ا لموسوعة المديثيية

# 

وَهُوَ الْجَامِعُ الْخَتَصَرُمِنَ الشَّنَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ السَّعَلَ وَمُعْ وَالْمَعْ اللَّهُ الْمَعْلُولِ وَمَا عَلَيْهِ الْعَل

وَمَعَهُ ٱلشَّمَائِلُ ٱلْحُمَّدِيَّةُ

لِلإِمَامِ لِللْإِمَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللِّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللِّهُ الللْمُلْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

طبعة جُدَديَّةٌ مَصَحَّعَةٌ مَعَ اسْتدرُكِ أَحَادِثِ سَقَطَت مِنَ الطَبَعَاتِ السَّابِقَةِ ، مُرَثِّمَة ، مُذَيَّلة بأرقَام مكرَّرُات مُطرِقِ المَدِثِ ، وَمُرَّعَةِ الأَحَادِثِ مَعَ الحَلمِعَلَيَا ، مَعَ شَرعِ لِمَرِب وَتَعْلِيقَات مُفِيدَة ، مُصَدَّرَة بِمَقَنَعَة عِلمِيَّة ، وَمُذَيَّلَة بِفَرَا بِسَ عَامَة

نسخَةُ مَعْرُورَةً بِالسَّنِدِلِسُّصِلِ إِلَىٰ الِدَمَامِ أَبِيعِيسَىٰ السِّمِنِيِّ

خَرْجُ الْعَادِينَةُ وَعَلَّنَ عَلَيْهِ عزالدين لي عما ولطيار ياسرسن

مؤسسه الرساله ناشرون

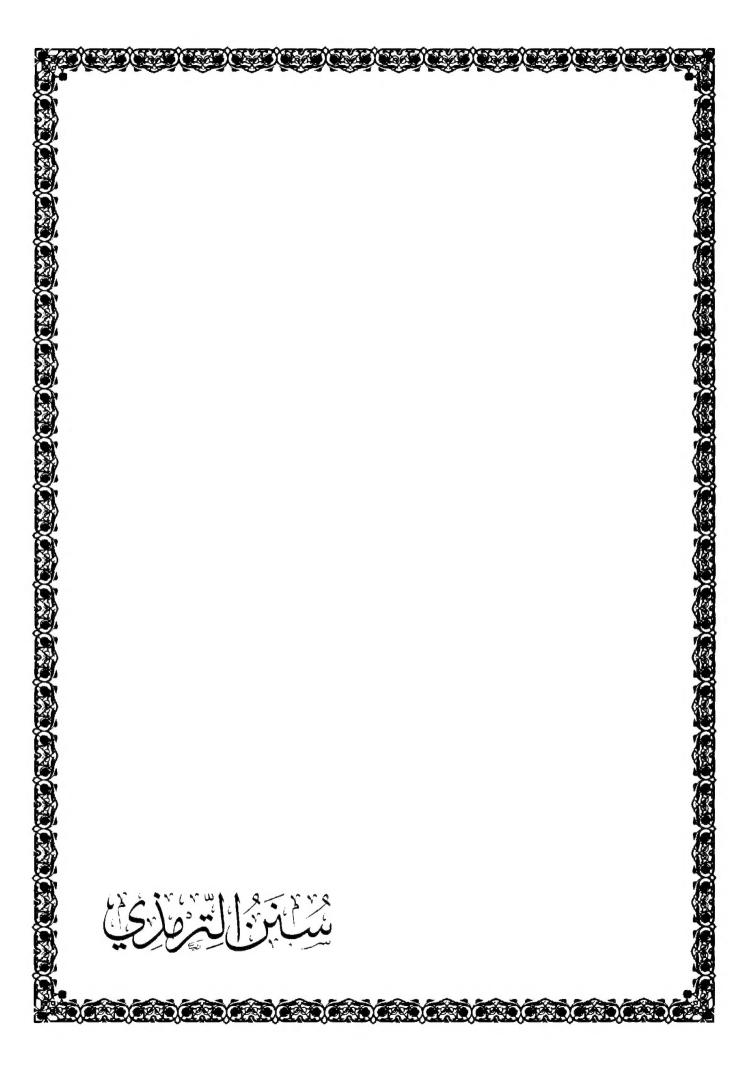

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيمِ

انتشار بألواه الطيف

بَمَيْعِ الْبِحَقُوقَ مَعِفُوطَة لِلِنَّامِثُ رَّ الطبعَة الأولى ۱۶۳۲ هـ - ۲۰۱۱



حقوق الطبع محفوظة (١٠١٥م لا يُسمح بإحادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



**Publishers** 

Damascus - Syria Tel: (963) 11 2211975 Tel: 546720 - 546721 Fax: (961) 1 546722

P.O.Box: 117460

Beirut - Lebanon

**L-nail:**resalah@resalah.com

Web site:

Http://www.rcsalah.com

o El - Yay

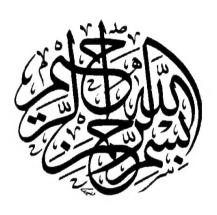

# مقدمةالناشر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. «من يُرد اللهُ به خيراً يفقّهه في الدّين، وإنما العِلمُ بالتَّعلُّم».

هذا هو الكتاب الخامس في الإصدار من الموسوعة الحديثية التي صدر منها \_ ولله الحمد \_ الصحيحان و «سنن ابن ماجه» و «موطأ مالك» وقبل ذلك كله «مسند الإمام أحمد» الذي هو الأم لهذه الموسوعة، وبصدور «جامع الترمذي» الذي نحن بصدده تكون هذه الموسوعة قد قاربت الاكتمال بإذن الله تعالى .

ونحن في كتابنا هذا «جامع الترمذي» لم نَأْلُ جهداً إلَّا وبذلناه بإخلاص نية إن شاء الله.

ولقد كنت كثيراً ما أمرُّ على حديث أنس عن النبي ﷺ يرويه عن ربه قال: «إذا تقرَّب العبدُ إليَّ شِبراً تقرَّبت إليه ذراعاً، وإذا تقرَّب مني ذراعاً تقرَّبت منه باعاً، وإذا أتاني مشياً أتيته هرولة» [البخاري: ٧٥٣٦، وأحمد: ١٢٢٣٣].

فقد كنت ألمِسُ معاني هذه الكلمات لمس الحقيقة، ولكن منذ باشرنا الخطوة الأولى من هذه الموسوعة أصبحت أعيش مع تلك الكلمات.

لقد عقدت العزم على أن نسير جاهدين لتبسيط المُهِمَّة، مع عدم غفلتي عن مسألة مهمة وهي أنَّ الأمرَ كلَّه بيد الله عز وجل، وأنَّ التوكل عليه سبحانه هو أصلُ ومنتهَى كلِّ أمرٍ، ولكنَّ الحقيقة أنه مهما جمعنا من طاقات وبذلنا من جهود، فليس الإنجازُ إلا بما يقابل الله عز وجل تقربنا في عملنا إليه ويكتمل العمل، ومهما اتَّكلنا على جُهدنا فلا يخرج ذلك الجهد عن إطار سعينا تقرباً إلى الله فيتقرب الله إلينا.

إنني وبخالص النية لله جلَّ وعلا أتوجَّه إلى قُراء الرسالة الكرام وأحيطهم علماً بأنَّ ما نقدِّمه لهم - الموسوعة الحديثية - لا نرجو به إلَّا أن يكون الدليلَ لهم والأداة للوصول إلى الغاية بأسهل الطرق وأقلِّ الوقت والجُهد ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.

ولا يسعني في مثل هذا المقام إلَّا أن أستأنس بقول بعضهم: أيَّ شيءٍ وَجَدَ مَن فَقَدَ الله؟! وأيَّ شيءٍ فَقَدَ من وَجَدَ الله؟! وشيءٍ فَقَدَ مَن وَجَدَ الله؟!

لا يستويان أبداً، من وجد الله وجد كلَّ شيء، ومن فَقَدَ الله فَقَدَ كلَّ شيء.

فعسى الله أن يتقبل منًا عملنا هذا، وأن يجعله سبباً في أن نجده تعالى، وأن يزيدَنا قُرباً إليه، راجياً منه عز وجل أن يُلهمنا الصوابَ وحُسْنَ النِّية، وأن يُبارك في جهودِنا وسعيِنا إليه، وأن يتقبل أعمالَنا، ويبلِّغ بهذا العمل آمالَنا، وأن يجعلَه في ميزان حسناتِنا، وأن يغفر السيءَ من أعمالنا، وأن يستعملنا في خدمة دينه، وأن يُذلِّل لهذا الكتاب الطريق لينتشر في أرجاء المعمورة، ويكون محلَّ خيرٍ وفائدة ودُعاءٍ صالح في ظهر الغيب، وصدقة جارية إلى يوم الدين.

مروان دعبول



#### الموسوعة الحديثية

. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (١٩٤هـ ـ ٢٥٦هـ) -أهم ما تميز به: اقتصاره على الأحاديث الصحيحة عدد أحاديثه: (٧٥٦٣) لأبي الحسين مسلم بن الحجاج (٢٠٦ ـ ٢٦١هـ) أهم ما تميز به: اقتصاره على الأحاديث الصحيحة عدد أحادثه: (۷۵۲۳) لسليمان بن الأشعث السجستاني (٢٠٢ ـ ٢٧٥هـ) \_أهم ما تميز به: جمع الأحاديث التي تدور عليها أصول المسائل الفقهية وأورد الأحاديث المشاهير دون الغرائب سنن أبى داود∢ عدد أحاديثه: (٥٢٧٤) لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سُوْرَة الترمذي (٢٠٩ ـ ٢٧٩هـ) \_أهم ما تميز به: حكمه على أحاديث كتابه صحة وضعفاً مع بيان عللها في الأعم الأغلب جامع الترمذي عدد أحاديثه: (٤٣٠٠) . لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (٢١٥ ـ ٣٠٣هـ) - أهم ما تميز به: حاول جمع ما ثبت عن رسول الله ﷺ مما يمكن أن يستدل به الفقهاء عدد أحادثه: (٥٧٦١) ﴿ لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه (٢٠٩ \_ ٢٧٣هـ) - أهم ما تميز به: كثرة زوائده على الكتب الخمسة لذلك اعتبر سادس الكتب الستة سنن ابن ماجه عدد أحادثه: (٤٣٤١) لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (٩٣ ـ ١٧٩ هـ) \_أهم ما تميز به: أنه من تأليف إمام فقيه محدِّث وكان الأئمة يفضلون حديث الفقيه على غيره لجمعه بين الرواية موطأ مالك عدد أحادثه: ( ۱۹۵۲) لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (١٦٤ ـ ١٦٤هـ) - أهم ما يتميز به: جمعه ما اشتهر من الحديث على امتداد الرقعة الإسلامية حيث استوعب ما في دواوين السنة ويزيد عليها عدد أحادثه: (۲۷٦٤٧) ، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (١٨١ ـ ٢٥٥هـ) \_ أهم ما تميز به: مقدمته بين يدي كتابه التي احتوت على عدة أبواب في الشمائل واتباع السنة وآداب الفتيا وفضل العلم سنن الدارمي عدد أحادثه: (٣٥٤٦)

#### الموسوعة الحديثية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن السنة لها منزلة رفيعة في نفوس المسلمين، إذ هي الأصل الثاني في التشريع الإسلامي، فهي مبينة للقرآن الكريم وشارحة له؛ تفصّل مجمله، وتوضّح مشكله، وتقيّد مطلقه، وتخصّصُ عامّه، وتبسط ما فيه من إيجاز، وقد تستقل السنة بالتشريع في بعض الأحيان؛ كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وتحليل ميتة البحر من السمك، إلى غير ذلك من الأحكام.

وقد كان النبي ﷺ يبين تارة بالقول، وتارة بالفعل، وتارة بهما جميعاً، وتارة بالإقرار على الفعل، والأمثلة على ذلك كثيرة.

ولمكانة السنة من التشريع، ومنزلتها من القرآن، حرَص السَّلف رحمهم الله عليها كحرصهم على القرآن، فحفظوها بلفظها أو بمعناها، وفهموها وعملوا بمقتضاها.

وقد تنوعت عنايتهم بها، وذلك حسب الإمكانات والوسائل المتاحة في كل عصر، ولذلك نلاحظ أنهم يبذلون غاية الجهد، وكافة الإمكانات، ومختلف الوسائل في العناية بالسنة، علماً وعملاً، وحفظاً وكتابة، ودراسة ونشراً بين الأمة، فكانت جهودهم هي الأساس الأول في تدوين السنة وحفظها ونقلها إلى الأمة، فقد كان يكتب السنة بعضهم إلى بعض، مثل كتابة أُسَيْد بن ظُهَيْر الأنصاري على بعض الأحاديث النبوية وقضاء أبي بكر وعمر وعثمان، وأرسل بذلك إلى مروان بن الحكم، وكتب جابر بن سَمُرة على بعض أحاديث رسول الله على وبعث بها إلى عامر بن أبي وقاص بناء على طلبه منه ذلك، وكتب زيد بن أرقم على بعض الأحاديث النبوية وأرسل بها إلى أنس بن مالك على وكتب زيد بن أرقم عمر بن الخطاب على، وذلك بناء على طلب عمر نفسه، وجمع وكتب زيد بن ثابت في أمر الجد إلى عمر بن الخطاب على ابن سليمان، وكتب عبد الله بن أبي أوفى أحاديث رسول الله على الله عمر بن عبد الله بن أبي

فكانت هذه الصحف هي النواة الأولى لما صُنِّف في القرنين الثاني والثالث من الجوامع والمسانيد والسنن وغيرها.

ثم تلقى التابعون عن الصحابة، فقاموا بمهمة تبليغ الرسالة، فكانوا خير جيل بعد ذلك الجيل، وبذلوا جهوداً كبيرة في خدمة السنة وتدوينها وتبليغها، وقد انتشرت كتابة الحديث في جيل التابعين على نطاق أوسع مما كان في زمن الصحابة، فقد كُتب في هذا العصر من الصحف ما يفوق الحصر، منها صحيفة سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، وصحيفة بشير بن نَهيك عن أبي هريرة أو غيره، وصحيفة مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، وصحيفة أبي الزبير محمد بن مسلم المكي تلميذ جابر بن عبد الله، وغير ذلك من الصحف الكثيرة التي رُويت عن التابعين، والتي كانت هي الأساس الثاني بعد صحائف الصحابة على لما ألف في القرنين الثاني والثالث.

وهكذا وصلت فكرة التدوين إلى ذروتها، وازدادت معها الكتابة والقراءة على العلماء، واستمر الأمر كذلك إلى أن دخل في الإسلام من كل جنس ولون، ووُجد بعض المتزندقة الذين كان من أغراضهم الإفساد في الدين بالاختلاف والدَّسِّ فيه ما ليس منه، وانتشر الوضع والكذب في حديث رسول الله على مما جعل أجلَّاء التابعين خاصة ومن بعدهم يقاومون حركة الوضع هذه، ويضاعفون جهودهم إلى أن دوَّنوا الأحاديث الشريفة مخافة الضياع، وصيانة لها من الزيادة والنقصان.

وأجمعت الآراء على أن أول من كان له فضل التدوين الأول وجمعه في كراريس هو الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله المتوفى سنة (١٠١هـ) حين أمر رسميًّا بالشروع في تدوين الحديث، فقد كتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله على فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي على ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يُعلَّم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًّا.

وعن ابن شهاب الزهري قال: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن، فكتبناها دفتراً دفتراً، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان.

وقال مالك: أول من دوَّن العلم: ابن شهاب الزهري.

ثم شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهري وأبي بكر بن حزم، وذلك في القرن الثاني الهجري، ويشمل هذا القرن جِيلين:

الأول: صغار التابعين، إذ تأخرت وفاة بعضهم إلى ما بعد سنة (١٤٠هـ).

أما الجيل الثاني: فهم أتباع التابعين ـ الحلقة الثالثة بعد جيل الصحابة والتابعين ـ فقد كان لهذا الجيل أثره الرائد في التصدي لأصحاب البدع والأهواء، ومقاومة الكذب الذي فشا في هذا العصر على أيدي الزنادقة الذين بلغوا ذروة نشاطهم ضد السنة ورواتها في منتصف هذا القرن.

وقد نشط الأئمة والعلماء \_ من هذا الجيل \_ في خدمة السنة وعلومها وحمايتها من كل ما يشوبها،

وعلى أيديهم بدأ التدوين الشامل المبوَّب المرتَّب، بعد أن كان مَن قبلهم يجمع الأحاديث المختلفة في الصحف والكراريس بشكل محدود وكيفما اتفق بدون تبويب ولا ترتيب.

وممن اشتهر بوضع المصنفات في الحديث في هذا القرن: أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، ومعمر بن راشد، وسعيد بن أبي عَروبة، وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ومحمد بن أبي ذئب، والربيع بن صبيح، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار، والإمام مالك بن أنس، وعبد الله بن الممبارك، وجرير بن عبد الحميد، وعبد الله بن وهب المصري، وسفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني.

وكانت مادة المصنفات في هذا القرن قد جُمعت من الصحف والكراريس التي دُوِّنت في عصر الصحابة والتابعين. الصحابة وفتاوي التابعين.

وقد حَملت مصنفات علماء القرن الثاني عناوين: موطأ، مصنّف، جامع، سنن، وبعضها كان بعناوين خاصة مثل: الجهاد، الزهد، المغازي والسير . . . إلخ.

#### العصر الذهبي للتدوين (٢٠٠ ـ ٣٠٠هـ):

يُعدُّ هذا العصرُ عصرَ ازدهار العلوم الإسلامية عامة، وعلوم السنة النبوية خاصة، بل هو من أزهى عصور السنة النبوية، إذ نشطت فيه الرحلة لطلب العلم، ونشط فيه التأليف في علم الرجال، وتُوسِّع في تدوين الحديث، فظهرت كتب المسانيد، والكتب السِّتَة \_ الصحيحان والسنن الأربعة \_ التي اعتمدتها الأمة، واعتبرتها دواوين الإسلام.

ونحن حينما نقتصر من كتب هذا العصر الذهبي على الكتب الستة، فما ذلك إلا لأنها الكتب التي طبقت شهرتها الآفاق، واستأثرت بعناية العلماء في كل عصر ومصر، وإلا فهناك غيرها كثير، ويكفينا في هذا المقام كلام الحافظ المزي في الكتب الستة وأهميتها، فقد قال رحمه الله: "وأما السُّنَة، فإن الله وفق لها حُفَّاظاً عارفين، وجهابذة عاملين، وصيارفة ناقدين، ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فتنوَّعوا في تصنيفها، وتفنَّنوا في تدوينها على أنحاء كثيرة وضروب عديدة، حرصاً على حفظها، وخوفاً من إضاعتها، وكان من أحسنها تصنيفاً، وأجودها تأليفاً، وأكثرها صواباً، وأقلها خطأ، وأعمِّها نفعاً، وأغودها فائدة، وأعظمها بركة، وأيسرها مؤونة، وأحسنها قبولاً عند الموافق والمخالف، وأجلها موضعاً عند الخاصة والعامة: "صحيح أبي عبد الله محمد بن عند السائن، ثم بعدها كتاب "السنن" المناعيل البخاري"، ثم «صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري"، ثم بعدها كتاب "السنن" لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ثم كتاب "الجامع" لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي،

الموسوعة الحديثية

ثم كتاب «السنن» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ثم كتاب «السنن» لأبي عبد الله محمد ابن يزيد المعروف بابن ماجه القزويني، وإن لم يبلغ درجتهم. ولكلِّ واحد من هذه الكتب الستة مزيةٌ يعرفها أهل هذا الشأن، فاشتهرت هذه الكتب بين الأنام، وانتشرت في بلاد الإسلام، وعظم الانتفاع بها، وحرص طلاب العلم على تحصيلها، وصُنِّف فيها تصانيف، وعلَّقت عليها تعاليق، بعضها في معرفة ما اشتملت عليه من المتون، وبعضها في معرفة ما احتوت عليه من الأسانيد، وبعضها في مجموع ذلك»(١).

ونحن في هذه الموسوعة التي نقدمها للقراء الكرام اخترنا أن نضيف للكتب الستة ثلاثة كتب وهي: «موطأ مالك» و «مسند أحمد» و «سنن الدارمي»، وقد اشتهرت الكتب الستة مع هذه الثلاثة بالكتب التسعة، ولما كان «مسند أحمد» قد خُدم في مؤسسة الرسالة خدمة متميزة، تحقيقاً وتخريجاً، حيث استُقصِيت فيه طرق كل حديث فيه، مع تجميع أطرافه ومكرراته في المسند، ودراستها معاً للحكم عليها، وعُزِّز ذلك بالتماس الشواهد للحديث، وسرد أحاديث الباب وغير ذلك مما ميز هذه الطبعة الفريدة للمسند. ولما كان العمل في «المسند» بهذا الشكل، فإننا جعلناه هو الأم في هذه الموسوعة الحديثية، واستكملنا ـ نحن في مؤسسة الرسالة ناشرون ـ إصدار بقية هذه الموسوعة ابتداء بـ «صحيح البخاري، وانتهاء بـ اسنن الدارمي، ، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد والنفع بهذا العمل في الدنيا والآخرة.



#### الكتب التسعة وأصحابها

هذه نبذة يسيرة فيها التعريف بأصحاب الكتب التسعة ومزايا كتبهم، ومن أراد التوسع فليراجع مقدمات هذه الكتب، فقد جعلنا لكل واحد منها مقدمة علمية مفصلة عن الكتاب وصاحبه، وإنما أردنا هنا الإشارة ليتصور القارئ بسرعة هذه الكتب، ويتعرف على أصحابها.

#### ١ ـ صحيح البخاري

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَه الجعفي البخاري، أمير المؤمنين في الحديث، الإمام العَلَم الفرد، تاج الفقهاء وعمدة المحدثين، وسيِّد الحُفَّاظ، وُلد ببخارى سنة (١٩٤هـ)، وظهر نبوغه من صغره وهو في الكُتّاب، فرزقه الله سبحانه قلباً واعياً، وحافظة قوية، وذهناً حادًا، وألهم حفظ الحديث، وأخذ منه بحظٍّ كبير، وكانت له رحلة طويلة، وكانت وفاته بِخَرْتَنْك \_ قرب سمرقند \_ سنة (٢٥٦هـ).

أما كتابه: فهو «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله على وسننه وأيامه»
 المشهور بـ«صحيح البخاري».

- ٥ سمات «صحيح البخاري»:
- ١ أهم سمة لـ "صحيح البخاري" هي اقتصار مصنفه على الأحاديث الصحيحة. والعلماء مجمعون على فضل "صحيح البخاري"، وأنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وهو مقدَّم على "صحيح مسلم"، وإن كانت الأمة تلقتهما بالقبول، إلا أن "صحيح البخاري" أصحهما صحيحاً، وأكثرهما فوائد.
- ٧ الاستنباطات الفقهية والعقدية التي ضمّنها البخاري تراجمه في "صحيحه" والذي اشتمل على (٩٧ كتاباً) و(٣٤٥٠ باباً)، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرَّقها في أبواب كتابه بحسب مناسباتها، كما اعتنى فيه بذكر بعض الآيات القرآنية التي لها صلة فقهية أو لغوية بالموضوع الذي يترجم له، وما ورد عن السلف في تفسير الآيات، ويتجلى فقه البخاري أيضاً في إيراده لبعض المسائل لا على سبيل القطع إذا كان في المسألة اختلاف ولم يترجح أحد الآراء عنده، كقوله: بابّ: هل يكون كذا؟ أو: من قال كذا. وفي إيراده لأقوال بعض الصحابة أو التابعين التي تشهد لرأي، أو ترجح رأياً على رأي، وفي تعليقاته الدقيقة التي يُتبع الأحاديث بها فيقول: قال أبو عبد الله يريد نفسه كذا وكذا، وأحياناً يقول: قال محمد، ويقصد نفسه أيضاً، وأكثر ما

يتجلى فقهه في التراجم التي حيَّرت الأفكار، وأدهشت العقول والأبصار، ولذلك قيل: فقه البخاري في تراجمه.

- ٣ ـ ثلاثيات البخاري، حيث علا في «صحيحه» بأحاديث حتى صار بينه وبين النبي عَلَيْ ثلاثة رواة، وعدتها اثنان وعشرون حديثاً بالمكرر، وبدون المكرر ستة عشر حديثاً، وقد أفردها بعض العلماء بالتأليف.
- إلا حاديث المعلقة في "صحيح البخاري"، والمعلَّق هو ما حُذف أول سنده، سواء أكان واحداً أو أكثر على التوالي ولو إلى آخر السند. والكلام على معلقات البخاري فيه تفصيل يراجع في مقدمة طبعتنا للصحيح، لكننا هنا نشير إلى بعض فوائد التعاليق:
  - أ ـ بيان سماع أحد رواة الحديث من شيخه إذا كان موصوفاً بالتدليس.
    - ب ـ بيان لقاء محدِّث بآخر ربما تُستَنْكُر رواية أحدهما عن الآخر.
      - ج ـ دفع التوهُّم عن رواية يُظنُّ أنها موقوفة وهي مرفوعة.
  - د ـ بيان اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، وبيان فائدة تتعلق بالمتن أيضاً .

#### ۲ \_ صحیح مسلم

للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْدِ بن كَوْشاذ، القشيري النيسابوري، أحد أعلام أئمة هذا الشأن، وكبار المبرزين فيه، وأهل الحفظ والإتقان، الراحلين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان، والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان، المولود سنة (٢٠٦هـ)، وكان أول سماعه للحديث في سنة ثمان عشرة ومئتين من يحيى بن يحيى التميمي، وكان عمره وقتئذ اثنتي عشرة سنة. وأجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته، وحذقه في هذه الصنعة، وتقدمه فيها، وتضلعه منها، وكانت له رحلات واسعة جدًّا إلى البلاد الإسلامية عدة مرات، سمع خلال ذلك عدداً من الشيوخ، وكانت وفاته بظاهر نيسابور سنة (٢٦١هـ).

أما كتابه: فهو «المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله على المشهور بـ «صحيح مسلم».

- o سمات «صحیح مسلم»:
- 1 أهم سمة لـ اصحيح مسلم الله اقتصار مصنفه أيضاً على الأحاديث الصحيحة .
- ٢ ـ كونه أسهل متناولاً، حيث إنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به، جمع فيه طرقه وأسانيده
   وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه.

٣ ـ كثرة اعتنائه بالتمييز بين «حدثنا» و «أخبرنا»، وتقييد ذلك على مشايخه كما في قوله: حدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق.

وكان مذهبه الفرق بينهما، فحدثنا عنده لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة، وأخبرنا لما قُرئ على الشيخ، ومذهب مسلم وموافقيه في هذه المسألة صار هو الغالب على أهل الحديث.

٤ ـ اعتناؤه في إيراد الطرق وتحويل الأسانيد بإيجاز العبارة مع حسن البيان.

#### ٣ ـ سنن أبي داود

للإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، إمام أهل الحديث في زمانه، وشيخ السُّنَّة، ومقدَّم الحُفَّاظ، ولد سنة (٢٠٢هـ)، نشأ محبًّا للعلم والعلماء ولازمهم، وشرب من معينهم، ولم يكد يبلغ مبلغ الرجال حتى أخذ على نفسه بالارتحال، فطاف البلاد، وسمع من خلق كثير بالحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة وغيرها مما أعانه على الاطلاع على أكبر قسط من الأحاديث التي غربلها، وأودع خلاصتها كتابه «السنن»، وقد قدم بغداد غير مرة، وحدَّث أهلها بكتاب «السنن»، بل يقال: إنه ألفه بها وعرضه على إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، فاستجاده واستحسنه. وكانت وفاة أبى داود بالبصرة حيث كان يسكن سنة (٢٧٥هـ).

- أما كتابه: فلم يختلف أهل العلم في تسميته بـ«السنن» لأنه رحمه الله نفسه قد سماه بذلك في
   «رسالته إلى أهل مكة».
  - o سمات «سنن أبي داود»:
- ١ يُعدُّ الكتاب جامعاً لأصول المسائل والأحكام الفقهية، وقد ضمنه الأحاديث المشاهير، ولم يورد
   فيه الغرائب.
- ٢ ـ قسم أبو داود الكتاب على الأبواب الفقهية، فبدأ بكتاب الطهارة، وأتبعه بكتاب الصلاة، إلى أن
   انتهى إلى كتاب الأدب.
- ٣ ـ لم يكن يكثر ـ في الغالب ـ إيراد الأحاديث في الأبواب، بل كان يكتفي بالحديثين والثلاثة في الباب الواحد.
- ٤ ـ كان يكرر الأحاديث في بعض الأبواب، لزيادة لفظة في الحديث المكرر ليست في الحديث المذكور أولاً.
  - - كان يختصر الحديث لبيان الفائدة المُستَدَلِّ عليها بالحديث.
- ٦ ـ لم يرو عن متروك الحديث فما دونَ؛ والمتروك هو المجمع على ضعفه، ولا يعتد به في المتابعات والشواهد.

- ٧- ذكر أحاديث ليست بمتصلة، وهي مرسلة أو مدلسة، وذلك عندما لا يكون في الباب حديث صحيح أو حسن يغني عنها، وإنما دعاه إلى تدوين هذا النوع في كتابه، أنه كان يذهب مذهب شيخه الإمام أحمد بن حنبل في الاحتجاج بالحديث الضعيف ضعفاً خفيفاً إذا لم يوجد في الصحيح ما يُغني عنه، ولم يوجد ما يخالفه مما هو أصح منه.
- ٨ جمع في «سننه» هذه بالإضافة إلى السنن الواردة عن النبي على النبي على المقام مما أثر عن الصحابة الكرام من اجتهاداتهم واختياراتهم.

وعليه فكتاب الإمام أبي داود هذا يأتي في المرتبة الثالثة بعد «الصحيحين»، فقد عوَّل أهلُ العلم على ما دوَّنه فيه من أحاديث وآثار، لأنه رحمه الله قد تكرر منه النظر فيه والمراجعة والتثبُّت، وقرئ على مرات عدة.

#### ٤ \_ جامع الترمذي

للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك السُّلمي البوغي الترمذي، أحد الأثمة المحدثين الأعلام، صاحب التآليف المشهورة، والآثار الباقية، ولد سنة (٢٠٩هـ)، حُبِّب إليه العلم وطلب الحديث من صغره، ورحل في سبيله إلى الحجاز والعراق وخراسان وغيرها، وفي هذه الرحلات قابل كبار الأثمة وشيوخ الحديث، وأخذ عنهم، ولزم البخاري زماناً وتخرج به، وشاركه في بعض شيوخه، قال الحاكم: سمعت عمر بن عَلَّكْ يقول: «مات البخاري، فلم يُخلِّف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد». بكى حتى عمي، وبقي ضريراً سنين، كانت وفاته بترمذ سنة (٢٧٩هـ).

- o أما كتابه: فهو «الجامع» المشهور بـ «سنن الترمذي» (١).
  - o سمات «جامع الترمذي»:
- ١ ـ حَكُم الترمذي على أحاديث كتابه من حيث الصحة والسقم، وأبان عن عللها في الأعم الأغلب.
  - ٢ ـ جميع أحاديث الكتاب هي مما عمل به بعض الفقهاء إلا حديثين كما قال مصنفه في «العلل».
    - ٣ ـ حوى آراء أشهر الفقهاء المسلمين الذين عاشوا قبله، ووجوه الاستدلال.
      - اعتنى بذكر العلل، وأحوال الرواة، وبيان منازلهم.
      - ـ سهولة ترتيبه وتبويبه، ووضوح طريقته، وبذلك كثرت فوائده.
- ٦ ـ يسرد في الأبواب الأحاديث الغريبة، ويترك الأحاديث الصحيحة السائرة بين الناس، ثم يشير إليها بما في الباب، ويفعلُ ذلك لبيان العلل، كما فعل النسائي حيث يبدأ بما هو غلط، ثم يذكر الصواب المخالف له.

<sup>(</sup>١) راجع ص٦٦ وما بعدها في ذكر الخلاف في تسميته وما هو الراجح في ذلك.

وبمعرفة سبب تأليف الكتاب تُعرف قيمته، فإن الذي دفع الترمذي إلى تصنيف كتابه هذا هو أنه أراد أن يجمع الأدلة التي استدل بها الفقهاء من الأحاديث والآثار، فيتكلَّم عليها ويكشف عن عللها، ويبيِّن حالها من الصحة والضعف.

هذا، وقد انتقد بعض الحُفَّاظ على الترمذي أحاديث ذكرها في كتابه، وعدوها من الموضوعات، كالحافظ ابن الجوزي في «موضوعاته»، والإمام الذهبي، وجملة ما انتقده ابن الجوزي عليه ثلاثون حديثاً، وقد نازعه في الحكم عليها بالوضع الحافظ جلال الدين السيوطي.

وعلى كلِّ فإن كثيراً من هذه الأحاديث في الفضائل، وأن منها ما يسلم الحكم عليها بالوضع لابن الجوزي، ومنها ما لا يسلم له، وأن هذه الأحاديث مما تختلف فيها أنظار العلماء، فإذا كان المنتقد اعتبرها موضوعة، فالإمام الترمذي لا يعتبرها كذلك، ولا يكاد يوجد إمام في الحديث يذكر حديثاً موضوعاً وهو يعلم وضعه إلا مع التنبيه عليه. ومهما يكن من شيء فهي أحاديث قليلة بالنسبة إلى ما اشتمل عليه الجامع من آلاف الأحاديث، وهي لا تغض من قيمة الكتاب العلمية، واعتباره من كتب الحديث المعتمدة، وموسوعاته المشهورة.

#### ٥ \_ سنن النسائي «المجتبى»

للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي القاضي، إمام عصره في الحديث، والمُقدَّم على أضرابه وفضلاء عصره، ولد بنَساء سنة (٢١٥هـ)، برع في الحديث، وتفرد بالمعرفة والإتقان وعلوِّ الإسناد، طاف البلاد، وسمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام والجزيرة، واعترف له الأئمة بالتقدم والإمامة، ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والاجتهاد.

وقد اختُلف في موطن وفاته، فقال الدارقطني: إنه لما امتحن بدمشق، وأدرك الشهادة، قال: احملوني إلى مكة، فحُمل إليها، وتوفي بها، ودفن بين الصفا والمروة، وكذا قال أبو عبد الله بن منده عن حمزة العقبى المصري وغيره.

وخالف في هذا الإمام الذهبي، فقال: الصواب أنه توفي بالرملة (مدينة بفلسطين)، وهذا هو الذي جزم به ابن يونس في «تاريخه»، وقال به أبو جعفر الطحاوي وأبو بكر بن نقطة، وكانت وفاته سنة (٣٠٣هـ).

أما كتابه: فهو «المجتبى»، وقد اختُلف فيه، هل هو من تصنيف النسائي، أم هو انتقاء ابن
 السُّنِّي؟

وهناك فريقان في هذه المسألة، فريق يقول: إن «المجتبى» انتقاء ابن السُّنِّي، وما هو إلا اختصار

لـ «السنن الكبرى»، وممن قال بهذا الإمام الذهبي، وتبعه عليه الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي، وتاج الدين السبكي، وفريق آخر يرى أن «المجتبى» من صنع النسائي نفسه اختصره من «السنن الكبرى»، وابن السُّنِي مجرد راوية له، وعلى هذا جُلُّ العلماء الأعلام، وهو المعروف عند الخاص والعام، للأدلة الواضحة الرافعة للنزاع والاختصام.

- o سمات «سنن النسائي» (المجتبى):
- ١ ـ كان قصد النسائى في «سننه» جمع ما ثبت عن رسول الله على مما يمكن أن يستدل به الفقهاء.
- ٢ ـ رتب الأحاديث على الأبواب، ووضع لها عناوين تبلغ من الدقة منزلة بعيدة، ومن التفصيل سعة
   كبيرة، كصنيع الإمام البخاري في تراجم أبوابه.
  - ٣ ـ سلك طريقة جمع الأسانيد في مكان واحد كصنيع الإمام مسلم.
    - ٤ ـ لم يُخْل كتابه من النقل عن الفقهاء، وإن كان ذلك قليلاً .
      - ٥ ـ يقتصر أحياناً كثيرة على موضع الشاهد من الحديث.
- ٦ ـ يسوق الأحاديث المتعارضة في الباب إذا صحت عنده، ليقيم الدليل على صحة العملين، كما فعل
   في الإسفار بالفجر والتغليس، وكما في قراءة البسملة وترك قراءتها.
  - ٧ ـ يعتنى ببيان الخلافات التي في الأسانيد والمتون، فيتبيّن بذلك ما هو الراجح من تلك الروايات.
    - ٨ ـ نقده للمتون التي ظاهرها الصحة، وتعليله لها.
    - ٩ ـ تبيينه للأسماء والكنى التي تلتبس في الأسانيد، وهذه قد أكثر منها الترمذي في جامعه.
      - ١ محافظته على الأحاديث المسندة، فيندر أن تجد فيه معلقاً.
- ١١ ـ نثره للجرح والتعديل عقب الأسانيد مبيناً حال بعض الرواة. ويشاركه في هذا أبو داود، وأما
   الترمذي فقد أكثر منه.
- 11 استعمل كثيراً من الاصطلاحات الحديثية السائدة فيما بين المحدثين، وعقب بها على الأحاديث، ولهذا فائدة هامة جدًّا، إذ تعطينا تصوراً عن مصطلحات القوم، ومن أهم ما استعمله من ذلك: حديث منكر، غير محفوظ، ليس بثابت، حديث صحيح، خطأ فاحش، مرسل، مسند، إلى غير ذلك.

#### ٦ ـ سنن ابن ماجه

للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الرَّبَعي القزويني، حافظ كبير، وحُجَّة، مفسر، ولد سنة (٢٠٩هـ)، كانت له رحلة واسعة في طلب الحديث، فارتحل إلى البصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والرَّيّ لكتابة الحديث، وحصلت له مشاركة في كثير من شيوخ البخاري ومسلم، منهم: محمد ابن بشار بُندار، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب محمد بن العلاء، ومحمد بن عبد الله بن نمير. وكانت وفاته سنة (٢٧٣هـ).

- أما كتابه: فهو «السنن».
- سمات «سنن ابن ماجه»:

1 - كثرة زوائده على الكتب الستة، لذلك اعتبر سادس الكتب الستة، وقُدِّم على «موطأ مالك» وإن كان «الموطأ» أصح، فأحاديث «الموطأ» - إلا القليل منها - موجودة في الكتب الخمسة، وأول من أضاف «سنن ابن ماجه» إلى الخمسة مكملاً به الستة هو: الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتابيه: «أطراف الكتب الستة» و«شروط الأئمة الستة»، ثم الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه: «الكمال في أسماء الرجال» الذي هو أصل «تهذيب الكمال» للحافظ المزي.

٢ ـ رتب الأحاديث على الأبواب، ووضع لها عناوين تُستقى منها فوائد فقهية.

هذا، وقد انتقد بعض الحفاظ على ابن ماجه أنه يخرّج عن رجال متهمين بالكذب، وأنه قد ذكر بعض الأحاديث الموضوعة، ومن هؤلاء الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي، فقد انتقده في ثلاثين حديثاً وعدها من الموضوعات، وقد نازعه السيوطى في الحكم عليها بالوضع.

والحق أن ما يسلم منها لابن الجوزي كثير، وبعض هذه الأحاديث مما أجمع النقاد على وضعه، ومن خلال الأحكام التي صدَّرنا بها تخريج الأحاديث تبين أن عدد الأحاديث الموضوعة في كتاب ابن ماجه خمسة عشر حديثاً فقط، والله أعلم.

ومهما يكن من شيء، فالأحاديث الموضوعة التي فيه قليلة بالنسبة إلى جملة أحاديث الكتاب التي بلغت (٤٣٤١) حديثاً.

#### فائدة:

ذكر الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليق مقدمة الترمذي عن بعضهم أن أصحاب الكتب الستة رووا عن شيوخ كثيرين، اشتركوا في الرواية عن تسعة شيوخ، وهم:

- ١ \_ محمد بن بشار بندار (ت ٢٥٢هـ).
- ٢ ـ محمد بن المثنى أبو موسى (ت٢٥٢هـ).

- ٣ ـ زياد بن يحيى الحسَّاني (ت ٢٥٤هـ).
- ٤ \_ عباس بن عبد العظيم العنبري(١) (ت٢٤٦هـ).
- ٥ ـ أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكندي (٣٥٨هـ).
  - ٦ ـ أبو حفص عَمرو بن علي الفلاس (ت٢٤٩هـ).
    - ٧ ـ يعقوب بن إبراهيم الدورقي (ت٢٥٢هـ).
    - ٨ ـ محمد بن مَعْمَر القيسى البحراني (٢٥٦هـ).
      - ٩ ـ نصر بن على الجهضمى (ت٢٥٠هـ).

#### ٧ \_ موطأ مالك

لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، حجة الأمة، الذي طبقت شهرته الآفاق، ولد بالمدينة سنة (٩٣هـ)، ونشأ بها، وأخذ عن علمائها الكبار الذين كانت تفخر بهم الأمصار من مثل: ربيعة الرأي، والزهري، ونافع مولى ابن عمر، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وعبد الله بن دينار، وغيرهم، وسرعان ما نبغ فتأهل للفتيا، وجلس للإفادة ولمّا يزل في الحادية والعشرين من عمره، فحدَّث عنه جماعة من شيوخه وهو شابِّ يافع، وقصده طلبة العلم من الآفاق وازدحموا عليه، وأخذوا عنه، إلى أن مات سنة (١٧٩هـ) بالمدينة.

- أما كتابه: فهو «الموطأ»، قيل: سماه بذلك لأن كبار فقهاء المدينة قد واطؤوه عليه.
  - ٥ سمات «موطأ مالك»:
- ١ ـ أنه من تأليف إمام فقيه محدِّث مجتهد متقدِّم كبير متبوع، قال الإمام أحمد: «معرفة الحديث والفقه فيه أحبُّ إليَّ من حفظِه». وقال علي بن المديني: «أشرَف العلم الفقه في متون الأحاديث، ومعرفة أحوال الرواة». فقد كان الأئمة يفضلون حديث الفقيه على غيره، لأنه جامع بين الرواية والدراية.
- لا ـ أنه من مؤلفات منتصف القرن الثاني من الهجرة، فهو سابقٌ غير مسبوق بمثله، إذ هو أوَّل كتاب في بابه، وللسابق فضل ومزية، فهو الإمام الذي سَنَّ التأليف الحديثيَّ على أبواب الفقه، واقتدى به المؤتمُّون من ورائه مثل ابن المبارك وأصحاب الكتب الستة وغيرهم.
- ٣ ـ توخّى فيه القويّ من أحاديث أهل الحجاز، وساق فيه الكثير من المراسيل، وأقوال الصحابة والتابعين، وآراءه الفقهية في العديد من المسائل.
- ٤ جعله بعضهم سادس الكتب الستة بدل «سنن ابن ماجه» كابن الأثير الجزري، لتفرد ابن ماجه

<sup>(</sup>۱) لكن البخاري روى عنه تعليقاً. انظر «تهذيب الكمال»: (۲۲ /۲۳)، و «تهذيب التهذيب»: (۲/ ۲۹۰).

بأحاديث ضعيفة عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الحديث. وقد جعله أبو الفضل بن طاهر المقدسي بعد الكتب الستة، بعد ابن ماجه، لما في "سنن ابن ماجه» من الزوائد الكثيرة على الخمسة، أما "الموطأ» فإن الكثير منه موجود في الكتب الخمسة.

#### ۸ \_ مسند أحمد

لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ولد سنة (١٦٤هـ)، وقد بدت مخايل النبوغ والورع عليه منذ طفولته، واتجهت همته إلى طلب الحديث، وله من العمر خمس عشرة سنة، فكان أول من كتب عنه الحديث الإمام أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، وكان أكثر سماعه في هذه الفترة على محدث الشام هُشيم بن بشير، وظلَّ ملازماً لهشيم حتى وفاته، فلما توفي هشيم رحل الإمام أحمد إلى الكوفة، فسمع من شيوخها، ثم إلى البصرة، وكان دائم الرحلة بين الكوفة والبصرة يكتب الحديث عن شيوخهما، ورحل إلى الحجاز مرات، وإلى واسط، ثم خرج إلى اليمن ماشياً مع رفيق رحلته يحيى بن معين للسماع من عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب «المصنف»، وبعد عودته إلى بغداد شرع الإمام أحمد بتصنيف «المسند» وهو في السادسة والثلاثين من عمره، وكانت له رحلات أخرى، وكانت آخر رحلاته إلى الشام سنة (٢٠١هـ)، ثم لم يخرج من بغداد حتى كانت المحنة سنة أخرى، فامتُحن محنة شديدة، وانتصر للسنة ومذهب السلف، وكانت وفاته سنة (٢٤١هـ).

أما كتابه: فهو «المسند» الذي موضوعه جَعْلُ أحاديث كلِّ صحابي على حدة، صحيحاً كان أو حسناً أو ضعيفاً، ومن غير الْتفات إلى الموضوعات والأبواب.

#### o سمات «مسند أحمد»:

- ١ لم يكن مَرْمَى الإمام أحمد أن يرتب كتابه على أبواب الفقه، وإنما غايته هي جمعُ ما اشتهر من الصحابة الحديث على امتداد الرقعة الإسلامية، بسند متصل إلى رسول الله عليهم، وهي طريقة غايتها الاستيعاب.
- ٢ علو إسناد الإمام أحمد في الرواية، حيث لا يتجاوز إسناده إلى النبي ﷺ عالباً خمسة رواة،
   وبعضها ثلاثيات أفردها بعض الأئمة بالتصنيف، والإمام أحمد هو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود
   وغيرهم من أهل الرواية.
- ٣ ـ الإمام أحمد كان قد أتقن ثلاثة علوم أساسية، وكل علم برز فيه حتى أصبح إماماً يُشار إليه فيه،
   وهي: الرواية، والنقد والعلل، والفقه.
- ٤ ـ كثرة الأحاديث في «المسند» حيث استوعب ما في دواوين السنة، ويزيد عليها، وبذلك تحققت
   كلمة الإمام أحمد لابنه: احتفظ بهذا «المسند»، فإنه سيكون للناس إماماً.

• توخى الإمام أحمد ترتيب الصحابة في «مسنده» حسب اعتبارات عدة، منها الأفضلية، والسابقة في الإسلام، والشرافة النسبية، وكثرة الرواية، إذ بدأ «مسنده» بمسانيد الخلفاء الأربعة، ثم مسانيد بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم مسند أهل البيت، ثم مسانيد المكثرين من الرواية كالعبادلة الأربعة: ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عمرو، ثم مسند المكيين، ثم مسند المدنيين، ثم مسند الكوفيين، ثم مسند النساء.

٦ - كان رحمه الله شديد الحرص على إيراد ألفاظ التحمل كما سمعها، مثل: «حدثنا»، «أخبرنا»،
 «سمعت»، «عن» لا سيما إذا روى الحديث عن أكثر من شيخ، فإنه يذكر لفظ كل واحد منهم.

#### ٩ ـ سنن الدارمي

للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي السمرقندي الدارمي، ولد في سمرقند سنة (١٨١هـ)، كان ركناً من أركان الدين، وواحداً من أعظم حفظته، أظهر السنة ببلده، ودعا إليها، وكان ذا رحلة عظيمة وأسفار كبيرة، رحل إلى بلدان الإسلام، وجمع علم الحديث من أئمة هذا الشأن، حتى برع وفاق الأماثل والأقران، فعنت له وجوه الأكابر والأعيان، واستفاد منه أهل ذلك الزمان، إلى أن روى عنه مسلم بن الحجاج وأبو داود والترمذي، وأقروا له بكمال الفضل وتمام الإحسان، ولما نُعي إلى البخاري استرجع وبكى، وأطرق وأبكى. وكانت وفاته بمرو سنة (٢٥٥هـ).

و أما كتابه: فقد اختُلف في تسميته، فقالوا: «مسند الدارمي» و «كتاب المسند الجامع» و «سنن الدارمي».

قال العراقي في «فتح المغيث»؛ وقد عده ابن الصلاح من المسانيد، فوهم في ذلك، لأنه مرتب على الأبواب لا على المسانيد.

وقال الحافظ ابن حجر: اشتهر تسميته بالمسند كما سمَّى البخاري كتابه بـ «المسند الجامع» وإن كان مرتباً على الأبواب، لكون أحاديثه مسندة.

وقال الحافظ ابن حجر: أما كتاب «السنن» المسمَّى بـ «مسند الدارمي» فإنه ليس دون السنن في المرتبة، بل لو ضُمَّ إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير. انظر «تدريب الراوي» ص ١٠٤ ـ ١٠٥ ، و «توضيح الأفكار»: (١/ ٢٣١).

وقال الشيخ أحمد شاكر في «شرح ألفية السيوطي» ص١٨: وقد اشتهر باسم «مسند الدارمي» وأظن ذلك خطأ، وأن المسند كتاب آخر لم يوجد. اهـ.

وقد يكون الإمام الدارمي عمل في كتابه على مرحلتين: الأولى جمع الحديث على شكل مسند، ثم في المرحلة الثانية رتبه على الأبواب الفقهية، والله أعلم.

#### o سمات «سنن الدارمي»:

قدَّم مصنِّفه كتابه بمقدمة احتوت على عدة أبواب في الشمائل النبوية، وفي اتباع السنة، وفي آداب الفتيا، وفي فضل العلم، ولعله من أوائل الذين فعلوا ذلك، إن لم يكن أولهم، فإنه لم يكن من عادة المؤلفين القدماء، والمحدثين العظماء أن يقدموا لمؤلفاتهم.

24

جمع وترتيب هخر ((ررس ضلي

دمشق الشام ۲۷ محرم ۱٤۳۱هـ ۱۳/ ۱/ ۲۰۱۰م



# مقدمة جامع الترمذي

#### بنسم ألله التعنب التحسير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن الله عز وجل أنزل القرآن ومثلَه معه، وتعهد بحفظهما، فقال عز وجل: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

وتوفي رسول الله ﷺ بعد أن بَلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة وأقام الشِّرعة وأكمل المِلة، قال تعالى: ﴿ الْيَوْمُ أَكْمَلُتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ المائدة: ٣].

وورثه صحابته مِن بعده، فحملوا أمانة هذا الدين وبلَّغوا مَن بعدهم، وهكذا حمل المسلمون الأمانة جيلاً بعد جيلٍ حتى وصلنا ميراثه صافياً نقيًّا من التحريف والتبديل، وذلك بفضل الله عز وجل، ومصداقاً لوعده، ثم بما سَخَّره الله لهذه الأمة من وجود علماء ربانيين، أمدَّهم بشتَّى المواهب النفسية والعقلية، والذكاء المتوقِّد والحفظ المستوعب والقدرة الهائلة على الاطلاع ما يبهر العقل ويستنفذ العجب، ويجعلُ في المُطَّلِع على أخبارهم وأحوالهم ما يملأ قلبه يقيناً بأنَّ هؤلاء العباقرة ما أُعِدُّوا هذا الإعداد العجيب إلَّا لغاية سامية؛ وهي إنفاذ وعد الله تعالى بحفظ دينه.

«فالحمد لله الذي جعل في كل زمان فترةٍ من الرسل، بقايا من أهل العلم، يدعون من ضَلَّ إلى الهُدى، ويصبرون منهم على الأذى، يُحيون بكتاب الله الموتى، ويُبصِّرون بنور الله أهلَ العَمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضالٌ تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي الله في كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جُهَّال الناس بما يُشَبِّهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين» (١٠).

<sup>(</sup>١) من كلام الإمام أحمد في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية» ص٦.

هذا، وإنَّ عِلْمَ الحديث النبويِّ مِن أهمِّ العلوم وأنفعِها، لذلك اعتنى به الأثمة والحُفَّاظ قديماً وحديثاً، ولمَّا كان أعظم فنونه بركةً سماعُ حديث النبيِّ عَلِيُّ من أفواه المشايخ المعتبرين علماً واستقامة، وروايةً ودرايةً، بذل أهلُه في سبيل ذلك مُهجَهُم وغاليَ أيامهم ونهاية جهدهم، ولمَّا أخلصوا وتعبوا وكدُّوا ونَصِبُوا، لا جَرَم أفلح سعيهم ونجح عزمُهم، وكانوا خير أسوة لمن بعدهم، وبجلال هِممهم حُفِظت السُّنَّة مِن التبديل والتغيير، لذلك لمَّا سُئل الإمام أحمد رحمه الله عن معنى حديث: «الطائفة المنصورة» قال: إن لم تكن هذه الطائفةُ المنصورةُ أصحابَ الحديث فلا أدري مَن هم هم (۱).

قال أبو عبد الله الحاكم بعد أن روى خبر أحمد بن حنبل: فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر، أنَّ الطائفة المنصورة التي يُرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين، واتبعوا آثار السلف من الماضين، ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدِّمَن (٢) والأوطار (٣)، وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم والأخبار، وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكِسَر والأطمار، جعلوا المساجد بيوتهم، وأساطينها تُكَاهم، وبواريها فرشهم، . . . ثم قال: إنَّ أصحاب الحديث خير الناس، وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاءهم الكتابة، وسَمَرَهم المعارضة (٤)، واستر واحكم المذاكرة، وخَلُوقَهم المِدَاد، ونَوْمَهم السُّهَاد (٥)، واصطلاءهم الضياء، وتوسدَهم الحصى، فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء، ووجود الرخاء مع فقدٍ ما طلبوه عندهم بؤس، فعقولهم بلذاذة السُّنَة قاطبة إخوانهم (٧). اهد.

هذا، وقد كان من أولئك الذين خاضوا هذا الميدان، وسَجَّل التاريخ ذكرهم إلى يوم الدين، أصحاب دواوين السُّنَّة، الذين ألَّفُوا المسانيد والموطآت والمصنفات والجوامع والسنن، وغيرها من الكتب كمثل التي حملت عناوين خاصة مثل: الجهاد، الزهد، المغازي، السير . . . إلخ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث؛ ص٢.

<sup>(</sup>٢) المقصود بالدَّمن هنا: المال الذي لا ينفك عنه سائسه. كذا في «المعجم الوسيط»: (دمن).

<sup>(</sup>٣) الوطر: هو الحاجة والإرْب، والإرْب: الفرج، فالمقصود هنا: حاجة الإنسان وشهوته.

<sup>(</sup>٤) المعارضة: هي أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه إياه من كتابه، لما يجمع من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين. وتسمى المعارضة أيضاً: المقابلة. انظر «علوم الحديث» لابن الصلاح ص١١٢، و«النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: (٣/ ٨٨٧).

<sup>(</sup>٥) أي: الأرق.

<sup>(</sup>٦) أي: سرورهم.

<sup>(</sup>V) «معرفة علوم الحديث» ص٢ ـ ٣.

مقدمة جامع الترمذي

ونحن في مؤسسة الرسالة ناشرون قد منّ الله علينا بخدمة ما اشتهر من هذه الكتب، بل طبقت شهرتها الآفاق، واستأثرت بعناية العلماء في كل عصر ومِصر، واعتبرتها الأمة من دواوين الإسلام، ألا وهي الكتب الستة: الصحيحان والسنن الأربعة، واخترنا أن نضيف إلى هذه الكتب ثلاثة كتب أخرى، وهي: «موطأ مالك» و«مسند أحمد» و«سنن الدارمي»، وذلك لشهرة هذه الثلاثة مع الستة بالكتب التسعة، وأطلقنا على هذا المشروع اسم الموسوعة الحديثية، وقد طبع منها «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» و«سنن ابن ماجه» و«موطأ مالك»، ولما كان «مسند أحمد» قد خُدم في مؤسسة الرسالة خدمة متميزة، تحقيقاً وتخريجاً، حيث استُقصِيت فيه طرق كل حديث فيه، مع تجميع أطرافه ومكرراته في «المسند»، ودراستها معاً للحكم عليها، وعُزِّز ذلك بالتماس الشواهد للحديث، وسرد أحاديث الباب، وغير ذلك مما ميز هذه الطبعة الفريدة للمسند، فلما كان العمل فيه بهذا الشكل، جعلناه هو الأمَّ لهذه الموسوعة.

وها نحن اليوم نقدم للقراء الكرام «الجامع المختصر من السنن عن رسول الله على ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل»(١) المشهور بـ «جامع الترمذي» أو «سنن الترمذي».

هذا، وقد أعددنا دراسة موجزة ومقدمة لابدَّ منها، تُلقي ضوءاً كاشفاً على هذا السِّفر العظيم من دواوين السنة، وخصائصه، وحياة مؤلفه، نثبتها هنا بين يدي الكتاب، وقسمنا هذه الدراسة إلى خمسة فصول، تضمن كل فصل منها عدة مباحث:

<sup>(</sup>١) هذا هو العنوان الصحيح لكتاب الترمذي كما سيأتي بيانه في هذه المقدمة ص٦٣.

#### الفصل الأول: ترجمة الإمام الترمذي

وتضمن تسعة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه

المبحث الثاني: مولده

المبحث الثالث: عصره

المبحث الرابع: طلبه للعلم ورحلته

المبحث الخامس: شيوخه

وتضمن ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: شيوخه في الحديث رواية

المطلب الثاني: شيوخه في نقد الحديث وتعليله

المطلب الثالث: طبقات شيوخ الترمذي

المبحث السادس: تلاميذه ورواة «الجامع» عنه

المبحث السابع: ثناء الأئمة عليه

المبحث الثامن: مصنفاته

المبحث التاسع: وفاته

الفصل الثاني: التعريف بكتاب «الجامع»

وتضمن أحد عشر مبحثاً:

المبحث الأول: التحقيق في اسم الكتاب

المبحث الثاني: الباعث على تأليفه

المبحث الثالث: ثناء العلماء على «جامع الترمذي» ومنزلته العلمية بين الكتب الستة

المبحث الرابع: إسناد الكتاب

المبحث الخامس: العناية بـ«جامع الترمذي»

وتضمن:

أولاً: المستخرجات

ثانياً: الشروح

ثالثاً: المختصرات

رابعاً: كتب تخريج أحاديث الباب المذكورة فيه

خامساً: الكتب التي اعتنت بجمع غرائب الجامع

سادساً: الكتب التي اعتنت ببيان فضائل الجامع

المبحث السادس: سمات «جامع الترمذي»

المبحث السابع: عدد كتبه وأبوابه وأحاديثه

المبحث الثامن: هل في «جامع الترمذي» ثلاثيات؟

المبحث التاسع: المعلقات في «جامع الترمذي»

المبحث العاشر: التكرار في «جامع الترمذي»

المبحث الحادي عشر: ما انتقد على «جامع الترمذي»

وتضمن مطلبين:

المطلب الأول: ما انتقده ابن الجوزي على الترمذي

المطلب الثاني: ما انتقده الذهبي على الترمذي

الفصل الثالث: شرط الإمام الترمذي في «جامعه» وبيان اصطلاحاته

وتضمن مبحثين:

المبحث الأول: شرط الإمام الترمذي في «جامعه»

المبحث الثاني: بيان اصطلاحات الترمذي في «جامعه»

وتضمن مطلبين:

المطلب الأول: اصطلاحات الترمذي المفردة

وتضمن تسع عشرة مسألة:

المسألة الأولى: الحديث الحسن عند الترمذي

المسألة الثانية: الحديث الغريب عند الترمذي

المسألة الثالثة: الحديث الشاذ والمنكر عند الترمذي والفرق بينهما

أولاً: الشاذ

ثانياً: المنكر

ثالثاً: الفرق بين الشاذ والمنكر

المسألة الرابعة: زيادة الثقة عند الترمذي

المسألة الخامسة: المضطرب في كتاب الترمذي

المسألة السادسة: الحديث المُعَلُّ عند الترمذي

المسألة السابعة: المرسل عند الترمذي

المسألة الثامنة: الحديث الموقوف عند الترمذي

المسألة التاسعة: الحديث المقطوع عند الترمذي

المسألة العاشرة: ناسخ الحديث ومنسوخه عند الترمذي

المسألة الحادية عشر: غريب الحديث عند الترمذي

المسألة الثانية عشر: مراد الترمذي من قوله: «وفي الباب»

المسألة الثالثة عشر: مراد الترمذي بقوله: «أصح شيء في الباب» أو: «أحسنه»

المسألة الرابعة عشر: الفرق بين «نحوه» و «مثله»

المسألة الخامسة عشر: مراد الترمذي بقوله: «أهل الرأي»

المسألة السادسة عشر: مراد الترمذي بقوله: «أهل الكوفة»

المسألة السابعة عشر: مراد الترمذي بقوله: «أصحابنا»

المسألة الثامنة عشر: مراد الترمذي بقوله: «الفقهاء»

المسألة التاسعة عشر: مراد الترمذي بلفظي «الكراهة» و«الكراهية»

المطلب الثاني: اصطلاحات الترمذي المركبة

وتضمن أربع مسائل:

المسألة الأولى: مراد الترمذي بقوله: "صحيح غريب"

المسألة الثانية: مراد الترمذي بقوله: «حسن غريب»

المسألة الثالثة: مراد الترمذي بقوله: «حسن صحيح»

المسألة الرابعة: مراد الترمذي بقوله: "حسن صحيح غريب"

#### الفصل الرابع: منهج الإمام الترمذي في المسائل الفقهية واجتهاداته في الجرح والتعديل

وتضمن مبحثين:

المبحث الأول: منهج الإمام الترمذي في المسائل الفقهية

وتضمن أربعة مطالب:

المطلب الأول: وضع الفقه في «جامع الترمذي»

المطلب الثاني: طريقة الترمذي في بيان الفقه

وتضمن خمس مسائل:

المسألة الأولى: الاعتماد على الترجمة

المسألة الثانية: أهمية التبويب وفوائده

المسألة الثالثة: تقسيم التبويب في «جامع الترمذي»

المسألة الرابعة: طرق تراجم الباب عند الترمذي

الطريقة الأولى: التراجم الظاهرة

الطريقة الثانية: التراجم الاستنباطية

الطريقة الثالثة: التراجم المرسلة

المسألة الخامسة: اقتباس الترمذي من تراجم البخاري

المطلب الثالث: بيان الترمذي لعمل الأئمة ومذاهبهم

#### وتضمن أربع مسائل:

المسألة الأولى: حكاية الترمذي للإجماع

المسألة الثانية: بيان اختلاف العلماء ومذاهبهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

المسألة الثالثة: طريقة الترمذي في الترجيح بين المذاهب

أولاً: الترجيح بظاهر الحديث

ثانياً: الترجيح بالتفقه في الحديث

ثالثاً: الترجيح بعمل الجمهور أو الأكثر

المسألة الرابعة: طريقة الترمذي في تفريع الأحكام من الأحاديث

المطلب الرابع: مذهب الترمذي في الفقه ونقله للمذاهب

#### وتضمن خمس مسائل:

المسألة الأولى: اتجاه الإمام الترمذي الفقهي

المسألة الثانية: الطريقة التي اتبعها الترمذي في نقل مذاهب الأثمة

المسألة الثالثة: انتقاد نقل المذاهب في «الجامع» ورده

أولاً: انتقاد نقل المذاهب في «الجامع»

ثانياً: دفاع عن نقل الترمذي للمذاهب

المسألة الرابعة: انتقاد نقل الإجماع في «الجامع» ورده

أولاً: انتقاد نقل الإجماع في «الجامع»

ثانياً: الجواب عن انتقاد نقل الإجماع

المسألة الخامسة: عبارة الترمذي الفقهية

أولاً: نقد تعبير الترمذي الفقهي

ثانياً: الجواب عن هذا النقد

المبحث الثاني: اجتهادات الإمام الترمذي في الجرح والتعديل

وتضمن تمهيداً وستة مطالب:

تمهيد: في ذكر منزلة الإمام الترمذي بين علماء الجرح والتعديل

المطلب الأول: ألفاظ الترمذي في تعديل الرواة

أولاً: استعمال صيغة أفعل التفضيل

ثانياً: تكرار أحد ألفاظ التعديل

ثالثا: تعديل الراوي بما يفيد عدالته وكمال ضبطه من غير تأكيد ولا مبالغة

رابعاً: تعديل الراوي بما يفيد العدالة والصدق فقط دون الإشعار بتمام الضبط

خامساً: الثناء على الراوي بألفاظ دون المرتبة السابقة

سادساً: قوله في الراوي: صالح

المطلب الثاني: ألفاظ الترمذي في تجريح الرواة

أولاً: استعمال صيغة سهلة في التجريح

ثانياً: استعمال صيغ أشد من التي قبلها

ثالثاً: الجرح الشديد

المطلب الثالث: طريقة الترمذي في تراجم الرواة

#### وتضمن سبع مسائل:

المسألة الأولى: منهجه في التعامل مع الصحابة

المسألة الثانية: التعريف بأسماء المشهورين بالكني أو العكس

المسألة الثالثة: ذكر الخلاف في اسم الراوي

المسألة الرابعة: معرفة تاريخ الرواة وتحديد وفياتهم

المسألة الخامسة: ذكر طبقات الرواة

المسألة السادسة: بيان ترجمة الرواة باقتضاب

المسألة السابعة: بيان المتشابه من الرواة

المطلب الرابع: أنواع إعلال الحديث في «الجامع»

#### وتضمن ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الإعلال بعدم السماع

النوع الثاني: الإعلال بعدم الإدراك

النوع الثالث: بيان الواسطة بين الراويين

المطلب الخامس: مصادر الترمذي في الجرح والتعديل

#### وتضمن ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما استفاده من شيوخه

القسم الثاني: ما أضافه إلى المتقدمين من أهل النقد

القسم الثالث: اجتهادات الترمذي النقدية

المطلب السادس: أثره فيمن جاء بعده

الفصل الخامس: كتاب «الشمائل» للترمذي

وتضمن أربعة مباحث:

المبحث الأول: موضوع الكتاب وتبويبه

المبحث الثاني: طريقة الترمذي في إخراج أحاديث «الشمائل»

المبحث الثالث: مراتب أحاديث «الشمائل»

المبحث الرابع: ثناء العلماء على كتاب «الشمائل» واعتناؤهم به



### الفصل الأول ترجمة الإمام الترمذي

#### وتضمن المباحث التالية:

المبحث الأول: اسمه ونسبه

المبحث الثاني: مولده

المبحث الثالث: عصره

المبحث الرابع: طلبه للعلم ورحلته

المبحث الخامس، شيوخه

المبحث السادس: تلاميذه ورواة «الجامع» عنه

المبحث السابع: ثناء الأئمة عليه

المبحث الثامن: مصنفاته

المبحث التاسع: وفاته

## الفصل الأول ترجمة الإمام الترمذي<sup>(١)</sup>

### المبحث الأول: اسمه ونسبه

هو الإمام الحافظ الناقد المُبرِّز في علل الحديث وفقهه، محمد بن عيسى بن سَوْرَة بن موسى بن الشحاك، أبو عيسى السُّلَمي، البُوغي، الترمذي، الضرير، صاحب التصانيف النافعة في علم الحديث.

هذا هو المشهور في اسمه، وهكذا ذُكر نسبه في أكثر الروايات، وكذا سماه ونسبه تلميذُه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي أشهر رواة «الجامع» عنه (٢)، والحافظ الإسعردي في «فضائل الكتاب الجامع» (٣)، والحافظ ابن الأثير في «تاريخ بخارى» (٤)، والحافظ ابن الأثير في «جامع الأصول» (٥).

وقيل في اسمه: محمدُ بنُ عيسى بن يزيد بن سَوْرة بن السَّكَن (٦).

وقيل: محمدُ بنُ عيسى بن سَوْرة بن شدَّاد (٧).

وَسَوْرة \_ بفتح السين وسكون الواو \_: اسم جد الترمذي (^).

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان: (۹/ ۱۹۳)، و«الإرشاد» للخليلي: (۳/ ۹۰۶ - ۹۰۵)، و«الأنساب» للسمعاني: (۱/ ۱۹۵ و ۹۰۵)، و «جامع الأصول» للمبارك بن الأثير: (۱۹۳/۱ - ۱۹۳)، و «التقييد» لابن نقطة ص۹۳، و «الكامل في التاريخ» لمحمد بن الأثير أيضاً: (۱/ ۱۸۷ - ۱۸۸)، و «وفيات الأعيان» الأثير – أخو المبارك -: (۳/ ۳۷۳)، و «اللباب في تهذيب الأنساب» لمحمد بن الأثير أيضاً: (۱/ ۱۸۷ - ۱۸۸)، و «وفيات الأعيان لابن خلكان: (۱/ ۲۷۸)، و «فضائل الكتاب الجامع» لأبي القاسم الإسعردي (كاملاً)، و «تهذيب الكمال» للمزي: (۲۱ / ۲۰۰)، و «ميزان و سير أعلام النبلاء» للذهبي: (۱/ ۲۷۰)، و «تاريخ الإسلام»: (۲/ ۲۱۰)، و «تذكرة الحفاظ»: (۲/ ۲۳۳ - ۲۳۳)، و «ميزان الاعتدال»: (۱/ ۲۹٪)، و «العبر»: (۱/ ۲۸٪)، و «الكاشف»: (۲/ ۲۰٪)، و «الرافقي و «العبر» المعراقي: (۱/ ۲۰٪)، و «السان بالوقيات» للصفدي: (۱/ ۲۰٪)، و «البداية والنهاية» لابن كثير: (۱/ ۲۱٪)، و «الزهرة» لابن تغري بردي: (۱/ ۲۰٪)، و «طبقات الميزان» لابن حجر: (۷/ ۲۷٪)، و «تهذيب التهذيب» للخزرجي ص۳۰۵، و «شذرات الذهب» لابن العماد: (۲/ ۲۷٪)، و «خلاصة تذهيب التهذيب» للخزرجي ص۳۰۵، و «شذرات الذهب» لابن العماد: (۲/ ۲۷٪).

<sup>(</sup>٢) الفهرست؛ لابن خير الإشبيلي ص٩٩. (٣) ص٣١.

<sup>(</sup>٤) نقله عنه الحافظ ابن سيد الناس في مقدمة «النفح الشذي بشرح جامع الترمذي»: (١٦٤/١).

<sup>(0) (1/37/).</sup> 

<sup>(</sup>٦) نقله المزي في «تهذيب الكمال»: (٣٦/ ٢٥٠)، وتبعه الذهبي في «السير»: (١٣/ ٢٧٠)، وابن كثير في «البداية والنهاية»: (١١/ ٦٦)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (٣/ ٦٦٨).

<sup>(</sup>٧) نقله السمعاني في «الأنساب»: (١/ ٤١٥)، وابن الأثير في «اللباب»: (١/ ١٨٨)، وابن كثير في «البداية والنهاية»: (١١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٨) (توضيح المشتبه): (٧٠٣/٥).

والسُّلمي ـ بضم السين وفتح اللام ـ: نسبة إلى بني سُلَيم ـ بالتصغير ـ قبيلة من عَيلان (١).

والبُوغي \_ بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفي آخرها الغين المعجمة \_: نسبة إلى بُوغ، وهي قرية، من قُرى ترمذ على ستة فراسخ (٢).

والترمذي: نسبة إلى ترمذ، وهي مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له: جيحون، والناس مختلفون في كيفية هذه النسبة، بعضهم يقولون بفتح التاء، وبعضهم يقولون بضمها، وبعضهم يقولون بكسرها، والمتداول على لسان أهل تلك البلدة فتح التاء وكسر الميم، والمعروف قديماً كسر التاء والميم جميعاً، وكل واحد يقول معنى لما يدعيه (٣).

وقال الذهبي: قال أبو الفتح القشيري (ابن دقيق العيد): تِرمذ، بالكسر، وهو المستفيض على الألسنة حتى يكون كالمتواتر، وقال المؤتمن الساجي: سمعتُ عبد الله بن محمد الأنصاري (أبو إسماعيل الهروي) يقول: هي بضم التاء، ونقل الحافظ أبو الفتح اليَعْمُري (ابن سيد الناس) أنه يقال فيه: تَرمذ، بالفتح (3).

وتقع على خط عرض ٣٧ شمالاً تقريباً، وخط طول ٦٧ شرقي غرينتش، دخلت في الإسلام عام (٧٠هـ) عندما فتحها موسى بن عبد الله بن خازم السَّلمي، وكانت قبل ذلك تدين بالبوذية حيث أقيم فيها اثنا عشر معبداً يخدمها نحو ألف راهب<sup>(٥)</sup>، وهذه الأرقام تشير إلى مدينة كبيرة، وقد حافظت على كبرها في عصر الترمذي وما بعده.

وقد وصف المقدسي ترمذ بأن عليها سورين، ولها ثلاثة أبواب، وهي حصينة منيعة، ومسجدها الجامع من اللَّبِن في أسواق المدينة، وكانت الأسواق والشوارع مفروشة بالآجر، وهي فُرْضة التجارات المحمولة من الشمال إلى خراسان، ولا شك أن هذه الصفات تُعبِّر عن ثراء المدينة واستمرار ازدهارها قبل الفتح الإسلامي وبعده (٢).

وقد أنجبت ترمذ عدداً من العلماء والمحدثين، منهم:

ـ أحمد بن الحسن بن جنيدب، المشهور بالترمذي الكبير، توفي سنة (بضع وأربعين ومئتين هـ).

\_ وأبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين المعروف بالحكيم الترمذي، صاحب التصانيف، توفي نحو (٣٢٠هـ).

<sup>(</sup>۱) «الأنساب»: (۲/ ۸۷۲). (۲) «الأنساب»: (۱/ ۱۵).

 <sup>(</sup>۳) الأنساب: (۱/ ۹۵۹).
 (۵) البير أعلام التبلاء»: (۱۳/ ۲۷۳ ـ ۲۷۳).

<sup>(</sup>٥) «دائرة المعارف الإسلامية»: (٥/ ٣٣٢ ـ ٣٣١)، وانظر «تراث الترمذي العلمي» للدكتور أكرم ضياء العمري ص٥.

<sup>(</sup>٦) \*بلدان الخلافة الشرقية؛ لسترنج ص٤٧٦، ٤٨٤ (عن طريق «تراث الترمذي العلمي» للدكتور أكرم ضياء العمري ص٥ ـ ٦).

- \_ ومحمد بن أحمد بن نصر الترمذي، الفقيه الشافعي، توفي سنة (٢٩٥هـ).
- \_ ومحمد بن إسماعيل الترمذي السُّلمي، المحدِّث المشهور، توفي سنة (٢٨٠هـ)، وآخرون.

ولكن الأثر الكبير الذي قدمته ترمذ للحديث النبوي وعلومه يتمثل في مجهود الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي(١).

### المبحث الثاني: مولده

لم يبيِّن المؤرخون سنة مولده على التحديد، وإنما أرخوها بالعقد الأول من القرن الثالث، فقال الذهبي في «السير»(٢): وُلد في حدود سنة عشر ومئتين، وقال في «تاريخ الإسلام»(٣): ولد سنة بضع ومئتين. وجزم ابن الأثر في «جامع الأصول»(٤) أنه وُلد سنة تسع ومئتين.

وعلى أية حال فإن هذه التواريخ متقاربة.

وقد قيل: إنه وُلد أكمه (°)، وهذا خطأ، فإن الذي انتهى إليه حُذَّاق الأئمة وحُفَّاظها أنه وُلد مُبصراً، ثم أضرَّ بأُخَرَة.

قال الذهبي (٢): اختُلف فيه، فقيل: وُلد أعمى، والصحيحُ أنه أضرَّ في كِبَرِه بعد رحلته وكتابته العلم. وقال ابن كثير (٧): والذي يظهر من حال الترمذي أنه إنما طرأ عليه العمى بعد أن رَحَلَ وسَمِعَ وكتب وذاكر وناظر وصَنَّف.

وقال الحاكم: سمعت عمر بن علَّك يقول: مات البخاري، فلم يُخلِّف بخراسان مثلَ أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي، وبقي ضريراً سنين (^).

وقد نقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٩) خبراً عن الإدريسي بسند له، قال أبو عيسى: كنتُ في طريق مكة، وكنتُ قد كتبتُ جُزأين من أحاديث شيخ، فمرَّ بنا ذلك الشيخ، فسألتُ عنه، فقالوا: فلان، فرُحتُ إليه وأنا أظنُّ أنَّ الجُزأين معي، وإنما حملتُ معي في مَحْمِلي جُزأين غيرهما شبههما، فلمَّا ظفرتُ به سألتُه السَّماعَ، فأجاب وأخذ يقرأُ مِن حفظه، ثم لمح فرأى البياضَ في

<sup>(</sup>١) انظر «تراث الترمذي العلمي» للدكتور أكرم ضياء العمري ص٦-٧.

<sup>.(</sup>٢٧١/١٣) (٢)

<sup>(7)</sup>  $(\Gamma \backslash \Lambda / \Gamma)$ .

<sup>.(194/1) (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) نقل ذلك الحافظ المزي في «تهذيب الكمال»: (٢٦/ ٢٥٠)، وابن العماد في «شذرات الذهب»: (٢/ ١٧٥) وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) قالسير»: (١٣/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٧) «البداية والنهاية»: (١١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٨) انظر السير أعلام النبلاء»: (٢٧٣/١٣)، و«تهذيب التهذيب»: (٣/ ٦٦٩)، وفي التهذيب»: عمران بن علان، بدل: عمر بن علك.

<sup>.(774 - 77</sup>A/T) (4)

يدي (١)، فقال: أما تستحي منّي؟ فقصصت عليه القِصة، وقلت له: إنّي أحفظُه كلّه، فقال: اقرأ، فقرأتُه عليه على الوِلاء، فقال: هل استظهرتَ قبل أن نجيء؟ قلتُ: لا، ثم قلتُ له: حدثني بغيره، فقرأ عليّ أربعين حديثاً من غرائب حديثه، ثم قال: هاتِ، فقرأتُ عليه من أوله إلى آخره، فقال: ما رأيتُ مثلك.

ثم نقل الحافظ ابن حجر عن يوسف بن أحمد البغدادي الحافظ قال: أَضَرَّ أبو عيسى الترمذي في آخر عمره.

ثم قال الحافظ ابن حجر: وهذا مع الحكاية المتقدمة عن الترمذي يردُّ على من زعم أنه وُلد أكمه، والله تعالى أعلم.

### المبحث الثالث: عصره

تُعَدُّ الفترةُ التي عاش فيها الإمام الترمذي مِن أخصبِ الفتراتِ بالنسبة لتدوين الحديث، وأسعدها بخدمةِ السنةِ المطهرة، ففيها ظَهَرَ كبارُ المحدثين والحُفَّاظ وجهابذةُ المؤلفين وحُذَّاقُ النَّقْد، وفيها انتشر علم الحديث في مختلف الأقطار الإسلامية، وتعدَّدت رحلاتُ العلماء لتلقيه عن الشيوخ والحُفَّاظ، وفيها دُوِّنت السُّنَّة النبوية الشريفة في مؤلفات رائعة أشهرها: «مسند الإمام أحمد»، و«الجامع الصحيح» للبخاري، و«صحيح مسلم»، و«سنن سعيد بن منصور»، و«المصنف» لابن أبي شيبة، و«مسند الحميدي»، و«سنن الدارمي»، و«سنن أبي داود»، و«جامع الإمام الترمذي»، فكأنَّ ذلك العصر كان خلاصة العصور في تحصيل هذا العلم الشريف، وما أحسن ما قاله الذهبي حين قال: ولقد كان في هذا العلم النبوي خَلْقٌ كثير، وما ذكرنا عُشرَهم هنا، وأكثرهم مذكورون في «تاريخي»، وكذلك كان في هذا الوقت خلقٌ مِن أثمة أهل الرأي والفروع، وعددٌ من أساطين المعتزلة والشيعة وأصحاب الكلام الذين مَشَوْا وراء المعقول(٢٠).

### المبحث الرابع: طلبه للعلم ورحلته

لم يقتصر الترمذي على تلقي العلم عن الشيوخ في ترمذ من أهلها والقادمين إليها، بل رحل في طلب العلم على عادة النابهين من طلبة العلم في زمانه، وقد ذكر الحافظ المزي أن رحلته كانت بعد المئتين والأربعين (٣)، وكانت رحلته إلى مدن خراسان الأخرى، فقد دخل بخاري، ومرو، كما دخل الري، ثم العراق حيث دخل البصرة وواسط والكوفة وبغداد، ثم الحجاز (٤).

<sup>(</sup>١) يعني رأى الأوراق ليس بها شيء.

<sup>(</sup>٢) قتذكرة الحفاظه: (٣/ ٦٢٧)، وما قبله من مقدمة الشيخ شعيب الأرنؤوط لجامع الترمذي.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال»: (١/ ٤٠١) حاشية (٢). (٤) انظر «التقييد» لابن نقطة ص٩٦ ـ ٩٧.

وقد استبعد الشيخ أحمد شاكر \_ في مقدمته لجامع الترمذي (١) \_ دخوله بغداد، وعلَّل ذلك بأنه لو دخلها لسمع من سيد المحدثين وزعيمهم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت٢٤١هـ)، ولترجم له الحافظ أبو بكر الخطيب في «تاريخ بغداد». وتابعه في ذلك الدكتور نور الدين عتر (٢)، والدكتور محمد حبيب الله مختار (٣).

لكن الصحيح أن الترمذي دخل بغداد كما نص على ذلك الحافظ ابن نقطة البغدادي في كتابه «التقييد» (٤٠)، وذكر أنه سمع ببغداد من أربعة شيوخ بغداديين، وهم: الحسن بن الصَّبَّاح (ت٢٤٩هـ)، وأحمد بن حيان (٥٠) بن ميمون (كان حيًّا سنة ٢٥٩هـ)، وأحمد بن منيع (ت٢٤٤هـ)، ومحمد بن إسحاق الصاغاني (ت٢٧٠هـ).

وقد روى الترمذي عن ثمانية وثلاثين شيخاً من بغداد أو نزلائها، وأقدمهم وفاة أربعة توفوا سنة (٢٤٣هـ)، وكل من توفي من البغداديين في سنة (٢٤١هـ) أو قبلها فإن الترمذي حدَّث عنهم بالواسطة، وعددهم ثمانية، ولم يحدِّث عن الإمام أحمد المتوفى سنة (٢٤١هـ) رغم أن مثله يحرص على المبادرة للقائه والأخذ عنه، وهذا يدل على أن الترمذي دخل بغداد بعد وفاة الإمام أحمد وفي سنة (٢٤٣هـ) أو قبلها حيث روى عن أربعة من البغداديين توفوا في هذه السنة، فلا بُدَّ أنه دخل بين سنة (٢٤١هـ ٢٤٣هـ).

وأما عدم وجود ترجمة للترمذي في «تاريخ بغداد» للخطيب، فالاحتمال الأقوى ـ كما ذكر الدكتور أكرم العمري ـ أنه ترجم له وسقطت ترجمته من الطبعة الحالية، كما سقطت تراجم كثيرة أخرى، وأيضاً قد استدرِك على الخطيب عدد كبير من التراجم ممن هم على شرطه، فلا يصلح خُلُو «تاريخ بغداد» من ترجمة الترمذي دليلاً على عدم دخول الترمذي بغداد، ويدعم ذلك التأمل العقلي، إذ لا يعقل أن يقترب الترمذي إلى الكوفة وواسط ويدع بغداد على شهرتها وتألُّقها في الحديث في القرن الثالث الهجرى (٢).

هذا، وقد نص الإمام الذهبي (٧) أن الترمذي لم يرحل إلى مصر والشام، وإذا كان لم يدخل بغداد، لنصَّ على ذلك الذهبي في جملة ما استثناه.

<sup>(</sup>۱) ص ۸۳.

<sup>(</sup>٢) ﴿ الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين؛ ص٢٣.

<sup>(</sup>٣) اكشف النقاب» ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) ص ٩٧.

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن نقطة رواية الترمذي عنه ببغداد. «التقييد»: (٩٢/١)، و«الإكمال» لابن ماكولا: (٣/٥)، و«نزهة الألقاب» لابن حجر: (٣٩٣/١)، وانظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (١٣٣/٤)، لكنه يذكر «حسَّان» بدل «حيان» وهو تصحيف، وقد أغفلته الدراسات المعاصرة عن الترمذي. (عن طريق «تراث الترمذي العلمي» للدكتور أكرم العمري، حاشية ص١٠).

<sup>(</sup>١) انظر «تراث الترمذي العلمي» للدكتور أكرم ضياء العمري ص ٩ -١٣.

<sup>(</sup>٧) قسير أعلام النبلاء؛ (١٣/ ٢٧١).

وقد استغرق الترمذي في رحلته الوقت الكثير، يتلقى عن العلماء، ويكتب الحديث، ويظهر أنه عاد إلى بلاده خراسان قبل سنة (٢٥٠هـ)، حيث استمرَّ في الإفادة، وأخذ يناظر الأئمة الكبار ويباحثهم، ولا سيما الإمام البخاري، ثم وضع كتابه «الجامع» وسائر مؤلفاته العظيمة، وأصبح كما قال السمعاني: «إمام عصره بلا مدافعة، صاحب التصانيف»(١).



هذه الخريطة مأخوذة من «أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة» للدكتور شوقي أبو خليل ص١٤

<sup>(</sup>١) ﴿ الأنسابِ : (١/ ٤١٥)، وانظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين؛ للدكتور نور الدين عتر ص٣٣.

### المبحث الخامس: شيوخه

### المطلب الأول: شيوخه في الحديث رواية

روى الإمام الترمذي عن جماعة من الأئمة، وأكثر من المشايخ لطول رحلته وتنوَّع محالِّه التي دخلها، غير أنه في «الجامع» أكثر عن بعض الشيوخ، وأقلَّ الرواية عن آخرين ـ وإن كانوا أئمة أجلَّة مشهورين ـ لاعتبارات ومقاييس يعرفها أهل الفن، مثل علوِّ السند، والحرص التام على رواية الحديث المخرَّج في الكتب المصنفة، لسلامته في الغالب من العلة القادحة، وغيرها من المقاصد.

وقد بلغ عدد شيوخه في «الجامع» ثمانية ومئتي شيخ، وبالتتبع يظهر أن الشيوخ الذين عوَّل عليهم وأكثر من الرواية عنهم تسعة شيوخ، كل واحد منهم حافظ ثقة ثبت، إمام مشهودٌ له بالتقدُّم والإتقان، ومجموع ما أخرج لهم الترمذي يقترب من شطر الكتاب، وهؤلاء التسعة هم:

١ ـ قتيبة بن سعيد بن طريف الثقفي مولاهم البلخي البغلاني، أبو رجاء، المحدِّث الإمام الثقة الجوَّال، ولد سنة (١٤٩هـ).

ارتحل في طلب العلم، وكتب مالا يوصف كثرة، فحمل الكثير عن مالك، والليث، وشريك، وحماد بن زيد، وأبي عوانة، وابن لهيعة، وبكر بن مضر، وكثير بن سليم صاحب أنس بن مالك، وخَلْق كثير.

وحدَّث عنه الحميدي، ونعيم بن حماد، ويحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني (۱)، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو بكر بن أبي شيبة، وطائفة ماتوا قبله، وروى عنه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي في كتبهم فأكثروا، وروى ابن ماجه عن محمد بن يحيى الذهلي عنه، وعن ابن أبي شيبة عنه. توفي سنة (۲٤٠هـ)(۲).

روى عنه الترمذي في «جامعه» (٦٠٠ حديثاً).

٢ ـ محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان، الإمام الحافظ، راوية الإسلام، أبو بكر العبدي البصري ، بُنْدَار، لُقِّب بذلك لأنه كان بُنْدَار الحديث في عصره ببلده، والبُنْدَار الحافظ، ولد سنة (١٦٧هـ)، جمع حديث البصرة، ولم يرحل برًّا بأمه، ثم رحل بعدها.

حدَّث عن يزيد بن زريع، ومعتمر بن سليمان، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، وخَلْقِ سواهم.

وروى عنه الستة في كتبهم، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وإبراهيم الحربي، وبقيُّ بن مَخْلَد، وابن خزيمة، والبغوي، وخَلْق سواهم.

<sup>(</sup>١) في «السير»: الحراني، بدل: الحماني.

<sup>(</sup>۲) السير أعلام النبلاء»: (۱۱/۱۱ ـ ۲٤)، واتهذيب الكمال»: (۲۳/۲۳ ـ ۳۳۰).

قال ابن حبان: كان يحفظ حديثه ويقرؤه من حفظه. توفي سنة (٢٥٢هــ)(١).

روى عنه الترمذي في «جامعه» (٤٦٥ حديثاً).

٣ ـ محمود بن غيلان العدوي مولاهم المروزي، نزيل بغداد، أبو أحمد، الإمام الحافظ الحجة،
 من أئمة الأثر وفرسانه.

حدث عن ابن عيينة، وأبى معاوية، ووكيع، وعبد الرزاق وطبقتهم، فأكثر وجَوَّد.

وحدث عنه الجماعة ـ سوى أبي داود ـ وأبو حاتم، والبغوي، وابن خزيمة، وخَلْقٌ.

قال أحمد بن حنبل: أعرِفُه بالحديث، صاحب سُنَّة، قد حُبِس بسبب القرآن. توفي سنة (٢٣٩هـ)(٢).

روى عنه الترمذي في «جامعه» (٣٠١ حديثاً).

٤ ـ هناد بن السّريّ بن مُصعب بن أبي بكر بن شَبْر بن صُغفُوق (٣)، الإمام الحجة القدوة، زين العابدين، أبو السّري التميمي الدارمي الكوفي، مصنّف كتاب «الزهد» وغير ذلك، ولد سنة (١٥٢هـ)، وكان من الحُفّاظ العُبّاد.

حدَّث عن شريك، وأبي الأحوص، وابن المبارك، وسفيان بن عيينة، وخَلْقِ.

وحدَّث عنه الجماعة، لكن البخاري في غير «صحيحه» اتفاقاً لا اجتناباً، وبَقِيُّ بن مخلد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن أبي الدنيا، وآخرون.

سُئل أحمد بن حنبل: عمَّن نكتب بالكوفة؟ فقال: عليكم بهنَّاد.

لم يتزوَّج قطُّ ولم يَتَسَرَّ، وكان يقال له: راهب الكوفة. توفي سنة (٢٤٣هـ)(٤).

روى عنه الترمذي في «جامعه» (٢٨٩ حديثاً).

احمد بن منيع بن عبد الرحمن، أبو جعفر البغوي ثم البغدادي، وأصله من مَرْو الرُّوذ، إمام حافظ ثقة، ولد سنة (١٦٠هـ)، رحل وجمع وصنَّف «المسند».

حدَّث عن سفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وهذه الطبقة فمن بعدهم.

وحدَّث عنه الستة، لكن البخاري بواسطة. توفي سنة (٢٤٤هــ)(٥).

روى عنه الترمذي في «جامعه» (٢٥٥ حديثاً).

اسير أعلام النبلام؛ (١٢/ ١٤٤ ـ ١٤٩)، واتهذيب الكمال؛ (١٤/ ٥١١ - ٥١٨).

<sup>(</sup>٢) قسير أعلام النبلامة: (١٢/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤)، وقتهذيب الكمال،: (٢٧/ ٣٠٩ ـ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) بضم أوله، وصوَّب الصوري الفتح. اتوضيح المشتبه): (١٥٨/٥).

<sup>(</sup>٤) السير أعلام النبلامة: (١١/ ٤٦٥ ـ ٤٦٦)، واتهذيب الكمالة: (٣٠/ ٣١١ ـ ٣١٣).

٥) السير أعلام النبلاء؛: (١١/ ٤٨٣ ـ ٤٨٤)، و(تهذيب الكمال؛: (١/ ٤٩٦ ـ ٤٩٧).

٦ ـ محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدني، أبو عبد الله، الإمام المحدّث الحافظ شيخ الحرم، صنّف «المسند».

حدَّث عن فضيل بن عياض، وسفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، وخَلْقِ كثير.

وحدَّث عنه مسلم، والترمذي، وابن ماجه، وبواسطةٍ النسائيُّ، وخَلْقٌ سواهم. توفي سنة (٢٤٣هـ) وكان من أبناء التسعين (١٠).

روى عنه الترمذي في «جامعه» (١٨٣ حديثاً).

٧ ـ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الهَمْداني الكوفي، الحافظ الثقة الإمام، شيخ المحدثين،
 ولد سنة (١٦١هـ).

حدَّث عن ابن المبارك، وابن عُلَية، وسفيان بن عيينة، وخَلْق كثير، وصنَّف وجمع وارتحل.

وحدَّث عنه الجماعة الستة، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن أبي الدنيا، وأمم سواهم.

قال محمد بن عبد الله بن نمير: ما بالعراق أكثر حديثاً من أبي كريب، ولا أعرف بحديث بَلَدِنا منه.

وقال إبراهيم بن أبي طالب: قال لي محمد بن يحيى الذُّهلي: مَن أحفظُ مَن رأيتَ بالعراق؟ قلت: لم أر بعد أحمد بن حنبل أحفظ من أبي كريب.

توفي سنة (٢٤٨هـ)، وعاش سبعاً وثمانين سنة(٢).

روى عنه الترمذي في «جامعه» (١٧٨ حديثاً).

٨ على بن حُجْر بن إياس بن مقاتل بن مُخادِش بن مُشَمْرِج السعدي المروزي، الحافظ العلَّامة الحُجَّة، أبو الحسن، ولجده مُشَمْرِج بن خالد صُحبة. وُلد عليُّ بن حُجر سنة (١٥٤هـ)، وارتحل في طلب العلم إلى الآفاق.

وحدث عن إسماعيل بن جعفر، وشُرِيكِ القاضي، وابن المبارك، وسفيان بن عيينة، وخَلْقِ سواهم. وحدث عنه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وآخرون.

قال النسائي: ثقة مأمون حافظ، وقال أبو بكر الخطيب: كان صادقاً متقناً حافظاً، وقال الذهبي: كان من أوعية العلم، كَتَبَ عنه بضعٌ وسبعون ومئة بالحرمين والعراق والشام والجزيرة وخُراسان، له مصنفات مفيدة، منها «أحكام القرآن». توفى سنة (٢٤٤هـ)(٣).

<sup>(</sup>۱) • سير أعلام النبلاء»: (۱۲/ ٩٦ - ٩٨)، و «تهذيب الكمال»: (٢٦/ ٣٣٩ - ٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) "سير أعلام النبلاء": (١١/ ٣٩٤\_ ٣٩٨)، واتهذيب الكمال": (٢٦/ ٢٤٣ ـ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) "سير أعلام النبلاء): (١١/ ٥٠٧ - ٥١٣)، واتهذيب الكمال»: (٢٠/ ٥٥٩ ـ ٣٦١).

روى عنه الترمذي في «جامعه» (١٧٢ حديثاً).

٩ - عبد بن حُميد بن نصر الكِسِّي، ويقال له: الكَشِّي ـ بالفتح والإعجام ـ يقال: اسمه عبد الحميد،
 أبو محمد، الإمام الحافظ الحُجَّة الجوَّال، ولد بعد سنة (١٧٠هـ).

حدث عن عبد الرزاق، وأبي داود الطيالسي، وزيد بن الحُباب، والواقدي، وخَلْقٍ كثير مذكورين في «تفسيره الكبير» وفي «مسنده» الذي وُجد منه «المنتخَب».

وحدث عنه مسلم، والترمذي، والبخاري تعليقاً في دلائل النبوة من «صحيحه»، وغيرهم.

قال ابن حبان: كان ممن جمع وصنَّف. توفي سنة (٢٤٩هــ)(١).

روى عنه الترمذي في «جامعه» (١٦١ حديثاً).

### المطلب الثاني: شيوخه في نقد الحديث وتعليله

للترمذي رحمه الله شيوخٌ عِدَّة، غير أنَّ الذين اختصَّ بهم في هذا الفن واحتفل بعلمهم، وذكرهم وشهد لهم بالإمامة والتفوق في كتابه «العلل» ثلاثة أعلام، وهم:

١ ـ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله، أمير المؤمنين في الحديث، الإمام العَلَم الفرد، تاج الفقهاء، وعمدة المحدثين، وسيد الحُفَّاظ. ولد سنة (١٩٤هـ).

أثنى عليه شيوخه وأقرانه ومن جاء بعده، قال أحمد بن حنبل: ما أَخْرَجَتْ خراسانُ مثلَ محمد بن إسماعيل.

وشهد له إمام الأئمة ابن خزيمة فقال: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل.

وأثنى عليه أقرانه، قال أبو حاتم الرازي: لم تُخرج خراسانُ قَطُّ أحفظَ من محمد بن إسماعيل، ولا قَدِم منها إلى العراق أعلم منه.

وروى الحاكم (٢) بسنده أن مسلماً صاحب «الصحيح» جاء إلى بخاري فقبَّله بين عينيه وقال: دعني أقبِّل رجليك يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله.

وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي: تَخرَّج به أرباب الدراية، وانتفع به أهل الرواية، وكان فرد زمانه، حافظاً للسانه، وَرِعاً في جميع شأنه، هذا مع علمه الغزير، وإتقانه الكثير، وشِدَّة عنايته بالأخبار، وجَوْدَة حفظه للسُّنن والآثار، ومعرفته بالتاريخ وأيام الناس ونقدهم، مع حفظ أوقاته وساعاته، والعبادة الدائمة إلى مماته (٣).

<sup>(</sup>۱) السير أعلام النبلاء»: (۱۲/ ٧٣٥ ـ ٣٣٨)، و«تهذيب الكمال»: (۱۸/ ٧٢٥ ـ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «هدي الساري» ص٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) ﴿معرفة علوم الحديث؛ ص١١٣ ـ ١١٤.

توفي سنة (٢٥٦هـ)، وكان عمره اثنتين وستين سنة<sup>(١)</sup>.

أخذ عنه الترمذي علم الحديث نقداً وتعليلاً، ولم يرو عنه في «جامعه» غير إحدى وأربعين حديثاً، وعلى الرغم من قلة روايته عنه إلا أنه استفاد من نظره الثاقب ونقده السَّديد الصائب على المتون والأسانيد (٢)، وقد شهد بذلك الترمذي فقال: وما كان فيه من ذكر العِلَل في الأحاديث والرِّجال والتاريخ، فهو ما استخرجته من كتاب «التاريخ»، وأكثر ذلك ما ناظرتُ به محمَّد بن إسماعيل، ومنه ما ناظرتُ به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زُرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن وأبي زرعة، ولم أر أحداً بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحدٍ أعلم من محمد بن إسماعيل (٣).

ففي هذه الشهادة ما يبيِّن اختصاص البخاري بالفضل الكبير في تعلُّم الترمذي معاني العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد، وأنَّ مقاليد هذا الفن منحة إلهيَّةٌ أُوتِيَها البخاري.

ويُعدُّ الترمذي تلميذ البخاري وإن شاركه في بعض شيوخه، مثل قتيبة بن سعيد، وعلي بن حُجر، وابن بشار، وغيرهم (٤).

وقد ظهر تأثر الترمذي بشيخه البخاري أكثر ما ظهر في النظر الفقهي، الذي يبرز بوضوح في تراجم الأبواب التي صاغها بناءً على استنباطاته أو على ترجيحاته الفقهية، تماماً كصنيع البخاري في «صحيحه»، وإن كان الإمام البخاري أغوص منه وأعمق استنباطاً، ولذلك تكون تراجمه في الغالب محلً عناية من العلماء حتى يُكشَف عن وجهها، ويُدرى مقصود الإمام منها، غير أنَّ الإمام الترمذي كان يزيد عليه بذِكْر أقوال أهل العلم وبَسْطِ خِلافاتهم.

كما تأثّر الترمذي بالإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، ويظهر ذلك في بعض الدقائق الحديثية، ومن أبرزها إيرادُه المتن الواحد بإسنادين بمَسَاقٍ واحد، كما أنه يستعمل طريقة التحويل في الأسانيد

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: (۲۱/ ۳۹۱ ـ ٤٧١)، و«تهذيب الكمال»: (۲۶/ ٤٣٠ ـ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) وسجل ذلك الترمذي في كتابه «الجامع» في مئة وأربعة عشر موضعاً، ثلاثة عشر منها في كتاب الطهارة، وإحدى وعشرون في الصلاة، وأربعة في الزكاة، وستة في الصوم، وخمسة في الحج، وسبعة في الجنائز، وسبعة في النكاح، وثلاثة في البيوع، واثنان في الأحكام، وأربعة في الحدود، وفي موضع في أبواب العيدين، وثلاثة في النذور والأيمان، وستة في فضائل الجهاد، وخمسة في اللباس، واثنان في الأطعمة، وفي الأشربة في موضع واحد، وفي البر والصلة في موضع، وثلاثة في صفة الجنة، وفي صفة جهنم في موضع، وخمسة في الاعتاد، واثنان في المناقب. نقل في موضع، وخمسة في الاعتاد، واثنان في المناقب. نقل ذلك صاحب «كشف النقاب» ص٨١ عن كتاب «مؤلفين صحاح ستة» ص١٥٣ ـ ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر ص١٢٨١ من كتاب «العلل» في آخر «الجامع».

 <sup>(</sup>٤) انظر «وفيات الأعيان»: (٢٧٨/٤)، و«تاريخ ابن الوردي»: (١/ ٢٣٤).
 هذا، وقد شارك الترمذيُّ البخاريُّ ومسلماً في الرواية عن تسعة عشر شيخاً، وشارك البخاريُّ وحدَه في سبعة وعشرين شيخاً، وشارك مسلماً وحدَه في واحدٍ وأربعين شيخاً.

كمسلم سواءً، وإن كانت عند مسلم في "صحيحه" أظهر وأكثر (١)، ولم يخرِّج الترمذي عنه في «الجامع» إلا حديثاً واحداً في الصوم، باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان، رقم: [٦٩٥]. (٦٨٧).

وكان يذاكر الإمام أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب «السنن»، فقد نَقَلَ عنه بإثر الحديث [٤٧٠] (٤٦٦)، قال: سمعت أبا داود السجزي \_ يعني سليمان بن الأشعث \_ يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقال: أخوه عبد الله لا بأس به.

٢ ـ الإمام الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الله، أبو محمد الدارمي السمرقندي، ولد في سمرقند سنة (١٨١هـ). كان ركناً من أركان الدين، وواحداً من أعظم حفظته، أظهر السنة ببلده، ودعا إليها، وكان ذا رحلة عظيمة وأسفار كبيرة، رحل إلى بلدان الإسلام، وجمع علم الحديث من أئمة هذا الشأن، حتى برع وفاق الأماثل والأقران، فعنت له وجوه الأكابر والأعيان، واستفاد منه أهل ذلك الزمان، إلى أن روى عنه مسلم بن الحجاج وأبو داود والترمذي، وأقروا له بكمال الفضل وتمام الإحسان، قال محمد بن بشار: حُفًّاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالرَّي، ومسلم بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخاري، توفي سنة (٢٥٥هـ)(٢).

" - الإمام أبو زرعة الرازي، عُبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فَرُّوخ، سيِّد الحُفَّاظ ومحدَّث الرَّيِّ، وُلِد بعد نيِّفِ ومئتين، وطلب هذا الشأن وهو حَدَث، وارتحل إلى الحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة وخُراسان، وكتب مالا يوصف كثرة، وكان إماماً ربَّانيًّا، حافظاً متقناً مكثراً، جالس أحمد بن حنبل وذاكره، قال إسحاق بن راهويه: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي، فليس له أصل. توفى سنة (٢٦٤هـ)(٣).

المطلب الثالث: طبقات شيوخ الترمذي(٤)

تُقسَّم شيوخ الترمذي في «الجامع» إلى ثلاث طبقات<sup>(٥)</sup>، وهي:

الأولى: من لهم تقدم في السماع من الشيوخ، كقتيبة بن سعيد (ت٢٤٠هـ)، وعلى بن حُجر

١) انظر «المدخل إلى جامع الترمذي» للدكتور طاهر الأزهر خذيري ص٢٥ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) - انظر ترجمته في •سير أعلام النبلاء»: (٢١/ ٢٢٤ ـ ٢٣٢)، و•تهذيب الكمال»: (١٥/ ٢١٠ ـ ٢١٧).

٣) انظر ترجمته في فسير أعلام النبلاء؛ (١٣/ ٦٥ ـ ٨٥)، وفتهذيب الكمال»: (٨٩/١٩ ـ ١٠٤).

 <sup>(</sup>٤) انظر هذا التقسيم المبتكر لطبقات شيوخ الترمذي في «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» للدكتور نور الدين عتر ص٢٤.

 <sup>(</sup>٥) الطبقة لغة: القوم المتشابهون.
 اصطلاحاً: عبارة عن جماعة اشتركوا في السنّ ولقاء المشايخ. «نزهة النظر» ص١٥٤.

(ت٢٤٤هـ) وغيرهما من كبار الطبقة العاشرة (١٠)، وهي الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري التي يروي عنها كثيراً.

الثانية: طبقة تلي هؤلاء في السن والإسناد، وهم عامة شيوخه الذين روى عنهم، كأحمد بن منيع البغوي (ت٢٤٤هـ)، وعمرو بن علي الفلاس (ت٢٤٩هـ)، ومحمد بن أبان المستملي (ت٢٤٤هـ)، وغيرهم.

الثالثة: وهي من شيوخ الطبقة الحادية عشرة، مثل الحسن بن أحمد بن أبي شعيب (ت٢٥٠هـ)، والبخاري (ت٢٥٦هـ)، ومسلم (ت٢٦٦هـ)، وقد نزل في إسناده فروى كثيراً عن شيوخ هذه الطبقة، كأصحاب هشام بن عمار الدمشقى (ت٧٤٥هـ)، ونحوه من شيوخ البلاد التي لم يدخلها.

وبهذا نجد إسناد الترمذي نازلاً بالنسبة لإسناد شيخه البخاري ومسلم، حتى لقد قلَّت عواليه في «الجامع»، ويفسر لنا ذلك ثلاثة أسباب:

١ ـ تأخر طلبه ورحلته للحديث.

٢ ـ عدم دخوله بعض البلاد، فروى عن شيوخها بالواسطة.

٣ ـ توسعه في طلب الحديث واستقصاؤه.

وإن كتابه «الجامع» لذاخر بالعلماء والمحدثين الذين روى عنهم الإمام الترمذي، وشاهد لاطلاعه الغزير على السنة، حتى كان فيها وفي علومها البحر المحيط.

### المبحث السادس: تلاميذه ورواة «الجامع» عنه

ذكر ابن حبان في «الثقات» (٢) أن أهل خراسان رَوَوْا عنه وأفادوا منه، وقال الخزرجي في «الخلاصة» (٣): روى عنه خَلْقٌ من أهل سمرقند ونَسَفَ وتلك الديار، وذكر الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (٤) بعض من روى عنه، فبلغوا ستًا وعشرين راوياً، ثم قال بإثر ذلك: هناك رواة آخرون عنه.

وسنذكر هنا المشهورين منهم:

١ ـ المحبوبيُّ، الإمام المحدِّث، مفيد مَرْو، أبو العباس، محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل، المروزي، أشهر رواة «الجامع» عن أبي عيسى الترمذي، وكانت الرحلة إليه في سماع «الجامع»، وكان شيخ البلدة ثروةً وإفضالاً، وسماعه مضبوط بخط خاله أبي بكر الأحول، وكانت رحلته إلى ترمذ للُقيُّ

<sup>(</sup>١) وهم كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ممن لم يلق التابعين، كأحمد بن حنبل. مقدمة الحافظ ابن حجر لكتابه «التقريب» ص١٥.

<sup>(</sup>Y) **(P\**701).

<sup>(</sup>٣) ص ٢٥٥.

<sup>(3) (</sup>FY\ 10Y \_ Y0Y).

أبي عيسى في سنة خمسٍ وستين ومئتين وهو ابن ست عشرة سنة. توفي سنة (٣٤٦هـــ)(١).

٢ ـ الشاشي، الهيثم بن كُليب بن سُريج بن معقل الشاشي التركي، أبو سعيد، الإمام الحافظ الثقة الرَّحَال الأديب، صاحب «المسند الكبير»، أصله من مَرْو، وهو راوية «الشمائل» للترمذي، فعنه اشتهر الكتاب، وروى عنه أيضاً كتاب «الجامع». توفي سنة (٣٣٥هـ)(٢).

" - حمَّاد بن شاكر بن سَوِيَّة، الإمام المحدِّث الصَّدوق، أبو محمد النسفي، وهو أحد رواة «صحيح البخاري». توفي سنة (٣١١هـ)(٣).

٤ ـ شَكَّر، الإمام العالم، الحافظ المُتْقِن، أبو عبد الرحمن، وأبو جعفر، محمد بن المنذر بن سعيد بن عثمان بن رجاء بن عبد الله بن الصحابي العباس بن مِرْداس السَّلَمي الهرويُّ، شَكَّر الحافظ،
 كان واسع الرواية، جَيِّد التصنيف.

قال الحاكم: حدَّث شَكَّر بمَرْو، وطُلوس، وسَرَخْس، ومَرْو الرُّوذ، وبخارى، ونيسابور. توفي سنة (٣٠٣هـ)<sup>(٤)</sup>.

مكحول بن الفضل، الحافظ الرَّحَّال الفقيه، أبو مطيع النَّسَفي، صاحب كتاب «اللؤلؤيات» في الزهد والآداب، ذكره المستغفري في «تاريخ نَسَف» وذكر أنَّ اسمه محمدُ بنُ الفضل، ومكحول لقبه، وأنه توفى سنة (٣٠٨هـ)(٥).

٦ - ابن حَسْنُويَه، الشيخ المعمَّر الشهير، أبو حامد، أحمدُ بنُ علي بنِ الحسين بنِ شَاذَان، النيسابوري، التاجر السَّفَّار.

قال الحاكم: سمع من أبي عيسى الترمذي جملةً من مصنفاته . . . وكان من المجتهدين في العبادة الليلَ والنهارَ.

قال حمزة السَّهْمي: سُئل ابن منده ـ بحضرتي ـ عن ابن حَسنُويه المقرئ، فقال: كان شيخاً أتى عليه مئة وعشر سنين.

قال الذهبي: غلط ابن منده، ما وصل إلى المئة أصلاً، ثم ذكر عن ابن منده أيضاً أن وفاته كانت سنة (٣٥٠هـ). ثم قال: قلت: على ما زعم من سِنّه يكون عاش ثمانياً وتسعين سنة إن صدق (٢٠).

<sup>(</sup>١) اسير أعلام النبلاء»: (١٥/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) قسير أعلام النبلاء»: (١٥/ ٣٥٩ ـ ٣٦٠)، وانظر من «السير» أيضاً: (٢٧٢/١٣).

<sup>(</sup>٣) اسير أعلام النبلاء؛: (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٤) فسير أعلام النبلاءة: (١٤/ ٢٣١ - ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) اسير أعلام النبلاء»: (٣٣/١٥).

<sup>(</sup>٦) اسير أعلام النبلاء»: (١٥/ ٨٤٥ \_ ٥٥١).

٧ ـ أبو على الحسين بن يوسف بن عبد المجيد البندار الفِرَبري، من شيوخ أبي أحمد ابن عدي الجرجاني صاحب «الكامل في الضعفاء»(١).

٨ ـ البزدوي، داود بن نصر بن سهيل بن عَبْدُويَه بن يزداذ، أبو سليمان، أحد علماء مدينة نَسَف.
 توفي سنة (٣٢٣هـ)، وأخوه أبو محمد عبد الله بن نصر بن سهيل البزدوي روى عن الترمذي كذلك (٢٠).
 ٩ ـ النَّسَفى الأمين، محمد بن سفيان بن النضر، أبو جعفر. توفي سنة (٣٠٨هـ) (٣).

۱۰ \_ نصر بن محمد بن سبرة، أبو محمد الشِّيرَكَثِي، شيخ ثقة، روى عن أبي عيسى الترمذي «الجامع»، وسمعه منه أبو يعلى عبد المؤمن بن خلف، وأهل البلد. قاله المستغفري في «تاريخ نسف»(٤).

### المبحث السابع: ثناء الأئمة عليه

اجتمعت في الإمام الترمذي خصال ومزايا جعلته محطَّ أنظار الأئمة، فقد رأوًا فيه من علائم المراقبة والخشية، ولزوم السنة، وتمام المتابعة، وسَعَة الحفظ، وسيلان الذِّهن، والزهد في الدنيا وغير ذلك، ما دفعهم إلى الثناء عليه، وذِكره الذكر الحَسَن اللائق بفضله، فقد شهد له بذلك جِلَّة العلماء وأفاضلهم في عصره ومن جاء بعده، فقد قال له شيخه الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري: ما انتفعتُ بكَ أكثرُ مما انتفعتَ بي (٥).

وقال الحافظ أبو سعد الإدريسي: محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، الحافظ الضرير، أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صَنَّف «الجامع»، والتواريخ، و«العلل» تصنيف رجل عالم متقنٍ، كان يُضرب به المثل في الحفظ<sup>(١)</sup>.

وقال الحافظ عمر بن عَلَّك: مات محمد بن إسماعيل البخاري، ولم يخلِّف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والورع، بكي حتى عمي، وبقي ضريراً سنين (٧).

وقال ابن حبان: كان ممَّن جَمَع وصَنَّف وذاكر (^^).

<sup>(</sup>١) «الأنساب» للسمعاني: (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٢) «الإكمال» لابن ماكولا: (١/ ٤٧٣)، و«الأنساب»: (١/ ٣٣٩ ـ ٣٤٠)، و «تاريخ الإسلام»: (٧/ ٤٧٥ ـ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام»: (٧/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) «التقييد» لابن نقطة ص318 \_ 870.

<sup>(</sup>۵) «تهذیب التهذیب»: (۳/ ۲٦۹).

 <sup>(</sup>٦) «شروط الأئمة الستة» لابن طاهر المقدسي، ضمن «ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث» ص٣٠٣، و«طبقات الحفّاظ» ص٢٨٢.

<sup>(</sup>٧) "سير أعلام النبلاء": (١٣/ ٣٨٣)، و «تهذيب التهذيب»: (٣/ ٦٦٩)، وفي «التهذيب»: عمران بن علان، بدل: عمر بن علك.

<sup>(</sup>A) «الثقات»: (۹/ ۱۵۳).

وقال أبو يعلى الخليلي: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن شداد الحافظ، ثقة مُتَّفقٌ عليه، له كتاب في السنن، وكلام في الجرح والتعديل، روى عنه أبو محبوب والأجلاء بمَرْو . . . وهو مشهور بالأمانة والعلم (١٠).

وقال أبو سعد السمعاني: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن شداد البُوغي الترمذي الضرير، إمام عصره بلا مدافعة، صاحب التصانيف<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن الأثير الجزري: أحد الأئمة الحُفَّاظ الأعلام، وله في الفقه يد صالحة (٣).

وقال الذهبي: محمد بن عيسى بن سورة، الحافظ العَلَم، الإمام البارع(٤).

وقال في موضع آخر: الحافظ العَلَم أبو عيسى الترمذي، صاحب «الجامع»، ثقة مُجمَع عليه (٥٠). وقال الإسعردي: ولأبي عيسى فضائل تُجمَع وتُروَى وتُسمَع (٦٠).

وقال ابن كثير: وهو أحد أئمة هذا الشأن في زمانه (٧).

وقال محمد بن الأثير الجزري \_ أخو المبارك \_: كان إماماً حافظاً، له تصانيف حسنة (^).

وقال الحافظ المزي: أحد الأئمة الحُفَّاظ المبرَّزين، ومَن نفع الله به المسلمين (٩).

وقال ابن حجر: أحد الأئمة الأعلام (١٠٠).

وقال ابن العماد الحنبلي: كان مبرَّزاً على الأقران، آية في الحفظ والإتقان(١١).

والعجب من ابن حزم الأندلسي (ت٤٥٦هـ) أنه لم يعرف الترمذي، وقال: إنه مجهول!! ولم يكن هذا بضائر الإمام الترمذي الذي طبقت شهرته الآفاق، وانتشر كتابه في ديار الإسلام، وأثنى عليه علماء عصره ومن جاء بعدهم من أهل العلم، بل إن كلام ابن حزم سجَّل على نفسه قلة الاطلاع، ونزارة علمه في هذا الباب.

وقد اعتُذِرَ لابن حزم بأنه ما عرفه، ولا درى بوجود «الجامع» و«العلل» اللذين له(١٢)، لأنها لم تكن دخلت الأندلس إذ ذاك.

<sup>(</sup>١) الإرشادة: (٣/ ٩٠٤ \_ ٩٠٥).

<sup>(</sup>۲) «الأنساب»: (١/ ٤١٥) في نسبة «البوغي».

 <sup>(</sup>٣) اجامع الأصولة: (١/٩٣١).

<sup>(</sup>٤) اسير أعلام النبلاء؛ (١٣/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) قميزان الاعتدال»: (٢/ ١٤٤٢).

<sup>(</sup>٦) فضائل الكتاب الجامع، ص٣٠.

<sup>(</sup>٧) ﴿ البداية والنهاية؛ (١١/ ٦٣).

<sup>(</sup>A) «الكامل في التاريخ»: (٦/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٩) • تهذيب الكمال ١٤ (٢٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>۱۰) السان الميزانة: (۲۷۱/۷).

ولكن هذا الاعتذار قاصر في الدفاع عن ابن حزم، وذلك لأمرين:

الأمر الأول: أن عدم درايته بالجامع، لا تعني عدم معرفته للترمذي مؤلِّفِه، وقد ذكر ابن الفَرَضي الأندلسي الترمذي في كتابه «المؤتلف والمختلف» ونبه على قدره، واطلع ابن حزم على هذا الكتاب، فكيف يُعتَذَر له بذلك العذر.

الأمر الثاني: أن ابن حزم أطلق هذه العبارة (مجهول) في خَلْق من المشهورين من الحُفَّاظ، لا يُتصوَّر عادةً خفاؤهم على من له بالعلم والحديث صلة، كأبي القاسم البغوي (ت٣١٧هـ)، وأبي العباس الأصم (ت٣٤٦هـ) وغيرهما، فليس لابن حزم عذر سليم فيما قاله، وليس لكلامه في أبي عيسى وزن أو اعتبار (١٠).

وعلى كلِّ فقد ردَّ على ابن حزم المحققون من أهل العلم بالحديث، ولم يوافقه على تجاهله للترمذي أحد من العلماء الأثبات، بل أنحوا على ابن حزم باللائمة، ومِن أولئك الأعلام الذين ردُّوا عليه: الإمام ابن القطان الفاسي، والإمام الذهبي، والإمام ابن كثير، والحافظ ابن حجر، والإمام القاسم بن يوسف التُجيبي، وغيرهم.

فقد قال ابن القطان: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك السُّلمي الترمذي، جهَّله بعض من لم يبحث عنه، وهو أبو محمد بن حزم، فقد قال في كتاب الفرائض من «الإيصال» (٢) - إثر حديث أورده -: إنه مجهول، فأوجب ذلك في ذكره من تعيين من شَهِدَ له بالإمامة، ما هو مُستغنِ عنه بشاهد علمه، وسائر شهرته، فممن ذكره في جملة المحدثين: أبو الحسن الدارقطني، وأبو عبد الله بن البَيِّع [المعروف بالحاكم]، وقال أبو يعلى الخليلي في كتابه: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الحافظ، ثقة متفق عليه، وممن ذكره أيضاً، الأمير ابن ماكولا، وابن الفَرَضي، وأبو سليمان الخطّابي ( $^{(7)}$ ).

وقال الذهبي: ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في الفرائض من كتاب «الإيصال»: إنه مجهول، فإنه ما عرفه، ولا درى بوجود «الجامع»، ولا «العلل» اللذين له (٤٠).

وقال ابن كثير: وجهالة ابن حزم لأبي عيسى الترمذي لا تضرُّه، حيث قال في «محلَّاه» (٥٠): ومَن محمد

١) انظر «تهذيب التهذيب»: (٣/ ٦٦٨)، و«الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، ص٣١.

 <sup>(</sup>۲) قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: (۱۱٤٧/۲) عن هذا الكتاب: هو كتاب كبير في فقه الحديث، وسماه: «الإيصال إلى فهم كتاب
الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام والحلال والحرام والسنة والإجماع».

<sup>(</sup>٣) «بيان الوهم والإيهام»: (٥/ ٦٣٧ \_ ٦٣٨).

<sup>(</sup>٤) الميزان الاعتدال»: (٢/ ١٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) لم نجد كلام ابن حزم في أبي عيسى الترمذي في كتابه «المحلّى» والله أعلم، ولكن الذي ذكره ابن القطان والذهبي وابن حجر وغيرهم أن كلام ابن حزم هذا في كتابه «الإيصال».

ابن عيسى بن سَوْرة؟ فإن جهالته لا تَضَعُ مِن قدره عند أهل العلم، بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحُفَّاظ. وكيب في يورد عند الحُفَّاظ. وكيب في يورد في الأذهان شيء إذا احتاجَ النهارُ إلى دَليل (١)

وقال الحافظ ابن حجر: وأما أبو محمد بن حزم، فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فقال في كتاب الفرائض من «الإيصال»: محمد بن عيسى بن سَوْرة مجهول. ولا يقولنَّ قائل: لعلَّه ما عرف الترمذيَّ ولا اطَّلَع على حِفْظه ولا على تصانيفه، فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خَلْقٍ مِن المشهورين من النِّقات الحُفَّاظ، كأبي القاسم البغوي، وإسماعيل بن محمد الصَّفَّار، وأبي العباس الأصم وغيرهم، والعجب أن الحافظ الفَرَضي ذكره في كتابه «المؤتلف والمختلف» ونبَّه على قَدْره، فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه؟ (٢).

وقال القاسم بن يوسف التُّجِيبي السَّبتي - بعد أن بَيَّن فضل الترمذي وعلومه وشهرته -: ولا يضرُّه جَهُلُ مَن جَهِلَهُ، وهو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الظاهري، فإنه وهم فيه وهماً بيِّناً، وسَهَا سهواً ظاهراً، فقد قال في كتاب الفرائض من "إيصاله" إثر حديث أورده فيه: إنَّ أبا عيسى الترمذي مجهول، لا يُعرَف، وهذه هفوة لا تُوصَف (٣).

### المبحث الثامن: مصنفاته

تفنَّن الإمام الترمذي في تآليفه، وهي في جملتها لا تخرج عن علوم الحديث والسنة، وقد تعلق بعضها بالحديث رواية، وبعضها بالرجال، وآخر بالعلل، فأبانت مصنفاته على إمامته، وغزارة علمه، ورسوخ قدمه في هذا العلم الشريف، ومن هذه المصنفات:

١ ـ «الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ﷺ ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل» المشهور بـ «جامع الترمذي». وهو أحفل مؤلفاته وأبقاها على الزمان. وسيأتي الكلام عليه في الفصل الثاني.

٢ ـ «العلل الصغير» ويسمى أيضاً: «علل جامع الترمذي»، وهو تأليف تابع لكتاب «الجامع» أبان فيه الترمذي منهجه في كتابه «الجامع»، وقد تضمن فوائد في أصول علم الحديث والعلل. وقد شرحه الحافظ ابن رجب شرحاً مفيداً، وهو جزء من شرحه لكتاب «الجامع».

٣- «العلل الكبير» ويسمَّى أيضاً: «العلل المفرد». جمع فيه الأحاديث المُعَلَّة، وبيَّن علة كل حديث، ممَّا سأل عنه شيخه البخاري، وأبا زرعة الرازاي، والدارمي، وأكثره للبخاري، وبعضه

<sup>(</sup>١) ﴿ البداية والنهاية؛ (١١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) ﴿تهذيب التهذيبِ»: (٣/ ٦٦٨).

<sup>(</sup>٣) ﴿برنامج التجيبي؛ ص١٠٦.

لأبي زرعة والدارمي وشيء من أقواله هو، وهو كما ألفه الترمذي مفقود، والموجود منه هو بترتيب فقيه عصره في علم الخلاف القاضي أبي طالب محمود بن علي الأصفهاني الشافعي المتوفى سنة (٥٨٥هـ)، رتبه على الأبواب الفقهية، قال في مقدمته: هذا كتاب قصرت فيه على ترتيب كتاب «العلل» لأبي عيسى الترمذي رحمه الله، على نسق كتاب «الجامع» له، حتى يسهل فيه طلب الحديث، إذ الأحاديث فيه مفترقة منثورة، فلا يضبطها أبواب تُذكر فيها، فرددت أحاديث كتاب «العلل» إلى ما يليق بها من كتب «الجامع». اهد. و «العلل الكبير» مطبوع بتحقيق السيد صبحي السامرائي، والسيد أبو المعاطي النوري، ومحمود محمد خليل الصعيدي، ونُشر في دار عالم الكتب في بيروت سنة (١٤٠٩هـ ١٩٨٩م).

٤ ـ «تسمية أصحاب رسول الله ﷺ» طبع بتحقيق الأستاذ عماد الدين أحمد حيدر، في دار الجنان في بيروت سنة (١٤٠٦هـ).

«الشمائل النبوية» طبع أكثر من طبعة، وله شروح كثيرة، وقد ألحقنا هذا الكتاب بآخر «الجامع»
 في هذه الطبعة.

7 ـ «الزهد» قال الحافظ ابن حجر: مفرد لم يقع لنا(١).

٧ - «التاريخ» ذكره ابن النديم في «الفهرست» ص٣٢٥، والسمعاني في «الأنساب»: (١/ ٤٥٩)، وابن حجر في «تهذيب»: (٣/ ٦٦٩).

٨ ـ «التفسير» ذكره الخزرجي في «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» ص٥٥٥.

١٠ ـ «الأسماء والكني» ذكره ابن حجر في «التهذيب»: (٣/ ٦٦٩).

وأما نسبة كتاب «الجرح والتعديل»، وكتاب «الرباعيات في الحديث» إليه، فهو وهم، فأما «الجرح والتعديل» فقد قال الخليلي عن الترمذي: «له كتاب في السنن وكلام في الجرح والتعديل» في العبارة ما يدلُّ على أنه صنف كتاباً في الجرح والتعديل، ويحتمل أن الكلام في الجرح والتعديل هو ما ورد في «التاريخ» و«الجامع» و«العلل الكبير» . . . ولكن العبارة تصحفت في «البداية والنهاية»: (١٨/ ١٧) فصارت: «كتاب في الجرح والتعديل» بدل: «كلام في الجرح والتعديل» ولم ينتبه بعض الباحثين المعاصرين لهذا التصحيف، فوقع في خطأ نسبة كتابٍ في الجرح والتعديل للحافظ الترمذي (١٤).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب»: (۳/ ۲۲۹).

٢) انظر «العلل» في آخر «الجامع» من هذه الطبعة ص١٢٨١.

<sup>(</sup>٣) «الإرشاد»: (٣/ ٩٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر «تراث الترمذي العلمي» للدكتور أكرم ضياء العمري ص١٤ ـ ١٥. وهذا التصحيف استُدرك في طبعة دار هجر، وكذا طبعة دار ابن كثير.

وأما «الرباعيات في الحديث» فليست مصنَّفاً للترمذي، بل جردها من «جامع الترمذي» الحافظُ يوسف بن شاهين سبط ابن حجر (١).

### المبحث التاسع: وفاته

قضى الترمذي عمره في خدمة السنة وعلومها، وكان مثال الورع وخشية الله تعالى، عظيم الخشوع غزير الدمع، حتى أدى به بكاؤه إلى أن كُفّ بصره، فعمي في آخر عمره، وبقي ضريراً سنين إلى أن انتقل إلى جوار ربه (٢).

والذي ذكره الجمهور من المحققين والمؤرخين واعتمدوه أن الإمام الترمذي توفي ليلة الإثنين لثلاث عشرة ليلة مضت من رجب سنة تسع وسبعين ومئتين (٢٧٩هـ)، نص على ذلك غير واحد من العلماء، منهم المؤرخ الكبير أبو العباس المستغفري، والحافظ محمد بن أحمد غنجار في «تاريخ بخاري»، والحافظ يوسف بن أحمد البغدادي، والحافظ ابن ماكولا، والمبارك بن الأثير الجزري صاحب «جامع الأصول»، وأخوه محمد بن الأثير صاحب «الكامل في التاريخ»، وهو الذي نقله الحافظ الذهبي في «السير»، والحافظ المزي في «تهذيب الكمال»، والحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»، والحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»، وغيرهم (٣).

وذكر السمعاني في «الأنساب» في نسبة البوغي<sup>(٤)</sup> أنه توفي سنة خمس وسبعين ومئتين، وفي نسبة الترمذي<sup>(٥)</sup> أنه توفي سنة نيف وسبعين ومئتين.

وقال الخليلي (٢): مات بعد الثمانين ومئتين.

قال العراقي في «طرح التثريب» (٧٠): وقول الخليلي في «الإرشاد»: مات بعد الثمانين، ليس بصحيح، والصحيح الأول، أي سنة (٢٧٩هـ).

<sup>(</sup>١) - فهرس الفهارس والأثبات؛ للكتاني: (٣/ ١١٤٠)، وانظر فتراث الترمذي العلمي؛ لأكرم العمري ص١٥.

 <sup>(</sup>٢) راجع ص٣٩ ـ ٤٠ من هذه المقدمة، ففيها بيان أنَّ الترمذي طرأ عليه العمى في آخر عمره وأنه لم يولد أكمه. وانظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين؟ ص٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر «الإكمال» لابن ماكولا: (٤/ ٣٩٦)، و جامع الأصول» للمبارك بن الأثير: (١/ ١٩٣)، و «التقييد» لابن نقطة ص ٩٧، و «الكامل في التاريخ» لمحمد بن الأثير: (٢/ ٣٧٦)، و «فضائل الكتاب الجامع» للإسعردي ص ٠٤، و «تهذيب الكمال» للمزي: (٢/ ٢٥٢)، و «فضائل الكتاب الجامع» للإسعردي ص ٤، و «تهذيب الكمال» للمزي: (٢/ ٢٧٢)، و «فضائل الكتاب الجامع» للإسلام»: (٢/ ٢١٠)، و «تذكرة الحفاظ»: (٢/ ٢٣٥)، و «ميزان الاعتدال»: (٢/ ٢٤٤)، و «العبر»: (٢/ ١٨٠)، و «الكاشف»: (٢/ ٢٠٠)، و «تاريخ ابن الوردي»: (١/ ٢٣٤)، و «الوافي بالوفيات» للصفدي: (٤/ ٢٠٠)، و «البداية والنهاية» لابن كثير: (١/ ٢٠)، و «طرح التثريب» للعراقي: (١/ ٩٠ \_ ٩١)، و «تخلاصة تذهيب لابن حجر: (٣/ ٢٦٨)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي: (٣/ ٨١)، و «طبقات الحفاظ» للسيوطي ص ٢٨٢، و «خلاصة تذهيب التهذيب» للخزرجي ص ٣٥٥، و «شذرات الذهب» لابن العماد: (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) «الأنساب»: (١/ ٤١٥).

<sup>(</sup>۵) «الأنساب»: (۱/ ۹۵۹).

<sup>(</sup>٦) «الإرشاد»: (٣/ ٩٠٥).

والقول الأول هو الذي اقتصر عليه الحُفَّاظ كما سبق بيانه، وصوَّبه الحافظ ابن نقطة في «التقييد»(١)، والإسعردي في «فضائل الكتاب الجامع»(٢).

وكانت وفاة الترمذي في قرية «بُوغ» من قُرى «ترمذ» على ستة فراسخ منها.

ومن قال إنه توفي بترمذ أراد المدينة التي تُعرف بها قريته، ومن قال في «بُوغ» توخّى الدِّقة، وليس بين الكلامين تناقض.



<sup>(</sup>۱) ص۹۷.

<sup>(</sup>٢) ص٠٤٠.

### الفصل الثاني التعريف بكتاب «الجامع»

### وتضمن المباحث التالية:

المبحث الأول: التحقيق في اسم الكتاب

المبحث الثاني: الباعث على تأليفه

المبحث الثالث: ثناء العلماء على «جامع الترمذي» ومنزلته العلمية بين الكتب الستة المبحث الرابع: إسناد الكتاب

المبحث الخامس: العناية ب«جامع الترمذي»

المبحث السادس: سمات «جامع الترمذي»

المبحث السابع: عدد كتبه وأبوابه وأحاديثه

المبحث الثامن: هل في «جامع الترمذي» ثلاثيات؟

المبحث التاسع: المعلقات في «جامع الترمذي»

المبحث العاشر: التكرار في «جامع الترمذي»

المبحث الحادي عشر: ما انتقد على «جامع الترمذي»

# الفصل الثاني التعريف بكتاب «الجامع»

### المبحث الأول: التحقيق في اسم الكتاب

اختُلِف في تسمية كتاب الترمذي على أقوال، فسمَّاه ابن الأثير صاحب «الكامل»(١)، والوادي آشى(٢) بـ «الجامع الكبير».

وسماه الإدريسي<sup>(۳)</sup>، والسمعاني<sup>(٤)</sup>، والمبارك بن محمد بن الأثير صاحب «جامع الأصول»<sup>(٥)</sup>، وغنجار صاحب «تاريخ بخاری»<sup>(۱)</sup>، والذهبي<sup>(۷)</sup>، وابن كثير<sup>(۸)</sup>، والعراقي<sup>(۹)</sup>، وابن حجر العسقلاني<sup>(۱۲)</sup>، وابن نقطة<sup>(۱۱)</sup>، وابن سيد الناس<sup>(۱۲)</sup>، وابن تغري بردي<sup>(۱۳)</sup> بـ«الجامع».

وسماه ابن كثير<sup>(١٤)</sup>، وابن عطية<sup>(١٥)</sup> بـ«ا**لسنن**».

وسماه الإسعردي (١٦) بـ «المسند الجامع».

وسماه أبو عبد الله الحاكم (١٧)، وأبو بكر البرقاني (١٨) بـ «الجامع الصحيح».

(۱) الكامل في التاريخ؛ (٦/ ٣٧٣).

(٢) في «برنامجه» ص١٩٥.

(٣) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الهذيب التهذيب: (٣/ ٦٦٨).

(٤) في «الأنساب»: (١/ ٤٥٩).

(a) اجامع الأصول»: (1/١٩٣).

(٦) انظر افضائل الكتاب الجامع للإسعردي ص٤١، والبداية والنهاية: (١١/ ٦٧).

(٧) في اسير أعلام النبلاء): (١٣/ ٢٧٠)، واتاريخ الإسلام؛ (٦/ ٦١٨)، واميزان الاعتدال؛: (٢/ ٦٤٤٢).

(A) في «البداية والنهاية»: (١١/ ٦٦).

(٩) في اطرح التثريب: (١/ ٩٠)، وهو في أكثر من موضع فيه.

(١٠) في السان الميزانة: (٧/ ٣٧١).

(۱۱) في «التقييد» ص٩٧.

(۱۲) في «النفح الشذي»: (۱/ ۱۹۲).

(١٣) في قالنجوم الزاهرة؛ (٣/ ٨١).

(١٤) في «البداية والنهاية»: (١١/ ٦٧).

(١٥) في دالفهرس؛ ص٧٠.

(١٦) في "فضائل الكتاب الجامع" ص٣٨.

(١٧) نقله عنه ابن الصلاح في اعلوم الحديث؛ ص٢٨.

(١٨) نقله عنه الخطيب في اتاريخ بغداده: (٩٩/٥).

وسماه الخطيب البغدادي (۱)، وابن الأثير المبارك بن محمد (۲)، وابن النديم (۳)، والسمعاني (٤)، وطاش كبرى زاده (۱) بـ «الصحيع».

وهذه التسمية والتي قبلها فيها تساهل كبير، لأن الترمذي ليس من شرطه في «جامعه» إخراج الصحيح فقط دون غيره، لذلك قال ابن الصلاح بعد أن حكى عن الحاكم إطلاقه على كتاب الترمذي اسم «الجامع الصحيح»، وإطلاق الخطيب عليه اسم «الصحيح» قال: وهذا تساهل، لأن فيها - أي في الكتب المعدود فيها كتاب الترمذي - ما صرَّحوا بكونه ضعيفاً أو منكراً أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف. (1).

وقال ابن كثير: وكان الحاكم أبو عبد الله، والخطيب البغدادي يُسمِّيان كتاب الترمذي: «الجامع الصحيح»، وهذا تساهلٌ منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة (٧)!

وقال السيوطي: ومن أطلق عليها - أي الكتب المعدود فيها كتاب الترمذي - الصحيح، كقول السّلفي في الكتب الخمسة: اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، وكإطلاق الحاكم على الترمذي: «الجامع الصحيح»، وإطلاق الخطيب عليه وعلى النسائي اسم «الصحيح»، فقد تساهل (٨).

وتسمية من سماه بـ «الجامع» فباعتبار اشتماله على السير والآداب والتفسير والعقائد والفتن والأحكام والأشراط والمناقب، لأن هذه الأبواب إذا وُجِدت في كتابٍ يُطلق عليه اسم الجامع عند المحدثين.

وتسمية من سماه بـ «سنن الترمذي» فهو باعتبار أن فيه أحاديثَ الأحكام مرتبةً على ترتيب أبواب الفقه، وتكون هذه التسمية تجوُّزاً باعتبار تسمية الكلِّ ببعض أجزائه، حيث إن فيه أحاديث الأحكام وغيرها (٩٠).

وأما من أطلق عليه اسم «الصحيح»، فباعتبار ما فيه من الصحيح والحسن، ومجموعُهما أكثر من الضعيف، فيكون المرادُ بهذا الإطلاق أغلب ما فيه.

<sup>(</sup>١) نقله عنه ابن الصلاح في «علوم الحديث» ص٢٨.

<sup>(</sup>٢) في اجامع الأصول»: (١٩٣/١).

<sup>(</sup>٣) في اللفهرست؛ ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) في «الأنساب»: (١/ ٩٥٩).

<sup>(</sup>٥) في المفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم»: (٢٢ / ٢٢).

<sup>(</sup>٦) ﴿علوم الحديث الص ٢٨ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>V) قالباعث الحثيث؛ ص٣٦.

<sup>(</sup>A) اتدریب الراوي، ص۹۹.

<sup>(</sup>٩) انظر «كشف النقاب» ص١٠٥.

والتحقيق في اسم كتاب الترمذي ـ كما ذكره الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة (١) ـ هو :

«الجامعُ المختصَرُ مِن السُّنَنِ عن رسول الله ﷺ ومعرفةُ الصحيحِ والمعلولِ وما عليه العمل».

سمَّاه بهذا الاسم الحافظ ابن خير الإشبيلي في «فهرست ما رواه عن شيوخه»(٢).

قال الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: وهذا الاسمُ مطابق لمضمون الكتاب، ووقفتُ عليه بعينه مُثبَتاً على مخطوطتين قديمتين، كُتِبتْ إحداهما قبل سنة (٤٧٩هـ)، وقبل ولادة الحافظ ابن خير بأكثر من عشرين سنة، فقد وُلد سنة (٥٨٢هـ)، والنسخة الأخرى كُتِبتْ في سنة (٥٨٢هـ).

ولما كان هذا الاسم موافقاً لمضمون الكتاب، وهو أدق وأشمل من بقية العناوين التي ذُكرت، اعتمدناه وثبتناه في طبعتنا هذه.

### المبحث الثاني: الباعث على تأليفه

الناظر في «جامع الترمذي» بعينٍ فاحصة، ينظر بها إلى المتون النبوية المروية بين دفَّتيه، ويراجع ما تناثر بينها من تقريراتِ مصنِّفه وأحكامه، وأقوال الأئمة التي ساقها فيه، يتبيَّن له أن «الجامع» كتابُ روايةٍ وفقةٍ ونقدٍ وتعليل للحديث.

كَأَنَّ الإمام الترمذيَّ أراد أن يجمع الأحاديث والآثار التي استدل بها العلماء، فيتكلَّم عليها ويكشف عن عللها ويبيِّن حالها من حيث الصِّحَة والسَّقَم، ويدل على ذلك أمور:

الأول: قوله: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث، فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم . . . إلخ (٤).

الثاني: قوله: وإنما حملنا على ما بيَّنا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث، لأنَّا سُئلنا عن هذا، فلم نفعله زماناً، ثم فعلناه لما رَجَوْنا فيه من منفعة الناس(٥).

الثالث: أنه يسوق الحديث المعلول في بعض الأبواب مع معرفته وإشارته إلى الحديث الصحيح في أحاديث الباب، وإنما يفعل ذلك لأنَّ فقيهاً من الفقهاء قد عمل بهذا الحديث الضعيف، وأنَّ أحداً منهم لم يلتفت إلى ما هو أصح منه.

وهذا هو الذي يفسِّر لنا السبب الذي يدفع المصنِّف إلى سياقه الحديث في الباب ثم يتكلَّم عليه ويبيِّن عِلَّته ويحكم عليه بالضعف وعدم صلاحيته للاحتجاج.

<sup>(</sup>١) في التحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي، ص٥٥.

<sup>(</sup>۲) ص۹۹.

<sup>(</sup>٣) "تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي، ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب «العلل» في آخر «الجامع» ص١٢٨ من هذه الطبعة.

٥) انظر كتاب «العلل» في آخر «الجامع» ص١٢٨١ من هذه الطبعة.

ولذلك صار كتاب الترمذي هذا مَعْلَمة لأدلة الفقهاء الأوائل، حيث حوى كلَّ حديث احتج به مُحتجِّ أو عمل بموجبه عامل، سواء صح طريقه أو لم يصح (١٠).

المبحث الثالث: ثناء العلماء على «جامع الترمذي» ومنزلته العلمية بين الكتب الستة

"جامع الترمذي" هو من أعظم دواوين السنة وأهمها وأجمعها ـ على اختصاره ـ وقد كتب الله تعالى له الانتشار، فسار في الناس مسار الشمس، ولا زال العلماء على مرّ العصور والأزمان يُقرُّون ويُكبرون كتاب الترمذي "الجامع" ويشهدون بحسن تصنيفه وترتيبه، وقد عرضه الإمام الترمذي بعد فراغه من تصنيفه على علماء عصره فقبلوه، فقد قال: صنفتُ هذا الكتاب فعرضتُه على علماء الحجاز، فرضوا به، وعرضتُه على علماء العراق، فرضوا به، وعرضتُه على علماء خراسان، فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب، فكأنما في بيته نبيًّ يتكلم (٢).

وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في "شروط الأثمة الستة" تسمعتُ الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة، وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابِه، فقال: كتابه عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم، لأن كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلّا المتبحِّر العالم، وكتاب أبي عيسى يَصِلُ إلى فائدته كلُّ أحدٍ من الناس.

وقال الحافظ أبو بكر بن العربي: اعلموا - أنار الله أفئدتكم - أن كتاب الجُعفيِّ [أي: صحيح البخاري] هو الأصل الثاني في هذا الباب، و«الموطأ» هو الأول واللباب، وعليهما بناء الجميع، كالقشيري [أي: الإمام مسلم] والترمذي فمن دونهما . . . وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى، حلاوة مَقْطع، ونفاسة مَنْزَع (أ) ، وعُذُوبة مشْرَع (أ) ، وفيه أربعة عشر علماً فرائد، صنَّف وذلك أقربُ إلى العمل، وأسند، وصَحَّح وأسْقَم، وعَدَّد الطُّرُق، وجَرَّح وعَدَّل، وأسْمَى وأكنَى، ووصَل وقطع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرَّدِ والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله، وكُلُّ علم من هذه العلوم أصلٌ في بابه، وفَرْدٌ في نصابه، فالقارئ له لا يزال في رياضٍ مُونِقَة، وعُلوم متفقةٍ مُتَّسِقةٍ، وهذا شيءٌ لا يعمُّه إلَّا العلم الغزير، والتوفيق الكثير، والفراغ والتدبير (٢).

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة تحقيق الدكتور بشار عواد لجامع الترمذي: (٨/١).

<sup>(</sup>٢) • فضائل الكتاب الجامع اللإسعردي ص٣٢، وانظر «التقييد» لابن نقطة ص٩٨، واسير أعلام النبلاء»: (١٣/ ٢٧٤)، و «تذكرة الحفاظ»: (٢/ ١٣٤)، و «البدر المنير» لابن الملقن: (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) ضمن اثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث؛ باعتناء عبد الفتاح أبو غدة ص١٠١.

<sup>(</sup>٤) أي: جودة نهايته وصواب نتيجته.

<sup>(</sup>٥) المشرع: موارد الشارعة من الماء، ولا تسميها العرب مَشْرَعة حتى يكون الماء عِدًّا لا انقطاع له كماء الأنهار.

<sup>(</sup>٦) (عارضة الأحوذي»: (١/٥ ـ ٦).

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن رُشَيْد: هذا الذي قاله القاضي أبو بكر رحمه الله، في بعضه تداخل، مع أنه لم يستوفِ تعديد علومه، ولو عدَّد ما في الكتاب من الفوائد بهذا الاعتبار لكانت علومه أكثر من أربعة عشر، فقد حسَّن، واستغرب، وبيَّن المتابعة والانفراد، وزيادات الثقات، وبيَّن المرفوع من الموقوف، والمرسَل من الموصول، والمزيد في متَّصل الأسانيد، ورواية الصحابة بعضِهم عن بعض، ورواية الصاحب عن التابع، وعدد من روى ذلك الحديث من الصحابة ومن تَثبُّت صحبته ومن لم تثبت، ورواية الأكابر عن الأصاغر إلى غير ذلك، وقد تدخل رواية الصاحب عن التابع تحت هذا، وتاريخ الرواة.

وأكثر هذه الأنواع قد صُنِّف في كل نوع منها، والأجرى على واضح الطريق أن يقال: إنه تضمن الحديث مصنَّفاً على الأبواب، وهو علمٌ برأسه، والفقه علمٌ ثانٍ، وعلل الأحاديث، ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم، وما بينهما من المراتب علمٌ ثالث، والأسماء والكنى رابع، والتعديل والتجريح خامس، ومن أدرك النبيَّ عَنِيُ ممن لم يُدركه ممن أَسْنَدَ عنه في كتابه سادس، وتعديدُ مَن روى ذلك الحديثُ سابع، وهذه علومه الجُمْليَّة، وأما التفصيلية فمتعددة، وبالجملة فمنفعته كبيرة، وفوائده كثيرة.

وقال ابن الأثير: كتابه أحسن الكتب وأكثرها فائدة، وأحسنها ترتيباً، وأقلها تكراراً، وفيه ما ليس في غيره مِن ذكر المذاهب، ووجوه الاستدلال، وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب «العلل» قد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها(٢).

وقال الحافظ أبو القاسم الإسعردي: وبعد، فإنَّ علمَ الأثر أشرف العلوم في المَعَاد، وأرجاها عند ربِّ العِباد، وله أئمةٌ وجهابذةٌ ونُقًاد، عدَّلوا رجالَه وجرَّحوا، وشرحوا ألفاظه وأوضَحُوا، فكان مِن أجلِّهم تأليفاً الإمام أبو عيسى الترمذي، اشتمل كتابُه على فِقْه الحديثِ وعلله، وبيان المجروحين من رجاله، وتعديل نقلته، ولأبي عيسى فضائل تُجمَع وتُروَى وتُسمَع، وكتابه أحَدُ الكتب الخمسة التي اتفق أهلُ الحلِّ والعَقْد والفضل والنَّقْد مِن العلماء والفقهاء وحُفَّاظ الحديث النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها، وما ورد في أبوابها وفصولها (٣).

وقال الحافظ ابن كثير: وكتاب «الجامع» أحد الكتب الستة التي يرجع إليها العلماء في سائر الآفاق (٤٠).

<sup>(</sup>۱) نقله عنه ابن سيد الناس في مقدمة «النفح الشذي»: (١/ ١٩٣ ـ ١٩٣).

<sup>(</sup>۲) (۲) (۲) (۱۹۳ ـ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) «فضائل الكتاب الجامع» ص٣٠.

<sup>(</sup>٤) «البداية والنهاية»: (١١/ ٦٦ ـ ٦٧).

وقال الحافظ أبو إسماعيل الهروي: كتاب الترمذي أحسنُ كتابٍ صُنِّف في الإسلام، وأقربه مأخذاً لاهتداء المرء لما يُريده سريعاً بلا مشقَّة، وكلامه على فقه الحديث الذي يورده فيه حسن(١).

وقال الحافظ الذهبي: وكتابه «الجامع» يدلُّ على تبحُّره في هذا الشأن، وفي الفقه، واختلاف العلماء (٢).

وقال في موضع آخر: «جامعه» قاضٍ له بإمامته وحفظه وفقهه (<sup>٣)</sup>.

وقال في موضع آخر: في «الجامع» علم نافع، وفوائد غزيرة، ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام (٤).

وقال صديق حسن خان القَنُّوجي: كتابه «الجامع الصحيح»(٥) يدل على عظيم قدره، واتساع حفظه، وكثرة اطلاعه، وغاية تبحُّره في هذا الفن، حتى قيل: إنه لم يُؤَلَّف مثلُه في هذا الباب(٢).

وأما ما قيل في «جامع الترمذي» من الشُّعْر، فقد قال الشيخ أبو العباس أحمد بن معدّ بن عيسى بن وكيل التُّجيبي الأقليشي في مدحه:

كتابُ الترمذيّ رياضُ على الله الآثارُ واضحةٌ أبِينَتُ فَاعلاها الصّحاحُ وقد أنارتُ ومِنْ حَسَنٍ يَلِيهَا أو غَرِيبٍ ومِنْ حَسَنٍ يَلِيهَا أو غَرِيبٍ فَعَلَّله أبو عيسى مُبِيناً وطَحررُزهُ بسآراء صححاحُ وطلسرَّزهُ بسآراء صححاحِ من العلماء والفقهاء قِدْماً فيجاءَ كتابُهُ عِلْقاً نفيساً فيجاءَ كتابُهُ عِلْقاً نفيسسَ عِلْم وقال الفقيه الحافظ قطب الدين القسطلاني:

حَكَتُ أزهارُه زَهْرَ النَّبُ وَمِ بِالْسَابُ السَّهُ وَمِ بِالْسَقَابِ أُقِيهِ مَتُ كَالْرُسُومِ بِالْمَحُومِ الْلَّحُمُ ومِ وَلَلْمُ مُومِ وَقَد بَانَ الصَّحِيحُ مِنَ السَّقيمِ وَقَد بَانَ الصَّلِيمِ مَعَالِمَ لُهُ لِلسَّلِيمِ مَعَالِمَ الْمُعَلِمِ النَّالُو النَّالُو النَّالُو النَّالُو النَّالُومِ وَأَهْلُ النَّالُومِ وَأَهْلُ النَّالُ النَّالُ المُعلَمِ وَالنَّهُ عِ القَويمِ وَأَهْلُ النَّالُ النَّالُ المُعلَمُ وَالْنَافُ مِن فَيه أَربابُ النَّالُ وَلِي السَّلِمِ (لا) يُعلَمُ وَلَا النَّالُ المُعلَمُ وَلَيْ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ اللَّالُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِم

<sup>(</sup>١) ﴿برنامج التجيبي ص ١٠٥٠.

<sup>(</sup>۲) عاريخ الإسلام»: (٦١٩/٦).

<sup>(</sup>٣) اسير أعلام النبلاء ٤: (٢٧٦/١٣).

<sup>(</sup>٤) اسير أعلام النبلاء»: (١٣/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) سبقت الإشارة إلى انتقاد تسميته بـ «الجامع الصحيح». راجع ص ١٢ من هذه المقدمة.

<sup>(</sup>٦) الحطة في ذكر الصحاح الستة؛ ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) مقدمة «العرف الشذي» للكشميري: (١/ ٢٧ ـ ٢٨).

أحاديث الرسول جَلَا الهُمُوم فلا تبغي بها أبداً بديلاً وإنَّ السترمدذيَّ لِهَدن تَهَا لَهُ السَّالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ غَدًا خَضِراً نضيراً في المعانى فسمِنْ جَرْج وتعديل حَسواهُ ومِن أثر ومِن أسماء قرم ومِسن نَسْخ ومُسشتبِ والأَسَامِي ومِنَ قولِ الصِّحابِ وتابِعِيهم ومِن نقل إلى الفقهاء يُسعزى ومِن طبقات أعبصار تنقضَّتْ وقِسْمٌ ما رُوَى حَسَناً صَحيحاً فَهَاقَ مُصِنَّهُاتِ البناس قِـدُمـاً وجماء كمانَّمة بممدراً تَمَلَلاً فَنافِسْ في اقتباسِ مِن نفيس فإنَّ الحقَّ أبلجُ ليس يَـخْـفَـى

وبُسرْءُ السمسرءِ مسن أَلَسم السكُسلُسوم وعَرِّفْ بالصَّحِيح من السَّقِيم لِعِلْم الشَّرْع مُغْنِ عن عُلُوم فَأَضْحَى رَوْضُهُ عَطِر الشَّمِيم ومِن عِلَل ومن فِقه قَويه ومِن ذِكرِ السُكُنَى قَبصِدٍ فَ هِيه ومِسن فَسرُقِ ومِسن جسمع بَسهِيسمِ بِحِلِ أو بتحريهم عَدِيهم ومِن معنى بَديع مُستقيم ومِن حَلِّ لَـمُنْعَقِدٍ عَـقِم غريباً فارتضاه ذَوُو الفُهُوم وَرَاقَ فَكَانَ كَالِحِفْدِ النَّاظِيم يُنيرُ غياهب الجَهْل العظيم بأنفاس ودَعْ قولَ النُّوصُوم طَلَاوَتُهُ على الذِّهنِ السَّليم(١)

### المبحث الرابع: إسناد الكتاب

لقد روى «جامع الترمذي» غيرُ واحد من تلامذة الترمذي، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أثناء ترجمة أبرز تلاميذه في المبحث السادس من الفصل الأول<sup>(۲)</sup>، لكن الرواية المتداولة المشهورة هي رواية تلميذه الإمام المحدِّث أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي، ولد بمَرُو سنة (۲٤٩هـ)، ورحل به خاله أبو بكر الأحول وهو في السادسة عشرة من عمره إلى ترمذ للقي أبي عيسى الترمذي سنة (۲٦٥هـ)، فسمع منه «الجامع»، وسماعه صحيح مضبوط بخط خاله أبي بكر، وتوفي سنة (٣٤٦هـ).

وأشهر من روى «الجامع» عن المحبوبي هو تلميذه الشيخ الصالح الثقة أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن محمد بن الجراح الجرّاحي المروزي (٣٣١ ـ ٢١٢هـ). حدَّث بكتاب الترمذي

<sup>(</sup>۱) مقدمة «العرف الشذى»: (۲/ ۲۱ ـ ۲۷).

<sup>(</sup>٢) راجع ص٤٩ ـ ٥١.

غير مرة، ولا سيما حين سكن هراة، فحمل الكتاب عنه خَلْقٌ، منهم: أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي، وأحمد بن عبد الله بن محمد الأنصاري الهرّوي، وعبد العزيز بن محمد الترياقي، ومحمد بن محمد العلائي وآخرون (١١).

ومن أشهر من رواه عن هؤلاء هو الشيخُ الإمام الثقة العابد المتقن أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكرُوخي لسخة متقنةً من الكتاب بخطه ووقفها، وحدَّث بالكتاب غير مرة ببغداد، وقُرئ عليه عدة نُوب بها<sup>(۱)</sup>، وكانت عند الحافظ ابن حجر نسخة من "جامع الترمذي» بخط الكرُوخي، كما نصَّ عليه في أثناء كلامه على عمرة القضاء من «الفتح» ".

ومن رواية الكَرُوخي انتشر الكتاب انتشاراً عظيماً، إذ سمعه منه الخَلْقُ العظيم، منهم كبار العلماء الأعلام: ابن السَّمْعاني، وابن عساكر، وابن الجوزي، والخطيب الدَّولعي، وعبد الوهاب بن سُكينة، وزاهر بن رُسْتُم، وابن الأخضر، وابن طَبَرْزَد، وأبو اليُمن الكِنْدي، وأحمد ابن الديبقي، ومبارك بن صدقة الباخرزي، ومحمد بن معالي الحلاوي، وغيرهم (٤).

ورواية المحبوبي هي الرواية الوحيدة التي اتصل سندها إلى عصرنا، وقد أكرمني الله تعالى مع الأخ الفاضل عماد الطيار بسماع كتاب الترمذي من الشيخ أبي الهدي محمد اليعقوبي الحسني، بإسناده المتصل إلى مؤلفه الإمام الترمذي، وتم ذلك السماع بجامع الحسن بدمشق الشام في ثمانية أيام، بحضرة نحو ألف من أهل الاجتهاد، راغبين في الرواية واتصال الإسناد، وكان ابتداء ذلك السماع بعد فجر يوم الخميس ٧٧ ذي الحجة ١٤٢٩هـ الموافق لـ٧٥/١٢/٨٠٠٧م، إلى مغرب يوم الخميس ٤ محرم ١٤٣٠هـ الموافق لـ٧٥/١٢/٨٠٠٨م، إلى مغرب يوم الخميس ٤ محرم معرم ١٤٣٠هـ الموافق لـ٧٥/١٢/٨٠٠٨م،

### وهذا إسنادنا إلى الإمام الترمذي:

حدثنا الشيخ أبو الهدى محمد بن إبراهيم اليعقوبي، عن والده الشيخ إبراهيم اليعقوبي الحسني الإدريسي (ت٢٠٦هـ) قراءة وإجازة وسماعاً، وهو قرأه على الشيخ أحمد بن محمد بن يَلِّسَ التَّلِمُساني: (ت١٣٧٩هـ)، وهو سمعه من المحدِّث الشيخ بدر الدين الحسني (ت١٣٥٤هـ)، وهو قرأه على الشيخ محمد أبي الخير الخطيب (ت١٣٠٧هـ)، وإجازته منه ومن أبيه الشيخ عبد القادر بن صالح الخطيب (ت١٢٦٢هـ)، كلاهما عن مُسنِد الدنيا الشيخ عبد الرحمن بن محمد الكُزْبَريِّ (ت١٢٦٢هـ)،

<sup>(</sup>١) أنظر السيرة: (١٧/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) انظر «السير»: (۲۰ ۲۷۳ ـ ۲۷۵).

<sup>(</sup>۳) انظر افتح الباري): (۷/۲/۷).

<sup>(</sup>٤) • السير ١: (٢٠ / ٢٧٤)، وانظر مقدمة تحقيق الدكتور بشار عواد لجامع الترمذي: (١٣/١ ـ ١٤).

عن أبيه شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت٢٢١هـ)، عن الشهاب أحمد بن علي المَنِينيِّ الدمشقي (ت٢٧١هـ)، عن الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابُلسيِّ (ت ١١٤٣هـ)، عن الإمام نجم الدين محمد بن محمد الغَزِّي (ت٢٠١هـ)، عن أبيه الحافظ بدر الدين محمد بن محمد الغَزِّي (ت٩٨٤هـ)، عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري (ت٢٢٦هـ)، عن الحافظ أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني (ت٨٥٩هـ)، بسماعه من أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التَّنُوخي (ت٠٩٨هـ): نا أبو العبارته عالياً من بهاء الدين القاسم بن المظفر بن محمود بن عساكر (ت٢٧٣هـ): نا القاضي أبو نصر محمد بن هبة الله الشيرازي (ت٢٨٦هـ): نا أبو الفتح نصر بن سيار بن صاعد (ت٢٧٩هـ): نا أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي (ت٨٨٩هـ): نا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي المروزي (ت٢٤١٩هـ): نا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي (ت٢٤٩هـ): نا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي (ت٢٧٩هـ) (ح).

قال الشيخ أبو الهدى محمد بن إبراهيم اليعقوبي: وأرويه بالإجازة عن مفتي الشام الشيخ محمد أبي اليُسر عابدين (ت١٤٠١هـ)، وهو عالياً عن جدِّه أمين الفتوى أحمد بن عبد الغني عابدين (ت١٣٠٧هـ)، عن الكُزْبَرِي (ت١٢٦٢هـ)، عن الشيخ مصطفى بن محمد الرَّحْمَتيِّ (ت١٢٠٥هـ)، عن النابلسي. قال الشيخ أبو الهدى اليعقوبي: فيكون بيني وبين الإمام الترمذي ستَّ عشرة واسطة من الأئمة الأعلام، وهو علوِّ نادر في هذه الأيام. (ح).

قال الشيخ أبو الهدى محمد بن إبراهيم اليعقوبي: وأرويه عن أبي اليُسر عابدين، عن جده أحمد، عن عمه محمد أمين ابن عابدين (ت١٢٥٢هـ) بأسانيده (ح).

قال الشيخ أبو الهدى: وأرويه بالإجازة عن شيخنا مفتي المالكية الشيخ محمد المكي الكتاني (ت١٣٩٣هـ)، عن علي بن إسماعيل الدَّهلوي (ت١٣٩٦هـ)، عن عبد الغني بن إسماعيل الدَّهلوي (ت١٢٩٦هـ)، بإسناده الشهير إلى وليِّ الله أحمد بن عبد الرحيم العُمَري الدَّهلوي (ت١٧٦هـ) (ح).

وأرويه عنه، عن فالح بن محمد الظاهري (ت١٣٨٢هـ)، عن محمد بن علي السَّنوسي (ت١٢٧٢هـ) بأسانيده (ح).

وأرويه عنه، عن حسين بن محمد الحَبْشِيِّ (ت ١٣٣٠هـ)، عن محمد بن ناصر الحازمي (ت ١٢٥٠هـ)، عن محمد عابد السندي (ت ١٢٥٠هـ) وعبد الرحمن بن سليمان الأهدل (ت ١٢٥٠هـ) ومحمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) بأسانيده (ح).

وأرويه عنه، عن محمد بن سليمان حَسَبِ الله المكي (ت١٣٢٧هـ)، عن أحمد مِنَّة الله الأزهري (ت ١٢٩٢هـ)، عن محمد الأمير الكبير (ت١٢٣٢هـ) بأسانيده (ح).

وأرويه عنه، عن عبد الله بن عَودة القَدُومي النابلسي (ت١٣٣١هـ)، عن حسن بن عمر الشَّطِّي (ت٢٤٧هـ)، عن مصطفى بن سعد الرُّحَيباني (ت١٢٤٣هـ)، عن محمد بن أحمد السَّفَاريني (ت١٢٨هـ)، عن مُسنِد الحجاز عبد الله بن سالم البصري (ت١١٣٤هـ) بأسانيده.

هذا، وقد أجازنا الشيخ أبو الهدى اليعقوبي \_ بعد سماعنا لكتاب الترمذي كاملاً \_ إجازة تعم جميع المصنفات الحديثية والأجزاء، بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر، وهو الضبط والإتقان، عند الرواية والبيان، والاعتماد على أصل مُوَثَّق، مُصَحَّح مُدَقَّق، مع التَّحَلِّي بالآداب الشرعية، والتأسي بالسنن النبوية.

فبارك الله فيه، ونسأله تعالى النفع بما سمعناه من «جامع الترمذي» وغيره، وجعلنا ممن يفهم ويعى، ورزقنا العمل بالسُنَّة، وجعلنا أهلاً لدخول الجنة.

هذا، وقد ذكر الدكتور أكرم ضياء العمري في "تراث الترمذي العلمي" طرق رواية "جامع الترمذي"، فذكر سند الحافظ أبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزويني (ت٤٦٦هـ)، وسند شيخ الإسلام الأنصاري (ت٤٨١هـ)، وسند القاضي عياض (ت٤٤٥هـ)، وسند ابن خير الإشبيلي (ت٥٧٥هـ)، وسند بدر الدين بن جماعة (ت٣٣٧هـ)، وسند محمد بن جابر الوادي آشي التونسي (ت٤٧٩هـ)، وسند الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هـ)، وسند ابن حجر الهيتمي (ت٩٧٤هـ)، وسند المفتي عبد القادر الصِّدِّيقي (ت١٣١٨هـ)، وسند صالح بن محمد الفُلَّاني (ت١٢١٨هـ)، وسند محمد بن علي بن حسين المالكي المكي (ت١٣٦٧هـ).

ثم ذكر اهتمام العلماء المشارقة برواية «جامع الترمذي» في خراسان والعراق والشام ومصر، وذكر منهم ـ ممن وقف على روايتهم ـ: الحسن بن محمد بن شعبة أبا علي المروزي السنجي (ت٣٩١هـ)، وأبا محمد عبد الجبار بن محمد الجرَّاحي المروزي (ت٢١٤هـ)، وأبا سعيد محمد بن موسى الصيرفي النيسابوري (ت٤٢١هـ) وغيرهم كثير.

ثم ذكر اهتمام العلماء المغاربة الأندلسيين برواية «جامع الترمذي»، فذكر منهم الحافظ ابن عبد البر القرطبي (ت٤٦٣هـ)، وأبا بكر غالب بن عمر الإشبيلي (ت٤٦٣هـ)، وأبا بكر غالب بن عبد الرحمن (ت٥١٨هـ) وغيرهم كثير (١٠).

فبان بهذا الانتشار للكتاب وروايته واهتمام علماء المشرق والمغرب به قيمته العلمية التي استحق بها الشرف والفضل، حتى صار واحداً من دواوين السنة العِظام.

<sup>(</sup>۱) انظر «تراث الترمذي العلمي» ص۲۸ ـ ٤٧ .

### المبحث الخامس: العناية بـ «جامع الترمذي»

اعتنى العلماء قديماً وحديثاً بجامع الترمذي عناية بالغة، وعرف فضله القاصي والداني، فصنفوا في شرحه، وضبطه، واختصاره، وتخريج أحاديثه المسندة، وأحاديث الباب التي يشير إليها المصنف، كما وضعوا مستخرجات على كتابه، ومنهم من أفرد مصنفات مستقلة في بيان فضائله ومزاياه، وفي ما يلى بيانٌ لبعض ذلك:

### أولاً: المستخرَجات(١):

١ ـ المستخرج على جامع الترمذي: للإمام الحافظ المجوّد أبي علي الحسن بن علي بن نصر بن منصور الطُّوسِيِّ، المعروف بمُكردش (ت٣١٢هـ). مطبوع في أربعة مجلدات باسم: «مختصر الأحكام: مختصر الطوسي على جامع الترمذي».

٢ ـ المستخرج على جامع الترمذي: للإمام الحافظ المجوّد أبي بكر أحمد بن عليّ بن محمد بن إبراهيم بن مَنْجُويه اليَزْدِيِّ الأصبهانيِّ (ت٤٢٨هـ).

### ثانياً: الشروح، ومنها:

 ١ - عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي: للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي،
 المعروف بابن العربي المالكي (ت٤٣٥هـ). وهو من أشهر شروح الترمذي، وهو مطبوع طبعة رديئة يفشو فيها التصحيف والتحريف، وطَبْعته هذه في ثلاثة عشر جزءاً.

٢ ـ النفح الشذي شرح جامع الترمذي: للحافظ أبي الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليَعْمُري الشافعي (ت٧٣٤هـ). بلغ شرحه فيه إلى الحديث الثامن من باب ما جاء أن الأرض كلَّها مسجد إلَّا المقبرةَ والحمام، وأدركته المنية قبل إتمامه، وطُبع منه مجلدان بتحقيق الدكتور أحمد معبد.

<sup>(</sup>۱) المستخرّج: هو الكتاب الذي يروي فيه صاحبه أحاديث كتاب معيَّن بأسانيد لنفسه، يلتفي مع صاحب الكتاب في شيخه أو من فوقه. انظر «شرح التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي: (١/ ١٢١)، و«تدريب الراوي» ص٦٤.

وللمستخرَجات فوائد، منها:

١ علو الإسناد، لأن مصنف المستخرج لو روى حديثاً \_ مثلاً \_ من طريق الترمذي، لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج.

٢ ـ القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة.

٣ أن يكون صاحب الكتاب ـ الأصلي ـ روى عمن اختلط، ولم يبين هل سماع ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط أو
 بعده، فيبينه المستخرِج، إمَّا تصريحاً، أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع عنه إلا قبل الاختلاط.

٤ ـ أن يروي صاحب الكتاب ـ الأصلي ـ عن مدلِّس بالعنعنة، فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع.

أن يروي عن مبهم، فيعيّنه المستخرج.

٦ ـ أن يروي عن مهمل، فيميّزه المستخرج.

انظر «علوم الحديث» لابن الصلاح ص٠٢، و «تدريب الراوي» ص١٧ ـ ٦٨.

٣ ـ شرح جامع الترمذي: للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي، الشهير بابن رجب الحنبلي (ت٧٩٥هـ). قالوا: إنه في نحو عشرين مجلداً، وقد فُقد في جملة ما فُقد من كتب التراث في فتنة التتر سنة (٨٠٣هـ)، ولم يبق منه سوى قطعة من كتاب اللباس تقع في عشر ورقات موجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق، وقد سلم من هذا الكتاب أيضاً «شرح العلل» الذي في آخرالكتاب، و«شرح العلل» مطبوع في مجلدين بتحقيق الدكتور نور الدين عتر.

٤ - إنجاز الوعد الوفي بشرح جامع الترمذي: للإمام الفقيه الحافظ عمر بن على الأنصاري الشافعي، المشهور بابن الملقن (ت ٤٠٨هـ). وقد اقتصر في شرحه على الأحاديث الزوائد على الصحيحين وأبي داود، ولم يتمه.

م \_ شرح جامع الترمذي: للإمام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني (ت٥٠٨هـ). ذكر ابن فهد في «لحظ الألحاظ» (١) أنَّ له شرحين على «جامع الترمذي»، أحدهما: صناعة (٢)، والآخر: فقه.

7 - تكملة النفح الشذي: للحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي (ت٦٠٨هـ). وهو محاولة لإكمال شرح ابن سيد الناس، ولم يُكمله أيضاً، ويمكن تحديد ما أنجزه الحافظ العراقي من هذا الشرح بالاعتماد على قول الحافظ ابن حجر تلميذه قال: وبيَّض من تكملة شرح الترمذي كثيراً، وكان أكمله في المُسَوَّدة أو كاد، كتبتُ منه قَدْرَ مُجلَّدٍ، وقرأتُ أكثره عليه (٣).

٧ ـ شرح الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ). ولا يوجد، أشار إليه في الفتح الباري (٤٠) عند حديث: أتى رسول الله على شباطة قوم، فبال قائماً. قال ابن حجر: ولم يثبت عن النبي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي.

٨ ـ قوت المغتذي على جامع الترمذي: للحافظ جلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ). طبع في
 كوامبور سنة (١٢٩٩هـ).

٩ ـ شرح أبي الطيب محمد بن عبد القادر السّندي (ت١١٠هـ). طبع قطعة منه.

١٠ \_ شرح عبد القادر بن إسماعيل الحسني القادري (ت١١٨٧هـ). منه نسخة في القاهرة.

١١ \_ نفع قوت المغتذي في شرح جامع الحديث للترمذي: لسيد علي بن سليمان البجمعوي المالكي الدمنتي (ت ١٣٠٦هـ).

١٢ ـ شرح جامع الترمذي: للشيخ سراج أحمد السرهندي. طبع في كوامبور سنة (١٢٩٩هـ).

<sup>(</sup>۱) ص۲۱٦. أي: علم الحديث رواية ودراية.

<sup>(</sup>٣) «المجمع المؤسس»: (١٨٢/٢). (٤) (٢٣٠/١).

١٣ ـ الكوكب الدرِّي: وهو أمالي للشيخ رشيد أحمد الكنكوهي (١٣٢٣هـ). وقد طبع في مجلدين لأول مرة في الهند مع تعليقات نفيسة للشيخ المحدِّث محمد زكريا الكاندهلوي.

١٤ ـ الطّيب الشذي في شرح الترمذي: للشيخ إشفاق الرحمن أحمد الكاندهلوي. طبع منه المجلد الأول سنة (١٣٤٣هـ) في دهلي.

10 \_ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: للمحدِّث الشهير والفقيه الكبير أبي العُلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت١٣٥٣هـ). وهو مطبوع مع مقدمته الحافلة في الهند طبعة متفنة، وعن هذه الطبعة نُشر.

١٦ ـ العَرْف الشذي: وهو أمالي على «جامع الترمذي» للشيخ المحدِّث المفسِّر الفقيه محمد أنور شاه
 الكشميري (ت١٣٥٣هـ). جمعها في مجلد تلميذه محمد جراغ الفنجاني. طبع في الهند سنة (١٣٤٤هـ).

١٧ ـ الجامع الصحيح<sup>(١)</sup> للترمذي مع هامش الشيخ أحمد على السهارنفوري. طبع في الهند سنة
 ١٣٦٥هـ).

١٨ \_ هدية المجتبي للحَبْر المدني: أمالي العلامة حسين أحمد المدني (ت١٣٧٧هـ). طبع جزء منه.

١٩ ـ معارف السنن شرح جامع الترمذي: للعلامة محدّث العصر الشيخ محمد يوسف بن السيد
 محمد زكريا البِنوري الحسيني (ت١٣٩٧هـ). وهو في ستة أجزاء، وصل فيه إلى آخر أبواب الحج.

٢٠ ـ جائزة الأحوذي في التعليقات على سنن الترمذي: للعلامة الحافظ أبي النضر ثناء الله المدنى بن عيسى خان.

## ثالثاً: المختصرات، ومنها:

١ ـ مختصر الجامع: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطُّوفي الحنبلي، المعروف بابن الصَّرصري (ت٧١٦هـ). مخطوط.

٢ \_ مختصر الجامع: لنجم الدين محمد بن عقيل البالسي الشافعي (٣٩٦هـ). مخطوط.

٣ ـ الكوكب المُضي المنتزَع من جامع سنن الترمذي: ليحيى بن حسن بن أحمد بن عثمان (ت٧٦٩هـ). مخطوط.

٤ ـ مختصر سنن الترمذي: لأبي الفضل تاج الدين محمد بن عبد المحسن القلعي، ألله سنة
 (١١٤٧هـ). مخطوط.

رابعاً: كتب تخريج أحاديث الباب المذكورة فيه، ومنها:

١ ـ اللّباب فيما يقول فيه الترمذي وفي الباب: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ). لم يوقف
 عليه.

<sup>(</sup>۱) سبقت الإشارة إلى انتقاد تسميته بـ «الجامع الصحيح». راجع ص١٢ من هذه المقدمة.

٢ ـ رش السَّحاب الإكمال ما يقول فيه الترمذي وفي الباب: للشيخ أبي الفضل فيض الرحمن الثوري الباكستاني.

تتبع فيه الأحاديث التي لم يتمكن العلامة المباركفوري من تخريجها من شواهد أبواب الترمذي، وقد طُبع على هامش الطبعة الباكستانية من «تحفة الأحوذي»، وقد بقي عليه أعداد غير قليلة من الأحاديث التي لم يتمكن من معرفة مواضع تخريجها (١).

٣ ـ كشف النقاب عما يقوله الترمذي وفي الباب: للدكتور محمد حبيب الله مختار. مطبوع منه
 خمس مجلدات، آخرها: باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود.

خامساً: الكتب التي اعتنت بجمع غرائب الجامع، ومنها:

- الأحاديث المستغربة في الجامع الصحيح (٢) للترمذي: للإمام أحمد بن العلائي الشافعي. أُلُف في القرن الثامن الهجري، وهو مخطوط.

سادساً: الكتب التي اعتنت ببيان فضائل الجامع، ومنها:

١ ـ فضائل الكتاب الجامع: للإمام الحافظ أبي القاسم عُبيد بن محمد الإسعردي (ت٦٩٢هـ).
 مطبوع بتحقيق الشيخ صبحي السامرائي.

٢ ـ الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين: للدكتور نور الدين عتر.

٣ ـ الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه «الجامع»: للدكتور عداب محمود الحمش.

٤ ـ تراث الترمذي العلمي: للدكتور أكرم ضياء العمري.

٥ ـ المدخل إلى جامع الإمام الترمذي: للدكتور الطاهر الأزهر خذيري.

٦ ـ منهج الحافظ الترمذي في الجرح والتعديل دراسة تطبيقية في جامعه: للدكتور عبد الرزاق بن خليفة الشايجي.

## المبحث السادس: سمات «جامع الترمذي»

قال الشيخ أحمد شاكر (٣): كتاب الترمذي يمتاز بأمور ثلاثة لا تجدها في شيء من كتب السنة الأصول الستة أو غيرها.

أولها: أنه بعد أن يروي حديث الباب يذكر أسماء الصحابة الذين رُويت عنهم أحاديثُ فيه، سواء أكانت بمعنى الحديث الذي رواه، أم بمعنى آخر، أم بما يخالفه، أم بإشارة إليه ولو من بعيد.

ثانيها: أنه في أغلب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل الفقهية، وكثيراً ما يشير إلى

<sup>(</sup>١) - انظر «الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع» للدكتور عداب محمود الحمش: (١/٤٧).

 <sup>(</sup>٢) سبقت الإشارة إلى انتقاد تسميته بـ«الجامع الصحيح». راجع ص٦٢ من هذه المقدمة.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمته للترمذي: (١/ ٦٦ ـ ٧٠).

دلائلهم، ويذكر الأحاديث المتعارضة في المسألة، وهذا مقصد من أعلى المقاصد وأهمها، إذ هو الغاية الصحيحة من علوم الحديث: تمييز الصحيح من الضعيف للاستدلال والاحتجاج، ثم الاتباع والعمل.

ثالثها: أنه يُعنى كلَّ العناية في كتابه بتعليل الحديث، فيذكر درجته من الصحة أو الضعف، ويُفصِّل القول في التعليل والرجال تفصيلاً جيداً، وعن ذلك صار كتابُه هذا، كأنه تطبيقٌ عمليٌّ لقواعد علوم الحديث خصوصاً علم العلل، وصار أنفع كتاب للعالم والمتعلم، وللمستفيد والباحث في علوم الحديث.

وقال الدكتور محمد حبيب الله مختار (۱): ويجدرُ بنا أن نذكر ملخَّصَ ما كتبه شيخنا العلامة المرحوم [يعني الشيخ المحدِّث محمد يوسف البِنَّوري (ت١٣٩٧هـ)] في مقال نُشر في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (٣٦ ـ ٣٠٨) فقال ما معناه: إن لكلِّ كتاب من الأمهات السِّتِّ مزيةً لا توجد في غيره، وبها تقع المزية، ولا تكاد توجد مزية مطلقة لكل كتاب من كل جهة، وفيما يلي ذِكْرُ خصائص الترمذي في كتابه:

الأول: أنه جمع في كتابه ثماني أنواع من السنن النبوية من:

- ١ ـ العقائد وأصول الدِّيانة.
- ٢ ـ الأحكام الشرعية من العبادات والمعاملات، وحقوق الناس.
  - ٣ ـ تفسير القرآن الكريم.
    - ٤ ـ الآداب والأخلاق.
  - ٥ \_ السيرة النبوية وشمائل الرسول ﷺ.
    - ٦ ـ مناقب أصحاب رسول الله ﷺ.
- ٧ ـ أبواب التذكير والموعظة من الترغيب والترهيب، أي: الرقائق، وكتابه من أحسن ما أُلف في
   هذا الباب.
  - ٨ ـ أشراط الساعة وعلاماتها.

وإن كتاب الترمذيّ، وإن شاركه في ذلك كلّه كتاب البخاري، لكن تشدُّده في شروط الصحة حالَ دون توسُّعِهِ في جميع الروايات، وسَرْدِ كلّ ما له صلةٌ بالموضوع، وبذلك قد ضاق عليه نِطاقُ موضوعه الواسع.

الثاني: أنه جعل كتابه نافعاً بحكمه على الأحاديث بالصحة والحسن والغرابة والضعف، وبذلك قد تدارك أيضاً عدم التزامه الشروط الخاصة في التخريج.

الثالث: أنه تصدَّى لبيان مذاهب الأئمة، وتعامل الأُمَّة، وببيان هذا الاختلاف يكادُ يُغني عن الكتب المؤلَّفة الخاصة في الخلاف، وبه يُعلَمُ حالُ تلقي الأمة لتلك الروايات الحديثية، وكذلك يُعثِرنا على المذاهب المهجورة كمذهب الأوزاعي والثوري وإسحاق المروزي [يعني ابن راهويه].

<sup>(</sup>١) في «كشف النقاب» ص١٢٠.

الرابع: أنه جعل الأحاديث المتعارضة في باب الأحكام في بابين، وقسَّم مذاهبَ فقهاء الأمة قسمين، وخصَّ كل قسم بباب مفرد، وذكر فيه الحديث المحتجَّ به للمسألة، وربما يُؤيِّدُ أحد القِسمين، ويُرجِّح تفقُّها أو تحديثاً أو تعاملاً، أو يجمع بينهما.

الخامس: أنه يذكر أسماء مَن ذُكر في الإسناد بالكُني، وتارة عكس ذلك.

السادس: أنه زاد باب الجرح والتعديل بعد تخريج الروايات، وبذلك تدارك عدم التزامه ما التزمه الشيخان والنسائي وأبو داود.

السابع: أنه ربما يعرض لأبحاث الوصل والإرسال، والوقف والرفع، وما إلى ذلك من علوم علل الحديث، والفوائد الإسنادية، وبهذا كافأ ما عند غيره من الاعتبارات والشهادات من علوم المحدثين وآدابهم في مصنفاتهم.

الثامن: أنه يكتفي في غالب الأبواب بحديث واحدٍ بطريقٍ واحدةٍ، وخصوصاً في أحاديث الأحكام، ولذا قلّت عنده مادة أحاديث الأحكام، وقد تداركه بالإشارة إلى أسماء من روى مِن الصحابة حديثاً في ذلك الموضوع، أو ما يُلائمُ ذلك المتن، ويُعلَم بذلك عَدَدُ الرواة من الصحابة لذلك الحديث، وهذه ميزةٌ بديعة لكتابه ترتاح لها الأذواقُ القديمة والأفكارُ الحديثة جميعاً في وقت واحد.

التاسع: أنه ربما يأتي بتأويل وتفسير للأحاديث المشكلة من عند نفسه، أو مِن كلام غيره من أئمة الفن.

العاشر: أنه يسرُد في الأبواب الأحاديث الغريبة، ويترك الأحاديث الصحيحة السائرة بين الناس، ثم يشير إليها بما في الباب، وفعل ذلك لبيان العلل، كما فعل النسائي حيث يبدأ بما هو غلط، ثم يذكر الصواب المخالف له. اهـ.

# ومما تميز به كتاب الترمذي أيضاً :

- اعتناؤه البالغ بخصوص الحديث الحسن، فإن «الجامع» يُعتَبر من أهم مصادر معرفته، قال ابن الصلاح: كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصلٌ في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوَّه باسمه، وأَكْثَرَ من ذِكْره في جامعه (١).

وقال الحافظ ابن حجر: قد أكثر علي بن المديني من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وقل الحافظ ابن حجر: قد أكثر علي بن المديني من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وغير وفي علله . . . فكأنّه الإمام السابق لهذا الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي . . . فاستمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري، ولكن الترمذي أكثر منه وأشاد بذكره وأظهر الاصطلاح فيه، فصار أشهر به من غيره (٢).

<sup>(</sup>١) ﴿ علوم الحديث ص٢٦.

 <sup>(</sup>۲) «النكت على ابن الصلاح»: (۲۱/۱۱ ـ ٤٢٩).

- كثرة فوائده العلمية وتنوَّعها، وفي ذلك يقول ابن رُشيد رحمه الله: إن كتاب الترمذي تضمَّن الحديث مُصنَّفاً على الأبواب وهو علمٌ برأسه، والفقه وهو علمٌ ثانٍ، وعلل الأحاديث؛ ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم وما بينهما من المراتب، علم ثالث، والأسماء والكنى علم رابع، والتعديل والتجريح خامس، ومن أدرك النبي عَلَيْ ممَّن لم يدركه ممَّن أسند عنه في كتابه سادس، وتعديد من روى ذلك الحديث سابع، هذه علومُه الجُمُليَّةُ، وأما التفصيلية فمتعدِّدة، وبالجملة فمنفعته كبيرة، وفوائده جَمَّةٌ كثيرة (۱).

ـ ومما زاده فائدة ورونقاً في علم الحديث هو تذييله بملحق نفيس في علم العلل، وهو المعروف بكتاب العلل الصغير، وهذا الملحق فيه فوائد جمَّة نافعة، ولنفاسته بالَغ الحافظ ابن رجب رحمه الله في الاحتفاء به، والعناية بدقائقه وتفاصيله، فشرحه شرحاً وافياً مفيداً (٢).

وقد جمع هذه المحاسن والميزات ابن الأثير في مقدمة «جامع الأصول»(٣) حيث ذكر أن كتاب الترمذي أحسن الكتب، وأكثرها فائدة، وأحسنها ترتيباً، وأقلها تكراراً، وفيه ما ليس في غيره؛ من ذكر المذاهب، ووجوه الاستدلال، وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب «العلل»، قد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها.

## المبحث السابع: عدد كتبه وأبوابه وأحاديثه

من الملاحظ أن الترمذي لا يستعمل لفظة كتاب، وإنما يستعمل لفظة أبواب، فتجده يقول: أبواب الطهارة، أبواب الصلاة، أبواب الفتن . . . ثم تحت هذا العنوان يبدأ يُعدِّد فيقول: باب كذا، باب كذا، ويُعنُونُ عناوين متأثراً في إيراده لهذه العناوين بشيخه البخاري، فإن هذه العناوين تدل على مضمون ما يقع تحت تلك العناوين من الأحاديث التي يوردها (٤).

وهذه الأبواب التي هي بمثابة الكتب بلغ عددها في «جامع الترمذي» (٤٨) ثمانية وأربعين كتاباً في طبعتنا هذه.

وأما عدد أبوابه فبلغت (٢٢٥٩ باباً).

وأما عدد أحاديثه فبلغت (٤٣٠٠ حديثاً).

وهذه الأرقام تختلف عن أرقام المطبوعة التي حقق قسماً منها الشيخ أحمد شاكر وأكملها بعده محمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، وهذه الطبعة المذكورة بلغت أحاديثها (٣٩٥٦ حديثاً).

<sup>(</sup>١) نقلاً عن «النفح الشذي» لابن سيد الناس: (١٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر «المدخل إلى جامع الترمذي» للدكتور الخذيري ص٦٣.

<sup>(</sup>٣) (١٩٣٠ - ١٩٣١).

<sup>(</sup>٤) المناهج المحدثين للدكتور سعد الحميد ص٨٨.

ولشهرة هذا الترقيم وكثرة الإحالات عليه في كتب أهل العلم، فإننا أثبتناه بين قوسين هكذا () وبخط أسود، بينما ميزنا ترقيم المؤسسة باللون الأحمر وجعلناه بين معقفين هكذا [].

وسبب التفاوت بين الترقيمين هو استدراك بعض الأحاديث التي سقطت من المطبوع، وقد أشير إليها في مواضعها من الكتاب، وهناك سبب آخر هو أن طبعة الشيخ أحمد شاكر أُهمِل فيها ترقيم بعض الأحاديث، فحدث بهذا السبب والذي قبله هذا التفاوت في الترقيم.

## المبحث الثامن: هل في «جامع الترمذي» ثلاثيات؟

الإسناد خِصِّيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسُنَّة بالغة من السنن المؤكدة، وطلبُ العلو في الإسناد سنة أيضاً، ولذلك استُحِبَّت الرحلة فيه (١٠)، فالعلوُّ: قلة الوسائط في سند الحديث، والعلوُّ في السند يُبعِد عن الحديث الخلل.

قال الإمام أحمد: طلب الإسناد العالي سنة عمَّن سلف (٢).

وقيل ليحيى بن معين في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي (٣). وقال محمد بن أسلم الطُّوسي: قُربُ الإسناد قُربٌ \_ أو قُربةٌ \_ إلى الله(٤).

ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النُّقَّاد، والجهابذة الحُفَّاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد، طلباً لعلوِّ الإسناد.

ثم إن العلوَّ المطلوب في الحديث على أقسام، أجلُّها وأشرفها ما كان قريباً إلى رسول الله ﷺ بعدد قليل من الرواة بإسناد صحيح بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، وهو ما يُسمَّى بالعلوِّ المطلق.

وللترمذي في «جامعه» حديث واحد علا فيه حتى صار بينه وبين النبي على ثلاثة رواة، والأحاديث التي على هذا النحو تسمَّى بالثلاثيات، وهذا الحديث أخرجه الترمذي في أواخر الفتن [٢٤١٧] التي على هذا النحو تسمَّى بالثلاثيات، وهذا الحديث أخرجه الترمذي في أواخر الفتن [٢٤١٧] قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفَزَارِيُّ ابنُ ابنةِ السُّدِيِّ الكوفيُّ: حدثنا عُمر بن شاكر، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على الناس زمان، الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر».

<sup>(</sup>١) انظر اعلوم الحديث؛ لابن الصلاح ص١٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في «الجامع»: (١٢٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر «علوم الحديث» لابن الصلاح ص١٥١، و«الباعث الحثيث» ص١٤٨، و«فتح المغيث»: (٣/٩).

<sup>(</sup>٤) انظر «علوم الحديث» لابن الصلاح ص١٥١، و"فتح المغيث»: (٣/٣)، و"قواعد التحديث" ص٢٠٢.

وقد علا الترمذي بأحاديث رباعية بلغت في «جامعه» مئة وسبعون (١٧٠ حديثاً) على ما ذكره الكتاني في «الرسالة المستطرفة»(١).

وهناك ثلاثة أسباب تفسِّر لنا قِلَّة عوالي الترمذي:

١ ـ تأخر طلبه ورحلته للحديث.

٢ ـ عدم دخوله بعض البلاد، فروى عن شيوخها بالواسطة.

٣ ـ توسعه في طلب الحديث واستقصاؤه (٢).

أما البخاري فعدَّة ثلاثياته اثنان وعشرون حديثاً بالمكرر، وبدون المكرر ستة عشر حديثاً، وقد أفردها بعض العلماء بالتأليف كمحمد بن عبد الدايم البرماوي (ت٨٣١هـ)، وابن الحاج حسن (ت٩٣٩هـ)، والعلامة الشيخ علي القاري الحنفي (ت١٠١٤هـ)، والشيخ عبد الباسط رستم بن علي القنوجي (ت١٢٢٣هـ)، وغيرهم.

أما مسلم فليس في "صحيحه" ثلاثي، وكذا أبو داود والنسائي ليس فيهما ثلاثي أيضاً، وأما ابن ماجه فقد وقع في "سننه" خمسة أحاديث ثلاثية جميعها من طريق جُبارة بن المغلّس الحِمّاني، وهو ضعيف، وأما الدارمي فله في "مسنده" خمسة عشر حديثاً ثلاثيًا، وأما الإمام أحمد، فتزيد ثلاثياته في "مسنده" على ثلاث مئة حديث (٣٣٦ وعدّها في "شرح ثلاثيات مسند أحمد" للسفاريني (٣٣٢ حديثاً).

وقد قيل في سبب عدم وجود ثلاثيات عند مسلم في «صحيحه» هو أنه انتقى أحاديثه وكان له شرط في «صحيحه» معروف، وذلك الشرط لم يتوفر في أحاديثه الثلاثية (٤).

المبحث التاسع: المعلقات في «جامع الترمذي»

الحديث المعلَّق: هو ما حُذف أول سنده، سواء كان المحذوف واحداً أو أكثر على التوالي ولو إلى آخر السند (٥).

وأول من أطلق هذا الاصطلاح هو الحافظ الدارقطني، ثم اشتهر على لسان المحدثين، ويقع هذا

<sup>(</sup>۱) ص۹۷.

<sup>(</sup>۲) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» للدكتور نور الدين عتر ص٢٤ ـ ٧٥ ـ

<sup>(</sup>٣) انظر «كشفُ الظنون»: (١/ ٥٢٢) و(٢/ ١٦٨٠)، ومقدمة «العرف الشذي» لأنور شاه الكشميري: (١٨/١)، ومقدمة «تحفة الأحوذي»: (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) انظر «مناهج المحدثين» للدكتور سعد الحميد ص٤٦.

<sup>(</sup>٥) انظر «توجيه النظر» لطاهر الجزائري: (٢/ ٥٥٤)، و«منهج ذوي النظر» ص٥٥، و«النخبة النبهانية» ليوسف بن إسماعيل النبهاني ص٣٦.

كثيراً عندهم، فهم يحذفون أحياناً ويقصدون به الاختصار، أو يذكرون حديثاً تقويةً للاستدلال على موضع الباب، وقد لا يكون على شرط المصنّف(١).

ومن صور التعليق أن يُحذف جميع الإسناد فيقال مثلاً: قال رسول الله ﷺ.

ومنها: أن يُحذف جميع الإسناد إلا الصحابي أو التابعي.

ومنها: أن يحذف المصنِّف شيخه الذي حدَّثه، ويضيف الحديث إلى من فوقه (٢).

قال الحافظ ابن حجر: فإن كان مَن فوقه شيخاً لذلك المصنّف، فقد اختُلف فيه: هل يُسمَّى تعليقاً أولاً؟ والصحيح في هذا التفصيلُ، فإن عُرِف بالنَّصِّ (٣)، أو الاستقراء (٤) أنَّ فاعل ذلك مدلِّسٌ قُضِيَ به، وإلَّا فتعليق (٥).

حُكم المعلَّق: الأصل في الحديث المعلَّق أنه من قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يُحكم بصحته إن عُرف بأن يجيء مُسمَّى من وجه آخر، فإن قال: جميع من أحذفه ثقات، جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يُقبل حتى يُسمَّى (٢)، إلَّا أن يقع في كتاب التُزمَتُ صِحَّتُه كالبخاري ومسلم، فإن للعلماء في ذلك منهجاً خاصًّا بتعاليقهم.

والإمام الترمذي لا يعلّق المتون إلا قليلاً، وذلك لسعة شرطه، وعنايته بصناعة الإسناد كمسلم، ثم التزامه بيان حال الحديث، ومن أمثلة ذلك قوله في باب فضل الصف الأول بعد الرواية [٢٢٢] (٢٢٤): وقد رُوي عن النبي ﷺ أنه كان يستغفر للصَّفِّ الأول ثلاثاً، وللثاني مرة.

إلا أن الترمذي كثيراً ما يشير إلى المتابعات، وبعض روايات الحديث، يذكر موضع الاستشهاد فقط، وهو في ذلك موافق للبخاري، وأتى بهذا المسلك لما قصده في كتابه من الفقه (٧).

# المبحث العاشر: التكرار في «جامع الترمذي»

جرت عادة الترمذي في «جامعه» على تخريج الحديث في ألصق الأبواب وأظهره دلالة عليه، وتوسع في شرط الكتاب ليتاح له تخريج كثير من الأحاديث، يختار لكلٌ منها أنسب الأبواب بموضوعه، ويشير إلى الباقي بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان.

<sup>(</sup>۱) انظر «المنهج الحديث في علوم الحديث» (قسم المصطلح) ص١٣٦، و«معجم مصطلحات الحديث» للدكتور محمد ضياء الأعظمي ص٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) - انظر «نزهة النظر» ص٨٧ ـ ٨٨، و«توجيه النظر»: (٢/ ٥٥٤)، و«منهج ذوي النظر» ص٥٥، و«النخبة النبهانية» ص٣٦.

٢) أي: نص إمام من أثمة الحديث.

<sup>(</sup>٤) أي: التبع التام.

<sup>(</sup>٥) ونزهة النظر، ص٨٨.

<sup>(</sup>٦) انظر (نزهة النظر) ص٨٨، والنخبة النبهانية) ص٣٦.

<sup>(</sup>٧) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٩٠ ـ ٩١.

وبذلك تجنب التكرار الذي نجده في كتب الحديث، فلم يتكرر عنده إلا القليل من الحديث في القليل من الحديث في القليل من المواضع، حتى لا يعرف الناظر فيه ذلك إلا بعد التأمل والبحث.

وهذه المكررات عقد لإحصائها المباركفوري فصلاً في مقدمة «تحفة الأحوذي»(١) وبين مواضع تكرارها، لكنه فيما يبدو لم يستوعبها جميعاً(٢).

ولم يكرر الترمذي الحديث في مواضع كثيرة \_ كما صنع البخاري \_ وأكثر ما يكرره أبو عيسى أن يرويه في ثلاثة مواضع، ومن النادر أن يتكرر في أربعة مواضع، وفي تكراره قد يراعي المغايرة بفائدة جديدة في متن الحديث أو إسناده، وقد لا يراعي (٣).

ثم إن الأحاديث التي كررها الترمذي منها المكرر سنداً ومتناً، وهذا قليل، وقد حاولنا إحصاءها في هذه الطبعة فبلغت (١٧٣) حديثاً تقريباً، وقد أشرنا إلى هذه المكررات في مواضعها بعد التخريج، وإليه الإشارة في موضعه الأول بقولنا: سيأتي مكرراً برقم (ونذكر رقمه الذي سيرد فيه مكرراً)، وفي الموضع المكرر فيه بقولنا: وهو مكرر (ونذكر رقمه في موضعه الأول).

هذا بالنسبة للأحاديث المكررة سنداً ومتناً، وهناك أحاديث مكررة لكن ليست بكامل السند أو كامل المتن، وإنما تتفق في بعض السند وفي بعض المتن، فقد يذكر حديثاً، ثم يكرره بسند آخر، أو يكرر متنه لكن بمعناه، أو يطوله أو يختصره، وهذا القسم هو أكثر من القسم الأول المكرر سنداً ومتناً، وقد أشرنا أيضاً إلى هذا المكرر بهذا النحو في مواضعه من الكتاب بعد التخريج أيضاً بقولنا في الموضع الأول: سيأتي برقم (ونذكر رقمه الذي سيرد فيه)، وفي الموضع الآخر نقول: سلف برقم (ونذكر رقمه الذي سيرد فيه)، وفي الموضع الآخر نقول: سلف برقم (ونذكر رقمه السابق)، ولا نستعمل هنا كلمة مكرر، فحيثما وُجدت كلمة (سيكرر) أو (مكرر) فهذا يعني أن الحديث مكرر السند والمتن، وأما كلمة (سيأتي) و(سلف) فهذا يدل على أن الحديث مكرر بالمتن ولكن السند يختلف، أو هو مكرر بمعناه، وقد يكون مطولاً أو مختصراً ونحو ذلك.

# المبحث الحادي عشر: ما انتقد على «جامع الترمذي»

وقد انتقد بعض الحُفَّاظ على الترمذي أحاديث ذكرها في كتابه وعَدُّوها من الموضوعات، كالحافظ ابن الجوزي في «موضوعاته»، والإمام الذهبي.

وجملة ما انتقده ابن الجوزي عليه ثلاثة وعشرين حديثاً، وقد نازعه في الحكم عليها بالوضع الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه «النكت البديعات على الموضوعات»(٤).

<sup>(</sup>١) وهو الفصل الخامس عشر: (٢/ ١٧ ـ ٢٩).

۲) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٩٦ ـ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص٩٧ و٩٨.

<sup>(</sup>٤) وقد قام بتحقيقه لنيل درجة الماجستير الباحث حافظ عبد الرحمن عبد الله في جامعة أم القرى سنة ١٤١١هـ.

ما انتقد على «جامع الترمذي»

## المطلب الأول: ما انتقده ابن الجوزي على الترمذي

أما ابن الجوزي فقد أورد في كتابه ثلاثة وعشرين حديثاً من «جامع الترمذي» وحكم عليها بالوضع، وهذه الأحاديث كثير منها في الفضائل، وأكثرها لا يُسلَّم لابن الجوزي في حكمه عليها بالوضع، وذلك لتساهله في الحكم على بعض المرويات بالوضع، فقد أورد في كتابه الضعيف، بل حتى الحسن والصحيح، مما هو عند أبي داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، والطبراني، بل فيه حديث صحيح في «صحيح مسلم» (۱)، وحديث في «صحيح البخاري» - في رواية حماد بن شاكر (۲) - وقد كثر انتقاد العلماء له على هذه الأحاديث، وذلك أن ابن الجوزي يورد في كتابه أحاديث ضعيفة، بل أورد الحسن والصحيح أيضاً، ولم يحاول البحث عن متابعات وشواهد لتقوية الضعيف الذي ينتقده، مع أن بعض هذه الأحاديث لا يباين المعقول، ولا يخالف المنقول، ولا يناقض الأصول، كما ذكر هو في مقدمة كتابه.

قال الحافظ ابن حجر: غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي يُنتقد عليه بالنسبة إلى مالا يُنتقد قليل جدًّا . . . وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعاً، عكس الضرر بمستدرك الحاكم، فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحاً، . . . ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلَّا لعالم بالفن، لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل (٣).

وقال السيوطي: وقد جمع في ذلك \_ يعني الموضوعات \_ الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي كتاباً، فأكثر فيه من إخراج الضعيف الذي لم ينحط إلى رتبة الوضع، بل ومن الحسن ومن الصحيح، كما نبه على ذلك الأئمة الحُفَّاظ<sup>(٤)</sup>.

وقال الحافظ ابن حجر في كيفية حكم ابن الجوزي على بعض الأحاديث بالوضع: وقد يعتمد على غيره من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث بتفرد بعض الرواة الساقطين بها، ويكون كلامهم محمولاً على قيد أن تفرده إنما هو من ذلك الوجه، ويكون المتن قد رُوي من وجه آخر، لم يَطَّلع هو عليه أولم يستحضره حالة التصنيف، فدخل عليه الدخيل من هذه الجهة وغيرها (٥).

<sup>(</sup>۱) وهو حديث أبي هريرة برقم: ۷۱۹۰، قال رسول الله ﷺ: «يوشك إن طالت بك مُدَّةٌ أن ترى قوماً في أيديهم مثل أذناب البقر، يَغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله».

<sup>(</sup>٢) أشار إليه السيوطي في مقدمة كتابه «النكت البديعات على الموضوعات؛ ص3٤.

<sup>(</sup>٣) نقله السيوطي في «تدريب الراوي» ص١٩٧ ـ ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر «مقدمة اللآلئ المصنوعة» للسيوطي: (٩/١).

<sup>(</sup>٥) قالنكت على ابن الصلاحة: (٢/ ٨٤٨).

ومما ذكره العلماء في انتقادهم على ابن الجوزي في كتابه «الموضوعات» هو تعنَّتُه في الجرح والتعديل، بل إنه يذكر ما قيل في الرجل من جرح دون ذكر التعديل، ويعتمد الجرح المبهم مع توثيق البعض للراوي وإهمال هذا التعديل.

قال الإمام الذهبي: ربما ذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» أحاديث حِساناً قوية، ونقلتُ من خط السيد أحمد بن أبي المجد قال: صنف ابن الجوزي كتاب «الموضوعات» فأصاب في ذكر أحاديث شنيعة مخالفة للنقل والعقل، ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها، كقوله: فلان ضعيف أو ليس بالقوي أو لين، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه، ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في راويه، وهذا عدوان ومجازفة (۱).

وقال العلائي: دخلت على ابن الجوزي الآفة من التوسع في الحكم بالوضع، لأن مستنده في غالب ذلك بضعف راويه (٢).

ومما ذُكر في انتقاده أنه كان كثير التآليف، فكان ينتقل من تأليف كتاب إلى آخر دون أن يراجع مسوداته، واتُّهِم أيضاً بعدم الاهتمام فيما ألَّف مما أدَّى إلى عدم تحرير كتبه ومصنفاته، قال الإمام الذهبي: هكذا هو له أوهام وألوان من تَرْك المراجعة وأخذ العلم من صحف، وصنَّف شيئاً لو عاش عمراً ثانياً لما لحق أن يحرِّره ويتقنه (٣).

ولعله يُعتَذَر لابن الجوزي في كثرة هذه التصانيف بما نُقِل عنه من أنه قال: أنا مرتّب ولستُ مصنّف(٤).

وقال الحافظ ابن رجب: كثرت أغلاطه في تصانيفه، وعذرُه في هذا واضح، وهو أنه كان مكثراً من التصانيف، فيصنَّف الكتاب ولا يعتبره، بل يشتغل بغيره، وربما كتب في الوقت الواحد تصانيف عديدة، ولو لا ذلك لم يجتمع له هذه المصنفات الكثيرة، ومع هذا فكان تصنيفه في فنونٍ من العلوم بمنزلة الاختصار من كتب في تلك العلوم، فينقل من التصانيف من غير أن يكون متقناً لذلك العلم من جهة الشيوخ والبحث (٥).

وعلى الرغم من تشدد ابن الجوزي ونقده الرواة دون مسامحة في مثل كتاب «الموضوعات»، و«العلل المتناهية»، و«الضعفاء والمتروكين»، فهو في نحو هذه الكتب يعتبر جارحاً متشدّداً. في حين

<sup>(</sup>١) التاريخ الإسلام»: (١١/١١١).

<sup>(</sup>۲) انظر «النكت» لابن حجر: (۸٤۸/۲).

<sup>(</sup>٣) "سير أعلام النبلاء»: (٢١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) «ذيل طبقات الحنابلة»: (٢/ ٤٨٧).

نجده متسامحاً متساهلاً في غيرها من كتبه ككتاب «ذم الهوى»، و«سلوة الأحزان»، و«رؤوس القوارير»، و«المدهش»، و«مناقب أحمد»، و«المنتظم في التاريخ»، و«تلبيس إبليس» وغيرها، فإنه يذكر في هذه المصنفات أحاديث واهية وموضوعة، وحكايات غريبة، ولعل السبب في هذه التناقضات ما نقله الحافظ ابن رجب الحنبلي عن الشيخ موفق الدين المقدسي من أنَّ ابنَ الجوزي: «إذا رأى تصنيفاً وأعجبه صنَّف مثله في الحال، وإن لم يكن قد تقدم له في ذلك الفن عمل، لقوة فهمه وحدة ذهنه، فربما صنَّف لأجل ذلك الشيءَ ونقيضَه بحسب ما يتفق له الوقوف على تصانيف مَن تقدَّمه» (١).

وعلى كُلِّ فالقول الفصل في قضية تصحيح ابن الجوزي وتضعيفه هو ما قاله الإمام الذهبي، قال: كان مبرزاً في التفسير والوعظ والتاريخ، ومتوسطاً في المذهب، متوسطاً في الحديث، له اطلاع تامٌ على متونه، وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فماله فيه ذوق المحدثين، ولا نقد الحُفَّاظ المبرزين (٢).

وقال أيضاً: لا يوصَف ابن الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصِّنعة، بل باعتبار كثرة اطلاعه جمعه (٣).

هذا، وإن الحافظ السيوطي قد انتقد على ابن الجوزي تلك الأحاديث التي حكم عليها بالوضع من «جامع الترمذي» في كتابه «النكت البديعات على الموضوعات» وسبقت الإشارة إليه (٤).

• ومن خلال الأحكام التي صُدِّرت بها أحاديث هذه الطبعة، فهناك حديثان حُكْمُ كلُّ واحد منهما (إسناده ضعيف جدًّا، بل هو شبه موضوع)، وأرقامهما على التوالي: [١٩٦٧] (١٨٥٩)، [٢٦٧١] (٢٥٠٥).

فالحديث الأول في سنده يعقوب بن الوليد متروك الحديث كما قال النسائي، وكذبه أحمد، وضعفه غير واحد، وحكم عليه الذهبي بالوضع.

والحديث الثاني في سنده محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، قال أحمد: ما أُراه يساوي شيئاً، وقال يحيى: كان كذاباً، وقال النسائي، متروك الحديث، وقال الدارقطني، لا شيء.

• وحديث واحد محكوم عليه بالبطلان، ورقمه: [٤٠٥٧] (٣٧٢٣)، ففيه محمد بن عمر ابن الرومي ليِّن الحديث، وشريك سيء الحفظ، قال ابن حبان في «المجروحين» (٥): هذا الخبر لا أصل له عن النبي ﷺ، ولا شريكٌ حدَّث به، ولا سلمة بن كهيل رواه، ولا الصَّنابحي أسنده، ولعلَّ هذا

<sup>(</sup>١) قنيل طبقات الحنابلة ٤ (٢/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>۲) قاريخ الإسلام»: (۱۱۱۱/۱۲).

<sup>(</sup>٣) انظر «طبقات الحفاظ» للسيوطي ص٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) راجع ص٨١ من هذه المقدمة، وانظر مقدمة الدكتور نور الدين شكري جيلار لكتاب «الموضوعات»: (١١٢/١ ـ١١٣ و١١٦ ـ١٢٣).

<sup>.(9</sup>E/Y) (a)

الشيخ ـ عمر بن عبد الله الرومي ـ بلغه حديث أبي الصلت، عن أبي معاوية، فحفظه ثم أقلبه على شريك، وحدَّث بهذا الإسناد.

وهناك ثلاثة أحاديث حُكم عليها بالنكارة، وأرقامها: [٣٦٤٤] (٣٣٥٠)، [٣٧١٧] (٣٤١٩)،
 (٣٥٧٠).

أما الحديث [٣٦٤٤] ففي إسناده يوسف بن سعد، اختُلف على القاسم بن الفضل الحُدَّاني في تعيينه، فقيل: يوسف بن سعد، وقيل: يوسف بن مازن الراسبي، وقيل: عيسى بن مازن، ويوسف بن سعد هذا روى عنه جمع، ولم يُؤثَر توثيقه عن غير ابن معين وابن حبان، قال ابن معين: مشهور، وقال الترمذي بعد روايته للحديث: هو رجل مجهول، وكذا فرَّق بينهما البخاري وابن أبي حاتم، ومال إليه الحافظ ابن رجب، وعدَّهما الحافظ المزي واحداً. وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»(۱) بعد أن ساق الاختلاف المذكور فيه: وهذا يقتضي اضطراباً في هذا الحديث والله أعلم، ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدًّا، قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو منكر. ثم ذكر ابن كثير وجوهاً أخرى في تعليل الحديث من حيث متنه.

وأما الحديث [٣٧١٧] ففي إسناده ابن أبي ليلى ـ وهو محمد بن عبد الرحمن القاضي ـ سيء الحفظ، وداود بن علي وهو ضعيف أيضاً، وقال ابن حبان: باطل، واستنكره الذهبي أيضاً في «سير أعلام النبلاء»(٢).

وأما الحديث [٣٨٨٦] ففي إسناده الوليد بن مسلم كثير التدليس والتسوية، قال الذهبي في «الميزان» (٣): وهو \_ أي هذا الحديث \_ مع نظافة سنده حديثٌ منكر جدًّا، في نفسي منه شيء، وقال في «تلخيص المستدرك» (٤): هذا الحديث حديث منكر شاذ، أخاف أن يكون موضوعاً، وقد حيرني والله جودة سنده. وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٥): طريق أسانيد هذا الحديث جيدة، ومتنه غريب جدًّا.

• وهناك أربعة أحاديث حُكم على إسنادها بالضعف وعلى متنها بالنكارة، وأرقامها: [٣٣٣٢] (٣٠٢٧)، [٣٣٤٠] (٣٠٢٧).

<sup>(1) (3/</sup>F·A).

<sup>((\$\$\$/0) (1)</sup> 

<sup>(</sup>T) (I\07F).

<sup>(3) (7/ 577).</sup> 

<sup>(</sup>a) (Y/17Y).

أما الحديث [٣٣٣٢] ففي إسناده عمر بن إبراهيم العبدي، وفي روايته عن قتادة ضعف، والحسن لم يذكر سماعه من سمرة، ثم لم يسمع منه سوى حديثين وهذا الحديث ليس منهما. ثم هذا التفسير معارض بتفسير الحسن البصري بغير هذا (١)، فلو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله عند لما عَدَل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه وورعه، فهذا يدلُّك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب من آمن منهم، مثل كعب ووهب بن منبه وغيرهم.

وأما الحديث [٣٣٤٠] ففي إسناده يزيد الفارسي، لم يرو عنه هذا الحديث غير عوف بن أبي جميلة، وهو في عداد المجهولين، وقد انفرد بروايته، وهو غير يزيد بن هرمز الثقة الذي خرَّج له مسلم، قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٢): فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث يكاد يكون مجهولاً حتى شُبِّه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره، ويذكره البخاري في «الضعفاء» فلا يُقبل منه مثلُ هذا الحديث ينفرد به، وفيه تشكيك في معرفة سُور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاً وكتابة في المصاحف، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السُّور، كأنَّ عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك، فلا علينا إذا قلنا: إنه حديث لا أصل له، تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث.

وأما الحديث [٣٣٤٤] فقد استنكر متنه الخطابي في كتاب «شعار الدين» (٣)، وابن تيمية في «منهاج السنة» (٤)، والجُورَقَاني في «الأباطيل والمناكير» (٥)، وابن كثير في «تفسيره» (٦).

قال الخطابي: عامة من بلَّغ عنه ﷺ غير أهل بيته، فقد بَعَثَ رسول الله ﷺ أسعد بن زرارة إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام، ويُعلِّم الأنصار القرآن، ويفقههم في الدين، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك، وبعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن، وبعث عتَّاب بن أسيد إلى مكة، فأين مَن زعم أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من أهل بيته؟!

وأما الحديث [٣٣٨٧] ففي إسناده عمرو بن مالك النُكري، لا يُؤثر توثيقه عن أحد، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»(٧)، وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: صدوق له أوهام. وأخطأ الذهبي في

<sup>(</sup>١) يُنظر في القسير الطبري : (١٤٨/٩).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٣٢٣) طبعة دار الحديث القاهرة.

<sup>(</sup>٣) كما نقله عنه ابن تيمية في «المنهاج»: (٥/ ٦٣).

<sup>(3) (0/77).</sup> 

<sup>(</sup>TVT\_TVT/1) (0)

<sup>(</sup>r) (r\+p3)

<sup>(</sup>YYA/V) (V)

«الميزان» (١) و «الضعفاء» (٢) فوثق عمرو بن مالك النكري، مع أنه ذكره في «الكاشف» (٣) ولم يوثقه، وإنما اقتصر على قوله: وُثِّق، وهو يطلق هذه اللفظة على من انفرد ابن حبان بتوثيقه.

## المطلب الثاني: ما انتقده الذهبي على الترمذي

قال الإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٤) في ترجمة كثير بن عبد الله المُزَني، بعد أن نقل أقوال أهل العلم في تضعيفه ضعفاً شديداً: وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائزٌ بين المسلمين» (٥) وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.

وقال في ترجمة يحيى بن يمان: قال البخاري: فيه نظر، عن حجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي ﷺ دخل قبراً ليلاً، فأسرج له سِراجٌ. حسَّنه الترمذي أنه مع ضعف ثلاثة فيه، فلا يُغتَرُّ بتحسين الترمذي، فعند المحاققة غالبها ضعاف.

وهكذا خالف الذهبيُّ الإمامَ أبا عيسى في تصحيح الحديث الأول، واعترض عليه في تحسين الثاني، ثم لم يكتف بذلك، بل جَرَّ الطعن إلى سلامة عامة أحكامه بالصحة والحسن، وقدح فيها بأنها لا يعتمد عليها (٧).

وهذا الطعن الذي انتهى إليه الذهبي رحمه الله غير مُسلَّم له على إطلاقه، وفيه ما فيه، فإن الإمام الترمذي إمام كبير في فقه الحديث والعلل والرجال، وقوله حُجَّة في علم الحديث، والذهبي نفسُه يَعُدُّهُ مَّن يُعتمد قوله في الجرح والتعديل (٨).

وهذه النَّقَدات القليلة التي وقعت له \_ وهي غير مُسَلَّمة في أغلبها \_ لا تحطُّ من قدره، ولا تَغُضُّ من علمه، ولا تُنزِله عن رُتبته، فما من حافظ من الحُفَّاظ يُنزَّه عما وقع فيه الإمامُ الترمذي، وهذه مؤلفاتهم بين أيدينا، فيها أحاديث توثقوا مِن صحتها، وانتُقدت عليهم، ولم نسمع لأحد منهم أصدر في حقِّهم هذا التعميمَ القاسي الذي انتهى إليه الإمام الذهبي (٩).

<sup>.(1)</sup> YY/Y) (1)

<sup>(</sup>YY/Y) (Y)

<sup>.(</sup>AV/Y) (Y)

<sup>.(</sup>**١٢٦٠/٢)** (٤)

٥) "جامع الترمذي": [١٤٠٢] (١٣٥٧). (٦) انظر "الجامع": [١٠٧٩] (١٠٥٧).

<sup>(</sup>٧) ﴿الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ص٠٤٤.

<sup>(</sup>٨) في كتابه «ذكر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل» في الطبقة السادسة ضمن «أربع رسائل في علوم الحديث» باعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص١٩٩.

<sup>(</sup>٩) مقدمة الشيخ شعيب الأرناۋوط لجامع الترمذي: (١/ ٨٠ ـ ٨١).

وقد انتقد مقالة الذهبيّ هذه الحافظُ العراقيُّ (١) بعد نقله انتقاد الذهبي على تصحيح الترمذي حليث: «الصلح جائز بين المسلمين» قال: وما نقله - أي الذهبي - عن العلماء من أنهم لا يعتمدون على تصحيحه ليس بجيد، وما زال الناس يعتمدون تصحيحه، والمصنّف - أي الترمذي - قد أخذ على البخاري قبول كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه في الساعة التي تُرجى يوم الجمعة (٢)، قال: حديث حسن، إلا أن أحمد بن حنبل كان يَحمِلُ على كثير يُضعفه، قال: وقد روى يحيى بن سعيد، عن كثير، وقد سأل الترمذيُّ البخاريُّ عن حديثه في التكبير في صلاة العيدين (٣)، فقال: ليس شيءٌ في هذا الباب أصح من هذا وبه أقول (٤)، وقد حسَّن الترمذيُّ له أربعة أحاديث: هذين الحديثين، وحديث: «من أحبا سنتي» (٥)، وحديث: «إن الإيمان ليأرزُ إلى المدينة» (١)، وصحح له حديثَ الباب (٧)، وأخرج له ابن خزيمة في «صحيحه»، ومن عادة الترمذي أنَّ الحديث الحسن إذا يُروى من غير وجه ارتفع إلى درجة الصحة، وقد صرَّح بذلك عند ذكر حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي شي أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة»، فصححه ثم قال: النبي شي أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة»، فصححه ثم قال: عمرو، وصحَّح هذا، وعلل ذلك، فإنه رُوي من غير وجه، وقرَّر ابن الصلاح هذه القاعدة في «علوم عمرو، وصحَّح هذا، وعلل ذلك، فإنه رُوي من غير وجه، وقرَّر ابن الصلاح هذه القاعدة في «علوم الحديث أبي هريرة إنما صحّم غذا، والله أعلم.

وقال أيضاً عند شرحه حديث الساعة التي تُرجى يوم الجمعة (١٠) ما نصه: قال صاحب «الميزان»: فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. قلت: لا يُقبل هذا الطعنُ منه في حقّ الترمذي . . . فهو إمامٌ مُعتَمد عليه، ولا يمتنع أن يختلف اجتهادُه مع اجتهاد غيره في بعض الرجال، وكأنَّ المصنَّف رأى ما رآه البخاري، فإنَّ المصنَّف نقل عن البخاري أنه قال في حديث كثير، عن أبيه، عن جده في تكبير

<sup>(</sup>١) في «شرح الترمذي» المجلد الخامس ورقة ١١٥ وجه ثانٍ. (عن طريق مقدمة الشيخ شعيب الأرناؤوط لجامع الترمذي: (١/ ٨١)).

<sup>(</sup>٢) انظر (الجامع): [٤٩٦] (٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر «الجامم»: [330] (٥٣٦).

<sup>(</sup>٤) • العلل الكبير» للترمذي ص٩٣.

<sup>(</sup>٥) انظر «الجامع»: [۲۸۷۲] (۲۲۷۷).

<sup>(</sup>٦) انظر «الجامع»: [٢٨١٨] (٢٦٣٠).

<sup>(</sup>V) أي حديث: «الصلح جائز بين المسلمين».

<sup>(</sup>٨) انظر (الجامع): [٢٢] (٢٢).

<sup>(</sup>۹) ص۲۲.

<sup>(</sup>١٠) المجلد الأول الورقة ١٦٤ من شرحه على «جامع الترمذي». (عن طريق مقدمة الشيخ شعيب الأرناؤوط لجامع الترمذي: (٨٣/١)). والحديث في «الجامع» برقم: [٤٩٦] (٤٩٠).

العيدين: إنه حديث حسن (١)، وإنما حكم عليه بالحُسن باعتبار الشواهد، فإنه بمعنى حديث أبي موسى المتقدم (٢)، فارتفع بوجود حديثٍ شاهدٍ له إلى درجة الحَسَن.

وقال الحافظ ابن رجب (٣): والترمذي رحمه الله يُخرِّج حديث الثقة الضابط، ومن يَهِمُ قليلاً، ومن يهم كثيراً، ومن يغلب عليه الوهم يُخرِّج حديثه نادراً ويُبيِّنُ ذلك ولا يَسكتُ عنه. وقد خرَّج حديث كثير ابن عبد الله المُزَني ولم يُجمَع على ترك حديثه، بل قد قوَّاه قومٌ، وقدَّم بعضهم حديثه على مرسل ابن المسيب . . . وقد حكى الترمذي في «العلل» (٤) عن البخاري أنه قال في حديثه في تكبير العيدين: هو أصحُّ حديث في هذا الباب، قال: وأنا أذهب إليه.

وقال الدكتور نور الدين عتر<sup>(٥)</sup>: ونحن وقد عرفنا مكانة أبي عيسى وإمامته، نجد هذا الطعن من الذهبي يتعارض مع ما تقرر من إمامة الترمذي في الحديث وفي علومه، ومن الاتفاق على أخذ الصحيح والحَسَن من كتابه.

وإذا بحثنا عن الحقيقة نجد ضعف ادعاء الذهبي عدم التعويل على تصحيح أبي عيسى وتحسينه، ونجد بطلانه ظاهراً، كما أننا نجد الخطأ يحالف انتقادهم للترمذي في الأحاديث التي اعترضوا عليه في تصحيحها أو تحسينها، إلَّا ما كان قليلاً جدًّا، وذلك الخطأ القليل هو حكم البشرية، فإن عمل البشر مهما سما وكمل لا يخلو من نقد، فهذا مالك انتُقِد، وكذلك البخاري ومسلم، ولم يَخْلُ أحدٌ من الأعلام من نقد، ثم لم يضر ذلك في الاحتجاج بهم، والأخذ عنهم، والاعتماد عليهم.

وإذا ما بحثنا في هذه الشبهة التي أثارها الذهبي، وحققنا فيها بمعرفة أسبابها، نجد الغلو وإذا ما بحثنا في هذه الشبهة التي أثارها الذهبي، ونتبيَّن صحة ما أثبتناه من حُجِّية أحكام الترمذي على الأحاديث.

ونثبت ذلك من وجهين: الأول إجمالي، والثاني تفصيلي.

أما ردُّنا الإجمالي على الذهبي، فذلك أننا بالبحث نرى عمل الترمذي في «الجامع» عمل الأئمة الكبار، تحتج الأمة بحكمه على الأحاديث بإجماع علمائها في القديم والحديث.

## توضيح ذلك ودليله:

1 ـ أنَّ أحداً لا يشكُّ في رسوخ الإمام البخاري وتقدمه على علماء عصره، والترمذي تلميذه وخرِّيجه في الحديث، وقد صرَّح في آخر «الجامع»(٦) باعتماده على شيخه البخاري فقال: وما كان فيه

<sup>(</sup>۱) انظر «الجامع»: [٤٤٥] (٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) يريد حديثه الذي في اصحيح مسلما: ١٩٧٥.

<sup>(</sup>٣) «شرح العلل»: (١/ ٣٩٧).(٤) «العلل الكبير» ص٩٣.

<sup>(</sup>٥) في كتابه «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٢٤٠ ـ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) انظر «العلل» في آخر «الجامع» ص١٢٨١ من هذه الطبعة.

- يعني الجامع - من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ، فهو ما استخرجته من كتب التاريخ، وأكثر ذلك ما ناظرتُ به محمد بن إسماعيل، ومنه ما ناظرتُ فيه عبد الله بن عبد الرحمن (الدارمي) وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة.

وإذا كان ما أتى به في «الجامع» من علل الأحاديث نتيجة مناظرته مع البخاري، ثم بعضه مع صنويه الدارمي وأبي زرعة، فكيفَ يصحُّ القول بأنه لا يعتمد عليه؟!

٢ ـ إن إمام الفن ـ غير منازع ـ أبا عمرو بن الصلاح وغيره من علماء دراية الحديث قد جعلوا تصحيح الترمذي في «الجامع» من مصادر الصحة المعتمدة للصحيح الزائد على ما في الصحيحين . . . وهذا يرد ادعاء الذهبي عدم تعويل العلماء على تصحيحه .

٣ ـ التطبيق العملي في كتب أئمة الحديث يبطل ادعاء الذهبي، ويدلنا على اعتمادهم تصحيح الترمذي وتحسينه، فالكتب الحديثية ملأى بالنقل عن الترمذي والاحتجاج بتصحيحه وتحسينه، وهذا الإمام المنذري في اختصاره لسنن أبي داود ينقل أحكام الترمذي فيما اتفق عليه الكتابان، ولو كان تصحيحه غير معتمد، لم يذكرها المنذري، وإلا لكان مجرد تعب وتطويل للكتاب دون طائل.

ومن هذا كله نعلم اتفاق علماء الحديث وأئمته، من تقدَّم منهم ومن تأخر، وإجماعهم على الاقتداء بأبي عيسى الترمذي في أحكامه على أحاديث جامعه صحة وحُسناً، واعتماد رأيه فيها. وقد صرح بذلك ونقله عنهم الإمام العراقي في شرحه على «الجامع» فقال في الرد على الذهبي: «وما نقله عن العلماء من أنهم لا يعتمدون على تصحيح الترمذي ليس بجيد، وما زال الناس يعتمدون تصحيحه».

وذلك كافي في الرد على من نقض تصحيح الترمذي وتحسينه، وفي إبطال ما قاله الذهبي، وأن يجعله في موضع الشذوذ والإنكار.

ثم ذكر الدكتور نور الدين عتر الرَّدَّ التفصيلي، وبيَّن أن الانتقادات الموجَّهة إلى الإمام الترمذي ترجع إلى ثلاثة أمور:

- ١ \_ اختلاف نسخ الجامع.
- ٢ ـ الغفلة عن اصطلاح الترمذي.
- ٣ ـ اختلاف الاجتهاد في رواة الحديث ومرتبته.
- ثم وضَّح كلُّ واحد من هذه الأسباب، وبيَّن فساد الاعتراض بها على الترمذي(١).



<sup>(</sup>١) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٢٤٢ وما بعدها.

# الفصل الثالث شرط الإمام الترمذي في «جامعه» وبياح الصطلاحاته

وتضمن المبحثين التاليين:

المبحث الأول: شرط الإمام الترمذي في «جامعه» المبحث الثاني: بيان اصطلاحات الترمذي في «جامعه»

# الفصل الثالث شرط الإمام الترمذي في دجامعه، وبيان اصطلاحاته

# المبحث الأول: شرط الإمام الترمذي في «جامعه»(١)

قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في كتاب «شروط الأئمة الستة»(٢): لم ينقل عن واحد من الأئمة الستة أنه قال: شرطتُ أن أُخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يُعرَف ذلك مِن سَبْر كتبهم، فيُعلَم بذلك شرطٌ كلِّ رجل منهم (٣).

ثم ذكر شرط البخاري ومسلم وأبى داود، ثم قال:

وأما أبو عيسى الترمذي فكتابه وحده على أربعة أقسام:

قسم صحيح مقطوع به، وهو ما وافق فيه البخاريُّ ومسلماً .

وقسم على شرط الثلاثة دونهما.

وقسم أخرجه للضِّدِّيَّة، وأبان عن علته ولم يُغْفِله.

وقسم رابع أبان هو عنه فقال: ما أخرجتُ في كتابي إلَّا حديثاً قد عَمِل به بعضُ الفقهاء.

وهذا شرط واسع، فإنَّ على هذا الأصل: كلُّ حديث احتجَّ به محتجٌّ أو عَمِل بموجَبِه عامل أخرجه، سواءٌ صح طريقه أو لم يصح، وقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنه شَفى في تصنيفه، وتكلّم على كلِّ حديث بما يقتضيه.

(١) المراد بكلمة الشرط هنا: المنهج الذي يسلكه الإمام في اختياره للأحاديث التي يُخرجها في كتابه.

وفي ذلك يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تقديمه لاعتنائه بالرسالتين «شروط الأئمة الستة» لمحمد بن طاهر المقدسي، واشروط الأئمة الخمسة؛ للحازمي ص٨٥: وحينما يقول العلماء: شروط الأثمة الخمسة، أو: شروط الأثمة الستة، أو: شرط البخاري، أو: شرط الشيخين، فلا يعنون به ذلك المعنى المعروف للشروط [يقصد الشروط العامة كإسلام الراوي وعدالته مثلاً]، وإنما الشروط هنا عبارة عن مناهج هؤلاء الأثمة في كيفية اختيار الأحاديث لتخريجها في كتبهم، وعن التزاماتهم في ذلك، وتَلْتَحِقُ بذلك أغراضُهم وأهدافهم في تصانيفهم.

<sup>(</sup>٢) ص ٨٥ ـ ٩٥ ضمن «ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث».

وهذا الذي قاله ابن طاهر ليس على عمومه، فإنَّ جُلَّ هؤلاء الأئمة قد أثِرت عنهم كلمات متفرقة تخبر عن موضوع كتبهم ومنهجهم فيها، بل الإمام مسلم أبان عن منهجه في مقدمة «صحيحه» الحافلة الهامة، وكذا الإمام أبو داود في «رسالته إلى أهل مكة»، وفي «العلل الصغير» للإمام الترمذي كثير مما يؤخذ منه منهجه وشرطه، وقد يُعرَف ذلك بالنظر في أسماء كتب بعضهم، فاسما «الصحيحين» واسم «جامع الترمذي» التي سَمَّوُا بها كتبهم تدلُّ بالجملة على شروطهم ومناهجهم في كتبهم. انظر مقدمة الشيخ أبو غدة على رسالتي اشروط الأئمة الستة، واشروط الأثمة الخمسة، ص٥٨.

وكان من طريقته رحمة الله عليه أن يترجم البابَ الذي فيه حديث مشهور عن صحابيِّ قد صحَّ الطريقُ إليه، وأُخرِجَ من حديثه في الكُتُب الصِّحاح، فيُورِدَ في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوا حديثه، ولا تكون الطريقُ إليه كالطريق الأول، وإن كان الحكم صحيحاً، ثم يُتبعَهُ بأن يقول: "وفي الباب عن فلان وفلان"، ويَعُدَّ جماعةً فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر. وقلما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة. اه.

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في «شروط الأئمة الخمسة»(١):

اعلم أنَّ لهؤلاء الأئمة مذاهب في كيفية استنباط مخارج الحديث، نُشيرُ إليها على سبيل الإيجاز، وذلك أنَّ مذهب من خرَّج الصحيح، أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفيمن روى عنهم وهم ثقاتٌ أيضاً، وحديثُه عن بعضهم صحيحٌ ثابتٌ يلزمُهُ إخراجه، وعن بعضهم مدخولٌ لا يصلُحُ إخراجُه إلَّا في الشواهد والمتابعات.

وهذا بابٌ فيه غُموضٌ، وطريقُهُ معرفةُ طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتبِ مداركهم. ولنوضِحْ ذلك بمثال، وهو أن يُعلَم مثلاً أنَّ أصحاب الزهري على طبقات خمس، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت.

فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغايةُ في الصحة، وهو غايةُ مقصدِ البخاري.

والطبقة الثانية شاركت الأولى في العدالة، غير أنَّ الأولى جَمَعتْ بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من يُزامِلُه في السَّفَر ويلازمُه في الحَضَر، والطبقة الثانية لم تُلازم الزهري إلَّا مُدَّة يسيرة، فلم تمارس حديثه، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهم شرط مسلم.

والطبقة الثالثة جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى، غيرَ أنهم لم يَسْلَمُوا من غوائل الجرح، فهم بين الردِّ والقبول، وهم شرط أبي داود والنسائي.

والطبقة الرابعة: قومٌ شاركوا أهلَ الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل، وتفرَّدوا بقلَّة مُمارَستهم لحديث الزهري، لأنهم لم يصاحبوا الزهريَّ كثيراً، وهم من شرط أبي عيسى الترمذي.

وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغُ من شرط أبي داود، لأنَّ الحديث إن كان ضعيفاً أو مطلعه من حديثِ أهل الطبقة الرابعة، فإنه يُبيِّن ضَعْفَه ويُنبِّه عليه، فيصير الحديثُ عنده من باب الشواهد والمتابعات، ويكون اعتماده على ما صحَّ عند الجماعة، وعلى الجملة: فكتابهُ مشتملٌ على هذا الفن، فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبي داود.

والطبقة الخامسة نَفَرٌ من الضعفاء والمجهولين، لا يجوز لمن يُخرِّجُ الحديثَ على الأبواب أن

<sup>(</sup>١) ص١٥٠ ـ ١٥٠ ضمن الثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث».

يخرِّج حديثَهم إلَّا على سبيل الاعتبار والاستشهاد، وهم عند أبي داود فمن دونه، فأمَّا عند الشيخين فلا. اهـ.

فتبيَّن من هذا العَرْض أنَّ غرضَ البخاري تخريجُ الأحاديث الصحيحة المتصلة، واستنباطُ الفقه والسيرة والتفسير، فذكر عَرَضاً الموقوف والمعلَّق وفتاوى الصحابة والتابعين وآراء الرجال، فتقطعت عليه متونُ الأحاديث وطرقُها في أبواب كتابه.

وقَصَد مسلمٌ تجريدَ الصِّحاح بدون تعرُّضِ للاستنباط، فجَمَعَ طُرُق كلِّ حديث في موضع واحد، ليتضح اختلافُ المتون وتَشَعُّبُ الأسانيد على أجود ترتيب، ولم تتقطَّع عليه الأحاديث.

وهمةُ أبي داود جمعُ الأحاديث التي استدلَّ بها فقهاءُ الأمصار وبنوًا عليها الأحكامَ، فصنَّف «سننه» وجَمَع فيها الصحيح والحسن واللَّيِّن والصالح للعمل، وهو يقول: ما ذكرت في كتابي حديثًا أَجْمَع الناس على تركه. اه. وما كان منها ضعيفاً صرَّح بضعفه، وما كان فيه علَّة بيَّنها، وترجم على كلِّ حديثٍ بما قد استَنْبَط منه عالم وذهب إليه ذاهب، وما سكت عنه فهو صالح عنده. وأحوج ما يكون الفقيه إلى كتابه.

ومَلْمَحُ الترمذي الجمعُ بين الطريقتين، فكأنه استحسن طريقة الشيخين حيث بيّنا وما أَبْهما، وطريقة أبي داود حيث جَمَعَ كلَّ ما ذهب إليه ذاهب، فجمع كلتا الطريقتين وزاد عليهما بيانَ مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، واختصر طرقَ الحديث فذكر واحداً وأوماً إلى ما عداه، وبيّن أمر كلِّ حديث من أنه صحيح أو حسن أو منكر، وبيّن وجه الضعف أو أنه مستفيضٌ أو غريب. قال الترمذي: ما أخرجتُ في كتابي هذا إلّا حديثاً عَمِل به بعض الفقهاء، سوى حديث: «فإن شرب في الرابعة فاقتلوه»، وحديث: «جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر»(١).

ولما كان «جامع الترمذي» قد اشتمل على كثير من الفوائد الفقهية والحديثية التي امتاز بها، وكانت تحتاج إلى بيان، عقد أبو عيسى فصلاً نفيساً في آخر الكتاب وهو «كتاب العلل» تعرض فيه لأصول ومسائل تتصل بما التزمه في كتابه من بيان الفقه، وأنواع الحديث، والكلام في الرجال، لتكون بمثابة أصول وقواعد يرجع إليها القارئ، وترجع هذه المسائل إلى أمور ستة:

١ ـ بيان حال أحاديث الكتاب إجمالاً: فذكر أنَّ جميع أحاديثه قد عمل بها العلماء أو بعضهم، إلا حديثين، وبيَّن حكم الحديث المرسل أنه لا يُحتجُّ به عند أكثر أهل الحديث، ومراده بالمرسل ما يشمل المنقطع.

<sup>(</sup>۱) انظر تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على اشروط الأئمة الخمسة» للحازمي ص١٦٩ ـ ١٧٠. وانظر كلام الترمذي في «العلل» آخر «الجامع» ص١٢٨٠ من هذه الطبعة.

Y ـ أخذ ما ذكره من الفقه والصناعة: فذكر أسانيده بالمذاهب الفقهية، وأقوال الأئمة المتبوعين التي ذكرها في «الجامع»، وذكر أخذه لعلوم الصنعة من العلل، والكلام في الرجال والتاريخ، وقد ذكر أنه أخذه مما ناظر فيه البخاري والدارمي وأبا زرعة، ومن كتب تاريخ الرجال، وهو بذلك يبين قوَّة ما احتواه كتابه من هذه الأمور بسبب قوة مراجعه فيها، والاتفاق على اعتمادها لدى العلماء.

٣ ـ علوم الرجال: وقد بيَّن قواعد هامة في ذلك، وهي تنحصر في مشروعية الجرح والتعديل، وأقسام الرجال وأحكامهم، بيَّنها نظراً لأنه تكلَّم في الرجال، وضعَّف أحاديث كثيرة بسبب الطعن في رواتها.

ـ أما مشروعية الجرح والتعديل، فقد ردَّ على من أنكر كلام المحدثين في الرواة وبيان أحوال رجال الحديث، واستدلال العقلي والشرعي، ثم ذكر طائفة من أقوال السلف تشتمل على جرح الرواة وتعديلهم.

\_ وأما أقسام الرواة وأحكامهم، فذكر ثلاثة أقسام وبين حكمها وسكت عن قسم رابع ولم يتعرض له، وهذه الأقسام هي:

أ ـ من يتهم بالكذب أو كان مغفلاً يخطئ الكثير، وقال فيه: الذي اختاره أكثر أهل الحديث ألَّا يُشتَغَل بالرواية عنه.

ب ـ من يُتَّهَم أو يُضعَّف لغفلته وكثرة خطئه، وحكم عليه بأنه إذا انفرد بالحديث فلا يحتجُّ به.

ج ـ طائفة من الرواة أهل صدق وعلم وجلالة، قد زكّاهم قوم بجلالتهم وصدقهم، وتكلّم فيهم آخرون من قِبل حفظهم، كمحمد بن أبي ليلى وأمثاله من جلّة أهل العلم ممَّن تُكُلّم فيهم بسبب حفظهم، مع علمهم وجلالتهم، وفيها يقول: فإذا انفرد أحد هؤلاء بحديث ولم يُتابَع عليه لم يُحتجّ به.

د ـ الحُفَّاظ المتقنون الثقات، الذين يندر الوهم والخطأ في حديثهم أو يَقِلُّ، وهم المتَّفق على الاحتجاج بهم، وقد سكت عن هذا القسم ولم يذكره للعلم به.

# ٤ ـ التحمُّل والأداء: وقد بيَّن فيه:

أ ـ الرواية بالمعنى: فحكى جوازها عن أهل العلم بشرط إقامة الإسناد وحفظه، والإتيان بالمعنى دون تغيير فيه، ثم أشار إلى تفاضل العلماء في الرواية، وأن خيرهم من يروي الحديث بلفظه، أو بما يقرب منه، ثم من يَروِي بالمعنى.

ب ـ جواز التحمَّل بالعَرْض: وهو القراءة على الشيخ، وجواز التحمَّل بالسماع منه، وذكر أنَّ كُلَّا منهما جائز عند أهل الحديث.

ج ـ كيفية الأداء لمن تحمَّل بالعَرْض: وأنه يجوز له عند الرواية أن يقول: «حدثنا» وأن يقول:

«أخبرنا» عند أكثر أهل العلم، وأنَّ مِن أهل العلم من يمنع الرواية بكلمة «حدثنا» ويخصها بالسماع من الشيخ.

د ـ الإجازة: وقد ذكر الخلاف في جواز التحمُّل بها، قال: وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة، إذا أجاز العالم لأحد أن يروي لأحد عنه شيئاً من حديثه، فله أن يروي عنه.

فروى عدداً من الآثار في جوازها، ثم ذكر مذهب المانعين فقال: قال علي ـ يعني ابن عبد الله المديني ـ سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج، عن عطاء الخراساني، فقال: ضعيف. فقلت: إنه يقول: أخبرني! فقال: لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه.

وقد انتهى هذا الخلاف في عصور المتأخرين وعملوا بالإجازة وتساهلوا فيها حفظاً لبقاء سلسلة الإسناد.

تنبيه على اختلاف العلماء في جرح بعض الرجال وتعديلهم، وفي غير ذلك من مسائل العلم،
 وذلك لأنَّ الترمذي قد يرجح رأياً ويطلع القارئ على رأي مخالف له، فلفت نظر القارئ ليتحرى ولا
 يعترض على الترمذي.

٦ ـ تفسير اصطلاحات في كتابه: وقد فسَّر الحديث الحسن، والغريب، وسكت على سائر الاصطلاحات الأخرى<sup>(١)</sup>.

# المبحث الثاني: بيان اصطلاحات الترمذي في «جامعه»

تبيّن من المبحث السابق أن شرط الترمذي واسعٌ جدًّا، يجعل كل حديث عمل به فقيه داخلاً في شرطه، لذلك جمع في كتابه الصحيح والواهي، والمتصل والمنقطع، والسالم والمعلَّ، وقد بيَّن كلَّ نوع من أنواع الحديث وميَّزه، ولم يسكت عن علل الأحاديث كما فعل كثيرون غيره، بل بيَّن ذلك كلَّه، فتكلَّم على الأسانيد والرواة، وأعطى كلَّ حديث حكمه الذي يُبيِّن نوعه ورتبته، فيقول: «هذا حديث صحيح»، أو «حسن»، أو «مرسل»، أو «غريب»، وهكذا يميِّز أنواع الحديث ويكشف عن عللها بتعبير وافي، وبيانٍ شافي، كان محلَّ إطراء العلماء وثنائهم.

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: اعلم أنَّ الترمذي خرَّج في كتابه الحديث الصحيح، والحديث الحسن، وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف، والحديث الغريب، والغرائب التي خرَّجها فيها بعض المناكير، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يُبيِّن ذلك غالباً ولا يسكت عنه (٢).

وهذه خصيصة من خصائص كتابه لا يساهمه فيها أحد، برز فيها مجهوده العظيم وشخصيته في

<sup>(</sup>١) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٥٥ ـ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) «شرح علل الترمذي»: (١/ ٣٩٥).

وضع كتابه، فإنا لا نجد في كتب الحديث الأخرى هذا التمييز الدقيق لكل حديث، ببيان نوعه ودرجته من الصحة أو شرح ما فيه من القوادح إن كان فيه قوادح.

ومن هنا يمكن معرفة أنواع حديث الجامع وأقسامه، مما صنعه مؤلفه نفسه، وهذه الأنواع هي:

الصحيح، والحسن، والضعيف، والغريب، والمرسل، والمنقطع، والمضطرب، والمعلُّ، والشاذ \_ والذي يقابله من الصحيح يسمَّى المعفوظ \_ والمنكر \_ ومقابله من الصحيح يسمَّى المعروف \_ والمدلس، والمرسل الخفي، والموقوف، والمقطوع.

هذا ما كان متكرراً وكثير الوقوع في «الجامع»، وإلَّا فهي أقسام كثيرة (١).

كما يلاحظ من صنيع الترمذي أنه استعمل الألفاظ المركبة من نوعين أو ثلاثة، فيقول مثلاً: حسن صحيح، حسن غريب، صحيح غريب، حسن صحيح غريب، وهذه التراكيب أكثر منها الترمذي في كتابه، وعنه اشتهرت، وإن سبقه إليها \_بقِلَة \_البخاري، وأبو حاتم، وعلي بن المديني، ويعقوب بن شيبة (٢).

وبالتأمل نجد الترمذي قسمها من حيث القبول والرد إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، وكثيراً ما يُعبِّر عن الضعيف بالغرابة مفردة عن رتبة الحسن أو الصحة، فيقول: «هذا حديث غريب»، والترمذي في هذا أول من قسم الأحاديث في كتابٍ مصنَّفِ هذا التقسيم، ولم يكن مشهوراً من قبل، وإنما أخذه عن بعض شيوخه كالبخاري وغيره، فقد رُوي عنهم أحكام متفرقة بالصحة، وأحكام بالحسن، وأحكام بالضعف، فجاء الترمذي وأخذ ذلك عنهم وعمل به في كتابه، فشهَّر هذه القسمة وأصبحت هي الشائعة المعمول بها، حتى نسبها إليه بعض العلماء وجعلها من صنعه واختراعه.

قال تقي الدين ابن تيمية في بعض فتاواه: وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فهذا أول من عُرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تُعرف هذه القسمة عن أحد قبله (٣).

وقال الحافظ ابن رجب: اعلم أن الترمذي قسم في كتابه هذا الحديثَ إلى صحيح وحسن وغريب<sup>(٤)</sup>، وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد، وقد يجمع منها وصفين في الحديث،

<sup>(</sup>۱) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٤٥ ـ ١٤٦. وقد ذكر الدكتور عداب محمود الحمش أنه استقرأ «جامع الترمذي» فبلغت عنده ستة وتسعين مصطلحاً، منها ما استعمله الترمذي مرة واحدة، ومنها ما استعمله مرات، ومنها ما استعمله مئات المرات. انظر «الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع»: (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر اشرح علل الترمذي، لابن رجب: (١/ ٣٤٣ ـ ٣٤٣)، واتدريب الراوي، ص٩٧.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى: (۲۸/۲۸).

<sup>(</sup>٤) قال الدكتور نور الدين عتر: ولا يفهم أن الغرابة قسيم الصحة والحسن، وإلا لما اجتمعت معها في الوصف في حديث واحد، بل إذا أفرد الحكم على الحديث بالغرابة فكثيراً ما يكون ضعيفاً . . . وللغريب في كتابه معنيان: أحدهما مرادف للضعيف، وذلك حيث يفرد لفظ الغريب، والثاني بالمعنى المشهور؛ وهو ما كان في طبقاته راو واحد، وذلك حيث يجمع وصفين أو ثلاثة كصحيح غريب، أو صحيح حسن غريب.

وقد يفرد أحدها في بعض الأحاديث، وقد نسب طائفة من العلماء الترمذيَّ إلى التفرد بهذا التقسيم، ولا شك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة، وقد سبقه البخاري إلى ذلك<sup>(١)</sup> فيما ذكره عنه في كتاب العلل<sup>(٢)</sup>.

فابن تيمية جعل الترمذي أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ولعلَّ مراده أنه أول من قسم ذلك في التأليف، لأنه لم يُصنَّف قبل الترمذي كتابٌ قُسِّمت أحاديثه هذه القسمة، وإنما الترمذي هو السابق إلى ذلك في تصنيفه، ولكنه مسبوق بهذه القسمة، أخذها عن بعض شيوخه وكان سبباً في إذاعتها ونشرها بين العلماء، فكان له بذلك أثره العلمي العظيم في تقدم علوم الحديث ودقة تقسيمه، فإن هذه القسمة لاشك أكثر دقة من جعله صحيحاً وضعيفاً، لأنها تبرز هذا النوع الذي هو وسط بين النوعين فتثبته مستقلًا واضحاً (٣).

وفي هذا المبحث سنبين معنى الحسن عند الترمذي باعتباره استعمله كثيراً في كتابه، وقد بَيَن في «العلل» آخر «الجامع» (على الحسن عنده، وذكرنا هناك في التعليق على تعريف الترمذي أنه بَيَن أحد قسميه؛ وهو الحسن لغيره، وسنُبيِّن هنا اصطلاح الترمذي في الحديث الحسن بشيء من التفصيل، ثم نُتني باصطلاح الغريب عنده، ثم الشاذ والمنكر والفرق بينهما، ثم زيادة الثقة، ثم المضطرب، ثم المُعَلُّ، ثم المرسل، ثم الموقوف، ثم المقطوع، ثم ناسخ الحديث ومنسوخه، ثم غريب الحديث عند الترمذي، ثم مراد الترمذي بقوله: «أصح شيء في الباب» أو: «أحسنه»، ثم مراد الترمذي بقوله: «أصح شيء في الباب» أو: «أحسنه»، ثم الفرق بين «نحوه» و«مثله»، ثم مراد الترمذي بقوله: «أهل الرأي»، ثم مراده بـ«أهل الكوفة»، ثم مراده بلفظي «الكراهة» و«الكراهية»، ثم مراده بلفظي «الكراهة» و«الكراهية»،

#### المطلب الأول: اصطلاحات الترمذي المفردة

المسألة الأولى: الحديث الحسن عند الترمذي:

قد بيَّن الترمذي مراده بالحسن فقال:

وما ذكرنا في هذا الكتاب: «حديث حسن» فإنما أردنا به حُسنَ إسناده عندنا، كلُّ حديث يُروَى لا يكونُ في إسناده مَن يُتَّهم بالكذب، ولا يكونُ الحديث شاذًا، ويُروَى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن (٥).

<sup>(</sup>۱) أي إلى وصف بعض الأحاديث بالصحة، ووصف بعضها بالحسن، ووصف بعضها بالضعف، لا أنه صرَّح بانقسام الحديث إلى هذه الثلاثة الأقسام. قاله الدكتور العتر.

<sup>(</sup>۲) «شرح علل الترمذي»: (۱/ ۳٤۲).

 <sup>(</sup>٣) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٤٦ ـ ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) انظر «العلل» في آخر «الجامع» ص١٢٩٥.

٤) انظر ص١٢٩٥ من هذه الطبعة.

من خلال تعريف الترمذي تبيَّن أنه يشترط للحديث الحسن عنده ثلاثة شروط: الشرط الأول: ألَّا يكون في إسناده من يُتَّهم بالكذب.

فهذا القيد يُخرِج حديث المتهم بالكذب، ولا يمنع عنده من الدخول في الحسن رواية الثقة، ورواية الصدوق غير الضابط، ورواية الضعفاء، الذين لم يُتَّهَموا بالكذب، فيشمل ما كان بعض رواته سيء الحفظ ممن وصف بالغلط أو الخطأ، أو مستوراً لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، أو اختُلف في جرحه وتعديله ولم يترجح فيه شيء، أو مدلِّساً روى بالعنعنة، أو مختلطاً حُمل عنه الحديث بعد اختلاطه، فإن أوصاف هؤلاء لا تُنافي شرط عدم الاتهام بالكذب. لكن عدوله عن "ثقة» إلى "غير متهم بالكذب، يُشعر بأنه قاصر عن درجة الصحيح، فيخرُج الثقة (١).

الشرط الثاني: ألَّا يكون شاذًّا.

قال ابن رجب: الظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي عَلَيْ خلافه (٢٠). فاشترط في الحديث الحسن أن يسلم من المعارضة، لأنه إذا خالف الثقات كان مردوداً (٣٠). الشرط الثالث: أن يُروَى من غير وجه.

قال ابن رجب: يعني أن يُروَى معنى ذلك الحديث من وُجوه [أي طُرق] أُخَر عن النبي عَلَيْ بغير ذلك الإسناد، والمعتبر أن يُروى معناه من غير وجه لا نفس لفظه (٤٠). ويدلنا لذلك قول الترمذي: «نحوه» ولم يقل: «مثله»(٥٠).

وهذا الشرط الأخير يُبيِّن مقصود الترمذي بتعريفه للحديث الحسن أنه أراد الحسن لغيره لا الحسن لذاته، لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن، لانجباره بتعدُّد طرقه. فالترمذي يوافق المحدثين في تسمية الحسن، لكن يخالفهم في التمييز بين نوعيه، فإذا أطلق كلمة حسن من غير صفة أو قرينة أخرى \_ كقوله: «هذا حديث حسن غريب» أو: «حسن لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه» أو نحوها من العبارات \_ فمراده الحسن لغيره، أمَّا المحدثون فيريدون الحسن لذاته، لذلك يطلقون هذا النوع ولا يقيدونه بشيء كما يفعل الترمذي. ولتفرد الترمذي باصطلاح الحسن أضافه في التعريف لنفسه فقال: «أردنا به حسن إسناده عندنا» ولم ينسبه لعلماء الحديث (1).

<sup>(</sup>۱) انظر «شرح العلل» لابن رجب: (۱/ ٣٨٤)، و«الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٥٢، و«مناهج المحدثين» لمعد الحميد ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَسُرِحِ الْعَلَلِهُ: (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ص١٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) قشرح العلل»: (١/ ٣٨٤ و٣٨٦). (٥) انظر الفرق بين «نحوه» و«مثله» ص١٢٩ من هذه المقدمة.

<sup>(</sup>٦) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٥٨ ـ ١٥٩، و«مناهج المحدثين» لسعد الحميد ص٩٩.

أما الحسن لذاته: فهو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي خَفَّ ضبطه، عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة (١).

وهذا النوع قد اتفقوا على الاحتجاج به، وإذا ورد من طُرُق، أو كان في الباب ما يشهدُ له ارتقى إلى درجة الصحيح لغيره، وقد أدرجه غيرُ واحد من المحدثين الذين التزموا الصحة في تواليفهم مع قولهم: إنه دون الصحيح، كالإمام البخاري والإمام مسلم، فإنهما رحمهما الله لم يلتزما في أحاديث كتابيهما أن تكون كلُها في أعلى درجات الصِّحَة، وكذا الإمامان ابنُ خزيمة وابن حبان، وهذا النوع من الحديث الحسن ـ وهو الحسن لذاته ـ موجود في «الجامع»، لكن الترمذيَّ رحمه الله يُميزه بقوله: «حسن غريب» أو نحو ذلك (٢).

وإنما أغفل الترمذي الكلام عن الحسن لذاته لعدم الإشكال فيه، ولتمييزه عنده بقوله: "حسن غريب" ونحوها من العبارات، أما الحسن لغيره، فقد يُشكل على الناظر صنيع الترمذي في كتابه، لأنه يخرج الحديث أحياناً ويقول: فلان ضعيف، ثم يقول: هذا حديث حسن. فخشي أن يُشكل ذلك على القارئ، فعرفه بأنه إنما حسنه لكونه يتعاضد بتعدد طرقه، وسكت عن تعريف الحسن لذاته لعدم الإشكال فيه (٣).

وقد اعتنى الإمام الترمذي بالحديث الحسن لغيره في كتابه «الجامع» أتمَّ عناية، وحَظِيَ صنيعُه بالتقدير الوافي عند علماء الحديث، وعدُّوه أصلاً علميًّا يُرجَع إليه في هذا النوع، فقد قال ابن الصلاح في «علوم الحديث»: كتاب أبي عيسى رحمه الله أصلٌ في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوَّه باسمه، وأكثر من ذكره في «جامعه» (٤).

ومن أمثلة الحسن لغيره عند الترمذي:

ا حديثٌ حسَّنه، وهو من رواية ضعيف سيء الحفظ، رواه برقم: [١١٣٩] (١١١٣) من طريق شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: إنَّ امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ: «أَرَضِيتِ من نفسِكِ ومالِكِ بنعلين؟» قالت: نعم . . . الحديث.

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة . . . اهـ.

وعاصم بن عُبيد الله قد ضعفه الجمهور، ووصفوه بسوء الحفظ، وعاب ابنُ عيينة على شعبة الرواية عنه، وقد حسَّن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه كما شرط.

<sup>(</sup>١) انظر فانزهة النظر، ص٦٧.

<sup>(</sup>٢) من مقدمة الشيخ شعيب الأرناؤوط للجامع: (١/ ٨٧).

 <sup>(</sup>٣) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعة وبين الصحيحين» ص١٥٩٠.

٢ ـ حديث حسَّنه، وهو من رواية ضعيف موصوف بالخطأ والغلط، رواه برقم: [١٣٠٩] (١٢٦٣) من طريق عيسى بن يونس، عن مجالد، عن أبي الودَّاك، عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت سورة المائدة . . . الحديث .

قال الترمذي: وفي الباب عن أنس بن مالك. اهـ.

ومجالد ضعفه جماعة، ووصفوه بالغلط والخطأ، وإنما حسَّنه الترمذي لمجيئه من غير وجه عن النبي ﷺ.

٣ ـ حديث حسَّنه، وهو من رواية من سمع من مختلط بعد اختلاطه، رواه برقم: [٣٦٥] (٣٦٥) من طريق يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن زياد بن علاقة قال: صلَّى بنا المغيرة بنُ شعبة، فلما صلَّى ركعتين، قام ولم يجلس، فسبَّح به من خلفه . . . الحديث.

قال الترمذي: وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، عن النبي ﷺ. اهـ.

والمسعودي \_ واسمه عبد الرحمن \_ ممَّن وُصف بالاختلاط، وكان سماع يزيد منه بعد أن اختلط، وإنما حسَّنه الترمذي لمجيئه من أوجه أُخر بعضها عند المصنِّف أيضاً.

٤ - حديث حسنه، وهو من رواية مدلس وقد عنعن، رواه برقم: [١٠٠٣] (٩٨٢) من طريق يحيى
 ابن سعيد، عن المُثنَّى بن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه مرفوعاً: «المؤمن يموت بعرق الجبين».

قال الترمذي: وفي الباب عن ابن مسعود. اهـ.

وقتادة \_ وهو ابن دِعامة السَّدُوسي \_ مشهور بالتدليس، وصفه به النسائي وغيره، وقد عنعن في روايته عن ابن بريدة، والترمذيُّ نفسه قال بعد هذا الحديث: وقد قال بعض أهل الحديث: لا نعرفُ لقتادة سماعاً من عبد الله بن بريدة.

وإنما حسنه الترمذي لأن له شواهد من حديث ابن مسعود وغيره.

حدیث حسنه، وهو منقطع الإسناد، رواه برقم: [۹۷۹/م] (۳۷۹۰) من طریق عمرو بن مُرَّة،
 عن أبي البَخْتَرِي، عن علي أن النبي ﷺ قال لِعُمَر في العباس: "إنَّ عمَّ الرجل صِنْوُ أبيه». وكان عمر
 كلَّمه في صدقته. اهـ.

وأبو البَخْتَرِي ـ واسمه سعيد بن فيروز ـ لم يسمع من علي رضي الإسناد منقطع، وإنما حسَّنه الترمذي لأن له شواهد مشهورة من حديث بُريدة وغيره.

المسألة الثانية: الحديث الغريب عند الترمذي:

قد بين الترمذي مراده بالغريب فقال:

وما ذكرنا في هذا الكتاب: «حديثٌ غريبٌ» فإنَّ أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان: رُبَّ حديث يكون في عديث يكون غريباً لا يُروَى إلَّا من وجه واحد . . . ورُبَّ حديث إنما يُستغرَب لزيادة تكون في الحديث . . . ورُبَّ حديث يُروى من أوجه كثيرة، وإنما يُستَغرب لحال الإسناد(١).

قال الحافظ ابن رجب: ذكر الترمذي رحمه الله أن الغريب عند أهل الحديث يطلق على معاني:

أحدها: أن يكون الحديث لا يُروَى إلا من وجه واحد (٢)، ثم مَثَّله بمثالين، وهما في الحقيقة نوعان:

أحدهما: أن يكون ذلك الإسناد لا يُروَى به إلا ذلك الحديث أيضاً، وهذا مثل حديث حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، ثم اشتهر عن حماد، ورواه عنه خَلْقٌ، فهو في أصل إسناده غريب، ثم صار مشهوراً عن حماد.

قال الترمذي: ولا يُعرَف عن أبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث.

وقد أخرج الترمذي في كتاب الصيد والذبائح [١٥٥١] (١٤٨١) هذا الحديث وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا يُعرَف لأبي العُشراء عن أبيه غيره. ولم يقل: إنه حسن، لما ذكر هاهنا أن شرطه في الحسن أن يُروَى نحوه من غير وجه، وهذا ليس كذلك، فإنه لم يُرُو في الذكاة في غير الحَلْق واللَّبَة إلَّا في حال الضرورة غيره.

النوع الثاني: أن يكون الإسناد مشهوراً يُروَى به أحاديث كثيرة، لكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد، ومَثَّله الترمذي بحديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي على في النهي عن بيع الولاء وهبته، فإنه لا يصح عن النبي على الا من هذا الوجه، ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط.

وقد خرَّجه الترمذي في كتاب البيوع [٢٢٥٩] (٢١٢٦)، وهو معدود من غرائب الصحيح، فإنَّ الشيخين خرَّجاه، ومع هذا فتكلَّم فيه الإمام أحمد وقال: لم يُتابَع عبد الله بن دينار عليه، وأشار إلى أنَّ الصحيح ما روى نافع، عن ابن عمر أنَّ النبيَّ على قال: «الولاء لمن أعتق» لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته.

قلت (القائل ابن رجب): وروى نافع عن ابن عمر من قوله النهيَ عن بيع الولاء وعن هبته، غيرَ مرفوع، وهذا ممَّا يُعلَّل به حديث عبد الله بن دينار، والله أعلم.

ومن غرائب الصحيح أيضاً حديث عمر، عن النبي على: «إنما الأعمال بالنيات . . » الحديث، وقد

<sup>(</sup>۱) انظر «العلل» في آخر «الجامع» ص١٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) ويسميه علماء أصول الحديث: الغريب سنداً ومتناً، وسماه الحافظ ابن حجر: الفرد المطلق. انظر «علوم الحديث» لابن الصلاح ص١٥٨، و«نزهة النظر» ص٥٥.

خرجه الترمذي في الجهاد [١٧٤٢] (١٦٤٧)، فإنه لم يصحَّ إلا من حديث يحيى بن سعيد، عن محمد ابن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن عمر.

ومنها أيضاً حديث أنس: دخل النبي ﷺ مكة وعلى رأسه المِغْفَر [١٧٨٨] (١٦٩٣)، فإنه لم يصحَّ إلَّا من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن أنس . . . وأمثلة ذلك كثيرة (١).

وحكم هذا القسم من الغريب (الغريب سنداً ومتناً) محتجّ به إذا توفرت فيه شروط الصحيح أو الحسن، ولا تنافي بين الحكم بغرابة الحديث وتفرد الراوي، وبين الحكم بصحته أو حسنه بشرطه، وحيث لم يستوف شروط الصحة أو الحُسْن فهو ضعيف.

وعليه فالحديث الغريب من حيث القبول والرد ينقسم إلى الأقسام المعروفة: صحيح، أو حسن، أو ضعيف، وإن كان الغالب على الأحاديث الغريبة الضعف، لأن تفرد الراوي بالحديث مظنّة الخطأ والوهم، ومن ثُمَّ كثر الضعف في الغرائب، والعلل الخفية، حتى حذَّر علماء الحديث منها، ونهوا عن الاستكثار من روايتها، حتى أطلق بعضهم على الغريب الفرد اسم «المنكر»، فقد قال الإمام أحمد بن حنبل: شُرُّ الحديث الغرائب التي لا يُعمل بها ولا يعتمد عليها (٢).

وقال أيضاً: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء (٣).

والإمام الترمذي يبيّن في «جامعه» هذا القسم فيقول: «هذا حديث غريب»، أو: «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو: إلا من حديث فلان»، وإذا توفرت فيه شروط الصحيح قال: «صحيح غريب»، أو كان حسناً فيعبّر عنه بقوله: «حسن غريب» (٤).

الثاني: أن يكون الحديث في نفسه مشهوراً، لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تُستَغرب (٥).

الثالث: أن يكون الحديثُ يُروَى عن النبي ﷺ من طُرُق معروفة، ويُروَى عن بعض الصحابة من وجه يُستغرَب عنه، بحيث لا يُعرَف حديثه إلَّا من ذلك الوجه (٢).

وقد ذكر الترمذي لهذا النوع مثالين:

أحدهما: حديث أبي موسى مرفوعاً: «الكافر يأكل في سبعة أمعاء . . . »، فهذا المتن معروف عن

١) السرح علل الترمذي": (١/ ٤١٣). (١) الكفاية اللخطيب البغدادي ص١٦٠.

<sup>(</sup>٣) - قأدب الإملاء والاستملاء؛ للسمعاني ص٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٦٥ ـ ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) وهذا ما يُعرَف بزيادة الثقة، وسيأتي الكلام على زيادة الثقة واصطلاح الترمذي فيها ص٩٠٩ من هذه المقدمة، وانظر «شرح العلل»: (١٩ /١٤).

 <sup>(</sup>٦) ويسميه علماء أصول الحديث: الغريب سنداً لا متناً، وسماه الحافظ ابن حجر: الفرد النسبي. انظر «علوم الحديث» لابن الصلاح ص١٥٨، و (نزهة النظر) ص٥٦.

والتفرد في هذا القسم على ضربين، ذكر الحافظ ابن رجب هنا الضرب الأول، وسيتكلُّم عن الضرب الثاني في الصفحة التالية.

النبي ﷺ من وجوه متعددة، وقد خرَّجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة (١). ومن حديث ابن عمر (٢)، عن النبي ﷺ.

وأما حديث أبي موسى فأخرجه مسلم عن أبي كريب (٣)، وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه، وذكروا أنَّ أبا كُريب تفرد به، منهم البخاري وأبو زرعة . . . وظاهر كلام أحمد استنكار هذا الحديث أيضاً.

فحديث أبي كريب هذا غريب سنداً فقط، والمتن مشهور لا غرابة فيه.

المثال الثاني: حديث عبد الرحمن بن يَعْمَر، عن النبي ﷺ أنه نهى عن الدُّبَّاء والمُزَفَّت. فإنَّ نهي النبي ﷺ عن الانتباذ في الدُّبَّاء والمزفَّت صحيح ثابت عنه، رواه عنه جماعة كثيرون من أصحابه.

وأما رواية عبد الرحمن بن يَعْمَر فغريبة جدًّا، ولا يُعرَف إلَّا بهذا الإسناد، تفرَّد به شبابة عن شعبة عن بُكير بن عطاء عنه.

وعند شعبة بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن يَعْمَر عن النبي عَلَيْ أنه قال: «الحج عرفة» في حديثِ ذَكَرَه، فهذا المتن هو الذي يُعرَف بهذا الإسناد.

وأما حديث النهي عن الدُّبَّاء والمزفَّت، فهو بهذا الإسناد غريبٌ جدًّا، وقد أنكره على شبابة طوائف من الأئمة، منهم الإمام أحمد، والبخاري، وأبو حاتم، وابن عدي(٤).

[الضرب الثاني من الغريب سنداً لا متناً]: أن يكون الحديث عن النبي على معروفاً من رواية صحابي عنه من طريق أو من طُرُق، ثم يُروَى عن ذلك الصحابي من وجه آخر يُستغرَبُ من ذلك الوجه خاصة عنه.

ومثَّله الترمذي هاهنا بحديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سعيد مولى المُهْري، عن حمزة بن سفينة، عن النبي ﷺ: «من تبع جنازة فله قيراط...».

وهذا الحديث إنما يُعرَف من رواية عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ الذي خرَّجه الترمذي عنه، وذكر أن البخاري كان يحدِّث به عنه، وذكر الترمذي أن أهل العراق كانوا يستغربون من حديثه هذا الحديث.

وهذا الحديث مرويٌّ من وجوه متعدِّدة عن عائشة أنها صدَّقت أبا هريرة بما حدَّث به عن النبي ﷺ من هذا الحديث، وأما من حديث السائب بن يزيد عنها فلا يُعرَف إلَّا من هذا الوجه (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري: ٥٣٩٦، ومسلم: ٥٣٧٨، وأخرجه أحمد: ٧٤٩٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري: ٥٣٩٤، ومسلم: ٥٣٧٢، وأخرجه أحمد: ٤٧١٨.

<sup>(</sup>۲) مسلم: ۷۷۷۰.

وحكم هذا القسم من الغريب (الغريب سنداً لا متناً) بضَرْبَيْه، أن يُنظَر في أسانيده، فإن صحَّ من بعض الوجوه التي ورد بها لاستيفائه شروط الصحة، فهو صحيح مقبول، ولا يضره أن يكون في بعض أسانيده الأخرى ضعف، لأنَّ العُمْدة إنما هي على الصحيح، ولا يُعَلُّ الصحيح بالضعيف.

والإمام الترمذي يُعبِّر عن هذا القسم فيقول: «غريب من هذا الوجه»، وربما قال: «غريب من حديث فلان». حديث فلان»، وقد يجمع بين العبارتين فيقول: «هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث فلان»، أو: ويَقْرِن الغرابة أيضاً برتبة الحديث من الحُسْن أو الصِّحَّة فيقول: «حسن غريب من حديث فلان»، أو: «صحيح غريب من حديث فلان»(١).

المسألة الثالثة: الحديث الشاذ والمنكر عند الترمذي والفرق بينهما:

## أولاً: الشاذ:

اختلفت أقوال المحدثين في الشاذ على أقوال، والذي اعتمده الحافظ ابن حجر هو: ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه (٢).

وهو مدلول كلام الشافعي حيث قال: ليس الشاذ من الحديث أن يَرويَ الثقةُ مالا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الناسَ، هذا الشاذ من الحديث (٣).

وهذه المخالفة في الشاذ تكون من الراوي، بأن يخالفه من هو أرجح منه، لمزيد ضبط، أو كثرة عددٍ، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات.

ويقابل الشاذ «المحفوظ»، وسُمِّي محفوظاً لأن الغالب أنه محفوظ عن الخطأ(٤).

والحكم في الشاذ أنه مردود لا يُقبل، لأن راويه وإن كان ثقة، لكنه لما خالف من هو أقوى منه علمنا أنه لم يَضْبط هذا الحديث، فيكون مردوداً (٥).

## ثانياً: المنكر:

اختلفت عبارات علماء المصطلح في تعريف المنكر، حتى يكاد يشتبه أمره لدى الناظر، والتحقيق الذي يتبيَّن بالبحث أنَّ ذلك الاختلاف يرجع إلى اختلاف مقصد كل طائفة منهم من استعمال هذا الاصطلاح، وقد وقع للعلماء مسلكان في هذا الاصطلاح:

<sup>(</sup>١) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٦٨.

 <sup>(</sup>۲) انزهة النظر، ص۷۰.

<sup>(</sup>٣) انظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص١١٩.

 <sup>(</sup>٤) انظر (نزهة النظر) ص٧٤، و(شرح شرح النخبة) لملا علي القاري ص٣٣١.

<sup>(</sup>٥) دمنهج النقد في علوم الحديث؛ ص٤٢٨.

المسلك الأول: إطلاق المنكر على نوع خاص من المخالفة، وهو: ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة.

وهذا القسم يقع في مقابلة المعروف.

والمعروف: هو حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف.

وعلى هذا كثير من المحدثين، وهو الذي استقر عليه هذا الاصطلاح عند المتأخرين، وعليه جرى الحافظ ابن حجر في «النخبة» و«شرحها»(١).

المسلك الثاني: التوسع في إطلاق المنكر، وأنه ما تفرد به راويه، خالف أو لم يخالف، ولو كان ثقة. وهذا يشمل صُوراً متعددة، أطلق المحدثون على كلِّ منها «منكر»، وهو مسلكُ كثيرٍ من المتقدمين.

أما حكم المنكر، فهو بالنسبة للاصطلاح الأول ضعيف جدًّا، لأن راويه ضعيف، وازداد بالمخالفة ضعفاً.

وأما بالنسبة للاصطلاح الثاني الذي يطلقه على الفرد وكذا الشاذ إذا أريد به ذلك، فالحكم فيه حكم الغريب متناً وإسناداً والفرد المطلق، قد يكون صحيحاً، وقد يكون حسناً، وقد يكون ضعيفاً (٢).

ثالثاً: الفرق بين الشاذ والمنكر:

ذكر الحافظ ابن حجر أنَّ بين الشاذ والمنكر عموماً وخصوصاً من وجه، لأنَّ بينهما اجتماعاً في اشتراط المخالفة، وافتراقاً في أنَّ الشاذَّ راويه ثقةٌ أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف. وقد غفل من سُوَّى بينهما (٣).

وقوله: "وقد غفل من سَوَّى بينهما" أراد ابنَ الصلاح، فإنه سَوَّى بينهما، حيث لم يميز بينهما، وقال: المنكر بمعنى الشاذ<sup>(٤)</sup>.

وقد تبع النوويُّ ابنَ الصلاح فقال: والحاصل أنَّ الشاذ المردود هو الفرد المخالف والفرد الذي لبس في رُوَاته من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده.

قال السيوطي: وهو بهذا التفسير يجامع المنكر (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر «نزهة النظر» ص٧٦.

<sup>(</sup>۲) انظر «منهج النقد» ص ۶۳۰ ـ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) «نزهة النظر» ص٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر «علوم الحديث» ص٥٢.

<sup>(</sup>a) التدريب الراوي، ص١٥٧.

#### الشاذ والمنكر عند الترمذي:

سار الترمذي في «جامعه» على طريقة تؤيد ابنَ الصلاح، فجرى على الاصطلاح الذي يعم الشاذ والمنكر، ويطلق عليهما: «غير محفوظ».

وقد غَفَل المباركفوري عن مقصد الإمام الترمذي في الحديث الشاذ، فقال في مقدمة «تحفة الأحوذي»(١) ـ بعد أن نقل عبارة الحافظ ابن حجر في الشاذ ـ:

قلت: فالمراد بقول الترمذي: «هذا الحديث غير محفوظ» أي شاذ. اه..

مثال ما يقول فيه الترمذي: «غير محفوظ» وهو بمعنى الشاذ الذي يرويه الثقة مخالفاً فيه من هو أوثق منه:

حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ بلالاً أذَّن بليل، فأمره النبي على أن ينادي: "إن العبد نام»(٢). قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ. اهـ.

فحماد بن سلمة ثقة، لكنه خالف الثقات في هذا الحديث، لأن المحفوظ عن نافع عن ابن عمر هو حديث: «إنَّ بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»(٣).

وقد أخرجه الترمذي من حديث سالم، عن ابن عمر (٤)، ثم ذكر حديث حماد تعليقاً وقال: هذا حديث غير محفوظ.

فَحَكَم الترمذي على الحديث بأنه غير محفوظ، وهو حديث ثقة، فيكون شاذًا، وقد استدلَّ الترمذي على ذلك بوجهين:

الأول: أن عُبيد الله بن عمر وغيره رووا عن نافع عن ابن عمر حديث: «إن بلالاً يؤذِّن بليل . . . » فرواية حماد عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث مخالفة للمعروف من روايتهم.

الثاني \_ وهو الأقوى \_: أنَّ حديث حماد فاسد المعنى، لمعارضته الحديث الصحيح عن ابن عمر، لأنَّ النبيَّ على إنما أمرهم فيما يستقبل فقال: «إنَّ بلالاً يؤذِّن بليل» ولو أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل: «إن بلالاً يؤذن بليل» إذ لا يكون له معنى.

فهذا يدلُّ على خطأ حماد، ومن ثُمَّة قال ابن المديني في الحديث: إنه غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد (٥).

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤٠٢)، وانظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٩٠، و«الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه المجامع»: (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>۲) الترمذي: بعد [۲۰۱] (۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) انظر «جامع الترمذي» بعد الرواية: [٢٠١] (٢٠٣). (٤) برقم: [٢٠١] (٢٠٣).

 <sup>(</sup>٥) انظر تعليق الترمذي بعد الرواية: [٢٠١] (٢٠٣)، و«الإمام الترمذي الموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، ص١٣٣ ـ ١٣٤.

مثال ما يقول فيه الترمذي: «غير محفوظ» وهو بمعنى المنكر الذي يرويه الضعيف مخالفاً للثقة:

حديث ابن عمر في الغُسل لدخول مكة (١٠). الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، ليس بمرفوع، وقد خالف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فرواه عن أبيه، عن ابن عمر قال: اغتسل النبيُّ ﷺ لدخول مكة بفَخٌ.

فخالف عبدُ الرحمن بذلك روايةَ الثقات، وهو ضعيف، فيكون حديثه منكراً، ومقابله الموقوفُ معروفاً، وقد رواه الترمذي بسنده عن عبد الرحمن، ثم بيَّن عِلَّته فقال:

هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع، عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة ... . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعّفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلّا من حديثه (٢) .

هذا، وقد أطلق الترمذي كلمة «منكر» قليلاً في «الجامع» وأراد بها المسلك الثاني الذي سبقت إليه الإشارة (٣) وهو تفرد الراوي سواء خالف أو لم يخالف، ولو كان ثقة.

مثال هذا المسلك عند الترمذي قوله عقب الحديث: [٧٩٩] (٧٨٩): هذا حديث منكر، لا نعرف أحداً من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة.

فالترمذي لم ينصَّ على مخالفة، وإنما نفي أن يكون روى هذا الحديث ثقة عن هشام.

المسألة الرابعة: زيادة الثقة عند الترمذي:

المقصود من مسألة زيادة الثقة: أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الثقات فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة (٤).

وهذه الزيادة إما أن تكون في السند، أو في المتن، أو في كليهما، ولذا فإن هذه المسألة تشمل جميع صور الزيادة التي تقع من الثقة، سواء أكان الثقة واحداً أم أكثر، وسواء أكانت الزيادة صحيحة أم ضعيفة، وسواء أكانت في السند والمتن أم في أحدهما، ويستثنى منها ما يذكره الصحابي من الزيادات فإنها مقبولة دون خلاف<sup>(٥)</sup>، كما أن زيادة الضعفاء لا اعتداد بها لدى علماء الحديث.

وقد اختلف العلماء في حكم زيادة الثقة اختلافاً كثيراً، ووردت في كتب المصطلح في مواضع متفرقة، فمرة تحت عنوان «زيادة الثقة»، وأخرى ضمن أنواع متعددة مثل «المعلول»، و«الشاذ»، و«المنكر»، و«تعارض الوقف والرفع»، و«المدرج»، و«المزيد في متصل الأسانيد»، و«المستخرج».

انظر «النكت على مقدمة ابن الصلاح»: (٢/ ٦٩١).

وأحكام زيادة الثقة مختلفة بين هذه الأنواع، غير متفقة، ويمكن أن تُجمل فيما يلي:

<sup>(</sup>١) الترمذي: [٨٦٨] (٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر تعليق الترمذي بعد الرواية: [٨٦٨] (٨٥٢)، و«الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٣٥٠.

<sup>(</sup>۳) راجع ص۱۰۷.

<sup>(</sup>٤) ﴿ ﴿ السَّرَحُ الْعَلَلُ ﴾ لابن رجب: (١/ ٤٢٥).

١ ـ أن يدور القبول والرد فيما زاده الثقة على القرائن والملابسات، فلا تُقبل الزيادة ولا تُرَدُّ إلا بمقتضى القرائن المحيطة بها، ولا ينهض بذلك إلا نقاد الحديث. وذلك خلاصة حكم زيادة الثقة ضمناً في نوع «العلَّة».

٢ ـ أن يكون حال الراوي ميزاناً للقبول والرد، فإن كان راوي الزيادة أوثق وأحفظ فهي مقبولة،
 وإلاً فمردودة. وهو خلاصة حكم زيادة الثقة المبينة ضمناً في نوعي «الشاذ» و«المنكر».

٣ أن يكون معيار الرد هو منافاة الزيادة لما رواه الناس، فلا تُرَدُّ إلَّا في حال منافاتها لما رواه الناس، وأما في غير ذلك فالزيادة مترددة بين القبول والرد. وهو ما خلص إليه حكم الزيادة صراحة في نوع «زيادة الثقة».

٤ ـ أن يكون حال الراوي ميزاناً لقبول ما زاده، فإن كان ثقة يقبل مطلقاً، وإن كان ضعيفاً يرد مطلقاً. وهو خلاصة حكم زيادة الثقة في مبحثي «تعارض الوصل والإرسال» و«تعارض الوقف والرفع»، وكذا في «المستخرج».

ه ـ أن ترد زيادة الثقة إذا تبيَّن أنها مدرجة من خلال الدلائل التي فَصَّلها ابن الصلاح في مقدمته (١).
 وهذا حكم زيادة الثقة المذكور ضمن نوع «المدرج».

فتبيَّن من هذا أن الزيادة من الثقة إما أن تكون صحيحة أو ضعيفة، وذلك لأنه إذا تبيَّن للناقد أنَّ الراوي الثقة لم يكن واهماً حين زاد في الحديث لوجود قرائن تدل على ذلك، فيكون ما زاده صحيحاً. وإذا تبيَّن أنَّ الراوي كان واهماً لكونه قد أدرج في الحديث ما ليس منه بسبب الاختلاط، أو لنقله بالمعنى، أو غير ذلك من الأسباب، فتكون تلك الزيادة معلولة، وإن شئت سمِّها شاذة، أو مدرجة، أو مقلوبة.

وإذا لم تتوفر فيها تلك القرائن فيبقى الأصل في هذه المسألة هو القبول، لكونه ثقة قليل الخطأ، وبذلك يُوفَق بين نصوص المتقدمين التي يدل ظاهرها على القبول مطلقاً، وبين تطبيقاتهم العملية القائمة على مراعاة القرائن فيها ودلالالتها في قبول الزيادة وردها(٢).

# والزيادة كما سبق تكون في السند وتكون في المتن:

فأما الزيادة في السند فأهمها ما يكثر من اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، وكذا في رفعه ووقفه. والمراد بالإرسال هنا مقابل الاتصال، فيشمل المنقطع الذي سقط منه راوِ دون الصحابي أيضاً.

والذي عليه الأئمة المحققون ترجيح الوصل على الإرسال، والرفع على الوقف، وهو مذهب الترمذي كما يفيده إطلاق عبارته في قبول زيادة الثقة حيث قال: وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممّن يعتمد على حفظه (٣).

<sup>(</sup>١) انظر (علوم الحديث) ص٦٢ ـ ٦٣ في نوع المدرج في الحديث.

٢) انظر «الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» للدكتور حمزة المليباري ص٣٥ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر «العلل» في آخر «الجامع» ص١٢٩٧.

وكلام الترمذي يفيد أن الزيادة تقبل من العدل الضابط إذا كان في غاية الضبط والحفظ، وقد راعى ذلك في كتابه، ولذلك نجده قد يرجح الإرسال على الوصل الذي أتى به الثقة، لقرينة لاحت له وفي قصور ضبطه عن الرتبة التي يشترطها.

وطريقة الإمام الترمذي في الترجيح أن يروي الحديث على الوجهين بالإرسال والوصل، أو الوقف والرفع، ويبيِّن الراجح من ذلك، ويصرح بالحكم، فنعلم من ذلك تصحيح حديث تعارض فيه الوصل والإرسال، والرفع والوقف.

مثال ترجيح الوصل على الإرسال قول الترمذي [٢٥٢٦] (٢٣٦٩): حدثنا محمد بن إسماعيل: حدثنا آدم بن إياس: حدثنا شيبان أبو معاوية: حدثنا عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: خرج النبي على في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر . . . الحديث بطوله.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

ثم قال [۲۰۲۷] (۲۳۷۰): حدثنا صالح بن عبد الله: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عُمير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنَّ رسول الله ﷺ خرج يوماً وأبو بكر وعمر، فذكر نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه: عن أبي هريرة. وحديث شيبان أتمُّ من حديث أبي عوانة وأطول، وشيبان ثقة عندهم صاحبُ كتاب. [وقد روي عن أبي هريرة هذا الحديث من غير هذا الوجه، وروي عن ابن عباس أيضاً] (۱). انتهى كلام الترمذي.

فقد بين الترمذي اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، ثم رجَّح الوصل، فرجح راوي الوصل شيبان، وأيده بما ذكر من ورود الحديث مسنداً متصلاً من طرق أخرى عن أبي هريرة وابن عباس. وفائدة ذلك بيان أن الإرسال ليس علة قادحة تطعن في وصل الحديث والاحتجاج به.

مثال ترجيح الإرسال على الوصل ـ وهو عكس ما سبق ـ حديث جعفر بن محمد، عن جابر أن النبي على اليمين مع الشاهد الواحد.

رواه أولاً من طريق عبد الوهاب الثقفي عن جعفر مسنداً متصلاً [١٣٩٣] (١٣٤٤)، ثم رواه من طريق إسماعيل بن جعفر بن محمد مرسلاً [١٣٩٤] (١٣٤٥)، ثم قال: وهذا أصح، وهكذا روى سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي على مرسلاً. اهـ.

فبيَّن الترمذي الاختلاف، ثم صرح بترجيح الإرسال على الوصل في الروايتين المتعارضتين، ووجه عمله أنَّ عبد الوهاب الثقفي تفرد به دون غيره من الرواة (٢).

١) ما بين معقفين زيادة من مطبوعة أحمد شاكر وبشار عواد وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٢٥ ـ ١٢٧.

وأما الزيادة في المتن فهي أن يأتي أحد الرواة بزيادة لفظة أو جملة في متن الحديث لا يذكرها فيره.

وقد اختلف العلماء في زيادة الثقة هذه اختلافاً كثيراً. فتشعبت فيها الأقوال وتعددت، والذي انتهى إليه الإمام الترمذي أنها تقبل من الراوي الثقة، لكن يضاف إلى توثيقة أن يكون من الحُفّاظ الموصوفين بزيادة التثبت والإتقان، وقد صرح بذلك الإمام الترمذي في بيان أقسام الحديث الغريب فقال:

وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يُعتَمد على حفظه.

وقال أيضاً: فإذا زاد حافظ ممن يُعتَمد على حفظه، قبل ذلك منه(١).

وقد ناصَرَ هذا القولَ في الزيادة الإمامُ مسلم في كتابه «التمييز» فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب في «شرح العلل» فقال: والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحُفّاظ الذين لم يَكثر عليهم الوهم في حفظهم (٢).

وقسَّم ابن الصلاح هذه الزيادة ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تخالف الزيادة ما رواه سائر الثقات، فحكمها الرَّدُّ، لأنها من نوع الشاذ.

الثاني أن تكون الزيادة غير منافية ولا مخالفة أصلاً لما رواه غيره، كالحديث الذي يتفرد برواية جملته ثقة، فهذا مقبول.

الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين؛ مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث (٣).

وفي القسم الثالث خلاف، قال الإمام النووي: والصحيح قبول هذا الأخير (١٠). وأشار الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر» إلى أنها تُقبل، قال: وزيادة راويهما، أي: الصحيح والحسن، مقبولة مالم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممّن لم يَذْكُر تلك الزيادة، لأنّ الزيادة: إمّا أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تُقبل مطلقاً، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره.

وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها ردُّ الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضيها، فيُقبل الراجح ويُرَدُّ المرجوح.

<sup>(</sup>١) انظر «العلل» في آخر «الجامع» ص١٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) قشرح العلل»: (١/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) اعلوم الحديث؛ ص٥٦ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) انظر «تدریب الراوي» ص۱۹۷.

واشتُهِر عن جَمْعٍ من العلماء القول بقول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل<sup>(١)</sup>، ولا يتأتَّى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذًا، ثم يفسِّرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.

والعجب ممَّن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حدِّ الحديث الصحيح، وكذا الحسن.

والمنقول عن أثمة الحديث المتقدمين \_ كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني (٢) وغيرهم \_ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يُعرَف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة (٣).

وظاهر مذهب الترمذي أن زيادة الثقة مقبولة عنده بشرطين:

الأول: أن لا تكون منافية، فالزيادة المنافية هي في حكم الحديث الشاذ.

الثاني: أن يكون الثقة الذي صدرت عنه الزيادة موصوفاً بالحفظ وزيادة التثبت والإتقان.

والمعهود من عمل الترمذي في «جامعه» هو بيان موضوع الزيادة وعدم إغفالها.

مثال ذلك في كتابه: حديث نافع، عن ابن عمر في صدقة الفطر: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر على الله ﷺ على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير . . . الحديث.

زاد فيه مالك لفظ: «من المسلمين».

فرواه الترمذي أولاً من رواية أيوب عن نافع وليس فيه الزيادة، ثم أخرج حديث مالك، عن نافع، عن افع، عن افع، عن ابن عمر بزيادة «من المسلمين»، ثم وضَّح فقال:

وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ نحو حديث أيوب وزاد فيه: «من المسلمين» وروى مالك، عن نافع ولم يذكر فيه «من المسلمين» (٤).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح»: (٢/ ٦٨٧ - ٦٨٨): وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقاً في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس أو تعدّد، سواء أكثر الساكتون أو تساوَوُا، وهذا قول جماعة من أثمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محيي الدين التووي في مصنفاته. وفيه نظر كثير، لأنه يَرِدُ عليهم الحديث الذي يَتَّجِدُ مخرجه، فيرويه جماعة من الحُفّاظ الأثبات على وجه، ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رووؤه، إمًّا في المتن وإمًّا في الإسناد، فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم، ولا سيما إن كان شيخهم من يُجمع حديثه ويُعتنَى بمروياته، كالزهري وأضرابه، بحيث يقال: إنه لو رواها لسمعها منه خُفَّاظ أصحابه، ولو سمعوها لروَوْها ولَما تطابقوا على تركها، والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة. اهـ.

<sup>(</sup>٢) وهو ظاهر مذهب الترمذي أيضاً.

<sup>(</sup>٣) • انزهة النظر • ص٧١ ـ ٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر «الجامع» [٦٨٢] (٦٧٥)، و[٦٨٣] (٦٧٦).

فالترمذي صرَّح بالمقصود مع تخريج الطرق.

المسألة الخامسة: المضطرب في كتاب الترمذي:

المضطرب: هو الحديث الذي يُروَى على أوجه مختلفة متساوية في القوة، ولا مرجِّح بينها ولا يمكن الجمع.

وهو يقع في الإسناد غالباً، وقد يقع في المتن(١).

والترمذي في حكمه على الحديث بالاضطراب يبيِّن الاختلاف بياناً وافياً، ويذكر الأسانيد والطرق التي وقع الاضطراب بينها (٢).

مثال ذلك حديث زيد بن أرقم بعد الرواية [٥] (٥) في (باب ما يقول إذا دخل الخلاء).

اختُلِف في إسناده على قتادة اختلافاً كثيراً، فقال الترمذي: في إسناده اضطراب. ثم ذكر طرقه، فقال:

روى هشام الدَّستُوائيُّ وسعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، فقال سعيد: عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم. وقال هشام: عن قتادة، عن زيد بن أرقم.

وهذا الاختلاف موجب لاضطراب الحديث، والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط من رواته، الذي هو شرط في الصِّحَة والحُسن، إلا إذا أمكن الجمع بين المختلفات فيرتفع الاضطراب أو تُرجَّع إحدى روايات الحديث، فيزول الاضطراب، ويكون الحكم للراجع بحسب حاله من الصحة أو الضعف (٣).

المسألة السادسة: الحديث المُعَلُّ عند الترمذي:

الحديث المُعَلُّ: هو الحديث الذي اطُّلِعَ فيه على عِلَّة تقدح في صحته، مع أنَّ الظاهر السلامة منها.

والعِلَّة: هي سبب غامضٌ خفيٌ قادحٌ في صحة الحديث (٤).

قال الحافظ ابن حجر: وعلم العلل هو أغمض أنواع علوم الحديث وأدقِّها، ولا يقوم به إلا من

<sup>(</sup>١) انظر «علوم الحديث» ص٦٦، و«فتح المغيث»: (٢/٧٣٧)، و«تدريب الراوي» ص١٨٣، و«نزهة النظر» ص١٠٨.

<sup>(</sup>٢) • الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ص١٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر اعلوم الحديث؛ ص٦١، و اتدريب الراوي؛ ص١٨٣، و الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه ربين الصحيحن؛ ص١٣٦.

٤) انظر اعلوم الحديث، ص٥٩، واتدريب الراوي، ص١٧٣.

رزقه الله تعالى فهماً ثاقباً، وحفظاً واسعاً، ومعرفة تامَّة بمراتب الرُّواة، ومَلَكَةً قويَّةً بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلَّم فيه إلَّا القليل من أهل هذا الشأن، كعليِّ بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والدارقطني.

وقد تقصر عبارةُ المعلِّل عن إقامة الحُجَّة على دعواه، كالصَّيْرفيِّ في نَقْدٍ الدِّينار والدِّرهم(١٠).

لذلك قال ابن مهدي: معرفة عِلَّة الحديث إلهام، لو قُلتَ للعالم بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة.

وذكر الحاكم بسنده إلى محمد بن صالح الكيليني قال: سمعت أبا زرعة وقال له رجلٌ: ما الحُجَّة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحُجَّة أن تسألني عن حديث له عِلَّة، فأذكر عِلَّتهُ، ثم تقصد ابن وارة \_ يعني محمد بن مسلم بن وارة \_ وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه، فيذكر عِلَّتهُ، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تُميِّز كلام كُلِّ مِنَّا على ذلك الحديث، فإن وجدت الكلمة مُتفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. قال: ففعل الرجل، فاتفقت كلمتهم عليه، فقال: أشهد أنَّ هذا العلم إلهام (٢٠).

والإمام الترمذي يبيِّن علل الأحاديث ويبرزها بوضوح، ومن أمثلة ذلك قوله في الطهارة [٩٧] (٩٧): حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني ثور بن يزيد، عن رجاء بن حَبُوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة أنَّ النبي ﷺ مسح أعلى الخُفِّ وأَسْفَلَهُ.

قال الترمذي: وهذا حديث معلول لم يُسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألتُ أبا زرعة ومحمداً عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح، لأنَّ ابن المبارك روى عن ثورٍ، عن رجاء قال: حُدُثتُ عن كاتب المغيرة (٣)، مُرسَلٌ عن النبي عَيُهُ، ولم يَذكُر فيه المغيرة. اهـ.

فقد أبان العلة واستشهد لها بمخالفة ابن المبارك للوليد بن مسلم، وهو أحفظ من الوليد وأوثق.

والفرق بين هذا النوع وبين غيره من أنواع الضعف، أن الإعلال يكون على سبيل الإجمال، لذلك قد يعسر على العالم الإبانة عنه، ثم بعد تبيَّن العلة ونوعها، يلحق الحديث بالنوع الذي يندرج تحته، من الشاذ أو المضطرب أو المنقطع أو غيرها.

والترمذي يفعل ذلك في كتابه، فإنه يبيِّن علة الحديث من تدليس، أو إرسال، أو شذوذ، أو غير ذلك، وقلما يقول: «حديث معلول»، لأنه يُلحق المعلولات بأنواعها(٤).

<sup>(</sup>۱) • انزهة النظر» ص ١٠١ ـ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) «معرفة علوم الحديث» ص١٧٤.

 <sup>(</sup>٣) صوابه: «عن ثور قال: حُدِّثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة» كما قاله الترمذي نفسه في «العلل الكبير» بعد الرواية رقم:
 ٧٠، والدارقطني في «السنن» بعد: ٧٥٣. وقال أبو داود بإثر الحديث: ١٦٥: وبلغني أنه لم يسمع ثورٌ هذا الحديث من رجاء.

 <sup>(</sup>٤) «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحن» ص١٣٨ ـ ١٣٩ .

المسألة السابعة: المرسل عند الترمذى:

وهو في «الجامع» على نوعين:

الأول: مرسل التابعي: وهو المشهور عند المحدثين في استعمال المرسل، وهو: الحديث الذي أضافه التابعي إلى النبي على ولم يذكر الواسطة، سواء كان التابعي صغيراً أو كبيراً (١).

مثاله عند الترمذي [١٩٢٨] (١٨٢٤): حديث ابن عمر: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلَّالة وألبانها.

رواه متصلاً من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر، ثم قال: هذا حديث حسن غريب، وروى الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن النبي ﷺ مرسلاً.

الثاني: المنقطع: وهو ما سقط من إسناده راوٍ من أيِّ موضع، وهذا مذهب أكثر الأصوليين والفقهاء، وبه قَطَعَ من المحدثين الخطيب البغدادي، إلَّا أنه قال: أكثرُ ما يُوصَفُ بالإرسال مِن حيث الاستعمال ما رواه التابعيُّ عن النبي ﷺ (٢).

مثاله عند الترمذي [٣٠٧٦] (٢٨٦٠): حديث خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله ﷺ يوماً فقال: "إني رأيت في المنام كأنَّ جبريل عند رأسى . . . » الحديث.

فذكر الحديث ثم قال: هذا حديث مرسل، سعيد بن أبي هلال لم يُدرِك جابر بن عبد الله.

وقد اتفق المحدثون على تسمية النوع الأول مرسلاً، وسمَّوا النوع الثاني منقطعاً، ثم اختلفوا في إطلاق المرسل عليه:

فالخطيب البغدادي يجعل المنقطع من المرسل (٣).

وقال الحاكم: ولا يقال لهذا النوع من الحديث مرسل، إنما يقال له: منقطع (٤).

<sup>(</sup>۱) "معرفة علوم الحديث؛ للحاكم ص٦٧، و«علوم الحديث؛ لابن الصلاح ص٣٧، والتدريب الراوي؛ ص١٢٤، والنزهة النظر؛ ص٨٩. وقولهم: «سواء كان التابعي صغيراً أو كبيراً» ذلك أنَّ التابعين ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: وهم كبار التابعين الذين لا يحدِّثون إلَّا عن الصحابة، كسعيد بن المسيب، وعَبيدة السلماني، وطارق بن شهاب، وقيس بن أبي حازم. والراجح قبول مراسيل هذه الطبقة.

الطبقة الثانية: أواسط التابعين الذين أغلبُ حديثهم عن الصحابة، وبعضُه عن كبار التابعين، كمحمد بن إبراهيم التيمي، وقتادة بن وعامة السَّدوسي، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري. ومراسيل هذه الطبقة محل خلاف.

الطبقة الثالثة: صغار التابعين الذين أغلب حديثهم عن التابعين، وبعض أحاديثهم رَوَوْها عن الصحابة، كمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن كعب القُرَظي، ومحمد بن علي بن الحسين زين العابدين. ومراسيل هذه الطبقة ليست حُجَّة.

<sup>(</sup>٢) ﴿ الكفاية؛ ص٣١، وانظر (علوم الحديث؛ لابن الصلاح ص٣٧، والتدريب الراوي؛ ص١٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر «الكفاية» ص٣١.

<sup>(</sup>٤) امعرفة علوم الحديث ص٧٠.

والمحدثون وإن جرى في استعمالهم إطلاق المرسل على المنقطع، إلَّا أنَّ الأكثر في استعمالهم إطلاق المرسل على النابعي والنبي عَلَيْة، وإطلاق المنقطع على النوع الأول، أي: ما سقط منه الواسطة بين التابعي والنبي عَلَيْة، وإطلاق المنقطع على النوع الثاني، وهو ما سقط من إسناده راوٍ من أيِّ موضع (١).

وعلى أيِّ حال، فهذا \_ كما قال النووي \_ اختلافٌ في الاصطلاح والعبارة (٢).

والترمذي \_ كما سبق \_ استعمل لفظ المرسل لكلا النوعين، إلا أنه كان يستعمل في النوع الثاني أكثر من عبارة، فأحياناً يقول في الحديث المنقطع: «مرسل» كما سبق تمثيله، وأحياناً يستعمل اللفظ الشائع لدى المحدثين وهو «المنقطع»، مثاله عند الترمذي [٤٠٣١] (٣٦٩٨) حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن طلحة بن عُبيد الله قال: قال النبي على الكلّ نبيّ رفيق، ورفيقي \_ يعني في الجنة \_ عثمان». قال الترمذي بعد روايته: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقويّ، وهو منقطع. اهـ.

وذلك أنَّ الحارث بن عبد الرحمن لم يدرك طلحة بن عُبيد الله.

وكثيراً ما يقول الترمذي في هذا النوع: «إسناده ليس بمتصل» كقوله في فضائل الجهاد [١٧٦٠] (١٦٦٥): حدثنا ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة: حدثنا محمد بن المنكدر قال: مرَّ سلمان الفارسي بشرحبيل بن السمط وهو في مُرَابَطٍ له . . . الحديث. ثم ذكر بعده حديث أبي هريرة [١٧٦١] (١٦٦٦) وعلَّق عليه ثم قال: وحديث سلمان إسناده ليس بمتصل، محمد بن المنكدر لم يُدرك سلمان الفارسي.

# حكم الحديث المرسل عند الترمذي:

مذهب الترمذي في الحديث المرسل هو مذهب جمهور المحدثين وكثيرٍ من علماء الفقه والأصول، أنه ضعيف لا يُحتجُّ به، وقد نقله عن المحدثين مسلمٌ في مقدمة «صحيحه» (٣)، والترمذي في كتاب «العلل» (٤)، وقال ابن الصلاح: هو المذهب الذي استقر عليه حُفَّاظ الحديث ونُقَّاد الأثر (٥). ودليلهم في ذلك:

أنَّ المحذوف مجهول، لأنه إذا كانت الرواية عن المُسَمَّى المجهول مرودة، فأولى أن تُردَّ عمَّن لا يُسمَّى قَطُّ.

قال أبو عمر بن عبد البر: وحُجَّتهم في ردِّ المراسيل ما أجمع عليه العلماءُ من الحاجة إلى عدالة المُخبِر، وأنه لا بُدَّ من معرفة الواسطة،

<sup>(</sup>١) انظر «الكفاية» ص٣١، و«علوم الحديث» ص٣٧، و«تدريب الراوي» ص١٢٤.

<sup>(</sup>۲) انظر «تدریب الراوی» ص۱۲٤.

<sup>(</sup>٣) ص٧٥، قال مسلم: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحُجَّة.

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب (العلل) في آخر (الجامع) ص١٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) علوم الحديث ص٣٨.

إذ قد صَحَّ أنَّ التابعين أو كثيراً منهم رَوَوْا عن الضعيف وغير الضعيف، فهذه النكتة عندهم في ردِّ المرسل، لأنَّ مرسله يمكن أن يكون سَمِعَه ممَّن يجوز قبول نقله، وممن لا يجوز، ولابُدَّ من معرفة عدالة الناقل، فبَطَل لذلك الخبر المرسل للجهل بالواسطة (١).

وقال الخطيب البغدادي: إرسال الحديث يؤدِّي بالجهل بعين راويه، ويستحيل العلمُ بعدالته مع الجهل بعينه، ولا يجوز قبولُ الخبر إلَّا ممَّن عُرِفت عدالته، فوجب ذلك كونُه غيرَ مقبول. وأيضاً فإنَّ العدل لو سُئِل عمَّن أرسل عنه، فلم يُعَدِّلُه، لم يجب العملُ بخبره إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره، وكذلك حالُه إذا ابتدأ الإمساك عن ذكره وتعديله، لأنه مع الإمساك عن ذكره غير مُعَدِّلٍ له، فوجب أن لا يُقبَلَ الخبرُ عنه (٢).

وقال القاضي أبو بكر فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في «النكت»: مِن المعلوم المُشاهَد أنَّ المحدثين لم يتطابقوا على أن لا يحدِّثوا إلَّا عن عَدْلٍ، بل نَجِدُ الكثير منهم يحدِّثون عن رجال، فإذا سُئل الواحد منهم عن ذلك الرجل، قال: لا أعرفُ حالَه، بل ربما جزم بكذبه، فمن أين يَصِحُّ الحُكْمُ على الراوي أنه لا يُرْسِلُ إلَّا عن ثقة عنده.

قال الحافظ ابن حجر: فقد اختار ردَّ المرسل مع كونه مالكيًّا، لكن تعليله يقتضي أنَّ مَن عُرف من عادته أو صريح عبارته أنه لا يرسل إلَّا عن ثقة يُقبل. وسيأتي تقرير هذا المذهب آخراً.

وما قال القاضي صحيح، فإنَّ كثيراً من الأئمة وَثَقوا خَلْقاً من الرواة بحسب اعتقادهم فيهم، وظهر لغيرهم فيهم الجرح والتعديل، فإذا كان مع التصريح بالعدالة، فكيف مع السكوت عنها.

وقد فُتِّشت كثيرٌ من المراسيل، فوُجدت عن غير العدول، بل سُئل كثير منهم عن مشايخهم، فذكروهم بالجرح، كقولِ أبي حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، وحديثه عنه موجود، وقولِ الشعبي: حدثني الحارثُ الأعورُ، وكان كذَّاباً، وحديثه عنه موجودٌ، فمن أين يصحُّ الحكمُ على الراوي أنه لا يُرسِلُ إلَّا عن ثقة عنده على الإطلاق؟ (٣).

وهناك مذهبان آخران في حكم الحديث المرسل: أحدهما: القول بقبوله مطلقاً، وهو مذهب مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وأبي حنيفة، ونقل الغزالي أنه مذهب الجماهير، لكنهم اشترطوا في المُرسِل أن يكون ثقة، وأن يتحرز في روايته عن غير الثقات (٤).

<sup>(</sup>۱) «التمهيد»: (۱/٦). «الكفاية» ص٢١٦.

<sup>(</sup>٣) «النكت» للحافظ ابن حجر: (٢/ ٥٤٩ ـ ٥٥٠)، وانظر «جامع التحصيل» للعلائي ص٨٦ ـ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر «المستصفى» للغزالي: (٣١٨/١)، و«الإحكام» للآمدي: (٣/ ١٣٦)، و«جامع التحصيل» ص٣٣، و«شرح جمع الجوامع» للمحلّي: (١١٦/٢).

والثاني: مذهب الشافعي، وهو وَسَطٌ بين الرد والقبول، فهو يأخذ بالمرسل الذي ينتهي إلى كبار التابعين إذا أُسنِد مُرسَل ذلك التابعي، أو قوي بمرسل مقبولٍ، أو قول صحابي، أو فتوى لجماعات من العلماء بمثل ما نصَّ عليه (١).

وقد جمع الحافظ ابن رجب بين القول الأول الذي هو قول حُفَّاظ الحديث، وبين القولين الآخرين اللذين يعدَّان من أقوال الفقهاء فقال: «واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحُفَّاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإنَّ الحُفَّاظ إنما يريدون صحة الحديث المعيَّن إذا كان مرسلاً، وهو ليس بصحيح على طريقتهم لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبيِّ عَيَّةٍ.

وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دلَّ عليه الحديث، فإذا عَضَدَ ذلك المرسَلَ قرائنُ تدلُّ على أنَّ له أصلاً قَويَ الظنُّ بصحة ما دلَّ عليه، فاحتُجَّ به مع ما احتفَّ به من القرائن.

وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما(٢).

المسألة الثامنة: الحديث الموقوف عند الترمذي:

الحديث الموقوف: هو ما يُروى عن الصحابة في من أقوالهم وأفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى رسول الله عليه الله عليهم،

ويعرف في اصطلاح فقهاء خراسان بالأثر. فالخبر عندهم ما أُضيف للنبي ﷺ، والأثر ما يُروى عن الصحابة ﷺ، وأما المحدثون فعندهم كل هذا يسمَّى أثراً (٣).

والترمذي يقول فيه: «حديث موقوف»، وربما قال: «رواه فلان ولم يرفعه».

مثاله عند الترمذي [٩٧٨] (٩٥٧): حديث علي رضي الله عنه على الله عن يوم الحج الأكبر فقال: «يوم النحر».

رواه الترمذي هكذا مرفوعاً، ثم رواه بعده موقوفاً على علي ﷺ، وقال: ولم يرفعه، وهذا أصح من الحديث الأول، ورواية ابن عيينة موقوفاً (أي الرواية الثانية) أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعاً (أي الرواية الأولى).

هكذا روى غير واحد من الحُفَّاظ عن أبي إسحاق عن الحارث، عن عليِّ موقوفًا .

#### حكم الحديث الموقوف:

اختلف العلماء في الاحتجاج بما ثبت عن الصحابة من الموقوفات في إثبات الأحكام الشرعية،

انظر «الرسالة» ص ٢٦١ ـ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) - فشرح العلل»: (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص٥٩، و«الكفاية» للخطيب ص٣١، و«علوم الحديث» لابن الصلاح ص٣٣، و«تدريب الراوي» للسيوطي ص١١٥.

فذهب الرازي والسرخسي والمتأخرون منهم ومالك وأحمد في إحدى روايتيه إلى أنه حجة، لما أنَّ حال الصحابة كان العمل بالسنة وتبليغ الشريعة.

وذهب بعض الحنفية والشافعي إلى أنه ليس بحجة، لاحتمال أن يكون من اجتهاد الصحابي الخاص، أو أن يكون سمعه من غير رسول الله عليه المناس

هذا إلا إذا ثبت رفع الموقوف من طريق صحيح، فيحتج به، أو يحتف بقرائن معنوية أو لفظية تدلُّ على رفعه، فإنه يكون له حكم الرفع ويحتجُّ به، وإن كان لفظه لفظ الموقوف بحسب الظاهر (٢).

ويثبت حكم الرفع للموقوف في صور أربع بيَّنها العلماء وتكملوا عليها:

الصورة الأولى: أن يكون مما لا مجال فيه للرأي والقياس، فإن هذا يُحكم برفعه، كأحوال الآخرة، وقصص الماضين ونحو ذلك من الأمور الغيبية، إذا صَدرت عن الصحابي الذي لم يأخذ عن أهل الكتاب، وذلك لأن الظاهر فيه الأخذ عن صاحب الشرع(٣).

الصورة الثانية: ما يحكيه الصحابي من فعل الصحابة أو قولهم مضافاً للعهد الماضي، نحو: كنَّا نفعل كذا، أو: نقول كذا، ولهذه الصورة عبارتان:

الأولى: عبارة مطلقة لم تُضف إلى زمن النبي ﷺ.

الثانية: ما أضيف فيه القول أو الفعل إلى زمن النبي ﷺ.

أما العبارة التي أطلق فيها القول أو الفعل، فاختلف فيها:

فذهب الحاكم والعراقي والحافظ ابن حجر والسيوطي إلى أنه مرفوع، واختاره النووي والرازي والآمدي (٤).

وذهب الخطيب وابن الصلاح إلى أنه موقوف ليس بمرفوع (٥).

والراجح هو الأول، لأن الظاهر من مثل قول الصحابي: «كنا نفعل كذا . . . » أنه يحكي الشرع، حيث إنه كنا دأبهم، وهذه عبارة عموم، فتفيد صدور ذلك منهم عن إذن من الشارع، ولذلك اختار النووي هذا المذهب، وقال في «شرح المهذب»: وهو قويٌّ من حيث المعنى (٦٠).

<sup>(</sup>١) المنهج النقد؛ للدكتور نور الدين عتر ص٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر االإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، ص١٩٥٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر «فتح المغيث» للعراقي ص٧٨ ـ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر «المجموع شرح المهذب»: (٩٩/١)، و«شرح مسلم»: (١/ ٣٠)، و«التقييد والإيضاح» ص٦٦، و«فتح المغيث» للعراقي ص٧٥، و«النكت» لابن حجر: (٧/ ٥١٧)، و«تدريب الراوي» ص١١٥.

<sup>(</sup>٥) «الكفاية» ص٤٥٥، و«علوم الحديث» ص٣٤.

<sup>(</sup>٦) انظر «تدريب الراوي» ص١١٥ ، و«الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٩٦، و«منهج النقد؛ ص٣٣٠.

وأما العبارة الثانية التي فيها إضافته لعهد النبي على فالجمهور من العلماء على أنه مرفوع، لأنَّ فالعبارة الثانية التي فيها إضافته لعهد النبي على ذلك وأقرهم عليه، لتوفر دواعيهم على سؤالهم عن أمر لا ينهم، وتقريره على أحد وجوه السنن المرفوعة (١).

وعلى هذا سار الإمام الترمذي وغيره، ومن أمثلة ذلك في كتابه حديث جابر: «كنا نعزل والقرآن بنزل»(۲).

ومن أمثلة ذلك: حديث أنس، قال: أُمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (٤).

وكحديث عمران بن الحصين قال: نُهينا عن الكي (٥).

وكحديث عليٌّ قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً، وأن تأكل شيئاً قبل أن نخرج (٦٠).

الصورة الرابعة: أن يُذكر في الحديث عند ذكر الصحابي ما يفيد الرفع، نحو قولهم: يرفعه، أو: بنميه، أو: رواية، فذلك وشبهه مرفوع عند أهل العلم (٧).

مثاله: قول الترمذي: عن أبي هريرة رفعه قال: «ضرس الكافر مثل أحد» (^^).

فمثل هذه الأحاديث من هذه الصُّور يخرجها الترمذي كما يُخرج المرفوع الصريح، ويستدلُّ بها لترجمة الباب، ويتكلَّم عليها فقهاً وحديثاً، وعلى ذلك عمل المحدثين والعلماء (٩).

المسألة التاسعة: الحديث المقطوع عند الترمذي:

الحديث المقطوع: هو ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم وأفعالهم (١٠٠).

والترمذي لا يستعمل هذا اللفظ في «الجامع»، ولكن كتابه مليء بأقوال التابعين ومن بعدهم من

<sup>(</sup>۱) «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٩٦.

<sup>(</sup>٢) الترمذي: [١١٦٩] (١١٣٧).

<sup>(</sup>۳) «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٩٧.

<sup>(</sup>٤) الترمذي: [١٩١] (١٩٣).

<sup>(</sup>۵) الترمذي: [۲۱٤۷] (بعد: ۲۰٤۹).

<sup>(</sup>١) الترمذي: [٥٣٨] (٥٣٠).

<sup>(</sup>٧) «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٩٨.

<sup>(</sup>٨) الترمذي: [٢٧٥٨] (٢٥٧٩).

<sup>(</sup>۹) الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٩٨.

<sup>(</sup>١٠) اعلوم الحديث؛ ص٣٤.

العلماء والأئمة المتبوعين، وتلك ميزة عظيمة لكتابه، حيث يُتْبع كتابَه ببيان ما جرى عليه عمل الأئمة وأئمتها في مضمونه (١).

المسألة العاشرة: ناسخ الحديث ومنسوخة عند الترمذي:

النسخ: هو رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر (٢).

والناسخ: ما يدل على الرفع المذكور.

وتسميته ناسخاً مجازٌ، لأنَّ الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى (٣).

وهو فنٌّ مهم صعبٌ، قال الزهري: أعيا الفُقَهاء وأعجزهُم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخة (٤).

# ويُعرَف النسخ بأمور:

- ـ أصرحها: ما ورد في النُّصِّ كحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»(٥).
- \_ومنها: ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله على ترك الوضوء مما مسَّت النار(٦).
  - ـ ومنها ما يعرف بالتاريخ. وهو كثير.
  - ـ وأما الإجماع، فليس بناسخ، بل يدُلُّ على ذلك(٧).

وقد بيَّن الترمذي ما كان حاله كذلك من أحاديث كتابه.

مثاله: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الوضوء مما مسَّت النار، ولو من ثور أقطه [٧٩] (٧٩).

وأخرج حديث جابر قال: خرج رسول الله على فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقالة من عُلالة من عُلالة من عُلالة الشاة، فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. [٨٠] (٨٠).

<sup>(</sup>١) «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٩٨.

<sup>(</sup>٢) «علوم الحديث» ص١٦٣.

<sup>(</sup>٣) ﴿ الرَّهِ النظر السُّم ٨٣٠٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (٣/ ٣٦٥)، وانظر «سير أعلام النبلاء»: (٥/ ٣٤٦)، و«علوم الحديث» ص١٦٣، و«تدريب الراوي» ص٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) الترمذي: [١٠٧٦] (١٠٥٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود: ١٩٢، والنسائي: ١٨٥، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>V) انظر «علوم الحديث» ص١٦٣ ـ ١٦٤، و «تدريب الراوي» ص٣٨٧ ـ ٣٨٨، و «نزهة النظر» ص٨٣ ـ ٨٤.

ثم بين أنَّ الوضوء من أكل ما مسَّت النار قد نُسخ، فقال بعد تخريج حديث جابر:

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْ والتابعين ومَن بعدهم، مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مسَّت النار.

وهذا آخر الأمرين من رسول الله ﷺ. وكأنَّ هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. اهـ.

المسألة الحادية عشر: غريب الحديث عند الترمذي:

غريب الحديث: هو ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها (١).

قال ابن الصلاح: هذا فنَّ مهمٌّ، يقبح جهله بأهل الحديث خاصة، ثم بأهل العلم عامة، والخوض فبه ليس بالهيِّن، والخائض فيه حقيقٌ بالتحرِّي، جديرٌ بالتوقِّى (٢).

ولقد قدَّم الترمذي العون لقارئ كتابه، فشرح فيه المفردات والتراكيب الصعبة، وأولى هذا الفن عنايته وتفنن فيه، سالكاً طريق الاختصار، فلا يُطَوِّل بذِكر الاختلافات، بل إنه غالباً يقتصر على المعنى الصحيح المعتمد، يصوغه بعبارته الواضحة، وينقل في كثير من المواضع كلام الأئمة معتمداً عليه، وقد يحكي اختلافهم أحياناً، وذلك في المسائل الهامة، كما أنه ربما يستطرد في مواضع لحديث أو آية تتصل بحديث الباب، فيشرح ذلك تتميماً للفائدة وتكميلاً (٣).

ومن أمثلة شرح المترمذيِّ الغريبَ بعبارته أو بذكر القول المعتمد فيه:

حديث ابن عباس أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إنَّ أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقتُ عنها؟ قال: العم». قال: فإنَّ لي مَخْرَفاً، فأشهدُك أنِّي قد تصدقتُ به عنها. [٦٧٥] (٦٦٩).

قال الترمذي: ومعنى قوله: إنَّ لي مَحْرَقاً يعني: بستاناً.

ومن أمثلة نقله لشروح الأئمة واعتماده كلامهم:

حديث: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لِعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ». [١٤٣٣] (١٣٧٨).

قال الترمذي بعد الرواية [١٤٣٤] (١٣٧٩): حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: سألتُ أبا الوليد الطيالسي عن قوله: «وليس لِعِرْقٍ ظالم حقٌ» فقال: العرق الظالم: الغاصب الذي يأخذ ما ليس له، قلت: هو الرَّجُل الذي يَغرِسُ في أرض غُيره؟ قال: هو ذاك. اهـ.

<sup>(</sup>۱) «علوم الحديث» ص١٦٠.

<sup>(</sup>٢) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٩٩٠.

فقد وجد الترمذي في هذا الكلام كفاية في شرح المعنى، فأورده محتجًا بنقله عن إمام عظيم في السُّنَّة، وهو أبو داود الطيالسي (١).

ومن أمثلة حكاية الترمذي للخلاف بين العلماء في فهم الحديث:

حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله على: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة». [٧٠١]. (٦٩٢).

قال الترمذي شارحاً للحديث: قال أحمد: معنى هذا الحديث: «شهرا عيد لا ينقصان معاً» يقول: لا ينقصان معاً في سنة واحدة: شهر رمضان وذو الحجة، إن نقص أحدهما تمَّ الآخر.

وقال إسحاق: معناه: «لا ينقصان» يقول: وإن كان تسعاً وعشرين، فهو تمامٌ غير نقصان.

وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معاً في سنة واحدة. اهـ.

فقد عرض الترمذي للخلاف في معنى الحديث بأوضح بيان، ثم زاد فذكر ثمرة الخلاف بأنه على مذهب إسحاق يجوز نقصان الشهرين معاً في سنة، لأنَّ النفي \_ في رأي إسحاق \_ نقصان الثواب، وذلك لا يمنع نقصان عدتهما.

أما على تفسير أحمد، فلا يجوز نقصانهما معاً، كما هو واضح (٢).

وأما استطراد الترمذي لبيان معنى حديث أو آية مما له صلة بالباب ولم يذكره فيه، فإنه قليل في كتابه.

ومن أمثلته: حديث أبي هريرة وأبي سعيد: «يؤتى بالعبد يوم القيامة، فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً وما لا وولداً، وسخّرت لك الأنعام والحرث، وتركتك تَرْأَسُ وتَرْبَعُ، فكنتَ تظنُّ أنك مُلَاقِيَّ يومكَ هذا؟ فيقول: لا، فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني». [٢٥٩٧] (٢٤٢٨).

قال الترمذي في شرح الحديث: ومعنى قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني»: اليوم أتركك في العذاب.

وكذا فَسَّر بعض أهل العلم هذه الآية: ﴿ فَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُ مُ ﴾ قالوا: معناه: اليوم نتركهم في العذاب. اهد. وقد استطرد لبيان معنى الآية، لمناسبتها حديث الباب، وهي مناسَبَة قوية ظاهرة، وكأنه أراد تقوية تفسير الحديث بذكر تفسيرهم للآية الكريمة (٣).

<sup>(</sup>١) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) السابق ص٢٠١.

المسألة الثانية عشر: مراد الترمذي من قوله: «وفي الباب»:

وهذه ميزة تضمنها «جامع الترمذي» من الاختصار في التصنيف، وهو أن يذكر الحديث في الباب بسنده عن صحابيه، ثم يتبعه قوله: «وفي الباب عن فلان وفلان» حتى يأتي على ما يوجد في ذلك الباب، أو أكثره. فلو استوعب أسانيد ذلك لطال الكتاب جدًّا، ولو تركه بالكلية لفاته تقوية حديثه المُسْنَد بإضافة ما أضاف إليه، والتنبيه على تلك الأحاديث، ليتتبع مظانَّها من له غرض في التتبع، غير أن يكون ما أسند في ذلك الباب أقوى مما لم يذكر سنده، وذلك هو الأكثر من عمله (۱).

والملاحظ أنَّ الترمذي يُكثر من هذا العمل في أحاديث الأحكام خصوصاً، حتى قلَّت مادتها في كتابه، وتوسَّع فيما سوى ذلك من أبواب الأدب والتفسير والمناقب، فأتى فيها بالكثير الذي لا يُدَانَى في باقي الكتب الستة، ولكن الترمذي تدارك اختصاره، وعمل على استيعاب ما يتفق من الحديث مع شروط كتابه بالإشارة إلى الأحاديث المروية في الباب بذكر أسماء من روى من الصحابة حديثاً في ذلك الموضوع أو ما يلائم ذلك المتن (٢).

وهذه ميزة لها موقعها من الأهمية في نظر جهابذة النقد والبحث من المحدثين، وهي ميزة بديعة لكتابه، ترتاح لها الأذواق القديمة والأفكار الحديثة جميعاً في وقت واحد، إذ يستوعب الترمذي بهذه الطريقة الأحاديث استيعاباً بالغاً مدهشاً، ربما يحتاج الباحث إلى تصفح مجلدات كبيرة وآلاف من الأوراق للظفر ببعض هذه الأحاديث المشار إليها (٣).

قال الحافظ العراقي: إن الترمذي حيث يقول: "وفي الباب عن فلان وفلان" فإنه لا يريد ذلك الحديث المعيَّن، وإنما يريد أحاديث أخر يَصِحُّ أن تُكتَب في ذلك الباب وإن كان حديثاً آخر غير الذي يرويه في أول الباب، وهو عمل صحيح، إلا أن كثيراً من الناس يفهمون من ذلك أنَّ من سُمِّيَ من الصحابة يروون ذلك الحديث الذي رواه في أول الباب بعينه، وليس الأمر على ما فهموه، بل قد يكون كذلك، وقد يكون حديثاً آخر يصحُّ إيراده في ذلك الباب.

وينبغي التنبيه إلى أنَّ الترمذي لم يقصد الاستيعاب، ولذا فإنه يغفل أو يغيب عنه الإشارة إلى أحاديث كثيرة على شرط كتابه، وبعضها معلوم له كأحاديث الصحيحين أو أحدهما.

كذلك ما يذكره من الحديث بقوله: «وفي الباب» كلُّ منها له رتبته حسب استيفائه شروط الصحة أو نزوله عنها، ولا يقصد من ذكرها في هذه الإشارة اندراجها تحت حكم الحديث المُخرَّج (٥).

<sup>(</sup>۱) «النفح الشذي»: (١/ ٣١٥ ـ ٣١٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، ص١٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) ﴿ التقييد والإيضاح ؛ ص١٠٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، ص١٠٩.

والترمذي في إشارته لأحاديث الباب، يقصد التنبيه على الأحاديث التي لم يخرجها، ولذلك لا يعيد الحديث الذي رواه في الباب نفسه، بل يشير إلى غيره من الأحاديث. ولكنّا نجده في عدة أبواب يخالف هذه الطريقة ويعيد ذكر الصحابي الذي روى حديثه كما في باب (الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب)، روى فيه حديث عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي عليه يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل، فقال النبي عليه: «أصليت؟» . . . الحديث. [٥١٦] (٥١٠). ثم قال الترمذي: وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة . . .

قال العراقي: إن قيل: قد صدَّر المصنِّف بحديث جابر، فما وجه قوله: «وفي الباب عن جابر» بعد أن ذكره أولاً، وما عادته أن يعيد ذكر الصحابي في الحديث الذي قدمه على قوله: «وفي الباب»؟

فالجواب: لعله أراد حديثاً آخر لجابر غير الحديث الذي قدمه، وهو ما رواه الطبراني من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: دخل النعمان بن نوفل ورسول الله على المنبر يخطب يوم الجمعة، فقال له النبي على: "صلِّ ركعتين تجوَّز فيهما، فإذا أتى أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلِّ ركعتين وليخففهما"(١).

ومن هذا النوع أيضاً ما أورده في (باب صفة شجر الجنة)، فقد روى فيه حديث أبي سعيد الخدري، عن النبي على قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام . . . » الحديث. [٢٦٩٣] (٢٥٧٤). ثم قال الترمذي: وفي الباب عن أنس، وأبى سعيد.

فالظاهر أنه أراد حديثاً آخر لأبي سعيد غير الحديث الذي قدمه، وهو ما رواه ابن حبان في «صحيحه» عن رسول الله ﷺ أنه قال له رجل: يا رسول الله، ما طوبي؟ قال: «شجرة مسيرة مئة سنة» الحديث (٢).

وأحياناً نجد الترمذي يعكس، فيخرج بعض الأحاديث عن صحابةٍ سبق ذكرهم في قوله: "وفي الباب". ومراده في هذه الحال الإشارة إلى الحديث الذي خرجه بعد ذكر أسماء الصحابة، مثاله الحديث الذي أخرجه في (باب ما جاء في القطائع) عن أبيض بن حَمَّال أنه وفد إلى رسول الله على فاستقطعه الملح، فقطع له . . . الحديث [1870] (١٣٨٠). ثم قال: وفي الباب عن وائل، وأسماء ابنة أبى بكر.

ثم أخرج حديث وائل بعد قوله: «في الباب عن وائل . . . » برقم [١٤٣٧] (١٣٨١) ولفظه: عن وائل أنَّ النبي ﷺ أقطعه أرضاً بحضر موت.

١١٠ انظر مقدمة «تحفة الأحوذي»: (١/ ٣٨٩)، و«الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٠٩ ـ ١١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة "تحفة الأحوذي": (١/ ٣٨٨).

وأحياناً يقول الترمذي: «عن فلان عن أبيه» أي بذكر اسم ابن الصحابي الراوي، كما قال في (باب: لا تقبل صلاة بغير طهور): وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه. [بعد الحديث: ١].

فصنيعه هذا لأمور:

منها: أنَّ من الصحابة من يتفرد ابنه برواية عنه، ولا يروي عنه غيره، كأبي المليح، فأبوه هو أسامة بن عمير الهذلي البصري، يروي عنه أبو المليح فقط.

وكما قال في (باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في منع الزكاة من التشديد): وفي الباب عن قبيصة بن مُلْبِ عن أبيه. [بعد: ٦٢١] (٦١٧).

فَهُلْبِ هذا هو الطائي، لا يروي عنه إلَّا ابنه.

ومنها: الاختلاف في اسم الصحابي، مثاله: قوله في (باب سهم الخيل): وفي الباب عن ابن أبي عمرة عن أبيه. [بعد: ١٦٣٦ ـ ١٦٣٧] (١٥٥٤).

فأبو عمرة هذا صحابي أنصاري نجاري، يروي عنه ابنه فقط. واختلفوا في اسمه: قال الحافظ في اتهذيب التهذيب في ترجمة ابنه عبد الرحمن<sup>(۱)</sup>: واسم أبي عمرة: عمرو بن مِحْصَن، وقيل: ثعلبة بن عمرو بن مِحصن بن عَتيك بن عمرو بن مِحصن بن عَتيك بن عمرو بن مِدول بن مالك بن النجار، قاله ابن سعد.

وقال في ترجمته (٢): قال ابن عبد البر: يقال: اسمه رشيد، وقال العسكري: يقال: إنه عمرو بن عمرة بن محصن، ويقال: أسامة بن مالك.

ومنها: الاختلاف في اسم والد ذلك الصحابي أو نسبته أو غير ذلك.

مثلاً: يقول في (باب كان إذا أراد الحاجة أبعد المذهب): وفي الباب عن يحيى بن عبيد عن أبيه. [بعد: ٢٠] (٢٠).

فعُبيد والد يحيى هذا اختلفوا فيه، فقال بعضهم: عُبيد رحى، بالراء والحاء المهملتين مصغراً، ويقال في اسم أبيه، دَحَى، بالدال بدل الراء. ومنهم من قال في أبيه: صيفي. وأما في نسبته فقيل: الجهضمي، وقيل: الجهني.

ومنها: عدم شهرة اسم ذلك الصحابي إلا بذكر ولده (٣).

وقد سلك الترمذي في إشارته للأحاديث الواردة في الباب طرقاً منوعة، حيث نَوَّع في الرتبة بين الأحاديث المرموزة، مما يُكثِرُ فوائد كتابه في الحديث وصناعته، وذلك:

 <sup>(</sup>٣) انظر مقدمة «تحفة الأحوذي»: (١/ ٣٨٧).

١ ـ أنه في كثير من الأحيان يخرج الحديث الصحيح المشهور للاستدلال به على حكم مسألة الباب، ثم يشير إلى ما ورد فيها من الأحاديث بقوله: «وفي الباب عن فلان وفلان».

Y ـ وقد يُعرِض عن الحديث المشهور الوارد عن صحابي قد صح الطريق إليه وأُخرج حديثه في الكتب الصحاح، فلا يخرجه ـ اعتماداً على شهرته ومعرفته ـ بل يورد الحكم في الباب من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا تكون الطريق إليه كالطريق الأول، إلا أنَّ الحكم صحيح، ثم يتبعه بأن يقول: «وفي الباب عن فلان وفلان . . . » ويَعُدُّ جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور، وقد يفعل ذلك لأنه أخرجه من قبل، فلم يخرجه تجنباً للتكرار ولزيادة الفائدة بإخراج غيره.

٣ ـ وأكثر من ذلك أنه قد يخرج في الباب حديثاً ضعيفاً وفيه حديث صحيح، فلا يورد الحديث الصحيح فيه، بل يشير إليه مع قوله: «وفي الباب».

هذه طريقة الترمذي في رواية أحاديث الباب وجمعها، يروي بعضه بسنده، ثم ينبه على باقي الأحاديث، وهو بذلك يحقق الفائدة التي أرادها من تأييد حديث الباب بالمتابعات والشواهد، والترجيح بين الأحاديث، وغير ذلك(١).

المسألة الثالثة عشر: مراد الترمذي بقوله: «أصبح شيء في الباب» أو: «أحسنه»:

يوجد في كلام المحدثين قولهم: "أصح شيء في الباب كذا"، أو: "أحسن شيء في الباب كذا"، وهذا ليس معناه أنَّ كل ما ورد في هذا الباب فهو صحيح، وهذا الحديث أصح من الكل، بل معناه أنَّ هذا الحديث أرجح من كل ما ورد في هذا الباب، سواء كان كل ما ورد فيه صحيحاً أو ضعيفاً، فإن كان كل ما ورد في الباب صحيحاً، فهذا الحديث أرجح في الصحة من الكُلِّ، وإن كان كله ضعيفاً، فهذا الحديث أرجح من الكُلِّ، وإن كان كله ضعيفاً، فهذا الحديث أرجح من الكُلِّ؛ أي أقل ضعفاً من الكُلِّ ".

قال السيوطي في "تدريب الراوي" (") في بيان أصح الأسانيد: مما يناسب هذه المسألة: أصح الأحاديث المقيدة، كقولهم: «أصح شيء في الباب كذا» وهذا يوجد في «جامع الترمذي» كثيراً، وفي «تاريخ البخاري» وغيرهما. وقال المصنِّف (يعني النووي) في «الأذكار» (٤): لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفاً، ومرادهم أرجحه، أو أقلَّه ضعفاً. اهـ.

وهكذا ينبغي التنبه لمثل هذه العبارات، لئلًّا يقع القارئ في الخطأ والوهم، ففرق كبير بين قولهم:

<sup>(</sup>١) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١١٣ ـ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) مقدمة (تحفة الأحوذي»: (١/١٠٤).

<sup>(</sup>٣) ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) ص ٢٠٦.

اهذا حديث صحيح، أو: حسن»، وبين قولهم: «هذا أصح شيء في الباب، أو: أحسن» أو: «أصح من حديث فلان، أو: أحسن»(١).

#### المسألة الرابعة عشر: الفرق بين «نحوه» و «مثله»:

كثيراً ما يروي الترمذي الحديث بسنده ومتنه، ثم يذكر عقبه باقي الأسانيد، ويشير للمتن بقوله: المثله اله أو: «نحوه» ولا يذكر المتن اختصاراً.

وقد اختُلِف في هذين اللفظين، فقيل: كلاهما بمعنى، وقيل: إن «مثل» تستعمل في اتفاق اللفظ، و«نحو» في اتفاق المهور المعروف من استعمالهم (٢).

ثم اختُلِف في حكم استعمال هذين اللفظين:

أما إذا قال: «مثله»، فكان شعبة بن الحجاج لا يُجيز ذلك، وكان يقول: فلان عن فلان مثله، ليس بحديث (٣). واستظهر المنع ابن الصلاح (٤).

وذهب سفيان الثوري ويحيى بن معين إلى جوازه.

وأما إذا قال: «نحوه»، فقال شعبة: هو شك، ومنعه يحيى بن معين. قال الخطيب: فَرْقُ ابن معين بين «مثله» و «نحوه» يصحُّ على منع الرواية بالمعنى، فأمَّا على جوازها فلا فرق (٥٠).

قال الخطيب في قولهم: «مثله» - بعد أن ذكر أن شعبة لا يجيز ذلك -: وقال بعض أهل العلم: يجوز ذلك، إذا عرف أنَّ المحدِّث ضابط متحفِّظ، يذهب إلى تمييز الألفاظ، وعدِّ الحروف، فإن لم يُعرَف منه ذلك لم يَجُز إفراد الإسناد الثاني وسياق المتن فيه، وكان غير واحد من أهل العلم، إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول: مثل حديثٍ قبلَه، متنه كذا وكذا، ثم يسوقه، وكذلك إذا كان المحدِّث قد قال: «نحوه»، وهذا الذي أختاره (٢).

وقال الحاكم: إنَّ ممَّا يلزم الحديثي من الضبط والإتقان أن يَفْرُق بين أن يقول: «مثله»، أو يقول: «نحوه» إذا «نحوه»، فلا يحلُّ أن يقول: «نحوه» إذا كان على مثل معانيه (٧٠).

<sup>(</sup>١) «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين؛ ص١٦٤.

<sup>(</sup>٢) السابق ص٨٢.

<sup>(</sup>۳) «الكفاية في علم الرواية» ص ۲۳٥.

<sup>(</sup>٤) انظر «علوم الحديث» ص١٣٥.

<sup>(</sup>٥) «الكفاية» ص٢٣٦، وانظر «علوم الحديث» ص١٣٦، و«تدريب الراوي» ص٣٢٩.

<sup>(</sup>١) «الكفاية» ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٧) انظر «علوم الحديث» لابن الصلاح ص١٣٦، و«تدريب الراوي» ص٣٢٩.

# المسألة الخامسة عشر: مراد الترمذي بقوله: «أهل الرأي»:

نقل الترمذي في (باب ما جاء في إشعار البُدْن) عن وكيع أنه قال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإنَّ الإشعار سنة، وقولهم بدعة. [بعد: ٩٠٦] (٩٠٦).

وأهل الرأي هم: كلُّ من كان الغالب على درسه الفقهيِّ الدليل العقلي والمأخذ النظري، سواء كان من العلماء الحنفية خاصة، أو من غيرهم ممَّن يشترك معهم في المعنى من سائر المذاهب.

وأمًّا وجه تسميتهم بذلك، فقد قال المباركفوري: ادَّعى بعض الحنفية أنهم إنما سُمُّوا بذلك لدقة رأيهم وحذاقة عقلهم.

وقال الجزري في «النهاية»: والمحدثون يُسَمُّون أصحاب القياس أصحاب الرأي، يعنون أنهم يأخذون برأيهم فيما يُشْكِل من الحديث، أو ما لم يأت فيه حديث ولا أثر.

وقال الذهبي في «التذكرة» (١) في ترجمة ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي: وكان إماماً حافظاً فقيها مجتهداً بصيراً بالرأي، ولذلك يقال له: ربيعة الرأي.

وقال ابن خلدون في «مقدمته» (٢): انقسم الفقه إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس؛ وهم أهل العراق، وطريقة أهل الحديث؛ وهم أهل الحجاز. وكان الحديث قليلاً في أهل العراق لما قدمنا، فاستكثروا من القياس ومهروا فيه، فلذلك قيل [لهم]: أهل الرأي.

# المسألة السادسة عشر: مراد الترمذي بقوله: «أهل الكوفة»:

أكثر الترمذيُّ استعمال لفظ «أهل الكوفة» في بيان المذاهب، وقد اختلف العلماء في بيانه وتحديد المراد منه، على أنه أحياناً يقول: «بعض أهل الكوفة».

قال المباركفوري بعد أن ذكر الاختلاف فيها: الصحيح أن الترمذي أراد بـ «أهل الكوفة» من كان فيها من أهل الكوفة عنه المن المن أهل الكوفة والسفيانين وغيرهم، وأراد بـ «بعض أهل الكوفة بعضهم، ولم يرد بأهل الكوفة أو ببعض أهل الكوفة الإمام أبا حنيفة وحده.

 <sup>(</sup>١) قتذكرة الحفاظ»: (١/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) ص٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة التحفة الأحوذي : (١٧/١ ـ ٤١٨).

ثم ذكر المباركفوري أن الترمذي لم ينفرد بهذا التعبير، بل نُقل عن غير واحد من أهل العلم، وذكر منهم الحازمي في كتاب «الاعتبار» وأنه أكثر منها، وذكر أن الحنفية أيضاً استعملوا لفظ الكوفيين، ونَقَل ذلك عن العيني في «عمدة القاري»، وذكر أنَّ مرادهم بذلك هو مراد الترمذي(١).

المسألة السابعة عشر: مراد الترمذي بقوله: «أصحابنا»:

أكثر الترمذي من استعمال هذا اللفظ في بيان المذاهب، وأراد به أهل الحديث.

قال في (باب ترك الوضوء من القبلة) بعد ذكر حديث عائشة [٨٦] (٨٦) أنَّ النبي عَلَيْ قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ما لفظه:

وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: ليس في القُبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: في القُبلة الوضوء. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْ في هذا، لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. اه.

فكلام الترمذي هذا يدل دلالة ظاهرة على أنه أراد بقوله: «أصحابنا» أهل الحديث كالإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، فإن هؤلاء كلهم من أهل الحديث.

قال الحافظ في «الفتح» في شرح حديث أبي هريرة: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره»: استُدِلَّ به على أنَّ الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه، جاز، سواء أذن المالك أم لا، فإن امتنع أُجبِر. وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث (٢).

وقال أبو الطيب السندي في «شرح الترمذي»: قوله: «وإنما ترك أصحابنا» أي من أهل الحديث، أو من الشافعية، كذا قال بعض العلماء، لكن الظاهر هو الأول. اهـ.

قال المباركفوري متعقّباً: قلت: بل\_أي القول الأول\_هو المتعيّن. ثم ذكر أمثلة تُعزّز هذا القول، منها حديث أبي هريرة [١٨٤] (١٨٦) أنّ النبي على قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح . . . » ما لفظه:

وبه يقول أصحابنا: الشافعي وأحمد وإسحاق. اهـ.

وقول الترمذي هذا صريح في أنَّ المراد بقوله: «أصحابنا» أهل الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.

ثم ذكر أمثلة أخرى، وقال في آخرها: فظهر بهذا كله أنَّ المراد بقول الترمذي «أصحابنا»: أهل

<sup>(</sup>١) السابق: (١/ ٤٢٣ \_ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَتَحَ الْبَارِي \* : (٥/ ١١٠)، وانظر مقدمة ﴿ تَحْفَةُ الْأَحُودَيِ \* : (١/ ٤٢٥).

الحديث، وقول من قال إن المراد به الحنابلة أو الشافعية، باطل جدًّا، كيف ولم يكن أحد من أصحاب الكتب السنة من أصحاب التقليد، بل كانوا من أهل التحقيق، متبعين للكتاب والسنة (١).

المسألة الثامنة عشر: مراد الترمذي بقوله: «الفقهاء»:

قال المباركفوري: المراد بالفقهاء في كلام الترمذي هم فقهاء المحدثين رحمهم الله تعالى، كسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه وغيرهم، فقد قال الترمذي في أوائل كتاب «العلل»:

وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء، فما كان منه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان.

وما كان فيه من قول مالك بن أنس، فأكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن بن عيسى القرَّاز، عن مالك بن أنس.

وما كان فيه من قول ابن المبارك، فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الآمُلي، عن أصحاب ابن المبارك، عنه.

وما كان فيه من قول الشافعي، فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني، عن الشافعي.

وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه)، فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور، عن أحمد وإسحاق. انتهى كلام الترمذي مختصراً (٢).

المسألة التاسعة عشر: مراد الترمذي بلفظى «الكراهة» و «الكراهية»:

من الألفاظ التي استعملها الترمذي في كتابه لفظ «الكراهة» و«الكراهية»، وأكثر مِن استعمالها في تراجم الأبواب، فقال: باب كراهية الاستنجاء باليمين، وقال: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسَل، وقال: باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء، وقال: باب في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، وقال: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء، وقال: باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمامُ في الركوع والسجود، وهكذا.

وهو رحمه الله لم يرد بهذا اللفظ ما هو المشهور، يعني التنزيه وترك الأولى، بل أراد بهذا اللفظ معنى عامًا شاملاً للتنزيه والحرمة، وقد جاء هذا اللفظ في كلام السَّلَف بمعنى الحرمة كثيراً.

قال العيني في «عمدة القاري»(٣): المتقدمون يطلقون الكراهة ويريدون كراهة التحريم.

<sup>(</sup>١) مقدمة التحفة الأحوذي»: (١/ ٤٢٦ ـ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر االعلل؛ في آخر االجامع؛ ص١٢٨٠ ـ ١٢٨١، ومقدمة اتحفة الأحوذي؛: (١/٢٧).

 $<sup>(\</sup>Upsilon \wedge \Lambda/\Upsilon)$   $(\Upsilon)$ 

وقال صاحب «الدين الخالص» في شرح حديث ابن مسعود: «الطيرة شرك»: هذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك، لما فيها من تعلق القلب على غير الله، ومن قال إنها تُكره، فالكراهة في اصطلاح السلف بمعنى الحرام.

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين": قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: لم يكن من أمر الناس، ولا من مضى مِن سَلَفِنا، ولا أدركتُ أحداً أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره ذا، ونرى هذا حسناً، فينبغي هذا، ولا نرى هذا، ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد: ولا يقولون حلال ولا حرام.

ثم قال ابن القيم: وقد غلط كثير من المتأخرين على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورَّع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سَهُل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدًّا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة.

وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه ولا أقول: هو حرام. ومذهبه تحريمُه، وإنما تورَّع عن إطلاق لفظ التحريم، لأجل قول عثمان.

وقال في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حراماً، فلا يُعجبني أن يؤكل مالُه. وهذا على سبيل التحريم.

وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكلُ ما ذُبح للزُّهرة ولا الكنيسة، وكل شيء ذُبح لغير الله، قال الله عز وجل: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَخَمُ ٱلْجِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ﴾ [الماندة: ٣] . فتأمل كيف قال: «لا يعجبني» في ما نصَّ الله سبحانه على تحريمه، واحتجَّ هو أيضاً بتحريم الله له في كتابه.

ثم ذكر روايات كثيرة عن الإمام أحمد في هذا المعنى، ثم قال: وقد نصَّ محمد بن الحسن أنَّ كلَّ مكروه، فهو حرام، إلَّا أنه لما لم يجد فيه نصًّا قاطعاً، لم يطلق عليه لفظ الحرام.

وروى محمد أيضاً عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب.

وقد قال في «الجامع الكبير»: يُكرَه الشربُ في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، ومراده التحريم، وكذلك قال أبو يوسف ومحمد: يُكرَه النومُ على فراش الحرير والتوسُّد على وسائده، ومرادُهما التحريم.

ثم ذكر عن أبي حنيفة وصاحباه في هذا المعنى، ثم قال:

وأما أصحاب مالك، فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يُطلقون عليه اسمَ الجواز، ويقولون: إنَّ أَكْلَ كلِّ ذي ناب من السَّبع مكروه غير مباح.

وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذا، وهو حرام.

وذكر روايات عن مالك في هذا المعنى ثم قال:

ونص الشافعي على كراهة تزوج الرجل من بنته من ماء الزنى، ولم يقل قطّ: إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أجلّه الله به من الدّين أنَّ هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة، لأنَّ الحرام يكرهه الله ورسوله، وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله: ﴿وَلَا نَقْنُكُوا النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ الله ولا بِالله وله : ﴿وَلَا نَقْنُكُوا النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ الله ولا بِالله وله : ﴿وَلَا نَقْنُكُوا النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ الله ولا بِالله وله : ﴿ وَلَا نَقْنُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ إلى آخر الآيات ثم قال : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّنُهُ عِندَ رَبِكَ مَكُرُوهًا ﴾ [الإسراء: ٣٨]. وفي الصحيح : "إنَّ الله كره لكم قبل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال».

فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استُعمل فيه كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرَّم، وتركه أرجح من فعله (١).

#### المطلب الثاني: اصطلاحات الترمذي المركبة

أكثر الترمذي في كتابه من مَزْج اصطلاحات حكمه على الأحاديث وهي الصحيح، والحسن، والغريب، فيجمع أحياناً بين اثنين منها أو أكثر في الحكم على الحديث، فتتكون من هذه الأنواع الثلاثة العبارات الآتية: «صحيح غريب»، «حسن ضحيح»، «حسن صحيح غريب».

فما هو وجه هذا التركيب؟ وما مراد المؤلف بهذه الألقاب المركبة؟ وهل هناك تناقض في اجتماع الحُسْن والصِّحة؟ أو باجتماع الغرابة والحُسن، لأن الترمذي اعتبر في الحَسَن تعدد الطرق، فكيف يكون غريباً؟

# المسألة الأولى: مراد الترمذي بقوله: «صحيح غريب»:

هذه العبارة معناها سهل لا إشكال فيه، لأنَّ الصحيح عند الترمذي لا يشترط فيه تعدد الطرق، وسبق البيان في اصطلاحات الترمذي المفردة من المطلب السالف<sup>(٢)</sup> أنه لا تنافي بين الحكم بغرابة الحديث وتفرد الراوي، وبين الحكم بصحته، فالغرابة قد تجامع صحة الحديث، ويكون مقصد الترمذي إفادة هاتين الحيثيتين، ولا تعارض بينهما، أيَّا كان نوع الغرابة (٣).

<sup>(</sup>١) اإعلام الموقعين»: (١/ ٣٩ ـ ٤٣) مع شيء من الاختصار، وانظر مقدمة «تحفة الأحوذي»: (١/ ٤١٦ ـ ٤١٦).

<sup>(</sup>۲) راجع ص۱۰۶.

 <sup>(</sup>٣) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٧١.

المسألة الثانية: مراد الترمذي بقوله: «حسن غريب»:

هذه العبارة مما يُشكل من كلام الترمذي، لأنه فسَّر الحسن بتعدد الطرق<sup>(۱)</sup>، والغرابة تَفَرُّد<sup>(۲)</sup>، فكيف يجمع بينهما في الحكم على حديث واحد، وهما متناقضان؟

فالجواب ما قاله البقاعي: استعمل الترمذي الحسن لذاته في المواضع التي يقول فيها: «حسن غريب» ونحو ذلك (٣) . . . اهد.

أي أنَّ التعدُّد يشترط حيث يُفرد «الحسن» في وصف الحديث، فإذا قُيِّد بالغرابة عُلم أنَّ التعدُّد غير مُلاحَظ فيه، مع بلوغ الحديث بنفسه رتبة الحسن، فهذا مأخذه من تحليل كلام الترمذي، وحمل بعضه على بعض (٤٠).

المسألة الثالثة: مراد الترمذي بقوله: «حسن صحيح»:

هذه الصيغة كثيرة الورود جدًّا في «الجامع»، قال الحافظ ابن رجب:

وقد اضطرب الناس في جمع الترمذي بين الحسن والصحيح، لأنَّ الحسن دون الصحيح، فكيف بجتمع الحُسن والصِّحة . . .

فمنهم من قال: إنَّ مراده أنَّ الحديث حسن لثقة رجاله، وارتقى من الحسن إلى درجة الصحة، لأنَّ رواته في نهاية مراتب الثقة، فحديثهم حسن وصحيح، لجمعهم بين صفات من يُحسَّن حديثه وصفات من يُصحَّح حديثه. وعلى هذا فكل صحيح حسن، ولا عكس، ولهذا لا يكاد يُفرِد الصحة عن الحُسْن إلا نادراً (٥٠).

وقال ابن الصلاح: إن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا رُوِيَ الحديث الواحد بإسنادين، أحدهما إسناده حسن، والآخر إسناده صحيح، استقام أن يقال فيه: إنه حديث حسن صحيح، أي إنه حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر(1).

وتبعه النووي في هذا المعنى فقال: معناه رُوي بإسنادين، أحدهما يقتضي الصحة، والآخر الحُسن (٧).

<sup>(</sup>١) راجع ص٩٩ من هذه المقدمة.

<sup>(</sup>٢) راجع ص١٠٢ ـ ١٠٣ من هذه المقدمة.

٣) انظر اشرح الشرح؛ لملا علي القاري ص٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٧١، وانظر ما سلف من هذه المقدمة ص١٠٠.

<sup>(</sup>a) «شرح العلل»: (١/ ٣٨٨ ـ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) «علوم الحديث» ص٧٨.

<sup>(</sup>V) انظر «تدریب الراوي» ص۹۷.

ثم قال ابن الصلاح عقب كلامه الأول: على أنه غير مُسْتَنْكَر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي. وهو ما تميل إليه النفس، ولا يأباه القلب، دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده (١).

وقد اعتُرض على ابن الصلاح وكذا النووي في قولهم بأنه الحديث الذي يُروى بإسنادين أحدهما حسن وقد اعتُرض على ابن دقيق العيد: إنَّ الترمذي قال في أحاديث: «حسن صحيح» مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد... وفي كلام الترمذي في مواضع يقول: «هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه» (٢) ، كحديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه ، عن أبي هريرة: «إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا». [٧٤٨] (٧٣٨). قال الترمذي فيه: «حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ».

وقال الحافظ ابن رجب: وقد يقال: إن الترمذي إنما يريد بالحَسَن ما فسره به هاهنا إذا ذكر الحسن مجرداً عن الصحة، فأما الحسن المقترن بالصحيح فلا يحتاج إلى أن يُروَى نحوُه من غير وجه، لأنَّ صحته تغنى عن اعتضاده بشواهد أُخر<sup>(٣)</sup>.

وأما رأي ابن الصلاح الثاني، وهو أن المراد بالحُسن معناه اللغوي، فقد اعترضه ابن دقيق أيضاً فقال: ويلزم عليه أن يُطلَق على الحديث الموضوع إذا كان حَسَنَ اللفظ أنه حسن، وذلك لا يقوله أحد من أهل الحديث (٤).

وقال الحافظ ابن حجر: ويلزم عليه أيضاً أنَّ كل حديث يوصف بصفته، فالحَسَن تابِعُه، فإنَّ كلَّ الأحاديث حسنة الألفاظ بليغة المعاني، ولمَّا رأينا الذي وقع له هذا كثير الفرق، فتارة يقول: «حسن فقط، وتارة: «صحيح» وتارة: «صحيح غريب»، وتارة: «حسن غريب» فقط، وتارة: «حسن غريب» فعرفنا أنه لا مَحَالة جارٍ مع الاصطلاح، مع أنه قال في آخر «الجامع» (٥): وما قلنا في كتابنا: «حديث حسن» فإنما أردنا به حُسن إسناده عندنا.

فقد صرَّح بأنه أراد حُسْن الإسناد، فانتفى أن يريد حُسْن اللَّفظ(٦).

وقال ابن دقيق العيد في تفسير معنى قول الترمذي: «حسن صحيح» ما نصه: والذي أقول في جواب هذا السؤال: أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما يجيئه القصور ويُفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله: «حسن» فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار، لا من حيث حقيقته وذاته،

<sup>(</sup>١) اعلوم الحديث ص٢٨.

<sup>(</sup>٢) •الاقتراح؛ ص١٠، وانظر «فتح المغيث» للعراقي ص٦٥، و«فتح المغيث» للسخاوي: (١/ ٩٣)، و•تدريب الراوي؛ ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) - فشوح العلل»: (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) والاقتراح؛ ص١٠.

 <sup>(</sup>٥) ص ١٢٩٥ من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٦) انظر الدريب الراوي، ص ٩٨.

وشرح هذا وبيانه: أنَّ هاهنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية، وتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض، كالتيقُظ والحفظ والإتقان مثلاً، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلاً وعدم التهمة بالكذب، لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان، فإذا وجدت الدرجة العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا، كالحفظ مع الصدق، فيصح أن يقال في هذا: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا، وهي الصدق مثلاً، صحيح باعتبار الصفة العليا، وهي الحفظ والإتقان، ويلزم على هذا أن يكون صحيحاً حسناً(۱).

وخلاصة قول ابن دقيق هنا أن الحسن أعم من الصحيح، وقوله مُنتقَدُّ من وجهين:

الأول: قال ابن سيد الناس: إنه \_ أي الترمذي \_ اشترط في الحسن أن يُروَى نحوه من وجه آخر، ولم يَشترط ذلك في الصحيح، فانتفى أن يكون كل صحيح حسناً (٢).

الثاني: التحقيق أن الحسن والصحيح متباينان (٣)، وقد فرق الترمذي بين عباراته، حيث يقول أحياناً: «حسن» فقط، وأحياناً: «حسن صحيح»، وذلك يدل على أن الصحيح عنده غير الحسن، والحسن عنده ليس أعم من الصحيح (٤).

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير معنى قول الترمذي: "حسن صحيح" ما نصه:

والذي يظهر لي أنه يُشْرِب الحكم بالصّحة على الحديث كما يُشَرَّبُ الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه: «حسن صحيح» أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم (٥).

فابن كثير جعل الحسن الصحيح درجة متوسطة بين المرتبتين، وهذا منتقد من وجهين:

الأول: أنه ليس عند المحدثين مثل هذا، فهو مجرد تحكُم، ولذلك قال العراقي، وهذا الذي ظهر له تحكُم لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي (٢).

الثاني: أنه تفسير مخالف لواقع الكتاب، قال الحافظ ابن رجب: وهذا بعيد جدًّا، فإن الترمذي يجمع بين الحُسْن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها، والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه. وليس ما أفرد فيه الصحة بأقوى مما جمع فيه بين الحُسْن والصحة (٧).

<sup>(</sup>۱) «الاقتراح» ص۱۰ ـ ۱۱.

<sup>(</sup>۲) «النفح الشذي»: (۱/ ۲۹۱).

٣) انظر التحقيق في تباين الحسن والصحيح في افتح المغيث، للسخاوي: (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٧٤.

<sup>(</sup>٥) «اختصار علوم الحديث» ص٤٩ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>٦) «التقييد والإيضاح» ص٦٢.

<sup>(</sup>٧) ﴿ السَّرَحُ الْعَلَلُ ﴾: (١/ ٣٩٣)، وانظر ﴿ الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ﴾ ص١٧٤ ـ ١٧٥.

وقال الحافظ ابن حجر في تفسير معنى قول الترمذي: «حسن صحيح» ما نصه:

فإن جُمعا؛ أي: الصحيح والحسن في وصف حديثٍ واحدٍ كقول الترمذي وغيره: «حديث حسن صحيح» فللتردُّد الحاصل من المجتهد في الناقل؛ هل اجتمعت فيه شروط الصَّحَّة أو قَصَّر عنها؟!

وهذا حيث يحصل منه التفرُّد بتلك الرواية.

وعُرف بهذا جواب من استشْكُل الجمع بين الوصفين، فقال: الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثباتٌ لذلك القصور ونفيه.

ومُحَصَّل الجواب أنَّ تردُّد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألَّا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه: «حسن» باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأنَّ حقَّه أن يقول: حسنٌ أو صحيحٌ.

وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده.

وعلى هذا، فما قيل فيه: «حسن صحيح» دون ما قيل فيه: «صحيح»، لأنَّ الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرُّد.

وإذا لم يحصل التفرد، فإطلاق الوصفين معاً على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح، والآخر حسن.

وعلى هذا، فما قيل فيه: «حسن صحيح» فوق ما قيل فيه: «صحيح» فقط، إذا كان فرداً لأنَّ كثرة الطرق تُقَوِّي (١).

وجواب الحافظ ابن حجر هنا حاول فيه أن يوفِّق بين رأي ابن الصلاح، وما اعتُرِض به عليه من الأحاديث الأفراد التي يقول فيها الترمذي: «حسن صحيح غريب» فركب جوابه من جواب ابن الصلاح، وجواب ابن كثير، وجعل الأول لما تعدد إسناده، والثاني لما كان إسناده فرداً.

ونحن نعلم أن عادة الترمذي بيان التفرد برواية الحديث، فيكون الجواب المتعلق بالتفرد خاصًا بما يقول فيه الترمذي: «حسن صحيح غريب» أو ما في معناها (٢).

وبعد هذا العرض لأقوال العلماء ومناقشاتها، يظهر - والله أعلم - أن الرأي الأولى بالصواب في معنى قول الترمذي: «حسن صحيح» هو الرأي الذي فسرها بتعدد إسناد الحديث إلى إسناد الحسن، وإسناد الصحيح، ويدلُّ لذلك أمران:

الأول: أن الترمذي فسَّر الحسن بتعدد الإسناد، وبيَّن وصف رواة الحسن بصفات دون الصحيح،

<sup>(</sup>۱) ﴿ نَزِهَمُ النَظْرِ ﴾ ص ۲۹ ـ ۷۰.

<sup>(</sup>٢) ﴿ الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ﴿ ص ١٧٥ .

فإذا قال: «حسن صحيح» كانت كلمة «صحيح» بمثابة قَيْدِ تبيّن أن نزول الرتبة قد زال، وارتفع الحديث إلى الصحة، وبقى وصف التعدُّد سالماً من التقييد.

الثاني: أن الترمذي كثيراً ما ينبه على تعدُّد الإسناد في هذه الأحاديث، خاصة إذا كان إسناده الذي أخرج به الحديث ينحط عن الصحيح، فهذا بظاهره يدل لما قلنا (١).

وأما الاعتراضان اللذان نُقِد بهما هذا الرأي الذي قاله الإمام أبو عمرو بن الصلاح فيُجاب عنه بما يلى:

١ ـ أما الاعتراض بالأحاديث التي وردت بإسناد فرد، فإن الترمذي قد مَيَّز ما فيه الغرابة والتفرد بقوله: «حسن صحيح غريب»، أو بما يدل على الغرابة كقوله: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه»، ونحن الآن بصدد قوله: «حسن صحيح» فقط.

فالاعتراض لا يَرِدُ على هذه العبارة، وإنما يَرِدُ على قوله: «حسن صحيح غريب» ونحوه، ولكلّ من هاتين العبارتين مدلولاً خاصًا مأخوذاً من مجموعها. وما قاله الحافظ ابن حجر يَتنزَّل على هذه الصيغة الثانية التي جعلته يجمع بين الرأيين. وأما قول الترمذي: «حسن صحيح غريب» فسيأتي شرحه بما يزيل الإشكال عنه.

٢ ـ وأما الاعتراض بأن الكلام ليس في اشتراط تعدد الرواة لصحة الحديث حتى يقال: صحته تغني عن اعتضاده، فيقال: إنما نفسر تعبيراً جمع فيه بين الحُسْن والصحة، وقد وجدناه ميز أحاديث بقوله: «صحيح» فقط، و«صحيح غريب»، فحيث أضاف الحسن، علمنا أنَّ له مقصداً آخر استدللنا عليه من كلامه، ثم من صنيعه في كتابه (٢).

المسألة الرابعة: مراد الترمذي بقوله: «حسن صحيح غريب»:

سبق أن الغرابة تتنوع، فمنها ما هو غريب سنداً ومتناً، ومنها ما هو غريب نسبيًا (٣)، فإذا قال: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه» لا يمنع أن يكون صحيحاً من وجه حسناً من وجه، لأن قوله: «من هذا الوجه» متعلق بغريب وحده، فيكون معناه أنه صحيح بالنظر إلى إسناد، حسن بالنظر إلى إسناد آخر، ووقعت الغرابة في هذا الوجه الذي يشير إليه.

وكذا إذا أطلق فقال: «حسن صحيح غريب» لا يمنع أيضاً لعدم التصريح بما ينافي ذلك.

مثال هذا القسم قول الترمذي:

<sup>(</sup>١) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) السابق ص١٧٥ ـ ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) راجع ص١٠٣ ـ ١٠٤ من هذه المقدمة.

[۱۳۳۱] (۱۲۹۰) حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: أخبرنا عبَّاد بن العوَّام قال: أخبرني سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثَّنيا، إلَّا أن تُعلَم.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر.

فقد بيَّن الترمذي الغرابة وأنها في الإسناد، حيث لم يُروَ عن يونس عن عطاء إلا من هذا الوجه.

وقد أخرجه أبو داود عن عمر بن يزيد السَّيَّاريِّ عن عباد بن العوام، وأخرجه النسائي عن زياد بن أيوب به أيضاً (١).

والحديث معروف من رواية ابن جريج عن عطاء، أخرجه الشيخان والنسائي دون ذكر التُّنيا<sup>(۲)</sup>، وكذلك أخرجه الثلاثة المذكورون من رواية ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر<sup>(۳)</sup>. وروى فيه مسلم النهي عن الثنيا من رواية أيوب عن أبي الزبير وسعيد كلاهما عن جابر، دون قوله: "إلا أن تُعلَم» (٤).

فالحديث حسن لتعدد إسناده، صحيح لصحته، غريبٌ إسناداً من الوجه الذي رواه الترمذي.

فإذا صرح بقوله: «لا يعرف إلا من هذا الوجه» فيمكن الجواب بأنه لا يُعرَف من غير هذا الوجه على هذا اللفظ، كما صرح به حديث العلاء بن عبد الرحمن [٤١٣٤] (٣٨٠٠)، أو يكون المراد لا يُعرف صحيحاً إلا من هذا الوجه، كما في حديث: «إنما الأعمال بالنيات» فلا ينافي أن يُعرف غير صحيح.

على أنه لا يشترط في الحسن \_ عند الترمذي \_ إذا تعدد المخرج أن يتحد اللفظ، بل يكفي اتفاق المعنى، وقد تأيد حديث: «إنما الأعمال بالنيات» بالشواهد الكثيرة المؤيدة لمعناه.

قال الحافظ ابن رجب: وعلى هذا فلا يُشكل قوله: "حسن غريب" ولا قوله: "حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، لأنَّ مراده أنَّ هذا اللفظ لا يُعرَف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهده كثيرة جدًّا في السُّنَّة، مما يدلُّ على أنَّ المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأنَّ الجزاء يقع على العمل بحسب ما نُوِي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويًّا من غير حديثه من وجه يصح (٥).

<sup>(</sup>١) أبو داود: ٣٤٠٥، والنسائي: ٣٩١١.

<sup>(</sup>٢) البخاري: ٢٣٨١، ومسلم: ٣٩٠٨، والنسائي: ٣٩١٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري: ٢١٨٩ بنحوه، ومسلم: ٣٩٠٩، والنسائي: ٣٩١٠.

<sup>(</sup>٤) مسلم: ٣٩١٣.

<sup>(</sup>٥) قشرح العللة: (١/ ٣٨٦).

وعلى فرض تسليم أنه لا يُعرَف من غير وجه حقيقة، فالجواب أنَّ العبارة على التردُّد، والمعنى: حسن أو صحيح غريب، وذلك قليل الوجود جدًّا في «الجامع»، مثاله قول الترمذي:

[۲۰۸] (۲۱۰) حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن الحُكَيم بن عبد الله بن قيس، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص، عن رسول الله عليه قال: «من قال حين يسمع المؤذّن . . . » الحديث.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، عن حُكَيْم بن عبد الله بن قيس. اهـ.

وهذا الحديث تفرد به الليث، ولم يُروَ عن غيره، كذلك رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، من طريق الليث بن سعد بسنده (١).

فلم يُعرَف الحديث \_ فيما يظهر \_ إلَّا بهذا الإسناد.

وفيه حُكَيْم بن عبد الله بن قيس، قال فيه النسائي: «ليس به بأس»، ومن قِيلت فيه هذه العبارة يُعتبر بحديثه ولا يُحتجُّ به، ولكن ذكره ابن حبان في «الثقات»، واحتمله مسلم فخرَّج حديثه في «الصحيح»، وذلك توثيق منه لراوي الحديث.

فمن ثمة نبَّه الترمذي على غرابته، وأنه حسن صحيح على التردد فيه، لما ورد من الخلاف، اللهم إلا أن يكون للحديث طُرُقٌ أخرى لا نعرفها نحن الآن<sup>(۲)</sup>.

# خلاصة معنى اصطلاحات الترمذي المركبة:

١ ـ صحيح غريب: معناه أنَّ الحديث قد جمع بين الصحة والغرابة، أي تفرد الراوي به مع بلوغه
 درجة الصحة، والحديث الغريب قد يكون صحيحاً، وقد يكون حسناً، وقد يكون ضعيفاً.

٢ ـ حسن غريب: معناه أنَّ الحديث نزل عن رتبة الصحيح، لكنه ليس بضعيف، وكانت فيه الغرابة في السند والمتن، وهو الذي لم يُروَ إلَّا بإسناد واحد، فهذا يعني أن الحديث حسن لذاته عند المتأخرين، وهو الذي يطلق عليه الترمذي، حسن غريب.

٣ ـ حسن صحيح: معناه أنَّ الحديث تعددت أسانيده وبلغ درجة الصحة، فجمع الحُسْن إلى الصحة ليُسِيِّن أنه خرج عن حدِّ الغرابة، والمعنى: حسن وصحيح.

٤ ـ حسن صحيح غريب: معناه أن في بعض طرقه غرابة، فإذا كان الحديث بإسناد فرد، وقد تردد فيه بين الحسن صحيح غريب» ويبين ذلك فيه بين الحسن الحديث عريب» ويبين ذلك

<sup>(</sup>١) مسلم: ٨٥١، وأبو داود: ٥٢٥، والنسائي: ٦٨٠، وابن ماجه: ٧٢١، وأحمد: ١٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٧٩ ـ ١٨١.

التفرد، والكلام على تقدير «أو» أي: «حسن، أو صحيح غريب»، فإذا كانت الغرابة نسبية، فالمعنى على ما ذُكر في «حسن صحيح» غاية الأمر أنه أفاد أنَّ في الإسناد تفرداً عمَّا أتت به الأسانيد الأخرى المشتهرة، والله أعلم (١).



<sup>(</sup>۱) السابق ص ۱۸۱ بتصرف يسير.

# الفصل الرابع منهج الإمام الترمذي في المسائل الفقهية واجتهاداته في الجرح والتعديل

وتضمن المبحثين التاليين:

المبحث الأول: منهج الإمام الترمذي في المسائل الفقهية المبحث الثاني: اجتهادات الإمام الترمذي في الجرح والتعديل

# الفصل الرابع منهج الإمام الترمذي في المسائل الفقهية واجتهاداته في الجرح والتعديل

# المبحث الأول: منهج الإمام الترمذي في المسائل الفقهية المبحث الأول: وضع الفقه في «جامع الترمذي»

نَشِطت النَّوْعة الفقهية في مصنفات الحديث في مرحلة مُبكِّرة من تاريخ الأمة، إذ ظهرت الطلائع الأولى لذلك التوجُّه المُسَدَّد في بداية التآليف المصنفة في جَمْع الحديث والآثار، وأبرز من أقام صَرْحَها ومَهَّد طريقها وأبان سبيلها: إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، حيث اطّلع على ما كُتب قبله فاستحسنه، ونشطت هِمَّته ليستدرك المحاسن التي فاتت من ألَّف على هذه السُّنَّة قبله، ويذكر القاضي عياض أنَّ أول من وضع الموطأ هو عبد العزيز بن الماجشون، قال: عَمِله كلاماً بغير حديث، فلما رآه مالك قال: «ما أحسن ما عَمِل، ولو كنت أنا لبدأتُ بالآثار، ثم شددتُ ذلك بالكلام»، ثم عزم على تصنيف الموطأ (۱).

فصنفه وبارك الله له في نيته وعزمه حتى أتمَّه، وكان مغتبَطاً به رحمه الله أيَّما غِبطة، ولمَّا قيل له: شغلت نفسك بهذا الكتاب، وقد شاركَكَ فيه الناس وعملوا أمثالَه، فقال: ايتوني بها، فنظر فيها ثم نبذها وقال: لتعلمُنَّ ما أُريد به وجه الله تعالى<sup>(٢)</sup>.

وقد توخَّى الإمام مالك في موطئه ذِكر حديث النبيِّ ﷺ ابتداءً، ثم أقوال الصحابة والتابعين من علماء المدينة، وذكر البلاغات والمراسيل، وأبدى رأيه واجتهاده، وسَجَّل فقهه في مسائله.

روى القاضي عياض عن مالك أنه قال عن كتابه «الموطأ»: «فيه حديث رسول الله ﷺ، وقول الصحابة والتابعين، ورأيي، وقد تكلمتُ برأيي على الاجتهاد، وعلى ما أدركتُ عليه أهل العلم بلدنا، ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره»(٣).

وقد أخلى مالك كثيراً من المواضع عن الحديث والأثر وتكلُّم فيها برأيه، وذلك حيث لم يجد ما يصلح من الحديث في تلك المسائل.

<sup>(</sup>١) قترتيب المدارك: (٢/ ٧٥ ـ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) السابق: (٢/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) السابق: (٧٢/٢).

وطريقة مالك في «موطئه» \_ وهي الجمع بين الحديث والرأي الفقهي \_ كانت أسوة المصنفين بعده، وعلى معالمها دَرَجَ الأئمة من أمثال الإمام البخاري وتلميذه الإمام الترمذي، وغيرهما.

فالإمام البخاري شارك الإمام مالكاً في طريقته بصفة إجمالية، وتميز عنه بتوسعه في إيراد الحديث في المسألة، وكثرة مسائله وأبوابه، لأنه أتيح له من الرحلة ولقاء المحدثين مالم يكن للإمام مالك، كما أنَّ البخاريَّ في "صحيحه" خالف "الموطأ" في كيفية التصنيف، فقد جعل مضمون الباب خالصاً للحديث المتصل المرفوع، وضمَّن التراجم استنباطه وما تشتمل عليه من آيات أو أحاديث أو آثار عن الصحابة وغيرهم، جعل هذا كله في التراجم، ليخرجه عن موضوع كتابه، فلا يُعتَرض عليه بأنَّ فيه حديثاً غير صحيح، أو ما ليس من السُّنَّة المرفوعة.

ثم جاء الإمام الترمذي، وقد كُتبت قبله المؤلفات الكثيرة المتنوعة، وتلمذ على الإمامين البخاري ومسلم، وكانت المذاهب الفقهية في ذلك الوقت قد ظهرت وقويت، فصنَّف كتابه في الحديث، ووضعه على الأبواب كما فعل البخاري ومِن قبلِه مالك، ولم يَفُتْه أن ينبِّه على علل الحديث، ويشير إلى الشواهد والمتابعات: حتى لا يفوته ما صنعه مسلم، ووضع لنفسه طريقة تميزه عمَّن سبقه، فهو لم يُعْنَ بتراجمه في الكثير من المواضع إلا بقدر ما تكون دالة على مضمون الباب، وجعل الفقه والأحكام من جملة مضمون أبوابه، فنقل كلام الفقهاء ونبَّه على المذاهب، وتارة يرجِّح بعضها على بعض إذا لم يدَّع لنفسه اجتهاداً (۱).

# المطلب الثاني: طريقة الترمذي في بيان الفقه

الطابع العام لبيان الفقه في «الجامع» أن يخرج الحديث، وبعد أن يتكلم عليه من الناحية الصناعية، يذكر أقوال العلماء، واختلافات المذاهب أو اتفاقها، وقد استوفى دراسة الفقه من طريق هذا العمل، وأتى بعلم الخلاف المذهبي، وبفقه الحديث واستنباطه، فتعددت نواحي بحثه في الأحكام وتنوعت دراسته، حتى شملت كل ما يحتاج إليه ذلك العمل العلمي وما يتطلبه من الترمذي كمحدّث يتصدى لفقه الحديث (۲).

### المسألة الأولى: الاعتماد على الترجمة:

وذلك بأن يعقد الباب أولاً، ويضع عنوان المسألة، ثم يروي من أجلها حديثاً أو أكثر، ويكتفي بما ذكر من العنوان ورَوَى من الحديث، فلا يصرِّح بما قاله العلماء في مسألة الباب أو ما جرى عليه العمل عندهم، يصنع ذلك الترمذي أحياناً، وذلك:

<sup>(</sup>١) انظر االإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين؛ ص٣٠٣\_٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) السابق ص٤٠٣.

١ \_ إذا كان الحكم أمراً ظاهراً متفقاً عليه لدى العلماء، كقوله في الطهارة:

(باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور)، أخرج فيه حديث علي بن أبي طالب، عن النبي على: «مفتاح الصلاة الطهور . . . ». [٣] (٣). ولم يتعرض لذكر رأي العلماء وعملهم، لأن اشتراط الطهارة للدخول في الصلاة محل إجماع. فاكتفى بالترجمة في الدلالة عليه لكونه مشهوراً بين الخاص والعام.

٢ ـ وقد يُغفِل ذكر أقوال العلماء في بعض المسائل الخلافية، اكتفاء بعنوان الباب في الدلالة على
 الحكم الذي ذهب إليه، وذلك نادر في كتابه، كقوله في الصلاة:

(باب ما جاء أنَّ الوتر ليس بحتم)، أخرج فيه حديث عليِّ أيضاً قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سَنَّ رسول الله ﷺ، قال: «إنَّ الله وتر يحب الوتر . . . ». [٤٥٦] (٤٥٣). ولم يذكر الترمذي شيئاً عن عمل العلماء ومذاهبهم في الوتر.

وهذه المسألة من الخلافيات الهامة، فقد ذهب الجمهور إلى سُنّية الوتر، أما الحنفية فقالوا: إنه واجب، واستدلوا بالأحاديث التي فيها الأمر به.

وقد ساق الترمذي الحديث للرد عليهم، واقتبس العنوان من الحديث، والعبارة ظاهرة المراد، وصنيعه هذا يدلُّ على ذهابه إلى ذلك.

٣ ـ وقد يكتفي الترمذي بالترجمة أيضاً ولا يذكر عمل العلماء فيما يكون من فضائل الأعمال، حتى
 ولو كان الحديث ضعيفاً. جرياً على رأي من يأخذ به في فضائل الأعمال، كما قال في الطهارة:

(باب ما يقال بعد الوضوء)، أخرج فيه حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله على: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله ...». [٥٥] (٥٥). فلم يبيِّن الرأي فيما تضمنه الحديث، ولا نقل عن العلماء شيئاً فيه. فكأنه أخذ به كما تدلُّ عليه الترجمة وتفيده (١٠).

#### المسألة الثانية: أهمية التبويب وفوائده:

إنَّ وضع الأبواب وعناوينها يكلف صاحب الكتاب مجهوداً ذهنيًا، وتفكيراً عميقاً، لذلك كانت دراسة تراجم أيِّ كتاب في الحديث عملاً هامًّا لابُدَّ منه لمن يريد دراسة الكتاب ويشرح طريقته وفقهه، ثم إن العناوين والتراجم ليست دليلاً على ذوق المؤلِّف فحسب، بل على فقهه وفهمه، وعلى اختياره في المسألة التي تضمنها الحديث، لذلك قالوا: فقه البخاري في تراجمه (٢).

والطريقة التي سار عليها الترمذي وغيره في ترتيب الكتاب على الموضوعات، وذلك بجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع في مكان واحد، ثم وضع عناوين ترشد القارئ إلى الموضوع الذي

<sup>(</sup>۱) السابق ص ۳۰۶\_۳۰۲.

<sup>(</sup>٢) السابق ص٢٧٣.

يريده، هذه الطريقة تمتاز عن طريقة الترتيب على المسانيد، أو على حروف المعجم لأول كلمة في الحديث، وغير ذلك من الطرق بفوائد مهمة منها:

١ ـ أنَّ الإنسان ربما لا يعرف راوي الحديث، لكنه يعرف المعنى الذي يطلب الحديث من أجله،
 فكم يحتاج من الجهد في سبيل العثور على ضالته.

٢ ـ كذلك ربما لا يحفظ لفظ الحديث أو أول جملة منه، كما أن ألفاظ الحديث تختلف بحسب
 الروايات، فيكون من العسير العثور على الحديث المطلوب.

٣ ـ تقريب الحديث من الفهم لأول وهلة، فإنا الحديث إذا ورد في كتاب الصلاة، علم الناظر فيه أنا الحديث دليل ذلك الحكم، وأنه يتعلق بمسألة كذا مما وُضع عنواناً على الحديث.

٤ ـ تنشيط القارئ بانتقاله من وحدة موضوعية إلى وحدة أخرى، فإن ذلك يُكسبُه تركيزاً في الفكر،
 ونشاطاً عند انتقاله إلى موضوع آخر<sup>(۱)</sup>.

# المسألة الثالثة: تقسيم التبويب في «جامع الترمذي»:

أحاديث كتاب الترمذي تندرج تحت نوعين من عناوين التبويب والتصنيف:

وكلمة «أبواب» في كتاب الترمذي، ترادف لفظ «كتاب» في مصنفات الحديث الأخرى وكذا مصنفات الفقه، إلا أنَّ الترمذي زاد فيها قوله: «عن رسول الله على الإشارة إلى أنَّ الأحاديث الواردة فيها مرفوعات لا موقوفات، وذلك لأنهم كانوا قبل زمن الترمذي يخلطون الأحاديث والآثار كما يفصح عنه «موطأ مالك» و«مصنف ابن أبي شيبة» وغيرهما، ثم جاء البخاري والترمذي وأقرانهما فميزوا الأحاديث المرفوعة عن الآثار (٢٠).

النوع الثاني: العنوان والتبويب الخاص لمسألة معينة، يخرج الترمذي حديثاً أو أكثر للدلالة عليها، ويستعمل فيه كلمة «باب» مضافاً لما يدل على موضوع ما تضمنه الباب في أغلب الأحيان، فيقول مثلاً: «باب ما جاء في السواك».

المسألة الرابعة: طرق تراجم الباب عند الترمذي:

هي ثلاث طرق:

<sup>(</sup>١) السابق ص٢٧٢ - ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) السابق ص٢٧٣ و٢٧٤، وانظر «العرف الشذى» للكشميري: (١/ ٣٥)، و«تحفة الأحوذي»: (١٩/١).

الطريقة الأولى: التراجم الظاهرة: وهي التي تطابق ما ورد في مضمونها مطابقة واضحة، دون حاجة للفكر والنظر.

وهذا النوع هو الأعم الغالب في كتاب الترمذي، وقد تنوعت أساليب الترمذي في هذه الطريقة وتفنَّن فيها حتى كانت له فيها مسالك عِدَّة، منها:

١ ـ الترجمة بصيغة خبرية عامة: وهي تدل على مضمون الباب بصيغة خبرية عامة تحتمل عدة أوجه، فتدل على محتوى الباب بوجه عام، ثم يتعين المراد بما يذكر من الحديث في الباب.

مثال هذه الصيغة قوله: (باب ما جاء في السواك)، وأخرج فيه حديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». [٢٢] (٢٢).

Y ـ الترجمة بصيغة خبرية خاصة: أي خاصة بمسألة الباب دون أن يتطرق إليها الاحتمال، وفائدة هذا المسلك إفادة أنَّ هذا الحديث فيه دليل لهذا الحكم، أو الفائدة التي أوضحتها الترجمة، وأنَّ المؤلف قائل بها، مختار لها، إذا كانت المسألة خلافية بين العلماء.

مثال هذه الصيغة قوله: (باب ما جاء: الولاء لمن أعتق)، وأخرج فيه حديث عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة، فاشترطوا الولاء، فقال النبي عليه: «الولاء لمن أعطى الثمن، أو لمن وَلِيَ النعمة». [۲۲٥] (۲۱۲۵).

٣- الترجمة بصيغة الاستفهام: وذلك لبيان أن المسألة خلافية: وإذا فعل ذلك أتبعها في الغالب بذكر أقوال الفقهاء، وربَّما رجَّح بينها إذا تبيَّن له، كقوله: (بابٌ: هل يُسهَم للعبد؟)، وأخرج فيه حديث عُمير مولى آبي اللحم قال: شهدتُ خيبر مع سادتي، فكلَّموا فيَّ رسول الله ﷺ، وكلموه أني مملوك، فأمر لى بشىء من خُرْثِيِّ المتاع . . . الحديث. [١٦٤١] (١٥٥٧).

وهي مسألة خلافية، وقد أشار الترمذي للخلاف، فقال بعد تخريج الحديث:

«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا يُسهَم للملوك، ولكن يُرضَخ له بشيء، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق».

وقد يُعبِّر بالاستفهام في الترجمة على مسألة هي موضع اتفاق العلماء، ويكون المقصود إثارة الانتباه لمعرفة دليل هذه المسألة، أو أن ثمَّة تفصيلاً فيها بين العلماء، أو للاحتمال في الدليل الدال عليها، كقوله: (باب ما جاء: كم فَرَضَ الله على عباده الصلوات؟)، وأخرج فيه حديث أنس قال: فرضت على النبي على ليلة أسري به الصلاة خمسين، ثم نُقِصت حتى جُعلت خمساً . . . الحديث. (٢١٣) (٢١٣).

وما أفاده الحديث وهو وجوب الصلوات خمساً في اليوم والليلة، هو محل إجماع الأمة، إلَّا أنَّ

ثمة تفصيلاً بين المذاهب في صلاة العشاء، فالحنفية على أنَّ الوتر فرض عملي وأنه متمِّم لفريضة العشاء، والجمهور على أنه سنة بعد فريضة العشاء.

٤ ـ اقتباس الترجمة من حديث الباب: وذلك بأن يجعل لفظ الحديث المروي في الباب ترجمة له،
 كلَّه أو بعضاً منه.

مثال ذلك قوله في الصلاة: (باب ما جاء: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»)، فجعل الحديث بكامله ترجمة للباب الذي تضمنه. انظر الحديث [٤٢٣] (٤٢١).

وفائدة جعل لفظ الحديث أو بعضه ترجمة، إعلام أنَّ المصنف قائل بذلك الحديث ذاهب إليه.

• ـ الإخبار عن بدء الحكم وظهور الشيء: وذلك بأن يترجم في أول بعض الموضوعات ببدء ذلك الأمر، أو بظهوره.

مثال ذلك قوله في الصلاة: (باب ما جاء في بدء الأذان)، وأخرج فيه حديث عبد الله بن زيد قال: لما أصبحنا أتينا رسول الله ﷺ فأخبرته بالرؤيا، فقال: إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى \_ أو: أمدُ \_ صوتاً منك، فألق عليه ما قيل لك، وليناد بذلك . . . الحديث. [١٨٧] (١٨٩).

ثم أخرج حديث ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً . . . الحديث. [١٨٨] (١٩٠).

فقد أفاد الحديثان كيف كان بدء الأذان، والمحاولات التي بذلها المسلمون للإعلام بوقت الصلاة، حتى وفقهم الله لهذه الشعيرة العظيمة وهي الأذان.

٦ ـ تعديد الأبواب للمسألة: وذلك أنه يعقد باباً للدليل الناسخ، وباباً آخر للمنسوخ من الحديث،
 وكذلك يترجم للمذاهب الخلافية لكل طائفة ترجمة مستقلة، ويذكر في الباب أدلتها من السنة.

مثال ذلك: مسألة الوضوء مما مسَّت النار، عقد لها بابين، فقال في الطهارة: (باب الوضوء مما غيرت النار)، وأخرج فيه حديث أبي هريرة: «الوضوء مما مست النار». [٧٩] (٧٩).

ثم قال: (بابٌ في ترك الوضوء مما غيرت النار)، وأخرج فيه حديث جابر، وفيه قوله: فأتته ـ يعني النبي ﷺ ـ بعُلالة من علالة الشاة، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. [٨٠] (٨٠).

وقد بيَّن الترمذي أنَّ هذا ناسخ للأول، وأنه مذهب أكثر العلماء. كما سبق استيفاء ذلك.

الطريقة الثانية: التراجم الاستنباطية: الأصل في العناوين والتراجم أن تكون مطابقتها لمضمون الباب ظاهرة واضحة، وإنما توضع التراجم الاستنباطية، التي تحتاج إلى إعمال الفكر حتى نعرف مطابقتها لما وُضعت له، لأن المؤلف قد لا يقتصر على الفائدة الظاهرة الواضحة، بل يلاحظ أموراً أخرى أبعد منها، فيسلك طريق الاستنباط، ومن ذلك:

١ ـ أن يريد مؤلف الكتاب الوصول بالقارئ إلى نتيجة لا تدل عليها أحاديث الباب التي بين يديه بصورة مباشرة، فيضع له ما يرشده إليها في العنوان ليصل إليها بإعمال فكره، ويعلم أنها المقصودة.

٢ ـ أن يقصد المؤلف شحن ذهن الطالب وتمرينه على التفهم والاستنباط، فيسلك طريق الإشارة،
 ليتفكر القارئ فيها، فيستيقظ عقله، ويكتسب تفقهاً وعمقاً في العلم.

والترمذي مقلٌ من الاستنباط في تراجم كتابه، وهي في جملتها قريبة من الفهم ليست بعيدة، وقد سلك الترمذي في التراجم الاستنباطية مسالك:

المسلك الأول: أن تتضمن الترجمة حكماً زائداً على مدلول الحديث، لوجود ما يدلُّ على هذا الحكم من طريق آخر.

مثاله: قوله في الطهارة: (باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق)، وأخرج فيه حديث سلمة بن نِس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر». [۲۷] (۲۷).

قال: وفي الباب عن عثمان، ولقيط بن صبرة، وابن عباس، والمقدام بن معدي كرب، ووائل بن حجر، وأبي هريرة.

ثم قال: واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم: إذا تركها في الوضوء حتى صلّى، أعاد، ورَأَوْا ذلك في الوضوء والجنابة سواءً. وبه يقول ابن أبي ليلى . . . وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة، وقالت طائفة من أهل العلم: يُعيد في الجنابة، ولا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة . . . إلخ.

فالباب معقود للمضمضة والاستنشاق، وليس في الحديث ذكر المضمضة.

قال الشيخ أبو الطيب المدني في شرحه على الترمذي: «ليس في الحديث ذكر المضمضة، فكأنه ذكرها في الترجمة لما سيذكر فيها من اختلاف أهل العلم. كذا قال بعض العلماء.

قلت: بل ذكرها لما سيذكره في الباب عن ابن عباس وعثمان».

ثم قال: «أما حديث عثمان وَ الله في فأخرجه الخمسة إلا الترمذي، ولفظ الشيخين أنَّ عثمان وَ الله دعا بماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه . . . الحديث.

ولفظ ابن عباس عند ابن ماجه أنَّ رسول الله ﷺ مضمض واستنشق من غرفة واحدة» (۱). المسلك الثاني: أن يكون تطابق الترجمة مع الباب بطريق الاستنتاج لعلاقة اللزوم مثلاً.

<sup>(</sup>۱) «شرح أبي الطيب على الترمذي»: (٩٩/١ ـ ٦٠) «مجموعة شروح الترمذي طبع الهند» (عن طريق «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٣٨٦ ـ ٢٨٧).

مثاله: قوله في البيوع: (باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له)، وأخرج فيه حديث أبي سعيد الخدري قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة، سألتُ رسول الله عنه وقلت: إنه ليتيم، فقال: «أهريقوه». [١٣٠٩] (١٢٦٣).

فاليتيم أحوج ما يكون إلى المال، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، فكيف بحال اليتيم، فدلَّ الأمر بإراقة خمره على عدم جواز الانتفاع به عن أي طريق، وذلك يتناول ما ترجم الترمذي به، إذ لو جاز لأرشده إليه.

المسلك الثالث: أن يترجم بشيء بدهي قد يظنه الناظر قليل الجدوى، ثم بالبحث والاستقصاء تظهر له فائدة مجدية.

مثاله: قوله في الصلاة: (باب ما جاء في الصلاة على الخُمرة)، وأخرج فيه حديث ابن عباس قال: كان رسول الله على على الخُمرة. [٣٣١] (٣٣١).

والخُمرة: حَصير صغير.

وقال أيضاً: (باب ما جاء في الصلاة على الحصير)، وأخرج فيه حديث أبي سعيد أنَّ النبي ﷺ صلَّى على حصير. [٣٣٢] (٣٣٢).

وربما يُتَوَهَّم أنَّ مثل هذه التراجم غير مجدية، لأنَّ ما تضمنته أمر شائع معلوم، لكنها في الحقيقة ذات فائدة، حيث إنها إشارة إلى الرد على من كره ذلك كابن الزبير وغيره.

الطريقة الثالثة: التراجم المرسلة: وهي التراجم التي اكتفى عنها بكلمة: «باب» أو: «باب منه».

أولاً: استعمال الترمذي لصينعة «باب»: يستعمل الترمذي هذه الصيغة على وجهين من التناسب:

الوجه الأول: أن يكون مضمون الباب متصلاً بالباب السابق، مكملاً له، فيفصل لفائدة زائدة في مضمونه، فيكون بمنزلة الفصل من السابق.

مثاله: قول الترمذي: (باب ما جاء في حج الصبي)، وأخرج فيه حديث جابر بن عبد الله قال: رفعت امرأة صبيًا لها إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولكِ أجر». [٩٤٢] (٩٢٤).

وحديث السائب بن يزيد قال: حَجَّ بي أبي مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين. [٩٤٤] (٩٢٦).

ثم قال: (بابٌ)، وأخرج فيه حديث جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبيِّ ﷺ، فكُنَّا نُلَبِّي عن النِّساء، ونرمى عن الصبيان. [٩٤٥] (٩٢٧).

وهذا الحديث مندرج تحت الترجمة السابقة لما فيه من حكم الصبي، لكنه اشتمل زيادة التلبية عن النساء، ففصله الترمذي بباب خاص.

الوجه الثاني: أن يتضمن الباب فائدة تتصل بأصل الموضوع الذي عنون له بـ(أبواب)، ويكون قد ذكره عقبه لهذه الملابسة، وهذا الكثير الغالب في كتاب الترمذي.

مثاله: قوله في الطلاق: (باب ما جاء في طلاق المعتوه)، وأخرج فيه حديث أبي هريرة: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله». [١٢٢٨] (١١٩١).

ثم قال: (بابٌ)، وأخرج فيه حديث عائشة قالت: كان الناس، والرجل يطلّق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العِدَّة، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر . . . الحديث، في تحديد عدد الطلاق الذي تحل بعده الرجعة بثلاث. [١٢٢٩] (١١٩٢).

والحديث في الباب الثاني يتصل بأصل موضوع الطلاق، وأمَّا صلته بالباب السابق فإنما هي بهذا القدر، لذلك فَصَلَ بينهما بالباب.

ثانياً: استعمال الترمذي لصيغة «باب منه»: يستعمل الترمذي هذه الصيغة إذا كان مضمون الباب مكملاً لما ترجم به في الباب السابق، أو متعلقاً به، فيكون الضمير عائداً على الباب السابق، وهي عبارة صريحة في كون الباب الثاني بمنزلة الفصل من الباب الأول، ولذلك يقول الترمذي: «باب منه أيضاً»، أو: «باب منه آخر».

مثاله: قول الترمذي في الصلاة: (باب ما جاء في مواقيت الصلاة)، وأخرج فيه حديث ابن عباس وحديث جابر في إمامة جبريل بالنبي على الله لله المواقيت. [١٤٩ ـ ١٥٠] (١٤٩ ـ ١٥٠).

ثم قال: (باب منه)، وأخرج فيه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "إنَّ للصلاة أوَّلاً وآخراً . . . » الحديث. [١٥١] (١٥١)، وحديث بريدة قال: أتى النبيَّ عَلَيْ رجلٌ، فسأله عن مواقيت الصلاة . . . الحديث. [١٥٢] (١٥٢).

وفيهما بيان النبي ﷺ للأوقات.

فجميع أحاديث البابين هي في تبيين مواقيت الصلاة ومبدئها ونهايتها، فجعل الترمذي ما روى النبيُّ عن جبريل في الباب الأول تحت الترجمة الصريحة، لأنه الأصل في بيان التشريع من الوحي، ثم ذكر ما ورد من بيانه على العنوان التالي: (باب منه)، فكان كما قال المباركفوري في «شرحه»: فهذا الباب كالفصل من الباب المتقدم (۱).

<sup>(</sup>١) لتحفة الأحوذي: (١/ ٤٦٩).

ومن ذلك أن يترجم لمسألة خلافية، ويذكر دليلاً لمذهب، ثم يذكر دليل المخالف فيقول، (باب منه) عنواناً له.

مثاله: قال في الحج: (باب ما جاء في الاشتراط في الحج)، وأخرج فيه حديث ابن عباس أنَّ ضُباعة بنت الزبير أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنِّي أريد الحج، أفأشترط؟ قال: «نعم». قالت: كيف أقول؟ قال: قولي: «لبيك اللهم لبيك، مَحِلِّى من الأرض حيث تحبسني». [٩٦١]. (٩٤١).

وهو حجة من قال بالاشتراط كالشافعي وأحمد.

ثم قال الترمذي: (بابٌ منه)، وأخرج فيه حديث سالم، عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: أليس حَسْبُكم سُنَّةَ نبيِّكم ﷺ؟ [٩٦٢] (٩٤٢).

وهذا الحديث احتج به من لم يقل بالاشتراط كأبي حنيفة ومالك. وقد أفرده الترمذي بباب، وقال في عنوانه: (باب منه) لأنه متمِّمٌ للباب السابق، وقد اشتمل على فائدة زائدة كما رأينا(١).

# المسألة الخامسة: اقتباس الترمذي من تراجم البخاري:

لقد أخذ الإمام الترمذي بطريقة الإمام البخاري في وضع كتابه على الأبواب، ثم تابع السير على منواله فيما أتى فيه من طرق التراجم ومسالكها، وليس تأثره به قاصراً على ذلك، بل تجده يقتبس ألفاظ التراجم أيضاً من الصحيح، يدل على ذلك كثرة التراجم المتماثلة في الكتابين.

ففي أبواب الطهارة نجد التماثل في كثير من تراجم الترمذي لتراجم البخاري، وهي: «لا تقبل صلاة بغير طهور»، و«الاستنجاء بالحجارة»، و«الاستنجاء بالماء»، و«الوضوء مرة مرة»، و«الوضوء مرتين»، و«الوضوء ثلاثاً ثلاثاً»، و«مسح الرأس مرة»، و«المسح على الخفين»، و«مباشرة الحائض»، وغير ذلك كثير في كتابه، مما يدل على مدى انتفاع الترمذي بالبخاري، وأنه في عمله واقف على قدّم التَّلْمَذَة، يقتبس منه، ويسير على طريقه، وإن كان لا يبلغ مرتبة البخاري، لأن البخاري فاقه في براعة تراجمه (۲).

#### المطلب الثالث: بيان الترمذي لعمل الأثمة ومذاهبهم

هذا الأمر هو من الخصائص التي تُميز «الجامع» عن غيره، والفكرة وإن سُبق إليها بعمل الإمام مالك في «موطئه»، إلَّا أنَّ الترمذي أكثر منها وجعلها منهاجه من أول الكتاب إلى منتهاه، فتراه يبيِّن \_ غالباً \_ بعد أحاديث الأحكام المسائل التي ساق الحديث من أجلها، فيبينها بياناً شافياً، ناقلاً أقوال

<sup>(</sup>١) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٢٧٤ ـ ٢٩٤ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) السابق ص٢٩٦ ـ ٢٩٧.

العلماء فيها، وهل هي موضع اتفاق أو اختلاف، فيحكي الإجماع في المسائل الإجماعية، ويبيِّن المذاهب والأقوال في مواضع الاختلاف، فكان كتابه وافياً بحاجة الفقيه، وطالب الفقه، لما جمع وأوعى من ذلك(١).

# المسألة الأولى: حكاية الترمذي للإجماع:

الإجماع من أهم المصادر التشريعية، ويُعدُّ «الجامع» من أهم المصادر المعتبرة التي نقلت الإجماع في كثير من المسائل الفقهية، فهو لا يستغني عنه من أراد الاطلاع على المسائل الإجماعية وغيرها، وهي فائدة في غاية الجلالة، فربما كانت المسألة مما يُظنُّ أنها موضع اختلاف وبحث، لعدم شهرتها، فيخطئ الباحث بإعمال رأيه واجتهاده فيها، فيحكي الترمذي ذلك ويوضحه لقارئ كتابه (٢).

والأهمية في إجماعات «الجامع» تكمن في أنها مُسْنَدَة موثوق بنقلها، ولذلك يَستدلُّ بها الفقيه وهو مطمئنٌ لقوتها وثبوتها، بخلاف الإجماعات التي يسوقها كثير من المصنفين الفقهاء، فهي في غالبها مَسُوقة بلا خِطام ولا زمام، فالثقة بها مضطربة مالم تتأكَّد بإسناد صحيح يَشدُّها (٣).

ومن أمثلة ما يحكي فيه الترمذي الإجماع: (باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود)، أخرج فيه حديث سعد بن أبي وقاص أنَّ النبيَّ ﷺ أمر بوضع اليدين، ونصب القدمين. [٢٧٧] (٢٧٧).

ثم تكلم في سند الحديث ورجَّح إرساله، وقال في فقهه:

وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه.

وللإمام الترمذي في بقل الإجماع صِيغٌ يُفهم من بعضها معنى الإجماع الاصطلاحي؛ وهو عدم وجود المخالف، ويفهم من بعضها الآخر اتفاق الأكثر، دون نفي وجود الخلاف، وهذه صيغها:

الصيغة الأولى: أجمع أهل العلم.

الصيغة الثانية: أجمع عليه أكثر أهل العلم.

الصيغة الثالثة: لا نعلم بينهم اختلافاً.

الصيغة الرابعة: لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً.

الصيغة الخامسة: لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث(٤).

<sup>(</sup>١) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحن» ص٣٠٦، و«المدخل إلى جامع الترمذي» ص٩٠ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٢) المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) «المدخل إلى جامع الترمذي» ص٩١.

<sup>(</sup>٤) السابق ص٩١ - ٩٢.

وثمة فائدة أعظم قدراً في هذا الباب، وهي تنبيهه على انعقاد الإجماع على ترك العمل ببعض أحاديث أخرجها في كتابه، وقد نبه الترمذي على حديثين في كتاب «العلل» فقال:

جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم، ما خلا حديثين:

حديث ابن عباس أنَّ النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر.

وحديث النبي على أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». وقد بيَّنا علَّة الحديثين جميعاً في الكتاب<sup>(۱)</sup>. اهـ.

وهذان الحديثان اللذان أشار إليهما الترمذي في «العلل» هما صحيحان، وقول الترمذي: «وقد بينًا علم الحديثين جميعاً في الكتاب» إنما بيَّن ماقد يُستدَلُّ به للنسخ، لا أنه بيَّن ضعف إسنادهما (٢).

لذلك لما روى حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في موضعه من «الجامع»، علق عليه الترمذي ولم يبيِّن علة قادحة فيه، بل ذكر حديثاً يعارضه من طريق حنش (٣)، وضعفه من أجله، وإنما احتج بالعمل فقط فقال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلَّا في السفر أو بعرفة. ثم نقل أقوال بعض الفقهاء.

وأما حديث شارب الخمر، فقد ذكر ما يدلُّ على نسخة، لذلك قال بعد رواية هذا الحديث: وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ بَعْدُ، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي على قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». قال: ثم أُتِيَ النبيُ عَلَيْ بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري، عن قبيصة بن ذُوَيْب، عن النبيِّ عَلَيْ نحو هذا. قال: فرُفع القتل، وكانت رخصة.

والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك في القديم والعمل على هذا الحديث عند النبي على من أوجه كثيرة أنه قال: «لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثين الزاني، والتارك لدينه». اهـ.

قال النووي في «شرح مسلم»: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو

<sup>(</sup>١) - «العلل» في آخر «الجامع» ص١٢٨٠. وحديث ابن عباس عند الترمذي برقم: [١٨٥] (١٨٧)، والثاني برقم: [١٥١٠] (٦٤٤٤).

<sup>(</sup>۲) انظر •شرح العلل؛ لابن رجب: (۱/۸).

<sup>(</sup>٣) برقم: [٢٨٦] (١٨٨).

حديث منسوخ، دلَّ الإجماع على نسخه، وأمَّا حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به(١).

ونبه الترمذي على حديث لم يذكره في «العلل»، قال الحافظ ابن رجب: وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء (٢)، ثم ذكر الإجماع أنه لا يُلبَّى عن النساء. فهذا ينبغي أن يكون حديثاً ثالثاً ممَّا لم يُؤخذ به عند الترمذي (٣).

# المسألة الثانية: بيان اختلاف العلماء ومذاهبهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم:

توسع الإمام الترمذي في نقل اختلاف العلماء ومذاهبهم، فأتى بمذاهب الأئمة المتبوعين، ونقل آراء الصحابة والتابعين، وسجّل لنا المذاهب الاجتهادية المعمول بها والمعروفة في عصره، وتوسّع في نقلها، فكان لكتابه فضل ومزية لا يُضارَعان ببيانه وجهات المجتهدين في المسائل التي أخرج من أجلها الأحاديث، وما اشتمل عليه من المذاهب غير المشهورة، التي أصبحت على مر السنين مهجورة لا يعرفه أسماء أصحابها إلّا القليل، ومنهم أئمة لا يعرفهم كثير من الناس بالفقه لشهرتهم بالحديث، كإسحاق بن راهويه مثلاً.

وقد أكثر الترمذي من النقل عن ستة من الأئمة، وهم مالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، فقد عني كل العناية بأقوال هؤلاء، واجتهاداتهم، وتعرَّض في مواضع كثيرة لمذاهب أخرى، فنقل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والأوزاعي، ووكيع وغيرهم، مما يُدهش قارئ «الجامع»، ويَحكُم لصاحبه بالتبحُّر في الفقه، والاطلاع على المذاهب، بقدر ما هو إمام في الحديث والسنة (٤).

# مثال نقل الترمذي خلاف الصحابة ر المنهم:

قوله في (باب ما جاء في التَّمندُل بعد الوضوء) بعد أن ساق أحاديث الباب وضعَّفها: وقد رخَّص قومٌ من أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ ومَن بعدهم في التَّمندُل بعد الوضوء. ومَن كَرِهه من قِبَل أنه قِيل: إنَّ الوضوء يوزَن (٥٠).

مثال نقل الترمذي خلاف التابعين ومَن بعدهم من الأئمة المتبوعين وغيرهم:

قوله في (باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم) بعد أن ساق حديث عبد الله بن بحينة الأسدي

اشرح النووي على مسلم»: (٢١٨/٥).

٢) برقم: [٥٤٩] (٩٢٧).

<sup>(</sup>٣) «شرح العلل»: (٨/١).

<sup>(</sup>٤) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٣١١.

<sup>(</sup>٥) «الجامع» بعد الرواية: [٥٣ ـ ٥٤] (٥٣ ـ ٥٤).

أنَّ النبي ﷺ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يكبِّر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يُسلِّم . . .

قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، يرى سجدتي السهو كلّه قبل السلام . . . وقال أحمد وإسحاق: إذا قام الرجل في الركعتين، فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث ابن بُحينة . . . واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل، قبل السلام أو بعده؟ فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعضهم: يسجدهما قبل السلام، وهو قول أكثر أهل المدينة، مثل يحيى بن سعيد، وربيعة وغيرهما، وبه يقول الشافعي، وقال بعضهم: إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كان نقصاناً فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس . . . (1).

فهذا مثال ناصعٌ، ودليل واضح على جلالة الإمام الترمذي في الفقه، ومُكنته في سرد خلاف الفقهاء، ودُقَّته في التفريق بين المنقول عنهم، وفهمه لجزئيات ما ذهبوا إليه، وحُسْن عرضه لذلك كلَّه (٢).

وأمثلة هذا كثيرة في «الجامع».

المسألة الثالثة: طريقة الترمذي في الترجيح بين المذاهب:

لاشكَّ أنَّ القراءة الدقيقة لجامع الترمذي تدلُّ صاحبها على مدى عُمق هذا الإمام في علوم الحديث بتفاصيله، ودرايته التامة بالفقه وأدلته، وإحاطته الواسعة بأقوال الأئمة ومذاهبهم، وحفظه لجميع ذلك واستحضاره بدقة.

وممًا زان هذا الجِهبذ، اجتهادُه الدقيق، ونظره فيما ينقل نظرَ ناقدٍ ومُحرِّدٍ، لا نظر تابع ومقلِّد، لأنَّ الته العلمية وأدواته الاجتهادية تتدفَّق معه في كل كلمة يكتبها، وتؤزُّه للإدلاء بكلمته والتُعقيب بفكرته وراء كلِّ مسألة يبحثها، لذلك ظهرت ترجيحاته المتقنة المبيَّنة على طول التأمُّل ووجاهة الاختيار، خالية من جمود الرأي، نائية عن حَمْأة التَّعصُّب لمذهب أو شيخ، ظاهرة المُحيًّا بِنِيَّة صاحبها وحُسُن قصده (٣).

فمن عادة الترمذي إذا كان الخلاف في المسألة بين أهل الرأي وأهل الحديث، فإنه يخرِّج الأحاديث الواردة فيها على بابين، وربما توسَّع في روايتها توسُّعاً ملحوظاً، ويخصُّ كلَّ فريق بباب

<sup>(</sup>١) انظر ﴿الجامعِ بعد الرواية: [٣٩٣ ـ ٣٩٣] (٢٩١).

<sup>(</sup>Y) انظر «المدخل إلى جامع الترمذي» ص9٤.

<sup>(</sup>٣) انظر السابق ص٩٤ ـ ٩٥.

مفرد، ويأتي بالحديث الذي احتجَّ به للمسألة، وهكذا جعل الأحاديث المتعارضة في الأحكام في بابين، وإن كان في كثير من الأحيان يجعلها في باب واحد، ويعقِّب بذكر الخلاف، ثم إنه كثيراً ما يرجِّح بين هذه المذاهب فيما اختُلف فيه، ويؤيد بعضها على بعض، وربما اكتفى في مواضع كثيرة بالتبويب لما اختاره من المذاهب، ثم يخرِّج الحديث الدالَّ عليه، ويذكر من قال بهذا الرأي، ويُغفِل ذكر المخالفين وتخريج دليلهم.

ولا يصرِّح الترمذي بالترجيح في كلِّ الأحيان، لكن قد يُعرَف الراجح عنده بتأمل صنيعه في الباب، من حيث تقوية الأحاديث، والحكم على بعضها برتبة أعلى من البعض الآخر، أو العناية بسرد القائلين برأي في مقابل رأي آخر، والاهتمام بعمل الأمة بذلك الحديث في المسألة (١).

قال الدكتور نور الدين عتر: وباستقراء عمله في الترجيح نستطيع القول بأنه قد سلك ثلاثة مسالك من الترجيح، وهي: الترجيح بظاهر الحديث، والترجيح بعمل الجمهور أو الأكثر.

### أولاً: الترجيح بظاهر الحديث:

المقصود أن يَحكُم الترمذي لمذهب بالرجحان لقوة مستنده من السُّنَة على مستند مذهب المخالف، وتكون الدلالة ظاهرة، فيرجِّح بظاهر الحديث.

وهذا اللون هو الذي يغلب ويكثر في ترجيح الترمذي بين المذاهب، وذلك لمهارته في الحديث وإمامته فيه، فكان طبيعيًّا أن ينحو منحى المحدثين ومن سار سيرتهم من الفقهاء في التعويل على ظاهر الحديث لاستخراج الأحكام الشرعية، وعدم الالتفات لما يعارضه من قياس أو علة مستنبطة من نصّ آخر، وما إلى ذلك.

ومن هنا نجد الترمذي يأخذ بما أدَّى إليه الحديث الصحيح، ويرجح بالحديث الأصح الأقوى في المسألة.

مثال ذلك: قوله في الصلاة: (باب ما جاء: لا وتران في ليلة)، أخرج فيه حديث طلق بن علي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا وتران في ليلة». [٤٧٤] (٤٧٠).

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الذي يُوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْهُ ومَن بعدهم نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها ركعة، ويُصَلِّي ما بدا له، ثم يُوتر في آخر صلاته لأنه: «لا وتران في ليلة»، وهو الذي ذهب إليه إسحاق.

<sup>(</sup>١) «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٣١٩\_٣٠٠.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل، ثم نام، ثم قام من آخر الليل، فإنه يُصلِّي ما بدا له، ولا ينقض وتره، ويَدَعُ وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وأحمد.

وهذا أصحُ ، لأنه قد رُوي من غير وجه أنَّ النبيَّ عَلَيْ قد صلى بعد الوتر ، حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا حماد بن مَسْعَدة ، عن ميمون بن موسى المَرئيِّ ، عن الحسن ، عن أمّه ، عن أم سلمة أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان يصلِّي بعد الوتر ركعتين .

وقد رُوي نحو هذا عن أبي أمامة، وعائشة، وغير واحدٍ، عن النبيِّ ﷺ. اهـ.

فقد اختلف العلماء فيمن صلَّى الوتر ثم نام، واستيقظ بعدُ وقام يتنفَّل من الليل، ماذا يصنع، هل يعيد الوتر أم ماذا؟ اتفقوا على حديث: «لا وتران في ليلة»، ثم ذهب إسحاق إلى أنه يشفع الوتر الأول بركعة، ثم يصلِّي الوتر بعدُ، فلا يكون قد صلَّى وترين.

وذهب الجمهور إلى أنه يُمضي وتره ولا يعيده، وقد رجَّح الترمذي هذا الرأي بالحديث كما صرَّح بقوله: وهذا أصحُّ، لأنه قد رُوي من غير وجه عن النبيِّ ﷺ . . . إلخ.

# ثانياً: الترجيح بالتفقه في الحديث:

وذلك بأن يحكم الترمذي بالرجحان للمذهب المختار عنده بالاستدلال الاستنباطي من النصوص والمحاكمة بالرأي تقوية له، أو توهيناً للمخالف.

ومسلكه هذا في الترجيح هو أقلُّ من ترجيحه بظاهر الحديث، وقد كشف فيه عن صورة الفقيه المستنبط.

مثال ذلك: قوله في الصلاة: (باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر)، أخرج فيه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على المسلاة المحرّ فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحرّ من فيح جهنم». [۱۵۷] (۱۵۷).

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق.

قال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب أهلُه من البُعد، فأمَّا المُصَلِّي وحدَه، والذي يصلِّي في مسجد قومه، فالذي أحبُّ له أن لا يؤخِّر الصلاة في شدَّة الحَرِّ.

قال الترمذي: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع، وأمَّا ما ذهب إليه الشافعي أنَّ الرُّخصة لمن ينتاب من البُعد والمشقة على الناس، فإنَّ في حديث أبي ذرِّ ما يدلُّ على خلاف ما قال الشافعي.

قال أبو ذر: كنَّا مع النبي ﷺ في سفر، فأذَّن بلالٌ بصلاة الظهر، فقال النبيُّ ﷺ: «يا بلالُ، أَبْرِد ثم أَبْرِدْ».

فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي، لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنّى، لاجتماعهم في السَّفَر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البُعد. اهـ.

فقد رجَّح الترمذي القول بالإبراد بالصلاة في الحر مطلقاً، ومعناه تأخير صلاة الظهر عن ذلك الوقت والدخول بها في البرد بتأخيرها إليه، وفي حُجَّة الترمذي أنه أولى بالاتباع ومراده: أنَّ الحديث أطلق الأمر بالإبراد ولم يقيده ببُعد المسجد، هذا من جهة نصِّ الأمر، وأمَّا من حيث التعليل الفقهي، فحديث أبي هريرة نصَّ على العلة بأنَّ شدة الحرِّ من فيح جهنم، فلم يعلِّل بالبعد، بل بأنه وقت فيه تزفر جهنم.

ثم ردَّ الترمذي تعليل الشافعي، فاستدلَّ على ضعفه بحديث أبي ذر، وأوضح وجه الاستدلال به، بما يدلُّ على دقة فهمه وفقهه، وذلك استدلال سليم، ومذهب صحيح.

# ثالثاً: الترجيح بعمل الجمهور أو الأكثر:

وذلك بأن يدعم الترمذي المذهب المختار له في مسألة خلافية ببيان عمل الأمة بهذا المختار، وعنايته بذكر الموافقين له.

وهو كثير في كتابه، حيث يخرِّج الحديث، ويذكر الخلاف في مسألة الباب، ثم يعتني ببيان القائلين به، فتأخذ من ذلك ترجيحه لمذهبهم.

مثال ذلك عمله في مسألة عقد الزواج للمحرم بالحج، فقد عقد لها بابين:

الأول: (باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم)، روى فيه حديث نُبيه بن وهب قال: أراد ابنُ مَعْمَر أن يُنْكِحَ ابنَه، فبعثني إلى أبانَ بنِ عثمان \_ وهو أمير الموسم بمكة \_ فأتيتُه فقلتُ: إنَّ أخاك يريد أن يُنكِحَ ابنَه، فأحَبَّ أن يُشهِدَك ذلك، قال: لا أُراه إلَّا أعرابيًّا جافياً، إنَّ المُحْرِمُ لا يَنكِحُ ولا يُنكِح \_ أو كما قال \_ ثم حدَّث عن عثمان مثله يرفعه. [٨٥٦] (٨٤٠).

قال الترمذي: حديث عثمان حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي على منهم: عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، لا يَرَوْن أن يتزوج المُحْرِم، وقالوا: إن نَكَحَ، فنكاحُه باطل.

والباب الثاني: (باب ما جاء في الرخصة في ذلك)، روى فيه من وجهين حديث ابن عباس أنَّ النبيَّ ﷺ تزوَّج ميمونة وهو محرم. [٨٥٨ ـ ٨٤٨] (٨٤٢ ـ ٨٤٨).

قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. اهـ.

فالترمذي أطنب في تعداد من قال بحرمة نكاح المحرم وبطلانه، ثم اقتضب في ذكر القائلين بالترخيص بهذا العقد وجوازه، مما يُشعِر بأنه قد رجَّح الأول أخذاً منه واتباعاً لعمل من ذكر من كبار الصحابة، ومَن بعدهم (١٠).

# المسألة الرابعة: طريقة الترمذي في تفريع الأحكام من الأحاديث:

المقصود بالتفريع، أن يتعرض لمسائل من الفقه في الباب لم ينصَّ عليها الحديث المخرَّج في الباب، إمَّا استنباطاً من الحديث، أو إلحاقاً بمسألة الباب لمناسبة بينهما.

وإن كان قلَّ التفريع في «جامع الترمذي»، إلَّا أنَّ ما فيه منه يدلُّ على تعمُّق صاحبه في الفقه، وكلُّ من المسلكين في التفريع \_ أي الاستنباط من الحديث، أو الإلحاق بمسألة الباب لمناسبة بينهما \_ موجود في كتاب الترمذي، وعليه طابع الظهور والوضوح.

مثال الاستنباط من الحديث: قوله في الصلاة: (باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها)، أخرج في حديث أبي سعيد: «مفتاح الصلاة الطُّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة، في فريضة أو غيرها». [٢٣٥] (٢٣٨).

ثم قال: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، ومَن بعدهم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: أنَّ تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلاً في الصلاة إلَّا بالتكبير.

قال: سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسماً من أسماء الله تعالى ولم يُكَبِّر، لم يُجْزِهِ، وإن أحدث قبل أن يُسَلِّم، أَمَرْتُه أن يتوضَّأ، ثم يرجع إلى مكانه فيُسَلِّم، إنما الأمر على وجهه. اهـ.

فقد استنبط الترمذي من الحديث افتراض افتتاح الصلاة بلفظ: «الله أكبر»، وأنه لا تجزي صيغة أخرى من صِيغ التعظيم أيًا كانت، وافتراض الخروج منها بالسلام، فمن تعمد إفساد صلاته في آخرها بعد التشهُّد لم يجز ذلك، ولابدَّ من السلام.

ووجه الاستنباط من الحديث أنه جعل التكبير تحريمها، يعني دخولاً في حرمتها وما يجب عليه

<sup>(</sup>١) السابق ص٣٢٠ ـ ٣٢٠ مع حذف بعض الأمثلة والاكتفاء بمثال واحد لكلِّ مسلك.

فيها، أو ما يحرم فعله فيها، وكذلك السلام لا يَحلُّ له ما حرم عليه في الصلاة إلا به، ومالم يخرج من الصلاة إلا به يكون فرضاً (١).

ومثال التفريع إلحاقاً بمسألة الباب لمناسبة بينهما: قوله في الزكاة: (باب ما جاء: من لا تحلُّ له الصدقة)، أخرج فيه حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: «لا تحلُّ الصدقة لغنيِّ، ولا لذي مِرَّة سَويِّ». [٦٥٨] (٦٥٢).

قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه. وقد رُوي في غير هذا الحديث عن النبي ﷺ: «لا تحلُّ المسألة لغنيِّ، ولا لذي مِرَّة سويٌّ».

وإذا كان الرجل قويًا محتاجاً ولم يكن عنده شيء، فتُصُدِّق عليه، أجزأ عن المتصدِّق عند أهل العلم، ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة. اهـ.

فالحديث نصَّ على أنَّ القويَّ السليم لا تحلُّ له الصدقة ، لكن لم يُبيِّن حكمَ المتصدِّق على فقير صحيح ، فتمَّم الترمذي ، وفرَّع هذه المسألة ، ومن فقهه أنه أتى برواية : «لا تحل المسألة» تمهيداً لهذا التأويل .

وهكذا سائر التفريعات في كتابه، مستنبطة قريبة الأخذ من الحديث، وظاهرة الصلة، ووثيقة العلاقة بمسألة الباب، ليس فيها إيغال ولا إبعاد، كما أنها قليلة، فلا يُفرِّع أكثر من مسألة أو اثنين في الباب إن فرَّع، وقليلاً ما يصنع ذلك(٢).

#### المطلب الرابع: مذهب الترمذي في التفقه ونقله للمذاهب

إن «جامع الترمذي» حافل ينقل المذاهب الفقهية، وأقاويل الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة، وغيرهم من أصحاب المذاهب المعروفة في عصره، مثل الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، وسفيان الثوري إمام أهل العراق، وإسحاق بن راهويه إمام أهل خراسان، وعبد الله بن المبارك، فقد قدَّم إلينا الترمذي فقه مذاهب أتى عليها الزمان، وطوتها يد النسيان، مع ما نقل من المذاهب المعروفة لنا، ثم أبدى نظراته بالترجيح في كثير من الأحيان، فهو يُعدُّ من المراجع الأصلية في مذاهب العلماء واختلاف المجتهدين، وهو أقدم مصنَّفٍ وصل إلينا عن أوجه الخلاف.

وبعد أن ظهرت لنا مزية الترمذي في الفقه، فلا بُدَّ من معرفة اتجاه الإمام الترمذي الفقهي، وإلى أيِّ المذاهب أو المدارس الفقهية يميل، ثم ما مقدار الانتفاع به في الفقه، وهل يمكن الاعتماد عليه في نقله، وإلى أيِّ مدى يمكننا ذلك؟

<sup>(</sup>۱) السابق ص ۲۲۲ ـ ۲۲۳.

<sup>(</sup>٢) السابق ص٣٣٤.

إنَّ الإمام الترمذي لم ينقل المذاهب عن أصحابها مشافهة، فإنه لم يدركهم، كما أنه لم ينقل ألفاظهم إلا قليلاً، فالركون إليه إنما يكون بسلامة هذين الركنين:

طريقة نقله للمذهب، وكيفية تعبيره عنه.

فثمّة ثلاث مسائل.

المسألة الأولى: اتجاه الإمام الترمذي الفقهي:

في القرن الثاني من الهجرة نهض الفقه الإسلامي نهضة عظيمة، فظهر عدد كثير من المجتهدين منهم أصحاب المذاهب المتبوعة، وكان لهم قدر عظيم في أقطار البلاد، وتميزت طرق الاجتهاد تماماً في طريقتين: طريقة أهل الرأي، وطريقة أهل الحديث.

وقد سلف الكلام على الطريقتين في المسألة الخامسة عشر في المبحث الثاني من الفصل الثالث (١)، وتبيَّن هناك أنَّ أهل الرأي هم: كل مَن كان الغالب على درسه الفقهيِّ الدليل العقلي والمأخذ النظري، سواء كان من العلماء الحنفية خاصة، أو من غيرهم ممن يشترك معهم في المعنى من سائر المذاهب.

ونزيد هنا أن مدرسة أهل الرأي كانت بالعراق، وخاصة الكوفة، وذلك أنَّ الحديث كان قليلاً في أهل العراق، فاستكثروا من القياس ومهروا فيه، فلذلك يقال لهم: أهل الرأي(٢).

أما أهل الحديث، فقد كان يُكثر الترمذي من قول: «أصحابنا» ويقصد به أهل الحديث (٣).

ومدرسة الحديث كانت في الحجاز، فأطلِق على علماء الحجاز ومن سار على منهجهم من التمسك بالحديث وغلبة الطريقة النَّصِّيَّة في استنباط الأحكام: «أهل الحديث».

فلما جاء القرن الثالث الذي كان فيه الإمام الترمذي وبقية أصحاب الكتب الستة، انحاز المسلمون في البلاد إلى مذاهب الأئمة، وظهر التقليد المذهبي، ولم يكن التقليد كما هو الآن من الالتزام الكامل للمذهب، بل كان العالم المتمكن يبحث في المسألة الخلافية، ويطّلِع على الأدلة، ويوازن بينها، ثم يأخذ بما هو أقرب إلى الصواب، سواء وافق الإمام الذي التزم مذهبه أو خالفه.

ومن هنا نجد الإمام الترمذي يقف في «جامعه» من المذاهب والآراء موقف المحتكِم إلى السُّنَة النبوية، والاستدلال بها، فيرجح منها ما شهد له الحديث الصحيح، أو كان دليلُه أقوى في نظره حين ينقدح في ذهنه وجه الترجيح، ولا يلتزم مذهباً معيَّناً، بل هو دائر مع قوة الدليل، شأنه في ذلك شأن

<sup>(</sup>١) راجع ص١٣٠ من هذه المقدمة.

 <sup>(</sup>٢) راجع ما سلف ص ١٣٠ من هذه المقدمة.

<sup>(</sup>٣) راجع ما سلف ص١٣١ من هذه المقدمة.

علماء عصره الذين لم يكونوا يرضون لأنفسهم التقليد، فالإمام الترمذي يَسْرُدُ المذاهب، ثم يُرَجِّح بينها، فهو في هذا مُتَّبع، وهي منزلة بين التقليد وبين الاجتهاد، فاجتهاد الترمذي في مرتبة الترجيح على طريقة أهل الحديث، التي يُعَبِّر عنها الترمذي بقوله: «أصحابنا».

وقد نسبه بعضهم إلى الإمام الشافعي، وبه قال محمد أنور شاه الكشميري في كتابه «العرف الشذي على جامع الترمذي «١١)، فإن صحَّ ذلك عنه، فيكون قد ارتضى منهجه في الاستدلال، وطريقته في التفقه، لا أنه يأخذ بجميع أقواله، وهذا بيِّن في المسائل المدرجة في «الجامع»، فقد خالف في غير مسألة منها الإمامَ الشافعي، وأخذ بقول غيره.

كما نسبه بعضهم إلى مذهب الإمام أحمد، كما ذكر ذلك المباركفوري عن بعض العلماء، وردَّه، كما رَدَّ الادِّعاء بأنه شافعي، أو أنه مقلِّد لأحد المذاهب، بل قال: كان الترمذي رحمه الله تعالى من أصحاب الحديث، متبعاً للسُّنَّة، عاملاً بها، مجتهداً غير مقلِّد لأحد من الرجال، وهذا ظاهر لمن قرأ اجامعه» وأمعن النظر وتدبَّر فيه (٢٠).

# المسألة الثانية: الطريقة التي اتبعها الترمذي في نقل مذاهب الأثمة:

ما كان الترمذي \_ وهو إمامٌ في الحديث \_ لينقل أقوال العلماء ومذاهبهم الفقهية إلا بالإسناد الموثوق، جرياً على سنته كمحدث وعالم عظيم، وقد نبَّه على أسانيده في نقل أقوال العلماء ومذاهبهم في كتاب «العلل» بآخر «الجامع»، وقد نقلنا هذه الأسانيد مختصرة في الفصل الثالث، المبحث الثاني المسألة الثامنة عشر عند الكلام على اصطلاح «الفقهاء» عند الترمذي $^{(r)}$ .

وفي الجملة ذكر الترمذي أسانيده إلى ستة من أئمة الحديث والفقه، وهم: سفيان الثوري (ت١٦١ هـ)، ومالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)، وعبد الله بن المبارك (ت١٨١هـ)، ومحمد بن إدريس الشافعي (ت٤٠٤هـ)، وأحمد بن حنبل (٢٤١هـ)، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه (ت۲۳۸هـ).

١ ـ أما سفيان الثوري، فقد روى الترمذي فقهه بإسنادين، بينه وبين سفيان في كلِّ إسناد واسطتان: أما الطريق الأولى: فمحمد بن عثمان الكوفي، عن عُبيد الله بن موسى العبدي، عن سفيان الثوري. وأما الطريق الثانية: فأبو الفضل مكتوم بن العباس، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري.

<sup>(</sup>٢) مقدمة «تحفة الأحوذي»: (١/ ٣٥٠\_ ٣٥١)، وانظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٣٤٦\_٣٤٦ مع التصرف.

انظر ص١٣٢ من هذه المقدمة.

٢ ـ وأما مالك بن أنس، فقد روى الترمذي فقهه من ثلاث طرق، كل جزء منه بإسناد:

أما الطريق الأولى: وهي التي أكثر الاعتماد عليها والنقل بها \_ وبينه وبين مالك فيها واسطتان \_ فهي: إسحاق بن موسى الأنصاري، عن معن بن عيسى القزاز، عن مالك بن أنس.

وأما الطريق الثانية: فبينه وبين مالك واسطة واحدة، وهو أبو مصعب المدني، وقد روى عنه عن مالك أبواب الصوم.

وأما الطريق الثالثة: فبينه وبين مالك فيها واسطتان: موسى بن حزام، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك بن أنس.

٣ ـ وأما عبد الله بن المبارك، فقد روى الترمذي فقهه من طريق أحمد بن عبدة الآمُلى، ولكنه لم يرو عنه بإسناد واحد، بل بأسانيد متعددة، روى عن أحمد بن عبدة بكلِّ منها جزءاً من فقه عبد الله بن المبارك.

والطرق التي نقل بها الآملي فقه ابن المبارك للترمذي خمسة:

أما الطريق الأولى: فأبو وَهْب محمد بن مزاحم، عن ابن المبارك.

وأما الطريق الثانية: فعليُّ بنُ الحسن، عن ابن المبارك.

وأما الطريق الثالثة: فعبدان، عن سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك.

وأما الطريق الرابعة: فحِبَّان بن موسى، عن ابن المبارك.

وأما الطريق الخامسة: فوَهْب بن زَمعة، عن فضالة النَّسُوي، عن ابن المبارك.

٤ ـ وأما محمد بن إدريس الشافعي، فقد نقل الترمذي فقهه من أربع طرق:

أما الطريق الأولى: ففيها واسطة واحدة: الحسن بن محمد الزعفراني، عن الشافعي.

وأما الطريق الثانية: ففيها واسطة واحدة أيضاً: أبو الوليد المكي، عن الشافعي. وهذه الطريق خاصة بنقل الوضوء والصلاة.

وأما الطريق الثالثة \_ وهي أنزل من السابقتين لوجود واسطتين فيها \_: فأبو إسماعيل \_ محمد بن إسماعيل بن يوسف البُويطي، عن الشافعي.

وأما الطريق الرابعة: فمن رواية أبي إسماعيل، عن الربيع، عن الشافعي.

٥ و ٦ ـ وأما أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، فقد روى الترمذي فقههما من ثلاث طرق:

أما الطريق الأولى: فهي إسحاق بن منصور، عن أحمد وإسحاق. وهي أعلى الطرق.

وأما الطريق الثانية: فهي محمد بن موسى الأصم، عن إسحاق بن منصور، عن أحمد وإسحاق.

وأما الطريق الثالثة \_ فهي خاصة بفقه إسحاق بن راهويه \_: وهي محمد بن أفلح، عن إسحاق.

# خلاصة الكلام في هذه الأسانيد:

١ ـ أنها تثبت بها الحجة في إضافة هذه الأقوال إليهم، فإنَّ عامة رواتها عدول أهل ديانة وصدق.
 فالفقه إذن في كتاب الترمذي ثابت عن الأئمة الذين ذكر أقوالهم.

وإذا كان بعض رجال هذه الأسانيد دون رتبة «ثقة» عند علماء رجال الحديث كمن قيل فيهم: «صدوق» أو: «مقبول» فإنما ذلك بالنسبة لرواية الحديث، أما نقل الفقه فإنهم فيه ثقات أثبات، كأبي الوليد المكي صاحب الشافعي قال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق»، فهذا بالنسبة لرواية الحديث، أما نقل الفقه فإنه من ثقات أصحاب الشافعي الأثبات، حتى إنه يُرجع إليه عند اختلاف الرواية، بل هو من الأفراد القلائل في إتقان فقه الشافعي وصحة الرواية عنه.

٢ ـ أنَّ مقصد الترمذي من نقل المذاهب بيان عمل الأئمة بالحديث الذي أخرجه في كتابه، وليس قصده تدوين المذاهب. ومن هنا وقع في كتابه رواية بعض اجتهادات طرأ عليها تعديل لدى المجتهد، أو اشتهر غيرها من الرواية عنه.

T أن ما انتقد على الترمذي في نقل المذاهب المذاهب أن ما انتقد على الترمذي في نقل المذاهب لمن تأمّل عبارات الناقدين.

٤ ـ وبالتالي يصح نسبة الآراء الفقهية المذكورة في «الجامع» لأصحابها والاعتماد عليها علميًا لمجرَّد صحة الإضافة إليهم، وأمَّا بالنسبة للفتوى في المذهب فمما نقله ما هو معتمد في تدوين المذهب والإفتاء به، ومنه شيء يسير ليس كذلك(٢).

المسألة الثالثة: انتقاد نقل المذاهب في «الجامع» وردُّه:

أولاً: انتقاد نقل المذاهب في «الجامع»:

هذه الأسانيد التي ذكرها الترمذي في كتاب «العلل» في آخر «الجامع» هي أسانيد موثوقة ومقبولة، ولكن اعتُرض عليه باعتراضات يسيرة في بعض المسائل، وهذه الاعتراضات في:

١ ـ أنه نقل فقه الشافعي ـ مثلاً ـ على قوله القديم في أكثر كتابه، وجعله قول الشافعي في المسألة،
 مع أن القول القديم ليس هو الذي انتهى إليه الإمام واعتمده، فكيف ينسب إليه وفيه أشياء رجع عنها.

٢ ـ أنه نقل عن بعض أصحاب الأئمة وليسوا عمدة في تدوين مذاهبهم، وهذا يضعف نسبة ما رواه
 إلى الإمام صاحب المذهب.

٣ ـ عزى في كتابه أقوالاً مخالفة لمذاهب الذين نقل عنهم، مما يضعف روايته للفقه في كتابه.

<sup>(</sup>١) كما سيأتي في المسألة التالية.

<sup>(</sup>۲) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٣٦٠ ـ ٣٦١.

قال الدكتور نور الدين عتر (١): وقد وجدتُ من ذلك مسائل قليلة جدًّا انتُقِدَت عليه في نقل الأقوال، منها:

١ ـ مسألة التيمم: هل هو للوجه والكفين، أو للوجه واليدين إلى المرفقين؟

قال الترمذي في حكاية المذاهب:

وهو \_ أي التيمم للوجه والكفين \_ قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْق، منهم: علي، وعمار، وابن عباس، وغير واحد من التابعين . . . قال: وبه يقول أحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم، منهم: ابن عمر، وجابر، وإبراهيم، والحسن: التيمُّم ضربةٌ للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين. وبه يقول سفيان، ومالك، وابن المبارك، والشافعي (٢). اهـ.

فجعل قول مالك على أنَّ التيمم ضربة لليدين إلى المرفقين، وذكره في جملة القائلين بوجوب ذلك في مقابل من يقول بأنَّ التيمُّم ضربة للوجه والكفين.

فانتقد هذا النقل لمذهب مالك أبو الحسن السندي في حاشيته على الترمذي وقال: المشهور في مذهب مالك أنه يقول به على وجه الاستنان، وأما الفرض فعنده الكفين.

٢ ـ السواك للصائم: ذكر خلاف العلماء فيه، وقال:

ولم ير الشافعي بالسّواك بأساً أول النهار ولا آخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار (٣). اهـ. وقد انتقده المباركفوري في نقله لمذهب الشافعي، فقال:

كذا حكى الترمذي عن الشافعي، والمشهور عنه أنه كان يكره السواك بعد الزوال(٤).

٣ ـ مسألة عتق الأمة ونزوجها به بأن يجعل عتقها صداقها: اختلف فيها العلماء، وقد بيَّن الترمذي الخلاف، وجعل مذهب الشافعي على الجواز فقال: وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق<sup>(٥)</sup>.

انتقده المباركفوري أيضاً في نقل مذهب الشافعي، فقال:

في عدِّ الشافعي من القائلين بصحة جعل العتق صداقاً كلام (٢).

قال النووي: قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبِلت، عتقت، ولا يلزمها أن تتزوجه، بل له عليها قيمتها، لأنه لم يرض بعتقها مجاناً . . . إلخ (٧) .

<sup>(</sup>١) في كتابه ﴿الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ع ٣٥٧ ـ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر كلام الترمذي في «الجامع» بعد الرواية: [١٤٤](١٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر كلامه في الجامع؟ بعد الرواية: [٧٢٥] (٧٢٥). (٤) • تحقة الأحوذي؟: (٣/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٥) انظر كلامه في «الجامع» بعد الرواية: [١١٤٣] (١١١٥).

<sup>(</sup>٦) اتحفة الأحوذي (٤/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٧) اشرح النووي على صحيح مسلم ؛ (٩/ ٢٢١).

وقال الحافظ في «الفتح»: ومن المستغربات قول الترمذي بعد إخراج هذا الحديث: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . . . إلخ. كذا نقل ابن حزم عن الشافعي. والمعروف عند الشافعية أنَّ ذلك لا يصح (١).

ثانياً: دفاع عن نقل الترمذي للمذاهب:

هذه الانتقادات التي أُبديت على نقل المذاهب في «الجامع» وجوهٌ من الاعتراض، فقد تبدو للقارئ، فيطعن في نقل الترمذي للفقه، ويلغى اعتباره.

والحقيقة أنَّ تلك الاعتراضات والانتقادات مدفوعة مردودة.

أما الجواب عن النقد الأول: فإنَّ نقل الترمذي فقه الشافعي القديم، هو في الحقيقة ميزة لكتابه، حيث دَوَّن لنا فقه الشافعي المعروف بالفقه الزعفراني، فكان له الفضل على المذهب خاصة، وعلى العلم بصفة عامة، وإنما يُعترَض عليه بنقل فقه الزعفراني أنه ليس بالمذهب الجديد لو أنه قصد تدوين المذهب للفتوى، ولكن ذلك ليس من قصده، وإنما يريد بيان العمل بالحديث، وقد بيَّن إسناده في آخر الكتاب، فأسقط التَّبِعة عن نفسه، وهو إسناد صحيح يثبت به ما نسبه للشافعي، وفي ذلك كفاية.

هذا، وليس معنى كون الشافعي أحدث اجتهاداً جديداً في مصر أنه قد ألغى كل فقهه القديم، فإنَّ كثيراً من فقهه القديم لم يغيره أبداً، بل إننا نجد في مذهبه القديم اعتباراً في الفتوى، حتى في معارضته الجديد، فالمذهب الجديد في وقت المغرب ـ مثلاً ـ أنه مقدار ما يسع الطهارة والصلاة بعد الغروب، والقديم على أنه ممتد إلى غياب الشفق، وعليه العمل والفتوى في مذهب الشافعي.

وأما الجواب عن النقد الثاني: فلا يضر الترمذيَّ نقلُه عن بعض أصحاب الإمام مالم يعول عليه في تدوين المذهب، وذلك لأنه لم يقصد تدوين كل المذهب، بل بيان ما في المسألة من الأقوال، وهذا القدر يكفى في سلامة الإسناد.

وأما الجواب عن النقد الثالث: \_وهو النقد الجزئي في مسائل بعينها \_: فهذه الانتقادات لا تَرِد على الإمام الترمذي، لأنه قد عوَّل على أسانيد نقل بها المذاهب، وبينها في كتابه، وهو قد نقل عن بعض الأصحاب ممن لم تعتمد بعض مروياتهم للفتوى في المذهب، كما أنَّ العلماء قد يعولون في الفتوى على أقوال بعض أصحاب الإمام صاحب المذهب. فمثل هذه الأقوال التي هي على خلاف المعروف في المذهب لا يُنتَقد الترمذي بنقلها بعد أن بين إسناده بها إجمالاً في آخر «الجامع»، وتفصيلاً في الكتاب الذي ألَّفه في الموقوف وذكره في آخر «جامعه» (٢)، فإنه أتى بتلك الأقوال من قِبل الرواية إليه.

<sup>(</sup>١) افتح الباري: (٩/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر «العلل» في آخر «الجامع» ص١٢٨١.

أما مسألة مسح اليدين في التيمم، والسواك للصائم، وعتق الأمة وتزوجها بجعل عتقها صداقها، فتفصيل هذه المسائل فيما يلي:

١ ـ أما مسألة مسح اليدين في التيمم: فقد اختلفت الرواية عند المالكية في القدر الواجب منه، قال أبو الحسن على بن محمد في شرحه على الرسالة: والمسح إلى المرفقين سنة، وإلى الكوعين فرض على ما في المختصر، وتعقَّبه العلامة البساطي بأنَّ مشهور المذهب أنَّ المسح إلى المرفقين واجب ابتداء، وإنما الخلاف إذا اقتصر على الكوعين وصلَّى، فالمشهور أنه يعيد في الوقت، ونحوه في الجواهر.

قال العدوي في حاشيته: هذا التعقُّب مردود، فقد رجَّح في المقدمات ما مشى عليه صاحب المختصر \_ يعني سنية المسح إلى المرفقين \_ واقتصر عليه القاضي عياض في قواعده، وهو الراجح (١) وفي العشماوية وشرحها قال في فرائض التيمم: وثانيها: تعميم وجهه ويديه إلى كوعيه، وهما مفصل الكف من الساعد (٢).

وقال في سنن التيمم: والثانية المسح من الكوع إلى المرفق، فإن اقتصر على الكوع أعاد في الوقت على الكوع أعاد في الوقت على المشهور (٣).

قال الصفتي في حاشيته: أي أعاد تيممه وصلاته في الوقت المختار. قوله: على المشهور، أي لقوة القول بوجوب المسح إلى المرفقين (٤). اهـ.

فقد ادَّعى فريق من المالكيين شهرة ما نسبه الترمذي لمالك، فأيُّ إنكار على الترمذي بعد هذا؟!

 $Y = e^{i}$  السواك للصائم بعد الزوال: فقد قال النووي في «المجموع» (٥): هذا النقل يعني نقل الترمذي عني وأكثر العلماء. وهو المختار.

قال الرملي في «نهاية المحتاج»(٦): إنَّ لنا قولاً اختاره النووي في «مجموعه» تبعاً لجماعة أنها لا تُكرَه. اهـ.

فهناك قولٌ يؤيِّد ما نقله الترمذي عن الشافعي.

٣ ـ وأما جعل عتق الأمة صداقها: فمأخذه من مذهب الشافعي قريب، قال النووي في «شرح مسلم» (٧): وإن تزوجها على قيمتها، فإن كانت القيمة معلومة له ولها، صحَّ الصَّداق، ولا تبقى له عليها قيمة، ولا لها عليه صَداق. اهـ.

١) • حاشية العدوي على شرح أبي الحسن»: (١/ ٢٣٠).

٢) احاشية الصفتي على شرح ابن تركي على العشماوي، ص٠٨.

<sup>(</sup>٣) السابق ص٨٤ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) السابق نفسه.

<sup>.(1/1/1) (0)</sup> 

<sup>(1)</sup> (1)

فإن مآل هذا أن يكون عتقها صداقها، وإنما الخلاف لفظيٌّ لا حقيقي(١).

المسألة الرابعة: انتقاد نقل الإجماع في «الجامع» وردُّه:

أولاً: انتقاد نقل الإجماع في «الجامع»:

انتُقد على الترمذي حكايته للإجماع من وجهين:

الأول: أنه ادعاء عريض لا يتهيأ للإنسان أن يحكم به، لما يحتاج إليه من الاستقراء التام، فمن أبن للترمذي معرفة اتفاق العلماء على الحكم وعدم وجود مخالف فيها يطعن خلافه في صحة الإجماع؟

وهذا نقد إجمالي يوجُّه للإمام الترمذي في حكايته للإجماع.

الثاني ـ وهو انتقاد تفصيلي ـ: أنه ادَّعى الإجماع في مسائل، قد ثبت فيها خلاف بعض الأئمة المجتهدين.

وقد وُجد ذلك في مسألتين:

الأولى: كراهة التنفُّل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتين، أخرج فيه حديث ابن عمر أنَّ رسول الله على الله

ثم قال: وهو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتي الفجر. اهـ. فاعتُرض عليه بأنَّ هذه المسألة خلافية لا إجماع فيها.

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢): دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب، فإنَّ الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن البصري: لا بأس، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في «قيام الليل». اهـ.

وحكى الحافظ الزيلعي الخلاف في المسألة وذكر أدلة الفريقين (٣).

الثانية: صَرَّح الترمذي بالإجماع على خلاف ما رُوي من الحديث في قتل شارب الخمر في الرابعة كما سبق نقله عنه (٤).

قال العراقي في شرحه للترمذي معقباً على كلام النووي في شارب الخمر (٥):

<sup>(</sup>١) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٣٥٨ ـ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر "نصب الراية": (١/ ٢٤٦ ـ ٢٥٦).

<sup>07 ---1. (6)</sup> 

 <sup>(</sup>٥) ذلك أن النووي نقل كلام الترمذي في قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وأنه منسوخ، ثم قال النووي: وهو كما قاله، فهو حديث منسوخ دلَّ الإجماع على نسخه. انظر «شرح النووي على مسلم»: (٢١٨/٥).

وقوله \_ يعني النووي \_ عن حديث شارب الخمر: "إنه كما قال" فيه نظر من حيث إن ابن حزم خالف في ذلك، وحكى الخلاف فيه، فقال في "الإيصال": واختلف الناس في ذلك، فقالت طائفة كما قلنا: يُقتل، ثم رواه من طريق قاسم بن أصبغ بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: ايتوني برجل أُقيمُ عليه حدَّ الخمر، فإن لم أقتله فأنا كاذب. اهـ.

وحيث وُجد الخلاف في المسألة لم تصحُّ دعوى الإجماع(١).

ثانياً: الجواب عن انتقاد نقل الإجماع:

والجواب عن هذا الانتقاد على الترمذي في نقل الإجماع من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ الإجماع إجماعان: قطعي وظنِّي.

أما القطعي: فهو ما أجمعت عليه الأئمة والأمة، كالصلوات الخمس.

وأما الظني: فيكفي أن ينقله واحد يعلم اتفاق العلماء بالاستقراء، وأنه ليس هناك معارض، وهو ما يستند إليه الفقهاء في احتجاجاتهم، ويكثرون من نقل الإجماع على هذا المعنى.

والترمذي فارس ميدان الآثار والروايات، مع اطلاعه الواسع على المذاهب والآراء، وقد قام برحلة واسعة، وأتى في كتابه بالعلم الغزير، وشهد العلماء له سلفاً فخلفاً بكثرة الاطلاع وسعة الإحاطة العلمية، فمثله إذا نقل الإجماع أو حكاه يُحتَج بنقله وحكايته له.

الوجه الثاني: وهو الانتقاد التفصيلي لكلِّ مسألة من المسألتين:

المسألة الأولى: التنفل بعد الفجر بأكثر من ركعتين كرهه جماهير العلماء، ومعظم ما ذُكر من الخلاف هو بالنسبة لمن فاته حزبه من صلاة الليل، أو تأخر فيه، فقد قيل: إنه يتم ذلك بعد أذان الفجر، وأما التنفل ابتداء، فالخلاف فيه يسير جدًّا، حتى يكاد يكون شذوذاً، إن لم يكن كذلك فعلاً.

أما المسألة الثانية: فابن حزم متأخّر عن الإجماع، لا يطعن خلافه في صحة الإجماع، بل يكون شذوذاً باطلاً منه، وأما ماذكر عن عبد الله بن عمرو، فجوابه ما ذكر العراقي في شرحه أنه روى قول عبد الله بن عمرو الذي استدلَّ به ابنُ حزم في «مسند أحمد» من وجهين:

الأول: روى حديث عبد الله ثم قال وكيع: قال عبد الله . . . فذكر كلامه. وهي طريق منقطعة، بين وكيع وعبد الله مفاوز.

الثاني: طريق قاسم بن أصبغ التي ذكرها ابن حزم وهي كما قال العراقي أيضاً منقطعة، فإنها من رواية الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو، قال العراقي: وهو لم يسمع منه كما قال علي بن

<sup>(</sup>١) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٣٦١\_٣٦٢.

المديني. وفي «مسند أحمد» ما يدلُّ على أنَّ الحسن لم يسمعه من عبد الله بن عمرو، فإنه رواه من رواية الحسن قال: والله، لقد زعموا أنَّ عبد الله بن عمرو شهد بها على رسول الله ﷺ.

ومعلوم أنَّ الانقطاع يوجب ضعف الحديث والرواية، فلم يصحَّ شيء يجوز به الاعتراض على الترمذي في حكاية الإجماع في هذه المسألة، فالحديث منسوخ والإجماع على نسخه.

وأيًّا ما كان الأمر، فإن انتقاده في بعض المسائل لا يمنع صحة روايته الإجماع في الأخرى، فإنه إمام حافظ، عظيم الاطلاع والمعرفة، فنقله الإجماع حجة فيما حكاه من المسائل، إلَّا إذا قام الدليل الصحيح القاطع على خلافه، لكن ذلك لا يضره، لأنَّ ذلك من سنة الله في البشر أنه يخطئ ويصيب (۱).

### المسألة الخامسة: عبارة الترمذي الفقهية:

الألفاظ الاصطلاحية في الفقه كالمندوب، والسنة، والمكروه ونحوها، لم تكن تستعمل اصطلاحاتٍ في فتاوى الصحابة وعصر السلف الأول، بل كانوا غالباً ما يُسألون عن الشيء، فيقول المفتي: «لا تفعل» أو: «افعل» أو نحو ذلك، أما تحديد الصفة الشرعية بقوله: هذا حلال، أو حرام، فقد كانوا يُقلُّون منه جدًّا خشية الوقوع في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِنلَكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلالً وَهَذَا حَلالًا حَرَامً السنان منه ولا من مضى وهنا عن من من أمر الناس، ولا من مضى من سلفنا، ولا أدركت أحداً أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره ذا، ونرى هذا حسناً، فينبغي هذا، ولا نرى هذا "ك."

ثم تعقدت الحياة، وكثرت الفروع الفقهية، ومَسَّت الحاجة لبيان الصفة الشرعية وتحديدها بقدر الإمكان، فنشأت الاصطلاحات المعروفة، ودُوِّنت كتب الفقه عليها، لبيان الحكم وتوضيح الشريعة للناس، لا سيما وقد ضعف إدراكهم لمقاصد الشرع، خلافاً لما كان عليه الصحابة من التذوق، فجاءت كتب الفقه على تلك الاصطلاحات، وشاعت في كتب أصحاب الأئمة المجتهدين، الذين دونوا مذاهبهم ونشروها في الآفاق.

أما المحدثون، فلم يخضعوا في بيان الحكم ونقل المذاهب لاصطلاحات الفقه هذه، بل ساروا على الطريقة الأولى من استعمال الألفاظ الواسعة التي تدل على المراد بأيِّ وجه من وجوه الدلالة، كقولهم: وعلى الحديث العمل، وهو قول فلان، ورأى فلان أن يفعل كذا، أو أن لا يفعل. . . .

وعلى ذلك سار الإمام الترمذي، فقد كان يقول مثلاً: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ،

السابق ص۲۲۲ ـ ۲٦٤.

<sup>(</sup>Y) «إعلام الموقعين»: (١/ ٣٩).

منهم سفيان الثوري وغيره، وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق (١).

وأخرج حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وأخرج مديث وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق (٢).

ففي هذه العبارات بيان العمل بالحديث بقطع النظر عن تحديد الحكم لدى من عمل بالحديث.

وقد نجد بعض الألفاظ عند الترمذي مماثلة لقول الفقهاء، وإن كانت قليلة، كـ«الاستحباب» ويُطلق على المسنون، و«الرخصة» و«لا بأس» ويستعملان في المباح لا في مقابل العزيمة أو ما فيه بعضُ كراهة يسيرة يُشعر به تعبير الفقهاء.

وهذه الألفاظ وردت في «جامع الترمذي» بقلّة، ولكن من الألفاظ التي استعملها الترمذي وأكثر منها في تراجم أبوابه هي لفظ الكراهة، وأكثر ما يصيغها بلفظ «الكراهية»، وهي مستعملة لدى الفقهاء بمعنى التنزيه وترك الأولى، بل أراد بهذا اللفظ معنى عامًّا شاملاً للتنزيه والحرمة، وقد جاء هذا اللفظ في كلام السلف بمعنى الحرمة كثيراً، وقد سلف الكلام عن استعمال الترمذي للفظ الكراهية بشيء من التفصيل في الفصل الثالث عند الكلام عن اصطلاحات الترمذي المفردة (٣)، وجملة ما ذُكر هناك أنَّ السَّلَف كانوا يتورَّعون أشد التورع ويحتاطون أشد الاحتياط في القول على شيء: هذا حرام، أو: فرض، أو غير ذلك، ومن ثَمَّ استعملوا لفظ الكراهة فيما استعمله الترمذي، وتورعوا عن إطلاق التحريم، ومن ثَمَّ ينبغي لقارئ كتاب الترمذي وغيره من كتب المحدثين والسَّلَف أن يحترز من الخطأ في فهم عباراتهم لا سيما لفظة «الكراهة» فلا بُدَّ من فهم مراد قائلها قبل حملها على كراهة التنزيه (٤).

# أولاً: نقد تعبير الترمذي الفقهي:

إنَّ كثيراً من المواضع التي تستعمل فيها الألفاظ المجملة في بيان الحكم تكون مترددة بين معان يمكن إرادتها من اللفظ، ومن هنا يتطرق إليها الاحتمال القوي، حتى لا يُدرى المراد بالتحديد لعدم ظهور المقصد كقوله في التشهد بعد سجدتي السهو: واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقال بعضهم: يتشهد فيهما ويُسَلِّم، وقال بعضهم: ليس فيهما تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد، وهو قول أحمد وإسحاق قالا: إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد.

 <sup>(</sup>١) «الجامع» بعد الرواية: [٨٨] (٨٨).

<sup>(</sup>٢) الجامع؛ بعد الرواية: [١٥٤٤] (١٤٧٦). (٣) راجع ص١٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٣٦٤ ـ ٣٦٥ و٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) • الجامع؛ بعد الرواية: [٣٩٧] (٣٩٥).

فقوله: «يتشهد فيهما ويسلم» لا يظهر أنه على سبيل الوجوب أو السنة، وكذلك نفي التشهد عند من لم يقل به، هل هو على المنع بحيث تفسد الصلاة لو جاء به، أو نفي للوجوب فقط.

وكذكاة الجنين، فإنَّ عبارته السابقة بنفسها لا تفيد المطلوب، بل تحتاج لتفسير من الخارج، لأنَّ الحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» يحتمل أن يراد به أن ذكاة الجنين واجبة كذكاة أمه، وإليه ذهب بعض العلماء، ويحتمل أن يراد ذكاة الجنين تجزي عنها ذكاة أمه، فإنَّ ذَبْحَها كذَبْحِه في حِلِّ أكله . . .

ومهما كانت مقاصد طريقة الترمذي، فإننا لا نستطيع أن نُغفِل الحاجة إلى تحديد الصفة الشرعية للفعل، لمعرفة ما يترتب على فعل أمْرِ أو تركه من الأحكام، والثواب أو العقاب.

والترمذي وإن وَسَّع بهذا الأسلوب خلاف العلماء العاملين بالحديث في رتبة الوصف الشرعي الذي أخذوه منه، فإنه أضعف الاستفادة من فقه كتابه، حيث لا يعرف القارئ في كثير من المسائل هل الذي ذكر أنهم عملوا بالحديث أخذوا به في الأمر مثلاً على الوجوب أو الندب، أو أنَّ بعضهم قال بالحديث . . .

فهذه الأمور أصبح الفقيه لا يستغني عنها، لا سيما في مقام المقارنة بين المذاهب، وتحرير الخلاف بينها.

وقد اعتُرِض على الترمذي بسبب توسَّع عبارته، كقوله في حديث: «الخراج بالضمان». [١٣٣١] (١٢٨٥): والعمل على هذا عند أهل العلم.

ولم يحك في المسألة خلافاً، فاعترض الحافظ العراقي على هذا الإطلاق، لأنَّ الاتفاق ليس شاملاً لجميع الصُّور، بل في بعضِ منها ثم اختُلِف فيما وراءه.

وقد بيَّن ذلك ابن العربي في «العارضة» فقال: هذا حديث مُجمَع على معناه في الجملة . . . وموضع الإجماع فيه أنَّ الرجل إذا ابتاع بيعاً فاستغله واستخدمه، ثم طرأ فَسْخٌ على بيعه، فإنَّ له ما استغلَّ واستخدم، بما كان له ضامناً من الأصل لو طرأ عليه تلف.

ثم اختلفوا بعد ذلك [في فروع]: الأول: أنتجت الغنم أو ولدت الماشية عند المشتري، أو اغتلها، فلا يرد شيء من ذلك عند الشافعي، وقال مالك: يرد الأولاد خاصة، وقال أهل الرأي: يرد الدار والدابة والعبد وله الغلة . . . إلخ (١).

وفي أبواب الأحكام أخرج حديث رافع بن خديج أنَّ النبي ﷺ قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الأجر شيء، وله نفقته». [١٣٦٦] (١٤١٨).

 <sup>(</sup>۱) (عارضة الأحوذي): (٢٨/٦).

ثم قال: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. اهـ.

وقد اعتُرضت هذه العبارة في إطلاق نسبة العمل بالحديث للإمام أحمد، قال الحافظ العراقي في شرحه: حكى المصنّف أنَّ أحمد وإسحاق قالا بهذا الحديث، وأحمد لا يقول به مطلقاً، وإنما يقول به ما دام الزرع قائماً، فأمَّا إذا حصده، فإنما يكون له الأجرة. اهـ. يعني لصاحب الأرض.

وكذلك بيَّن ابن العربي مذهب أحمد على هذا، وبيَّن سبب تقييد أحمد للحديث بأنه ذُكِر له حديث رافع فقال: روى عن رافع ألوان<sup>(۱)</sup>.

فالترمذي ينقل المذهب في الحديث بعبارة مجملة لبيان عملهم به أو عدمه، دون التزام مراعاة الوصف الذي أخذه كلٌ منهم بصورة مستمرة أو التزام بيان محترزاتهم، وهذا الأسلوب ينقصه التحرير، لأنه لا يُستطاع الإفادة من الكتاب في الإفتاء بمذهب أو مقارنته بغيره مثلاً، لأنّا لا نعرف الحكم الحقيقي في المذهب، وماله من احتراز أو شرط بمجرد الاطلاع على عبارة الترمذي (٢).

#### ثانياً: الجواب عن هذا النقد:

هذا المأخذ لا يغض من قيمة ثروة «جامع الترمذي» الفقهية، لأنه من المعروف لدى علماء الفقه أنَّ المذاهب لا تؤخذ للإفتاء أو نحو ذلك من الاحتجاج به، إلَّا من كُتبها الخاصة بها، التي حرَّرها علماء المذهب المعتمدون، فحَسْبُ الترمذي أنه حقق غرضه من بيان الفقه في كتابه، فإنه لا يضره بعد ذلك أن يفوته تحرير العبارة، بما يوافق الكتب المذهبية، لأنَّ قصده بيان عمل الأئمة بحديثه، وفيما أبداه ونقله شفاء وكفاء.

وذلك هو طابع «جامع الترمذي» وكتب الحديث في العبارة الفقهية، يستعملون الألفاظ الواسعة الدلالة، ويكتفون ببيان الحكم بأدنى وسيلة لفظية، وإذا نظرنا في هذه الطريقة من ناحية أخرى نجد لها قيمة علمية لها مكانتها بما تضمنته من المقاصد الصحيحة.

#### ومقاصد هذا المسلك هي:

1 ـ أنَّ الأئمة المحدثين إنما يقصدون من الفقه في كتبهم بيان عمل الأمة واجتهاد الأئمة في المسألة، أو بيان أنَّ هذا الحديث يُشرِّع كذا ويدل على كذا مما استنبطه المحدِّث، وليس قصده تصنيف كتاب في الفقه وفروعه وتدوين المذهب، فمهما حصل به المقصود من اللفظ كان كافياً، فلا يتقيدون بالاصطلاحات الفقهية.

٢ ـ اتباع السلف من الصحابة والتابعين، حيث لم تكن في زمنهم تلك الألقاب التي وضعها

اعارضة الأحوذي: (٦/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين) ص٣٦٨ ـ ٣٧٠.

الفقهاء، للدلالة على الصفة الشرعية للأشياء ونوعها، وقسموها حسب الدلائل التي تثبت بها الأحكام.

٣ ـ مراعاة تفاوت الفقهاء في العمل بالحديث الواحد، حيث يجعل بعضهم الأمر في النص الواحد للفرض، ومنهم من يجعله لرتبة دون ذلك كالوجوب عند الحنفية والسنة المؤكدة . . . بحسب ما يظهر لهم من الفهم وما ساروا عليه في قواعد الأصول، فالمحدث يرى كل ذلك واسعاً .

٤ ـ تربية روح الامتثال لأوامر الشرع، وامتثال منهياته أيًّا كانت رتبة الأمر والنهي، وعلى ذلك كان الصحابة على والسَّلَف، لم يفرقوا في الامتثال بين سنة وفرض، ومن ثَمَّة تجدهم في كثير من الأحيان يعدُّون المأمورات ويسردونها معاً، والمنهيات كذلك، مع اختلاف مرتبتها، لأنهم لم يكونوا يفرقون بين ما جاء به الرسول على وتلك هي مرتبة التحقيق بالاتباع الكامل للنبي على .

هذه المقاصد تجعل للمحدثين في كتبهم طريقتهم الخاصة في التعبير عن الفقه، وهذه الطريقة وإن لم تتقيد باصطلاح، فإنها تفيد في كثير من الأحيان ما تفيده المصطلحات الفقهية من نفس الألفاظ أو سياقها، كقوله في الصلاة قبل المغرب: وقد اختلف أصحاب النبي على الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب، قال: وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب(١). اهد. فالكلام هنا واضح مُفَسَر.

وقال في (باب ترك القنوت): وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن، واختار أن لا يقنت، ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر (٢). اهـ.

والعبارة ظاهرة في أولوية عدم القنوت عند الثوري ومنعه عند ابن المبارك، لوقوعه بمقابلة المذهب السابق.

هذا، وفي الجمِّ الغفير من مسائل كتابه نستطيع الوصول إلى التحرير المطلوب إما بالعبارة نفسها، أو من السياق، أو بالرجوع إلى القواعد الأصولية المعروفة، فمعلوم أنَّ مدرسة الحديث في الفقه متفقة في معظم قواعد أصول الفقه، فيمكن بهذا معرفة المقصود مما يذكره الترمذي من مذاهبهم (٣).

 <sup>«</sup>الجامع» بعد الرواية: [۱۸۳] (۱۸۵).

<sup>(</sup>٢) «الجامع» بعد الرواية: [٤٠٥] (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٧٧٠ ـ ٣٧٢.

# المبحث الثاني: اجتهادات الترمذي في الجرح والتعديل

تمهيد: في ذكر منزلة الإمام الترمذي بين علماء الجرح والتعديل:

عِلْمُ الجرح والتعديل هو ميزان الرجال، وعمود السُّنَّة، إذ به يتميَّز الصحيح من السقيم، وبه ينكشف حال الضعفاء والكذابين من الرواة، وإقامة النكير عليهم صيانة للدِّين، وهو أمر واجب على المسلمين، والحِفاظ على الشريعة فرض كفاية لقوله تعالى: ﴿ فَلَوَّلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةً لِيَاكُمُ مَا لَهُمَّ فَيَالُهُمْ مَكُلُونَكُ التربة: ١٢٢].

وقد تكلَّم في هذا الفن خلائق لا يُحصَوْن، سَرَد منهم ابن عدي في مقدِّمة «كامله» منهم خلقاً من الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، ومن بعدهم إلى زمنه، وابن عدي توفي سنة (٣٦٥هـ).

وتجريح الضعفاء هو من النصيحة في دين الله، وليس هو من الغيبة المحرَّمة، لذلك بيَّن الترمذي في كتاب «العلل» مشروعية جرح الرجال والكلام فيهم، وردَّ بقوة على ما أنكره وعاب المحدثين به، فقال: وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال(١).

قال ابن رجب في «شرح العلل»: مقصود الترمذي رحمه الله أن يُبيِّن أنَّ الكلام في الجرح والتعديل جائز قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله، وقد ظنَّ بعض من لا علم عنده أنَّ ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك، فإنَّ ذِكْر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى (٢).

فكان لابُدَّ للصحابة والتابعين ومن بعدهم من معرفة الرواة معرفة تمكنهم من الحكم بصدقهم أو كذبهم، فدرسوا حياتهم وتواريخهم وأحوالهم.

يقول ابن عدي في «الكامل»: قال الثوري: لما استعمل الرواة الكذب، استعلمنا لهم التاريخ (٣).

فكانوا يُبيِّنون أحوالهم وينقدونهم حُسبة لله، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا توجههم عاطفة، فلا يحابون أباً ولا أخاً ولا ولداً، فهذا ابن أنيسة يقول: لا تأخذوا عن أخي (٤٠)، وهذا على ابن المديني يقول عن أبيه: سلوا عنه غيري (٥٠)، وهكذا بيَّن أئمة الجرح والتعديل من تُقبل روايته ومن لا

<sup>(</sup>١) العلل؛ في آخر الجامع؛ ص١٢٨١.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَسُوحَ الْعَلَّلِ اللَّهِ (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) (١١ كامل في الضعفاء»: (٨٤/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه: ٨٨.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن حبان في «المجروحين»: (٢/ ٥١)، والذهبي في «تاريخ الإسلام»: (٤/ ٦٦٠)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (٣١٦/٢).

تُقبل، وتكلموا في العدالة وموجباتها، وفي الجرح وأسبابه، حتى قسَّم الذهبيُّ المتكلمين عن الرواة إلى ثلاثة أقسام:

١ ـ قسم تكلموا في أكثر الرواة، كابن معين، وأبي حاتم الرازي.

٢ ـ وقسم تكلموا في كثير من الرواة، كمالك، وشعبة.

٣ ـ وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل، كابن عيينة، والشافعي(١).

والإمام الترمذي دائر بين أن يكون من أهل المنزلة الأولى، أو على الأقل من أهل الدرجة الثانية، و«جامعه» شاهدٌ على ذلك (٢)، فهو إمام في الجرح والتعديل.

وقد قسَّم الذهبيُّ الأقسام الثلاثة المذكورة إلى ثلاثة أقسام أيضاً:

١ ـ قسم منهم متعنَّتٌ في التوثيق، متثبَّتٌ في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، ويُليِّنُ بذلك حديثه.

فهذا إذا وَثَقَ شخصاً فَعَضَّ على قوله بناجذيك، وتمسَّكْ بتوثيقه، وإذا ضَعَّف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه، ولم يوثِّق ذاك أحد من الحُذَّاق، فهو ضعيف، وإن وثَّقه أحدٌ فهذا الذي قالوا فيه: لا يُقبَل تجريحه إلَّا مُفَسَّراً . . . وابنُ معين، وأبو حاتم، والجُوزَجاني: متعنَّتون.

٢ ـ وقسم في مقابلة هؤلاء، كأبي عيسى الترمذي، وأبي عبد الله الحاكم، وأبي بكر البيهقي:
 متساهلون.

٣\_وقسم كالبخاري، وأحمد بن حنبل، وأبى زرعة، وابن عدي: معتدلون منصفون (٣).

فالذهبي صَنَّف الترمذيَّ في المتساهلين في الرجال هنا، وقال أيضاً في «تاريخ الإسلام»(٤): و«الترمذي يتساهل في الرجال».

وقد سبق بيان تعقب الذهبي على الترمذي في أحكامه، وذكرنا هناك اعتماد الأئمة تصحيح الترمذي، وأن طعن الذهبي في أحكام الترمذي غير مُسَلَّم (٥).

ولعلَّ السبب في وصف الذهبي للترمذي بالتساهل يعود إلى تدوينه حديث بعض الضعفاء، وقد بين الحافظ العراقي عُذر الترمذي في تخريجه أحاديث بعض الضعفاء، وتعقَّب الذهبيَّ في ذلك<sup>(٦)</sup>.

 <sup>(</sup>١) «ذكر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل؛ للذهبي، ضمن «أربع رسائل في علوم الحديث؛ باعتناء عبد الفتاح أبو غدة ص١٧١.

<sup>(</sup>٢) (منهج الترمذي في الجرح والتعديل) للدكتور عبد الرزاق الشايجي ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» للذهبي، ضمن «أربع رسائل في علوم الحديث» ص١٧١ ـ ١٧٢.

<sup>.(200/2) (2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) راجع المبحث الحادي عشر من الفصل الثاني ص٨٧ وما بعدها من هذه المقدمة.

<sup>(</sup>٦) راجع المبحث الحادي عشر من الفصل الثاني ص٨٨ وما بعدها من هذه المقدمة.

وبعد ذلك كلّه يجب أن يُعلَم أنَّ الإمام الترمذي صاحب مدرسة حديثية، وهو من أهل الاجتهاد في الحديث، ولا تثريب على المجتهد ولا سيما إذا كان بمثل منزلة الإمام الترمذي الذي يُعدُّ كتابه «الجامع» وما حواه من أبحاث في علل الرجال وطبقاتهم، وفي الجرح والتعديل وغيرها من المباحث، من أقدم ما وصل إلينا في علوم الحديث.

وقد استعمل الترمذي وأئمة الحديث ألفاظاً وعبارات لبيان حال الراوي، هل هو من ذوي العدالة والضبط، أم أنه قاصر الضبط، وما مدى قصوره، ثم ما مدى عدالته في الاحتياط والورع، هل هو مستقيم السيرة سليم السريرة، أم مطعون فيه بما يخل العدالة التي هي الركن الأساسي في راوي الحديث قبل كل شيء.

وقد اشتهرت هذه الألفاظ بين المحدثين، وأصبحت اصطلاحات يتداولونها، لها دلالتها الخاصة على منزلة الراوي، ورتبة حديثه (١٠).

وأول من حرَّر مراتب التعديل والتجريح هو الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت٣٢٧هـ)، فقد تتبع كلام الأئمة في الرجال وعباراتهم، وجعلها على مراتب بحسب مدلولاتها، وقد جعل مراتب التعديل أربعة، وجعل مراتب التجريح أربعة أيضاً، ثم جاء بعده العلماء، فزادوا على هذه المراتب حسبما تَبدَّى لهم مراعاته في التقسيم.

أما مراتب التعديل، فقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»:

ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتَّى:

١ ـ وإذا قيل للواحد: إنه ثقة أو متقن أو متقن ثبت، فهو ممن يحتج بحديثه.

٢ ـ وإذا قيل له: صدوق، أو: محله الصّدق، أو: لا بأس به، فهو ممّن يُكتب حديثه وينظر فيه،
 وهي المنزلة الثانية.

٣ ـ وإذا قيل: شيخ، فهو بمنزلة الثالثة، يُكتب حديثه ويُنظر فيه، إلَّا أنه دون الثانية.

٤ ـ وإذا قيل: صالح الحديث، فإنه يُكتب حديثه للاعتبار (٢).

وقد تبع ابنَ أبي حاتم على هذا التقسيم الإمامُ ابنُ الصلاح والنوويُّ (٣)، ثم جاء الحافظ الذهبي والعراقي فزادا على هذه الأربع مرتبةً أعلى من الأولى، وهي ما كُرِّرَ فيه أحد ألفاظ التعديل إما بعينه،

<sup>(</sup>١) • الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين؛ ص٢١٣ ـ ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) ﴿ الجرح والتعديل ﴾ : (٢/ ٣٧).

٣) اعلوم الحديث؛ ص٧٦ ـ ٧٧، والدريب الراوي، ص٧٤٢ ـ ٢٤٤.

أو لا (١)، ثم زاد الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضاً مرتبة أعلى من هذه، وهي ما وُصف فيها الراوي بأفعل التفضيل، كأثبت الناس، وأوثق الناس (٢).

وبذلك أصبحت مراتب التعديل ستة، ثالثها الأولى في كلام ابن أبي حاتم (٣).

وأما مراتب التجريح، فقال ابن أبي حاتم:

١ ـ وإذا أجابوا في الرجل بلَيِّن الحديث، فهو ممَّن يُكتب حديثه ويُنظر فيه اعتباراً.

٢ ـ وإذا قالوا: ليس بقوي، فهو بمنزلة الأولى في كَتْبهِ حَدِيثَه إلَّا أنه دونه.

٣ ـ وإذا قالوا: ضعيف الحديث، فهو دون الثاني، لا يُطرح حديثه بل يُعتبر به.

٤ ـ وإذا قالوا: متروك الحديث، أو: ذاهب، أو: كذاب، فهو ساقط الحديث، لا يُكتب حديثه،
 وهي المنزلة الرابعة (٤). اهـ.

وزاد الحافظ الذهبي والعراقي مرتبة خامسة، وخالفا في تقسيم المراتب، فجعلا المرتبة الرابعة عند ابن أبي حاتم مرتبين:

الأولى: الألفاظ التي فيها جرح شديد دون التصريح بالتكذيب، وذلك كقولهم: ذاهب الحديث، متروك الحديث، تركوه، متهم بالكذب.

الثانية: الجرح بصريح نسبة الكذب للراوي، كقولهم: فلان كذاب، أو: يكذب، أو: فلان يضع الحديث (٥).

وهو تقسيم جيد لما فيه من التمييز بين هاتين المرتبتين.

أما الحافظ ابن حجر فزاد مرتبة هي أسوأ من المرتبة التي أضافها العراقي، وهي ما كان الجرح فيه بصيغة المبالغة، كقولهم: أكذب الناس، أو: إليه المنتهى في الكذب، أو: هو ركن الكذب، ونحو ذلك (٦).

# المطلب الأول: ألفاظ الترمذي في تعديل الرواة

تفاوتت عبارات الترمذي في التعديل، ويمكن تصنيفها من الأعلى إلى الأدنى فيما يلي:

<sup>(</sup>۱) الميزان الاعتدال»: (١/ ٤٥)، وافتح المغيث للعراقي ص١٧٨ ـ ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) «نزهة النظر» ص١٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص١٤٠.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل»: (۲۷/۲).

<sup>(</sup>٥) «ميزان الاعتدال»: (١/ ٤٥)، و«فتح المغيث» للعراقي ص١٨٢.

<sup>(</sup>٦) انزهة النظر، ص١٥٦.

# أولاً: استعمال صيغة أفعل التفضيل:

وهي المرتبة الأولى عند الحافظ ابن حجر، ويندر استعمال هذه الصيغة في «الجامع»، لأن أصحابها مشهورون عادة، لا يُحتاج للتعريف بعدالتهم، كقوله: وقال عبد الرحمن بن مهدي: أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر(١).

ثانياً: تكرار أحد ألفاظ التعديل:

وهي المرتبة الثانية عند الحافظ ابن حجر، والأولى عند الذهبي والعراقي، ويندر استعمال هذه الصيغة أيضاً في «الجامع»، كقوله: وحَبَّان بن هلال، هو أبو حبيب البصري، هو جليل ثقة، وَتَقه يحيى بن سعيد القطان (٢).

وقال في حجاج الصَّوَّاف: وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث (٣).

ثالثاً: تعديل الراوي بما يفيد عدالته وكمال ضبطه، من غير تأكيد و لا مبالغة:

وهي المرتبة الثالثة عند الحافظ ابن حجر، أمَّا عند ابن أبي حاتم فهي وما قبلها جميعاً من مرتبة واحدة، وهي المرتبة الأولى، وحديث راويها هو الصحيح لذاته، لاكتمال شروط الراوي فيها، ويعبِّر عن اجتماع هذين الوصفين ـ العدالة وكمال الضبط ـ بالثقة، وهو اللفظ الشائع في «الجامع» والأكثر وروداً فيه.

فمن ذلك قوله في عبد الله بن عطاء: وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث (٤).

رابعاً : تعديل الراوي بما يفيد العدالة والصدق فقط دون الإشعار بتمام الضبط :

وهي المرتبة الثانية عند ابن أبي حاتم، والثالثة عند العراقي، والرابعة عند ابن حجر، وحديث راويها ممن يُكتب حديثه ويُنظر فيه، على ما قاله ابن أبي حاتم (٥).

فمن ذلك قوله في ليث بن أبي سُليم: قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سُليم صدوق، وربما يهم في الشيء (٦).

وقال في أبي فروة: قال محمد: أبو فروة يزيد بن سنان الرُّهاوي ليس بحديثه بأس<sup>(v)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجامع؛ بعد الرواية: [٧٧٨] (٧٧١).

<sup>(</sup>٢) الجامع؛ بعد الرواية: [٨٢٧] (٨١٥/م).

<sup>(</sup>٣) الجامع، بعد الرواية: [٩٥٨ \_ ٩٥٩] (٩٤٠).

<sup>(</sup>٤) «الجامع» بعد الرواية: [٦٧٣] (٦٦٧).

 <sup>(</sup>a) انظر «الجرح والتعديل»: (۲/۲۲)، وقد سبق هذا النقل قريباً ص١٨٠.

<sup>(</sup>٦) قالجامع بعد الرواية: [٣٠٠٩] (٢٨٠١).

<sup>(</sup>٧) ﴿ الجامعِ بعد الرواية : [٣١٤٥] (٢٩١٨).

خامساً: الثناء على الراوى بألفاظ دون المرتبة السابقة:

کقوله: وأبو لبابة **شیخ بصري ق**د روی عنه حماد بن زید غیر حدیث<sup>(۱)</sup>.

وقال في عبد العزيز بن سياه: وهو **شيخ كوفي**<sup>(٢)</sup>.

ففي هذه الألفاظ ثناء دون السابقة، فتليها في الرتبة، قال ابن أبي حاتم: يُكتب حديثه ويُنظر فيه، إلا أنه دون الثانية (٣).

ومن ألفاظ التعديل في هذه المرتبة قول الترمذي: «مقارب الحديث»، وهو لفظ متداول وكثير الورود في «الجامع».

مثاله قول الترمذي: وحجاج ثقة مقارب الحديث (٤).

وقال في إسماعيل بن رافع: وإسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث، وسمعت محمداً يقول: هو ثقة مقارب الحديث<sup>(٥)</sup>.

وقال في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي: والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، وقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي، قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوِّي أمره ويقول: هو مقارب الحديث (٢).

وقد اختُلِف في ضبط هذا اللفظ، وفي معناه:

قال العراقي: ضُبِط في الأصول الصحيحة المسموعة على المصنّف بكسر الراء، وكذا ضبطه الشيخ محيي الدين النووي في مختصره، وقد اعترض بعض المتأخرين بأنَّ ابن السيد حكى فيه الوجهين: الفتح والكسر، وأنَّ اللفظين حينئذٍ لا يستويان، لأنَّ كسر الراء من ألفاظ التعديل، وفتحها من ألفاظ التجريح.

وهذا الاعتراض والدعوى ليسا صحيحين، بل الوجهان فتح الراء وكسرها معروفان، وقد حكاهما ابن العربي في كتاب الأحوذي، وهما على كل حالٍ من ألفاظ التوثيق . . . إلخ (٧).

وهذا هو التحقيق، أنه صحيح بالكسر والفتح، وهو على كِلا الحالين نوع مدح كما تدل عليه استعمالات الترمذي له (٨).

<sup>(</sup>١) ﴿ الْجَامِعِ \* بعد الرواية: [٣١٤٧] (٢٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿ الجامع؛ بعد الرواية: [١٣٢] (٣٧٩٩).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل»: (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٤) «الجامع» بعد الرواية: [٣٥٣٥] (٣٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) «الجامع» بعد الرواية: [١٧٦١] (١٦٦٦).

<sup>(</sup>٦) «الجامع» بعد الرواية: [١٩٧] (١٩٩).(٧) «التقييد والإيضاح» ص١٦٢.

٨) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٢١٧.

وقد عدَّه العراقي في المرتبة الأخيرة من مراتب التعديل عنده، وجعله السخاوي من المرتبة السادسة (١).

لكن قول الترمذي: رأيتُ محمد بن إسماعيل يُقوِّي أمره، وكذا قوله في غير موضع: ثقة مقارب الحديث، يدلُّ على أنَّ للراوي قوة ترتفع به عن المرتبة السادسة تُشعر بالقُرب من أسهل التجريح، لا سيما إذا اعتضدت بوصف آخر مثل قوله: وسمعت محمد بن إسماعيل يُقوِّي أمره ويقول: هو مقارب الحديث.

سادساً: قوله في الراوي: صالح:

وهي أدنى مراتب التعديل كما ذكر السخاوي<sup>(٢)</sup>.

مثاله: قول الترمذي في صالح المُرِّي: وهو رجل صالح (٣).

خلاصة منهج الترمذي في التعديل ومقارنة بين أقواله وأقوال بقية الأئمة النقاد:

سبق أن ذكرنا أنَّ الترمذيَّ إمامٌ في الجرح والتعديل، وأنه ليس من المتساهلين كما ذكر الذهبي، وإنما هو في عداد النقاد المعتدلين كالبخاري، وأحمد بن حنبل، وأبي زرعة، وابن عدي، وهذا ظاهر من خلال مقارنة منهجه في التعديل مع مناهج الأئمة النقاد الآخرين على اختلاف مدارسهم النقدية في التعديل، فبعد المقارنة نجد موافقته للمتشددين والمعتدلين من الأئمة النقاد أكثر من المتساهلين.

وهذه مقارنة لأقوال الترمذي بأقوال الأئمة النقاد الآخرين:

١ - أمية بن خالد: قال الترمذي: ثقة (٤).

ووثقه العجلي وأبو حاتم وأبو زرعة، وأخرج له مسلم في "صحيحه"، وذكره ابن حبان في "ثقاته"، وقال الدارقطني: ما علمتُ إلَّا خيراً، وقال ابن حجر: صدوق، ولم يضعِّفه إلَّا العقيلي بسبب حديثٍ وَصَلَه (٥).

٢ - عبد الرحمن بن أبى المَوَال: قال الترمذي: ثقة (٦).

ووثقه ابن معين وأبو داود والنسائي، وقال أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة: لا بأس به، وزاد الأخير: صدوق، وقال ابن خراش: صدوق، وقال ابن عدي: مستقيم الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ، وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ (٧).

<sup>(</sup>١) ﴿ فتح المغيث؛ للعراقي ص١٨٠ ، و ﴿ فتح المغيث؛ للسخاوي: (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>۲) في (فتح المغيث): (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الجامع؛ بعد الرواية: [٢٤١٩] (٢٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) ﴿الجامعِ بعد الرواية: [٣١٦١] (٢٩٣٣).

<sup>(</sup>٥) انظر (تهذیب التهذیب): (۱۸۸/۱)، و (تقریب التهذیب) ص٥٣ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>٦) ﴿ الجامع ؛ بعد الرواية : [٤٨٤] (٠٨٤).

<sup>(</sup>V) انظر «تهذيب الكمال»: (۱۷/ ٤٤٧ ـ ٤٤٨)، و«تهذيب التهذيب»: (٢/ ٥٥٨)، و«تقريب التهذيب» ص٢٩٣.

٣ ـ القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي: قال الترمذي: ثقة (١).

ووثقه ابن معين والبخاري والعجلي ويعقوب بن شيبة والفسوي وأبو إسحاق الحربي، وقال الجُوزَجاني: كان خياراً فاضلاً، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وضعفه الفلاس والعقيلي وابن حبان، وتوسط فيه ابن حجر فقال: صدوق يُغرب كثيراً (٢).

٤ ـ محمد بن موسى الفطري المخزومي: قال الترمذي: ثقة (٣).

ووثقة أحمد بن صالح المصري، وأخرج له مسلم في «صحيحه»، وذكره ابن حبان وابن شاهين في «الثقات»، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، وقال الطحاوي: محمودٌ في روايته، وقال: ابن حجر: صدوق رمي بالتشيَّع (٤٠).

أبو بكر بن نافع العدوي: قال الترمذي: ثقة (٥).

ووثقه يحيى بن معين وأبو داود، وروى له مسلم في «صحيحه»، وقال ابن عدي: صدوق لا بأس به، وقال أحمد: أوثق ولد نافع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن حجر: صدوق (٢).

٦ ـ حنظلة بن أبي سفيان الجمحى: قال الترمذي: ثقة (٧).

ووثقه ابن سعد وابن معين وأحمد ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وابن حبان والذهبي، وقال ابن حجر: ثقة حُجَّة (^^).

٧ ـ عبد الكريم بن مالك الجزري: قال الترمذي: ثقة (٩).

ووثقه ابن سعد وابن نمير وابن برقي والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والبزار والدارقطني وابن عبد البر، وقال أحمد وابن معين: ثقة ثبت، وقال ابن حجر: ثقة متقن (١٠٠).

٨ ـ محمد بن زياد الجمحى: قال الترمذي: ثقة (١١١).

۱) «الجامع» بعد الرواية: [۲۹۲۹] (۲۷۳۱).

<sup>(</sup>٢) انظر «تهذيب الكمال»: (٣٣/ ٢٨٥ وما بعدها)، و«تهذيب التهذيب»: (٣/ ٤١٤ \_ ٤١٥)، و«تقريب التهذيب» ص٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) «الجامع» بعد الرواية: [٢٩٣٥] (٢٧٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر «تهذيب الكمال»: (٢٦/ ٧٦٤)، و «تهذيب التهذيب»: (٣/ ٧١٢ ـ ٧١٣)، و «تقريب التهذيب» ص٤٤٣.

<sup>(</sup>٥) «الجامع» بعد الرواية: [٢٩٦٩] (٢٧٦٤).

<sup>(</sup>٦) انظر «تهذيب الكمال»: (١٤٦/٢٣ ـ ١٤٧)، و «تهذيب التهذيب»: (٤٩٦/٤)، و «تقريب التهذيب» ص٥٥١.

<sup>(</sup>Y) «الجامع» بعد الرواية: [٣٦٨٣] (٣٣٨٦).

<sup>(</sup>٨) انظر «تهذیب الکمال»: (٧/ ٤٤٥ ـ ٤٤٦)، و «الکاشف»: (١/ ٣٥٨)، و «تهذیب التهذیب»: (١/ ٥٠٤ ـ ٥٠٥)، و «تقریب التهذیب» ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٩) «الجامع» بعد الرواية: [١٨٩٥] (١٧٩٢).

<sup>(</sup>۱۰) انظر «تهذیب الکمال»: (۱۸/ ۲۰۶ ـ ۲۰۲)، و «تهذیب التهذیب»: (۲/ ۲۰۲ ـ ۲۰۳)، و «تقریب التهذیب» ص۳۰۱.

<sup>(</sup>١١) «الجامع» بعد الرواية: [٥٨٩] (٨٨٥).

ووثقه ابن معين وأحمد والنسائي، وقال ابن حجر: ثقة ثبت ربما أرسل(١٠).

٩ ـ نافع بن عمر الجمحى: قال الترمذي: ثقة (٢).

ووثقه ابن سعد وابن معين وعبد الرحمن بن مهدي والنسائي وابن حبان وأبو حاتم، وقال أحمد: ثبت ثبت، وقال ابن حجر: ثقة ثبت (٣).

نلحظ من أقوال الترمذي السابقة موافقته \_ في الغالب \_ في أحكامه للمعتدلين والمتشددين، إذ وافق كُلًّا من البخاري وأبي زرعة وأبي داود ويعقوب بن شيبة وابن معين وأحمد وأبي حاتم والنسائي وابن سعد وابن نمير وابن البرقي والعجلي وابن حبان والدارقطني وابن عبد البر والذهبي، وخالف في بعض أحكامه ابن معين وأحمد وابن حجر.

وهو في أحكامه هذه أدق من الأحكام التي أطلقها ابن حجر في حقّ الرواة موضع الاستشهاد<sup>(٤)</sup>. والملاحظ في منهج الترمذي في التوثيق أنه على ثلاثة أقسام:

١ ـ ما ينقل فيه توثيق الراوي عن أهل الحديث، فهذا يفيد أنهم مجمعون على توثيقه.

٢ ـ ما ينقل فيه توثيق الراوي عن بعض أهل الحديث، فهذا يفيد أنه مختلف فيه، فبعضهم وثقه وبعضهم وثقه

٣ ـ وقسم هو اجتهد في توثيقهم، وهو في غالب هذا القسم يوافق الأئمة النقاد على اختلاف مدارسهم (٥).

ومن خلال دراسة ألفاظ التعديل عند الترمذي نجد مراتب التعديل عنده على ستِّ مراتب:

الأولى: استعمال صيغة أفعل التفضيل، نحو قوله: فلان أثبت أهل الكوفة.

الثانية: تكرار أحد ألفاظ التعديل، نحو قوله: فلان ثقة حافظ.

الثالثة: التوثيق بما يفيد عدالة الراوي وكمال ضبطه من غير تأكيد ولا مبالغة، نحو قوله: فلان ثقة.

الرابعة: التوثيق بصيغة لا تُشعِر بتمام الضبط، نحو قوله: فلان صدوق.

الخامسة: الثناء على الراوي بألفاظ دون المرتبة السابقة، نحو قوله: فلان شيخ.

السادسة: أن يقول في الراوي: شيخ صالح. وهي أدنى مراتب التعديل.

<sup>(</sup>۱) انظر التهذيب الكمال»: (۲۱۸/۲۵ ـ ۲۱۹)، والتهذيب التهذيب»: (۳/ ٥٦٤ ـ ٥٦٥)، والتهذيب، ص118.

<sup>(</sup>٢) ﴿ الجامع؛ بعد الرواية: [٤١٨٠] (٣٨٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر اتهذيب الكمال»: (٢٨٩/٢٩)، واتهذيب التهذيب»: (٤/ ٢٠٨ ـ ٢٠٩)، واتقريب التهذيب، ص٠٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر «منهج الترمذي في الجرح والتعديل» للدكتور عبد الرزاق الشايجي ص٠٢١ ـ ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) السابق ص٢١٠.

أما الطبقات الثلاث الأولى فرواتها محتجٌ بحديثهم، وأمَّا الطبقات الثلاث الأخيرة فلا يحتجُ بهم في الغالب، بل يُعتبر بحديثهم، والله أعلم.

المطلب الثاني: ألفاظ الترمذي في تجريح الرواة

تتفاوت عبارات الترمذي في تجريح الرواة، ويمكن تصنيفها في الأمثلة التالية:

أولاً: استعمال صيغة سهلة في التجريح:

كقوله: وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي(١).

وقال مرة فيه: وصدقة ليس عندهم بالحافظ (٢).

وقال في المُفَضَّل بن صالح: ليس عند أهل الحديث بذاك الحافظ (٣).

وقال في الحارث الأعور: وفي حديث الحارث مقال(٤).

وقد عدَّ ابن أبي حاتم: «ليس بقوي» في المرتبة الثانية من مراتب التجريح، وجعل السخاوي هذه الألفاظ جميعاً في أسهل مراتب التجريح، فتكون الأولى حسب ترتيب ابن أبي حاتم، والأخيرة من ترتيب العراقي (٥).

وهذه المرتبة يكتب حديث من قِيلت فيه كما ذكر ابن أبى حاتم.

ثانياً: استعمال صِيغ أشد من التي قبلها:

كقوله: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط (٢٠).

وقوله: وعاصم بن عمر يُضعَّف في الحديث من قبل حفظه (٧).

ومنها قوله: وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يُضعَّف في الحديث (^).

وقوله: موسى بن عبيدة يُضعَّف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل (٩).

وحكم هذه المرتبة كسابقتها أيضاً، يُعتبر بحديثها ويُنظر فيه، وإن كانت دونها كما ذكر ابن

 <sup>«</sup>الجامع» بعد الرواية: [٦٦٨] (٦٦٣).

<sup>(</sup>۲) «الجامع» بعد الرواية: [۲۹۶۳] (۲۷۷۹).

<sup>(</sup>٣) «الجامع» بعد الرواية: [٢٧٧٥] (٢٥٩٢).

<sup>(</sup>٤) قالجامع، بعد الرواية: [٣١٣٠] (٢٩٠٦).

<sup>(</sup>o) انظر «فتح المغيث» للعراقي ص١٨٣، و«فتح المغيث» للسخاوي: (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٦) «الجامع» بعد الرواية: [٦٣٦] (٦٣٢).

<sup>(</sup>٧) قالجامع، بعد الرواية: [١٥٢٣] (١٤٥٦).

<sup>(</sup>A) «الجامع» بعد الرواية: [۷۳۷] (۲۹۵).

<sup>(</sup>٩) «الجامع» بعد الرواية: [٣٢٨٨] (٣٠٣٩).

أبي حاتم، وذلك لإشعار هاتين المرتبتين بصلاحية المتصف بهما لذلك، وعدم منافاتها له، كما ذكر السخاوي(١).

ثالثاً: الجرح الشديد:

كقوله في عطاء بن عجلان: ضعيف ذاهب الحديث (٢).

وقوله في محمد بن السائب الكلبي: يُكنى أبا النضر، وقد تركه أهل العلم، وهو صاحب التفسير (٣).

وقوله في محمد بن زياد صاحب ميمون بن مهران: ضعيف في الحديث جدًّا (٤).

وقال في محمد بن سعيد الشامي المصلوب: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد القرشي هو محمد بن سعيد الشامي، وهو ابن قيس، وهو محمد بن حسَّان، وقد تُرك حديثه (٥).

وهذه العبارات من ألفاظ الجرح الشديد، وهي نادرة الوقوع في «الجامع»، وهي تساوي الاتهام بالكذب، وهي تُطلق على من كثر خطؤه وفَحُش حتى غلب على حديثه الوهم، أو مَن كان متهما بالكذب، وهؤلاء لا يُعتبر بحديثهم ولا يُنظَر فيه، بل يُترك ولا يُشتَغل بالرواية عنهم. قال الترمذي في «العلل»: فكلُّ من رُوي عنه حديثٌ ممَّن يُتَهم، أو يُضعَّف لغفلته وكثرة خطئه، ولا يُعرَف ذلك الحديث إلَّا من حديثه، فلا يُحتجُّ به (١٠). اهـ.

وهذه العبارة معناها ألَّا يُخرِّج الترمذي في «الجامع» حديثهم، ولا يروي عنهم، فكيف نجدهم في «الجامع»؟

والجواب عن رواية الترمذي لهؤلاء في «الجامع» أننا إذا نظرنا في رواية الترمذي عن هؤلاء نجدها قليلة نادرة، وقد التزم بيان حالهم، فلا يسكت عنهم، وإنما يروي من حديثهم ما كان معروفاً من رواية غيرهم، فيخرجه ليبيِّن علته.

فمحمد بن السائب الكلبي روى حديثه عن ابن عباس عن تميم الداري في قوله تعالى: ﴿يَآأَيُّهَا الَّذِينَ مَاسَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ الآية في الوصية في السفر، ثم قال: هذا حديث غريب، وليس إسناده بصحيح، وأعلَّه بابن السائب هذا.

<sup>(</sup>١) انظر افتح المغيث: (١/ ٣٧٣ ـ ٣٧٣)، والإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين؛ ص٢١٨ ـ ٢١٩.

<sup>(</sup>۲) «الجامع» بعد الرواية: [۱۲۲۸] (۱۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الجامع؛ بعد الرواية: [٣٣١١] (٣٠٥٩).

<sup>(</sup>٤) قالجامع؛ بعد الرواية: [٤٠٤٢] (٣٧٠٩).

<sup>(</sup>۵) «الجامع» بعد الرواية: [۳۸٦١ ـ ۳۸٦۲] (۳٥٤٩).

<sup>(</sup>٦) "العلل" آخر "الجامع" ص١٢٨٤.

ثم أخرج الحديث من رواية ابن أبي زائدة عن ابن عباس مختصراً وقال: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ابن أبي زائدة. اهـ.

وكذلك الأمر في روايته عن محمد بن سعيد الشامي، روى عنه الحديث: «عليكم بقيام الليل . . . » وأعلُّه به ثم قال:

وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي أمامة، عن رسول الله على أنه قال: «عليكم بقيام الليل . . . »، فذكر الترمذي الحديث ثم قال: وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال. اه.

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: ولا أعلمه خَرَّج عن مُتَّهَم بالكذب مُتَّفق على اتهامه حديثاً بإسناد منفرد، إلا أنه قد يُخرِّج حديثاً مرويًّا من طُرُق، أو مختلَفاً في إسناده وفي بعض طرقه مُتَّهم، وعلى هذا الوجه خَرَّج حديث محمد بن سعيد المصلوب، ومحمد بن السائب الكلبي، نعم قد يُخرِّج عن سيء الحفظ وعمَّن غَلَب على حديثه الوهم، ويبيِّن ذلك غالباً ولا يسكت عنه (۱).

وذلك عمل جليل عظيم الفائدة، حيث يجمع الترمذي بين المنفعتين فيفيد قارئه معرفة الحديث أولاً، ثم العلة التي في بعض طرقه ثانياً.

وتنبيه الترمذي على علة الحديث من جهة ضعف الرواة في هذا الباب، يلتحق الحديث بالشواهد والمتابعات، ولا يُعَدُّ مخرَّجاً في الأصول، وبذلك يظل كتابه محافظاً على علوِّ رتبته وقوَّة شرطه (٢٠).

# خلاصة منهج الترمذي في الجرح:

1 ـ يلاحظ أنَّ الترمذي لا يستخدم العبارات شديدة الجرح كالاتهام بالوضع أو الكذب، مع أنه أخرج لجماعة ممن نزل إلى هذه المرتبة، كمحمد بن سعيد المصلوب، والجواب عن هذا سبق في كلام ابن رجب المنقول في الفقرة السابقة.

Y ـ الرواة الذين ضعفهم الترمذي بقوله: "ضعيف ذاهب الحديث" أو "تركه أهل العلم" ونحو ذلك، نستطيع أن نَعُدَّهم أشد الرواة ضعفاً في نظر الترمذي، فقوله ـ مثلاً ـ في عطاء بن عجلان: ضعيف ذاهب الحديث، نرى الحافظ ابن حجر يقول فيه: متروك، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما: الكذب(٣).

وكذا محمد بن السائب الكلبي قال فيه الترمذي: تركه أهل العلم، وقال الحافظ ابن حجر فيه:

<sup>(</sup>١) ﴿ شرح العلل \*: (١/ ٣٩٥ ـ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٢١٩ ـ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) ﴿تقريب التهذيب ص ٣٣١.

متَّهم بالكذب، وقال الحاكم أبو أحمد، والدارقطني: متروك، وقال الجُوزجاني: كذاب ساقط(١).

٣ ـ من قال فيهم الترمذي: «منكر الحديث» فغالبهم متروكون، لكن لم يُتَّهموا بالكذب.

كقوله في إبراهيم بن عثمان الواسطي: منكر الحديث (٢).

وقال النسائي والدولابي وابن حجر: متروك الحديث، وقال الجُوزجاني: ساقط، وضعفه ابن سعد وابن معين وأحمد وأبو حاتم في رواية، وأبو داود والدارقطني وصالح بن محمد البغدادي<sup>(٣)</sup>.

وقال الترمذي في النضر بن عبد الرحمن أبي عمر: يروي مناكير (٤).

وقال ابن نمير والنسائي وابن حجر: متروك الحديث، وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، وضعفه ابن معين وأحمد وأبو داود وابن حبان والدارقطني، وذكره العقيلي في «الضعفاء»(٥).

٤ ـ من ضعفهم الترمذي لسوء حفظهم، فمنهم المتروك عند ابن حجر كإبراهيم بن الفضل (٦)، أو الضعيف كعاصم بن عمر العمري (٧).

٥ ـ من ألفاظ الترمذي: «كثير الغلط»، مثال ذلك قوله في شريك بن عبد الله النخعي: «كثير الغلط» (^^)، وقال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ كثيراً (٩).

وقال في أبي بكر بن عياش: «كثير الغلط» (١٠)، وقال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة عابد، إلَّا أنه لمَّا كبر ساء حفظه، وكتابُه صحيح (١١).

٦ - الإمام الترمذي لا يكتفي بمجرد النقل عن الأئمة، بل إنه يجتهد في خلافاتهم ويُبدي رأيه في الأمور المهمة منها حسبما يراه من الحاجة في كتابه.

فمن ذلك أنه روى عن شهر بن حوشب في تسليم الرسول ﷺ على النساء، ثم قال فيه:

هذا حدیث حسن، قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحدیث عبد الحمید بن بهرام عن شهر بن حوشب. وقال محمد: شهر حسن الحدیث، وقوَّی أمره، وقال: إنما تكلَّم فیه ابنُ عون، ثم روی (یعنی ابن عون) عن هلال بن أبی زینب عن شهر بن حوشب.

<sup>(</sup>١) انظر (تهذيب التهذيب): (٣/ ٥٦٩ ـ ٥٧٠)، و (تقريب التهذيب) ص ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) قالجامع بعد الرواية: [١٠٤٧] (١٠٢٦).

 <sup>(</sup>٣) انهذیب الکمال»: (۱۸/۲)، و (تهذیب التهذیب»: (۱/۷۷ ۷۷)، و (تقریب التهذیب» ص۳۱.

<sup>(</sup>٤) • الجامع، بعد الرواية: [٤٠١٥] (٣٦٨٣).

<sup>(</sup>a) «تهذيب الكمال»: (٢٩/ ٣٩٤ - ٣٩٦)، و«تهذيب التهذيب»: (٤/ ٢٢٥)، و«تقريب التهذيب» ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) التقريب، ص٣٢.

<sup>(</sup>٧) «التقريب» ص٢٢٩.

<sup>(</sup>A) «الجامع» بعد الرواية: [٤٦] (٤٦).

<sup>(</sup>٩) ﴿التقريبِ ص٧٠٧.

<sup>(</sup>١٠) «الجامع» بعد الرواية: [٧٤٧] (٢٥٦٧).

<sup>(</sup>١١) (التقريب) ص٥٥١.

حدثنا أبو داود قال: حدثنا النضر بن شُمَيْل، عن ابن عونٍ قال: إنَّ شهراً تركوه. قال أبو داود: قال النضر: تركوه، أي: طعنوا فيه، لأنه وَلِيَ أمر السلطان (١٠). اهـ.

فقد أراد الترمذي أن يبيِّن حُسْن الحديث فحكى ثناء البخاري على شهر، وأنه تفرَّد ابن عون بجرحه، فيكون مخالفاً للجمهور، وبيَّن أنَّ سبب جرحه هو أنَّ شهراً ولي أمر السلطان، وهي إذا لم تقترن بمُفَسِّقِ ليست أمراً جارحاً مُخِلَّا بالعدالة.

قال صالح بن محمد جزرة: روى عنه الناس من أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام، ولم يوقف منه على كذب (٢).

وقال النووي في شرح مقدمة مسلم (٣): وثقه كثيرون من كبار أئمة السلف أو أكثرهم. اهـ.

فالصواب إذن تعديله وتوثيقه، فلذلك حسَّن الترمذي حديثه هذا، وصحَّح له حديث: «لا وصية لوارث»، وعلى ذلك سار مسلم فأخرج له في صحيحه.

ومثل هذه الأبحاث تُبرز مقدرة الترمذي في البحث والاجتهاد في هذا الفن (٤).

## المطلب الثالث: طريقة الترمذي في تراجم الرواة

من منهج الإمام الترمذي في كتابه أنه يُعرِّف بالراوي ويترجم له حيث يحتاج لذلك، فيعرِّف الراوي، ويبيِّن حاله، بأسلوب وجيز وعبارة مختصرة، ويندرج تحت هذا المطلب مسائل:

# المسألة الأولى: منهجه في التعامل مع الصحابة:

لا يكاد الترمذي يمرُّ بواحد من الصحابة غير المشهورين إلَّا ويثبت له الصحبة لينبِّه على هذه المنزلة، بل لا يفوته أن يُميِّز من كانت له رؤية من هؤلاء.

من أمثلة إثباته الصحبة لغير المشهورين قوله:

هشام بن عامر هو من أصحاب النبي ﷺ (٥).

وقوله: عبد الله بن يزيد هو الأنصاري الخطمي، وله صحبة (٦).

<sup>(</sup>١) «الجامع» بعد الرواية: [٢٨٩٣] (٢٦٩٧).

۲) انظر «تهذیب الکمال»: (۱۲/ ۵۸۵).

<sup>(47 /1) (4).</sup> 

<sup>(</sup>٤) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٧٢١ ـ ٧٢٢، و«منهج الترمذي في الجرح والتعديل» ص٧١٩ ـ ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) «الجامع» بعد الرواية: [٧٤٤ \_ ٨٤٤] (٥٤٥).

<sup>(</sup>٦) «الجامع» بعد الرواية: [٣٢٧٧] (٣٠٢٨).

وقوله: سلمة بن عُبيد الله بن مِحْصَن الخطمي عن أبيه، وكانت له صحبة (١).

ومن أمثلة إثباته الراوية لبعضهم قوله:

محمد بن حاطب قد رأى النبي ﷺ وهو غلام صغير (٢).

وقوله: محمود بن لبيد قد أدرك النبي ﷺ، ومحمود بن الربيع قد رأى النبي ﷺ، وهما غلامان صغيران مدنيًان (٣).

وقد يفهم من هذا النص أنَّ لمحمود بن لبيد إدراكاً دون رؤية، فأزال هذا الإشكال بقوله: محمود بن لبيد قد رأى النبيَّ ﷺ وأدركه وهو غلام صغير (٤).

وقد يترجم للصحابي باختصار، كقوله:

وعندما يمر بالمُقِلِّين من الصحابة فإنه يذكر عدد أحاديثهم، كقوله:

أحمر بن جَزْءِ هذا، رجلٌ من أصحاب النبيِّ ﷺ، له حديث واحد (٦).

وقوله: أبو حاتم المزني، له صحبة، ولا نعرف له عن النبيِّ ﷺ غير هذا الحديث: «إذا جاءكم من ترضون دينه»(٧).

وحيث ورد صحابي بكنيته فإنَّ الترمذي يذكر اسمه، كقوله: أبو شرِيحة هو حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب النبيِّ ﷺ (^).

وقوله: أبو عزة له صحبة، واسمه يسار بن عبدٍ <sup>(٩)</sup>.

ولكنه يُصرِّح أحياناً أنه لا يعرف لصاحب الكنية اسماً، كقوله:

<sup>(</sup>١) قالجامع؛ [٢٥٠٠] (٢٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) ﴿ الجامع ؛ بعد الرواية : [١١١٣] (١٠٨٨).

<sup>(</sup>٣) (الجامع) بعد الرواية: [٣١٩] (٣١٩).

<sup>(</sup>٤) - (الجامع) بعد الرواية: [٢١٥٧ \_ ٢١٥٨] (٢٠٣٦).

<sup>(</sup>٥) (الجامع) بعد الرواية: [٢٢٩٩] (٢١٦٠).

<sup>(</sup>٦) ﴿الجامع؛ بعد الرواية: [٢٧٣] (٢٧٤).

<sup>(</sup>٧) «الجامع» بعد الرواية: [١١١٠] (١٠٨٥).

<sup>(</sup>A) «الجامع» بعد الرواية: [٤٠٤٦] (٣٧١٣).

<sup>(</sup>٩) (الجامع؛ بعد الرواية: [٢٢٨٥ - ٢٢٨٧] (٢١٤٧).

أبو أمامة الأنصاري، هو ابن ثعلبة، ولا نعرف اسمه، وقد روى عن النبي ﷺ أحاديث (١).

ولما كان للصحابة شأنٌ لا يعدله شأن غيرهم من الرواة، فثبوت حديث واحد عن معاصر للنبي عن يعطي ذلك الراوي شرف الصّحبة، وهذه المرتبة استحقت من الفضيلة والعدالة عدم التفتيش عن أحوالهم، بخلاف من دون الصحابة لابدُّ من التفتيش والبحث عن أحوالهم في ضوء قواعد النقد، نقول: لما كان للصحابة هذا الشأن دون غيرهم آثرنا وضع إحصائية بمرويات المشهورين منهم على ترتيب ذكرَه مع هذه الإحصائية الدكتور عداب محمود الحمش في كتابه: «الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع» (٢)، وذكر أيضاً إحصائية للمشهورين من الصحابة الذين أشار الترمذي إلى رواياتهم تحت قوله: «وفي الباب» (٢).

أولاً: مرويات الصحابة المشهورين في «جامع الترمذي»:

أ ـ مرويات العشرة المبشرين بالجنة:

١ ـ أبو بكر الصديق (٢٣ حديثاً).

٢ ـ عمر بن الخطاب (٦٨ حديثاً).

٣ ـ عثمان بن عفان (٢٠ حديثاً).

٤ ـ على بن أبي طالب (١٤٠ حديثاً).

٥ \_ طلحة بن عبيد الله (٦ أحاديث).

٦ ـ الزبير بن العوام (٥ أحاديث).

٧ ـ سعد بن أبي وقاص (٢٨ حديثاً).

٨ ـ سعيد بن زيد (٨ أحاديث).

٩ ـ عبد الرحمن بن عوف (٨ أحاديث).

١٠ ـ أبو عبيدة عامر بن الجراح (حديثاً واحداً برقم: [٢٣٨٤] (٢٢٣٤)).

فمجموع رواياتهم (٣٠٧ حديثاً).

وقد خرَّج لسيدة نساء هذه الأمة فاطمة الزهراء عليها السلام (حديثاً واحداً برقم: [٣١٤] (٣١٤)).

<sup>(</sup>١) قالجامع؛ بعد الرواية: [٣٢٦٨] (٣٠٢٠).

<sup>.(</sup>Y·Y\_Y·1/1) (Y)

<sup>(</sup>٢) المانق: (١/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦).

# ب ـ مرويات أمهات المؤمنين رضى الله عنهنَّ:

- ١ \_ عائشة (٢٧٢ حديثاً).
- ٢ \_ جويرية بنت الحارث (حديثاً واحداً برقم: [٣٨٧١] (٣٥٥٥)).
  - ٣ \_ حفصة (حديثان هما: [٣٧٤] (٣٧٣) و[٧٣٩] (٧٣٠)).
- ٤ ـ أم حبيبة (أربعة أحاديث وهي: [٤١٧] (٤١٥) و[٤٢٩] (٤٢٧) و[١٦٣٤] (١١٩٥) و[٢٥٧٧] (٢٤١٢)).
  - ٥ ـ زينب بنت جحش (حديثان هما: [١٢٣٥] (١١٩٦) و[٢٣٣٢] (٢١٨٧)).
- ٦ ـ صفية بنت حيي (ثلاثة أحاديث وهي: [٢٣٢٩] (٢١٨٤) و[٣٨٧٠] (٣٥٥٤) و[٣٢٩٠]).
- ٧ ـ ميمونة بنت الحارث (أربعة أحاديث وهي: [٦٢] (٦٢) و[١٠٣] (١٠٣) و[٨٦١] (٨٤٥) و[٨٦١] (٥٤٨) و[١٩٠٢).
  - ٨ \_ أم سلمة (٤٤ حديثاً).
  - ج ـ المكثرون من الصحابة رضي في «جامع الترمذي» ممن روى له زيادة عن مئة حديث:
    - ١ ـ أبو هريرة (٥٧٣ حديثاً).
    - ٢ \_ عبد الله بن عباس (٣٠٣ حديثاً).
      - ٣ ـ عبد الله بن عمر (٢٨٦ حديثاً).
    - ٤ \_ جابر بن عبد الله الأنصاري (١٧٢ حديثاً).
      - ٥ \_ عبد الله بن مسعود (١٥٣ حديثاً).
      - ٦ \_ أبو سعيد الخدري (١٤٥ حديثاً).

قال الدكتور عدًّاب محمود الحمش: وإنما رتبتهم على هذا النحو، لأن العشرة المبشرين أفضل الخُلْق بعد الأنبياء، وثنَّيت بأمهات المؤمنين لأنهن أفضل نساء هذه الأمة، ثم أتبعت ذلك بالمكثرين من الصحابة في من الصحابة من فيكون مجموع روياتهم (٢٢٧٢ حديثاً)، وبذلك تكون مرويات هؤلاء المشهورين الذين لا يزيدون على خمسة وعشرين صحابيًا أكثر من نصف مرويات «جامع الترمذي».

## د ـ معرفة الأفراد من الصحابة:

الأفراد من الرواة هم الذين ليس لهم إلَّا حديثٌ واحدٌ مطلقاً، أو في كتاب واحد.

والصحابة الأفراد في «جامع الترمذي» هم الأكثرون عدداً من الصحابة الرواة عنده، ومن هؤلاء من ليس له إلّا حديث واحد.

وقد نص الترمذي على جمهرة من الصحابة بأن ليس للواحد منهم إلا حديث واحد، منهم آبي اللحم [٥٦٥] (٥٥٧)، وأسيد بن ظهير [٣٢٤] (٣٢٤)، وأنس بن مالك الكعبي [٣٢٤] (٧١٥)، وصخر الغامدي [١٢٥٥] (١٢١٢)، وعكراش بن ذؤيب السعدي [١٩٦٤] (١٨٤٨)، وعلي بن طلق الحنفي [١١٩٨] (١١٦٤)، وقيس بن أبي غرزة [١٢٤٩] (١٢٠٨)، وأبو ثعلبة الأشجعي بعد الرواية: [١٠٨٠] (١٠٦٠)، وأبو الجعد الضمري [٥٠٠] (٥٠٠)، وأبو حاتم المزني [١١١٠] (١٠٨٥).

ثانياً: الصحابة الذين أشار الترمذي إلى مروياتهم تحت قوله: «وفي الباب»:

بلغ مجموعهم (٤٣٣ صحابيًّا وصحابيَّةً)، منهم (٣٨١ رجلاً)، وعدد المبهمين (١٢ صحابيًّا)، أمَّا النساء فكنَّ (٥٠ امرأة) منهنَّ صحابيتان مبهمتان فقط.

١ ـ وقد كان لأبي هريرة من هذه الشواهد (٣٤٨ حديثاً).

٢ \_ أنس (٢٦٧ حديثاً).

٣ ـ ابن عباس (٢٥١ حديثاً).

٤ ـ جابر (٢٤٠ حديثاً).

٥ ـ ابن عمر (٢٣٠ حديثاً).

٦ \_ عائشة (٢٢٢ حديثاً).

٧ ـ أبو سعيد الخدري (١٣١ حديثاً).

٨ ـ عبد الله بن عمرو (١٢٤ حديثاً).

٩ \_ علي بن أبي طالب (١٢٢ حديثاً).

١٠ ـ ابن مسعود (١١٣ حديثاً).

وكان مجموع مرويات هؤلاء الصحابة المكثرين العشرة والله ٢٠٤٨ حديثاً) من مجموع شواهد الباب البالغة (٣٨٨١ حديثاً).

المسألة الثانية: التعريف بأسماء المشهورين بالكنى أو العكس:

معناه أن يذكر اسم من ذُكر في الإسناد بكنيته، أو يعكس فيذكر كنية من ذُكر باسمه.

قال الحافظ العراقي: من فنون أصحاب الحديث معرفة أسماء ذوي الكنى، ومعرفة كنى ذوي الأسماء، وينبغي العناية بذلك، فربما ورد ذكر الراوي مرة باسمه فيظنهما من لا معرفة له بذلك رجلين، وربما ذكر الراوي باسمه وكنيته معاً فتوهمه بعضهم رجلين (١).

وقال السخاوي: وربما ينشأ عن إغفاله زيادة في السند أو نقص منه وهو لا يشعر (٢).

فمن أمثلة بيانه اسم من ذُكر بكنيته:

قوله: وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف (٣).

وقوله: واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران، وهو سعيد بن فيروز (٤).

وقال: وأبو سهيل هو عمُّ مالك بن أنس، واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الخولاني الأصبحي<sup>(٥)</sup>. وقد يصرِّح بأنه لا يعرف لصاحب الكنية اسماً كقوله:

أبو عثمان الذي روى عن أبي هريرة لا يُعرَف اسمه (٦).

وقوله: أبو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه (٧).

ومن أمثلة بيانه كنية من ذُكر باسمه \_ وهو أقل من الأول \_:

قوله: ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة هو بصريٌّ ثقة، ويُكنى أبا الحارث(^^).

وقوله: عبد الله بن مسلم، يُكنى أبا طيبة (٩).

وقوله: حاتم، يُكنى أبا يوسف القُشيري(١٠).

وقال في بُرَيد بن عبد الله بن أبي بردة: وبُرَيدٌ يُكنى أبا بُردة، هو ابن أبي موسى الأشعري (١١). وفي المثال الأخير فائدة عدم التباس بين الجدِّ وحفيده بسبب اتفاق الكنية.

وهذا الذي تعرَّض له الترمذي، علمٌ جليل من علوم الحديث، وُضعت فيه كتب كثيرة، ومؤلفات مفردة منذ القديم، فقد كتب فيه البخاري ومسلم والترمذي وأبو بِشر الدُّولابي وغيرهم من جهابذة المحدثين، وأكثر الكتب شهرة هو «الكنى والأسماء» لأبي بِشر الدولابي (١٢).

<sup>(</sup>١) ﴿ فتح المغيث اللعراقي ص٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَتَعَ الْمُغَيِثُ ۚ لَلْسُخَارِي: (٣/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) • الجامع، بعد الرواية: [٣٤٥] (٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) ﴿ الجامع ؛ بعد الرواية : [٢٥٥] (٨١٤).

<sup>(</sup>a) • الجامع؛ بعد الرواية: [٢٨١٩ ـ ٢٨٢٠] (٢٦٣١).

<sup>(</sup>٦) قالجامع؛ بعد الرواية: [٢٠٣٦] (١٩٢٣).

<sup>(</sup>٩) • الجامع؛ بعد الرواية: [١٨٨٨] (١٧٨٠). (١٠) • الجامع؛ بعد الرواية: [٢٦٧٠] (٢٦٧٢).

<sup>(</sup>١١) الجامع؛ بعد الرواية: [٢٨٦٥] (٢٦٧٢).

<sup>(</sup>١٢) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين؛ ص٢٢٢ ـ ٢٢٣.

المسألة الثالثة: ذكر الخلاف في اسم الراوي:

نهج الترمذي في «جامعه» ذكر الخلاف في اسم الراوي إذا كان له أكثر من اسم، وقد يرجح بين القولين، من ذلك قوله في زيد بن يُثَيع الهمذاني:

يقال عنه: عن ابن أُثَيْع، وعن ابن يُثَيْع، والصحيح: زيد بن أُثَيْع<sup>(١)</sup>.

وقوله في الضحاك بن عبد الرحمن بن عَرْزب:

الضحاك هو ابن عبد الرحمن بن عَرْزَب، ويقال: ابن عَرْزَم. وابن عَرْزَم أصحُّ (٢).

المسألة الرابعة: معرفة تاريخ الرواة وتحديد وفياتهم:

اعتنى الترمذي ببيان ما يتصل بتاريخ الرواة من السماع ووقته، والمواليد والوفيات وغيرها، وبالتاريخ يُعرَف اتصال الحديث وانقطاعه، وصحة حديث الراوي وضعفه.

ومن أمثلة ذلك في «الجامع» حديث الحسن البصري، قال: قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا منبر البصرة، عن النبي على البعين عاماً، وما البصرة، عن النبي على الله قال: «إنَّ الصخرة العظيمة لتُلقى من شفير جهنَّم فتهوي فيها سبعين عاماً، وما تُفضى إلى قرارها . . . ».

قال الترمذي مبيِّناً انقطاعه: لا نعرف للحسن سماعاً من عتبة بن غزوان، وإنما قدم عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمر، ووُلد الحسن لسنتين بقينا من خلافة عمر<sup>(٣)</sup>.

فاستدلَّ بالتاريخ على انقطاع الحديث، وذلك أنَّ الحسن وُلد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، فلم يدرك عتبة بنَ غزوان، لأنه معلوم أنَّ عتبة توفي سنة سبع عشرة، قبل وفاة عمر بست سنوات، فيكون سماع الحسن عن عتبة بالواسطة لأنه لم يدركه.

ومنه بيان تخليط الراوي وما يصح عنه، كحديث شعبة عن عطاء بن السائب قال: سمعت أبا حفص بن عمر يحدِّث عن يعلى بن مرة أنَّ النبيَّ ﷺ أبصر رجلاً متخلقاً، قال: «اذهب فاغسله، ثم اغسله، ثم لا تعد».

وعطاء قد اختلط، فحسَّن الترمذي الحديث، وبيَّن سلامة حديث شعبة عن عطاء، فقال:

هذا حديث حسن، وقد اختلف بعضهم في هذا الإسناد عن عطاء بن السائب، فقال على: قال يحيى ابن سعيد: من سمع من عطاء بن السائب قديماً فسماعه صحيح، وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح، إلَّا حديثين عن عطاء بن السائب عن زاذان، قال شعبة: سمعتهما منه بأُخَرَة.

<sup>(</sup>١) - (الجامع) بعد الرواية: [٣٣٤٦ -٣٣٤٨] (٣٠٩٢).

<sup>(</sup>٢) قالجامع؛ بعد الرواية: [٣٦٥٢] (٣٣٥٨).

 <sup>(</sup>٣) «الجامع» بعد الرواية: [٥٧٥] (٢٥٧٥).

قال الترمذي: إنَّ عطاء بن السائب كان في آخر أمره قد ساء حفظه(١).

فبيَّن الترمذي صحة حديث شعبة عن عطاء، لأنه سمع منه قديماً قبل اختلاطه، وسمع منه بعد تغيره حديثين عن زاذان، وهذا ليس منهما لأنه عن عطاء، عن أبي حفص بن عمر، فهو حجة، وصحَّ الحكم عليه بأنه حسن (٢).

ومن أمثلة تحديده لوفيات الرواة قوله:

مات أنس بن مالك سنة ثلاث وتسعين، ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين، مات سنة خمس وتسعين (٣).

وقوله: عبد الله بن رواحة قُتل يوم مؤتة (٤).

وقوله: مات النُّعمان في خلافة عمر<sup>(ه)</sup>.

المسألة الخامسة: ذكر طبقات الرواة(٢):

وذلك أنَّ الترمذي يبيِّن الراوي من أيِّ طبقة هو، أصحابيٍّ أم تابعيٌّ، أم ماذا، وذلك يفيد في معرفة اتصال السند وانقطاعه.

مثاله: حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده قال: قال عمر بن الخطاب: لا يبع في سوقنا إلَّا مَن قد تفقَّه في الدِّين.

فحسَّنه الترمذي وبيَّن اتصاله فقال:

العلاء بن عبد الرحمن: هو يعقوب، هو مولى الحُرَقة، والعلاء هو من التابعين، سمع من أنس بن مالك وغيره. وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء: هو من التابعين، سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. ويعقوب: هو من كبار التابعين، قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه (٧).

فبيَّن طبقة رجال هذه النسخة، ليُعلَم ما يصعُّ من حديثها ومالا يصح، وقد روى الترمذي في الباب نفسه حديثاً من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: "من صلَّى عَليَّ صلاة، صلى الله عليه بها عشراً».

فعُلم من ذلك استقامة قول الترمذي فيه: حسن صحيح، بما أثبت من سماع يعقوب من أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) ﴿ الجامع بعد الرواية : [٣٠٢٦] (٢٨١٦).

 <sup>(</sup>٢) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٣٣٣ ـ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) "الجامع؛ بعد الرواية: [٢٨٧٣] (٢٦٧٨).

<sup>(</sup>٤) • الجامع بعد الرواية: [٣٠٦١] (٢٨٤٧). (٥) • الجامع بعد الرواية: [١٧٠٤] (١٦١٢).

<sup>(</sup>٦) الطبقة لغة: القوم المتشابهون. واصطلاحاً: عبارة عن جماعة اشتركوا في السِّنِّ ولقاء المشايخ. «نزهة النظر» ص١٥٤.

<sup>(</sup>٧) «الجامع» بعد الرواية: [٤٩٢] (٤٨٦).

وقال في حديث عامر بن مسعود عن النبي على: «الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء»: هذا حديث مرسل، عامر بن مسعود لم يدرك النبي على (١٠).

# المسألة السادسة: بيان ترجمة الرواة باقتضاب:

من الذين تناولهم الترمذي بالتعريف عمرو بن يحيى، قال:

وعمرو بن يحيى: هو ابن عمارة بن أبي الحسن المازني المدني، وهو ثقة، روى له سفيان الثوري، وشعبة، ومالك بن أنس<sup>(۲)</sup>.

وقال في حَبَّان بن هلال: وحَبَّان بن هلال أبو حبيب البصري، هو جليل ثقة، وثَقه يحيى بن سعيد القطان<sup>(٣)</sup>.

وهي طريقة مفيدة جدًّا لما جمعت من الاختصار والإبانة عن حال الراوي، وذلك ما سار عليه المتأخرون ووضعوا كثيراً من الكتب على هذا المنوال، ك«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» للخزرجي، و«تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني، وكأنَّ الترمذي أوحى بمثل هذا المسلك في كتابه، ليسيروا على هذه الطريقة الجيدة (٤).

#### المسألة السابعة: بيان المتشابه من الرواة:

وهو ما يُسمَّى في علم مصطلح الحديث بالمتفق والمفترق، وذلك إذا اتفقت أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعداً، واختلفت أشخاصهم، سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعداً في الكنية والنسبة.

وفائدة معرفته: خشية أن يُظنَّ الشخصان شخصاً واحداً (٥٠).

وقد بيَّن الترمذي مثل هذه الأمور وحلَّ إشكالها.

وذلك مثل أبي النضر، قال الترمذي:

حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني: حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال: حدثنا محمد بن المحاق، عن أبي النضر، عن باذان مولى أم هانئ، عن ابن عباس، عن تميم الداري في هذه الآية: (يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمٌ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ في قال: برئ الناس منها غيري. . . الحديث.

فأبو النضر مشترَك يُكنى به سالم المديني، وهو ثقة ثبت، ومحمد بن السائب الكلبي وهو متروك،

<sup>(</sup>١) «الجامع» بعد الرواية: [٨٠٨] (٧٩٧). وانظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) (الجامع) بعد الرواية: [٧٨١] (٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) (الجامع) بعد الرواية: [۸۲۷] (۱۵/م).

<sup>(</sup>٤) «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٢٢٥.

<sup>(</sup>a) انظر «نزهة النظر» ص١٤٨.

فبيَّن الترمذي أنَّ أبا النضر في هذا الإسناد هو الكلبي، وتكلَّم عليه، ثمَّ ميز بينه وبين سالم المديني.

قال الترمذي: وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي، يُكنى أبا النضر، وقد تركه أهل العلم، وهو صاحب التفسير، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يُكنى أبا النضر. قال الترمذي: ولا نعرف لسالم أبي النضر المديني رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ (۱).

قال المباركفوري: مقصود الترمذي أنَّ أبا النضر الذي وقع في إسناد هذا الحديث هو محمد بن السائب الكلبي، فإن روايته عن باذان أبي صالح معروفة، وليس أبو النضر هذا سالماً أبا النضر المديني، لأنه لا يعرف له رواية عن باذان أبي صالح مولى أم هانئ (٢).

# المطلب الرابع: أنواع إعلال الحديث في «الجامع»

تمهيد: لقد اعتنى الإمام الترمذي بصناعة الأسانيد، فجمعها واختصرها في مكان واحد بطريقة حسنة، فشابه بذلك عمل الإمام مسلم، ثم سار على مسلك جيد تفرد به، فميَّز أنواع الحديث في كتابه، ونبه على عللها بأوضح عبارة وأبينها، وأتى بأحكامه على الأحاديث مشروحة مبينة، فاحتوى كتابه غزير المسائل المفيدة في علوم الحديث، منها بيان حال الرواة، ودرجة الأحاديث، والإفصاح عن عللها، كما أنه لا يقتصر على أصح الأحاديث في الأبواب التي تعرَّض لها، ولكنه يذكر الصحيح والأصح، والحسن والضعيف، والسالم والمُعَلَّ، لأن الأحكام الشرعية قد تثبت بالأحاديث الحسنة، بل والضعيفة إذا تعددت طرقها أو ساندها قياسٌ جَلِيٌّ، أو عُرْفٌ عَمَلِيٌّ في عهود السلف، لأنه بنى شرط كتابه على الحديث الذي عمل به بعض أهل العلم، فأكسب جامعه هذه الفائدة العظيمة، وسائر ما هو معروف لدى المحدثين والفقهاء من فوائد هذا التوسع والاستقصاء.

# وهناك فوائد في ذكر العلماء الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة في كتبهم، منها:

١ ـ إثبات الأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين، والحكم عليها ليرجع إليها من أرادها.

٢ ـ معرفة الصحيح لغيره، فإن طرق الحديث دون الصحة قد تتعدد فيبلغ مبلغ الصحيح.

٣ ـ معرفة ما اختلف العلماء فيه من الرواة جرحاً وتعديلاً، ومن الأحاديث صحة وتضعيفاً، وهل اختلافهم في توفر شروط الصحيح، أو إلى اختلافهم في توفر شروط الصحة فيه، وقد أبان الترمذي عن هذه الفوائد بوضوح.

٤ ـ معرفة أدلة المذاهب واختلافها في الاستدلال، فيورد الأئمة الأحاديث الضعيفة التي استدل بها
 بعض العلماء مع بيان سقهمها، لتزول الشبهة، والترمذي يبيّن ذلك، بل هو من شرط كتابه وأهمه.

<sup>(</sup>١) قالجامع؛ بعد الرواية: [٢٣١١] (٢٠٥٩).

<sup>(</sup>٢) اتحفة الأحوذي: (٨/ ٤٣١ ـ ٤٣٢).

٥ ـ كذلك لمعرفة الحديث الضعيف أهمية كبرى لدى العلماء من حيث الاحتجاج به، وتظهر هذه الفائدة من بيان أقوالهم في العمل به، وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب ثلاثة:

الأول: لا يجوز العمل به مطلقاً ، وهو مذهب أبي بكر بن العربي.

الثاني: يُعمل به مطلقاً مالم يكن له معارض، ونُقل ذلك عن أحمد بن حنبل وأبي داود، يريان ذلك أقوى من رأي الرجال.

الثالث: العمل به في فضائل الأعمال والمواعظ والآداب والمناقب، وهو مذهب الجمهور، والعمل به عندهم مشروط بثلاثة شروط:

أ\_أن يكون الضعف غير شديد، أما إذا كان الضعف بسبب الكذب أو التهمة به، أو بسبب فحش الغلط فإنه لا يُعمل به.

ب ـ أن يندرج تحت أصل معمول به.

ج\_أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط(١).

7 ـ بعض الأحاديث الضعيفة تصلح للاعتبار، فإذا تَقَوَّتُ مثل هذه الأحاديث بورودها من وجه آخر مماثل لها أقوى منها ارتفع الحديث إلى الحسن، كما أنَّ الحديث الضعيف الذي يصلح للاعتبار إذا انضم إلى حديث صحيح يفيده مزيد قوَّة تنفع في الترجيح، فيذكر الترمذي الأحاديث الضعيفة لما عسى أن تُفيد في التقوية والترجيح.

٧ ـ الاطلاع على الأحاديث الضعيفة ليُعلَم أنها ضعيفة، فلا تلتبس بالصحيح والحسن، فالخلط بين الصحيح والسقيم وعدم التمييز بينهما يؤدِّي إلى الخطأ في العلم والدين، وقد كان أئمة الحديث يكتبون أحاديث الضعفاء والوضَّاعين ليُعَرِّفوها ويُبيِّنوا حالها للناس، ويُحذِّروا من الوقوع في الخطأ بسببها.

فبيان الترمذي للأحاديث الضعيفة وعللها، رَفَعَ اللَّبْسَ عن قارئ كتابه، وسَهَّل عليه التمييز بين الصحيح المقبول، والضعيف المردود، لاسيما إذا كان هذا الحديث الضعيف له شهرة (٢).

وهناك أنواع أعلَّ بها الترمذي الأحاديث:

النوع الأول: الإعلال بعدم السماع:

تكمن أهمية معرفة سماع الرواة أو التقاء بعضهم ببعض من عدمه، في إظهار ما في الإسناد من على على الإنقطاع، أو الإرسال، أو التدليس، وللترمذي دراية واسعة في هذا الباب، ولهذا عني في

<sup>(</sup>۱) انظر «تدریب الراوي» ص۲۱۱.

<sup>(</sup>۲) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٠٢٣٠ ـ ٢٣٣٠.

جامعه بهذا الأمر، فقد أثبت لبعض الرواة السماع، كما نفاه عن آخرين، وألفاظه في ذلك واضحة الدلالة.

فممن أعلُّ روايته بعدم السماع: إبراهيم بن يزيد التيمي عن عائشة.

قال الترمذي: ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعاً من عائشة(١).

أسود بن يزيد النخعي عن أبي السنابل.

قال الترمذي: ولا نعرف للأسود سماعاً من أبي السنابل(٢).

دغفل عن النبي ﷺ .

قال الترمذي: ولا يصحُّ لدغفل سماعٌ من النبي ﷺ (٣).

النوع الثاني: الإعلال بعدم الإدراك:

الفرق بين هذا النوع والذي قبله، أنَّ عدم السماع يعني أنَّ الراوي أدرك من روى عنه إلَّا أنه لم يثبت له لقاء ولا سماع منه، أمَّا عدم الإدراك فهو نفي توافقهما في فترة زمنية واحدة، فنفي الإدراك يلزم منه نفي السماع، ونفي السماع لا يلزم منه بالضرورة نفي الإدراك.

ومن هنا يظهر نفاذ نظر الترمذي في علم العلل وقوة معرفته بتواريخ الرجال، فمثلاً يُعلُّ رواية إبراهيم بن يزيد التيمي إبراهيم بن يزيد السماع لا بعدم الإدراك، لأنه يُعلَم بالتاريخ أنَّ إبراهيم بن يزيد التيمي أدرك من حياة عائشة قرابة سبع سنين، وقد بيَّن هذا الفارق بقوله: لا نعرف لإبراهيم سماعاً من عائشة (3).

وقد احتوى «الجامع» على جملة من الرواة الذين نفي عنهم إدراك من رَوَوْا عنه، منهم:

خالد بن معدان، قال الترمذي: خالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل، ورُوي عن خالد بن معدان أنه أدرك سبعين من أصحاب النبي على ومات معاذ بن جبل في خلافة عمر بن الخطاب، وخالد بن معدان روى عن غير واحد من أصحاب معاذ، عن معاذ غير هذا الحديث (٥).

شبل بن خالد، قال الترمذي: وشبل بن خالد لم يُدرك النبي ﷺ، إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسى، عن النبي ﷺ، وهذا هو الصحيح (٢٠).

<sup>(</sup>١) قالجامع؛ بعد الرواية: [٨٦] (٨٦).

<sup>(</sup>۲) «الجامع» بعد الرواية: [۱۲۲۱ \_ ۱۲۲۲] (۱۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) "الجامع" بعد الرواية: [٣٩٨١] (٣٦٥٢).

<sup>(</sup>٤) «الجامع» بعد الرواية: [٨٦] (٨٦).

<sup>(</sup>٥) ﴿الجامعُ بعد الرواية: [٢٦٧١] (٢٥٠٥).

<sup>(</sup>٦) - (الجامع) بعد الرواية: [١٤٩٦ \_ ١٤٩٨] (١٤٣٢).

عون بن عبد الله، قال الترمذي: عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود (١٠).

النوع الثالث: بيان الواسطة بين الراويين:

من منهج الترمذي في جامعه بيان ما إذا كان الراوي قد سمع حديثاً ما بعينه عن شيخه الذي روى عنه أم بينهما واسطة.

من ذلك قوله في حديث الرجل يقع على جارية امرأته:

أبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عُرفُطة (٢).

وقوله في حديث: «لا نذر في معصية. . . »: الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة (٣).

# المطلب الخامس: مصادر الترمذي في الجرح والتعديل

لابد للناقد أن يكون على دراية تامة بأحوال الرواة ومروياتهم، وهذه الدراية والملكة العلمية لا تأتّى للناقد إلّا بالوقوف على أقوال من سبقه في هذا الشأن من النّقّاد، إلّا أنّ براعة الناقد تظهر في تمييزه هذه الأقوال والاستفادة منها على أحسن وجه، ولذلك نجد الترمذي قد استفاد كثيراً ممن سبقه من النقاد في علم الجرح والتعديل، سواء كانوا من شيوخه، أو من كان فوقهم، فأصبحت لديه بذلك حصيلة علمية كبيرة، ومَلَكة حسنة في هذا الشأن، تمكنانه من الحكم على الرواة، بنقد وتمحيص دقيق، مما جعله يتبوّأ تلك المنزلة العلمية الرفيعة بين أقرانه وعلماء عصره.

وبذلك نستطيع أن نقول: إن مصادر الترمذي في النقد ثلاثة أقسام:

الأول: ما استفاده من شيوخه.

الثاني: ما أضافه إلى المتقدمين من أهل النقد.

الثالث: اجتهاداته النقدية التي برزت من خلال دراسته لأحوال الرواة وتنقيبه في مروياتهم مما أعطته ملكة علمية أهلته أن يصبح إماماً مجتهداً في هذا الشأن، يُصدر حكمَه على الرواة من اجتهاده دون أن ينسب ذلك إلى أحد (٤).

# القسم الأول: ما استفاده من شيوخه:

استفاد الترمذي كثيراً من شيوخه المباشرين في هذا الفن، وقد صرح في كتاب «العلل» بثلاثة منهم، هم: البخاري، والدارمي، وأبو زرعة، وقد استفاد في «الجامع» من غيرهم أيضاً، ولكنه أكثر ما استفاد من الإمام البخاري، وسنذكر هنا الثلاثة الذين صرَّح بهم الترمذي، ثم نذكر غيرهم.

<sup>(</sup>۱) «الجامع» بعد الرواية: [١٣١٦] (١٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿الجامع؛ بعد الرواية: [١٥١٨] (١٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) «الجامع» بعد الرواية: [١٦٠٣] (١٥٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «منهج الترمذي في الجرح والتعديل؛ للدكتور عبد الرزاق الشايجي ص٢٢٨ ـ ٢٢٩.

١ ـ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت٥٦٥هـ): فقد كانت للترمذي خصوصية به، ولذلك أكثر النقل عنه في «جامعه»، حتى لا يكاد يخلو باب من أبواب «الجامع» دون ذكر محمد بن إسماعيل.

مثاله قول الترمذي في أبي فروة: قال محمد: أبو فروة الرُّهاويُّ مقارب الحديث، إلَّا أنَّ ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير<sup>(۱)</sup>.

وقوله في حديث: «السلام قبل الكلام»: سمعت محمداً يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهبٌ، ومحمد بن زاذان منكر الحديث (٢).

وقوله في حديث: «عليكم بقيام الليل . . . »: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد القرشي هو محمد بن سعيد الشامي، وهو ابن أبي قيس، وهو محمد بن حسَّان، وقد تُرك حديثه (٣).

٢ - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت٥٥٥هـ): الإمام الكبير صاحب «السنن»، وقد نقل عنه
 الترمذي في الجرح والتعديل.

مثاله نَقْلُ الترمذي عنه ما يُعلِّل به سماع المطَّلِب بن عبد الله بن حنطب من الصحابة، قال:

سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعاً من أحد من أصحاب النبي (٤).

وقال الترمذي في رشدين بن كريب: سألت عبد الله بن عبد الرحمن عن رشدين بن كريب، قلت: هو أقوى أم محمد بن كريب؟ قال: ما أقربهما، ورشدين بن كريب أرجحهما عندي . . . قال الترمذي: والقول عندي ما قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، رشدين بن كريب أرجح وأكبر (٥).

٣ ـ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد أبو زرعة الرازي (ت٢٦٤هـ): من أئمة الحديث وحُفًاظه، وقد نقل عنه الترمذي في الحكم على بعض الأحاديث.

مثاله حديث بسرة بنت صفوان: «من مسَّ ذكره فلا يُصَلِّ حتى يتوضأ»، قال الترمذي: وفي الباب عن أم حبيبة، وأبي أيوب ... ثم قال: وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح (٢).

وقال الترمذي في حديث أبي صالح عن أبي هريرة: «الإمام ضامن . . . »: سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن عائشة .

<sup>(</sup>١) قالجامع؛ بعد الرواية: [٢٨٨٩] (٢٦٩٤).

<sup>(</sup>۲) «الجامع» بعد الرواية: [۲۸۹۰ ـ ۲۸۹۱] (۲۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الجامع ؛ بعد الرواية : [٢٨٦١ ـ ٣٨٦٦] (٣٥٤٩).

<sup>(</sup>٤) ﴿ الجامع \* بعد الرواية : [٣١٤٣] (٢٩١٦).

 <sup>(</sup>٥) • الجامع؛ بعد الرواية: [١٩٩٥] (١٨٨٦).

<sup>(</sup>٦) «الجامع» بعد الرواية: [٨٦ ع٨] (٨٨ ع٨).

وقال الترمذي في حديث أنس: «اللهم ربَّ الناس مُذهب البأس . . . »: سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقلتُ له: رواية عبد العزيز، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أصحُّ، أو حديث عبد العزيز، عن أنس؟ قال: كلاهما صحيح (١).

٤ ـ محمد بن بشار بن عثمان العبدي الحافظ المعروف ببندار (ت٢٥٢هـ): وهو شيخ لأصحاب
 الكتب الستة، وقد نقل عنه الترمذي نقولات في الجرح والتعديل والعلل.

مثاله قول الترمذي في أبي أحمد الزبيري: سمعتُ بنداراً يقول: ما رأيت أحداً أحسن حفظاً من أبي أحمد الزبيري<sup>(٢)</sup>.

وقوله في موسى بن مسعود: سمعت محمد بن بشار يقول: موسى بن مسعود ضعيف في الحديث. قال محمد بن بشار: وكتبت كثيراً عن موسى بن مسعود ثم تركته (٣).

محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الزَّمِن (ت٢٥٢هـ): صاحب محمد بن بشار وقرينه، وقد نقل عنه الترمذي أيضاً نقولات في الجرح والتعديل.

مثاله قول الترمذي في خالد بن الحارث وعبد الله بن إدريس: سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث، ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس<sup>(1)</sup>.

القسم الثاني: ما أضافه إلى المتقدمين من أهل النقد:

استفاد الإمام الترمذي من الأئمة المتقدمين استفادة كبيرة، ويظهر ذلك من نقولاته الكثيرة عنهم، نهم:

# ١ ـ أيوب السختياني (ت١٣١هـ):

قال الترمذي في عبد الكريم المعلّم: وقد تكلّم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلّم من قبل حفظه، منهم أيوب السختياني (٥).

وقال الترمذي في أبي قلابة: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: ذكر أيوب السختياني أبا قلابة، فقال: كان والله من الفقهاء ذوي الألباب<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الجامع» بعد الرواية: [٩٩٥] (٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) - (الجامع) بعد الرواية: [١٩٤] (٤١٧).

<sup>(</sup>٣) «الجامع» بعد الرواية: [٢٩٣٣] (٢٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) قالجامع؛ بعد الرواية: [٢٠١٩ ـ ٢٠١٠] (١٨٩٩).

<sup>(</sup>٥) «الجامع» بعد الرواية: [١٩٤٠] (١٨٣٥).

<sup>(</sup>١) قالجامع؛ بعد الرواية: [٢٧٩٩] (٢٦١٢).

# ٢ ـ شعبة بن الحجاج (ت١٦٠هـ):

نقل عنه الترمذي سماع قتادة من أبي العالية، فقال: قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلَّا ثلاثة أشياء: حديث عمر . . . إلخ (١).

وقال الترمذي في سماع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي: قال علي بن المديني: قال يحيى: قال يحيى: قال يحيى: قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح<sup>(٢)</sup>.

#### ٣ ـ سفيان بن عبينة (ت١٩٨هـ):

مثاله قول الترمذي: سمعت ابن أبي عمر يقول: قال ابن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأموناً (٣).

وقال الترمذي في سماع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد: قال سفيان بن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث<sup>(٤)</sup>.

#### ٤ \_ يحيى بن سعيد القطان (ت١٩٨هـ):

مثاله قول الترمذي في القاسم بن الفضل: ثقة مأمون عند أهل الحديث، وثقه يحيى بن سعيد القطان . . . (٥).

وقال في صالح بن أبي الأخضر: يضعَّف في الحديث، ضعَّفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه (٦).

عبد الرحمن بن مهدي (ت١٩٨هـ): وهو قرين يحيى بن سعيد القطان، وقد أكثر الترمذي عنه.
 مثاله قول الترمذي في جابر الجعفي: قد ضعفه بعض أهل العلم، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما (٢).

وقال الترمذي: قال عبد الرحمن بن مهدي: أثبتُ أهل الكوفة منصور بن المعتمر (^^).

<sup>(</sup>١) ﴿الجامع؛ بعد الرواية: [١٨١] (١٨٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿الجامع؛ بعد الرواية: [٩٦] (٩٦).

<sup>(</sup>٣) «الجامع» بعد الرواية: [٥١٧] (٥١١).

<sup>(</sup>٤) ﴿ الجامع بعد الرواية: [٤٢٤] (٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) ﴿الجامع؛ بعد الرواية: [٢٣٢٢] (٢١٨١).

<sup>(</sup>٦) «الجامع» بعد الرواية: [٣٤٣٤] (٣١٦٣).

<sup>(</sup>٧) (الجامع) بعد الرواية: [٣٦٤] (٣٦٤).

<sup>(</sup>٨) ﴿ الجامع ؟ بعد الرواية : [٥٧٨] (٥٧١).

#### ٦ ـ يحيى بن معين (ت٢٣٣هـ):

مثاله نَقْلُ الترمذي عنه قوله في عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن عبد الله المديني: وكان يحيى بن معين يضعفه (١).

وقال الترمذي في أبي سورة: هو ابن أخي أبي أيوب، يُضعَّف في الحديث، ضعفه يحيى بن معين حدًّا(٢).

#### ٧ ـ على بن المديني (ت٢٣٤هـ):

مثاله قول الترمذي: وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح (٣).

وقال الترمذي في سماع المطلب بن عبد الله بن حنطب من الصحابة: قال عبد الله ـ أي الدارمي ـ: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس<sup>(٤)</sup>.

#### ٨ ـ أحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ):

مثاله قوله في محمد بن القاسم: ومحمد بن القاسم تكلَّم فيه أحمد بن حنبل، وضعَّفه (٥). وقوله في ليث بن أبي سُلَيم: قال محمد: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يُفرح بحديثه (٦).

# القسم الثالث: اجتهادات الترمذي النقدية:

وهو ما يذكره الترمذي في الحكم على الرواة من اجتهاده دون أن ينسب ذلك إلى أحد، وذلك من خلال مروياتهم والتدقيق في أحاديثهم، أو من خلال إعمال النظر والموازنة بين أقوال الأئمة النُقَّاد الذين سبقوه (٧).

وأمثلة ذلك كثيرة في «الجامع»، منها قوله في صالح المُرِّي: وصالح في حديثه غرائب لا يتابع عليها، وهو رجل صالح (^).

وقوله في أمية بن خالد وأبي الجارية: وأمية بن خالد ثقة، وأبو الجارية العبدي شيخ مجهول لا أدري من هو، ولا يُعرف اسمه (٩).

<sup>(</sup>١) قالجامع، بعد الرواية: [٨١١] (٨٠٠).

<sup>(</sup>۲) «الجامع» بعد الرواية: [۲۷۲۰] (۲٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) «الجامع» بعد الرواية: [١٣٤٢] (١٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) «الجامع» بعد الرواية: [٣١٤٣] (٢٩١٦).

<sup>(</sup>٥) ﴿الجامعِ بعد الرواية: [٥٨] (٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) «الجامع» بعد الرواية: [٣٠٠٩] (٢٨٠١).

<sup>(</sup>٧) انظر «منهج الترمذي في الجرح والتعديل» ص٢٣٢.

<sup>(</sup>A) «الجامع» بعد الرواية: [۲۲۱۹] (۲۲۲۱).

<sup>(</sup>٩) «الجامع» بعد الرواية: [٣١٦١] (٣٩٣٣).

وقوله في عطاء بن عجلان: وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث(١).

وقوله في محمد بن زياد: ومحمد بن زياد هذا هو صاحب ميمون بن مهران، ضعيف في الحديث حدًا(٢).

# المطلب السادس: أثره فيمن جاء بعده

إذا رجعنا إلى كتب التاريخ وعلوم الحديث، نجد العلماء على مر العصور يثنون على الإمام الترمذي، ويصرحون بإمامته في هذا الفن، وأنه من الأئمة الذين يؤخذ عنهم الحديث وعلمه، ويُقتدى بهم فيه، ويُنتهى إليهم فيما أشكل منه (٣).

قال الحافظ أبو سعد الإدريسي: محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، الحافظ الضرير، أحد الأثمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنَّف «الجامع»، والتواريخ، و«العلل» تصنيف رجل عالم متقنٍ، كان يُضرَب به المثل في الحفظ<sup>(٤)</sup>.

وقال له شيخه الإمام البخاري: ما انتفعتُ بكَ أكثر مما انتفعت بي (٥).

فهذه شهادات عظيمة ترتفع بأبي عيسى الترمذي إلى الإمامة في الحديث وفنونه، وإنَّ كتبه بلغت الجودة والإتقان ـ ومنها «الجامع» ـ حتى إنها لتشهد له بذلك، فهو قدوة في الحديث وفنونه يُستشهد به ويُحتكم إليه (٢٠).

وحَسْبُ الترمذي شهادة لكتابه وصلاحيته أن يكون موضع الرضوان لدى علماء عصره وزمانه، فقد عرضه الإمام الترمذي بعد فراغه من تصنيفه على علماء عصره فقبلوه، قال: صنفتُ هذا الكتاب فعرضته على علماء العراق، فرضُوا به، وعرضتُه على علماء خراسان، فرضُوا به، وعرضتُه على علماء خراسان، فرضُوا به (٧٠).

وإن المتأمل في المصنفات الخاصة بالرجال يلحظ تعويل أئمة الحديث على أقوال الترمذي في الجرح والتعديل، ونقلهم أحكامه على الرواة في كتبهم، حتى لا يكاد يخلو مصنَّف في الجرح والتعديل من نقولات عن الترمذي، ولا سيما المصنفات المتأخرة الجامعة لأقوال النُقَّاد (^).

<sup>(</sup>١) قالجامع؛ بعد الرواية: [١٢٢٨] (١١٩١).

<sup>(</sup>٢) ﴿الجامع؛ بعد الرواية: [٤٠٤٢] (٣٠٥٩).

 <sup>(</sup>٣) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٧٣٧.

<sup>(</sup>٤) • اشروط الأثمة الستة» لابن طاهر المقدسي، ضمن الثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث» ص٣٠٣، و(طبقات الحفاظ» ص٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) • تهذیب التهذیب: (۳/ ۱٦۹).

 <sup>(</sup>٦) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٢٣٨.

<sup>(</sup>A) انظر «منهج الترمذي في الجرح والتعديل» ص٢٣٢.

وممن نقل أحكام الترمذي تصحيحاً وتضعيفاً وتجريحاً وتعديلاً: الحافظ ابن عساكر (ت٥٠١هـ) في «تاريخ دمشق»، والإمام ابن الأثير (ت٢٥٠هـ) في «أسد الغابة»، والحافظ المنذري (ت٢٥٦هـ) في «الترغيب والترهيب»، والإمام النووي (ت٢٧٦هـ) في «تهذيب الأسماء واللغات»، و«شرح مسلم»، والحافظ العلائي (ت٢٦١هـ) في «جامع التحصيل»، والحافظ المزي (ت٢٤٢هـ) في «تهذيب الكمال»، والحافظ الذهبي (ت٢٤٨هـ) في «سير أعلام النبلاء»، و«ميزان الاعتدال»، و«المغني في الضعفاء»، و«تاريخ الإسلام»، و«تذكرة الحفاظ»، و«الكاشف»، والحافظ ابن حجر (ت٢٥٨هـ) في «لسان الميزان»، و«تهذيب التهذيب»، و«الإصابة»، و«تبصير المنتبه»، و«فتح الباري»، والسيوطي (ت٩١١هـ) في «طبقات الحفاظ»، وغيرهم.

فالإمام الترمذي له الأثر الواضح في تقدم الحديث وعلومه، شمل نواحي متعددة منها، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، بإجماع أئمة هذا الفن الذين اعترفوا بإمامته وعلو مكانته جيلاً بعد جيل، ولا يُعتدُّ بطعن من طعن فيه ولا يُلتفت إليه، بل إنَّ النقد يزيده رسوخاً وثباتاً، ويكشف عن تعمق الترمذي في فن الحديث، وبُعد نظره في علومه وأصوله، فهو إمام حجة، وعمله في كتابه عمل علميًّ صحيح، يُحتجُ به في العلم ويُعتمد عليه (۱).



<sup>(</sup>١) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، ص٢٦٥، و«منهج الترمذي في الجرح والتعديل، ص٢٣٤.

# الفصل الخامس كتاب «الشمائل» للترمذي

## وتضمن المباحث التالية:

المبحث الأول: موضوع الكتاب وتبويبه

المبحث الثاني: طريقة الترمذي في إخراج أحاديث «الشمائل»

المبحث الثالث: مراتب أحاديث «الشمائل»

المبحث الرابع: ثناء العلماء على كتاب «الشمائل» واعتناؤهم به

# الفصل الخامس كتاب «الشمائل» (۱)

# المبحث الأول: موضوع الكتاب وتبويبه

كتاب «الشمائل» الذي صنفه الإمام الترمذي يتناول أخلاق وآداب وصفات النبي على الموايات بأسانيدها، فضم (٤١٥ حديثاً) موزعة على (٥٦ باباً)، كلها في وصف النبي على الخلقي والخُلقي، فأبواب الكتاب الأولى وصفت المظهر الخَلْقي للنبيِّ على وما يتعلق بالمظهر العام من الملبس والدِّرع والسَّيْف والنعل.

ثم أتى بأبواب متتالية تصف بدقة حياته اليومية من أكل وشرب ووضوء، ووصف عاداته في المسائل الفردية كالمشي والنوم واليقظة والجلوس وما أشبه ذلك.

ثم تعرَّض بعد ذلك لعاداته ﷺ المتعلقة بالمظهر الشخصي الاجتماعي في التطيب والكلام والمزاح وغير ذلك.

وهذه المظاهر تدلُّ على ما اتصف به ﷺ من الخلق العظيم الذي أثنى به تعالى على رسوله ﷺ بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

ثم ختم الإمام الترمذي كتاب «الشمائل» بثلاثة أبواب منطقية، وهي: باب ما جاء في وفاة رسول الله على وفاة رسول الله على النوم (٢٠).

فهذا عرض سريع لكتاب «الشمائل»، ولا يخفى على اللبيب أنَّ معرفة الله تعالى وكمالها، والعمل بدينه وشرعه الذي أنزله الله لصلاح شؤون العباد في الدنيا والآخرة، متوقفة على معرفة هدي رسول الله وسلوكه السَّوِيِّ، وطريقته العملية التي بيَّن فيها شرع الله عز وجل من أول ما نزل عليه الوحي إلى أن أكمل الله هذا الدِّين، فالكتاب والسنة متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وتتجلَّى أهمية الشمائل في أنك تجد فيها صفته بي وأحواله، وأخلاقه مع ربه عز وجل، ومع أهله وأصحابه، ومع أعدائه، وفي سرِّه وعَلَنِه، وعُسْره ويُسْره، ومنشطه ومكرهه، وغير ذلك من أموره بي العامة والخاصة،

<sup>(</sup>۱) إن الأمر الذي دفعنا للكلام عن كتاب «الشمائل» للإمام الترمذي في هذه المقدمة، هو أننا ألحقناه في هذه الطبعة بآخر «الجامع» بعد كتاب «العلل»، وذلك لما اشتمل عليه من أخلاق وآداب وصفات النبي رضي الثين أن تعم الفائدة به مع «الجامع»، والله الموفق للصواب.

<sup>(</sup>٢) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص٣٩٠\_٣٩١.

ويظهر أثر معرفتنا بشمائله عَلَيْ في الاقتداء به عَلَيْنَ، فإن فاتنا النظر إليه بالبصر، فلا يفوتنّنا التمتُّع بسماع لذيذ الخبر، والنصائح والفوائد والعبر من سيرة خير البشر عليه أفضل الصلاة وأتم السلام(١).

# المبحث الثاني: طريقة الترمذي في إخراج أحاديث «الشمائل»

درج الإمام الترمذي في إخراج أحاديث «الشمائل» طريقة سهلة، وهي الطريقة المتبعة من رواية الأحاديث الواردة في موضوع الباب الذي عقده، دون أن يلتزم الكلام على الحديث بتصحيح أو تضعيف، أو جرح أو تعديل، أو غير ذلك من الأبحاث الحديثية (٢).

# المبحث الثالث: مراتب أحاديث «الشمائل»

الإمام الترمذي لم يشترط الصحة في كتاب «الشمائل»، ولكنه تخيَّر أحاديث الكتاب وسلك في إخراجها طريقة فنية تجعل القارئ الفطن مطمئنًا لقبول ما يُروَى في هذا الباب، حيث اجتهد في جمع أصحِّ الأحاديث في هذا الموضوع وأحسنها. ويمكن أن تُقسَّم أحاديث الكتاب ثلاثة أقسام:

١ ـ الحديث الصحيح: وهو كثير جدًّا في كتابه هذا، وفيه جملة أحاديث في أعلى درجات الصحة.

٢ ـ الحديث الحسن: ومنه جملة من الحسن لغيره الذي يُحسِّنه الترمذي لوروده من غير وجه، فإذا
 كان في السند ضعف فإنه يُخرِّج له متابعة أو شاهداً يُقوِّيه.

" - الضعيف الذي لا يرتقي للحسن: وقلَّما يروي الترمذي في «الشمائل» حديثاً ضعيفاً لا جابر له يقوِّيه، على أنه إن وُجد فإن ضعفه يكون يسيراً، لا يمنع من قبول الحديث في هذا الباب، لأنه مستوفي شروط الأخذ بالحديث الضعيف التي سبق ذكرها (٣).

# المبحث الرابع: ثناء العلماء على كتاب «الشمائل» واعتناؤهم به

قد اهتم العلماء بكتاب «الشمائل» للإمام الترمذي، وأثنوا عليه ثناء مستفيضاً، منهم الحافظ ابن كثير، حيث قال:

قد صنَّف الناس في هذا قديماً وحديثاً، كتباً كثيرة مفردة وغير مفردة، ومِن أحسن مَن جمع في ذلك فأجاد وأفاد: الإمامُ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بـ«الشمائل»(٤).

وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي في مطلع شرحه للشمائل: فإن كتاب الشمائل لعلم الرواية وعلم

<sup>(</sup>١) من مقدمة سيد بن عباس الجليمي في تحقيقه للشمائل ص٧ ـ ٨.

<sup>(</sup>۲) • الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ص٣٩١.

٣) راجع ص٢٠١ من هذه المقدمة، وانظر المصدر السابق ص٢٩١\_٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) «البداية والنهاية»: (٦/ ١١).

الدراية للإمام الترمذي \_ جعل الله قبره روضة عَرْفها أطيب من ريح المسك الشذي \_ كتابٌ وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأت له أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهاجاً بديعاً، ورَصَّعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعاً، حتى عُدَّ ذلك الكتاب من المواهب، وطار في المشارق والمغارب (١).

وقال مُلَّا علي القاري: ومن أحسن ما صُنِّف في شمائله وأخلاقه على كتاب الترمذي المختصر الجامع في سِيره على الوجه الأتم، بحيث إنَّ مُطالع هذا الكتاب، وكأنه يطالع طلعة ذلك الجناب، ويرى محاسنه الشريفة في كل باب<sup>(٢)</sup>.

وفي الجملة فإن هذا الكتاب حظي بالعناية والقبول من العلماء، فبعضهم شرحه، وبعضهم اختصره، وبعضهم نظمه.



<sup>(</sup>١) • حاشية جمع الوسائل»: (١/ ٢).

<sup>(</sup>٢) جمع الوسائل إلى شرح الشمائل: (١/٢).

# الخطة المتبعة في إخراج هذه الطبعة

# أولاً: نص «جامع الترمذي»:

١ ـ اعتمدنا الطبعة السابقة للمؤسسة، وذلك لما امتازت به من المقابلة على عدة نسخ خطية.

النسخة الأولى: بخط المحدِّث الكروخي (ت٥٤٨هـ)، وقد سمع هذه النسخة على الكروخي جماعة في عدة مجالس بقراءة أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الأنصاري، كان آخرها يومُ الخميس في الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة (٤٧هـ)، أي قبل وفاة الكروخي بسنة.

ثم تولى بعد الكروخي أبو العباس المحاربي - صاحب هذه النسخة - وابنُه أبو الحسن المقرئ إسماعَها، فقد أُثبت لهما في هذه النسخة عدة سماعات، وآخر سماع لهذه النسخة كان سنة (٧٨٨هـ) بالجامع الأموي في دمشق بقراءة عبد الله بن يوسف بن ناصر الفرخاوي المقدسي.

النسخة الثانية: نسخة ابن الجوزي (ت٥٩٧هـ)، وكتب معظمها الحافظ ابن الجوزي، والموجود منها من أول الكتاب إلى (باب ما جاء في حق الجوار) سوى أوراقي سقطت من أول (أبواب البيوع) إلى أول (باب ما جاء أنَّ الحنطة بالحنطة مِثْلاً بمثل).

والحافظ ابن الجوزي سمع نسخته على أبي الفتح الكروخي، وكان القارئُ في مجالس الكروخي أبو الفضل بن ناصر الحافظ (ت٠٥٥هـ)، وهو شيخ ابن الجوزي، فقد قال: تولَّى تسميعي، سمعتُ بقراءته «مسند أحمد» والكتب الكبار، وعنه أخذت علم الحديث (١).

النسخة الثالثة: نسخة المكتبة السليمانية، وهي نسخة نفيسة تامة، وقد قُرئت على الحافظ المنذري (ت٦٥٦هـ)، والحافظ سراج الدين البُلقيني (ت٦٨٦هـ)، والحافظ سراج الدين البُلقيني (ت٨٠٥هـ) وغيرهم، وفي هذه النسخة عدة سماعات أخرى.

النسخة الرابعة: نسخة الظاهرية، وهي منقولة من المدرسة العمرية الموجودة بدمشق في سفح قاسيون، والموجود من هذه النسخة يُشكّل ثُلُثي الكتاب تقريباً، وهي نسخة جيدة الضبط، فقد تداولها جماعة من العلماء قُرئت عليهم، وهذه النسخة نُقلت من أصل المؤتمن الساجي الحافظ (ت٥٠٧هـ)، وهو قرين لأبي الفتح الكروخي في السماع، ومعروف بالضبط والثقة والحفظ، وعلى هذه النسخة أيضاً سماعات كثيرة.

<sup>(</sup>١) اسير أعلام النبلاء؛: (٢٦٧/٢٠).

النسخة الخامسة: نسخة تِشستربيتي، وهي ثلاثُ قطع من ثلاث نسخ متباينة في الخط والتاريخ، أما القطعة الأولى فقد انتهى ناسخها من نسخها سنة (٦٢٦هـ)، وأما القطعة الثانية فتمَّ نسخها سنة (٦٠٩هـ)، وأما القطعة الثالثة فتمَّ نسخها سنة (٦٨١هـ)، وفي بعض هذه القطع سماعات.

النسخة السادسة: نسخة لاله لي، وتتكون من مجلد واحد ملفق من عدة أقسام بروايات مختلفة، وعليها سماعات.

كان هذا وصفاً سريعاً للنسخ المعتمدة في الطبعة السابقة، فتلك الطبعة \_ بما وُصفت به من الدقة والإتقان \_ هي الأصل المعتمد لدينا، ثم تتبعنا شيئاً من ذلك أيضاً في «تحفة الأشراف» للإمام الحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزِّي، كما تتبعنا شيئاً من ذلك في بعض المطبوعات، منها المطبوعة التي حقق قسماً منها الشيخ أحمد شاكر وأكملَها بعده محمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، ومطبوعة الدكتور بشار عواد معروف، وأشرنا عند الاختلاف إلى ما وقع في مطبوعة أحمد شاكر ومن معه، وتمَّ التنبيه على كثير من الأخطاء التي وقعت في المطبوع.

كما رجعنا في تحقيق أسماء الرجال ـ بالإضافة إلى «تحفة الأشراف» ـ إلى كتب التراجم وعلى رأسها «تهذيب الكمال» وفروعه، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي، و«الميزان» له أيضاً، و«اللسان» لابن حجر، وأثبتنا ما ثبت أنه الصواب أو الأصح، مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية.

٢ ـ ضبطنا النص ضبطاً تامًا مع جعل المرفوع القولي بين قوسين صغيرين، وتمييزه بالخط الأسود،
 كما ميزنا اسم الصحابي الراوي للحديث بالخط الأسود أيضاً.

٣ ـ الكلمات التي ضُبطت على أكثر من وجه، ميزنا الضبط الثاني والثالث منها باللون الأحمر.

\$ \_ رقَّمنا الأحاديث ترقيماً تسلسليًا \_ تبعاً للأصل \_ وجعلنا هذا الرقم بين معقفين []، وميزناه باللون الأحمر، وجعلنا بجانب هذا الرقم ترقيم الشيخ أحمد شاكر ومن معه بين قوسين () وباللون الأسود، والملاحظ أن هناك فرقاً بين الرقمين، فقد بلغت أحاديث الكتاب على الترقيم الأول (٣٠٠٠ حديثاً)، وأما على ترقيم الشيخ أحمد شاكر ومن معه فبلغت (٣٩٥٦ حديثاً)، وسبب التفاوت بين الترقيمين هو استدراك بعض الأحاديث التي سقطت من المطبوع، وقد أشير إليها في مواضعها من الكتاب، وهناك سبب آخر هو أن طبعة الشيخ أحمد شاكر أهمِل فيها ترقيم بعض الأحاديث، فحدث بهذا السبب والذي قبله هذا التفاوت في الترقيم. وإنما أبقينا على ترقيم الشيخ أحمد شاكر ترقيماً ثانياً في هذه الطبعة لشهرة هذا الترقيم وكثرة الإحالات عليه في كتب أهل العلم.

هذا، وقد وقع في المطبوع تقديم وتأخير في بعض الأحاديث، وقد أشرنا إلى جملة من ذلك مع الحفاظ على ترقيم الشيخ أحمد شاكر كما هو تقديماً وتأخيراً، فحيثما وُجد خَلَلٌ في تسلسل ترقيم الشيخ أحمد شاكر (الثاني) فهذا يدلُّ على أن هناك تقديماً وتأخيراً في الأحاديث في طبعته.

٥ ـ قمنا بشرح الألفاظ الغريبة الواقعة في الأحاديث، مع توضيح لبعض الأحكام المستنبطة من
 الأحاديث التي تَردُ عند الترمذي.

#### ثانياً: التخريج:

الإمام أحمد» (١) الصحيحين أو أحدهما، اكتفينا بالتخريج منهما، مضافاً إليهما «مسند الإمام أحمد» (١).

٢ ـ فإن لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما، قمنا بتخريجه من «سنن أبي داود»، والنسائي
 في «المجتبى» ـ فإن لم يكن في «المجتبى» فمن «الكبرى» ـ و«سنن ابن ماجه»، مضافاً إلى هذه الكتب «مسند الإمام أحمد» (٢).

٣ ـ فإن لم يكن الحديث في هذه الكتب، قمنا بتخريجه من بقية كتب السنة.

٤ \_ اعتمدنا في الحكم على الأحاديث المنهج التالي:

\_ إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، اكتفينا بمجرد تخريجه، إذ وجوده فيهما أو في أحدهما هو حكم بصحته.

- إن لم يكن فيهما أو في أحدهما وكان في «المسند» مع بقية السنن \_ كلِّها أو بعضها \_ ذكرنا الحكم على الحديث صحة وحُسناً وضعفاً ، معتمدين \_ غالباً \_ على أحكام الشيخ شعيب ومن معه في «المسند» ، وطبعة المؤسسة السابقة لـ «جامع الترمذي» و «سنن أبي داود» و «سنن ابن ماجه» .

جعلنا التخريج بين معقفين [] في أصل الكتاب بعد كل حديث، وميزناه باللون الأحمر، وما كان
 من تخريج فيه تفصيل لابُدَّ منه، وضعناه في الحاشية.

- رتبنا الكتب التي خُرِّج منها الحديث على المنهج التالي:

«مسند الإمام أحمد» يقدُّم على جميع الكتب بما فيها الصحيحان.

السنن الثلاثة: أبو داود ثم النسائي في «المجتبى» أو «الكبرى» ثم ابن ماجه.

إن لم يكن في «المسند» ولا في الكتب الخمسة، فتُرتَّبُ الكتب على حسب وفيات أصحابها.

ثالثاً: كتاب «الشمائل»:

كتاب «الشمائل» للإمام الترمذي مطبوع طبعات كثيرة جدًّا، والذي يظهر من خلال تتبع جملة من

<sup>(</sup>١) الذي حملنا على اعتماد «المسند» وإضافته في التخريج إلى الكتب السنة، هو أنَّ المؤسسة قد قامت بتحقيقه تحقيقاً علميًا، استقصت فيه طُرق الحديث من جميع المصادر الحديثية التي كانت مطبوعة في ذلك الوقت، فمن أراد الوقوف على طرق أحاديث الترمذي، فما عليه إلا الرجوع إلى موضع الحديث في «المسند».

 <sup>(</sup>٢) رجعنا في الكتب الآتية: «سنن النسائي الكبرى» و«سنن الدارقطني» و«مسند أحمد» إلى طبعات مؤسسة الرسالة المحققة بترقيم المؤسسة، كما اعتمدنا الترقيم التسلسلي لسنن النسائي الصغرى «المجتبى»، والترقيم التسلسلي لـ«صحيح مسلم».

تلك الطبعات أنَّ المطبوعة التي قام بتحقيقها الشيخ ماهر ياسين فحل، وأشرف عليها وراجعها الدكتور بشار عواد معروف هي من أحسن المطبوعات لهذا الكتاب، حيث إنه جمع ثماني نسخ خطية للكتاب، بالإضافة إلى مقابلة أسانيده على «تحفة الأشراف» للمزي، كما اطلع على كثير من طبعاته وشروحه، فاستطاع ـ على ما قاله الدكتور بشار عواد معروف ـ الوصول إلى أفضل نصٌ مطبوع.

من هنا اعتمدنا نصَّ هذه الطبعة أصلاً، ونهجنا في عدِّ أحاديث «الشمائل» ترقيمها، هذا بالإضافة إلى رجوعنا إلى مطبوعات أخرى للكتاب والمقارنة بينها.

أما طريقة تخريج أحاديثه، فمن المعلوم أنَّ كثيراً من أحاديث «الشمائل» أخرجها الترمذي في «الجامع»، وقد بلغت هذه الأحاديث (٢١١ حديثاً) من مجموع أحاديث كتاب «الشمائل» البالغة في هذه الطبعة (٤١٥ حديثاً)، فهذه الأحاديث التي وردت في «الشمائل» وهي مخرجة في «الجامع» أحلناها إلى مظانّها في «الجامع»، ونقلنا في «الشمائل» خلاصة الحكم المُنتهى إليه فيها اكتفاءً بما سبق، لئلًا يتكرر التخريج كاملاً والجهد المبذول هناك، وحتى لا تطول الصفحات بما هو موجود في الكتاب نفسه.

أمًّا الأحاديث التي وردت في «الشمائل» ولم تخرَّج في «الجامع» فإننا نقوم بتخريج الحديث متبعين فيه الطريقة المذكورة في الصفحة السابقة.

هذا ولا يسعنا في نهاية هذه المقدمة ـ التي آلت إلى دراسة عن الإمام الترمذي وكتابيه «الجامع» و«الشمائل» ـ إلّا أن نُزجي خالص الشكر وأوفاه إلى الأستاذ المفضال صاحب مؤسسة الرسالة ناشرون ومديرها العام الأستاذ صروا حكيهول الذي عُرف في الأوساط العلمية بسعيه المشكور في خدمة السنة النبوية، وتقديمه العون للعاكفين على تحقيق كتب التراث، وكان من تلك الكتب مشروع الموسوعة الحديثية، حيث إنه لم يألُ جهداً في تقديم ما يستطيع في سبيل إتمام هذا المشروع ـ بل وما شاكله من مشاريع أخرى ـ محاولاً في ذلك كله إخراج الكتاب المفيد للقارئ من حيث الشكل ومن حيث المضمون، فجزاه الله خيراً وأجزل أجره وأسبل عليه ستره في الدنيا والآخرة.

كما يسرنا التنويه بالجهد المتميز الذي بذله الأخ الفاضل وسيم إسماعيلا فياض، في الإخراج الفني الداخلي لهذا السِّفر المبارك، فبارك الله فيه وجزاه خير الجزاء.

فهذا ما وفقنا الله تعالى إليه في إخراج هذه الطبعة من هذا الكتاب المبارك، ولا ندعي الكمال في هذا العمل، فالكمال لله وحده، ولنا في الإمام أبي سليمان الخطابي أسوة حيث قال في ختام مقدمته لـ«تفسير غريب الحديث»:

«فأمَّا سائر ما تكلمنا عليه، فإنَّا أحقًّاءُ ألَّا نُزَكِّيهُ وألَّا نؤكِّدَ الثقة به، وكل مَن عَثَر منه على حَرْفٍ أو

معنى يجب تغييره، فنحن نناشده الله في إصلاحه، وأداء حقّ النصيحة فيه، فإن الإنسان ضعيف لا يسلم من الخطأ إلّا أن يعصمه الله بتوفيقه، ونحن نسأل الله ذلك، ونرغب إليه في دركه، إنه جواد وهّاب».

ختاماً نسأله تعالى أن يتقبل منّا عملنا هذا، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، ووسيلة لنيل شفاعة سيد المرسلين \_ عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم \_ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﷺ إِلَّا مَنْ أَنَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾ [النمراء: ٨٨ ـ ٨٩]، كما نسأله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب صاحبه وقارئه وكل من كانت له يدٌ في إخراجه، والحمد لله رب العالمين.

كتبه

عــز الحين خلي دمشق الشام في ١٣ صفر ١٤٣٢هـ در ٢٠١١/١



## بِسْدِ أَلَّهِ ٱلْتُحْزِبِ ٱلرَّحَبِيدِ

# [١] أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

## ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ: لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورِ

[۱] (۱) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ (ح). قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ (ح). قَالَ: وَحَدَّثَنَا هَنَادُ بِنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ مُصْعَبِ بِنِ سَعْدٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ سِمَاكِ، عَنْ مُصْعَبِ بِنِ سَعْدٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ سِمَاكِ، عَنْ مُصْعَبِ بِنِ سَعْدٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا تُقْبَلُ صَلاةً بِغَيْرٍ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ (۱)». قَالَ هَنَادٌ فِي حَدِيثِهِ: «إِلَّا بِطُهُورٍ». [احمد: عُلُولٍ (۱)». قَالَ هَنَّادٌ فِي حَدِيثِهِ: «إِلَّا بِطُهُورٍ». [احمد: ٥٠٥ و٢٥٥].

هَذَا الحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البابِ وَأَحْسَنُ.

وَفِي البَابِ(٢) عَنْ أَبِي المَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ، مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، وَهَذَا أَصَحُّ.

وَفِي البَابِ عَنْ عُشْمَانَ، وَنَوْ وَأَنِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ.

وَأَبُو المَلِيحِ بنُ أُسَامَةَ اسْمُهُ: عَامِرُ بنُ أُسَامَةَ، وَيُقَالُ: زَيْدُ بنُ أُسَامَةَ بنِ عُمَيْرِ الهُذَلِيُّ.

## ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطُّهُورِ

[۲] (۲) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بِنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ (ح). وَحَدَّثَنَا مَعْنُ بِنُ أَنِي صَالِحٍ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ شُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا

تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ - أو: المُؤمِنُ - فَغَسَلَ وَجُهَهُ، خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ -أو: مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، أوْ نَحْوِ هَذَا - فَإِذَا غَسَلَ بَدَيْهِ، خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ - أو: مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِبًا مِنَ الذُّنُوبِ". [أحد: ٨٠٢١، ومسلم: ٧٧٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ حَدِيثُ مَالِكِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

وَأَبُو صَالِحِ وَالِدُ سُهَيْلٍ هُوَ أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ، وَاسْمُهُ: ذَكْوَانُ. وَأَبُو هُرَيْرَةَ اخْتَلَفُوا فِي اسْمِهِ فَقَالُوا: عَبْدُ شَمْسٍ، وَقَالُوا: عَبْدُ الله بنُ عَمْرٍو، وَهَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، وَهَذَا أَصَحُّ.

وَفِي البابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَثَوْبَانَ، وَالصَّنَابِحِيِّ، وَعَمْرِو بن عَبْسَةَ، وَسَلْمَانَ، وَعَبْدِ الله بن عَمْرِو.

وَالصَّنَابِحِيُّ هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ لَـيْسَ لَـهُ سَـمَاعٌ مِـنْ رَسُـولِ الله ﷺ، وَاسْمُـهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُسَيْلَةَ، وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ الله، رَحَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقْبِضَ النَّبِيُ ﷺ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ، وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثَ.

وَالصُّنَابِحُ بِنُ الأَعْسَرِ الأَحْمَسِيُّ صَاحِبُ النَّبِيِّ عَيْدٌ

<sup>(</sup>۱) الغُلُول: هو الخيانة في المغنم والسَّرقة من الغنيمة قبل القسمة، وكلُّ من خان في شيء خُفْيةٌ فقد غَلَّ. وسُمِّيت غُلُولاً لأن الأيدي فيها مغلولة، أي ممنوعة مجعولٌ فيها غُلِّ، وهو الحديدة التي تَجْمَع يد الأسير إلى عُنُقِه.

<sup>(</sup>٢) قال المباركفوري في التحفة الأحوذي،: (١/ ٢٥): قد جرت عادة الترمذي في هذا الجامع أنه يقول بعد ذكر أحاديث الأبواب: وفي الباب عن فلان وفلان، فإنه لا يريد ذلك الحديث بعينه، بل يريد أحاديث أخر يصح أن تكتب في الباب، قال الحافظ العراقي: وهو عمل صحيح، إلا أن كثيراً من الناس يفهمون من ذلك أن من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه، وليس كذلك، بل قد يكون كذلك، وقد يكون حديثاً آخر يصح إيراده في ذلك الباب.

يُقَالُ لَهُ: الصَّنَابِحِيُّ أَيْضاً، وَإِنَّمَا حَدِيثُهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ: "إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، فَلا تَفْتَتِلُنَّ النَّمَمُ، فَلا تَفْتَتِلُنَّ بَعْدِي.».

## ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلاةِ الطُّهُورُ

[٣] (٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ اللَّهِ وَهَنَّانَ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ اللَّهُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابِنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابِنِ اللهَ الحَنْفِيَّةِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابِنِ اللهَ يَعْ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَهَذَا الحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الباب وَأَحْسَنُ. وَعَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ هُوَ صَدُوقٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ وَالحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الله بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ.

وَفِي البَّابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

[3] (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ زَنْجَوَيْهِ البَغْدَادِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ قَرْمٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى القَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مِفْتَاحُ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إسناده ضعيف. الجَنَّةِ الصَّلاةِ الوُضُوءُ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٤٦٦٢، والشطر الناني بنهدله ما فبله].

#### ٤ \_ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَخُلَ الخَلاءَ

[٥] (٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ

شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ» قَالَ النَّبِيُ وَقَدْ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى: «أَعُودُ بِاللهِ أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الخُبْثِ وَالخَبِيثِ» أَوِ: «الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ (١)». والبخاري: ١٤٢، وانظر ما بعده].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بنِ أَرْقَمَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ.

حَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا الباب وَأَحْسَنُ.

وَحَدِيثُ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ ؛ رَوَى هِ شَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ وَسَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، فَقَالَ سَعِيدٌ : عَنِ القَاسِمِ بِنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بِنِ فَقَالَ سَعِيدٌ : عَنِ القَاسِمِ بِنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ .

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّضْرِ بنِ أَنْسٍ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنِ النَّضِرِ بنِ أَنْسٍ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ. النَّبِيِّ عَلِيْهِ.

سَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا، فَقَالَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَتَادَةُ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعاً.

[7] (٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ صُهَبْ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ صُهَبْ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ». قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ». [احمد: ١٩٤٧، وسلم: ٩٣١، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٥ \_ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ

[٧] (٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يُوسُفَ بنِ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) الخُبُث ـ بضمتين ـ: جمع الخبيث، والخبائث: جمع الخبيثة، والمراد ذكور الثياطين وإناثهم.

إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ». [إسناده حسن. أحمد: ٢٥٢٢، وأبو داود: ٣٠، والنسائي في «الكبرى»: ٩٨٢٤، وابن ماجه: ٣٠٠].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ يُوسُفَ بنِ أَبِي بُرْدَةَ.

وَأَبُو بُرْدَةَ بِنُ أَبِي مُوسَى اسْمُهُ: عَامِرُ بِنُ عَبْدِ الله بِنِ فَيْسِ الأَشْعَرِيُّ. وَلا نَعْرِفُ فِي هَذَا البَابِ إِلَّا حَدِيثَ عَائِشَةَ.

## ٦ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلِ

[٨] (٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَحْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَظَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: عَظَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ مُسْتَقْبَلَ القِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ الله. [أحمد: ٢٣٥٧٩، والبخاري: ٣٩٤، ومسلم: ٢٠٥].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ الْحَارِثِ الزُّبَيْدِيِّ، وَمَعْقِلِ بنِ أَبِي الْهَيْثَمِ - وَيُقَالُ: مَعْقِلُ بنُ أَبِي مَعْقِلٍ -وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ.

وَحَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ وَأَصَحُّ.

وَأَبُو أَيُّوبَ اسْمُهُ: خَالِدُ بنُ زَيْدٍ. وَالزُّهْرِيُّ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمٍ بنِ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ شِهَابٍ اللهُ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ شِهَابٍ اللهُ هُرِيُّ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو بَكْرٍ.

قَالَ أَبُو الوَلِيدِ المَكِّيُّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله الشَّافِعِيُّ:

إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا». إِنَّمَا هَذَا فِي الفَيَافِي (١)، فَأَمَّا فِي الفَيَافِي (١)، فَأَمَّا فِي الكُنُفِ (٢) المَبْنِيَّةِ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا. وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ: إِنَّمَا الرُّحْصَةُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ فِي اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ فِي الصَّحْرَاءِ وَلا فِي الكَنِيفِ فَلا يَسْتَقْبِلُهَا. كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ فِي الصَّحْرَاءِ وَلا فِي الكَنِيفِ أَنْ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ.

#### ٧ ـ بابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً، وَعَائِشَةً، وَعَمَّادٍ.

وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ ﷺ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ.

[10] (10) أُخْبَرَنَا بِلَلِكَ قُتَيْبَةُ وَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ. [حسن. أحمد: ٢٢٥٦٠]

وَحَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَعُّ مِنْ حَدِيثِ ابنِ الهِيعَةَ.

وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ وَغَيْرُهُ.

<sup>(</sup>١) الفيافي: هي البراري الواسعة، جمع فَيْفاء.

<sup>(</sup>٢) الكُنُف: هي المراحيض.

المَّا (١١) (١١) حَدَّنَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدَهُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ صُلَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: حَبَّانَ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: رَقِيتُ يَوْماً عَلَى بَيْتِ حَفْصَةً، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ وَ اللَّهُ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ، مُسْتَدْبِرَ الكَعْبَةِ. [احمد: ٢١٠١، والبخاري: ١٤٨، وسلم: ٢١٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ البَوْلِ قَائِماً

[١٢] (١٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ المِقْدَامِ بِنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ كَانَ يَبُولُ قَائِماً، فَلا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِداً. [صحيح. أحمد: تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِداً. [صحيح. أحمد: ٢٥٠٤، والناني: ٢٦، وابن ماجه: ٢٥٠٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَبُرَيْدَةً.

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي البَابِ وَأَصَحُّ.

وَحَدِيثُ عُمَرَ إِنَّمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الكَرِيمِ بنِ أَبِي المُخَارِقِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَبِي المُخَارِقِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِماً، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ، لا تَبُلُ قَائِماً». فَمَا بُلْتُ قَائِماً بَعْدُ.

وَإِنَّمَا رَفَعَ هَـذَا الحَـدِيثَ عَبْدُ الكَـرِيمِ بنُ أَيِي المُخَارِقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ أَيْنِ المُخَارِقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ أَيُّوبُ السَّحْتِيَانِيُّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ.

وَرَوَى عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا بُلْتُ قَائِماً مُنْذُ أَسْلَمْتُ.

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الكَرِيمِ. وَحَدِيثُ بُرَيْدَةً فِي هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

وَمَعْنَى النَّهْيِ عَنِ البَوْلِ قَاثِماً عَلَى التَّأْدِيبِ لا عَلَى التَّأْدِيبِ لا عَلَى التَّعْريم.

وَقَدُ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ وَأَنْتَ قَائِمٌ.

#### ٩ ـ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

[17] (17) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُلَيْفَةً أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَنِي وَائِلٍ، عَنْ حُلَيْفَةً أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَنَيْتُهُ بِوَضُوءٍ، سُبَاطَة (١) قَوْمٍ، فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِماً، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ، فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِماً، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ، فَلَا عَلَيْهُ، فَلَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَنَوَضَا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. [أحمد: ٢٣٢٤١، والبخاري: ٤٢٤، ومسلم: ٢٣٤].

وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ عَنِ الأَعْمَشِ، ثُمَّ قَالَ وَكِيعٌ: هَذَا أَصَعُ حَدِيثٍ رُويَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ فِي المَسْع.

وَسَمِعْتُ أَبَا عَمَّارِ الحُسَيْنَ بَنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

وَهَكَذَا رَوَى مَنْصُورٌ وَعُبَيْدَةُ الضَّبِّيُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خُذَيْفَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ الأَعْمَش.

وَرَوَى حَمَّادُ بِنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَعَاصِمُ بِنُ بَهْدَلَةً، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ وَعَاصِمُ بِنُ بَهْدَلَةً، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدِيثُ أَبِي وَائِل عَنْ حُذَيْفَةَ أَصَحُ.

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْم فِي البَوْلِ قَائِماً (٢).

<sup>(</sup>١) السباطة: هي ملقى القمامة والتراب ونحوهما، تكون بفناء الدار، مرفقاً لأهلها.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ أبن حَجر في «فتح الباري»: (١/ ٣٣٠): وقد ثبت عن عَمر وعليَّ وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً، وهو دالَّ على الجواز من غير كراهة إذا أُمِنَ الرَّشَاشُ، والله أعلم، ولم يثبت عن النبي ﷺ في النهي عنه شيء، قال: والجواب عن حديث عائشة ـ السالف برقم: ١٢ ـ أنه مُسْتَنِدٌ إلى عِلْمِها، فيُحمَل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطَّلع عليه، وقد حَفِظَهُ حذيفة وهو من كبار الصحابة.

وَعَبِيدَةُ بِنُ عَمْرِو السَّلْمَانِيُّ رَوَى عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ. وَعَبِيدَةُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، يُرْوَى عَنْ عَبِيدَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَسْلَمْتُ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِسَنَتَيْنِ. وَعُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ عُبَيْدَةُ بِنُ مُعَتِّبِ الضَّبِّي، وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ الكَرِيم.

## ١٠ - بابٌ فِي الإِسْتِتَار عِنْدَ الحَاجَةِ

[18] (١٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلام بنُ حَرْب، عَن الأَعْمَش، عَنْ أَنَس قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْ إِذَا أَرَادَ الحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ. · [حسن لغيره. الدارمي: ٦٦٦، والبيهقي: (٩٦/١)].

هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أنس هَذَا الحَدِيثَ.

وَرَوَى وَكِيعٌ وَالحِمَّانِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ الحَاجَةَ، لَمْ يَرْفَعْ ثُوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ.

وَكِلا الحَدِيثَيْنِ مُرْسَلٌ. وَيُقَالُ: لَمْ يَسْمَع الأَعْمَشُ مِنْ أَنَسِ وَلا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ . وَقَدْ نَظَرَ إِلَى أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُهُ يُصَلِّي . ﴿ . فَذَكَرَ عَنْهُ حِكَايَةً فِي الصَّلاةِ.

وَالأَعْمَشُ اسْمُهُ: سُلَيْمَانُ بنُ مِهْرَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الكَاهِلِيُّ، وَهُوَ مَوْلَى لَهُمْ. قَالَ الأَعْمَشُ: كَانَ أبي حَمِيلاً (١) فَوَرَّنَهُ مَسْرُوقٌ.

#### ١١ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ الإِسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ

حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ | وَإِسْحَاقُ.

أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ يَّكُ نَهَى أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ. [أحمد: ١٩٤١٩، والبخاري: ١٥٣، ومسلم: ٦١٣].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَسَلْمَانَ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَسَهْل بنِ حُنَيْفٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو قَتَادَةَ اسْمُهُ: الحَارِثُ بنُ رِبْعِيٍّ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ: كُرِهُوا الإسْتِنْجَاءَ بِالْيَمِينِ.

## ١٢ ـ بابُ الإِسْتِنْجَاءِ بالحِجَارَةِ

[١٦] (١٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَن الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن يَزِيدَ قَالَ: قِيلَ لِسَلْمَانَ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخِرَاءَة؟! فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَة بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ، أَو أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ، أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ (٢) أَوْ بِعَظْمٍ. [أحمد: ٢٣٧١٩، ومسلم: ٦٠٦].

وَفِي البَّابِ عَنْ عَائِشَةً، وَخُزَيْمَةً بن ثَابِتٍ، وَجَابِرٍ، وَخَلَّادِ بن السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ.

حَدِيثُ سَلْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، رَأَوْا أَنَّ الإِسْتِنْجَاءَ بِالحِجَارَةِ يُجْزِئُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَنْج بِالمَاءِ، إِذَا أَنْقَى أَثَرَ الغَائِطِ وَالبَوْلِ، وَبِهِ [١٥] (١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عُمَرَ المَكِّيُّ: لِيَقُولُ الثَّوْدِيُّ وَابْنُ المُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ

<sup>(</sup>١) الحميل: الذي يُحمل من بلاده صغيراً إلى دار الإسلام.

<sup>(</sup>٢) الرجيع: الروث والعذرة.

## ١٢ - بَابٌ فِي الإِسْتِنْجَاءِ بِالحَجَرَيْنِ

[١٧] (١٧) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: «التّمِسْ عَبْدِ الله قَالَ: «التّمِسْ يَعَيُّ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ: «التّمِسْ لِي ثَلاثَةَ أَحْجَارٍ». قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ لِي ثُلاثَةَ أَحْجَارٍ». قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، وَقَالَ: «إِنَّهَا رِكْسٌ (١٠)». الحَجَرَيْنِ وَأَلْدَةُ وَقَالَ: «إِنَّهَا رِكْسٌ (١٠)». الصحيح. أحمد: ٣٦٨٥).

وَهَكَذَا رَوَى قَيْسُ بنُ الرَّبِيعِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، نَحْوَ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ.

وَرَوَى مَعْمَرٌ وَعَمَّارُ بِنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.

وَرَوَى زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.

وَرَوَى زَكَرِيًّا بِنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْ الرَّحْمَنِ ابِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. عَبْدِ اللهِ.

وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ.

سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَيُّ الرِّوايَاتِ فِي هَذَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَصَحُّ؟ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا، فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَكَأَنَّهُ رَأَى حَدِيثَ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهُ أَشْبَهَ، عَبْدِ اللهُ أَشْبَهَ، وَوَضَعَهُ فِي كِتَابِ «الجَامِع».

وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا عِنْدِي حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ وَقَيْسٍ "

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ لِأَنْ إِسْرَائِيلَ أَثْبَتُ وَأَحْفَظُ لِحَدْيثِ أَبِي إِسْحَاقَ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ قَيْسُ بنُ الرَّبِيع.

وَسَمِعْتُ أَبَا مُوْسَى مُحَمَّدَ بِنَ الْمُثَنَّى يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: مَافاَتَنِي الَّذِي فَاتَنِي مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا لِمَا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ أَنَمَّ.

وَزُهَيرٌ فِي أَبِي إِسْحَاقَ لَيْسَ بِذَاكَ ؛ لِأَنَّ سَمَاعَهُ مِنْهُ بِأَخَرَةٍ ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ الحَسَنِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ الحَسَنِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلَ يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتَ الحَدِيثَ عَنْ زَائِدَةَ وَزُهَيرٍ ، فَلَا تُبَالِي أَنْ لَا تَسْمَعَهُ مِنْ غَيرِهِمَا ، إِلَّا حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ .

وَأَبُو إِسْحَاقَ اسْمُهُ: عَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ السَّبِيعِيُّ اللهِ السَّبِيعِيُّ اللهِ السَّبِيعِيُّ اللهَمْدَانِيُّ.

وَأَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ، وَلَا نَعْرِفُ اسْمَهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بِنَ عَبْدِ الله: هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ الله شَيْئاً؟ قَالَ: لا.

#### ٤ ﴿ ﴿ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ مَا يُسْتَنْجَى بِهِ

[١٨] (١٨) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ عَيْاثٍ، عَنْ دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلا بِالعِظَام، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلا بِالعِظَام، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ

<sup>(</sup>١) الرَّكس: قيل: هي لغة في الرِّجس بالجيم وهو القَذَر، وقيل: الرَّكس هو الرَّجِيعُ، رُدَّ من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، قاله الخطابي وغيره، والأولى أن يقال: رُدَّ من حالة الطعام إلى حالة الرَّوث. قال ابن حجر: وفي رواية الترمذي: هذا ركس، يعني نجاً. انظر «الفتح»: (١/ ٢٥٨).

الجنِّ». [صحيح. النسائي في «الكبري»: ٣٩، وانظر تخريج طريق إسماعيل بن إبراهيم الآتي، وسيأتي مطولاً برقم: ٣٥٤٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَسَلْمَانَ، وَجَابِرٍ، | وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرُهُ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةً لَيْلَةً الجِنِّ. . . الحَدِيثَ بِطُولِهِ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلا بِالعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الحِنِّ». [أحمد: ٤١٤٩، ومسلم: ١٠٠٨]

وَكَأَنَّ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ أَصَعُّ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصِ بنِ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَابْنِ عُمَرَ.

#### ١٥ \_ بَابُ الاِسْتِنْجَاءِ بالمَاءِ

[١٩] (١٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِن أَبِي الشَّوَارِبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُعَاذَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا (١) بِالمَاءِ، فَإِنِّي أَسْتَحْبِيهِمْ، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ . [صحيح. أحمد: ٢٤٦٣٩، والنساني: ٤٦].

وَفِي البَابِ عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ، وَأَنَسٍ، وَأْبِي هُرَيْرَةً .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

فَإِنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الإسْتِنْجَاءَ بِالمَاءِ وَرَأَوْهُ أَفْضَلَ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ،

# ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةً كَانَ إِذَا أَرَادَ الحَاجَةَ، أَبْعَدَ فِي المَذْهَب

[٢٠] (٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ النَّقَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِن عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عِينَ فِي سَفَرِ، فَأَتَى النَّبِيُّ عَيْدٌ حَاجَتَهُ، فَأَبْعَدَ فِي المَذْهَبِ (٢). [إسناده حسن. أحمد: ١٨١٧١، وأبو داود: ١، والنسائي: ١٧، وابن ماجه: ٣٣١].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي قُرَادٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَجَابِرِ، وَيَحْيَى بِنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْن عَبَّاسِ، وَبِلالِ بنِ الحَارِثِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَرْتَادُ (٣) لِبَوْلِهِ مَكَاناً كَمَا يَرْتَادُ مَنْزِلاً.

وَأَبُو سَلَمَةَ اسْمُهُ: عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفِ الزُّهْرِيُّ.

#### ١٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ البَوْلِ فِي المُغْتَسَلِ

[٢١] (٢١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ وَأَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بن مُوسَى قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ الْاِسْتِنْجَاءَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بِالْمَاءِ، وَإِنْ كَانَ الْإِسْتِنْجَاءُ بِالحِجَارَةِ يُجْزِئُ عِنْدَهُم، مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى لَهُ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْنَحَمِّهِ،

<sup>(</sup>١) الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاء، سمي بها من الطيب، لأنه يُطَيِّب جسده بإزالة ما عليه من الخَبَث بالاستنجاء، أي: يطهره، يقال منه: أطاب واستطاب.

<sup>(</sup>٢) المَذْهَب: هو الموضع الذي يتغوط فيه.

<sup>(</sup>٣) أي: يطلب لبوله مكاناً ليناً، لئلًا يرجع عليه رشاش بوله.

وَقَالَ: "إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» [صحيح لغيره دون قوله: "إن عامة الوسواس منه، فهو موقوف. أحمد: ٢٠٥٦٣، وأبو داود: ٢٧، وانساني: ٣٦، وابن ماجه: ٣٠٤].

وَفِي البَابِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ بنِ عَبْدِ الله، وَيُقَالُ لَهُ: أَشْعَثُ الأَعْمَى.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ البَوْلَ فِي المُغْتَسَلِ، وَقَالُوا: عَامَّةُ الوَسْوَاسِ مِنْهُ. وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمُ: ابْنُ سِيرِينَ، وقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ عَامَّةَ الوَسْوَاسِ مِنْهُ، فَقَالَ: رَبُّنَا الله لا شَرِيكَ لَهُ. وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: قَدْ وُسِّعَ فِي البَوْلِ فِي المُغْتَسَلِ إِذَا جَرَى فِيهِ المَاءُ.

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الآمُلِيُّ، عَنْ حِبَّانَ، عَنْ حِبَّانَ، عَنْ عَبْدِ الله بن المُبَارَكِ.

#### ١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّواكِ

[۲۲] (۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بِنُ سُلَمَةَ، عَنْ سُلَمْةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ». [أحمد: عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ». [أحمد: ٧٨٥٣، والبخاري: ٨٥٧، ومسلم: ٥٨٩].

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ ، عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهُ قَدْرُويَ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ هَذَا الحَدِيثُ . وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّمَا صَحَّ ؛ لأَنَّهُ قَدْرُويَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

وَأَمَّا مُحَمَّدٌ فَزَعَمَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ أَصَحُّ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ، وَعَلِيُّ، وَعَلِيُّ، وَعَلِيُّ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ، وَأَنْسٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَتَمَّام بنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ الله بنِ حَنْظَلَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَوَاثِلَةَ، وَأَبِي مُوسَى.

[٣٣] (٣٣) حَدَّنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيُّ يَقُولُ: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، وَلأَخْرْتُ صَلاةً لأَمرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، وَلأَخْرْتُ صَلاةً العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ». قَالَ: فَكَانَ زَيْدُ بِنُ خَالِدٍ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ». قَالَ: فَكَانَ زَيْدُ بِنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الطَّلَوَاتِ فِي المَسْجِدِ، وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ يَشْهَدُ الطَّلاةِ إِلَّا اسْتَنَّ، اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ، لا يَقُومُ إِلَى الصَّلاةِ إِلَّا اسْتَنَّ، اللَّيْلِ مَنْ أُذُنِ الكَاتِبِ، لا يَقُومُ إِلَى الصَّلاةِ إِلَّا اسْتَنَّ، وَاللهُ مَنْ أُذُنِ الكَاتِبِ، لا يَقُومُ إِلَى الصَّلاةِ إِلَّا اسْتَنَّ، وَالو داود: ١٧٤٥ وانو داود: ١٧٤٥ والنساني في "الكبرى": ٢٠٢٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٩ - بَابُ مَا جَاءَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا

[٢٤] (٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ أَحْمَدُ بنُ بَكَارٍ اللَّمَشْقِيُّ - مِنْ وَلَدِ بُسْرِ بنِ أَرْطَاةَ صَاحِبِ النَّبِيُ ﷺ اللَّمَشْقِيُّ - مِنْ وَلَدِ بُسْرِ بنِ أَرْطَاةَ صَاحِبِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ النَّوْهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظُ أَحَدُكُمْ مِنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظُ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّنَيْنِ اللَّيْلِ، فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّنَيْنِ أَوْ ثَلاثاً، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ". [أحمد: ٢٨٧ وسلم: ٢٤٥].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ لِكُلِّ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ.

قَائِلَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا \_ أَنْ لا يُدْخِلَ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَلَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ المَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ نَجَاسَةٌ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ، حُويْطِبٍ، فَنَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ. فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِي وَضُوثِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، فَأَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ لَكِي الْآلَامِ (٢٦) حَدَّثَنَا الْ يَعْسِلُهَا، فَأَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، يُورِيقَ المَاءَ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

#### ٠٠ ـ بَابٌ فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الوُضُوءِ

[70] (70) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ وَبِشْرُ بِنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي ثِفَالِ المُرِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي ثِفَالِ المُرِّيِّ، عَنْ رَبَاحِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ بِنِ حُويْطِبٍ، عَنْ رَبَاحِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ بِنِ حُويْطِبٍ، عَنْ رَبَاحِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ بِنِ حُويْطِبٍ، عَنْ رَبَاحِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ بِنِ حُويْطِبٍ، عَنْ رَبَاحِ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ بِنِ حُويْطِبٍ، عَنْ جَدَّذِهِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: السناد، ضعيف. الله وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ السُمَ الله عَلَيْهِ». [إسناد، ضعيف أحد: ١٦٦٥١، وانظ ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَسَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وَأَنَسِ.

قَالَ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>: لا أَعْلَمُ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثاً لَهُ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ تَرَكَ النَّسْمِيَةَ عَامِداً أَعَادَ الوُضُوءَ، وَإِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ مُتَأَوِّلاً أَجْزَأَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَّابِ حَدِيثُ رَبَاح بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

وَرَبَاحُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا. وَإِسْحَاقُ.

وَأَبُوهَا: سَعِيدُ بنُ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ.

وَأَبُو ثِفَالٍ المُرِّيُّ اسْمُهُ: ثُمَامَةُ بنُ حُصَيْنٍ.

وَرَبَاحُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هُوَ أَبُو بَكْرِ بِنُ حُويْطِبٍ. مِنْهُمْ مَنْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ فَقَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ حُويْطِب، فَنَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ.

[٢٦] (٢٦) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٌّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي ثِفَالٍ المُرِّيِّ، عَنْ رَبَاحِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي ثِفَالٍ المُرِّيِّ، عَنْ رَبَاحِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي شُفْيَانَ بِنِ حُويْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ بِنْتِ سَعِيدِ بِنِ زَيْدٍ، أَبِي شُفْيَانَ بِنِ حُويْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ بِنْتِ سَعِيدِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ وَشُلَهُ. [إسناده ضعيف. أحمد فريادات عبد الله الله 1710، وإبن ماجه: ٢٩٨].

#### ٢١ ﴿ - بَابُ مَا جَاءَ فِي المَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاق

[۲۷] (۲۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ وَجَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةً بنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ، وَإِذَا أَسْتَجْمَرْتَ فَأُوتِرْ». [صحبح. أحمد: ١٨٨١٧، والنساني: ٤٢ و٨٩، وابن ماجه: ٤٠٦].

وَفِي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَلَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالمِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ، وَوَائِلِ بنِ حُجْرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً.

حَدِيثُ سَلَمَةَ بِنِ قَيْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِيمَنْ تَرَكَ المَضْمَضَةُ وَالإِسْتِنْشَاقَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: إِذَا تَرَكَهَا فِي الوُضُوءِ الوُضُوءِ حَتَّى صَلَّى، أَعَادَ، وَرَأَوْا ذَلِكَ فِي الوُضُوءِ وَالجَنَابَةِ سَوَاءً.

وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَعَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: ابن حبل.

وَقَالَ أَحْمَدُ: الإِسْتِنْشَاقُ أَوْكَدُ مِنَ الْمَضْمَضَةِ.

قَالَ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: يُعِيدُ فِي الجَنَابَةِ، وَلا يُعِيدُ فِي الجَنَابَةِ، وَلا يُعِيدُ فِي الوُضُوءِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الكُوفَةِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لا يُعِيدُ فِي الوُضُوءِ وَلا فِي الجَنَابَةِ؛ لأَنَّهُمَا سُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلا تَجِبُ الإِعَادَةُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُمَا فِي الوُضُوءِ وَلا فِي الجَنَابَةِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ.

# ٢٢ \_ بابُ المَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ

[۲۸] (۲۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بنِ إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ الله بن رَبْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ الله بن رَبْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ الله عَنْ كَفَّ وَاحِدَةٍ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَانًا. [أحمد: ١٦٤٤٥، والبخاري: ١٩١، ومسلم: ٥٥٥ مطولاً].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بن زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بِنِ يَحْيَى، وَلَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْحَرْفَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفُ وَاحِدَةٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ خَالِدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، وَخَالِدٌ ثِقَةٌ وَاخِذَةٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ خَالِدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، وَخَالِدٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: المَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ مِنْ كَفُ وَاحِدَةٍ يُجْزِئُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُفَرِّقُهُمَا أَحَبُّ إِلَيْنَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ جَمَعَهُمَا فِي كَفٌّ وَاحِدَةٍ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ فَرَّقَهُمَا، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

## ٢٣ ـ بَابٌ فِي تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ

[٢٩] (٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينِنَةً، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ بِنِ أَبِي المُخَارِقِ أَبِي أُمَيَّةً، عَنْ حَسَّانَ بِنِ بِلالٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بِنَ يَلالٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بِنَ يَلالٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بِنَ يَلالٍ قَالَ: وَقَلْتُ لَهُ ـ: يَاسِرٍ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ ـ أَوْ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ ـ: يَاسِرٍ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ ـ أَوْ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ ـ: أَتُخَلِّلُ لِحْيَتَكُ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَنْ يَكُلُلُ لِحْيَتَكُ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَنْ يَكُلُلُ لِحْيَتَهُ . [صحيح لنبره. ابن ماجه: ٢٩٤].

[٣٠] (٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَسَّانُ بِنِ بِلالٍ، عَنْ عَمَّادٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ مِثْلَهُ. [صحح لنيره. ابن ماجه: ٤٢٩].

وَفِي البَابِ عَنْ (١) عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنْسِ، وَأَنْ سَلَمَةَ، وَأَنْسِ، وَابْنِ أَبِي أَيُّوبَ.

سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الكَرِيمِ مِنْ حَسَّانَ بِنِ بِلالٍ حَدِيثَ التَّخْلِيلِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثُ عَامِرِ بِنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ.

وَقَالَ بِهَذَا أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، رَأَوْا تَخْلِيلَ اللَّحْيَةِ. وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ سَهَا عَنِ النَّخْلِيلِ، فَهُوَ جَائِزٌ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ تَرَكَهُ نَاسِياً أَوْ مُتَأَوِّلاً أَجْزَأَهُ، وَإِنْ تَرَكَهُ عَامِداً أَعَاد.

[٣١] (٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَحْيَى بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بِنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ يَثَلِيُّ كَانَ يُخَلِّلُ أُبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ يَثَلِيُّ كَانَ يُخَلِّلُ لُكُولِيَّةً . [حسن لغبره. ابن ماجه: ٤٣٠].

<sup>(</sup>١) في المطبوع زيادة: «عن عثمان» في أحاديث الباب.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٢٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِمُقَدَّم الرَّأْسِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ

[٣٢] (٣٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَس، عَنْ عَمْرِو بِنِ يَعْنَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، فُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُ مَا حَتَّى رَجَعَ إلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. [احمد: ١٦٤٣، والبخاري: ١٨٥، ومسلم: ١٥٥].

وَفِي البَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَالمِقْدَامِ بِنِ مَعْدِي كَرِبَ، وَعَائِشَةَ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي البَابِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

## ٢٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِمُؤَخِّرِ الرَّأْسِ

[٣٣] (٣٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرَّبِيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابِنِ عَفْرَاءَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ: بِنْتِ مُعَوِّذِ ابِنِ عَفْرَاءَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ: بَدَأَ بِمُوَخِّرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا: ثَلَا بِمُوَخِّرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا: فَهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا. [اسناده ضعيف بهذا السياق(١٠) فَهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا وَ السياق(١٠) وأبو داود مطولاً: ١٢٦، وابن ماجه: المعرفة وابيد مطولاً: ١٢٦، وابن ماجه: ١٢٨، وابن ماجه:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَحَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ أَصَعُّ مِنْ هَذَا وَأَجْوَدُ إِسْنَاداً.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الكُوفَةِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، مِنْهُمْ وَكِيعُ بنُ الجَرَّاحِ.

## ٢٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَسْحَ الرَّاسِ مَرَّةً

[٣٤] (٣٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ مُضَرَ، عَنِ ابنِ عَجْلانَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرَّبِيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابنِ عَقْرَاءَ أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَوَضَّأُ، قَالَتْ: مَسَحَ رَأْسَهُ، وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَذْبَرَ، وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. [اسناده ضعيف كابفه. أحمد: وصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. [اسناده ضعيف كابفه. أحمد: ٢٧٠٢٢، وأبو داود: ١٢٩].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَدِّ طَلْحَةَ بِنِ مُصَرِّفٍ. حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَبِهِ يَقُولُ جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدٍ، وَسُفْبَانُ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَسُخَانُ، رَأُوْا مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ: أَيُجْزِئُ مَرَّةً؟ فَقَالَ: إِي وَاللهِ.

#### ٧٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَبِيداً

[٣٥] (٣٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ الحَارِثِ، عَنْ حَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ الحَارِثِ، عَنْ حَبَّانَ بنِ وَاسِع، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ بَيْقِ فَضْلِ يَدَيْهِ. النَّمَ بَمَاءٍ غَيْرٍ فَضْلِ يَدَيْهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ حَبَّانَ بنِ

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن عقيل اضطرب في متن هذا الحديث، وخالف الثقات في موضعين منه، الأول: قوله: "بدأ بمؤخر رأسه"، وفي حديث عبد الله بن زيد في الباب السابق: "بدأ بمقدم رأسه"، وهو في الصحيحين. والثاني: قوله: "مسح برأسه مرتين"، وسيأتي من حديثه هو في الباب التالي أنه مسح مرة، وهو أصح.

وَاسِعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَبَرَ (١) مِنْ فَضْلِ يَدَيْهِ.

وَدِوَايَةُ عَمْرِو بِنِ الحَارِثِ عَنْ حَبَّانَ أَصَحُّ؛ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَبْدِ الله بِنِ زَيْدٍ رُويَ مِنْ غَبْدِ الله بِنِ زَيْدٍ وَخْهِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ زَيْدٍ وَغَيْرِو أَنَّ النَّبِيِّ بَيْنِيْ أَخَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيداً.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، رَأَوْا أَنْ يَأْخُذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيداً.

## ٢٨ - بَابٌ فِي مَسْحِ الْأَنْنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا

[٣٦] (٣٦) حَدَّثَنَا هَنَّادُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ عَنْ ابنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَنَيُّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ: يَسَارٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ يَنَيُّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ: فَالْهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا. [صحبح لغيره. أبو داود مطولاً: ١٣٧، وابن محه: ٤٣٩، والنساني مطولاً: ١٠٧].

وَفِي البَابِ عَنِ الرُّبَيِّعِ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَوْنَ مَسْحَ الأَذُنَيْنِ: ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا.

## ٢٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأَنْنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ

[٣٧] (٣٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَمِامَةً قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُ يَكُثُرُ، فَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاثاً، وَيَدَيْهِ ثَلاثاً، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَقَالَ: «الأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ». [صحبح دون قوله: «الأذنان من الرأس» (٢٠)].

قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: لا أَدْرِي هَذَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيُ عَلَى مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةً؟

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ القَائِمِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّ الأَذْنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، وَأَجْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: مَا أَقْبَلَ مِنَ الأَذُنَيْنِ فَمِنَ الوَجْهِ، وَمَا أَدْبَرَ فَمِنَ الرَّأْسِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: وَأَخْتَارُ أَنْ يَمْسَحَ مُقَدَّمَهُمَا مَعَ وَجْهِهِ، وَمُؤَخَّرَهُمَا مَعَ رَأْسِهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُمَا سُنَّةٌ عَلَى حِيَالِهِمَا، يَمْسَحُهُمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.

## ٣٠ ـ بَابٌ فِي تَخْلِيلِ الأَصَابِعِ

[٣٨] (٣٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنْ عَاصِمِ بِنِ لَقِيطِ بِنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا تَوضَّاتُ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا تَوضَّاتُ فَخَلِّلِ الأَصَابِعَ». [صحبح. أحمد: ١٦٣٨١، وأبو داود مطولاً: فَخَلِّلِ الأَصَابِعَ». [صحبح. أحمد: ١٦٣٨١، وأبو داود مطولاً:

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَالمُسْتَوْدِدِ<sup>(1)</sup>، وَأَبِي أَيُّوبَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ فِي الوُضُوءِ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

<sup>(</sup>١) قوله: «بماء غبر» هو بالباء الموحدة، وهو الصواب في رواية عبد الله المبارك عن ابن لهيعة. وَغَبَرُ: أي: بقي.

 <sup>(</sup>٢) وقد اختلف في رفع قوله: "والأذنان من الرأس" ووقفه. فأخرجه أحمد: ٣٢٢٢٣ موقوفاً على أبي أمامة. وأخرجه أبو داود: ١٣٤، وابن ماجه: ٤٤٤ مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع زيادة: والشافعي.

<sup>(</sup>٤) زاد في المطبوع بعد قوله: المستورد. قال: وهو ابن شداد الفهري.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: يُخَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ.

وَأَبُو هَاشِمِ اسْمُهُ: إِسْمَاعِيلُ بنُ كَثِيرٍ.

[٣٩] (٣٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَعْدُ بنُ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى النَّوْأَمَةِ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى النَّوْأَمَةِ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا النَّوْأَمَةِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا وَضَابَعَ يَدَيْكَ وَرِجُلَيْكَ». [صحح لنبره. أصابع يَدَيْكَ وَرِجُلَيْكَ». [صحح لنبره. أحد: ٢٦٠٤، وابن ماجه: ٢٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[8] (8) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ يَزِيدَ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنِ المُسْتَوْرِدِ بِنِ شَدَّادٍ الفِهْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ يَنْ إِذَا لَلْمُسْتَوْرِدِ بِنِ شَدَّادٍ الفِهْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ يَنْ إِذَا يَوْضَا إِذَا يَوْضَا أَنْ ذَلَكَ أَصَابِعَ رِجُلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ. [صحيح لنبره. أحمد: تَوَضَّأَ، ذَلَكَ أَصَابِعَ رِجُلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ. [صحيح لنبره. أحمد: ١٨٠١، وأبو داود: ١٤٨، وابن ماجه: ١٤٤٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢)، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابنِ لَهِيعَةً.

٣١ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

[13] (13) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْنَ قَالَ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». [أحمد: ٧٧٩١، والبخاري: ١٦٥، ومسلم: ٥٧٥].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَجَائِشَةَ، وَجَائِشِ الله بنِ الْحَارِثِ (٣)، وَجَائِدِ اللهِ بنِ الْحَارِثِ (٣)، وَمُعَيْقِبٍ، وَخَالِدِ بنِ الوَلِيدِ، وَشُرَحْبِيلَ بنِ حَسَنَةَ، وَعَمْرِو بنِ العَاصِ، وَيَزِيدَ بنِ أَبِي شُفْيَانَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَيُلِّ لِلأَعْقَابِ وَبُطُونِ الأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ».

وَفِقْهُ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى القَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ.

#### ٣٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

[٤٢] (٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَهَنَّادٌ وَقُتَيْبَةٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ لَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ لَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيْنِ تَوَضَّأُ مَرَّةً مَرَّةً. [أحمد: ٢٠٧٧، والبخاري: ١٥٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَابْنِ الفَاكِهِ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ وَأَصَحُّ.

وَرَوَى رِشْدِينُ بنُ سَعْدِ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.

وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى ابْنُ عَجْلانَ وَهِ شَامُ بنُ سَعْدٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ وَعَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عَنِ البِّيِّ عَبْهِ.

### ٣٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

[٤٣] (٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ قَالا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ حُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: فخلل بين .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: هو ابن جَزْءِ الزُّبيَّدي.

ثَابِتِ بِنِ ثَوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بِنُ الفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنُ الفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ عَبْدِ الرَّهُ الرَّعْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. [صحيح لغيره. أحمد: ٧٨٧٧، وأبر دارد: ١٣٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الفَصْلِ، وَهُوَ إِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ.

وَقَدْ رُوِيَ (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلاثاً ثَلاثاً .

#### ٣٤ ـ بَابٌ فِي الوُضُوءِ ثَلاثاً ثَلاثاً

[ ٤٤] (٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حِيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ تَوَضَّأَ ثَلاثاً ثَلاثاً. السبح حَدْ احمد: ١٠٢٥، وأبو داود بنحوه: ١١٦، والنسائي بنحوه: ٩٦. وسبأتي مطولاً برقم: ٤٨ و٤٩].

وَفِي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَالرَّبَيِّعِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَمُعَاوِيَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَعَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ، وَأُبَيٍّ.

حَدِيثُ عَلِيٍّ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ وَأَصَحُ (٢).

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الوُضُوءَ يُجْزِئُ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ، وَأَفْضَلُهُ ثَلَاثٌ، وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ.

وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: لا آمَنُ إِذَا زَادَ فِي الوُضُوءِ عَلَى

الثَّلاثِ أَنْ يَأْثُمَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لا يَزِيدُ عَلَى الثَّلاثِ إِلَّا رَجُلٌ مُبْتَلَى.

#### ٣٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلاثاً

[83] (83) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ ثَابِتِ بنِ أَبِي صَفِيَّة قَالَ: قُلْتُ لَأَبِي جَعْفَر: حَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلاثاً ثَلاثاً؟ قَالَ: نَعَمْ. [صحبح لغيره. ابن ماجه: 13].

وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ ثَابِتِ بنِ أَبِي صَفِيَّةً قَالَ: قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ: حَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٤٦] (٤٦) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَابِتٍ.

وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكِ، لأَنَّهُ قَدْرُويَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ هَذَا عَنْ ثَابِتٍ نَحْوَ رِوَايَةِ وَكِيعٍ. وَشَرِيكٌ كَثِيرُ الغَلَطِ.

وَثَابِتُ بِنُ أَبِي صَفِيَّةً: هُوَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ.

## ٣٦ ـ بَابٌ فِيمَنْ يَتُوَضَّا بَعْضَ وُضُوئِهِ مَرَّتَيْنِ، وَبَعْضَهُ ثَلاثاً

[٤٧] (٤٧) حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَوْضًا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ (٣)، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلُ رِجْلَيْهِ (٤٠). [أحمد: ١٦٤٣١، والبخاري: ١٨٥، ومسلم: ٥٥٥ مطولاً].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: وَقَدْ رَوَى هَمَّامُ، عَنْ عَامِرِ الأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . . . .

<sup>(</sup>٢) جاء بعد هذا في المطبوع: الأنَّهُ قد رُويَ من غير وَجْهِ، عن عَلِيٌ رِضْوَانُ الله عليه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: مرتين مرتين.

<sup>(</sup>٤) جاء بعد هذا في المطبوع لفظة: «مرتين»، وذكر المباركفوري في اتحفة الأحوذي»: (١/٣٢١) أنها في نسخة قلمية عتيقة صحيحة.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ ذُكِرَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَوَضَّأَ بَعْضَ وُضُوئِهِ مَرَّةً، وَبَعْضَهُ ثَلاثاً.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَرَوْا بَأْساً أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجْلُ بَعْضَ وُضُوئِهِ ثَلاثاً، وَبَعْضَهُ مَرَّئِن أَوْ مَرَّةً.

## ٣٧ - بَابٌ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ، كَيْفَ كَانَ؟

وَفِي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَبْدِ الله بِنِ زَيْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، وَعَاتِشَةَ، وَالرَّبَيِّعِ، وَعَبْدِ الله بِنِ أُنَيْسِ.

[89] (89) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ذَكَرَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ذَكَرَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ذَكَرَ عَنْ عَلِيّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي حَيَّةَ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ: كَانَ إِذَا فَلِيّ مِثْلَ حَدِيثٍ أَبِي حَيَّةً إِلَّا أَنَّ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ: كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُورِهِ بِكَفِّهِ فَشَرِبَهُ. فَرَغَ مِنْ طُهُورِهِ بِكَفِّهِ فَشَرِبَهُ. اصحح، أحمد: ٨٧٦. وسلف مختصراً برقم: ٤٤].

حَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي حَيَّةً وَعَبْدِ خَيْرٍ وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ رواه

زَائِدَةُ بِنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ خَالِدِ بِنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَالِدِ بِنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبد خَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ حَدِيثَ الوُضُوءِ بِطُولِهِ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ خَالِدِ بنِ عَلْقَمَةَ فَأَخْطَأُ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، فَقَالَ: مَالِكُ بنُ عُرْفُطَةً (١).

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلْدِ بِنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرِ، عَنْ عَلِيٍّ.

وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بِنِ عُرْفُظةَ مِثْلَ رِوَايَةِ شُعْبَةً، وَالصَّحِيحُ: خَالِدُ بِنُ عَلْقَمَةً.

## ٣٨ ـ بَابٌ فِي النَّصْحِ بَعْدَ الوُضُوءِ

[٥٠] (٥٠) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ وَأَحْمَدُ بِنُ اللهِ اللهِ السَّلِيمِيُّ البَصْرِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بِنُ قُتَيْبَةَ، عَنِ الحَسَنِ بِنِ عَلِيِّ الهَاشِمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِيً الهَاشِمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِيً قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا تَوَضَّأْتَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَالَنَانِعِحْ». [إساده ضعيف ابن ماجه: ٤٦٣].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الهَاشِمِيُّ مُنْكَرُ الحَدِيثِ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الحَكَمِ بنِ سُفْيَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدِ بنِ حَارِثَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سُفْيَانُ بنُ الحَكَمِ، أَوِ الحَكَمُ بنُ سُفْيَانَ. وَاضْطَرَبُوا فِي هَذَا الحَدِيثِ.

وقد اختلف على سفيان في ذكرها في الحديث، فذكرها بعضهم، ولم يذكرها آخرون. انظر «المسند»: ١٦٤٥٧.
 ورواه غير سفيان، فلم يذكرها، كما هو في رواية أحمد والبخاري ومسلم المثبتة في التخريج.

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع بعده: عن عَبدِ خَيْرٍ، عن عليٌّ.

## ٣٩ ـ بَابٌ فِي إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

[١٥](١٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: «أَلا أَدُلُّكُمْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «إِسْبَاعُ الوُصُوءِ عَلَى قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «إِسْبَاعُ الوُصُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطًا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». [أحمد: ٧٢٠٩، ومسلم: ٥٨٧].

[٧٧] (٧٧) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدِ، عَنِ الْعَلاءِ نَحْوَهُ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: «فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». الرِّبَاطُ». الرِّبَاطُ». الرِّبَاطُه، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». الرَّبَاطُه، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبِيدَةَ ـ وَيُقَالُ: عُبَيْدَةُ ـ بنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَائِشٍ، وَأَنَسٍ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَلاءُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هُوَ ابْنُ يَعْقُوبَ الجُهَنِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

#### ٤٠ بَابُ المنديلِ بَعْدَ الوُضُوءِ

[٣٣] (٥٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدُ الله بِنُ وَهْبٍ، عَنْ زَيْدٍ بِنِ حُبَابٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ (١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَبِي مُعَاذٍ (١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ (٢) لِرَسُولِ الله ﷺ خِرْقَةٌ يُنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ قَالَتْ: كَانَتْ (٢) لِرَسُولِ الله ﷺ خِرْقَةٌ يُنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ

الوُضُوءِ " . [إسناده ضعيف. ابن عدي: (٢/ ٢٥١)، والدارقطني: ٨٨٠، والحاكم: (١/ ٢٥١)].

وَفِي البَابِ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ.

[80] (80) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ زِيَادِ بِنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُبْبَةَ بِنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غَنْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غَنْمٍ، حَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غَنْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غَنْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غَنْمٍ، عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَعَ عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَع وَجْهَةُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ. [إسناده ضعيف. الطبراني في «الأوسطا: ٤٩٤٤، والبيهني: (٢٣٦١)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

وَرِشْدِينُ بنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زِيَادِ بنِ أَنْعُمٍ الإِفْرِيقِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ لَيْسَ بِالقَائِمِ، وَلا يَصِعُ عَنِ النَّبِيُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ.

وَأَبُو مُعَاذٍ يَقُولُونَ: هُوَ سُلَيْمَانُ بِنُ أَرْقَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

وَقَدْ رَخِّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الوُضُوءِ.
وَمَنْ كَرِهَهُ إِنَّمَا كَرِهَهُ مِنْ قِبَلِ: أَنَّهُ قِيلَ: إِنَّ الوَضُوءَ
يُوزَنُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وَالزُّهْرِيِّ.

[١/٥٤] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَلِيُ بنُ مُجَاهِدٍ عَنِّي - وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ - عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ المِنْدِيلُ بَعْدَ الوُضُوءَ يُوزَنُ (١) . الوُضُوءَ يُوزَنُ (١) .

<sup>(</sup>١) - هو سليمان بن أرقم، وأخطأ الحاكم في اسمه، فسماه: الفضيل بن ميسرة، وأقره الذهبي ولم يتعقبه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: كان.

 <sup>(</sup>٣) زاد بعده في المطبوع: قال أبو عيسى: حَدِيثُ عَائِشَةَ لَيْسَ بِالقَائِم، وَلَا يَصِعُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في هَذَا البَابِ شَيْءٌ. وَأَبُو مُعَاذٍ يَقُولُونَ:
 هُوَ سُلَيْمَانُ بنُ أَرْقَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ. وهذه الزيادة مثبتة بإثر حديث معاذ الآتي بعده.

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري: ٢٧٦ من حديث ميمونة أن النبي ﷺ نفض يديه بعد الوضوء والغسل. قال ابن دقيق العيد في «إحكام الإحكام»: (١/ ٩٧): فلو كره التنشيف، لكره النفض، فإنه إزالة.

#### ٤١ ـ بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الوُضُوعِ

[00] (00) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عِمْرَانَ النَّعْلَبِيُّ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الخُطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الخُطَّابِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحُدَهُ لا الوصُوعَ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيةُ مِنَ التَّوابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيةُ اللهم اجعلني مِن التوابِين، واجعلني مِن المنظهرينِ". أحمد نوله: «اللهم اجعلني مِن التوابِين، واجعلني مِن المنظهرينِ". أحمد مطولاً: ١٧٣١٤، ومسلم: ١٥٥ دون الزيادة المذكورة].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَعُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ.

حَدِيثُ عُمَرَ قَدْ خُولِفَ زَيْدُ بنُ حُبابِ فِي هَذَا اللهَ بنُ صَالِحٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ السَحَدِيثِ (١) ، وَرَوَى عَبْدُ الله بنُ صَالِحٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ مُعَاوِيَةً بنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةً بنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ. وَعَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ.

وَهَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ، وَلا يَصِعُ عَنِ النَّبِيِّ وَهَذَا حَدِيثٌ فِي هَذَا البَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ (٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو إِدْرِيسَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ شَيْئاً.

## ٤٢ \_ بَابُ الوُضُوءِ بِالمُدِّ

[٥٦] (٥٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بنُ حُجْرٍ ۚ غَيْرَ خَارِجَةَ.

قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. [أحمد: ٢١٩٣١، ومسلم: ٧٣٩].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَنْسِ بنِ مَالِكٍ. حَدِيثُ سَفِينَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو رَيْحَانَةَ اسْمُهُ: عَبْدُ الله بنُ مَطَرٍ.

وَهَكَذَا رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الوُضُوءَ بِالمُدِّ، وَالغُسْلَ بِالصَّاعِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لَيْسَ مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عَلَى التَّوْقِيتِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهُ وَلا أَقَلُّ مِنْهُ، وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْفِي.

#### ٤٣ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ الإِسْرَافِ فِي الْوُضُوءِ

[٧٥] (٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بِنُ مُصْعَبٍ، عَنْ يُونُسَ بِنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُتَيِّ بِنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِةً قَالَ: "إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَاناً أُبِي بِنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِةً قَالَ: "إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ: الوَلْهَانُ (٣)، فَاتَّقُوا وِسُوَاسَ المَاءِ». [إسناده فيقالُ لَهُ: الوَلْهَانُ (٣)، فَاتَّقُوا وِسُوَاسَ المَاءِ». [إسناده ضعيف جدًا. أحمد «زيادات عبد الله»: ٢١٢٣٨، وابن ماجه: ٤٢١].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ الله بنِ غَفَّل.

حَدِيثُ أُبَيِّ بنِ كَعْبِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، لأَنَّا لا نَعْلَمُ أَحَداً أَسْنَدَهُ غَيْرَ خَارِجَةً.

 <sup>(</sup>۱) تعقب الحافظ ابن حجر في انتائج الأفكار، ص ۲٤٠ كلام الترمذي هذا، فقال: الاختلاف والخطأ من شيخه جعفر بن محمد، فقد
 اتفق أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وغيرهما على روايته عن زيد بن الحباب على الصواب بإثبات عقبة بن عامر وجبير بن نفير.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (١٠٢/١) بعد ذكره لكلام الترمذي هذا: لكنَّ رواية مسلم سالمةٌ من هذا الاعتراض.

 <sup>(</sup>٣) قال السندي في حاشيته على «المسند»: الولهان: قيل: هو بفتحتين كنزوان مصدر (وَلِه) بكسر اللام: إذا تحير، وهذا من الشيطان لإلقاء الناس في التحيُّر سمي وَلَهاناً. وقيل: هو بفتح فسكون، صفة من وَلِه بالكسر، كسَكِرَ فهو سكران، سُمِّي به الشيطان الذي يُولِعُ الناس بكثرة استعمال الماء، وقد صرح بالأول في «المجمع»، وبالثاني في «المصباح».

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ الحَسَنِ قَوْلَهُ.

وَلا يَصِعُ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ شَيْءٌ. وَخَارِجَةُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَضَعَّفَهُ ابْنُ المُبَارَكِ.

#### ٤٤ ـ بَابُ الوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ

[٥٨] (٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بنُ الفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ، طَاهِراً أَوْ غَيْرَ طَّاهِرٍ. قَالَ: قُلْتُ لأَنس: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَوَضَّأُ وُضُوءاً وَاحِداً. [صحح. وانظر الحديث الآني].

حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَدِيثُ عَمْرِو بنِ عَامِرٍ الأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَدِيثُ عَمْرِو بنِ عَامِرٍ الأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَنْسٍ.

وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ يَرَى الوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاةٍ اسْتِحْبَاباً لا عَلَى الوُجُوبِ.

[99] (70) (٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ. قُلْتُ: فَأَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوِ الصَّلَوِ المَّلَوِ يَعُونُ؟ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحُدِثْ. وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحُدِثْ. [حد: ١٢٣٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرِ كَتَبَ الله لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ».

رَوَى هَذَا الحَدِيثَ الإِفْرِيقِيُّ، عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ، عَنِ البِي غُطَيْفِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ.

[٦٠] (٥٩) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ المَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ الوَاسِطِيُّ، عَنِ المَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ الوَاسِطِيُّ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ. [إسناده ضعيف. أبو داود: ٦٢، وابن ماجه: ٥١٢].

وَهُوَ إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ: ذُكِرَ لِهِ شَالًا عَلِيٌّ: فَكَرَ لِهِ شَالًا فَقَالَ: هَذَا إِسْنَادُ مَشْرِقِيٍّ.

## ٥٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

[71] (71) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مَرْثَلِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. فَقَالَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. فَقَالَ عُمْدُ عُمَدُ : إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئاً لَمْ تَكُنْ فَعَلْتَهُ. قَالَ: "عَمْدا فَعَلْتُهُ". [أحمد: ٢٣٠٢٩، وسلم: ٢٤٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَلِيُّ بنُ قَادِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَزَادَ فِيهِ: «تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً».

وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ هَذَا الحَدِيثَ أَيْضاً عَنْ مُحَارِبِ بنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ.

وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ،

<sup>(</sup>١) جاء قبل هذا في المطبوع: قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ الحَسَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَى بنِ سعيدٍ الفَطَّان.

عَنْ مُحَارِبِ بِنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مُلَيْمَانَ بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مُرْسَلاً، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ يُصَلِّي العَلْمِ أَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءِ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتُوَضًا لِكُلِّ صَلاةٍ اسْتِحْبَاباً وَإِرَادَةَ الفَضْل.

وَيُرْوَى عَنِ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ اللهِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهَ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ». وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

## ٤٦ ـ بَابٌ فِي وُضُوءِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

[٦٢] (٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيِنْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: كُنْتُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الجَنَابَةِ. أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الجَنَابَةِ. [احد: ٢٦٧٩٧، وسلم: ٢٣٣](١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ أَنْ لا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةً، وَأَنَسٍ، وَأُمَّ هَانِيْ، وَأُمَّ صُبَيَّةً، وَأُمِّ سَلَمَةً، وَابْن عُمَرَ.

وَأَبُو الشُّعْثَاءِ اسْمُهُ: جَابِرُ بنُ زَيْدٍ.

٧٤ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ فَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ

[٦٣] (٦٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الْكَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَ: نَهَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ فَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ. [رجاله ثقات، وقد أُعِلَّ بالوقف. أحمد: ٢٠٦٥٥، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ سَرْجِسَ.

وَكَرِهَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ فَضْلَ طَهُورِ المَرْأَةِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، كَرِهَا فَضْلَ طَهُورِهَا، وَلَمْ يَرَيَا بِفَضْلِ سُؤْرِهَا، وَلَمْ يَرَيَا بِفَضْلِ سُؤْرِهَا بَأْساً.

[18] (18) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ وَمَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ غَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الحَكَمِ بنِ عَمْرٍ وَ الغَفَارِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ. أَوْ قَالَ: "بِسُؤْرِهَا». [رجاله ثقات، وقد أعل طَهُورِ المَرْأَةِ. أَوْ قَالَ: "بِسُؤْرِهَا». [رجاله ثقات، وقد أعل بالوقف. أحمد: ٢٠٦٥، وأبو داود: ٨٦، وابن ماجه: ٣٧٣، والنساني: ٣٤٤، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَأَبُو حَاجِبِ اسْمُهُ: سَوَادَهُ بنُ عَاصِمٍ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ: نَهَى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَصْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ. وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ.

#### ٤٨] ـ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

[70] (70) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةِ (٢)، فَأَرَادَ رَسُولُ الله ، وَسُولُ الله ، وَهَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ،

<sup>(</sup>۱) وهو عند البخاري أيضاً: ۲۵۳، لكن من حديث ابن عباس، ولم يقل فيه: عن ميمونة. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (٣٦٦/١): وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جرياً على قاعدة المحدثين؛ لأن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع؛ لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ، ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح، وهو كونهم أكثر عدداً وملازمة لسفيان.

<sup>(</sup>٢) أي: قصعة كبيرة.

إِنِّي كُنْتُ جُنُباً. فَقَالَ: «إِنَّ المَاءَ لا يُجْنِبُ (١)». [صحيح لفيره، لكن بلفظ: «الماء لا ينجسه شيء». أحمد: ٢١٠٢، وأبو داود: ٦٨، والنسائي: ٣٢٦، وابن ماجه: ٣٧٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.

#### ٤٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ جَوَّدَ أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الحَدِيثَ، فَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ فِي بِنْرِ بُضَاعَةَ أَحْسَنَ مِمَّا رَوَى أَبُو أُسَامَةً.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةً.

#### ٥٠ ـ بابٌ مِنْهُ آخَرُ

[٦٧] (٦٧) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُجَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ المَاءِ يَكُونُ فِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ المَاءِ يَكُونُ فِي

الفَلاةِ مِنَ الأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السَّبَاعِ وَالدَّوَابُ، قَالَ: «إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثُ». [صحح. أحمد: ٤٦٠٥، وأبو داود: ٦٤، والنسائي: ٣٢٩، وابن ماجه: ٥١٧].

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ: القُلَّةُ: هِيَ الجِرَارُ، وَالقُلَّةُ: الَّتِي يُسْتَقَى فِيهَا.

وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ، وَقَالُوا: يَكُونُ نَحْواً مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ.

### ٥ - بَابُ كَرَاهِيَةِ البَوْلِ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ

[٦٨] (٦٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَّاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنهُ». [أحمد: ٨١٨٦، والبخادي: ٢٣٩، ومسلم: ٢٥٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ.

## ٥٢ ـ بَابٌ فِي مَاءِ البَحْرِ أَنَّهُ طَهُورٌ

الأنصارِيُّ إِسْحَاقُ بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: الأَنْصَارِيُّ إِسْحَاقُ بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَغْوَانَ بنِ سُلَيْم، عَنْ سَعِيدِ بنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابنِ الأَزْرَقِ أَنَّ المُغِيرَةَ بنَ أَبِي بُرُدَةً - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله عَنْ القَلِيلَ مِنَ المَاء، فَإِنْ تَوَضَّأَنَا نَرْكُبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاء، فَإِنْ تَوَضَّأَنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضًا مِنَ البَحْر؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) أي: لا يتنجس باستعمال الجنب منه، ولا يظهر فيه أثر جنابته بحيث لا يحل استعماله.

<sup>(</sup>٢) الجِيض جمع حِيضة: وهي الخرقة التي تستعمل في دم الحيض.

الْهُوَ الطَّلَهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ». [صحيح. أحمد: ٨٧٣٥، وأبو داود: ٣٨٦].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَالْفِرَاسِيِّ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، لَمْ يَرَوْا بَأْساً بِمَاءِ البَحْرِ. وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ الوُضُوءَ بِمَاءِ البَحْرِ، مِنْهُمُ: ابْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ الله بنُ عَمْرو.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو: هُوَ نَارٌ.

#### ٥٣ ـ بَابُ التَّشْدِيدِ فِي البَوْلِ

[٧٠] (٧٠) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ مَرَّ يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّةٍ مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانٍ وَمَا يُعَدَّبَانٍ فِي كَبِيرٍ، عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانٍ وَمَا يُعَدَّبَانٍ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي أَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي النَّهِبِمَةِ». [أحمد: ١٩٨٠، والبخاري: ٢٠٥٢، ومسلم: ٢٧٧].

وَفِي البَابِ عَنْ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي بَكْرَةً، وَأَبِي بَكْرَةً، وَأَبِي بَكْرَةً، وَأَبِي مُوسَى، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ حَسَنَةً. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى مَنْصُورٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ طَاوُوسٍ. وَرِوَايَةُ الأَعْمَشِ أَصَحُّ.

وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بِنَ أَبَانٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: الأَعْمَشُ أَحْفَظُ لإِسْنَادِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ مَنْصُورٍ.

# ٤ ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الغُلامِ قَبْلَ أَنْ يَطُعَمَ

[٧١] (٧١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عَبْدَ مَعْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى المَّعَامَ، وَالبخارِي: عَلَيْهِ، وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ. [احمد: ٢٦٩٩٦، والبخاري: مامد مسلم: ١٦٦].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٌ، وَعَائِشَةَ، وَزَيْنَبَ، وَلُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ - وَهِيَ أُمُّ الْفَضْلِ بنِ عَبَّاسِ بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبُّاسِ بنِ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَأَبِي السَّمْحِ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَأَبِي لَيْلَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

وَهُو قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: يُنْضَحُ بَوْلُ الغُلامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَةِ، وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعاً.

#### ٥٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

[٧٢] (٧٢) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاساً مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا (١)، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ: «اشْرَبُوا مِنْ رَسُولُ الله ﷺ وَالْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا». فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ الله ﷺ وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ، فَأْتِيَ بِهِمُ النَّبِيُ وَاسْمَرَ وَاسْمَرَ خِلافٍ، وَسَمَرَ عَنْ خِلافٍ، وَسَمَرَ عَيْنَهُمْ (٢)، وَأَنْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ (٣).

<sup>(</sup>١) معناه: استوخموها، أي: لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم.

<sup>(</sup>٢) أي: فقأها وأذهب ما فيها.

 <sup>(</sup>٣) الحَرَّة: هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة.

قَالَ أَنَسٌ: فَكُنْتُ أَرَى أَحَدَهُمْ يَكُدُّ الأَرْضَ بِفِيهِ (۱) حَتَّى مَاتُوا. وَرُبَّمَا قَالَ حَمَّادٌ: يَكُدُّمُ الأَرْضَ بِفِيهِ (۲) حَتَّى مَاتُوا. [أحمد: ١٤٠٦، والبخاري: ١٥٠١ و ٥٦٨٥، ومسلم: ٣٥٦٤ و ٤٣٥٩، وسيكرر مختصراً برقم: ١٩٥١ و ٢١٦٤. وسيأتي مختصراً برقم: ١٩٥١ و ١٩٥١.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنْ أَنَسٍ.

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: لا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

[٧٣] (٧٣) حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ سَهْلِ الأَعْرَجُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ قَالَ: إِنَّمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ عَيْنَ الرَّعَاقِ. النَّبِيُ عَيْنَ أَعْيُنَ الرُّعَاقِ. النَّبِيُ عَيْنَ أَعْيُنَ الرُّعَاقِ. [سنم النَّبِيُ عَيْنَ أَعْيُنَ الرُّعَاقِ. [سنم: ٤٣٦٥].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْلَمُ أَحَداً ذَكَرَهُ غَيْرَ هَذَا الشَّيْخِ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ زُرَيْعٍ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ [المائدة: ٤٥].

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيُّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيُ وَقَيْرٌ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الحُدُودُ (٤). [احمد: ١٤٠٨٦].

# ٥٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ

[٧٤] (٧٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُهِيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ

صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ». [صحيح. أحمد: ١٠٠٩٣، وابن ماجه: ٥١٥. وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٧٥] (٧٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَيْدٌ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي المَسْجِدِ، فَوَجَدَ رِيحاً بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ، فَلا يَخْرُجُ حَتَّى يَسْمَعُ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ، فَلا يَخْرُجُ حَتَّى يَسْمَعُ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً ». [احمد: ٩٣٥٥، وسلم: ٨٠٥].

[٧٦] (٧٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَجْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بِنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: "إِنَّ الله لا يَقْبَلُ صَلاةً أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: "إِنَّ الله لا يَقْبَلُ صَلاةً أَحِدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّاً». [أحدد: ٨٠٧٨، والبخاري: ١٣٥، ومسلم: ٣٧٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٥).

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ، وَعَلِيٍّ بنِ طَلْقٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

وَهُوَ قَوْلُ العُلَمَاءِ أَنْ لا يَجِبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ: يَسْمَعُ صَوْتاً، أَوْ يَجِدُ رِيحاً.

وَقَالَ عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ: إِذَا شَكَّ فِي الحَدَثِ، فَإِنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الوُضُوءُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ اسْتِيقَاناً يَقْدِرُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ.
أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ قُبُلِ المَرْأَةِ الرِّيحُ وَجَبَ عَلَيْهَا الوُضُوءُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ.

<sup>(</sup>١) أي: يحُكُّها، والكَدُّ: الحَكُّ.

<sup>(</sup>٢) أي: يَعَضُّ عليها.

<sup>(</sup>٣) أي: فقاها بحديدة مُحماة أو غيرها.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «الفتع»: (١/ ٣٤١) قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثلة، وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. قلت ـ والقائل ابن حجر ـ: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه، وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة، وقد حضر الإذن ثم النهي.

٥) من قوله: «حدثنا محمود بن غيلان» إلى هنا جاء في المطبوع في آخر الباب.

## ٥٧ ـ بَابُ الوُضُوءِ مِنَ النَّوْم

[۷۷] (۷۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى وَهَنَّادُ وَمُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ المُحَارِبِيُّ - المَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بِنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي خَالِدِ الدَّالانِيِّ، عَنْ قَبَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى عَنْ قَبَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ عَيْقُ نَامَ وَهُو سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ (۱) - أَوْ: نَفَخ (۲) - النَّبِيُ عَيْقُ نَامَ وَهُو سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ (۱) - أَوْ: نَفَخ (۲) - ثُمَّ قَامَ يُصِلِّي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ، قَالَ: ﴿إِنَّ الوُضُوءَ لا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً، فَالَ: ﴿إِنَّ الوُضُوءَ لا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ». [إسناده ضعيف. احد: ٢٣١٥، وأبو داود: ٢٠٠٢].

وَأَبُو خَالِدٍ اسْمُهُ: يَزِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً.

[۷۸] (۷۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَلَيْ يَنَامُونَ، ثُمَّ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَلَيْ يَنَامُونَ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَؤُونَ. [أحمد: ١٣٩٤١، وسلم: ٥٣٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَسَمِعْتُ صَالِحَ بِنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَأَلْتُ ابِنَ اللهُ يَقُولُ: سَأَلْتُ ابِنَ المُبَارَكِ عَمَّنْ نَامَ قَاعِداً مُعْتَمِداً، فَقَالَ: لا وُضُوءَ عَلَيْهِ.

وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ ابنِ عَبَّاسٍ سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا الْعَالِيَةِ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ.

وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ؛ فَرَأَى أَكْثَرُهُمْ أَنْ لا يَجِبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ إِذَا نَامَ قَاعِداً أَوْ قَائِماً حَتَّى يَنَامَ مُضْطَجِعاً. وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَأَخْمَدُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا نَامَ حَتَّى غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ، وَجَبَ عَلَيْ الوُضُوءُ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ نَامَ قَاعِداً فَرَأَى رُؤْيَا، أَوْ زَالَتْ مَقْعَدَتُهُ لِوَسَنِ (٣) النَّوْم، فَعَلَيْهِ الوُضُوءُ.

## ٥٨ ـ بَابُ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

[٧٩] (٧٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي شَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ (٤)».

قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ؟ أَنتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ؟ أَنتَوَضَّأُ مِنَ الحَمِيمِ (٥)؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَلا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلاً. [أحمد: ١٠٥٤٢، ومسلم: ٧٨٨ مقتصران على المرفوع فقط].

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي مُوسَى. ثَابِتٍ، وَأَبِي مُوسَى.

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الوُضُوءَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى تَرْكِ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّالُ

الغطيط: هو صوت يخرج مع نفس النائم.

<sup>(</sup>٢) أي: تنفس بصوت حتى يسمع منه صوت النفخ كما يسمع من النائم.

<sup>(</sup>٣) الوس: أول النوم.

<sup>(</sup>٤) أي: قطعة من أقِط، وهو لبن مجفَّف يابس متحجِّر.

<sup>(</sup>٥) أي: من الماء الحار.

#### ٥٩ - بَابٌ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

[٨٠] (٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ سَمِعَ جَابِراً.

قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ، فَذَبَعَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ، وَأَتَتُهُ بِقِنَاعِ (١) مِنْ رُطَبٍ فَأَكُلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَف، وَطَبٍ فَأَكُلَ مِنْهُ، ثُمَّ انْصَرَف، فَأَتَتُهُ بِعُلالَةٍ (٢) مِنْ عُلالَةِ الشَّاةِ، فَأَكُلَ، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأً. [صحيح. أحمد: ١٤٢٩٩بنحوه].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ.

وَلا يَصِحُّ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ حُسَامُ بنُ مِصَكُّ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَالصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. هَكَذَا رَوَاهُ الحُفَّاظُ.

وَدُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجُوعَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَاهُ عَظَاءُ بِنُ يَسَادٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ عَظَاءٍ، وَعَلِيُّ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ. وَهَذَا أَصَحُّ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُسْعُودٍ، وَأَمِّ الْحَكَمِ، وَعَمْرِو بنِ أُمَيَّةَ، وَأُمِّ عَامِرٍ، وَسُويْدِ بن النُّعْمَانِ، وَأُمِّ سَلَمَةَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ ۚ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ.

النَّبِيِّ عَنَّ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْدِيُ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، رَأَوْا تَرْكَ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

وَهَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الأَوَّلِ: حَدِيثِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

## ٦٠ ـ بَابُ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

[٨١] (٨١) حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله الرَّاذِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله الرَّاءِ بنِ عَاذِبٍ قَالَ: عَبْدِ اللهِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَاذِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، فَقَالَ: «تَوَضَّؤُوا مِنْهَا». وَسُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الغَنَم، فَقَالَ: «لَا تَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا». [اسناده صحبح. أحمد مطولاً: فَقَالَ: (المَّدُومُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ اللهُ

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ، وَأُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ. وَقَدْ رَوَى الحَجَّاجُ بنُ أَرْطَاةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيدِ بنِ حُضَيْرٍ.

وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبِ.

وَهُوَ قُوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَرَوَى عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي الغُرَّةِ.

وَرَوَى حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ بِنِ أَرْطَاةَ، فَأَخْطَأُ فِيهِ، وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَيْدِ بِنِ حُضَيْرٍ.

<sup>(</sup>١) القِناع: الطبق الذي يؤكل عليه.

<sup>(</sup>٢) أي: بقية لحم الشاة.

وَالصَّحِيحُ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ الرَّاذِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ.

قَالَ إِسْحَاقُ: صَعَّ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: حَدِيثُ البَرَاءِ، وَحَدِيثُ جَابِرِ بنِ سَمُرَةٍ (١).

## ٦١ ـ بَابُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ النَّكَرِ

[۸۲] (۸۲) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بِنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: الْخَبَرَنِي أَبِي، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: المحد: المَنْ مَسَّ ذَكْرَهُ، فَلا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». [صحبح. احمد: المَنْ مَسَّ ذَكْرَهُ، فَلا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». [صحبح. احمد: الاتهاني: ۲۷۲۹ه، والنساني: ٤٤٨. وانظر الحديث الآتها].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَرْوَى بنْتِ أُنَيْسٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ هَذَا عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةَ.

وَرَوَى أَبُو أُسَامَةً وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرُوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْةٍ.

[۸۳] (۸۳) حَدَّثَنَا بِلَلِكَ إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، بِهَلَا. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٧٢٩٤، وأبو داود: ١٨١، والنسائي: ١٦٣، وابن ماجه: ٤٧٩].

وَرَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عُرُورَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

[٨٤] (٨٤) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيٌّ بنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ نَحْوَهُ. [انظر الحديث السابق].

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثُ بُسْرَةً.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةً فِي هَذَا البَابِ صَحِيحٌ، وَهُوَ حَدِيثُ العَلاءِ بنِ الحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَمْ يَسْمَعْ مَكْحُولٌ مِنْ عَنْبَسَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَرَوَى مَكْحُولٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ هَذَا الحَدِيثَ صَحِيحاً.

## ٦٢ ـ بَابُ تَرْكِ الوُضُوءِ مِنْ مَسً الذَّكَرِ

[٨٥] (٨٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلازِمُ بنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ طَلْقِ بنِ عَلِيٍّ اللهَ بنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ طَلْقِ بنِ عَلِيٍّ اللهَ بنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ طَلْقِ بنِ عَلِيٍّ السَحْنَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٌ قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا السَحْنَفِيِّ، قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ؟» أَوْ: «بَضْعَةٌ (٢) مِنْهُ». [صحيح احمد: مُضْغَةٌ مِنْهُ؟» وابو داود: ١٨٢، والنسائي: ١٦٥، وابو ماجه: ٤٨٣].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَبَعْضِ التَّابِعِينَ النَّكِرِ. وَبَعْضِ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا الوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكرِ. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ وَابْنِ المُبَارَكِ.

وَهَذَا الحَدِيثُ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَيُّوبُ بنُ عُتْبَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ جَابِرِ، عَنْ قَيْسِ بن طَلْقِ، عَنْ أَبِيهِ.

<sup>(</sup>١) زاد بعده في المطبوع: وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا الوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الإِبل، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّرْدِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

<sup>(</sup>٢) المضغة والبضعة بمعنى واحد، أي: قطعة لحم، أي: ليس الذكر إلا قطعة لحم.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي مُحَمَّدِ بنِ جَابِرٍ وَأَيُّوبَ بنِ عُتْبَةً.

وَحَدِيثُ مُلاذِمِ بنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بَدْرٍ أَصَعُ وَأَحْسَنُ.

#### ٦٣ ـ بَابُ تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ القُبْلَةِ

[٨٦] (٨٦) حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ وَمَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ وَأَبُو عَمَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأً. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هِيَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأً. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هِي إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ. [صحيح. أحمد: ٢٥٧٦٦، وأبو داود: إلا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ. [صحيح. أحمد: ٢٥٧٦٦، وأبو داود:

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ.

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ، قَالُوا: لَيْسَ فِي القُبْلَةِ وُضُوءٌ.

وَقَالَ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: فِي القُبْلَةِ وُضُوءٌ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ.

وَإِنَّمَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا، لأَنَّهُ لا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ لِحَالِ الإِسْنَادِ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ العَطَّارَ البَصْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَلِي المَّطَّانُ عَنْ عَنِ المَّطَّانُ عَنْ المَدِينِيِّ قَالَ: ضَعَّفَ يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ هَذَا الحَدِيثَ، وَقَالَ: هُوَ شِبْهُ لا شَيْءَ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ يُضَعِّفُ هَذَا الحَدِيثَ، وَقَالَ: حَبِيبُ بِنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

وَهَذَا لا يَصِحُّ أَيْضاً، وَلا نَعْرِفُ لإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ سَمَاعاً مِنْ عَائِشَةَ، وَلَيْسَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الباب شَيْءٌ.

#### ٦٤ ـ بَابُ الوُضُوءِ مِنَ القَيْءِ وَالرُّعَافِ

[۸۷] (۸۷) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْحَاقُ بَأُ فَبَرَنَا مَنْصُورٍ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ حُسَيْنٍ عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ حُسَيْنٍ السُعَلِّمِ ، عَنْ يَحِيشَ بِنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَمْرٍ و الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَعِيشَ بِنِ الوَلِيدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَمْرٍ و الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَعِيشَ بِنِ الوَلِيدِ المَحْذُومِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَعْدَانَ بِنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ المَحْذُومِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَعْدَانَ بِنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَلِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ الله يَشِيُّ قَاءَ فَتَوَضَّا (١) . فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ الله يَشِيُّ قَاءَ فَتَوَضَّا (١) . فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ الله يَشِيُّ قَاءَ فَتَوَضَّا (١) . فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، أَنَا والسَانِي فِي الكبرى ، : ٢٣٨١، وعند أبي داود والنساني : قاء فأفطر] . والنساني في الكبرى ، : ٣١٠٨، وعند أبي داود والنساني : قاء فأفطر] .

وَقَالَ إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: مَعْدَانُ بِنُ طَلْحَةَ.

وَابْنُ أَبِي طَلْحَةَ أَصَحُّ.

وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ الوُضُوءَ مِنَ القَيْءِ وَالرَّعَافِ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ فِي القَيْءِ وَالرُّعَافِ وُضُوءٌ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَدْ جَوَّدَ حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ هَذَا الحَدِيثَ.

وَحَدِيثُ حُسَيْنِ أَصَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ.

وَرَوَى مَعْمَرٌ هَّذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، فَأَخْطَأُ فِيهِ، فَقَالَ: عَنْ يَعِيشَ بِنِ الوَلِيدِ، عَنْ خَالِدِ بِنِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: قاء فأفطر فتوضأ.

مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الأَوْزَاعِيَّ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الأَوْزَاعِيَّ، وَقَالَ: عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ. وَإِنَّمَا هُوَ مَعْدَانُ بنُ أَبِي طَلْحَةً.

## ٦٥ ـ بَابُ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

[٨٨] (٨٨) حَدَّثَنَا هَنَّادُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي فَرَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلَنِي النَّبِيُّ يَّ اللَّهِ: «مَا فِي إِدَاوَتِكَ؟». فَقُلْتُ: نَبِيذٌ. فَقَالَ: «تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ». قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهُ. [سناده ضعف. أحمد: ٣٨١٠، وأبو داود: ٨٤، وابن ماجه: ٣٨٤].

وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ.

وَأَبُو زَيْدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، لا تُعْرَفُ لَهُ رِوَايَةٌ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ.

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ، مِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا يُتَوَضَّأُ بِالنَّبِيذِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنِ ابْتُلِيَ رَجُلٌ بِهَذَا، فَتَوَضَّأَ بِالنَّبِيذِ، يَتَيَمَّمُ أَحَبُ إِلَيَّ.

وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ: لا يُتَوَضَّأُ بِالنَّبِيذِ. أَقْرَبُ إِلَى الكَّبَيذِ. أَقْرَبُ إِلَى الكِتَابِ وَأَشْبَهُ، لأَنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآهُ فَتَبَعُواْ صَعِيدًا طَيِبًا ﴾ [الناء: ٤٣، والمائدة: ٦].

# ٦٦ ـ بَابُ المَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ

[٨٩] (٨٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُمَيْدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عُبْدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ شَرِبَ لَبَناً، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ،

وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَماً». [أحمد: ٣١٢٣، والبخاري: ٢١١، ومسلم: ٧٩٨].

وَفِي البَابِ عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، وَأُمِّ سَلَمَةً. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ المَضْمَضَةَ مِنَ اللَّبَنِ، وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الاِسْتِحْبَابِ، وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمُ المَضْمَضَةَ مِنَ اللَّبنِ.

# ٦٧ ـ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ السَّلامِ غَيْرَ مُتَوَضِّئِ

[٩٠] (٩٠) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ عُنْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَنْفٍ وَهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. [سلم: ٨٢٣. وسيحرر برقم: ٢٩١٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَإِنَّمَا يُكُرَهُ هَذَا عِنْدَنَا إِذَا كَانَ عَلَى الغَائِطِ وَالبَوْلِ، وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم ذَلِكَ.

وَهَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ.

وَفِي البَابِ عَنِ المُهَاجِرِ بِنِ قُنْفُذٍ، وَعَبْدِ الله بِنِ حَنْظَلَةَ، وَعَلْقَمَةَ بِنِ الفَغْوَاءِ، وَجَابِرٍ، وَالبَرَاءِ.

# ٨٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الكَلْبِ

[٩١] (٩١) حَدَّثَنَا سَوَّارُ بِنُ عَبْدِ الله العَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ أَنَّهُ عَلَا: «يُعْسَلُ الإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَإِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاهُنَّ - أَوْ: أُخْرَاهُنَّ - بِالتُّرَابِ، وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً» (١).

<sup>(</sup>١) الغسل من ولوغ الكلب صحيح مرفوعاً، وأما الغسل من ولوغ الهرة فصحيح أيضاً، لكنه موقوف.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَـدْ رُوِيَ هَـذَا الْحَـدِيثُ مِـنْ غَيْرِ وَجْهِ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا، وَلَمْ يُذْكُرْ فِيهِ:

«إِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ.

## ٦٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الهِرَّةِ

قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ حُمَيْدَةَ ابْنَةِ عُبْدِ بِنِ مَالِكٍ \_ وَكَانَتْ عُبْدِ بِنِ مَالِكٍ \_ وَكَانَتْ عُبْدِ بِنِ مَالِكٍ \_ وَكَانَتْ عُبْدَ ابِنِ أَبِي قَتَادَةً دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، عِنْدَ ابِنِ أَبِي قَتَادَةً ـ أَنَّ أَبَا قَتَادَةً دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَصَاكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَلَاتُ عَلَيْهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي فَلَاتُ بَنْهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيْ قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَس، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيْ قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَس، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيْ فَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَس، إِنَّهَا هِي مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ أُو الطَّوَّافَاتِ» (٢). وأبو داود: ٥٧، والنساني: ١٨، وابن ماجه: ٢١٥].

وفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِثْلِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ؛ لَمْ يَرَوْا بِسُؤْرِ الهِرِّ بَأْساً.

وَهَذَا أَحَسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البّابِ.

وَقَدْ جَوَّدَ مَالِكٌ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ أَحَدٌ أَتَمَّ مِنْ مَالِكِ.

# ٧٠ ـ بَابٌ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

[٩٣] (٩٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بِنِ الحَارِثِ قَالَ: اللهُ عَنْ هَمَّامِ بِنِ الحَارِثِ قَالَ: بَالَ جَرِيرُ بِنُ عَبْدِ الله، ثُمَّ تَوضًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيْدٍ يَفْعَلُهُ.

قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ، لأَنَّ إِسْلامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ<sup>(٣)</sup>. [أحمد: ١٩١٦٨، والبخاري: ٣٨٧، ومسلم: ٢٢٢، وقوله: وكان يعجبهم...، القائل هو إبراهيم النخعي كما عند البخاري ومسلم].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَحُذَيْفَةَ، وَالمُغِيرَةِ، وَبِلالٍ، وَسَعْدِ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَسَلْمَانَ، وَبُرَيْدَةَ، وَإِلَي أَيُّوبَ، وَسَلْمَانَ، وَبُرَيْدَةَ، وَعَمْرِو بنِ أُمَيَّةَ، وَأَنسٍ، وَسَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وَيَعْلَى بنِ مُرَّةَ، وَعُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، وَأُسَامَةَ بنِ شَرِيكٍ، مُرَّةً، وَعُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، وَأُسَامَة بنِ زَيْدٍ (٤٠).

وحديث ولوغ الكلب دون الهرة أخرجه أحمد: ٧٦٠٤، والبخاري: ١٧٢، ومسلم: ٦٥١.
 وأخرجه بزيادة ولوغ الهرة أبو داود: ٧٢.

<sup>(</sup>١) أي: أماله ليسهل عليها الشرب منه.

<sup>(</sup>٢) ﴿ زَادَ فِي الْمَطْبُوعُ بَعْدُهُ: وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكِ: وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي قَتَادَة، وَالصَّحِيحُ: ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ.

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: (٣/ ١٦٤): معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة . ﴿ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَالِدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمَسَحُوا بِرُوسِكُمْ وَالْبَلَكُمْ وَلَا إِسلام جرير متقدماً على نزول المائدة ، لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخاً بآية المائدة ، فلما كان إسلامه متأخراً ، علمنا أن حديثه يعمل به ، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف ، فتكون السنة مخصصة للآية .

 <sup>(</sup>٤) زاد بعده في المطبوع: وابن عُبَادة، ويُقال: ابن عمارة، وأبيُّ بنُ عمارة.

حَدِيثُ جَرِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَيُرُوَى عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بِنَ عَبْدِ الله تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى خُفَّيْهِ. فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى خُفَّيْهِ. فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى خُفَيْهِ. فَقَالَ: مَا فَقُلْتُ لَهُ: أَقَبْلَ المَائِدَةِ أَمْ بَعْدَ المَائِدَةِ؟ فَقَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ المَائِدَةِ.

[98] (98) حَدَّنَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ إِيْادٍ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ مُقَاتِلِ بنِ حَيَّانَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ جَرِيرٍ. وَرَوَى بَقِيَّةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ خَوْشَبٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بنِ حَيَّانَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَدْهَمَ، عَنْ مُقَاتِلِ بنِ حَيَّانَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ جَرِيرٍ. [حسن. أحمد: ١٩٢١، وأبو داود: ١٥٤. وانظر الحديث السابق].

وَهَذَا حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ؛ لأَنَّ بَعْضَ مَنْ أَنْكَرَ المَسْحَ عَلَى الخُفَّيْنِ كَانَ عَلَى الخُفَّيْنِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ المَائِدَةِ، وَذَكَرَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَى الخُفَيْنِ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ.

# ٧١ - بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالمُقِيمِ

[90] (90) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله الجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بِنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله الجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الله الجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقَالَ: «لِلْمُسَافِرِ ثَلاثٌ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ». [صحيح. أحمد: فَقَالَ: «لِلْمُسَافِرِ ثَلاثٌ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ». [صحيح. أحمد: ١٥٥١، وأبو داود: ١٥٥، وابن ماجه: ٥٥٣ دون ذكر المقيم، وعند احمد وأبي داود: وللمقيم يوم وليلة].

أَبُو عَبْدِ الله الجَدَلِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ بنُ عَبْدٍ، وَيُقَالُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي بَكْرَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَصَفْوَانَ بِنِ عَسَّالٍ، وَعَوْفِ بِنِ مَالِكٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَرير.

[٩٦] (٩٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بِنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَسَّالٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ (١٦). [إسناده حسن. أحمد مطولاً: ١٨٠٩٥، والنسائي: ١٢٧، وابن ماجه دون قوله: إذا كنا سفراً. وسيأتي مطولاً برقم: ٣٨٤٥].

#### هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى الْحَكَمُ بِنُ عُتَيْبَةَ وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بِنِ الله الجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ، وَلا يَصِحُّ.

قَالَ عَلِيٌّ بنُ المَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مِنْ أَبِي عَبْدِ الله الجَدَلِيِّ حَدِيثَ المَسْح.

وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورِ: كُنَّا فِي حُجْرَةِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ وَمَعَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنْ وَمَعَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله الجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بنِ عَمْرِو بنِ مَيْمُونِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله الجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بنِ ثَالِبٍ، عَنِ النَّهِيِّ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَيْنِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثُ صَفْوَانَ بنِ عَسَّالٍ.

وَهُوَ قَوْلُ العُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِنْ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الفُقَهَاءِ، مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: يَمْسَحُ المُقِيمُ يَوْماً وَلَيْلَةً، وَالمُسَافِرُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ.

<sup>(</sup>۱) قوله: «ولكن من غائط وبول ونوم» عطف على مقدر يدل عليه: إلا من جنابة، وقوله: «من غائط» متعلق بمحذوف تقديره: وأمرنا أن ننزع خفافنا من جنابة، ولا تنزع من غائط وبول ونوم.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُمْ لَمْ يُوَقِّتُوا فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ. وَالتَّوْقِيتُ أَصَحُ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ صَفْوَانَ بنِ عَسَّالٍ أَيْضاً مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ عَاصِم.

وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بَنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ خُزَيْمَةً بنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ فِي المَسْح حَدِيثٌ صَحيحٌ.

## ٧٢ ـ بَابٌ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ: أَعْلاهُ وَأَسْفَلِهِ

[٩٧] (٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: عَنْ الوَلِيدُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ الوَلِيدُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ المُخِيرَةِ، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقَ مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. [إسناد، ضعف. أحمد: ١٨١٩٧، وأبو داود: ١٦٥، وابن ماجه: ٥٥٠].

وَهَـذَا قَـوْلُ غَـيْرِ وَاحِـدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ النَّبِيِّ، وَإِسْحَاقُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَالتَّابِعِينَ اللَّهُ عَنْ ثَوْرِ بِنِ يَزِيدَ وَأَحْمَدُ. وَهَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ لَمْ يُسْنِدُهُ عَنْ ثَوْرِ بِنِ يَزِيدَ عَيْرُ الوَلِيدِ بِنِ مُسْلِم.

وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالا: لَيْسَ بِصَحِيحٍ، لأَنَّ ابْنَ المُبَارَكِ رَوَى هَذَا عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَجَاءٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ كَاتِبِ المُغِيرَةِ(٢)، مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ المُغِيرَةَ.

٧٣ ـ بَابٌ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ ظَاهِرِهِمَا

[٩٨] (٩٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ اللَّبَيِّ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى ظَاهِرِهِمَا. [صحيح. أحمد: يَمْسَحُ عَلَى الخُفَيْنِ، عَلَى ظَاهِرِهِمَا. [صحيح. أحمد: ١٦١٥].

حَدِيثُ المُغِيرَةِ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيثُ عَبْ عَبْ المُغِيرَةِ حَدِيثُ عَبْ الرَّخْمَنِ بنِ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ: المُغِيرَةِ: وَلا نَعْلَمُ أَحَداً يَذْكُرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ: عَلَى ظَاهِرهِمَا غَيْرَهُ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ مَالِكٌ يُشِيرُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي الزِّنَادِ<sup>(٣)</sup>.

### ٧٤ ـ باب فِي المَسْح عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

[٩٩] (٩٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بِنِ شُعْبَةً قَالَ: تُوَضَّأَ النَّبِيُ ﷺ فَيْلِ وَسُمَحْ عَلَى المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً قَالَ: تُوضَّأَ النَّبِيُ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. [صحبح. أحمد: ١٨٢٠، وأبو داود: ١٥٩، والنسائي في الكبرى ": ١٢٩، وابن ماجه: ٥٥٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، قَالُوا: يَمْسَحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَعْلَيْنِ، إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى (٤).

(اده بعده في المطبوع: وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الفُقَهَاءِ.

 <sup>(</sup>۲) صوابه: «عن ثور قال: حُدِّثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة» كما قاله الترمذي نفسه في «العلل الكبير» بعد الرواية رقم:
 ۷۰ والدارقطني في «السنن» بعد: ۷۵۳. وقال أبو داود بإثر الحديث: ١٦٥: وبلغي أنه لم يسمع ثورٌ هذا الحديث من رجاء.

<sup>(</sup>٣) أي: يضعفه

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في المطبوع: قال أبو عيسى: سَمِعْتُ صَالِحَ بنَ مُحَمَّدِ التُرْمِذِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُقَاتِلِ السَّمَرْقَنْدِيَّ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جَوْرَبَانِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ قَالَ: فَعَلْتُ اليَوْمَ شَيْئًا لَمْ أَكُنْ أَفْعَلُهُ، مَسَحْتُ عَلَيْهِمَا الْجَوْرَبَيْن وَهُمَا غَيْرُ مُنَعَّلَيْن.

#### ٧٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ

المعنى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بنِ عَبْدِ الله المُزنِيِّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ ابنِ المُغيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُ عَلَيْ وَمَسَحَ عَلَى الخُفَيْن وَالعِمَامَةِ.

قَالَ بَكُرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابنِ المُغِيرَةِ. [احمد: ١٨٢٣].

وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً: ذَكَرَ بَعْضُهُمُ الْمَسْحَ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُهُمُ النَّاصِيَةَ.

وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: صَعِيدٍ الْقَطَّانِ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَمْرِو بِنِ أُمَيَّةَ، وَسَلْمَانَ، وَثَوْبَانَ، وَأَوْبَانَ، وَأَوْبَانَ، وَأَوْبَانَ،

حَدِيثُ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقُ اللهِ مَعْدِ، وَعُمَرُ، وَأَنَسٌ. وَبِهِ يَقُولُ النَّبِيِّ عَيَّقَ، وَأَخْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، قَالُوا: يَمْسَحُ عَلَى الأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، قَالُوا: يَمْسَحُ عَلَى العِمَامَةِ.

وَسَمِعْتُ الجَارُودَ بِنَ مُعَاذٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعَ بِنَ الجَرَّاحِ يَقُولُ: إِنْ مَسَحَ عَلَى العِمَامَةِ، يُجْزِئُهُ لِلأَثْرِ.

[١٠١] (١٠٢) حَدَّثَنَا (١) قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبْنُ عُبَيْدَةَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ

جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَيْنِ، فَقَالَ: السُّنَةُ يَا ابْنَ أَخِي. وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي. وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ، فَقَالَ: أُمِسَّ الشَّعَرَ. [حسن. ابن أبي شيبة: ٢٣٢ و١٩٠٨، والبيهقي: (١/١٦)].

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ: لا يَمْسَحُ عَلَى العِمَامَةِ إِلَّا أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ مَعَ العِمَامَةِ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، وَمَالِكِ بنِ أَسِهِ مَعَ العِمَامَةِ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، وَمَالِكِ بنِ أَسِه، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

[١٠٢] (١٠١) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، عَنْ يَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، عَنْ يَبِدُ لِللَّهِ أَنَّ النَّبِيِّ يَبِيْ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالحِمَادِ. الحمد: ٢٣٨٨٤، وسلم: ٦٣٨].

#### ٧٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجُبَيْرِ بِنِ مُطْعِم، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>١) وقع هذا الحديث في المطبوع بعد الحديث التالي.

[108] (١٠٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينِنَةً، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، مُنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، مُنَ عَسَلَ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُشْرِّبُ شَعْرَهُ المَاءَ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ. وسلم: ٧١٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ العِلْمِ فِي الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ: أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوا: إِنِ انْغَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، أَجْزَأَهُ، وَهُوَ قَوْلُ النَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

## ٧٧ ـ بابّ: هَلْ تَنْقُضُ المَرْأَةُ شَعْرَهَا عِنْدَ الغُسْلِ؟

[١٠٥] (١٠٥) حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْبَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بِنِ مُوسَى، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي امْرَأَةُ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْفُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِينَ (١) لِخُسُلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِينَ (١) عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى سَايْرِ جَسَدِكِ فَتَطْهُرِينَ». أَوْ قَالَ: «فَإِذَا أَنْتِ قَدْ سَايْرِ جَسَدِكِ فَتَطْهُرِينَ». أَوْ قَالَ: «فَإِذَا أَنْتِ قَدْ مَنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى سَايْرِ جَسَدِكِ فَتَطْهُرِينَ». أَوْ قَالَ: «فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطْهُرْتِ». [احد مختصرا: ٢٦٤٧٧، وسلم: ٤٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا

اغْتَسَلَتْ مِنَ الجَنَابَةِ، فَلَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا، أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهَا بَعْدَ أَنْ تُفِيضَ المَاءَ عَلَى رَأْسِهَا.

#### ٧٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً

الحَارِثُ بنُ وَجِيهٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بنُ وِينَارٍ، عَنْ الْحَارِثُ بنُ وَجِيهٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ وِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا النَّعَرَ، وَأَنْقُوا النَّعَرَ، وَأَنْقُوا النَّعَرَ، وَأَنْقُوا النَّعَرَ، وَأَنْقُوا النَّعَرَ، وَابن ماجه: ٩٧٥]

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَنْسٍ.

قَالَ: حَدِيثُ الحَارِثِ بنِ وَجِيهٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ، وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَذَا الحَدِيثِ عَنْ مَالِكِ بن دِينَارٍ.

وَيُقَالُ: الْحَارِثُ بنُ وَجِيهِ، وَيُقَالُ: ابْنُ وَجْبَةَ.

## ٧٩ ـ بَابٌ فِي الوُضُوءِ بَعْدَ الغُسْلِ

[۱۰۷] (۱۰۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِهُ كَانَ لا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ. [حسن. احمد: ۲۵۳۸، وأبو داود: ۲۰۰، والنساني: ۲۰۳، وابن ماجه: ۲۷۹].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ أَنْ لا يَتَوَضَّأَ بَعْدَ الغُسْلِ.

٨ - بَابُ مَا جَاءَ: ﴿إِذَا التَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ؛
 [١٠٨] (١٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى

 <sup>(</sup>١) الأصل في الفعل هنا أن يكون بدون نون، لأنه منصوب بـ (أن)، وإثبات النون فيه له وجه في اللغة العربية، قال السندي في حاشيته على النسائي: وكأنه على إهمال (أن)، تشبيهاً لها بـ (ما) المصدرية، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) قال الدارقطني في «العلل»: (٨/ ١٠٣ \_ ١٠٣٨): وغير الحارث يرويه عن مالك بن دينار، عن الحسن مرسلاً، ورواه أبان العطار، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة، ولا يصع مسنداً، والحارث بن وجيه من أهل البصرة ضعيف.

بهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ. [صحيح كابقه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَإِنَّمَا كَانَ المَاءُ مِنَ المَاءِ فِي أَوَّلِ الإِسْلام، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ.

حديث: ١١٣

وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ: أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ، وَرَافِعُ بنُ خَدِيجٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي الفَرْجِ، وَجَبَ عَلَيْهِمَا الغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلا .

[١١٢] (١١٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الجَحَّافِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ فِي الإحْتِلام. [إسناده ضعيفٌ. الطبراني في «الكبير»: ١١٨١٢، والحازمي في «الاعتبار»

سَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: لَمْ نَجِدْ هَذَا الحَدِيثَ إِلَّا عِنْدَ شَرِيكٍ.

وَفِي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ بِن عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بِن أبِي طَالِب، وَالزُّبَيْرِ، وَطَلْحَةً، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «المَاءُ مِنَ المَاءِ».

وَأَبُو الجَحَّافِ اسْمُهُ: دَاوُدُ بنُ أَبِي عَوْفٍ.

وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الجَحَّافِ، وَكَانَ مَرْضِيًّا.

### ٨٢ ـ بَابٌ فِيمَنْ يَسْتَيْقِظُ فَيَرَى بَلَلاً، وَلا يَذْكُرُ احْتِلاماً

[١١٣] (١١٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ خَالِدٍ الخَيَّاطُ، عَنْ عَبْدِ الله بَنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنِ القَاسِم بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلا يَذْكُرُ احْتِلاماً، قَالَ: «يَغْتَسِلُ». وَعَنِ الرَّجُل يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً ، قَالَ: «لا غُسْلَ عَلَيْهِ». قَالَتْ فَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَن الأَوْزَاعِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ، وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرُسُولُ الله ﷺ فَاغْتَسَلْنَا. [صحيح. أحمد: ٢٥٢٨١، والنسائي في «الكبرى»: ١٩٤، وابن ماجه: ٢٠٨].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَرَافِع بنِ خَدِيجٍ .

[١٠٩] (١٠٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الْخِتَانَ، وَجَبَ الْغُسْلُ». [أحمد: ٢٥٠٣٧، ومسلم: ٥٨٥].

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ: «إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ، وَجَبَ الغُسُلُ».

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ: أَبُو بَكْر، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَعَائِشَةُ، وَالفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِثْل سُفْيَانَ النُّورِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ، وَجَبَ الغُسْلُ.

## ٨١ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ

[١١٠] (١١٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثْنَا يُونُسُ بِنُ يَزِيدَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبِ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ المَاءُ مِنَ المَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا . [إسناده صحيح. أحمد: ٢١١٠١، وأبو داود: ٢١٥.

[١١١] (١١١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

أُمُّ سَلَمَةَ (1): يَا رَسُولَ الله، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسُلٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَاثِقُ الرِّجَالِ (٢)». أَخُسُلٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَاثِقُ الرِّجَالِ (٢)». [حسن لغيره. أحمد: ٢٦١٩، وأبو داود: ٢٣٦، وابن ماجه دون قول أم سلمة: ٢٦٢] (٣).

وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ: حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلا يَذْكُرُ احْتِلاماً. وَعَبْدُ الله بنُ عُمَرَ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَل حِفْظِهِ فِي الْحَدِيثِ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَرَأَى بِلَّةً أَنَّهُ يَغْتَسِلُ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَأَحْمَدَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ: إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الغُسْلُ إِذَا كَانَتِ البِلَّةُ بِلَّةَ نُطْفَةٍ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ.

وَإِذَا رَأَى احْتِلاماً وَلَمْ يَرَ بِلَّةً، فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ.

### ٨٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المَنْيِّ وَالمَذْي

[118] (118) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو السَّوَّاقُ البَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ. وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ

أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ المَذْيِ، فَقَالَ: «مِنَ المَذْيِ الوُضُوءُ، وَمِنَ المَنِيِّ الغُسُلُ، وَمِنَ المَنِيِّ الغُسُلُ، [صحح. أحمد: ٦٦٢، وأبن ماجه: ٥٠٤].

وَفِي البَابِ عَنِ المِقْدَادِ بنِ الأَسْوَدِ، وَأُبَيِّ بنِ كَعْبِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ: "مِنَ المَذْي الوُضُوءُ، وَمِنَ المَنِيِّ الغُسْلُ».

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ، وَأَحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

### ٨٤ ـ بَابٌ فِي المَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

[110] (110) حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ عُبَيْدٍ - هُوَ ابْنُ السَّبَاقِ - عُنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ المَذْي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ المَذْي شِدَّةً وَعَنَاءً، فَكُنْتُ أَكْثِرُ مِنْهُ الغُسْلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ شِدَّةً وَعَنَاءً، فَكُنْتُ أَكْثِرُ مِنْهُ الغُسْلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلسَّولِ الله عَنْهُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا يُحْزِثُكَ مِنْ ذَلِكَ الوُضُوءُ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ذَلِكَ الوُضُوءُ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: ﴿يَكُولِكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًا مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَعُ بِمَا يُصِيبُ اللهُ عَنْهُ كَنْ تَأْخُذَ كَفًا مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَعُ بِمَا يَعْدِيثُ أَنْ تَأْخُذَ كَفًا مِنْ مَاءٍ، وَتَنْفَعُ بِمَا يَعْدِيثُ أَنْ تَأْخُذَ كَفًا مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَعُ أَنْ مَاءً وَمُنَاتُ وَابِ وَادِ دَاوِدَ دَاكَ، وَابِ مَاءً اللهُ المُثَلِقَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَلا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ فِي المَذْي.

<sup>(</sup>١) في رواية أحمد وأبي داود: أم سُلَيم، بدل: أم سلمة.

<sup>(</sup>٢) أي: نظائرهم وأمثالهم في الأخلاق والطباع، كأنهن شققن منهم.

<sup>(</sup>٣) وأخرج أحمد: ٢٤٦١٠، ومسلم: ٧١٥ عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: انعم».

وثبت عند أحمد: ٢٦٥٠٣، والبخاري: ١٣٠، ومسلم: ٧١٧ من حديث أم سلمة أنه رضي سئل: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله رضي العمم إذا رأت الماء».

<sup>(</sup>٤) أخرج أحمد (زيادات عبد الله): ٦٠٦، والبخاري: ١٣٢، ومسلم: ٦٩٥ عن علي قال: كنت رجلاً مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ﷺ، فسأله فقال: "فيه الوضوء".

<sup>(</sup>٥) بضم التاء: بمعنى تظن، وبفتحها: بمعنى تبصر.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يُجْزِئُ إِلَّا الغَسْلُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُجْزِئُهُ النَّضْحُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ النَّضْحُ بِالْمَاءِ.

#### ٨٥ ـ بَابٌ فِي المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

[١١٦] (١١٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ هِمَّامِ بِنِ الحَارِثِ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ هِمَّامِ بِنِ الحَارِثِ قَالَ: ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَالْ: ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فِيهَا، فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَبِهَا أَثَرُ لَلْاحْتِلامِ، فَعَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا، إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيهِ أَنْ يَفُرُكُهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله عَلَيْنَا بُومَا عِمِي. [أحمد: ٢٤١٥٨، ومسلم مختصراً: ٦٦٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الفُقَهَاءِ، مِثْلِ سُفْيَانَ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا فِي المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ: يُجْرَئُهُ الفَرْكُ وَإِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ.

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بنِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ رِوَايَةِ الأَعْمَشِ.

وَرَوَى أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ السَّودِ، عَنْ عَائِشَةً.

وَحَدِيثُ الأَعْمَشِ أَصَحُّ.

## ٨٦ ـ بَابُ غَسْلِ المَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

[١١٧] (١١٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ۚ وَالـثَّـوْرِيُّ وَ٠َ أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ قَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ. [أحمد: ٢٤٢٠٧، والبخاري: ٢٢٩، ومسلم: ٢٨٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهُ وَحَدِيثُ عَائِشَةً أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهُ وَاللهُ لَيْ لَا يُرَى عَلَى ثَوْبِهِ أَثَرُهُ. يُجْزِئُ، فَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لا يُرَى عَلَى ثَوْبِهِ أَثَرُهُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: المَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ المُخَاطِ، فَأُمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْ خِرَةٍ (١).

## ٨٧ - بَابٌ فِي الجُنُبِ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

المَّاسُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَبَيْقُ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلا يَمَسُّ مَاءً. [صحيح دون قولها: ولا يمس ماء، فشاذ. أحمد: ٢٤١٦١، والنسائي في "الكبرى": ٩٠٠٣، وابن ماجه: ٥٨١. وانظر ما بعده].

[۱۱۹] (۱۱۹) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَهُ. [صحبح. أحمد: ۲٤٧٥٥، وأبو داود: ۲۲۸، وابن ماجه: ۵۸۳. وانظر ما قبله].

وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ وَغَيْرِهِ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَائِلُ أَنْ يَنَامَ.

وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ.

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةُ وَالنَّمُورِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

<sup>(</sup>١) الإِذْخِر: حشيش طيب الريح.

## ٨٨ ـ بَابٌ فِي الوُضُوءِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

[۱۲۰] (۱۲۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُنَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُنَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُنَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ شَيِّةٍ: أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ». [صحيح : احمد: ١٠٥، وانساني في الكبرى: : ٩٠١٠] (١٠٠).

وَفِي البَابِ عَنْ عَمَّادٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَاللَّهُ وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأُمُّ سَلَمَةً.

حَدِيثُ عُمَرَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ وَأَصَحُّ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّا المُبَارَكِ، وَالنَّابِعِينَ، وَإِلَّى المُبَارَكِ، وَالنَّافِعِيُ، وَأَجْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، قَالُوا: إِذَا أَرَادَ الجُنُبُ أَنْ يَنَامَ، تَوَضًا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

## ٨٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مُصَافَحَةِ الجُنْبِ

[۱۲۱] (۱۲۱) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ القَطَّانُ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ لَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ لَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي عَنْ لَيْ هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ لَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ لَيْ فَعْرَيْرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَ النَّبِي عَنْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَلْمُ اللللَّهُ الللللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللْمُ

وَفِي البَابِ عَنْ خُذَيْفَةً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَخَّصَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي مُصَافَحَةِ فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَلَمْ أَغْتَسِلْ. [إسناده ضعيف. ابن ماجه: ٥٨٠].

الجُنْبِ، وَلَمْ يَرَوْا بِعَرَقِ الجُنْبِ وَالحَائِضِ بَأْساً. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: فَانْبَجَسْتُ، أَي: تَنَحَّيْتُ عَنْهُ.

# ٩٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المَرْأَةِ تَرَى فِي المَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ أَنَّ المَوْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي المَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَأَنْزَلَتْ، أَنَّ عَلَيْهَا الغُسْلَ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ.

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَخَوْلَةَ، وَعَائِشَةَ، وَعَائِشَةَ،

### ٩١ ـ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْتَدْفِئُ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الغُسْلِ

[۱۲۳] (۱۲۳) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: حُرَيْثٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُ يَقِيَّةً مِنَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَ بِي، فَضَمَمْتُهُ إِلَى وَلَمْ أَغْتَسِلْ. [إسناده ضعف. ابن ماجه: ٥٨٠].

<sup>(</sup>١) وأخرجه أحمد: ٤٦٦٧، والبخاري: ٢٨٧، ومسلم: ٧٠٧ لكن من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: فانبجست، أي: فانخنست. اهـ. ومعنى فانبجست: أي: فتنحيت عنه، كما ذكره المصنف. وأما انخنست، فمعناه: مضيت عنه مستخفياً.

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اغْتَسَلَ، فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَدْفِئَ بِامْرَأَتِهِ وَيَنَامَ مَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ.

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

#### ٩٢ ـ بابُ التَّيَقُمِ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ

الاز قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بنُ عَبْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: المَّعْقِدُ المَسْلِم وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ». [صحيح. أحمد: ٢١٥٦٨، وأبو داود مطولاً: ٢٣٢، والساني مختصراً: ٣٢٣].

وَقَالَ مَحْمُودٌ فِي حَدِيثِهِ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المُسْلِم».

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَعِبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ.

وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، عَنْ عَمْرِو بن بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، وَلَمْ يُسَمِّهِ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ: أَنَّ الجُنُبَ وَالحَاثِضَ إِذَا لَمْ يَجِدَا المَاءَ، تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا.

وَيُرُورَى عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ.

وَيُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ، فَقَالَ: يَتَيَمَّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ.

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

#### ٩٣ \_ بَابٌ فِي المُسْتَحَاضَةِ

[١٢٥] (١٢٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً وَالنَّهِ مُعَاوِيةً، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً وَالنَّذ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا يَقِي فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَظْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: "لا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقُ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةُ فَدَعِي وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِي». الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِي». الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِي». الصَّلاة، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِي».

قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ: "تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ(٢)». [هذه الزبادة عند البخاري: ٢٢٨].

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ.

<sup>(</sup>١) أي: إنه دم عرق، لا دم حيض، فإنه من الرحم.

<sup>(</sup>٢) في الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: «ثم توضئي لكل صلاة» وبهذا قال الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة، وما شاء من الفوائت، ما لم يخرج وقت الحاضرة. انظر «فتح الباري»: (١/٩٠٩).

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ: أَنَّ المُسْتَحَاضَةَ إِذَا جَاوَزَتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، اغْتَسَلَتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلاةٍ.

#### ١٩٤ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّا لِكُلِّ صَلاةٍ

[١٢٦] (١٢٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ المُسْتَحَاضَةِ: «تَدَعُ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَعِيْ أَنَّهُ قَالَ فِي المُسْتَحَاضَةِ: «تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّومُ وَتُصَلِّي، أَعْمَ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّومُ وَتُصَلِّي، [صحبح وَتَتَوضَا عُنْدَ كُلِّ صَلاةً (١١)، وتَتَصُومُ وَتُصَلِّي، [صحبح لنبره. أبر داود: ٢٩٧، وابن ماجه: ٦٢٥].

[١٢٧] (١٢٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [صحبح لغيره كسابقه].

هَذَا حَدِيثٌ قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ شُرِيكٌ عَنْ أَبِي اليَقْظَانِ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقُلْتُ: عَدِيُّ بنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، جَدُّ عَدِيٍّ مَا اسْمُهُ؟ فَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ اسْمَهُ. وَذَكَرْتُ لِمُحَمَّدٍ قَوْلَ يَحْيَى بنِ مَعِينٍ: إِنَّ اسْمَهُ دِينَارٌ، فَلَمْ يَعْبَأُ بِهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي المُسْتَحَاضَةِ: إِنِ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلاةٍ لِكُلِّ صَلاةٍ لِكُلِّ صَلاةٍ أَجْزَأَهَا، وَإِنْ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلاةٍ أَجْزَأَهَا، وَإِنْ جَمَعَتْ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بِغُسْلِ أَجْزَأَهَا.

# ٩٥ ـ بَابٌ فِي المُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَیْنَ الصَّلاتَیْنِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ

[١٢٨] (١٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بن عَقِيلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بن طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بِن طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ الْبَةِ جَحْش قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْكُ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنِّي أُسْنَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا، قَدْ مَنْعَتْنِي الصِّيَامَ وَالصَّلاةَ؟ قَالَ: «أَنْعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ(٢)، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ». قَالَتْ: هُوَ أَكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «فَتَلَجُّمِي (٣)». قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «فَاتَّخِذِي ثَوْباً». قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُ ثُجَّا (٤)؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقَ: «سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ؟ أَيَّهُمَا صَنَعْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ». فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ<sup>(٥)</sup>، فَتَحَيَّضِي<sup>(٦)</sup> سِتَّةَ أَيَّام أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهُ ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْفَأْتِ، فَصَلِّى أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ ثَلاثاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي، كُمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكُمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهنَّ وَطُهْرِهِنَّ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، ثُمَّ نَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ، وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً ، ثُمَّ تُؤَخِّرينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْن، فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي وَصُومِي

<sup>(</sup>١) قوله: «عند كل صلاة» متعلق بـ«تتوضأ» لا بـ«تغتــل»، وفيه دليل على أن المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة.

٢) الكرسف: هو القطن.

<sup>(</sup>٣) أي: اجعلي ثوباً كاللجام للفرس، أي: اربطي موضع الدم بالثوب.

<sup>(</sup>٤) الثُّج: هو جري الدم والماء جرياً شديداً.

<sup>(</sup>٥) أي: إن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها.

<sup>(</sup>٢) أي: عُدِّي نفسك حائضاً، أو افعلي ما تفعله الحائض في علم الله.

إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكِ». فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَهُوَ أَوْهُو الله ﷺ: «وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٧٤٧٤، وأبو داود: ٢٨٧، وابن ماجه: ٦٢٢ و٢٢٧].

وَرَوَاهُ عُبَيْدُ الله بنُ عَمْرِهِ الرَّقِّيُ وَابْنُ جُرَيْجِ وَشَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ طَلْحَةً، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ. إِلَّا أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ يَقُولُ: عُمَرُ بنُ طَلْحَةَ. وَالصَّحِيحُ: عِمْرَانُ بنُ طَلْحَةَ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٍ، فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَخِيحٌ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي المُسْتَحَاضَةِ: إِذَا كَانَتْ نَعْرِفُ حَيْضَهَا بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ، وَإِقْبَالُهُ: أَنْ يَكُونَ أَسُودَ، وَإِدْبَارُهُ: أَنْ يَتَغَيَّرَ إِلَى الصُّفْرَةِ، فَالحُكْمُ لَهَا عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، وَإِنْ كَانَتِ عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، وَإِنْ كَانَتِ المُسْتَحَاضَةُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ قَبْلَ أَنْ تُسْتَحَاضَ، فَإِنَّهَا المُسْتَحَاضَ، فَإِنَّهَا تَدْعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَعْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَتُتَوضَّلِي، وَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ بِنْتِ جَحْشَ لَهَا الدَّمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ، وَلَمْ تَعْرِفِ الحَيْضَ بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِذْبَارِهِ، فَالحُكُمُ لَهَا عَلَى حَدِيثِ حَمْنَةً بِنْتِ جَحْشُ (١).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: المُسْتَحَاضَةُ إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِي أَوَّلِ مَا رَأَتْ فَدَامَتْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاةَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَإِذَا طَهُرَتْ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَإِذَا طَهُرَتْ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَإِنَّهَا أَيَّامُ حَيْضٍ، فَإِذَا رَأْتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَإِنَّهَا تَقْضِي صَلاةَ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَإِنَّهَا تَقْضِي صَلاةَ

أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً، ثُمَّ تَدَعُ الصَّلاةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَقَلَّ مَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَهُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي أَقَلِّ الحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ؛ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَقَلُ الحَيْضِ ثَلاثَةٌ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَأْخُذُ ابْنُ المُبَارَكِ، وَرُويَ عَنْهُ خِلافُ هَذَا.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمْ عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَقَلُّ الحَيْضِ يَوْمٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ. وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ.

## ٩٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُسْتَحَاضَةِ أنَّهَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ

[۱۲۹] (۱۲۹) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ: ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ: السَّفْتَتُ أُمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةُ جَحْشٍ رَسُولَ الله عِنْ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاة؟ فَقَالَ: «لا، إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاة؟ فَقَالَ: «لا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فَاخْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي». فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِي لُكُلِّ صَلاةٍ.

قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ اللَّيْثُ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، رَسُولَ اللهِ عَنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ (٢). [أحمد: ٣٤٥٢٣، والبخاري: ٣٢٧، ومسلم: ٧٥٥].

وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) زاد بعد هذا في المطبوع: وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ.

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي في «الأم»: (١/ ٦٢): إنما أمرها أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة...، ولا أشك ـ إن شاء الله تعالى ـ أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به.

كُلِّ صَلاةٍ.

وَرَوَى الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةً.

#### ٩٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَائِضِ أَنَّهَا لا تَقْضِي الصَّلاةَ

[١٣٠] (١٣٠) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةً، عَنْ مُعَاذَةً أَنَّ امْرَأَةً (١) سَأَلَتْ عَائِشَةً قَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلاتَهَا أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُوريَّةٌ أَنْتِ(٢)؟! قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، فَلا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ. [أحمد: ٢٤٠٣٦، والبخاري: ٣٢١، ومسلم: ٧٦١. وسيَّاتي مطولاً برقم: ٧٩٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ أَنَّ الحَائِضَ لا تَقْضِى الصَّلاة .

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ، لا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ.

## ٩٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الجُنْبِ وَالحَائِضِ أَنَّهُمَا لا يَقْرَآنِ القُرْآنَ

[١٣١] (١٣١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرِ وَالحَسَنُ بنُ عَرَفَةً قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بِنِ عُفْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمّر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا تَقْرَأُ الحَائِضُ وَلا الجُنُبُ شَيْنًا مِنَ القُرْآنِ». [حسن لغيره.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: المُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْثِةً قَالَ: «لا يَقْرَأُ الجُنُبُ وَلا

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثُرِ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِثْل سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: لا تَقْرَأُ الحَائِضُ وَلا الجُنبُ مِنَ القُرْآنِ شَيْناً إِلَّا طَرَفَ الآيَةِ وَالحَرْفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَرَخَصُوا لِلْجُنب وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالْتَّهْلِيلِ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بِنَ عَيَّاشِ يَرْوِي عَنْ أَهْلِ الحِجَازِ وَأَهْل العِرَاقِ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ. كَأَنَّهُ ضَعَّفَ رِوَايَتَهُ عَنْهُمْ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَيَّاشِ عَنْ أَهْل الشَّام.

وَفَالَ أَخْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ: إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ مِنْ بَقِيَّةَ، وَلِبَقِيَّةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ عَنِ الثِّقَاتِ.

حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَحْمَدُ بِنُ الحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلِ يَقُولُ ذَلِكَ.

#### ٩٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ

[۱۳۲] (۱۳۲) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عِينَ إِذَا حِضْتُ يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّوْرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي. [أحمد: ٢٥٥٦٣، والبخاري: ٣٠٠، ومسلم: ٦٧٩].

وَفِي البَّابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، وَمَيْمُونَةً.

هذه المرأة المبهمة هي معاذة نفسها، كما هو في «المسند»: ٢٥٩٥١، و«صحيح مسلم»: ٧٦٧ و٧٦٣.

نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة، وكان أول اجتماع الخوارج بها، وكانت طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائنة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ وَالتَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

### ١٠٠ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي مُوَاكَلَةِ الحَائِضِ وَسُؤْرِهَا

[۱۳۳] (۱۳۳) حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ صَالِحٍ، عَنِ العَلاءِ بِنِ الحَارِثِ، عَنْ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ صَالِحٍ، عَنِ العَلاءِ بِنِ الحَارِثِ، عَنْ حَرَامٍ بِنِ مُعَاوِيَةً (۱)، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الله بِنِ سَعْدٍ قَالَ: مَرَامٍ بِنِ مُعَاوِيَةً (۱)، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الله بِنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ عَنْ مُواكَلَةِ الحَاثِضِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ عَنْ مُواكَلَةِ الحَاثِضِ، فَقَالَ: وَأَكِلْهَا». [اسناده صحبح. أحمد: ۱۹۰۰۸، وأبو داود: ۲۱۲، وابن ماجه: ۲۵۱].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَأَنَسٍ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ، لَمْ يَرَوْا بِمُوَاكَلَةِ الحَائِضِ بَأْساً.

وَاخْتَلَفُوا فِي فَضْلِ وَضُوئِهَا ؛ فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ فَضْلَ طَهُورِهَا.

# ١٠١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ المَسْجِدِ

المُ اللهُ اللهُ

القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ: لِي رَسُولُ الله ﷺ: قَالَ: لِي رَسُولُ الله ﷺ: "نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ (٢) مِنَ المَسْجِدِ". قَالَتْ: قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. قَالَ: "إِنَّ حَبْضَتَكِ لَبْسَتْ فِي يَدِكِ". [أحمد: ٢٤١٨٤، ومسلم: ١٨٩].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ (٣).

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ، لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلافاً فِي ذَلِكَ بِأَنْ لا بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الحَاثِضُ شَيْئاً مِنَ المَسْجِدِ.

## ١٠٢ ﴿ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتَّيَانِ الحَائِضِ

[١٣٥] (١٣٥) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزُ بِنُ أَسَدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمِ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً، قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضاً، أَو امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً، فَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضاً، أَو امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً، فَالَا عَلَى مُحَمَّدٍ (٤)». [محتمل للتحسين. أحمد: ٩٢٩، وأبو داود: ٣٩٠٤، والنسائي في «الكبرى»: ٩٢٩٠،

لا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى حَاثِضاً ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ».

<sup>(</sup>۱) حرام بن معاوية، اختلف في اسم أبيه على معاوية بن صالح، فرواه عنه ابن وهب وبكر بن سهل: حرام بن حكيم، ورواه عنه عبد الرحمن بن مهدي ـ كما هنا ـ: حرام بن معاوية، فظن بعض من ترجم له أنهما اثنان، وهما واحد، وقد نبه على ذلك الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق»: (۱/۹/۱)، وابن حجر في «التقريب» في ترجمة حرام بن حكيم.

<sup>(</sup>٢) الخُمرة: سجادة من حصير ونحوه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

بِ بَيْ صَلَّى عَمِلُ مُعاملة من (٤) قال السندي في حاشيته على «سنن ابن ماجه»: قيل: هذا إذا كان مُستجلًا لذلك، وقيل: بل هو تغليظ وتشديد، أي: عَمِل مُعاملة من كَفَر. اهـ. وهو مايُطلق عليه بعض أهل العلم: الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه عن المِلَّة.

فَلَوْ كَانَ إِنْيَانُ الحَائِضِ كُفْراً، لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالكَفَّارَةِ. وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ. وَأَبُو تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيُّ اسْمُهُ: طَريفُ بنُ مُجَالِدٍ.

## ١٠٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَفَّارَةِ فِي نَلِكَ

[١٣٦] (١٣٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي مَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَّيُّ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِي حَائِضٌ، قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ". [صحبح مونوفاً. احمد: قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ". [صحبح مونوفاً. احمد: ٢٤٥، وابو داود: ٢٦٦، والنسائي: ٢٩٠، وابن ماجه: ٢٤٠ مرنوعاً. وانسائي في "الكبرى": ٩٠٦٣ مونوفاً].

[۱۳۷] (۱۳۷) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الكَرِيم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الكَرِيم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الكَرِيم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدَ الكَرِيم، وَمُ النَّبِي النَّبِي النَّهِ عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابنِ عَبْلَار، وَإِذَا كَانَ دَما أَصْفَرَ فَلِينَار، وَإِذَا كَانَ دَما أَصْفَرَ فَلِينَار، وَلِذَا كَانَ دَما أَصْفَرَ فَلِينَار، وَلَا الكَبرى " . [صحبح موتوناً . أحمد: ٣٤٧٣ مونوعاً .

حَدِيثُ الكَفَّارَةِ فِي إِثْيَانِ الْحَائِضِ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ مَوْقُوفاً وَمَرْفُوعاً .

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِللهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِللهِ يَقُولُ أَحْمَدُ

وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ ابنِ المُبَارَكِ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ، مِنْهُمْ: سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ.

١٠٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ دَمِ الحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ
١٠٤] (١٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الْشَوْلِ اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (حُتِّيهِ إلى المَاءِ (٢)، ثُمَّ رُشِيهِ، وَصَلِّي (حُتِّيهِ (۱)، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالمَاءِ (٢)، ثُمَّ رُشِيهِ، وَصَلِّي فِيهِ». [أحمد: ٢٦٩٢، والبخاري: ٢٢٧، ومسلم: ١٧٥].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ.

حَدِيثُ أَسْمَاءَ فِي غَسْلِ الدَّمِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الدَّمِ يَكُونُ عَلَى التَّوْبِ،

فَيُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ: إِذَا كَانَ الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ، فَلَمْ يَغْسِلُهُ وَصَلَّى فِيهِ، أَعَادَ الصَّلاة.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ الدَّمُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، أَعَادَ الصَّلاةَ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ المُبَارَكِ.

وَلَمْ يُوجِبْ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِ الْعِلْمَ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِ الإِعَادَةَ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجِبُ عَلَيْهِ الغَسْلُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَم، وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ.

### ١٠٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تَمْكُثُ النُّفْسَاءُ

[١٣٩] (١٣٩) حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بنُ الوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ عَلِيٍّ بنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ الأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالوَرْسِ مِنَ الكَلَفِ (٣). [حسن لغيره. أحمد: ٢٥٥٨، وأبو داود: ٣١١، وابن ماجه: ٢٤٨].

<sup>(</sup>١) أي: حُكِّيه.

<sup>(</sup>٢) القُرْص: الدُّلْك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره.

<sup>(</sup>٣) الوَرْس: نبت أصفر يصبغ به. والكَلَف: شيء أسود يعلو الوجه.

حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ الأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.

وَاسْمُ أَبِي سَهْلٍ: كَثِيرُ بنُ زِيَادٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثِقَةٌ، وَأَبُو سَهْلِ ثِقَةٌ.

وَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ هَذَا الحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أبي سَهْلِ.

وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى.

فَإِذَا رَأْتِ الدَّمَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ العِلْمِ فَإِذَا رَأْتِ الدَّمَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ قَالُوا: لا تَدَعُ الصَّلاةَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ(۱)، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَيُرْوَى عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاةَ خَمْسِينَ يَوْماً إِذَا لَمْ تَرَ الطُّهْرَ.

وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالشَّعْبِيِّ: سِتِّينَ يَوْماً.

# ١٠٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

[ ١٤٠] (١٤٠) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَّالِيُ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُنْلٍ وَاحِدٍ. [أحمد: ١٢٩٢، والبخاري: ٢٨٤، ومسلم: ٢٠٨].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ.

حَدِيثُ أَنْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: أَنْ لا بَأْسَ أَنْ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ هَذَا عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الخَطَّابِ، عَنْ أَنَسٍ.

وَأَبُو عُرْوَةَ: هُوَ مَعْمَرُ بِنُ رَاشِدٍ. وَأَبُو الخَطَّابِ: قَتَادَةُ بِنُ دِعَامَةً.

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابِي أَبِي الخَطَّابِ. وَهُوَ سُفْيَانَ، عَنِ ابِنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الخَطَّابِ. وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الخَطَّابِ.

### ١٠٧ - بابُ مَا جَاءَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، تَوَضَّا

[١٤١] (١٤١) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِياثٍ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي المُتَوكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَتَى أَجِدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودٌ، فَلْيَتَوَضَّا بَيْنَهُمَا وُضُوءًا». [أحمد: ١١٠٣٦، ومسلم: ٧٠٧].

وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (٢).

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، وَقَالَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهُلِ الْمُواَّتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَهُلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ.

وَأَبُو المُتَوَكِّلِ اسْمُهُ: عَلِيٌّ بنُ دَاوُدَ. وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ اسْمُهُ: سَعْدُ بنُ مَالِكِ بن سِنَانٍ.

<sup>(</sup>١) الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله، وقطع به الأصحاب أن أكثر النفاس ستون يوماً. «المجموع»: (٢/ ٤٨١).

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع، و"تحفة الأحوذي»: عن عمر.
 ولا يمكن الترجيح بينهما أيُّهما أصخُ، فقد ورد عنهما جميعاً في هذا الباب نحوه موقوفاً.

# ١٠٨ - بَابُ مَا جَاءَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الخَلاءَ، فَلْيَبْدَأْ بِالخَلاءِ

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَثُوْبَانَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَثُوْبَانَ، وَأَبِي أُمَامَةَ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ الأَرْقَمِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَكَذَا رَوَى مَالِكُ بنُ أَنسٍ وَيَحْيَى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الأَرْقَمِ.

وَرَوَى وُهَيْبٌ وَغَيْرُهُ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الأَرْقَمِ.

وَهُو قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، قَالا: لا يَقُومُ إِلَى الصَّلاةِ وَهُو يَجِدُ شَيْناً مِنَ الغَائِطِ وَالبَوْلِ. وَقَالا: إِنْ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ، فَوَجَدَ شَيْناً مِنْ ذَلِكَ، فَلا إِنْ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ، فَوَجَدَ شَيْناً مِنْ ذَلِكَ، فَلا يَنْصَرفْ مَا لَمْ يَشْغَلُهُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَبِهِ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ، مَا لَمْ يَشْغَلْهُ ذَلِكَ عَنِ الصَّلاةِ.

## ١٠٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مِنَ المَوْطِئِ (٢)

[١٤٣] (١٤٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ قَالَتْ: قُلْتُ لأُمُّ سَلَمَةَ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي المَكَانِ الْمَكَانِ الْمَكَانِ الْمَكَانِ اللهَ عَلْمُ أُو مَا اللهَ عَلِيدٍ (٢)، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْدِ: «يُطَهِّرُهُ مَا الفَذِرِ (٢)، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْدَ: «يُطَهِّرُهُ مَا الفَذِرِ (٢)، فَقَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله عَلَيْدَ: وأبو داود: ٣٨٣، وابن ماجه: ٥٣١، وابن

وَرَوَى عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مَالِكِ بنِ أَنس، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِهُودِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. وَهُو وَهَمَّ، وَإِنَّمَا هُو عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، لإِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، وَهَذَا الصَّحِيحُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعْ رَسُولِ الله ﷺ، وَلا نَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَوْطِئِ (٤٠).

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ عَلَى المَكَانِ القَذِرِ، أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ القَدَم، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَطْباً فَيَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ.

### ١١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّم

الْفَلَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بِنُ عَلِيًّ الْفَلَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، الفَلَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبْرَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بِنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ يَظِيُّ أَمَرَهُ أَبْرَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بِنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ يَظِيُّ أَمَرَهُ

<sup>(</sup>١) القاتل هو عروة بن الزبير، لا عبد الله بن الأرقم، إذ هو المحكى عنه.

 <sup>(</sup>٢) الموطئ: ما يوطأ في الطريق من الأذى.
 (٣) حمله النووي وغيره على النجاسة اليابسة.

 <sup>(</sup>٤) قال الخطابي: إنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم، ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها.

وقد تأوَّله المصنف على غير هذا النحو فيما يأتي بعده.

بِالنَّيَمُّم لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ. [أحمد: ١٨٣١٩، والبخاري مطولاً: ٣٣٨، ومُسلم مطولاً: ٨٢٠].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَابْنِ عَبَّاسِ.

حَدِيثُ عَمَّارِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمَّارِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَابِ انْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ النَّبِي بَيْكُ الْأَرْدُ). النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ: عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَغَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمُ: الشَّعْبِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَمَكْحُولٌ، قَالُوا: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ

> وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمُ: ابْنُ عُمَرَ، وَجَابِرٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالحَسَنُ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَمَالِكُ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ.

> وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَمَّارٍ فِي التَّيَمُّم أَنَّهُ قَالَ: الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ. مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ.

> وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمَّارِ أَنَّهُ قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى المَنَاكِبِ وَالآبَاطِ.

> فَضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم حَدِيثَ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ فِي التَّيَمُّم: لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، لَمَّا رُوِيَ عَنْهُ حَدِيثُ المَنَاكِب وَالآبَاطِ.

تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى المَنَاكِبِ وَالآبَاطِ، لَيْسَ هُوَ

بمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ: الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ؛ لأَنَّ عَمَّاراً لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيَّ عِيِّكُ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَالَ: فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا سَأَلَ النَّبِيِّ عِينَ أَمَرَهُ بِالوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ(١)، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ عَمَّارٌ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي التَّيَمُّم أَنَّهُ قَالَ: الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، فَفِي هَذَا دَلالَةٌ أَنَّهُ

[180] (180) حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بن خَالِدٍ القُرَشِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بن حُصَيْن، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّم، فَقَالَ: إِنَّ الله قَالَ فِي كِتَابِهِ حِينَ ذَكَرَ الوُّضُوءَ: ﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦]، وَقَالَ فِي التَّيَمُّم: ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيَّدِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]. وَقَالَ: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَ مُوٓا لَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨] فَكَانَتِ السُّنَّةُ فِي القَطْعِ الكَفَّيْنِ (٣)، إِنَّمَا هُوَ الوَجْهُ وَالْكَفَّانِ، يَعْنِي التَّيَمُّمَ. [إسناده ضعيف].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غريبٌ.

## ١١١ ـ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنْباً

[١٤٦] (١٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدِيثُ عَمَّارٍ فِي التَّيَمُّم: حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ وَعُقْبَةُ بِنُ خَالِدٍ قَالا: حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَحَدِيثُ عَمَّارٍ: ﴿ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرو بن مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بن سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقُرِئُنَا القُرْآنَ

زاد في المطبوع بعد هذا: فَانْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ رَسُولُ الله ﷺ: الوَّجْهِ وَالكَفَّيْنِ.

زاد في المطبوع بعد هذا: فَعَلَّمَهُ إِلَى الوَجْهِ والكَفَّيْنِ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ عُبَيْدَ الله بنَ عَبْدِ الكَرِيم يَقُولُ: لَمْ أَرَ بِالبَصْرَةِ أَحْفَظَ مِنْ هَوُلاءَ الثَّلاثَةِ: عَلِيٌ بنِ المَدِينِيِّ وَابْنِ الشَّاذَكُونِيِّ وَعَمْرِو بنِ عَلِيُّ الفَلَّاسِ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَرَوَى عَفَّانُ بنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بنِ عَلِيّ

قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (١/ ٤٥٢): قال أبو الطيب السندي: أي: الطريقة في الدين قطع الكفين للسرقة، يعني بسبب إطلاق اليد في آية السرقة، فكذا التيمم يكفي فيه مسح الوجه والكفين، لإطلاق اليد في التيمم، ومطلق اليد الكفان بدليل آية السرقة.

عَلَى كُلِّ حَالٍ، مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً. [حسن. أحمد: ١١٢٣، وأبر داود بنحوه مطولاً: ٢٢٩، والنسائي: ٢٦٧، وابن ماجه بنحوه مطولاً: ٩٩٤].

## حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَبِهِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالِمَّةِ وَالتَّابِعِينَ، قَالُوا: يَقْرَأُ الرَّجُلُ القُرْآنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَلا يَقْرَأُ فِي المُصْحَفِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

#### ١١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي البَوْلِ يُصِيبُ الأَرْضَ

[١٤٧] (١٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَسَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَحْزُومِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَنَةً، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيُّ المَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ عَلَيْ جَالِسٌ، قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيُّ المَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ عَلَيْ جَالِسٌ، فَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً، وَلا فَصَلَى، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً، وَلا فَصَلَى، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً، وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً. فَالتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَيْ فَقَالَ: "لَقَدْ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً. فَالتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَيْ فَقَالَ: "لَقَدْ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً. فَالتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَيْ فَقَالَ: "لَقَدْ فَقَالَ: "لَقَدْ فَقَالَ: "لَقَدْ فَقَالَ: "إَنْ مَا فَالَ: "إِنَّمَا مُعَسِّرِينَ». [أحمد: ٢٢٥٠، ٢١٠].

[۱٤۸] (۱٤۸) قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ نَحْوَ هَذَا. [أحمد: ۱۲۰۸۲، والبخاري: ۲۲۱، ومسلم: ٦٦٠].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَائِلَةَ بنِ الأَسْقَع.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ رَوَى يُونُسُ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

آخِرُ كِتَابِ الوُضُوءِ

\* \* \*

بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّهُ إِلَيْهُ إِلْهُ مِنْ الرَّحِيدِ إِ

## [٢] أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

## ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ

آ۱٤٩] (۱٤٩) حَدَّثَنَا هَنَادُ بنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ عَيَّاشِ بنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بنِ حَكِيمٍ بنِ عَبَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بنُ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ فَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بنُ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ: «أَمَّنِي قَالَ: «أَمَّنِي عَبْلُ فَلَا النَّبِي عَيِّ قَالَ: «أَمَّنِي عَبْلُ فَلَى النَّهُمُ وَنُلَ النَّرَاكِ (٢)، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ مِينَ كَانَ الفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ (٢)، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ حِينَ كَانَ الفَيْءُ مِثْلَ الضِّرَاكِ (٢)، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ حِينَ وَبَنَ كَانَ الفَيْءُ مِثْلَ الضَّرَاكِ (٢)، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ حِينَ وَبَنَ كَانَ الفَيْءُ مِثْلَ الضَّرَاكِ (١٦)، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ حِينَ وَبَنَ كَانَ الفَيْءُ مِثْلَ الضَّرَاكِ (١٦)، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ حِينَ وَبَنَ كَانَ الشَّيْءُ مَثْلَ الضَّرَاكِ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ حِينَ وَبَنَ كَانَ الشَّعْمُ مَ مَلَى الفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الفَجْرُ، وَينَ بَرَقَ الفَجْرُ، وَيَمْ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمُ مَ لَلَى الصَّائِمُ عَلَى الصَّائِمُ مَلَى المَاعِمُ عَلَى الصَّائِمُ مَلَى الصَّائِمُ مَالَى الصَّائِمُ السَّعَامُ عَلَى الصَّائِمُ مَا الصَّائِمُ مَلَى الصَّائِمُ مَا الصَّائِمُ مَا الصَّائِمُ مَا الصَّائِمُ السَّعَامُ عَلَى الصَّائِمُ السَّهُ مَا الصَّائِمُ المَاعِمُ مَالْمُ المَاعْمُ مَلَى المَاعْرِ السَّرَالِ السَّيْ المَاعْمُ عَلَى الصَائِمُ السَّوْمُ المَاعِمُ المَاعِمُ المَاعْمُ مَا الصَائِمُ المَاعِمُ المَاعِمُ المَاعِمُ المَاعِمُ المَاعِمُ المَاعِلَى المَاعِمُ المَاعِمُ المَاعِمُ المَاعْمُ المَاعِمُ المَاعْمُ المَاعِمُ ال

وَصَلَّى المَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظَّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءُ مِثْلَهُ، لِوَقْتِ العَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ حِينَ

<sup>(</sup>١) السَّجل: الدُّلو الملأي ماءً.

 <sup>(</sup>٢) الفيء: ظل الشمس بعد الزوال، سُمِّي بذلك لأنه يفيء، أي: يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق. والشِّراك: أحد سيور النَّعل
 التي تكون على ظهر القدم.

<sup>(</sup>٣) أي: غابت.

كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ لِوَقْنِهِ الْأَوْلِ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ لِوَقْنِهِ الأَوْلِ، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ الآخِرةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصِّبْعَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ، ثُمَّ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصَّبْعَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ، ثُمَّ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصَّبْعَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ، ثُمَّ اللَّيْنِ إِلَيْ وَقُتُ الأَنْبِيَاءِ التَّفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ (١)، وَالوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ». [إساده صن. أحمد: ٢٠٨١، وأبو داود: ٣٩٣].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَعَمْرِو بنِ حَزْمٍ، وَالبَرَاءِ، وَأَنْسٍ.

[۱۹۰] (۱۹۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بِنُ عَلِيٌ بِنِ حُسَيْنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بِنُ كَيْسَانَ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ حُسَيْنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بِنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ الله رَبِيْنِ قَالَ: «أَمَّنِي جُبِرِيلُ» فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ: «لِوَقْتِ العَصْرِ بِالأَمْسِ». [أحدد: ١٤٥٣٨، فِيهِ: «لِوَقْتِ العَصْرِ بِالأَمْسِ». [أحدد: ١٤٥٣٨، والبخاري بنحوه: ١٤٦٠].

وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَوَاقِيتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ وَعَمْرُو بنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، نَحْوَ حَدِيثِ وَهْبِ بنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي المَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

#### ٢ ـ بَابٌ مِنْهُ

أَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ: "إِنَّ لِلصَّلاةِ أَوَّلاً وَآخِراً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ: "إِنَّ لِلصَّلاةِ أَوَّلاً وَآخِراً، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَرُولُ الشَّمْسُ، وآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العَصْرِ وَالْتَهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَعْدُبُ اللَّمُ اللَّيْلُ، وَقْتِهَا حِينَ يَعْدُبُ اللَّهُمْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَعْدُبُ اللَّمُ اللَّيْلُ، وَقْتِ العِسَاءِ الآخِرَةِ وَقْتِهَا حِينَ يَعْدُبُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ وَقْتِ العِسَاءِ اللَّخِرَةِ وَيْنَ الْمَحْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَتْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَيْنَ الفَحْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا فِينَ يَعْدُبُ وَالْتَهُ اللَّهُ الشَّمْسُ اللَّهُ الشَّمْسُ». [إسناده صحيح، أحمد: ٢١٧٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو.

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: حَدِيثُ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمَوَاقِيتِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بنِ فُضَيْلٍ خَطَأً، أَخْطَأً فِيهِ مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْل.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ لِلصَّلاةِ أَوَّلاً وَآخِراً، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ فَضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [رجاله ثقات رجال فضيل عَنِ الأَعْمَشِ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [رجاله ثقات رجال الشيخين غير هناد. الدارقطني: ١٠٣١، والبيهقي: (٢٧٦/١) عن مجاهد من قوله. والدارقطني: ١٠٣١ عن مجاهد، عن النبي في مرسلاً].

<sup>(</sup>۱) قوله: "يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك"، قال القاضي أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي": (٢٥٧/١): يفتقر إلى بيان المراد به، فإن ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبله من الأنبياء، فهل الأمر كذلك أم لا؟ والوجه فيه أن نقول ـ والله المموفق ـ: ثابت عن النبي على أن جبريل قال له ذلك، والمعنى فيه: هذا وقتك المشروع لك، يعني الوقت المموسع المحدود بطرفين: الأول والآخر، وقوله: "ووقت الأنبياء قبلك": يعني ومثله وقت الأنبياء قبلك: أي: كانت صلاتهم واسعة الوقت، وذات طرفين مثل هذا، وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة، وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها.

[١٥٢] (١٥٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع وَالحَسَنُ بنُ الصَّبَّاحِ البَزَّارُ وَأَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بن مُوسَى - المَعْنَى وَاحِدٌ ـ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِن مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ يَنْ اللَّهِيِّ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: «أَقِمْ مَعَنَا إِنْ شَاءَ الله». فَأَمَرَ بِلالاً فَأَقَامَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ، فَصَلَّى العَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْس، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الغَدِ فَنَوَّرَ بِالفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ، وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالعَصْرِ فَأَقَامَ وَالشَّمْسُ آخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ المَعْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْل، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، فَقَالَ: «مَوَاقِيتُ الصَّلاةِ كَمَا بَيْنَ هَذَيْنِ». [أحمد: ٢٢٩٥٥، ومسلم: ١٣٩١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بِن مَرْثَدٍ أَيْضاً.

## ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيسِ بِالفَجْر

[١٥٣] (١٥٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ (ح). وَحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيُصَلِّي الصَّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ، قَالَ الأَنْصَارِيُّ: فَيَمُرُّ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ

بِمُرُوطِهِنَ<sup>(۱)</sup> مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ<sup>(۲)</sup>. وَقَالَ قُتَيْبَةُ: مُتَلَفِّعَاتٍ<sup>(۳)</sup>. [أحمد: ٢٥٤٥٤، والبخاري: ٨٦٧، ومسلم: ١٤٥٩].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَنْسٍ، وَقَيْلَةَ ابْنَةِ مَخْرَمَةً.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٤).

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلًا، مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ.

وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يَسْتَحِبُّونَ التَّغْلِيسَ بِصَلاةِ الفَجْرِ.

### ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِسْفَارِ بِالفَجْرِ

[١٥٤] (١٥٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ عُمَرَ بِنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بِنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِرَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِللَّجْرِ». [صحيح. احمد: ١٥٨١٩، وأبو داود: ٤٢٤، والنسائي مختصراً: ٤٤٩، وابن ماجه: ٢٧٢، ولفظه عندهم عدا النسائي الصبح بدل: «فأسفروا بالفجر»].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، وَجَابِرٍ، وَجَابِرٍ،

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عَجْلانَ أَيْضاً عَنْ عَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتَادَةً.

حَدِيثُ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) متلففات: أي: متجللات. بمروطهن، أيّ: بأكسيتهن، واحدها مِرط، بكسر الميم.

<sup>(</sup>٢) الغَلَس: هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح.

<sup>(</sup>٣) متلفعات: أو متلففات، هما بمعني.

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في المطبوع: وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ.

وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ الإِسْفَارَ بِصَلاةِ الفَجْرِ، وَبِهِ يَقُولُ مُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: مَعْنَى الإِسْفَارِ أَنْ يَضِحَ (١) الفَجْرُ فَلا يُشَكَّ فِيهِ، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَعْنَى الإِسْفَارِ تَأْخِيرُ الصَّلاةِ (٢).

## ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ

[١٥٥] (١٥٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيمٍ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشَدَّ لَعْجِيلاً لِلظَّهْرِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَلا مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلا مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلا مِنْ عُمَرَ. [حسن لغيره. أحمد: ٢٥٠٣٨].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله، وَخَبَّابٍ، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَأُنَسٍ، وَأُنَسٍ، وَأُنَسٍ، وَجَابِرِ بنِ سَمُرَةَ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ اللَّهِي النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهُ اللَّهِي اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ الللَّهِيِّ الللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ الللَّهِيِّ الللَّهِيِّ الللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ الللَّهِيِّ الللَّهِيِّ الللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ

قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي خَكِيمِ بنِ جُبَيْرٍ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَى عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ».

قَالَ يَحْيَى: وَرَوَى لَهُ شُفْيَانُ وَزَائِدَةُ، وَلَمْ يَرَ يَحْيَى بِحَدِيثِهِ بَأْساً.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حَكِيمِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ النَّلُهْر.

[١٥٦] (١٥٦) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الحُلْوَانِيُّ قَالَ: خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَلَا الله عَلَيْهُ مَلَى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ. [أحمد: ١٢٦٤٣، والبخاري مطولاً: ٧٢٩٤، ومسلم: ٢١٢٢].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٣).

## ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ

[۱۹۷] (۱۹۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ المُ سَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ البِي شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَلْحِ فَأَبْرِدُوا (٤) عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِيدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ فَأَبْرِدُوا (٤) عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِيدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمُ (٥)». [أحمد: ٧٦١٣، والبخاري: ٣٦٥، وسلم: ١٣٩٥].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي ذَرِّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالْمَغِيرَةِ، وَالْمَغِيرَةِ، وَالْمَغِيرَةِ، وَالْقَاسِمِ بنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنسِ.

<sup>(</sup>١) وَضَعَ يَضِعُ وضوحاً: أي: انجلي وانكشف، والوضَعَ بالتحريك: بياض الصبح.

<sup>(</sup>٢) نقل المباركفوري هنا: (١/ ٤٨٣ - ٤٨٣) بعض أقوال أهل العلم في التأويل للجمع بين الحديثين، ثم قال: أسلم الأجوبة وأولاها ما قال المباركفوري هنا: (١/ ٤٨٣) بعض أقوال أهل العلم في التأويل للجمع بين الحديث وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار دواماً لا ابتداء، فيدخل فيها مُغَلِّساً ويخرج مسفراً، كما كان يفعله ﷺ، فقوله موافق لفعله، لا مناقض له، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه. انتهى كلام ابن القيم. وهذا هو الذي اختاره الإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (١/ ١٨٤)، وقد بسط الكلام فيه، وقال في آخره: فالذي ينبغي: الدخولُ في الفجر في وقت التغليس، والخروجُ منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله ﷺ وأصحابه. وهو قولُ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في المطبوع: وَهُوَ أَحْسَنُ حَلِيثٍ فِي هَذَا البَابِ، وَفِي الباب عَنْ جَابِرٍ.

<sup>(</sup>٤) أي: أخّروا إلى أن يبرد الوقت.

 <sup>(</sup>٥) أي: فيه مشقة مثله، وقيل: خرج مخرج التشبيه والتقريب، أي: كأنه نار جهنم في الحر، فاحذروها واجتنبوا ضرَّها. وفيح جهنم:
 أي: سطوع حَرِّها وانتشاره.

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَـٰذَا، وَلا يَصِحُ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدِ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ تَأْخِيرَ صَلاةِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ، وَهُوَ قَوْلُ ابنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا الإِبْرَادُ بِصَلاةِ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ مَسْجِداً يَنْتَابُ أَهْلُهُ (1) مِنَ البُعْدِ، فَأَمَّا المُصَلِّي وَحْدَهُ، وَالَّذِي يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، فَالَّذِي أُحِبُ لَهُ أَنْ لا يُؤخِرَ الصَّلاةَ فِي شِدَّةِ الحَرِّ.

وَمَعْنَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَأْخِيرِ الظَّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ هُوَ أَوْلَى وَأَشْبَهُ بِالإِتِّبَاعِ.

وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ البُعْدِ وَالمَشْقَّةِ عَلَى النَّاسِ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلافِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.

قَالَ أَبُو ذَرِّ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَذَنَ بِلالٌ بِعَلَا اللَّهُ وَالطَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يَا بِلالُ، أَبْرِدْ ثُمَّ أَبْرِدْ».

فَلَوْ كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، لَمْ يَكُنْ لِلإِبْرَادِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ مَعْنَى، لاِجْتِمَاعِهِمْ فِي السَّفَرِ، وَكَانُوا لا يَحْتَاجُونَ أَنْ يَنْتَابُوا مِنَ البُعْدِ.

[۱۹۸] (۱۹۸) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَبِي فَرِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَبِي فَقَالَ رَسُولُ الله يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله

عَلَىٰ : ﴿ أَبْرِدُ فِي الظُّهْرِ » قَالَ : حَتَّى رَأَيْنَا فَيْ ءَ التَّلُولِ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ : ﴿ إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ : ﴿ إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاقِ » . [احمد: ٢١٣٧٦، والبخاري: ٥٣٩، ومسلم: ١٤٠٠] .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ العَصْرِ

[١٥٩] (١٥٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ البِنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله عَيْظِ العَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا (٢). [أحمد: ٢٤٠٩ه، والبخاري: ٢٢٥، ومسلم: ١٣٨١].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنسٍ، وَأَبِي أَرْوَى، وَجَابِرٍ، وَرَافِع بنِ خَدِيج.

وَيُرْوَى عَنْ رَافِعٍ أَيْضاً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَأْخِيرِ العَصْرِ، وَلا يَصِحُّ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْهُمْ: عُمَرُ، وَعَبْدُ الله بنُ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةُ، وَأَنَسٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ: تَعْجِيلُ صَلاةِ العَصْر، وَكَرهُوا تَأْخِيرَهَا.

وَبِهِ يَقُولُ عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَخْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

[۱٦٠] (۱٦٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ وَخَلَ عَلَى أَنْسِ بنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ

<sup>(</sup>١) أي: يحضرون.

 <sup>(</sup>٢) قال النووي: معناه التبكير بالعصر في أول وقتها، وهو حين يصير ظل كل شيء مثله، وكانت الحجرة ضيقة العَرَصَة، قصيرة الجدار،
 بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار مثله، دخل وقت العصر، وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة، لم يقع الفيء في الجدار الشرقي، وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه.

مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا العَصْرَ، قَالَ: فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَن يَقُولُ: «تِلْكَ صَلاةُ المُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ(١)، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعاً، لا يَذْكُرُ الله فِيهَا إِلَّا **قَلِيلاً**(٢)». [أحمد: ١١٩٩٩، ومسلم: ١٤١٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ العَصْرِ

[١٦١] (١٦١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَن ابن أبي مُلَيْكَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ. [صحبح.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ(٣)، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ نَحْوَهُ (٤).

## ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ المَفْرِبِ

[١٦٢] (١٦٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهُ ﷺ يُصَلِّي المَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ [صحيح. أحمد: ١٨٤١٥، وأبو داود: ١٩٤، والنسأئي: ٥٣٠].

الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالحِجَابِ(٥). [أحمد: ١٦٥٣٢، والبخاري: ٥٦١، ومسلم: ١٤٤٠].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ، وَأَنسِ، وَرَافِعِ بنِ خَدِيجٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأُمِّ حَبِيبَةً، وَعَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ.

وَحَدِيثُ العَبَّاسِ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَوْقُوفاً، وَهُوَ أَصَحُّ. حَدِيثُ سَلَمَةً بنِ الأَكْوَعِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثُرِ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِيِّ عَيَّا اللَّهِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، اخْتَارُوا تَعْجِيلَ صَلاةِ المَغْرِبِ، وَكَرِهُوا تَأْخِيرَهَا، حَتَّى قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم: لَيْسَ لِصَلاةِ المَغْرِبِ إِلَّا وَقْتٌ وَاحِدٌ، وَذَهَبُوا إِلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ صَلَّى بِهِ جِبْرِيلُ، وَهُوَ قَوْلُ ابنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

#### ١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صَلاةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ

[١٦٣] (١٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بن أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرِ، عَنْ بَشِيرِ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بنِ سَالِم، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاةِ؛ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ القَمَرِ (٦) لِثَالِثَةٍ (٧).

قال النووي: اختلفوا فيه، فقيل: هو على حقيقته وظاهر لفظه، والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبها، وكذا عند طلوعها، لأن الكفار يسجدون لها حينئذ، فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له، وقيل: هو على المجاز، والمراد بقرنه وقرنيه: علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبته وأعوانه.

هذا تصريح بذم من صلَّى مسرعاً بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار، والمراد بالنقر: سرعة الحركات، كنقر الطائر.

زاد في المطبوع هنا: عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةً.

زاد في المطبوع بعده: (١٦٢) ـ وَوَجَدْتُ فِي كِتَابِي: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ. (١٦٣) وَحَدَّثُنَا بِشْرُ بنُ مُعَاذِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابنِ جُرَيْج بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَهَذَا أَصَحُّ. وهذان الإسنادان لم يذكرهما المزي في التحفة الأشراف: (١٣/ ٢٠ ـ ٢١).

توارث: يعنى استترت، وهذا تفسير للجملة الأولى: إذا غربت الشمس.

أي: وقت غروبه، أو سقوطه إلى الغروب. (1)

<sup>(</sup>٧) أي: في ليلةٍ ثالثةٍ من الشهر.

[١٦٤] (١٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

رَوَى هَذَا الحَدِيثَ هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْر، عَنْ حَبِيبِ بنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ هُشَيْمٌ: عَنْ بَشِير بن ثَابِتٍ.

وَحَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ أَصَعُ ؛ لأَنَّ يَزِيدَ بنَ هَارُونَ رَوَى عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرِ، نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ.

### ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ العِشَاءِ الآخِرَةِ

[١٦٥] (١٦٧) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: فَالَ النَّبِيُّ عَلَى أُمُّتِي « لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ». [صحيح. أحمد: ٧٤١٢، وأبو داود: ٤٦، والنسائي: ٥٣٥، وابن مَاجِهُ: ٦٩١، وزادوا فيه \_ إلا ابن ماجه \_: «وبالسواك عند كل صلاة»، وعند أحمد: مع الوضوء].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً، وَجَابِرِ بن عَبْدِ الله، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَابْنِ عَبَّاسِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ، وَابْن عُمَرَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَيْنِيٌّ وَالنَّابِعِينَ: تَأْخِيرَ صَلاةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

## ١٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ، وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا

[١٦٦] (١٦٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ. قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ عَبَّادٍ - هُوَ المُهَلَّبِيُّ - وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، جَمِيعاً عَنْ عَوْفٍ، عَنْ سَيَّارِ بن سَلامَةً \_ هُوَ أَبُو المِنْهَالِ الرِّيَاحِيُّ -عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِنْ أَبِي يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا. [أحمد: ١٩٧٦٧، والبخاري: ٥٤٧، ومسلم: ١٤٦٢ مطولاً].

حديث: ١٦٤

وَفِي البَابِ عُمِنْ عَائِشَةً، وَعَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَأُنَس

حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ كَرِهَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ النَّوْمَ قَبْلَ صَلاةٍ العِشَاءِ(١)، وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ.

وَقَالَ عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ: أَكْثَرُ الأَحَادِيثِ عَلَى الكراهية.

وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي النَّوْمِ قَبْلَ صَلاةِ العِشَاءِ فِي رَمَضَانَ (۲).

#### ١٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي السَّمَر بَعْدَ العِشَاءِ

[١٦٧] (١٦٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَن الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الأَمْرِ مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا. [حسن لغيره. أحمد مطولاً: ١٧٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَأُوْسِ بنِ حُذَيْفَةً، وَعِمْرَانَ بن خُصَيْن.

حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ الحَسَنُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُعْفِيِّ يُقَالُ لَهُ:

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا.

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع بعد هذا: وسَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ هُوَ: أَبُو المِنْهَالِ الرِّيَاحِيُّ.

قَيْسٌ، أو: ابْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الحَدِيثَ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي السَّمَرِ بَعْدَ صَلاةِ العِشَاءِ الاَّخِرَةِ، فَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْهُمُ السَّمَرَ بَعْدَ صَلاةِ العِشَاءِ، وَرَخَصَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى العِلْمِ وَمَا لا بُدَّ مِنْهُ مِنْ الحَوَائِج، وَأَكْثَرُ الحَدِيثِ عَلَى الرُّخْصَةِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلِّ أَوْ مُسَافِرٍ».

## ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَقْتِ الأَوَّلِ مِنَ الفَصْلِ

[١٦٨] (١٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بِنُ حُرَيْثِ فَالَ: حَدَّثَنَا الفَصْلُ بِنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ العُمَرِيِّ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ غَنَّامٍ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمَّ فَرْوَةَ العُمَرِيِّ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ غَنَّامٍ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ العُمَرِيِّ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ غَنَّامٍ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيُّ ﷺ - قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيُ ﷺ - قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «الصَّلاةُ لأَوَّلِ وَقَلْمَا». [صحح لغيره. أحمد: ٢٧١٠٣، وأبو داود: ٢٦١].

[١٦٩] (١٧٢) (١٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ الوَلِيدِ المَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهِ الوَقْتُ الأَخِرُ اللهَ عَلْقُ اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ.

آ (۱۷۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ وَهْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ

عُمَرَ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ لا أَلَاثُ لا تُؤخِّرْهَا: الصَّلاةُ إِذَا آنَتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيْمُ (٣) إِذَا وَجَدَتْ كُفْتاً». [إسناده ضعيف. أحمد: ٨٢٨، وابن ماجه مفتصراً على الجنازة: ١٤٨٦. وسيكرر برقم: ١٠٩٨].

حَدِيثُ أُمِّ فَرْوَةَ لا يُرْوَى إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ العُمَرِيِّ، وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَاضْطَرَبُوا فِي هَذَا الحَدِيثِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَل حِفْظِهِ.

الام] (۱۷۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنِ الوَليِدِ بِنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَابْنِ مَسْعُودٍ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ الله عَلْمُ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ الله عَلَى مَوَاقِيئِهَا» قُلْتُ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ» قُلْتُ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الحِهَادُ فِي سَبِيلِ الله؟. وَاحمد: يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الحِهَادُ فِي سَبِيلِ الله». [أحمد: يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الحِهَادُ فِي سَبِيلِ الله». [أحمد: ٢٠٥٠، والبخاري: ٢٠٥، ومسلم: ٢٥٠. وسأتي برقم: ٢٠٠٧].

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى المَسْعُودِيُّ وَشُعْبَةُ والشَّيْبَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الوَلِيدِ بنِ العَيْزَارِ هَذَا الحَدِيثَ.

[۱۷۲] (۱۷۶) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِلاكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ عُمْرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ صَلاةً لِوَقْتِهَا الآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله. [إسناده ضعف. أحمد: لوَقْتِهَا الآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله. [إسناده ضعف. أحمد: 1811].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٤)، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ.

<sup>(</sup>١) وقع هذا الحديث في المطبوع بعد الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>٣) الأيم: التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيباً، مطلقة كانتُ أو متوفى عنها زوجها.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حديث حسن غريب.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلاةِ أَفْضَلُ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ أَوَّلِ الوَقْتِ عَلَى آخِرِهِ، اخْتِيَارُ النَّبِيِّ عَلَى آخِرِهِ، اخْتِيَارُ النَّبِيِّ عَلَى يَخْتَارُونَ إِلَّا مَا النَّبِيِّ عَيْقِهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمْ يَكُونُوا يَخْتَارُونَ إِلَّا مَا هُوَ أَفْضَلُ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ هُوَ أَفْضَلُ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ.

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو الوَلِيدِ المَكِّيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ.

### ١٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ عَنْ وَقْتِ صَلاةِ العَصْرِ

[۱۷۳] (۱۷۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ العَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُبَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (۱)». [احمد: 630]، والبخاري: 001، ومسلم: 181۷].

وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةً، وَنَوْفَلِ بِنِ مُعَاوِيَةً.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضاً عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيّ

#### ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الصَّلاةِ إِذَا أَخَّرَهَا الإِمَامُ

[۱۷۱] (۱۷۱) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الصَّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: الجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ بَيْثُونُونَ بَعْدِي قَالَ النَّبِيُ بَيْثُونُونَ بَعْدِي يُمِيتُونَ (٢) الصَّلاةَ، فَصِلُ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ صَلَّيْتَ يُمِيتُونَ (٢) الصَّلاةَ ، فَصِلُ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ صَلَّيْتَ لِلهَ قُتِهَا، كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاتَكَ». [احمد: ٢١٣٢٤، ومسلم: ١٤٦٦].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَعُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ.

حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الصَّلاةَ لِمِيقَاتِهَا إِذَا أَخَرَهَا الإِمَامُ، ثُمَّ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الصَّلاةُ الأُولَى هِيَ المَكْتُوبَةُ عِنْدَ يُصَلِّيَ مَعَ الإِمَامِ، وَالصَّلاةُ الأُولَى هِيَ المَكْتُوبَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْم.

وَأَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ المَلِكِ بنُ حَبِيبٍ.

## ١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ عَنِ الصَّلاةِ

[١٧٧] (١٧٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ رَبَاحٍ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ رَبَاحِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ نَوْمَهُمُ عَنِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطُ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطُ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطُ، أَوْنَامَ التَّفْرِيطُ فِي البَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً، أَوْنَامَ التَّفْرِيطُ فِي البَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً، أَوْنَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». [احمد: ٢٢٥٤٦، ومسلم: ٢٥١٢ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مَرْيَمَ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، وَجُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، وَأَبِي جُحَيْفَة، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، وَجُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، وَأَبِي جُحَيْفَة، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَمْرِو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، وَذِي مِخْبَرٍ وَأُبِي سَعِيدٍ، وَعَمْرِ و بنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، وَذِي مِخْبَرٍ و وَيُقَالُ: ذِي مِخْمَرٍ - يَقُولُ الأوْزَاعِيِّ: وَهُوَ ابْنُ أُخِي النَّجَاشِيِّ.

وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلاةِ أَوْ يَنْسَاهَا، فَيَسْتَيْقِظُ، أَوْ يَذْكُرُ، وَهُوَ فِي غَيْرِ وَقْنِ صَلاةٍ، عِنْدَ ظُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلِّيهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ، وَإِنَّ

 <sup>(</sup>۱) قوله: «وُيْرَ أهله وماله»: على بناء المفعول، ونصب الأهل والمال أو رفعهما، قيل: النصب هو المشهور على أنه مفعول ثان، وعليه الجمهور، وهو مبني على أن وُبْر بمعنى شُلِب، وهو يتعدى إلى مفعولين، والرفع على أنه بمعنى أخذ، فيكون «أهل» هو نائب الفاعل، والمقصود أنه ليحذر من التفويت كحذره من ذهاب أهله وماله.

<sup>(</sup>٢) أي: يؤخرونها عن وفتها المختار، لا عن جميع وقتها، وقيل: يؤخرونها عن جميع وقتها. انظر «شرح النووي على صحيح مسلم»: (١٤٧/٥)، و«فتح الباري»: (١٤/٣).

كَانَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَخْمَدَ، وَإِسْحَاقُ (١).

#### ١٨ َ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلاةَ

[١٧٦] (١٧٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَبِشْرُ بِنُ مُعَاذٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنُس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». [أحمد: ١٣٥٥٠، والبخاري: ٥٩٧، ومسلم: ١٥٦٧].

وَفِي البَابِ عَنْ سَمُرَةً، وَأَبِي قَتَادَةً.

حَدِيثُ أَنَس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُل ينْسَى الصَّلاةَ: يُصَلِّيهَا مَتَى مَا ذَكَرَهَا فِي وَقْتِ أَوْ فِي غَيْر وَقْتٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ (٢)، وَإِسْحَاقَ.

وَيُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ نَامَ عَنْ صَلاةِ العَصْر، فَاسْتَيْفَظَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى غَرَبَتِ

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ إِلَى هَذَا، وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَذَهَبُوا إِلَى قَوْلِ عَلِيٌ بِنِ أَبِي طَالِبٍ.

## ١٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَوَاتُ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ

[۱۷۷] (۱۷۹) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، عَنْ

أَبِي عُبَيْدَةَ بِن عَبْدِ الله بِن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: إِنَّ المُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ الله ﷺ عَنْ أَرْبَع صَلَوَاتٍ يَوْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ الخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ الله، فَأَمَر بِلالاّ فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ أَفَامَ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العِشَاءَ. [صحبع لغيره. أحمد: ٣٥٥٥، واُلنسائي: ٦٦٣].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله لَيْسَ بإِسْنَادِهِ بَأْسٌ، إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللهِ.

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم فِي الفَوَائِتِ؟ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ لِكُلِّ صَلاةٍ إِذَا قَضَاهَا، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ أَجْزَأُهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

[۱۷۸] (۱۸۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بن أَبِي كَثِير قَالَ: حَدَّثَنَا أُبُو سَلَمَةً بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ الخَنْدَقِ \_ وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْش \_ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَالله إِنْ صَلَّيْتُهَا» (٣). قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ (١)، فَتَوَضَّأ رَسُولُ الله عِينَ وَتَوَضَّأْنَا، فَصَلَّى رَسُولُ الله عَينَ العَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَعْربَ. [البخاري: ٥٩٦، ومسلم: ١٤٣٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

 <sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكِ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

<sup>(</sup>٣) معناه: ما صليتها. وإنما حلف النبي ﷺ تطييباً لقلب عمر ﷺ، فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من المغرب، فأخبره النبي ﷺ أنه لم يصلُّها بُعْدُ، ليكون لعمر به أسوة، ولا يشق عليه ما جرى، وتطيب نفسه.

<sup>(</sup>٤) هو واد بالمدينة.

## ٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الوُسْطَى أَنَّهَا العَصْرُ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا الظُّهْرُ

[۱۷۹] (۱۸۲)<sup>(۱)</sup> حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ سَمِرَةً بِنِ جُنْدُبٍ، سَعِيدٍ، عَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدُبٍ، عَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدُبٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي صَلاةِ الوُسْطَى: «صَلاةُ العَصْر». [صحيح لنبره. أحمد: ٢٠١٢٩. وساني برنم: ٣٢٢٥].

[۱۸۰] (۱۸۱) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو النَّضْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ طَلْحَةَ بِنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بِنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَنْ عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ مُلَاةً عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «صَلاةً العُصْرِ». [أحمد: ٣٨٢٩، ومسلم: ١٤٢٦ مفرلاً. وسيكرر برفم: ٣٢٢٧].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ (٢).

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ (٣)، وَعَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَاللَّهِ هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هَاشِم بنِ عُتْبَةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله: حَدِيثُ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ.

حَدِيثُ سَمْرَةَ فِي صَلاةِ الوُّسْطَى حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

وَقَالَ زَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ وَعَائِشَةُ: صَلاةُ الوُسْطَى صَلاةُ الظُّهْرِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ: صَلاةُ الوُسْطَى صَلاةُ الصُّبْح.

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْثُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ حَبِيبِ بنِ الشَّهِيدِ قَالَ: قَالَ لِي

مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ: سَلِ الحَسَنَ: مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ العَقِيقَةِ؟ فَسَأَنْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ.

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ عَبْ عَلِيٍّ بنِ عَبْ المَدِينِيِّ، عَنْ قُرَيْشِ بنِ أَنَسٍ، بِهَذَا المَدِيثِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيٍّ: وَسَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةً صَحِيحٌ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ.

# ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الفَجْرِ

[۱۸۱] (۱۸۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُمُنِمٌ قَالَ: حَدْثَنَا هُمُنِمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ \_ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ \_ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ غَبْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّلًا، مِنْهُمْ: عُمَرُ بِنُ غَبْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَيِّلًا، مِنْهُمْ: عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ \_ وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ \_ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنَ الضَّمْسُ، وَعَنِ الضَّلاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. [احمد: ١١٠، والبخاري: ٥٨١، ومسلم: ١٩٢١].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعُفْبَةَ بِنِ عَامِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَمُرَةَ بِنِ عَامِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبِ، وَسَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ، وَزَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ، وَعَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، وَمُعَاذِ بِنِ عَفْرَاءَ، وَالصَّنَابِحِيِّ وَعَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، وَمُعَاذِ بِنِ عَفْرَاءَ، وَالصَّنَابِحِيِّ وَعَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، وَمُعَاذِ بِنِ عَفْرَاءَ، وَالصَّنَابِحِيِّ وَوَعَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، وَمُعَاذِ بِنِ عَنْمَاهُ، وَكَعْبِ بِنِ مُرَّةَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ يَعْلِي - وَعَائِشَةَ، وَكَعْبِ بِنِ مُرَّةَ، وَلَا بِنِ مُرَّةً، وَلَا يَعْلَى بِنِ أُمَيَّةً، وَلَعْمَاوِيَةً.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ

<sup>(</sup>١) وقع هذا الحديث في المطبوع بعد الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

بَعْدَهُمْ: أَنَّهُمْ كَرِهُوا الصَّلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الصَّبْحِ حَتَّى تَعْدَبُ الشَّمْسُ، فَأَمَّا لَطُلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فَأَمَّا الصَّلَوَاتُ الفَوَائِتُ، فَلا بَأْسَ أَنْ تُقْضَى بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصَّلْخِ.

قَالَ عَلِيُّ ابنُ المَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي العَالِيَةِ إِلَّا ثَلاثَةَ أَشْيَاءَ: حُدِيثَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَعْلُمُ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَجَدِيثَ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لا يَنْبَغِي لأَحَدِ وَحَدِيثَ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بِنِ مَتَّى»، وَحَدِيثَ عَلِيٍّ: القُضَاةُ ثَلاثَةٌ ».

#### ٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْر

[۱۸۲] (۱۸٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَظَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا صَلَّى النَّبِيُ رَبِيْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ؛ لأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ أَتَاهُ مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الغَصْرِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا. [حسن لغيره دون قوله: "لم لم يعد العَصْرِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا. [حسن لغيره دون قوله: "لم لم يعد المخارة»: ۲۷۷].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَمَيْمُونَةَ، وَأَبِي مُوسَى.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.

وَهَذَا خِلافُ مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْر حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

وَحَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ أَصَعُ، حَيْثُ قَالَ: لَمْ يَعُدُ لَهُمَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ نَحْوُ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذَا الباب رِوَايَاتٌ:

رُوِيَ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا بَعْدَ العَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْن.

وَرُوِيَ عَنْهَا عَنْ أُمْ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصَّبْح حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

وَالَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ، مِثْلُ الصَّلاةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصَّلاةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الطَّوافِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَعْدَ الطَّوافِ، فَقَدْ رُويَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَعْدَ رُويَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَعْدَ الطَّوافِ، فَقَدْ رُويَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَعْدَ الْطَوافِ، فَقَدْ رُويَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَعْدَ الْطَوافِ، فَقَدْ رُويَ عَنِ

وَقَدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمُ الصَّلاةَ بِمَكَّةَ أَيْضاً بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الْصَّبْحِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ، وَمَالِكُ بنُ أَنَسٍ، وَبَعْضُ أَهْلِ الكُوفَةِ.

#### ٢٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ

[۱۸۳] (۱۸۵) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بِنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيُّ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ

 <sup>(</sup>۱) أشار الترمذي هنا إلى حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار». وهو صحيح. وسيأتي برقم: ۸۸۳.

أَذَانَيْنِ (١) صَلاةً لِمَنْ شَاءً». [أحمد: ٢٠٥٤٤، والبخاري: ٢٧٠، ومسلم: ١٩٤٠].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ الزُّبيُّرِ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِب، فَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمُ الصَّلاةَ قَبْلَ المَغْرِب.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلاةِ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِنْ صَلَّاهُمَا فَحَسَنٌ. وَهَذَا عِنْدَهُمَا عَلَى الإِسْتِحْبَابِ.

# ٢٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

الظُّهُرِ وَالعَصْمِ الْمُنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ الظُّهُرِ وَالعَصْمِ الظُّهُرِ وَالعَصْمِ الظُّهُرِ وَالعَصْمِ فَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلا عَطَاءِ بِنِ يَسَادٍ وَعَنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الأَعْرَجِ لِلْكَ؟ قَالَ: عَطَاءِ بِنِ يَسَادٍ وَعَنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الأَعْرَجِ لِلْكَ؟ قَالَ: عَطَاءِ بِنِ يَسَادٍ وَعَنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الأَعْرَجِ لِلْكَ؟ قَالَ: عَمَنُ أَدْرَكَ وَمِلمَ: ١٦٢٩].

مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الصَّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الضَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ». [احمد: ٩٩٥٤، والبخاري: ١٣٧٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَبِهِ يَقُولُ أَصْحَابُنَا: الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَهُمْ لِصَاحِبِ العُذْرِ، مِثْلُ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلاةِ، أَوْ يَنْسَاهَا، فَيَسْتَيْقِظُ وَيَذْكُرُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا.

#### $^{(7)}$ مَا جَاءَ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ $^{(7)}$

[١٨٥] (١٨٧) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ الطَّهْرِ وَالعَصْرِ، وَبَيْنَ المَعْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمَدِينَةِ، مِنْ فَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَظرٍ. قَالَ: فَقِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَظرٍ. قَالَ: فَقِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ (٣). [أحمد: ١٩٥٣، وصلح: ١٦٢٩،

<sup>(</sup>۱) أي: أذان وإقامة، وهذا من باب التغليب، كالقمرين للشمس والقمر. ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان؛ لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع زيادة: في الحضر،

قال ابن حجر في "فتح الباري": (٢/ ٢٤) تعليقاً على هذا الحديث: جوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض، وقواه النووي، وفيه نظر، لأنه لو كان جمعه على بين الصلاتين لعارض المرض، لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر، والظاهر أنه النووي، ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم، فصلى الظهر، ثم انكشف الغيم مثلاً، فبان أن وقت العصر دخل فصلاها، قال: وهو باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر، فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء. اهد. وكأن نفيه الاحتمال مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، والمختار عنده خلافه، وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء، فعلى هذا فالاحتمال قائم. قال: ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صوري، بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعجّل العصر في أول وقتها، قال: وهو احتمال ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. اهد. وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي، ورجحه قبله إمام الحرمين، وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي، وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء، وهو بن وينار، فذكر أمغرب وعجل العشر، وزاد: قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظنه. قال ابن هيد الناس: وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره، قلت: لكن لم يجزم بذلك، بل لم يستمر عليه، فقد تقدم كلامه لأيوب، وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر، لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمه وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر، لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمه وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر، لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمه وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر، لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمه وتحديث المعرب وتحديث المعرب وتعبل العرب وتعبل العرب وتحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمه وتحديث المعرب ال

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ: رَوَاهُ جَابِرُ بنُ زَيْدٍ، وَسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ، وَعَبْدُ الله بنُ شَقِيقٍ العُقَيْلِيُّ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدُ هَذَا:
[۱۸۸] (۱۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بنُ خَلَفِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدُ فَقَدْ أَتَى قَالَ: «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ عُدْرٍ، فَقَدْ أَتَى قَالَ: «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ عُدْرٍ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبُوابِ الكَبَائِرِ». [إحاده ضعيف جدًّا، البزار: (١٣٥٦. بَابًا مِنْ أَبُوابِ الكَبَائِرِ». [إحاده ضعيف جدًّا، البزار: (١٣٥٦. كُنف الأستار)، وأبو بعلى: ١٧٥١، والطبراني: ١١٥٤٠، وابن حبان في "المجروحين": (٢٤٣/١)].

وَحَنَشٌ هَذَا هُوَ: أَبُو عَلِيِّ الرَّحَبِيُّ، وَهُوَ حُسَيْنُ بنُ قَيْسٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ بِعَرَفَةَ.

وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ فِي الجَمْعِ يُنَ الصَّلاتَيْنِ لِلْمَرِيضِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي المَطَرِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ.

#### ٢٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ الأَذَانِ

الأُموِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ الأُموِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنِ الشَّعِينَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَيْنَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ، فَا خَبَرْتُهُ بِالرُّ وْيَا، فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ لَمُولِ الله عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ، وَلُيُنَادِ بِذَلِكَ». لَرُولِيَا حَقَّ، فَقُمْ مَعَ بِلالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى (١) \_ أَوْ: أَمَدُ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَنْقِ مِنْكِ مَا قِيلَ لَكَ، وَلُيُنَادِ بِذَلِكَ». قَالَ: فَلَمَّ سَمِعَ عُمَرُ بِنُ الحَطَّابِ نِذَاءَ بِلالٍ بِالصَّلاةِ، فَالَ: فَلَمَّ اسْمِعَ عُمَرُ بِنُ الحَطَّابِ نِذَاءَ بِلالٍ بِالصَّلاةِ، عَلَيْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَهُو يَعُولُ: يَالحَقَ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَهُو يَعُولُ: يَالحَقَ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ الله عَنْكَ بِالحَقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ كَالْتُولِ الله عَلَيْ اللّهِ الْحَدْدُ الله اللّهُ الْمَعْ عُمَرُ بِنُ الحَقِّ الْمَلْكَ اللّهِ الْمَحْدُ اللّهُ الْمَالَةِ الحَمْدُ، وَلَا الْمَعْمَ عُلَالًا اللهُ اللّهُ الْمَعْمَ عُمْرُ اللهُ اللهِ المَعْمَلُ الله وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ المَعْمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَعْمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَعْمَلُ اللهُ المَا اللهُ المُعْمَلِيلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ ا

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ السَّحَاقَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ وَأَطْوَلَ، وَذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالإقامَةِ مَرَّةً مَرَّةً.

وَعَبْدُ الله بِنُ زَيْدٍ: هُوَ ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، وَيُقَالُ: ابْنُ عَبْدِ رَبِّ، وَلا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْناً يَصِحُ إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ الوَاحِدَ فِي الأَذَانِ.

وَعَبْدُ الله بنُ زَيْدِ بنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيُّ لَهُ أَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَهُوَ عَمُّ عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ.

فإما أن تحمل على مطلقها، فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج، ويجمع بها بين مفترق الأحاديث، والجمع الصوري أولى، والله أعلم.

وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث، واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال: فقلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته.

<sup>(1) «</sup>أندى» أفعل تفضيل من النِّداء، أي: أرفع وأعلى، وقيل: أحسن وأعذب، وقيل: أبعد.

المَدينَة الحَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا حَدَّنَا الحَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا نَافِعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدينَة يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا المَدينَة يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْما فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اتَّخِذُوا نَاقُوسِ النَّصَارَى. وَقَالَ بَعْضُهُمُ: اتَّخِذُوا فَرْنَ اليَهُودِ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلا تَبْعَثُونَ وَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاةِ (١٩٠)؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ: رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاةِ (١٩٠)؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ: (رَجُلاّ يُنَادِي بِالصَّلاةِ (١٩٠)؟ قَالَ: المَد: ١٣٥٧، والبخاري: (يَا بِلالُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاةِ». [احمد: ١٣٥٧، والبخاري: (١٠٤، وملم: ١٣٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ.

### ٢٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ

[۱۸۹] (۱۹۱) حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي مَحْدُورَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي وَجَدِّي جَمِيعاً، عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ أَنَّ وَسُولَ الله عِيْمُ أَفْعَدَهُ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ الأَذَانَ حَرْفاً حَرْفاً. رَسُولَ الله عِيْمُ أَفْعَدَهُ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ الأَذَانَ حَرْفاً حَرْفاً. وأبو داود: ٥٠٤ مطولاً].

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: مِثْلَ أَذَانِنَا. قَالَ بِشْرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَعِدْ عَلَيَّ. فَوَصَفَ الأَذَانَ بِالتَّرْجِيعِ(٢).

حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ فِي الأَذَانِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ.

(٢) الترجيع: هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت.

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَكَّةً، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

[190] (197) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَامِرٍ الله بِنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ الأَحْوَلِ، عَنْ مَحْدُورِةٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةً لَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةً كَلِمَةً. [احمد: ١٥٣٨١، ومسلم: ٨٤٢ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو مَحْذُورَةَ اسْمُهُ: سَمُرَةُ بنُ مِعْيَرٍ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا فِي الأَذَانِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّهُ كَانَ يُفْرِدُ الإِقَامَةَ.

### ٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْرَادِ الإِقَامَةِ

[١٩١] (١٩٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الشَّقَفِيُّ وَيَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَلِي وَلاَيَّةً، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. [أحمد: ١٢٩٧١، والبخاري: ٢٠٦، ومسلم: ٨٣٩].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ، وَأَحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ،

<sup>(</sup>۱) قوله: ينادي بالصلاة: حُمل النداء هاهنا على نحو: الصلاة جامعة. لا على الأذان المعهود، لأن ظاهر الحديث أن عمر قال ذلك وقت المذاكرة، والأذان المعهود إنما كان بعد الرؤيا، وقيل: يمكن حمله على الأذان المعهود، باعتبار أن في الكلام تقديراً للاختصار، مثل: فافترقوا، فرأى عبد الله بن زيد الأذان. فجاء إلى النبي ﷺ، فقصّ عليه رؤياه، فقال عمر: أو لا تبعثون . . . إلى آخره، ويَرِدُ عليه أنَّ عمر حضر بعد أن سمع صوت ذلك الأذان على ما يفيده حديث عبد الله بن زيد [السابق قبل هذا الحديث] الرائي للأذان، فلا يصح بالنظر إلى ذلك الأذان أن عمر قال: ألا تبعثون رجلاً، وقد يجاب بأنه يجوز أن يكون عمر في ناحية المسجد حين جاء عبد الله بن زيد برؤيا الأذان عنده ﷺ، فلمًا قصّ الرؤيا سمع الصوت حين ذلك، فحضر عنده ﷺ، وأشار بقوله: ألا تبعثون رجلاً، إلى أنَّ عبد الله لا يصلح لذلك، فابعثوا رجلاً آخر يصلح له، والله تعالى أعلم. قاله السندي في حاشيته على «مسند أحمد».

#### ٢٩ - بَابُ مَا جَاءَ في أَنَّ الإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى

[۱۹۲] (۱۹۲) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُفْبَةُ بِنُ خَالِدٍ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ أَذَانُ رَسُولِ الله بَيْ شَفْعاً شَفْعاً شَفْعاً فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ. [رجاله ثقات غير محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فهو عي الحفظ، لكنه قد توبع، وقد اختلف فيه على عبد الرحمن بن أبي ليلى، فهو ليلى اختلافاً كثيراً. انظره في التعليق على "مسند أحمد": ٢٢٠٢٧ ليلى المحنف إلى بعض هذا الاختلاف بإثر الحديث].

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْدِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَبْدِ الدَّخَامَ.

وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَكَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ (١) أَنَّ عَبْدَ الله بِنَ زَيْدٍ رَأَى الأَذَانَ فِي المَنَام.

وَهَـذَا أَصَحُّ مِنْ حَـدِيثِ ابنِ أَبِي لَيْلَى لَهُ يَسْمَعُ مِنْ عَبْدِ الله بنِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعُ مِنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْد.

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى، وَابْنُ المُبَارَكِ، مَثْنَى مَثْنَى، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَأَهْلُ الكُوفَةِ.

ابْنُ أَبِي لَيْلَى: هُوَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، كَانَ قَاضِيَ الكُوفَةِ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا، إِلَّا أَنَّهُ يَرْوِي عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ.

#### ٣٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرَسُّلِ فِي الأَذَانِ

[١٩٤] (١٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ المُنْعِم، نَحْوَهُ. [انظر ما تبله]

حَدِيثُ جَابِرٍ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ المُنْعِمِ، وَهُوَ إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ.

### ٣١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْخَالِ الإِصْبَعِ الأُذُنَ عِنْدَ الأَذَانِ

[190] (190) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ النَّوْدِيُّ، عَنْ عَوْنِ بِنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ بِلالاً يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ، وَيُتْبِعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، وَرَسُولُ الله عَنْ فِي قُبَةٍ (٢) لَهُ حَمْرَاءَ ـ أُرَاهُ فَالَ: مِنْ أَرَسُولُ الله عَنْ فِي قُبَةٍ (٢) لَهُ حَمْرَاءَ ـ أُرَاهُ فَالَ: مِنْ أَدَمِ ـ فَخَرَجَ بِلالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالعَنْزَةِ (٧)، فَرَكَزَهَا

١) قوله: «حدثنا أصحاب محمد ﷺ» محذوف من المطبوع .

٢) أي: المذكور في الباب. `

<sup>(</sup>٣) أي: تأنَّ ولا تعجل في التلفُّظ بكلمات الإقامة.

 <sup>(</sup>٥) المعتصر: هو من يُؤذيه بَوْلٌ أو غائط، أي: يفرُغُ الذي يحتاج إلى الغائط، ويعصِرُ بطنةُ وفَرْجَه.

<sup>(</sup>٦) القُبَّة من الخيام: بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب.

<sup>(</sup>٧) العَنزَة: عَصاً أقصر من الرُّمح لها سِنان، وقيل: هي الحَرْبة الصغيرة.

بِالبَطْحَاءِ (١) ، فَصَلَّى إِلَيْهَا رَسُولُ الله ﷺ ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الكَلْبُ وَالحِمَارُ ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الكَلْبُ وَالحِمَارُ ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ . قَالَ سُفْيَانُ : نُرَاهُ حِبَرَةٌ (٢) . [أحمد: ١٨٧٥، والبخاري مختصراً: ٣٤٤، ومسلم: ١١١٩، وليس عند البخاري ومسلم أن بلالاً كان يدور (٣) ويجعل أصبعيه في أذنيه].

حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُدْخِلَ المُؤَذِّنُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فِي الأَذَانِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: وَفِي الإِفَامَةِ أَيْضاً يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ.

وَأَبُو جُحَيْفَةَ اسْمُهُ: وَهْبُ بنُ عَبْدِ الله السُّوَائِيُّ.

#### ٣٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّثْوِيبِ فِي الفَجْرِ

[197] (١٩٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنِ أَبُو أَجْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ بِلالٍ قَالَ: الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلالٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله يَشِيُّةِ: «لا تُشَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلاقِ الفَجْرِ». [حسن بطرقه وشواهده. الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلاقِ الفَجْرِ». [حسن بطرقه وشواهده. أحمد: ٢٣٩١٢، وابن ماجه: ٧١٥].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ.

حَدِيثُ بِلالٍ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْرَائِيلَ المُلائِيِّ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِنَ المُلائِيِّ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِنَ الحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بنِ عُمَارَةً، عَنِ الحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةً. التَحكم بنِ عُتَيْبَةً.

وَأَبُو إِسْرَائِيلَ: اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَلَيْسَ هُوَ بِذَاكَ القَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَفْسِيرِ التَّثْوِيبِ:

فَقَالَ بَعْضُهُمُ: التَّثُويبُ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الفَجْرِ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم. وَهُوَ قَوْلُ ابنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي التَّنْوِيبِ غَيْرَ هَذَا، قَالَ: هُوَ شَيْءُ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ، فَاسْتَبْطَأُ الْعَوْمَ، قَالَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ.

وَهَذَا الَّذِي قَالَ إِسْحَاقُ، هُوَ التَّنْوِيبُ الَّذِي قَدُّ كَرِهَهُ أَهْلُ العِلْم، وَالَّذِي أَحْدَثُوهُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ.

وَالَّذِي فَسَرَ ابْنُ المُبَارَكِ وَأَحْمَدُ: أَنَّ التَّثُويبَ أَنُ يَقُولَ المُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الفَجْرِ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَهُوَ قَوْلٌ صَحِيحٌ، وَيُقَالُ لَهُ: التَّثُويبُ أَيْضاً، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ العِلْم وَرَأَوْهُ.

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهَ بِنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلاةٍ الفَجْرِ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم.

وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ مَسْجِداً، وَقَدْ أُذِّنَ فِيهِ، وَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ، فَشَوَّبَ المُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ مِنَ المَسْجِدِ وَقَالَ: اخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا المُبْتَدِع. وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ.

وَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ التَّثْوِيبَ الَّذِي أَحْدَثُهُ النَّاسُ بَعْدُ.

## ٣٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ: مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

[۱۹۷] (۱۹۹) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْلَهُ وَيَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ زِيَادِ بِنِ أَنْعُم، عَنْ زِيَادِ بِنِ

١) أي: بطحاء مكة، وهو موضعٌ خارج مكة، وهو الذي يقال له: الأبطح.

<sup>(</sup>٢) أي: نظن أن الحُلَّة الحمراء التي كانت عليه ﷺ لم تكن حمراء بَحْتاً، بل كانت حِبَرة، يعني: كانت فيها خطوط، فإن الحِبَرة: هي ضربٌ من برود اليمن مَوْشيٌّ مُخطَّط.

<sup>(</sup>٣) في ذكر الاستدارة في الأذان خلاف في ثبوت خبرها، فقد صححها المصنف هنا، وضعفها البيهقي. انظر تمام الكلام على ذلك في

نُعَيْمِ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ زِيَادِ بِنِ الحَارِثِ الصَّدَائِيِّ قَالَ: أَمَرَّنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلاةِ الفَجْرِ، فَأَرَّانَي رَسُولُ الله عَلَيْهُ: "إِنَّ فَأَذَنْتُ، فَأَرَادَ بِلالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: "إِنَّ أُخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ». [إسناده ضعيف. أخا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ». [إسناده ضعيف. احمد: ٧١٧].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

وَحَدِيثُ زِيَادٍ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الإِفْرِيقِيِّ، وَالإِفْرِيقِيُّ مَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الإِفْرِيقِيِّ، وَالإِفْرِيقِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ وَغَيْرُهُ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا أَكْتُبُ حَدِيثَ الإِفْرِيقِيِّ. قَالَ: وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ حَدِيثَ الإِفْرِيقِيِّ. قَالَ: وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ يَوْيُ أَمْرَهُ، وَيَقُولُ: هُوَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ، فَهُو يُقِيمُ.

### ٣٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الأَذَانِ بِغَيْرٍ وُضُوءٍ

[۱۹۸] (۲۰۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَّلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ يَثَيِّ قَالَ: «لا يُحَوِّذُنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ». [إسناده ضعيف، وقد رواه غير معاوية عن أبي هريرة مونونًا، وهو أصح. اليهني: (١/ ٣٩٧). وانظر ما بعده]،

[۱۹۹] (۲۰۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً، لا يُنَادِي بِالصَّلاةِ إِلَّا مُتَوَضِّئً. [إسناده ضعف. ابن أبي شيبة: ۲۲۰٦. وانظر ما قبله].

وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَرْفَعُهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الوَلِيدِ بنِ مُسْلِمٍ. وَالزُّهْرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الأَذَانِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَكَرِهَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.

وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ.

## ٣٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الإِمَامَ أَحَقُّ بِالإِقَامَةِ

آنا (۲۰۲) (۲۰۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْرَائِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بنُ حَرْبِ سَمِعَ جَابِرَ بنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولَ الله رَسُولِ الله يَعِيدُ يُمْهِلُ فَلا يُقِيمُ، حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ الله عَيْدُ قَدْ خَرَجَ، أَقَامَ الصَّلاةَ حِينَ يَرَاهُ. [احمد: ٢٠٨٠٤، ومسلم: ١٣٧٠].

حَدِيثُ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ (١)، وَحَدِيثُ سِمَاكٍ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَهَكَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّ المُؤَذِّنَ أَمْلَكُ بِالإَقَامَةِ. بِالأَذَانِ، وَالإِمَامَ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةِ.

## ٣٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَذَانِ بِاللَّيْلِ

[٢٠١] (٢٠٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ بِللاً يُوَدِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابنِ إِلاً مُكْتُوم،. [أحمد: ٤٥٥١، والبخاري: ٦١٧، ومسلم: ٢٥٣٦].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُنَيْسَةَ، وَأُنَيْسَةَ، وَأُنَيْسَةَ، وَأُنَيْسَةَ،

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي الأَذَانِ بِاللَّيْلِ:

فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ، أَجْزَأَهُ وَلا يُعِيدُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَذَنَ بِاللَّيْلِ، أَعَادَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

وَرَوَى حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ اللهِ أَذَّنَ بِلَيْلٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ البنِ عُمَرَ أَنَّ بِللا أَذَّنَ بِلَيْلٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ يُنَادِيَ: "إِنَّ العَبْدَ نَامَ».

هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ لَائِيٍ عَلَيْ لِهُ لَكُنُومٍ». بِلَيْلٍ، فَكُنُومٍ».

وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ مُؤَذِّناً لِعُمَرَ أَذَّنَ بِلَيْل، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ الأَذَانَ.

وَهَذَا لَا يَصِحُ ؛ لِأَنَّهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ ، وَلَعَلَّ حَمَّادَ بِنَ سَلَمَةَ أَرَادَ هَذَا الحَدِيثَ .

وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ابْنِ عُمْرَ. وَالزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْنَ قَالَ: «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ».

وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ حَمَّادٍ صَحِيحًا، لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنَى، إِذْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ»، فَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ، فَقَالَ: "إِنَّ بِلَالاً يُؤذِّنُ بِلَيْلٍ»، وَلَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الأَذَانِ حِينَ أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، لَمْ يَقُلْ: "إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ».

قَالَ عَلِيُّ ابنُ المَدِينِيِّ: حَدِيثُ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَأَخْطَأَ فِيهِ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً.

## ٣٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ

[۲۰۲] (۲۰٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: سُفْيَانَ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:

خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ بَعْدَمَا أُذِّنَ فِيهِ بِالعَصْرِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ. [أحمد: ٥٠٠٩ه، ومسلم: ١٤٨٩].

وَفِي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَعَلَى هَذَا العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: أَنْ لا يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنَ المَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ؛ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، أَوْ أَمْرٌ لا بُدَّ مِنْهُ.
لا بُدَّ مِنْهُ.

وَيُرْوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَخْرُجُ مَا لَمْ يَأْخُذِ المُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ.

هَذَا عِنْدَنَا لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ فِي الخُرُوجِ مِنْهُ.

وَأَبُو الشَّعْثَاءِ: اسْمُهُ سُلَيْمُ بنُ الأَسْوَدِ، وَهُوَ وَالِدُ أَشْعَثَ بنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. وَقَدْ رَوَى أَشْعَثُ بنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ.

#### ٣٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَذَانِ فِي السَّفَرِ

[۲۰۳] (۲۰۰) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بِنِ الحُويْرِثِ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي، فَقَالَ لَنَا: "إِذَا سَافَرْتُمَا وَابْنُ عَمِّ لِي، فَقَالَ لَنَا: "إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذُنَا وَأَقِيمًا، وَلْيَوُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا». [أحد: ١٥٦٠، والبخاري: ١٣٠، وسلم: ١٥٣٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، الْحَتَارُوا الأَذَانَ فِي السَّفَرِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تُجْزِئُ الإِقَامَةُ، إِنَّمَا الأَذَانُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ.

وَالْقَوْلُ الْأُوَّلُ أَصَحُّ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

### ٣٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الأَذَانِ

[٢٠٤] (٢٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّاذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هَنْ أَذَنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِباً، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ». [الناده ضعيف جدًا. ابن ماجه: ٧٧٧].

وَفِي البابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَثَوْبَانَ، وَمُعَاوِيَةً، وَأَنْسِ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي سَعِيدٍ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو تُمَيْلَةَ اسْمُهُ: يَحْيَى بنُ وَاضِحٍ، وَأَبُو حَمْزَةَ السُّكَرِيُّ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ مَيْمُونِ، وَجَابِرُ بنُ يَزِيدَ الجُعْفِيُ ضَعَفُوهُ؛ تَرَكَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ.

سَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: لَوْلا جَابِرٌ الجُعْفِيُّ لَكَانَ أَهْلُ الكُوفَةِ بِغَيْرِ حَدِيثٍ، وَلَوْلا حَمَّادٌ لَكَانَ أَهْلُ الكُوفَةِ بِغَيْرِ فِقْهِ.

## ٤٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الإِمَامَ ضَامِنٌ، وَالمُؤَذِّنَ مُؤْتَمَنَّ

[٢٠٠] (٢٠٧) حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَسِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الإِمَامُ ضَامِنٌ (١٠)، وَالمُؤذِّنُ ثُمُؤْتَمَنٌ (٢٠)، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَثِمَةَ، وَاغْفِرْ لِللْمُؤذِّنِينَ». [صحبح. أحمد: ٧٨١٨، وأبو داود: ٥١٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَسَهْلِ بِنِ سَعْدٍ، وَعُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ.

ُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَحَفْصُ بنُ حَدِيثِ مَالِكٍ.

غِيَاثٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَى أَسْبَاطُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عِيْدٍ. وَرَوَى نَافِعُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ عَيْدٍ هَذَا الحَدِيثَ.

وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِح، عَنْ عَائِشَةَ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ أَصَحُّ، وَذَكَرَ عَنْ عَلِيِّ ابنِ المَدِينِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَا حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَا حَدِيثَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَا حَدِيثَ أَبِي صَالِح عَنْ عَائِشَةً فِي هَذَا.

#### ٤١ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذَّنُ

[٢٠٦] (٢٠٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح). وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح). وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح). وَحَدَّثَنَا فَالَ: حَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا اللَّيْئِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ ». [احمد: سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ ». [احمد: ١/١٠٠٢، والبخاري: ١٦١، ومسلم: ١٨٤٨].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ رَبِيعَةَ، وَعَائِشَةَ، وَعَائِشَةَ، وَعَائِشَةَ، وَعَائِشَةَ، وَمَعَادِ بنِ أَنسِ، وَمُعَاوِيَةَ.

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير: أراد بالضمان هاهنا الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة، لأنه يحفظ على القوم صلاتهم. وقيل: إن صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم.

<sup>(</sup>٢) قوله: «والمؤذن مؤتمن»، قيل: المراد أنه أمين على مواقيت الصلاة، وقيل: أمين على حرم الناس، لأنه يشرف على المواضع العالمة.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيُّ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَيْخَ.

وَرِوَايَةُ مَالِكٍ أَصَحُّ.

## 47 ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ المُؤَذِّنُ عَلَى الأَذَانِ أَجْراً

[۲۰۷] (۲۰۹) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ - وَهُوَ عَبْثَرُ بِنُ القَاسِمِ - عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُنْمَانَ بِنِ أَبِي العَاصِ قَالَ: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ مَنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ: "أَنِ اتَّخِذْ مُؤَذِّناً لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ رَسُولُ الله ﷺ: "أَنِ اتَّخِذْ مُؤَذِّناً لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً". [صحبح. أحمد: ١٦٢٧، وأبو داود: ٥٣١، والنسائي: ٢٧٤، وابن ماجه: ٢١٤].

حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ المُؤذِّنُ المُؤذِّنُ أَنْ المُؤذِّنُ أَنْ يَخْتَسِبَ فِي أَذَانِهِ.

## ٤٣ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ مِنَ الدُّعَاءِ

[۲۰۸] (۲۱۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ المُحكَيْمِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَى قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِالله رَبُّا، وَبِالإِسْلامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، غَفَرَ الله لَهُ لَهُ ذَبْهُ (٢٠٥٠، وسلم: ٨٥١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ حَدِيثِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ

#### ٤٤ ـ بَابٌ مِنْهُ أيضاً

[۲۰۹] (۲۱۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَهْلِ بِنِ عَسْكُو البَغْدَادِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ قَالاً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بِنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَظِيُّ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمُّ رَبَّ مُحَمَّداً وَسُولُ الله يَظِيُّةً وَالفَّضِيلَة وَالفَضِيلَة وَالفَضِيلَة وَالفَضِيلَة وَالفَضِيلَة وَالْعَضِيلَة وَالْعَضِيلَة وَالْعَضِيلَة وَالْعَضِيلَة مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَذْتَهُ، وَالبَحَارِي: ١٤٨١٤.

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣) مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، لا نَعْلَمُ أَحَداً رَوَاهُ غَيْرَ شُعَيْبِ بنِ أَبى حَمْزَةً.

# 4 - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الدُّعَاءَ لا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو أَحْمَدَ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِبعُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو أَحْمَدَ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ العَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بِنِ قُرَّةً، سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ العَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بِنِ قُرَّةً، عَنْ أَنِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بِنِ قُرَّةً، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الدُّعَاءُ لا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ». [صحبح. أحمد: ١٢٢٠٠، وأبو داود: ٥٢١. وسيأتي برقم: ٣٩١١ ويكور برقم: ٣٩١٦}. حَدِيثُ حَدَنٌ (٤).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: غُفِر له ذنبُه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: صحيح حسن غريب.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح.

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، عَنْ بُرَيْدِ بنِ أبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيٌّ مِثْلَ هَذَا.

## ٤٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ: كَمْ فَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟

[٢١١] (٢١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنس بن مَالِكٍ قَالَ: فُرضَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى أَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْساً، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الخَمْس خَمْسِينَ. [أحمد: ١٣٦٤١ ومسلم مطولاً: ٤١١].

وَفِي البَابِ عَنْ عُبَادَةً بن الصَّامِتِ، وَطَلْحَةً بن عُبَيْدِ الله، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي ذَرِّ، وَمَالِكِ بن صَعْصَعَةً، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ.

حَدِيثُ أَنْسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غريب.

### ٤٧ - بَابٌ فِي فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ

[٢١٢] (٢١٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَنَ الكَبَائِرُ». [أحمد: ١٠٢٨٥، ومسلم: ٥٥٠].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَنَسِ، وَحَنْظَلَةَ الأُسَيِّدِيِّ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٤٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الجَمَاعَةِ

عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْ : "صَلاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً". [أحمد: ٢٦٧٠، والبخاري: ٦٤٥، ومسلم: ١٤٧٨].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيِّ بنِ كَعْبِ، وَمُعَاذِ بنِ جَبَلِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَنْسِ بنِ مَالِكِ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى نَافِعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "تَفْضُلُ صَلاةُ الجَمِيعِ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

وَعَامَّةُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا قَالُوا: ﴿خَمْسٍ وَعِشْرِينَ» إِلَّا ابْنَ عُمَرَ، فَإِنَّهُ قَالَ: "بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ».

[٢١٤] (٢١٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ قَالَ: «إِنَّ صَلاةَ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً (١)». [أحمد: ٧١٨٥. والبخاري: ٦٤٨، ومسلم: ١٤٧٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٤٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ، فَلا يُجِيبُ

[٢١٥] (٢١٧) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ الأَصَمَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي أَنْ [٢١٣] (٢١٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ يَجْمَعُوا حُزَمَ الحَطِّبِ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) قال النووي في الجمع بين روايتي: سبع وعشرين، وخمس وعشرين، قال: والجمع بينهما من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا منافاة بينهما، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين. والثاني: أن يكون أخبر أولاً بالقليل، ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها. الثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون، بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها، وكثرة جماعتها، وفضلهم، وشرف البقعة، ونحو ذلك.

أُحَرِّقَ عَلَى أَقْوَامِ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ». [أحمد: ١٠١٠١، والبخاري مضولاً: ٤٤٤، ومسلم: ١٤٨٤].

وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذِ بنِ أَنَسٍ، وَجَابِرٍ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلا صَلاةَ لَهُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: هَذَا عَلَى التَّعْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ، وَلا رُخْصَةً لأَحَدٍ فِي تَرْكِ الجَمَاعَةِ إِلَّا مِنْ

قَالَ مُجَاهِدٌ: وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، لا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلا جَمَاعَةً، قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ.

[٢١٦] (٢١٨) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ. [إسناده ضعيف. عبد الرزاق: ١٩٨٩، وابن أبي شيبة: ٣٤٩١].

وَمَعْنَى الحَدِيثِ: أَنْ لا يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ وَالجُمُعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا، وَاسْتِخْفَافاً بِحَقِّهَا، وَتَهَاوُناً بِهَا.

## ٥٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُدْرِكُ الجَمَاعَةَ

[٢١٧] (٢١٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ عَطَاءٍ قَالَ: خَدَّثَنَا جَابِرُ بنُ يَزِيدَ بنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ

حَجَّتَهُ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ(١)، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، انْحَرَف، فَإِذَا هُوَ برَجُلَيْن فِي أُخْرَى القَوْم لَمْ يُصَلِّيا مَعَهُ ، فَقَالَ: «عَلَىَّ بِهِمَا» ، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا (٢) ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا؟». فَقَالا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلا تَفْعَلا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدً جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةً». [صعبع. أحمد: ١٧٤٧٤، وأبو داود: ٥٧٥، والنساني: ٥٨٩].

حىيث: ٢١٦

وَفِي الْبَابِ عَنْ مِحْجَنِ، وَيَزِيدُ بنِ عَامِرٍ. حَدِيثُ يَزِيدَ بنِ الأَسْوَدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، قَالُوا: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ، ثُمَّ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا فِي الجَمَاعَةِ، وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ المَغْرِبَ وَحْدَهُ، ثُمَّ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ، قَالُوا: فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا مَعَهُمْ، وَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ، وَالَّتِي صَلَّى وَحْدَهُ هِيَ المَكْتُوبَةُ عِنْدَهُمْ.

## ٥١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَرَّةً

[٢١٨] (٢٢٠) حَدَّثْنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّل، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ (٣) عَلَى هَذَا؟»، فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ. [إسناده صحيح. أحمد: ١١٠١٩، وأبو داود: ٧٤].

مسجد مشهور بمنّى.

جمع فريصة، وهي اللُّحْمة التي بين الجَنْب والكَتِف، ترتعد عند الفزع.

قال ابن الأثير في «النهاية»: هكذا يرويه بعضهم، وهو يفتعل من التجارة، لأنه يشتري بعمله الثواب، ولا يكون من الأجر على هذه الرواية، لأن الهمزة لا تدغم في التاء، وإنما يقال فيه: يأتجر. قال المباركفوري في انحفة الأحوذي»: (٧/٧): في قولهم: الهمزة لا تدغم في التاء، تأمل، فقد قال الله تعالى: ﴿وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾، وقالت عائشة: وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً، وَأَبِي مُوسَى، وَالحَكَمِ بنِ عُمَيْرٍ.

وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَيْهُ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ، قَالُوا: لا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ القَوْمُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ جَمَاعَةً، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: يُصَلُّونَ فُرَادَى، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، يَخْتَارُونَ الصَّلاةَ فُرَادَى(١).

## ٥٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ العِشَاءِ وَالفَجْرِ فِي الجَمَاعَةِ

[۲۱۹] (۲۲۱) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَدُّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُدُّمَانَ بِشُرُ بِنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُدُمَانَ بِنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُنْمَانَ بِنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، كَانَ لَهُ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ». [أحمد: العِشَاءَ وَالفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، كَانَ لَهُ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ». [أحمد: العِشَاءَ وَالفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، كَانَ لَهُ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ». [أحمد: العَشَاءَ والفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، كَانَ لَهُ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ».

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنسٍ، وَعُمَارَةَ بِنِ كُعْبٍ، وَعُمَارَةَ بِنِ كُعْبٍ، وَأُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ، وَأُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ، وَأَبِيِّ بِنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَبُرَيْدَةَ.

[۲۲۰] (۲۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ السَّبِيِّ عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ السَّبِيِّ عَنْ جُنْدُبِ بنِ سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «مَنْ صَلَّى السَّبْعَ، فَهُو فِي ذِمَّةِ الله(٢)، فَلا تُخْفِرُوا(٣) الله فِي ذِمَّتِهِ (٤). [أحمد: ١٨٨١٤، ومسلم: 1٤٩٥].

## حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوفاً، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوفاً، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عُثْمَانَ مَرْفُوعاً.

[۲۲۱] (۲۲۳) حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ العَنْبَرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الكَحَّالِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَوْسٍ الخُزَاعِيِّ، عَنْ بُرَيْدَةَ الكَحَّالِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَوْسٍ الخُزَاعِيِّ، عَنْ بُرَيْدَةَ الكَحَّالِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَوْسٍ الخُزَاعِيِّ، عَنْ بُرَيْدَةَ الكَحَالِ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «بَشِّرِ المَشَّائِينَ فِي النَّسِيِّ عَلِيهُ قَالَ: «بَشِّرِ المَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى المَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ القِيَامَةِ». [حدن القَالَ اللهُ مَا القِيَامَةِ». [حدن المواهده. أبو داود: ٥٦١].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٥).

### ٥٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

[۲۲۲] (۲۲۶) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَلَهُ وَلَيْ مُنْ مُنْ فَوفِ النّسَاءِ الرّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النّسَاءِ الرّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النّسَاءِ آخِرُهَا، وَمَده مَده ١٩٨٦].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(٦)</sup>، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأُبَيِّ، وَعَائِشَةَ، وَالعِرْبَاضِ بن سَارِيَةً، وَأَنَس.

<sup>(</sup>١) ﴿ زَادُ بَعَدُهُ فِي الْمَطْبُوعُ: وَسُلَيْمَانُ النَّاجِيُّ بَصْرِيٌّ، وَيُقَالُ: سُلَيْمَانُ بنُ الأَسْوَدِ . وَأَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ: عَلِيُّ بنُ دَاوُدَ.

<sup>(</sup>٢) فهو في ذمة الله: أي: أمانه وعهده، أو أنه تعالى أوجب له الأمان.

<sup>(</sup>٣) فلا تَخْفروا: من أخفره: إذا نقض عهده، أي: فلا تتعرضوا لذلك المسلم بسوء، فإن فيه نقضاً لعهده تعالى.

<sup>(</sup>٤) وقع في المطبوع بعد حديث جندب هذا: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) زاد في المطبوع بعد هذا: مِنْ هَذَا الوَجْهِ مَرْفُوعٌ، هُوَ صَحِيحٌ مُسْنَدٌ وَمَوْقُوفٌ إِلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يُسْنَدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٦) زاد في المطبوع هنا: وابْنِ عُمَر.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ اللَّوَّلِ ثَلاثاً، وَلِلثَّانِي مَرَّةً.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا (١) عَلَيْهِ، لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ».

[۲۲۳] (۲۲۰) حَدَّثَنَا بِلَلِكَ إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ الأَنْصَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُثْلَهُ (۲). [أحمد: ۷۲۲، والبخاري: ۲۱۰، ومسلم: ۹۸۱ مطولاً].

#### \$ ٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

[۲۲٤] (۲۲۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، فَحَرَجَ يَوْماً، فَرَأَى رَجُلاً خَارِجاً صَدْرُهُ عَنِ القَوْمِ، فَقَالَ: "لَتُسَوُّنَ رَجُلاً خَارِجاً صَدْرُهُ عَنِ القَوْمِ، فَقَالَ: "لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ». [أحمد: صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ». [أحمد: ما ١٨٤٠، والبخاري: ٧١٧، ومسلم: ١٩٨٠].

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً، وَالْبَرَاءِ، وَجَابِرِ بنِ عَبْدِ الله، وَأَنَس، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ.

حَدِيثُ النُّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ تَمَام الصَّلاةِ

إِقَامَةُ الصَّفِّ».

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُوكِّلُ رَجُلاً بِإِفَامَةِ الصُّفُوفِ، وَلَا يُكَبِّرُ حَنَّى يُخْبَرَ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ أَنَّهُمَا كَانَا يَتَعَاهَدَانِ ذَلِكَ، وَيَقُولانِ: اسْتَوُوا.

وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: تَقَدَّمْ يَا فُلانُ، تَأَخَّرْ يَا فُلانُ.

# ٥٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «لِيَلِنِي<sup>(٣)</sup> مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلامِ وَالنُّهَى»

[٩٢٧] (٢٢٨) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَدُّاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَدُّاءُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ اللهِ، عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

وَفِي البَابِ عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَالبَرَاءِ، وَأَنَسِ.

حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٧).

وَرُوِيَ عَنِ النَّهِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَلِيَهُ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، لِيَحْفَظُوا عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) الاستهام: هو الاقتراع.

<sup>(</sup>٢) ﴿ زَادُ فِي الْمُطْبُوعِ بَعْدُهُ: (٣٢٦) وَحَدَّثُنَا قُتَيْنَةً، عَنْ مَالِكِ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: ليليني. قال النووي في الشرح مسلم»: هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غيرياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التركيد.

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٥) أولو الأحلام: هم العقلاء، وقيل: البالغون. والنُّهي: جمع نُهِّيَة بضم النون، وهي العقل.

<sup>(</sup>٦) هيشات الأسواق: أي: اختلاطها، والمنازعة والخصومات، وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها.

<sup>(</sup>V) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

وَخَالِدٌ الحَذَّاءُ هُوَ: خَالِدُ بنُ مِهْرَانَ، يُكْنَى أَبَا المُنَاذِلِ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: إِنَّ خَالِداً الحَذَّاءَ مَا حَذَا نَعْلاً (١) قَطُّ، إِنَّمَا كَانَ يَجْلِسُ إِلَى حَذَّاءٍ، فَنُسِبَ إِلَيْهِ.

وَأَبُو مَعْشَرِ اسْمُهُ: زِيَادُ بِنُ كُلَيْبٍ.

## ٥٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

آلاً (٢٢٦) وَكَيعٌ، عَنْ مَعْنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ هَانِئِ بِنِ عُرْوَةَ المُرَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بِنِ مَحْمُودٍ قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الْمُرَاءِ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ، فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا، قَالَ أَنْسُ بِنُ مَالِكٍ: كُنَّا نَتَقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلِيْ . [إسناده صحبح. أحمد: ١٢٣٣٩، وأبو داود: رَسُولِ الله عَلِيْ . [إسناده صحبح. أحمد: ١٢٣٣٩، وأبو داود: ١٢٣٥، والنساني: ٢٨٢].

وَفِي الْبَابِ عَنْ قُرَّةَ بِنِ إِيَاسِ المُزَنِيِّ. حَدِيثُ أَنسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مَنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُصَفَّ بَيْنَ السَّوَادِي، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْم فِي ذَلِكَ.

## ٥٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

[۲۲۷] (۲۳۰) حَدَّثَ نَا هَادٌ قَالَ: حَدَّثَ نَا أَبُو الأَحْوَسِ، عَنْ حَصَيْنٍ، عَنْ هِلالِ بنِ يِسَافٍ قَالَ: أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلالِ بنِ يِسَافٍ قَالَ: أَخَذَ زِيَادُ بنُ أَبِي الجَعْدِ بِيَدِي وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ، فَقَامَ بِي عَلَى شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بنُ مَعْبَدٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَقَالَ عَلَى شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بنُ مَعْبَدٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَقَالَ

زِيَادٌ: حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ أَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ \_ وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ \_ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ. [صحبح. أحمد: ١٨٠٠٢، وفيه أن الذي صلى خلف الصف هو وابصة نفه، وابن ماجه: ١٠٠٤، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيِّ بنِ شَيْبَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. حَدِيثُ وَابِصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ الصَّفِّ وَخَدَهُ، وَقَالُوا: يُعِيدُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: يُجْزِئُهُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفْ وَحُدَهُ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ إِلَى حَدِيثِ وَابِصَةَ بِنِ مَعْبَدٍ أَيْضاً، قَالُوا: مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ يُعِيدُ، مِنْهُمْ: حَمَّادُ بِنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَوَكِيعٌ (٢).

وَرَوَى حَدِيثَ حُصَيْنٍ عَنْ هِلالِ بنِ يِسَافِ غَيْرُ وَاحِدٍ - مِثْلَ رِوَايَةِ أَبِي الأَحْوَصِ - عَنْ زِيَادِ بنِ أبِي الجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةً.

وَفِي حَدِيثِ حُصَيْنٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هِلالاً قَدْ أَدْرَكَ وَابِصَةَ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي هَذَا:

قَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَدِيثُ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلالِ بِنِ يَسَافِ، عَنْ هِلالِ بِنِ يَسَافِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بِنِ مَعْبَدِ أَصَحُ (٣).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَدِيثُ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلالِ بنِ يِسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بنِ مَعْبَدٍ أَصَحُّ.

<sup>(</sup>۱) قوله: «ما حذا نعلاً»، يقال: حذا النعل حذواً وحذاء: قدرها وقطعها.

 <sup>(</sup>۲) واستظهر ابن تيمية صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا تعذر انضمامه إلى الصف، وحجته أن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز.
 انظر «مجموع التفاوى»: (۳۹٦/۲۳).

<sup>(</sup>٣) هو الحديث الآتي برقم: ٢٢٨.

وَهَذَا عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بن مُرَّةَ، لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ هِلالِ بنِ بِسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بنِ مَعْبَدٍ.

[٢٢٨] (٢٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرو بِن مُرَّةَ، عَنْ هِلالِ بن يِسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بِنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ يَتَلِيُّهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ. [صحيح. أحمد: ١٨٠٠٠، وأبو داود: ٦٨٢، وانظر ما قبله].

سَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ.

#### ٥٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ رَجُلٌ

[٢٢٩] (٢٣٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْخٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. [أحمد: ١٨٤٣، والبخاري مطولاً: ١٣٨، ومسلم مطولاً: ١٧٩٣].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَس.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، قَالُوا: إِذَا كَانَ ٱلرَّجُلُ مَعَ الإِمَام، يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ.

## ٥٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلَيْنِ

[٢٣٠] (٢٣٣) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عَدِيٌّ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُسْلِم، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَرَنَا

رَسُولُ الله ﷺ إِذَا كُنَّا ثَلاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَنَا أَحَدُنَا. [إسناه ضعيف. الطبراني في «الكبير»: ٦٩٥١].

حدیث: ۲۲۸

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنَس بنِ

وَحَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ (١).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً، قَامَ رَجُلانِ خَلْفَ الإِمَام.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةً وَالأَسْوَدِ، فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ، وَرَوَاهُ عَن النَّبِيِّ عَلِيْتُهُ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِسْمَاعِيلَ بنِ مُسْلِمٍ مِنْ قِبَل حِفْظِهِ.

## ٦٠ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ رِجَالٌ وَيْسَاءٌ

[٢٣١] (٢٣٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ، عَنْ أَنُس بن مَالِكِ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله ﷺ لِطَعَام صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ». قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرِ لَنَا قَدِ اسْوَدً مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ (٢)، فَنَضَحْتُهُ بِالمَاءِ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَيْنَ ، وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْن، ثُمَّ انْصَرَف. [أحمد: ١٢٣٤٠، والبخاري: ٣٨٠، ومسلم: ٩٩٩].

حَدِيثُ أَنُسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا كَانَ مَعَ الإِمَام رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الإِمَام، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا.

في المطبوع: حديث حسن غريب. وكذا هو في «تحفة الأشراف»: (١٢/٤).

أي: استعمل، وفيه أن الافتراش يسمَّى لبساً.

وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي إِجَازَةِ الصَّلاةِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَالُوا: إِنَّ الصَّبِيَّ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلاةٌ، وَكَأَنَّ أَنَساً كَانَ خَلْفَ النَّبِيِّ وَحْدَهُ فِي الصَّفِّ. وَلَيْسَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبُوا النَّبِيِّ وَحْدَهُ فِي الصَّفِّ. وَلَيْسَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَ يَعِيْ أَقَامَهُ مَعَ اليَتِيمِ خَلْفَهُ، فَلَوْلا أَنَّ النَّبِي عَلَى المَّعْهُ، فَلَوْلا أَنَّ النَّبِي عَلَى المَّيْدِم صَلاةً، لَمَا أَقَامَ اليَتِيمَ مَعَهُ، وَلأَقَامَ اليَتِيمَ مَعَهُ، وَلأَقَامَ اليَتِيمَ مَعَهُ، وَلأَقَامَ أَقَامَ اليَتِيمَ مَعَهُ، وَلأَقَامَ أَقَامَ اليَتِيمَ مَعَهُ، وَلأَقَامَ عَنْ يَمِينِهِ.

وَفَدْ رُوِيَ عَنْ مُوسَى بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ.

وَفِي هَذَا الحَدِيثِ دَلالَةٌ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى تَطَوُّعاً، أَرَادَ إِدْخَالَ البَرَكَةِ عَلَيْهِمْ.

## ٦١ \_ بَابُ: مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ؟

[۲۳۷] (۲۳۰) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ (ح). وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ رَجَاءِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بِنِ ضَمْعَجٍ الشَّمَاعِيلَ بِنِ رَجَاءِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بِنِ ضَمْعَجٍ فَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "بَوُمُّ القَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ الله، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ لَا السُّنَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ اللَّهُ السَّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ اللَّهُ السَّنَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسِ بنِ مَالِكِ، وَمَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ، وَعَمْرِو بنِ سَلِمَةً.

وَحَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله، وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، وَقَالُوا: صَاحِبُ المَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ المَنْزِلِ لِغَيْرِهِ، فَلا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّي بِهِ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَقَالُوا: السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّي صَاحِبُ البَيْتِ.

قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ: وَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ : "وَلا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، فَإِذَا أَذِنَ فَأَرْجُو أَنَّ الإِذْنَ فِي الكُلِّ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بِأَسْاً إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّي بِهِ.

## ٦٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفُ

[٢٣٣] (٢٣٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: "إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُحَفِّفُ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ فَلْيُحَفِّمُ، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءً». والمَريضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحُدَهُ، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءً». [احمد: ١٠٣٠، والبخاري: ٧٠٣، ومسلم: ١٠٤٦].

وَفِي البَابِ عَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِم، وَأَنَسٍ، وَجَابِرِ بنِ سَمُرَةً، وَمَالِكِ بنِ عَبْدِ الله، وَأَبِي وَاقِدٍ، وَعُثْمَانَ بنِ أَبِي المَعاصِ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَجَابِرِ بنِ عَبْدِ الله، وَابْنِ عَبَّدِ الله، وَابْنِ

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، اخْتَارُوا أَنْ لا يُطِيلَ الإِمَامُ الصَّلاةَ مَخَافَةَ المَشَقَّةِ عَلَى الضَّعِيفِ وَالكَبِيرِ وَالكَبِيرِ وَالمَرِيضِ.

<sup>(</sup>١) التَّكْرِمَة: الموضع الخاص لجلوس الرجل، من فراش أو سرير، مما يُعَدُّ لإكرامه.

<sup>(</sup>٢) قال العراقي ـ فيما نقله عنه المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٣٤/٢) ـ: ويشترط أن يكون المَزُور أهلاً للإمامة، فإن لم يكن أهلاً، كالمرأة في صورة كون الزائر رجلاً، والأميّ في كون الزائر قارئاً، ونحوهما، فلا حقّ له في الإمامة.

وَأَبُو الزِّنَادِ اسْمُهُ: عَبْدُ الله بنُ ذَكْوَانَ.

وَالأَعْرَجُ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ هُرْمُزَ المَدِينِيُّ، وَيُكْنَى أَبَا دَاوُدَ.

[٢٣٤] (٢٣٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ أَخَفُ النَّاسِ صَلاةً فِي تُمَامٍ. [أحمد: ١٢٧٣، والبخاري: ٢٠٦، ومسلم: ١٠٥٣].

وَهَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٦٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الصَّلاةِ وَتَحْلِيلِهَا

[٣٣٥] (٣٣٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضِيلٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَرِيفِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَلا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِالحَمْدِ وَسُورَةٍ، فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا» (١٠). [صحح لنبره. ابن ماجه: ٢٧٦ و٢٣٩].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةً.

وَحَدِيثُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَجْوَدُ إِسْنَاداً وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ فِي كِتَابِ الوُضُوءِ<sup>(٢)</sup>.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: أَنَّ تَحْرِيمَ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: أَنَّ تَحْرِيمَ

الصَّلاةِ النَّكْبِيرُ، وَلا يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلاً فِي الصَّلاةِ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ.

سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بِنَ أَبَانٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحُمَٰ بِنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: لَوِ افْتَتَحَ الرَّجُلُ الصَّلاةَ بِسَبْعِينَ اسْما مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَلَمْ يُكَبِّرْ، لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَوَضَّا، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى مَكَانِهِ فَيُسَلِّمَ، إِنَّمَا الأَمْرُ عَلَى وَجْهِهِ (٣).

وَأَبُو نَضْرَةَ اسْمُهُ: المُنْذِرُ بنُ مَالِكِ بنِ قُطَعَةَ.

## ٦٤ ـ بَابٌ فِي نَشْرِ الأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ

[٢٣٦] (٢٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ يَمَانِ، عَنِ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ سِمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله سَعِيدِ بنِ سِمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَيْدِ إِذَا كَبَرَ لِلصَّلاةِ، نَشَرَ أَصَابِعَهُ (٤).

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ إِنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي يَخِيْرُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا.

وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بِنِ اليَمَانِ، وَأَخْطَأُ ابْنُ يَمَانِ فِي هَذَا الحَدِيثِ.

[۲۳۷] (۲٤٠) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ المَجِيدِ الحَنَفِيُّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع بعده: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) الحديث رقم: ٣.

 <sup>(</sup>٣) قال السندي في شرحه \_ فيما نقله عنه المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٢/ ٤٠) \_: يعني قوله: «تحليلها التسليم» لا يؤوّل، بل يحمل على ظاهره من أن السلام فرض، لأنه لا يحل له ما حرم عليه في الصلاة إلا به، فما لم يخرج من الصلاة إلا به يكون فرضاً،
 كما أن ما يدخل به فيها يكون فرضاً، وبه قال الإمام الشافعي وغيره، وقال علماؤنا \_ يعني الحنفية \_: إنه واجب دون فرض.

<sup>(</sup>٤) رجاله ثقات غير يحيى بن يمان الكوفي، فهو حسن الحديث إلا عند المخالفة، وقد أخطأ في هذا الحديث، وخالف عامة أصحاب ابن أبي ذئب له على ذلك المصنف لل المصنف أنه على ذلك المصنف، والمحفوظ في حديث ابن أبي ذئب كما سيبينه المصنف أنه على ذلك المصنف، والمحفوظ في حديث ابن أبي ذئب كما سيبينه المصنف أنه على ذلك المصنف، والمحفوظ في حديث ابن أبي ذئب كما سيبينه المصنف أنه على ذلك المصنف، والمحفوظ في حديث ابن أبي ذئب كما سيبينه المصنف، أنه على ذلك المصنف، والمحفوظ في حديث ابن أبي ذئب المصنف أنه على ذلك المصنف، والمحفوظ في حديث ابن أبي ذئب المصنف، أبه على ذلك المصنف، والمحفوظ في حديث ابن أبي ذئب المصنف، والمحفوظ في حديث ابن أبي ذئب المصنف، أنه على ذلك المصنف، والمحفوظ في حديث ابن أبي ذئب المصنف، والمحفوظ في المصنف، والمحفوظ في المصنف، والمحفوظ في المحفوظ في حديث ابن أبي ذئب المصنف، والمحفوظ في المصنف، والمحفوظ في المحفوظ في الم

وأخرجه ابن خزيمة: ٤٥٨، وابن حبان: ١٧٦٩.

ووقع في المطبوع بعد هذا الحديث زيادة: قال أبو عيسى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ سِمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا. [صحبح. أحمد مطولاً: ٩٦٠٨، وأبو داود: ٧٥٣، والنسائي مطولاً: ٨٨٤].

قَالَ عَبْدُ الله(١): وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بنِ يَمَانٍ، وَحَدِيثُ يَحْيَى بن اليَمَانِ خَطَأٌ.

#### ٦٥ \_ بَابٌ فِي فَضْلِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى

[۲۳۸] (۲٤١) حَدَّثَنَا عُفْبَةُ بنُ مُكْرَمٍ وَنَصْرُ بنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا سَلْمُ بنُ قُتَيْبَةً، عَنْ طُعْمَةَ بنِ عَمْرو، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ عَمْرو، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى، كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةً مِنَ النَّهَاقِ»(٢).

قَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَنَسِ مَوْقُوفاً، وَلا أَعْلَمُ أَخَداً رَفَعَهُ إِلَّا مَا رَوَى سَلْمُ بِنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ طُعْمَةَ بِنِ عَمْرو.

وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي حَبِيبٍ البَجَلِيِّ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ قَوْلَهُ.

[٢٣٩] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَالِدِ بنِ طَهْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي حَبِيبِ البَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ البَجَلِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَوْلَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. [إسناده ضعيف. بحثل في "تاريخ واسطه ص ٦٥، وابن عدي: (٢/ ٤٠٢)].

وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عُمَارَةً بنِ غَزِيَّةً، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا.

وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، عُمَارَةُ بنُ غَزِيَّةَ لَمْ يُدْرِكُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ<sup>(٣)</sup>.

## ٦٦ ـ بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ

آل: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ عَلِيٌ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَلِيٌ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ بِاللَّيْلِ كَبَرَ، ثُمَّ يَقُولُ: "شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، بِاللَّيْلِ كَبَرَ، ثُمَّ يَقُولُ: "شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَبَاللَّيْلِ كَبَرَ، ثُمَّ يَقُولُ: "شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَبَارَكَ السَّمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ (١٤٠)، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ". ثُمَّ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ لَعَبْرَهُ كَبِيراً". ثُمَّ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ لَعَبْرَهُ وَنَقْخِهِ اللهَ السَّمِيعِ وَنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَقْخِهِ اللهِ السَّمِيعِ وَنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَقْخِهِ وَنَقْخِهِ وَنَقْخِهِ وَاللهِ السَّيمِيعِ وَنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَقْخِهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّيْعِ وَاللهُ السَّمِيعِ وَنَ الشَّيْطِ اللهَ السَّيمِ عَلَى اللهُ السَّيمِ وَنَ الشَّيمِ وَاللهُ السَّيمِ وَاللهِ السَّيمِ وَاللهِ السَّيمِ وَاللهُ السَّيمِ وَاللهُ السَّيمِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّيمِ وَاللهُ السَّيمِ وَاللهُ السَّيمِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ وَاللهُ السَّيمِ وَاللهُ اللهُ السَّيمِ وَاللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهُ اللهُ اللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ وَاللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ السَانِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّيمُ اللهُ السَّيمِ الللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهُ السِّيمِ اللهُ اللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهُ السُّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهُ اللهُ اللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةً، وَجَابِرٍ، وَجُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، وَابْنِ عُمَرَ.

وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَشْهَرُ حَدِيثٍ فِي هَذَا البَابِ.

وَقَدْ أَخَذَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْم بِهَذَا الحَدِيثِ.

وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ وَأَمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ

<sup>(</sup>١) هو ابن عبد الرحمن راوي الحديث.

 <sup>(</sup>۲) ضعيف، وقوله فيه: "حبيب بن أبي ثابت" وهم من بعض رواته، وإنما هو حبيب بن أبي حبيب البجلي أبو عميرة الكوفي الحذاء.
 وأخرجه ابن عدي في "الكامل": (۲/۲/٤)، والبيهقي في "شعب الإيمان": ۲۸۷۲، والمزي في "تهذيب الكمال": (۱۳/ ۳۸۵).
 وليس عند ابن عدي والمزي قوله: "يدرك التكبيرة الأولى". وأخرجه أحمد: ۱۲۵۸۳بنحوه.

<sup>(</sup>٣) زاد في المطبوع بعد هذا: قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَبِيبُ بنُ أَبِي حَبِيب يُكْنَى: أَبَا الكَشُوثَا، وَيُقَالُ: أَبُو عُمَيْرَةً.

<sup>(</sup>٤) أي: علا ورفع عظمتك على عظمة غيرك غاية العلو والرفع.

<sup>(</sup>٥) همزه، أي: وسوسته. ونفخه، أي: كبره المؤدي إلى كفره. ونفثه، أي: سحره.

اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ». وَهَكَذَا رُويَ عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وَعَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْم مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ.

وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، كَانَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ يَتَكَلَّمُ فِي عَلِيِّ بنِ عَلِيٍّ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: لا يَصِحُ هَذَا الحَدِيثُ.

[٢٤١] (٢٤٣) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَرَفَةً وَيَحْيَى بنُ مُوسَى قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَارِثَةَ بِن أبى الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عِينَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ». [حــن لغيره. أبو داود: ٧٧٦، وابن ماجه: ٨٠٦].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَحَارِثَةُ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَل حِفْظِهِ.

وَأَبُو الرِّجَالِ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَدِينِيُّ.

٦٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الجَهْر بونسم ألق النَّفِ النَّفِي اليَعَدِي

[٢٤٢] (٢٤٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بنِ عَبَايَةَ، عَنِ ابنِ عَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلِ قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلاةِ أَقُولُ: ﴿ بِنُسِمِ اللَّهِ النَّخَذِ ِ ٱلرَحِيَدِ ﴾ ، فَفَالَ لِي: أَيْ بُنَيَّ ، مُحْدَثٌ ، إِيَّاكَ وَالحَدَثَ \_ قَالَ: وَلَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ الله يَجْ كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الحَدَثُ فِي الإِسْلام، يَعْنِي: مِنْهُ \_ قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرِ وَمَعَ عُمَرَ ۗ هُرْمُزُ، وَهُوَ كُوفِيٍّ.

وَمَعَ عُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْهُمْ يَقُولُهَا، فَلا تَقُلْهَا، إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ، فَقُل: ﴿ ٱلْحَكْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾. [المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا الإسناد حسن في الشواهد. أحمد: ١٦٧٨٧، والنسائي: ٩٠٩، وابن ماجه: ٨١٥].

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، مِنْهُمْ: أَبُو بَكُر، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ وَغَيْرُهُمْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، لا يَرَوْنَ أَنْ يَجْهَرَ بِـ ﴿ يِنْسِـمِ اللَّهِ النَّخَيْلِ ٱلنَّحَيْلِ ﴾، قَالُوا: وَيَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ.

## ٦٨ - بَابُ مَنْ رَأَى الجَهْرَ ب ﴿ يِنْ مِ اللَّهِ ٱلْخَنْفِ ٱلنَّحَدِ ﴾

[٢٤٣] (٢٤٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَن ابن عَبَّاس قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَنِحُ صَلاتَهُ بِـ ﴿ يِسْدِ اللَّهِ ٱلنَّهِ الرَّحَيدَ ﴾. [إسناده ضعيف. أبو داود في رواية أبي الطيِّب بن الأشناني كما في «تحفة الأشراف»: (٥/ ٢٦٥)].

وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ.

وَقَدْ قَالَ بِهَذَا عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَةً، وَابْنُ عُمَرَ (١)، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، رَأَوُا الجَهْرَ بِـ ﴿ نِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلتَّغَيِٰ ٱلتِحَيِّدِ﴾، وَبهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.

وَإِسْمَاعِيلُ بنُ حَمَّادٍ: هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ.

وَأَبُو خَالِدٍ: هُوَ أَبُو خَالِدٍ الوَالِبِيُ (٢)، وَاسْمُهُ:

 <sup>(</sup>١) زاد في المطبوع هنا: وَابْنُ عَبَّاسِ.

كذا قال المصنف: أبو خالد: هو أبو خالد الوالبي، وتبعه على ذلك المزي في «تحفة الأشراف»: (٥/ ٢٦٥)، وفي «تهذيب =

# ٦٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي افْتِتَاحِ القِرَاءَةِ بِـ ﴿ الْحَـمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـٰلَمِينَ ﴾

[٢٤٤] (٢٤٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بَيْنَةُ وَأَبُو بَكُرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بَيْنَةُ وَأَبُو بَكُرٍ، وَعُمَرُ، وَعُمْمَانُ يَفْتَتِحُونَ القِرَاءَةَ بِوَ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾. [أحمد: ١١٩٩١، والبخاري: ٧٤٣، ومسلم: ١٨٩٠]. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالْتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَة بِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ القِرَاءَة بِهِ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ القِرَاءَة بِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَي مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْدَؤُونَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ قَبْلَ السُّورَةِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ يَبْدَؤُونَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ قَبْلَ السُّورَةِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كَانُوا لا يَقْرَؤُونَ: ﴿ يِنْسِمِ اللهِ النَّالِيَ النَّكِيْلِ السُّورَةِ، وَلَيْسَ النَّالَيْلِ السُّورَةِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كَانُوا لا يَقْرَؤُونَ: ﴿ يِنْسِمِ اللهِ النَّكِيْلِ السَّورَةِ، وَلَيْسَ اللَّهُ التَّالِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنْ يُبْدَأَ بِـ﴿ يِنَـــــــــ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

٧٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لا صَلاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

[٢٤٥] (٢٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَلِيُّ بنُ حُجْرٍ فَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بنِ فَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: الاستهارِيّ، وَالمَدِد ٢٢٦٧٧،

والبخاري: ٧٥٦، ومسلم: ٨٧٤. وسيأتي مطولاً بقصة القراءة خلف الإمام برقم: ٣١١].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنسٍ، وَأَنسٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو.

حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ (١)، وَجَابِرُ بنُ عَبْدِ الله، وَعِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: لا تُجْزِئُ صَلاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٢)، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُولُ: اخْتَلَفْتُ إِلَى ابنِ عُيَيْنَةَ ثَمَانِيَةً عَشْرَ سَنَةً، وَكَانَ الحُمَيْدِيُّ أَكْبَرَ مِنِّي بِسَنَةٍ.

وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُولُ: حَجَجْتُ سَبْعِينَ حَجَّةً مَاشِياً عَلَى قَدَمَىً.

#### ٧١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ

آلاً إلى المراعة المراعة المندار قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَعْدِ بنِ عَنْبَس، عَنْ وَاقِلِ بنِ عَنْ سَلَمَةً بنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بنِ عَنْبَس، عَنْ وَاقِلِ بنِ حُجْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَراً: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ حُجْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَراً: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَالَةِ فَي النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. حَدِيثُ وَائِل بنِ حُجْرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الكمال؟: (٣٣/ ٣٧٧)، فقد أفرده بترجمة، ورمز له عن ابن عباس برمز الترمذي وأبي داود، وليس الأمر كما قالا، فقد فرق بين أبي خالد راوي هذا الحديث عن ابن عباس وبين أبي خالد الوالبي، كلَّ من ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (٩/ ١٢٠ و٣٦٥)، وابن حبان في «الثقات»: (٥/ ٥١٤ و٥٣٥) وغيرهما، وترجموا لكل واحد منهما بترجمة مستقلة. وأبو خالد هذا مجهول على ما قاله أبو زرعة، والعقيلي، وابن عدي، والذهبي.

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع هنا: وَعَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ.

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع بعد هذا: وقَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ: كُلُّ صَلاةٍ لَمْ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ.

وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَيْهُ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ وَلا يُخْفِيهَا، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةً بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْدٍ أَبِي العَنْبَسِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ قَيْثَ قَرَأً: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّكَ الِينَ ﴾ فَقَالَ: "آمِينَ». وَخَفَضَ بِهِ صَوْتَهُ.

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ هَذَا حَدِيثِ شُعْبَةً فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ شُعْبَةً فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: عَنْ حُجْرٍ أَبِي العَنْبَسِ، وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بِنُ عَنْبَسٍ، وَيُكْنَى أَبَا السَّكَنِ، وَزَادَ فِيهِ: عَنْ عَلْقَمَةً ، إِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بِنُ عَنْبَسٍ، وَلَيْسَ فِيهِ: عَلْقَمَةُ ، إِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بِنُ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بِنِ حُجْرٍ، وَقَالَ: وَخَفَضَ بِهَا عَوْتَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ: وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ .

وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدِيثُ سُفْيَانَ فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، قَالَ: وَرَوَى سُفْيَانَ فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، قَالَ: وَرَوَى الْعَلاءُ بنُ صَالِحٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ نَحْوَ رَوَايَةِ سُفْيَانَ.

[٢٤٧] (٢٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ نُمَيْرٍ، عَنِ العَلاءِ بِنِ صَالِحٍ الأَسَدِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بِنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَاثِلِ بِنِ حُجْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَ حَدِيثِ مَنْ وَاثِلِ بِنِ حُجْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَ حَدِيثِ مُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ. [صحبح. أبو داود: ٩٣٣، ووقع

عنده: علي بن صالح، بدل: العلاه بن صالح، وهو وهم منه، نبه على ذلك المزي في "تهذيب الكمال»: (٥١٣/٢٢)، وانظر الحديث السابق].

#### ٧٢ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَصْلِ التَّأْمِينِ

[۲٤٨] (۲٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وَأَلِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَّ اللَّهُ قَالَ: "إِذَا وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". [احد: ١٩٢١، والبخاري: ٧٨٠، وسلم: ٩١٥].

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٧٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّكْتَتَيْنِ

عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ. مَمُرَةً قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ. فَأَنْكُرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بِنُ حُصَيْنٍ، قَالَ: حَفِظْنَا سَكْتَةً. فَكَتْبُ أُبِيٍّ: أَنْ حَفِظَ فَكَتْبُ أُبِيٍّ: أَنْ حَفِظَ سَمُرَةً. قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْنَا لِقَتَادَةً: مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ سَمُرَةُ. قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْنَا لِقَتَادَةً: مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ فِي صَلاتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ (١)، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ قَالَ: وَكَانَ عَمْدَ ذَلِكَ: وَإِذَا قَرَأً: ﴿ وَلَا الْصَبَالِينَ ﴾. قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادً إِلَيْهِ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادً إِلَيْهِ نَعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادً إِلَيْهِ وَكَانَ نَعْمُ هُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادً إِلَيْهِ نَعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادً إِلَيْهِ وَكَانَ فَمَاهُ. [إلىناده ضعيف. أحمد: ٢٠٠٨، وأبو داود: ٢٧٩ و٢٨٠، وابن ماجه: ٤٤٤. ويشهد للسكنة الأولى حديث أبي هريرة عند أحمد: ٢١٦٥، والبخاري: ٢٤٤، ومسلم: ٢١٥٤]

<sup>(</sup>١) أي: كلُّها كما في رواية لأبي داود: ٧٧٨.

 <sup>(</sup>۲) ووقع عند أحمد: ۲۰۲٤٥، وأبي داود: ۷۷۷ و۷۷۸، وابن ماجه: ۸٤٥ أن موضع السكتة الثانية هو بعد الفراغ من قراءة الفاتحة وسورة، عند الركوع.

وقد نقل المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٢/ ٨٠) عن الشوكاني قوله: حصل من مجموع الروايات ثلاث سكتات: الأولى: بعد تكبيرة الإحرام، والثانية: إذا قرأ: ﴿وَلَا اَلضَّالَإِنَ﴾، والثالثة: إذا فرغ من القراءة كلُّها.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُّونَ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ بَعْدَمَا يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ، وَبَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الْفِرَاءَةِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُنَا.

## ٧٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ اليَمِينِ عَلَى الشُّمَالِ فِي الصَّلاةِ

[ ٢٥٠] (٢٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ قَبِيصَةَ بنِ أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ قَبِيصَةَ بنِ هُلْب، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَّيِيَّةُ يَوُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شُمَالُهُ بِيَمِينِهِ. [صحيح لغيره. أحمد «زيادات عبد الله»: ٢١٩٧٤، رابن ماجه: ٨٠٩].

وَفِي البَابِ عَنْ وَاثِلِ بِنِ حُجْرٍ، وَغُضَيفِ بِنِ الحَارِثِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بِنِ سَعْدِ.

حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاةِ.

وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ.

وَاسْمُ هُلْبٍ: يَزِيدُ بنُ قُنَافَةً.

## ٧٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

[۲۰۱] (۲۰۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَحْوَصِ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلِيْ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْع، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلِيْ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْع،

وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ. [صحيح. احمد: ٣٦٦٠، والنسائي: ١١٥٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي مُوسَى، وَعِمْرَانَ بِنِ وَأَبِي مُوسَى، وَعِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ، وَوَائِلِ بِنِ حُجْرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَغَيْرُهُمْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ وَالعُلَمَاءِ.

#### ٧٦ ـ بَابٌ مِنْهُ

[۲۰۲] (۲۰٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُنِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ الْمُبَارَكِ، عَنِ عَلِيًّ بنَ الْمُبَارَكِ، عَنِ السِّ بنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ السِّ جُرَيْجِ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقَ كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي. [أحمد: ۲۵۹، والبخاري: ۲۸۹، ومسلم: ۲۸۸ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ فَوْلُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، قَالُوا: يُكَبِّرُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَهْوِي لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

## ٧٧ ـ بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ

[۲۰۳] (۲۰۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَظِيُّ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةً يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ لا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. [احمد: ٤٥٤، والبخاري: ٧٣٥، وسلم: ١٨٦١].

[٢٥٤] (٢٥٦) حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ الصَّبَّاحِ البَغْدَادِيُّ

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، بِهَذَا الرِّسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابنِ أَبِي عُمَرَ. [صحح، وانظر ما قبله].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَوَائِلِ بنِ حُجْرٍ، وَمَلِيًّ، وَوَائِلِ بنِ حُجْرٍ، وَمَالِكِ بنِ الحُونِيرِثِ، وَأَنسِ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي هُرَيْرةً، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَسَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةً، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَسَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةً، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَجَابِرٍ، وَحُابِرٍ، وَعُمَيْرِ اللَّيْثِيِّ.

حَدِيثُ ابن عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَبِهَذَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَبِهَذَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَبْدُ الله ، وَأَبُو هُرَيْرَة ، وَأَنَسٌ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ الله بنُ الزُّبَيْرِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ : الحَسَنُ البَصْرِيُّ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُوسٌ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ : الحَسَنُ البَصْرِيُّ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُوسٌ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ : الحَسَنُ البَصْرِيُّ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُوسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَنَافِعٌ ، وَسَالِمُ بنُ عَبْدِ الله ، وَسَعِيدُ بنُ وَمُجَاهِدٌ ، وَغَيْرُهُمْ . وَبِهِ يَقُولُ عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ (١) .

وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ مَنْ يَرْفَعُ، وَذَكَرَ حَدِيثُ مَنْ يَرْفَعُ، وَذَكَرَ حَدِيثُ حَدِيثُ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَثْبُثْ حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيِّ وَيَنْ لَمْ يَرْفَعْ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

[٢٥٥] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الآمُلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ زَمْعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ المُبَارَكِ<sup>(٢)</sup>.

[٣٥٦] (٢٥٧) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِلَّا مَا رُوِيَ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يُطَبِّقُونَ (٤٠).

الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بنُ مَسْعُودٍ: أَلا أَصْلِي بِكُمْ صَلاةَ رَسُولِ الله ﷺ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ وَالْسَانِي: ٢٦٨١. أحمد: ٢٦٨١، وأبو داود: ٧٤٨، والنساني: ٢٠٢٧].

وَفِي البَابِ عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ. حَدِيثُ ابن مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

## ٧٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ اليَنَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوع

[۲۰۷] (۲۰۸) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبُو بَكُرِ بِنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ لَنَا مُحَمُرُ بِنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ لَنَا مُحَمُرُ بِنُ السَّلَمِيِّ وَالرَّكِبِ سُنَّتُ لَكُمْ، فَخُذُوا بِالرُّكِبِ. [مجع. النساني: ١٠٣٦].

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَسَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةً، وَأَبِي مَسْعُودٍ.

حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، لا الْحَتِلافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا لُطَنَّقُهُ نَ (٤).

أضاف في المطبوع إلى هؤلاء: مالك بن أنس، ومعمراً، والأوزاعي، وابن عيينة.

 <sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع بعده: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُويْسِ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بنُ أَنَسِ يَرَى رَفْعَ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ. وَسَمِعْتُ الجَارُودَ بنَ مُعَاذِ يَقُولُ: كَانَ مَعْمَرٌ يَرَى رَفْعَ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ. وَسَمِعْتُ الجَارُودَ بنَ مُعَاذِ يَقُولُ: كَانَ سُفْيَانُ بنُ عُيَنَةَ وَعُمَرُ بنُ هَارُونَ وَالنَّصْرُ بنُ شُمَيْلِ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا الْمُتَتَّحُوا الصَّلاةِ، وَإِذَا رَكَعُوا، وَإِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ.

<sup>(</sup>٣) واعترض على هذا الحديث بأمور، ذكرها الزيلعي في «نصب الراية»: (١/ ٣٩٤ ـ ٣٩٦) وأجاب عنها، وانظر التعليق على الحديث: ٢٦٨١ في «مستد أحمد».

<sup>(</sup>٤) التطبيق: هو أن يجمع بين أصابع يديه، ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد.

وَالتَّطْبِيقُ مَنْسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

قَالَ سَعْدُ بِنُ أَبِي وَقَاصٍ: كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ الأَكُفَّ عَلَى الرُّكَبِ.

[۲۰۸] (۲۰۹) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بِهَذَا. أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بِهَذَا.

أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَعْدِ بنِ المُنْذِرِ.

وَأَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ اسْمُهُ: مَالِكُ بنُ رَبِيعَةً.

وَأَبُو حَصِينِ اسْمُهُ: عُثْمَانُ بنُ عَاصِمِ الأَسَدِيُ. وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ الله بنُ حَبِيبٍ. وَأَبُو يَعْفُورٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُبَيْدِ بنِ نِسْطَاسِ، وَأَبُو يَعْفُورٍ العَبْدِيُّ اسْمُهُ: وَاقِدٌ، وَيُقَالُ: وَقْدَانُ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي أَوْفَى، وَكِلاهُمَا مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ.

## ٧٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُجَافِي يَنَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ

[۲۹۹] (۲۹۰) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بِنُ سَهْلٍ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بِنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةً، فَذَكَرُوا صَلاةً وَسَهْلُ بِنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةً، فَذَكَرُوا صَلاةً رَسُولِ الله عَيْنِي فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاةٍ رَسُولِ الله عَيْنِي رَسُولِ الله عَيْنِي رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ رَسُولَ الله عَيْنِي رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَر يَدَيْهِ ('' فَنَحَاهُمَا عن جنبه"، عَنْ جَنْبَيْهِ ('') فَنَحَاهُمَا عن جنبه"، عَنْ جَنْبَيْهِ (''). [صحيح دون قوله: "ووتر يليه فنحاهما عن جنبه"، عَنْ جَنْبَيْهِ ('' ). [صحيح دون قوله: "ووتر يليه فنحاهما عن جنبه"، فهو حسن لغيره. أبو داود: ٨٦٣ مطولاً. وسيأتي مطولاً برقم: ٣٠٤].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسٍ.

حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ العِلْمِ: أَنْ يُجَافِيَ الرَّجُلُ يَخَافِيَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

## ٨٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

[٢٦٠] (٢٦١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ، عَنِ ابِنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ يَزِيدَ الهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي مُسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ: "إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعِهِ: مُبْحُودِهِ: رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ. وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ. [حـن لغيره. أبو داود: ٨٨٦] وَوَذَلِكَ أَدْنَاهُ». [حـن لغيره. أبو داود: ٨٨٦] وابن ماجه: ٨٩٥].

وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةً، وَعَنْ عُقْبَةً بنِ عَامِرٍ.

حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ، عَوْنُ بنُ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لا يَسْتَحِبُونَ أَنْ لا يَسْتُحِبُونَ شَلاثِ تَسْبِيحَاتٍ.

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: أَسْتَحِبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ خَمْسَ تَسْبِيحَاتٍ، لِكَيْ يُدْدِكَ مَنْ خَلْفَهُ ثَلاثَ تَسْبِيحَاتٍ، وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ.

[۲٦١] (٢٦٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بِنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ المُسْتَوْدِدِ، عَنْ صِلَةَ بِنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَكَانَ مِلَةَ بِنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ»، وَفِي يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ»، وَفِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى»، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى»، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ

<sup>(</sup>١) أي: جعلهما كالوِتْرِ، من قولك: وَتَّرتُ القوس وأَوْتَرْتُهُ، شَبَّه يد الراكع إذا مدها قابضاً على ركبتيه بالقوس إذا أُوتِرَتْ.

<sup>(</sup>٢) أي: أبعد يديه عن جنبيه حتى كانت يده كالوِثْرِ وَجَنَّبُهُ كالقوس.

رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةٍ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ. [أحمد: ٢٣٢٤٠، ومسلم مطولا: ١٨١٤].

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيخٌ.

[٢٦٢] (٢٦٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ، فَذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ.

# ٨٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ القِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

[٢٦٣] (٢٦٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح). وَحَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح). وَحَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح). وَحَدَّثَنَا قُتَبْبَهُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ خُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمَ عَنْ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ عَلِيٍّ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُو قَوْلُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، كَرِهُوا القِرَاءَةَ فِي الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ.

## ٨٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

[٢٦٤] (٢٦٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا اللهُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وسلم: ١٨١٣ مطولاً].

أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «لا تُجْزِئُ صَلاةً لا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ ل يَعْنِي ل صُلْبَهُ فِي الرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ». [صحبع. أحمد: يَعْنِي ل صُلْبَهُ فِي الرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ». [صحبع. أحمد: يعني ل ١٧٠٧، وأبو داود: ٥٥٥، والنَّاني: ١٠٢٨، وابن ماجه: ٥٧٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيِّ بنِ شَيْبَانَ، وَأَنسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَرِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ.

حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرَّجُودِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَصَلاتُهُ فَاسِدَةٌ، لِحَدِيثِ النَّبِيِّ وَيَهَا صُلْبَهُ فِي الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرَّجُوعِ وَالسُّجُودِ».

وَأَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ: عَبْدُ الله بنُ سَخْبَرَةَ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ البَدْرِيُّ اسْمُهُ: عُقْبَةُ بنُ عَمْرِو.

٨٣ ـ بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

[٢٦٥] (٢٦٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ المَاجِشُونُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي سَلَمَةَ المَاجِشُونُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْي، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ، قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ، قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ، قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ، قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ». [احمد: ٢٧٩، مِسْلِمَ: ١٨١٣ مطولاً].

<sup>(</sup>١) القَسَّيُّ: هي ثياب من كَتَّان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريباً من تِنيس يقال لها: القَسُّ، بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها.

 <sup>(</sup>٢) أي: ما صبغ بالعُصْفُر، وفي «القاموس»: العُصْفُر: نبت يُهَرِّئُ اللحم الغليظ، وبَزْرُهُ القُرْطُم، وعَصْفَر ثوبه: صبغه به.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الْبَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْبِي الْبَانِ أَوْفَى، وَأَبِي اللهِ اللهِ

قَالَ: حَدِيثُ عَلِيٌّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: يَقُولُ هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الكُوفَةِ: يَقُولُ هَذَا فِي صَلاةِ النَّطَوُّع، وَلا يَقُولُهُ فِي صَلاةِ المَكْتُوبَةِ (١).

#### ٨٤ ـ بَابٌ مِنْهُ آخَرُ

[٢٦٦] (٢٦٧) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ فَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ فَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ، عَنْ شُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاثِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاثِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاثِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ وَوْلَ المَلاثِكَةِ، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَافَدُ المَد وسلم: ٩١٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، أَنْ يَقُولَ الإِمَامُ: مَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَقُولُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَغَيْرُهُ: يَقُولُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، مِثْلَ مَا يَقُولُ الإِمَامُ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.

## ٨٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ اليَدَيْنِ فِي السُّجُودِ

[٢٦٧] (٢٦٨) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ وَعَبْدُ الله بنُ أَمْ رَكِبَهِ (٢)].

مُنِيرٍ وَأَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَالحَسَنُ بِنُ عَلِيْ الحُلْوَانِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا عَنْ وَاثِيلِ بِينِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا سَجَدَ، يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ سَجَدَ، يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. (حسن لغيره. أبو داود: ٨٣٨، والنساني: ١٠٩٠، وابن ماجه: ٨٨٦].

وَزَادَ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: وَلَمْ يَرْوِ شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بِنِ كُلَيْبٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُ أَحَداً رَوَاهُ غَيرُ شَرِيكِ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

وَرَوَى هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ هَذَا مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَاثِلَ بِنَ حُجْرٍ.

#### ٨٦ ـ بَابٌ لَخُرُ

[٢٦٨] (٢٦٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ الْحَسَنِ، عَنْ الله عِنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ قَالَ: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلاتِهِ بَرْكَ الجَمَلِ». قَالَ: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلاتِهِ بَرْكَ الجَمَلِ». [صحبح. أحمد: ٨٩٥٥، وأبو داود: ٨٤١، والنسائي: ١٠٩١، ولفظ المحمد هو: "إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه ثم ركبته"].

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع بعده: وَإِنَّمَا يُقَالُ: المَاجِشُونِيُّ، لأَنَّهُ مِنْ وَلَدِ المَاجِشُونِ.

<sup>(</sup>٢) قال الملاعلي القاري في "شرح المشكأة» \_ كما في "تحفة الأحوذي»: (٦/ ١٣٦) \_ في شرح هذا الحديث: "إذا سجد أحدكم، فلا يبرك» نهي، وقبل: نفي، "كما يبرك البعير» أي: لا يضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير، شبه ذلك ببروك البعير مع أنه يضع يديه قبل رجليه، لأن ركبة الإنسان في الرّجُل، وركبة الدواب في اليد، إذا وضع ركبتيه أولاً، فقد شابه الإبل في البروك.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ سَعِيدٍ اللهَ بُنِ سَعِيدٍ اللهَ بُنِ مَعْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَبْدُ الله بنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ.

#### ٨٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى الجَبْهَةِ وَالأَنْفِ

[۲۲۹] (۲۷۰) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بنُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَ عَبَّ كَانَ إِذَا سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِي عَبُ كَانَ إِذَا سَجَدَ، أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ الأَرْضَ، وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. [صحبح لغيره. أبو داود مطولاً: ١٠٦١، وابن ماجه مطولاً: ١٠٦١ مفتصرين عنى ذكر النجافي فقط من هذا الحديث. وسيأتي مطولاً برفه: ٢٠٤١.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَوَائِلِ بنِ حُجْرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

حَدِيثُ أَبِي خُمَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ، فَقَدْ قَالَ جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ، فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: يُجْزِئُهُ. وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَسْجُدَ عَلَى الجَبْهَةِ وَالأَنْفِ.

### ٨٨ - بَابُ مَا جَاءَ: أَيْنَ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ؟

[۲۷۰] (۲۷۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ: أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ بَيَ اللَّهُ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا

سَجَدَ؟ فَقَالَ: بَيْنَ كَفَّيْهِ. [حسن لغيره. ابن أبي شيبة: ٢٦٧٧، وأبو يعلى: ١٦٦٩].

> وَفِي الْبَابِ عَنْ وَاثِلِ بِنِ خُجْرٍ، وَأَبِي خُمَيْدٍ. حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنْ تَكُونَ يَدَاهُ قَريباً مِنْ أُذُنَيْهِ.

#### ٨٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ

آلا۲) (۲۷۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ مُضَرَ، عَنِ ابنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُضَرِ، عَنِ العَبَّاسِ بِنِ عَامِرِ بِنِ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ العَبَّاسِ بِنِ عَامِرِ بِنِ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ العَبَّاسِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيُ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَجَدَ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَجَدَ اللهَ عَبْدِ المُطَلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: ﴿وَدُهُهُ، وَكَفَّاهُ، العَبْدُ، سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ (١): وَجُهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَنَاهُ، وَقَدَمَاهُ». [أحمد: ١٧٨٠، وسلم: ١١٠٠].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

حَدِيثُ العَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

[۲۷۲] (۲۷۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ يَبَيِّةُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلا يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلا ثِيَابَهُ. [أحمد: ١٩٢٧، والبخاري: ٨١٥، ومسلم: ١٠٩٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### • ٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّجَافِي فِي السُّجُودِ

[۲۷۳] (۲۷٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ

<sup>(</sup>١) أي: أعضاء.

عَبْدِ الله بِنِ أَقْرَمَ النُحُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالقَاعِ (١) مِنْ نَمِرَةَ، فَمَرَّتْ رَكَبَةٌ (٢)، فَإِذَا رَسُولُ الله عَلَيْ بَالقَاعِ (١٥ مِنْ نَمِرَةَ، فَمَرَّتْ رَكَبَةٌ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ (٣) إِبْطَيْهِ فَائِمٌ يُصَلِّي. قَالَ: فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ (٣) إِبْطَيْهِ إِنْ الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ (١٦٤٠١، وابن ماجه بنحوه: ٨٨١].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ بُحَيْنَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَخِيَر بُحَيْنَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَخِيرَ بنِ جَزْءٍ، وَمَيْمُونَةَ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةَ، وَالبَرَاءِ بنِ عَازِب، وَعَدِيٍّ بنِ عَمِيرَةَ، وَعَائِشَةَ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ أَقْرَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثُ حَسَنٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ دَاوُدَ بنِ قَيْسٍ، وَلا نَعْرِفُ لِعَبْدِ الله بنِ أَقْرَمَ، عَن النَّبِيِّ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

وَأَحْمَرُ بِنُ جَزْءِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ الزُّهْرِي كَاتِبُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيق ، وَعَبْدُ الله بِنُ أَقْرَمَ الخُزَاعِيُّ إِنَّمَا نَعْرِفُ لَهُ هَذَا الحَدِيثَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

#### ٩١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

[۲۷٤] (۲۷۰) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ الْتَرَاشَ الْكَلْبِ». [صحبح. أحمد: ١٤٣٨٤، وابن ماجه: ١٨٩١].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ شِبْلٍ، وَأَنَسٍ، وَالبَرَاءِ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَعَائِشَةً.

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَخْتَارُونَ الْإَعْتِدَالَ فِي السُّجُودِ، وَيَكْرَهُونَ الْإِفْتِرَاشَ كَافْتِرَاشِ السَّبُع.

[٢٧٥] (٢٧٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً لَبُو دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطَنَّ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِي الصَّلاةِ بَسْطَ الكَلْبِ». وَلا يَبْسُطَنَّ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِي الصَّلاةِ بَسْطَ الكَلْبِ». [أحمد: ١١٠٤، والبخاري: ٢٨٠، ومسلم: ١١٠١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٩٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ اليَئْنِ وَنَصْبِ القَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ

[۲۷۲] (۲۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا المُعَلِّى بنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْثُ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ، وَنَصْبِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْثُ أَمَرَ بِوضْعِ الْيَدَيْنِ، وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ. [إسناده معلول، والراجح إرساله كما ذكره المصنف في القدَمَيْنِ. [إسناده معلول، والراجح إرساله كما ذكره المصنف في الحديث الآتي. البزار: ١١١١، والطبراني في "الأوسط»: ٨٤٧٨ والحاكم: (٢/٤٠٤)، والبيهقي: (٢/٧/١). ويشهد له حديث أبي حميد الساعدي الطويل الذي أخرجه البخاري: ٨٢٨].

[۲۷۷] (۲۷۸) قَالَ عَبْدُ الله: وَقَالَ الْمُعَلَّى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الْبَرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْبَدَيْنِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ. [صحبح اليَدَيْنِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ. [صحبح لغيره. عبد الرزاق: ۲۹۸٤، وابن أبي شية: ۲۲۸۹].

وَرَوَى يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ اليَدَيْنِ، وَنَصْبِ القَدَمَيْنِ.

القاع: أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال.

<sup>(</sup>٢) هم الجماعة أقل من عشرة.

<sup>(</sup>٣) العُفْرة: بياض ليس بالناصع، ولكن كلون عَفَر الأرض، وهو وجهها، ولا تظهر هذه العُفْرة عادة إلا بمجافاة اليدين عن الجنب.

مُرْسَلٌ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبٍ<sup>(١)</sup>، وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْم وَاخْتَارُوهُ.

## ٩٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصُّلْبِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ

[۲۷۸] (۲۷۹) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ المَبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَبْلَى، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَانِبٍ قَالَ: كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ الله عَلَيْ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا عَانِبٍ قَالَ: كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ الله عَلَيْ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَبَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. [البخاري: ۲۹۲، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ.

[۲۷۹] (۲۸۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، نُحْوَهُ. [أحمد: ۱۸٤٦٩، ومسلم: ۱۰۰۹، وانظر ما قبله].

حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

## ٩٤ مَا جَاءً فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُبَادَرَ الإِمَامُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

[۲۸۰] (۲۸۱) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِیِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ یَزِیدَ قَالَ: حَدَّثَنَا البَرَاءُ وَهُوَ غَیْرُ کَذُوبٍ \_ قَالَ: کُنَّا إِذَا صَلَّیْنَا خَلْفَ رَسُولِ الله عَیْنُ فَرَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ، لَمْ یَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّی یَسْجُدَ رَسُولُ الله عَیْنَ فَنَسْجُدَ. [احمد: ۱۸۲۵۷، وسلم: ۱۰۲۳].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنْسٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَابْنِ مَسْعَدَةً

صَاحِبِ الجُيُوشِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ العِلْمِ، إِنَّ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ يَتْبَعُونَ الإِمَامِ يَتْبَعُونَ الإِمَامَ فِيمَا يَصْنَعُ، وَلا يَرْكَعُونَ إِلَّا بَعْدَ رُكُوعِهِ، وَلا يَرْفَعُونَ إِلَّا بَعْدَ رُكُوعِهِ، وَلا يَرْفَعُونَ إِلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ، لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلافاً.

#### ٩٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْنَتُيْنِ

[۲۸۱] (۲۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «يَا عَلِيُّ، أُحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَحْبُ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَحْبُ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَحْبُ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَحْرَهُ لِنَفْسِي، لا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (۲)». وأَكْرَهُ لِنَفْسِي، 1718، وأبن ماجه مختصراً: ١٩٤٤.

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسَّحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم الحَارِثَ الأَعْوَرَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَكْرَهُونَ الْإِقْعَاءَ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً.

#### ٩٦ ـ بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي الإِقْعَاءِ

[۲۸۲] (۲۸۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبُّاسٍ فِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوساً يَقُولُ: قُلْنَا لَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرُّبْقِ عَلَى القَدَمَيْنِ، قَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، قَالَ: بِنْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيّكُمْ ﷺ. [احمد: جَفَاءً بِالرَّجُلِ، قَالَ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ. [احمد: ۲۸۵۳].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>١) وقد رجح الإرسال أيضاً أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «علل الحديث»: (١١٧/١).

<sup>(</sup>٢) أي: لا تَقعد بين السجدتين كإقعاء الكلب، وقد فُسْر هذا الإقعاء المنهي عنه بنصب الساقين ووضع الأليتين واليدين على الأرض.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، لا يَرَوْنَ بِالإِقْعَاءِ بَأْساً ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةً مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ وَالعِلْمِ .

وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ يَكْرَهُونَ الإِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

#### ٩٧ ـ بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْنَتَيْنِ

[۲۸۳] (۲۸٤) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَهُ بنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَيُدُ بنُ حُبَيبِ بنِ زَيْدُ بنُ حُبَابٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلاءِ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ أَبِي ثَانِيتٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي». [حسن. وَارْحَمْنِي، وَارْزُقْنِي». [حسن. احد: ۲۸۹۰، وابن ماجه: ۸۹۸، وانظر ما بعده].

[۲۸٤] (۲۸۵) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ حُبَابٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلاءِ، نَحْوَهُ. [حسن. أبو داود: ۸۵۰، وانظر ما فبله].

هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ.

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ.

وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، يَرَوْنَ هَذَا جَائِزاً فِي المَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّع.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلاءِ مُرْسَلاً.

#### ٩٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِغْتِمَادِ

[۲۸۰] (۲۸٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ابنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اشْتَكَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ إِلَى النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ مَشَقَّةً

السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا تَفَرَّجُوا (١) ، فَقَالَ: «اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ (٢)». [صحيح. أحمد: ٨٤٧٧، وأبو داود: ٩٠٢].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَن ابن عَجْلانَ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ سُمَيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ،

وَكَأَنَّ رِوَايَةَ هَؤُلاءِ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ.

#### ٩٩ ـ بَابٌ: كَيْفَ النُّهُوضُ مِنَ السُّجُودِ؟

[٢٨٦] (٢٨٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِساً. [أحمد بنحوه: ١٥٥٩٩، والبخاري: ٨٢٣].

حَدِيثُ مَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَصْحَابِنَا.

## ١٠٠ \_ بَابٌ مِنْهُ أيضاً

[۲۸۷] (۲۸۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ إِيَاسٍ - وَيُقَالُ: خَالِدُ بنُ إِيَاسٍ - وَيُقَالُ: خَالِدُ بنُ إِلْيَاسَ - عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَنِي يَنْهَضُ فِي الصَّلاةِ عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيْهِ (٣). [إسناده ضعيف. الطبراني في "الأوسط": صُدُورٍ قَدَمَيْهِ (٣). [إسناده ضعيف. الطبراني في "الأوسط": ٣٢٨١، وابن عدي في "الكامل": (٣/٢)].

<sup>(</sup>١) أي: إذا باعدوا اليدين عن الجنبين، ورفعوا البطن عن الفخذين في السجود.

<sup>(</sup>٢) وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا.

<sup>(</sup>٣) أي: بدون الجلوس.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، يَخْتَارُونَ أَنْ يَنْهَضَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

وَخَالِدُ بِنُ إِيَاسٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَيُقَالُ: خَالِدُ بِنُ إِلْيَاسَ.

وَصَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ هُوَ: صَالِحُ بنُ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبُو صَالِحٍ اسْمُهُ: نَبْهَانُ، مَدَنِيٌّ.

#### ١٠١] ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

[۲۸۸] (۲۸۹) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَعَدْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ نَفُولَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، وَالسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، وَالسَهدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ أَلله وَرَسُولُهُ. الله إلَه إلَّا الله، وَأَشْهدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَاحمد: ٢٩٢١، والبخاري مطولاً: ٨٣١، ومسلم مؤلاً: ٨٦١، وسيأتي مطولاً برقم: ١٦٣١].

فِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَعَائِشَةً.

حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُدِ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

[۲۸۹] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ:

رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فِي المَنَامِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ، إِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي التَّشَهُدِ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِتَشَهُدِ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي التَّشَهُدِ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِتَشَهُدِ النَّاسَ مَسْعُودٍ»(١).

#### ١٠٢ \_ بَابٌ مِنْهُ أَيْضاً

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ حُمَيْدِ الرُّوَّاسِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ.

وَرَوَى أَيْمَنُ بِنُ نَابِلِ المَكِّيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسِ فِي التَّشَهُّدِ.

#### ١٠٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُخْفِى التَّشَهُّدَ

[٢٩١] (٢٩١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونَسُ بنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مِنَ السَّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُدَ. [صحبح. أبو داود: ٩٨٦].

حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

<sup>(</sup>١) رؤية النبي ﷺ في المنام حقٌّ، ولكن لا تثبت بها الأحكام.

حديث: ۲۹۵

[۲۹۲] (۲۹۲) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِم بنِ كُلَّيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاثِلِ بنِ حُجْرٍ قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ، قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاةٍ رَسُولِ الله ﷺ، فَلَمَّا جَلَسَ ـ يَعْنِي: لِلتَّشْهُدِ الْفُتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى ـ يَعْنِي: عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى ـ وَنَصَبَ رِجْلَهُ اليُسْرَى . [صحبح. عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى ـ وَنَصَبَ رِجْلَهُ اليُمْنَى . [صحبح. احد: ١٨٨٥، وأبر داود: ٢٢٦، والنسائي: ١٨٩٠، وابن ماجه:

١٠٤ ـ بَابٌ: كَيْفَ الجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ؟

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ.

#### ١٠٥ - بَابٌ مِنْهُ أَيْضاً

العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلْيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ المَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ المَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَاسُ بِنُ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدِ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بِنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بِنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلاةً رَسُولِ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: يَقْعُدُ فِي التَّشَهُدِ الآخِرِ عَلَى وَرِكِهِ، وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، وَقَالُوا: يَقْعُدُ فِي التَّشَهُدِ الأَوَّلِ عَلَى رِجْلِهِ النُّسْرَى، وَيَنْصِبُ النُّمْنَى.

[۲۹٤] (۲۹٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ وَيَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبِيدِ الله بنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ يَعِيْ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ، وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَيِهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ اليِّبِي تَلِي الإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا، وَيَدُهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَيِهِ، عَلَى رُكْبَيهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ اليِّبِي تَلِي الإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا، وَيَدُهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَيهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ (۱۲. [أحد: ١٣٤٨، وسلم: ١٣٠٩].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ، وَنُمَيْرِ الخُزَاعِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَوَائِلِ بنِ حُجْرٍ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ، يَخْتَارُونَ الإِشَارَةَ فِي التَّشَهُدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا.

#### ١٠٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلاةِ

[ ۲۹۰] (۲۹۰) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْيَانُ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله». عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله». السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله». السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله». الصَّدِح. أحمد: ٤٢٤١، وأبو داود: ٩٩٦، والنسائي: ١٣٢٥].

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بنِ سَمُرَةَ، وَالْبَرَاءِ، وَعَمَّارٍ، وَوَائِلِ بنِ حُجْرٍ، وَعَدِيِّ بنِ عَبْدِ اللهِ.

حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

<sup>(</sup>۱) قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٢/ ١٨٣) باسطَها عليه، بالنصب: أي: حال كونه باسطاً يده على ركبته اليسرى من غير رفع إصبع، وفي رواية مسلم: باسطها عليها، وهو الظاهر.

#### ١٠٨ ـ بَابٌ مِنْهُ أَيْضاً

[۲۹٦] (۲۹٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ زُهَيْرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجُهِهِ، وَسَلِيمَةً مُا يَعِيلُ إِلَى الشَّقِ الأَيْمَنِ شَيْئًا. [إسناده ضعف، وتسليمُه عُلَا أَنْ يَعِيلُ إِلَى الشَّقِ الأَيْمَنِ شَيْئًا. [إسناده ضعف، وتسليمُه واحدة في الصلاة صحيح. أحمد مطولاً بنحوه: ٢٥٩٨٧، وابن ماجه: ٩١٩].

وَفِي البَابِ عَنْ سَهْلِ بنِ سِعْدٍ.

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: زُهَيْرُ بنُ مُحَمَّدٍ أَهْلُ الْعَرَاقِ عَنْهُ أَشْبَهُ الشَّامِ يَرْوُونَ عَنْهُ مَنَاكِيرَ، وَرِوَايَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَنْهُ أَشْبَهُ وَأَصَحُّ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ: كَأَنَّ زُهَيْرَ بِنَ مُحَمَّدٍ الَّذِي يُرْوَى مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ وَقَعَ عِنْدَهُمْ لَيْسَ هُوَ هَذَا الَّذِي يُرْوَى عَنْهُ بِالعِرَاقِ، كَأَنَّهُ رَجُلٌ آخَرُ قَلَبُوا اسْمَهُ.

وَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلاةِ، وَأَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ تَسْلِيمَتَانِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.

وَرَأَى قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً فِي المَكْتُوبَةِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْن.

### ١٠٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ حَنْفَ السَّلامِ سُنَّةٌ

[۲۹۷] (۲۹۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ وَالهِقْلُ بنُ زِيَادٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ قُرَّةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: حَذْفُ السَّلامِ سُنَّةٌ (۲). [ضعبف. احمد: ۱۰۸۸، وأبو داود: ۱۰۰٤].

قَالَ عَلِيٌ بنُ حُجْرٍ: وَقَالَ ابنُ المُبَارَكِ: يَعْنِي أَنْ لا تَمُدَّهُ مَدًّا.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْم.

وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: التَّكْبِيرُ جَزْمُ، وَالسَّلامُ جَزْمٌ.

وَهِقْلٌ يُقَالُ: كَانَ كَاتِبَ الأَوْزَاعِيِّ.

### ١١٠ ـ بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا سَلَّمَ

[۲۹۸] (۲۹۸) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِم الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ السَّعَادِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا سَلَمَ، لا يَقْعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكُتَ ذَا الجَلالِ وَالإِحْرَام». [احد: ۲٤٣٢٨، ومسلم: ١٣٣٥].

[٢٩٩] (٢٩٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةً وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَقَالَ: «تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ». [صحبح، وانظر ما قبله].

وَفِي البَابِ عَنْ ثَوْبَانَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالمُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً.

<sup>(</sup>١) لفظة اثما ليست في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) قال في «النهاية»: هو تخفيفه وترك الإطالة فيه، ويدل عليه حديث النخعي: «التكبير جزم والسلام جزم» فإنه إذا جزم السلام وقَطَّعُه، فقد خَفَّفَه وحَذَفه.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى خَالِدٌ الحَذَّاءُ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ الحَارِثِ نَحْوَ حَدِيثِ عَاصِم.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّسْلِيم: «لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَّهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يُنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ».

وَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يُصِفُونَ، وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ».

[٣٠٠] (٣٠٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ الله عَلَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرفَ مِنْ صَلاتِهِ، اسْتَغْفَرَ ثَلاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ قَالَ: «أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلام، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَام». [أحمد: ٢٢٣٦٥، ومسلم: ١٣٣٤].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو عَمَّارِ اسْمُهُ: شَدَّادُ بنُ عَبْدِ اللهِ.

## ١١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِنْصِرَافِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يساره (١)

أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبِ، عَنْ قَبِيصَةَ بنِ | فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّ».

هُلْب، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَيْ يَؤُمُّنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعاً، عَلَى يَمِينِهِ، وَعَلَى شِمَالِهِ. [صحيح لغيره. أحمد الإيادات عبدالله: ٢١٩٧٤، وأبو داود: ١٠٤١، وابن ماجه: ٩٣٩].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَأَنس، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ هُلْبِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، أَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْهِ شَاءَ، إِنْ شَاءَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَإِنْ شَاءَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَقَدْ صَحَّ الأَمْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ.

وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِب أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ، أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ، أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ.

#### ١١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ الصَّلاةِ

[٣٠٢] (٣٠٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرِ، عَنْ يَحْيَى بنِ عَلِيِّ بن يَحْيَى بنِ خَلَّادِ بِنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ (٢)، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةً بِنِ رَافِع أَنَّ رَسُولَ الله وَ الله وَ الله عَلَيْهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ يَوْمًا \_ قَالَ رِفَاعَةُ: وَنَحْنُ مَعَهُ \_ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ كَالبَدَوِيِّ، فَصَلَّى فَأَخَفَّ صَلاتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عِنْكُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْدُ: «وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً، كُلَّ ذَلِكَ يَأْتِي النَّبِيِّ عَلَيْ، [٣٠١] (٣٠١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا لَ فَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَيَقُولُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: شماله.

زاد في المطبوع هنا: «عن أبيه» وهو خطأ، كما أشار إليه المزي في «التحفة»: (٣/ ١٦٩)، وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (٢/ ٢٧٧): لكن لم يقل الترمذي: عن أبيه. وذكر فيه اختلافاً، انظره في «الفتح».

فَعَافَ (١) النَّاسُ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَّ صَلاتَهُ لَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: فَأَرِنِي وَعَلَمْنِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ، فَقَالَ: وَعَلَمْنِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ، فَقَالَ: «أَجَلْ، إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ، فَتَوَضَّا كُمَا أَمَرَكَ الله، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ أَيْضاً، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأُ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ الله وَكَبُرْهُ وَهَلَلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ الْحَدِلُ عَاظِمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ الْحَدَدِلُ عَاظِمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ الْحَدَدِلُ عَاظِمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ الْحَدِلُ عَالْمَعْنَ رَاكِعاً، ثُمَّ الْحَدِلُ مَا جِداً، ثُمَّ الْجَلِسُ اعْتَدِلُ قَائِماً، ثُمَّ السُجُدُ فَاعْتَدِلْ سَاجِداً، ثُمَّ الْجَلِسُ اعْتَدِلْ قَائِماً، ثُمَّ السُجُدُ فَاعْتَدِلْ سَاجِداً، ثُمَّ الْجَلِسُ اعْتَدِلْ قَائِماً، ثُمَّ اللهُ مَعْنَ فَا اللهَ فَا اللهُ وَكَالِما أَنْ أَمُ أَنْ مُ أَوْدَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، فَقَدْ تَمَّتُ مَنْ أَلْكَمُ وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْ فَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْ وَالْمُولِينَ عَلَى اللهَ الْتَقَصْتَ مِنْ الْتَقَصْتَ مِنْ الْمَعْرَبِي وَالْمَانِينَ عَالِمَ مُنْ اللهُ مَعْمُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعَلِي المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُلِهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَعُ المُعْلِقُ المُعْلَقُولُ المُعْلَقُولُ المُعْلَقُولُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُولُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ

قَالَ: وَكَانَ هَذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الأَوَّلِ أَنَّهُ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ صَلاتِهِ، وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُها.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ. حَدِيثُ رِفَاعَةَ بنِ رَافِع حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رِفَاعَةً هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

[٣٠٣] (٣٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ عُمَرَ يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ القَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بِنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَلَى النَّبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي ﷺ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ السَّكَمُ، فَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ، فَسَلَّم اللَّهُ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَوَلَ لَهُ اللَّهُ اللَّ

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَبسَّرُ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ الرُفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ الرُفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِداً، ثُمَّ الرُفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِداً، ثُمَّ الرَفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِداً، ثُمَّ المَعْدُ وَالْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ اللَّهَا». [أحمد: ٩٦٣٥، والبخاري: ٧٥٧، ومسلم: ٨٨٥. وسائي مختصراً برقم: ٢٨٨٧].

#### هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى ابْنُ نُمَيْرٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَرِوَايَةُ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عُمَرَ أَصَعُ.

وَسَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَأَبُو سَعِيدِ المَقْبُرِيُّ اسْمُهُ: كَيْسَانُ، وَسَعِيدُ المَقْبُرِيُّ يُكْنَى: أَبَا سَعْدِ.

المُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا المُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بنِ عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ (٢) وَهُوَ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ (٢) وَهُو فَعَادَةَ بنُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بنُ رِبْعِيٍّ، يَقُولُ (٣): أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاةٍ رَسُولِ الله ﷺ وَبِيعَيْ، يَقُولُ (٣): أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاةٍ رَسُولِ الله ﷺ قَالُوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلا أَكْثَرَنَا لَهُ إِنْيَانًا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، اعْتَدَلَ قَائِماً، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، اعْتَدَلَ قَائِماً، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى

<sup>(</sup>١) في المطبوع: فخاف. وعاف الناس: أي: كرهوا.

<sup>(</sup>٢) أي: قال محمد بن عمرو: سمعت أبا حميد.

<sup>(</sup>٣) القائل هو أبو حميد الساعدى.

بُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «الله آكْبَرُ»، وَرَكَعَ ثُمَّ اعْتَدَلَ، فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُقْنِعْ (١)، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ»، وَرَفَعَ يُدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْم فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ، عَلَيْهِ وَاعْتَدَلُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْم فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ، عَلَيْهِ وَاعْتِهِ وَانظر ما قبله]. ثُمَّ هَوَى إِلَى الأَرْضِ سَاجِداً، ثُمَّ قَالَ: «الله أَكْبَرُ»، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجُلَيْهِ<sup>(٢)</sup>، ثُمَّ ثْنَى رِجْلَهُ اليُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْم فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ هَوَى سَاجِداً، ثُمَّ قَالَ: «الله أَكْبَرُ»، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يُرْجِعَ كُلُّ عَظْم فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، كُبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ جِينَ افْتَتَحَ الصَّلاةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ، حَتَّى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلاتُهُ، أَخَّرَ رِجْلَهُ البُسْرَى، وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكاً (٣)، ثُمَّ سَلَّمَ. [أحمد: ٢٣٥٩٩، والبخاري: ٨٢٨. وسلف مقطعاً برقم: ٢٥٩ و٢٦٩ و٢٩٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدِيهِ، يَعْنِي: إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْن.

[٣٠٥] (٣٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ وَالحَسَنُ بنُ عَلِيَّ الحُلْوَانِيُّ وَسَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ

أَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الحَمِيدِ بنِ سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ جَعْفَرٍ هَذَا الحَرْف: قَالُوا: صَدَقْت، هَكَذَا صَلَّى النَّبِيُ جَعْفَرٍ هَذَا الحَرْف: قَالُوا: صَدَقْت، هَكَذَا صَلَّى النَّبِيُ

#### ١١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ

[٣٠٦] (٣٠٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بِنِ عِلاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بِنِ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بِنِ عِلاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ: ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَنتِ ﴾ [ق: ١٠] فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى. [احمد: ١٨٩٠٣، ومسلم: ١٠٢٥].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ، وَجَابِرِ بنِ سَمُرَةً، وَعَبْدِ الله بن السَّائِب، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةً.

حَدِيثُ قُطْبَةً بنِ مَالِكٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ بِالْوَاقِعَةِ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مِنْ سِتِّينَ آيَةً إِلَى

وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿إِذَا ٱلثَّمْسُ كُوِرَتْ ﴿ [النكوبر: ١]. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنِ اقْرَأُ فِي الصَّبْحِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ (٤).

وَعَلَى هَذَا العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ النَّوْدِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ.

<sup>(</sup>١) أي: لم يُنكِّسه، ولم يرفعه أعلى من ظهره.

 <sup>(</sup>٢) فتخ بالخاء المعجمة، أي: ثنى أصابع رجليه وليَّنها، ووجَّهها إلى القبلة.

<sup>(</sup>٣) التَّوَرُّك: أن يُنَحِّيَ رجليه في التشهد الأخير، ويُلصقَ مقعدَته بالأرض، وهو من وضع الوَرِك عليها، والوَرِكُ: ما فوق الفخذ، وهي مؤنثة.

<sup>(</sup>٤) المفصّل: هو السُّبْعُ الأخير من القرآن، أوله سورة الحجرات، سُمِّي مفصَّلاً، لأن سوره قصار، كل سورة كفصل من الكلام. قيل: طواله إلى سورة (عمَّ)، وأوساطه إلى (الضحى)، وقيل غير ذلك.

## ١١٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ

[٣٠٧] (٣٠٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِ ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ ، وَ ﴿ وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقِ ﴾ ، الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِ ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ ، و ﴿ وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقِ ﴾ ، وشِهْهِهِمَا . [أحمد: ٢٠٩٨٢ ، ومسلم بنحوه: ١٠٢٩] .

وَفِي البَابِ عَنْ خَبَّابٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي قَتَادَةً، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَالبَرَاءِ.

حَدِيثُ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ شَيْكَةٍ أَنَّهُ قَرَأً فِي الظُّهْرِ قَدْرَ تَنْزِيلِ السَّجْدَةَ.

وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَدْرَ خَمْسَ عَثْرَةَ آيَةً.

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنِ اقْرَأُ فِي الظَّهْرِ بِأَوْسَاطِ المُفَصَّلِ.

وَدَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ قِرَاءَةَ صَلاةِ العَصْرِ كَنَحْوِ القِرَاءَةِ فِي صَلاةِ المَغْرِبِ، يَقْرَأُ بِقِصَارِ المُفَصَّل.

وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: تُعْدَلُ صَلاةُ العَصْرِ بِصَلاةِ المَغْرِبِ فِي القِرَاءَةِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: تُضَاعَفُ صَلاةُ الظُّهْرِ عَلَى صَلاةِ العَصْرِ فِي القِرَاءَةِ أَرْبَعَ مِرَادٍ.

#### ١١٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي المَغْرِبِ

[٣٠٨] (٣٠٨) حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّرُهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عَبْدِ الله، عَنِ أُمِّهِ أُمِّ الفَضْلِ قَالَتْ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ،

فَصَلَّى المَغْرِبَ، فَقَرَأَ بِالمُرْسَلاتِ، فَمَا صَلَّاهَا بَعْدُ حَتَّى لَقِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. [أحمد: ٢٦٨٦٨، والبخاري: ٢٤٢٩، ومسلم: ٢٠٣٤].

وَفِي البَابِ عَنْ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي عُمَرَ، وَأَبِي عُمَرَ، وَأَبِي عُمَرَ،

حَدِيثُ أُمِّ الفَضْلِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بِالأَعْرَافِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ.

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنِ افْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ.

وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذُكِرَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقْرَأُ فِي صَلاةِ السَّوبِ بِالسُّورِ الطُّولِ، نَحْوِ الطُّورِ وَالسُّافِعِيُّ: لا أَكْرَهُ ذَلِكَ، بَلْ وَالسُّورِ فِي صَلاةِ المَغْرِب. أَنْ يُقْرَأُ بِهَذِهِ السُّورِ فِي صَلاةِ المَغْرِب.

#### ١١٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي صَلاةِ العِشَاءِ

[٣٠٩] (٣٠٩) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ عَبْدِ الله الخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابِنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابِنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابِنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرِيدَةً عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

وَفِي البَابِ عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ. حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ فِي العِشَاءِ الآخِرَةِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١).

وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي العِشَاءِ بِسُورٍ مِنْ أَوْسَاطِ المُفَصَّلِ، نَحْوِ سُورَةِ المُنَافِقِينَ وَأَشْبَاهِهَا.

وَرُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ قَرَؤُوا بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا وَأَقَلَّ، كَأَنَّ الأَمْرَ عِنْدَهُمْ وَاسِعٌ فِي هَذَا.

وَأَحْسَنُ شَيْءٍ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَرَأَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ.

[٣١٠] (٣١٠) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَدِيِّ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأً فِي العِشَاءِ الأَخِرَةِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. [أحمد: ١٨٥٢٧، والبخاري: ٧٦٧، رسلم: ١٠٣٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ١١٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ خُلْفَ الإِمَام

[٣١١] (٣١١) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بِنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ الصَّبْحَ، فَتُقُلَتْ عَلَيْهِ القِرَاءَةُ، فَلَمَّا

انْصَرَفَ قَالَ: «إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ»، قَالَ: قَالَ: «فَلا تَفْعَلُوا قَالَ: «فَلا تَفْعَلُوا إِلَّا مِأْمٌ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا». [صحبح لِلَّا مِأْمٌ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا». [صحبح لغيره. أحمد: ٢٢٦٧١، وأبو داود: ٨٣١، والنسائي بنحره: ٢٤١. وسلف مختصراً بوقم: ٢٤٥].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنسِ، وَأَنسِ، وَأَنسِ، وَعَائِشَةَ، وَأَنسِ،

حَدِيثُ عُبَادَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».

وَهَٰذَا أَصَحُّ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ فِي القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ عِنْدَ أَكْثُو اَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِ أَنسٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، يَرَوْنَ القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَام (٢).

## ١١٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ القِرَاءَةِ خُلْفَ الإِمَام إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ

[٣١٢] (٣١٣) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ ابنِ أُكَيْمَةَ

<sup>(</sup>١) هو حديث البراء بن عازب الآتي.

<sup>(</sup>٢) قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٣/ ٢٤٠) بعد نقله عن العيني في شرحه لصحيح البخاري أن مالكاً وابن المبارك وأحمد ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات، قال: هذا وهم من العيني، فإن عبد الله بن المبارك لم يكن من القائلين بوجوب القراءة خلف الإمام، وكذلك الإمام مالك والإمام أحمد لم يكونوا قائلين بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات.

وكان قد ذكر قبل هذا الكلام \_نقلاً عن الخطابي \_ أن الفقهاء قد افترقوا في هذه المــألة على ثلاثة أقاويل، فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون: لابد أن يقرأ خلف الإمام فيما جهر به، وفيما لم يجهر من الصلاة، وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق: يقرأ فيما أسرً الإمام فيه، ولا يقرأ فيما جهر به، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يقرأ خلف الإمام، جهر أو أسرً.

وسيذكر المصنف الترمذي في تعليقه على الحديث الآتي عن الإمام أحمد أن قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، محمول على المصلي وحده. ومع هذا فقد اختار القراءة خلف الإمام.

اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدُ مِنْكُمْ آنِفاً؟ »، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ القُرْآنَ؟ ». قَالَ (١): فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِيهِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ الصَّلَوَاتِ بِالقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ. [صحبح. أحمد: ٨٠٠٧، وأبو داود: ٨٢١، وانساني: ٩٢٠، وابن ماجه: ٨٤٨. وليس في رواية ابن ماجه قوله: ناس ... إلخ].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَابْنُ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ اسْمُهُ: عُمَارَةُ، وَيُقَالُ: عَمْرُو بنُ أُكَيْمَةً.

وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ، وَذَكَرُوا هَذَا الحَرْف، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَن القِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ.

وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدْخُلُ عَلَى مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، لأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ، وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَهِيَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَهِي خِدَاجٌ، خَيْرُ تَمَامٍ». فَقَالَ لَهُ حَامِلُ لِحَدِيثِ: إِنِّي أَكُونُ أَحْبَاناً وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ.

وَرَوَى أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أُنَادِيَ: أَنْ لا صَلاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ.

وَاخْتَارَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الحَدِيثِ أَنْ لا يَقْرَأَ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ، وَقَالُوا: يَتَتَبَّعُ سَكَتَاتِ الإِمَام.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ: فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمُ القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ (٢).

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ، وَالنَّاسُ يَقْرَؤُونَ، إِلَّا قَوْماً مِنَ الكُوفِيِّينَ، وَأَرَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْرَأُ صَلاتُهُ جَائِزَةٌ.

وَشَدَّدَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الإِمَامِ، فَقَالُوا: لا تُجْزِئُ صَلاةً لِإِمَامِ، فَقَالُوا: لا تُجْزِئُ صَلاةً إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَحْدَهُ كَانَ أَوْ خَلْفَ الإِمَامِ، وَذَهَبُوا إِلَى مَا رَوَى عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، وَقَرَأَ عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، وَقَرَأَ عُبَادَةُ بنُ الصَّلَةِ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَة وَتَأَوَّلُ فَوْلَ النَّبِيِ عَيْقٍ: «لا صَلاةً إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَة وَلَا يَعْتَابٍ»، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَغَيْرُهُمَا.

وَأَمَّا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْدَ:

«لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»: إِذَا كَانَ
وَحْدَهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله حَيْثُ قَالَ:
مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا
أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ (٣). قَالَ أَحْمَدُ: فَهَذَا رَجُلٌ مِنْ
أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ (٣). قَالَ أَحْمَدُ: فَهَذَا رَجُلٌ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقٍ: «لا صَلاة لِمَنْ لَمَنْ النَّبِيِّ عَيْقٍ: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ. وَاحْتَارَ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ. وَاحْتَارَ

<sup>(</sup>١) القائل هنا هو ابن شهاب الزهري كما سيبينه المصنف، فهذا من كلام الزهري المدرج في الحديث.

 <sup>(</sup>٢) قد ذكرنا في تعليقنا على الحديث السابق أن مالكاً وأحمد لم يكونا من القائلين بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات، بل أوجبا ذلك في الصلوات السرية دون الجهرية.

<sup>(</sup>٣) هو الحديث التالي عند المصنف.

أَحْمَدُ مَعَ هَذَا القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ، وَأَنْ لا يَتْرُكَ الرَّمَامِ، وَأَنْ لا يَتْرُكَ الرَّمَامِ. الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الإِمَامِ.

[٣١٣] (٣١٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ فَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ فَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بِنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ. [صحبح. عبد الرزاق: ٢٧٤٥، وابن أبي يُكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ. [صحبح. عبد الرزاق: ٢٧٤٥، وابن أبي شية: ٣٦٣٨، والبهقي: (٢٠/٢٠)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ١١٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ: مَا يَقُولُ عِنْدَ نُخُولِ المَسْجِدِ؟

[٣١٤] (٣١٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهَا الْحَسَنِ، عَنْ جَدَّتِهَا الْحَسَنِ، عَنْ جَدَّتِهَا الْحَسَنِ، عَنْ جَدَّتِهَا الْحَسَنِ، عَنْ جَدَّتِهَا الْعَسْجِدَ، صَلَّى قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ، صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ وَقَالَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ وَقَالَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ فَضْلِكَ». [صحح لغيره دون قوله: "رب اغفر وافْتَحْ لِي أَبُوابَ فَضْلِكَ». [صحح لغيره دون قوله: "رب اغفر لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ فَضْلِكَ». [صحح لغيره دون قوله: "رب اغفر لِي نوبي، نحسن. أحمد: ٢٦٤١٦، وابن ماجه: ٢٧١].

[٣١٥] (٣١٥) وَقَالَ عَلِي بِنُ حُجْرٍ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ بِنُ الْحَسَنِ إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بِنَ الْحَسَنِ بِمَكَّةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي بِهِ، قَالَ: كَانَ إِذَا دَخَلَ قَالَ: "رَبِّ افْتَعْ لِي باب رَحْمَتِكَ» وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: "رَبِّ افْتَعْ لِي باب فَضْلِكَ». [صحيح، وانظر ما نله].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ،

حَدِيثُ فَاطِمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ إِ مُتَّصِل، وَفَاطِمَةُ الحُسَيْنِ لَمْ تُدْدِكُ فَاطِمَةَ المُ

الكُبْرَى، إِنَّمَا عَاشَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَشْهُراً.

# ١٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ إِذَا نَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي ذَرِّ، وَكَعْبِ بنِ مَالِكِ.

وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ مُحَمَّدُ بنُ عَجْلانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَامِرِ بنِ عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ، نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِكِ بنِ أَنسِ.

وَرَوَى سُهَيْلُ بنُ أَبِي صَالِحٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَالِمِ مَا الحَدِيثَ، عَنْ عَامِرِ بنِ عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بنِ سُلَيْمٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةً.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، اسْتَحَبُّوا إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ أَنْ لا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْن، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذُرٌ.

قَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ: وَحَدِيثُ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ خَطَأُ، أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بنِ المَدِينِيِّ.

## ١٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبُرَةَ وَالحَمَّامَ

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَنَسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَنَسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي ذَرِّ، قَالُوا: إِنَّ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً».

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَبْنِ: مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ.

وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ.

رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِهِ، عَن النَّبِيِّ يَثِيُّةٍ مُرْسَلٌ.

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَكَانَ عَامَّةُ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ.

وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَكَأَنَّ رِوَايَةَ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَثْبُتُ وَأَصَعُ.

١٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ بُنْيَانِ المَسْجِدِ
 ٣١٨] (٣١٨) حَدَّئْنَا بُنْدَارٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ

الحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَحْمُودِ بنِ لَبِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِداً، بَنَى الله لَهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ الله لَهُ وَسُلِمَ: (أحمد: 373، والبخاري: ٤٥٠، ومسلم: 119٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيً، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَأَنسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي ذَرِّ، وَعَمْرِو بنِ عَبَسَةَ، وَوَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَع، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ.

حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِداً، صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً، بَنَى الله لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ».

[٣١٩] (٣١٩) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى قَيْسٍ، عَنْ زِيَادٍ النَّمْيْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ بِهَذَا. [صحيح لغيره. أبو يعلى: ٤٢٩٨، والدولابي في «الكنى والأسماه»: [عمد المولابي في «الكنى والأسماه»:

وَمَحْمُودُ بِنُ لَبِيدٍ فَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَ ﷺ، وَمَحْمُودُ بِنُ الرَّبِيعِ فَدْ رَأَى النَّبِيَ ﷺ، وَهُمَا غُلامَانِ صَغِيرَانِ مَدَنِيَّانِ.

## ١٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى القَبْرِ مَسْجِداً

آبن الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ جُحَادَةً، عَنْ عَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ جُحَادَةً، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله وَاللَّهِ وَالْمَوْلُ الله وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ و

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ. حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

#### ١٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ فِي المَسْجِدِ

[٣٢١] (٣٢١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ. [احمد: ٢٣٠، والبخاري: ١٢١، وملم: ١٣٧٠ مطولاً].

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي النَّوْمِ فِي المَسْجِدِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لا يَتَّخِذُهُ مَبِيتاً وَمَقِيلاً.

وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى قَوْلِ ابنِ عَبَّاسٍ.

## ١٢٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ البَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ وَالشِّعْرِ فِي المَسْجِدِ

[٣٢٢] (٣٢٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ الله رَبِيَّةٍ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ، وَعَنِ البَيْعِ وَالْإِشْتِرَاءِ فِيهِ، وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ. [إسناده حسن. أحمد: النَّاسُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ. [إسناده حسن. أحمد: 1707، والنائي: ٧١٥ و٧١٦، وابن ماجه دون ذكر التحلق: ٧٤٩].

وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةً، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَعَمْرُو بِنُ شُعَيْبٍ: هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ العَاصِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ \_ وَذَكَرَ غَيْرَهُمَا \_ يَحْتَجُونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ سَمِعَ شُعَيْبُ بِنُ مُحَمَّدٍ مِنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو.

وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا ضَعَّفَهُ، ﴿ وَسُفْيَانُ بنُ وَكِيعٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ

لأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ، كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مِنْ جَدِّهِ.

قَالَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله: وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ عَمْرِو بن شُعَيْبِ عِنْدَنَا وَاهٍ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ البَيْعَ وَالشَّرَاءَ فِي المَسْجِدِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ رُخْصَةٌ فِي البَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي المَسْجِدِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ رُخْصَةٌ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي المَسْجِدِ.

### ۱۲۹ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

[٣٢٣] (٣٢٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّنَنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: امْتَرَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي خُدْرَةَ، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بِنِ عَوْفٍ فِي المَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى، فَقَالَ الخُدْرِيُّ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ الله عَلَى التَّقُوى، فَقَالَ الخُدْرِيُّ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، فَأَتَيَا رَسُولَ الله عَلَى الله فَقَالَ: "هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، فَأَتَيَا رَسُولَ الله عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ: "هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، فَأَتَيَا رَسُولَ الله عَلَى ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ». [أحمد: ١١١٧٨، ومسلم بنحوه: ٣٣٨٧. وسأني برقم: ٣٣٥٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ عَبْدِالله قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ: يَحْيَى الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَأَخُوهُ أُنَيْسُ بنُ أَبِي يَحْيَى أَنْبُتُ مِنْهُ.

١٢٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ

[٣٢٤] (٣٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ وَسُفْيَانُ بنُ وَكِيعِ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ

عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَبْرَدِ مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بنَ ظُهَيْرِ الأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ مِنْ خَطْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بنَ ظُهَيْرِ الأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَيَخَدَّ - يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ وَيَجَدِّ قَالَ: «الصَّلاةُ فَصْحَابِ النَّبِيِّ وَيَجَدِّ - يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ وَيَجَدِ قَالَ: «الصَّلاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ». [صحح لغيره، ابن ماجه: 1211].

وَفِي البَابِ عَنْ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ.

حَدِيثُ أُسَيْدٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَلا نَعْرِفُ لأُسَيْدِ بِنِ ظُهَيْرٍ شَيْئاً يَصِعُ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بِن جَعْفَرٍ.

وَأَبُو الأَبْرَدِ اسْمُهُ: زِيَادٌ، مَدِينِيٍّ (١).

#### ١٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ المَسَاجِدِ أَفْضَلُ

[٣٢٥] (٣٢٥) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ (ح). وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَهُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ الله بِنِ أَبِي عَبْدِ الله الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ فَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ فَيَا أَبِي عَبْدِ الله الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ فَيَا أَبِي عَبْدِ الله الأَغرَاء فَيْمَا قَالَ: "صَلاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا قَالَ: "صَلاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلّا المَسْجِدَ الحَرَامَ». [احمد: ٢٤٨١، والبخاري: سِوَاهُ إِلّا المَسْجِدَ الحَرَامَ». [احمد: ٢٢٥٨، والبخاري:

وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ عُبَيْدِ الله، إِنَّمَا ذَكَرَه: عَنْ خُبَيْدِ الله الأَغَرِّ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الأَغَرُّ اسْمُهُ: سَلْمَانُ.

وَقَدْرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ .
وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَمَيْمُونَةً، وَأَبِي سَعِيدٍ،
وَجُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمٍ، وَعَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنِ عُمَرَ،
وَأَبِي ذَرٍّ.

المنتانُ بنُ عُيَنَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرْ، عَنْ قَزَعَةَ، سُفْيَانُ بنُ عُيَنْةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى». [أحمد: ١١٠٤٠، ومسلم: ٣٢٦١ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ١٢٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المَشْيِ إِلَى المَسْجِدِ

[٣٢٧] (٣٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَغِمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، تَاكُمْ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْمُوا». [أحد: ٧٢٥٧، والبخاري: ٦٣٦، ومسلم: ١٣٥٩].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنسٍ.

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المَشْيِ إِلَى المَسْجِدِ:

فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الإِسْرَاعَ إِذَا خَافَ فَوْتَ تَكْبِيرَةِ الْأُولَى، حَتَّى ذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يُهَرُولُ إِلَى الصَّلاةِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الإِسْرَاعَ، وَاخْتَارَ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى تُودَةٍ وَوَقَارٍ، وَبِهِ يَقُولُ أَخْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالا: العَمَلُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ُ وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ خَافَ فَوْتَ تَكْبِيرَةِ الأُولَى، فَلا بَأْسَ أَنْ يُسْرِعَ فِي المَشْي.

<sup>(</sup>١) كذا قال الترمذي، وتبعه في ذلك المزي في "تهذيب الكمال": (٥٢٨/٩)، وهو وهم منهما، والذي أوقعهما في ذلك أن أبا الأدبر الحارثي اسمه: زياد، وأما أبو الأبرد الراوي عن أُسيد، فإنه لا يعرف اسمه. نبَّه على ذلك ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (١/ ٦٥٦).

[٣٢٨] (٣٢٨) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ فَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النُّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ. النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِمَعْنَاهُ. وصلم: ١٣٦١، وانظر: ٣٣٠].

هَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بنِ زُرَيْع.

[٣٢٩] (٣٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ نَحْوَهُ. [أحمد: ٧٢٥٠، والبخاري: ٣٣٦، ومسلم: ١٣٥٩].

## ١٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القُعُودِ فِي المَسْجِدِ، وَانْتِظَارِ الصَّلاةِ مِنَ الفَضْلِ

[٣٣٠] (٣٣٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بِنِ مُنَبِّهِ، عَنْ فَبْدُ الرَّزَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بِنِ مُنَبِّهِ، عَنْ فَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُهَا، وَلا تَزَالُ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي المَسْجِدِ: اللَّهُمَّ اعْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ اعْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ الْحَدُثُ مَا ذَامَ فِي المَسْجِدِ: اللَّهُمَّ اعْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ الْحَدُثُ مَا لَمْ يُحْدِثُ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَصْرَمَوْتَ: وَمَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطً. [أحمد: الكَوَلا مَنْ ١٤٠٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنسٍ، وَعَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بنِ سَعْدٍ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ١٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرَةِ

[٣٣١] (٣٣١) حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ

ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي عَلَى الله ﷺ يُصَلِّي عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَ

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ، وَمَيْمُونَةَ، وَأُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الأَسَدِ، وَلَمْ تَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ يَ اللَّهِ الْأَسَدِ، وَلَمْ تَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ يَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللِهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللِمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْ

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلاةُ عَلَى الخُمْرَةِ.

وَالْخُمْرَةُ: هُوَ حَصِيرٌ صَغِيرٌ.

#### ١٣٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الحَصِيرِ

[٣٣٢] (٣٣٢) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِسْ بِنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ. وَصِدِ . العَمَد: ١١٠٧١، وصلم: ١١٥٩].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنْسٍ، وَالمُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً.

وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِلَّا أَنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحُتَارُوا الصَّلاةَ عَلَى الأَرْضِ اسْتِحْبَاباً.

وَأَبُو سُفْيَانَ اسْمُهُ: طَلْحَةُ بنُ نَافِع.

#### ١٣٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ عَلَى البُسُطِ

[٣٣٣] (٣٣٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله يَتَيُّةُ يُخَالِطُنَا، حَتَّى كَانَ يَقُولُ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ للنَّا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ(١)؟». قَالَ: وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) النُّغَير: هو تصغير النُّغَر، وهو طائر يشبه العصفور، أحمر المنقار.

[أحمد: ١٢١٩٩، والبخاري: ٦١٢٩، ومسلم: ٥٦٢٢. وسيكور برقم: ٢١٠٧].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ أَنسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى الْبِسَاطِ النَّبِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، لَمْ يَرَوْا بِالصَّلاةِ عَلَى البِسَاطِ وَالطَّنْفُسَةِ (١) بَأْساً، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَاسْمُ أَبِي التَّيَّاحِ يَزِيدُ بنُ حُمَيْدٍ.

#### ١٣٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي الحِيطَانِ

[٣٣٤] (٣٣٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ أَلِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَسْتَحِبُ الصَّلاةَ فِي الحِيطَانِ. [إسناده ضعيف. ابن الأبر في المعجم في أصحاب القاضي الصدفي " ص ٢٦١].

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي البَسَاتِينَ.

حَدِيثُ مُعَاذٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ بِنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَدْ الحَسَنُ بِنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَدْ ضَعَفَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ.

وَأَبُو الزُّبَيْرِ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمٍ بنِ تَدْرُسَ. وَأَبُو الطُّفَيْلِ اسْمُهُ: عَامِرُ بنُ وَاثِلَةَ.

#### ١٣٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي سُتْرَةِ المُصَلِّي

[٣٣٥] (٣٣٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُوسَى بنِ أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُوسَى بنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا وَضَعَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ(٢)، فَلْيُصَلِّ، وَلا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ». [أحد: ١٣٨٨، ومسلم: ١١١١].

حَدِيثُ طَلْحَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوا: سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ.

## ١٣٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ المَمَرِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي

قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بِنَ خَالِدٍ الجُهنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي المَسَلِّهِ إِلَى جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي المُصَلِّي عَذَا المَصلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهيْمٍ: قَالَ المَسَلِّي المُصَلِّي مَاذَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ المَارُ بَيْنَ يَدِي المُصَلِّي مَاذَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ المَارُ بَيْنَ يَدِي المُصَلِّي مَاذَا مَا يَعْرَدُ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُو بَعْنَ بَوْمًا ، أَوْ يَعْلَمُ المَارُ بَيْنَ يَدِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَعِينَ شَهْرًا أَوْ سَنَةً . [أحمد: ١٧٥٤، والبخاري: ١٥٠، والبخاري: ١٥٠،

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو.

حَدِيثُ أَبِي جُهَيْم حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: « لأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمُ مِعْ أَنَّهُ قَالَ: « لأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمُ مِعْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّى ».

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، كَرِهُوا المُرُورَ بَيْنَ يَدِي المُصَلِّي، وَلَمْ يَرَوا أَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ.

١٣٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ

[٣٣٧] (٣٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) الطنفسة بكسر طاءٍ وفاءٍ وضمهما، وبكسر ففتح: بساط له خمل رقيق وجمعه طنافس.

<sup>(</sup>٢) مُؤخِرة الرَّحل: هي الخشبة التي يستند إليها راكب البعير.

مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ، عَنِ البنِ عَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ الفَضْلِ عَلَى أَتَانٍ، عَنِ البنِ عَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ الفَضْلِ عَلَى أَتَانٍ، فَجِئْنَا وَالنَّبِيُ عَلَيْ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِمِنَّى، قَالَ: فَنَزَلْنَا عُنْهَا فَوَصَلْنَا الصَّفَ، فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَلَمْ تَقْطَعْ صَلاتَهُمْ. [أحمد: ٣٤٥٤، والبخاري: ٧١، وسلم: ١١٢٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَالفَضْلِ بِنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

وَحَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، قَالُوا: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ.

## ١٣٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ إِلَّا الكَلْبُ وَالحِمَارُ وَالمَرْأَةُ

[٣٣٨] (٣٣٨) حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّنَنَا مُضَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورُ بِنُ زَاذَانَ، عَنْ مُسِدِ الله بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: حُمَيْدِ بِنِ هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنَ: "إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ - أَوْ: كَوَاسِطَةِ الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ - أَوْ: كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ - قَطَعَ صَلاتَهُ الكَلْبُ الأَسْوَدُ، وَالمَرْأَةُ، الرَّحْلِ - قَطَعَ صَلاتَهُ الكَلْبُ الأَسْوَدُ، وَالمَرْأَةُ، وَالحِمَارُ (١٠)». فَقُلْتُ لأَبِي ذَرِّ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَخْمَرِ وَمِنَ الأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتَنِي كَمَا الأَسْوَدُ مِنَ الأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلُتُ رَسُولَ الله عَيْخَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلُتُ رَسُولَ الله عَيْخَ، فَقَالَ: «الكَلْبُ الأَسْوَدُ مِنَ النَّيْطَانُ». [احمد: ٢١٣٢، ومسلم: ١١٣٧].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَالحَكَمِ الغِفَارِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ.

حَلِيثُ أَبِي ذَرٌّ حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَيْهِ، قَالُوا: يَقْطَعُ الصَّلاةَ الحِمَارُ وَالمَرْأَةُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ.

قَالَ أَحْمَدُ: الَّذِي لا أَشُكُ فِيهِ أَنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلاةَ، وَفِي نَفْسِي مِنَ الحِمَارِ وَالمَرْأَةِ شَيْءٌ.

قَالَ إِسْحَاقُ: لا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الكَلْبُ الأَسْوَدُ.

#### ١٣٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ

[٣٣٩] (٣٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُمَرَ بِنِ عَنْ هِشَام \_ هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ \_ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ عَنْ هِشَام \_ هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ \_ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله فَيْ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةً مُشْتَمِلاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. [أحمد: ١٦٣٢٩، والبخاري: ٣٥٦، وصلم: ١١٥٦].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَسَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ، وَأَنِي سَعِيدٍ، الأَكْوَعِ، وَأَنسِ، وَعَمْرِو بنِ أَبِي أَسَدٍ (٢)، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَكَيْسَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ هَانِئٍ، وَعَمَّادِ بنِ يَاسِرٍ، وَطَلْقِ بنِ عَلِيٍّ، وَعُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ الأَنْصَادِيِّ. الطَّامِتِ الأَنْصَادِيِّ.

حَدِيثُ عُمَرَ بن أَبِي سَلَمَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيخٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي بَيْن.

#### ١٤٠ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِدَاءِ القِبْلَةِ

[٣٤٠] (٣٤٠) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، وتأولوا القطع المذكور في هذه الأحاديث على قطع الخشوع، جمعاً بين الأحاديث.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: عمرو بن أبي أسيد، والصواب ما أثبت، على وهم فيه من بعض رواته. انظر «الإصابة»: (٢٨٨/٥).

[٢] الصلاة

إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَاذِبِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْمَدِينَةَ، صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْمَقْدِسُ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُوعَدُ زَيْ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّةً إِلَى الكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ زَيْ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّةً إِلَى الكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ زَيْ لَا يُحِبُّ أَنْ يُوجِبُ ذَلِكَ، فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ العَصْرَ، وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْعِدِ الْعَرَامِ ﴾ [البقرة: 181] فَوجُه نَحْوَ الكَعْبَةِ، وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ، فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ العَصْرَ، وَجُهُمَ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى الكَعْبَةِ. قَالَ: العَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى المَعْرِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاةِ العَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعْ رَسُولِ الله يَعْبَةٍ، وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الكَعْبَةِ. قَالَ: مَعَ رَسُولِ الله يَعْبُقِ، وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الكَعْبَةِ. قَالَ: فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ. [أحمد: ١٨٧٠٧، والبخاري: ٢٥٧٥، والبخاري: ٢٥٧٥].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُمَارَةَ بنِ أَوْسٍ، وَعُمَارَةَ بنِ أَوْسٍ، وَعُمَارَةَ بنِ

حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

[٣٤١] (٣٤١) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا رُكُوعاً فِي صَلاةِ الصَّبْحِ. [أحمد: ٤٧٩٤، والبخاري: ٤٤٨٨، ومسلم: ١١٧٨].

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١).

## ١٤١ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَا بَيْنَ المَشْرق وَالمَغْرب قِبْلَةٌ

[٣٤٢] (٣٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةً". [حسن ابن ماجه: ١٠١١].

[٣٤٣] (٣٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي مَعْشَرِ مِثْلَهُ. [انظر ما قبله].

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي أَبِي مَعْشَرٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَاسْمُهُ: نَجِيحٌ، مَوْلَى بَنِي هَاشِم.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئاً، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ جَعْفَرِ المَخْرَمِيُ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ مُحَمَّدِ الأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَقْوَى وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ.

قَالَ: حَدَّثَنَا المُعَلَّى بنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ جَعْفَرٍ المَحْرَمِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ مُحَمَّدِ الأَخْنَسِيِّ، عَنْ شَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ قِبْلَةً». [إسناده حسن ابن أبي شيئ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ قِبْلَةً». [إسناده حسن ابن أبي شيئ المَشْرِق والطبراني في «الأوسط»: ٧٩٠).

وَإِنَّمَا قِيلَ: عَبْدُ الله بنُ جَعْفَرٍ المَخْرَمِيُّ، لأَنَّهُ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بن مَخْرَمَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَخْرِبِ قِبْلَةٌ»، مِنْهُمْ: عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا جَعَلْتَ المَغْرِبَ عَنْ يَمِينِكَ، وَالمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ، فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ القِبْلَةَ.

وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةً». هَذَا لأَهْلِ المَشْرِقِ، وَاخْتَارَ عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ التَّيَاسُرَ لأَهْل مَرْهِ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

## ١٤٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي لِغَيْرِ القِبْلَةِ فِي الغَيْمِ

[٣٤٥] (٣٤٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بِنُ سَعِيدٍ السَّمَّانُ، عَنْ عَلْمِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيُ عَلَى فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ القِبْلَةُ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ، فَلَمَّ الْمَبِحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَى عَلَى حِيَالِهِ، فَلَمَّ الصَبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَى اللهُ فَنَرَلَ: ﴿ وَلَكَ لِلنَّبِي عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثُ أَبُو الرَّبِيعِ حَدِيثِ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ.

وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، قَالُوا: إِذَا صَلَّى صَلَّى فِي الغَيْمِ لِغَيْرِ القِبْلَةِ، ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَمَا صَلَّى أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ، فَإِنَّ صَلاتَهُ جَائِزَةٌ، وَبِهِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْنَ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ (١).

#### ١٤٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَفِيهِ

[٣٤٦] (٣٤٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا المُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ الحُصَيْنِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ عُمَرَ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ الحُصَيْنِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالمَحْزَرَةِ، وَالمَقْبُرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي المَخْرَرةِ، وَالمَقْبُرةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي اللهَ المَحْمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الإِيلِ (٢)، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ الله.

[إسناده ضعيف جدًّا. ابن ماجه: ٧٤٦. ويشهد لقوله: المقبرة والحمام، حديث أبي سعيد السالف برقم: ٣١٧، وهو صحيح. ولقوله: معاطن الإبل، حديث أبي هريرة الآتي برقم: ٣٤٨، وإسناده صحيح].

[٣٤٧] (٣٤٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ زَيْدِ بنِ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بنِ حُصَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ خُصَيْنٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَنَحْوِهِ. [إسناده ضعيف جدًا، وانظر ما قبله].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ (٣).

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ القَوِيِّ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي زَيْدِ بنِ جَبِيرَةَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ (٤٠).

وَحَدِيثُ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَشْبَهُ وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ.

وَعَبْدُ الله بنُ عُمَرَ العُمَرِيُّ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، مِنْهُمْ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ.

# ١٤١ أـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَم، وَأَعْطَانِ الإِبلِ

[٣٤٨] (٣٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بِنُ آدَمَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ يَعْيَاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ابنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ (٥)، وَلا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ اللهِ الْإِبِلِ (٢١)». [صحيح. أحمد: ٩٨٧، وابن ماجه: ٧١٨].

<sup>(</sup>١) وبه قال الحنفية، وقال الشافعي: تجب الإعادة عليه في الوقت وبعده، لأن الاستقبال واجب قطعاً.

<sup>(</sup>٢) العَطَن: مبرك الإبل حول الماءً. ﴿ ٣) ﴿ زاد في المطبوع بعده: أَبُو مَرْتَدِ اسْمُهُ كَنَازُ بنُ حُصَيْنِ.

<sup>(</sup>٤) زاد في المطبوع بعده: وَزَيْدُ بنُ جُبَيْرٍ الكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ، وَقَدْ سَمِعَ مِن ابنِ عُمَرَ.

<sup>(</sup>٥) المرابض جمع مَرّْبِض، وهو مأوى الغنم.

<sup>(</sup>٦) قال السندي في حاشيته على السنن ابن ماجه: قالوا: ليس علة المنع في الأعطان نجاسة المكان، إذ لا فرق حينئذ بين المرابض \_

[٣٤٩] (٣٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْمَى بنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ وَيِنَحُوهِ. [صحيح، وانظر ما قبله].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرِ بن سَمُرَةً، وَالبَرَاءِ، وَسَبْرَةً بن مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ، وَعَبْدِ الله بنِ مُغَفَّل، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنْسٍ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَحَدِيثُ أَبِي حَصِينِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أبي هُرَيْرَةً ، عَن النَّبِيِّ عَيْنَ حَدِيثٌ غَريبٌ.

وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي خَصِينِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفاً، وَلَمْ يَرْفَعُهُ.

وَاسْمُ أَبِي حَصِينِ: عُثْمَانُ بنُ عَاصِم الأَسَدِيُّ.

[٣٥٠] (٣٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَم. [أحمد: ١٢٣٣٥، والبخاري: ٢٣٤، ومسلم: ١١٧٤].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١).

وَأَبُو النَّيَّاحِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بنُ حُمَيْدٍ.

## ١٤٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

[٣٥١] (٣٥١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بِنُ آدَمَ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ،

فَجِنْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ. [أحمد: ١٤٥٥٥، والبخاري بنحوه: ٤٠٠، ومسلم ينحوه: ١٢٠٥].

حديث: ٣٤٩

وَفِي البَابِ عَنْ أَنسِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَامِرِ بنِ رَبِيعَةً.

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرٍ .

وَالْعَمَلُ عَلَيهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلافاً، لا يَرَوْنَ بَأْساً أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعاً حَيْثُمَا كَانَ وَجْهُهُ، إِلَى القِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا.

#### ١٤٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

[٣٥٢] (٣٥٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَن ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرهِ - أَوُّ: رَاحِلَتِهِ - وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بهِ. [أحمد بنحوه: ٤٣٨، والبخاري مختصراً: ٤٣٠، ومسلم مختصراً: ١١١٨. وسيأتي بنحوه برقم: ٣١٩٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، لا يَرَوْنَ بِالصَّلاةِ إِلَى البَعِيرِ بَأْسَاً أَنْ يَسْتَتِرَ بِهِ.

# ١٤٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ: ﴿إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ»

[٣٥٣] (٣٥٣) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَس يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ». [أحمد: ١٢٠٧٦، والبخاري: ٢٧٢، ومسلم: ١٣٤١].

والأعطان، وإنما العلة شدة نفار الإبل، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة، أو قطع الخشوع، أو غير ذلك، فلذلك جاء أنها من الشياطين.

في المطبوع: حسن صحيح.

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَلَمَةَ بنِ الأَكْوَع، وَأُمِّ سَلَمَةً.

حَدِيثُ أَنسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَيْهِ، مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَبِهِ النّبِيِّ عَلَيْهُ، مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، يَقُولانِ: يَبْدَأُ بِالعَشَاءِ، وَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ فِي الجَمَاعَةِ.

سَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: فِي هَذَا الحَدِيثِ: يَبْدَأُ بِالعَشَاءِ إِذَا كَانَ الطَّعَامُ يُخَافُ فَسَادُهُ.

وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ وَغَيْرِهِمْ أَشْبَهُ بِالْاِتِّبَاعِ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لا يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاةِ وَقَلْبُهُ مَشْعُولٌ بِسَبَبِ شَيْءٍ، وَقَدْ رُوِي عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لا نَقُومُ إِلَى الصَّلاةِ وَفِي أَنْهُ سِنَا شَيْءً.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِيَّةُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ». قَالَ: وَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَام.

[٣٥٤] (٣٥٤) حَدَّثَنَا بِلَاكَ هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ. [أحمد: ٤٧٠٩، والبخاري: ٦٧٣، ومسلم: ١٢٤٤].

## ١٤٨ ـ بَابُ مَا جَاءً فِي الصَّلاةِ عِنْدَ النُّعَاس

[٣٥٥] (٣٥٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ فَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ الْكِلابِيُّ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى بَنْهُسُ، فَإِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعُسُ، يَنْهَبُ بَنْهُسُ، وَلَمُو يَنْعُسُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعُسُ، فَلَكَ يَذْهَبُ لِيَسْتَغْفِرَ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ». [أحمد: ٢٤٢٨٧، ومسلم: ١٨٣٥].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ١٤٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ: مَنْ زَارَ قَوْماً فَلَا يُصَلِّ بِهِمْ

قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانِ بِنِ يَزِيدَ العَطَّارِ، عَنْ أَبَانِ بِنِ يَزِيدَ العَطَّارِ، عَنْ أَبَانِ بِنِ يَزِيدَ العَطَّارِ، عَنْ بُدَيْلِ بِنِ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيّ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ - رَجُلٍ مِنْهُمْ - قَالَ: كَانَ مَالِكُ بِنُ الحُويْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَا فَي مُصَلَّانَا فَي مُصَلَّانَا فَي مُصَلَّانَا فَي مُصَلَّانَا لَهُ: تَقَدَّمُ، يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ يَوْماً، فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمُ، يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ يَوْماً، فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمُ، فَقَالَ: لِيَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثُكُمْ لِمَ لا أَتَقَدَّمُ، فَقَالَ: لِيَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثُكُمْ لِمَ لا أَتَقَدَّمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله بَعِيْ يَقُولُ: "مَنْ زَارَ قَوْماً فَلا سَمِعْتُ رَسُولَ الله بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثُكُمْ لِمَ لا أَتَقَدَّمُ، يَوُمَا فَلا سَمِعْتُ رَسُولَ الله بَعْضُكُمْ وَالسَانِي مقتصراً على المرفوع منه حسن لغيره. أحد: ٢٠٥٢، وأبو داود: ٢٩٥، والنساني مقتصراً على المرفوع منه ده على المرفوع منه دها المؤلِّمُ المِنْ اللهُ المُعْمَالُهُ اللهُ المِنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ الله

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: صَاحِبُ المَنْزِلِ أَحَقُ بِالإِمَامَةِ مِنَ الزَّائِرِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَذِنَ لَهُ، فَلا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّي بِهِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بِحَدِيثِ مَالِكِ بنِ الحُويْرِثِ، وَشَدَّهَ فِي أَنْ يُصَلِّي أَحَدٌ بِصَاحِبِ المَنْزِلِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ المَنْزِلِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي المَسْجِدِ، لا يُصَلِّي صَاحِبُ المَسْجِدِ، لا يُصَلِّي بِهِمْ رَجُلٌ بِهِمْ فِي المَسْجِدِ إِذَا زَارَهُمْ، يَقُولُ: يُصَلِّي بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.

# ١٥٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخُصَّ الإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

[٣٥٧] (٣٥٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ صَالِحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ بنُ صَالِحٍ، عَنْ يَرِيدُ بنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيِّ المُؤَذِّنِ الحِمْصِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ المُؤذِّنِ الحِمْصِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ المُؤذِّنِ الحِمْصِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بنِ شُرَيْحٍ أَنْ الْمُؤْمِنِ أَنْ الْمُؤْمِدِي أَنْ

يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِيْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلا يَوُمَّ قَوْماً فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلا يَقُومُ إِلَى الصَّلاةِ وَهُوَ حَقِنٌ». أصحبح لغيره دون قصة دعاء الإمام لنفسه. أحمد: ٢٢٤١٥، وأبو داود: ٩٠، وابن ماجه: ٦١٩ و٩٢٣].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أَمَامَةَ. وَحَدِيثُ ثَوْبَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ، عَنِ السَّفْرِ بنِ نُسَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَجْدُ

وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ يَزِيدَ بنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَكَأَنَّ حَدِيثَ يَزِيدَ بِنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيِّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ فِي هَذَا أَجْوَدُ إِسْنَاداً وَأَشْهَرُ.

#### ١٥١ - بَابُ مَا جَاءَ: مَنْ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

[٣٥٨] (٣٥٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بِنُ وَاصِلِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ القَاسِمِ الأَسَدِيُّ، عَنِ الكُوفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ الفَضْلِ بِنِ ذَلْهَم، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ثَلاثَةً: رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ثَلاثَةً: رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطُ، وَمُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطُ، وَرَجُلٌ سَمِعَ: حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْ. [إسناده ضعيف جدًا. ابن الجوزي في الموضوعات : ٩٦٦، وابن خزيمة: ضعيف جدًا. ابن الجوزي في الموضوعات : ٩٦٦، وابن خزيمة: حيل المعلى على جنازة ولم يؤمر، بدل: ورجل سمع حي. . ، وإسناد ابن خزيمة حسن].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَطَلْحَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَأَبِي أُمَامَةً.

حَدِيثُ أَنَسِ لا يَصِحُ؛ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ هَذَا، عَنِ الخَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً مُرْسَلاً.

وَمُحَمَّدُ بِنُ القَاسِمِ تَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ،

وَضَعَّفَهُ، وَلَيْسَ بِالحَافِظِ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، فَإِذَا كَانَ الإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ، فَإِنَّمَا الإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي هَذَا: إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ أَوِ الْثَنَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ، فَلا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ، حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْم.

[٣٥٩] (٣٥٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بنِ يِسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ بنِ المُصْطَلِقِ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: عَنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ بنِ المُصْطَلِقِ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: أَشَدُ النَّاسِ عَذَاباً اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. [إسناده ضعيف. ابن أبي شيه: ٤١٢٩].

قَالَ جَرِيرٌ: قَالَ مَنْصُورٌ: فَسَأَلْنَا عَنْ أَمْرِ الإِمَامِ، فَقِيلَ لَنَا: إِنَّمَا عَنَى بِهَذَا الأَئِمَّةُ الظَلَمَةُ، فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ الشُّنَّةَ، فَإِنَّمَا الإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ.

> هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَأَبُو غَالِبِ اسْمُهُ: حَزَوَّرٌ.

١٥٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «إِذَا صَلًى الإِمَامُ قَاعِداً، فَصَلُّوا قُعُوداً»

[٣٦١] (٣٦١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: خَرَّ رَسُولُ الله

عَنْ فَرَسِ، فَجُحِشَ(١)، فَصَلَّى بِنَا قَاعِداً، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُوداً ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «إِنَّمَا الإِمَامُ \_ أَوْ قَالَ: إِنَّمَا جُمِلَ الإِمَامُ \_ لِيُؤْنَمَّ بِهِ، فَإِذَا كُبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً، فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ». [أحمد: ١٢٠٧٤، والبخاري: ٧٣٣، ومسلم: ٩٢٢].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةً.

حَـدِيثُ أَنَـسِ أَنَّ رَسُـولَ الله ﷺ خَـرَّ عَـنْ فَـرَسِ فَجُحِشَ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، مِنْهُمْ: جَابِرُ بنُ عَبْدِ الله، وَأُسَيْدُ بنُ حُضَيْر، وَأَبُو هُرَيْرَةً، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهَذَا الحَدِيثِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِساً، لَمْ يُصَلِّ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا قِياماً ، فَإِنْ صَلَّوْا قُعُوداً ، لَمْ تُجْزِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بنِ أَنسِ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

#### ١٥٣ \_ بَابٌ مِنْهُ

[٣٦٢] (٣٦٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ نُعَيْم بنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيْ خَلْفَ أَبِي بَكْرِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِداً. [أحمد: ٢٥٢٥٧، والبخاري مطولاً: ٦٦٤، ومسلم مطولاً: ٩٣٦].

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ.

صَلَّى الإمَامُ جَالِساً ، فَصَلُّوا جُلُوساً » .

وَرُوِيَ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ وَأَبُو بَكُر يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَصَلَّى إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرِ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ.

وَرُوِيَ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكُر

وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرِ وَهُوَ قَاعِدٌ.

[٣٦٣] (٣٦٣) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَلْحَةً، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرِ قَاعِداً فِي ثَوْبِ مُتَوَشِّحاً بهِ. [صحيع. أحمد: ١٢٦١٧، والنساني: ٧٨٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس.

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدِ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ ثَابِتٍ. وَمَنْ ذَكَرَ فِيهِ: عَنْ ثَابِتٍ، فَهُوَ

### ١٥٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِمَام يَنْهَضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِياً

[٣٦٤] (٣٦٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا المُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةً، فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحَ بِهِ القَوْمُ، وَسَبَّحَ بِهِمْ، فَلَمَّا صَلَّى بَقِيَّةَ صَلاتِهِ، سَلَّمَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا لَئُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ

<sup>(</sup>١) أي: خُدِش.

رَسُولَ الله ﷺ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ. [صحيح. أحمد: ١٨١٧٣. وانظرِ ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ، وَسَعْدٍ، وَعَبْدِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

حَدِيثُ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي ابنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

قَالَ أَحْمَدُ: لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابنِ أَبِي لَيْلَى.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ صَدُوقٌ، وَلا أَرْوِي عَنْهُ، لأَنَّهُ لا يَدْرِي صَحِيحَ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِثْلَ هَذَا، فَلا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئاً.

وَقَدْ رُوِيَ هَـذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ، عَنِ المُغِيرَةِ بن شُعْبَةً.

ورَوَى سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ أَبِي حَاذِم، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ.

وَجَابِرٌ الجُعْفِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ، تَرَكَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، مَضَى فِي صَلاتِهِ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، مِنْهُمْ مَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى بَعْدَ التَّسْلِيمِ، فَحَدِيثُهُ أَصَحُ، بَعْدَ التَّسْلِيمِ، فَحَدِيثُهُ أَصَحُ، لِمَا رَوَى الزَّهْرِيُّ وَيَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّ الرَّحْمَنِ الأَعْرَج، عَنْ عَبْدِ الله ابنِ بُحَيْنَةً (1).

[٣٦٥] (٣٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ، عَنْ زِيَادِ بِنِ عِلاَقَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا المُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةَ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ، سَلَّمَ، وَقَالَ إِلَيْهِمْ: أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ، سَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ الله عَيْنِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ الله عَيْنِ السَّهُو وَسَلَّمَ، وَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ الله عَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ . [صحبح. احمد: ١٨١٦٣، وأبو داود: ١٠٣٧، وابن ماجه: ١٢٠٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

# ١٥٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ القُعُودِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ

الرَّضْفِ (٢٦٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ - هُوَ الطَّيَالِسِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: صَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بِنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بِنَ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَبْدِ الله إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ (٢).

قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ حَرَّكَ سَعْدٌ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ، فَأَقُولُ: حَتَّى يَقُومَ؟ فَيَقُولُ: حَتَّى يَقُومَ (٣). [إسناده ضعيف. أحمد: ٣٦٥٦، وأبو داود: ٩٩٥، والنسائي: ١١٧٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبيهِ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، يَخْتَارُونَ أَنْ لا يُطِيلَ الرَّجُلُ القُّعُودَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَلا يَزِيدَ عَلَى التَّشَهُّدِ شَيْئاً فِي الرَّكْعَتَينِ الأُولَيَيْنِ، وَقَالُوا: إِنْ

سيأتي برقم: ٣٩٢، وهو حديث صحيح.
 الرَّضْف: الحجارة المحماة على النار.

 <sup>(</sup>٣) أي: تكلم سعد بشيء بالسر لم يسمعه شعبة ، إلا أنه رأى تحريك شفتيه : حتى يقوم ، فقال شعبة لسعد : الذي حركت به شفتيه هو : حتى يقوم ؟
 فيقول : أي سعد : حتى يقوم . والضمير في يقوم يرجع إلى رسول الله ﷺ . قاله المباركفوري في التحفة الأحوذي " : (٢/ ٣٦١-٣٦٣) .

زَادَ عَلَى التَّشَهُّدِ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، هَكَذَا رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ.

#### ١٥٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِشَارَةِ فِي الصَّلاةِ

[٣٦٧] (٣٦٧) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ نَابِلِ صَاحِبِ سَعْدٍ، عَنْ بَابِلِ صَاحِبِ اللهَ بِنِ الأَشْجِ، عَنْ نَابِلِ صَاحِبِ العَبَاءِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبِ قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهَ الْعَبَاءِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبِ قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ الله وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً. وَقَالَ (١): لا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ (٢): إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ. [صحيح. أحمد: ١٨٩٣، وأبو داود: ٩٢٥، والنساني: ١٨٩٧، وابن ماجه: ١٠١٧].

وَفِي البَابِ عَنْ بِلالِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ.

[٣٦٨] (٣٦٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ

ابنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِبِلالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ وَعَلِيْ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ مَ هُوَ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. [صحبح. أحمد: ٢٣٨٨٢، وأبو داود: ٩٢٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَحَدِيثُ صُهَيْبٍ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ بُكَيْرِ.

وَقَدْرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِبِلالٍ: كَيْفَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ لِبِلالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بِنِ عَوْفٍ؟ قَالَ: كَانَ يَرُدُّ إِشَارَةً.

وَكِلا الحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ؛ لأَنَّ قِصَّةَ حَدِيثِ صُهَيْبٍ غَيْرُ قِصَّةِ حَدِيثِ بِلالٍ، وَإِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَوَى عَنْهُمَا، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعاً.

# ١٥٧ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ

[٣٦٩] (٣٦٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِللِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِللِّمَاءِ». [أحمد: ٧٥٥٠، والبخاري: ١٢٠٣، ومسلم: ٩٥٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٌ، وَسَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ عَلِيٌّ: كُنْتُ إِذَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي، سَبَّحَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

#### ١٥٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّقَاؤُبِ فِي الصَّلاةِ

[٣٧٠] (٣٧٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جُعْفَرٍ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «التَّفَاؤُبُ فِي الصَّلاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَكْظِمْ مَا الصَّلاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَكْظِمْ مَا الصَّلاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَكُظِمْ مَا الصَّلاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، والبخاري: ٢٢٨٩، ومسلم: ٧٤٩٠. وسيأتي بنحوه برقم: ٢٩٤٩].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَجَدِّ عَدِيٍّ بنِ الت.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ التَّثَاؤُبَ فِي الصَّلاةِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنِّي لأَرُدُّ التَّثَاؤُبَ بِالتَّنَحْنُح.

# ٩٥٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلاةَ القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ القَائِمِ

[٣٧١] (٣٧١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِماً فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِم، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ». [احمد: ١٩٨٨٥، والبخاري: ١١١٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَأَنسِ، وَالسَّائِبِ(١).

حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ خُصَيْنِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ طَهْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ قَالَ: الْإِسْنَادِ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «صَلِّ سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلِي عَنْ صَلاةِ المَرِيضِ، فَقَالَ: «صَلِّ سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلِي عَنْ صَلاةِ المَرِيضِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب».

[٣٧٢] (٣٧٢) حَدَّثَنَا بِلَاكَ هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّمِ، بِهَذَا الحَدِيثِ.

لا نَعْلَمُ أَحَداً رَوَى عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ طَهْمَانَ، وَقَدْ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ عِيسَى بِنِ يُونُسَ.

وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ فِي صَلاةِ التَّطَوُّع.

[٣٧٣] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ بنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ، صَلَّى صَلاةَ التَّطَوُّعِ قَائِماً وَجَالِساً وَمُضْطَجِعاً.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي صَلاةِ المَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِساً، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يُصَلِّي جَنْبِهِ الأَيْمَن.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلِّي مُسْتَلْقِياً عَلَى قَفَاهُ، وَرِجْلاهُ إِلَى القِبْلَةِ.

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «مَنْ صَلَّى جَالِساً، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ»، قَالَ: هَذَا لِلصَّحِيحِ وَلِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَصَلَّى جَالِساً، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ القَائِم.

وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الحَدِيثِ مِثْلُ قَوْلِ سُفْبَانَ الثَّوْرِيِّ.

#### ١٦٠ - بَابٌ فِيْمَنْ يَتَطَوَّعُ جَالِساً

قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّهْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّهْمِيِّ، السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ المُطَّلِبِ بِنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَبْتُ مَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَبْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِداً، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ عَلَيْهُ بِعَامٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِداً، وَفَاتِهِ وَيَعْرَأُ بِالسُّورَةِ وَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَعْمَلَ . [احمد: ٢٦٤٤٢، ومسلم: ١٧١٢].

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنْسِ بِنِ مَالِكٍ. حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ جَالِساً، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَراً، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ (٢).

وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَاعِداً، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ،

قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: وَالْعَمَلُ عَلَى كِلا الْحَدِيثَيْنِ. كَأَنَّهُمَا رَأَيًا كِلا الْحَدِيثَيْن صَحِيحاً مَعْمُولاً بِهِمَا.

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: وابن عمر.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي برقم: ٣٧٥.

٣) انظر ما سيأتي برقم: ٣٧٦.

[٣٧٥] (٣٧٤) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَافِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقُ كَانَ يُصَلِّي جَالِساً، فَيَقْرَأُ وَهُوَ عَنْ عَافِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقُ كَانَ يُصَلِّي جَالِساً، فَيَعْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأً وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ مَنْ فَي الرَّكْعَ والسَجَدَ، ثُمَّ مَنْ فَي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. [أحمد: ٢٥٤٤٩، وسلم: ٢٠٤٤].

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٧٦] (٣٧٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: مَنْ عَبْدِ الله بِنِ هُنِيْ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَ: سَأَلْتُهَا عَنْ صَلاةِ رَسُولِ الله شَفِيقٍ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَ: سَأَلْتُهَا عَنْ صَلاةِ رَسُولِ الله شَفِيقٍ ، عَنْ تَطَوَّعِهِ ، قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً ، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً ، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً ، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً ، وَهُو قَائِم ، رَكَعَ وسَجَدَ وَهُو وَهُو قَائِم ، وَكَعَ وسَجَدَ وَهُو جَالِس ، رَكَعَ وسَجَدَ وَهُو جَالِس ، رَكَعَ وسَجَدَ وَهُو جَالِس . [أحمد: ٢٤٠١٩ ، ومسلم: ١٦٩٩ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٦١ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي الصَّلاةِ، فَأُخَفَّفُ»

[٣٧٧] (٣٧٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «وَالله إِنِّي لأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاقِ، فَأَخَفِّفُ مَخَافَةً أَنْ تُفْتَتَنَ أُمُّهُ». [احمد: فِي الصَّلاقِ، فَأُخَفِّفُ مَخَافَةً أَنْ تُفْتَتَنَ أُمُّهُ». [احمد: ١٢٨٧٧، والبخاري: ٢٠٥١، ومسلم: ١٢٥٦].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي شَعِيدٍ،

حَدِيثُ أَنسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٦٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «لا تُقْبَلُ صَلاةُ الحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ»

[٣٧٨] (٣٧٧) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ صَفِيَّة حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ صَفِيَّة حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّة ابْنَةِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 
(اللهُ تُقْبَلُ صَلاةُ الحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارِ (١٠)». [إسناده حسن اللهُ تَقْبَلُ صَلاةُ الحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ (١٠)». [إسناده حسن احمد: ٢٥١٦٧، وأبو داود: ٦٤١، وابن ماجه: ١٥٥٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو. حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ، فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ، لا تَجُوزُ صَلاتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: لا تَجُوزُ صَلاةُ الْمَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قِيلَ: إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا، فَصَلاتُهَا جَائِزَةٌ.

#### ١٦٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السَّدْلِ فِي الصَّلاةِ

[٣٧٩] (٣٧٨) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ عِسْلِ بِنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ السَّدُلِ<sup>(٢)</sup> فِي الصَّلاةِ. [حسن. أحمد: ٧٩٣٤، وأبو داود: ٦٤٣ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عِسْلِ بنِ سُفْيَانَ. أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِسْلِ بنِ سُفْيَانَ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي السَّدْلِ فِي الصَّلاةِ:

(۱) المراد بالحائض: البالغة، ولم يرد التي في أيام حيضها، لأن الحائض لا صلاة عليها، ولو صلت لا تقبل منها لا بخمار ولا دونه،

<sup>(</sup>٢) السَّدُل: هو أن يلتحف بثوبه ويدَّخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله، فنهوا عنه. وهذا مطَّرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفه.

فَكَرِهَ بَعْضُهُمُ السَّدْلَ فِي الصَّلاةِ، وَقَالُوا: هَكَذَا تَصْنَعُ اليَهُودُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ السَّدْلُ فِي الصَّلاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَأَمَّا إِذَا سَدَلَ عَلَى القَمِيص، فَلا بَأْسَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ.

وَكَرِهَ ابْنُ المُبَارَكِ السَّدْلَ فِي الصَّلاةِ.

# ١٦٤ أب بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَسْح الحَصَى فِي الصَّلاةِ

[٣٨٠] (٣٧٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ، فَلا يَمْسَحِ الحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ ». [إسناده محتمل للتحسين. أحمد: ٢١٣٣٠، وأبو داود: ٩٤٥، والنساني: ٢١٩٢، وابن ماجه: ٢٠٧٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَجُذَيْفَةَ، وَجَابِر بن عَبْدِ اللهِ، وَمُعَيْقِيب.

حَدِيثُ أَبِي ذَرٌّ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَرِهَ المَسْعَ فِي الصَّلاةِ، وَقَالَ: "إِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلاً، فَمَرَّةً وَاحِدَةً»، كَأَنَّهُ رُويَ عَنْهُ رُخْصَةٌ فِي المَرَّةِ الْوَاحِدَةِ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

قَالَ الْحُسَيْنُ بِنُ حُرِيْثِ قَالَ: الْحُسَيْنُ بِنُ حُرِيْثِ قَالَ: الصَّلاةَ (٢٨٠) حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ الصَّلاةَ (٢) أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ وَقَالَ وَقَالَ مَمْعَيْقِيبٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَيْ عَنْ مَسْحِ الحَصَى فِي صَلاتِ فِي الصَّلاةِ، فَمَرَّةً وَإِسْحَاقَ. فِي الصَّلاةِ، فَمَرَّةً وَإِسْحَاقَ.

وَاحِدَةً». [أحمد: ١٥٥٠٩، والبخاري: ١٣٠٧، ومسلم: ١٣١٩]. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١).

# ١٦٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلاةِ

[٣٨٢] (٣٨١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ عَبْ عَنْ الْعَوَّامِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةً، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: رَأَى النَّبِيُ عَلَيْهُ عُلاماً لَيْ يَعَلِيمُ عُلاماً لَنَا يُقَالُ لَهُ: أَفْلَحُ، إِذَا سَجَدَ نَفَخَ، فَقَالَ: «يَا أَفْلَحُ، لَنَا يُقَالُ: «يَا أَفْلَحُ، فَقَالَ: «يَا أَفْلَحُ، لَنَا يُقَالُ: «يَا أَفْلَحُ، وَمَدِن ٢٦٧٤٤].

قَالَ أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: كَرِهَ عَبَّادٌ النَّفْخَ فِي الصَّلاةِ، وَقَالَ: إِنْ نَفَخَ لَمْ يَقْطَعُ صَلاتَهُ.

قَالَ أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: وَبِهِ نَأْخُذُ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الحَدِيثَ، وَقَالَ: مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ: رَبَاحٌ.

[٣٨٣] (٣٨٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ أَبِي حَمْزَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ غُلامٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ: رَبَاحٌ. [إسناده ضعيف، وانظر ما قبله].

وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ.

وَمَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي النَّفْخ فِي الصَّلاةِ:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلاةِ، اسْتَقْبَلَ الصَّلاةِ، اسْتَقْبَلَ الصَّلاةَ (٢)، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلاةِ، وَإِنْ نَفَخَ فِي الصَّلاةِ، وَإِنْ نَفَخَ فِي صَلاتِهِ، لَمْ تَفْسُدْ صَلاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أي: استأنف.

# ١٦٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الإِخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

[٣٨٤] (٣٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ بِنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً. [أحمد: ٧١٧٥، والبخاري: ١٢١٠، ومسلم: ١٢١٨].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ(١).

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الاِخْتِصَارَ فِي الصَّلاةِ. وَالاِخْتِصَارُ: هُوَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلاةِ.

وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً، وَيُرْوَى أَنَّ إِبْلِيسَ إِذَا مَشَى، مَشَى مُخْتَصِراً.

### ١٦٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَفُّ الشَّعْرِ فِي الصَّلاةِ

[٣٨٥] (٣٨٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْدَثَنَا مَحْدَثَنَا بَخِي بَنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا بَنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، مُوسَى، عَنْ شَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَدْ عَنْ أَبِي رَافِع أَنَّهُ مَرَّ بِالحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ وَهُوَ يُصَلِّي، وَقَدْ عَنْ أَبِي رَافِع أَنَّهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّهَا، فَالتَفَتَ إِلَيْهِ الحَسَنُ مُغْضَباً، فَقَالَ: أَقْبِلْ عَلَى صَلاتِكَ وَلا تَغْضَبْ، فَإِنِّي مُغْضَباً، فَقَالَ: أَقْبِلْ عَلَى صَلاتِكَ وَلا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَعِيدُ رَسُولَ الله عَلَى صَلاتِكَ وَلا تَغْضَبْ، فَإِنِّي الشَيْطَانِ (٢٠٤٠). [صحبح لغيره. أحمد: ٢٣٨٧٨، وأبو داود: ١٤٦، وابن ماجه بنحوه: ٢٤٦؟].

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، وَعَبْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ أَبِي رَافِعِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مَعْقُوصٌ شَعْرُهُ.

وَعِمْرَانُ بِنُ مُوسَى هُوَ القُرَشِيُّ المَكِّيُّ، وَهُوَ أَخُو أَيُّوبَ بِنِ مُوسَى.

### ١٦٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخَشُّعِ فِي الصَّلاةِ

وَقَالَ غَيْرُ ابنِ المُبَارَكِ فِي هَذَا الحَدِيثِ: «مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، فَهُوَ خِدَاجٌ».

سَمِعْتُ مُحَمَّد بنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بنِ سَعِيدٍ، فَأَخْطَأَ فِي مَوَاضِعَ، الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بنِ سَعِيدٍ، فَأَخْطَأَ فِي مَوَاضِعَ، فَقَالَ: عَنْ أَنْسِ بنِ أَبِي أَنْسٍ، وَهُوَ عِمْرَانُ بنُ أَبِي أَنْسٍ، وَهُو عِمْرَانُ بنُ أَبِي أَنْسٍ، وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ الْحَارِثِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الله بنُ نَافِعِ ابنِ العَمْيَاءِ، عَنْ رَبِيعَةَ بنِ الحَارِثِ، عَنِ الحَارِثِ. وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ عَبْدِ الله بنِ الحَارِثِ، عَنِ المُطّلِبِ، وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ عَبْدِ الله بنِ الحَارِثِ، عَنِ المُطّلِبِ، عَنِ الفَصْلِ بنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَبِيعَةَ بنِ الحَارِثِ بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِ عَنْ النَّالِيْ عَبْ اللْمُ عَنْ الْفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّهُ عَنْ الْمُ اللْمُ اللَّهُ عَنْ الْمُ الْمُ الْمِ الْمَالِ الْمُ الْمَالِ الْمُ الْمِ الْمَالِ الْمُ الْمَالِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِ الْمُ الْمِالَةِ اللْمُ الْمِ الْمُ الْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالَلِ الْمُ الْمُ الْمَالِ اللْمُ الْمِ الْمِ الْمَالِ الْمُ الْمَالِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمِ الْمُ الْمُ الْمِ الْمُ الْمِ الْمُ ا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) يعنى: مقعده.

<sup>(</sup>٣) سقطت من المطبوع.

رع) قال المباركفوري في «تحفة الاحوذي»: (٣٩٢/٢): (يقول): أي: الراوي: معناه (ترفعهما) أي: لطلب الحاجة (إلى ربك) متعلق بقوله: تقنع، وقيل: (يقول) فاعله النبي ﷺ، و(ترفعهما) يكون تفسيراً لقوله: وتقنع يديك.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ.

# ١٦٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الأَصَابِعِ فِي الصَّلاةِ

[٣٨٧] (٣٨٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنِ ابنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى المَسْجِدِ، فَلا بُشَبِّكَنَّ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ فِي صَلاةٍ (١٠)». المَسْجِدِ، فَلا بُشَبِّكَنَّ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ فِي صَلاةٍ (١٠)». [حين أحمد: ١٨١١٤ وأبو داود: ٥٦٢ وابن ماجه بنحوه: ١٩٦٧].

حَدِيثُ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابنِ عَجْلانَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَيْلِيْ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ.

وَحَدِيثُ شَرِيكِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

## ١٧٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي طُولِ القِيَامِ فِي الصَّلاةِ

[٣٨٨] (٣٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قِيلَ لِللَّهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قِيلَ لِللَّهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: "طُولُ لِللَّهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "طُولُ لِللَّهُ فِي عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "طُولُ اللَّهُ فُوتِ (٢)". [أحمد مطولاً: ١٥٢١٠، وملم: ١٧٦٨].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ حُبْشِيٍّ، وَأَنَسِ بنِ مَالِكِ. حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ.

#### ١٧١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

[٣٨٩] (٣٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ (٣٨٨) : حَدَّثَنَى الوَلِيدُ بنُ الوَلِيدُ بنُ الوَلِيدُ بنُ الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الوَلِيدُ بنُ هِشَامِ المُعَيْطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ: خَدَّثَنِي مَعْدَانُ بنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ: لَهُ لَيْ يَعْمَلِ يَنْفَعُنِي اللهِ بِهِ، وَيُدْخِلُنِي اللهِ الجَنَّةَ. فَسَكَتَ عَلَى عَمَلِ يَنْفَعُنِي اللهِ بِهِ، وَيُدْخِلُنِي اللهُ الجَنَّة. فَسَكَتَ عَلَى عَمَلِ يَنْفَعُنِي اللهِ بِهِ، وَيُدْخِلُنِي اللهُ الجَنَّة. فَسَكَتَ عَلَى عَمَلِ يَنْفَعُنِي اللهِ بِهِ، وَيُدْخِلُنِي اللهُ الجَنَّة. فَسَكَتَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي عَنِّي مَلِيًّا، ثُمَّ التَّفَتَ إِلَيِّ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي مَتْكَ سَجَدَةً، وَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَهُ الله بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً». [أحد: ٢٢٣٧٧، ومسلم: ١٠٩٣].

[٣٩٠] (٣٨٩) قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لَلَّهِ سَجْدَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا لِلَّهِ سَجْدَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِئِنَةً". [انظر ما فبله].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي فَاطِمَةً.

حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: طُولُ القِيامِ فِي الصَّلاةِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ القِيَام.

<sup>(</sup>۱) ورد في أحاديث صحيحة جواز التشبيك مطلقاً، والجمع بينها وبين حديث الباب، أن التشبيك منهيِّ عنه إذا كان على وجه العبث، وإلا فهو جائز. ينظر «مرقاة المفاتيح»: (٦٨/٣)، و«فتح الباري»: (١/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) قال النووي: المراد بالقنوت هنا: القيام، باتفاق العلماء فيما علمت.

<sup>(</sup>٣) زاد في المطبوع بعد هذا: «وحدثنا أبو محمد رجاء، قال» وليس بشيء، والصواب حذفها، فإن هذه الزيادة لم يذكرها المزي في «التحفقة»: (٣/ ١٤٠)، ولا استدركها ابن حجر في «النكت الظراف»، ثم إن رجاء هذا ليس من رجال الترمذي. وانظر «تهذيب الكمال»: (١٦٨/٩).

وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا حَدِيثَانِ، وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَمَّا بِالنَّهَارِ فَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَمَّا بِاللَّيْلِ فَطُولُ القِيَامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ جُزْءٌ بِاللَّيْلِ يَأْتِي عَلَيْهِ، فَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ ؟ لِأَنَّهُ يَأْتِي عَلَى جُزْنِهِ وَقَدْ رَبِحَ كَثْرَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

وَإِنَّمَا قَالَ إِسْحَاقُ هَذَا؛ لأَنَّهُ كَذَا وُصِفَ صَلاةُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِاللَّيْلِ، وَوُصِفَ طُولُ القِيَامِ، وَأَمَّا بِالنَّهَارِ، فَلَمْ يُوصَفُ مِنْ طُولِ القِيَامِ، وَأَمَّا بِالنَّهَارِ، فَلَمْ يُوصَفُ مِنْ صَلاتِهِ مِنْ طُولِ القِيَامِ مَا وُصِفَ بِاللَّيْلِ.

#### ١٧٢ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْأَسْوَنَيْنِ فِي الصَّلاةِ

[٣٩١] (٣٩٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَلِيٌّ بِنِ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بِنِ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَلِيٌّ بِنِ المُبَارَكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَم بِنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله عَيْ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ: الحَيَّةُ وَالعَقْرَبُ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٠١٥٤، وأبو داود: ٩٢١، والنسائي: ١٢٠٥، وابن ماجه: ١٢٤٥].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي رَافِعٍ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَتْلَ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ فِي الصَّلاةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ فِي الصَّلاةِ لَشُغْلاً.

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

١٧٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْنَتَي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ.

[٣٩٣] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بِنِ عَبْدُ الأَعْلَى وَأَبُو دَاوُدَ قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَالسَّائِبَ الْقَارِئَ (١) كَانَا يَسْجُدَانِ سَجْدَتَى السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيم.

حَدِيثُ ابنِ بُحَيْنَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، يَرَى شُجُودَ السَّهْوِ كُلَّهِ قَبْلَ السَّلامِ، وَيَقُولُ: هَذَا النَّاسِخُ لِغَيْرِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ، وَيَذْكُرُ أَنَّ آخِرَ فِعْلِ النَّاسِخُ لِغَيْرِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ، وَيَذْكُرُ أَنَّ آخِرَ فِعْلِ النَّبِيِّ كَانَ عَلَى هَذَا.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ عَلَى حَدِيثِ ابنِ بُحَيْنَةً.

وَعَبْدُ الله ابْنُ بُحَيْنَةَ: هُو عَبْدُ الله بنُ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَةَ: هُو عَبْدُ الله بنُ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَةً، وَبُحَيْنَةً أُمُّهُ. هَكَذَا أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ المَدِينِيِّ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهُوِ مَتَى يَسْجُدُهُمَا الرَّجُلُ قَبْلَ السَّلامِ أَوْ بَعْدَهُ؟

<sup>(</sup>١) في المطبوع: وعبد الله بن السائب القارئ.

فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَسْجُدَهُمَا بَعْدَ السَّلامِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلامِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، مِثْلِ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ، وَغَيْرِهِمَا، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَتْ زِيَادَةً فِي الصَّلاةِ فَبَعْدَ السَّلامِ، وَهُوَ قَوْلُ السَّلامِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِ أَنسِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: مَا رُوِيَ عَنِ النّبِيِّ عِيْ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَيُسْتَعْمَلُ كُلُّ عَلَى جِهَتِهِ. يَرَى إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى حَدِيثِ ابنِ بُحَيْنَةَ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى حَدِيثِ ابنِ بُحَيْنَةَ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلامِ، وَإِذَا صَلَّى الظّهْر خَمْساً، فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلامِ، وَإِذَا صَلَّى الظّهْر وَالعَصْرِ، السَّلامِ، وَإِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظّهْرِ وَالعَصْرِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلامِ، وَكُلِّ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جِهَتِهِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلامِ، وَكُلّ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جِهَتِهِ، وَكُلّ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جِهَتِهِ، وَكُلّ سُهُو لَيْسَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ وَكُلّ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جَهَتِهِ، السَّهُو قَبْلَ السَّلام.

وَقَالَ إِسْحَاقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي هَذَا كُلِّهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ سَهْوِ لَيْسَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذِكْرٌ، فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً فِي الصَّلاةِ، يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلامِ، وَإِنْ كَانَ نُقْصَاناً، يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلامِ.

# ١٧٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْنَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ وَالكَلام

[٣٩٤] (٣٩٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ السَّعِلَةِ الله بِنِ السَّعُودِ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الْطَلَاةِ؟ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ. [احمد: ٢٥٦١، والبخاري: ١٢٨١، وسلم: ١٢٨١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٩٥] (٣٩٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِبْدِ اللهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيِ عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ الكَلامِ. [أحمد: ٤٣٥٨، ومسلم: ١٢٨٦، وانظر ما قبله].

وَفِي البَابِ عَنْ مُعَاوِيَةً، وَعَبْدِ الله بنِ جَعْفَرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً.

[٣٩٦] (٣٩٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامِ بنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ يَكُلُمُ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلامِ. وَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ يَكُلُمُ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلامِ. [أحمد: ٧٧٧، والبخاري مطولاً: ٤٨٦، ومسلم مطولاً: ١٢٨٨ وسياتي مطولاً برقم: ٤٠١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ.

وَحَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الظُّهْرَ خَمْساً، فَصَلاتُهُ جَائِزَةٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً، وَلَمْ يَقْعُدُ فِي الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، فَسَدَتْ صَلاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، وَبَعْضِ أَهْلِ الكُوفَةِ.

### ١٧٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ فِي سَجْنَتَي السَّهْوِ

[٣٩٧] (٣٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَتُ، مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَتُ، عَنْ عَنِ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ صَلَّى أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

[إسناده صحيح. أبو داود: ١٠٣٩، والنسائي: ١٢٣٧، وليس في رواية النسائي ذكر التشهد](١)

هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢).

وَرَوَى ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ - وَهُوَ عَمُّ أَبِي المُهَلَّبِ - وَهُوَ عَمُّ أَبِي قِلابَةَ - غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ.

وَرَوَى مُحَمَّدٌ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ.

وَأَبُو الْمُهَلَّبِ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَمْرِو، وَيُقَالُ أَيْضاً: مُعَاوِيَةُ بنُ عَمْرِو.

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَهُشَيْمٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ بِطُولِهِ، وَهُوَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَلِيْهُ سَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ العَصْرِ، فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الخِرْبَاقُ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي التَّشَهَّدِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهُو (٣):

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا وَيُسَلِّمُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُدٌ وَتَسْلِيمٌ، وَإِذَا سَجَدَهُمَا قَبْلَ السَّلامِ، لَمْ يَتَشَهَّدْ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالا: إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ، لَمْ يَتَشَهَّدْ.

# ١٧٦ \_ بَابٌ فِيمَنْ يَشُكُ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقُصَانِ

[٣٩٨] (٣٩٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فِسَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِسَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلالٍ قَالَ: عَنْ يَعْنَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلالٍ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلا يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى؟ فَلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلا يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى، وَلَيْ بَعْدُ تَنْنِ وَهُو جَالِسٌ». [صحيح كَيْفَ صَلَّى، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ». [صحيح لغيره. أحمد: ١١٠٨١، وأبو داود: ١٠٢٩ مطولاً، والنسائي في الكبرى»: ٩٥، وابن ماجه: ١٢٠٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الوَاحِدَةِ وَالنَّنْتَيْنِ، فَلْيَجْعَلْهَا (٤) وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الاَنْنَتَيْنِ (٥) وَالثَّلاثِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا الْنَتَيْنِ، وَيَسْجُدْ فِي ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ».

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا شَكَّ فِي صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، فَلْيُعِدْ.

<sup>(</sup>۱) وقد حكم البيهقي في «السنن الكبرى»: (٣/ ٣٥٥)، والحافظ ابن حجر في «الفتح»: (٩٩/٣) بأن ذكر التشهد في هذا الحديث شاذًّ؛ لأن أشعث ـ وهو ابن عبد الملك الحُمْراني ـ تفرد بذكر التشهد فيه دون سائر أصحاب ابن سيرين، إلا أن الحافظ استدرك فقال: لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود [١٠٢٨]، والنسائي [في «الكبرى»: ٦٠٨]. وعن المغيرة عند البيهقي [(٢/ ٣٥٥)]، وفي إسنادهما ضعف، فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صحَّ ذلك عن ابن مسعود من قوله، أخرجه ابن أبي شيبة [٤٤٩٠].

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب صحيح.

<sup>(</sup>٣) أي: إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة، أما قبل السلام، فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. «تحفة الأحوذي»: (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: فليجعلهما.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: الثّنتين.

[٣٩٩] (٣٩٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَن ابنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ، حَتَّى لا يَدْرِي كُمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ». [أحمد: ٧٢٨٦، والبخاري: ١٢٣٢، ومسلم: ١٢٦٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤٠٠] (٣٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَالِدٍ ابْنُ عَثْمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِسْجَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْن، فَلْيَبْن عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلاثاً، فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاثاً صَلَّى أَوْ أَرْبَعاً، فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ». [حن لنيره. أحمد: ١٦٥٦، وابن ماجه: ١٣٠٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ(١).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ، وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةً، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ بَيْجَةٍ.

# ١٧٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالعَصْرِ

[٤٠١] (٣٩٩) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بِنِ أَبِي تَمِيمَةً \_ وَهُوَ السَّخْتِيَانِيُّ - عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

النَّبِيِّ عَلَيْ انْصَرَف مِنَ اثْنَتَيْن، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْن: أَقْصِرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ الله؟! فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْن؟». فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ، فَصَلَّى اثْنَتَيْن أُخْرَيَيْن ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. [أحمد مطولاً: ٧٣٧٦، والبخاري: ٧٢٥٠، ومسلم مطولاً: ١٣٨٨. وسلف مختصراً برقم: ٣٩٦].

حديث: ٣٩٩

وَفِي البَابِ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَذِي اليَدَيْنِ.

> وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا الحَدِيثِ:

فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الكُوفَةِ: إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلاةِ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً أَوْ مَا كَانَ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلاةَ، وَاعْتَلُّوا بِأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيم الكَلام فِي الصَّلاةِ.

وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَرَأَى هَذَا حَدِيثًا صَحِيحًا، فَقَالَ بهِ، وَقَالَ: هَذَا أَصَعُ مِنَ الحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّائِم إِذَا أَكُلَ نَاسِياً، فَإِنَّهُ لا يَقْضِي، وَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفَرَّقُوا (٢) \_ هَؤُلاءِ .. بَيْنَ العَمْدِ وَالنِّسْيَانِ فِي أَكْلِ الصَّائِمِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنْ تَكَلَّمَ الإِمَامُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاتِهِ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَهَا، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْهَا، يُتِمُّ صَلاتَهُ، وَمَنْ تَكَلَّمَ خَلْفَ الإِمَام وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنَ الصَّلاةِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا. وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الفَرَائِضَ كَانَتْ تُزَادُ وَتُنْقَصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَإِنَّمَا تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ وَهُوَ عَلَى يَقِين مِنْ صَلاتِهِ أَنَّهَا تَمَّتْ، وَلَيْسَ هَكَذَا اليَوْمَ، لَيْسَ لأَحَدِ

في المطبوع: حسن غريب صحيح.

هذا الذي قاله الشافعي جائز على لغة بني الحارث بن كعب التي يسميها النحاة لغة أكلوني البراغيث، والشائع عند العرب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر \_مثنى أو جمع \_وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع، فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرده بأن يقال: وفرَّق هؤلاء.

أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى مَعْنَى مَا تَكَلَّمَ ذُو اليَدَيْنِ؛ لأَنَّ الفَرَائِضَ اليَوْمَ لا يُزَادُ فِيهَا وَلا يُنْقَصُ. قَالَ أَحْمَدُ نَحْواً مِنْ هَذَا الكَلامِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي الْبَابِ.

#### ١٧٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي النِّعَالِ

[٤٠٢] (٤٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةً قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ بنِ مَالِكٍ: أَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي فَالَ: فَعُمْ . (أحمد: ١٢٩٦٥، والبخاري: ٣٨٦، وسلم: ١٢٣٦].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ الله بنِ أَبِي حَبِيبَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَعَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ، وَشَدَّادِ بنِ أَوْسٍ، وَأَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَطَاءِ رَجُلِ مِنْ بَنِي شَيْبَةً.

حَدِيثُ أَنس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

### ١٧٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القُنُوتِ فِي صَلاةِ الفَجْر

[٤٠٣] (٤٠١) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً، عَنْ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ابنِ أَبِي النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ وَالمَغْرِبِ. [أحمد: ١٨٤٧٠، مسلم: ١٥٥٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَخُفَافِ بنِ أَيمَاءَ بنِ رَحَضَةَ الغِفَادِيِّ.

حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلاةِ الفَجْرِ: فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

وَغَيْرِهِمُ القُنُوتَ فِي صَلاةِ الفَجْرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لا يَقْنُتُ فِي الفَجْرِ إِلَّا عِنْدَ نَازِلَةٍ تَنْزِلُ بِالمُسْلِمِينَ، فَإِذَا نَزَلَتْ نَازِلَةٌ، فَلِلإِمَامِ أَنْ يَذْعُو لِجُيُوشِ المُسْلِمِينَ.

#### ١٨٠ - بَابٌ فِي تَرْكِ القُنُوتِ

آؤنا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ الله عَنْ وَأَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحُواً مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: إللَّكُوفَةِ نَحُواً مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: إللَّكُوفَةِ نَحُواً مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيٍّ، مُحْدَثٌ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٥٨٧٩، والنساني: أَيْ بُنَيٍّ، مُحْدَثٌ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٥٨٧٩، والنساني:

[٤٠٥] (٤٠٣) حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، بِهَذَا الإِشْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [صحيح. وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِنْ قَنَتَ فِي الفَجْرِ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْنُتُ.

وَلَمْ يَرَ ابْنُ المُبَارَكِ القُنُوتَ فِي الفَجْرِ.

وَأَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ اسْمُهُ: سَعْدُ بنُ طَارِقِ بنِ الشَّهُ. أَشْيَمَ.

#### ١٨١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْطُسُ فِي الصَّلاةِ

[٤٠٦] (٤٠٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بنُ يَحْيَى بنِ عَبْدِ الله بنِ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعِ الزُّرَقِيُّ، عَنْ عَمْ أَبِيهِ مُعَاذِ بنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ فَعَطَسْتُ، فَقُلْتُ: الحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، مُبَارَكاً عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَيْاً مُبَارَكاً فِيهِ، مُبَارَكاً عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَاتًا صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ، انْصَرَف، فَقَالَ: "مَنِ فَلَاتًا صَلَى رَسُولُ الله ﷺ، انْصَرَف، فَقَالَ: "مَنِ

المُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاةِ؟»، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ: «مَن المُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاةِ؟»، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا النَّالِثَةَ: «مَنِ المُتَكِّلِّمُ فِي الصَّلاةِ؟». فَقَالَ رِفَاعَةُ بِنُ رَافِعِ ابِنِ عَفْرَاءَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» . قَالَ: قُلْتُ: الحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَلِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، مُبَارَكاً عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلاثُونَ مَلَكاً، أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا». [إسناده حسن. أبو داود: ٧٧٣، والنسائي: ٩٣٢].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَوَائِلِ بنِ حُجْرٍ، وَعَامِرِ بنِ

حَدِيثُ رَفَاعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَكَأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ فِي التَّطَوُّع، لأَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ قَالُوا: إِذًا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ، إِنَّمَا يَحْمَدُ الله فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُوَسِّعُوا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

# ١٨٢ ـ بَابٌ فِي نَسْخ الكَلام فِي الصَّلاةِ

[٤٠٧] (٤٠٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الحَارِثِ بنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ فِي الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ إِلَى جَنْبِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِيْتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] قَالَ: فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الكَلامِ. [أحمد: ١٩٢٧٨، والبخاري: ١٢٠٠، ومسلم: ١٢٠٣. وُسيكرر برقُم: ٣٢٢٨].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَمُعَاوِيَةً بنِ الحَكَمِ. حَدِيثُ زَيْدِ بن أَرْقَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْم، قَالُوا: إِذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ عَامِداً فِي الصَّلاةِ أَوْ نَاسِياً، أَعَادَ الصَّلاةَ، وَهُوَ

قَوْلُ النَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا تَكَلَّمَ عَامِداً فِي الصَّلاةِ، أَعَادَ الصَّلاة، وَإِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً، أَجْزَأَهُ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.

حديث: ٤٠٧

## ١٨٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ عِنْدَ التَّوْبَةِ

[٤٠٨] (٤٠٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عُثْمَانَ بن المُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيِّ بن رَبِيعَةَ، عَنْ أَسْمَاءِ بن الحَكَم الفَزَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ حَدِيثاً، نَفَعَنِي الله مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّفْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ - وَصَدَقَ أَبُو بَكْرِ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْدُ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلِ يُذْنِبُ ذَنْباً ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ، ثُمَّ يُصَلِّي، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله ، إِلَّا غَفَرَ الله لَهُ». ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَة: ﴿ وَالَّذِيرَ إِذَا فَعَلُوا فَنجِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ [آل عمران: ١٣٥]. [إسناده حسن. أحمد: ٥٦، والنسائي في «الكبرى»: ١٠١٧٥، وابن ماجه: ١٣٩٥].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَنَس، وَأَبِي أَمَامَةَ، وَمُعَاذِ، وَوَاثِلَةَ، وَأَبِي اليَسَرِ، وَاسْمُهُ: كَعْبُ بنُ عَمْرِو.

حَدِيثُ عَلِيٌ حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بن المُغِيرَةِ.

وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، فَرَفَعُوهُ مِثْلَ حَدِيثٍ أَبِي عَوَانَةً.

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمِسْعَرٌ فَأَوْقَفَاهُ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مِسْعَرِ هَذَا الحَدِيثُ مَرْفُوعاً أَيْضاً.

## ١٨٤ - بَابُ مَا جَاءَ: مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاةِ؟

[٤٠٩] (٤٠٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَرْمَلَةُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَمْهِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ ابْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عَلِّمُوا الصَّبِيِّ الصَّلاةَ ابْنَ عَشْرٍ». [صحيح لغيره. أحمد: سَبْع ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا أَبْنَ عَشْرٍ». [صحيح لغيره. أحمد: ١٥٣٣م، وأبو داود: ٤٩٤].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو.

حَدِيثُ سَبْرَةَ بنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَقَالا: مَا تَرَكَ الْغُلامُ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنَ الصَّلاةِ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ.

وَسَبْرَةُ: هُوَ ابْنُ مَعْبَدِ الجُهَنِيُّ، وَيُقَالَ: هُوَ ابْنُ عَوْسَجَةً.

#### ٨٥ ﴿ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

[413] (403) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِنْ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنَ رَافِعٍ وَبَكْرَ بِنَ سَوَادَةَ نِيَادِ بِنِ أَنْعُمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ رَافِعٍ وَبَكْرَ بِنَ سَوَادَةَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْ الْجِرِ عَلْمَ فِي الرَّجُلَ - وَقَدْ جَلَسَ فِي الْجِرِ صَلاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَقَدْ جَازَتْ صَلاتُهُ». [اسناده ضعف. أبو داود: ١١٧].

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ، وَقَدِ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، قَالُوا: إِذَا وَإِسْحَاقُ.

جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، وَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ (١).

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، أَعَادَ الصَّلاةَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَسَلَّمَ أَجْزَأَهُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ يَكُ اللَّهَ التَّسْلِيمُ»، وَالتَّشَهُدُ أَهْوَنُ، قَامَ النَّبِيُ يَكُ اللَّهِ فِي صَلاتِهِ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: إِذَا تَشَهَّدَ وَلَمْ يُسَلِّمُ أَجْزَأَهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ التَّشَهُّدَ، فَقَالَ: "إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ».

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زِيَادٍ: هُوَ الإِفْرِيقِيُّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ، مِنْهُمْ: يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الفَطَّانُ، وَأَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ.

# ١٨٦ - بَابُ مَا جَاءَ: إِذَا كَانَ المَطَرُ، فَالصَّلاةُ فِي الرِّحَالِ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مُعَاقِيَة فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَعَظِيْ: «مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، فَقَالَ النَّبِيُ مَعَلِيْ: «مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ». [احمد: ١٤٣٤٧، ومسلم: ١٦٠٣].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي المَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَمُرَةً.

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَخَّصَ أَهْلُ العِلْمِ فِي القُعُودِ عَنِ الجَمَاعَةِ وَالجُمُعَةِ فِي الجَمَاعَةِ وَالجُمُعَةِ فِي المَطَرِ وَالطَّينِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَالسَّاقُ.

<sup>(</sup>۱) وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، لكن عند أبي حنيفة إذا أحدث عمداً، وعند صاحبيه مطلقاً، بناء على أن الخروج من الصلاة بصنعه فرض عنده لا عندهما. «تحفة الأحوذي»: (٢/ ٤٤٩).

سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةً يَقُولُ: رَوَى عَفَّانُ بِنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بن عَلِيٍّ حَدِيثاً.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ أَرَ بِالبَصْرَةِ أَحْفَظَ مِنْ هَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ: عَلِيِّ بنِ المَدِينيِّ، وَابْنِ الشَّاذَكُونيِّ، وَعَمْرِو بنِ

وَأَبُو المَلِيحِ اسْمُهُ: عَامِرٌ، وَيُقَالُ: زَيْدُ بنُ أُسَامَةَ بنِ عُمَيْرِ الهُذَالِيُّ.

#### ١٨٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي أَنْبَارِ الصَّلَوَاتِ

[٤١٢] (٤١٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِن حَبِيب بن الشَّهِيدِ وَعَلِيُّ بنُ حُجْرِ قَالاً: حَدَّثْنَا عَتَّابُ بنُ بَشِير، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ، عَن ابن عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ الفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ الله عَيَّةِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الأَغْنِيَاءَ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ. [ضعف. أحمد: ١٧٥٧٣](١). وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ أَمْوَالٌ يُعْتِقُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، قَالَ: «فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا: سُبْحَانَ الله ثَلاثاً وَثَلاثِينَ مَرَّةً، وَالحَمْدُ لِلَّهِ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ مَرَّةً، وَالله أَكْبَرُ أَرْبَعاً وَثَلاثِينَ مَرَّةً، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلا يَسْبِقُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ». [صحيح لغيره. النسائي: ١٣٥٤].

> وَفِي البَابِ عَنْ كَعْبِ بِن عُهُرةً، وَأُنس، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْن عُمَرَ، وَأَبِي ذَرٍّ.

> > حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ يَعَيُّ أَنَّهُ قَالَ: «خَصْلَتَانِ لا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ: يُسَبِّحُ الله فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَيَحْمَدُهُ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ،

وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعاً وَثَلاثِينَ، وَيُسَبِّحُ الله عِنْدَ مَنَامِهِ عَشْراً، وَيَحْمَدُهُ عَشْراً، وَيُكَبِّرُهُ عَشْراً».

## ١٨٨ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الطِّينِ وَالمَطَر

[٤١٣] (٤١١) حَدَّثُنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثُنَا شَبَابَةُ بِنُ سَوَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ الرَّمَّاحِ، عَنْ كَثِيرِ بن زِيَادٍ، عَنْ عَمْرو بن عُثْمَانَ بن يَعْلَى بن مُرَّةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسِيرِهِ، فَانْتَهَوْا إِلَى مَضِيقِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَمُطِرُوا، السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَأَذَّنَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَقَامَ، فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ، يُومِئُ إِيمَاءً، يَجْعَلُ السُّجُودَ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بِنُ الرَّمَّاحِ البَلْخِيُّ، لا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي مَاءٍ وَطِينِ عَلَى دَابَّتِهِ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

#### ١٨٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِجْتِهَادِ فِي الصَّلاةِ

[٤١٤] (٤١٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَبِشْرُ بِنُ مُعَاذٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ زِيَادِ بن عِلاقَةً، عَن المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ

<sup>(</sup>١) وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى على راحلته في النافلة، وليس في الفريضة، أخرجه أحمد: ٤٤٧٠، والبخاري: ١٠٠٠، ومسلم:

وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً». [أحمد: ١٨١٩٨، والبخاري: ١١٣٠، ومسلم: ٧١٢٤].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَعَائِشَةً.

حَدِيثُ المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٩٠ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ الصَّلاةُ

[٤١٥] (٤١٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ نَصْرِ بِنِ عَلِيٌّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بِنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ بِن قَبِيصَةً قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرُ لِي جَلِيساً صَالِحاً ، قَالَ : فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ : إِنِّي سَأَلْتُ الله أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيساً صَالِحاً ، فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ ، لَعَلَّ الله أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاتُهُ (١)، فَإِنْ صَلَّحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِن انْتَقَصَ مِنْ فَريضَتِهِ شَيْعاً ، قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع، فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ». [صحبح لنبره. أحمدُ مختصراً: ٧٩٠٢، والنسائي: ٤٦٦، وابن ماجه: ١٤٢٥].

وَفِي البَابِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرٍ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةً .

عَنْ قَبِيصَةً بن حُرَيْثِ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ، وَالمَشْهُورُ: هُوَ قَبِيصَةُ بنُ حُرَيْثٍ.

وَرُوِيَ عَنْ أَنْسِ بنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ يَعِينُ نَحْوُ هَذَا.

١٩١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى فِي يَوْم وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ مَا لَهُ مِنَ الفَصْلِ

[٤١٦] (٤١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بِنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِينَ : "مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ، بَنَى الله لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ: أَرْبَع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ». [صحبح لغيره. النساني: ١٧٩٦، وابن

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَمُغِيرَةُ بِنُ زِيَادٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم مِنْ قِبَل حِفْظِهِ .

[٤١٧] (٤١٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ المُسَيَّبِ بنِ رَافِع، عَنْ عَنْبَسَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الحَسَنِ، عَنِ الحَسَنِ، فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ

<sup>(</sup>١) قال العراقي في شرح الترمذي ـ فيما نقله المباركفوري عنه في "تحفة الأحوذي": (٢/ ٤٦٢) ـ: لا تعارض بينه وبين الحديث الصحيح: «إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء». فحديث الباب محمول على حق الله تعالى، والحديث الصحيح محمول على حقوق الآدميين فيما بينهم.

بَعْدَ المَغْرِب، وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْن قَبْلَ صَلاةِ الغَدَاةِ». [أحمد: ٢٦٧٦٩، ومسلم مختصراً: ١٦٩٤].

وَحَدِيثُ عَنْبَسَةً عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً فِي هَذَا البَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَنْبَسَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

#### ١٩٢ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ مِنَ الفَصْلِ

[٤١٨] (٤١٦) حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةَ بِن أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». [أحمد: ٢٦٢٨٦،

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاس. حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ عَنْ صَالِحِ بِنِ عَبْدِ الله التُّرْمِذِيُّ حَدِيثاً.

# ١٩٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْفِيفِ رَكْعَتَي الفَجْرِ، وَالقِرَاءَةِ فِيهَا

[٤١٩] (٤١٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ وَأَبُو عَمَّارِ قَالا : حَدَّثْنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن ابن عُمَرَ قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيِّ عَيْثِة شَهْراً، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِبِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَفِرُونَ ﴾ ، وَ: ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ﴾ . [إسناده صحيح. أحمد: ٥٦٩١، والنسائي: ٩٩٣، وابن ماجه: ١١٤٩].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَأُنَسٍ، وَأُبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسِ، وَحَفْصَةً، وَعَائِشَةً.

حَدِيثُ ابن عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلا نَعْرفُهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ، وَالمَعْرُوفُ عِنْدَ النَّاسِ حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبي إسْحَاقَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ هَذَا الحديث أيضاً.

حديث، ٤١٨ع

وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ثِقَةٌ حَافِظٌ، سَمِعْتُ بُنْدَاراً يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَحْسَنَ حِفْظاً مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ، وَاسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ الأَسَدِيُّ الكُوفِيُّ.

## ١٩٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَلامِ بَعْدَ رَكْعَتَى الفَجْرِ

[٤٢٠] (٤١٨) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بنَ أَنس، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهُ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَى الفَجْرِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي، وَإِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ. [البخاري: ١١٦٨، ومسلم: ١٧٣٢ بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيمً اللَّهِيِّ عَلِيمًا وَغَيْرِهِمُ الكَلامَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلاةً الفَجْرِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ الله، أَوْ مِمَّا لا بُدَّ مِنْهُ، وَهُوَ قُوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

# ١٩٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ: «لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوع الفَجْر إِلَّا رَكْعَتَيْنِ»

[٤٢١] (٤١٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ قُدَامَةَ بن مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بن الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسَارِ مَوْلَى ابن عُمَرَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: ﴿ لا صَلاةً بَعْدَ الفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْن». [صحيح بطرته وشواهده. أحمد: ٥٨١١ وأبو داود: ١٢٧٨ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَحَفْصَةً.

حَدِيثُ ابن عُمَرَ غَرِيبٌ لا نَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بنِ مُوسَى، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.

وَهُوَ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ، كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَي الفَجْرِ.

وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ إِنَّمَا يَقُولُ: لا صَلاةً بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ. طُلُوعِ الفَجْرِ اللهِ الفَجْرِ.

# ١٩٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَي الفَجْرِ

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَى الفَّجْرِ فِي بَيْتِهِ، اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ.

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُفْعَلَ هَذَا اسْتِحْبَاباً.

## ١٩٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ»

[٤٢٣] (٤٢١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَكُرِيَّا بِنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكُرِيَّا بِنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بِنَ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةً إِلَّا المَكْتُوبَةُ». [أحمد: ١٠٦٩٨، وسلم: ١٦٤١].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةً، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، ضعف. أحمد: ٢٧٦٠، وأبو دَاود: ١٢٦٧، وابنَ ماجه: ١١٥٤].

وَعَبْدِ الله بنِ سَرْجِسَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَهَكَذَا رَوَى أَيُّوبُ، وَوَرْقَاءُ بِنُ عُمَرَ، وَزِيَادُ بِنُ سَعْدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بِنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ جُحَادَةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءً بِنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ النَّبِيِّ يَيْعَةً.

وَرَوَى حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ وَسُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرو بِن دِينَارِ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ.

وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ أَصَعُ عِنْدَنَا.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الوَجْهِ، رَوَاهُ عَيَّاشُ بنُ عَبَّاسٍ القِتْبَانِيُّ المِصْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَلَى المَعْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَلَى اللَّهِ الْهَالِيُّ وَقَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِي الللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللْلِي اللللللْلِي الللللْلِي الللللِي الللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللْلِهُ الللللْلِي اللللْلِي الللللِي الللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللْلِي اللللللْلِي الللللْلِي الللْلِي الللْلِي الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي الللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللْلِي اللْلْلِي اللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي الللْلْلِي الْلِي اللْلِي الْلِي الْلِي الْ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى هَنْدِهِمْ، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ أَنْ لا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

# ١٩٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَفُوتُهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْح

[٤٢٤] (٤٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو السَّوَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَحْمَّدِ بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّو قَيْسِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَأْقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْعَ، ثَمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُ عَلَيْ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي، فَقَالَ: «مَهْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُ عَلَيْ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي، فَقَالَ: «مَهْلاً يُن مَعْلَى ، فَقَالَ: «مَهْلاً يَا وَسُولَ الله، إِنِي لَمْ يَا تَيْسُ، أَصَلاتًا فِي مَعالًى ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ وَكُعْتَى الفَجْرِ، قَالَ: «فَلا إِذَنْ (١١)». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٢٥٧، وأبو داود: ١٢١٧، وابن ماجه: ١١٥٤].

<sup>(</sup>١) أي: إذا كان كذلك، فلا بأس عليك أن تصليهما حينئذ.

حَدِيثُ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ لا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بنِ سَعِيدٍ.

وَقَالَ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ: سَمِعَ عَطَاءُ بِنُ أَبِي رَبَاحٍ مِنْ سَعِيدٍ هَذَا الحَدِيثَ.

وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الحَدِيثُ مُرْسَلاً.

قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، لَمْ يَرَوْا بَأْساً أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

وَسَعْدُ بِنُ سَعِيدٍ: هُوَ أَخُو يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَقَيْسٌ هُوَ جَدُّ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، وَيُقَالُ: هُوَ قَيْسُ بِنُ عَمْرِو، وَيُقَالُ: ابْنُ قَهْدٍ.

وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسٍ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سَعْدِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ، فَرَأَى قَيْساً.

# ١٩٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعَانَتِهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

[٤٢٥] (٤٢٣) حَدَّثَنَا عُمْرُو بِنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمْرُو بِنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمْرُو بِنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ بَشِيرِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بِنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَنْ لَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَنْ لَمُ يُصَلِّ رَكْعَنَي الْفَجْرِ، فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ لَمُ يُصَلِّ رَكْعَنِي الْفَجْرِ، فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَنْ صَلاة الله عن صلاة الله واستِقاظهم بعد طلوع الشمس].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ المُبَارَكِ.

وَلا نَعْلَمُ أَحَداً رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هَمَّامٍ بِهَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هَمَّامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ هَذَا إِلَّا عَمْرَو بنَ عَاصِمِ الكِلابِيَّ.

وَالْمَعْرُوفُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةً، عَنِ النَّضْرِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرٍ بِنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ».

# ٠٠٠ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ

[٤٧٦] (٤٧٤) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يُسَلِّي قَبْلَ الظَّهْرِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَسَلِّي يَسَلِّي قَبْلَ الظَّهْرِ أَرْبَعاً، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. [صحبح. أحمد: ٦٥٠، والنسائي: أَرْبَعاً، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. [صحبح. أحمد: ٦٥٠، والنسائي: ٨٥٥، وابن ماجه: ١٦٦١ مطولاً. وسيأتي مطولاً بوقم: ٦٠٤].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَأُمٌّ حَبِيبَةً.

حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌّ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ العَطَّارُ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ: عَنْ يَحْيَى بنُ عَبْدِ اللهِ: عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ شُفْيَانَ قَالَ: كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيثِ الْحَارِثِ. حَدِيثِ الْحَارِثِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَخْتَارُونَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ قَبْلَ النَّهِرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: صَلاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى، يَرَوْنَ الغَصْلَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُ، وَأَحْمَدُ.

# ٢٠١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

[٤٢٧] (٤٢٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْن قَبْلَ الظُّهْرِ،

وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا . [أحمد: ٤٥٠٦، والبخاري: ١١٨٠، ومسلم: ١٦٩٨ مطولاً. وانظر ما سيأتي برقم: ٤٣٤].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةً.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۲۰۲ \_ بَابٌ آخَرُ

[٤٢٨] (٤٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ عُبَيْدِ الله العَتَكِيُّ المَرْوَزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، الله عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ فَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعاً قَبْلَ الظَّهْرِ، صَلَّا أَنْ النَّبِيَ عَيْقِ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعاً قَبْلَ الظَّهْرِ، صَلَّا أَنْ النَّامِةِ اللهُ المَّالَةِ اللهُ المَّالَةِ اللهُ المَّالِقَ المَامِدِ، ١١٥٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابن المُبَارَكِ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رَوَاهُ قَيْسُ بنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ نَحْوَ هَذَا، وَلا نَعْلَمُ أَحَداً رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ وَلَا نَعْلَمُ أَحَداً رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ وَلَا يَعْلَمُ أَحَداً رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ وَلَا يَعْلَمُ أَحَداً رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةً غَيْرَ

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ النَّبِيِّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ النَّبِيِّ وَعُو هَذَا.

[٤٢٩] (٤٢٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بِنَ عَبْدِ الله الشُّعَيْفِيِّ، عَنْ أَبِي مُفَيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَنْبَسَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْبَسَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْبَسَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً وَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْبَسَةً بِنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ الظَّهْرِ أَرْبَعاً، وَبَعْدَهَا رَسُولُ الله عَنْبَسَةً عَلَى النَّارِ». [صحيح. أحمد: ٢٧٤٠٣، وأبو داود: ١٦٦٩، والنساني: ١٨١٨، وابن ماجه: ١٦٦٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا لَوَجِهِ.

[ ٤٣٠] (٤٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ يُوسُفَ التِّنِيسِيُّ الشَّامِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّامِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّامِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الطَّامِيُّ فَالَ: أَخْبَرَنِي الطَّامِيُّ فَالَ: أَخْبَرَنِي الطَّامِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ العَلاءُ بْنُ الحَادِثِ، عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

عَنْبَسَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُخْتِي أُمَّ حَبِيبَةً زَوْجَ النَّبِيِّ قَلُولُ: "مَنْ النَّبِيِّ قَلُولُ: "مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا، حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ". [صحبح. النساني: ١٨١٤، وانظر ما فيله].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَالفَّاسِمُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُكُنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ خَالِدِ بنِ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ خَالِدِ بنِ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةً، وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ خَالِدِ بنِ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةً، وَهُوَ مَوْلَى ثَقَةٌ شَامِيٍّ، وَهُوَ صَاحِبُ أَبِي أُمَامَةً.

#### ٢٠٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ العَصْرِ

[٤٣١] (٤٢٩) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيَّ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلائِكَةِ المُقرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ. المُشْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ. المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو. حَدِيثُ عَلِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَاخْتَارَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ لَا يُفْصَلَ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ العَصْرِ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: أَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيم، يَعْنِي: التَّشَهُدَ.

وَرَأَى الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ صَلاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى، يَخْتَارَانِ الفَصْلَ.

[٤٣٢] (٤٣٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى وَأَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ وَمَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمِ بنِ مِهْرَانَ سَمِعَ جَدَّهُ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيْ قَالَ: مِهْرَانَ سَمِعَ جَدَّهُ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيْ قَالَ:

"رَحِمَ الله امْرَأُ صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعاً". [إسناده حسن. أحمد: ٥٩٨٠، وأبو داود: ١٢٧١].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ.

# ٢٠٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِب، وَالقِرَاءَةِ فِيهِمَا

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَاصِم.

#### ٢٠٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّيهَا فِي البَيْتِ

[ ٤٣٤] (٤٣٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْنَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ. [أحمد: ٤٥٠٦، والبخاري: ١١٨٠، ومسلم: ١٦٩٨ مطولاً. وانظر ما سلف برفم: ٤٢٧].

وَفِي البَابِ عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ، وَكَعْبِ بنِ عُجْرَةً. حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[ ٤٣٥] (٤٣٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ الله عَيْمُ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَسُولِ الله عَيْمُ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ الآخِرَةِ. وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ العِشَاءِ الآخِرَةِ.

قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ. [أحمد: ٤٥٠٦، والبخاري: ١١٨٠، ومسلم: ١٦٩٨ مطولاً].

### هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[ ٢٣٦] (٤٣٤) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: خَدَّثَنَا عَمْرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابنِ عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ يَتَنَاقً مِثْلَهُ. [البخاري: سَالِم، عَنِ ابنِ عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ يَتَنَاقُ مِثْلَهُ. [البخاري: 1170، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٢٠٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ، وَسِتٌ رَكَعَاتٍ بَعْدَ المَغْرِبِ

[٤٣٧] (٤٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ـ يَغْنِي: مُحَمَّدَ بِنَ العَلاءِ الهَمْدَانِيَّ ـ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ أَبِي خَثْعَمٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ أَبِي خَثْعَمٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ لَمْ يَعْبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةً سَنَةً ". [اسناه ضعف جدًّا، ابن ماجه: ١٣٧٤].

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى بَعْكَ المَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً، بَنَى الله لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ».

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بنِ الحُبَابِ، عَنْ عُمَرَ بنِ أَبِي خَثْعَمِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: عُمَرُ بنُ عَبْدِ الله بنِ أَبِي خَثْعَمِ مُنْكَرُ الحَدِيثِ. وَضَعَّفَهُ جِدًّا.

#### ٢٠٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ

[٤٣٨] (٤٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ

عَبْدِ الله بِنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ صَلاةٍ رَسُولِ الله عَلَيْ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظَّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ ثِنْتَيْنِ، وَبَعْدَ المَعْرِبِ ثِنْتَيْنِ، وَبَعْدَ المَعْرِبِ ثِنْتَيْنِ، وَقَبْلَ الفَجْرِ ثِنْتَيْنِ، [أحمد: ٢٤٠١٩، العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وقَبْلَ الفَجْرِ ثِنْتَيْنِ. [أحمد: ٢٤٠١٩، ومسلم: ١٦٩٩ مطولاً، ووقع عندهما أنه كان يصلي قبل الظهر أربع ركعتين].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٌّ، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٢٠٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

[٤٣٩] (٤٣٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَأَوْثِرْ بِوَاحِدَةٍ، وَالْجُعَلْ آخِرَ صَلاتِكَ وِتْراً». [أحمد: ٢٠٠٨، والبخاري: ٤٢٥، وسلم: ١٧٤٨، وانظر ما سيأتي برقم: ٤٦٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عَمْرِو بنِ عَبَسَةً.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ صَلاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

## ٢٠٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلاةِ اللَّيْلِ

[483] (٤٣٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ الله المُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ الله المُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ». [أحدد: ٢٥٥٨، وسلم: ٢٥٥٥].

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَبِلالٍ، وَأَبِي أُمَامَةً. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو بِشْرٍ اسْمُهُ: جَعْفَرُ بنُ إِيَاسٍ، وَهُوَ جُعْفَرُ بنُ أَبِي وَحْشِيَّةً.

#### ٠ ١ ٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ صَلاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِاللَّيْلِ

قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الْأَنْصَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَيْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ الله عَيْ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ الله عَيْ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ؛ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلا تَسْأَلُ عَنْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَا رَسُولَ الله ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلا يَنَامُ قَلْنِي ". [احمد: قَلَلْتُ عَائِشَةُ ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلا يَنَامُ قَلْنِي ". [احمد: الله عَائِشَةُ ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلا يَنَامُ قَلْبِي ". [احمد: ١٤٠٣] .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤٤٧] (٤٤٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقّهِ الأَيْمَنِ. [أحمد: فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا، اضْطَجَعَ عَلَى شِقّهِ الأَيْمَنِ. [أحمد: ٢٤٠٧، والبخاري: ٩٩٤، وسلم: ١٧١٧].

[٤٤٣] (٤٤١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۲۱۱ \_ بَابٌ مِنْهُ

[188] (188) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي جَمْرَةً، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَتَلِيْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةً رَكُعَةً. [أحمد: ٢٠١٩، والبخاري: ١١٣٨، ومسلم: ١٨٠٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٢١٢ ـ بَابٌ مِنْهُ آخر

[٤٤٥] (٤٤٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَا وَ الْأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ وَ اللَّهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ وَ اللَّهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ وَ اللَّهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّهُ لِيَسْعَ رَكَعَاتٍ. [صحح. النساني: ١٧٢٦، وابن ماجه: 1٣٦٠. وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ، وَالفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ (١) مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَش نَحْوَ هَذَا.

[٤٤٦] (٤٤٤) حَدَّثَنَا بِلَلِكَ مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ. [صحبع. أحمد: ٢٦١٥٩، وانظر ما قبله].

وَأَكْثَرُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلاةِ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَعَ الوِتْرِ، وَأَقَلُّ مَا وُصِفَ مِنْ صَلاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعُ رَكَعَاتٍ.

[٤٤٧] (٤٤٥) حَدَّثَنَا (٢) قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بِنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بِنِ أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بِنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بِنِ هِشَام، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ النَّيْلِ مَنْعَهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ (٦)، أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مِنَ النَّيْلِ مَنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ (٦)، أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مِصَلِّ صَلَّى مِنَ النَّهَادِ ثِنْتَيْ عَشْرَةً رَكْعَةً. [احمد: ٧٤٧٧، رمله: ١٧٤٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤٤٨] حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ ـ هُوَ ابْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بنُ المُثَنَّى، عَنْ بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ قَالَ:

كَانَ زُرَارَةُ بِنُ أَوْفَى قَاضِيَ البَصْرَةِ، فَكَانَ يَوُمُّ فِي بَنِي قُسَيْرٍ، فَقَرَأَ يَوْماً فِي صَلاةِ الصَّبْحِ: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي اَلنَّالُهُ لِ قَشَيْرٍ، فَقَرَأً يَوْماً فِي صَلاةِ الصَّبْحِ: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّالُهُ لِ فَلْكَ يَوْمَيْدِ يَوْمُ عَمِيرً ﴾ [المدثر: ٨ ـ ٩] خَرَّ مَيِّتاً، وَكُنْتُ فِيمَنِ احْتَمَلَهُ إِلَى دَارِهِ. [عتاب بن المثنى روى عنه جمع من فيمن احتَملَهُ إِلَى دَارِهِ. [عتاب بن المثنى روى عنه جمع من الثقات، وباقي رجاله ثقات. ابن سعد في «الطبقات»: (١٥٠/٥٠)، وأبو نعيم في «الحلية»: (١٥٨/٢ ـ ٢٥٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (٩٣٩)].

وَسَعْدُ بِنُ هِشَامٍ: هُوَ ابْنُ عَامِرٍ الأَنْصَارِيُّ، وَهِشَامُ بِنُ عَامِرٍ: هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْةً.

# ٢١٣ - بَابٌ فِي نُزُولِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلَى السَّمَاءِ التُنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ

آ ( ٤٤٩] ( ٤٤٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "بَنْزِلُ الله عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "بَنْزِلُ الله إِلَى السَّمَاءِ الدَّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأُوّلُ، فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيبَ لَهُ، فَيْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِر لَهُ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِر لَهُ ، فَلا يَرَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الفَجْرُ " . [أحمد: ١٤٤٦]. والبخاري بنحوه: ١١٤٥، ومسلم: ١٧٧٣. وسيأتي برقم: ٣٠٠٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَرَفَاعَةَ الجُهَنِيِّ، وَجُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الجُهنِيِّ، وَجُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي التَّاصِ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهِ كَثِيرَةٍ عَنْ أَيْهُ وَلَا يُنْزِلُ الله حِينَ يَبْقَى أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "يَنْزِلُ الله حِينَ يَبْقَى ثُلُكُ اللَّيْلِ الآخِرُ».

وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ.

١) في المطبوع: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) وقع في المُطبوع قبل هذا الحديث. بابِّ: إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: منعه من ذلك النوم.

### ٢١٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ بِاللَّيْلِ

[• 83] (٤٤٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ رَبَاحِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي تَكْرٍ: «مَرَرْتُ بِكَ عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ فَالَ لأبِي بَكْرٍ: «مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ». فَقَالَ: إِنِّي أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ، قَالَ: «ارْفَعْ قَلِيلاً». وَقَالَ لِعُمَرَ: «امْرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَعْوَلُهُ، وَأَنْتَ تَوْفَعُ صَوْتَكَ»، قَالَ: «احْفِضْ أَمْرُرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ، وَأَنْتَ تَوْفَعُ صَوْتَكَ»، قَالَ: «اخْفِضْ إِنِّي أُوقِظُ الوَسْنَانَ، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، قَالَ: «اخْفِضْ وَلِيلاً». [صحيح. أبو داود: ١٣٢٩].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ هَانِئِ، وَأَنْسِ، وَأَنْسِ، وَأَمُّ هَانِئِ، وَأَنْسِ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَابْنِ عَبَّاسِ.

حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةً حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ يَحْيَى بنُ إِسْحَاقَ عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ إِنَّمَا رَوَوْا هَذَا الحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ رَبَاحِ مُرْسَلاً.

[ ٤٥١] ( ٤٩ ] كَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّنَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: مَعَاوِيَةَ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: مَالْتُ عَافِشَةً: كَيْفُ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ وَيَعِيْ بِاللَّيْلِ، أَكَانَ يُشْعَلُ، يُسِرُّ بِالقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، يُسِرُّ بِالقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ بِالقِرَاءَةِ وَرُبَّمَا جَهَرَ، فَقُلْتُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَرَبَّمَا أَسَرَّ بِالقِرَاءَةِ وَرُبَّمَا جَهَرَ، فَقُلْتُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعْمَلُ فِي الأَمْرِ سَعَةً. [صحبح. أحمد مطولاً: ٢٤٤٥٣، وابو داود مطولاً: ١٣٥٤، والنساني: ١٦٦٣، وابن ماجه: ١٣٥٤.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ(١).

[٤٥٢] (٤٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ نَافِعِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُسْلِمِ العَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي المُتَوَكُلِ النَّاجِيِّ،

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَامَ النَّبِيُّ يَكُلُةً بِآيَةٍ مِنَ القُرْآنِ لَيْلَةً. [صحيح. المصنف في "الشمائل": ٢٧٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

## ٩ ٢ ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلاةِ التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ

[٤٥٣] (٤٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ سَعِيدِ بِنِ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ سَعِيدِ بِنِ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «أَفْضَلُ صَلاتِكُمْ عَنْ رَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «أَفْضَلُ صَلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا المَكْتُوبَةَ». [احمد: ٢١٦٢٤، والبخاري مطولاً: ٢١٦٧، ومسلم مطولاً: ١٨٢٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، وَجَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ الله بِنِ سَعْدٍ، وَزَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ.

حَدِيثُ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ:

فَرَوَاهُ مُوسَى بنُ عُقْبَةً وَإِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَرْفُوعاً، وَأَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَالحَدِيثُ المَرْفُوعُ أَصَحُّ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

### بنسب أللو النخب الزيجية

# [٣] أَبْوَابُ الوِتْرِ

### ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الوِتْرِ

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَبُرِيْدَةَ، وَأَبِي بَطْرَةَ الغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ.

حَدِيثُ خَارِجَةَ بنِ حُذَافَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ.

وَقَدُ وَهَمَ بَعْضُ المُحَدِّثِينَ فِي هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: عَبْدُ الله بنُ رَاشِدِ الزُّرَقِيِّ، وَهُوَ وَهُمٌّ (١).

وَأَبُو بَصْرَةَ الغِفَارِيُّ رَجُلٌ آخَرُ يَرْوِي عَنْ أَبِي ذَرٌ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي ذَرٌ.

# ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْم

[803] (807) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ عَاصِمٍ بِنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاتِكُمُ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ: كَصَلاتِكُمُ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ:

"إِنَّ الله وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ». [صحيح لغيره. أحمد «زيادات عبد الله»: ١٢٦٢، وأبو داود: ١٤١٦، والنسائي: ١٢٧٦ دون قول علي، وابن ماجه: ١١٦٩].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ ضَمْرَةً، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ الله ﷺ.

[٤٥٧] (٤٥٤) حَدَّثَنَا بِلَلِكَ بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عِنْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ (٢). [صحيح لغبره. أحمد: ٧٦١، والنسائي: ١٦٧٧، وانظر ما قبله].

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ.

وَقَدْ رَوَى مَنْصُورُ بنُ المُعْتَمِرِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ.

# ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْم قَبْلَ الوِتْرِ

قَالَ عِيسَى بنُ أَبِي عَزَّةَ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْل، ثُمَّ يَنَامُ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا لوَجْهِ.

<sup>(</sup>١) زاد بعد هذا في المطبوع: وَأَبُو بَصْرَةَ الغِفَارِيُّ اسْمُهُ: خُمَيْلُ بنُ بَصْرَةَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: جَمِيلُ بنُ بَصْرَةَ، وَلا يُصِحُّ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع زيادة: عن أبي إسحاق.

وَأَبُو ثَوْرٍ الأَزْدِيُّ اسْمُهُ: حَبِيبُ بنُ أَبِي مُلَيْكَةَ.

وَقَدِ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ لا يَنَامَ الرَّجُلُ حَتَّى يُوتِرَ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَنْ لا يَسْتَنْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ، وَمَنْ طَمِعَ لا يَسْتَنْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْمُصُورَةُ (۱)، وَهِيَ فَإِنَّ قِرَاءَةَ القُرْآنِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةً (۱)، وَهِيَ أَفْضَلُ».

[ ٤٥٩] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ. [أحمد: ١٤٣٨١ رمسلم: ١٧٦٦].

## 4 ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ

[٤٦٠] (٤٥٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَصِينٍ، عَنْ أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً عَنْ وِتْرِ لِخَيَى بِنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً عَنْ وِتْرِ لَكُ لِللَّا لِلَّالِ قَدْ أَوْتَرَ، أَوَّلَهُ لَلَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ، أَوَّلَهُ وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ فِي السَّحَرِ. وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ فِي السَّحَرِ. المَادِي: ٢٤٩٧، وسلم: ٢٤٩٧٤].

أَبُو حَصِينِ اسْمُهُ: عُثْمَانُ بنُ عَاصِمِ الأَسَدِيُّ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي قَتَادَةَ.

حَدِيثُ عَائِشَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، الوِتْرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

# ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ بِسَبْعٍ

[٤٦١] (٤٥٧) حَدَّثْنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً،

عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ الجَزَّارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَعَلَّ يُوتِرُ بِثَلاثَ عَشْرَةً، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ، أَوْتَرَ بِسَبْع. [صحبح لكن من حليث عائشة كما هو في التعلق على "مسند أحمد": ٢٤٠٤٢. وأخرجه من حديث أم سلمة أحمد: ٢٦٧٣٨، والنسائي بنحوه: ١٧١٥، وابن ماجه بنحوه: ١٧١٥.

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً.

حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الوِتْرُ بِثَلاثَ عَشْرَةً، وَإِحْدَى عَشْرَةً، وَتِسْعٍ، وَسَبْعٍ، وَخَمْسٍ، وَثَلاثٍ، وَوَاحِدَةٍ.

قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: مَعْنَى مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاثَ عَشْرَةَ، قَالَ: إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَعَ الوِتْرِ، فَنُسِبَتْ مَصَلاةُ اللَّيْلِ إِلَى الوِتْرِ. وَرَوَى فِي ذَلِكَ حَدِيثاً عَنْ صَلاةُ اللَّيْلِ إِلَى الوِتْرِ. وَرَوَى فِي ذَلِكَ حَدِيثاً عَنْ عَائِشَةَ، وَاحْتَجَ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: الْفَرْآوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ». قَالَ: إِنَّمَا عَنَى بِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ، يَقُولُ: إِنَّمَا قِيَامُ اللَّيْلِ عَلَى أَصْحَابِ القُرْآنِ.

### ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ بِخَمْسٍ

[٤٦٢] (٤٥٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ الكَوْسَجُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَتْ صَلاهُ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، فَإِذَا أَذَنَ المُؤذِّنُ، قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن. [أحمد: ٢٥٩٣٦، ومسلم: ١٧٢٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ.

<sup>(</sup>١) أي: تحضرها ملائكة الرحمة.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرُهمُ الوِتْرَ بِخَمْس، وَقَالُوا: لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ (١).

## ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ بِثَلاثٍ

وَفِي البَابِ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبْزَى عَنْ أَبْنِ بِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبْزَى عَنْ أَبْنِ بِنِ كَعْب، وَيُرْوَى أَيْضاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبْنِي عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ. هَكَذَا رَوَى بَعْضُهُمْ، فَلَمْ يَذْكُرُوا أَبْزَى، عَنْ أَبَيِّ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ فِيهِ: عَنْ أَبَيِّ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبْزَى، عَنْ أُبَيِّ،

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَرَأُوْا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ بِثَلاثٍ.

قَالَ سُفْيَانُ: إِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِخَمْسٍ، وَإِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِثَلاثٍ، وَإِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِرَكْعَةٍ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَالَّذِي أَسْتَحِبُّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثِ

رَكَعَاتٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابنِ المُبَارَكِ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

[٤٦٤] (٤٦٠) حَدَّثْنَا سَعِيدُ بنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانُوا يُوتِرُونَ بِخَمْسٍ، وَبِثَلاثٍ، وَبِرَكْعَةٍ، وَيَرَوْنَ كُلُّ ذَلِكَ حَسَناً. [رجاله ثقات].

## ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ بِرَكْعَةٍ

[٤٦٥] (٤٦١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَقُلْتُ: أَطِيلُ فِي رَكْعَتِي الفَجْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ فَقُلْتُ: أُطِيلُ فِي رَكْعَتِي الفَجْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ فَقُلْتُ يُصَلِّي يُصَلِّي يُصَلِّي بِمِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةِ، وَكَانَ يُصَلِّي الرَّكُعَتَيْنِ وَالأَذَانُ فِي أُذُنِهِ (٣). [احمد: ٩٦٠٩ مقتصراً على ركعتي الفجر، والبخاري: ٩٩٥، ومسلم: ١٧٦١. وانظر ما سلف برقم: ٤٣٦].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَالفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ، رَأَوْا أَنْ يَفْصِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّحُعَةِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

### ٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ مَا يُقْرَأُ فِي الوِتْرِ

[٤٦٦] (٤٦٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الوِثْرِ بِـ: ﴿سَتِحِ اَسَهُ

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع بعده: وَسَأَلْتُ أَبَا مُضْعَبِ المَدِينِيَّ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُوتِرُ بِالتَّسْعِ وَالسَّبْعِ، قُلْتُ: كَيْفَ يُوتِرُ بِالتَّسْعِ وَالسَّبْعِ، قُلْتُ: كَيْفَ يُوتِرُ بِالتَّسْعِ وَالسَّبْعِ؛ قَالَ: يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَيُسَلِّمُ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ.

 <sup>(</sup>٢) المفصل هو السُّبعُ الأخير من القرآن: أوله سورة الحجرات، سُمّي مفصلاً، لأن سوره قصار، كل سورة كفصل من الكلام. قيل: طواله إلى سورة (عمَّ): وأوساطه إلى (الضحى). وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) المراد بالأذان هنا الإقامة، وهو إشارة إلى شدة تخفيفها بالنسبة إلى باقي صلاته ﷺ.

رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، وَ: ﴿قُلْ يَتَأَيَّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾، وَ: ﴿قُلْ هُوَ الْكَافَةُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾، وَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ أَحَد: ٢٧٢٠، والناني: ١٧٧٣، وابن ماجه: ١١٧٢].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةً، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى عَنْ أَبَيٍّ بنِ كَعْبٍ، وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى عَنْ أَبَيٍّ بنِ كَعْبٍ، وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الوِنْرِ فِي الرَّكْعَةِ النَّالِثَةِ بِالمُعَوِّذَتَيْن وَ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ .

وَالَّذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يُقْرَأُ بِ: ﴿ سَبِّجِ اَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَ: ﴿ فُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ . وَ: ﴿ فُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ . يُقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ ذَلِكَ بسُورَةٍ .

[٤٦٧] (٤٦٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ حَبِيبِ بِنِ الشَّهِيدِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ جُرَيْجٍ قَالَ: الْحَرَّانِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةً: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ الله عَيْهُ وَالْنَا عَائِشَةً: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ الله عَيْهِ وَالْمُعَوِّدُ وَسَبِعِ اللهَ وَفِي الْفَالِفَةِ وَفِي الشَّالِيَةِ بِد: ﴿ وَلَى يَتَالَّهُ اللَّهُ الْكَافِرُونَ ﴾، وَفِي الشَّالِفَةِ وَفِي الشَّالِيقَةِ بِد: ﴿ وَلَى يَتَالَيُهُ الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَفِي الشَّالِفَةِ بِد: ﴿ وَلَى اللَّهُ الْحَكُمُ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. [حسن بطرقه وشواهده. أحدد: ٢٥٩٠٦، وأبو داود: ١٤٢٤، وابن ماجه:

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَعَبْدُ العَزِيزِ هَذَا: وَالِدُ ابنِ جُرَيْجِ صَاحِبِ عَطَاءٍ، وَابْنُ جُرَيْجِ اسْمُهُ: عَبْدُ المَلِكِ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ جُرَيْجٍ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

# ١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القُنُوتِ فِي الوِتْرِ

[٤٦٨] (٤٦٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بِنِ أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُريْدِ بِنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الوِتْرِ: "اللَّهُمَّ اهْلِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْت، وَتَوَلِّنِي فِيمَنْ عَافَيْت، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْت، وَقِنِي فَيمَنْ عَافَيْت، وَقِنِي فَيمَنْ مَا قَضَيْت، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لا شَرَّ مَا قَضَيْت، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». [صحبح. أحمد: يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». [صحبح. أحمد: يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». [صحبح. أحمد:

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، وَاسْمُهُ: رَبِيعَةُ بنُ شَيْبَانَ.

وَلا نَعْرِفُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي القُنُوتِ شَيْنًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي القُنُوتِ فِي الوِتْرِ:

فَرَأَى عَبْدُ الله بنُ مَسْعُودِ القُنُوتَ فِي الوِتْرِ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا، وَاخْتَارَ القُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ كُلِّهَا، وَاخْتَارَ القُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْم، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَإِسْحَاقُ (1).

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٌ بِنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ كَانَ لا يَقْنُتُ اللَّهِ فَانَ لا يَقْنُتُ بَعْدَ إِلَّا فِي النِّصْفِ الآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَكَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرَّكُوعِ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ.

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الوِثْرِ أَوْ يَنْسَاهُ
 ١٤٦٩] (٤٦٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في المطبوع زيادة: وأهل الكوفة.

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ السُّلَمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ السُّلَمُ عَنْ الْمِثْرِ، السُّلَمُ عَنِ الْوِثْرِ، أَوْ نَسِيدُ، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ». [صحبح. احمد: أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ». [صحبح. احمد: ١١٢٦٨، وأبو داود: ١٤٣١، وابن ماجه: ١١٨٨].

[٤٧٠] (٤٦٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ يَظِيَّ قَالَ: «مَنْ نَامَ عَنْ وَيْدِهِ، فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ».

وَهَذَا أَصَعُ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ.

[٣] الوتر

سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السِّجْزِيَّ - يَعْنِي: سُلَيْمَانَ بنَ الْأَشْعَثِ - يَعْنِي: سُلَيْمَانَ بنَ الأَشْعَثِ - يَقُولُ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدُ الله لا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، فَقَالَ: أَخُوهُ عَبْدُ الله لا بأسَ بهِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ عَبْدِ اللهَ أَنَّهُ ضَعَّفَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، وَقَالَ: عَبْدُ الله بِنُ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ ثِقَةٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوقَةِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا: يُوتِرُ الرَّجُلُ إِذَا ذَكَرَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

## ١٢ ] ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالوِتْرِ

[٤٧١] (٤٦٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْمَى بنُ زَكْرِيًّا بنِ أَبِي زَائِدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ يَنِيُّ قَالَ: "بَادِرُوا الصَّبْعَ بِالْوِتْرِ». [أحد: ٤٩٥٢، وصلم: ١٧٥٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤٧٢] (٤٦٨) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَالُ قَالَ: خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَعْنِى بَخْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ للحُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ لَصْبِحُوا». [احمد: ١٦٣٢٤، ومسلم: ١٧٦٤].

[٤٧٣] (٤٦٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بِنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله عَيْ قَالَ: "إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاةِ اللَّيْلِ وَالوِيْرُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ». [المرفوع منه وهو قوله: "أوتروا قبل طلوع الفجر" صحبح، وبائي الحديث موتوف على ابن عمر. كذا أخرجه أحمد: ١٣٧٢].

حديث ، ٤٧٠

وَسُلَيْمَانُ بِنُ مُوسَى قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ يَثِيُّ أَنَّهُ قَالَ: «لا وِثْرَ بَعْدَ صَلاةِ الصَّبْحِ»، وَهُو قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، لا يَرَوْنَ الوِتْرَ بَعْدَ صَلاةِ الصَّبْح.

#### ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ: «لا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ»

[٤٧٤] (٤٧٠) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلازِمُ بنُ عَمْرٍ وَقَالَ: حَدَّثَنَا مُلازِمُ بنُ عَمْرٍ وَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ طَلْقِ بنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ طَلْقِ بنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَقُولُ: «لا وِسْرَانِ فِي لَيْلَةٍ». [حسن. احمد: ١٦٢٩٦، وأبو داود: ١٤٣٩، والنسائي: ١٦٨٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الَّذِي يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ آخِرِهِ:

فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنُ بَعْدَهُمْ نَقْضَ الوِتْرِ، وَقَالُوا: يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً، وَيُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ يُوتِرُ فِي آخِرِ صَلاتِهِ لأَنَّهُ: الله وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ»، وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ إِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَلا يَنْقُضُ وِثْرَهُ،

وَيَدَعُ وِتْرَهُ عَلَى مَا كَانَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، وَمُلكِ بِنِ أَنْسِ، وَابْنِ المُبَارَكِ<sup>(١)</sup>، وَأَحْمَدَ.

وَهَذَا أَصَحُّ، لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ صَلَّى بَعْدَ الوِتْرِ.

[878] (٤٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُوسَى الْمَرَئِيِّ، عَنِ حَمَّادُ بِنُ مَسْعَدَةً، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ مُوسَى الْمَرَئِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ يَظِيَّةً كَانَ يُصلِّي بَعْدَ الوِثْرِ رَكْعَتَيْنِ. [صحبح، لكن من حديث عائشة. يُصلِّي بَعْدَ الوِثْرِ رَكْعَتَيْنِ. [صحبح، لكن من حديث عائشة. وأحمد: ١٩٥٥، وابن ماجه: ١١٩٥ من حديث أم سلمة. وأحمد: ٢٥٥٥٥، ومسلم: ١٧٢٤ من حديث عائشة مطولاً].

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَعَائِشَةَ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

### ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

[٤٧٦] (٤٧٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَوْتَرْتُ. فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَوْتَرْتُ. فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَوْتَرْتُ. فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ وَسُولَ الله فَقَالَ: أَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ؟ رَأَيْتُ رَسُولَ الله فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ؟ رَأَيْتُ رَسُولَ الله وَيَالِهُ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. [احمد: ٤٥١٩، والبخاري: ٩٩٩، وسلم: ١٦١٥].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَرَأَوْا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَرَأَوْا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَيِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا يُوتِرُ الرَّجُلُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ ، نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الأَرْضِ ،

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الكُوفَةِ.

# ١٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الضُّحَى

[٤٧٧] (٤٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بنُ فُلانِ بنِ أَنسٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بنُ فُلانِ بنِ أَنسٍ، عَنْ عَمِّهِ ثُمَامَةَ بنِ أَنسٍ بنِ مَالِكٍ قَالَ: عَنْ أَنسٍ بنِ مَالِكٍ قَالَ: عَنْ أَنسٍ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَنْ صَلَّى الضَّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَنْ صَلَّى الضَّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَلَا رَكْعَةً، بَنَى الله لَهُ قَصْراً مِنْ ذَهَبٍ فِي الجَنَّةِ». [إسناده ضعيف، ابن ماجه: ١٣٨٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ هَانِيْ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَنُعَيْمِ بِنِ هَمَّارٍ، وَأَبِي دُرِّ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَعُتْبَةَ بِنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بِنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، وَابْنِ عَبَّاسِ.

حَدِيثُ أَنس حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٤٧٤] (٤٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ: خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي عَلِيْهُ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أُمُّ هَانِي ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتُ أَنَّ رَسُولَ الله عِلَيْ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ هَانِي ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتُ أَنَّ رَسُولَ الله عِلَيْ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً، فَاغْتَسَلَ، فَسَبَّحَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ فَتْحِ مَكَّةً، فَاغْتَسَلَ، فَسَبَّحَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ مَلَى صَلاةً قَطُ أَخَفَ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ صَلَّى صَلاةً قَطُ أَخَفَ مِنْهَا، عَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسِخارِي: ١١٠٣، ومسلم: وَالسِخارِي: ١١٠٣، ومسلم:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَكَأَنَّ أَحْمَدَ رَأَى أَصَعَّ شَيْءٍ فِي هَذَا الباب حَدِيثَ أُمِّ هَانِئ.

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: وأهل الكوفة.

وَاخْتَلَفُوا فِي نُعَيْم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نُعَيْمُ بنُ خَمَّارٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: ابْنُ هَمَّارٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ هَبَّارٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ هَمَّامٍ، وَالصَّحِيحُ: ابْنُ هَمَّارٍ.

وَأَبُو نُعَيْمٍ وَهِمَ فِيهِ، فَقَالَ: ابْنُ حِمَازٍ، وَأَخْطَأَ فِيهِ، ثُمَّ تَرَكَ فَقَالَ: نُعَيْمٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي نُعَيْم.

[٤٧٩] (٤٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ السِّمْنَانِيُّ ـ يَعْنِي:
مُحَمَّدَ بِنَ أَبِي الحُسَينِ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، عَنِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «ابْنَ آدَمَ، ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، قَالَ: «ابْنَ آدَمَ، ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ اللَّهُ الدرداء وحده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[٤٨٠] (٤٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ، عَنْ نَهَاسِ بِنِ قَهْمٍ، عَنْ شَدَّادِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضَّحَى، غُفِرَ لَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضَّحَى، غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». [اسناده ضعيف. أحد: ٩٧١٦، وابن ماجه: ١٣٨٢].

وَرَوَى وَكِيعٌ وَالنَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَثِمَّةِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ نَهَّاسِ بنِ قَهْمٍ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ.

[٤٨١] (٤٧٧) حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَبِيعَةَ، عَنْ فُضَيْلِ بِنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَظِيَّةً يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولُ: لا يَدَعُهَا،

وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولُ: لا يُصَلِّيهَا. [إسناده ضعيف. أحمد:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

#### ١٦ ﴿ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ عِنْدُ الزَّوَالِ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُنَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُسْلِمٍ بِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُسْلِمٍ بِنِ أَبِي الوَضَّاحِ - هُو أَبُو سَعِيدٍ المُؤَدِّبُ - عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ السَّائِبِ أَنَّ الجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ الله يَيْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ رَسُولَ الله يَيْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلُ الظُّهْرِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ قَبْلُ الظَّهْرِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ». السَّمَاء، وأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي أَيُّوبَ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ السَّائِبِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الزَّوَالِ، لا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

#### ١٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الحَاجَةِ

[٤٨٣] (٤٧٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عِيسَى بِنِ يَزِيدُ البَعْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ (ح). وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ مُنِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بَكْرٍ، عَنْ فَلْدِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: فَالِّذِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: فَالِّذِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى الله حَاجَةٌ، أَوْ إِلَى الله حَاجَةٌ، أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَلْيَتُوضَا وَلْيُحْسِنِ الوُضُوءَ، ثُمَّ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَلْيَتُوضَا وَلْيُحْسِنِ الوُضُوءَ، ثُمَّ النِيصِّلِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيمُنِ عَلَى الله، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ لِيُعْنِ عَلَى الله المحلِيمُ الكَرِيمُ، لَيُصَلِّ عَلَى النَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ (١)، وَعَزَائِمُ اللهَ العَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتٍ رَحْمَتِكَ (١)، وَعَزَائِمَ

<sup>(</sup>١) أي: أفعالاً وخصالاً، أو كلمات تتسبب لرحمتك، وتقتضيها بوعدك، فإنه لا يجوز التخلف فيه، وإلا فالحق سبحانه لا يجب عليه شيء.

مَغْفِرَتِكَ (١) ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ ، وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِرَّ ، وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِنَّم ، لا تَدَعْ لِي ذَنْباً إِلَّا غَفَرْتَهُ ، وَلا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ ، وَلا هَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ ، وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضاً إِلَّا قَضَيْتَهَا ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ » . [اسناده ضعيف جدًّا . ابن ماجه: ١٣٨٤] .

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، فَائِدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ، وَفَائِدٌ: هُوَ أَبُو الوَرْقَاءِ.

#### ١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الإِسْتِخَارَةِ

[٤٨٤] (٤٨٠) حَدَّثُنَا قُنَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ أَبِي المَوَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بن المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِر بِن عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ يُعَلِّمُنَا الاستِخَارَةَ فِي الْأُمُور (٢) كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَبْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لْيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِل أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ -فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. قَالَ: وَلْيُسَمِّ<sup>(٣)</sup> حَاجَتَهُ». [أحمد: ١٤٧٠٧، والبخاري: ١١٦٢].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ.

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي المَوَالِ، وَهُوَ شَيْخٌ مَدِيثِي المَوَالِ، وَهُوَ شَيْخٌ مَدِيثًا، وَقَدْ رَوَى عَنْ مَدِينِيٌّ ثِقَةٌ، رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ حَدِيثًا، وَقَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ.

## ١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ التَّسْبِيحِ

[٤٨٥] (٤٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ حُبِابِ العُكْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُبَيْدَةً قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم، عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِلْعَبَّاسَ: «يَا عَمِّ، أَلاَّ أَصِلُكَ، أَلا أَحْبُوكَ(1)، أَلا أَنْفَعُكَ؟ ". قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «يَا عَمِّ، صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا انْقَضَتِ القِرَاءَةُ فَقُل: الله أَكْبَرُ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ الله، وَلا إِلَهَ إِلَّا الله ، خَمْسَ عَشْرَةً مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْراً، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْراً، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْراً، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْراً، ثُمَّ اسْجُدِ فَقُلْهَا عَشْراً، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْراً قَبْلَ أَنْ تَقُومَ، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَهِيَ ثَلاثُ مِئَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَلَو كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْل عَالِج (°)، عَفَرَهَا الله لَكَ». قَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَهَا فِي يَوْم؟ قَالَ: «إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي يَوْمِ، فَقُلْهَا فِي جُمْعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ

<sup>(</sup>١) أي: موجباتها، جمع عزيمة، أي: خصالاً تتعزم وتتأكد بها مغفرتك.

<sup>(</sup>۲) في المطبوع زيادة: كلها.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: ويُسَمِّي.

<sup>(</sup>٤) قُوله: «ألا أحبوك» يقال: حباه كذا وبكذا: إذا أعطاه.

العالج هو ما تراكم من الرمل، ودخل بعضه في بعض، وهو أيضاً اسم لموضع كثير الرمال.

تَقُولَهَا فِي جُمُعَةٍ، فَقُلْهَا فِي شَهْر». فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَهُ حَتَّى قَالَ: «فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ». [حسن لغيره. ابن ماجه:

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ.

[٤٨٦] (٤٨١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بِنُ عَبْدِ الله بِن أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَس بن مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْم غَدَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: عَلَّمْنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي صَلاتِي، فَقَالَ: «كَبِّرى الله عَشْراً، وَسَبِّحِي الله عَشْراً، وَاحْمَدِيهِ عَشْراً، ثُمَّ سَلِي مَا شِئْتِ، يَقُولُ: نَعَمْ نَعَمْ اللهِ . [حسن احمد:

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَالْفَصْٰلِ بنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي رَافِعٍ.

حَدِيثُ أَنسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ حَدِيثٍ فِي صَلاةٍ التَّسْبِيح، وَلا يَصِحُّ مِنْهُ كَبِيرُ شَيْءٍ.

وَقَدْ رَأَى ابْنُ المُبَارَكِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْم صَلاةَ التَّسْبِيحِ، وَذَكَرُوا الفَصْلَ فِيهِ.

[٤٨٧] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الآمُلِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بنَ المُبَارَكِ عَن الصَّلاةِ الَّتِي يُسَبَّحُ فِيهَا ، فَقَالَ: يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً: سُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا الله، وَاللهَ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ

الكِتَابِ وَسُورَةً، ثُمَّ يَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَقُولُهَا عَشْراً، ثُمَّ يَوْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُهَا عَشْراً، ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَقُولُهَا عَشْراً، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُهَا عَشْراً، ثُمَّ يَسْجُدُ النَّانِيَةَ فَيَقُولُهَا عَشْراً، يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى هَذَا، فَلَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ تَسْبِيحَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، يَبْدَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسَ عَشْرَةَ تَسْبِيحَةً، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشْراً. فَإِنْ صَلَّى لَيْلاً فَأَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْن (٢)، وَإِنْ صَلَّى نَهَاراً، فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ لُّمْ يُسَلِّمُ. [إسناده صحيح. الحاكم: (١/ ٤٦٥)، والبيهقي في اشعب

قَالَ أَبُو وَهْب: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ العَزيز ـ هُوَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ - عَنْ عَبْدِ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: يَبْدَأُ فِي الرُّكُوعِ بِسُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيم، وَفِي السُّجُودِ بِسُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى ثَلاثاً، ثُمَّ يُسَبِّحُ التَّسْبِيحَاتِ.

[٨٨٨] قَالَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ: وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ زَمْعَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ العَزيز - وَهُوَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةً - قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الله بنِ المُبَارَكِ: إِنْ سَهَا فِيهَا، أَيُسَبِّحُ فِي سَجْدَتَي السَّهْوِ عَشْراً عَشْراً؟ قَالَ: لا، إِنَّمَا هِيَ ثَلاثُ مِئَةِ تَسْبِيحَةٍ. [رجاله ثقات].

## ٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

[٤٨٩] (٤٨٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ مِسْعَرِ وَالأَجْلَحِ وَمَالِكِ بنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الحَكمِ بِنِ عُتَيْبَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةً قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، وَيَقْرَأُ: ﴿ يِنْسِمِ ٱللَّهِ ٱلنَّجَيْبِ إِنَّ وَفَاتِحَةً ۚ هَذَا السَّلامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْنَا، فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ؟

قال العراقي ـ فيما نقله المباركفوري عنه في «تحفة الأحوذي»: (٧/ ٥٩٧) ـ: إيراد هذا الحديث في باب صلاة التسبيح فيه نظر، فإن المعروف أنه ورد في التسبيح عقب الصلوات، لا في صلاة التسبيح، وذلك مبين في عدة طرق.

في المطبوع: يُسَلُّم في الركعتين.

قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكُ عْلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ». [أحمد: ١٨١٢٧، والبخاري: ٤٧٩٧، ومسلم: ٩٠٩، ووقع عندهم: «آل إبراهيم» بزيادة: «آل»<sup>(١)</sup>].

قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ أَبُو أَسَامَةَ: وَزَادَنِي زَائِدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: وَنَحْنُ نَقُولُ: وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ (٢).

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَطَلْحَةً، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَبُرَيْدَةً، وَزَيْدِ بنِ خَارِجَةً ـ وَيُقَالُ: ابْنُ جَارِيَةً ـ وَأَبِي هُرَيْرَةً.

حَدِيثُ كَعْبِ بن عُجْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي لَيْلَى كُنْيَتُهُ أَبُو عِيسَى، وَأَبُو لَيْلَى اسْمُهُ: يَسَارٌ.

#### ٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى

[٤٩٠] (٤٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَالِدٍ ابْنُ عَثْمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ كَيْسَانَ أَنَّ عَبْدَ الله بنَ شَدَّادٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَالَ: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثُرُهُمْ عَلَىَّ صُلاةً". [إسناده ضعيف. ابن أبي شيبة: ٣٢٣٢٢، وأبو يعلى: ٥٠١١، وابن حبان: ٩١١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، وَكَتَبَ لَهُ عَشْرَ حَسنَاتِ».

حديث: ٤٩٢

[٤٩١] (٤٨٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَّكِينَّ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْراً». [أحمد: ٨٨٥٤، ومسلم: ٩١٢].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، وَعَامِرِ بن رَبِيعَةَ، وَعَمَّارٍ، وَأَبِي طَلْحَةَ، وَأَنسِ، وَأُبَيِّ بنِ كَعْبِ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْدِيِّ وَغَيْر وَاحِدٍ مِنْ أَهْل العِلْم، قَالُوا: صَلاةُ الرَّبِّ الرَّحْمَةُ، وَصَلاةُ المَلائِكَةِ الإسْتِغْفَارُ.

[٤٩٢] (٤٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بِنُ سَلْم البَلْخِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بنُ شُمَيْل، عَنْ أَبِي قُرَّةً الأُسَدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض، لا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيُّكَ 

وَالعَلاءُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هُوَ ابْنُ يَعْقُوبَ، هُوَ

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في "فتح الباري»: (١٥٦/١١): والحق أن ذكر محمد وإبراهيم، وذكر آل محمد وآل إبراهيم ثابت في أصل الخبر، وإنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن العربي تعليقاً على قول عبد الرحمن بن أبي ليلى: زاد زائدة: «وعلينا معهم» وهذا شيء انفرد به، فلا ينبغي أن يعول عليه لوجهين: أحدهما: اختلافهم في الآل اختلافاً كثيراً، ومن جملة الأقوال فيه أن الآل محمد وأمته، وإذا كان الآل الأمة، فأيُّ الفائدة بتكرار . «وعلينا معهم» ونحن قد دخلنا فيهم. الثاني: أن الناس قد اختلفوا في الصلاة على غير الأنبياء . . . وإن كنا نقول نحن أن الصلاة على غير الأنبياء جائزة، فإنَّا لا نرى أن نشرك في هذه الخصيصة أحداً منا مع محمد ﷺ، بل نقف بالخبر حيث وقف، ونقول منه ما عُرف، ونرتبط بما اتفق عليه دون ما اختلف. «عارضة الأحوذي»: (٢/ ٢٧١) بتصرف يسير. وانظر «فتح الباري»: (١٥٧/١١)، وقال المباركفوري في اتحفة الأحوذي»: (٢/ ٢٠٥): وهذه الزيادة ليست في الحديث، إنما يزيدونها من عند أنفسهم.

<sup>(</sup>٣) قال ابن العربي تعليقاً على قول عمر هذا ـ فيما نقله عنه ابن حجر في (فتح الباري): (١٦٤/١١) ـ: ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فيكون له حكم الرفع.

مَوْلَى الحُرَقَةِ، وَالْعَلاءُ هُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، سَمِعَ مِنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَعْقُوبَ وَالِدُ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَعْقُوبَ وَالِدُ الْعَلاءِ: هُوَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. وَيَعْقُوبُ: هُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. وَيَعْقُوبُ: هُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، وَلَا عَنْهُ.

[٤٩٣] (٤٨٧) حَدَّثَنَا عَبْلُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ: لا يَبِعْ فِي شُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي اللّهِينِ (۱). [رجاله نقات].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

**\* \* \*** 

بِنْ مِ أَنَّهُ النَّفْيَ الرَّحِيدِ

## [٤] أَبُّوَابُ الجُمُعَةِ

## ١ ـ بَابٌ فِي فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ (٢)

[ ٤٩٤] ( ٤٨٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ عَيِيَةٌ قَالَ: ﴿خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلُ الجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ يَوْمُ الجُمُعَةِ: وَيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلُ الجَنَّة، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ». [أحمد: مِنْهَا، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ». [أحمد: 9٤٠٩، وسلم: ١٩٧٧. وسأني ضمن حديث طويل برقم: ١٩٧٧].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، وَسَلْمَانَ، وَأَبِي ذُرِّ، وَسَعْدِ بنِ عُبَادَةَ، وَأَوْسِ بنِ أَوْسٍ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْر هَذَا الوَجْهِ.

وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حُمَيْدٍ يُضَعَّفُ، ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَيُقَالُ لَهُ: حَمَّادُ بِنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَيُقَالُ لَهُ: حَمَّادُ بِنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَيُقَالُ: هُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ مُنْكَرُ الحَدِيثِ.

وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى بَعْدَ العَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: أَكْثَرُ الحَدِيثِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي فِيهَا إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ أَنَّهَا بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ، وَتُرْجَى بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) - قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٦١٢/٢): قد استدل به الترمذي على ما ادعى من أن يعقوب قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه، ولأجل ذلك أدخل هذا الحديث في هذا الباب.

 <sup>(</sup>۲) الجمعة: بضم الجيم والميم، وبإسكان الميم وفتحها حكاهن الفراء والواحدي وغيرهما، ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها كما يقال: هُمَزة ولُمَزة بكثرة الهمز واللمز ونحو ذلك، سميت جمعه لاجتماع الناس فيها وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة. قتحفة الأحوذي»: (۲/ ۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) اختلف العلماء في هذه الساعة، وذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» أكثر من أربعين قولاً، وقال بعد ذكرها: ولا شك أن أرجع الأقوال المذكورة حديث أبي موسى [وهو أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة] وحديث عبد الله بن سلام [وهو أنها بعد

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ عَبْدِ الله بن عَمْرو بن عَوْفِ المُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: «إِنَّ فِي الجُمُعَةِ سَاعَةً لا يَسْأَلُ اللهَ العَبْدُ فِيهَا شَيْعًا إِلَّا آتَاهُ الله إِيَّاهُ»، قَالُوا: بَا رَسُولَ الله، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: «حِينَ تُقَامُ الصَّلاةُ إِلَى انْصِرَافِ مِنْهَا». [صحيح لغيره دون تعيين ساعة الاستجابة. ابن ماجه: ١١٣٨].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي ذَرِّ، وَسَلْمَانَ، وَعَبْدِ الله بنِ سَلام، وَأَبِي لُبَابَةً، وَسَعْدِ بنِ عُبَادَةً، وَأَبِي أُمَامَةً.

حَدِيثُ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[٤٩٧] (٤٩١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بن عَبْدِ الله بن الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: اخَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمْعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنْهَا، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا بُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي، فَيَسْأَلُ الله فِيهَا شَيْناً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بنَ سَلام، فَذَكَرْتُ لَّهُ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِهَا، وَلا تَضْنَنْ بِهَا عَلَيَّ، قَالَ: هِيَ بَعْدَ العَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ. قُلْتُ: فَكَيْفَ تَكُونُ بَعْدَ العَصْرِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مَسْلِمٌ وَهُوَ | مِثْلَهُ. [أحمد: ٢٠٢٠، ومسلم: ١٩٥٢، وانظر ما قبله].

[٤٩٦] (٤٩٠) حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ | يُصَلِّي»، وَتِلْكَ السَّاعَةُ لا يُصَلَّى فِيهَا؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بنُ سَلام: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا بَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، فَهُوَ فِي صَلاةٍ»؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ.

وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ طَويلَةٌ. [صحيح. أحمد: ١٠٣٠٣، وأبو داود: ١٠٤٦، والنسائي: ١٤٣١ مطولاً. وسلف مختصراً برقم:

وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١).

قَالَ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «أَخْبِرْنِي بِهَا، وَلا تَضْنَنْ بِهَا عَلَيَّ»: يَقُولُ: لا تَبْخَلْ بِهَا عَلَيَّ، والضَّنِينُ: البَخِيلُ، وَالظَّنِينُ: المُتَّهَمُ.

#### ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإغْتِسَالِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

[٤٩٨] (٤٩٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةً يَقُولُ: «مَنْ أَتَى الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». [أحمد: 8007، والبخاري: ٨٩٤، ومسلم: ١٩٥٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَالبَرَاءِ، وَعَاتِشَةً، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ.

حَدِيثُ ابن عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِي عَنْ الْحَدِيثُ أَيْضاً.

[٤٩٩] (٤٩٣) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

العصر إلى أن تغرب الشمس]. وقد اختلف السلف في أيهما أرجح، فرجح بعضهم حديث أبي موسى، وبه قال البيهقي وابن العربي والنووي وغيرهم.

ينظر «تحقة الأحوذي»: (٦١٦/٢).

في المطبوع: حسن صحيح.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَحَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، كِلا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ: عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي آلُ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَيْضاً، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

قَالَ: رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ الرُّ

بَيْنَمَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَقَالَ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَقَالَ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّذَاءَ وَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّذَاءَ وَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّاتُ. قَالَ: وَالوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمْرَ بِالغُسْل!

[٥٠٠] (٤٩٤) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. [صحبح، وانظر ما بعده]؟

[٥٠١] (٤٩٥) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: خَبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الحَدِيثِ. [أحمد: ١٩٩، والبخاري: ٨٧٨، ومعلم: ١٩٩٥].

وَرَوَى مَالِكٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمْعَةِ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ. [«الموطأ»: ٢٣٣ برواية الليني].

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا، فَقَالَ: الصَّحِيحُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضاً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ نَحْوُ هَذَا الحَدِيثِ. [«الموطأ»: ٦٢ برواية محمَّد بن الحسن الشيباني].

#### ٤ ـ بَابٌ فِي فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

آلاده] (٤٩٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَأَبُو جَنَابٍ يَحْيَى بِنُ أَبِي حَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عِيسَى، عَنْ يَحْيَى بِنِ الله بِنِ عِيسَى، عَنْ يَحْيَى بِنِ السَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسٍ بِنِ السَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسٍ بِنِ السَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسٍ بِنِ السَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسٍ بِنِ السَّنَعَانِيِّ، عَنْ أَوْسٍ بَنِ السَّنَعَانَ اللَّهُ وَالْمَتَعَلَّ اللَّهُ وَالْمَتَعَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: هَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ »: يَعْنِي: غَسَلَ رَأْسَهُ وَاغْتَسَلَ (٢).

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ، وَسَلْمَانَ، وَأَبِي ذَرِّ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي أَيُّوبَ.

حَدِيثُ أَوْسِ بِنِ أَوْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَأَبُو الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ اسْمُهُ: شَرَاحِيلُ بِنُ آدَةً.

### ٥ \_ بَابٌ فِي الوَّضُوءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

[٥٠٣] (٤٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سُفْيَانَ الجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ

<sup>(</sup>١) بكر: راح في أول الوقت. وابتكر: أدرك أول الخطبة، وقيل: معنى اللفطتين واحد، وإنما كرر للمبالغة والتوكيد، كما قالوا: جاذًّ مُحدًّ

 <sup>(</sup>٢) قال النووي في «شرح المهذب»: (٤٦٣/٤): يروى «غسل» بالتخفيف والتشديد، والأرجح عند المحققين التخفيف، والمختار أن
معناه: غسل رأسه، وقيل: غَسَل أعضاءه، ثم اغتسل للجمعة. اهـ. وقيل: هما بمعنى واحد وكرره للتأكيد.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الجُمُعَةِ فَيِهَا وَيُعْمَتُ، وَمَنِ الْحُمُعَةِ فَيِهَا وَيُعْمَتُ، وَمَنِ الْحُتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ». [حسن لغيره. أحمد: ٢٠١٢، وأبو داود: ٣٥٤، والناني: ١٣٨١].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنْسٍ، وَعَائِشَةً. حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ قَتَادَةَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ ثَتَادَةً، عَن الْحَسَن، عَنْ سَمُرَةً.

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ مُرْسَلاً.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمُ، اخْتَارُوا الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَأَوْا أَنْ يُجْزِئَ الْوُضُوءُ مِنَ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَنَّهُ عَلَى الإِخْتِيَارِ لا عَلَى الوُجُوبِ عِلَيْ الدُّخْتِيَارِ لا عَلَى الوُجُوبِ حَدِيثُ عُمَرُ (١) حَيْثُ قَالَ لِعُثْمَانَ: وَالوُضُوءُ أَيْضاً وَقَدْ عَلِيثُ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمْرَ بِالغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ! فَلَوْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمْرَ بِالغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ! فَلَوْ عَلَى الإِخْتِيَارِ لَمْ يَتُرُكُ عَلَى الإِخْتِيَارِ لَمْ يَتُرُكُ عُمَرُ عُثْمَانَ حَتَّى يَرُدَّهُ وَيَقُولَ لَهُ: ارْجِعْ فَاغْتَسِلْ، وَلَمَا عُمْرُ عُثْمَانَ حَتَّى يَرُدَّهُ وَيَقُولَ لَهُ: ارْجِعْ فَاغْتَسِلْ، وَلَمَا خَفِي عَلَى عُلْمِهِ، وَلَكِنْ دَلَّ فِي هَذَا الخَدِيثِ أَنَّ الغُسْلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِيهِ فَضْلٌ مِنْ غَيْرِ لَهُ وَجُوبٍ يَجِبُ عَلَى المَرْءِ فِي ذَلِكَ.

[ ٥٠٤] (٤٩٨) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، صُحْبَةٌ فِيمَا زَعَمَ مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرٍ و غنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: 
عَلَى قَلْبِهِ». [الله عَلَيْةَ الله عَلَيْ قَلْبِهِ». [الناده حن. أحمد: اللهُ مُعَةً، فَلَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ (٢)، خُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ والنسائي: ١٣٧٠، وابن ماجه: ١١٢٥].

وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَى فَقَدْ لَغَا<sup>(٣)</sup>». [أحمد: ٩٤٨٤، ومسلم: ١٩٨٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ا - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبْكِيرِ إِلَى الجُمُعَةِ

وَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْسًا فَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِئَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْسًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِئَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْسًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِئَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْسًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِئِةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْسًا مُولَى وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْسًا مُولَى وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْسًا مَدْ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْسًا مَوْرَبَ المَلاثِكَةُ بَسُتَمِعُونَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ، حَضَرَتِ المَلاثِكَةُ بَسُتَمِعُونَ الذَّكُرَ». [أحمد: ٩٩٢٦، والبخاري: ٨٨١، ومسلم: ١٩٦٤].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَسَمُرَةً. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

[٥٠٠] (٥٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ عَبِيدَةَ بنِ سَفْيَانَ، عَنْ أَبِي الجَعْدِ - يَعْنِي: الضَّمْرِيَّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فِيمَا زَعَمَ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَحْبَةٌ فِيمَا زَعَمَ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَمْرِو - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَمْرِو - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَمْرِو - قَالَ: وَاللهُ مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُناً بِهَا، طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِهِ». [اسناده حسن. أحمد: ١٥٤٩٨، وأبو داود: ١٠٥٢، والنام ماجه: ١١٢٥].

<sup>(</sup>١) السالف برقم: ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) الاستماع والإنصات هما شيئان متمايزان، وقد يجتمعان، فالاستماع: الإصغاء، والإنصات: السكوت.

<sup>(</sup>٣) قال النووي: فيه النهي عن مسّ الحصى وغيره من أنواع العَبَث في حال الخُطبة، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة، والمراد باللغو ها هنا: الباطل المذموم المردود.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَمُرَةً. حَدِيثُ أَبِي الجَعْدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنِ اسْمِ أَبِي الجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، فَلَمْ يَعْرِفِ اسْمَهُ، وَقَالَ: لاَ أَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ قِيْدُ إلَّا هَذَا الحَدِيثَ.

وَلا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو.

#### ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ: مِنْ كَمْ تُؤْتَى الجُمُعَةُ؟

[٥٠٧] (٥٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بنُ مَنْدٍ وَمُحَمَّدُ بنُ مَدُّويَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُويْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ، عَنْ أَبِيهِ إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُويْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِ - قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُ عَيْقِ اللهِ اللهِ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَيْقِ - قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِي عَيْقِ اللهِ اللهِ عَنَا النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَمْدَنَا النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ شَيْءٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ» (٣).

وَهَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، إِنَّمَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ مُعَارِكِ بِنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ. وَضَعَّفَ يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَبْدَ الله بِنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَبْدَ الله بِنَ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ فِي الْحَدِيثِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى مَنْ تَجِبُ الجُمُعَةُ:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى مَنْزِلِهِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَجِبُ الجُمُعَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

[٥٠٨] (٥٠٢) سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: كُنّا عِنْدَ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ، فَذَكَرُوا عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ، فَلَمْ يَذْكُرُ أَحْمَدُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عِيْقَ شَيْئاً. قَالَ الْجُمُعَةُ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ شَيْئاً. قَالَ أَحْمَدُ بِنِ حَنْبَلٍ: فِيهِ عَنْ أَحْمَدُ بِنَ حَنْبَلٍ: فِيهِ عَنْ أَجِمَدُ بِنَ النّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ مُعْدِ الله بِنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ مُعْدِ الله بِنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةً، عَنِ النّبِيِّ عَنْ قَالَ: «الجُمُعَةُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النّبِيِّ عَنْ قَالَ: «الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ (٤٠)». [اسناده ضعيف جدًا. ابن الجوزي في "العلل المتنامة": ٢٨٧].

قَالَ: فَغَضِبَ عَلَيَّ أَحْمَدُ، وَقَالَ: اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ، اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ.

إِنَّمَا فَعَلَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ هَذَا، لأَنَّهُ لَمْ يَعُدُّ هَذَا الْحَدِيثَ شَيْئاً، وَضَعَّفَهُ لِحَالِ إِسْنَادِهِ.

#### ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الجُمُعَةِ

[٥٠٩] (٥٠٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُرَيْجُ بِنُ النَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُنْ مُنْ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ عُنْ مَنْ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّيْمِيُّ، كَانَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. [احد مطولاً: ١٣٣٨، والبخاري: ٤٠٤].

[٥١٠] (٥٠٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ

 <sup>(</sup>١) قُباء: موضع على بعد ميلين أو ثلاثة من المدينة.

<sup>(</sup>٢) - وأخرج ابن ماجه: ١١٢٤ عن ابن عمر قال: إن أهل قباء كانوا يجمُّعون مع رسول الله ﷺ يوم الجمعة. وهو صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٣) سينده المصنف في الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٤) أي: الجمعة واجبة على من كان بين وطنه وبين الموضع الذي يصلي فيه الجمعة مسافة يمكنه الرجوع بعد أداء الجمعة إلى وطنه قبل الليل.

عُثْمَانَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ. [أحمد: ١٢٥١، وانظر ما قبله].

وَفِي البَابِ عَنْ سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ، وَجَابِرٍ، وَالزُّبَيْرِ بِنِ الْعَوَّامِ.

حَدِيثُ أَنسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ وَقْتَ الجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كَوَقْتِ الظُّهْرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ(١).

وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ صَلاةَ الجُمُعَةِ إِذَا صُلِّيَتْ قَبْلَ الزُّوَالِ أَنَّهَا تَجُوزُ أَيْضاً.

وَقَالَ أَحْمَدُ: وَمَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ، كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةً.

## ١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ

الفَلَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بِنُ عَلِيً الفَلَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بِنُ كَثِيرٍ الفَلَاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ العَلاءِ، عَنْ أَبُو غَسَّانَ العَنْبَرِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ العَلاءِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنِيْ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْع، فَلَمَّا اتَّخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْ المِنْبَرَ، حَنَّ الجِذْعُ حَتَّى أَتَاهُ فَلَمَّا اتَّخَذَ النَّبِيُ عَلَيْ المِنْبَرَ، حَنَّ الجِذْعُ حَتَّى أَتَاهُ فَالتَزَمَهُ، فَسَكَنَ. [أحمد: ٥٨٨٥ بنحوه، والبخاري: ٣٥٨٣].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَجَابِرٍ، وَسَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وَأَبِي بنِ كَعْبِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

وَمُعَاذُ بنُ العَلاءِ هُوَ بَصْرِيٌّ، وَهُوَ أَخُو أَبِي عَمْرِو بنِ العَلاءِ.

## ١١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الجُلُوسِ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَخْطُبُ، يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمْعَةِ، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، يَخْطُبُ، قَالَ: مِثْلَ مَا تَفْعَلُونَ اليَوْمَ. [احمد: ٤٩١٩، والبخاري: قَالَ: مِثْلَ مَا تَفْعَلُونَ اليَوْمَ. [احمد: ٤٩١٩، والبخاري: ٩٢٠، ومسلم: ١٩٩٤].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بنِ عَبْدِ الله، وَجَابِرِ بنِ سَمُرَةً.

حَلِيثُ ابنِ عُمَرَ حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ الَّذِي رَآهُ أَهْلُ العِلْمِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ بِجُلُوس.

## ١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَصْدِ الخُطْبَةِ

[٥٠٧] (٥٠٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ صَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَتْ صَلاتُهُ قَصْداً، وَخُطْبَتُهُ قَصْداً (٢). [أحمد «زيادات عبد الله»: ٢٠٨٨٥، ومسلم: ٢٠٠٣].

وَفِي البَابِ عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى. حَدِيثُ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: (١٤٨/٦): قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق، فجوَّزاها قبل الزوال، قال القاضي: وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها، وأنهم كانوا يؤخرون الغداة والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم نُدبوا إلى التكبير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها، خافوا فواتها، أو فوت التبكير إليها.

<sup>(</sup>٢) يعني: معتدلاً.

## ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ عَلَى المِنْبَرِ

[ ٥٠٨] (٥٠٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُنِيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَلْمَى بِنِ أُمَيَّةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَثِيَّةً يَقْرَأُ عَلَى يَعْلَى بِنِ أُمَيَّةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَثِيَّةً يَقْرَأُ عَلَى المَعْنَبُرِ: ﴿ وَنَادَوْا يَحَالِكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧]. [أحمد: ١٧٩٦١، والمحادي: ٢٠١٦، ومسلم: ٢٠١١].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَجَابِرِ بنِ سَمُرَةً.

حَدِيثُ يَعْلَى بِنِ أُمَيَّةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَهُوَ حَدِيثُ ابن عُيَيْنَةً.

وَقَدِ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَقْرَأَ الإِمَامُ فِي الخُطْبَةِ آياً مِنَ القُرْآنِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا خَطَبَ الإِمَامُ، فَلَمْ يَقْرَأُ فِي خُطْبَتِهِ شَيْئاً مِنَ القُرْآنِ، أَعَادَ الخُطْبَةَ.

## ١٤ ـ بَابٌ فِي اسْتِقْبَالِ الإِمَامِ إِذَا خُطَبَ

[010] (0.9) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ يَعْقُوبَ الكُوفِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الفَصْلِ بِنِ عَطِيَّةً، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ إِذَا اسْتَوَى عَلَى المِنْبَرِ، اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. [إسناده تالف. أبو يعلى: ٥٤١٠، وأبو نعيم في بِوُجُوهِنَا. [إسناده تالف. أبو يعلى: ٢٤٥، وأبو نعيم في النحلية؛ (٢٣٦/٤)، ويغني عنه حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: ٢٣١ أن النبي على جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: بابُ: يستقبل الإمام القوم، واستقبل الناس الإمام إذا خطب].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

وَحَدِيثُ مَنْصُورٍ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ الفَضْلِ بنِ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ الفَضْلِ بنِ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَاب، وَهُوَ وَعَيْرِهِمْ، يَسْتَحِبُّونَ اسْتِقْبَالَ الْإِمَامِ إِذَا خَطَب، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَلا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ.

# ١٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّحْعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

[٥١٠] (٥١٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ وَيُدِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: وَيُنَا النَّبِيُ عَيْنَةً يَخُطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْنَةٍ: «أَصَلَّبْتَ؟». قَالَ: لا، قَالَ: «فَقُمْ النَّبِيُ عَيْنَةٍ: «أَصَلَّبْتَ؟». قَالَ: لا، قَالَ: «فَقُمْ فَارْكُعْ». [أحمد: ١٤٣٠٩، والبخاري: ٩٣٠، ومسلم: ٢٠١٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، وَيَأْمُرُ بِهِ، وَكَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُقْرِئُ يَرَاهُ.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل بحذف النون، والوجه إثباتها، وإن كان أهل العلم بالعربية جوَّزوا حذفها تخفيفاً لغير ناصب ولا جازم، وهي لغة قليلة الاستعمال. انظر «الخصائص» لابن جني: (٣٨٨/١ ـ ٣٨٩)، و«خزانة الأدب» للبغدادي: (٨/ ٣٣٩ ـ ٣٤١)، و«شرح النووي على صحيح مسلم»: (٢/٧١٧).

وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَ مُحَمَّدُ بنُ عَجْلانَ ثِقَةً مَأْمُوناً فِي الحَدِيثِ.

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بنِ سَعْدٍ.

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَإِنَّهُ يَخْطُبُ، فَإِنَّهُ يَخْطِبُ، وَأَهْلِ يَخْلِسُ وَلا يُصَلِّي، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

[٥١٨] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا العَلاءُ بنُ خَالِدٍ القُرَشِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ الحَسَنَ البَصْرِيَّ دَخَلَ المَسْجِدَ القُرَشِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ الحَسَنَ البَصْرِيَّ دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَىنَ.

إِنَّمَا فَعَلَ الحَسَنُ اتِّبَاعاً لِلْحَدِيثِ، وَهُوَ رَوَى عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْمُ هَذَا الْحَدِيثَ. [إسناده ضعيف. ابن ماجه: ١١١٥، وسلف الحديث بإسناد صحيح عن جابر: ٥١٦].

## ١٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الكَلام وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

[٥١٩] (٥١٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ مَعْدِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ مَعْدِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ

قَالَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَا». [أحمد: ٧٦٨٦، والبخاري: ٩٣٤، ومسلم: ١٩٦٥].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، كَرِهُوا لِلرَّجُلِ أَنْ يَكَلَّمَ غَيْرُهُ، فَلا يَتْكَلَّمَ غَيْرُهُ، فَلا يُنْكِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالإِشَارَةِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي رَدِّ السَّلامِ وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ: فَرَخُصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي رَدِّ السَّلامِ وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَكُرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ ذَلِكَ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

### ١٧ ـ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ التَّخَطِّي يَوْمَ الجُمُعَةِ

[ ٥٢٠] (٥١٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَشْدِينُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ زَبَّانَ بِنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ مُعَاذِ بِنِ أَنسِ الجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ مُعَاذِ بِنِ أَنسِ الجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَاذِ بِنِ أَنسِ الجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَاذِ اللهَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، اتُخِذَ (١) عَسْراً إِلَى جَهَنَّمَ المُعادِ، الساده سلسل بالضعفاء، أحمد: ١٥٦٠٩، وابن ماجه: ١١١٦]

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ .

حَدِيثُ سَهْلِ بِنِ مُعَاذِ بِنِ أَنَسِ الجُهَنِيِّ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ بِنِ سَعْدٍ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، كَرِهُوا أَنْ يَتَخَطَّى

<sup>(</sup>۱) قال العراقي: المشهور في رواية هذا الحديث: "اتُّخِذَ» على بنائه للمفعول، بضم التاء المشددة وكسر الخاء، بمعنى أنه يُجعَل جسراً على طريق جهنم ليُوطَأَ ويُتخطَّى كما يَتَخَطَّى رقاب الناس، فإن الجزاء من جنس العمل، ويجوز أن يكون للبناء للفاعل، أي أنه اتَّخَذَ لنفسه جسراً يمشي عليه إلى جهنم بسبب ذلك، كقوله عليه السلام: "من كذب عليَّ متعمداً فليتبوَّأ مقعده من النار» وفيه بُعْدٌ، والأول أظهر وأوفق للرواية. انظر «تحفة الأحوذي»: (٣/ ٤٢ – ٣٤).

<sup>(</sup>٢) وكراهية تخطي رقاب الناس يوم الجمعة والتشديد في ذلك صحيح ثابت عنه ﷺ، فقد أخرج أحمد: ١٧٦٩٧، وأبو داود: ١١١٨، والنبي ﷺ: والنسائي: ١٤٠٠ عن عبد الله بن بُسْر قال: جاء رجلٌ يتخطّى رِقاب الناس يومَ الجمعة والنبي ﷺ: داخلُب، فقال له النبي ﷺ: الجبس، فقد آذَيْتَ وآنَيْتَ، وإسناده صحيح.

الرَّجُلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ رِقَابَ النَّاسِ، وَشَدَّدُوا فِي ذَلِكَ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي رِشْدِينَ بنِ سَعْدٍ، وَضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

### ٨ أُ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الإِحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

وَالعَبُّاسُ بِنُ مُحَمَّدُ الدُّورِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ وَالعَبُّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُقْرِئُ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُوم، عَنْ سَهْلِ بِنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُوم، عَنْ سَهْلِ بِنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُوم، عَنْ سَهْلِ بِنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالاَ بَيْ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ عَنِ الْحَبْوَةِ (١) يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخُطُبُ. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٥٦٣، وأبو داود: ١١١٠، يَكُ بُيثُهُ لَا مَا عَلَى بِن شداد عند أبي داود: ١١١١، قال: شهدت مع بينه فنظرت فإذا جُلُّ من في المسجد معدين الإمام يخطب. وإسناده حسن].

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَأَبُو مَرْحُومِ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ مَيْمُونٍ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الْحَبْوَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ، مِنْهُمْ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، لا يَرَيَانِ بِالحَبْوَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ بَأْساً.

## ١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الأَيْدِي عَلَى المِنْبَرِ

[٥٢٧] (٥١٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةً بنَ هُشَيْمٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةً بنَ رُوَيْبَةً وَبِشْرُ بنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ،

فَقَالَ عُمَارَةُ: قَبَّحَ الله هَاتَيْنِ اليُدَيَّتَيْنِ القُصَيِّرَتَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَجَيِّةٍ وَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ هَكَذَا، وَأَشَارَ هُشَيْمٌ بِالسَّبَّابَةِ. [احمد: ١٧٢١٩، وسلم: ٢٠١٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَذَانِ الجُمُعَةِ

[٥٢٣] (٥١٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ خَالِدٍ الخَيَّاطُ، عَنِ ابنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الشَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنِ السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنِ السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنْ الشَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الأَذَانُ عَلَى المَّامُ، وَإِذَا أُوسِمَتِ الصَّلاةُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، زَادَ النَّدَاءَ الثَّالِثَ (٢) عَلَى الزَّوْرَاءِ (٣). [احمد: ١٩٥٧، والبخاري: ٩١٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَلامِ بَعْدَ نُزُولِ الإِمَامِ مِنَ المِنْبَرِ

[٥٢٤] (٥١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحِمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بِنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَنْ يُكَلَّمُ يُكَلَّمُ الْبِيِّ عَنْ أَنُسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَنْ يُكَلَّمُ بِكَلَّمُ بِالْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ المِنْبَرِ. [إسناده صحيح (٤). أحمد: إلى المنابي: ١٤٢٠، وأبو داود: ١١٢٠، والنسائي: ١٤٢٠، وابن ماجه: ١١١٧].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بنِ حَازِمِ.

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: وَهِمَ جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ، وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ

<sup>(</sup>١) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب.

<sup>(</sup>٣) - المراد بالنداء الثالث هو الأذان الأول الذي استحدثه عثمان ﷺ، وسُمِّي كذلك لأنه زِيدَ على النداءين: الأذان والإقامة.

<sup>(</sup>٣) الزوراء: موضع بالمدينة عند السوق.

٤) وقد أعل هذا الحديث المصنّف والبخاري ـ فيما نقله عنه المصنف في تعليقه على الحديث ـ وغيرهما، قالوا: الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة. قال العراقي: الجمع بينهما ممكن، بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة، وبعد نزوله من المنبر، فليس الجمع بينهما متعذّراً، كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح، فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر. ينظر اتحفة الأحوذي ٤: (٣/٣).

قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَأَخَذَ رَجُلٌ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَا زَالَ يُكَلِّمُهُ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ القَوْم (١١).

قَالَ مُحَمَّدٌ: الحَدِيثُ هُوَ هَذَا، وَجَرِيرُ بنُ حَازِمٍ رُبَّمَا يَهِمُ فِي الشَّيْءِ، وَهُوَ صَدُوقٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهِمَ جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ فِي حَدِيثِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي».

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَيُرْوَى عَنْ حَمَّادِ بِنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، فَحَدَّثَ حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي "(٢)، فَوَهِمَ جَرِيرٌ، فَظَنَّ أَنَّ ثَابِتاً حَدَّثَهُمْ عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيْ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

آوره الحَلَّالُ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْحَلَّالُ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ قَالَ: خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَنْ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَمَا يَزَالُ الصَّلاةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَمَا يَزَالُ يُكَلِّمُهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ يَنْعَسُ مِنْ طُولِ قِيَامِ النَّبِيِّ لَكُلُمُهُ وَلَا قِيَامِ النَّبِيِّ لَهُ لَا اللَّهُ الْمُعْلَمُهُ وَلَا الْعَلَى الْمُولِ وَيَامِ النَّبِيِّ لَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُهُ وَلَا قَيْامِ النَّبِيِّ لَهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلَا الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِقِلِيلَا الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِلِيلُولِلْمِ الْ

وَهَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٢٢ أَ بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الجُمُّعَةِ

[٥٢٦] (٥١٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاثِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبًا هُرَيْرَةَ عَلَى المَدِينَةِ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى

بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَرَأَ سُورَةَ الجُمُعَةِ، وَفِي السَّجْدَةِ النَّانِيَةِ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ﴾.

قَالَ عُبَيْدُ الله: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌ يَقْرَؤُهُمَا بِالكُوفَةِ؟! فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌ يَقْرَؤُهُمَا بِالكُوفَةِ؟! فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقْرَأُ بِهِمَا. [احمد: ٩٥٥٠، ومسلم: ٢٠٢٧].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَالنُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ، وَأَبِي عِنْبَةَ الخَوْلانِيِّ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الجُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ المُجُهُمَعَةِ بِد: ﴿ سَبِحِ اسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، وَ: ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْفَكَشِيَةِ ﴾ (٣).

عُبَيْدُ الله بنُ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبُ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ.

## ٢٣ \_بَابُ مَا جَاءَ: مَا يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ؟

[۷۲٥] (۵۲۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُسْلِم البَطِينِ، عَنْ شَرِيكٌ، عَنْ مُسْلِم البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَيْدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَيْدِ بنَ غُرَأُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي صَلاةِ الفَجْرِ: تَنْزِيلُ السَّجْدَة، وَ عَلَى الْإِنسَنِ ﴾ . [أحمد: ١٩٩٣، ومسلم: ٢٠٣١].

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً. حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُخَوَّلٍ.

#### ٢٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ الجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا

[٥٢٨] (٥٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

<sup>(</sup>١) هو الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم: ٥٩٨.

<sup>(</sup>٣) سيأتي مسنداً برقم: ٥٤١.

عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ. [أحمد: ٤٥٩١، والبخاري مطولاً: ١١٦٥، ومسلم: ٢٠٤١].

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَيْضاً.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ (١).

[٥٢٩] (٥٢٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الجُمُعَةَ، انْصَرَفَ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الجُمُعَةَ، انْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، والبخاري: ٩٠٣٧، وسلم: ٢٠٣٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٥٣٠] (٥٢٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ الجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ أَرْبُعاً». [أحمد: ٧٤٠٠، رسلم: ٢٠٣٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابنُ المَدِينِيِّ، عَنْ سُهْيَالَ بنَ المَدِينِيِّ، عَنْ سُهْيَالَ بنَ أَبِي صَالِحٍ نَبْتاً فِي الحَدِيثِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعاً، وَبَعْدَهَا أَرْبَعاً.

حىيت: ٥٢٩

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٌ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَهُ أَمَرَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ أَرْبَعاً.

وَذَهَبَ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَابْنُ المُبَارَكِ إِلَى قَوْلِ ابنِ

وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعاً، وَإِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَ يَيِّةٍ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَلِحَدِيثِ أَلَّ النَّبِيِّ يَيِّةٍ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ الجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً».

وَابْنُ عُمَرَ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَابْنُ عُمَرَ بَعْدَ النَّبِيِّ بَيْقُ صَلَّى فِي المَسْجِدِ بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّى بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ أَرْبَعاً (٣).

[٥٣١] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعاً. [رجاله ثقات. أبو دارد: ١١٣٣].

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَحْزُومِيُ قَالَ: مَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَنَصَّ (1) لِلْحَدِيثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَداً الدَّرَاهِمُ (0) أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْهُ، إِنْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ (0) عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ البَعْرِ.

<sup>(</sup>۱) قال العراقي ـ فيما نقله عنه المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (۳/ ٥٧) ـ: لم يرد الشافعي وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحب، وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك، فنص الشافعي في «الأم» على أنه يصلى بعد الجمعة أربع ركعات، ذكره في باب صلاة الجمعة والعيدين. ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعاً، وفي رواية عنه: ستًا.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: وحديث.

<sup>(</sup>٣) قال المباركفوري في التحفة الأحوذي: (٣/ ٦٠): مقصود الترمذي الرد على ما قال إسحاق، وحاصله أن الأمر لو كان كما قال إسحاق، لما صلى ابن عمر بعد الجمعة في المسجد ركعتين، فإنه هو الذي روى عن النبي ﷺ أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.

<sup>(</sup>٤) أي: أرفع له وأسند. (٥) في المطبوع في الموضعين: الدنانير والدراهم.

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بِنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: كَانَ عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ أَسَنَّ مِنِ الزُّهْرِيِّ.

### ٢٥ ـ بَابٌ فِيمَنْ يُدْرِكُ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً

[٣٣٧] (٣٢٥) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ وَسَعِيدُ بِنُ عَبِي وَسَعِيدُ بِنُ عَبِي وَسَعِيدُ بِنُ عَبِيْنَةَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ عِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ عِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ». [أحمد: ٧٢٨٤، والبخاري: ٥٨٠، ومسلم: ١٣٧٣].

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ، النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: مَنْ أَدْرَكَ مُكْةً مِنَ الجُمُعَةِ، صَلَّى إلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوساً صَلَّى أَرْبَعاً، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

#### ٢٦ ـ بَابٌ فِي القَائِلَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

[٣٣٥] (٥٢٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الله بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ وَعَبْدُ الله بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَتَغَدَّى فِي أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَتَغَدَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ الله يَنْفِي ، وَلا نَقِيلُ (١) إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ. عَهْدِ رَسُولِ الله يَنْفِي ، وَلا نَقِيلُ (١) إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ. [احمد: ١٥٥٦، والبخاري: ٩٣٩، ومسلم: ١٩٩١].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ.

حَدِيثُ سَهْل بنِ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٢٧ - بَابٌ فِيمَنْ يَنْعُسُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ

[١٣٥] (٣٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشْجُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ السَّحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِنِ عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ﴿إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ﴿لَانَا لَهُ مُعَةٍ، فَلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ﴿لَانَا لَهُ مُعَةٍ، فَلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ﴿لَاكَ ﴾. [ضعيف مرفوعاً، والصحيح وقفه على ابن عمر. أحمد: (٢٤٤١) وأبو داود: ١١١٩ مرفوعاً. والشافعي في "مسنده": (١/ ٦٤)، والبيهقي: (٣٧/٣) موقوفاً، وانظر النعليق على هذا الحديث في «مسند أحمد»].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

[٥٣٥] (٥٢٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابِي عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ عَيَّ عَبْدَ الله بِنَ رَوَاحَةً فِي سَرِيَّةٍ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَغَدَا أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: أَتَخَلَّفُ فَأَصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله عَيْ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ. فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُو فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُو مَعَ أَصْحَابِكَ؟». فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ، فَقَالَ: «لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ، مَا أَدْرَكُتَ أَنْ تَعْدُو فَضَلَ غَدُوتِهِمْ». [ضعف. أحمد: ١٩٦٦].

هَذَا حَدِيثٌ (٢) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

قَالَ عَلِيُّ ابْنُ المَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: قَالَ شَعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعِ الحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ إِلَّا خَمْسَةَ أَحَادِيثُ (٣). وَعَدَّهَا شُعْبَةُ، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا

<sup>(</sup>١) قال السندي في شرحه على «سنن ابن ماجه»: القيلولة: هي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم.

٢) في المطبوع: حديث غريب.

<sup>(</sup>٣) وهذه الأحاديث الخمسة هي: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمة الطلاق، وجزاء مثل ما قُتل من النَّغم، والرجل يأتي امرأته وهي حائض. وما عدا ذلك كتاب. انظر «المعرفة والتاريخ» للفسوي: (٣٣٧/٢)، و«تحفة التحصيل» لابن الحافظ العراقي ص٨٥ ـ ٨١.

عَدَّهُ شُعْبَةُ. وَكَأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ لَمْ يَسْمَعْهُ الحَكَمُ مِنْ مِشْمَعْهُ الحَكَمُ مِنْ مِشْمِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَلَمْ لَرُ بَعْضُهُمْ بَأْساً بِأَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ مَا لَمْ يَخْرُجُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الصَّلاةُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَصْبَحَ، فَلا يَخْرُجُ حَتَّى يُصَلِّى الجُمُعَة.

## ٧٩ - بَابٌ فِي السِّوَاكِ وَالطِّيبِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

[٥٣٦] (٥٢٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ الله عَلِيبِ أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالمَاءُ لَهُ طِيبٌ». [صحبح لغيره دون قوله: "فإن لم بجد، فالماء له طيب». وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَشَيْخِ مِنَ الأَنْصَارِ.

[٥٣٧] (٥٢٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيّادٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [أحمد: المهديم ١٨٤٨٨، وانظر ما قبله].

حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرِوَايَةُ هُشَيْمٍ أَحْسَنُ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ. التَّيْمِيِّ.

وَإِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ.

\* \* \*

### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّهُ إِنْ كُنِّ الرَّجَالِيِّ إِلَّهُ مِنْ

## [٥] أَبْوَابُ العِيدَيْنِ

## ١ ـ بَابٌ فِي المَشْيِ يَوْمَ العِيدِ

[۵۳۸] (۵۳۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى ـ يَعْنِي: الفَزَارِيَّ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الفَزَارِيَّ ـ قَالَ: حَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى العِيلِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى العِيلِ مَاشِياً، وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئاً قَبْلَ أَنْ تَخُرُجَ (1). [الأكل قبل الخروج إلى صلاة العبد حسن لغيره. ابن ماجه: ١٢٩٦ مقنصراً على الخروج إلى صلاة العبد ورد مرفوعاً من المشي، وقصة الأكل قبل الخروج إلى صلاة العبد ورد مرفوعاً من حديث أنس عند أحمد: ١٢٢٦٨، والبخاري: ٩٥٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى العِيدِ مَاشِياً، وَأَنْ لا يَرْكَبَ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

## ٢ ـ بَابٌ فِي صَلاةِ العِيدِ قَبْلَ الخُطْبَةِ

[٥٣٩] (٥٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ فِي العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُونَ. [أحمد: ٢٠٠٢] العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُونَ. [أحمد: ٢٠٠٢] والبخاري: ٩٦٣، وسلم: ٢٠٥٦].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ صَلاةَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ.

<sup>(</sup>١) قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٣/ ٧٠) تعليقاً على قوله: «وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج»، قال: هذا مختص بعيد الفطر، وأما عيد الأضحى فلا يأكل حتى يصلى.

وَيُقَالُ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ مَرْوَانُ بنُ الحَكمِ.

## ٣ ـ بَابٌ أَنَّ صَلاةَ العِينَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ

[080] (٥٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْقَ العِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ، فَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْقَ العِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ، فَالَ: وَمَلَا إِقَامَةٍ. [أحمد: ٢٠٨٤٧، ومسلم: ٢٠٥١].

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله، وَابْنِ عَبَّاسٍ. وَحَدِيثُ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لا يُؤَذَّنُ لِصَلاةِ الْعِيدَيْنِ، وَلا لِشَيْءٍ مِنَ النَّوَافِل.

#### ٤ ـ بَابٌ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي العِيدَيْنِ

[ ٤٤١] ( ٣٣٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ سَلِمٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقْرُأُ فِي سَالِم ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقْرُأُ فِي الجُمُعَةِ بِ: ﴿ سَبِحِ اسْدَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ، وَ: ﴿ هَلَ الْعِيدُيْنِ وَفِي الجُمُعَةِ بِ: ﴿ سَبِحِ اسْدَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ، وَ: ﴿ هَلَ اتَنكَ حَدِيثُ ٱلْعَنشِيَةِ ﴾ ، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَيُقْرَأُ بِهِمَا . [ احمد: ١٨٤٠٩ ، ومسلم: ٢٠٢٩].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ، وَسَمُّرَةَ بِنِ جُنْدَبٍ، وَابْنِ عَبَّاس.

· حَدِيثُ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمِسْعَرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ المُنْتَشِرِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ .

وَأَمَّا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ فَيُحْتَلَفُ عَلَيْهِ فِي الرَّوَايَةِ: يُرْوَى عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ. عَنْ حَبِيبِ بِنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ. وَلا يُعْرَفُ لِحَبِيبِ بِنِ سَالِمٍ رِوَايَةً عَنْ أَبِيهِ.

وَحَبِيبُ بنُ سَالِمٍ هُوَ مَوْلَى النَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ، وَرَوَى عَنِ النَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ، وَرَوَى عَنِ النَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ أَحَادِيثَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عُينَنَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ المُنْتَشِرِ نَحْوُ رِوَايَةِ هَؤُلاءِ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ بَيْكُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ العِيدَيْنِ بِ: ﴿ فَنَّ ﴾ وَ: ﴿ أَفْتَرَبَ ٱلسَّاعَةُ ﴾ ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.

قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بِنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ ضَمْرَةَ بِنِ سَعِيدِ المَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عَبْدِ الله بِنَ عُمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ رَسُولُ الله عَيْنِ: يَقْرَأُ بِهِ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِدِ: ﴿قَنَ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴾، وَ: ﴿ اَقْتَرَبَتِ السَاعَةُ وَلَانَ يَقْرَأُ بِدِ: ﴿ قَنَ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴾ ، وَ: ﴿ اَقْتَرَبَتِ السَاعَةُ وَلَانَعَ اللّه لِلهِ اللهِ لَهُ وَلَا مَاهِ اللهِ اللهِ لِلهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[040] (070) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [صحيح، وانظر ما قبله].

وَأَبُو وَاقِدِ اللَّيْثِيُّ اسْمُهُ: الحَارِثُ بنُ عَوْفٍ.

#### ٥ ـ بَابٌ فِي التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ

[310] (٥٣٦) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو اللهِ عَمْرٍو اللهِ عَنْ السَحَذَّاءُ المَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ وَيَعِيْ كَبَرَ فِي الْمُولَى سَبْعاً قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الأَولَى سَبْعاً قَبْلَ القِرَاءةِ، وَفِي الأَولَى سَبْعاً قَبْلَ القِرَاءةِ، وَفِي

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الله بنِ مُرو.

حَدِيثُ جَدِّ كَثِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ يَثَلَقُ، وَاسْمُهُ: عَمْرُو بنُ عَوْفِ المُزَنِيُّ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِيْدٌ وَغَيْرِهِمْ.

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى بِالمَدِينَةِ نَحْوَ هَذِهِ الصَّلاةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بنُ أَنسِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ: تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ: فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى خَمْساً قَبْلَ القِرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ القِرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً مَعَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوع.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ التُّوْرِيُ. التَّوْرِيُ.

#### ٦ ـ بَابٌ: لا صَلاةَ قَبْلَ العِيدِ وَلا بَعْدَهَا

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَأَبِي سَعِيدٍ. حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَدْ رَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الصَّلاةَ بَعْدَ صَلاةِ العِيدَيْنِ وَقَبْلَهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

وَالْقُوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

[ ٥٤٦] (٥٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانِ بنِ عَبْدِ الله البَجَلِيِّ، عَنْ أَبَانِ بنِ عَبْدِ الله البَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ حَفْصٍ - وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بنِ سَعْدِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ حَفْصٍ - وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بنِ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ - عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ، وَلَمْ يُصِلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقَةً فَعَلَهُ. [صحبع لفيره. أحمد: ٥٢١٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٧ ـ بَابٌ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي العِينَيْنِ

[٥٤٨] (٥٤٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامِ بِنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةً ابْنَةِ سِيرِينَ، عَنْ خَفْصَةً ابْنَةِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِهِ. [أحمد: ٢٠٧٩٣، والبخاري: ٩٨١، ومسلم: ٢٠٥٦].

<sup>(</sup>۱) أحدها تكبيرة التحريمة، والثلاث زوائد، وخامسها تكبيرة الركوع، كذا قيل، وفيه أن تكبيرة الركوع ليس قبل القراءة. انظر «تحفة الأحوذي»: (۳) ۸۲).

<sup>(</sup>٢) العواتق: جمع عاتق، وهي التي قاربت البلوغ.

<sup>(</sup>٣) الخُدور جمع خِدْر: وهو السَّثْر والبيت.

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ. حَدِيثُ أُمَّ عَطِيَّةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَرَخَصَ لِلنِّمَاءِ فِي الخُرُوجِ إِلَى العِيدَيْنِ.

وَكَرِهَهُ بَعْضُهُم، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ اليَوْمَ الخُرُوجَ لِلنِّسَاءِ فِي العِيدَيْنِ، فَإِنْ أَبَتِ الْمَرْأَةُ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ، فَلْيَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ وَلَيَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ كَذَلِكَ، أَطْمَارِهَا (١)، وَلا تَتَزَيَّنْ، فَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ كَذَلِكَ، فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنِ الخُرُوجِ.

وَيُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ رَأَى رَسُولُ الله ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنْعَهُنَّ المَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ اليَوْمَ الخُرُوجَ لِلنِّسَاءِ إِلَى العِيدِ.

# ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى العِيدِ فِي طَرِيقٍ، وَرُجُوعِهِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ

[989] (980) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بِنُ وَاصِلِ بِنِ عَبْدِ الأَعْلَى بِنُ وَاصِلِ بِنِ عَبْدِ الأَعْلَى الكُوفِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّلْتِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ اللَّهَانَ، عَنْ النَّبِيُّ إِذَا خَرَجَ الحَادِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا خَرَجَ الحَد: يَوْمَ العِيدِ فِي طَرِيقٍ، رَجَعَ فِي غَيْرِهِ. [حسن لغيره. أحمد: ٩٤٥].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، وَأَبِي رَافِعٍ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَى أَبُو تُمَيْلَةَ وَيُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ فُلَيْحِ بنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ. وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ لِلإِمَامِ إِذَا

خَرَجَ فِي طَرِيقٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي غَيْرِهِ، اتّبَاعاً لِهَذَا الحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَحَدِيثُ جَابِرٍ كَأَنَّهُ أَصَعُ.

## ٩ \_ بَابٌ فِي الأَكْلِ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ الخُرُوجِ

[ • • • ] ( • • • ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ وَالِنَ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ ثُوَّابِ بِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ ثُوَّابِ بِنِ عُتْبَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عُتْبَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عُتْبَةً لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلا يَطْعَمُ وَابِنِ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّي. [إسناده حسن. أحمد: ٢٢٩٨٣، وابن ماجه: ٢٧٥٦].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَنَسٍ.

حَدِيثُ بُرَيْدَةَ بنِ حُصَيْبِ الأَسْلَمِيِّ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لا أَعْرِفُ لِثَوَّابِ بنِ عُتْبَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

وَقَدِ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ لَا يَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ شَيْناً، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ، وَلَا يَطْعَمَ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ.

ُ [٥٥١] (٥٤٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَفْصِ بِنِ عُبَيْدِ الله بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ يَتَكُلَّهُ كَانَ يُفْطِرُ عَلَى تَمَرَاتٍ عَنْ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ يَتَكُلُهُ كَانَ يُفْطِرُ عَلَى تَمَرَاتٍ عَنْ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ يَتَكُلُهُ كَانَ يُفْطِرُ عَلَى تَمَرَاتٍ عَنْ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى المُصَلَّى . [أحمد ١٢٢٦٨، والبخاري: ٩٥٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله: «أطمارها» جمع طِمْر، وهو الثوب الخلق.

## بِنْ وَاللَّهِ النَّغَيْلِ الرَّحَدِيدِ

## [٦] أَبُوَابُ السَّفَرِ

## ١ - بَابُ التَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ

[ ٢٥٥] (١٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ عَبْدِ الحَكَمِ الوَرَّاقُ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سُلَيْم، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ النَّبِيِّ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ النَّهِ اللهِ الطُّهْرَ وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، لا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا وَلا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، لا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا.

وَقَالَ عَبْدُ الله: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّياً قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا، لأَنْمَمْتُهَا. [أحمد: ٤٧٦١، والبخاري: ١١٠٢، ومسلم مطولاً: ١٥٧٩].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَغِلْنِي، وَعِبْنِ، وَعَائِشَةَ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ كَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بنِ سُلَيْم مِثْلَ هَذَا .

وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ سُرَاقَةً، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْنَةً كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلاةِ وَبَعْدَهَا (١).

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْراً مِنْ خِلافَتِهِ (٢).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلاةَ فِي السَّفَر (٣).

وَالْعَمَلُ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيِّ يَقُولُ: التَّقْصِيرُ رُخْصَةٌ لَهُ فِي السَّفَرِ، فَإِنْ أَتَمَّ الصَّلاةَ أَجْزَأً عَنْهُ (٤).

[ ٥٤٥] (٥٤٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ زَيْدِ بِنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً قَالَ: هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ زَيْدِ بِنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً قَالَ: سَيْلَ عِمْرَانُ بِنُ حُصَيْنٍ عَنْ صَلاةِ المُسَافِرِ، فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، وَمَعَ عُمَرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، وَمَعَ عُمْرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، وَمَعَ عُنْنِ وَمَعَ عُمْرَ فَصَلَّى مَعْمَانِ سِنِينَ مِنْ خِلاقَتِهِ وَالْعَمْ عَلَى الْعَمْ عُلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعَلَى الْع

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٥٥٤] (٥٤٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَا أَنَسَ بنَ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقَ الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَنْسَ بنَ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقَ الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَنْسَ بنَ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقَ الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَنْسَ بنَ مَالِكٍ قَالَ: سَلَيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقِ الطَّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعاً، وَبِذِي الحُلَيْفَةِ العَصْرَ رَكْعَتَيْنٍ. [أحمد: ١٢٠٧٩، والبخاري: ١٠٨٩، ومسلم: ١٩٨٢].

<sup>(</sup>۱) سیأتی برقم: ۵۵۹.

<sup>(</sup>٢) سلف يرقم: ٥٥٢.

٣) قال ابن حجر في افتح الباري،: (٢/ ٥٧١): قد جاء عنها سبب الإتمام صريحاً، وهو فيما أخرجه البيهقي [٣/ ١٤٣] من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعاً، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي. إسناده صحيح. وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل.

<sup>(</sup>٤) وهو قول مالك وأحمد أيضاً، قال النووي: وأكثر العلماء، وروي عن عائشة وعثمان وابن عباس، كلهم ذهبوا إلى أن القصر رخصة، والتمام أفضل. وذهبت الحنفية إلى أن القصر واجب، وروي عن علي وعمر وابن عمر وابن عباس، ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم. ينظر «تحفة الأحوذي»: (٣/ ١٠٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[٥٥٥] (٥٤٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بِنِ زَاذَانَ، عَنِ ابِنِ صِيرِينَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَنْصُورِ بِنِ زَاذَانَ، عَنِ ابِنِ صِيرِينَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنَيْ خَرَجَ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لا يَخَافُ إِلَّا رَبَّ النَّبِي عَنَيْ خَرَجَ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لا يَخَافُ إِلَّا رَبَّ النَّبِي عَنِيْ خَرَجَ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لا يَخَافُ إِلَّا رَبَّ النَّالَمِينَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. [صحبح. أحمد: ١٨٥٢، واناني: ١٤٣٦].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

#### ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلاةُ

[٥٥٦] (٥٤٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا فَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ الحَضْرَمِيُّ فَالَ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بِنُ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةً، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لأنسِ: كَمْ أَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَكَّةً؟ قَالَ: عَشْراً. لأنسٍ: كَمْ أَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَكَّةً؟ قَالَ: عَشْراً.

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ.

حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ أَنَّهُ أَقَامَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ تِسْعَ عَشْرَةً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةً، صَلَّيْنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةً، صَلَّيْنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةً، صَلَّيْنَا وَبُعْنَيْن، وَإِنْ زِذْنَا عَلَى ذَلِكَ، أَتْمَمْنَا الصَّلاةً (1).

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ الصَّلاة.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً أَتَمَّ الصَّلاةَ، وَرُوِيَ عَنْهُ: ثِنْتَىٰ عَشْرَةَ.

وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَامَ أَرْبَعاً صَلَّى أَرْبَعاً . وَرَوَى عَنْهُ ذَلِكَ قَتَادَةُ ، وَعَطَاءٌ الخُرَاسَانِيُّ .

وَرَوَى عَنْهُ دَاوُدُ بِنُ أَبِي هِنْدٍ خِلافَ هَذَا.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ بَعْدُ فِي ذَلِكَ:

فَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الكُوفَةِ، فَذَهَبُوا إِلَى تَوْقِيتِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَقَالُوا: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، أَنَمَّ الصَّلاة.

وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، أَتَمَّ الصَّلاةَ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعْ (٢)، أَتَمَّ الصَّلاةَ.

وَأَمَّا إِسْحَاقُ، فَرَأَى أَقْوَى المَذَاهِبِ فِيهِ حَدِيثَ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لأَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ تَأُوَّلَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ تَأُوَّلَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ، أَتَمَّ الصَّلاة.

ثُمَّ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ مَا لَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةً، وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُونَ.

[ ٥٥٧] (٥٤٩) حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَافَرَ رَسُولُ الله عَنْ عَكْرِمَةً، فَصَلَّى تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً مَا فَرَ رَسُولُ الله عَنْ سَفَراً، فَصَلَّى تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَنَاسٍ: فَنَحْنُ نُصَلِّي فِيما بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَةً عَشَرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعاً. [أحمد: ١٩٥٨، والبخاري: ١٠٨٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

#### ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّع فِي السَّفَرِ

[٥٥٨] (٥٥٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ الغِفَارِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَاذِبٍ قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ الله ﷺ ثَمَانِيَةَ

<sup>(</sup>١) سيأتي موصولاً برقم: ٥٥٧.

<sup>(</sup>۲) المراد: غير يومي الدخول والخروج.

عَشَرَ سَفَراً، فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الْظُهْرِ. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٨٥٨٣، وأبو داود: ١٢٢٢].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْهُ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بِنِ سَعْدٍ، وَلَمْ يَعْرِفِ اسْمَ أَبِي بُسْرَةَ الغِفَارِيِّ، وَرَآهُ حَسَناً.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلاةِ وَلا بَعْدَهَا (١).

وَرُوِيَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَبَطِيُّ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ (٢). ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم بَعْدَ النَّبِيِّ يَبَيْلِيْ

فَرَأَى بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ (٣).

وَلَمْ تَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَهَا وَلا بُعْدَهَا.

وَمَعْنَى مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ قَبُولُ الرُّخْصَةِ<sup>(٤)</sup>، وَمَنْ تَطَوَّعَ فَلَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ كَثِيرٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْم، يَخْتَارُونَ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ.

[٥٥٩] (٥٥١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابنِ عُضَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ يَّظِيُّ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رُكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. [إسناده ضعيف، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ، عَنِ ابنِ غُمَرَ.

آورون المُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ هَاشِم، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ هَاشِم، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةً وَنَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ يَنِيُّ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَسَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْمَعْرِبَ فِي الْحَضْرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً، ثَلاثَ شَيْرًا، وَالمَعْرِبَ فِي الْحَضْرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً، ثَلاثَ رَكَعَاتِ، لا يَنْقُصُ فِي حَضْرٍ وَلا فِي سَفَرٍ، وَهِيَ وِتُرُ النَّهَارِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. [إسناده ضعبف. أحمد: ١٣٤٤].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: مَا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَدِيثاً أَعْجَبَ إِلَىّٰ مِنْ هَذَا<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سلف مسنداً عند المصنف برقم: ٥٥٢.

 <sup>(</sup>۲) سيأتي عند المصنف مسنداً برقم: ٥٥٩ و٥٦٠، وحديث ابن عمر هذا يخالف حديثه السالف برقم: ٥٥٢ أنه ﷺ كان يصلي الظهر
 والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلي قبلها ولا بعدها.

وللتوفيق بين حديثي ابن عمر، قال النووي في «شرحه على صحيح مسلم»: (١٩٨/٥) لعل النبي ﷺ كان يصلي الرواتب في رحله، ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل، أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيهاً على جواز تركها.

وقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": (١١٨/٣): قال بعض العلماء: هذا محمول على التذكر، وما روي عنه أنه ﷺ كان لا يتطوع في السفر محمول على النسيان، والله تعالى أعلم.

لكن السندي في حاشيته على «المسند» رجح حديث ابن عمر السالف على حديثه هنا، فقال: هذا خلاف ما صح عن ابن عمر أنه ما كان يصلي الرواتب في السفر، وفي إسناده عطية العوفي، وهو صدوق يخطئ كثيراً، وكان شيعيًّا مدلساً، فالظاهر أن هذه الزيادة في هذه الرواية مما أخطأ فيه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) وهو قول الشافعي والجمهور كما قال النووي، والمرادمن التطوع: النوافل الراتبة، وأما النوافل المطلقة، فقد اتفق العلماء على استحبابها.

<sup>(</sup>٤) يعني: أن من قال بعدم التطوع في السفر مراده أن التطوع رخصة في السفر.

 <sup>(</sup>٥) زاد في المطبوع بعده: ولا أروي عنه شيئاً.

## ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

[٥٦١] (٥٥٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْع الشَّمْسِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى العَصْرِ، فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغ الشُّمْسِ، عَجَّلَ العَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ، وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ المَغْرِبِ، أَخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ العِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ المَغْرِبِ، عَجَّلَ العِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ المَغْرِبِ. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٢٠٩٤، وأبو داود: ١٢٢٠]

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْن عُمَرَ، وَأَنس، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، وَجَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ. وَالْصَّحِيحُ عَنْ أُسَامَةَ.

وَرَوَى عَلِيُّ ابنُ المَدِينِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَل، عَنْ قُتَيْبَةً هَذَا الحَدِيثَ.

[٥٦٢] (٥٥٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثْنَا زَكَرِيًّا اللُّؤلُؤِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الأَعْيَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابنُ المَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِهَلَاً. [انظر ما قبله].

وَحَدِيثُ مُعَادٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ قُتَيْبَةُ، لا نَعْرِفُ أَحَداً رَوَاهُ عَنِ اللَّيْثِ غَيْرَهُ.

وَحَدِيثُ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّلْفَيْل، عَنْ مُعَاذٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَالمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم حَدِيثُ مُعَاذٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيِّ عِنْ جَمَعَ فِي غَزْوَةِ تُبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. رَوَاهُ قُرَّةُ بِنُ خَالِدٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ.

وَبِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، يَقُولُونَ: لا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا (١).

[٥٦٣] (٥٥٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتُغِيثَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ (٢)، فَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ، وَأَخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ. [أحمد: ٤٤٧٢، والبخاري: ١٠٩١، ومسلم:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣).

وعند أبي حنيفة وصاحبيه لا يجوز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة. وعند مالك في المشهور عنه: يختص الجمع بمن يَجِذُ في السير. وقيل: يجوز جمع التأخير دون التقديم، وهو مروي عن مالك وأحمد، واختاره ابن حزم. ينظر "فتح الباري": (٢/ ٥٨٠)، و"تحفة الأحوذي: (٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) أي: طلب منه الإغاثة على بعض أهله، وذلك أن صفية بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر كانت لها حالة الاحتضار، فأخبر بذلك وهو خارج المدينة، فجَدُّ به السير وعجل في الوصول.

<sup>(</sup>٣) زاد في المطبوع بعده: وَحَدِيثُ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. تنبيه: جاء في رواية أبي حامد أحمد بن عبد الله التاجر المروزي، عن أبي عيسى زيادة حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين، وذكره المزي في «تحفة الأشراف»: (٥/ ١٢٠) فقال: قال الترمذي: عن أبي بكر محمد بن أبان، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة وكريب، كلاهما عن ابن عباس قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر؟ قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت الشمس وهو في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب . . . الحديث، وقال: \_

#### ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الإِسْتِسْقَاءِ

[٥٦٤] (٥٥٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْدِ مَا يَعْبَدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيُّ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ بِالقِرَاءَةِ فِيهِمَا، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ. [احمد: ١٦٤٣، والبخاري: ١٠٢٤، ومسلم: ٢٠٧٣].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَآبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَآبِي اللَّحْمِ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَعَمُّ عَبَّادِ بِنِ تَمِيمٍ هُوَ عَبْدُ الله بِنُ زَيْدِ بِنِ عَاصِمٍ المَاذِنِيُّ.

[٥٦٥] (٥٥٧) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَلِيدِ بِنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ خَالِدِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، عَنْ آبِي اللَّحْمِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، عَنْ آبِي اللَّحْمِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ(١) يَسْتَسْقِي، وَهُو مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ (٢) يَدْعُو. [صحيح. أحمد: ٢١٩٤٣، وأبو داود: والنساني: ١٥١٥ عن آبي اللحم. وأحمد: ٢١٩٤٤، وأبو داود: والني ﷺ].

كَذَا قَالَ قُتَيْبَةُ فِي هَذَا الحَدِيثِ: عَنْ آبِي اللَّحْم، ۚ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْساً. وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ.

وَلا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ الوَاحِدَ، وَعُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثَ، وَلَهُ صُحْبَةً.

[٥٦٦] (٥٥٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بنِ إِسْحَاقَ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بنِ كِنَانَةَ - عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَنِي الوَلِيدُ بنُ عُقْبَةَ - وَهُوَ أَمِيرُ اللهَ كِنَانَةَ - عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَنِي الوَلِيدُ بنُ عُقْبَةَ - وَهُوَ أَمِيرُ اللهَ اللهَ عَنِ اسْتِسْقَاءِ رَسُولِ الله المَدِينَةِ - إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ اسْتِسْقَاءِ رَسُولِ الله عَلَيْ خَرَجَ مُتَبَدِّلاً (٣) عَلَيْ وَسُولَ الله عَلَيْ خَرَجَ مُتَبَدِّلاً (٣) مُتَوَاضِعاً مُتَضَرِّعاً حَتَّى أَتَى المُصَلِّى، فَلَمْ يَخْطُبْ خُطُبْ خُطْبَتُكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّع وَالتَّصَرُع وَالتَّصَرُع وَالتَّعْبِيرِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّى فِي العِيدِ. وَالتَّعْبِيرِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّى فِي العِيدِ. [حسن. أبو داود: ١١٦٥، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٥٦٧] (٥٥٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: عَبْدِ الله بِنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: مُتَخَشِّعاً. [حسن. أحمد: ٢٠٣٩، والنسائي: ١٥٢٢، وابن ماجه: ١٢٦٦، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: يُصَلِّي صَلاةَ الاِسْتِسْقَاءِ نَحْوَ صَلاةِ العِيدَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعاً، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْساً. وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ.

حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس، وقال المزي بإثره: هذا الحديث في رواية أبي حامد بن عبد الله بن داود التاجر المروزي،
 عن الترمذي، ولم يذكره أبو القاسم. اهـ.

وتتمة الحديث عند أحمد في «مسنده»: ٣٤٨٠: وإذا لم تزغ له في منزله سار، حتى إذا حانت العصر نزل، فجمع بين الظهر والعصر. وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب، حتى إذا حانت العشاء، نزل فجمع بينهما. وإسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله.

<sup>(</sup>١) أحجار الزيت: موضع بالمدينة من الحرة، سميت بذلك لسواد أحجارها بها، كأنها طليت بالزيت.

<sup>(</sup>٣) أي: رافع كفيه.

<sup>(</sup>٣) التبذل: ترك التزين، والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع.

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: لا يُكَبِّرُ فِي صَلاةِ العِيدَيْنِ(١)(٢).

#### ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ

[٥٦٥] (٥٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُنُوفٍ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى مِثْلُهَالًا.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَالنَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ، وَالمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَسَمُرَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَقَبِيصَةَ الهِلالِيِّ، وَجَابِرِ بنِ عَبْدِ الله، وَأَبِي مُوسَى، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَمُرَةَ، وَأَبَيٌ بنِ كَعْبِ.

حَدِيثُ ابن عَبَّاس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

قَالَ: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي القِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُسِرَّ بِالقِرَاءَةِ فِيهَا بِالنَّهَارِ.

وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَجْهَرَ بِالقِرَاءَةِ فِيهَا، كَنَحُو صَلاةِ العِيدَيْنِ وَالجُمُعَةِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، يَرُوْنَ الجَهْرَ فِيهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَجْهَرُ فِيهَا.

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كِلْتَا الرَّوَايَتَيْنِ، صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ( عَلَى صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ( عَلَى عَنْدَ الْكُسُوفِ، إِنْ تَطَاوَلَ أَهْلِ العِلْمِ جَائِزٌ عَلَى قَدْرِ الكُسُوفِ، إِنْ تَطَاوَلَ الكُسُوفِ، إِنْ تَطَاوَلَ الكُسُوفِ، إِنْ تَطَاوَلَ الكُسُوفِ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ صَلَّى أَرْبَع رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ مَا لَيْرَاءَةَ، فَهُوَ جَائِزٌ.

وَيَرَى أَصْحَابُنَا أَنْ تُصَلَّى صَلاةُ الكُسُوفَ فِي جَمَاعَةٍ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ.

[٥٦٩] (٥٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا

<sup>(</sup>۱) وهو قول الجمهور، وتأولوا الحديث على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة، وفي كونها قبل الخطبة. واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك، وقال داود: إنه مخير بين التكبير وتركه. ينظر «شرح النووي على صحيح مسلم»: (٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) وقَع بعدها في المطَّبوع: وَقَالَ النُّعْمَانُ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُصَلَّى صَلَاة الاسْتِسْقَاءِ، وَلَا أَمُرُهُمْ بِتَحْوِيلِ الرِّدَاء، وَلَكِنْ يَدْعُونَ وَيَرْجِعُونَ بجُمْلَتِهمْ. قال أبو عيسى: خَالَفَ السُّنَّةَ. اهـ.

وقوله \_ رحمه الله \_ هذا مخالف لقول سائر العلماء من السلف والخلف والصحابة والتابعين فمن بعدهم، فكلهم قالوا: صلاة الاستسقاء سنة.

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنه، ولم يثبت سماعه لهذا الخبر من طاووس. وفيه علة أخرى، وهي الشذوذ، فقد روى غير واحد عن ابن عباس ـ فيما أخرجه أحمد: ٢٧١١، والبخاري: ١٠٥٢، ومسلم: ٢٠٩٤ و٢٠٩٥ ـ أن النبي على صلى صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة ركوعان.

وأخرجه أحمد: ١٩٧٥، ومسلم: ٢١١٢ من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد، ووقع عندهما أنه رضي عند كسوف الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات. وأعل هذا الحديث أيضاً بما أعل به حديث الباب.

<sup>(</sup>٤) ذكرنًا في التعليق السابق أن حديث الست ركعات في أربع سجدات، معلولٌ.

قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَطَّلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، وَهِيَ دُونَ فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، وَهِيَ دُونَ الأُولِ، ثُمَّ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الأَولِ، ثُمَّ الأُولِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ (١) فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. رَفْعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ (١) فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. [أحمد: ٢٥٣٥١، والبخاري: ١٠٥٨، ومسلم: ٢٠٩١ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَبِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، يَرَوْنَ صَلاةً الكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَع سَجَدَاتٍ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَقْرَأُ فِي الْرَّكْعَةِ الأُولَى بِأُمِّ القُرْآنِ وَنَحُوا مِنْ شُورَةِ البَقَرَةِ سِرًّا إِنْ كَانَ بِالنَّهَادِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُعَ طُويلاً نَحُوا مِنْ قِرَاءَتِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ بِتَكْبِيرٍ وَثَبَتَ قَائِماً كَمَا هُوَ، وَقَرَأَ أَيْضاً بِأُمِّ القُرْآنِ وَنَحُوا مِنْ وَثَبَتَ قَائِماً كَمَا هُوَ، وَقَرَأَ أَيْضاً بِأُمِّ القُرْآنِ وَنَحُوا مِنْ وَثَبَتَ قَائِماً كَمَا هُوَ، وَقَرَأَ أَيْضاً بِأُمِّ القُرْآنِ وَنَحُوا مِنْ قِرَاءَتِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ سَجَدَ نَعُوا مِمَّا أَقَامَ فَقَرَأَ بِأُمِّ القُرْآنِ وَنَحُوا مِنْ شُورَةِ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ نَحُوا مِنْ شُورَةِ فِي رُكُوعِةِ مُنَّ مَّ وَلَعَ رُكُوعِةٍ مُنْ مُورَةِ مِنْ شُورَةِ مِنْ شُورَةِ مِنْ شُورَةِ مِنْ شُورَةِ مِنْ شُورَةِ مِنْ شُورَةِ مِنْ مُورَةِ مُنَا وَمَعَ مُركُوعاً طَوِيلاً نَحُوا مِنْ قِرَاءَتِهِ، ثُمَّ رَفَعَ لَكُنِيرٍ وَيَغْبُثُ قَامَ لَعُرَا مَلِيلاً نَحُوا مِنْ قِرَاءَتِهِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَ فَقَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ، وَمَعَ فَقَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ،

## ٧ \_ بَابٌ: كَيْفَ القِرَاءَةُ فِي الكُسُوفِ؟

[٥٧٠] (٥٦٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بِنِ قَيْسٍ،

عَنْ ثَعْلَبَةَ بِنِ عِبَادٍ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ وَيَالًا: صَلَّى بِنَا النَّبِيُ وَيَالًا فِي كُسُوفٍ لا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا. [حسن لغيره. أحمد: ٢٠١٦، وأبو داود مطولاً: ١١٨٤، والنساني: ١٤٩٦، وابن ماجه: ١٢٦٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً.

حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٢).

[٥٧١] (٥٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ صَدَقَةً، عَنْ سُفْيَانَ بِنِ حُسَيْنٍ، عَنِ اللَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّى صَلاةً الكُسُوفِ، وَجَهَرَ بِالقِرَاءَةِ فِيهَا. [أحمد: ٢٤٣٦٥، والبخاري مطولاً: ١٠٦٥، ومسلم: ٢٠٩٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بِنِ حُسَيْنٍ نَحْوَهُ.

وَبِهَذَا الحَدِيثِ يَقُولُ مَالِكٌ (٣)، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

#### ٨ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الخَوْفِ

[٩٧٢] (٩٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّهِرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ مَعْمَلُ مَعْرَ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي عَيِّ مَعَلَى صَلاةَ الخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَةُ الْعَدُو، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ العَدُو، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ العَدُو، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ سَلَّمُ الْعَلْمِ مُؤلاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هَوُلاءِ فَقَصَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هَوُلاءِ فَقَصَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هَوُلاءِ فَوْرُونِهِ اللهَ المَالِيَةُ الْعَلْمُ وَلَاءِ فَعَصَوْا رَكُعَتَهُمْ، وَقَامَ هَوُلاءِ فَقَصَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هَوُلاءِ فَلَاءِ فَقَصَوْا رَكُعَتَهُمْ، وَقَامَ هَوُلاءِ فَقَصَوْا رَكْعَتُهُمْ وَقَامَ هَوْلاءِ فَعَصَوْا رَكْعَتُهُمْ وَقَامَ هَوْلاءِ فَقَصَوْا رَحْدَى الْعَلَهُمْ الْعَلْمُ وَلَاءِ فَعَصَوْا وَلَعُوا إِلَّهُ الْعَلَمُ وَلَاءِ فَقَصَامُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَيْعُوا الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَاءِ فَقَصَوْا الْعَلَيْمُ الْعَلَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى

١) في المطبوع: مثل ذلك.

 <sup>(</sup>٢) وبه قال أبو خنيفة، لكن أحاديث الجهر نصوص صريحة في الجهر، وأما حديث الباب فهو ليس بنص في السر ونفي الجهر، وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده، لأن في رواية مبسوطة له: أتينا والمسجد قد امتلأ. ينظر «تحفة الأحوذي»: (٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) نقل النووي في الشرح مسلم»: (٦/ ٢٠٤) عن الإمام مالك كقول الشافعي وأبي حنيفة، فلعله روي عنه روايتان في ذلك، والله أعلم.

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بنِ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بنِ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بنِ أَبِي حُرَيْرَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَأَبِي عَبَّاشٍ الزُّرَقِيِّ - وَاسْمُهُ: زَيْدُ بنُ صَامِتٍ - وَأَبِي بَكْرَةً.

وَقَدْ ذَهَبَ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ فِي صَلاةِ الخَوْفِ إِلَى حَدِيثِ سَهْل بِنِ أَبِي حَثْمَةً، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ صَلاةُ الحَوْفِ عَلَى أَوْجُهِ، وَمَا أَعْلَمُ فِي هَذَا البَابِ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحاً، وَأَخْتَارُ حَدِيثَ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ.

وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَبَتَتِ الرِّوَايَاتُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي صَلاةِ الخَوْفِ. وَرَأَى أَنَّ كُلَّ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي صَلاةِ الخَوْفِ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَهَذَا عَلَى قَدْرِ الخَوْفِ.

قَالَ إِسْحَاقُ: وَلَسْنَا نَحْتَارُ حَدِيثَ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الرِّوَايَاتِ.

وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ مُوسَى بنُ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مُوسَى بنُ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مُوسَى بنُ عُقْبَةً،

آلاه] (٥٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بِنِ خَوَّاتِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي ضَوَّاتِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي صَلاةِ الْحَوْفِ، قَالَ: يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ العَدُوِّ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَرْكَعُونَ وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَرْكَعُونَ وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوّ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ مَحْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، وَيَسْجُدُونَ الْنَفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، وَيَحْبِءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ الْنَفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ، فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ، فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ،

[أحمد: ۱۵۷۱۰، والبخاري: ٤١٣١].

[١٤٧٥] (٥٦٦) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ: سَأَلْتُ يَحْيَى بِنَ سَعِيدٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بِنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ بِمِنْلِ حَوْاتٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ بِمِنْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ. وَقَالَ لِي يَحْيَى: اكْتُبْهُ إِلَى جَنْبِهِ، وَلَسْتُ أَحْفَظُ الحَدِيثَ، وَلَكِنَّهُ مِثْلُ الْكَذِيثِ، وَلَكِنَّهُ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ. [أحمد: ١٥٧١٠، والبخاري: ١٩٤١].

وَهَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

لَمْ يَرْفَعْهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدِ الأَنْصَارِيُّ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، وَهَكَذَا رَوَاهُ أَصْحَابُ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ مَوْقُوفاً، وَرَفَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِم بنِ مُحَمَّدٍ.

(٥٦٧) وَرَوَى مَالِكُ بنُ أَنَسٍ عَنْ يَزِيدَ بنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلاةً الخَوْفِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّاثِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ، وَلَهُمْ الطَّاثِفَتَيْنِ رَكْعَةً رَكْعَةً، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَانِ، وَلَهُمْ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ.

### ٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ القُرْآنِ

[٥٧٥] (٥٦٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنِ الحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَعِيدِ بِنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أُبِي هِلالٍ، عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ الله الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ الله يَظِيرُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً، مِنْهَا الَّتِي فِي النَّجْمِ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢١٦٩٢، وابن ماجه: ١٠٥٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَعَمْرِو بنِ العَاصِ.

حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ.

[٥٧٦] (٥٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ خَالِدِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ عُمرَ - وَهُوَ ابْنُ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيُّ - قَالَ: سَمِعْتُ مُخْبِراً يُخْبِرُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُخْبِراً يُخْبِرُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُخْبِراً يُخْبِرُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء، قَالَ: سَمِعْتُ مَخْبِراً يُخْبِرُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء، قَالَ: سَمِعْتُ اللهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء، وَاللهِ سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ إِلْحَدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً، مِنْهَا اللهِ عَنْ أَبِي في النَّجْمِ (١). [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٧٤٩٤، وانظر ما تبد].

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بِنِ وَكِيعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ وَهْبِ.

## ١٠- بَابٌ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسَاجِدِ

[۷۷۰] (۷۷۰) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَصْرُ بِنُ عَلِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابِنِ عُمَرَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ايذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسَاجِدِ». فَقَالَ ابْنُهُ: وَالله لا نَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَجِذْنَهُ دَغَلاً (٢)، فَقَالَ: فَعَلَ الله بِكَ وَفَعَلَ، أَقُولُ: يَتَجِذْنَهُ دَغَلاً (٢)، فَقَالَ: فَعَلَ الله بِكَ وَفَعَلَ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عِلَى وَفَعَلَ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عِلَى وَفَعَلَ، أَقُولُ: المَدادِي: ٩٩٤، ومسلم: ٩٩٤].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ١ ١٪ ـ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ البُزَاقِ فِي المَسْجِدِ

[٥٧٨] (٥٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بِنِ حِبْدِ الله المُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلاةِ، فَلا تَبْرُقُ عَنْ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلاةِ، فَلا تَبْرُقُ عَنْ يَعْدِلُهُ الله عَلَيْكَ، أَوْ تَلْقَاءَ شِمَالِكَ، أَوْ تَحْتَ يَعِينِكَ، وَلَكِنْ خَلْفَكَ، أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ البُسْرَى». [إسناده صحبح. أحمد: ٢٧٢٢، وأبو داود: قَدَمِكَ البُسْرَى». وابن ماجه: ١٠٢١].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً.

حَدِيثُ طَارِقٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: لَمْ يَكْذِبْ رِبْعِيُّ بنُ حِرَاشٍ فِي الإِسْلامِ كَذْبَةً.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: أَثْبَتُ أَهْلِ الكُوفَةِ مَنْصُورُ بنُ المُعْتَمِرِ.

[٥٧٩] (٥٧٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلَاللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٢ - بَابٌ فِي السَّجْدَةِ فِي: ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴾ ،
 وَ: ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾

[٥٨٠] (٥٧٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بنِ

<sup>(</sup>١) قال البغوي في «شرح السنة»: (٣٠٢/٣): عدد سجود القرآن أربعة عشر عند أكثر العلماء: ثلاث منها في المفصَّل، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق.

<sup>(</sup>٢) الدُّغَل ـ بفتح الدال والغين ـ: الفساد والخداع والرِّيبة.

مِينَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي: ﴿ اَقُرَأُ بِاللهِ عَلَيْ فِي: ﴿ اَقُرَأُ بِاللهِ مَنْكَ ﴾ . [أحمد: ٧٣٩٦، والبخاري مقتصراً على السجود في الانشقاق: ٧٦٦، ومسلم: ١٣٠١].

[٥٨١] (٥٧٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَنْ يَحْمِ، عَنْ عُمرَ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِ العَزيزِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ النَّبِي شَيْرٍةً مِثْلَهُ. [أحمد: ٧٣٧، وانظر ما قبله].

أَرْبَعَةُ مِنَ التَّابِعِينَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ<sup>(١)</sup>.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَوْنَ السُّجُودَ فِي: ﴿إِذَا ٱلتَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾، وَ: ﴿ أَقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِكَ ﴾.

### ١٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي النَّجْم

[٥٨٠] (٥٧٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ عَبْدِ الله البَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَجَدَ رَسُولُ الله ﷺ فِيهَا - يَعْنِي: النَّجْمَ - وَالمُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ، وَالجِنُّ وَالإِنْسُ. [البخاري: ١٠٧١].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَرَوْنَ السُّجُودَ فِي سُورَةِ النَّجْم.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَيْرِهِمْ: لَيْسَ فِي المُفَصَّلِ سَجْدَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِ أَنْسٍ.

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَعُّ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

#### ١٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ: مَنْ لَمْ يَسْجُدُ فِيهِ

آهه] (٥٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ الله بنِ قُسَيْط، عَنْ عَظَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَسَيْط، عَنْ عَظَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. وَالْحَد: ٢١٦٢، والبخاري: ١٠٧٢، وصلم: ١٢٩٨].

حَدِيثُ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَد تَأُوَّلَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: إِنَّمَا تَرَكَ النَّبِيُ عَلَىٰ السُّجُودَ، لأَنَّ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ حِينَ قَرَأَ فَلَمْ يَسْجُدْ، لَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُ عَلَىٰ . وَقَالُوا: السَّجْدَةُ وَاجْبَةٌ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا، وَلَمْ يُرَخِّصُوا فِي تَرْكِهَا. وَقَالُوا: إِنْ سَمِعَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ، فَإِذَا وَقَالُوا: إِنْ سَمِعَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ، فَإِذَا وَقَالُوا: إِنْ سَمِعَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ، فَإِذَا تَوضًا سَجَدَ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ بَقُولُ إِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ فِيهَا، وَالتَّمَسَ فَضْلَهَا، وَرَخَّصُوا فِي تَرْكِهَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ، وَاحْتَجُوا بِالحَدِيثِ المَرْفُوعِ، حَدِيثِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدُ، فَقَالُوا: لَوْ كَانَتِ السَّجْدَةُ وَاجِبَةً، لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُ ﷺ زَيْداً حَتَّى كَانَ يَسْجُدُ وَيَسْجُدُ النَّبِيُ ﷺ وَيُقَالُوا: فَوَا كَانَتِ السَّجْدَةُ وَيَسْجُدُ النَّبِيُ ﷺ وَالْمَانُ يَسْجُدُ وَيَسْجُدُ النَّبِيُ النَّاسُ وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ سَجْدَةً عَلَى المِنْبَرِ، فَنَزَلَ وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ سَجْدَةً عَلَى المِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَرَأَهَا فِي الجُمْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَتَهَيَّأُ النَّاسُ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَرَأَهَا فِي الجُمْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَتَهَيَّأُ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. فَلَمْ يَسْجُدُهُ، وَلَمْ يَسْجُدُوا.

فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ.

<sup>(</sup>١) وهم: يحيى بن سعيد، ومن فوقه إلى أبي بكر بن عبد الرحمن.

### ١٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي (صّ)

[٥٨٤] (٥٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: صُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَسْجُدُ فِي (صَ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمٍ (١) السُّجُودِ. [احمد: ٣٣٨٧، عَبَّاسٍ: وَلَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمٍ (١) السُّجُودِ. [احمد: ٣٢٨٧، والبخاري: ١٠٦٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيَةٍ وَغَيْرِهِمْ فِي هَذَا:

فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَسْجُدَ فِيهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَفَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهَا تَوْبَةُ نَبِيٍّ. وَلَمْ يَرَوُا السُّجُودَ فِيهَا.

#### ١٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي (الحَجِّ)

[٥٨٥] (٥٧٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مِشْرَحِ بِنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: عَنْ مُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فُضِّلَتْ سُورَةُ الحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ، قَالَ: «نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلا يَقْرَأُهُمَا». [حسن بطرقه وشواهده دون قوله: "ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما». أحمد: بطرقه وشواهده دون قوله: "ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما». أحمد:

هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي هَذَا:

فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالا: فُضَّلَتْ سُورَةُ الحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَرَأَى بَعْضُهُمْ فِيهَا سَجْدَةً، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ (٢).

## ١٧ ﴿ بَابُ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ القُرْآنِ

يَزِيدَ بِنِ خُنَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبَيْدِ الله بِنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ: عَبَيْدِ الله بِنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ: يَا حَسَنُ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بِنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابنِ عَبَيْدُ الله بِنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابنِ عَبَيْدُ الله بِنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَاتِمٌ كَأَنِي أَصَلِي عَنْدَلَ أَصِلُي اللَّيْكَةَ وَأَنَا نَاتِمٌ كَأَنِّي أَصَلِي عَلْفَ شَجَرَةٍ، فَسَجَدْتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، خَلْفَ شَجَرَةٍ، فَسَجَدْتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَجَدْتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَجَدْتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا وَهِي تَقُولُ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلُهَا فَسَمِعْتُهَا وَهِي تَقُولُ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلُهَا فَسَمِعْتُهَا وَهُو أَنَا لَكِي بَهَا عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلُهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ. قَالَ الْمَسَنُ: قَالَ لِي مِنْ عَبْلِكَ دَاوُدَ. قَالَ الْمُ عَبَّاسٍ: فَقَرَأَ النَّبِي اللهِ يَعْدَلُ مُرَّةً ثُمَّ سَجَدَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَرأَ النَّبِي يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ. [حسن عَنْهُ وهُولُ الشَّجَرَةِ. [حسن ماجه: ١٠٥٣. وسيكرد برقم: ٢٧٧٢].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ، لا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[ ٥٨٠] (٥٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِ القُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجُهِيَ لِللَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوّتِهِ». [صحح لغره. خَلَقَهُ، وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوّتِهِ». [صحح لغره. احمد: ٢٤٠٢٢، وأبو داود: ١٤١٤، والنساني: ١١٣٠. وسيكرر بونم: ٣٧٢٣].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) المراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله، كصيغة الأمر مثلاً، بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب.

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في المطبوع: ومالك وأهل الكوفة.

# ١٨ ـ بَابُ مَا ثُكِرَ فِيمَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَضَاهُ بِالنَّهَارِ

آمُهُ مَا بَيْنَ صَلاةِ الفَحْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَمَا فَرَيْدَ، وَمَالِ الْكُوْلُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ السَّائِبَ بنَ يَزِيدَ وَعُبَيْدَ الله أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ السَّائِبَ بنَ يَزِيدَ وَعُبَيْدَ الله أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ القَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يَهِي إِنهُ مَنْ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ، وَسُولُ الله يَهِي الفَحْرِ وَصَلاةِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا فَرَاهُ مِنَ اللَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا فَرَاهُ مِنَ اللَّهُمْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا وَمَلاةِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا وَالْمَعْرِ وَصَلاةِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا وَمَلاةِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا وَمَلاةِ المَّالِيْلُ». [احمد: ٢٢٢، ومسلم: ١٧٤٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو صَفْوَانَ اسْمُهُ: عَبْدُ الله بنُ سَعِيدٍ المَكِّيُّ، وَرَوَى عَنْهُ الحُمَيْدِيُّ وَكِبَارُ النَّاسِ.

# ١٩ - بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الَّذِي يَرْفَعُ رَشْهُ قَبْلَ الإِمَام

[ ٥٨٩] ( ٥٨٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ \_ وَهُوَ أَبُو الحَارِثِ البَصْرِيُّ، ثِيَّةٍ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: «أَمَا يَخْشَى لِثَقَةٌ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: «أَمَا يَخْشَى اللَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ وَالْسَامِ عَارٍ». [أحمد: ٧٥٣٤، والبخاري: ٢٩١، ومسلم: ٢٩٦].

قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بنُ زِيَادٍ: إِنَّمَا قَالَ: «أَمَا يَخْشَى» (١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمُحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ هُو بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ، يُكُنَى أَبَا الحَارِثِ.

# ٢٠ ـ بَابٌ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُصَلِّي الفَرِيضَةَ، ثُمَّ يَؤُمُّ النَّاسَ بَعْدَ ذَلِكَ

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا: الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَقَدْ كَانَ صَلَّاهَا قَبْلَ ذَلِكَ: أَنَّ صَلاةً مَنِ التَّمَّ بِهِ جَائِزَةٌ. وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجُهٍ عَنْ جَابِرٍ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ المَسْجِدَ، وَالْقَوْمُ فِي صَلاةِ العَصْرِ، وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهَا صَلاةُ الظُّهْرِ، فَائْتَمَّ بِهِمْ، قَالَ: صَلاتُهُ جَائِزَةٌ.

وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ: إِذَا ائْتَمَ قَوْمٌ بِإِمَامٍ وَهُو يُصَلِّي العَصْرَ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهَا الظُّهْرُ، فَصَلَّى بِهِمْ، وَاقْتَدَوْا بِهِ، فَإِنَّ صَلاةَ المُقْتَدِي فَاسِدَةٌ، إِذَا اخْتَلَفَ نِيَّةُ الإِمَام وَنِيَّةُ المَأْمُوم.

# ٢١ ـ بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الحَرِّ وَالبَرْدِ

[٥٩١] (٥٨٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

 <sup>(</sup>۱) قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي»: (٣/ ١٨٧) تعليقاً على قوله: "إنما قال: أما يخشى»: في حاشية النسخة الأحمدية: غرضُه من هذا القول دفعُ توهُّم مَنْ قال: إنَّا نشاهد من الناس الرفعَ قبل الإمام، ولا يُحوَّل رأسُه؟ فقال محمد بن زياد: إن قوله: "أما يخشى» ورد البتة، لكن المراد منه إما التهديد، أو يكون في البرزخ، أو في النار.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله ، وَابْنِ عَبَّاسٍ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ وَكِيعٌ عَنْ خَالِدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَن .

# ٢٢ - بَابُ مَا نُكِرَ مِمًا يُسْتَحَبُّ مِنَ الجُلُوسِ فِي المَسْجِدِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

[ ٥٩٠] (٥٨٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُ بَيِ إِذَا صَلَّى الفَجْرَ، قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى كَانَ النَّبِيُ بَيْ إِذَا صَلَّى الفَجْرَ، قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. [أحمد وزيادات عبد الله:: ٢٠٩١٣، ومسلم: ١٥٧٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٩٩٣] (٥٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُعَاوِيةَ الجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ظِلالٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ(٢) فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله حَتَّى تَطْلُعَ صَلَّى الْفَجْرَ(٢) فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ». قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ عَلَيْهِ». [صحبح لغيره، انغوي في "شرح السنة": ٧١٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي ظِلالٍ، فَقَالَ: هُوَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَاسْمُهُ هِلالٌ.

### ٢٣ ـ بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ خَالَفَ وَكِيعٌ الفَضْلَ بنَ مُوسَى فِي رِوَايَتِهِ.

[ • ٩٥] ( ٥٨٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابٍ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِةً كَانَ يَلْحَظُ فِي بَعْضِ أَصْحَابٍ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِةً كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلاةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [مرسل. أحمد: ٢٤٨٦، وأبو داود ني روابة ابن الأشناني كما في "تحفة الأشراف": (١١٧/٥)، ويشهد له ما فله].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسٍ، وَعَائِشَةً.

[٩٩٥] (٩٨٩) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ حَاتِمِ البَصْرِيُّ أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الله الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي بِنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: الغداة.

 <sup>(</sup>٣) اللحظ: هو النظر بشق العين الذي يلى الصُّدغ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١)(٢).

# ٢٤ بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ. وَعَنْ عَمْرِو بِنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالاً: قَالَ النَّيِ يَيْكِي: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ، النَّي يَيْكِ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ». [صحيح لغبره. الشاشي في فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ». [صحيح لغبره. الشاشي في الكبير\*: (٢٠/ (٢٦٧))، والبغوي في المنته: ١٣٥٩، والطبراني في ﴿الكبيرِ\*: (٢٠/ (٢٦٧))، والبغوي في أنرح السنة؛ ٢٥٩ بالإسنادين جميعاً. وأخرجه أحمد بنحوه مطولاً:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْلَمُ أَحَداً أَسْنَدَهُ إِلَّا مَا رُوِيَ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ، فَلْيَسْجُدْ، وَلا تُجْزِئُهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ إِذَا فَاتَهُ الرَّكُوعُ مَعَ الْإِمَامِ.

وَاخْتَارَ عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَ الإِمَامِ، وَذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ فَقَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ لا (٣) يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ يَلْكَ السَّجْدَةِ حَتَّى يُعْفَرَ لَهُ.

# ٢٥ ـ باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الإِمَامَ وَهُمْ قِيَامٌ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ

[٥٩٨] (٥٩٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ

يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ». [أحمد: ٢٢٥٣٣، والبخاري: ٢٣٠، ومسلم: ٢٣١٦].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. حَدِيثُ أَنسٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. حَدِيثُ جَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ كَرِهِ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الإِمَامَ وَهُمْ قِيَامٌ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ الإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَإِنَّمَا يَقُومُونَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، وَهُوَ قَوْلُ ابنِ المُبَارَكِ.

# ٢٦ ـ بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الله، وَالصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الدُّعَاءِ

وَفِي البَابِ عَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ورَوَى أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بنِ آدَمَ هَذَا الحَدِيثَ مُحْتَصَراً.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

 <sup>(</sup>۲) زاد بعده في المطبوع: (۵۹۰) حَدَّثْنَا صَالِحُ بنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَتْ بنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ الالتِفَاتِ في الصَّلَاةِ، قَالَ: هَمُوَ الْحَتِلَاسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ».
 قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

<sup>(</sup>۲) في المطبوع: «لعله لا يرفع رأسه» دون «أن».

## ٢٧ ـ بَابُ مَا ذُكِرَ فِي تَطْيِيبِ المَسَاجِدِ

[ - ٠٠] (٥٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بنُ صَالِحِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ الله عَيْ اللهُ بِبِنَاءِ المَسَاجِدِ فِي الدُّورِ ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ . [صحيح. أَحْمَد: ٢٦٣٨٦، وأبو داود: ٤٥٥، وابن ماجه: ٧٥٨].

[٦٠١] (٥٩٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَّرَ ، فَلْدَكَرَ نَحْوَهُ . [مرسل، ولا يعل المسند بالمرسل، فإن الوصل من الثقة زيادة مقبولة].

وَهَذَا أَصَعُ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ.

[٦٠٢] (٥٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةً، عَنْ هِشَام بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْنُ أَمَرَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [مرسل كسابقه].

وَقَالَ سُفْيَانُ بِبِنَاءِ المَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، يَعْنِي: القَبَائِلَ.

## ٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

[٦٠٣] (٥٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بِن عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيِّ الأَزْدِيِّ، عَن ابنِ عُمَرَ، عَن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «صَلاةُ اللَّيْل وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى». [صحيح دون ذكر «النهار». أحمد: ٤٧٩١، وأبو داود: ١٢٩٥، والنسائي: ١٦٦٧، وابن ماجه: ١٣٢٢. وأخرجه بدون ذكر «النهار» أحمد: ٤٨٤٨، والبخاري: ٤٧٣، ومسلم: ١٧٤٨].

اخْتَلَفَ أَصْحَابُ شُعْبَةً فِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ، فَرَفَعَهُ بَعْضُهُم، وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ.

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ العُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا.

وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى».

وَرَوَى الثَّقَاتُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ صَلاةَ النَّهَارِ.

حدیث: ۲۰۰

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَبِالنَّهَارِ أَرْبَعاً.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي ذَلِكَ:

فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ صَلاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ صَلاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَرَأَوْا صَلاةَ التَّطَوُّع بِالنَّهَارِ أَرْبَعاً مِثْلَ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَغَيْرِهَا مِنْ صَلاةِ التَّطَوُّعِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ.

## ٢٩ أـ بَابِّ: كَيْفَ كَانَ يِتَطَوَّعُ النَّبِيُ ﷺ بِالنَّهَارِ؟

[٦٠٤] (٩٩٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ ضَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لا تُطِيقُونَ ذَاكَ، فَقُلْنَا: مَنْ أَطَاقَ ذَاكَ مِنَّا، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْتَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ العَصْرِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ، صَلَّى أَرْبَعاً، وَصَلَّى أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعاً ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيم عَلَى المَلائِكَةِ المُقَرَّبِينَ، وَالنَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ. [صحيح. وسلف مختصراً برقم: 177،

[٦٠٥] (٥٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بنِ ضَمْرَةً، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْوَهُ. [صحيح. أحمد: ٢٧٥، والنسائي: ٥٧٥، وابن ماجه: ١١٦١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي تَطَوُّع النَّبِيِّ يَالِنَّهَارِ هَذَا.

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّفُ هَذَا الحَدِيثَ. وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ عِنْدَنَا - وَالله أَعْلَمُ - لأَنَّهُ لا الحَدِيثَ. وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ عِنْدَنَا - وَالله أَعْلَمُ - لأَنَّهُ لا يُرْوَى مِثْلُ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ عَنْ يُرْوَى مِثْلُ هَذَا الوَجْهِ عَنْ عَلِيٍّ . وَعَاصِمُ بنُ ضَمْرَةَ هُوَ ثِقَةً عَنْ عَلِيٍّ . وَعَاصِمُ بنُ ضَمْرَةَ هُوَ ثِقَةً عَنْ عَلِيٍّ . وَعَاصِمُ بنُ ضَمْرَةَ هُوَ ثِقَةً عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْم.

قَالَ عَلِيُّ ابنُ المَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الفَطَّانُ: قَالَ سُفْيَانُ: كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيثِ عَاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عَلَى حَدِيثِ الحَارِثِ.

### ٣٠ ـ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ فِي لُحُفِ النِّسَاءِ

[٦٠٦] (٦٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ، عَنْ أَشْعَثَ ـ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ شَيْرِينَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ لا يُصَلِّي فِي لُحُفِ نِسَائِهِ . [صحيح، أحمد: ٢٤٦٩٨، وأبو داود: ٢٦٧، والسائى: ٢٥٦٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

## ٣١ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ المَشْيِ وَالعَمَلِ فِي صَلاةِ التَّطَوُع

[٦٠٧] (٦٠١) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بنُ خَلَفٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَنْ بُرْدِ بنِ سِنَانِ، عَنِ الدَّهُ مِنِ سِنَانِ، عَنِ الدَّهُ مِن بَرْدِ بنِ سِنَانِ، عَنِ الدَّهُ مِنِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، وَرَسُولُ الله يَتَلِيْهُ مُغْلَقٌ، وَرَسُولُ الله يَتَلِيْهِ مُغْلَقٌ، وَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ.

وَوَصَفَتِ البَابَ فِي القِبْلَةِ. [صحيح. أحمد: ٢٤٠٢٧، وأبو داود: ٩٢٢، والنسائي: ١٣٠٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

### ٣٢ ـ بَابُ مَا نُكِرَ فِي قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ عَنْ هَذَا لَيَحِوْفِ: ﴿عَبْدَ اللهِ عَنْ هَذَا السَّعِوْفِ: ﴿عَيْرِ عَاسِنٍ (١٠)» قَالَ: الحَرْفِ: ﴿عَيْرِ عَاسِنٍ (١٠)» قَالَ: نِعَمْ، قَالَ: إِنَّ قَوْماً كُلَّ القُرْأَنِ قَرَأَتَ غَيْرَ هَذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ قَوْماً يَقُرُ وُنَهُ نَثْرَ الدَّقَلِ (٢٠)، لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، إِنِّي يَقْرُونَهُ يَثْرُ الدَّقَلِ (٢٠)، لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، إِنِّي يَقْرُونَهُ يَثْرُ الدَّقَلِ (٢٠)، لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، إِنِّي يَقْرُونَ اللهُ عَلْمَ قَالَ: عِشْرُونَ لِكُونَ اللهُ عَلْمَةَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عِشْرُونَ بَيْنَ كُلِّ سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ، كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقِيْ يَقُرُنُ بَيْنَ كُلِّ سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ، كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقُونُ بَيْنَ كُلِّ سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ، كَانَ النَّبِيُ عَلِيْ يَقِيْ يَقُرُنُ بَيْنَ كُلِّ سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ، كَانَ النَّبِي عَلِيْ يَقِيْ يَقُونُ بَيْنَ كُلِّ سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ، كَانَ النَّبِي عَلَى السُورَة مِنَ المُفَصَّلِ، كَانَ النَّبِي عَلَى السُورَة مِنَ المُفَصَّلِ، كَانَ النَّبِي عَلَى الْمُغَرِنُ فِي رَكْعَةٍ. [أحمد: ٣١٠٧، والبخاري مختصراً: ٧٧٥. ومسلم: ١٩٠٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٣٣ ـ بَابُ مَا ثُكِرَ فِي فَضْلِ المَشْيِ إِلَى المَسْجِدِ، وَمَا يُكْتَبُ لَهُ مِنَ الأَجْرِ فِي خُطَاهُ

[٦٠٩] (٦٠٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ (٢) قَالَ:

<sup>(</sup>۱) هذه القراءة لم ينسبها أحد ممن ألف في القراءات إلى أحد القراء العشرة أو غيرهم، وقرأ ابن كثير وحده: (أسِنَ) مقصوراً على وزن فَعِل، وقرأ الباقون: (آسِن) بالمد على وزن فَاعِل. انظر «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني ص٠٠٠، و«الحجة في القراءات» للبن خالويه ص٣٢٨، و«السبعة في القراءات» للبن زنجلة ص٦٦٧.

<sup>(</sup>٢) أي: كما يتساقط الرُّطَب اليابس من العِذْق إذا هُزَّ، والدَّقَل: هو رديء التمر ويابسه، وما ليس له اسم خاص، فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثوراً.

 <sup>(</sup>٣) ذكر هذا الحديث المزي في «تحفة الأشراف»: ٩٣٤٠٥، وقال: عن بندار، وفي نسخة: عن محمود بن غيلان. وقال ابن حجر في \_\_\_

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ سَمِعَ ذَكُوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ، لا الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ، لا يُخْرِجُهُ لَا يَنْهَزُهُ (۱) لا يَنْهَزُهُ (۱) لا يَنْهَزُهُ (۱) فَيَاهَا، لَمْ يَخْطُ خَطُونَةً إِلَّا رِبَّاهَا، لَمْ يَخْطُ خَطُونَةً إِلَّا رَفَعَهُ الله بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ». أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ». [أحمد: ١٥٠٧، والبخاري: ٤٧٧، ومسلم: ١٥٠٧ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٣٤ ـ بَابُ مَا نُكِرَ فِي الصَّلاةِ بَعْدَ المَغْرِبِ أَنَّهُ فِي البَيْتِ أَفْضَلُ

[ ١٠٤] (٦٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى، إِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي الوَزِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى، عَنْ سَعْدِ بنِ إِسْحَاقَ بنِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ عَيْقٍ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ جَدِّهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ عَيْقٍ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ المَعْرِب، فَقَامَ نَاسٌ يَتَنَقَّلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلاةِ فِي البُيُوتِ». [حسن لغيره. أبو داود: ١٣٠٠، وانساني: ١٦٠١].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ. [أحمد: ٤٥٠٦، والبخاري: ٩٣٧، وسلم: ١٦٩٨].

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى المَغْرِبَ، فَمَا زَالَ يُصَلِّى المَسْجِدِ حَتَّى صَلَّى العِشَاءَ الآخِرَةَ. [صحيح. أحمد: ٢٣٤٣، والنساني في «الكبرى»: ٢٧٩].

فَفِي هَذَا الحَدِيثِ دِلالَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الرَّعْتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي المَسْجِدِ.

#### ٣٥ ـ بَابٌ فِي الإغْتِسَالِ عِنْدَمَا يُسْلِمُ الرَّجُلُ

[711] (٦٠٥) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْيَانُ، عَنِ الأَغَرِّ بِنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَغَرِّ بِنِ الصَّبَاحِ، عَنْ خَلِيفَةَ بِنِ حُصَيْنٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ الصَّبَاحِ، فَأُمَرَهُ النَّبِيُّ عَلِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ. [صحيح. أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ. [صحيح. أحد: ٢٠٦١١، وأبو داود: ٣٥٥، والنساني: ١٨٨].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ.

## ٣٦ ـ بَابُ مَا نُكِرَ مِنَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ نُخُولِ الخَلاءِ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بِنُ بَشِيرِ بِنِ سَلْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بِنُ بَشِيرِ بِنِ سَلْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَّادُ الصَّفَّارُ، عَنِ الْحَكَمِ بِنِ عَبْدِ الله النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: "سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: "سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ أَنْ يَقُولَ: وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلاءَ أَنْ يَقُولَ: بِاسْمِ الله ﴾. [حن لنبره. ابن ماجه: ٢٩٧].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ القَوِيِّ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ مِنْ هَذَا.

٣٧ ـ بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ سِيمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ وَالطُّهُورِ يَوْمَ القِيَامَةِ

[٦١٣] (٦٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ:

 <sup>«</sup>النكت الظراف»: قال شيخنا [العراقي] في «شرح الترمذي»: يقتضيه ترجيح الرواية عن محمد بن بشار، والذي في روايتنا من طريق الكراخي، عن المحبوبي ـ وهي الرواية التي وقعت للمغاربة ـ: «محمود بن غيلان»، وفي رواية السنجي، عن المحبوبي ـ وهي الرواية التي وقعت للمغاربة ـ: «محمود بن غيلان»، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أي: لا يدفعه، والنهز: الدفع.

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ صَفْوَانُ بنُ عَمْرِو: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بنُ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بُسْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَالَ: «أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ غُرُّ مِنَ السُّجُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ السُّجُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ اللُّصُوءِ». [صحبح. أحمد: ١٧٦٩٣ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ بُسْرِ.

## ٣٨ ـ بَابُ ما يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ

[٦١٤] (٦٠٨) حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بِنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يُحِبُّ النَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي الْبَعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ. [أحمد: ٢٤٦٢٧، والبخاري: ١٦٨، وسلم: ٢١٦].

وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اسْمُهُ: سُلَيْمُ بنُ أَسْوَدَ المُحَارِبِيُّ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣٩ ـ بَابُ مَا ذُكِرَ قَدْر مَا يُجْزِئُ مِنَ المَاءِ فِي الوُضُوءِ

[٦١٥] (٦٠٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عِيسَى، عَنِ ابنِ جَبْدٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يُجْزِئُ فِي الرُضُوءِ رِطُلانِ مِنْ مَاءٍ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٢٨٣٩، رأبو دارد بنحوه: ٩٥].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ.

وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ وَاللهِ عَنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالمَكُّوكِ(١)، وَلَيْعِيَّ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالمَكُّوكِ(١)، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيٍّ. [أحمد: ١٢١٠٥، والبخاري بنحوه: ٢٠١، ومسلم: ٢٣٦].

وَرَوَى شُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الله بنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. [البخاري: ٢٠١].

وَهَذَا أَصَعُ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ.

# ٠٤ ـ بَابُ مَا ذُكِرَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الغُلامِ الرَّضِيعِ

[٦١٦] (٦١٠) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، عنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ فِي بَوْلِ الغُلامِ الرَّضِيعِ: "يُنْضَعُ بَوْلُ النَّلامِ، قَالَ قَتَادَةُ: وَهَذَا مَا لَمُ الغُلامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَةِ". قَالَ قَتَادَةُ: وَهَذَا مَا لَمْ الغُلامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَةِ". قَالَ قَتَادَةُ: وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعاً. [صحيح. أحمد: ١١٤٨. وأبو داود: ٣٧٨، وإن ماجه: ٥٢٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

رَفَعَ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ (٣). وَوَقَفَهُ سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ (٣).

(٢) في المطبوع: حسن صحيح.

(٣) زاد بعد هذا في المطبوع: بَابُ مَا ذُكِرَ فِي مَسْحِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ.
(٦١١) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ زِيَادٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بِنِ حَيَّانَ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بِنَ عَبْدِالله تَوَضَّأَ وَمَسْحَ عَلَى خُفَيْهِ، قَالَ: ﴿ وَمَالِكُ وَاللّهُ عَلَى كُفَيْهِ، قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ المَائِدَةِ.
فَقُلْتُ لَهُ : أَقَبْلَ المَائِدَةِ أَمْ بَعْدَ المَائِدَةِ؟ قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ المَائِدَةِ.
فَقُلْتُ لَهُ : أَقَبْلَ المَائِدَةِ أَمْ بَعْدَ المَائِدَةِ ؟ قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ المَائِدَةِ.

(٦١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حُمِيْدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بِنُ مَيْسَرَةَ النَّحْوِيُّ، عَنْ خَالِدِ بِنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُقَاتِلِ بنِ حَيَّانَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ.

وقد سلف بالإُسناد الأول برقم: ٩٤.

<sup>(</sup>١) المكُّوك: مكيال، قال النووي: ولعلَّ المراد بالمكوك هنا المد، كما قال في الرواية الأخرى: يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.

# ٤١ - بَابُ مَا نُكِرَ فِي الرُّخْصَةِ لِلْجُنُبِ فِي الأَكْلِ وَالنَّوْمِ إِذَا تَوَضًا

[٦١٧] (٦١٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ الخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارٍ أَنَّ النَّبِيُّ وَيَعِيْ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتُوضًا وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ. أَنْ يَتُوضًا وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ. الضيف. أحد مطولاً: ١٨٨٨١، وأبو داود: ٢٢٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٤٢ ـ بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الصَّلاةِ

[٦١٨] (٦١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا غَالِبٌ أَبُو بشر، عَنْ أَيُّوبَ بِنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ، عَنْ قَيْسِ بِنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بنِ شِهَابِ، عَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةً قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «أُعِيذُكَ بِالله يَا كَعْبَ بِنَ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي، فَمَنْ غَشِي أَبْوَابَهُمْ، فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلا يَرِدُ عَلَىَّ الحَوْضَ، وَمَنْ غَشِي أَبْوَابَهُمْ أَوْ لَمْ يَغْشَ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَىَّ الحَوْضَ. يَا كَعْبَ بِنَ عُجْرَةً، الصَّلاةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ. يَا كَعْبَ بِنَ عُجْرَةً، إِنَّهُ لا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتِ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ». [صحبح. الطبراني في «الكبير»: (١٩/ (٢١٢))، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٧٦٢، وأخرجه مختصراً بقصة الأمراء أحمد: ١٨١٢٦، والنسائي: ٤٢١٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ (١). الوَجْهِ (١).

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله بن مُوسَى، وَاسْتَغْرَبَهُ جِدًّا.

[٦١٩] (٦١٥) وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ مُوسَى، عَنْ غَالِب بِهَذَا. [انظر ما قبله].

# ٤٣ ـ بَابٌ مِنْهُ

الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَيْدُ بنُ الحُبَابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بنُ عَامِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بنُ عَامِرٍ قَالَ: مَعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بنُ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَخْطُبُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ: «اتَّقُوا الله (٢) ، وَصَلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ: «اتَّقُوا الله (٢) ، وَصَلُوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمُوالِكُمْ ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ». قَالَ: قُلْتُ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ». قَالَ: قُلْتُ لَكُمْ سَمِعْتَ هَذَا الحَدِيثَ؟ قَالَ: قُلْتُ سَمِعْتَ هَذَا الحَدِيثَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا الحَدِيثَ؟ وَالَا: سَمِعْتُ هَذَا الحَدِيثَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا الحَدِيثَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا الحَدِيثَ؟ وَالَا: سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ؟ وَالَا: سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ؟ وَالَا: سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ؟ وَالَا: سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ؟

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

آخِرُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّهُنِ الرَّجَيْمِ إِنَّهِ الرَّجَيْمِ إِنَّهِ

# [٧] أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

# ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي مَنْعِ الزِّكَاةِ مِنَ التَّشْدِيدِ

[٦٢١] (٦١٧) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ المَعْرُورِ بنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ المَعْرُورِ بنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ مُوسَى، وَأَيُوبُ بنُ عَائِدٍ الطَّائِيُّ يُضَعَّفُ، وَيُقَالُ: كَانَ يَرَى رَأْيَ الإِرْجَاءِ.

 <sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع: ربكم.

ظِلِّ الكَعْبَةِ. قَالَ: فَرَآنِي مُقْبِلاً، فَقَالَ: هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ». قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لِلهَّخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ». قَالَ: فَلْتُ: مَنْ هُمْ فِذَاكَ لِي، لَعَلَّهُ أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "هُمُ الأَكْثَرُونَ إِلّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»، فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ. ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ، لا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلاً أَوْ بَقَراً لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلّا جَاءَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْظَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا، عَادَتْ عَلَيْهِ وَتَنْظَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا، عَادَتْ عَلَيْهِ وَتَنْ البَادِي: ١٤٩٥، ١٤١٠، ومسلم: ١٣٠١].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ.

وَعَنْ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ.

وَعَنْ قَبِيصَةَ بنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ، وَجَابِرِ بنِ عَبْدِ الله، وَعَبْدِ الله ، وَعَبْدِ الله ،

حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاسْمُ أَبِي ذَرِّ جُنْدَبُ بِنُ السَّكَنِ، وَيُقَالُ: ابْنُ جُنَادَةَ.

[٦٢٢] حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُنِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ مُنِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بنِ الدَّيْلَمِ، عَنِ الضَّحَاكِ بنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: الأَكْثَرُونَ أَصْحَابُ عَشَرَةِ الضَّحَاكِ بنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: الأَكْثَرُونَ أَصْحَابُ عَشَرَةِ اللهَ عَلَافِ.

### ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَنَّيْتَ الزَّكَاةَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

[٦٢٣] (٦١٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بنُ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: ﴿إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَحسن لغيره. ابن ماجه: ١٧٨٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ رَجَلٌ: يَا رَسُولَ الله، هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ: «لا، إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ».

وَابْنُ حُجَيْرَةُ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ حُجَيْرَةً المُحْمِنِ بنُ حُجَيْرَةً المِصْرِيُّ.

[٦٢٤] (٦١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الحَمِيدِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَيْمَانُ بنُ المُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كُنَّا سُلَيْمَانُ بنُ المُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كُنَّا نَتَمَنَّى أَنْ يَبْتَدِئَ الأَعْرَابِيُّ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلُ النَّبِيُّ عَيْ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلُ النَّبِيُ عَيْ وَنَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ أَتَاهُ أَعْرَابِيٍّ، فَجَثَا وَنَحْنُ عَذَهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ أَتَاهُ أَعْرَابِيٍّ، فَجَثَا بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ فَقَالَ:

يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانَا، فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ الله أَرْسَلَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ». قَالَ: فَبِالَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ، وَبَسَطَ الأَرْضَ، وَنَصَبَ الجِبَالَ، آللهُ أَرْسَلَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «نَعَمْ».

قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: 
«نَعَمْ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: 
«نَعَمْ».

قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ».

قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «نَعَمْ».

قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا النَّبِيُ المَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، فَقَالَ النَّبِيُ

عَيْدُ: «نَعَمْ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لا أَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئاً وَلا أَجَاوِزُهُنَّ. ثُمَّ وَثَبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ صَدَقَ الْجُنَة». [أحمد: ١٢٤٥٧، والبخاري بنحوه: ١٣٤٥، وملم: ١٠٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْرُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ أَنَّ القِرَاءَةَ عَلَى العَالِمِ الحَدِيثِ أَنَّ القِرَاءَةَ عَلَى العَالِمِ وَالعَرْضَ عَلَيْهِ جَائِزٌ مِثْلُ السَّمَاعِ. وَاحْتَجَ بِأَنَّ الأَعْرَابِيَّ وَلِيَّ مِثْلُ السَّمَاعِ. وَاحْتَجَ بِأَنَّ الأَعْرَابِيَّ عَرَضَ عَلَى النَّيِيِّ وَيَقِيَّةً، فَأَقَرَّ بِهِ النَّبِيُ وَيَقِيَّةً، فَأَقَرَّ بِهِ النَّبِيُ وَيَقِيَّةً.

### ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ

[٩٢٠] (٦٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، غَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَاصِمِ بِنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَاصِمِ بِنِ ضَمْرَةَ، عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ (١): مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَما دِرْهَمْ، وَلَيْسَ صَدَقَةَ الرِّقَةِ (١): مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَما دِرْهَمْ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِتَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْنِ، فَفِيهَا خَمْسَةُ مَرَاهِمَ». [صحيح. أحمد: ٧١١، وأبو داود: ١٥٧٤، والنسائي: دَرَاهِمَ». [صحيح. أحمد: ٢٧١، وأبو داود: ٢٤٧٩، والنسائي:

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَعَمْرِو بنِ فَوْمٍ.

رَوَى هَذَا الحَدِيثَ الأَعْمَشُ وَأَبُو عَوَانَةً وَغَيْرُهُمَا، لَبُونٍ.

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ ضَمْرَةً، عَنْ عَلِيٍّ.

وَرَوَى سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ.

قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: كِلاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَنْهُمَا جَمِيعاً.

## ٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي زُكَاةِ الإِبِلِ وَالغَنَم

[٦٢٦] (٦٢١) حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْهَرَوِيُّ وَمُحَمَّدُ بِنُ كَامِل المَرْوَزِيُّ - المَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ العَوَّام، عَنْ سُفْيَانَ بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكُر حَتَّى قُبِضَ، وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، وَكَانَ فِيهِ: «فِي خَمْسِ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرِ شَانَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهِ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهِ، وَفِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ (٢) إِلَى خَمْسِ وَثَلاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ (٣) إِلَى خَمْس وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ (1) إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ (٥) إِلَى خَمْسِ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّنَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ

<sup>(</sup>١) الرُّقة: الفضة، والدراهم المضروبة.

<sup>(</sup>٢) بنت مخاض: التي أتى عليها الحول، ودخلت في الثاني، وحملت أمها.

<sup>(</sup>٣) ابنة اللبون: التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، وصارت أمها لبوناً بوضع الحمل.

<sup>(</sup>٤) الحِقّة: هي التي أتت عليها ثلاث سنين.

<sup>(</sup>٥) الجَذَعة: هي التي أتت عليها أربع سنين.

وَفِي الشَّاءِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَلاثُ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَلاثُ شِيَاهِ إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِئَةِ شِيَاهِ إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِئَةِ شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى شَاةٍ، فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبُلُغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ، وَلا يُفرَقُ بَيْنَ مُتَفرِقٍ (١)، وَلا يُفرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ (٢)، مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ (٣)، وَلا يُؤخَذُ فِي الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ (٣)، وَلا يُؤخَذُ فِي الصَّدَقَةِ مُرْمَةٌ، وَلا ذَاتُ عَيْبٍ». [صحبح. أحمد: ٢٣٢٤ و٢٣٤، وأبر داود: ١٥٩٨، وابن ماجه: ١٧٩٨ و١٨٠٥].

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ المُصَدِّقُ، قَسَمَ الشَّاءَ أَثْلاثاً: ثُلُثٌ خِيَارٌ، وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ، وَثُلُثٌ شِرَارٌ، وَأَخَذَ المُصَدِّقُ مِنَ الوَسَطِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ البَقَرَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَبَهْزِ بنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَأَبِي ذَرِّ، وَأَنَس.

حَدِيثُ ابن عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ.

وَقَدْ رَوَى يُونُسُ بنُ يَزِيدَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ، وَإِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بنُ حُسَيْن.

## ٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي زُكَاةِ البَقَرِ

[٦٢٧] (٦٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ المُحَادِبِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بِنُ حَرْبٍ، وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بِنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصِيْفِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ خُصِيْفِ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: (فِي ثَلاثِينَ مِنَ البَقرِ تَبِيعٌ (أَنُ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُل أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ (٥)». [صحبح لغيره. أحمد: ٣٩٠٥، وابن ماجه: ١٨٠٤].

وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ.

هَكَذَا رَوَى عَبْدُ السَّلامِ بنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ. وَعَبْدُ السَّلامِ ثِقَةٌ حَافِظٌ.

وَرَوَى شَرِيكٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ (٢)، عَنْ عَبْدِ اللهِ.

وَأَبُو عُبَيْدَةَ بنُ عَبْدِ الله لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

[٦٢٨] (٦٢٣) حَدَّثُنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ بَعَثَنِي النَّبِيُّ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ ثَلِ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ

<sup>(</sup>۱) معناه عند الجمهور على النهي، أي: لا ينبغي لمالكين يجب على مال كل واحد منهما صدقة ومالهما متفرق، بأن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة، فتجب في مال كل منهما شاة واحدة، أن يجمعا عند حضور المُصَدِّق، فراراً عن لزوم الشاة إلى نصفها، إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة.

 <sup>(</sup>۲) وذلك بأن يكون لكل واحد من الشريكين مئة شاة، فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه، فلا ينبغي لهما أن يفرقا ما لهما، فيكون على كل واحد شاة واحدة.

<sup>(</sup>٣) قوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" الخليط: المخالط، ويريد به الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه، والتراجع بينهما هو أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة، وللآخر ثلاثون بقرة، ومالهما مختلط، فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة، وعن الثلاثين تبيعاً، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه، لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد. وفي قوله: "بالسوية" دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما، فأخذ منه زيادة على فرضه، فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة.

<sup>(</sup>٤) التبيع: ما دخل في الثانية.

<sup>(</sup>٥) المسنة من البقر: ما دخل في الثالثة.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: عن أبيه. وهو خطأ، والصواب: عن أمه، وهي زينب الثقفية. انظر «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان: (٢٠٦/٢).

كُلِّ حَالِم دِينَاراً (١) ، أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ (٢) . [صحيح. أحمد: ٢٢٠١٣، وأبو داود: ١٥٧٨، والنسائي: ٢٤٥٢، وابن ماجه: ١٨٠٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَلَيْهُ بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَن، فَأَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ. وَهَذَا أَصَحُ.

[٦٢٩] (٦٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةً: هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ الله شَيْئاً؟ قَالَ: لا.

# ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَخْذِ خِيَارِ المَالِ فِي الصَّدَقَةِ

[٦٣٠] (٦٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بَنُ عَبْدِ الله بِنِ صَيْفِيٌ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابِنِ عَبْكِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابِنِ عَبْسٍ أَنَّ رَسُولَ الله يَسَعُ بُعَثَ مُعَاداً إِلَى اليَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ : "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً أَهُلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَهُ : "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً أَهُلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهُ إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ ، تُؤخذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، وَاللَّيْلَةِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله أَنْ وَلَا لَهُ أَنْ الله أَنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإِنَّهُ اللهُ وَتُنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإِنَّهُ اللهُ وَتُنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإِنَّهُ اللهُ مَنْ أَنْ الله وَتُونَ وَعُوةَ المَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ اللّهِمْ ، فَاللهُمْ ، فَإِنَّهُ اللّهُ مَا أَمُوالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعُوةَ المَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَالِكَ ، وَالْمَعْرَائِهُمْ ، وَاتَّقِ دَعُوةَ المَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَعْنَ الله حِجَابٌ » . [أحمد: ٢٠٧١ ، والبخاري: ١٤٩٦ )

ومقتصراً على دعوة المظلوم برقم: ٣٤٤٨، ومسلم: ١٢٢. وسيأتي مختصراً برقم: ٢١٣٣].

وَفِي البَابِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسِ اسْمُهُ: نَافِذٌ.

# ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ<sup>(٣)</sup> وَالحُبُوبِ

[٦٣١] (٦٢٦) حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (أَ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [أحمد: ١١٠٣٠، والخاري: ١٤٠٥، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَجَابِرٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو.

[٦٣٢] (٦٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَمَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ يَحْيَى، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ لَنْعُو حَدِيثِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ يَحْيَى. [أحمد: ١١٥٧٦، والبخاري: ١٤٤٧، وانظر ما ناه.].

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْهُ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق صَدَقَةٌ.

<sup>(</sup>١) الحالم: من بلغ الحلم وجرى عليه حكم الرجال، سواء احتلم أو لم يحتلم، والمراد به أخذ الجزية من الذي لم يسلم.

<sup>(</sup>٢) المعافر: هي برود باليمن منسوبة إلى معافر، وهي قبيلة باليمن.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: والتَّمر.

<sup>(</sup>٤) الذود: من الثلاثة إلى العشرة من الإبل.

وَالوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعاً، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ: ثَلاثُ مِئَةِ صَاعٍ، وَصَاعُ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ<sup>(١)</sup>. وَصَاعُ أَهْلِ الكُوفَةِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ.

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَالوَقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَم (٢).

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ، يَعْنِي: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ، يَعْنِي: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْساً خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَفِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ.

### ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ

[٦٣٣] (٦٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ أَبُو كُرَيْبٍ وَمَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ وَمُحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ بنِ يَسَارٍ، وَشُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، عَنْ عَرْاكِ بنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عِرَاكِ بنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَرَاكِ بنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ». [أحمد: ١٠١٨٧، والبخاري: ١٤٦٣، ومسلم: ٢٢٧٣].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ، وَلا فِي الرَّقِيقِ - إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ - السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ، فَإِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ، فَإِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ، فَإِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ، فَقِي أَثْمَانِهِمُ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ.

### ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ العَسَلِ

[٦٣٤] (٦٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ أَبِي سَلَمَةَ التَّنْيسِيُّ، عَنْ صَدَقَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُوسَى بنِ يَسَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْجُ: "فِي العَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْجُ: "فِي العَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَرُقٌ رِقٌ (٣) . [إسناده ضعيف. الطبراني في "الأوسط»: ٤٣٧٥، وابن عدي في "الكامل»: (٤/ ٥٧)، والبيهقي: (١٢٦/٤)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية»: ٥٢٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَيَّارَةَ المُتَعِيِّ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلا يَصِحُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ فِي هَذَا البابِ كَبِيرُ شَيْءٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ (٤).

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ شَيْءٌ (٥). وَصَدَقَةُ بِنُ عَبْدِ اللهَ لَيْسَ بِحَافِظٍ، وَقَدْ خُولِفَ صَدَقَةُ بِنُ عَبْدِ الله فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ نَافِعِ.

[٦٣٥] (٦٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَبْدُ الوَهَابِ النَّقَفِيُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا عِنْدَنَا عَسَلٌ، وَلَكِنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ بِنُ قُلْتُ: مَا عِنْدَنَا عَسَلٌ، وَلَكِنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ بِنُ حَكِيمٍ أَنَّهُ قَالَ: كَيْسَ فِي الْعَسَلِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ: عَدْلٌ. حَكِيمٍ أَنَّهُ قَالَ: كَيْسَ فِي الْعَسَلِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ: عَدْلٌ. فَكَتَبَ إِلَى النَّاسِ أَنْ يُوضَعَ. يَعْنِي: عَنْهُمْ. [رجاله نقات. عدالرزاق: ١٩١٥، وابن أبي شيه: ١٩١٤].

<sup>(</sup>١) تقديره بالغرامات (٦٥٣) غراماً على رأي الجمهور.

<sup>(</sup>٢) تقديرها بالغرامات (٥٩٥) غراماً، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، والمثقال (٢٥/٤) غراماً، فيكون تقدير النصاب (٨٥) غراماً.

<sup>(</sup>٣) الزِّقّ: هو ظرف من جلد يجعل فيه السمن والعسل.

<sup>(</sup>٤) وبه يقول أبو حنيفة أيضاً.

<sup>(</sup>٥) وهو قول الشافعي ومالك وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور.

# ١٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ: لا زَكَاةَ عَلَى المَالِ المُسْتَفَادِ (١) حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ

[ ٦٣٦] ( ٦٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ هَارُونُ بنُ صَالِحِ الطَّلْحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً، فَلا زَكَاةً عَلَيْهِ حَتَّى رَسُولُ الله ﷺ: "كَانَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (٢) ». [صحيح لغيره. البغوي في "شرح يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (٢) ». [صحيح لغيره. البغوي في "شرح السناهة": ١٥٧٦].

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَّى (٣) بِنْتِ نَبْهَانَ.

[٦٣٧] (٦٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ النَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ عَبْدُ الوَهَّابِ النَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ البِي عُمَرَ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً، فَلا زَكَاةً فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَنْدَ رَبِّهِ. [اسناده صحبح. عبد الرزاق: ٧٠٣١، وابن أي شبة: ١٠٣٠٩، واليهمّي: (١٠٣/٤)].

وَهَذَا أَضَعُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ.

وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ الله وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ مَوْقُوفاً.

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ، ضَعَفَهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، وَعَلِيُّ ابنُ المَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَهُوَ كَثِيرُ الغَلَطِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنْ لا زَكَاةَ فِي المَالِ المُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. وَيِهِ يَقُولُ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بِنُ حَنْبُلٍ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى المَالِ المُسْتَفَادِ مَالٌ (3) يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي المُسْتَفَادِ مَالٌ (4) يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ المَوْلُ، فَإِنِ المَالِ المُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، فَإِن المَالِ المُسْتَفَاد مَالاً قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، فَإِنّهُ يُزكِي اسْتَفَادَ مَالاً قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، فَإِنّهُ يُزكِي المَالُ المُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ النَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَبِهِ المَالُ المُسْتَفَادُ مَعَ مَالِهِ اللَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الكُوفَةِ.

## ١١ ـ بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ

[٦٣٨] (٦٣٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بنُ أَكْثَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْيَى بنُ أَكْثَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ». [ضعف. أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ». [ضعف. احمد: ١٩٤٩، وأبو داود مفطعاً: ٣٠٣٢ و ٣٠٥٣].

[٦٣٩] (٦٣٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [ضعيف، وانظرما فبله].

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ، وَجَدِّ حَرْبِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْ قَابُوسَ بنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ، وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ وَيَهِ الْأَبِيِّ وَالْهُ النَّبِيِّ وَالْهُ النَّبِيِّ وَالْهُ الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ» إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ، وَفِي الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَبْثُ قَالَ: "إِنَّمَا الْعُشُورُ وَفِي الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَبْثُ قَالَ: "إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ».

<sup>(</sup>١) المراد بالمال المستفاد: المال الذي حصل للرجل في أثناء الحول، من هبة أو ميراث أو مثله، ولا يكون من نتائج المال الأول.

<sup>(</sup>٢) بعدها في المطبوع: عند ربه.

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع: سُرًّاء بالمد، قال ابن حجر في «الإصابة»: (٧/ ٦٩٥): سُرَّى بتشديد الراء مقصورة، ضبطها الأمير، قال: وتقال بالمد.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: ما.

#### ١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي زُكَاةِ الخُلِيِّ

[٦٤٠] (٦٣٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ بنِ المُصْطَلِقِ، عَنِ ابنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله قَالَتْ: خَطَبْنَا رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ: (يَنْ الله عَلَيْكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ الله عَشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيَكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَمْلُ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ» (١).

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَالْبُو مُعَاوِيَةَ وَهِمَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ: عَنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ، عَنِ ابنِ أَخِي زَيْنَبَ. وَالصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ ابن أَخِي زَيْنَبَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَنْ جَدْ بَيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَيْ أَنَّهُ رَأَى فِي الحُلِيِّ زَكَاةً. وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي ذَلِكَ:

فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَفِضَةٌ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمُ: ابْنُ عُمَرَ،

وَعَائِشَةُ، وَجَابِرُ بِنُ عَبْدِ الله، وَأَنَسُ بِنُ مَالِكِ: لَيْسَ فِي الحُلِيِّ زَكَاةٌ. وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

[٦٤٢] (٦٣٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَنَا رَسُولَ الله ﷺ وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: لا، قَالَ: فَقَالَ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله ﷺ: «أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله بِسِوَارَيْنِ لَهُمَا رَسُولُ الله ﷺ: «أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، قَالَتَا: لا، قَالَ: «فَأَدِينا زَكَاتَهُ». [حسن مَنْ نَارٍ؟»، قَالَتَا: لا، قَالَ: «فَأَدِينا زَكَاتَهُ». [حسن أحد: ١٢٤٨].

هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ المُثنَّى بنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبِ نَحْوَ هَذَا.

وَالمُثَنَّى بنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ، وَلا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ بَيْقَ شَيْءٌ.

### ١٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الخَضْرَاوَاتِ

[٦٤٣] (٦٣٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عِيسَى بنِ طَلْحَةً، عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عِيسَى بنِ طَلْحَةً، عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَلَيْحَ يَسُلُلُهُ عَنِ الخَصْرَاوَاتِ ـ وَهِيَ البُقُولُ ـ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ يَسُلُلُهُ عَنِ الخَصْرَاوَاتِ ـ وَهِيَ البُقُولُ ـ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ يَسُلُلُهُ عَنِ الخَصْرَاوَاتِ ـ وَهِيَ البُقُولُ ـ فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ». [الدارنطني: ١٩١٦ ـ ١٩١٩].

إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ يَنْ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ مُوسَى بنِ طَلْحَةً، عَنِ النَّبِيِّ يَنْ .

<sup>(</sup>۱) صحيح، لكن أبا معاوية وهم في هذا الإسناد، فقال: عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، وقد رواه عن الأعمش غيره من الثقات الحفاظ فقالوا: عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، وهو الصحيح كما سينبه عليه المصنف. وأخرجه أحمد: ۲۷۰۶۸ من طريق أبي معاوية به.

وأخرجه من طريق غيره على الجادة أحمد: ١٦٠٨٢، والبخاري: ١٤٦٦، ومسلم: ٢٣١٨ دون قوله: «فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة».

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِي الخَصْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ (١).

وَالْحَسَنُ: هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ، وَتَرَكَهُ عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ.

# ١٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالأَنْهَارِ وَغَيْرِهَا

[٦٤٤] (٦٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَدِينِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ وَبُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّصْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ». [صحيح لغيره. ابن حجه: ١٨١٦].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ بُكَيْرِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ سَعِيدٍ، عَنِ الأَشَجِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ وَبُسْرِ بِنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ مُرْسَلٌ، وَكَأْنَ هَذَا الْحَدِيثَ أَصَحُّ.

وَقَدْ صَعَّ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا البَاب، وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ.

[٦٤٥] (٦٤٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ

أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا (٢) العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ. [البخاري: ١٤٨٣]،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ

[٦٤٦] (٦٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقَةٍ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَلا مَنْ وَلِي يَتِيماً لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَجِرْ فِيهِ، وَلا يَتْرُكُهُ حَتَّى مَنْ وَلِي يَتِيماً لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَجِرْ فِيهِ، وَلا يَتْرُكُهُ حَتَّى مَنْ وَلِي يَتِيماً لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَجِرْ فِيهِ، وَلا يَتْرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ». [إسناده ضعيف. الدارقطني: ١٩٧٠، والبيهني: تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ».

وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، لأَنَّ المُثَنَّى بنَ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ. الحَدِيثِ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي هَذَا الباب:

فَرَأَى غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَالِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَالِ النَّبِيِ وَكَاتًا، مِنْهُمْ: عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَعَائِشَةُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ.

وَعَمْرُو بِنُ شُعَيْبٍ: هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرِو بِنِ العَاصِ، وَشُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرِو بِنِ العَاصِ، وَشُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرِو بِنِ عَمْرٍو بِنِ عَمْرٍو بِنِ شُعَيْدٍ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بَنِ شُعَيْدٍ فَي حَدِيثٍ عَمْرِو بَنِ

<sup>(</sup>١) وقال أبو حنيفة: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر، سواء سقي سيحاً أو سقته السماء، إلا الحطب والقصب والحشيش.

<sup>(</sup>٢) العَثَرِيُّ: هو من النَّخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حَفيرة.

مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الحَدِيثِ فَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبِ وَيُثْبِتُونَهُ، مِنْهُمْ: أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا.

# ١٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ العَجْمَاءَ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَار الخُمْسُ

[٦٤٧] (٦٤٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعِيدٍ بنِ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله قَالَ: «العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ(۱)، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ(۱)، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ(۱)، وَالمِعْدِنُ الرِّكَانِ (١٤) الخُمْسُ». جُبَارٌ(١)، والبِعْر جُبَارٌ (١٤)، ومسلم: ٤٤٦٥. وسيأتي برقم: [احمد: ٤٤٦٥، والبخاري: ٢٩١٢، ومسلم: ٤٤٦٥. وسيأتي برقم:

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَعُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، وَعَمْرِو بنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ، وَجَابِرٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الخَرْصِ

[٦٤٨] (٦٤٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ

الرَّحْمَنِ بنَ مَسْعُودِ بنِ نِيَارِ يَقُولُ: جَاءَ سَهْلُ بنُ أَبِي حَثْمَةً إِلَى مَجْلِسِنَا، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثَّلُثُ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثَّلُثُ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثَّلُثُ ﴾ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثَّلُثُ ، فَلَاعُوا الرَّبُعَ ». [صحيح. أحمد: ١٥٧١٣، وأبو داود: ١٦٠٥، والنسائي: ٢٤٩٣].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَتَّابِ بِنِ أَسِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْخَرْصِ، وَبِحَدِيثِ سَهْلِ بِنِ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَالْخَرْصُ إِذَا أَدْرَكَتِ<sup>(٦)</sup> الثَّمَارُ مِنَ الرُّطَبِ وَالعِنْبِ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ، بَعَثَ السُّلْطَانُ خَارِصاً فَخَرَصَ عَلَيْهِمْ.

وَالحَرْصُ أَنْ يَنْظُرَ مَنْ يُبْصِرُ ذَلِكَ فَيَقُولُ: يَحْرُجُ مِنْ هَذَا مِنَ الزَّبِيبِ كَذَا، وَمِنَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا، فَيُحْصِي عَلَيْهِمْ، وَيَنْظُرُ مَبْلَغَ العُشْرِ مِنْ ذَلِكَ، فَيُشْتِتُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُخلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الثِّمَارِ، فَيَصْنَعُونَ مَا أَحَبُّوا، فَإِذَا يُخلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الثِّمَارِ، فَيَصْنَعُونَ مَا أَحَبُّوا، فَإِذَا أَدْرَكَتِ الثِّمَارُ أُخِذَ مِنْهُمُ العُشْرُ. هَكَذَا فَسَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

[٦٤٩] (٦٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو مُسْلِمُ بنُ عَمْرِو

<sup>(</sup>۱) العجماء: البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تتكلم. والجُبار: الهدر. وقوله ﷺ: «العجماء جرحها جبار» محمول على ما إذا أتلفت شيئاً بالنهار، أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها، أو أتلفت شيئاً وليس معها أحد، فهذا غير مضمون، وهو مراد الحديث. والمراد بجرح العجماء: إتلافها، سواء كان بجرح أو غيره.

<sup>(</sup>٢) المعدن: اسم لكل ما فيه شيء من الخصائص المنتفع بها، كالذهب والفضة والياقوت والزبرجد وما أشبه ذلك. معناه أن الرجل يحفر لاستخراج معدن في ملكه أو في موات، فيمر بها مار، فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء لحفره، فينهار عليهم فيموتون، فلا ضمان في ذلك.

٣) معناه أنه يحفرها في ملكه أو في موات، فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف، فلا ضمان، وكذا لو استأجره لحفرها، فوقعت عليه فمات،
 فلا ضمان.

 <sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير: الرّكاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلّا منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت.

<sup>(</sup>٥) أي: إذا خرصتم، فبينوا مقدار الزكاة، ثم خذوا ثلثي ذلك المقدار، واتركوا الثلث لصاحب المال حتى يتصدق به.

<sup>(</sup>٦) أدركت: من إدراك الشيء: بلغ وقته.

الحَذَّاءُ المَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ صَالِحِ التَّمَّادِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَيُّ كَانَ يَبْعَثُ المُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَيْهِ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخُرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ. عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ. وصحبح لغبره. أبو داود: ١٦٠٤، وابن ماجه: ١٨١٩، وانظر ما بعده].

[ ٦٥٠] وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الكُرُومِ: "إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْراً". [صحبح لغيره. أبو داود: ١٦٠٣، والنسائي: ٢٦١٩، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا، فَقَالَ: حَدِيثُ ابنِ جُرَيْجِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَحَدِيثُ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بنِ أَسِيدٍ أَصَحُّ.

## ١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي العَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالحَقِّ

[101] (180) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَزِيدُ بِنُ عِبَاضٍ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ عُمَرَ بِنِ قَنَادَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَاصِمِ بِنِ عُمَرَ بِنِ قَنَادَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنِ فَتَادَةَ، عَنْ مُحُمُودِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَاصِمِ بِنِ عُمَرَ بِنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بِنِ لِسِحَاقَ، عَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ لَيْبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَشْهِ بَنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ مَثْمُولُ الله عَلَى الصَّدَقَةِ بِالحَقِّ كَالغَازِي فِي سَبِيلِ اللهَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ". [الإسناد الأول ضعيف جدًا، سَبِيلِ الله حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ". [الإسناد الأول ضعيف جدًا،

وأما الإسناد الثاني فحسن. أحمد: ١٧٢٨٥، وأبو داود ٢٩٣٦، وابن ماجه: ١٨٠٩].

حَدِيثُ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ (١). وَيَزِيدُ بنُ عِيَاضٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ أَصَعُ.

### ١٩ ـ بَابٌ فِي المُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ

[٦٥٢] (٦٤٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ اللَّيْثُ، عَنْ أَنسِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا» (٢٠). [حسن لغيره. أبو داود: ١٥٥٥، وابن ماجه: ١٨٠٨].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ فِي سَعْدِ بنِ سِنَانٍ.

وَهَكَذَا يَقُولُ اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ: عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ.

وَيَقُولُ عَمْرُو بنُ الحَارِثِ وَابْنُ لَهِيعَةَ: عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالكِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: وَالصَّحِيحُ سِنَانُ بنُ سَعْدٍ. وَقَوْلُهُ: «المُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا» يَقُولُ: عَلَى المُعْتَدِي مِنَ الإِثْمِ كَمَا عَلَى المَانِعِ إِذَا مَنَعَ.

# ٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي رِضًا المُصَدِّقِ

[٦٥٣] (٦٤٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُزِيدَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ مُحَمَّدُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ يَعَلِيُّ: "إِذَا أَتَاكُمُ المُصَدِّقُ، فَلا قَالَ: قَالَ المُصَدِّقُ، فَلا يَقَالِ قَالَ النَّبِيُ عَنْ رِضاً». [أحمد: ١٩٢٣١، وانظر ما بعده].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

ب برى ... (٢) هو أن يعطيها غير مستحقيها، وقيل: أراد أن الساعي إذا أخذ خيار المال ربما منعة في السنة الأخرى، فيكون الساعي سبب ذلك، فهما في الإثم سواء.

[٦٥٤] (٦٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُوعَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُوْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ بِنَحْوِهِ. [احمد: ١٩١٨٧، ومسلم: ٢٤٩٤].

حَدِيثُ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَصَعُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ، وَقَدْ ضَعَّفَ مُجَالِدٍ، وَهُوَ كَثِيرُ العَلْمِ، وَهُوَ كَثِيرُ الغَلْمِ.

# ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنَ الأَغْنِيَاءِ فَتُرَدُّ فِي الفُقَرَاءِ

[700] (789) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَعِيدِ الكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَوْنِ بنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ إِنِي فُقَرَاثِنَا، فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَاثِنَا، وَكُنْتُ غُلاماً يَتِيماً، فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصاً (١٠). [إسناده وَكُنْتُ غُلاماً يَتِيماً، فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصاً (٢٠). [إسناده ضعيف. ابن خزيمة: ٢٣٦٦، والطبراني في «الكبير»: (٢٧/(٢٧٥) وردها وردها في فقرائه ثابت من حديث ابن عباس عند أحمد: ٢٠٧١، والبخاري: في فقرائه ثابت من حديث ابن عباس عند أحمد: ٢٠٧١، والبخاري:

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

## ٢٢ ـ بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ

خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ» قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَماً، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ». [حسن، وانظر ما بعده].

> وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو. حَدِيثُ ابن مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي حَكِيمٍ بنِ جُبَيْرٍ مِنْ أَجْلِ هَذَا الحَديث.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، قَالُوا: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ خَمْسُونَ دِرْهَماً، لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ.

وَلَمْ يَذْهَبْ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى حَدِيثِ حَكِيمِ بِنِ جُبَيْرٍ، وَوَسَّعُوا فِي هَذَا، وَقَالُوا: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ أَكْثَرُ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الرَّكَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ وَالعِلْم.

٢٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ: مَنْ لا تَحِلُ لَهُ الصَّدَقَةُ
 [٦٥٨] (٦٥٨) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ فَالَ:

<sup>(</sup>١) القَلُوص: هي الناقة الشابة.

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام بتقدير همزة الاستفهام، أي: ألا يحدث عنه شعبة؟

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح). وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِبِمَ، عَنْ وَلاَيْحَانَ بنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيُّ (1) قَالَ: «لا تَجِلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيُّ (1)». [الناده قوي. أحمد: ١٥٣٠، وأبو داود: ١٦٣٤].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحُبْشِيِّ بنِ جُنَادَةَ، وَقَبِيصَةَ بن مُخَارِقِ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الحَدِيثَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وَقَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا تَحِلُ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ».

وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَوِيًّا مُحْتَاجاً، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ، أَجْزَأَ عَنِ المُتَصَدِّقِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

وَوَجْهُ هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى المَسْأَلَةِ.

[104] (٦٥٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَعِيدِ الكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ حُبْشِيِّ بنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ حُبْشِيِّ بنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ حُبَّةِ الوَدَاعِ، وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَعَلَّةً بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ، فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ، فَعِنْدَ فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ، فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ، فَعِنْدَ الْإِنَ حَرُمَتِ الْمَسْأَلَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ لَلِذِي مَرَّةٍ سَوِيٍّ، إِلَّا لِذِي المَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، إِلَّا لِذِي فَقْ مُدْقِعِ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِبُثْرِي فَقْ مُدْقِعِ مَالَةُ، كَانَ خُمُوشًا فِي وَجُهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَرَضْفاً (٣) بِهِ مَالَهُ، كَانَ خُمُوشاً فِي وَجُهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَرَضْفاً (٣)

يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ». [إسناده ضعيف. ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: ١٥١٢، والطبراني في «الكبير»: ٣٥٠٤، وابن عدي في «الكامل»: (٢/٢٤)، ويشهد له الحديث السابق، وحديث ابن مسعود في الباب السابق].

[٦٦٠] (٦٥٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بِنِ سُلَيْمَانَ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

# ٢٤ ـ بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الغَارِمِينَ وَغَيْرِهِمْ

آ ( ٦٩١ ] ( ٦٩٥ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكِيْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِيَاضِ بِنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهُ بِنِ الأَشَجُ ، عَنْ عِيَاضِ بِنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا ، فَكَثُرَ دَيْنُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ ! «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَيَنْهِ : «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ » . [أحمد: ١١٣١٧ ، ومسلم: ٢٩٨١].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَجُوَيْرِيَةً، وَأَنسٍ. حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٢٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّنَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ

[٦٦٢] (٦٥٦) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِيُّ بنُ إِبْرَاهِيمَ وَيُوسُفُ بنُ يَعْقُوبَ الضَّبَعِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا بَهْزُ بنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَنَّ إِنَا أَنِي حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَنَّ إِنَا أَنِي بِشَيْءٍ، سَأَلَ: «أَصَدَقَةٌ هِيَ أَمْ هَدِيَّةٌ؟» فَإِنْ قَالُوا: صَدَقَةٌ، لَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قَالُوا: هَدِيَّةٌ، أَكَلَ. [صحبح صَدَقَةٌ، لَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قَالُوا: هَدِيَّةٌ، أَكَلَ. [صحبح لنبره. أحمد: ٢٠٠٤، والناني: ٢٦١٤].

<sup>(</sup>١) المِرَّة: القوة والشدة، والسَّوِي: الصحيح الأعضاء.

<sup>(</sup>٢) الدُّقع: هو الخضوع في طلب الحاجة، وقيل: الفقر المدقع: هو سوء احتمال الفقر.

<sup>(</sup>٣) الرَّضف: الحجارة المحماة على النار، واحدتها رُضْفة.

وَفِي البَابِ عَنْ سَلْمَانَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنسٍ، وَالحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ، وَأَبِي عَمِيرَةَ جَدِّ مُعَرِّفِ بنِ وَاصِلٍ - وَاسْمُهُ: رُشَيْدُ بنُ مَالِكِ - وَمَيْمُونٍ - أَوْ(١): مِهْرَانَ -وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَأَبِي رَافِعٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَلْقَمَةَ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي عَقِيلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَجَدُّ بَهْزِ بِنِ حَكِيمٍ اسْمُهُ: مُعَاوِيَةُ بِنُ حَيْدَةَ القُشَيْرِيُّ. حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ. حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[٦٦٣] (٦٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ البِي رَافِعِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لأَبِي رَافِع: رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لأَبِي رَافِع: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا. فَقَالَ: لا، حَتَّى آتِي رَسُولَ الله عَلَيْ فَأَسْأَلَهُ. فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَسَأَلَهُ، وَسُولَ الله عَلَيْ فَأَسْأَلَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٣٨٧٢، وأبو داود: ١٦٥٠، والسائي: ٢٦١٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو رَافِعِ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ اسْمُهُ: أَسْلَمُ، وَابْنُ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبُ عَلِيٍّ بنِ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبُ عَلِيٍّ بنِ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبُ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ.

## ٢٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي القَرَابَةِ

[ ٦٦٤] ( ٦٥٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُنِيْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْم

وَقَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِم ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (٢٠).

وَفِي البَابِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ سَلْمَانَ بنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالرَّبَابُ: هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ ابْنَةُ صُلَيْعٍ.

وَهَكَذَا رَوَى شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ حَاصِم، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بنِ عَامِرٍ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَشِيُّ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ.

وَرَوَى شُعْبَةً عَنْ عَاصِم، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بنِ عَامِرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ الرَّبَابِ.

وَحَدِيثُ سُفْيَانَ النَّوْدِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ، وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامُ بنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بنِ عَامِرٍ.

وأخرج الشطر الأول أبو داود: ٣٣٥٥، والنسائي في «الكبرى»: ٣٣٠٥. وسيأتي برقم: ٧٠٤.

وأخرج الشطر الثاني النسائي في «المجتبى»: ٢٥٨٣.

<sup>(</sup>۱) في المطبوع: ميمون بن مهران. وهو خطأ. وميمون هذا أو مهران: هو مولى رسول الله ﷺ. وقيل في اسمه غير ذلك. انظر «الإصابة»: (٦/ ٣٣٢). قال الطبراني في «الكبير»: (٣٥٤/٢٠): الصواب عندي مهران، لأن الثوري أتقن من رواه. وحديثه في «المسند»: ١٣٩٩ أنه مرَّ على النبيِّ ﷺ فقال له: «يا ميمون \_أو: يا مهران \_إنَّا أهل بيت نُهينا عن الصدقة، وإنَّ موالينا من أَنْفُينا، ولا نأكُلُ الصَّدَقة».

<sup>(</sup>٢) الشطر الأول من الحديث صحيح من فعله ﷺ، والشطر الثاني منه صحيح لغيره. وأخرجه أحمد: ١٦٢٢٦، وابن ماجه مقطعاً: ١٦٩٩ و١٨٤٤.

# ٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فِي المَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

[٦٦٥] (٦٥٩) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مَدُّويَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بِنُ عَامِرٍ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَلِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ قَالَتْ: أَي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعِبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ قَالَتْ: سَالْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: سَإِنَّ فِي سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: سِإِنَّ فِي المَّالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكَاةِ»، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ النِيقِ فِي البَقَرَةِ: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُولُ وُجُوهَكُمْ ﴾ الآيَةَ [البقرة: ١٧٧]. البَقَرَةِ: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُولُ وُجُوهَكُمْ ﴾ الآيَةَ [البقرة: ١٧٧].

[٦٦٦] (٦٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الطُّفَيْلِ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ: "إِنَّ فِي المَالِ حَقًّا سِوَى الرَّكَاةِ». [إسناده ضعيف. فَالَ: "إِنَّ فِي المَالِ حَقًّا سِوَى الرَّكَاةِ». [إسناده ضعيف الدارمي: ١٦٣٧، والطبراني في "الكبير": (٢٤/ (٩٧٩))، والدارقطني: (٢٠١٦، والبيهقي: (٨٤/٤)].

هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ، وَأَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونٌ الأَعْوَرُ يُضَعَّفُ.

وَرَوَى بَيَانٌ وَإِسْمَاعِيلُ بنُ سَالِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ هَذَا الحَدِيثَ قَوْلُهُ، وَهَذَا أَصَحُ. [الطبري في النسيره 1: (٣/ ٧٩)].

### ٢٨ .. بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ

[٦٦٧] (٦٦١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَعُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ

طَبِّبٍ - وَلا يَقْبَلُ اللهِ إِلَّا الطَّبِّبَ - إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، تَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ (٢). [أحمد: ١٠٩٤٥، والبخاري: ١٤١٠، ومسلم: ٢٣٤٢].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ، وَأَنَسٍ، وَعَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ، وَأَنَسٍ، وَعَـبْدِ الله بنِ أَبِي أَوْفَى، وَحَـادِثَـةَ بنِ وَهُـبٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، وَبُرَيْدَةَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

[٦٦٨] (٦٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ مُوسَى، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ: أَيُ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «شَعْبَانُ لِتَعْظِيمِ لَصَدَقَةً فِي الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ». قَالَ: «صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ». قَالَ: «صَدَقَةٌ فِي

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَصَدَقَةُ بنُ مُوسَى لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِنَاكَ القَويِّ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

<sup>(</sup>١) - وأخرجه ابن ماجه: ١٧٨٩ بلفظ: «ليس في المال حق سوى الزكاة»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) الفلو \_ بفتح الفاء وضمها \_: المُهرُ الصغيرُ، سُمِّي بذلك لأنه فلي عن أمه، أي فُصل وعُزِل. والفصيل: ولد الناقة إذا فُصل من إرضاع
 الناقة.

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف. وأخرجه البيهقي: (٤/ ٣٠٥)، والبغوي في «شرح السنة»: ١٧٧٨.
 وأخرجه أحمد: ١٣٤٠٣ مطولاً، وفيه: وكان أحب الصوم إليه في شعبان.

وفي باب كثرة صيامه ﷺ في شعبان عن عائشة عند أحمد: ٢٤١،١٦، وإسناده صحيح، وعن أم سلمة عنده أيضاً: ٢٦٥١٧، وهو حديث صحيح.

وفي باب الصدقة في رمضان عن ابن عباس عند أحمد: ٢٦١٦، والبخاري: ٦، ومسلم: ٦٠٠٩.

[٧٧٠] (٦٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ مَنْصُورِ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الله يَفْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا لأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ، حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَنَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ [النوبة: ١٠٤]، وَ ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّبُوا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]». [صحیح دون قوله : «وتصدیق ذلك . . . » . أحمد : ۱۰۰۸۸] .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ(١).

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا.

وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنَ الرِّوَايَاتِ مِنَ الصِّفَاتِ، وَنُزُولِ الرَّبِّ نَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالُوا: قَدْ نُبَنَّتِ الرِّوَايَاتُ فِي هَذَا، وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلا يُتَوَهَّمُ، وَلا لْقَالُ: كَنْفَ؟

هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ، وَسُفْيَانَ بن عُيَيْنَةً، وَعَبْدِ الله بن المُبَارَكِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ: أَمِرُّوهَا بِلا كُيْفٍ. وَهَكَذَا قَوْلُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.

وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ فَأَنْكَرَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، وَقَالُوا: هَذَا

وَقَدْ ذَكَرَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كِتَابِهِ اليَدَ وَالسَّمْعَ وَالبَصَرَ، فَتَأَوَّلَتِ الجَهْمِيَّةُ هَذِهِ الآيَاتِ، نَفَسَّرُوهَا عَلَى غَيْرِ مَا فَسَّرَ أَهْلُ العِلْم، وَقَالُوا: إِنَّ الله لُمْ يَخْلُقْ آدَمَ بِيَدِهِ، وَقَالُوا: إِنَّ مَعْنَى الْيَدِ هَا هُنَا القُوَّةُ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: إِنَّمَا يَكُونُ التَّشْبِيهُ إِذَا قَالَ: يَدُّ كَيَدٍ، أَوْ: مِثْلُ يَدٍ، أَوْ: سَمْعٌ كَسَمْع، أَوْ: مِثْلُ

سَمْع، فَإِذَا قَالَ: سَمْعٌ كَسَمْع، أَوْ: مِثْلُ سَمْع، فَهَذَا التَّشُّبِيهُ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: يَدُّ وَسَمْعٌ حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَبَصَرٌ، وَلا يَقُولُ: كَيْفَ؟ وَلا يَقُولُ: مِثْلُ سَمْع، وَلا كَسَمْع، فَهَذَا لا يَكُونُ تَشْبِيهاً ، وَهُوَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كِنَّابِهِ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ أَهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

# ٢٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ السَّائِلِ

[٦٧١] (٦٦٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ \_ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ الله عَلِيهُ \_ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ الله: إِنَّ المِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عِيْد: ﴿إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْعاً تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفاً (٢) مُحْرَقاً، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ". [إسناده حسن. أحمد: ٢٧١٤٩، وأبو داود: ١٦٦٧، والنسائي: ٢٥٧٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَحُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةً.

حَدِيثُ أُمِّ بُجَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

[٦٧٢] (٦٦٦) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ، عَن ابنِ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بن يَزِيدَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيَّب، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ أُمَيَّةً قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ، وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ الخَلْقِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُّ الخَلْقِ إِلَىَّ. [أحمد: ١٥٣٠٤، ومسلم مطولاً: ٦٠٢٢]. حَدَّثَنِي الحَسَنُ بنُ عَلِيٌ بِهَذَا أَوْ شِبْهِهِ فِي المُذَاكَرَةِ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) النَّطلف: هو للبقر والغنم كالحافر للفرس.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

حَدِيثُ صَفْوَانَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ بنَ أُمَيَّةَ قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولُ الله ﷺ.

وَكَأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ أَصَحُّ وَأَشْبَهُ، إِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، فَرَأَى أَكْثُرُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ لا يُعْطَوْا، وَقَالُوا: إِنَّمَا كَانُوا قَوْماً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى الإِسْلامِ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى الْإِسْلامِ حَتَّى أَسْلَمُوا، وَلَمْ يَرَوْا أَنْ يُعْطُوا اليَوْمَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى مِثْلِ هَذَا المَعْنَى، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ كَانَ اليَوْمَ عَلَى مِثْلِ حَالِ هَوُلاءِ، وَرَأَى الإِمَامُ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ عَلَى الإِسْلامِ فَأَعْطَاهُمْ، جَازَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

## ٣١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ

[۱۷۳] (۱۲۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بَرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ رَبِي الله إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّفْتُ عَلَى امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّفْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. قَالَ: "وَجَبَ أَجْرُكِ، أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. قَالَ: "وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ المِيرَاكُ». قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "صُومِي عَنْهَا». قَالَ: "صُومِي عَنْهَا». قَالَ: "صُومِي عَنْهَا». قَالَ: "مُحجِي عَنْهَا». [أحد: ٢٧٩٧ مختصراً، وسلم: ٢٩٤٨، وسلم: ٢١٩٧، وسلني مختصراً برقم: ٢٤٩٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَعَبْدُ الله بنُ عَطَاءٍ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ وَرِثَهَا، حَلَّتْ لَهُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ شَيْءٌ جَعَلَهَا لِلَّهِ، فَإِذَا وَرِثْهَا، فَيَجِبُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي مِثْلِهِ.

وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَزُهَيْرُ بِنُ مُعَاوِيَةً هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الله بن عَطَاءٍ.

### ٣٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ العَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ

[ ٦٧٤] (٦٦٨) حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَيِلٍ الله، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ النَّبِيُ سَيِلٍ الله، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ النَّبِيُ وَسَيِلٍ الله، ثُمَّ رَآهًا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، ومسلم: ١٦٥٥. ومسلم: ١٦٥٥. وهو عند البخاري من حديث ابن عمر أن عمر ...: ٢٩٧١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْم.

# ٣٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ المَيِّتِ

[٦٧٥] (٦٦٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رُوحُ بِنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بِنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنَّ لِي مَحْرَفاً، فَأَشْهِ لُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا. [أحمد: ٢٥٠٤، والبخاري: ٢٧٧٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ العِلْمِ، يَقُولُونَ: لَيْسَ شَيْءٌ يَصِلُ إِلَى المَيِّتِ إِلَّا الصَّدَقَةُ وَالدُّعَاءُ(١).

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: إِنَّ لِي مَخْرَفاً، يَعْنِي: بُسْتَاناً.

## ٣٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ المَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

[ ٢٧٦] ( ٢٧٠) حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَنْ عَبَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بِنُ مُسْلِم الْخَوْلانِيُّ، عَنْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: "لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئاً مِنْ بِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: "لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئاً مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا". قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَلا يَتْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا". قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَلا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا". [صحبح لغيره. الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا". [صحبح لغيره. أحمد: ٢٢٩٥، وأبو داود: ٣٥٩٥ مطولاً، وابن ماجه: ٢٢٩٥.

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِّي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ. حَدِيثُ حَسَنٌ.

[ ٦٧٧] ( ٦٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةَ قَالَ: صَدِّقَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَائِضَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِضَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِذَا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهَا بِهِ أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرٍ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لَهُ بِمَا كَسَب، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ﴿ . [أحمد: ٢٤٦٨، وانظر ما بيده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٦٧٨] (٦٧٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا المُؤَمَّلُ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ مَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَعْظَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَعْظَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيبِ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ، لَهَا مَا نَوَتْ حَسَناً، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ». [أحمد: ٢٣٣٠، والبخاري: ١٤٢٥، ومسلم: ٢٣٦٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَعَمْرُو بنُ مُرَّةً لا يَذْكُرُ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ مَسْرُوقٍ.

## ٣٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ

[ 174] ( ( ( ( ) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْدِيِّ قَالَ: كُنَّا نُحْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ \_ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ الله ﷺ وَصَاعاً مِنْ طَعَامِ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلُ نُحْرِجُهُ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلُ نُحْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ المَدِينَةَ، فَتَكَلَّمَ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ: إِنِّي لأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ ( ) الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعاً مِنْ تَمْر. قَالَ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ. [أحمد: ١١٦٩٨، والبخاري: ١٥٠٨، ومسلم: ٢٢٨٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَوْنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعاً، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِنْ

<sup>(</sup>۱) واختلفوا في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن، قال القاري في «شرح الفقه الأكبر»: ذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف رحمهم الله إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. ينظر «تحفة الأحوذي»: (٣/ ٣٣٩).

 <sup>(</sup>٢) المراد بالسَّمْراء: الحِنْطة.

وَغَيْرِهِمْ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعٌ إِلَّا مِنَ البُرِّ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ نِضْفُ صَاعٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ.

وَأَهْلِ الكُوفَةِ يَرَوْنَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

[ ٦٨٠] (٦٧٤) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بِنُ مُكْرَمٍ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بِنُ نُوحٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ خَدَّفِنَا سَالِمُ بِنُ نُوحٍ، عَنْ جَدِّو أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى مُنَادِياً شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّو أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى مُنَادِياً فِي فِجَاجٍ مَكَّةَ: «أَلا إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ فِي فِجَاجٍ مَكَّةَ: «أَلا إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ فَي فِجَاجٍ مَكَّةً: «أَلا إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: ذَكْرٍ أَوْ أَنْنَى، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانٍ مِنْ قَمْحِ أَوْ سِوَاهُ، صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ». [إسناده ضعف. الدارفطني: ٢٠٨٠].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى عُمَرُ بِنُ هَارُونَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ: عَنِ العَبَّاسِ بِنِ مِينَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ.

[٦٨١] حَدَّثَنَا جَارُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ هَارُونَ هَذَا الحَدِيثَ. [إسناده ضعيف، وانظر ما قبله].

[ ۲۸۲] ( ۲۷۵) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلَى الذَّكْرِ وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ وَالمُنْقَى، وَالحُرِّ وَالمُمْلُوكِ، صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرِّ. [أحمد: ٤٤٨٦]، والبخاري: ١٥١١، ومسلم: ٢٢٨٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَدِّ الحَارِثِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي ذُبَابٍ، وَثَعْلَبَةَ بنِ أَبِي صُعَيْرٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو.

[٦٨٣] (٦٧٦) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ

رَمَضَانَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلُّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ. [أحمد: ٥٣٠٣، والبخاري: ١٥٠٤، ومسلم: ٢٢٧٨].

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ، وَزَادَ فِيهِ: مِنَ المُسْلِمِينَ.

وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: مِنَ المُسْلِمِينَ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي هَذَا:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ، لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الفِطْرِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُؤَدِّي عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ.

## ٣٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيمِهَا قَبْلَ الصَّلاةِ

[ ٦٨٤] (٦٧٧) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ عَمْرِو بِنِ مُسْلِمُ أَبُو عَمْرِو بِنِ مُسْلِمُ أَبُو عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بِنُ اللهِ عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ لَا يَعْمَ اللهِ عَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ اللهَ اللهُ عَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ اللهَ اللهُ عَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْمِ، أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الفِطْرِ قَبْلَ الغُدُوِّ إِلَى الصَّلاةِ.

## ٣٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

[٦٨٥] (٦٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيًّا، عَنِ الحَجَّاجِ بنِ دِينَارٍ، عَنِ الحَكَمِ بنِ عُتَبْبَةً،

عَنْ حُجَيَّةَ بِنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ العَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلًّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. [حسن. أحمد: ٨٢٢، وأبو داود: ١٦٢٤، وابن ماجه: ١٧٩٥].

[ ٦٨٦] ( ٦٧٩) حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ دِينَارِ الكُوفِيُّ فَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ أَسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بنِ جَحْلٍ، عَنْ حُجْرِ الْحَجَّاجِ بنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بنِ جَحْلٍ، عَنْ حُجْرِ الْحَجَّاجِ بنِ دِينَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لِعُمَرَ: ﴿إِنَّا قَدْ الْعَدُويِّ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ وَلَا لِلْعَامِ». [حسن. الدار تطني: أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الأُوّلِ لِلْعَامِ». [حسن. الدار تطني: ٢٠١٠، والضياء المقدسي في "المختارة»: ٢٠١٠.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ.

لا أَعْرِفُ حَدِيثَ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ عَنِ الحَجَّاجِ بِنِ دِينَارٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَحَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ زَكَرِيًّا عَنِ الحَجَّاجِ عِنْدِي أَصَّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الحَجَّاجِ بِنِ دِينَارٍ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْحَكَمِ بِنِ عُتَيْبَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةً مُوسَلاً.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلُهَا، فَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ لا يُعَجِّلَهَا، وَبِهِ مَحِلُهَا، فَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ لا يُعَجِّلَهَا وَاللَّهُ وَيُ أَنْ لا يَعْجُلَهَا.

يُعُجِّلُهَا.

وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنْ عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا، أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ (٢).

٣٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنِ المَسْأَلَةِ

[٦٨٧] (٦٨٠) حَدَّثُنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثُنَا

أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ بَيَانِ بِنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ اللهِ عَنْ قَيْسِ بِنِ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى طَافِرِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى ظَهْرِهِ، يَقُولُ: «لأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ، فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ، فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ فَيَسَمَدًى مِنْ أَنْ اللَّهُ اللهُ المُلْيَا خَيْرٌ مِنْ اللهِ السُّفْلَى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ». [احمد: ١٠١٥، ١٠١٥، ومسلم: ٢٤٠٠].

وَفِي البَابِ عَنْ حَكِيمِ بِنِ حِزَامٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَالزَّبَيْرِ بِنِ الْعَوَّامِ، وَعَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ، وَعَلِيَّةَ السَّعْدِيِّ، وَعَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ، وَمَسْعُودِ بِنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ، وَمَسْعُودِ بِنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَثَوْبَانَ، وَزِيَادِ بِنِ الْحَارِثِ الْصَّدَائِيِّ، وَأَنْسٍ، وَثُوبَانَ، وَزِيَادِ بِنِ الْحَارِثِ الْصَدَائِيِّ، وَأَنْسٍ، وَحُبْشِيِّ بِنِ جُنَادَةً، وَقَبِيصَةً بِنِ مُخَارِقٍ، وَسَمُرَةً، وَابْنِ عُمَا

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ.

[ ٦٨٨] ( ٦٨٨) حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ عُمْيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ المَسْأَلَةَ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجَهُ الرَّجُلُ وَعَلَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لا وَجْهَهُ (٣)، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَاناً، أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ . [اسناده صحبح احدد: ٢٠٢١٩، وأبو داود: ١٦٣٩، والنساني: ٢٠٢٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) وهو قول مالك، قال: الزكاة إسقاط الواجب، ولا إسقاط قبل الوجوب، وصار كالصلاة قبل الوقت بجامع أنه أداء قبل السبب، إذ
 السبب هو النصاب الحولي، ولم يوجد.

<sup>(</sup>٢) وهو قول الحنفية أيضاً.

<sup>(</sup>٣) الكَدُّ: الإتعاب، يقال: كَدُّ يَكُدُّ في عمله كَدًّا: إذا استعجل وتعب. وأراد بالوجه ماءه ورونقه.

## ينسب ألله ألأغن الزيجيني

# [٨] أَبْوَابُ الصَّوْم

# ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَلْمَانَ.

[ ٦٩٠] (٦٨٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَالمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [ أحمد: ١٠٥٣، ١٠٥٥، والبخاري: ٣٠، ٢٠١٤، ومسلم: ١٧٧٩ و ١٧٨١].

# هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢).

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِثْلَ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْر.

[٦٩١] وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَّحْوَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ.

# ٢ - بَابُ مَا جَاءَ: لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ

آبُو كُريْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْم وَلا بِيَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِق ذَلِكَ صَوْماً كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، صُومُو لِلرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ أَخْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ أَخْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَعُدُّوا ثَلاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا ». [أحمد: 3708، والبخاري: 1908 و 1918، ومسلم: 3018 و 2018].

وَفِي البَابِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَيْكُ .

رَوَاهُ مَنْصُورُ بنُ المُعْتَمِرِ، عَنْ رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّالِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّالِي عَلَيْكَ النَّالِي عَنْ النَّالِي عَنْ النَّالِي عَلَيْكُمْ عَنْ النَّالِي عَنْ النَّالِي عَنْ النَّالِي عَلَيْكُمْ عَنْ عَنْ النَّالِي عَلَيْكُمْ النَّالِي عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ النَّالِي عَنْ عَنْ النَّالِي عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُوالْمُعَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

<sup>(</sup>۱) قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: قوله: "وضُفّدت الشياطين" بضم المهملة، وكسر الفاء المشددة، أي: شُذُدت وأوثقت بالأغلال، وفي رواية: وسُلْيلت، وهو بمعناه، ولا ينافيه وقوع المعاصي، إذ يكفي في وجود المعاصي شرارة النفس وخبائتها، ولا يلزم أن تكون كل معصية بواسطة شيطان، وإلا لكان لكل شيطان شيطان، ويتسلسل، وأيضاً معلوم أنه ما سبق إبليسَ شيطان آخر، فمعصيته ما كانت إلا من قبل نفسه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) هذه العبارة ليست في المطيوع.

<sup>(</sup>٣) من قوله: الرواه منصور، إلى هنا سقط من المطبوع.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ قَبْلَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَعْنَى رَمَضَانَ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَصُومُ صَوْماً فَوَافَقَ صِيَامُهُ ذَلِكَ، فَلا بَأْسَ بِهِ عِنْدَهُمْ.

[٦٩٣] (٦٨٥) حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِي بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَلِي بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الله تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً، فَلْيَصُمْهُ ﴿ . [أحمد: أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً، فَلْيَصُمْهُ ﴿ . [أحمد: ١٠١٨٤] .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ صَوْم يَوْم الشَّكِّ

[ ٦٩٤] ( ٦٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الله بنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بنِ الأَشَجُّ قَالَ: كَنَّا عِنْدَ فَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بنِ زُفَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ، فَأَتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ (١)، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارُ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ. [إسناده صحيح، أبو داود: ٢٣٢٤، والنساني: ٢١٩٠، وابن ماجه: ١٦٤٥].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً، وَأَنَسٍ.

حَدِيثُ عَمَّارٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِيَّةٍ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّبِيِّ عَيَّةٍ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّبِيِّ وَمَالِكُ بِنُ أَنْسٍ، وَعَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ، اللهُ بِنُ المُبَارَكِ،

وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّ اللَّهُ الللللِّ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

### ٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِحْصَاءِ هِلالِ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ

[ ٦٩٥] (٦٨٧) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ حَجَّاجٍ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنَ: «أَحْصُوا هِلالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ». قَالَ رَسُولُ الله عَيْنَ: «أَحْصُوا هِلالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ». [سناده حسن. الطبراني في «الأوسط»: ٢١٧٤، والدارقطني: ٢١٧٤، والدارقطني: ٢١٧٤، والدارقطني: ٢١٧٤.].

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً.

وَالصَّحِيخُ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لَا تَتَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِيَوْم وَلا يَوْمَيْنِ».

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ يَحْبَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَحْوُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو اللَّيْعَيِّ.

## ٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ لِرُؤْيَةِ الهِلالِ، وَالإِفْطَارَ لَهُ

المحمّا ( ١٩٩٦ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُوْيَتِهِ ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَبَايَةٌ ( " ) لِرُوْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَبَايَةٌ ( " ) لَوُ وَيَتِهِ ، وَأَنْ حَالَتْ دُونَهُ غَبَايَةٌ ( " ) فَأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ يَوْما " . [صحبح . أحمد: ١٩٨٥ ، وأبو داود: ٢٢٢٧ ) والنساني : ٢٩١٩ ] .

<sup>(</sup>١) أي: مشوية.

 <sup>(</sup>٢) مسلم بن حجاح: هو القشيري صاحب «الصحيح»، لم يرو عنه المصنف في كتابه إلا هذا الحديث، وهو من رواية الأقران، فإنهما اشتركا في كثير من شيوخهما.

<sup>(</sup>٣) الغياية: كل شيء أظلَّ الإنسان فوق رأسه، كالسحابة وغيرها.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي بَكْرَةً، وَابْنِ

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ.

# ٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ

[٦٩٧] (٦٨٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ زَكَريًّا بن أبي زَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرُّنِي عِيسَى بنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرو بن الحَارِثِ بن أَبِي ضِرَارٍ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعاً وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلاثِينَ. [حسن لغيره. أحمد: ٤٣٠٠)، وأبو داود: ٢٣٣٢].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، إِسِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ مُرْسَلاً. وَسَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَس، وَجَابِرِ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ».

> [٦٩٨] (٦٩٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ أَنَّهُ قَالَ: آلَى (١) رَسُولُ الله ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ (٢) تِسْعاً وَعِشْرِينَ يَوْماً ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْراً، فَقَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ». [أحمد: ١٣٠٧١، والبخاري: ٣٧٨ مطولاً].

> > هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْم بِالشَّهَادَةِ

[٦٩٩] (٦٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: [أحمد: ٢٠٣٩، والبخاري: ١٩١٢، ومسلم: ٢٥٣١].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ أَبِي ثُوْدٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابن عَبَّاس قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عِينَ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الهلالَ، قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهِ؟ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «يَا بِلالُ، أَذْنُ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَداً»<sup>(٣)</sup>.

[٧٠٠] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

حَدِيثُ ابن عَبَّاس فِيهِ اخْتِلافٌ، وَرَوَى سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سِمَاكِ بن حَرْب، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن النَّبِيِّ يَنْ اللَّهُ مُرْسَلاً، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ سِمَاكِ رَوَوْا عَنْ

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلِ وَاحِدٍ فِي الصِّيَام، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: لا يُصَامُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْن. وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ العِلْم فِي الإِفْطَارِ أَنَّهُ لا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ.

### ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ: شَهْرَا عِيدِ لا يَنْقُصَانِ

[٧٠١] (٦٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ خَلَفِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ المُفَضِّلِ، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنَ: «شَهْرًا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الحِجَّةِ».

آلى من نسائه: أي: حلف لا يدخل عليهن.

المشربة ـ بالضم والفتح ـ: الغرفة.

سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فروي مرسلاً، وروي موصولاً، ورجح المرسل غير واحد

وأخرجه أبو داود: ٢٣٤٠، والنسائي: ٢١١٤، وابن ماجه: ١٦٥٢ من طرق عن سماك بهذا الإسناد موصولاً . وأخرجه أبو داود: ٢٣٤١، والنسائي: ٢١١٦، ٢١١٧ من طرق عن سماك، عن عكرمة مرسلاً.

حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

قَالَ أَحْمَدُ: مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: «شَهْرًا عِيدٍ لا بُنْقُصَانِ مَعاً فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ: بُنْقُصَانِ مَعاً فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ: شَهْرُ رَمَضَانَ وَذُو الحِجَّةِ، إِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا تَمَّ الآخَرُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: مَعْنَاهُ: «لا يَنْقُصَانِ» يَقُولُ: وَإِنْ كَانَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ، فَهُو تَمَامٌ غَيْرُ نُقْصَانِ.

وَعَلَى مَذْهَبِ إِسْحَاقَ يَكُونُ يَنْقُصُ الشَّهْرَانِ مَعاً فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ (١).

## ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ: لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمُ

إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حَرْمَلَةً إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حَرْمَلَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ بِنْتَ الحَارِثِ بَعَثَنْهُ إِلَى مُعَاوِيَةً بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ عَاجَتَهَا، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ هِلالُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَايُنَا الهِلالَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ فِي آخِرِ فَرَايُنَا الهِلالَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكْرَ الهِلالَ، فَقَالَ: الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكْرَ الهِلالَ، فَقَالَ: الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكْرَ الهِلالَ، فَقَالَ: مَنَى رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: وَمَامُوا مَنَى رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: وَصَامُوا مَنَى رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَالَ وَصَامُوا فَلَا نَصُومُ حَتَّى نُكُمِلَ ثَلاثِينَ يَوْما أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَلا يُنَاهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا لَا لَمُ لَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ غَرِيبٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِكُلِّ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ.

## ١٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ: مَا يُسْتَحَبُّ عَلَيْهِ الإِفْطَارُ

المُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بِنِ عَلِيً المُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَهُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ وَجَدَ تَمْراً فَلْيُفُطِرْ عَلَيْهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ وَجَدَ تَمْراً فَلْيُفُطِرْ عَلَيْهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ وَجَدَ تَمْراً فَلْيُفُطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لا فَلْيُفُطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّ المَاءَ طَهُورٌ " . [ضعيف وهذا إسناد أخطأ فيه سعيد بن عامر ، وسينيه على ذلك المصنف . وهذا إسناد أخطأ فيه سعيد بن عامر ، وسينيه على ذلك المصنف . النساني في "الكبرى": ٣٠٠٣. والإنطار على النمر ، أو على الماء عند عدمه ثابت من فعله ﷺ في حديث أنس الآتي برقم: ٧٠٥] .

وَفِي البَابِ عَنْ سَلْمَانَ بنِ عَامِرٍ.

حَدِيثُ أَنَسٍ لا نَعْلَمُ أَحَداً رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةً مِثْلَ هَذَا غَيْرَ سَعِيدِ بنِ عَامِرٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَلا غَيْرَ سَعِيدِ بنِ عَامِرٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَلا نَعْلَمُ لَهُ أَصْلاً مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسٍ.

وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُ شُعْبَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَلْمَانَ بِنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ، وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بِنِ عَامِرٍ.

وَهَكَذَا رَوَوْا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَاصِم، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بِنِ عَامِرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شُعْبَةُ: عَنِ الرَّبَابِ.

وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بنِ عَامِرٍ.

<sup>(</sup>۱) قال النووي: الأصح أن معناه: لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما، وإن نقص عددهما. وقيل: معناه لا ينقصان جميعاً في سنة واحدة غالباً. وقيل: لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان، لأن فيه المناسك، حكاه الخطابي وهو ضعيف، والأول هو الصواب المعتمد.

وَابْنُ عَوْنٍ يَقُولُ: عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بنِ عَامِرٍ. وَالرَّبَابُ: هِيَ أُمُّ الرَّائِح.

[٧٠٤] (٦٩٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ (ح). وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ ('')، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بِنِ عَامِرٍ الضَّبِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ سَلْمَانَ بِنِ عَامِرٍ الضَّبِيِّ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ سَلْمَانَ بِنِ عَامِرٍ الضَّبِيِّ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَخَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَا فِي النبي ﷺ قَالَ: ١٦٢٢٦، وابن ماجه: وَبُو دَوْدَ: ٢٣٥٥، والنساني في «الْكبرى»: ٢٣٠٦، وابن ماجه:

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٧٠٥] (٦٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ بَيَّةٍ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى رُطَبَاتٍ فَوْنَ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ مِنْ مَاءٍ». [إسناده فَإِنْ لَمْ تَكُنْ 1777].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢).

# ١١ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الفِطْرَ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْمَى يَوْمَ تُضَحُونَ

[٧٠٦] (٦٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ جَعْفَرٍ بِنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَنْمَانَ بِنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عُنْمَانَ بِنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ». [صحح وَالفِظرُ يَوْمَ تُضُطُّونَ». [صحح بطرقه. أبو داود: ٢٣٢٤، وابن ماجه: ١٦٦٠ دون قوله: الصوم يوم تصومون].

# هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ.

وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا: الصَّوْمُ وَالفِطْرُ مَعَ الجَمَاعَةِ وَعُظْم النَّاسِ.

# ١٢ - بَابُ مَا جَاءَ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَنْبَرَ النَّهَارُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

[۷۰۷] (۲۹۸) حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: أَلِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَذْبَرَ النَّهَارُ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَذْبَرَ النَّهَارُ، وَالبخاري: وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرْتَ». [أحمد: ۱۹۲، والبخاري: 190، وسلم: ۱۹۵، والبخاري:

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي سَعْدِ<sup>(٣)</sup> خَيْر.

حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ

[۷۰۸] (۲۹۹) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (ح). وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قِرَاءَةً، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَجْلُوا الفِطْرَ». [أحدد: ۲۸۸٤] و ۲۸۸٤ و ۲۸۸۹، والبخاري: ۱۹۵۷، ومسلم: ۲۵۵۵].

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع بعد هذا: وَحَدَّثُنَا قُتُبْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيِّيْنَةً، عَنْ عَاصِم الأَحْوَلِ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ زَادُ فِي الْمَطْبُوعُ بَعْدُ هَذَا : وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُفْطِرُ فِي الشَّتَاءِ عَلَى تَمُرَاتٍ، وَفِي الصَّيْفِ عَلَى الْمَاءِ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: وأبي سعيد. وأبو سَعْد الخير ذكره ابن قانع في «معجم الصحابة»: (١٠٠١)، وأورد فيه حديثه هذا. وقال ابن حجر في الإصابة»: (٧/ ١٧١): أبو سَعْدِ الخير، ويقال: أبو سعيد الخير، قال ابن السَّكَن: له صحبة.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَنْسِ بِنِ مَالِكٍ.

حَدِيثُ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمُ، اسْتَحَبُّوا تَعْجِيلَ الفِطْرِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

[٧٠٠] (٧٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ الله عَنَّ الرَّهُولُ الله عَنَّ الله عَنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ الله عَنَّ الله عَنْ الله عَنَّ الله عَنَّ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عُنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ

[٧١٠] (٧٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَأَبُو المُغِيرَةِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ نَحْوَهُ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٨٣٦٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[۷۱۱] (۷۰۲) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةً قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةً، فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَنَيْ أَحَدُهُمَا المُؤْمِنِينَ، رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَنِي أَحَدُهُمَا لِمُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الطَّلاةَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الطَّلاةَ، وَالآخَرُ يُؤخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ وَيُؤخِّرُ الطَّلاةَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الطَّلاةَ؟ قُلْنَا: عَبْدُ الله بِنُ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ . وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى . [احمد: ٢٤٢١٢. رَسُولُ الله عَلَيْ . وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى . [احمد: ٢٤٢١٢.

وَأَبُو عَطِيَّةَ اسْمُهُ: مَالِكُ بنُ أَبِي عَامِرٍ الهَمْدَانِيُّ، وَهُوَ أَصَحُّ. وَيُقَالُ: مَالِكُ بنُ عَامِرِ الهَمْدَانِيُّ، وَهُوَ أَصَحُّ.

#### ١٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَنْخِيرِ السُّحُورِ

[۷۱۲] (۷۰۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا فِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاةِ، قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ ذَاكَ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. اأحمد: ٢١٦١٦، والبخاري: ١٩٢١، وانظِ ما بعده].

[٧١٣] (٧٠٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً. [مسلم: ٢٥٥٢، وانظر ما قبله]٠

وَفِي البَابِ عَنْ حُذَيْفَةً.

حَدِيثُ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، اسْتَحَبُّوا تَأْخِيرَ السُّحُورِ.

# ١٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ الفَجْرِ

[۱۱۶] (۲۰۰) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلازِمُ بِنُ عَمْرٍ وَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بِنُ النُّعْمَانِ، عَنْ قَيْسِ بِنِ طَلْقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقُ بِنُ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ الله بِيهِ طَلْقٍ قَالَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَلا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ قَالَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَلا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ المُصْعِدُ(۱)، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ المُصْعِدُ(۱)، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ اللَّاحْمَرُ(۱)، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ المَصْعِدُ (۱) وَلَوْ دَاوِد: ۲۳٤٨، وَلَفَظ الْحُمَرُ (۲۳)». [حسن. أحمد: ١٦٢٩١، وأبو داود: ٢٣٤٨، ولفظ أحمد: "لِس الفجر المستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر"]. وفي البَابِ عَنْ عَذِيِّ بِنِ حَاتِم، وَأَبِي ذَرِّ، وَسَمُرةً.

<sup>(</sup>١) أي: لا تنزعجوا للفجر المستطيل ـ والمستطيل عكس المستطير الذي ينتشر ضوءه ويعترض في الأفق ـ فتمتنعوا به عن السحور، فإنه الصبح الكاذب.

 <sup>(</sup>٢) أي: الأبيض، وهو بياض النهار من سواد الليل، يعني الفجر الصادق. والعرب تطلق الأحمر على الأبيض، قال في "تاج العروس"
 (حمر): الأحمر: الأبيض، ضِدٌّ، وبه فَسَّر بَعضٌ الحديثَ: «بُعثتُ إلى الأحمر والأسود»، والعرب تقول: امرأةٌ حمراءُ، أي: بيضاءُ.

حَدِيثُ طَلْقِ بن عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ مِنْ هَذَا

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِم الأَكْلُ وَالشُّرْبُ حَتَّى يَكُونَ الفَجْرُ الأَحْمَرُ المُعْتَرضُ، وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ العِلْمِ.

[٧١٥] (٧٠٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَيُوسُفُ بِنُ عِيسَى قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلاكٍ، عَنْ سَوَادَةَ بِن حَنْظَلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله رِيُخ: «لا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍ، وَلا الفَجْرُ المُسْتَطِيلُ، وَلَكِن الفَجْرُ المُسْتَطِيرُ فِي الأُفْقِ». [أحمد:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

# ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الغِيبَةِ لِلصَّائِم

[٧١٧] (٧٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عُمَرَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ (١) بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». [أحمد: ٩٨٣٩، والبخاري: ١٩٠٣].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنْسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٧ ﴿ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ السُّحُورِ

[٧١٧] (٧٠٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً». [أحمد: ١٣٣٩٠، والبخاري: ١٩٢٣، ومسلم: ٢٥٤٩].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَعَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ،

وَجَابِرِ بنِ عَبْدِ الله، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَمْرِو بنِ العَاصِ، وَالعِرْبَاضِ بن سَارِيَةً، وَعُتْبَةً بن عَبْدٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ.

حديث ، ٧١٥

حَدِيثُ أَنْسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيام أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ».

[٧١٨] (٧٠٩) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُوسَى بن عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْس مَوْلَى عَمْرِو بنِ العَاصِ، عَنْ عَمْرِو بنِ العَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ. [أحمد: ١٧٧٦٢، ومسلم: ٢٥٥٠].

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَهْلُ مِصْرَ يَقُولُونَ: مُوسَى بنُ عَلِيٍّ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ: مُوسَى بنُ عُلَيٍّ. وَهُوَ مُوسَى بنُ عُلَيٍّ بنِ رَبَاحِ اللُّخْمِيُّ.

## ١٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْم فِي السَّفَرِ

[٧١٩] (٧١٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةُ عَامَ الفَتْح، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيم، وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيامُ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَح مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ، وَصَامَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاساً صَامُوا ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ». [مسلم: ٢٦١١].

وَفِي البَابِ عَنْ كَعْبِ بِنِ عَاصِمٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ جَابِر حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) قوله ﷺ هذا كناية عن عدم القبول، وإلا فهو تعالى لا يحتاج إلى شيء أصلاً.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ».

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ:

فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّلًا وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الفِطْرَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ، حَتَّى رَأَى بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الإِعَادَةَ إِذَا صَامَ فِي السَّفَرِ. وَاخْتَارَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الفِطْرَ فِي السَّفَرِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَغَيْرِهِمْ: إِنْ وَجَدَ قُوَّةٌ فَصَامَ فَحَسَنٌ، وَهُوَ أَفْضَلُ، وَإِنْ أَفْظَرَ فَحَسَنٌ (1)، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بنِ أَنْس، وَعَبْدِ الله بنِ المُبَارَكِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ"، وَقَوْلِهِ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ نَاساً صَامُوا فَقَالَ: "أُولَئِكَ العُصَاةُ": فَوَجْهُ هَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَمِلْ قَلْبُهُ قَبُولَ رُحْصَةِ الله (٢)، فَأَمَّا مَنْ رَأَى الفِطْرَ مُبَاحاً وَصَامَ، وَقَوِيَ عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ.

## ١٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السَّفَرِ

آلاً عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بِنَ عَمْرٍ و الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ حَمْزَةَ بِنَ عَمْرٍ و الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ، وَلَا رَسُولُ الله ﷺ : "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ». المَادِد: ٢٤١٩، والبخاري: ١٩٤٣، وسلم: ٢٦٢٦].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَـمْرِو، وَعَبْدِ الله بنِ عَـمْرِو،

وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَحَمْزَةَ بنِ عَمْرِو الأَسْلَمِيِّ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بنَ عَمْرِو الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۷۲۱] (۷۱۲) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٌّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ المُفَضَّلِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ المُفَضَّلِ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا يُعَابُ نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا يُعَابُ عَلَى المُفْطِرِ إِفْطَارُهُ. [احمد: عَلَى المُفْطِرِ إِفْطَارُهُ. [احمد: ١١٤٧].

[۷۲۲] (۷۱۳) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ (ح). وَحَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ (ح). وَحَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ (ح). وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنِ سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الجُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا المَفْطِرُ، فَلا يَجِدُ المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم، وَلا الصَّائِمُ المُفْطِرُ، فَلا يَجِدُ المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم، وَلا الصَّائِم، عَلَى المُفْطِر، فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ، فَحَسَنٌ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَأَفْطَرَ، فَحَسَنٌ. [أحمد: فَحَسَنٌ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَأَفْطَرَ، فَحَسَنٌ. [أحمد:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٠٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلْمُحَارِبِ فِي الإِفْطَارِ

[٧٢٣] (٧١٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ عَنْ مَعْمَرِ بِنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنِ ابنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ سَأَلَهُ (٣) عَنْ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَحَدَّثَ ابنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ سَأَلَهُ (٣) عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَحَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي رَمَضَانَ غَزُوتَيْنِ: يَوْمَ بَدْرٍ، وَالفَتْحِ، فَأَفْظَرْنَا فِيهِمَا. وَمَضَانَ غَزُوتَيْنِ: يَوْمَ بَدْرٍ، وَالفَتْحِ، فَأَفْظَرْنَا فِيهِمَا. [حديث قوي. احمد: ١٤٢].

<sup>(</sup>١) قوله: «وإن أفطر فحسن» ليست في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) قال النووي: قوله ﷺ: ﴿أُولئك العصاةِ مُحمول على من تضرر بالصوم، أو أنهم أمروا بالفطر أمراً جازماً لمصلحة بيان جوازه.

<sup>(</sup>٣) أي أن معمر بن أبي حبيبة سأل ابن المسيب.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

حَدِيثُ عُمَرَ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِالفِطْرِ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا (١٠).

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ نَحْوُ هَذَا أَنَّهُ رَخَصَ فِي الإِفْطَارِ عِنْدَ لِقَاءِ العَدُوِّ، وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم.

# ٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الإِفْطَارِ لِلْحُبْلَى وَالمُرْضِع

آبُو كُريْبٍ وَيُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ، عَنْ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الله بنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الله بنِ كَعْبٍ - قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ الله عَبْدِ الله بنِ كَعْبٍ - قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ الله عَبْدِ الله بنِ كَعْبٍ - قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ الله عَبْدِ الله بَنْ مَا لِنْ أَغَالَ: «اَذْنُ أُحَدِّنُكُ وَقَالَ: «اَذْنُ أُحَدِّنُكُ وَالمُنْ فَقَالَ: «اَذْنُ أُحَدِّنُكُ عَنِ المُسَافِرِ عَنِ الصَّوْمِ - أَوِ: الصَّيَامِ - إِنَّ الله وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَعْلِ الصَّوْمَ ، أَوِ: الصَّيَامِ - إِنَّ الله وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَعْلِ الصَّوْمَ ، أَوِ: الصَّيَامَ - إِنَّ الله وَضَعَ الصَّوْمَ ، أَو: الصَّيَامَ .

وَالله لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُ يَخْ كِلَيْهِمَا، أَوْ إِحْدَاهُمَا (٢)، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي أَنْ لا أَكُونَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ عَلَى . [حسن. أحمد: ١٩٠٤، وأبو داود: ٢٤٠٨، والنسائي: ٢٣١٧، وأبو ماجه: ١٦٦٧،

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ.

حَدِيثُ أَنسِ بنِ مَالِكِ الكَعْبِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلا نَعْرِفُ لأَنسِ بنِ مَالِكِ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ الوَاحِدِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: الحَامِلُ وَالمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانُ، وَمَالِكُ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تُفْطِرَانِ وَتُطْعِمَانِ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، فإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.

### ٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْم عَنِ المَيِّتِ

[٧٢٥] (٧١٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ وَمُسْلِمِ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، وَمُسْلِمِ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنِ البَنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْنٍ فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَقَالَتْ: "قَلْ أَخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: "قَحْمَ اللهُ الْحَتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا عَنْ اللهُ أَحَقُ الله أَحَدُ ومِيدٍ وَمِيدٍ وَمِيدٍ وَمِيدٍ وَمِيدٍ وَمِيدٍ وَمِيدٍ وَمِيدٍ وَمِيدٍ وَمِيدٍ وَمِيدًا أَنْ النِي مَاتِ هِي أَمَ السَائِلةِ، لا أَخْتِها].

وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةً. حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٧٢٦] (٧١٧) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [صحيح، وانظر ما قبله].

وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: جَوَّدَ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ. الحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ مِثْلَ رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ.

وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةً وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ

ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ سَلَمَةً بنِ كُهَيْلٍ، وَلا عَنْ عَطَاءٍ، وَلا عَنْ مُجَاهِدٍ.

## ٢٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَفَّارَةِ

[۷۲۷] (۷۱۸) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فُمُرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرٍ، فُلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً». [اسناده ضعيف. ابن ماجه: ۱۷۷۷].

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ قَوْلَهُ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي هَذَا:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَامُ عَنِ المَيِّتِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، قَالا: إِذَا كَانَ عَلَى المَيِّتِ نَذْرُ صِيَامٍ، يُصَامُ عَنْهُ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ، أُطْعِمَ عَنْهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ: لا يَصُومُ أَحَدٌ نَنْ أَحَدٍ.

وَأَشْعَثُ: هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ، وَمُحَمَّدٌ: هُوَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى.

## ٤ ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَذْرَعُهُ القَيْءُ

[٧٢٨] (٧١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ المُحَارِبِيُّ فَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، فَالَ: قَالَ عَنْ عَظَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ لا يُفْطِرُنَ الصَّائِمَ: الحِجَامَةُ، وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَامُ اللهُ وَاللهُ عَلَامُ اللهُ وَاللهُ عَلَامُ اللهُ وَاللهُ عَلَامُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الله بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ وَعَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ، سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السِّجْزِيَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، فَقَالَ: أَخُوهُ عَبْدُ الله بنُ زَيْدٍ لا بَأْسَ بِهِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ عَبْدِ اللهَ قَالَ: عَبْدُ اللَّحْمَنِ بِنُ زَيْدِ بِنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ ثِقَةٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئاً.

### ٢٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً

[۷۲۹] (۷۲۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ بنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءً، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً فَلْيَقْضِ». القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءً، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً فَلْيَقْضِ». [اسناده صحيح. أحمد: ١٠٤٦٣، وأبو داود: ٢٣٨٠، والنسائي في الكبرى»: ٢١١٧، وابن ماجه: ١٦٧٦].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَثَوْبَانَ، وَفَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قِيْلَةً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بنِ يُونُسَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لا أُرَاهُ مَحْفُوظاً.

وَقَـدْ رُوِيَ هَـذَا الـحَـدِيثُ مِـنْ غَـيْـرِ وَجْـهِ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيْق، وَلا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَثَوْبَانَ وَفَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ اللَّهِ عَبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُواللَّةُ اللللْمُ اللللْمُولُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولُولُولُولِ

هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ مُفَسَّراً.

وَالعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلا قَضَاءَ

عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمْداً، فَلْيَقْضِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ<sup>(١)</sup>.

# ٢٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ نَاسِياً

[٧٣١] (٧٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَخِلاسٍ، عَنْ أَبُو أُسَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيَّةً مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ. [أحمد: ٩١٣٦، والبخاري: ٦٦١٩، وصلم: ٢٧١٦].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأُمِّ إِسْحَاقَ الغَنوِيَّةِ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ: إِذَا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِياً، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ.

وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

# ٢٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِفْطَارِ مُتَعَمِّداً

اله المحيد وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عَمْرِو. سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدِيثُ عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو المُطَوِّسِ، عَنْ وَالعَمَ وَالعَمَ عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّ: «مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّ: «مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّ: «مَنْ أَبْعِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّ : «مَنْ أَبْعِيهُ مَرْضٍ، لَمْ مُتَعَمِّداً مِ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ». [إسناده ضعيف. في ذَلِكَ:

أحمد: ١٠٠٨٠ و١٠٠٨١، والبخاري تعليقاً قبل: ١٩٣٥، وأبو داود: ٢٣٩٧، والنسائي في «الكبرى»: ٣٢٦٦، وابن ماجه: ١٦٧٢].

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: أَبُو المُطَوِّسِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بنُ المُطَوِّسِ، وَلا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ.

## ٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الفِطْرِ فِي رَمَضَانَ

[٧٣٢] (٧٢٤) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُ وَأَبُو عَمَّادٍ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ، وَاللَّفْظُ لَفْظُ أَفِي عَمَّادٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينِنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أَتَاهُ رَجُلُ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أَتَاهُ رَجُلُ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: "وَمَا أَهْلَكُكَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَلَكُتُ، قَالَ: "وَمَا أَهْلَكُكَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَلَكُتُ، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟ قَالَ: لا، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟ قَالَ: لا، قَالَ: "فَهَلْ الله مُعْرَقِ فِيهِ تَمْرُ الْمَعْمَ مِسْكِيناً؟ قَالَ: الْهَمْ مَنْ فَيهِ تَمْرُ الْمُعْمَ مِسْكِيناً؟ قَالَ: الْفَقَرَ مِنْ الله فَعْمَلَى فَيْهِ مَنْ الْمَعْمَ الْمَعْمَ مِنْ الْمَعْمَ مَالَا: الْفَعَصَدَقُ بِهِ مَنْ الْمُعْمَلُ الضَّحْمُ - قَالَ: "فَقَصَدَقْ بِهِ" مَنْ الْبَيْنُ الْبَيْتُهُ مَتَى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. قَالَ: "خُذْهُ فَأَطُعِمُهُ أَنْ يَالْمُهُ مُنْ الْمَنْ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَحَدٌ أَفْقَرَ مِنَا. قَالَ: "خُذْهُ فَأَطُعِمُهُ أَلْكَ ". [أحمد: ٧٢٩٠، والبخاري: ٣٠٩، ومسلم: ٢٥٩٥].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ الله بْنِ مُرو.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمِّ الْعِلْمِ فِي مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمِّضَانَ مُتَعَمِّداً مِنْ جِمَاعٍ، وَأَمَّا مَنْ أَفْطَرُ مُتَعَمِّداً مِنْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ، فَإِنَّ أَهْلَ العِلْمِ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ:

 <sup>(</sup>١) وهو قول أبي حنيفة، كما في «الموطأ» ص١٢٦ برواية الإمام محمد بن الحسن: أن ابن عمر كان يقول: من استقاء وهو صائم، فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء، فليس عليه شيء. قال محمد: وبه تأخذ، وهو قول أبي حنيفة.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ، وَشَبَّهُوا الأَكْلَ وَالكَفَّارَةُ، وَشَبَّهُوا الأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِالجِمَاعِ، وَهُوَ قَوْلُ شُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ(١).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ القَضَاءُ وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ إِنَّمَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ فِي الْجِمَاعِ، وَلَمْ تُذْكَرْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ فِي الْجِمَاعِ، وَلَمْ تُذْكَرْ عَنْهُ الأَكْلُ عَنْهُ فِي الأَكْلُ وَالشَّرْبِ، وَقَالُوا: لا يُشْبِهُ الأَكْلُ وَالشَّرْبُ الْجِمَاعَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِلرَّجُلِ الَّذِي الْفَرْ، فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ: «خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» يَحْتَمِلُ هَذَا مَعَانِيَ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا، مَعَانِيَ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا، وَمَذَا رَجُلٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الكَفَّارَةِ، فَلَمَّا أَعْطَاهُ النَّبِيُّ وَمَذَا رَجُلٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الكَفَّارَةِ، فَلَمَّا أَعْطَاهُ النَّبِيُ وَمَلَكَهُ، قَالَ الرَّجُلُ: مَا أَحَدٌ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنَّا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»، لأَنَّ الكَفَّارَةَ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: الْخُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»، لأَنَّ الكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الفَضْل عَنْ قُوتِهِ.

وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ لِمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الحَالِ أَنْ يَأْكُلُهُ، وَتَكُونَ الكَفَّارَةُ عَلَيْهِ دَيْناً، فَمَتَى مَا مَلَكَ يَوْماً، كَفَّرَ.

### ٢٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

[٧٣٤] (٧٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَاصِمِ بنِ عُبَيْدِ الله بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَبْدِ الله بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَبْدٍ مَا لا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَبْدٍ مَا لا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ. [حس لغيره. أحمد: ١٥٦٧٨، وأبو داود: ٢٣٦٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً.

حَدِيثُ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، لا يَرَوْنَ

بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَأْساً، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ كَرِهُوا السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ بِالعُودِ الرَّطْبِ، وَكَرِهُوا لَهُ السَّوَاكَ آخِرَ السَّهَادِ، وَلَا مَنْ الشَّهَادِ وَلا النَّهَادِ، وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ بِالسَّوَاكِ بَأْساً أَوَّلَ النَّهَادِ وَلا آخِرَهُ (٢)، وَكَرِهَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ السَّوَاكَ آخِرَ النَّهَادِ.

## ٣٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الكُمْلِ لِلصَّائِم

[٧٣٥] (٧٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بنُ وَاصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاتِكَةً ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَةً ، قَالَ: الْمُتكَتْ عَيْنِي ، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ: "نَعَمْ». [إسناده ضعيف. ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف»: ١٠٩٦].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي رَافِعِ.

حَدِيثُ أَنَسِ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيُّ، وَلا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الباب شَيْءٌ، وَأَبُو عَاتِكَةَ يُضَعَّفُ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الكُحْلِ لِلصَّائِمِ:

فَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي الكُحْلِ لِلصَّائِمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

### ٣١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

[٧٣٧] (٧٢٧) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بِنِ عِلاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْم. [أحمد: ٢٤٩٨٩، وسلم: ٢٥٨٣، وانظر: ٢٣٨].

وَفِي البّابِ عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، وَحَفْصَةً،

 <sup>(</sup>۱) وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي. ذكره الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء»: (۲/ ۲۹).

<sup>(</sup>٢) كذا حكى الترمذي عن الشافعي، والمشهور عنه أنه كان يكره السواك بعد الزوال.

وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُنَسٍ، وَأَنْسٍ، وَأَنْسٍ،

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي القُبْلَةِ لِلصَّائِم:

فَرَخَّصَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي القُبْلَةِ لِلشَّيْخِ، وَلَمْ يُرَخِّصُوا لِلشَّابِّ، مَخَافَةَ أَنْ لا يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ، وَالْمُبَاشَرَةُ عِنْدَهُمْ أَشَدُّ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: القُبْلَةُ تَنْقُصُ الأَجْرَ، وَلا تُفْطِرُ الصَّائِمِ. وَرَأَوْا أَنَّ لِلصَّائِمِ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ يُقَبِّلَ، وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ تَرَكَ القُبْلَةَ، لِيَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ.

### ٣٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الصَّائِم

[٧٣٧] (٧٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مِيْسَرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُنْ يُبَاشِرُنِي وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ. [صحح، وانظر ما بعده].

[٧٣٨] (٧٢٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةً وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةً وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَلِيْشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ. الْحمد: ٢٤١٥٤، والبخاري: ١٩٢٧. ومسلم: ٢٥٧٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو مَيْسَرَةَ اسْمُهُ: عَمْرُو بِنُ شُرَحْبِيلَ.

وَمَعْنَى لإِرْبِهِ: يَعْنِي لِنَفْسِهِ.

٣٣ - بَابُ مَا جَاءَ: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ

[٧٣٩] (٧٣٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابِنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةً، عَنِ النَّبِيِّ وَ اللهِ قَالَ: هَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةً، عَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ قَالَ: هَنْ لَمْ يُجْمِعِ الطَّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَلا صِيَامَ لَهُ». المَنْ لَمْ يُجْمِعِ الطِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَلا صِيَامَ لَهُ». [صحبح موقوفاً. أحمد: ٢٦٤٥٧، وأبو داود: ٢٤٥٤، والنسائي: ٢٣٣٧، وابن ماجه: ١٧٠٠ مرفوعاً. والنسائي: ٢٣٣٧ موقوفاً].

حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَوْلَهُ، وَهُوَ أَصَحُ. وَهَكَذَا أَيْضاً رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوفاً، وَلا نَعْلَمُ أَحَداً رَفَعَهُ إِلَّا يَحْيَى بنَ أَيُّوبَ.

وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ (1) أَهْلِ العِلْمِ: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ، أَوْ فِي صِيَامِ نَذْرٍ، إِذَا لَمْ يَنْوِهِ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يُجْزِهِ. وَأَمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ، فَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَنْوِيهُ اللَّيْلِ لَمْ يُجْزِهِ. وَأَمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ، فَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَنْوِيهُ بَعْدَمَا أَصْبَحَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

## ٣٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْطَارِ الصَّائِمِ المُتَطَوِّعِ

[٧٤٠] (٧٣١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنِ ابِنِ أُمِّ هَانِي، عَنْ أُمِّ هَانِي، عَنْ أُمِّ هَانِي، عَنْ أُمِّ هَانِي، فَأَنِي عَنْ أُمِّ هَانِي، فَأَلِثُ: كُنْتُ فَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِي عَنْ ، فَقُلْتُ: إِنِّي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي فَشَرِبْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي بَشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، فَقَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟»، قَالَتْ: كُنْتُ مَا وَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: كُنْتُ مَا وَلَنِي فَصَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟، مَا وَمَا يَمُنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟، صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ، فَقَالَ: «أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟، قَالَتْ: «فَلا يَضُرُّكِ». [إسناده ضعيف. أحمد: قَالَتْ: «فَلا يَضُرُّكِ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٢٩٨٤، وأبو داود: ٢٤٥٦بنحوه، والنسائي في «الكبرى»: ٢٢٩٢].

<sup>(</sup>١) لفظة ابعض ليست في المطبوع.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَائِشَةَ. وَحَائِشَةً. وَحَدِيثُ أُمِّ هَانِئ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ الصَّائِمَ المُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ، فَلا النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ الصَّائِمَ المُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ، فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالشَّافِعِيِّ.

[٧٤١] (٧٣٧) حَدَّثُنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكَ بِنَ حَرْبٍ يَقُولُ: أَحَدُ بَنِي أُمِّ هَانِئٍ حَدَّثَنِي، سِمَاكَ بِنَ حَرْبٍ يَقُولُ: أَحَدُ بَنِي أُمِّ هَانِئٍ حَدَّثَنِي، فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمْ - وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمْ - وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمْ - وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ فَانِئٍ جَدَّتَهُ - فَحَدَّثَنِي عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ دَحَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَ عَلَيْهَا، فَدَعَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَ عَلَيْهَا، فَدَعَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ المُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ وَلَا شَاءَ أَفْطَرَ».

قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أُمِّ هَانِئٍ؟ قَالَ: لَا، أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ وَأَهْلُنَا عَنْ أُمِّ هَانِئٍ. [إسناده ضعف أحمد: ٢٦٨٩٣، والنسائي في "الكبرى": ٣٢٨٩].

وَرَوَى حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ فَقَالَ: عَنْ هَارُونَ بنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِيْ، عَنْ أُمِّ هَانِيْ. هَارُونَ بنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِيْ، عَنْ أُمِّ هَانِيْ.

وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ أَحْسَنُ.

هَكَذَا حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: «أَمِينُ نَفْسِهِ». وَحَدَّثَنَا غَيْرُ مَحْمُودٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: «أَمِينُ نَفْسِهِ» عَلَى الشَّكِّ، وَهَكَذَا رُوِيَ فَقَالَ: «أَمِيرُ، أَوْ أَمِينُ نَفْسِهِ» عَلَى الشَّكِّ، وَهَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ شُعْبَةَ: «أَمِيرُ، أَوْ: أَمِينُ نَفْسِهِ» عَلَى الشَّكِ.

## ٣٥ ـ باب صِيَامِ المُتَطَوِّعِ بِغَيْرِ تَبْيِيتٍ

[٧٤٣] (٧٣٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يِشْرُ بِنُ السَّرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بِنِ حَدَّثَنَا يِشْرُ بِنُ السَّرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بِنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَأْتِينِي فَيَقُولُ: «أَعِنْدَكِ غَدَاءً؟»، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَعْفُولُ: «إِنِّي صَائِمٌ». قَالَتْ: فَأَتَانِي فَأَقُولُ: لا، فَيَقُولُ: «إِنِّي صَائِمٌ». قَالَتْ: فَأَتَانِي فَأَقُولُ: هَا مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ ، يَوْماً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ قَدْ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي قَالَ: «أَمَا إِنِّي طَائِحَةً عَنْ أَكُلُ. (صحيح، وانظِ ما أَصَابُحْتُ صَائِماً»، قَالَتْ: ثُمَّ أَكُلَ. (صحيح، وانظِ ما قَالَ:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

## ٣٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ القَضَاءِ عَلَيْهِ

[٧٤٤] (٧٣٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ مِنْيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ بُرْقَانَ، عَنِ كَثِيرُ بنُ مِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ بُرْقَانَ، عَنِ اللهُ هُرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ، فَبَدَرَثْنِي إلَيْهِ حَفْصَةً \_ وَكَانَتِ مِنْهُ، فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ، إنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ، ابْنَةَ أَبِيهَا (٢) \_ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، قَالَ: فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، قَالَ: «اقْضِينَا يَوْماً آخَوَ مَكَانَهُ». [صحبح. احمد: ٢٦٢٦٧، وأبو داود: ٢٤٧٧].

<sup>(</sup>١) الحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسَّمْن.

<sup>(</sup>٢) أي: جريئة كأبيها عمر.

وَرَوَى صَالِحُ بِنُ أَبِي الأَخْضَرِ وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبِي الأَخْضَرِ وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حَفْصَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ هَذَا.

وَرَوَى مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ وَمَعْمَرٌ وَعُبَيْدُ الله بِنُ عُمَرَ وَزِيَادُ بِنُ سَعْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُقَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَنِيَادُ بِنُ سَعْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُقَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ عُرْوَةً، وَهَذَا أَصَحُ، لأَنَّهُ رُوي عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَصَحُ، لأَنَّهُ رُوي عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فَقُلْتُ لَهُ: أَحَدَّنَكَ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فَقُلْتُ لَهُ: أَحَدَّنَكَ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةً فِي هَذَا شَيْئاً، وَلَكِنْ سَمِعْتُ فِي خِلافَةِ سُلْمُعْنَ بَعْضِ مَنْ سَأَلَ سَمِعْتُ فِي خِلافَةِ سَلَيْمَانَ بنِ عَبْدِ المَلِكِ مِنْ نَاسٍ عَنْ بَعْضِ مَنْ سَأَلَ عَائِشَةً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ.

[٧٤٥] حَدَّثَنَا بِهَذَا عَلِيُّ بنُ عِيسَى بنِ يَزِيدَ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةً، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ. [عبد الرزاق: ٧٧٩١، وانظر ما قبله].

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، فَرَأَوْا عَلَيْهِ القَضَاءَ إِذَا أَفْطَرَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بِنِ أَنَسِ (١).

### ٣٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

[٧٤٦] (٧٣٦) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَلَمَةً سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلِيْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٦٥٦٢، وأبو داود: ٢٣٣٦، والناني: ٢١٧٧، وابن ماجه: ١٦٤٨].

وَفِي البّابِ عَنْ عَائِشَةً.

حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ أَيْضاً عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فِي الطَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي شَهْرٍ أَكْثَرُ صِيَاماً مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلاً، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلاً، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كِلَّهُ.

[٧٤٧] (٧٣٧) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِهِ بنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِهِ بِنَا اللّهِ بنَا اللّهِ بنَا اللّهُ بنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

كَذَلِكَ رَوَى سَالِمٌ أَبُو النَّصْرِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ رِوَايَةٍ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ فِي كَلامِ الْعَرَبِ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ الشَّهْرِ أَنْ يُقَالَ: هُوَ جَائِزٌ فِي كَلامِ الْعَرَبِ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ الشَّهْرِ أَنْ يُقَالَ: صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ، وَيُقَالُ: قَامَ فُلانٌ لَيْلَتَهُ أَجْمَعَ، وَلَعَلَّهُ تَعَشَّى وَاشْتَغَلَ بِبَعْضِ أَمْرِهِ. كَأَنَّ ابْنَ المُبَارَكِ قَدُ وَلَعَلَّهُ تَعَشَّى وَاشْتَغَلَ بِبَعْضِ أَمْرِهِ. كَأَنَّ ابْنَ المُبَارَكِ قَدُ رَأًى كِلا الحَدِيثَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ، يَقُولُ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَكْثَرَ الشَّهْرِ.

# ٣٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي النِّصْفِ البَاقِي مِنْ شَعْبَانَ لِحَالِ رَمَضَانَ

[ ٧٤٨] ( ٧٣٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَاجِهِ الرَّعْنَ مَنْ مَاجِهِ الرَّعْنَ مَاجِهِ الرَعْنَ مَاجِهِ الرَعْنَ مَنْ مَاجِهِ الرَعْنَ مَاجِهِ الرَعْنَ مَاجِهِ الرَعْنَ مَاجِهِ الرَعْنَ مَاجِهِ الْعَلَى مَنْ أَبِيلِي مُنْ مَاجِهِ الْعَلَى مَنْ مَاجِهِ الْعَلَى مَنْ مَاجِهِ الْعَلَى مَنْ أَبِيلِي مُنْ مَاجِهِ الْعَلَى مَنْ مَاجِهِ الْعَلَى مَنْ مَاجِهِ الْعَلَى مَنْ مَاجِهِ الْعَلَى مَنْ أَبِيلِي مُنْ مَاجِهِ الْعَلَى مَنْ مَاجِهِ مَنْ أَلَا لَكُونَا مَنْ مَاجِهِ الْعَلَى مَنْ مَاجِهِ مَنْ أَبِيلِي مُنْ مَاجِهِ الْحَمْنَ مَنْ مَاجِهِ مَنْ أَبِيلِي مُنْ مَاجِهِ الْعَلَى مَنْ مَاجِهِ الْعَلَى مَنْ مَاجِهِ الْمُعْمَى مُنْ مَاجِهِ مَالِكُولِي مُنْ مَاجِهِ مَا لَكُونِ مَا مَاجِهِ مَا لَكُونِ مَا مَاجِهِ مَا لَكُونِ مَا مَاجِهِ مَا لَكُونِ مَا مَاجِهِ مَا لَكُونِ مَاجِهِ مَا لَكُونِ مَاجِهِ مَا لَكُونِ مَاجِهِ مَا لَكُونِ مَا مَاجِهِ مَا لَكُونِ مَا مَاجِهِ مَالْكُونِ مِنْ مَاجِهِ مَا لَكُونِ مَا مَاجِهِ مَالِكُونِ مَا مَاجِهِ مَالْكُونِ مَا مِنْ مَاجِهِ مِنْ مَاجِهِ مَالْكُونِ مَا مَا مِنْ مَاجِهِ مَا لَكُونِ مِنْ مَاجِهِ مَالِكُونِ مَاجِهِ مَالِكُونِ مِنْ مَاجِهِ مَا لَكُونِ مَا مِنْ مَاجِهِ مَالْكُونِ مَا مَاجِهِ مَالْكُونِ مِنْ مَاجِهِ مَالِكُونِ مَا مَاجِهِ مَالِكُونِ مَا مَاجِهِ مَالْكُونِ مَالْكُونِ مَا مَاجِهِ مَالْكُونِ مِنْ مَاجِهِ مِنْ مَاجِهِ مِنْ مَاجِهِ مَالِكُونِ مِنْ مَاجِهِ مَالِكُونِ مِنْ مَاجِهِ مَالْكُونِ مِنْ مَاجِهِ مَالْكُونِ مِنْ مَاجِهِ مَالْكُونِ مَالْكُونِ مَالِكُونِ مِنْ مَاجِهِ مَالْكُونِ مِنْ مَاجِهِ مَا مُنْ مُنْ مَاجِهِ

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ.

وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِراً، فَإِذَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ شَعْبَانَ، أَخَذَ في الطَّوْم لِحَال شَهْر رَمَضَانَ.

<sup>(</sup>١) وهو قول الحنفية أيضاً، قال ابن عبد البر: وأجمعوا على ألَّا قضاء على من أفطره بعذر.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا يُشْبِهُ قَوْلَهُ هَذَا حَيْثُ مَا يُشْبِهُ قَوْلَهُ هَذَا حَيْثُ قَالَ ﷺ: «لا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ، إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْماً كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ »(١).

وَقَدْ دَلَّ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَنَّمَا الكَرَاهِيَةُ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لِحَالِ رَمَضَانَ.

# ٣٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

[٧٤٩] (٧٣٩) حَدَّنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بِنُ أَرْطَاةً، عَنْ يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بِنُ أَرْطَاةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: يَخْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكٍ فَقَالَ: «أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَجِيفَ (٢) الله عَلَيْكِ فَقَالَ: «أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَجِيفَ (٢) الله عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَبْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةً بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةً النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَلَي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَلَي هَنْ عَنْمٍ كُلْبٍ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢١٠١٨، وابن ماحه: ١٣٨٩].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الحَجَّاجِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ بِضَعْفِ هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالَ: يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالحَجَّاجُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ.

#### ٠٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْم المُحَرَّم

[٧٥٠] (٧٤٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ،

عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ خُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَفْضَلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ الله المُحَرَّمُ». [أحمد: ٨٥٣٤].

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

#### ٤١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ

[۷۵۲] (۷٤۲) حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ دِينَارٍ كُوفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى وَطَلْقُ بنُ غَنَّامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَلْدِ الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ذِرِّ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَهُ يَصُومُ مِنْ غُرَّةٍ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ (٣)، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الجُمْعَةِ. [حسن. أحمد: ٣٨٦٠، وأبو داود: ٢٤٥٠، والنسائي: ٢٢٥٠، وابن ماجه: ١٧٢٥، وقد اقتصر أبو داود على الشطر الأول، وابن ماجه على الشطر الثاني].

<sup>(</sup>١) سلف برقم: ٦٩٢.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أن يحيف» من الحيف بمعنى الظلم والجور، أي: أظننت أن قد ظلمتك بجعل نوبتك لغيرك؟!

<sup>(</sup>٣) قال العراقي \_ فيما نقله عنه المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٣/ ٤٤٥) \_: يحتمل أن يراد بغرة الشهر أوله، وأن يراد بها الأيام الغر، وهي البيض.

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. حَدِيثُ عَبْدِ الله حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَقَدِ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، لا يَصُومُ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ.

وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

## ٤٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْم يَوْمِ الجُمُعَةِ وَحُدَهُ

[٧٥٣] (٧٤٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَصُومُ (١) أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَصُومُ بَعْدَهُ». [أحمد: ١٠٤٢٤، إلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلُهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ». [أحمد: ١٠٤٢٤، والبخري: ١٩٨٥، وسلم: ٢٦٨٣].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَجُنَادَةَ الأَزْدِيِّ، وَجُوَيْرِيَةَ، وَأَنْسِ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَكْرَهُونَ أَنْ يَخْتَصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ، لا يَصُومُ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

#### ٤٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمٍ يَوْمِ السَّبْتِ

[١٥٤] (٧٤٤) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ حَبِيبٍ، عَنْ ثَوْرِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ الله مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَنَانَ ﴿ لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءً عِنْبَةٍ، أَوْ عُودَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءً عِنْبَةٍ، أَوْ عُودَ مَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءً عِنْبَةٍ، أَوْ عُودَ مَلَيْحُمْ فَهُ ﴾. [رجاله ثقات، إلا أنه أعل بالاضطراب في والمعارضة. أحمد: ٢٧٠٧، وأبو داود: ٢٤٢١، والنسائي في الكبرية: ٢٧٧٦، وابن ماجه: ٢٧٢١/م].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَمَعْنَى الكَرَاهِيَةِ فِي هَذَا: أَنْ يَخْتَصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ. السَّبْتِ. السَّبْتِ.

#### ٤٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْم يَوْمِ الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ

وَفِي البَابِ عَنْ حَفْصَةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٣٥٦] (٧٤٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبُو أَحْمَدَ وَمُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثُمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأَحَدَ وَالإِثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأَحْدَ وَالإِثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ التَّبُلاثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ وَالخَمِيسَ. [إسناده ضعيف. المصنف في "الشمائل المحمدية": ٣٠٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

[۷۵۷] (۷٤۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُجِبُ

<sup>(</sup>۱) كذا بلفظ النفي، والمراد به النهي، وفي لفظ أحمد: «لا تصوموا»، وعند البخاري: «لا يصومنً»، وعند مسلم: «لا يَصُمُ»، وكل هذه الروايات تفيد النهي.

أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». [أحمد مطولاً: ٨٣٦١، ومسلم مطولاً دون قوله: "فأحب أن يعرض ...»: ١٥٤٤. وسيأتي برقم: ٢١٤٢].

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

## ٥٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الأَرْبِعَاءِ وَالخَمِيسِ

[٧٥٨] (٧٤٨) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ الجَرِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بنُ مَدُّويَهُ قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هَارُونُ بنُ سَلْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ مُسْلِمِ الْفُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ، أَوْ سُئِلَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًا، صُمْ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًا، صُمْ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًا، صُمْ رَمِّضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ، وَكُلَّ أَرْبِعَاءٍ وَخَمِيسٍ، فَإِذَا (١٠ رَمُضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ، وَكُلَّ أَرْبِعَاءٍ وَخَمِيسٍ، فَإِذَا (١٠ أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرْتَ». [إسناده ضعيف. أبو داود: أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرْتَ». [إسناده ضعيف. أبو داود:

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً.

حَدِيثُ مُسْلِمِ القُرَشِيِّ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ هَارُونَ بِنِ سَلْمَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ.

# ٢٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَوْم يَوْم عَرَفَةَ

[٧٥٩] (٧٤٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ فَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلانَ بِنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ فَالَ: «صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ». [احمد: ٢٢٦٢١، السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ». [احمد: ٢٢٦٢١، وسلم: ٢٧٤٦ مطولاً].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدِ اسْتَحَبَّ أَهْلُ العِلْم صِيَامَ يَوْمٍ عَرَفَةَ إِلَّا بِعَرَفَةَ.

#### ٤٧ ـباب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْم يَوْم عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

[٧٦٠] (٧٥٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّةٍ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ، وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّةٍ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ، وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَمُ الفَضْلِ بِلَبَنِ فَشَرِبَ. [صحح. أحمد: ٣٣٩٨، والناني في «الكبرى»: ٢٨٢٩، والناني في

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ الفَضْلِ. حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَمْ فَلَمْ يَصُمْهُ - يَعْنِي: يَوْمَ عَرَفَةَ - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُّونَ الْإِفْطَارَ بِعَرَفَةَ، لِيَتَقَوَّى بِهِ الرَّجُلُ عَلَى الدُّعَاءِ، وَقَدْ صَامَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْم يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ.

الاتا (٧٥١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بِنُ الْبِي فَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لا أَصُومُهُ، وَلا أَنْهَى عَنْهُ. [صحبح بطرقه وشواهده. احمد: آمُرُ بِهِ، وَلا أَنْهَى عَنْهُ. [صحبح بطرقه وشواهده. احمد: ٥٠٨٠، والناني في «الكبرى»: ٢٨٣٩ و ٢٨٤٠].

وَأَبُو نَجِيحِ اسْمُهُ: يَسَارٌ، وَقَدْ سَمِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضاً عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ رَجُلِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ.

4٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثُّ عَلَى صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ

[٧٦٧] (٧٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ

<sup>(</sup>١) أي: إن فعلت ما قلت لك فقد صمت الدهر، وإذاً: جواب جيء لتأكيد الربط.

قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلانَ بِن جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَ: "صِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ، إِنِّي أَحْنَسِبُ عَلَى اللهُ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلُهُ». [أحمد: ٢٢٦٢١، ومسلم: ٢٧٤٦

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٌّ، وَمُحَمَّدِ بنِ صَيْفِيٌّ، وَسَلَمَةَ بنِ الأَكْوَع، وَهِنْدِ بنِ أَسْمَاءَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفْرَاءً، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَلَمَةَ الخُزَاعِيِّ عَنْ عَمِّهِ، وَعَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ، ذَكَرُوا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ حَتَّ عَلَى صِيام يَوْم عَاشُورَاءَ.

لا نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ: «فِي صِيَام يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ» إِلَّا فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، وَبِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

# ٤٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

[٧٦٣] (٧٥٣) حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَام بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَشُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ، صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا افْتُرضَ رَمَضَانُ، كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الفَريضَةَ، وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَركَهُ. [أحمد: ٢٤٠١١، والبخاري: ٢٠٠٢، ومسلم: ٢٦٣٧].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَقَيْسِ بنِ سَعْدٍ،

وَجَابِرِ بنِ سَمُرَةً، وَابْنِ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةً.

وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةً، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، لا يَرَوْنَ صِيامَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَاجِباً إِلَّا مَنْ رَغِبَ فِي صِيَامِهِ، لِمَا ذُكِرَ فِيهِ مِنَ الفَضْلِ.

حديث ، ٧٦٣

# • ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ: عَاشُورَاءُ أَيُّ يَوْم هُوَ؟

[٧٦٤] (٧٥٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَاجِب بنِ عُمَرَ ، عَنِ الحَكَم بنِ الأَعْرَج قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابنِ عَبَّاسِ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْم عَاشُورَاءَ، أَيُّ يَوْم أَصُومُهُ؟ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ المُحَرَّم، فَاعْدُدْ، ثُمَّ أَصْبِحْ مِنْ يَوْم التَّاسِع صَائِماً ، قَالَ: قُلْتُ: أَهَكَذَا كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدُ عَيْنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ (١). [أحمد: ٣٢١٢، ومسلم: ٢٦٦٤].

[٧٦٥] (٧٥٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِصَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ يَوْمَ الْعَاشِيرِ. [رجاله ثقات، لكنه منقطع].

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَوْمُ التَّاسِع.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَوْمُ العَاشِرِ.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: صُومُوا التَّاسِعَ وَالعَاشِرَ، وَخَالِفُوا اليَهُودَ.

وَبِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

<sup>(</sup>١) - قال النووي: هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم . . . ، وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وقال البيهقي في «السنن الكبرى»: (٤/ ٢٨٧): وكأنه ﷺ أراد صومه مع العاشر، وأراد بقوله في الجواب: «نعم» ما روي من عزمه ﷺ على صومه، والذي يبين هذا . . . فذكر حديث ابن عباس موقوفًا: صوموا التاسع والعاشر، وخالفوا اليهود. وحديثه عن النبي ﷺ قال: الئن بقيت، لآمرن بصيام يوم قبله، أو يوم بعده".

<sup>(</sup>٢) أي: حديثه الأول، أما الثاني فقد انفرد به الترمذي، وهو منقطع بين الحسن وابن عباس.

# ٥١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ العَشْرِ

[٧٦٦] (٧٥٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ صَائِماً فِي الْعَشْرِ قَطُّ(١). [احد: ٢٤١٤٧، ومسلم: ٢٧٨٩].

هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً.

وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُرَ صَائِماً فِي العَشْرِ.

وَرَوَى أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ الأَسْوَدِ.

وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَى مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَرِوَايَةُ الأَعْمَش أَصَحُّ وَأَوْصَلُ إِسْنَاداً.

سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بِنَ أَبَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: الأَعْمَشُ أَحْفَظُ لإِسْنَادِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ مَنْصُورٍ.

#### ٥٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَجَابِرٍ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

[٧٦٨] (٧٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ نَافِعِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بنُ وَاصِلٍ، عَنْ نَهَّاسِ بنِ قَهْم، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهُ أَنْ يُتَعَبَّدُ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا فِيهَامٍ لَيْلَةِ القَدْرِ». إلى الله أَنْ يُلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامٍ لَيْلَةِ القَدْرِ». [المناده ضعف. ابن ماجه: ١٧٢٨].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَسْعُودِ بنِ وَاصِلِ عَنِ النَّهَّاسِ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ مِثْلَ هَذَا، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً شَيْءٌ مِنْ هَذَا.

وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ فِي نَهَاسِ بنِ قَهْمٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

# ٥٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَام سِتَّةِ أَيَّام مِنْ شَوَّالٍ

[٧٦٩] (٧٥٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بِنِ أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بِنِ ثَابِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبُعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ». [أحمد: ٢٢٥٣٣، ومسلم: ٢٧٥٨].

<sup>(</sup>۱) قال النووي: قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشرة، والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة، قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحباباً شديداً، لا سيما التاسع منها: وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في "صحيح البخاري، أن رسول الله على قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. فيتأول قولها: لم يصم العشر، أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائماً فيه، ولا يلزم عن ذلك عدم صيامه في نفس الأمر.

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَثَوْبَانَ. حَدِيثُ حَسَنٌ (١). حَدِيثُ حَسَنٌ (١).

وَقَدِ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ<sup>(٢)</sup>.

وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: هُوَ حَسَنٌ، مِثْلُ صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الحَدِيثِ. الحَدِيثِ.

وَيُلْحَقُ هَذَا الصِّيَامُ بِرَمَضَانَ، وَاخْتَارَ ابْنُ المُبَارَكِ أَنْ يَكُونَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ البَشَّهْرِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ مُتَفَرِّقاً، فَهُوَ جَائِزٌ.

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ وَسَعْدِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ هَذَا.

وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ بِنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بِنِ سَعِيدٍ هَذَا الحَدِيثَ. وَسَعْدُ بِنُ سَعِيدٍ هُوَ أَخُو يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي سَعْدِ بِنِ سَعِيدٍ مِنْ قِبَل حِفْظِهِ (٣).

# ٥٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

[۷۷۰] (۷٦٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُ ﷺ ثَلاثَةً: أَنْ لا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِثْرٍ، وَصَوْمَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَأَنْ أُصَلِّي

الضَّحَى . [أحمد: ٧٧٢٥، والبخاري: ١١٧٨، ومسلم: ١٦٧٢، ومسلم: ١٦٧٢،

[۷۷۱] (۷۲۱) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بِنَ سَامِ (٤) يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بِنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بِنَ سَامٍ (٤) يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بِنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذُرِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذُرِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَا أَبَا ذُرِّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ فَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةً، وَخَمْسَ عَشْرَةً، وَخَمْسَ عَشْرَةً». [حسن. أحد: ٢١٤٣٧، والسائى: ٢٤٢٦].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي قَنَادَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَقُرَّةَ بنِ إِيَاسِ المُزَنِيِّ، وَعَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَقُرَّةَ بنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي عَفْرَبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَقَتَادَةَ بنِ مِلْحَانَ، وَعُثْمَانَ بنِ أَبِي العَاصِ، وَجَرِيرٍ.

حَدِيثُ أَبِي ذَرٌّ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الحَدِيثِ أَنَّ مَنْ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ.

[۷۷۲] (۷۲۷) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي خُشْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي ذُرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَامَ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ قَلاَثُهُ أَيّامٍ، فَذَلِكَ صِيبَامُ الدَّهْرِ»، فَأَنْرَلَ الله تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: ﴿مَن جَآءَ بِالْخَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ تَصَادِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: ﴿مَن جَآءَ بِالْخَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَتَنَالِهَا ﴾ [الانعام: ١٦٠]. اليَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ. [صحيح. أحمد مختصراً: ٢١٣٠١، والنساني: ٢٤١١، وابن ماجه: ١٧٠٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٥).

(٥) أفي المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) وهُو قول الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم، وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك، قال مالك في «الموطأ»: ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها. قالوا: فيكره، لئلا يظن وجوبه.

 <sup>(</sup>٣) زاد في المطبوع بعد هذا: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: أَخْبَرَنَا الحُسنيْنُ بنُ عَلِيِّ الجُعْفِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ أَبِي مُوسَى، عَنِ الحَسنِ البَصْرِيِّ قالَ: كَانَ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ صِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامُ مِنْ شَوَّالٍ، فَيَقُولُ: وَالله، لَقَدْ رَضِيَ الله بِصِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ عَنِ السَّنَةِ كُلُهَا.

 <sup>(</sup>٤) تحرف في المطبوع إلى : "بَسَّام".

وَقَدْ رَوَى شُعْبَهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي شِمْرٍ وَأَبِي شِمْرٍ وَأَبِي التَّيَّاحِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَقَالَ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَقَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[۷۷۳] (۷۲۳) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَلَانَ اللهُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: شَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَتْ: رَسُولُ الله عَلَيْ يَصُومُ ثَلاثَة أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَتْ: كَانَ لا يُبَالِي نَعُمْ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُومُ ؟ قَالَتْ: كَانَ لا يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ. [٢٥١٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَيَزِيدُ الرِّشْكُ: هُوَ يَزِيدُ الضَّبَعِيُّ، وَهُوَ يَزِيدُ بنُ القَسِمِ، وَهُوَ القَسَّامُ، وَالرِّشْكُ: هُوَ القَسَّامُ بِلُغَةِ أَهْلِ البَصْرَةِ.

#### ٥٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْم

البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْجٌ: "إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ: كُلُّ حَسَنَةٍ فِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِنَةِ ضِعْفٍ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصَّوْمُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ، وَلَخُلُونُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْبَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربحِ المِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَطْبَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربحِ المِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَطْبَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربحِ المِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَطْبَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربحِ المِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَطْبَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربحِ المِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَطْبَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربحِ المِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَطْبَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح المِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَطْبِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ». [احمد: أَخِذِكُمْ جَاهِلٌ وَهُو صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ». [احمد: ٩٢٦٤، والبخاري مختصرا: ٢٧٠٤].

وَفِي البَابِ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، وَسَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وَكَعْبِ بنِ عُهْرِ، وَبَشِيرِ ابنِ وَكَعْبِ بنِ عُهْرَة، وَسَلامَةَ بنِ قَيْصَرٍ، وَبَشِيرِ ابنِ الخَصَاصِيَةُ الخَصَاصِيَةُ وَاسْمُ بَشِيرٍ: زَحْمُ بنُ مَعْبَدٍ، وَالخَصَاصِيَةُ هِيَ أُمَّهُ.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ<sup>(١)</sup> مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[۷۷٥] (۷٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٌ قَالَ: «فِي الجَنَّةِ بَابٌ عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٌ قَالَ: «فِي الجَنَّةِ بَابٌ يُدْعَى الرَّيَّانَ، يُدْعَى لَهُ الصَّائِمُونَ، فَمَنْ كَانَ مِنَ يُدْعَى الرَّيَّانَ، يُدْعَى لَهُ الصَّائِمُونَ، فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِينَ، دَخَلَهُ، وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأُ أَبُداً». [احمد: ٢٢٨٤٢، والبخاري: ١٨٩٦، ومسلم: ٢٢١٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[۷۷٦] (۲۷۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُوَنِّرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ». [أحمد ١٤٣٠، فَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ». [أحمد ١٤٣٠، والبخاري مطولاً: ٢٠٠٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٥٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْم الدَّهْرِ

[۷۷۷] (۷۲۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلانَ بِنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: قِيلَ: عَبْدِ الله بِنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ؟ قَالَ: «لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ». أَوْ: «لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ». [أحمد: ٢٢٥٣٧، ومله: ٢٢٥٣٧ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ الله بنِ الشَّخِيرِ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، وَأَبِي مُوسَى.

حَدِيثُ أَبِي قُتَادَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ صِيَامَ الدَّهْرِ، قَالُوا: إِنَّمَا يَكُونُ صِيَامُ الدَّهْرِ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

الأَضْحَى وَأَيَّام التَّشْرِيقِ، فَمَنْ أَفْطَرَ فِي هَذِهِ الأَيَّام، فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الكَرَاهِيَةِ، وَلا يَكُونُ قَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلُّهُ. هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ نَحْواً مِنْ هَذَا، وَقَالا: لا يَجِبُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّاماً غَيْرَ هَذِهِ الخَمْسَةِ الأَيَّامِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْهَا: يَوْم الفِطْرِ، وَيَوْم الأَضْحَى، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

#### ٥٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرْدِ الصَّوْمِ

[٧٧٨] (٧٦٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الله بن شَقِيقِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ. قَالَتْ: وَمَا صَامَ رَسُولُ الله ﷺ شَهْراً كَامِلاً إِلَّا رَمَضَانَ. [أحمد مطولاً: ٢٥٩٠٧، والبخاري: ١٩٦٩، ومسلم: ٢٧١٩].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنْسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

[٧٧٩] (٧٦٩) حَدَّثُنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَس بِن مَالِكٍ أَنَّهُ سُثِلَ عَنْ صَوْم النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئاً، وَكُنْتَ لا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّياً إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّياً، وَلا نَائِماً إِلَّا رَأَيْتَهُ نَائِماً. [أحمدُ: ١٢٠١٣، والبخاري: ١١٤١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

مِسْعَرِ وَسُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي العَبَّاس، عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِنْهُ: «أَفْضَلُ الصَّوْم صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً ، وَلا يَفِرُ إِذَا لاقى». [أحمد: ٦٥٣٤، والبخاري مطولاً: ٣٤١٩، ومسلم مطولاً: ٢٧٣٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو العَبَّاسِ هُوَ الشَّاعِرُ الأَعْمَى، وَاسْمُهُ: السَّائِبُ بنُ فَرُّوخَ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ أَنْ تَصُومَ يَوْماً، وَتُفْطِرَ يَوْماً. وَيُقَالُ: هَذَا هُوَ أَشَدُّ الصِّيَامِ.

# ٥٨ ـبَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْم يَوْمَ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ

[٧٨١] (٧٧٢) حَدَّثُنَا (٢) قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثُنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ صِيَامَيْنِ: يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الفِطْرِ. [أحمد: ١١٩١٠، والبخاريَ: ١٩٩١َ، ومسلم: ٢٦٧٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٌّ، وَعَائِشَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَعُقْبَةً بنِ عَامِرٍ، وَأَنَسٍ.

> حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

وَعَمْرُو بِنُ يَحْيَى: هُوَ ابْنُ عُمَارَةً بِنِ أَبِي الحَسَنِ المَازِنِيُّ المَدِينِيُّ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ، رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ، وَمَالِكُ بِنُ أَنَسٍ.

[٧٨٢] (٧٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بن أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا [٧٨٠] (٧٧٠) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى غَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) تأخر هذا الحديث والتعليق عليه في المطبوع إلى ما بعد الحديث التالي.

عَوْفٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ فِي يَوْمِ نَحْرٍ بَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَنْهَى عَنْ صَوْمٍ هَذَيْنِ اليَوْمَيْنِ: «أَمَّا يَوْمُ الفِطْرِ، فَفُطُرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيدٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا يَوْمُ لَغُطُرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيدٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا يَوْمُ الأَضْحَى، فَكُلُوا مِنْ لَحْمٍ نُسُكِكُمْ. [أحمد: ٢٧٤، الأَضْحَى، فَكُلُوا مِنْ لَحْمٍ نُسُكِكُمْ. [أحمد: ٢٧٤) والبخاري: ٥٥٧١، ومسلم: ٢٧١١].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١).

وَأَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ اسْمُهُ: سَعْدٌ، وَيُقَالُ لَهُ: مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَزْهَرَ أَيْضاً، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَزْهَرَ: هُوَ ابْنُ عَمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ.

## ٥٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

[٧٨٣] (٧٧٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بِنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ مِسُولُ الله ﷺ: "يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِبُنُنَا أَهْلَ الإِسْلامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكُل وَشُرْبٍ». [إسناده عِبدُنَا أَهْلَ الإِسْلامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكُل وَشُرْبٍ». [إسناده محبح. أحمد: ١٧٣٧٩، وأبو داود: ٢٤١٩، والنساني في الكبري»: ٢٨٤١،

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَعْدِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَنُبَيْشَةَ، وَبِشْرِ بنِ سُحَيْم، وَعَبْدِ الله بنِ حُذَافَةً، وَأَنَسٍ، وَحَمْزَةَ بنِ عَمْرِو الأَسْلَمِيِّ، وَكَعْبِ بنِ مَالِكِ، وَعَائِشَةَ، وَعَمْرِو بنِ العَاصِ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرو.

حَدِيثُ عُقْبَةً بنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَكْرَهُونَ الصِّيَامَ أَيُّامَ النَّبِيِّ وَالْعَمَلُ عَلَى أَلْ أَنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ يَصُمْ وَغَيْرِهِمْ رَخَّصُوا لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْياً، وَلَمْ يَصُمْ

فِي العَشْرِ، أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ: مُوسَى بنُ عُليِّ بنِ رَبَاحٍ، وَأَهْلُ مِصْرَ يَقُولُونَ: مُوسَى بنُ عَلِيٍّ.

وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةُ يَقُولُ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بِنَ سَعْدٍ يَقُولُ: فَالَ مُوسَى بِنُ عَلِيٍّ: لا أَجْعَلُ أَحَداً فِي حِلِّ صَغَّرَ اسْمَ أَسِي.

#### • ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الحِجَامَةِ لِلصَّائِم

[٧٨٤] (٧٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعِ النَّيْسَابُودِيُّ وَمَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ وَيَحْيَى بِنُ مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بِنِ حَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيدُ قَالَ: «أَفْظَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ». [صحبح. أحمد: ١٥٨٧٨].

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ، وَعَلِيٍّ، وَشَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ، وَثَوْبَانَ، وَأُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ، وَعَائِشَةَ، وَمَعْقِلِ بِنِ سِنَانٍ وَثَوْبَانَ، وَأُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ، وَعَائِشَةَ، وَمَعْقِلِ بِنِ سِنَانٍ \_ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَيُقَالُ: مَعْقِلُ بِنُ يَسَارٍ \_ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَيُلالٍ<sup>(٢)</sup>.

حَدِيثُ رَافِعِ بنِ خَدِيجِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ أَنَّهُ قَالَ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ.

وَذُكِرَ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ عَبْدِ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثُ تُوْبَانَ وَشَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ، لأَنَّ يَحْيَى بنَ أَيِي كَثِيرٍ رَوَى عَنْ أَبِي قِلابَةَ الحَدِيثَيْنِ جَمِيعاً: حَدِيثَ ثَوْبَانَ، وَحَدِيثَ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع بعد هذا: «وسعد» وهو خطأ، فقد تقدم ذكره.

وَغَيْرِهِمُ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ بِاللَّيْلِ، مِنْهُمْ: أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ. وَابْنُ عُمَرَ، وَبِهَذَا يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ.

وَسَمِعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: مَنِ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَعَلَيْهِ الفَضَاءُ.

قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ.

وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُ (١) قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ رُوِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَرُوي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "أَفْظَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"، وَلا أَعْلَمُ وَاحِداً مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَلْمِتًا، وَلَوْ تَوَقَّى رَجُلُ الْحِجَامَةَ وَهُوَ صَائِمٌ، كَانَ أَحَبَ الْكَيْ وَإِنِ احْتَجَمَ صَائِمٌ، لَمْ أَرَ ذَلِكَ أَنْ يُفْطِرَهُ.

هَكَذَا كَانَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدَادَ، وَأَمَّا بِمِصْرَ فَمَالَ إِلَى الرُّحْصَةِ، وَلَمْ يَرَ بِالحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْساً، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيِّ احْتَجَمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ '''.

#### ٦١ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

[٧٨٥] (٧٧٥) حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ هِلالِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِجْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ. [صحيح بلفظ: "أنه ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم"، وهو لفظ البخاري: ١٩٣٨. وأخرجه أحمد: واحتجم ووو نفظ: "محرم". والبخاري: ١٩٣٨ دون لفظ: "محرم". وسيأتي برقم: ٧٨٧، وانظر ما سيأتي أيضاً برقم: ٥٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَكَذَا رَوَى وُهَيْبٌ نَحْوَ رِوَايَةٍ عَبْدِ الوَارِثِ.

وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ ابنِ عَبَّاسِ<sup>(٣)</sup>.

[٧٨٦] (٧٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابِنِ عَبْ اللهُ عَبْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ع

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[۷۸۷] (۷۷۷) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ مِقْسَم، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِيمَا بَيْنَ مَكُّةً وَالْمَدِينَةِ، وَهُو مُحْرِمٌ صَائِمٌ، [إسناده ضعيف. أحمد: والمَدِينَةِ، وَهُو مُحْرِمٌ صَائِمٌ، [إسناده ضعيف. أحمد: 1987، وأبو داود: ٢٢٧٣، والنساني في "الكبرى": ٢٢١٣، وابن ما جه: ١٦٨٢، وانظر ما سلف برقم: ٥٥٥، وما سيأتي برقم: ٥٥٥].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ. حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَرَوْا بِالحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْساً، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

# ٦٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

[٧٨٨] (٧٧٨) حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بنُ المُفَضَّلِ وَخَالِدُ بنُ الحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: وهكذا قال أحمد وإسحاق، حدثنا الزعفراني. وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) سقطت لفظة «صائم» من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) من قوله: اهذا حديث حسن صحيح إلى هنا سقط من المطبوع.

أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: «لا تُوَاصِلُوا»، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي». [أحمد: ١٢٧٤٠، والبخاري: ١٩٦١، ومسلم بنحوه: ٢٥٧١].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ الدُّعَاءُ (١). [أحمد: ١٠٣٤٩، ومسلم: ٣٥٢٠]. عُمَرَ، وَجَابِرِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَبَشِيرِ ابنِ الخَصَاصِيَةِ.

حَدِيثُ أَنَس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوا الْوِصَالَ فِي الصِّيام.

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يُوَاصِلُ الأَيَّامَ وَلا يُفْطِرُ.

# ٦٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الجُنُب يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ

[٧٨٩] (٧٧٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَن ابن شِهَاب، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَام قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةً زَوْجَا النَّبِيِّ عِينَ أَنَّ النَّبِيِّ عِينَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ. [أحمد: ٢٤١٦٢، والبخاري: ١٩٢٥ و١٩٢٦، ومسلم: ٢٥٩٠].

حَدِيثُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَر أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِينَ: إِذَا

أَصْبَحَ جُنُباً يَقْضِي ذَلِكَ اليَوْمَ.

وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

٢٤ إِـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الصَّائِمِ الدَّعْوَةَ

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَام فَلْيُجِب، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ» يَعْنِي:

حديث: ٧٩٣

[٧٩١] (٧٨١) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ » . [أحمد: ٧٣٠٤، ومسلم: ٢٧٠٢]. •

وَكِلا الحَدِيثَيْن فِي هَذَا البابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ

# ٦٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْم المَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

[٧٩٢] (٧٨٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَنَصْرُ بِنُ عَلِيٌّ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لا تَصُومُ المَوْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْماً مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ». [أحمد: ٧٣٤٣، والبخاري: ١٩٥٥، ومسلم: ٢٣٧٠].

> وَفِي البَابِ عَن ابن عَبَّاس، وَأَبِي سَعِيدٍ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

وَقَدْ رُويَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بِنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ وَتَنْظِيُّةٍ .

#### ٦٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

[٧٩٣] (٧٨٣) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثُنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الله البّهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ [٧٩٠] (٧٨٠) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بِنُ مَرْوَانَ البَصْرِيُّ | قَالَتْ: مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي

<sup>(</sup>١) أي: ليدعُ لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

شَعْبَانَ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ الله ﷺ. [أحمد: ٢٤٩٢٨، والبخاري: ١٩٥٠، ومسلم: ٢٦٨٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ هَذَا.

#### ٦٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّائِم إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ

[٧٩٤] (٧٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَوْلاتِهَا، شَرِيكٌ، عَنْ مَوْلاتِهَا، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ مَوْلاتِهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مَوْلاتِهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَنْدَهُ المَفَاطِيرُ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْدَهُ المَفَاطِيرُ، صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ». [إسناده ضعيف أحمد: ٢٧٠٥٩، وانظر: ٢٧١].

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ لَيْلِي، عَنْ جَدِيبِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ لَيْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

[٧٩٥] (٧٨٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَبْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ زَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلاةً لَنَا \_ يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى \_ تُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ ابْنَةِ كَعْبِ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهَ دَخَلَ عَنْ عَلَيْهَا، فَقَدَمَتْ إِلَيْهِ طَعَاماً، فَقَال: «كُلِي»، فَقَالَتْ: عَلَيْهَا، فَقَدَمَتْ إِلَيْهِ طَعَاماً، فَقَال: «كُلِي»، فَقَالَتْ: إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ المَلائِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى بَغُرُغُوا»، وَرُبَّمَا قَالَ: «حَتَّى بَشْرُغُوا»، وَرُبَّمَا قَالَ: «حَتَّى بَشْرُعُوا»، وَرُبَّمَا قَالَ: «حَتَّى بَشْرُعُوا»، وَرُبَّمَا قَالَ:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ<sup>(1)</sup>.

[۷۹٦] (۷۸٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ مَوْلاةٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ زَيْدٍ، عَنْ مَوْلاةٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ:

«حَتَّى يَفْرُغُوا أَوْ يَشْبَعُوا». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٧٤٧٢، والنساني في «الكبرى»: ٣٢٥٤، وابن ماجه: ١٧٤٨].

وَأُمُّ عُمَارَةً: هِيَ جَدَّةُ حَبِيبِ بِنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ.

# ٦٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ الحَائِضِ الصِّيَامَ نُونَ الصَّلاةِ

[۷۹۷] (۷۸۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَنْ ثُمَّ نَظْهُرُ، فَيْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَنْ ثُمَّ نَظْهُرُ، فَيَا مُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. [أحد: فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ. [أحد: 170. وسلف مختصراً برقم: 170].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذَةً عَنْ عَائِشَةً أَيْضاً.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ الْحَيْدَ أَهْلِ العِلْمِ، لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ الْحَيْلافاً فِي أَنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ، وَلا تَقْضِي الصَّيَامَ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ.

وَعُبَيْدَةً: هُوَ ابْنُ مُعَتَّبِ الضَّبِّيُّ الكُوفِيُّ، وَيُكُنَى أَبَا عَبْدِ الكَرِيم.

# ٦٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مُبَالَغَةِ الإِسْتِنْشَاق لِلصَّائِم

[٧٩٨] (٧٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهَّابِ الورَّاقُ وَأَبُو عَمَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنِى بنُ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِى وَأَبُو عَمَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بنُ كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بنَ لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً». [صحبع. وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً». [صحبع. احمد: ١٦٣٨٤، وأبو داود: ١٦٣٨٤ مطولاً، والنساني: ٨٧، وابن ماجه: ٢٠٧، ١٤٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ وهو أصح من حديث شريك اليست في المطبوع.

وَقَدْ كَرِهَ أَهْلُ العِلْمِ السَّعُوطَ<sup>(١)</sup> لِلصَّائِمِ، وَرَأَوْا أَنَّ ذَلِكَ يُفَطِّرُهُ، وَفِي الحَدِيثِ مَا يُقَوِّي قَوْلَهُمْ.

# ٧٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ، فَلا يَصُومُ إِلَّا بِإِنْنِهِمْ

[٧٩٩] (٧٨٩) حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ وَاقِدِ الكُوفِيُّ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ، فَلا يَصُومَنَّ تَطَوُّعاً رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ، فَلا يَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ». [اسناده ضعيف جدًا. ابن ماجه: ١٧٦٣].

هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لا نَعْرِفُ أَحَداً مِنَ الثُّقَاتِ رَوَى الْمُفَاتِ رَوْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَدْ رَوَى مُوسَى بنُ دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرِ الْمَدِينِيّ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ فَحِيثٌ ضَعِيفٌ أَيْضاً، أَبُو بَكْرِ ضَعِيفٌ أَيْضاً، أَبُو بَكْرِ ضَعِيفٌ عَنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَأَبُو بَكْرِ الْمَدِينِيُّ الَّذِي ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَأَبُو بَكْرِ الْمَدِينِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله اسْمُهُ: الفَضْلُ بنُ مُبَشِّرٍ، وَهُو أَوْنَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ.

#### ٧١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِعْتِكَافِ

[ ١٠٠] ( ٧٩٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الرَّهْرِيِّ، عَنْ الرَّهْرِيِّ، عَنْ المَسْيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. وَعُرْوَةً، عَنْ عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. وَعُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ يَنْ لَكُ كُلُ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ مَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ يَنْ لَكُ كُلُ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. [أحمد: ٧٧٨٤، والبخاري: ٢٠٢٦ رمسلم من حديث عائشة فقط: ٢٧٨٤].

وَفِي البَابِ عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ، وَأَبِي لَيْلَى، وَأَبِي لَيْلَى، وَأَبِي لَيْلَى، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنْسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[ ٨٠١] ( ٧٩١) حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ. [أحمد: ٢٥٨٩٧، والبخاري: ٢٠٣٣، ومسلم: ٢٧٨٥ مطولاً].

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَن النَّبِيِّ عَيْقٍ مُرْسَلاً.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ مُرْسَلاً (٢).

وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ وَسُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْم، يَقُولُونَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَعْتَكِف، صَلَّى الفَجْر، ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِه، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيمَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلْتَغِبْ لَهُ الشَّمْسُ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا مِنَ الغَدِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بنِ أَنَسِ.

## ٧٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

المَهْدَانِيُّ الْهَهْدَانِيُّ عَالَ الْهَهُدَانِيُّ الْهَهْدَانِيُّ الْهَهْدَانِيُّ الْهَهْدَانِيُّ الْهَالُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الْهَهُدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». [أحمد: ٢٤٢٣٣] فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». [أحمد: ٢٤٢٣٣] والبخاري: ٢٠٢٠، ومسلم مقتصراً على الشطر الثاني: ٢٧٧٦].

<sup>(</sup>١) هو دواء يصبُّ في الأنف.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: عن يَحْنَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةُ مُوْسَلاً.

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَأُبَيِّ بِن كَعْبِ، وَجَابِر بِن سَمُرَةً، وَجَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله، وَابْنِ عُمَرَ، وَالْفَلَتَانِ بِن عَاصِم، وَأَنْس، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَبْدِ الله بن أُنَيْس، وَأَبِي بَكُرَةً، وَابْنِ عَبَّاس، وَبِلالٍ، وَعُبَادَةً بِن

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَوْلُهَا: يُجَاوِرُ، تَعْنِي: يَعْتَكِفُ.

وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وِنْرِ».

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عِيدٌ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ أَنَّهَا لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةُ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ، وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَسَبْعِ وَعِشْرِينَ، وَتِسْعِ وَعِشْرِينَ، وَآخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّ هَذَا عِنْدِي \_ وَاللهَ أَعْلَمُ \_ أَنَّ النَّبِيِّ عِنْهُ، يُقَالُ لَهُ: النَّبِيُّ عَلَى نَحْو مَا يُسْأَلُ عَنْهُ، يُقَالُ لَهُ: نَلْتَمِسُهَا فِي لَيْلَةِ كَذَا، فَيَقُولُ: «التَّمِسُوهَا فِي لَيْلَةِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَقْوَى الرِّوَايَاتِ عِنْدِي فِيهَا لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفُ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ، وَيَفُولُ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهَ ﷺ بِعَلامَتِهَا، فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْلَةُ القَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ.

[٨٠٣] أَخْبَرَنَا بِلَلِكَ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ بِهَذًا . [عبد الرزاق: ٧٦٩٩، وابن أبي شيبة: ٩٦٢٢].

[٨٠٤] (٧٩٣) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ،

عَنْ زِرِّ قَالَ: قُلْتُ لأُبَيِّ بن كَعْبِ: أَنَّى عَلِمْتَ أَبَا المُنْذِرِ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْع وَعِشْرِينَ؟ قَالَ: بَلَى، أَخْبَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ: "أَنَّهَا لَينُلَةٌ، صَبِيحَتُهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ»، فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا، وَالله لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ، وَلَكِنْ كَرِهُ أَنْ يُخْبِرَكُمْ فَتَتَّكِلُوا . [أحمد ﴿ زِيادات عبد الله : ٢١٢٠٩، ومسلم: ٢٧٧٧. وسيأتي برقم: ٣٦٤٥].

حدیث: ۸۰۳

#### هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٨٠٥] (٧٩٤) حَدَّثْنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ذُكِرَتْ لَيْلَةُ القَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةً، فَقَالَ: مَا أَنَا بِمُلْتَمِسِهَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ إِلَّا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «التَّمِسُوهَا فِي تِسْعِ يَبْقَيْنَ، أَوْ سَبْعِ يَبْقَيْنَ، أَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ للاث، أَوْ آخِر لَيْلَةٍ».

وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي العِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ اجْتَهَدَ. [صحيح. أحمد: ٢٠٣٧٦، والنسائي في االكبرى": ٣٣٩٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٧٣ ـ بَابٌ مِنْهُ

[٨٠٦] (٧٩٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بن يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. [حسن. أحمد: ١٠٥٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٨٠٧] (٧٩٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ، عَنِ الحَسَنِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُ رَسُولُ الله ﷺ يَجْتَهِدُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لا يَجْتَهِدُ

فِي غَيْرِهَا. [أحمد: ٢٦١٨٨، ومسلم: ٢٧٨٨. وأخرجه البخاري: ٢٠٢٤، بلغظ: كان النبي ﷺ إذا دخل العشر، شد متزره، وأحيا ليله، وأبقظ أهله].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٧٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ

[٨٠٨] (٧٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نُمَيْرِ بنِ عَرِيب، عَنْ عَامِرِ بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ نُمَيْرِ بنِ عَرِيب، عَنْ عَامِرِ بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «الغَنِيمَةُ البَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ». [إسناده ضيف. أحمد: ١٨٩٥٩].

هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، عَامِرُ بنُ مَسْعُودٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ عَامِرُ الْفُرَشِيِّ الَّذِي رَوَى عَامِرِ الْفُرَشِيِّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالنَّوْرِيُّ.

٧٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ [البقرة: ١٨٤]

[۸۰۹] (۷۹۸) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ الْأَشْجُ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةً بِنِ الأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَعَلَى ٱلَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ اللَّكُوعِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَعَلَى ٱلَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ لَا اللَّمُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا أَنْ يُفْطِرَ اللَّهُ اللَّهِي بَعْدَهَا (١)، فَنَسَخَتْهَا. وَيَفْتَدِي حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا (١)، فَنَسَخَتْهَا. وَلِيخَارِي: ٤٥٠٧، ومسلم: ٢٦٨٥].

هَذَا حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ.

وَيَزِيدُ: هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةً بِنِ الأَكْوَعِ.

#### ٧٦ ـ بَابُ مَنْ أَكَلَ ثُمَّ خَرَجَ سَفْراً (٢)

آمَا ( ١٩٩٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكِ فِي مُحَمَّدِ بنِ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكِ فِي مُحَمَّدِ بنِ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكِ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَراً، وَقَدْ رُجِلَتْ لَهُ رَاجِلَتُهُ، وَلَبِسَ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَراً، وَقَدْ رُجِلَتْ لَهُ رَاجِلَتُهُ، وَلَبِسَ ثِيابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأَكُلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ فِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأَكُلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَةٌ؟ قَالَ: سُنَّةٌ. ثُمَّ رَكِبَ. [حسن. البيهفي: (٢٤٧/٤)، وانظر سَالَةً بعده].

آ (۸۰۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ السُلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنَ السُلْمَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنِ كَعْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسُ بِنَ المُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ كَعْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسُ بِنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [حسن. الدارنطني: ۲۲۹۱، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، مَدِينِيُّ ثِفَةٌ، وَهُوَ أَخُو إِسْمَاعِيلَ بِنِ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الله بِنُ جَعْفَرٍ هُوَ ابْنُ نَجِيحٍ، وَالِدُ عَلِيِّ بِنِ عَبْدِ الله المَدِينِيِّ، وَكَانَ يَحْيَى بِنُ مَعِينِ يُضَعِّفُهُ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالَ: لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جِدَارِ المَدِينَةِ أَوِ القَرْيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيِّ.

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلثَّهُرَ فَلْيَصُمُّهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وقد ذهب ابن عباس إلى عدم النسخ، فقد أخرج البخاري في «صحيحه»: ٤٥٠٥ عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: (وعلى الذين يُظَوَّقونه فديةٌ طعامُ مسكين) قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليُطعمان مكان كل يوم مسكيناً.

قال الحافظ في «الفتح»: (٨/ ١٨٠): وهذه قراءة ابن مسعود أيضاً، وقد وقع عند النسائي: يُطَوَّقونه: يُكَلِّفونه، وهو تفسير حسن، أي: يكلَّفون إطاقته.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ثم خرج يريد سفراً.

## ٧٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تُحْفَةِ الصَّائِمِ

[۸۱۲] (۸۰۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ سَعْدِ بِنِ طَرِيفٍ، عَنْ عُمَيْرِ بِنِ مَأْمُونٍ، عَنِ الحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُحْفَةُ الصَّائِمِ الدُّهْنُ وَالمِجْمَرُ(۱)». [ضعيف. أبو يعلى: ٦٧٦، الصَّائِمِ الدُّهْنُ وَالمِجْمَرُ(۱)». [ضعيف. أبو يعلى: ٦٧٦، والضراني في «الكامل»: (٣/ ٣٥٠)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بنِ طَرِيفٍ، وَسَعْدُ بنُ طَرِيفٍ يُضَعَّفُ، وَيُقَالُ: عُمَيْرُ بنُ مَأْمُومٍ أَيْضاً.

## ٧٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الفِطْرِ وَالأَصْحَى مَتَى يَكُونُ؟

آماه] (۸۰۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ اليَمَانِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ الله ﷺ: «الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ». [حسن، وهذا النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّى النَّاسُ». [حسن، وهذا إلنَّا من، وهذا الحديث إلناد ضعيف، يحيى بن البمان كثير الخطأ، وقد خالف في هذا الحديث النقة بزيد بن زريع، فجعله من مسند عائشة، وإنما هو من مسند أبي هريرة. الدارقطني: ٧٤٤٧، والبغوي في «شرح السنة»: ١٧٢٥].

سَأَلْتُ مُحَمَّداً، قُلْتُ لَهُ: مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَقُولُ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ.

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَٰذَا الوَّجْهِ.

## ٧٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِعْتِكَافِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ

[٨١٤] (٨٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لَكُ فَلَا النَّبِيُ عَلَيْ عَاماً، فَلَمَّا كَانَ فِي العَامِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفُ عَاماً، فَلَمَّا كَانَ فِي العَامِ

المُقْبِل، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ. [صحيع. أحمد: ١٢٠١٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المُعْتَكِفِ إِذَا قَطَعَ اعْتِكَافَهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ عَلَى مَا نَوَى:

فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا نَقَضَ اعْتِكَافَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءُ، وَاحْتَجُوا بِالحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ مِنِ اعْتِكَافِهِ، فَاعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ، أَوْ شَيْءٌ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ مُتَطَوِّعاً، فَخَرَجَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَنْ يَقْضِيَ إِلَّا أَنْ يُحِبِّ ذَلِكَ، احْتِيَاراً مِنْهُ، وَلا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ عَمَلٍ لَكَ أَنْ لَا تَدْخُلَ فِيهِ، فَإِذَا دَخَلْتَ فِيهِ، فَخَرَجْتَ مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ إِلَّا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

## ٨٠ ـ باب المُعْتَكِفُ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ أَمْ لا؟

[ ١٩١٥] ( ١٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدِينِيُّ قِرَاءَةً (٢)، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَس، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوةً وَعَمْرَةً، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَس، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوةً وَعَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اعْتَكَف، أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. [أحمد: ٢٥٤٨٤، والبخاري دون قوله: "وكان لا يدخل البيت ...»: ٢٠٤٦، ومسلم: ٢٨٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

 <sup>(</sup>١) يعني طرفته التي تذهب عنه مشقة الصوم وشدته، وأصل التحفة طرفة الفاكهة، ثم استعمل في غير الفاكهة من الألطاف. والمِجْمَر:
 هو الذي يوضع فيه النار للبَخُور.

<sup>(</sup>٢) وقع في موطأ الزهري: ٨٦٠ بخلاف ما رواه الترمذي عنه، فهو عنده عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً (١٠).

وَالصَّحِيحُ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ (٢)، عَنْ عَائِشَةَ.

هَكَذَا رَوَى اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

[٨١٦] (٨٠٥) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةً، عَنِ اللَّيْثِ (٣). [أحمد: ٢٤٥٢١، والبخاري: ٢٠٢٩، ومسلم: ٦٨٥].

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ أَنْ لا يَخْرُجَ مِنِ اعْتِكَافِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَخْرُجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ وَشُهُودِ الجُمُعَةِ وَالجَنَازَةِ لِلْمُعْتَكِفِ:

فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَيَشْهَدَ وَعَيْرِهِمْ أَنْ يَعُودَ المَريضَ، وَيُشَيِّعَ الجَنَازَةَ، وَيَشْهَدَ الجُمُعَةَ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ، وَابْن المُبَارَكِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذَا، وَرَأُوْا لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ يُجَمَّعُ فِيهِ، أَنْ لا يَعْتَكِفَ إِلَّا فِي المَسْجِدِ الجَامِعِ، لأَنَهُمْ كَرِهُوا الخُرُوجَ يَعْتَكِفَ إِلَّا فِي المَسْجِدِ الجَامِعِ، لأَنَّهُمْ كَرِهُوا الخُرُوجَ لَهُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَى الجُمُعَةِ، وَلَمْ يَرَوْا لَهُ أَنْ يَتُرُكَ الجُمُعَة، فَقَالُوا: لا يَعْتَكِفُ إِلَّا فِي المَسْجِدِ الجَامِعِ، الجُمُعَة، فَقَالُوا: لا يَعْتَكِفُ إِلَّا فِي المَسْجِدِ الجَامِعِ، خَتَى لا يَحْتَاجَ أَنْ يَحْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِغَيْرِ قَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ، لأَنَّ خُرُوجَهُ لِغَيْرٍ قَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ فَطْعٌ بِنْدَهُمْ لِلإِعْتِكَافِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: لا يَعُودُ المَرِيضَ، وَلا يَتْبَعُ الجَنَازَةَ، عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ، فَلَهُ أَنْ يَتْبَعَ الجَنَازَةَ، وَيَعُودَ المَريض.

## ٨١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

الفُضيْل، عَنْ دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْد، عَنِ الوَلِيدِ بنِ الفُضيْل، عَنْ دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْد، عَنِ الوَلِيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُرَشِيّ، عَنْ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْر، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ مَنْ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْل، ثُمَّ لَمْ يَصَلُّ بِنَا فِي الشَّافِر، ثَقَامَ بِنَا فِي الخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْل، ثُمَّ لَمْ يَضُلُ بِنَا فِي الخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطُرُ اللَّيْل، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، لَوْ نَفَلْتَنَا بَقِيَّة لَيْلَتِنَا هَذِهِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى بَقِيَ ثَلاثُ مِنَ عَلَى مُنَ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلاثُ مِنَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ». ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلاثُ مِنَ عَلَا الفَلاحُ؟ قَالَ: الشَّهْرِ، وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ الشَّهُرِ، وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ الشَّهُر، وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ الشَّهُر، وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ الشَهْر، وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ الشَهْر، وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ الشَهْر، وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ الشَعْرَد، وَمَا الفَلاحُ؟ قَالَ: السَّانِي: ١٣٤٥، وابن ماجه: ١٣٢٧].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي قِيَام رَمَضَانَ.

فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يُصَلِّيَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً مَعَ الوِتْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالمَدِينَةِ.

وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٌّ

<sup>(</sup>۱) وهو المحفوظ لمالك عن أكثر رواته في هذا الحديث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة. . . قاله ابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ٣١٧).

 <sup>(</sup>۲) وهو ما ذهب إليه ابن حجر، فقد قال في «فتح الباري»: (١/ ٤٣٦): والمحفوظ إثبات الواو، وأن الزهري رواه عن شيخين: عروة وعمرة، كلاهما عن عائشة.

 <sup>(</sup>٣) وقع في المطبوع: حدثنا بذلك قتيبة: قال: حدثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة. بدل قوله: هكذا
 روى الليث . . . إلخ.

وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

وَقَالَ أَحْمَدُ: رُوِيَ فِي هَذَا أَلْوَانٌ. وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بشيء .

وَقَالَ إِسْحَاقُ: بَلْ نَخْتَارُ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبِ.

وَاخْتَارَ ابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ الصَّلاةَ مَعَ الإِمَام فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ قَارِئاً(١).

## ٨٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ فَطَّرَ صَائِماً

[٨١٨] (٨٠٧) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بن أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّاثِم شَيْءٌ (٢)». [صحيح. أحمد: ١٧٠٣٣ مطولاً، والنسائي في الكوى : ٣٣١٧، وابن ماجه: ١٧٤٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٨٣ ـ باب التَّرْغِيبِ فِي قِيَام رَمَضَانَ، وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الفَضْلِ

[٨١٨] (٨٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ | الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَماً، أَوْ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنَّ

يُرَغِّبُ فِي قِيَام رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، وَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». فَتُوفِّنَى رَسُولُ الله عَلَيْ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْر، وَصَدْراً مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ عَلَى ذَلِكَ. [احمد مقتصراً على المرفوع: ٧٧٨٧، والبخاري: ٢٠٠٨، ومسلم: ١٧٨٠، وقوله: فتوفي رسول الله ﷺ. . . ، هو من قول الزهري كما جاء مبيناً في

حدیث: ۸۱۸

وَفِي البّابِ عَنْ عَائِشَةً.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٣).

وَقَدْ رُويَ هَذَا الحَدِيثُ أَيْضاً عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

# بِسْمِ أَلْمَهِ ٱلْتُغَيِّبِ ٱلرَّحِيَةِ فِي

# [٩] أَبْوَابُ الحَجِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

## ١ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ مَكَّةَ

[٨٢٠] (٨٠٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بن أبي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ العَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إِّلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْ الغَدَ مِنْ يَوْم الفَتْح، سَمِعَتْهُ أُذْنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: أَنَّهُ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَلا يَجِلُّ لاِمْرِئِ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْبَوْمِ

زاد في المطبوع بعد هذا: وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَالنُّعْمَانِ بنِ بَشِيرِ، وَابْنِ عَبَّاسِ.

في المطبوع: ﴿شَيئاً﴾ بالنصب. والمثبت هو الموافق لمصادر التخريج، وهو الوجه.

في المطبوع: حسن صحيح.

أَحَدُ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ الله ﷺ فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ﷺ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهِ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ». فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْح: مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو بِنُ سَعِيدٍ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِذَلِكَ، يَا أَبَا شُرَيْح، إِنَّ الحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِياً، وَلا فَارًّا بِلَم، وَلا فَارًّا بِخُرْيَةٍ. [أحمد: ١٦٣٧٣، والبخاري: ١٨٣٢، ومُسلم: ٣٣٠٤. وسيأتي برقم: ١٤٦٤].

وَيُرُونَى: بِخِزْيَةٍ (١).

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسِ. حَدِيثُ أَبِي شُرَيْح حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو شُرَيْحِ الخُزَاعِيُّ اسْمُهُ: خُوَيْلِدُ بنُ عَمْرِو العَدُويُّ الكَعْبِيُّ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «وَلا فَارًّا بِخَرْبَةٍ» يَعْنِي: جِنَايَةً، يَقُولُ: مَنْ جَنَى جِنَايَةً، أَوْ أَصَابَ دَماً، ثُمَّ جَاءَ (٢) إِلَى الحَرَم، فَكَأَنَّهُ (٣) يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ.

#### ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

[٨٢١] (٨١٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدِ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بنِ قَيْس، عَنْ عَاصِم، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِنهِ: ﴿ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا بُنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذُّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجُنَّةُ اللهِ . [صحيح . أحمد: ٣٦٦٩، والنسائي: ٢٦٣٢].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَامِرِ بن رَبِيعَةً، وَأَبِي هُوَيْرَةً، وَعَبْدِ الله بنِ خُبْشِيٍّ، وَأُمٌّ سَلَمَةً، وَجَابر.

حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ.

حدیث: ۸۲۳

[٨٢٢] (٨١١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [أحمد: ٧٣٨١، والبخاري: ١٥٢١، ومسلم: ٣٢٩٢].

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو حَازِمٍ كُوفِيٌّ، وَهُوَ الْأَشْجَعِيُّ، وَاسْمُهُ: سَلْمَانُ، مَوْلَى عَزَّةَ الأَشْجَعِيَّةِ.

## ٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ مِنَ (1) التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الحَجِّ

[٨٢٣] (٨١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى القُطَعِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلالُ بنُ عَبْدِ الله مَوْلَى رَبِيعَةَ بنِ عَمْرِو بنِ مُسْلِم البَاهِلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ مَلَكَ زَاداً وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ الله، وَلَمْ يَحُجَّ، فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَذَلِكَ أَنَّ الله يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى أَلنَّاسِ حِجُّ ٱلْمِينَتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]». [إسناده ضعيف جدًّا. البزار: ٨٦١. وابين عبدي فني «النكساميل»: (٧/ ١٢٠)، وابين النجبوزي فني «الموضوعات»: ١١٥٢].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَهِلالُ بنُ عَبْدِ الله مَجْهُولٌ، وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>١) قال في «النهاية»: أي: بجريمة يُستحيا منها.

<sup>(</sup>۲) في المطبوع: لجأ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: فإنه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: في.

# ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ الحَجِّ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ

[٨٢٤] (٨١٣) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ يَزيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبَّادِ بنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّهِيِّ عَلِيْ فَقَالَ: يَمَا رَسُولَ الله، مَا يُوجِبُ الحَجِّ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». [إسناده ضعيف. ابن ماجه: ٢٨٩٦ مطولاً. وسيأتي مطولاً برقم: ٣٢٤٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ زَاداً وَرَاحِلَةً، وَجَبَ عَلَيْهِ الحَجُّ.

وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ يَزِيدَ: هُوَ الخُوزِيُّ المَكِّيُّ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

#### ٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ كَمْ فُرضَ الحَجُّ

[٨٢٥] (٨١٤) حَدَّثْنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثْنَا مَنْصُورُ بِنُ وَرْدَانَ كُوفِيٌّ، عَنْ عَلِيِّ بِن عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بِن أَبِي طَالِب قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧] قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَفِي كُلِّ عَام؟ فَسَكَتَ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَفِي كُلِّ عَام؟ قَالَ: «لا، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ». فَأَنْ زَلَ الله: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاتَهِ إِن بُّدُ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١]. [إسناده ضعيف. أحمد:

٩٠٥، وابن ماجه: ٢٨٨٤، ويشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد: ١٠٦٠٧، ومسلم: ٣٢٥٧. وسيكرر برقم: ٣٣٠٧].

حديث: ۸۲٤

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً. حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ غَرِيبٌ<sup>(١)</sup> مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَاسْمُ أَبِي البَخْتَرِيِّ: سَعِيدُ بنُ أَبِي عِمْرَانَ، وَهُوَ سَعِيدُ بنُ فَيْرُوزَ .

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ، وَأَبُو البَخْتَرِيِّ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا (٢).

## ٦ - بَابُ مَا جَاءَ كَمْ: حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ؟

[٨٢٦] (٨١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ حُبَابٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّ ثَلاثَ حِجَج: حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَمَا هَاجَرَ، مَعَهَا عُمْرَةٌ، فَسَاقَ ثَلاثاً (٣) وَسِتِّينَ بَدَنَةً، وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ بِبَقِيَّتِهَا، فِيهَا جَمَلٌ لأَبِي جَهْل، فِي أَنْفِهِ بُرَهُ ﴿ مِنْ فِضَّةٍ ، فَنَحَرَهَا (٥) ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله رَبِّهُ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَطُبِخَتْ، وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا أَضْعِف مِنْ مَرَقِهَا أَضْعِف بهذه السباقة. ابن ماجه: ٣٠٧٦] (٢).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بنِ حُبَابٍ.

وَرَأَيْتُ عَبْدَ الله بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ فِي كُتُبِهِ عَنْ عَبْدِ الله بن أَبِي زِيَادٍ.

في المطبوع: حسن غريب، وقوله: «من هذا الوجه» ليست فيه.

هذه العبارة سقطت كلها من المطبوع.

في المطبوع: ثلاثة. (4)

البُّرَة: حلقة تجعل في أنف البعير. (1)

في المطبوع: فنحرها رسول الله ﷺ. والمثبت هو الموافق لرواية ابن ماجه: ٣٠٧٦ أن عليَّ بن أبي طالب نحر بقيتها .

والصحيح في هذا الباب ما سيأتي عند المصنف بعد هذا من حديث أنس أنه ﷺ حجَّ حجة واحدة.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا، فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ النَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ النَّوْرِيِّ، وَرَأَيْتُهُ لا يَعُدُّ هَذَا الحَدِيثَ مَحْفُوظاً، وَقَالَ: إِنَّمَا يُرُوى عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلاً.

[۱۲۷] (۱۹۸/م) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بِنُ هِلالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّانُ بِنُ هِلالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَالَ: حَدَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ؟ قَتَادَةُ قَالَ: قُلْتُ لأنسِ بِنِ مَالِكٍ: كَمْ حَجَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ؟ قَالَ: حَجَّةُ وَاحِدَةٌ، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ، وَعُمْرَةً الْعُدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ، وَعُمْرَةً الْجُدَيْمِ (۱۲۳۷، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ، وَعُمْرَةً الْجِعْرَانَةِ (۲) إِذْ قَسَّمَ غَنِيمَةً حُنَيْنٍ. [احمد: ۱۲۳۷، والبخاري: ۱۲۳۷، ومسلم: ۳۰۳].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَحَبَّانُ بنُ هِلالٍ أَبُو حَبِيبٍ البَصْرِيُّ، هُوَ جَلِيلٌ لِقَةٌ، وَثَقَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ.

## ٧ - بَابُ مَا جَاءَ: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْمٌ؟

[ ( ٨٦٨] ( ٨١٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي النَّا، عَنْ عَمْرِهَ اللهِ عَلَيْهُ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: الصدن عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: الصدن عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ الشَّانِيَةِ مِنْ قَابِلٍ، عُمْرَةَ وَفِي الفَعَدَةِ، وَعُمْرَةَ الضَّالِيَةِ مِنْ قَابِلٍ، عُمْرَةَ مَخْرَمَةَ الفَّالِيَةِ مِنْ قَالِلٍ، عُمْرَةً مَخْرَمَةً الفَّالِيْةِ مِنْ قَالِلٍ، عُمْرَةً مَخْرَمَةً الفَّالِيْةِ مِنْ قَالِلٍ، عُمْرَةً مَخْرَمَةً .

الجِعْرَانَةِ، وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ. [صحيح. احمد: ٢٢١١، وأبو داود: ١٩٩٣، وابن ماجه: ٣٠٠٣].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

[٨٢٩] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَحْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ المَحْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَيْقٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [ابن سعد في "الطبفات الكبرى": (٢/ ١٧٠)، والفاكهي في "أخبار مكة": ١٨٨٨. قال البيهني في "الكبرى": (٢/ ١٢) نقلاً عن البخاري: داود بن عبد الرحمن صدوق، إلا أنه ربما يهم في الشيء].

# ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ: مِنْ أَيِّ مَوْضِعِ أَحْرَمَ النَّبِيُّ ﷺ؟

[ ٨٣٠] (٨١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينِنَةً، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفِرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعِبِرِ بنِ عَبْدِ الله قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ عَلِيْ الحَجَّ، أَذَنَ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُ عَلِيْ الحَجَّ، أَذَنَ فِي النَّاسِ، فَاجْتَمَعُوا، فَلَمَّا أَتَى البَيْدَاءُ (٤) أَحْرَمَ. ومد: ١٤٤٠، ومدم ٢٩٥٠ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَالمِسْوَرِ بنِ مَحْ مَةً.

 <sup>(</sup>۱) عُدَّت هذه العمرة من العُمر، مع أن النبي ﷺ لما صَدَّته قريش من دخول مكة، وصالحهم على أن يأتي من العام المقبل، رجع ولم
 يعتمر، لترتب أحكامها من إرسال الهدي، والخروج عن الإحرام، فنحر وحلق، وكانت في ذي القعدة.

 <sup>(</sup>۲) الجِعْرَانة: بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء، قاله الأصمعي والشافعي والخطابي، وحكاه النووي عن أهل اللغة ومحققي المحدثين، وهي ما بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، وبها قسم رسول الله ﷺ غنائم خُنين.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: القضاء. وكلاهما بمعنى، وسُمِّيت عمرة القضاء، لأن النبي على قاضى قريشاً فيها، لهذا سميت تلك السنة: عام المقاضاة، وعمرة القضاء العمرة القضاء، وغلطوا من قال: إنها سُمِّيت عمرة القضاء العمرة التي صُدَّ عنها، لأنه لا يجب قضاء المصدود عنه إذا تحلَّل بالإحصار، كما فعل النبي على وأصحابه في ذلك العام. انظر «شرح النووي على صحيح مسلم»: (١٣/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) البيداء: هي المفازة التي ليس فيها شيء، وهو اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة عند ذي الحليفة.

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[ ٨٦٨] (٨١٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةً، عَنْ سَالِم بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: البَيْدَاءُ الَّتِي عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: البَيْدَاءُ الَّتِي تَكُذِبُونَ فِيهَا (١) عَلَى رَسُولِ الله عَنْ وَالله مَا أَهَلَّ رَسُولُ الله عَنْ فِيهَا إِلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ، مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ. رَسُولُ الله عَنْدِ الشَّجَرَةِ. [ ١٥٤١، ومسلم: ٢٨١٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ: مَتَى أَحْرَمَ النَّبِيُّ ﷺ؟

[ ۱۳۲] ( ۱۹۸) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جَبْدُ السَّلامِ بنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ. [حسن لغيره. أحمد: ۲۷۷۹، وأبو داود بنحوه: ۱۷۷۰، ولنسني: ۲۷۰۵].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُ أَحَداً رَوَاهُ غَيْرَ عَبْدِ السَّلام بنِ حَرْبٍ.

وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْمِ: أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ.

# ١٠ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْرَادِ الحَجِّ

[٨٣٣] (٨٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ قِرَاءَةً، عَنْ [٣٠٢٨].

مَالِكِ بنِ أَنَس، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَفْرَدَ الحَجَّ (٢٠). [أحمد: ٢٤٠٧٧، ومسلم: ٢٩٢١].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ. حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْرَدَ الحَجَّ، وَأَفْرَدَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ.

[ ٨٣٤] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ اَفِع اللهِ الله بنُ نَافِع اللهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع اللهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع اللهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ بِهَذَا. [أحمد: ٧١٩، ومسلم: ٢٩٩٤ دون قوله: وأفرد أبو بحر...].

وَقَالَ النَّوْرِيُّ: إِنْ أَفْرَدْتَ الحَجَّ فَحَسَنٌ، وَإِنْ قَرَنْتَ لَحَجَّ فَحَسَنٌ، وَإِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ تَمَتَّعْتَ فَحَسَنٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَهُ، وَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيْنَا الإِفْرَادُ، ثُمَّ التَّمَتُّعُ، ثُمَّ القِرَانُ.

#### ١١ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

[٥٣٥] (٨٢١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ». [احمد: ١٢٠٩١، رمسلم: ٢٠٧٨].

<sup>(</sup>١) أي: تقولون: إنه ﷺ أحرم منها، ولم يُحرم منها، وإنما أحرم قبلها من مسجد ذي الحُليفة، ومن عند الشجرة التي كانت هناك وكانت عند المسجد، وسمَّاهم ابن عمر كاذبين، لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو، والكذب عند أهل السنة: هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، وعدنا أن العمدية شرطٌ لكونه إثماً لا لكونه بخلاف ما هو، سواءٌ تعمَّده أم غلط فيه وسها، وقال المعتزلة: يشترط فيه العَمْدِيَّة، وعندنا أن العمدية شرطٌ لكونه إثماً لا لكونه يُسترط على صحيح مسلم»: (٨/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «فتح الباري»ً: (٤٢٩/٣): إن كل من روى عنه الإفراد، حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع، أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القِران، أراد ما استقر عليه أمره. اهـ.

والإفراد: هو أن يحرم بالحج وحده، ويفرغ منه، ثم يحرم بالعمرة.

والتمتع: هو أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، ويدخل مكة، ويفرغ من أعمال الحج، ثم ينشئ الحج من مكة.

والقران: هو أن يحرم بالحج والعمرة معاً، فتدرج أعمال العمرة في أعمال الحج، ويتحد الميقات والفعل، فيكفي لهما طواف واحد، وسعي واحد، وحلق واحد، وإحرام واحد.

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ. حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَاخْتَارُوهُ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ.

# ١٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ (١)

آمر البن شهاب، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ أَنسٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ أَنسٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ الحَارِثِ بنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَالضَّحَّاكَ بنَ قَيْسٍ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بنُ قَيْسٍ: لا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بنُ قَيْسٍ: لا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بنُ قَيْسٍ: لا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ خَهِلَ أَمْرَ اللهِ، فَقَالَ السَّعْدُ: بِنْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَجِي، فَقَالَ الضَّحَاكُ : فَإِنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ فَقَالَ السَّعْدُ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ الله عِيْدٍ، وَصَنَعْنَاهَا مَعُهُ. [صحح. أحمد: ١٥٠٣].

#### هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[۸۳۷] (۸۲٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بنَ عَبْدِ الله حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَهُو يَسْأَلُ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ الله بنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ الله بنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ : هِيَ حَلالٌ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ

قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ الله عِينَ ، أَأَمْرُ أَبِي يُتَّبَعُ، أَمْرُ رَسُولِ الله أَمْرُ رَسُولِ الله أَمْرُ رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرُ رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرُ رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ الله عِينِ . [صحيع. احمد: عَلَيْ مَانُ ابن عَدِينَ خالد سال ابن عمر عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس، قال عكرمة بن خالد سال ابن عمر: اعتمر النبي عَلَيْ قبل أن يحج].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٤).

[۸۳۸] (۸۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةً. [الناده ضعف. أحمد: ۲۸۷۷، والنائي بنحوه: ۲۷۳۸].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ، وَجَابِرٍ، وَسَعْدٍ، وَأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرِ، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدِ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمُ التَّمَتُّعُ بِالعُمْرَةِ، وَالتَّمَتُّعُ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ يُقِيمَ حَتَّى يَحُجَّ، فَهُوَ مِتَمَتِّعٌ، وَعَلَيْهِ دَمٌ: مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلاثَةَ أَيًّامٍ فِي الحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، أَنْ يَصُومَ فِي العَشْرِ، وَيَكُونَ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةً، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ

<sup>(</sup>١) جاء هذا العنوان في المطبوع بعد الحديث: ٨٣٧، كما تأخر الحديثان: ٨٣٨ و٨٣٧ إلى ما بعد الحديث: ٨٣٨.

 <sup>(</sup>٢) قال النووي: والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نَهُوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج، ثم الحج من عامه، ومرادهم
نهي أولوية، للترغيب في الإفراد لكونه أفضل، وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة، وإنما
اختلفوا في الأفضل منها.

 <sup>(</sup>٣) وأخرجه مسلم: ٢٩٦٩ عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص را المتعة، فقال: فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعُرُش، يعني: بيوت مكة.

وقوله: «وهذا يومئذ كافر بالعُرُش» إشارة إلى معاوية بن أبي سفيان. وفي المراد بالكفر هنا وجهان: أحدهما ما قاله المازري وغيره: المراد: وهو مقيم في بيوت مكة. وسميت بيوت مكة عرشاً؛ لأنها عيدان تنصب ويظلل بها. والوجه الثاني: الكفر بالله تعالى، وهذا اختيار القاضي وغيره، وهو الصحيح المختار.

<sup>(</sup>٤) قوله: «هذا حديث حسن صحيح» ليس في المطبوع.

فِي الْعَشْرِ، صَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمُ: ابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ.

وَأَهْلُ الحَدِيثِ يَخْتَارُونَ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ فِي الحَجِّ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

## ١٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّلْبِيَّةِ

[ ٨٣٩] ( ٨٧٥) حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ غُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ عَيْثُ كَانَتْ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَقَلْهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَقَلْهُمَّ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، [أحمد: ٢٨٠٥، والبخاري: والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ». [أحمد: ٢٨٠٥، والبخاري: ٢٨١٨].

[٨٤٠] (٨٢٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ الْفِعِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَهَلَّ، فَانْطَلَقَ يُهِلُّ يَقُولُ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لِبَيْكَ، لِأَمَّرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، قِالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ يَقُولُ: هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ الله عَيْقِ . وَكَانَ يَزِيدُ مِنْ عِنْدِهِ فِي أَثَرِ تَلْبِيَةِ رَسُولِ الله عَيْقِ: لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَالحَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ. وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ. [احمد: ٤٤٥٧، ومسلم: ٢٨١٢، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ(١).

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْن عَبَّاس، وَأَبِي هُرَيْرَةً.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ حَدِيثِ إِسَّمَاعِيلَ بنِ عَيَّاشٍ. [حسن، وأنظر ما قبه].

النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

حدیث، ۸۳۹

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ زَادَ زَائِدٌ فِي التَّلْبِيَةِ شَيْئاً مِنْ تَعْظِيمِ اللهُ، فَلا بَأْسَ إِنْ شَاءَ الله، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْظِيمِ الله، فَلا بَأْسَ إِنْ شَاءَ الله، وَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى تَلْبِيَةِ رَسُولِ الله ﷺ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا قُلْنَا: لا بَأْسَ بِزِيَادَةِ تَعْظِيمِ اللهُ فِيهَا، لِمَا جَاءَ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَهُوَ حَفِظَ التَّلْبِيَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ زَادَ ابْنُ عُمَرَ فِي تَلْبِيَتِهِ مِنْ قِبَلِهِ: لَبَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ (٢).

## ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّلْبِيَةِ وَالنَّحْرِ

[٨٤١] (٨٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: اللهُ أَبِي فُدَيْكِ (ح). وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللهُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ أَنَّ النَّبِيَ يَعِيْقُ سُئِلَ: أَيُّ الحَجِّ أَفْضَلُ؟ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ أَنَّ النَّبِيَ يَعِيْقُ سُئِلَ: أَيُّ الحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «العَجُّ وَالثَّجُ» (٣). [حسن لغيره. ابن ماجه: ٢٩٢٤].

[٨٤٨] (٨٢٨) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيْاشٍ، عَنْ عُمارَةَ بنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ، حَتَى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا». [حسن. ابن ماجه: ٢٩٢١].

[٨٤٣] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو البَصْرِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بِنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحُو حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عَيَّاشٍ. [حسن، وانظر ما قبله].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «وفي الباب عن ابن مسعود» إلى هنا جاءت في المطبوع بعد الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) سيشرحها المصنف في نهاية الباب.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ.

حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عُثْمَانَ.

وَمُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَرْبُوع، وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَرْبُوع، عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ.

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمِ الطَّحَّانُ ضِرَارُ بنُ صُرَدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابنِ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عُثْمَانَ، الحَدِيثَ عَنِ ابنِ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

وَأَخْطَأَ فِيهِ ضِرَارٌ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ الحَسَنِ يَقُولُ: قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ: مَنْ قَالَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنِ ابنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِيهِ، فَقَدْ أَخْطَأً.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ، وَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ ضِرَارِ بِنِ صُرَدٍ، عَنِ ابنِ أَبِي فُدَيْكِ، فَقَالَ: هُوَ خَطَأٌ، فَقُلْتُ: قَدْ رَوَى غَيْرُهُ عَنِ ابنِ أَبِي فُدَيْكِ أَيْضاً مِثْلَ رِوَايَتِهِ، فَقَالَ: لا شَيْءَ، إِنَّمَا رَوَوْهُ عَنِ ابنِ أَبِي فُدَيْكِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَرَأَيْتُهُ يُضَعِّفُ ضِرَارَ بنَ صُرَدٍ.

وَالعَجُّ: هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ، وَالثَّجُّ: هُوَ نَحْرُ البُدْنِ.

# ١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

[٨٤٤] (٨٢٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينْنَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي بَكْرٍ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ - عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي بَكْرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ - عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَّادٍ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَّادٍ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَتَانِي

جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلالِ وَالتَّلْبِيَةِ». [إسناده صحبح. احمد: ١٦٥٥٧، وأبو داود: ١٨١٤، والنساني: ٢٧٥٤، وابن ماجه: ١٩٢٢].

حدیث، ۸٤٦

حَدِيثُ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ خَلَّادِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ زَيْدِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلا يَصِحُ، وَالصَّحِيحُ هُوَ عَنْ خَلَّادِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ. وَهُوَ خَلَّادُ بنِ السَّائِبِ، الأَنْصَارِيُّ.

وَفِي البَابِ عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ بَّاسٍ.

#### ١٦ ﴿ اَ لَا غُتِسَالِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

[٨٤٥] (٨٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ يَعْقُوبَ المَدَنِيُّ، عَنِ ابنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بنِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ عَيْ تَجَرَّدَ لإِهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ. [حسن. الدارمي: رَأَى النَّبِيَ عَيْ تَجَرَّدَ لإِهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ. [حسن. الدارمي: ١٧٩٤، والطبراني في «الكبير»: ٤٨٦٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الإغْتِسَالَ عِنْدَ الإِحْرَامِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

## ١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الإِحْرَام لأَهْلِ الآفَاقِ

[٨٤٦] (٨٣١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَأَهْلُ اليَمَنِ مِنْ الجُحْفَةِ، وَأَهْلُ اليَمَنِ مِنْ الجُحْفَةِ، وَأَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ». [أحمد: ٥٠٨٧، والبخاري: ١٣٣، ومسلم: ٢٨٠٥].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

[٨٤٧] (٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَقَّتَ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَقَّتَ لَا عَلِي المَشْرِقِ العَقِيقَ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٣٢٠٥، وأبو داود: ١٧٤٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

## ١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لا يَجُوزُ لِلْمُحْرِم لُبْسُهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

# ١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيلِ وَالخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ وَالنَّعْلَيْنِ

[٨٤٩] (٨٣٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ النَّسِيِّ النَّسِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ

ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنَّ يَقُولُ: «المُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ، فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، وَأَلْمَلْبَسِ الخُفَّيْنِ». [أحمد: ١٨٤٨، والبخاري: ١٨٤٨، ومسلم: ٢٧٩٦].

[ ٨٥٠] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرُو نَحْوَهُ. [مسلم: ٢٧٩٤، وانظر ما قبله].

> وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ الْإِزَارَ، لَبِسَ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، لَبِسَ الخُفَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ

﴿ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ

وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ »: وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ (٢).

# • ٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ أَوْ جُبَّةٌ

[ ٨٥١] (٨٣٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَظَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ قَالَ: رَأَى النَّبِيُ ﷺ قَالَ: رَأَى النَّبِيُ ﷺ قَالَ: رَأَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ عَظَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بنِ أُمَيَّةً قَالَ: رَأَى النَّبِي اللهِ عَنْ عَظَاءٍ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا. [صحيح. أعرابيًا قَدْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا. [صحيح. أحمد: ١٧٩٦٤مطولاً، وانظر ما بعده].

[ ٨٥٢] (٨٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْ فَعْوَهُ بِمَعْنَاهُ. وَهَذَا يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْ فَعْوَهُ بِمَعْنَاهُ. وَهَذَا يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْ فَعْوَهُ بِمَعْنَاهُ. وَهَذَا يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْ فَعْوَهُ بِمَعْنَاهُ. وَهَذَا أَصَحُري فَعْلَى، وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةً. [أحمد: ١٧٩٦٥، والبخاري: ١٧٨٩، ومسلم: ٢٧٩٩].

<sup>(</sup>١) الورس: هو نبات أصفر طيب الربح يصبغ به، وفي معناه العصفر.

<sup>(</sup>٢) جاء بعد هذا في المطبوع: وبه يقول مالك.

وَهَكَذَا رَوَى قَتَادَهُ وَالحَجَّاجُ بِنُ أَرْطَاهَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بِنِ أُمَيَّةَ، وَالصَّحِيخُ مَا رَوَى عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَعَظِيْهِ.

#### ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

[٨٥٣] (٨٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشُةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَسُولُ الله ﷺ: والغُرَابُ، والمُحديثاً (١٠)، والمُحديثاً (٢٠)، والمخاري: ٢٦٢٣، ومسلم: ٢٨٦٥).

وَفِي البَابِ عَنِ ابسِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٥٥٤] (٨٣٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُضَمَّمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُخْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْم، هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابنِ أَبِي نَعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِيَ (٣)، وَالكَلْبَ العَقُورَ، وَالفَأْرَةَ، وَالعَلْبَ العَقُورَ، وَالفَأْرَةَ، وَالعَلْبَ العَقُورَ، وَالفَأْرَةَ، وَالعَقْرَب، وَالحِدَأَةَ، وَالغَرَابِ». [صحبح لغيره. أحمد: والعقرب، وأبو داود: ١٨٤٨، وابن ماجه دون ذكر الغراب والحدأة: (ويرمي ٢٠٨٩، وزادوا جميعاً: "الحيَّة»، ووقع عند أحمد وأبي داود: "ويرمي الغراب ولا يقتله»، وهي لفظة منكرة].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: المُحْرِمُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَأَحَبَّ أَنْ

يَقْتُلُ السَّبُعَ العَادِيَ وَالكَلْبَ(٤)، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ سَبُعٍ عَدَا عَلَى النَّاسِ، أَوْ عَلَى دَوَابُهِمْ، فَلِلْمُحْرِم قَتْلُهُ.

#### ٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِجَامَةِ لِلْمُحْرِم

[٥٥٨] (٨٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُنِ مَا وُوسٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ عُلِوُوسٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ عُبِنَادٍ، عَنْ طَاوُوسٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ البِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [أحمد: البنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [أحمد: ١٩٢٣، والبخاري: ٥٦٩٥، ومسلم: ٢٨٨٥. وانظر ما سلف بوقم: ٧٨٧و ٧٨٠٤].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنْسٍ، وَعَبْدِ الله ابنِ بُحَيْنَةَ، وَجَابِرٍ. حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَخَصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي الحِجَامَةِ لِلْمُحْرِم، وَقَالُوا: لا يَحْلِقُ شَعَراً.

وَقَالَ مَالِكٌ: لا يَحْتَجِمُ المُحْرِمُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ: لا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ المُحْرِمُ، وَلا يَنْزِعُ شَعَراً.

#### ٢٣ ـ بَابٌ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ المُحْرِمِ

[٨٥٦] (٨٤٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَبِهِ بِنِ وَهْبٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَبَعَثْنِي إِلَى أَبَانِ بِنِ عُثْمَانَ \_ وَهُوَ أَمِيرُ المَوْسِم بِمَكَّةً \_ فَتَعْثَنِي إِلَى أَبَانِ بِنِ عُثْمَانَ \_ وَهُوَ أَمِيرُ المَوْسِم بِمَكَّةً \_ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَأَحَبَ أَنْ

الحُدَيًا: طائر خبيث، هو أخس الطير، يخطف الطير وصغار أولاد الكلاب والجِرذان والدواجن والأطعمة، وربما يخطف مالا يصلح له إن كان أحمر، يظنه لحماً.

 <sup>(</sup>٢) الكلب العقور: هو كل سَبُع يَعْقِر، أي: يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد والنمر والذَّئب، سماها كلباً لاشتراكها في السَّبُعية.
 «النهاية»: (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) العادي: أي: الظالم الذي يفترس الناس، والمراد: الذي يقصد الإنسان والمواشي بالقتل والجرح، كالأسد والذئب.

<sup>(</sup>٤) قوله: «والكلب» ليست في المطبوع.

يُشْهِدَكَ ذَلِكَ، قَالَ: لا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِياً، إِنَّ المُحْرِمَ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكِحُ \_ أَوْ كَمَا قَالَ \_ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ(١). [أحمد: ٤٩٢، ومسلم: ٣٤٤٧].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وَمَيْمُونَةَ. حَدِيثُ عُنْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِب، وَابْنُ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْجَاقُ، لا يَرَوْنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ المُحْرِمُ، وَقَالُوا: إِنْ نَكَحَ، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

[۸۰۷] (۸٤۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرِ الوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَطَرِ الوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ، وَبَننى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ، وَبَننى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ، وَبَننى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ فِيمَا بَيْنَهُمَا. [حسن. احمد: حَلالٌ، وَلُسَانِي في «الكبرى»: ۵۳۸۱].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلا نَعْلَمُ أَحَداً أَسْنَدَهُ غَيْرَ حَمَّادِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ مَطْرِ الوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةً.

وَرَوَى مَالِكُ بِنُ أَنَسِ عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَادٍ أَنَّ النَّبِيَ يَكُلُّ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً.

وَرَوَاهُ أَيْضاً سُلَيْمَانُ بنُ بِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ مُرْسَلاً.

وَرُوِيَ عَنْ يَزِيدَ بِنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ حَلالٌ.

وَرَوَى (٢) بَعْضُهُم عَنْ يَزِيدَ بِنِ الأَصَمِّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ (٣).

وَيَزِيدُ بنُ الأَصَمِّ: هُوَ ابْنُ أُخْتِ مَيْمُونَةً.

#### ٢٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي نَلِكَ

[٨٥٨] (٨٤٢) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا صُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ حَبِيب، عَنْ هِشَامِ بنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [أحد: ٣٢٣٣، والبخاري: ٤٢٥٨، وانظر ما بعده].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الكُوفَةِ.

[٨٥٩] (٨٤٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [صحبح. أحمد: ٢٥٦٥، وانظر ما بعده].

[٨٦٠] (٨٤٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [أحمد: ١٩١٩، والبخاري: ١٩١٥، وملم: ٣٤٥٢].

<sup>(</sup>۱) قال السندي في شرحه لسنن ابن ماجه: الجمهور أخذوا بهذا الحديث، ورأوا أن حديث ابن عباس [وهو الآتي برقم: ۸۵۸ وما بعده] وَهُمَّ، لما جاء عن ميمونة [في الحديث الآتي برقم: ۸٦۱] لكونها صاحبة الواقعة، فهي أعلم بها من غيرها، و[أبو] رافع [في حديثه الآتي بعد هذا] ممن خالفه، فرجحوا حديث ميمونة و[أبي] رافع، لكونه كان سفيراً بين النبي ﷺ وبينها، وإن ابن عباس كان إذ ذاك صغيراً، ولكون حديثهما أوفق بالحديث القولي الذي رواه عثمان ﷺ، وقالوا: وإذا سُلَم أن حديث ابن عباس يعارض حديث ميمونة، يسقط الحديثان للتعارض، ويبقى حديث عثمان القولي سالماً عن المعارضة، فيؤخذ به. اهـ.

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة كلها ليست في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم: ٨٦١.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ<sup>(١)</sup>.

وَأَبُو الشَّعْثَاءِ: اسْمُهُ جَابِرُ بِنُ زَيْدٍ.

وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي تَزْوِيجِ النَّبِيِّ ﷺ مَيْمُونَةَ، لأَنَّ النَّبيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا فِي طَرِيقِ مَكَّةً، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَزَوَّجَهَا حَلالاً، وَظَهَرَ أَمْرُ تَزْوِيجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ بِسَرِفَ فِي طَرِيقِ مَكَّةً، وَمَاتَتْ مَيْمُونَةُ بِسَرِفَ حَيْثُ بَنَى بِهَا رَسُولُ الله ﷺ، وَدُفِنَتْ بِسَرِفَ.

[٨٦١] (٨٤٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزيدَ بنِ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ، وَبَنَى بِهَا حَلالاً، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ، وَدَفَنَاهَا فِي الظُّلَّةِ<sup>(٢)</sup> الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا. [صحيح، وقد اختلف في وصله وإرساله، والإرسال أشبه. أحمد: ٢٦٨٢٨، ومسلم مختصراً: ٣٤٥٣ موصولاً. وأخرجه مسلم بإثر الحديث: ٣٤٥١ مرسلاً].

هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ.

وَرُوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بن الأَصَمِّ مُوْسَلاً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ.

٢٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بن أَبِي عَمْرِو، عَن المُطَّلِب، عَنْ جَابِر بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَيْدُ البَرِّ لَكُمْ حَلالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ». [صحبح لغيره. أحمد: ١٤٨٩٤، وأبو داود: ١٨٥١، والنسائي: ٢٨٣٠].

حدیث : ۸٦٣

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً، وَطَلْحَةً.

حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ، وَالمُطَّلِبُ لا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعاً مِنْ جَابِرٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْم، لا يَرَوْنَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ بَأْساً إِذَا لَمْ يَصْطَدْهُ، أَوْ لَمْ يُصْطَدْ مِنْ أَجْلِهِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي هَذَا الباب وَأَقْيَسُ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

[٨٦٣] (٨٤٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَس، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، خَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْض طَرِيقِ مَكَّةً، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِم، فَرَأَى حِمَاراً وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ، فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ [٨٦٧] (٨٤٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ ۚ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَأَدْرَكُوا النَّبِيِّ ﷺ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) الظُّلَّة: كل ما أظلَّ من الشمس.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٣/ ١٥٢ ـ ١٥٣)؛ والرواية أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو حلالٌ متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النبي ﷺ، وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد بن الأصم، وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شهاب، وجمهور علماء المدينة: أن رسول الله ﷺ لم يَنْكِحْ ميمونةَ إلا وهو حلالٌ قبل أن يُحرم. وما أعلمُ أحداً من الصحابة روى أن رسول الله ﷺ نَكَحَ ميمونة وهو مُحرمٌ، إلا عبدَ الله بن عباس [وقد ردَّ ابنُ حجر قولَ عبد البر هذا في «الفتح»: (١٦٦/٩) بأنه روي أيضاً عن عائشة وأبي هريرة، وذكر أن حديث عائشة أعِلَّ بالإرسال، وحديث أبي هريرة ضعيف الإسناد] ورواية من ذكرنا معارضةٌ لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أُمْيَل، لأن الواحد أقربُ إلى الغلط، وأكثر أحوال حديث ابن عباس أن يُجعل متعارضاً مع رواية مَن ذَكرنا، فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعها، ووجب طلب الدليل على هذه المسألة من غيرها، فوجدنا عثمان بن عفان ﷺ قد روى عن النبي ﷺ أنه نَهي عن نكاح المُحرِم، وقال: ﴿لا يَنكِح المحرم ولا يُنكَح﴾ [وهو الحديث السالف برقم: ٨٥٦]، فوجب المصير إلى هذه الرواية التي لا معارضَ لها، لأنه يستحيلُ أن ينهى عن شيء ويفعَله، مع عمل الخلفاء الراشدين لها، وهم: عمر وعثمان وعلي ﴿ يُشِيرُ، وهو قول ابن عمر، وأكثر أهل المدينة.

فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ". [أحمد: ٢٢٥٦٧، والبخاري: ٢٩١٤، وملم: ٢٨٥٢].

[ ٨٦٨] (٨٤٨) حَدَّثَنَا قُتَنْبَهُ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بنِ الْسَلَمَ ، عَنْ عَظَاءِ بنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي حِمَارِ السَّلَمَ ، عَنْ عَظَاءِ بنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي حِمَارِ الوَحْشِ ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ لَلْوَحْشِ ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنَ قَالَ : «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْعٌ قَالَ : «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْعٌ» . [أحمد: ٢٢٥٦٨ ، والبخاري: ٤٩٥١ ، ومسلم: ٢٨٥٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٢٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

[٨٦٥] (٨٤٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ عُبَيْدِ الله بَنْ مَثَّامَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ مَرَّ الْخَبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ مَرَّ بِهِ بِالأَبْوَاءِ - أَوْ: بِوَدَّانَ -، فَأَهْدَى لَهُ حِمَاراً وَحْشِيًا، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ الله عَنْ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ، قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ». الكَرَاهِيَة، قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ». الكَرَاهِية، قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَكَرِهُوا أَكْلَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا وَجْهُ هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَنَا: إِنَّمَا رَدَّهُ عَلَيْهِ النَّنزُّهِ. رَدَّهُ عَلَيْ التَّنزُّهِ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ: أَهْدَى لَهُ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ. وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بنِ أَرْقَمَ.

٢٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ البَحْرِ لِلْمُحْرِمِ

[٨٦٦] (٨٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ ضَبُعاً، أَنَّ عَلَيْهِ الجَزَاءَ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي المُهَزِّم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَأَبُو الْمُهَزِّمِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بنُ سُفْيَانَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ عْنَةُ.

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصِيدَ الجَرَادَ فَيَأْكُلَهُ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ صَدَقَةً إِذَا اصْطَادَهُ أَوْ أَكَلَهُ.

## ٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهَا المُحْرِمُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَالَ عَلِيٍّ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: رَوَى جَرِيرُ بنُ حَازِم هَذَا الحَدِيثَ فَقَالَ: عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ.

وَّحَدِيثُ ابنِ جُرَيْجٍ أَصَحُّ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ فِي المُحْرِم إِذَا أَصَابَ ضَبُعاً، أَنَّ عَلَيْهِ الجَزَاءَ.

<sup>(</sup>١) الرجل، بكسر راءٍ وسكون جيم: هو من الجراد كالجماعة الكثيرة من الناس.

# ٢٩ ۚ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإغْتِسَالِ لِدُخُولِ مَكَّةً

[٨٦٨] (٨٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي هَارُونُ بِنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: اغْتَسَلَ النَّبِيُّ عَلَىٰ لِدُخُولِهِ مَكَّةَ بِفَخٍّ. [إسناده ضعيف. الدارقطني: ٢٤٣٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى نَافِعٌ عَن ابن عُمَرَ أَنَّهُ (١) كَانَ يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَكَّةً.

وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ: يُسْتَحَبُّ الإغْتِسَالُ لِدُخُولِ

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ وَعَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا ، وَلا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ.

# ٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي نُخُولِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا، وَخُرُوجِهِ مِنْ أَسْفَلِهَا

[٨٦٩] (٨٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ هِشَام بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مَكَّةً، دَخَلَ مِنْ أَعْلاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. [أحمد: ٢٤١٢١، والبخاري: ١٥٧٧، ومسلم: ٣٠٤٢]

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي نُخُولِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ نَهَاراً

[٨٧٠] (٨٥٤) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا العُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ ٨٧٨ و٢٢٠٥].

عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ ذَخَلَ مَكَّةَ نَهَاراً. [صحبع. أحمد: ٥٢٣٠، وابن ماجه: ٢٩٤١].

حدیث: ۸۷۲

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

## ٣٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْيَنَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

[۸۷۱] (۸۵۸) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ البَاهِلِيّ، عَن المُهَاجِر المَكِّيِّ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بِنُ عَبْدِ الله: أَيَرْفَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إِذَا رَأَى البَيْتَ؟ فَقَالَ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، أَفَكُنَّا (٢) نَفْعَلُهُ؟ [إسناده ضعيف. أبو داود: ١٨٧٠، والنسائي: ٢٨٩٨بنحوه].

رَفْعُ اليَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ البَيْتِ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي قَزَعَةً.

وَاسْمُ أَبِي قَزَعَةً: سُوَيْدُ بنُ حُجَيْرٍ.

#### ٣٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ الطَّوَافُ

[۸۷۲] (۸۵٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بِن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عِنْ مُ مَكَّةَ، دَخَلَ المَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الحَجَرَ، ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ، فَرَمَلَ (٣) ثَلاثاً، وَمَشَى أَرْبَعاً، ثُمَّ أَتَى المَقَامَ فَقَالَ: ﴿ وَأَنَّ خِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلِّي ﴾ [البقرة: ١٢٥] فَصَلَّى رَكْعَتَيْن وَالمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، ثُمَّ أَتَى الحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْن، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، أَظُنُّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآمِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]. [أحمد مطولاً: ١٤٤٤٠، ومسلم مختصراً: ٢٩٥٣. وسيأتي برقم:

قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": (٣/ ٥٨٧): الظاهر أن الضمير في "أنه" يرجع إلى ابن عمر رفي الله ويحتمل أن يرجع إلى النبي على .

في المطبوع: «فكنا» بإسقاط الهمزة، وهي همزة إنكار، وإسقاطها خطأ يقلب المعنى تماماً، وفي رواية أبي داود والنسائي: «فلم نكن نفعله،، وبذلك يتبيَّن خطأ ما جاء في المطبوع.

الرَّمَل: هو الإسراع في المشي.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ. حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

#### ٣٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمَلِ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ

[۸۷۳] (۸۵۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ مِنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إلَى الحَجَرِ ثَلاثاً، وَمَشَى أَرْبَعاً. [احمد: ١٤٦٦١، ومسلم: ٣٠٥٤]

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ. حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْم.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا تَرَكَ الرَّمَلَ عَمْداً، فَقَدْ أَسَاءَ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يَرْمُلْ فِي الأَشْوَاطِ الثَّلاثَةِ، لَمْ يَرْمُلْ فِي الأَشْوَاطِ الثَّلاثَةِ، لَمْ يَرْمُلْ فِيمَا بَقِيَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ، وَلا عَلَى مَنْ أَحْرَمَ مِنْهَا.

# ٣٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِلامِ الحَجَرِ وَالرُّكْنِ اليَمَانِي دُونَ مَا سِوَاهُمَا

[AV8] (AOA) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابنِ خَنْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، خُنْيْم، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةُ لا يَمُرُّ بِرُكْنِ إِلَّا اسْتَلَمَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَ عَلِيَةٌ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكُنَ النَّمَانِيَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ البَيْتِ مَهْجُوراً. المَمَانِيَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ البَيْتِ مَهْجُوراً. [احد: ٣٠٧٤، ومسلم: ٣٠٦٦].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ لا يَسْتَلِمَ إِلَّا الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ.

# ٣٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ طَافَ مُضْطَبِعاً

[ ٨٧٥] ( ٨٥٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابِنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنِ ابِنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ طَافَ بِالبَيْتِ مُضْطَبِعاً (١) وَعَلَيْهِ بُرْدٌ. [صحبح. أحمد: طَافَ بِالبَيْتِ مُضْطَبِعاً (١) وَعَلَيْهِ بُرْدٌ. [صحبح. أحمد: ١٧٩٥٢، وأبو داود: ١٨٨٣].

هَذَا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَعَبْدُ الْحَمِيدِ: هُوَ ابْنُ جُبَيْرِ بِنِ شَيْبَةَ، عَنِ ابِنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَى بِنُ أُمَيَّةَ.

## ٣٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الحَجَرِ

[۸۷٦] (۸٦٠) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ: وَأَيْتُ مُمَرِ بنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي أُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله وَلَمْ لُكَ ، لَمْ أُقَبِّلُكَ . [احمد: ١٧٦، والبخاري: ١٥٩٧، ومسلم: ٣٠٧٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ عُمَرَ. حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۸۷۷] (۸٦١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنِ النُّبَيْرِ بنِ عَرَبِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلامِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، فَقَالَ الحَجَرِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُوحِمْتُ؟ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُوحِمْتُ؟

<sup>(</sup>١) الاضطباع: هو أن يأخذ الإزار أو البُرد، فيجعل وَسَطّه تحت إبْطه الأيمن، ويُلْقي طَرَفَيْه على كتفه الأيسر من جِهَتَىْ صدره، وسُمّي بذلك لإبداء الضَّبْعَين. ويقال للإبْط: الضَّبْعُ، للمجاورة. قاله ابن الأثير.

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اجْعَلْ (أَرَأَيْتَ) بِاليَمَن، رَأَيْتُ النَّبِيّ يَّا يُسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. [أحمد: ٦٣٩٦، والبخاري: ١٦١١].

وَهَذَا هُوَ الزُّبَيْرُ بِنُ عَرَبِي رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، وَالزُّبَيْرُ بِنُ عَرَبِيٌّ كُوفِيٌّ يُكْنَى أَبَا سَلَمَةَ، سَمِعَ مِنْ أنس بن مَالِكِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلَةً، رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ.

حَدِيثُ ابن عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُّونَ تَقْبِيلَ الحَجَرِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ، وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ، اسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ، وَقَبَّلَ يَدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ، اسْتَقْبَلَهُ إِذَا حَاذَى بِهِ وَكَبَّرَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

## ٣٨ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ المَرْوَةِ

[٨٧٨] (٨٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةً ، طَافَ بِالبَيْتِ سَبْعاً ، فَقَرَأً: ﴿ وَأَنِّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَكُمُ لَكُ ﴾ [السفرة: ١٢٥] فَصَلَّى خَلْفَ المَقَام، ثُمَّ أَتَى الحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ: انَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ». فَبَدَأُ بِالصَّفَا وَقَرَأَ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَالْمَرَّوْةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [السقرة: ١٥٨]. [أحسد: ١٤٤٤، ومسلم: ٢٩٥٠ مطولاً. وسلف برقم: ٨٧٢، وسيكرر برقم: ٣٢٠٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ المَرْوَةِ، فَإِنْ بَدَأَ بِالمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا، لَمْ يَجْزِهِ، وَبَدَأَ بِالصَّفَا.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِيمَنْ طَافَ بِالبَيْتِ، وَلَمْ يَطُفْ بُيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى رَجَعَ:

فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، فَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَرِيبٌ | هَذَا.

مِنْهَا، رَجَعَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَتَى بلادَهُ، أَجْزَأَهُ وَعَلَيْهِ دَمّ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثُّوريِّ.

حديث: ۸۸۰

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ تَرَكَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بِلادِهِ، فَإِنَّهُ لا يُجْزِئُهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَاجِبٌ، لا يَجُوزُ الحَجُّ إِلَّا بِهِ.

#### ٣٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ

[٨٧٩] (٨٦٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ الله عَلَيْ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ. [أحمد: ١٩٢١، والبخاري: ٤٢٥٧، ومسلّم: ٣٠٦٠].

> وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ. حَدِيثُ ابن عَبَّاس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْم، أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْعَ وَمَشَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، رَأَوْهُ جَائِزاً.

[٨٨٠] (٨٦٤) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل، عَنْ عَطَاءِ بن السَّائِب، عَنْ كَثِير بن جُمْهَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي فِي المَسْعَى، فَقُلْتُ لَّهُ: أَنَّمْشِي فِي المَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ؟ قَالَ: لَئِنْ سَعَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَسْعَى، وَلَئِنْ مَشَيْتُ لَفَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَمْشِي، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. [صحيح. أحمد: ٥١٤٣، وأبو داود: ١٩٠٤، والنسائي: ٢٩٧٩، وابن ماجه: ۲۹۸۸].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحْوُ

#### • ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الطُّوَافِ رَاكِباً

[٨٨١] (٨٦٥) حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ هِلالِ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدِ الحَدَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكْنِ، أَشَارَ إِلَيْهِ . [أحمد: ٢٣٧٨، والبخاري: ١٦١٢، ومسلم بنحوه: ٣٠٧٣].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي الطُّفَيْلِ، وَأُمِّ سَلَمَةً. حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ رَاكِباً، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

# ٤١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَصْلِ الطَّوَافِ

[٨٨٢] (٨٦٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ يَمَانٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةُ (١)، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَذَنَّهُ أُمُّهُ ﴾. [إسناده ضعيف. ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (٢/ ٥٧٣ ـ ٥٧٤) مرفوعاً. وعبد الرزاق: ٩٨٠٩، وابن أبي شيبة: ١٢٧٩٥ موقوفاً على ابن عباس بلفظ: من طاف بالبيت خمسين سبوعاً . . . ] .

> وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ. حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

سَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَوْلَهُ.

(٨٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ

عَبْدَ الله بنَ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ أَفْضَلَ مِنْ أَبِيهِ. وَلَهُ أَخٌ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ المَلِكِ بنُ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا.

# ٤٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ لِمَنْ يَطُوفُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ

[٨٨٣] (٨٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ وَعَلِيُّ بنُ خَشْرَم قَالا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بَابَاهُ، عَنْ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أَحَّداً طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ». [إسناه صحيح. أحمد: ١٦٧٣٦، وأبو داود: ١٨٩٤، ُوالنسائي: ٥٨٦، وابن

> وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي ذَرٌّ. حَدِيثُ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الله بنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بَابَاهُ أَيْضاً .

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْح بِمَكَّةً:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ وَالطَّوَافِ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا طَافَ بَعْدَ العَصْرِ، لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَكَذَلِكَ إِنْ طَافَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْح أَيْضًا ، لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، فَلَمْ يُصَلِّ، وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى نَزَلَ بِذِي طُوَّى، فَصَلَّى بَعْدَمَا طَلَعَب عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ قَالَ: كَانُوا يَعُدُّونَ الشَّمْسُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بنِ أَنسٍ.

<sup>(</sup>١) قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٣/ ٢٠٣): حكى المحب الطبري عن بعضهم أن المراد بالمرة الشوط، ورده وقال: المراد خمسون أسبوعاً . . . ، وليس المراد أن يأتي بها متوالية في آن واحد، وإنما المراد أن يوجد في صحيفة حسناته، ولو في عمره كله.

# ٤٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الطَّوَافِ

[ ١٨٨٤] ( ٨٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدَنِيُّ قِرَاءَةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ عِمْرَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَرَأً فِي رَكْعَتِي عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَرَأً فِي رَكْعَتِي الطَّوَافِ بِسُورَتِي الإِخْلاصِ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنِرُونَ﴾، الطَّوَافِ بِسُورَتِي الإِخْلاصِ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنِرُونَ﴾، وَ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُهُ . [أحمد: ١٤٤٤، ومسلم: ٢٩٥٠ مطولاً].

[ ٨٨٥] ( ٨٧٠) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَجِبُّ أَنْ يَقْرَأً فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَيْرُونَ﴾ وَنْ يَقُرَأً فِي رَكْعَتِي الطَّوَافِ بِ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَيْرُونَ﴾ وَ: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَيْرُونَ﴾ وَ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَكُمُ . [ابن أبي شية: ٣٧٠٠٩].

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ عِمْرَانَ، وَحَدِيثُ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدُ العَزِيزِ بنُ عِمْرَانَ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ.

#### ٤٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّوَافِ عُرْيَاناً

[٨٨٦] (٨٧١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْبَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أُنَيْعٍ سُفْبَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أُنَيْعٍ قَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ (١)؟ قَالَ: بِأَرْبَعٍ: لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَلا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلا يَجْتَمِعُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هُذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَيْدٌ عَهْدٌ، فَعَهْدُهُ إِلَى هَذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَهْدٌ، فَعَهْدُهُ إِلَى

مُدَّتِهِ، وَمَنْ لا مُدَّةَ لَهُ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. [صحيح. أحمد: ٩٤٥. وسيأتي برقم: ٣٣٤٦].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۸۸۷] (۸۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَنَصْرُ بنُ عَلِيٍّ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَهُ. [صحيح، وانظر ما قبله. وسبكرر برقم: ٣٣٤٦]

وَقَالا: زَيْدُ بِنُ يُثَيْعٍ، وَهَذَا أَصَحُّ، وَشُعْبَةُ وَهِمَ فِيهِ فَقَالَ: زَيْدُ بِنُ أَثَيْلٍ.

#### ٤٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي نُخُولِ الكَعْبَةِ

[۸۸۸] (۸۷۳) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنِ ابِنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُ عَيَ الْمَيْ مِنْ عِنْدِي وَهُو قَرِيرُ الْعَيْنِ، طَلِيْ النَّفْسِ، فَرَجَعَ إِلَيَّ وَهُو حَزِينٌ، فَقُلْتُ لَهُ، الْعَيْنِ، طَلِيِّ النَّفْسِ، فَرَجَعَ إِلَيَّ وَهُو حَزِينٌ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي دَخَلْتُ الكَعْبَةَ، وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ، فَقَالَ: "إِنِّي دَخَلْتُ الكَعْبَة، وَوَدِدْتُ أَنِّي لِمْ أَكُنْ فَعَلْتُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَنْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي". [إسناد، وابن ماجه: ٢٠٦٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٤٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي الكَعْبَةِ

[٨٨٩] (٨٧٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِه بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ عِمْرِه بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ بِلالٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ يُصَلِّ وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ<sup>(٢)</sup>. [صحح. أحمد: ٢٣٩١٩].

<sup>(</sup>١) أي: حين بعثه النبي ﷺ مع أبي بكر في الحج ليبلغ عنه هذه الكلمات كما سيأتي برقم: ٣٣٤٥ و٣٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال ابن عباس: لم يصل ولكنه كبر»، وفي رواية لمسلم عن ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي على المحديث على البيت، دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه، الحديث. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: (٨٢/٩): أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال، لأنه مثبت، فمعه زيادة علم، فواجب ترجيحه، والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، ولهذا قال ابن عمر: ونسيت أن أسأله: كم صلى؟

وأما نفي أسامة، فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة، أغلقوا الباب، واشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي ﷺ يدعو، ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت، والنبي ﷺ في ناحية أخرى، وبلال قريب منه، ثم صلى النبي ﷺ، فرآه بلال لقربه، ولم يره \_

وَفِي البَابِ عَنْ أُسَامَةً بنِ زَيْدٍ، وَالفَصْلِ بنِ عَبَّاسٍ، وَعُثْمَانَ بنِ طَلْحَةً، وَشَيْبَةً بنِ عُثْمَانَ.

حَدِيثُ بِلالٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثُرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لا يَرَوْنَ بِالصَّلاةِ فِي الكَعْبَةِ بَأْساً.

وَقَالَ مَالِكُ بِنُ أَنس: لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ النَّافِلَةِ فِي الكَعْبَةِ. وَكَرهَ أَنْ تُصَلَّى المَكْتُوبَةُ فِي الكَعْبَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ المَحْتُوبَةَ وَالتَّطَوُّعَ فِي الكَعْبَةِ، لأَنَّ حُكْمَ النَّافِلَةِ وَالمَكْتُوبَةِ فِي الطَّهَارَةِ وَالقِبْلَةِ سَوَاءٌ.

#### ٤٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الكَعْبَةِ

[ ١٩٩٠] ( ٨٧٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بِنِ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لَهُ: حَدِّثْنِي بِمَا كَانَتْ تُفْضِي إِلَيْكَ أُمُّ المُؤْمِنِينَ \_ يَعْنِي: عَائِشَةً \_ فَقَالَ: تُفْضِي إِلَيْكَ أُمُّ المُؤْمِنِينَ \_ يَعْنِي: عَائِشَةً \_ فَقَالَ: حَدَّثَنْنِي أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ لَهَا: «لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِالجَاهِلِيَّةِ، لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ، وَجَعَلْتُ لَهَا جَلِيثُو عَهْدٍ بِالجَاهِلِيَّةِ، لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ. هَلَمَهَا، وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ. وَالمِحَارِي: ١٢١، ومسلم بنحوه: ٣٤٤٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٤٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي الحِجْرِ

[A91] (AV7) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبُدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِي عَلْقَمَةً، عَنْ أُمِي عَلْقَمَةً وَالَتْ: كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَدْخُلَ أُمِّهِ (1) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَدْخُلَ اللهِ عَلَيْ بِيَدِي، اللهَ عَلَيْ بِيَدِي،

فَأَدْ خَلَنِي الحِجْرَ، وَقَالَ: "صَلِّي فِي الحِجْرِ إِنْ أَرَدْتِ دُخُولَ البَيْتِ، وَلَكِنَّ قَوْمَكِ دُخُولَ البَيْتِ، وَلَكِنَّ قَوْمَكِ الْمَتْقُصَرُوهُ حِينَ بَنَوُا الكَعْبَةَ، فَأَخْرَجُوهُ مِنَ البَيْتِ، وَلَكِنَّ البَيْتِ، وَالبَيْتِ، وَالبَيْتِ، وَالبَيْتِ، وَالبَيْتِ، فَإَمَا هُو السَّعَقْصَرُوهُ حِينَ بَنَوُا الكَعْبَةَ، فَأَخْرَجُوهُ مِنَ البَيْتِ، فإنما هو [صحيح دون قوله: اصلي في الحجر إن أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، فحسن لغيره. أحمد: ٢٤٦١٦، وأبو داود: ٢٠٢٨، والمنساني: ٢٩١٥، وأخرجه البخاري: ١٥٨٤، ومسلم: والنساني: ٢٩١٥، ومسلم:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَعَلْقَمَةُ بِنُ أَبِي عَلْقَمَةً: هُوَ عَلْقَمَةُ بِنُ بِلالٍ.

## ٤٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكُنِ

[ ۱۹۹۲] (۸۷۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ: "نَوْلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي الجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي الجَنَّةِ وَهُو أَشَدُ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ». [صحيح بشواهده دون قوله: "وهو أشد بياضاً ...". أحمد: آدمَه، والنساني مقتصراً على قوله: "الحجر الأسود من الجنة؛ ٢٧٩٥.

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَأَبِي هُرَيْرَةً. حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[ ١٩٩٣] ( ٨٧٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَجَاءٍ أَبِي يَحْبَى قَالَ: سَمِعْتُ مُسَافِعاً الحَاجِبَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بِنَ عَمْرٍو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الرَّكْنَ وَالمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الجَنَّةِ، طَمَسَ الله نُورَهُمَا، وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا، لأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، إيطُوسْ نُورَهُمَا، لأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، وعبد الرزاق: ١٩٢١ موقوفاً.

أسامة لبعده واشتغاله، وكانت صلاة خفيفة، فلم يرها أسامة لإغلاق الباب، مع بعده واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها، عملاً بظنه،
 وأما بلال فحققها فأخبر بها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (عن أمه، عن أبيه) وهو خطأ.

هَذَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو مَوْقُوفاً قَوْلَهُ. وَفِيهِ عَنْ أَنَس أَيْضاً. وَهُوَ حَدِيثٌ غَريبٌ.

## ٥٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُرُوجِ إِلَى مِنِّى وَالمُقَام بِهَا

[٨٩٤] (٨٧٩) حَدَّثْنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الله بنُ الأَجْلَح، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُسْلِم، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ أَلله ﷺ بِمِنَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ غَذَا إِلَى عَرَفَاتٍ. [صحيح. ابن ماجه: ٣٠٠٤].

وَإِسْمَاعِيلُ بنُ مُسْلِم قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

[٨٩٥] (٨٨٠) حَدَّثُنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ الأَجْلَح، عَنِ الأَعْمَش، عَنِ الحَكَم، عَنْ مِفْسَم، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِمِنَّى الظُّهْرَ وَالفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ. [صحبح. أحمد: ٢٧٠١،

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ، وَأَنَسٍ.

حَدِيثُ مِقْسَم عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ عَلِيُّ بنُ الْمَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعِ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمِ إِلَّا خَمْسَةَ أَحَادِيثَ(١). وَعَدَّهَا، وَلَيْسَ هَذَا الحَدِيثُ فِيمَا عَدَّ شُعْبَةُ.

## ٥١ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مِنَّى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ

[٨٩٦] (٨٨١) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ عِيسَى وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبَانِ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ، عَنْ | وَسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ.

عَاثِشَةَ قَالَتْ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، أَلا نَبْنِي لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنِّي؟ قَالَ: «لا، مِنِّي مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٥٧١٨، وأبو داود: ٢٠١٩، وابن ماجه: ٣٠٠٦و٣٠٠٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢).

### ٥٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْصِيرِ الصَّلاةِ بمِنْي

[٨٩٧] (٨٨٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص (٣)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بِن وَهْبِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنَّى - آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ - رَكْعَتَيْنِ. [أحمد: ١٨٧٢٧، والبخاري: ١٠٨٣، ومسلم: ١٠٨٨).

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنْسِ . حَدِيثُ حَارِثَةَ بنِ وَهْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرُوِيَ عَن ابن مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ يَنْظِيُّةً بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ صَدْراً مِنْ إِمَارَتِهِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي تَقْصِيرِ الصَّلاةِ بِمِنَّى لأَهْل مَكَّةً:

فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ لأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَقْصُرُوا الصَّلاةَ بِمِنَّى، إِلَّا مَنْ كَانَ بِمِنَّى مُسَافِراً، وَهُوَ قَوْلُ ابنِ جُرَيْجٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَيَحْيَى بنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا بَأْسَ لأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَقْصُرُوا الصَّلاةَ بِعِنْى، وَهُو قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ،

<sup>(</sup>١) وهذه الأحاديث الخمسة هي: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمة الطلاق، وجزاء مثل ما قُتِل من النَّعَم، والرجل يأتي امرأته وهي حائض، وما عدا ذلك كتاب. انظر «المعرفة والتاريخ» للفسوي: (٢/ ٣٣٧)، و«تحفة التحصيل» لابن الحافظ العراقي

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: ﴿أبو الأحوص، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق؛ وهو تحريف، إذ لا مكان لإسرائيل في هذا الإسناد.

### ٥٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ، وَالدُّعَاءِ بِهَا

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَجُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، وَالشَّرِيدِ بن سُوَيْدِ الثَّقَفِيِّ.

حَدِيثُ ابنِ مِرْبَعِ الأَنْصَادِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ<sup>(١)</sup> لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ.

وَابْنُ مِرْبَعِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بنُ مِرْبَعِ الأَنْصَارِيُّ، وَإِنَّمَا لَعُرفُ لَهُ هَذَا الحَدِيثَ الوَاحِدَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [البخاري: ٤٥٢٠، ومسلم: ٢٩٥٤].

وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا لا يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ، فَأَهْلُ مَكَّةَ كَانُوا لا يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ، فَأَهْلُ مَكَّةَ كَانُوا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ قَطِينُ الله، كَانُوا يَقِفُونَ يَعْنِي: سُكَّانَ الله، وَمَنْ سِوَى أَهْلِ مَكَّةَ كَانُوا يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ. فَأَنْزَلَ الله: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَانَ الله عَرَفَاتٍ. فَأَنْزَلَ الله: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَانَ الله الله عَرَفَاتٍ. وَالْحُمْسُ: هُمْ أَهْلُ الحَرَمِ. النَّهَ الْحَرَمِ.

### ٥٤ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

[٩٠٠] (٨٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الحَارِثِ بن عَيَّاش بن أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ الله ﷺ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: «هَذِهِ عَرَفَةُ، وَهُوَ المَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». ثُمَّ أَفَاضَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ، وَجَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ عَلَى هِينَتِهِ<sup>(٣)</sup>، وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِيناً وَشِمَالاً، يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ». ثُمَّ أَتَى جَمْعاً (٤)، فَصَلَّى بهمُ الصَّلاتَيْنِ جَمِيعاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ، أَتَى قُزَحَ (٥) وَوَقَفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «هَذَا قُزَحُ، وَهُوَ المَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». ثُمَّ أَفَاضَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى وَادِي مُحَسِّرِ (1)، فَقَرَعُ (٧) نَاقَتَهُ، فَخَبَّتْ (٨) حَتَّى جَاوَزَ الوَادِي، فَوَقَف، وَأَرْدَفَ الفَضْلَ، ثُمَّ أَتَى الجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى المَنْحَرَ فَقَالَ: «هَذَا المَنْحَرُ، وَمِنِّي كُلُّهَا مَنْحَرُّ».

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) نقل ابن حجر في «الفتح» : (٣/ ٥١٦) عن الحربي في «غريب الحديث» من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: الحمس: قريش ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكرً، والأحمس في كلام العرب الشديد وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم، وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحماً ولا يضربون وبراً ولا شعراً . . .

<sup>(</sup>٣) أي: على عادته في السكون والرفق. (٤) أي: مزدلفة.

<sup>(</sup>٥) قزح: اسم جبل بمزدلفة.

<sup>(</sup>٦) - هو وادٍ بين مزدلفة ومنى، وهو من منى، وسُمِّي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حُسِرَ فيه، أي: أَعْيَى وكَلَّ.

٧) أي: ضربها بمِقرعة، وهي السوط. (٨) من الخَبَب، وهو ضَرْبٌ من العَدْوِ.

وَاسْتَفْتَنّهُ جَارِيةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَفْعَم، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الله فِي الْحَجِّ، أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْ أَبِيكِ». قَالَ: وَلَوَى عُنُقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «حُجِّي عَنْ أَبِيكِ». قَالَ: وَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ، فَقَالَ العَبَّاسُ: يَا رَسُولَ الله، لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ الفَضْلِ، فَقَالَ العَبَّاسُ: يَا رَسُولَ الله، لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ النِيعَ مِّلَا وَشَابَّةً، فَلَمْ آمَنِ اللهَ عُمِّكَ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ شَابًا وَشَابَّةً، فَلَمْ آمَنِ الله، الله بَلْيَظَانَ عَلَيْهِمَا». ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ، قَالَ: «احْلِقْ - أَوْ: قَصِّرْ - إِلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي وَلا حَرَجَ». قَالَ: وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي وَلا حَرَجَ». قَالَ: «أَنْ وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي ذَبُحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، قَالَ: «ارْمٍ وَلا حَرَجَ». قَالَ: «يَا بَنِي ذَبُحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، قَالَ: «أَمُ أَتَى زَمْزَمَ فَقَالَ: «يَا بَنِي فَي الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ فَقَالَ: «يَا بَنِي الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ فَقَالَ: «يَا بَنِي الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ فَقَالَ: «يَا بَنِي فَبِهِ النَّاسُ، فَبْلِا المُطَلِبِ، لَوْلا أَنْ يَغْلِبَكُمْ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَبْلِا المُطَلِبِ، لَولا أَنْ يَغْلِبَكُمْ عَلَيْهِ النَّاسُ، لَلْهُ مُثُولًا أَنْ يَغْلِبَكُمْ عَلَيْهِ النَّاسُ، و١٩٢٨ و١٩٣٥، وابن ماجه مختصراً: ٢٠١٠، وأبو داود مختصراً: ١٩٢٥.

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرِ .

حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ حَدِيثِ حَدِيثِ حَدِيثِ حَدِيثِ حَدِيثِ عَلِي إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ عَيَّاشٍ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاجِدٍ عَنِ النَّوْرِيِّ مِثْلَ هَذَا.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَدْ رَأَوْا أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ. يُعَرَفَةَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي رَحْلِهِ، وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلاةَ مَعَ الإِمَامِ، إِنْ شَاءَ جَمَعَ هُوَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ مِثْلَ مَا صَنَعَ الإِمَامُ.

وَزَيْدُ بِنُ عَلِيٍّ: هُوَ ابْنُ حُسَيْنِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ اللهِ عَلِيِّ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ.

٥٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ

[٩٠١] (٨٨٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: السُّفْيَانَ.

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَبِشْرُ بنُ السَّرِيِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَوْضَعَ (٢) فِي وَادِي مُحَسِّرِ.

وَزَادَ فِيهِ بِشُرٌ: وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ.

وَزَادَ فِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ: وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ<sup>(٣)</sup>، وَقَالَ: «لَعَلِّي لا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا». [أحمد: ١٤٢١٨ و ١٤٠٥، ومسلم مختصراً: ٣١٤٠ وسيأتي مختصراً بالجملة الأخيرة برقم: ١٩١٦].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ. حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٥٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَمْعِ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمُزْدَلِفَةِ

[٩٠٢] (٨٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَالِكِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ، فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله بَيْنَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا المَكَانِ. [أحمد: رَسُولَ الله بَيْنَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا المَكَانِ. [أحمد: ٢٦٧٥، والبخاري دون ذكر الإقامة: ٢١٠٦، وانظر ما بعده].

[٩٠٣] (٨٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْدَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنِ البَّيِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنِ البَّيِي عِيْدٍ مِثْلَةُ. [أحمد: ٤٤٥٢، ومسلم: ٣١١٥. وانظر ما قبله].

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: قَالَ يَحْبَى: وَالصَّوَابُ حَدِيثُ سُفْنَانَ.

<sup>(</sup>۱) قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٣/ ٦٢٧): قال النووي: معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك بين مناسك الحج فيزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لزيادة فضيلة هذا الاستقاء. وقال بعضهم: لولا يغلبكم ـ أي: قصداً للاتباع ـ لنزعت، أي: أخرجت الماء وسقيته الناس كما تفعلون أنتم، قاله حثًا على الثبات.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أوضع» يقال: أوضع البعير: إذا حمله على سرعة السير. (٣) أي: حصى صغار بحيث يمكن أن يُرمى بأصبعين.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَعَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ (١)، وَجَابِرِ، وَأُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ، رِوَايَةُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ.

وَحَدِيثُ سُفْيَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى إِسْرَائِيلُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله وَخَالِدٍ ابْنَيْ مَالِكٍ، عَن ابن عُمَرَ.

وَحَدِيثُ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢) أَيْضاً.

رَوَاهُ سَلَمَةُ بنُ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ.

وَأَمَّا أَبُو إِسْحَاقَ، فَإِنَّمَا رَوَى عَنْ عَبْدِ الله وَخَالِدٍ ابْنَيْ مَالِكِ، عَن ابن عُمَر.

قَالَ سُفْيَانُ: وَإِنْ شَاءَ صَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ تَعَشَّى، وَوَضَعَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العِشَاءَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: يَجْمَعُ بَيْنَ المَعْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، يُؤَذِّنُ لِصَلاةِ المَعْرِبِ وَيُقِيمُ، وَيُصَلِّي المَعْرِبَ، ثُمَّ يُقِيمُ وَيُصَلِّي العِشَاءَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لا يُصَلِّي صَلاةَ الْمَعْرِبِ دُونَ جَمْعِ، فَإِذَا أَتَى جَمْعاً - وَهُوَ الْمُزْدَلِفَةُ - جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَمْ يَتَطَوَّعْ فِيمَا بَيْنَهُمَا، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَذَهَبَ إِلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ.

٥٧ - بَابُ مَا جَاءَ: مَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ بِجَمْعٍ، فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ

[٩٠٤] (٨٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَن بِنُ مَهْدِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ بُكَيْرِ بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَعْمَرُ أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ نَجْدِ أَتَوْا رَسُولَ الله ﷺ وَهُو بِعَرَفَةً، فَنَ جَاءَ لَيْلَةً فَسَأَلُوهُ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى: «الحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةً جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ، أَيَّامُ مِنَى ثَلاثَةً ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَرَ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَرَ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ وَاللَهِ وَاللَهِ وَاللَهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَالًا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَزَادَ يَحْيَى: وَأَرْدَفَ رَجُلاً فَنَادَى.

[٩٠٥] (٨٩٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ عَظَاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [صحيح. ابن ماجه: ٣٠١٥/م، وانظر ما قبله].

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ: وَهَذَا أَجُودُ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ.

وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَعْمَرَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَلا يُجْزِئُ عَنْهُ إِنْ جَاءَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً، وَعَلَيْهِ عَنْهُ إِنْ جَاءَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَهُو قَوْلُ النَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَهُو قَوْلُ النَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ بُكَيْرِ بِنِ عَطَاءٍ نَحْوَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ، وَرَوَى هَذَا الحَدِيثَ فَقَالَ: هَذَا الحَدِيثُ أُمُّ المَنَاسِكِ.

[٩٠٦] (٨٩١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: السعيدا. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

سُفْبَانُ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدِ وَإِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ وَزَكْرِيّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بِنِ مُضَرِّسِ بِنِ أَوْسِ بِنِ حَارِثَةَ بِنِ لامِ الطَّائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ مُضَرِّسِ بِنِ أَوْسِ بِنِ حَارِثَةَ بِنِ لامِ الطَّائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ مُضُولَ الله عَلِيْ بِالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ، وَهُولَ الله عَلَيْ بِالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ (١) طَلِيَيْ مِنْ أَكْلَتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَالله مَا تَرَكْتُ مِنْ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَالله مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبِّ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَبِّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله وَقَفْ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَفْ مَعَنَا حَتَّى نَدُفْعَ، وَقَفْضَى تَفَقْهُ إِلَى ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ تَمَّ حَجُهُ، وَقَضَى مَفْفَهُ . [اسناده صحبح. أحمد: ١٦٢٠٨، وأبو داود: وأنساني: ٢٠١٣، وأبن ماجه: ٢٠١٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَوْلُهُ: «تَفَتَهُ»: يَعْنِي: نُسُكَهُ.

قَوْلُهُ: «مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ»: إِذَا كَانَ مِنْ رَمْلٍ يُقَالُ لَهُ: مِنْ رَمْلٍ يُقَالُ لَهُ: جَبُلٌ، وَإِذَا كَانَ مِنْ حِجَارَةٍ يُقَالُ لَهُ: جَبُلٌ.

٥٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِ الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلِ

[٩٠٧] (٨٩٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله عَلِيَّةِ فِي ثَقَلٍ<sup>(٢)</sup> مِنْ جَمْعٍ<sup>(٣)</sup> بِلَيْلٍ. [احمد: ٢٢٠٤، والبخاري: ١٦٧٧، ومسلم: ٣١٢٦].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَالفَصْلِ بنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ فِي ثَقَلٍ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُشَاشٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ الْفَصْلِ بِنِ عَبَّاسٍ (٤) أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلًا قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنْ جَمْع بِلَيْل.

وَهَذَا حَدِيثٌ خَطَأً، أَخْطَأً فِيهِ مُشَاشٌ وَزَادَ فِيهِ: عَنِ الفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ.

وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجِ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الْفَصْلِ بِنِ عَبِّ اللهِ صَلَّاءِ، عَنِ الفَصْلِ بِنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنِ الْفَصْلِ بِنِ عَبَّاسٍ.

[٩٠٨] (٨٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ المَسْعُودِيِّ، عَنِ الحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ البِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ: «لا أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ وَقَالَ: «لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». [صحبح. أحمد: ٢٠٠٣، وأبو داود: ١٩٤٠، والناني: ٣٠١٧، وابن ماجه: ٢٠٢٥.].

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، لَمْ يَرَوْا بَاسًا أَنْ يَتَقَدَّمَ الضَّعَفَةُ مِنَ المُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، يَصِيرُونَ إِلَى مَا الضَّعَفَةُ مِنَ المُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، يَصِيرُونَ إِلَى

وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّهُمْ لا يَرْمُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي أَنْ يَرْمُوا بِلَيْلِ، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ قَوْلُ النَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ.

### ۹۰ \_ بَابٌ<sup>(۰)</sup>

[٩٠٩] (٨٩٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَعِيْقُ يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: جبل.

<sup>(</sup>٢) الثَّقَل: هو المتاع ونحوه، والجمع أثقال.

<sup>(</sup>٣) أي: مزدلفة.

وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. [أحمد: ١٤٣٥٤،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لا يَرْمِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ.

## ٦٠ \_ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

[٩١٠] (٨٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدٌ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. اإسناده صحيع. أحمد: ٢٠٥١].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ.

وَإِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَنْتَظِرُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ يُفِيضُونَ.

[٩١١] (٨٩٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بنَ مَيْمُونِ يَقُولُ: كُنَّا وُقُوفاً بِجَمْع، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُوِّنَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ(١)، وَإِنَّ رَسُولَ الله عِيمَ خَالَفَهُمْ. فَأَفَاضَ عُمَرُ قَبْلَ طُلُوع الشُّمْس. [أحمد: ٣٥٨، والبخاري: ١٦٨٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٦١] ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الجِمَارَ الَّتِي تُرْمَى مِثْلُ حَصَى الخَذْفِ

[٩١٢] (٨٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا | سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرِو بنِ الأَحْوَصِ.

يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ يَرْمِي الجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ(٢). [أحمد: ١٤٤٣٧، ومسلم: ٣١٤٠، وسلف مطولاً برقم: ٩٠١].

حديث: ٩١٠

وَفِي البَابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرِو بنِ الأَحْوَص، عَنْ أُمِّهِ - وَهِيَ أُمُّ جُنْدُبِ الأَزْدِيَّةُ - وَابْن عَبَّاس، وَالْفَضْلِ بِنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن مُعَاذٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ العِلْم، أَنْ تَكُونَ الجِمَارُ الَّتِي يُرْمَى بِهَا مِثْلَ حَصَى الخَذْفِ.

## ٦٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمْيِ بَعْدَ زُوَالِ الشَّمْسِ

[٩١٣] (٨٩٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّي البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الحَجَّاج، عَنِ الحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَرْمِي الجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. [حسن أحمد: ٢٢٣١، وابن ماجه: ٣٠٥٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

## ٦٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي رَمْيِ الجِمَارِ رَاكِباً وَمَاشِياً

[٩١٤] (٨٩٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ زَكَرِيًّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ، عَنِ الحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيُّهُ رَمَى الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِباً. [صحيح لغيره. أحمد: ٢٠٥٦، وابن ماجه: ٣٠٣٤].

وَفِي البّابِ عَنْ جَابِرِ، وَقُدَامَةَ بِن عَبْدِ الله، وَأُمِّ

<sup>(</sup>١) ثبير: هو أعلى جبال مكة وأعظمها، ويقع بينها وبين مني.

<sup>(</sup>٢) أي: حصى صغار بحيث يمكن أن يُرمى بأصبعين.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْجِمَارِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النِّي يَشِي إِلَى الْجِمَارِ. النِّي يَشِيُ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي إِلَى الْجِمَارِ.

وَوَجْهُ هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَنَا أَنَّهُ رَكِبَ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ، لِيُقْتَدَى بِهِ فِي فِعْلِهِ، وَكِلا الحَدِيثَيْنِ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

[٩١٥] (٩٠٠) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ كَانَ إِذَا رَمَى الجِمَارَ، مَشَى إِلَيْهِ (١) ذَاهِباً وَرَاجِعاً. [صحبح لغيره. أحمد: ٩٤٤، وأبوداود: ١٩٦٩ بنحوه ولفظه عند أحمد: عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكباً، وسائر ذلك ماشياً، ويخبرهم أن رسول الله على كان يفعل ذلك].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ (٢).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَرْكَبُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَمْشِي فِي الأَيَّامِ النَّحْرِ، وَيَمْشِي فِي الأَيَّامِ النَّحْرِ.

وَكَأَنَّ مَنْ قَالَ هَذَا، إِنَّمَا أَرَادَ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي فِي فِي النَّبِيِّ النَّمْ النَّحْرِ فِي النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ رَكِبَ يَوْمَ النَّحْرِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ رَكِبَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَّا حَيْثُ ذَهَبَ يَرْمِي الجِمَارَ، وَلا يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ إِلَّا جَمْرَةَ العَقَيَةِ.

### ٦٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ تُرْمَى الجِمَارُ

حديث: ٩١٨

آجاء (٩٠١) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَامِعِ بنِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَامِعِ بنِ شَدَّادٍ أَبِي صَحْرَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ قَالَ: لَمَّا شَدَّادٍ أَبِي صَحْرَةً الْعَقَبَةِ، اسْتَبْطَنَ الوَادِيَ (٣)، أَتَى عَبْدُ الله جَمْرَةً الْعَقَبَةِ، اسْتَبْطَنَ الوَادِيَ (٣)، وَاسْتَقْبَلَ الكَعْبَةُ (٤)، وَجَعَلَ يَرْمِي الجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، الأَيْمَنِ، ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: وَالله الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، مِنْ هَا هُنَا رَمَى الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ. [أحد: ٢١١٧، والبخري: ١٧٥٠، وسلم: ٢١٣٦] (٥).

[٩١٧] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ المَسْعُودِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [صحح، وانظر ما بنه].

وَفِي البَابِ عَنِ الفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ.

حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، يَخْتَارُونَ أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ مِنْ بَطْنِ الوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَرْمِيَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، رَمَى مِنْ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَطْنِ الوَادِي.

[٩١٨] (٩٠٢) حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: إليها.

 <sup>(</sup>٢) هذه العبارة سقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) أي: قصد بطن الوادي، ووقف في وسطه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: القِبلة.

<sup>(</sup>٥) قوله: «واستقبل الكعبة» شاذ كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (٥/ ٥٨٢)، ولم تقع هذه الزيادة في رواية البخاري ومسلم، والصحيح أنه جعل البيت عن يساره كما أوضحته رواية أحمد برقم: ٣٩٤١، والبخاري: ١٧٤٨، ومسلم: ٣١٣٥. قال الحافظ: قد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره، أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل.

وَعَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ قَالا: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الجِمَارِ، قَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الجِمَارِ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، لإِقَامَةِ ذِكْرِ الله». [إساده ضعيف، والصحيح وقفه. أحمد: ٢٤٣٥١، وأبو داود: ١٨٨٨ مرفوعاً. وعبد الرزاق: ١٩٩٦، وابن أبي شببة: ١٥٥٥٣، والدارمي:

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## 70 - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ طَرْدِ النَّاسِ عِنْدَ رَمْي الجِمَارِ

[٩١٩] (٩٠٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ أَيْمَنَ بنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةً بنِ عَبْدِ الله قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَجَلِلهٖ يَرْمِي الجِمَارَ عَلَى نَاقَةٍ، كَبْدِ الله قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ يَجَلِلهٖ يَرْمِي الجِمَارَ عَلَى نَاقَةٍ، لَيْسَ ضَرْبٌ وَلا طَرْدٌ، وَلا إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ .[حسن. أحمد: ١٥٤١١، والنساني: ٣٠٦٣، وابن ماجه: ٣٠٣٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ حَنْظَلَةً.

حَدِيثُ قُدَامَةَ بنِ عَبْدِ الله حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَلَهُ مَدِيثُ مَسَنٌ صَحِيحٌ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُ هَذَا الوَجْهِ، وَهُوَ حَدِيثُ أَيْمَنَ بنِ نَابِل، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

٦٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِشْتِرَاكِ فِي البَنَثَةِ وَالبَقَرَةِ

[٩٢٠] (٩٠٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. [احمد: ١٤١٢٧، ومسلم: ٣١٨٥. وسيأتي برقم: ١٥٧٩].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَاثِشَةَ، وَعَاثِشَةَ، وَعَاثِشَةَ، وَعَاثِشَةَ،

حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، يَرَوْنَ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةِ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورَ عَنْ عَشَرَةٍ (٢)، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ.

وَحَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ.
[971] (900) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا الفَصْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنِ بنِ وَاحِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَاقِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي البَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الجَزُورِ عَشَرَةً (٣).

<sup>(</sup>۱) قال السندي في حاشيته على «مسند أحمد»: قوله: «ولا إليك» اسم فعل بمعنى ابتعد وتنحَّ، ولا قول: إليك، أي: لم يكن ثمَّ شيء من هذه الأمور التي تفعل الآن بين أيدي الأمراء، فهي محدثة ومكروهة كسائر المحدثات، وفيه بيان تواضعه ﷺ، وأنه لم يكن على صفة الأمراء اليوم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) هو الحديث الآتي بعده.

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث وإن كان رجاله ثقات، إلا أن الحسين بن واقد \_ وإن احتج به مسلم \_ عنده بعض ما ينكر، وقد تفرد برواية حديث ابن عباس هذا. قال البيهقي: (٥/ ٣٥٥): حديث عكرمة ينفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح. اهـ. يعني الحديث السابق.

وقال أبو جعفر الطبري فيما نقله عنه ابن عبد البر في «التمهيد»: (١٦٠/١٣): اجتمعت الحجة على أن البقرة والبدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة. قال: وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأ ووهم، أو منسوخ، وكذلك، رجَّح الطحاوي في الشرح معاني الآثار»: (٤/ ١٧٥) ما رواه جابر.

وقد ذهبت طائفة أخرى إلى القول بصحة حديث ابن عباس، فقد حسنه المصنف، وصححه ابن خزيمة: ٢٩٠٨، واحتج له بحديث رافع بن خديج في قسم الغنائم، حيث عدل النبي ﷺ عشرة من الغنم بجزور، وصححه ابن حبان: ٤٠٠٧ ـ ولفظه عنده: وفي البعير \_

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَهُوَ حَدِيثُ حُسَيْنِ بنِ وَاقِدِ.

### ٦٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِشْعَارِ البُدْنِ

[٩٢٢] (٩٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَلَّدَ نَعْلَيْنِ (١)، وأَشْعَرَ (٢) الهَدْيَ فِي الشِّقِّ الأَيْمَنِ بِنِي الحُلَيْفَةِ، وأَشْعَرَ (٢) الهَدْيَ فِي الشِّقِّ الأَيْمَنِ بِنِي الحُلَيْفَةِ، وأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ. [أحمد: ٣٠١٦، وصلم: ٣٠١٦].

وَفِي البَّابِ عَنِ المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةً.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو حَسَّانَ الأَعْرَجُ اسْمُهُ: مُسْلِمٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، يَرَوْنَ الْإِشْعَارَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

سَمِعْتُ يُوسُفَ بنَ عِيسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ حِينَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ: فَقَالَ: لا تَنْظُرُوا إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الرَّأْيِ فِي هَذَا، فَإِنَّ الإِشْعَارَ سُنَّةٌ، وَقَوْلَهُمْ بِدْعَةٌ.

وَسَمِعْتُ أَبًا السَّائِبِ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ وَكِيعٍ، فَقَالَ

لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ: أَشْعَرَ رَسُولُ الله ﷺ وَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ مُثْلَةٌ. قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الإِشْعَارُ مُثْلَةٌ، قَالَ: فَرَأَيْتُ وَكِيعاً غَضِبَ غَضَباً شَدِيداً، وَقَالَ: أَقُولُ لَكَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، وَتَقُولُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ! مَا أَحَقَّكَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، وَتَقُولُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ! مَا أَحَقَّكَ بِأَنْ تُحْبَسَ، ثُمَّ لا تَحْرُجَ حَتَّى تَنْزِعَ عَنْ قَوْلِكَ هَذَا.

#### ٦٨ \_ بَابُ

[۹۲۳] (۹۰۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ اليَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى هَذْيَهُ مِنْ قُدَيْدِ (٣).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ التَّوْرِيِّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ التَّوْرِيِّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْمَى بنِ اليَمَانِ.

وَرُوِيَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ (١٤). وَهَذَا أَصَحُّ.

# ٦٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيدِ الهَدْيِ لِلْمُقِيمِ

[٩٢٤] (٩٠٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْي رَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ،

 <sup>=</sup> سبعة أو عشرة على الشك ـ والحاكم: (٢٥٦/٤)، وصححه ابن حزم في «المحلى»: (٧/ ١٥٢)، واحتج له أيضاً بحديث رافع بن خديج وأحاديث أخرى.

وحديث رافع بن خديج هذا أخرجه أحمد: ١٧٢٦٣، والبخاري: ٢٥٠٧، ومسلم: ٥٠٩٣ في قصة غزوة حنين. وحديث الباب أخرجه أحمد: ٢٤٨٤، والنسائي: ٤٣٩٧، وابن ماجه: ٣١٣١. وسيأتي برقم: ١٥٧٨.

<sup>(</sup>١) أي: علَّقهما وجعلهما في رقبة الهدي.

<sup>(</sup>٢) الإشعار: هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمني بحَرْبة أو سكين أو حديدة أو نحوهما، ثم يسلت الدم عنها، ليُعلم أنه هدي.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، يحيى بن يمّان كثير الخطأ، وقد وهم في هذا الحديث، فإن النبي ﷺ قد سأق الهدي من ذي الحليفة ـ وهي قبل قُدَيد بكثير ـ كما في مسند أحمد: ٦٢٤٧، وصحيح البخاري: ١٦٩١، وصحيح مسلم: ٢٩٨٧، والذي اشترى من قديد هو ابن عمر كما جاء مصرحاً به عند أحمد: ٥١٦٥، والبخاري: ١٦٩٣، ومسلم: ٢٩٩٢.

ولفظ حديث الباب أخرجه أحمد: ٤٩٦٤، وُابن ماجه: ٣١٠٢.

وقُدَيد: موضع بين مكة والمدينة داخل الميقات.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «قديد» سقطت من المطبوع.

وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ الثَّيَابِ. [أحمد: ٢٤٥٥٧، والبخاري: ١٦٩٦، ومسلم: ٣١٩٧ بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ الْهَدْيَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ حَتَّى يُحْرِمَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ هَدْيَهُ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى المُحْرِم.

### ٧٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيدِ الغَنَم

[٩٢٥] (٩٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ الله ﷺ كُلَّهَا غَنَماً، ثُمَّ لا يُحْرِمُ. وَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ الله ﷺ كُلَّهَا غَنَماً، ثُمَّ لا يُحْرِمُ. [احد: ٢٥٥١٥، والبخاري: ١٧٠٣، ومسلم: ٢٠٠١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، يَرَوْنَ تَقْلِيدَ الغَنَم.

٧١ ـ بَابُ مَا جَاءَ: إِذَا عَطِبَ الهَدْيُ مَا يُصْنَعُ بِهِ؟

آبده (۹۱۰) حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الخُزَاعِيِّ (۱) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ البُدْنِ؟ قَالَ: «انْحَرْهَا، ثُمَّ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ البُدْنِ؟ قَالَ: «انْحَرْهَا، ثُمَّ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ البُدْنِ؟ قَالَ: «انْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا (۲)، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا، فَبَالُكُلُوهَا». [صحبح. أحمد: ۱۸۹٤٣، وأبو داود: ۱۷۲۲، والنساني: «الكبرى»: ۱۲۳، وابن ماجه: ۲۱۰۹].

وَفِي البَابِ عَنْ ذُؤَيْبٍ أَبِي قَبِيصَةَ الخُزَاعِيِّ.

حَدِيثُ نَاجِيَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا فِي هَذْيِ الْتَطَوَّعِ إِذَا عَطِبَ: لا يَأْكُلُ هُوَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ، وَيُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهُ، وَقَدْ أَجْزَأُ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالُوا: إِنْ أَكُلَ مِنْهُ شَيْئًا، غَرِمَ مِقْدَارَ (٣) مَا أَكُلَ مِنْهُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَكَلَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ شَيْئاً، فَقَدْ ضَمِنَ.

### ٧٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ البَكْنَةِ

[٩٢٧] (٩١١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْبَةٌ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةٌ. قَالَ فَقَالَ لَهُ: «ارْكَبْهَا وَيْحَكَ». أَوْ: لَهُ فِي الشَّالِئَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ: «ارْكَبْهَا وَيْحَكَ». أَوْ: «وَيُلْكَ». [احمد: ١٢٧٣، والبخاري: ٢٧٥٤، ومسلم: ٢٢١١].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ. حَدِيثُ أَنْس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَخِّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ فِي رُكُوبِ البَدَنَةِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَرْكَبُ مَا لَمْ يُضْطَرَّ إِلَيْهَا.

## ٧٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ بِأَيِّ جَانِبِ الرَّأْسِ يَبْدَأُ فِي الحَلْقِ

[٩٢٨] (٩١٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بنِ حَسَّانَ ، عَنْ اللهِ عَالَ: لَمَّا رَمَى عَنِ ابنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الجَمْرَةَ ، نَحَرَ نُسُكَهُ ، ثُمَّ نَاوَلَ الحَالِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الجَمْرَةَ ، نَحَرَ نُسُكَهُ ، ثُمَّ نَاوَلَ الحَالِقَ

<sup>(</sup>١) بعده في المطبوع: صَاحِبُ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) إنما يفعل ذلك لأجل أن يعلم من مرَّ به أنه هدي فيأكله.

شِقَّهُ الأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ، فَأَعْظَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الأَيْسَرَ، فَحَلَقَهُ، فَقَالَ: «اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاس». [احمد: ١٢٠٩٢، والبخاري بنحوه: ١٧١. وانظر ما بعده].

[٩٢٩] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيِّنَةً، عَنْ هِشَام نَحْوَهُ. [مسلم: ٣١٥٥، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

## ٧٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

[٩٣٠] (٩١٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ الله ﷺ، وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «رَحِمَ الله المُحَلِّقِينَ» مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «وَالمُقَصِّرِينَ». [أحمد: ٦٠٠٥، والبخاري: ١٧٢٧، ومسلم: ٣١٤٤].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ الحُصَيْن، وَمَارِبَ (٢)، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي مَرْيَمَ، وَحُبْشِيِّ بنِ جُنَادَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَخْتَارُونَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَإِنْ قَصَّرَ يَرَوْنَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

### ٧٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الحَلْقِ لِلنِّسَاءِ

[٩٣١] (٩١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُوسَى الحَرَشِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ خِلاس بن عَمْرِو، عَنْ عَلِيِّ

قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عِنْ أَنْ تَحْلِقَ المَرْأَةُ رَأْسَهَا. [هذا الحديث قد اختلف في وصله وإرساله. النسائي: ٥٠٥٢ موصولاً. ويشهد له حديث ابن عباس عند أبي داود: ١٩٨٤ و١٩٨٥، وهو حديث

[٩٣٢] (٩١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ هَمَّام، عَنْ خِلاسٍ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَلِيٍّ.

حَدِيثُ عَلِيٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ.

وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ حَمَّادِ بن سَلَمَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ المَرْأَةُ رَأْسَهَا.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، لا يَرَوْنَ عَلَى المَوْأَةِ حَلْقاً، وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَيْهَا التَّقْصِيرَ.

## ٧٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْبَحَ، أَوْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ

[٩٣٣] (٩١٦) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَن المَخْزُومِيُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بن طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ: «اذْبُحْ وَلا حَرَجَ»، وَسَأَلَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْم وَلا حَرَجٌ ". [أحمد: ٦٤٨٩، والبخاري: ٨٣، ومسلم: ٣١٦١].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِر، وَابْن عَبَّاس، وَابْن عُمَرَ، وَأُسَامَةَ بِن شَرِيكٍ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثُرِ أَهْلِ الْعِلْم، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ (٣).

في المطبوع: حسن صحيح.

الصواب أنه قارب، كما جزم به ابن حجر في «الإصابة»: (٥/٤٠٤).

وهو قول الشافعي.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا قَدَّمَ نُسُكاً قَبْلَ نُسُكِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ(١).

## ٧٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْلالِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ

[٩٣٤] (٩١٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَصْدِهُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُ مُصْدِهُ بِنُ زَاذَانَ، عَنْ عُلِيهِمْ قَالَ: أَحْبَرَنَا مَنْصُورُ بِنُ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيشَةً قَالَتْ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله عَيْقَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُطُوفَ بِالبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. [أحمد: ٢٥٥٢٣، والبخاري: ١٥٣٩، ومسلم: ٢٨٢٦].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَثْثُرُ وَغَيْرِهِمْ، يَرَوْنَ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ النَّبِيِّ مَثْثُرُ وَغَيْرِهِمْ، يَرَوْنَ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَذَبَحَ، وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطَّيبَ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ.

## ٧٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ: مَتَى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ فِي الحَجِّ؟

[٩٣٥] (٩١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الفَطَّانُ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ الله عَيِّهِ مِنْ جَمْعِ إِلَى مِنَى، فَلَمْ يَزَلُ يُلَبِّي حَتَّى رَسُولُ الله عَيِّةِ مِنْ جَمْعِ إِلَى مِنَى، فَلَمْ يَزَلُ يُلَبِّي حَتَّى

رَمَى الجَمْرَةَ. [أحمد: ١٧٩٣، والبخاري: ١٦٨٥، ومسلم: ٢٠٨٨].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. حَدِيثُ الفَصْل حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْحَاجَ لا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

### ٧٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ: مَتَى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ فِي العُمْرَةِ؟

[٩٣٦] (٩١٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ \_ يَرْفَعُ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ \_ يَرْفَعُ الحَدِيثَ \_: إِنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي العُمْرَةِ إِذَا الحَدِيثَ \_: إِنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي العُمْرَةِ إِذَا الحَدِيثَ \_: إلنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي العُمْرَةِ إِذَا الحَدِيثَ \_: إلنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيةِ فِي العُمْرَةِ إِذَا الحَدِيثَ \_: المَادِد الحَدِيثَ . [المناده ضعيف. أبو داود: ١٨١٧بحوه].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو. حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ صَحِيحٌ (٢).

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: لا يَقْظَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا انْتَهَى إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ، قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

### ٠ ٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِاللَّيْلِ

[٩٣٧] (٩٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) وبه قال أبو حنيفة ومالك، وأوَّلوا قوله: «ولا حرج» على دفع الإثم لجهله دون الفدية.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر ـ عند أحمد: ٤٨٩٨، ومسلم: ٣١٦٥ ـ أن رسول الله ﷺ أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ(١).

[٩] الحج

وَقَدْ رَخَصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي أَنْ يُؤَخِّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ، وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ أَنْ يَزُورَ يَوْمَ النَّكِرِ، وَوَسَّعَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرَ، وَلَوْ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ مِنْى.

## ٨١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي نُزُولِ الأَبْطَحِ

[٩٣٨] (٩٢١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ عُمَرَ، عَنْ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعَمَرُ وَسَلَم: ٣١٦٧، ومسلم: ٣١٦٧، وليس عنده ذكر لعثمان].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣)، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ.

وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ نُزُولَ الأَبْطَحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَوْا ذَلِكَ وَاجِباً إِلَّا مَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنُنُرُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ.

قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ الله

رُجِيْنَةً . [أحمد: ١٩٢٥، والبخاري: ١٧٦٦، ومسلم: ٣١٧٢] .

التَّحْصِيبُ: نُزُولُ الأَبْطَحِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٨٢ - بَابُ مَنْ نَزَلَ الأَبْطَحَ

[٩٤٠] (٩٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ المُعَلِّمُ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَ النَّبِيُ عَنْ الْأَبْطَحَ، لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِحُرُوجِهِ (٤). النَّبِيُ عَلَيْ الْأَبْطَحَ، لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِحُرُوجِهِ (٤). [أحمد: ٢٤١٤٣، ومسلم: ٢٧٠، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٩٤١] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام بنِ عُرْوَةَ نَحْوَهُ. [البخاري: ١٧٦٥، وانظر ما قبله].

## ٨٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَجِّ الصَّبِيِّ

[٩٤٢] (٩٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَرِيفِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قَالَ: رَفَعَتِ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قَالَ: رَفَعَتِ الله عَبْدِ الله قَالَ: رَفَعَتِ الله الله عَلَيْ ، فَقَالَتْ: الْمُرَأَةُ صَبِيتًا لَهَا إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ ، فَقَالَتْ: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». يَا رَسُولَ الله ، أَلِهَذَا حَجِّ ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». [محيح. ابن ماجه: ٢٩١٠].

الظهر بمنى، ومخالف أيضاً لما رواه جابر \_عند مسلم مطولاً: ٢٩٥٠ \_أن النبي على الصرف إلى المنحر، فنحر، ثم ركب فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر. وقد جمع بينهما بحمل حديث ابن عمر وجابر على اليوم الأول، وحمل حديث ابن عباس وعائشة على باقي الأيام. ينظر «فتح الباري»: (٣/٥٦٧).

وحديث الباب أخرجه أحمد: ٢٦١٧، والبخاري معلقاً قبل: ١٧٣٢، وأبو داود: ٢٠٠٠، والنسائي في «الكبرى»: ٤١٥٥، وابن ماجه: ٣٠٥٩.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أي: البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي ما انبطح من الوادي واتسع، وهي التي يقال لها: المُحَصَّب والمُعَرَّس، وحدُّها ما بين الجبلين إلى المقبرة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: صحيح حسن غريب.

 <sup>(</sup>٤) أي: أسهل لخروجه راجعاً إلى المدينة.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ. حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

[٩٤٣] (٩٢٥) حَدَّثَنَا (١) قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بنُ سُوَيْدِ البَاهِلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بن المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيُّةٌ نَحْوَهُ. [صحيح، وانظر ما قبله].

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنِ النَّبِيِّ عِيلَةً

[٩٤٤] (٩٢٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ، عَن السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ قَالَ: حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، وَأَنَا ابْنُ سَبْع سِنِينَ. [أحمد: ١٥٧١٨، والبخاري: ١٨٥٨، - ب وليس عنده قوله: في حجة الوداع].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا حَجَّ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ، فَعَلَيْهِ الحَجُّ إِذَا أَدْرَكَ، لا تُجْزِئُ عَنْهُ تِلْكَ الحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلام، وَكَذَلِكَ المَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ فِي رِقِّهِ ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ الحَجُّ إِذَا وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً ، وَلا يُجْزئُ عَنْهُ مَا حَجَّ فِي حَالِ رِقِّهِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

### ٨٤ \_ بَابٌ

[٩٤٥] (٩٢٧) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الوَاسِطِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ نُمَيْرِ، عَنْ أَشْعَثَ بِن سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ يَتَظِيُّهُ، فَكُنَّا نُلَبِّي عَن النِّسَاءِ، وَنَرْمِي عَن الصِّبْيَانِ. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٤٣٧٠، وابن ماجه: ٣٠٣٨ بلفظ: حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا، هِيَ تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا، وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ

حديث: ٩٤٣

### ٨٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالمَيِّتِ

[٩٤٦] (٩٢٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عَبَّاسٍ، عَنِ الفَضْلِ بِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَنْعَم قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الله فِي الحَجِّ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ البَعِيرِ، قَالَ: «حُجِّي عَنْهُ». [أحمد: ١٨٢٢، والبخاري:

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَبُرَيْدَةَ، وَحُصَيْنِ بنِ عَوْفٍ، وَأَبِي رَزِينِ العُقَيْلِيِّ، وَسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ الفَضْل بن عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ، عَنْ حُصَيْنِ بنِ عَوْفٍ المُزَنِيّ، عَن النَّبِيِّ عَنِيٍّ.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ أَيْضاً، عَنْ سِنَانِ بنِ عَبْدِ الله الجُهَنِيِّ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عِلْمَا .

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، فَقَالَ: أَصَعُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابُ مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ الفَضْلِ بنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسِ سَمِعَهُ مِنَ الفَضْل وَغَيْرِهِ، عَن النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ رَوَى هَذَا عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِينَ فَأَرْسَلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ.

تأخر هذا الحديث في المطبوع بعد الحديث الآتي.

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي هَذَا البَابِ غَيْرُ حَدِيثٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالْشَافِعِيُّ، وَأَجْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، يَرَوْنَ أَنْ يَحُجَّ عَنِ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، يَرَوْنَ أَنْ يَحُجَّ عَنِ المَيِّتِ(١).

وَقَالَ مَالِكُ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ، حُجَّ عَنْهُ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحَجَّ عَنِ الحَيِّ إِذَا كَانَ كَبِيراً، أَوْ بِحَالٍ لا يَقْدِرُ أَنْ يَحُجَّ، وَهُوَ قَوْلُ ابنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

### ٨٦ \_ بَابٌ مِنْهُ

[٩٤٧] (٩٣٠) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ النُّعْمَانِ بِنِ سَالِم، عَنْ عَمْرِو بِنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينِ العُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَمْرِو بِنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينِ العُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَمْرِو بِنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينِ العُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَمْرِو بِنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ اللَّهُ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ وَلا العُمْرَةَ وَلا الظَّعْنَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ الْحَجَّ وَلا العُمْرَةَ وَلا الظَّعْنَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ». [إسناده صحيح. أحمد: ١٦١٨٤، وأبو داود: ١٨١٠، والناد، عابن ماجه: ٢٩٠٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَإِنَّمَا ذُكِرَتِ العُمْرَةُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ، أَنْ يَعْتَمِرَ الرَّجُلُ عَنْ غَيْرهِ.

وَأَبُو رَزِينِ العُقَيْلِيُّ اسْمُهُ: لَقِيطٌ بنُ عَامِرٍ.

[٩٤٨] (٩٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بن

عَطَاءٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتُ وَلَمْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهَا » . [احمد: ٢٢٩٥٦ ، ومسلم: ٢٦٩٩ مطولاً ، وسلف مطولاً برقم: ٢٧٣].

حديث: ۹۵۰

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣).

٨٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي العُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لا؟

[٩٤٩] (٩٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ عَلِيٍّ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ شُئِلَ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ شُئِلَ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيْ شُئِلَ عَنْ مُحُمَّدِ المُعْمَرَةِ: أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: «لا، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَنْ ضَعْنَمِرُوا هُوَ أَنْ ضَعْنَمِرُوا هُوَ أَنْ ضَعْنَمِرُوا هُوَ أَنْ فَضَلُ». [إساده ضعيف. أحمد: ١٤٣٩٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: العُمْرَةُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ (٤)، وَكَانَ يُقَالُ: هُمَا حَجَّانِ: الحَجُّ الأَكْبَرُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَالحَجُّ الأَصْغَرُ العُمْرَةُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: العُمْرَةُ سُنَةٌ (٥)، لا نَعْلَمُ أَحَداً رَخِّصَ فِي تَرْكِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ثَابِتٌ بِأَنَّهَا تَطَوُّعٌ، وَخَصَ فِي تَرْكِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ثَابِتٌ بِأِسْنَادٍ، وَهُوَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ بِإِسْنَادٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الحُجَّةُ، وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ لا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الحُجَّةُ، وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا.

### ٨٨ ـ بَابٌ مِنْهُ

[٩٥٠] (٩٣٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ:

 <sup>(</sup>۱) وبه قال أبو حنيفة، قال محمد في «موطئه»: ٤٨٢: لا بأس بالحج عن الميت، وعن المرأة والرجل إذا بلغا من الكبر ما لا يستطيعان
 أن يحجا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<sup>(</sup>٢) ﴿ زَادُ فِي الْمُطْبُوعُ بَعْدُ هَذَا : قَالَ: وَحَدَّثْنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ: حَدَّثْنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَطَاءٍ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) وهو قول الحنفية والمالكية، واستدلوا بحديث الباب، وهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج. ينظر «تحفة الأحوذي»: (٣/ ٦٨٠).

<sup>(</sup>٥) أي: واجبة ثابتة بالسنة، قال العيني: قال شيخنا زين الدين: ما حكاه الترمذي عن الشافعي، لا يريد به أنها ليست بواجبة، بدليل قوله: لا نعلم أحداً رخص في تركها، لأن السنة التي يراد بها خلاف الواجب، يرخص في تركها قطعاً، والسنة تطلق ويراد بها الطريقة، وغير سنة الرسول ﷺ. «تحقة الأحوذي»: (٣/ ١٦٨٠).

حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [أحمد: ٢٢٨٧، ومسلم: ٣٠١٤].

وَفِي البَابِ عَنْ سُرَاقَةَ بِنِ مَالِكِ بِنِ جُعْشُمٍ، وَجَابِر بِن عَبْدِ اللهِ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ أَنْ لا بَأْسَ بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لا يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ، رَخَّصَ النَّبِيُ بَيِّ فِي ذَلِكَ، قَالَ: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، يَعْنِي: لا بَأْسَ بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْجَجَّةِ، لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ الْحَجِّةِ، لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّةِ، وَدُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحَجِّةِ، وَالْمُحَرَّمُ. هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الْحِلْمِ الْحِجَةِ، وَالْمُحَرَّمُ. هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَعَيِّةً وَغَيْرِهِمْ.

## ٨٩ ـ بَابُ مَا نُكِرَ فِي فَضْلِ العُمْرَةِ

[٩٥١] (٩٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، طَرِيقَ جَمْعٍ (٥) بِبَطْنِ سَرِفَ عَنْ شُفِيَانَ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عُمْرَتُهُ عَلَى النَّاسِ. [إسناده حَقَلَ النَّاسِ. [إسناده حَقَلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

بَيْنَهُمَا، وَالحَبُّ المَبْرُورُ<sup>(١)</sup> لَيْسَ لَهُ جَزَاةً إِلَّا الجَنَّةُ». [أحمد: ٩٩٤١، والبخاري: ١٧٧٣، ومسلم: ٣٢٩٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٩٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي العُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيم

[٩٥٢] (٩٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بنِ أَبِي عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةً مِنَ التَّنْعِيمِ. [أحمد: ١٧٠٥، والبخاري: ١٧٨٤، ومسلم: ٢٩٣١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٩١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي العُمْرَةِ مِنَ الجِعْرَانَةِ

آ (٩٣٥) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُزَاحِمِ بنِ أَبِي مُزَاحِمٍ، عَنْ مُخَرِّسٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَرِّسُ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ (٢) لَيْلاً مُعْتَمِراً، فَدَخَلَ مَكَةً لَيْلاً، فَقَضَى عُمْرَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ فَلَصَّبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَاثِتٍ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْغَدِ، خَرَجَ فِي بَطْنِ سَرِفَ (٣) حَتَّى جَامَعَ (٤) الطَّرِيقَ، الْغَدِ، خَرَجَ فِي بَطْنِ سَرِفَ (٣) حَتَّى جَامَعَ (٤) الطَّرِيقَ، طُورِيقَ جَمْعٍ (٥) بِبَطْنِ سَرِفَ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ خَفِيتُ طُورِيقَ جَمْعٍ النَّاسِ. [إساده حسن. احمد: ١٥٥١، وابو داود بنحوه: ١٩٩٦، والنساني: ٢٨٦١].

<sup>(</sup>۱) الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، مأخوذ من البر وهو الطاعة. وقيل: هو المقبول، ومن علامة القبول أن يرجع خيراً مما كان، ولا يعاود المعاصى.

<sup>(</sup>٢) الجِعْرَانة: بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء، قاله الأصمعي والشافعي والخطابي، وحكاه النووي عن أهل اللغة ومحقفي المحدثين، وهي ما بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، وبها قسم رسول الله ﷺ غنائم حنين.

<sup>(</sup>٣) سَرِف: بكسر الراء، موضع على نحو ثلاثة أميال من مكة.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: ٩حتى جاء مع وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) يعني مجتمع الطريق، وهي الطريق التي تسلك إلى التنعيم، والتي تسلك إلى وادي منى، والطريق التي تسلك إلى الجِعْرَانة، وهي الطريق التي أتى منها ﷺ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ(١).

وَلا نَعْرِفُ لِمُحَرِّشِ الكَعْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ(٢).

### ٩٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَجَبٍ

[٩٥٤] (٩٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْمِ بَوْ كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْمِ بَعْمِ بنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَرْوَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَنْ حَرْوَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمْرَ: فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: فِي رُجَبٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَّا رَجَبٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَّا وَهُو مَعَهُ ـ تَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ ـ وَمَا اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ وَهُو مَعَهُ ـ تَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ ـ وَمَا اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ فَقَلَ. [أحمد: ٥٤١٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: حَبِيبُ بنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بنِ الزَّبَيْرِ.

[٩٥٥] (٩٣٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسِنُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ اعْتَمَرَ أَرْبَعاً، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. [أحمد: ٦١٢٦، والبخاري: ١٧٧٥، رسلم: ٣٠٣٧ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

### ٩٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ ذِي القَعْدَةِ

[٩٥٦] (٩٣٨) حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ وَيَّ الكُوفِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ - هُوَ السَّلُولِيُّ الكُوفِيُّ - قَلْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ البَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنِ البَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ فِي ذِي القَعْدَةِ . [احمد: ١٨٦٣٥، والبخاري: ١٨٤٤ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

### ٩٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ

حىيث، ٩٥٨

[٩٥٧] (٩٣٩) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسُو أَجُمَدَ الرَّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبُو أَحْمَدَ الرَّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ ابِنِ أُمِّ مَعْقِلٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَلِيْ قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَلِيْ قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَلَا الْحَدِيثَ كِثِراً، تَعْدِلُ حَجَّةً». [صحبح، وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كثيراً، انظر ذلك في «مسند أحمد» في التعليق على الحديث: ٢٧١٠٦، وأخرجه أيضاً أبو داود: ١٩٨٨ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنْسٍ، وَوَهْبِ بنِ خَنْبَشٍ، وَيُقَالُ: هَرِمُ بنُ خَنْبَشٍ.

قَالَ بَيَانٌ وَجَابِرٌ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بنِ خَنْبَشِ.

وَقَالَ دَاوُدُ الأَوْدِيُّ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ هَرِمِ بنِ خَنْبَشِ. وَوَهْبٌ أَصَحُّ.

وَحَدِيثُ أُمِّ مَعْقِلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ يَعَيِّهُ أَنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

قَالَ إِسْحَاقُ: مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدُ أَنَّهُ أَحَدُهُ، النَّبِيِّ عَيْدُ أَلَهُ أَحَدُهُ، فَقَدْ قَرَأَ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُهُ ، فَقَدْ قَرَأَ ثُلُكَ القُرْآنِ».

٩٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُهِلُّ بِالحَجِّ، فَيُكْسَرُ أَوْ يَعْرُجُ

[٩٥٨] (٩٤٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: الْخُبَرَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في المطبوع: ويقال: جاء مع الطريق موصول.

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الحَجَّاجُ بنُ عَمْرٍ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: المَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ، فَقَدْ حَلَّ(١)، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى». فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالاً: صَدَقَ. [اسناده صحيح. أحمد: ١٩٧٣، وأبو داود: ١٨٦٢، والنسائي: 1٨٦٢، وابن ماجه: ٢٠٧٧].

[٩٥٩] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُخَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ الحَجَّاجِ مِثْلَهُ. وَقَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ. [انظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

وَهَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الحَجَّاجِ الصَّوَّافِ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ.

وَرَوَى مَعْمَرٌ وَمُعَاوِيَةُ بِنُ سَلَّامٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يَحْدِيثَ عَنْ يَحْدِيثَ عَنْ يَحْدِي الله بِنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَجَيِّهُ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ يَجَيِّهُ هَذَا الحَدِيثَ (٣). الحَدِيثَ (٣).

وَحَجَّاجٌ الصَّوَّافُ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ عَبْدَ الله بنَ رَافِع، وَحَجَّاجٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: رِوَايَةُ مَعْمَرٍ وَمُعَاوِيَةَ بِنِ سَلَّامٍ أَصَحُّ.

[٩٦٠] حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ رَافِعٍ، عَنِ الحَجَّاجِ بِنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيَّةٍ نَحْوَهُ. [إسناده صحيح. أبو داود: ١٨٦٣، وابن ماجه: ٣٠٧٨، وانظر ما قبله].

### ٩٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِشْتِرَاطِ فِي الحَجِّ

آبُوبَ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ العَوَّامِ، عَنْ هِلالِ بِنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَتَتِ النَّبِيِّ عَيْلِاً فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، النَّبِيِّ عَيْلِاً فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، أَفَالَتْ: كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَتْ: كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: «قُولِي: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، مَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ لَعْبِسُنِي». [أحمد: ٣٣٠٢، ومسلم: ٢٩٠٥].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَائِشَةَ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَوْنَ الْإِشْتِرَاطَ فِي الحَجِّ، وَيَقُولُونَ: إِنِ اشْتَرَطَ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ، فَلَهُ أَنْ يَجِلَّ وَيَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الاِشْتِرَاطَ فِي الحَجِّ، وَقَالُوا: إِنِ اشْتَرَطَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ (٤). وَيَرَوْنَهُ كَمَنْ لَمْ يَشْتَرط.

#### ٩٧ \_ نَاتٌ مِنْهُ

[٩٦٧] (٩٤٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الرَّهْتِرَاطَ فِي الحَجِّ، عَنْ البِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الإِشْتِرَاطَ فِي الحَجِّ، وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيّكُمْ عَلَيْهِ؟ [أحمد: ٤٨٨١، والبخاري: ١٨١٠].

<sup>(</sup>١) أي: يجوز له أن يترك الإحرام، ويرجع إلى وطنه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) هُو الآتي بَعده.

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبي حنيفة ومالك وبعض التابعين.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٩٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

[٩٦٣] (٩٤٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ: ذُكِرَ لِرَسُولِ الله عِنْ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَى حَاضَتْ فِي أَيَّامٍ مِنَى، فَقَالَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟». قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ فِي أَيَّامٍ مِنَى، فَقَالَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟». قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَنَامٍ مِنَى، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ : "فَلا إِذاً». [أحمد: أَفَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ : "فَلا إِذاً». [أحمد: ٢٤١١٣].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، ثُمَّ حَاضَتْ، فَإِنَّهَا تَنْفِرُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

[٩٦٤] (٩٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَجَّ البَيْتَ، فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ، فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ، إِلَّا الحُيَّضَ، وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ الله ﷺ. [صحح. النائي في «الكبرى»: ٤١٨٢، وابن ماجه بنحوه، وبدون ذكر الخيِّض: ٣٠٧١].

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

# ٩٩ ً ـ بَابُ مَا جَاءَ: مَا تَقْضِي الحَائِضُ مِنَ المَنَاسِكِ

[٩٦٥] (٩٤٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ - وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الجُعْفِيُّ - عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حِضْتُ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُ يَجَيِّهُ أَنْ أَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، إلَّا الطَّوَافَ بِالبَيْتِ. [أحمد: ٢٥٠٥٥، والبخاري: ٢٩٤، ومسلم: ٢٩١٨].

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الحَائِضَ تَقْضِي المَنَاسِكَ كُلَّهَا مَا خَلا الطَّوَافَ بِالبَيْتِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ أَيْضاً.

[٩٦٦] (٩٤٥/م) حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ شُجَاعِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءً، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ عِيْ أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفَ بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ. [صحيح نغيره. أحمد: ٣٤٣، وأبو داود: ١٧٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ .

# ١٠٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «مَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ، فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ»

[٩٦٧] (٩٤٦) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنِ الحَجَّاجِ بِنِ أَرْطَاةً، عَنْ عَبْدِ المَّحْمَنِ بِنِ عَبْدِ المَّحْمَنِ بِنِ المَيْكَمَانِيِّ (١)، عَنْ عَمْرِو بِنِ أَوْسٍ، عَنِ الحَارِثِ بِنِ البَيْلَمَانِيِّ (١)، عَنْ عَمْرِو بِنِ أَوْسٍ، عَنِ الحَارِثِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ حَبْدِ الله بِنِ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ حَبْدِ الله بِنِ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ: هَنْ مَنْ وَلَا يَعْمَرُ، فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ»، خَجَ هَذَا البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ، فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ»، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: خَرِرْتَ مِنْ يَدَيْكَ (٢)، سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ وَلَمْ تُحْبِرْنَا بِهِ؟ [اسناده ضعبف بهذه السانة. أحمد: ١٥٤٤١ مرسلاً] (٣).

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: السُّلماني.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجع، وقيل: هو كناية عن الخجل، يقال: خررت عن يدي: خجلتُ.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه أيضاً أحمد: ١٥٤٤٠، وأبو داود: ٢٠٠٤ من طريق آخر مغاير لطريق المصنف، عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي بيـ

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ الحَارِثِ بنِ عَبْدِ الله بنِ أَوْسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الحَجَّاجِ بِنِ أَرْطَاةً مِثْلَ هَذَا، وَقَدْ خُولِفَ الحَجَّاجُ فِي بَعْضِ هَذَا الإِسْنَادِ.

## ١٠١ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ القَارِنَ يَطُوفُ طَوَافاً وَاحِداً

[٩٦٨] (٩٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي (١) عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِمٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَرَنَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً. [أحمد: ١٤٤١٤، ومسلم: ٢٩٤٢بنحوه].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ الْنَّبِيِّ وَعَيْرِهِمْ، قَالُوا: الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: يَطُوفُ طَوَافَيْنِ، وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ التَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

[٩٦٩] (٩٤٨) حَدَّثَنَا خَلَّادُ بِنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

رَبِيُ : «مَنْ أَحْرَمَ بِالحَبِّ وَالعُمْرَةِ، أَجْزَأُهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً». [صحبع موقوفاً. أحمد: ٥٣٥٠، وابن ماجه: ٢٩٧٥ مرفوعاً. ومسلم: ٢٩٩١ موقوفاً على ابن عمر].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ (٢).

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ، وَهُوَ أَصَحُّ.

### ١٠٢ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مُكْثُ المُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّشْ

[٩٧٠] (٩٤٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ حُمَيْدٍ سَمِعَ السَّائِبَ بِنَ يَزِيدَ، عَنِ العَلاءِ بِنِ الحَصْرَمِيِّ - يَعْنِي: السَّائِبَ بِنَ يَزِيدَ، عَنِ العَلاءِ بِنِ الحَصْرَمِيِّ - يَعْنِي: مَرْفُوعاً - قَالَ: «يَمْكُثُ المُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةً ثَلاثاً». [أحمد: ١٨٩٨٥، والبخاري: ٣٩٣٣، ومسلم: ٣٢٩٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مَرْفُوعاً.

# ١٠٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ: مَا يَقُولُ عِنْدَ القُفُولِ مِنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

[٩٧١] (٩٥٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَعَلا فَدْفَدا (٣) مِنَ الأَرْضِ، أَوْ شَرَفاً، كَبَّرَ ثَلاثا عُمْرَةٍ، فَعَلا فَدْفَدا (٣) مِنَ الأَرْضِ، أَوْ شَرَفاً، كَبَّرَ ثَلاثا ثُمَّ قَالَ: «لا إِلَه إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ

قال: سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، قال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله ﷺ، فقال عمر: أربئت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله ﷺ، لكني ما أخالف.
 وإسناده صحيح، وهو المحفوظ في حديث الحارث.

لكن نُسخ هذا الحديث بما روي عن النبي علي في الرخصة لهن في ترك الطواف، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر السالف برقم:

<sup>(</sup>١) سقط لفظ «أبي» من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في المطبوع: تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ.

<sup>(</sup>٣) الفَدْفَد: الموضع الذّي فيه غلظ وارتفاع.

وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَائِبُونَ عَائِبُونَ عَائِبُونَ عَائِبُونَ عَائِبُونَ مَائِحُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ الله وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». [أحمد: ٤٤٩٦، والبخاري: ٤١٦٦، ومسلم: ٣٢٧٩].

وَفِي البَابِ عَنِ البَرَاءِ، وَأَنَسٍ، وَجَابِرٍ. حَدِيثُ ابن عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ١٠٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي المُحْرِمِ يَمُوتُ فِي إِحْرَامِهِ

[۹۷۲] (۹۰۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بِنُ عُينِيْةً ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ ، فَرَأَى عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ ، فَرَأَى رَجُلاً سَقَطَ عَنْ بَعِيرِ وِ ، فَوقِصَ (۱) ، فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفّنُوهُ فِي فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفّنُوهُ فِي فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفّنُوهُ فِي فَوْرَ مُنْ القِيَامَةِ يُهِلُّ ، فَوَاللهُ عَنْ بَوْمَ القِيَامَةِ يُهِلُّ ، أَوْنَ يُلَبِّي » . [أحمد: ١٩١٤ ، والبخاري: ١٢٦٨ ، ومسلم: ١٩٨٩] .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>(٢)</sup>.

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا مَاتَ المُحْرِمُ انْقَطَعَ إِخْرَامُهُ، وَيُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِ المُحْرِم.

# ١٠٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المُحْرِمَ يَشْتَكِي عَيْنَهُ، فَيَضْمِدُهَا بِالصَّبِرِ

[۹۷۳] (۹۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَيُّوبَ بنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بنِ وَهُو وَهُو وَهُو أَنَّ عُمَرَ بنَ عُبَيْدِ الله بنِ مَعْمَرِ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُو مُحْرِمٌ، فَسَأَلَ أَبَانَ بنَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: اضْمِدْهُمَا مُحْرِمٌ، فَسَأَلَ أَبَانَ بنَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: اضْمِدْهُمَا

بِالصَّبِرِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ يَذْكُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّةٌ يَقُولُ: «اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ (٣)». [أحمد: ٤٩٤، ومسلم: ٢٨٨٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، لا يَرَوْنَ بَأْساً أَنْ يَتَدَاوَى المُحْرِمُ بِدَوَاءٍ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.

# ١٠٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُحْرِمِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ فِي إِحْرَامِهِ، مَا عَلَيْهِ؟

المعدد الله المعدد الم

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا حَلَقَ، أَوْ لَبِسَ مِنَ الثَّيَابِ مَا لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَ فِي إِحْرَامِهِ، أَوْ تَطَيَّبَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بِمِثْلِ مَا رُوي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

# ١٠٧ أَـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلرُّعَاةِ الرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْماً، وَيَدَعُوا يَوْماً

[٩٧٥] (٩٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُبَيْنَةً، عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي البَدَّاحِ بنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ أَرْحَصَ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْماً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ أَرْحَصَ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْماً، وَبَهِ دَاوِد: وَيَدَعُوا يَوْماً. [إسناده صحبح. أحمد: ٢٣٧٧، وأبو داود: ١٩٧٦، والنائي: ٢٠٧٠، وابن ماجه: ٢٠٣٦].

هَكَذَا رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ.

وَرَوَى مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ. أَبِيهِ، عَنْ أَبِي البَدَّاحِ بنِ عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ. وَرِوَايَةُ مَالِكٍ أَصَحُّ.

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْماً، وَيَدَّعُوا يَوْماً، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

[٩٧٦] (٩٥٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ فَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بِنُ أَنْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بِنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ أَبِي الْبَدَّاحِ بِنِ عَاصِمِ بِنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ الله يَنْ لِمُوا يَوْمَ الْبِيلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَيَرْمُونَهُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَيَرْمُونَهُ فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ لَا لَا اللَّهْ فَالَ (١) فِي الأَوَّلِ اللَّهُ فَالَ (١) فِي الأَوَّلِ اللَّهُ مَا النَّهْرِ، قَالَ أَنَّهُ قَالَ (١) فِي الأَوَّلِ مِنْ مَوْنَ يَوْمَ النَّهْرِ، [إسناده صحيح. أحمد: مِنْهُمَا (٢) - ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّهْرِ، [إسناده صحيح. أحمد: مِنْهُمَا (٢) وأبو داود: ١٩٧٥، والنساني: ٢٠٧١، وابن ماجه:

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بن أَبِي بَكْرٍ.

#### ۱۰۸ \_ بَابٌ

[۹۷۷] (۹۵۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ عَبْدِ الوَارِثِ بَنُ عَبْدِ الوَارِثِ فَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ الله عَيْمُ مِنَ اليَمَنِ فَقَالَ: "بِمَ أَفْلَتُ بِمَا أَهْلَ بِهِ رَسُولُ الله عَيْمُ، أَهْلَتُ؟ » قَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَ بِهِ رَسُولُ الله عَيْمُ، قَالَ: "لَامَانَ الله عَيْمُ، قَالَ: "لَامَانَ الله عَيْمَا أَهْلَ بُهُ لَلْتُ ». [أحمد: ١٢٩٢٧، والبخاري: ١٥٥٨، وصلم: ٢٠٢٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣) مِنْ هَذَا الوَجْهِ .

### ١٠٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

[٩٧٨] (٩٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ، فَقَالَ: "يَوْمُ النَّحْرِ". [إسناده ضعيف. الطبري في "تفسيره": فَقَالَ: "يَوْمُ النَّحْرِ". [إسناده ضعيف. الطبري في "تفسيره": أبي داود: ١٩٤٥، وابن ماجه مطولاً: ٢٠٥٨ أن رسول الله على وقف أبي داود: ١٩٤٥، وابن ماجه مطولاً: ٨٥٠٩ أن رسول الله على وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: "أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر، قال: "هذا يوم الحج الأكبر". وإسناده صحيح].

[٩٧٩] (٩٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ. [سناده ضعف. ابن أبي شية: ١٥٣٢٤].

وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ، وَرِوَايَةُ ابنِ عُيَيْنَةُ مَوْقُوفاً أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةٍ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ مَرْفُوعاً.

<sup>(</sup>١) أي: عبد الله بن أبي بكر.

<sup>(</sup>٢) أي: في اليوم الأول من اليومين.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ مَوْقُوفاً (١).

## ١١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِلامِ الرُّكْنِ (٢)

آبِهِ السَّائِبِ، عَنِ ابنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ وَكَنَبُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ وَمَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنِ ابنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَاماً مَا يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَاماً مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ

وَرَوَى حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنِ ابِنِ عَنِ السَّائِبِ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

## ١١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَلامِ فِي الطَّوَافِ

[٩٨١] (٩٦٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَظَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ السَّلاةِ، إِلَّا النَّبِيَّ عَنْلُ الصَّلاةِ، إِلَّا النَّبِيَ عَنْلُ الصَّلاةِ، إِلَّا أَنْكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ، فَلا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا

بِخُيْرٍ». [صحبح لغيره. أبو يعلى: ٢٥٩٩، وابن خزيمة: ٢٧٣٩، والحاكم: (٦٠٠١)، والبيهقي: (٨٧/٥)، وقد رجح وقفه النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وابن حجر].

وَقَدْ رُوِي هَذَا الحَدِيثُ عَنِ ابنِ طَاوُوسٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفاً، وَلا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لا يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ إِلَّا لَحَاجَةٍ، أَوْ بِذِكْرِ اللهُ تَعَالَى، أَوْ مِنَ العِلْمِ.

### ١١٢ أ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَجَرِ الأَسْوَدِ

[٩٨٢] (٩٦١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابنِ عُبَّاسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ فِي الحَجَرِ: "وَاللهِ لَيَبْعَثَنَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَوْمَ القِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَوْمَ القِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَوْمَ القِيكَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَوْمَ القِيكَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، وَاللهِ يَعْلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ». [صحيح. احمد: ٢٢١٥،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

#### ١٣ آ ـ بَابٌ

[٩٨٣] (٩٦٢) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعِيدِ بنِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ يَهِ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ المُقَتَّتِ. [إسناده ضعيف، والصحيح انه موقوف. أحمد: ٤٧٨٣، وابن ماجه: ٣٠٨٣ مرفوعاً. وأخرجه البخاري: ١٥٣٧ بنحوه موقوفاً من فعل ابن عمر].

مُقَتَّتُ: مُطَيَّتُ.

<sup>(</sup>١) زاد بعد هذا في المطبوع: وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُرَّةَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفاً.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: الركنين.

هَذَا غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ فِي فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ فِي فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، وَرَوَى عَنْهُ النَّاسُ.

### ١١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَاءِ زَمْزُمَ

[٩٨٤] (٩٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَحَدَّثَنَا رُحَدُّنَا رُحَدُّثَنَا رُحَدُّثَنَا رُحَدُّثَنَا رُحَدُّثَنَا رُحَدُّثَنَا رُحَدُّثَنَا رُحَدُّ بَنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا كَانَتْ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَحْمِلُهُ. [إسناده حسن. البخاري في "التاريخ الكبير": (١٨٩/٣)، والحاكم: (١٦٠٠/١)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ١١٥ - بَابُ

الوَزِيرِ الوَاسِطِيُّ - المَعْنَى وَاحِدٌ - قَالا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ وَمُحَمَّدُ بِنُ الوَزِيرِ الوَاسِطِيُّ - المَعْنَى وَاحِدٌ - قَالا : حَدَّثَنَى بِسَيْء إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ رُفَيْعِ قَالَ : قُلْتُ لأَنَسٍ : حَدِّثْنِي بِشَيْءِ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ رُفَيْعِ قَالَ : قُلْتُ لأَنَسٍ : حَدِّثْنِي بِشَيْء عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ رُفَيْعِ قَالَ : قُلْتُ لأَنَسٍ : حَدِّثْنِي بِشَيْء عَلْلَتَهُ عَنْ رَسُولِ الله وَيَنِيَّ ، أَيْنَ صَلَّى الطَّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ : فَأَيْنَ صَلَّى العَصْرَ يَوْمَ التَّوْوِيَةِ؟ قَالَ : افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ . قَالَ : افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ . وَالبَخَارِي : ١٦٥٣ ، وسلم : ٢٦٦٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ الأَزْرَقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ.

آخِرُ أَبْوَابِ الْحَجِّ.

\* \* \*

### بِسْمِ اللَّهِ النَّفَيْلِ الرَّحِيمَةِ

# [١٠] أَبْوَابُ الجَنَائِزِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

## ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثُوَابِ المَرِيضِ

[٩٨٦] (٩٦٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يُصِيبُ المُؤْمِنَ شَوْكَةً قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يُصِيبُ المُؤْمِنَ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا رَفَعَهُ الله بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا رَفَعَهُ الله بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً". [أحد: ٢٤١٥٦، والبخاري: ٥٦٤، ومسلم: ٢٥٦٢].

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ الجَرَّاحِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ الجَرَّاحِ، وَأَبِي شَعِيدٍ، الجَرَّاحِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنسٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَأَسَدِ بنِ كُرْزٍ، وَجَابِرٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَزْهَرَ، وَأَبِي مُوسَى.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٩٨٧] (٩٦٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَظَاءٍ، عَنْ عَظَاءِ، عَنْ عَظَاءِ، عَنْ عَظَاءِ بِنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ المُؤْمِنَ عَلَى المُؤْمِنَ مَنْ نَصَبِ وَلا حَزَنٍ وَلا وَصَبِ (١)، حَتَّى اللهَمُ يُعَمَّدُ (١١ يُحَمِّدُ اللهُ بِهِ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ». [أحمد: ١١١٨٨] يُهَمُّهُ (٢)، إِلَّا يُكَفِّرُ الله بِهِ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ». [أحمد: ١١١٨٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي هَذَا البَابِ.

وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: إِنَّهُ لَـمُ يُسْمَعْ فِي الهَمِّ أَنَّهُ يَكُونُ كَفَّارَةً إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيثِ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

### ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ

[٩٨٨] (٩٦٧) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ بَرِيدُ بنُ رَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، لَمْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، لَمْ يَرُلُ فِي خُرْفَةِ (١) الجَنَّةِ». [أحمد: ٢٢٤٤٤، ومسلم: ٢٥٥٣].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٌ، وَأَبِي مُوسَى، وَالبَرَاءِ، وَأَبِي مُوسَى، وَالبَرَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنسِ، وَجَابِرِ.

حَدِيثُ ثَوْبَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

وَرَوَى أَبُو غِفَارٍ وَعَاصِمٌ الأَحْوَلُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ قُوبًانَ، عَن النَّبِيِّ يَعِيْ نَحْوَهُ (٣).

وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: مَنْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، فَهُوَ أَصَعُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحَادِيثُ أَبِي قِلابَةَ إِنَّمَا هِيَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ إِنَّمَا هِيَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ إِلَّا هَذَا الحَدِيثُ، وَهُوَ عِنْدِي عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ.

[٩٨٩] (٩٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ وَزِيرِ الوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَبِي النَّبِيِّ عَنْ أَبِي النَّبِيِّ عَنْ أَبِي النَّبِيِّ عَنْ أَبِي النَّبِيِّ عَنْ نَحْوَهُ (٤). [أحمد: ٢٢٣٨٩، وسلم: ١٥٥٤].

[٩٩٠] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ قَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ. [احمد: ٢٢٤٠٤، وسلم: ١٥٥١].

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بِنِ زَيْدٍ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

الحُسَيْنُ (٥) بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُويْدٍ الحُسَيْنُ (٥) بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُويْدٍ ـ هُوَ ابْنُ أَبِي فَاخِتَةً ـ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخَذَ عَلِيٍّ بِيَدِي، قَالَ: انْظَلِقْ بِنَا إِلَى الحَسَنِ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ قَالَ: انْظَلِقْ بِنَا إِلَى الحَسَنِ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَبًا مُوسَى، فَقَالَ عَلِيٍّ: أَعَائِداً جِئْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَمْ أَبَا مُوسَى، أَمْ زَائِراً؟ فَقَالَ عَلِيٍّ: سَمِعْتُ زَائِراً؟ فَقَالَ عَلِيٍّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً غُدُوةً رَسُولَ الله ﷺ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنْ عَادَهُ وَسُنِهَ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيهَ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنْ عَادَهُ وَسُلِماً غُذُوةً وَكُانَ لَهُ خَرِيفٌ (١٠٤ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِح، وَقداخلف في رفعه عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِح، وقداخلف في رفعه ووقفه، ورجع الدارقطني في الجَنَّةِ». [صحبح، وقداخلف في رفعه ووقفه، ورجع الدارقطني في "المعلل»: (٢١٧/٣) وقفه، وصحع ووقفه، ورجع الدارقطني في "المعلل»: (١٤٤٣ ووفه، والمحد (١٤٤ والمنه، ١٤٤٢ مرنوعاً. وأحمد: ٧٤١، وأبو داود: ٢١٧٩، وأبو داود: ٢١٩٩، والنسائي في وأبو داود: ٢١٩٩، وابن ماجه: ٢١٤٢ مرنوعاً. وأحمد: ٢٧١، وأبو داود: ٢١٩٩ وأبو داود: ٢٠٩٨ وأبو داود: ٢٠٩٠ وأبو داود: ٢٠٩٠ وأبو داود: ٢٠٩٠ وأبو داود: ٢٠٩٠ وأبو داوداً ٢٠٩٠ وأبو داود تولية داود وأبو داود وأبو

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وَأَبُو فَاخِتَةَ اسْمُهُ: سَعِيدُ بنُ عِلاقَةً.

<sup>(</sup>۱) الخُرُفة: اسم ما يخترف أي يُجتنى من النخل حين يُدرِك. المقصود أن عائد المريض يحوز من الثواب كأنه على نخل الجنة يخترف ثمارها.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

٣) هو الحديث الآتي بعده.

 <sup>(</sup>٤) جاء بعد هذا في المطبوع: وَزَادَ فِيهِ: قِيلَ: مَا خُرْفَةُ الجَنَّةِ؟ قَالَ: ٩جَنَاهَا».

<sup>(</sup>٥) تحرف في المطبوع إلى: الحسن.

<sup>(</sup>١) أي: بستان، وهو في الأصل الثمر المجتنى، أو مخروف من ثمر الجنة، فعيل بمعنى مفعول.

## ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنِ التَّمَنِّي لِلْمَوْتِ

[۹۹۲] (۹۷۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ عَنْ حَارِثَةَ بنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الْحُتَوَى فِي بَطْنِهِ ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الْحُتَوَى فِي بَطْنِهِ ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا لَقِيتُ ، لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أَجِدُ دِرْهَما عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَفِي نَاحِيَةِ بَيْتِي أَرْبَعُونَ أَلْفاً ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَهَانَا - أَوْ: نَهَى - أَنْ نَتَمَنَّى وَلَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهَانَا - أَوْ: نَهَى - أَنْ نَتَمَنَّى المَوْتَ ، لَتَمَنَّى أَنْ اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ. حَدِيثُ خَبَّابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي».

[٩٩٣] (٩٧١) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلًا بِذَلِكَ. وَمَسلم: ١١٩٧٩، والبخاري: ١٣٥١، ومسلم: ١٨١٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ لِلْمَرِيضِ

[٩٩٤] (٩٧٢) حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ هِلالِ الصَّوَّافُ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ يَكُنُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: يِاسْمِ الله أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ: يِاسْمِ الله أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْء

يُؤذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ حَاسِدَةٍ، بِاسْمِ اللهُ أَرْقِيكَ، وَاللهُ يَشْفِيكَ. [أحمد: ١١٢٢٥، وسلم: ٥٧٠٠].

[٩٩٥] (٩٧٣) حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ البُنَانِيُّ عَلَى أَنَسِ بنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، البُنَانِيُّ عَلَى أَنَسِ بنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، البُنَانِيُّ عَلَى أَنَسٌ: أَفَلا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ الله ﷺ الشُعْبُ الشَّيُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ الله ﷺ وَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَاسِ، مُذْهِبَ البَاسِ، الشَّفِي أَنْتَ، شِفَاءً لا يُعَادِرُ الشَّفِي إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لا يُعَادِرُ السَّفِي إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لا يُعَادِرُ سَقَماً». [أحمد: ١٢٥٣٢، والبخاري: ٤٧٤٢]

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَعَائِشَةً. حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقُلْتُ لَهُ: رِوَايَةُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَايَةُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: كِلاهُمَا صَحِيحٌ، أَوْ حَدِيثُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: كِلاهُمَا صَحِيحٌ، أَخْبَرَنَا (١) بِذَلِكَ عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي اللهَ وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي اللهَ فَيْ اللهَ وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي اللهَ وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي اللهَ وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهْ اللهَ وَالْ عَنْ اللهِ العَرْدِيزِ اللهَ وَالْ اللهَ وَالْ اللهَ وَالْ الْعَرْدِيزِ اللهَ وَالْ الْعَرْدِيزِ اللهِ الْعَلِيدِ اللهَ اللهِ اللهَ وَالْ اللهَ وَالْ اللهَ وَلَا اللهَ وَالْ اللهُ وَلِيثِ اللهَ وَالْعَرْدِ اللهَ وَالْ اللهَ وَاللّهُ الْعَرْدِيزِ اللهَ وَالْعَلْ اللهَ وَالْعُلْ الْعَلْمُ اللهُ وَالْعَلْوِيْ الْعَلْمُ اللهُ وَالْعَلْمُ اللهُ وَالْعِلْمُ الْعَنْ الْعَلْمُ اللهُ وَالْعُلْمُ اللهُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهِ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### ٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى الوَصِيَّةِ

[٩٩٦] (٩٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ الْمِيئِ مُسْلِم يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلَّا الْمِيئُ مُسْلِم يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». [أحمد: ١٩٧، والبخاري: ٢٧٣٨، وسام: ٢٢٥١، وسام: وسام: ٢٢٥١].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى. حَدِيثُ ابن عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «وروى» في بداية فقرة، وكأنه قول الترمذي، وإنما هو قول أبي زرعة، فإنه يروي هذا الحديث بإسناده.

## ٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

[٩٩٧] (٩٧٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ: «أَوْصَيْتَ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بِكَمْ؟». فَلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: «فَمَا تَرَكْتَ فُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: «فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟»، قَالَ: هُمْ أَغْنِينَاءُ بِخَيْرٍ، قَالَ: «أَوْصِ لِوَلَدِكَ؟»، قَالَ: «أَوْصِ بِالْعُشْرِ»، قَالَ: «فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ: «أَوْصِ بِالنَّلُثِ، وَالنَّلُثُ كَبِيرٌ(١)».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ نَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: "وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ (١٠)». [أحمد: ١٥٠١، والبخاري مطولاً: ١٢٩٥، ومسلم مطولاً: ٤٢٠٩].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ: «كَبِيرٌ<sup>(١)</sup>»، وَيُرْوَى: «كَثِيرٌ<sup>(٢)</sup>».

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، لا يَرَوْنَ أَنْ يُوفِيَ أَنْ يُوفِيَ أَنْ يُنْقُصَ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ.

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ فِي الوَصِيَّةِ الخُمُسَ دُونَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعَ دُونَ الثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى إِللَّاٰكِ، فَلَمْ يَتْرُكُ شَيْئًا، وَلا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الثَّلُثُ.

# ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ المَرِيضِ عِنْدَ المَوْتِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ<sup>(٣)</sup>

[٩٩٨] (٩٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بنُ خَلَفٍ

البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلَّا الله». عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلَّا الله». [أحمد: ١٠٩٣، ومسلم: ٢١٢٣].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَسُعْدَى المُرَيَّةِ، وَهِيَ امْرَأَةُ طَلْحَةً بنِ عُبَيْدِ اللهِ.

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[999] (900) حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا حَضَرْتُمُ المَرِيضَ - أَوِ: المَيِّتَ - فَقُولُونَ ". فَقُولُونَ ". فَقُولُونَ ". فَقُولُونَ ". قَالَتْ: وَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةً، أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ أَبَا سَلَمَةً مَاتَ، قَالَ: "فَقُولِي: اللَّهُمَّ يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ أَبَا سَلَمَةً مَاتَ، قَالَ: "فَقُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً ". قَالَتْ: فَقُلْتُ، فَاغُمْرَى الله مِنْهُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ ، رَسُولَ الله فَقُلْتُ ، وَسَلَمَ الله مِنْهُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ ، رَسُولَ الله فَقُلُتُ ، وَسَلَمَ ؛ (1171).

شَقِيقٌ: هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، أَبُو وَائِلِ الأَسَدِيُ. حَدِيثُ أُمَّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ المَرِيضُ عِنْدَ المَوْتِ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا قَالَ ذَلِكَ مَرَّةً، وَلَمْ (٤) يَتَكَلَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُلَقَّنَ، وَلا يُكْثَرَ عَلَيْهِ فِي هَذَا.

وَدُوِيَ عَنِ ابنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، جَعَلَ رَجُلٌ يُلَقِّنُهُ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَكْثَرَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «كثير».

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويروى: كثير) ليس في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) زاد في المطبوع بعده: عنده.

عَبْدُ الله: إِذَا قُلْتُ مَرَّةً فَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ أَتَكَلَّمْ بِكَلام. وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ الله، إِنَّمَا أَرَادَ مَا رُوِيَ عِنْ النَّبِيِّ عَيْلَا: «مَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ: لا إِلَهَ إِلَّا الله، دَخَلَ الجَنَّة».

### ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عِنْدَ المَوْتِ

ابن الهاد، عَنْ مُوسَى بنِ سَرْجِسَ، عَنِ القَاسِمِ بنِ عَنِ الهَاسِمِ بنِ الهَادِ، عَنْ مُوسَى بنِ سَرْجِسَ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُو مُحَمَّد بالمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءً، وَهُو يُدْخِلُ يَدَهُ فِي بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءً، وَهُو يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَوْتِ وَعِنْدَهُ عَمْرَاتِ المَوْتِ (۱) اللَّهُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الْعَلَي عَلَى غَمَرَاتِ المَوْتِ (۱) وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ (۱) وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ (۱) وَابن ماجه: ۱۹۲۱ (۱۲) النساني في «الكبرى»: ۱۹۲۱ (۱۹۲۱ وابن ماجه: ۱۹۲۳)

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٣).

البَرَّارُ الصَّبَّاحِ البَرَّارُ الصَّسَنُ بنُ الصَّبَّاحِ البَرَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الحَلَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ العَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ العَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ العَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا أَغْبِطُ أَحَداً بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي عَائِشَةً قَالَتْ: مَا أَغْبِطُ أَحَداً بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ الله ﷺ (1). [احمد: ٢٤٣٥٤،

والبخاري: ٤٤٤٦ بلفظ: مات النبي ﷺ وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي ﷺ].

وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، قُلْتُ لَهُ: مَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ العَلاءِ بِنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ العَلاءِ بِنِ اللَّجْلاجِ. وَإِنَّمَا أَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ<sup>(17)</sup>.

#### ۹ \_ بَابُ

أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا فِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الحَلَبِيُّ، عَنْ تَمَّامِ بِنِ نَجِيحٍ، عَنِ السَّحِسَنِ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: «مَا مِنْ حَافِظُا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، «مَا مِنْ حَافِظُا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَيَجِدُ الله فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِ الصَّحِيفَةِ خَيْراً إِلَّا فَيَجِدُ الله تَعَالَى: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ خَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ قَل طَرَفي المِتَادِي (٢٥٧٠ عنف طَرَفي المِتار: (٢٥٥٢ عنف المنار)، وأبو يعلى: ٢٧٧٥، وابن الجوزي في "العلل": ٢٦].

### ١٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المُؤْمِنَ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِينِ

[۱۰۰۳] (۹۸۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَيْدِ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَيْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «المُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِينِ (۷)». [صحبح. أحمد: ۲۲۹۲٤، والنساني: ۱۲۹۸، وابن ماجه: ۱۲۵۲].

<sup>(</sup>١) أي: شدائده.

 <sup>(</sup>٢) وأخرج البخاري: ٤٤٤٩ عن عائشة ﷺ نحوه مطولاً في ذكر وفاة النبي ﷺ، وفيه: وبين يديه ركوة ـ أو: عليه ـ فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء، فيمسح بهما وجهه يقول: «لا إله إلا الله، إن للموت سَكَرات».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٤) أي: لا أتمنى ولا أفرح لأحد بسهولة موت، لأني لما رأيت شدة وفاته ﷺ، علمت أن ذلك ليس من المنذرات الدالة على سوء عاقبة المتوفى، وأن هون الموت وسهولته ليس من المكرمات.

<sup>(</sup>٥) لفظة «ابن» سقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>٦) وقع بعده في المطبوع الحديث الآتي: (٩٨٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخُرُجُ رَشْحاً، وَلا أُحِبُّ مَوْتاً كَمَوْتِ الحِمَارِ». قِيلَ: وَمَا مَوْتُ الحِمَارِ؟ قَالَ: «مَوْتُ الفَجْأَةِ».

 <sup>(</sup>۷) قوله: (بعرق الجبين) قيل: هو لما يعالج من شدة الموت، قد تبقى عليه بقية من ذنوب، فيشدد عليه وقت الموت ليخلص منها.
 وقيل: هو من الحياء، فإنه إذا جاءت البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب، حصل له بذلك خجل وحياء من الله تعالى، فعرق لذلك جبينه. وقيل: يحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن وإن لم يعقل معناه.

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ: لا نَعْرِفُ لِقَتَادَةَ سَمَاعاً مِنْ عَبْدِ الله بن بُرَيْدَةَ.

#### ١١ ـ بَابٌ

الكُوفِيُّ وَهَارُونُ بِنُ عَبْدِ الله البَزَّازُ البَغْدَادِيُّ قَالا: الكُوفِيُّ وَهَارُونُ بِنُ عَبْدِ الله البَزَّازُ البَغْدَادِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا سَيَّارُ بِنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ دَخَلَ عَلَى شَابٌ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ فَدَخَلَ عَلَى شَابٌ، وَهُو فِي المَوْتِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَحِدُك؟». قَالَ: أَرْجُو الله يَا رَسُولَ الله، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي. فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا لَا الله عَيْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الله وَلِي المَوْطِنِ إِلّا أَعْطَاهُ الله مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ». المَوْطِنِ إِلّا أَعْطَاهُ الله مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ». المَوْطِنِ إِلّا أَعْطَاهُ الله مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ». المَوْطِنِ إِلّا أَعْطَاهُ الله مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ». المَوْطِنِ إِلّا أَعْطَاهُ الله مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ». المَوْطِنِ إِلّا أَعْطَاهُ الله مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ». المَوْطِنِ إِلّا أَعْطَاهُ الله مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ». المَوْطِنِ إِلّا أَعْطَاهُ الله مَا يَرْجُو الله عبد السلام بن مطهّر - وهو المواب. النسائي في «الكبري»: ١٠٨٣٤، وهو المواب. النسائي في «الكبري»: ١٠٨٣٤، والمن الله والمناه عبد السلام بن مطهّر - وهو والمواب. وأبو حاتم في «العلل»: (١٠٤/١٠)، والبغوي في «شرح السنة»: ١١٤٥ عن ثابت مرسلاً.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ<sup>(١)</sup>.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَدْ رُوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَدْ مُرْسَلاً.

### ١٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّعْيِ

آننا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بنُ بَكْرِ بنِ خُنَيْسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بنُ سُلَيْمِ الْعَبْسِيِّ، عَنْ بِلالِ بنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ حُنَيْمَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ حُنَيْفَةً بنِ الْيَمَانِ قَالَ: إِذَا مِتُ فَلا تُؤذِنُوا بِي أَحَداً، فَإِنِّي شَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَإِنْ مَاجِهِ: نَهَى عَنِ النَّعْيِ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٣٤٥٥، وابن ماجه: المَهْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بِنُ سَلْمٍ وَهَارُونُ بِنُ المُغِيرَةِ، عَنْ عَلْمَهُ الرَّاذِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بِنُ سَلْمٍ وَهَارُونُ بِنُ المُغِيرَةِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَنْ اللَّهِي عَنْ اللَّهِي عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله(٤): وَالنَّعْيُ: أَذَانٌ بِالمَيَّتِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةً.

[١٠٠٧] (٩٨٥) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَحْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ الوَلِيدِ العَدَنِيُّ، عَنْ المَحْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ الوَلِيدِ العَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الله (٥) نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) استدل من أجاز النعي بنعيه على النجاشي إلى أصحابه، وبما ورد في الصحيح أن النبي على للناس زيداً وجعفراً، وبقول فاطمة وللهم النبي على أبوها المراه أبوها المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

قال ابن العربي ـ كما في «الفتح»: (٣/ ١١٧) ـ: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (٣/ ١١٦): إن النعي ليس ممنوعاً كله، وإنما نهى عما كان أهلُ الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله هي كنية محمد بن حميد الرازي شيخ الترمذي، وقد وقع في المطبوع: عبد الله، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٥) وقع في المطبوع زيادة: "عن النبي ﷺ وهو خطأ ظاهر، يبينه قول المصنف: "ولم يرفعه".

فِيهِ: وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ. [إسناده ضعيف. ابن أبي شيبة: ١١٣٠٩، والطبراني في «العلل»: (٥/ ١٦٥)، ورجحه على المرفوع].

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةً.

وَأَبُو حَمْزَةَ: هُوَ مَيْمُونٌ الأَعْوَرُ، وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله حَدِيثٌ غَرِيبٌ(١).

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ النَّعْيَ، وَالنَّعْيُ عِنْدَهُمْ: أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ: أَنَّ فُلاناً مَاتَ، لِيَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا بَأْسَ بِأَنْ يُعْلِمَ الرَّجُلُ قَرَابَتِهِ وَإِخْوَانَهُ.

وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: لا بَأْسَ بِأَنْ يُعْلِمَ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ.

## ١٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الصَّدْمَةِ الأُولَى

[١٠٠٨] (٩٨٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنْ يَزِيدَ بِنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الله يَعْفَى قَالَ: «الصَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الأُولَى». (صحح، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[١٠٠٩] (٩٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارِ قَالَ: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الصَّبْرُ عِنْدَ السَّبْرُ عِنْدَ السَّبْرُ عِنْدَ السَّبْرُ عِنْدَ السَّعْدُمَةِ الأُولَى». [أحمد: ١٣٣٧، والبخاري: ١٣٠٧، رمله: ٢١٣٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ١٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ المَيِّتِ

[١٠١٠] (٩٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاضِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً عَاصِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَبَّلَ عُثْمَانَ بِنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ لَنَّ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي، أَوْ قَالَ: عَيْنَاهُ تُهَرَقَانِ. [إسناده ضعيف. احمد: يَبْكِي، أَوْ قَالَ: عَيْنَاهُ تُهَرَقَانِ. [إسناده ضعيف. احمد: ٢٥٧١٢، وأبو داود: ٣١٦٣، وابن ماجه: ٢٥٧١٦].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، قَالُوا: إِنَّ أَبَا بَكْر قَبَّلَ النَّبِيِّ يَيْ وَهُوَ مَيِّتٌ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ المَيِّتِ

مُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ، فَأَمَّا خَالِدٌ مُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ، فَأَمَّا خَالِدٌ وَهِشَامٌ فَقَالاً: عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَفْصَةَ، وَقَالَ مَنْصُورٌ: عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: تُوفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا وِثْراً: ثَلاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَاغْسِلْنَهَا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً - أَوْ: شَيْعًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَي الْآئِنَا حِقُوهُ (٢)، فَقَال: «أَشْعِرْنَهَا بِهِ (٣)». أَذَنَاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقُوهُ (٢)، فَقَال: «أَشْعِرْنَهَا بِهِ (٣)». [أحمد: ٢٠٧٩، والبخاري: ٢١٥٤ و ٢٢١٢، وسلم: ٢١٦٨ و ٢١٧٤).

قَالَ هُشَيْمٌ: وَفِي حَدِيثِ غَيْرِ هَؤُلاءِ، وَلا أَدْرِي وَلَعَلَّ هِشَاماً مِنْهُمْ، قَالَتْ: وَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاثَةَ قُرُونِ. قَالَ هُشَيْمٌ: أَظُنَّهُ قَالَ: فَأَنْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا.

قَالَ هُشَيْمٌ: فَحَدَّثَنَا خَالِدٌ مِنْ بَيْنِ القَوْمِ عَنْ حَفْصَةً وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أُمْ عَطِيَّةً قَالَتْ: وَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: 
(وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ». [البخاري: ١٢٥٥، عَدَّنَنَا وسلم: ٢١٧٥، وانظر ما قبله].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) أي: إزاره.

<sup>(</sup>٣) أي: اجعلنه شعارها، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد، لأنه يلي شعره.

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ.

حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ المَيِّتِ كَالغُسْل مِنَ الجَنَابَةِ.

وَقَالَ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ: لَيْسَ لِغُسْلِ المَيِّتِ عِنْدَنَا حَدُّ مُؤَقَّتٌ، وَلَكِنْ يُطَهَّرُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُ: إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ قَوْلاً مُجْمَلاً، يُغَسَّلُ وَيُنْقَى. وَإِذَا أُنْقِيَ الْمَيِّتُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ (١) أَوْ مَاءٍ غَيْرِهِ، أَجْزَأَ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ، وَلَكِنْ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يُغْسَلَ غَيْرِهِ، أَجْزَأَ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ، وَلَكِنْ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يُغْسَلَ ثَلاثًا فَصَاعِداً، لا يُنْقَصُ عَنْ ثَلاثٍ لِمَا قَالَ رَسُولُ الله يُعْفَى عَنْ ثَلاثٍ لِمَا قَالَ رَسُولُ الله يَعْفَى الله الله عَنْ الله عَمْساً». وَإِنْ أَنْقَوْا فِي أَقَلَ مِنْ ثَلاثِ مَرَّاتٍ، أَجْزَأَ، أَوَلا تَرَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنْمَا هُوَ عَلَى مَعْنَى الإِنْقَاءِ: "ثَلاثاً أَوْ خَمْساً»، وَلَمْ إِنْمَا هُوَ عَلَى مَعْنَى الإِنْقَاءِ: "ثَلاثاً أَوْ خَمْساً»، وَلَمْ بُوقَتْ؟

وَكَذَلِكَ قَالَ الفُقَهَاءُ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الحَدِيثِ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: وَتَكُونُ الغَسَلاتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَيَكُونُ فِي الآخِرَةِ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ.

### ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي المِسْكِ لِلْمَيِّتِ

[1۰۱۲] (۹۹۲) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ خُلَيْدِ بِنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ سُئِلَ عَنِ المِسْكِ، فَقَالَ: «هُوَ أَطْيَبُ طِيبِكُمْ». [احمد: ۵۸۸].

[١٠١٣] (٩٩١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بِنِ

جَعْفُرٍ نَحْوَهُ \* . [صحيح، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ المِسْكَ لِلْمَيِّتِ.

وَقَدْ رَوَاهُ المُسْتَمِرُ بنُ الرَّيَّانِ أَيْضاً عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: المُسْتَمِرُّ بنُ الرَّيَّانِ ثِقَةٌ، وَخُلَيْدُ بنُ جَعْفَرِ ثِقَةٌ.

### ١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُسْلِ مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ

[١٠١٤] (٩٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ المُخْتَارِ، عَنْ شَهِيْلِ بنِ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ شَهِيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ وَعِنْ حَمْلِهِ النَّبِيِّ وَعِنْ حَمْلِهِ النَّبِي وَعِنْ حَمْلِهِ النَّسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ النَّسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ النَّسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ النَّسِيِّ وَعِنْ اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللللْمُ اللَّهُ الْم

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشُةً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفاً.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ المَيِّتَ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَيْكُ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا غَسَّلَ مَيِّتاً، فَعَلَيْهِ العُسْلُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ الوُضُوءُ.

وَقَالَ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ: أَسْتَحِبُّ الغُسْلَ مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ، وَلا أَرَى ذَلِكَ وَاجِباً. وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.

<sup>(</sup>١) الماء القَراح: هو الماء الذي لم يخالطه شيء يطيب به كالعسل والتمر والزبيب.

<sup>(</sup>Y) وقع في المَطبوع بدل كلمة: «نحوه» قوله: شَمِعَ أَبا نَضْرَةَ يُحدِّثُ عَنْ أَبِي سَعيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَطْيَبُ الطّيب المِسْكُ».

وَقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً أَرْجُو أَنْ لا يَجِبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ، وَأَمَّا الوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: لا بُدَّ مِنَ الوُضُوءِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: لا يَغْتَسِلُ وَلا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ.

### ١٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ: مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَكْفَانِ

المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُثْمَانَ بنِ خُثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُثْمَانَ بنِ خُثَيْمٍ، عَنْ الله سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله شَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله شَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله شَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله شَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ البَياضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرٍ فِيهَا مَوْتَاكُمْ البَياضَ، فَإِنَّهَا مِنْ حَيْرٍ فِيهَا مَوْتَاكُمْ البَياضَ، وابن ماجه: ١٤٧٦، وابن ماجه: ١٤٧٦].

وَفِي البَابِ عَنْ سَمُرَةً، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةً.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْم.

وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثِيَابِهِ التَّي كَانَ يُصَلِّى فِيهَا.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: أَحَبُّ الثَّيَابِ إِلَيْنَا أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا البَيَاضُ، وَيُسْتَحَبُّ حُسْنُ الكَفَنِ.

#### ١٩ الم بَاتِ

[١٠١٦] (٩٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّارٍ، عَنْ عُمَرُ بِنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّارٍ، عَنْ هِضَامٍ بِنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلَكُ سِنْ كَفَنَهُ». [صحيح لغيره. ابن ماجه: ١٤٧٤].

وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ.

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: قَالَ سَلَّامُ بِنُ أَبِي مُطِيعٍ فِي قَوْلِهِ: «وَلْيُحْسِنْ أَحَدُكُمْ كَفَنَ أَخِيهِ» قَالَ: هُوَ الصَّفَاءُ وَلَيْسَ بِالمُرْتَفِع (١٠).

## ٢٠ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ؟

إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَثْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ عَنْ عَائِشَةً قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِياثٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَ: حَدْ عَائِشَةً قَالَتُ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ: كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ. [أحمد: ٢٥٣٢٣، والبخاري: ١٢٦٤، ومسلم: ٢١٨١].

قَالَ: فَذَكَرُوا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ: فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ (٢)، فَقَالَتْ: قَدْ أُتِيَ بِالبُرْدِ، وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

إِشْرُ بِنُ السَّرِيِّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مِسْرُ بِنُ السَّرِيِّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَفَّنَ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَفَّنَ حَمْزَةً بِنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ (٣) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. [إسناده حسن. أحمد: ١٤٥٢].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ عَائِشَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ ﷺ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةً، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَصَعُ الرِّوَايَاتِ (٤) الَّتِي رُوِيَتْ فِي كَفَنِ

<sup>1)</sup> الصفاء: النظيف. وليس بالمرتفع: أي: في الثمن.

<sup>(</sup>٢) قوله: احبرة البكسر الحاء المهملة، وفتح الموحدة ..: ما كان من البرود مخططاً.

<sup>(</sup>٣) النَّمِرة: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: الأحاديث.

النَّبِي ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ النَّبِي ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

وَقَالَ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ: يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، إِنْ شِئْتَ فِي قَمِيصٍ وَلَفَافَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلاثِ لَفَائِف، وَيُجْزِئُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ، وَالنَّوْبَانِ يُجْزِئَانِ، وَالنَّلاثَةُ لِمَنْ وَجَدُوا أَحَبُ إِلَيْهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوا: تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ.

### ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُصْنَعُ لأَهْلِ المَيِّتِ

[١٠١٩] (٩٩٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ خُلْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «اصْنَعُوا لأَهْلِ جَعْفَرٍ نَعْيُ جَعْفَرٍ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «اصْنَعُوا لأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ». [إسناده حسن. احدد: ١٥٠١، وأبو داود: ٣١٣٢، وابن ماجه: ١٦١٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ بِشَيْءٍ، لِشُغْلِهِمْ بِالمُصِيبَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَجَعْفَرُ بنُ خَالِدٍ: هُوَ ابْنُ سَارَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيْج.

# ٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الخُدُودِ، وَشَقُ الجُيُوبِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

[١٠٢٠] (٩٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ اللهِ، عَنْ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَن

النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ، وَضَرَبَ الخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ (١)». [أحمد: ٣٦٥٨، والبخاري: ١٢٩٤، ومسلم: ٢٨٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٢٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْحِ

[١٠٢١] (١٠٠٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَانُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَانُ بنُ مَعَاوِيَةً وَيَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ رَبِيعَةَ الأَسَدِيِّ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: قَرَظَةُ بنُ كَعْبٍ، فَنِيحَ مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: قَرَظَةُ بنُ كَعْبٍ، فَنِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةُ فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ الله عَلَيْهِ، فَخَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الإِسْلامِ، أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَ اللهُ يَنْ يَقُولُ: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، عُذَّبَ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ، وَقَالَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ اللّهُ وَلِيعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ ا

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى، وَقَيْسِ بنِ عَاصِم، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجُنَادَةَ بنِ مَالِكٍ، وَأَنِي مُولِكٍ، وَأَنِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ.

حَدِيثُ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ حَدِيثٌ عَرِيبٌ حَسَنٌ

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَالْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَلِا، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَلِا، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، فَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، فَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَرْبَعٌ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَحْسَابِ، وَالمَدْوَى: أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِئَةَ بَعِيرٍ، مَنْ أَجْرَبَ البَعِيرُ الْمُؤْتِ كَذَا وَكَذَا (٣)». البَعِيرَ الأَوْلَءُ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا (٣)». [احمد: ٧٩٠٧ و ٧٩٠٧، وسلم بنحوه: ٢٢٧].

<sup>(</sup>١) دعوى الجاهلية: هي \_ كما قال القاضي عياض \_ النياحة، ونُدبة الميت، والدعاء بالويل وشبهه.

<sup>(</sup>٢) النياحة: رفع الصوت بالندب، والندب: عدُّ شمائل الميت، مثل: وا شجاعاه، وا أسداه، وا جبلاه.

<sup>(</sup>٣) أي: بالنجم الفلاني من النجوم الثمانية والعشرين، سمي نوءاً لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب، ناء الطالع بالمشرق، فيعتقدون أن 😑

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

### ٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ البُّكَاءِ عَلَى المَيِّتِ

[١٠٢٣] (١٠٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: قَالَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْهِ (١٤٠ قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْهِ (١٩٤ قَالَ اللهَ عَلَيْهِ (١٩٤ قَالَ عَمْرُ بنُ المَيِّتُ بَعْدَاءً أَهْلِهِ عَلَيْهِ (١٩٤ قَالَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ (١٩٤ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ (١٩٤ قَالَ اللهُ ال

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ. حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ البُكَاءَ عَلَى المَيِّتِ، وَقَالُوا: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». وَذَهَبُوا إِلَى هَذَا الحَدِيثِ.

وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: أَرْجُو إِنْ كَانَ يَنْهَاهُمْ فِي حَيَاتِهِ أَنْ لا يَكُونَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ.

[١٠٢٤] (١٠٠٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي أَسِيدٍ

أَنَّ مُوسَى بِنَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُوسَى بِنَ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ فَيَقُولُ: وَا جَبَلاهُ، وَا سَنَدَاهُ، وَا سَيِّدَاهُ، أَوْ نَحْوَ فَيَقُولُ: وَا جَبَلاهُ، وَا سَنَدَاهُ، وَا سَيِّدَاهُ، أَوْ نَحْوَ فَيَقُولُ: وَا جَبَلاهُ، وَا سَنَدَاهُ، وَا سَيِّدَاهُ، أَوْ نَحْوَ فَيَكُونَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ (٢): أَهَكَذَا كُنْتَ؟!». وَصحيح لغيره. أحمد: ١٩٧١، وابن ماجه: ١٩٩٤بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

## ٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي البُّكَاءِ عَلَى المَيِّتِ

[1070] (٢٠٠٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ (ح). وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي بَكْرِ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً، وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ: إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ (٣). فَقَالَتْ عَلَيْشَةُ: غَفَرَ الله لأبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأً، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ الله يَعِيُّ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ: "إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ: "إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ: "إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ: "إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا

- المطر هو فعل النجم، قال ابن الأثير: وإنما غلظ النبي ﷺ في أمر الأنواء، لأن العرب كانت تنسب المطر إليها، فأما من جعل
   المطر من فعل الله تعالى، وأراد بقوله: مطرنا بنوء كذا، أي: في وقت كذا، وهو هذا النوء الفلاني، فإن ذلك جائز.
- (۱) تأول الجمهور هذا الحديث على من وصى بأن يبكى عليه، ويناح بعد موته، فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم، لأنه بسببه ومنسوب إليه، وقد نقل النووي عن الجمهور أنهم أجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة، لا مجرد دمع العين.
  - (٢) أي: يضربانه ويدفعانه.
- (٣) قال أبو العباس القرطبي في «المفهم»: (٢/ ٥٨٠ ـ ٥٨١): قوله ﷺ: ﴿إِن الميت ليعذب ببكاء أهله»، اختلف في معناه على أقوال، فأنكرته عائشة ﷺ، وصرحت بتخطئة الناقل أو نسيانه، وحَمَلُها على ذلك أنها لم تسمعه كذلك، وإنه معارض بقوله تعالى: ﴿وَلاَ نُزِدُ وَزَدَ أُخْرَيُنُ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وهذا فيه نظر، أما إنكارها ونسبة الخطأ لراويه فبعيد وغير بين ولا واضح، وبيانه من وجهين: أحدهما: أن الرواة لهذا المعنى كثير: عمر، وابن عمر، والمغيرة بن شعبة، وقيلة بنت مخرمة، وهم جازمون بالرواية، فلا وجه لتخطئتهم، وإذا أقدم على رد خبر جماعة مثل هؤلاء مع إمكان حمله على محمل صحيح، فلأن يُرَدَّ خبر راو واحد أولى، فرد خبرها أولى، على أن الصحيح ألا يرد واحد من تلك الأخبار، وينظر في معانيها كما نبينه.
- وثانيهما أنه لا معارضة بين ما روت هي ولا ما رَوَوا هم، إذ كل واحد منهم أخبر عما سمع وشاهد، وهما واقعتان مختلفتان، وأما استدلالها على رد ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِنْدَ أَخَرَنَا﴾ [الأنعام: ١٦٤] فلا حجة فيه، ولا معارضة بين هذه الآية والحديث على ما نبديه من معنى الحديث إن شاء الله تعالى.
  - وقد اختلف العلماء فيه: فقيل: محمله على ما إذا كان النوح من وصيته وسنته كما كانت الجاهلية تفعل . . . اهـ. وقد ذكرنا آنفاً نقلاً عن النووي أن هذا القول هو قول جمهور العلماء، فليراجع ثمَّة.

لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا». [أحمد: ٢٤٧٥٨، والبخاري: ١٢٨٩، وسلم: ٢١٥٦].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١).

[١٠٢٦] (١٠٠٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُبنُ عَبْ الْمَعَلَى بنِ عَبْ السَّمْ لَكُنَى عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍ و، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابنِ عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «المَيِّتُ عَبْدِ الرَّحْمَةُ الله ، يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ». قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَرْحَمُهُ الله ، يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ». قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَرْحَمُهُ الله ، لَمْ يَكُذِبُ وَلَكِنَّهُ وَهِمَ ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لِرَجُلِ مَاتَ لَمُ يَكُذِبُ وَلَكِنَّهُ وَهِمَ ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لِرَجُلِ مَاتَ يَهُودِيًّا: «إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ ». إن المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ ». (أحد: ١٩٤٥ ، والبخاري: ٣٩٧٨ ، ومسلم: ٢١٤٩].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَظَةَ بنِ كَعْبٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ.

حَدِيثُ عَاثِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْدٍ عَنْ عَائِشَةَ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَتَأَوَّلُوا هَذِهِ الآَبَةَ: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وَزَدَ أُخْرَئُ ﴾ [الانعام: ١٦٤]، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

[۱۰۲۷] (۱۰۰۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدُّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ، عَنِ ابِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُ يَكِيُّ بِيَدِ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُ يَكِيُّ بِيَدِ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَوْفٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَوَجَدَهُ يَكُوهُ بِنَفْسِهِ (٢)، فَأَخَذَهُ النَّبِيُ يَكِيُّ فَوضَعَهُ فِي حَجْدِهِ، فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَبْكِي؟ أَولَمْ حَجْدِهِ، فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَبْكِي؟ أَولَمْ

تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ البُكَاءِ؟ قَالَ: «لا، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْشِ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةٍ شَيْطَانٍ (٣)». [حسن لغيره. الطيالسي: ١٦٨٣، وابن أبي شية: ١٢٢٤١، والبيهتي: (١٩/٤)].

وَفِي الحَدِيثِ كَلامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

## ٢٦ ﴿ بَابُ مَا جَاءَ فِي المَشْيِ أَمَامَ الجَنَازَةِ

[١٠٢٨] (١٠٠٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ وَإِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ وَمَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالُ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَيْقَةً وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجِنَازَةِ. [إسناده صحبح، وقد اختلف في وصله وإرساله، انظر الجِنَازَةِ. [إسناده صحبح، وقد اختلف في وصله وإرساله، انظر الكلام عليه في "مسند أحمد": ٤٥٣٩، واخرجه أيضاً أبو داود: ٣١٧٩، والنسائي: ١٤٨٦، وابن ماجه: ١٤٨٦].

[١٠٢٩] (١٠٠٨) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَاصِم، عَنْ هَمَّام، عَنْ مَنْصُورٍ وَبَكْرٍ الكُوفِيِّ وَزِيَادٍ وَسُفْيَانَ، كُلُّهُمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَيْقٍ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ. [انظر ما النَّبِيِّ عَيْقٍ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ. [انظر ما فها].

عَبْدِ الرَّخْمَٰنِ بَنِ عَوْفٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، وَابْرَاهِيمَ، وَابْرَاهِ وَابْرَاهُ وَابْرَاهُ وَابْرَاهُ وَابْرَاهُ وَابْرَاهُ وَابْرَاهِ وَابْرَاهُ وَالْمُوالِمُ وَابْرَاهُ وَالْمُوالِمُ وَابْرَاهُ وَابْرَاهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالُولُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُومُ وَابْرُومُ وَابْرُومُ وَالْمُومُ وَابْرُومُ وَابْرُومُ وَابْرُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَابْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَابْمُ وَالْمُومُ وَابْمُ وَالْمُومُ وَابْمُ وَالْمُومُ وَالْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أي: يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله.

<sup>&</sup>quot;) قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٨٨/٤): قال النووي في «المخلاصة»: المراد به الغناء والمزامير. قال: وكذا جاء مبيناً في رواية البيهقي. قال العراقي: ويحتمل أن المراد به رنة النوح لا رنة الغناء، ونسب إلى الشيطان، لأنه ورد في الحديث: «أول من ناح إبليس»، وتكون رواية الترمذي قد ذكر فيها أحد الصوتين فقط، واختصر الآخر. ويؤيده أن في رواية البيهقي: «إني لم أنه عن البكاء، إبليس»، وتكون صوتين أحمقين فاجرين: صوت نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبةٍ خمشٍ وجوهٍ، وشقّ جيوبٍ، ورقّةٍ، وهذا هو رحمة، ومن لا يُرحم لا يُرحم».

الجَنَازَةِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الجَنَازَةِ. [مالك في «الموطأ»: ٥٣٧، وعبد الرزاق: ٦٢٥٩، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (١/ ٤٨٠)].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزِيَادُ بنُ سَعْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابن عُيَيْنَةً.

وَرَوَى مَعْمَرٌ وَيُونُسُ بنُ يَزِيدَ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الحَنَازَةِ.

وَأَهْلُ الحَدِيثِ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الْحَدِيثَ المُرْسَلَ فِي ذَلِكَ أَصَحُ.

وَسَمِعْتُ يَحْيَى بِنَ مُوسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّهْرِيِّ فِي الرَّزَّاقِ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا مُرْسَلٌ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُيَيْنَةً.

قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: وَأُرَى ابْنَ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ عَنِ ابنِ عُيَيْنَةً.

وَرَوَى هَمَّامُ بنُ يَحْيَى هَذَا الحَدِيثَ عَنْ زِيَادٍ - هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - وَمَنْصُورٍ وَبَكْرٍ وَسُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، رَوَى عَنْهُ هَمَّامٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المَشْيِ أَمَامَ الجَنَازَةِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ المَشْيَ أَمَامَهَا أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ (١).

[۱۰۳۱] (۱۰۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ، عَنِ

الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي أَمَامَ الجَنَازَةِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ. [إسناده صحبح. ابن ماجه: ١٤٨٣].

سَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ أَخْطَأً فِيهِ مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ، وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الجَنَازَةِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا أَصَعُّ.

## ٧٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المَشْيِ خَلْفَ الجَنَازَةِ

[۱۰۳۲] (۱۰۱۱) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى إِمَامٍ بَنِي تَيْمِ اللهِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ الله عَلَيْ عَنِ المَشْيِ خَلْفَ الجَنَازَةِ، قَالَ: همَا دُونَ الخَبَبِ(٢)، فَإِنْ كَانَ خَيْراً عَجَّلْتُمُوهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًا فَلا يُبَعَّدُ إِلَّا أَهْلُ النَّارِ، الجَنَازَةُ مَنْبُوعَةٌ وَلا تَنْبَعُ، فَيْراً عَجَلْتُمُوهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًا فَلا يُبَعَّدُ إِلَّا أَهْلُ النَّارِ، الجَنَازَةُ مَنْبُوعَةٌ وَلا تَنْبَعُ، لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا». [إسناده ضعف. أحمد: ٢٧٣٤، وأبو دارد: ٢١٨٤، وابر ماجه: ١٤٨٤].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٣) لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ يُضَعِّفُ حَدِيثَ أَبِي مَاجِدٍ هَذَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ الحُمَيْدِيُّ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: قِيلَ لِيَحْيَى: مَنْ أَبُو مَاجِدٍ هَذَا؟ قَالَ: طَائِرٌ طَارَ فَحَدَّثُنَا.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

١١) جاء بعد هذا في المطبوع: وَحَدِيثُ أَنَسِ فِي هَذَا البابِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

<sup>(</sup>٢) الخَبِّب: هو سرعة المشي مع تقارب الخطا.

<sup>(</sup>٣) لفظة «غريب» سقطت من المطبوع.

وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، رَأَوْا أَنَّ المَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ.

وَأَبُو مَاجِدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، وَلَهُ حَدِيثَانِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ.

وَيَحْيَى إِمَامُ بَنِي تَيْمِ الله ثِقَةٌ، يُكْنَى أَبَا الحَارِثِ، وَيُقَالُ لَهُ: يَحْيَى المُجْبِرُ وَيُقَالُ لَهُ: يَحْيَى المُجْبِرُ أَيْقَالُ لَهُ: يَحْيَى المُجْبِرُ أَيْفَا، وَهُوَ كُوفِيٌّ، رَوَى لَهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو الأَحْوَص، وَسُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً.

#### ٣٨ ْ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّكُوبِ خَلْفَ الجَنَازَةِ

[۱۰۳۳] (۱۰۱۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى قَلْ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَى نَاساً رُكْبَاناً، فَقَالَ: «أَلا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ جَنَازَةٍ، فَرَأَى نَاساً رُكْبَاناً، فَقَالَ: «أَلا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ مَلائِكَةَ الله عَلَى أَقْدَامِهِمْ، وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِ». [صحح. أبو داود بنحوه: ٣١٧٧، وابن ماجه: ١٤٨٠].

وَفِي الْبَابِ عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ ، وَجَابِرِ بنِ سَمُرَةً . حَدِيثُ ثَوْبَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَوْقُوفاً (١) .

#### ٢٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ثَلِكَ

[1۰۳٤] (۱۰۱۳) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بِنَ سَمُرَةً يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بِنَ سَمُرَةً يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ خِي جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ (٢) يَسْعَى، وَنَحْنُ حَوْلَهُ وَهُو يَتَوَقَّصُ بِهِ (٣). [أحمد: ٢٠٨٣٤، رميلم: ٢٢٣٩].

[١٠٣٥] (١٠١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بنُ الصَّبَّاحِ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى القِبْلَةِ. قَالَ: فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ، وَلَمْ

الهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنِ الجَرَّاحِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَنَازَةَ ابْنِ سِمَاكِ، عَنْ جَنَازَةَ ابْنِ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّبَعَ جَنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِياً، وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ. [صحبح، وانظر ما قبله]. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٣٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

[١٠٣٦] (١٠١٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ سَمِعَ سَعِيدَ بِنَ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَيْقٍ، قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإِنْ شَرَّا تَضَعُوهُ عَنْ فَإِنْ شَرَّا تَضَعُوهُ عَنْ فَإِنْ شَرَّا تَضَعُوهُ عَنْ وَقَابِكُمْ». [أحمد: ٧٢١٧، والبخاري: ١٣١٥، ومسلم: ٢١٨٦].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ، وَذِكْرِ حَفْزَةَ

أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ أُسَامَةً بِنِ زَيْدٍ، عَنِ ابِنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ أُسَامَةً بِنِ زَيْدٍ، عَنِ ابِنِ شِهَابٍ، عَنْ أَسَامَةً بِنِ زَيْدٍ، عَنِ ابِنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ الله ﷺ عَلَى حَمْزَةً يَوْمَ أَحُدٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَرَآهُ قَدْ مُثْلَ بِهِ، فَقَالَ: «لَوْلا أَنْ تُحِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا، لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلُهُ العَافِيَةُ، حَتَّى تَأْكُلُهُ العَافِيَةُ، حَتَّى تَعْكُلُهُ العَافِيَةُ، حَتَّى يَعْمُلُهُ فِيهَا، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجُلاهُ، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجُلاهُ، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجُلاهُ، وَالنَّلاثَةُ وَقَلَّتِ النِّيَابُ. قَالَ: فَكَثُو القَتْلَى وَقَلْتِ النِّيَابُ. قَالَ: فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ وَالثَّلاثَةُ وَوَقَلْتِ النِّيَابُ. قَالَ: فَكُفُنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ وَالثَّلاثَةُ وَيَقَدِ النَّيْنِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، قَالَ: فَكُثُو الْقَتْلَى فَي النَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، قَالَ: فَكُنُو الْقَالَانُ عَنْهُمْ: «أَيُّهُمْ أَكُثُورُ قُرْآناً؟». فَي النَّوْلِ الوَاحِدِ، قَالَ: فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ، وَلَمْ وَلَمْ الْهُ عَلَى الْمَالَةُ فَي النَّيْفِ وَالِي الْفَائِقَةُ وَلَى الْقَالَةِ فَي النَّذِي الْفَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَنْ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) زاد بعده في المطبوع: قَالَ مُحَمَّدٌ: المَوْقُوفُ مِنْهُ أَصَحُّ.

<sup>(</sup>٢) أي: حين رجع كما في الرواية الآتية. التحفة الأحوذي: (٩٣/٤).

<sup>(</sup>٣) أي: ينزو ويثب ويقارب الخطو.

يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. [حسن لغيره. أحمد: ١٢٣٠٠، وأبو داود: ٣١٣٦، ويشهد نقوله: فكفن الرجل والرجلان . . . حديث جابر عند أحمد: ١٤١٨٩ و٢٣٦٦٠، والبخاري: ١٣٤٣].

حَدِيثُ أَنسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنسِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

النَّمِرَةُ: الكِسَاءُ الخَلَقُ.

وَقَدْ خُولِفَ أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ:

فَرَوَى اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ.

وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ جَابِرٍ. وَلا نَعْلَمُ أَحَداً ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ إِلَّا أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدِيثُ اللَّيْثِ عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكِ، عَنْ جَابِرِ أَصَحُ.

#### ٣٢ ـ بَابٌ آخُرُ

[۱۰۳۸] (۱۰۱۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُسْلِمِ الأَعْوَرِ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَعُودُ المَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الجَنَازَةَ، وَيَرْكَبُ الحِمَارَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ، عَلَيْهِ إِكَانُ (١) لِيفٍ، عَلَيْهِ إِكَانُ (١) لِيفٍ، [إسناده ضعيف. ابن ماجه: ٤١٧٨].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَسُلِمٍ عَنْ أَسُلِمٍ عَنْ أَسَارٍ مَا أَسَارٍ مَا أَسَارٍ أَسَارٍ أَسَارٍ أَسَارٍ أَسَارٍ أَسَارٍ أَسَارٍ أَسَارٍ أَسَارٍ أَسْرٍ أَسْرًا أَسْرِيا أَسْرًا أَس

وَمُسْلِمٌ الأَعْوَرُ يُضَعَّفُ، وَهُوَ مُسْلِمُ بِنُ كَيْسَانَ المُلائِيُّ (٢).

#### ٣٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ النَّبِيِّ عَلِي حَيْثُ قُبِضَ (٢)

[۱۰۳۹] (۱۰۱۸) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكُرٍ، عَنِ ابنِ (1) أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ الله عَيْبٌ، اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَيْبٌ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ، قَالَ: «مَا قَبَضَ الله نَبِيًّا رَسُولِ الله عَيْبٌ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ، قَالَ: «مَا قَبَضَ الله نَبِيًّا فَي المَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ». اذْفِنُوهُ فِي إِلَّا فِي المَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ». اذْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ. [صحبح بطرقه وشواهده. أبو يعلى: ٤٥، والعوي في "شرح المنة»: ٣٨٣٢].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي بَكْرٍ المُلَيْكِيُّ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ، رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِيْهُ.

#### ٣٤ ـ بَابٌ آخَرُ

الله المحمدة الما المحمدة الله الله المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة الله المحمدة المحمدة الله المحمدة الله المحمدة ال

هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ.

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: عِمْرَانُ بِنُ أَنَسِ المَكِّيُّ مُنْكُرُ الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>١) الإكاف: هو للحمار بمنزلة السرج للفرس،

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع بعده: تُكُلِّمَ فِيهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ.

 <sup>(</sup>٣) عنوان الباب سقط كلُّه من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) لفظة «ابن» سقطت من المطبوع.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةً.

وَعِمْرَانُ بِنُ أَبِي أَنَسٍ مِصْرِيٌّ، أَثْبَتُ وَأَقْدَمُ مِنْ عِمْرَانَ بِنِ أَنْسِ المَكِّيِّ.

#### ٣٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الجُلُوسِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَبِشْرُ بنُ رَافِعِ لَيْسَ بِالقَوِيِّ فِي الحَدِيثِ.

#### ٣٦ \_ بَابٌ فِي فَضْلِ المُصِيبَةِ إِذَا احْتَسَبَ

آبي سِنَانِ قَالَ: دَفَنْتُ ابْنِي سِنَاناً، وَأَبُو طَلْحَةَ الْحَوْلانِيُّ أَبِي سِنَانِ قَالَ: دَفَنْتُ ابْنِي سِنَاناً، وَأَبُو طَلْحَةَ الْحَوْلانِيُّ أَبِي سِنَاناً، وَأَبُو طَلْحَةَ الْحَوْلانِيُّ أَبِي سِنَاناً، وَأَبُو طَلْحَةَ الْحَوْلانِيُّ جَالِسٌ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ، أَخَذَ بَالِسٌ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ، أَخَذَ بِيدِي فَقَالَ: أَلا أُبَشِّرُكَ يَا أَبَا سِنَانِ ا قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَرْزَبٍ، عَنْ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا مَاتَ وَلَدُ اللهَ عَبْدِي! وَلَدُ اللهَ عَبْدِي! وَلَدُ اللهَ اللهِ اللهُ ا

وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ الله: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ». [إساده ضعف. أحمد: ١٩٧٢٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

#### ٣٧ \_ بَابٌ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَازَةِ

النَّبِيِّ عَلَى النَّعِلَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَرْبَعاً الْحَمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعاً. [احمد: ٧١٤٧] ومسلم: ٧١٤٧].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَجَابِرٍ، وَأَنْسٍ، وَيَزِيدَ بنِ ثَابِتٍ.

وَيَزِيدُ بِنُ ثَابِتٍ: هُوَ أَخُو زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، شَهِدَ بَدْراً، وَزَيْدٌ لَمْ يَشْهَدْ بَدْراً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَوِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَيْرِهِمْ يَرَوْنَ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بنِ أَنَسٍ، وَابْن المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ (١).

آلاً المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بِنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَإِنَّهُ كَبَرَ عَلَى جَنَائِزِ يَا أَرْبَعاً، وَإِنَّهُ كَبَرَ عَلَى رَسُولُ اللهِ يَكَبِّرُهَا (٢). [أحمد: ١٩٣٢، ومسلم: ٢٢١٦].

حَدِيثُ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي حنيفة كما في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن: ٣١٧.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٣/ ٣٠): اتفق أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع لا زيادة عليه على ما جاء
 في الآثار المسندة من نقل الآحاد الثقات، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم، ولا يعرج عليه.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَى الجَنَازَةِ خَمْساً. النّبِيِّ عَلَى الجَنَازَةِ خَمْساً. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ عَلَى الجَنَازَةِ خَمْساً، فَإِنَّهُ يَتْبَعُ الإِمَامَ.

#### ٣٨ ـ بَابُ مَا يَقُولُ فِي الصَّلاةِ عَلَى المَيِّتِ

[1040] (١٠٢٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِيُّ، يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِلِنَا الْجَنَازَةِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِلِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا (١)، وَذَكَرِنَا وَأُنْنَانَا». [صحيح بطرنه وشواهده. أحمد: ١٧٥٤٣].

قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الإِسْلامِ، وَزَادَ فِيهِ: "اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا، فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ، وَمَنْ تَوَقَيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِسْلامِ، وَمَنْ تَوَقَيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِيمَانِ». [صحبح بطرته وشواهده. أحدد: مِنَّا، فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِيمَانِ». [صحبح بطرته وشواهده. أحدد: ٨٩٠٨، وأبن ماجه: ١٤٩٨].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَائِشَةَ، وَجَائِرِ، وَعَوْفِ بنِ مَالِكٍ.

حَدِيثُ وَالِدِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ وَعَلِيُّ بنُ المُبَارَكِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بنِ الحَدِيثَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَن النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

وَرَوَى عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَحَدِيثُ عِكْرِمَةَ بِنِ عَمَّارٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَعِكْرِمَةُ

رُبَّمَا يَهِمُ فِي حَدِيثِ يَخْيَى.

وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: أَصَعُ الرِّوَايَاتِ فِي هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِيُّ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ. وَسَأَلْتُهُ عَنِ اسْم أَبِي إِبْرَاهِيمَ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ.

[١٠٤٦] (١٠٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً بِنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَرْفِلِ اللهِ عَلْيَةِ يُصَلِّي عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يُصَلِّي عَلَى مَيْتٍ، فَفَهِمْتُ مِنْ صَلاتِهِ عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاغْسِلْهُ بِالبَرَدِ، وَاغْسِلْهُ كَمَا يُغْسَلُ النَّوْبُ». وَاخْسِلْهُ كَمَا يُغْسَلُ النَّوْبُ». [احمد: ٢٤٠٠، ومسلم: ٢٢٣٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البابِ هَذَا البابِ هَذَا البابِ هَذَا الحِدِيثُ.

#### ٣٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

[١٠٤٧] (١٠٢٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عُثْمَانَ، عَنِ البنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. [اسناده ضعيف. ابن عاجه: ١٤٩٥، وينهد له ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ القَوِيِّ. إِبْرَاهِيمُ بنُ عُثْمَانَ: هُوَ أَبُو شَيْبَةَ الموَاسِطِيُّ، مُنْكُرُ الحَدِيثِ.

 <sup>(</sup>۱) قوله: «وصغيرنا وكبيرنا»، قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (١٠٥/٤): هاهنا إشكال، وهو أن الصغير غير مكلف لا ذنب
 له، فما معنى الاستغفار له؟ وذكروا في دفعه وجوهاً، فقيل: الاستغفار في حق الصغير لرفع الدرجات، وقيل: المراد بالصغير والكبير الشاب والشيخ.

وَالصَّحِيحُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: مِنَ السُّنَّةِ القِرَاءَةُ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

[١٠٤٨] (١٠٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغَبُّدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَوْفٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأً بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ. البخاري: ١٣٣٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَغَيْرِهِمْ يَخْتَارُونَ أَنْ يُقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الكَتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا يُقْرَأُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الجَنَازَةِ، إِنَّمَا هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الله، وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ الجَنَازَةِ، إِنَّمَا هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الله، وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْدِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الدُّوفَةِ ().

#### • ٤ - بَابٌ: كَيْفَ الصَّلاةُ عَلَى الجَنْازَةِ، وَالشَّفَاعَةُ لِلْمَيِّتِ؟

[1044] (١٠٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ وَيُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بنِ عَبْدِ الله النَّزَنِيِّ كَانَ مَالِكُ بنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَتَقَالَ النَّاسَ عَلَيْهَا، جَزَّاهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ النَّاسَ عَلَيْهَا، جَزَّاهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ، فَقَدْ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ، فَقَدْ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ، فَقَدْ وَابِر داود: ٢١٦٦، أَوْبَرِ داود: ٢١٦٦،

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ.

حَدِيثُ مَالِكِ بنِ هُبَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ.

وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَأَدْخَلَ بَيْنَ مَرْثَدِ وَمَالِكِ بنِ هُبَيْرَةَ رَجُلاً. وَرِوَايَةُ هَؤُلاءِ أَصَعُ عِنْدَنَا.

[١٠٥٠] (١٠٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدُ الوَهَابِ النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ (ح). وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ وَعَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ يَزِيدَ - رَضِيعٌ كَانَ لِعَائِشَةَ - عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ يَعِيُّ قَالَ: «لا كَانَ لِعَائِشَةَ - عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِ يَعِيُّ قَالَ: «لا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ المُسْلِمِينَ يَبْلُغُوا لَهُ، إلَّا المُسْلِمِينَ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ المُسْلِمِينَ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ المُسْلِمِينَ يَبُلُغُوا لَهُ، إلَّا المُسْلِمِينَ يَبْلُغُوا لَهُ، إلَّا المُسْلِمِينَ يَبْلُغُوا لَهُ، إلَّا اللهُ عُوا فِيهِ». [أحمد: ٢٤٠٣٨، ومسلم: ٢١٩٨].

وَقَالَ عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ: «مِثَةً فَمَا فَوْقَهَا». حَدِيثُ عَائِشَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ أَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

# ١ ٤ أَـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

[۱۰۵۱] (۱۰۳۰) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بِنِ عُلَيٌ بِنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامٍ مُوسَى بِنِ عُلَيٌ بِنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامٍ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَامٍ اللهُ عَلَيْ عَامٍ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّه

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع بعده: وَطَلْحَةُ بنُ عَبْدِ الله بن عَوْفٍ: هُوَ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ.

<sup>(</sup>٢) أي: أُوجب الله عليه الجنة، أو أُوجب مغفرتُه وعداً منه وفضلًا.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «يبلغون» وهو الموافق لرواية أحمد ومسلم، وهو الجادة.

 <sup>(</sup>٤) قال النووي: معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، وهي صلاة المنافقين . . . ، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد، فلا يكره.

الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ<sup>(١)</sup> لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُب. [احمد: ١٧٣٧، وسلم: ١٩٢٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، يَكُرَهُونَ الصَّلاةَ عَلَى الجَنَازَةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ. الجَنَازَةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ.

وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: (أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا): يَعْنِي الصَّلاةَ عَلَى الجَنَازَةِ، وَكَرِهَ الصَّلاةَ عَلَى الجَنَازَةِ، وَكَرِهَ الصَّلاةَ عَلَى الجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، وَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَهُو قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّى عَلَى الجَنَازَةِ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهِنَّ الصَّلاةُ.

#### ٤٢ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الأَطْفَالِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَى إِسْرَائِيلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى الطَّفْلِ وَإِنْ لَمْ النَّبِيِّ عَلَى الطَّفْلِ وَإِنْ لَمْ

يَسْتَهِلَّ بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ خُلِقَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

#### ٤٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ حَتَّى يَسْتَهِلُّ

المُحسَيْنُ بنُ المُحسَيْنُ بنُ المُحسَيْنُ بنُ بَرِيدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُسْلِم، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الطِّفُلُ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلا يَرِثُ، وَلا يُورَثُ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ». [إسناده ضعيف، وقد اختلف في رفعه ووقفه. ابن ماجه: يَسْتَهِلَّ». [إسناده ضعيف، وقد اختلف في رفعه ووقفه. ابن ماجه: موقوفاً].

هَذَا حَدِيثٌ قَدِ اضْطَرَبَ النَّاسُ فِيهِ:

فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرْفُوعاً.

وَرَوَى أَشْعَثُ بنُ سَوَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ مَوْقُوفاً (٣).

وَكَأَنَّ هَذَا أَصَعُّ مِنَ الحَدِيثِ المَرْفُوعِ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَقَالُوا: لا يُصَلَّى عَلَى الطَّفْلِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيِّ.

#### ٤٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ عَلَى المَيِّتِ فِي المَسْجِدِ

[١٠٥٤] (١٠٣٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِنِ حَمْزَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً حَمْزَةً، عَنْ عَبَّادِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله عَيْدٍ عَلَى سُهَيْلِ ابِنِ البَيْضَاءِ فِي قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله عَيْدٍ عَلَى سُهَيْلِ ابِنِ البَيْضَاءِ فِي المَسْجِدِ. [أحمد: ٢٥٣٥٧، ومسلم: ٢٢٥٢ مطولاً] هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>۱) أي: يمشى خلفها.

<sup>(</sup>٣) زاد في المطبوع بعد هذا: وَرَوَى مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَظَاءِ بنِ أَبِي رَبَاح، عَنْ جَابِرِ مَوْقُوفاً.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْم.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ مَالِكٌ: لا يُصَلَّى عَلَى المَيِّتِ فِي المَسْجِدِ<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصَلَّى عَلَى المَيِّتِ فِي المَسْجِدِ<sup>(٢)</sup>. وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ.

## ٤٥ ـ بَابٌ: أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ؟

[1000] (١٠٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُنِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: صَلَّبْتُ مَعَ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ صَلَّبْتُ مَعَ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاؤُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُريْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، يَا أَبَا حَمْزَةَ، صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ العَلاءُ بنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَامَ عَلَى الجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا، وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ؟ عَلَى الجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: احْفَظُوا. [إسناده صحبح. قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا. [إسناده صحبح. احد: ١٢١٨، وأبو داود مطولاً: ٣١٩٤، وابن ماجه: ١٤٩٤].

وَفِي البَابِ عَنْ سَمُرَةً.

حَدِيثُ أَنسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هَمَّامٍ مِثْلَ هَذَا.

وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ هَمَّامٍ، فَوَهِمَ فِيهِ وَقَالَ: عَنْ غَالِبٍ، عَنْ أَنَسٍ. وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي غَالِبِ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي غَالِبِ مِثْلَ رِوَايَةِ هَمَّام.

وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِ أَبِي غَالِبٍ هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اسْمُهُ: نَافِعٌ، وَيُقَالُ: رَافِعٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

[١٠٥٦] (١٠٣٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ وَالفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبِ أَنَّ النَّبِيَّ يَعِيُّ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ، فَقَامَ وَسَطَهَا. [احمد: ٢٠١٦٢، والبخاري: ٣٣٢، وصلم: ٢٣٢٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنِ الحُسَيْنِ المُعَلِّم.

#### ٤٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

[۱۰۹۷] (۱۰۳۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي النَّوْبِ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي النَّوْبِ اللَّوْدِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا الوَاحِدِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، فَقَالَ: «أَنَا شُهِيدٌ عَلَى هَوُلاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي شَهِيدٌ عَلَى هَوُلاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا. [أحمد بنحره: دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُعَسَّلُوا. [أحمد بنحره: دَمَائِهِمْ، وَلَمْ يُعَلَى اللَّهُمْ عَنْ اللَّهُمْ عَلَى الْمَالِهُ عَلَى هَوْ لَا لَعْلَى الْمَالِكِ فَالَ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُعَمَّلُوا. [أحمد بنحره: دَمَائِهِمْ، وَلَمْ يُعَلَى مَالِهِمْ عَلَى الْمَالِهُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعَمَّلُوا. [أحمد بنحره: دَمَائِهُ عَلَى مَائِهُمْ وَلَمْ يُعَمَّلُوا. [أحمد بنحره: دَمَائِهُمْ مُنْ وَلَمْ يُعَلَى الْمُنْ يَعْمَلُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعْمَلُ عَلَيْهُمْ وَلَمْ يُعْمَلُ عَلَى الْمُنْ يَعْمَلُ عَلَى الْعَلَادَا الْعَلَى الْمُنْ يَعْمَلُ عَلَيْهُمْ وَلَمْ يَعْمَلُوا اللْهَالُولَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِكُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُولِ الْمُنْ الْعِيْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُهُمْ الْمُنْ ال

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ.

حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٣).

وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ أَبِي صَعْدِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بنِ ثَعْلَبَةً بنِ أَبِي صَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ جَابِرٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الصَّلاةِ عَلَى الشَّهِيدِ:

وهو قول ابن أبي ذئب وأبي حنيفة أيضاً.

<sup>(</sup>٢) وبه قال أحمد وإسحاق.

<sup>(</sup>٣) سلف برقم: ١٠٣٧.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ. وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَى الشَّهِيدِ. وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ عَلِي خَمْزَةَ. وَهُوَ قَوْلُ النَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.

#### ٧٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ عَلَى القَبْر

[١٠٥٨] (١٠٣٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ عَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: حَدْرًا مُنْتَبِداً، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيِّ عَيْثِهُ، وَرَأَى قَبْراً مُنْتَبِداً، فَصَدَّ مَنْ فَصَدَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَنْ أَحْبَرَكَ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ. [أحمد: ٢١٣٤، والبخاري: أَخْبَرَكَ؟ والبخاري: ٥٥٨، وسلم: ٢١٣٤].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَبُرَيْدَةَ، وَيَزِيدَ بِنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَسَهْلِ بِنِ حُنَيْفِ. حُنَيْفِ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَيْرِهِم، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا يُصَلَّى عَلَى القَبْرِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ.

وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: إِذَا دُفِنَ المَيِّتُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، صُلِّي عَلَيْهِ، صُلِّي عَلَي القَبْرِ. صُلِّي عَلَى القَبْرِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: يُصَلَّى عَلَى القَبْرِ إِلَى شَهْرٍ، وَقَالا: أَكْثَرُ مَا سَمِعْنَا عَنِ ابنِ المُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ أُمِّ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ بَعْدَ شَهْرٍ.

[١٠٥٩] (١٠٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ سَعْدِ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ ا

رَجِيْ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى لِذَلِكُ شَهْرٌ. [رجاله ثقات. ابن أبي شيبة: ١٢٠٤٣، والبيهقي: (٤٨/٤)].

حديث ، ١٠٥٨

## ٤٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى النَّجَاشِمُ

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرِ بنِ عَبْدِ الله، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَحُذَيْفَةَ بنِ أَسِيدٍ، وَجَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو قِلابَةَ عَنْ عَمِّهِ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ.

وَأَبُو المُهَلَّبِ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ لَهُ: مُعَاوِيَةُ بنُ عَمْرِو.

#### ٤٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَازَةِ

آبُو كُريْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: هَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى الْمَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَلَهُ قِيرَاطُانِ، أَحَدُهُمَا - أَوْ: أَصْغَرُهُمَا عَنْ مَوْمَ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى مِثْلُ أُحُدٍ». فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى مِثْلُ أُحُدٍ». فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةً. عَائِشَةً، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةً. قَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ. [احمد: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ. [احمد: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ. [احمد: 1719، والبخاري: 1717، والبخاري: 1717، وسلم: 1717].

وَفِي البَابِ عَنِ البَرَاءِ، وَعَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ، وَعَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَتَوْبَانَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ.

#### ٥٠ \_ بَابٌ آخَرُ

السَّادِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَشْرَ سِنِينَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ تَبِعَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ تَبِعَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، وَحَمَلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ جَنَازَةً، وَحَمَلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ جَنَازَةً، وَحَمَلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ وَابِن أَبِي شِيهَ: ١٢٧ مونوفاً.

هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ.

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وَأَبُو المُهَزَّمِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بنُ سُفْيَانَ، وَضَعَّفَهُ شُغْبَةُ.

#### ٥١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

[١٠٦٣] (١٠٤٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ البِهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالِمٍ بنِ رَبِيعَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ عَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ، فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ (١) أَوْ تُوضَعَ». [أحمد: الجَنَازَةَ، فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفُكُمْ (١٥ أَوْ تُوضَعَ». [أحمد: ١٣٠٨ و١٣٠٨ و١٣٠٨ وسلم: ٢٢١٨].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَسَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ، وَقَيْسِ بنِ سَعْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ وَالْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَمُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا، فَلا يَقْعُدُنَّ حَتَّى تُوضَعَ». [أحمد: ١١١٩٥، والبخاري: ١٣١٠، ومسلم: ٢٢٢١].

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالا: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ الْجَنَازَةَ وَيَقْعُدُونَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَيْهِمُ الجَنَازَةُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

## ٥٢ - بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ القِيَامِ لَهَا

آهـ ١٠٦٥] (١٠٤٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ وَاقِدٍ - وَهُوَ ابْنُ سَعْدِ، عَنْ وَاقِدٍ - وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بنِ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ - عَنْ نَافِعِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَمْعُودِ بنِ الحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ ذُكِرَ مَسْعُودِ بنِ الحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ ذُكِرَ القِيامُ فِي الجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ، فَقَالَ عَلِيٍّ: قَامَ رَسُولُ الله ﷺ ثُمَّ قَعَدَ. [أحمد: ٦٢٣، وملم: ٢٢٢٧].

وَفِي البَابِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِيهِ رِوَايَةُ أَرْبَعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ العِلْمِ.

<sup>(</sup>١) أي: تصيرون وراءها غائبين عنها.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الأَوَّلِ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا».

وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ شَاءَ قَامَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقُمْ. وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقُمْ. وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ. وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ.

مَعْنَى قَوْلِ عَلِيِّ: قَامَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ: يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُومُ إِذَا رَأَى الجَنَازَةَ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَكَانَ لا يَقُومُ إِذَا رَأَى الجَنَازَةَ.

## ٥٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا»

آ١٠٦٦] (١٠٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَنَصْرُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ وَيُوسُفُ بِنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بِنُ سَلْم، عَنْ عَلِيِّ بِنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ النَّبِيُّ يَيَّيِّة: «اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ يَعَيِّة: «اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا (١٠١٠) . [حسن لغيره. أبو داود: ٢٠٢٨، والنساني: ٢٠١١، وابن ماجه: ١٥٥٤].

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ الله، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢) مِنْ هَذَا الوَّجْهِ.

## ٤ ٥ أـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَنْخِلَ المَيِّتُ القَبْرَ

[١٠٦٧] (١٠٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ

نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ المَيْتُ الفَيْتُ الفَيْرُ ـ قَالَ: وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً: إِذَا وُضِعَ المَيْتُ فِي الفَيْرُ ـ قَالَ: وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً: إِذَا وُضِعَ المَيْتُ فِي لَحَدِهِ ـ قَالَ مَرَّةً: «بِاسْمِ الله وَبِاللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله». وَقَالَ مَرَّةً: «بِاسْمِ الله وَبِاللهِ وَعَلَى سُنَّةٍ رَسُولِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَبِاللهِ وَعَلَى سُنَةٍ رَسُولِ الله عَلَى الله وَبِاللهِ وَعَلَى سُنَةٍ رَسُولِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَبِاللهِ وَعَلَى الله وَالله الله عَلَى الله وَالله وَالله الله عَلَيْهِ الله وَالله الله عَلَى الله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله وَله وَالله وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَعَلَّى الله وَالله وَالله

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ .

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ أَيْضاً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ .

وَرَوَاهُ أَبُو الصِّدِّيقِ النَّاجِيُّ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ النَّبِيِّ عَلِيْ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفاً أَيْضاً.

# ٥٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ يُلْقَى تَحْتَ المَيِّتِ فِي القَبْرِ

البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ البَصْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بِنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الَّذِي أَلْحَدَ قَبْرَ رَسُولِ الله ﷺ أَبُو طَلْحَةً، وَالَّذِي أَلْقَى القَطِيفَةَ تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ.

قَالَ جَعْفَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي رَافِعِ قَالَ: سَمِعْتُ شُقْرَانَ يَقُولُ: أَنَا وَالله طَرَحْتُ القَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي الْقَبْرِ. [حسن. ابن أبي عاصم: ٤٦٨، والطبراني في «الكبير»: ٧٤٠٩].

<sup>(</sup>١) اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت، لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه. والشَّق لغيرنا: بالفتح، قيل: المراد لأهل الكتاب، والمراد تفضيل اللحد، وقيل: قوله: «لنا» أي: لي، والجمع للتعظيم. قال النووي في «المجموع»: (٧٤٦/٥): أجمع العلماء أن الدفنَ في اللحد وفي الشَّق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبةً لا ينهار ترابها، فاللحد أفضل، وإن كانت رخوة تنهارُ، فالشَّق أفضلُ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حديث حسن غريب.

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ شُقْرَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَى عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بنِ فَرْقَدٍ هَذَا الحَدِيثَ.

[١٠٦٩] (١٠٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرة، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جُعِلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرًاءُ. [احمد: ٢٠٢١، وملم: ٢٧٤١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ القَصَّابِ، وَاسْمُهُ: عِمْرَانُ بِنُ أَبِي عَطَاءٍ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ، وَاسْمُهُ: نَصْرُ بنُ عِمْرَانَ، وَكِلاهُمَا مِنْ أَصْحَابِ ابنِ عَبَّاسٍ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُلْقَى تَحْتَ الْمَيِّتِ فِي القَبْرِ شَيْءٌ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْم.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ بِشَارٍ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ وَيَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ اللهِ عَبَّاسِ. وَهَذَا أَصَحُّ.

#### ٥٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسُويَةِ القُبُورِ

الله الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَدِيثِ بِنِ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ حَدِيثِ بِنِ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لأَبِي الهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي بِهِ النَّبِيُّ لأَبِي الهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي بِهِ النَّبِيُّ لأَبِي الهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي بِهِ النَّبِيُّ لأَبِي الهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ: أَنْ عَثُلَكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي بِهِ النَّبِيُّ وَلَا تَمْثَالاً إِلَّا سَوَيْتَهُ، وَلا تِمْثَالاً إِلَّا طَمَسْتَهُ. [احمد: ١٠٦٤، وسلم: ٢٧٤٣].

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ. حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَكْرَهُونَ أَنْ يُرْفَعَ القَبْرُ فَوْقَ الأَرْضِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَكْرَهُ أَنْ يُرْفَعَ القَبْرُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يُعْرَفُ أَنَّهُ قَبْرٌ، لِكَيْلا يُوطَأُ وَلا يُجْلَسَ عَلَيْهِ.

## ٥٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الوَطْءِ عَلَى القُبُورِ، وَالجُلُوسِ عَلَيْهَا

المُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، عَنْ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدِ الغَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ اللَّهُورِ، وَلا تُصَلُّوا النَّبِيُ عَنْ اللَّهُورِ، وَلا تُصَلُّوا النَّبِيُ عَنْ اللَّهُورِ، وَلا تُصَلُّوا النَّبِيُ عَنْ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُو

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَمْرِو بنِ حَزْمٍ، وَبَشِيرِ ابنِ الخَصَاصِيَةِ.

[١٠٧٢] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنِ المُبَارَكِ بِهَذَا عَبْدُ اللهِ بِنِ المُبَارَكِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [صحح، وانظر ما قبله].

آبُو عَمَّادٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ قَالًا: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ قَالًا: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ وَاثِلَةَ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ وَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَع، عَنْ أَبِي مَرْفَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ نَحْوَهُ. [احمد: ١٧٢١٥، ومسلم: ٢٢٥٠].

وَلَيْسَ فِيهِ: عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، وَهَذَا الصَّحِيحُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدِيثُ ابنِ المُبَارَكِ خَطَأٌ، أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ المُبَارَكِ خَطَأٌ، أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ المُبَارَكِ، زَادَ فِيهِ: عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ بُسْرُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ وَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعِ، هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاجِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، وَلَيْسَ فِيهِ: عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ، وَبُسْرُ بنُ عُبَيْدِ الله قَدْ سَمِعَ مِنْ وَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَع.

## ٥٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَجْصِيصِ القُبُورِ وَالكِتَابَةِ عَلَيْهَا

[١٠٧٤] (١٠٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُجَصَّصَ القُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَالْنُ يُوطَأَ. [أحمد: ١٤١٤٨، ومسلم: وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ. [أحمد: ١٤١٤٨، ومسلم: ٢٢٤٥ دون قوله: وأن يكتب عليها، فقد أخرجه النسائي: ٢٠٢٩، وابن ماجه: ٢٥٢٦، وإسنادهما ضعيف].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ - مِنْهُمُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ - فِي تَطْيِينِ القُبُودِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا بَأْسَ أَنْ يُطَيَّنَ القَبْرُ.

#### ٥٩ - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَخَلَ المَقَابِرَ

[١٠٧٥] (١٠٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي كُدَيْنَةَ، عَنْ قَابُوسَ بِنِ أَبِي ظُيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: وَلَكُمْ، أَنْتُمْ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثْرِ». [صحيح لغيره. الطبراني في «الكبير»: سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثْرِ». [صحيح لغيره. الطبراني في «الكبير»:

وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةً، وَعَائِشَةً.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ (١).

وَأَبُو كُدَيْنَةَ اسْمُهُ: يَحْيَى بنُ المُهَلَّبِ، وَأَبُو ظَبْيَانَ السُمهُ: حُصَيْنُ بنُ جُنْدُبِ.

#### ٦٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ

آ ١٠٧٦] (١٠٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ وَالحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم النَّبِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: سُلَيْمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: اقَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي الْقَدُ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ». [أحمد: زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ». [أحمد: ٢٣٠١، وليس عنده أنه ﷺ أذن له في زيارة فبر أمه من حديث أبي هريرة: ٢٢٥٩].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةً.

حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لا يَرَوْنَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ بَأْساً، وَهُوَ قَوْلُ ابنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

#### ٦١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ زِيَارَةِ القُبُورِ لِلنِّسَاءِ

[۱۰۷۷] (۱۰۵٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ. [حسن. أحمد: ١٤٤٩، وابن ماجه: ١٥٧٦].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَحَسَّانَ بنِ ثَابِتٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ، فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةُ القُبُورِ لِلنِّسَاءِ، لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ، وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

## ٦٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّيَارَةِ لِلقُبُورِ لِلنِّسَاءِ<sup>(١)</sup>

[۱۰۷۸] (۱۰۰۵) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوفِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي بَكْرٍ بِالحُبْشِيِّ (٢)، قَالَ: فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ بِهَا، فَلَمَّا فَلِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ:

#### وَكُنَّا كَنَدْمَانَىٰ جَذِيمَةَ حِقْبَةً

مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا وَعِشْنَا بِخَيْرٍ فِي الحَيَاةِ وَقَبْلَنَا

أَصَابَ المَنَايَا رَهْطَ كِسْرَى وَتُبَّعَا (٣)

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا

لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا(1)

ثُمَّ قَالَتْ: وَالله لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ (٥). [صحيح. ابن أبي شيبة: مُتَّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ (٥). [صحيح. ابن أبي شيبة: ١١٩٢٧، والحاكم: (٣/ ٤١٥)].

#### ٦٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفْنِ بِاللَّيْلِ

[۱۰۷۹] (۱۰۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بنُ النَّمُ مُ شُهَدَاءُ الله فِي الأَرْضِ (۱۰۷۹) عَمْرٍو السَّوَّاقُ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ اليَمَانِ، عَنِ والبخاري: ٢١٤٢، ومسلم: ٢٢٠٠ مطولاً].

المِنْهَالِ بنِ خَلِيفَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ بنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ المِنْهَالِ بنِ خَلِيفَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ بنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّةٍ دَخَلَ قَبْراً لَيْلاً، فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ (٢)، وَقَالَ: «رَحِمَكَ الله سِرَاجٌ، فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ (٢)، وَقَالَ: «رَحِمَكَ الله إِنْ كُنْتَ لأَوَّاها تَلَاءً لِلْقُرْآنِ». وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً. [حسن لغيره. ابن ماجه: ١٥٢٠].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَيَزِيدَ بنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ أَخُو زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ أَكْبَرُ مِنْهُ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا، وَقَالُوا: يُدْخَلُ المَيِّتُ القَبْرَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَلُّ سَلاً.

وَرَخُّصَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ.

#### ٦٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ الحَسَنِ عَلَى المَيِّتِ

<sup>(</sup>١) عنوان الباب سقط كلُّه من المطبوع. وجاء فيه هذا الباب مع حديثه مقدماً على الباب السابق.

<sup>(</sup>٢) الحبشي: موضع قريب من مكة، وقال الجوهري: هو جبل بأسفل مكة.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت سقط من المطبوع.

 <sup>(</sup>٤) هذه الأبيات لتميم بن نويرة يرثي أخاه مالكاً الذي قتله خالد بن الوليد، وجَذِيمة هذا كان ملكاً بالعراق والجزيرة، وضم إليه العرب.
 والمعنى: كنا كنديمي جذيمة وجليسيه، وهما مالك وعقيل كانا نديميه وجليسيه مدة أربعين سنة. وقوله: لن يتصدعا، أي: قال الناس: لن يتفرقا.

<sup>(</sup>۵) لأن النبي ﷺ لعن زوارات القبور.

<sup>(</sup>٦) أي: أخذ النبي على الميت من قبل القبلة .

<sup>(</sup>٧) قال النووي: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخبر لمن أثنى عليه أهل الفضل وكان مطابقاً للواقع، فهو من أهل الجنة، فإن كان غير مطابق، فلا، وكذا عكسه، قال: والصحيح أنه على عمومه، وأن من مات منهم، فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير، كان خير مطابق، فلا، وكذا عكسه، قال: والصحيح أنه على عمومه، وأن من مات منهم، فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير، كان دليلاً على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة، وهذا إلهام يُستدل به على تعيينها، وبهذا تظهر فائدة الثناء.

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَكَعْبِ بنِ عُجْرَةً، وَأَبِي هُرَيْرةً.

حَدِيثُ أَنسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَارُونُ بِنُ عَبْدِ الله البَرَّازُ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّبَالِسِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّبَالِسِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ أَبِي الْفُرَاتِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ أَبِي الْفُرَاتِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَاوُدُ بِنُ أَبِي الْفُرَاتِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَمَرُّوا بِجَنَازَقِ، المَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَمَرُّوا بِجَنَازَقِ، فَأَنْنُوا عَلَيْهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمرُ: وَجَبَتْ، فَقُلْتُ لِعُمرَ: مَا فَأَنْوا عَلَيْهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمرُ: وَجَبَتْ، فَقُلْتُ لِعُمرَ: مَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ». قَالَ: قُلْنَا: وَلَمْ نَسْأَلُ رَسُولُ الله عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ الوَاحِدِ. [أحد: 171، والبخاري: 1718].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو الأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ اسْمُهُ: ظَالِمُ بنُ عَمْرِو بنِ سُفْيَانَ.

## ٦٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابٍ مَنْ قَدَّمَ وَلَداً

[۱۰۸۲] (۱۰۲۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ (ح). وَحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ سَعِيدِ بِنِ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنِ ابِنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنَ قَالَ: «لا المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنَ قَالَ: «لا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إلا تَحِلَّةَ القَسَمِ (١٠)». [احمد: ١٠١٢، والبخاري: ١٦٥٦، وسلم: ١٦٩٦].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَمُعَاذٍ، وَكَعْبِ بنِ مَالِكٍ، [إسناد، حسن. أحمد: ٣٠٩٨].

وَعُتْبَةَ بِنِ عَبْدٍ، وَأُمِّ سُلَيْمٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي ذَرِّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي ذَرِّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُقْبَةَ بِنِ عِامِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَقُرَّةَ بِنِ إِيَّاسٍ المُزَنِيِّ.

وَأَبُو ثَعْلَبَةَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٌ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، هَذَا الحَدِيثُ، وَلَيْسَ هُوَ بِالخُشَنِيِّ.

حَلِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بِنُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بِنُ عَوْشَبِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ قَدَّمَ ثَلاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ قَدَّمَ ثَلاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، كَانُوا لَهُ حِصْناً حَصِيناً». قَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ، قَالَ: "وَاثْنَيْنِ». فَقَالَ أَبِيُ بِنُ كَعْبِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ: قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ، وَاحِداً، وَلَكِنْ إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الْصَّدْمَةِ الْأُولَى (٢)». [حسن لغيره. أحمد: ٢٥٥٤، وابن ماجه: ١٦٠٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

وَأَبُو الحَطَّابِ زِيَادُ بنُ يَحْيَى البَصْرِيُّ قَالا: حَدَّئَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بنُ بَارِقِ الحَنْفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي أَبَا أُمِّي عَبْدُ رَبِّهِ بنُ بَارِقِ الحَنْفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي أَبَا أُمِّي عَبْدُ رَبِّهِ بنُ بَارِقِ الحَنْفِيُّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ سِمَاكَ بنَ الوَلِيدِ الحَنْفِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ الله يَعْقِيلُ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُانِ (٣) مِنْ أُمَّتِي، أَدْخَلَهُ الله يِهِمَا الجَنَّةُ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَالَا بِمِثْلِي». أَمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي، لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي». أَمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي، لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي». أَمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي، لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي».

<sup>(</sup>١) أي: إلا قدر ما يبر الله قسمه فيه، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُرْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١]، فإذا مَرَّ بها وتجاوزها، فقد أبَرَّ قسمه.

<sup>(</sup>٢) أي: يحصل ذلك بالصبر عند الصدمة الأولى.

 <sup>(</sup>٣) قوله: "فَرَطان الفَرَط: هو من يتقدم الإنسان ليهيّئ له الماء وغيره في السفر، والمراد ولدان.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ رَبِّهِ بنِ بَارِقٍ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ.

[١٠٨٥] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدِ المُرَابِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بِنُ هِلالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بِنُ بَارِقٍ، فَلْكُورَ نَحْوَةً. [انظر ما قبله].

وَسِمَاكُ بنُ الوَلِيدِ الحَنَفِيُّ: هُوَ أَبُو زُمَيْلِ الحَنفِيُّ.

## ٦٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ مَنْ هُمْ

[١٠٨٦] (١٠٦٣) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح). وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسٌ: المَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْم، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ الله». [أحمد: ٨٣٠٥، والبخاري: ٦٥٣، ومسلم: ٤٩٤٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنْسٍ، وَصَفْوَانَ بِنِ أُمَيَّةً، وَجَابِر بِن عَتِيكِ، وَخَالِدِ بِن عُرْفُطَةً، وَسُلَيْمَانَ بِن صُرَدٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَعَائِشَةً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٠٨٧] (١٠٦٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بنُ أَسْبَاطِ بن مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بنُ صُرَدٍ لِخَالِدِ بن عُرْفُطَةً \_ أَوْ: خَالِدٌ لِسُلَيْمَانَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ، لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ»؟. فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: نَعَمْ. [صحيح. أحمد: ١٨٣١٣]

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ فِي هَذَا البَّابِ، وَقَدْ رُوِي مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

٧٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ، عَنْ عَامِرِ بن سَعْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ: «بَقِيَّةُ رِجْزِ - أَوْ: عَذَابِ - أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَلَسْتُمْ بِهَا، فَلا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا». [أحمد: ٢١٧٥١، والبِخاري: ٣٤٧٣، ومسلم: ٢٧٧٦].

وَفِي البّابِ عَنْ سَعْدِ، وَخُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ.

حَدِيثُ أُسَامَةً بن زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٦٨ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله، أَحَبَّ الله لِقَاءَهُ

[١٠٨٩] (١٠٦٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الْمِقْدَام أَبُو الأَشْعَثِ العِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس، عَنْ عُبَادَةً بن الصَّامِتِ، عَن النَّبِي عِيدٌ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله ، أَحَبُّ الله لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله ، كَرِهَ الله لِقَاءَهُ". [أحمد: ٢٢٦٩٦، والبخاري: ٢٥٠٧، ومسلم: ٦٨٢٠. وسيأتي برقم: ٢٤٦٢].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشُةَ. حَدِيثُ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٠٩٠] (١٠٦٧) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ الحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بِنِ هِشَامٍ، عَنْ **عَائِشَةَ** أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله، أَحَبَّ الله لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرهَ لِقَاءَ الله، كَرهَ الله لِقَاءَهُ». قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، كُلُّنَا نَكْرَهُ المَوْتَ. قَالَ: «لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ الله [١٠٨٨] (١٠٦٥) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بِنُ أَ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ، أَحَبَّ لِقَاءَ الله، وَأَحَبَّ الله لِقَاءَهُ،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٦٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقْتُلُ نَفْسَهُ، لَمْ يُصَلُّ عَلَيْهِ

[١٠٩١] (١٠٦٨) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ. [أحمد: ٢٠٩٧٧، وسلم: ٢٢٦٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي هَذَا:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى إِلَى القِبْلَةِ، وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لا يُصَلِّي الإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ، وَيُصَلِّي الإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ الإِمَام.

#### ٧٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المَنْيُونِ (١)

[۱۰۹۲] (۱۰۹۹) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بِنَ أَبِي قَتَادَةَ عَبْدِ الله بِنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بِنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ يَعَيُّ أُتِي بِرَجُلِ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ يَعَيْ أُتِي بِرَجُلِ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ يَعَيْ : «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ يَعَيْ : «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَوْنَادَةَ : هُوَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ الله يَعِيدُ: «مِلْولَهُ اللهُ يَعِيدُ: «مِلْولُ الله يَعْلِيدُ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ. [صحبح بطرته بطرته وشواهده. أحمد: ۲۲۰۷، والسائي: ۱۹۲۲، وابن ماجه: ۲٤٠٧].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَسَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ.

حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ.

العَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبْدُ الله بنُ صَالِحٍ قَالَ: اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يَشِحُ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَقِّى، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَعُولُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟". فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ فَيَعُولُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟". فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: "صَلُّوا تَرَكَ وَفَاءً، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قَامَ فَقَالَ: "مَلَى عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قَامَ فَقَالَ: "مَلَى عَلَيْهِ الفُتُوحَ، فَمَنْ تُوفِي مِنَ الْفُومِينِينَ وَتَرَكَ دَيْناً، عَلَيْ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً، فَهُو المُؤْمِنِينَ وَتَرَكَ دَيْناً، عَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً، فَهُو لِلْوَرَثُيْدِ". [احمد: ٩٨٤٨، والبخاري: ٢٢٩٨، ومسلم: ١٩٥٤.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدِ (٢).

## ٧١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ القَبْرِ

البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً يَحْيَى بِنُ خَلَفٍ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أَحَدُكُمْ مَ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَسْوَدَانِ أَرْوَقَانِ، يُقَالُ لأَحَدِهِمَا: المُنْكَرُ، وَلِآخَرَ: النَّكِيرُ، فَيَقُولُ مَا كَانَ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ : هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: باب ما جاء في الصلاة على المديون.

 <sup>(</sup>٢) جاء بعده في المطبوع: نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ صَالِح.

نَقُولُ هَذَا. ثُمَّ يُفَسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ، فَيَقُولُ: النَّجِعُ إِلَى اَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ؟ فَيَقُولانِ: نَمْ كَنَوْمَةِ العَرُوسِ الَّذِي لا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ. حَتَّى يَبْعَنَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ مُنَافِقاً (١)، قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ، فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لا أَدْرِي. فَيَقُولانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ. فَيُقَالُ لِلأَرْضِ: التَيْمِي النَّاسَ يَقُولُونَ، فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لا أَدْرِي. فَيَقُولانِ: قَدْ كُنَا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ. فَيُقَالُ لِلأَرْضِ: التَيْمِي عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَصْلاعُهُ، فَلا يَزَالُ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَصْلاعُهُ، فَلا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَنْهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ». احسن. ابن فيها مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَنْهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ». احسن. ابن فيها مُعذَّبًا حَتَّى يَبْعَنْهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ». احسن. ابن فيها مُعذَّبًا حَتَّى يَبْعَنْهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ». احسن. ابن فيها مُعذَّبًا حَتَّى يَبْعَنْهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ». احسن. ابن في عاصم في "السنة": ٨٦٤، وابن حبان: ٣١١٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيً ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتِ ، وَابْنِ عَالِمِ ، وَابْنِ عَالِمِ ، وَالْبَرَاءِ بنِ عَاذِب ، وَأَبِي أَيُّوبَ ، وَأَنس ، وَالْبَرَاءِ بنِ عَاذِب ، وَأَبِي أَيُّوبَ ، وَأَنس ، وَجَابِر ، وَعَائِشَة ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، كُلُّهُمْ رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ وَجَابِر ، وَعَائِشَة ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، كُلُّهُمْ رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ وَجَابِر ، وَعَائِشَة ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، كُلُّهُمْ رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ وَعَائِشَة ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، كُلُّهُمْ رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ وَعَائِشَة ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، كُلُّهُمْ وَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ

حَدِيثُ أَبِي هُوَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[١٠٩٥] (١٠٧٢) حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا مَاتَ المَيِّتُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ، وَسُولُ الله ﷺ: وإِذَا مَاتَ المَيِّتُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَنَكَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ». [أحمد: ٢٥٥٨، والبخاري: ٢٢٧٩، وسلم: ٢٢١١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٧٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ مَنْ عَزَّى مُصَابِاً

[1۰۹٦] (۱۰۷۳) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ـ وَاللهِ ـ مُحَمَّدُ بنُ

سُوقَةَ، عَنْ إِبَرْاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى مُصَابِاً، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ». [النَّبِيِّ عَلَى مُصَاباً، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ». [السناده ضعيف. ابن ماجه: ١٦٠٧].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بنِ عَاصِم.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سُوقَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَوْقُوفاً، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وَيُقَالُ: أَكْثَرُ مَا ابْتُلِيَ بِهِ عَلِيٌّ بنُ عَاصِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، نَقَمُوا عَلَيْهِ.

#### ٧٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمُوتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ

السناد، ضعبف المُعْدِينَ الْمُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِينٍ وَأَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ سَعْدِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهُ بِنَ عَمْرٍ و قَالَ اللهُ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ الله اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ. رَبِيعَةُ بنُ سَيْفٍ إِنَّمَا يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَلا نَعْرِفُ لِرَبِيعَةَ بنِ سَيْفٍ سَمَاعاً مِنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو.

#### ٧٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الجَنَازَةِ

[١٠٩٨] (١٠٧٥) حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ الله الجُهَنِيِّ، عَنْ عَبْدُ الله الجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُمْرَ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيُّ قَالَ لَهُ: "بَا عَلِيُّ، فَلاتُ لا تُؤَخِّرُهَا: الصَّلاةُ إِذَا أَنَتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا ثَنَتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا

<sup>(</sup>١) المراد بالنفاق في هذا الحديث النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه عن الملة.

حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ (١) إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْتاً». [إسناده ضعيف. أحمد: ٨٢٨، وابن ماجه مقتصراً على الجنازة: ١٤٨٦. وهو مكرر: ١٧٠].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ مُتَّصِلاً.

#### ٧٥ - بَابٌ آخَرُ فِي فَضْلِ التَّعْزِيَةِ

[١٠٩٩] (١٠٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم المُؤَدِّبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمُّ الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمُّ الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمُّ الأَسْوَدِ، عَنْ مُنْيَةَ ابْنَةِ عُبَيْدِ بنِ أَبِي بَرْزَةَ، عَنْ جَدِّهَا أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ عَزَى ثَكْلَى، كُسِيَ بُرْداً قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ عَزَى ثَكْلَى، كُسِيَ بُرْداً في الجَنَّةِ». [اسناده ضعيف. أبو يعلى: ٧٤٣٩، والمزي في في الجَنَّةِ». [اسناده ضعيف. أبو يعلى: ٧٤٣٩، والمزي في مهذيب الكماك»: (٢١١/٣٥)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ.

## ٧٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الجَنَازَةِ

آبان الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبَانِ القَاسِمُ بِنُ دِينَارِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبَانِ الوَرَّاقُ، عَنْ يَحْيَى بِنِ يَعْلَى الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بِنِ سِنَانِ ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَنَيْسَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي فُرُورَةً يَزِيدَ بِنِ المُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أُولِ تَكْبِيرَةٍ ، وَوَضَعَ البُهْنَى عَلَى البُسْرَى . [إسناده ضعف أول تَكْبِيرَةٍ ، وَوَضَعَ البُهْنَى عَلَى البُسْرَى . [إسناده ضعف أول تكبيرة ، ووضع الدارفطني : ١٨٣١].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي هَذَا:

فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الجَنَازَةِ، وَهُوَ قَوْلُ ابنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُ النَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

وَذُكِرَ عَنِ ابنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الجَنَازَةِ: لا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ.

وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلاةِ.

يَقْبِضُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

# ٧٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ نَفْسَ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِنَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالَ: «نَفْسُ المُؤْمِنِ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ». [صحح. أحمد: ٩٦٧٩، وابن ماجه: ٣٤١٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الأَوَّلِ.

بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرُّهُنِ ٱلرِّحَدِ يِ

## [١١] أَبْوَابُ النِّكَاحِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّزْوِيجِ وَالحَثِّ عَلَيْهِ

[١١٠٣] (١٠٨٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الأيم: التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيباً، مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها.

أَبِي الشَّمَالِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبُعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الحَياءُ، وَالتَّعَظُرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنَّكَاحُ». [إسناده ضعف. أحمد: ٢٣٥٨١].

وَفِي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَثَوْبَانَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَأَبِي نَجِيحٍ، وَجَابِرٍ، وَعَكَّافٍ.

حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[١١٠٤] حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ خِدَاشٍ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ، عَنِ الحَجَّاجِ (١)، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي الشَّمَالِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبُولَ مَا قَبْلهًا.

وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ وَمُحَمَّدُ بِنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ أَبِي الشَّمَالِ.

وَحَدِيثُ حَفْصِ بنِ غِيَاثٍ وَعَبَّادِ بنِ العَوَّامِ أَصَحُّ.

[1100] (1001) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُبْدِ الله بنِ عُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَعْمُودٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ شَباب لا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، وَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبابِ عَلَيْكُمْ بِالبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصِرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ بِسُنَطِعْ مِنْكُمُ البَاءَةُ (٢)، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ بَسْنَطِعْ مِنْكُمُ البَاءَةً (٢)، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ بَسْنَطِعْ مِنْكُمُ البَاءَةً (٢)، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ

وِجَاءٌ (٣) ». [البخاري: ٥٠٦٦، ومسلم: ٣٤٠٠، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١١٠٦] حَدَّثَنَا الحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ نَحْوَهُ. [أحد: ٤٠٣٥، وانظر ما قبله].

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ هَذَا.

وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةً وَالمُحَارِبِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ اللهِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ اللهِ المُلاءِ اللهِ المِلْمُ المَا المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المِلْمُ

## ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

[۱۱۰۷] (۱۰۸۳) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيُّ الخَلَالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعْدِ بنِ عَنْ اللهُ عَنْ سَعْدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ الله عَنْ عَلَى عُثْمَانَ بنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلُ (٤٠)، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا. [أحمد: ١٥٢٥، والبخاري: ٥٠٧٥، وصلم: ٣٤٠٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۱۱۰۸] (۱۰۸۲) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ وَزَيْدُ بنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ وَإِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيَمَ البَصْرِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ التَّبَتُّلِ. الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ يَّ الْكَانِي مَنْ التَّبَتُّلِ.

وَزَادَ زَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ فِي حَدِيثِهِ: وَقَرَأَ قَتَادَةُ: ﴿وَلَقَدُ

<sup>(</sup>١) قوله: «عن الحجاج» سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) الباءة: أصلها في اللغة: الجماع، مشتقة من المباءة، وهي المنزل، ثم قيل لعقد النكاح: باءة؛ لأن من تزوج امرأة بوَّأها منزلاً. واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مُؤَنِه، وهي مُؤَن النكاح، فليتزوج.

<sup>(</sup>٣) الوجاء: هو رَضُّ الخصيتين. والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة، ويقطع شرَّ المنيِّ، كما يفعله الوجاء.

<sup>(</sup>٤) التَّبَتُل: هو الانقطاع عن النساء، وترك النكاح، انقطاعاً إلى عبادة الله.

أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً ﴾ [الرعد: ٣٨]. [حسن. أحمد: ٢٠١٩ دون زيادة زيد، وابن ماجه: [١٨٤٩].

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَأَنَسِ بنِ مَالِكِ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسِ.

حَلِيثُ سَمُرَةً حَلِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَى الأَشْعَثُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ.

#### ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرْضَوْنَ بِينَهُ فَزَوِّجُوهُ

آبدُ الحَمِيدِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابنِ عَجُلانَ، عَنِ ابنِ عَجُلانَ، عَنِ ابنِ عَبُدُ الحَمِيدِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابنِ عَجُلانَ، عَنِ ابنِ وَبُيْمَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَيُهَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنَةَ الله وَلَيْ الله وَخُلُقَهُ، وَخُلُقَهُ، فَزُوّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِنْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ». [حن لنبره. ابن ماجه: ١٩٦٧].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزَنِيِّ، وَعَائِشَةً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَدْ خُولِفَ عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الحَدِيثِ، فَرَوَاهُ اللَّيْتُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً مُرْسَلاً (1).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَشْبَهُ. وَلَمْ يَعُدَّ حَدِيثَ عَبْدِ الحَمِيدِ مَحْفُوظاً.

[۱۱۱۰] (۱۰۸۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُسْلِمِ بنِ هُرْمُزَ<sup>(۲)</sup>، عَنْ مُحَمَّدِ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ المُزَنِيِّ: عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ المُزَنِيِّ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِئْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفُسَادٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَأَنْكِحُوهُ». ثَلاثَ جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَأَنْكِحُوهُ». ثَلاثَ مَرَّاتٍ. [حسن بما قبله. ابن أبي عاصم: ١١٢٢، والطبراني في الكبير؛: (٧٢٢/ ٢٢٧)، والبيهقي: (٧/ ٨٤)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو حَاتِم المُزَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ، وَلا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْرٍ هَٰذَا الحَدِيثِ.

#### ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تُنْكَحُ عَلَى ثَلاثِ خِصَالٍ

[۱۱۱۱] (۱۰۸٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُوسَى: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا النَّبِيَّ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ». [احمد: ٢٦٣٧، ومسلم: ٣٦٣٦ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ، وَعَائِشَةً، وَعَائِشَةً، وَعَائِشَةً، وَعَائِشَةً،

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى المَخْطُوبَةِ

ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بنُ سُلَيْمَانَ ـ هُوَ النُّخُولُ ـ عَنْ بَكْرِ بنِ عَبْدِ الله المُزَنِيِّ، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «انْظُرْ إِلَيْهَا،

<sup>(</sup>١) أي: منقطعاً بعدم ذكر ابن وثيمة. «تحفة الأحوذي»: (٤/ ٢٠٥).

 <sup>(</sup>٢) كذا وقع اسمه، وهو خطأ نبَّه عليه المزي فقال: وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز، كذا وقع في بعض النسخ المتأخرة من الترمذي،
 وهو خطأ، وفي الأصول القديمة الصحيحة: «عبد الله بن هرمز»، وهو الصواب، وهو غير «عبد الله بن مسلم بن هرمز». انظر «تحفة الأشراف»: (٩/ ١٤٢).

فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا». [صحيح إن صح سماع بكر من المغيرة. أحمد: ١٨١٣٧، والنسائي: ٣٢٣٧، وابن ماجه: ١٨٦٦].

وَفِي البَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَنِي الْمَسْلَمَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَنِي الْمَاسُلُمَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَنِي هُرَيْرَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّماً، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»، قَالَ: أَخْرَى أَنْ تَدُومَ المَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا.

## ٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْلانِ النِّكَاحِ

[١١١٣] (١٠٨٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُمُدُمِدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُمَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ حَاطِبٍ الجُمَحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الجُمَحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَرَامِ وَالحَلالِ الدُّفُ وَالصَّوْتُ (٢)». [إسناد، حسن أحد: ١٥٤٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَالرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ. وحَدِيثُ مُحَمَّدِ بنِ حَاطِبِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَأَبُو بَلْجِ اسْمُهُ: يَحْيَى بنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ سُلَيْم أَيْضاً.

وَمُحَمَّدُ بنُ حَاطِبٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ غُلامٌ صَغِيرٌ.

[١١١٤] (١٠٨٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا رَفَّأَ (١٠٨٩) الإِنْسَانَ إِذَا

يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بنُ مَيْمُونِ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَالْجُعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَالْجُعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَالْجُعَلُوهُ فِي المَسَاجِد، ويغني عن قوله: اواضربوا عليه دون قوله: واحملوه في المساجد، ويغني عن قوله: واضربوا عليه بالدفوف» الحديث السابق].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا البَابِ.

وَعِيسَى بنُ مَيْمُونِ الأَنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَعِيسَى بنُ مَيْمُونِ اللَّذِي يَرْوِي عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ التَّفْسِيرَ هُوَ ثِقَةٌ.

آوال: حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ المُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ مَسْعَدَةَ البَصْرِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ المُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ ذَكُوانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ الله وَكُوانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ الله وَكُوانَ، فَدَخَلَ عَلَيَ غَدَاةً بُنِيَ بِي، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُويْرِيَاتُ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوفِهِنَّ، وَمُويْرِيَاتُ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوفِهِنَّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِلَى أَنْ قَالَتْ إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيِّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله إِحْدَاهُنَّ: «السُّكُتِي عَنْ هَذِهِ، وَقُولِي الَّتِي كُنْتِ تَقُولِينَ وَلِي الَّتِي كُنْتِ تَقُولِينَ قَلْكِينَ وَلِي النَّتِي كُنْتِ تَقُولِينَ قَلُولِي النَّي كُنْتِ تَقُولِينَ قَلْكِينَ وَالْجَارِي: ٢٠٠١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٧ \_ بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

[١١١٦] (١٠٩١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ إِذَا رَقَاأُ (١٠) الإِنْسَانَ إِذَا

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في «النهاية»: يريد إعلان النكاح وذهاب الصوت والذكر به في الناس.

<sup>(</sup>٣) إنما أنكر عليها النبي ﷺ ما ذكرته من الإطراء حيث نسبت علم الغيب له ﷺ، وهي صفة تختصُّ بالله تعالى كما قال تعالى: ﴿قُلُ لَا يَشَلُونَ وَالْأَرْضِ الْفَرْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ [النمل: ٦٥]، وما كان النبي ﷺ يخبر به من الغيوب بإعلام الله إياه، لا أنه يستقلَّ بعلم ذلك، كما قال تعالى: ﴿عَلِمُ الْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَمَدًا ۞ إِلَّا مَنِ اَرْتَفَىٰ مِن رَسُولِ ﴾ [الجن: ٢٦ - ٢٧].

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿رَفَّا ﴾ بتشديد الفاء بعدها همزة ، وقد لا يهمز الفعل ، والمراد بالترفئة ها هنا : التهنئة بالزواج .

تَزَوَّجَ، قَالَ: ﴿بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الخَيْرِ». [صحبح. أحمد: ٨٩٥٧، وأبو داود: ۲۱۳۰، والنسائي في «الكبرى»: ۱۰۰۱۷، وابن ماجه: ۱۹۰۵].

> وَفِي البَّابِ عَنْ عَقِيلِ (١) بن أَبِي طَالِبٍ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٨ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَخُلَ عَلَى أَهْلِهِ

[١١١٧] (١٠٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُييْنَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْب، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْم الله، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنْ قَضَى الله بَيْنَهُمَا وَلَداً، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ». [أحمد: ١٩٠٨، والبخاري: ١٤١، ومسلم: ٣٥٣٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النِّكَاحُ

[١١١٨] (١٠٩٣) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِن أُمَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الله بن عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ.

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُ أَنْ يُبْنَى بِنِسَائِهَا فِي شُوَّالٍ. [أحمد: ٢٤٢٧٢) ومسلم: ٣٤٨٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٢) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أُمَيَّةً.

#### ١٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَلِيمَةِ

[١١١٩] (١٠٩٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَن بن عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ (٣)، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب، فَقَالَ: «بَارَكَ الله لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». [أحمد: ١٣٣٧، والبخاري: ٥١٥٥، ومسلم: ٣٤٩٠. وسيأتي مطولاً برقم: ٢٠٤٦].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةً، وَجَابِرٍ، وَزُهَيْرِ بنِ عُثْمَانَ.

حَدِيثُ أَنسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ: وَزْنُ ثَلاثَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ (٤).

[١١٢٠] (١٠٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ وَائِل بن دَاوُدَ، عَن ابْنِهِ (٥)، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنُس بن مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةً بِنْتِ حُيَيٍّ بِسَوِيقٍ<sup>(٦)</sup> وَتَمْرٍ. [صحيح. أحمد: ١٢٠٧٨، وأبو داود: ٣٧٤٤، وابن ماجه: ١٩٠٩].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٧).

[١١٢١] (١٠٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَ هَذَا. [صحبح، وانظر ما قبله].

في المطبوع: عليّ، بدل: عقيل. وهو خطأ.

قوله: (غريب) ليست في المطبوع. (1)

الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثرٌ من الزعفران وغيره من طيب العروس، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر. قاله النووي. (٣)

في المطبوع: أبيه. وهو خطأ، فهو بكر بن وائل. (0)

السويق: هو الطعام المتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. في المطبوع: حسن غريب.

زاد في المطبوع: وثلث.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَن ابن عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ وَائِلٍ،

وَكَانَ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ يُدَلِّسُ فِي هَذَا الحَدِيثِ، فَرُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ وَائِلِ عَنِ ابْنِهِ <sup>(٢)</sup>، وَرُبَّمَا ذَكَرَهُ.

[١١٢٢] (١٠٩٧) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُوسَى البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بِنُ السَّائِب، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن، عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِلْمَ : «طَعَامُ أَوَّلِ يَوْم حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْم الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْم الثَّالِثِ شُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله يِهِ». [إسناده ضعيف. الطبراني في «الكبير»: ١٠٣٣٧، وابن عدي في «الكامل»: (٣/ ١٩٢)، والبيهقي: (٧/ ٢٦٠)].

حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بن عَبْدِ اللهِ .

وَزِيَادُ بنُ عَبْدِ الله كَثِيرُ الغَرَائِب وَالمَنَاكِيرِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ يَذْكُرُ عَنْ مُحَمَّدِ بِن عُفْبَةَ قَالَ: قَالَ وَكِيعٌ: زِيَادُ بِنُ عَبْدِ الله مَعَ شَرَفِهِ لا (٣) يَكُذِبُ فِي الْحَدِيثِ.

#### ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّاعِي

[١١٢٣] (١٠٩٨) حَدَّثُنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِينَ : «الْتُتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ». [أحمد: ٦١٠٨، والبخاري: ١٧٩ه، ومسلم: ٣٥١٥].

وَأَنْس، وَأَبِي أَيُّوبَ.

حَدِيثُ ابن عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَجِيءُ إِلَى الوَلِيمَةِ بِغَيْرِ دَعُوَةٍ

[١١٢٤] (١٠٩٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَن الأَعْمَش، عَنْ شَقِيق، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبِ إِلَى غُلام لَهُ لَحَّام، فَقَال: اصْنَعْ لِي طَعَاماً يَكْفِي خَمْسَةً، فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ الله ﷺ الجُوعَ. قَالَ: فَصَنَعَ طَعَاماً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَاهُ وَجُلَسَاءَهُ الَّذِينَ مَعَهُ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ، اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ دُعُوا، فَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ الله عِيد إلى البّاب، قَالَ لِصَاحِب المَنْزلِ: ﴿إِنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا، فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ». قَالَ: فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ، فَلْيَدْخُلْ. [أحمد: ١٥٢٦٨، والبخاري: ٥٤٣٤، ومسلم: ٥٣١٠].

> هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

## ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَزُويِجِ الأَبْكَارِ

[١١٢٥] (١١٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟». فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «بِكْراً أَمْ ثَيِّباً؟». فَقُلْتُ: لا، بَلْ ثَيِّباً. فَقَالَ: «هَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ عَبْدَ الله مَاتَ وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٌّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالبَرَاءِ، | وَتُرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ نِسْعَ بَنَاتٍ (٤)، فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُومُ

في المطبوع: عن أبيه أو ابنه. وهو خطأ.

في المطبوع: عن أبيه. وهو خطأ. (٢)

لفظة «لا» سقطت من المطبوع، ولا يصح هذا، فقد جاء في «التاريخ الكبير» للبخاري: (٣/ ٣٦٠) أنه قال: هو أشرف من أن يكذب. (4)

في المطبوع: «تسع» دون لفظة: بنات.

ابنِ جُرَيْجِ نَحْوَ هَذَا.

وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ فِيهِ اخْتِلافٌ:

رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكُ بِنُ عَبْدِ الله وَأَبُو عَوَانَةً وَزُهَيْرُ بِنُ مُعَاوِيَةً وَقَيْسُ بِنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

حىيث: ١١٢٦

وَرَوَاهُ أَسْبَاطُ بِنُ مُحَمَّدٍ وَزَيْدُ بِنُ حُبَابٍ، عَنْ يُونُسَ بِن أَبِي إِسْحَاقَ(١)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ ا أَبِي مُوسَى، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ الحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ بن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَن النَّبِيّ عِيْلِيُّ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بِنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَى شُعْبَةُ وَالنَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ: «لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ».

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ (٢)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى. وَلا يَصِحُّ.

ورواية هؤلاء الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ إِلَّا بِوَلِيٌّ» عِنْدِي أَصَحُّ، لأَنَّ سَمَاعَهُمْ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَإِنْ كَانَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ أَحْفَظَ وَأَثْبَتَ مِنْ جَمِيعِ هَؤُلاءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الحَدِيثَ، فَإِنَّ رِوَايَةَ هَؤُلاءِ عِنْدِي أَشْبَهُ وَأَصَحُّ، لأَنَّ شُعْبَةً وَالثَّوْرِيَّ سَمِعًا هَذَا الحَدِيثَ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ

فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا:

عَلَيْهِنَّ. فَدَعَا لِي. [أحمد: ١٤٣٠٦، والبخاري: ٥٣٦٧،

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بن كَعْبِ، وَكَعْبِ بن عُجْرَةً. حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ: «لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ»

[١١٢٦] (١١٠١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا شَريكُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (ح). وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (ح). وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (ح). وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ أَبِي زِيَادٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ حُبَاب، عَنْ يُونُسَ بن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٌّ». [صحبح. أحمد: ۱۹۷۱، ۱۹۷۱، وأبو داود: ۲۰۸۵، وابن ماجه: ۱۸۸۱].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَعِمْرَانَ بن خُصَيْنِ، وَأَنَسِ.

[١١٢٧] (١١٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ غُيَيْنَةً، عَن ابن جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ». [صحيح. أحمد: ٢٤٢٠٥، وأبو داود: ٢٠٨٣، والنسائي في «الكبرى»: ٥٣٧٣، وابن ماجه: ١٨٧٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ وَيَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ وَسُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ، عَن

زاد في المطبوع بعده: عن أبي إسحاق.

زاد في المطبوع بعده: عن سفيان.

[١١٢٨] حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَسْأَلُ أَبَا إِسْحَاقَ: أَسَمِعْتَ أَبَا بُرْدَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله أَبَا إِسْحَاقَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى ﴿ لَا يَكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ﴾ فَقَالَ: نَعَمْ.

فَدَلَّ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَلَى أَنَّ سَمَاعَ شُعْبَةَ وَالتَّوْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.

وَإِسْرَائِيلُ هُو ثَبْتٌ فِي أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ المُثَنَّى يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ مَهْدِيًّ مُحَمَّدَ بِنَ المُثَنَّى يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ مَهْدِيًّ يَقُولُ: مَا فَاتَنِي النَّذِي فَاتَنِي مِنْ حَدِيثِ النَّوْرِيِّ عَنْ يَقُولُ: مَا فَاتَنِي النَّذِي فَاتَنِي مِنْ حَدِيثِ النَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا لَمَّا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ، لأَنَّهُ كَانَ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا لَمَّا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ، لأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ أَتَمَّ.

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي هَذَا البابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا فِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ عَنْ حَسَنٌ. رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَلْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَى الحَجَّاجُ بِنُ أَرْطَاةَ وَجَعْفَرُ بِنُ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْد. الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْد.

وَرُوِيَ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ مِثْلُهُ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ، فَأَنْكَرَهُ. فَضَعَّفُوا هَذَا الحَدِيثَ مِنْ أَجْلِ هَذَا.

وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بِنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ عَنِ ابِنِ جُرَيْجٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يَحْيَى بِنُ مَعِينٍ: وَسَمَاعُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابنِ يَحْيَى بِنُ مَعِينٍ: وَسَمَاعُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ، إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ أَبِي رَوَّادٍ مَا سَمِعَ مِنِ ابنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ أَبِي رَوَّادٍ مَا سَمِعَ مِنِ ابنِ

جُرَيْجٍ. وَضَعَّفَ يَحْنَى رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابنِ جُرَيْجِ.

وَالْعَمَلُ فِي هَذَا البَابِ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا فِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٌ عَنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: وَكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٌ عَنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ الله بنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَغَيْرُهُمْ.

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ. مِنْهُمْ: سَعِيدُ بنُ المُسَبِّبِ، وَالحَسَنُ البَصْرِيُّ، وَشُرَيْحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ وَغَيْرُهُمْ، وَبِهَذَا يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَعَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

#### ١٥ - بَابُ مَا جَاءَ: لا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

[١١٢٩] (١١٠٣) حَدَّثَنَا يُـوسُفُ بِنُ حَمَّادٍ اللَّبَصِرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، اللَّبَيِّ عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «البَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ». [ضعيف، والصواب أنه موقوف كما سبذكر المصنف. العقيلي في "الضعفاء": (١٢٨٢)، وابن عدي: (٣/ ١٣١)، والطبراني في "الكبير":

قَالَ يُوسُفُ بنُ حَمَّادٍ: رَفَعَ عَبْدُ الأَعْلَى هَذَا الحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ، وَأَوْقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلاقِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

[۱۱۳۰] (۱۱۰۶) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَهَذَا أَصَحُّ. [عبدالرزاق: ٢٠٤٨]، وابن أبي شببة: ١٦٢٠٠].

هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، لا نَعْلَمُ أَحَداً رَفَعَهُ إِلَّا مَا رُويَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعاً.

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الحَدِيثُ مَوْقُوفاً.

إلَّا بَبِّنَةٍ (١).

وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَ هَذَا مَوْقُوفاً.

وَفِي البَابِ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ، وَأَنس، وَأْبِي هُرَيْرَةً .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ | وَيَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ. رَعَيْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِم، قَالُوا: لا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ. لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا مَنْ مَضَى مِنْهُمْ، إِلَّا قَوْماً مِنَ المُتَأْخِرِينَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ. وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ: لا يَجُوزُ النَّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعاً عِنْدَ عُقْدَةِ النَّكَاحِ.

> وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ المَدِينَةِ إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ أَنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بِنِ أَنْسٍ، وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ فِيمَا حَكَى عَنْ أهمل المَدِينَةِ.

> وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأْتَيْنِ يَجُوزُ فِي النَّكَاحِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

## ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

[١١٣١] (١١٠٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بِنُ القَاسِم، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ الله ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ، قَالَ: «التَّشَهُّدُ فِي الصَّلاةِ: النَّجِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ،

وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: لا نِكَاحَ | أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ

وَالتَّشَهُّدُ فِي الحَاجَةِ: إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». قَالَ:

قَالَ عَبْثَرٌ: فَفَسَرَهَا لَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: ﴿ التَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ، وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عـمران: ١٠٢]، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي شَآ الَّذِي اللَّهِ عَلَا لَا أَرْحَامُّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]. ﴿ أَتَّقُوا أَللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ الآية [الأحزاب: ٧٠]، [صحيح. أحمد: ٣٧٢١، وأبو داود: ٢١١٨، والنسائي: ٣٢٧٩، وابن ماجه: ١٨٩٢، واقتصر أبو داود والنسائي على خطبة الحاجة، وسلف بذكر التشهد في الصلاة فقط برقم: ٢٨٨].

وَفِي البَابِ عَنْ عَدِيٍّ بنِ حَاتِم.

حَدِيثُ عَبْدِ الله حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَكِلا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ، لأَنَّ إِسْرَائِيلَ جَمَعَهُمَا، فَقَالَ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ بِغَيْرٍ خُطْبَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْم.

[١١٣٢] (١١٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) زاد بعده في المطبوع، هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: لا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيَّئَةٍ.

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَاليَدِ الجَذْمَاءِ(١)». [صحبح. أحمد: فِيهَا تَشَهُّدٌ، وأبو داود: ٤٨٤١].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ (٢).

## ١٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِتْمَارِ البِكْرِ وَالثَّيِّبِ

[۱۱۳۳] (۱۱۰۷) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَخِيَ بَنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَخْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تُنْكُحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكُحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكُحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكُحُ الثَّيِّبُ عَتَى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكُحُ البَّكُمُ الصَّمُوتُ». [أحمد: تُنْكُحُ البَحْرُ حَتَّى تُسْتَأْذُنَ، وَإِذْنُهَا الصَّمُوتُ». [أحمد: المِحْرُ وسلم: ١٩٤٧، والبخاري: ١٩٤٨، ومسلم: ١٣٤٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَالْعُرْسِ بِن عَمِيرَةً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الثَّيِّبَ لَا تُزَوَّجُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَإِنْ زَوَّجَهَا الأَبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ إِذَا زَوَّجَهُنَّ الآبَاءُ:

فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الأَبَ إِذَا زَوَّجَ البِكْرَ وَهِيَ بَالِغَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا ، فَلَمْ تَوْضَ بِتَرْوِيجِ الأَبِ، فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: تَزْوِيجُ الأَبِ عَلَى البِكْرِ جَائِزٌ، وَإِنْ كَرِهَتْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

[۱۱۳٤] (۱۱۰۸) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ الْسِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بنِ جُبَيْرِ بنِ أُنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله يَشِحَّ قَالَ: «الأَيِّمُ مُطْعِم، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله يَشِحَّ قَالَ: «الأَيِّمُ أُحَتُّ بِنَفْسِهَا، وَلَيِّهُا، وَالبِكْرُ تُسْتَأُذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأُذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا». [أحد: ۱۸۸۸، ومسلم: ۲٤٧٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ هَذَا الحَدِيثَ.

وَاحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيِّ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَا احْتَجُوا بِهِ، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ لَأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ لَلَّانِيِّ قَالَ: «لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، وَهَكَذَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِيِّ قَقَالَ: لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الوَلِيَّ لا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا، فَإِنْ زَوَّجَهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ عَلَى بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا، فَإِنْ زَوَّجَهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ عَلَى حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَام حَيْثُ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَام حَيْثُ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيْنِ نَكَاحَهُ.

#### ١٨ ً ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّزُويج

[١١٣٥] (١١٠٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَيْجُ: أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَيْجُ: «اليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، قَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلا جَوَازَ عَلَيْهَا ""». [صحيح لغبره. أحمد: ٧٥٧٧، وأبو داود: ٢٠٧٣].

<sup>(</sup>١) أي: المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٣) أي: فلا تعدي عليها ولا إجبار.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَابْنِ عُمَرَ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَزْوِيجِ اليَتِيمَةِ:

فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذَا زُوِّجَتْ، فَالنَّكَاحُ مَوْقُوفٌ حَتَّى تَبْلُغَ، فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الخِيَارُ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ أَوْ فَسْخِهِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَجُوزُ نِكَاحُ اليَتِيمَةِ حَتَّى تَبْلُغَ، وَلا يَجُوزُ الخِيَارُ فِي النِّكَاحِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ العِلْم.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إِذَا بَلَغَتِ اليَتِيمَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَرُوِّجَتْ، فَرَضِيَتْ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلا خِيَارَ لَهَا إِذَا أَدْرَكَتْ. وَاحْتَجًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَنَى بِهَا أَدْرَكَتْ. وَاحْتَجًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا بَلَغَتِ الجَارِيَةُ يُسْعَ سِنِينَ، وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا بَلَغَتِ الجَارِيَةُ يُسْعَ سِنِينَ، فَهِيَ امْرَأَةٌ.

#### ١٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ السَّحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلأُوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ الْمَرَأَةِ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلأُوَّلِ مِنْهُمَا». [رجاله ثقات، وني بَيْعاً مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلأُوَّلِ مِنْهُمَا». [رجاله ثقات، وني سماع الحن من سمرة خلاف منهور. أحمد: ٢٠٠٨٥، وأبو داود: ١٠٨٨، والنسائي في «الكبرى»: ١٣٣٤، وابن ماجه مقتصراً على النظر الثاني: ٢١٩٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلافاً، إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الوَلِيَّيْنِ قَبْلَ الآخرِ،

فَنِكَاحُ الأَوَّلِ جَائِزٌ، وَنِكَاحُ الآخَرِ مَفْسُوخٌ، وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعاً فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعاً مَفْسُوخٌ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

## ٢٠ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

[۱۱۳۷] (۱۱۱۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ». [اسناده ضعيف. أحمد: ١٤٢١٢، وأبو داود: ٢٠٧٨].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلا يَصِحُ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِ هِمْ أَنَّ نِكَاحَ العَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لا يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ(١).

[۱۱۳۸] (۱۱۱۲) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ يَحْيَى بنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ». أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٥٠٠٣، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ

[۱۱۳۹] (۱۱۱۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيُّ

<sup>(</sup>١) زاد بعده في المطبوع: وغيرهما بلا اختلاف.

وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ عُبَيْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بِنَ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بِنَ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَرضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجَازَهُ. [إسناده ضعيف. احمد: قَالَ: فَأَجَازَهُ. [إسناده ضعيف. احمد: 10179. وابن ماجه: 1848].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ.

حَدِيثُ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المَهْرِ:

فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: المَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ: لا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الكُوفَةِ: لا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ.

العَلَىٰ الْحَلَّالُ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيً الْحَلَّالُ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيً الْحَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ عِيسَى وَعَبْدُ الله بِنُ نَافِعِ قَالا: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بِنُ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِنِ دِينَارٍ، عَنْ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بِنُ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ : إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ طَوِيلاً، فَقَالَ وَجُلْ: يَا رَسُولَ الله زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟». فَقَالَ: عَاجَةٌ وَقَالَ: هَا يَشْوِي إِلَّا إِزَارِي هَـذَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْدَ مِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلا إِزَارَ لَكَ، فَالتَمِسْ فَالْ اللهَ عَلَيْدَ فَا لَتَمِسْ فَا إِزَارَ لَكَ، فَالتَمِسْ فَالْ اللهَ عَلَيْدَ اللهَ عَلَيْدَ اللهَ عَلَيْدَ اللهُ اللهُ

شَيْئاً» فَقَال: مَا أَجِدُ، قَالَ: "فَالتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ». قَالَ: فَالتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». [احمد: ٢٢٨٥٠، والبخاري: ٥١٣٥، ومسلم مطولاً: ٣٤٨٧].

#### هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ يُصْدِقُهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، وَيُعَلِّمُهَا سُورَةً مِنَ القُرْآنِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَيَجْعَلُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو العَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ اسْمُهُ هَرِمٌ.

وَالوقِيَّةُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً، وَثِنْتَا عَشْرَةَ وَقِيَّةً هُوَ أَرْبَعُ مِئَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَماً (١).

٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

[١١٤٢] (١١١٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) وهمي ۱٤۰۰ غرام تقريباً.

رَسُولَ الله ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةً، وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا. [أحمد: ١١٩٥٧، والبخاري: ٩٤٧، ومسلم: ٣٤٩٨].

وَفِي الْبَابِ عَنْ صَفِيَّةً.

حَدِيثُ أَنسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّةٌ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُجْعَلَ عِنْقُهَا صَدَاقَهَا، حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا مَهْراً سِوَى العِنْقِ.

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

#### ٢٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الفَضْلِ فِي نَلِكَ

[۱۱٤٤] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحِ بِنِ صَالِحٍ - وَهُوَ ابْنُ حَيِّ - عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُودَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ يَنِيْ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [أحد: ۱۹۰۳، والبخاري: ۹۷، ومسلم: ۳۸۸].

حَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو بُرْدَةَ بِنُ أَبِي مُوسَى اسْمُهُ: عَامِرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ قَيْسٍ.

وَرَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِحِ بنِ صَالِحٍ هَذَا الحَدِيثُ (١).

# ٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ، ثُمَّ يُطلِّقُهَا قَبْلُ أَنْ يَنْخُلَ بِهَا، هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَمْ لا؟

[١١٤٥] (١١١٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ حَلَ بِهَا، فَلا النَّبِيِّ عَنْ تَحَلَ لِهَا، فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَلْيَنْكِحِ لَبُنَتَهَا، وَأَيْمًا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَلَخَلَ بِهَا، أَوْلَمْ ابْنَتَهَا، وَأَيْمًا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَلَخَلَ بِهَا، أَوْلَمْ يَحُلُ لِهَا، أَوْلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، أَوْلَمُ ابْنَتَهَا، وَأَيْمًا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَلَخَلَ بِهَا، أَوْلَمْ يَكُنْ دَخَلُ بِهَا، أَوْلَمْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا». [إسناد، حسن. يَدْخُلُ بِهَا، فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا». [إسناد، حسن. عبد الرزاق: ١٠٨٢١ و١٠٨٣، والطبري: (٢/ ٥٥٧)، وابن عبد إلرزاق: ١٥٨١ما (١٠٨٤)، واليهفي: (٧/ ١٦٠)]

هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةً وَالمُثَنَّى بنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، وَالمُثَنَّى بنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، حَلَّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الاِبْنَةَ، فَطَلَّقَهَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الاِبْنَةَ، فَطَلَّقَهَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا، لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا، لِقَوْلِ الله: قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا، لِقَوْلِ الله: ﴿ وَأُمْهَاتُ نِسَآبِكُمْ ﴾ [الناء: ٣٦]، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأُحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ (٢).

٥ ٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُطَلِّقُ امْرَأْتَهُ ثَلاثاً،
 فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَنْخُلَ بِهَا

[١١٤٦] (١١١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَإِسْحَاقُ بنُ

<sup>(</sup>١) ﴿ زَادُ بِعَدُهُ فِي الْمَطْبُوعُ: وَصَالِحُ بِنُ صَالِحِ بِنِ حَيٍّ هُوَ وَالِدُ الْحَسَنِ بِنِ صَالِح بِنِ حَيٍّ.

<sup>(</sup>٢) وهو قول الحنفية أيضاً.

مُنْصُورٍ قَالا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ إِلَى عُرُورَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ الزَّبِيْرِ، وَمَا مَعَهُ فَبَتَ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ الزَّبِيْرِ، وَمَا مَعَهُ إِلَى إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: «أَتُويلِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى إِلَى مِثْلُ هُدْبَةِ التَّوْبِ، فَقَالَ: «أَتُويلِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى إِلَى مِثْلُ هُدْبَةِ التَّوْبِ، فَقَالَ: «أَتُويلِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى إِلَى اللهَ عَتَى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». وَالبخاري: ٢١٣٩، ومسلم: ٢٤٠٩١].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَالرُّمَيْصَاءِ ـ أُو الغُمَيْصَاءِ ـ أُو الغُمَيْصَاءِ ـ أُو الغُمَيْصَاءِ ـ وَأَبِي هُرَيْرَةً.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثاً، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَنَّهَا لا تَجِلُّ لِلزَّوْج الأَوَّلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ جَامَعَ الزَّوْجُ الآخَرُ.

#### ٢٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُحِلِّ وَالمُحَلَّلِ لَهُ

[1187] (1114) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ زُبَيْدٍ الأَيَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بِنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله، وَعَنِ الحَارِثِ (١)، عَنْ عَلِيٍّ، قَالا: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَعَنِ الحَارِثِ (١)، عَنْ عَلِيٍّ، قَالا: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَعَنَ المُحِلَّ وَالمُحَلَّلُ لَهُ (٢). [حسن لغيره. أحمد: ١٣٥، وأبو داود: ٢٠٧٦، وابن ماجه: ١٩٣٥ من حديث على ﷺ].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابِنْ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ، وَهَكَذَا رَوَى أَشْعَثُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ

الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ. وَعَامِرٌ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ جَالِدَهُ بِالقَائِمِ، لأَنَّ مُجَالِدَ بنَ سَعِيدٍ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل.

وَرَوَى عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ. وَهَذَا قَدْ وَهِمَ فِيهِ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ.

[۱۱٤۸] (۱۱۲۰) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بِنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنْ رَسُولُ الله عَلَيْ المُحِلَّ وَالمُحَلَّلَ لَهُ. [إسناده صحيح. أحمد: ٤٤٠٣]، والنساني: ٣٤٤٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو قَيْسِ الأَوْدِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ ثَرْوَانَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْمٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ وَعُنْمَانُ بِنُ عَفَّانَ، وَعَبْدُ الله بِنُ عَمْرٍو، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ الشَّافِعِيْ، وَأَجْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

<sup>(</sup>١) قوله: "وعن الحارث، عطف على قوله: عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) المراد من المُحِلِّ: هو من تزوج المرأة المطلقة ثلاثاً لتحلُّ هي لزوجها الأول، والمراد من المُحَلَّل له: الزوجُ الأول.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: أبو أحمد الزهري. وهو خطأ، فهو أبو أحمد الزبيري.

<sup>(</sup>٤) أي: يطرح ويلقى من قولهم ما ذكروا في هذا الباب من صحة النكاح وإن قصد الإحلال، وذلك لأن اللعن يقتضي النهي عن هذا 😑

قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ لِيُحَلِّلَهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا، فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا، فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا، فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا وَتَى يَتَزَوَّجَهَا بِنِكَاحِ جَدِيدٍ.

#### ٢٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي (١) نِكَاح المُتُعَةِ

[١١٤٩] (١١٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُحَمَّدِ بنِ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله وَالحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ فَعَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ فَعَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ فَعَلَى مَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. [أحمد: ٥٩٢، والبخاري: ٥١٥، ومسلم: ٣٤٣٣].

وَفِي البَابِ عَنْ سَبْرَةَ الجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالعَمْلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي المُتْعَةِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍةً.

وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ المُتْعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ (٢).

[۱۱۵۰] (۱۱۲۲) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بِنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ

كَعْبِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ المُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةً، الإِسْلامِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةً، فَيَتَرَوَّجُ المَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ، فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ، وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ الْإِنَ الْآيَةُ وَالْمَوْسِونِ: ٦]. قَالَ النّ الْأَنْ وَيَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُمْ ﴾ [المؤسون: ٦]. قَالَ النّ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا، فَهُو حَرَامٌ. [إسناده ضعيف. الطبراني في "الكبيرة: ١٠٧٨٦، والبيهني: (٧/ ٢٠٥)].

## ٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشُّفَارِ

آبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ المُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ـ وَهُوَ الطَّوِيلُ ـ قَالَ: حَدَّثَ الْحَسَنُ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: «لا جَلَبَ(٣)، عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «لا جَلَبَ(٣)، ولا جَنَبَ بَ وَلا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ وَلا جَنَبَ بَ ، وَلا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ فَهُبَةً (٥) فَلَيْسَ مِنَا ». [صحبع لغيره. أحمد: ١٩٩٤٦، وأبو داود مقتصراً على ذكر الجلب والجنب: ٢٥٨١، والنساني: ٣٣٣٧، وابن ماجه مقتصراً على ذكر النهبة: ٣٩٣٧].

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي رَيْحَانَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَائِلِ بنِ حُجْرٍ.

[١١٥٢] (١١٢٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى

الفعل وحرمته، والحرمة في باب النكاح يقتضي عدم الصحة، فقولهم بالصحة مخالف للحديث، فيكون مرميًّا مطروحاً. التحفة الأحوذي : (٤/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: تحريم.

<sup>(</sup>٢) وهو قول مالك وأبي حنيفة واألوزاعي والليث. انظر «المغني»: (١٣٦/٧).

 <sup>(</sup>٣) قوله: «لا جلب» الجلب يكون في شيئين:
 أحدهما في الزكاة، وهو أن يَقْدَم المصدِّق على أهل الزكاة، فينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.

الثاني في السباق: وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثًّا له على الجري، فنهي عن ذلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: أولا جنب الجَنَب ـ بالتحريك ـ في السباق: أن يَجْنُب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وهو في الزكاة: أن يجنب رب المال بماله، أي يبعده عن مواضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه.

 <sup>(</sup>٥) النهبة: هي اختلاس الشيء ماله قيمة عالية قبل توزيع الغنائم.

الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ الشِّغَارِ. نَافِع، عَنِ الشِّغَارِ. أَنَّ النَّبِيَّ يَتَظِيَّةٌ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. [احد: 8071].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ، لا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ.

وَالشَّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ، وَلا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ وَلا يَجِلُّ، وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقاً، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ: يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ المِثْلِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ.

## ٢٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا»

[١١٥٣] (١١٢٥) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ فَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا فَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْمَوْدُةُ عَلَى ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيْ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ المَوْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. [صحبح لغبره. أحمد: ٣٥٣٠، وأو داود: ٢٠٣٧].

[١١٥٤] حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بِنِ حَسَّانَ، عَنِ ابِنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا إِمِثْلِهِ. [أحمد: ٩٥٨٦، والبخاري: ٥١١٠، ومسلم مطولاً: ٣٤٤٢].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الله بنِ

عَمْرٍو، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَسَمُرَةَ بنِ جُنْدُبِ.

[١١٥٥] (١١٢٦) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بِنُ قَالَ: خَبَرَنَا دَاوُدُ بِنُ قَالَ: خَبَرَنَا دَاوُدُ بِنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرٌ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ الْعَمَّةُ عَلَى بَنْتِ أُخِيهَا، وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلا تُنْكَحُ الصَّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، عَلَى الكُبْرَى، وَلا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى. [صحبح. أحمد: ٩٥٠٠. وأنسائي مختصرا: ٢٢٩٨].

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ، لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلافاً أَنَّهُ لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، فَإِنْ نَكَعَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا (١١)، أو العَمَّةَ عَلَى عِنْهُمَا مَفْسُوخٌ، العَمَّةَ عَلَى عِنْهُمَا مَفْسُوخٌ، وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ العِلْمِ (٢).

#### ٣٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

[١١٥٦] (١١٢٧) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ الله اليَزَنِيِّ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ الله اليَزَنِيِّ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ الله اليَزَنِيِّ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بنِ عَبْدِ الله اليَزَنِيِّ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيدٍ: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا رَسُولُ الله عَلِيدٌ: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ». [أحمد: ١٧٣٧، والبخاري: ١٧٢١، وانظر ما بعده].

[١١٥٧] حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ:

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: أو خالتها.

<sup>(</sup>٢) وقع بعده في المطبوع: أَذْرَكَ الشَّعْبِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَوَى عَنْهُ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا، فَقَالَ: صَحِيحٌ. وَرَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بنِ جَعْفَرٍ نَحُوهُ. [أحمد: ١٧٣٠٢، ومسلم: ٣٤٧٢، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنَى مِنْهُمْ: عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنَى مِنْهُمْ: عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ مِصْرِهَا، فَلِي يَقُولُ الشَّافِعِيُّ (1)، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. المِلْم، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ (1)، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: شَرْطُ الله قَبْلَ شَرْطِهَا. كَأَنَّهُ رَأَى لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا، وَإِنْ كَانَتِ اشْتَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا. وَذَهَبَ بَعْضُ اشْتَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا. وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعُلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ.

#### ٣١ . بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسُوَةٍ

[۱۱۹۸] (۱۱۲۸) حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلانَ بنَ سَلَمَةَ النَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ شِيْةٍ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً. [صحيح بطرقه وشواهده، وبعمل الأئمة المتبوعين به، وقد أخطأ معمر في هذا الإسناد فرواه موصولاً، وانظر تفصيل ذلك في التعليق على الحديث: ٢٠٩ في مسند أحمد: وأخرج هذا الطربق الموصول أحمد: ٥٥٥٨، وابن ماجه: ١٩٥٣).

هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بِنُ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ (٢) قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سُويْدِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلانَ بِنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ، أَوْ لأَرْجُمَنَّ قَبْرُكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ (٣).

وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ غَيْلانَ بِنِ سَلَمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

#### ٣٢ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

[١١٥٩] (١١٢٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبِ الجَيْشَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ فَيْرُوزَ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبِ الجَيْشَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ فَيْرُوزَ اللهَيْلَامِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَيَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: «اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ». [إسناده حسن. أحد: ١٩٥١، وانظ ما بعده].

[۱۱٦٠] (۱۱۳۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَخْيَى بِنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَخِيَى بِنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبِ الجَيْشَانِيِّ، عَنِ الضَّحَاكِ بِنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في «فتح الباري»: (۲۱۸/۹) معلقاً على عزو الترمذي هذا القول للشافعي: كذا قال، والنقل في هذا عن الشافعي غريب، بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومفاسده، كاشتراط العشرة بالمعروف . . . وأما شرط ينافي مقتضى النكاح، كأن لا يقسم لها، أو لا يتسرى عليها، أو لا ينفق، أو نحو ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل إن وقع في صلب العقد لُغِيَ وصح النكاح بمهر المثل.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: عن الزهري وحمزة.

<sup>(</sup>٣) أبو رغال هو أبو ثقيف، وكان من ثمود، فلما أهلك الله قومه بما أهلكهم به، منعه لمكانه من الحرم، فلما خرج أصابه ما أصابهم، وقبره بين مكة والطائف.

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، قَالَ: «اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ». [إسناده حسن. أبو داود: ٣٢٤٣، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَأَبُو وَهْبِ الْجَيْشَانِيُّ اسْمُهُ: الدَّيْلَمُ بنُ هُوشَعِ.

٣٣ ـ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ

[١١٦١] (١١٣١) حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْص الشَّيْبَانِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بِنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غُيْرِهِ». [صحيح بطرقه وشواهده. أحمد: ١٦٩٩٠، وأبو داود:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ رُوَيْفِع بنِ ثَابِتٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لا يَرَوْنَ لِلرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالعِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةً، وَأَبِي سَعِيدٍ.

## ٣٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ: يَسْبِي الْأَمَةُ وَلَهَا زَوْجٌ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ وَطُؤُهَا؟

[١١٦٢] (١١٣٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ البَتِّيُّ، عَنْ أَبِي الخَّلِيل، عَنْ أبى سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاس، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَالْمُعْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مَنْ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مَا كُولَا

[النساء: ٢٤]. [صحيح. أحمد: ١١٦٩١، وانظر ما بعده. وسيكرر برقم: ٣٢٦٥].

حديث: ١١٦٥

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَهَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ البَتِّيِّ، عَنْ أبِي الخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

وَأَبُو الخَلِيلِ اسْمُهُ: صَالِحُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ.

وَرَوَى هَمَّامٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْةٍ.

[١١٦٣] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بِنُ هِلالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. [أحمد: ١١٧٩٨، ومسلم: ٣٦٠٨. وسيكرر برقم: ٣٢٦٤].

#### ٣٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَهْرِ البَغِيِّ

[١١٦٤] (١١٣٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ (٢)، وَخُلُوَانِ الكَاهِنِ. [أحمد: ١٧٠٠، والبَخاري: ٢٢٣٧، ومسلم: ٤٠١٠. وسيكرر برقم: ١٣٢١

وَفِي البَابِ عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٣٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

[١١٦٥] (١١٣٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ وَقُتَيْبَةُ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ قُتَيْبَةُ: يَبْلُغُ بِهِ،

<sup>(</sup>١) أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.

<sup>(</sup>٢) - قوله: "ومهر البغي" المراد به ما تأخذه الزانية على الزني، وهو مجمع على تحريمه، وسماه مهراً لكونه على صورته.

وَقَالَ أَحْمَدُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ». [احمد مطولاً: ٧٢٤٨، والبخاري: ٢١٤٠، ومسلم مطولاً: ٣٤٥٩].

وَفِي البَابِ عَنْ سَمُرَةً، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ مَالِكُ بِنُ أَنَسِ: إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُ: مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: «لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» هَذَا عِنْدَنَا إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ، فَرَضِيَتْ بِهِ، وَرَكَنَتْ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ المَرْأَةَ، فَرَضِيَتْ بِهِ، وَرَكَنَتْ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا، أَوْ يَخْطُبَهَا، وَالحُجَّةُ فِي ذَلِكَ رَكُونَهَا إِلَيْهِ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَهَا، وَالحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (١) حَيْثُ جَاءَتِ النَّبِيَ عَيْقَ ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمِ بنَ خُذَيْفَةَ وَمُعَاوِيَةً بنَ أَبِي سُفْيَانَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمِ بنَ خُذَيْفَةَ وَمُعَاوِيَةً بنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطَبَاهَا، فَقَالَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَرَجُلٌ لا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَضَاهُ عَلَا النِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةً فَصُعْلُوكُ لا مَالَ لَهُ، وَلَكِنِ عَضَاهُ انْكِحِى أُسَامَةً».

فَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَنَا \_ وَالله أَعْلَمُ \_ أَنَّ فَاطِمَةَ لَمْ تُخْبِرْهُ بِرِضَاهَا بِوَاحِدِ مِنْهُمَا، وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ، لَمْ يُشِرْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ الَّذِي ذَكَرَتْ.

[1177] (1170) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي الجَهْمِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلاثاً، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا شُكْنَى وَلا نَفَقَةً. قَالَتْ: وَوضَعَ لِي عَشَرَةً أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابنِ عَمٌ لَهُ: خَمْسَةٌ شَعِيرٌ،

وَخَمْسَةٌ بُرُّ. قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ، فَذَكَرْنُ فَلِكَ لَهُ. قَالَتْ: فَقَال: «صَدَق». فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمٌ شَرِيكِ، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ: "إِنَّ بَيْتُ أُمُ شَرِيكِ بَيْتٌ يَعْشَاهُ المُهَاجِرُونَ، وَلَكِنِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ شَرِيكِ بَيْتٌ يَعْشَاهُ المُهَاجِرُونَ، وَلَكِنِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ اللهِ شَرِيكِ بَيْتٌ يَعْشَاهُ المُهَاجِرُونَ، وَلَكِنِ اعْتَدِي فِي بَيْتِ اللهِ اللهِ أَمِّ مَكْتُومٍ، فَعَسَى أَنْ تُلْقِي ثِيَابَكِ وَلَا يَرَاكِ، فَإِذَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَعَسَى أَنْ تُلْقِي ثِيَابَكِ وَلَا يَرَاكِ، فَإِذَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ أَنْ تُلْقِي ثِيَابَكِ وَلَا يَرَاكِ، فَلَمَّا اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ أَنْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّسَاءِ». قَالَتْ: فَخَطَبَنِي أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ، فَعَارَكَ الله لِي فِي أُسَامَةً بِنُ زَيْدٍ، فَتَرَوَّجَنِي، فَبَارَكَ الله لِي فِي أُسَامَةً . [احمد مخنصرا: فَتَرَوَّجَنِي، فَبَارَكَ الله لِي فِي أُسَامَةً . [احمد مخنصرا: فَتَرَوَّجَنِي، فَبَارَكَ الله لِي فِي أُسَامَةً . [احمد مخنصرا: فَتَرَوَّجَنِي، فَبَارَكَ الله لِي فِي أُسَامَةً . [احمد مخنصرا: ٢٧٣٣٣، وسلم: ٢٧٣٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَبِي الجَهْمِ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ، وَزَادَ فِيهِ: فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «انْكِجِي أُسَامَةً».

[١١٦٧] حَدَّثَنَا بِذَاكَ مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَبِي الجَهْمِ بِهَذَا. [أحمد: ٢٧٣٢، ومسلم: ٣٧١٣].

#### ٣٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي العَزْلِ

[١١٦٨] (١١٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْنَا: يَعْبُدِ الرَّحْمَنِ بنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا كُنَّا نَعْزِلُ، فَزَعَمَتِ اليَهُودُ أَنَّهَا المَوْءُودَةُ الصَّغْرَى، فَقَالَ: «كَذَبَتِ البَهُودُ، إِنَّ الله إِذَا المَوْءُودَةُ الصَّغْرَى، فَقَالَ: «كَذَبَتِ البَهُودُ، إِنَّ الله إِذَا المَوْءُودَةُ الصَّغْرَى، فَقَالَ: «كَذَبَتِ البَهُودُ، إِنَّ الله إِذَا اللهِ إِذَا اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِذَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) هو الحديث الآتي.

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَر، وَالبَرَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي هُرَيْرةً،

[١١٦٩] (١١٣٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَثْزِلُ. [أحمد: ١٤٣١٨، والبخاري: ٥٢٠٨، ومسلم: ٣٥٥٩].

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ.

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرهِمْ فِي العَزْلِ.

وَقَالَ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ: تُسْتَأْمَرُ الحُرَّةُ فِي العَزْلِ، وَلا تُسْتَأْمَرُ الخُرَّةُ فِي العَزْلِ، وَلا تُسْتَأْمَرُ الأَمَةُ.

#### ٣٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ العَزْلِ

السلام الله عَنْ قَرَعَة ، عَنْ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُبَيْنَة ، عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ قَرَعَة ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ذُكِرَ العَزْلُ عُبْدُ رَسُولِ الله عَيْقَ ، فَقَالَ: «لِمَ يَفْعَلُ ذَاكَ أَحَدُكُمْ؟» عِنْدَ رَسُولِ الله عَيْقَ ، فَقَالَ: «لِمَ يَفْعَلُ ذَاكَ أَحَدُكُمْ؟» دَرَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ: وَلَمْ يَقُلْ: لا يَفْعَلْ ذَاكَ أَحَدُكُمْ وَلَي حَدِيثِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ: لا يَفْعَلْ ذَاكَ أَحَدُكُمْ مَ فَلُوقَةً الله عَلَيْهِمَا: «فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةً إِلَّا الله خَالِقُهَا» . [أحمد: ١١٦٨٨ ، والبخاري تعليفاً بصبغة الجزم الرد: ١٤٠٩) ، وسلم: ٢٥٥٣] .

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ .

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

وَقَدْ كَرِهَ العَزْلَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَغَيْرِهِمْ.

# ٣٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي القِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

حدیث: ۱۱۷۲

آلادا] (۱۱۳۹) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً يَحْيَى بنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَلَى قِلْابَةً، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ - قَالَ (١): لَوْ شِئْتُ أَنْ أَنُسِ بنِ مَالِكٍ - قَالَ (١): لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَلَكِنَّهُ قَالَ -: السُّنَّةُ إِذَا أَقُولَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَلَكِنَّهُ قَالَ -: السُّنَّةُ إِذَا تَرَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ، أَقَامَ عِنْدَهَا شَلاثاً. [البخاري: تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً. [البخاري: ٥٢١٣].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً.

حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنسِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً بِكُراً عَلَى امْرَأَتِهِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمَا بَعْدُ بِالعَدْلِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا (٢).

# • ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ

إِشْرُ بِنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا فِي بِشْرُ بِنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، عَائِشُةً أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ». [إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، وقد رجح الإرسال غير واحد من الأنعة، انظر تفصيل ذلك في المناد، وقد رجح الإرسال غير واحد من الأنعة، انظر تفصيل ذلك في المنية على الحديث: ٢٥١١ في "مسند أحمده. وأخرجه أيضا أبو داود: ٢١٣٤، والنساني: ٣٣٩٥، وابن ماجه: ١٩٧١].

<sup>(</sup>١) القائل هنا هو أبو قِلابة. كما في النحفة الأحوذي: (٤/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) وقع بعده في المطبوع: وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ، وَالسَّافِعِيْ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ: إِذَا تَزَوَّجَ البِكُرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً، وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ. وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

حَدِيثُ عَائِشَةً هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ مُرْسَلاً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةً.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «لا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ»، إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ: الحُبَّ وَالمَوَدَّةَ، كَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم.

المَدَّ الْمَا الْمَدَّ الْمَدَّ الْمُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّصْرِ بِنِ أَنِيكٍ، عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَنِهُ قَالَ: "إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِ يَنِهُ قَالَ: "إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي يَنِهُ قَالَ: "إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمِيلَامَةِ وَشِقُهُ الْمِيلَامَةِ وَشِقُهُ الْمَرَأَتَانِ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ وَشِقُهُ مَا الْمِيامَةِ وَشِقُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَإِنَّمَا أَسْنَدَ هَذَا الحَدِيثَ هَمَّامُ بنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ.

وَلا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ(١).

# ٤ ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ المُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

[۱۱۷۶] (۱۱٤۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ وَهَنَادٌ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِيهِ العَاصِ بِنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَنِكَاحٍ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بِنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَنِكَاحٍ

جَلِيلٍ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٦٩٣٨، وابن ماجه: ٢٠١٠، والحديث الصحيح في ذلك هو حديث ابن عباس الآتي، وهو أن النبي ردها بالنكاح الأول].

هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ المَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ، فِي العِدَّةِ، فِي العِدَّةِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ،

اله المحتملة المحتملة المناد المحتملة المناد المحتملة ال

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ، وَلَكِنْ لا نَعْرِفُ وَجُهَ هَذَا الحَدِيثِ (٢)، وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ وَجُهَ هَذَا الحُصَيْنِ مِنْ قِبَلِ حَفْظِهِ.

آلادا] (١١٤٤) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْب، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ مُسْلِماً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ مُسْلِماً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْ ابنِ عَبَاسٍ أَنَّ مُسْلِمةً، مُسْلِماً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْ ابنَ عُنَا الله مُسْلِمةً وَلَا تَعْ الله عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْ الله عَلَى عَهْدِ الله وَلَا الله وَلَا الله عَلَى عَهْدِ الله وَلَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَا دَاوِد: ٢٢٣٨، وابن عَلَيْهِ وَابِو دَاوِد: ٢٢٣٨، وابن ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

سَمِعْتُ عَبْدَ بِنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بِنَ

<sup>(</sup>١) زاد بعده في المطبوع: وهَمَّامٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «فتح الباري»: (٩/ ٤٢٣) تعليقاً على كلام الترمذي هذا: وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو بعد سن

هَارُونَ يَذْكُرُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثُ (''، وَحَدِيثُ الْحَدِيثُ (''، وَحَدِيثُ الْحَجَاجِ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ يَنْ الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ . فَقَالَ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ : حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَاداً .

وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ.

# ٤٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّ جُ المَرْأَةَ، فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرضَ لَهَا

العدد الله المحتلفة المحمود بن عَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَنْقَمَةَ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدُخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لا وَكُسَ وَلا شَطَطَ (٢)، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: وَلَهَا المِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: وَلَهَا المِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: وَلَهَا المِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: وَلَهَا المِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: وَلَهَا الْمُيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: مَصْعَى رَسُولُ الله ﷺ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ـ امْرَأَةٍ مِنَا ـ وَلَيْ مَسْعُودٍ. [صحيح. أحمد مِثْلُمَا قَضَيْتَ. فَقَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. [صحيح. أحمد مطولاً: ٢٩٥٩، وأبو داود: ٢١١٥، والنسائي: ٣٣٥٩، وابن ماجه: مَا مَا اللهُ المُعْفِلُ اللهُ الْمُعْلَى وَالْمَا وَالْمَا عَالَى الْمُ اللهُ الْمُولِ اللهُ الْمَلْوَا الْمُولِ اللهُ الْمِيرَاقِ الْمَالَةُ اللهُ الْمُعْلِقُ الْمَالِيَا الْمُولِدُ اللهُ الْمُعَالِيْ الْمُالِدُ اللهُ الْمُنْ مَسْعُودٍ المَالِيْ الْمُعْلِلُونُ اللهُ الْمُولِدُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالَةُ الْمُعْلِقُ الْمِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُولِقُولُ اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلُ اللهُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُعْلِلُ اللهُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِلُ اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

# وَفِي البَابِ عَنِ الجَرَّاحِ.

[١١٧٨] حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ نَحْوَهُ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٥٩٤٣، وأبو داود: ٢١١٥، وألنساني: ٣٣٥٧، وانظر ما قبله].

حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ (٣).

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَا يَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَابْنُ مِنْهُ مَٰ وَابْنُ عَمَرَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ، وَلَمْ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً حَتَّى مَاتَ، قَالُوا : يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً حَتَّى مَاتَ، قَالُوا : لَهَا المِيرَاثُ، وَلا صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ : لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، لَكَانَتِ الحُجَّةُ فِيمَا رُويَ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ . وَرُويَ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ النَّيِ فَيْ . وَرُويَ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ . وَرُويَ عَنِ النَّبِيِ فَيْ . وَرُويَ عَنِ النَّبِي فَيْ . وَوَقَالَ عَنِ النَّبِي فَيْ . وَوَالَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ بِمِصْرَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ، وَقَالَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ بِمِصْرَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ، وَقَالَ بِحَدِيثِ بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ (٤).



#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيمَةِ

# [١٢] أَبُوَابُ الرَّضَاع

# ١ \_ بَابُ مَا جَاءَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

[۱۱۷۹] (۱۱٤٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ فِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ فِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ فِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ فِنَ النَّسَانِ في فِي النَّسَبِ». [صحبح لغبره، أحمد: ١٠٩٦، والنسائي في «الكبرى»: ٥٤١٥، والنسائي في

١) أي: الحديث السالف برقم: ١١٧٥.

<sup>(</sup>٢) الوكس: النقص. والشطط: الجور.

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٤) لثبوته عنده بعد أن كان متردداً في صحته.

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمُّ حَبِيبَةً (١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَحَدِيثُ عَلِيٌ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ شِيْخَةً وَغَيْرِهِمْ، لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلافاً.

### ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي لَبَنِ الفَحْلِ(٢)

الما الله الله عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَقَالَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ». قَالَتْ: إِنَّمَا رُسُولُ الله عَيْهُ: «فَلِيلِجْ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ». قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ مَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ، وَالبخاري: ١٤١٠٥، والبخاري: ٢٤١٠٥، ومله: ٥٣٥٩.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَغَيْرِهِمْ، كَرِهُوا لَبَنَ الْفَحْلِ<sup>(٣)</sup>، وَالأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ عَائِشَةَ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي لَبَنِ الفَحْلِ. وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

آنس (ح). وَحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ، الشَّرِيدِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ، أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالأُخْرَى غُلاماً، أَيجِلُ لَلْغُلامٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالجَارِيَةِ؟ فَقَالَ: لا، اللَّقَاحُ وَاحِدٌ. لِلْغُلامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالجَارِيَةِ؟ فَقَالَ: لا، اللَّقَاحُ وَاحِدٌ. [صحيح. مالك في "الموطأ»: ١٣٧٤، وعبد الرزاق: ١٣٩٤٢، وابن أبي شيبة: ١٧٥١٩، والدارقطني: ٤٣٧٨).

وَهَذَا تَفْسِيرُ لَبَنِ الفَحْلِ<sup>(٤)</sup>، وَهَذَا الأَصْلُ فِي هَذَا البَاب، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

#### ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ: لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ

الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَورُ بنُ سَلَيْمَانَ قَالَ: الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَورُ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ الله بنِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: عَبْدِ الله بنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لا تُحرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتَانِ». [أحمد: ٢٤٠٢٦، ومسلم: ٣٥٩٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ الفَضْلِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالزُّبَيْرِ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ.

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع بعد هذا: "حديث على حديث حسن صحيح". وهو مثبت بعد الحديث الآتي. كما ذكر هنا قوله: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم . . . إلخ، والعبارة مكررة في نهاية الباب. وهناك موقعها الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أي: الرَّجُل، ونسبة اللبن إليه مجازية، لكونه السبب فيه.

<sup>(</sup>٣) أي أن لبن الفحل يُحَرِّم، فالحرمة تثبت من جهة صاحب اللبن كما ثبتت من جانب المرضعة.

قوله: «وهذا تفسير لبن الفحل» سقط من المطبوع.

وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ».

وَرَوَى مُحَمَّدُ بِنُ دِينَارِ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ . وَزَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بِنُ دِينَارٍ: عَنِ الزَّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ . وَذَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بِنُ دِينَارٍ: عَنِ الزَّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ . وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ .

وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ حَدِيثُ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَغَيْرِهِمْ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: أُنْزِلَ فِي القُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ. فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ، وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ. فَتُوفَّيَ رَسُولُ الله ﷺ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

[۱۱۸٤] وحَدَّثَنَا بِلَكِكَ إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ (٢)، عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا. [سلم: ٣٥٩٧].

وَبِهَذَا كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي وَبَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتَانِ». وَقَالَ: إِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى قَوْلِ عَائِشَةَ فِي خَمْسِ رَضَعَاتٍ، فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ، وَجَبُنَ عَنْهُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ شَيْناً.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَكَثِيرُهُ إِذَا وَصَلَ إِلَى وَغَيْرِهِمْ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ إِذَا وَصَلَ إِلَى الجَوْفِ، وَهُوَ قَوْلُ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَعَبْدِ الله بِنِ المُبَارَكِ، وَوَكِيعٍ، وَأَهْلِ اللهُ بِنِ المُبَارَكِ، وَوَكِيعٍ، وَأَهْلِ اللهُ وَلَا يُوفَةِ.

#### ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي شُهَادَةِ المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاع

[1100] (100) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُجْبَةَ بِنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُجْبَةَ بِنِ اللّهَ بِنِ مُلَيْكَةً قَالَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةً، وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدِ اللّحَارِثِ ـ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَهَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِي كَاذِبَةٌ، قَالَ: فَأَعْرَضَ تَزَوَّجْتُ فُلانَ : فَأَكْرُضَ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِي كَاذِبَةٌ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْي، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْي، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: قَاتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْي، قَالَ: «وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعْمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا قَالَ: «وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعْمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ» (٣٠). [احمد: ١٦١٤٨، والبخاري: ٤٠٤].

حَدِيثُ عُقْبَةً بنِ الحَارِثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عُفْبَةً بنِ الحَارِثِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ عُبَيْدِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: «دَعْهَا عَنْكَ».

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، أَجَازُوا شَهَادَةَ المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ، وَتُؤخَذُ يَمِينُهَا، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

<sup>(</sup>۱) ﴿ زاد بعد هذا في المطبوع: وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنِ ابنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بنِ دِينَارٍ، وَزَادَ فِيهِ عَنِ الزُّبَيْر، وَإِنَّمَا هُوَ هِشَامُ بنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَن الزُّبَيْر.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «حدثنا مالك: حدثنا معن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) زَاد بعد هذا في المطبوع: وَفِي البَّابِ عَن ابن عُمَرَ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَالْحَدَةُ الْمَرَأَةِ وَالْحَدَةِ فِي الرَّضَاعِ حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَعَبْدُ الله بنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: هُوَ عَبْدُ الله بنُ عُبَيْدِ الله بنِ أَبِي مُلَيْكَة : هُوَ عَبْدُ الله بنُ الزُّبَيرِ أَبِي مُلَيْكَة ، وَيُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ ، وَكَانَ عَبْدُ الله بنُ الزُّبَيرِ قَدِ اسْتَقْضَاهُ عَلَى الطَّائِفِ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَة : أَدْرَكْتُ ثَلاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

سَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ فِي الحُكْمِ، وَيُفَارِقُهَا فِي الوَرَعِ.

# ه ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرَّمُ إِلَّا فِي الصَّغَرِ دُونَ الحَوْلَيْنِ

[١١٨٦] (١١٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ فَاطِمَةً (١) بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا المُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْي، وَكَانَ فَي مَنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْي، وَكَانَ قَبْلُ الفِطَامِ ». [صحبح. النسائي في «الكبرى»: ٥٤٤١، وابن حان ٢٢٤٤،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الحَوْلَيْنِ الكَامِلَيْنِ، فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئاً.

وَفَاطِمَةُ بِنْتُ المُنْذِرِ بنِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ، وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَام بنِ عُرْوَةَ.

### ٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ: مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟

[۱۱۸۷] (۱۱۹۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ (۲)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ حَجَّاجِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ حَجَّاجِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ وَجَاجِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ وَجَاجِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ وَعَلَى اللَّهُ مَا يُذْهِبُ عَنِي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ وَقَالَ: يَا رَسُولُ الله، مَا يُذْهِبُ عَنِي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: «فُرَّةٌ: عَبْدُ أَوْ أَمَةٌ». [إسناده محتمل للتحسين. أحمد: فَقَالَ: «فُرَّةٌ: عَبْدُ أَوْ أَمَةٌ». [إسناده محتمل للتحسين. أحمد: ١٩٧٣].

### هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ وَحَاتِمُ بنُ الْعَطَّانُ وَحَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

وَحَدِيثُ ابنِ عُيَيْنَةً غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى هَوُلاءِ عَنْ هِشَام بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ.

وَهِشَامُ بِنُ عُرُوةَ يُكُنَى أَبَا المُنْذِرِ، وَقَدْ أَدْرَكَ الْمُنْذِرِ، وَقَدْ أَدْرَكَ اللهُ بَنْ عَبْدِ الله وَابْنَ عُمَرَ<sup>(٣)</sup>.

قَالَ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟» يَقُولُ: إِذَا يَقُولُ: إِذَا يَقُولُ: إِذَا أَعْطَيْتَ المُرْضِعَةَ عَبْداً أَوْ أَمَةً، فَقَدْ قَضَيْتَ ذِمَامَها.

وَيُرُوَى عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ النَّبِيِّ وَيُرُوَى عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ النَّبِيِّ وَقَعَدَتْ وَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا ذَهَبَتْ قِيلَ: هَذِهِ كَانَتْ أَرْضَعَتِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّةٍ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: فعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة؛ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبيه» سقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) زاد بعد هذا في المطبوع: "وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، هي امرأة هشام بن عروة». وهذه العبارة تقدمت في نهاية الباب السابق.

#### ٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ

[۱۱۸۸] (۱۱۵٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ الله ﷺ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرَّا لَمْ رَسُولُ الله ﷺ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرُهَا. [أحمد: ٢٥٣٦٧، ومسلم: ٣٧٨٠].

[١١٨٩] (١١٥٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَأَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ الله ﷺ (١).

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَكَذَا رَوَى هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَائِشَة كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً.

وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ زَوْجَ بَرِيرَةَ، وَكَانَ عَبْداً يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ.

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوا: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَأُعْتِقَتْ، فَلا خِيَارَ لَهَا، وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، وَإِنْمَاقَ.

وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ الله ﷺ.

وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قِصَّةِ بَرِيرَةً. قَالَ الأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

[۱۱۹۰] (۱۱۹۳) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَقَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبْسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً أَسْوَدَ لِبَنِي المُغِيرَةِ يَوْمَ عَبْسُ أَنَّ عَبْداً أَسْوَدَ لِبَنِي المُغِيرَةِ يَوْمَ عُبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةُ، وَالله لَكَأَنِّي بِهِ فِي طُرُقِ المَدِينَةِ أُعْتِقَتْ بَرِيرَةُ، وَالله لَكَأَنِّي بِهِ فِي طُرُقِ المَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا، وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ، فَلَمْ تَفْعَلْ. [أحمد مطولا: ٢٥٤٢، والبخاري: ٢٨٥٠، والبخاري: ٢٨٥٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَسَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ: هُوَ سَعِيدُ بنُ مِهْرَانَ، وَيُكُنَى أَبَا النَّضْرِ.

#### ٨ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

[١١٩١] (١١٩٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الوَلَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ». [أحمد: ٢٢٦٢، والبخاري: لِلْفِرَاشِ، وسلم: ٣٦١٦].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي أُمَامَةً، وَعَائِشَة وَأَبِي أُمَامَةً، وَعَمْرِو بنِ خَارِجَةً، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَالبَرَاءِ بنِ عَاذِبٍ، وَزَيْدِ بنِ أَرْقَمَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وقولها: «كان زوج بريرة حرًّا» هو مدرج من كلام الأسود، وقول من قال: كان عبداً، أصح. ينظر «فتح الباري»: (٩/ ٤١١). وأخرجه بذكر اللفظة المدرجة أحمد: ٧٤١٥٠، وأبو داود: ٣٢٣٥، والنسائي: ٣٦١٥، وابن ماجه: ٢٠٧٤. وأخرجه بدونها البخاري: ٢٥٣٦، ومسلم: ٣٧٨٠.

### ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرَى المَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ

[۱۱۹۲] (۱۱۹۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ اللهِ عَبْدِ اللهَ عَلْى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ أَبِي عَبْدِ الله وَهُوَ الدَّسْتَوَائِيُ (۱) \_ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيْ رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ، فَفَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ، وَقَالَ: "إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ، فَفَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ، وَقَالَ: "إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ، أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً وَأَمْبَلَتْ أَهْبَلَتْ أَهْلَهُ، فَإِنَّ مَعَهَا مِنْلَ الَّذِي مَعَهَا». المَد: ١٤٥٣، وسلم: ٣٤٠٧].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ.

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَهِشَامُ بِنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ: هُوَ صَاحِبُ الدَّسْتَوَائِيِّ، هُوَ هِشَامُ بِنُ سَنْبَرِ (٢).

### ١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

[۱۱۹۳] (۱۱۹۹) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: خَدَّثَنَا النَّصْرُ بِنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». [صحيح لغيره. ابن حان: ٢١٦٤، وابن عدي في الكامل»: (٣٧/٧)، والحاكم: (٢٠١/١)، والبيهني: (٧/٢٩١)].

وَفِي البَابِ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، وَسُرَاقَةَ بنِ مَالِكِ بنِ جُعْشُمٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ الله بنِ أَبِي أَوْفَى، وَطَلْقِ بنِ عَلِيِّ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثُ مَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

المَارَهُ بنُ عَمْرِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ بَدْرٍ، عَنْ مُلازِمُ بنُ عَمْرِهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسٍ بنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْتُ: ﴿إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتُهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتَأْتِهِ وَلَا الله عَلَيْ الله عَلَى التَّنُورِ». [إسناد، حسن. أحمد: ١٦٢٨٨، والنساني في الكبرى»: ٢٩٨٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَبْدِ الله بِنَ فَضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُسَاوِرِ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «أَيُّمَا أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «أَيُّمَا أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «أَيُّمَا الْمُرَأَةِ مَاتَتْ وَزُوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ الجَنَّةَ». [حن لغيره: ابن ماجه: ١٨٥٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

### ١١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْعَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَكُمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَسُولُ الله ﷺ: «أَكُمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخُودَ الله ﷺ: «أَكُمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». [صحيح بطرقه وشواهده. أحمد: ٧٤٠٢].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١١٩٧] (١١٦٣) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَالُ قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيبِ بنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرِو بنِ الأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ الله

<sup>(</sup>١) قوله: (وهو الدُّشتُوائي): ليست في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «وهشام الدُّسْتُوائي هو هشام بن سنبر» وهو خطأ.

يَّ الْحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: «أَلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، الْحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: «أَلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ فَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَانْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَانْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَلَا مُنْ اللَّهِ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً، أَلا إِنَّ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً، أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، لَكُمْ عَلَيْكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ وَلَا يَلْهُ لَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ وَلا يَلْونَ بُولِينَا فِي كُمْ وَلَى نِسَائِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ وَلَا يَلُونَ بَعْرَهُونَ، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، أَلا وَحَقُهُنَّ عَلَيْكُمْ وَلَا يَوْفِي فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». [صحيح لنبره. أَن تُحدم مختصراً: ١٦٠٤٤، والنساني ني «الكبري»: ١٩١٤، وابن ماجه: ١٨٥١. وسِأْنِي مطولاً برقم: ١٣٤١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «عَوَانٍ عِنْدَكُمْ»: يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ.

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِثْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَنْبَارِهِنَّ

[۱۱۹۸] (۱۱۹۸] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ وَهَنَّادٌ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيٌّ بنِ طَلْقٍ قَالَ: أَتَى حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بنِ سَلَّامٍ، غَنْ عَلِيٌّ بنِ طَلْقٍ قَالَ: أَتَى خِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بنِ سَلَّامٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، الرَّجُلُ مِنَّا أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَخُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ عَلِيٌ بنِ طَلْقٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: لا أَعْرِفُ لِعَلِيٌّ بنِ طَلْقٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ الوَاحِدِ، وَلا أَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثِ الوَاحِدِ، وَلا أَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ طَلْقِ بنِ عَلِيِّ السُّحَيْمِيِّ.

وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ هَذَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الحَدِيثَ.

وَعَلِيٌّ هَذَا: هُوَ عَلِيٌّ بنُ طَلْقٍ.

المَّنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشْجُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَحْرَمَةَ بِنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُريْبٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَحْرَمَةَ بِنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُريْبٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الكبرى المُعلَلُ اللهِ الكبرى المعانى في الكبرى المعانى في الكبرى أَهُ فِي الدُّبُرِ». [إسناده حسن. النساني في الكبرى المعانى عَدِيثُ حَسَنٌ غَريبٌ.

# ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ خُرُوجٍ النِّسَاءِ فِي الزِّينَةِ

الربي المنافي المنافي

<sup>(</sup>١) الرافلة: هي التي ترفّل في ثوبها، أي: تتبختر.

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، وَمُوسَى بنُ عُبَيْدَةَ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِنْ قِبَلِ حِنْ فَعَنْهُ شُعْبَةُ مُصَدُوقٌ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالنَّوْدِيُّ (1).

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُوسَى بِنِ عُبَيْدَةً، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

#### ١٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَيْرَةِ

المعددة قال: حدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَة قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ حَبِيبٍ، عَنِ الحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله يَغَارُ، وَالمُؤْمِنُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله يَغَارُ، وَالمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ». [احد: يَغَارُ، وَغَيْرَةُ الله أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ». [احد: يَغَارُ، والبخاري: ٢٩٩٥، وسلم: ١٩٩٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَعَبْدِ الله بنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ هَذَا الحَدِيثُ، وَكِلا الحَدِيثُيْنِ صَحِيحٌ.

وَحَجَّاجٌ الصَّوَّافُ: هُوَ حَجَّاجُ بِنُ أَبِي عُثْمَانَ، وَأَبُو عُثْمَانَ، وَأَبُو عُثْمَانَ الصَّلْتِ، وَأَبُو عُثْمَانَ السَّلْتِ، وَخَجَّاجٌ يُكْنَى أَبَا الصَّلْتِ، وَظَّقَهُ يَحْنَى بنُ سَعِيدٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ العَطَّارُ، عَنْ عَلِيِّ بنِ المَدِينِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بنَ سَعِيدٍ القَطَّانَ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، فَقَالَ: فَطِنٌ كَيِّسٌ.

٥ ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ المَرْأَةُ وَحُدَهَا

[١٢٠٣] (١١٦٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ وسلم: ٣٢٦٨].

أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَحِلُ لإَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً يَكُونُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً يَكُونُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ البُنهَا، أَوْ ذُو مَحْرَم مِنْهَا». [احمد: ١١٥١٥، وسلم: ٣٢٧٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا تُسَافِرُ امْرَأَةُ مَسِيرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (٢).

وَالْعَمَٰلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَكْرَهُونَ لِلْمَوْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُوسِرَةً، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ، هَلْ تَحُجُّ؟

فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا يَجِبُ عَلَيْهَا الحَجُّ، لأَنَّ السَّطَاعَ إِلَيْهِ السَّجَ اللَّهِ الله : ﴿ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ الله : ﴿ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧] فَقَالُوا: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ ، فَلا تَسْتَطِعْ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِناً، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فِي الحَجِّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

الخلال الخلال المحدن بن على الخلال الحسن بن على الخلال قال: حَدَّثَنَا مِلْكُ بنُ أَنسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْمَ: «لا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْمَ: «لا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ». [أحمد: ٢٢٢٧، والبخاري: ١٠٨٨، ومسلم: ٢٢١٨،

<sup>(</sup>١) قوله: «وقد روى عنه شعبة والثوري» ليست في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) هو الحديث الآتي.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النُّخُولِ عَلَى المُغِيبَاتِ

[١٢٠٥] (١١٧١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُفْبَةَ بِنِ عَنْ عُفْبَةَ بِنِ عَنْ عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُفْبَةَ بِنِ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُفْبَةَ بِنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى النَّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ(١) المَوْتُ». [أحمد: التحمُوُ(١) المَوْتُ». [أحمد: ١٧٣٤٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعَمْرِو بنِ العَاصِ. حَدِيثُ عُقْبَةً بن عَامِر حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «لا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ».

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «الحَمْوُ» يُقَالُ: الحَمْوُ هُوَ أَخُو الزَّوْج، كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا.

#### ۱۷ \_ بَابٌ

[١٢٠٦] (١١٧٢) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَصِي بِنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى المُغِيبَاتِ، فَإِنَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى المُغِيبَاتِ، فَإِنَّ النَّيْخِطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ». قُلْنَا: وَمِنْكَ؟ قَالَ: «وَمِنِّي، وَلَكِنَّ الله أَعَانَنِي عَلَيْهِ، وَمَنْكَ؟ قَالَ: «وَمِنِّي، وَلَكِنَّ الله أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَأَسْلَمُ». [صحبح، وهذا الإسناد ضعف لضعف مجالد، وقد جمع مجالد في هذا المن ثلاثة أحاديث صحبحة. أحمد: ١٤٣٢٤].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي مُجَالِدِ بنِ سَعِيدِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ خَشْرَم يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ النَّبِيِّ شَيْجٌ: "وَلَكِنَّ الله أَعَانَنِي عَلَيْهِ عُيْنَةَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ النَّبِيِّ شَيْجٌ: "وَلَكِنَّ الله أَعَانَنِي عَلَيْهِ عُلَيْهِ فَيْنَدَ فَي تَفْسِيرِ قَوْلِ النَّبِيِّ شَيْجٌ: "وَلَكِنَّ الله أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَي نَفْسِيرِ قَوْلِ النَّبِيِّ شَيْجٌ: "وَلَكِنَّ الله أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَي نَفْسِيرِ قَوْلِ النَّبِي شَيْدُ: "وَلَكِنَّ الله أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَي اللهُ مَنْهُ أَنَا مِنْهُ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَالشَّيْطَانُ لا يُسْلِمُ.

وَ اللهَ تَلِجُوا عَلَى المُغِيبَاتِ»، وَالمُغِيبَةُ: المَرْأَةُ الَّتِي يَكُونُ زَوْجُهَا غَائِباً (٢)، وَالمُغِيبَاتُ: جَمَاعَةُ المُغِيبَةِ.

#### ۱۸ ۔ بَابٌ

النَّهُ عَنْ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِّقٍ، عَنْ أَبِي الأَّحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مُورِّقٍ، عَنْ أَبِي الأَّحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا لَيْ اللهَ عُلَادًا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا اللهَ عُلَادًا عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشُروفَهَا اللهَ عُلَادًا عَوْرَةٌ، وَالله عَدْرَا اللهُ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عنه «الكامل»: (١٩٣٣)، والطبواني في «الكبير»: وابن عدي في «الكامل»: (١٩٣٣)، والطبواني في «الكبير»:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٤).

#### ١٩ \_ بَابٌ

[۱۲۰۸] (۱۱۷۶) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبُلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْهِ قَالَ: «لا تُؤذِي امْرَأَةً مُعَاذِ بِنِ جَبُلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْهُ قَالَ: «لا تُؤذِي امْرَأَةً

<sup>(</sup>۱) قال النووي: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء: أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم. والأختان: أقارب زوجة الرجل. والأصهار يقع على النوعين. والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم للزوجة. وقوله: «الحمو الموت» قال القاضي: معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله كهلاك الموت، فورد الكلام مورد التغليظ

<sup>(</sup>٢) المراد: غاب عن منزلها، سواء غاب عن البلد بأن سافر، أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد.

<sup>(</sup>٣) أي: زينها في نظر الرجال، وقيل: أي: نظر إليها ليغويها ويغوي بها.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن غويب.

زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لا تُؤذِيهِ، قَاتَلَكِ الله، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا". [إسناده حسن. أحمد: ٢٢١٠١، وابن ماجه:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّامِيِّينَ صَالِحَةٌ، وَلَهُ عَنْ أَهْلِ الحِجَازِ وَأَهْلِ العِرَاقِ مَنَاكِيرُ.

#### بِنسم اللهِ النَّغَيْبِ الرَّحَيْبِ يِ

# [١٣] أَبْوَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

# ١ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلاق السُّنَّةِ

[١٢٠٩] (١١٧٥) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِن سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بِنِ جُبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُل طَلَّقَ امْرَأْتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا. قَالَ: قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ (١)؟ قَالَ: فَمَهُ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ (٢)؟ [أحمد: ٥٠٢٥ و١٢١٥، والبخاري: ٥٣٣٣،

[١٢١٠] (١١٧٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

آلِ طَلْحَةً، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ فِي الحَيْضِ، فَسَأَلَ عُمَّمُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً». [أحمد: ٤٧٨٩، ومسلم: ٣٦٥٩].

حَدِيثُ يُونُسَ بنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ بَيْلِيِّةٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ طَلاقَ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرٍ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثاً وَهِيَ طَاهِرٌ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلسُّنَّةِ أَيْضاً، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بِنِ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَكُونُ ثَلاثاً لِلسُّنَّةِ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالُوا فِي طَلاقِ الحَامِلِ: يُطَلِّقُهَا مَتَى مَا شَاءً، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ شَهْرِ تَطْلِيقَةً.

### ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ

[١٢١١] (١١٧٧) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبيصَةُ، عَنْ جَرِيرِ بنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى لِيَزِيدَ بنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ

أي: أَتَعَتَدُ بتلك التطليقة وتحسب في الطلقات الثلاث أم لا؟

نقل ابن حجر في "فتح الباري": (٩/ ٣٥٢) عن ابن عبد البر في قوله: أرايت إن عجز أو استحمق، أي: إن عجز عن فرض فلم يقمه، أو استحمق فلم يأت به، أيكون ذلك عذراً له؟

وعن الخطابي قوله: في الكلام حذف، أي: أرأيت إن عجز واستحمق، أيُسقِط عنه الطلاقَ حمقُه أو يبطله عجزه، وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه.

وانظر تتمة أقوال العلماء في شرح هذه العبارة في "فتح الباري»: (٩/ ٣٥٣ ـ ٣٥٣).

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي البَتَّة، فَقَالَ: «وَالله؟»، أَمَا أَرَدْتَ بِهَا؟»، قُلْتُ: وَاحِدَةً، قَالَ: «وَالله؟»، قُلْتُ: وَاللهِ، قَالَ: «فَهُوَ مَا أَرَدْتَ». [حديث محتمل للتحسين. أحمد: ٩١/٢٤٠٠٩، وأبو داود: ٢٢٠٨، وابن ماجه: ٢٠٥١].

هَٰذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: فِيهِ اضْطِرَابٌ.

وَيُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ الْمُرَأَتَهُ ثَلاثاً.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي طَلاقِ البَّيَّةِ:

فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ جَعَلَ البَّنَّةَ وَاحِدَةً. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلاثاً.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إِلَّا وَاحِدَةٌ، وَهُو قَوْلُ الثَّوْدِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

وَقَالَ مَالِكُ بِنُ أَنْسٍ فِي البَتَّةِ: إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَهِيَ ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ نَوَى ثَلاثاً فَثَلاثٌ.

٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي: «أَمْرُكِ بِيَدِكِ»

[۱۲۱۲] (۱۱۷۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ نَصْرِ بِنِ عَلِيٌّ فَلَى اللهِ عَلِيُّ اللهِ عَلَيُّ اللهُ عَلَيُّ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوالِمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

«أَمْرُكِ بِيَدِكِ»: إِنَّهَا ثَلاثٌ، فَقَالَ: لا، إِلَّا الحَسَنَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غَفْراً (١) ، إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلاكُ».

قَالَ: أَيُّوبُ: فَلَقِيتُ كَثِيراً مَوْلَى ابنِ سَمُرةً، فَسَأَلْتُهُ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةً، فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةً، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: نَسِيَ. [رجاله ثقات، لكن الحديث اعل بوجوه، منها: الوقف كما ذكره المصنف عن البخاري، ومنها: إنكار كثير للحديث كما في رواية أبي داود، ومنها: النكارة فيما قاله النسائي. أبو داود: ١٢٠٤ والنسائي: ٣٤٣٩].

هَذَا حَدِيثٌ (٢) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بنِ حَرْب، عَنْ حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بنِ زَيْدِ بِهَذَا، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ، وَلَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً

وَكَانَ عَلِيٌّ بنُ نَصْرٍ حَافِظاً، صَاحِبَ حَدِيثٍ (٣). وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم في: «أَمْرُكِ بِيَدِكِ»:

فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وَعَبْدُ الله بنُ مَسْعُودٍ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.

وَقَالَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: القَضَاءُ مَا قَضَتْ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثاً، وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ، وَقَالَ: لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا

<sup>(</sup>١) بفتح العين المعجمة، هو منصوب على المصدر أي: اغفر غفراً.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: هذا حديث غريب.

ي ... (٣) قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٣٤٧/٤) معلقاً على كلام الترمذي هذا: لعل الترمذي أراد بقوله هذا أن علي بن نصر روى هذا الحديث مرفوعاً، وكان ثقة حافظاً، وروايته مرفوعاً زيادة، وزيادة الثقة الحافظ مقبولة، والله تعالى أعلم.

بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ، اسْتُحْلِفَ الزَّوْجُ، وَكَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ.

وَذَهَبَ سُفْيَانُ وَأَهْلُ الكُوفَةِ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ. وَأَمَّا مَالِكُ بِنُ أَنْسٍ، فَقَالَ: القَضَاءُ مَا قَضَتْ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ.

وَأَمَّا إِسْحَاقُ، فَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ ابنِ عُمَرَ.

#### ٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الخِيَارِ

آ۱۲۱۳] (۱۱۷۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ السَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ الله ﷺ، فَاخْتَرْنَاهُ، أَفَكَانَ طَلاقاً؟ [أحمد: ۲۲۵۳، والبخاري: ۲۲۳، ومسلم: ۲۲۸۷].

[١٢١٤] حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ. [أحمد: أبي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ. [أحمد: ٢٦٠٣، والبخاري: ٢٦٨٨، ومسلم: ٣٦٨٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي الخِيَارِ:

فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالا: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.

وَرُوِيَ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالاً أَيْضاً: وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، [وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا شَيْءَ](١).

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.

وَقَالَ زَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاثٌ.

وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ وَالفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي هَذَا البَابِ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ الله، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

وَأُمَّا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ فَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ.

#### ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُطَلَّقَةِ ثَلاثاً: لا سُكْنَى لَهَا وَلا نَفَقَةُ

[١٢١٥] (١١٨٠) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَبْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا سُكْنَى لَكِ وَلا نَفَقَةً».

قَالَ: مُغِيرَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: لا نَدَعُ كِتَابَ الله وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لا نَدْرِي أَحَفِظَتُ أَوْ نَسِيَتْ.

وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ. [مسلم: ٣٧١٠، وانظر ما بعده].

قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ وَإِسْمَاعِيلُ وَمُجَالِدٌ، قَالَ هُشَيْمٌ: قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ وَإِسْمَاعِيلُ وَمُجَالِدٌ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ أَيْضاً عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ الله عَنْ فِيهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَتَّةَ، فَخَاصَمَتْهُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُ عَيْنٌ سُكْنَى وَلا نَفَقَةً.

وَفِي حَدِيثِ دَاوُدَ: قَالَتْ: وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابن أُمِّ مَكْتُوم. [أحمد: ٢٧٣٤٢، ومسلم: ٣٧٠٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمُ: الحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَبِهِ يَقُولُ أَخْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالُوا: لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ سُكْنَى وَلا نَفْقَةٌ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ.

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ: عُمَرُ وَعَبْدُ الله: إِنَّ المُطَلَّقَةَ ثَلاثاً لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَهَا السُّكْنَى وَلا نَفَقَةَ لَهَا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بِنِ أَنْسٍ، وَاللَّيْثِ بِنِ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا جَعَلْنَا لَهَا السُّكْنَى بِكِتَابِ الله ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿لَا تَخْرِجُوهُنَ مِنْ بَيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا قَالُ الله تَعَالَى: ﴿لَا تَخْرِجُوهُنَ مِنْ بَيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّيَنَةً ﴾ [الطلاق: ١] قَالُوا: هُوَ البَذَاءُ ، أَنْ تَبْذُو عَلَى أَنْ تَبْذُو عَلَى أَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةَ قَيْسٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُ يَنِي السُّكْنَى ، لِمَا كَانَتْ تَبْذُو عَلَى أَمْلِهَا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلا نَفَقَةَ لَهَا بِحَدِيثِ رَسُولِ الله ﷺ فِي قِصَّةِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ.

### ٦ - بَابُ مَا جَاءَ: لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

[١٢١٧] (١١٨١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا نَذْرَ لا نَذْرَ لا نَذْرَ لا نَذْرَ لا نَذْرَ لا نَذْرَ لا لا يَمْلِكُ، وَلا عِثْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا عِثْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا عَلْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا عَنْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا عَلْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا عَنْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا عَلْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا عَنْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَمُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، وَجَابِرٍ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسِ، وَعَائِشَةً.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ.

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ

عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بنِ عَبْدِ الله، وَسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بنِ حُسَينٍ، وَالْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وَعَلِيِّ بنِ حُسَينٍ، وَشُرَيْحٍ، وَجَابِرِ بنِ زَيْدٍ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي المَنْصُوبَةِ (١): إِنَّهَا تَطْلُقُ.

وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا وَقَّتَ نُزِّلَ، وَهُوَ قَوْلُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا وَقَّتَ نُزِّلَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بنِ أَنَسٍ أَنَّهُ إِذَا سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ وَقَتَ وَقْتاً، أَوْ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ مِنْ كُورَةِ (٢) كَذَا، فَإِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ.

وَأَمَّا ابْنُ المُبَارَكِ فَشَدَّدَ فِي هَذَا البَابِ، وَقَالَ: إِنْ فَعَلَ، لا أَقُولُ: هِيَ حَرَامٌ.

وَذُكِرَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاقِ أَنْ لا يَتَزَوَّجُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، هَلْ لَهُ رَخْصَةٌ بِأَنْ يَأُخُذَ بِقَوْلِ الفُقَهَاءِ الَّذِينَ رَخَّصُوا فِي هَذَا؟ فَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: إِنْ كَانَ يَرَى هَذَا القَوْلَ حَقًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُبْتَلَى بِهَذِهِ المَسْأَلَةِ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ، فَأَمًّا مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَذِهِ المَسْأَلَةِ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا، فَلَمَّا ابْتُلِيَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ، فَلا أَرَى لَهُ ذَلِكَ.

وَقَالَ أَخْمَدُ: إِنْ تَزَوَّجَ، لا آمُرُهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَنَا أُجِيزُ فِي المَنْصُوبَةِ لِحَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا لا أَقُولُ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

وَوَسَّعَ إِسْحَاقُ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوبَةِ.

### ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ طَلاقَ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

[١٢١٨] (١١٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجِ

<sup>(</sup>١) أي: المعينة. يعني: إذا سمَّى امرأة بعينها، بأن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق.

<sup>(</sup>٢) الكورة: المدينة والصُّقع.

قَالَ: حَدَّثَنَا مُظَاهِرُ بنُ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي القَاسِمُ، عَنْ عَالَىٰ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيقَتَانِ، وَطَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ».

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُظَاهِرٌ بِهَذَا. [إسناده ضعيف. أبو داود: ٢١٨٩، وابن ماجه: ٢٠٨٠].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرٌ لا نَعْرِفُ لَهُ فِي مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرٌ لا نَعْرِفُ لَهُ فِي العِلْم غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنِيْ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

#### ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدَّثُ نَفْسَهُ بِطَلاقِ امْرَأْتِهِ

[۱۲۱۹] (۱۱۸۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أُبُو عَوَانَةَ، عَنْ قُتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: "تَجَاوَزَ الله لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ». والبخاري: ۷۲۷، وسلم: ۳۳۱].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلاقِ، لَمْ يَكُنْ شَيْئًا حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ.

### ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الجِدِّ وَالهَزْلِ فِي الطَّلاقِ

[۱۲۲۰] (۱۱۸۶) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَرْدَكَ مَدِينِيِّ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهُ حِدُّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ: النَّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ». [حسن لنبره. أبو دارد: ١٢٥٤، وابن ماجه: ٢٠٣٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ وَعَيْرِهِمْ.

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: هُوَ ابْنُ حَبِيبِ بنِ أَرْدَكَ، وَابْنُ مَاهَكَ: هُوَ عِنْدِي يُوسُفُ بنُ مَاهَكَ.

### ٠ ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُلْعِ

المنا الفضل بن مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَادٍ، عَنِ الرَّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا سُلَيْمَانَ بنِ يَسَادٍ، عَنِ الرَّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا الْخَتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ يَعَيِّدُ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُ عَلِي اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ الل

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ الصَّحِيحُ أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ السَّعَيْخَةِ . تَعْتَدَّ بِحَيْضَةِ .

البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِلِيُّ بنُ يُوسُف، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِه بنِ مُسْلِمٍ، عَنْ هِشَامُ بنُ يُوسُف، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِه بنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْنِ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُ النَّيِ أَنْ تَعْتَدُ بحَيْضَةٍ . [صحيح لغيره. أبو داود: ٢٢٢٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي عِدَّةِ المُخْتَلِعَةِ:

فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ، ثَلاثٌ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: عدَّةُ المُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ.

قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى هَذَا، فَهُوَ مَذْهَبٌ قَويٌّ.

#### ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي المُخْتَلِعَاتِ

[۱۲۲۳] (۱۱۸٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُزَاحِمُ بِنُ ذَوَّادِ بِنِ عُلْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي الخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ فُوبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «المُخْتَلِعَاتُ(۱) هُنَّ فُوبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «المُخْتَلِعَاتُ(۱) هُنَّ المُنَافِقَاتُ (۱) هُنَ السَادِه ضعيف. ابن عدى في «الكامل»: المُنَافِقَاتُ (۲) ». [إسناده ضعيف. ابن عدى في «الكامل»: (۱۲۲/۲)، واليهني في «شعب الإيمان» مطولاً: ٥٥٠٣].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، لَمْ تَرَحْ رَاثِحَةَ الجَنَّةِ».

آلاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ فَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ فَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ فَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْدِ فَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقاً مِنْ غَيْرِ فَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقاً مِنْ غَيْرِ فَالَ: «أَيْمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقاً مِنْ غَيْرِ فَالْ: «أَيْمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقاً مِنْ عَيْرِ فَالْ: «أَيْمَا امْرَأَةٍ مَالَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ». [صحبح. أحمد: ٢٢٢٧، وأبر داود: ٢٢٢٧، وإبن ماجه: ٢٠٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَيُرْوَى هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةً، عَنْ أَبِي قِلابَةً، عَنْ أَبِي قِلابَةً،

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

#### ١٢ ً ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ، وَسَمُرَةً، وَعَائِشَةً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُهُ أَبُوهُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ

[۱۲۲٦] (۱۱۸۹) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الْحَبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمْرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، عُمَرَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكُرهُهَا، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ الله بِنَ عُمَرَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ يَعَيِّةٍ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ الله بِنَ عُمَرَ، طَلِّقِ امْرَأَتَكَ». [إسناده قوي. أحمد: ٢٧١١، وأبو داود: ١٣٨٥، والناني في "الكبرى": ١٣٦٥، وابن ماجه: ٥٠٨٨.].

### ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ: لا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا

[۱۲۲۷] (۱۱۹۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا فُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عَيْلِةً، قَالَ: «لا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا». [أحمد: ١٤٨٠، والبخاري: ١٤٠٠، ومسلم: ٣٤٥٨ مطولاً].

<sup>(</sup>١) أي: اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن من غير بأس.

<sup>(</sup>٢) أي: عملاً لا اعتقاداً.

<sup>(</sup>٣) أي: من غير شدة تُلجئها إلى سؤال المفارقة.

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٥ ١ ] ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلاق المَعْتُوهِ

[۱۲۲۸] (۱۱۹۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ عَبْدِلانَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ عَبْدِلانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بِنِ خَالِدِ الْمَحْذُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْدُ: «كُلُّ طَلاقٍ جَائِزٌ، إلَّا طَلاقَ المَعْنُوهِ المَعْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ». [إسناده ضعف. ابن الجوزي في "العلل المتناهية»: ١٠٦٩].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بنِ عَجْلانَ، وَعَطَاءُ بنُ عَجْلانَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الحَدِيثِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَيْرِهِمْ أَنَّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لا يَجُوزُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْتُوها، يُفِيقُ الأَحْيَانَ، فَيُطَلِّقُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ.

#### ١٦ \_ بَابٌ

آبره عن هِ شَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَافِشَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ شَبِيبٍ، عَنْ هِ شَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَافِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ، وَإِنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِعَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لا مُرَأَتِهِ: وَالله طَلَّقَهَا مِعَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لا مُرَأَتِهِ: وَالله لا أَطَلِقُكِ فَتَى يَنَى المَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى وَلا آفِيكِ أَبَداً . قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِقُكِ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِقُكِ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِقُكِ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ قَلْ وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: فُلَكَتْ عَائِشَةُ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُ عَيْقِهُ، عَلَى الْفَرْآنُ: ﴿ وَالطَلْقُ عَلَى الْفَرْآنُ : ﴿ وَالطَلْقُ فَا خُبَرَتُهُا ، فَسَكَتُ عَائِشَةُ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُ عَيْقِهُ ، فَسَكَتَ النَّبِي عَيْقِهُ حَتَّى نَزَلَ القُرْآنُ : ﴿ وَالطَلْقُ فَا خُبَرَتُهُا ، فَسَكَتَ النَّبِي عَيْقِهُ حَتَّى نَزَلَ القُرْآنُ : ﴿ وَالطَلْقُ فَا خُبَرَتُهُ ، فَسَكَتَ النَّبِي عَيْقِهُ حَتَّى نَزَلَ القُرْآنُ : ﴿ وَالطَلْقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ وَالْكَالُ الْعُرْآنُ . وَالطَلْقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْكُولُ الْعُرْآنُ الْمُ وَالْكُولُ الْقُرْآنُ . وَالطَلْقُ اللَّهُ عَلَى الْعَرْانُ الْمُرْآنُ . وَالطَلْقُ اللَّهُ وَالْعَلَاقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَاقُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَاقُ اللَّهُ وَلَا الْعُرْآنُ . وَالطَلْقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَلَا الْعُرْانُ الْمُوالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفَالَاقُ الْمُلْقُولُ الْمُعْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْفُولُ الْمُؤْلِقُ الْفُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعُرْالُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مَرَّتَانِّ فَإِمْسَاكُ مِمْعُرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِي السِمَرة: ٢٢٩] قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلاقَ مُسْتَقْبَلاً، مَنْ كَانَ طَلَّقَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ. [صحبح لغبره. الحاكم: ٢/٣٠٧)، والبهفي: (٧/٣٣٣)].

[۱۲۳۰] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ. [مالك في الموطأ»: ۱۲۸۷، وابن أبي شيبة: ۱۹٤٤٤، واليهني: (٧/٤٤٤)].

وَهَٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بنِ شَبِيبٍ.

# ١٧ \_بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَامِلِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ

الالله المنال المحمدة المنال المحمد الله المنال المنال المنال المنال المحمد المنال المنال المنال المنال المنطور المنال المنال المنطور المنال المنال المنطور المنال المنال المنطك المنال المنطك المنال المنال

[۱۲۳۲] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ مَنْصُورٍ الْحَسَنُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ.

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً.

حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلا نَعْرِفُ لِلأَسْوَدِ سَمَاعاً مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: لا أَعْرِفُ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: فتبيني.

<sup>(</sup>٢) أي: لما طهرت من النفاس، تزينت للخطاب.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَيْرِهِمْ أَنَّ الْحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَيْرِهِمْ أَنَّ الْحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زُوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ، فَقَدْ حَلَّ لَهَا التَّرْوِيجُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ.

وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

المَّنْ اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَة بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: بَلْ تَحِلُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: بَلْ تَحِلُ عَبَاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : بَلْ تَحِلُ عَبَاسٍ: تَعْتَدُ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْنِي: عِينَ نَضَعُ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابِنِ أَخِي، يَعْنِي: أَبَا سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْنِي: فَقَالَتُنْ: قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ النَّيْفِ، فَأَمْرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ النَّ بِيسِيرٍ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله ﷺ، فَأَمْرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ. النَّيْسِيرِ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله ﷺ، فَأَمْرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ. النَّيسِيرِ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله ﷺ، وسلمة: ١٣٧٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ المُتَّوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ نَافِع، عَنْ زَيْنَبَ مُحَمَّدِ بنِ نَافِع، عَنْ زَيْنَبَ بِمُدِو الأَحَادِيثِ النَّلاثَةِ: بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ النَّلاثَةِ:

آلاً [ ١٢٣٤] (١١٩٥) قَالَتْ زَيْنَبُ: دَحَلْتُ عَلَى أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى أُمُّ حِينَ تُوفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بِنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا (١)، ثُمَّ قَالَتْ: وَالله مَا لِي بِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا (١)، ثُمَّ قَالَتْ: وَالله مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لا يَجِلُّ لا مُرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى «لا يَجِلُّ لا مُرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». والبخاري: ٣٧٤٥، ومسلم: ٣٧٤٥].

[۱۲۳٥] (۱۱۹٦) قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبُ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَالله مَا لِي فِي الطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى فَيْتَ فَوْقَ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ لَلامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُجِدًّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ فَلاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». [أحمد: ثلاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». [أحمد: ٢١٧٥٤، والبخاري: ٥٣٣٥، ومسلم: ٢٧٢٦].

المُعْتُ أُمِّي أُمِّي أُمِّي أُمَّي أَمَّي أَمَّي مَلْمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لا» اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، أَفَنَكْحَلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لا»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لا»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ (٢)». [أحمد: الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ (٢)». [أحمد: ١٢٥٠١ والبخاري: ٢٣٥٥، ومسلم: ٢١٥٠].

وَفِي البَابِ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ بنِ سِنَانٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ.

<sup>(</sup>١) العارضان: هما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن. وإنما فعلت هذا لدفع صورة الإحداد.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ترمي بالبعرة على رأس الحول» فسرته زينب بنت أم سلمة في الحديث الذي أخرجه مسلم برقم: ٣٧٢٨، قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت حِفْشاً [أي: بيتاً صغيراً حقيراً]، ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة \_ حمار أو شاة أو طير \_ فَتَفْتَضُ به [أي: تمسح بيدها عليه أو على ظهره، ثم تغتسل]، فقلَّما تفتضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعدُ ما شاءت من طِيبٍ أو غيره.

حَدِيثُ زَيْنَبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَتَقِي الطِّيبَ وَالزِّينَةَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

#### ١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي المُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

المعدد الأشبَّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشْبُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَسَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَسَادٍ، عَنْ مُلَيْمَانَ بنِ يَسَادٍ، عَنْ سَلَمْةَ بنِ صَخْدٍ البَيَاضِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ فِي المُظَاهِرِ سَلَمَةَ بنِ صَخْدٍ البَيَاضِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ فِي المُظَاهِرِ يُواقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: "كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ". [صحح بطرته يُواقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: "كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ". [صحح بطرته وشواهده. أحدد: ١٦٤٢١، وأبو داود: ٢٢١٣، وابن ماجه: ٢٠٦٢ مطولاً، وسيأتي مطولاً برنم: ١٢٣٩ و٢٥٨٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَن بن مَهْدِيٍّ.

[۱۲۳۸] (۱۱۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بنُ حُرِيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَصْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الحَكَمِ بنِ أَبَانٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً الحَكَمِ بنِ أَبَانٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ يَبِيِّةٍ قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا وَعَبْلُ أَنْ أُكَفِّرَ، فَقَالَ: «وَمَا حَمَلُكَ عَلَى ذَلِكَ قَبْلُ أَنْ أُكَفِّرَ، فَقَالَ: «وَمَا حَمَلُكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ الله؟». قَالَ: «وَمَا حَمَلُكَ عَلَى ضَوْءِ القَمَرِ، قَالَ: «فَلا تَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهِ». [إسناد، قال: «فَلا تَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهِ». [إسناد، وابناني: ٣٤٨٧]، والناني: ٢٤٨٧، والناني: ٢٤٨٧)، والناني: ٢٠١٥.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

# ٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

يُقَالُ: سَلْمَانُ بنُ صَخْرٍ، وَيُقَالُ: سَلَمَةُ بنُ صَخْرٍ البَيَاضِيُّ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ. الظِّهَارِ.

#### ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِيلاءِ

[١٢٤٠] (١٢٠١) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ قَزَعَةَ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَالِمَةٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آلَى رَسُولُ الله عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آلَى رَسُولُ الله عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آلَى رَسُولُ الله عَامِرُ مَنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالاً، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً. [إسناده ضعيف. ابن ماجه: ٢٠٧٢].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسِ، وَأَبِي مُوسَى.

حَدِيثُ مَسْلَمَةً بِنِ عَلْقَمَةً عَنْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَلِيُّ بِنُ

مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً، وَلَيْسَ فِيهِ: عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَهَذَا أَصَعُ مِنْ حَدِيثِ مَسْلَمَةَ بنِ عَلْقَمَةً.

وَالإِيلاءُ: أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لا يَقْرُبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ فَأَكْثَرَ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِيهِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ:

فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِ أَنسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَاثِنَةٌ، وَعُيْرِهِمْ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

#### ٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعَان

المُتَانَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ الْمِيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ الْمِيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بِنِ المُتَلاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بِنِ المُتَلاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بِنِ المُتَلاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بِنِ النَّبِيْرِ: أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مِنْ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرّ، اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لِي: إِنَّهُ قَائِلٌ. فَسَمِعَ كَلامِي، فَقَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ! فَقِيلَ لِي: إِنَّهُ قَائِلٌ. فَسَمِعَ كَلامِي، فَقَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ! مُفْتِرِشٌ بِرْذَعَةً (١) رَحْلِ لَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، المُتَلاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ الله! نَعَمْ، إِنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلانُ بِنُ فُلانٍ، أَتَى النَّبِيَ عَلَى الله الله الله المَرَأَتُهُ أَقُلُ : يَا رَسُولَ الله ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى الْمَرَأَتُهُ وَلَانُ سَكَتَ سَكَتَ عَنْ أَمْرِ عَظِيمٍ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُ عَظِيمٍ، قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُ اللّهِ عَظِيمٍ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُ الْمُولَ الله الله عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُ

عَنْهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَتَى النّبِيّ عَنْهُ فَقِر ابْتُلِيتُ بِهِ. فَأَنْزَلَ الله فَقَالَ: إِنَّ اللّهِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ. فَأَنْزَلَ الله الآيَاتِ الّيَهِ فِي سُورَةِ النّور: ٦] حَتَّى خَتَمَ الآيَاتِ، يَكُن لَمُمْ شَهْدَاهُ إِلّا أَنفُكُمُ اللّهِ النور: ٦] حَتَّى خَتَمَ الآيَاتِ، فَدَعَا الرَّجُلَ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ فَدَعَا الرَّجُلَ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابِ الآخِرَةِ. فَقَالَ: لا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ ثَنَى بِالمَوْأَةِ وَوَعَظَهَا وَذَكَرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابِ الدُّنيَا أَهُونُ مِنْ عَذَابِ اللّهِ اللّهُ إِلَّهُ إِلَى بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ ثَنَى بِالمَوْأَةِ عَذَابِ الدُّنيَا أَهُونُ مِنْ عَذَابِ الدُّنيَا أَهُونُ مِنْ عَذَابِ الدُّنيَا أَهُونُ مِنْ عَذَابِ اللّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَى عَلَيْهِ إِلْكَالِيقِ اللّهُ إِلَّهُ لِي بَعَثَكَ بِالحَقِي مَا كَذَبْتُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ إِلَّهُ إِلَى عَلَيْهِ إِلْكَانِي بَعَنَكَ بِالحَقِ مِن الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الطَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِن الطَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِن الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهِ إِلْ وَصَالِهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ إِلْ الْعَلَاقِينَ . فُمْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا . [أحمد: ١٩٤٤].

وَفِي البَابِ عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةً، وَابْنِ مَسْعُودٍ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

[۱۲٤۲] (۱۲۰۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَس، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: لاعَنَ رَجُلٌ أَنَس، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: لاعَنَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ، وَفَرَّقَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ. [احمد: ۲۵۷۷].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

٢٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ: أَيْنَ تَعْتَدُ المُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟

[١٢٤٣] (١٢٠٤) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) البردُعة: كساء يلقى تحت الرحل على ظهر البعير.

مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بنِ إِسْحَاقَ بنِ كَعْبِ بِن عُجْرَةً، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بِن عُجْرَةً أَنَّ الفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بن سِنَانٍ \_ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ \_ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ الله ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةً، وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَب أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ القَدُوم(١) لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَناً يَمْلِكُهُ، وَلا نَفَقَةً . قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ : "نَعَمْ". قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الحُجْرَةِ - أَوْ: فِي الْمَسْجِدِ - نَادَانِي رَسُولُ الله عَلَيْ - أَوْ: أَمَرَ بي، فَنُودِيتُ لَهُ \_ فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ؟». قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ القِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، قَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ. [إسناده صحيح. أبو داود: ٢٣٠٠، والنسائي بنحوه: ٣٥٥٨، وابن ماجه: ٣٠٣١، وانظر ما يعده].

[١٢٤٤] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بِنُ إِسْحَاقَ بِنِ يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بِنُ إِسْحَاقَ بِنِ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةً، فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [إسناده صحبح. أحمد: ٢٧٠٨٧، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْدُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْدُ وَغَيْرِهِمْ، لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْدِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ السِّيرِ.

وَغَيْرِهِمْ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.



#### بِنْ مِ اللَّهِ الرُّهُنِ الرَّحِيدِ

# [١٤] أَبْوَابُ البُيُوعِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

# ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

[۱۲٤٥] (۱۲٠٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ: «النَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ: «النَّعَلالُ بَيِّنٌ، وَالنَّعَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورُ مُشْتَبِهَاتٌ، لا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الحَلالِ هِيَ، أَمْ مِنَ الحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئاً مِنْهَا، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الحَرَامَ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الحَرَامَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِ عَمْ حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ العَرَامَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِ عَمْ حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلا وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ». وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلا وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ». وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلا وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ».

[١٢٤٦] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكْرِيَّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَكْرِيَّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ بَيْنَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [البخاري: ٥٢، ومسلم: ٤٠٩٥، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ

<sup>(</sup>١) القُدُوم ـ بفتح الفاف، وتخفيف الدال ـ: موضع على ستة أميال من المدينة.

#### ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الرِّبَا

[۱۲٤٧] (۱۲۰٦) حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله بَيْ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ. [احمد: ۳۷۲٥، وسلم دون قوله: وشاهدیه وکاته: ۴۷۲۵].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةً. حَدِيثُ عَبْدِ الله حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ فِي الكَذِب وَالزُّورِ وَنَحْوِهِ

[١٢٤٨] (١٢٠٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ الحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ الحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَعُقُوقُ عَنِ النَّبِيِّ وَعُقُوقُ النَّبِيِّ وَعُقُولُ النَّورِ ». [أحمد: ١٢٣٣، الوالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ ». [أحمد: ١٢٣٣، والبخاري: ٢١٥، ومسلم: ٢١٠. وسبكرر برقم: ٢١١].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَأَيْمَنَ بِنِ خُرَيْمٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ أَنْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

# ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّجَارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبِي عَلَيْ إِيَّاهُمْ

[۱۲٤٩] (۱۲۰۸) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي خَرَزَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإِثْمَ يَحْضُرَانِ البَيْعَ، فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ الشَّيْطَانَ وَالإِثْمَ يَحْضُرَانِ البَيْعَ، فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ». [اسناده صحبح. أحمد: ١٦١٣٤، والنسائي: ٢٨٢٩ بنحوه، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، وَرِفَاعَةً.

حَدِيثُ قَيْسِ بنِ أَبِي غَرَزَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ وَحَبِيبُ بنُ أَبِي ثَابِتٍ وَغَيْرُ وَالأَعْمَشُ وَحَبِيبُ بنُ أَبِي ثَابِتٍ وَغَيْرُ وَالجَدِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ أَبِي غَرَزَةَ، وَلا نَعْرِفُ لِقَيْسِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَيْسٍ بنِ أَبِي عَرَزَةَ، وَلا نَعْرِفُ لِقَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٌ غَيْرَ هَذَا.

[١٢٥٠] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةً، عَنْ قَيْسِ بنِ أَبِي غَرَزَةً، عَنْ النَّبِيِّ يَنْ فَيْ النَّبِيِّ عَنْ اللَّعِيْ الْحَدةِ ١٦١٣٩، وإناده صحيح. أحمد: ١٦١٣٩، وأبو داود: ٣٣٢٦، وابن ماجه: ٧١٤٥، وانظر ما قبله].

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

[١٢٥١] (١٢٠٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَنِيَّةً قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ اللَّمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ». [حن لغيره. الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ». [حن لغيره. عبد بن حميد في "مسنده": ٩٦١، والدارمي: ٢٥٣٩، والدارقطني: ٢٨١٧، والحاكم في "المستدرك»: (٧/٧)].

[١٢٥٢] حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [حسن لغيره، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ التَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةً.

وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ: عَبْدُ الله بنُ جَابِرٍ، وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ.

[۱۲۵۳] (۱۲۱۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُثْمَانَ بنِ خُثَيْم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ عُبَيْدِ بنِ رِفَاعَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ إِلَى المُصَلَّى، فَرَأَى النَّاسَ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ إِلَى المُصَلَّى، فَرَأَى النَّاسَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: اصحيح، فقط.

يَتَبَايَعُونَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ». فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ الله ﷺ، وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فُجَّاراً، إِلَّا مَنِ اتَّقَى الله وَبَرَّ وَصَدَقَ». [حسن لنبره. ابن ماجه: ٢١٤٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَيُقَالُ: إِسْمَاعِيلُ بنُ عُبَيْدِ الله بنِ رِفَاعَةَ أَيْضاً.

### ٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ كَانِباً

الا ١٢٥١] (١٢١١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: وَدَوَدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بِنُ مَدْرِكِ قَالَ: شَعِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بِنَ عَمْرِو بِنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ مُدْرِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بِنَ عَمْرِو بِنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ خَرَشَةَ بِنِ الحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يُرْكِيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَدْ وَللهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، قَالَ: «المَنْانُ، وَالمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالمُسْبِلُ إِزَارَهُ،

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ بنِ تَعْلَبَةَ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، وَمَعْقِلِ بنِ يَسَارِ.

حَدِيثُ أَبِي ذَرٌّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبْكِيرِ بِالتَّجَارَةِ

[١٢٥٥] (١٢١٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بِنُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بِنُ عَظَاءِ، عَنْ عَمْارَةَ بِنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَحْرٍ الغَامِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا». قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا». قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشاً، بَعَثَهُمْ أَوَّلَ

النَّهَارِ، وَكَانَ صَحْرٌ رَجُلاً تَاجِراً، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تُجَارَهُ، بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. [صحيح لغيره. أحمد: ١٥٤٤٣، وأبو داود: ٢٦٠٦، والنسائي في «الكبرى»: ٨٧٨٨، وابن ماجه: ٢٣٣٦].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَبُرَيْدَةً، وَأَنْسٍ، وَجَابِرٍ.

حَدِيثُ صَحْرٍ الغَامِدِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلا نَعْرِفُ لِصَحْرٍ الغَامِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ.

وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ يَعْلَى بنِ عَطَاءٍ هَذَا الحَدِيثَ.

### ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلِ

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمرُو بِنُ عَلِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بِنُ أَرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بِنُ أَرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بِنُ أَرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ إِذَا عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ ، فَقُدِمَ بَزٌ مِنَ الشَّامِ لِفُلانٍ قَعْدَ فَعَرِقَ ، ثَقُلا عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ بَزٌ مِنَ الشَّامِ لِفُلانِ اللهَ اللهَودِيِّ ، فَقُلْتُ : لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَأَنْسٍ، وَأَسْمَاءَ ابْنَةٍ زيدَ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ أَيْضاً عَنْ عُمَارَةَ بِنِ أَبِي حَفْصَةَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ فِرَاسِ البَصْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) الثوب القطري ـ بكسر القاف ـ: ضرب من البُرود فيه حمرة ولها أعلام، فيها بعض الخشونة.

<sup>(</sup>٢) أي: مؤجلاً إلى وقت اليسر.

أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ: سُئِلَ شُعْبَةُ يَوْماً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: لَسْتُ أُحَدِّثُكُمْ حَتَّى تَقُومُوا إِلَى حَرْمِيٍّ بِنِ عُمَارَةً، فَتُقَبِّلُوا رَأْسَهُ. قَالَ: وَحَرَمِيٌّ فِي النَوْمِ. أَيْ: إِعْجَاباً بِهَذَا الحَدِيثِ.

[١٢٥٧] (١٢١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ أَبِي عَدِيٍّ وَعُثْمَانُ بِنُ عُمَرَ، عَنْ هِشَامٍ بِنِ حَسَّانَ، عَنْ عِثْ هِشَامٍ بِنِ حَسَّانَ، عَنْ عِثْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُوفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِعِشْرِينَ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَخَذَهُ لاَ هُلِهِ. [صحبح. أَمُوهُونَةٌ بِعِشْرِينَ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَخَذَهُ لاَ هُلِهِ. [صحبح. أحد: ٢١٠٩، والنساني: ٤٦٥٥، وابن ماجه: ٢٤٣٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۱۲۰۸] (۱۲۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ. قَالَ مُحَمَّدُ: وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنسٍ. قَالَ مُحَمَّدُ: وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنسٍ قَالَ: مَشَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: مَشَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَخْبُرْ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَيْحَةٍ (١)، وَلَقَدْ رُهِنَ لَهُ دِرْعٌ مَعَ يَهُودِيٍّ بِعِشْرِينَ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَعِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ (٢): «مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ سَعْعُتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ (٢): «مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ضَاعُ حَبٌ». وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعُ ضَاعُ حَبٌ». وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعُ ضَاعُ حَبٌ». وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعُ فَسُاعُ تَمْرٍ وَلا صَاعُ حَبٌ». وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعُ فَسُاعُ تَمْرٍ وَلا صَاعُ حَبٌ». وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعُ فَا أَمْسَى وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اله

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٨ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتَابَةِ الشُّرُوطِ

[١٢٥٩] (١٢١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ لَيْثٍ صَاحِبُ الكَرَابِيسِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَجِيدِ بِنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ لِي العَدَّاءُ بِنُ حَلَيدِ بِنِ هَوْذَةَ: أَلا أُقْرِثُكَ كِتَاباً كَتَبَهُ لِي رَسُولُ الله خَالِدِ بِنِ هَوْذَةَ: أَلا أُقْرِثُكَ كِتَاباً كَتَبَهُ لِي رَسُولُ الله عَالَ: قَالَ: قُلْتُ: بَلَى. فَأَخْرَجَ لِي كِتَاباً: «هَذَا مَا الشُترَى العَدَّاءُ بِنُ خَالِدِ بِنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله الشَّرَى العَدَّاءُ بِنُ خَالِدِ بِنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله عَلَيْ اللهُ عَبْداً، أَوْ أَمَةً، لا دَاءً (٣) وَلا خَائِلَةً (٤) وَلا خَائِلةً (١٠) وَلا خَائِلةً (١٠). الساني في الكَبريّ : الساني في الكَبريّ : ١١٦٨٨. وابن ماجه: ٢٢٥١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بن لَيْثٍ.

وَقَدْ رَوَى عَنْهُ هَذَا الحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ.

#### ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المِكْيَالِ وَالمِيزَانِ

الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ عَبْدِ الله الوَاسِطِيُّ، عَنْ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ عَبْدِ الله الوَاسِطِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لأَصْحَابِ الكَيْلِ (٧) وَالمِيزَانِ: "إِنَّكُمْ وُلِيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهِ الأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ». [إسناد،

ا قال ابن الأثير: كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة، وقيل: هو ما أذيب من الألية والشحم، وقيل: الدسم الجامد. والسَّنِخة:
 المتغيرة الربح.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح»: (٣٠٣/٤): هو كلام أنس، والضمير في سمعته للنبي ﷺ، أي: قال ذلك لما رهن الدَّرْع عند اليهودي مُظهراً للسَّبب في شرائه إلى أجل، وذهل من زعم أنه كلام قتادة وجعل الضمير في سمعته لأنس، لأنه إخراج للسياق عن ظاهره بغير علم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أي: لا عيب، والمراد به الباطن، سواء ظهر منه شيء أم لا.

<sup>(</sup>٤) أي: ولا فجور، وقيل: المراد الإباق.

<sup>(</sup>٥) قوله: «ولا خبثة» ـ بكسر المعجمة وبضمها، وسكون الموحدة، بعدها مثلثة ـ أي: مسبيًا من قوم لهم عهد.

 <sup>(</sup>٦) قال العراقي فيما نقله عنه السندي في شرحه على سنن ابن ماجه: الأشهر في الرواية نصب «بيع»، فإما أن يكون على إسقاط حرف
 التشبيه، يريد: كبيع مسلم، وإما أن يكون مصدراً لاشترى من غير لفظه، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو.

<sup>(</sup>V) في المطبوع: المكيال.

ضعيف. الطبراني في «الكبير»: ١١٥٣٥، وابن عدي في «الكامل»: (٣٥٣/٢)، والحاكم: (٣٦/٣)، والبيهقي: (٦٢/٦)].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بنِ قَيْسٍ، وَحُسَيْنُ بنُ قَيْسٍ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفاً.

# ١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ

المَعْدَة قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَة قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ شُمَيْطِ بِنِ عَجْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الله عَبْدُ الله بِنُ شُمَيْطِ بِنِ عَجْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الله خَضَرُ بِنُ عَجْلانَ، عَنْ عَبْدِ الله الحَنفِيِّ، عَنْ أَنْسِ بِنِ الله خَضَرُ بِنُ عَجْلانَ، عَنْ عَبْدِ الله الحَنفِيِّ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ بَاعَ حِلْساً (١) وَقَدَحاً، وَقَالَ: همَنْ يَشِي مَذَا الحِلْسَ وَالقَدَح؟». فَقَالَ رَجُلٌ: همَنْ يَشِيدُ عَلَى أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَم، فَقَالَ النَّبِيُ وَالْقَدَح؟». فَقَالَ رَجُلٌ: وَمُنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَم؟» فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَميْن، وَبِيهُ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟» فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَميْن، فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٢١٣٤، وأبو داود: فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٢١٣٤، وأبو داود: منصراً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الأَخْضَرِ بن عَجْلانَ.

وَعَبْدُ الله الحَنَفِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَنَسٍ: هُوَ أَبُو بَكْرٍ السَّخَنْفِيُّ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَمْ يَرَوْا

بَأْسًا بِبَيْعٍ مَنْ يَزِيدُ فِي الغَنَائِمِ وَالمَوَارِيثِ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ، عَنِ الأَخْضَرِ بنِ عَجْلانَ.

### ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ المُنَبَّرِ (٢)

المَّنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلاماً لَهُ (٣)، فَمَاتَ (٤) وَلَمْ يَثُرُكُ مَالاً غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بنُ النَّجَامِ. مَالاً غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بنُ النَّجَامِ. قَالَ جَابِرٌ: عَبْداً قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابنِ قَالَ جَابِرٌ: عَبْداً قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابنِ النَّبَيْرِ. [أحمد: ١٤٣١، والبخاري: ٢٣٣١ و٢٧١، ومسلم: النَّبَيْرِ. [أحمد: ١٤٣١، والبخاري: ٢٣٣١ و٢٧١، ومسلم:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، لَمْ يَرَوْا بِبَيْعِ المُدَبَّرِ بَأْساً، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ بَيْعَ المُدَبَّرِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ، وَالأَوْزَاعِيِّ.

# ١٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَلَقِّي البُيُوعِ

المُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ،

<sup>1)</sup> الجلس: هو الكساء الذي يلى ظهر البعير تحت القتب.

<sup>(</sup>٢) المدبَّر: هو الذي علَّق سيده عُتقه على موته، فقال له: أنت حرٌّ بعد موتي. وسمي تدبيراً لأنه يحصل العتق فيه دبر الحياة.

<sup>(</sup>٣) أي قال له: أنت حر بعد موتي.

<sup>(8)</sup> قال العيني في "عمدة القاري": (٢٦١/١١) تعليقاً على قوله: «فمات»، قال: هذا مما نسب به سفيان بن عيينة إلى الخطأ، أعني قوله: «فمات»، ولا العيني في "عمدة القاري": (٢٦١/١١) تعليقاً على قوله: «فمات»، وقد بيَّن الشافعي خطأ ابن عيينة فيها بعد أن رواه عنه، وقال البيهقي من طريق شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر أن رجلاً مات وترك مدبراً وديناً، ثم قال البيهقي: وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك، وقال شيخنا \_ يعني الحافظ العراقي \_: وقد رواه الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل، كلهم عن عطاء، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، بل صرَّحوا بخلافها. اهـ.

عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي النَّبِعِ عَنْ تَلَقِّي النَّبُوع. [احمد: ٤٠٩٦، والبخاري: ٢١٦٤، ومسلم: ٣٨٢١].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

آلاً المالاً المنظمة بن شَبِيبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ حَدْثَنَا عَبْدُ الله بنُ حَدْثَنَا عَبْدُ الله بنُ حَدْثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَدْشَا عَبْدُ الله بنَ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو الرَّقِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْلَةٌ نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الجَلَبُ، فَإِنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ عَيْلَةٌ نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ. [احمد: ٩٢٣٦، ومسلم: ٣٨٢٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ.

وَحَدِيثُ ابن مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ تَلَقِّيَ البُيُوعِ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنْ الخَدِيعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا.

١٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»

[١٢٦٥] (١٢٢٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ وَقَالَ قُتَيْبَةُ: يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عِلَيْهُ، قَالَ: «لا يَبِيعُ خَاضِرٌ لِبَادٍ». [أحمد: ٧٢٤٨، والبخاري: ٢١٤٠، ومسلم: خَاضِرٌ لِبَادٍ». [أحمد: ٧٢٤٨، والبخاري: ٢١٤٠، ومسلم:

وَفِي البَابِ عَنْ طَلْحَةَ، وَأَنَسٍ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَكِيمِ بنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ، وَعَمْرِو بنِ عَوْفِ المُزَنِيِّ جَدِّ كَثِيرِ بنِ عَبْدِ الله، وَرَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

[١٢٦٦] (١٢٢٣) حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ وَأَحْمَدُ بنُ مَنِعٍ قَالا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَالِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ،

دَعُوا النَّاسَ، يَرْزُقِ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ». [أحمد: ١٤٢٩].

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي هَذَا هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَيْضاً.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَغَيْرِهِمْ، كَرِهُوا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لَنَاد.

وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُكُرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ بَاعَ فَالبَيْعُ جَائِزٌ.

# ١٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ

[١٢٦٧] (١٢٢٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُعِفُوبُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ. [احمد مطولاً: ٩٤٣٥، وسلم: ٣٩٣٣].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَسَعْدٍ، وَجَابِرٍ، وَرَافِعِ بنِ خَدِيجٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الزَّرْعِ بِالحِنْطَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، كَرِهُوا بَيْعَ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ.

[۱۲٦٨] (۱۲۲۵) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْداً أَبَا عَيَّاشٍ سَأَلَ سَعْداً عَنْ البَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ (١)، فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟

<sup>(</sup>١) البيضاء: الحنطة، والسُّلُت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.

قَالَ: البَيْضَاءُ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عِنْ يَقَالَ وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عِنْ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟». قَالُوا: نَعَمْ. لِمَنْ حَوْلَهُ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟». قَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. [إسناده قوي. أحمد: ١٥٤٤، وأبو داود: ٢٣٥٩، وانظر ما بعده].

[۱۲٦٩] حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَبَّاشٍ قَالَ: مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَبَّاشٍ قَالَ: سَأَلْنَا سَعْداً، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [إسناده قوي. ابن ماجه: ٢٢٦٢، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِنَا.

# ١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْع الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا

[۱۲۷۰] (۱۲۲۹) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّعْلِ حَتَّى ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيُّ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّعْلِ حَتَّى يَرْهُوَ (١). [احمد: ٤٤٩٣، ومسلم: ٣٨٦٤].

[۱۲۷۱] (۱۲۲۷) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السَّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ (٢) وَيَأْمَنَ العَاهَةَ (٣)، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ. [أحمد: ٤٤٩٣، وسلم: ٣٨٦٤].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَعَائِشَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ.

حَدِيثُ ابن عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، كَرِهُوا بَيْعَ الثَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

[۱۲۷۲] (۱۲۲۸) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيَّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو (٤) الْوَلِيدِ وَعَفَّانُ وَسُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو (٤) الْوَلِيدِ وَعَفَّانُ وَسُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنْ وَعَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدًّ، وَعَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدًّ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدًّ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدًّ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدًّ، وَابُو داود: بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدًّ. [صحيح. أحمد: ١٣٢١٤، وأبو داود: ٢٣٧٧، وابن ماجه: ٢٢١٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ .

# ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ حَبَلِ الحَبَلَةِ

[۱۲۷۳] (۱۲۲۹) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَيْ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهْى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (٥). [احمد: ٤٤٩١، والبخاري: ٢١٤٣، وصلم: ٣٨٠٩].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ اللهُ الخُدْرِيِّ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَحَبَلُ الحَبَلَةِ: نِتَاجُ النِّتَاجِ، وَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم، وَهُوَ مِنْ بُيُوعِ الغَرَدِ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

أي: حتى تظهر ثمرته.

<sup>(</sup>٢) أي: حتى يشتد حبه، وهو بدؤ صلاحه.

<sup>(</sup>٣) العاهة: هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «أبو» سقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) - قوله: حبل الحبلة: الحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حَبَل الذي في بطون النوق.

وَرَوَى عَبْدُ الوَهَّابِ النَّقَفِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ وَنَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَهَذَا أَصَحُّ.

#### ١٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الغَرَرِ

[۱۲۷٤] (۱۲۳۰) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ الأَعْرَجِ، وَبَيْعِ الحَصَاةِ. [أحمد: ٧٤١١، ومسلم: ٣٨٠٨].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنسِ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوا يُعَ الْغَرَرِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ بُيُوعِ الغَرَدِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي المَاءِ، وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ، وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ، وَنَحُو ذَلِكَ مِنَ البُيُوعِ.

وَمَعْنَى بَيْعِ الحَصَّاةِ: أَنْ يَقُولَ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: إِذَا نَبَدْتُ إِلَيْكَ بِالحَصَاةِ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَهَذَا شَبِيهٌ بِبَيْعِ المُنَابَذَةِ، وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ.

#### ١٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

[١٢٧٥] (١٢٣١) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سُلَمَةً، عَنْ سُلَمَةً، عَنْ سُلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. [صحح لغيره: أحمد: ٩٥٨٤، والناني: ٤٦٣٦].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مُسْعُودٍ.

# حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ. وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدِ بِعَشَرَةٍ، وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ، وَلا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَلا بَأْسَ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَلا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ العُقْدَةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ مَعْنَى مَا نَهَى النَّبِيُّ بَيْ عَنْ عَنْ مَا نَهَى النَّبِيُ بَيْ عَنْ ابْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلامُكَ بِكَذَا، فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلامُكَ، وَجَبَتْ لَكَ دَارِي. وَهَذَا تَفَارُقٌ عَنْ بَيْعِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَلا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ.

### ١٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

[١٢٧٦] (١٢٣٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَكِيمٍ بِنِ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمٍ بِنِ حَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمٍ بِنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَيَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثَمَا أَبِيعُهُ مِنْهُ؟ قَالَ: «لا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». [صحح لغيره. أحمد: ١٥٣١١، وأبو داود: ٣٥٠٣، والنساني: ٤٦١٧، وابن ماجه: ٢١٨٧. وسبأتي برقم: ١٢٧٩].

[۱۲۷۷] (۱۲۳۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بِنِ حِزَامٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي. [صحيح لغيره. أحمد: ١٥٣١٣، وانظر ما قبله. وسيأتي برفم: ١٢٧٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو(١).

أي المطبوع: «عُمر» وهو خطأ.

[۱۲۷۸] (۱۲۳۵) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسُمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَمْرُو بِنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَمْرُو بِنُ شُعَيْبٍ قَالَ: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ عَبْدُ الله بِنَ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ (۱)، وَبَيْعٌ، وَلا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ (۱، الله عَنْهُ لَكَ السناده حسن. أحمد: ١٦٧١، وأبو داود: ٢١٨٨].

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لأَحْمَدَ: نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ؟ قَالَ: أَنْ يَكُونَ يُقْرِضُهُ قَرْضاً، ثُمَّ يُبَايِعُهُ بَيْعاً يَزْدَادُ عَلَيْهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُسْلِفُ إِلَيْهِ فِي شَيْعاً يَزْدَادُ عَلَيْهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُسْلِفُ إِلَيْهِ فِي شَيْعاً يَزْدَادُ عَلَيْهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُسْلِفُ إِلَيْهِ فِي شَيْعاً يَزْدَكَ، فَهُو بَيْعٌ عَلَيْكَ. شَيْءِ (٢)، فَيَقُولُ: فَإِنْ لَمْ يَتَهَيّأُ عِنْدَكَ، فَهُو بَيْعٌ عَلَيْكَ. قَالَ إِسْحَاقُ (٣) كَمَا قَالَ.

قُلْتُ لأَحْمَدَ: وَعَنْ رِبْحِ<sup>(٤)</sup> مَا لَمْ يُضْمَنْ؟ قَالَ: لا يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا فِي الطَّعَامِ مَا لَمْ يَقْبِضْ.

قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ، فِي كُلِّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ.

قَالَ أَحْمَدُ: وَإِذَا قَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ وَقِصَارَتُهُ، فَهَذَا مِنْ نَحْوِ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَإِذَا قَالَ: قَالَ: أَبِيعُكَهُ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ، فَلا بَأْسَ بِهِ، أَوْ قَالَ: أَبِيعُكَهُ وَعَلَيَّ فِصَارَتُهُ، فَلا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا هَذَا شَرْطٌ وَاحِدٌ(٥).

قال إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ.

حَدِيثُ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ.

حدیث: ۱۲۷۸

رَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَأَبُو بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيم بنِ حِزَام.

وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَوْفٌ وَهِشَامُ بِنُ حَسَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ. وَهَذَا ابنِ سِيرِينَ، عَنْ حَكِيمِ بِنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَيُّوبَ السَّحْتِيَانِيِّ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بِنِ السَّحْتِيَانِيِّ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بِنِ حِزَام.

[۱۲۷۹] (۱۲۳۵) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَالُ وَعَبْدَةُ بِنُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ مَاهَكَ، عَنْ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ حَكِيمٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِه، وسلف برقم: ١٢٧٦ و١٢٧٧].

وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابِنِ سِيرِينَ، عَنِ ابِنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَكِيمِ بِنِ حِزَامٍ، وَلَمْ ابِنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَكِيمِ بِنِ حِزَامٍ، وَلَمْ يَدُكُرْ فِيهِ: عَنْ يُوسُفَ بِن مَاهَكَ.

وَرِوَايَةُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَصَحُّ.

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بِنُ أَبِي كَثِيرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَعْلَى بِنِ حَكِيمٍ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عِصْمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ بِنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) قوله: «ولا ربح مالم يضمن»: يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها، مثل أن يشتري متاعاً ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائم.

<sup>(</sup>۲) يعني أقرضه دراهم أو دنانير وأخذ منه شيئاً.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: يَعْنِي ابْنَ رَاهُوَيه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: بيع.

<sup>(</sup>٥) قال الشوكاني في "نيل الأوطار": (٩/ ٢٨٤): قد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم، فقال: إن شَرَط في البيع شرطاً واحداً، صح، وإن شرط شرطين أو أكثر، لم يصح، فيصح مثلاً أن يقول: بعتك ثوبي على أن أخيطه، ولا يصح أن يقول: على أن أقصره وأخيطه. ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين، واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، كُرِهُوا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ.

#### ٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ

[۱۲۸۰] (۱۲۳٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صُفْيَانُ حَدَّثَنَا صُفْيَانُ وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ عَبْدِ الله بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ (۱) وَهِبَتِهِ. [احمد: رَسُولَ الله عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ (۱) وَهِبَتِهِ. [احمد: ۲۵۵ و ۲۵۵ و ۲۵۵، وسلم: ۲۷۸۹. وسأتي برنم: ۲۲۰۹].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بنُ سُلَيْمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَنْ عُمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ عُمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ عُمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ عُمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ عُمْرَ، عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ. وَهُوَ وَهَمٌ وَهِمَ فِيهِ يَحْيَى بنُ سُلَيْم.

وَرَوَى عَبْدُ الوَهَّابِ النَّقَفِيُّ وَعَبْدُ الله بنُ نُمَيْرٍ وَغَيْرُ وَغَيْرُ وَغَيْرُ وَغَيْرُ وَغَيْرُ وَغَيْرُ وَغَيْرُ وَغَيْرُ وَخَيْرُ وَخَيْرُ وَخَيْرُ وَخَيْرُ وَخَيْرُ وَخَيْرُ وَخَيْرُ وَاللهِ بنِ عُبَيْدٍ الله بنِ حُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بِنِ سُلَيْمٍ.

# ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيثَةً

آلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَداً بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَ الْمُتَرَاهُ النَّبِيُ عَنْ حَمَّادِ بنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَداً بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَ اللَّهَ عَنْ عَنْ صَمُرَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ صَمُرَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً. [حسن لغيره. أحمد: ٢٢٧٤، وأبو داود: ٣٣٥٦].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ. حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَسَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ، هَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ وَغَيْرِهِمْ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ.

[۱۲۸۲] (۱۲۳۸) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الحَجَّاجِ - وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاةً - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَعِيُّة: «الحَيَوَانُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، لا يَصْلُحُ نَسِينًا، وَلا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ». [حسن لغيره، ابن ماجه: ٢٢٧١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

#### ٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ العَبْدِ بِالعَبْدَيْنِ

المَّدَثُ اللَّيْثُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ عَنْ عَلَى الهِجْرَةِ، وَلا يَشْعُرُ النَّبِيُ عَلَى الهِجْرَةِ، وَلا يَشْعُرُ النَّبِيُ عَلَى الهِجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الْهِبْدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الْهِعْبُدَيْنِ اللَّهُ عَبْدَيْنِ اللَّهُ عَبْدَيْنِ اللَّهُ عَبْدَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَبْدَيْنِ اللَّهُ عَبْدَهُ اللَّهُ عَبْدَهُ اللَّهُ عَبْدَيْنِ اللَّهُ عَبْدَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدَيْنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الللْمُولِلَّةُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) يعني ولاء العتق، وهو إذا مات المعتَق ورثه معتِقه أو ورثّةُ معتقه، كانت العرب تبيعه وتهبه، فنهى عنه؛ لأن الولاء كالنسب، فلا يزول مالازالة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ.

حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِعَبْدٍ بِعَبْدٍ بِعَبْدِ بِعَبْدِ ، يَداً بِيَدٍ. وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا كَانَ نَسَاءً.

# ٢٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الحِنْطَةِ بِالحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَكَرَاهِيَةِ التَّفَاضُلِ فِيهِ

آخبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عَبْدَ المَخْبُ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «الذَّهَبُ عِنْلَا بِمِثْلُ بِمِثْلُ بِمِثْلُ وَالنَّمْرُ بِالذَّهِبِ مِثْلاً بِمِثْلُ وَالنَّمْرُ بِاللَّهِ مِثْلاً بِمِثْلُ وَالمَلْحُ بِاللَّهُ مِثْلاً بِمِثْلُ وَالمِلْحُ بِالنَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلُ ، وَالمِلْحُ بِاللَّهُ مِنْلاً بِمِثْلُ ، وَالمِلْحُ بِاللَّهُ مِنْلاً بِمِثْلُ ، وَالمَلْحُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلُ ، وَالمِلْحُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلُ ، وَالمِلْحُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلُ ، وَالمَلْحُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلُ ، وَالمَلْحُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلُ ، وَالمَلْحُ لَيْكُ اللَّهُ مِنْكُ مُنْكُ مِنْكُ مُنْكُ مِنْكُ مُنْكُونَ مِنْكُمْ مِنْكُ مُنْكُونَ مُنْكُونَ مُنْكُمْ مُنْكُونَ مُنْكُونُ مُنْكُونُ مُنْكُونَ مُنْكُونُ مُنْك

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَبِلالٍ. حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: «بِيعُوا البُرَّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِعْتُمْ، يَداً بِيكِهِ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ أَبِي قِلابَةَ: قَالَ أَبُو قِلابَةَ: يَعُوا البُرَّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، لا يَرَوْنَ أَنْ يُبَاعَ البُرُّ بِالبُّرِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الأَصْنَافُ، فَلا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ البُرُّ مُتَفَاضِلاً إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ البُرُ بِالشَّعِيرِ مُتَفَاضِلاً إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ بِالشَّعِيرِ مُتَفَاضِلاً إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الشَّعِيرِ مُتَفَاضِلاً إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الشَّعِيرِ مُتَفَاضِلاً إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الشَّعِيرِ مُتَفَاضِلاً إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ، وَهَدُ قَوْلُ النَّينِ وَهُو قَوْلُ النَّينِ اللَّهُ وَعُلْ النَّينِ وَالمُحَبَّةُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا النَّبِي اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْه

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ تُبَاعَ الحِنْطَةُ بِالشَّعِيرِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

#### ٢٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ<sup>(١)</sup>

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُنْمَانَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهِشَامِ بِنِ عَامِرٍ، وَالبَرَاءِ، وَزَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ، وَفَضَالَةَ بِنِ عُبَيْدٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَبِلالٍ.

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرِّبَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) الصرف: هو بيع أحد النقدين بالآخر.

<sup>(</sup>٢) أي: لا يزاد بعضه على بعض.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

عِيْ وَغَيْرِهِمْ ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابنَ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْساً أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلاً ، وَالفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلاً ، إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ. وَقَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئةِ. وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْض أَصْحَابِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حِينَ حَدَّثَهُ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثُّورِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَرُوِيَ عَن ابن المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّرْفِ اخْتِلافٌ.

[١٢٨٦] (١٢٤٢) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيع، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الوَرِقَ، وَأَبِيعُ بِالوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَوَجَدْتُهُ خَارِجاً مِنْ بَيْتِ حَفْصة ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: «لا بَأْسَ بِهِ بِالقِيمَةِ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٥٥٥٩، وأبو داود: ٣٣٥٤، والنسائي: ٤٥٨٦، وابن ماجه: ٢٢٦٢/م].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ.

وَرَوَى دَاوُدُ بِنُ أَبِي هِنْدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بِن جُبَيْرٍ، عَن ابن عُمَرَ مَوْقُوفاً.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنَ الوَرِقِ، وَالوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ،

وَهُوَ قُوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ذَلِكَ.

[١٢٨٧] (١٢٤٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَن ابن شِهَاب، عَنْ مَالِكِ بن أَوْس بن الحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ (١)؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بِنُ عُبَيْدِ الله، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ اثْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ. قَالَ عُمَرُ: كَلًّا، وَالله لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِبا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ». [أحمد: ١٦٢، والبخاري: ٢١٧٠، ومسلم: ٥٠٥٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» يَقُولُ: يَداً بِيَدٍ.

# ٢٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ، وَالعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ

[١٢٨٨] (١٢٤٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنِ أَبْتَاعَ نَخُلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ». [أحمد: ٤٥٥٢، والبخاري: ٢٣٧٩، ومسلم: ٣٩٠٥].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ.

حَدِيثُ ابن عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. هَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَئَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ».

وَرُوِيَ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنِ ابْنَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَنَمَرَتُهَا لِلْبَاثِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْنَاعُ».

وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَاثِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.

هَكَذَا رَوَى عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعِ السَّدِيثَيْنِ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضاً.

وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ بِنِ خَالِدٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنِ النِّعِيِّ نَحُوُ حَدِيثِ سَالِمٍ. النَّبِيِّ يَجِيِّ نَحُوُ حَدِيثِ سَالِمٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدِيثُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَالنِّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنِّهُ وَالنَّهُ وَالنِّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنَّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالْمُ وَالنِّهُ وَالنَّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنَّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالْمُؤْمِ وَالنَّالِقُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالْمُؤْمِ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالنَّالِي وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالْمُؤْمِ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالْمُؤْمِ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنِّهُ وَالْمُؤْمِ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالْمُؤْمِ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالْمُؤْمِ وَالنِهُ وَالنِّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْ

٢٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»

[۱۲۸۹] (۱۲۲۰) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَعُولُ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا أَوْ يَخْتَارَا». ومسلم: ٤٤٨٤، والبخاري: ٢١٠٧، ومسلم: ٣٨٥٤].

قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعاً وَهُوَ قَاعِدٌ، قَامَ لِيَجِبَ لَهُ.

[١٢٩٠] (١٢٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشًارٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الحَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الحَارِثِ، عَنْ حَبْدِ الله بنِ الحَارِثِ، عَنْ حَبْدِ الله بنِ الحَارِثِ، عَنْ حَكِيمٍ بنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «البَيّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبًا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». [احد: بَيْعِهِمَا، والبخاري: ٢٠٧٩، ومسلم: ٢٥٥٨].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ الْنَّبِيِّ وَعَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوا: الفُرْقَةُ بِالأَبْدَانِ لا بِالكلام.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»: يَعْنِي الفُرْقَة بِالكَلامِ.

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ، لأَنَّ ابْنَ عُمَرَ هُوَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ وَهُوَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا رَوَى، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوجِبَ البَيْعَ، مَشَى لِيَجِبَ لَهُ.

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَسٍ بَعْدَ مَا تَبَايَعَا، وَكَانُوا فِي سَفِينَةٍ، فَقَالَ: لا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا».

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الفُرْقَةَ بِالْكَلامِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْدِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْدِيُّ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بنِ أَنسٍ.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ أَرُدُّ هَذَا وَالحَدِيثُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَحِيحٌ؟ وَقَوَّى هَذَا المَذْهَبَ.

وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ» مَعْنَاهُ: أَنْ

يُخَيِّرَ البَائِعُ المُشْتَرِيَ بَعْدَ إِيجَابِ البَيْعِ، فَإِذَا خَيَّرَهُ فَاخْتَارَ البَيْعَ، فَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ فِي فَسْخِ البَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا. هَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَمِمًا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: الفُرْقَةُ بِالأَبْدَانِ لا بِالكَلام، حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[۱۲۹۱] (۱۲۴۷) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنِ ابنِ عَجْلانَ، عَنْ عَمْرِو بنِ ضَعْيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ بُنتَقِيلَهُ». [صحيح لغيره دون قوله: «ولا يحل له أن يفارقه حنبة أن بستقِله»(۱). أحمد: ۲۷۲۱، وأبو داود: ۳٤٥٦، والنائي: ٤٤٨٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَمَعْنَى هَذَا أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ البَيْعِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ، وَلَوْ كَانَتِ الفُرْقَةُ بِالكَلامِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ البَيْعِ، لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنَى، حَيْثُ قَالَ ﷺ: "وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».

#### ۲۷ \_ بَابٌ

[۱۲۹۲] (۱۲٤۸) حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبُو بَعْ فَرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ أَبَا زُرْعَةَ بنَ عَمْرٍ و يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ أَبَا زُرْعَةَ بنَ عَمْرٍ و يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يُتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ». [إسناده قوي. أحمد: ١٠٩٢٢، وأبو داود: ٢٤٥٨].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

[١٢٩٣] (١٢٤٩) حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ يَيْكُ خَيَّرَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ البَيْع. [حسن لغيره. ابن ماجه: ٢١٨٤].

وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٢).

#### ٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُخْدَعُ فِي البَيْع

[١٢٩٤] (١٢٥٠) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ حَمَّادِ البَصْرِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ قَادَةَ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ (٣)، وَكَانَ يُبَايعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتُوا النَّبِيَ يَعِيْدُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَانَ يُبَايعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتُوا النَّبِيُ الله عَيْدُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله الْحَجُرْ عَلَيْهِ. فَدَعَاهُ نَبِي الله عَيْدُ فَقَالُ: ﴿إِذَا بَايَعْتَ يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي لا أَصْبِرُ عَنِ البَيْعِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا بَايَعْتَ يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي لا أَصْبِرُ عَنِ البَيْعِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا بَايَعْتَ عَلَى اللهُ مَا عَوْمَاءَ (٤٤) ، وَلا خِلابَةَ (٥)». (صحبح. أحمد: ١٣٢٧]. وأبو داود: ٢٥٠١، والنسائي: ٤٤٩٠، وابن ماجه: ٢٣٥٤].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

وَحَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوا: يُحْجَرُ عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ إِذَا كَانَ ضَعِيفَ الْعَقْلِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الحُرِّ الْبَالِغ.

#### ٢٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُصَرَّاةِ

[۱۲۹۰] (۱۲۰۱) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بنِ سِلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ رَبَّعٌ: "مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة معارضة بما أخرجه البخاري: ۲۱۰۷، ومسلم: ۳۸۵٦ من حديث ابن عمر، وفيه: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه، فارق صاحبه. وللجمع بين الحديثين ينظر «فتح الباري»: (٤/ ٣٣١ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب. (٣) أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه ضعف.

<sup>(</sup>٤) قوله: «هاء وهاء»: هو أن يقول كل واحد من البيعين: هاء، فيعطيه مافي يده، وقيل: معتاه هاكَ وهاتِ، أي: خذ وأعط.

<sup>(</sup>٥) ولا خِلابة: بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام: أي: لا خديعةُ ولا لنفي الجنس، أي: لا خديعة في الدين، لأن الدين النصيحة.

فَهُوَ بِالْخِيَارِ - يَعْنِي: إِذَا حَلَبَهَا - إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ». [أحمد: ١٠٢٣٩، والبخاري: ٢١٥١، ومسلم: ٣٨١٥].

وَفِي البَابِعَنْ أَنسٍ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

[1797] (١٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هُمَّ الشَّرَى مُصَرَّاةً، فَهُو بِالخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدًّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامِ (١٠)، لا سَمْرَاءً». [احمد: رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ (١٠)، لا سَمْرَاءً». [احمد: رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ (١٠)، وسلم: ٢٨٣١، وانظر ما قبله].

وَمَعْنَى: «لا سَمْرَاءَ»: لا بُرَّ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

٣٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ ظَهْرِ الدَّابَّةِ عِنْدَ البَيْعِ

[١٢٩٧] (١٢٥٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله وَكِيعٌ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ يَجْلِيَّةً بَعِيراً، وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ. [احمد: ١٤١٩٥، والبخاري: ٢٧١٨، ومسلم: ٤٠٩٨ بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، يَرَوْنَ الشَّرْطَ جَائِزاً فِي الْبَيْعِ إِذَا كَانَ شَرْطاً وَاحِداً، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا يَجُوزُ الشَّرْطُ فِي البَيْعِ، وَلا يَتِمُّ البَيْعُ إِذَا كَانَ فِيهِ شَرْطٌ.

# ٣١ ـ بَابُ الإِنْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ

[۱۲۹۸] (۱۲۰۸) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَكَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِ يَعْمَلُهُ». [احمد: ١٠١١٠]

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفاً.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ مَيْءٍ (٢).

#### ٣٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ القِلادَةِ وَفِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ

[ ١٣٠٠] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ أَبِي شُجَاعِ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [سلم: ٧٠٤، وانظر ما قبله].

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في «الفتح»: (٤/ ٣٦٤ ـ ٣٦٥) بعد عرضه لروايات هذا الحديث: تحمل الرواية التي فيها الطعام على التمر . . . وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر، لأنه كان غالب قوت أهل المدينة .

<sup>(</sup>۲) وهو قول الجمهور، كما قاله ابن حجر في «فتح الباري»: (۱٤٤/٥).

حديث: ١٣٠٤

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى وَغَيْرِهِمْ، لَمْ يَرَوْا أَنْ يُبَاعَ سَيْفٌ مُحَلَّى، أَوْ مِنْلُ هَذَا، بِدَرَاهِمَ حَتَّى مُحَلَّى، أَوْ مِنْطُقَةٌ مُفَضَّضَةٌ، أَوْ مِنْلُ هَذَا، بِدَرَاهِمَ حَتَّى بُمَيَّزَ وَيُفَصَّلَ، وَهُوَ قَوْلُ ابنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ رَخَصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

### ٣٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ الوَلاءِ، وَالزَّجْرِ عَنْ نَلِكَ

[۱۳۰۱] (۱۲۰۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَفْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا الوَلاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الشَّمَنَ، أَوْ لِمَنْ وَلِي النَّعْمَةُ (۱) . (أحمد: ۲۰۵۳، والبخاري: ۲۷۱۰ رسلم مطولاً: ۲۷۸۲. وسبكرر برقم: ۲۲۵۸].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَمَنْصُورُ بنُ المُعْتَمِرِ يُكْنَى أَبَا عَتَّابٍ.

[حَدَّنَنَا] (٢) أَبُو بَكْرِ العَطَّارُ البَصْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ المَدِينِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: إِذَا حُدِّثْتَ عَنْ مَنْصُورٍ، فَقَدْ مَلاَّتَ يَدَكَ مِنَ الخَيْرِ، لا تُرِدْ غَيْرَهُ. عَنْ مَنْصُورٍ، فَقَدْ مَلاَّتَ يَدَكَ مِنَ الخَيْرِ، لا تُرِدْ غَيْرَهُ. ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: مَا أَجِدُ فِي إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمُجَاهِدٍ أَبْتَ مِنْ مَنْصُورٍ.

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: مَنْصُورٌ أَثْبَتُ أَهْلِ الكُوفَةِ.

#### ٣٤ \_ بَابٌ

الروبكو بن عَبّاش، عَنْ أَبِي حُصَيْن، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبُو بَكُو بنُ عَبّاش، عَنْ أَبِي حُصَيْن، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبُو بَكُو بنُ عَبّاش، عَنْ أَبِي حُصَيْن، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِت، عَنْ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيُّ بَعَثَ حَكِيمَ بنَ حِزَامٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَاد، قَالَ: فَاشْتَرَى خُكِيمَ بنَ حِزَامٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَاد، قَالَ: فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا، أُضْحِيَّةً فَأُرْبِحَ فِيهَا دِينَاراً، فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا، فَجَاءَ بِالأُضْحِيَّةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ: فَخَاءَ بِالأُضْحِيَّةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِالشَّاق، وَتَصَدَّقْ بِالدِينَارِ اللهِ اللهُ اله

حَدِيثُ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَحَبِيبُ بنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ حَكِيم بنِ حِزَامِ.

قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ مُوسَى القَارِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بِنُ خِرِّيتٍ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ دِينَاراً لأَشْتَرِي لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا لأَشْتَرِي لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: "بَارَكَ الله لَكَ فِي صَفْقَةِ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: "بَارَكَ الله لَكَ فِي صَفْقَةِ مَا لاَنْ عَنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: "بَارَكَ الله لَكَ فِي صَفْقَةِ فَاللّهُ فَيْرِبُحُ الرِّبُحُ العَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الكُوفَةِ مَالاً. فَيَرْبُحُ الرِّبْحَ العَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الكُوفَةِ مَالاً. البخارى: ٣٦٤٢، وانظر ما بعده].

[١٣٠٤] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ

<sup>(</sup>١) أي: لمن أعتق.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) الكناسة - بالضم -: اسم موضع بالكوفة.

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بِنُ خِرِّيتٍ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [احمد: ١٩٣٦٢، وانظر ما قبله].

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ وَقَالُوا بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَلَمْ يَأْخُذْ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ بِهَذَا الحَدِيثِ، مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ.

وَسَعِيدُ بنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ، وَأَبُو لَبِيدٍ اسْمُهُ: لِمَازَةُ.

٣٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي المُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

[١٣٠٥] (١٢٥٩) حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ عَبْدِ الله البَزَّازُ فَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّهِيِّ قَالَ: "إِذَا أَصَابَ المُكَاتَبُ حَدُّاً(١) أَوْ مِيرَاثًا، وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ».

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "يُوْدَى المُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى، دِينَةَ حُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِينَةَ عَبْدٍ». [إسناده صحيح. أبو داود: ٤٥٨١ و٢٤٨٩، والنساني: ٤٨١٥. وأخرجه أحمد: ٣٤٨٩ مقتصراً على الشغر الثاني منه].

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَهَكَذَا رَوَى يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَى خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَوْلَهُ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمُ: المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

المناز عَدْ الْكَارِثِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدُ الْوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ الله ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: «مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِئَةِ أُوقِلَ الله ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: «مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ ـ أَوْ قَالَ: عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ـ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُواقٍ ـ أَوْ قَالَ: عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ـ ثُمَّ عَجَزَ، فَهُو رَقِيقٌ». [حسن. أحمد: ٦٦٦٦، وأبو داود: ٢٩٧٧، والنساني في «الكبرى»: ٢٠٠٧، وابن ماجه: ٢٠١٩].

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢).

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ عَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مَنْ عُرو بنِ مِنْ كِتَابَتِهِ. وَقَدْ رَوَاهُ الحَجَّاجُ بنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبِ نَحْوَهُ.

المَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ المَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الْمَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُودِي، وَلَا كَانَ عِنْدُ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُودِي، فَلْتَحْتَجِبُ مِنْهُ الكبرى المناد، ضعف أحمد: ٢٦٤٧٣، وأبو داود: ٣٩٢٨، والنساني في «الكبرى»: ٩١٨٤، وابن ماجه: ٢٥٤٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى التَّوَرُّعِ، وَقَالُوا: لا يُعْتَقُ المُكَاتَبُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حَتَّى يُؤَدِّيَ.

<sup>(</sup>١) أي: استحق دية.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

# ٣٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ: إِذَا أَفْلَسَ لِلرَّجُلِ غَرِيمٌ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتَاعَهُ

[١٣٠٨] (١٢٦٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ الله عِلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئِ أَفْلَسَ، وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ". [أحمد: ٧١٢٤، والبخاري: ٢٤٠٢، ومسلم: ٣٩٨٨].

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةً، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْم، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: هُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ. وَهُوَ فَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ.

# ٣٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الذِّمِّيِّ الخَمْرَ يَبِيعُهَا لَهُ

[١٣٠٩] (١٢٦٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ خَشْرَم قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيم، فَلَمَّا نَزَلَتِ المَاثِدَةُ، سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيمٍ، فَقَالَ: «أَهْرِيقُوهُ». [حسن لغيره. أحمد: ١١٢٠٥].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَس بن مَالِكٍ.

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا .

الخَمْرُ خَلًّا، وَإِنَّمَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ \_ وَالله أَعْلَمُ \_ أَنْ يَكُونَ المُسْلِمُ فِي بَيْتِهِ خَمْرٌ حَتَّى يَصِيرَ خَلاًّ.

وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي خَلِّ الخَمْرِ إِذَا وُجِدَ قَدْ صَارَ

أَبُو الوَدَّاكِ اسْمُهُ: جَبْرُ بنُ نَوْفٍ.

[١٣١٠] (١٢٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْقُ بِنُ غَنَّامٍ، عَنْ شَرِيكٍ وَقَيْسٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». [إسناده حسن. أبو داود: ٣٥٣٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى آخَرَ شَيْءٌ، فَذَهَبَ بِهِ، فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا ذَهَتَ لَهُ عَلَيْهِ.

وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ النَّوْرِيِّ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ، فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِمَكَانِ دَرَاهِمِهِ إِلَّا أَنْ يَقَعَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ لَهُ، فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَيْهِ.

### ٣٩ َ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ العَارِيَّةَ مُؤَدَّاةٌ

[١٣١١] (١٢٦٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَعَلِيٌّ بنُ خُجْر قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بِن مُسْلِمِ الخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: سَمِعْتُ وَقَالَ بِهَذَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْم، وَكَرِهُوا أَنْ تُتَّخَذَ | رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ:

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

«العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ». [ [إسناده حسن. أحمد: ٢٢٢٩٤، وأبو داود: ٣٥٦٥ مطولاً، وابن ماجه: ٢٤٠٥. وسيأتي مطولاً برقم: ٢٢٥٣].

وَفِي البَابِ عَنْ سَمُرَةً، وَصَفْوَانَ بِنِ أُمَيَّةً، وَأُنَسٍ. وَحَدِيثُ أَمِيَّةً، وَأُنَسٍ. وَحَدِيثُ حَسَنٌ (١).

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضاً مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

[١٣١٢] (١٢٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الخَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى البَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى ثُودِيَ».

قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الحَسَنُ فَقَالَ: فَهُو أَمِينُكَ، لا ضَمَانَ عَلَيْهِ. يَعْنِي: العَارِيَّة. [حسن لغيره. أحمد: ٢٠٠٨٦، وأبو داود: ٣٥٦١، والنسائي في «الكبرى»: ٥٧٥١، وابن ماجه:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَقَالُوا: يَضْمَنُ صَاحِبُ العَارِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ العَارِيَّةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِف، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.

# ٤٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِحْتِكَارِ

[۱۳۱۳] (۱۲۹۷) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، غَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُسَيَّبِ، غَنْ مَعيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، غَنْ مَعْمَرِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ نَصْلَة (٣) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَعْمَرِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ نَصْلَة (٣) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَعْمَرِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ نَصْلَة (٣) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَعْمَرُ الله خَاطِئ». فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ: وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ. قَالَ: وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ.

وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الرُّيْتَ والخَبَطَ<sup>(٤)</sup>، وَنَحْوَ هَذَا.

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي أُمَامَةً، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ مَعْمَرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوا احْتِكَارَ الطَّعَام، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الاِحْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَام.

وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: لا بَأْسَ بِالاِحْتِكَارِ فِي القُظْنِ وَالسَّحْتِيَانِ (٥) وَنَحْوِ ذَلِكَ.

# ٤١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْع المُحَفَّلاتِ

[١٣١٤] (١٢٦٨) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَّحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ<sup>(٢)</sup>، وَلا تُحَفِّلُوا (٧)، وَلا يُنَفِّقُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ (٨)». [حسن لنبره. احد: ٢٣١٣].

في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>۱) علي المطبوع. حسن عريب. (۱) علي المطبوع . حسن عريب.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: ﴿فضلة؛ وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: الحِنْطة؛ وهو تحريف. والخَبَط: الورق الساقط، أي: علف الدواب.

<sup>(</sup>٥) السختيان: جلد الماعز إذا دبغ. معرَّب.

<sup>(</sup>٦) أي: لا تتلقوا الركبان الذين يجلبون الأمتعة والطعام إلى السوق.

<sup>(</sup>٧) أي: لا تتركوا حلب الناقة أو البقرة أو الشاة ليجتمع ويكثر لبنها في ضرعها، فيغتر به المشتري.

٨) أي: لا تروجوا المبيع على المشتري بإظهار أنكم تشترونه.

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، كَرِهُوا بَيْعَ المُحَفَّلَةِ، وَهِيَ المُصَرَّاةُ، لا يَحْلُبُهَا صَاحِبُهَا أَيَّاماً أَوْ نَحُو ذَلِكَ، لِيَجْتَمِعَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا، فَيَغْتَرَّ بِهَا المُشْتَرِي. وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الخَدِيعَةِ وَالغَرَدِ.

# ٤٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي اليَمِينِ الفَاجِرَةِ يُقْتَطَعُ بِهَا مَالُ المُسْلِم

وَفِي البَابِ عَنْ وَاثِلِ بِنِ حُجْرٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي أُمَامَةَ بِنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ، وَعِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ. حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٤٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ»

[١٣١٦] (١٢٧٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ، فَالقَوْلُ

قَوْلُ البَائِعِ، وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ». [حسن بطرقه. أحمد: \$838، وأبو داود بنحوه: ٢٥٥١].

هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، عَوْنُ بنُ عَبْدِ الله لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ سْعُودٍ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ القَاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ هَذَا الحَدِيثُ أَيْضاً، وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضاً.

قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لأَحْمَدَ: إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: القَوْلُ مَا قَالَ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَرَادًانِ.

قَالَ إِسْحَاقُ: كَمَا قَالَ.

وَكُلُّ مَنْ كَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ، فَعَلَيْهِ اليَمِينُ.

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ، مِنْهُمْ رَيْحٌ.

# ٤٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ

[١٣١٧] (١٢٧١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بنِ عَبْدِ المُزَنِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ يَّكِيُّ عَنْ بَيْعِ المَاءِ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٥٤٤٤، وأبو داود: ٣٤٧٨، والنساني: ٤٦٦٥، وابن ماجه: ٢٤٢٦].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَبُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنْسٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو.

حَدِيثُ إِيَاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ الْمَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ ابنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي بَيْعِ المَاءِ، مِنْهُمُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ.

[١٣١٨] (١٢٧٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ،

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي الْكَلاُ ١٧٣٤ عَنْ اللَّهَاءِ، لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلاُ ١٧٣٧ عَنْ المَاءِ، لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلاُ ١٧٣٧ عَنْ المَاءِ، المَاءِ، المَاءِ، ١٣٥٣ عَنْ المَاءِ، ١٤٠٠٦ عَنْ المَاءِ، ١٤٠٠١ عَنْ المَاءِ، ١٤٠٠٤ عَنْ المَاءِ، ومسلم: ١٤٠٠١ عَنْ المَاءِ المُعْرَبِ اللّهُ المُعْرَبِ اللّهُ المُعْرَبِ المُعْرَبِ المُعْرَبِ المُعْرَبِ اللّهُ المُعْرَبِ المُعْرَبِ اللّهُ المُعْرَبِ المُعْرَبِي المُعْرَبِقِ المُعْرَبِقِي المُعْرَبِقِ المُعْرَبِ المُعْرَبِقِ المُعْرَبِقِ المُعْرَبِقِ المُعْرَبِقِ المُعْرَبِقِ المُعْرَبِقِ المُعْرَبِقِ المُعْرَبِقِ المُعْرَبِقِ الْعَلَالِ المُعْرَبِقِ الْعُمْرِبِعِ الْعُلْمُ الْعَالِقِ الْعَلِقِ الْعِلْمُ الْعَامِ الْعَلِقِ الْعَلَامِ الْعَلِيقِ الْعَلَامِ الْعَامِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِيقِ الْعَلَامِ المُعْرَبِقِ الْعَلِقِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعِلْمُ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلَقِ الْعَلَامُ الْعَلِقِ الْعَلِمُ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلَقِ الْعَلِقِ المُعْرِقِ الْعَلِقُ الْعَلِقِ الْعَلَقِ الْعَلِقِ الْعَلَقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقُولُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

### ٤٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ عَسْبِ الفَحْلِ

[١٣١٩] (١٢٧٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ وَأَبُو عَمَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ الحَكَمِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ<sup>(٣)</sup>. [أحمد: ٤٦٣٠، والبخاري: ٢٢٨٤].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ. حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ رَخَصَ قَوْمٌ فِي قَبُولِ الْكَرَامَةِ (٤) عَلَى ذَلِكَ.

البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ عَبْدِ الله الخُزَاعِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ حُمْيْدِ الرُّوَّاسِيِّ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الرُّوَّاسِيِّ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِلابِ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِلابِ سَأَلَ النَّبِيِّ يَتَيِيُّ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نُظْرِقُ الفَحْلَ فَنُكْرَمُ. فَرَخَّصَ لَهُ فِي الرَّوسِطِ»: ٩٩٤ مَن الطبراني في «الأوسط»: ٩٩٤ه، والبيهني: (٩٩٥»)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بنِ حُمَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةً.

# ٤٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الكَلْبِ

المَحْرُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابنِ شِهَابِ (ح). وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَحْرُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيئَنَهُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلُوانِ الكَاهِنِ. [أحمد: ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلُوانِ الكَاهِنِ. [أحمد: 170، والبخاري: ٢٢٠١، وهو مكرر: ١٦٤٤، وسيكرر أيضا برقم: ٢٢٠١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المَعْمَدُ بنُ رَافِعِ قَالَ: مَحْمَدُ بنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ الله بنِ قَارِظ، عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَالَ: «كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، قَالَ: «كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَّدُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَّدُ البَغِيِّ خَبِيثٌ،

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الله بنِ جَعْفَر (٥).

حَدِيثُ رَافِعِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>۱) المعنى هو أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلاً ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذلَه امتنع الناس من رعى ذلك الكلاً خوفاً على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعى الكلاً.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في المطبوع: وَأَبُو العِنْهَالِ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُطْعِمٍ كُوفِيٌّ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ حَبِيبُ بنُ أَبِي ثَابِتٍ. وَأَبُو العِنْهَالِ سَيَّارُ بنُ سَلامَةَ بَصْرِيٌّ، صَاحِبُ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ.

 <sup>(</sup>٣) عَسْب الفحل: ماؤه، فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما، وعَسْبه أيضاً: ضِرابه، ولم ينه عن واحد منهما، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها.

<sup>(</sup>٤) أي: قبول الهدية.

<sup>(</sup>٥) زاد في المطبوع: عن علي وأبي مسعود.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوا ثَمَنَ الكَلْبِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

[١٤] البيوع

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي ثَمَنِ كُلْبِ الصَّيْدِ.

#### ٤٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الحَجَّامِ

[۱۳۲۳] (۱۲۷۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنسٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ ابنِ مُحَيِّصَةً أَخِي بَنِي أَنسٍ، عَنِ ابنِ شُهَابٍ، عَنِ ابنِ مُحَيِّصَةً أَخِي بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اسْتَأْذُنَ النَّبِيَ عَلَيْ فِي إِجَارَةِ الحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذُنُهُ حَتَّى قَالَ: «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ». [صحبح. قَالَ: «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ». [صحبح. أَعَد: ٢١٦٦، وأبو داود: ٣٤٢٢، وابن ماجه: ٢١٦٦].

وَفِي البَابِ عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَجَابِرٍ، وَالسَّائِبِ.

حَدِيثُ مُحَيِّصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ سَأَلَنِي حَجَّامٌ نَهَيْتُهُ، وَآخُذُ بِهَذَا حَديث.

#### ٨٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي كَسْبِ الحَجَّامِ

[١٣٢٤] (١٢٧٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ، فَقَالَ أَنَسٌ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله عَنْ كَسْبِ الحَجَمَةُ, أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ (٢)، وَقَالَ: "إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ (٢)، وَقَالَ: "إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ». أَوْ: "إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ وَمِلَا عَنْهُ مِنْ حَرَاجِهِ (٢١٠، والبخاري: ٢١٠٢، والبخاري: ٢١٠٢)،

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ. حَدِيثُ أَنَسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَخَصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَيْكُ وَعَيْرِهِمْ فِي كَسْبِ الحَجَّامِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

### ٤٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ ثَمَنِ الكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ

[١٣٢٥] (١٢٧٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ وَعَلِيُّ بنُ خَشْرَمِ قَالاً: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ عَنْ تَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ عَنْ تَمْنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَوْرِ (٣). [أحمد: ١٤٦٥٢، وسلم: ٤٠١٥].

هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ (٤)

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ جَابِرٍ. وَاضْطَرَبُوا عَلَى الأَعْمَشِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ثَمَنَ الهِرِّ، وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَرَوَى ابْنُ فُضَيْلِ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.

[۱۳۲٦] (۱۲۸۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ أَكُلِ الهِرِّ وَثَمَنِهِ. [صحيح. أحمد: ١٤١٦٦، وأبو داود: ٣٨٠٧، وليس عند أحمد النهي عن أكل الهر].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَعُمَرُ بِنُ زَيْدٍ لا نَعْرِفُ كَبِيرَ أَحَدٍ رَوَى عَنْهُ غَيْرَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أي: أمر ساداته أن يضعوا عنه من خراجه، وهو ما يقدره السيد على عبده في كل يوم، ويقال له: ضريبة وغلة.

 <sup>(</sup>٣) السنور: القط، والنهي محمول على القط الوحشي الذي لا نفع فيه، أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به
 كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه، صح البيع، وكان ثمنه حلالاً . . . ينظر «شرح مسلم» للنووي: (١٠/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) زاد بعد هذا في المطبوع: وَلا يُصِحُّ فِي ثَمَن السَّنُورِ.

#### ٥٠ \_ بَابٌ

[۱۳۲۷] (۱۲۸۱) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي المُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي المُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نُهِي عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ. [حسن لغبره. الدارقطني بنحوه: ٣٠٦٤، والبهقي: (٦/٦)].

هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَأَبُو المُهَزِّمِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بنُ سُفْيَانَ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ بنُ الحَجَّاجِ(١٠).

وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا، وَلا يَصِحُ إِسْنَادُهُ أَيْضاً.

### ٥١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ المُغَنِّيَاتِ

[۱۳۲۸] (۱۲۸۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ مُضَرَ، عَنْ عُبِيْدِ الله بِنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَمِي أُمَامَةً، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «لا نَبِيعُوا القَيْنَاتِ، وَلا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلا حَيْرَ فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ فِي يَجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ حَرَامٌ، فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ فِي يَجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَسِيْوِ الآيَةِ: (لِنَمَانَ : ٢]». وَلا تَنْفِ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللّهَ فِي إِلَى آخِرِ الآيَةِ (لغمان: ٢]». [إسناده ضعف. عَن سَبِيلِ اللّهَ إِلَى آخِرِ الآيَةِ (لغمان: ٢]». [إسناده ضعف. حمد: ٢٢٧٨٠، وابن ماجه: ٢١٦٨، وسبكرد برقم: ٢٢٧٨٠].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ.

حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا مِنْ هَذَا مِنْ هَذَا

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي عَلِيِّ بنِ يَزِيدَ وَضَعَّفَهُ، وَهُوَ شَامِيٍّ.

# ٢٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الأَخَوَيْنِ، أَوْ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فِي البَيْعِ

[۱۳۲۹] (۱۲۸۳) حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْصِ الشَّبْبَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بنُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: مَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ فَرَقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَقَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [حسن بطرقه وضواهده، أحمد: ٢٣٤٩٩، وسبكرر برقم: ١٦٥٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[۱۳۳۰] (۱۲۸٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةَ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ الله ﷺ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: أَخَدَويْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: (رَبُولُ الله ﷺ: ﴿رَبُونُ مَا فَعَلَ خُلامُك؟ ﴿ فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: وَدَّدُهُ، فَقَالَ: ﴿ رُدَّهُ ﴿ وَانِ مَاجِهِ : ٢٢٤٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمُ النَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبْي فِي البَيْع.

وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي النَّقْرِيقِ بَيْنَ المُوَلَّدَاتِ النَّذِينَ وُلِدُوا فِي أَرْضِ الإِسْلامِ.

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَعُّ.

وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدِ اسْتَأْذَنْتُهَا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدِ اسْتَأْذَنْتُهَا فِي ذَلِكَ، فَرَضِيَتْ.

<sup>(</sup>١) ﴿ زَادُ فِي الْمُطْبُوعِ: وَضَعَفُهُ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: قزعة. وهو كذلك في التحفة الأشراف؟: (٧/ ٤٤٩)، قال المزي: وفي بعض النسخ: اعن الحسن بن عرفة؟. واختار المزي في الهذيب الكمال؟: (٦/ ٢٠١) أنه الحسن بن عرفة، إذ رقم في ترجمته برقم الترمذي على روايته عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وكذلك فعل في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي: (١٧/ ٢٠٣)، ولم يذكر في ترجمة الحسن بن قزعة: (٦/ ٣٠٣) روايته عن عبد الرحمن بن مهدي.

# ٥٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَشْتَرِي العَبْدَ وَيَسْتَفِلُّهُ، ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْباً

[۱۳۳۱] (۱۲۸۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بِنُ عُمَرَ<sup>(۱)</sup> وَأَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ، عَنِ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بِنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بِنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بِنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَضَى أَنَّ الخَرَاجَ بِالضَّمَانِ. [إسناده حن. أحمد: ٢٤٢٢٤، وأبو داود: ٢٥٠٨، والنسائي: ٤٤٩٥، وابن ماجه: ٢٢٤٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

[۱۳۳۷] (۱۲۸٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً يَحْيَى بنُ خَلَفٍ فَالَ: حَدَّثَنَا عُمْرُ بنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَلِنَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرُوةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاثِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّ قَضَى أَنَّ الخَرَاجَ إليه عَنْ عَاثِشَةً أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ وَضَى أَنَّ الخَرَاجَ إليه مَانِه مَانِه وَابن أحمد: ۲٤٥١٤، وأبو داود: ٢٥١٠، وابن ماجه: ٢٢٤٣، وانظر ما قبله].

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَام بنِ عُرْوَةَ.

وَاسْتَغْرَبَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ مُنْ الْمُحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بنِ عَلِيٍّ.

وَقَدْ رَوَى مُسْلِمُ بنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ أَيْضاً. وَحَدِيثُ جَرِيرٍ يُقَالُ: تَدْلِيسٌ دَلِّسَ فِيهِ جَرِيرٌ، لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةً.

وَتَفْسِيرُ الخَرَاجِ بِالضَّمَانِ: هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي العَبْدَ

فَيَسْتَغِلُّهُ، ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْباً، فَيَرُدُّهُ عَلَى البَائِعِ، فَالغَلَّهُ لِلْمُشْتَرِي، لأَنَّ العَبْدَ لَوْ هَلَكَ، هَلَكَ مِنْ مَالِ للمُشْتَرِي، وَنَحْوُ هَذَا مِنَ المَسَائِلِ، يَكُونُ فِيهِ الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

# ٤ ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِّ بِهَا

[۱۳۳۳] (۱۲۸۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سُلَيْمٍ، عَنْ غَبِيدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ حَافِطاً، فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذُ خُبْنَةً (٣)». [حس. ابن ماجه: ٢٣٠١]،

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَعَبَّادِ بنِ شُرَحْبِيلَ، وَرَافِعِ بنِ عَمْرٍو، وَعُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، وَأَبِي هُرَيْرَةً.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بنِ سُلَيْمٍ.

وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ لاِبْنِ السَّبِيلِ فِي أَكْلِ الثِّمَارِ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ إِلَّا بِالثَّمَنِ.

[١٣٣٤] (١٢٨٩) حَدَّثَنَا (٤) قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ عَجْلانَ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اللَّيْثُ، عَنْ جَدِّو أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيْ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، أَبِيهِ، عَنْ جَدِّو أَنَّ النَّبِيَ يَكِيْ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ». [إسناده حسن. أحمد: ٦٦٨٣، وأبو داود: فلا شَيْءَ عَلَيْهِ». [إسناده حسن. أحمد: ٢٩٩٦، وأبو داود: ١٧١٠، والنساني: ٢٩٩١، وابن ماجه: ٢٥٩٦ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[١٣٣٥] (١٢٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بنُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: اغمروا وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) الخبنة: طرف الثوب، أي: لا يأخذ منه شيئاً في ثوبه.

<sup>(</sup>٤) جاء هذا الحديث في المطبوع بعد الحديث: ١٣٣٥.

حُرَيْثِ الحُزَاعِيُّ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بِنُ مُوسَى، عَنْ صَالِحِ بِنِ عَمْرٍو صَالِحِ بِنِ أَبِيهِ، عَنْ رَافِعِ بِنِ عَمْرٍو صَالِحِ بِنِ أَبِيهِ، عَنْ رَافِعِ بِنِ عَمْرٍو قَالَ: كُنْتُ أَرْمِي نَحْلَ الأَنْصَارِ، فَأَخَذُونِي فَذَهَبُوا بِي قَالَ: لَا نَصْلَا الأَنْصَارِ، فَأَخَذُونِي فَذَهَبُوا بِي اللّهِ النّبِيِّ عَيْثُمُ، فَقَالَ: لا يَا رَافِعُ، لِمَ تَرْمِي نَحْلَهُمْ؟». قَالَ: لا تَرْمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، الجُوعُ، قَالَ: لا تَرْمٍ، وَلَا تَرْمٍ، وَكُلْ مَا وَقَعَ، أَشْبَعَكَ الله وَأَرْوَاكَ». [حديث محتمل للتحيين، أحمد: ٢٢٩٩، وأبو داود: ٢٦٢٢، وابن ماجه: ٢٢٩٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ(١).

# ٥٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التُّنْيَا

[١٣٣٦] (١٢٩٠) حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ البَعْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ العَوَّامِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بِنُ فَالَ: خَسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بِنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله رَبِيَّةُ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَالمُخَابَرَةِ (٢) وَالثُّنْيَا (٣) ، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ. [احمد: ١٤٨٧، وسلم: ٢٩٠٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثٍ يُونُسَ بِنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَظاءٍ، عَنْ جَابِرٍ.

# ٥٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

[۱۳۳۷] (۱۲۹۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَعَنْ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى أَنَّ النَّبِيِّ وَعَنْ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. أَحَد: ۱۸٤٧، والبخاري: ۲۱۳۵، بنحوه، ومسلم: ۲۸۳٦].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ (٤).

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوا بَيْعَ الطَّعَامِ حَتَّى يَقْبِضَهُ المُشْتَرِي.

وَقَدْ رَخَصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِيمَنِ ابْتَاعَ شَيْئاً مِمَّا لا يُكَالُ وَلا يُشْرَبُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَشِئاً مَمَّا لا يُؤْكَلُ وَلا يُشْرَبُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، وَإِنَّمَا التَّشْدِيدُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي الطَّعَامِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

# ٥٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ البَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَذِيهِ

[۱۳۳۸] (۱۲۹۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَبِيعُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةٍ بَعْضَكُمْ عَلَى خِطْبَةٍ بَعْضَ». [أحمد: ۲۰۲۰، والبخاري: ۵۱٤۲، ومسلم: ۳٤٥٤].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَسَمُرَةً.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ».

وَمَعْنَى البَيْعِ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: هُوَ السَّوْمُ.

٥٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الخَمْرِ، وَالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

[١٣٣٩] (١٢٩٣) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ لَيْناً يُحَدِّثُ عَنْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «حسن غريب، فقط.

 <sup>(</sup>٢) المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. والمزابنة: بيع الرُّطب على رؤوس الأشجار بالتمر. والمخابرة: كراء الأرض ببعض الخارج منها، كالثلث والربع، وغير ذلك. فهي والمزارعة متقاربان، لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض، وفي المخابرة يكون البذر من العامل.

<sup>(</sup>٣) الثنيا: هو أن يبيع ثمر بستانه، ويستثني منه جزءاً غير معلوم.

<sup>(</sup>٤) زاد في المطبوع: وأبي هريرة.

يَحْيَى بِنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَ الله، إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْراً لأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي، قَالَ: «أَهْرِقِ الخَمْرَ، وَاكْسِرِ الدِّنَانَ». [صحبح لغيره دون قوله: «واكسر الدنان». الطبراني في «الكبير»: ٤٧١٤].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنْسِ.

حَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ رَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَنِسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ السُّدِّيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ عِنْدَهُ.

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ<sup>(١)</sup>.

[۱۳٤٠] (۱۲۹٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: «لا». سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ: أَيُتَّخَذُ الخَمْرُ خَلَّا؟ قَالَ: «لا». [احمد بنحوه: ۱۲۱۸۹، ومسلم: ۱٤٠٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۱۳٤۱] (۱۲۹۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُنِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبِ بنِ بِشْرٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَلْ ثَالَا عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبِ بنِ بِشْرٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةَ عَاصِرَهَا، وَمَا يَعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا،

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ (٢) وَابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

# ٥٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي احْتِلابِ المَوَاشِي بِفَيْرِ إِذْنِ الأَرْبَابِ

المعدد الله المعدد الم

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

حَدِيثُ سَمُرَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ (٣).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ عَلِيُّ ابْنُ المَدِينِيِّ: سَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةً صَحِيحٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي دِوَايَةِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً، وَقَالُوا: إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ سَمُرَةً،

# ٦٠ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ جُلُودِ المَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ

<sup>(</sup>١) جاء بعده في المطبوع: بابُ النَّهْيِ أَنْ يُتَّخَذَ الخَمْرُ خَلًّا.

<sup>(</sup>۲) زاد في المطبوع: وابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «حسن غريب» فقط.

الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، قَالَ: «لا، هُوَ حَرَامٌ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ الله اليَهُودَ، إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ (١)، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». [أحمد: ١٤٤٧٢، والبخاري: ٢٢٣٦، ومسلم: ٤٠٤٨].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

#### ٦١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّجُوعِ مِنَ الهِبَةِ

[١٣٤٤] (١٢٩٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي الْمِسْ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْهِهِ». [أحمد: ١٨٧٢، والبخاري: ٢٦٢٢، ومسلم: ٤١٧٠].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَجِلُّ لأَحَدِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ».

[١٣٤٥] (١٣٩٩) حَدَّثَنَا بِلْلِكَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوساً يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا الحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا الحَدِيثِ اللَّي النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا الحَدِيثِ اللَّي النَّبِيِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الل

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِم مَحْرَم، العِلْمِ (٢)، قَالُوا: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِم مَحْرَم، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِم مَحْرَم، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبُ مِنْهَا، وَهُوَ قَوْلُ النَّوْرِيِّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَحِلُّ لأَحَدِ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا يَحِلُّ لأَحَدِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ".

#### ٦٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي العَرَايَا وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

[١٣٤٦] (١٣٠٠) حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ قَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ، وَيَدْ بَنِ قَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لأَهْلِ العَرَايَا (٣) أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لأَهْلِ العَرَايَا (٣) أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا (٤) . [صحيح، وقد تفرد ابن إسحاق بأن جعل النهي عن خرصِها (٤) . [صحيح، والمصواب أنه من حديث ابن عمر. أحمد: المزابنة من حديث ابن عمر. أحمد:

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَجَابِرٍ.

حَدِيثُ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ هَذَا الحَدِيثَ.

<sup>(</sup>١) أي: أذابوه واستخرجوا دهنه. واحتالوا بذلك في تحليله، وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب، بل يقولون: إنه الودك.

<sup>(</sup>٢) ﴿ زَادُ فِي الْمُطْبُوعِ بَعْدُ هَذَا : مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ

<sup>(</sup>٣) قال النووي: العرايا: أن يخرص الخَارصَ نخلات فَيقُول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق من التمرة مثلاً، فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمر، ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري الثمر، ويسلم بائع الرطبِ الرطبِ بالتخلية، وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق.

 <sup>(</sup>٤) الخرص: أن يحزر ما على النخلة من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً، فهو من الخرص: الظن، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن،
 والاسم الخِرْص بالكسر.

وَرَوَى أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بنُ أَنسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ المُحَاقَلَةِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ.

[۱۳٤۷] وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بنِ ثُلِيبٍ مَنْ أَيْدِ بنِ ثُلِيبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي العَرَايَا. [أحمد: المجموع ال

وَهَذَا أَصَعُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ.

[۱۳٤٨] (۱۳۰۱) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ حُبَابٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرخَصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ وَسُولَ الله ﷺ أَرخَصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوسُقٍ (١)، أَوْ كَذَا. [أحمد: ٢٢٣١، والبخاري: ٢١٩٠، رسلم: ٣٨٩٢].

[١٣٤٩] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ حُصَيْنِ نَحْوَهُ. [صحبح، وانظر ما قبله].

وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ،

وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالُوا: إِنَّ العَرَايَا مُسْتَثَنَاةٌ مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالُوا: لَهُ أَنْ يَحْدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالُوا: لَهُ أَنْ يَشْتَرِي مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا، لأَنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ، وَقَالُوا: لا نَجِدُ مَا نَشْتَرِي مِنَ الثَّمْرِ إِلَّا بِالتَّمْرِ، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ، أَنْ يَشْتَرُوهَا فَيَأْكُلُوهَا رُطَباً (٢).

الحَلَّوانِيُّ الحُلُوانِيُّ الحَسَنُ بنُ عَلِيٌ الحُلُوانِيُّ الحَلُوانِيُّ الحَلُوانِيُّ الحَلَّوانِيُّ الحَلَّوانِيُّ الحَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنِ الوَلِيدِ بنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بنَ خَلِيجٍ وَسَهْلَ بنَ أَبِي حَثْمَةً حَدَّنَاهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ المُزَابَنَةِ: الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إلَّا لأَصْحَابِ لَهَى عَنْ بَيْعِ المُزَابَنَةِ: الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إلَّا لأَصْحَابِ العَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ، وَعَنْ بَيْعِ العِنَبِ بِالزَّبِيبِ، وَعَنْ بَيْعِ العِنَبِ بِالزَّبِيبِ، وَعَنْ بَيْعِ العِنَبِ بِالزَّبِيبِ، وَعَنْ بَيْعِ العِنَبِ بِالزَّبِيبِ، وَعَنْ بَيْعِ العِنبِ بِالزَّبِيبِ، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ. [أحمد: ١٧٢٦٢، والبخاري: ٣٨٩٤.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ٦٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّجْشِ

[۱۳۰۲] (۱۳۰۶) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ \_ وَقَالَ قُتَيْبَةُ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ \_: «لا تَنَاجَشُوا». [أحمد: ۷۲٤٨، والبخاري: ۲۱٤٠، ومسلم: ۳٤٥٨ مطولاً].

فِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَنس. حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، كَرِهُوا النَّجْشَ.

<sup>(</sup>١) قوله: أوسق، جمع وَسْق، وهي ستون صاعاً، وهي تساوي ٧٠٠ كيلو غرام تقريباً.

 <sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع بعده قوله: بَابٌ منه.

وَالنَّجْشُ: أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الَّذِي يُبْصِرُ السَّلْعَةَ إِلَى صَاحِبِ السَّلْعَةِ، فَيَسْتَامُ بِأَكْثَرَ مِمَّا تَسْوَى، وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَحْضُرُهُ المُشْتَرِي، يُرِيدُ أَنْ يَغْتَرَّ المُشْتَرِي بِهِ، وَلَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ الشِّرَاءُ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعَ المُشْتَرِي بِمَا يَسْتَامُ، وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الخَدِيعَةِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ نَجَشَ رَجُلٌ، فَالنَّاجِشُ آثِمٌ فِيمَا يَصْنَعُ، وَالبَيْعُ جَائِزٌ، لأَنَّ البَائِعَ غَيْرُ النَّاجِشِ.

#### ٦٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّجْحَانِ فِي الوَزْنِ

[۱۳۰۳] (۱۳۰۵) حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَمَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بِنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَحْرَمَةُ (١) العَبْدِيُّ عَنْ سُويْدِ بِنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَحْرَمَةُ (١) العَبْدِيُّ بَرِّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا النَّبِيُ ﷺ، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِلْوَزَّانِ: ﴿ وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِلْوَزَّانِ: ﴿ وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِلْوَزَّانِ: ﴿ وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِلْوَزَّانِ: ٢٢٢٠ ﴿ وَأَبُو دَاوِد: ٢٢٢٠. وأبو داود: ٢٢٢٠].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً. حَدِيثُ سُوَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَهْلُ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ الرُّجْحَانَ فِي الوَزْنِ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سِمَاكٍ فَقَالَ: عَنْ أَبِي صَفْوَانَ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ.

# ٦٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْظَارِ المُعْسِرِ وَالرَّفْقِ بِهِ

[۱۳۰٤] (۱۳۰٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ إِسْحَاقُ بِنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ

زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَمُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ إِلَّا عَرْشِهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ ». [إسناده صحيح. أحمد: ٨٧١١].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَحُذَيْفَةَ، وَحُذَيْفَةَ، وَحُذَيْفَةَ،

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[۱۳۰۷] (۱۳۰۷) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنُودٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلاً مُوسِراً، وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ مُوسِراً، وَكَانَ يُخَلِّ النَّاسَ، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ المُعْسِرِ، فَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُ بِلَكَ مِنْهُ، نَجَاوَزُوا عَنْهُ». [أحمد: ١٧٠٨٣، وسلم: ٢٩٩٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٤).

# ٦٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَطْلِ الغَنِيِّ ظُلْمٌ

[١٣٠٦] (١٣٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ (٥)، وَإِذَا أُنْبِعَ النَّبِيِّ قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ (٥)، وَإِذَا أُنْبِعَ أَطُلُمٌ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». [أحمد: ٩٩٧٨، والبخاري: ٢٢٨٨، وصلم: ١٥٦٤].

 <sup>(</sup>١) كذا وقع عند المصنف: ومخرمة \_ بالميم \_ ووقع في "تحفة الأشراف" و"تحفة الأحوذي": ومخرفة \_ بالفاء \_ وهو الصحيح، كذا قاله المباركفوري: (٤/ ٥٣٢) نقلاً عن «الاستيعاب»، وكذا هو في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ابن مسعود. وحديث أبي مسعود هو الحديث التالي.

<sup>(</sup>٣) زاد في المطبوع: وجابر.

 <sup>(</sup>٤) زاد في المطبوع بعد هذا: وَأَبُو اليَسَرِ كَعْبُ بنُ عَمْرِو.

<sup>(</sup>٥) أي: تأخيره أداء الدين من وقت إلى وقت بغير عُذرَ ظلمٌ، فإن المُطل منعُ أداء ما استحق أداؤه، وهو حرام من المتمكن.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَالشَّرِيدِ(١). حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ (٢٠). فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيٍّ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيٍّ فَاحْتَالَهُ (٣)، فَقَدْ بَرِئَ المُحِيلُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى المُحِيل، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا تَوِيَ (٤) مَالُ هَذَا بِإِفْلاسِ المُحَالِ عَلَيْهِ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الأَوَّلِ. وَاحْتَجُوا بِقَوْلِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ حِينَ قَالُوا: لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِم تَوَى.

قَالَ إِسْحَاقُ: مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوَّى، هَذَا إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى آخَرَ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَلِيٍّ، فَإِذَا هُوَ مُعْدِمٌ، فَلَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوَى.

#### ٦٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُنَابَذَةِ والمُلامَسَةِ

[۱۳۵۷] (۱۳۱۰) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ وَمَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَمْ اللهِ الله عَنْ الله عَنْ الله

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ إِللَّهُ إِلَيْكَ إِللَّهُ إِلَيْكَ إِللَّهُ إِلَيْكَ اللَّهُ إِلَيْكَ اللَّهُ إِلَيْكَ اللَّهُ إِللَّهُ إِلَيْكَ اللَّهُ إِلَيْكَ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَا أَنْهُ إِلَا إِلَهُ إِلْهُ إِلَا أَنْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَا أَنْهُ إِلَا أَنْهُ إِلَا أَنْهُ إِلَا أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَا أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَا أَنْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَٰ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَا أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَا أَنْهُ إِلَا أَنْهُ إِلَا أَنْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا أَلِهُ إِلَّا أَنْهُ إِلَّا لِلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَنْهُ إِلَا أَلِهُ إِلَا أَنْهُ إِلَا أَنْهُ إِلَا أَنْهُ إِلْهُ إِلِمْ أَنْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلِهُ إِلَّا أَلِهُ إِلَا أَلِهُ إِلَّا أَلَّا أَنْهُ إِلَا أَلِهُ إِلَّا أَنْهُ إِلَّا أَلِهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلِهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلِمْ أَلَّا أَلّا أَلَّا أَلِمْ أَلِمُ أَلَّا أَلَّا أَلِمْ أَلِمْ أَلِمُ أَلِمُ أَلَّا أَلَّا أَلِمُ أَلِمُ أَلَّ أَلَّا أَلَّا أَلِلَّا أَلِلّا

وَالمُلامَسَةُ: أَنْ يَقُولَ: إِذَا لَمَسْتَ الشَّيْءَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ كَانَ لا يَرَى مِنْهُ شَيْئاً، مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي الجِرَابِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعٍ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ.

# ٨٨ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمَرِ

[١٣٥٨] (١٣١١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله عَنْ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ (٥) فِي التَّمْرِ، وَقَرْنٍ فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَرْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ». [أحمد: ١٩٣٧، والبخاري: مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». [أحمد: ١٩٣٧، والبخاري: ٢٢٤٠، ومسلم: ٢١٤١].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ أَبِي أَوْفَى، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ زَى.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَيْرِهِمْ، أَجَازُوا السَّلَفَ فِي الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ وَغَيْرِ ذَكِ، مِمَّا يُعْرَفُ حَدُّهُ وَصِفَتُهُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي السَّلَمِ فِي الحَيَوَانِ:

فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَيْرُهُمُ السَّلَمَ فِي الحَيَوَانِ جَائِزاً، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَكُرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ رَبِّيَّ

<sup>(</sup>١) جاء في المطبوع بعد هذا: (١٣٠٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عَبْدِ الله الهَرَوِيُّ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ مُحَمّرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيِّ فَاتْبَعْهُ، وَلا تَبعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: فليتبع.

<sup>(</sup>٣) أي: فقبل ذلك الرجل الحوالة.

<sup>(</sup>٤) أي: هلك.

 <sup>(</sup>٥) السلف: هو أن يعطى ما لا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، ويقال له أيضاً: سَلَم، وهو به أشهر.

وَغَيْرِهِمُ السَّلَمَ فِي الحَيَوَانِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

# ٦٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَرْضِ المُشْتَرَكِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ

[١٣٥٩] (١٣١٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سُعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سُلِيْمَانَ اليَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهَ أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَاثِطٍ، فَلا يَبِيعُ نَصِيبَهُ مِنْ فَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ». [أحمد: ١٤٨٥٤، ومسلم بنحوه: ٤١٢٧].

هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: سُلَيْمَانُ اليَشْكُرِيُّ يُقَالُ: إِنَّهُ مَاتَ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ قَتَادَةُ وَلا أَبُو بِشْرِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلا نَعْرِفُ لأَحَدٍ مِنْهُمْ سَمَاعاً مِنْ سُلَيْمَانَ اليَشْكُرِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ، فَلَعَلَّهُ سَمِعَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: إِنَّمَا يُحَدِّثُ شَمِعَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: إِنَّمَا يُحَدِّثُ فَتَادَهُ عَنْ صَحِيفَةِ سُلَيْمَانَ اليَشْكُرِيِّ، وَكَانَ لَهُ كِتَابٌ قَتَادَهُ عَنْ صَحِيفَةِ سُلَيْمَانَ اليَشْكُرِيِّ، وَكَانَ لَهُ كِتَابٌ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ عَلِيُّ ابْنُ المَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: ذَهَبُوا بِصَحِيفَةِ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: ذَهَبُوا بِصَحِيفَةِ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ إِلَى الحَسَنِ البَصْرِيِّ، فَأَخَذَهَا \_ أَوْ يَعْنِ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ إِلَى الحَسَنِ البَصْرِيِّ، فَأَخَذَهَا \_ أَوْ قَالَ اللهِ قَادَةً، فَرَوَاهَا، وَأَتَوْنِي جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ إِلَى الحَسَنِ البَصْرِيِّ، فَأَخَذَهَا \_ أَوْ قَالَ اللهِ عَلْمَ أَرُدَهَا أَلُو بَكُو الْعَظَارُ عَنْ عَلَانًا فِلَا أَبُو بَكُو الْعَظَارُ عَنْ عَلَا الْمَدِينِيِّ.

#### • ٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي المُخَابَرَةِ وَالمُعَاوَمَةِ

[١٣٦٠] (١٣١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَالمُخَابَرَةِ وَالمُعَاوَمَةِ (٢)، وَرَخَّصَ فِي العَرَايَا. [أحمد: ١٤٣٥٨، ومسلم: ٢٩١٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۷۱ \_ بَابِّ (۳)

حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلا السِّعْرُ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله يَجِيْدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، سَعْرُ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ الله هُوَ المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي وَإِنِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَم وَلا مَالٍه. [إسناده صحبح. أحمد: ١٤٠٥٧]. وأبو داود: ٣٤٥١، وابن ماجه: ٢٢٠٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٧٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الغِشِّ فِي البُيُوع

[١٣٦٢] (١٣١٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: "يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا؟»، قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:

 <sup>(</sup>١) في المطبوع: فلم أروها.

 <sup>(</sup>٢) المعاومة: مفاعلة من العام، كالمسانهة من السنة، والمشاهرة من الشهر، وهي بيع ثمر النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثاً فصاعداً قبل
 أن تظهر ثماره. وتقدم شرح بقية ألفاظ الحديث عند الحديث: ١٣٣٦ و١٣٤٦.

٣) في المطبوع: بَابُ مَا جَاء في التَّسْعِير.
 ٣) في المطبوع: بَابُ مَا جَاء في التَّسْعِير.

الْفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟»، ثُمَّ قَالَ: المَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا». [أحمد بنحوه: ٧٢٩٢، ومسلم: ٢٨٤].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَبِي الحَمْرَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَبِي بُرْدَةَ بنِ نِيَادٍ، وَحُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوا الْغِشَّ، وَقَالُوا: الْغِشُّ حَرَامٌ.

# ٧٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْرَاضِ البَعِيرِ أو الشَّيْءِ مِنَ الحَيوانِ<sup>(١)</sup>

[١٣٦٣] (١٣٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ الله أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ الله عَنْ سِنّه، وَقَالَ: عَنْ الله عِنْ سِنّه، وَقَالَ: المِنْ سِنّه، وَقَالَ: المِنْ عِنْ سِنّه، وَقَالَ: المِنْ عَنْ سِنّه، وَقَالَ: المِنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ المرفوع: ١٠١٧٠، ومسلم: ١١١١].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَمْ يَرَوْا بِاسْتِقْرَاضِ السِّنِّ بَأْساً مِنَ الْإِبِلِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَكَرَهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ.

[١٣٦٤] (١٣١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ:

حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولَ الله ﷺ فَأَعْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالاً»، وَسَلُولُ الله ﷺ: «فَقَالَ: «اشْتَرُوا لَهُ بَعِيراً فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ». فَطَلَبُوا، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًا أَفْضَلَ مِنْ سِنّهِ، فَقَالَ: «اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ» فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». [البخاري: ٢٣٠٦، وانظر ما قبله وما بعده].

[١٣٦٥] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ نَحْوَهُ. [احمد: ٩٨٨٠، ومسلم: ٤١١٠، وانظر: ١٣٦٣ و ١٣٦٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٣٦٦] (١٣١٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ الله عَنْ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ الله عَنْ بَكْراً (٣)، فَجَاءَتْهُ إِيلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي فَجَاءَتْهُ إِيلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ الله عَنْ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لا أَجِدُ رَسُولُ الله فِي الْإِيلِ إِلَّا جَمَلاً خِيَاراً رَبَاعِيًا (٤). فَقَالَ رَسُولُ الله فِي الْإِيلِ إِلَّا جَمَلاً خِيَاراً رَبَاعِيًا (٤). فَقَالَ رَسُولُ الله وَاحْدَ: ١٤١٨، ومسلم: ١٤١٨.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٥).

[١٣٦٧] (١٣١٩) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: أو السِّنِّ.

<sup>(</sup>٢) أي: جملاً له سن معين.

<sup>(</sup>٣) وقع في المطبوع بعد هذا: بَابُ مَا جَاءَ في سَمْح البُّيع وَالشِّراءِ وَالقَضَاءِ.

<sup>(</sup>٤) البَّكر: الفتي من الإبل.

 <sup>(</sup>٥) قوله: خياراً، أي: مختاراً. وقوله: رباعياً، الرَّبَاعي من الإبل: ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته.
 والرَّبَاعية بوزن الثمانية: السِّن التي بين الثنية والناب.

إِسْحَاقُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُغِيرَةً بِنِ مُسْلِم، عَنْ يُونُسَ، عَنِ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولً الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ الله يُحِبُّ سَمْحَ البَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ القَضَاءِ». [إسناده منفطع. أبو يعلى: ٦٢٣٨، والحاكم: (٦٤/٢)، ويشهد له ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

[۱۳۲۸] (۱۳۲۰) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدِ بِنِ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : "غَفَرَ الله لِرَجُلٍ كَانَ عَمْ الله لِرَجُلٍ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : "غَفَرَ الله لِرَجُلٍ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : "غَفَرَ الله لِرَجُلٍ كَانَ قَالَ مَا عَ، سَهْلاً إِذَا الشَّتَرَى، سَهْلاً إِذَا الشَّتَرَى، سَهْلاً إِذَا الْمُتَرَى، سَهْلاً إِذَا الْمُتَرَى، سَهْلاً إِذَا اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ٧٤ ـ باب النَّهْيِ عَنِ البَيْعِ فِي المَسْجِدِ

[١٣٦٩] (١٣٢١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ بِنِ قَالَ: خَدَّبَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بِنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَبْدِ اللَّهُ عَلْ المَسْجِدِ، وَقُولُوا: لا أَرْبَحَ الله تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ فَقُولُوا: لا رَدَّ الله عَلَيْكَ، وَاحد: ٨٥٥٨، وملم: ضَالَّةً، فَقُولُوا: لا رَدَّ الله عَلَيْكَ». [احد: ٨٥٨٨، وملم: ضَالَةً، فَقُولُوا: لا رَدَّ الله عَلَيْكَ». [احد: ٨٥٨٨، وملم:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، كَرِهُوا البَيْعَ وَالشَّرَاءَ فِي المَسْجِدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي البَيْعِ وَالشَّرَاءِ فِي المَسْجِدِ.

#### 糠 艨 艨

### بِنْ وَاللَّهِ ٱلنَّغَنِ ٱلرَّحِيدِ

# [١٥] أَبْوَابُ الأَحْكَامِ عَنْ رَسُولِ الله عَيْلِةُ ]

# ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ الله عِظْ فِي القَاضِي

[۱۳۷۰] (۱۳۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: صَمِعْتُ عَبْدَ فَالَ: صَمِعْتُ عَبْدَ الله بِنِ مَوْهَبٍ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِمُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بِنِ مَوْهَبٍ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: أَوَتُعَافِينِي لِابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: أَوَتُعَافِينِي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقَ يَقُولُ: أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقَ يَقُولُ: هَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالعَدْلِ، فَبِالحَرِيِّ أَنْ يَنْفَلِتَ (٢) هَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالعَدْلِ، فَبِالحَرِيِّ أَنْ يَنْفَلِتَ (٢) مِنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالعَدْلِ، فَبِالحَرِيِّ أَنْ يَنْفَلِتَ (٢) مِنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالعَدْلِ، فَبِالحَرِيِّ أَنْ يَنْفَلِتَ (٢) مِنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالعَدْلِ، فَبِالحَرِيِّ أَنْ يَنْفَلِتَ (٢) إِنْ عَلَى المَدِيثِ قِطَةً .

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَلَيْسَ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ . وَعَبْدُ المَلِكِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ المُعْتَمِرُ هَذَا هُوَ عَبْدُ المَلِكِ بنُ أَبِي جَمِيلَةَ .

[۱۳۷۱] (۱۳۲۲/م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الخَسَنُ (٢) بِنْ عُبَيْدَةً، عَنِ ابنِ بُرَيْدَةً، عَنِ ابنِ بُرَيْدَةً،

١) أي: طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ينقلب.

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع: الحسين. وهو خطأ، فهو الحسن بن بشر أبو على الهمداني الكوفي. انظر «تهذيب الكمال»: (٦/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: سهل. وهو خطأ، فهو سعد بن عبيدة السُّلمي أبو حمزة الكوفي. انظر "تهذيب الكمالة: (١٠/ ٢٩٠).

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «القُضَاةُ ثَلاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الجَنَّةِ: رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الحَقِّ فَعَلِمَ النَّارِ، وَقَاضٍ لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقً ذَاكَ، فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالحَقِّ، فَذَلِكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالحَقِّ، وَلَاللَّانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالحَقِّ، وَلَاللَا فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَطَى اللَّهُ فَي النَّارِ، وَقَاضٍ اللَّهِ اللَّهُ فَي النَّارِ، وَقَاضٍ قَطَى بِالحَقِّ، وَلَاللَا فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَطَى إلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَي النَّارِ، وَقَاضٍ قَطَى اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَ

[۱۳۷۲] (۱۳۲۳) حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ بِلالِ بِنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مُوسَى، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ سَأَلَ الفَضَاء، وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ، بَنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيُسَدِّدُهُ الساده ضعيف. أحمد: ١٢١٨٤، وأبو داود: ٢٥٧٨، وابن ماجه: ٢٣٠٩، ويغني عنه حديث عبد الرحمن بن سمرة عند أحمد: ٢٣٠٩، والبخاري: ٢٦٢٢، وملم: ٤٢٨١،

[۱۳۷۳] (۱۳۲٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى النَّعْلَمِيِّ، عَنْ بِلالِ بنِ مِرْدَاسِ الفَزَارِيِّ، عَنْ خَبْثَمَةَ \_ وَهُوَ البَصْرِيُّ \_ عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ فَلْ خَبْثُمَةَ \_ وَهُوَ البَصْرِيُّ \_ عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ فَالَ : «مَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلْ إَلَى قَالَ: «مَنِ ابْتَغَى القَضَاءَ، وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ، وُكِلَ إِلَى فَلْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ، أَنْزَلَ الله عَلَيْهِ مَلَكاً بُسَدِّدُهُ الله عَلَيْهِ مَلَكا أَنْ الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى الْفَاءِ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلِي اللهُ عَلَيْهُ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلِي اللهُ عَلَيْهُ مِلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ ع

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى.

[١٣٧٤] (١٣٢٥) حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بنِ أَبِي (١)

عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ وَلِيَ القَضَاءَ - أَوْ: جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ - فَقَدْ ذُبِعَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ (٢)». [حسن. أحمد: بَيْنَ النَّاسِ - فَقَدْ ذُبِعَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ (٢)». [حسن. أحمد: ٧١٤٥، وأبو داود: ٢٥٧١، والنساني في "الكبرى": ٩٨٩٦، وابن ماجه: ٢٣٠٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

#### ٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القَاضِي يُصِيبُ وَيُخْطِئُ

[١٣٧٥] (١٣٢٦) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْدِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: عَمْرِو بنِ حَزْم، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: ﴿إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: ﴿إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَضَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأً، فَلَهُ أَجْرً وَالبَخارِي: ١٧٧٥/م، وَالبِخارِي: ١٧٣٥/م، والبِخارِي: ٤٤٨٨).

وَفِي البَابِ عَنْ عَمْرِو بنِ العَاصِ، وَعُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

#### ۳ \_ بَابٌ<sup>(۳)</sup>

[١٣٧٦] (١٣٢٧) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

<sup>(</sup>١) سقطت من المطبوع

<sup>(</sup>٢) قال السندي في شرَحه على ابن ماجه: قوله: "فقد ذبح بغير سكين" أريد به أنه ذبح بغير آلة الذبح، لأن الذبح بالسكين أريح للذبيحة بخلافه بغيرها. أو المراد ذبح لا ذبحاً يقتله، بل ذبحاً يبقى فيه لا حيًّا ولا ميتاً، لأنه ليس ذبحاً بسكين حتى يموت، ولا هو سالم عن الذبح حتى يكون حيًّا.

٣) وقع عنوان هذا الباب في المطبوع: بَابُ مَا جَاءَ فِي القَاضِي كَيْفَ يَقْضِي.

[۱۳۷۷] (۱۳۲۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الحَارِثِ بنِ عَمْرٍ و ابْنُ أَخِ لِلْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، عَنْ أُخِ لِلْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْحُوهُ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٢٠٠٧، وانظر ما فيله].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلِ.

وَأَبُو عَوْنِ النَّقَفِيُّ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ.

#### ٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ العَادِلِ

[۱۳۷۸] (۱۳۲۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ فُضَيْلِ بنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ فُضَيْلِ بنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عُطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى الله يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى الله، وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً، إِمَامٌ جَائِرٌ». [حن أحمد: ١١١٧٤].

وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى (٢).

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[۱۳۷۹] (۱۳۳۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بنُ مُحَمَّدٍ أَبُو بَكْرٍ العَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ القَطَّانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الله مَعَ القَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ، وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ». [إسناده حسن ابن ماجه: ٢٣١٢].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٣) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ القَطَّانِ.

# ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي القَاضِي لا يَقْضِي بَيْنَ الخَصْمَيْنِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَهُمَا

السَّنُ بنُ عَلِيٌ الجُعْفِيُ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حُسَيْنُ بنُ عَلِيٌ الجُعْفِيُ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حُرْبٍ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ عَلِيٌ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله حَرْبٍ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ عَلِيٌ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلْمَ : ﴿ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلانِ ، فَلا تَقْضِ لِلأُوَّلِ حَنَّى تَسْمَعَ كَلامَ الآخرِ ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي » . قَالَ تَسْمَعَ كَلامَ الآخرِ ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي » . قَالَ عَلِيٌ : فَمَا زِلْتُ قَاضِياً بَعْدُ . [حسن لنبره . أحمد : ١٩٠، وأبو داود مطولاً : ٢٥٨٦] .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

#### ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمَامِ الرَّعِيَّةِ

[۱۳۸۱] (۱۳۳۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بِنُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بِنُ الحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بِنُ الحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بِنُ

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي: قوله: «أجتهد رأيي» يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنة، ولم يُرد الرأي الذي يَسْنَح له من قِبَل نفسه أو يخطر بباله من غير أصل من كتاب أو سنة، وفي هذا إثبات القياس، وإيجاب الحكم به.

<sup>(</sup>٢) هو الحديث الآتي.

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن غريب.

مُرَّةً لِمُعَاوِيَةً: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ إِمَام يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الحَاجَةِ وَالخَلَّةِ (١) وَالمَسْكَنَةِ، إِلَّا أَغْلَقَ اللهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وُحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ». فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلَى حَوَاثِج النَّاس. [صحيح لغيره. أحمد: ١٨٠٣٣].

وَفِي البّابِ عَنِ ابنِ عُمَرً.

حَدِيثُ عَمْرُو بِن مُرَّةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

وَعَمْرُو بِنُ مُرَّةَ الجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا مَرْيَمَ.

[١٣٨٢] (١٣٣٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَمْزَةً، عَنْ يَزِيدَ بن أَبِي مَرْيَمَ، عَن القَاسِم بن مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ صَاحِب النَّبِيِّ عَيْدٍ، عَن النَّبِيِّ عَلِيمٌ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ. [إسناده صحيح.

وَيَزِيدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ شَامِيٌّ، وَبُرَيْدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ

#### ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ: لا يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

[١٣٨٣] (١٣٣٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِن عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبِي إِلَى عُبَيْدِ الله بن أبي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ: أَنْ لا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْن وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عِيْ اللهُ عَيْدُ يَقُولُ: «لا يَحْكُمُ الحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». [أحمد: ۲۰۳۷۹، والبخاري: ۷۱۵۸، ومسلم: ۲۰۳۷۹].

> هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو بَكْرَةَ اسْمُهُ: نُفَيْعٌ.

#### ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي هَدَايَا الأُمَرَاءِ

[١٣٨٤] (١٣٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ دَاوُدَ بن يَزيدَ الأَوْدِيِّ، عَن المُغِيرَةِ بن شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى اليَمَٰنِ، فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثْرِي، فَرُدِدْتُ، فَقَالَ: «أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لا تُصِيبَنَّ شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِي، فَإِنَّهُ غُلُولٌ، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ، لِهَذَا دَعَوْتُكَ، فَامْض لِعَمَلِكَ». [إسناده ضعيف. البزار: ٣٦٧٣، وابن عدي في «الكامل»: (٣/ ٨٠). والطبراني في «الكبير»: (٢٠٩/٢٥٠)].

وَفِي البَابِ عَنْ عَدِيٌّ بنِ عَمِيرَةً، وَبُرَيْدَةً، وَالمُسْتَوْرِدِ بنِ شَدَّادٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَابْنِ عُمَر.

حَدِيثُ مُعَاذٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ (٣) لا نَعْرفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ.

### ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي فِي الحُكْم

[١٣٨٥] (١٣٣٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عُمَرَ بن أبِي سَلَمَةً، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ الرَّاشِيَ وَالمُرْنَشِيَ فِي الحُكُم. [صحيح لغيره. أحمد: ٩٠٢٣].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ حَدِيدَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤).

وَقَدْ رُويَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو (٥).

(1)

زاد في المطبوع بعد هذا: وَأَبُو مَرْيَمَ هُوَ عَمْرُو بِنُ مُرَّةَ الجُهَنِيُّ. (٢)

الخَلَّة: الحاجة والفقر. في المطبوع: «غريب» فقط. **(T)** 

في المطبوع: حسن صحيح. **(1)** 

هو الحديث الآتي. (0)

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلا يَصِعُ.

وَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الباب وَأَصَحُ.

المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنْ خَالِهِ الحَارِثِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مِنْكُمة ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍ و قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍ و قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله بَيْ الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي . [إسناده قوي. أحمد: ١٥٣٢، وأبر داود: ٢٥٨٠، وابن ماجه: ٢٢١٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُولِ الهَدِيَّةِ، وَإِجَابَةِ الدَّعُوَّةِ

[۱۳۸۷] (۱۳۳۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ بَزِيعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِيدٌ: قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِيدٍ: «لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ (١) لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَكُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لأَجُبْتُ». [صحح. أحمد: ١٣١٧٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَالمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً، وَسَلْمَانَ، وَمُعَاوِيَةً بنِ حَيْدَةً، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَلْقَمَةً.

حَدِيثُ أَنسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ
 يُقْضَى لَهُ بِشَيْءٍ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَاْخُذَهُ

[١٣٨٨] (١٣٣٩) حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّنِهِ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّنِهِ مِنْ حَقَّ مِنْ بَعْض، فَإِنْ قَضَيْتُ لأَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقَّ مِنْ النَّارِ، فَلا يَأْخُذُ مِنْهُ أَخِيهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئاً». [احمد: ٢٥٦٧، والبخاري: ٢٦٨، وسلم: ٤٤٧٣].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ. حَدِيثُ خَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ البَيِّنَةَ عَلَى المُدَّعِي، واليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ

المراع ا

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَالأَشْعَثِ بنِ قَيْسٍ.

حَدِيثُ وَائِلِ بنِ خُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٣٩٠] (١٣٤١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرِ وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ،

<sup>(</sup>١) الكُراع: هو مستدق الساق العاري عن اللحم.

عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمْرِهِ بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعِي، وَالدارِفطني: المُدَّعِي، والدارِفطني: (١٣٣/٨)].

هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَمُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ الله العَرْزَمِيُّ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، ضَعَّفَهُ النُّ المُبَارَكِ وَغَيْرُهُ.

[۱۳۹۱] (۱۳۴۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهْلِ بنِ عَسْكَرِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا البَغْدَادِيُ مَلَيْكَةً، عَنِ نَافِعُ بنُ عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ البِي عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَضَى أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ. [أحمد مطولاً: ٣١٨٨، والبخاري: ٢٥١٤، ومسلم: ٢٤٤١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَيْرِهِمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

# ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

[۱۳۹۲] (۱۳۶۳) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِحٍ، رَبِيعَةُ بِنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَالَ رَبِيعَةُ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لِسَعْدِ بنِ عُبَادَةً قَالَ: وَجُدْنَا فِي كِتَابِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَشُرَّقَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ رَبَّةٌ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

[۱۳۹۳] (۱۳۴٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ الْبَانَ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ أَبَانَ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَنِ البِناده صحيح. أحمد: ١٤٢٧٨، وابن ماجه: ٢٣٦٩].

[١٣٩٤] (١٣٤٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ يَنَيُّ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ. قَالَ: وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ فِيكُمْ، [مرسل. مانك: ١٤٧٧، وابن أبي شيبة: ٢٣٣٣٢، وأبو عوانة: ٢٠٢٣، والبيهني: (١٦٩/١٠)].

وَهَذَا أَصَحُّ، وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ أَبِي سَلَمَةً وَيَحْيَى بِنُ سُلَيْمٍ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ الْحَدْدِينِ الْعَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، رَأَوْا أَنَّ اليَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ جَائِزَةٌ فِي الحُقُوقِ وَالأَمْوَالِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوا: لا يُقْضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ إِلَّا فِي الحُقُوقِ وَالأَمْوَالِ.

وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يُقْضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ.

# ١٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي العَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

[١٣٩٥] (١٣٤٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،

عَنِ ابنِ عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً - أَوْ قَالَ: شَفِيصاً، أَوْ قَالَ: شِرْكاً - لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». قَالَ أَيُّوبُ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ فِي فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. [أحمد: هَذَا الحَدِيثِ: يَعْنِي: فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. [أحمد: ٤٢٢٥، والبخاري: ٢٥٢٤، ومسلم: ٢٧٧١ و٢٢٨].

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ.

الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عِبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «مَنْ أَغْتَقَ نَصِيباً لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ قَمَنَهُ ، فَهُو عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ » . [احمد: ٤٩٠١ ، والبخاري بنحوه: ٤٨٠١ ، دسلم: ٤٤٣٠ .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ(١).

[۱۳۹۷] (۱۳۹۸) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّصْرِ بِنِ أَنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بِنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً وَ فَعَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ وَقَالَ: شَقِيصاً وفِي مَمْلُوكِ، فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ وَأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُومً قِيمةً عَذْلٍ، ثُمَّ كَانَ لَهُ مَالٌ، قُومً قِيمةً عَذْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى (٢) فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ يُسْتَسْعَى (٢) فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ يُسْتَسْعَى (٢) فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (٣)». [أحد: ٧٤١٨، والبخاري: ٢٤٩٢، ومسلم: ٢٧٧٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو.

[۱۳۹۸] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْدَنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْدَهُ، يَحْدَى بِنُ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: «شَقِيصاً». [احد: ۱۰۱۰۷، وانظر ما تبله].

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى أَبَانُ بِنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةً، وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ أَمْرَ السَّعَايَةِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي السَّعَايَةِ:

فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ السِّعَايَةَ فِي هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا كَانَ العَبْدُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، غَرِمَ الرَّجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، غَرِمَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ، وَعَتَقَ العَبْدَ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، عَتَقَ مِنَ العَبْدِ مَا عَتَقَ، وَلا يُسْتَسْعَى، وَقَالُوا بِمَا رُوِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّيبِيِّ وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَهِ يَقُولُ مَالِكُ بِنُ أَنسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ.

#### ١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي العُمْرَى

[١٣٩٩] (١٣٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً أَنَّ نَبِيَّ الله وَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «العُمْرَى(٤) جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا (٥)، أَوْ مِيرَاكُ لأَهْلِهَا». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٠٠٨٤، وأبو داود: ٣٥٤٩].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٢) الاستسعاء: أن يكلَّف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق. هكذا فسره جمهور القاتلين بالاستسعاء. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرَّق.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يكلف ما يشق عليه.

 <sup>(</sup>٤) قوله: «العمرى» يقال: أعمرته الدار عُمْرَى، أي: جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلي، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيئاً أو أرقبه في حياته، فهو لورثته من بعده.

<sup>(</sup>٥) قوله: «جائزة» أي: نافذة للموهوب لا ترجع إلى الواهب. وقوله: «لأهلها» أي: للمُعطّى.

وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ الزَّبَيْرِ، وَمُعَاوِيَةَ.

النَّمَا رَبُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي فَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي فَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي فَالَا اللهِ عَظَاءً بُعْظَاهًا، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهًا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَلَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ». [أحمد: ١٤٨٧١، والبخاري مغتصراً بنحوه: ٢٦٢٥، ومسلم: ٤١٨٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ رِوَايَةٍ مَالِكِ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: الرُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: الْمُقِبِهِ»(١١).

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ وَلِعَقِيكَ. فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْمِرَهَا، لا تَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ. وَإِذَا لَمْ يَقُلْ: لِعَقِبِكَ، فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الأَوَّلِ إِذَا مَاتَ المُعْمَرُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بِنِ أَنسٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «العُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا».

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تُجْعَلْ لِعَقِبِهِ، وَهُوَ فَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

#### ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْبَى

[۱٤٠١] (۱۳۵۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «العُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا، وَاللهُ عُنْدَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا، وَاللهُ عُنْدَ ١٤٢٥٤، وأبو داود: ٣٥٥٨، والنائي: ٣٧٧٠، وابن ماجه: ٢٣٨٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ مَوْقُوفاً.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرُّقْبَى جَائِزَةٌ مِثْلَ الْعُمْرَى، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَفَرَّقَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ العُمْرَى، وَلَمْ يُجِيزُوا العُمْرَى، وَلَمْ يُجِيزُوا العُمْرَى، وَلَمْ يُجِيزُوا العُمْرَى،

وَتَفْسِيرُ الرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ: هَذَا الشَّيْءُ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنْ مِتَّ قَبْلِي فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ .

وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: الرُّقْبَى مِثْلُ العُمْرَى، وَهِيَ لِمَنْ أُعْطِيَهَا، وَلا تَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ.

# ١٧ ـ بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ في الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بِنُ عَلِيَّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بِنُ عَلِي الْخَدِّ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بِنُ عَلِي الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرِو بِنِ عَوْفِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إلَّا صُلْحاً حَرَّاماً، وَالْمُسْلِمِينَ، إلَّا صُلْحاً حَرَّاماً، وَالْمُسْلِمِينَ، عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطاً حَرَّاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى مُسَرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطاً حَرَّاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى السَطرِ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً». [إسناده ضعيف. ابن ماجه: ٣٥٩٢ مفتصرا على الشطر الأول، ويشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة عند أحمد: ٢٧٥٨، وأبي داود: ٢٥٩٤، وإسناده حسن].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>۱) في المطبوع بعد هذا: وَرُوِي هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجُو عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «العُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا» وَلَيْسَ فِيهَا: «لِعَقِبِهِ». وهذا حديث حسن صحيح.

# ١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ خَشَباً

آ١٤٠٣] (١٣٥٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُغِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ رَسُولُ الله ﷺ فِي جِدَارِهِ، فَلا يَمْنَعْهُ ». فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَؤُوا رُؤُوسَهُمْ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ؟ وَالله لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. الْحمد: ٧٢٧٨، والبخاري بنحوه: لأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. الْحمد: ٧٢٧٨، والبخاري بنحوه: ٢٤٦٢، بمسم: ١٤٦١).

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَمُجَمِّعِ بنِ جَارِيَةً. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.

وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، قَالُوا: لَهُ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ. وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

### ١٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اليَمِينَ عَلَى مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ

[ ١٤٠٤] (١٣٥٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ - المَعْنَى وَاحِدٌ - قَالا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله شِيْدُ : «اليَمِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ (١)»(٢). [أحد: ٢١١٩، ومسلم: ٤٢٨٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي صَالِحٍ.

وَعَبْدُ الله هُوَ أَخُو سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ المُسْتَحْلِفُ ظَالِماً، فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الحَالِفِ، وَإِذَا كَانَ المُسْتَحْلِفُ مَظْلُوماً، فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الَّذِي اسْتَحْلَفَ.

# ٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّرِيقِ إِذَا اخْتُلِفَ فِيهِ، كَمْ يُجْعَلُ؟

وَكِيعٌ، عَنِ المُثنَّى بنِ سَعِيدٍ الضُّبَعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيدٍ بنِ نَهِيدٍ الضُّبَعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيدٍ بنِ نَهِيدٍ بنِ نَهِيكٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرٍ بنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَشِيرٍ بنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَعْدٍ: «اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ». [صحيح، وقد وهم أبو كريب في تسمية تابعية، فقال: بشير بن نهيك، والصواب هو بشير بن أبو كريب في تسمية تابعية، فقال: بشير بن نهيك، والصواب هو بشير بن كعب كما جاء عند أحمد: ١٠٠١٢، وأبو داود: ٣٦٣٣، وابن ماجه: ٢٣٣٨، وانظر ما بعده].

[18.7] (١٣٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُثَنَّى بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُثَنَّى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بِنِ كَعْبِ العَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الْإِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَ الله الله الله الله عَنْ أَبِي الطَّرِيقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَدُرُعٍ». [أحمد: ٩٥٣٧، والبخاري: ٢٤٧٣، ومسلم: ٤١٣٩].

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ. وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ بُشَيْرِ بنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ.

(٢) في المطبوع بعده: وَقَالَ قُنَيْبَةُ: "عَلَى مَا صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ».

<sup>(</sup>۱) قال السندي في حاشيته على المسند: المعنى: يمينك واقع على نية يصدقك المستحلف على تلك النية، ولا تؤثر التورية فيه، وهذا إذا كان للمستحلف حق الاستحلاف، وإلا فالتورية نافعة قطعاً. وقال النووي: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل حقًا، فحلَّفه القاضي، فحلف وورَّى، فنوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه القاضى، ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ قَتَادَةً، عَنْ بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

# ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْيِيرِ الغُلامِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا افْتَرَقَا

[١٤٠٧] (١٣٥٧) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلالِ بِنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَيَّرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَيَّرَ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. [إسناده صحبح. أحمد: ٧٣٥٧، وأبو داود طولاً: ٢٢٥٧، وابن ماجه: ٢٣٥١].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْدِو، وَجَدِّ عَبْدِ الله بنِ عَمْدِو، وَجَدِّ عَبْدِ الحَمِيدِ بن جَعْفَر.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو مَيْمُونَةَ اسْمُهُ: سُلَيْمٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: يُخَيَّرُ الغُلامُ بَيْنَ أَبُويْهِ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا المُنَازَعَةُ فِي الولَدِ، وَهُو قَوْلُ أَعْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالا: مَا كَانَ الوَلَدُ صَغِيراً فَالأُمُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالا: مَا كَانَ الوَلَدُ صَغِيراً فَالأُمُ أَحْمَدَ، وَإِشْحَاقَ، وَقَالا: مَا كَانَ الوَلَدُ صَغِيراً فَالأُمُ أَحْمَدُ، وَإِشْحَاقَ، وَقَالا: مَا كَانَ الوَلَدُ صَغِيراً فَالأُمُ أَحْمَدُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ.

وَهِلالُ بنُ أَبِي مَيْمُونَةَ هُوَ هِلالُ بنُ عَلِيِّ بنِ أُسَامَةً، وَهُوَ مَذَنِيٌّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَمَالِكُ بنُ أَنَس، وَفُلَيْحُ بنُ سُلَيْمَانَ.

### . ٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

[١٤٠٨] (١٣٥٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ يَعْنَى بِنُ زَكْرِيًّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رُسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِن داود: أُولادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ". [حسن لغيره. أحمد: ٢٥٢٩٦، وأبو داود: ٢٢٩٠].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ<sup>(١)</sup>.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ عُمَارَةَ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ. عَنْ عَائِشَةَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: إِنَّ يَدَ الْوَالِدِ مَبْسُوطَةٌ فِي مَالِ وَلَدِهِ يَأْخُذُ مَا شَاءَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا عِنْدَ الحَاجَةِ

# ٢٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُكْسَرُ لَهُ الشَّيْءُ، مَا يُحْكَمُ لَهُ مِنْ مَالِ الكَاسِرِ؟

[١٤٠٩] (١٣٥٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ عَنْ طَعَاماً فِي قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ القَصْعَةَ بِيَدِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ اللَّعَامُ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءً فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ اللَّهُ الْعَامُ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءً فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ اللَّهُ الْعَامُ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءً بِإِنَاءٍ». [أحمد: ١٢٠٢٧، والبخاري: ٢٤٨١بخوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[ ١٤١٠] (١٣٦٠) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بنُ حُجْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ حُجْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أُنسِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اسْتَعَارَ قَصْعَةً فَضَاعَتْ، فَضَمِنَهَا لَهُمْ. [إساده ضعيف. ابن عدي في "الكامل": (٣/٤٢٧)، وفيه: استعار بعض أهل نبي الله عليه الكامل": (٣/٤٢٧)، وفيه: استعار بعض أهل

وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَإِنَّمَا أَرَادَ عِنْدِي - سُوَيْدٌ الحَدِيثُ الثَّوْدِيُّ، وَحَدِيثُ الثَّوْدِيُّ أَصَحُ.

### ٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ

آال المتحاقُ بنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَنْ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يَقْبَلْنِي، فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ جَمْسَ عَشْرَةَ، فَقَبِلَنِي.

قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الحَدِيثِ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ العَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ. ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ بَلَغَ الخَمْسَ عَشْرَةً. [البخاري: ٢٦٦٤، وسلم: ٤٨٣٧، وسيكرر برقم: ١٨٠٧، وانظر ما بعده].

[١٤١٢] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمِنَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمِنَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَمْرَ بنَ عَنِ الغَبِيرِ وَالكَبِيرِ. عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ. [صحح. أحمد: ٤٦٦١، وانظر ما فبله].

وَذَكَرَ ابْنُ عُيَنْنَةَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِيَّةِ وَالمُقَاتِلَةِ.

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الشَّوْدِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، يَرَوْنَ أَنَّ الغُلامَ إِذَا اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ، وَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةً، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ، وَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةً، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ، وَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةً، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لِلْبُلُوغِ ثَلاَثُ مَنَاذِلَ: بُلُوغُ خَمْسَ عَشْرَةَ، أَوِ الإِحْتِلامُ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ سِنُّهُ وَلا

احْتِلامُهُ، فَالإِنْبَاتُ، يَعْنِي: العَانَةَ.

#### ٢٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ

[١٤١٣] (١٣٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيٌ بِنِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيٌ بِنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بِنُ نِيَادٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله وَمَعَهُ لِوَاءٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله عَنْ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيهُ بِرَأْسِهِ. [إساد، ضعيف لاضطرابه. أحمد: ١٨٥٧٩، وأبو داود: ٤٤٥٧، والنسائي: ضعيف لاضطرابه. أحمد: ٢٦٠٧، وأبو داود: ٢٢٥٧، والنسائي:

وَفِي الْبَابِ عَنْ قُرَّةً.

حَدِيثُ الْبَوَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَدِيٍّ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ، عَنِ البَرَاءِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيً، عَنْ عَدِيً، عَنْ عَدِيً، عَنْ عَدِيً، عَنْ يَزِيدَ بنِ البَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ.

وَرُوِيَ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بنِ البَرَاءِ، عَنْ خَالِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

# ٢٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الآخُر فِي المَاءِ

النَّبْ وَابِنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بِنَ عَنِ ابنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بِنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ (١) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمُرُّ. فَأَبَى عَلَيْهِ، النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمُرُّ. فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، لِلزُّبَيْرِ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ». لَلزُّبَيْرِ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ». فَعَالَ رَسُولَ الله اللهُ عَلَيْهِ، فَعَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَعَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الشُّراج: جمع شَرْجة، وهي مسايل الماء بالحَرَّة، والحَرَّة: هي أرض ذات حجارة سود.

ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ اللهِ اللهِ ثُمَّ الْحَبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ (١١)».

فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله إِنِّي لأَحْسِبُ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي فَلَكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ فَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ فَلَا مَنَا قَضَيْتَ ﴾ يَبْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ﴾ الآية [النساء: ٦٥]. [أحمد: ١٦١١٦، والبخاري: ٢٣٥٩، ومسلم: ١٢٠٦. وسيكرر برقم: ٢٢٧٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

وَرَوَى شُعَيْبُ بِنُ أَبِي حَمْزَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عُرْوَةً بِنِ الزُّبَيْرِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الله بِنُ وَهْبٍ، عَنِ عَبْدِ الله بِنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ اللَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الزَّبَيْرِ نَحْوَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ.

# ٢٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُعْتِقُ مَمَالِيكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ

[1810] (١٣٦٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيِّوِ المُهَلَّبِ، وَلابَةَ، عَنْ أَيِي المُهَلَّبِ، عَنْ أَيِّوبَ، عَنْ أَيِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلغَ ذَلِكَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ عَيْقَ، فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً، قَالَ: ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّاهُمْ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً. المَحْزَاهُمْ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

حَدِيثُ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيخٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابٍ

النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، يَرَوْنَ القُرْعَة فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ.

وَأَمَّا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ، فَلَمْ يَرَوُا القُرْعَةَ، وَقَالُوا: يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ عَبْدِ الثُّلُثُ، وَيُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَىْ قِيمَتِهِ.

وَأَبُو المُهَلَّبِ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَمْرٍو الجَرْمِيُّ، وَيُقَالُ: مُعَاوِيَةُ بنُ عَمْرٍو.

### ٢٨ ـ بَابٌ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم

الجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الجُمَحِيُّ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم، فَهُوَ حُرُّ». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٠١٦٧، وأبو داود: ٣٩٤٩، والنسائي في «الكبري»: ٤٨٨٠، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مُسْنَداً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةً.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الحَسَن، عَنْ عُمَرَ شَيْئاً مِنْ هَذَا.

وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بِنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرِ البُرْسَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنِ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَمٍ، فَهُو حُرُّ». [صحبح لغيره. النساني في «الكبرى»: رَحِم مَحْرَمٍ، فَهُو حُرُّ». [صحبح لغيره. النساني في «الكبرى»: ٤٨٨٨، وابن ماجه: ٢٥٢٤، وانظر ما قبله].

وَلا نَعْلَمُ أَحَداً ذَكَرَ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَاصِماً الأَحْوَلَ، عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةً غَيْرَ مُحَمَّدِ بنِ بَكْرِ.

 <sup>(</sup>۱) أي: يصير إليه، والمراد بالجَدْر أصل الحائط، وقيل: أصول الشجر، والصحيح الأول، وقَدَّره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض
 كلها حتى يبتل كعب رجل الإنسان، فلصاحب الأرض الأولى التي تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض إلى هذا الحد، ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم، فَهُوَ حُرُّ». رَوَاهُ ضَمْرَةُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَادٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ .

وَلَا يُتَابِعُ ضَمْرَةُ بنُ رَبِيعَةَ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَهُوَ حَدِيثٌ خَطَأٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

# ٢٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ: مَنْ زُرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِنْنِهِمْ

[١٤١٨] (١٣٦٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بِنُ عَبْدِ الله النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَظَاءِ، عَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ قَالَ: «مَنْ زَرَعَ فَطَاءِ، عَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ قَالَ: «مَنْ زَرَعَ فَعَاءِ، عَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّةٍ قَالَ: «مَنْ زَرَعَ فَي فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ». [صحبح. أحمد: ١٥٨٢١، وأبو داود: ٣٤٠٣، وابن منجه: ٢٤٦٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكِ بنِ عَبْدِ اللهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ: لا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدَّثَنَا مَعْقِلُ بنُ مَالِكِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْقِلُ بنُ مَالِكِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بنُ الأَصَمِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَسِيُّ نَحْوَهُ.

# ٣٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّحْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الوَلَدِ

آالاً عَلِيٌ وَسَعِيدُ بِنُ عَلِيٌ وَسَعِيدُ بِنُ عَلِيٌ وَسَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَحْزُومِيُ - المَعْنَى الوَاحِدُ - قَالا: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَفْيَانُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بِنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ، يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ، يُحَدِّثُانِ عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ (١) ابْناً لَهُ غُلاماً، فَأَتَى النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ (١) ابْناً لَهُ غُلاماً، فَأَتَى النَّيْ عَلَيْهُ مِثْلُ مَا النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ (١) ابْناً لَهُ غُلاماً، فَأَتَى النَّيْ عَلَيْهُ مِثْلُ مَا النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ (١٤ وَلَدِكَ نَحَدُثُهُ مِثْلُ مَا النَّيْقِ عَلَى اللَّهُ الْمَانُ وَلَدِكَ نَحَدُثُهُ مِثْلُ مَا النَّيْقِ عَلَى الْعَالَ اللهُ اللَّهُ الْمَانُ وَلَلِكُ مَحْدَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدِي ١٤٠٤ مَنْ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النُّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، يَسْتَحِبُّونَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الوَلَدِ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي القُبْلَةِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النَّحْلِ وَالعَطِيَّةِ، النَّحْلِ وَالعَطِيَّةِ، الذَّكَرُ وَالأَنْثَى سَوَاءً، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ.

وَقَالَ بَعْضُهُمُ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الوَلَدِ: أَنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، مِثْلَ قِسْمَةِ المِيرَاثِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

# ٣١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ

> وَفِي البَابِ عَنِ الشَّرِيدِ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَأَنسٍ. حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) أي: أعطى ووهب.

وَرَوَى عِيسَى بنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنِس، عَنِ النَّبِيِّ عِثْلَهُ.

وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَرُوبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١). الحَسَن، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١).

وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ حَدِيثُ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، وَلا نَعْرِفُ حَدِيثِ قَتَادَةً عَنْ أَنسٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِسَى بن يُونُسَ.

وَحَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْدِو بنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الباب هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بنُ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: كِلا الحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ.

### ٣٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ

الدرا (١٤٢١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الجَارُ أَحَقُ بِشُفْعَتِهِ، بُنْتَظُرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً». [إسناده صحيح، احمد: ١٤٢٥٣، وأبو داود: طَرِيقُهُمَا وَاحِداً». [إسناده صحيح، احمد: ١٤٢٥٣، وأبو داود: ٢٤٩٤، وابن ماجه: ٢٤٩٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣)، وَلا نَعْلَمُ أَحَداً رَوَى هَذَا الحَدِيثَ غَيْرَ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَظَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الحَدِيثِ، وَعَبْدُ المَلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ عِنْدَ أَجْلِ هَذَا الحَدِيثِ، لا نَعْلَمُ أَحَداً تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرَ شُعْبَةَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الحَدِيثِ،

وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ هَذَا الحَدِيثَ.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ المُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: عَبْدُ المَلِكِ بنُ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَانٌ. يَعْنِي: فِي العِلْم.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ أَخْلِ العِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ أَخَلُهُ الرَّجُلَ أَحَقُ بِشُفْعَتِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِباً، فَإِذَا قَدِمَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ.

### ٣٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ: إِذَا حُدَّتِ الحُدُودُ، وَوَقَعَتِ السِّهَامُ، فَلا شُفْعَةَ

[۱٤٢٢] (۱۳۷۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدُ الرَّهْرِيِّ، عَنْ أَجْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةً». [أحمد: ١٤١٥٧، والبخاري: ٢٢١٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلاً عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنِ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ

<sup>(</sup>١) وهو حديث الباب.

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث صحيح، وإن أعله بعضهم بعبد الملك، وعده من أخطائه، ومن هؤلاء شعبة والشافعي وأحمد وابن معين والبخاري والخطابي، وقالوا: إن حديثه ينافي حديث جابر الآتي.

ولا منافاة بين هذين الحديثين، فإن في هذا الحديث: «إذا كان طريقهما واحداً»، وحديث جابر \_ وهو قوله ﷺ: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة» \_ لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق. وانظر تفصيل المسألة في «التنقيع» لابن عبد الهادى: (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حديث غريب.

أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ، وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، مِثْلُ عُمَرَ بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عُمَرَ بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مِنْهُمْ: يَحْيَى بنُ سَعِيدِ الأَنْصَارِيُّ وَرَبِيعَةُ بنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَالِكُ بنُ أَنَسٍ، وَبِهِ يَقُولُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَالِكُ بنُ أَنَسٍ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّفْعَةَ إِلَّا الشَّفْعَة إِلَّا لَلْمَافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، لا يَرَوْنَ الشُّفْعَة إِلَّا للْخَلِيطِ، وَلا يَرَوْنَ لِلْجَارِ شُفْعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيطاً.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِيْ وَعَيْرِهِمُ: الشَّفْعَةُ لِلْجَارِ. وَاحْتَجُوا بِالحَدِيثِ المَرْفُوعِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْمَرْفُوعِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ (١٠)»، وَهُوَ قَوْلُ النَّوْرِيِّ، وَقَالَ: «الجَارُ أَحَقُ بِسَقَبِهِ (٢)»، وَهُوَ قَوْلُ النَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

#### ۳٤ \_ بَابٌ(۳)

ال (۱۳۷۱) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابنِ عَبْدِ الْعَرِيكُ شَفِيعً، عَبْدِ الشَّرِيكُ شَفِيعً، وَالشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ». [رجاله ثقات إلا أن المصنف أعله بالإرسال. النساني في «الكبرى»: ١٢٥٩].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أبي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ رُفَيْعٍ، عَنِ البنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً، وَهَذَا أَصَحُّ.

[١٤٢٤] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ

عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابِنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ النِّ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ النِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: عَنِ ابنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: عَنِ ابنِ عَبْ النَّالِي فِي "الكبرى": ١٣٦٠، وانظر ما تبله].

وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ رُفَيْعٍ مِثْلَ هَذَا، لَيْسَ فِيهِ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ هَذَا، لَيْسَ فِيهِ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ، وَأَبُو حَمْزَةَ ثِقَةٌ، يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الخَطَأُ مِنْ أَبِي حَمْزَةَ (1).

[١٤٢٥] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَسِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَبْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَبْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَنَّاسٍ. [انظر ما قبله].

وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّمَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالأَرْضِينَ، وَلَمْ يَرَوُا الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ. وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُ.

# ٣٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اللُّقَطَةِ وَضَالَّةِ الإِبِلِ وَالغَنَمِ

<sup>(</sup>١) هو الحديث السالف برقم: ١٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) بفتح السين والقاف ويجوز إسكانها: وهو القرب والملاصقة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّريكَ شَفِيعٌ.

مِئَةُ دِينَارِ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لِي: «عَرِّفْهَا حَوْلاً». فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً فَمَا أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: اعَرِّفْهَا حَوْلاً آخَرَ». فَعَرَّفْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلاً آخَرَ». وَقَالَ: «أَحْص عِدَّتَهَا وَوعَاءَهَا وَوكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا ، فَأَخْبَرَكَ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا». [أحمد: ٢١١٦٦، والبخاري: ۲٤٣٧، ومسلم: ٤٥٠٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٤٢٧] (١٣٧٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ اللَّفَطَةِ، فَقَالَ: "عَرِّفُهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا(١) وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا(٢)، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدُّهَا إِلَيْهِ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَضَالَّةُ (٣) الغَنَم؟ فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبَ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَضَالَّةُ الإبل؟ قَالَ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ عَلَى حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ \_ أَوِ: احْمَرَّ وَجْهُهُ \_ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا». [احمد: ١٧٠٦٠، والبخاري: ٢٤٣٦، ومسلم: ٤٤٩٩].

وَفِي البَّابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَالْجَارُودِ بنِ ۚ يَنْتَفِعَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنيًّا. المُعَلِّى، وَعِيَاضِ بنِ حِمَارٍ، وَجَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ.

> حَدِيثُ زَيْدِ بن خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

[١٤٢٨] (١٣٧٣) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الحَنفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بِنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بن سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَن اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدُّهَا». [أحمد: ١٧٠٤٦، ومسلم: ٤٥٠٥، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٤) مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الباب هَذَا الحَدِيثُ. وَقَدْ رُويَ عَنْهُ مِنْ غَيْر وَجْهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، رَخَّصُوا فِي اللَّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِنْ وَغَيْرِهِمْ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَعَبْدِ الله بن المُبَارَكِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ، لَمْ يَرَوْا لِصَاحِبِ اللُّقَطَةِ أَنْ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْتَفِعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا، لأَنَّ أُبَيَّ بِنَ كَعْبِ أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ صُرَّةً فِيهَا مِئَةُ دِينَارِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعَرِّفَهَا ثُمَّ يَنْتَفِعَ بِهَا، وَحَدِيثُ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ | وَكَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ المَالِ، مِنْ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقٍ،

الوكاء: هو الخيط الذي يُشَدُّ به الوعاء. (1)

العفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة، أو غير ذلك. (1)

قال الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالَّة إلَّا على الحيوان. يقال: ضلَّ الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان. وهي الضُّوال. وأمَّا **(T)** الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال لها: لقطة، ولا يقال: ضالَّة.

في المطبوع: حديث حسن غريب. (1)

فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ يُعَرِّفَهَا، فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ يَأْكُلَهَا، فَلَوْ كَانَتِ اللَّقَطَةُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَفَةُ، لَمْ تَحِلَّ لِعَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ، لأَنَّ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ، لأَنَّ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ، لأَنَّ عَلِيٍّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ، لأَنَّ عَلِيٍّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ أَصَابَ دِينَاراً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ أَصَابَ دِينَاراً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَعِيُّ فَعَرَّفَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلِيٍّ بِأَكْلِهِ، وَكَانَ عَلِيٍّ لا تَحِلُ لَهُ الصَّدَقَةُ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِذَا كَانَتِ اللَّقَطَةُ يَسِيرَةً أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَلا يُعَرِّفَهَا.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ دُونَ دِينَارٍ، يُعَرِّفُهَا قَدْرَ جُمُعَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ.

#### ٣٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَقْفِ

[١٤٢٩] (١٣٧٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَصَبْ مَالاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: "إِنْ شِنْتَ حَبَسْتَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: "إِنْ شِنْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ». فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُومَتُ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لا يُبَاعُ اللهُ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا اللهُ وَالْنِ الله، وَابْنِ الله، وَالْنِ الله، وَالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَا لَّالًا . مَا لَاً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ أَحْمَرَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً.

قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَأَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ عُبَيْدِ الله (٢) بنِ عُمَرَ، فَكَانَ فِيهِ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً. [احمد: ٤٦٠٨، والبخاري: ٢٧٣٧، ومسلم: ٤٢٢٤].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُ وَعَيْرِهِمْ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ الْحُتِلَافَا فِي إِجَازَةِ وَقْفِ الأَرْضِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

العَدِي بَنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَبْدِ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ، انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ قَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». [أحد: ٨٨٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٣٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي العَجْمَاءِ أَنَّ جَرْحَهَا جُبَارٌ

[۱۶۳۱] (۱۳۷۷) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سُعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ جُبَارٌ، وَالمِعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ اللهُ عُدِنُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَمْرِو بنِ عَوْفِ المُزَنِيِّ، وَعُبَادَةَ بن الصَّامِتِ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٤٣٢] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بنِ

<sup>(</sup>١) أي: غير مجمع لنفسه منه رأس مال، والمراد أنه لا يتملك شيئاً من رقابها.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: عند ابن عبيد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن أبيه» سقط من المطبوع.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ نَحْوَهُ. [أحمد: ٧٢٥، والبخاري: ٦٤٧].

حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: قَالَ مَا مَا لَكُونُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ»: فَسَّرَ ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: العَجْمَاءُ: الدَّابَّةُ المُنْفَلِتَةُ مِنْ صَاحِبِهَا، فَمَا أَصَابَتْ فِي انْفِلاتِهَا، فَلا غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا.

«وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ» يَقُولُ: إِذَا احْتَفَرَ الرَّجُلُ مَعْدِناً، فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ، فَلا غُرْمَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ البِئْرُ إِذَا احْتَفَرَهَا الرَّجُلُ لِلسَّبِيلِ، فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ، فَلا غُرْمَ عَلَى صَاحِبها.

«وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» وَالرِّكَازُ: مَا وُجِدَ مِنْ دَفْنِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ وَجَدَ رِكَازاً، أَدَّى مِنْهُ الخُمُسَ إِلَى السُّلْطَانِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَهُ.

### ٣٨ ـ بَابُ مَا ذُكِرَ فِي إِحْيَاءِ أَرْضِ المَوَاتِ

[١٤٣٣] (١٣٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ النَّبِيِّ هِشَامٍ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ هِشَامٍ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ هِشَامٍ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْنَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ». [صحيح بشواهده. أبو داود: ٣٠٧٣، والنائي في الكبري»: ٢٠٧٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

[١٤٣٤] (١٣٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً، فَهِيَ لَهُ». وصحيح أحمد: ١٤٢٧١، والنساني في "الكبرى": ٥٧٢٥].

### هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَالْمَوَاتَ بِغَيْرِ وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوا: لَهُ أَنْ يُحْيِيَ الأَرْضَ المَوَاتَ بِغَيْرِ إِذْنِ السُّلْطَانِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْبِيَهَا إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ. وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَمْرِو بنِ عَوْفِ المُزَنِيِّ جَدِّ كَثِيرٍ، وَسَمُرَةً.

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ عَنْ قَوْلِهِ: «وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ أَبَا الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ عَنْ قَوْلِهِ: «وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقُّ»، فَقَالَ: العِرْقُ الظَّالِمُ: الغَاصِبُ الَّذِي يَأْخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ، قُلْتُ: هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَغْرِسُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ؟ قَالَ: هُوَ ذَاكَ.

# ٣٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي القَطَائِعِ (١)

[١٤٣٥] (١٣٨٠) قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ بِنِ سَعِيدٍ: حَدَّنَكُمْ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ قَيْسٍ المَأْرِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُمَيْر، عَنْ شُمَيْ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ شُمَيْر، عَنْ شُمَيْ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ شُمَيْر، عَنْ شُمَيْر، عَنْ شُمَيْ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ شُمَيْر، عَنْ شُمَيْر، عَنْ أَبْيَضَ بِنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ الله عَنْ فَا فَعَنْ الله عَنْ أَبْيَضَ بِنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ الله عَنْ فَا لَرَجُلٌ فَاسْتَقْطَعَهُ المِلْحَ، فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَى، قَالَ رَجُلٌ مِنَ المَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ المَاءَ العِدَّ (٢)، قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ، قَالَ: وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ العِدَّ (٢)، قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ، قَالَ: وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ

<sup>(</sup>١) المراد: ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به، ويصير أولى بإحياته ممن لم يسبق إلى إحيائه.

<sup>(</sup>٢) أي: الدائم الذي لا ينقطع، والعِدُّ: المهيأ. والمقصود أن الملح الذي قطعت له هو كالماء العد في حصوله من غير عمل وكد.

الأَرَاكِ<sup>(۱)</sup>، قَالَ: «مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ الإِبِلِ<sup>(۲)</sup>»؟. فَأُقَرَّ بِهِ قُتَيْبَةُ، وَقَالَ: نَعَمْ. [حسن. أبو داود: ٣٠٦٤، والنسائي في «الكبرى»: ٣٧٣٥ و٧٣٧ه، وابن ماجه بنحوه: ٢٤٧٥].

[١٤٣٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ قَيْسِ المَأْرِبِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [حن، وانظر ما قبله].

المَأْرِبُ: نَاحِيَةٌ مِنَ اليَمَنِ.

وَفِي البَابِ عَنْ وَائِلٍ، وَأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ. حَدِيثُ أَبْيَضَ بنِ حَمَّالٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ<sup>(٣)</sup>.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَيْرِهِمْ فِي الْقَطَائِعِ، يَرَوْنَ جَائِزاً أَنْ يُقْطِعَ الإِمَامُ لِمَنْ رَأَى ذَلِكَ.

[١٤٣٧] (١٣٨١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعْتُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضاً بِحَضْرَمَوْتَ.

قَالَ مَحْمُودُ: وَحَدَّثَنَا النَّصْرُ، عَنْ شُعْبَةَ، وَزَادَ فِيهِ: وَبَعَثَ مَعَهُ مُعَاوِيَةَ لِيُقْطِعَهَا إِيَّاهُ. [حسن. أحمد مطولاً: ٢٧٢٣٩، وأبر داود: ٢٠٥٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٤).

### • ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الغَرْسِ

[١٤٣٨] (١٣٨٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْساً، أَوْ يَوْرَعُ زَرْعاً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ». [أحمد: ١٢٤٩، والبخاري: ٢٣٢٠، ومسلم: ٣٩٧٣].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَأُمِّ مُبَشِّرٍ، وَجَابِرٍ، وَجَابِرٍ، وَجَابِرٍ،

حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ١٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُزَارَعَةِ

[١٤٣٩] (١٣٨٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. [أحمد: ٤٦٦٣، والبخاري: ٢٣٢٩، ومسلم: ٣٩٦٢].

وَفِي البَابِ عَنْ أُنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَجَابِرِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَغَيْرِهِمْ، لَمْ يَرَوْا بِالمُزَارَعَةِ بَأْساً عَلَى النَّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.

وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ البَذْرُ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ المُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ النَّخِيلِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأُساً، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بن أَنس، وَالشَّافِعِيِّ.

وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنَ المُزَارَعَةِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الأَرْضَ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ.

[۱٤٤٠] (۱۳۸٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ

<sup>(</sup>١) الأراك: هو القطعة من الأرض على ما في «القاموس»، ولعل المراد منه الأرض التي فيها الأراك. والمراد من الجمَي هنا الإحياء.

<sup>(</sup>٢) أي: ما كان بمعزل من المراعي والعمارات، والمعنى: ليكن الإحياء في موضع بعيد لا تصل إليه الإبل السارحة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حديث غريب.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حديث حسن.

لَنَا نَافِعاً، إِذَا كَانَتْ لأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ، وَقَالَ: «إِذَا كَانَتْ لأَحَدِكُمْ أُرْضٌ، فَلْيَمْنَحُهَا أَوْ لِيَرْرَعْهَا». [صحيح دون قوله: «أو للراضّ، فَلْيَمْنَحُهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَرْرَعْهَا». [صحيح دون قوله: «أو بدراهم». أحمد: ١٧٢٦٤، وأبو داود: ٣٣٩٨، والنسائي: ٣٨٩٩، رابن ماجه: ٢٤٦٠بنحوه].

[1881] (١٣٨٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بِنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابِنِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابِنِ عَنْ شُعْبَةً، وَلَكِنْ أَمَرَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ المُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ. [صحبح. الطبراني في الكبيرا: أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ. [صحبح. الطبراني في الكبيرا: 10/4/

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ.

وَحَدِيثُ رَافِعِ فِيهِ اصْطِرَابٌ: يُرْوَى هَذَا الحَدِيثُ عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ، عَنْ عُمُومَتِهِ، وَيُرْوَى عَنْهُ عَنْ ظُهَيْرِ بنِ رَافِع، وَهُو أَحَدُ عُمُومَتِهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْهُ عَلَى رِوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ.

#### بنسيم أللم النَعْنِ النِحَبِيْ

# [١٦] أَبُوَابُ الدِّيَاتِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّيَةِ، كَمْ هِيَ مِنَ الإِبِل

[١٤٤٢] (١٣٨٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ سَعِيدِ الكِنْدِيُّ

الكُوفِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله عَيَّةٌ فِي دِيَةِ الخَطَأِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ ذُكُوراً، عِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُوراً، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ (٣)، وَعِشْرِينَ جَذَعَةً (٤)، والسائي: ٤٠٠٦، والنائق: ٤٢٠٢٣، والبيهني: ٤٨٠٢)، والبيهني: (٨٢/٧) موفوفاً].

[188٣] حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنِ الحَجَّاجِ بِنِ أَرْطَاةَ نَحْوَهُ. [إسناده ضعيف، وانظر ما فبله].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو.

حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا اللهَ جُهِ، وَقَدْ رُويَ عَنْ عَبْدِ الله مَوْقُوفاً.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ تُؤْخَذُ فِي ثَلاثِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَرَأَوْا أَنَّ دِيَةَ الخَطَالْ عَلَى العَاقِلَةِ.

وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ العَاقِلَةَ قَرَابَةُ الرَّجُلِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا الدِّيَةُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ مِنَ العَصَبَةِ، وَيُحَمَّلُ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ رُبُعَ دِينَارٍ.

<sup>(</sup>۱) وأخرج أحمد: ۲۰۸۷، والبخاري ـ واللفظ له ـ: ۲۳۳۰، ومسلم: ۳۹۰۹ أن عَمْراً قال لطاووس: لو تركتَ المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى عنه، قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإنَّ أعلَمَهم أخبرني ـ يعني ابن عباس ﷺ ـ أن النبي ﷺ لم يَنْه عنه، ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خَرْجاً معلوماً».

<sup>(</sup>٢) بنت المخاض: التي أتى عليها الحول ودخلت في الثاني، وحملت أمها، والمخاض: الحامل، أي: دخل وقت حملها وإن لم تحمل

<sup>(</sup>٣) بنت لبون: هي التي أتى عليها حولان، ودخلت في الثالث، فصارت أمها لبوناً، أي: ذات لبن بولد آخر.

<sup>(</sup>٤) الجَذَعة: ما دخل في السنة الخامسة من الإبل.

 <sup>(</sup>٥) الحِقّة: ما دخل في السنة الرابعة من الإبل.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى نِصْفِ دِينَارٍ، فَإِنْ تَمَّتِ الدِّيَةُ وَإِلَّا نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ القَبَائِل مِنْهُمْ، فَأُلْزِمُوا ذَلِكَ.

قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَاشِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ الْبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ(") مُتَعَمِّداً، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، فَإِنْ شَاؤُوا عَلَيْهِ فَهُوَ فَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيةَ، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً، وَثَلاثُونَ جَقَةً، وَثَلاثُونَ جَفَةً، وَثَلاثُونَ عَلَيْهِ فَهُو كَانُهُ لَا يُعَلِّهُ السَادِه حسن. احمد: ١٧١٧، لَهُمْ ". ذَلِكَ لِتَشْدِيدِ العَقْلِ، [اسناده حسن. احمد: ١٧١٧، وإن ماجه: ٢٦٢٦].

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

#### ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الدَّرَاهِم

[١٤٤٥] (١٣٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِم - هُوَ الطَّائِفِيُّ - مُعَاذُ بنُ هَانِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِم - هُوَ الطَّائِفِيُّ - عَنْ عَكْرِمَةَ ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ عَنْ عَمْرِ ابنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عِيْمَةً أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً. [صحبح مرسلاً. أبو داود: ٤٥٤٦].

[١٤٤٦] (١٣٨٩) حَدَّنَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ المَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَنِيْ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُ دِينَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَنِيْ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُ فِينَادٍ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ، [مرسل: عبد الرزاق: ١٧٢٧٣، وابن أبي شية: ٢٧١٤٠].

وَفِي حَدِيثِ ابنِ عُيَيْنَةَ كَلامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.

وَلا نَعْلَمُ أَحَداً يَذْكُرُ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ مُحَمَّدِ بنِ مُسْلِمٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الدِّيَةَ عَشْرَةَ آلافٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا أَعْرِفُ الدِّيَةَ إِلَّا مِنَ الإِبلِ، وَهِيَ مِئَةٌ مِنَ الإِبلِ، وَهِيَ مِئَةٌ مِنَ الإِبلِ أَوْ قِيمَتُهَا.

#### ٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُوضِحَةِ

[١٤٤٧] (١٣٩٠) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يُزِيدُ بِنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يُزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدٌ قَالَ: «فِي المَوَاضِعِ (٣) خَمْسٌ خَمْسٌ». [حسن. أحمد مطولاً: في المَوَاضِعِ (٣) خَمْسٌ خَمْسٌ». [حسن. أحمد مطولاً: ١٦٥٨، وأبو داود: ٤٥٥٦، والنساني: ٤٨٥٦، وابن ماجه: ٢٦٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ أَنَّ فِي المُوضِحَةِ خَمْساً مِنَ الإِبل.

#### ٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي بِيَةِ الأَصَابِع

[١٤٤٨] (١٣٩١) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بنُ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ الفَصْلُ بنُ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجُلَيْنِ سَوَاءً: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ». [صحيح. أبو داود: ٤٥٦١ دون قوله: عشر من الإبل لكل أصبع].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو. حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: من قتل مؤمناً.

<sup>(</sup>٢) الخَلِفة: الحامل من النُّوق، وتجمع على خَلِفات وخلائف.

 <sup>(</sup>٣) المَوَاضح، جمع مُوضِحة: وهي الشَّجَّة التي توضح العظم، أي: تظهره، والشَّجَّة: الجراحة، وإنما تسمى شجة إذا كانت في الوجه
 والرأس، والمراد: في كل واحدة من الموضحة خمس، قالوا: والتي فيها خمس من الإبل ما كان في الرأس والوجه، وأما في
 غيرهما فحكومة عدل.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

[١٤٤٩] (١٣٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ، عَنِ مُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالٍ اللَّهِيْ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يَعْنِي: الخِنْصَرَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يَعْنِي: الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ. [أحمد: ١٩٩٩، ٢١٥٠، والبخاري: ١٨٩٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي العَفْو

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنَ الْمُبَارِكِ قَالَ: دَقَّ رَجُلٌ مِنْ أَبُو السَّفَو قَالَ: دَقَّ رَجُلٌ مِنْ فَقَالَ لِمُعَاوِيةً: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي، فَقَالَ لِمُعَاوِيةً: إِنَّا سَنُوْضِيكَ، وَأَلَحَّ الآخَرُ عَلَى مُعَاوِيةً، فَقَالَ مُعَاوِيةً: شَأْنَكَ بِصَاحِبِكَ. فَقَالَ مُعَاوِيةً: شَأْنَكَ بِصَاحِبِكَ. وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي وَأَبُو الدَّرْدَاءِ عَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ مَنْ رَسُولَ الله عَنْهُ مَنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي رَسُولَ الله عَنْهُ مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي رَسُولَ الله بَعْ دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بَسُولِ الله بَعْنَهُ مِنْ رَسُولِ الله بَعْ فَوَلَ : هَا لَهُ بِهِ خَطِئَةً ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله بَعْ فَيْهُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ لَلهُ اللهُ عَلَى المرفوع منه صحبح لنبره. أحمد: ٢٠٥٣، وابن ماجه مِنْ الله المرفوع عنه صحبح لنبره. أحمد: ٢٠٥٣، وابن ماجه منصرا على المرفوع منه صحبح لنبره. أحمد: ٢٠٥٣، وابن ماجه منصرا على المرفوع: ٢١٩٣).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلا أَعْرِفُ لَأَبِي الدَّرْدَاءِ. أَعْرِفُ لأَبِي الدَّرْدَاءِ.

وَأَبُو السَّفَرِ اسْمُهُ: سَعِيدُ بنُ أَحْمَدَ ـ وَيُقَالُ: ابْنُ يُحْمِدَ ـ الثَّوْرِيُّ.

#### ٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ رُضِخَ رَأْسُهُ بِصَخْرَةٍ

[١٤٥١] (١٣٩٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ (٢)، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ (٢)، فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَحَ رَأْسَهَا، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ النَّبِيُّ عَلَيْ، الْخُلِيِّ. قَالَ: فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ، فَأُتِي بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْ، الْخُلِيِّ. فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: لا، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: لا، فَقَالَ: "مَنْ قَتَلَكِ، أَفُلانٌ؟»، حَتَّى سَمَّى اليَهُودِيَّ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: لا، قَالَ: "فَقُلانٌ؟»، حَتَّى سَمَّى اليَهُودِيَّ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: نَعْمْ. قَالَ: فَأُخِذَ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله عَلَىٰ فَعَرُفِ وَلَيْ اللهُ عَلَىٰ فَعَرَفِ وَالْبَحَارِي: فَرَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [احمد: ١٣١٠٨، والبخاري: فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [احمد: ١٣١٠٨، والبخاري: ٤٢٤١٣، وسلم: ٢٤١٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ.

#### ٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْدِيدِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

[١٤٥٢] (١٣٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً يَحْيَى بنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ بَزِيعٍ قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ يَعْلَى بنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ يَبَيِّةٍ قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ». [حديث محتمل للتحسين، والصحيح وتفه عنال المصنف. النسائي: ٣٩٩٢].

[١٤٥٣] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بِنِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع زيادة: فَلَمْ يُرْضِهِ.

<sup>(</sup>٢) الأوضاح، جمع وَضَح: وهي نوع من الحلي من الفضة، سميت بها لبياضها.

عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. [النساني: ٣٩٩٣].

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابنِ أَبِي عَدِيٌّ.

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَعُقْبَةً بنِ عَامِرٍ، وَبُرَيْدَةً.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ، فَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ مَوْقُوفاً، وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ التَوْدِيثِ المَرْفُوع.

#### ٨ ـ بَابُ الحُكْمِ فِي الدِّمَاءِ

[1808] (١٣٩٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ العِبَادِ فِي الدِّمَاءِ»(١). [أحمد: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ العِبَادِ فِي الدِّمَاءِ»(١). وسلم: ٢٨٦٤].

[١٤٥٥] (١٣٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فِي الدِّمَاءِ». [أحمد: ٤٢١٣، ومسلم: ٤٣٨١، وانظر ما قبله].

حَدِيثُ عَبْدِ الله حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ مَرْفُوعاً، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ.

[١٤٥٦] (١٣٩٨) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الحَكَمِ البَجَلِيُّ قَالَ: يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الحَكمِ البَجَلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرَانِ عَنْ شَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُولِ الله عَيْنِ قَالَ: "لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ الشَّتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ، لأَكَبَّهُمُ الله فِي النَّارِ». [حسن الشَترَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ، لأَكَبَّهُمُ الله فِي النَّارِ». [حسن المبراني في "الأوسط": ١٤٢١ من حديث أبي هريرة وحده. والحاكم: (٢٩٢/٤) من حديث أبي سعيد وحده].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو الحَكَمِ البَجَلِيُّ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي نُعْمٍ. ٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ، يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لا؟

[١٤٥٧] (١٣٩٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُثَنَّى بِنُ الطَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ شُرَاقَةَ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ شُرَاقَةَ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَيْ عَنْ أَبِيهِ، وَلا يُقِيدُ الإَبْنَ مِنْ أَبِيهِ. [حسن لفره. الدارفطني: ٢٢٧٨].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ، رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عَنِ المُثَنَّى بنِ الصَّبَّاحِ، وَالمُثَنَّى بنُ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنِ الحَجَّاجِ بِنِ أَرْطَاةً، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٣).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلاً، وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ.

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ليس هذا الحديث مخالفاً للحديث المشهور في السنن: «أول ما يحاسب به العبد صلاته»، لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى، وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٢) قوله: «يقيد» من الإقادة، أي: يَقتصُ له.

<sup>(</sup>٣) وهو الحديث التالي.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الأَبَ إِذَا قَتَلَ النَّهُ لا يُعَدُّ. ابْنَهُ لا يُحَدُّ.

[١٤٥٨] (١٤٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجِ بِنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لا يُقَادُ الله ﷺ يَقُولُ: «لا يُقَادُ الله الوَلِدُ بِالوَلِدِ». [حسن. أحمد مطولاً: ٣٤٦، وابن ماجه: ٢٦٦٢].

[1804] (1801) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا قَالَ: «لا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ». [حسن، ابن ماجه: ٢٦٦١].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلُ بنُ مُسْلِمٍ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلُ بنُ مُسْلِمٍ المَكِّيُ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

# ١٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ: لا يَحِلُ دَمُ امْرِئِ مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ

[١٤٦٠] (١٤٠٢) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنُادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْوُلُ الله مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الرَّانِي، وَأَنِّي رَسُولُ الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الرَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». والنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».

وَفِي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقْتُلُ نَفْساً مُعَاهِداً
 ١٤٦١] (١٤٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارِ قَالَ:

حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابنِ عَجُلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَلا مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهِدَةً لَهُ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ الله، فَلا يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفاً». [صحيح. ابن ماجه: ٢٦٨٧].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

#### ۱۲ \_ بَابٌ

آدم، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، يَحْدَى بِنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، يَحْدَى بِنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ عِنْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَدَى العَامِرِيَّيْنِ بِلِيَةِ المُسْلِمِينَ، وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ. إليه المسلمين، وكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ. [إسناده ضعيف. ابن عدي في «الكامل»: (٣/٤/٣)، والدار نطني: (٣/٤/٣)، والدار نطني:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَأَبُو سَعْدٍ البَقَالُ اسْمُهُ: سَعِيدُ بنُ المَرْزُبَانِ.

# ١٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ فِي القِصَاصِ وَالْعَفْو

[١٤٦٣] (١٤٠٥) حَدَّثَنَا المَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ وَيَحْيَى بِنُ مُوسَى قَالا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا خَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَعَ الله عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةً، قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُو بِحَيْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُو بِحَيْرِ النَّاسِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُو بِحَيْرِ وَالبخاري: ٢٤٢٤، ومسلم: ٣٣٠٥ مطولاً].

وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بنِ عَمْرِو.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ مِثْلَ هَذَا .

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَعْفُو، أَوْ يَعْفُو، أَوْ يَعْفُو، أَوْ يَعْفُو، أَوْ يَعْفُو، أَوْ

وَذَهَبَ إِلَى هَذَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

[١٤٦٥] (١٤٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَيُّهُ، فَقَالَ القَاتِلُ: يَا رَسُولَ الله، وَالله مَا أَرَدْتُ قَتْلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً، فَقَتَلْتَهُ، دَخَلْتَ النَّارَ». فَخَلَّهُ الرَّجُلُ، كَانَ صَادِقاً، فَقَتَلْتَهُ، دَخَلْتَ النَّارَ». فَخَلَّهُ الرَّجُلُ،

وَكَانَ مَكْتُوفاً بِنِسْعَةٍ (٢)، قَالَ: فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّسْعَةِ. [صحيح. أبو داود: ٤٤٩٨، وأبن ماجه: ٢٦٩٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣).

#### ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنِ المُثْلَةِ

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَشَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ، وَعِمْرَانَ بِنِ أَوْسٍ، وَعَمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ، وَأَنْسٍ، وَسَمُرَةَ، وَالمُغِيرَةِ، وَيَعْلَى بِنِ مُرَّةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ.

حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَكَرِهَ أَهْلُ العِلْمِ المُثْلَةَ.

ال (١٤٦٧] (١٤٠٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةً، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "إِنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّبْحَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّبْحَة، وَلِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّبْحَة، وَلِيْرِحْ ذَبِيحَتَهُ». [احمد: ١٧١٢٨، ومسلم: ٥٠٥٦].

<sup>(</sup>١) بعده في المطبوع: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٢) النَّسْعة: قطعة جلد تجعل زماماً للبعير وغيره.

<sup>(</sup>٣) زاد في المطبوع بعده: والنَّسْعَةُ: الحَبْلُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

أَبُو الأَشْعَثِ اسْمُهُ: شَرَاحِيلُ بنُ آده.

#### ١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الجَنِينِ

الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ عَنْ عُبَيْدِ بنِ نَضْلَةَ، عَنِ عَنْ مُنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ نَضْلَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ، فَرَمَتْ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُحْرَى بِحَجَرٍ أَوْ عَمُودٍ فُسْطَاطٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ الله عَلَى عَصَبَةِ المَرْأَةِ.

قَالَ الْحَسَنُ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الْحُبَابِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. [أحمد: ١٧١٤٨، ١٨١٧٧، رسلم: ٤٣٩٥، ٤٣٩٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٤٦٩] (١٤١٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ سَعِيدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَوْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَمَا لَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ (٢)، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ (٢)، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ مِنْ لِا شَرِبَ وَلا عَلَى قَبْدُ أَوْ أَمَةً». [احمد: بِقَوْلِ الشَّاعِرِ، بَلَى فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدُ أَوْ أَمَةً». [احمد: ومسلم: ٢٩٠٤]

وَفِي البَابِ عَنْ حَمَلِ بنِ مَالِكِ بنِ النَّابِغَةِ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْغُرَّةُ: عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمٍ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوْ فَرَسٌ أَوْ بَعْلٌ.

# ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ: لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

الدسمة عَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءُ (٣) لَيْسَ فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: لا، وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ (٤) مَا عَلِمْتُهُ قَالَ: لا، وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّة، وَبَرَأَ النَّسَمَة (٤) مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهُما يُعْطِيهِ الله رَجُلاً فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قَالَ: فِيهَا الْعَقْلُ (٥)، قَالَ: فِيهَا الْعَقْلُ (٥)، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ (٦)، وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ. (احمد: وَفِكَاكُ الأَسِيرِ (٦)، وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ. (احمد: وَمَا وَلَا الْعَلْدُرِي. (احمد: وَالبخاري: ٢٠٤٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو.

حَدِيثُ عَلِيٌ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بِنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: يُقْتَلُ المُسْلِمُ بِالمُعَاهِدِ. وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ(٧).

[۱٤۷۱] (۱٤۱۳) حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَسِامَةَ بنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا

أي: خلق النفس، وكلُّ دابة فيها روح فهي نسمة.

١) تنبيه: وقع هذا الحديث في المطبوع بعد الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) بالباء الموحدة على أنه فعل ماض، وروي «يُطَلُّ» بضم التحتية وفتح الطاء المهملة وتشديد اللامُ أي: يبطُلُ ويُهدرُ من طَلَّ القتلُ يَطُلُّ فهو مَطْلُول.

<sup>(</sup>٣) المراد به شيء مكتوب.

<sup>(</sup>٥) أي: الدية وأحكامها، يعني فيها ذكر ما يجب لدية النفس والأعضاء من الإبل، وذكر أسنان تؤدي فيها وعددها.

<sup>(</sup>٦) أي: فيها حكم تخليصه والترغيب فيه. (٧) في المطبوع بعد هذا: بَابُ مَا جَاءَ في دِيَةِ الكُفَّار.

يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٦٦٦٢، وأبو داود مطولاً: ٢٧٥١ و ٤٥٠٦، وابن ماجه: ٢٦٥٩].

[١٤٧٢] وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «دِيَةُ عَقْلِ المُؤْمِنِ». [إسناده حسن. أحمد مطولاً: ١٦٩٢، وأبو داود: ٤٥٨٣، والنسائي: ٤٨١١، وابن ماجه: ٢٦٤٤].

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو فِي هَذَا البَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي دِيَةِ اليَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ: فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ: دِيَةُ اليَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِم، وَبِهَذَا يَقُولُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ.

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: دِيَهُ اليَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَهُ آلافِ (١)، وَدِيَةُ المَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِتَهِ (١)، وَيَهَ المَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِتَهِ (١)، وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: دِيَةُ اليَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ المُسْلِمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ.
الكُوفَةِ.

#### ١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ

العهدا] (١٤١٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ شَمُرَةً قَالَ: أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعُنَاهُ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٠١٢٢، وأبو داود: ٤٠١٥، والنائي: ٤٧٤٢، وابن ماجه: ٢١٦٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ ـ مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ـ إِلَى هَذَا .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمُ الحَسَنُ البَصْرِيُ، وَعَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ: لَيْسَ بَيْنَ الحُرِّ وَالعَبْدِ قِصَاصٌ فِي النَّفْسِ، وَلا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا قَتَلَ عَبْدَهُ لا يُقْتَلُ بِهِ، وَإِذَا قَتَلَ عَبْدَهُ لا يُقْتَلُ بِهِ، وَإِذَا قَتَلَ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ (٢).

#### ١٨ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي المَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ بِيَةٍ زَوْجِهَا

[١٤٧٤] (١٤١٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ وَأَبُو عَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيةُ عَلَى سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيةُ عَلَى العَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى العَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَاكُ بنُ سُفْيَانَ الكِلابِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ وَرُّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ وَرُّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. [صحيح. أحمد: ١٥٧٤، وأبو داود: ٢٩٢٧، والنساني في «الكبرى»: ٢٩٢٧، وابن ماجه: ٢٦٤٢. وسيكرر برقم: ٢٢٤٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

#### ١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القِصَاصِ

[١٤٧٥] (١٤١٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: صَمِعْتُ زُرَارَةَ بِنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بِنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بِنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، أَنَّ لَا يَعْضُ أَحَلُكُمْ أَخَاهُ فَاخْتُصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ عَنَيْ اللهِ فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَلُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ! لا دِيَةً لَكَ»، فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَٱلْجُرُوحَ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ! لا دِيَةً لَكَ»، فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قَصَاصُ ﴾ [المائدة: ٤٥]. [أحمد: ١٩٨٢٩، والبخاري: ١٨٩٢، ومسلم بنحوه: ٢٨٩٠].

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع في الموضعين: درهم.

 <sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع: وأهل الكوفة.

وَفِي البَابِ عَنْ يَعْلَى بِنِ أُمَيَّةَ، وَسَلَمَةَ بِنِ أُمَيَّةَ، وَسَلَمَةَ بِنِ أُمَيَّةَ، وَهُمَا أُخَوَانِ.

حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ خُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَبْسِ فِي التُّهْمَةِ

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بِنِ عَلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بِنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهُمَةٍ، ثُمَّ خَلَى عَنْهُ. [إسناده حسن. احمد مطولاً: فِي تُهُمَةٍ، ثُمَّ خَلَى عَنْهُ. [إسناده حسن. احمد مطولاً: ٢٠٠١٩، والنساني: ٢٨٨٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ بَهْزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَهْزِ بنِ حَكِيمٍ هَذَا الحَدِيثَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ.

#### ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ

العدد المرافق المرافق المرافق المرافق المرفق المرف

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٤٧٨] (١٤١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ المُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ المُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ مُحَمَّدِ بنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ». [أحمد: ٧٠٣١، والبخاري: ٧٤٨٠، ومسلم: ٣٦١].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَعِيدِ بنِ زَيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسِ، وَجَابِرِ.

حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ، قَذْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ.

وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ وَلَوْ دِرْهَمَيْنِ.

[١٤٧٩] (١٤٢٠) حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ (٣)، عَنْ شَهْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي شُهْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُهْيَانَ : وَأَثْنَى عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ طَلْحَةً \_ قَالَ سُهْيَانُ : وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا \_ قَالَ : قَالَ شَهْيَانُ : وَأَنْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا \_ قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرٍ حَقِّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، وَسُولُ الله ﷺ : "مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرٍ حَقِّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَقُتِلَ، وَسُهِدٌ ". [صحح، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٤٨٠] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ طَلْحَةَ، عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا نَحْوَهُ. [صحبح. عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْوَهُ. [صحبح. أحمد: ٢٨٢٩، وانظر: ١٤٧٨].

<sup>(</sup>١) ﴿ زَادَ فِي المَطْبُوعُ: وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الأَرْضِ شِبْراً طُؤَّقَهُ يَوْمُ القِيامَةِ مِنْ سَبْع أَرْضِينَ.

<sup>(</sup>٢) جاء بإثر هذا الحديث في المطبوع ما نصه: وَزَادَ حَاتِمُ بنُ سِيَاهِ المَرْوَزِيُّ فِي هَذَا الحَدِيثِ: قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ - وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ ـ زَادَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ». وَهَكَذَا رَوَى شُعَيْبُ بنُ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةً بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبِدِ بنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرِو بنِ سَهْل، عَنْ سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرَوَى شُفْيَانُ بنُ عُبْدِ اللهِ، عَنْ الرَّحْمَنِ بنِ عَمْرِو بن سَهْل.
طَلْحَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ شُفْيَانُ: عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرِو بنِ سَهْل.

٣) زاد في المطبوع بعده: الكُوفِيُّ، شَيْخٌ ثِقَةٌ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَعْدٍ نَحْوَ هَذَا.

وَيَعْقُوبُ: هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَعْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَدْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفِ الزُّهْرِيُّ.

#### ٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي القَسَامَةِ (١)

[١٤٨٧] (١٤٢٢) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثْنَا اللَّيْثُ،

عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بنِ يَسَادٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةً، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ عَنْ رَافِعِ بنِ خَلِيجٍ أَبِي حَثْمَةً ، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ عَنْ رَافِعِ بنِ خَلِيجٍ أَنَّهُمَا قَالاً: خَرَجَ عَبْدُ الله بنُ سَهْلِ بنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بنُ مَسْعُودِ بنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ، تَفَرَّقًا فِي بَعْضِ مَا مُسْعُودِ بنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ، تَفَرَّقًا فِي بَعْضِ مَا هُنَاكَ، ثُمَّ إِنَّ مُحَيِّصَةً وَجَدَ عَبْدَ الله بنَ سَهْلٍ قَتِيلاً قَدْ قُتِلاً قَدْ فُتِلاً الله عَيْقُ هُو وَحُويِّصَةُ بنُ قُتِلاً الله عَيْقِ هُو وَحُويِّصَةً بنُ

مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ سَهْلٍ، وَكَانَ أَصْغَرَ القَوْمِ، فَهَبُ مَعْبُدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْمَ اللهُ عَبْدِ الكُبْرِ اللهِ عَيْمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ الله عَيْمَ مَقْتَلَ عَبْدِ الله بِنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً، فَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ ""، أَوْ: قَاتِلَكُمْ؟ ". قَالُوا: كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ ضَاحِبَكُمْ ""، أَوْ: قَاتِلَكُمْ؟ ". قَالُوا: كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: «فَتُبَرِّهُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً ". قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ وَكُنْفَ نَقْبُلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ الله وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ الله وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ الله وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ الله وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ الله وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ الله وَكَيْفَ مَعْلَى عَقْلَهُ (\*) . (أحمد: ١٧٢٧٦، والبخاري: ١٤٤٤. وسلم: ١٤٣٤).

[١٤٨٣] حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٌ الحَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بنِ خَلْمَةً وَرَافِعِ بنِ خَلِيجٍ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ. [صحيح، وانظر ما نبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي القَسَامَةِ. وَقَدْ رَأَى بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ القَوَدَ بِالقَسَامَةِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ القَسَامَةَ لا تُوجِبُ القَوَدَ، وَإِنَّمَا تُوجِبُ الدِّيَةَ.



<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في «النهاية»: (٤/ ٦٢) القَسَامة بالفتح: اليمين، كالقسم، وحقيقتها: أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يميناً، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدَّعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع زيادة: فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ.

<sup>(</sup>٣) أي: يثبت حقكم على من حلفتم عليه.

<sup>(</sup>٤) أي: ديته من عنده، كما قال في رواية مسلم: ٤٣٤٣: فوداه رسول الله ﷺ من قبله. كراهية إبطال دمه.

#### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّهْ ِ النَّهِ الرَّحِيدِ إِنَّهِ الرَّحِيدِ إِن

# [١٧] أَبْوَابُ الحُدُودِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

# ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ

[١٤٨٤] (١٤٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى القُطَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: ارُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَنَّى يَشِبُّ، وَعَنِ المَعْنُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ». [صحب لغيره. أحمد: ٩٥٦، وأبو داود: ٣٠٤٤، والنسائي في «الكبرى»: ٧٣٠٣، وابن ماجه: ٢٠٤٢].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً.

حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَلِيِّ (١)، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ: «وَعَنِ الغُلام حَتَّى يَحْتَلِمَ». وَلا نَعْرِفُ لِلْحَسَنِ سَمَاعاً عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْحُوَ هَذَا الحَدِيثِ.

وَرَوَاهُ الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفاً، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

> وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ (٢). وَأَبُو ظَيْيَانَ اسْمُهُ: حُصَيْنُ بنُ جُنْدَبٍ.

> > ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الحُدُودِ

[١٤٨٥] (١٤٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الأَسْوَدِ

أَبُو عَمْرو البَصْريُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ادْرَؤُوا الحُدُودَ عَن المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئ فِي الْعُقُوبَةِ». [إسناده ضعيف. الدار قطني: ٣٠٩٧، والحاكم: (٤/٢٦٤)، والبيهقي: (٨/ ٢٣٨)].

حديث: ١٤٨٧

[١٤٨٦] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ زِيَادٍ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بِنِ رَبِيعَةً، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. [إسناده ضعيف كسابقه. ابن أبي شيبة: ٢٨٩٧٢، والبيهقي:

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ الله بن عَمْرِو.

حَدِيثُ عَائِشَةَ لا نَعْرفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بن رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بن زِيادٍ الدُّمَشْقِيِّ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ عَيْدٌ.

وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بِن زِيَادٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَرِوَايَةُ وَكِيعِ أَصَحُّ.

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ.

وَيَزِيدُ بِنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ، وَيَزِيدُ بنُ أَبِي زِيَادٍ الكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ.

# ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّتْرِ عَلَى المُسْلِم

[١٤٨٧] (١٤٢٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ

زاد في المطبوع: عَنِ النَّبِيُّ ﷺ. (1)

في المطبوع بإثر هذاً: قَدْ كَانَ الحَسَنُ فِي زَمَانِ عَلِيٌّ، وَقَدْ أَدْرَكَهُ، وَلَكِنَّا لا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعاً مِنْهُ.

كُرَبِ الآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِم، سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَالله فِي عَوْنِ العَبْدِ مَّا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَّا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ». [أحمد: ٧٤٢٧، ومسلم: ١٨٥٣ مطولاً. وسيأتي برتم: ٢٠٤٣، ومطولاً برتم: ٣١٧٤].

وَفِي البَّابِ عَنْ عُقْبَةً بنِ عَامِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ نَحْوَ رِوَايَةٍ أَبِي عَوَانَةً.

وَرَوَى أَسْبَاطُ بِنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حُدِّنْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَثِيِّ نَحْوَهُ.

[١٤٨٨] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عُبَيْدُ بنُ أَسْبَاطِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. [صحح، وانظر ما قبله].

وَكَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ.

[١٤٨٩] (١٤٢٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ وَمُنْ عُفِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ وَسُولَ الله يَظِيمُهُ، لا يَظْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ الله فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً، فَرَّجَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ، وَالبخاري: ٢٤٤٢، ومسلم: ٢٥٤٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

# ٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّلْقِينِ فِي الحَدِّ

[١٤٩٠] (١٤٢٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بنِ مَالِكِ:

«أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟»، قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ آلِ فُلانٍ»، قَالَ: نَعَمْ. فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. [أحمد: ٢٢٠٢، ومسلم: ٤٤٢٧].

وَفِي البَابِ عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ ابنِ عَبَّاس.

# ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الحَدِّ عَنِ المُعْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ

عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ الأَسْلَمِيُ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ الأَسْلَمِيُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الآخِرِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الآخِرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ قَدْ زَنَى. فَأَمْرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ، فَأُخْرِجَ إِلَى الحَرَّةِ، فَرُجِمَ فَذَرْنَى. فَأَمْرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ، فَأُخْرِجَ إِلَى الحَرَّةِ، فَرُجِمَ بِالحِجَارَةِ، فَلَ مَتَ الله عَلَى الحَرَّةِ، فَلَا الله عَلَى الحَرَّةِ، فَلَا الله عَلَى الحَرَّةِ، فَلَ مَتَى مَرَّ الحِجَارَةِ، فَلَ الله عَلَى الحَرَّةِ عَمَلِ (١)، فَضَرَبَهُ بِهِ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ (١)، فَضَرَبَهُ بِهِ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ عَلَى مَاتَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَى المَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَجَدَى مَاتَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلَى المَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَجَدَى مَسَّ الحِجَارَةِ وَمَسَّ المَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَجَدَى مَسَّ الحِجَارَةِ وَمَسَّ المَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَسَلَى المَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَسَلَى المَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَسَلَى المَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَسِلَى الله وَسَلَى المَوْتِ، وَالمَعارِي: ١٧٤٥، والبخاري: ١٧٤١، والبخاري: ١٧٤١، والبخاري: ١٧٤١، والبخاري: ١٧٤١، والبخاري: ١٧٤١، والبخاري: ١٧٤١.

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَن النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا.

<sup>(</sup>١) أي: عظم ذقنه، وهو الذي ينبت عليه الأسنان.

الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ الخَلَّالُ قَالَ: خَبْرِ الرَّهْرِيِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَاءِ إِلَى النَّبِيِّ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَبْدِ اللهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَنْهُ ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ عَلَى المُصَلِّى ، فَلَالًا النَّبِيُ اللهُ وَلَيْهِ خَيْرًا ، وَلَمْ يُصِلُ عَلَيْهِ . [احمد: لَهُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ . [احمد: المُصلَّى عَلَيْهِ . [احمد: لَهُ رَسُولُ اللهُ وَلَيْهِ خَيْرًا ، وَلَمْ يُصِلً عَلَيْهِ . [احمد: المُحردي: ١٨٤٥، والبخاري: ١٨٥٠، ومسلم: ١٤٤٦] .

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المُعْتَرِفَ بِالزِّنَى إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً، أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِ أَنسٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ هَذَا القَوْلَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بنِ

خَالِدٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ الله عَلَى، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ ابْنِي زَنَى بِامْرَأَةِ هَذَا، الحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ: «اغْدُيَا أُنَيْسُ إِلَى الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ: «اغْدُيَا أُنَيْسُ إِلَى الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ: «اغْدُيا أُنَيْسُ إِلَى الْمَرَأَةِ هَذَا، فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (٣). وَلَمْ يَقُلْ: فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا (٣). وَلَمْ يَقُلْ: فَإِن اعْتَرَفَتْ أَرْجُمْهَا (٣).

# ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُشْفَعَ فِي الحُدُودِ

وَفِي الْبَابِ عَنْ مَسْعُودِ ابنِ العَجْمَاءِ \_ وَيُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْأَعْجَم \_ وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ.

١) أي: أصابته بحدُّها فعقرته، من ذلق الشيء: طرفه.

<sup>(</sup>٣) وقع عند البخاري من رواية محمود بن غيلان عن عبد الرزاق: وصلى عليه، بدل قوله: ولم يصل عليه، قال ابن حجر في "قتح الباري»: (٢/ ١٣٠): قال المنذري في حاشية السنن: رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق، فلم يذكروا قوله: وصلى عليه. اهد. ثم ذكر ابن حجر روايات هؤلاء الأنفس وغيرهم، ثم قال: فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محموداً، منهم من سكت عن الزيادة، ومنهم من صرح بنفيها. اهد. وقد سئل البخاري عن قوله: فقصلى عليه» يصح أم لا؟ قال: رواه معمر، قبل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا. قال ابن حجر: وقد اعترض عليه في جزمه بأن معمراً روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ، فصرحوا بأنه لم يصل عليه، لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد، فقد أخرج عبد الرزاق أيضاً وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز، قال: فقيل: يا رسول الله، أتصلى عليه؟ قال: لا، قال: فلما كان من الغد، قال: صلوا على صاحبكم، فصلى عليه رسول الله بي والناس. فهذا الخبر يجمع الاختلاف، فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم، ورواية الإثبات على أنه يشخ صلى عليه في اليوم الثاني. اهد. وسيأتي عند الترمذي برقم: ١٥٠٥ من حديث عمران بن حصين أن النبي يشخ صلى على تلك المرأة التي اعترفت عنده بالزنى، والحديث أخرجه مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم: ١٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: فاختطب.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْقِيقِ الرَّجْمِ

وَإِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ وَالْحَسَنُ بِنُ عَلِيٌ الْخَلَالُ وَغَيْرُ وَالْحَسَنُ بِنُ عَلِيٌ الْخَلَالُ وَغَيْرُ وَالْحِسَنُ بِنُ عَلِيٌ الْخَلَالُ وَغَيْرُ وَالْحِسَنُ بِنُ عَلِيٌ الْخَلَالُ وَغَيْرُ وَالْحِسَنُ بِنُ عَلْدٍ الله بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عُبْدِ الله بِنِ عَبْدِ الله بِعَثَ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ الله بَعَثَ ابِنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمرَ بِنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ الله بَعَثَ مُحَمَّداً وَيَعْ بِالْحَقِّ ، فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللهِ وَإِنَّ الرَّجْمِ ، فَرَجَمَ رَسُولُ الله وَيَعْقُولَ قَائِلٌ : لا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ الله ، فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ الله ، أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقِّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا الله مُنْ الله ، أَلْ كَانَ حَمْلُ ، أَو الْمُعْرَافُ (٢٠ ). وَقَامَتِ الْبَيِئَةُ ، أَوْ كَانَ حَمْلُ ، أَو الْمُعْرَافُ (٢٠ ). والمخاري مطولاً : ١٨٣٠ ، والبخاري مطولا : ١٨٣٠ .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢).

[1890] (1871) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ، وَرَجَمَ أَبُو بَكُرٍ، وَرَجَمْتُ، وَلَوْلا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ الله، لَكَتَبْتُهُ فِي وَلَوْلا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ الله، لَكَتَبْتُهُ فِي المُصْحَفِ، فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَجِيءَ أَقْوَامٌ، فَلا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ الله، فَيَكْفُرُونَ بِهِ. [إسناده صحبح. يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ الله، فَيَكْفُرُونَ بِهِ. [إسناده صحبح. البهة في كِتَابِ الله، فَيَكْفُرُونَ بِهِ. [إسناده صحبح.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ.

حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجُهٍ عَنْ عُمَرَ.

# ٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبِ

[١٤٩٦] (١٤٣٣) حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عُتْبَةَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ وَشِبْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَتَاهُ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله يَا رَسُولَ الله لَمَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ خَصْمُهُ - وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ -: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله اقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله ، وَائْذَنْ لِي فَأَتَكَلَّمَ ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا (1) عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأْتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَفَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَخَادِم، ثُمَّ لَقِيتُ نَاساً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، فَزَعَمُوا أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِنْةٍ وَتَغْرِيبَ عَام، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله، المِئَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِنَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا. [صحبع، إلا أن سفيان بن عبينة وهم في قوله: "وشبل»، فقد خالفه جماعة من أصحاب الزهري كما تبه على ذلك المصنف. أحمد: ١٧٠٤٢، والبخاري: ٦٨٢٧ ـ ٦٨٢٨ من طريق سفيان به، بإسقاط «شبل» عند البخاري، وانظر الحديثين الآتيين بعده].

[١٤٩٧] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ

<sup>(</sup>١) تنبيه: وقع هذا الحديث في المطبوع بعد الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حَبَلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أي: أجيراً.

الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٌ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [البخاري: ٦٦٣٣ و٢٦٣٣، وانظر ما قبله وما بعده].

[١٤٩٨] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ بِمَعْنَاهُ. [البخاري: ٢٧٢٤\_ ٢٧٢٥، ومسلم: ٤٤٣٥، وانظر سابقيه].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ (١)، وَعُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ، وَهَزَّالٍ، وَبُرَيْدَةَ، وَسَلَمَةَ بِنِ المُحَبِّقِ، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَعِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ،

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ وَمَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بِنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَوْا بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجُلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ، فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرِ».

وَرَوَى شُفْبَانُ بِنُ عُينْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بِنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بِنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ وَعَيْنَةَ الحَدِيثَيْنِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بِنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، وَحَدِيثُ ابِنِ عُييْنَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بِنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، وَحَدِيثُ ابِنِ عُييْنَةَ وَهَمٌ وَهِمَ فِيهِ سُفْيَانُ بِنُ عُييْنَةَ ، أَدْخَلَ حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ .

وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى الزُّبَيْدِيُّ وَيُونُسُ بِنُ يَزِيدَ وَابْنُ أَخِي النُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٢)، عَنْ أَخِي النُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٢)، عَنْ شِبْلِ بِنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَالِكِ الأَوْسِيِّ، عَنِ

النّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِذَا رَنَتِ الْأَمَةُ ». وَهَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ. وَشِبْلُ بنُ خَالِدٍ لَمْ يُدْرِكِ النّبِيِّ عِنْ ، إِنَّمَا رَوَى شِبْلٌ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَالِكِ الأَوْسِيِّ، عَنِ النّبِيِّ وَوَى شِبْلٌ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَالِكِ الأَوْسِيِّ، عَنِ النّبِيِّ وَوَى شِبْلٌ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَالِكِ الأَوْسِيِّ، عَنِ النّبِيِّ عَنْهُ اللّهُ وَهَذَا الصَّحِيحُ، وَحَدِيثُ ابنِ عُينْنَةَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَهَذَا الصَّحِيحُ، وَحَدِيثُ ابنِ عُينْنَةَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَرُويَ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: شِبْلُ بنُ حَامِدٍ، وَهُو خَطَأٌ، إِنّمَا هُوَ شِبْلُ بنُ خُلَيْدٍ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ (٣).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَسِ طَالِبٍ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ: عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبَيُّ بنُ كَعْبٍ، وَعَبْدُ الله بنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: الثَّيِّبُ يُحْلَدُ وَيُرْجَمُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْم، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَغَيْرُهُمَا: الثَّيِّبُ إِنَّمَا عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَلا يُجْلَدُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ مِثْلُ هَذَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ فِي قَصَّةِ مَاعِزٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالرَّجْمِ، وَلَمْ يَأْمُرْ أَنْ يُجْلَدَ قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ.

 <sup>(</sup>١) في المطبوع: أبي بَكْرَة.

<sup>(</sup>٢) ﴿ زَادُ فِي الْمُطَّبُوعُ هَنا : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا زَنْتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا». وَالزَّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

#### ٩ ـ بَابٌ مِنْهُ<sup>(١)</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِي عِنْ فِقَالَ: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأَخْبِرْنِي ". وَقَالَتْ: أَنَا حُبْلَى. فَدَعَا النَّبِي عَنِي وَلِيّهَا، فَقَالَ: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأَخْبِرْنِي ". فَقَالَ: "أَمْرَ بِهَا فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَفَالَ لَهُ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ: فَقَالَ: "لَقَدْ فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ: يَا رَسُولَ الله، رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصلِي عَلَيْهَا؟! فَقَالَ: "لَقَدْ نَصَلَى عَلَيْهَا؟! فَقَالَ: "لَقَدْ نَا رَسُولَ الله، رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصلِي عَلَيْهَا؟! فَقَالَ: "لَقَدْ قَالَ: "لَقَدْ قَالَ: "لَقَدْ فَرَبِعَهَا ثُمَّ تُصلِي عَلَيْهَا؟! فَقَالَ: "لَقَدْ وَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ بِيفْسِهَا لِلَهِ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ بِنَفْسِهَا لِلَهِ". [أحد: ١٩٨٥، وسلم: ٤٤٣٣].

وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢).

# ١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجْمِ أَهْلِ الكِتَابِ

الأَنْصَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ مُوسَى الأَنْصَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ النَّبِيِّ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً. وَفِي الحَدِيثِ قِطَّةٌ. [أحمد: ٤٥٢٩، والبخاري مطولاً: ٤٤٢٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۱۹۰۲] (۱۶۳۷) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً. [صحبح لنبره. أحمد: ۲۰۸۰۲، وابن ماجه: ۲۰۵۷].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرً، وَالبَرَاءِ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ

أَبِي أَوْفَى، وَعَبْدِ الله بنِ الحَارِثِ بنِ جَزْء، وَابْنِ عَبَّاس.

حَدِيثُ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا اخْتَصَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَتَرَافَعُوا إِلَى حُكَّامِ المُسْلِمِينَ، حَكَمُوا بَيْنَهُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَبِأَحْكَامِ المُسْلِمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يُقَامُ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ فِي الزِّنَى. وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُ.

# ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفْي

قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ غُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَنَّ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ وَعَلَيْهُ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَاللهِ وَفَى الموقوف منه صحيح، ولم يذكر المرفوع فيه غير عبد الله بن إدريس من بين أصحاب عبيد الله. النسائي في "الكبرى": ٢٣٠٧].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ، وَعُبَادَةَ بن الصَّامِتِ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الله بن إِدْرِيسَ فَرَفَعُوهُ.

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ الله بنِ إِذْرِيسَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ.

[١٥٠٤] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِنْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ. [اليهقي: (٨/٢٢٣)].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: بَابُ تَرَبُّصِ الرَّجْم بِالحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

وَهَكَذَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ ابنِ إِذْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا.

وَهَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَّرَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَّرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَّرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَّرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ النَّفْيُ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بِنُ خَالِدِ (١) وَعُبَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ (٢) وَغَيْرُهُمْ، عَنِ النَّامِ بَيْكِيْرُ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ السَّرَ عَلَى نَفْسِهِ اللَّهِ مَنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَأُبَيُّ بنُ كَعْبٍ، وَلَهُمْ وَكَذَلِكَ رُوِيَ وَعَبْدُ الله بنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرِّ وَغَيْرُهُمْ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ اللَّهُ بنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرِّ وَغَيْرُهُمْ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ اللَّهُ بنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرِّ وَغَيْرُهُمْ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ اللَّهُ بنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرِّ وَغَيْرُهُمْ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ اللَّهُ اللَّهُ بنِ المُبَارَكِ، اللَّهُ بنِ المُبَارَكِ، وَمَالِكِ بنِ أَنْسٍ، وَعَبْدِ الله بنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

#### ١٢ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الحُدُودَ كَفَّارَةٌ لأَهْلِهَا

[1000] (1874) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيُّ الْخُولانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيُّ فَقَالَ: "تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِالله (٣)، وَلا تَشْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا - قَرَأً عَلَيْهِمُ الآيَةَ - فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَا جُرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً، فَعُوقِبَ عَلَى أَنْ شَاءَ عَذَبِهُ، فَهُو إِلَى الله، إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ». [أحد: ٢٢٦٧٨، والبخاري: ٤٨٩٤، ومسلم: ٤٤١١].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَرِيرِ بنِ عَبْدِ الله، وَخُزِيرِ بنِ عَبْدِ الله، وَخُزَيْمَةَ بن ثَابِتٍ.

حَدِيثُ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا البَابِ أَنَّ الحَدَّ

وَقَانَ السَّافِقِينَ. ثُمُ السَّمَعُ مِي تَعَدَّ البَّابِ ال يَكُونُ كَفَّارَةً لِأَهْلِهِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ لِمَنْ أَصَابَ ذَنْباً، فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ وَيَتُوبَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَكَذَلِكَ رُويَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنَّهُمَا أَمَرَا رَجُلاً أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ.

#### ١٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَى الإِمَاءِ

الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: خَطَبَ عَلِيُّ فَقَالَ: زَيْدَةُ، عَنْ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقًا بِكُمْ، مَنْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقًا بِكُمْ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، وَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ الله عَيْ الْفَاسِ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا ـ أَوْ قَالَ: بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا ـ أَوْ قَالَ: يَنْفُونَ ذَلِكَ لَهُ، تَمُوتَ ـ فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله عَيْجَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، تَمُوتَ ـ فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله عَيْجَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَمَانُ لَهُ الْمُولِ الله عَيْجَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَمَانُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُا أَنْ أَقْتُلُهَا ـ أَوْ قَالَ: «أَحْسَنْتَ». [احمد: ١٣٤١، وسلم: ٤٤٥٠].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٥).

وَالسُّدِّيُّ اسْمُهُ: إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، قَدْ سَمِعَ أَنَسَ بنَ مَالِكِ، وَرَأَى حُسَيْنَ بنَ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ.

سلف حدیثهما برقم: 1897.

<sup>(</sup>۲) سلف حدیثه برقم: ۱٤۹۹.

<sup>(</sup>٣) زاد في المطبوع: شيئاً.

<sup>(</sup>٤) تنبيه: وقع هذا الحديث في المطبوع بعد الحديث التالي.

<sup>(</sup>a) في المطبوع: حسن صحيح.

[۱۹۰۷] (۱٤٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا ثَلاثاً بِكِتَابِ الله، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ". [احمد: ٧٣٩٥، والبخاري: ١٨٣٧ - ١٨٣٨، ومسلم: ٤٤٤٤].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ، وَشِبْلِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَالِكٍ الأَوْسِيِّ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، رَأَوْا أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الْحَدَّ عَلَى مَمْلُوكِهِ دُونَ السُّلْطَانِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُدْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ، وَلا يُقِيمُ الحَدَّ هُوَ بِنَفْسِهِ.

وَالْقُوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

#### ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ

[١٥٠٨] (١٤٤٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ أَنَّ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ (١)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنِ النَّاجِيِّ ضَرَبَ الْحَدَّ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ. قَالَ مِسْعَرٌ: أَظُنَّهُ فِي الْخَمْرِ. [صحيح لغيره. أحمد: ١١٢٧٧، والنسائي في الْخَمْرِ. [صحيح لغيره. أحمد: ١١٢٧٧، والنسائي في الْكَبْرِيَّ : ٢٥٢٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَزْهَرَ، عَمْرٍو.

وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالسَّائِبِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُقْبَةَ بنِ الحَارِثِ.

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَأَبُو الصِّدِّيقِ النَّاجِيُّ اسْمُهُ: بَكْرُ بنُ عَمْرِو.

[١٥٠٩] (١٤٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَعِيْ أَنَّهُ أُتِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَضَرَبَّهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الأَرْبَعِينَ، وَفَعَلَهُ شَرِبَ الخَمْر، فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الأَرْبَعِينَ، وَفَعَلَهُ أَبُو بَكُرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَوْفٍ: كَأَخَفِّ الْحُدُودِ، ثَمَانِينَ. فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. [أحمد: ١٢٨٠٥، والبخاري دون ذكر لعمر وعبد الرحمن: ١٧٧٣، ومسلم: ١٧٧٣].

حَدِيثُ أَنسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرهِمْ أَنَّ حَدَّ السَّكْرَانِ ثَمَانُونَ .

# ١٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»

[١٥١٠] (١٤٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ مُعَاوِيةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ». [صحيح. أحمد: فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ». [صحيح. أحمد: ١٦٨٥٩، وأبن داود: ٢٤٨٦، والنساني في "الكبرى": ٢٧٨٥، وابن ماجه: ٢٧٧٦.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالشَّرِيدِ، وَشُرَحْبِيلَ بَنِ أَوْسٍ، وَجَرِيرٍ، وَأَبِي الرَّمَدِ<sup>(٢)</sup> البَلَوِيِّ، وَعَبْدِ الله بَنِ عَمْرُو.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «الباجي» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) كذا وقع عند الترمذي: أبي الرمد. وجاء في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٩/ ٣٦٩)، و«الكني» للدولابي: (١/ ٨٨)، و«المعجم الكبير» للطبراني: (٦/ ٣٥٩): أبو الرمداء بالمد. واسمه ياسر، ذكره الحافظ ابن حجرفي «الإصابة»: (٦/ ٦٤٠) فقال: ياسر أبو الربداء البلوي مولى الربداء بنت عمرو . . . وذكره الدولابي بالميم والدال المهملة، قال عبد الغني بن سعيد: هو تصحيف، وإنما هو بالموحدة والذال المعجمة، قلت (القاتل ابن حجر): وأخرجه البغوي في «الكني» بالمميم والمهملة.

حَدِيثُ مُعَاوِيَةً هَكَذَا رَوَى الثَّوْرِيُّ أَيْضاً عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ مُعَاوِيَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ فَي هَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ مَدِيثِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ .

وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي أُوَّلِ الأَمْرِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ، هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ». قَالَ: ثُمَّ أُتِي النَّبِيُ وَعَلَيْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

وَكَذَلِكَ رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ ذُؤَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَكَانَتْ النَّبِيِّ وَكَانَتْ النَّبِيِّ وَكَانَتْ رُخْصَةً.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافاً فِي ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ، لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافاً فِي ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ، وَمِمَّا يُقَوِّي هَذَا مَا رُوِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ أَوْجُهِ كَثِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّقْسِ، وَالنَّيْبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ (1).

# ١٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ: فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ (٢)؟

[١٥١١] (١٤٤٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَتُهُ عَمْرَةُ، عَنْ

عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً. [أحمد: ٢٤٠٧٨، والبخاري: ٢٧٨٩، ومسلم: ٢٣٩٨].

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعاً.

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً مَوْقُوفاً.

[١٥١٢] (١٤٤٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ الله ﷺ فِي مِجَنِّ (٣) قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ. [أحمد: ٤٥٠٣، والبخاري: ٢٧٥٥، ما ٢٠٠٠]

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَيْمَنَ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، قَطَعَ فِي خَمْسَةِ الدَّرَاهِمِ.

وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ أَنَّهُمَا قَطَعَا فِي رُبْعِ دِينَارٍ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا قَالاً: تُقْطَعُ اللَّهُ فَي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بِنِ أَنْسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، رَأُوا القَطْعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: لا قَطْعَ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ رَوَاهُ القَاسِمُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَالقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابنِ مَسْعُودٍ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ يَسْمَعْ مِنِ ابنِ مَسْعُودٍ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ

<sup>(</sup>١) سلف مستداً من حديث ابن مسعود برقم: ١٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: في كم تقطع يد السارق.

<sup>(</sup>٣) المِجَن: هو التُّرس.

أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ، قَالُوا: لا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (١).

#### ١٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ

[١٥١٣] (١٤٤٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ عَلِيٌ المُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مُحَيْرِيزِ قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بِنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ اليَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ، أَمِنَ السُّنَّةِ هُو؟ قَالَ: عَنْ تَعْلِيقِ اليَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ، أَمِنَ السُّنَّةِ هُو؟ قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَعُلِقَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَعُلِقَتْ فِي عُنُقِهِ. [اسناده ضعيف. أحمد: ٢٣٩٤٦، وأبو داود: فَعُلِقَتْ وَلِي السَانِي: ٢٨٩٤، وابن ماجه: ٢٥٨٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بنِ عَلِيٍّ المُقَدَّمِيِّ، عَنِ الحَجَّاجِ بنِ أَرْطَاةً.

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَيْرِيزٍ: هُوَ أَخُو عَبْدِ الله بنِ مُحَيْرِيزٍ، شَامِيٍّ.

# ١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الخَائِنِ وَالمُخْتَلِسِ وَالمُنْتَهِبِ

[ ١٥١٤] (١٤٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدْثَنَا عَلِيْ بَعْنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَنِيُّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَابِنٍ وَلا مُنْتَهِبٍ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَنِيُّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَابِنٍ وَلا مُنْتَهِبٍ وَلا مُنْتَهِبٍ وَلا مُخْتَلِسٍ قَطْعُ (٢)». [صحيح. أحمد: ١٥٠٧٠، وأبو داود: ٤٣٩٦\_٤٣٩١، والنساني: ٤٩٧٥، وابن ماجه: ٢٥٩١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَدْ رَوَى مُغِيرَةُ بِنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَعِيْتُ نَحْوَ حَدِيثِ ابنِ جُرَيْج.

وَمُغِيرَةُ بِنُ مُسْلِمٍ: هُوَ بَصْرِيٌّ أَخُو عَبْدِ العَزِيزِ القَسْمَلِيِّ، كَذَا قَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ.

# ١٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «لا قَطْعَ فِي ثَمَرِ وَلا كَثَرِ»

[١٥١٥] (١٤٤٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بِنِ صَبَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ أَنَّ رَافِعَ بِنَ خَدِيجٍ قَالَ: عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بِنِ حَبَّانَ أَنَّ رَافِعَ بِنَ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَّكُ يَقُولُ: «لا قَطْعَ فِي ثُمَرٍ وَلا سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَّكِ يَقُولُ: «لا قَطْعَ فِي ثُمَرٍ وَلا كَثَرِ (٣)». [صحبح. أحمد: ١٥٨٠٤، وأبو داود: ٤٣٨٨، والنساني: ٤٩٧٠، وابن ماجه: ٢٥٩٣].

هَكَذَا رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بِنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بِنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِع، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ رِوَايَةِ اللَّيْثِ بِنِ سَعْدٍ.

وَرَوَى مَالِكُ بنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بنِ صَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ وَاسِعِ بنِ حَبَّانُ .

# ٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنْ «لا تُقْطَعَ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ»

[١٥١٦] (١٤٥٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ عَيَّاشِ بِنِ عَبَّاسٍ، عَنْ شُييْمِ بِنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بِنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ بُسْرِ بِنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ: «لا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ». [إسناده حسن. أحمد: ١٧٦٢٦، وأبو داود: ٤٤٠٨، والنساني: ٤٩٨٧، ووقع عند أبي داود والنساني بلفظ: السفر، بدل: الغزو].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي المطبوع بعد هذا: وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: لا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلِ.

 <sup>(</sup>٢) الخيانة: هي الأخذ مما في يده على الأمانة. والنّهب: هو الأخذ على وجه العلانية والقهر. والاختلاس: هو أخذ الشيء من ظاهر بسرعة. قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: كل ذلك ليس فيه معنى السرقة. قال السناوي: والله سبحانه وتعالى أناط القطع بالسرقة.

<sup>(</sup>٣) قوله: "ولا كَثُر" بفتحتين ـ: الجُمَّار، وهو شحمه الذي في وسط النخل.

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ ابنِ لَهِيعَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ هَذَا، وَيُقَالُ: بُسْرُ بنُ أَبِي أَرْطَاةَ أَيْضاً.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمُ الْأَوْزَاعِيُّ، لا يَرَوْنَ أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ فِي الْغَزْوِ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالْعَدُوِّ، فَإِذَا لَا عَدُوِّ الْإِسْلامِ، خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ، وَرَجَعَ إِلَى دَارِ الْإِسْلامِ، أَقَامَ الْحَدُّ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ. كَذَلِكَ قَالَ الأوْزَاعِيُّ.

#### ٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

[١٥١٧] (١٤٥١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَأَيُّوبَ بِنِ مَسْكِينٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ سَالِمٍ قَالَ: رُفِعَ إِلَى مِسْكِينٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ سَالِمٍ قَالَ: رُفِعَ إِلَى النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لأَعْضَانِ بِنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لأَقْضِينَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله ﷺ، لَئِنْ كَانَتْ أَحَلَتْهَا لَهُ، رَجَمْتُهُ. لَكُمْ لأَجْلِدَنَّهُ مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَتْهَا لَهُ، رَجَمْتُهُ. [اسناده ضعيف. أحمد: ١٨٣٩٧، وأبو داود: ٤٤٥٨، والنساني: [سناده ضعيف. أحمد: ٢٥٩١، وأبو داود: ٤٤٥٨، والنساني:

[١٥١٨] (١٤٥٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ سَالِم، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ نَحْوَهُ (١). [إسناده ضعيف. أحمد: ١٨٤٤، وانظر ما قبله].

وَفِي البَابِ عَنْ سَلَمَةً بنِ المُحَبَّقِ.

حَدِيثُ النُّعْمَانِ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ.

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ حَبِيبِ بِنِ سَالِمٍ هَذَا الحَدِيثَ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بِنِ عُرْفُطَةً. وَأَبُو بِشِرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حَبِيبِ بِنِ سَالِمٍ هَذَا الحَدِيثَ أَيْضاً، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بِنِ عُرْفُطَةً.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ:

فَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ: عَلِيٍّ، وَابْنُ عُمَرَ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَكِنْ يُعَزَّرُ.

وَذَهَبَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ إِلَى مَا رَوَى النُّعْمَانُ بنُ بَشِيرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

# ٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المَرْأَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَى الزُّنَى

[۱۹۱۹] (۱٤٥٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَمَّرُ بنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ، عَنِ الحَجَّاجِ بنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَيْنَ، فَدَرَأَ قَالَ: اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَيْنَ، فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ الله عَيْنَ الحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْراً. [إسناده ضعيف. أحمد: وَلَمْ يُذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْراً. [إسناده ضعيف. أحمد: وَلَمْ يُذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْراً. [إسناده ضعيف. أحمد:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْوَجْهِ.

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: عَبْدُ الجَبَّارِ بِنُ وَائِلِ بِنِ حُجْدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَلا أَدْرَكَهُ، يُقَالُ: إِنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ بِأَشْهُرِ (٢).

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى المُسْتَكْرَهِ مَنْ لَيْسَ عَلَى المُسْتَكْرَهِ حَدٌ.

[١٥٢٠] (١٤٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) - جاء في المطبوع بعد هذا: وَيُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ حَبِيبُ بنُ سَالِم.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (٢/ ٤٧٠): هذا القُولُ ضَعيف جدًّا، فإنه قد صح أنه قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي. ولو مات أبوه وهو حمل، لم يقل هذا القول. اهـ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

وَعَلْقَمَةُ بِنُ وَائِلِ بِنِ حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بِنُ وَائِلٍ لَمْ مِنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بِنُ وَائِلٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

## ٢٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقَعُ عَلَى البَهِيمَةِ

[١٥٢١] (١٤٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو السَّوَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ». فَقِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ البَهِيمَةِ؟

فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئاً، وَلَكِنْ أُرَى رَسُولَ الله ﷺ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا، وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ العَمَلُ. [ضعف. أحمد: يُنْتَفَعَ بِهَا، وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ العَمَلُ. [ضعف. أحمد: ٢٤٢٠، وأبو داود: ٤٤٦٤، والنسائي في الكبرى العرفوع فقط].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بِنِ أَبِي عَمْرٍو بِنِ أَبِي عَمْرٍو بَنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي رَزِينٍ،
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً، فَلا حَدَّ عَلَيْهِ.

[۱۵۲۲] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. [أبو داود: ٤٤٦٥، والنسائي في "الكبرى": ٧٣٠١].

وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

# ٢٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ

[۱۹۲۳] (۱٤٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو السَّوَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ قَالَ: قَالَ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِةِ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ». [ضعيف. أحمد: ٢٧٣٧، وأبر داود: ٤٤٦٢، وابن ماجه: ٢٥٦١].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ

١) [اسناده ضعيف، سِماك تفرد به، وهو ممن لا يحتمل تفرده، ثم إنه قد اضطرب في متنه.

وأخرجه أحمد: • ٢٧٢٤، وأبو داود: ٣٧٩ من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن إسرائيل به، وليس عند أحمد قوله على الله الذي وقع عليها: «ارجموه».

وأخرجه النسائي في «الكبرى»: ٧٢٧٠ مطولاً من طريق أسباط بن نصر، عن سماك به. وفيه: نهى عن رجم الرجل من أجل توبته. قال البيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٨٤): قد وجد مثل اعترافه من ماعز والجهينة والغامدية، ولم يسقط حدودهم، وأحاديثهم أكثر وأشهر، والله أعلم.

النّبِيُ ﷺ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَرَوَى مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بِنِ أَبِي عَمْرِو، فَقَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمْلَ قَوْمِ لُوطٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقَتْلَ، وَذَكَرَ فِيهِ: عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقَتْلَ، وَذَكَرَ فِيهِ: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَاصِمِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ شُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ النّبِيّ عَنْ النّبِيّ عَلَيْ قَالَ: "اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ".

هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلا نَعْلَمُ أَحَداً رَوَاهُ عَنْ سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ غَيْرَ عَاصِمِ بِنِ عُمَرَ العُمَرِيِّ، وَعَاصِمُ بِنُ عُمَرَ العُمَرِيِّ، وَعَاصِمُ بِنُ عُمَرَ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ:

فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ، أَحْصَنَ أَوْلَمْ يُحْصِنْ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، مِنْهُمُ: الحَسَنُ البَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

القاسم بن عَبْدِ الوَاحِدِ الْمَكْيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الله بنِ القَاسِمِ بنِ عَبْدِ الوَاحِدِ الْمَكْيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَمَّدُ الله عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمٍ لُوطٍ». وإن الماجه: ٢٥٦٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ جَابِرِ.

# ٢٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُرْتَدِّ

[١٥٢٥] (١٤٥٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ،

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْماً ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا، لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَنَّى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِه

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي المُرْتَدِّ.

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلام:

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: تُقْتَلُ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: تُحْبَسُ وَلا تُقْتَلُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ.

#### ٢٦ ـ بَابٌ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَهَرَ السِّلاحَ

[١٥٢٦] (١٤٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو السَّائِبِ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا». [النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا».

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ.

حَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٢٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّاحِر

[۱۹۲۷] (۱٤٦٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «حَدُّ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَوْبَةً بِالسَّيْفِ». [إسناده ضعيف. الطبراني في «الكامل»: (١/٨٤)، والدارقطني: «١٢٦٨)، والدارقطني: (٢٠٤٨)، والحاكم: (٢٠٤١)، والبيهقي: (٢٦٤/٨)].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَإِسْمَاعِيلُ بنُ مُسْلِمِ المَكِّيُ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ (١) ، وَإِسْمَاعِيلُ بنُ مُسْلِمِ العَبْدِيُّ البَصْرِيُّ ، قَالَ وَكِيعٌ : هُوَ ثِقَةٌ . وَيَرُوِي عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيُّ ، قَالَ وَكِيعٌ : هُوَ ثِقَةٌ . وَيَرُوِي عَنِ الحَسَنِ أَيْضاً ، وَالصَّحِيحُ عَنْ جُنْدُبِ مَوْقُوفاً .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَعَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِ أَنسٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ سِحْرِهِ مَا يَبْلُغُ الكُفْرَ، فَإِذَا عَمِلَ عَمَلاً دُونَ الكُفْرِ، فَلَمْ سِحْرِهِ مَا يَبْلُغُ الكُفْرَ، فَإِذَا عَمِلَ عَمَلاً دُونَ الكُفْرِ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلاً.

## ٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَالِّ مَا يُصْنَعُ بِهِ

[١٥٢٨] (١٤٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ زَائِدَةً، عَنْ سَالِم بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ عَلَى مَسْلِمةً وَمَعَهُ سَالِمٌ بنُ عَبْدِ الله، فَوَجَدَ فَلَ صَالِحٌ: وَجُلاً قَدْ غَلَ، فَحَدَّثَ سَالِمٌ بِهَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ سَالِمٌ بِهِ فَأَحْرِقَ مَتَاعُهُ، فَوُجِدَ فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفٌ، فَقَالَ سَالِمٌ: فَأَحْرِقَ مَتَاعُهُ، فَوُجِدَ فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفٌ، فَقَالَ سَالِمٌ: فِأَحْرِقَ مَتَاعُهُ، فَوُجِدَ فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفٌ، فَقَالَ سَالِمٌ: بِعُ هَذَا وَتَصَدَّقُ بِثُمَنِهِ، [إسناد، ضعيف. أحمد: ١٤٤١) بغ هَذَا وَتَصَدَقُ بِثُمَنِهِ، [إسناد، ضعيف. أحمد: ٢٧١٢].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّاوِزَاعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّمَا رَوَى هَذَا صَالِحُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ زَائِدَةَ، وَهُوَ أَبُو وَاقِدِ اللَّيْئِيُّ، وَهُوَ مُنْكَرُ الحَدِيثِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الغَالِّ، وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِحَرْقِ مَتَاعِهِ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

# ٢٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقُولُ لِلآخَرِ: يَا مُخَنَّثُ

هَـذَا حَـدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَـذَا الـوَجُهِ، وَإِبْرَاهِيمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ، رَوَاهُ الْبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ وَقُرَّةُ بنُ إِيَاسِ المُزَنِيُّ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ الْبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ وَقُرَّةُ بنُ إِيَاسِ المُزَنِيُّ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ الْبَيْ عَلِيْ بِقَتْلِهِ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا، قَالُوا: مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَم وَهُوَ يَعْلَمُ، فَعَلَيْهِ القَتْلُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ قُتِلَ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ قُتِلَ.

# ٣٠ ـ بَابٌ فِي التَّعْزِيرِ

[۱۹۳۰] (۱٤٦٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُكَيْرِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عَنْ يَزِيدَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِنِ نِيَارٍ قَالَ: قَالَ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِنِ نِيَارٍ قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>١) قوله: «من قبل حفظه» ليست في المطبوع.

رَسُولُ الله عِينَ : «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْر جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ الله». [أحمد: ١٥٨٢٢، والبخاري: ٦٨٤٨،

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكَيْرٍ، فَأَخْطَأَ | ومسلم: ٤٩٧٢. وسبأتي مختصراً برفم: ١٥٣٨]. فِيهِ، وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن جَابِر بن عَبْدِ اللهِ، عَنْ أبيهِ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بن نِيَارٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

> وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (١) لا نَعْرفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ بُكُيْر بن الأشَجِّ.

> وَفَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي التَّعْزِيرِ، وَأَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي التَّعْزِيرِ هَذَا الحَدِيثُ.

## بنسيد ألقر ألتَخْنِ الرَّحَيْبِ

# [٨] أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

١ - بَابُ مَا جَاءَ: مَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الكَلْبِ وَمَا لا يُؤْكَلُ

[١٥٣١] (١٤٦٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّام بنِ الحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنَّا نُرْسِلُ كِلاباً لَنَا مُعَلَّمَةً، قَالَ: «كُلْ مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ مِنْ

غَيْرهَا»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نَرْمِي بِالمِعْرَاضِ(٢)، قَالَ: «مَا خَزَقَ (٣) فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلا تَأْكُلْ». [أحمد: ١٩٣٩٤، والبخاري: ٥٤٧٧.

[١٥٣١/م] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُور نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ المِعْرَاضِ. [صحبح، وانظر ما قبله].

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٥٣٢] (١٤٦٤) حَدَّثَنَا<sup>(٤)</sup> أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً. وَالحَجَّاجُ، عَن الوَلِيدِ بن أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَائِذِ الله بن عَبْدِ اللهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةً الخُشَنِيَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ، فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ، فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَكُلْ»، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلَ». قُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ رَمْى، قَالَ: «مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ فَكُلْ». قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ سَفَرِ نَمُرُّ بِاليَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس، فَلا نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِم، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا ، فَاغْسِلُوهَا بِالمَاءِ ، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا » . [أحمد: ١٧٧٣٣ و١٧٧٨، والبخاري: ٥٤٧٨، ومسلم: ٤٩٨٣. وسيأتي برقم: ١٩٠١، وسيأتي مختصراً بشطره الثاني برقم: ١٦٤٦].

> وَفِي البَابِ عَنْ عَدِيٍّ بنِ حَاتِم. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٥).

وَعَائِذُ الله: هُوَ أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلانِيُّ (٦).

في المطبوع: حسن غريب.

قال النووي: المِعْرَاض: خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، وهذا هو الصحيح في تفسيره. **(Y)** 

**<sup>(</sup>T)** 

وقع هذا الحديث في المطبوع أول حديث في الباب. (1)

<sup>(0)</sup> في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>.</sup> زاد في المطبوع بعده: وَاشْمُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيّ جُرْثُومٌ، وَيُقَالُ: جُرْثُمُ بنُ نَاشِم، وَيُقَالُ: ابْنُ قَيْسٍ.

# ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدْدِ كَلْبِ المَجُوسِ

[١٥٣٣] (١٤٦٦) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنِ القَاسِمِ بنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ اليَشْكُرِيِّ، عَنْ القَاسِمِ بنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ اليَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قَالَ: نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كُلْبِ المَجُوسِ. [الناد، ضعيف. ابن ماجه: ٣٢٠٩].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لا يُرَخِّصُونَ فِي صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ.

وَالْقَاسِمُ بِنُ أَبِي بَزَّةً: هُوَ الْقَاسِمُ بِنُ نَافِعِ الْمَكِّيُّ.

#### ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ البُزَاةِ

[۱۹۳٤] (۱٤٦٧) حَدَّشَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ وَهَنَّادٌ وَأَبُو عَمَّادٍ عَلَيْ وَهَنَّادٌ وَأَبُو عَمَّادٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بِنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنْ صَيْدِ البَاذِي (۱)، فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ». [سناده ضعف. أحمد: ١٨٢٥، وأبو داود: ٢٨٥١ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لا يَرَوْنَ بِصَيْدِ البُزَاةِ وَالصُّقُورِ بَأْساً.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: البُزَاةُ: هُوَ الطَّيْرُ الَّذِي يُصَادُ بِهِ، مِنَ الجَوَارِحِ الَّتِي قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا عَلَمْتُم مِنَ ٱلْجُوَارِجِ ﴾ [المائدة: ٤] فَشَرَ الكِلابَ وَالطَّيْرَ الَّذِي يُصَادُ بِهِ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي صَيْدِ البَازِي، وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ، وَقَالُوا: إِنَّمَا تَعْلِيمُهُ إِجَابَتُهُ.

## \$ - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ مَيْسَرَةً، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِينً بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِينً بنِ حَاتِمٍ (٢)، وَكِلا الْحَدِينَيْنِ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ.

# ٥ ـ بَابٌ فِيمَنْ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَيَّتاً فِي المَاءِ

[١٥٣٦] (١٤٦٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ الأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بِنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنِي الصَّيْدِ، فَقَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ رَسُولَ الله عَنْ عَنِ الصَّيْدِ، فَقَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ الله مَا الله، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ، فَكُلْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي: لَا مَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ؟ ». [أحمد: ١٩٣٨٨، والبخاري: ٤٨٤] مطولاً، وسلم: ٤٩٨٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣).

<sup>(</sup>١) البازي: ضرب من الصقور يستخدم في الصيد.

 <sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع هنا: وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِي مِثْلَهُ.

 <sup>(</sup>٣) وقع في المطبوع بعد هذا الحديث عنوان: بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَلْبِ يَأْكُلُ مِنَ الطَّيْدِ.

[۱۵۳۷] (۱٤۷٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بِنِ حَاتِمٍ فَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنْ عَنْ صَيْدِ الكَلْبِ المُعَلَّم، فَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّم، وَذَكَرْتَ اسْمَ الله، فَلُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَإِنْ أَكُلَ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَتْ كِلابَنَا كِلابٌ أُخْرَى، قَالَ: «إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ».

قَالَ سُفْيَانُ: كُرِهَ لَهُ أَكْلُهُ. [أحمد مطولاً: ١٨٢٥٨، والبخاري: ١٧٥، ومسلم: ٤٩٧٤]

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَيْرِهِمْ فِي المَّاءِ أَنْ لا وَغَيْرِهِمْ فِي المَّيْدِ وَالذَّبِيحَةِ إِذَا وَقَعَا فِي المَاءِ أَنْ لا يَأْكُلَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الذَّبِيحَةِ: إِذَا قُطِعَ الحُلْقُومُ، فَوَقَعَ فِي المَاءِ، فَمَاتَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُنَارَك.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الكَلْبِ إِذَا أَكُلَ مِنَ الصَّيْدِ:

فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أَكَلَ الكَلْبُ مِنْهُ، فَلا يَأْكُلْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَعَبْدِ الله بنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي الأَكْلِ مِنْهُ وَإِنْ أَكَلَ الكَلْبُ مِنْهُ.

#### ٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ المِعْرَاضِ

آ (۱۹۷۸) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: فَرَوَى دَاوُدُ برُ عَيسَى قَالَ: خَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ صَفْوَانَ.

عَدِيِّ بِنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ صَيْدِ المَعْرَاضِ، فَقَالَ: «مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ (١) فَهُوَ وَقِيدٌ (٢)». [أحمد: ١٨٢٤٥، والبخاري: ٥٤٧٥، ومسلم: ٤٩٧٧ مطولاً. وسلف مطولاً برفم: ١٥٣١].

[١٥٣٩] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَكْرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَتْ فَحُوهُ. [صحبح، وانظر ما تبله].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

# ٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّبْحِ بِالمَرْوَةِ

آلَّ الْمُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ صَادَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبا أَوِ ثِنْتَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ (٣)، فَتَعَلَّقَهُمَا حَتَّى لَقِيَ أَرْنَبا أَو ثِنْتَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ (٣)، فَتَعَلَّقَهُمَا حَتَّى لَقِي رَسُولَ الله ﷺ، فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا. [صحبح لغبره. أحمد: ١٤٤٨٦].

وَفِي البَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ صَفْوَانَ، وَرَافِعٍ، وَعَدِيٍّ بنِ حَاتِم.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي أَنْ يُذَكَّى بِمَرْوَةٍ، وَلَمْ يَرَوْا بِأَكْلِ الأَرْنَبِ بَأْساً، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْم.

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُهُمْ أَكْلَ الأَرْنَبِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّعْبِيِّ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ:

فَرَوَى دَاوُدُ بِنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِن صَفْوَانَ.

<sup>(</sup>١) أي: غير المحدَّد منه.

<sup>(</sup>٢) الوقيذ والموقوذ: هو الذي يُقتل بغير محدَّد، من عصا أو حجر وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) المَرْوُ: حجارة بيض براقة، يُتَّخذ منه كالسكين، واحدتها مَرُوَة.

وَرَوَى عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بِن مُحَمَّدٍ أَوْ مُحَمَّدِ بِن صَفْوَانَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ صَفْوَانَ أَصَحُ.

وَرَوَى جَابِرٌ الجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله نَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الشَّعْبِيِّ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعاً. قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

#### ٨ ـ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَكُلِ المَصْبُورَةِ (١)

[١٥٤١] (١٤٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بِن سُلَيْم، عَنْ سَعِيدِ بِن المُسَيَّب، عَنْ أَبِي السَّرْدَاءِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكُلِ المُجَنَّمَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ(٢). [صحبح لغبره. الحميدي: ٣٩٧، وأبن أبي شيبة في المستدها: ٥٠].

وَفِي البَابِ عَنْ عِرْبَاضِ بِنِ سَارِيَةً، وَأَنْسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسِ، وَجَابِرِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

وَحَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ حَدِيثٌ غَريبٌ.

[١٥٤٢] (١٤٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ وَهْبِ بنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ العِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةً، عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبُع، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ لُحُوم الحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ المُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الخَلِيسَةِ<sup>(٣)</sup>، وَأَنْ

تُوطَأُ الحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ. [صحبح لغبره دون قوله: والخليسة، فحسن لغيره. أحمد: ١٧١٥٣. وسيأتي مختصراً برقم: ١٦٥٢].

حديث: ١٥٤١

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى - هُوَ القُطَعِي -: سُئِلَ أَبُو عَاصِم عَنِ المُجَثَّمَةِ، فَقَالَ: أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ أَو الشَّيْءُ فَيُرْمَى. وَسُئِلَ عَن الخَلِيسَةِ، فَقَالَ: الذُّئُبُ أُو السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ، فَتَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ نُذَكِّنَهَا .

[١٥٤٣] (١٤٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَن الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَن ابن عَبَّاسِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً (٤). [أحمد: ٢١١٦، والبخاري معلقاً بصيغة الجزم إثر الحديث: ٥٥١٥، ومسلم: ٥٠٥٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٥).

# ٩ ـ بَابٌ فِي نَكَاةِ الجَنِينِ

[١٥٤٤] (١٤٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ (ح). وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِيَ الوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ». [صحبح بطرقه وشواهده. أحمد: ١١٢٦، وأبو داود: ٢٨٢٧، وابن ماجه: ٣١٩٩].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٦).

في المطبوع قبل هذا الباب عنوان: أَبْوَابُ الأَطعِمَة. (1)

أي: تحبس ويرمى إليها بالنبل. **(Y)** 

أي: المأخوذة من فم السباع، فتموت قبل أن تذكى، وسميت بذلك لكونها مخلوسة من السبع، أي: مسلوبة. (4)

أي: هدفاً للرمي. (1)

جاء بعد هذا في المطبوع: وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ. (0)

في المطبوع: حسن صحيح. (1)

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِيْ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَأَبُو الوَدَّاكِ اسْمُهُ: جَبْرُ بنُ نَوْفٍ.

# ١٠ ـ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ كُلِّ ذِي نَابٍ وَذِي مِخْلَبٍ

[١٥٤٥] (١٤٧٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ بن أَنس، عَن ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً الْخُشَنِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السُّبَاع. [أحمد: ١٧٧٣٥، والبخاري: ٥٥٣٠، ومسلم: ٤٩٩١].

[١٥٤٦] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [أحمد: ١٧٧٤، والبخاري: ٥٧٨٠، ومسلم: ٨٩٨٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلانِيُّ اسْمُهُ: عَائِذُ الله بنُ عَبْدِ اللهِ.

[١٥٤٧] (١٤٧٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بن أبِي كَثِيرِ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله ﷺ - يَعْنِي: يَوْمَ خَيْبَرَ - الحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ، وَلُحُومَ البِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيْرِ. [إسناده حسن. أحمد: ١٤٤٦٣. وأخرجه البخاري: ٤٢١٩، ومسلم: ٣٠٢ مقتصرين على ذكر النهي عن لحوم الحمر].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعِرْبَاضِ بنِ سَارِيةً، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

وَحَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[١٥٤٨] (١٤٧٩) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الحَلْقِ

أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. [صحيح. أحمد. ٩٤٢٢. وسيأتي مطولاً

حدیث: ۱۵۵۱

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الله بنِ المُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

# ١١ \_ بَابٌ: مَا قُطِعَ مِنَ الحَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ

[١٥٤٩] (١٤٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ الله بنِ دِينَارِ، عَنْ زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبِل، وَيَقْطَعُونَ أَنْيَاتِ الغَنَمِ، فَقَالَ: «مَا يُقْطَعُ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُوَ مَيْنَةً". [حسن، وانظر ما بعده].

[١٥٥٠] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ نُحْوَةً. [حسن. أحمد: ٢١٩٠٤، وأبو داود: ٢٨٥٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بن أَسْلَمَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَأَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ اسْمُهُ: الحَارِثُ بنُ عَوْفٍ.

# ١٢ - بَابٌ فِي النَّكَاةِ فِي الحَلْق وَاللَّبَّةِ

[١٥٥١] (١٤٨١) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمُحَمَّدُ بِنُ العَلاءِ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بن سَلَّمَةَ (ح). وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي العُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

وَاللَّبَّةِ (١)؟ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ». [اسناده ضعيف. أحمد: ١٨٩٤٧، وأبو داود: ٢٨٢٥، والنسائي: ٤٤١٣. وابن ماجه: ٣١٨٤].

قَالَ أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: قَالَ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: هَذَا فِي الضَّرُورَةِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ.

وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، وَلا نَعْرِفُ لأَبِي العُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِ أَبِي العُشَرَاءِ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اسْمُهُ: أُسَامَةُ بنُ قِهْطِم، وَيُقَالُ: يَسَارُ بنُ بَرْزٍ، وَيُقَالُ: السُمُهُ عُطَارِدٌ، نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ.

# ١٣ ـ بَابٌ فِي قَتْلِ الوَزَغِ<sup>(٢)</sup>

[۱۹۵۲] (۱۶۸۲) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَرَخَةً (٣) بِالضَّرْبَةِ الأُولَى، كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَ فَي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ، كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ، كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِئَةِ، كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِئَةِ، كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ الْحَد: ٨٦٥٩، وسلم: ٨٤٥٩].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَسَعْدٍ، وَعَائِشَةً، وَأُمُّ شَرِيكٍ.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيخٌ.

#### ١٤ \_ بَابٌ فِي قَتْلِ الحَيَّاتِ

[١٥٥٣] (١٤٨٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ اللِّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَنِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَنِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «اقْتُلُوا المحبَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا لَطُّفْيَتَيْنِ (1) وَالْأَبْتَرُ (0) ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ البَصَرُ (1) وَلَا بُعَرَ (1) ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ البَصَرُ (1) وَيُسْقِطَانِ المَحبَلُ (٧) ». وأحمد: ٢٥٥٧، والبخاري: ٢٢٩٧، ومسلم: ٥٨٢٥].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَسَهْلِ بنِ سَعْدِ.

وَهَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ (٨) البُيُوتِ، وَهِيَ الْعَوَامِرُ (٩)، وَيُرْوَى عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ الْعَوَامِرُ (٩)، وَيُرْوَى عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ أَيْضاً.

وَقَالَ عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ: إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ قَتْلِ الحَيَّاتِ الحَيَّةُ الَّتِي تَكُونُ دَقِيقَةً كَأَنَّهَا فِضَّةٌ، وَلا تَلْتَوِي فِي مِشْيَتِهَا.

<sup>(</sup>١) اللبة: المنحر، وهي التطامن الذي فوق الصدر وأسفل الحلق من الترقوتين.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع قبل هذا عنوان: أَبْوَابُ الأَحْكَام وَالفَوَائِدِ.

<sup>(</sup>٣) الوَزَغَة: هي دويبة مؤذية، وسام أبرص كبيرها.

<sup>(</sup>٤) ذو الطفيتين: هو جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان.

 <sup>(</sup>٥) الأبتر: هو قصير الذَّنب، وقال النضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذَّنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في
عطنها.

<sup>(</sup>٦) قوله: «يلتمسان البصر» فيه تأويلان ذكرهما الخطابي وآخرون: أحدهما: معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه، لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان. والثاني: أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش. والأول أصح وأشهر.

<sup>(</sup>٧) معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت، أسقطت الحمل غالباً.

<sup>(</sup>٨) جمع جان، وهي الحية الصغيرة، وقيل: الدقيقة الخفيفة، وقيل: الدقيقة البيضاء. ووقع في المطبوع بدل: «جنان»: «حيات».

<sup>(</sup>٩) المراد بالعوامر: الحيات التي تكون في البيوت، واحدها عامر. وقيل: شُمّيت عوامر لطول أعمارها. قاله في النهاية».

[١٥٥٤] (١٤٨٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبِيْدِ عَنْ عُبِيْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ صَيْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ صَيْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهُ عَنْ عُبَرِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ : "إِنَّ لِبُيُوتِكُمْ عُمَّاراً (١) فَحَرِّجُوا عَلَيْهِنَّ (٢) ثَلاثاً ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ عُمَّاراً (١) فَحَرِّجُوا عَلَيْهِنَّ (٢) ثَلاثاً ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ فُلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، فَاقْتُلُوهُ » . [صحبح . أحمد: ١١٢١٥ ، وانظر ما بعده].

هَكَذَا رَوَى عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ.

وَرَوَى مَالِكُ بِنُ أَنسٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ صَيْفِيّ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بِنِ زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ.

[١٥٥٥] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ فَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ فَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. [احمد: ١١٣٦٩، ومسلم: ٥٨٣٩ مطولاً].

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، وَرَوَى مُحَمَّدُ بنُ عَجْلانَ، عَنْ صَيْفِيِّ نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِكِ.

[1007] (١٤٨٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ أَبُو لَيْلَى: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا ظَهَرَتِ الحَيَّةُ فِي المَسْكَنِ، فَقُولُوا لَهَا: إِنَّا نَسْأَلُكِ بِعَهْدِ نُوحٍ وَبِعَهْدِ المَسْكَنِ، فَقُولُوا لَهَا: إِنَّا نَسْأَلُكِ بِعَهْدِ نُوحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بنِ دَاوُدَ أَنْ لا تُؤذِينَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا». السَاده ضعيف. أبو داود: ٥٢٦٠، والنسائي في "الكبرى":

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ النُنَانِيِّ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابنِ أَبِي لَيْلَى.

#### ١٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الكِلابِ

[۱۰۵۷] (۱٤٨٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بِنُ زَاذَانَ وَيُونُسُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بِنُ زَاذَانَ وَيُونُسُ، عَنِ عَبْدِ الله بِنِ مُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِ الدَّهُمِ، لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا عَنِي الدَّهُمَ ، لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلُّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُودَ بَهِيمٍ». [إسناده صحيح. أحمد: كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُودَ بَهِيمٍ». [إسناده صحيح. أحمد: محمد: وأبو داود: ٢٨٤٥، والنساني: ٢٢٠٨، وابن ماجه: ٢٢٠٥].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ.

وَحَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الحَدِيثِ: «أَنَّ الكَلْبَ الأَسْوَدَ البَهِيمَ شَيْطَانٌ».

وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ البَهِيمُ: الَّذِي لا يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ البَيَاضِ.

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ صَيْدَ الكَلْبِ الأَسْوَدِ الْجَلْمِ مَيْدَ الكَلْبِ الأَسْوَدِ

# ١٦ \_ بَابُ مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً، مَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟

[١٥٥٨] (١٤٨٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللهِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللهِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ البِي عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيْلَةً: "مَنِ اقْتَنَى كَلْباً - أَيْسَ بِضَارٍ (٣)، وَلا كُلْبَ مَاشِيَةٍ، - أَوِ: اتَّخَذَ كُلْباً - لَيْسَ بِضَارٍ (٣)، وَلا كُلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ". [أحمد: ٤٤٧٩. والبخاري: ٤٤٧٩، وصلم: ٤٤٧٩].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسُفْيَانَ بنِ أَبِي زُهَيْرِ.

<sup>(</sup>١) أي: سَوَاكن.

<sup>(</sup>٢) معناه: ضيقوا، أي: قولوا لها: أنت في حرج، أي: ضيق إن عدت إلينا، فلا تلومينا أن نضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل.

<sup>(</sup>٣) الكلب الضاري: هو المعلم الصيد المعتاد له.

وَحَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «**أَوْ كَلْبَ زَرْعِ**».

[١٥٥٩] (١٤٨٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله بَيْ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ. قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ (١). [أحمد: ٤٧٤٤، والبخاري: فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ (١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٥٦٠] (١٤٩٠) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ قَالَ: «مَنِ اتَّخَذَ كُلْباً إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ<sup>(۲)</sup>.

وَيُرْوَى عَنْ عَظَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي إِمْسَاكِ الكَلْبِ، وَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ.

[١٥٦١] حَدَّثَنَا بِلَلِكَ إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ إِنْ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ بِهَذَا. [إسناده صحبح].

[١٥٦٢] (١٤٨٩) حَدَّثَنَا (٣) عُبَيْدُ بنُ أَسْبَاطِ بنِ مُحَمَّدِ القُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ

قَالَ: إِنِّي لَمِمَّنْ يَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجُهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو يَخْطُبُ، فَقَالَ: «لَوْلا أَنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ، لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَةَ بَهِيمٍ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْباً إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمْلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ، إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كُلْبَ عَمْلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ، إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كُلْبَ مَنْدِهِ، أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كُلْبَ مَنْدٍ، أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كُلْبَ مَنْدِهِ هَاكًا.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

# ١٧ ـ بَابٌ فِي الذَّكَاةِ بِالقَصَبِ وَغَيْرِهِ

[١٥٩٣] (١٤٩١) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بنِ رِفَاعَةَ بنِ رَافِع بنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِع بنِ خَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نَلْقَى العَدُوَّ غَداً، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: وَأَمَّا وَأَمَّا وَأَمَّا فَوْرًا، وَسَأَحَدُّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الطَّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ». [البخاري: ٥٥٤٣ مطولاً، وانظر ما بعده].

[١٥٦٤] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ القَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ القَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبَايَةَ بِنِ رَفَاعَةَ، عَنِ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَبَايَةَ بِنِ رَفَاعَةَ، عَنِ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنْ عَبَايَةً بِنِ رَفَاعَةً، عَنِ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنْ عَبَايَةً بِنِ رَفَاعَةً، عَنِ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنْ عَبَايَةً بِنِ رَفَاعَةً، عَنِ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ كَانِي النَّبِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ وَالْعَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَبَايَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: (١٠/ ٢٣٦): قال العلماء: ليس هذا توهيناً لرواية أبي هريرة، ولا شكًا فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث، اعتنى بذلك وحفظه وأتقته، والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث مع التعليق عليه جاء في المطبوع بعد الحديث: ١٥٥٩.

وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَهَذَا أَصَحُ، وَعَبَايَةُ قَدْ سَمِعَ مِنْ رَافِعٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، لا يَرَوْنَ أَنْ يُذَكِّى بِسِنِّ وَلا بِعَظْم.

# ١٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي البَعِيرِ أَوِ البَقَرِ أَوِ الغَنَمِ إِذَا نَدَّ فَصَارَ وَحْشِيًا، يُرْمَى بِسَهْمِ أَوْ لا؟

[١٥٦٥] (١٤٩٢) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبَايَةَ بِنِ أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبَايَةَ بِنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بِنِ أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ جَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ لِفَاعَةَ بِنِ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَدَّ (١) بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ القَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم، القَوْمِ، وَلَمْ يُكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم، فَحَبَسَهُ الله عَلَيْ اللهَ عَلَى الله عَلَيْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى مِنْهَا هَذَا، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا». [البخاري: ٥٤٣ مطولاً، وانظر ما بعده].

[1017] حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بِنِ وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بِنِ وَلَاعَةَ، عَنْ جَدُّهِ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. [احمد: ١٧٢٦٣، والبخاري: ٢٥٠٧، ومسلم: ٥٠٩٣ مطولاً].

وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَبَايَةً، عَنْ أَبِيهِ، وَهَذَا أَصَحُّ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بنِ مَسْرُوقِ نَحْوَ رِوَايَةِ شُفْيَانَ.

# آخِرُ الصَّيْدِ \*

#### بِنْ إِللَّهِ النَّهُ الرُّهُنِ الرِّحَدِ يَرْ

# [١٩] أَبُوَابُ الأَضَاحِيِّ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

# ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَةِ

الحَدَّاءُ المَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو مُسْلِمُ بنُ عَمْرِو الْحَدَّاءُ الْمَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ نَافِع الصَّائِغُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلِ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى الله مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا ، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ الأَرْضِ ، فَطِيبُوا بِهَا مِنَ الله بِمَكَانِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ ، فَطِيبُوا بِهَا نَشْساً ». [اسناده ضعيف. ابن ماجه: ٣١٢٦].

وَفِي البَابِ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، وَزَيْدِ بنِ أَرْقَمَ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَام بن عُرْوَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَأَبُو المُثَنَّى اسْمُهُ: سُلَيْمَانُ بنُ يَزِيدَ. رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ.

وَيُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ عَنَيْ أَنَّهُ قَالَ فِي الأُضْحِيَةِ: «لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ». وَيُرْوَى: «بِقُرُونِهَا».

# ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأُضْحِيَةِ بِكَبْشَيْنِ

[١٥٦٨] (١٤٩٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: ضَحَى رَسُولُ الله ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (٣) أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (٤). [أحمد: ١١٩٦٠، والبخاري: ٥٥٥٥، ومسلم: ٥٠٨٧].

<sup>(</sup>١) أي: شرد وهرب نافراً.

<sup>(</sup>٢) جمع آبدة: وهي النفرة والفرار والشرود. يقال منه: أبَّدت تأبِّد وتأبَّدت. معناه: نفرت من الإنس وتوحَّشت.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض.

<sup>(</sup>٤) أي: على صفحة العنق منها، وهي جانبه. وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن، لثلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي بَكْرَةَ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ(١).

[١٥٦٩] (١٤٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ المُحَادِبِيُّ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الحَسْنَاءِ، عَنِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الحَسْنَاءِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ: الحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَقِيلَ لَهُ، أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: أَمَرَنِي بِهِ - يَعْنِي: النَّبِيِّ عَلَيْهِ - فَلا أَدَعُهُ أَبَداً. فَقَالَ: أَمَرَنِي بِهِ - يَعْنِي: النَّبِيِّ عَلَيْهِ - فَلا أَدَعُهُ أَبَداً. [إسناده ضعف. أحمد "زيادات عبد الله": ١٢٧٩، وأبو داود: ٢٧٩٠].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنِ المَيِّتِ، وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ.

وَقَالَ عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ، وَلا يُضَحَّى، وَإِنْ ضَحَّى فَلا يَأْكُلْ مِنْهَا شَيْناً، وَيَتَصَدَّقْ بِهَا كُلِّهَا (٢٠).

#### ٣ ـ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَضَاحِي

[۱۵۷۰] (۱٤٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدُّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ الله أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ الله يَعْفِي بِكَبْشٍ أَفْرَنَ فَحِيلٍ<sup>(٣)</sup>، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي أَبِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي أَبِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي أَبِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي أَبْنَا مُنْ أَنْ أَبِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي أَبْنَا مُعْمِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي أَبْنِ مَانِهُ مَنْ أَنْ أَنْ أَنْ فَعِيلٍ (٢١٥ مَاجِهِ، وَيَمْشِي أَنْ أَنْ أَبِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي أَبْ فَي سَوَادٍ، وَيَنْ مُنْ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَاسُونُ مِي سَوَادٍ، وَيَاسُونُ مِي سَوَادٍ، وَيَاسُونُ مِي سَوَادٍ، وَابِنْ مَاجِهِ، وَابْنَ مَاجِهِ، وَابْنَ مَاجِهُ وَيْ الْمَاجِهُ وَيَعْمُ لِي سَوْدٍ وَلِي سَالِهُ وَلَانِهُ مِنْ مِنْ مُنْ إِنْ مَاجٍ وَابْنَ مَاجِهُ وَلِي سَادٍ وَلِيَسْادِهُ وَلِي سَادٍ وَلِي سَادٍ وَلِيْ مِنْ مِنْ مِنْ فِي سَوْدٍ وَلِي سَادٍ وَلَانِهُ مِنْ فَالْمُنْ فِي سَوْدٍ وَلِهُ وَلِي سَادٍ وَلِيْ مِنْ فَالْمُ وَلَانِهُ مِنْ فَالْمُنْ أَلُونُ مِنْ فَالْمُ وَلِهُ وَلَالُهُ وَلَالْ وَالْمُ وَلِي سَادٍ وَلَالْ وَلَانِهُ مِنْ مِنْ فَالْمُ لِلْهِ مِنْ فَالْمُ وَلِهُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْهُ لَالْمُ لَعْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالِهُ لَلْمُ لِلْهُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِهُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْم

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بنِ غِيَاثٍ.

#### ٤ ـ بَابُ مَا لا يَجُوزُ مِنَ الأَضَاحِي

الاه۱] (۱٤٩٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بِنِ فَيْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بِنِ فَيْدُ بِنِ عَازِبٍ رَفَعَهُ، قَالَ: «لا يُضَعَّى فَيْرُوزَ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ رَفَعَهُ، قَالَ: «لا يُضَعَّى فِيْرُوزَ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ رَفَعَهُ، قَالَ: «لا يُضَعَّى بِالعَرْجَاءِ بَيِّنٌ عَورُهَا، وَلا بِالعَرْجَاءِ بَيِّنٌ عَورُهَا، وَلا بِالعَجْفَاءِ الَّتِي لا تُنْقِي (٢)». ولا بِالعَجْفَاءِ الَّتِي لا تُنْقِي (٢)». [اسناده صحبح، وانظر ما بعده].

[۱۹۷۲] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبْدِ بِنِ فَيْرُوزَ، عَنِ البَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ نَحْوَهُ عَبِيدِ بِنِ فَيْرُوزَ، عَنِ البَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [إسناده صحيح، أحمد: ١٨٥١٠، وأبو داود: ٢٨٠٢، وابن ماجه: ٣١٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بن فَيْرُوزَ، عَنِ البَرَاءِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

#### ٥ \_ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَضَاحِي

[۱۵۷۳] (۱٤٩٨) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَلِيَّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْح بنِ النَّعْمَانِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) - وقع بعد هذا في المطبوع: بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَضْحِيَةِ عَنِ المَيَّتِ.

 <sup>(</sup>٢) وقع بعد هذا في المطبوع: قال مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيُّ ابنُ المَدِينِيِّ: وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ شَرِيكٍ. قُلْتُ لَهُ: أَبُو الحَسْنَاءِ مَا اسْمُهُ؟ فَلَمْ يَعْرِفْهُ.
 مُسْلِمٌ اسْمُهُ: الحَسَنُ.

<sup>(</sup>٣) أي: منجب في ضرابه.

<sup>(</sup>٤) أي: إن فمه وقوائمه وما أحاط بملاحظ عينيه من وجهه أسود، وسائر بدنه أبيض، وهو أجمل.

<sup>(</sup>٥) أي: عرجها.

<sup>(</sup>٦) قوله: العجفاء، أي: المهزولة. وقوله: «التي لا تنقي» من الإنقاء، أي: التي لا يَقْي لها ـ وهو المخ ـ من الضعف والهزال.

عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالاَّذُنُ (١)، وَأَنْ لا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلا مُدَابَرَةٍ، وَلا شُرْقَاءَ، وَلا خُرْقَاءَ. [حسن. أحمد: ٨٥١، وأبو داود: ٢٨٠٤، والنسائي: ٤٣٧٨، وابن ماجه: ٣١٤٢. وستأني القطعة الأولى منه ضمن الحديث: ١٥٨٠].

[١٥٧٤] حَدَّثَنَا الحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُبِيْدُ الله بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بِنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّيِ إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بِنِ النَّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّيِ إِلَيْ عِنْهُ مِثْلَهُ. [حسن. أحمد: ١٠٦١، وانظر ما قبله].

وَزَادَ: قَالَ: المُقَابَلَةُ: مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا، وَالشَّرْقَاءُ: وَالشَّرْقَاءُ: المَثْقُونَةُ، وَالخَرْقَاءُ: الْمَثْقُوبَةُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَشُرَيْحُ بِنُ النَّعْمَانِ الصَّائِدِيُّ كُوفِيٌّ، وَشُرَيْحُ بِنُ الحَارِثِ الكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ القَاضِي يُكْنَى أَبَا أُمَيَّةَ، الحَارِثِ الكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ القَاضِي يُكْنَى أَبَا أُمَيَّةَ، وَشُرَيْحُ بِنُ هَانِيٍّ كُوفِيٌّ، وَهَانِئٌ لَهُ صُحْبَةٌ، وَكُلُّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٌّ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ.

# ٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَذَعِ<sup>(١)</sup> مِنَ الضَّأْنِ فِي الأَضَاحِي

[١٥٧٥] (١٤٩٩) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: قَالَ عَدُّنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ وَاقِدٍ، عَنْ كِدَام بنِ أَشْهُرٍ.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي كِبَاشٍ قَالَ: جَلَبْتُ غَنَماً جُذْعَاناً إِلَى المَدِينَةِ، فَكَسَدَتْ عَلَيَّ، فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «نِعْمَ - أَوْ: نِعْمَتِ - الأُصْحِيَةُ الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ». قَالَ: فَانْتَهَبَهُ النَّاسُ<sup>(٣)</sup>. [صحح. أحمد: ٩٧٣٩].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ بِلالٍ بِنْتِ هِلالٍ عِنْ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ بِلالٍ بِنْتِ هِلالٍ عَنْ أَبِيهَا، وَجَابِرٍ، وَعُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِيْدٍ.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٤).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا (٥).

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَيْدِهِمْ أَنَّ الجَذَعَ مِنَ الضَّأُنِ يُجْزِئُ فِي الأُضْحِيةِ.

[١٥٧٦] (١٥٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقْبَةً بِنِ عَنْ عُوْبَةً بِنِ عَنْ عُوْبَةً بِنِ عَنْ عُوْبِهِ عَنْ غُوْبَةً بِنِ عَانٍ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةً بِنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى غَطَاهُ غَنَماً يَقْسِمُهَا عَلَى عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ (٢٠ ـ أَوْ: جَدْيٌ (٧) لَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ (٢٠ ـ أَوْ: جَدْيٌ (٧) فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَيْمَ، قَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ». وَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَيْمَ، قَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ». [أحمد: ١٧٣٤٦، والبخاري: ٢٥٠٠، ومسلم: ١٠٨٤].

قَالَ وَكِيعٌ: الجَذَعُ يَكُونُ ابْنَ سَبْعَةِ أَوْ سِتَّةِ (^^) أَشْهُر.

<sup>(</sup>١) أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الأثير في «النهاية»: أصل الجذع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابًا فتيًا، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة،
 ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثانثة، ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها. ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فانتهبه الناس» كناية عن المبالغة في الشراء.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) زاد في المطبوع بعد هذا: وَعُثْمَانُ بنُ وَاقِدٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بنِ زَيْدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ.

<sup>(</sup>٦) العتود: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول.

<sup>(</sup>٧) الجدي من أولاد المعز، ذكرها.

<sup>(</sup>A) في المطبوع: «سنة» وهو تحريف.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُ ﷺ الضَّحَايَا، فَبَقِيَتْ جَذَعَةٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «ضَحِّ بِهَا أَنْتَ».

[۱۹۷۷] حَدَّثَنَا بِنَلِكَ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِشَامٌ يَنِيدُ بنُ مَارُونَ وَأَبُو دَاوُدَ قَالاً: حَدَّثَنَا هِ شَامٌ يَنِيدُ بنُ هَارُونَ وَأَبُو دَاوُدَ قَالاً: حَدَّثَنَا هِ شَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ بنِ (') عَبْدِ الله بنِ بَدْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِهَذَا الله بنِ بَدْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِهَذَا الله بنِ بَدْرٍ، عَنْ عُقْبَةً بنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِهَذَا الله بنِ بَدْرٍ، عَنْ عُقْبَةً بنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِهَذَا الله بنِ بَدْرٍ، عَنْ عُقْبَةً بنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِهَذَا الله بنِ بَدْرٍ، عَنْ عُقْبَةً بنِ عَامِرٍ، عَنْ النَّبِي عَلَيْ بهَذَا الله بنِ بَدْرٍ، عَنْ عُقْبَةً بنِ عَامِرٍ، والبخاري: ١٥٥٨٥، ومسلم:

#### ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِشْتِرَاكِ فِي الأُضْحِيَةِ

[١٥٧٨] (١٥٠١) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّادٍ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَيْدُ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي البَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي البَعِيرِ اللَّاضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي البَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي البَعِيرِ عَشَرَةً. [راجع الحديث: ٩٢١].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الأَشَدِّ<sup>(٢)</sup> السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَأَبِي أَيُّوبَ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الفَصْل بنِ مُوسَى.

[١٥٧٩] (١٥٠٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِالحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. [أحمد: ١٤١٧، وسلم: ٣١٨٥. وسلف برقم: ٩٢٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: يُجْزِئُ أَيْضاً البَعِيرُ عَنْ عَشَرَةٍ. وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ<sup>(٣)</sup>.

آخبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بِنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا، قُلْتُ: فَالْعَرْجَاءُ؟ وَلَدَتْ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ المَنْسِكَ، قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ القَرْنِ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ المَنْسِكَ، قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ القَرْنِ؟ قَالَ: لا بَأْسَ، أُمِرْنَا \_ أَوْ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ فَالَى نَسْتِشُوفَ العَيْنَيْنِ وَالأَذْنَيْنِ. [حسن. أحمد: ٧٣٤، وابن نَسْتَشُوفَ العَيْنَيْنِ وَالأَذْنَيْنِ. [حسن. أحمد: ٢١٤، وابن ماجه: ٣١٤٣، وقد اقتصر على قوله: أمرنا أن نستشرف العينين والأذنين. وسلفت هذه القطعة برقم: ٢٥٧٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةً بِنِ كُهَيْلٍ.

[١٥٨١] (١٥٠٤) حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جُرَيِّ بِنِ كُلَيْبِ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَلْيِّ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ القَرْنِ وَالأُذُنِ (1).

قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، فَقَالَ: العَضْبُ: مَا بَلَغَ النَّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ. [إسناده حسن. أحمد: ١٠٤٨، و«زيادات عبد الله»: ١٢٩٤، وأبو داود: ٢٨٠٥، والنسائي: ٢٨٠٦، وابن ماجه: ٣١٤٥].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «عن» وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: «أبي الأسد» بالسين المهملة وتخفيف الدال. وكلاهما قد قيل في اسمه. والأصح بالشين كما في «الإكمال» لابن ماكولا: (١/ ٨٤. ٨٥)، و«توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين: (١/ ٢٠١. ٢٠٠).

٣) وقع بعد هذا في المطبوع: بابٌ فِي الضَّحِيَّةِ بِعَضْبَاءِ الفَرْنِ وَالأُذُنِ. .

<sup>(</sup>٤) العضباء: المكسورة القرن، قال ابن الأثير في «النهاية»: وقد يكون العضب في الأذن أيضاً، إلا أنه في القرن أكثر.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّاةَ الوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ البَيْتِ

آلاً الله الموسى قال: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بِنُ عُثْمَانَ عَلَا: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بِنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بِنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بِنُ عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بِنَ يَسَادٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى يَسَادٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله يَعْيِدٍ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَهْدِ رَسُولِ الله يَعْيِدٍ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى. [اسناده توي. ابن ماجه: ٢١٤٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَعُمَارَةُ بِنُ عَبْدِ اللهِ هُوَ مَدِينِيٌّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بِنُ أَنَسِ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَاحْتَجَا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ضَحَى بِكَبْشٍ، فَقَالَ: «هَذَا عَمَّنْ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمَّتِي».

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا تُجْزِئُ الشَّاةُ إِلَّا عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الله بنِ المُبَارَكِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

# **٩ ـ بَابٌ**(١)

[١٥٨٣] (١٥٠٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ جَبَلَةَ بِنِ سُحَيْمٍ أَنَّا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ جَبَلَةَ بِنِ سُحَيْمٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأُضْحِيَةِ: أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الأُضْحِيةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ رَسُولِ الله ﷺ بُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، وَابْنِ المُيَارَكِ.

[١٥٨٤] (١٥٠٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ وَهَنَّادٌ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ بِنِ أَرْطَاةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ بِنِ أَرْطَاةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ عِنْ ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّى، [إسناده ضعيف بهذه السياقة، أحمد: ٤٩٥٥](٣).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ<sup>(٤)</sup>.

# ١٠ \_ بَابٌ فِي النَّبْحِ بَعْدَ الصَّلاةِ

[١٥٨٥] (١٥٠٨) حَدَّنَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي يَوْمِ نَحْرٍ، فَقَالَ: «لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ"، قَالَ: فَقَامَ خَالِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهُ(٥)، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي (٢) لَأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ جِيرَانِي. قَالَ: «فَأَعِدْ ذَبْحَكَ بِآخَرَ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، عِنْدِي عَنَاقُ ذَبْحَكَ بِآخَرَ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، عِنْدِي عَنَاقُ ذَبْحَكَ بِآخَرَ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، عِنْدِي عَنَاقُ

<sup>(</sup>١) جاء في المطبوع بعد هذا: الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الأُضْحِيَةَ سُنَّةً

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٣) وأخرج أحمد: ٦٤٠١ عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان ينحر يوم الأضحى بالمدينة، قال: وكان إذا لم ينحر ذبح. وهو صحيح.
 وأخرج البخاري: ٥٥٥٢ عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يذبح وينحر بالمصلى.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) أي: طلب اللحم فيه من الُّغير شاقٌّ. وقيل: الصواب: مقروم، أي: مشتهى. قاله السندي في «حاشيته على مسند أحمد».

<sup>(</sup>١) النسيكة: الذبيحة. والجمع نُسُك ونسائك.

لَبَنِ (١) ، وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْم، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْم، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَهِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلا تُجْزِئُ جَذَعَةٌ بَعْدَكَ». [أحمد: ١٨٥٣٣، والبخاري بنحوه: ٩٥٥، ومسلم: ٥٠٧٠].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَجُنْدُب، وَأَنسِ، وَأُنسِ، وَأُنسِ، وَعُويْمِرِ بِنِ أَشْقَرَ، وَأَبْنِ عُمَرَ، وَأَبِي زَيْدِ الأَنْصَارِيِّ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لا يُضَحَّى بِالْمِصْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ الإِمَامُ.

وَقَدْ رَخِّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ لأَهْلِ القُرَى فِي النَّبْحِ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ، وَهُوَ قَوْلُ ابنِ المُبَارَكِ.

وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ أَنْ لا يُجْزِئَ الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ. المَعْزِ، وَقَالُوا: إِنَّمَا يُجْزِئُ الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ.

# ١١ - بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَكُلِ الْأُضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ

[١٥٨٦] (١٥٠٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُصْحِيَّنِهِ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ». [احمد: ٤٦٤٣، والبخاري بنحوه: ٤٧٥٥، ومسلم: ٥١٠٠].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَأَنْسِ.

وَحَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَإِنَّمَا كَانَ النَّهْيُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مُتَقَدِّماً، ثُمَّ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ.

## ١٢ - بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِهَا بَعْدَ ثَلاثٍ

[۱۰۸۷] (۱۰۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ وَمَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ وَالحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالُوا: حَدَّثَنَا الخَلَالُ قَالُوا: حَدَّثَنَا اللَّهِ عَاصِمِ النَّبِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهُ عَانُ، عَنْ

عَلْقَمَةً بِنِ مَرْثَلِا، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ، لِيَتَّسِعَ ذَوُو الطَّوْلِ<sup>(۲)</sup> عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَهُ، فَوْقَ ثَلاثٍ، لِيَتَّسِعَ ذَوُو الطَّوْلِ (<sup>۲)</sup> عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا». [أحمد مطولاً: كُمُّهُ، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا». [أحمد مطولاً: ٢٣٠١].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَنُبَيْشَةَ، وَنُبَيْشَةَ، وَنُبَيْشَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَقَتَادَةَ بنِ النُّعْمَانِ، وَأَنسِ، وَأُمِّ سَلَمَةَ.

حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ عَلَيْ وَغَيْرِهِمْ.

[١٥٨٨] (١٥١١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَابِسِ بنِ رَبِيعَةً قَالَ: قُلْتُ لأُمِّ المُؤْمِنِينَ: أَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنْهَى عَنْ لَاءُ قُلْتُ لأُمِّ المُؤْمِنِينَ: أَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي؟ قَالَتْ: لا، وَلَكِنْ قَلَّ مَنْ كَانَ لُحُومِ الأَضَاحِي؟ قَالَتْ: لا، وَلَكِنْ قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّي مِنَ النَّاسِ، فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي، فَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الكُرَاعَ، فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ. وَلَجَد: ٢٤٧٠٧، والبخاري: ٥٤٢٣ بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأُمُّ المُؤْمِنِينَ هِيَ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ.

#### ١٣ \_ بَابٌ فِي الفَرَعَةِ وَالعَتِيرَةِ

[١٥٨٩] (١٥١٢) حَدَّنَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنِ الرُّهْرِيُ، عَنِ الرَّهُولُ الله عَنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَا عَا عَلَا عَا

<sup>(</sup>١) العَنَاق\_بفتح العين\_: هي الأنثى من المعز إذا قويت مالم تستكمل سنة، وجمعها أعنق وعنوق. وأما قوله: «عناق لبن» فمعناه: صغيرة قريبة مما ترضع.

 <sup>(</sup>٢) أي: أصحاب القُدرة والغنى والسَّعة.

يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ (١). [أحمد: ٧٧٥١، والبخاري: ٣٤٧٣، رسلم: ٥٤٧٦].

وَفِي البَابِ عَنْ نُبَيْشَةَ، وَمِخْنَفِ بنِ سُلَيْمٍ (٢). وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَتِيرَةُ: ذَبِيحَةٌ كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي رَجَبٍ، يُعَظِّمُونَ شَهْرِ الْحُرُمِ، يُعَظِّمُونَ شَهْرِ رَجَبٍ، لأَنَّهُ أَوَّلُ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الحُرُمِ، وَأَشْهُرُ الحُرُمِ: رَجَبٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَأَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ وَالْمُحَرَّمُ، وَأَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، كَذَلِكَ رُويَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، كَذَلِكَ رُويَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ وَغَيْرِهِمْ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ.

#### ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي العَقِيقَةِ

[1040] (١٥١٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ خَلَفٍ قَالَ: خَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ المُفَضَّلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ عُنْمَانَ بِنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ مَاهَكَ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَنْي يُوسُفَ بِنِ مَاهَكَ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ، عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَلَى حَفْصَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَأَخْبَرَتُهُا أَنَّ رَسُولَ الله عَلِي أَمْرَهُمْ عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةً. [صحيع ليه. المُعَالِيةِ شَاةً. [صحيع النه. أحد: ٢٤٠٧٨، وإبن ماجه: ٣١٦٣].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأُمِّ كُرْزٍ، وَبُرَيْدَةَ، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَأَنَسٍ، وَسَلْمَانَ بنِ

عَامِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَحَفْصَةُ: هِيَ ابْنَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ.

[1011] (1011) حَدَّثَنَا السَّسَنُ بِنُ عَلِيٍّ النَّخَلَالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ قَالَ: الخَلَالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سِبَاعِ بِنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بِنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سِبَاعِ بِنِ ثَابِتٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ ثَابِتِ بِنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا مُحَمَّدَ بِنَ ثَابِتِ بِنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا مُحَمَّدَ بِنَ ثَابِتِ بِنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ «عَنِ الغُلامِ سَأَلَتْ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ «عَنِ الغُلامِ سَأَلَتْ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَاحِدَةً، لا يَضُرُّكُمْ أَذُكُرَاناً كُنَّ شَاتَانٍ، وَعَنِ الجَارِيَةِ وَاحِدَةً، لا يَضُرُّكُمْ أَذُكُرَاناً كُنَّ أَمْ إِنَاثاً». [صحبح لغبره. أحمد: ٢٧٣٧٣، وأبو داود: ٢٨٣٥، والن ماجه: ٢٦٦٦].

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٤).

[۱۰۹۲] (۱۰۱۰) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بِنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْضَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بِنِ عَامِرِ حَفْضَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بِنِ عَامِرِ الشَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَعَ الغُلامِ عَقِيقَتُهُ، الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَعَ الغُلامِ عَقِيقَتُهُ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الأَذَى (٥)». [صحبح. فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الأَذَى (٥)». [صحبح. أحمد مطولاً: ١٦٢٣٢، والبخاري معلقاً بصبغة الجزم: ٢٧٢٥، وأبو داود: ٢٨٣٩، والنساني: ٢١٦٤، وابن ماجه: ٣١٦٤).

[١٥٩٣] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ سُلَيْمَانَ

<sup>(</sup>۱) كذا وقع هذا التفسير موصولاً بالحديث عند المصنف، وهو كذلك عند أحمد والبخاري ومسلم، ووقع عند أبي داود: ٢٨٣٢ موقوفاً على سعيد بن المسيب. وقال الخطابي: أحسب التفسير فيه من قول الزهري، قال ابن حجر: قد أخرج أبو قرة في السنن الحديث عن عبد المجيد بن أبي داود عن معمر، وصرح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري، والله أعلم. ينظر "فتح الباري": (٩٧/٩).

والفرع ـ كما قال الشافعي فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه ـ: شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي على عن حكمها، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحباباً أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله. «فتح الباري»: (٩/ ٥٩٧).

 <sup>(</sup>٢) وقع بعده في المطبوع: وَأَبِي العُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ.

<sup>(</sup>٣) جاء هذا الحديث مع الحديثين بعده في آخر الباب التالي من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) أي: احلقوا رأسه وأزيلوا ما عليه من أذى.

الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بِنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَيُلِيَّ مِثْلَهُ. [صحيح. أحمد: ١٦٢٢٦، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ(١).

# ١٥ - باب الأَذَانِ فِي أُذُنِ المَوْلُودِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي العَقِيقَةِ (٢) مِنْ غَيْرِ وَجُهِ: عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضاً أَنَّهُ عَقَّ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بِشَاةٍ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم إِلَى هَذَا الحَدِيثِ.

#### ١٦ \_ ناٽ

[١٥٩٥] (١٥١٧) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ، عَنْ عُفَيْرِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ شُلَيْمِ بِنِ عَامِرٍ، عَنْ أَمِامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُ عَامِرٍ، عَنْ أَمِامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُ الكَفَنِ الحُلَّةُ (٣)». [اسناده ضعف. ابن ماجه: ٣١٣٠].

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَعُفَيْرُ بِنُ مَعْدَانَ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ.

#### ١٧ \_ بَابٌ

[١٥٩٦] (١٥١٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفاً مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِعَرَفَاتٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، النَّبِيِ يَعَرَفَاتٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ النَّهِ بِعَرَفَاتٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ الْعَلِي كُلِّ عَامٍ أُصْحِبَةٌ وَعَتِيرَةً، هَلُ عَلَى كُلِّ عَامٍ أُصْحِبَةٌ وَعَتِيرَةً، هَلُ تَدُرُونَ مَا العَتِيرَةُ؟ هِي الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَيِيَةَ (٤)». [حن لغيره. أحمد: ١٧٨٨، وأبو داود: ٢٧٨٨، والنائي: ٢٢٢٩، وابن ماجه: ٢٢١٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَلا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَوْنٍ.

#### ۱۸ ـ بَابُ

[۱۰۹۷] (۱۰۹۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى القُطّعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ الحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ الله عَنْ عَنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: هَقَ رَسُولُ الله عَنْ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ، الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً». فَوَزَنَّاهُ، فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَماً، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةٍ شَعْرِهِ فِضَّةً». فَوَزَنَّاهُ، فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَماً، أَوْ بَعْضَ دِرْهَم. [حن بطرفه وشواهده. ابن أبي شية: ۲٤٥٩٧، والحاكم والحاكم: (۲۲۵/۶)، والبيهقي: (۲۰٤/۹)، ووقع عند الحاكم والبيهقي: الحسن، بدل: الحسن.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ. وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ الحُسَيْنِ لَمْ يُدْرِكُ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ.

١) في المطبوع: حسن صحيح. (٢) في المطبوع: ﴿والعمل على ما روي عن النبي ﷺ . وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أي: الإزار والرداء، قال ابن الأثير: الحلة واحدة الحُلَل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد.

<sup>(</sup>٤) الرجبية: نسبة إلى شهر رجب، وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب، وقد كان المسلمون يفعلونه في بدء الإسلام ـ أي: لله تعالى ـ قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: (١٣٧/١٣) وادَّعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالقرع والعتيرة، والله أعلم.

#### ١٩ ـ بَابٌ

[۱۰۹۸] (۱۰۲۰) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بنُ سَعْدِ السَّمَّانُ، عَنِ ابنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ يَنِيُّ خَطَبَ، ثُمَّ نَزَلَ، فَدَعَا بِكَبْشَيْنِ فَذَعَا بِكَبْشَيْنِ فَلَا الْعَلَاءَ فَذَعَا بِكَبْشَيْنِ فَذَعَا بِكَبْشَيْنِ فَيْ فَذَعَا بِكَبْشَيْنِ فَنْ فَذَعَا بِكَبْشَيْنِ فَيْ فَيْ فَا فَا فَا الْعَلَاءُ فَا فَا فَا لَا الْعَلَالَ فَا لَهُ فَا الْعَلَاءُ فَا فَا لَهُ فَا فَا فَا فَا الْعَلَاءُ فَا فَا فَا فَا فَا لَهُ فَا فَا لَهُ فَا فَا لَهُ فَا الْعَلَاءُ فَا فَا فَا فَا لَا لَهُ اللَّهُ فَا الْعَلَاءُ فَا فَا لَهُ فَا لَهُ لَا لَهُ فَا فَا لَهُ فَا فَا لَهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا الْعَلَانِ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَا لَهُ لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ لَهُ فَا لَهُ لَهُ فَا لَا لَهُ فَا لَهُ لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ فَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ فَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَالْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَالْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَالْمُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَالِهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَالْمُ لَا لَا لَا لَا لَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْرَهِمْ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِذَا ذَبَحَ: بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ. وَهُوَ قَوْلُ ابن المُبَارَكِ.

وَالْمُطَّلِبُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ حَنْطَبٍ يُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ.

#### ۲۰ ـ بَابٌ (۲۰

الْخَبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: الْخُبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْلِمٍ، عَنِ السَّمَاعِيلَ بِنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْخُلامُ اللهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ (٤)، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ». [انظر ما بعده].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُونَ أَنْ يُنْذَبَحَ عَنِ الْغُلامِ الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأُ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأً، عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأً، عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِينَ، وَقَالُوا: لا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ مِنَ الشَّاةِ إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ مِنَ الشَّاةِ إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الْأَضْحِيةِ.

# (٥) بِّابِ ٢١

[١٦٠٢] (١٥٢٣) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بنُ الحَكَمِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَالِكِ بنِ

<sup>(</sup>۱) وقع عندهما أن الخطبة والذبح كانا في حجة الوداع، قال الدارقطني في «التتبع» ص٣١٩ ـ ٣٢٠، و «العلل»: (٧/ ١٥١ ـ ١٥٢، و٦٥ ـ ١٥٠)، والخطيب في «المدرج»: (٧٤٨/٢): ليست هذه الزيادة من حديث أبي بكرة، وإنما رواها محمد بن سيرين عن أنس بن مالك في حديث آخر. اهـ. وحديث أنس أخرجه أحمد: ١٢١٢٠، والبخاري: ٥٥٤٥ و٥٥٦١، ومسلم: ٥٠٧٥.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح، وبعده: باب.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: بابٌ من العقيقة.

<sup>(</sup>٤) قوله: «الغلام مرتهن بعقيقته»، قال ابن الأثير: معناه أن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن. قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً، لم يشفع في والديه. اهـ.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: بابُ تَوْكِ أَخْذِ الشَّعْرِ لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ.

أَنَسٍ، عَنْ عَمْرٍو - أَوْ: عُمَرَ - بِنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسْيَبِ، عَنْ أَمُّ سَلَمَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَلْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَالصَّحِيحُ: هُوَ عَمْرُو بِنُ مُسْلِمٍ، قَدْ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ عَلْقَمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرٍ هَذَا الوَجْهِ نَحْوَ هَذَا.

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ كَانَ يَقُولُ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّب، وَإِلَى هَذَا الحَدِيثِ ذَهَبَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا: لا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ بِالهَدْيِ مِنَ المَدِينَةِ، فَلا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمًّا يَجْتَنِبُ مِنْهُ المُحْرِمُ.

#### \* \* \*

## ينسب ألله ألتُغَنِ الرَحِيدِ

# [٢٠] أَبْوَابُ النُّذُورِ وَالأَيْمَانِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

# ١ - بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنْ لا نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ

[١٦٠٣] (١٥٧٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ ابِنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا نَبْر فِي مَعْضِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». [صحبح. أحمد:

٣٦٠٩٨، وأبو داود: ٣٢٩٠، ٣٢٩١، والنسائي: ٣٨٦٨، وابن ماجه: ٢١٢٥].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ.

وَهَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ، لأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةً.

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْهُمْ: مُوسَى بنُ عُقْبَةً وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ شُلَيْمَانَ بنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ. قَالَ مُحَمَّدُ: وَالحَدِيثُ هُوَ هَذَا.

[١٦٠٤] (١٩٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ يُوسُفَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ بِلالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي أُويْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ بِلالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي أُويْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ بِلالٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ وَعَبْدِ الله بنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ أَرْقَمَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ النَّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَالِشَةً أَنَّ النَّبِيَ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَاقِشَةً أَنَّ النَّبِيَ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَاقِشَةً أَنَّ النَّبِيَ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَاقِشَةً أَنَّ النَّبِيَ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَكَفَّارَةُ كَفَّارَةُ يَعِينٍ».

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَهُوَ أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ<sup>(٢)</sup>.

وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَيْرِهِمْ: لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيمًا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع بعد هذا: وَأَبُو صَفْوَانَ هُوَ مَكِيٍّ، وَاسْمُهُ: عَبْدُ الله بنُ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُ وَاللهِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُ وَعَيْرُ اللهِ بن مَرْوَانَ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الحُمَيْدِيُ وَغَيْرُ وَاللهِ بن مَرْوَانَ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الحُمَيْدِيُ وَغَيْرُ

وَغَيْرِهِمْ: لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلا كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ. وَهُوَ فَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ (١).

[١٦٠٥] (١٦٠٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ طَلْحَةَ بِنِ عَبْدِ المَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ مَالِكِ، عَنْ طَلْحَةَ بِنِ عَبْدِ المَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلا يَعْصِهِ». [احمد: ٢٤٠٧٥، والبخاري: ١٦٩٦]

[١٦٠٦] حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ طُلْحَةَ بنِ عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدٍ، طَلْحَةَ بنِ عَبْدِ المَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْ فَوْهُ. [صحح أحمد: ٢٤١٤١، وانظر ما فبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بِنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ حَمَّدٍ.

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، قَالُوا: لا يَعْضِي الله، وَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا كَانَ النَّذْرُ فِي مَعْضِيةٍ.

# ٢ ـ بَابٌ: لا نَذْرَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

[۱٦٠٧] (۱۹۲۷) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةً، عَنْ ثَابِتِ بِنِ الضَّحَاكِ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَكَةً قَالَ: «لَيْسَ عَلَى العَبْدِ نَذُرٌ الضَّحَاكِ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَكَةً قَالَ: «لَيْسَ عَلَى العَبْدِ نَذُرٌ الضَّحَاكِ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَكَةً قَالَ: «لَيْسَ عَلَى العَبْدِ نَذُرٌ فَيْمَا لا يَمْلِكُ». [أحمد: ١٦٣٨٥، والبخاري: ٢٠٤٧، ومسلم: ٢٠٥٠ مطولاً وسياني مطولاً برتم: ٢٨٢٦].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣ ـ بَابٌ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

[١٦٠٨] (١٦٠٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ مَوْلَى المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بِنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عُقْبَة بِنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عُقْبَة بِنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عُقْبَة بِنِ عَامِرٍ قَالَ: وَاللهَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

# ٤ - بَابٌ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا

آبان عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ عَنْ غَيْرِ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ غَيْرٍ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَتَتْكَ عَنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَقْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ مَسْأَلَةٍ، وَكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَتَتْكَ عَنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَقْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَقْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ عَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِ لَكَ". [احمد: ٢٠٦١٨، والبخاري: ٧١٤٧، ومسلم: ٢٠٤١].

وَفِي البَابِ عَنْ عَدِيِّ (٢) بنِ حَاتِم، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَنِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَبِي مُوسَى.

حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَنْ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع بعد هذا: بَابٌ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: عن علي وجابر وعدي.

## ٥ ـ بَابٌ فِي الكَفَّارَةِ قَبْلَ الحِنْثِ

[١٦١٠] (١٥٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنِيهِ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَمِينٍ، فَرَاتُهُ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ». فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ». ومله: ٤٢٧٢، وملم: ٤٢٧٢].

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ الْنَبِيِّ يَجْفِيْ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ تُجْزِئ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا يُكَفِّرُ إِلَّا بَعْدَ الحِنْثِ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الحِنْثِ أَحَبُ إِلَيَّ، وَإِنْ كَفَّرَ فَبْلَ الحِنْثِ أَجْزَأَهُ.

### ٦ - بَابٌ فِي الإِسْتِثْنَاءِ فِي اليَمِينِ

[١٦٦١] (١٩٣١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَدُّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي حَدُّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَحَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ غُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: عَلَيْهِ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: فِي شَاءَ الله قَالَ: عَلَيْهِ». [إسناده صحيح. أحمد: إنْ شَاءَ الله (١)، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ». [إسناده صحيح. أحمد: ٥٣١٣، وأبو داود: ٣٢٦٢، والنساني: ٣٨٢٤، وابن ماجه: ٢١٠٥].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفاً.

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفاً.

وَلا نَعْلَمُ أَحَداً رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ أَيُّوبُ أَحْيَاناً يَرْفَعُهُ، وَأَحْيَاناً لا يَرْفَعُهُ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ الْنَّبِيِّ عَلَيْ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ إِذَا كَانَ مَوْصُولاً بِالْيَمِينِ، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأُوْرَاعِيِّ، وَمَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، وَعَبْدِ الله بِنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

[۱٦١٢] (۱۹۳۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابنِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله، لَمْ يَحْنَتْ». [إسناده صحيح. أحمد: ۸۰۸۸، والنساني: ۳۸۸۲، وابن ماجه: ۲۱۰٤].

سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ، أَخْطَأً فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثِ مَعْمَرٍ (٢)، عَنِ ابنِ طَاوُوسٍ، عَنْ ابْحِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: "إِنَّ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: "إِنَّ سُلَيْمَانَ بِنَ دَاوُدَ قَالَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ سُلَيْمَانَ بِنَ دَاوُدَ قَالَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ الْمَرَأَةُ وَعُلاماً. فَطَافَ عَلَيْهِنَّ، فَلَمْ تَلِدِ امْرَأَةً فِصْفَ غُلامٍ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ امْرَأَةٌ فِصْفَ غُلامٍ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ الْمَرَأَةُ فِصْفَ غُلامٍ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْمَرَأَةُ فِصْفَ غُلامٍ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْمَرَأَةُ فِصْفَ غُلامٍ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ الْمَرَأَةُ فَالَةً ، لَكَانَ كُمَا قَالَ».

هَكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ هَذَا الحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: «سَبْعِينَ الْمُرَأَةُ».

<sup>(</sup>١) زاد بعده في المطبوع: فقد استثنى.

 <sup>(</sup>٣) كذا قال البخاري، ووقع في امسند أحمدا: ٨٠٨٨ عن عبد الرزاق أن الذي اختصره هو معمر، وقد علق الشيخ أحمد شاكر على
 كلام البخاري هذا بقوله في تخريج الحديث: ٨٠٧٤ من طبعته: من البين الواضح من رواية المسند هنا أن البخاري أخطأ في نسبة
 اختصار الحديث لعبد الرزاق، لأن عبد الرزاق هو ذا يصرح بأن الذي اختصره هو شيخه معمر.

وَفَـدْ رُوِيَ هَـذَا الْحَـدِيثُ مِـنْ غَيْرِ وَجْهِ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِثَةِ امْرَأَةٍ».

## ٧ ـ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ

[١٦١٣] (١٥٣٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَمْرَ وَهُو يَقُولُ: وَأَبِي وَأَبِي، فَقَالَ: «أَلا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ». فَقَالَ عُمَرُ: فَوَ الله مَا حَلَفْتُ بِهِ بَعْدَ فَلِكَ ذَاكِراً وَلا آثِراً (١). [أحمد: ٤٥٤٨، ومسلم: ٤٢٥٦، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَقُتَيْلَةً، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ سَمُرَةً.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَى قَوْلِهِ: وَلا آثِراً: يَقُولُ<sup>(٢)</sup>: لَمْ آثُرُهُ عَنْ غَيْرِي. آثُرُهُ عَنْ غَيْرِي.

[١٦١٤] (١٥٣٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ عُبَدْدً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَذْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ، لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بِالله أَوْ لِيَسْكُتْ». [أحمد: بِأَبَائِكُمْ، لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بِالله أَوْ لِيَسْكُتْ». [أحمد: وسلم: ٢١٥٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۸ ـ بَابٌ<sup>(۳)</sup>

(١) أي: ما حلفت بها ولا حكيت ذلك عن غيري.

[١٦١٥] (١٥٣٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ فَقَالَ: «إِنَّ الله لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا، مُرُوهَا فَلْتَرْكَبْ» (٦).

الأَحْمَرُ، عَنِ الحَسَنِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعْدِ بِنِ عُبَيْدَةً اللهِ، عَنْ سَعْدِ بِنِ عُبَيْدَةً أَنَّ ابْنُ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لا وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لا يُحْلَفُ بِغَيْرِ الله، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عُمَرَ: لا يُحْلَفُ بِغَيْرِ الله، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله، فَقَدْ كَفَرَ، أَوْ أَشْرَكَ». وأبو داود: ٣٢٥١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَهَذَا مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الرِّياءُ شِرْكٌ».

وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا ﴾ الآية [الكهف: ١١٠]، قَالَ: لا يُرَائِي.

# ٩ ـ بَابٌ فِيمَنْ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ وَلا يَسْتَطِيعُ

العَطَّارُ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بنُ مُحَمَّدِ العَطَّارُ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَاصِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ القَطَّانِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَذَرَتِ امْرَأَةٌ عَمْرَانَ القَطَّانِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله ، فَسُئِلَ نَبِيُّ الله عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ الله لَغَنَ عَنْ مَشْيها، مُرُوهَا فَلْتَرْكَبُ (٢٠).

<sup>(</sup>۲) في المطبوع: «أي» بدل: «يقول».

<sup>(</sup>٤) سلف برقم: ١٥١٣ و١٥١٤.

<sup>(</sup>٣) لم يرد في المطبوع.(٥) سيأتي برقم: ١٦٢٦.

ي بي المحفوظ في حديث حميد عن أنس في هذا الباب هو الحديث الآتي برقم: ١٦١٧، وأما هذا الحديث فمعروف من حديث عقبة بن عامر، وحديثه أخرجه أحمد: ١٧٣٨٦، والبخاري: ١٨٦٦، ومسلم: ٤٢٥١.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ أَنْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَصَيْحُ كَبِيرٍ يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟». قَالُوا: نَذَرَ يَا رَسُولَ الله أَنْ يَمْشِي، قَالَ: «إِنَّ الله لَغَنِيُّ قَالُوا: نَذَرَ يَا رَسُولَ الله أَنْ يَمْشِي، قَالَ: «إِنَّ الله لَغَنِيُّ عَنْ تَعْذِيبٍ هَذَا نَفْسَهُ». قَالَ: فَأَمْرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. [أحمد: ١٢٠٣٩].

[١٦١٨] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى رَجُلاً، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [أحمد: ١٢٠٣٨، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢).

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَالُوا: إِذَا نَذَرَتِ المَرْأَةُ أَنْ تَمْشِيَ، فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ شَاةً.

# • آيَـ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ النُّذُورِ

[١٦١٩] (١٦٣٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شَيْئاً، وَإِنَّمَا يَسْنَخُرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ». [أحمد: ٩٣٤٠، والبخاري بنحوه: يُسْنَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ». [أحمد: ٩٣٤٠، والبخاري بنحوه: ١٦٠٩، ومسلم: ٤٢٤١].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَغَيْرِهِمْ، كَرِهُوا النَّذْرَ.

وَقَالَ عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ: مَعْنَى الكَرَاهِيَةِ فِي النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ وَالمَعْصِيَةِ، وَإِنْ نَذَرَ الرَّجُلُ بِالطَّاعَةِ فَوَقَّى بِهِ، فَلَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَيُكُرَهُ لَهُ النَّذْرُ.

## ١١ - بَابٌ فِي وَفَاءِ النَّذْرِ

[ ١٦٢٠] (١٥٣٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ». المَسْجِدِ الحَرَامِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ». [حمد: ٢٠٤٠، والبخاري: ٢٠٤٢، ومسلم: ٢٩٢٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ. وَحَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، قَالُوا: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ نَذْرُ طَاعَةٍ، فَلْيَفِ بِهِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: لا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْم.

وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يُوجِبَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْماً. وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأُمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ بِالوَفَاءِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

١٢ ـ بَابُ: كَيْفَ كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ؟

[١٦٢١] (١٥٤٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ وَعَبْدُ الله بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ

 <sup>(</sup>١) في المطبوع: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وجاء بعده قوله: ﴿والعمل على هذا ﴿ . . ﴾ وهذه العبارة ستأتي بتمامها بعد الحديث: ١٦١٨.

<sup>(</sup>٢) قوله: «هذا حديث صحيح» ليس في المطبوع.

مُوسَى بنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَثِيراً مَا كَانَ رَسُولُ الله يَنْ يَحْلِفُ بِهَذِهِ اليَوينِ: «لا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ». [أحمد: ٣٤٧ه، والبخاري: ٣٦١٧]. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ١٣ - بَابٌ فِي ثُوَابِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَمْرِو بنِ عَبَسَةَ، وَابْنِ عَبَسَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعِ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَكَعْبِ بنِ مُرَّةَ، وَعُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَابْنُ الهَادِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ أَسَامَةَ بنِ اللهَادِ، وَهُوَ مَذَنِيٌّ ثِقَةٌ، قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

## ١٤ - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَلْطِمُ خَادِمَهُ

[١٦٢٣] (١٥٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ هُلالِ بنِ المُحَارِبِيُّ، عَنْ شُويْدِ بنِ مُقَرِّنِ المُزَنِيِّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَبْعَةَ بِسَافٍ، عَنْ سُويْدِ بنِ مُقَرِّنِ المُزَنِيِّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَبْعَةَ إِخْوَةٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَأَمَرَنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنْ نُعْتِقَهَا. [أحمد: ٢٣٧٤١، ومسلم: ٤٣٠٣].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ حُصَيْنِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي الحَدِيثِ، قَالَ: لَطَمَهَا عَلَى وَجْهِهَا.

# ١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الحَلِفِ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلامِ

[١٦٢٤] (١٥٤٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ هِ شَامِ الدَّسْتَوَاتِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِباً، فَهُو كَمَا قَالَ<sup>(۱)</sup>». حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِباً، فَهُو كَمَا قَالَ<sup>(۱)</sup>». [أحمد: ١٦٣٨٥، والبخاري: ١٠٤٧، ومسلم: ٢٠٢ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلامِ، قَالَ: هُو يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيُّ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ الشَّيْء، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ أَتَى عَظِيماً، وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَهُو قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بنُ أَنسِ، وَإِلَى هَذَا القَوْلِ ذَهَبَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بنُ أَنسِ، وَإِلَى هَذَا القَوْلِ ذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَبُو عُبَيْدٍ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ: عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الكَفَّارَةُ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

#### ١٦ \_ بَابٌ

[١٦٢٥] (١٥٤٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ

 <sup>(</sup>۱) قوله: (فهو كما قال)، قال ابن الأثير: هو أن يقول الإنسان في يمينه: إن كان كذا وكذا فأنا كافر، أو يهودي، أو نصراني، أو بريء
 من الإسلام، ويكون كاذباً في قوله، فإنه يصير إلى ما قاله من الكفر وغيره.

وقال ابن حجر في «الفتح»: (١١/ ٥٣٩): يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم، وكأنه قال: فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال، ونظيره: «من ترك الصلاة فقد كفر»، أي: استوجب عقوبة من كفر.

عُبَيْدِ الله بنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الرُّعَيْنِيِّ، عَنْ عُبْدِ الله بنِ مَالِكِ اليَحْصُبِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ قَالَ: عَبْدِ الله بنِ مَالِكِ اليَحْصُبِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُحْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى البَيْتِ حَافِيَةً غَيْرَ مُحْتَمِرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الله لا يَضْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْنًا، فَلْتَرْكَبْ، وَلْتَحْمَرْ، وَلْتَصُمْ يُطْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْنًا، فَلْتَرْكَبْ، وَلْتَحْمَرْ، وَلْتَصُمْ فَلاَنَةَ أَيَّامٍ». [صحيح دون قوله: "ولتصم ثلاثة أيام". أحمد: فَلاثَة أيَّامٍ». [صحيح دون قوله: "ولتصم ثلاثة أيام". أحمد: ومسلم قوله: "ولتصم ثلاثة أيام". أحمد: ومسلم قوله: "ولتصم عند البخاري

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

#### ۱۷ \_ بَابٌ

[١٦٢٦] (١٥٤٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَالكَّرِّ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَمَنْ قَالَ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ». [احمد: ١٩٠٨، وسلم: ٢١٠١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو المُغِيرَةِ هُوَ الخَوْلانِيُّ الحِمْصِيُّ، وَاسْمُهُ: عَبْدُ القُدُّوسِ بنُ الحَجَّاجِ.

# ١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ المَيِّتِ

ابنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُبْدَة مَالَ: حَدَّثَنَا اللَّبْثُ، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُبْدَة، عَنِ ابنِ صَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ الله عَلَى أُمِّهِ تُوفِّيتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوفِّيتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوفِّيتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ، فَقَالَ النَّبِيُ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوفِّيتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ، وَالبخاري: ١٩٥٩، والبخاري: ١٩٥٩، ومسلم: ١٩٥٥، والبخاري: ١٩٥٩،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ أَغْتَقَ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجُهِ.
وَفِقْهُ هَذَا الحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِتْقَ الذُّكُورِ
لِلرِّجَالِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الإِنَاثِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ:
«مَنْ أَحْتَقَ امْرَأً مُسْلِماً، كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ

«مَنْ أَغْتَقَ آمْرًا مُسْلِماً، كَان فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ كُلُّ مُضْوِ مِنْهُ مُضُواً مِنْهُ، وَأَيُّمَا آمْرِئُ مُسْلِمٍ أَعْتَنَ آمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ كُلُ

عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْواً مِنْهُ».

# بِنْهِ مَا لَقُو ٱلنَّفَيْنِ ٱلرَّحِيدِ

# [٢١] أَبُوَابُ السِّيرِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعْوَةِ قَبْلَ القِتَالِ

[١٦٢٩] (١٥٤٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ

أبِي البَحْتَرِيِّ أَنَّ جَيْشاً مِنْ جُيُوشِ المُسْلِمِينَ كَانَ أَمِيرَهُمْ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ حَاصَرُوا قَصْراً مِنْ قُصُورِ فَارِسَ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الله ، أَلا نَنْهَدُ (') إِلَيْهِمْ؟ فَالَ: دَعُونِي أَدْعُوهُمْ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَالَ: دَعُونِي أَدْعُوهُمْ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُمْ فَالَكُمْ مِثْلُ يَدْعُونِي، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ الَّذِي لَنَا، وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا، وَإِنْ أَبِيْتُمْ إِلّا الّذِي لَنَا، وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ اللّذِي عَلَيْنَا، وَإِنْ أَبِيْتُمْ فِلْكُمْ مِثْلُ اللّذِي عَلَيْنَا، وَإِنْ أَبِيْتُمْ فَلْلُ وَمَكُمْ مِثْلُ اللّذِي عَلَيْنَا، وَإِنْ أَبِيْتُمْ فَلْكُمْ مِثْلُ اللّذِي عَلَيْنَا، وَإِنْ أَبِيْتُمْ فَلَيْ مَعْلُونَا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ فَيْلُ مَعْمُودِينَ - فَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. قَالُوا: مَا مَحْمُودِينَ - فَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. قَالُوا: مَا مَحْمُودِينَ - فَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. قَالُوا: مَا مَحْمُودِينَ - فَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. قَالُوا: مَا مَحْمُودِينَ - فَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. قَالُوا: مَا فَحْمُودِينَ - فَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. قَالُوا: مَا فَحْمُودِينَ - فَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. قَالُوا: مَا فَحْمُودِينَ - فَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذُنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. قَالُوا: مَا فَحْمُودِينَ - فَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذُنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. فَالَد الْكَالُونَ الْمَالُولَا الْمَعْمُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْمَالُونَ الْمَالِهُ فَالَا الْمَعْلَى الْقَالُولَا الْمَوْمِ مِنْ صَحِيحِ لِنِهِ مُ الْمَالِي مِفْلِ هَذَا، فَقَتَحْنَا ذَلِكَ القَصْرَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَالنَّعْمَانِ بِنِ مُقَرِّفٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عُبَّاسِ.

وَحَدِيثُ سَلْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: أَبُو الْبَحْتَرِيِّ لَمْ يُدْرِكُ سَلْمَانَ، لأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا، وَسَلْمَانُ مَاتَ قَبْلَ عَلِيًّ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَرَأُوْا أَنْ يُدْعَوْا قَبْلَ القِتَالِ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِي الدَّعْوَةِ فَحَسَنٌ، يَدْعُوهُمْ يَكُونُ ذَلِكَ أَهْيَبَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا دَعْوَةَ اليَوْمَ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لا أَعْرِفُ اليَوْمَ أَحَداً يُدْعَى.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يُقَاتَلُ العَدُوُّ حَتَّى يُدْعَوْا إِلَّا أَنْ يُعْجِلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَقَدْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ.

#### ۲ \_ بَابٌ

المَكِيُّ - وَيُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ الله ، الرَّجُلُ الصَّالِحُ هُوَ ابْنُ المَكِيُّ - وَيُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ الله ، الرَّجُلُ الصَّالِحُ هُوَ ابْنُ أَبِي عُمْرَ - قَالَ : حَدَّنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَنْنَه ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ نَوْفَلِ بنِ مُسَاحِقٍ ، عَنِ ابنِ عِصَامِ المُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَيْهُ إِذَا بَعَثَ جَيْسًا وَ كَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَيْهُ إِذَا بَعَثَ جَيْسًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُوَدِّناً ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةً مُودِّناً ، أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَدِّناً ، فَو سَرِيَّة يَقُولُ لَهُمْ : ﴿إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِداً ، أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَدِّناً ، فَلا تَقْتُلُوا أَحَداً » . [حسن لغيره . أحمد ١٩٧١٤ ، وأبو داود : فلا تَقْتُلُوا أَحَداً » . [حسن لغيره . أحمد ١٩٧١٤ ، وأبو داود :

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢)، وَهُوَ حَدِيثُ ابنِ عُييْنَةً.

#### ٣ ـ بَابٌ فِي البَيَاتِ وَالغَارَاتِ

آالاً المَّنْ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بنُ أَنسٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بنُ أَنسٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ أَن رَسُولَ الله عَيْمٌ حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ، أَتَاهَا لَيْلاً، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْماً بِلَيْلٍ، لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِعَ، فَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْماً بِلَيْلٍ، لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ (آ)، فَلَمَّا فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ (آ)، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ، وَافَقَ - وَاللهِ - مُحَمَّدٌ الخَمِيسَ ('')، فَلَمَّا وَقُالُ رَسُولُ الله ﷺ: «الله آكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الله آكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الله آكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا فَيْ اللهُ اللهُ عَيْلًا إِذَا إِنَّا إِذَا أَنْ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنَّا إِذَا أَلُوا عَلَى وَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا إِنَّا إِذَا كَنْ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) قال في «النهاية»: نَهَدَ القوم لعدوِّهم، إذا صمدوا له وشرعوا في قتاله.

٢) في المطبوع: حديث غريب.

<sup>(</sup>٣) المساحي: هي المجارف من حديد. والمكاتل: جمع مِكْتل، وهو الزُّنْبِيل والقُفَّة. أي: إنهم لم يخرجوا للقائنا، بل إلى أعمالهم غير عالمين بنا.

<sup>(</sup>٤) أي: جاء محمد مع الخميس، وهو الجيش، سُمَّى به لأنه مقسَّم خمسةً: المقدِّمة، والساقة، والمَيْمَنَة، والمَيْسَرة، والقلب.

[۱۹۳۲] (۱۹۵۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ مُعَاذٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْم، أَقَامَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلاثاً. [احمد: إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْم، أَقَامَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلاثاً. [احمد:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَحَدِيثُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي الغَارَةِ بِاللَّيْلِ وَأَنْ يَبِيتُوا، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لا بَأْسَ أَنْ يُبَيَّتَ العَدُوُّ لَيْلاً.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: وَافَقَ مُحَمَّدٌ الخَمِيسَ: يَعْنِي بِهِ الجَيْشَ.

# ٤ ـ بَابٌ فِي التَّحْرِيقِ وَالتَّخْرِيبِ

[١٦٣٣] (١٥٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَرَّقَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ البُويْرَةُ (١)، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ (٢) أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَى أَصُولِها فَبِإِذَنِ الله وَيُرْدُنِ الله وَيُرْدُنِي النَّهِ وَلِيهَ الله وَيَرْدُنُهُ وَالمِحَدِدِي اللهُ وَلِيهَ اللهُ وَلِيهَ اللهُ وَلِيهَ اللهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ ولِيهُ وَلِيهُ وَلَالْكُولُولُهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْكُولُولِ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ وَلِيهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلللْهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ لِلللّهُ وَلِيهُ لِلللّهُ لِلْهُ لِلْهُ

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَلَمْ يَرَوْا بَأْساً بِقَطْعِ الأَشْجَارِ وَتَخْرِيبِ الحُصُونِ.

وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ. قَالَ الأَوْزَاعِيِّ. قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: وَنَهَى أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ يَزِيدَ أَنْ يَقْطَعَ شَجَراً مُثْمِراً، أَوْ يُخَرِّبَ عَامِراً، وَعَمِلَ بِذَلِكَ المُسْلِمُونَ بَعْدَهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَأْسَ بِالتَّحْرِيقِ فِي أَرْضِ العَدُوِّ، وَقَطْعِ الأَشْجَارِ وَالثَّمَارِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ تَكُونُ فِي مَوَاضِعَ لا يَجِدُونَ مِنْهُ بُدًّا، فَأَمَّا بِالعَبَثِ فَلا تُحَرَّقُ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: التَّحْرِيقُ سُنَّةٌ إِذَا كَانَ أَنْكَى فِيهِمْ.

#### ٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَنِيمَةِ

[١٦٣٤] (١٥٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ المُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَيَّادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الله قَالَ: "إِنَّ الله فَضَّلَنِي عَلَى الأَمْمِ عَنْ النَّبِيَاءِ - أَوْ قَالَ: أُمَّتِي عَلَى الأُمْمِ - فَضَّلَنِي عَلَى الأَمْمِ - وَأَحْلَّ لَنَا الغَنَائِمَ». [صحبح نغبره. احمد: ٢٢١٣٧ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي ذَرِّ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسِ.

حَدِيثُ أَبِي أَمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَسَيَّارٌ هَذَا يُقَالُ لَهُ: سَيَّارٌ مَوْلَى بَنِي مُعَاوِيَةً، رَوَى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ وَعَبْدُ الله بنُ بَحِيرِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ.

[١٦٣٥] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فُضَّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ (''، وَنُصِرْتُ الأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ (''، وَنُصِرْتُ

<sup>(</sup>١) البويرة: موضع نخل بني النضير.

<sup>(</sup>٢) هي أنواع التمر كلها إلَّا العجوة. وقيل: كِرام النخل. وقيل: كل النخل. وقيل: كل الأشجار للينها.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «عن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «الفتح»: (١٢٨/٦): جوامع الكلم: القرآن، فإنه تقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة، وكذلك يقع في الأحاديث النبوية الكثير من ذلك.

بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ». [أحمد مطولاً: ٩٣٣٧، وسلم: ١١٦٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْم الخَيْلِ

[١٦٣٦] (١٥٥٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ وَحُمَيْدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُ وَحُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بِنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُيْدِ الله بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عُيْدِ الله بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْدِ الله بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْدُ فَسَمَ فِي النَّقُلِ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ. البخاري: ٢٨٦٣، ومسلم: ٤٥٨٦، وانظر ما بعده].

[١٦٣٧] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمِ بنِ أَخْضَرَ نَحْوَهُ. [احمد: الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمِ بنِ أَخْضَرَ نَحْوَهُ. [احمد: ٢٨٦ه، وانظر ما قبله].

وَفِي البَابِ عَنْ مُجَمِّعِ بنِ جَارِيَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ.

وَحَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَغَيْرِهِمْ، وَهُو قَوْلُ سُفْبَانَ الثَّوْدِيِّ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِيكِ بِنِ أَنَسٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: لِلْفَارِسِ ثَلاثَةُ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: لِلْفَارِسِ ثَلاثَةُ أَسْهُمْ: سَهُمٌ لَهُ، وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهُمٌ.

#### ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّرَايَا

[١٦٣٨] (١٥٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ البَصْرِيُّ وَأَبُو عَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُونُسَ بنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْلِهِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا وَسُولُ الله بَنِهُ مِنَةٍ ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلافٍ ، وَلا يُغلَبُ اثْنَا

عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ ». [رجاله ثقات، وقد اختلف في وصله وإرساله. أحمد: ٢٦٨٧، وأبو داود: ٢٦١١ موصولاً. وعبد الرزاق: ٩٦٩٩ وأبو داود في "المراسيل": ٣١٣. ٣١٤ عن الزهري مرسلاً].

حديث: ١٦٣٩

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا يُسْنِدُهُ كَبِيرُ أَحَدٍ غَيْرُ جَرِيرٍ بنِ حَازِم، وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن النَّهْ عَنْ النَّهْرِيِّ، عَن النَّهِ عَنْ النَّهُ عَلْمُ عَنْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْنُ النَّهُ عَلَيْ عَلَى النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْكُ عَنْ النَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْلُ الْعُلَالُ الْعَلَى النَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَى النَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَى النَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَى النَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَى النَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَى عَلَيْلُولُ عَلَيْلِي عَلَيْلُولُ عَلْ

وَقَدْ رَوَاهُ حِبَّانُ بِنُ عَلِيٍّ الْعَنَزِيُّ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الْخَاسِ، اللهِ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ، اللهُ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَبُّهِ.

وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ بَيْلَةٍ مُرْسَلاً.

#### ٨ ـ بَابُ مَنْ يُعْطَى الْفَيْءَ

[١٦٣٩] (١٥٥٦) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّنَنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ هُرَمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ الحَرُورِيَّ كَتَبَ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله عَنْ يَعْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْم؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله عَنْ يَعْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَكَانَ يَعْزُو بِهِنَ اللَّهُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله عَنْ يَعْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَكَانَ يَعْزُو بِهِنَّ، كَانَ رَسُولُ الله عَنْ يَعْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَكَانَ يَعْزُو بِهِنَّ، فَلَمْ فَلَدُ وَمِنْ الْعَنِيمَةِ، وَأَمَّا سَهُمْ، فَلَمْ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْعَنِيمَةِ، وَأَمَّا سَهُمْ، فَلَمْ يَطْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ. [أحمد: ٢٨١١، ومسلم: ٤٦٨٥ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأُمِّ عَطِيَّةً.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْدِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسْهَمُ لِلْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ. وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيُّ: وَأَسْهَمَ النَّبِيُ ﷺ لِلصِّبْيَانِ بِخَيْبَرَ، وَأَسْهَمَتْ أَئِمَةُ المُسْلِمِينَ لِكُلِّ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي أَرْضِ الحَرْب.

قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: وَأَسْهَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِلنِّسَاءِ بِخَيْبَرَ، وَأَسْهَمَ النَّبِيُ ﷺ لِلنِّسَاءِ بِخَيْبَرَ، وَأَخَذَ بِذَلِكَ المُسْلِمُونَ بَعْدَهُ.

[١٦٤٠] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيٌّ بنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: وَيُحْذَيْنَ مِنَ الغَنِيمَةِ: يَقُولُ: يُرْضَخُ لَهُنَّ بِشَيْءٍ مِنَ الغَنِيمَةِ، يُعْطَيْنَ شَيْئاً.

#### ٩ ـ بَابٌ: هَلْ يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ؟

المُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي المُفَضَّلِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي المُفَضَّلِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا فِيَّ اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا فِيَ اللَّحْمِ قَالَ: فَأَمَرَ بِي، رَسُولَ الله يَيْخِ، وَكَلَّمُوهُ أَنِّي مَمْلُوكٌ. قَالَ: فَأَمَرَ بِي، فَقُلَّدْتُ السَّيْفَ، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ فَقُلَدْتُ السَّيْفَ، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ المَتَاعِ (١)، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا لَحُرْثِي المَتَاعِ (١)، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا المَجَانِينَ، فَأَمَرَنِي يِطَرْحِ بَعْضِهَا، وَحَبْسِ بَعْضِهَا. المَجَانِينَ، فَأَمَرَنِي يِطَرْحِ بَعْضِهَا، وَحَبْسِ بَعْضِهَا. اللهَ جَانِينَ، فَأَمَرَنِي يِطَرْحِ بَعْضِهَا، وَحَبْسِ بَعْضِهَا. [اسناده صحيح. أحمد: ٢١٩٤٠، وأبو داود: ٢٧٣٠، والنسائي في الكبريّة: ٢٤٩٠، وابن ماجه: ٢٨٥٥، وليس عندهم - باستثناء النسائي - قوله: وعرضت عليه رقية ...].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُسْهَمَ لِللَّمَمْلُوكِ، وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُ بِشَيْءٍ، وَهُوَ قَوْلُ النَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

# ١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ النَّمَّةِ يَغْزُونَ مَعَ المُسْلِمِينَ، هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ؟

[١٦٤٢] (١٥٥٨) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ، عَنِ الفُضَيْلِ بِنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ نِيَادٍ (٢) الأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرْجَ إِلَى بَدْدٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الوَبَرِ (٣)، لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ يَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الوَبَرِ (٣)، لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ يَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الوَبَرِ (٣)، لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ يَتَعْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ؟»، قَالَ: لا، قال: «ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ وَرَسُولِهِ ؟»، قَالَ: لا، قال: «ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ ». وَفِي الْحَدِيثِ كَلامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. [احمد: بِمُشْرِكِ ». وفي الْحَدِيثِ كَلامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. [احمد: بِمُشْرِكِ ». ومسلم: ٤٧٠٠ مطولاً ].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: لا يُسْهَمُ لأَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِنْ قَاتَلُوا مَعَ المُسْلِمِينَ العَدُوَّ.

وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُسْهَمَ لَهُمْ إِذَا شَهِدُوا القِتَالَ مَعَ المُسْلِمِينَ.

وَيُرْوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ لِقَوْمٍ مِنَ النَّهِودِ قَاتَلُوا مَعَهُ.

[١٦٤٣] حَدَّثَنَا بِلَلِكَ قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِبْدُ الوَارِثِ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَزْرَةَ بِنِ ثَابِتٍ، عَنِ الزَّقْرِيِّ بِهَذَا . [رجاله ثقات إلا أنه مرسل. عبد الرزاق: ٩٣٢٨، وابن أبي شيبة: ٣٣٧٩- ٣٣٧١، وأبو داود في المراسيل؟: ٢٨١ وابن أبي شيبة: ومراسيله ضعيفة].

[1788] (١٥٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بنِ أَبِي بُرْدَةَ - عَنْ جَدَّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا مَعَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا. [أحمد: ١٩٦٣، والبخاري: ٤٣٣، ومسلم مطولاً: ١٤١٠].

<sup>(</sup>١) الخُرْثِيُّ: أثاث البيت ومتاعه، وفي القاموس: الخُرْثِي ـ بالضم ـ: أثاث البيت، أو: أردأ المتاع والغنائم.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «دنيار» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) حَرَّة الوَبَر: موضع على نحو أربعة أميال من المدينة.

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: مَنْ لَحِقَ بِالمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يُسْهَمَ لِلْخَيْل، أُسْهِمَ لَهُ (١).

# ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِنْتِفَاعِ بِآنِيَةِ المُشْرِكِينَ

[١٦٤٥] (١٥٦٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَنْ قُدُورِ المَجُوسِ، فَقَالَ: فَالَ: شُئِلَ رَسُولُ الله عَنْ قُدُورِ المَجُوسِ، فَقَالَ: النَّقُوهَا غَسْلاً، وَاطْبُحُوا فِيهَا». وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبُعِ ذِي الْمَد: ١٧٧٣، ومسلم مفتصراً على النظر الثاني: ٤٩٨٨، وانظر ما بعده، وسيكرر برقم: ١٩٠٠].

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً. أَبِي ثَعْلَبَةً.

وَأَبُو قِلابَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ.

[١٦٤٦] حَدَّثَنَا هَنَّادُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بِنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بِنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ بَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلانِيُّ عَائِذُ الله قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيَّ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَالُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، نَأْكُلُ

فِي آنِيَتِهِمْ، قَالَ: "إِنْ وَجَدْتُمْ خَبْرَ آنِيَتِهِمْ فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا». [أحمد: ١٧٧٥٢، والبخاري: ٥٤٨٨، ومسلم: ٤٩٨٣، مطولاً. وسلف مطولاً برقم: ١٥٣٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ١٢ \_ بَابٌ فِي النَّفَلِ

[١٦٤٧] (١٥٦١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ مُوسَى، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَ بَيْ كَانَ يُنَفِّلُ فِي البَدْأَةِ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِي بَيْ كَانَ يُنَفِّلُ فِي البَدْأَةِ الرَّبُعَ، وَفِي القُفُولِ الثُّلُثُ (٢). [صحبح لنبره: أحمد: الرَّبُع، وَفِي القُفُولِ الثُّلُثُ (٢). [صحبح لنبره: أحمد: ٢٢٧٢١، وابن ماجه: ٢٥٥٢].

وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَبِيبِ بنِ مَسْلَمَةً، وَمَعْنِ بنِ يَزِيدَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَلَمَةً بنِ الأَكْوَعِ.

وَحَدِيثُ عُبَادَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

[١٦٤٨] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةً، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ وَيَقَةٌ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ (٣) ذَا الفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّوْيَا يَوْمَ أُحُدٍ (٤). [إسناده حسن أحمد مطولاً: ٢٤٤٥، وإبن ماحه: ٢٨٠٨]

<sup>(</sup>١) زاد بعد هذا في المطبوع: وَبُرَيْدٌ يُكْنَى أَبَا بُرَيْدَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَرَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُمَا.

 <sup>(</sup>۲) قوله: (في البدأة) أي: في ابتداء الغزو، وذلك بأن نهضت سرية من العسكر، وابتدروا إلى العدو في أول الغزو، فغنموا، كان يعطيهم
 منها الربع، وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رجوع العسكر يعطيهم الثلث، لضعف الظهر والعُدَّة والفتور والشوق إلى الأوطان، فزاد ذلك.

<sup>(</sup>٣) أي: أخذه زيادة عن السهم.

<sup>(</sup>٤) قال الخطابي في "معالم السنن": (٣١٢/٣) متعقباً ابن المنذر في أن المراد بالقفول هو إلى الوطن، قال: كلام ابن المنذر في هذا ليس بالبيِّن، لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة هو القفول إلى أوطانهم، وليس هو معنى الحديث، والبدأة إنما هي ابتداء سفر الغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر، فأوقعت بطائفة العدو، فما غنموا كان لهم منه الربع، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، فإن قفلوا من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية، كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل أشق، والخطر فيه أعظم.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابنِ أَبِي الزِّنَادِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي النَّفَلِ مِنَ الخُمُسِ:

فَقَالَ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ نَقَلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَقَلَ فِي بَعْضِهَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الإِجْتِهَا دِمِنَ الإِمَام فِي أَوَّلِ المَغْنَم وَآخِرِهِ.

قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لأَحْمَدَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ إِذَا فَصَلَ بِالثُّلُثِ بَعْدَ الخُمُسِ، وَإِذَا قَفَلَ بِالثُّلُثِ بَعْدَ الخُمُسِ، وَإِذَا قَفَلَ بِالثُّلُثِ بَعْدَ الخُمُسِ، ثُمَّ يُنَفِّلُ مِمَّا بَقِيَ، الخُمُسَ، ثُمَّ يُنَفِّلُ مِمَّا بَقِيَ، وَلا يُجَاوِزُ هَذَا.

وَهَذَا الحَدِيثُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: النَّفَلُ مِنَ الخُمُس.

قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ.

#### ١٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ

[1789] (1789) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنْسٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنْسٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ غَمَرَ بِنِ كَثِيرِ بِنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى عَنْ غُمَرَ بِنِ كَثِيرِ بِنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[١٦٥٠] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [أحمد: ٢٢٥٢٧، وانظر ما فبله].

وَفِي البَابِ عَنْ عَوْفِ بنِ مَالِكِ، وَخَالِدِ بنِ الوَلِيدِ، وَخَالِدِ بنِ الوَلِيدِ، وَأَنَسِ، وَسَمُرَةً.

وَهَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لِلإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ السَّلَبِ الخُمُسَ.

وَقَالَ النَّوْرِيُّ: النَّقَلُ: أَنْ يَقُولَ الإِمَامُ: مَنْ أَصَابَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ فِيهِ الخُمُسُ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئاً كَثِيراً، فَرَأَى الإِمَامُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الخُمُسَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ.

# ١٤ - بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ

إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَهْضَمِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله وَ عَنْ عَنْ مُرَولُ الله وَ عَنْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله وَ عَنْ عَنْ مُراءِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ. [إسناده ضعيف جداً. أحمد: شِرَاءِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ. [إسناده ضعيف جداً. أحمد: ١٩٣٧ وابن ماجه: ٢١٩٦ مطولاً. ويشهد له حديث ابن عباس عند النساني: ٢٤٧٩، وحديث أبي أمامة عند الدارمي: ٢٤٧٦، وإسنادهما صحبح].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

#### ١٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ وَطْءِ الحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا

النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، عَنْ وَهْبِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، عَنْ وَهْبِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ عِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ أَنَّ أَبَاهَا أَخْبَرَهَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ تُوطَأَ سَارِيَةَ أَنَّ أَبَاهَا أَخْبَرَهَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ. [صحبح لغيره. أحمد: السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ. [صحبح لغيره. أحمد: السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ. [صحبح لغيره. أحمد: السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ.

وَفِي البَابِ عَنْ رُوَيْفِع بنِ ثَابِتٍ.

وَحَدِيثُ عِرْبَاضٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الجَارِيَةَ مِنَ السَّبِي وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ.

قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: وَأَمَّا الحَرَائِرُ، فَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ فِيهِنَّ بِأَنْ أُمِرْنَ بِالعِدَّةِ. كُلُّ هَذَا حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ خَسْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ.

### ١٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَام المُشْرِكِينَ

[١٦٥٣] (١٥٦٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَدَّثُ اللهِ عَلْ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بِنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بِنَ هُلْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ عَنْ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لا يَخْتَلِجَنَّ (١) فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ فَقَالَ: «لا يَخْتَلِجَنَّ (١) فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةً (٢)». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢١٩٦٦، وأبو داود: ٣٧٨١، وإبن ماجه: ٢٨٣٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[١٦٥٤] قَالَ مَحْمُودٌ: وَقَالَ عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى: عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ قَبِيصَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي يَنْ اللهُ مِثْلُهُ. [إسناده ضعف، وانظر ما قبله].

[١٦٥٥] قَالَ مَحْمُودٌ: وَقَالَ وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُرَيِّ بِنِ فَطَرِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بِنِ خُاتِم، عَنْ سَمَاكٍ، عَنْ مُرَيِّ بِنِ خَاتِم، عَنِ النَّبِيِّ عِثْلَهُ. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٨٢٦٢ مطرلاً].

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ.

# ١٧ ـ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

[١٦٥٦] (١٦٦٦) حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْصِ بنِ عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَنِ الصَّبُلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ حُمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [حسن طرقه وشواهده. أحمد: ٢٣٤٩٩].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ.

وَهَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، كَرِهُوا التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْسَّبْيِ: بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ.

### ١٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الأُسَارَى وَالفِدَاءِ

[١٦٥٧] (١٦٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ أَبِي السَّفَرِ وَاسْمُهُ: أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الله الهَمْدَانِيُّ - وَمَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بِنُ زَكْرِيًّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بِنِ سَعِيدٍ، يَحْبَى بِنُ زَكْرِيًّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيًّ أَنَّ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيًّ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: وَسُولَ الله عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: خَيِّرُهُمْ - يَعْنِي: أَصْحَابَكَ - فِي أُسَارَى بَدْدٍ: القَتْلَ أَو لَيُدُوعَ مَنْ عَبِيدَةً مَا يَعْ فَقَالَ لَهُ: الفِدَاءَ عَلَى أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ قَالِلاً (٣) مِنْهُمُ مَا لَا أَن يُقْتَلَ مِنْهُمْ قَالِلاً (٣) مِنْلُهُمْ اللهَ عَلَيْهِ وَمَالُوا: الفِدَاءَ وَيُقْتَلَ مِنَا. [رجاله ثقات إلا أنه روي موصولاً ومرسلاً،

<sup>(</sup>١) أي: لا يدخلن قلبك منه شيء، فإنه مباح نظيف.

<sup>(</sup>٢) أي: شابهت به الملة النصرانية، أي: أهلها، والمعنى: لا يختلج في صدرك طعام تشبه فيه النصارى، يعني أن التشبه الممنوع إنما هو في الدين والعادات والأخلاق، لا في الطعام الذي يحتاج إليه كل أحد.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: قابلٌ. قال المباركفوري في "تحفَّة الأحوذي»: (٥/ ١٨٥): كذا وقع في بعض النُّسخ، وفي بعضها: قابلاً بالتنوين، وهو الظاهر.

<sup>(</sup>٤) أي: على أن يُقتل من الصحابة بعدد من يطلقون منهم.

والمرسل أشبه بالصواب كما قال الدارقطني في «العلل»: (٢١/٤)، وفي متنه نكارة (١٠٤)، النسائي في «الكبرى»: ٨٦٠٨ موصولاً. وعبد الرزاق: ٩٤٠٢، وابن أبي شية: ٣٧٦٨٣ عن عبيدة مرسلاً].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي بَرْزَةً، وَجُبَيْرِ بنِ مُطْعِم.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابن أَبِي زَائِدَةَ.

وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام، عَنِ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَة، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَن

وَرَوَى ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنِ النَّبِي (٢) عَنْ عَبِيدَةً، عَنِ النَّبِي (٢) عَنْ مُرْسَلاً.

وَأَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ اسْمُهُ: عُمَرُ بنُ سَعْدٍ.

[١٦٥٨] (١٩٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عَمِّرَانَ بِنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ عَنْ المُشْرِكِينَ. [أحمد: ١٩٨٢٧، ومسلم مفولاً: ٤٢٤٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَعَمُّ أَبِي قِلابَةَ هُوَ أَبُو المُهَلَّبِ، وَاسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ: مُعَاوِيَةُ بنُ عَمْرٍو، وَأَبُو قِلابَةَ اسْمُهُ: عَبْدُ الله بنُ زَيْدٍ الجَرْمِيُّ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الأُسَارَى، وَيَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ، وَيَقْدِيَ مَنْ شَاءَ.

وَاخْتَارَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ القَتْلَ عَلَى الْفِدَاءِ.

وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنْسُوخَةٌ،

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِلَآءٌ ﴾ [محمد: ٤] نَسَخَتْهَا قَوْلُهُ: ﴿ وَأَتْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَلِغَنْنُوهُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١].

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ.

قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لأَحْمَدَ: إِذَا أُسِرَ الْأَسْمَدُ: إِذَا أُسِرَ الأَسِيرُ، يُقْتَلُ أَوْ يُفَادَى أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: إِنْ قَدَرُوا أَنْ يُفَادُوا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنْ قُتِلَ فَمَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْساً.

قَالَ إِسْحَاقُ: الإِثْخَانُ أَحَبُّ إِلَيَّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً فَأَطْمَعُ بِهِ الكَثِيرَ.

# ١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ

[١٦٥٩] (١٦٥٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَّازِي رَسُولِ الله عَلَيْ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. [أحدد: عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. [أحدد: ٢٠١٥، وملم: ٤٥٤٧].

وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَرَبَاحٍ ـ وَيُقَالُ: رِيَاحٌ ـ ابْنِ الرَّبِيع، وَالْأَسْوَدِ بنِ سَرِيعٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَغَيْرِهِمْ، كَرِهُوا قَتْلَ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي البَيَاتِ<sup>(٣)</sup>، وَقَتْلِ النِّسَاءِ فِيهِمْ وَالوِلْدَانِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَرَخَّصَا فِي البَيَاتِ.

<sup>(</sup>۱) ظاهر هذا الحديث يخالف قوله تعالى: ﴿مَا كَاكَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَشَرَىٰ﴾ إلى قوله: ﴿لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذَمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، وكذلك يخالف الأحاديث الصحيحة في أن أخذ الفداء كان رأياً رأوه، فعوتبوا عليه. انظر تفصيل الكلام في ذلك في «شرح المشكاة» لملا على القارى: (١٤/ ٢٥١).

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: «عن عبيدة، عن على، عن النبي ﷺ». وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أي: في الغارة بالليل.

[١٦٦٠] (١٥٧٠) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بِنُ جَثَّامَةً قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ خَيْلَنَا أَوْطَأَتْ مِنْ نِسَاءِ المُشْرِكِينَ وَأَوْلادِهِمْ ، قَالَ : "هُمْ مِنْ آبَاثِهِمْ (١)» . [أحمد مطولاً: ١٦٤٢٧ ، والبخاري: ٣٠١٢ ، ومسلم: ٤٥٤٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۲۰ ۔ بَابٌ

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَحَمْزَةَ بنِ عَمْرِو سَعِيدٍ أَصَعُ. الأَسْلَمِيِّ. [١٦٦٤]

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم.

وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بَيْنَ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُلاً فِي هَذَا الحَدِيثِ، وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ رِوَايَةِ اللَّيْثِ، وَحَدِيثُ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ أَشْبَهُ وَأَصَحُ.

## ١ ١ أـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُلُولِ

[١٦٦٢] (١٥٧٢) حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِم بِنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ فَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَنْ مَاتَ وَهُو بَرِيءٌ مِنَ فَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَنْ مَاتَ وَهُو بَرِيءٌ مِنَ الكِبْرِ وَالغُلُولِ<sup>(٢)</sup> وَالدَّيْنِ، دَخَلَ الجَنَّةَ». [صحبح، وهذا الإسناد منقطع، سالم لم يدرك ثوبان، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَزَيْدِ بِنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ.

[1778] (١٥٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هَكَذَا قَالَ سَعِيدٌ: «الكَنْزَ»، وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ: «الكِبْرَ»، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ مَعْدَانَ، وَرِوَايَةُ سَعِيدٍ أَصَحُ.

[١٦٦٤] (١٩٧٤) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ أَبُو زُمَيْلِ الحَنَفِيُّ عَكْرِمَةُ بنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بنُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فُلاناً قَدِ الخَطَّابِ قَالَ: قيلَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فُلاناً قَدِ الشَّشْهِدَ، قَالَ: "كَلَّا، قَدْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ بِعَبَاءَةٍ قَدْ فَلَاهَا» قَالَ: "قُمْ يَا عُمَرُ" فَنَادٍ: إِنَّهُ لا يَدْخُلُ الجَنَّةُ إِلَّا المُؤْمِنُونَ، ثَلاثاً». [أحمد: ٢٠٣، رمسلم: ٣٠٩ مطولاً].

<sup>(</sup>۱) قوله: «هم من آبائهم»، قال ابن حجر في «الفتح»: (١٤٧/٦): أي: في الحكم تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم، جاز قتلهم.

<sup>(</sup>٢) الغلول: الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القِسمة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «علي» وهو تحريف. وفي «المسند» واصحيح مسلم»: يا ابن الخطاب.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

# ٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الحَرْبِ

[١٦٦٥] (١٥٧٥) حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ هِلالِ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعْهَا مِنَ الأَنْصَادِ، يَسْقِينَ المَاءَ، وَيُدَاوِينَ الجَرْحَى. [٤٦٨٢].

وَفِي البَابِ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

#### ٢٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُولِ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِ عَنْ أَبِيهِ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ. أَهْدَى لَهُ، فَقَبِلَ، وَأَنَّ المُلُوكَ أَهْدَوْا إِلَيْهِ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٧٤٧، ويشهد له حديث أبي حميد الساعدي عند أحمد: ٢٣٦٠٤، والبخاري: ١٤٨١، ومسلم: ٩٩٤٨ مطولاً، ونه أن ملك أبلة أهدى للنبي عَنْ بغلة بيضاء].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ .

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَثُوَيْرٌ: ابْنُ أَبِي فَاخِتَةً، وَأَبُو فَاخِتَةَ اسْمُهُ: سَعِيدُ بنُ عِلاقَةً، وَثُويْرٌ يُكْنَى أَبَا جَهْمِ (١).

[١٦٦٧] (١٥٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ عِمْرَانَ الفَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ الشِّخْيرِ، عَنْ عِيَاضِ بِنِ حِمَارٍ أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ عَيْجٍ هَدِيَّةً \_ أَوْ: نَاقَةً \_ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْجٍ:

«أَسْلَمْتَ؟». فَقَالَ: لا، قَالَ: «فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ». [صحح. أحمد: ١٧٤٨٢، وأبو داود: ٣٠٥٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: "إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ": يَعْنِي: هَدَايَاهُمْ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ رَبِيْ اللَّهُ كَانَ يَقْبَلُ مِنَ المُشْرِكِينَ هَدَايَاهُمْ، وَذُكِرَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ المُشْرِكِينَ هَدَايَاهُمْ، وَذُكِرَ فِي هَذَا الحَدِيثِ الكَرَاهِيَةُ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ هَذَا بَعْدَمَا كَانَ يَقْبَلُ الكَرَاهِيَةُ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ هَذَا بَعْدَمَا كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُمْ، ثُمَّ نُهِي عَنْ هَدَايَاهُمْ.

# ٢٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ

[١٦٦٨] (١٥٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَتَاهُ أَمْرٌ، فَسُرَّ بِهِ، فَخَرَّ سَاجِداً. [حسن لغيره. أحمد مطولاً: أَمْرٌ، فَسُرَّ بِهِ، فَخَرَّ سَاجِداً. [حسن لغيره. أحمد مطولاً: 1٣٩٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ بَكَّارِ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، رَأَوْا سَجْدَةَ الشَّكْرِ (٢). الشُّكْرِ (٢).

## ٢٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمَانِ المَرْأَةِ وَالعَبْدِ

[١٦٦٩] (١٥٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَكْثَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَلَلَ: الْوَلِيدِ بِنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لِوَلِيدِ بِنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لِإِنَّ المَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ". يَعْنِي: تُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ. الْمُسْلِمِينَ. المُسْلِمِينَ. المَسْلِمِينَ. المَسْلِمِينَ. المَسْلِمِينَ. المُسْلِمِينَ. المُسْلِمِينَ. المَسْلِمِينَ. المُسْلِمِينَ. المَسْلِمِينَ.

 <sup>(</sup>١) وقع بعد هذا في المطبوع: بابٌ فِي كَرَاهِيَةِ هَذَايَا المُشْرِكِينَ.

<sup>(</sup>٢) وقع بعد هذا في المطبوع: وَبَكَّارُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ.

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ.

وَهَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (١).

[١٦٧٠] حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّلِيدُ بنُ مُسْلِم قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أُمِّ هَانِي أَنَّهَا قَالَتْ: أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «قَدْ أَمَّنَا مَنْ أَمَّنْتِ». [أحمد: ٢٦٨٩٢، والبخاري: ٣٥٧، ومسلم: ١٦٦٩ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَجَازُوا أَمَانَ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، أَجَازَا أَمَانَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ(٢).

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ أَجَازَ أَمَانَ العَبْدِ.

وَأَبُو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بِنِ أَبِي طَالِبٍ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضاً: مَوْلَى أُمِّ هَانِيِّ، وَاسْمُهُ يَزِيدُ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ»(٣).

وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ مَنْ أَعْطَى الأَمَانَ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَهُوَ جِائِزٌ عَلَى كُلِّهِمْ.

## ٢٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَدْرِ

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأْنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الفَيْضِ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بِنَ عَامِرٍ يَقُولُ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ، وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلادِهِمْ، مُعَاوِيةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ، أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى حَتَّى إِذَا انْقَضَى العَهْدُ، أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ - أَوْ: عَلَى فَرَسٍ - وَهُو يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، وَفَاءٌ لا دَابَةٍ - أَوْ: عَلَى فَرَسٍ - وَهُو يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، وَفَاءٌ لا غَدْرُ (٤٠). وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بِنُ عَبَسَةَ، فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ خَلَى غَوْلَ: هَوَ كَانَ كَانَ خَلْكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: هَنْ كَانَ كَانَ كَانَ مَنْ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى عَهْداً، وَلا يَشُدَّنَهُ حَتَّى ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى سَوَاءٍ (٥٠). قَالَ: يَمْضِي أَمَدُهُ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ (٥٠). قَالَ: يَمْضِي أَمَدُهُ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ (٥٠). وأبو داود: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ. [صحيح. أحمد: ١٧٠١٥، وأبو داود: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ. [صحيح. أحمد: ١٧٠١٥، وأبو داود: ٢٧٥٨، والسَانِي في "الكبرى": ١٨٢٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٢٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ القِيَامَةِ

[١٦٧٢] (١٥٨١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَخْرُ بنُ جُويْرِيةَ، وَسُمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي صَخْرُ بنُ جُويْرِيةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ مَقُولُ: ﴿إِنَّ الغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ». [احمد مقولا: ٥٠٨٨، والبخاري: ٣١٨٨، ومسلم: ٥٠٣٠].

<sup>(</sup>١) في المطبوع بعد هذا: وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَكَثِيرُ بنُ زَيْدٍ قَدْ سَمِعَ مِنَ الوَلِيدِ بنِ رَبَاحٍ، وَالوَلِيدُ بنُ رَبَاحٍ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع بعد هذا: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ.

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث سيأتي برقم: ٢٢٦٠ من حديث عليّ.

<sup>(</sup>٤) قال المباركفوري في "تحقة الأحوذي»: (٥/ ٢٠٤): فيه اختصار وحذف لضيق المقام، أي: ليكن منكم وفاء لا غدر، يعني: بعيد من أهل الله وأمة محمد ﷺ ارتكاب الغدر، وللاستبعاد صدَّر الجملة بقوله: الله أكبر.

قال البغوي في «شرح السنة»: (١٦٦/١١): يشبه أن يكون إنما كره عمرو بن عبسة ذلك من أجل أنه إذا هادنهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه، فقد صارت مدة مسيره بعد انقضاء المدة كالمشروط مع المدة المضروبة في أن لا يغزوهم فيها، فإذا سار إليهم في أيام الهدنة، كان إيقاعه قبل الوقت الذي يتوقعونه، فعد ذلك عمرو غدراً، والله أعلم، وإن نقض أهل الهدنة عهدهم، له أن يسير إليهم على غفلة منهم كما فعل النبي ريالة بأهل مكة، وإن ظهرت منهم خيانة بأهل الإسلام، نبذ إليهم العهد.

<sup>(</sup>٥) أي: يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم، وأن الصلح الذي كان قد ارتفع، فيكون الفريقان في علم ذلك على السواء.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَأَنَسٍ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

# ٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّزُولِ عَلَى الحُكْم

> وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَطِيَّةَ القُرَظِيِّ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٦٧٤] (١٥٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: «اقْتُلُوا شُرُوحَ المُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيُوا شَرْحَهُمْ». قَالَ: «اقْتُلُوا شُرُحَهُمْ المُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيُوا شَرْحَهُمْ». وَالشَّرْخُ: الغِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يُنْبِتُوا. [إسناده ضعف. أحمد: وَالشَّرْخُ: الغِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يُنْبِتُوا. [إسناده ضعف. أحمد: ٢٠١٤٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَرَوَاهُ حَجَّاجُ بنُ أَرْطَاةَ عَنْ قَتَادَةَ نَحْوَهُ.

[١٦٧٥] (١٦٧٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلْيَةً وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيَّةً الْمُلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةً الْقُرَظِيِّ قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَى يَوْمَ قُرَيْظَةً، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّي سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ مِمَّنُ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّي سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ مِمَّنُ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّي سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ مِمَّنُ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّي سَبِيلُه، فَكُنْتُ مِمَّنُ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّي سَبِيلِي. [اسناده صحيح. أحمد: ١٨٧٧١، وأبو داود: ٤٤٠٤، والنساني في «الكبرى»: ٨٥٦٧، وابن ماجه:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْإِنْبَاتَ بُلُوعًا إِنْ لَمْ يُعْرَفِ احْتِلامُهُ وَلا سِنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

## ٢٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِلْفِ

[١٦٧٦] (١٥٨٥) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ مَسْعَدَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «أَوْفُوا بِحِلْفِ الجَاهِلِيَّةِ (٤٠)، فَإِنَّهُ لا يَزِيدُهُ - يَعْنِي: الإِسْلامَ - إِلَّا شِدَّةً، وَلا تُحْدِثُوا حِلْفا فِي الإِسْلامِ». [صبع. أحمد: ١٦٩٢ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، وَأُمِّ سَلَمَةً، وَجُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَيْسِ بنِ عَاصِمٍ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوع بعد هذا: وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ حَدِيثِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: اللَّالُ غَادِرِ لِوَاءٌ". فَقَالَ: لا أَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ مَرْفُوعاً.

<sup>(</sup>٢) الأكحل: عرق في وسط الذراع يكثر فصده. والأبجل: عرق في باطن الذراع، وقيل: هو عِرق غليظ في الرِّجل فيما بين العصب والعظم.

<sup>(</sup>٣) أي: قطع الدم عنه بالكي.

<sup>(</sup>٤) أي: العهود التي وقعت فيها مما لا يخالف الشرع لقوله تعالى: ﴿ أَوْفُواْ بِالْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١] لكنه مقيد بما قال الله تعالى: ﴿ وَتَمَاوَقُواْ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللهِ عَالَى : ﴿ وَتَمَاوَقُواْ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَالَمُهُ وَالْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

# ٣٠ ـ بَابٌ فِي أَخْذِ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

[١٦٧٧] (١٩٨٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةً بِنِ عَبْدَةً قَالَ: كُنْتُ كَاتِباً لِجَزْءِ بِنِ مُعَاوِيَةً عَلَى مَنَاذِرَ، فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ: انْظُرْ مَجُوسَ مُعَاوِيَةً عَلَى مَنَاذِرَ، فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ: انْظُرْ مَجُوسَ مُنْ قِبَلَكَ، فَخُذْ مِنْهُمُ الجِزْيَةَ، فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ مَوْفٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوس هَجَرَ. [صحبح، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

المه المه المه المه المه المن المن أبي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ كَانَ لا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارِ، عَنْ بَجَالَةَ أَنَّ عُمْرَ كَانَ لا يَأْخُذُ الجِزْيَةَ مِنَ المَجُوسِ حَتَّى أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. وَفِي المَحْدِيثِ كَلامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. [احمد: ١٦٥٧، والبخاري: المحدِيثِ كَلامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. [احمد: ١٦٥٧، والبخاري: ١٢٥٧ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

# ٣١ ـ بَابُ مَا جَاءَ مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذُّمَّةِ

[١٦٧٩] (١٩٨٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُهْبَةَ بِنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلْا هُمْ يُضَيِّفُونَا، وَلا هُمْ يُوَدُّونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ، وَلا نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهِ: "إِنْ الْحَقِّ، وَلا نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ: "إِنْ الْحَقِّ، وَلا أَنْ تَأْخُذُوا كَرْهاً، فَخُذُوا». [احمد: ١٧٣٤٥، وسلم: ١٧٣٤٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ أَيْضاً.

وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْرُجُونَ فِي الْعَزْوِ، فَيَمُرُّونَ بِقَوْمٍ وَلا يَجِدُونَ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَشْتَرُونَ بِالثَّمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَعَنَّ: "إِنْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوا إِلَّا أَنْ تَبِيعُوا إِلَّا أَنْ تَبَيعُوا اللَّا أَنْ تَبَيعُوا اللَّا أَنْ تَبَيعُوا اللَّا أَنْ تَأْخُذُوا كُرُها ، فَخُذُوا ». هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الحَدِيثِ تُأْخُذُوا كُرُها ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِنَ الخَوْ هَذَا.

#### ٣٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الهِجْرَةِ

قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَاهُ بِنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بِنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بِنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بِنُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بِنُ المُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لا هِجْرَةَ بَعْدُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لا هِجْرَةَ بَعْدُ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا». الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا». [احمد: ٢٢٩٦، والبخاري: ٢٨٢٩، ومسلم: ٢٨٢٩].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ الله بن حُبْشِيٍّ.

وَهَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بِنِ المُعْتَمِرِ نَحْوَ هَذَا.

# ٣٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ عِنْهُ

[١٦٨١] (١٥٩١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ الأُمْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَنْ يَحْدِي اللهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ كَبْدِ الله فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>۱) جاء بعد هذا في المطبوع: (۱۰۸۸) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ أَبِي كَبْشَةَ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّاثِبِ بنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ البَحْرَيْنِ، وَأَخَذَهَا عُمْرُ مِنْ فَارِسَ، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنَ الفُرْسِ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا فَقَالَ: هُوَ مَالِكُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

إِذْ يُبَايِعُونَكَ غَتْ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفنح: ١٨]، قَالَ جَابِرٌ: بَايَعْنَا رَسُولَ الله بَيْنِ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ. [صحيح، وسيأتي برقم: ١٦٨٤، وانظر تخريجه هناك].

وَفِي البَابِ عَنْ سَلَمَةً بِنِ الأَكْوَعِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعُبَادَةً، وَجَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عِيسَى بن يُونُسَ، عَن الأوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بِنُ عَبْدِ الله ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ : أَبُو سَلَمَةً .

[١٦٨٢] (١٥٩٢) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثُنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بِن أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بِن الأَكْوَع: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ الله ﷺ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى المَوْتِ(١). [أحمد مطولاً: ١٦٥٠٩، والبخاري: ٤١٦٩، ومسلم: ٤٨٢٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٦٨٣] (١٥٩٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ حُجْر قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَر، عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارٍ، عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ الله عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ، فَيَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ». [أحمد: ٤٥٦٥، والبخاري: ٧٢٠٢، ومسلم: ٤٨٣٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٦٨٤] (١٥٩٤) حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى المَوْتِ، إنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ. [أحمد: ١٥٠٧٨، ومسلم: ٨٠٨]. وسلف برقم: ١٦٨١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى كِلا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ، قَدْ بَايَعَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى المَوْتِ، وَإِنَّمَا قَالُوا: لا نَزَالُ بَيْنَ يَدَيْكُ مَا لَمْ نُقْتَلْ، وَبَايَعَهُ آخَرُونَ فَقَالُوا: لا نَفِرُ (٢).

حديث: ١٦٨٢

#### ٣٤ ـ بَابٌ فِي نَكْثِ البَيْعَةِ

[١٦٨٥] (١٥٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِنْ : "فَلا فَهُ لا يُكَلِّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلُ بَايَعَ إِمَاماً، فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ، [أحمد: ١٠٢٢٦، والبخاري: ٢٣٥٨، ومسلم: ٢٩٧ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣).

#### ٣٥ ـ بَابٌ فِي بَيْعَةِ العَبْدِ

[١٦٨٦] (١٥٩٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ الله عِينَةُ عَلَى الهِجْرَةِ، وَلا يَشْعُرُ النَّبِيُّ عَلَى الهِجْرَةِ، عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِعْنِيهِ». فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، وَلَمْ يُبَايِعْ أَحَداً بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدُ هُوَ. [أحمد: ١٤٧٧٣، ومبلم: ٤١١٣. وهو مكرر: ١٢٨٣].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ.

حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ.

لا تنافي بين هذا الحديث وحديث جابر قبله، لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين، أو أحدهما يستلزم الآخر. وقوله: «على الموت» أي: بايعنا على الموت، والمراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا، وليس المراد أن يقع الموت ولابد، وهو الذي أنكره نافع، وعدل إلى قوله: "بل بايعهم على الصبر»، أي: على الثبات وعدم الفرار، سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا، والله أعلم. ينظر "فتح البارية: (١١٧/٦ ـ ١١٨).

من قوله: ﴿ومعنى كلا الحديثينِ إلى هنا وقع في المطبوع بعد الحديث: ١٦٨٣.

جاء بعد هذا في المطبوع: وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ بِلَا اخْتِلَافٍ

# ٣٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ

المَعْمَدِ بنِ المُنْكَدِرِ سَمِعَ أُمَيْمَةَ ابْنَةَ رُقَيْقَةَ تَقُولُ: عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ سَمِعَ أُمَيْمَةَ ابْنَةَ رُقَيْقَةَ تَقُولُ: عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ سَمِعَ أُمَيْمَةَ ابْنَةَ رُقَيْقَةَ تَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فِي نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: «فِيمَا الله تَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَ». قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مُنَا ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، بَايِعْنَا - قَالَ سُفْيَانُ: بِأَنْفُسِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، بَايِعْنَا - قَالَ سُفْيَانُ: نَعْنِي: صَافِحْنَا - فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «إِنَّمَا قَوْلِي لِمِعَةِ الْمُرَأَةِ وَاحِدَةٍ». [إسناده صحيح. أحمد: المُرَأَةِ كَقَوْلِي الإمْرَأَةِ وَاحِدَةٍ». [إسناده صحيح. أحمد: ٢٧٠٠١، والنساني مطولاً: ٢٨٧٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ.

وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بنُ أَنسٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ نَحْوَهُ (١٠).

# ٣٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أَصْحَابِ أَهْلِ بَدْرٍ

[١٦٨٨] (١٩٩٨) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَبَّاشٍ، عَنْ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَبَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ كَعِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ ثَلاثَ مِئَةٍ وَثَلاثَةَ عَشَرَ. [احمد: ١٨٥٥٥، والبخاري: ٢٩٥٨].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ النَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

٣٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُمُسِ

[١٦٨٩] (١٥٩٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ

عَبَّادِ المُهَلِّبِيُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَبَّالٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ : «آمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ». وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ. [أحمد: ٢٠٢٠، والبخاري: عَنِمْتُمْ». وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ. [أحمد: ٢٠٢٠، والبخاري: ٢٢٥، وسلم: ١١٥ مطولاً. وسأني مطولاً برقم: ٢٧٩٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٦٩٠] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ أَبنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ. [البخاري: ١٣٩٨. ومسلم: ١١٥ مطولاً].

# ٣٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النُّهْبَةِ

أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بنِ أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بنِ رَفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ رَافِعِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَتَعَجَّلُوا مِنَ الغَنَاثِمِ فَاطَّبَحُوا وَرَسُولُ الله عَلَيْ فِي أُحْرَى النَّاسِ، فَمَرَ بِهَا فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ، فَعَدَلَ بَعِيراً بِعَشْرِ شِيَاهٍ. [البخاري: ٥٥٤٣ مطولاً، وانظر ما بعده].

وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ.

[١٦٩٢] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. [أحمد: ١٧٢٦٣، والبخاري: ٢٥٠٧، ومسلم: ٥٠٩٣ مطولاً].

وَهَذَا أَصَحُّ، وَعَبَايَةُ بنُ رِفَاعَةَ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ.

وَفِي البَابِ عَنْ ثَعْلَبَةً بِنِ الحَكَمِ، وَأَنَسٍ، وَأَنِي وَأَبِي رَيْحَانَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ سَمُرَةَ، وَأَبِي مُرَيْرَةً، وَأَبِي مُرَيْرةً، وَأَبِي أَيُّوبَ.

<sup>(</sup>١) جاء بعد هذا في المطبوع: وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: لا أَعْرِفُ لأُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ. وَأَمَيْمَةُ امْرَأَةُ أُخْرَى لَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ.

[١٦٩٣] (١٦٠١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا». [صحبع. أحمد: ١٣٠٣٢ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ.

# ٠٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الكِتَابِ

[١٦٩٤] (١٦٠٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: الا تَبْدَوُوا الله عَلَيْهُ قَالَ: الا تَبْدَوُوا الله عَلَيْهُ قَالَ: الا تَبْدَوُوا الله عَلَيْهُ قَالَ: الا تَبْدَوُوا اللهَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي السَّلامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». [أحمد: ٧٥٦٧، ومسلم: الطَّرِيقِ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». [أحمد: ٧٥٦٧، ومسلم: ٥٦١١.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي بَصْرَةَ الغِفَادِيِّ صَاحِب النَّبِيِّ ﷺ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: «لا تَبْدَؤُوا البَهُودَ وَالنَّصَارَى»: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّمَا مَعْنَى الكَرَاهِيَةِ، لأَنَّهُ يَكُونُ تَعْظِيماً لَهُم، وَإِنَّمَا أُمِرَ المُسْلِمُونَ بِتَذْلِيلِهِمْ، وَكَذَلِكَ إِذَا لَقِيَ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَلا يَتُرُكِ الطَّرِيقَ عَلَيْهِ، لأَنَّ فِيهِ تَعْظِيماً لَهُمْ (١).

[١٦٩٥] (١٦٠٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ إِسْمَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنِ قَيْسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنِ قَيْسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ أَلْ أَسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ جَرِيرٍ. ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ اليَهُودَ إِذَا سَلَّمَ لَيُذُووا فِيهِ: عَنْ جَرِيرٍ.

عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْك (٢)، فَقُلْ: عَلَيْكَ (٢)، فَقُلْ: عَلَيْكَ (٢). عَلَيْكَ (١٠٥٤، ومسلم: ٥٦٥٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٤ ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ المُقَامِ بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِينَ

آبُو مُعَاوِيةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَالِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بِنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خَنْعَم، فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ القَتْلُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ فِيهِمُ القَتْلُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ العَقْلِ (٣)، وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ العَقْلِ (٣)، وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ الْعَقْلِ (٣)، وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ الْعَهْرِ المُشْرِكِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَلِمَ ؟ قَالَ: «لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا» (٤). [إسناده صحبح، إلا أن المصنف والبخاري وأبا حانم وغيرهم رجحوا الرواية المرسلة، وهي الآتية بعد والبخاري وأبا حانم وغيرهم رجحوا الرواية المرسلة، وهي الآتية بعد هذه. أبو داود: ٢١٤٥].

[١٦٩٧] (١٦٠٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَازِمٍ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ جَرِيرٍ. [النساني: ٤٧٨٤ عن نيس مرسلاً].

وَهَذَا أَصَحُّ.

وَفِي البَّابِ عَنْ سَمُّرَةً.

وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا: عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ جَرِيرٍ.

<sup>(</sup>١) من قوله: ﴿وَمَعْنَى هَذَا الْحَدَيْثُ ۚ إِلَى هَنَا ، لَيْسَ فِي الْمُطَّبُوعِ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: عليكم.

 <sup>(</sup>٣) أي: بنصف الدية، لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين الكفرة، فكانوا كمن هلك بفعل نفسه وفعل غيره، فسقط حصة جنايته.
 ينظر «تحفة الأحوذي»: (٩/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير: أي: يلزم المسلم ويجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المشرك، ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك إذا أوقدها في منزله، ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم. وإنما كره مجاورة المشركين لأنهم لا عهد لهم ولا أمان، وحث المسلمين على الهجرة. والتراثي: تفاعل من الرؤية، يقال: تراءى القوم: إذا رأى بعضهم بعضاً، وتراءى لي الشيء، أي: ظهر حتى رأيته. وإسناد التراثي إلى النارين مجاز من قولهم: داري تنظر إلى دار فلان، أي: تقابلها.

وَرَوَى حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً عَنِ الحَجَّاجِ بنِ أَرْطَاةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَرْطَاةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: الصَّحِيحُ حَدِيثُ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ مُرْسَلاً.

وَرَوَى سَمُرَةُ بِنُ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا تُسَاكِنُوا المُشْرِكِينَ وَلَا تُجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ، فَهُوَ مِثْلُهُمْ».

# ٤٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِخْرَاجِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ

[١٦٩٨] (١٦٠٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الكِنْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الكِنْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الكِنْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّوْدِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَيْنْ عِشْتُ إِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «لَيْنْ عِشْتُ إِنْ اللهَ عَلَيْهُ قَالَ: «لَيْنْ عِشْتُ إِنْ اللهَ عَلَيْهُ وَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ اللهَ المَرْبِ». [أحمد: ٢١٩، ومسلم: ٤٥٩٥].

[١٦٩٩] (١٦٠٧) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْحَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ اللهُ عَمْرُ بِنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ بَعُولُ: «لأُخْرِجَنَّ اليَّهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَلا أَثْرُكُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِماً». [أحمد: ٢٠١، ومسلم: ٤٥٩٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٤٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ رَسُولِ اللهُ ﷺ

[۱۷۰۰] (۱۲۰۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: مَنْ يَرِثُكَ؟ قَالَ:

أَهْلِي وَوَلَدِي، قَالَتْ: فَمَا لِي لا أَرِثُ أَبِي؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لا نُورَثُ». وَأَنْفِقُ وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَعُولُهُ، وَأَنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُنْفِقُ عَلَيْهِ. [صحبح لنبره، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَطَلْحَةً، وَالزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، وَسَعْدٍ، وَعَائِشَةً.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، إِنَّمَا أَسْنَدَهُ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ الوَهَابِ بنُ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: لا أَعْلَمُ أَحَداً رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا حَمَّادَ بنَ سَلَمَةً.

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ.

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ بنُ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ بنُ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ فَحَمَّدُ بنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَسْأَلُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ الله فَاطِمَةَ جَاءَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَسْأَلُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ الله فَاطِمَةَ جَاءَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَسْأَلُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ الله فَاللهِ مَنْ الله عَلَيْقَ يَقُولُ: «إِنِّي لا فَيَالَتْ وَلا أَكَلِمُكُمَا أَبَداً. فَمَاتَتْ وَلا تُكلِّمُهُمَا. [صحيح لغيره. أحمد: ٧٩].

قَالَ عَلِيٌ بنُ عِيسَى: مَعْنَى لا أُكَلِّمُكُمَا: تَعْنِي: فِي هَذَا المِيرَاثِ أَبَداً، أَنْتُمَا صَادِقَانِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [١٧٠٢] (١٦١٠) حَدَّثَنَا الحَسنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسِ، عَن ابن شِهَاب، عَنْ مَالِكِ بن أَوْس بن الحَدَثَانِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بن الخَطَّابِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ وَالزُّبَيْرُ بِنُ العَوَّامِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بِنُ أَبِي وَقَّاصِ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ وَالعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ عُمَرُ لَهُمْ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عِينَ فَالَ: «لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا تُوُفِّي رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ الله ﷺ. فَجِنْتَ أَنْتَ وَهَذَا إِلَى أَبِي بَكْرِ تَطْلُبُ أَنْتَ مِيرَاثُكَ مِنَ ابن أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكُر: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً». وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ بَارُّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ. [احمد: ١٧٨١، والبخاري: ٣٠٩٤، ومسلم: ٤٥٧٧ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ.

# 4 ٤٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ: قَالَ النَّبِي ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذِهِ لا تُغْزَى بَعْدَ اليَوْم»

[۱۷۰۳] (۱۲۱۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بِنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الحَارِثِ بِنِ مَالِكِ ابْنِ بَرْصَاء قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَنِ الحَارِثِ بِنِ مَالِكِ ابْنِ بَرْصَاء قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنِ الحَارِثِ بِنِ مَالِكِ ابْنِ بَرْصَاء قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنِ الحَارِثِ بِنِ مَالِكِ ابْنِ بَرْصَاء قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بِنِ مَالِكِ ابْنِ بَرْصَاء قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بِنَ مَالِكِ ابْنِ بَرْصَاء قَالَ: اللهُ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ اللهِ الْعَلَامَةِ». [حسن، أحمد: ١٥٤٠٤].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَسُلَيْمَانَ بنِ صُرَدٍ، وَمُطِيعٍ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ حَدِيثُ زَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ.

# ٥ ٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا القِتَالُ

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ مُقَرِّنِ بِإِسْنَادٍ أَوْصَلَ مِنْ هَذَا، وَقَتَادَةُ لَمْ يُدْرِكِ النَّعْمَانَ بِنَ مُقَرِّنٍ، مَاتَ النَّعْمَانُ بِي خِلافَةِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ.

النخلال النخلي الخلال النخلي الخلال النخلي الخلال النخلي الخلال النخلي الخلال النخلي الخلال النخلي النخلي

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَعَلْقَمَةُ بِنُ عَبْدِ اللهِ هُوَ أَخُو بَكْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيِّ (١).

 <sup>(</sup>١) بعده في المطبوع: مَاتَ النُّعْمَانُ بنُ مُقَرِّنٍ في خِلافَةِ عُمَرَ بن الخَطَّابِ.

## ٤٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيرَةِ

[۱۷۰٦] (۱۲۱٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِيسَى بِنِ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الطّيرَةُ (۱) مِنَ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الطّيرَةُ (۱) مِنَ الله يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُلِ (۲). [إسناده صحبح. أحمد: ۱۹٤٤، وأبو داود: ۳۹۱۰، وابن ماجه: ۳۵۳۸].

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: كَانَ سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبِ يَقُولُ : كَانَ سُلَيْمَانُ بِنُ الله حَرْبِ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَمَا مِنَّا، وَلَكِنَّ الله يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. قَالَ سُلَيْمَانُ: هَذَا عِنْدِي قَوْلُ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ.

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَابِسٍ التَّمِيمِيِّ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، وَرَوَى شُعْبَةُ أَيْضاً عَنْ سَلَمَةَ هَذَا الحَدِيثَ.

[۱۷۰۷] (۱۲۱۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَدُّوَى (٣)، وَلا طِيرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الفَأْلُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ الفَأْلُ»، قَالُو: «الكَلِمَةُ الفَالُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ الظَّيْبَةُ». [أحمد: ١٢٥٦٤، والبخاري: ٥٧٥، ومسلم: ٥٨٠٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۱۷۰۸] (۱۲۱۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعِ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ، عَنْ أَنُسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ وَيَنَظِيْهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خُرَجَ لِحَاجَتِهِ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ (3)، يَا نَجِيحُ (0). [رجاله ثقات إلا أنه معل. الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: ١٨٤٨، والطبراني في «الأوسط»: ١٨٤٨، والضياء في «المختارة»: ١٦٦٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

#### ٤٧ ـ بَابٌ فِي وَصِيَّتِهِ ﷺ فِي القِتَالِ

الله المحدد الم

ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، وَالتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ أَبَوْا أَنْ لِلْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَتَحَوَّلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَى الأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَى الأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَى الأَعْرَابِ، لَبْسَ لَهُمْ فِي

<sup>(</sup>۱) الطّيرة: التشاؤم بالشيء، وأصله أنهم كانوا في الجاهلية إذا خرجوا لحاجة، فإن رأوا الطير طار عن يمينهم فرحوا به واستمروا، وإذا طار عن يسارهم تشاءموا به ورجعوا.

<sup>(</sup>٢) قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: قوله: «وما منا إلا» أي: ما منا أحد إلا ويعتريه شيء ما منه في أول الأمر قبل التأمل، «ولكن الله يذهبه» أي: إذا توكل على الله، ومضى على ذلك الفعل، ولم يعمل بوفق هذا العارض، غفر له.

<sup>(</sup>٣) قال النووي: المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تَعَدَّى بطبعها، لا بفعل الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) أي: واجد الطريق المستقيم.

<sup>(</sup>۵) أي: من قضيت حاجته.

الغَنِيمَةِ وَالفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا، فَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِالله عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ حِصْناً، فَأَرَادُوكَ أَنْ نَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيّهِ، فَلا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيّهِ، فَلا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ الله وَلا نَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَة أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَةَ الله وَذِمَةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ خَطْرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ خَطْنِ اللهُ فَلا تَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ الله الله فَلا تَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي: تَنْزِلُوهُمْ، وَلَكِنْ أَنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي: أَنْوِلُهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي: أَنْصِيبُ حُكْمَ الله فِيهِمْ أَمْ لا؟». أَوْ نَحْوَ هَذَا . [احد: أَتُصِيبُ حُكْمَ الله فِيهِمْ أَمْ لا؟». أَوْ نَحْوَ هَذَا . [احد: 1811].

وَفِي البَابِ عَنِ النُّعْمَانِ بنِ مُقَرِّنٍ.

وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٧١٠] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَجُوهُ أَبُو أَجُونُ عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَدِ نَحْوَهُ إِنْ أَبُوا فَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ أَبُوا فَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ أَبُوا فَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ أَبُوا فَحُدْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِالله عَلَيْهِمْ». [صحبح، وانظر ما تبله].

هَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ.

وَرَوَى غَيْرُ مُحَمَّدِ بنِ بَشَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ، وَذَكَرَ فِيهِ أَمْرَ الجِزْيَةِ.

قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ لا حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ لا يُغِيرُ إِلَّا عِنْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَاناً أَمْسَكَ وَإِلَّا يُغِيرُ إِلَّا عِنْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ، فَإِنْ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: الله أَغَارَ، وَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْم، فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، فَقَالَ: "خَلَى الفِطْرَةِ"، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ: "خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ". [أحمد: أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ». [أحمد: أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ». [أحمد: المخاري مختصراً: ٢٩٤٣، ومسلم: ١٢٤٥].

[١٧١٢] قَالَ الحَسَنُ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. [صحيح، وانظر ما فبله].

# 

#### بنسم ألله ألتُمن الزييا

# [٢٢] أَبْوَابُ فَضَائِلِ الجِهَادِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

## ١ ـ بَابُ فَضْلِ الجِهَادِ

[۱۷۱۳] (۱۲۱۹) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ (۱): حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، مَا يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قَالَ: «لا تَسْتَطِيعُونَهُ». فَرَدُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ فَلاثاً، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لا تَسْتَطِيعُونَهُ»، فَقَالَ فِي النَّالِثَةِ: «مَثَلُ الصَّافِمِ القَائِمِ الثَّالِثَةِ: «مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهُ مَثَلُ الصَّافِمِ القَائِمِ الثَّالِيَةِ: لا يَقْتُرُ مِنْ صَلاةٍ وَلا صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله مَثَلُ الصَّافِمِ القَائِمِ اللَّذِي لا يَقْتُرُ مِنْ صَلاةٍ وَلا صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ وَي سَبِيلِ الله مَثَلُ المَّافِمِ الثَالِهِ وَلا مِينَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ وَي صِيامٍ حَتَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ وَلا مِينَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ وَمسلم: ٢٧٨٥، والبخاري بنحوه: ٢٧٨٥.

وَفِي البَابِ عَنِ الشَّفَاءِ، وَعَبْدِ الله بنِ حُبْشِيُّ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأُمِّ مَالِكِ البَهْزِيَّةِ، وَأُنسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[١٧١٤] (١٦٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْزُوقُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْزُوقُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْزُوقُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْزُوقُ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: «المُجَاهِدُ رَسُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: «المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِي (٢) هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ، إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الجَنَّة،

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا قتيبة بن سعيد قال» سقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: في سبيل الله.

وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ». [صحيح لغيره. ابن أبي عاصم في «الجهاد»: ٤٥، والضياء في «المختارة»: ٢٣٩٩].

هَذَا غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً

[١٧١٥] (١٦٢١) حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بِنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بِنُ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَ بِنَ مَالِكِ قَالَ: أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةً بِنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ الجَنْبِيَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةً بِنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله عَمَلِهِ إِلَّا مَيْتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا رَسُولِ الله عَمَلِهِ إِلَّا مَيْتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الله عَمَلُهُ إِلَى مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ الله، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى بَوْمِ القِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ القَبْرِ». [صحح. أحمد: ٢٩٥١، وأبو داود: ٢٥٠٠].

وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله وَ يَقُولُ: «المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ». [صحبح. أحمد: ٢٣٩٥/م، والنساني في «الكبرى»: 11٧٩٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، وَجَابِرٍ. حَدِيثُ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اشِّه

[١٧١٦] (١٦٢٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ وَسُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ وَسُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّةٌ قَالَ: "مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ الله، زَحْزَحَهُ الله عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ عَلَيْ النَّارِ سَبْعِينَ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا يَقُولُ: "سَبْعِينَ "، وَالاَحْرُ يَقُولُ: الْمَالِيَةِ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ النَّالِ سَبْعِينَ اللهُ عَنِ النَّالِ سَبْعِينَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّالِ سَبْعِينَ اللَّهُ عَنِ النَّالِ سَبْعِينَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّالَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُولَ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ الللْهُ الللْهُ عَلَى اللْهُو

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

وَأَبُو الأَسْوَدِ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ نَوْفَلِ الأَسْدِيُّ الْمَدِينِيُّ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَعُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، وَأَنِي أَمَامَةَ.

المَّدُنَا عَبْدُ الله بنُ الوَلِيدِ العَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ الوَلِيدِ العَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ (ح). وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، النَّعْمَانِ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزَّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ النَّعْمَانِ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزَّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ النَّعْمَانِ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزَّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ النَّعْمَانِ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزَّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهُ ، إِلَّا يَصُومُ عَبْدُيونَ خُولِي اللهِ ، إِلَّا يَصُومُ عَبْدُينَ خُولِيفًا ». [أحمد: بالعالم: ١١٧٩] اللهُ مُ النَّارَ عَنْ وَجُهِدٍ سَبْعِينَ خُولِيفًا ». [أحمد: ١١٧٩] اللهُ المِلْونِ المَالِدُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٧١٨] (١٦٢٤) حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا نِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ جَمِيلٍ، عَنِ يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بِنُ جَمِيلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ اللهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ الله، جَعَلَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». [إسناده حسن. الروياني في «مسنده»: ١١٩٨، والطبراني في «الكبير»: ٢٩٢١].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةً.

# ٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اشِ

[١٧١٩] (١٦٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ فَالَ: حُسَيْنٌ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنِ الرُّكَيْنِ بِنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُسَيْرِ بِنِ عُمَيلَةً، عَنْ خُرَيْمٍ بِنِ فَائِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ الله، كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِثَةٍ ضِعْفٍ». [إسناده حسن. أحمد: ١٩٠٣٨، والنساني: ٢١٨٨].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الرُّكَيْنِ بنِ لرَّبيع.

## ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الخِدْمَةِ فِي سَبِيلِ اشِ

[۱۷۲۰] (۱۹۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ صَالِحٍ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَدِيِّ بِنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَدِيِّ بِنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ: أَيُّ الصَّدَقَةِ عَالِمَ الله عَلِي الله (۱) أَوْ طَلُوقة عَبْدٍ فِي سَبِيلِ الله (۱) أَوْ طَرُوقة فَحْلٍ فِي سَبِيلِ الله (۱) أَوْ طَرُوقة فَحْلٍ فِي سَبِيلِ الله (۱) المنابِ الله (۱) المنابِرِ فِي الكِيرِ الله (۱۰۰) . [حسن الفراني في الكبير الله (۱۰۰) . والحاكم: (۱۰۰/۱)].

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ صَالِحٍ هَذَا الحَدِيثُ مُرْسَلاً، وَخُولِفَ زَيْدٌ فِي بَعْضِ إِسْنَادِهِ.

وَرَوَى الوَلِيدُ بنُ جَمِيلٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً.

القاسِمِ أَيِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَيُوبَ قَالَ: عَنِ الْقَاسِمِ أَيِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَيِي أُمَامَةً قَالَ: قَالَ القَاسِمِ أَيِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَيِي أُمَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي رَسُولُ الله وَمَنِيحَةٌ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ الله، أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ سَبِيلِ الله، أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ الله، أَوْ طَرُوقَةً فَحْلٍ فِي سَبِيلِ الله». [حسن. أحمد: ٢٢٣٢١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ أَصَعُ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةً بنِ صَالِحٍ.

# ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ جَهَّزَ غَازِياً

(۱۷۲۲] (۱۲۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بنُ دُرُسْتَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ

أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا». [أحمد: ١٧٠٤٥، والبخاري: ٢٨٤٣، ومسلم: ٤٩٠٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

[۱۷۲۳] (۱۹۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ عَالِدِ الجُهنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ عَالَى الله، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ، فَقَدْ غَزَا». [صعبع، وانظر ما قبله وما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[۱۷۲٤] (۱٦٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْمَدُ بِنُ أَبِي سُلَبْمَانَ، يَحْمَى بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ أَبِي سُلَبْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَيْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِيِّ اللَّهُ المُعْمَدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ المُحَهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ المُحَهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ المُحْهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ المُعْمَدِيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ المُعْمَدِيِّ المُعْمَدِيِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَدِيْ الْعَلْمِ المُعْمَدِيْ الْمُعْمَدِيْ الْعَلْمَ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ اللّهُ الْعَلْمِ اللّهُ الْمُعْمَدِيْ الْعَلْمِ اللّهِ اللّهُ ا

[١٧٢٥] (١٦٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلِمَةَ، عَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: هَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ جَهّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ الله ، فَقَدْ غَزَا (٤٠)». [احمد: ٢١٦٨١].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٥).

<sup>(</sup>١) أي: هبة عبد للمجاهد ليخدمه، أو إعارته له.

<sup>(</sup>٢) أي: خيمة يستظل بها المجاهد، أي: نصب خيمة أو خباء للغزاة يستظلون به.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «طروقه فحل» بفتح الطاء، فعولة بمعنى مفعولة، أي: مركوبة، يعني: ناقة أو نحو فرس بلغت أن يطرقها الفحل، يعطيه إياها ليركبها، إعارة أو قرضاً أو هبة.

<sup>(</sup>٤) زاد في المطبوع بعده في متن الحديث: «وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً في أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا».

<sup>(</sup>a) في المطبوع: حسن صحيح.

# ٧ ـ بَابُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

[۱۷۲٦] (۱۲۳۲) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: لَحِقَنِي عَبَايَةُ بنُ مُسْلِم، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: لَحِقَنِي عَبَايَةُ بنُ رِفَاعَةً بنِ رَافِعٍ وَأَنَا مَاشٍ إِلَى الجُمُعَةِ، قَالَ: أَبْشِرْ فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ الله، سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُولُ: قَالَ رُسُولُ الله ﷺ: "مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ الله، فَهُمَا رَسُولُ الله ﷺ: "مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ الله، فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ». [أحمد: ١٥٩٣، والبخاري: ١٩٠٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو عَبْسِ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ جَبْرٍ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

وَيَزِيدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ هُوَ رَجُلٌ شَامِيٍّ، رَوَى عَنْهُ الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم وَيَحْيَى بِنُ حَمْزَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الشَّام.

وَبُرَيْدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ كُوفِيٌّ، أَبُوهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَاسْمُهُ: مَالِكُ بِنُ رَبِيعَةَ، سَمِعَ مِنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ.

وَرَوَى عَنْ بُرَيْدِ بِنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، وَعَطَاءُ بِنُ السَّائِبِ، وَيُونُسُ بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَشُعْبَةُ أَحَادِيثَ.

# ٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الغُبَارِ فِي سَبِيلِ اشِهِ

المُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ الله المَسْعُودِيِّ، عَنْ المُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الله المَسْعُودِيِّ، عَنْ المُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الله المَسْعُودِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِيسَى بنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَلِحُ النَّارَ وَجُلِّ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ الله حَتَّى يَعُودُ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَبُل بَحْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ الله وَدُخَانُ جَهَنَّمَ». [صحبح. وَلا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ الله وَدُخَانُ جَهَنَّمَ». [صحبح. الناني: ١٠٥٦، والنساني: ٢١١، وابن ماجه مفتصراً على الشطر الناني: ٢٧٧٤. وسيكرد برقم: ٢٤٦٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةً، مَدِينِيٌّ.

## ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةٌ فِي سَبِيلِ الله»

[١٧٢٨] (١٦٣٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً، عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعْدِ أَنَّ شُرَحْبِيلَ بِنَ السِّمْطِ قَالَ: يَا كَعْبَ بِنَ أَبِي الجَعْدِ أَنَّ شُرَحْبِيلَ بِنَ السِّمْطِ قَالَ: يَا كَعْبَ بِنَ مُرَّةً، حَدِّثُنَا عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ وَاحْذَرْ، قَالَ: سَمِعْتُ مُرَّةً، حَدِّثُنَا عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ وَاحْذَرْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ الله عَلَيْ وَاحْذَرْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَي الإِسْلامِ، رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلامِ، كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ القِيَامَةِ». [صحبح لنيره. أحمد: ١٨٠٦٤، والناني: ٣١٤٦ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنْ فَضَالَةَ بِنِ عُبَيْدٍ، وَعَبْدِ الله بِنِ مُرو.

حَدِيثُ كَعْبِ بِنِ مُرَّةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

هَكَذَا رَوَاهُ الأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعْدِ، وَأَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَعْبِ بِنِ مُرَّةَ فِي الإِسْنَادِ رَجُلاً.

وَيُقَالُ: كَعْبُ بِنُ مُرَّةَ، وَيُقَالُ: مُرَّةُ بِنُ كَعْبِ، النَّبِيِّ وَالمَعْرُوفُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مُرَّةُ بِنُ كَعْبِ البَهْزِيُّ، وَالمَعْرُوفُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَحَادِيثَ. كَعْبِ البَهْزِيُّ، وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثَ.

[۱۷۲۹] (۱۹۳۰) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُودٍ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بِنُ شُرَيْحٍ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ بَحِيرِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بِنِ عَبَسَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عِي قَالَ: "مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ الله، كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ القِيَامَةِ". [صحبح. أحمد: ١٩٤٤، والناني: ٢١٤٤ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَحَيْوَةُ بِنُ شُرَيْحٍ: هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الحِمْصِيُّ.

<sup>(</sup>١) قوله: «حديث حسن» ليست في المطبوع.

# ١٠ - بَابُ مَا جَاءَ: مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ

[۱۷۳۰] (۱۹۳۱) حَدَّفَنَا قُنَيْبَةُ قَالَ: حَدَّفَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الخَيْلُ لِثَلاثَةٍ: هِيَ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، الخَيْلُ لِثَلاثَةٍ: هِيَ لِرَجُلٍ سِنْرٌ، وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، لِرَجُلٍ سِنْرٌ، وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ الله، فَيُعِدُّهَا لَهُ هِيَ لَهُ أَجْرٌ، وَلا تُغَيِّبُ فِي بُطُونِهَا شَيْئاً إِلَّا فَيُعِدُّمَا لَهُ هِيَ لَهُ أَجْرٌ، وَلا تُغَيِّبُ فِي بُطُونِهَا شَيْئاً إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ أَجْرً، وَلا تُغَيِّبُ فِي بُطُونِهَا شَيْئاً إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ أَجْرًا». [أحمد: ٢٥٥٧، والبخاري بنحوه: ٢٣٧١، ومسلم: ٢٢٩٣ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَظِيرُ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ.

## ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الرَّمْي فِي سَبِيلِ اشِّه

[۱۷۳۱] (۱۹۳۷) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع: حَدَّثَنَا مَنِيدُ بنُ مَنِيع: حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي حُسَيْنِ أَنَّ رَسُولَ الله عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي حُسَيْنِ أَنَّ رَسُولَ الله عَبْدِ الله لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ فَلاثَةً الجَنَّة: عَالَ: «إنَّ الله لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ فَلاثَةً الجَنَّة: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالمُمِدَّ مِهِ الرَّعْمُوا أَحَبُ بِهِ الرَّمُوا أَحْبُ المُسْلِمُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ المُسْلِمُ بَاطِلٌ (٢) إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلاعَبَتَهُ بَاطِلٌ (٢) إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلاعَبَتَهُ بَاطِلٌ (٣) إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلاعَبَتَهُ

أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الحَقِّ». [حسن لغيره، وهذا إسناد مرسل].

[۱۷۳۲] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الأَزْرَقِ، عَنْ عُبْدِ الله بنِ الأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ مِثْلَهُ. [حسن بمجموع طرته وشواهده. أحمد: ۱۷۳۳۸، وأبو داود: ۲۵۱۳، والنسائي: ۲۲۰۸، وابن ماجه: ۲۸۱۱).

وَفِي البَابِ عَنْ كَعْبِ بِنِ مُرَّةً، وَعَمْرِو بِنِ عَبَسَةً، وَعَبْدِ الله بِنِ عَمْرِو.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤).

المتعاذُ بنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بنِ مُعَاذُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّنَنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السَّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ يَقُولُ: "مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ الله، فَهُو لَهُ عَدْلُ مُحَرَّدٍ". [صحيع. احمد: ١٧٠٢٢، وأبو داود بنحوه: ٣٩٦٥، والنسائي: ٢١٤٥، وابن ماجه، ولفظ أبي داود ماجه: "من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل، فله درجة"].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٥).

وَأَبُو نَجِيحٍ: هُوَ عَمْرُو بنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ (٦).

## ١٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الحَرْسِ فِي سَبِيلِ اشِ

[۱۷۳٤] (۱۹۳۹) حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ عُمِرَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بنُ رُزَيْقٍ أَبُو شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الخُرَاسَانِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ

<sup>(</sup>۱) قوله: «والممد به» اسم فاعل من أمدَّه، والمراد به من يقوم بجنب الرامي أو خلفه يناوله النبل واحداً بعد واحد، أو يرد عليه النبل المرمى به، ويحتمل أن المراد من يعطى النبل من ماله تجهيزاً للغازي وإمداداً له.

 <sup>(</sup>٢) أي: لا تقتصروا على الرمي ماشياً، وأجمعوا بين الرمي والركوب، أو المعنى: اعلموا هذه الفضيلة وتعلموا الرمي والركوب بتأديب الفرس والتمرين عليه كما يشير إليه آخر الحديث.

<sup>(</sup>٣) أي: لا ثواب له.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: احديث صحيح، فقط.

<sup>(</sup>٦) زَاد بعده في المطبوع: وَعَبْدُ اللهِ بنُ الأَزْرَق: هُوَ عَبْدُ اللهِ بنُ زَيْدٍ.

ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَظِيَّة يَقُولُ: «عَيْنَانِ لا تَمَسُّهُمَّا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله». [صحبح لغيره. ابن أبي عاصم في الجهاد»: ١٤٦، والبيهني في «شعب الإيمان»: ٧٩٦].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَأَبِي رَيْحَانَةَ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٍ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بنِ رُزَيْقٍ.

# ١٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي ثُوَابِ الشُّهَدَاءِ

المحدد المناف الماف المحدد المناف المنفي ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۱۷۳٦] (۱۹٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا عُمْمَانُ بِنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كُثِيرٍ، عَنْ عَامِرٍ العُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَامِرٍ العُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ اللهَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ اللهَ اللهَ عَلَيْ قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ اللهَ عَلَيْ أَوْلُ ثَلاثَةً فَيْدُ أَحْسَنَ اللهَ عَلَيْ أَوْلُ ثَلاثَةً فَيْدُ أَحْسَنَ

عِبَادَةَ الله ، وَنَصَعَ لِمَوَالِيهِ » . [إسناده ضعيف. أحمد: ١٠٢٠٥ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ الكُوفِيُّ: «القَتْلُ فِي سَبِيلِ الله يُكَفِّرُ كُلَّ قَالَ رَسُولُ الله يَكِفَّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله يَكِفُرُ الله الدَّيْنَ». فَقَالَ النَّبِيُّ يَظِيَّةٍ: «إِلَّا الدَّيْنَ». وَعَالَ النَّبِيُ يَظِيَّةٍ: «إِلَّا الدَّيْنَ». وصحيح لغيره، المصنف في «العلل الكبير»: ٥٠١](٤).

وَفِي البَابِ عَنْ كَعْبِ بِنِ عُـجْرَةً، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي قَتَادَةً.

وَحَدِيثُ أَنْسِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّيْخِ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَقَالَ: أُرَى أَنَّهُ أَرَادَ حَدِيثَ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدُ (٥)».

[۱۷۳۸] (۱۹۲۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيُ السَّمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيُ اللَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ الله خَيْرٌ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ (٢) لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلَّا الشَّهِيدُ، لِمَا يَرَى مِنْ فَصْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يُحِبُ أَنْ الشَّهِيدُ، لِمَا يَرَى مِنْ فَصْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى». [أحمد «زبادات يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى». [أحمد «زبادات عبدالله»: ١٣٩٦٤، والبخاري: ٢٧٩٥، ومسلم: ١٨٥٧، وسيأتي برنم: ١٧٥٧، و١٧٥٠].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٧).

<sup>(</sup>١) أي: تأكل من ثمارها.

 <sup>(</sup>٢) أي: عفيف عن تعاطي ما لا يحل، متعفف عن السؤال، مكتف باليسير عن تعاطي المفضول في المطعم والملبس. وقيل: أي: متنزه
 عما لا يليق به، صابر على مخالفة نفسه وهواه.

<sup>(</sup>٣) وقع هذا الحديث مع التعليق عليه في المطبوع في أول الباب.

٤) وأخرجه مسلم: ٤٨٨٤ لكن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٥) هو الحديث التالي.

<sup>(</sup>٦) قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": (٩/ ٢٧٣): أن، بفتح الهمزة، عطف على: "أن يرجع" ويجوز الكسر على أن يكون جملة حالية.

<sup>(</sup>٧) ﴿ فِي المطبوع: حسن صحيح. وزاد بعده: قال ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ: كَانَ عَمْرُو بنُ دِينَارِ أَسَنَّ مِنَ الزُّهْرِيِّ.

### ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اشِه

آلاً المعرفة المناوية المعرفة المنافية المنافية

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بنِ دِينَارٍ.

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: قَدْ رَوَى سَعِيدُ بنُ أَبِي أَيُّوبَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَظَاءِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ خَوْلانَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِي يَزِيدُ، وَقَالَ: عَظَاءُ بنُ دِينَارٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

### ١٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي غَرْْوِ البَحْرِ

[١٧٤٠] (١٦٤٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بِن عَبْدِ الله بنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَام بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَام تَحْتَ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله عِي يَوْماً، فَأَطْعَمَتُهُ (٤)، وَجَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ (٥)، فَنَامَ رَسُولُ الله رَبُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا البَحْرِ(٦)، مُلُوكٌ عَلَى الأسِرَّةِ، أَوْ مِثْلُ المُلُوكِ عَلَى الأسِرَّةِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَاذَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ». نَحْوَ مَا قَالَ فِي الأَوَّلِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ». فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَام البَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بِن أَبِي شُفْيَانَ (٧)، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ البَحْرِ فَهَلَكَتْ. [أحمد مختصراً: ١٣٥٢٠، والبخاري: ٢٧٨٨، ومسلم: ١٣٩٣٤].

١) قوله: ﴿فَلا أَدري ﴾ هذا قول الراوي عن فضالة بناء على أن قوله: ﴿حتى وقعت﴾ كلام فضالة أو كلام عمر، والمعنى: فلا أعلم.

 <sup>(</sup>۲) الطّلّح: هي شجر عظام من شجر العِضَاه.
 (۳) أي: لا يعرف راميه.

<sup>(</sup>٤) قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٥/ ٢٨٠): تنبيه: قد أشكل على جماعة نومه ﷺ عند أم حرام وتفليتها رأسه، فقال النووي: اتفق العلماء على أنها كانت محرماً له ﷺ، واختلفوا في كيفية ذلك: فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار.

قلت \_ والكلام للمباركفوري \_ في ادعائه الاتفاق نظر ظاهر، على أن في كونها محرماً له ﷺ تأملاً، فقد بالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية . . . . .

قال ابن حجر في «الفتح» (١١/ ٧٩): وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل، لأن الدليل على ذلك واضح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) أي: تَفتش ما فيه. (٦) أي: ظهره ووسطه.

<sup>(</sup>٧) قال النووي: قال القاضي: قال أكثر أهل السير والأخبار أن ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان ﷺ، وأن فيها ركبت أم حرام

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ: هِيَ أُخْتُ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَهِيَ خَالَةُ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ.

# ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ: مَنْ يُقَاتِلُ رِيَاءً وَلِلنُّنْيَا

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بِنُ أَنَسِ وَسُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَغَيْرُ | وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَنَسِ.

وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ هَذَا عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: يَنْبَغِي أَنْ يُوضَعَ هَذَا الحَدِيثُ فِي كُلِّ بَابٍ.

### ١٧ - بَابٌ فِي الغُدُقِ وَالرَّوَاحِ فِي سَبِيلِ الله

[۱۷٤٣] (۱٦٥١) حَدَّثَنَا (۱) عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ مَنْ حُمْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الله اللهُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَنَسٍ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ أَنَسٍ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ أَنْسٍ أَنْ رَوْحَةٌ (٢) خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً يَدِهِ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ، لأَضَاءَتْ مَا مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ، لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحاً، وَلَنَصِيفُهَا (٤) عَلَى بَيْنَهُمَا وَيحاً، وَلَنَصِيفُهَا (٤) عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». [أحمد: ١٢٤٣٧، والبخاري: ١٠٥٨، ومسلم مقتصراً على القطعة الأولى من الحديث: ١٢٤٣٥، ومسلم مقتصراً على القطعة الأولى من الحديث:

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

المنظاف بنُ عَلَيْهَ أَيِي حَاذِم، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ خَالِدِ المَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِي حَاذِم، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «غَدْوَةٌ فِي السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». [أحمد: ١٥٥٦٩، ومسلم مقتصراً على الشطر الأول: ١٨٧٤. ومسلم مقتصراً على الشطر الأول: ١٨٧٤.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَنْسِ.

وزوجها إلى قبرص، فصرعت عن دابتها هناك، فتوفيت ودفنت هناك، وعلى هذا يكون قوله: في زمان معاوية، معناه: في زمان غزوه
 في البحر، لا في أيام خلافته.

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوع تقديم وتأخير في أحاديث هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) الغدوة: السير أول النهار إلى الزوال، والروحة: السير من الزوال إلى آخر النهار.

<sup>(</sup>٣) أي: قدره.

<sup>(</sup>٤) النصيف: هو الخمار.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٧٤٥] (١٦٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنِ ابنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَالْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِفْسَم، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «غَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللهُ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ اللَّنْيَا وَمَا فِيهَا». [أحمد: ١٠٨٨٣، والبخاري: ٢٧٩٣، ومسلم: ٤٨٧٦ من حديث أبي هريرة. وحديث ابن عباس صحيح لغيره، وهو عند أحمد: ٢٣١٧ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو حَازِمِ الَّذِي رَوَى عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ: هُوَ أَبُو حَازِمِ الزَّاهِدُ، وَهُوَ مَدَنِيٌّ، وَاسْمُهُ: سَلَمَةُ بِنُ دِينَارٍ. وَأَبُو حَازِمِ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، هُوَ أَبُو حَازِمِ اللَّهِ حَازِمِ اللَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، هُوَ أَبُو حَازِمِ اللَّهُ جَعِيُّ الكُوفِيُّ، اسْمُهُ: سَلْمَانُ، وَهُوَ مَوْلَى عَزَّةً الأَشْجَعِيُّ الكُوفِيُّ، اسْمُهُ: سَلْمَانُ، وَهُوَ مَوْلَى عَزَّةً الأَشْجَعِيُّ الكُوفِيُّ، اسْمُهُ: سَلْمَانُ، وَهُو مَوْلَى عَزَّةً اللَّشْجَعِيُّ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللْمُلْعُلُولَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَى الْمُؤْمِ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُلْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُلْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّه

الالام المعدد ا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

# ١٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟

[١٧٤٧] (١٦٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنِ ابْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَنِي الْمَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَبِرُكُمْ بِاللَّذِي مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ الله ، أَلا أُخبِرُكُمْ بِاللَّذِي مَنْ اللهُ فِيهَا، يَتْلُوهُ ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ الله فِيهَا، وَلا يُعْطِي لَلهُ وَلا يُعْطِي اللهُ وَلا يُعْطِي إِنْ اللهِ وَلا يُعْطِي بِهِ ». [صحبع من احمد: ٢١١٦، والنساني: ٢٥٧٠ بنحوه].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

وَيُرْوَى هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

### ١٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةَ

[۱۷٤۸] (۱٦٥٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا بِنِ رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ مُوسَى، عَنْ مُالِكِ بِنِ يُخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله القَتْلَ فِي سَبِيلِهِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله القَتْلَ فِي سَبِيلِهِ صَادِقاً مِنْ قَلْبِهِ، أَعْطَاهُ الله أَجْرَ الشَّهِيدِ». [صحبح. أحمد: ٢٢١١٦، وأبو داود: ٢٥٤١، والناني: ٣١٤٣ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۱۷٤٩] (۱۲۵۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهْلِ بنِ عَسْكُرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ شُرَيْحِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بنَ أَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيُ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيُ عَلَى قَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ صَادِقاً، بَلَّغَهُ الله مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ». [سلم: ٤٩٣٠].

<sup>(</sup>١) قوله: (عيينة) تصغير عين، والشُّعب: هو ما انفرج بين جبلين.

<sup>(</sup>٢) الفواق ـ بضم الفاء وفتحها \_: هو ما بين الحلبتين من الوقت.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ شُرَيْحٍ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الله بنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ شُرَيْحٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ شُرَيْحٍ يُكْنَى أَبَا شُرَيْحٍ، وَهُوَ إِسْكَنْدَرَانِيُّ.

وَفِي البَابِ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ.

# ٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُجَاهِدِ وَالمُكَاتَبِ وَالنَّاكِحِ وَعَوْنِ اللهِ إِيَّاهُمْ

[١٧٥٠] (١٦٥٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ابنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ثَلاثَةٌ حَتَّ عَلَى الله عَوْنُهُمُ: اللهُ جَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّكِحُ الَّذِي يُرِيدُ المَفَافَ». [إسناد، توي. أحمد: ٢٤١٦، والنائي: ٣٢٢، وابن ماجه: ٢٥١٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[۱۷۰۱] (۱۲۰۷) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا فَرُوحُ بِنُ مُنِيعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ مُوسَى، عَنْ مَالِكِ بِنِ يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ، عَنِ مُوسَى، عَنْ مَالِكِ بِنِ يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّهِيِّ قَالَ: "مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ الله مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ النَّبِيِّ عَنِي قَالَ: "مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ الله مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُواقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحاً فِي سَبِيلِ الله، أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ سَبِيلِ الله، أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَافُورَ مَا كَانَتُ، لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ، وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ». المعرب أحمد: ٢٢١١٦، وأبو داود: ٢٥٤١، والنسائي: ٣١٤٣. مطولاً، وابن ماجه مفتصراً على الشطر الأول: ٢٧٩٢].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

### ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اشِ

[۱۷۰۲] (۱۲۰۸) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ». وَمَا القِيَامَةِ، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَسلم: ٢٨٠٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

## ٢٢ ـ بَابٌ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟

[١٧٥٣] (١٦٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَيْلَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ، أَوْ أَيُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ﴿إِيمَانُ بِالله وَرَسُولِهِ»، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ﴿إِيمَانُ بِالله وَرَسُولِهِ»، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ أَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ: ﴿الجِهَادُ سَنَامُ العَمَلِ»، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ: ﴿ثُمَّ حَجُّ مَبْرُورٌ». [احمد: شَيْءٍ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ﴿ثُمَّ حَجُّ مَبْرُورٌ». [احمد: ٢٨٦٠)، ومسلم: ٢٤٨٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

#### ۲۳ \_ بَابٌ<sup>(۱)</sup>

[١٧٥٤] (١٦٥٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بِحَضْرَةِ العَدُوِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ أَبْوَابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلالِ السَّيُوفِ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ رَثُ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلالِ السَّيُوفِ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ رَثُ الجَنَّةِ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ يَذْكُرُهُ؟

<sup>(</sup>١) في المطبوع: بَابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ أَبْوَابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ.

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، قَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ. وَكُسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ (١)، فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ. [أحمد: ١٩٥٣٨، ومسلم: ٤٩١٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ جَعْفُرِ بنِ سُلَيْمَانَ.

وَأَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ المَلِكِ بنُ حَبِيب، وَأَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي مُوسَى، قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: هُوَ اسمه.

### ٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟

[١٧٥٥] (١٦٦٠) حَدَّثُنَا أَبُو عَمَّار: حَدَّثُنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَن الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ \* عَنْ عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله». قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ". [أحمد: ١١٨٤٠، والبخاري: ٢٧٨٦، ومعلقاً برقم: ٦٤٩٤، ومستم: ٨٨٨٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

# ٢٥ ـ بَابٌ فِي ثَوَابِ الشَّهِيدِ

[١٧٥٦] (١٦٦٣) حَدَّثَنَا (٤) عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن: أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بِنُ الوّلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ ، عَنِ المِقْدَام بنِ مَعْدِي كُرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لِلشَّهِيدِ عِنْدَ الله سِتُّ خِصَالٍ:

يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ (°)، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ ، اليَاقُونَةُ مِنْهَا خَبْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِينِ ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِيهِ». [صحبح لفيره دون ذكر عدد الحور العبن. أحمد: ١٧١٨٢، وابن ماجه: ٢٧٩٩، وقداختلف في إسنادهذا الحديث، انظر ذلك في التعليق على الحديث: ١٧١٨٢ في المسند

### هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَريبٌ (٦).

[١٧٥٧] (١٦٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَام: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، يَقُولُ: حَتَّى أُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي سَبِيلِ الله، مِمَّا يَرَى مِمَّا أَعْطَاهُ الله مِنَ الكُرَامَةِ». [صحيح، وانظر ما بعده. وسلف برقم: ١٧٣٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٧٥٨] (١٦٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَ اللَّهِ فَكُوهُ بِمَعْنَاهُ. [أحمد: ١٢٧٧، والبخاري: ۲۸۱۷، ومسلم: ۲۸۱۸].

## ٢٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ المُرَابِطِ

[١٧٥٩] (١٦٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي النَّضْرِ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّصْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ الله بن دِينَارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ الله

أي: غِمْده.

(1)

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حديث صحيح غريب.

<sup>(</sup>٤) وقع هذا الحديث في المطبوع آخر أحاديث الباب.

في المطبوع: «صحيح» فقط. قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٣٠٣/٥): دفعة، بضم الدال المهملة وسكون الفاء: هي الدفقة من الدم وغيره. قال المنذري، أي: تمحى ذنوبه في أول صبَّة من دمه، وقال في «اللمعات»: الدفعة بالفتح: المرة من الدفع، وبالضم: الدفعة من المطر، والرواية في الحديث بوجهين، وبالضم أظهر، أي: يغفر للشهيد في أول صبة من دمه.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

عَلَيْهَا، والرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهُ خَيْرٌ مِنَ اللَّانْيَا وَمَا عَلَيْهَا، والرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ الله، أَوِ الغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ اللَّانْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي خَيْرٌ مِنَ اللَّانْيَا وَمَا عَلَيْهَا». [أحمد: ٢٢٨٧٢، المَجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ اللَّانْيَا وَمَا عَلَيْهَا». [أحمد: ٢٢٨٧٢، والبخاري: ٢٨٩٤، ومسلم مقتصراً على القسم الأخير منه: ٤٨٧٤. وسلف دون القسم الأول منه برقم: ١٧٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ(١).

[۱۷٦٠] (۱۲٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ قَالَ: مَرَّ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ بِشُرَحْبِيلَ بنِ السِّمْطِ وَهُوَ فِي مُرَابَطٍ لَهُ، وَقَدْ الْفَارِسِيُّ بِشُرَحْبِيلَ بنِ السِّمْطِ وَهُوَ فِي مُرَابَطٍ لَهُ، وَقَدْ شَقَّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَلا أُحَدِّثُكَ يَا ابْنَ السِّمْطِ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَيْدٍ؟ قَالَ: بَلَى، السِّمْطِ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَيْدٍ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْدٍ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْدٍ يَقُولُ: "رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله أَفْضَلُ ـ وَرُبَّمَا قَالَ: خَيْرٌ ـ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ سَبِيلِ الله أَفْضَلُ ـ وَرُبَّمَا قَالَ: خَيْرٌ ـ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَ فِتْنَةَ القَبْرِ، وَنُمِيَ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَّامِةِ، وَمَنْ مَاتَ فِيهِ وُقِيَ فِتْنَةَ القَبْرِ، وَنُمِيَ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَّامَةِ». [أحمد: ٢٣٧٢٧، ومسلم: ٤٩٣٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[۱۷۲۱] (۱۲۲۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ رَافِعٍ، عَنْ سُمَيً، الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ رَافِعٍ، عَنْ سُمَيً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَفِيهِ : «مَنْ لَقِيَ الله بِغَيْرِ أَثْرٍ مِنْ جِهَادٍ، لَقِيَ الله وَفِيهِ الله وَفِيهِ الله وَفِيهِ الله وَفِيهِ الله وَفِيهِ الله وَفِيهِ الله وَالله الله وَلَيْهِ الله وَلَيْهِ الله وَلَيْهِ الله وَلَيْهِ الله وَلَيْهِ الله وَلِيهِ الله وَلَيْهِ الله وَلِيهِ الله وَلَيْهِ الله وَلَيْهِ الله وَلَيْهِ الله وَلَيْهِ الله وَلَيْهِ الله وَلِيهِ الله وَلَيْهِ الله وَلِيهِ الله وَلَيْهِ إِلَيْهُ وَلَيْهِ الله وَلَيْهُ وَلِيهِ اللهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلَاهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَاهُ وَلِيْهُ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَاهُ وَلِيهِ وَلِي فَلِي اللهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِي فَلِي وَلِي وَلَيْهِ وَلِيْهِ وَلَا لَاللَّهِ وَلَا لَهِ وَلِي وَلَا لَهِ وَلِي وَلَيْهِ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلَيْهِ وَلْمِلْمِ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِيْ وَلِي وَلِي

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الوَلِيدِ بنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ رَافِعٍ.

وَإِسْمَاعِيلُ بِنُ رَافِعٍ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الحَدِيثِ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: هُوَ ثِقَةٌ مُقَارِبُ الحَدِيثِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَحَدِيثُ سَلْمَانَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ لَمْ يُدْرِكْ سَلْمَانَ الفَارِسِيَّ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَيُّوبَ بِنِ مُوسَى، عَنْ مَكُحُولِ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ مَكْحُولِ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ السَّمْطِ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيْقٍ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بِنُ مَعْبَدِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عَثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: إِنِّي عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: إِنِّي عَثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُثْمَانَ وَهُو عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: إِنِّي كَتَمْتُكُمْ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله يَنْ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّ قِكُمْ عَدِيثاً سَمِعْتُ مَنُ اللهَ الله يَنْ أَحَدِّثُكُمُوهُ لِيَخْتَارَ الْمُرُولُ لِنَفْسِهِ مَا عَنِي مُ فِي عَنْ المَنَاذِلِ الله عَيْمُ فِي اللهَ عَيْمُ فِي اللهَ عَيْمُ فِي اللهَ عَيْمُ فِي اللهَ عَيْمُ فِي المَنَاذِلِ الله خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَنَاذِلِ ". الله خَيْرُ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَنَاذِلِ ". [حسن. أحمد: ٤٧٠، والنسائي: ٢١٧١، وابن ماجه بنحوه:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣) مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ اسْمُهُ: بُرْكَانُ.

[۱۷٦٣] (۱٦٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بنُ نَصْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ

أوله: «هذا حديث صحيح» ليس في المطبوع.

 <sup>(</sup>٢) وأخرجه أحمد: ٨٨٦٥، ومسلم واللفظ له: ٤٩٣١ من طريق عمر بن محمد بن المنكدر، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «من مات ولم يغزو، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح غريب. وقوله: ٥من هذا الوجه» ليست في المطبوع.

عِيسَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَجْلانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ حَكِيم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ». [إسناده قوي. أحدد: يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ». [إسناده قوي. أحدد: ٧٩٥٣، والنائي: ٣١٦٣، وابن ماجه: ٢٨٠٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

### \* \* \*

# بِنْ مِ اللَّهِ الزُّهُنِ الرِّحِيدِ

# [٢٣] أَبُوَابُ الجِهَادِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

## ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ العُذْرِ فِي القُعُودِ

[١٧٦٥] (١٦٧٠) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ:
حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ الله يَنْ قَالَ: «الْتُونِي عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ الله يَنْ قَالَ: «الْتُونِي عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ الله يَنْ قَالَ: «الْتُونِي الْقَنِدُونَ مِنَ بِالكَتِفِ أَوِ اللَّوْحِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ الْقَنِدُونَ مِنَ الْمُ مَكْتُومٍ خَلْفَ ظَهْرِهِ، الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٩٥] وَعَمْرُو بِنُ أُمِّ مَكْتُومٍ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَقَالَ: هَلْ لِي رُخْصَةٌ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ غَيْرُ أُولِي الطَّرَدِ ﴾ [النساء: ٩٥]. [احمد: ١٨٤٨٥، والبخاري: ٢٨٣١، ومسلم: [النساء: ٩٥]. [احمد: ٢٨٤٥].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالنَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ.

### ٢ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَرَجَ فِي الغَزْوِ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ

آلاما] (١٦٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بِنِ يَحْبَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةً، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو قَالَ: أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ يَظِيُّ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الجِهَادِ، قَالَ: «أَلَكَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ يَظِيُّ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الجِهَادِ، قَالَ: «أَلَكَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو العَبَّاسِ هُوَ الشَّاعِرُ الأَعْمَى المَكِّيُّ، وَاسْمُهُ: السَّائِبُ بنُ فَرُّوخَ.

# ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُبْعَثُ سَرِيَّةً وَحْدَهُ

[١٧٦٧] (١٦٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٥] قَالَ (١): عَبْدُ الله بنُ حُذَافَةَ بنِ قَيْسِ بنِ عَدِيً السَّهْمِيُ ، بَعَثَهُ رَسُولُ الله عَلَى بنُ السَّهْمِيُ ، بَعَثَهُ رَسُولُ الله عَلَى بنُ مُسَلِم ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ . [احمد: مُسْلِم ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ . [احمد: ٢١٢٤] .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابنِ جُرَيْج.

<sup>(</sup>١) القائل هو ابن جُريج.

### ٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ

[١٧٦٨] (١٦٧٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَاصِم بنِ مُحَمَّدٍ ، البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَاصِم بنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ قَالَ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِنَ الوَحْدَةِ ، مَا سَارَ رَاكِبُ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِنَ الوَحْدَةِ ، مَا سَارَ رَاكِبُ إِلْيُلٍ » . يَعْنِي : وَحْدَهُ (١٠ . [أحمد: ٥٥٨١ ، والبخاري: ٢٩٩٨].

[۱۷۲۹] (۱۷۲۹) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ الأَنْصَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الرَّاكِبُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الرَّاكِبُ فَيْطَانَانِ، وَالثَّلاقَةُ رَكْبُ». [حسن شَيْطَانٌ، وَالثَّلاقَةُ رَكْبُ». [حسن أحد: ۱۷۶۸، وأبو داود: ۲۲۰۷، والناني في «الكبرى»: ۱۷۹۸].

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ، وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بنِ زَيْدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ<sup>(٢)</sup>.

وَحَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو أَحْسَنُ.

# ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الكَذِبِ وَالخَبِيعَةِ فِي الحَرْبِ

[ ۱۷۷۰] (۱۹۷۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ وَنَصْرُ بنُ عَلِيٍّ قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ سَمِعَ عَلِيٍّ قَالاً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الحَرْبُ خَلْعَةٌ». [أحمد: ۱٤٣٠٨، والبخاري: ٣٠٣٠، ومسلم: ٤٥٣٩].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي عَبَّاسٍ، وَأَبِي عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بِنِ السَّكَنِ، وَكَعْبِ بِنِ مَالِكِ، وَأَنسِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزُوَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَكُمْ غَزَا

[۱۷۷۱] (۱۹۷۱) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا مُعْبَةُ، عَنْ وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ وَأَبُو دَاوُدَ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ، فَقِيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: فَقُلْتُ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: وَأَيْتُهُنَّ كَانَ أَوَّلَ؟ قَالَ: دَاتُ العُشَيْرَاءِ أَوِ العُسَيْرَاءِ. وَأَيَّتُهُنَّ كَانَ أَوَّلَ؟ قَالَ: وسلم: ٣٩٤٥، والبخاري: ٣٩٤٩، وسلم: ٣٩٤٥.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّفِّ وَالتَّعْبِئَةِ عِنْدَ القِتَالِ

فِي البَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدُ بِنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَلَمْ

 <sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في «الفتح»: (۱۳۸/٦): قال ابن المنير: السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، والخبر ورد في السفر، فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفرداً للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد، كإرسال الجاسوس والطليعة، والكراهة لما عدا ذلك. ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة. اهـ.

وحديث جابر الذي أشار إليه ابن المنير أخرجه أحمد: ١٤٢٩٧، والبخاري ـ واللفظ له ـ: ٢٩٩٧، ومسلم: ٦٢٤٣، قال جابر: ندب النبي ﷺ الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير . . . .

<sup>(</sup>٢) وقع بعد هذا في المطبوع: قَالَ مُحَمَّدٌ: هُوَ ثِقَةٌ صَدُوقٌ، وَعَاصِمُ بنُ عُمَرَ العُمَرِيُّ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ لا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا.

<sup>(</sup>٣) أي: رتبنا في مواضعنا، وهيأنا للحرب.

يَعْرِفْهُ، وَقَالَ: مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ سَمِعَ مِنْ عِكْرِمَةَ. وَحِينَ رَأَيْتُهُ كَانَ حَسَنَ الرَّأْيِ فِي مُحَمَّدِ بنِ حُمَيْدٍ الرَّازِيِّ، ثُمَّ ضَعَّفَهُ بَعْدُ.

### ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ القِتَالِ

[۱۷۷۳] (۱۹۷۸) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع: حَدَّثَنَا الْحِمَدُ بنُ مَنِيع: حَدَّثَنَا الْحِمَدُ بنُ مَنِيد، عَنِ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ - يَعْنِي: النَّبِيَ ﷺ عَلَيْ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، يَدْعُو عَلَى الأَحْزَابِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، يَدْعُو عَلَى الأَحْزَاب، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الحِسَابِ، اهْزِمِ الأَحْزَاب، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ». [أحمد: ١٩١٣، والبخاري: ٢٩٣٣، ومسلم: ٢٥٤٢ مطولاً عند، وعند أحمد].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَلْوِيَةِ

[۱۷۷٤] (۱۹۷۹) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بِنِ الوَلِيدِ الكِنْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمْرَ بِنِ الوَلِيدِ الكِنْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَمَّارٍ - هُوَ الدُّهْنِيُّ - يَحْنَى بِنُ آئِي الدُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَلُواؤُهُ أَبْيَضُ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بنِ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا

مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بِنِ آدَمَ، عَنْ شَرِيكِ، وَقَالَ: حَدَّئَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شَرِيكِ، وَقَالَ: حَدَّئَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَمَّادٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ (٢). قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْحَدِيثُ هُوَ هَذَا.

وَالدُّهْنُ: بَطْنٌ مِنْ بَجِيلَةَ، وَعَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ: هُوَ عَمَّارُ بِنُ مُعَاوِيَةَ الدُّهْنِيُّ، وَيُكُنّى أَبَا مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

### ١٠ - بَابٌ فِي الرَّايَاتِ

[۱۷۷۰] (۱۲۸۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ يَحْيَى بِنُ زَكْرِيَّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بِنِ القَاسِمِ النَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بِنِ القَاسِمِ قَالَ: بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ القَاسِمِ إِلَى البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ: بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ القَاسِمِ إِلَى البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ أَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةٍ رَسُولِ الله عَنْ أَنْ الْمَالُهِ مَنْ نَمِرَةٍ (٣). [حسن لغيره. أحمد: ١٨٦٢٧، وأبو داود: مُربَعَةً مِنْ نَمِرَةٍ (٣). [حسن لغيره. أحمد: ١٨٦٢٧، وأبو داود:

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَالحَارِثِ بِنِ حَسَّانَ، وَابْنِ عَبَّاس.

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابنِ أَبِي زَائِدَةً.

وَأَبُو يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ اسْمُهُ: إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، وَرَوَى عَنْهُ أَيْضاً عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى.

[۱۷۷٦] (۱٦٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِع: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ يَخْيَى بنُ إِسْحَاقَ \_ وَهُوَ السَّالَحِينِيُّ \_: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «الفتح»: (١٢٦/٦): اللواء ـ بكسر اللام والمد ـ : هي الراية، ويسمى أيضاً العلم، وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش، ثم صارت تحمل على رأسه، وقال أبو بكر بن العربي : اللواء غير الراية، فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح، وقيل : اللواء دون الراية، وقيل : اللواء العلم الضخم، والعلم علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دار، والراية يتولاها صاحب الحرب، وجنح الترمذي إلى التفرقة.

وإسناد هذا الحديث ضعيف، ونقل المصنف عن البخاري قوله: حدثنا غير واحد عن شريك، عن عمار، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي ﷺ دخل مكة وعليه عمامة سوداء، قال البخاري: والحديث هو هذا. اهـ. وهذا أخرجه أحمد: ١٤٩٠٤، ومسلم: ٣٣٠٩. وأخرج حديث الباب الترمذي: ١٧٧٤، والنسائي: ٢٨٦٩، وابن ماجه: ٢٨١٧.

<sup>(</sup>۲) سیأتی برقم: ۱۸۳۲.

<sup>(</sup>٣) النمرة: هي بردة من صوف يلبسها الأعراب، فيها تخطيط من سواد وبياض، ولذلك سميت نمرة تشبيهاً بالنمر.

حَبَّانَ (١) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ لاحِقَ بنَ حُمَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ رَايَةُ النَّبِيِّ عَيَّةٍ سَوْدَاءَ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ (٢). [حن ابن ماجه: ٢٨١٨].

# ١١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشِّعَارِ

[۱۷۷۷] (۱۲۸۲) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ المُهَلَّبِ بنِ وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ المُهَلَّبِ بنِ أَبِي صُفْرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ وَيَعَيُّ يَقُولُ: "إِنْ بَيَّتَكُمُ اللَّهِي صُفُولُ: "إِنْ بَيَّتَكُمُ اللَّهِي صُفُولُ: "إِنْ بَيَّتَكُمُ اللَّهُونَ". [صحبح. أحمد: العَدُو، فَقُولُوا: ﴿حَمْ ﴾ لا يُنْصَرُونَ". [صحبح. أحمد: ١٦٦١٥ وأبو داود: ٢٥٩٧، والنسائي في "الكبرى": ٨٨١٠ بنحوه عند، وعند أحمد].

وَفِي البَابِ عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ.

وَهَكَذَا رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مِثْلَ رِوَايَةِ النَّوْرِيِّ، وَرُوِيَ عَنْهُ عَنِ المُهَلَّبِ بنِ أَبِي صُفْرَةَ، عَنِ النَّوْرِيِّ، مُرْسَلاً.

### ١٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

[۱۷۷۸] (۱۹۸۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ شُجَاعٍ البَعْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الحَدَّادُ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ البَعْدِ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ قَالَ: صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَعْدٍ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ قَالَ: صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ مَسُولِ الله سَمُرَةَ، وَزَعَمَ سَمُرَةً أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ رَسُولِ الله سَمْرَةَ، وَكَانَ حَنَفِيًا (٣). [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٠٢٢٩].

هَذَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ فِي عُثْمَانَ بنِ سَعْدِ الكَاتِب، وَضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

# ١٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الفِطْرِ عِنْدَ القِتَالِ

[۱۷۷۹] (۱۲۸۶) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: بَلَغَ النَّبِيُ عَنْ عَامَ الفَتْحِ مَرَّ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: بَلَغَ النَّبِيُ عَنْ عَامَ الفَتْحِ مَرَّ النَّبِيُ عَلَمَ الفَطْرِ، فَأَذَنَنَا بِلِقَاءِ العَدُوِّ، فَأَمَرَنَا بِالفِطْرِ، فَأَفْظُرْنَا الطَّهْرَانِ، فَأَذَنَنَا بِلِقَاءِ العَدُوِّ، فَأَمَرَنَا بِالفِطْرِ، فَأَفْظُرْنَا أَجْمَعُونَ. [إسناده صحيح. أحمد: ١١٢٤٢](١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ.

# ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُرُوجِ عِنْدَ الفَزَعِ

[۱۷۸۰] (۱۹۸۰) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنُسُ بنُ مَالِكِ قَالَ: رَكِبَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَرَساً لأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ فَرَساً لأَبِي طَلْحَة يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَقَالَ: «مَا كَانَ مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً (٥)». [صحبح، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ عَمْرِو<sup>(1)</sup> بنِ العَاصِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٧٨١] (١٦٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في المطبوع «حبان» بالباء، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٢) وقع بعد هذا في المطبوع: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٣) أي: على صفة سيوف بني حنيفة، قوم مسيلمة الكذاب، والله تعالى أعلم. قاله السندي في حاشيته على "مسند أحمد".

<sup>(</sup>٤) وأخرجه مسلم: ٢٦٢٤ من طريق قَزَعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري ﴿ وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه . . . سألته عن الصوم في السفر، فقال: سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً آخر، فقال: «إنكم مصبحو عدوكم، والفطر عدوكم، والفطر أقوى لكم». فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: «إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا». وكانت عزمة فأفطرنا.

ومكثور عليه: أي: عنده ناس كثيرون للاستفادة منه.

<sup>(</sup>٥) أي: واسع الجَرْي.

مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٌ وَأَبُو دَاوُدَ قَالُوا: حَدَّنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بِالمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ رَسُولُ الله ﷺ فَرَساً لَنَا يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَقَالَ: "مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَع، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً». [أحدد: فَقَالَ: "مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَع، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً». [أحدد: ١٢٧٤٤، والبخاري: ٢٨٥٧، وسلم: ١٠٠٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۱۷۸۲] (۱۲۸۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَىٰ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجُودَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، قَالَ: وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَيْلَةً سَمِعُوا صَوْتاً، قَالَ: فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُ عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةً عُرْي، وَهُو مُتَقَلِّدٌ سَيْقَهُ، فَقَالَ: «لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا"». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ سَيْقَهُ، فَقَالَ: «لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا"». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ سَيْقَهُ، فَقَالَ: «لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا (۱۱)». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ النَّبِيُ الْفَرَسَ. [احمد: ۱۲٤٩٤، ومسلم: ١٧٤٩٠].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

# ١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّبَاتِ عِنْدَ القِتَالِ

[۱۷۸۳] (۱۲۸۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ الله عَيْ يَا أَبَا عُمَارَةً؟ قَالَ: لا، وَالله مَا وَلَّى رَسُولُ الله عَيْ يَا أَبَا عُمَارَةً؟ قَالَ: لا، وَالله مَا وَلَّى رَسُولُ الله عَيْ ، وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ، تَلَقَّتُهُمْ رَسُولُ الله عَيْ عَلَى بَعْلَتِهِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بِنُ هُوازِنُ بِالنَّبُلِ وَرَسُولُ الله عَيْ عَلَى بَعْلَتِهِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بِنُ الحَادِثِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَرَسُولُ الله عَيْ يَعُولُ:

«أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ».

[أحمد: ١٨٥٤، والبخاري: ٢٨٧٤، ومسلم: ٤٦١٨].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ بِنِ حُسَيْنٍ، عَنْ المُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ بِنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ عُبَيْدِ الله بِنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنِ وَإِنَّ الفِئتَيْنِ لَمُولِيَّتَيْنِ وَمَا مَعَ رَسُولِ الله وَأَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنِ وَإِنَّ الفِئتَيْنِ لَمُولِيَّتِيْنِ وَمَا مَعَ رَسُولِ الله وَأَيْتُنْ مِثَةً رَجُلٍ. [رجاله ثقات إلا أن عمر بن علي المقدمي مدلس، وقد عنعن، ومع ذلك نقد حسن إسناده ابن حجر في "الفتح": (١٩/٨). الطبراني في "الأوسط": ٤٩٧٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٢) مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّيُوفِ وَحِلْيَتِهَا

[١٧٨٥] (١٦٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ صُدْرَانَ صُدْرَانَ أَبُو جَعْفَرِ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا طَالِبُ بِنُ حُجَيْرٍ، عَنْ هُودِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةً قَالَ: دَخَلَ هُودِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةً قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله يَ اللهُ يَ اللهُ يَ اللهُ عَنِ الفِضَةِ ، فَقَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فَطَالِبٌ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِضَةِ ، فَقَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً (٣) فَضَالًا عَنِ الفِضَةِ ، فَقَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَالًا اللهُ ا

وَفِي البَابِ عَنْ أَنسٍ. هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ (٤).

<sup>(</sup>١) معناه: لا فزع ولا روع، وتضع العرب الم، والن، بمعنى الا».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب. بإسقاط لفظة «صحيح».

<sup>(</sup>٣) القبيعة: هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: هي ما تحت شاربي السيف.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن غريب.

وَجَدُّ هُودٍ اسْمُهُ: مَزِيدَةُ الْعَصَرِيُّ.

[١٧٨٦] (١٦٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرِ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ فِضَّةٍ. [صحبح. أبو داود: ٣٨٨٣، والنسائي: ٥٣٧٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ، وَقَدْ رُوَى بَعْضُهُمْ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي الحَسَنِ قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ فِضَّةٍ.

### ١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّرْعِ

[١٧٨٧] (١٦٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِن إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بِن عَبَّادِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بِنِ العَوَّامِ قَالَ: كَانَ عَلَى النَّبِيِّ عِنْ دِرْعَانِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَنَهَضَ إِلَى الصَّحْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَأَفْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: «أَوْجَبَ طَلْحَةُ ﴾(١). [حسن. أحمد: ١٤١٧. وسيكرر برقم: ٤٠٧١].

وَفِي البَابِ عَنْ صَفْوَانَ بِنِ أُمَيَّةً، وَالسَّائِبِ بِنِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ.

# ١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي المِغْفَر

أُنَسٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَامَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ (٢)، فَقِيلَ لَهُ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، قَالَ: «اقْتُلُوهُ»(٣). [أحمد: ١٢٠٦٨، والبخاري: ١٨٤٦، ومسلم: ٣٣٠٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، لا نَعْرِفُ كَبِيرَ أَحَدٍ رَوَاهُ غَيْرَ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

### ١٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الخَيْلِ

[١٧٨٩] (١٦٩٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بِنُ القَاسِم، عَنْ حُصَيْن، عَن الشَّعْبِيّ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الخَيْلِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالمَغْنَمُ». [أحمد: ١٩٣٥]،

وَفِي البّابِ عَنِ ابن عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَرِيرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، وَالمُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةَ، وَجَابِرٍ .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَعُرْوَةُ: هُوَ ابْنُ أَبِي الجَعْدِ البَارِقِيُّ، وَيُقَالُ: عُرُوةُ بنُ الجَعْدِ.

قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الجِهَادَ مَعَ كُلِّ إِمَامِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

### ٢٠ ـ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الخَيْلِ

[١٧٩٠] (١٦٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ الصَّبَّاحِ الهَاشِمِيُّ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا [١٧٨٨] (١٦٩٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ | شَيْبَانُ ـ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ـ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ

<sup>(</sup>١) أي: عمل عملاً أوجب له الجنة.

المِغْفَر: ما غطى الرأسَ من السلاح كالبيضة وشبهها، من حديد كان أو من غيره.

قال النووي: قال العلماء: إنما قتله لأنه كان ارتد عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمه، وكان يهجو النبي ﷺ ويسبُّه، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي تليخ والمسلمين.

عَلِيٍّ بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُمْنُ الخَيْلِ<sup>(١)</sup> فِي الشَّقْرِ». [إسناده حسن: أحمد: ٢٤٥٤، وأبو داود: ٢٥٤٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ شَيْبَانَ.

[۱۷۹۱] (۱۲۹۲) حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا أَعْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ يَزِيدَ بِنِ عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُلَيِّ بِنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُلَيِّ بِنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ فَيَخُ قَالَ: "خَيْرُ الخَيْرُ الخَيْرُ الأَدْهَمُ (٢) الأَقْرَحُ (٣) الأَدْهَمُ (٢) الأَقْرَحُ (٣) الأَرْثَمُ (٤)، ثُمَّ الأَقْرَحُ المُحَجَّلُ (٥) طَلْقُ اليَمِينِ (٢)، فَإِنْ المُرْتَمِ رَبِي مَاحِهِ: ٢٧٨٩].

[۱۷۹۲] (۱۲۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَحْيَى بنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَخِيَى بنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [حسن، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

٢١ ـ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الخَيْلِ

[۱۷۹۳] (۱٦٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا

يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بنِ عَمْرِو بنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بنِ عَمْرِو بنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالُ فِي الخَيْلُ (٩). [أحمد: ٧٤٠٨، وصلم: ٤٨٥٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ الخَثْعَمِيِّ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ.

وَأَبُو زُرْعَةَ بنُ عَمْرِو بنِ جَرِيرِ اسْمُهُ: هَرِمٌ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّاذِيُّ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ عُمَارَةَ بنِ القَعْقَاعِ قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: إِنَا حَدَّثَنِي مَرَّةُ حَدَّثَنِي مَرَّةُ حَدَّثَنِي مَرَّةُ بِحَدِيثٍ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ، فَمَا أَخْرَمَ مِنْهُ حَرْفاً.

### ٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّهَانِ

الحسن، إسْحَاقُ بنُ المَوْزِيرِ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَزِيرِ: حَدَّنَا إسْحَاقُ بنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله (۱۱) بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَجْرَى المُضَمَّرَ (۱۱) مِنَ الخَيْلِ مِنَ حَدَّثَنَا الحَفْيَاءِ إِلَى تَنِيَّةِ الوَدَاعِ (۱۲)، وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ، وَمَا لَمُ

<sup>(</sup>١) أي: بركتها. (٢) الأدهم: الأسود.

<sup>(</sup>٣) الأقرح: ما كان في جبهته قُرحة، وهو بياض يسير دون الغرة.

<sup>(</sup>٤) الأرثم: هو الذي في أنفه وشفته العليا بياض.

<sup>(</sup>٥) المحجل: هو الذي في قوائمه بياض.

<sup>(</sup>٦) طلق اليمين، أي: مطلقها، ليس فيها تحجيل.

<sup>(</sup>V) الكميت: هو الذي لونه بين السواد والحمرة.

<sup>(</sup>A) قوله: «على هذه الشّية» \_ بكسر الشين .: العلامة، وهي في الأصل: كل لون يخالف معظم لون الفرس.

<sup>(</sup>٩) الشَّكال من الخيل: هو أن يكون ثلاث قوائم منه مُحَجَّلة، وواحدة مطلقة.

<sup>(</sup>١٠) في المطبوع: «عبد الله». وهو خطأ.

<sup>(</sup>١١) التضمير: هو أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت، وتدخل بيتاً، وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها، خف لحمها وقويت على الجري.

<sup>(</sup>١٢) ثنية الوداع: هي بالمدينة، سُمِّيت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. والمعنى أن مبدأ السباق كان من الحفياء، ومنتهاه ثنية الوداع.

يُضَمَّرْ مِنَ الحَيْلِ مِنْ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَبَيْنَهُمَا مِيلٌ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى، فَوَثَبَ بِي فَرَسِي جِدَاراً. [احمد: ٥١٨١، والبخاري: ٢٨٦٨، ومسلم: ٤٨٤٤].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَنسِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ النَّوْرِيِّ.

[۱۷۹٥] (۱۷۰۰) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ أَبِي فَرَيْرَةَ، عَنِ أَبِي فَرَيْرَةَ، عَنِ أَبِي فَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «لا سَبَقَ<sup>(۱)</sup> إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٌ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «لا سَبَقَ<sup>(۱)</sup> إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٌ، أَوْ خُفٌ، أَوْ حَافِرٍ» (٢). [إسناده صحيح. أحمد: ١٠١٣٨م، وأبو داود: ١٢٥٧٨، والناني: ٢٥٧٨، وابن ماجه بدون ذكر النصل: ٢٨٧٨].

# ٢٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُنْزَى الحُمُرُ عَلَى الخَيْل

[۱۷۹۱] (۱۷۰۱) حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ سَالِمٍ إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ سَالِمٍ أَبُو جَهْضَمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُبَيْدِ الله بنِ عَبَاسٍ، عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَى عَبْداً مَأْمُوراً، مَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِثَلاثٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الوضُوءَ، وَأَنْ لا نُنْزِيَ حِمَاراً الوضُوءَ، وَأَنْ لا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى فَرَسٍ. [إسناده صحيح. أحمد: ۱۹۷۷، وأبو داود: ۸۰۸، والساني: ۱۶۱، وابن ماجه مقتصراً على إسباغ الوضوء: ۲۲۱].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي جَهْضَمِ هَذَا، فَقَالَ:

عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: حَدِيثُ النَّوْرِيُّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَهِمَ فِيهِ النَّوْرِيُّ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُبَيْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ.

### ٢٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِسْتِفْتَاحِ بِصَعَالِيكِ المُسْلِمِينَ

[۱۷۹۷] (۱۷۰۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ: ابْنُ المُبَارَكِ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بِنُ أَرْطَاةً، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَرْطَاةً، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَرْطَاةً، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنَى اللَّهِ يَقَلَى اللَّهُ وَلَى: «ابْغُونِي ضَعَفَاءَكُمْ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ». [إسناده ضُعَفَاءَكُمْ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ». [إسناده صحيح. أحمد: ٢١٧٣١، وأبو داود: ٢٥٩٤، والنساني: ٢١٨١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٧٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَجْرَاسِ عَلَى الخَيْلِ

[۱۷۹۸] (۱۷۰۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، هَلَوْ مَرَيْسٍ، «لا تَصْحَبُ الله وَلِيَةِ قَالَ: «لا تَصْحَبُ المَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كُلْبٌ وَلا جَرَسٌ». [أحمد: ٢٥٦٦، وملم: ٧٥٦٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٢٦ ـ بَابُ مَنْ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الحَرْبِ

[۱۷۹۹] (۱۷۰٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بنُ جَوَّابٍ أَبُو الْجَوَّابِ، عَنْ يُونُسَ بنِ

<sup>(</sup>۱) قوله: «لا سبق» قال السندي: بفتح الباء، ما يجعل للسابق على سبقه من المال، وبالسكون مصدر سبقت، قال الخطابي: الصحيح رواية الفتح، أي: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذين، وهما الإبل والخيل، وألحق بهما ما في معناهما من آلات الحرب، لأن في الجُعل عليها ترغيباً في الجهاد، وتحريضاً عليه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) بعده في المطبوع: هذا حديث حسن.

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى البَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى بَعَثَ جَيْشَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلَى الآخِرِ خَالِدَ بِنَ الوَلِيدِ، وَقَالَ: "إِذَا كَانَ القِتَالُ فَعَلِيُّ». قَالَ: فَافْتَتَحَ عَلِيٌّ حِصْناً، فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً، فَعَلِيُّ بَعِي خَالِدٌ إِلَى النَّبِيِّ يَشِي بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى فَكَتَبَ مَعِي خَالِدٌ إِلَى النَّبِيِّ يَشِي بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى فَكَتَبَ مَعِي خَالِدٌ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْ يَشِي بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ يَشِيْ بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ يَشِيْ يَهِ، فَقَرَأَ الكِتَابَ، فَتَعَيَّرَ لَوْنُهُ، ثُمَّ قَالَ: "مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِبُّ الله وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ؟». فَيُرتَبُ الله وَرَسُولُهُ، وَإِنَّمَا فَي مَنْ غَضَبِ الله وَعَضِبِ رَسُولِهِ، وَإِنَّمَا وَاللهُ مَنْ غَضِبِ الله وَعَضِبِ رَسُولِهِ، وَإِنَّمَا وَسِكَنَ. [إسناده حسن. ابن أبي شيبة: ٢٢٦٥٥. [اسناده حسن. ابن أبي شيبة: ٢٢٦٥٥. [وسكرر برنم: ٢٠٥٤].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الأَعْوِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الأَعْوَصِ بنِ جَوَّابِ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «يَشِي بِهِ» يَعْنِي: النَّمِيمَةَ.

# ٢٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ

النّب عَنْ اللّب عَمْر عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ: «أَلا كُلّكُمْ نَافِع، عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ: «أَلا كُلّكُمْ رَاعِ النّبِي عَلَيْ قَالَ: «أَلا كُلّكُمْ رَاعِ النّبِي عَلَي قَالَ: «أَلا كُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبَتِهِ، فَالأَمِيرُ الّذِي عَلَى النّاسِ رَاعِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبَتِهِ، وَالرّبُلُ رَاعِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ بَعْلِهَا بَيْتِهِ وَهُو مُسْؤُولٌ عَنْهُم، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْهُم، وَالعَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْهُ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيّدِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ مَسْؤُولٌ عَنْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ». [احمد: 8193، والبخاري: 3007، ومسلم: 377٤].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي مُوسَى. حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

رَوَاهُ (٢) إِبْرَاهِهِمُ بِنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بِنِ عُيْنَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً،

آخبَرَنِي بِنَلِكَ مُحَمَّدٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣) بنِ بِنَلِكَ مُحَمَّدٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣) بنِ بَشَارٍ. [البخاري في «التاريخ الكبير»: (١٤٠/٢)، وأبو عوانة: ٧٠٣٧، والطبراني في «الأوسط»: ٥٩٥٤، وابن عدي: (٢٦٦٦/١)].

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُرُيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً، وَهَذَا أَمَ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً، وَهَذَا

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَرَوَى إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَّا اسْتَرْعَاهُ».

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ عَنْ مُعَاذِ بنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الصَّحِيحُ عَنْ مُعَاذِ بنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

### ٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الإِمَامِ

العَيْرَادِ بنِ حُرَيْثِ، عَنْ أُمِّ الحُصَيْنِ الْأَحْمَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عُونُسُ بنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَادِ بنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أُمِّ الحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَعَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ قَدِ التَفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، قَالَتْ: فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةِ عَضُدِهِ، تَرْتَجُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "يَا أَيُهَا النَّاسُ عَضَلَةِ عَضُدِهِ، تَرْتَجُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "يَا أَيُهَا النَّاسُ

الراعي هو الحافظ المؤتمن، الملتزم صلاح ما قام عليه، وهو ما تحت نظره. ففيه أنَّ كل من كان تحت نظره شيء، فهو مطالب بالعدل فيه، والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حكاه.

 <sup>(</sup>٣) سقط من المطبوع قوله: «محمد، عن إبراهيم» فصارت العبارة فيه: «أخبرني بذلك ابن بشار» وهو خطأ.

اتَّقُوا الله ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ الله ". [أحمد: ٢٧٢٦٠،

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ. هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ عَنْ أُمُّ خُصَيْن .

### ٢٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ: لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ

[١٨٠٣] (١٧٠٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِم فِيمَا أَحَبُّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلا طَاعَةَ». [أحمد: ٤٦٦٨، والبخاري: ٧١٤٤، ومسلم: ٧٦٧٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٌّ، وَعِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ، وَالحَكُم بنِ عَمْرِو الغِفَارِيِّ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ البَهَائِم وَالضَّرْبِ وَالوَسْمِ فِي الوَجْهِ

[١٨٠٤] (١٧٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ، عَنْ قُطْبَةَ بِن عَبْدِ العَزيز، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ البَّهَائِم (١). [إسناده ضعف. أبو داود: ٢٥٦٢].

[١٨٠٥] (١٧٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن التَّحْرِيشِ بَيْنَ البَهَاثِمِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ. [اسناده ضعيف. البيهفي: (٢٢/١٠)].

وَيُقَالُ: هَذَا أَصَعُّ مِنْ حَدِيثِ قُطْبَةً.

وَرَوَى شَرِيكٌ هَذَا الحَدِيثَ عَن الأَعْمَش، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ، عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِيُّهُ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِي يَحْيَى (٢).

وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْكَ نَحْوَهُ (٣).

وَفِي البَابِ عَنْ طَلْحَةً، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعِكْرَاشُ (٤) بن ذُؤَيْب.

### ٣١ ـ بَابٌ(٥)

[١٨٠٦] (١٧١٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيع: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الوَسْمِ فِي الوَجْهِ (١) وَالضَّرْبِ. [أحمد: ١٤٤٢٤، ومسلم: ٥٥٥٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغ الرَّجُلِ، وَمَتَّى يُفْرَضُ لَهُ؟

[١٨٠٧] (١٧١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَزِير

في المطبوع بعد هذا: حَدَّثْنَا بِذَلِكَ أَبُو كُرَيْب، عَنْ يَحْيَى بن آدَمَ، عَنْ شَرِيكِ.

في المطبوع بعد هذا: وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْل، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً. وأَبُو يَحْيَى هُوَ القَتَّاتُ الكُوفِيُّ، وَيُقَالُ: اسْمُهُ

في المطبوع: «عكراس» بالمهملة، وهو خطأ.

<sup>(0)</sup> ليس في المطبوع.

الوسم: هو الكي في الوجه، علامة له يعرف بها.

التحريش بين البهائم: هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرها.

الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يَقْبَلْنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلِ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً، فَقَبلَنِي.

قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ العَزيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبيرِ. ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ بَلَغَ الْخَمْسَ عَشْرَةً. [أحمد: ٤٦٦١، والبخاري: ٢٦٦٤، ومسلم: ٤٨٣٧. وهو مكرر: ١٤١١ و١٤١٣].

[١٨٠٨] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ الله نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالمُقَاتِلَةِ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ. اصحيح، وانظر ما قبله]،

حَدِيثُ إِسْحَاقَ بن يُوسُفَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

### ٣٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُسْتَشْهَدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

[١٨٠٩] (١٧١٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بن أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بن أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ الله وَالإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ الله ، تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ الله وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرِ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَنَّكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِر إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ». [أحمد:

وَفِي البَابِ عَنْ أَنْسِ، وَمُحَمَّدِ بنِ جَحْشِ، وَأَبِي هُوَيْرَةً.

حدیث : ۱۸۰۸

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ يُؤَلِّكُ نَحْوَ هَذَا.

وَرَوَى يَحْيَى بنُ سَعِيدِ الأَنْصَارِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ نَحْوَ هَذَا عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بن أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَن النَّبِيِّ عِنْ . وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

# ٣٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الشُّهَدَاءِ

[١٨١٠] (١٧١٣) حَدَّثْنَا أَزْهَرُ بِنُ مَرْوَانَ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بن هِلاكِ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، عَنْ هِشَام بنِ عَامِرِ قَالَ: شُكِيَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ الجِرَاحَاتُ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الاِثْنَيْن وَالنَّلاثَةَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ، وَقَدُّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً». فَمَاتَ أَبِي، فَقُدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلَيْنِ. [إسناده صحبح. أحمد: ١٦٢٦٢، وأبو داود: ٣٢١٥، والنسائي مختصراً: ٢٠١٩، وابن ماجه مختصراً:

> وَفِي البَابِ عَنْ خَبَّابٍ، وَأَنَسٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ هِلاكٍ، عَنْ هِشَام بنِ عَامِرٍ.

وَأَبُو الدُّهْمَاءِ اسْمُهُ: قِرْفَةُ بنُ بُهَيْسٍ.

### ٣٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المَشُورَةِ

[١٨١١] (١٧١٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَثِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ وَجِيءَ بِالأُسَارَى، قَالَ

رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلاءِ الأُسَارَى؟». وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيلَةً. [حسن لغيره. أحمد: ٣٦٣٢ مطولاً. وسبكرر بذكر الفصة برقم: ٣٣٣٨].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَنِي أَيُّوبَ، وَأَنسِ، وَأَنسِ، وَأَنسِ، وَأَنسِ،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَأَبُو عُبَيْدَةً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ. وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ مَشُورَةً لأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ.

### ٣٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ: لا تُفَادَى جيفَةُ الأَسِير

[۱۸۱۲] (۱۷۱۰) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ المُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَأَبَى النَّيْ يَيْعَهُمْ. [إساده ضعف. أحمد: ٣٠١١].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ (١) إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الحَكَمِ، وَرَوَاهُ الحَجَّاجُ بِنُ أَرْطَاةَ أَيْضاً عَنِ الحَكَم.

وَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ الحَسَنِ: سَمِعْتُ (٢) أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى صَدُوقٌ، وَلَكِنْ لا يُعْرَفُ صَحِيحُ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ، وَلا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئاً.

وَابْنُ أَبِي لَيْلَى صَدُوقٌ فَقِيهٌ، وَرُبَّمَا يَهِمُ فِي الإِسْنَادِ.

حَدَّنَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فُقَهَاؤُنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ (٣) عَبْدُ الله بِنُ شُوْمَةَ.

### ۳۷ \_ بَابِّ (¹)

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً: يَعْنِي أَنَّهُمْ فَرُوا مِنَ القِتَالِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: "بَلْ أَنْتُمُ العَكَّارُونَ». وَالعَكَّارُ: الَّذِي يَفِرُ إِلَى إِمَامِهِ لِيَنْصُرَهُ، لَيْسَ يُرِيدُ الفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ.

### ۳۸ ـ بَابٌ<sup>(۲)</sup>

[۱۸۱٤] (۱۷۱۷) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بِنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ نُبَيْحاً العَنزِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي لِتَدْفِنَهُ فِي لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي لِتَدْفِنَهُ فِي مَقَابِرِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله ﷺ: رُدُّوا القَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهَا. [إسناده صحيح. أحمد: ١٤١٦٩، وأبو داود: ٣١٦٥، وابن ماجه: ١٥١٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

يب. (Y) قوله: «أحمد بن الحسن: سمعت» سقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) سَقَطَت الوَاوَ مِن المَطْبُوع، وهو خطأ. ﴿ ٤) في المَطْبُوع: بَابُ مَا جَاءَ فِي الفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ.

<sup>(</sup>٥) قال الزمخشري في «الفائق»: (١/ ٢٥٠): ذهب في قوله: «أنا فئتكم» إلى قوله تعالى: ﴿أَوْ مُتَعَبِّرًا إِلَى فِثَةِ﴾ [الأنفال: ١٦] يمهد بذلك عذرهم في الفرار.

آ) في المطبوع: بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْقَتِيلِ فِي مَقْتَلِهِ

في المطبوع: حسن غريب.

# ٣٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلَقِّي الغَائِبِ إِذَا قَدِمَ

[١٨١٥] (١٧١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَسَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله الله عَنْ تَبُوكَ، خَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقَّوْنَهُ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، قَالَ السَّائِبُ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ وَأَنَا غُلامٌ. (احمد: قَالَ السَّائِبُ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ وَأَنَا غُلامٌ. (احمد: ١٥٧٢١) والبخارى: ٤٤٢٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٤٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الفَيْءِ

المَامَ الْبُنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابِنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَوْسِ بِنِ الحَدَثَانِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ مَالِكِ بِنِ أَوْسِ بِنِ الحَدَثَانِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ الله الخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رَكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ الله عَلَيْ خَالِصاً، فَكَانَ رَسُولُ الله عَنْ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِي رَسُولُ الله عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْكِ اللهِ المُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْكِ اللهِ المُلْكِ اللهِ اللهِ المُلْكِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْكِ اللهِ المُلْكِ المُلْكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْكِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْكِ المُلْكِ اللهِ اللهِ المُلْكِ اللهِ اللهِ المُلْكِ المُلْكِ المُلْكِ اللهِ اللهِ المُلْكِ اللهِ المُلْكِ اللهِ المُلْكِ الم

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

# ينسب ألقو ألغنن الزيجب

# ر [74] أَبْوَابُ اللِّبَاسِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلرَّجَالِ
 [١٨١٧] (١٧٢٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الْفِعِ، عَنْ الْبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُجِلَّ لإِنَاثِهِمْ». [صحبح بشواهده. عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُجِلَّ لإِنَاثِهِمْ». [صحبح بشواهده. احد: ١٩٥١٥، والساني: ٥٢٦٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ، وَأُمُّ هَانِئٍ، وَعُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ، وَأُمُّ هَانِئٍ، وَأَنْسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَعَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، وَجَابِرٍ، وَجَابِرٍ، وَجَابِرٍ، وَجَابِرٍ، وَجَابِرٍ، وَجَابِرٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِى رَيْحَانَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالبَرَاءِ (٣).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۱۸۱۸] (۱۷۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُويْدِ بِنِ غَفَلَةً، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ خَطَبَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُويْدِ بِنِ غَفَلَةً، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله بَيْ عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مِوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ. [صحيح، وقدروي مرفوعاً وموقوفاً، وكلاهما صحيح، أحمد: ٣٦٥، والنخاري بنحوه: مرفوعاً وموقوفاً، وكلاهما صحيح، أحمد: ٣٦٥، والنخاري بنحوه:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ فِي الحَرْبِ

[١٨١٩] (١٧٢٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا فَتَادَةُ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفِ وَالزُّبَيْرَ بنَ العَوَّامِ شَكَيَا القَمْلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ وَالزُّبَيْرَ بنَ العَوَّامِ شَكيَا القَمْلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الحَرِيرِ، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الحَرِيرِ، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا. [أحمد: ١٢٢٣، والبخاري: ٢٩٢٠، ومسلم: ٣٤٥]. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(۱) الكُراع: اسم لجميع الخيل.

<sup>(</sup>٢) وقع بَعد هذا في المُطبوع: وَرَوَى سُفْيَانُ بنُ عُنيْنَةً هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ.

٣) زاد في المطبوع: وواثلة بن الأسقع.

### ٣ \_ بَاتُ

الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو: حَدَّثَنِي الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو: حَدَّثَنِي وَاقِدُ بنُ عَمْرِو بنِ سَعْدِ بنِ مُعَاذِ قَالَ: قَدِمَ أَنَسُ بنُ وَاقِدُ بنُ عَمْرِو بنِ سَعْدِ بنِ مُعَاذِ قَالَ: قَدِمَ أَنَسُ بنُ مَالِكِ، فَأَتَنْتُهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ بنُ مَالِكِ، فَأَتَنْتُهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ بنَ عَمْرِو، قَالَ: إِنَّكَ لَشَبِيهٌ بِسَعْدٍ، وَإِنَّ مَمْرِو، قَالَ: إِنَّكَ لَشَبِيهٌ بِسَعْدٍ، وَإِنَّ مَعْرُو، قَالَ: إِنَّكَ لَشَبِيهٌ بِسَعْدٍ، وَإِنَّ مُعْرَو، قَالَ: إِنَّكَ لَشَبِيهٌ بِسَعْدٍ، وَإِنَّ مُعْرَو، وَقَالَ: إِنَّكَ لَشَبِيهٌ بِسَعْدٍ، وَإِنَّ مُعْرِو، قَالَ: إِنَّكَ لَشَبِيهٌ بِسَعْدٍ، وَإِنَّ مُعْرَو، وَقَالَ: إِنَّكَ لَشَيْرٍ فَقَامَ النَّيْ وَيَعِيْ جُبَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٌ فِيهَا الذَّهَبُ، فَلَبِسَهَا وَسُعْدٍ أَنْ النَّاسُ يَلْمِسُونَهَا، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ ثَوْباً وَسُعْدٍ فِي الجَنَّةِ فَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَهَا، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ ثَوْباً وَسُعْدٍ فِي الجَنَّةِ مِثَالَ: "أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الجَنَّةِ وَسَلَم بنحوه: ١٢٢٥، والبخاري بنحوه: ٢٦١٥. ومسلم بنحوه: ١٣٥٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>(٢)</sup>.

# إِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

[۱۸۲۱] (۱۷۲٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَةٍ (٣) فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ بِالقَصِيرِ وَلا بِالطّويلِ. [أحمد: ١٨٥٥٨، والمخاري: ٢٥٥٥، ومسلم: ٢٠٦٥، وسيكرد برقم: ٣٩٦٣].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ، وَأَبِي رِمْثَةَ، وَأَبِي رِمْثَةَ، وَأَبِي رِمْثَةَ، وَأَبِي رِمْثَةَ،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ المُعَصْفُرِ لِلرِّجَالِ

أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَنِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْمِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ اللهَ عَنْ عَلْمِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الفَسِّيِّ قَالَ: المَعَصْفَرِ (٥). (أحمد: ١٠٤٣، ومسلم: ١٣٣٥. وسلنه برتم: ١٨٣٤ مطولاً في الموضعين].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو. حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْفِرَاءِ

الفَزَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الفَزَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الفَزَارِيُّ قَالَ: سُلِلَ الفَزَارِيُّ قَالَ: سُلِلَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله يَّكِيُّ عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ، فَقَالَ: «الحَلالُ مَا أَحَلَّ الله فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ الله فِي وَتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ الله فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ الله فِي اللهِ وَيْلَ مِنْ مَا عَفَا عَنْهُ». [حسن بطرته وشواهده. ابن ماجه: ٢٣٦٧].

وَفِي البَابِ عَنِ المُغِيرَةِ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

<sup>(</sup>١) لبسه ﷺ لها كان قبل النهي عن الحرير كما في رواية أحمد: ١٣١٤٨ عن أنس أن أُكَيدِرَ دُومَةَ أهدى إلى رسول الله ﷺ جبة سندس، أو ديباج ـ شك فيه سعيد ـ قبل أن ينهي عن الحرير، فلبسها، فتعجب الناس منها . . .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «صحيح» فقط.

 <sup>(</sup>٣) اللُّمَّة من شعر الرأس دون الجُمَّة، سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين، فإذا زادت فهي الجُمَّة.

 <sup>(</sup>٤) القَسَّيُّ: هي ثياب من كَتَّان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريباً من تِنيس يقال لها: القَسُّ، بفتح
 القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها.

<sup>(</sup>٥) أي: ما صبغ بالعُصْفُر، وفي «القاموس»: العُصْفُر: نبت يُهَرِّئُ اللحم الغليظ، وبَزْرُهُ القُرْطُم، وعَصْفَر ثوبه: صبغه به.

وَرَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ، وَكَأَنَّ الحَدِيثَ المَوْقُوفَ أَمِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ، وَكَأَنَّ الحَدِيثَ المَوْقُوفَ أَصِحُ (١).

# ٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ المَيْتَةِ إِذَا تُبِغَتْ

[١٨٢٤] (١٧٢٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: يَزِيدَ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: يَزِيدَ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَاتَتْ شَاةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله يَجِيُ لأَهْلِهَا: «أَلا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا ثُمَّ دَبَغْتُمُوهُ، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِيهِ». [أحمد: ٢٠٢٣، والبخاري: ٢٢٢١، ومسلم: ٨٠٨].

وَفِي البَابِ عَنْ سَلَمَةً بِنِ المُحَبِّقِ، وَمَيْمُونَةً، وَعَائِشَةً.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا .

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ سَوْدَةَ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يُصَحِّحُ حَدِيثَ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النِّيِيِّ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَبَّةٍ، وَحَدِيثَ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَقَالَ: احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْهُ، وَلَمْ النَّبِيِّ عَيْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ مَيْمُونَةَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

[١٨٢٥] (١٧٢٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُنْ عُنْ فَيَدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عُيْنَةَ وَعَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرً». [احمد: ١٨٩٥، ومسلم: ١٨١٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ: إِذَا دُبِغَتْ فَقَدْ طَهُرَتْ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ، إِلَّا الكَلْبَ وَالخِنْزِيرَ.

وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ جُلُودَ السِّبَاعِ، وَشَدَّدُوا فِي لُبْسِهَا وَالصَّلاةِ فِيهَا.

قَالَ إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى قَوْلِ رَسُولِ الله عَلَى الله

وَكَرِهَ ابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَالحُمَيْدِيُّ الصَّلَاةَ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ.

الكُوفِيُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَرِيفِ الكُوفِيُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَرِيفِ الكُوفِيُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فَضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنِ اللَّعْمَشِ وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنِ اللَّعْمَشِ وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ اللَّي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُكَيْم قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ الله: «أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ عُكَيْم قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ الله: «أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ عُكَيْم قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ الله: (أَن لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ». [ضعيف. أحمد: ١٨٧٨٠، المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ». [ضعيف. أحمد: ٢٦١٧، وأبو داود: ٢١٢٧، والنسائي: ٢٥٤٤ و ٤٢٥٥، وابن ماجه: ٣٦١٣].

<sup>(</sup>١) وقع بعد هذا في المطبوع: وَسَأَلْتُ البُخَارِيُّ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: مَا أُرَاهُ مَحْفُوظاً، رَوَى سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ مَوْقُوفاً.

قَالَ البُّخَارِيُّ: وَسَيْفُ بنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ، وَسَيْفُ بنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمٍ ذَاهِبُ الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة سقطت من المطبوع.

وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُكَيْمٍ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ.

وَلَيْسَ العَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُكَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ.

سَمِعْتُ أَحْمَدُ بِنَ الحَسَنِ يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بِنُ الْحَسَنِ يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ، وَكَانَ يَقُولُ: هَذَا آخِرُ أَمْرِ النَّبِيِّ يَعِيْدُ. ثُمَّ تَرَكَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثَ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ، أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثَ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ، حَيْثُ رَوَى بَعْضُهُمْ فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُكَيْمٍ، عَنْ خَيْدُ الله بِنِ عُكَيْمٍ، عَنْ أَشْيَاخِ مِنْ جُهَيْنَةً.

### ٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ جَرِّ الإِزَارِ

[۱۸۲۷] (۱۷۳۰) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح). وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع وَعَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «لا يَنْظُرُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءً». [أحمد: ٢٨٩٤] يُومَ القِيبَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءً». [أحمد: ٢٨٩٤]

وَفِي البَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي مُغْفِلٍ. وَعَائِشَةَ، وَهُبَيْبِ بِنِ مُغْفِلٍ. حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي جَرِّ نُيُولِ النِّسَاءِ

[۱۸۲۸] (۱۷۳۱) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اللهِ ﷺ: "مَنْ جَرَّ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ جَرَّ

ثَوْبَهُ خُيلاء ، لَمْ يَنْظُرِ الله إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ». فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَة : فَكَيْف تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَ ؟ قَالَ : «يُرْخِينَ شِبْراً ». فَقَالَتْ : إِذا تَنْكَشِف أَقْدَامُهُنَ ، قَالَ : «فَيُرْخِينَهُ فِيبُراً ». فَقَالَتْ : إِذا تَنْكَشِف أَقْدَامُهُنَ ، قَالَ : «فَيُرْخِينَهُ فِيبُراً ». وَمَا الله عَلَيْه الله عَلَيْه إلى المناه الله عَلَيْه ». [أحمد: ٤٤٨٩، ومسلم دون ما يتعلق بسؤال أم سلمة: ٤٤٥٥، وانظر ما قبله].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٨٢٩] (١٧٣٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيًّ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ الحَسَنِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً حَدَّثَتُهُمْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ شَبَّرَ لِفَاطِمَةَ شِبْراً مِنْ نِطَاقِهَا. [إسناده ضعف أحمد: ٢٦٥٥٤].

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ (١)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (٢).

### ١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الصُّوفِ

[ ۱۸۳۰] (۱۷۳۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّداً (٢)، وَإِزَاراً غَلِيظاً، فَقَالَتْ: قُبِضَ رَسُولُ الله عَيْ مُلَبَّداً (٣)، وَإِزَاراً غَلِيظاً، فَقَالَتْ: قُبِضَ رَسُولُ الله عَيْ فَي هَذَيْنِ. [أحمد: ٢٤٠٣٧، والبخاري: ٥٨١٨، ومسلم: ٥٤٤٣].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٌّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ.

وَحَدِيثُ عَائِشَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۱۸۳۱] (۱۷۳٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ خُجْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ خُلْدِ الله بِنِ خَلْفُ بِنُ خَلَفُ بِنُ عَبْدِ الله بِنِ الخَارِثِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "كَانَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءُ صُوفٍ، وَجُبَّةُ صُوفٍ، وَكُمَّةُ صُوفٍ، وَكَانَتْ نَعْلاهُ مِنْ جِلْدِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «أبيه» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) زَاد بعد هذا في المطبوع: وَفِي هَذَا الحَدِيثِ رُخْصَةٌ لِلنَّسَاءِ فِي جَرِّ الإِزَارِ، لأَنَّهُ يَكُونُ أَسْتَرَ لَهُنَّ.

<sup>(</sup>٣) أي: مرقعاً، والكساء: هو ما يستر أعلى البدن.

حِمَارٍ مَيِّتٍ». [ضعيف. البزار: ٢٠٣١، وأبو يعلى: ٤٩٨٣، وابن عدي: (٢٧٣/٢)، والحاكم: (١/ ٨١)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، هُوَ ابْنُ عَلِيِّ الأَعْرَجُ، مُنْكَرُ الحَدِيثِ<sup>(١)</sup>، وَحُمَيْدُ بنُ قَيْسٍ الأَعْرَجُ المَكِيُّ صَاحِبُ مُجَاهِدٍ ثِقَةٌ.

الكُمَّةُ: القَلَنْسُوةُ الصَّغِيرَةُ.

### ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي العِمَامَةِ السَّوْدَاءِ

[۱۸۳۲] (۱۷۳۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا عَبْ عَبْ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. [أحد: ١٤٩٠٤، وسلم: ٣٣٠٩].

وَفِي البَابِ عَنْ عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُكَانَةً.

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ١٢ - بَابُ سَدْلِ العِمَامَةِ بَيْنَ الكَتِفَيْنِ

[۱۸۳۳] (۱۷۳٦) حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مُحَمَّدِ الْمَدِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ، سَدَلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدُلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ عُبَيْدُ الله: وَرَأَيْتُ القَاسِمَ وَسَالِماً يَفْعَلانِ ذَلِكَ. [حديث قوي. ابن حبان: ٦٣٩٧، والبغوي في اشرح السنة: ٣١٠٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَلا يَصِتُّ حَدِيثُ عَلِيٍّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ.

# ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

[۱۸۳٤] (۱۷۳۷) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ شَبِيبٍ وَالْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ خُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ الله بِنِ خُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ القِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ المُعَصْفَوِ. [أحمد: ٩٢٤، ومسلم: ٤٣٩. وسلف برنم: لِبَاسِ المُعَصْفَوِ. [أحمد: ٩٢٤، ومسلم: ١٩٣٩.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٨٣٥] (١٧٣٨) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ حَمَّادِ المَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ حَدَّثَنَا أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ حَدَّثَنَا أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ التَّخَتُم بِالذَّهَبِ. [صحبح. أحمد: ١٩٩٨٠] والنساني: ١٩٩٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَمُعَاوِيَةً.

حَدِيثُ عِمْرَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢). وَأَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بنُ حُمَيْدٍ.

# ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَم الفِضَّةِ

[١٨٣٦] (١٧٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابِنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا اللهِ عَنْ . [أحمد: ١٣٢٥٨، ومسلم: ٥٤٨٦].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَبُرَيْدَةً.

<sup>(</sup>١) وقعت العبارة في المطبوع: وحُميد: هو ابن على الكوفي. قال: سمعت محمد يقول: حُميد بن على الأعرج منكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «حسن» فقط.

<sup>(</sup>٣) يعنى: حجّراً حبشيًّا، أي: فصًّا من جزع أو عقيق، فإن معدنهما بالحبشة واليمن. وقيل: لونه حبشي، أي: أسود.

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

## ١٥ - بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ فِي فَصِّ الخَاتَم

[۱۸۳۷] (۱۷٤٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَفْصُ بِنُ عُمَرَ بِنِ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ فِضَةٍ فَصُّهُ مِنْهُ. [أحمد: ١٣٨٠٢، والبخاري: ٥٨٧٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الخَاتَم فِي اليَمِينِ

[۱۸۳۸] (۱۷٤۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِينُ عُبَيْدٍ المُحَادِبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِم، عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي ﷺ مَنَعَ خَاتَما مِنْ ذَهَبِ، فَتَخَتَّمَ بِهِ فِي يَمِينِهِ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ اتَّخَذْتُ هَذَا الخَانَمَ فِي عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ اتَّخَذْتُ هَذَا الخَانَمَ فِي عَمِينِي». ثُمَّ نَبَذَهُ وَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. [أحمد: ٢٠٠٧، والبخاري: ١٥٤٧، ومسلم: ٥٤٧٥].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَعَبْدِ الله بنِ جَعْفَرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ.

وَحَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّهُ تَخَتَّمَ فِي يَمِينِهِ.

[۱۸۳۹] (۱۷٤۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّلْتِ بنِ عَبْدِ الله بنِ نَوْفَلٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِي عَبْدِ الله بنِ نَوْفَلٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، وَلا إِخَالُهُ إِلَّا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، وَلا إِخَالُهُ إِلَّا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، وَلا إِخَالُهُ إِلَّا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ يَتَخَتَّمُ

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدِيثُ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ عَنِ الصَّلْتِ بِنِ عِبْدِ الله بِنِ نَوْفَلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

[ ۱۸٤٠] (۱۷٤٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا (٢). [رجاله نقات، الا أن محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جَدَّبه. عبد الرزاق: ١٣٦٣، وابن أبي شية: ٢٥٥٥٢].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٣).

آلاً ١٨٤١] (١٧٤٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بِنُ مَنِيهِ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ مَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنُ أَبِي رَافِعٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: كَانَ رَأَيْتُ عَبْدُ الله بِنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَبْدُ الله بِنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. [صحبح. أحمد: ١٧٤٦، والنسائى: ٥٢٠٧، وابن ماجه: ٣٦٤٧].

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ.

١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي نَقْشِ الْخَاتَمِ
 ١٧٤٨] (١٧٤٨) حَدَّثَنَا (٤) مُحَمَّدُ بنُ بَشًارٍ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٢) قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٥/٤٢٣): هذا الأثر لا يناسب الباب، ولو زاد الترمذي في ترجمة الباب لفظ: «واليسار»
 بعد قوله: "في اليمين"، لطابقه هذا الأثر أيضاً.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) وقع قبله في المطبوع: (١٧٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الأَنْصَادِيُّ: حَدَّنَنَا أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ: كَانَ نَقْشُ خَاتَم النَّبِيِّ ﷺ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَظْرٌ، وَالله سَظْرٌ. وهو مكرر الآتي، إلا أن شيخ الترمذي فيه: محمد بن يحيى وحده.

وَمُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ عَلَيْ ثَلاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدُ بِنُ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَالله سَطْرٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: ثَلاثَةَ أَسْطُرٍ، [البخاري: ٣١٠٦].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[١٨٤٣] (١٧٤٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيً الْحَسَنُ بِنُ عَلِيً الْحَلَالُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، الْخَلَالُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثَ صَنَعَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ، فَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، ثُمَّ قَالَ: «لا تَنْقُشُوا عَلَيْه». [أحمد: ١٢٦٤٧، والبخاري: ٥٨٧٧، ومسلم: ٥٤٧٨].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «لا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ»: نَهَى أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَى خَاتَمِهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

[١٨٤٤] (١٧٤٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بِنُ عَامِرٍ وَالحَجَّاجُ بِنُ مِنْهَالٍ قَالاً: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَنِيْهُ إِذَا دَخَلَ الخَلاء، نَزَعَ خَاتَمَهُ. [إسناده ضعف. أبو داود: ١٩، والنساني: ٥٢١٦، وابن ماجه: ٣٠٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٢).

١٨٪ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصُّورَةِ

[١٨٤٥] (١٧٤٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا

رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الصُّورَةِ فِي البَيْتِ، وَنَهَى عَنْ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ. [إسناده صحبح. أحمد: 1804].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي طَلْحَةَ، وَعَائِشَةَ، وَعَائِشَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ.

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبِيدِ اللهِ بِنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَنْ عُبِيدِ اللهِ بِنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَنْ عُبِيدِ اللهِ بِنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بِنَ عُبِيدٍ اللهِ بِنِ عُتْبَةً أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى اللهِ بَنَ طَلْحَةَ إِنْسَاناً يَنْزِعُ نَمَطاً (٣) حُنَيْفِ، قَالَ: لأَنَّ فِيهَا تُحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ فَقَالَ: لأَنَّ فِيْهَا تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ فَقَالَ: لأَنَّ فِيْهَا تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ فَقَالَ: لأَنَّ فِيْهَا تَصُولِيرَ، وَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ فَقَالَ: لأَنَّ فِيْهَا تَصُولِيرَ، وَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ فَقَالَ: لأَنَّ فِيهِا لَنَيْقُ مَا قَدْ عَلِمْتَ. قَالَ سَهْلٌ: أَوْلَهُ مِنْ فَيْ فِي ثَوْبٍ »؟ قَالَ : بَلَى، أَولَمْ يَقُلُ: ﴿ إِلَّا مَا كَانَ رَقْما (٤) فِي نَوْبٍ »؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي. [صحبح لغبره. أحمد: ١٥٩٥] والنساني: ١٥٣٥]

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ١٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُصَوِّرِينَ

[۱۸٤٧] (۱۷٥١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، عَذَّبَهُ الله حَنَّى يَنْفُخَ فِيهَا - يَعْنِي: الرُّوحَ - وَلَيْسَ بِنَافِخ فِيهَا، وَمَنِ

<sup>(</sup>١) وقع هذا الحديث والذي بعده في المطبوع في آخر أحاديث الباب السابق.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «حسن غريب» فقط.

<sup>(</sup>٣) النمط: هو بساط له خمل رقيق.

<sup>(</sup>٤) أي: نقشاً.

<sup>(</sup>٥) وأُخرجه أحمد: ١٦٣٤٥، والبخاري ـ واللفظ له ـ: ٥٩٥٨، ومسلم: ٥٥١٧ و٥١٨ه عن أبي طلحة قال: إن رسول الله على قال: \*إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة، قال بسر: ثم اشتكى زيد، فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي بَيْنِيَّ: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: «إلا رقماً في ثوب؟».

اسْتَمَعَ إِلَى حَلِيثِ قَوْمٍ يَفِرُّونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ النَّنُكُ (١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [أحمد: ١٨٦٦، والبخاري: ٧٠٤٢ مطولاً، ومسلم مقتصراً على الشطر الأول: ٥٥٤٠].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الخِضَابِ

[۱۸٤٨] (۱۷٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: عَنْ عُمرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَ الله والله والنه والنه

وَفِي البَابِ عَنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي ذَرَّ، وَأَنِسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي ذَرَّ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي رِمْثَةَ، وَالجَهْدَمَةِ، وَأَبِي الطُّفَيْلِ، وَجَابِرِ بنِ سَمُرَةً، وَأَبِي جُحَيْفَةً، وَابْنِ عُمَرَ.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[١٨٤٩] (١٧٥٣) حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بِنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ المُبَارَكِ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي لَأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ قَالَ: «إِنَّ أَحْسَنَ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ قَالَ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الحِنَّاءُ وَالكَتَمُ (٢)». [صحيح. احمد: مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الحِنَّاءُ وَالكَتَمُ (٢)». [صحيح. احمد: ٢١٣٣٧، وأبو داود: ٤٢٠٥، والنساني: ٥٠٨١، وابن ماجه: ٢٦٢٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو الأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ اسْمُهُ: ظَالِمُ بنُ عَمْرِو بنِ سُفْيَانَ.

# ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الجُمَّةِ وَاتِّخَاذِ الشَّعَرِ

[ ١٨٥٠] (١٧٥٤) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ رَبْعَةٌ (٣) لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلا بِالقَّصِيرِ، حَسَنَ الجِسْمِ، أَسْمَرَ اللَّوْنِ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلا سَبْطٍ (٤)، إِذَا مَشَى يَتَوَكَّأُ (٥). [أحمد: ١٣٥١٩، والبخاري: ٧٥٤٧، ومسلم: ٢٠٨٩ مطولاً. وساني مطولاً برقم: ١٣٥١١].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَالبَرَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَوَائِلِ بنِ حُجْدٍ، وَجَابِرٍ، وَأُمِّ هَانِئ.

حَدِيثُ أَنسِ حَدِيثٌ حَسنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ.

[۱۸۰۱] (۱۷۰۵) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله عَنْ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الجُمَّةِ وَدُونَ الوَفْرَةِ (٢٠). [صحيح بطرقه وشواهده. وأخرج الشطر الأول وحده أحمد: ٢٤٩٩١، والمخاري: ٢٧٣، ومسلم: ٧٢٧. وأخرج الشطر الثاني وحده أحمد: ٢٤٧٩٨ مطولاً، وأبو داود: ٤١٨٧، وابن ماجه: ٣٦٣٥].

<sup>(</sup>١) الآنك: الرصاص

<sup>(</sup>٢) الكَتَم: نبت يخلط مع الوَسِمة، ويصبغ به الشعر، أسود. والوَسِمَة: نبت يختضب بورقه.

<sup>(</sup>٣) قوله: «ربعة»، يقال: رجل ربعة ومربوع: إذا كان بين الطويل والقصير.

<sup>(</sup>٤) من السبوطة ضد الجعودة، وهو الشعر المنبسط المسترسل، المراد أن شعره ﷺ ليس في نهاية الجعودة ولا في نهاية السبوطة، بل كان وسطاً بينهما .

<sup>(</sup>٥) التوكؤ: هو التحامل على العصافي المشي. ووقع هذا الحرف في نسخة المباركفوري: ﴿يَتَكَفَّا ﴾ وشرحها بقوله: أي: يتمايل إلى قدام، وقيل: أي: يرفع القدم من الأرض ثم يضعها، ولا يمسح قدمه على الأرض كمشي المتبختر، كأنه ينحط من صبب، أي: يرفع رجله من قوة وجلادة، والأشبه أنَّ تكفَّا بمعنى صبَّ الشيء دفعه. اه.

<sup>(</sup>٦) الجُمَّة: ما سقط على المنكبين من شعر الرأس، والوَفْرة: إذا وصل إلى شحمة الأذن.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ هَذَا الْحَرْفَ: وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الجُمَّةِ(١).

وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ<sup>(۲)</sup> عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَهُوَ<sup>(٣)</sup> ثِقَةٌ حَافِظٌ<sup>(٤)</sup>.

# ٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا

[۱۸۰۲] (۱۷۰٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا (٥). [صحيح لغيره. النساني: ٥٠٥٨، وانظر ما بعده].

[۱۸۵۳] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، نَحْوَهُ. [صحبح لغيره. أحمد: ١٦٧٩٣، وأبو داود: ٤١٥٩، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ.

### ٢٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِكْتِحَالِ

[١٨٥٤] (١٧٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ يَنِيْ قَالَ: «اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ،

فَإِنَّهُ يَجُلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ». وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلاثَةً فِي هَذِهِ، وَالْوَدُنَ لَكُلَّةٍ فَلاثَةً فِي هَذِهِ، وَالْوِ داود: وَثَلاثَةً فِي هَذِهِ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٠٤٧، وأبو داود: وَثَلاثَةً فِي هَذِهِ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٠٤٧، وأبو داود: ٤٠٦١، والنسائي: ١١٦٥ مقتصرين على الشطر الأول، ولفظه عندهم: «خير أكحالكم الإثمد . . . " وإسنادهم قوي، وانظر ما بعده، وسيأتي برقم: ٢١٧٧].

[١٨٥٥] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ عَبَّادِ بِنِ مَنْصُورٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ عَبَّادِ بِنِ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٣٣١٨، وابن ماجه: ٣٤٩٩ مقتصرين على الشطر الثاني فقط، ويغني عن هذا الشطر حديث أنس عند البغوي في "شرح السنة»: (١١٩/١٢)، وانظر الحديث السابق].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ (٦) لا نَعْرِفُهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بنِ مَنْصُورٍ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ».

# ٢٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالإِحْتِبَاءِ بِالثَّوْبِ الوَاحِدِ

[۱۸۵٦] (۱۷٥٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيمَ يُثَلِّذُ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ (٧): الصَّمَّاءِ (٨)،

ا في المطبوع: وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة.
 (۲) قوله: «وإنما ذكره» ليست في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) مقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) وقع بعد هذا في المطبوع: كَانَ مَالِكُ بنُ أَنْسِ يُونِّقُهُ ويَأْمُرُ بِالكِتَابَةِ عَنْهُ.

 <sup>(</sup>٥) الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، والغِبُّ: أن يفعل يوماً ويترك يوماً، والمراد به النهي عن المواظبة عليه،
 والاهتمام به، لأنه مبالغة في التزيين، وتهالك في التحسين.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٧) لبستين، بكسر اللام؛ لأن المراد الهيئة المخصوصة لا المرأة الواحدة من اللبس.

 <sup>(</sup>٨) الصماء: هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً، وإنما قيل لها: صماء، لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته.

وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (١). [أحمد: ٩٤٣٥، والبخاري: ٣٦٨].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَائِدٍ، وَأَبِي أُمَامَةً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢)، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

### ٢٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مُوَاصَلَةِ الشَّعْر

[۱۸۵۷] (۱۷۰۹) حَدَّثَنَا سُويْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ اللهُ بنُ المُبَارَكِ، عَنْ عُبِيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ اللهُ بنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ (٣)، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةً». [أحد: ٤٧٢٤، والبخاري: ٥٩٣٧، وسيكرر برقم: ٢٩٨٩].

قَالَ نَافِعٌ: الوَشْمُ فِي اللَّئَةِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةً.

### ٢٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ المَيَاثِرِ

[۱۸۹۸] (۱۷۲۰) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بِنِ سُويْدِ بِنِ أَشْعَثَ بِنِ سُويْدِ بِنِ أَشْعَثَ بِنِ سُويْدِ بِنِ مُعَاوِيَةَ بِنِ سُويْدِ بِنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ رُكُوبِ المَيَاثِرِ (٤٠). [أحمد: ١٨٥٣٢، والبخاري: ١٢٣٥، رسلم: ٥٣٩٠ مطولاً].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٌّ، وَمُعَاوِيَةً.

حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بِنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ نَحْوَهُ، وَفِي الحَدِيثِ قِطَّةٌ.

# ٢٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فِرَاشِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

[١٨٥٩] (١٧٦١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمٌ (٥٠ حَشْوُهُ لِيفٌ (٦٠). [أحمد: ٢٤٢٠٩، والبخاري: عَلَيْهِ أَدَمٌ (٥٠ حَشْوُهُ لِيفٌ (٦٠). [عمد: ٢٤٢٠٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ حَفْصَةً، وَجَابِرٍ.

### ٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي القُمُصِ

[ ١٨٦٠] (١٧٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ وَالفَضْلُ بنُ مُوسَى وَزَيْدُ بنُ حُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ القَمِيضُ. [حسن، وانظر الحديثين الآنين].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ المُؤْمِنِ بِنِ خَالِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ مَرْوَزِيٌّ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي تُمَيْلَةً، عَنْ

<sup>(</sup>۱) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٣) الواصلة: هي التي تصل الشعر، سواء كان لنفسها أو لغيرها. والمستوصلة: التي تطلب فعل ذلك.

 <sup>(</sup>٤) المياثر: جمع مِثثرة ـ بكسر الميم ـ وهي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، وكان من مراكب العجم، ويكون من الحرير، ويكون من الصوف وغيره.

<sup>(</sup>٥) الأدم جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ.

<sup>(</sup>٦) الليف: قشر النخل.

عَبْدِ المُؤْمِنِ بنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَصَحُّ، وَإِنَّمَا يَذْكُرُ فِيهِ أَبُو تُمَيْلَةَ: عَنْ أُمِّهِ.

[١٨٦١] (١٧٦٣) حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَنَ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبُو تُمَيْلَةً، عَنْ أُمِّ مَلَمَةً قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثَيَابِ بُرَيْدَةً، عَنْ أُمِّ مَلَمَةً قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثَيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ أُمِّ مَلَمَةً قَالَتْ: كَانَ أَحَبَ الثَيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ أُمُّ مَلَمَةً قَالَتْ: كَانَ أَحمد: ٢٦٦٩٥، إلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ القَمِيصُ. [حسن. أحمد: ٢٦٦٩٥، وأبر داود: ٤٠٢٦، وابن ماجه: ٣٥٧٥، وانظر ما بعده].

[۱۸٦٢] (۱۷٦٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بِنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ المُؤْمِنِ بِنِ خَالِدٍ، غَنْ عَبْدِ المُؤْمِنِ بِنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ المُؤْمِنِ بِنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيابِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ القَمِيصُ. [حسن. أبو داود: الثِّيابِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ القَمِيصُ. [حسن. أبو داود: ٥٠٢٥، وانظر ما فبله].

[١٨٦٣] (١٧٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ نَصْرِ بِنِ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُ (١): حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ: الجَهْضَمِيُ (١): حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَيْ إِذَا لَبِسَ قَمِيصاً، وَلَي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَيْ إِذَا لَبِسَ قَمِيصاً، بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ. [صحيح. أحمد: ٨٦٥٨، وأبو داود: ٤١٤١، وانساني في "الكبرى": ٩٥٩٠].

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَإِنَّمَا رَفَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ.

[١٨٦٤] (١٧٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ بنِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةَ الكُمَّيْنِ. السَّعَاجِ الصَّوَّافُ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ ١٧٩٩، ومسلم مطولاً: ٦٣١].

الدَّسْتَوَاثِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي (٢)، عَنْ بُدَيْلِ العُقَيْلِيِّ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءٌ بِنْتِ يَزِيدَ بنِ السَّكَنِ السَّكَنِ اللَّنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: كَانَ كُمُّ يَدِ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى الرُّسْغِ. [الناده ضعف. أبو داود: ٤٠٢٧، والنسائي في «الكبرى»: ٩٥٨٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

# ٢٩ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيداً

[١٨٦٥] (١٧٦٧) حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ نَصْرٍ: أَخْبَرُنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِنَّا أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِنَّا اسْتَجَدَّ ثَوْباً (٣) سَمَّاهُ بِاسْمِهِ، عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصاً، أَوْ رَدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، وَاعْدُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَاعْدُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَالنَّالُ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ (٤)، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَالنَّالُ فَيْ مَا صُنِعَ لَهُ (٤)، وأبو داود: ٤٠٢٠، والله داود: ٤٠٢٠، والنائي في الكبرى (١٠٠١٨).

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ يُونُسَ الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ مَالِكِ المُزَنِيُّ، عَن الجُرَيْرِيِّ نَحْوَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٥).

### ٣٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الجُبَّةِ

[١٨٦٦] (١٧٦٨) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا وَوَيعٌ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ الكُمَّيْنِ. [أحمد: ١٨٢٣٩، والبخاري مطولاً: ٥٧٩٩، ومسلم مطولاً: ٦٣١].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «نصر بن على الجهضمي» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) قوله: «حدثني أبي» سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) أي: لبس ثوباً جديداً.

<sup>(</sup>٤) خيره: بأن يستر عورة البدن، ويكون ملائماً له، وخير ما صنع له: هو استعماله في الطاعة. قاله السندي في حاشيته على «المسند».

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: حسن غريب صحيح.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٨٦٧] (١٧٦٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أبى زَائِدَةً، عَن الحَسَنِ بنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ - هُوَ الشَّيْبَانِيُّ - عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً : أَهْدَى دِحْيَةُ الكَلْبِيُّ لِرَسُولِ الله ﷺ خُفَّيْنِ، فَلَبِسَهُمَا. [صحيح. ابن الأثير في «أسد الغابة»: (٢/ ١٩٠ ـ ١٩١)].

وَقَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ: وَجُبَّةً، فَلَبِسَهُمَا حَتَّى تَخَرَّقَا، لا يَدْرِي النَّبِيُّ ﷺ أَذَكِيٌّ هُمَا أَمْ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَأَبُو إِسْحَاقَ الَّذِي رَوَى هَذَا عَنِ الشَّعْبِيِّ: هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، وَاسْمُهُ: سُلَيْمَانُ، وَالحَسَنُ بنُ عَيَّاشِ: هُوَ أُخُو أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ.

# ٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي شَدِّ الأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

[١٨٦٨] (١٧٧٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ هَاشِم بنِ البَرِيدِ وَأَبُو سَعْدِ الصَّغَانِيُّ، عَنْ أبِي الأشْهَب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن طَرَفَة، عَنْ عَرْفَجَةَ بِنِ أَسْعَدَ قَالَ: أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الكُلابِ(٢) فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيَّ، فَأَمْرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفاً مِنْ ذَهَبٍ. [حسن. احمد: ٢٠٢٦٩، وأبو داود: ٤٢٣٧، والنسائي: ٥١٦٥]ً.

بَدْرٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ يَزِيدَ الوَاسِطِيُّ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ جُلُودَ السَّبَاعِ.

نُحُوَهُ. [حسن، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٣)، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ طَرَفَةً.

وَقَدْ رَوَى سَلْمُ بِنُ زَرِيرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بِن طَرَفَةَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ طَرَفَةً (٤).

وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيِّ: سَلْمُ بنُ رَزِينِ (٥)، وَهُوَ وَهمّ، وَزَرِيرٌ أَصَحُ (٦).

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُمْ شَدُّوا أَسْنَانَهُمْ بِالذَّهَبِ، وَفِي هَذَا الحَدِيثِ حُجَّةٌ لَّهُمْ.

# ٣٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ

[۱۸۷۰] (۱۷۷۰/م) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ وَمُحَمَّدُ بنُ بِشْرِ وَعَبْدُ الله بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي المَلِيح، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ. [صحيح، وانظر ما قبله].

[۱۸۷۱] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيح، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. [صحبح. أحمد: ۲۰۷۱۲، وأبو داود: ٤١٣٢، والنسائي: ٤٢٥٨].

[١٨٧٢] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ [١٨٦٩] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بنُ هِشَام: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ أَنَّهُ كَرِهَ

<sup>(</sup>١) أي أنه ﷺ لا يدري أن الخفين اللذين أهداهما دحية الكلبي هل كانا من جلد المذكاة أو الميتة. وفيه دليل على أن الدباغ يطهر الإهاب وإن كان من الميتة.

قال ابن الأثير: الكُلاب ـ بالضم والتخفيف ـ: اسم ماء، وكان به يوم معروف من أيام العرب بين البصرة والكوفة .

في المطبوع: حسن غريب.

قوله: «عن عبد الرحمن بن طرفة» ليست في المطبوع.

تحرف في المطبوع إلى: "وزير".

زاد بعده في المطبوع: وَأَبُو سَعِيدِ الصَّغَانِي اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ مُيسَّرِ.

وَلا نَعْلَمُ أَحَداً قَالَ: عَنْ أَبِي المَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةً.

[۱۸۷۳] (۱۷۷۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَنِ النَّبِيِّ يَثَاثِهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. أَبِي المَلِيحِ، عَنِ النَّبِيِّ يَثَاثِهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. [عبد الرزاق: ۲۱۵، وابن أبي شيبة: ۳۷٤۱۵].

وَهَذَا أَصَحُّ.

# ٣٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَعْلِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً

[١٨٧٤] (١٧٧٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُودٍ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بِنُ مِنْصُودٍ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بِنُ هِلالٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ نَعْلاهُ لَهُمَا قِبَالانِ (١٠). [أحمد: ١٢٢٢٩، والبخاري: ٥٨٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُوَيْرَةَ.

[١٨٧٥] (١٧٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فَلْتُ لأَنسِ بنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: قِبَالانِ. [صحح، وانظر ما فبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ المَشْيِ فِي النَّعْلِ الوَاحِدَةِ

[١٨٧٦] (١٧٧٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ (ح). وَحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله

عَلَيْهُ قَالَ: «لا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً». [احمد: ٧٣٤٩، والبخاري: ٥٨٥٥، ومسلم: ٥٤٩٦].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ.

# ٣٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ

[۱۸۷۷] (۱۷۷۵) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بِنُ مَرْوَانَ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بِنُ نَبْهَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمَّارِ بِنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَمَّارٍ بِنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ يَبَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ. [صحح. ابن ماجه: ۲۱۱۸].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢).

وَرَوَى عُبَيْدُ الله بنُ عَمْرِو الرَّقِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَكِلا الحَدِيثَيْنِ لا يَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثَيْنِ لا يَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَالحَارِثُ بنُ نَبْهَانَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالحَافِظِ، وَلا نَعْرِفُ لِحَدِيثِ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ أَصْلاً (٣).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: وَلا يَصِحُّ هَذَا الحَدِيثُ

<sup>(</sup>١) القِبال ـ بكسر القاف، وتخفيف الموحدة، وآخره لام ـ: هو الزمام، وهو السير الذي يعقد فيه الشَّسع الذي يكون بين أصبعي الرَّجل، والمعنى أنه كان لنعله زمامان يجعلان بين أصابع الرَّجلين، والمراد بالإصبعين الوسطى والتي تليها .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

ي بي ... (٣) قال المباركفوري في التحفة الأحوذي»: (٥/ ٤٧٢) بعد أن أخرج حديث أبي هريرة، وذكر شواهده بأسانيد صحيحة، قال: فقول الترمذي: (لا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلاً» محل تأمل.

وَلا حَدِيثُ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمَّارِ بِنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

## ٣٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي النَّعْلِ الوَاحِدَةِ

[۱۸۷۹] (۱۷۷۷) حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ دِينَارِ الكُوفِيُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بنُ سُفْيَانَ البَجَلِيُّ الكُوفِيُّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُ عَنَّ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ. [إسناده ضعيف. الطحاوي في «شرح منكل الآثار»: ١٣٦١].

[۱۸۸۰] (۱۷۷۸) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلِ وَاحِدَةٍ. [صحبح. ابن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلِ وَاحِدَةٍ. [صحبح. ابن أبيه: ٢٥٣١٠].

وَهَٰذَا أَصَحُّ.

هَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِم مَوْقُوفاً، وَهَذَا أَصَحُّ.

# ٣٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ: بِأَيِّ رِجْلٍ يَبْدَأُ إِذَا انْتَعَلَ؟

[۱۸۸۱] (۱۷۷۹) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: ﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشَمَالِ، فَلْتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا يُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا يَنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا يَنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا يَنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا يُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا يَنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا يَنْعَلُ مَا يَعْدَلُهُمْ فَلْيَعُونِ اللّهُمَا يَنْعَلُ وَآخِرَهُمَا يَنْعَلُ وَآخِرَهُمَا يَنْعَلُ وَآخِرَهُمَا يَنْعَلُ وَآخِرَهُمَا يَنْعَلُ وَآخِرَهُمَا يَنْعَلُ وَآخِرَهُمَا يَعْنَا فَيْعَلُ أَوْلَهُمَا يَنْعَلُ وَآخِرَهُمَا يَعْنَا فَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الْعَالَ عَلَيْكُنُ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونِ الْهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالَ عَلَيْكُونُ الْهُ عَلَيْكُونِ الْهُ عَلَيْكُونَ الْهُ عَلَيْكُونِ الْهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالُهُ عَلَيْكُونُ الْهُولُ وَالْعُونُ الْهُمُ لَوْلُهُمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَهُ عَلَيْكُونُ الْهُ عَلَيْكُونُ الْهُ عَلَيْكُونُ الْهُ عَلَيْكُونُ الْعُونُ الْعُنْ عَلَالَالِهُ الْعُنْ عَلَيْكُونُ الْعُنْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعُنْ عَلَيْكُونُ الْعُنْ الْعُنْ عَلَى الْعُنْ عَلَى الْعُنْ عُلَالَالِهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَيْكُونُ الْعُلْمُ عَلَيْكُونُ الْعُلْمُ عِلَالَالِهُ الْعُلْمُ عَلَيْكُونُ الْعُلْمُ لَالِكُونُ الْعُلْمُ الْعُنْهُ الْعُلْمُ عَلَالُهُ الْعُلْمُ عُلِهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَالَالِهُ لَعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عُلُونُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَالَهُ الْعُلْمُ عَلَالَالِمُ الْعُلْمُ عَلَالَالِهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ الْعُمُونُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَالَالِمُ الْعُلْمُ الْعُو

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْقِيعِ الثَّوْبِ

آبِ المَّلَا ( ۱۷۸۰ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ مُحَمَّدِ الوَرَّاقُ وَأَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ قَالا : حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ حَسَّانَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ لِي صَالِحُ بِنُ حَسَّانَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ : "إِنْ أَرَدْتِ اللَّحُوقَ بِي فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا رَسُولُ الله ﷺ : "إِنْ أَرَدْتِ اللَّحُوقَ بِي فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَوْرَادِ الرَّاكِبِ ، وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الأَغْنِيَاءِ ، وَلا تَسْتَخْلِقِي كَرَادِ الرَّاكِبِ ، وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الأَغْنِيَاءِ ، وَلا تَسْتَخْلِقِي فَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ » . [ضعبف جدًا . الحاكم : (١٧٤٧)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ بنِ حَسَّانَ.

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: صَالِحُ بنُ حَسَّانَ مُنْكَرُ الحَدِيثِ، وَصَالِحُ بنُ أَبِي حَسَّانَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبِ ثِقَةٌ.

وَيُرْوَى عَنْ عَوْنِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: صَحِبْتُ الأَغْنِيَاءَ فَلَمْ أَرَ أَحَداً أَكْثَرَ هَمَّا مِنِّي، أَرَى دَابَّةً خَيْراً مِنْ دَابَّتِي، وَثَوْبًا خَيْراً مِنْ ثَوْبِي، وَصَحِبْتُ الفُقَرَاءَ فَاسْتَرَحْتُ.

### ۳۹ \_ کِابٌ (۲)

[۱۸۸۳] (۱۷۸۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابِنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِيَ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ - يَعْنِي: مَكَّةَ - وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ (٣). [إسناده ضعيف. أحمد: ٣٦٨٩٠، وأبو داود: أَرْبَعُ غَدَائِرَ (٣).

<sup>(</sup>١) سيأتي مسنداً برقم: ٢٦٨٢.

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوع: بَابُ دُخُولِ النَّبِي ﷺ مَكَّةً.

<sup>(</sup>٣) قُوله: «غدائر» جمع غديرة، وهي الشعر المضفور.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

[۱۸۸٤] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ نَافِعِ المَكِّيُّ، عَنِ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ نَافِعِ المَكِّيُّ، عَنِ الرَّعِيعِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِي قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ الله بَيْنَ مَكَّةً وَلَهُ أَرْبَعُ ضَفَائِرَ. [اسناده ضعيف رَسُولُ الله بَيْنَ مَكَّةً وَلَهُ أَرْبَعُ ضَفَائِرَ. [اسناده ضعيف كسابقه. أحمد: ٢٧٣٩، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

وَعَبْدُ الله بنُ أَبِي نَجِيحٍ مَكِّيٍّ، وَأَبُو نَجِيحٍ اسْمُهُ: يَسَارٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا أَعْرِفُ لِمُجَاهِدٍ سَمَاعاً مِنْ أُمِّ هَانِئِ<sup>(٣)</sup>.

#### ٤٠ \_ بَابُّ <sup>(١</sup>)

[١٨٨٥] (١٧٨٢) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جُمْرَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - وَهُوَ عَبْدُ الله بِنُ بُسْرٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الأَنْمَارِيَّ يَقُولُ: كَانَتْ كِمَامُ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الأَنْمَارِيَّ يَقُولُ: كَانَتْ كِمَامُ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ أَبُلُ كَبْشَةَ الأَنْمَارِيَّ يَقُولُ: كَانَتْ كِمَامُ (٥) أَصْحَابٍ رَسُولِ الله ﷺ بُطْحاً . [ضعبف العقيلي في المنطبة : (٢/٢٢٢)]. النفعة عن المنطبة الصحابة : (٢/٢٢/)].

هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

وَعَبْدُ الله بنُ بُسْرٍ بَصْرِيٌّ، هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ السَّدِيثِ، ضَعَفَهُ يَحْمَى بنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ.

بُطْحٌ: يَعْنِي وَاسِعَةٌ.

### <sup>(۱)</sup> پَاپٌ <sup>(۱)</sup>

[١٨٨٦] (١٧٨٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا قُتَيْبِهِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بِنِ نَذِيرٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: "هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ، سَاقِهِ، فَقَالَ: "هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الكَعْبَيْنِ". [صحيح لغبره. أين أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الكَعْبَيْنِ". [صحيح لغبره. أحد: ٢٣٥٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

#### ۲۶ \_ بَابِّ <sup>(۷)</sup>

[۱۸۸۷] (۱۷۸٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ العَسْقَلانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ ﷺ مُحَمَّدِ بِنِ رُكَانَةً ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رُكَانَةً صَارَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَرَعَهُ النَّبِيُ ﷺ قَالَ رُكَانَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَصَرَعَهُ النَّبِيُ عَلَى يَقُولُ: «إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُشْرِكِينَ العَمَائِمُ عَلَى الْقَلانِسِ (٨)». [إسناده ضعيف. أبو دارد: ٤٠٧٨].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٩)، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالقَائِمِ، وَلا نَعْرِفُ أَبَا الحَسَن العَسْقَلانِيَّ وَلا ابْنَ رُكَانَةً.

### ٤٣ \_ بَابٌ(١٠)

[١٨٨٨] (١٧٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٩/ ٤٧٨): فإن قلت: كيف حسن الترمذي الحديث مع أنه قد نقل عن الإمام البخاري أنه قال: لا أعرف لمجاهد سماعاً من أم هانئ؟ قلت: لعله حسنه على مذهب جمهور المحدثين، فإنهم قالوا: إن عنعنة غير المدلس محمولة على السماع إذا كان اللقاء ممكناً وإن لم يعرف السماع، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: بَابٌ: كَيْفَ كَانَ كِمَامُ الصَّحَابَةِ؟.

 <sup>(</sup>٥) قوله: اكمام جمع كُمَّة ـ بالضم ـ وهي القلنسوة المدورة، سميت بها لأنها تغطي الرأس.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: بَابُّ فِي مَبْلَغ الإِزَارِ.

 <sup>(</sup>٧) في المطبوع: بَابُ العَمَائِمَ عَلَى القَلانِسِ.

<sup>(</sup>A) أي: الفارق بيننا وبين المشركين لبس العمائم فوق القلانس، فنحن نتعمم على القلانس، وهم يكتفون بالعمائم.

<sup>(</sup>٩) في المطبوع: حسن غريب.

زَيْدُ بِنُ حُبَابٍ وَأَبُو تُمَيْلَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ إِلَى النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ جِلْيَةً أَهْلِ النَّارِ؟». ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ صُفْرِ (۱)، فَقَالَ: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟». ثُمَّ أَتَاهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ جِلْيَةَ أَهْلِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ جِلْيَةَ أَهْلِ الجَنَّةِ». قَالَ: «مِنْ وَرِقٍ، الجَنَّةِ». قَالَ: «مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: «مِنْ وَرِقٍ، وَلا تُتِمَّهُ مِثْقَالاً». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٣٠٣٤، وأبو داود: ولاد: وانساني: ١٩٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢).

وَعَبْدُ الله بنُ مُسْلِمٍ يُكْنَى أَبَا طَيْبَةَ، وَهُوَ مَرْوَزِيٌّ.

### ٤٤ ـ بَابٌ<sup>(٣)</sup>

[۱۸۸۹] (۱۷۸٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا فَهُ فَيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ كُلَيْبٍ، عَنِ ابِنِ أَبِي مُوسَى فَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الفَسِيِّ عَنِ اللهَ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الفَسِيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ (٥)، وَأَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ. وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى. [أحمد مطولاً: ١١٢٤، ومسلم: ٥٤٩١، وسلف بذكر النهي عن لبس القَسِّي بوم: ٢١٢ و١٨٢٢، ومسلم: ١٨٢١.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَابْنُ أَبِي مُوسَى: هُوَ أَبُو بُرْدَةَ بِنُ أَبِي مُوسَى، وَاسْمُهُ: عَامِرٌ.

### ۵۶ \_ بَابٌ<sup>(۲)</sup>

[۱۸۹۰] (۱۷۸۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَّابِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ يَلْبَسُهَا الحِبَرَةُ (٧). [أحمد: ١٤١٠٨، والبخاري: ٥٨١٣، ومسلم: ٥٤٤١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (^).

بِسْدِ أَلْقُو ٱلْتُغْيَرِ ٱلرَّحَيْدِ

# [70] أَبْوَابُ الأَطْعِمَةِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

# ١ - بَابُ مَا جَاءَ: عَلَى مَا كَانَ يَأْكُلُ النَّبِيُّ ﷺ؟

[۱۸۹۱] (۱۷۸۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بِنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَكُلَ نَبِيُّ الله يَظِيَّ عَلَى خِوَانٍ (٩) وَلا عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَكُلَ نَبِيُّ الله يَظِيَّ عَلَى خِوَانٍ (٩) وَلا فِي شُكُرُّ جَةٍ (١٠)، وَلا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ. فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ:

<sup>(</sup>١) قوله: «من صفر» أي: من نحاس.

<sup>(</sup>٢) وقع بعد هذا في المطبوع: وَفِي البَّابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّخَتُّم فِي أُصْبُعَيْنِ.

<sup>(</sup>٤) القَسِّيُّ: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريباً من تِنِّس يقال لها: الفَسُّ، بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها.

<sup>(</sup>٥) الميثرة: هي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، وكان من مراكب العجم، ويكون من الحرير، ويكون من الصوف وغيره.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: بَابُ مَا جَاءَ فِي أَحَبُّ الثَّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

 <sup>(</sup>٧) الحبرة ـ بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ـ بوزن عنبة: نوع من برود اليمن بخطوط حمر، وربما تكون بخضر أو زرق، فقيل: هي أشرف الثياب عندهم تصنع من القطن، فلذا كان أحب، وقيل: لكونها خضراء، وهي من ثياب الجنة.

<sup>(</sup>٨) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٩) الخِوان: هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل.

<sup>(</sup>١٠) قوله: «سكرجة» هي بضم السين والكاف والراء والتشديد: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، وهي فارسية.

فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى هَذِهِ السُّفَرِ (١). [أحمد: ١٢٣٢٥، والبخاري: ٥٣٨٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: يُونُسُ هَذَا هُوَ يُونُسُ الإِسْكَافُ.

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ نَحْوَهُ (٢٠).

### ٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكُلِ الأَرْنَبِ

[۱۸۹۲] (۱۷۸۹) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ: وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ هِشَامِ بِنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ: أَنْفَجْنَا (٣) أَرْنَباً بِمَرِّ الظَّهْرَانِ (٤)، فَسَعَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَلْفَهَا، فَأَدْرَكْتُهَا فَسَعَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَلْفَهَا، فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةً، فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَبَعَثَ مَعِي بِفَخِذِهَا - أَوْ: بِوَرِكِهَا - إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، فَأَكَلَهُ، مَعِي بِفَخِذِهَا - أَوْ: بِوَرِكِهَا - إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، فَأَكَلَهُ، فَلْتُ: أَكُلَهُ، وَلُهُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ اللّهُ

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَمَّارٍ، وَمُحَمَّدِ بنِ صَفْوَانَ، وَمُحَمَّدِ بنِ صَفْوَانَ، وَمُحَمَّدِ بن صَيْفِيِّ (٥).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، لا يَرَوْنَ بِأَكْلِ الأَرْنَبِ بَأْساً.

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَكْلَ الأَرْنَبِ، وَقَالُوا: إِنَّهَا تَدْمَى (1).

### ٣ ـ بَابٌ فِي أَكْلِ الضَّبِّ

[۱۸۹۳] (۱۷۹۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شُيْلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ». [أحمد: ٤٥٦٢، والبخاري: ٥٥٣٦، ومسلم: ٥٠٢٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَثَابِتِ بِنِ وَدِيعَةً، وَجَابِرٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابنِ حَسَنَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي أَكْلِ الضَّبِّ، فَرَخَصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ.

وَيُرْوَى عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَا يُلِدَةِ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَقَلُّراً.

# ٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبُعِ

[۱۸۹٤] (۱۷۹۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَيْدٍ، عَنِ ابنِ أَبِي عَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِدٍ: الضَّبُعُ، أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: الضَّبُعُ، أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ:

(٤) موضع قريب من مكة.

السفرة: طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به، كما سميت المزادة راوية،
 وغير ذلك من الأسماء المنقولة، ثم اشتهرت لما يوضع عليه الطعام، جلداً كان أو غيره، ما عدا المائدة، لأنه شِعار المتكبرين غالباً.

<sup>(</sup>۲) سيأتي من هذا الطريق عند المصنف برقم: ۲۵۲۰.

<sup>(</sup>٣) أي: أثرنا ونَفَّرنا.

في المطبوع: ويُقال: محمد بن صيفي. وقد اختلف في تسمية هذا الصحابي فسُمِّيَ مرة: محمد بن صفوان، أو وقد اختلف في تسمية هذا الصحابي فسُمِّيَ مرة: محمد بن صيفي كما في رواية ابن ماجه: ٣١٧٥، ومرة: محمد بن صفوان، أو صفوان بن محمد على الشك، ومرة محمد بن صفوان من غير شك، وهو الصحيح. أما محمد بن صيفي فهو صحابي آخر روى حديثاً في صوم عاشوراء. وبذلك جزم الطبراني في «الكبير»، والبغوي في «الصحابة»، والدارقطني في «العلل»، وابن عبد البر في «الاستيعاب»، والمزي في «تهذيب الكمال»، وابن حجر في «الإصابة»، وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) قوله: (تَدْمَى) كتَرْضَى، أي: أنها ترمى الدم، وذلك أن الأرنب تحيض كما تحيض المرأة.

نَعَمْ. قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٤٤٢٥، وأبو داود مختصراً: ٣٨٠١، والنساني: ٢٨٣٩، وابن ماجه: ٣٢٣٦، وهو مكرر: ٨٦٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَلَمْ يَرَوْا بَأْساً بِأَكْلِ الضَّبُع، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الضَّبُعِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ.

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَكْلَ الضَّبُعِ، وَهُوَ قَوْلُ ابنِ المُبَارَكِ.

قَالَ يَحْيَى القَطَّانُ: وَرَوَى جَرِيرُ بِنُ حَازِمٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابنِ السَّحِدِيثُ عَنْ عَمْرَ قَوْلَهُ. وَحَدِيثُ ابنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ. وَحَدِيثُ ابنِ جُرَيْج أَصَحُ (۱).

[١٨٩٥] (١٧٩٢) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةً، عَنْ جَبْدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةً، عَنْ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بِنِ جَزْءٍ قَالَ: هَنَّ كُلُ سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ أَكُلِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: «وَيَأْكُلُ سَأَلْتُهُ عَنِ الذِّنْبِ، قَالَ: «وَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟». وَسَأَلْتُهُ عَنِ الذِّنْبِ، قَالَ: «وَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟». وَسَأَلْتُهُ عَنِ الذِّنْبِ، قَالَ: «وَيَأْكُلُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُولِ الللَّهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةً.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي إِسْمَاعِيلَ وَعَبْدِ الكَرِيمِ بِنُ قَيْسٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي المُخَارِقِ، وَعَبْدُ الكَرِيمِ بِنُ مَالِكِ ثِقَةٌ.

# ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الخَيْلِ

[١٨٩٦] (١٧٩٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَنَصْرُ بِنُ عَلِيٌ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَمَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَمَابِرٍ قَالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ الله ﷺ لُحُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْخَمْرِ. [أحمد: ١٤٨٩٠، والبخاري: ٤٢١٩، ومسلم: ٥٠٢٢].

وَفِي البَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ.

وَرَوَى حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ.

وَرِوَايَةُ ابنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ.

# ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

[۱۸۹۷] (۱۷۹٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ الأَنْصَادِيِّ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَحَدَّثَنَا الْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله وَالحَسَنِ البُنيُ (٢) مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ وَالحَسَنِ البُنيُ (٢) مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيٍّ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْبَرَ، وَالخَمْرِ الأَهْلِيَّةِ. [احمد: ٩٩١، والبخاري: ٢١٦٦ و٣٤٣٠ و ٣٤٣٠. وسلف برنم: ١١٤٩].

[١٨٩٨] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله وَالحَسَنِ ابْنَي مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ أَرْضَاهُمَا مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ. وَقَالَ غَيْرُ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ غَيْرُ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابنِ عُيْنَةَ: وَكَانَ أَرْضَاهُمَا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ.

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوع بعد هذا: وَابْنُ أَبِي عَمَّارٍ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي عَمَّارٍ المَكْيُّ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «ابن» بالإفراد.

[هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ](١).

> وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَالبَرَاءِ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَنَسٍ، وَالعِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ، وَأَبِي ثَعْلَبَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

> > هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍ وَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا حَرْفاً وَاحِداً: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

#### ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ فِي آنِيَةِ الكُفَّارِ

[ ١٩٠٠] (١٧٩٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيِي قَعْلَبَةً قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَيْ عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ، قَالَ: «أَنْقُوهَا خَسْلاً، وَاطْبُحُوا فَدُورِ الْمَجُوسِ، قَالَ: «أَنْقُوهَا خَسْلاً، وَاطْبُحُوا وَلِيهَا». وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبُع ذِي نَابٍ. [أحمد: ١٧٧٣١، ومسلم مقتصراً على الشطر الثاني: ٨٩٨٨. وانظر ما بعده. وهو مكرر:

هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَهَ، وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

وَأَبُو ثَعْلَبَةَ اسْمُهُ: جُرْثُومٌ، وَيُقَالُ: جُرْهُمٌ، وَيُقَالُ: نَاشِبٌ.

وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحبِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ.

البَعْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ القُرَشِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ القُرَشِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ القُرَشِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُوبَ وَقَتَادَةَ، عَنْ أَيِي قِلابَةَ، عَنْ أَيِي آلِهُ الخُشَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَيِي اللهَ الخُشَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله اللهَ اللهَ عَلَيْهَ الخُشَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قُدُورِهِمْ، وَنَشْرَبُ فِي آنِيتِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ لَمُ قَالَ: لَمُ تَحِدُوا خَيْرَهَا، فَارْحَضُوهَا بِالمَاءِ». ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ

[۱۹۰۲] (۱۷۹۸) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو عَمَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ عُبِيدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأُرَةً وَقَعَتْ عُبِيدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأُرَةً وَقَعَتْ فَيَالَ: «أَلْقُوهَا فِي سَمْنِ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا فِي سَمْنِ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمُا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». [أحمد: ٢٦٧٩٦، والبخاري: ٥٥٣٨].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ اللهِ عَبَّاسِ أَنَّ نَبِيِّ اللهِ ﷺ سُئِلَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ:

ا في المطبوع: حسن صحيح، والمثبت من «تحفة الإشراف».

 <sup>(</sup>٢) المجثمة: هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض، أي: يلزمها ويلتصق بها.

<sup>(</sup>٣) سقطت من المطبوع.

عَنْ مَيْمُونَةَ، وَحَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ أَصَحُّ.

وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلًا نَحْوَهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: حَدِيثُ مَعْمَرٍ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّهِمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّهِمِيِّ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابنِ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَنْ مَيْمُونَةً.

# ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ

[19.٣] (١٧٩٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُودٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ عُمَرَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عُبَيْدِ الله بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». [احمد: ١٣٣٤، ومسلم: ٢٦٧٥].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعُمَرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَمَةَ بِنِ الأَكْوَع، وَأُنَسِ بِنِ مَالِكِ، وَحَفْصَةَ (٢).

وَهَكَذَا رَوَى مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ.

وَرَوَى مَعْمَرٌ وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ النِّ عُمَرَ، وَرِوَايَةُ مَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُ<sup>(٣)</sup>.

# ١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي لَعْقِ الأَصَابِعِ

[١٩٠٤] (١٨٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ المُخْتَارِ، عَنْ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ المُخْتَارِ، عَنْ شَهِيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لا رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيْتِهِنَّ البَرَكَةُ». [احمد: ٨٤٩٩، ومسلم: ٥٣٠٧].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَكَعْبِ بِنِ مَالِكِ، وَأَنَسٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ<sup>(3)</sup>.

# ١١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّقْمَةِ تَسْقُطُ

[١٩٠٥] (١٨٠٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً، فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ، فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا، ثُمَّ لْيَطْعَمْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ». [احد: مِنْهَا، ثُمَّ لْيَطْعَمْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ». [احد: معلولا].

وَفِي البَابِ عَنْ أُنَسٍ.

[١٩٠٦] (١٨٠٣) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا فَابِتٌ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ، وَقَالَ: ﴿إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ، وَقَالَ: ﴿إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ». فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ». وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ (٥)، وَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ». [احمد: ١٤٠٨٩، ومسلم: ٥٣٠٦].

<sup>(</sup>١) وقع بعد هذا في المطبوع: وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: "إِذَا كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلا تَقْرَنُوهُ".

 <sup>(</sup>٢) وقع بعد هذا في المطبوع: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

 <sup>(</sup>٣) زاد بعد هذا في المطبوع حديثاً وهو: (١٨٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ عَوْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عُرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ».

<sup>(</sup>٤) ۚ وَقع بعد هذا في المطبوع: وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ العَزِيزِ مِنَ المُخْتَلِفِ لا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ.

<sup>(</sup>٥) أي: نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من الطعام.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

[۱۹۰۷] (۱۹۰۷) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُ: أَخْبَرَنَا المُعَلِّى بِنُ رَاشِدٍ أَبُو اليَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدَّتِي أَمُّ عَاصِم - وَكَانَتْ أُمَّ وَلَدِ لِسِنَانِ بِنِ سَلَمَةً - قَالَتْ: ذَخَلَ عَلَيْنَا نُبِيْشَةُ الخَيْرِ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ الله بَيَنِيْةً قَالَ: «مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ القَصْعَةُ». [إسناده ضعف. أحمد: ٢٠٧٢٤، وابن ماجه: ٣٢٧٢، وينهد له ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ المُعَلَّى بنِ رَاشِدٍ.

وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بنُ هَارُونَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، عَنِ المُعَلَّى بنِ رَاشِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ.

# ١٢ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الأَكْلِ مِنْ وَسَطِ الطَّعَامِ

[۱۹۰۸] (۱۸۰۵) حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابنِ عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَنَيُّ قَالَ: «إِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ وَسَطَّ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ يَنَيُّ قَالَ: «إِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ وَسَطَّ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ». الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ». [اسناده صحبح. أحمد: ۲۲۳۹، وأبو داود: ۲۷۷۲، والنسائي في الكبرى؛ ۲۷۲۹، وابن ماجه: ۲۷۷۷].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالشَّوْدِيُّ عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

# ١٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكُلِ الثُّومِ وَالبَصَلِ

[۱۹۰۹] (۱۸۰٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَكَلَ

مِنْ هَذِهِ - قَالَ أُوَّلَ مَرَّةِ: الثُّومِ، ثُمَّ قَالَ: الثُّومِ وَالبَصَلِ وَالبَصَلِ وَالبَصَلِ وَالبَصَلِ وَالكُرَّاثِ - فَلا يَقْرَبَنَا فِي مَسْجِدِنَا». [أحمد: ١٥٠٦٩، والبخاري: ١٢٥٤، ومسلم: ١٢٥٤، وليس عند أحمد والبخاري: البصل والكراث].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي مُمَرَ. وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرِ بنِ سَمُرَةً، وَقُرَّةً، وَابْنِ عُمَرَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الثُّومِ مَطْبُوخاً

[١٩١١] (١٨٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَدُّويَهُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَدُّويَهُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَلِيحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسِدَّدٌ: حَدَّثَنَا الجَرَّاحُ بِنُ مَلِيحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكِ بِنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا شَرِيكِ بِنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخاً. [صحبح لغيره. أبو داود: ٣٨٢٨].

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ قَوْلَهُ.

[١٩١٢] (١٨٠٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكِ بنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَكُلَ النُّومِ إِلَّا مَطْبُوخاً. [البيهةي في المعونة السن والآثارة: ١٤٥٣].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب صحيح.

هَذَا الحَدِيثُ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ القَوِيِّ، وَرُوِيَ عَنْ شَرِيكِ بنِ حَنْبَلِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً (١).

[1918] (١٨١٠) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَثِيَّةٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ، فَنَكَلَّفُوا لَهُ طَعَاماً فِيهِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ البُقُولِ، فَكَرِهَ أَكُلَهُ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: "كُلُوهُ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، أَكُلَهُ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: "كُلُوهُ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِي صَاحِبِي (٢)». [إسناده حسن. احمد: إنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِي صَاحِبِي (٢٣).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ.

وَأُمُّ أَيُّوبَ: هِيَ امْرَأَهُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ.

[١٩١٤] (١٨١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: زَيْدُ بنُ الحُبَابِ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ قَالَ: الثُّومُ مِنْ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ. [ضعف لضعف محمد بن حميد].

وَأَبُو خَلْدَةَ اسْمُهُ: خَالِدُ بنُ دِينَارٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَقَدْ أَدْرَكَ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَأَبُو العَالِيَةِ اسْمُهُ: رُفَيْعٌ هُوَ الرِّيَاحِيُّ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ مَهْدِيِّ: كَانَ أَبُو خَلْدَةَ خِيَاراً مُسْلِماً.

# ١٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْمِيرِ الإِنَاءِ وَإِطْفَاءِ السُّرُجِ<sup>(٣)</sup> وَالنَّارِ عِنْدَ المَنَامِ

[١٩١٥] (١٨١٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَلِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَغْلِقُوا الرِّبَاءُ (٥) ـ أَوْ: الباب، وَأَوْكُوا (١) السِّقَاءَ، وَاكْفُوا الإِنَاءُ (٥) ـ أَوْ:

خَمِّرُوا الإِنَاءَ وَأَطْفِئُوا المِصْبَاحَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَخْمِرُوا الإِنَاءَ وَلا يَحُلُّ وِكَاءً، وَلا يَكْشِفُ آنِيَةً، وَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ (٦) تُصْرِمُ (٧) عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ (١٤٢٨، والبخاري: ٣٢١٦، ومسلم: ٧٤٧، وسبأني برقم: ٣٠٦٨).

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ.

آبام المام المام

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ القِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ

> وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) وقع بعد هذا في المطبوع: قَالَ مُحَمَّدٌ: الجَرَّاحُ بنُ مَلِيعِ صَدُوقٌ، وَالجَرَّاحُ بنُ الضَّحَّاكِ مُقَارِبُ الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>۲) أي جبريل عليه السلام.

افي المطبوع: السّراج.

<sup>(</sup>٤) أوكوا: منَّ الوكاء، وهو ما يسدُّ به فم القربة، أي: شدوا أفواهها واربطوها بالوكاء.

<sup>(</sup>٥) أي: اقلبوه.

<sup>(</sup>٦) المراد بالفويسقة: الفأرة؛ لخروجها من حجرها على الناس، وإفسادها.

<sup>(</sup>٧) أي: تحرق سريعاً.

# ١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبابِ التَّمْرِ

[۱۹۱۸] (۱۸۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهْلِ بنِ عَسْكَرٍ وَعَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ بِلالٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، حَسَّانَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ بِلالٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَنَيُّةً قَالَ: «بَيْتُ لا تَمْرَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَنَيُّةً قَالَ: «بَيْتُ لا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ». [احمد: ٢٥٤٥٨، ومسلم: ٢٣٦٥].

وَفِي البَابِ عَنْ سَلْمَى امْرَأَةِ أَبِي رَافِعٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، لا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَام بنِ عُرْوَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ (١٠).

# ١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَمْدِ عَلَى الطَّعَامِ إِذَا فُرِغَ مِنْهُ

[١٩١٩] (١٨١٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ عَنِي قَالَ: "إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». [أحمد: ١٢١٦٨، ومسلم: ٢٩٣٢].

وَفِي البَابِ عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ زَكَرِيًّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ نَحْوَهُ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَكَرِيًّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ.

# ١٩ ﴿ لِهِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ المَجْذُومِ

آبْرَاهِيمُ بنُ يَعْقُوبَ قَالاً: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدِ الأَشْقَرُ وَإِبْرَاهِيمُ بنُ يَعْقُوبَ قَالاً: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بنُ فَضَالَةً، عَنْ حَبِيبِ بنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُفْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهُ أَنَّ رَسُولَ الله مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ (٣)». قَالَ: «كُلُّ بِاسْمِ الله، ثِلَةُ بِالله، وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ (٣)». [إسناده ضعف. أبو داود: ٣٥٤٥، وابن ماجه: ٣٥٤٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ المُفَضَّلِ بنِ فَضَالَةَ، وَالمُفَضَّلُ بنُ فَضَالَةَ هَذَا شَيْخٌ بَصْرِيٌّ، وَالمُفَضَّلُ بنُ فَضَالَةَ شَيْخٌ آخَرُ مِصْرِيٌّ أَوْثَقُ مِنْ هَذَا وَأَشْهَرُ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بِنِ الشَّهِيدِ، عَنِ البَّهِيدِ، عَنِ ابْرَيْدَةَ أَنَّ عُمَرَ<sup>(٥)</sup> أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ، وَحَدِيثُ شُعْبَةَ أَشْبَهُ (٢) عِنْدِي وَأَصَعُ.

٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَاحِدِ
 [١٩٢١] (١٨١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) جاء بعد هذا في المطبوع: وَسَأَلْتُ البُخَارِيُّ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: لا أَعْلَمُ أَحَداً رَوَاهُ غَيْرَ يَحْيَى بن حَسَّانَ.

 <sup>(</sup>٢) الجذام: من الأمراض الجلدية، ويعرف بظهور غدد كالدرن، وأكثر بروزه في الوجه على الأنف والشفتين وحلمة الأذن، وقد يعم
 الجسم فييبس الجلد عن عادته، وتطرأ فيه شقوق عدة، وأحياناً تظهر على الأصابع فتسقط.

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: (٢٢٨/١٤): قال القاضي: قد اختلفت الآثار عن النبي على في قصة المجذوم، فثبت عنه الحديثان المذكوران \_ يعني حديث: «فر من المجذوم»، وحديث المجذوم في وقد ثقيف \_ وعن جابر أن النبي على أكل مع المجذوم وقال له: «كل ثقة بالله وتوكلاً عليه»، وعن عائشة قالت: كان لنا مولى مجذوم، فكان يأكل في صحافي، ويشرب في أقداحي، وينام على فراشي، قال: وقد ذهب عمر وغيره من السلف إلى الأكل معه، ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ، والصحيح الذي قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين، وحمل الأمر باجتنابه والقرار منه على الاستحباب والاحتياط لا الوجوب، وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز. اهـ.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: "بصري» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «ابن عمر». وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: أثبت.

يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ». [احمد: ٤٧١٨، والبخاري: ٣٩٤، ومسلم: ٣٧٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي بَصْرَةَ الغِفَارِيِّ، وَأَبِي مُوسَى، وَجَهْجَاهِ الغِفَارِيِّ، وَمَيْمُونَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو.

الأنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ سُهَيْلِ بِنِ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ سُهَيْلِ بِنِ الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ شُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ بِشَاةٍ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ وَمُعْلِبَتْ، فَشَرِبَهُ عَنَى شَرِبَ حِلابَ (۱) سَبْعِ شِيَاءٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الغَدِ حَتَّى شَرِبَ حِلابَ (۱) سَبْعِ شِيَاءٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الغَدِ حَتَّى شَرِبَ حِلابَ (۱) سَبْعِ شِيَاءٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الغَدِ فَأَسْرَبَ فَلَمْ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ فِي مِعْى وَاحِدٍ، وَسُولُ الله عَلَيْ : «المُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعْى وَاحِدٍ، رَسُولُ الله عَلَيْ : «المُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعْى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي مِعْى وَاحِدٍ، وَالْحَارِي بَحْو، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ (۲)». [احد: ۸۸۷۹، وسلم: ۲۷۹ه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣).

# ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ

[۱۹۲۳] (۱۸۲۰) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

«طَعَامُ الإثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ». [أحمد: ٧٣٢٠، والبخاري: ٥٣٩٢، ومسلم: ٥٣٦٧].

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الأَنْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَنْبَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَنْبَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ».

[۱۹۲٤] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بَهَذَا. [احمد: أبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِهَذَا. [احمد: ١٤٣٢، وسلم: ٥٣٧١].

#### ٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكُلِ الجَرَادِ

[١٩٢٥] (١٨٢١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ العَبْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي يَعْفُورِ العَبْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الجَرَادِ، فَقَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ. [احمد: رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ. [احمد: ١٩٣٩٨، وملم: ٥٠٤٦، وانظر الحديثين الأنين].

هَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ هَذَا الحَدِيثَ، وَقَالَ: سِتَّ غَزَوَاتٍ، وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ هَذَا الحَدِيثَ، وَقَالَ: سَبْعَ غَزَوَاتٍ.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو يَعْفُورِ اسْمُهُ: وَاقِدٌ، وَيُقَالُ لَهُ: وَقُدَانُ أَيْضاً،

<sup>(</sup>١) الحِلَاب ـ بكسر الحاء المهملة وخفة اللام ـ: اللبن الذي تحلبه، والإناء الذي تحلب فيه اللبن، والمراد هنا الأول.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «الفتح»: (٩/ ٣٣٥): المختلف في معنى الحديث، فقيل: ليس المراد به ظاهره، وإنما هو مَثُلٌ ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا، والكافر وحرصه عليها، فكان المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معى واحد، والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء، فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها، فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل، وعن أسباب ذلك بالأمعاء، ووجه العلاقة ظاهر. اهد. ثم ذكر أقوالاً أخرى في ذلك.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

وَأَبُو يَعْفُورِ الآخَرُ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُبَيْدِ بنِ نِسْطَاسَ.

[۱۹۲۱] (۱۸۲۲) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بنُ غَيْلانَ: عَنْ أَبُو أَحْمَدَ وَالمُؤَمَّلُ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنِ ابنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ. [احمد: رَسُولِ الله ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ. [احمد: 1911، وانظر ما فيله وما بعده].

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنِ ابنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ.

[۱۹۲۷] حَدَّثَنَا بِلَلِكَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ. [أحمد: مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَلَا (١). [أحمد: ١٩١٥، والبخاري: ٥٤٤٥، ومسلم: ١٩١٥، ووقع عند أحمد ومسلم أنهم غزوا معه ﷺ سبع غزوات، ووقع عند البخاري: سبع غزوات، أو ستًا، على الشك].

#### ٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الجَلَّالَةِ وَٱلْبَائِهَا

[۱۹۲۸] (۱۹۲۸) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابِنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابِنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكُلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكُلِ الْجَلَّالَةِ (٢) وَأَلْبَانِهَا. [صحبح لغبره. أبو داود: ٣٧٨٥، وابن ماجه: ٣١٨٩].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَرَوَى النَّوْرِيُّ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُوْسَلاً.

[۱۹۲۹] (۱۸۲۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ المُجَثَّمَةِ (٣)، وَعَنْ عَنِ المُجَثَّمَةِ (٣)، وَعَنْ لَبَنِ الجَلَّالَةِ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. [صحبع. لَبَنِ الجَلَّالَةِ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. [صحبع. أحدد: ٢١٧١، وأبو داود: ٣٧١٩ و٣٨٦، والنساني: ٤٤٥٦. وأخرجه البخاري: ٢١٧٩ مقتصراً على القسم الأخير].

[١٩٣٠] قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ النَّبِيِّ عَيْدٌ نَحْوَهُ. [صحع. الحَد: ٢١٦١، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو.

# ٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدَّجَاجِ

[۱۹۳۱] (۱۸۲٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي العَوَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَهْدَمِ الجَرْمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوع بعد هذا: بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الجَرَادِ

<sup>(</sup>١٨٣٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بنُ القَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ عَبْدِ الله بنِ عُلاثَةَ، عَنْ مُوسَى بنِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله وَأَنسِ بنِ مَالِكِ قَالاً: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَعَا عَلَى الجَرَادِ قَالَ: اللَّهُمُّ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله وَأَنسِ بنِ مَالِكِ قَالاً: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَعَا عَلَى الجَرَادِ قَالَ: اللَّهُمُ اللَّعَاءِ، قَالَ الجَرَادَ، اقْتُلْ كِبَارَهُ، وَأَهْلِكُ صِغَارَهُ، وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ، وَاقْطَعْ دَابِرِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: اإِنَّهَا نَشْرَةُ حُوتٍ فِي البَحْرِ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: اإِنَّهَا نَشْرَةُ حُوتٍ فِي البَحْرِ السَادِه ضعيف جدًّا، ومتنه مُنكر. ابن ماجه: (٣٢٢١].

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الوَّجْهِ.

وَمُوسَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ، وَهُوَ كَثِيرُ الغَرَائِبِ وَالمَنَاكِيرِ، وَأَبُوهُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ ثِقَةٌ، وَهُوَ مَدَنِيٍّ.

٢) الجلالة: هي الحيوان الذي يأكل العَذِرة.

 <sup>(</sup>٣) المجثمة: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض، أي: يلزمها ويلتصق

دَجَاجَةً، فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ ابْنُ عَطَاءَ بنَ يَسَادٍ عَالَ: عَطَاءَ بنَ يَسَادٍ عَرَيْج: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ أَنَّ عَطَاءَ بنَ يَسَادٍ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ زَهْدَمٍ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَهْدَم.

وَأَبُو العَوَّامِ: هُوَ عِمْرَانُ القَطَّانُ.

[۱۹۳۲] (۱۸۲۷) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ زَهْدَم، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجِ. [احمد: ۱۹۵۱، والبخاري: ۷۵۱، ومسلم مطولاً: ٤٢٦٥].

وَفِي الحَدِيثِ كَلامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى أَيُّوبُ السَّحْتِيَانِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ القَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَم.

#### ٢٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الحُبَارَى

[۱۹۳۳] (۱۸۲۸) حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ سَهْلِ الأَعْرَجُ البَعْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ البَعْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ عُمَرَ بنِ سَفِينَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَكُلْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لَحْمَ حُبَارَى (١٠). [سناده ضعيف. أبو داود: ٣٧٩٧].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ عُمَرَ بِنِ سَفِينَةَ رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، وَيَقُولُ: بُرَيْهُ (٢) بنُ عُمَرَ بن سَفِينَةَ.

٢٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الشُّواءِ

[١٩٣٤] (١٨٢٩) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ

الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ أَنَّ عَطَاءَ بِنَ يَسَارٍ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ أَنَّ عَطَاءَ بِنَ يَسَارٍ أَخْبَرَةُ أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ أَخْبَرَةُ أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ جَنْباً مَشُويًا، فَأَكُلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَمَا تَوضَّأ. [صحيح. أحمد: ٢٦٦٢٢، والنساني: ١٨٦، وابن ماجه: ٤٩١].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ الحَادِثِ، وَالمُغِيرَةِ، وَالمُغِيرَةِ، وَأَبِي رَافِعِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الأَكْلِ مُتَّكِئاً

[١٩٣٥] (١٨٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَلا آكُلُ مُتَّكِئاً». [احمد: ١٨٧٥٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ الله بنِ العَبَّاسِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِي بنِ الأَقْمَرِ.

وَرَوَى زَكَرِيًّا بِنُ أَبِي زَائِدَةَ وَسُفْيَانُ بِنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَالْحِدِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ الأَقْمَرِ هَذَا الحَدِيثَ.

# ٢٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي حُبِّ النَّبِيِّ عِلَيُّ الحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ

[١٩٣٦] (١٨٣١) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ وَمَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ وَأَحْمَدُ بنُ إَبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ

 <sup>(</sup>۱) الحُبارى: طاثر طويل العنق، رمادي اللون، في منقاره بعض طول . . . ولحمه بين لحم الدجاج ولحم البط في الغلظ، وهو أخف
من لحم البط، لأنه بري، وهو حار ورطب جدًا.

<sup>(</sup>۲) أَرَيْه ﴿ تَصْغَيْرُ إِبْرَاهِيمَ ، وَهُو لَقْبُ لَهُ .

قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَثِيَّةً يُحِبُّ الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ. [أحمد مطولاً: ٣٦٧٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، وَفِي الْحَدِيثِ كَلامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.

#### ٣٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْثَارِ المَرَقَةِ

المُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بِنِ عَلِيِّ المُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بِنُ فَضَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا اشْتَرَى المُرْزِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْماً فَلْيُكُثِرْ مَرَقَتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَحْماً أَصَابَ مَرَقَتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَحْماً أَصَابَ مَرَقَتُهُ، وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ». [ضعف ابن عدي في "الكامل»: مَرَقَتُهُ، وَلَهُو أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ». [ضعف ابن عدي في "الكامل»: (١٧٠/١)، والحاحم: (١٤٥١٤)].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثٍ مُحَمَّدُ بنُ فَضَاءٍ هُوَ المُعَبِّرُ، وَمُحَمَّدُ بنُ فَضَاءٍ هُوَ المُعَبِّرُ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ. وَعَلْقَمَةُ بنُ عَبْدِ الله: هُوَ أَخُو بَكْرِ بن عَبْدِ الله المُزَنِيِّ.

[۱۹۳۸] (۱۹۳۸) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ عَلِيٌ بِنِ الأَسْوَدِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ مُحَمَّدٍ العَنْقَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ صَالِحِ بِنِ رُسْنُمَ أَبِي عَامِرِ الخَزَّاذِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الضَّامِتِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله الله الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَبِدْ فَلْيَلْقَ يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْناً مِنَ المَعْرُوفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ يَحْفِرُنَّ أَحَدُكُمْ شَيْناً مِنَ المَعْرُوفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ يَحْفِرُ فَيَ المَعْرُوفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْماً، أَوْ طَبَحْتَ إِنَّ لَمْ يَجِدُ فَلْيَلْقَ إِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَلْقَ إِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَلْقَ إِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيَلْقَ اللهَ عَلَيْنَ مُرَقَتَهُ، وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ». [أحمد: قَدْراً، فَأَكُثِرْ مَرَقَتَهُ، وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ». [أحمد: 1101 و1101، 11010، 1101، ومسلم: 110، 1100، ومسلم: 1100، 1100، 1100، ومسلم: 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100، 1100،

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

# ٣١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّرِيدِ

[۱۹۳۹] (۱۸۳٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مَرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ مُرَّةَ قَالَ: "كَمُلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ النَّرِيدِ عَلَى سَائِرٍ وَفَضْلُ النَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». [أحمد: ١٩٥٢، والبخاري: ٤١٨، ومسلم: ١٢٧٢].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَأَنْسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ: انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْساً

فِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً.

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الكَرِيمِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي عَبْدِ الكَرِيمِ المُعَلِّمِ مِنْ قَبَلِ حِفْظِهِ، مِنْهُمْ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ.

٣٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ

[١٩٤١] (١٨٣٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) قال في «القاموس»: نهس اللحم ـ كمنع وسمع ـ: أخذه بمقدم أسنانه ونتفه.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى عَنْ جَعْفَرِ بِنِ عَمْرِو بِنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَضَى إِلَى النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَضَى إِلَى النَّبِيِّ عَنْ أَلِي النَّهِ النَّهُ مَضَى إِلَى النَّبِيِّ عَنْ الْحَدَد: ١٧٦١٨، والبخاري: ٥٤٢٢، الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ. [أحمد: ١٧٦١٨، والبخاري: ٧٩٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً.

# ٣٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ اللَّحْمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

[1987] (۱۸۳۷) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيّ، قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتِي النَّبِيُ يَيِّيُ بِلَحْم، قَدُفِعَ (۱) إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَ يُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا. [أحمد: ٩٦٢٣، والبخاري: ٣٣٤٠، ومسلم: ٤٨٠ مطولاً. وسيأتي مطولاً برقم: ٢٦٠٣].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو حَيَّانَ اسْمُهُ: يَحْيَى بنُ سَعِيدِ بنِ حَيَّانَ التَّيمِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ بنُ عَمْرِو بنِ جَرِيرِ اسْمُهُ: هَرِمٌ.

[1987] (١٨٣٨) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ عَبَّادٍ أَبُو عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ بِنِ يَحْيَى مِنْ وَلَدِ عَبَّادِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، وَنْ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، وَلَا عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ اللَّهُمِ إِلَى مَنْ عَبْدِ الله بِنِ اللَّهُمِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَلَكِنْ كَانَ لا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غِبًا (٢)،

فَكَانَ يُعْجَلُ إِلَيْهِ، لأَنَّهُ أَعْجَلُهَا نُضْجاً. [إسناده ضعيف، وهو مخالف لحديث أبي هريرة السابق. المصنف في "الشمائل المحمدية": ١٧٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٣) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ٣٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الخَلِّ

[1988] (١٨٣٩) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بِنُ سَعِيدٍ الثَّوْدِيِّ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بِنُ سَعِيدٍ الثَّوْدِيِّ، عَنْ شَعْيانَ بِنِ سَعِيدٍ الثَّوْدِيِّ، عَنْ شَعْيانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ عَنْ شَعْيانَ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْ اللَّبِيِّ عَنْ شَعْدِانَ، وَانظر ما بعده]. قَالَ: "نِعْمَ الإِدَامُ (٤) الْخَلُّ». [ملم: ٣٥٦، وانظر ما بعده].

[١٩٤٥] حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ عَبْدِ الله الخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بِنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "نِعْمَ الإَدَامُ الخَلُّ». [أحمد: ١٤٩٨٨، وانظر ما قبله].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ هَانِيمٍ.

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُبَارَكِ بن سَعِيدٍ.

[1987] (١٨٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهْلِ بنِ عَسْكَرِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُحْيَى بنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُعْمَ الْإِدَامُ الْحِلُّ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانُ بنُ بِلالٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْيَمَانُ بنُ بِلالٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْمَ الْإِدَامُ الْحَلُّ». قَالَ: "نِعْمَ الْإِدَامُ الْحَلُّ». المعده].

[١٩٤٧] حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ حَسَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ بِلالٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «نِعْمَ الإِدَامُ، أو: الأَدْمُ الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «نِعْمَ الإِدَامُ، أو: الأَدْمُ الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «نِعْمَ الإِدَامُ، أو: الأَدْمُ الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «نِعْمَ الإِدَامُ، أو: الأَدْمُ الخَلُّ». [مسلم: ٥٣٥٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، لا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ لِلا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بنِ بِلالٍ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: فرُفع.

<sup>(</sup>٢) أي: وقتاً دون وقت.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: هذا حديث غريب.

[۱۹٤٨] (۱۸٤١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الشُّمَالِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: دَحَلَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟». عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟». فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: فَقُلْتُ: لا، إلَّا كِسَرٌ يَابِسَةٌ وَحَلٌّ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: فَقَالَ النَّبِي ﷺ: فَقَالَ النَّبِي ﷺ: فَقَالَ النَّبِي ﷺ: فَقَالَ النَّبِي الطبراني فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أُمَّ هَانِيَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ (١).

وَأُمُّ هَانِي مَانَّتْ بَعْدَ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ بِزَمَانٍ (٢).

# ٣٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ البِطِّيخِ بِالرُّطَب

[۱۹٤٩] (۱۸٤٣) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ عَبْدِ الله الخُزَاعِيُّ فَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ يَعَيُّ كَانَ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ يَعَيُّ كَانَ مِنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ يَعَيُّ كَانَ مِنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ يَعَيُّ كَانَ مَا كُورُوهُ وَالسَانِي في يَأْكُلُ البِطِّيخَ بِالرُّطَبِ. [صحح، أبو داود: ٣٨٣٦، والنساني في الكبري»: ١٦٨٧، والنساني في الكبري»: ١٦٨٧، والنساني في الكبري»: ١٦٨٧، والنساني في الكبري»: ١٩٨٧، والنساني في المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ.

وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَاثِشَةً هَذَا الحَدِيثَ.

# ٣٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ القِتَّاءِ بِالرُّطَبِ

[۱۹۵۰] (۱۸٤٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى الفَزَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ جَعْفَرٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ القِثَّاءُ (٣) بِالرُّطَبِ. [أحمد: ١٧٤١، والبخاري: ٥٤٤٠، ومسلم: ٥٣٠٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدٍ.

# ٣٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الإِبِلِ

الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ وَقَتَادَةُ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ نَاساً مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا (٤)، فَبَعَثَهُمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَالَ: «اشرَبُوا مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: «اشرَبُوا مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: «اشرَبُوا مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: «اشرَبُوا مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: «الشرَبُوا مِنْ وَمَدَنَ اللّهُ عَلَيْ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَالبَخارِي: ١٥٠١ و ١٥٠٥، والبخاري: ٢٥٠١ و ١٥٠٥، والبخاري: ٢١٦٤ و ٢١٦٤.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ (٥٠). وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنسٍ، رَوَاهُ أَبُو قِلابَةَ عَنْ أَنسٍ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةً،

عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ.

# ٣٩ ـ بَابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ

[١٩٥٢] (١٨٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ:

(١) وقع في المطبوع بعد هذا: وَأَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ اسْمُهُ: ثَابِتُ بنُ أَبِي صَفِيَّةً.

 <sup>(</sup>٢) وقع بعد هذا في المطبوع: وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: لا أَعْرِفُ لِلشَّمْيِيِّ سَمَاعاً مِنْ أُمَّ هَانِيْ. فَقُلْتُ: أَبُو حَمْزَةَ، كَيْفَ هُوَ عِنْدِي مُقَارِبُ الحَدِيثِ.
 عِنْدَكَ؟ فَقَالَ: أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل تَكَلَّمَ فِيهِ، وَهُوَ عِنْدِي مُقَارِبُ الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>١٨٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بنُ عَبْدِ الله الْخَزَاعِيُّ البَصْرِيُّ قالُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ». هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُبَارَكِ بنِ سَعِيدٍ.

<sup>(</sup>٣) القثاء: هو اسم لما يسميه الناس الخيار والعَجُّور والفَقُّوس.

<sup>(</sup>٤) معناه: استوخموها، أي: لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم.

<sup>(</sup>a) قوله: «من حديث ثابت» ليست في المطبوع.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بنُ الرَّبِيعِ (ح). وَحَدَّثَنَا قُبْسُ بنُ الرَّبِيعِ ـ المَعْنَى وَاحِدٌ ـ عَنْ الجُرْجَانِيُّ، عَنْ قَيْسِ بنِ الرَّبِيعِ ـ المَعْنَى وَاحِدٌ ـ عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ: إِنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الوُضُوءُ بَعْدَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ بَيْنَ وَأَحْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ بَيْنَةً وَأَحْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ بَيْنَ وَأَحْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله بَيْنِ وَأَحْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله بَيْنَ وَأَحْبَرْتُهُ إِلَى الطَّعَامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ، وَالوُضُوءُ وَلَا اللهُ عَلَى التَّوْرَاةِ، وَالوَضُوءُ وَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى التَّوْرَاةِ اللهُ ا

وَفِي البَابِ عَنْ أَنْسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

لا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بنِ الرَّبِيعِ، وَقَيْسُ بنُ الرَّبِيعِ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَأَبُو هَاشِمِ الرُّمَّانِيُّ اسْمُهُ: يَحْيَى بنُ دِينَارِ (٢).

[١٩٥٣] (١٨٤٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابنِ خَدَّجَ مِنَ أَيُّوبَ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ: "إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ». قَالَ: "إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ». [احمد: ٣٨١، ومسلم: ٣٢٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٣).

وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الحُوَيْرِثِ، عَن ابن عَبَّاسٍ.

وَقَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَكُرَهُ خَسْلَ اليَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوضَعَ الرَّغِيفُ تَحْتَ القَصْعَةِ (3).

#### ٤٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الثُّبَّاءِ

[١٩٥٤] (١٨٤٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةً بنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةً بنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي طَالُوتَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بنِ مَالِكٍ وَهُوَ يَأْكُلُ القَرْعَ وَهُوَ يَأْكُلُ القَرْعَ وَهُوَ يَقُولُ: يَا لَكِ شَجَرَةً مَا أُحِبُكِ إِلَّا لِحُبِّ رَسُولِ الله عَيْهَ يَقُولُ: يَا لَكِ شَجَرَةً مَا أُحِبُكِ إِلَّا لِحُبِّ رَسُولِ الله عَيْهَ إِلَّا لِكُونَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ. هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ<sup>(٥)</sup>.

# ٤١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكُلِ الزَّيْتِ

[١٩٥٦] (١٨٥١) حَدَّثَنَا يَحْبَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 
﴿كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ». [حن لغيره. ابن ماجه: ٣٣١٩].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ،

<sup>(</sup>١) أي: غسل اليدين والفم من الزهومة، إطلاقاً للكل على الجزء مجازاً، أو بناء على المعنى اللغوي والعرفي.

 <sup>(</sup>٢) وقع بعد هذا في المطبوع: بابٌ فِي تَرْكِ الوُّضُوءِ قَبْلَ الطَّعَام.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) وقع في المطبوع بعد هذا : "بَابُ مَا جَاءَ في التَّسْمِيَةِ في الطُّعام؛ وذكر تحته حديث عكراش بن ذئيب الآتي برقم: [١٩٦٤] (١٨٤٨).

<sup>(</sup>٥) وقع بعد هذا في المطبوع: وَرُويَ أَنَّهُ رَأَى الذُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: «هَذَا الدُّبَّاءُ نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا».

وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَضْطَرِبُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَرُبَّمَا ذَكَرَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرُبَّمَا رَوَاهُ عَلَى الشَّكِّ فَقَالَ: أَحْسَبُهُ (١) عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرُبَّمَا قَالَ: عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

[۱۹۰۷] حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بِنُ مَعْبَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَعَمَّ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عُمَرَ. [عِدارزاق: ١٩٥٦٨].

[۱۹۰۸] (۱۸۰۲) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عِيسَى، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: عَظَاءً - مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - عَنْ أَبِي أَسِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَظَاءً - مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - عَنْ أَبِي أَسِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَظَاءً - مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - عَنْ أَبِي أَسِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَظَاءً - مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - عَنْ أَبِي أَسِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَظَاءً - مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - عَنْ أَبِي أَسِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَادَّهُوا بِهِ، فَإِنَّهُ شَجَرَةٌ مُبَارَكَةٌ».

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ عِيسَى.

# ٤٢ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ مَعَ المَمْلُوكِ

[١٩٥٩] (١٨٥٣) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا فَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُخْبِرُهُمْ ذَاكَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: «إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيَأْخُذْ بِيَلِهِ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيَأْخُذْ بِيلِهِ فَلْيُقْعِدُهُ مَعَهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهُ إِيَّاهَا». [احد: ١٠١٧، والبخارى: ٢٥٥٧، وسلم: ٢٣١٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو خَالِدٍ وَالِدُ (٢) إِسْمَاعِيلَ اسْمُهُ: سَعْدٌ.

# ٤٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

[ 1970] (١٨٥٤) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ حَمَّادٍ قَالُ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُمَحِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ نِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَفْشُوا لِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَاضْرِبُوا الهَامَ (٣)، تُورَثُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَاضْرِبُوا الهَامَ (٣)، تُورَثُوا السَّلامَ، وَاضربوا الهام (٣)، أحمد: ٧٩٣٧ بندوه].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنْسٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَائِشٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَائِشٍ، وَشُرَيْحِ بنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

آبُو الأَحْوَسِ، عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبُدُوا عَبْدِ الله بَنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَظْمِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلامَ، تَدْخُلُوا الرَّحْمَنَ، وَأَظْمِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلامَ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلام». [صحبح لنبره، أحمد: ٢٥٨٧، وابن ماجه مختصراً: ٢٩٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(٢) في المطبوع: ولد.

#### ٤٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ العَشَاءِ

[۱۹۹۲] (۱۸۰۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَعْلَى الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عَلَّاقٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عَلَّاقٍ، عَنْ غَبْدِ المَلِكِ بِنِ عَلَّاقٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعَشَّوْا وَلَوْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفِّ مِنْ حَشَفٍ ( عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ( قَعيف. إِنَّ مَنْ كَثَفُ مِنْ حَشَفٍ ( عَلَى المَعْقَاءِ مَهْرَمَةٌ ». [ضعيف. أبو يعلى: ٣٥٩، وابن عدى: (٣١٢/٥)، والقضاعي في المسند الشهاب»: ٣٥٥، وابن الجوزي في الموضوعات ؛ ١٤١٧].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: أحبه.

 <sup>(</sup>٣) أي: رؤوس الكفار، جمع هامة بالتخفيف: الرأس.

<sup>(</sup>٤) الحشف: اليابس الفاسد من التمر، وقيل: الضعيف الذي لا نوى له.

هَذَا حَدِيثٌ مُنْكُرٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَعَنْبَسَةُ يُضَعَفُ فِي الحَدِيثِ، وَعَبْدُ المَلِكِ بنُ عَلَّقٍ مَجْهُولٌ.

# ٥٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الطُّعَامِ

[١٩٦٣] (١٨٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ الهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ فِيسَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ فِيسَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ، قَالَ: «ادْنُ يَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ، قَالَ: «ادْنُ يَا بُنَيَ فَسَمِّ الله، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». المَعامُ الله، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». المَعام، وسلم: ١٦٢٣٥.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. السَّعْدِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، عَنْ عُمْرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ. وَأَبُو وَجْزَةَ السَّعْدِيُّ اسْمُهُ: يَزِيدُ بِنُ عُبَيْدٍ.

[1978] (١٨٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا العَلاءُ بِنُ الفَضْلِ بِنِ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي السَّوِيَّةِ أَبُو الهُذَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بِنُ عِكْرَاشٍ، عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشٍ بِنِ ذُوَيْتٍ قَالَ: بَعَشَنِي بَنُو مُرَّةً بِنِ عُبَيْدٍ مِكْرَاشٍ بِنِ ذُوَيْتٍ قَالَ: بَعَشَنِي بَنُو مُرَّةً بِنِ عُبَيْدٍ مِكْرَاشٍ بِنِ ذُوَيْتٍ قَالَ: بَعَشَنِي بَنُو مُرَّةً بِنِ عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى رَسُولِ الله بَيْنِيَّةً، فَقَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَوَجَدْتُهُ جَالِساً بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، قَالَ: ثُمَّ فَوَجَدْتُهُ جَالِساً بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، قَالَ: شَمَّلُ أَخُذُ بِيَدِي، فَانُطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: «هَلْ أَخَذَ بِيَدِي، فَانُطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: «هَلْ مُنْ طَعَامٍ؟». فَأْتِينَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الشَّرِيدِ وَالوَذْرِ (١٠)، فَأْتِينَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الشَّرِيدِ وَالوَذْرِ (١٠)، فَأَتِينَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الشَّرِيدِ وَالوَذْرِ (١٠)، فَخَبَطْتُ بِيدِي فِي نَوَاحِيهَا، وَأَكَلَ رَسُولُ الله بَيْ فِي نَوَاحِيهَا، وَأَكَلَ رَسُولُ الله بَيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَبَضَ بِيَدِهِ اليُسْرَى عَلَى رَسُولُ الله بَيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَبَضَ بِيَدِهِ النُسْرَى عَلَى رَسُولُ الله بَيْ فِي نَوَاحِيهَا، وَأَكَلَ رَسُولُ الله بَيْ فِي نَوَاحِيهَا، وَأَكَلَ رَسُولُ الله بَيْ فِي نَوْاحِيهَا، وَأَكَلَ رَسُولُ الله بَيْ فِي نَوْاحِيهَا، وَقَبَضَ يَدِيهِ وَلَهُ اللهُ مَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَبَضَ بِيَدِهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يَدِي اليُمْنَى، ثُمَّ قَالَ: "يَا عِكْرَاشُ، كُلْ مِنْ مَوْضِعِ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ». ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانُ التَّمْرِ (٢) - أو: الرُّطَبِ، شَكَّ عُبَيْدُ الله - قَالَ: فَجَعَلْتُ التَّمْرِ بَهُ مَنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ الله عَنْ فِي الطَّبَقِ، قَالَ: "يَا عِكْرَاشُ، كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ، فَإِنَّهُ الطَّبَقِ، قَالَ: "يَا عِكْرَاشُ، كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ، فَإِنَّهُ فَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ». ثُمَّ أُتِينَا بِمَاءٍ، فَعَسَلَ رَسُولُ الله عَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ». ثُمَّ أُتِينَا بِمَاءٍ، فَعَسَلَ رَسُولُ الله عَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ». ثُمَّ أُتِينَا بِمَاءٍ، فَعَسَلَ رَسُولُ الله عَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ». وَقَالَ: يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَيْهِ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأُسَهُ، وَقَالَ: "يَا عِكْرَاشُ، هَذَا الوُضُوءُ مِمَّا غَيَرَتِ النَّارُ». [إسناد، ضعيف. ابن ماجه: ٢٢٧٤ مختصراً].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْعَلاءِ بنِ الْفَضْلِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ الْعَلاءُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ (٣).

[١٩٦٥] (١٩٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ فَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بِنِ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُوم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُوم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُوم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قِالَ رَسُولُ الله عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُوم، فَإِنْ عَامِلُهُ فَيْ اللهِ فَي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ». اصحبح نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ الله فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ». اصحبح نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ الله فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ». اصحبح لغبره. أحمد: ٢٥٧٣، وأبو داود: ٢٧٦٧، والناني في "الكبرى":

[١٩٦٦] وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِيْنَ عَائِشَةً وَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِيْنَ الصَحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقُمتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْنَ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ». [صحبح لغبره. أحمد: ٢٥١٠٦، والنسائي في «الكبرية: ١٠٠٤، وابن ماجه: ٣٢٦٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٤).

<sup>(</sup>١) الوَذْر ـ بفتح الواو وسكون الذال المعجمة \_ جمع وَذْرة، وهي قطع من اللحم لا عظم فيها.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: الرُّطب.

<sup>(</sup>٣) وقع بعد هذا في المطبوع: وَلا نَعْرِفُ لِمِكْرَاشِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ.

<sup>(</sup>٤) وقع في المطبوع بعد هذاً: وَأَمُّ كُلُنُوم هِيَ بِنْتُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# ٤٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ البَيْتُونَةِ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ

[۱۹۲۷] (۱۹۹۸) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بِنُ الوَلِيدِ المَدَنِيُ (۱) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: قَلِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: قَالَ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ (۲) لَحَّاسٌ (۳) ، فَاحْذَرُوهُ عَلَى الْفَيدِكُمْ ، مَنْ بَاتَ وَفِي يَلِهِ رِيحُ غَمَرٍ (٤) ، فَأَصَابَهُ أَنْفُسِكُمْ ، مَنْ بَاتَ وَفِي يَلِهِ رِيحُ غَمَرٍ (٤) ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ ، فَلا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ». [إسناده ضعيف جدًّا، بل هو شبه موضوع، وقوله: "من بات وفي بده . . . " صحيح من غبر هذا الطريق، موضوع، وقوله: "من بات وفي بده . . . " صحيح من غبر هذا الطريق، والمحتف بعد هذا . علي بن الجعد في "مسنده": ۲۸۳۷، وانظر ما بعده] .

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.



### ينسبه ألقر ألزنكن الزيجسة

# [٢٦] أَبْوَابُ الأَشْرِبَةِ

#### ١ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي شَارِبِ الخَمْرِ

[١٩٦٩] (١٨٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ دُرُسْتَ أَبُو زَكَرِبًا فَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللهِ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَمَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي اللَّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ». [أحمد: ٥٧٣٠، والبخاري مختصرة: ٥٧٥٥، ومسلم: ٥٢١٥].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَعُبَادَةَ، وَأَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَاهُ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفاً، فَلَمْ يَرْفَعْهُ.

ترجمنها هذا الحديث من طريق أحمد، وفيه: "عن امرأة منهم يقال لها: أم كلثوم". وكذا وقع في رواية أبي داود.
 وجزم الذهبي في «الميزان» أنها الليثية، فقال: أم كلثوم عن عائشة، تفرد عنها عبد الله بن عبيدة بن عمير في التسمية على الأكل. اهـ.
 فهي مجهولة الحال، والله أعلم.

ورجح الحافظ ابن حجر في «التهذيب» أنها بنت محمد بن أبي بكر، ويعكّر عليه ما ذكره المنذري في امختصر السنن»: (٥/ ٣٠٠) أن قول الترمذي هذا وقع في بعض الروايات، وقال في غيرها: أم كلثوم الليثية. ثم قال المنذري: وهو الأشبه، لأن عُبيد بن عمير ليثي، ومثل بنت أبي بكر لا يكنى عنها بامرأة، ولا سيما مع قوله: المنهم، وقد سقط هذا من بعض نسخ الترمذي، وسقوطه الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «المزني»، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) أي: شديد الحس والإدراك.

<sup>(</sup>٣) أي: يلحس بلسانه اليد المتلوثة من الطعام.

<sup>(</sup>٤) أي: دسم ووسخ وزهومة من اللحم.

آلاً المعالى المسائِب، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطْاءِ بِنِ السَّائِب، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ الله عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ الله فَمَا لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ، فَإِنْ تَابَ الله عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ فَادَ لَمْ يَقْبَلِ الله لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ الله عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ أَنْ اللهَ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ الله عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ أَنْ بَاللهِ لَهُ مَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ الله عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ أَنْ اللهَ لِلهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ أَنْ اللهَ لِلهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ اللهَ لِلهَ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ اللهَ النَّالِ؟ قَالَ : نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ. [صحح لغره. الخَبَالِ؟ قَالَ : نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ. [صحح لغره. المَد: عَالَ : اللهُ عَلْهُ النَّارِ. [صحح لغره. المَد: عَلْهُ المَالِكَ اللهُ النَّارِ. [صحح لغره. المَد المَد عليه المَد عالم النَّارِ. المحد المراه المَد المِد المَد المَد المَد المَد المَد المَد المَد المَد المُد المَد المَد

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ.

# ٢ - بَابُ مَا جَاءَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

[۱۹۷۱] (۱۸۲۳) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الْأَنْصَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، الأَنْصَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْبَيْ عَلَيْهُ مَنْ الْبَيْ عَلَيْهُ مَنْ الْبَيْسَةُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَنْ الْبَيْسَةُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَنْ الْبَيْسَةُ مَالِمُ الْمَسَرَابِ أَسْكَرَ، فَهُو مَمْ الْمَالَ عَنِ البِتْعِ (۱)، فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُو مَمْ الْمَالَ عَنِ البِتْعِ (۱)، فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُو حَرَامٌ» (۲). [أحد: ۲۰۵۷، والبخاري: ۵۸۵، ومسلم: ۲۱۱٥].

[۱۹۷۲] (۱۸٦٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بنُ أَسْبَاطِ بنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَيَلِيَّةً يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَيَلِيَّةً يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ

حَرَامٌ». [أحمد: ٤٦٤٤، ومسلم مطولاً: ٥٢١٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيًّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (٣)، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَالأَشَجُ العَصَرِيِّ، وَدَبْلَمَ، وَمَيْمُونَةَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَيْسِ بنِ سَعْدٍ، وَمَيْمُونَةَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَيْسِ بنِ سَعْدٍ، وَالنُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَبُريَّدَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَائِلِ بنِ حُجْرٍ، وَقُرَّةَ اللهُ رَبْ حُجْرٍ، وَقُرَّةً اللهُ بَنِ حُجْرٍ، وَقُرَّةً اللهُ رَبْيَ .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ نَحْوُهُ، وَكِلاهُمَا صَحِيحٌ، وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ الْمَنِ عُمْرً، عَنِ النَّبِيِّ يَنْحُوهُ. وَعَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنِ الْبنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ يَنِيْ فَحُوهُ. وَعَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنِ الْبنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ يَنِيْ .

# ٣ - بَابٌ: مَا «أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

[۱۹۷۳] (۱۸۲۵) حَدَّثَنَا قُتَبْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَاللهٔ عَلَيُ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ بَكْرِ بِنِ أَبِي الفُرَاتِ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله أَبِي الفُرَاتِ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». [صحبح لغيره. أحمد: ١٤٧٠٣، وأبو داود: ٢٦٨١، وابن ماجه: ٣٢٩٣].

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو<sup>(1)</sup>، وَابْنِ عُمَرَ، وَخَوَّاتِ بنِ جُبَيْرٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.

<sup>(</sup>١) البتع: هو نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن.

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع بعده: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) زاد في المطبوع بعد هذا: وأنس.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: غُمَر، وهو خطأ.

[۱۹۷٤] (۱۸٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بِنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بِنِ حَسَّانَ، عَنْ مَهْدِيِّ بِنِ مَيْمُونٍ (ح). وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ قَالَ: عَنْ مَهْدِيِّ بِنِ مَيْمُونٍ ـ المَعْنَى وَاحِدٌ ـ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ مُحُمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الفَرَقُ (١) مِنْهُ، فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ مُنْهُ مَنْهُ الكَفِّ مِنْهُ المَعْنَ الْعَرْ الْعَرَقُ (١) مِنْهُ، فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ مِنْهُ الْكُفِّ مِنْهُ الْعَرْ الْعَرْ الفَرَقُ (١) مِنْهُ، فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ الْعَرْ الْعُرْ الْعَرْ الْعُرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعُرْ الْعُرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعُرْ الْعُرْ الْعَرْ الْعُرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعُرْ الْمُلْ اللهُ الْعُرْ الْعُرْكُ الْعُرْ الْعِلْمُ الْعُرْ الْعُلْمُ الْعُرْ الْعُرْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْلُولُ الْعُرْلُ الْعُرْلُ الْعُرْلُ الْعُرْ الْعُرْ الْعُرْلُ الْعُرْلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْلُ الْعُرْلُولُ الْعُرْلُ الْعُرْلُ الْعُرْلُ الْعُلْمُ الْعُلِ

قَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ: «الحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

حَرَامُ». [صحيح. أحمد: ٣٤٤٣٢، وأبو داود: ٣٦٨٧].

قَدْ رَوَاهُ لَيْثُ بنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَالرَّبِيعُ بنُ صَبِيحٍ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ الأَنْصَارِيِّ نَحْوَ رِوَايَةٍ مَهْدِيِّ بنِ مَيْمُونٍ.

وَأَبُو عُثْمَانَ الأَنْصَادِيُّ اسْمُهُ عَمْرُو بنُ سَالِمٍ، وَيُقَالُ: عُمَرُ بنُ سَالِم.

#### ٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَبِيدٍ الجَرِّ

[١٩٧٥] (١٨٦٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَةً وَيَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَا: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ طَاوُوسٌ ! نَهَى رَسُولُ الله عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ (٢٠)؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ طَاوُوسٌ ! وَالله

إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ. [أحمد: ٤٨٣٧، ومسلم: ٥١٩١].

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَسُويْدٍ، وَسُويْدٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي التُبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالحَنْتَمِ

المُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَاذَانَ يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله عَنَّهُ مِنَ الأَوْعِيَةِ، أَخْبِرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ، وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنِي عَنِ الحَنْتَمَةِ، وَهِيَ الجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ الْمُؤَنِّةُ بَعْنَ النَّقِيرِ، وَهِيَ المُرَّةُ بَعْنَ النَّقِيرِ، وَهِيَ المُزَقِّتِ، وَهِيَ المُقَيَّرُ (٥)، وَأَهَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الأَسْقِيَةِ. المُؤَنِّتِ، وَهِيَ المُقَيَّرُ (١٤)، ومسلم: ١٩٥٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيَّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْمَرَ، وَسَمُرَةَ، وَأَنْسٍ، وَعَائِشَةَ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ،

<sup>(</sup>۱) الفَرَق، بفتح الراء وسكونها، والفتح أشهر: مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وقيل: هو بفتح الراء كذلك، فإذا سكَّنت فهو مئة وعشرون رطلاً. وقال الخطابي: الفَرَق: مكيلة تسع ستة عشر رطلاً، وفي هذا أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر.

 <sup>(</sup>٣) الجر والجرار: جمع جرّة، وهو الإناء المعروف من الفخار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة؛ لأنها أسرع في الشدة والتخمير.
 وهذا الحُكم منسوخ كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) أي: الوعاء منه.

<sup>(</sup>٤) ينسج نسجاً: هكذا جاء بالجيم، وهو وهمّ، وإنما هو بالحاء المهملة، ومعناه: أن ينحى قشرها عنها وتملس وتحفر، وهكذا وقع في رواية أحمد ومسلم بالحاء المهملة. قال النووي في «شرح مسلم»: (١٣/ ١٦٥): هكذا هو في معظم الروايات، «والنسح» بسين وحاء مهملتين، أي: تقشر ثم تنقر فتصير نقيراً، ووقع في بعض النسخ: تنسج بالجيم، قال القاضي وغيره: هو تصحيف، وادّعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ «صحيح مسلم» وفي الترمذي بالجيم، وليس كما قال، بل معظم نسخ مسلم بالحاء.

<sup>(</sup>٥) قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: (١/ ١٨٥): أما النهي عن هذه الأربع، فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب، وإنما خصت هذه بالنهي، لأنه يسرع إليه الإسكار فيها، فيصير حراماً نجساً، وتبطل ماليته، فنهى عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه. . . ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نسخ بحديث بريدة ولي أن النبي على قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكراً «رواه مسلم في الصحيح. هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخاً هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. اهـ.

وَعَائِذِ بنِ عَمْرِو، وَالحَكَمِ الغِفَارِيِّ، وَمَيْمُونَةً. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الظُّرُوفِ

[۱۹۷۷] (۱۸۲۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ وَالحَسَنُ بِنُ عَلِيٌ وَمَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ بَرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنِّي كُنْتُ نُهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ ظَرْفاً لا يُحِلُّ شَيْئاً وَلا يُحَرِّمُهُ (۱)، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ». [أحمد: ٢٣٠١٦ مطولاً، بيمر مُمُولًا).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۱۹۷۸] (۱۸۷۰) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَلِمٍ بِنِ أَبِي اللّهِ قَالَ: نَهَى سَالِمٍ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ عَنِ الظَّرُوفِ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الأَنْصَارُ وَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ عَنِ الظَّرُوفِ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الأَنْصَارُ فَقَالُوا: لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ، قَالَ: "فَلا إِذَن". [احمد: فَقَالُوا: لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ، قَالَ: "فَلا إِذَن". [احمد:

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِنْتِبَاذِ فِي السَّقَاءِ

[١٩٧٩] (١٨٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ النَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بِنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ الله ﷺ فَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ الله ﷺ فَيْ سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلاهُ، لَهُ عَزْلاءُ (٢)، نَنْبِذُهُ غُدُوةً وَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً وَيَشْرَبُهُ غُدُوةً. [احمد: ٢٤١٩٨ بنحوه، ومسلم: ٢٣٢].

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بن عُبَيْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ عَنْ عَائِشَةَ<sup>(٣)</sup>.

# ٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحُبُوبِ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الخَمْرُ

المحمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسِفَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «إِنَّ مِنَ الجِنْطَةِ خَمْراً، بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «إِنَّ مِنَ الجِنْطَةِ خَمْراً، وَمِنَ النَّعْمِ خَمْراً، وَمِنَ الزَّبِيبِ وَمِنَ الشَّعْرِ خَمْراً، وَمِنَ النَّبِيبِ خَمْراً، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْراً، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْراً، وَمِنَ العَسَلِ خَمْراً». [أحمد: ١٨٣٥، وأبو داود: ٢٧٧٦] وبين ماجه: ٢٣٧٩]

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ.

[١٩٨١] (١٨٧٣) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ نَحْوَهُ. [انظر ما نبله].

وَرَوَى أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ،

<sup>(</sup>١) ذكرنا قريباً ـ تعليقاً على الحديث: ١٩٧٦ ـ أن ذلك النهي كان في أول الأمر، ثم نسخ، وقد قال بهذا الكلام جماهير العلماء.

<sup>(</sup>٢) عزلاء: هو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة. أي: له ثقب في أسفله يشرب منه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث يونس بن عبيد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة أيضاً.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث اختلف فيه على عامر الشعبي، فرواه السَّرِيُّ بن إسماعيل ـ وهو متروك ـ عنه، عن النعمان بن بشير، وتابعه جماعة ضعفاء. وخالفهم أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي وعبد الله بن أبي السَّفَر ـ وهما ثقتان ـ فروياه عن الشعبي، وعن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب موقوفاً عليه من قوله.

أخرجه من طريق أبي حيان يحيى بن سعيد: البخاري: ٤٦١٩ و٥٥٨١ و٥٥٨٨، ومسلم: ٧٥٥٩ و ٧٥٦٠ و٧٥٦١، وسيأتي عند المصنف برقم: ١٩٨٢.

وأخرجه من طريق عبد الله بن أبي السَّفَر: البخاري: ٥٥٨٩.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مِنَ الجِنْطَةِ خَمْراً، فَذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ.

[۱۹۸۲] (۱۸۷۶) أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ فَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ بِهَذَا. [البخاري: ٤٦١٩، ومسلم: ٧٥٦٠، وانظر التعليق على الحديث السالف برقم: ١٩٨٠].

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ.

وَقَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: لَمْ يَكُنْ إِبْرَاهِيمُ بنُ مُهَاجِرٍ بِالقَوِيِّ(١).

[١٩٨٣] (١٨٧٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ وَعِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنِيَّ: «الخَمْرُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنِيَّ: «الخَمْرُ مَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ وَالعِنبَةُ». [أحمد: ١٠٨٠٦، رسله: ١٤٤٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ هُوَ الغُبَرِيُّ، وَاسْمُهُ يَزِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ غُفَيْلَةَ (٢).

### ٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلِيطِ البُسْرِ وَالتَّمْرِ

[۱۹۸٤] (۱۸۷٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهُ أَنَّ رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهُ أَنَّ رَسُولَ الله بَيْجُ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ (٢) وَالرُّطَبُ جَمِيعاً. [أحمد: ١٤١٣٤، والبخاري: ٥٦٠١، ومسلم: ١٤١٣ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٩٨٥] (١٨٧٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَنَهَى عَنِ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَنَهَى عَنِ الجَرَارِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهَا. [أحمد: ١١٠٦٥، ومسلم: ٥١٤٩].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَمَعْبَدِ بنِ كَعْبٍ عَنْ أُمِّهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الدَّهَبِ وَالفِضَّةِ

المعمد المعمد المعمد على المعمد المع

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، وَالبَرَاءِ، وَعَائِشَةً. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً

[۱۹۸۷] (۱۸۷۹) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّنَا النَّبِيَّ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ اللَّكُولُ؟ قَالَ: وَلَا الْأَكُلُ؟ قَالَ: ذَاكَ أَشَدُ (٤). [احمد: ١٢٣٣٨، ومسلم: ٥٢٧٥].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٥).

<sup>(</sup>١) ﴿ زَادُ فِي الْمَطْبُوعُ بَعْدُ هَذَا : وَقَدْ رُوِيَ مِن غَيْرِ وَجْهِ أَيضاً عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ .

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع بعد هذا: وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ بن عَمَّارٍ هَذَا الْحَدِيثَ.

<sup>(</sup>٣) البسر: هو التمر قبل أن يصبح رُطباً. فالتمر أوله طلع، ثم خَلال، ثم بلح، ثم بُسر، ثم رُطب، ثم تمر.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: أشر. (٥) في المطبوع: حسن صحيح.

[١٩٨٨] (١٨٨١) حَدَّثَنَا (١) حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مُسْلِم الجَذْمِيِّ، عَن الجَارُودِ بنِ المُعَلَّى أَنَّ النَّبِيِّ وَ الشُّرْبِ قَائِماً . [صحيح لغيره. الطحاوي في «شرح معاني الأثار»: (٤/ ٢٧٢)، وفي «شرح مشكل الآثار»: (٢٠٩٣)، والطبراني في «الكبير»: ٢١٢٣].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنسِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ الْجَارُودِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ يَزِيدَ بن عَبْدِ الله بن الشِّخْير، عَنْ أَبِي مُسْلِم، عَنِ الجَارُودِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ضَالَّةُ المُسْلِم حَرُقُ (٢) النَّارِ».

وَالْجَارُودُ بِنُ المُعَلِّى، يُقَالُ: ابْنُ العَلَاءِ، وَالصَّحِيحُ: ابْنُ المُعَلَّى (٣).

#### ١٢ . ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيهِ

[١٩٨٩] (١٨٨٠) أَخْبَرَنَا (٤) أَبُو السَّائِب سَلْمُ بنُ جُنَادَةً بِنِ سَلْمِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بَنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. [رجاله ثقات، صححه الترمذي وابن حبان، وأعلُّه ابن المديني وغيره بوهم ابن غياث فيه. أحمد: ٥٨٧٤، وابن

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٥) مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ.

وَرَوَى عِمْرَانُ بِنُ حُلَيْرٍ (٦) هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ، عَن ابْن عُمَرَ. وَأَبُو الْبَزَرِيِّ اسْمُهُ يَزيدُ بنُ

[١٩٩٠] (١٨٨٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ وَمُغِيرَّةُ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ شُرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ . [أحمد: ١٨٣٨، والبخاري: ١٦٣٧، ومسلم: ٥٢٨٢].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَعْدٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَعَائِشَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٩٩١] (١٨٨٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّم، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَشْرَبُّ قَائِماً وَقَاعِداً. [صحيح لغيره. أحمد: ٦٦٧٩ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٧).

# ١٣ َ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ

[١٩٩٢] (١٨٨٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَيُوسُفُ بِنُ حَمَّادٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عِصَام، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَّاءِ ئَىلاشاً (^)، وَيَعَمُولُ: «هُو أَمْرَأُ وَأَرْوَى (٩)». [احمد: ١٣٢٠٧، ومسلم: ٥٢٨٧، وانظر ما بعده].

(7)

وقع في المطبوع قبل هذا الحديث حديث ابن عمر الآتي برقم: ١٩٨٩.

حَرَق النار بالتحريك: لهبها، وقد يُسكِّن، أي: إن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى إحراقه بالنار. قاله ابن الأثير في «النهاية». **(Y)** 

في المطبوع: والجارود: هو ابن المُعلِّي العبدي صاحب النبئ ﷺ، ويقال: الجارود بن العلاء أيضاً، والصحيح: ابن المُعلَّى. (٣)

وقع هذا الحديث في المطبوع ثاني أحاديث الباب السابق. (1)

في المطبوع: «صحيح غريب» فقط. (0) تحرف في المطبوع إلى: جرير.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: حسن صحيح.

كان يتنفس في الإناء ثلاثاً : المعنى: أنه كان يتنفس على الشراب لا فيه داخل الإناء، أي: إنه ﷺ كان يتنفس في حالة الشرب من الإناء. (A)

أمرأ: من مَرَأ الطعامُ: إذا وافق المعدة وانحدر عنها طيباً. وأروى: من الري، أي: أكثر رِيًّا، وأدفع للعطش.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنسٍ. وَرَوَى عَزْرَةُ بِنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً.

[١٩٩٣] حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بنُ ثَابِتِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ ثُمَامَةً بنِ أَنس، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَّاءِ ثَلاثاً. [احمد: ١٢٩٢٤، والبحري: ١٣٦٥، ومنذ: ٢٨٦، والخري: ٢٣١،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ (٢).

[۱۹۹٤] (۱۸۸۰) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ سِنَانٍ الجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ لِعَطَاءِ بِنِ أَبِيهِ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله وَ الله عَنْ الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَال

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَيَزِيدُ بنُ سِنَانٍ هُوَ أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ.

# ١٤ ـ بَابُ مَا نُكِرَ مِنَ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ

[١٩٩٥] (١٨٨٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ رِشْدِينَ بنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقَ كَانَ إِذَا شَرِبَ يَتَنَفَّسُ مَرَّتَيْنِ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٥٧٨، وابن ماجه: ٣٤١٧].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ بنِ كُرَيْبٍ.

قَالَ: وَسَأَلْتُ عَبْدَ الله بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رِشْدِينَ بِنِ كُرَيْبٍ، قُلْتُ: هُوَ أَقْوَى أَمْ مُحَمَّدُ بِنُ كُرَيْبٍ كُرَيْبٍ كُرَيْبٍ كُرَيْبٍ كُرَيْبٍ كُرَيْبٍ أَوْرَبُهُمَا، وَرِشْدِينُ بِنُ كُرَيْبٍ أَرْجُحُهُمَا عِنْدِي.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا، فَقَالَ: مُحَمَّدُ بِنُ كُرَيْبٍ. مُحَمَّدُ بِنُ كُرَيْبٍ.

وَالقَوْلُ عِنْدِي مَا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رِشْدِينُ بنُ كُرَيْبٍ أَرْجَحُ وَأَكْبَرُ، وَقَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَرَآهُ، وَهُمَا أَخَوَانِ، وَعِنْدَهُمَا مَنَاكِيرُ.

# ٥ ١ ﴿ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

[1997] (۱۸۸۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَلِكِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَلِيْ بَيْ أَلَى المُمَنَّى الجُهَنِيَ الجُهَنِيَ عَنِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ نَهَى عَنِ لِنَدُكُرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ، فَقَالَ رَجُلٌ: الفَذَاةُ أَرَاهَا فِي النَّيْفِخِ فِي الشَّرَابِ، فَقَالَ رَجُلٌ: الفَذَاةُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ، فَقَالَ: «أَهْرِقْهَا»، قَالَ: فَإِنِّي لا أَرْوَى مِنْ الْإِنَاءِ، فَقَالَ: «قَالَ: «فَأَبِنِ الفَدَحَ إِذَن عَنْ فِيكَ». أَنْ فَي فِيكَ». أَنْ مَنْ فِيكَ». [ابناده صحيح. أحمد: ١١٢٠٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[١٩٩٧] (١٨٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْمِنْ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ بَيْقٍ نَهَى أَنْ يُتَنَفِّسَ فِي الإِنَاءِ، أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ (٣). [إسناده صحيح. أحمد: ١٩٠٧، وأبو داود: ٣٧٢٨، وابن ماجه: ٣٤٢٩].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في «النهاية»: إنما نهى عنه ـ أي: النفخ في الإناء ـ من أجل ما يخاف أن يبدر من ريقه فيه، وربما شرب بعده غيره فيتأذى به.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّنفُسِ فِي الإِنَاءِ

[۱۹۹۸] (۱۸۸۹) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلا يَتَنَفَّسُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلا يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ». [أحد: ٢٥٣٤، والبخاري: ٢٥٣، ومسلم: ١١٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ١٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ

[۱۹۹۹] (۱۸۹۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّهْ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَوَايَةً أَنَّهُ نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ (١). [أحمد: ١١٠٢٦، والبخاري: ٥٦٢٥، ومسلم: ٥٢٧١].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ١٨ ـ بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي نَلِكَ

[ ۲۰۰۰] (۱۸۹۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ، عَنْ عِيسَى بنِ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ، عَنْ عِيسَى بنِ عَبْدِ الله بنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عِيسَى بنِ عَبْدِ الله بنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عِيسَى بنِ عَبْدِ الله بنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عِيسَى بنِ عَبْدِ الله بنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيسَى بنِ عَبْدِ الله بنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى اللهِ عَنْ فِيهَا (٢). [ [ صحيح لغيره. أبو داود: ٢٧٢١].

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ. هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ.

وَعَبْدُ الله بنُ عُمَرَ العُمَرِيُّ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ(٣)، وَلا أَدْرِي سَمِعَ مِنْ عِيسَى أَمْ لا؟

المنه الله عَنْ يَزِيدَ بِنِ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ (٤) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البِنَ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّنِ الرَّحْمَنِ البِنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ جَدَّتِهِ كَبْشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِيِّ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِماً ، فَقُمْتُ رَسُولُ الله ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِيِّ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِماً ، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ . [إسناده صحيح . أحمد: ٢٧٤٤٨ مختصراً دون قولها: فقمت إلى فيها فقطعته ، وابن ماجه: ٣٤٢٣ بزيادة: تبنغي بركة موضع في رسول الله ﷺ].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَيَزِيدُ بِنُ يَزِيدَ هُوَ أَخُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ، وَهُوَ أَقْدَمُ مِنْهُ مَوْتاً.

# ١٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأَيْمَنِيْنَ أَحَقُّ بِالشَّرَابِ

مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ (ح). وَحَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ (ح). وَحَدَّثَنَا فَالِكُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قُتْبُهُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنِي بِلَبَنِ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى أَعْرَابِيّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيّ، وَقَالَ: «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ». [أحمد: ١٢١٢١، والبخاري: ٥٦٩٩، ومسلم: ٥٢٨٩].

<sup>(</sup>۱) اختناث الأسقية جاءت مفسرة في رواية البخاري: يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، وأصل الاختناث التكسر والانطواء، ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في طبعة وكلامه وحركاته: مختثاً. وإنما نهى عنه لأنه يتتنها، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها.

<sup>(</sup>Y) وفي التوفيق بين هذا الحديث والذي قبله قال السندي في تعليقه على الحديث السابق في «المسند»: قيل: وما جاء على خلافه فمحمول على بيان الجواز، أو كان لضرورة، وقيل: يحتمل أن يكون النهي في غير المعلقة، والرخصة في المعلقة، لأن المعلقة أبعد من أن يدخل فيه هوام الأرض، وقيل: النهي لخوف تغير الماء بما يصيبه من بخار المعدة ونحوه، وذاك المحذور مأمون في شربه على الله الشريفة على أطيب من كل طيب، فلا يخشى منه تغير السقاء ونتنه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: يضعف في الحديث.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: عن يزيد بن جابر.

عُمَرَ، وَعَبْدِ الله بن بُسْر.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٠٠ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَاقِيَ القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

[٢٠٠٣] (١٨٩٤) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثُنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بن رَبَاح، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «سَاقِي القَوْم آخِرُهُمْ شُرْباً». [أحمد: ٢٢٥٤٦، ومسلم: ١٥٦٢ مطولاً].

> وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ: أَيُّ الشَّرَابِ كَانَ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ؟

[٢٠٠٤] (١٨٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ الله رَ الْحُلُو الْبَارِدُ. [حسن لغيره. أحمد: ٢٤١٠٠، والنسائي في

هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَن ابن عُيَيْنَةَ مِثْلَ هَذَا عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

[٢٠٠٥] (١٨٩٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ شُئِلَ: أَيُّ الشَّرَابِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «الحُلْوُ البَارِدُ». [عبد الرزاق: ١٩٥٨٣، وابن أبي شيبة: ٢٤٥٥٧، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٩٩٢٧].

وَهَكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ﴿ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله،

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَسَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وَابْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابنِ

#### بِسْدِ أَلَّهِ ٱلنَّحْبُ ٱلنِّحَدِيدِ

# [٢٧] أَبْوَابُ البِّرِ وَالصِّلَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

#### ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بِرِّ الوَالِدَيْنِ

[٢٠٠٦] (١٨٩٧) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَهْزُ بنُ حَكِيم قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَبَرُ ؟ فَالَ: «أُمَّكَ». فَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ فَالَ: «أُمَّكَ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ». [صحب لغيره. أحمد: ٢٠٠٤٨، وأبو داود مطولاً: ٥١٣٩].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو<sup>(١)</sup>، وَعَائِشَةً، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ.

وَبَهْزُ بِنُ حَكِيمٍ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةً بِنِ حَيْدَةَ القُشَيْرِيُّ. وَهَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي بَهْزِ بنِ جَكِيم، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَرَوَى عَنْهُ مَعْمَرٌ وَ سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ وَحَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ.

#### ۲ \_ بَابٌ

[٢٠٠٧] (١٨٩٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، عَن المَسْعُودِيِّ، عَن الوَلِيدِ بن العَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابن

<sup>(</sup>١) في المطبوع: عُمَر، وهو خطأ.

أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ لِمِيقَاتِهَا». قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَيْنِ». قَالَ: فُمُ مَاذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الحِهَادُ فِي قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الحِهَادُ فِي سَبِيلِ الله». ثُمَّ سَكَتَ عَنِّي رَسُولُ الله ﷺ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. [أحمد: ٤٣١٣، والبخاري: ٤٧٥، ومسلم: ٢٥٢. وسلف برنم: ١٧١].

وَهَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ الشَّيْبَانِيُّ (١) وَشُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الوَلِيدِ بِنِ العَيْرَادِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ.

وَأَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ اسْمُهُ: سَعْدُ بنُ إِيَاسٍ.

# ٣ ـ بَابُ الفَضْلِ فِي رِضَا الوَالِنَيْنِ

[۲۰۰۸] (۲۰۰۸) حَدَّثَنَا (۲) ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: إِنَّ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلاقِهَا، وَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلاقِهَا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْلِيُ يَقُولُ: «الوَالِدُ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْلِيُ يَقُولُ: «الوَالِدُ أُوسَطُ أَبُوابِ الجَنَّةِ» فَإِنْ شِئتَ فَأْضِعْ ذَلِكَ البَابَ أَو الْحَفَظُهُ. قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ شُفْيَانُ: إِنَّ أُمِّي، وَرُبَّمَا قَالَ: أَبِي. [إسناده حسن. أحمد: ٢٧٥١١، وابن ماجه بنحوه: ٢٦٦٣].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ الله بنُ حَبِيبٍ.
[٢٠٠٩] (١٨٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بنُ عَلِيٍّ
قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بنِ
عَطَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ: «رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي الْمَالَدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَلَادِ سَخَطِ الْوَالِدِ». [حسن. البزار: ٢٣٩٤، والواسطي في "تاريخ واسط» ص٤٥، وابن حبان: ٢٩٤، والحاكم: (٤/ ١٦٨)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (٥/ ١٧٣) و(١٠/ ١٠]، وانظر ما بعده].

[۲۰۱۰] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍ و نَحْوَهُ، وَلَمْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍ و نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ، وَهَذَا أَصِحُ. [حسن. البخاري في «الأدب المفرد»: ٢. والواسطي في «تاريخ واسط» ص٤٥، والمزي في «تهذيب الكمال»: والواسطي في «تاريخ واسط» ص٤٥، والمزي في «تهذيب الكمال»:

وَهَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ شُعْبَةً عَنْ شُعْبَةً عَنْ يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍ و مَوْقُوفاً، وَلا نَعْلَمُ أَحَداً رَفَعَهُ غَيْرَ خَالِدِ بِنِ الحَارِثِ عَنْ شُعْبَةً. وَخَالِدُ بِنُ الحَارِثِ عَنْ شُعْبَةً . وَخَالِدُ بِنُ الحَارِثِ عَنْ شُعْبَةً . وَخَالِدُ بِنُ الحَارِثِ عَنْ شُعْبَةً مَا مُونٌ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ المَثَنَّى يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ بِالبَصْرَةِ مِثْلَ خَالِدِ بِنِ الحَارِثِ، وَلا بِالكُوفَةِ مِثْلَ عَبْدِ الله بِن إِدْرِيسَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ.

#### ٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي عُقُوقِ الوَالِدَيْنِ

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

<sup>(</sup>١) هو أبو إسحاق، سليمان بن أبي سليمان الشيباني. «تحفة الأحوذي»: (٦٤/٦).

<sup>(</sup>٢) وقع هذا الحديث في المطبوع آخر أحاديث الباب.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو بَكْرَةَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١).

#### ٥ - بَابٌ فِي إِكْرَامِ صَدِيقِ الوَالِدِ

الله عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بنُ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ بَيْلاً يَقُولُ: "إِنَّ بَيْلاً مُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَى يَقُولُ: "إِنَّ أَبْرِهِ". [أحمد: ٧٢١ه، أَبْرَ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ". [أحمد: ٢٥٢١].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أَسِيدٍ.

هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ.

# ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بِرُ الخَالَةِ

[٢٠١٤] (١٩٠٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: أَبِي وَقَّاصٍ.

حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْرَائِيلَ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ وَهُوَ ابْنُ مَدُّويَهُ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ ـ وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ ـ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّيِيُ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّيِيُ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّيِيُ وَعَيْ النَّيِيُ وَعَلَيْهُ قَالَ: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ». وَفِي الحَدِيثِ قِطَّةً طَوِيلَةٌ . [البخاري: ٢٦٩٩ مطولاً]

#### هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[٢٠١٥] حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ حَفْصٍ، عَنِ ابنِ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سُوقَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ حَفْصٍ، عَنِ ابنِ عُمْرَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي عُمْرَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي عُمْرَ أَنَّ ذَنْباً عَظِيماً، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: "هَلْ لَكَ أَصْبُتُ ذَنْباً عَظِيماً، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟»، قَالَ: فَهِنْ أُمَّ؟»، قَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَيرَّهَا (٣)». [إساده صحيح. أحمد: ٤٦٢٤، وانظر ما بعده].

# وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ (1).

[٢٠١٦] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينَنَةٌ (٥)، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سُوقَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابِنِ عُفْصٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَنَعُ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ ابنِ عُمْرَ. هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. [البغوي في الشرح السنة»: ٣٤٢٤، وقال عقبه: ورواه بعضهم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر عن النبي ﷺ، ولا يصح].

وَأَبُو بَكْرِ بِنُ حَفْصٍ: هُوَ ابْنُ عُمَرَ بِنِ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصِ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>۲) قال السندي: الأبر: اسم تفضيل من البر بالكسر، وهو الإحسان، والمراد أن أفضل البر وأكمله في حق الأب هو بر أهل ودّه بعده، وإضافة الأبر إلى البر باعتبار البر بارًا، كما في مثل «جدَّ جدًّه» اعتبر الجد جادًا، وأحال الاقتصار على الأب ليكون دليلاً على الأم بالأولى لكون برها آكد، أو لأنها قد يكون ودها في غير محله لنقصان عقل النساء، فلا يكون وصل ذاك مؤكداً بخلاف الأب عادة.

<sup>(</sup>٣) قال السندي: أي: مع التوبة ليكون كالتمام للتوبة، فإن الحسنات يذهبن السيئات.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «حدثنا أبو كريب» إلى هنا سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) وقع في المطبوع: «حدثنا أبو كريب: حدثنا أبو معاوية»، بدل: «حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة»!

#### ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الوَالِدَيْنِ

[٢٠١٧] (٢٠١٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: وَسُمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَخْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله عَلَيُّة: «ثَلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المَسْافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المَسْافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ داود: ١٥٣١، وابن ماجه: ٣٧٤٧، وسيأتي برقم: ٣٧٤٧، ومكرراً برقم: ٣٧٤٨].

وَقَدْ رَوَى الحَجَّاجُ الصَّوَّافُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَامِ (١).

وَأَبُو جَعْفَرِ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُقَالُ لَهُ: أَبُو جَعْفَرِ المُؤَذِّنُ، وَلا نَعْرِفُ اسْمَهُ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرِ غَيْرَ حَدِيثٍ.

#### ٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الوَالِنَيْنِ

[۲۰۱۸] (۲۰۱۸) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لا يَخْزِي وَلَدٌ وَالِداً إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ». [احمد: ۷۱٤۳، ومسلم: ۳۷۹۹].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ.

وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدِ عَنْ سُهَيْلٍ هَذَا الحَدِيثَ.

# ٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِم

[٢٠١٩] (١٩٠٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَسَعِيدُ بنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَحْزُومِيُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينِنَةَ ، عَنِ الرُّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: اشْتَكَى أَبُو الرَّدَّادِ ، غَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: اشْتَكَى أَبُو الرَّدَّاءِ فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ: خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ (٣) ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ مَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ (٣) ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَهُولُ: ﴿قَالَ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى: أَنَا الله وَأَنَا الله يَهْ يَهُولُ: ﴿قَالَ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى: أَنَا الله وَأَنَا الرَّحْمَنُ ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ ، وَشَقَقْتُ لَهَا مِن اسْمِي ، وَأَنَا الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَعَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ. حَدِيثُ صَحِيحٌ.

وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ الْرُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَدَّادِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، وَمَعْمَرٌ كَذَا يَقُولُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ خَطَلٌ.

### ١٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ

[٢٠٢٠] (١٩٠٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرٌ أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَفِطْرُ بنُ خَلِيفَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ الوَاصِلُ إِذَا انْقَطَعَتْ (أَنَّ)، وَلَكِنِ الوَاصِلُ إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا». [أحمد: ١٥٢٤، والبخاري: ١٩٩١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ سَلْمَانَ، وَعَائِشَةً (٥).

[۲۰۲۱] (۱۹۰۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَنَصْرُ بنُ عَلِيٍّ وَسَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا

ستأتي هذه الرواية برقم: ٣٧٤٧.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «أبا محمد» منصوب لأنه منادى مضاف، وقوله: «خيرهم» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أنت خيرهم، وأبو محمد هو كنية عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>٤) المكافئ: الذي يعطى لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير.

<sup>(</sup>٥) زاد في المطبوع: وعبد الله بن عمر.

شُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ». قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي قَاطِعَ رَحِم. [أحد: ١٦٧٣٢، والبخاري: ٥٩٨٤، ومسلم: ٢٥٢٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حُبِّ الْوَلَدِ

[۲۰۲۲] (۱۹۱۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي سُويْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ العَزِيزِ يَقُولُ: زَعَمَتِ المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ أَحَدُ ابْنَي ابْنَتِهِ وَهُوَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِنٌ أَحَدُ ابْنَي ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُونَ وَتُجَهِّلُونَ وَتُجَهِّلُونَ ﴿)، وَإِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُونَ وَتُجَهِّلُونَ ﴿ وَتُحَمِّلُونَ وَتُجَهِّلُونَ ﴿ وَالْعَلَىٰ الْمَرْأَةُ وَلَا اللهُ ﴿ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَالأَشْعَثِ بنِ قَيْسٍ. حَدِيثُ ابنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مَيْسَرَةَ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ، وَلا نَعْرِفُ لِعُمَرَ بن عَبْدِ العَزِيزِ سَمَاعاً مِنْ خَوْلَةَ.

#### ١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الوَلَدِ

[٢٠٢٣] (١٩١١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَسَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبْصَرَ الأَقْرَعُ بنُ جَابِسٍ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ يُقَبِّلُ الحَسَنَ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: الحَسَنَ أَوِ الحُسَيْنَ - فَقَالَ: إِنَّ لِي مِنَ الوَلَدِ

عَشَرَةً مَا قَبَلْتُ أَحَداً مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَيَّاتُهُ: "إِنَّهُ مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ (٣)». [أحمد: ٧٢٨٩، والبخاري: ٥٩٩٧، ومسلم: ٢٠٢٨].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَعَائِشَةً.

وَأَبُو سَلَمَةَ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اسْمُهُ: عَبْدُ الله بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى البَنَاتِ (1)

[٢٠٢٥] (١٩١٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّ سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا يَكُونُ لأَحَدِكُمْ ثَلاثُ بَنَاتٍ، وَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا يَكُونُ لأَحَدِكُمْ ثَلاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلاثُ بَنَاتٍ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ».

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَعُقْبَةً بنِ عَامِرٍ، وَأَنَسٍ، وَجَابِرِ، وَابْنِ عَبَّاس.

<sup>(</sup>١) الصيغ الثلاث من باب التفعيل: أي: تحملون الأب على البخل والجبن والجهل خوفاً عليكم.

<sup>(</sup>٢) لمن ريحان الله: الإضافة إلى الله تعالى؛ لأنه المعطي، والتشبيه بالريحان؛ لأن الأب يشمه ويضمه إلى نفسه، ويفرح به، كما يشم الريحان ويفرح به.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «الفتح»: (٢٩/١٠): هو بالرفع فيهما على الخبر، وقال عياض: هو للأكثر، وقال أبو البقاء: «من» موصولة، ويجوز أن تكون شرطية، فيقرأ بالجزم فيهما، قال السهيلي: جعله على الخبر أشبه بسياق الكلام، لأنه سيق للرد على من قال: إن لي عشرة من الولد على الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم، ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع، لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف، قلت: وهو أولى من جهة أخرى، لأنه يصير من نوع ضرب المثل.

<sup>(</sup>٤) زاد في المطبوع: وَالْأَخَوَاتِ. (٥) وقع هذا الحديث في المطبوع آخر أحاديث الباب.

وَأَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ اسْمُهُ: سَعْدُ بنُ مَالِكِ بنِ سِنَانٍ، وَسَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ هُوَ سَعْدُ بنُ مَالِكِ بنِ وُهَيْبٍ. وَقَدْ زَادُوا فِي هَذَا الإِسْنَادِ رَجُلاً(١).

[٢٠٢٦] (١٩١٣) حَدَّثَنَا العَلاءُ بنُ مَسْلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَجِيدِ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهُ المَجِيدِ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهُ اللَّهُ عَنْ عُرْوَةً (٢)، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله النَّهُ: "مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ البَنَاتِ، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّارِ». [صحبح. أحمد: ٢٤٠٥٥، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[۲۰۲۷] (۱۹۱۵) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارِكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ أَبِي بَكْرِ بنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُلِيْشَةً قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا ، عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا ، فَسَأَلَتْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا ، فَسَأَلَتْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا ، فَسَأَلَتْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهَ فَقَالَ النّبِي يَعِيْقَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ النّبِي يَعِيْقَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ النّبِي يَعِيْقَ فَأَخْبَرُتُهُ ، فَقَالَ النّبِي يَعِيْقَ فَأَخْبَرُتُهُ ، فَقَالَ النّبِي يَعِيْقَ فَأَخْبَرُ تُهُ ، فَقَالَ النّبِي يَعِيْقَ فَأَخْبَرُتُهُ ، فَقَالَ النّبِي يَعِيْدَ أَعِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنْ النّارِ ». (أحمد: ۲۹۳۲ ، والبخاري: ۱۶۱۸ ، ومسلم: ۱۹۲۶].

[٢٠٢٨] (١٩١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ وَزِيرِ الوَاسِطِيُّ فَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ، دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ غَيْرَ حَدِيثٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عُبَيْدِ الله بِنِ أَنَسٍ، وَالصَّحِيحُ هُوَ عُبَيْدُ الله بِنُ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَنَسٍ.

# ١٤/ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ اليَتِيمِ (١)

الطّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: الطّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَنَسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ قَبَضَ يَتِيماً مِنْ بَيْنِ مُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، أَدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ البَتَّةَ، إِلَّا مُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، أَدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ البَتَّةَ، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْباً لا يُغْفَرُ ". [إسناده ضعيف. عبد بن حميد ني المنتخب ": ١١٥٠ وأبو يعلى: ٧٤٥٧، والطبراني في "الكبير": ١١٥٤٧ وينني عنه الحديث الذي بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ مُرَّةَ الفِهْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً،

وَحَنَشٌ هُوَ حُسَيْنُ بنُ قَيْسٍ، وَهُوَ أَبُو عَلِيِّ الرَّحبِيُّ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ يَقُولُ: حَنَشٌ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

[۲۰۳۰] (۱۹۱۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عِمْرَانَ أَبُو القَاسِمِ المَكِّيُّ القُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ». وَسُولُ اللهِ عَنْ الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ». وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ، يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى. [أحمد: وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ، يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى. [أحمد: ٢٢٨٢، والبخاري: ٥٣٠٤].

<sup>(</sup>۱) أي الإسناد الثاني بين سعيد بن عبد الرحمن وأبي سعيد الخدري، كما في رواية أبي داود: ٥١٤٧، وقد وقع هذا الرجل ـ وهو أيوب بن بشير ـ في رواية الترمذي الأولى قبل سعيد بن عبد الرحمن، بينه وبين سهيل بن أبي صالح. قال البخاري في تاريخه: وقال ابن عيينة: عن سهيل، عن أيوب، عن سعيد الأعشى، ولا يصح. ينظر «تحفة الأحوذي»: (٦/ ٤١).

 <sup>(</sup>۲) ورواه الزهري أيضاً عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، بإثبات عبد الله بينه وبين عروة \_ كما في الرواية التالية عند المصنف برقم:
 ۲۰۲۷ \_ وهو الأشبه.

<sup>(</sup>٣) وقع هذا الحديث في المطبوع إثر تاليه.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ١٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الصَّبْيَانِ

آلاً : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بنُ وَاقِدٍ، عَنْ زَرْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ وَالْبَصْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيِّ عَيِّةٍ، فَأَبْطَأَ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيِّ عَيِّةٍ، فَأَبْطَأَ القَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوسِّعُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّةٍ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَقُومُ عَنْهُ أَنْ يُوسِّعُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّةٍ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمَ يَرْحَمُ صَغِيرَنَا» وَيُوقِّر كَبِيرَنَا» . [حسن لغيره المو بعلى: ٢٤٢٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبْاس، وَأَبِي أُمَامَةً.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَزَرْبِيٌّ لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ.

[۲۰۳۲] (۱۹۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ شَرَف كَبِيرِنَا». [صحيح. وانظر ما بعده].

[٢٠٣٣] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا». [صحبح. أحمد: ٦٩٣٥، وانظر ما قبله].

[۲۰۳٤] (۱۹۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَرْمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ مِثَا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَخِيرَنَا، وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا، وَيَأْمُرْ

بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٣٢٩]. هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ<sup>(١)</sup>.

وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ أَيْضاً.

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَيْسَ مِنْ أَدْبِنَا. وَقَالَ مِنْ الْدُسِنَ مِنْ أَدْبِنَا. وَقَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُنْكِرُ هَذَا التَّفْسِيرَ: «لَيْسَ مِنَّا»: لَيْسَ مِثْلَنَا (٢).

# ١٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ النَّاسِ(٣)

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ عَوْفٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي شَعِيدٍ، وَابْنِ عُمْرِو.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ليس من مِلَّتنا.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: المسلمين.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَأَبُو عُثْمَانَ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لا يُعْرَفُ اسْمُهُ، يُقَالُ: هُوَ وَالِدُ مُوسَى بنِ أَبِي عُثْمَانَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو الزِّنَادِ، وَقَدْ رَوَى أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ حَدِيثٍ.

[۲۰۳۷] (۱۹۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُكُمْ يَرْحَمُكُمْ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي اللَّرْضِ يَرْحَمْكُمُ مَنْ فَيَ اللَّرْضِ يَرْحَمْكُمُ مَنْ فِي اللَّرْضِ يَرْحَمْكُمُ مَنْ فَيَ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهُ الله اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ١٧ ـ بَابٌ فِي النَّصِيحَةِ

[۲۰۳۸] (۲۰۳۸) حَدَّثَنَا (۱) بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَفْوَانُ بنُ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلَانَ، عَنِ الفَعْقَاعِ صَفْوَانُ بنُ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلَانَ، عَنِ الفَعْقَاعِ بنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ بَنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». ثَلاثَ مِرَادٍ. قَالُوا: يَا رَسُولُ الله وَلِكِتَابِهِ، وَلأَئِمَّةِ يَا رَسُولَ الله وَلِكِتَابِهِ، وَلأَئِمَّةِ الله المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». [من الحديث صحيح من حديث تعيم الداري (۲)، ووهم ابن عجلان فجعله من مسند أبي مربرة. أحمد: الداري (۲)، والنسائي: ۲۰۲٤ و ۲۰۰۵].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٣).

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَتَمِيمِ الدَّارِيِّ، وَجَرِيرٍ،

وَحَكِيمٍ بنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ، وَثَوْبَانَ.

[۲۰۳۹] (۱۹۲۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قِيسِ بنِ أَبِي حَازِم، عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ الله قَالَ: عَنْ قَبْسِ بنِ أَبِي حَازِم، عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ الله قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيِّ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، بَايَعْتُ النَّبِيِّ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّعْتِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . [أحمد: ١٩٢٤، والبخاري: ٥٧، والبخاري: ٥٧.].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ (٤).

# ١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي شَفَقَةِ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ

القُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ القُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَيُدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لا يَخُونُهُ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَى المُسْلِمِ وَلا يَخُونُهُ، وَلا يَخُذُلُهُ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: عِرْضُهُ، وَمَالُهُ، وَدَمُهُ، التَّقْوَى هَا هُنَا، بِحَسْبِ مَرَامٌ: عِرْضُهُ، وَمَالُهُ، وَدَمُهُ، التَّقْوَى هَا هُنَا، بِحَسْبِ الْمُرِيُ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ». [أحمد: ٧٧٢٧.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

[٢٠٤١] (١٩٢٨) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدْهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: [أحمد: الله وَالمَوْمِنُ لِلْمُوْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً». [أحمد: ١٩٦٢٥، والبخاري: ٢٤٤٦، ومسلم: ١٩٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٥).

وقع هذا الحديث في المطبوع متأخراً عن الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) وحديث تميم الداري أخرجه أحمد: ١٦٩٤٠، ومسلم: ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: "صحيح" فقط.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: حسن صحيح.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي أَيُّوبَ.

[۲۰٤۲] (۱۹۲۹) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةً أَخِيهِ، فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذَى فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ». [ضعف بهذه الساقة](۱).

وَيَحْيَى بِنُ عُبَيْدِ اللهِ ضَعَّفَهُ شُعْبَةً.

وَفِي البَابِ عَنْ أَنْسٍ.

#### ١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّتْرِ عَلَى المُسْلِمِينَ

[٢٠٤٣] (١٩٣٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بِنُ أَسْبَاطٍ القُرشِيُّ قَالَ: حَدَّثُتُ عَنْ قَالَ: حَدَّثُتُ عَنْ قَالَ: حَدَّثُتُ الْأَعْمَشُ قَالَ: حُدِّثُتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: «مَنْ نَفَس عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَس الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا، مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا، يَسَرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسلِمٍ غِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ، وَالله فِي عَوْنِ أَخِيهِ». [صحيح. وسلف عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ». [صحيح. وسلف برقم: ١٤٨٧].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَعُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَى أَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَخْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ.

# ٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبِّ عَنْ عِرْضِ المُسْلِم

[٢٠٤٤] (١٩٣١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ أَبِي بَكْرِ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ مَرْزُوقٍ

أَبِي بَكْرٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّرِدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ وَلَيْ اللهُ عَنْ وَرْضٍ أَخِيهِ، رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ». [حسن لنبره. أحمد: ٢٢٥٤٢].

وَفِي البَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

#### ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الهِجْرَةِ

[٢٠٤٥] (١٩٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ (ح). وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ وَطَاءِ بنِ يَنِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ وَصَلاء بنِ يَنِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ وَسُولَ الله يَعِلُ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ وَسُولَ الله يَعِيلُ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ، يَلْتَقِيّانِ، فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ». [أحمد: ٢٢٥٥٨، والبخاري: ٢٢٣٧، ومسلم: ٣٥٣١،

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ، وَأَنسٍ، وَأَبِي هِنْدِ الدَّادِيِّ. وَأَبِي هِنْدِ الدَّادِيِّ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مُوَاسَاةِ الأَخِ

[٢٠٤٦] (١٩٣٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَوْفِ المَدِينَةَ، آنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَوْفِ المَدِينَةَ، آنَسُ قَالَ: لَهُ: آخَى رَسُولُ اللهِ يَعْلِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بِنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ أُقَاسِمْكَ مَالِي نِصْفَيْنِ، وَلِي امْرَأَتَانِ فَأَطَلَقُ هَلُمَّ أُقَاسِمْكَ مَالِي نِصْفَيْنِ، وَلِي امْرَأَتَانِ فَأَطَلَقُ إِحْدَاهُمَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجُهَا، فَقَالَ: إِحْدَاهُمَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجُهَا، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) وأخرجه أبو داود: ٤٩١٨ من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن: يَكُفُّ عليه ضَيْعته، ويَحُوطه من ورائه». وإسناده حسن.

أَفِطٍ وَسَمْنٍ قَدِ اسْتَفْضَلَهُ، فَرَآهُ رَسُولُ الله ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ وَضَرُ صُفْرَةٍ (١)، فَقَالَ: «مَهْيَمْ (٢)؟»، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: «فَمَا أَصْدَقْتَهَا؟»، قَالَ: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ عَلَلَ: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ عَلَلَ: فَوَاذَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ عَلَلَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ». [أحمد: ١٢٩٧٦، والبخاري: فَقَالَ: ومسلم مختصراً برقم: ١٢٩٧، وسلف مختصراً برقم: ١٢٩٧،].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَزْنُ لَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَزْنُ لَلاثَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَزْنُ خَمْسَةِ مَرَاهِمَ. أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ وَإِسْحَاقَ.

#### ٢٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الغِيبَةِ

[٢٠٤٧] (١٩٣٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، مَا الغِيبَةُ؟ قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ الْعَبْنَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدْ بَهَتَهُ ""». [احد: الْعَبْنَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدْ بَهَتَهُ ""». [احد: المحد: ١٤٩٣، وسلم: ١٩٩٣ بنحوه].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍه. وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٢٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَسَدِ

[٢٠٤٨] (١٩٣٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ العَلاءِ بنِ الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ.

عَبْدِ الجَبَّارِ العَطَّارُ وَسَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَّابَرُوا، وَلا تَبَاخَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً، وَلا تَبَاخَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً، وَلا يَبِعَلَمُ اللهِ إِخْوَاناً، ولا يَجِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ». [احمد: يَجِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ». [احمد: ١٢٠٧٣، والبخاريُ: ٢٠٦٥، ومسلم: ٢٥٢٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَالزُّبَيْرِ بنِ العَوَّام، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

[٢٠٤٩] (١٩٣٦) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَاتَيْنِ: رَجُلُّ آتَاهُ الله مَالاً، فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله القُرْآنَ، فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللّهُ اللَّهُ اللَّبُولُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الللَّل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا .

# ٢٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبَاغُضِ

[٢٠٥٠] (١٩٣٧) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَبِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَبِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَبِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَاللَّذِاللَّهُ اللَّهُ اللَّذَالِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَسُلَيْمَانَ بِنِ عَمْرِو بِنِ الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «وضر» بفتح الواو والضاد المعجمة وآخره راء، هو في الأصل الأثر، والمراد بالصفرة صفرة الخلوق، والخلوق طبب يصنع من زعفران وغيره.

<sup>(</sup>٢) مهيم: أي: ما شأنك؟ أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون.

<sup>(</sup>٣) بهتُّه: أي: قلت فيه البهتان، وهو الباطل، وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه.

<sup>(</sup>٤) في التحريش: أي: في إيقاع الفتن والعداوة.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَأَبُو سُفْيَانَ اسْمُهُ طَلْحَةُ بِنُ نَافِعٍ.

#### ٢٦ أـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِصْلاحٍ ذَاتِ البَيْنِ

2. ( ٢٠٥١] ( ١٩٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ خُثَيْم، عَنْ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ خُثَيْم، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ: قَالَ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله يَتِحِلُ اللهَذِبُ إِلَّا فِي ثَلاثِ: وَالكَذِبُ فِي الحَرْبِ، وَالكَذِبُ فِي الحَرْبِ، وَالكَذِبُ فِي الحَرْبِ، وَالكَذِبُ فِي الحَرْبِ، وَالكَذِبُ فِي الحَرْبِ،

وَقَالَ مَحْمُودٌ فِي حَدِيثِهِ: «لا يَصْلُحُ الكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ». [حسن لغيره. أحمد: ٢٧٦٠٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١) لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابنِ خُثَيْمٍ.

وَرَوَى دَاوُدُ بِنُ أَبِي هِنْدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَسْمَاءَ.

[٢٠٥٣] (١٩٣٨) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَلْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ بِالكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْراً، أَوْ نَمَى خَيْراً». وَمَا أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْراً، أَوْ نَمَى خَيْراً». وأحد: ٢٧٢٧٧، والخاري: ٢٦٩٢، ومسلم: ٦٦٣٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٢٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الخِيَانَةِ وَالغِشِّ

[٢٠٥٤] (١٩٤٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَنْ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنْ لَحُمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنْ لُحُمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، عَنْ لُوْلُوَّةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ ضَارَّ الله بِهِ، وَمَنْ ضَاقَ (٣) شَاقَ الله عَلَيْهِ». [صحح ضَارً (٢) ضَارً الله بِهِ، وَمَنْ ضَاقً (٣) شَاقً الله عَلَيْهِ». [صحح لنبره. أحمد: ١٥٧٥، وأبو داود: ٣٦٢٥، وابن ماجه: ٢٣٤٢].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

[ ١٩٤١] ( ١٩٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَيْدُ بنُ الحُبَابِ العُكْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْكِنْدِيُّ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ، عَنْ مُرَّةً بنِ شَرَاحِيلَ اللهَمْدَانِيِّ - وَهُو الطَّيِّبُ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِناً، أَوْ مَكَرً قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا مُؤْمِناً، أَوْ مَكَرً بِهِ". [ضعيف. المروزي في "مسند أبي بكر": ١٠٠، والبزاد في بِهِ". [ضعيف. المروزي في "مسند أبي بكر": ٩٦، والطبراني في "مسنده" بنحوه مطولاً: ٣٤، وأبو يعلى: ٩٦، والطبراني في "الكامل": (٢٧/٦)، وأبو نعيم في "الكامل": (٢٧/٦)، وأبو نعيم في الحالمة": (٣/ ٤٩٠)، وأبو نعيم في الحالمة": (٣/ ٢٥٠)، وأبو نعيم في

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

# ٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الجِوَارِ

[٢٠٥٦] (١٩٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ شَابُورَ وَبَشِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ شَابُورَ وَبَشِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عَبْدَ الله بِنَ عَمْرٍو فُبِيحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ فُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ سَمِعْتُ لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ وَيَ الْهَالَ الْمَالَ اللهُ وَيَى إللَّهَا إِللَّهَا وَلَا اللهُ وَيَيْ بِالجَارِ رَسُولَ الله وَيَ الْهَالَ اللهُ ا

١) قوله: احسن اسقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ضارًّ: أي: قصد إيقاع الضرر بأحد بلا حق.

<sup>(</sup>٣) شاقً: أي: قصد إلحاق المشقة بأحد.

حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّنُهُ». [إسناده صحيح. أحمد: ٦٤٩٦ مختصراً، وأبو داود: ٥١٥٢].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، وَالمِقْدَادِ بنِ الأَسْوَدِ، وَأَبِي شُرَيْح، وَأَبِي أُمَامَةَ.

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ .

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضاً، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

[۲۰۰۷] (۲۰۰۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ - عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَنَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّفُهُ». [احمد: ٢٤٢٦، والبخاري: حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّفُهُ». [احمد: ٢٤٢٦، والبخاري: ٢٠١٤، ومسلم: ٢٠١٥].

[٢٠٥٨] (١٩٤٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بِنِ شُرَيْحٍ، عَنْ شُرَخِيلَ بِنِ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ شُرَحْيِلَ بِنِ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "خَيْرُ لَعْمَرُ اللهِ عَنْدُ الله خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الجِبرَانِ اللهَ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ". [صحح. أحمد: 2017].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ.

# ٢٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِحْسَانِ إِلَى الخَدَمِ

[٢٠٥٩] (١٩٤٥) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ المَعْرُورِ بنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ الله فِتْيَةً تَحْتَ

أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ طَعَامِهِ، وَلا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ». [أحمد: ٢١٤٠٩، وبنحوه مطولاً البخاري: ٢٠٥٠، ومسلم: ٤٣١٣].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِّي هُرَيْرَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٠٦٠] (١٩٤٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامِ بِنِ يَحْيَى، عَنْ فَرْقَدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ فَرْقَدٍ، عَنْ مُرَّةً، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ فَرُقَدٍ، عَنْ مُرَّةً، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ فَرَقَدٍ، عَنْ مُرَّةً، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ سَيِّئُ المَلَكَةِ (١٠)». [إسناده ضعيف. أحمد: ٣١، وإبن ماجه مطولاً: ٣٦٩١].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فِي فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ مِنْ قِبَل حِفْظِهِ.

# ٣٠ ـ باب النَّهِي عَنْ ضَرْبِ الخَدَمِ وَشَتْمِهِمْ

[٢٠٦١] (١٩٤٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله، عَنْ فُضَيْلِ بِنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابِنِ خَرْوَانَ، عَنِ ابِنِ أَبِي نُعْم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِم عَلَيْهُ نَبِيُ التَّوْبَةِ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيناً مِمَّا قَالَ لَهُ، أَقَامَ عَلَيْهِ التَّوْبَةِ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيناً مِمَّا قَالَ لَهُ، أَقَامَ عَلَيْهِ التَّوْبَةِ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيناً مِمَّا قَالَ لَهُ، أَقَامَ عَلَيْهِ التَّوْبَةِ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيناً مِمَّا قَالَ لَهُ، أَقَامَ عَلَيْهِ التَّوْبَةِ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيناً مِمَّا قَالَ لَهُ، أَقَامَ عَلَيْهِ التَّوْبَةِ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيناً مِمَّا قَالَ لَهُ، أَقَامَ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ اللهُ مَنْ القَيْمَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ". [احمد: ١٥٥٧، والبخاري: ١٥٥٨، وصلم: ٤٣١١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ سُوَيْدِ بنِ مُقَرِّنٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عُمَرَ. وَابْنُ أَبِي نُعْمٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي نُعْمٍ البَجَلِيُّ، يُكْنَى أَبَا الحَكَم.

[٢٠٦٢] (١٩٤٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) سبئ الملكة: هو الذي يسيءُ صُحبة المماليك.

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ مَمْلُوكاً لِي، فَسَمِعْتُ قَائِلاً مِنْ خَلْفِي يَقُولُ: "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ"، فَالتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ الله عَنْهُ وَدٍ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ"، فَالتَفَتُ عَلَيْهِ". بِرَسُولِ الله عَنْهُ مَقَالَ: "لَلّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ". قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَمَا ضَرَبْتُ مَمْلُوكاً لِي بَعْدَ ذَلِكَ. الحمد: ١٧٠٨٧، وسلم: ٤٣٠٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَإِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَزِيدَ بِنِ شَرِيكٍ.

#### ٣١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَدَبِ الخَادِم

[٢٠٦٣] (١٩٥٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ، عَنْ شَفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيّ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا ضَرَبَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ ، فَذَكَرَ الله ، فَارْفَعُوا أَيْلِيكُمْ ». [إسناده أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ ، فَذَكَرَ الله ، فَارْفَعُوا أَيْلِيكُمْ ». [إسناده ضيف. عبد بن حميد: ٩٤٨ و٩٥٣ ، وأبو يعلى: ١٠٧٠ ، وابن عدي في الكامل »: (٩/٩٧) ، وتمام في الموائده ، ١٨٦ ، والبغوي في الشرح السنة »: ١٢٤٦ ، والبغوي في الشرح السنة »: ٢٨٦ ، والبغوي أَلْ

وَأَبُو هَارُونَ العَبْدِيُّ اسْمُهُ عُمَارَةُ بنُ جُوَيْنِ.

وَقَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: ضَعَّفَ شُعْبَةُ أَبَا هَارُونَ العَبْدِيَّ. قَالَ يَحْيَى: وَمَا زَالَ ابْنُ عَوْنٍ يَرُوِي عَنْ أَبِي هَارُونَ (١) حَتَّى مَاتَ.

٣٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي العَفْوِ عَنِ الخَادِم (٢)

[٢٠٦٤] (١٩٤٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

رِشْدِينُ بنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِي هَانِئِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ قَالَ: عَبْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، كَمْ أَعْفُو عَنِ الخَادِمِ؟ فَصَمَتَ عَنْهُ رَسُولُ الله عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلِيْ ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلِيْ ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلْمَ مَا عَفُو عَنِ الخَادِمِ ، قَالَ: «كُلَّ يَوْمِ يَا رَسُولَ الله ، كُمْ أَعْفُو عَنِ الخَادِمِ ، قَالَ: «كُلَّ يَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً». [صحبح بطرقه. أحمد: ٥٨٩٩ ، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي هَانِيِّ الخَوْلَانِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[٢٠٦٥] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِئِ اللَّحُوْلَانِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [إسناده صحيح. أحمد: ٥٦٣٥، وأبو داود: ٥١٦٤، وانظر ما قبله].

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ وَهْبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو.

# ٣٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَدَبِ الوَلَدِ

[٢٠٦٦] (١٩٥١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ يَعْلَى، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً يَعْلَى، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعِ». [اسناده ضعيف. أحمد «زيادات مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ». [اسناده ضعيف. أحمد «زيادات عبدالله»: ٢٠٩٠٠، وفيه: بنصُف صاع، بدل: بصاع] (٣).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَنَاصِحُ بِنُ (٤) العَلاءِ الكُوفِيُ (٥) لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ

في المطبوع: «أبي هريرة»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) وقع هذا الباب مع حديثه في المطبوع قبل الباب السابق.

<sup>(</sup>٣) قال عبد الله بن أحمد عقب الحديث: وهذا الحديث لم يخرِّجه أبي في «مسنده» من أجل ناصحٍ، لأنه ضعيف في الحديث، وأملاه علىً في النوادر.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: وناصح هو أبو العلاء، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٥) قال المزي في «التحقة»: (٢/ ١٦٠): كذا قال في نسبة ناصح: «ابن العلاء الكوفي»، أصاب في قوله: «الكوفي» ووهم في قوله:
 «ابن العلاء». اهـ. وناصح هذا إنما هو ابن عبد الله \_ ويقال: ابن عبد الرحمن \_ الكوفي صاحب سماك بن حرب، وابن العلاء إنما هو البصري لا الكوفي، وهو الذي يروي عن عمار بن أبي عمار. وانظر «تهذيب الكمال»: (٢٩/ ٢٦٤).

الحَدِيثِ بِالقَوِيِّ، وَلا يُعْرَفُ هَذَا الحَدِيثُ إِلَّا مِنْ هَذَا الحَدِيثُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَنَاصِحٌ شَيْخٌ آخَرُ بَصْرِيٌّ يَرْوِي عَنْ عَمَّارِ بنِ أَبِي عَمَّارِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا.

[٢٠٦٧] (١٩٥٢) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ عَامِرٍ الخَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا نَحَلَ وَاللهُ وَلَيْهُ قَالَ: «مَا نَحَلَ وَاللهُ وَلَداً مِنْ نَحْلِ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ». [إسناد، ضعف. أحمد (زيادات عبد الله): ١٦٧١٧].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بنِ أَبِي عَامِرِ الخَزَّازِ.

وَأَيُّوبُ بِنُ مُوسَى هُوَ ابْنُ عَمْرِو بِنِ سَعِيدِ بِنِ العَاصِ، وَهَذَا عِنْدِي حَدِيثٌ مُرْسَلٌ.

# ٣٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُولِ الهَدِيَّةِ وَالمُكَافَأَةِ عَلَيْهَا

[٢٠٦٨] (١٩٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَكْثَمَ وَعَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. [أحمد: ٢٤٥٩١، والبخاري: ٢٥٨٥].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِر.

هَّذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجُو، لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً (١) إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بنِ يُونُسَ عَنْ هِشَام.

# ٣٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّكْرِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ

[٢٠٦٩] (١٩٥٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بِنُ مُسْلِم أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بِنُ مُسْلِم أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بِنُ مُسْلِم قَالَ: خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لا يَشْكُرِ النَّاسَ، لا يَشْكُرِ الله "٢٠٠٠. [سناده صحيح. أحمد: ٢٥٠٤، وأبو داود: ٤٨١١].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٣).

[۲۰۷۰] (۱۹۰۵) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى (ح). وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ، لَمْ يَشْكُرِ الله». [صحيح لغيره: احمد: ١١٢٨٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالأَشْعَثِ بنِ قَيْسٍ، وَالأَشْعَثِ بنِ قَيْسٍ،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

# ٣٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صَنَائِعِ المَعْرُوفِ

[۲۰۷۱] (۱۹۰۳) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بِنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بِنُ مُحَمَّدِ الجُرَشِيُّ اليَمَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، عَنْ مَالِكِ بِنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةً،

أوله: «مرفوعاً» سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي في «معالم السنن»: (١١٣/٤): هذا الكلام يتأول على وجهين: أحدهما: أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم، كان من عادته كفران نعمة الله وترك الشكر له سبحانه. والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس، ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد الأمرين بالآخر.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) في العطبوع: حسن صحيح.

وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْبُكَ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ البَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاخُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي وَالعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاخُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي وَالعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاخُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ». [صحبح. ابن حبان: ٥٢٩، وبنحوه أحد: ٢٢٢٦٣، ومسلم: ٢٣٢٩].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَأَبُو زُمَيْلٍ: سِمَاكُ بنُ الوَلِيدِ الحَنَفِيُّ، وَالنَّضْرُ بنُ مُحَمَّدٍ: هُوَ الجُرَشِيُّ اليَمَامِيُّ (١).

### ٣٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المِنْحَةِ

[۲۰۷۲] (۱۹۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدْثَنَا أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ طَلْحَةَ بِنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بِنَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ عَوْسَجَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بِنَ عَازِبٍ يَقُولُ: "مَنْ مَنَعَ مَنِيحَةً عَازِبٍ يَقُولُ: "مَنْ مَنَعَ مَنِيحَةً لَبَرَا أَوْ وَرِقٍ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا (٢)، كَانَ لَهُ مِثْلُ عِتْقِ لَبَنِ أَوْ وَرِقٍ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا (٢)، كَانَ لَهُ مِثْلُ عِتْقِ رَقَبَةٍ". [صحبح. أحد: ١٨٥١٦ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ طَلْحَةَ بِنِ مُصَرِّفٍ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رَوَى مَنْصُورُ بنُ المُعْتَمِرِ وَشُعْبَةُ عَنْ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ هَذَا الحَدِيثَ.

وَفِي البَابِ عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقٍ»: إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ قَرْضَ الدَّرَاهِم.

قَوْلُهُ: «أَوْ هَدَى زُقَاقاً»: إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ، وَهُوَ إِرْشَادُ السَّبِيل.

# ٣٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

[۲۰۷۳] (۱۹۰۸) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنِي هُرَيْرَةً، عَنِ أَنِي هُرَيْرَةً، عَنِ أَنِي هُرَيْرَةً، عَنِ أَنِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ إِذْ وَجَدَ فَضَنَ شَوْكٍ، فَأَخَرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ». [أحد: غُصْنَ شَوْكٍ، فَأَخَرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ». [أحد: ١٠٨٩٠، والبخاري: ١٥٢، ومسلم: ١٩٤٠ و١٣٦٩].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي ذَرِّ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المَجَالِسَ بِالأَمَانَةِ

[٢٠٧٤] (١٩٥٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ، عَنِ ابنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ، عَنِ ابنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَظَاءٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَاللهُ، عَنْ النَّبِيِّ اللهِ عَنْ النَّبِي اللهِ، عَنْ النَّبِي اللهِ عَلْمَ اللهَ المَانَةُ». [حسن لغيره. أحمد: ١٤٤٧٤، وأبو داود: ٤٨٦٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ.

### ٤٠ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّخَاءِ

[٢٠٧٥] (١٩٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو الخَطَّابِ زِيَادُ بنُ

<sup>(</sup>١) قوله: «والنضر بن محمد هو الجرشي اليمامي» ليس في المطبوع. وقد ورد منسوباً في الرواية، فلا داعي لتكرارها.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في «النهاية»: الزُقاق: الطريق، يريد من دَلَّ الضالَّ، أو الأعمى على طريقه. وقيل: أراد من تصدَّق بزُقاق من النَّخل،
 وهي السَّكَّة منها، والأول أشبه، لأن هدى من الهداية لا من الهديَّة.

<sup>(</sup>٣) أي: في أثناء حديثه خوفاً من أن يسمعه أحد، فهذا قرينة على أنه سر، فلا يجوز إفشاء سره، وقيل: معنى التفت: انصرف، فكل كلام أمانة لا ينبغي نقله، وعلى الأول ما قامت فيه قرينة أنه سر، فهي أمانة، وهو أظهر. قاله السندي في «حاشية المسند».

يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ وَرْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، أَفَأُعْطِي؟ قَالَ: النَّعُمْ، وَلا تُوكِي (١) فَيُوكَى عَلَيْكِ ». يَقُولُ: لا تُحْصِي النَّعُمْ، وَلا تُوكِي (١) فَيُوكَى عَلَيْكِ ». يَقُولُ: لا تُحْصِي فَلَيْكِ . [أحمد: ٢٦٩١٢، والبخاري: ٢٥٩٠، ومسلم: في إسناد البخاري ومسلم: عن ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بنِ عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْ أَبِي بَكْرِ.

وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا عَنْ أَيُّوبَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ عَبَّادِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ.

الدُّنَا سَعِيدُ بنُ مُحَمَّدِ الوَرَّاقُ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مُحَمَّدِ الوَرَّاقُ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ الأَّعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ قَالَ: عَنِ اللَّعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ قَالَ: السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ الله، قَرِيبٌ مِنَ الجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ الله، بَعِيدٌ مِنَ الله، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ الله، بَعِيدٌ مِنَ الله بَعِيدٌ مِنَ الله بَعِيدٌ مِنَ الله الله عَنَّ وَجَلَّ مِنَ النَّارِ، والجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُ إِلَى الله عَنَّ وَجَلَّ مِنْ النَّارِ، والجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُ إِلَى الله عَنَّ وَجَلَّ مِنْ النَّارِ، والعقيلِ في السَّعِفَاءَهُ: (١٩/١١)، وابن عماكِر في "تاريخ دمشقه: (١١٣/١٠)، وابن الجوزي في "الموضوعاته: ١١٠٤].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بن مُحَمَّدِ.

وَقَدْ خُولِفَ سَعِيدُ بنُ مُحَمَّدٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ شَيْءٌ مُرْسَلٌ.

### ٤١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي البُخْلِ

قال: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةً بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ غَالِبِ الحُدَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ غَالِبِ الحُدَّانِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الخَصْلَتَانِ لا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: البُخُلُ، وَسُوءُ الخَصُلَتَانِ لا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: البُخُلُ، وَسُوءُ الخُولِي الخَمُلُقِيّ . [إسناده ضعيف. الطياليي: ٢٢٠٨، وعبد بن حميد: ٩٩٦ الخُلُقِ». [إسناده ضعيف. الطياليي: ٢٢٠٨، وأبو يعلى: ١٣٢٨، والطبري في والبخاري في "الكنى والأسماء": قيديب الآثار» (مسند عمر): ١٦٥، والدولابي في "الكنى والأسماء": ١٨٤٠، وأبو نعيم في "الحلية»: (٢/٨٨٠)، والقضاعي في "مسند الشهاب»: ٢١٩، والمزي في "تهذيب الكمال»: (٢/ ٢٨٨)، والقضاعي في "مسند الشهاب»: ٢١٩، والمزي في "تهذيب الكمال»: (٢/ ٢٨٨).

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَدَقَةَ بنِ

[٢٠٧٨] (١٩٦٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ مُوسَى، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عَنْ أَبِي بَكُمِ الصِّدِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عَنْ أَبِي بَكُمِ الصِّدِيقِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ خِبُّ (٣) وَلا بَخِيلٌ وَلا مَنَّانٌ (٤٠)». [حين لغيره. أحمد: ٣٢ مطولاً].

 <sup>(</sup>١) لاتوكي: من الإيكاء، وهو شد رأس الوعاء بالوكاء، أي: لا تربطي أوعيتك من الإنفاق في سبيل الخير، فيفعل الله بك مثل ذلك في
 الدنيا أو في الآخرة. قال النوري: معناه الحث على النفقة في الطاعة، والنهي عن الإمساك والبخل.

<sup>(</sup>Y) وفي الباب عند أحمد: ٨٤٧٩ من حديث أبي هريرة مرفوعاً مطولاً وفيه: «. . . ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والشح»، وهو صحيح.

٣) الخب \_ بفتح الخاء وقد تكسر \_: الخدَّاع الذي يفسد بين الناس بالخداع.

<sup>(</sup>٤) المنان: من المِنَّة، والمنان: الذي يمن على الفقراء بعد العطاء، وهو مذموم؛ لأن المِنَّة تفسد الصنيعة. أو من المَنَّ بمعنى القطع لما يجب أن يوصل.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[٢٠٧٩] (١٩٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشْرِ بِنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُؤْمِنُ غِرِّ<sup>(1)</sup> كَرِيمٌ، وَالفَاجِرُ خَبُّ لَئِيمٌ». [حس. أحمد: ٩١١٨، وأبو داود: ٤٧٩٠].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ٤٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ

[٢٠٨٠] (١٩٦٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بِنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ». [احد: النَّبِيِّ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ». [احد: ١٧٠٨٢].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَعَمْرِو بنِ أُمَيَّةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

رَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ وَيْدٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءً، عَنْ أَبِي أَسْمَاءً، عَنْ أَبِي أَسْمَاءً، عَنْ فَوْبَانَ أَنَّ النَّبِيِّ يَنِيِّ قَالَ: «أَفْضَلُ اللَّينَارِ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي الرَّجُلُ عَلَى عَلَى السِيلِ الله، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ الله، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ يُنْفِقُ عَلَى عِبَالٍ لَهُ «وَأَي رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِبَالٍ لَهُ صَغَارٍ يُعْفَهُمُ الله بِهِ، وَيُغْنِيهِمُ الله بِهِ». [احمد: ٢٢٤٠٦، وسلم: ٢٢٤٠٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٤٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٠٨٣] (١٩٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرِيْحِ الكَعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَلاثَةُ أَبِي شُرِيْحِ الكَعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَبِي شُرَيْحِ الكَعْبِيِّ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ بَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَمَا أُنْفِقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَّقَةٌ، وَلا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَنْوِي عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ اللهَ اللهِ المَالِيَةِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ ال

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «لا يَثْوِي عِنْدَهُ»: يَعْنِي الضَّيْفَ لا يُقْمِي عِنْدَهُ»: يَعْنِي الضَّيْفَ لا يُقِيمُ عِنْدَهُ حَتَّى يَشْتَدَّ عَلَى صَاحِبِ المَنْزِلِ، وَالحَرَجُ: هُوَ الضِّيقُ، إِنَّمَا قَوْلُهُ: «حَتَّى يُحْرِجَهُ» يَقُولُ: حَتَّى يُحْرِجَهُ» يَقُولُ: حَتَّى يُضِيِّقَ عَلَيْهِ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً.

وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو شُرَيْحِ الخُزَاعِيُّ هُوَ الكَعْبِيُّ، وَهُوَ العَدَوِيُّ، وَالسَّمُهُ خُوَيْلِدُ بِنُ عَمْرِو.

<sup>(</sup>١) الغر: هو الذي لا غائلة معه ولا باطن له يخالف ظاهره، ومن كانت هذه سبيله أمِنَ المسلمون من لسانه ويده، وهي صفة المؤمنين.

<sup>(</sup>٢) جائزته: أي: عطاءه، وهو ما يعطيه للضيف ليجوز به مسافة يوم وليلة. ويُسَمَّى الجِيزَة.

# ٤٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَاليَتِيمِ

[٢٠٨٤] (١٩٦٩) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ سُلَيْم يَرْفَعُهُ اللَّيْ قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ (١) كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله، أَوْ كَالَّذِي يُصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ». [البخاري: ٢٠٠٦، وهو مرسل، وساني موصولاً في الحديث الذي بعده].

[٢٠٨٥] (١٩٧٠) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مِثْلَ ذَلِكَ. [احمد: ٨٧٣٧، والبخاري: ٣٥٣٥، وسلم: ٨٤٢٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو الغَيْثِ اسْمُهُ سَالِمٌ مَوْلَى عَبْدِ الله بنِ مُطِيعٍ، ثَوْرُ بنُ يَزِيدَ شَامِيٌّ، وَثَوْرُ بنُ زَيْدٍ مَدَنِيٌّ.

# ٥٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلاقَةِ الوَجْهِ، وَحُسْنِ البشْرِ

[٢٠٨٦] (١٩٧٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا المُنْكَدِرُ بَنُ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بِنِ المُنْكَدِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "كُلُّ مَعْرُوفٍ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "كُلُّ مَعْرُوفٍ مَدَّقَةٌ ، وَإِنَّ مِنَ المَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْتٍ ، وَلَانَ تُلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْتٍ ، وَلَا لَمْعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخِيكَ ». [صحبح بطرقه وأنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ ». [صحبح بطرقه وشواهده. أحمد: ١٤٨٧٧].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي ذَرِّ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

# ٤٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدُقِ وَالكَذِبِ

آبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، قَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى البَرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى البَرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى البَرِّ، وَإِنَّ البَرَّ يَهْدِي إِلَى البَرِّ يَهْدِي إِلَى البَرِّ عَلَيْكُمْ وَالبَيْدِي إِلَى المَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِّيقاً، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ يُعْدِي إِلَى النَّادِ، وَمَا يَزَالُ العَبْدُي إِلَى الفَجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّادِ، وَمَا يَزَالُ العَبْدُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله يَزَالُ العَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله يَزَالُ العَبْدُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله يَزَالُ العَبْدُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكِنْ المَعْدُ الله عَبْدُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكِي النَّادِ، وَمَا كُذَابُ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمَ المَالَةِ اللهِ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ المَالمَ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمَ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالَمُ المَالِمُ المُعَلِي المُعْلِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المِنْ المَالِمُ الْمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعَلِي المُعْلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المُعِلَّمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعَلِيْ المَالِمُ المَالِمُ المُعِلَّمُ اللْمُعَلِي المُعَلِمُ ال

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَبْدِ الله بنِ الله بنِ الشِّخْيرِ، وَابْنِ عُمَرَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۰۸۸] (۲۰۸۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحِيمِ بنِ هَارُونَ الغَسَّانِيِّ: حَدَّثَكُمْ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ لِعَبْدِ الرَّحِيمِ بنِ هَارُونَ الغَسَّانِيِّ: حَدَّثَكُمْ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا كُذَبَ العَبْدُ، تَبَاعَدَ عَنْهُ المَلَكُ مِيلاً مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ"؟ قَالَ يَحْيَى: فَأَقَرَّ بِهِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ هَارُونَ، فَقَالَ: بِهِ"؟ قَالَ يَحْيَى: فَأَقَرَّ بِهِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ هَارُونَ، فَقَالَ: نَعَمْ . [إسناده ضعيف. ابن أبي الدنيا في "الصمت وآداب اللسان": ٤٧٧ ، والطبراني في "الأوسط": ٢٩٨٧، وفي "الصغير": ٣٥٨، وابن عدي في "الحلية": (٨/ ١٩٧)، عدي في "الحلية": (٨/ ١٩٧)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية": (٢/ ٤٧٤)، والمزي في "تهذيب الكمال»: (١٩٧/ ١٤٤)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَّجِهِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحِيم بنُ هَارُونَ (٤).

<sup>(</sup>١) المراد بالساعى: الكاسب لهما، العامل لمؤنتهما.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «حسن» فقط.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن جيد غريب.

<sup>(</sup>٤) وقع في المطبوع بعد هذا: (١٩٧٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنَ الكَذِبِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدُّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالكِذْبَةِ، فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ حَتِّى يَعْلَمُ إِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

### ٤٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الفُحْشِ

[٢٠٨٩] (١٩٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَايِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا رَانَهُ، وَمَا كَانَ الحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا رَانَهُ، وَمَا كَانَ الحَيَاءُ وَي شَيْءٍ

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

[٢٠٩٠] (١٩٧٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: صَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "خِيَارُكُمْ أَحَاسِئُكُمْ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "خِيَارُكُمْ أَحَاسِئُكُمْ أَخُلاقاً". وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُ يَعِيُّهُ فَاحِشاً وَلا مُتَفَحِّشاً. [حد: ١٧٢٧م، والبخاري: ٣٧٥٩، ومسلم: ١٠٣٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٤٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّفْنَةِ

[٢٠٩١] (١٩٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: الرِّيحَ، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئاً لَيْسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ». [صحح ابو داود: ٤٩٠٨].

قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَلاعَنُوا بِلَعْنَةِ الله، وَلا بِغَضَبِهِ، وَلا بِالنَّارِ(١٠)». [حسن لغيره. أحمد: ٢٠١٧٥، وأبو داود: ٤٩٠٦].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٠٩٢] (١٩٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَابِقٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلا اللَّعَانِ، وَلا اللَّعَانِ،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بِنُ الْحَالِيَةِ عَنْ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بِنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بِنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بِنُ يَنِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «لا تَلْعَنِ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «لا تَلْعَنِ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «لا تَلْعَنِ الرِّيحَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئاً لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، وَحَمَّتِ اللَّعْنَةُ عَلَنْهُ". [صحح أو داد: ١٩٠٨].

<sup>(</sup>١) قال القاري في "مرقاة المفاتيح": (١/ ٦٣٦): قوله: «لا تلاعنوا بلعنة الله"، أي: لا يلعن بعضكم بعضاً، فلا يقل أحد لمسلم معيَّن: عليك لعنة الله، مثلاً. «ولا بغضب الله» بأن يقول: غضب الله عليك. «ولا بالنار» بأن يقول: أدخلك الله النار، أو: النار مثواك.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، لكن الإسناد منكر، قال علي بن المديني في هذا الإسناد: هذا منكر من حديث إبراهيم عن علقمة، وإنما هذا من حديث أبي وائل، عن غير الأعمش. نقل ذلك الخطيب في "تاريخ بغداد»: (٩/ ٣٣٩). وقال الذهبي في "الميزان»: (٦/ ١٧٥): ومما ينكر لمحمد بن سابق حديثه عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، ... فذكره.

قال الخطيب في «تاريخ بغداد»: (٣٣٩/٥): رواه ليث بن أبي سُليم، عن زُبيد اليامي، عن أبي وائل، عن عبد الله، إلا أنه وقفه ولم يرفعه.

وقال الدارقطني في «العلل»: (٩٢/٥): يرويه زبيد عن أبي وائل، واختلف عنه، فرفعه خالد بن عبد الله من رواية إبراهيم بن زكريا عنه، عن ليث، عن زبيد، ووقفه زهير ومعتمر، عن ليث، وروي عن فضيل بن عياض، عن ليث، مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح.

وطريق المصنف أخرجه أحمد: ٣٨٣٩.

وأخرجه أحمد أيضاً: ٣٩٤٨، لكن من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، وهذا إسناد صحيح.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (١) لا نَعْلَمُ أَحَداً أَسْنَدَهُ غَيْرَ بِشْرِ بِنِ عُمَرَ.

# ٤٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ النَّسَبِ

[٢٠٩٤] (٢٠٩٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عِيسَى الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: "تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: "تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الأَهْلِ، مَثْرَاةٌ (٢) فِي المَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الأَهْلِ، مَثْرَاةٌ (٢) فِي المَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الأَثْرِ». [إسناده حسن. احمد: ٨٨٦٨].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ»: يَعْنِي بِهِ الزِّيَادَةَ فِي العُمُرِ<sup>(٣)</sup>.

# ٥٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الأَخِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ

[٢٠٩٥] (١٩٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فَبِيصَةً، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ زِيَادِ بِنِ أَنْعُمَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، أَنْعُمَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، غَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا دَعْوَةٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنْ دَعْوَةٍ غَانِبٍ لِغَائِبٍ». [حسن لغيره. أبو داود: ١٥٣٥].

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَالإِفْرِيقِيُّ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٤) ابنُ زِيَادِ بنِ أَنْعُمَ الإِفْرِيقيُّ، وَعَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ هُوَ أَبُو عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ هُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن الحُبُلِيُّ.

# ٥١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّتْمِ

[٢٠٩٦] (١٩٨١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «المُسْتَبَّانِ مَا قَالًا، فَعَلَى البَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ المَظْلُومُ (٥٠)». وسلم: ١٩٩١].

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ الله بنِ مُغَفَّل.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٠٩٧] (١٩٨٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيرَةَ بنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الأَحْيَاء». [اسناده صحيح. أحمد: ١٨٢٠٩].

قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ سُفْيَانَ فِي هَذَا الحَدِيثِ، فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يُحَدِّثُ عِنْدَ المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْوَهُ.

[۲۰۹۸] (۱۹۸۳) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَیْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنْ زُبَیْدٍ، عَنْ أَبِی وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 

«سِبابُ المُسْلِم فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (٢)».

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب. (٢) مثراة: من الثراء، وهي الكثرة.

 <sup>(</sup>٣) قال السندي: أي: مظنَّة لذلك وموضع له، وذلك بأن يبارك فيه بالتوفيق للطاعات، وعمارة أوقاته بالخيرات، وكذا بسط الرزق عبارة عن البركة، وقيل: من توسيعه. وقيل: إنه بالنظر لما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ، أي: عمره ستون سنة، وإن وصل فمئة، وقد علم الله ما سيقع، وقيل: هو ذكره الجميل بعده، فكأنه لم يمت.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «عبد الله»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٥) قال السندي: أي: فإثم ما قالا على من شرع أولاً، لأنه الذي سبَّ وتسبَّب لسبّ الآخر، ولكن ما دام الآخر لا يتجاوز حدً
 الاقتصاص، لأنه تسبب لذلك القدر، فإن جاوز صار مستحقًا لإثم الزائد، لعدم تسبُّب الأول للزائد.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في «الفتح»: (١/٢١): ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشد من السباب، لأنه مُفْض إلى إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق، وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج من الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير.

قَالَ زُبَيْدٌ: قُلْتُ لأَبِي وَائِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ الله؟ قَالَ: نَعَمْ. [أحمد: ٤١٢٦، والبخاري: ٤٨، ومسلم: ٢٢١. وسبكرر برقم: ٢٨٢٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٥٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ المَعْرُوفِ

[٢٠٩٩] (١٩٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَاللَّهِ الرَّعْمَانِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ وَاللَّهُ وَإِنَّ فِي الجَنَّةِ غُرَفاً ثُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِها، وَبُطُونُها مِنْ بُطُونِها، وَبُطُونُها مِنْ ظُهُورِهَا مِنْ بُطُونِها، وَبُطُونُها مِنْ طُهُورِهَا». فَقَامَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: لِمَنْ هِي يَا رَسُولَ الله؟ مَنْ ظُهُورِهَا». فَقَامَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: لِمَنْ هِي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لِمَنْ هِي الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصَّيَامَ، وَأَدَامَ الصَّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ». [حسن لغيره. احمد الصَّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ». [حسن لغيره. احمد النها: ١٣٣٨، وسيكرد برفم: ٢٦٩٧].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِسْحَاقَ(١).

# ٥٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ المَمْلُوكِ الصَّالِح

[۲۱۰۰] (۱۹۸۵) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله رَبِيعً قَالَ: «نِعِمَّا لأَحَدِهِمْ أَنْ يُطِيعَ الله، وَيُودِي حَقَّ سَيِّدِهِ» يَعْنِي المَمْلُوكَ. وَقَالَ كَعْبٌ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ. [أحد: ۹۰۱۹، والبخاري: ۲۵٤۹، ومسلم: ۲۲۲۲ بنحوه].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَابْنِ عُمَرَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي اليَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي اليَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ البِي عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "ثَلاثَةٌ عَلَى كُنْبَانِ المِسْكِ(٢) \_ أُرَاهُ قَالَ: يَوْمَ القِيَامَةِ \_: عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ بُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ». [إسناد، ضعيف، ويشهد له ما تبله. أحمد: ٤٧٩٩، وسيكرد برنم: ٢٧٤٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَأَبُو اليَقْظَانِ اسْمُهُ عُثْمَانُ بنُ قَيْسٍ.

# ٥٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مُعَاشَرَةِ النَّاسِ

آلَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّنَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّنَنَا مُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اتَّقِ الله حَيْثُمَا أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اتَّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّبِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنِ». [حس. أحمد: ٢١٣٥٤](٣).

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤). هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٥).

[٢٨٠٣] حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، بِهَذَا أَبُو أَحْمَدَ وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. [حسن، وانظر ما قبله].

 <sup>(</sup>١) وقع بعد هذا في المطبوع: وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِسْحَاقَ هَذَا مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَهُوَ كُوفِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِسْحَاقَ القُرَشِيُّ مَدَنِيٌّ، وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا، وَكِلاهُمَا كَانَا فِي عَصْر وَاحِدٍ.

<sup>(</sup>٢) كثبان، جمع كثيب، وهو ما ارتفع من الرمل كالتُّل الصغير، والمقصُّود بيان ارتفاعهم، وحسن حالهم.

 <sup>(</sup>٣) قال أحمد عقب الحديث: قال وكيع: وقال سفيان مرَّةً: عن معاذ، فوجدت في كتابي: عن أبي ذر. وهو السماع الأول. اهـ.
 وقد اختلف في إسناده على سفيان الثوري، كما في الحديث الآتي برقم: ٣١٠٤، وانظر تتمة الكلام عليه في التعليق على الحديث في
 همسند أحمد».

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم: ٢١٢٢.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: حسن صحيح.

[۲۱۰٤] قَالَ مَحْمُودٌ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مُعْاذِ بِنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ نَحْوَهُ. قَالَ مَحْمُودٌ: وَالطَّرِي عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ نَحْوَهُ. قَالَ مَحْمُودٌ: وَالطَّرِي وَالطَّرِي وَالطَّرِي وَالطَّرِي وَالطَّرِي وَالطَّرِي المَعْلِقِ عَلِيهًا.

### ٥٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي ظُنَّ السُّوءِ

[٢١٠٥] (١٩٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الطَّنَّ الطَّنَّ الطَّنَّ الطَّنَّ الطَّنَّ الطَّنَ الطَّنَّ الطَّنَّ الطَّنَّ الطَّنَا العَدِيثِ». [أحمد: ٧٣٣٧، والبخاري مطولاً: ٢٥٢٣، ومسلم مطولاً: ٢٥٣٦].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

سَمِعْتُ عَبْدَ بِنَ حُمَيْدٍ يَذْكُرُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ
سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: الظَّنُّ ظَنَّانِ: فَظَنَّ إِثْمٌ،
وَظَنَّ لَيْسَ بِإِثْمٍ، فَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِي هُوَ إِثْمٌ، فَالَّذِي يَظُنُّ ظَنَّا وَيَتَكَلَّمُ بِهِ، وَأَمَّا الظَّنُّ الَّذِي لَيْسَ بِإِثْمٍ، فَالَّذِي يَظُنُّ وَلا يَتَكَلَّمُ بِهِ.

# ٥٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي المِزَاحِ

[٢١٠٦] (١٩٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ الوَضَّاحِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، اللهُ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ كَنْ أَنْسٍ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ: لاَيُخَالِطُنَا حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ: البخاري: ١٢٦٩، البخاري: ١٢٦٩، وانظر ما بعده].

[٢١٠٧] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ

شُعْبَةً، عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، عَنْ أَنَس نَحْوَهُ. [إسناده صحبح. أحمد: ١٢١٩٩. وهو مكرر: ٣٣٣، وانظَّر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بنُ حُمَيْدٍ الضَّبَعِيُّ.

الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: "إِنِّي لا أَقُولُ إِلَّا حَقًا». [إسناد، حسن. أحمد: ٢٧٢٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

مَعْنَى قَوْلِهِ: إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا: يَعْنُونَ إِنَّكَ تُمَازِحُنَا.

[۲۱۰۹] (۱۹۹۲) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَاصِم الأَحْوَلِ، عَنْ أَنُسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَّهُ: «يَا ذَا عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَّهُ: «يَا ذَا الأُذُنَيْنِ». [حسن، أحمد: ١٢١٦٤، وأبو داود: ٥٠٠٢، وسيكرر برقم: ٤١٦٤].

قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ يُمَازِحُهُ (٣).

آبنا أَنْ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٤).

<sup>(</sup>١) النُّفَير، تصغير النغر، وهو طائر صغير، جمعه نِغْران. (٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) زاد في المطبوع بعد هذا: وَهَذَا الحَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

### ٥٧ أـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المِرَاءِ

آلاً [۲۱۱۱] (۱۹۹۳) حَدَّنَنَا عُقْبَةُ بِنُ مُكْرَمٍ - بَصْرِيِّ - قَالَ: خَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بِنُ وَرْدَانَ اللَّهِ يَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَرْدَانَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بنِ وَرْدَانَ عَنْ أَنسِ.

[٢١١٢] (١٩٩٤) حَدَّنَنَا فَضَالَةُ بنُ الفَضْلِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابنِ وَهْبِ بنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلَا: عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلَا: «كَفَى بِكَ إِثْماً أَنْ لا تَزَالُ مُخَاصِماً». [إسناده ضعيف. الضياني في الكيرة: ١١٠٣٢].

هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٢١١٣] (١٩٩٥) حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عِبْدِ المَلِكِ، عَنْ عِبْدِ المَلِكِ، عَنْ عِبْدِ مَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عِبْدِ مَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عِبْدِ مَنْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لا عَمْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَوْعِداً لَمُعَارِ<sup>(۲)</sup> أَخَاكَ، وَلا تُمارِحُهُ<sup>(۳)</sup>، وَلا تَعِدْهُ مَوْعِداً فَتُخْلِفَهُ ». [ضعبف. البخاري في «الأدب المفرد»: ٣٩٤، وابن في الدنيا في «الصمت وآداب اللسان»: ٣٢٠ و ٢٨٨، وأبو نعيم في أبي الدنيا في «الحديث»: (٢٨٣٠)].

هَـذًا حَـدِيثٌ غَـرِيبٌ (٤) لا نَـعْـرِفُهُ إِلَّا مِـنْ هَـذَا الوَجْهِ (٥).

#### ٥٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي المُدَارَاةِ

المَنْكَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، سَفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولَ اللهَ عَرَجَ العَسْمِرَةِ». ثُمَّ أَذِنَ لَهُ، فَأَلانَ لَهُ القَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ فَلْتُ لَهُ القَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ فَلْتُ لَهُ مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ قُلْتُ لَهُ مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ القَوْلَ! قَالَ: "يَا عَائِشَةُ، إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ - أَوْ: وَدَعَهُ النَّاسُ - اتَّقَاءَ فُحْشِهِ". [أحمد: النَّاسُ - أَوْ: وَدَعَهُ النَّاسُ - اتَّقَاءَ فُحْشِهِ". [أحمد: ٢٤١٠٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٥٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِقْتِصَادِ فِي الحُبِّ وَالبُغْضِ

المعالمة المعالمة المعالمة المحدد المعالمة المحدد المعالمة المحدد المعالمة المحدد المعالمة المحدد ا

<sup>(</sup>١) أي: ما حولها خارجاً عنها تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع.

<sup>(</sup>٢) لا تمار، من المماراة، أي: لا تجادل ولا تخاصم.

<sup>(</sup>٣) لا تمازحه: أي: مزاحاً يفضي إلى إيذائه من هتك العرض ونحوه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) بعده في المطبوع: وعبد الملك عندي هو ابن بشير. اهـ. والصواب: ابن أبي بشير.

<sup>(</sup>٦) هوناً ما: أي: حبًّا مقتصداً لا إفراط فيه، وإضافة (ما) إليه تفيد التقليل، يعني لا تسرف في الحب والبغض، فعسى أن يصير الحبيب بغيضاً، والبغيض حبيباً.

<sup>(</sup>٧) قال الدارقطني في «العلل»: (٨/ ١١٠) في هذا الحديث: ولا يصح رفعه، والصحيح عن عليٌّ موقوفاً.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادٍ غَيْرٍ هَذَا، رَوَاهُ الحَسَنُ بنُ أَبِي جَعْفَرٍ \_ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَيْضاً \_ بِإِسْنَادِ لَهُ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالصَّحِيحُ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفٌ.

### ٦٠ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الكِبْرِ

[٢١١٦] (١٩٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام الرِّفَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ ١٩٤٧ . [أحمد: ٣٩٤٧، ومسلم: ٢٦٦].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَلَمَةً بنِ الأَكْوَع، وَأَبِي سَعِيدٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢١١٧] (١٩٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى

وَعَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانِ بِنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْل بِن عَمْرِو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ، وَلا يَدْخُلُ النَّارَ ـ يَعْنِي ـ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ». قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَناً، وَنَعْلِي حَسَنَةً، قَالَ: "إِنَّ الله يُحِبُّ الجَمَالَ، وَلَكِنِ الكِبْرُ مَنْ بَطِرَ الحَقَّ، وَغَمَصَ النَّاسَ $(^{(\Upsilon)})^{(\Upsilon)}$ . [أحمد: ٤٣١٠] مختصراً، ومسلم: ٢٦٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ.

[٢١١٨] (٢٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عُمَرَ بن رَاشِدٍ، عَنْ إِيَاس بن سَلَمَةَ بن الأَكْوَع، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الجَبَّارِينَ، فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ». [إسناده ضعيف. ابن أبي الدنبا في «التواضع والخمول»: ١٩٨، والروياني في «مسنده»: ١١٦٧، والطبراني في «الكبير»: ٦٢٥٤، وابن عدي في «الكامل»: (١٦/٥)، والبغوي في «شرح السنة»: ٣٥٨٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وقال ابن حبان في «المجروحين»: (١/ ٣٥١): وهذا الحديث ليس من حديث أبي هريرة، ولا من حديث ابن سيرين، ولا من حديث أيوب وهشام، ولا من حديث حماد بن سلمة، وإنما هو من قول عليٌّ بن أبي طالب ﴿ فَيْ اللَّهُ عَلَى الحسنُ بن أبي جعفر الجعفري، عن أيوب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن علي بن أبي طالب، وهو خطأ فاحش. اهـ. وأخرجه عن عليٌّ موقوفاً: البخاري في «الأدب المفرد»: ١٣٢١، والطبري في «تهذيب الآثار» (مسند علي): ٤٣٨ ـ ٤٣٨، والبيهقي في الشعب الإيمان»: ٣٠٩٣ ـ ٦٥٩٥ من طرق عن عليٌّ موقوفاً، وبعضها بأسانيد صحيحة.

قال البيهقي بإثر الرواية: ٦٥٩٥: ورواية سويد بن عمرو، عن حماد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ

المراد بقوله: «لا يدخل النار . . . إلخ»: أي: دخول تخليد وتأبيد.

بطر الحق: هو دفعه وإنكاره ترفّعاً وتجبُّراً. وغمص الناس: احتقرهم، ورواية مسلم: «غمط الناس» والغمط: الاستهانة والاحتقار،

جاء في المطبوع بعد هذا الحديث: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الحَدِيثِ: «لا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ": إِنَّمَا مَعْنَاهُ: لا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ. وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ لِيمَانِ». وَقَدْ فَسَرَ غَيْرُ وَاحِدِ مِنَ التَّابِعِينَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ﴾ [آل عمران: ١٩٢]. فَقَالَ: مَنْ تُخَلِّدُ فِي النَّارِ، فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ.

البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْبِي ذِنْبِ، عَنِ القَاسِمِ بنِ عَبَّاسٍ، عَنْ نَافِعِ بنِ جُبَيْرِ بنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ عَبَّاسٍ، عَنْ نَافِعِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَقُولُونَ لِي: فِيَّ التِّيهُ وَقَدْ رَكِبْتُ الشَّاةَ، وَقَدْ حَلَبْتُ الشَّاةَ، وَقَدْ قَالَ الحِمَّارَ، وَلَبِسْتُ الشَّامَةَ، وَقَدْ حَلَبْتُ الشَّاةَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ فَعَلَ هَذَا، فَلَيْسَ فِيهِ مِنَ الكِبْرِ رَسُولُ الله ﷺ: "الماده صحيح، الحاكم: (١٠٤/٤).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ(١).

### ٦١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الخُلُقِ

[٢١٢٠] (٢٠٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، سُفْيَانُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ عَنْ يَعْلَى بنِ مَمْلَكِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ اللَّبِي يَعْفَى الدَّرْدَاءِ أَنَّ اللَّهِ يَعِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ النَّبِي يَعْفَى أَنْ الله لَيْهُ فَي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ النَّبِي يَعْفَى الفَاحِشَ القَاحِشَ القَاحِشَ الفَاحِشَ البَدِيءَ». [صحح أحمد: ٢٧٥٥٣ بنحوه، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنسٍ، وَأُسِامَةَ بن شَرِيكٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ.

[۲۱۲۱] (۲۰۰۳) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ بنُ اللَّيْثِ، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ اللَّرْدَاءِ، عَنْ أَلِي اللَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ الخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّلاةِ». [صحبح. أحمد: ٢٧٤٩٦، وأبو داود: ٤٧٩٩ مختصراً، وقد اختلف في إسناده على عطاء بن نافع، انظر تفصيل ذلك في التعليق على الحديث في "مسند أحمد»].

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

آبُو كُريْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ عَنْ جَدِّي، عَنْ عَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُثِلَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الحَنْقَ، قَالَ: «تَقْوَى الله، وَحُسْنُ الحُكُتِ». النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «الفَمُ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «الفَمُ وَالفَرْجُ». [حسن. أحمد: ٧٩٠٧، وابن ماجه: ٢٤٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَعَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ: هُوَ ابْنُ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الأَّوْدِيُّ.

[٢١٢٣] (٢٠٠٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ وَصَفَ حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ وَصَفَ حُسْنَ الخُلُقِ، فَقَالَ: هُو بَسْطُ الوَجْهِ، وَبَذْلُ المَعْرُوفِ، وَكَفُّ الأَذَى. [المروزي في "تعظيم قدر الصلاة: المَعْرُوفِ، وَكَفُّ الأَذَى. [المروزي في "تعظيم قدر الصلاة: ٥٧٨].

# ٦٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِحْسَانِ وَالْعَفْوِ

[۲۱۲٤] (۲۰۰٦) حَدَّنَنَا بُنْدَارٌ وَأَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ وَمَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدُ، عَنْ أَبِيهِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَلْا يَقْرِينِي وَلا يُضَيِّفُنِي، فَيَمُرُّ بِي، أَفَأَجْزِيهِ؟ قَالَ: «لا، أَقْرِهِ». وَلا يُضَيِّفُنِي، فَيَمُرُّ بِي، أَفَأَجْزِيهِ؟ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟». قَالَ: ورَبِّ الثِيابِ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟». قَالَ: مِنْ كُلِّ المَالِ قَدْ أَعْطَانِي الله، مِنَ الإِبِلِ فَلْنُمُ عَلَيْكَ (٣)». [صحبح. أحمد: ١٥٨٨٧، وألبو داود: ٢٠٦٣، والنساني: ٥٢٢٥ و٢٢٦، و٢٩٦٥ بنحو، مختوراً].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) قوله: «حدثنا سفيان» سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) فليُرَ عليك: أي: أظهر نعمة الله تعالى بتحسين الثوب، فإن ذلك من جملة الشكر لها.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو الأَحْوَصِ اسْمُهُ عَوْفُ بِنُ مَالِكِ بِنِ نَضْلَةَ الجُشَمِيُّ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «أَقْرِهِ»: أَضِفْهُ، وَالقِرَى: هُوَ الضِّيَافَةُ.

[۲۱۲٥] (۲۰۰۷) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ (۱) الرُّفَاعِيُّ فَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الوَلِيدِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ بِنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَا، وَلَكِنْ وَطَّنُوا النَّاسُ أَحْسَنَا، وَلَكِنْ وَطَّنُوا النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاؤُوا أَنْ أَسُاؤُوا اللَّهُ مَا الزام في المنام الرفاعي، نقد ضعفه جمع من الأنعة، وونَّقه آخرون. الزار في المسنده؛ ٢٨٠٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

٦٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الإِخْوَانِ

مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلاً». [إسناده ضعيف. أحمد: ٨٣٢٥، وابن ماجه: ١٤٤٢](٢).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ<sup>(٣)</sup>.

وَأَبُو سِنَانٍ اسْمُهُ عِيسَى بنُ سِنَانٍ.

وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا مِنْ هَذَا.

# ٦٤ أـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَيَاءِ

[۲۱۲۷] (۲۰۰۹) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَبْدَهُ بِنُ سِشْرٍ، عَنْ عَبْدَهُ بِنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ وَمُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانُ فِي الجَفَاءِ، وَالجَفَاءُ فِي وَالبَدَاءُ مِنَ الجَفَاءِ، وَالجَفَاءُ فِي النَّارِ». [صحح. أحمد: ١٠٥١٢].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٦٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّأَنِّي وَالعَجَلَةِ

[۲۱۲۸] (۲۰۱۰) حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عِمْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ الأُحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ سَرْجِسَ المُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «هاشم»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) وقد صحَّ معنى الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة، ذكره المصنف بإثر هذا الحديث، وهو طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، غن النبي ﷺ: «أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال: أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، قال: فإنها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل، قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه». أخرجه أحمد: ٧٩١٩، ومسلم: ٣٥٤٩.

قوله: مدرجته: أي: طريقه، وسمي الطريق بذلك لأن الناس يدرجون عليها.

وقوله: ترُّبها: أي: تقوم بإصلاحها، وتنهض إليه بسبب ذلك.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن غريب.

قَالَ: «السَّمْتُ الحَسَنُ وَالنَّوَدَةُ وَالإِقْتِصَادُ (١) جُزْعٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ». [إسناده حسن. عبد بن محيد: ٥١٢، وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»: ٣٢٥، وابن أبي عاصه في «الأحاد والمثاني»: ١١٠٥، والطبراني في «الصغير»: عاصه في «الأوسط»: ١٠١٥، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان»: (١/٥٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٣/٦٢)، والضياء في «المختارة»: (٣/٢٥)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٣/٢٥)،

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[٢١٢٩] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بِنُ قَيْسٍ، عَنِ عَبْدِ الله بِنِ سَرْجِسَ، عَنِ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَرْجِسَ، عَنِ النَّبِيِّ شَيْخٌ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَاصِمٍ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ نَصْرِ بِن عَلِيٍّ. [انظر ما قبله].

[٢١٣٠] (٢٠١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ بَزِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَنْ قُرَّةَ بنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لأَشَجِّ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لأَشَجِّ عَبْدِ القَيْسِ: "إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله: الحِلْمُ، وَالأَنَاةُ». [مسلم: ١١٧ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَفِي البَابِ عَنِ الأَشَجِّ العَصَرِيِّ.

[۲۱۳۱] (۲۰۱۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ المَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المُهَيْمِنِ بِنُ عَبَّاسِ بِنِ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَالسَّيْطَانِ». [إسناده وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ». [إسناده ضعيف. الروياني في "مسنده": ۱۰۹۰، والطبراني في "الكبير»: ٥٧٠٢، وابن عدى في "الكامل»: (٣٤٣/٥)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي عَبْدِ المُهَيْمِنِ بنِ عَبَّدِ المُهَيْمِنِ بنِ عَبَّاسِ بنِ سَهْلٍ، وَضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

### ٦٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّفْقِ

النّبي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بنِ مَمْلَكِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ اللَّرْدَاءِ، عَنْ اللَّهْقِ، فَقَدْ أُعْطِي النَّبِي ﷺ قَالَ: "مَنْ أُعْطِي حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ، فَقَدْ أُعْطِي حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ، فَقَدْ أُعْطِي حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ، فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ، وَنَا لَا لَعْنُورٍ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ، فَقَدْ أُحِيرٍ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ، وَنَا لَا لَعْنُورٍ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّوْقِ الْعَنْ الْرَقْقِ الْعَنْ الْقَالَ عَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ مُنَ الْعَنْ الْعَنْ الْمُنْ الْعَنْ الْعَلَالَ قَالَ الْعَنْ الْعَلْمُ مِنَ الْعَنْ الْعَلْمُ مِنَ الْعَنْ الْعَلْمُ مِنَ الْعَلَالَةَ عَلَى اللَّهُ مُنَ الْعُلْمَ مِنَ الْعَلَالَةِ عَلَى الْعَلْمُ مِنَ الْعَنْ الْعَلْمُ مِنَ الْعُمْ مِنَ الْعَلَامُ الْعَلْمُ مِنَ الْعُمْ مِنَ الْعُمْ مِنَ الْعُمْ مُ مِنْ الْعَلْمُ مِنَ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعُلْمُ مِنَ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلَامُ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مُنْ الْعُلْمُ مِنْ الْعِلْمُ مِنْ الْعُلْمُ مِنْ الْعُلْمُ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ مُنْ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ مُنْ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْع

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَرِيرِ بنِ عَبْدِ الله، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٧٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ المَطْلُومِ

[٢١٣٣] (٢٠١٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكْرِيَّا بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ عَبْدِ الله بِنِ صَيْفِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَعْفَقً المَظْلُومِ، بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ (٢) لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ». [أحمد مطولا: ٢٠٧١، والبخاري: ٢٤٤٨، ومسلم مطولا: ٢٠٢١. وسلف مطولاً برقم: ٦٣٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو مَعْبَدٍ اسْمُهُ نَافِذٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَأَبِي سَعِيدٍ.

# ٦٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُقِ النَّبِيِّ عَلَيْ

[۲۱۳٤] (۲۰۱۵) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أُفِّ فَطُّ، وَمَا قَالَ لِي: أُفِّ فَطُّ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ: لِمَ

<sup>(</sup>١) الاقتصاد: هو التوسط بين الإفراط والتفريط، وهو محمود في كل شيء.

<sup>(</sup>٢) أي الشأن.

تَرَكْتَهُ ؟ وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقاً ، وَلا مَسِسْتُ خَرًّا (١) قَطُّ وَلا حَرِيراً وَلا شَيْئاً كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ الله ﷺ ، وَلا شَمَمْتُ مِسْكاً قَطُّ وَلا عِطْراً كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ . [أحمد: ١٣٣١٧ مطولاً ، والبخاري: ١٣٣١٧ ومسلم: ١٠٥٣ مختصراً].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَالبَرَاءِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢١٣٥] (٢٠١٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: صَدَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله الجَدَلِيَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ الله عَيْنِ ، فَقَالَتْ: لَمْ يَكُنْ فَاحِسًا ، وَلا رَسُولِ الله عَيْنِ ، وَلا صَحَّاباً فِي الأَسْوَاقِ ، وَلا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ . [صحيح . أحمد: ٢٥٤١٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو عَبْدِ الله الجَدَلِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ بنُ عَبْدٍ.

### ٦٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ العَهْدِ

[٢١٣٦] (٢٠١٧) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِشَامِ بِنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَى مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا بِي أَنْ أَكُونَ أَدْرَكُتُهَا، وَمَا ذَاكَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا بِي أَنْ أَكُونَ أَدْرَكُتُهَا، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ الله وَ الله وَ إِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، فَيَتَبَعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيجَةً فَيُهْدِيهَا لَهُنَّ. [أحمد: ٢٤٣١٠، والبخاري: ٢٤٣١٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

٧٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعَالِي الأَخْلاقِ

[٢١٣٧] (٢٠١٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ

خِرَاشِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بِنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بِنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ أَخْلاقاً، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِي يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْفَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَشَدِّقِينَ، وَالمُتَشَدِقُونَ وَالمُتَشَدِقِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارِينَ وَالمُتَشَدِّقِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارِينَ وَالمُتَشَدِّقِينَ، فَالُوا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارِينَ وَالمُتَشَدِقِينَ، فَالله اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالمُتَشَدِّقِينَ، وَالمُتَشَدِّقِينَ، وَالمُتَشَدِقِينَ، وَالمُتَشَدِقِينَ، وَالمُتَشَدِقِينَ، وَالمُتَشَدِقِينَ، وَالمُتَشَدِقِينَ، وَالمُتَشَدِقِينَ، وَالمُتَشَدِقِينَ، وَالمُتَشَدِقِينَ، وَالمُتَشَدِقِينَ، وَالمُتَسَدِهِ فَي وَالمُتَشَدِقِينَ، وَالمُتَشَدِقِينَ، وَالمُتَسَدِقِينَ، وَالمُتَسَدِقِينَ، وَالمُتَسَدِقِينَ، وَالمُتَسَدِقِينَ، وَالمُتَسَدِقِينَ، وَالمُونِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ الل

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

النَّرْثَارُ: هُوَ كَثِيرُ الكَلامِ، وَالمُتَشَدِّقُ: الَّذِي يَتَطَاوَلُ عَلَى النَّاسِ فِي الكَلام، وَيَبْذُو عَلَيْهِمْ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ المُبَارَكِ بنِ فَضَالَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ فَضَالَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَهَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بنِ سَعِيدٍ، وَهَذَا أَصَحُ.

# ٧١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنِ وَالطَّعْنِ

[۲۱۳۸] (۲۰۱۹) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَبُو عَامِرٍ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا يَكُونُ المُؤْمِنُ لَعَاناً». [حسن. البخاري في «الأدب المفرد»: ۳۰۹، وابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان»: ۳۸۳ و ۳۸۳ و ۳۸۹ و ۳۸۹، وأبو يعلى: ۳۰۵، والروياني: ۱۳۹۱ و ۱۲۵، وابن عدي في «الكامل»: (۱/۸۲)، والحاكم: (۱/۰۱)].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ (٣).

١) الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم.

<sup>(</sup>٢) الفاحش: ذو الفحش في كلامه وأفعاله، والمتفحش: من يتكلفه ويتعمده، أي: لم يكن الفحش له جبلياً ولا كسبياً.

<sup>(</sup>٣) سلف برقم: ٢٠٩٢.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ وَوَالَ: «لا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً».

# ٧٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الغَضَبِ

[۲۱۳۹] (۲۰۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَالِحٍ، أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيْقُ فَقَالَ: «لا عَلْمْنِي شَيْئاً، وَلا تُكْثِرْ عَلَيَّ لَعَلِّي أَعِيهِ، قَالَ: «لا تَعْضَبْ»، فَرَدَد ذَلِكَ مِرَاراً، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لا تَعْضَبْ»، فَرَدَد ذَلِكَ مِرَاراً، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لا تَعْضَبْ». [احد: ۱۰۰۱۱، والبخاري: ۲۱۱٦].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَسُلَيْمَانَ بنِ صُرَدٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَأَبُو حَصِينِ اسْمُهُ عُثْمَانُ بنُ عَاصِمِ الأَسَدِيُّ.

# ٧٣ ـ بَابٌ فِي كَظْم الغَيْظِ

وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ قَالَ: وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُومٍ حَدَّثَنِي الْبُو مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ مُعَاذِ بنِ أَنَسٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ مُعَاذِ بنِ أَنَسٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ مُعَاذِ بنِ أَنَسٍ الجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظاً اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ عَلَى الجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي عَلَي قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُو يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنفَذَهُ، دَعَاهُ الله يَوْمَ القِيامَةِ عَلَى رُوُوسِ الخَلائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي أَيِّ الحُورِ شَاءَ». [إسناده حسن. أحمد: ١٥٦٣٧، وأبو داود: ٤٧٧٧، وابن ماجه:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

٧٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجْلالِ الكَبِيرِ
 ٢٠٤١] (٢٠٢٢) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ بَيَانِ العُقَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّحَالِ اللَّ نَصَارِيُّ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَا أَكْرَمَ شَابُّ شَيْخاً لِسِنّهِ إِلَّا قَيَّضَ (١) الله لَهُ مَنْ يَكُومُهُ عِنْدَ سِنّهِ». [إسناده ضعيف. الفسوي في «المعرفة والتاريخ»: (٣/ ٣٨٩)، والعقيلي في «الضعفاء»: (٤/ ٣٧٥)، والطبراني في «الأوسط»: ٣٥٩، وابن عدي في «الكامل»: (٣/ ٢٧١) و(٧/ ٢٧٩)، والقضاعي في في «الربح أصبهان»: (٢/ ١٥٥)، والقضاعي في وابن عساكر في «تاريخ أصبهان»: (١٥٥ / ١٥ والمزي في «تهذيب وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٥٠ / ١٢ و١٣)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٣٢ / ١٩٥)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّيْخِ يَزِيدَ بنِ بَيَانٍ.

وَأَبُو الرِّجَالِ الأَنْصَارِيُّ آخَرُ.

### ٧٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُتَهَاجِرَيْنِ

آبيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: حَدَّنَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّنَنَا عُبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدِ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «تُفَتَّحُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الإثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ فِيهِمَا لِمَنْ لا يُشْرِكُ الجَنَّةِ يَوْمَ الإثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ فِيهِمَا لِمَنْ لا يُشْرِكُ بِالله شَيْعًا إِلَّا المُهْتَجِرَيْنِ، يَقُولُ: رُدُّوا هَذَيْنِ حَتَّى بِالله شَيْعًا إِلَّا المُهْتَجِرَيْنِ، يَقُولُ: رُدُّوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا». [أحمد: ٧٦٣٩، ومسلم: ١٥٤٥. وسلف برنم: ٧٥٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَيُرْوَى: «ذَرُوا هَذَيْنِ».

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «المُهْتَجِرَيْنِ»: يَعْنِي المُتَصَارِمَيْنِ. وَهَذَا مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَجِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» (٢٠).

٧٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ

[٢١٤٣] (٢٠٢٤) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) قيض: أي: سبَّب وقدَّر.

<sup>(</sup>٢) سلف برقم: ٢٠٤٥.

مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَظَاءِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا النَّبِيَ عَلِيَةٍ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ فَأَلُوا النَّبِي عَلِي عَنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ فَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ الله، وَمَا أَعْطِي أَحَدُ شَيْئاً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ لَطَّبْرٍ». [أحمد: ١١٨٩١، والبخاري: ١٤٦٩، ومسلم: ٢٤٢٤].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَالِكِ: «فَلَنْ أَذْخَرَهُ عَنْكُم»، وَيُرْوَى عَنْهُ: «فَلَمْ أَدَّخِرْهُ عَنْكُم». وَالمَعْنَى فِيهِ وَاحِدٌ، يَقُولُ: لَنْ أَحْبِسَهُ عَنْكُمْ.

### ٧٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِي الوَجْهَيْنِ

[٢١٤٤] (٢٠٢٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله يَكِيُّةِ: "إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله يَكُمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِيدُ: "إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله يَكُمْ القِيامَةِ ذَا الوَجْهَيْنِ". [أحدد: ٨٤٣٨، والمناري: ٨٤٣٨].

وَفِي البَابِ عَنْ عَمَّارٍ، وَأَنَسٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٧٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّمَّام

[٢١٤٥] (٢٠٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بنِ الحَادِثِ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا يُبَلِّغُ الأُمَرَاءَ الحَدِيثَ عَنِ النَّاسِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّة

قَتَّاتٌ». قَالَ سُفْيَانُ: وَالْقَتَّاتُ: النَّمَّامُ. [أحمد: ٢٣٤٣٤، والبخاري: ٢٠٥٦، ومسلم: ٢٩١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٧٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي العِيِّ

[٢١٤٦] (٢٠٢٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بِنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَسَّانَ بِنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ اللَّيمَانَ مَنَ اللَّيمَ عَنْ اللَّيمَانَ (١٠)، النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الحَيَاءُ وَالعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ اللِيمَانِ (١٠)، وَالبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النَّفَاقِ». [صحيح دون قوله: «البَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النَّفَاقِ». [صحيح دون قوله: «رالعي، والبان». أحمد: ٢٢٣١٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بِنِ مُطَرِّفٍ.

قَالَ: وَالعِيُّ: قِلَّهُ الكَلامِ، وَالبَذَاءُ: هُوَ الفُحْشُ فِي الكَلامِ، وَالبَذَاءُ: هُوَ الفُحْشُ فِي الكَلامِ، وَالبَيَانُ: هُوَ كَثْرَةُ الكَلامِ، مِثْلُ هَؤُلاءِ الخُطَبَاءِ الخُطَبَاءِ الخُطُبُونَ فَيَتَوَسَّعُونَ فِي الكَلامِ، وَيَتَفَصَّحُونَ فِيهِ اللّهِ يَنْ مَدْح النَّاسِ فِيمَا لا يُرْضِي الله .

# ٨٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْراً»

[٢١٤٧] (٢٠٢٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ، فَخَطَبَا، فَالتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلامِهِمَا، فَالتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله عَيْنِي، فَقَالَ: "إِنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْراً» أَوْ: "إِنَّ بَعْضَ البَيَانِ سِحْراً» أَوْ: "إِنَّ بَعْضَ البَيَانِ سِحْراً». [أحمد: ٤٦٥١، والبخاري: ٥٧٦٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عَمَّارٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ الله بنِ الشِّخِيرِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) شعبتان من الإيمان: أي: أثران من آثاره، بمعنى أن المؤمن يحمله الإيمان على الحياء، فيترك القبائح حياءً من الله.

# ٨١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوَاضُع

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ، وَاسْمُهُ عُمَرُ بِنُ سَعْدٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٨٢ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الظُّلْم

[٢١٤٩] (٢٠٣٠) حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الغَزِيزِ بنِ عَبْدِ الله بنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّيِيِّ قَالَ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ». [أحمد: النَّبِيِّ يَتِيْمُ قَالَ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ». [أحمد: ١٢١٠، والبخاري: ٢٤٤٧، ومسلم: ١٣٥٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي هُرَيْرَةً(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢) مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ.

# ٨٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ العَيْبِ لِلنَّعْمَةِ

[۲۱۵۰] (۲۰۳۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالله عَنْ أَبِي عَنْ سُفَيَانًا وَلَا تَرَكَهُ. [أحمد: ١٠١٤]

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ الأَشْجَعِيُّ، وَاسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الأَشْجَعِيَّةِ.

# ٨٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيم المُؤْمِنِ

وَالجَارُودُ بِنُ مُعَاذٍ قَالاً: حَدَّثَنَا الفَصْلُ بِنُ مُوسَى قَالَ: وَالجَارُودُ بِنُ مُعَاذٍ قَالاً: حَدَّثَنَا الفَصْلُ بِنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بِنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَوْفَى بِنِ دَلْهَم، عَنْ أَنْهَم، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ الله عَنْ المِنْبَر، فَافِع، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: هيَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ فَنَادًى بِصَوْتِ رَفِيعٍ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لا تُؤذُوا المُسْلِمِينَ، وَلا تُمَيِّرُوهُمْ، وَلا تَتَبَعُ عَوْرَةً أَخِيهِ المُسْلِمِ، قَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَعَ عَوْرَةً أَخِيهِ المُسْلِمِ، تَتَبَعَ عَوْرَةً أَخِيهِ المُسْلِمِ، تَتَبَعَ الله عَوْرَتَهُ، يَفْضَحُهُ المُسْلِمِ، تَتَبَعَ الله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَبِعِ الله عَوْرَتَهُ، يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ».

قَالَ: وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْماً إِلَى البَيْتِ أَوْ إِلَى الكَعْبَةِ، فَقَالَ: مَا أَعْظَمُكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالمُؤْمِنُ أَعْظَمُ خُرْمَتَكِ، وَالمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ الله مِنْكِ. [إسناده قوي. ابن حبان: ٥٧٦٣، والبغوي في الشرح السنة: ٢٥٢٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ.

وَرَوَى إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ السَّمَرْقَنْدِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ نَحْوَهُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا.

# ٨٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّجَارِبِ

[۲۱۰۲] (۲۰۲۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَدُ الله بنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: وجابر.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

 الا حَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ (١) ، وَلا حَكِيمَ إِلَّا ذُو نُجْرِيَةٍ (٢)». [إسناده ضعيف. أحمد: ١١٠٥٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ٨٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُتَشَبِّع بِمَا لَمْ يُعْطَهُ

[٢١٥٣] (٢٠٣٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ حُجُرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بِن غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى نَقَدْ شَكَرَ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ، كَانَ كَلايِس ثُوْبَيْ زُورِ». [حسن لغيره. أبو داود: ٤٨١٣].

وَفِي البَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَائِشَةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «مَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ» يَقُولُ: كَفَرَ تِلْكَ النَّعْمَةَ.

# ٨٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ بِالمَعْرُوفِ(٣)

الجَوْهَرِيُّ وَالحُسَيْنُ بنُ الحَسَنِ المَرْوَزِيُّ بِمَكَّةَ قَالا: عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالِ (٢) مُعَلَّقَةٌ،

حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بنُ جَوَّاب، عَنْ سُعَيْر بن الخِمْس، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةً بِنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُونٌ ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ الله خَيْراً ، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». [إسناده صحيح. النائي في «الكبرى»: ٩٩٣٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ جَيِّدٌ غَرِيبٌ لا نَعْرفُهُ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بن زَيْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً فَلَمْ يَعْرِفْهُ (١).



### بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّفْنِ ٱلرَّحِيمَةِ

# رِ [٢٨] أَبْوَابُ الطِّبِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

### ١ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِمْيَةِ (٥)

[٢١٥٥] (٢٠٣٧) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ [٢١٥٤] (٢٠٣٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعِيدٍ لِيَعْقُوبَ بِن أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أُمِّ المُنْذِرِ قَالَتْ: دَخَلَ

لا حليم إلا ذو عثرة: قال القاري في «مرقاة المفاتيح»: (٩/ ٢٥٥): أي: صاحب زلة قدم، أو لغزة قلم في تقريره أو تحريره، وقيل: أي: لا حليم كاملاً إلا من وقع في زلة، وحصل منه الخطأ والتخجل، فعُفي عنه، فعرف رتبة العفو، فيحلم عند عثرة غيره، لأنه عند ذلك يصير ثابت القدم.

ولا حكيم إلا ذو تجربة: أي: لا حكيم كاملاً إلا من جرب الأمور وعلم المصالح والمفاسد.

لم ترد هذه الترجمة في المطبوع.

وقُع في المطبوع بعد ُهذا: حَلَّتَنِي عَبْدُ الرَّحِيم بنُ حَازِم البَلْخِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ المَكّيَّ بنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ ابنِ جُرَيْج المَكّيِّ، فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ لِخَازِنِهِ: أَعْطِهِ دِينَاْراً، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلّا دِينَازٌ، إِنَّ أَعْظِيْتُهُ لَجُعْتَ وَعِيَالَكَ. قَالَ: فَعَضِبٌ، وَقَالَ: أَعْطِهِ. قَالَ المَكْيُّ: فَنَحْنُ عِنْنَدَ ابنِ جُرَيْجِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِكِتَابٍ وَصُرَّةٍ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ، وَفِي الكِتَابِ: إِنِّي قَدْ بَعَثُ خَمْسِينَ دِينَاراً . قَالَ: فَحَلَّ ابْنُ جُرَيْج الصُّرَّةَ فَعَدَّهَا، فَإِذَا هِيَ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ لِخَازِنِهِ: قَدْ أَعْظَيْتَ وَاحِداً، فَرَدَّهُ الله عَلَيْكَ وَزَادَكَ خَمْسِينَ دِّينَاراً.

وقع في المطبوع في هذا الباب تقديم وتأخير في الأحاديث، فترتيبها فيه على التوالي: ٢١٥٧ ثم ٢١٥٨ ثم ٢١٥٥.

دوال: جمع دالية، وهي العذق من البُسر، فإذا أرطب أكل.

قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْكُلُ وَمَعَهُ عَلِيٍّ يَأْكُلُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْكُلُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْكُلُ، قَالَتْ: فَالَتْ: فَالَدْ: فَجَلَسَ عَلِيٍّ وَالنَّبِيُ ﷺ يَأْكُلُ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقاً وَشَعِيراً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "يَا عَلِيُّ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقاً وَشَعِيراً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "يَا عَلِيُّ مِنْ هَذَا فَأَصِبْ، فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ». [اسناده حسن. وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ فُلُيْح بنِ سُلَيمَانَ.

وَيُرْوَى عَنْ فُلَيْحِ بِنِ سُلَيمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

[٢١٥٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أُلُيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ، أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبُوبَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بِنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أُمِّ المُنْذِرِ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَنْ أُمِّ المُنْذِرِ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ يُونُسَ بِنِ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ يُونُسَ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيحِ بِنِ سُلَيمَانَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «أَنْفَعُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيحِ بِنِ سُلَيمَانَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «أَنْفَعُ لَكَ». [إحده: ٢٨٥٦، وأبو داود: ٢٨٥٦، وابن ما فبله].

وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنِيهِ أَيُّوبُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن.

هَذَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ غَرِيبٌ.

[۲۱۰۷] (۲۰۳٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُحَمَّدِ الفَرْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَاصِمِ اِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ عُمَرَ بِنِ قَتَادَةً، عَنْ مَحْمُودِ بِنِ لَبِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً بِنِ اللهِ عَمْرَ بِنِ قَتَادَةً بِنِ اللهِ عَنْ قَتَادَةً بِنِ اللهِ عَلْمُ قَالَ: "إِذَا أَحَبُ الله عَبْداً النَّعْمَانِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا أَحَبُ الله عَبْداً حَمَاهُ المَاءَ».

[صحيح. البخاري في «التاريخ الكبير»: (٧/ ١٨٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: ١٩٥٧، والطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس): ٤٨٣، وابن حبان: ٦٦٩، والطبراني في «الكبير»: (١٩/ (١٧))، والبحاكم: (٤/ ٢٣٠) و(٤/ ٤٤٣)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (٤/ ٤٧٤)، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ صُهَيْبٍ، وَأُمِّ المُنْذِرِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ مَحْمُودِ بنِ لَبِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ مَحْمُودِ بنِ لَبِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَالًا مُرْسَلاً.

[٢١٥٨] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جُعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عَاصِمِ بِنِ عُمَرَ بِنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بِنِ لَبِيدٍ، عَنِ عَاصِمِ بِنِ عُمَرَ بِنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بِنِ لَبِيدٍ، عَنِ النَّعْمَانِ. النَّبِي ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ قَتَادَةَ بِنِ النَّعْمَانِ. وانظر ما فبله].

وَقَتَادَةُ بِنُ النُّعْمَانِ الظَّفَرِيُّ هُوَ أَخُو أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ وَهُوَ غُلامٌ صَغِيرٌ.

### ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّواءِ وَالحَثُّ عَلَيْهِ

[۲۱۰۹] (۲۰۳۸) حَدَّنَنَا بِشْرُ بِنُ مُعَاذِ العَقَدِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بِنِ عِلَاقَةَ، عَنْ زِيَادِ بِنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أِيَادِ بِنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أَسَامَةَ بِنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَتِ الأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ الله، أَلا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: «نَعَمْ يَا عِبَادَ الله تَدَاوَوْا، فَإِنَّ الله لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً» - أَوْ قَالَ: دَوَاءً - إِلَّا دَاءً وَاحِداً». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «الهَرَمُ». [إسناده صحيح. أحمد: ١٨٤٥٤ و ٢٥١٧] مطولاً، وأبو داود: ٣٨٥٥، والنساني في «الكبرى»: ٢٥١١ و ٢٥١٥ و ٢٥١١) وابن ماجه: ٣٤٣٦].

<sup>(</sup>١) مَهُ: كلمة يراد بها الكف، وهذا الحديث في حفظ المريض نفسه عما يضرُّه.

<sup>(</sup>٢) فإنك ناقه: أي: قريب عهدٍ بالمرض.

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي خِزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣ ـ بَابُ مَا يُطْعَمُ المَرِيضُ

السَّائِبِ بنِ بَرَكَة ، عَنْ أُمْو ، عَنْ عَائِشَة قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ السَّائِبِ بنِ بَرَكَة ، عَنْ أُمُو ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ السَّائِبِ بنِ بَرَكَة ، عَنْ أُمُو ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَخَدَ أَهْلَهُ الدوَعَكُ (۱) ، أَمَرَ الله عَلَيْ إِذَا أَخَدَ أَهْلَهُ الدوَعَكُ (۱) ، أَمَرَ الله بِلْحَسَاء (۲) فَصُنِعَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ ، وَكَانَ بِالحَسَاء (۲) فَصُنِعَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ ، وَكَانَ بِالحَسَاء (۱) فَصُنِعَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ ، وَكَانَ بِلْكَسِاء (۱) فَصُنِع ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْه ، وَكَانَ بِقُولُ: ﴿إِنَّهُ لَيَرْثُو (۱) فَوَادَ الْحَزِينِ ، وَيَسْرُو (۱) عَنْ فُوادِ السَّقِيم كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الوسَخَ بِالمَاء عَنْ وَجُهِهَا » . السَّقِيم كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الوسَخَ بِالمَاء عَنْ وَجُهِهَا » . السَّقِيم كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الوسَخَ بِالمَاء عَنْ وَجُهِهَا » . السَّقِيم كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الوسَخَ بِالمَاء عَنْ وَجُهِهَا » . المعبع . أحمد: ۲٤٠٣٥ ، والنسائي في «الكبرى» : ۲۵۰۹ ، وابن

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئاً مِنْ هَذَا .

[٢١٦١] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الحُسَيْنُ الحَرِيرِيُّ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ، عَنِ ابنِ المُبَارَكِ، عَنْ بُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ لَوْنُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَعِيْ بِمَعْنَاهُ. [أحمد: ٢٤٥١٢، والبخاري: ٤٤١٥، وسلم: ٤٧٦٩].

# ٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «لا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ»

[۲۱۲۲] (۲۰٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ يُونُسَ بِنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بِنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ الجُهنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ، فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ». [حن لنبره. ابن ماجه: ٣٤٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

[٢١٦٣] (٢٠٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَسَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يَيَّكُ اللَّهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ يَيَّكُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ». وَالسَّامُ: المَوْتُ. [أحمد: ٧٢٨٧، والبخاري: ٥٦٨٨، ومسلم: ٧٢٧٥].

وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالحَبَّةُ السَّوْدَاءُ هِيَ الشُّونِيزُ.

<sup>(</sup>١) الوعك: الحمَّى، وقيل: ألمها، أو ما ينال المحموم عقيب الحمى من الضعف والألم.

<sup>(</sup>٢) الحساء: طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن، وقد يحلى، ويكون رقيقاً يُحسى.

<sup>(</sup>٣) ليرتو، كيدعو: أي: يقوِّي ويشدُّ.

<sup>(</sup>٤) ويسرو، كيدعو أيضاً، أي: يكشف عنه الألم ويزيله.

<sup>(</sup>٥) كذا وقع هنا «الحريري» بالحاء المهملة، وقيده غير واحد «الجريري» بالجيم، قال مُغْلَظاي: «الحسين بن محمد بن جعفر، وقيل: حرير \_ بالحاء المهملة \_ الحريري . . . » وقيده المزي في «تهذيب الكمال»: (٦/ ٤٧٥) بالجيم، وكذا الحافظ ابن حجر في «التهذيب» و«التقريب»، وذكر الجزري في «الخلاصة» ص٨٤ أنه من ولد جرير بن عبد الله البجلي.

 <sup>(</sup>٦) ولفظه: «إن التلبينة مَجَمَّةٌ لفؤاد المريض، تذهب بعض الحزن».

والتلبينة: حساء من دقيق أو نخالة، وربما جُعل فيها عسل، وسميت تلبينة تشبيهاً باللبن لبياضها.

ومجمَّة: أي: تربح الفؤاد، وتزيل عنه الهم وتنشطه.

# ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ نَبُوَالِ الإِبِلِ

الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ وَقَتَادَةُ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ وَقَتَادَةُ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ نَاساً مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا المَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا (١)، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ: «اشْرَبُوا مِنْ رَسُولُ الله ﷺ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ: «اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُو الِهَا». [أحمد: ١٤٠٦، والبخاري: ١٥٠١ و ١٥٨٥، ومنه: ٢٢ مطولاً و ١٩٥١].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٢).

# ٧ ـ بَابُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ أَوْ غَيْرِهِ

[٢١٦٥] (٢٠٤٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بِنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ، أُرَاهُ رَفَعَهُ، قَالَ: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ (٣) بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ فَسُهُ بِسُمِّ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً أَبُداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلِّداً مُخَلَّداً أَبُداً، وَمَنْ قَتَلَ مُخَلَّداً أَبُداً، وَمَنْ قَتَلَ مُخَلَّداً أَبُداً . [صحح، وانظر تاليه].

[٢١٦٦] (٢٠٤٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَلِيدَةٍ، فَحَلِيدَتُهُ فِي يَدِو يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَلِيدَةٍ، فَحَلِيدَتُهُ فِي يَدِو يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ

فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ، فَسُمُّهُ فِي يَلِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً». [احمد: ١٠٣٣٧، في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً». [احمد: ١٠٣٣٧، والبخاري: ٥٧٧٨، ومسلم: ٣٠١، وانظر ما قبله وما بعده].

[٢١٦٧] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ يَهِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةً عَنِ النَّبِيِّ يَهِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةً عَنِ النَّبِيِّ وَالنَّوْ اللَّهُ اللَّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ أَصَعُ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ.

هَكَذَا رُوِي هَذَا الحَدِيثُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَى مُحَمَّدُ بنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَلَا اللَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ، عُذْبَرُ فِيهِ: «خَالِداً مُخَلَّداً عُذَّبُرُ فِيهِ: «خَالِداً مُخَلَّداً فُخَلَّداً فَخَلَداً فَخَلَداً فَعَلَداً اللَّهُ اللَّهُولِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُوا

وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَهَذَا أَصَعُ، لأَنَّ الرِّوَايَاتِ إِنَّمَا تَجِيءُ لِأَنَّ الرِّوَايَاتِ إِنَّمَا تَجِيءُ لِأَنَّ اللَّوَايَاتِ إِنَّمَا تَجِيءُ لِيَانًا أَهْلَ التَّوْجِيدِ يُعَذَّبُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُخْرَجُونَ مِنْهَا، وَلاَ يُذْكُرُ أَنَّهُمْ يُخَلِّدُونَ فِيهَا.

<sup>(</sup>١) معناه: استوخموها، أي: لم توافقهم، وكرهوها لسقم أصابهم.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «حسن صحيح» فقط.

<sup>(</sup>٣) يتوجأ، من الوجأ، وهو الطعن بالسكين.

<sup>(</sup>٤) قوله: «خالداً مخلداً» تمسك به من قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وقد أجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة. انظر تفصيل ذلك في «فتح الباري»: (٣/ ٢٢٧).

وقال ابن حجر في "فتح الباري": (٧٤٨/١٠): وأولى ما خُمل عليه هذا الحديث وغيره من أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه.

[۲۱۹۸] (۲۰٤٥) حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بِنِ أَبِي إِسْحَاقَ، غَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ الشَّمَّ. [إسناده حسن. أحمد: عَنِ الشَّمَّ. [إسناده حسن. أحمد: مُوابِد داود: ٣٨٥٠، وإبن ماجه: ٣٤٥٩].

### ٨ - بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِي بِالمُسْكِرِ

[۲۱۲۹] (۲۰٤٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةً بِنَ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَ ﷺ وَسَأَلَهُ سُويْدٍ - عَنِ الخَمْرِ، شُويْدُ - عَنِ الخَمْرِ، شُويْدُ - عَنِ الخَمْرِ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: إِنَّا نَتَدَاوَى بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: فَنَهَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَحَمَد: ۱۸۷۸۸، ومسلم: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءً». [أحمد: ۱۸۷۸۸، ومسلم: التعليق على الحديث: ۱۸۷۸۷ في "منذ أحمد"].

[۲۱۷۰] حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ شُمْيُلٍ وَشَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِهِ. قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ النَّصْرُ: طَارِقُ بنُ سُويْدٍ، وَقَالَ شَبَابَةُ: سُويْدُ بنُ طَارِقٍ. وَانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعُوطِ

[۲۱۷۱] (۲۰٤۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَدُّويَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ حَمَّادِ الشُّعَيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ حَمَّادِ الشُّعَيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُّاسٍ قَالَ: قَالَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ (١) وَالحِجَامَةُ وَالمَشِيُّ (٢)». فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ الله ﷺ، لَدَّهُ أَصْحَابُهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ: "لُدُّوهُمْ». قَالَ: فَلُدُّوا كُلُّهُمْ غَيْرَ العَبَّاسِ. [إسناده ضعف الله عَلْمَ المحاكم: (٤/٣٣٢) مختصراً، ويشهد لقسمه الثاني حديث عائشة عند أحمد: ٣٤٢٦، والبخاري: 828، ومسلم: ٧٦١، وانظر ما بعده. وسيأتي ضمن الحديث: ٢١٧٨].

[۲۱۷۲] (۲۰٤۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ خَبْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّدُودُ وَالسَّعُوطُ وَالحِجَامَةُ وَالمَشِيُّ، وَخَبْرَ مَا اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الإِنْمِدُ، فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ». قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَهُ البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ». قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَهُ البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ». قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلاثاً فِي كُلِّ عَيْنِ (٣).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَهُوَ حَدِيثُ عَبَّادِ بنِ لصُور.

### ١٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الكَيِّ

[۲۱۷۳] (۲۰۲۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ غَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الكَيِّ. قَالَ: فَابْتُلِينَا، فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا أَفْلَحْنَا وَلا أَنْجَحْنَا (٤٤). [صحبح. أحمد: ١٩٨٣، وأبو داود: ٣٨٦٥، وابن ماجه: ٣٤٩٠].

<sup>(</sup>١) السعوط: هو ما يجعل من الدواء في الأنف.

واللَّدود: ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم، ولديدا الفم: جانباه.

<sup>(</sup>٢) المَشِيُّ: هو الدواء المُسْهِل، لأنه يحمل شاربه على المشي والتردد إلى الخلاء.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جدًّا، وبعضه حسن لغيره. وقد سلفت القطعة الأولى منه في الحديث الذي قبله، وأخرج القطعة الثانية: «خير ما اكتحلتم . . . » أحمد: ٢٠٤٧ من طريق سفيان، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً، وإسناده قوي. وأخرج القطعة الثالثة منه: «وكان لرسول الله مكحلة . . . » أحمد: ٣٣١٨، وابن ماجه: ٣٤٩٩ من طريق يزيد بن هارون، عن عباد ابن منصور، به . وانظر ما سلف برقم: ١٨٥٤ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «فتح الباري»: (١٠٥/١٠٠): والنهي فيه محمول على الكراهة، أو على خلاف الأولى، لما يقتضيه مجموع 👱

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢١٧٤] حَدَّثْنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا عَمْرُو بِنُ عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ قَالَ: نُهِينَا عَنِ الكَيِّ. [صحيح، وانظر ما قبله].

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَعُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، وَابْنِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي نَلِكَ

[٢١٧٥] (٢٠٥٠) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَوَى أَسْعَدَ بِنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ (١). [صحيح. أبو يعلى: ٣٥٨٢، وابن حبان: ٦٠٨٠، والحاكم: (٣/ ٢٠٧) و(٤/ ٤٦٢)، والبيهقي: (٩/ ٣٤٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٩٩//٥٩)، والضياء في «المختارة»: ٢٦٢٧

> وَفِي البَابِ عَنْ أُبَيٍّ، وَجَابِرِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

### ١٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِجَامَةِ

قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ | وَيُخِفُ الصُّلْبَ، وَيَجْلُو عَنِ البَصَرِ». وَقَالَ: إِنَّ

وَجَرِيرُ بِنُ حَازِمِ قَالاً: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِل (٣)، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةً، وَتِسْعَ عَشْرَةً، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ. [صحيح. أحمد: ١٣١٩١، وأبو داود: ٣٨٦٠، وابن ماجه: ٣٤٨٣ مختصراً بقسمه الأول].

> وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَمَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ. هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

[۲۱۷۷] (۲۰۵۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ بُدَيْل بنِ قُرَيْشِ اليَامِيُّ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْل قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ إِسْحَاقَ، عَن القَاسِم بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ـ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ـ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةٍ أُسْرِيَ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَى مَلا مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلَّا أَمَرُوهُ: أَنْ مُرْ أُمَّتَكَ بِالحِجَامَةِ. [إسناده ضعيف].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ.

[٢١٧٨] (٢٠٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بنُ شُمَيْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بنُ مَنْصُورِ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ لاِبْنِ عَبَّاسِ غِلْمَةٌ ثَلاثَةٌ حَجَّامُونَ، فَكَانَ اثْنَانِ مِنْهُمْ يُغِلَّانِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ، وَوَاحِدٌ يَحْجُمُهُ وَيَحْجُمُ أَهْلَهُ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: [٢١٧٦] (٢٠٥١) حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بنُ مُحَمَّدٍ | قَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: "نِعْمَ العَبْدُ الحَجَّامُ، يُذْهِبُ بِالدَّم،

الأحاديث، وقيل: إنه خاص بعمران، لأنه كان به الباسور، وكان موضعه خطراً، فنهاه عن كيُّه، فلما اشتدُّ عليه كواه، فلم يُنْجِخ. وقال ابن قتيبة: الكي نوعان: كيُّ الصحيح لئلا يعتلُّ، فهذا الذي قيل فيه: «لم يتوكُّل من اكتوى»؛ لأنه يريد أن يدفع القدر، والقدر لا يُدافع، والثاني: كنُّ الجرح إذا نَغِلَ، أي: فسد، والعضو إذا قُطع، فهذا الذي يشرع التداوي به، فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى، لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق، وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز، وعدم الفعل لا يدل على المنع، بل يدل على أن تركه أرجح من فعله، وكذا الثناء على تاركه، وأما النهي عنه، فإما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإما عمًّا لا يتعين طريقاً إلى الشفاء، والله أعلم. اهـ.

الشوكة: هي حمرة تعلو الوجه والجسد، يقال: شيك الرجل فهو مشوك، وكذلك إذا دخل جسمه الشوك.

وأخرج نحوه أحمد: ١٦٦١٨ و٣٣٢٠٧ من حديث بعض أصحاب النبي ﷺ بإسناد حسن، فراجعه.

الأخدعان: عِرقان في جانب العُنق. والكاهل: ما بين الكتفين، وهو مقدم الظهر.

رَسُولَ الله ﷺ حَيْثُ عُرِجَ بِهِ مَا مَرَّ عَلَى مَلاَ مِنَ اللهِ اللهِ عَلَى مَلاَ مِنَ المَلاثِكَةِ إِلَّا قَالُوا: عَلَيْكَ بِالحِجَامَةِ. وَقَالَ: "إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةً، وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةً، وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةً، وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةً، وَيَوْمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ».

وَقَالَ: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ، وَاللَّدُودُ، وَاللَّدُودُ، وَاللَّدُودُ،

وَإِنَّ رَسُولَ الله عِيَّةَ لَدَّهُ العَبَّاسُ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ : رَسُولُ الله عِيَّةَ : «مَنْ لَدَّنِي؟» فَكُلُّهُمْ أَمْسَكُوا، فَقَالَ : «لا يَبْقَى أَحَدُّ مِمَّنْ فِي البَيْتِ إِلَّا لُدَّ». غَيْرَ عَمِّهِ العَبَّاسِ، قَالَ عَبْدُ بنُ حَمَيْدٍ : قَالَ النَّضْرُ : اللَّدُودُ : العَبَّاسِ، قَالَ عَبْدُ بنُ حَمَيْدٍ : قَالَ النَّضْرُ : اللَّدُودُ : العَبَّاسِ، قَالَ عَبْدُ بنُ حَمَيْدٍ : قَالَ النَّضْرُ : اللَّدُودُ : السناده ضعيف. أحمد: ٣٣١٦، وابن ماجه : ٣٤٧٧ والمناده ضعيف أحمد: والمن ماجه : ٢٤٧٠ والبخاري : ٤٤٥٨ ومسلم : ٢٢١٥ ، وسلف مجزأ عند المصنف برقم ٢١٧١ و٢٧٢٦].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بنِ مَنْصُورِ.

# ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّدَاوِي بِالحِنَّاءِ

[۲۱۷۹] (۲۰۰٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ خَالِدِ الخَيَّاطُ قَالَ: حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلَى لَآلِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدَّتِهِ لَا أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدَّتِهِ وَكَانَتْ تَحْدُمُ النَّبِيَ عَلِيٍّ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدَّتِهِ وَكَانَتْ تَحْدُمُ النَّبِيَ عَلِيٍّ وَقَالَتْ: مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولُ الله بِرَسُولِ الله عَلَيْ قُوْحَةٌ (۱) وَلا نَكْبَةٌ (۲) إِلَّا أَمْرَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الحِنَّاءَ (۱). [حسن على اضطراب في إليه أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الحِنَّاءَ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٤)، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ فَائِدٍ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ فَائِدٍ فَقَالَ: عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَلِي الله بنِ عَلِي أَصَحُ، عَلِي أَصَحُ، وَعُبَيْدُ الله بنُ عَلِي أَصَحُ، وَعُبَيْدُ الله بنُ عَلِي أَصَحُ، وَيُقَالُ: سُلْمَى.

[۲۱۸۰] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ حَبَابٍ، عَنْ مَوْلاهُ حُبَابٍ، عَنْ فَائِدٍ مَوْلَى عُبَيْدِ الله بنِ عَلِيٍّ، عَنْ مَوْلاهُ عُبَيْدٍ الله بنِ عَلِيٍّ، عَنْ مَوْلاهُ عُبَيْدٍ الله بنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [إسناده جبد. أبو داود: ۳۸۵۸، وابن ماجه: ۳۵۰۲، وانظر ما قبله].

### ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّقْيَةِ

آ (۲۱۸۱] (۲۰۵۰) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَقَّارِ بِنِ المُغِيرَةِ بِنِ شُغْبَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ». [صحبح. أحمد: ۱۸۲۲۱، والنائي في "الكبرى": ۲۵۲۱، وابن ماجه: ۳٤۸۹].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي نَلِكَ

[٢١٨٢] (٢٠٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ عَبْدِ الله الخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الحَادِثِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الحَادِثِ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الحُمَةِ (٥)

<sup>(</sup>١) القرحة ـ بفتح القاف ويضم ـ: جراحة من سيف وسكين ونحوه.

<sup>(</sup>٢) النكبة ـ بفتح النون ـ: جراحة من حجر أو شوك.

<sup>(</sup>٣) لأنه ببرودته يخفف حرارة الجراحة وألم الدم.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) الحُمَة ـ بضم ففتح مخفف ـ: سم العقرب، وقيل: فَوعة السم، وهي حِدَّتُه وحرارتُه.

وَالعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ (١). [صحبح، وانظر ما بعده].

[ ٢١٨٣] حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْيَى بِنُ آدَمَ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ الحَارِثِ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الحُمَةِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ. [أحمد: ١٢٢٨٢، ومسلم: ٤٧٧٤، وانظرما قبله].

وَهَذَا عِنْدِي أَصَعُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بنِ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ.

وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةً ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ ، وَجَابِرٍ ، وَعَائِشَةً ، وَطَلْقِ بنِ عَلِيٍّ ، وَعَمْرِو بنِ حَزْمٍ ، وَأَبِي خِزَامَةً عَنْ أَبِيهِ .

[٢١٨٤] (٢٠٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُصَيْنٍ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ». [صحيح. أحمد: ١٩٩٠٨، وأبو داود: ٣٤٨٤].

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ بُرَيْدَةَ، بِمِثْلِهِ.

# ١٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْيَةِ بِالمُعَوِّنَتَيْنِ

[٢١٨٥] (٢٠٥٨) حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ يُونُسَ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ مَالِكِ المُزَنِيُّ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانُ وَعَيْنِ الإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ المُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ المُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ المُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَ المُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ المُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا، وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. [صحبح. النساني: ٥٤٩٦، وابن ماجه: ٣٥١١].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

# ١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْنِ

[٢١٨٦] (٢٠٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ - وَهُوَ ابْنُ عَامِرٍ - عَنْ عُبَيْدِ بِنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ العَيْنُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ العَيْنُ، قَالَتْ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ أَفَا العَيْنُ» . [صحح لغبره. أحمد: ٢٧٤٧، وابن ماجه: ٢٥١٠، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ، وَبُرَيْدَةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ عَامِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[٢١٨٧] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا. [إسناده حسن. النساني في «الكبرى»: ٧٤٩٥، وانظر ما قبله].

[۲۱۸۸] (۲۰۲۰) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَيَعْلَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ المِنْهَالِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبْسَاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ، يَقُولُ: «أُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ وَالحُسَيْنَ، يَقُولُ: «أُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ فَيْنِ لِامَّةٍ (٣)»، وَيَقُولُ: شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ (٢)، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لِامَّةٍ (٣)»، وَيَقُولُ: «هَكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ». [أحمد: «هَكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ». [أحمد: ٢١١٢ و ٢٤٣٤، والبخاري: ٣٣٧١، وانظر ما بعده]

<sup>(</sup>١) النملة: قروح تخرج في الجنب. (٢) هامَّة: كل ذات سمٌّ يقتل، وجمعه: هوام.

 <sup>(</sup>٣) لامّة: أي: ذات لمم، اللمم: كل داء يلم من خبل أو جنون أو نحوهما، أي: من كل عين تصيب السوء.
 وقوله: «ومن كل عين لامة» ليس في المطبوع.

[٢١٨٩] حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [صحح، وانظر ما تبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٨ \_ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ العَيْنَ حَقٌّ (١)

آبُو حَفْصٍ عَمْرُو بِنُ عَلِيًّ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ كَثِيرٍ أَبُو خَفْصٍ عَمْرُو بِنُ عَلِيً قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَيَّةُ بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَيَّةُ بِنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ مَدَّيْنِي مَيَّةُ بِنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ مَدَّ مَنْ عَلِي المَامِ (٢٠)، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لا شَيْءَ فِي الهَامِ (٢٠)، وَاللهَامُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهَامِ (١١ بَرَيادة: اواصدة الطبر الفاله).

إِلَّمْ البَعْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الحَسَنِ بِنِ خِرَاشٍ البَعْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِسْحَاقَ الحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ كَانَ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ كَانَ شَيْعٌ سَابَقَ القَدَرَ، لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ (٣) فَاغْسِلُوا ». [أحمد: ٢٤٧٧ بنحو، مخصراً، وسلم: ٢٠٧٠].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٤)، وَحَدِيثُ حَيَّةَ بنِ حَابِسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَى شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَيَّةَ بِنِ حَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَعَلِيُّ بنُ المُبَارَكِ وَحَرْبُ بنُ شَدَّادٍ لا يَذْكُرَانِ فِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

# ١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّعْوِيذِ

آبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ، فَسَأَلْنَاهُمُ القِرَى وَسَوْلُ الله ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ، فَسَأَلْنَاهُمُ القِرَى فَلَمْ يَقْرُونَا، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ، فَأَتَوْنَا فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَرْقِي مِنَ العَقْرَبِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا، وَلَكِنْ لا أَرْقِيهِ حَتَّى يَرْقِي مِنَ العَقْرَبِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا، وَلَكِنْ لا أَرْقِيهِ حَتَّى يَرُقِي مِنَ العَقْرَبِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا، وَلَكِنْ لا أَرْقِيهِ حَتَّى يَرُقِي مِنَ العَقْرَبِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا، وَلَكِنْ لا أَرْقِيهِ حَتَّى يَرُقُونَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوَّاتٍ، فَبَرَأَ وَقَبَضْنَا الغَنَمَ. فَقَرْأَتُ عَلَيْهِ اللَّحَمْدُ» سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَبَرَأَ وَقَبَضْنَا الغَنَمَ. قَالَ: فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: لا تَعْجَلُوا خَتَى تَأْتُوا رَسُولَ الله ﷺ. قَالَ: «وَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةً؟ حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ الله ﷺ. قَالَ: «وَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةً؟ حَتَّى تَأْتُوا الغَنَمَ، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُمٍ». [صحب اقْبِضُوا الغَنَمَ، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُمٍ». [صحب اقبِضُوا الغَنَمَ، والنساني في "الكبرى": ١٩٧٩ و١٠٩/٢، والنساني في "الكبرى": ١٩٧٩ و١٠٩/٢ و١٠٨/١، والنساني في "الكبرى": ١٩٧٩ و١٠٨/٢، وانظر ما

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ (٥).

وَأَبُو نَضْرَةَ اسْمُهُ المُنْذِرُ بنُ مَالِكِ بنِ قِطْعَةً.

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: والغسل لها.

<sup>(</sup>٢) الهام: بتخفيف الميم، واحد هامة، وهو طائر كانوا يتشاءمون به.

وإذا استغسلتم، أي: إذا طلبتم للاغتسال فاغسلوا أطرافكم عند طلب المعيون ذلك من العائن.
وجاء تفصيل صفة الاستغسال عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: ٢٨٩٨، وابن عبد البر في «التمهيد»: (٦/ ٢٤٣ ـ ٣٤٣)
وغيرهما عن الزهري من قوله، وهو: أن يُدخل العائن يده في القدح فيمضمض ويمجّه في القدح، ويغسل وجهه في القدح، ثم يصب
بيده اليسرى على كفه اليمنى، ثم بيده اليمنى على كفه اليسرى، ثم يُدخل يده اليسرى فيصب بها على مرفق يده اليمنى، فيغسل يده
اليسرى، ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى، ثم يغسل قدمه اليمنى، ثم يُدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى، ثم يُدخل يده اليمنى
فيغسل الركبتين، ثم داخلة إزاره، فيصب على رأسه ـ أي: المعيون ـ صبّة واحدة، ولا يدع القدح حتى يفرغ.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «حسن» فقط.

وَرَخَّصَ الشَّافِعِيُّ لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى تَعْلِيمِ القُرْآنِ أَجْراً، وَيَرَى لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى ذَلِكَ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

وَرَوَى شُغْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

المُثنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: المُثنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا المُتَوَكِّلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَيِ مَرُّوا بِحَيِّ مِنَ العَرَبِ، فَلَمْ يَقْرُوهُمْ وَلَمْ النَّبِيِ بَي مَرُّوا بِحَيِّ مِنَ العَرَبِ، فَلَمْ يَقْرُوهُمْ وَلَمْ النَّبِي بَي مَنْ العَرَبِ، فَلَمْ يَقْرُوهُمْ وَلَمْ يُفْرُوهُمْ وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، فَلا يُضِيقُونَا، فَلا يَضَيَّفُونَا، فَلا يَضَيَّفُونَا، فَلا مَنْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً. فَجَعَلُوا عَلَى ذَلِكَ قَطِيعاً مَنَ الغَنْمِ بِفَاتِحَةِ مِنَ الغَنْمِ، فَاللَّذَ فَجَعَلُوا عَلَى ذَلِكَ قَطِيعاً مِنَ الغَنْمِ، فَاللَّ وَمَا يُدُومِكُ أَنْهَا رُقْيَةٌ؟». وَلَمْ يَذْكُو نَهْياً مِنْهُ، وَقَالَ: "وَمَا يُدُومِكُ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟». وَلَمْ يَذْكُو نَهْياً مِنْهُ، وَقَالَ: "وَمَا يُدُومِكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟». وَلَمْ يَذْكُو نَهْياً مِنْهُ، وَقَالَ: "وَمَا يُدُومِكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟». وَلَمْ يَذْكُو نَهْياً مِنْهُ، وَقَالَ: "وَمَا يُدُومِكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟». وَلَمْ يَذْكُو نَهْياً مِنْهُ، وَقَالَ: "وَمَا يُدُومِكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟». وَلَمْ يَذْكُو نَهْياً مِنْهُ، وَقَالَ: "وَمَا يُدُومِكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟». وَلَمْ يَذْكُو نَهْياً مِنْهُ، وَقَالَ: "وَمَا يُدُومِكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟»، وَلَمْ مَعَكُمْ بِسَهْم». [احمد: ١١٣٩٥، والبخاري: ٢٣٥٥، ومسلم: ٢٠٣٥، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَذَا أَصَعُ مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بنِ إِيَاسٍ.

وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بِنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَجَعْفَرُ بِنُ إِيَاسٍ هُوَ جَعْفَرُ بِنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ.

# ٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالأَنْوِيَةِ

[۲۱۹٤] (۲۰۹۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي خِزَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ رُقِي نَسْتَرْقِيهَا، وَدَوَاءٌ نَتَدَاوَى بِهِ، وَتُقَاةً نَتَقِيهَا، هَلْ تَرُدُ مِنْ قَدَرِ الله شَيْئاً؟ قَالَ: «هِي مِنْ قَدَرِ الله». [اسناده ضعيف، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

[٢١٩٥] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُغْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنِ ابنِ أَبِي خِزَامَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ نَحْوَهُ (٢). [اسناده ضعيف. أحمد: أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَنِيُّ نَحْوَهُ (٢). [اسناده ضعيف. أحمد: ١٥٤٧٧، وابن ماجه: ٣٤٣٧، وانظر ما قبله. وسيكرد برقم: (٢٢٨٨).

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عُيَيْنَةَ كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ ابنِ أَبِيهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ ابنِ أَبِي خِزَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابنِ عُيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، وَهَذَا أَصَحُّ، وَلا نَعْرِفُ لَا يَعْرِفُ لَا الْحَدِيثِ.

# ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَمْأَةِ وَالعَجْوَةِ

[۲۱۹٦] (۲۰۹۳) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الله الهَمْدَانِيُّ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي السَّفَرِ - وَمَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) بعده في المطبوع: وهذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) وقد وقع في أسانيدهم: سفيان، عن الزهري، عن ابن أبي خزامة، عن أبي خِزامة. وهو خطأ، والصواب فيه ـ كما عند المصنف في الحديث السالف قبله ـ: سفيان، عن الزهري، عن أبي خِزامة، عن أبيه.

وقد نبَّه عليه أحمد في «المسند»: ١٥٤٧٥، والترمذيّ هنا عقب هذه الرواية، وابن أبي حاتم في «العلل»: (٢/ ٣٣٨)، والدارقطني في «العلل»: (٢/ ٢٥١). وأبو خزامة، هو ابن يعمر، أحد بني الحارث بن سعد، يقال: اسمه زيد بن الحارث، ويقال: الحارث.

عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «العَجْوَةُ (١) مِنَ الجَنَّةِ، وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ، وَالكَمْأَةُ (٢) مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ». [صحيح لغيره. أحمد: ٨٠٠٢. وانظر ما سيأتي برقم: ٢١٩٨].

وَفِي البَابِ عَنْ سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ صَعِيدِ بنِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بنِ عَمْرِو إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بنِ عَامِر.

[۲۱۹۷] (۲۰۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْدٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْدٍ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَنْ عَمْدٍ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَنْ عَمْدٍ و بِنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيلِ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَنْ عَمْدٍ و اللَّهُ مَا المَنِّ، وَمَا وُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ». [احمد: قَالَ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَا وُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ». [احمد: ١٦٣٥، والخرم الله الله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢١٩٨] (٢٠٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالُوا: الكَمْأَةُ جُدَرِيُّ الأَرْضِ (٣)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ مِنَ المَنْ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالعَجْوَةُ مِنَ الجَنَّةِ، وَهِي شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ». للْعَيْنِ، وَالعَجْوَةُ مِنَ الجَنَّةِ، وَهِي شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ». المحمد: ١٦٥٧، والنائي في «الكبرى»: ١٦٣٧، وابن ما سلف برنم: ٢١٩٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[۲۱۹۹] (۲۰۹۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثُنَا مُعَاذٌ قَالَ: حُدِّثُنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حُدِّثُنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حُدِّثُنَا أَبِي مَا عَمُوْ، أَوْ خَمْساً، أَوْ سَبْعاً، فَعَصَرْتُهُنَّ، فَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ، سَبْعاً، فَعَصَرْتُهُنَّ، فَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ، فَكَحَلْتُ مِاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ، فَكَحَلْتُ مِاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ، فَكَحَلْتُ مِاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ، فَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً، فَبَرَأَتْ. [إسناده منقطع، وقد ذكره ابن حجر في "فتح الباري": (١٠/ ١٦٥)، وقال: سنده صحيح إلى فنادة].

# ٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الكَاهِنِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٢٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّعْلِيقِ

[۲۲۰۲] (۲۰۷۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَدُّويَهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) العجوة: قال ابن الأثير في «النهاية»: هي نوع من تمر المدينة يضرب إلى السواد من غرس النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الكَمْأَة: قال ابن الأثير في «النهاية»: الكمأة معروفة، وواحدها كَمْء على غير قياس، وهي من النوادر، فإن القياس العكس.

<sup>(</sup>٣) الجدري: هو حبٌّ يظهر في جسد الصبي من فضلات تنضمن المضرة تدفعها الطبيعة. قال الطيبي: شبهوها به في كونها فضلات تدفعها الأرض إلى ظاهرها ذمًّا لها.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ البنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ الله بنِ عُكَيْمٍ أَبِي مَعْبَدِ الله بن عُكَيْمٍ أَبِي مَعْبَدِ الله بَعْلَقُ شَيْئًا مَنْ أَبُولُ اللهُ عَبْدِ اللهِ مَنْ ذَلِكَ مَ قَالُ النَّبِي عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى المَعْرِقُ أَلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى المَعْرِقُ أَلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَحَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ عُكَيْمٍ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْن أَبِي لَيْلَى.

وَعَبْدُ الله بنُ عُكَيْم لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ.

[۲۲۰۳] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْمَدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْمَدُ بِمَعْنَاهُ. [حسن يَحْمَى بنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [حسن نعبه. وانظر ما فبه].

وَفِي البَابِ عَنْ عُقْبَةً بنِ عَامِرٍ.

# ٢٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَبْرِيدِ الحُمِّي بِالمَاءِ

[۲۲۰٤] (۲۰۷۳) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبَايَةً بنِ أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبَايَةً بنِ رِفَاعَةً، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الحُمَّى فَوْرٌ مِنَ النَّارِ (٢)، فَابْرُدُوهَا بِالمَاءِ ». [أحمد: ١٥٨١٠، والبخاري: ٢٧٥، وسلم: ٥٧٥٩].

وَفِي البَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَاسٍ، وَامْرَأَةِ الزُّبَيْرِ، وَعَائِشَةَ.

الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَام بِنِ

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْهُ قَالَ: «إِنَّ الحُمَّى مِنْ فَبْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالمَاءِ». [أحمد: ٢٤٢٢٨، والبخاري: ٣٢٦٣، ومسلم: ٥٧٥٦].

[٢٢٠٦] أَخْبَرَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. [أحمد: ٢٦٩٢٦، والبخاري: ٧٧٤، ومسلم: ٧٥٧٥].

وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ كَلامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا، وَكِلَا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ.

[۲۲۰۷] (۲۰۷۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الحُمَّى وَمِنَ الأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولَ: "بِاسْمِ الله الْحَبِيرِ، أَعُوذُ بِالله الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَارٍ"، وابن قبير، أَعُوذُ بِالله الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَارٍ"، وابن قبد: ۲۷۲۹، وابن ماجه: ۲۷۲۹، وابن

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ ابنِ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي حَبِيبَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ يُضَعَّفُ فِي النَّرِ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي حَبِيبَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ يُضَعَّفُ فِي النَّدِيثِ.

وَيُرْوَى: «عِرْقٌ يُعَارُ (٤)».

### ٢٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ

[۲۲۰۸] (۲۰۷٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ،

<sup>1)</sup> ألا تعلِّق شيئاً: أي: ألا تربط شيئاً في العنق من التعويذات والتمائم.

<sup>(</sup>٢) - فور من النار، وفي الرواية التالية: من فيح جهنم: وهو شدة حرِّها ولهبها وانتشارها.

<sup>(</sup>٣) نَعَّار، بفتح النون وتشديد المهملة: أي: فوار الدم، يقال: نَعَر العرق يَنْعَر بالفتح فيهما: إذا فار منه الدم، استعاذ منه؛ لأنه إذا غلب لم يمهل.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في «النهاية»: يقال: يَعَرَت العَنْز تَيْعِرُ، بالكسر، يُعاراً، بالضَّم: أي: صاحت. وقال المباركفوري في اتحفة الأحوذي»: (٦/ ٢٤٧): ضبط «يعار» في النسخة الأحمدية: بفتح التحتية وتشديد العين المهملة، ومعناه: صَوَّاتٌ.

عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ نَوْفَلِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ بِنْتِ وَهْبٍ - وَهِيَ جُدَامَةُ - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيَالِ، فَإِذَا رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيَالِ، فَإِذَا وَسُولَ الله عَنْ الغِيَالِ، فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يَفْعَلُونَ وَلا يَقْتُلُونَ أَوْلادَهُمْ ﴾. [مسلم: قارِسُ وَالرُّومُ يَفْعَلُونَ وَلا يَقْتُلُونَ أَوْلادَهُمْ ». [مسلم: ٢٥١٦، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ(١).

وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

قَالَ مَالِكٌ: وَالغِيَالُ: أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.

[٢٠٧٧] (٢٠٧٧) حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عُلِيشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله عَنْ جُدَامَة بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله عَنْ جُدَامَة بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ». [أحمد: ٢٧٠٣٤، ومسلم: ٢٥٦٤].

قَالَ مَالِكٌ: وَالغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.

قَالَ عِيسَى بنُ أَحْمَدَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ نَحْوَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ (٢).

# ٢٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي دَوَاءِ ذَاتِ الجَنْبِ

[۲۲۱۰] (۲۰۷۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ كَانَ يَنْعَتُ اللَّيْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِي عَلِيْ كَانَ يَنْعَتُ اللَّهِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَنْعَتُ اللَّهِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَنْعَتُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو عَبْدِ الله اسْمُهُ مَيْمُونٌ، هُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ.

البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي رَزِينٍ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَيْمُونٌ أَبُو عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بِنَ أَرْقَمَ قَالَ: مَيْمُونٌ أَبُو عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بِنَ أَرْقَمَ قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ نَتَدَاوَى مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ بِالقُسْطِ البَحْرِيُّ أَنْ نَتَدَاوَى مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ بِالقُسْطِ البَحْرِيُّ وَالزَّيْتِ ، [إسناده ضعيف أحمد: إلى المَعْدِيُّ (٦) وَالزَّيْتِ ، [إسناده ضعيف أحمد: المحدد: المحدد وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٧)، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونٍ عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ.

وَقَدْ رَوَى عَنْ مَيْمُونٍ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ.

وَذَاتُ الجَنْبِ: يَعْنِي السِّلِّ (٨).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب صحيح.

<sup>(</sup>٣) الورس: نبت أصفر يصبغ به.

<sup>(</sup>٤) ﴿ ذَاتَ الْجَنْبِ: قَالَ فِي "النَّهَايَة"؛ هي الدُّبيلة والدُّمَّل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتتفجر إلى داخل، وقلَّما يسلم صاحبها.

<sup>(</sup>٥) يلد: أي: يلقى في الفم، واللدود: ما يسقى الإنسان من أحد شقي الفم.

<sup>(</sup>٦) القسط البحري: هو العود الهندي.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: حسن غريب صحيح.

<sup>(</sup>A) هذه العبارة لم ترد في المطبوع.

### ۲۷ \_ بَابٌ

الأنصارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ بَرْيدَ بِنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ عَبْدِ الله بِنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ أَنَّ نَافِعَ بِنَ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ السَّلَمِيِّ أَنَّ نَافِعَ بِنَ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ السَّلَمِيِّ أَنَّ نَافِعَ بِنَ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ السَّلَمِيِّ أَنَّ نَافِعَ بِنَ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بِي وَجَعٌ قَدْ أَبِي العَاصِ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانِي رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى العَلَى الله عَلَى العَلَى الله عَلَى الله عَلَى العَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى الله عَلَى الله عَلَى العَلَى الله عَلَى العَلَى الله العَلَى ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ(١).

#### ۲۸ ـ بَابُ

[۲۲۱۳] (۲۰۸۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الحَمِيدِ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الحَمِيدِ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُتُبَةُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُتُبَةُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ سَأَلَهَا: "بِمَ تَسْتَمْشِينَ (۲)؟». قَالَتْ: ثُمَّ بِالسُّنَا اللهُ بَيْ سَلَا النَّبِيُ عَيْ : "لَوْ أَنَّ شَيْئاً كَانَ السَّنَا ". قَالَتْ: ثُمَّ السَّنَا عَلَى السَّنَا ". [اسناده ضعبف. فيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ، لَكَانَ فِي السَّنَا ". [اسناده ضعبف. أحمد: ۲۷۰۸۰، وابن ماجه: ۲٤٦١].

# هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٦).

#### ٢٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي العَسَلِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ (٧) بَطْنُهُ ، فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً ». فَسَقَاهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، قَدْ سَقَيْهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلاقاً ، قَالَ رَسُولُ الله عَيْهُ: «صَدَق أَنْ مَعْ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله عَيْهُ وَسُولُ الله إِنِّي قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلاقاً ، قَالَ رَسُولُ الله وَلَى رَسُولُ الله وَسُدِقَ الله (٨) وَكَذَبَ بَطُنُ أَخِيكَ ، رَسُولُ الله عَنْهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ ، وَسَدَقَ الله (٨) وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ ، السَقِهِ عَسَلاً »، فَسَقَاهُ ، فَبَرَأً . [احمد: ١١٨٧١، والبخاري: السَقِهِ عَسَلاً »، فَسَقَاهُ ، فَبَرَأً . [احمد: ١١٨٧١، والبخاري: ١١٨٥، وصلم: ١٧٧٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ۳۰ ـ بَابٌ

[۲۲۱۰] (۲۰۸۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ (٩) قَالَ: سَمِعْتُ المِنْهَالَ بِنَ عَمْرٍ و يُحَدِّثُ أَبِي خَالِدٍ (٩) قَالَ: سَمِعْتُ المِنْهَالَ بِنَ عَمْرٍ و يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ،

١) في المطبوع: حسن صحيح. (٢) تستمشين: أي: تخرجين ما في البطن من المادة الفاسدة.

(٤) جارُّ: إتباع لحار، مثل: حَسَنٌ بَسَنٌ.

(٦) في المطبوع: حسن غريب.
 (٧) استطلق: أي: أصابه الإسهال.

وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٦/ ٢٥٢ - ٢٥٣): وأما تفسيرها بالسّل فلم أر أحداً فسّرها به غير الترمذي. والسّلُ على السّين وشدة اللّام ـ في اللغة: الهزال، وفي الطّلبّ: تُرحة في الرّئة. وإنما سُمّي المرض به لأن من لوازمه هزال البدن.

 <sup>(</sup>٣) الشَّبْرُم: حبٌ يشبه الحِمَّص، يطبخ ويشرب ماؤه للتداوي، وقيل: إنه نوع من الشِّيح. اهـ. والشِّيح: نبت سهلي من الفصيلة المركبة،
 رائحته طيبة قوية، وهو كثير الأنواع، ترعاه الماشية.

 <sup>(</sup>٥) السنا: فيه لغتان: المد والقصر: نبات شجيري من الفصيلة القَرْنية، زهره مُضْفَرٌ، وحبه مفلطح رقيق كُلَوِيُّ الشكل تقريباً إلى الطول، يتداوى بورقه وثمره، وأجوده الحجازي، ويعرف بالسَّنَا المكي. «المعجم الوسيط»: (سنا).

<sup>(</sup>٨) أي: في قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْلِفُ ٱلْوَائُمُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: ٦٩].

<sup>(</sup>٩) في المطبوع: «يزيد بن خالد»، وهو خطأ، فهو أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن.

فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ الله العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ، إِلَّا عُوفِيَ». [صحبح. أحمد: ٢١٣٧، وأبو داود: ٣١٠٦، والنسائي في «الكبرى»: ١٠٨٢٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ المِنْهَالِ بنِ عَمْرٍو.

#### ٣١ \_ بَابُ

المُرَابِطِيُّ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سَعِيدِ الأَشْقَرُ المُرَابِطِيُّ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ـ رَجُلٌ مَرْزُوقٌ أَبُو عَبْدِ الله الشَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ـ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ـ قَالَ: أَخْبَرَنَا تَوْبَانُ عَنِ النَّيِّ عَلَيْ قَالَ: وَلَيْسَتَنْقِعْ فِي النَّيِ عَلَيْ قَالَ: اللَّهُمَّ الْخُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالمَاءِ، فَلْيَسْتَنْقِعْ فِي نَهْرٍ جَارٍ، النَّارِ، فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالمَاءِ، فَلْيَسْتَنْقِعْ فِي نَهْرٍ جَارٍ، وَلِيَسْتَقْبِلْ جَرْيَتَهُ فَيَقُولُ: بِاسْمِ الله، اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ، وَصَدِّقْ رَسُولَكَ، بَعْدَ صَلاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ وَصَدِّقْ رَسُولَكَ، بَعْدَ صَلاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ وَصَدِّقْ رَسُولَكَ، بَعْدَ صَلاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلِيَغْمِسْ فِيهِ ثَلاثَ غَمَسَاتٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي شَعْد ضَعِفْ فَتِسْعٌ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي خَمْسٍ فَسِعْ فَتِسْعٌ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي شَعْد فَعِلْ فَعِسْعٌ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي شَعْهُ فِي فَيْسُعْ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٌ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٌ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي سَبْعِ فَتِسْعٌ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي سَبْع فَتِسْع، فَإِنْهَا لا تَكَادُ تُجَاوِزُ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ<sup>(٢)</sup>.

[۲۲۱۷] (۲۰۸۰) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: صَعْدٍ وَأَنَا صَعْدًا بَنُ سَعْدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنْي، كَانَ عَلِيٌّ يَأْتِي بِالمَاءِ فِي مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنْي، كَانَ عَلِيٌّ يَأْتِي بِالمَاءِ فِي تُرْسِهِ، وَفَاطِمَةُ تَعْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ، وَأُحْرِقَ لَهُ حَصِيرٌ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ. [أحمد: ۲۲۷۹۹، والبخاري: ۲۲۳، ومسلم: قَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ. [أحمد: ۲۲۷۹۹، والبخاري: ۲۲۳، ومسلم:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣).

[٢٢١٨] (٢٠٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُفْبَةُ بنُ خَالِدِ السَّكُونِيُّ، عَنْ مُوسَى بنِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى المَرِيضِ، فَنَفِّسُوا لَهُ أَنُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَرُدُّ شَيْئاً المَرِيضِ، فَنَفْسِهِ». [إسناده تالف بعرة، ابن ماجه: ١٤٣٨].

هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «الرِّبَاطِي»، وكلاهما صحيح، فالمُرَابطي نسبة إلى من يُرابط من الغُزاة في الثغور، والرِّباطي نسبة إلى الرّباط، وهو الموضع الذي ينزل فيه الغُزاةُ ويقيمون في وجه العدو. انظر «الأنساب» للسمعاني: (٣٩/٣) و(٥/ ٢٤٧).

 <sup>(</sup>٢) وقع بعد هذا في المطبوع: بَابُ التَّذَاوي بالرَّمَادِ.

<sup>(</sup>٣) زاد بعد هذا في المطبوع: (٢٠٨٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بنُ مُحَمَّدِ المُوَقِّرِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: قَإِنَّمَا مَثَلُ المَرِيضِ إِذَا بَرَأَ وَصَعَّ كَالبَرْدَةِ تَقَعُ مِنَ السَّمَاءِ فِي صَفَاثِهَا وَلَوْنِهَا». وهو حديث موضوع، ساقه السيوطي في «اللآلئ المصنوعة»: (٣٢ / ٣٣٢)، ولم ينسبه إلى الترمذي.

<sup>(</sup>٤) فنفِّسوا له: أي: أطمُّعوه في الحياة، ففي ذلك تنفيس لما هو فيه من الكرب، وطمأنينة لقلبه.

<sup>(</sup>٥) زاد بعد هذا في المطبوع: (٢٠٨٨) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَادَ رَجُلاً مِنْ وَعَكِ كَانَ بِهِ فَقَالَ: «أَبْشِرْ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: هِمُ مَنْ أَبِي صَالِحِ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَادَ رَجُلاً مِنْ وَعَكِ كَانَ بِهِ فَقَالَ: «أَبْشِرْ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: هِمُ مَنْ اللهَّامِ» وابن ماجه: ٣٤٧٠]. هِيَ نَامِي أَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ النَّارِ». [إسناده جيد. أحمد: ٩٦٧٦، وابن ماجه: ٣٤٧٠].

<sup>(</sup>٢٠٨٩) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بنِ حَسَّانَ، عَنِ الحَسَنِ فَالَ: كَانُوا يَرْتَجُونَ الحُمَّى لَيْلَةً، كَفَّارَةً لِمَا نَقَصَ مِنَ الذُّنُوبِ.

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّهْنِ ٱلرَّحِيدِ

# [٢٩] أَبْوَابُ الفَرَائِضِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

# ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ»

[۲۲۱۹] (۲۰۹۰) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ يَحْيَى بنِ سَعِيدِ الأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو الأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو قَالَ: قَالَ قَالَ: خَلَّ ثَنَا أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْجُ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعاً وَلُورَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعاً فَإِلَىً (١٠)». [صحح. أحمد: ٧٨٦١. وسلف مطولاً برقم: ١٠٩٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَيْقَ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا وَأَتَمَّ.

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَنْسٍ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «مَنْ تَرَكَ ضَبَاعاً»: ضَائِعاً لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ « فَإِلَيَّ »: يَقُولُ: أَنَا أَعُولُهُ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِ.

# ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الفَرَائِضِ

[۲۲۲۰] (۲۰۹۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بنُ وَاصِلٍ الْأَعْلَى بنُ وَاصِلٍ اللَّهَ وَاصِلٍ اللَّهَ فَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بنُ دَلْهَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ شَهْرِ بنِ الفَصْلُ بنُ دَلْهَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ شَهْرِ بنِ

حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«تَعَلَّمُوا القُرْآنَ وَالفَرَائِض، وَعَلِّمُوا النَّاسَ، فَإِنِّي مَقْبُوضٌ». [ضعبف(٢). ابن ماجه: ٢٧١٩ بنحوه، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ.

وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ، عَنِ رَجُلٍ، عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَالِمُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَالُمُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى عَلَا عَلَى ع

[۲۲۲۱] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الحُسَيْنُ بِنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عَوْفٍ بِهَذَا نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [ضعيف (۳). النساني في «الكبرى»: ۱۲۷۱ و۲۷۲۲ من طريق عوف، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود مرفوعاً، وانظر ما قبله].

َ وَمُحَمَّدُ بِنُ القَاسِمِ الأَسَدِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ وَغَيْرُهُ.

### ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ البَنَاتِ

[۲۲۲۲] (۲۰۹۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبِيْدُ الله بِنُ عَمْرِو، أَخْبَرَنَا عُبِيْدُ الله بِنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بِنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدِ إِلَى رَسُولَ الله ، هَاتَانِ ابْنَتَا رَسُولَ الله ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بِنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدِ إِلَى مَسُولِ الله ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بِنِ الرَّبِيعِ ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيداً، سَعْدِ بِنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيداً،

 <sup>(</sup>١) ضياعاً: قال ابن حجر في افتح الباري١: (٥/ ٦١): بفتح المعجمة، أي: عيالاً. قال الخطابي: جُعِلَ اسماً لكل ما هو بصدد أن
يضيع من ولد أو خدم، وأنكر الخطابي كسر الضاد، وجوَّزه غيره على أنه جمع ضائع كجياع وجائع.

 <sup>(</sup>٢) وقد اختلف في إسناده على عوف الأعرابي، فمرة يروى عنه، عن شهر، عن أبي هريرة، ومرَّة يروى عنه عن سليمان بن جابر
 الهَجَري، عن ابن مسعود، ومرَّة عنه، عن سليمان بن جابر، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، ومرة عنه، عن رجل، عن
 سليمان بن جابر، عن ابن مسعود ـ كما في إسناد الحديث الذي بعده ـ فهو مضطرب كما قال المصنف.

<sup>(</sup>٣) وعلى الاختلاف فيه على عوف الأعرابي ـ الذي ذكرناه في التعليق السابق ـ فقد روي من طريق غيره موقوفاً على ابن مسعود، وهو أصح.

وقد أخرجه موقوفاً على بن مسعود سعيد بن منصور في «سننه»: ٣، وابن الجعد في «مسنده»: ٣٥٢٧، والبيهقي: (٢٠٩/٦) من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفاً، وهذا إسناد صحيح، ولفظه: من تعلَّم القرآن فليتعلم الفرائض.

وأخرجه الدارمي: ٢٨٥٨، والطبراني في «الكبير»: ٨٧٤٣، والحاكم: (٣٢٢/٤)، والبيهقي: (٦/٩٠٦) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه موقوفاً، ورجاله ثقات.

وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً، وَلا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالُ، قَالَ: "يَقْضِي الله فِي ذَلِكَ". فَنَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَى عَمِّهِمَا، فَنَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَى عَمِّهِمَا، فَقَالَ: "أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثَّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ". [إسناده محتمل للتحسين. أحمد: ١٤٧٩٨، وابن ماجه: ٢٧٢٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيْضاً عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ.

# ٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ بِنْتِ الإبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ

المعرفة قال: حدّ ثَنَا الحَسَنُ بِنُ عَرَفَةً قَالَ: حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أُريْلِ بِنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ أَبِي قَيْسٍ الأُوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بِنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بِنِ رَبِيعَةً، فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنِ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمِّ، فَقَالاً: لِلإِبْنَةِ النَّصْفُ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَا بَقِيَ. وَقَالاً لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ الله فَاسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا. فَأَتَى عَبْدَ الله، فَذَكَرَ لَهُ عَبْدِ الله فَاسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا. فَأَتَى عَبْدَ الله، فَذَكَرَ لَهُ وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَذِينَ، وَلَكِنْ أَقْضِي فِيْهَا كَمَا قَضَى وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَذِينَ، وَلَكِنْ أَقْضِي فِيْهَا كَمَا قَضَى رَسُولُ الله ﷺ: لِلإِبْنَةِ النَّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الإَبْنِ السَّدُسُ وَلَكِنْ أَقْضِي فِيْهَا كَمَا قَضَى رَسُولُ الله ﷺ: لِلإِبْنَةِ النَّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الإَبْنِ السَّدُسُ وَالخَارِي: ١٩٤٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو قَيْسِ الأَوْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ ثَرْوَانَ كُوْفِيُّ. وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ.

# ٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ

آلا٢٢٤] (٢٠٩٤) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السَحَاقَ، عَنِ السَحَاقَ، عَنِ السَحَاقَ، عَنِ السَحَاقَ، عَنِ السَحَاقِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَوُونَ هَذِهِ الآيةَ وَيَنْ بَعْدِ وَصِيتَةِ تُوصُوثَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ﴾ [النساء: ١٢]، وَإِنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيتَةِ، وَإِنَّ وَإِنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيتَةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَرِثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ (٢)، الرَّجُلُ يَرِثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ (٢)، الرَّجُلُ يَرِثُونَ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ. [إسناده ضعيف. يَرِثُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ. [إسناده ضعيف. يَرِثُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ. [إسناده ضعيف. احمد: ٢٧٥٥ و ٢٧٣٩، وانظر تاليه].

[٣٢٢٥] حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَلْمُهُ. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٢٢٢، وانظر ما قبله، وما بعده].

[۲۲۲٦] (۲۰۹٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله عَلَيْ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلَّاتِ. [بسناده ضعيف، وانظر سابقيه وما يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلَّاتِ. [بسناده ضعيف، وانظر سابقيه وما سبأتى برقم: ٢٢٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي الحَارِثِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

# ٦ ـ باب مِيرَاثِ البَنِينَ مَعَ البَنَاتِ

[۲۲۲۷] (۲۰۹٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بِنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «صحيح» فقط.

<sup>(</sup>٢) أولاد العَلَّات: هم الإخوة لأب من أمهات شتى، وأما الإخوة لأبوين فيقال لهم: أولاد الأعيان، والأخياف من الناس: هم الذين أمهم واحدة وآباؤهم شتى.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةً وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِر.

#### ٧ \_ بَابُ مِيرَاثِ الأَخُوَاتِ

البَعْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبَعْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا مُخَمَّدُ بِنُ المُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مُرَضْتُ، فَأَتَانِي رَسُولُ الله يَلِيُّ يَعُودُنِي، فَوَجَدَنِي قَدْ مُرِضْتُ، فَأَتَانِي رَسُولُ الله يَلِيُّ يَعُودُنِي، فَوَجَدَنِي قَدْ أَعْمِي عَلَيَّ، فَأَتَانِي وَمَعَهُ أَبُو بَكُر وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَتَوضَّا رَسُولُ الله يَلِيُّ، فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوثِهِ، فَتَوضَّا رَسُولُ الله يَلِيُّ، فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوثِهِ، فَتَوضَّا رَسُولُ الله يَلِيُّ، فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوثِهِ، فَتَوضَّا رَسُولُ الله يَلِيُّ وَهُمَا مَاشِيَانِ، وَكَانَ لَقُونَكَ وَهُمَا مَاشِيَانِ، وَكَانَ لَقُونَكَ وَهُمَا مَاشِيَانِ، وَكَانَ لَوْ يَعْفَى أَقْضِي فِي مَالِي؟ وَلَكَ اللهُ يَقْفِي مَالِي؟ وَلَمْ يُحِبْنِي شَيْئًا، وَكَانَ لَهُ يَشِعُ أَخَوَاتٍ، حَتَّى نَوْلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ: ﴿ يَسُعُ أَخُواتٍ، حَتَّى نَوْلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ: وَكَانَ هُولِكُ اللهُ يُقْتِبِكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ (١٠ الآيَةَ [النساء: ١٧٦]. قَالَ جَابِرٌ: فِيَّ نَوْلَتْ اللهُ اللهُ يُقْدِيثِي شَيْعًا ، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢).

### ٨ ـ بَابٌ فِي مِيرَاثِ العَصَبةِ

[۲۲۲۹] (۲۰۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: خَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: قَالَ: خَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٌ قَالَ: "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ (٣) بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ النَّبِيِّ عَيْقٌ لَأُوْلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ (٤٠)». [أحمد: ٢١٥٧، والبخاري: فَهُوَ لأُوْلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ (٤٠)». [أحمد: ٢١٥٧، والبخاري: ١٧٣٧، ومسلم: ٤١٤١].

[۲۲۳۰] حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ فَعْوَهُ. [احمد: ٢٨٦٠، ومسلم: ٤١٤٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ ابنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَكِيانٍ مُوْسَلاً.

### ٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الجَدِّ

[۲۲۲۱] (۲۰۹۹) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامِ بِنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: «لَكَ السُّدُسُ». فَلَمَّا وَلَّى، دَعَاهُ فَالَ: «لِكَ السُّدُسُ». فَلَمَّا وَلَّى، دَعَاهُ قَالَ: «إِنَّ فَقَالَ: «إِنَّ

<sup>(</sup>۱) الآية في آخر الحديث، وهي قوله تعالى: ﴿يَسَنَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَنَاةِ ﴾ مدرجة من كلام سفيان بن عيينة كما نبّه على ذلك ابن حجر في "فتح الباري": (٨/ ٣٤٣ ـ ٣٤٣)، واستدل على ذلك أن الرواة عن سفيان قد اختلفوا في ذكرها، كما أيّد ما ذهب إليه أن ابن جريج، وعمرو بن أبي قبس ـ ورواية عمرو هي عند المصنف قبل هذا الحديث، ورواية ابن جريج عند البخاري: ٤٥٧٧ ـ قد روياه عن محمد بن المنكدر، فذكرا آية الميراث الأولى من سورة النساء: ﴿يُوسِيكُ اللّهُ فِي الْوَلَكِكُمُ اللهُ فِي الْوَلَكِ عَلَمُ الفَائدة انظر تتمة كلام ابن حجر في "فتح الباري»: (٨/ ٣٤٣ ـ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) ألحقوا الفرائض بأهلها: المراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله للورثة.

٤) لأولى: أي: أقرب ذكر إلى الميت، أي: أقرب نسباً، لا أحق إرثاً.

السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةً (١)». [رجاله ثقات، لكن الحسن ـ وهو البصري ـ لم يسمع من عمران. أحمد: ١٩٩١٥، وأبو داود: ٢٨٩٦، والنسائي في «الكبرى»: ٣٠٣٠، ويشهد لإعطاء الجد السدس حديث معقل بن يسار عند أحمد: ٢٠٣١٠، وهو حديث حسن].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ.

#### ١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الجَدَّةِ

[٢٢٣٢] (٢١٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ مَرَّةً: قَالَ قَبيصَةُ، وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ رَجُل، عَنْ قَبِيصَةً بِن ذُوِّيْبٍ قَالَ: جَاءَتِ الجَدَّةُ أُمُّ الأُمِّ - أَوْ: أُمُّ الأَبِ - إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي \_ أَوْ: إِنَّ ابْنَ ابْنَتِي \_ مَاتَ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي فِي كِتَابِ الله حَقًّا، فَقَالَ أَبُو بَكْر: مَا أَجِدُ لَكِ فِي الكِتَابِ مِنْ حَقٌّ، وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ قَضَى لَكِ بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ. قَالَ: فَسَأَلَ، فَشَهِدَ المُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، قَالَ: وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ بنُ مُسْلَمَةً. قَالَ: فَأَعْظَاهَا السُّدُسَ. ثُمَّ جَاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرَى الَّتِي تُخَالِفُهَا إِلَى عُمَرَ. قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَنِي فِيهِ مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَكِنْ حَفِظْتُهُ مِنْ مَعْمَرِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. [صحيح لغيره. أحمد: ١٧٩٨٧ مختصراً، وانظر ما بعده].

[۲۲۳۳] (۲۱۰۱) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ مَعْنٌ قَالَ: جَاءَتِ إِسْحَاقَ بنِ خُرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: جَاءَتِ

الجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَتْهُ مِيرَاثَهَا، قَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله شَيْءٌ، فَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله شَيْءٌ، فَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولَ الله شَيْءٌ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةً: حَضَرْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بنُ السُّدُسَ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةً، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكُرِ.

قَالَ: ثُمَّ جَاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ فَسَأَلَتْهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُو بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهَا. [صحبح لغيره. أحمد: بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهَا. [صحبح لغيره. أحمد: ١٧٩٨ مختصراً، وأبو داود: ٢٨٩٤، والنسائي في "الكبرى": ٢٣١٢ مختصراً، وابن ماجه: ٢٧٢٤، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢)، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُينْنَةً.

وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةً.

#### ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا

[٢٢٣٤] (٢١٠٢) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سَالِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ فِي الجَدَّةِ مَعَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ فِي الجَدَّةِ مَعَ البَيْهَا: إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ الله ﷺ سُدُساً مَعَ ابْنِهَا، وَابْنُهَا حَيٍّ. [حسن لغيره. اليهقي: (٢٢٦/٦)].

هَٰذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَٰذَا الوَّجْهِ.

وَقَدْ وَرَّثَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ الجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا، وَلَمْ يُورِّثُهَا بَعْضُهُمْ.

<sup>(</sup>١) طُعمة: قال السندي: بالضم، أي: زيادة على الحق المقدَّر، استحقه الجد بالتعصيب، ولم يضمه إلى السدس الأول، لئلا يتوهم أن الكل فريضة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: وفي الباب عن بريدة، وهذا أحسن، وهو أصح . . .

#### ١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الخَالِ

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَالمِقْدَامِ بِنِ مَعْدِي كَرِبَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ(١١).

[۲۲۳۲] (۲۱۰۶) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، قَالَتْ رَسُولُ الله عَنْ الله وَارِثَ لَهُ». [صحبح لغبره. الخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ». [صحبح لغبره. التحرية: ١٣١٨ و١٣١٩].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ<sup>(٢)</sup>، وَقَدْ أَرْسَلَهُ بَعْضُهُم، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ.

وَاخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ:

فَوَرَّثَ بَعْضُهُمُ الخَالَ وَالْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ، وَإِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ذَهِي الْأَرْحَامِ. الْحَدِيثِ ذَهِي الْأَرْحَامِ.

وَأَمَّا زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ فَلَمْ يُورِّثْهُمْ، وَجَعَلَ الْمِيرَاثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. بَيْتِ الْمَالِ.

١٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَمُوتُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ
 ٢٢٣٧] (٢١٠٥) حَدَّثْنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ بنُ

هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بِنِ وَرْدَانَ، عَنْ مُرْوَةَ، عَنْ عَائِضَةَ أَنَّ مَوْلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَعَ مِنْ عِذْقِ نَحْلَةِ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثِ؟» قَالُوا: لاَ، قَالَ: «فَادْفَعُوهُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ القَرْيَةِ». [إسناد، لا، قَالَ: «فَادْفَعُوهُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ القَرْيَةِ». [إسناد، صحبح. أحمد: ٢٥٠٥٤، وأبو داود: ٢٩٠٢، والناني في «الكبرى»: محبح. أحمد: ٢٧٢٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةً (٣).

#### ۱٤ \_ بَابٌ<sup>(٤)</sup>

[۲۲۳۸] (۲۱۰٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْسَجَةً، عَنِ ابنِ عَنْ عَوْسَجَةً، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَمْ يَبَاسٍ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنْ مِيرَاثَهُ. يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْظَاهُ النَّبِيُ عَلَيْ مِيرَاثَهُ. يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْظَاهُ النَّبِي عَلَيْ مِيرَاثَهُ. [اسناده ضعيف. أحمد: ١٩٣٠، وأبو داود: ٢٩٠٥، والنساني في الكبرى»: ٢٣٠٦، وابن ماجه: ٢٧٤١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكُ عَصَبَةً أَنَّ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ.

# ١٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ المِيرَاثِ بَيْنَ المُسْلِم وَالكَافِرِ

[۲۲۳۹] (۲۱۰۷) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَحْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا

١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة سقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) جاء في المطبوع: بَابٌ في مِيْراثِ المَوْلَى الأَسْفَل.

هُشَيْمٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بِنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ عُشْمَانَ، عَنْ أَسَامَةً بِنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا يُرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ». [أحمد: ٢١٧٤٧، والبخاري: ٢٧٦٤، ومسلم: ٤١٤٠].

[٢٢٤٠] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ نَحْوَهُ. [صحيح. وانظر ما قبله].

> وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَ هَذَا.

وَحَدِيثُ مَالِكِ وَهَمْ، وَهِمَ فِيهِ مَالِكٌ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكِ فَقَالَ: عَنْ عَمْرِو بنِ عُثْمَانَ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ مَالِكِ قَالُوا: عَنْ مَالِكِ، عَنْ عُمَرَ بنِ عُثْمَانَ، وَعَمْرُو بنُ عُثْمَانَ بنِ عَقَّانَ هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ، وَلا نَعْرفُ عُمَرَ بنَ عُثْمَانَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ:

فَجَعَلَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصَحْابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ (١) لِوَرَثَتِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِر». وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٢).

[٢٢٤١] (٢١٠٨) حَدَّثَنَا خُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةَ قَالَ:

حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي النَّبِيِّ عَنْ أَبِي النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لا يَتَوَارَثُ أَبِي النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْنَيْنِ». [صحيح لغيره. الطبراني في «الأوسط»: ٨٤٦٦].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابنِ أَبِي لَيْلَى.

#### ١٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ القَاتِلِ

[۲۲٤٢] (۲۱۰۹) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّهِيِّ قَالَ: عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْ قَالَ: «اللَّقَاتِلُ لا يَرِثُ». [إسناده ضعيف جدًا. النساني في «الكبرى»: ١٣٣٥، وابن ماجه: ٢٦٤٥، ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود مطولاً: ٢٥٦٤، والنساني في «الكبرى»: ١٣٣٣].

هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ، وَلا يُعْرَفُ هَذَا إِلَّا مِنْ هَذَا وَلا يُعْرَفُ هَذَا إِلَّا مِنْ هَذَا

وَإِسْحَاقُ بِنُ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي فَرْوَةَ قَدْ تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ، كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً أَوْ عَمْداً.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً، فَإِنَّهُ يَرِثُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.

#### ١٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ المَرْأَةِ مِنْ بِيَةٍ زَوْجِهَا

[٢٢٤٣] (٢١١٠) حَدَّنَنَا قُتَيْنَةُ وَأَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الدِّيةُ عَلَى العَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الدِّيةُ عَلَى العَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الدِّيةُ عَلَى العَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ المُسْئِبُ فَا فَعَنَى العَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةٍ زَوْجِهَا شَيْئًا. فَأَخْبَرَهُ الشَّحَاكُ بِنُ سُفْيَانَ الكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: المال.

 <sup>(</sup>٢) وقع بعد هذا في المطبوع: بَابٌ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ.

أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. [صحيح. أحمد: ١٥٧٤٦، وأبو داود: ٢٩٢٧، والنساني في «الكبرى»: ٦٣٢٩، وابن ماجه: ٢٦٤٢. وهو مكرر: ١٤٧٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المِيْرَاثَ لِلْوَرَثَةِ، وَالعَقْلَ عَلَى العَصَبَةِ

[٢٢٤٤] (٢١١١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ البِي هُرَيْرَةَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنَ فَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيْنَا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِغُرَّةٍ تُوفِينَ ، فَقَضَى رَسُولُ الله عَيْمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا. [احمد: لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا. [احمد: ١٠٩٥٣، والبخاري: ١٩٠٩، ومسلم: ١٣٩٠].

وَرَوَى يُونُسُ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ فَحُوهُ. النَّبِيِّ يَشِيِّ نَحُوهُ.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. وَمَالِكُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب، عَن النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

# ١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَي الرَّجُلِ

رسون الله ﷺ: مَا السَّنَةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ المُعْشِدِ مَا السَّنَةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ السَّنَةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ يُسْلِمُ السَّنَةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ السَّرِي السَّرَاكِ يُسْلِمُ السَّنَةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ السَّرِي وَالْمَالِمُ السَّرَاكِ يُسْلِمُ السَّرِي وَالْمَالِي السَّرِي وَالْمَالِمُ السَّرَالِي السَّرِي وَالْمَالِمُ السَّرِي وَالْمَالِي السَّرَالِي السَّرَاكِ يُسْلِمُ السَّرَالِي السَّرَاكِ يُسْلِمُ السَّرَاكِ يُسْلِمُ السَّرَالِي السَّرَالِي السَّرَاكِ يُسْلِمُ السَّرَالِي السَّرَاكِ يُسْلِمُ السَّرَالِي السَّرَاكِي ال

عَلَى يَدَىْ رَجُلِ مِنَ المُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «هُوَ الله عَلَيْ : «هُوَ الله عَلَيْ : «هُوَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ : «هُوَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله المحدد الله المحدد عنه الكبرى : ١٣٨٠ ، وابن ماجه : ٢٧٥٢ ، وأورده البخاري معلقاً بصيغة التمريض قبل الحديث : ١٧٥٧ ، وقال : واختلفوا في صحة هذا الخبر . ووقع في إسناد أبي دارد زيادة : قبيصة بن ذؤيب ، بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري] .

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ وَهْبِ \_ وَيُقَالُ: ابْنُ مَوْهَبِ \_ عَنْ تَمِيم الدَّارِيِّ.

وَقَدْ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ عَبْدِ الله بنِ مَوْهَبِ (٢) وَبَيْنَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَبِيصَةَ بنَ ذُوَيْبٍ (٣)، وَرَوَاهُ يَحْيَى بنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ عُمَرَ، وَزَادَ فِيهِ قَبِيصَةَ بنَ ذُوَيْب.

وَهُوَ عِنْدِي لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُجْعَلُ مِيرَاثُهُ فِي بَيْتِ المَالِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٤٠).

# ٠٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ وَلَدِ الزُّنْي

[۲۲٤٦] (۲۱۱۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «أَيَّمَا رَجُلِ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ، رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «أَيَّمَا رَجُلِ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ، وَسُولَ الله وَلَكُ زِنَى، لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ». [اسناده حسن. فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَى، لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ». [اسناده حسن. أحمد: ٦٦٩٩، وأبو داود: ٢٢٦٥، بنحوه مطولاً، وابن ماجه: ٢٧٤٥، وبنحوه مطولاً برقم ٢٧٤٦].

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابنِ لَهِيعَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْب.

<sup>(</sup>١) أولى الناس بمحياه: أي: هو أقرب الناس إليه في حياته، فيحسن إليه ما دام حيًّا. وقوله: ومماته: أي: يصير مولى له بعد موته.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: الوهب.

<sup>(</sup>٣) زاد في المطبوع: ولا يصح.

<sup>(</sup>٤) سلف برقم: ١٣٠١. وسيأتي برقم: ٢٢٥٨.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَى لا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ.

# ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ: مَنْ يَرِثُ الوَلاءَ (١)

[۲۲٤٧] (۲۱۱٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْمٍ قَالَ: «يَرِثُ الْوَلاءَ (٢) مَنْ يَرِثُ الْمَالَ». [ساده حسن] (٣).

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ.

# ٢٢] ـ بَابُ مَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلاءِ

[٢٢٤٨] (٢١١٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ أَبُو مُوسَى المُسْتَمْلِيُّ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَرْبٍ قَالَ: المُسْتَمْلِيُّ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَرْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ رُوْبَةَ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بُسْرِ النَّصْرِيُّ (3)، عَنْ وَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعِ عَبْدِ الله بنِ بُسْرِ النَّصْرِيُّ (3)، عَنْ وَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المَرْأَةُ تَحُورُ ثَلاثَةً فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المَرْأَةُ تَحُورُ ثَلاثَةً مُوارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا (٥)، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ مُوارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا (٥)، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ وَالسَانِي فِي «الكبري»: ١٦٠٠٤، وابن ماجه: ١٦٠٠٤، وابو داود: ٢٩٠٦، والنساني في «الكبري»: ١٣٢٧، وابن ماجه: ٢٧٤٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ حَرْبِ عَلَى هَذَا الوَجْهِ.

آخِرُ الفَرَاثِضِ له کله که

### بِنْ وَاللَّهِ ٱلرَّهِيْ الرَّحِيدِ

# [٣٠] أَبْوَابُ الوَصَايَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

# ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

[٢٢٤٩] (٢١١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بِن سَعْدِ بِن أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضاً أَشْفَيْتُ [مِنْهُ] عَلَى المَوْتِ(٦)، فَأَتَانِي رَسُولُ الله عَيْ اللهُ عَلَيْهُ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ لِي مَالاً كَثِيراً وَلَيْسَ يَرثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لا»، قُلْتُ: فَثُلُثَىٰ مَالِي؟ قَالَ: «لا»، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لا»، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَنْتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى فِيِّ امْرَأَتِكَ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلاً تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنَّ البَائِسَ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةً». يَرْثِي لَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةً (٧). [أحمد: ١٥٢٤، والبخاري: ٣٩٣٦، ومسلم: ٤٢١٠].

<sup>(</sup>١) يعني ولاء العتق، وهو إذا مات المعتَق، ورثه معتِقه أو ورثة معتقه. (٢) أي: مال العتيق.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٣٢٤ من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب، فجعله من حديث عمر، وهذا أولى بالصواب لموافقة رواية حسين المعلم عند أبي داود: ٢٩١٧، والنسائي في «الكبرى»: ٣١٤٤، وابن ماجه: ٢٧٣٢ بنحوه مطولاً.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «البصري»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٥) لقيطها: قال السندي: أي: الذي التقطته من الطريق وربَّته، قالوا: هذا إذا لم يترك وارثاً، فمالهُ لبيت المال، وهذه المرأة أولى بابٍ
 يصرف إليها من غيرها من آحاد المسلمين، وبهذا المعنى قيل: إنها ترثه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أشفيت: قاربته وأشرفت عليه.

<sup>(</sup>٧) قوله: يرثي له رسول الله ﷺ أن مات بمكة. قال النووي في «شرح مسلم»: (٧٩/١١): قال العلماء: هذا من كلام الراوي، وليس 🕳

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاص.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثِ، وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثَّلُثُ كَثِيرٌ».

#### ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِضْرَارِ فِي الوَصِيَّةِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ<sup>(٢)</sup>. وَنَصْرُ بنُ عَلِيٍّ الَّذِي رَوَى عَنِ الأَشْعَثِ بنِ جَابِرٍ هُوَ جَدُّ نَصْرٍ الجَهْضَمِيِّ.

# ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى الوَصِيَّةِ

[٢٢٥١] (٢١١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَلَهُ مَا النَّبِيُ وَلَهُ مَا النَّبِيُ وَلَهُ مَا يَبِيتُ لَبُلْتَيْنِ وَلَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». [احمد: ٢٠٥٨، وسلف برنم: ٤٩٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النِّيِّ وَيُ النِّي عَنْ النَّبِيِّ يَكُونُهُ.

# \$ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُوصِ

[۲۲۰۲] (۲۱۱۹) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بِنُ الهَيْثَمِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةً بِنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: قُلْتُ لِإَبْنِ مَالِكُ بِنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةً بِنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: قُلْتُ لِإَبْنِ مَالِكُ بِنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةً بِنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: قُلْتُ لِإَبْنِ أَوْضَى أَبِي أَوْفَى: أَوْصَى (٣) رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: وَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ؟ قَالَ: أَوْصَى وَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى (٤). [احمد: ١٩١٢٣، والبخاري: ١٧٤٠، ومسلم: ٢٧٤٠].

هو من كلام النبي ﷺ، . . . واختلفوا في قائل هذا الكلام من هو؟ فقيل: سعد بن أبي وقاص، وقد جاء مفسراً في بعض الروايات،
 قال القاضى: وأكثر ما جاء أنه من كلام الزهري.

قال: واختلفوا في قصة سعد بن خولة: فقيل: لم يهاجر من مكة حتى مات بها، قاله عيسى بن دينار وغيره، وذكر البخاري أنه هاجر وشهد بدراً، ثم انصرف إلى مكة ومات بها، وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وشهد بدراً وغيرها، وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشر. وقيل: توفي بها سنة سبع في الهدنة، خرج مختاراً من المدينة، فعلى هذا وعلى قول عيسى بن دينار سبب بؤسه: سقوط هجرته لرجوعه مختاراً وموته بها، وعلى قول الآخرين سبب بؤسه: موته على أي حال كان، وإن لم يكن باختياره لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار الهجرة، والغربة عن وطنه الذي هجره لله تعالى.

<sup>(</sup>۱) فيضارًان: من المضارة، أي: يوصلان الضرر إلى الوارث بسبب الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث، أو بأن يهب جميع ماله لواحد من الورثة كي لا يورّث وارثٌ آخر من ماله شيئاً.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: هذا حديث حسن صحيح غريب. (٣) قال السندي: قوله: أوصى: أي: بالمال، فلذا قال: لا.

<sup>(</sup>٤) أي أنه ﷺ ما ترك الوصية، ولكنه أوصى بما كان عنده من العلم والقرآن والدِّين. قاله السندي.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بنِ مِغْوَلٍ.

#### ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»

قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُسْلِمِ الْحَوْلانِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الرَّدَاعِ: "إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ الرَّدَاعِ: "إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ الرَّدَاعِ: "إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ الرَّدَاعِ: "لَقَدَّهُ، فَلا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَو انْتَمَى إِلَى غَيْرٍ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله التَّابِعَةُ (٢) إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ، وَمِ القِيَامَةِ، لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ يَوْجِهَا إِلَّا يَعْدُنَا أَنْ الله الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَاكَ يَوْجِهَا"، فِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَلا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "دَاكَ وَفَالَ: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةً، وَالمِنْحَةُ (٣) زَوْجِهَا»، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَلا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "السَادِه وَلَا الطَّعَامَ؟ وَالمَنْحَةُ (٣) مَوْدَةً وَالْمَارِيَّةُ مُؤَدَّاةً، وَالمَنْحَةُ (٣) مَوْدَةً وَالْمَانِ وَالْمَارِةُ وَالْمَارِةُ وَلَالَعُلَى اللّهُ وَلَا الْطَعَامَ؟ وَالسَانِي مَاحِد: ٢٠٨٧ و ٢٢٩٥، و ٢٢١٩ و ٢٢٩٨ و ٢٢٩٠ و ٢٢٩٨ و ٢٢٩٠ و ٢٢٩٠ و ٢٢٩٠ و ٢٢٠٠ و ٢٢٠٠ و ٢٢٠٠ و ٢٢٠٠ و ٢٢٠٠ و ١٣٠٠ و

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بنِ خَارِجَةَ، وَأَنْسِ بنِ مَالِكٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٥٠).

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا لوَجْهِ.

وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ العِرَاقِ وَأَهْلِ الحِرَاقِ وَأَهْلِ الحِجَازِ لَيْسَ بِذَاكَ فِيمَا يتَفَرَّدُ بِهِ، لأَنَّهُ رَوَى عَنْهُمْ مَنَاكِيرَ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ أَصَحُّ، هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ.

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ الحَسَنِ يَقُولُ: قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ حَدِيثاً مِنْ بَقِيَّةً، وَلِبَقِيَّةً أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ عَنِ الثِّقَاتِ.

وَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ زَكَرِيًّا بنَ عَدِيٍّ يَقُولُ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ: خُذُوا عَنْ بَقِيَّةَ مَا حَدَّثَ عَنِ الثَّقَاتِ، وَلا تَأْخُذُوا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَيَّاشٍ مَا حَدَّثَ عَنِ الثَّقَاتِ، وَلا غَيْرِ الثَّقَاتِ، وَلا غَيْرِ الثَّقَاتِ. وَلا غَيْرِ الثَّقَاتِ.

[١٢٥٤] (٢١٢١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غَنْم، عَنْ عَمْرِو بِنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غَنْم، عَنْ عَمْرِو بِنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غَنْم، وَإِنَّ لَعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَسَمِعْتُهُ يَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا (٢٠)، وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهُ أَعْظَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيّةَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهُ أَعْظَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيّةَ لِوَارِثٍ، وَالوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ. وَمَنِ ادَّعَى لِوَارِثٍ، وَالوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ. وَمَنِ ادَّعَى لِوَارِثٍ، وَالوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ. وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ، إِلَى غَيْرٍ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله، لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً وَلا عَدْلاً». [صحيح لغيره. أحد: ١٧١٦٥، والنساني مختصرا: ١٣١٧ ر٢٧٢٠، وابن ماجه: ٢٧١٢].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) التابعة: قال السندي: أي: التي يتبع بعضها بعضاً.

<sup>(</sup>٣) المِنحة، بكسر فسكُون: ما يمنع الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة، أو شاة يشرب درَّها، أو شجرة يأكل ثمرها، ثم يردُها، فتكون منفعتها له.

<sup>(</sup>٤) الزعيم: الكفيل، فكلُّ من تكفَّل دَيْناً عن الغير، عليه الغرم.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) جِرَان البعير \_ بالكسر \_: مقدَّم عُنُقه من مذبحه إلى منحره .

<sup>(</sup>٧) تقصع بجرتها: الجِرَّة ـ بالكسر وتشديد الراء ـ اسم من اجترار البعير، وهي اللقمة التي يتعلل بها البعير، وقصعها: إخراجها.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ الحَسَنِ يَقُولُ: قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ: لا بَأْسَ بِحَدِيثِ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ. قَالَ: وَسَأَنْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، وَسَأَنْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، وَسَأَنْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، فَوَثَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ عَوْنٍ، ثُمَّ رَوَى ابْنُ عَوْنٍ، ثُمَّ رَوَى ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِلالِ بِنِ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ.

# ٦ - بَابُ مَا جَاءَ: يُبْدَأُ بِالنَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ

[ ٢١٢٧] (٢١٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيِّ يَثِيَّ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيِّ يَثِيَّ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الدَّيْنِ قَبْلَ الدَّيْنِ. [إسناده الوَصِيَّة قَبْلَ الدَّيْنِ. [إسناده ضعيف أحمد: ٥٩٥، وابن ماجه: ٢٧١٥ مطولاً. وانظر ما سلف بونه: ٢٢١٦ مطولاً. وانظر ما سلف

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ.

# ٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ أَوْ يُعْتِقُ عِنْدَ المَوْتِ

آبري إسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَالِهِ، فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ: إِنَّ أَخِي بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَأَيْنَ تَرَى لِي وَضْعَهُ: أَخِي أَوْصَى إِلَيَّ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَأَيْنَ تَرَى لِي وَضْعَهُ: فِي أَخِي أَوْصَى إِلَيَّ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَأَيْنَ تَرَى لِي وَضْعَهُ: فِي الفُقَرَاءِ، أَوِ المَسَاكِينِ، أَوِ المُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ الله؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ، لَمْ أَعْدِلْ سِبِيلِ الله؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ، لَمْ أَعْدِلْ بِالمُجَاهِدِينَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَثَلُ الَّذِي يُعْنِقُ عِنْدَ المَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ». [اسناده يُعْنِقُ عِنْدَ المَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِع». [اسناده

ضعيف. أحمد: ٢١٧١٩، ومختصراً أبو داود: ٣٩٦٨، والنسائي: ٣٦٤٤. ويشهد له حديث أبي هريرة (١) عند أحمد: ٧٤٠٧، والبخاري: ١٤١٩، ومسلم: ٢٣٨٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۸ ـ بَابٌ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنْ عَائِشَةَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.



<sup>(</sup>١) ولفظه: سئل رسول الله على: أيُّ الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغني، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان».

# بنب مِ اللَّهِ النَّفَيْ الرِّحَبَ يِرْ

# [٣١] أَبُوَابُ الوَلَاءِ وَالهِبَةِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

#### ١ \_ بَابُ مَا جَاءَ: الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

[۲۲۰۸] (۲۱۲۰) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَافِشَةَ أَنَّهَا مُنْصُورٍ، عَنْ عَافِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةً، فَاشْتَرَطُوا الوَلاء، فَقَالَ النَّبِيُّ أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيرَةً، فَاشْتَرَطُوا الوَلاء، فَقَالَ النَّبِيُّ أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيرَةً، فَاشْتَرَطُوا الوَلاء، فَقَالَ النَّبِيُّ أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيرَةً، فَاشْتَرَطُوا الوَلاء، وَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْعَلَى النَّعْمَةُ (١٥٠٨، ومسلم: ١٧٥٠، ومو مكرد: ١٣٠١).

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

# ٢ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ

[٢٢٥٩] (٢١٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِبْدُ الله بنُ دِينَارٍ سَمِعَ مُبْدُ الله بنُ دِينَارٍ سَمِعَ عَبْدُ الله بنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ (٢) وَهِبَتِهِ. [أحمد: ٤٥٦٠، والبخاري: ٢٧٥٦، ومسلم: ٢٧٨٠. وسلف برفم: ١٢٨٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ.

وَيُرْوَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: لَوَدِدْتُ أَنَّ عَبْدَ الله بنَ دِينَارِ حِينَ حَتَّى كُنْتُ أَقُومُ إِلَيْهِ فَأَقَبِّلَ رَأْسَهُ.

وَرَوَى يَحْيَى بنُ سُلَيْم هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ الله بنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ الله بنِ وَهَمَ وَهِمَ وَهِمَ فِيهِ يَحْيَى بنُ سُلَيْم، وَالصَّحِيحُ عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَمْرَ، تَفَرَّدَ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، تَفَرَّدَ عَبْدُ الله بنِ عُمَرَ، تَفَرَّدَ عَبْدُ الله بنُ دِينَارِ بِهَذَا الحَدِيثِ.

# ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، أو ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

آبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْناً نَهْرَوُهُ إِلَّا كِتَابَ الله وَهَذِهِ الصَّحِيفَةً - صَحِيفَةٌ فِيهَا نَهْرَوُهُ إِلَّا كِتَابَ الله وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ - صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ - فَقَدْ كَذَبَ، وَقَالَ: فِيهَا رَّا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا وَقَالَ: فِيهَا حَدَناً، أَوْ آوَى مُحْدِناً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً (٥)، وَمَنِ ادَّعَى يَثُبُلُ الله مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً (٥)، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَولَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْدِ لَغَنَةُ الله وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا

<sup>(</sup>١) أي: لمن أعتق.

٢٪) يعني ولاء العتق، وهو إذا مات المعتَقُ ورثه معتِقُه أو ورثة معتقه، كانت العرب تبيعه وتهبه، فنهى عنه لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة .

<sup>(</sup>٣) أي: في هذه الصحيفة.

<sup>(</sup>٤) عَيْر وثور جبلان بالمدينة، ومن العلماء من أنكر أن يكون في المدينة عَيْر وثور، ولا معنى لإنكارهم ذلك. ومن أراد الوقوف على تفصيل الكلام في ذلك، فليراجع «القاموس المحيط»: ثور، و«فتح الباري»: (٤/ ٨٣ ـ ٨٣).

 <sup>(</sup>٥) اختلف العلماء في تفسير « الصرف» و «العدل»، فالجمهور على أن الصرف الفريضة، والعدل النافلة. وعند الحسن البصري العكس.
 وقيل غير ذلك. وهناك أقوال أخرى في ذلك، فمن أراد الوقوف عليها فليراجع الشروح.

عَدْلٌ، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ». [أحمد: ٦١٥، والبخاري: ٣١٧٦، ومسلم: ٣٣٢٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الحَارِثِ بِنِ سُويْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ.

# ٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ

العَطَّارُ وَسَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَحْزُومِيُّ قَالا: حَدَّنَنَا العَطَّارُ وَسَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَحْزُومِيُّ قَالا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ امْرَأْتِي وَلَدَتْ غُلاماً أَسُودَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ امْرَأْتِي وَلَدَتْ غُلاماً أَسُودَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟»، قَالَ: «فَهَلْ نَعَمْ، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «فَهَلْ نَعَمْ، أِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً، قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا أَوْرَقُ (١٠)»، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً، قَالَ: «فَهَلْ «فَهَلْ لَكَ عِرْقاً نَزَعَهَا لَوُرْقاً، قَالَ: الْعَلَّ عِرْقاً نَزَعَهَا لَوُرْقاً، قَالَ: الْعَلَّ عِرْقاً نَزَعَهَا لَكُرْءَا، قَالَ: «فَهَلْ الْعَلَ عِرْقاً نَزَعَهَا لَوُرْقاً، قَالَ: الْعَلَّ عِرْقاً نَزَعَهَا لَوُرْقاً، قَالَ: الْعَلَّ عِرْقاً نَزَعَهَا لَكُورُةً وَالَا اللهُ الْعَلَّ عِرْقاً نَزَعَهَا لَكُورُةً وَالَا اللهُ الْعَلَ عَرْقاً نَزَعَهَا لَكُورُقاً، قَالَ: «فَهَلْ الْعَلَ عِرْقاً نَزَعَهَا لَكُورُقاً، قَالَ: (الْعَلَا لَعَلَ عِرْقاً نَزَعَهَا لَكُورُهِا، قَالَ: (الْعَلَ عَرْقاً نَزَعَهَا لَكُورُها مُورُقاً الْعَلَ عَرْقاً نَزَعَهَا لَكُورُها اللهُ الْعَلَ عَرْقاً نَزَعَهَا لَكُورُها اللهُ الْعَلَ عَرْقاً نَوْعَهَا لَا عَلَى الْعَلَا لَعَلَ عَرْقاً نَوْعَهَا لَا الْعَلَ عَرْقاً نَوْعَهَا لَا الْعَلَ عَرْقاً نَوْعَهُ اللهُ اللهُ الْعَلَ عَلَى الْعَلْ الْعَلْ عَلَى الْعَلَا لَعَلَ عَلَا الْعَلَا لَكُولُولُ الْعَلَا لَعَلَ الْعَلَ عَلَى الْعَلَا لَوْلَا لَعَلَى الْعَلَا لَعَلَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهَ الْعَلَى الْعَلَا لَعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي القَافَةِ (٣)

[۲۲٦٢] (۲۱۲۹) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّبْثُ، عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ اللَّبِيِّ ﷺ عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُوراً تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ (١)، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَرِّزاً نَظَرَ آنِفاً إِلَى زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بنِ تَرَيْ فَا أَنَّ مُجَرِّزاً نَظَرَ آنِفاً إِلَى زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةً بنِ

زَيْدٍ، فَقَالَ: هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». [أحمد: ٢٤٥٢٦، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَزَادَ فِيهِ: «أَلَمْ نَرَيْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَزَادَ فِيهِ: «أَلَمْ نَرَيْ مُجَرِّزاً مَرَّ عَلَى زَيْدِ بِنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ قَدْ غَطَّبًا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ».

[٢٢٦٣] هَكَذَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُ وَالْحِدِ عَنْ سُفْيَانَ بنِ عُينْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَلْوُدَةً ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَلِيْسَةً . [أحمد: ٢٤٠٩٩ ، والبخاري: ٢٧٧١ ، ومسلم: ٣٦١٨ ، وانظر ما قبله] .

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي إِقَامَةِ أَمْرِ القَافَةِ.

# ٦ ـ بَابٌ فِي حَثِّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الهَدِيَّةِ

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: هَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «تَهَادَوْا، فَإِنَّ الهَلِيَّةَ تُلْهِبُ وَحَرَ<sup>(٥)</sup> الصَّلْرِ، وَلا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارِتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ<sup>(٢)</sup> شَاةٍ». [صحبح دون قوله: "تهادوا، فإن الهدية تذهب وحَرَ الصَدر" فهي حسنة. أحمد: دون قوله: "تهادوا، فإن الهدية تذهب وحَرَ الصَدر" فهي حسنة. أحمد: نصمه الهدية، وأخرج نصة الهدية أحمد: ٩٧٥٩، والبخاري: ٩٢٥٠، ومسلم: ٣٣٧٩ دون قصة الهدية، وأخرج

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

<sup>(</sup>١) الأورق: الأسود سواداً ليس بصاف.

 <sup>(</sup>٢) لعل عِرفاً نزعها: أي: لعل ذاك السواد نزعة عرق، أي: أثرها، والمراد بالعرق: الأصل من النسب، تشبيها بعرق الثمرة، ومعنى
نزعه: أشبهه واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النزع: الجذب.

<sup>(</sup>٣) القائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع: القافة.

<sup>(</sup>٤) أسارير وجهه: هي خطوط تجتمع في الجبهة وتنكسر، واحدها: سرٌّ أو سَرَر، وجمعها: أسرار، وأسرَّة، وجمع الجمع: أسارير.

<sup>(</sup>٥) وَحَر، يفتح الواو والحاء المهملة: أي: غشه ووساوسه.

<sup>(</sup>٦) فِرْسِن: عظم قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، وهو فيها مثل القدم للإنسان، ويطلق على الشاة مجازاً.

وَأَبُو مَعْشَرِ اسْمُهُ نَجِيحٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

#### ٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّجُوعِ فِي الهِبَةِ

[٢٢٦٥] (٢١٣١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُكْتِبُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي العَطِيَّةُ ثُمَّ عَادَ شَبَعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فُرَجَعَ فِي قَيْبِهِ، وَالطَر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو.

[٢٢٦٦] (٢١٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شَعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُوسٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ وَابْنِ عُبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الحَدِيثَ، قَالَ: «لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِي وَلَدَهُ. يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. وَمَثَلُ التَّذِي يُعْطِي العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الكَلْبِ وَمَثَلُ الكَلْبِ أَكُلَ حَتَى إِذَا شَبِعَ قَاءً، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ». [إسناده حسن. وهو مكرر: ١٣٤٥، وانظر ما تبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَجِلُّ لِمَنْ وَهَبَ هِبَةً أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الوَالِدُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ. وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ.

تَمَّ الوَلاءُ وَالهِبَهُ. ﴿

بِسْدِ أَلَّهُ الْتُغْنِ الرَّحِيدِ

[٣٢] أَبْوَابُ القَدَرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

١ ـ بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الخَوْضِ فِي القَدَرِ

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ حَدِيثِ عَرَائِبُ يَتَفَرَّدُ حَدِيثِ صَالِحِ المُرِّيُّ لَهُ غَرَائِبُ يَتَفَرَّدُ بِهَا لا يُتَابَعُ عَلَيْهَا.

# ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى

آثرَبِيِّ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَرَبِيِّ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شَلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ يَا آدَمُ، أَنْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الجَنَّةِ! قَالَ: وَحِهِ، أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الجَنَّةِ! قَالَ: فَعَالَ اللهُ عَلَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ كَتَبَهُ الله عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَ لَعَلَيْمِهِ، السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ! قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى (۱)». السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ! قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى (۱)». السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ! قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى (۱)».

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَجُنْدُبٍ.

<sup>(</sup>١) أي: غلبه بالحجة وظهر عليه بها.

قال الإمام ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية»: (١/ ١٣٥ ـ ١٣٦) عن هذا الحديث: فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر . . . وشهد النبيُّ أن آدم حجَّ موسى، أي: غلبه بالحجَّة. قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، لصحته \_

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ، عَن الأَعْمَش.

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الأَعْمَشِ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

### ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ

[٢٢٦٩] (٢١٣٥) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِم بن عُبَيْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بنَ عَبْدِ الله يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ، أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ، أَوْ مُبْتَدَأُ، أَوْ فِيمَا قَدْ فُرغَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ يَا ابْنَ الخَطَّابِ، وَكُلُّ مُيَسَّرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ». [حسن لغيره.

وَعِمْرَانَ بن حُصَيْن.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٢٧٠] (٢١٣٦) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيّ الحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرِ وَوَكِيعٌ، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ يَنْكُتُ (١) فِي الأَرْضِ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ عُلِمَ ـ قَالَ وَكِيعٌ: إِلَّا قَدْ كُتِبَ \_ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ » . قَالُوا : أَفَلا نَتَّكِلُ<sup>(٢)</sup> يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لا، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ». [أحمد: ١١١٠، والبخاري: ٤٩٤٧، ومسلم: ٦٧٣٣. وسيأتي برقم: ٣٦٣٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٤ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالخُولتِيم

[٢٢٧١] (٢١٣٧) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً، عَن الأَعْمَش، عَنْ زَيْدِ بن وَهْب، عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فِي وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَحُذَيْفَةَ بِنِ أُسِيدٍ، وَأُنَسٍ، ۚ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ

عن رسول الله ﷺ، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتجّ بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربِّه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتجُّ بالقدر، فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلومَ آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه، واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتجَّ آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة، لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب، لا عند

وهذا أحسن ما قيل في الحديث، فما قدّر من المصاتب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضى بالله ربًّا، وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب، فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب، ويصبر على المصائب، قال تعالى: ﴿فَأَصْدِر إِكَ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِدَنْبِكَ﴾ [غافر: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعْسِيرُواْ وَتَنَّقُواْ لَا بِعُنْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ١٢٠].

<sup>(</sup>١) ينكت: أي: يخط خطًّا يسيراً مرة بعد مرة. وهذا فعل المفكر المهموم.

<sup>(</sup>٢) أي: ألا نترك مَشقَّةَ العمل، فإنا سنصير إلى ما قدر علينا، وما سبق به القضاء فلا بدَّ من وقوعه. وقد أجاب ﷺ بما لم يبقَ معه إشكال، وتقدير جوابه: أن الله سبحانه غيَّب عنا المقادير، وجعل الأعمال أدلة على ما سبقت به مشيئته من ذلك، فأمرنا بالعمل، فلا يدُّ لنا من امتثال أمره.

مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهِ إِلَيْهِ المَلَكَ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ: يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيًّ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ: يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيًّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لا إِلَه غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الجَتَابُ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا فَيُدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا فَيْدُخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الجَتَابُ، يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الجَتَّابُ، يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الجَتَّابُ، وَلِيَّ أَحْدَكُمْ لَيَعْمَلُ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَذْخُلُهَا». [أحمد: ٢٦٢٤، وسلم: ٢٦٢٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۲۷۲] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ، فَذَكَرَ عِبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ، فَذَكَرَ مِبْدَا.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَأَنَسٍ.

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ الحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالنَّوْرِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ.

[٢٢٧٣] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدٍ نَحْوَهُ. [إسناده صحيح. وانظر: ٢٢٧١].

# ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ»

[٢٢٧٤] (٢١٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى القُطَعِيُّ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

عَلَيْ : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى المِلَّةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشْرِّكَانِهِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، فَمَنْ هَلَكَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ بِهِ». [صحيح، وانظر ما بعده].

[٧٢٧٥] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالحُسَيْنُ بِنُ حُرَيْثٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ يَيَّ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: «يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ». [أحمد: ٧٤٤٣، والبخاري: ١٥٩٩ ـ أيولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ». [أحمد: ٧٤٤٣، والبخاري: ١٥٩٩ .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَـدْ رَوَاهُ شُـعْبَـةُ وَغَـيْـرُهُ عَـنِ الأَعْـمَـثِ عَـنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ، فَقَالَ: «يُولَدُ عَلَى الفِطرَةِ»(١).

# ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ: لا يَرُدُّ القَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بن الضُّرَيْس.

وَأَبُو مَوْدُودٍ اثْنَانِ: أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ: فِضَّةُ، وَالآخَرُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. أَحَدُهُمَا بَصْرِيُّ،

 <sup>(</sup>۱) زاد بعد هذا في المطبوع: وَفِي البّابِ عَنِ الأَسْوَدِ بنِ سَرِيع.

وَالآخَرُ مَدَنِيٌّ، وَكَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ. وَأَبُو مَوْدُودٍ اللَّحْرُ مَدَنِيٌّ (أَبُو مَوْدُودٍ الَّذِي رَوَى هَذَا الحَدِيثَ اسْمُهُ فِضَّةُ، بَصْرِيُّ (1).

# ٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ القُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَي الرَّحْمَنِ

[۲۲۷۷] (۲۱٤۰) حَدَّثَنَا هَنَّادُ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَس قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِنْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ القُلُوبَ جِنْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ القُلُوبَ جِنْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الله، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ». [إسناده صحح. أحدد: ١٢١٠٧، وأبن ماجه: ٣٨٣٤].

وَفِي البَابِ عَنِ النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَبِي ذَرِّ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَهَـكَـذَا رَوَى غَيْـرُ وَاحِـدٍ عَـنِ الأَعْـمَـشِ، عَـنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسٍ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَحَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَنَسٍ أَصَحُّ.

# ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا لأَهْلِ الجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ

[۲۲۷۸] (۲۱٤۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ شَغِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَلَيْثُ بنِ مَاتِعٍ، عَنْ عَنْ شُغَيِّ بنِ مَاتِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ وَفِي عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو قَالَ: ﴿ وَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ، فَقَالَ: ﴿ أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ؟ ﴾ ، يَدِهِ كِتَابَانِ، فَقَالَ لِلَّذِي فِي فَقُلْنَا: لا يَا رَسُولَ الله ، إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا، فَقَالَ لِلَّذِي فِي

يَدِهِ اليُمْنَى: "هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ، فِيهِ أَسْمَاءُ الْهِلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ اَبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى الْجِرِهِمْ (٢)، فَلا يُزَادُ فِيهِمْ، وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَداً». ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ: "هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أَجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ، فَلا يُزَادُ فِيهِمْ، وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ، فَلا يُزَادُ فِيهِمْ، وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبْدَاً». فَقَالَ أَصْحَابُهُ: فَفِيمَ العَمَلُ يَا رَسُولَ الله إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا (٣)، فَإِنَّ مَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيْ مَسُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيْ مَسُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيْ مَسُلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيْ مَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيْ مَنَ الْجِنَةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيْ عَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيْ مَنَ الْجِنَةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيْ وَيُعْ فِي السَّعِيرِ». وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيْ وَيُونِي فِي السَّعِيرِ». وَالْ رَسُولُ اللَّ يَعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِي السَّعِيرِ». وَلَوْرِيقٌ فِي السَّعِيرِ». [إسناد، ضعف. أحمد: ١٥٦٣]. الجَنَّةِ ، وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ». [إسناد، ضعف. أحمد: ١٥٦٥].

[٢٢٧٩] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ مُضَرَ، عَنْ أَبِي قَبِيلِ نَحْوَهُ.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ.

وَأَبُو قَبِيلِ اسْمُهُ حُيَيٌّ بنُ هَانِيعٍ.

[۲۲۸۰] (۲۱٤۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا عَلَى السَّعَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً ، اسْتَعْمَلَهُ ». وَسُولُ الله ؟ قَالَ: ﴿يُولِّقُهُ لِعَمَلٍ فَقِيلَ: كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: ﴿يُولِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ المَوْتِ ». [إحاد، صحيح. أحد: ١٢٠٣٦]. مَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٤٠).

<sup>(</sup>١) وقد قال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: ٣٠٦٨ عن أبي مودود هذا: وهو عبد العزيز بن أبي سليمان. وهو وهمٌ منه رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) هو من قولهم: أجملت الحساب: إذا جمعت آحاده وكملت أفراده، أي: أحصوا وجمعوا، فلا يزاد فيهم ولا ينقص.

 <sup>(</sup>٣) سدِّدوا: أي: اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة، وهو القصد في الأمر والعدل فيه.
 وقاربوا: أي اقتصدوا في الأمور كلِّها، واتركوا الغُلوَّ فيها والتقصير.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح.

#### ٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ: لا عَدْوَى وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ

آلالاما] (٢١٤٣) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ القَعْقَاعِ: حَدَّثَنَا مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا عَنِ أَبُو زُرْعَةَ بِنُ عَمْرِو بِنِ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "لا يُعْدِي ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "لا يُعْدِي ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "لا يُعْدِي اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَس. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ عَمْرِو بِنِ صَفْوَانَ الثَّقَفِيَّ البَصْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بِنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ: لَوْ حَلَفْتُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لَحَلَفْتُ أَنِّي لَمْ أَرَ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَهْدِيٍّ.

# ١٠ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الإِيمَانَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ

المَّاتِ (٢١٤٤) عَدُّ اللهِ الخَطَّابِ زِيَادُ بنُ المَاتِ احدُ: ١١١٢. احدُ: ١١١٢. اللهُ يَحْيَى البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مَيْمُونِ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ حَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّضْرِ، وَهَكَذَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَبْدِ عَنْ عَلِيٍّ. وَسُولُ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ.

وَشَرِّهِ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ». [إسناده ضعيف جدًّا. ابن عدي في «الكامل»: (١٨/ ٢٠١). وفي الكامل»: (١٨/ ٢٠١). وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد: ٢٦٦٩، وعن أبي بن كعب عند أحمد أيضاً: ٢١٨١٩، وعن زيد بن ثابت عنده أيضاً: ٢١٨١١، بأسانيد قوية].

وَفِي البَابِ عَنْ عُبَادَةَ، وَجَابِرٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو. هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ مَيْمُونٍ، وَعَبْدُ الله بنُ مَيْمُونٍ مُنْكَرُ الحَدِيثِ.

[۲۲۸۳] (۲۱٤٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بِنِ حِرَاشٍ (٥)، عَنْ عَلِيٍّ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعِ: يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله بَعَثَنِي بِالحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِاللّهَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِاللّهَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِاللّهَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِاللّهَدِهِ، وَيُؤْمِنُ بِاللّهَدَرِ». [اسناد، صحبح. بالبّعث بعد المَوْتِ، ويُؤْمِنُ بِالقَدَرِ». [اسناد، صحبح.

[۲۲۸٤] (۲۱٤٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ، عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: رِبْعِيٍّ، عَنْ حَلِيٍّ. [في إسناده رجل مبهم، وباقي رجاله ثقات. أحمد: ۱۱۱۲، وانظر ما قبله].

حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ النَّضْرِ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: الجرب.

 <sup>(</sup>٢) كذا وقع هذا الحرف في الأصل والمطبوع، ووقع في نسخة المباركفوري: «نُدْبِنُهُ» وقال: قد ضبط هذا اللفظ في النسخة الأحمدية بضم نون وسكون دال مهملة وكسر موحدة، بصيغة المضارع المتكلم، من الإذبان، ولم يظهر لي معناه، اللهم إلا أن يقال: إنه مأخوذ من الدّبْنِ، قال في «القاموس»، الدّبْنُ بالكسر: حظيرة الغنم، وقال في «النهاية»: الدّبْن: حظيرة الغنم إذا كانت من القصب، وهي من الخشب: زريبة، ومن الحجارة: صِيرة.

ثم يقال: إن المراد بالدَّبْنِ هنا: معاطن الإبل، والمعنى: نُدخِلُ البعير أجرب الحشفة [وهي رأس الذكر] في المعاطن فيُجْرِبُ الإبلَ كلَّها. ويُحتمَل أن يكون ابِذَنبِهِ، بالباء حرف الجر وبذال معجمة ونون مفتوحة وموحَّدة وبالضمير المجرور الراجع إلى البعير، والمعنى: أن البعير يجرب أولاً حشفته بذنبه، ثم يُجْرِبُ الإبلَ كلَّها، والله تعالى أعلم. انتهى.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «لا عدوى» المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تَعَدَّى بطبعها، لا بفعل الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) قال النووي: فيه تأويلان: أحدهما: المراد تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر، وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه، وبهذا قال مالك وأبو عبيدة. والثاني أن الصَّفَر دواب في البطن، وهي دود، وكانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع، وربما قتلت صاحبها، وكانت العرب تراها أعدى من الجرب، وهذا التفسير هو الصحيح.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: خراش، بالخاء المعجمة، وهو خطأ.

حَدَّثَنَا الجَارُودُ قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: بَلَغَنَا أَنَّ رِبُعِيَّ بِنَ حِرَاشٍ لَمْ يَكْذِبْ فِي الإِسْلامِ كِذْبَةً.

١١ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّفْسَ تَمُوتُ حَيْثُ مَا كُتِبَ لَهَا

[۲۲۸٥] (۲۱٤٧) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَطَرِ بِنِ عُكَامِسَ عَلَّ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَطَرِ بِنِ عُكَامِسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا قَضَى الله لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: [صحبح لنبره، وانظر ما بعده]. بِأَرْضٍ، جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً». [صحبح لنبره، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي عَزَّةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَلا نَعْرِفُ لِمَطَرِ بنِ عُكَامِسَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلٍ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ.

[٢٢٨٦] حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ وَأَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ. [صحيح لغيره. أحمد وزيادات عبد الله: ٢١٩٨٣، وانظر ما قبله وما بعده].

[۲۲۸۷] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بنُ حُجْرٍ المَعْنَى وَاحِدٌ - قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيِي عَزَّةَ قَالَ: أَيُوبَ، عَنْ أَيِي عَزَّةَ قَالَ: أَيُوبَ، عَنْ أَيِي عَزَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْمَ: ﴿إِذَا قَضَى الله لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ فَالَ رَسُولُ الله عَيْمَةٍ: ﴿إِذَا قَضَى الله لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ، جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً» أَوْ قَالَ: ﴿بِهَا حَاجَةً». وصحح أحمد: ١٥٥٣٩].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو عَزَّةَ لَهُ صُحْبَةٌ، وَاسْمُهُ: يَسَارُ بنُ عَبْدٍ، وَأَبُو المَلِيحِ اسْمُهُ: عَامِرُ بنُ أُسَامَةَ بنِ عُمَيْرِ الهُذَلِيُّ.

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ: لا يَرُدُّ الرُّقَى وَالدَّوَاءُ مِنْ قَدَرِ اللَّهُ شَيْئًا

[۲۲۸۸] (۲۱٤۸) حَدَّثْنَا سَعِيدُبنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي خِزَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَهَذَا أَصَحُّ. هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي خِزَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ.

# ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي القَدَرِيَّةِ

[٢٢٨٩] (٢١٤٩) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ حَبِيبٍ الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ حَبِيبٍ وَعَلِيِّ بِنِ نِزَادٍ، عَنْ غِكْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ بِنِ نِزَادٍ، عَنْ غِكْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فَي الرَّسُولُ الله ﷺ: "صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الإِسْلامِ نَصِيبٌ: المُرْجِنَةُ (٣)، والقَدَرِيَّةُ (٤)». [إساد، في الإِسْلامِ نَصِيبٌ: المُرْجِنَةُ (٣)، والقَدَرِيَّةُ (٤)». [إساد، ضعيف جدًا. ابن ماجه: ٦٢ و ٧٣].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَرَافِعِ بنِ خَدِيجٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٥٠).

[۲۲۹۰] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [إساده ضعيف، وانظر ما قبله].

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) قوله: «عن الزهري» سقط من المطبوع.

 <sup>(</sup>٢) وقد وقع في أسانيدهم: عن سفيان، عن الزهري، عن ابن أبي خزامة، عن أبي خزامة، وهو خطأ، والصواب فيه: سفيان، عن الزهري، عن أبي خزامة، عن أبيه. وقد سلف الإسناد على الصواب عند المصنف برقم: ٢١٩٤.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في «النهاية»: المرجئة: هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. سُمُّوا مرجئة لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم على المعاصى، أي: أخره عنهم. والمرجئة تهمز ولا تهمز.

 <sup>(</sup>٤) القدرية: هم المنكرون للقدر، القائلون بأن الله لم يقدر الأشياء، ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها، وأنها مستأنفة العلم، أي: إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: غريب حسن صحيح.

عَلِيُّ بنُ نِزَادٍ، عَنْ نِزَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ (١).

#### ۱٤ \_ بَابٌ

[٢٢٩١] (٢١٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بنُ فِرَاسِ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً سَلْمُ بِنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بن عَبْدِ الله بن الشُّخْيرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مُثِّلَ ابنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً، إِنْ أَخْطَأَتْهُ المَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَم حَتَّى يَمُوتَ». [إسناده قابل للتحسين. ابن أبي الدنيا في ﴿قصر الْأَمَلِ»: ١٣، والطبراني في ﴿الأوسط»: ٥٦٦٦، وابن عدي في الكامل»: (٥/ ٨٨)، وأبو نعيم في الحلية»: (٢ ٢١١). وهو مكرر: ٢٦٧٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَأَبُو العَوَّامِ هُوَ عِمْرَانُ القَطَّانُ.

#### ٥ ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّضَا بِالقَضَاءِ

[٢٢٩٢] (٢١٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن مُحَمَّدِ بن سَعْدِ بن أَبِي وَقَّاص، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مِنْ سَعَادَةِ ابن آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى الله لَهُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابنِ آدَمَ تَرْكُهُ

اسْتِخَارَةَ الله ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابن آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى الله لَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بن أَبِي حُمَيْدٍ - وَيُقَالُ لَهُ أَيْضاً: حَمَّادُ بِنُ أَبِي حُمَيْدٍ - وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ المَدِينِيُّ، وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيِّ عِنْدَ أَهْل الحَدِيثِ.

#### ١٦ \_ بَابٌ

[٢٢٩٣] (٢١٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بِنُ شُرَيْحٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فُلاناً يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ (٢)، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلا تُقْرِثُهُ مِنِّي السَّلامَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «يَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ ـ أَوْ: فِي أُمَّتِي، الشَّكُّ مِنْهُ ـ خَسْفٌ وَمَسْخٌ، أَوْ قَذْفٌ فِي أَهْلِ القَدَرِ». [إسناده حسن، أحمد: ٥٦٣٩، وأبو داود: ٣٦١٣ بنحوه، وابن ماجه: ٣٠٦١].

> هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَأَبُو صَخْرِ اسْمُهُ حُمَيْدُ بنُ زِيَادٍ (٣).

#### ۱۷ \_ بَابٌ

[٢٢٩٤] (٢١٥٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا

(٢) أي: ابتدع في الدين ما ليس منه من التكذيب بالقدر.

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَحَفْصُ بنُ غِيَاثٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَلِيٌّ بنِ حُسَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

مُرْسَلًا، وَهَذَا أَصَحُّ.

<sup>(</sup>١) من قوله: «قال محمد بن رافع» إلى هنا سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) وقع بعده في المطبوع الحديثان التاليان: (٣١٥٣) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا رِشِدِينُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بنِ زِيَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ مُمَّرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ ، وَذَلِكَ فِي المُكَذِّبِينَ بِالقَدَرِ » .

<sup>(</sup>٢١٥٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَبِي المَوَالِي المُزَنِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَسِنَّةً لَمَنْتُهُمْ لَمَنَهُمُ الله وَكُلُّ نَبِيٌّ كَانَ: الزَّائِدُ فِي كِتَابِ الله، وَالمُكَذِّبُ بِقَدَرِ الله، وَالمُتَسَلِّطُ بِالجَبَرُوتِ لِيُمِزَّ بِلَٰلِكَ مَنْ أَذَلَ الله، وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ الله، وَالمُسْتَحِلُّ لِحَرَم الله، وَالمُسْتَجِلُّ لِحَرَم الله، وَالمُسْتَجِلُّ مِنْ عِنْرَتِي مَا حَرَّمَ الله، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي٠٠. هَكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي المَوَالِي هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ غَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ سُلَيْم قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةً فَلَقِيتُ عَطَاءَ بِنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّ أَهْلَ البَصْرَةِ يَقُولُونَ فِي القَدَرِ، قَالَ: يَا بُنَى، أَتَقْرَأُ القُرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْرَأَ الزُّخْرُفَ. قَالَ: فَقَرَأْتُ: ﴿ حَمَّ ۞ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلَنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا لَعَلَكُم تَعْقِلُون ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَثِر ٱلْكِتَنبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ ﴾ قَالَ: أَتَدْدِي مَا أُمُّ الكِتَابِ؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ كِتَابٌ كَتَبَهُ الله قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ، وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الأَرْضَ، فِيهِ أَنَّ فِرْعَوْنَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَفِيهِ: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب. قَالَ عَطَاءٌ: لَقِيتُ الوَلِيدَ بنَ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ صَاحِب رَسُولِ الله عَنْ فَسَأَلْتُهُ: مَا كَانَتْ وَصِيَّةُ أَبِيكَ عِنْدَ المَوْتِ؟ قَالَ: دَعَانِي فَقَالَ: يَا بُنَيَّ اتَّق الله، وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ تَتَّقِي (١) الله تُؤمِنْ بِالله، وَتُؤمِنْ بِالقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَإِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ الله القَلَمَ، فَقَالَ: اكْتُب، فَقَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُب القَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ». [حسن. أحمد: ٢٢٧٠٥ بتحوه. وسيأتي مختصراً برقم: ٣٦٠٧].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ<sup>(٢)</sup>.

[٢٢٩٥] (٢١٥٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَبْدِ الله بِنِ المُنْذِرِ البَاهِلِيُّ الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ يَزِيدَ المُفْرِئُ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِي المُفْرِئُ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِي المُفْرِئُ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِي المُفُرِئُةِ بَنُ شُرِيْحٍ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِي المُفُرِئِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَسُولَ الله عَلَي سَمِعْتُ مَسُولَ الله عَلَي يَقُولُ: سَمِعْتُ مَسُولَ الله عَلْقَ السَّمَاوَاتِ يَقُولُ: «قَدَّرَ الله المَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضَ بِحُمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ». [أحمد: ٢٥٧٩، ومسلم: ٦٧٤٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

#### ۱۸ \_ بَابٌ

[٢٢٩٦] (٢١٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ العَلاءِ وَمُحَمَّدُ بِنُ العَلاءِ وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْبَانَ التَّوْرِيِّ، عَنْ رَيَادِ بِنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبَّادِ بِنِ جَعْفَرِ المَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو تُويْشٍ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ يُخاصِمُونَ فِي القَدَرِ، فَنَزَلَتْ هَرَيْشٍ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ يُخاصِمُونَ فِي القَدَرِ، فَنَزَلَتْ هَرَيْشٍ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ يُخاصِمُونَ فِي القَدَرِ، فَنَزَلَتْ هَلَا اللهَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ هَرَ اللهَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ هَا إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ [السف م د ١٩٥٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣).

#### بِسْمِ أَلْغَو ٱلنَّحْيِلِ ٱلرَّحِيَلِيْ

# [٣٣] أَبُوَابُ الفِتَنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

١ ـبَابُ مَاجَاءَ: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ»

[۲۲۹۷] (۲۱۹۸) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ بِنِ سَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ أَنَّ عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ
يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئُ مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: زِنَى فَالَ: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئُ مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: زِنَى بَعْدَ إِسْلامٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَنَّ بَعْدَ إِسْلامٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَنَّ فَقُتِلَ بِهِ»؟ فَوَالله مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا فِي إِسُلامٍ، وَلا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، وَلا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي

<sup>(</sup>٢) خالف المصنف رحمه الله قوله هذا عندما كرر الحديث بالسند نفسه برقم: ٣٦٠٧، فقال ثمَّة: حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: "صحيح" فقط.

حُرَّمَ الله ، قَبِمَ تَقْتُلُونِي؟ [إسناده صحيح. أحمد: ٤٣٧، وأبو داود: ٤٥٠٧، والنسائي: ٤٠٢٤، وابن ماجه: ٢٥٣٣].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ فَرَفَعَهُ.

وَرَوَى يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ هَذَا الحَدِيثَ، فَوَقَفُوهُ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنْ عُثْمَانَ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

# ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيم الدِّمَاءِ وَالأَمْوَالِ

[۲۲۹۸] (۲۱۹۹) حَدَّنَا هَنَادٌ: حَدَّنَا أَبُو الأَحْوَسِ، عَنْ شَبِيبِ بِنِ غَرْفَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ عَمْرِو بِنِ الأَحْوَسِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ الأَحْوَسِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ فِي حِجَّةِ الوَدَاعِ لِلنَّاسِ: "أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟" قَالُوا: يَوْمُ السَحَجِّ الأَكْبَرِ، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَّاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ السَحَجِّ الأَكْبَرِ، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَّاءَكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ (١٠)، أَلَا لا يَجْنِي الشَيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلادِكُمْ هَذِهِ أَبَداً، وَلَكِنْ سَبَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ،

فَسَيَرْضَى بِهِ». [صحيح لغيره. أحمد: ١٥٥٠٧ مختصراً، وأبو داود: ٣٣٣٤ بنحوه مختصراً، والنسائي في «الكبرى»: ٤٠٨٥ مطولاً، وابن ماجه: ٣٠٥٥ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَحِذْيَم بنِ عَمْرِو السَّعْدِيِّ.

هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى زَائِدَةُ عَنْ شَبِيبِ بِنِ غَرْقَدَةَ نَحْوَهُ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَبِيبِ بِنِ غَرْقَدَةً.

# ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ: لا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً

[۲۲۹۹] (۲۱۹۰) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لاعِباً رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لاعِباً جَادًّا(۲)، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ، فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ». [اسناده صحيح. أحمد: ۱۷۹٤٠، وأبو دارد: ۵۰۰۳].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَسُلَيْمَانَ بنِ صُرَدٍ، وَسُلَيْمَانَ بنِ صُرَدٍ، وَجَعْدَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابن أَبِي ذِئْبِ.

وَالسَّائِبُ بِنُ يَزِيدَ لَهُ صُحْبَةٌ، قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَيْقَ وَالسَّائِبُ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، وَهُوَ غُلامٌ، قُبِضَ النَّبِيُّ عَيَّة وَالسَّائِبُ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، وَأَبُوهُ يَزِيدُ بِنُ السَّائِبِ (٣) هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْق، وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ أَحَادِيثَ (٤).

<sup>(</sup>١) أي أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية، لا يعاقب بها الآخر، كقوله تعالى: ﴿وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِذْدَ أُخْرَكُن﴾ [الأنعام: ١٦٤].

 <sup>(</sup>٢) لاعباً جادًا: قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: يأخذه ولا يريد سرقته، لكن يريد إدخال الهم والغيظ عليه، فهو لاعبٌ في السرقة،
 جادٌ في الأذنة.

<sup>&</sup>quot;) كذا وقع في الأصل: «يزيد بن السائب» قيل: هو «يزيد بن سعيد» كما وردت ترجمته في «تهذيب الكمال»: (٣٢/ ١٤١)، وفروعه، وفي «الإصابة»: (٦٥٨/٦)، وغيرها من المصادر.

وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٦/ ٣٨٠): كذا قال الترمذي: «يزيد بن السائب»، وقد عرفت أن يزيد هذا هو يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود، فلعله يقال له: يزيد بن السائب أيضاً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) وقع بعد هذا في المطبوع: (٢١٦١) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثُنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ قَالَ: حَجَّ ہے

# ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِشَارَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاح

العَطَّارُ الهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا مَجْبُوبُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: العَطَّارُ الهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَدَّاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: "مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: "مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: "مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: "مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ إِلَيْ هَالِهُ المَلائِكَةُ». [أحمد: ٧٤٧٦، ومسلم: ١٦١٦ مطولاً، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً، وَعَائِشَةً، وَجَابِرٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ الحَذَّاءِ.

وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَزَادَ فِيهِ: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمَّهِ.

[ ٢٣٠١] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا. [مسلم: ٦٦٦٦ عن أبي هريرة مرفوعاً، وانظر ما فبله]

# ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ مَسْلُولاً

[۲۳۰۲] (۲۱۹۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُعَاوِيَةَ اللهُ مِنُ مُعَاوِيَةَ اللهُ مَحِيُّ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً. [إسناده صحبح. أحمد: ١٤٢٠١، وأبو داود: ٢٥٨٨].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةً.

وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ بَنَّةَ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَحَدِيثُ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ عِنْدِي أَصَحُّ.

# ٦ - بَابٌ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ

[٣٠٠٣] (٢١٦٤) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بِنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً قَالَ: «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ، فَهُوَ فِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ، فَهُوَ فِي غِنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ ». [صحح لنبره. أبر يعلى: ١٤٥٧].

وَفِي البَابِ عَنْ جُنْدَبٍ، وَابْنِ عُمَرَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي لُزُومِ الجَمَاعَةِ

حَدَّنَنَا النَّضْرُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو المُغِيرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ حَدَّنَنَا النَّضْرُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو المُغِيرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سُوقَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ دِينَادٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبْنَا عُمَرُ بِالجَابِيةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ عُمَلًا إِللَّهَا إِلَيْ قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامٍ رَسُولِ الله ﷺ فِينَا، قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلا اللَّهُ مُا الشَّيْطُانُ مَعَ الوَاحِدِ، وَهُو مِنَ الإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ. مَنْ أَرَادَ الشَّيْطُانُ مَعَ الوَاحِدِ، وَهُو مِنَ الإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ. مَنْ أَرَادَ الشَّيْعُومَ عَنْ الْمُؤْمِنُ الْكُرُمُ الجَمَاعَةَ. مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ، وَلِيَاكُمُ المُؤْمِنُ». [صحبح. أحمد: ١١٤]. والنساني في الكبريّ : ١٩٨١، وابن ماجه بنحوه مختصرا: ٢٣١٣].

يَزِيدُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ. فَقَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدِ القَطَّانِ: كَانَ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ بَئْنًا صَاحِبَ حَدِيثٍ، وَكَانَ السَّائِبُ بنُ يَزِيدَ وَهُوَ جَدِّي مِنْ قِبَلِ أُمِّي.
 وقد سلف هذا الحديث برقم: ٩٤٤، وتكراره في هذا الموضع خطأ.

<sup>(</sup>١) أي: من أراد أن يسكن وسطها وخيارها.

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سُوقَةَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

البَصْرِيُّ: حَدَّثَنا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ المَعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ المَدِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ يَجْمَعُ أُمَّتِي \_ أَوْ قَالَ : "إِنَّ الله لا يَجْمَعُ أُمَّتِي \_ أَوْ قَالَ : "إِنَّ الله لا يَجْمَعُ أُمَّتِي \_ أَوْ قَالَ : أُمَّةً مُحَمَّدٍ عَلَى الجَمَاعَةِ، أَمَّةً مُحَمَّدٍ عَلَى الجَمَاعَةِ، وَيَدُ الله عَلَى الجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

وَسُلَيْمَانُ المَدِينِيُّ هُوَ عِنْدِي سُلَيْمَانُ بنُ سُفْيَانَ (١).

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[۲۳۰٦] (۲۱٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مَيْمُونٍ، عَنِ ابن

طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «يَدُ الله مَعَ الجَمَاعَةِ». [إسناده صحيح. القضاعي في «مسند الشهاب»: ٢٣٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ٨ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي نُزُولِ العَذَابِ إِذَا لَمْ يُغَيِّرِ المُنْكُرُ

[٢٣٠٧] (٢١٦٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا فَيْهِ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا فِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ بِنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: فَيْسٍ بِنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَالَيُّهُا الَّذِينَ اللَّهُ اللَّيَةَ اللَّيَةَ اللَّيَةَ اللَّيَةَ اللَّيْنَ اللَّيَةَ اللَّيْنَ اللَّيَةَ اللَّيْنَ اللَّيَةَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنِ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنِ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنِ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنِ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنِ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّيْنَالِي اللَّيْنَالِ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّيْنَالِ اللَّيْنَ اللَّيْنِ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنِيقِ اللَّيْنَ اللَّيْنَالِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنَ اللَّيْنَالِي اللَّيْنَالِ اللَّيْنَ الْمُولِي اللَّيْنِ اللَّيْنِ الْمَنْ الْمُنْ اللَّيْنِ الْمُنْ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنَ الْمُنْ اللَّيْنَ الْمُنْ الْنَاسُ الْمُنْ اللَّيْنَ الْمُنْ اللَّيْنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِيْنِ اللَّيْنِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّهُ الْمِنَالُ اللَّالِي اللَّيْنَ الْمُنْ الْمُنْ اللَّذِي اللَّيْنَ الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّذِيلِيْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيلِيْفِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّالِي الْمُنْ الْمُنْ الْ

[٢٣٠٨] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ

 <sup>(</sup>١) جاء بعد هذا في المطبوع: وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو عَامِرِ العَقْدِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.
 وَتَفْسِيرُ الجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم: هُمْ أَهْلُ الفِقْهِ وَالعِلْم وَالحَدِيثِ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ بَنَ مُعَّاذِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيٌّ بنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بنَ الْمُبَارَكِ: مَنِ الْجَمَاعَةُ؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. قَالَ: فُلانٌ وَفُلانٌ. قِيلَ لَهُ: قَدْ مَاتَ فُلانٌ وَفُلانٌ. فَقَالَ عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ: أَبُو حَمْزَةَ اللهُ بنُ المُبَارَكِ: أَبُو حَمْزَةَ اللهُ بنُ المُبَارَكِ: أَبُو حَمْزَةَ اللهُ بنُ المُبَارَكِ: أَبُو حَمْزَةً اللهُ بنُ المُبَارَكِ: أَبُو حَمْزَةً اللهُ بنُ المُبَارَكِ: أَبُو حَمْزَةً اللهُ بنُ المُبَارَكِ: أَبُو مَمْزَةً اللهُ بنُ اللهُ بنُ المُبَارَكِ: أَبُو مَمْزَةً اللهُ بنُ اللهُ بنُ اللهُ بنُ اللهُ بنَ اللهُ بنُ اللهُ بنَ اللهُ بنُ اللهُ بنُ اللهُ بنُ اللهُ بنُ اللهُ بنُ اللهُ بنُ اللهُ بن

وَأَبُو خَمْزَةَ: هُوَ مُحَمَّدُ بنُ مَيْمُونِ، وَكَانَ شَيْخًا صَالِحاً، وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا فِي حَيَاتِهِ عِنْدَنَا.

 <sup>(</sup>۲) ادّعى بعضهم نسخ هذه الآية، ورده ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص١٤٩ ـ ١٥٠، وذكر أربعة أشياء تدل على إحكامها، وهي في إيجاز:

١ ـ أن قوله: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُكُمْمٌ ﴾ يقتضي إغراء الإنسان بمصالح نفسه، ويتضمن الإخبار بأنه لا يعاقب بضلال غيره، وليس من مقتضى ذلك أن لا ينكر على غيره، وإنما غاية الأمر أن يكون مسكوتاً، فيقف على الدليل.

لا يق الآية تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن قوله: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُكُمْ هُم بإصلاحها وأداء ما عليها، وقد ثبت وجوب الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثبت وجوب الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بدليل قوله تعالى: ﴿إِذَا آَمْتَدُيْتُمْ ﴾.

٣ ـ أن الآية قد حملها قومٌ على أهل الكتاب إذا أدُّوا الجزية، فحينئذٍ لا يُلزمون بغيرها.

٤ أنه لما عابهم في تقليد آبائهم بالآية المتقدمة، أعلمهم بهذه الآية أن المكلّف إنما يلزمه حكم نفسه، وأنه لا يضره ضلال غيره إذا
 كان مهتدياً حتى يعلموا أنه لا يلزمهم من ضلال آبائهم شيء من الذم والعقاب، قال: وإذا تلمّحت هذه المناسبة بين الآيتين لم يكن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هاهنا مدخل. وهذا أحسن الوجوه في الآية.

هَارُونَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ نَحْوَهُ. [إسناده صحيح، وانظر ما قبله].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَأُمِّ سَلَمَةً، وَالنُّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، وَحُذَيْفَةً (١).

هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ، رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ.

# ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ

[٢٣٠٩] (٢١٦٩) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثْنَا عَبْدُ العَزيز بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرو بن أَبِي عَمْرو، عَنْ (٢) عَبْدِ الله الأَنْصَادِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بِن (٣) اليَمَانِ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ الله يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ، فَلا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ». [حن لغيره. احمد: ٢٣٣٠١].

[٢٣١٠] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ أَبِي عَمْرِو، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [حسن لغيره. وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٢٣١١] (٢١٧٠) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثْنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرو بن أَبِي عَمْرو، عَنْ عَبْدِ الله بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ الأَشْهَلِيِّ، عَنْ حُنَيْفَةَ بِن اليَمَانِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا نَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ، وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ، وَيَرِثَ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٣٣٠٧، وابن ماجه: ٤٠٤٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤).

[٢٣١٢] (٢١٧١) حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سُوقَةَ، عَنْ نَافِع بن جُبَيْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ ذَكَرَ الجَيْشَ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِمْ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: لَعَلَّ فِيهِمُ المُكْرَةَ، قَالَ: «إِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ». [أحمد: ٢٦٤٧٥، ومسلم بنحوه مطولاً: ٧٢٤٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ نَافِع بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَيْضاً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةً.

# ١٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْيِيرِ المُنْكَرِ بِاليَدِ أَوْ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالقَلْبِ

[٢٣١٣] (٢١٧٢) حَـدَّثُـنَا بُـنْـدَارٌ: حَـدَّثُـنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بِنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الخُطْبَةَ (٥) قَبْلَ الصَّلاةِ مَرْوَانُ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لِمَرْوَانَ: خَالَفْتَ السُّنَّةَ، فَقَالَ: يَا فُلانُ تُركَ مَا هَنَاكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مُنْكَراً فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ». [أحمد: ١١٤٦٠، ومسلم: ١٧٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٣١٤] (٢١٧٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ القَائِم

وقع بعد هذا في المطبوع: وهذا حديث صحيح.

في المطبوع: •عن عمرو بن أبي عمرو وعبد الله الأنصاري»، وهو خطأ. **(Y)** 

في المطبوع: «عن»، وهو خطأ. (٣)

زاد في المطبوع بعد هذا: إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو.

أي: خطبة العيد.

# ١٢ ـ بَابٌ: أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

[٢٣١٥] (٢١٧٤) حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ بِنُ دِينَارِ الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُصْعَبٍ أَبُو يَزِيدَ: الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّة، عَنْ عَطِيَّة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ مِنْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَعْظُمِ الجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَاثِرٍ». [صحح أَعْظُمِ الجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَاثِرٍ». [صحح لنبره. أحمد: ١١١٤٣ ضمن حدیث طویل، وأبو داود: ٤٣٤٤، وابن ماجه: ٤٠١١].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ١٣ ـ بَابُ سُؤَالِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاثاً فِي أُمَّتِهِ

[٢٣١٦] (٢١٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بنَ وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بنَ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الخَوْرِثِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ حَبَّابِ بنِ الأَرَتِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله بيَّيِ صَلاةً فَأَطَالَهَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله،

صَلَيْتَ صَلاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا؟! قَالَ: "أَجَلْ، إِنَّهَا صَلاةً رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، إِنِّي سَأَلْتُ الله فِيهَا ثَلاثاً، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضِ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَمَنَعَنِيهَا». [صحيح. أحمد: ٢١٠٥٣، والساني: ١٦٣٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

[٣٣١٧] (٣١٧٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ وَيُدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله رَوَى (٢) لِيَ الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ الله أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ (٣): الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ (٤)، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي الْمُعْرِينِ أَلْ الله المُلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنَّ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ الْمُتَي أَنْ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيعَ بَيْضَتَهُمْ (٥)، وَإِنِّي عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيعَ بَيْضَتَهُمْ أَنَّ لا يُرَدُّ، وَإِنِي فَلَا عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيعَ بَيْضَتَهُمْ أُنَّ لا يُرَدُّ، وَإِنِّي قَطَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ، وَإِنِي عَلَيْهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ إِنَّهُ لا يُرَدُّ، وَإِنِّي فَلَا عَلَيْهُمْ عَلُوا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ فَيسْتَهِمْ فَيسْتَبِيعَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَا عَنْ اللهُ الْمُلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ إِنَّهُ لا يُرَدُّ، وَإِنِي وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ الْمُلِكَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولِكُ بَعْضَةُ اللهُ الْمُعَلِيثُ بَعْضَةً مَ عَلَيْهِمْ مَنُ بِأَقْطَارِهَا اللهَ بَعْضَا ، وَيَسْبِي وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا اللهَ بَعْضَا ، وَيَسْبِي وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِغُضَهُمْ يُعْضَلُهُ وَاللهَ وَمِسَاءً وَيَسْبِي الْمُعْمُ مُعْمَا وَلَا المَدِي الْمُعَلِي الْمُقَالِقُ اللهُ الْمُلِكُ بَعْضَاءً وَيَسْبِي وَلَا اللهُ الْمُلِكَ بَعْضَاءً وَيَسْبِي وَيَسْبَى اللهُ الْمُؤَلِّذِي وَالْمَارِهُ وَاللهُ وَالْمَارِهُ الْمُولِي الْمُعْلَى اللهُ الْمُلِكَ اللهُ اللهُ الْمُؤَلِي اللهُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُ اللهُ الْمُؤَلِي الْمُؤَلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُؤَلِي الْمُؤَلِي الْمُعَلِي الْمُؤَلِي اللهُ الْمُؤَلِي الْمُعْلَى اللهُ الْمُؤَلِي اللهُ الْمُؤَلِي الْمُعْلُولُ اللهُ الْمُؤَلِي الْمُؤَلِي الْمُؤَلِي الْمُؤَلِي الْمُولُولُ الْمُؤَلِي اللهُ الْمُؤَلِي الْمُؤَلِي اللهُ الْمُؤَلِي ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب صحيح. (٢) زوى: جمع.

<sup>(</sup>٣) الكنزين: الذهب والفضة، والمراد: كنزا كِسرى وقيصر.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: الأصفر.

<sup>(</sup>٥) البيضة: الجماعة، وقيل: الدار، ومعناه في الأصل: يستبيح أصلهم، وذلك لأن البيضة أصل الحيوان.

<sup>(</sup>٦) أي: بقحط يعمهم.

#### ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الفِتْنَةِ

[٢٣١٨] (٢١٧٧) حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ مُوسَى القَزَّازُ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَحَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ أُمِّ مَالِكِ البَهْزِيَّةِ قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ فِيْ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا؟ قَالَتْ: وَلَكُنْ نِي مَاشِيَتِهِ يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، قَالَ: ﴿رَجُلٌ فِي مَاشِيَتِهِ يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسٍ فَرَسِهِ يُخِيفُ العَدُوَّ وَيُخَوِّفُونَهُ». [محمد: ٢٧٣٥].

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ<sup>(١)</sup> مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رَوَاهُ لَيْثُ بنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ أُمِّ مَالِكِ البَهْزِيَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

#### ١٥ \_ بَابُ

[٣١٩] (٢١٧٨) حَدَّنَا عَبْدُ الله بنُ مُعَاوِية الله بنُ مُعَاوِية الله بنُ مُعَاوِية الله بن المُعَاوِية الله بن المُعَمِي : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ زِيَادِ بنِ سِيمِينْ كُوشَ ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «تَكُونُ فِئْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الله عَمْرٍ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «تَكُونُ فِئْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الله العَرْبَ (٢٠) ، قَتْلاهَا فِي النَّارِ (٣) ، اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنَ السَّيْفِ» . [احد: ٢٩٦٥، وأبو داود: ٢٩٦٥، وابن ماجه: ٢٩٦٧].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: لا يُعْرَفُ لِزِيَادِ بِنِ سِيمِين كُوشَ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، رَوَاهُ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ عَنْ لَيْثٍ فَوَقَفَهُ. عَنْ لَيْثٍ فَوَقَفَهُ.

# ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْأَمَانَةِ

[ ۲۳۲۰] (۲۱۷۹) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ وَهْبٍ، عَنْ حُلَيْفَةً قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ حَدِيثَيْنِ، قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا خَدَّهُمَا وَأَنَا أَنْ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَدْرِ<sup>(3)</sup> أَنْتَظِرُ الآخَرَ، حَدَّثَنَا «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَدْرِ<sup>(3)</sup> قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ القُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ الشُرَّةِ».

ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةِ فَقَالَ: «بَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ النَّوْمَةَ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الوَكْتِ (٥)، ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ المَجْلِ (٦) كَجَمْ دَحْرَجْتَهُ عَلَى دِجْلِكَ فَنَفِطَتْ (٧)، مِثْلَ المَجْلِ (٦) كَجَمْ دَحْرَجْتَهُ عَلَى دِجْلِكَ فَنَفِطَتْ (٧)، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً (٨) وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءً». ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَحْرَجَهَا عَلَى دِجْلِهِ.

قَالَ: «فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لا يَكَادُ أَحَدُ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ حَتَّى بُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلانٍ رَجُلاً أَمِيناً، وَحَتَّى بُقَالَ لِلرَّجُلِ أَمِيناً، وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ وَأَظْرَفَهُ وَأَعْقَلَهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ».

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) أي: تستوعبهم هلاكاً.

<sup>(</sup>٣) قتلاها في النار: مبتدأ وخبر، وإنما كانوا في النار لأنهم ما قصدوا بالقتال إعلاء كلمة الله، أو دفع ظلم، أو إغاثة أهل حق، وإنما قصدوا التباهي والتفاخر، وطمعوا في المال والملك. قاله السندي.

<sup>(1)</sup> الجذر: الأصل من كل شيء.

<sup>(</sup>٥) الوكت: هو الأثر اليسير، كذا قاله الهروي، وقال غيره: هو سواد يسير، وقيل: لون يحدث مخالف للَّون الذي كان قبله.

<sup>(</sup>٦) المجل: هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها، ويصير كالقبة فيه ماء قليل.

<sup>(</sup>V) فنفطت: أي: صار بين الجلد واللحم ماء.

<sup>(</sup>٨) منتبراً: أي: مرتفعاً.

وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ فِيهِ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِماً لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ، وَلَئِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ<sup>(۱)</sup>، فَأَمَّا اليَوْمَ فَمَا كُنْتُ لأبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلاناً وَفُلاناً. [أحمد: ٢٣٢٥٥، والبخاري: ١٤٩٧، ومسلم: ٣٦٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ١٧ \_ بَابٌ: لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

المَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِنَانِ بِنِ المَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِنَانِ بِنِ المَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِنَانِ بِعَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْفِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ لَهَا: خَرَجَ إِلَى حُنَينِ (٢) ، مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: خَرَجَ إِلَى حُنَينٍ (٢) ، مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، كَمَا لَهُمْ ذَاتُ رَسُولَ الله ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُمُ مَا لَهُمْ مُوسَى: ﴿ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، كَمَا لَهُمْ مَالِهُمُ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ اسْمُهُ الحَارِثُ بنُ عَوْفٍ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً.

# ١٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلام السِّبَاعِ

[۲۳۲۲] (۲۱۸۱) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ العَبْدِيُّ، أَبِي، عَنِ الفَاسِمِ بِنِ الفَصْلِ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرَةَ العَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السَّبَاعُ الإِنْسَ، وَحَتَّى تُكلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ، وَشِرَاكُ الإِنْسَ، وَحَتَّى تُكلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ، وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، وَتُحْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ". [سفيان بن نعْلِهِ، وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ". [سفيان بن وكيع وإن كان ضعيفاً منابع، وباقي رجاله ثقات. أحمد: ١١٧٩٢ مطرلاً].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صحيحٌ (٣) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بنِ الْفَضْلِ ثِقَةٌ مَا مُونٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَثَقَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَن بنُ مَهْدِيٍّ.

# ١٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي انْشِقَاق القَمَرِ

[٣٣٣٣] (٢١٨٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: انْفَلَقَ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اشْهَدُوا». [مسلم: ٧٠٧٤. وسبكرر برنم: ٣٥٧٢].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَجُبَيْرِ بنِ طُعِم.

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٢١ ـ بَابٌ فِي الخَسْفِ

[٢٣٢٤] (٢١٨٣) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فُرَاتِ القَزَّازِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ أَسِيدٍ قَالَ: أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوْا عَشْرَ آيَاتٍ:

<sup>(</sup>۱) المبايعة هنا: البيع والشراء، والمراد أن دين المسلم وأمانته تمنعه من الخيانة، وأما الكافر فالذي يمنعه من ذلك هو ساعيه، أي: الوالي عليه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «خيبر»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «حسن غريب» فقط.

طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَالدَّابَّةُ، وَثَلَاثَةُ خُسُونٍ: خَسْفٍ بِالمَشْرِقِ، وَخَسْفٍ بِالمَغْرِبِ، وَثَلاثَةُ خُسُونٍ بِجَزِيرَةِ العَرَبِ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ النَّاسَ ـ فَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ النَّاسَ ـ فَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَانْظُرُ مَا بِعِدهِ].

[٢٣٢٥] حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «وَالدُّخَانَ». [صحيح، وانظر ما فبله وتاليه].

[٢٣٢٦] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ فُرَاتِ الفَرَّاذِ، نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ عَنْ شُفْيَانَ. [صحيح، وانظر سابقه ونائيه]

[۲۳۲۷] حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ وَالمَسْعُودِيِّ سَمِعَا فراتُ (۱) الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ وَالمَسْعُودِيِّ سَمِعَا فراتُ (۱) القَزَّازَ نَحْوَ جَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَلْقَزَّازَ نَحْوَ جَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ فُورَاتٍ، وَزَادَ فِيهِ: «الدَّجَالَ» أَوِ «الدُّخَانَ». [مسلم: فُرَاتٍ، وَزَادَ فِيهِ: «الدَّجَالَ» أَوِ «الدُّخَانَ». [مسلم: ٧٢٨٦، وانظر ما قبله، وما بعده].

[۲۳۲۸] حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ الحَكَمُ بِنُ عَبْدِ الله العِجْلِيُّ، عَنْ شُعْبَةً، وَزَادَ فِيهِ: عَنْ فُرَاتٍ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةً، وَزَادَ فِيهِ: «وَالعَاشِرُ إِمَّا رِبِحٌ تَطْرَحُهُمْ فِي البَحْرِ، وَإِمَّا نُزُولُ وَالعَاشِرُ إِمَّا رِبِحٌ تَطْرَحُهُمْ فِي البَحْرِ، وَإِمَّا نُزُولُ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ». [أحمد: ١٦١٤٣، ومسلم: ٧٢٨٧، وانظر ما فِيه].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَصَفِيَّة.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٣٢٩] (٢١٨٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ

أَبِي إِذْرِيسَ المُرْهِبِيِّ، عَنْ مُسْلِم بِنِ صَفْوَانَ، عَنْ صَفِيّةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزُو هَلَا البَيْتِ حَتَّى يَغْزُو جَيْشٌ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالبَيْدَاءِ مَلَا البَيْتِ حَتَّى يَغْزُو جَيْشٌ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالبَيْدَاءِ وَلَمُ أَوْ: بِبَيْدَاء وَمِنَ الأَرْضِ، خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَمَنْ كَرِهَ مِنْهُمْ؟ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ الله عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ». [صحيح دون توله: قَالَ: «يَبْعَثُهُمُ الله عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ». [صحيح دون توله: الايننهي الناس عن غزو هذا البيت». أحمد: ٢٦٨٦١، وابن ماجه: ١٤٠٦٤

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَعَبْدُ الله بنُ عُمَرَ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَل حِفْظِهِ.

# ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

آلام المعاوِية، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالنَّبِيُّ عَلِيْ جَالِسٌ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَتَدْرِي أَبْنَ وَالنَّبِيُ عَلِيْ جَالِسٌ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَتَدْرِي أَبْنَ تَدْهَبُ هَذِهِ؟»، قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ مَسْتَأْذِنُ فِي السَّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ

<sup>(</sup>١) كذا وقع في الأصل من غير ألف، وهي لغة ربيعة، فإنهم يقفون على المنصوب بصورة المرفوع والمجرور. ووقع في المطبوع: «سمعا من فراتِ».

قِيلَ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا». قَالَ: ثُمَّ قَرَأً: «وَذَلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا». وَقَالَ: ذَلِكَ قِرَاءَةُ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ. [أحمد: ٢١٣٥٢، والبخاري: ٧٤٢٤، ومسلم: ٤٠١. وسيكرر برقم: ٣٥٠٧].

وَفِي البَابِ عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَسَّالٍ، وَحُذَيْفَةَ بِنِ أَسِيدٍ، وَأَنَسِ وَأَبِي مُوسَى.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوج يَاْجُوجَ وَمَاْجُوجَ

المَخْزُومِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بِنُ نَافِعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بِنُ نَافِعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُييْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، سُفْيَانُ بِنْ عُييْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُروةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنْ نَوْمٍ مُحْمَرًا وَجُهُهُ وَهُو يَقُولُ: "لا إِلَهَ إِلَّا الله عَنْ نَوْمٍ مُحْمَرًا وَجُهُهُ وَهُو يَقُولُ: "لا إِلَهَ إِلَّا الله عَنْ نَوْمٍ مُحْمَرًا وَجُهُهُ وَهُو يَقُولُ: "لا إِلَهَ إِلَّا الله عَنْ رَدُم مَنَّا وَجُهُهُ وَهُو يَقُولُ: "لا إِلَهَ إِلَّا الله فَيْعِ النَّوْمُ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ " وَعَقَدَ عَشْراً. قَالَتْ زَيْنَبُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، أَفَنَهْ لِكُ عَشْراً. قَالَتْ زَيْنَبُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، أَفَنَهْ لِكُ عَشْراً. قَالَتْ زَيْنَبُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، أَفَنَهْ لِكُ عَشْراً. قَالَتْ زَيْنَبُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، أَفَنَهْ لِكُ عَشْراً. وَلِينَا الطَّالِحُونَ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا كُثُرَ الخَبَثُ». [احمد: وَفِينَا الطَّالِحُونَ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا كُثُرَ الخَبَثُ». [احمد: ٢٧٤١٣ م والبخاري (١): ٢٠٤٩ ، ومسلم: ٢٧٤١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ جَوَّدَ سُفْيَانُ هَذَا الحَدِيثَ.

هَكَذَا رَوَى الحُمَيْدِيُّ وَعَلِيُّ بنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ

مِنَ الحُفَّاظِ، عَنْ سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ نَحْوَ هَذَا.

وَقَالَ الحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بِنِ عُيَيْنَةَ: حَفِظْتُ مِنَ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الإِسْنَادِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ: زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ - وَهُمَا رَبِيبَتَا النَّبِيِّ ﷺ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجَي النَّبِيِّ ﷺ .

وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ حَبِيبَةَ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ ابنِ عُيَيْنَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابنِ عُيَيْنَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابنِ عُيَيْنَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.

# ٢٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ المَارِقَةِ

العَلاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، العَلاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلامِ، فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلامِ، يَقُرَوُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ (٢)، يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ البَرِيَّةِ (٣)، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ خَيْرِ البَرِيَّةِ (١٤)، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (١٤)». [صحيح لنبره. أحمد: ٣٨٣١، وابن ماجه: ١٦٨].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي ذَرِّ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ هَذَا الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ وَصَفَ هَؤُلاءِ القَوْمَ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ

<sup>(</sup>١) وليس في إسناد البخاري ذكر حبيبة. قال ابن حجر في «الفتح»: (١٣/ ١٣): قال الدارقطني: أظنُّ سفيان كان تارةً يذكرها، وتارةً يُسقطها.

<sup>(</sup>٢) تراقيهم: أي: حلوقهم بالصعود إلى محل القبول، أو النزول إلى القلوب ليؤثر في قلوبهم.

<sup>(</sup>٣) يقولون من قول خير البرية: قال الحافظ في "فتح الباري»: (٦١٩/٦) أي: من القرآن، وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم: لا حكم إلا لله، وانتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها.

وقال العيني في «عمدة القاري»: (١٦/ ١٤٤): قوله: «يقولون من قول خير البرية» أي: من السنة، وهو قول محمد على خير الخليقة. قال الكرماني: ويروى: «من خير قول البرية». أي: من القرآن، ويحتمل أن تكون الإضافة من باب ما يكون المضاف داخلاً في المضاف إليه، وحينئذ يراد به السنة لا القرآن، هو كما قال الخوارج: لا حكم إلا لله في قضية التحكيم، وكانت كلمة حقّ، ولكن أرادوا بها باطلاً.

<sup>(</sup>٤) أي: يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الصيد المَرْمِي.

تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الخَوَارِجُ الحَرُورِيَّةُ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الخَوَارِجِ.

#### ٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَثْرَةِ

[٢٣٣٤] (٢١٨٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثُنَا أَنسُ بِنُ مَالِكِ، عَنْ أُسَيْدِ بِنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ اللهُ مِنْ مَالِكِ، عَنْ أُسَيْدِ بِنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، اسْتَعْمَلْتَ فُلاناً وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي تَسْتَعْمِلْنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْحَوْضِ». [احد: أَثَرَةُ (١)، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ». [احد: ١٩٠٩٤، والبخاري: ٢٠٥٧، وصلم: ٤٧٧٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[ ٢٣٣٥] (٢١٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُوراً تُنْكِرُونَهَا" قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "أَدُّوا(٢) وَأُمُوراً تُنْكِرُونَهَا" قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "أَدُّوا(٢) إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا الله الَّذِي لَكُمْ". [أحمد: ٢٦٤١، والبخاري: ٢٠٥٧، وملم: ٤٧٧٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٢٥ ـ بَابُ مَا أَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ أَصْحَابَهُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ

[٢٣٣٦] (٢١٩١) حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ مُوسَى القَزَّازُ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ زَيْدٍ، البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ يَوْماً صَلاةَ العَصْرِ بِنَهَارٍ، ثُمَّ قَامَ خَطِيباً،

فَلَمْ يَدَعْ شَيْئاً يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا أَخْبَرَنَا بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ.

وَكَانَ فِيمَا قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّنْيَا خَضِرَةٌ (٣) حُلُوَةٌ، وَإِنَّ اللهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلا فَاتَّقُوا اللَّنْيَا وَاتَّقُوا اللَّنْيَا وَاتَّقُوا اللَّنْيَاءَ».

وَكَانَ فِيمَا قَالَ: «أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ». قَالَ: فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ، وَقَالَ: قَدْ وَالله رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا.

وَكَانَ فِيمَا قَالَ: «أَلا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمُ القِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَةِ إِمَامٍ القِيَامَةِ بِقَدْرٍ غَدْرَةِ إِمَامٍ عَامَّةٍ يُرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اسْتِهِ».

وَكَانَ فِيمَا حَفِظْنَا يَوْمَئِذِ: «أَلا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى: فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِناً وَيَحْيَا مُؤْمِناً وَيَحْيَا مُؤْمِناً وَيَحْيَا كَافِراً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِناً وَيَحْيَا كَافِراً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَا كَافِراً وَيَحْيَا كَافِراً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمُ البَطِيءَ الغَضِبِ سَرِيعَ الغَضِبِ سَرِيعَ الغَضِبِ سَرِيعَ الغَضِبِ سَرِيعُ الغَيْءِ، فَتِلْكَ بِيلُكَ، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعَ الغَضَبِ بَطِيءَ الفَيْءِ، أَلا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعَ الغَضَبِ بَطِيءَ الفَيْءِ، أَلا وَخِيْرُهُمْ سَرِيعَ الغَضَبِ بَطِيءَ الفَيْءِ، وَشَرَّهُمْ سَرِيعَ الغَضَبِ بَطِيءُ الفَيْءِ.

ألا وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ القَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمْ سَيِّئُ القَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمُ الطَّلَبِ، فَتِلْكَ بِتِلْكَ، ألا وَإِنَّ مِنْهُمُ السَّيِّئُ القَضَاءِ السَّيِّئُ الطَّلَبِ، ألا وَخَيْرُهُمُ الحَسَنُ القَضَاءِ الحَسَنُ القَضَاءِ الحَسَنُ الطَّلَبِ، ألا وَشَرُّهُمْ سَيِّئُ القَضَاءِ سَيِّئُ القَضَاءِ سَيِّئُ القَضَاءِ سَيِّئُ الطَّلَب.

<sup>(</sup>١) أَثَرَة بفتحتين: اسم من الاستئثار، أي: ترون تفضيل غيركم عليكم في الأمور.

<sup>(</sup>٢) أدُّوا: أي: أطيعوا واصبروا على ذلك، وأجركم على الله.

<sup>(</sup>٣) خَضِرة بفتح فكسر، أي: ناعمة طرية محبوبة.

<sup>(</sup>٤) سريع الفيء: أي: سريع الرجوع من الغضب.

أَلَا وَإِنَّ الغَضَبَ جَمْرَةً فِي قَلْبِ ابنِ آدَمَ، أَمَا رَأَيْتُمْ إِلَى خُمْرَةٍ عَيْنَيْهِ، وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ؟ فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيَلْصَقْ بِالأَرْضِ».

قَالَ: وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ إِلَى الشَّمْسِ، هَلْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِي مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

وَفِي البَابِ عَنْ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، وَأَبِي زَيْدِ بنِ أَخْطَبَ، وَأَبِي زَيْدِ بنِ أَخْطَبَ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَبِي مَرْيَمَ، ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُمْ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

# ٢٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّام

[٢٣٣٧] (٢١٩٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبِيهِ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ، فَلا خَيْرَ فِيكُمْ، لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ (٣)، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». [صحح. احد: يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». [صحح. احد:

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: قَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ: هُمْ أَصْحَابُ الحَدِيثِ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ حَوَالَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۳۳۸] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا بَهْزُ بنُ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا بَهْزُ بنُ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيْنَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «هَا هُنَا». وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ. [إسناده حسن. أحمد: هما هُنَا». وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ. [إسناده حسن. أحمد: ٢٠٠٣١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٢٧ ـ بَابٌ: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

أخرجه أحمد: ١١١٤٣ بتمامه، وابن ماجه: ٢٨٧٣ و٤٠٠٠ و٤٠٠٧ مقطعاً ومختصراً.

وقوله: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ أخرجه أحمد: ١١١٦٩، ومسلم: ٦٩٤٨ بإسناد صحيح.

> وقوله: «ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحقٌّ إذا علمه» أخرجه أحمد: ١١٠١٧ بإسناد صحيح. وقوله: «ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته . . . » أخرجه أحمد: ١١٣٠٣، ومسلم: ٤٥٣٨.

وقوله: «إنه لم يبق من الدنيا . . . إلخ» أخرجه أبو الشيخ في «الأمثال»: ٢٨٣ بإسناد صحيح.

(٢) في المطبوع: حسن صحيح،

- (٣) قال النووي في «شرح مسلم»: (٦٦/١٣ ـ ٦٧): وأما هذه الطائفة، فقال البخاري: هم أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قلت \_ والكلام للإمام النووي \_: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرَّقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض.
  - (٤) أي: لا تتشبهوا بالكفَّار في القتال، فالمراد الزجر عن الفعل، وليس ظاهره مرادًا.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، وبعضه صحيح.

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَجَرِيرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَكُرْزِ بنِ عَلْقَمَةَ، وَوَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعِ، وَالصُّنَابِحِيِّ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ تَكُونُ فِثْنَةٌ، القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِمِ

[٢٣٤٠] (٢١٩٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبَّاسٍ بنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ الله بنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُكِيْرِ بنِ عَبْدِ الله بنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدَ بنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ عِنْدَ فِتْنَةٍ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدَ بنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ عِنْدَ فِتْنَةٍ عُنْمَانَ بنِ عَفَّانَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْرٌ قَالَ: «إِنَّهَا مَتْكُونُ فِتْنَةٌ، القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِم، وَالقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ المَّاشِي، وَالمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي». قَالَ: مِنَ المَاشِي، وَالمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي». قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي، وَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ لِيَقْتُلَنِي؟ فَالَ: «كُنْ كَابْنِ آدَمَ». [إسناده صحبح. أحمد: ١٦٠٩، وأبو داود (١) بنحوه: ٤٢٥٩].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَخَبَّابِ بِنِ الأَرَتُ، وَفَيَّابِ بِنِ الأَرَتُ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَخَرَشَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ لَيْثِ بنِ سَعْدٍ، وَزَادَ فِي الإِسْنَادِ رَجُلاً.

٢٩ أ- بَابُ مَا جَاءَ: سَتَكُونُ فِتْنَةٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ
 ٢٣٤١] (٢١٩٥) حَدَّثَنَا قُتِيْبةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ

مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ بِعَرَضِ مِنَ الدُّنْيَا». [أحد: ٥٠٣٠، ومسلم: ٣١٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

آلاً الله بنُ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَنْ السُّبِعُ اللهُ بنُ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الفِتْنَةِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ؟ يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، عَارِيَةٍ (٢) فِي الأَخِرَةِ». [أحد: يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، عَارِيَةٍ (٢) فِي الأَخِرَةِ». [أحد: ١٢٥٤، والبخاري: ١١٢٦].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٣).

المعدد، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ سِنَانٍ، سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: «تَكُونُ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِم، يُصْبِحُ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِم، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجُنْدُبٍ، وَالنَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ، وَأَبِي مُوسَى.

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

<sup>(</sup>١) وزاد في إسناده: عن بسر بن سعيد، عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص . . . .

<sup>(</sup>٢) عارية، بتخفيف الياء، وهي مجرورة على النعت، ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ، والجملة في موضع النعت، أي: هي عارية.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

[٢٣٤٤] (٢١٩٨) حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَام، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي هَذَا الحَدِيثِ: "يُضْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِى مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً»، قَالَ: يُصْبِحُ مُحَرِّماً لِدَم أَخِيهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ، وَيُمْسِي مُسْتَحِلًّا لَهُ، وَيُمْسِي مُحَرِّماً لِدَم أَخِيهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ، وَيُصْبِحُ مُسْتَحِلًّا لَهُ. [رجاله ثقات].

[٢٣٤٥] (٢١٩٩) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بِن حَرْب، عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَائِل بن حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَرَجُلٌ سَأَلَهُ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا، وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ». [مسلم: ٤٧٨٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٣٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الهَرْج

[٢٣٤٦] (٢٢٠٠) حَدَّثْنَا هَنَّادٌ: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّاماً يُرْفَعُ فِيهَا العِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الهَرْجُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا الهَرْجُ؟ قَالَ: «القَتْلُ». [أحمد: ١٩٦٣٠، والبخاري: ٧٠٦٤،

وَفِي البّابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَخَالِدِ بنِ الوَلِيدِ، وَمَعْقِل بن يَسَارٍ .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

زَيْدٍ، عَنِ المُعَلَّى بنِ زِيَادٍ، رَدَّهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بنِ قُرَّةَ، رَدَّهُ إِلَى مَعْقِل بنِ يَسَارٍ، رَدَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «العِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ». [أحمد: ٢٠٢٩٨، ومسلم: ٧٤٠٠].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ المُعَلِّي بن زِيَادٍ.

# ٣١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي اتَّخَاذِ سَيْفٍ مِنْ خَشَبِ فِي الفِتْنَةِ

[٢٣٤٨] (٢٢٠٢) حَدَّثَنَا (١) قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ﴿إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي، لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [إسناده صحيح. أحمد: ٢٣٩٥، وأبو داود: ٤٢٥٢، وابن ماجه: ٣٩٥٢ ضمن حديث طويل].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢).

[٢٣٤٩] (٢٢٠٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خُجْر: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الله بِن عُبَيْدٍ، عَنْ عُدَيْسَةَ بِنْتِ أُهْبَانَ بنِ صَيْفِيِّ الغِفَارِيِّ قَالَتْ: جَاءَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِب إِلَى أَبِي، فَدَعَاهُ إِلَى الخُرُوجِ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِنَّ خَلِيلِي وَابْنَ عَمُّكَ عَهِدَ إِلَيَّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفاً مِنْ خَشَبٍ، فَقَدِ اتَّخَذْتُهُ، فَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ بِهِ مَعَكَ. قَالَتْ: فَتَرَكَهُ. [إسناده حسن. أحمد: ۲۰۲۷، وابن ماجه: ۳۹۹۰].

وَفِي البَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بن مَسْلَمَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن عُبَيْدٍ.

[ ٢٣٥٠] (٢٢٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن: حَدَّثَنَا سَهْلُ بِنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ [٢٣٤٧] (٢٢٠١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ الجُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ ثَرْوَانَ، عَنْ هُزَيْلِ بنِ

<sup>(</sup>١) وقع هذا الحديث في المطبوع قبل هذا الباب ضمن باب بلا عنوان.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الفَيْنَةِ: «كَسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ، وَلَطِّعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ، وَالزَمُوا فِيهَا أَجْوَافَ بُيُوتِكُمْ، وَكُونُوا كَابْنِ آدَمَ». والزَمُوا فِيهَا أَجْوَافَ بُيُوتِكُمْ، وَكُونُوا كَابْنِ آدَمَ». [صحيح لغيره. أحمد: ١٩٦٦٣، وأبو داود: ٢٥٩٤، وابن ماجه: ٣٩٦١ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ(١).

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ ثَرْوَانَ: هُوَ أَبُو قَيْسِ الأَوْدِيُّ.

#### ٣٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

> وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

[۲۳۰۲] (۲۲۰٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بِنِ عَدِيٍّ قَالَ: فَشَكَوْنَا عَلَى أَنسِ بِنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الحَجَّاجِ، فَقَالَ: "مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا الَّذِي

بَعْدَهُ شَرَّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ». سَمِعْتُ هَذَا مِنْ نَبِيْكُمْ ﷺ. [أحمد: ١٢٨٣٨، والبخاري: ٧٠٦٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٥٣] (٢٢٠٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لا يُقَالَ فِي الأَرْض: اللهُ اللهُ اللهُ (٣٧٠). [أحد: ١٢٠٤٣، وسلم: ٣٧٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٢٣٥٤] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ، عَنْ خُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. [انظر ما قبله].

وَهَذَا أَصَعُ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ (٤).

[۲۳۰۰] (۲۲۰۹) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ أَبِي عَمْرٍو.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الله - وَهُوَ ابْنُ عَنْ عَبْدِ الله - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الرَّحْمَنِ - الأَنْصَارِيِّ الأَشْهَلِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - الأَنْصَارِيِّ الأَشْهَلِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَّمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى اليَّمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكُعُ بِنُ لُكُعُ مِنْ لُكُعُ \* . [حسن لنبره. احد: ٢٣٣٠٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بنِ أَبِي عَمْرِو.

[٢٣٥٦] (٢٢٠٨) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى

١) في المطبوع: حسن غريب صحيح.

 <sup>(</sup>٢) بعده في المطبوع: بَابٌ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٣) معنى الحديث أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق. أو: حتى لا يقال: أي: حتى لا يُذكر اسم الله ولا يعبد.

<sup>(</sup>٤) بعده في المطبوع: بَابٌ مِنْهُ. وذكر فيه حديث واصل الآتي بعد هذا.

<sup>(</sup>٥) لكع بن لكع: قال السندي: هو كزفر غير منصرف بالعدل والوصف. قيل: أراد به من لا يعرف له أصل، ولا يحمد له خُلق، وهو لغة: العبد، ثم يستعمل في اللئيم والصغير ونحو ذلك.

الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: الْبَيْءَ الأَرْضُ أَفْلاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأَسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِصَّةِ، قَالَ: فَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي مِثْلِ هَذَا وَالفِصَّةِ، قَالَ: فَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ، فُطِعَتْ يَدِي، وَيَجِيءُ القَاتِلُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ، وَيَجِيءُ القَاتِلُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ، وَيَجِيءُ القَاتِلُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ، وَيَجِيءُ القَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي، ثُمَّ وَيَجِيءُ القَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي، ثُمَّ يَنْعُونَهُ فَلا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْعًا». [سلم: 1711].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (١) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ۲۳ ـ بَابٌ(۲)

[۲۳۰۷] (۲۲۱۰) حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ عَبْدِ الله التُّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا الفَرَجُ بنُ فَضَالَةَ أَبُو فَضَالَةَ الشَّامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا نَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً، حَلَّ بِهَا البَلاءُ». قِيلَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ المَغْنَمُ دُوَلاً (٣) ، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَغْرَماً ، وَأَطَّاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي المَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ القَوْم أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتِ الخَمْرُ، وُلُبِسَ الحَرِيرُ، وَاتُّخِذَتِ القِيَانُ وَالمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحاً حَمْرَاءَ، أَوْ خَسْفاً وَمُسْخاً». [إسناده ضعيف. ابن حبان في «المجروحين»: (٢٠٧/٢)، والطبراني في «الأوسط»: ٤٦٩، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (١٥٨/٣)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (١/٨٤٩. ۸۵۰)، وفي «التبصرة»: (۱/۱۷۶)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٌ إِلّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلا نَعْلَمُ أَحَداً رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ غَيْرَ الفَرَجِ بنِ فَضَالَةَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ وَضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَيْمَةِ.

[٢٣٥٨] (٢٢١١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَزِيدَ، عَنِ المُسْتَلِمِ بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُمَيْحٍ الجُذَامِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الجُذَامِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا اتَّخِذَ الفَيْءُ دُولاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَماً، وَالزَّكَاةُ مَغْرَماً، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ المْرَأَتَهُ وَعَقَ مَغْرَماً، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ المْرَأَتَهُ وَعَقَ أَمَّهُ، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ فِي المَسَاجِدِ، وَسَادَ القَيِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ القَوْمِ فِي المَسَاجِدِ، وَسَادَ القَيِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ القَوْمِ فَي المَسَاجِدِ، وَسَادَ القَيِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ القَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِف، وَشُرِبَتِ الخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَالمَعَازِف، وَشُرِبَتِ الخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَالمَعَازِف، وَشُربَتِ الخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَالمَعَازِف، وَشُربَتِ الخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَلَاتَ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ وَخَسْفاً، وَمَسْخاً، وَقَذْفاً، وَآيَاتِ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعُ كَنِظامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعُ أَنَا بَعَ أَلَى المَاءَ وَلَا اللّهُ الْمَعَارِقُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْمَاءُ اللّهُ الْمُعْمَاءُ اللّهُ الْمَعْفَاءُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْمَاءُ اللّهُ الْمَعْلَى الْمَلْمَاءُ اللّهُ ال

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ .

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٣٥٩] (٢٢١٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ يَعْقُوبَ الكُوفِيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ عَبْدِ القُدُّوسِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ هِلالِ بِنِ يِسَافٍ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ الله عِيْ هَلالِ بِنِ يِسَافٍ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ الله عِيْ قَالَ: "فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ"، فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ: "إِذَا مِنَ المُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: "إِذَا طَهَرَتِ الفِيانُ وَالمَعَازِف، وَشُرِبَتِ الخُمُورُ". [إسناده ضعيف. ابن النجاد في "ذيل تاريخ بغداد" في الترجمة رقم: ٢٣٢].

ا في المطبوع: حسن صحيح غريب.
 (۲) في المطبوع: بَابُ مَا جَاءَ في عَلامَةٍ خُلُولِ المَسْخ والخَسْفِ.

 <sup>(</sup>٣) قُوله: «دُولاً» جمع دُولة ـ بالضم ـ: وهو ما يُتَداول من المال، فيكون لقوم دون قوم.

<sup>(</sup>٤) كنظام بال قطع سلكه: أي: كعقد من جوهر أو خرز ونحوهما قُطع خيطه. فتتابع: أي: ما فيه من الخرز.

هَٰذَا حَدِيثٌ غَريبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَن الأَعْمَش، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن سَابِطٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

٣٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «بُعِنْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ » يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى

[٢٣٦٠] (٢٢١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ هَيَّاجِ الأَسَدِيُّ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنَ الأَرْحَبِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بنُ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ أَبِي حَازِم، عَنِ المُسْتَوْرِدِ بنِ شَدَّادٍ الفِهْرِيِّ، رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «بُعِثْتُ فِي نَفَسِ السَّاعَةِ (١٠)، فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتْ هَذِهِ هَذِهِ». لأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى . [إسناده ضعيف. الفسوي في «المعرفة والتاريخ»: (٢/ ١٢٨)، والبزار: ٣٤٦٢، والطبراني في «الكبير»: (٢٠/ (٧٣٢)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ المُسْتَوْرِدِ بنِ شَدَّادٍ، لَا نَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٢٣٦١] (٢٢١٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنُس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ». وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، فَمَا فَضْلُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى؟ [أحمد: ١٢٢٤٥، والبخاري مختصراً: ٢٥٠٤، ومسلم: ٧٤٠٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ التُّرْكِ

[٢٣٦٢] (٢٢١٥) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُّ المُطْرَقَةُ(٢)». [أحمد: ٧٢٦٣، والبخاري: ۲۹۲۹، ومسلم: ۲۹۲۹.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَبُرَيْدَةً، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَمْرو بن تَغْلِبَ، وَمُعَاوِيَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٣٦ َ ـ بَابُ مَا جَاءَ: إِذَا ذَهَبَ كِسْرَى، فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ

[٢٣٦٣] (٢٢١٦) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ الله». [أحمد: ٧٢٦٨، والبخاري: ٣٦١٨، ومسلم: ٧٣٢٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣٧ ـ بَابٌ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ قِبَلِ الحِجَاز

[٢٣٦٤] (٢٢١٧) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ مُحَمَّدِ البَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنَّ يَحْيَى بِن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ سَالِم بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ - أَوْ: مِنْ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ - قَبْلَ يَوْم القِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، فَمَا المَخْزُومِيُّ وَعَبْدُ الجَبَّارِ بنُ العَلاءِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ۚ تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ». [صحيح. أحمد: ٥٣٧٦].

في نَفَس الساعة، بفتح الفاء، أراد به قربها، أي: حين تنفست، وتنفسها: ظهور أشراطها.

المجانَّ: جمع مجن، وهو الترس. والمُطْرقة، بضم الميم وفتح الراء المخففة: المُجَلَّدة طبقاً فوق طبق، وقبل: هي التي ألبست طُرَقاً، أي: جَلداً يغشاها. شُبَّه وجوههم بالتَّرْسة لبسطها وتدويرها، وبالمُطْرَقة لغلظها وكثرة لحمها.

وَفِي البَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ أَسِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَأَنِسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي ذَرِّ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ.

٣٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ كَذَّابُونَ

[ ٢٣٦٥] ( ٢٢١٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بِنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْبَعِثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلاثِينَ، كُلُّهُمْ حَتَّى يَنْبَعِثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلاثِينَ، كُلُّهُمْ بَرُعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله». [أحمد: ٨١٣٧، والبخاري: ٢٦٠٩م، ومسلم: ٣٢٠٩].

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةً، وَابْنِ عُمَرَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٣٦٦] (٢٢١٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيِّوبَ، عَنْ أَيِي قِلابَةَ، عَنْ أَيِي أَسْمَاءَ الرَّحِبِيِّ، عَنْ أَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى بِعْبُدُوا الأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلاثُونَ كَذَّابُونَ، يَعْبُدُوا الأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلاثُونَ كَذَّابُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نَبِيَّ بَعْدِي». [سناده صحبح. أحمد: ٢٢٣٩٥، وأبو داود: ٢٥٢٤، وابن ماجه:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ(١).

٣٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ: "فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ"

[٧٣٦٧] (٢٢٢٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُصْم، الْفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُصْم، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فِي ثَقِيفٍ كَنَّابٌ وَمُبِيرٌ (٢)». [صحبح لغيره. أحمد: ٤٧٩٠. وسيكرر برقم: ٤٧٨٠].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ.

[٢٣٦٨] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ وَاقِدٍ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله. وسيكرر: برقم: ٤٢٨٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ.

وَشَرِيكٌ يَقُولُ: عَبْدُ الله بنُ عُصْمٍ، وَإِسْرَائِيلُ يَقُولُ: عَبْدُ الله بنُ عِصْمَةَ.

وَيُقَالُ: الكَذَّابُ: المُخْتَارُ بنُ أَبِي عُبَيْدٍ، وَالمُبِيرُ: الحَجَّاجُ بنُ يُوسُفَ.

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بِنُ سَلْمِ البَلْخِيُ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بِنُ شُمَيْلٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ حَسَّانَ قَالَ: أَحْصَوْا مَا قَتَلَ الحَجَّاجُ صَبْراً، فَبَلَغَ مِثَةَ أَلْفٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَ قَتِيلٍ.

# ٤٠ ﴿ إِنَّ مَا جَاءَ فِي الْقَرْنِ التَّالِثِ

[٢٣٦٩] (٢٢٢١) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفُضَيْلِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيًّ بنِ مُدْرِكٍ، عَنْ هِلالِ بنِ يِسَافٍ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ مُدْرِكٍ، عَنْ هِلالِ بنِ يِسَافٍ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، فَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، يُعْمَلُونَ السَّمَنَ، يَعْمِعُمْ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِبُّونَ السَّمَنَ، ومِنْ بَعْلِهِمْ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِبُّونَ السَّمَنَ، وما بعده. وما سبأتي برقم: ١٢٣١، وسبكرر برقم: ١٤٤٤].

هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بِنِ مُدْرِكٍ، عَنْ هِلالِ بِنِ يِسَافٍ.

وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ هِلاكِ بنِ يِسَافٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَلِيَّ بنَ مُدْرِكٍ.

[۲۳۷۰] حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ عَنْ عِمْرَانَ بنِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

حُصَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [صحبح. أحمد: ١٩٨٧، وانظر ما قبله، وسيكرر برقم: ٢٤٥٥].

هَذَا أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ مُحَمَّدِ بِنِ فُضَيْلٍ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

آبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بِنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا قُبُو عَوْانَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ عَمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُ أُمَّنِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بَعُشْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - قَالَ: وَلا القَرْنُ الَّذِينَ بَعِشْهَدُونَ وَلا أَعْلَمُ أَذَكَرَ النَّالِثَ أَمْ لا - ثُمَّ يَنْشَأُ أَقْوَامٌ يَشْهَدُونَ وَلا يُطْتَمْنُونَ، وَيَفْشُو فِيهِمُ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَغُشُو فِيهِمُ السِّمَنُ». [أحد: ١٩٩٥، والبخاري: ٢٦٥١، ومسلم: ١٤٧٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُلَفَاءِ

العَلاءِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بنِ العَلاءِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«يَكُونُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيراً». قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءِ لَمْ أَفْهَمْهُ، فَسَأَلْتُ الَّذِي يَلِينِي، فَقَالَ: قَالَ: «كُلُّ مِنْ فَرَيْشٍ». [أحمد: ٢٠٨٣٨، والبخاري: ٢٢٢٧، ومسلم: ٢٠٨٤ بخوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً.

[۲۳۷۳] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ عُبَيْدٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَنْ جَابِرِ بِنِ

سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلًا مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ. [انظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (١) يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمْرَةَ.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو<sup>(۲)</sup>.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

#### ٤٢ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الخِلافَةِ

آرسُولُ بنُ النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بنُ النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَشْرَجُ بنُ الْبَاتَةَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُمْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَفِينَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المخلافَةُ فِي أُمَّتِي اللَّوْونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلكٌ بَعْدَ ذَلِكَ». ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَهُ: أَمْسِكْ خِلافَةً أَمْ مُلكٌ بَعْدَ ذَلِكَ». ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَهُ: أَمْسِكْ خِلافَةً عُمْرَ، وَخِلافَةً عُثْمَانَ، ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَهُ: أَمْسِكْ خِلافَةً عُثْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: وَخِلافَةَ عُمْرَ، وَخِلافَة عُثْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: وَخِلافَة عُلِيٍّ. فَوَجَدْنَاهَا ثَلاثِينَ سَنَةً. قَالَ شَعِيدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ بَنِي أُمَيَّةً يَرْعُمُونَ أَنَّ الخِلافَة فَي اللهِ المُلُوكُ واللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) بعده في المطبوع: بَابٌ.

 <sup>(</sup>٣) كذا وقع في الأصل، وهو صحيح جارٍ على لغة أكلوني البراغيث، ومثله: ﴿وَأَسَرُّواْ ٱلنَّبْوَى ٱلَّذِينَ ظَلُوا﴾ على أحد المذاهب فيها،
 ومثله: «يتعاقبون فيكم ملائكة».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ قَالاً: لَمْ يَعْهَدِ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخِلافَةِ شَيْئاً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُمْهَانَ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ.

[٢٣٧٦] (٢٢٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قِيلَ لِعُمَر بنِ سَالِم بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَر، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قِيلَ لِعُمَر بنِ الخَطَّابِ: لَوِ اسْتَخْلَفْتَ، قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اللهَ عَلْفَ أَبُو بَكُرٍ، وَإِنْ لَمْ أَسْتَخْلِفْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ رَسُولُ الله عَلَيْ . وَفِي الحَدِيثِ قِطَةٌ. [احمد: ٣٣٢، ومسلم طولاً: ٤٧١٤].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

# ٤٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الخُلفَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ

[۲۳۷۷] (۲۲۲۷) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ مُحَمَّدٍ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَبِيبِ بِنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بِنَ أَبِي الهُذَيْلِ خَبِيبِ بِنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بِنَ أَبِي الهُذَيْلِ يَقُولُ: كَانَ نَاسٌ مِنْ رَبِيعَةَ عِنْدَ عَمْرِو بِنِ العَاصِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَكْرِ بِنِ وَائِلٍ: لَتَنْتَهِينَ قُرَيْشٌ، أَوْ لَيَجْعَلَنَّ الله مَذَا الأَمْرَ فِي جُمْهُ ورٍ مِنَ العَرَبِ غَيْرِهِمْ. فَقَالَ مَمْرُو بِنُ العَاصِ: كَذَبْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ مُمْرُو بِنُ العَاصِ: كَذَبْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ بَعْمُ اللهِ يَعْمُ مُولِ بِنُ العَاصِ: كَذَبْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ بَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ اللهَ يَعْمُ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (١).

[٢٣٧٨] (٢٢٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بِنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبْدِ الْحَمِيدِ بِنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمْرَ بِنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ مُمَرَ بِنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي يُقَالُ لَهُ: جَهْجَاهُ». [احد: ٣١٤٨، مسلم: ٧٣٠٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

### ٤٤ ـ بَابٌ فِي الأَئِمَّةِ المُضِلِّينَ

[۲۳۷۹] (۲۲۲۹) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَيِي قِلابَةَ، عَنْ أَيِي أَسْمَاءَ، عَنْ قَرْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لا تَزَالُ أَسُولُ الله ﷺ: ﴿لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ ظَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ الله ﴾. [احمد: ٢٢٣٩٣، و٢٢٤٠٣، ومسلم: ٤٩٥٠ مختصراً].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢).

### ٥ ٤ الله عَاجُاءَ فِي المَهْدِيِّ

القُرَشِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بنُ أَسْبَاطِ بنِ مُحَمَّدِ القُورِيُّ، عَنْ القُورِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ عَاصِمِ بنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ العَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي». [صحيع لغيره. أحمد: ٢٥٧١، وأبو داود: ٢٨٢].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأُمِّ سَلَمَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً.

<sup>(</sup>١) في المطبوع بعد هذا: بَابٌ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۳۸۱] (۲۲۳۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ العَلاءِ العَطَّارُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَةَ فَالَ: «يَلِي رَجُّلٌ مِنْ أَهْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِ قَالَ: «يَلِي رَجُّلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي». [إسناده حسن، وانظر ما قبله].

قَالَ عَاصِمٌ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ، لَطُوَّلَ اللهُ ذَلِكَ اليَوْمَ حَتَّى يَلِيَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٤٦ ـ بَابٌ

[۲۳۸۷] (۲۳۳۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَادٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْداً العَمِّيَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْداً العَمِّيِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي الصِّدِيقِ النَّاجِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللَّحُدْرِيِّ قَالَ: خَشِينَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نَبِينَا حَدَثُ، فَسَأَلْنَا نَبِي اللَّهُ فِي قَالَ: فَسَأَلْنَا نَبِي اللَّهُ فِي قَالَ: ﴿إِنَّ فِي أُمِّتِي المَهْدِيَّ يَخُرُجُ يَعِيشُ نَبِي اللَّهُ فِي يَخُرُجُ يَعِيشُ خَمْساً أَوْ سَبْعاً أَوْ تِسْعاً» \_ زَيْدٌ الشَّاكُ \_ قَالَ: قَالَ: قُلْنَا: وَمَا خَمْساً أَوْ سَبْعاً أَوْ تِسْعاً» \_ زَيْدٌ الشَّاكُ \_ قَالَ: قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَلَكَ؟ قَالَ: ﴿ فَيَجِيءُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: وَمَا لَكَ؟ قَالَ: ﴿ فَيَجِيءُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: يَا مَهْدِيُّ ، أَعْطِنِي أَعْدِي أَلَا: ﴿ فَيَحْدِي أَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي ثَوْلِهِ مَا السَّتَطَاعَ أَنْ يَحْدِيلُهُ ﴾ . [إسناده ضعيف. أحمد: ١١١٦٢ مطولاً، وابن ماجه: ٤٠٨٣ بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَأَبُو الصِّدِّيقِ النَّاجِيُّ اسْمُهُ: بَكْرُ بِنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ: بَكْرُ بِنُ قَيْسٍ.

٤٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي نُزُولِ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ
[٢٣٨٣] (٢٢٣٣) حَدَّثَنَا تُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ

سَعْدِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً مُقْسِطاً، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الجِزْيَة، وَيَفِيضُ الصَّلَ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ». [أحدد: ١٠٩٤٤، والبخاري: المَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ». [أحدد: ١٠٩٤٤، والبخاري:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٤٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّجَّالِ

[٢٣٨٤] (٢٣٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ مُعَاوِيَةُ اللهُ مِنْ مَلْمَةً، عَنْ خَالِلهِ اللهُ مِنْ سَلَمَةً، عَنْ خَالِلهِ اللهُ مِنْ سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ السَحِدَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ السَحِدَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ سُرَاقَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بِنِ البَحرَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَعْدَ نُوحٍ إِلَّا أَنْذَرُ رَسُولَ الله وَيُقْ يَقُولُ: "إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا أَنْذَرُ كُمُوهُ". فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ الله عَنْ مَنْ رَآنِي، أَوْ سَمِعْ قَوْمَهُ الدَّجَالَ، وَإِنِي أُنْذِرُكُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِي، أَوْ سَمِعُ كَلامِي". فَقَالَ: "لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِي، أَوْ سَمِعُ كَلامِي". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، فَكَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ؟ كَلامِي". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، فَكَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: "مِثْلُهَا \_ يَعْنِي اليَوْمَ \_ أَوْ خَيْرٌ". [إسناده ضعيف. قَالَ: "إسناده ضعيف. أَوْ خَيْرٌ". [إسناده ضعيف. أحمد: ١٦٩٣، وإبو داود: ٤٧٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ بُسْرٍ، وَعَبْدِ الله بنِ الله بنِ الله بنِ مُغَفَّلٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. الله بنِ مُغَفَّلٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ بنِ الجَرَّاحِ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ الحَدَّاءِ.

وَأَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ الجَرَّاحِ اسْمُهُ عَامِرُ بِنُ عَبْدِ الله بنِ الجَرَّاح (١٠).

[٢٣٨٥] (٢٢٣٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ النَّاسِ، فَأَثْنَى

عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: «إِنِّي لأَنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، وَلَقَدْ لأَنْذَرُهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيًّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ الله لَيْسَ بِأَعْوَرَ». لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ الله لَيْسَ بِأَعْوَرَ». الحمد: ١٣٦٥، والبخاري: ٣٠٥٧، ومسلم: ١٣٥٦. وسبأني مخصراً برقم: ١٣٩١.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بِنُ ثَابِتِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ يَوْمَئِذِ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ يَوْمَئِذِ لِلنَّاسِ وَهُوَ يُحَذِّرُهُمْ فِتْنَتُهُ: «تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدُ مِنْكُمْ لِلنَّاسِ وَهُوَ يُحَذِّرُهُمْ فِتْنَتُهُ: «تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدُ مِنْكُمْ لِلنَّاسِ وَهُو يُحَدِّمُ فِيْنَتُهُ: «تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدُ مِنْكُمْ وَرَبُّهُ مَنْ وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ ، يَقْرَوُهُ مَنْ رَبِّهُ حَتَّى يَمُوتَ ، وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ ، يَقْرَوُهُ مَنْ كُرِهُ عَمَلَهُ \*. [أحمد: ٢٣٦٧٢، ومسلم بإثر الحديث: ٢٥٣٥].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ(١).

[٢٣٨٦] (٢٢٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «تُقَاتِلُكُمُ اليَهُودُ، فَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «تُقَاتِلُكُمُ اليَهُودُ، فَنَسُلُمُ، هَذَا فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ». [أحمد: ٦٣٦٦، والبخاري: ٣٥٩٣، وسلم: ٣٧٣٨].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢).

# ٤٩ ـ بَابُ: مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ؟

[۲۳۸۷] (۲۲۳۷) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَأَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ فَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنِ المُغِيرَةِ بِنِ سُبَيْعٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرِو بِنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ قَالَ: حَدَّثَنَا

رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ: «اللهَّجَّالُ يَنْحُرُجُ مِنْ أَرْضِ مِالمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ، يَتْبَعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطْرَقَةُ (٣)». [حسن. أحمد: ١٢، وابن ماجه: ٢٠٧١، ويعارضه ما سيأتي برقم: ٢٣٩٠، وفيه: يخرج ما بين الشام والعراق].

> وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الله بنُ شَوْذَبٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي التَّيَّاحِ.

### • ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلامَاتِ خُرُوجِ النَّجَّالِ

[۲۳۸۸] (۲۳۸۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا الحَكَمُ بنُ المُبَارَكِ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ شُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ شُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ قُطَيْبِ السَّكُونِيِّ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ صَاحِبِ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ بنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «المَلْحَمَةُ العُظْمَى، وَفَتْحُ القُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَخُرُوجُ القُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَخُرُوجُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٢٠٤٥، وأبو داود: ٢٢٠٤٥].

وَفِي البَابِ عَنِ الصَّعْبِ بِنِ جَثَّامَةَ، وَعَبْدِ الله بِنِ بُشْرٍ، وَعَبْدِ الله بِنِ مُسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٢٣٨٩] (٢٢٣٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ : فَتْحُ القُسْطُنْطِينِيَّةِ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ. [رجاله نقات، لكنه موقوف] (٥).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٣) المجانُّ: جمع مجن، وهو التُرس. والمُظرقة، بضم الميم وفتح الراء المخففة: المُجَلّدة طبقاً فوق طبق، وقيل: هي التي ألبست طُرَقاً، أي: جلداً يغشاها. شَبّه وجوههم بالتُرْسة لبسطها وتدويرها، وبالمُظرَقة لغلظها وكثرة لحمها.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) وقد تمَّ فتح القسطنطينية عام ١٤٥٣م على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وكلام محمود بن غيلان عقب الحديث خطأ، وليس بشيء.

قَالَ مَحْمُودٌ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَالقُسْطَنْطِينِيَّةُ هِيَ مَدِينَ عُرِيبٌ، وَالقُسْطَنْطِينِيَّةُ هِي مَدِينَةُ الرَّومِ تُفْتَحُ عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ، وَالقُسْطَنْطِينِيَّةُ قَدْ فُتِحَتْ فِي زَمَانِ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْةً.

### ٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

الرَّلِيدُ بنُ مُسْلِم وَعَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ الرَّلِيدُ بنُ مُسْلِم وَعَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بنِ الطَّائِيِّ ، عَنْ البَيهِ عَلَى النَّواسِ بنِ سَمْعَانَ الكِلابِيِّ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ ثَنَّ الدَّجَالَ ذَاتَ عَدَاةٍ ، فَحَفَّضَ فِيهِ وَرَفَعَ (١) رَسُولُ الله ﷺ ثُمَّ رُحْنَا إِلَيْهِ ، فَعَرَفَ ذَلِكَ فِينَا ، فَقَالَ : مَلْ اللَّجَالَ الغَدَاةَ ، فَحَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعُرَفَ ذَلِكَ فِينَا ، فَقَالَ : رَسُولُ الله ، ذَكَرْتَ رَسُولُ الله الْمَدَاةَ ، فَحَفَّضَتَ فِيهِ وَرَقَعْتَ حَتَّى ظَنَنَا هُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ . قَالَ : يَا رَسُولُ الله ، ذَكَرْتَ رَسُولُ الله الْمَدَاةَ ، فَحَفَّضَتَ فِيهِ وَرَقَعْتَ حَتَّى ظَنَنَا هُ فِي طَائِفَةِ النَّحْرُ فَي طَائِفَةِ النَّحْلِ . قَالَ : هَلْنَا : يَا رَسُولُ الله ، ذَكَرْتَ اللَّجَالُ الْخَوْفُ لِي عَلَيْكُمْ ، الدَّجَالُ الْخَوْفُ لِي عَلَيْكُمْ ، وَانَ يَحْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ ، فَامْرُقُ حَجِيجُ نَفْسِهِ ، وَالله خَلِيفَتِي عَلَى وَلَسُتُ فِيكُمْ ، فَامْرُقُ حَجِيجُ نَفْسِهِ ، وَالله خَلِيفَتِي عَلَى وَلَسْمِ ، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطُّ (٢) عَبْنُهُ قَائِمَةً وَائِمَةً (٣) شَبِيهُ وَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللهُ الل

بِعَبْدِ العُزَّى بِنِ قَطَنٍ، فَمَنْ رَآهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقْرَأْ فَوَاتِعَ سُورَةِ أَصْحَابِ الكَهْفِ».

قَالَ: "يَخْرُجُ مَا بَيْنَ الشَّامِ وَالعِرَاقِ، فَعَاثَ (1) يَبِيناً وَشِمَا إِلاَّ، يَا عِبَادَ الله الْبَثُوا (2) . قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا لَبْثُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: "أَرْبَعِينَ يَوْماً: يَوْمُ كَسَنَةٍ، وَمَا لَبْثُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: "أَرْبَعِينَ يَوْماً: يَوْمُ كَسَنَةٍ، وَمَا يَرُمُ كَشَهْرٍ، وَيَوْمُ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهُ كَأَيَّامِكُمْ . قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ اليَوْمَ الَّذِي كَالسَّنَةِ، وَلَكِنِ اقْدُرُوا لَهُ . أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: "لا، وَلَكِنِ اقْدُرُوا لَهُ ».

قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله ، فَمَا سُرْعَتُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: «كَالغَيْثِ (٢) اسْتَدْبَرَنْهُ الرِّيحُ ، فَيَأْتِي القَوْمَ فَيَدْعُوهُم ، فَيَكْدُبُونَهُ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَه ، فَيَنْصَرِف عَنْهُم ، فَتَثْبَعُهُ أَمْوَالُهُم ، فَيُصْبِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِم شَيْء ، ثُمَّ يَأْتِي القَوْمَ فَيَالُهُم ، فَيُصْبِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِم شَيْء ، ثُمَّ يَأْتِي القَوْمَ فَيَالُهُم ، فَيُصْبِحُونَ لَه وَيُصَدِّقُونَه ، فَيَأْمُو السَّمَاءَ أَنْ فَيُدْعُوهُم ، فَيَسْتَجِيبُونَ لَه وَيُصَدِّقُونَه ، فَيَأْمُو السَّمَاءَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ ، فَتَرُوحُ تُمْطِر فَتُمْطِر ، وَيَأْمُو الأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ ، فَتَرُوحُ عَلَى الله وَيُصَدِّقُونَه ، فَيَأْمُو المَّمَاء أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ ، فَتَرُوحُ عَلَى هِمْ مَا كَانَتْ ذُراً ، وَامَدُ عَلَى عَنْ مُواعِم ، وَأَدَرُه ضُرُوعاً (٧)».

طَائِفَةِ النَّحْلِ، قَالَ: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ، قَالَ: «ثُمَّ بَأْتِي الخَرِبَةَ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا جَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخُرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا جَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا جَجِيجُ نَفْسِهِ، وَالله خَلِيفَتِي عَلَى لَوَجُلاً شَابًا مُمْتَلِئاً شَبَاباً ، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ كَلَى مُشْلِم، إِنَّهُ شَابًا وَجُهُهُ يَضْحَكُ، خُلُ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابً وَعُهُمُ يَضْحَكُ،

<sup>(</sup>۱) فخفَّض فيه ورفع: المشهور تخفيف الفاء في خفض ورفع، وروي تشديدها فيهما على التضعيف والتكثير، وفي معناه قولان: أحدهما أن خفَّض بمعنى حقَّر. وقوله: رفَّع، أي: عظَّمه وفخَّمه، والوجه الثاني: أنه خفَّض صوته في حال كثرة ما تكلم فيه، فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريع، ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد.

<sup>(</sup>٢) قطط، بفتح القاف والطاء: أي شديد جعودة الشعر.

<sup>(</sup>٣) عينه قائمة: أي: باقية في موضعها صحيحة، وإنما ذهب نظرها وإبصارها. وجاء في المطبوع: «عينه طافئة» أي: لا نور لها.

<sup>(</sup>٤) فعاث: أي: أُفسد، والعيث: الفساد.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: اثبتوا.

<sup>(</sup>٦) كالغيث: المرادهنا: الغيم، أي: يسرع إسراع الغيم.

 <sup>(</sup>٧) تروح: أي: ترجع آخر النهار، والسارحة: الماشية التي تسرح، أي: تذهب إلى المرعى أول النهار، والذرا: الأعالي والأسنمة،
 وأمده خواصر: لكثره امتلائها من الشبع، وأدره ضروعاً: كناية عن كثرة اللبن.

 <sup>(</sup>A) جمع يعسوب: وهو أمير النحل، لأنه متى طار تبعته جماعته.

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هَبَطَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِشَرْقِيِّ دِمَشْقَ عِنْدُ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن (١) وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَّانٌ كَاللُّؤلُو<sup>(٢)</sup>». قَالَ: «وَلا يَجِدُ ربِحَ نَفَسِهِ - يَعْنِي - أَحَدُ إِلَّا مَاتَ<sup>(٣)</sup>، وَرِيحُ نَفَسِهِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ » قَالَ: «فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبابِ لُدِّنَّ، فَيَقْتُلُهُ». قَالَ: «فَيَلْبَثُ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ يُوحِي الله إِلَيْهِ أَنْ حَرِّزْ عِبَادِيَ إِلَى الطُّورِ(٥)، فَإِنِّى قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَاداً لِي لا يَدَ لأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ (٢)».

قَالَ الله: ﴿ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]». قَالَ: «فَيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ بِبُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ، فَيَشْرَبُ مَا فِيهَا، ثُمَّ يَمُرُّ بِهَا آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءً، ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الأَرْضِ، فَهَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

مُحْمَرًا دَماً، وَيُحَاصَرُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ يَوْمَئِذٍ خَيْراً لأَحَدِهِمْ مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ اليَوْمَ». قَالَ: «فَيَرْغَبُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى الله وَأَصْحَابُهُ». قَالَ: «فَيُرْسِلُ الله عَلَيْهِمُ النَّغَفَ(٧) فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى (^) مَوْتَى كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ». قَالَ: «وَيَهْبِطُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَلا يَجِدُ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا وَقَدْ مَلَأَتْهُ زَهَمَتُهُمْ (٩) وَنَتَنُّهُمْ وَدِمَا وُهُمْ ». قَالَ: «فَيَرْغَبُ عِيسَى إِلَى الله وَأَصْحَابُهُ» قَالَ: «فَيُرْسِلُ الله عَلَيْهِمْ طَيْراً كَأَعْنَاقِ البُخْتِ (١٠)، قَالَ: «وَيَبْعَثُ الله يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ كَمَا لَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ بِالْمَهْبِل (١١)، وَيَسْتَوْقِدُ المُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ، وَيُرْسِلُ اللهِ عَلَيْهِمْ مَطَراً لا يَكُنُّ (١٢) مِنْهُ بَيْتُ وَبَرِ وَلا مَدَرِ (١٣)، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ فَيَتْرُكُهَا كَالزَّلَفَةِ (١٤)». قَالَ: «ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْض: أَخْرِجِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ. فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ الرُّمَّانَةَ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا (١٥)، وَيُبَارَكُ فِي فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرُدُّ الله عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ الرِّسْلِ(١٦)، حَتَّى إِنَّ الفِئَامَ (١٧) مِنَ النَّاسِ لَيَكْتَفُونَ

بين مهرودتين: أي: لابس مهرودتين، أي: ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. وقيل: هما شقتان، والشقة نصف المُلاءة.

المراد: يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه، فسمَّى الماء جماناً لشبهه به في الصفاء.

أي: لا يجد أحد من الكفار ريح نَفَيه إلا مات. **(**T)

قال النووي: هو بضم اللام وتشديد الدال مصروف، وهو بلدة قريبة من بيت المقدس.

أي: ضمهم، واجعله لهم حِرْزاً.

<sup>(</sup>٦) أي: لا طاقة ولا قدرة لأحدِ في قتالهم.

النُّغَف: هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم، الواحدة نغفة.

فرسي: كهلكي وزناً ومعني، واحدهم فريس، كقتيل وقتلي، من فرس الذئب الشاة: إذا كسرها وقتلها.

زهمتهم: أي: دسمهم ورائحتهم الكريهة.

<sup>(</sup>١٠) البخت: نوع من الإبل، أي: طيراً أعناقهم في الطول والكبر كأعناق البخت.

<sup>(</sup>١١) المهبل: قال ابن الأثير في «النهاية»: هو الهوة الذاهبة في الأرض.

<sup>(</sup>١٢) لا يكن: أي: لا يمنع من نزول الماء.

<sup>(</sup>١٣) وبر: أي: صوف أو شعر، ومدر: أي: الطين الصلب.

<sup>(</sup>١٤) كالزلفة: روي الزُّلَفة، وروي الزُّلْفة. واختلفوا في معناه: فقيل: كالمرآة، لشبهها بها في صفائها ونقائها، وقيل: كمصانع الماء، أي: إن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء.

<sup>(</sup>١٥) بقحفها: أي: بقشرها، وهو مقعر قشرها، شبهها بقحف الآدمي وهو الذي فوق الدماغ.

<sup>(</sup>١٦) الرُّسل: اللبن.

<sup>(</sup>١٧) الفئام: الجماعة الكثيرة.

بِاللَّقْحَةِ ('' مِنَ الإِبِلِ، وَإِنَّ القَبِيلَةَ لَيَكْتَفُونَ بِاللَّقْحَةِ مِنَ البَيْرَةَ مِنَ الغَنَم، فَبَيْنَمَا البَقرِ، وَإِنَّ الفَخِذَ ('' لَيَكْتَفُونَ بِاللَّقْحَةِ مِنَ الغَنَم، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ الله رِيحاً، فَقَبَضَتْ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ، وَبَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ كَمَا يَتَهَارَجُ الحُمُرُ (")، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ ». [أحد: ١٧٦٢٩، ومسلم: ٧٣٧٣].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ.

### ٥٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّجَّالِ

الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ الله بنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدُ أَنَّهُ سُئِلَ عَمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَيْدُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ سُئِلَ اللَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ سُئِلَ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْ

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنِي بَكْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنِي، وَأَنِي، وَالْفَلْتَانِ بنِ عَاصِم.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٥) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ.

٥٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الشَّجَالَ لا يَنْخُلُ المَدِينَةَ
 [٢٣٩٢] (٢٢٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ عَبْدِ الله الخُزَاعِيُّ

البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَأْتِي الدَّجَّالُ الله ﷺ: "يَأْتِي الدَّجَّالُ المَدِينَةُ، فَيَجِدُ المَلائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا، فَلا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا الدَّجَّالُ إِنْ شَاءَ الله». [احمد: يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا الدَّجَّالُ إِنْ شَاءَ الله». [احمد: يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا الدَّجَّالُ إِنْ شَاءَ الله». [احمد: يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا الدَّجَّالُ إِنْ شَاءَ الله».

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَمِحْجَنِ، وَأُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ، وَسَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[٣٩٣] (٢٢٤٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَانُ يَمَانٍ، وَالكُفْرُ قِبَلَ المَشْرِقِ، وَالسَّكِينَةُ لأَهْلِ الغَنَم، وَالفَخْرُ وَالكُفْرُ قِبَلَ المَشْرِقِ، وَالسَّكِينَةُ لأَهْلِ الغَنَم، وَالفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الفَدَّادِينَ (٢) أَهْلِ الخَيْلِ وَأَهْلِ الوَيَرِ، يَأْتِي المَسِيحُ (٧)، إِذَا جَاءَ دُبُر أُحُدٍ، صَرَفَتِ المَلائِكَةُ وَجُهَةُ وَجُهَةُ وَبُهُ وَبَلَ الشَّامِ، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ ». [أحمد: ٩٢٨٦، والبخاري: قبَلَ الشَّامِ، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ ». [أحمد: ٩٢٨٦، والبخاري: ٣٣٠١ بنحو، مختصراً].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٨).

### ٥٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ النَّجَّالَ

[٢٣٩٤] (٢٢٤٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ الله بنَ عَبْدِ الله بنِ ثَعْلَبَةَ الله بنَ عَبْدِ الله بنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ لِيُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ الأَنْصَارِيِّ

<sup>(</sup>١) اللقحة: هي القريبة العهد بالنتاج.

<sup>(</sup>٢) الفخذ: هم الجماعة من الأقارب، وهم دون البطن، والبطن دون القبيلة.

<sup>(</sup>٣) يتهارجون: أي: يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك.

 <sup>(</sup>٤) طافية: رويت بالهمز وتركه، وكلاهما صحيح. فالمهموز (طافئة): هي التي ذهب نورها، وغير المهموز (طافية): هي التي نتأت وطفت مرتفعة وفيها ضوء.

والعور في اللغة: العيب، وعيناه معيبتان عوراوان، إحداهما طافئة، لا ضوء فيها، والأخرى طافية ناتئة.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: صحيح غريب.

 <sup>(</sup>٦) الفَدَّادين جمع فَدَّاد، وهو من «الفديد» وهو الصوت الشديد، فهم الذين تعلو أصواتهم في إيلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٧) أي: الدجال.

- مِنْ بَنِي عَمْرِو بِنِ عَوْفٍ - قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي مُجَمِّعَ بِنَ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَالَ بِبَابِ لُدٌ». [صحيح لنيره. أحمد: المَا اللَّجَالَ بِبَابِ لُدٌ». [صحيح لنيره. أحمد: المَا ١٥٤٦٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ، وَنَافِعِ بِنِ عُتْبَةً، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَحُذَيْفَةَ بِنِ أَسِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَيْسَانَ، وَعُثْمَانَ بِنِ أَبِي الْعَاصِ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةً، وَابْنِ وَعُثْمَانَ بِنِ أَبِي الْعَاصِ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةً، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، وَسَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ، وَالنَّوَّاسِ بِنِ سَمْعَانَ، وَعَمْرِو بِنِ عَوْفٍ، وَحُذَيْفَةً بِنِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

#### ٥٥ \_ بَابُّ

[٩٣٩٥] (٢٧٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْساً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَقَدْ أَنْساً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: أَلا إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَنُسُ بِأَعْوَرُ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: ك ف ر». [احمد: ليسَ بِأَعْوَرُ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: ك ف ر». [احمد: ١٢٧٧، وسلم: ٢٣٧١].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ(١).

### ٥٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ ابنِ صَيَّادٍ

[٢٣٩٦] (٢٢٤٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا عُنْ اللهِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: صَحِبَنِي ابْنُ صَائِدٍ، إِمَّا حُجَّاجًا، وَإِمَّا مُعْتَمِرِينَ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ وَتُرِكْتُ أَنَا وَهُوَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ بِهِ اقْشَعْرَرْتُ مِنْهُ، وَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ مِمَّا يَقُولُ خَلَصْتُ مِنْهُ مِمَّا يَقُولُ

النَّاسُ فِيهِ، فَلَمَّا نَزَلْتُ قُلْتُ لَهُ: ضَعْ مَتَاعَكَ حَيْثُ تِلْكَ الشَّجَرَةِ. قَالَ: فَأَبْصَرَ غَنَماً، فَأَخَذَ القَدَحَ فَانْطَلَقَ فَاسْتَحْلَبَ، ثُمَّ أَتَانِي بِلَبَنِ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا سَعِيدٍ اشْرَبْ، فَكَرهْتُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِهِ شَيْئاً لِمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا اليَوْمُ يَوْمٌ صَائِفٌ، وَإِنِّي أَكْرَهُ فِيهِ اللَّبَنَ. فَقَالَ لِي: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلاً ، فَأُوثِقَهُ إِلَى شَجَرَةٍ ، ثُمَّ أَخْتَنِقَ لِمَا يَقُولُ النَّاسُ لِي وَفِيَّ، أَرَأَيْتَ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثِي، فَلَنْ يَخْفَى عَلَيْكُمْ، أَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ الله عَيْدٍ؟ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّهُ كَافِرٌ»، وَأَنَا مُسْلِمٌ؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّهُ عَقِيمٌ لا يُولَدُ لَهُ»، وَقَدْ خَلَّفْتُ وَلَدِي بِالْمَدِينَةِ؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَدْخُلُ ـ أَوْ: لا تَجِلُّ لَهُ ـ مَكَّة»؟ أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ وَهُو ذَا أَنْطَلِقُ مَعَكَ إِلَى مَكَّةَ؟ قَالَ: فَوَ الله مَا زَالَ يَجِيءُ بِهَذَا حَتَّى قُلْتُ: فَلَعَلَّهُ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، وَالله لأُخْبِرَنَّكَ خَبَرا حَقًّا، وَالله إِنِّي لأَعْرِفُهُ، وَأَعْرِفُ وَالِدَهُ، وَأَعْرِفُ أَيْنَ هُوَ السَّاعَةَ مِنَ الأَرْضِ. قُلْتُ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ اليَوْم (٢) . [أحمد: ١١٣٩٠ بنحوه، ومسلم: ٧٣٥٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ".

[٣٩٧] (٢٢٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِابْنِ صَبَّادٍ فِي نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، مِنْهُمْ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ، مِنْهُمْ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةً وَهُوَ غُلامٌ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنِّي

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) اختلف الناس في ابن صياد هذا، هل هو المسيح الدجال المشهور، أم غيره؟ والراجح فيه \_ والله أعلم \_ أنه دجال من الدجاجلة، وليس هو بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعاً، لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية، فإنه فيصل في هذا المقام. وحديث فاطمة هذا سيأتي عند المصنف برقم: ٣٤٠٣. ينظر «النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير ص٩٤.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

رَسُولُ اللهُ؟». فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّنَ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِللنَّبِيِّ عَيَّةٍ: «آمَنْتُ بِاللهُ أَنَى رَسُولُ اللهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: «آمَنْتُ بِالله وَبِرُسُلِهِ». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: «مَا يَأْتِيكَ؟»، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْةٍ: «خُلِّطَ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْةٍ: «إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ عَلَيْكَ الأَمْرُ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَيْقِ: «إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئاً». وَخَبَأَ لَهُ ﴿ يَوْمَ تَآتِ السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ [الدحان: خَبِيئاً». وَخَبَأَ لَهُ ﴿ يَوْمَ تَآتِ السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴾ [الدحان: اللهُ عَلَيْهُ وَقَدْرَكَ». قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللهُ عَيْقِ: «إِنْ يَعُدُو قَدْرَكَ». قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ الله عَيْقِ: «إِنْ يَكُ فَلا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ». الْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقَ: «إِنْ يَكُ فَلا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ». وَإِنْ لا يَكُ فَلا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ».

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَعْنِي الدَّجَّالَ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢).

البَهُودِ بِالمَدِينَةِ، فَا لَبُورِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ البَهُودِ بِالمَدِينَةِ، فَلَمَبْتُ أَنَا وَالْأَعْلَى، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ البَهُودِ بِالمَدِينَةِ، فَلَمَبْتُ أَنَا وَالْأَقِي مَعْضِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى أَبُويُهِ، فَإِذَا نَعْتُ رَسُولُ الله عَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى أَبُويُهِ، فَإِذَا نَعْتُ رَسُولُ الله عَنْ اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

صَادِقاً وَكَاذِبَيْنِ ـ أَوْ: صَادِقَيْنِ وَكَاذِباً ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: 
«لُبُسَ عَلَيْهِ (٣)، فَدَعَاهُ (٤)». [أحمد: ١١٦٢٩ بنحوه مختصراً، ومسلم: ٧٣٤٦].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَحُسَيْنِ بنِ عَلِيَّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجُسَيْنِ بنِ عَلِيَّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ، وَحَفْصَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٢٣٩٩] (٢٢٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ عَلِيِّ بِن زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِنْ : «يَمْكُتُ أَبُو الدَّجَّالِ وَأُمُّهُ ثَلاثِينَ عَاماً لا يُولَدُ لَهُمَا وَلَدَّ، ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلامٌ أَعْوَرُ أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ». ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: «أَبُوهُ طُوالٌ، ضَرْبُ اللَّحْم (٥)، كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ، وَأُمُّهُ امْرَأَةٌ فِرْضَاخِيَّةٌ (١) طَوِيلَةُ الثَّدْيَيْنِ". قَالَ أَبُو بَكُرَةَ: فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِي اليَهُودِ بِالمَدِينَةِ، فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بِنُ العَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبَوَيْهِ، فَإِذَا نَعْتُ رَسُولِ الله عَلَيْ فِيهمَا، قُلْنَا: هَلْ لَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالاً: مَكَثْنَا ثَلاثِينَ عَاماً لا يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ، ثُمَّ وُلِدَ، لَنَا غُلامٌ أَعْوَرُ أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ. قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا، فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ (٧) فِي الشَّمْسِ فِي قَطِيفَةٍ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ (^ )، فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ، فَقَالَ: مَا قُلْتُمَا ؟ قُلْنَا: وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، تَنَامُ عَيْنَايَ وَلا يَنَامُ

<sup>(</sup>١) الدُّخ، بضم الدال وتشديد الخاء، وهي لغة في الدخان. (٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) أُبُس عليه: أي: خلط عليه أمره.

<sup>(</sup>٤) فدعاه، بصيغة التثنية، أي: اتركاه.

<sup>(</sup>٥) ضرب اللحم: أي: خفيفه.

<sup>(</sup>٦) فرضاخية، بكسر الفاء وسكون الراء وتشديد الياء: ضخمة، يقال: رجل فِرضاخ، وامرأة فِرضاخة، والياء للمبالغة.

 <sup>(</sup>۷) منجدل: مطروح.
 (۸) همهمة: كلام خفي لا يفهم، وأصل الهمهمة: صوت البقر.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ.

#### ٥٧ \_ بَابٌ

[۲٤٠٠] (۲۲٥٠) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا عَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ - يَعْنِي النَّوْمَ - يَأْنِي عَلَيْهَا مِئَةُ سَنَةٍ». [احمد: ١٤٣٧٢، ومسلم بحوه: ١٤٣٧].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَر، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَبُرَيْدَةً. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْدِيِّ، عَنْ سَالِمِ بِنِ عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْدِيِّ، عَنْ سَالِمِ بِنِ عَبْدِ الله وَأَبِي بَكْرِ بِنِ سُلَيْمَانَ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ - أَنَّ عَبْدَ الله بِنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلاةَ العِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: اللهَ اللهَ عَلَى مَلْ الله عَلَى مَلَاةً العِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: اللهَ اللهَ عَلَى مُلَّالًا اللهُ عَلَى مَلْ اللهُ عَلَى مَلَى مَلْ اللهُ اللهُ عَلَى مَلْ اللهُ عَلَى فَلَا اللهُ عَلَى فَلَا اللهُ عَلَى فَلَى اللهُ عَلَى فَلَا اللهُ عَلَى فَلَى اللهُ عَلَى فَلَا اللهُ عَلَى فَلَى اللهُ عَلَى فَلَا اللهُ عَلَى فَلَا اللهُ اللهُ عَلَى فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى فَلَا اللهُ اللهُ عَلَى فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى فَلَا اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

### ٥٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ

حَبِيبِ بِنِ الشَّهِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضِيلٍ: حَدَّثَنَا

[٢٤٠٢] (٢٢٥٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِن

الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ذَرِّ (٣)، عَنْ أَبِيهِ بَعِيدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ بَنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا يَعْهُ، وَخَيْرِ مَا أَمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ هَذِهِ الرِّيحِ، وَخَيْرِ مَا أَمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ الكبرى»: ١٠٧٠٤]. بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرَّيحِ، وَالسَانِي فِي «الكبرى»: ١٠٧٠٤]. وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُثْمَانَ بِنِ وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُثْمَانَ بِنِ أَبِي العَاصِ، وَأَنْسِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ.

### ٥٩ ـ بَابٌ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المُعَاذُ بنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الشَّعْبِيّ، مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ قَادَةً، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ قَالَدَةً، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ قَادَةً، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ قَاطِمَةً بِنْتِ قَبْسٍ أَنَّ نَبِيّ الله ﷺ صَعِدَ المِنْبَر، فَضَحِكَ، فَقَالَ: "إِنَّ تَعِيماً الدَّارِيَّ حَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ، فَفَرِحْتُ بِهِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُحَدِّنُكُمْ: إِنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ فَفَرِحْتُ بِهِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُحَدِّنُكُمْ: إِنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ فَلَمْطِينَ رَكِبُوا سَفِينَةً فِي البَحْرِ، فَإِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ لَبَاسَةٍ فَلَقَانُهُمْ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ البَحْرِ، فَإِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ لَبَاسَةٍ فَلَقَانُ البَحْسَاسَةُ، فَلَقُوا: فَا أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا الجَسَّاسَةُ، فَلَوْا: فَا خُبِرِينَا، قَالُوا: مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا الجَسَّاسَةُ، قَالُوا: فَا خُبِرِينَا، قَالَتْ: لا أُخْبِرُكُمْ وَلا أَسْتَخْبِرُكُمْ، وَلا أَسْتَخْبِرُكُمْ، وَلا أَسْتَخْبِرُكُمْ، وَلا أَسْتَخْبِرُكُمْ، وَلا أَسْتَخْبِرُكُمْ، وَلَا أَسْتَخْبِرُكُمْ، وَلا أَسْتَخْبِرُكُمْ، وَلا أَسْتَخْبِرُكُمْ، وَلَكِنِ اثْتُوا أَقْصَى القَرْيَةِ، فَإِنَّ ثَمَّ مَنْ يُخْبِرُكُمْ وَلا أَسْتَخْبِرُكُمْ، وَلَا أَسْتَخْبِرُكُمْ، وَلا أَسْتَخْبِرُكُمْ، وَلا أَسْتَخْبِرُكُمْ وَلا أَسْتَخْبِرُكُمْ وَلا أَسْتَخْبِرُكُمْ، وَلَا أَسْتَخْبِرُكُمْ وَلا أَسْتُمْ مَنْ يُخْبِرُكُمْ وَلا أَسْتَعْفِرَانُ فَيْ إِلَى الْتَوْلِ الْسُولِةِ فِي الْمَالِقُولَ الْقَرْبُولِهُ أَلَا الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمُ الْعُرْبُولَ أَلْهُ الْمُلْتُلُولَا الْعَلَالُولَا الْعَرْبُولَ الْمُلْتُ الْتُلْتُ الْمُسْتُ الْعُلْمُ اللَّهُ صَلَى الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْعُرْبُولُولُ الْعُلْمُ الْعُرْبُولُ الْمُعْلَى الْمُلْعُلِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْتُلُولُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْتَلِهُ

<sup>(</sup>١) وَهَلَ الناس، بفتح الهاء: أي: غلطوا، يقال: وهَل يَهِلُ وهلاً: أي: غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصواب، وأما وهِلَ ـ بكسر الهاء ــ يَوْهَل وهلاً كحذر يحذر حذراً: أي: فَزعَ.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في «الفتح»: (۲/ ۷۰): وقد بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي ﷺ، وأن مراده أن عند انقضاء مئة سنة من مقالته
 تلك، ينخرم ذلك القرن، فلا يبقى أحدٌ ممن كان موجوداً حال تلك المقالة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «زر»، وهو تحريف. فهو ذر بن عبد الله الهَمْداني.

وَيَسْتَخْبِرُكُمْ. فَأَتَيْنَا أَقْصَى القَرْيَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُوثَقُ بِسِلْسِلَةٍ، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ<sup>(1)</sup>، قُلْنَا: مَلْأَى مَلْأَى تَدْفُقُ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ البُحَيْرَةِ، قُلْنَا: مَلْأَى تَدْفُقُ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ الَّذِي بَيْنَ لَلْأُرْدُنَ وَفِلَسْطِينَ، هَلْ أَطْعَمَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: الْخُبِرُونِي عَنِ النَّبِيِّ هَلْ أَطْعَمَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنِ النَّبِيِّ هَلْ أَطْعَمَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنِ النَّبِيِّ هَلْ بُعِثَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَخْبِرُونِي كَيْفَ النَّاسُ إِلَيْهِ؟ قُلْنَا: سِرَاعٌ. قَالَ: فَنَزَى أَخْبِرُونِي كَيْفَ النَّاسُ إِلَيْهِ؟ قُلْنَا: سِرَاعٌ. قَالَ: فَنَزَى نَعْمُ، قَالَ: فَنَوْرَى كَيْفَ النَّاسُ إِلَيْهِ؟ قُلْنَا: شِرَاعٌ. قَالَ: أَنَا الدَّجَالُ، فَنْزَى فَرُولَةً حَتَّى كَادَ<sup>(٢)</sup>، قُلْنَا: فَمَا أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الدَّجَالُ، وَلِنَّهُ يَدُولُ الأَمْصَارَ كُلَّهَا إِلَّا طَيْبَةَ، وَطَيْبَةُ المَدِينَةُ». وَطَيْبَةُ المَدِينَةُ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ.

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ.

#### ٦٠ \_ بَاتُ

[ ٢٤٠٤] (٢٢٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عُمْرُو بِنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ»، وَسُولُ الله ﷺ: «لا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ»، قَالُ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ البَلاءِ لِمَا قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ البَلاءِ لِمَا لا يُطِيقُ». [حسن لغيره، أحمد: ٢٣٤٤٤، وابن ماجه: ٤٠١٦]. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

# ٦١ \_ بَابٌ

[٧٤٠٥] (٣٢٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِمِ المُؤدِّبُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ اللهِ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «انْصُرْ

أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً»، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، نَصَرْتُهُ مَظْلُوماً، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِماً؟ قَالَ: «تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ، قَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ». [أحمد: ١٣٠٧٩، والبخاري: ٢٤٤٤].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۲۲ \_ بَابٌ

آبد ۲۲۰۱] (۲۲۰۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ سَكَنَ البَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَبُوابَ السُّلُطَانِ افْتُتِنَ». [إسناده ضعبف. أحمد: ٢٣٦٢، وأبو داود: ٢٨٥٩، والنساني: ٢٣١٤].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣) مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ.

### ٦٣ \_ بَابٌ

[۲٤٠٧] (۲۲٥٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ: حَدَّثَ الْبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بِنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْنَ يَقُولُ: "إِنَّكُمْ مَنْصُورُونَ وَمُصِيبُونَ، وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَاكَ مَنْكُمْ فَلْيَتَبَوّا فَهُ عَنْ المُنْكُرِ، مِنْكُمْ فَلْيَتَبَوّا مُقْعَدَهُ مِنَ المُنْكِرِ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوّا مَقْعَدَهُ مِنَ المُنْكِرِ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». ومَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [الناده حسن. أحمد: ٣١٩٤، والنساني في "الكبرى": ٢٧٤٠، وابن ماجه مختصراً: ٣٠٠. وستأتى القطعة الأخيرة منه برقم: ٢٨٥٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>۲) أي: أن يتخلص من الوَثاق.

<sup>(</sup>١) زُغُر: بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

#### ٦٤ \_ بَابٌ

[۲٤٠٨] (۲۲٠٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةً، عَنِ الأَعْمَشِ وَحَمَّادٍ وَعَاصِمِ بِنِ بَهْدَلَةً، سَمِعُوا أَبَا وَاثِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةً قَالَ: وَعَاصِمِ بِنِ بَهْدَلَةً، سَمِعُوا أَبَا وَاثِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةً قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ مَا قَالَ رَسُولُ الله عَيْثَةً فِي الفِتْنَةِ؟ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَّةُ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَةُ وَالصَّدَةُ وَالطَّوْمُ وَالصَّدَةُ عَنْ المُنْكَرِ. قَالَ عُمَرُ: لَسْتُ عَنِ الفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ عَنْ الفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنْ عَنِ الفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ البَّحْرِ، قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَاباً مُعْرُونِ قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَاباً مُعْرُونِ قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَاباً مُعْرَادٍ الْمُغْلَقُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ .

قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: فَقُلْتُ لِمَسْرُوقٍ: سَلْ حُذَيْفَةَ عَنِ البَابِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عُمَرُ. [أحمد: ٢٣٤١٢، والبخاري: ٥٢٥، ومسلم: ٢٢٦٨].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

### ٦٥ \_ بَابُّ

[٢٤٠٩] (٢٢٥٩) حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ العَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةً قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله عَنْ وَنَحْنُ يَسْعَةٌ: خَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ، أَحَدُ العَدَدَيْنِ مِنَ العَرَبِ، وَالآخِرُ مِنَ العَجَمِ، فَقَالَ: «اسْمَعُوا، هَلْ سَمِعْتُمْ؟ إِنَّهُ سَبِكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ، فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْ يَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ، فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عِلَيْسَ مِنْي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنْي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنْي وَلَسْتُ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُحَدُّلُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُعَدِّكُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُعَدِّدُ فَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُصِدَّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُصِدَّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ

بِكَذِبِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الحَوْضَ». [صحيح. أحمد: ١٨١٢٦، والنسائي: ٤٢١٣].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ مِسْعَرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٢٤١٠] قَالَ هَارُونُ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِم العَدُويِّ، عَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَاصِم العَدُويِّ، عَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ يَعْفُوهُ. [صحيح. وانظر ما قبله].

[٢٤١١] قَالَ هَارُونُ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ شُغَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - وَلَيْسَ بِالنَّخَعِيِّ - عَنْ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ مِسْعَرٍ. انظر ما سلف برقم: ٢٤٠٩].

وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةً، وَابْنِ عُمَرَ.

### ٦٦ \_ بَابٌ

الفَزَارِيُّ - ابْنُ ابْنَةِ السُّدِّيِّ - الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ الفَزَارِيُّ - ابْنُ ابْنَةِ السُّدِّيِّ - الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ الفَزَارِيُّ - ابْنُ ابْنَةِ السُّدِيِّ - الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ شَاكِرٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الجَمْرِ». [صحبح لغيره. ابن عدي في «الكامل»: (٥٠/٥٥)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَعُمَرُ بنُ شَاكِرٍ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ.

### ۲۷ \_ بَابٌ(۱)

[٢٤١٣] (٢٢٦٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ

<sup>(</sup>١) يأتي هذا الباب مع حديثه في المطبوع بعد الحديث: ٢٤١٦.

فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟». فَالَ: فَسَكَتُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: بَلَى فَسَكَتُوا، فَقَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا، قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ لا يُرْجَى مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلا يُؤْمَنُ شَرَّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلا يُؤْمَنُ شَرَّهُ، [صحيح. أحمد: ٨٩٢٠].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ(١).

### ۸۸ \_ بَابُ

الكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ: أَخْبَرَنِي الكُوفِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ مُوسَى بنُ عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُصَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي عُبُدُ الله وَاللهُ عَلَيْ عِبَارِهَا اللهُ المُلُوكِ أَبْنَاءُ فَارِسَ بِالمُطَيْطِيَاءِ (٢)، وَخَدَمَهَا أَبْنَاءُ المُلُوكِ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالمُطَيْطِيَاءِ (٢)، وَخَدَمَهَا أَبْنَاءُ المُلُوكِ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّومِ، سُلِّطَ شِرَارُهَا عَلَى خِيَارِهَا». [حسن لغيره. ابن نبركُ في الزهد": ١٨٧، والواسطي في "تاريخ واسط» ص٢٢٣، والعقبلي في "الزهد": (١٨٤، والواسطي في "تاريخ واسط» ص٢٢٣، والعقبلي في "الضعفاء": (٤/١٦١)، وابن حبان في "المجروحين": (٢/ ٢٣٦)، وابن عدي في "الكامل»: (١/ ٣٣٥)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان»: (١/ ٢٣٦)، والبيهقي في "دلائل النبوة»: (١/ ٢٥٠)، والبغوي في "شرح السنة»: (٢/ ٤٢٠).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ.

[٢٤١٥] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدِ الأَنْصَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بنِ دِينَادٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ يَنَادٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ يَنَادٍ، وانظر ما قبله].
[حسن لغيره، وانظر ما قبله].

وَلا يُعْرَفُ لِحَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَصْلٌ، إِنَّمَا المَعْرُوفُ حَدِيثُ مُوسَى بنِ عُبَيْدَةً.

وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بنُ أَنَسٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ<sup>(٣)</sup>.

خَالِدُ بنُ الحَارِثِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ: عَصَمَنِي الله بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ الله بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى، قَالَ: «مَنِ اسْتَخْلَفُوا؟». قَالُوا: ابْنَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «لَنْ يُفْلِحَ اسْتَخْلَفُوا؟». قَالُوا: ابْنَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «لَنْ يُفْلِحَ قُومٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ الْمَرَأَةُ». قَالَ: فَلَمَّا قَلِمَتْ عَائِشَةُ ـ يَعْنِي الله بِهِ. البَصْرَةَ ـ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَعَصَمَنِي الله بِهِ. المَصْرَةَ ـ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَعَصَمَنِي الله بِهِ. المَصْرَةَ ـ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَعَصَمَنِي الله بِهِ. المَصْرَة ـ ذَكَرْتُ وَلْ رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَعَصَمَنِي الله بِهِ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٤).

### ۲۹ ـ بَابُ

[۲٤١٧] (۲۲٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيُ عَنْ النَّبِيُ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَادٍ أُمَرَائِكُمْ وَشِرَادِهِمْ؟ خِيَارُهُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُونَكُمْ، وَتَدْعُونَ لَهُمْ فِيكِبُونَكُمْ، وَتَدْعُونَ لَهُمْ وَيَدْعُونَ لَهُمْ وَيَدْعُونَ لَكُمْ، وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيَدْعُنُونَكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُدْعِنُونَكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُدْعِنُونَكُمْ اللَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيَدْعِنُونَكُمْ اللَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُدْعِنُونَكُمْ اللَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُلْعَنُونَكُمْ اللَّذِينَ تُبْغِضُونَكُمْ . [حسن لغيره. البزاد: ۲۹۰، وأبو يعلى: ۱٦١].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٢) المطيطياء وفي بعض المصادر: المطيطاء بغير الياء الأخيرة هي بالمد والقصر: مشية فيها تبختر ومد اليدين، يقال: مطوت ومططت، بمعنى: مددت، وهي من المصغرات التي لم يستعمل لها مكبر.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع بعد هذا: بَابٌ.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حن صحيح.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (١) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٌ بِنِ أَبِي حُمَيْدٍ، وَمُحَمَّدٌ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ (٢).

[٢٤١٨] (٢٢٦٥) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٌ الحَلَّالُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ الحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّهُ سَبَكُونُ عَلَيْكُمْ أَثِمَّةٌ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَعَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ فَمَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رُضِيَ وَتَابَعَ». فقيل : يَا رَسُولَ الله، أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ؟ وَضِي وَتَابَعَ». فقيل : يَا رَسُولَ الله، أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: "لا، مَا صَلَّوْا». [أحمد: ٢٦٥٢٨، وسلم: ٢٨٥٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٤١٩] (٢٢٦٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سَعِيدِ الأَشْقَرُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ وَهَاشِمُ بِنُ القَاسِمِ قَالا: حَدَّثَنَا صَالِحٌ المُرِّيُّ، عَنْ سَعِيدِ الجُريْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ صَالِحٌ المُرِّيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا كَانَتْ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءُكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءُكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءُكُمْ، وَأَمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بِنُ المَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بِنُ المَرَاؤُكُمْ مِنْ طَهْرِهَا وَأَمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَعْلاءَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ اللهَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا». [إسناده ضعيف. أبو نعيم في "الحلية»: لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا». [إسناده ضعيف. أبو نعيم في "الحلية»: لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا». والخطيب في "تاريخ بغداده: (١٩٠/١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَالِحٍ المُرِّيِّ، وَصَالِحٌ فِي حَدِيثِهِ غَرَائِبُ لا يُتَابَعُ عَلَيْهَا، وَهُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ.

### ۷۰ \_ بَابٌ

الجُوزَجَانِيُّ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ الجُوزَجَانِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمْرِهُ، عُنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ عَنِ النَّبِي عَيَّا اللَّهُ عُلْمَ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا عَنِ النَّبِي عَيْلِ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا مَا أُمِرَ بِهِ، هَلَكَ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ، هَلَكَ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ، هَلَكَ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ، هَلَكَ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ، هَلَكَ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ، فَلَكَ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ، فَلَكَ، وَالسَادِه ضعيف. الجرجاني في "الكامل": معام في "الطبراني في "الصغير": ١١٥٦، وابن عساكر في "تاريخ دمشق": (٧٨/١)، وتمام في "فوائده": ٧٦، وابن عساكر في "تاريخ دمشق":

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ نُعَيْمِ بنِ حَمَّادٍ، عَنْ سُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

آذِد الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ الرَّهْ وَلَى المَنْبَرِ عَنِ الرَّهُ اللهِ عَلَى المِنْبَرِ فَالَ: «هَا هُنَا أَرْضُ الفِتَنِ - وَأَشَارَ إِلَى المَشْرِقِ - فَقَالَ: «قَرْنُ الشَّيْطَانِ». حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّمْسِ» أَوْ قَالَ: «قَرْنُ الشَّيْطَانِ». [احمد: ١٠٢١، والبخاري: ٧٩٩٤، ومسلم: ٧٢٩٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

لَّ الْمَدِينُ بنُ الْمَدِينُ بنُ الْمَدِينُ بنُ الْمَدِينُ بنُ الْمَدِينُ بنُ الْمَدِينُ بنُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع بعد هذا: بَابٌ.

<sup>(</sup>٣) إيلياء: هو بيت المقدس.

## ينسب ألله التفي التحسير

# [٣٤] أَبْوَابُ الرُّؤْيَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

# ١ ـ بَابُ أَنَّ رُؤْيا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ

آثننا نَصْرُ بنُ عَلِيَّ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ الثَّقَفِيُ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِذَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُهُمْ الْتَوَرُّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قَالَ: وَأُحِبُّ القَيْدَ فِي النَّوْمِ، وَأَكْرَهُ الغُلَّ، القَيْدُ: ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ<sup>(۲)</sup>. [أحمد: ٧٦٤٧، والبخاري بنحوه: ٧٠١٧، ومسلم: ٥٩٠٥. وسيأتي برقم: ٣٤٣٣ و٢٤٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ<sup>(٣)</sup>.

[۲٤٢٤] (۲۲۷۱) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَیْلَانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَیْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَساً عَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «رُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ». [أحمد: ١٢٩٣٠ و٢٢٦٩٧، والبخاري: ١٢٩٣٠، ومسلم: ٥٩٠٩].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي رَزِينِ العُقَيْلِيُّ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَعَوْفِ بنِ مَالِكِ، وَابْن عُمَرَ.

حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

### ٢ ـ بَابٌ: ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ المُبَشِّرَاتُ

[٢٤٢٥] (٢٢٧٢) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: الزَّعْفَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا المُحْتَارُ بِنُ فُلْفُلٍ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُحْتَارُ بِنُ فُلْفُلٍ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكٍ قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، فَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، فَلا رَسُولُ الله عَلَى فَلا رَسُولَ الله عَلَى المُبَشِّرَاتُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ وَمَا المُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: ﴿رُؤْيَا المُسْلِمِ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النَّبُوَّةِ ﴿. [إسناده صحيح. أحمد: ١٣٨٢٤].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحُذَيْفَةَ بِنِ أَسِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ كُرْزِ (٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٥) غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ المُخْتَارِ بنِ فُلْفُلٍ.

٣ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ لَهُمُ ٱلشُّرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾
 ٢٤٢٦] (٢٢٧٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) جزء . . . إلخ: حقيقة التجزؤ لا تدرى، والروايات أيضاً مختلفة، والقدر الذي أُريدَ إفهامُه هو أن الرؤيا لها مناسبة بالنبوة من حيث إنها اطلاع على الغيب بواسطة المَلَك إذا كانت صالحة .

 <sup>(</sup>٢) قوله: وأحب القيد . . . . هو مدرج من قول أبي هريرة، بينّه معمر بن راشد في روايته عن أيوب عن محمد بن سيرين، وهي الرواية الآتية عند المصنف برقم: ٢٤٤٤، وعند أحمد: ٧٦٤٧، وغيرهما. وانظر «الفصل للوصل المدرج في النقل»: (١/ ١٧٠).
 قال العلماء: إنما أحبَّ القيد لأنه في الرِّجْلَيْن، وهو كفِّ عن المعاصي والشرور وأنواع الباطل. أما الغُلُّ فموضعه العنق، وهو صفة أهل النار، قال تعالى: ﴿إِنَّا جَمَلُنَا فِي آعَنَقِهِم أَغْلَلُك [يس: ٨]، وقال تعالى: ﴿إِذِ ٱلأَظْلَلُ فِي آعَنَقِهِم إغافر: ٧١].

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) زاد في المطبوع: وأبي أسيد.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ مَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اللَّرْدَاءِ عَنْ فَوْلِ الله: ﴿ لَهُمُ ٱلْبُثْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [يرنس: ١٤]، فَقَالَ: مَا سَأَلْنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ مُنْذُ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: هَا سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: هما سَأَلْنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ أُنْزِلَتْ، هِي الرُّوْلِيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ ﴾. [صحبح لغبره. أحمد: الصّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ ﴾. [صحبح لغبره. أحمد: ١٢٥٦١].

وَفِي البَابِ عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِثِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٢٤٢٧] (٢٢٧٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ ذَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالأَسْحَارِ». [إسناده ضعيف. أحد: ١١٢٤٠].

[۲٤۲۸] (۲۲۷۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بِنُ شَدَّادٍ وَعِمْرَانُ القَطَّانُ، عَنْ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بِنُ شَدَّادٍ وَعِمْرَانُ القَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ لَهُمُ اللهُ مُرَى لِهُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ [يونس: ١٤]، قَالَ: هِيَ الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُؤْمِنُ أَوْ تُرَى لَهُ ». وَقَالَ هِيَ الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُؤْمِنُ أَوْ تُرَى لَهُ ». وَقَالَ عَرْبٌ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنِي يَحْيَى (١). [صحيح لنبره. أحمد: ٢٢١٨٧، وإبن ماجه: ٢٩٩٨].

٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:
 «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي»

[٢٤٢٩] (٢٢٧٦) حَدَّثْنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ

مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي (٢)، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ بِي». [إسناده صحبح. أحمد: ٤١٩٣، وابن ماجه: ٣٩٠٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي قَنَادَةً، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي مَالِكِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي بَكْرَةً، وَأَبِي جُحَيْفَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## - بَابُ مَا جَاءَ: إِذَا رَأَى فِي المَنَامِ مَا يَكْرَهُ، مَا يَصْنَعُ؟

[ ٢٤٣٠] (٢٢٧٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الرُّؤْيَا مِنَ الله، وَالحُدْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْعًا يَكُرَهُهُ، وَالحُدْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْعًا يَكُرَهُهُ، فَالمَخْدُمُ مَنْ يَسَارِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَلْيَسْتَعِذْ بِالله مِنْ فَلْيَشْتَعِذْ بِالله مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ ﴿ . [أحمد: ٢٢٦٤٤، والبخاري: ٧٤٧٥. ومسلم: ٥٩٤١، والبخاري: ٥٧٤٥.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنْسِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

[۲٤٣١] (۲۲۷۸) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بِنُ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعَ بِنَ عُدُسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "رُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "رُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع بعد هذا: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

 <sup>(</sup>۲) المراد بقوله: "فقد رآني" أن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث، ولا من تشبيهات الشيطان، ويعضده رواية أبي هريرة عند أحمد: ١٩٥٢، ورواية أبي سعيد الخدري عند أحمد: ١٩٥٢، والبخاري: ١٩٩٧: «مسلم: ١٩٩٧» ورواية أبي سعيد الخدري عند أحمد: ١٩٥٢، والبخاري: ١٩٩٧: «من رآني في المنام، فقد رأى الحق».

جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ، وَهِي عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا، فَإِذَا تَحَدَّثَ بِهَا سَقَطَتْ». قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: «وَلا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا لَبِيباً أَوْ حَبِيباً». [حسن لغبره. أحمد: ١٦١٩٥، وأبو داود: ٥٠٢٠، وابن ماجه: ٣٩١٤].

[٢٤٣٧] (٢٢٧٩) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بنِ عُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَنَ قَالَ: "رُؤْيَا المُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ، وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثُ بِهَا، وَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ". [حسن لغيره، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو رَزِينِ العُقَيْلِيُّ اسْمُهُ لَقِيطُ بنُ عَامِرٍ.

وَرَوَى حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً عَنْ يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيع بِنِ حَطَاءٍ، عَنْ وَكِيع بِنِ حُدُسِ (١). وَهَذَا أَصَحُ.

# ٧ ـ بَابٌ فِي تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا، مَا يُسْتَحَبُّ مِنْهَا وَمَا يُكْرَهُ

السَّلِيمِيُّ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ أَبِي عُبَيْدِ اللهُ السَّلِيمِيُّ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الرُّؤْيَا ثَلاثٌ: فَرُؤْيَا حَقُّ، وَرُؤْيَا فَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ورُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى مَا يَكُرَهُ فَلْيُصَلِّ».

وَكَانَ يَقُولُ<sup>(٢)</sup>: يُعْجِبُنِي القَيْدُ، وَأَكْرَهُ الغُلَّ، القَيْدُ: ثَبَاتٌ فِي الدِّين.

وَكَانَ يَقُولُ: «مَنْ رَآنِي فَإِنِّي أَنَا هُوَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي». [أحمد: ٩٣٢٤، ومسلم: ٥٩١٩].

وَكَانَ يَقُولُ: «لا تُقَصُّ الرُّؤْيَا إِلَّا عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ». [إسناده صحيح. الدارمي: ٢١٤٧، والطبراني في «الصغير»: ٩٠٣، وفي «الأوسط»: ٧٢٧٥، وأبو نعيم في اتاريخ أصبهان»: (٢/٢١١)].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَأُمِّ العَلاءِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ العَلاءِ، وَابْنِ عُمَر، وَعَائِشَةً، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةً، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَكْذِبُ فِي حُلْمِهِ

[٢٤٣٤] (٢٢٨١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ، قَالَ: "مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ، كُلِّفَ يَوْمَ القِيَامَةِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ، قَالَ: "مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ، كُلِّفَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيرَةٍ». [حسن لغيره. أحمد: ٦٩٩، وانظر ما بعده].

[ ٢٤٣٥] (٢٢٨٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ نَحْوَهُ (٣). [حسن لغيره. أحمد: ٢٨٩، وانظر ما قبله].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً،

وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ.

[٢٤٣٦] (٢٢٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ تَحَلَّمَ كَاذِباً، كُلِّفَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «مَنْ تَحَلَّمَ كَاذِباً، كُلِّفَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَعْقِدَ بَيْنَهُمَا». [أحد: ١٨٦٦، والبخاري: ٧٠٤٢ مطولاً].

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع بعد هذا: وَقَالَ شُغْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَهُشَيْمٌ: عَنْ يَعْلَى بنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيع بن عُدُس.

 <sup>(</sup>٢) هذا القول هو مدرج من قول أبي هريرة، وسلف بيانه في التعليق على الحديث: ٣٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في المطبوع: هذا حديث حسن.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ(١).

### ٩ \_ بَابٌ(٢)

[٢٤٣٧] (٢٢٨٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ حَمْزَةَ بِنِ اللَّيْثُ، عَنْ حَمْزَةَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَبْدَ فَقَرِبْتُ مِنْهُ، وَلَيْتُ مِنْهُ أَعْطَيْتُ فَضَلِي عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ». قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يُا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «العِلْمَ». [أحمد: ٨٦٨ه، والبخاري: يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «العِلْمَ». [أحمد: ٨٦٨ه، والبخاري: ٢٠٢٧، وسيكور برقم: ٢٠١٩].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَابْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَالْطُفَيْلِ بِنِ عَبَّاسٍ، وَخُزَيْمَةَ، وَالطُّفَيْلِ بِنِ سَخْبَرَةَ، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةً، وَجَابِر.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

### ١٠ \_ بَابُ

[٢٤٣٨] (٢٢٨٥) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْجَرِيْرِيُّ البَلْخِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْجَرِيْرِيُّ البَلْخِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ أَمَامَةَ بِنِ سَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ، عَنْ بَعْضِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَمَامَةَ بِنِ سَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ، عَنْ بَعْضِ النُّيعِ عَلَيْ قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْثُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيْ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصُ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ" قَالَ: "بَلُكُ الشَّفِلَ مِنْ ذَلِكَ" قَالَ: "فَمَا اللَّهِ عَمْرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ". قَالُوا: فَمَا أَوْلَا: فَمَا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ". قَالُوا: فَمَا أَوْلَا: هَالَذَانَ اللَّذِينَ". [إسناده صحيح. أحمد: أَوَّلَتُهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "اللّذِينَ". [إسناده صحيح. أحمد: أَوَّلْتُهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "اللّذِينَ". [إسناده صحيح. أحمد: مالح بن كيسان النالِة].

[٢٤٣٩] (٢٢٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ بِالقَوِيِّ.

يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهْلِ بنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [أحمد: ١١٨١٤، والبخاري: ٧٠٠٨، ومسلم: ٢١٨٩].

وَهَذَا أَصَحُ.

## ١١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِي المِيزَانِ وَالدَّلْوِ

[ ۲٤٤٠] (۲۲۸۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكُوةَ الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكُوةً أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّ قَالَ ذَاتَ يَوْم: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُوْلِيَا؟". فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَاناً نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، فَوُزِنْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ، وَوُزِنَ عَمَرُ وَعُنْمَانُ، فَوْزِنْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُنْمَانُ، فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُنْمَانُ، فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُنْمَانُ، فَرَجَحَ عُمْرُ، ثُمَّ رُفِعَ المِيزَانُ . فَرَأَيْنَا الكَرَاهِيَةَ فِي وَجُهِ رَسُولِ الله عَيْدٍ (٣). [حسن. أحمد: ٢٠٤٤٥ مطولاً، وأبو داود: رَسُولِ الله عَيْدٍ (٣). [حسن. أحمد: ٢٠٤٤٥ مطولاً، وأبو داود:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤).

الالالا النَّارِ، لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ». [اسناد، ضعف.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَعُثْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ بِالقَوِيِّ.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: بَابٌ فِي رُؤْيًا النَّبِي ﷺ اللَّبنَ وَالقُمُصَ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) قاّل المباركفوري في «تحقّة الأحوذي»: (٦٦٦/٦): وذاك لما علم ﷺ من أن تأويل رفع الميزان انحطاط رتبة الأمور، وظهور الفتن بعد خلافة عمر، ومعنى رجحان كل من الآخر أن الراجح أفضل من المرجوح.

[٢٤٤٢] (٢٢٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بِنُ عُقْبَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بِنُ عُقْبَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ عَلَيْ وَعُمَرَ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ عَلَيْ وَعُمَرَ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا، فَنَزَعَ آبُو بَكْرٍ ذَنُوباً (۱) أَوْ ذَنُوبَيْنِ فِيهِ النَّاسَ اجْتَمَعُوا، فَنَزَعَ آبُو بَكْرٍ ذَنُوباً (۱) أَوْ ذَنُوبَيْنِ فِيهِ ضَعْفٌ (۲)، وَالله يَغْفِرُ لَهُ (۳)، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَنَزَعَ وَعُمْدَ فَنَزَعَ اللهَ يَغْفِرُ لَهُ (۳)، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَنَزَعَ وَلِللهُ يَغْفِرُ لَهُ (۳)، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيَّهُ (۵) حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِالعَطَنِ (۱۵)». [أحدد: ٤٨١٤، والبخاري: ضَرَبَ النَّاسُ بِالعَطَنِ (۱۵)». [أحدد: ٤٨١٤، والبخاري: ٢١٣٤، وسلم: ١٩٩٧].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٧) مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمْرَ.

[٢٤٤٣] (٢٢٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بِنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بِنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ عَيَّةٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ، ثَائِرَةَ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِ عَيَّةٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ، ثَائِرَة الرَّأْسِ، خَرَجَتْ مِنَ المَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةً - وَهِي الجُحْفَةِ». الجُحْفَةُ (^^) ـ فَأَوَّلُتُهَا وَبَاءَ المَدِينَةِ يُنْقَلُ إِلَى الجُحْفَةِ». [المَدينَةِ يُنْقَلُ إِلَى الجُحْفَةِ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[٢٤٤٤] (٢٢٩١) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيً الْخَلَالُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ

أَيُّوبَ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيَا المُؤْمِنِ تَكْذِبُ، قَالَ: «فِي آخِرِ الرَّمَانِ لا تَكَادُ رُؤْيَا المُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَالسُّؤْيَا المُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَالسُّؤْيَا اللَّوْيَا ثَلاكُ: الحَسَنَةُ بُشْرَى مِنَ الله، وَالرُّؤْيَا يُحَدِّثُ الرَّجُلُ بِهَا نَفْسَهُ، وَالرُّؤْيَا يُحَدِّثُ الرَّجُلُ بِهَا نَفْسَهُ، وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا، فَلا يُحَدِّنُ بِهَا أَحَداً، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يُعْجِبُنِي القَيْدُ، وَأَكْرَهُ الغُلَّ، القَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ.

قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبُوَّةِ». [أحمد: ٧٦٤٧، والبخاري بنحوه: ٧٠١٧، ومسلم: ٥٩٠٦].

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الوَهَابِ النَّقَفِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ مَرْفُوعاً.

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، وَوَقَفَهُ.

[٢٤٤٥] (٢٢٩٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ شُعِيْدٍ شُعَيْدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةً - عَنِ ابنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَافِعِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأُنَّ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَنْ خُرُجَانِ أَنْ فَي يَدَيً أَنْ فَعَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِي، يُقَالُ لأَحدِهِمَا: مُسَيْلِمَةُ صَاحِبُ اليَمَامَةِ، مِنْ بَعْدِي، يُقَالُ لأَحدِهِمَا: مُسَيْلِمَةُ صَاحِبُ اليَمَامَةِ، مِنْ بَعْدِي، يُقَالُ لأَحدِهِمَا: مُسَيْلِمَةُ صَاحِبُ اليَمَامَةِ،

<sup>(</sup>١) الذنوب: الدلو الكبيرة إذا كان فيها الماء.

<sup>(</sup>٢) فيه ضعف: أي: إنه على مهل ورفق.

 <sup>(</sup>٣) والله يغفر له: قال ابن حجر في «الفتح»: (٧/ ٣٩): يحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيه؛ لأن سببه
 قصر مدته، فمعنى المغفرة له رفع الملامة عنه.

<sup>(</sup>٤) فاستحالت غرباً: أي: تحولت الدلو غرباً، والغرب: الدلو العظيمة المتخذة من جلود البقر.

 <sup>(</sup>۵) عبقري القوم: سيدهم وكبيرهم وقويهم، ويفري فريَّهُ: أي: يعمل عمله ويقطع قطعه.

<sup>(</sup>٦) العطن: مبرك الإبل حول الماء، ضرب مثلاً لاتساع الناس في زمن عمر، وما فتح الله عليهم من الأمصار.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: «صحيح غريب» فقط.

وَالعَنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءً». [أحمد: ٨٢٤٩ بنحوه، والبخاري: ٣٢٢١، ومسلم: ٩٩٣٦].

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

[٢٤٤٦] (٢٢٩٣) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْوِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عُبَيْدِ الله بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْطِفُ (١) مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ، إِنِي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْطِفُ (١) مِنْهَا السَّمْنُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَسْتَقُونَ بِأَيْدِيهِمْ، فَالمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَسْتَقُونَ بِأَيْدِيهِمْ، فَالمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَرَأَيْتُ سَبَبًا وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، فَأَرَاكَ وَرَأَيْتُ سَبَبًا وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، فَأَرَاكَ بَا رَسُولَ الله أَخَذُ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكُ فَعَلا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكُ فَعَلا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلا ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلا ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلا ، فَعَلا ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلا ، فَعَلا ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلا ، فَعَلا ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلا ، فَعَلا بِهِ ، ثُمَّ وصِلَ لَهُ فَعَلا بِهِ .

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَيْ رَسُولَ الله ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، وَالله لَتَدَعَنِي أَعْبُرْهَا » فَقَالَ: «اعْبُرْهَا». فَقَالَ: أَمَّا الظُّلَةُ فَظُلَّةُ الإِسْلامِ ، وَأَمَّا مَا يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ الظُّلَةُ فَظُلَّةُ الإِسْلامِ ، وَأَمَّا مَا يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ ، فَهَذَا القُرْآنُ لِينُهُ وَحَلاوَتُهُ ، وَأَمَّا المُسْتَكْثِرُ وَالْعُسْتَقِلُّ مِنْهُ ، وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ وَاللّهُ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ، فَهُو اللّه السَّبَ الوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ، فَهُو الْمَدْقُ اللّهِ مَنْهُ اللّهِ مَنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ، فَهُو الله الْمُسْتَقِلُ مِنْهُ وَلَى اللهِ اللّهُ الْمَدُ أَنْتَ وَأُمّى يَا رَسُولَ الله لَتُخْبِرَنِي مَا الّذِي فَالَ : فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللّه لَتُحْدَثُنِي أَصِلُ الله لَتُخْبَرَنِي مَا اللّهِ عَلَاتَ وَأُمّى يَا رَسُولَ الله لَتُخْبِرَنِي مَا الّذِي فَالَ : فَقَالَ النَّبِي أَنْتَ وَأُمّى يَا رَسُولَ الله لَتُخْبَرَنِي مَا الّذِي مَا اللّهِ يَا مَسُولَ الله لَتُخْبِرَنِي مَا اللّذِي

أَخْطَأْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَيَقِيدُ: «لا تُقْسِمُ». [أحمد: ٢١١٤، والبخاري: ٧٠٤٦ كلاهما من حديث ابن عباس، ومسلم: ٥٩٣٠ وفيه: كان معمر أحياناً يقول: عن ابن عباس، وأحياناً يقول: عن أبي هريرة].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢).

[۲٤٤٧] (۲۲۹٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بِنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِنَا الصَّبْحَ، أَقْبَلَ جُنْدُبٍ قَالَ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ رُؤْيَا عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ رُؤْيَا اللَّيْلَةَ؟». [احمد: ٢٠١٦٥، والبخاري: ٢٣٨٦ كلاهما مطولاً، ومسلم: ٢٩٣٧ كالهما مطولاً،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَيُرْوَى عَنْ عَوْفٍ وَجَرِيرِ بنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ شَمْرَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ، وَهَكَذَا رَوَى لَنَا بُنْدَارٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وَهْبِ بنِ جَرِيرٍ مُخْتَصَراً.

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّجَهِ يِرْ

# [٣٥] أَبْوَابُ الشَّهَادَاتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

### ۱ \_ نات <sup>(۲)</sup>

[۲٤٤٨] (۲۲۹۰) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي بَكْرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرِو بِنِ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بِنِ خُلْدِ اللهُ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بِنِ خُالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَلا أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَلا أَنْ أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُهَا». [أحمد: ١٧٠٤٠، وانظر ما بعده] (٤).

<sup>(</sup>١) قوله: ظلم، أي: سحابة لها ظلم، وكل ما أظلك من سقيفة ونحوها يسمى ظُلَّة. وقوله: ينطف، أي: يقطر.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: بَابُ مَا جَاءَ في الشُّهَدَاءِ أَيُّهُم خَيْرٌ.

<sup>(</sup>٤) اختلف في إسناد هذا الحديث على مالك، انظر كلام المصنف بإثر الحديث التالي.

[٢٤٤٩] (٢٢٩٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكٍ نَحْوَهُ، وَقَالَ: ابْنُ أَبِي عَمْرَةً. [مسلم: ٤٤٩٤، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَقُولُونَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي عَمْرَةً.

وَاخْتَلَفُوا عَلَى مَالِكِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ، فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي عَمْرَةً، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ ابنِ أَبِي عَمْرَةً، وَرُوَى بَعْضُهُمْ عَنِ ابنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَادِيُّ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَادِيُّ، وَهَذَا أَصَحُ عِنْدَنَا، لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكِ وَهَذَا أَصَحُ عِنْدَنَا، لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ غَيْرُ هَذَا الحَدِيثِ، وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضاً.

وَأَبُو عَمْرَةَ هُوَ مَوْلَى زَيْدِ بنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ، وَلَهُ حَدِيثُ الغُلُولِ<sup>(١)</sup> لِأَبِي عَمْرَةً.

[۲٤٥٠] (۲۲۹۷) حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ آدَمَ ابْنُ ابْنَةِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بِنُ السُّمَّانِ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بِنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي أُبُيُّ بِنُ عَبَّاسٍ بِنِ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْم قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْم قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بِنُ

عَمْرِو بِنِ عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بِنُ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي عَمْرَةَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بِنُ خَالِدٍ كَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي عَمْرَةَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بِنُ خَالِدٍ المُجْهَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «خَيْرُ الشَّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». [صحيع. أحمد: ٢١٦٨٧، وابن ماجه: ٣٠٦٨، وعنده: "محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمانه، بدل: «عبد الله بن عمرو بن عثمانه، بدل: «عبد الله بن عمرو بن عثمان» وانظر ما قبله] (٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ (٣).

أَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بنِ زِيدَ بنِ زِيدٍ الدِّمَشْقِيِّ، وَيَزِيدُ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَلا يُعْرَفُ

<sup>(</sup>١) بعد هذا في المطبوع: وأكثر الناس يقولون: عبد الرحمن بن أبي عمرة. وقد تقدمت العبارة قبل قليل، ولا معنى لتكرارها هنا.

<sup>(</sup>٢) وقد وَهِمَ أُبِي بن عباس بن سهل وهو ضعيف في إسناد هذا الحديث، فزاد خارجة بن زيد، وخالف بذلك عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن عرو بن عرو بن حزم، وهو صدوق من رجال السنن، وإسقاط خارجة بن زيد هو الصحيح كما قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٢٧/ ٢٥)، وهو كذلك بإسقاطه في الرواية السالفة برقم: ٢٤٤٨ و ٢٤٤٨.

 <sup>(</sup>٣) وقع في المطبوع بعد هذا: بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادتُهُ.

<sup>(</sup>٤) الغِمْر: الحقد والضغن والشحناء.

 <sup>(</sup>٥) وقع في النسخة التي شرح عليها المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٦/ ٥٨١): «لإِحْنَةِ» بدل: «لأخيه»، وقال: قال في «القاموس»:
 الإحنة بالكَسْر: الحِقْدُ والغضب، وقال في «النهاية»: الإِحْنَة: العداوة، ويجيء حِنَةٌ بهذا المعنى على قِلَّة. قال المباركفوري: ووقع في بعض النُسخ الموجودة عندنا: «لأخيه» بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة.

<sup>(</sup>٦) ولا مجرب شهادة، أي: في الكذب.

<sup>(</sup>٧) القانع: الذي يخدم أهل البيت كالأجير وغيره، لهم: أي لأهل البيت، لأنه يجر نفعاً بشهادته إلى نفسه، لأن ما حصل من المال للمشهود له يعود نفعه إلى الشاهد، لأنه يأكل من نفقته، لذلك لا تقبل شهادته.

<sup>(</sup>٨) ظنين: أي: متهم.

هَذَا الحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو.

وَلا نَعْرِفُ مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ، وَلا يَصِحُّ عِنْدَنَا مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ.

وَالعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ شَهَادَةَ القَرِيبِ جَائِزَةٌ لِقَرَابَتِهِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي شَهَادَةِ الوَالِدِ لِلْوَلَدِ، وَالوَلَدِ لِلْوَالِدِ، وَالوَلَدِ لِلْوَالِدِ، لِلْوَالِدِ، فَلَمْ يُجِزْ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ شَهَادَةَ الوَلَدِ لِلْوَالِدِ، وَلا الوَالِدِ لِلْوَالِدِ،

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا كَانَ عَدْلاً، فَشَهَادَةُ الوَلَدِ لِلْوَالِدِ. الوَالِدِ لِلْوَالِدِ.

وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي شَهَادَةِ الأَخِ لأَخِيهِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ، وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ كُلِّ قَرِيبِ لِقَرَابَتِهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الآخَرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الآخَرِ وَإِنْ كَانَ عَدُلاً، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ. وَذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ مُرْسَلاً: الا تَجُوزُ شَهَادَةُ صَاحِبِ حِنَةٍ». يَعْنِي صَاحِبَ عَدَاوَةٍ، وَكَذَلِكَ مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ: «لا تَجُوزُ شَهَادَةُ صَاحِبِ غِمْرٍ» يَعْنِي صَاحِبَ عَدَاوَةٍ شَهَادَةُ صَاحِبِ غِمْرٍ» يَعْنِي صَاحِبَ عَدَاوَةٍ (١).

[۲٤٥٢] (۲۳۰۱) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بنُ المُفَضَّلِ<sup>(۲)</sup>، عَنِ الجُريْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ

أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟»، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالُ: «الإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ». قَالَ: فَمَا زَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ». قَالَ: فَمَا زَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. [أحمد: ٢٠٣٨٥، والبخاري: يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. [أحمد: ٢٠٣٨٥، والبخاري: ٢٦٥٥، وهو مكرد: ٢٠١١، وسيكرد برقم: ٢٦٦٧].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٣).

هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بِنِ زِيَادٍ.

وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ عَنْ سُفْيَانَ بنِ زِيَادٍ، وَلا نَعْرِفُ لأَيْمَنَ بنِ خُرَيْمٍ سَمَاعاً مِنَ النَّبِيِّ زِيَادٍ، وَلا نَعْرِفُ لأَيْمَنَ بنِ خُرَيْمٍ سَمَاعاً مِنَ النَّبِيِّ (٥).

[۲٤٥٤] (۲۳۰۲) حَدَّثَنَا (٢) وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ مُدْرِكٍ، عَنْ هِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ قَالَ: عَنْ هِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) وقع بعد هذا في المطبوع: بَابُ مَا جَاءَ في شَهَادَة الزُّور.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «الفضل»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع: «حسن صحيح». ووقع بعده قوله: وَفِي البّابِ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو.

وقع هذا الحديث في المطبوع أول أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٥) جاء بعد هذا في المطبوع: (٣٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ـ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ العُصْفُرِيُّ ـ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بنِ النَّعْمَانِ الأَسَدِيِّ، عَنْ خُرَيْمِ بنِ فَاتِكِ الأَسَدِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى صَلاةَ الصَّبْحِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِماً فَقَالَ: «عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشَّرْكِ بِاللهُ». ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَٱجْتَكِبُواْ فَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. هَذَا عِنْدِي أَصَعُ. هَذَا عِنْدِي أَصَعُ.

وَخُرَيْمُ بنُ فَاتِكٍ لَهُ صُحْبَةً ، وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثَ وَهُوَ مَشْهُورٌ .

<sup>(</sup>٦) وقع في المطبوع قبل هذا: بَابٌ مِنْهُ.

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - ثَلاثاً - ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - ثَلاثاً - ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَتَسَمَّنُونَ، وَيُحِبُّونَ السِّمَنَ، يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ وَبُلُ أَنْ يُسْأَلُوهَا». [صحيح. وانظر ما بعده، وهو محرر: ٢٣٦٩].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلِي بِن مُذْرِكٍ.

وَأَصْحَابُ الأَعْمَشِ إِنَّمَا رَوَوْا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ هِلالِ بنِ يِسَافٍ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ.

[ ٢٤٥٥] حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثِ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ: حَدَّثَنَا هِلالُ بنُ يِسَافٍ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. [صحبح. أحمد: ١٩٨٢، وانظر ما قبله. وهو مكرد: ٢٣٧٠].

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ فُضَيْلٍ.

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ:

«يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا»: إِنَّمَا يَعْنِي شَهَادَةَ

الزُّورِ، يَقُولُ: شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ،

وَبَيَانُ هَذَا فِي حَدِيثِ (١) عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ

وَبَيَانُ هَذَا فِي حَدِيثِ (١) عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ

وَبَيَانُ هَذَا فِي حَدِيثِ (١) عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ

وَبَيَانُ مَلْوَنَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلا النِّينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّهُلُ وَلا يُسْتَحْلَفُ».

وَمَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «خَيْرُ الشَّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» هَذَا إِذَا اسْتُشْهِدَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّهَادَةِ، هَكَذَا الشَّهْادَةِ، هَكَذَا الشَّهْادَةِ، هَكَذَا وَجُهُ الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْم.

### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِل

# [٣٦] أَبْوَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢)

[٢٤٥٦] (٢٣٠٤) حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ عَبْدِ الله وَسُوَيْدُ: وَسَوَيْدُ بِنُ نَصْرٍ، قَالَ صَالِحٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ سُوَيْدُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَعِيدِ بِنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَعِيدِ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَنَ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَةُ وَالفَرَاءُ (٣)». [أحمد: ٢٣٤٠، والبخاري: ٢٤١٢].

[٢٤٥٧] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ سَعِيدِ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ اللهِ بِنُ سَعِيدِ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلَةٍ نَحْوَهُ. [صحبح، وانظر ما قبله].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الله بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِنْدٍ وَرَفَعُوهُ، وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ الله بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِنْدٍ الله بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِنْدٍ (3).

[۲٤٥٨] (۲۲۰٥) حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ هِلالِ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي طَارِقِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي طَارِقِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ يَأْخُذُ عَنْي هَؤُلاءِ الكَلِمَاتِ، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ عِهِنَّ، أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ فَا عَدَى فَعَدَ خَمْساً، قَالَ: "اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدُ فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْساً، قَالَ: "اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: "حدثنا" وهو تحريف، ووضع له في المطبوع رقم (٢٣٠٣)، وما ينبغي ذلك لأنه معلق، وقد تقدم مسنداً برقم: ٢٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع بعد هذا: بَابٌ: الصَّحَّةُ وَالفَرَاغُ يَعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسَ.

 <sup>(</sup>٣) المغبون: أي: الخاسر، والمعنى: لا يعرف قدر هاتين النعمتين ـ الصحة والفراغ ـ كثير من الناس، حيث لا يكسبون فيهما من
 الطاعة والأعمال الصالحة، فيندمون عند زوالهما.

<sup>(</sup>٤) وقع بعد هذا في المطبوع: بَابٌ: مَن اتَّقَى المَحَارِمَ فَهُوَ أَغْبَدُ النَّاس.

النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ الله لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ الله لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ مَا تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِماً، وَلا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ». [حسن. أحمد: ٨٠٩٥، وابن ماجه بنعوه: ٢١٧٤].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بِنِ سُلَيْمَانَ، وَالحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ بِنِ عُبَيْدٍ وَعَلِيٍّ بِنِ زَيْدٍ، قَالُوا: لَمْ يَسْمَع الحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ النَّاجِيُّ عَنِ الحَسَنِ هَذَا الحَدِيثَ قَوْلُهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

### ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُبَادَرَةِ بِالعَمَلِ

[٢٤٥٩] (٢٣٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ، عَنْ مُخْرِزِ (١) بِنِ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ مَبْعاً، هَلْ تَنْظُرُونَ إِلَّا إِلَى فَقْرٍ مُنْسٍ (٢)، أَوْ غِنَى مُطْغِ، أَوْ مَرَضٍ مُفْسِدٍ، أَوْ هَرَمٍ مُفْنِدٍ (٣)، أَوْ مَوْتٍ مُطْغِ، أَوْ مَرَضٍ مُفْسِدٍ، أَوْ هَرَمٍ مُفْنِدٍ (٣)، أَوْ مَوْتٍ مُجْهِزٍ، أَوِ الدَّجَالِ، فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظُرُ، أَوِ السَّاعَةِ، فُلْسَاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ (١٠٤ السَاءَ في «قصر فالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ (١٠٤ السَاده ضعيف. ابن أبي الدنيا في «قصر فالمَالي» (١٠٩، والعقبلي في «الضعفاء»: (١٠٤/٢٠)، وابن عدي في «الكامل»: (١٠٩ ٤٤٢).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الأَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحْرِزِ بنِ هَارُونَ.

وَرَوَى مَعْمَرٌ هَذَا الحَدِيثَ عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيداً المَقْبُرِيَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا.

### ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكْرِ المَوْتِ

[٢٤٦٠] (٢٣٠٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ». يَعْنِي المَوْتَ. [إسناده حسن. أكثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ». يَعْنِي المَوْتَ. [إسناده حسن. أحمد: ٧٩٢٥، والنسائي: ١٨٢٥، وابن ماجه: ٢٥٨٨].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

#### ٣ ـ بَابٌ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هِشَام بنِ يُوسُفَ.

 <sup>(</sup>۱) كذا وقع في الأصل: «محرز» بالزاي المنقوطة، وذكره المزي في «تهذيب الكمال»: (۲۷۲/۲۷) فيمن اسمه «مُحَرَّر» براءين، وقال:
 ذكره البخاري فيمن اسمه «مُحَرَّر» بالراء المكررة، وذكره ابن أبي حاتم وغيره فيمن اسمه «مُحْرِز» بالراء والزاي. اه.
 ورجح الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «مُحَرَّر» فقال: مُحَرَّر بوزن مُحمَّد على الصحيح.

٢) فقر منس: أي: جاعل صاحبه مدهوشاً ينسبه الطاعة من الجوع والعري.

<sup>(</sup>٣) هرم مفند: أي: موقع في الكلام المحرف عن سنن الصحة، من الخرف والهذيان، والفَنَد: الخرف وإنكار العقل لهرم أو مرض، والخطأ في القول والرأي، والكذب كالإفناد، وفتَّده تفنيداً: كذَّبه وعجَّزه وخطَّأ رأيه، كأفنده.

### \$ \_ بَابٌ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ أَسُ أَحَبُّ الله لِقَاءَهُ

[٢٤٦٢] (٢٣٠٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله الصَّامِةِ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله حَرْهَ لِقَاءَ الله كَرْهَ لِقَاءَ الله كَرْهَ لِقَاءَ الله كَرْهَ لِقَاءَ الله كَرْهَ الله لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرْهَ الله لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرْهَ الله لِقَاءَهُ، والبخاري مطولاً: ١٥٠٧، وسلف برنم: ١٠٨٩].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَنِي مُوسَى،

حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

# ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْذَارِ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ قَوْمَهُ

المِفْدَام العِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بنُ المِفْدَام العِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُفَاوِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ الطُّفَاوِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُنَ : هَا نَتُ لَتُ مَا نَتُ مَا لَيْهُ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللّهُ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللّهُ عَلَيْهِ: ﴿ وَالنّعِراء: ٢١٤]، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: ﴿ يَا صَفِيّةَ بِنْتَ عَبْدِ المُطّلِبِ، يَا فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا بَنِي بِنْتَ عَبْدِ المُطّلِبِ، يَا فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا بَنِي عَبْدِ المُطّلِبِ، إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئاً، سَلُونِي عَبْدِ المُطّلِبِ، إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئاً، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِغْتُمْ ﴾. [أحمد: ٢٥٠٤، ومسلم: ٥٠٣، وسيكرد برنم: ٢٤١٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي مُوسَى.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنِ النَّبِيِّ عِيْلِةً مِثْلَهُ (٢).

# ٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ البُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اشِ

المُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ الله المَسْعُودِيِّ، عَنْ المُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الله المَسْعُودِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الله المَسْعُودِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِيسَى بنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَلِجُ النَّالَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ الله حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَبُل يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ الله وَدُخَانُ جَهَنَّمَ». [صحبح. ولا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ الله وَدُخَانُ جَهَنَّمَ». [صحبح. أحمد: ١٠٥٦، والنساني: ١٢٥٠، وابن ماجه مقتصراً على النظر الثاني: ٢٧٧٤.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، وَهُوَ مَدِينِيٍّ ثِقَةٌ، رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

# ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً»

[٢٤٦٥] (٢٣١٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُورِّقٍ، عَنْ أَبِي ذُرِّ قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لا تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ " السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطً، مَا لا تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ " السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطً، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبِعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً لِللَّهِ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ عَلَي الفُرُسُ، وَلَا تَلْكُونُ عَلَى الفُرُسُ، وَلَا تَلْكُونُ عَلَى الفُرُسُ، وَلَا تَلْكَوْنَ عَلَى الفُرُسُ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع بدل قوله: «عن أبيه، عن النبي ﷺ مثله» قوله: «نحو هذا، وروى بعضهم عن هشام، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلاً، لم يذكر فيه عائشة».

 <sup>(</sup>٣) أُطَّت: قال ابن الأثير في «النهاية»: الأطبط: صوت الأقتاب، وأطبط الإبل: أصواتها وحنينها، أي: إن كثرة ما فيها من الملائكة أثقلتها حتى أُطَّت، وهذا مَثَلٌ وإيذان بكثرة الملائكة، وإن لم يكن ثمَّة أطبط فإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى.

وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ (١) إِلَى الله . لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ (٢) . [حسن لغيره. أحمد: ٢١٥١٦، وابن ماجه: ٤١٩٠].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنِي .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ أَنَّ أَبَا ذَرٌ قَالَ: لَوَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ.

وَيُرْوَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَوْقُوفاً.

[٢٤٦٦] (٢٣١٣) حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَلْمُو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: قَالَ رَسُولُ الله عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: قَالَ رَسُولُ الله عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: قَالَ رَسُولُ الله عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، كَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: قَالَ رَسُولُ الله عَمْرِو، عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله الله عَنْ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

# ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَكَلَّمُ وبِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا النَّاسَ

[٢٤٦٧] (٢٣١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا اللهُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي اللهُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُرَبْرَةً مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيِّةِ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيِّةِ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لا يَرَى بِهَا بَأْساً، يَهُوي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً فِي النَّارِ». المَعْرَى بِهَا بَأْساً، يَهُوي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً فِي النَّارِ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[۲٤٦٨] (۲۳۱٥) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ

جَدِّي قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ القَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ". [إسناده حسن. أحمد: ٢٠٠٤٦، وأبو داود: ٤٩٩٠، والنساني في "الكبرى": ١١٠٦١ و١١٥٩١].

> وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

### ۹ \_ بَابٌ

[٢٤٦٩] (٢٣١٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ عَبْدِ الجَبَّارِ البَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنِي البَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنِي عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: تُوفِّقِي رَجُلٌ مِنْ أَنْسٍ قَالَ: تُوفِّي رَجُلٌ مِنْ أَنْسٍ قَالَ: تُوفِّقِي رَجُلٌ مِنْ أَنْسٍ قَالَ: تُوفِّقِي رَجُلٌ مِنْ أَنْسٍ قَالَ: تُوفِي رَجُلٌ مِنْ البَحِنَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله يَعْنِي رَجُلٌ مَا يَعْنِيهِ، وَسُولُ الله يَعْنِيهِ، أَو بَحِلُ بِمَا لا يَنْقُصُهُ الله المناده ضعف. أبو يعلى: ٢٠١٧، وابن أبي الدنيا في «الصمت»: ١٠٩، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: أبي الدنيا في «الصمت»: ١٠٩، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: أبي الدنيا في «الصمت» وأحد، وأن أمه هي التي قالت: أبشر بالجنة].

هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ.

[٢٤٧٠] (٢٣١٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ نَصْرِ النَّيْسَابُورِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَبْدِ الله بنِ سَمَاعَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ اللَّوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ وَالَ: قَالَ النُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مِنْ جُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا رَسُولُ الله ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ». [حسن لنبره، ابن ماجه: ٣٩٧٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٌ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

 <sup>(</sup>١) الصعدات: هي الطُّرُق، وهي جمع صُعُد، وصُعُد جمع صعيد كطريق وطُرق وطرقات، وقيل: هي جمع صُعْدة كظلمة، وهي فناء
 باب الدار وممر الناس بين يديه. وتجأرون: ترفعون أصواتكم.

 <sup>(</sup>۲) قوله: لوددت أني كنت شجرة تعضد. مدرج من كلام أبي ذر ، كما بيَّنتُهُ رواية أحمد: ٢١٥١٦، وفيها: فقال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد.

وتعضد: أي: تقطع.

[٢٤٧١] (٢٣١٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ حُسَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ تَرْكَهُ مَا لا يَعْنِيهِ». [رجاله نقات، لكنه مرسل. أحمد: ١٧٣٧ من طريق الزهري عن علي بن حسبن عن أبيه مرفوعاً، فوصله، وهو حديث حسن بنواهده].

هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّهِرِيِّ، عَنِ النَّهِرِيِّ، عَنِ النَّهِرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ حُسَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ حَدِيثِ مَالِكٍ مُرْسَلاً، وَهَذَا عِنْدَنَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَعَلِيُّ بِنُ حُسَيْنٍ لَمْ يُدْرِكُ عَلِيُّ بِنَ حُسَيْنٍ لَمْ يُدْرِكُ عَلِيًّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ.

## ١٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي قِلَّةِ الكَلامِ

[۲٤٧٢] (۲۲۷۸) حَدَّثَنَا هَنَادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو (۱) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: سَمِعْتُ بِلالَ بنَ الحَارِثِ المُرْنِيُّ صَاحِبَ رَسُولِ الله سَمِعْتُ بِلالَ بنَ الحَارِثِ المُرْنِيُّ صَاحِبَ رَسُولِ الله عَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ الله مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا لَيَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا لَيَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَعْتُ، فَيَكْتُبُ الله لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ بَلُغَتْ، فَيَكْتُبُ الله لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ بَلُغَتْ، فَيَكُتُبُ الله عَلَيْهِ بِهَا سَخَطُهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ». أَلَعَتْ مَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا لَكَلْمَةِ مِنْ سَخَطِ الله مَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَعَتْ ، فَيَكْتُبُ الله عَلَيْهِ بِهَا سَخَطُهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ». الله عَلَيْهِ بِهَا سَخَطُهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ».

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ حَبيبَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو نَحْوَ هَذَا، وَقَالُوا: عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ بِلالِ بِنِ الحَارِثِ.

وَرَوَى مَالِكُ بِنُ أَنْسِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ

عَمْرِو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بِلالِ بنِ الحَارِثِ، وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ: عَنْ جَدِّهِ.

### ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي هَوَانِ الثُّنْيَا عَلَى الله

المَّدِيدِ بنُ الحَمِيدِ بنُ الْحَمِيدِ بنُ الحَمِيدِ بنُ الحَمِيدِ بنُ الحَمِيدِ بنُ سُلْيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ كَانَّتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ». [حسن بطرنه وشواهده، ابن ماجه: ١١٠٤ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

آخبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ المُبَارَكِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ المُسْتَوْرِدِ بنِ شَدَّادٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الرَّكْبِ الَّذِينَ وَقَقُوا مَعَ رَسُولِ الله عَلِي عَلَى السَّخْلَةِ المَيِّتَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِي عَلَى السَّخْلَةِ المَيِّتَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِي الله عَلَى أَهْلِها حِينَ رَسُولُ الله عَلَى أَهْلِها حِينَ الله عَلَى الله عَلَى السَّخْلَةِ المَيِّتَةِ، قَالَ: الله عَنْ هَلِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِها حِينَ الله عَنْ هَوَانِهَا أَلْقَوْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَاللَّانْيَا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ هَلِهِ عَلَى أَهْلِهَا». [صحيح لنيره. احد: ١٨٠١].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ. حَدِيثُ حَسَنٌ (٢).

[ ٢٤٧٥] ( ٢٣٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمِ الْمؤَدِّبُ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ ثَابِتٍ بنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ ثَابِتِ بنِ ثَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بنَ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بنَ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بنَ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: عَبْدَ الله بنَ ضَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً مَلْعُونُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونُ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرَ الله وَمَا وَالاهُ، وَعَالِم أَوْ مُتَعَلِّم (٣)».

 <sup>(</sup>١) في المطبوع: «عُمَر»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) وقع بعد هذا في المطبوع: بَابٌ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٣) كذًا وقع في الأصل: ﴿عَالَم أو متعلم؛ بلا ألف تنوين النصب، والجادة نصبه لأنه مستثنى من كلام تام موجب كما في رواية ابن

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (١).

[٢٤٧٦] (٣٣٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ: يَحْبَى بنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ: أَخَا أَخُبَرَنِي قَيْسُ بنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْتَوْرِداً أَخَا بَنِي فِهْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا الدُّنْيَا فِي الاَحِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي اليَمِّ، فَلُيْنُظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ». [أحمد: ١٨٠١٤، ومسلم: ٢١٩٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَإِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ يُكُنّى أَبَا عَبْدِ الله، وَوَالِدُ قَيْسٍ أَبُو حَازِمِ اسْمُهُ عَبْدُ بنُ عَوْفٍ وَهُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ.

١٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ وَجَنَّهُ الكَافِرِ

[٢٤٧٧] حَدَّثَنَا قُنْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ: «الدُّنْيَا سِجْنُ اللهُ عَلَيْمَ: «الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الكَافِرِ». [أحمد: ٨٢٨٩، ومسلم: ٧٤١٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو.

١٣ ﴿ بَابُ مَا جَاءَ: مَثَلُ النُّنْيَا مَثَلُ أَرْبَعَةٍ نَفَر

[٢٤٧٨] (٢٣٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ خَبَّابٍ، عَنْ سَعِيدٍ الطَّائِيِّ أَبِي البَحْتَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَبَّابٍ، عَنْ سَعِيدٍ الطَّائِيِّ أَبِي البَحْتَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ الأَنْمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَيْمُ مَدَّيْمِنَ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا يَقُولُ: «ثَلاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا

فَاحْفَظُوهُ». قَالَ: «مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ الله عِزَّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ» أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا.

"وَأُحَدُّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ \_ فَقَالَ: \_ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ الله مَالاً وَعِلْماً، فَهُو يَتَقِي فِيهِ رَبِّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الله عِلْماً وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً، فَهَوَ صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَهُو صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَهُو صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلانٍ، فَهُو بِنِيَّةِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الله مَالاً وَلا يَعْمَلِ وَلَمْ يَرْزُقُهُ الله مَالاً وَلا يَقْهِ فِيهِ مِقَا، فَهَذَا رَبَّهُ، وَلا يَعْلَمُ لِلّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقُهُ الله مَالاً وَلا عِلْماً، فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً، لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلانٍ، فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً، لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلانٍ، فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً، لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلانٍ، فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً، لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلانٍ، فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً، لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلانٍ، فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً، وَحِن احد المَادِ الْمَا وَلا عِلْماً، وَلا يَعْلَمُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ١٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي هَمِّ الدُّنْيَا وَحُبِّهَا

[٢٤٧٩] (٢٣٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَشِيرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَشِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ الله نَصُدُ الله عَنْ الله نَوْلَتُهُ، وَمَنْ نَرَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ، لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ نَرَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِاللَّه، فَيُوشِكُ الله لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ نَرَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِاللَّه، فَيُوشِكُ الله لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ نَرَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِالله، فَيُوشِكُ الله لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ (٢)». [إساده حسن. أحمد: ٤٢٢٠، وأبو داود: ١٦٤٥]. هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٣).

ماجه، قال المُناوي في «فيض القدير»: (٣٢٧/٢): وقع للترمذي: «عالم أو متعلم» بلا ألف لا لكونهما مرفوعين؛ لأن الاستثناء من
 موجب، بل لأن عادة كثير من المحدثين إسقاط الألف من الخط.

<sup>(</sup>١) وقع بعد هذا في المطبوع: بابٌ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) عند أحمد: «أو موت آجل»، وعند أبي داود: «إما بموت عاجل أو غنى عاجل».

<sup>(</sup>٣) وقع بعد هذا في المطبوع: بَابٌ.

[ ٢٤٨٠] ( ٢٣٢٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ وَالأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: جَاءَ مُعَاوِيَةُ إِلَى وَالأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: جَاءَ مُعَاوِيَةُ إِلَى وَالأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: جَاءَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي هَاشِم بِنِ عُتْبَةً وَهُوَ مَرِيضٌ يَعُودُهُ ، فَقَالَ: يَا خَالُ مَا يُبْكِيكَ ؟ أَوْجَعٌ يُشْتِرُكُ (١) ، أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا ؟ مَا يُبْكِيكَ ؟ أَوْجَعٌ يُشْتِرُكُ (١) ، أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا ، وَلَكِنَّ رَسُولَ الله وَ اللهِ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْداً لَمْ قَالَ: ﴿إِنَّهُ عَهْداً لَمْ قَالَ: ﴿إِنَّهُ مَا يَكُفِيكَ مِنْ جَمْعِ المَالِ خَادِمٌ وَمُرْكَبٌ فِي سَبِيلِ الله » ، وَأَجِدُنِي اليَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ . وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ الله » ، وَأَجِدُنِي اليَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ . وَابن مطولاً: ٢٠٥٤ ، وابن مطولاً: ٢٠٤٥ ، وابن

وَقَدْ رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبِيدَةُ بنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ سَمُرَةَ بنِ سَهْمٍ قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ سَمُرَةَ بنِ سَهْمٍ قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى أَبِي هَاشِم بنِ عُتْبَةً، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ<sup>(٢)</sup>.

[۲٤٨١] (۲۳۲۸) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بنِ عَظِيَّةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ سَعْدِ بنِ الأَحْرَمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةُ (٣) فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا». [إساده ضعف. أحمد: ٢٥٧٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

# ١٥ ﴿ لَهُ مَا جَاءَ فِي طُولِ العُمُرِ لِلْمُؤْمِنِ

[۲٤٨٢] (۲۳۲۹) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بُسْرٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ

خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ». [إسناده صحيح. أحمد: ١٧٦٩٨ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَجَابِرٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ١٦ ـ بَابٌ مِنْهُ

[٢٤٨٣] (٢٣٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: هَنْ طَالَ عُمْرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ». قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرِّ؟ قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرِّ؟ قَالَ: هَنْ طَالَ عُمْرُهُ، وَسَاءَ عَمَلُهُ». [حسن لنبره. أمَنْ طَالَ عُمْرُهُ، وَسَاءَ عَمَلُهُ». [حسن لنبره. أمن طَالَ عُمْرُهُ، وَسَاءَ عَمَلُهُ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَعْمَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا بَيْنَ السَّتِينَ إِلَى السَّبْعِينَ

[٢٤٨٤] (٢٣٣١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعِيدٍ الْحَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَبِيعَةَ، عَنْ كَامِلٍ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَبِيعَةَ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلاءِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عُمْرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِينَ سَنَةً إِلَى سَبْعِينَ». وسأتي برقم: ٢٨٦٤.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>١) يشترك، من أشأزه \_ بهمزة \_: أي: أقلقه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع بعد هذا: بَابٌ مِنْهُ.

 <sup>(</sup>٣) الضيعة: ضيعة الرجل: حرفتُه وصناعته ومعاشه وكسبُه.

والنهي عن اتخاذ الضّيعة ـ فيما لو صحَّ الحديث ـ إنما يراد منه التوسع في ذلك، والانصراف إليه بالكلية، وإهمال الواجبات الأخرى المطلوبة منه، أما إذا كان يعمل في حرفته أو صناعته أو زراعته، وينمي ذلك ليستفيد ويفيد الناس، فهذا مما حضَّ عليه رسول الله ﷺ، فقد وردت أحاديث صحاح في فضل ذلك والحث عليه. وانظر «فتح الباري»: (٥/ ٤ ـ ٥).

## ١٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقَارُبِ الزَّمَانِ وَقِصَرِ الأَمَلِ

[ ٧٤٨٥] ( ٢٣٣٢) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ العُمَرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: عَنْ سَعْدِ بِنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الرَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالجُمُعَةِ، الرَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالجُمُعَةِ، وَتَكُونُ وَتَكُونُ اليَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالشَّاعَةِ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالشَّاعِةِ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ». [صحيح لغيره. الطبراني في النَّرسط»: ٨٩٠٤، وتمام في «نوانده»: ٢٢٢].

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

وَسَعْدُ بنُ سَعِيدٍ هُوَ أَخُو يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ.

### ١٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي قِصَرِ الأَمَلِ

[٢٤٨٦] (٢٣٣٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْبِرِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِي، فَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَحُدَّ فَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَحُدَّ فَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَحُدَّ فَالَ نَفْسَكَ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَحُدَّ فَلَا نَفْسَكَ فِي المُسَاءِ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلا أَصْبَحْتَ فَلا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ قَبْلَ سَفَمِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي سَقَمِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي بَاعَبْدَ الله مَا السُمُكَ غَداً. [أحمد: ٤٧٦٤ مختصرا، والبخاري: ٢٤١٦ دون قوله: "وعد نفسك في أهل القبور"].

[٧٤٨٧] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ

عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ نَحْوَهُ. [صحبح، وانظر ما قبله]

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ الأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحْوَهُ.

[٢٤٨٨] (٢٣٣٤) حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا عُنْ عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُبْدُ الله بنِ المُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : "هَذَا ابْنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ"، وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ، ثُمَّ بَسَطَهَا فَقَالَ: "وَثَمَّ أَمَلُهُ، وَثُمَّ أَمَلُهُ، وَثُمَّ أَمَلُهُ". [أحمد: ١٢٢٣٨، والبخاري: ٢٤١٨ بنحوه مختصراً].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲٤٨٩] (۲۳۳٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ الله رَبِيَّةٌ وَنَحْنُ نُعَالِحُ خُصًا (١) لَنَا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». فَقُلْنَا: قَدْ وَهَى (٢) فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَى الأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ (٣)». [إسناد، فَقَالَ: «مَا أَرَى الأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ (٣)». [إسناد، صحبح. أحمد: ٢٥٠٢، وأبو داود: ٢٣٦٥، وابن ماجه: ٢١٦٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو السَّفَرِ اسْمُهُ سَعِيدُ بنُ يُحْمِدَ<sup>(1)</sup>، وَيُقَالُ: ابْنُ أَحْمَدَ الثَّوْرِيُّ.

### ٠٠ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فِتْنَةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي المَالِ

[۲٤٩٠] (۲۳٣٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِح، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ صَالِح، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ

<sup>1)</sup> الخُصُّ، بضم الخاء وتشديد الصاد المهملة: بيت يكون من قصب.

<sup>(</sup>۲) وَهَى، بفتحتين: من وَهَى الحائط يهي: إذا ضَعُف وهمَّ بالسقوط.

<sup>(</sup>٣) أي: أمر الارتحال عن الدنيا والموت.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «محمد»، وهو خطأ.

أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ بِنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المَالُ». [صحبح. أحمد: ١٧٤٧١، والنسائي في "الكبرى»: ١١٧٩٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةً بِنِ صَالِح.

### ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ: لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَابِيَانِ مِنْ مَالِ

[٢٤٩١] (٢٣٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ:
حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ
صَالِحِ بنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ (١) مِنْ
ذَهَبٍ، لأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَانٍ (٢)، وَلا يَمْلأُ فَاهُ إِلّا لَتُرَابُ، وَلا يَمْلأُ فَاهُ إِلّا التُرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ». [أحمد: ١٣٤٧٦، والبخري: ١٤٤٩، وسلم: ٢٤١٧].

وَفِي البَابِ عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي وَاقِدٍ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاس، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى خُبِّ اثْنَتَيْنِ»

[٢٤٩٧] (٢٣٣٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ البَيْ عَنِ اللَّيْثُ، عَنِ البَيْ عَنِ اللَّيْ عَنِ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ قَالَ: "قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبٌ اثْنَتَيْنِ: طُولِ الحَيَاةِ، وَكَثْرَةِ المَالِ». [أحمد: عَلَى حُبٌ اثْنَتَيْنِ: طُولِ الحَيَاةِ، وَكَثْرَةِ المَالِ». [أحمد: ٨٩٣٤، والبخاري: ٢٤١١، ومسلم: ٢٤١١].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٤٩٣] (٢٣٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى: "لَحِرْصُ عَلَى المَالِ». [أحدد: ١٢٩٩٨، عَلَى المَالِ». [أحدد: ٢٢٩٩، والبخاري: ٢٤٢١، ومسلم: ٢٤١٢. وسيكرر برقم: ٢٦٢٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٢٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّهَادَةِ فِي النُّنْيَا

[٢٤٩٤] (٢٣٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُبَارَكِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ وَاقِدٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ حَلْبَسٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "الرَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا كَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "الرَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَنْ الْعَلالِ، وَلا إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَلَكِنَّ لِيسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلالِ، وَلا إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَلَكِنَّ النَّيْ مِنَا الرَّهَادَةُ فِي الدُّنْقَ مِنَا اللهُ عَلَى يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِنَا الرَّهَادَةُ فِي يَدِيكَ أَوْثَقَ مِنَا فِي يَدِيكَ أَوْثَقَ مِنَا فِي يَدِيكَ أَوْثَقَ مِنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْفَقَى مِنَا فِي يَدِيلُ اللهُ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثُوابِ المُصِيبَةِ إِذَا أَنْتُ أُولِي يَعِيلُ اللهُ أَنْقِيَتُ لَكَ». [إسناد، ضعف أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أَبْقِيَتُ لَكَ». [إسناد، ضعف جَدًا. ابن ماجه: ٤١٠٤].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَأَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلانِيُّ اسْمُهُ عَائِذُ الله بنُ عَبْدِ اللهِ، وَعَمْرُو بنُ وَاقِدٍ مُنْكَرُ الحَدِيثِ<sup>(٣)</sup>.

[٢٤٩٥] (٢٣٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا حُرَيْثُ بنُ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي حُمْرَانُ بنُ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَقَّانَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْدٌ قَالَ: «لَيْسَ لاَبْنِ آثَمَ حَنْ عُثْمَانَ بنِ عَقَّانَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْدٌ قَالَ: «لَيْسَ لاَبْنِ آثَمُ حَنْ غُثْمَانَ بنِ عَقَّانَ أَنَّ النَّبِي عَيْدٌ قَالَ: «لَيْسَ لاَبْنِ آثَمُ حَنْ غُثْمَانَ بنِ عَقَانَ أَنَّ النَّبِي عَيْدٌ قَالَ: بيْتُ يَسْكُنُهُ، وَنَوْبُ حَنْ لِيهِ المُحْمَالِ: بَيْتُ يَسْكُنُهُ، وَنَوْبُ يُوارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الخُبْزِ وَالمَاءِ». [إسناده ضعيف، ولا يصح عن النبي عَلَى أحمد: ٤٤٠].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: واديان.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ثالث.

 <sup>(</sup>٣) بعد هذا في المطبوع: بَابٌ مِنْهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١)، وَهُوَ حَدِيثُ حُرَيْثِ بنِ السَّائِبِ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

وَسَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بنَ سَلْمِ البَلْخِيَّ يَقُولُ: قَالَ النَّصْرُ بنُ شُمَيْلٍ: جِلْفُ الخُبْزِ يَعْنِي: لَيْسَ مَعَهُ إِذَامٌ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

[٢٤٩٧] (٣٣٤٣) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا شَدَّادُ بِنُ عَبْدِ اللهِ يُؤْنَى: حَدَّثَنَا شَدَّادُ بِنُ عَبْدِ اللهِ فَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: فَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَى وَأَنْ ثَبُذُلَ الفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تَبُذُلَ الفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَلا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ (٣)، وَابْدَأْ بِمَنْ تُمُولُ، وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى". [أحمد: نَمُولُ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى". [أحمد: ٢٢٨٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَشُدًّادُ بنُ عَبْدِ الله يُكْنَى أَبَا عَمَّارٍ.

### ٢٤ ـ بَابٌ فِي التَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ

[٢٤٩٨] (٢٣٤٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَعِيدِ الكِنْدِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بنِ شُرَيْحٍ، عَنْ بَكْرِ بنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الله بنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الله بنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمِ الجَيْشَانِيِّ، عَنْ عُمْرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عُمْرَ بنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ تَوَكُّلِهِ، وَلَمَ الله حَقَّ تَوَكُّلِهِ، وَلَمُ الله حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَوْ فَهُمَ الله عَنْ تَوَكُّلِهِ، لَوْ فَهُمُ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَلهُ لَوْ خِمَاصاً، وَتَرُوحُ لَلَهُ الطَّيْرُ، تَغُدُو خِمَاصاً، وَتَرُوحُ بِطَاناً (٤) . [صحبح. أحمد: ٢٠٥، والنساني في "الكبري": بِطَاناً (٤) . وابن ماجه: ١٦٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَأَبُو تَمِيمِ الجَيْشَانِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الله بنُ مَالِكٍ.

[٢٤٩٩] (٢٣٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ ثَابِيً عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَخِوانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْ أَنِي النَّبِيِّ وَالآخَرُ وَلَيْ النَّبِيِّ وَالآخَرُ وَلَيْ النَّبِيِ وَالْآخِرُ وَلَا خَرُونُ مِنْ المَحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ وَالْحَلَيْ وَلَيْ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَلِمَانِي فِي المَحْدِهِ : [إسناده صحيح. الروياني في في المخارة : (٢/٤/١٤)، والحاكم: (١/٢١٤/)، والحاكم:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (١)(٧).

[۲۰۰۰] (۲۳٤٦) حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ مَالِكِ وَمَحْمُودُ بِنُ خِدَاشِ البَعْدَادِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح. (٢) وقع في المطبوع بعد هذا: بَابٌ مِنْهُ.

 <sup>(</sup>٣) ولا تلام على كفاف: معناه: أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه، ومفهومه أنك إن حفظت أكثر من ذلك، ولم تتصدق بما فضل عنك، فأنت مذموم وملوم.

<sup>(</sup>٤) أي: تغدو بكرة وهي جياع، وتروح عشاءً وهي ممتلئة الأجواف.

 <sup>(</sup>a) يحترف: أي: يكتسب أسباب المعيشة، فكأنهما كانا يأكلان معاً.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: «حسن صحيح» فقط.

<sup>(</sup>٧) بعد هذا في المطبوع: بَابٌ مِنْهُ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي شُمَيْلَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ عُبَيْدِ الله بنِ مِحْصَنِ الخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ (١) ، مُعَافَى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، وَنَلَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، وَنَلَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، وَكَانَتُ اللهُ الدُّنْيَا ». [حسن بنواهده. ابن ماجه: ٤١٤١].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَرْوَانَ بن مُعَاوِيةً.

قَوْلُهُ: حِيزَتْ: يَعْنِي جُمِعَتْ.

[٢٥٠١] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا المُحَمِيْدِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةً نَحْوَهُ.

### ٢٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَفَافِ

[۲۰۰۲] (۲۳٤٧) حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ نَصْرٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَيُوبَ، عَنْ عُبِيْدِ الله بِنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ عُبَيْدِ الله بِنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الله بِنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: "إِنَّ أَخْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الحَاذِ (٢٠)، دُو خَطْ مِنَ الصَّلاةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةً رَبِّهِ، وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِ، وَكَانَ خَامِضاً (٣) فِي النَّاسِ لا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً (٤٠)، فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ». ثُمَّ نَقَرَ (٥٠) بِيَدِهِ فَقَالَ: "عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ، قَلَّتْ بَوَاكِيهِ، قَلَّ تُرَاثُهُ (٢٠)». فَقَالَ: "عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ، قَلَّتْ بَوَاكِيهِ، قَلَّ تُرَاثُهُ (٢٠)». وَنِ مَاجِه: ١١٤٤].

[٣٠٠٣] وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءً مَكَّةً ذَهَباً، قُلْتُ: لا يَا رَبِّ، وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْماً وَأَجُوعُ يَوْماً - أَوْ قَالَ: لَا يَا رَبِّ، وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْماً وَأَجُوعُ يَوْماً - أَوْ قَالَ: فَلاثاً، أَوْ نَحْوَ هَذَا - فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَحَمِدْتُكَ». [اسناه وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ». [اسناه ضعف جدًا. أحمد: ٢٢١٩٠].

وَفِي البَابِ عَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالشَاسِمُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيُكُنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ خَالِدِ بنِ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ خَالِدِ بنِ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ شَامِيٍّ ثِقَةٌ، وَعَلِيُّ بنُ يَزِيدَ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ المَلِكِ.

الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بنُ مُحَمَّدِ اللهُ وَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَهُ بنُ شُرَيْحٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئِ الخَوْلانِيُّ أَنَّ أَبَا عَلِيُ عَمْرَو بنَ مَالِكِ الجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ فَضَالَة بنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "طُوبَى لِمَنْ هُدِي سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "طُوبَى لِمَنْ هُدِي لِلْإِسْلَام، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقَنِعَ". [الناده صحيح. احد: للإِسْلَام، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقَنِعَ". [الناده صحيح. احد:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

في المطبوع: نفض.

وَأَبُو هَانِيعِ الخَوْلَانِيُّ اسْمُهُ حُمَيْدُ بنُ هَانِيعٍ.

[٢٥٠٠] (٢٣٤٨) حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدٍ

 <sup>(</sup>١) في سربه، بكسر السين على الأشهر، أي: في نفسه، وروي بفتحها، أي: في مسلكه، وقيل: بفتحها وفتح الراء، أي: في بيته. قاله
 المُناوي في «فيض القدير»: (٦/٦٦).

<sup>(</sup>٢) خفيف الحاذ: أي: خفيف الظهر من العيال، قليل المال. (٣) غامضاً: أي: مغموراً غير مشهور.

<sup>(</sup>٤) الكفاف: ما لا فضل فيه.

 <sup>(</sup>٦) عُجِّلْتُ مَنيَّته: يعني موته، أي: يسلم روحه سريعاً لقلة تعلقه بالدنيا، وغلبة شوقه إلى الآخرة.
 قلت بواكيه: أي: من يبكي عليه إذا مات من نسائه وأهله.

وقلَّ تراثه: أي: ما تركه ميراثاً لورثته.

<sup>(</sup>٧) وقع هذا الحديث في المطبوع إثر تاليه.

الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ يَزيدَ المُقْرئُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بن شَريكٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقُنْعَهُ الله ». [أحمد: ٢٥٧٢، ومسلم: ٢٤٢٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٢٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الفَقْرِ

[٢٥٠٦] (٢٣٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرو بِن نَبْهَانَ بن صَفْوَانَ النَّقَفِيُّ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ أَسْلَمَ: حَدَّثَنَا شَدَّادٌ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ أبِي الوَازِع، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ الله، وَالله إِنِّي لأُحِبُّكَ، فَقَالَ لَهُ: النظر مَاذَا تَقُولُ»، قَالَ: وَالله إِنِّي لأُحِبُّكَ \_ ثَلاتَ مَرَّاتٍ ـ فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي، فَأَعِدَّ لِلْفَقْر يْجْفَافاً (١)، فَإِنَّ الفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنتَهَاهُ». [إسناده ضعيف. الطبري في الهذيب الأثارة (مسند ابن عباس): ٤٧٥، والروياني في «مسنده»: ٨٧٢، وابن حبان: ٢٩٢٢، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٢١/ ٣٩٨)].

[٢٥٠٧] حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي طَلْحَةَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [إسناده ضعيف. وانظر ما نله].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو الوَازعِ الرَّاسِبِيُّ اسْمُهُ جَابِرُ بنُ عَمْرِو، وَهُوَ بُصْرِيُّ .

# ٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فُقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ يَنْخُلُونَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمُ الجَنَّةَ

البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَن الأَعْمَش، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْس مِئَةِ عَام». [صحيح لغيره. أحمد: ١١٦٠٤، وأبو داود: ٣٦٦٦ بنحوه مطولًا، وابن ماجه: ٤١٢٣].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَجَابر.

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ .

[٢٥٠٩] (٢٣٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بنُ وَاصِل الكُوفِيُّ: حَدَّثْنَا ثَابِتُ بِنُ مُحَمَّدِ العَابِدُ الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بنُ النُّعْمَانِ اللَّيْتِيُّ، عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ اللَّهُ عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ اللَّهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيناً، وَأَمِتْنِي مِسْكِيناً، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِينِ يَوْمَ القِيَامَةِ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفاً، يَا عَائِشَةُ لا تَرُدِّي المِسْكِينَ وَلَوْ بشِقٌّ تَمْرَةٍ، يَا عَائِشَةُ حِبِّي المَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ، فَإِنَّ الله يُقَرِّبُكِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [إسناده ضعيف. البيهقي في «السنن الكبرى»: (٧/ ١٧)، وفي «الشعب»: ١٠٥٠٧، وابن الجوزي في «الموضوعات»: ١٦٢٢].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

[٢٥١٠] (٣٥٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنَ: «بَدْخُلُ الفُقَرَاءُ الجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِئَةِ عَام: نِصْفِ يَوْم». [صحيح. أحمد: ٧٩٤٦، وابن ماجه: ٤١٢٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٥١١] (٢٣٥٥) حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ [٢٥٠٨] (٢٣٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُوسَى الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ: حَدَّثَنَا

سَعِيدُ بنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بنِ جَابِرِ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بنِ جَابِرِ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ فُقَرَاءُ المُسْلِمِينَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَا يُهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفاً». [صحبح لغيره: أحمد: ١٤٤٧٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

المُحَارِبِيُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ المُحَارِبِيُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الله ﷺ: "يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الله ﷺ: "يَدْمُ، وَهُوَ خَمْسُ المُسْلِمِينَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ، وَهُوَ خَمْسُ مِنْةِ عَامٍ". [صحح. وانظر ما سلف برنم: ٢٥١٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعِيشَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَهْلِهِ

[٢٥١٣] (٢٣٥٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مَادُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مَادُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مَادُ بِنُ عَبَّادٍ المُهَلِّبِيُّ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً، فَدَعَتْ لِي بِطَعَامٍ، وَقَالَتْ: مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ إِلَّا بَكَيْتُ، قَالَتْ: مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ إِلَّا بَكَيْتُ، قَالَتْ: أَذْكُرُ الحَالَ الَّتِي فَارَقَ عَلَيْهَا وَسُولُ الله وَ الله عَالَىٰ الله وَ الله مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ رَسُولُ الله وَ يَوْمٍ. [إسناده ضعيف. أبو يعلى: ٢٥٣٨، والبيهقي في الشعب: ١٠٤٢١، وفيهما: ما شبع من خبر البرّ..].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

[٢٥١٤] (٢٣٥٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ عَالَمَ اللهَ عَلَيْهُ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ. [أحمد: ٢٤٦٦ه، وملم: ٧٤٤٥].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٥١٥] (٢٣٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا شَبِعَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَهْلُهُ ثَلاثاً تِبَاعاً مِنْ خُبْزِ البُرِّ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. [أحمد: ٩٦١١، والبخاري بنحوه: ٣٧٤٥، ومسلم: ٧٤٥٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٥١٦] (٢٣٥٩) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا حَرِيزُ<sup>(٢)</sup> بِنُ الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا حَرِيزُ<sup>(٢)</sup> بِنُ عُلْمِ الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا حَرِيزُ<sup>(٢)</sup> بِنُ عُلْمِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ خُبْزُ السَّعِيرِ . [صحح . أحمد: ٢٢٢٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجُهِ<sup>(٣)</sup>.

[۲۰۱۷] (۲۳۲۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُعَاوِيةً المُجْمَحِيُّ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ هِلالِ بنِ خَبَّابٍ، عَنْ هِلالِ بنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ المُتَتَابِعَةَ طَاوِياً، وَأَهْلُهُ لا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرَ خُبْزِهِمْ خُبْزُ الشَّعِيرِ. [إسناده صحيح. أحمد: وَكَانَ أَكْثَرَ خُبْزِهِمْ خُبْزُ الشَّعِيرِ. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٣٠٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٥١٨] (٢٣٦١) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ أَبِي زُرْعَةً، عَنِ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي أَرْعَةً، عَنْ أَبِي أَرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح. (٣) في المطبوع: «جرير»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) جاء بعد هذا في المطبوع: وَيَحْيَى بنُ أَبِي بُكَيْرٍ هَذَا كُوفِيٌّ، وَأَبُو بُكَيْرٍ وَالِدُ يَحْيَى رَوَى لَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَيَحْيَى بنُ عَبْدِ الله بنِ بُكْيْرٍ وَالِدُ يَحْيَى رَوَى لَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَيَحْيَى بنُ عَبْدِ الله بنِ بُكْيْرٍ وَالِدُ يَحْيَى رَوَى لَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَيَحْيَى بنُ عَبْدِ الله بنِ بُكْيْرٍ وَالِدُ يَحْيَى رَوَى لَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَيَحْيَى بنُ عَبْدِ الله بنِ بُكُيْرٍ وَالله بنِ بُكْيْرٍ مَاحِبُ اللَّيْثِ.

رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوناً (١)». [أحمد: ٩٧٥٣، والبخاري: ٦٤٦٠، وسلم: ٢٤٦٧،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَعْفَرِ بِنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي، عَن النَّبِيِّ عَلِيْ مُرْسَلاً.

[۲۰۲۰] (۲۳۲۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ الله بنُ عَمْرِو: أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ الله بنُ عَمْرِو: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: مَا أَكُلَ رَسُولُ الله عَلَيْ عَلَى خِوَانٍ (٢)، وَلا أَكُلُ خُبْزاً مُرَقَّقاً حَتَّى مَاتَ. [أحمد: ١٢٣٢٥، والبخاري: أَكُلُ خُبْزاً مُرَقَّقاً حَتَّى مَاتَ. [أحمد: ١٢٣٢٥، والبخاري:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بن أَبِي عَرُوبَةَ .

[٢٥٢١] (٢٣٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ومسلم: ٧٤٣٧، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بنُ أَنْسٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ.

# ٢٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعِيشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

المحالِدِ بنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ مُجَالِدِ بنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ مُجَالِدِ بنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: إِنِّي لأُوَّلُ رَجُلٍ رَمَى قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: إِنِّي لأُوَّلُ رَجُلٍ رَمَى رَجُلٍ أَهْرَاقَ دَماً فِي سَبِيلِ الله، وَإِنِّي لأُوَّلُ رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ الله، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْرُو فِي العِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْرُو فِي العِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ وَلَيْ مَا نَاكُملُ إِلّا وَرَقَ الشَّاةُ أَوِ وَالحَبْلَةِ (٢)، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ أَو وَالحَبْلَةِ (٢)، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ أَو البَعِيرُ، وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونِي (٧) فِي الدِّينِ، لَقَدْ فِي الدِّينِ، لَقَدْ خَبْثُ إِذَا وَضَلَّ عَمَلِي، (أحمد: ١٤٩٨، والبخاري: ٢٧٢٨. والبخاري: ٢٧٢٨. والنظر ما بعده].

<sup>(</sup>١) القوت: ما يسدُّ الرمق.

<sup>(</sup>٢) الخوان، بضم الخاء وكسرها: هي المائدة المُعدَّة للطعام من خشب وشبهه.

<sup>(</sup>٣) النقى أو الحُوَّارى: هو الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق.

<sup>(</sup>٤) تثرّيه: أي: نبله بالماء. (٥) تحرف في المطبوع إلى «عَمْرو».

<sup>(</sup>٦) الحبلة: هو ثمر السمر، وهو نوع من شجر البادية، تشبه اللُّوبيا، تكون ذات فُلقتين وبضع بزرات، وهي تتفتح عندما تنضج. وقيل: هو ثمر العضاه. والعضاه: هو شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شوك.

<sup>(</sup>٧) يعزروني: قال البغوي في الشرح السنة»: (١٢٦/١٤) ـ وقد رواه بلفظ: تعزرني ـ: أي: تؤدبني، ومنه التعزير، وهو التأديب على الريبة، والمعنى: تعلمني الصلاة وتعيرني بأني لا أحسنها، وقيل: تعزرني، أي: توقفني عليه، والتعزير في كلام العرب التوقيف على الفرائض والأحكام.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ بَيَانٍ.

[۲۰۲۳] (۲۳۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثَنِي يَعْيَى بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثَنِي قَبْسٌ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنِّي أَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِ الله، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَعْزُو مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِ الله، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَعْزُو مَعْ رَسُولِ الله عَلَيْ وَمَّا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الحُبْلَةَ وَهَذَا السَّمَرَ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ السَّمَرَ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ السَّمَرَ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ السَّمَرَ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونِي فِي الدِّينِ، لَقَدْ خِبْتُ إِذَا اللهِ وَضَلَّ عَمَلِي. [أحمد: ١٥٦٦، والبخاري: ١٤٥٣، وانظر ما وَضَلَّ عَمَلِي. [أحمد: ١٥٦١، والبخاري: ١٤٥٣، وانظر ما فَهَا.]

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُتْبَةً بِنِ غَزْوَانَ.

[۲۰۲۱] (۲۳۲۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ وَيُدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ (١) مِنْ كَتَّانٍ، فَمَخَطَ فِي أَحِدِهِمَا، ثُمَّ قَالَ: بَخِ بَخِ، يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ الله الْكَتَانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ الله الْكَتَانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُ فِيمَا بَيْنَ عِنْبِرِ رَسُولِ الله وَحُجْرَةِ عَائِشَةً مِنَ الجُوعِ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الجَائِي، فَيَضِعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنْقِي يُرَى أَنَّ بِيَ الجُنُونَ، وَمَا هُوَ إِلَّا الجُوعُ. [البخاري: ٢٣٢٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[٢٥٢٥] (٢٣٦٨) حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئِ الخَوْلانِيُّ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بنَ مَالِكِ الجَنْبِيُّ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بنَ مَالِكِ الجَنْبِيُّ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ الله ﷺ كَانَ

إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ، يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلاؤِ
مِنَ الْخَصَاصَةِ (٢)، وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ، حَتَّى تَقُولُ
الأَعْرَابُ: هَوُلاءِ مَجَانِينُ - أَوْ: مَجَانُونَ (٣) - فَإِذَا صَلَّى
رَسُولُ الله ﷺ، انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا
لَكُمْ عِنْدَ الله، لأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَرْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً». قَالَ
فَضَالَةُ: وَأَنَا يَوْمَثِذِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ. [صحبح. أحمد: فَضَالَةُ: وَأَنَا يَوْمَثِذِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ. [صحبح. أحمد:

# هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[٢٥٢٦] (٢٣٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بِنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي سَاعَةٍ لا يَخْرُجُ فِيهَا وَلا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ، سَاعَةٍ لا يَخْرُجُ فِيهَا وَلا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبُو بَكُرٍ، وَلَنَا لَكُو بَعْمُ وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ. فَلَمْ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ جَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ؟» فَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ؟» فَالَ: «وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ جَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ؟» فَالَ: «وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ. فَلَا يَعْمَرُ؟» فَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ؟» فَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ يَا وَسُولَ الله ، قَالَ: «وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ. فَالَ: بَعْضَ ذَلِكَ».

فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الهَيْمَ بِنِ التَّبَهَانِ الأَنْصَادِئِ - وَكَانَ رَجُلاً كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمً - فَكَانَ رَجُلاً كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمً - فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَالُوا لاِمْرَأَتِهِ: أَيْنَ صَاحِبُكِ؟ فَقَالَتِ: انْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا المَاءَ. فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الهَيْمُ الْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا المَاءَ. فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءً أَبُو الهَيْمُ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا (٤)، فَوضَعَهَا، ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَ عَلَيْقَ وَيُعَلَى بِقِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ، فَبَسَطَ وَيُفَدِيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ، فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطاً، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَحْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنُو (٥) فَوضَعَهُ، لَهُمْ بِسَاطاً، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَحْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنُو (٥) فَوضَعَهُ،

<sup>(</sup>١) ممشّقان: أي: مصبوغان بالمِشق، وهو الطين الأحمر.(٢) الخصاصة: الحاجة والجوع.

 <sup>(</sup>٣) قال المباركفوري في التحفة الأحوذي»: (٧/ ٣٤): الشك من الراوي، والأول: جمع تكير لمجنون، والثاني: شاذ، كقراءة: (تثلر الشياطون).

<sup>(</sup>٤) أي: يتدافع بها ويحملها لثقلها.

<sup>(</sup>٥) القنو: العذق بما فيه من الرطب، والعذق من التمر بمنزلة العنقود من العنب.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفَلا تَنَقَّبْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ؟»، فَقَالَ: بَا رَسُولَ الله ، إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا - أَوْ قَالَ: تَخَيَّرُوا \_ مِنْ رُطَبِهِ وَبُسُرِهِ. فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ المَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ظِلُّ بَارِدٌ، وَرُطَبُ طَيِّب، وَمَاءٌ بَارِدٌ».

فَانْظَلَقَ أَبُو الهَيْثَم لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَاماً ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِينَ اللهُ مَنْبَحَنَّ ذَاتَ دَرّ (١)، فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقاً أَوْ جَدْياً ، فَأَتَاهُمْ بِهَا ، فَأَكَلُوا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟»، قَالَ: لا، قَالَ: «فَإِذَا أَتَانَا سَبْعٌ فَاثْتِنَا». فَأُتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْةً بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، فَأَتَاهُ أَبُو الهَيْثَم، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «اخْتَرْ مِنْهُمَا»، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، اخْتَرْ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ يَكِيُّة: «إِنَّ المُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنَّ، خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ بُصَلِّي، وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفاً». فَانْطَلَقَ أَبُو الهَيْثُم إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا أَنْتَ بِبَالِغِ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا أَنْ نَعْتِقَهُ، قَالَ: هُوَ عَتِيقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لا تَأْلُوهُ خَبَالاً، وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ، فَقَدْ وُقِيَ». [أحمد: ٧٣٣٩ مختصراً بقصة البطانة، ومسلم: ٥٣١٣ مختصراً دون قصة الخادم والبطانة. وسيأتي مقتصراً على: «المستشار مؤتمن» برقم: ٣٠٣٣].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

[۲۰۲۷] (۲۳۷۰) حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن

وَعُمَرُ، فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. [مرسل، وانظر ما قبله].

وَحَدِيثُ شَيْبَانَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ وَأَطْوَلُ. وَشَيْبَانُ ثِقَةٌ عِنْدَهُمْ صَاحِبُ كِتَابِ (٢).

[۲۰۲۸] (۲۳۷۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنْ سَهْلِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أبي مَنْصُورِ (٣)، عَنْ أبي طَلْحَةَ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ الجُوعَ، وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَر حَجَرٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ حَجَرَيْنِ. [إسناده ضعيف. البغوي في «شرح السنة»: ٧٩٠٤].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٢٥٢٩] (٢٣٧٢) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثْنَا أَبُو الأَحْوَص، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بِنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: أَلَسْتُمْ فِي طَعَام وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُمِنَ الدَّقَلُ (٤) مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ. [أحمد: ١٨٣٥٦ بنحره، ومسلم: ٧٤٥٩].

وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى أَبُو عَوَانَةً وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَص.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سِمَاكٍ، عَن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ، عَنْ عُمَرَ.

# ٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ

[۲۰۳۰] (۲۳۷۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ بُدَيْلِ بِنِ قُرَيْش اليَامِيُّ الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ الله عِلَيْ خَرَجَ يَوْماً وَأَبُو بَكْرٍ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ

جاء بعد هذا في المطبوع: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ، وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ أَيْضاً.

وقع في المطبوع زيادة «أنس بن مالك» بين يزيد بن أبي منصور وأبي طلحة. وكذا أورده المزي في «التحفة»: (٣/ ٢٤٧).

الدُّقَل: التمر الرديء.

رَسُولُ الله ﷺ: "لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ<sup>(۱)</sup>، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ<sup>(۱)</sup>، وَلَبِخَارِي: وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ». [أحمد: ٩٠٦٢، والبخاري: ٦٤٤٦، ومسلم: ٢٤٢٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ المَالِ بِحَقِّهِ

آلامه المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي الوَلِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي الوَلِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ فَيْسٍ وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ تَقُولُ: فَيْسٍ وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقَ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا صَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ الله وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ». [أحمد: ٢٧١٢٧، والبخاري مختصراً: ٢١١٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو الوَلِيدِ اسْمُهُ عُبَيْدٌ سَنُوطًا.

### ٣٢ \_ بَابٌ

[۲۰۳۲] (۲۳۷۰) حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ هِلالِ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِسي هُرَيْسرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَم» (۲۰).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ.

#### ۳۳ \_ ئاڭ

[۲۰۳۳] (۲۳۷٦) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرٍ: أَخْبَرَنَا أَحَدُكُمْ عَدُّ اللهُ بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ المُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ المُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ المُبَارَكِ،

مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَعْدِ بنِ زُرَارَةَ، عَنِ ابنِ كَعْبِ بنِ مَالِكِ الأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا ذِئْبَانِ جَاثِعَانِ أُرْسِلا فِي غَنَم بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِلْبِينِهِ». [صحيح. أحمد: ١٥٧٩٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَيُرُوَى فِي هَذَا البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيُ عَنِي النَّبِيُ ، وَلا يَصِحُ إِسْنَادُهُ.

#### ٣٤ \_ بَابُ

[٢٣٧٧] (٢٣٧٧) حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ: أَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ مُرَّةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: نَامَ رَسُولُ الله عَلَى حَصِيرٍ، فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وَطَاءً، فَقَالَ: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كُرَاكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا، وصحح. أحمد: ٣٧٠٩، وإن ماجه: ٤١٠٩].

وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

#### ٣٥ \_ بَاتُ

[۲۵۳٥] (۲۳۷۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُدَ قَالاً: حَدَّثَنِا زُهَيْرُ بِنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنِي مُوسَى بِنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ رَسُولُ الله ﷺ: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ». [إسناده حسن. أحمد: ۸۰۲۸، وأبو داود: ٤٨٣٣].

<sup>(</sup>١) العرض: متاع الدنيا.

 <sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، الحسن لم يسمعه من أبي هريرة، والصواب فيه رواية أبي صالح عن أبي هريرة التي أخرجها البخاري: ٢٨٨٦:
 ولفظه: "تَعِسَ عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أُعطي رضي، وإن لم يُعطَ لم يرضَ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

# ٣٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ ابنِ آدَمَ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ

[٢٥٣٦] (٢٣٧٩) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: النَّبُعُ الْمَيِّتَ فَلاكُ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ». أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ». [أحد: ١٢٠٨، والبخارى: ٢٥١٤، ومسلم: ٢٤٢٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الأَكْلِ

[۲۰۳۷] (۲۳۸۰) حَدَّثَنَا سُویْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ جَابِرِ الحِمْصِيُّ وَحَبِيبُ بنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ، عَنْ مِقْدَامٍ بنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: سَمِعْتُ الطَّائِيِّ، عَنْ مِقْدَامٍ بنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَظِيُّ يَقُولُ: "مَا مَلا آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ رَسُولَ الله يَظِيُّ يَقُولُ: "مَا مَلا آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لا بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةً، فَثُلُثُ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثُ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثُ لِتَفَسِهِ». المَحَالَةُ، فَثُلُثُ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثُ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثُ لِتَعْدِي ١٧٢٤. [اسناده صحيح (١٠) . أحمد: ١٧١٨٦ ، والنساني في "الكبرى": ١٧٣٤

[٢٥٣٨] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَرَفَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَرَفَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبِّاشٍ نَحْوَهُ. وَقَالَ المِقْدَامُ بنُ مَعْدِي كَرِبَ، عَنِ النَّبِيِّ عَبِّاشٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْلِيْ . [انظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

### ٣٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

[٢٥٣٩] (٢٣٨١) حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةً، مَعْاوِيَةً بنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ يُرَائِي يَرُائِي الله بِهِ، وَمَنْ يُسَمِّع يُسَمِّع الله بِهِ (٢)». وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لا يَرْحَمِ النَّاسَ لا يَرْحَمُهُ الله». [صحبح لغيره. أحمد: ١١٣٥٧ و١٣٦٦، وابن ماجه: ٢٠٦٦ متنصراً على قسمه الأول].

وَفِي البَابِ عَنْ جُنْدُبٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ<sup>(٣)</sup> مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

آخبرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحِ: عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحِ: أَخْبَرَنِي الوَلِيدُ بنُ أَبِي الوَلِيدِ أَبُو عُثْمَانَ المَدَائِنِيُ أَنَّ عُقْبَةَ بنَ مُسْلِم حَدَّنَهُ أَنَّ شُفَيًّا الأَصْبَحِيَّ حَدَّنَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عُقْبَةَ بنَ مُسْلِم حَدَّنَهُ أَنَّ شُفَيًّا الأَصْبَحِيَّ حَدَّنَهُ أَنَّهُ دَخَلَ المَدِينَة، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ: المَدِينَة، فَإِذَا هُو بِرَجُلٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبُو هُرَيْرَةَ . فَلَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالُ اللهَ عَلَيْهِ وَهُو يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلا، قُلْتُ مِنْ الله عَلَيْهِ وَهُو يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلا، قُلْتُ مِنْ لَهُ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ لَمَا حَدَّثَيْنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ. وَعَلِمْتُهُ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَفْعَلُ، لَا عَلَيْكَ عَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَعَلِمْتُهُ . فَقَالَ الله عَلَيْهُ وَعَلِمْتُهُ . فَقَالَ الله عَلَيْهُ وَعَلِمْتُهُ . فَقَالَ: لأَحَدُثُنَكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ الله عَلَيْهُ فَعَلُمُ أَلُوهُ هُرَيْرَةً نَشْعَةً ، فَمَكَثَ قَلِيلاً ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: لأَحَدُّثَنَكَ حَدِيثًا حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ الله عَلَيْهُ فِي هَذَا لَالًا عَلَى الله عَلَيْلاً فَيَ هِ هَا فَاقَ، فَقَالَ: لأَحَدُّثَنَكَ حَدِيثًا حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ الله عَلَيْلاً فَيَ فِي هَذَا

<sup>(</sup>۱) وقد صرَّح يحيى بن جابر في رواية أحمد: ١٧١٨٦ بالسماع، وهو قد أدرك المقدام، فإنه تابعي وفاته سنة (١٣٦هـ)، ووفاة المقدام سنة (٨٧هـ).

<sup>(</sup>٢) قال السندي: قوله: من يراثي: أي: يقصد بعمله أن يراه الناس على ذلك العمل، ويراثي الله به: أي: يجازيه على ريائه، فسمّى الجزاء باسمه.

ومن يسمِّع: من أسمع أو من التسميع، والمعنى كما سلف.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٤) نَشَغَ: أي: شهق حتى كاد يُغشى عليه أسفاً أو خوفاً.

وَيُؤْنَى بِصَاحِبِ المَالِ، فَيَقُولُ الله لَهُ: أَلَمْ أُوسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ، فَيَقُولُ الله لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ المَلائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ الله : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلانٌ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ.

وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله ، فَيَقُولُ الله لَهُ : فِي مَاذَا قُتِلْتَ ؟ فَيَقُولُ : أُمِرْتُ بِالجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ ، فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ ، فَيَقُولُ الله تَعَالَى لَهُ : كَذَبْتَ ، وَتَقُولُ لَهُ اللهَ لائِكَةُ : كَذَبْتَ ، وَيَقُولُ الله : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : فَلانْ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ » . ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ فُلانْ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ » . ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ : "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أُولَئِكَ الثَّلاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ الله تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ » .

فَقَالَ الوَلِيدُ أَبُو عُثْمَانَ المَدَاثِنِيُ: فَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بِنُ مُسْلِمٍ أَنَّ شُفَيًا هُوَ الَّذِي دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيةَ فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا. قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: وَحَدَّثِنِي العَلاءُ بِنُ أَبِي حَكِيمٍ بِهَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ سَيَّافاً لِمُعَاوِيةً، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ بِهَ وَلا بِهَ وَلَا بِهَ وَلَا بَهِ وَلَا بَهِ وَلَا بَهِ فَلا بِهَ وَلا بَهِ فَلا بَعْ مَنْ وَجُهِ بِهِ وَقَالَ اللهِ عَنْ وَجُهِ وَ وَقَالَ: قَدْ جَاءَنَا هَذَا اللهِ وَرَسُولُهُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَبُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَبُونَ ٱلدُّنِا وَرِينَا اللهِ وَرَسُولُهُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَبُونَ الدُّنِا وَرِينَا اللهِ وَرَسُولُهُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَبُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَبُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ فَهَا وَهُمْ فِهَا لا يَبْخَدُونَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَمَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَبُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَبُونَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَمَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَبُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَمَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَبُونَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَهُمَ فِهَا لا يَبْخَدُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَلَا النَّالُ وَحَيطُ مَا صَنعُوا فِيهَا وَبُطِلٌ لَيَنَالُ وَحَيطُ مَا صَنعُوا فِيهَا وَبُطِلٌ لَي مُعَالِولُهُ اللهُ عَمُلُونَ ﴾ [مود: ١٥ - ١٦]. [أحمد: ٨٢٧٥ ، ومسلم: مَا صَانوا يَعْمَلُونَ ﴿ [مود: ١٥ - ١٦]. [أحمد: ٨٢٥ ، ومسلم: منصراً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

#### ٣٩ \_ بَاتٌ

المُحَارِبِيُّ، عَنْ عَمَّارِ بنِ سَيْفِ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِي مُعَانٍ المُحَارِبِيُّ، عَنْ عَمَّارِ بنِ سَيْفِ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِي مُعَانٍ المُحَارِبِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ البَصْرِيِّ (1) عَنِ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَعَوَّدُوا بِالله مِنْ جُبِّ الحَزَنِ»، قَالُوا: يَا رَسُولُ الله، وَمَا جُبُّ الحَزَنِ؟ قَالَ: «وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَا رَسُولَ الله، وَمَا جُبُّ الحَزَنِ؟ قَالَ: «قِادٍ فِي جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ مِثَةَ مَرَّةٍ». قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ: «القُرَّاءُ المُرَاؤُونَ بِأَعْمَالِهِمْ». [إساد فَمَنْ يَا مُنَا وَلَيْ بِأَعْمَالِهِمْ». [إساد ضعيف. ابن ماجه: ١٧٥].

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

### ٤٠ \_ بَابٌ<sup>(۲)</sup>

[٢٥٤٢] (٢٣٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) جاء عند ابن ماجه: ٢٥٦، عن أبي معاذ البصري. قال ابن حجر في «التقريب»: أبو معاذ، ويقال: بالنون بدل الذال، وهو أرجع: مجهول، من السادسة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: بَابُ عَمَلِ السِّرُ.

أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي قَالَ: قَالَ أَبِي قَالِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله ، الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُسِرُّهُ، فَإِذَا اللهِ عَلَيْهِ أَعْجَبَهُ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَهُ أَجْرَانِ: أَجُرُ السِّرِّ، وَأَجْرُ العَلانِيَةِ». [رجاله ثقات إلا أن أبا سنان النياني وهو سعيد بن سنان له بعض الأوهام، وقد خالفه الأعمش عما قال المصنف بإثر الحديث والثوري، فروياه عن حبيب بن أبي ضالح، عن النبي شموسلاً. ابن ماجه: [٢٢٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ(١).

وَقَدْ رَوَى الأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ مُرْسَلاً.

وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ: إِذَا اطَّلِعَ عَلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ، إِنَّمَا مَعْنَاهُ: أَنْ يُعْجِبَهُ ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ بِالْخَيْرِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الخَيْرِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الخَيْرِ، لِقَوْلِ النَّبِيِ ﷺ: «أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الأَرْضِ» (٢)، فَيُعْجِبُهُ ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ لِهَذَا، فَأَمَّا إِذَا أَعْجَبُهُ لِيَعْلَمَ النَّاسُ مِنْهُ الخَيْرَ وَيُكْرَمَ وَيُعَظَّمَ عَلَى ذَلِكَ، فَهَذَا رِيَاءٌ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا اطَّلِعَ عَلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ رَجَاءَ أَنْ يُعْمَلَ بِعَمَلِهِ، فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ، فَهَذَا لَهُ مَذْهَبٌ أَيْضاً.

### ١ ٤ ٤ ـ بَابٌ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»

[٣٥٤٣] (٢٣٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَشْعِثَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَشْعِ مَنْ اللهِ عَلَيْ : «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَسْرِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ، وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ». [صحبح. أحمد: ١٣٣٦٢ مطولاً].

وَفِي الباب عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَصَفْوَانَ بنِ عَسَّالٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي مُوسَى.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ الجَسَنِ البَصْرِيِّ عَنْ أَنسِ (٣).

إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ أَنَهُ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ أَنَهُ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ أَنَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَتَى جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ؟ فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الصَّلاةِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ: «أَيْنَ السَّاعِلُ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ الله، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلاةٍ وَلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلاةٍ وَلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلاةٍ وَلا قَالَ: يَا رَسُولُ الله ﷺ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». فَمَا الْمَدْءُ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». فَمَا رَأَيْتُ فَرِحَ المُسْلِمُونَ بَعْدَ الإِسْلامِ فَرَحَهُمْ بِهَذَا. وَالبخارِي بنحوه: ٢١٨٨، وسلم بنحوه: ٢١٠١، والبخاري بنحوه: ٢١٨٨، وسلم بنحوه: ٢١٠١، والبخاري بنحوه: ٢١٨٨، وسلم بنحوه: ٢١٠١، والبخاري بنحوه: ٢١٨٨،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[ ٢٥٤٥] (٢٣٨٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مُخْمُودُ بنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ عَسَّالٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ جُهُورِيُّ الصَّوْتِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، الرَّجُلُ يُحِبُّ القَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ هُوَ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المَرْءُ مَعَ وَلَمَّا يَلْحَقْ هُوَ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ». [صحبح لنيره. احمد: ١٨٠٩١ مطولاً. وسباني مطولاً برقم: ١٨٠٩٥].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[٢٥٤٦] حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) سلف برقم: ١٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) وقع في المطبوع بعد هذا: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٤) وقع هذا الحديث في المطبوع أول أحاديث الباب.

حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَسَّالٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيُّ نَحُو حَدِيثِ مَحْمُودٍ. [إسناده حسن، وانظر ما قبله].

# ٤٢ ﴾ بَابٌ فِي حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ

[۲۰٤٧] (۲۳۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي». [أحمد: ۲۲۲۷، والخاري: ۲۲۷، مطولاً، ومسلم: ۲۸۲۹].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٤٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي البِرِّ وَالإِثْم

[٢٥٤٨] (٢٣٨٩) حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُ الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ أَنَّ رَجُلاً الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله عَنْ عَنِ البِرِّ وَالإِنْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَنِي البِرِّ وَالإِنْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَنِي البِرِّ وَالإِنْمُ مَا حَالَ (١) فِي نَفْسِكَ، «البِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ، وَالإِنْمُ مَا حَالَ (١) فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». [صحيح، وانظر ما بعده].

[٢٥٤٩] حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ يَنْظُ. [أحمد: ١٧٦٣١، وسلم: ٢٥١٦، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ.

# ٤٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الحُبُّ فِي اللَّهِ

[۲۰۵۰] (۲۳۹۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بِنُ مِنْ مِنْ عَدَّثَنَا حَبِيبُ بِنُ كَثِيرُ بِنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بِنُ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ

الْخَوْلانِيِّ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: المُتَحَابُونَ فِي جَلالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ». [صحح. أحمد: ٢٢٠٨٠ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ، وَأَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو مُسْلِمِ الخَوْلانِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بنُ ثُوَبَ.

آلان الأنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ خُبَيْبِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بِنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - أَوْ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - حَفْصِ بِنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - أَوْ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - خَفْصِ بِنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - أَوْ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الله فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَا بِعِبَادَةِ الله، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقاً بِالمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقاً بِالمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقاً بِالمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقاً بِالمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقاً بِالمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلْكَ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقاً بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ وَتَعْ اللهُ وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ دَعَرَ الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ وَمَدَّ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصِينُهُ». [مسلم: ٢٣٨١، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ مِثْلَ هَذَا، وَشَكَّ فِيهِ وَقَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ الله بِنُ عُمَرَ رَوَاهُ عَنْ خُبَيْبِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

[۲۰۰۲] حَدَّثَنَا سَوَّارُ بِنُ عَبْدِ الله العَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) حاكً: أي: تحرك فيه وتردد، ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبًا.

غُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبٍ ، عَنْ حَفْصِ بنِ عَاصِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ بَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ بَنِ أَنَس بِمَعْنَاه ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقاً أَنْس بِمَعْنَاه ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقاً إِلَا أَنَّهُ قَالَ: «ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ». [أحمد: ٩٦١٥ ، والبخاري: ٦٦٠ ، وصلم: ٩٣٨٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ(١).

# ٤٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْلامِ الحُبِّ

[۲۰۰۳] حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الْفَطَّانُ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ حَبِيبِ بنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْفَطَّانُ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ حَبِيبِ بنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا الْمِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أُحَبَّ أَخَاهُ، قَلْيُعْلِمُهُ إِيَّاهُ». [إسناده صحيح. أحمد: أَحَبُ أَخَاهُ، قَلْيُعْلِمُهُ إِيَّاهُ». [إسناده صحيح. أحمد: ١٧١٧١، وأبو داود: ١٧٤٥، والنسائي في «الكبرى»: ٩٩٦٣].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَأَنَسٍ.

حَدِيثُ المِقْدَامِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[٢٥٥٤] (٢٣٩٢) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالاً: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالاً: حَدَّثَنَا عَنْ عِمْرَانَ بِنِ مُسْلِم القَصِيرِ، عَنْ عَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ نَعَامَةً الضَّبِّيِّ قَالَ: سَعِيدِ بِنِ سَلْمَانَ (٢)، عَنْ يَزِيدَ بِنِ نَعَامَةً الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ، فَلْيَسْأَلُهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، وَمِمَّنْ هُو، فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَودَّةِ». عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، وَمِمَّنْ هُو، فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَودَّةِ». [إسناده ضعيف. ابن سعد في «الطبقات»: (٦/ ٢٥)، وابن أبي شيبة: (١/ ٢٥٠)، وابن أبي شيبة: (٢/ ٢٥١)، وابن الأثير في «أسد (٨/ ٣١٣)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٦/ ١٨١)، وابن الأثير في «أسد الغانة»: (٥/ ٢٥)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلا نَعْرِفُ لِيَزِيدَ بنِ نَعَامَةَ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

وَيُرْوَى عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا، وَلا يَصِحُ إِسْنَادُهُ.

# ٤٦ - بَابُ كَرَاهِيَةِ المِدْحَةِ وَالمَدَّاحِينَ

[ ٢٥٥٥] ( ٢٣٩٣) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَأَثْنَى عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الْأُمْرَاءِ ، فَجَعَلَ المِقْدَادُ بنُ الأَسْوَدِ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الثُّمَرَاءِ ، فَجَعَلَ المِقْدَادُ بنُ الأَسْوَدِ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ ، وَقَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ نَحْثُو فِي وُجُوهِ المَدَّا حِينَ التُّرَابَ ، وَقَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ نَحْثُو فِي وُجُوهِ المَدَّا حِينَ التُّرَابَ (٣) . [أحمد: ٢٣٨٢٨ ، وسلم: ٧٥٠٥].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى زَائِدَةُ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ مُجَاهِدٍ، عَنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَصَحُ.

وَأَبُو مَعْمَرِ اسْمُهُ عَبْدُ الله بنُ سَخْبَرَةَ، وَالمِقْدَادُ بنُ الله بنُ سَخْبَرَةَ، وَالمِقْدَادُ بنُ الله بنُ سَخْبَرَةَ، وَيُكْنَى أَبَا مَعْبَدِ، وَإِنَّمَا نُسِبَ إِلَى الأَسْوَدِ بنِ عَبْدِ يَعُوثَ، لأَنَّهُ كَانَ قَدْ تَبَنَّاهُ وَهُوَ صَغِيرٌ.

[٢٥٥٦] (٢٣٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ مُوسَى، عَنْ سَالِم الخَيَّاطِ، عَنِ السَّولُ الله عِيْدُ أَنْ السَّولُ الله عِيْدُ أَنْ نَحْشُو فِي أَفْوَاهِ المَدَّاحِينَ التُّرَابَ. [صحبح لغبره. ابن عدي في الكامل»: (٣٤٥/٣٤)، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً.

<sup>(</sup>١) جاء في المطبوع بدلاً من هذه العبارة: «قال أبو عيسى: حَدِيثُ المِقْدَامِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَالمِقْدَامُ يُكنَى أَبَا كَرِيمَةَ». وهذه العبارة لا علاقة لها بهذا الحديث ، إنما هي متعلقة بالحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) ويقال له أيضاً: «سعيد بن سليمان الوَّبعي أو الربيعي» كما في «تهذيب الكمال»: (١٠/ ٤٧٦)، و«التقريب».

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه، ووافقه طائفة، وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة، وقال آخرون:
 معناه: خيبوهم فلا تعطوهم شيئاً لمدحهم.

# ٤٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صُحْبَةِ المُؤْمِنِ

[۲۰۰۷] (۲۳۹۰) حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ نَصْرٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بنِ شُرَيْحٍ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بنُ غَيْلَانَ أَنَّ الوَلِيدَ بنَ قَيْسٍ التَّجِيبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ - قَالَ سَالِمٌ: أَوْ عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ - قَالَ سَالِمٌ: أَوْ عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لا تَصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِناً، وَلا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيَّ (١)». [الناده حسن. أحمد: ١١٣٣٧، وأبو داود: ٤٨٣٢].

هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ٤٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى البَلاءِ

[٢٥٩٨] (٢٣٩٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَنَسٍ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الخَيْرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الخَيْرَ، عَجَلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، عَجَلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوافِي بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [حسن أمسكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوافِي بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [حسن لينيره، أبو بعلى: ٢٥٥٤، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار»: لغيره، أبو بعلى: ٤٢٥٤، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار»: ٢٠٥٠، والناهي: (١٥١/٣)، والحاكم: (٤/١٥١)،

[٢٥٥٩] وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ عِظْمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظْمِ البَلاءِ، فَإِنَّ اللهِ إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخُطُ». [حسن لغيره. ابن ماجه: ٤٠٣١].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[۲۳۹۷] (۲۳۹۷) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةً، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبُا وَائِلِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ الوَجَعَ عَلَى أَبَا وَائِلِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ الوَجَعَ عَلَى أَبَا وَائِلِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ الوَجَعَ عَلَى أَحَدِ أَشَدَّ مِنْهُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى والله عَلَى من طريق شعبة، عن والبخاري: ٥٦٤٦، ومسلم: ١٥٥٨ كلّهم من طريق شعبة، عن الماعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، بزيادة مسروق].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٥٦١] (٢٣٩٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ (٢)، عَنْ عَاصِم، عَنْ مُصْعَبِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَنْ عَاصِم، عَنْ مُصْعَبِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً؟ قَالَ: «الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ (٣)، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينَهُ صُلْباً، اشْتَدَّ بَلاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِينَهُ صُلْباً، اشْتَدَّ بَلاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رَقَّةٌ، ابْتُلِي عَلَى قَدْرِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ البَلاهُ فِي دِينِهِ رَقَّةٌ، ابْتُلِي عَلَى قَدْرِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ البَلاهُ بِالعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ بِالعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكُهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ». [صحبح. أحمد: ١٦٠٧، والنسائي في والكبرى): خطيئةٌ». [صحبح. أحمد: ١٦٠٧، والنسائي في والكبرى):

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٥٦٢] (٢٣٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا يَزَالُ البَلاءُ بِالمُؤْمِنِ وَالمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى الله وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةً". [إسناده حسن أحمد: ٧٨٥٩].

<sup>(</sup>١) قال الخطابي في "معالم السنن": (٤/ ١١٥): هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، وذلك أن الله سبحانه قال: ﴿وَبُلْلِمُونَ اللَّهَامَ عَلَىٰ حُرِّهِ، مِسْكِنَا وَبَيْنَا وَأَبِيرًا﴾ ومعلوم أن أسراهم كانوا كفاراً غير مؤمنين ولا أتقياء. وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. يقول: لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع، ولا تتخذه جليساً تطاعمه وتنادمه.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: «حماد بن زيد» بدل: «شريك». قال المزي في «التحفة»: (٣/ ٣١٨): في نسخة: عن حماد بن زيد، بدل شريك. اهـ.
 قلنا: وهو كذلك في مصادر التخريج: عن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في «النهاية»: أي الأشرف فالأشرف، والأعلى فالأعلى في الرتبة والمنزلة، يقال: هذا أمثل من هذا، أي: أفضلُ وأدنى إلى الخير، وأماثلُ الناس: خِيارُهم.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَأُخْتِ حُذَيْفَةً بنِ اليَمَان<sup>(١)</sup>.

# ٤٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَهَابِ البَصَرِ

[٢٥٦٣] (٢٤٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز بنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا أَبُو ظِلَالٍ، عَنْ أَنَس بن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الله يَقُولُ: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَىْ (٢) عَبْدِي فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِي إِلَّا الجَنَّةَ». [أحمد: ١٢٤٦٨، والبخاري: ٥٦٥٣ بنحوه].

> وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَزَيْدِ بنِ أَرْقَمَ. هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ. وَأَبُو ظِلَالِ اسْمُهُ هِلالٌ.

[٢٥٦٤] (٢٤٠١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: الِقُولُ اللهَ : مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ (٣)، فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَاباً دُونَ الجَنَّةِ». [صحيع. أحمد: ٧٥٩٧].

> وَفِي البَابِ عَنْ عِرْبَاضِ بن سَارِيَةً. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۰ ۵ \_ بَاتُ

[٢٥٦٥] (٢٤٠٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ وَيُوسُفُ بِنُ مُوسَى القَطَّانُ البَغْدَادِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا

أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَوَدُّ أَهْلُ العَافِيَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ البَلاءِ النَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالمَقَارِيضِ». [إسناده ضعيف. ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»: ٢٠٢٠ والطبراني في «الصغير»: ٢٤١، والبيهقي: (٣/ ٣٧٥)، والخطيب في التاريخ بغداد»: (٤/ ٤٠٠)، وابن عساكر في التاريخ دمشق»: (٢٧/٢٧) ـ ١٧٧) و (٣٥/ ٤٥٧)، وابن الجوزي في االموضوعات،: ١٧٠٩].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مَسْرُوقِ شَيْئاً مِنْ هَذَا.

[٢٥٦٦] (٢٤٠٣) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ»، قَالُوا: وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ مُحْسِناً نَدِمَ أَنْ لا يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً نَدِمَ أَنْ لا يَكُونَ نَزَعَ (1)». [إسناده ضعيف جدًّا. ابن المبارك في «الزهد»: ٣٣، وابن عدي في «الكامل»: (٧/ ٣٠٣)، والبيهقي في «الزهد الكبير»: ٧١٦، وأبو نعيم في «الحلية»: (٨/ ١٧٨)، والبغوي في الشرح السنة): ٣٠٩].

> هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَّجْهِ. وَيَحْيَى بنُ عُبَيْدِ الله قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ (٥٠).

#### ٥١ - بَابُ

[٢٥٦٧] (٢٤٠٤) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ عُبَيْدِ اللهَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَغْرَاءَ أَبُو زُهَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله

في المطبوع بعد هذا: أنَّ النَّبِي ﷺ: سُثِلَ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً؟ قال: «الأنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ».

أي: أعميت عينيه الكريمتين عليه، وإنما سميتا بها لأنه لا أكرم عند الإنسان في حواسه منهما.

يريد عينيه، لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه.

أي: أقلع عن الذنوب، ونزع نفسه عن ارتكاب المعاصى، وتاب وصلح حاله. **(t)** 

بعد هذا في المطبوع: وَهُوَ يَحْيَى بنُ عُبَيْدِ الله بن مَوْهَبٍ، مَدَنيٌّ.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

[٢٥٦٨] (٢٤٠٥) حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ اِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَادٍ، عَنِ النِي عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: "إِنَّ الله قَالَ: لَقَدْ خَلَقْتُ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: "إِنَّ الله قَالَ: لَقَدْ خَلَقْتُ خَلَقْتُ خَلْقاً أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُ مِنَ العَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُ مِنَ الطَّيرِ (٣)، فَبِي حَلَفْتُ: لأَتِبِحَنَّهُمْ فِثْنَةً تَدَعُ الحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَاناً، فَبِي حَلَفْتُ: لأَتِبِحَنَّهُمْ فِثْنَةً تَدَعُ الحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَاناً، فَبِي يَغْتَرُونَ، أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِئُونَ؟». [إسناده ضعيف. الطبراني في "الأوسط»: ١٩٩٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

٥٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ

[٢٥٦٩] (٢٤٠٦) حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا

ابْنُ المُبَارَكِ (ح). وَحَدَّثَنَا سُویْدُ بنُ نَصْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ زَحْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِم، عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَنْ عُقْبَةً بنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا النَّجَاةُ (١٤) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا النَّجَاةُ (١٤) قَالَ: قُلْتُكَ، وَلْبَسَعْكَ (٢) بَيْتُكَ، قَالَ: «امْلِكُ (٥) عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْبَسَعْكَ (٢) بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيتَتِكَ ». [حسن لغيره. أحمد: ٢٢٢٣٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنْ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنْ سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَفَعَهُ، قَالَ: سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَفَعَهُ، قَالَ: "إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ، فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ لِكَ، للسَانِ (٧)، فَتَقُولُ (٨): اتَّقِ الله فِينَا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، لَلْسَانِ (٧)، فَتَقُولُ (٨): اتَّقِ الله فِينَا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ (٩) اسْتَقَمْنَا، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا اعْوَجَجْنَا الْمُعْدَى الْمُوجَجْنَا الْمُعْدَى الْمُوجَجْنَا الْمُعْدَى الْمُوجَجْنَا الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُوجَجْنَا الْمُعْدَى الْمُوجَجْنَا الْمُعْمَى الْمُعْدَى الْمُوجَجْنَا الْمُعْدَى الْمُوجَجْنَا الْمُعْرَادُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

[۲۵۷۱] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ زَيْدٍ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَمَّادِ بِنِ زَيْدٍ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بِنِ مُوسَى، [إسناده حسن، أحمد في الزهدا ص ١٩٥٥، وهناد في الزهدا: ١٠٩٧].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ (١٠). وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) - أي: يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يقال: خَتَلَهُ يَخْتِلُهُ ويَخْتُلُه خَثْلاً وخَتَلاناً: إذا خدعه وراوغه، وختل الذئب الصيد: إذا تَخَفَّى له.

 <sup>(</sup>٢) كناية عن إظهار اللين مع الناس. وقال القاري: المراد بجلود الضأن عينها أو ما عليها من الصوف، وهو الأظهر، فالمعنى أنهم
 يلبسون الأصواف ليظنهم الناس زهاداً وعباداً تاركين الدنيا، راغبين في العقبي.

<sup>(</sup>٣) الصَّبِر: كَكَتِف، ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر: عُصَارة شجرٍ مُرٍّ. القاموس: (صبر).

<sup>(</sup>٤) ما النجاة: قال السندي: أي: عن المعاصي. (٥) املِك: من ملك كضرب: أي: احفظه عما يضرك.

<sup>(</sup>٦) وليسعك: أي: الزم بيتك ولا تخرج منه إلا لضرورة.

 <sup>(</sup>٧) تكفر للسان: قال السندي: من التكفير بمعنى الخضوع، أي: إن الأعضاء كلَّها تطلب منه الاستقامة طلب من يخضع لغيره ليفيض
 عليه بالمطلوب بواسطة الخضوع لديه.

 <sup>(</sup>A) تقول: قيل: بلسان الحال، ولا يبعد الحمل على لسان القال.

<sup>(</sup>٩) استقمت: بقلة الكلام، وترك ما لا يعني، والاشتغال بالأذكار ونحوها.

<sup>(</sup>١٠) زاد بعد هذا في المطبوع: حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهِ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

> وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٤).

[٢٥٧٣] (٢٤٠٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنِ ابنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي حَالِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ وَقَاهُ الله شُرُّ مَا بَيْنَ لِجُلْيْهِ، دَخَلَ الجَنَّةَ". أَشُرُّ مَا بَيْنَ لِجُلْيْهِ، دَخَلَ الجَنَّةَ". [صحيح. أبو يعلى: ٦٢٠٠، وابن حبان: ٥٧٠٣) وابن عدى في الكامل: (٢٩٨/٤).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

أَبُو حَازِمِ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الأَشْجَعِيَّةِ، وَهُوَ الكُوفِيُّ، وَأَبُو حَازِمٍ الَّذِي رَوَى عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ هُوَ أَبُو حَازِمٍ الزَّاهِدُ مَدِينِيُّ، وَاسْمُهُ سَلَمَةُ بنُ دِينَارِ.

[۲۵۷٤] (۲٤١٠) حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَاعِزٍ، عَنْ سُفْيَانَ بِنِ عَبْدِ الله النَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: «قُلْ: رَبِّيَ الله، ثُمَّ اسْتَقِمْ». قَالَ: قُلْتُ:

يَا رَسُولَ الله، مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا». [أحمد: ١٥٤١٩، ومسلم بنحوه مختصراً: ١٥٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ سُفْيَانَ بِنِ عَبْدِ اللهَ اللهُ اللهُ

[٢٥٧٥] (٢٤١١) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي ثُلْجِ البَغْدَادِيُّ صَاحِبُ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَبْدِ الله بِنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله بَنْ كَثْرَهُ المَكَلامَ بِغَيْرٍ ذِكْرِ الله عَنْ كَثْرَهُ المَكَلامِ بِغَيْرٍ ذِكْرِ الله قَسْوَةُ القَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الله القَلْبُ بِغَيْرٍ ذِكْرِ الله قَسْوَةُ القَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الله القَلْبُ القَالِمِينَ الله القَلْبُ الْفَالِمِينَ ، [إبناده ضعيف. اليهقي في "شعب الإيمان": ١٩٥١].

[٢٥٧٦] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي النَّضْرِ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَى نَحْوَهُ بَعْنَاهُ. [انظر ما فبله].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٧) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ الله بنِ حَاطِبٍ (٨).

[۲۰۷۷] (۲٤۱۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَزِيدَ بِنِ خُنَيْسِ المَكِّيُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنِي المَحْزُومِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَمُّ صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً زَوْجِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: يتكفَّل.

<sup>(</sup>٢) أي: من ضَمن لي حفظ فمه وفرجه، واللحي: عظم الحنك.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: أَتَكُفُّل.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حديث سهل حديث حسن صحيح غريب من حديث سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٦) بعد هذا في المطبوع: بَابٌ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: حسن غريب.

 <sup>(</sup>A) بعد هذا في المطبوع: بَابٌ مِنْهُ.

النَّبِيِّ عَلِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهُ قَالَ: «كَلامُ ابن آدَمَ عَلَيْهِ لا لَهُ، إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ، أَوْ ذِكْرُ الله». [إسناده ضعيف. ابن ماجه: ٣٩٧٤].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (١) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بن يَزِيدَ بن خُنيْس.

[۲۵۷۸] (۲٤۱۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ عَوْنِ: أَخْبَرَنَا أَبُو العُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بِن أَبِي جُحَيْفَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: آخَى رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً (٢)، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ مُتَبَذِّلَةً؟ قَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ أَبَا الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، قَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَاماً، فَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِل حَنَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو اللَّرْدَاءِ لِيَقُومَ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: نَمْ. فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ لَهُ: نَمْ. فَنَامَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: قُم الآنَ، فَقَامَا فَصَلَّيَا، فَقَالَ: إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ. فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «صَدَقَ سَلْمَانُ». [البخاري: ١٩٦٨].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو الْعُمَيْسِ اسْمُهُ عُتْبَةُ بِنُ عَبْدِ الله ، وَهُوَ أَخُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَبْدِ الله المَسْعُودِيِّ.

#### ۵۵ ـ بَابٌ

عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ بن الوَرْدِ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ أَنِ اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ، وَلا تُكْثِرِي عَلَيَّ. فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَن التَّمَسَ رِضَاءَ الله بسَخَطِ النَّاسِ، كَفَاهُ الله مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ التَّمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ، وَكَلَّهُ اللهِ إِلَى النَّاسِ»، وَالسَّلامُ عَلَيْكَ. [حسن. ابن المبارك في «الزهد»: ١٩٩، وإسحاق بن راهويه في امسندها: ١١٧٥. وأخرج المرفوع دون قصة معاوية: عبد بن حميد في «مسنده»: ١٥٢٤، وابن حبان: ٢٧٦، والبيهقي في «الزهد الكبيرة: ٩٩٠، والقضاعي في «مسند الشهاب؛ \$٩٩ و٥٠٠، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٢٠/٥٤)].

[٢٥٨٠] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَام بن عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَتَبَتْ إِلَى مُعَاوِيةً، فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. [إسناده صحيح، لكنه موقوف. ابن المبارك في «الزهد»: ۲۰۰، والحميدي في «مسنده»: ۲۶۱].



### بنسب ألله ألتخز التحسير

# [٣٧] [أَبْوَابُ صِفَةِ القِيَامَةِ وَالرَّفَائِق وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ [(٢)

# ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الحِسَابِ وَالقِصَاصِ

[٢٥٨١] (٢٤١٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَن الأَعْمَش، عَنْ خَيْنُمَةً، عَنْ عَدِيٍّ بنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُل إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ [٢٥٧٩] (٢٤١٤) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ: أَخْبَرَنَا لِيَوْمَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانُ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَيْمَنَ

في المطبوع: حسن غريب.

متبذِّلة: أي: لابسة ثياب البذْلَة، وهي ثياب المِهْنة، والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة. **(Y)** 

**<sup>(</sup>T)** هذا العنوان من المطبوع.

مِنْهُ، فَلا يَرَى شَيْعاً إِلَّا شَيْعاً قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْاَمَ مِنْهُ، فَلا يَرَى شَيْعاً إِلَّا شَيْعاً قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ، فَلا يَرَى شَيْعاً إِلَّا شَيْعاً قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ، فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ». قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ وَجُهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ». [احد: ١٨٢٤٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۵۸۲] حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ يَوْماً بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ الأَعْمَشِ. [صحيح. أحمد: ١٨٢٤٦، وابن ماجه: ١٨٥ و١٨٤٦، وانظر ما قبله].

فَلَمَّا فَرَغَ وَكِيعٌ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ، قَالَ: مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، فَلْيَحْتَسِبْ فِي إِظْهَارِ هَذَا الحَدِيثِ بِخُرَاسَانَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: لأَنَّ الجَهْمِيَّةَ يُنْكِرُونَ كَلَامَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (١)(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣).

[٢٥٨٣] (٢٤١٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا حُمَيْنُ بِنُ قَيْسٍ حُصَيْنُ بِنُ قَيْسٍ الرَّحِبِيُّ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بِنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنِ ابِنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا ابِنِ آدَمَ ابِنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّةٍ قَالَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا ابِنِ آدَمَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ حَمْسٍ: عَنْ عُمْرُهِ فِيْمَ أَنْهُاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ عُنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ حَمْسٍ: عَنْ عُمْرُهِ فِيْمَ أَنْهُاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ عُمْرِهِ فِيْمَ أَبْلاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ عُمْرٍ فَيْمَ أَبْلاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ». [إسناده أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ». [إسناده في الكبره: (٢٢/ ٤٤٠)، وابن عدي في الكامل: (٣/ ٣٥٣)، والخطيب في "الربخ بغداده: (٢١/ ٤٤٠)، ويغني عنه حديث أبي برزة والخطيب في "تاريخ بغداده: (٢١/ ٤٤٠)، ويغني عنه حديث أبي برزة الأسلمي الآتي بعده].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بنِ قَيْسٍ، وَحُسَيْنٌ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ. يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةً، وَأَبِي سَعِيدٍ.

[١٩٨٤] (٢٤١٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا الأَسْوَدُ بنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَ اللهِ وَ اللهُ تَرُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرُهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرُهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْهُ فَهُهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاهُ». [صحيح لغيره. الدارمي: المُنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاهُ». [صحيح لغيره. الدارمي: ١٣٥٠، وأبو يعلى: ١٣١٤، والروباني في ١٣١٥، وأبو يعلى: ١٣١٣، وأبو نعيم في "الحلبة": (١٣/ ٢٣٢)، والمزي في «الحلبة الكمال»: (١٧/ ٢١٢)، والمزي في «الحلبة الكمال»: (١٧/ ٢١٥)، والمزي في

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَسَعِيدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ جُرَيْجِ هُوَ بَصْرِيٌّ، وَهُوَ مَوْلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، وَأَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ اسْمُهُ نَصْلَةُ بنُ عُسُد.

[٢٥٨٥] (٢٤١٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَالَ : "أَتَدُرُونَ مَنِ المُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللهُ مَنْ لا المُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ الله مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ. قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : "المُفْلِسُ مِنْ أُمّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ

<sup>1)</sup> في المطبوع: لأنَّ الجَهْمِيَّة يُتْكِرُونَ هَذَا. اسْمُ أَبِي السَّاتِب: سَلْمُ بنُ جُنادَة بن سَلْم بن خَالِدِ بن جَابِر بن سَمُرَةَ الكُوفِيُّ.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": (٣٤/ ٣٤٥): قال الكرماني: الجهمية فرقة من المبتدعة ينتسبون إلى جهم بن صفوان مقدم الطائفة القاتلة أن لا قدرة للعبد أصلاً، وهم الجَبْرية \_ بفتح الجيم وسكون الموحدة \_ ومات مقتولاً في زمن هشام بن عبد الملك. اهـ. وليس الذي أنكروه على الجهمية مذهب العبر خاصة، وإنما الذي أطبق السلف على ذمهم بسببه إنكار الصفات حتى قالوا: إن القرآن ليس كلام الله، وإنه مخلوق.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة ليست في المطبوع.

هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيَقْعُدُ، فَيَقْنَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الخَطَايَا، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ». [أحمد: ٨٠٢٩، ومسلم: ٢٥٧٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٥٨٦] (٢٤١٩) حَدَّثْنَا هَنَّادٌ وَنَصْرُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكُوفِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا المُحَارِبيُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ يَزِيدَ بِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَبِي أُنَيْسَةً، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلَةِ: «رَحِمَ الله عَبْداً كَانَتْ لأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فِي عِرْضِ أَوْ مَالٍ، فَجَاءَهُ فَاسْتَحَلَّهُ (١) قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذَ وَلَيْسَ ثَمَّ دِّينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ، حَمَلُوا عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ». [أحمد: ٩٦١٥، والبخاري: ٢٤٤٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بِنُ أَنْسِ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيُّهُ نَحْوَهُ.

[٢٥٨٧] (٢٤٢٠) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثْنَا عَبْدُ العَزيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَن العَلاءِ بن عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَتُؤَدُّنَّ الحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى تُقَادَ الشَّاةُ الجَلْحَاءُ<sup>(٣)</sup> مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ». [أحمد: ٧٨٨٤، ومسلم: ٢٥٨٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَعَبْدِ الله بنِ أُنَيْس.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

۲ \_ بَابٌ

المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ يَزِيدَ بن جَابِر: حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بِنُ عَامِر: حَدَّثَنَا المِقْدَادُ صَاحِبُ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، أُذْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ العِبَادِ حَتَّى تَكُونَ قِيدَ مِيل أَو اثْنَيْنِ». قَالَ سُلَيْمُ بنُ عَامِرِ: لا أَدْرِي أَيَّ المِيلَيْنِ عَنَّى؟ أَمَسَافَةَ الأَرْضِ، أَم المِيلَ الَّذِي تُكْحَلُ بِهِ العَيْنُ؟ قَالَ: «فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ، فَيَكُونُونَ فِي العَرَقِ كَقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَقِبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حِقْوَيْهِ(1)، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إِلْجَاماً». فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله عِلَيْ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ، أَيُّ: يُلْجِمُهُ إِلْجَاماً. [أحمد: ٢٣٨١٣، ومسلم: ٧٢٠٦].

وَفِي البابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْن عُمَرَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٥٨٩] (٢٤٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بنُ دُرُسْتَ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَن ابن عُمَرَ، قَالَ حَمَّادٌ: وَهُوَ عِنْدَنَا مَرْفُوعٌ، ﴿ يَوْمٌ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَالِمِينَ﴾ [المطففين: ٦] قَالَ: يَقُومُونَ فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ. [أحمد: ٥٣١٨، ومسلم: ٧٢٠٤، وانظُر ما بعده. وسيكرر برقم: ٣٦٢٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٥٩٠] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنِ ابنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ مُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. [أحمد: ٦٠٧٥، والبخاري: ٦٥٣١، ومسلم: ٧٢٠٤. وسيكرر برقم: ٣٦٢٦].

# ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الحَشْر

[٢٥٩١] (٢٤٢٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا [٧٥٨٨] (٢٤٢١) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ | أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ

فاستحله: قال في «النهاية»: يقال: تحللته واستحللته: إذا سألته أن يجعلك في حلِّ من قبله. (1)

في المطبوع: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ المَقْبُريِّ. **(Y)** 

قال الإمام النووي: وأما القصاص من القرناء للجلحاء، فليس هو من التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة. والجلحاء: هي الجَمَّاء التي لا قرن لها.

حقويه: قال النووي: بفتح الحاء وكسرها: وهما معقد الإزار، والمراد هنا ما يحاذي ذلك الموضع من جنبيه.

[۲۰۹۲] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ المُغَيرَةِ بِنِ النَّعْمَانِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ (٣). [احمد: ٢٠٩٦، والبخاري: ٢٠٢٦، ومسلم: ٧٢٠١، وانظر ما قبله].

[٢٥٩٣] (٢٤٢٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ: حَدَّثَنَا فَرِيدُ بِنُ مَنِيعِ: حَدَّثَنَا يَوْدُ بِنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّكُمْ تُحُشَرُونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ». تُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ». [سناده حسن. أحمد: ٢٠٠٣١. وسيكرو برفم: ٣٤١٠].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤).

### ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي العَرْضِ

[٢٥٩٤] (٣٤٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ عَلِيٍّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَلاثَ عَرَضَاتٍ، فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ، وَأَمَّا العَرْضَةُ النَّالِثَةُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الأَيْدِي، فَآخِذٌ بِيْمِينِهِ، وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ». [إسناده ضعيف، الحسن لم يسمع من أبي هريرة] (٥).

وَلا يَصِحُّ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَلِيٍّ بنِ عَلِيٍّ ـ وَهُوَ الرِّفَاعِيُّ ـ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ (٦) عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٦) .

### ٥ ـ بَابٌ مِنْهُ

[٧٥٩٥] (٢٤٢٦) حَدَّثَنَا سُويْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ عُنْمَانَ بِنِ الأَسْوَدِ، عَنِ ابِنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَاشِمَةً قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ (٧) هَلَكَ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله يَقُولُ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنَبَهُ بِيَعِينِهِ فَي فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا بَسِيرًا ﴾ (الانشفاق: ٧-٨] قَالَ: "ذَلِكَ العَرْضُ (٨)". [احمد: ٢٤٢٠٠] والبخاري: ٤٩٣٩، ومسلم: ٧٢٨. وسيكرد برقم: ٣٦٢٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ أَيُّوبُ أَيْضاً عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ.

<sup>(</sup>١) غُرُلاً: غير مختونين.

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي \_ فيما نقله عنه ابن حجر في «الفتح»: (١١/ ٣٨٥) \_ : لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين، ويدل قوله: «أصيحابي» \_ بالتصغير \_ على قلة عددهم. اهـ. ورواية التصغير المشار إليها في كلام الخطابي أخرجها مسلم برقم: ٥٩٩٦ من حديث أنس بن مالك ﷺ.

٣) في المطبوع بعد هذا: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ﴿ ٤) في المطبوع: حسن صحيح،

 <sup>(</sup>٥) وأخرجه أحمد: ١٩٧١٥، وابن ماجه: ٤٢٧٧ من طريق وكيع، عن علي بن علي، عن الحسن، عن أبي موسى الأشعري. وإسناده ضعيف أيضاً، الحسن لم يسمع من أبي موسى. وهي الرواية التي أشار إليها الترمذي بعد هذا الحديث.

<sup>(</sup>٦) زاد في المطبوع بعد هذا: وَلا يَصِحُّ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي مُوسَى.

<sup>(</sup>٧) نوقش الحساب: يقال: ناقشه الحساب: إذا عاسره فيه وُاستقصى، فلم يتركُ قليلاً ولا كثيراً.

<sup>(</sup>A) أي: عرض الناس على الميزان.

### ٦ \_ بَابٌ مِنْهُ

ابْنُ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُسْلِم، عَنِ الحَسَنِ ابْنُ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُسْلِم، عَنِ الحَسَنِ وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يُجَاءُ بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَلَجٌ (١)، فَيُوقَفُ بَيْنَ يَلَي الله، فَيُوقَفُ بَيْنَ يَلَي الله، فَيُقُولُ الله لَهُ: أَعْظَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ (٢) وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ، فَيَقُولُ الله لَهُ: أَعْظَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ (٢) وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ، فَيَقُولُ الله لَهُ: أَعْظَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ (٢) وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَاذَا صَنَعْتَ ؟ فَيَقُولُ: جَمَّعْتُهُ وَثُمَّرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكُثَرَ مَا كَانَ، فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَيَقُولُ: أَرِنِي مَا قَلَمْتَ عَلَيْكَ، كَانَ ، كَانَ ، فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَيَقُولُ: أَرْنِي مَا قَلَمْتَ عَلَيْكَ فَلَا كَانَ ، فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَإِذَا عَبْدُ لَمْ يُقَدِّمُ خَيْراً، فَيُمْضَى بِهِ فَلَوْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَإِذَا عَبْدُ لَمْ يُقَدِّمُ خَيْراً، فَيُمْضَى بِهِ فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَإِذَا عَبْدُ لَمْ يُقَدِّمُ خَيْراً، فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ". [إسناده ضعيف. ابن المبارك في «مسنده»: ٨٩، وفي «الزمل»: ٣٤٤، والبغوي في «شرح السنة»: ٨٥٤].

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الحَسَنِ قَوْلَهُ، وَلَمْ يُسْنِدُوهُ.

وَإِسْمَاعِيلُ بنُ مُسْلِم يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ.

[۲۰۹۷] (۲٤۲۸) حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ الرُّهْرِيُّ البَصْرِيُّ: حَدَّنَنَا مَالِكُ بنُ سُعَيْرٍ أَبُو مُحَمَّدِ الكُوفِيُّ البَصْرِيُّ: حَدَّنَنَا مَالِكُ بنُ سُعَيْرٍ أَبُو مُحَمَّدِ الكُوفِيُّ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنَ اللَّهُ اللهُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ الْأَنْعَامُ سَمْعاً وَبَصَراً وَمَالاً وَولَداً، وَسَخَّرْتُ لَكَ الأَنْعَامُ مُلاقِيَّ بَوْمَكَ هَذَا؟ فَيَقُولُ الله وَتَرْبَعُ (٣)، فَكُنْتَ تَظُنُ أَنْكَ مُلاقِيَ بَوْمَكَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: لا، فَيَقُولُ لَهُ: اليَوْمَ أَنْسَاكَ مُلاقِيَ بَوْمَكَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: لا، فَيَقُولُ لَهُ: اليَوْمَ أَنْسَاكَ

كَمَا نَسِيتَنِي ﴾. [أحمد: ١٠٣٧٨ بنحوه مختصراً، ومسلم: ٧٤٣٨ بنحوه مطولاً من حديث أبي هريرة وحده].

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي»: اليَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي»: اليَوْمَ أَتُرُكُكَ فِي العَذَاب.

وَكَذَا فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿فَٱلْيُوْمَ نَتُرُكُهُمْ فِي نَسْسَهُمْ ﴾ [الأعراف: ٥١] قَالُوا: مَعْنَاهُ: اليَوْمَ نَتُرُكُهُمْ فِي العَذَابِ.

### ٧ ـ بَابٌ مِنْهُ

[ ۲۹۹۸] (۲٤۲۹) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي شُلْيَمَانَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: فَرَأَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَوَمَيِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة: ٤]، قَالَ: «أَنَدُرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟»، قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ أَخْبَارُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، أَنْ تَقُولَ: عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، أَنْ تَقُولَ: عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَي يَوْمِ الْكَبْرِي " وَالكَبْرِي " وَالكَبْرِي " وَالكَبْرِي الكَبْرِي " وَالكَبْرِي " وَالكَبْرِي " وَالكَبْرِي " وَالكَبْرِي الكَبْرِي " وَالكَبْرِي " وَالكُبْرِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْبِي الْمُعْلِي الْمُعْبِي الْمُولُ اللهُ وَلَى اللهُ اللّهُ الْمُعْلِي الْمُعْبِي الْمُعْلِي الْمُعْبِي الْمُعْلِي الْمُعْرِيْرُ اللّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْبِي الْمُعْلِي الْمُعْبَارُهُمْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِدُ الْمُعْرِي اللّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْبِي الْمُعْلِي الْمُعْبِي الْمُعْبِي الْمُعْلِي ا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

# ٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصُّورِ

[٢٥٩٩] (٢٤٣٠) حَدَّثَنَا شُوَيْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَسْلَمَ العِجْلِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ العِجْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ عَنْ بِشْرِ بنِ شَغَافٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ يَ اللهِ فَقَالَ: مَا الصُّورُ؟ قَالَ: مَا الصُّورُ؟

<sup>(</sup>١) البذج: ولد الضأن، وجمعه بذَّجَان، شبه ابن آدم بالبذج لصغاره وصغره، أي: يكون حقيراً ذليلاً.

<sup>(</sup>٢) خولتك: ملكتك، وجعلتك ذا خَوَل من الخدم والحشم والمال والجاه وأمثالها.

 <sup>(</sup>٣) ترأس: أي تكون رئيس القوم وكبيرهم.
 وتربع: أي: تأخذ المِرْباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة، وهو ربعها. هذا قول النووي، وأما القاضي عياض فقال:
 عندي معناه: تركتك مستريحاً لا تحتاج إلى مشقة ونعب، من قولهم: اربع على نفسك، أي: ارفق بها.

قَالَ: «قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ». [صحيح. أحمد: ٢٥٠٧، وأبو داود: ٤٧٤٢، والنسائي في «الكبرى»: ١١٣٩٢، وسيأتي برقم: ٣٥٢٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ، وَلا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِهِ.

[٢٦٠٠] (٢٤٣١) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ أَبُو العَلاءِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَكَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخ فَينْفُخُ». فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَالِيُّ، فَقَالَ لَهُمْ: «قُولُوا: حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ، عَلَى الله تُوكَّلُنَا». [صحيح. أحمد: ١١٠٣٩. وسيأتي برقم: ٣٥٢٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

# ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الصَّرَاطِ

[٢٦٠١] (٢٤٣٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ خُجْرٍ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بِن إِسْحَاقَ، عَن النُّعْمَانِ بن سَعْدٍ، عَن المُغِيرَةِ بن شُعْبَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «شِعَارُ المُؤْمِن عَلَى الصّرَاطِ: رَبِّ سَلُّمْ سَلِّمْ». [صحيح لغيره. ابن أبي شيبة: ٣٤١٣٨، وعبد بن حميد: ٣٩٤، والعقيلي في «الضعفاء»: (٣/ ٣٢٢)، وابن حبان في المجروحين؟: (٢/ ٥٥)، وابن عدي في «الكامل»: (٤/ ٣٠٥)، والحاكم: (٢/ ٤٠٧)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٢٢٢/٤)، والبغوي في «شرح السنة»: ٤٣٢٩، وابن الجوزي في «العلل المتناهية): (٢/٩١٦)].

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِسْحَاقَ.

مَيْمُونِ الأَنْصَارِيُّ أَبُو الخَطَّابِ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ أنَس بن مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ عَيْ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ القِيَامَةِ، فَقَالَ: «أَنَا فَاعِلٌ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، فَأَيْنَ أَطْلُبُك؟ قَالَ: «اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصّراطِ، قَالَ: «فَاطْلُبْنِي عِنْدَ المِيزَانِ». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ المِيزَانِ، قَالَ: «فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الحَوْض، فَإِنِّي لا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلاثَ المَوَاطِنَ». [ضعيف. أحمد: 07471].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ١٠ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ

[٢٦٠٣] (٢٤٣٤) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بنِ عَمْرِو بنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِلَحْمِ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ فَأَكَلَهُ - وَكَانَ يُعْجِبُهُ \_ فَنَهَسَ مِنْهُ نَهْسَةً ، ثُمَّ قَالَ : «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ الله النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ، فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لا يُطِيقُونَ وَلا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَلا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ.

فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو البَشَر، خَلَقَكَ الله هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِيدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلا نَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلا [٢٦٠٢] (٢٤٣٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ | تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا بَدَلُ بنُ المُحَبَّرِ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بنُ أَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ

مِثْلُهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ.

فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ الله عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلا تَرَى مَا قَدْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسُهُ الْمَلْسِي الْمِي إِيْ الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمُعْسِي نَفْسَلِي الْمِي الْمِي الْمَالِي الْمِي الْمُلْسِي الْمُعْسِي الْمَالِي الْمِي الْمَالِي الْمِي الْمَالِي الْمِي الْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِي الْمِي الْمَالِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِي الْمُلْمِي الْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْمِلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْمِلِي الْمَالِي الْمُعْمِلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْمِلِي الْمَا

فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ : يَا إِبْرَاهِيمُ ، أَنْتَ نَبِيُّ الله وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلا وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلِنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلِنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلِنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلِنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلِنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ ، وَلَنْ يَعْضَبُ اللَّهُ مَوْلَى اللَّهُ مُلِيلًا لَمْ مُولِي اللَّهِ مُؤْلُهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولًا إِلَى مُوسَى مَا الْمَالُولُ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولًا إِلَى مُوسَى اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولًا إِلَى مُوسَى اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله ، فَضَّلَكَ الله بِرِسَالَتِهِ وَكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى فَضَّلَكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْبَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى.

فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المَهْدِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً، قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً،

نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ.

فَيَأْتُونَ مُحَمَّداً فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللهُ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَغُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، الشَفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي الشَّفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَخِرُ سَاجِداً لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ الله عَلَى مُحَامِدِهِ وَحُسْنِ الشَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الشَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ وَبُلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْظَهُ، وَالشَفَعْ تُشَفَّعْ تُشَفَّعْ . فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي، يَا رَبُ أُمَّتِي . فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمْتِكَ مَنَ الرَبِّ أُمَّتِي، يَا رَبِّ أُمَّتِي . فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمْتِكَ مَنْ الْجَسَابَ عَلَيْهِ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ الجَنَّةِ، مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُولُ مِنْ أَمْتِكُ مَنْ الْأَبُوابِ الجَنَّةِ وَهُمْ شُورَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ المُصْرَاعَيْنِ (١٠) مِنْ أَمْتِكَ وَهُجَرَ، وَكَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهُجَرَ، وَكَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهُجَرَ، وَكَمَا بَيْنَ مَكَةً وَمُجَرَ، وَكَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهُ مَرَاء وسلف بفصة دنع لحم الذراع إلى النبي عَيْبَرِهِمَ: ١٩٤٤].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَأَنَسٍ، وَعُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو حَيَّانَ اسْمُهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدِ بنِ حَيَّانَ، كُوفِيٌّ، وَأَبُو زُرْعَةَ بنُ عَمْرِو بنِ جَرِيرِ اسْمُهُ هَرِمٌ.

[٢٦٠٤] (٢٤٣٥) حَدَّثَنَا العَبَّاسُ العَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «شَفَاعَتِي لأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «شَفَاعَتِي لأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ قَالَ رَسُودُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ .

<sup>(</sup>١) المِصْراعان: جانبا الباب.

 <sup>(</sup>٢) قال المباركفوري: أي: لوضع السيئات والعفو عن الكبائر، وأما الشفاعة لرفع الدرجات فلكل من الأتقياء والأولياء، وذلك متفق عليه بين أهل الملة، وقال الطيبي: أي: الشفاعة التي تنجى الهالكين مختصة بأهل الكبائر.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[ ٢٦٠٥] ( ٢٤٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ عَبْدِ اللهُ قَالَ: جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنَظِيُّ: «شَفَاعَتِي لأَهْلِ الكَبَاثِرِ مِنْ أُمَّتِي». قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنَظِيُّ: فَقَالَ لِي جَابِرٌ: يَا مُحَمَّدُ، مَنْ لَمْ قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ: فَقَالَ لِي جَابِرٌ: يَا مُحَمَّدُ، مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الكَبَائِرِ، فَمَا لَهُ وَلِلشَّفَاعَةِ؟ [صحبح لنبره. ابن ماجه: ٢٦١٠ مفتصراً على المرفوع].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ (١).

[٢٦٠٦] (٢٤٣٧) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بِنُ عَرَفَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةَ: حَدَّثَنَا الْمَاعِيلُ بِنُ عَبَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زِيَادٍ الأَلْهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفاً لا حَسَابَ عَلَيْهِمْ وَلا عَذَابَ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفاً، وَسَابَ عَلَيْهِمْ وَلا عَذَابَ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفاً، وَلَا عَذَابَ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفاً، وَلَا عَذَابَ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفاً، وَلَا عَذَابَ، وَلا عَذَابَ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفاً، وَلَا عَذَابَ، وَلا عَذَابَ الْحَلَاثُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

[٢٦٠٧] (٢٤٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ السَّه بِنَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَهْطٍ بِإِيلِيّاء (٣)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «يَدْخُلُ الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «يَدْخُلُ الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ». قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، سِوَاكَ؟ قَالَ: «سِوَايَ». فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ سِوَايَ». فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟

قَالُوا: هَذَا ابْنُ أَبِي الجَدْعَاءِ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٥٨٥٧، وابن ماجه: ٤٣١٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَابْنُ أَبِي الجَذْعَاءِ هُوَ عَبْدُ الله بنُ أَبِي الجَذْعَاءِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ لَهُ هَذَا الحَدِيثُ الوَاحِدُ (٤).

[٢٦٠٨] (٢٤٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بِنُ حُرِيْثِ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بِنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِقَامِ (٥)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِقَامِ (١٥)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِقَامِ (١٥)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ (٢٦)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِللّهُ عَلِيرَةً المَحْتَةَ (١٥)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِللّهُ عَلِيرًا لِكَانِهُ المَحْتَةَ (١٩٤٥)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٧).

[٢٦٠٩] (٢٤٤١) حَدَّثَنَا هَنَادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكٍ المَلِيحِ، عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الجَنَّةَ وَبِيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لا وَبُيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِالله شَيْئاً». [صحح. أحمد: ٢٤٠٠٣، وابن ماجه: ٢١٧٤ مطولاً].

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي المَلِيحِ عَنْ رَجُلِ آخَرَ مِنْ أَبِي المَلِيحِ عَنْ رَجُلِ آخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَوْفِ بن مَالِكِ (٨).

١) في المطبوع بعد هذا: يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَر بن مُحَمَّدٍ. بَابٌ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) حثيات جمع حَثْيَة، والحَثْيَة والحَثْيَة والحَثْوَة يستعمل فيما يعطيه الإنسان بكفيه دفعة واحدة من غير وزن وتقدير.

<sup>(</sup>٣) إيلياء: مدينة بيت المقدس.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع بعد هذا : (٢٤٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، عَنْ عُمَرَ بنِ يَزِيدَ الكُوفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ هِلَالٍ، عَنْ جَسْرٍ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "يَشْفَعُ مُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَّ».

<sup>(</sup>٥) للفتام: أي: للجماعة الكبيرة.

<sup>(</sup>٦) للعصبة: أي: للجماعة الصغيرة. (٧) بعد هذا في المطبوع: بَابٌ مِنْهُ.

٨) ﴿ فِي المطبوع بعد هذا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي المَلِيح، عَنْ عَوْفِ بنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

# ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الحَوْضِ

[ ٢٦١٠] (٢٤٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ بِشُرُ بنُ شُعَيْبِ بنِ أَبِي حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ فِي حَوْضِي مِنَ الأَبَارِيقِ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ». [أحمد: ١٣٣٥٣، والبخاري: ١٥٨٠، ومسلم: ٥٩٥٥ كلاهما مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى الأَشْعَثُ بنُ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ سَمُرَةً، وَهُوَ أَصَعُ.

# ١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَوَانِي الحَوْضِ

[۲٦١٢] (۲٤٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُهَاجِرٍ، عَنِ العَبَّاسِ، عَنْ أَبِي سَلَّامِ الحَبَشِيِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، فَحُمِلْتُ عَلَى البَرِيدِ (١)، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ

قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ مَرْكَبِي البَرِيدَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَلَّامٍ، مَا أَرَدْتُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْكَ حَدِيثٌ تُحَدِّثُهُ عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ يَهِ فِي السَّعْنِي عَنْكَ حَدِيثٌ تُحَدِّثُهُ عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ فِي السَّعْنِي بِهِ، قَالَ أَبُو سَلَّامٍ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «حَوْضِي مِنْ السَّعْنَى فَوْبَانُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «حَوْضِي مِنْ عَدَّنِ إِلَى عَمَّانَ البَلْقَاءِ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، عَذَنِ إِلَى عَمَّانَ البَلْقَاءِ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَكُوابُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ وَأَحْوَلَ اللَّبَنِ، وَأَكُوابُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وَأَكُوابُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ وَأَخْلَى مِنَ العَسَلِ، وَأَكُوابُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ وَرُوداً عَلَيْهِ فَقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، الشَّعْثُ رُؤُوساً، الدُّنُسُ وُرُوداً عَلَيْهِ فَقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، الشَّعْثُ رُؤُوساً، الدُّنُسُ وَرُوداً عَلَيْهِ فَقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، الشَّعْثُ رُؤُوساً، الدُّنُسُ اللَّسَدَدُ ( ). وَنَكَحُونَ المُتَنَعِّمَاتِ، وَلا تُفْتَعُ لَهُمُ وَفُورَاءُ المُعَارِينَ المُتَنَعِمَاتِ، وَلا تُفْتَعُ لَهُمُ وَفُرَاءُ المُعَلِي عَمَلُ المُتَنَعِمَاتِ، وَلا أَغْسِلُ وَفُوتِ لَكِمَتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ المَلِكِ، لا السَّدَدُ، وَنَكَحْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ المَلِكِ، لا أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّى يَشْعَثَ، وَلا أَغْسِلُ مَا النَاسُ وروداً عليه فقراء المهاجرينِ المَاحِد: ١٤٣٦٤ ، وابن قوله: ماجه: ٢٢٣٦٤].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَعْدَانَ بِنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةً.

وَأَبُو سَلَّامِ الْحَبَشِيُّ اسْمُهُ مَمْطُورٌ (٣).

[٢٦١٣] (٢٤٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّيُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرًّ أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرًّ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا آنِيَةُ الحَوْضِ؟ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مُصْحِيَةٍ (٤) مِنْ آنِيَةِ الجَنَّةِ، مَنْ وَكَوَاكِبِهَا فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مُصْحِيَةٍ (٤) مِنْ آنِيَةِ الجَنَّةِ، مَنْ

<sup>(</sup>١) البريد: دواب توقف على منازل مرتبة، ويركب عليه الرسول وغيره واحداً بعد واحد، وذلك لإسراع السير.

 <sup>(</sup>۲) السدد: الأبواب.
 (۲) بعد هذا في المطبوع: وهو شامي ثقة.

<sup>(</sup>٤) المراد بالمظلمة: التي لا قمر فيها، لأن النجوم ترى فيها أكثر مما في غيرها، فإن وجود القمر يستر كثيراً من النجوم. ومصحية: اسم فاعل من أصْحَتِ السماء: إذا انكشف غيمها.

شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأُ آخِرُ مَا عَلَيْهِ (١)، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ: مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ، مَا وَهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَل». [أحمد: ٢١٣٢٧، ومسلم: ٥٩٨٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ، وَعَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، وَأَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَحَارِثَةَ بِنِ وَهْب، وَالمُسْتَوْرِدِ بِن شَدَّادٍ.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَوْضِي كَمَا بَيْنَ الكُوفَةِ إِلَى الحَجَرِ الأَسْوَدِ».

#### ۱۲ \_ کاٹ

آخمد بن بُونُسَ: حَدَّثَنَا عَبْثُرُ بنُ القَاسِمِ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ أَخْمَدَ بنِ بُونُسَ: حَدَّثَنَا عَبْثُرُ بنُ القَاسِمِ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ وَالنَّبِيَّنِ وَمَعَهُمُ الرَّهُطُ، وَالنَّبِيِّ وَمَعَهُمُ الرَّهُطُ، وَالنَّبِيِ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِ وَمَعَهُمُ الرَّهُطُ، وَالنَّبِيِ وَالنَّبِي وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِي وَمَعَهُمُ الرَّهُطُ، وَالنَّبِي وَالنَّبِي وَالنَّبِي وَالنَّبِي وَالنَّبِي وَالنَّبِي وَالنَّبِي وَمِنْ ذَا الجَانِبِ، فَقِيلَ: هَوُلاءِ مَنْ أُمَّتُكَ، وَلَمْ يَشُولُوهُ وَلَمْ يُقَلِّمُ قَدْ سَدَّ الأَفْقَ مِنْ وَسَقَى هَوُلاءِ مِنْ أُمَّتِكَ سَبْعُونَ أَلْفَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ وَسَقَى هَوُلاءِ مِنْ أُمَّتِكَ سَبْعُونَ أَلْفَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ وَسَقِى هَوُلاءِ مِنْ أُمَّتِكَ سَبْعُونَ أَلْفَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ وَسَقِى هَوُلاءِ مِنْ أُمَّتِكَ سَبْعُونَ أَلْفَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ وَسِوى هَوُلاءِ مِنْ أُمَّتِكَ سَبْعُونَ أَلْفَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ وَسَقِى هَوْلاءِ مِنْ أُمْ يَعْفُونَ أَلْفَا يَدْخُلُونَ الجَنَاءُ الْذِينَ وُلِدُوا عَلَى وَيَعْمُ وَلَا إِسْلامٍ، فَخَرَجَ النَّبِي وَالْا فَقَالَ: الْمَا مِنْهُمُ يَا لَكَمَالُونَ ، وَلا يَسَعَرُونَ ، وَلا يَسَعَرُونَ ، وَلا يَسَعَرُ فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ يَا مِنْ مَحْصَنِ فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ يَا مِنْ مَحْصَى فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ يَا مِنْ مَحْصَى فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ يَا مِنْ مَنْ مَنْ فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ يَا مِنْ مَنْ مَا الْذَا عَلَى وَعَلَى وَالْمَا مِنْ الْمَا مِنْهُمْ يَا مُنْ الْمُؤْمُ وَلَا يَتَعَلَّرُونَ ، وَعَلَى وَعَلَى وَلَا مِنْهُمْ يَا مِنْ الْمَالِعُ مَا الْمَالِقُونَ الْعَلَى وَالْمَا مِنْ الْمَالَةُ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُولُ الْمَا الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُلْمَالُونَ الْمَالِعُلُونَ الْمَالِعُونَ الْمَالِعُونَ

رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ». ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ». [أحمد: ٢٤٤٨ مطولاً، والبخاري: ٥٧٠٥/م، ومسلم: ٥٧٨].

> وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ١٤ - بَابُ

[٢٦١٥] (٢٤٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ بَزِيعِ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ البَحْوْنِيُّ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئاً مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ الصَّلاةُ؟ كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ الصَّلاةُ؟ قَالَ: أَولَمْ تَصْنَعُوا فِي صَلاتِكُمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ. [احمد: قَالَ: أَولَمْ تَصْنَعُوا فِي صَلاتِكُمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ. [احمد: ١١٩٧٧، والبخاري بنحوه: ٢٩٥ و ٥٣٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنسِ.

الْبَصْرِيُّ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَجْدِ الوَارِثِ: حَدَّنَنَا هَاشِمُ بنُ سَعِيدِ الكُوفِيُّ: حَدَّنَنِي زَيْدٌ الخَثْعَمِيُّ، عَنْ هَاشِمُ بنُ سَعِيدِ الكُوفِيُّ: حَدَّنَنِي زَيْدٌ الخَثْعَمِيُّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ الخَثْعَمِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ الخَثْعَمِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَعْثَى يَقُولُ: "بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ"، وَنَسِيَ الكَبِيرَ المُتَعَالَ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى، وَنَسِيَ الجَبَّارَ الأَعْلَى، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ سَهَا وَلَهَا، وَنَسِيَ المَعْبُدُ عَبْدُ سَهَا وَلَهَا، وَنَسِيَ المَقْابِرَ وَالبِلَى، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ عَبْدٌ مَتَا وَطَغَى، وَنَسِيَ المَعْبُدُ عَبْدٌ عَبْدُ مَنْ وَطَغَى، وَنَسِيَ المَعْبُدُ عَبْدُ مَنْ وَالْمَنْ العَبْدُ عَبْدُ مَعْدُ لُ الدُّيْنَ بِالشَّبُهَاتِ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ مَوْى يُضِلُّهُ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ هَوَى يُضِلُّهُ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ هَوَى يُضِلُّهُ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ هَوَى يُضِلُّهُ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدُ هَوَى يُضِلُّهُ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ هَوَى يُضِلُّهُ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ هَوَى يُضِلُهُ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ هَوَى يُضِلُّهُ، بِئْسَ

<sup>(</sup>١) قال السندي في حاشيته على «مسند أحمد»: أي: حتى آخر مدة بقائه، والمعنى: لم يظمأ تمام عمره، وإلا فلا آخر لعمره هناك. اهـ. وقوله: «آخر» بالنصب والرفع، فالنصب على الظرف، والرفع على تقدير: ذلك آخر ما عليه.

<sup>(</sup>٢) المدح في ترك الرقى المرادبها الرقى التي هي من كلام الكفار، والرقى المجهولة، والتي بغير العربية، وما لا يعرف معناها، فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر، أو قريب منه، أو مكروه. وأما الرقى بآيات القرآن، وبالأذكار المعروفة، فلا نهى فيه، بل هو سنة.

<sup>(</sup>٣) تخيَّل: أي: تخيل في نفسه فضلاً على غيره. واختال: تكبُّر.

<sup>(</sup>٤) أي: يطلب الدنيا بعمل الآخرة، يقال: خَتَله يَخْتِله: إذا خدعه وراوغه.

العَبْدُ عَبْدٌ رَغَبٌ يُدِلُّهُ». [إسناده ضعيف. ابن أبي الدنيا في «النواضع والخمول»: ١٧٢ و٢٨٦ و٢٨٦ مختصراً، والطبراني في «الكبير»: (٢٤/ (٤٠١))، والحاكم: (٤/ ٣٥١)، والمنزي في «تهذيب الكمال»: (١/ ٩١ - ٩٢)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ.

#### ۱۵ \_ بَاتٌ

[٢٦١٧] (٢٤٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِمِ المُؤَدِّبُ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بِنُ مُحَمَّدِ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بِنُ مُحَمَّدِ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ الأَعْمَى وَاسْمُهُ زِيَادُ بِنُ المُنْذِرِ الهَمْدَانِيُ عَنْ عَلْيَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ يَثِيَّةُ: «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِناً عَلَى جُوعٍ، رَسُولُ الله يَثِيَّةً: «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِناً عَلَى جُوعٍ، أَطْعَمَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ الجَنَّةِ، وَأَيَّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنٍ سَقَى الرَّحِيقِ مَلْ المَخْتُومِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَاهُ الله مِنْ لِمَا مُؤْمِنٍ كَسَاهُ الله مِنْ خُصْرِ الْجَنَّومِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَاهُ الله مِنْ خُصْرِ الْجَنَّةِ». [حسن لنبره. أحمد: ١١١٠١، وأبو داود: ١٦٨٢].

هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْقُوفاً، وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدَنَا وَأَشْبَهُ.

[٢٦١٨] (٢٤٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي النَّضْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلِ الثَّقَفِيُّ: خَدَّثَنِي بُكَيْرُ بِنُ فَيْرُوزَ أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بِنُ سِنَانِ التَّعِيمِيُّ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بِنُ فَيْرُوزَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبُا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "المَنْ خَافَ أَدْلَجَ '' ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ، أَلا إِنَّ سِلْعَةَ الله الجَنَّةُ ». [حسن لغيره. سِلْعَةَ الله الجَنَّةُ ». [حسن لغيره. عبد بن حميد: ١٤٦٠، وابن أبي الدنيا في "فصر الأمل": ١١٥، والبغوي والعقلي في "فصر الأمل": ١١٥، والبغوي والعقلي في "الضعفاء": (٢٤٢/٤)، والبغوي المسرح السنة المَنْ الثالثة الله المناق المناق المناق الله المناق الله المناق المناق

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ أَبِي النَّصْرِ.

#### ١٦ \_ بَابٌ

[٢٦١٩] (٢٤٥١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بنُ أَبِي النَّضْرِ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ عَبْدُ الله بنُ عَقِيلٍ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ عَبْدُ الله بنُ عَقِيلٍ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بنُ يَزِيدَ وَعَطِيَّةُ بنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى العَبْدُ أَنْ يَنْ عَلَى العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لا بَأْسَ بِهِ حَذَراً لِمَا بِهِ يَكُونَ مِنَ المُتَقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لا بَأْسَ بِهِ حَذَراً لِمَا بِهِ بَأْسٌ». [إسناده ضعيف. ابن ماجه: ٤٢١٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ۱۷ \_ بَابٌ

[۲۲۲۰] (۲٤٥٢) حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ القَطَّانُ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ الشِّخِيرِ، عَنْ حَنْظَلَةَ الأُسَيْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ كَمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ كَمَا تَكُونُونَ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِي، لأَظَلَّنْكُمُ المَلائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا». [أحمد: تَكُونُونَ عِنْدِي، لأَظَلَّنْكُمُ المَلائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا». [أحمد:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضاً عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيْدِيِّ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢).

[٢٦٢١] (٣٤٥٣) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ سَلْمَانَ (٣) أَبُو عُمَرَ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبُو عُمَرَ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلانَ، عَنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيُّ قَالَ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً (٤)، أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيُّ قَالَ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً (٤)،

<sup>(</sup>١) أي: من خاف من البيات والإغارة من العدو وقت السحر، أدلج: أي: سار أول الليل. وادَّلَجَ ادّلاجاً ـ بالتشديد\_: خرج من آخر الليل.

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع بعد هذا: بَابٌ مِنْهُ.
 (٣) في المطبوع: «سُلَيمان»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) شِرَّة: أي: حرصاً على الشيء ونشاطاً ورغبة في الخير أو الشر.

وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَخْرَةً(١)، فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ، فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ، فَارْجُوهُ(٢)». فَارْجُوهُ(٢)، وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ، فَلا تَعُدُّوهُ(٣)». [صحيح. الطحاوي في "شرح مشكل الآثار»: ١٢٤١، وابن حبان: ٣٤٩، وتمام في "فوائده»: ١٠٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ: «بِحَسْبِ امْرِئِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ الله».

#### ۱۸ \_ بَابٌ

آلام المحتلفة المحتلفة المحتلفة المن المحتلفة ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[٢٦٢٣] (٢٤٥٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَنُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَهْرَمُ

ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الحِرْصُ عَلَى المَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى المَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى المُمْرِ». [أحمد: ١٢٩٩٨، والبخاري: ٦٤٢١. ومسلم: ٢٤١٢. وهو مكرر: ٣٤٩٣].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٦).

[٢٦٢٤] (٢٤٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بِنُ فِرَاسٍ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بِنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَقَانُ ـ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبُو الْعَوَّامِ ـ وَهُوَ عِمْرَانُ القَطَّانُ ـ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ الشَّخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مُثِلِّة الله بنِ الشَّخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ قِسْعَةٌ وَقِسْعُونَ رَسُولُ الله ﷺ: "مُثِلِّة المَنَايَا، وَقَعَ فِي الْهَرَمِ". [اسناده قابل منبيَّةً، إِنْ أَخْطَأَتُهُ المَنَايَا، وَقَعَ فِي الْهَرَمِ". [اسناده قابل للتحسين. ابن أبي الدنيا في "قصر الأمل": ١٣، والطبراني في الأوسطة: ١٦٦٥، وابن عدي في "الكامل": (٨٨/٥)، وأبو نعيم في «الخاملة: (٢٢٩١)، وأبو نعيم في الحلية؛ (٢٢١١). وهو مكرد: ٢٢٩١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

### ١٩ ـ بَابٌ

[٢٦٢٥] (٢٤٥٧) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بِنِ أُبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَ إِذَا أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ، قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُهَا النَّاسُ اذْكُرُوا الله، وَانْكُرُوا الله، اذْكُرُوا الله، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَنْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (٧)، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ». قَالَ أُبِي أُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ

١) فترة: أي: وهناً وضعفاً وسكوناً.

 <sup>(</sup>٢) سدَّدَ وقاربَ: أي جعل صاحب الشرة عمله متوسطاً، وتجنب طرفي إفراط الشّرّة، وتفريط الفَتْرة. فارجوه: أي: ارجوا الصلاح والخير منه، فإنه يمكنه الدوام على الوسط، وأحب الأعمال إلى الله أوسطها.

<sup>(</sup>٣) أي: إن اجتهد وبالغ في العمل ليصير مشهوراً بالعبادة والزهد، وصار مشهوراً مشاراً إليه بالأصابع، فلا تعندوا به، ولا تحسبوه من الصالحين، لكونه مرائياً.

<sup>(</sup>٤) عروضه: أي: الآفات والعاهات من المرض والجوع والعطش وغيرها.

<sup>(</sup>٥) نَهَشه، كمنعه: لسعه وعضه، أو أخذه بأضراسه، ونهسه بالمهملة: أخذه بأطراف الأسنان.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٧) الراجفة: النفخة الأولى، والرادفة: النفخة الثانية.

أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاتِي؟ فَقَالَ: «مَا شِئْتَ». قُلْتُ: الرُّبُعَ، قَالَ: «مَا شِئْتَ». قُلْتُ: الرُّبُعَ، قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ». قَالَ: فَالنَّصْفَ، قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ». قَالَ: قُلْتُ: فَالنَّلُنُيْنِ، قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ». قُلْتُ: فَالنَّلُنُيْنِ، قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ». قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاتِي كُلَّهَا، قَالَ: «إِذَا تُكْفَى فَلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاتِي كُلَّهَا، قَالَ: «إِذا تُكْفَى هَلَّكُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاتِي كُلَّهَا، قَالَ: «إِذا تُكْفَى هَلَّكُ: احسن. احسد: ٢١٢٤١.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

#### ۲۰ ـ بَابُ

آبان بن مُوسَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبَانِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَاحِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُبَيْدٍ، عَنْ أَبَانِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَاحِ بنِ مُحْمَّدٍ، عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اسْتَحْبُوا مِنَ الله حَقَّ الحَيَاءِ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نَسْتَحْبِي وَالحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الإسْتِحْيَاءَ مِنَ الله حَقَّ الحَيَاءِ: أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَتَحْفَظَ البَطْنَ وَمَا لَحَيَاءِ: أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَتَحْفَظَ البَطْنَ وَمَا لَحَيَاءِ: أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَتَحْفَظَ البَطْنَ وَمَا رَعَى، وَلَدْخَيَا - يَعْنِي مِنَ الله حَقَى اللهُ عَقَدِ اسْتَحْيَا - يَعْنِي مِنَ الله حَقَى اللهَ عَنْ الله عَنْ الله عَقْدِ اسْتَحْبَا - يَعْنِي مِنَ الله حَقَّ الحَيَاءِ». [الناد، ضعف. أحمد: ٢٦٧١].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبَانِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَّاحِ بِنِ مُحَمَّدٍ<sup>(٢)</sup>.

عَلَىٰ قَالَ: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ، وَالمَا بَعْدَ المَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى الله». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٧١٢٣، وابن ماجه: ٤٢٦٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «مَنْ دَانَ نَفْسَهُ» يَقُولُ: يُحَاسِبُ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ يَوْمَ القِيَامَةِ.

وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ، وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا.

وَيُرْوَى عَنْ مَيْمُونِ بِنِ مِهْرَانَ قَالَ: لا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ.

### ۲۱ \_ بَابٌ

ابنُ مَدُّويَهُ -: حَدَّنَنَا القَاسِمُ بنُ الحَكَمِ العُرَنِيُ : حَدَّثَنَا البَنُ مَدُّويَهُ -: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ الحَكَمِ العُرَنِيُ : حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ الحَكَمِ العُرَنِيُ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ الوَصَّافِيُّ ، عَنْ عَطِيَّةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبَيْدُ الله بنُ الوَلِيدِ الوَصَّافِيُّ ، مَصَلَّاهُ ، فَرَأَى نَاساً كَأَنَّهُمْ فَالَ : دَحَلَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ مُصَلَّاهُ ، فَرَأَى نَاساً كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ (٣) ، قَالَ : «أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرُتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ (٤) ، لَشَعَلَكُمْ عَمَّا أَرَى المَوْتُ ، فَأَكْثِرُوا مِنْ اللَّذَّاتِ : المَوْتِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الغَيْرِيوُمُ اللَّذَّاتِ : المَوْتِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الغَيْرِ يَوْمُ إِلَّا تَكَلَّمَ ، فَيَقُولُ : أَنَا بَيْتُ الغُرْبَةِ ، وَأَنَا بَيْتُ الوَحْدَةِ ، وَأَنَا بَيْتُ المُؤْمِنُ ، فَيقُولُ : أَنَا بَيْتُ الغُرْبَةِ ، وَأَنَا بَيْتُ الوَحْدَةِ ، وَأَنَا بَيْتُ الوَحْدَةِ ، وَأَنَا بَيْتُ المَوْتُ ، فَيقُولُ : أَنَا بَيْتُ الغُرْبَةِ ، وَأَنَا بَيْتُ الوَحْدَةِ ، وَأَنَا بَيْتُ المَوْتُ ، فَيقُولُ : أَنَا بَيْتُ الغُرْبَةِ ، وَأَنَا بَيْتُ المَوْتُ ، وَاللَّهُ المَوْتِ ، فَالَ لَهُ القَبْرُ : مَرْحَباً وَأَهْلاً ، أَمَا إِنْ كُنْتَ لأَحَبُّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ ، فَإِذْ وُلِيتُكَ الْبَوْمَ ، وَصِرْتَ إِلَيَّ ، فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ . فَيَتَسِعُ مَلَا لَهُ العَرْمَ ، وَصِرْتَ إِلَيَّ ، فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ . فَيَتَسِعُ مَلَا الْعَبُومُ ، وَمُؤْتُحُ لَهُ مَاتُ إِلَى الْحَبَّةِ .

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح. (٢) بعد هذا في المطبوع: بَابٌ.

<sup>(</sup>٣) أي: يضحكون، من الكَشْر، وهو ظهور الأسنان للضحك.

<sup>(</sup>٤) أي: قاطعها.

وَإِذَا دُفِنَ العَبْدُ الفَاجِرُ أَوِ الكَافِرُ، قَالَ لَهُ القَبْرُ: لا مَرْحَباً وَلا أَهْلاً، أَمَا إِنْ كُنْتَ لأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ، فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ، وَصِرْتَ إِلَيَّ، فَسَتَرَى طَهْرِي إِلَيَّ، فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ، وَصِرْتَ إِلَيَّ، فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ. قَالَ: فَيَلْتَثِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَلْتَقِيَ وَتَخْتَلِفَ صَنِيعِي بِكَ. قَالَ: فَيَلْتَثِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَلْتَقِي وَتَخْتَلِفَ أَضْلاعُهُ». قَالَ: «وَيُقَيِّضُ لَهُ سَبْعِينَ بَعْضَ، قَالَ: «وَيُقَيِّضُ لَهُ سَبْعِينَ بَعْضَ، قَالَ: «وَيُقَيِّضُ لَهُ سَبْعِينَ بَعْضَ، قَالَ: «وَيُقَيِّضُ لَهُ سَبْعِينَ لِنَّيْنَا ، لَوْ أَنَّ وَاحِداً مِنْهَا نَفَخَ فِي الأَرْضِ، مَا أَنْبَتَتْ فَيْنَا ، لَوْ أَنَّ وَاحِداً مِنْهَا نَفَخَ فِي الأَرْضِ، مَا أَنْبَتَتْ فَيْنَا مَا بَقِيتِ الدُّنْيَا، فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ لِنَيْنَا مَا بَقِيتِ الدُّنْيَا، فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الحِسَابِ». قَالَ: وقَالَ رَسُولُ الله وَيَحْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الحِسَابِ». قَالَ: وقَالَ رَسُولُ الله وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الحِسَابِ». قَالَ: وقَالَ رَسُولُ الله وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى إِلَى الْكَثَابِ الْقَبْرُ مَنْ مَنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، أَوْ حُفْرَةً مِنْ حُفَرَةً مِنْ حُفَرِ النَّارِ». وَلَنَاه معيف ، لكن بشهد لقوله: «فَاكُمُ واسناده صحبح ، ولقوله: «فَاذا المومن . . . » حدیث البراء عند احمد: ۱۸۵۳ ، واسناده صحبح ، ویشهد لالنثام القبر علی الفاجر عند دفته حدیث انس عند احد: ۱۲۲۷۱ ، واسناده صحبح ] .

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (١) لا نَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ۲۲ \_ بَابٌ

[٢٦٢٩] (٢٤٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدُ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي ثَوْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: عَبْدِ الله بِنِ أَبِي ثَوْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله أَخْبَرَنِي عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَبْرَنِي عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ، فَرَأَيْتُ أَثَرَهُ فِي جَنْبِهِ. قَاذِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ، فَرَأَيْتُ أَثَرَهُ فِي جَنْبِهِ. [أحمد: ٢٢٧، والبخاري: ٢٤٦٨، ومسلم: ٢٦٩٩ مطولاً. وساتي مطولاً برقم: ٢٦٠٦].

وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢).

#### ۲۳ \_ بَابٌ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٤).

### ۲٤ \_ بَابٌ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) أمَّلوا: من التأميل من الأمل، وهو الرجاء.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح.

العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى». فَقَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أَرْزَأُ أَحَداً بَعْدَكَ (١) شَيْئاً حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا . فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو بَعْدَكَ (١) شَيْئاً حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا . فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيماً إِلَى العَطَاءِ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئاً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لِيعْظِيهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئاً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَيُعْظِيهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئاً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي عَلَيْ حَكِيم أَنِّي أَعْرِضُ أَشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيم أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْ حَكِيم أَنِّي أَعْرِضُ عَلَى حَكِيم أَنِّي أَعْرِضُ عَلَى عَلِيهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الفَيْءِ، فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذُهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ عَلَى عَلِيم حَكِيم أَنِي أَعْرِضُ عَلَى حَكِيم أَنِي أَعْرِضُ عَلَى حَكِيم أَنِي أَعْرِضُ عَلَى عَلَى حَكِيم أَنِي أَعْرِضُ عَلَى مَكِيم أَحْداً مِنَ النَّاسِ شَيْئاً بَعْدَ رَسُولِ الله وَعَلَى حَتَى مَكِيمٌ أَحَداً مِنَ النَّاسِ شَيْئاً بَعْدَ رَسُولِ الله وَعَلَى حَلَى مَعْدَلُ مَا مَعْتَى مَتَى أَنْ يَأْخُذُهُ وَلَا اللهَ وَعَلَى عَلَى مَعْدَى اللهَ وَعَلَى مَنْ اللهُ وَعَلَى عَلَى مَعْدَارَ وَاللهُ وَعَلَى عَلَى مَعْدَالُ اللهَ وَعَلَى عَلَى مَعْدَارَ وَلَيْ اللهُ وَعَلَى عَلَى مَعْدَارً مِنَ النَّاسِ شَيْئاً بَعْدَ رَسُولِ الله وَعَلَى مَعْدَارًا وَالمَالَى اللهُ وَلَيْعِيلًا عَلَى مَا مَعْتَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْعُ مَا مَالِكُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُولُ اللهُ وَلَيْعَالَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ الْمِنْ اللهُ وَلِي الْفَالِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُولُ اللهُ وَلَالمَالِي اللهُ وَلَالِهُ وَلَا اللهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ و

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

### ۲۰ \_ بَابٌ

[٢٦٣٧] (٢٤٦٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفُوانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ قَالَ: ابْتُلِينَا مَعَ رَسُولِ الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ قَالَ: ابْتُلِينَا مِالسَّرَّاءِ بَعْدَهُ، فَلَمْ يَعْفِي بِالضَّرَاءِ، فَصَبَرْنَا، ثُمَّ ابْتُلِينَا بِالسَّرَّاءِ بَعْدَهُ، فَلَمْ يَعْفِي بِالضَّرَاءِ، فَصَبَرْنَا، ثُمَّ ابْتُلِينَا بِالسَّرَّاءِ بَعْدَهُ، فَلَمْ نَصْبِرْ (٢٠)، [إسناده صحيح. أبو نعيم في «الحلية»: (١٠٠/١)، وانفَاء في «الحلية»: (١٠٠/١»، وانفَاء في «الزهد»: ٩٢١، وأخرجه مطولاً ضمن قصةِ ابنُ المبارك في «الزهد»: ٩٢٠، وعند الرزاق: ٢٠٩٩، وهناد في «الزهد»: ٩٢٠، وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (٧/٣٠)، والشاشي في «مسنده»: ٩٢٠، وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (١٢٠/١٠)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٢٦٣٣] (٢٤٦٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بنِ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبَانٍ \_ وَهُوَ الرَّقَاشِيُّ \_ عَنْ أَبَانٍ \_ وَهُوَ الرَّقَاشِيُّ \_ عَنْ أَنْسِ بنِ صَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ

كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ، جَعَلَ الله غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَنْتُهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمْنَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمْنَهُ، وَلَمْ هَمَّهُ، جَعَلَ الله فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَه، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُلِّرَ لَهُ». [صحيح لغيره. هناد ني الزهد»: ٦٦٩، وابن عدي في «الكامل»: (٣/ ١٠٠) بنحوه مطولاً، والبغوي في «الكامل»: (٣/ ١٠٠)

[٢٦٣٤] (٢٤٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَم: أَخْبَرُنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ زَائِدَةَ بنِ نَشِيطٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُّ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُّ قَالَ: «إِنَّ الله يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّعُ لِعِبَادَتِي، أَمْلاً صَدْرَكَ غِنَى، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلاَّتُ بَدَيْكَ صَدْرَكَ غِنَى، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلاَّتُ بَدَيْكَ شَعْلاً، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ». [إسناده محنمل للتحسين. أحمد: ٨٦٩٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَأَبُو خَالِدِ الوَالِبِيُّ اسْمُهُ هُرْمُزُ.

#### ۲۲ \_ بَابُ

[٢٦٣٥] (٢٤٦٨) (٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَزْرَةً، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بِنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةً قَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بِنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ لَنَا قِرَامُ (٤) سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ عَلَى بَابِي، فَرَآهُ وَاللَّذُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ الللللِمُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللِمُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٦).

[٢٦٣٦] (٢٤٦٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِ شَام بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَتْ

<sup>(</sup>١) أي: لا أنقص ماله بالطلب منه.

<sup>(</sup>٣) سيأتي الحديث: (٢٤٦٧) بعد أربعة أحاديث، وهو عندنا برقم: [٢٦٣٩].

 <sup>(3)</sup> قال ابن الأثير في «النهاية»: القِرام: الستر الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان، والإضافة فيه كقولك: ثوب قميص، وقيل: القِرام: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ، ولذلك أضاف.

<sup>(</sup>٥) السَّمَل: الخَلَق من الثياب، والقطيفة: هي كساء له خمل، وعلم القطيفة: رسم في أطرافها.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

٥٤٤٧. وسلف برقم: ١٨٥٩].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

#### ۲۷ \_ بَاتُ

[٢٦٣٧] (٢٤٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْدُ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا؟». قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، قَالَ: «بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا (٣)». [إسناده صحيح. أحمد:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو مَيْسَرَةَ هُوَ الهَمْدَانِيُّ، اسْمُهُ عَمْرُو بنُ شُرَحْبيلَ.

#### ۲۸ \_ بَابٌ

[٢٦٣٨] (٢٤٧١) حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدِ نَمْكُثُ شَهْراً مَا نَسْتَوْقِدُ نَارًا، إِنْ هُوَ إِلَّا الْمَاءُ وَالْتَّمْرُ. [احمد: ٢٤٢٣٧، والبخاري: ٦٤٥٨، ومسلم: ٧٤٤٩].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[٢٦٣٩] (٢٤٦٧)(٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنْ هِشَام بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوفِّيَ

وِسَادَةُ رَسُولِ الله ﷺ الَّتِي يَضْطَجِعُ عَلَيْهَا مِنْ أَدَم (١)، | رَسُولُ الله ﷺ وَعِنْدَنَا شَطْرٌ مِنْ شَعِيرٍ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ مَا حَشْوُهَا لِيفٌ (٢). [أحمد: ٢٤٢٠، والبخاري: ٦٤٥٦، ومُسلم: | شَاءَ الله، ثُمَّ قُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: كِيلِيهِ، فَكَالَتْهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ فَنِيَ، قَالَتْ: فَلَوْ كُنَّا تَرَكْنَاهُ، لأَكَلْنَا مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. [أحمد: ٢٤٧٦٨ مطولاً، والبخاري: ٣٠٩٧، ومسلم: ٧٤٥١

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

شَطْرٌ: يَعْنِي شَيْئاً مِنْ شَعِيرٍ.

[٢٦٤٠] (٢٤٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن: أَخْبَرَنِي رَوْحُ بِنُ أَسْلَمَ أَبُو حَاتِم البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَّمَةً: أَخْبَرَنَا قَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَقَدْ أُخِفْتُ فِي الله وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي الله وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَنَتْ عَلَيَّ ثَلاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْم وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلالٍ". [صحيح. أحمد: ١٢٢١٢، وابن ماجه: ١٥١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٦).

وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: حِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ هَارِبَاً مِنْ مَكَّةَ وَمَعَهُ بِلالٌ، إِنَّمَا كَانَ مَعَ بِلالٍ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُهُ تَحْتَ إِبْطِهِ.

[٢٦٤١] (٣٤٧٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بنُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن كَعْبِ القُرَظِيِّ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ: خَرَجْتُ فِي يَوْم شَاتٍ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ الله ﷺ، وَقَدْ أَخَذْتُ إِهَاباً مَعْطُوناً (٧)،

<sup>(</sup>٢) الليف: قشر النخل. جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ.

قال السندي في حاشيته على "المسند": قولها: ما بقي إلا كتفها، أي: تصدُّقوا بكلُّها إلا كَتِفُها، فِما بقي إلا كَتِفُها، فأجاب: أنَّ ما تصدَّقتم به قد بقي، وما تركتم لنفسكم فهو الذي ما بقي، كما هو الموافق لقوله تعالى: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَذَّ وَمَا عِندَ اَشَهِ بَاقِي﴾ [النحل: ٩٦].

وعند أحمد في آخره زيادة: إلا أن نؤتى باللُّحم، وعند البخاري: إلا أن نؤتى باللُّحيم.

وقع هذا الحديث في المطبوع إثر الحديث: [٢٦٣٤] (٢٤٦٦). (٦) في المطبوع: حسن غريب.

المعطون: المنتن المُنْمَرق الشعر، يقال: عَطِن الجلدُ فهو عَطِن ومعطون: إذا مرَّق شعره وأنتن في الدباغ. قاله ابن الأثير في

فَجَوَّبْتُ (۱) وَسَطَهُ فَأَدْ خَلْتُهُ عُنُقِي، وَشَدَدْتُ وَسَطِي فَحَزَمْتُهُ بِخُوصِ النَّخُلِ (۱)، وَإِنِّي لَشَدِيدُ الجُوعِ، وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ رَسُولِ الله ﷺ طَعَامٌ، لَطَعِمْتُ مِنْهُ، فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ شَيْئاً، فَمَرَدْتُ بِيَهُودِيٍّ فِي مَالٍ لَهُ وَهُوَ يَسْقِي بِبَكَرَةِ (۱) لَهُ، فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ثُلْمَةٍ فِي الحَائِطِ، يَسْقِي بِبَكَرَة (۱) لَهُ، فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ثُلْمَةٍ فِي الحَائِطِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَعْرَابِيُّ؟ هَلْ لَكَ فِي دَلْوِ بِتَمْرَةٍ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَافْتَحِ البَابَ حَتَّى أَدْخُلَ، فَفَتَحَ، فَقَلْتُ: نَعَمْ، فَافْتَحِ البَابَ حَتَّى أَدْخُلَ، فَفَتَحَ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَافْتَحِ البَابَ حَتَّى أَدْخُلَ، فَفَتَحَ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَافْتَحِ البَابَ حَتَّى أَدْخُلَ، فَفَتَحَ، فَدَخُلْتُ، فَأَعْطَانِي دَلْوَهُ، فَكُلَّمَا نَزَعْتُ دَلُواً أَعْطَانِي مَلْتُ مَرَةً مَ مَنَ المَاءِ فَشُرِبْتُ، ثُمَّ مَرَعْتُ مِنَ المَاءِ فَشَرِبْتُ، ثُمَّ حَرَعْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِيهِ. [اسناد، جِنْتُ المَسْجِدَ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِيهِ. [اسناد، ضعف. هناد في «الزهدا: ٧٤٩، وأبو بعلى: ٢٠٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٤).

[٢٦٤٢] (٢٤٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بِنُ عَلِيْ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ، عَنْ عَبَاسٍ عَلِيْ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ، عَنْ عَبَاسٍ الجُرَيْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ جُوعٌ، فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ الله ﷺ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ جُوعٌ، فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ الله ﷺ تَمْرَةً تَمْرَةً تَمْرَةً . [أحمد: ٧٩٦٥، والبخاري: ٤١١، بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٥).

[٢٦٤٣] (٢٤٧٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بِنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَنَحْنُ ثَلاثُ مِئَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا، فَفَنِيَ زَادُنَا حَتَّى كَانَتْ تَكُونُ

لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْمِ تَمْرَةً. فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الله، وَأَيْنَ كَانَتْ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ؟! قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقُدْهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا، فَأَتَيْنَا البَحْرَ، فَإِذَا نَحْنُ بِحُوتٍ قَدْ قَدْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا، فَأَتَيْنَا البَحْرَ، فَإِذَا نَحْنُ بِحُوتٍ قَدْ قَدْدَهُ البَحْرُ، فَأَكُلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةً عَشَرَ يَوْماً مَا أَحْبَبْنَا. وَلَاعَانَ عِنْهُ ثَمَانِيَةً عَشَرَ يَوْماً مَا أَحْبَبْنَا. المِعارى: ٢٩٨٣، ومسلم: ٥٠١١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٦).

#### ۲۹ ـ بَابٌ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٨).

وَيَزِيدُ بنُ زِيَادٍ هَذَا هُوَ مَدِينِيٌّ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بنُ

<sup>(</sup>١) جوَّبت وسطه: الجوب: الخرق كالاجتناب والقطع، أي: عملت له جيباً. ووقع في المطبوع: «فحوَّلتُ» وهو محرف.

<sup>(</sup>٢) أي: بورق النخل.

<sup>(</sup>٣) البكرة: خشبة مستديرة في جوفها مِحْور تدور عليه. وهي أيضاً أسطوانة من خشب ونحوه، يلف عليها الخيط. المعجم الوسيط: بكر.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: "صحيح" فقط. وجاء بعده ما نصه: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ. وَرَوَاهُ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ عَنْ وَهْبِ بنِ كَيْسُانَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: لَأَنْتُمْ.

<sup>(</sup>A) في المطبوع: «حسن» فقط.

أُنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

وَيَزِيدُ بنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ الَّذِي رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَمَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةً.

وَيَزِيدُ بنُ أَبِي زِيَادٍ كُوفِيٍّ، رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَنْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ.

#### ۳۰ \_ بَابٌ

[٢٦٤٥] (٢٤٧٧) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بنُ ذَرِّ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافَ أَهْل الإِسْلام، لا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلا مَالٍ، وَالله الَّذِي لا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الجُوع، وَأَشُدُّ الحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الجُوع، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْماً عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ بِي أَبُو بَكْرِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَثْبِعَنِي (١)، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ أَبُو القَاسِم عَلَيْ كَثِيرًا طَيِّبًا، فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي، وَقَالَ: «أَبَا هُرَيْرَةً»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الحَقْ». وَمَضَى، فَاتَّبَعْتُهُ وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَاسْتَأْذَنْتُ فَأَذِنَ لِي، فَوَجَدَ قَدَحاً (٢) مِنَ اللَّبَن، قَالَ: امِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ لَكُمْ؟»، قِيلَ: أَهْدَاهُ لَنَا فُلانٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَبُا هُرَيْرَةَ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ، قَالَ: «الحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ». وَهُمْ أَضْيَافُ أَهْل الإِسْلام، لا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلا مَالٍ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتُهُ الهَدِيَّةُ

أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَنِي ذَلِكَ وَقُلْتُ: مَا هَذَا الْقَدَحُ بَيْنَ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَأَنَا رَسُولُهُ إِلَيْهِمْ؟! فَسَيَأُمُرُنِي أَنْ أُدِيرَهُ عَلَيْهِمْ، فَمَا عَسَى أَنْ يُطِيبَنِي مِنْهُ، وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أُصِيبَ مِنْهُ مَا يُغْنِينِي، يُصِيبَنِي مِنْهُ، وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أُصِيبَ مِنْهُ مَا يُغْنِينِي، وَلَمْ يَكُنْ بُدِّ مِنْ طَاعَةِ الله وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَأَخَدُوا مَجَالِسَهُمْ، قَالَ: «أَبَا هُرَيْرَةَ، خِذِ القَدَحَ فَأَعْطِهِمْ». فَأَخَذُتُ القَدَحَ، فَوَضَعَهُ فَأَنَاوِلُهُ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُهُ فَأَنَاوِلُهُ الآخَرَ، حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله عَيْ وَقَدْ وَقَدْ وَعَلَى يَدِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأُسَهُ فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: «أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَدْ مَسُولُ الله يَعْ القَدَحَ، فَوَضَعَهُ وَقَدْ وَيَكُ الْقَدْمُ مُ فَلَمُ أَنَا هُمَ مَنْ مَنْ اللهَ عَلَيْ الْقَدَحَ، فَوَضَعَهُ وَقَدْ وَيَكُ الْقَوْمُ كُلُهُمْ، فَأَخَذَ رَسُولُ الله يَعْ القَدَحَ، فَوَضَعَهُ وَقَدْ يَهِ إِلَى يَدِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأُسَهُ فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: «أَبَا هُرَيْرَةُ وَعَلَى يَدِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأُسَهُ فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: «أَبَا هُرَيْرَةُ وَلَى يَدِهِ، فَمَ مَنْ مَنْ أَنْ وَلُهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَلَكَ القَدْحَ، فَحَمِدَ اللهُ وَسَمَّى وَشَوِبَ، وَيَقُولُ: «الشَرَبُ» حَتَّى قُلْتُ وَلَكَ القَدَحَ، فَحَمِدَ الله وَسَمَّى وَشَوِبَ. [احمد: ١٠٩٥، والبخاري مختصرا: ١٢٤٦]. والبخاري مختصرا: ١٢٤٦].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٣).

### ٣١ ـ بَابٌ فِي الجُشَاءِ

[٢٦٤٦] (٢٤٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله القُرَشِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى البَكَّاءُ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «كُفَّ عَنَا جُشَاءَكَ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا، أَطْوَلُهُمْ جُوعاً يَوْمَ القِيَامَةِ». [اسناده ضعيف جدًا. الناده ضعيف جدًا.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٤) مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً.

<sup>(</sup>١) ليستبعني: أي: ليطلب مني أن أتبعه إلى بيته ليطعمني شيئاً.

<sup>(</sup>٢) القَدَح: إناء يسع ما يروي رجلين أو ثلاثة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

### ۳۲ \_ بَابٌ

[٢٦٤٧] (٢٤٧٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَبِيهِ قَالَ: عَنْ قَبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَنْ قَبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَا بُنَيَّ، لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَصَابَتْنَا السَّمَاءُ، لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّأُنِ. [إسناد، صحبح. احمد: لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّأُنِ. [إسناد، صحبح. احمد: ١٩٧٥٩، وأبو داود: ٤٠٣٣].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ ثِيَابَهُمُ الصُّوفُ، فَكَانَ إِذَا أَصَابَهُمُ الصُّوفِ. إِذَا أَصَابَهُمُ المَطَرُ، يَجِيءُ مِنْ ثِيَابِهِمْ رِيحُ الصُّوفِ.

# ٣٣ ـ بَابٌ فِي تَرْكِ اللَّبَاسِ

[٢٦٤٨] (٢٤٨١) حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا عَبُّاسٌ الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا مَعِيدُ بنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بنِ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ عَنْ أَبِي مَرْحُومِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بنِ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ مُعَاذِ بنِ أَنَسِ الجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسِ تَوَاضُعاً لِلَّهِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهِ، دَعَاهُ الله يَوْمَ القِيامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ يُومَ القِيامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ عُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا». [إسناد، حسن. أحمد: ١٩٦١]. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

٣٤ \_ [بَاتٌ]

[٢٦٤٩] (٢٤٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا زَافِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ شَبِيبِ بنِ بَشِيدٍ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ الله إلَّا البِنَاءَ، فَلا خَيْرَ فِيهِ».

[ضعيف، ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل»: ٢٣٠، وابن عدي في «الكامل»: (٣/ ٢٣٣)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدٍ: شَبِيبُ بنُ بَشِيرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ شَبِيبُ بنُ بَشِيرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ شَبِيبُ بنُ بِشْرٍ.

[ ٢٦٥٠] (٣٤٨٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بِنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بِنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: لَقَدْ أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ، فَقَالَ: لَقَدْ تَطَاوَلَ مَرَضِي، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَهِ تَطُولُ: «لا تَمَنَّوُا المَوْتَ»، لَتَمَنَّيْتُهُ، وَقَالَ: يُؤْجَرُ لِهُ وَلَا أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَهُ كُلُها إلا التَّرَاب، أَوْ قَالَ: فِي الرَّجُلُ فِي نَفَقَتِهِ كُلُها إلا التَّرَاب، أَوْ قَالَ: فِي الْبِنَاءِ (٣). [احمد: ٢١٠٥٩، والبخاري: ٢٧٢ بنحوه، ومسلم مختصراً: ١٨١٧. وسلف مطولاً برقم: ١٩٩٦.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٤).

[۲۹۵۱] (۲۶۸۰) حَدَّثَنَا الْجَارُودُ بِنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بِنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَيْكَ، قَلْتُ: أَرَأَيْتَ مَا لا بُدَّ مِنْهُ، قَالَ: لا أَجْرَ وَلا وِزْرَ. قَلْتُ: أَرَأَيْتَ مَا لا بُدَّ مِنْهُ، قَالَ: لا أَجْرَ وَلا وِزْرَ. وَضعيف. ابن أبي الدنيا في "قصر الأمل": ۲٤٩ مختصراً، وأبو نعيم في "الحلية": (٤/ ٢٣٠) من طريق أبي حمزة، عن إبراهيم، عن عبد الله ـ يعنى ابن مسعود ـ فذكر نحوه].

### ۳۵ \_ بَابٌ

[٢٦٥٢] (٢٤٨٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ طَهْمَانَ أَبُو العَلاءِ: حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث: (٢٤٨٠) بعد ثلاثة أحاديث، وهو عندنا برقم: [٢٦٥١].

 <sup>(</sup>٢) بعد هذا في المطبوع: وَمُعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ حُلَلِ الْإِيمَانِ ۗ يَعْنِي مَا يُعْطَى أَهْلُ الإِيمَانِ مِنْ حُلَلِ الجَنَّةِ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في "الفتح": (١٢٩/١٠): هو محمول على ما زاد على الحاجة. اهـ. ورواية أحمد والبخاري توضّح أن قوله: يؤجر الرجل . . . إلخ، هو من قول خباب، وليس من قول النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) وقع هذا الحديث في المطبوع أول حديث في الباب السابق.

ابْنُ عَبَّاسٍ لِلسَّائِلِ: أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله؟ قَالَ: نَعَمْ، نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَأَلْتَ قَالَ: وَتَصُومُ رَمَضَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَأَلْتَ وَلِلسَّائِلِ حَتِّ، إِنَّهُ لَحَقِّ عَلَيْنَا أَنْ نَصِلَكَ. فَأَعْطَاهُ ثَوْباً، ثُمُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَنْ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِم ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَنْ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِم ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَنْ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِم ثُمُ مَلْ إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ الله مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ الله مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ الله مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ الله مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ الله مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَلَا الله ولَا الله وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ٣٦ ـ بَابٌ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ

[٢٦٥٣] (٢٤٨٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ: حَدَّنَنَا عَبِيً عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيً وَيَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفِ بِنِ أَبِي جَمِيلَةَ الأَعْرَابِيّ، عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَلَامٍ قَالَ: لَمَّا عَنْ زُرَارَةَ بِنِ أَوْفَى، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَلَامٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله بَيْنَةَ، انْجَفَلَ النَّاسُ قَدِمَ رَسُولُ الله بَيْنِي المَدِينَةَ، انْجَفَلَ النَّاسِ إلَيْهِ (۱)، وقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ الله بَيْنِي المَدِينَةَ، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ النَّهُ (۱)، وقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ الله بَيْنِي، فَجَنْتُ فِي النَّاسِ الله وَقِيلَ: عَرَفْتُ اللهِ عَنْ الله وَقِيلَ أَوْلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا أَنْ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا أَنْ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلامٍ». الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلامٍ». والسَّادِهُ وصَدِع. أحمد: ٢٢٧٨٤، وإن ماجه: ١٣٣٤].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

#### ۳۷ \_ بَابٌ

[٢٦٥٤] (٢٤٨٧) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ الحَسَنِ

المَرْوَزِيُّ بِمَكَّةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ بَيْ المَدِينَةَ، أَتَاهُ المُهَاجِرُونَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا رَأَيْنَا قَوْماً أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ، وَلا أَحْسَنَ مُواسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْم نَزَلْنَا بَيْنَ أَظُهُرِهِمْ، لَقَدْ كَفَوْنَا المُؤْنَة، وَأَشْرَكُونَا فِي المَهْنَأُ (٣)، خَتَى لَقَدْ خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالأَجْرِ كُلِّهِ. فَقَالَ النَّبِيُ يَعَيْنَ : لا مَا دَعَوْتُمُ الله لَهُمْ، وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ اللهَ السَبِي في الكبرى المحبد. ١٣٠٥، وأبو داود مختصراً: ٤٨١٧، والنساني في الكبرى المحبد، ١٣٠٨، وأبو داود مختصراً: ٤٨١٧، والنساني في الكبرى المحبد، ١٣٠٨، وأبو داود مختصراً المؤلِية والنساني في الكبرى المحبد المحبد، وأبو داود مختصراً المؤلِية والنساني في الكبرى المؤلِية المؤلِية والمؤلِية والم

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ٣٨ ـ بَابٌ

[٢٦٥٥] (٢٤٨٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَادِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَعْنِ المَدِينِيُّ الغِفَادِيُّ: الأَنْصَادِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ<sup>(3)</sup> المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ». [حن. أحمد: ٧٨٠٦، وابن ماجه: ١٧٦٤].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

### ٣٩ \_ بَابٌ

[٢٦٥٦] (٢٤٨٨) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمْرِو الأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ، وَبِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارُ: عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ». [حسن بنواهده. أحمد: ٢٩٣٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

[٢٦٥٧] (٢٤٨٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ

<sup>(</sup>١) انجفل الناس إليه: أي: ذهبوا مسرعين إليه. (٢) وقع هذا الحديث في المطبوع إثر تاليه.

<sup>(</sup>٣) المهنأ: ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة، وقيل: ما يأتيك بلا تعب.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «أبي سعيد»، وهو خطأ.

شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِعَاثِشَةَ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ (١) أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، قَامَ فَصَلَّى. [أحمد: ٢٥٧١٠، والبخاري: ٢٧٦].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢)(٣).

[۲٦٥٨] (۲٤٩٠) حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ نَصْرٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ زَيْدِ التَّغْلِبِيِّ (٤)، عَنْ زَيْدِ التَّغْلِبِيِّ عَنْ زَيْدِ التَّغْلِبِيِّ عَنْ زَيْدِ التَّغْلِبِيِّ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ، لا يَنْزعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ يَنْزعُ، وَلا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَصْرِفُهُ، وَلَمْ يُرَ مُقَدِّماً رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ الرَّجُلُ هُوَ يَصْرِفُهُ، وَلَمْ يُرَ مُقَدِّماً رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ. [إسناده ضعيف. أبو داود: ٤٧٩٤ بنحوه، وابن ماجه: ٢٧١٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

### ٤٠ \_ بَابُ

[٢٦٥٩].(٢٤٩١) حَدَّثْنَا هَنَّادٌ: حَدَّثْنَا أَبُو الأَحْوَص،

عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ الله بِنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ خَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي حُلَّةٍ لَهُ يَخْتَالُ فِيهَا ، فَأَمَرَ الله الأَرْضَ فَأَخَذَنْهُ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ لَهُ يَخْتَالُ فِيهَا ، فَأَمَرَ الله الأَرْضَ فَأَخَذَنْهُ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ لَكُ يَوْمِ القِيَامَةِ » . [صحيح لنيره . أو قَالَ: يَتَلَجْلَجُ وفِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ » . [صحيح لنيره . أحدد: ٧٠٧٤].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[٢٦٦٠] (٢٤٩٢) حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ نَصْرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَجْلانَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُحْشَرُ المُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ (٥) فِي صُورِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمُ الذَّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ (٢)، يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنِ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ (٧)، تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ (٨)، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةِ الخَبَالِ (٩)». [ابناده حسن. أحمد: ١٦٧٧].

<sup>(</sup>١) مهنة: قال السندي: بفتح ميم وسكون هاء: الخدمة، وجوَّز بعضهم كسر الميم، وأنكره الآخرون، والله تعالى أعلم.

٢) في المطبوع: حسن صحيح. (٣) في المطبوع بعد هذا: بَابٌ.

التغلبي بالتاء، نسبة إلى تغلب، واسمه دثار بن وائل بن قاسط، وهو كذلك في «التاريخ الكبير» للبخاري: (٦/ ٤٢٤)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٢/ ٢٩٨)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي: (٢/ ٤٧٨)، و«ميزان الاعتدال» له: (٢/ ٢٩٨)، و«الكاشف» له أيضاً: (٣/ ٩٣)، و«تهذيب الكمال» للمزي: (٣٢ / ٣٣)، و«لسان الميزان» لابن حجر: (٧/ ٣٢٧)، و«تهذيب التهذيب» له: (٣/ ٣١٩)، و«الخلاصة» للخزرجي ص٣٩٥. وضبطه ابن ناصر الدين الدمشقي في «توضيح المشتبه»: (٢/ ٤٥) ـ نقلاً عن أبي العلاء الفَرَضي ـ بالثاء والعين المهملة، قال: ووجدته مقيداً كذلك بخط الحافظ أبي النرسي ب«تاريخ البخاري» اه. وكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في «التقريب» بالثاء والعين المهملة.

<sup>(</sup>٥) في النهاية»: الذر: النمل الأحمر الصغير، واحدها ذَرَّة.

<sup>(</sup>٦) المعنى: أنهم يكونون في غاية من المذلة والنقيصة، يطأهم أهل المحشر بأرجلهم من هوانهم على الله.

 <sup>(</sup>٧) قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٧/١٩٣): قال في «المجمع»: هو بفتح باء وسكون واو وفتح لام، وقال في «القاموس»:
 بُولس بضم الباء وفتح اللام: سجن جهنم، وقال الحافظ المنذري: هو بضم الموحدة وسكون الواو وفتح اللام. انتهى.

 <sup>(</sup>٨) قوله: «نار الأنيار»: قال ابن الأثير في «النهاية»: لم أجده مشروحاً، ولكن هكذا يروى، فإن صحَّت الرواية، فيحتمل أن يكون معناه: نار النيران، فجمع النار على أنيار، وأصلها أنوار؛ لأنها من الواو، كما جاء في ريح وعيد: أرياح وأعياد، وهما من الواو، والله أعلم. وقال المباركفوري: (٧/ ١٩٣٧ ـ ١٩٤٤): قيل: إنما جمع نار على أنيار، وهو واوي، لثلا يشتبه بجمع النور. قال القاضي: وإضافة النار إليها للمبالغة، كأن هذه النار لفرط إحراقها وشدة حرها تفعل بسائر النيران ما تفعل النار بغيرها.

وقال السندي: قيل: جمع النار على الأنيار غير مسموع في اللغة، فهو سهوٌّ من الرواة.

 <sup>(</sup>٩) عصارة أهل النار: ما يسيل منهم من الصديد والقيح والدم. وطينة الخبال بدل من عصارة أهل النار، والخبال هو في الأصل الفساد،
 ويكون في الأفعال والأبدان والعقول.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

#### ٤١ ـ بَاتُ

[٢٦٦١] (٧٤٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ خُمَيْدِ وَعَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ يَزيدَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُوم عَبْدُ الرَّحِيم بنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ مُعَاذِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنَفِّذَهُ، دَعَاهُ الله عَلَى رُؤُوس الخَلائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي أَيِّ الحُورِ شَاءَ». [إسناده حسن. أحمد: ١٥٦٣٧، وأبو داود: ٤٧٧٧، وابن ماجه: ١٨٦. وهو مكرر: ٢١٤٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[٢٦٦٢] (٢٤٩٤) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِبْرَاهِيمَ الغِفَارِيُّ المَدِينِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِيْ: «فَلاكُ مَنْ كُنَّ فِيهِ، نَشَرَ (٢) الله عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ: رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى الوَالِدَيْنِ، وَالإِحْسَانُ إِلَى المَمْلُوكِ». [ضعيف جدًا].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٣).

[٢٦٦٣] (٢٤٩٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن غَنْم، عَنْ أَبِي ذُرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَقُولُ الله: يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ، فَسَلُونِي الهُدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ، فَسَلُونِي أَرْزُقْكُمْ، وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى المَغْفِرَةِ، فَاسْتَغْفَرَنِي، غَفَرْتُ لَهُ وَلا أُبَالِي، وَلَوْ أَنَّ

اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي، مَا زَادَ ذَاكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّنَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلِ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالبَحْرِ فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةُ ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ، ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ وَاجِدٌ مَاجِدٌ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ، عَطَاثِي كَلامٌ، وَعَذَابِي كَلامٌ، إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُهُ أَنْ أَقُولَ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ». [احمد: ٢١٣٦٧، ومسلم مطولاً: ٢٥٥٧].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَهْرِ بن حَوْشَب، عَنْ مَعْدِي كُربَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[٢٦٦٤] (٢٤٩٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بِنُ أَسْبَاطِ بِن مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَثُ، عَنْ عَبْدِ الله بن عَبْدِ الله ، عَنْ سَعْدِ مَوْلَى طَلْحَة ، عَن ابن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عِينَ لِللَّهِ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن، حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «كَانَ الكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذُنْبِ عَمِلَهُ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْظَاهَا سِتِّينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، أُرْعِدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ، أَكْرَهْتُكِ؟ قَالَتْ: لا، وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلَّا الحَاجَةُ، فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أَنْتِ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّنَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمُ لَهَا وَمَا فَعَلْتِهِ؟ اذْهَبِي فَهِيَ لَكِ، وَقَالَ: لا وَالله لا

في المطبوع: حسن صحيح.

في المطبوع: «ستر»، وهو خطأ.

في المطبوع: حسن غريب.

أَعْصِي الله بَعْدَهَا أَبَداً. فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَأَصْبَحَ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِهِ: إِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ». [إسناده ضعف أحمد: ٤٧٤٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ شَيْبَانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ وَرَفَعُوهُ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ اللَّاعْمَشِ، فَأَخْطَأَ فِيهِ، وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عَبْدِ الله عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَعَبْدُ الله بِنُ عَبْدِ الله الرَّازِيُّ هُو كُوفِيٌّ، وَكَانَتْ جَدَّتُهُ سُرِيَّةً لِعَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ. وَقَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عَبْدِ الله الرَّازِيِّ وَالْحَجَّاجُ بِنُ أَرْطَاةً وَغَيْرُ وَاحِدِ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ العِلْمِ (۱).

[٢٦٦٥] (٢٤٩٧) حَدَّثَنَا هَنَادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الحَارِثِ بِنِ عُنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الحَارِثِ بِنِ سُويْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِحَدِيثَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ، وَالآخَرُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٌ، قَالَ عَبْدُ الله: إِنَّ المُؤْمِنَ يَرَى وَالآخَرُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ، قَالَ عَبْدُ الله: إِنَّ المُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ فِي أَصْلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ، قَالَ بِهِ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ، قَالَ بِهِ هَكَذَا (٢). [احمد: ٣١٢٧ و٣٦٢٨، والبخاري: ٣٠٤].

[٢٦٦٦] (٢٤٩٨) وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضٍ دَوِّيَّةٍ (٢) مُهْلِكَةٍ، مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ، فَأَضَلَّهَا، فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا، حَنَّى إِذَا أَدْرَكُهُ المَوْتُ فَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَصْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَصْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ،

فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ». [أحمد: ٣٦٢٧ و٣٦٢٨، والبخاري: ٦٩٥٨، ومسلم: ١٩٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالنَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ، وَأَنَسِ بنِ مَالِكِ.

[٢٦٦٧] (٢٤٩٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ حُبَابٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنَ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنَ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: "كُلُّ ابنِ آدَمَ فَتَادَةُ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: "كُلُّ ابنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ». [حسن إن شاءاتُه. أحدد: ١٣٠٤٩].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بنِ مَسْعَدَةً، عَنْ قَتَادَةً.

#### ٤٢ \_ بَابٌ

[٢٦٦٨] (٢٥٠٠) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ». [أحمد: ٢١٢٧ وزاد في أوله: أمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره!، والبخاري: ٢١٣٨، ومسلم: ٢٧٣].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِبحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَأَنَسٍ، وَأَبِي شُرَيْحٍ الكَعْبِيِّ ـ وَهُوَ العَدُويِّ ـ وَاسْمُهُ خُوَيْلِدُ بنُ عَمْرٍو.

[٢٦٦٩] (٢٥٠١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً،

<sup>(</sup>١) بعد هذا في المطبوع: بَابٌ.

 <sup>(</sup>۲) زاد في المطبوع: فَظَارَ». وقوله: «فقال به هكذا» أي: نحاه بيده أو دفعه، وهو من إطلاق القول على الفعل، قالوا: وهو أبلغ. قاله
 الحافظ في «الفتح»: (۱۱/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) درِّيَّة: أي: برية لا نبات فيها.

عَنْ يَزِيدَ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَمَتَ نَجَا». [حسن. أحمد: ٦٤٨١].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابنِ الْهَيْعَةَ(١).

#### ٤٣ \_ بَابٌ

[٢٦٧٠] (٢٦٧٠) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعِيدٍ الْجَوْهِرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ (٣) بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُودَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ: أَيُّ المُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ». [البخاري: ١١، وملم: ١٦٤. وسبكرر برنم: ٢٨١٦].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى.

[۲۲۷۱] (۲۵۰۵) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ أَبِي يَزِيدَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلِ قَالَ: يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلِ قَالَ: يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَنِيدُ: «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ، لَمْ يَمُتُ عَلَى مَعْمَلَهُ». [إسناده ضعيف جدًا، بل شبه موضوع. ابن أبي الدنيا في «الأوسط»: ٢٢٤٤، وابن عدي في «الكامل»: (٢/ ٢٧١)، والخطيب في «الأوسط»: ٢٢٤٤، وابن عدي في «الكامل»: (٢/ ٢٧١)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٢/ ٢٣٩.

قَالَ أَحْمَدُ: قَالُوا: مِنْ ذَنْبِ قَدْ تَابَ مِنْهُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (1)، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، خَالِدُ بِنُ مَعْدَانَ لَمْ يُدْرِكُ مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ،

وَرُوِيَ عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ أَنَّهُ أَدْرَكَ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، وَمَاتَ مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، وَخَالِدُ بِنُ مَعْدَانَ رَوَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ غَيْرَ حَدِيثٍ.

#### ٤٤ \_ بَابُ

الناه الله عن المحروحين المحروة والتاريخ والطبراني في المحروي وابن حبان في الله والمحروي وال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَمَكْحُولٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ وَاثِلَةَ بِنِ الأَسْقَعِ وَأَنَسِ بِنِ مَالِكٍ وَأَبِي هِنْدِ الدَّارِيِّ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَظِيُّ إِلَّا مِنْ هَوُلاءِ الثَّلاثَةِ.

وَمَكْحُولٌ شَامِيٌّ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الله ، وَكَانَ عَبْداً فَأُعْتِقَ. وَمَكْحُولٌ الأَزْدِيُّ بَصْرِيٌّ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ ، يَرْدِي عَنْهُ عُمَارَةُ بنُ زَاذَانَ.

<sup>(</sup>١) ﴿ زَادُ فِي الْمُطْبُوعُ بِعَدُهُ: وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْخُبُلِّيُّ هُوَّ: عَبْدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ.

<sup>(</sup>٢) وقع الحديثان: (٢٥٠٢) و(٢٥٠٣) بعد ثلاثة أحاديث، وقد وقع بينهما أيضاً تقديم وتأخير، وهما عندنا برقم: [٢٦٧٣] و[٢٦٧٤].

٣) في المطبوع: «يزيد»، وهو تصحيف.
 ٣) في المطبوع: «غريب» فقط.

<sup>(</sup>٥) قال المزي في «التحفة»: (٩/ ٨٠): هكذا وقع في جميع الروايات: «أمية بن القاسم» وهو خطأ، والصواب: «القاسم بن أمية الحذاء العبدي»، رواه عنه محمد بن غالب بن حرب تمتام، فقال: حدثنا القاسم بن أمية الحذاء بالبصرة، فذكره. وقال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»: قلت: وكذا رواه الحافظ أبو بشر إسماعيل بن عبد الله سمويه في «فوائده» عن القاسم بن

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ تَمِيم بِنِ عَطِيَّةً قَالَ: كَثِيراً مَا كُنْتُ أَسْمَعُ مَكْحُولاً يُسْأَلُ، فَيَقُولُ: نَدَانَمْ(١).

### ٥٤ أـ بَابٌ فِي المَرْح

[٢٦٧٣] (٢٥٠٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ الأَفْمَرِ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ عَائِسُهَ قَالَتْ: «مَا أُحِبُّ أَنِّي عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا أُحِبُّ أَنِّي عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا أُحِبُّ أَنِّي عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ أَكُوبُ أَنِّي كَذَا وَكَذَا». [إسناده صحبح. حَكَيْتُ أَحَداً "؟ (إسناده صحبح. أحد: ٢٤٩١٤) وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو خُذَيْفَةَ هُوَ كُوفِيٌّ مِنْ أَصْحَابِ ابنِ مَسْعُودٍ.

[۲۹۷۱] (۲۹۰۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ عَيَّلِهُ رَجُلاً، عَبْدِ اللهِ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ عَيَّلِهُ رَجُلاً، فَقَالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ رَجُلاً وَإِنَّ لِي كَذَا فَقَالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ رَجُلاً وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا». قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةً، وَقَالَ: «لَقَدْ وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا، كَأَنَّهَا تَعْنِي قَصِيرَةً. فَقَالَ: «لَقَدْ مَزَجْتِ بِكَلِمَةٍ، لَوْ مُزِحَ بِهَا مَاءُ البَحْرِ لَمُزِجَ». [إسناد، مَرَجْتِ بِكَلِمَةٍ، لَوْ مُزِحَ بِهَا مَاءُ البَحْرِ لَمُزِجَ». [إسناد، صحبح. أحمد: ٢٥٥٦٠، وأبو داود: ٤٨٧٥، وانظر ما قبله].

# ٢٤٦ ـ بَابٌ فِي مُخَالَطَةِ النَّاس

[۲۹۷٥] (۲۹۷۷) حَدَّنَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بنِ وَثَّابٍ، عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى أَذَاهُمْ، خَبْرٌ مِنَ المُسْلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، خَبْرٌ مِنَ المُسْلِمِ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، خَبْرٌ مِنَ المُسْلِمِ

الَّذِي لا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ». [صحيح. أحمد: ٥٠٢٢، وابن ماجه: ٤٠٣٢].

قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ: كَانَ شُعْبَةُ يَرَى أَنَّهُ ابْنُ عُمَرَ.

#### ٤٧ \_ بَابٌ

[٢٦٧٦] (٢٥٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو يَحْبَى مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ البَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ جَعْفَرِ المَحْرَمِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ مُحَمَّدِ الأَخْسَيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ مُحَمَّدِ الأَخْسَيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ الأَخْسَيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ الأَخْسَيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَ عَنْ المَعْلِقَةُ».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَسُوءُ ذَاتِ البَيْنِ إِنَّمَا يَعْنِي العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ.

وَقَوْلُهُ: «الحَالِقَةُ»: يَقُولُ: إِنَّمَا تَحْلِقُ الدِّينَ.

[٢٦٧٧] (٢٥٠٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنْ سَالِمِ بِنِ عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً، عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً، عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي الخَعْدِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّبَامِ وَالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ؟»، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «صَلاحُ ذَاتِ البَيْنِ هِيَ الحَالِقَةُ». [صحب البَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ البَيْنِ هِيَ الحَالِقَةُ». [صحب أحمد: ٢٧٥٠٨، وأبو داود: ٤٩١٩].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ الحَالِقَةُ، لا أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ».

[۲٦٧٨] (۲٥١٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَرْبِ بِنِ شَلَّادٍ، عَنْ يَعِيشَ بِنِ الوَلِيدِ أَنَّ مَوْلَى لِلزُّبَيْرِ

<sup>(</sup>١) ندانم: كلمة فارسية معناها: لا أدري.

<sup>(</sup>٢) وقع هذا الحديث والذي بعده في المطبوع إثر الحديث: [٢٦٦٩] (٢٠٠١)، وقد جاءا مرتبين فيه، لا كما وقع هنا.

 <sup>(</sup>٣) حكيت أحداً: أي: فعلت مثل فعله، يقال: حكاه وحاكاه، وأكثر ما يستعمل في القبيح.
 والحكاية حرام إذا كانت على سبيل السخرية والاستهزاء والاحتقار، لما فيها من العجب بالنفس، والاحتقار للخلق، والأذية لهم.

حَدَّثُهُ أَنَّ الزُّبَيْرَ بِنَ الْعَوَّامِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيِّ وَالْبَغْضَاءُ، الْدَبَّ إِلَيْكُمْ ذَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُم (1): الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِيَ الْحَالِقَةُ، لا أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ، لا تَدْخُلُوا (1) الْجَنَّةَ حَتَّى اللَّينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، لا تَدْخُلُوا (1) الْجَنَّةَ حَتَّى تُولِيْوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَفَلا أُنَبُّكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ لَلْكَ لَكُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ (2). [اسناده ضعيف. فَلِكَ لَكُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ (2). [اسناده ضعيف. احمد: ١٤٣٠، ولانشاء السلام شاهد عند أحمد: ٩٠٨٤، ومسلم: احمد: ١٤٣٠ من حدیث أبي هریرة].

## ٤٨ ـ بَابٌ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِم

[٢٦٧٩] (٢٥١١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُيَيْنَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ الله لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَذَبُ خُرُ لَهُ فِي الآَنْيَا مَعَ مَا بَدَّحُرُ لَهُ فِي الآَنْيَا مَعَ مَا لَبَعْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ». [إسناده بَدَّحُرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ البَعْي وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ». [إسناده صحبح. أحمد: ٢٠٣٩٨، وأبو داود: ٢٩٠٦، وابن ماجه: ٢٢١١].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٤).

# ٤٩ ـ بَابٌ فِي الصَّبْرِ والشُّكْرِ

[۲٦٨٠] (۲٥١٢) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنِ المُثَنَّى بِنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: الْخَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ، كَتَبَهُ الله شَاكِراً صَابِراً، وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيهِ، لَمْ يَكْتُبُهُ الله شَاكِراً وَلا صَابِراً: مَنْ نَظَرَ لَمْ تَكُونَا فِيهِ، لَمْ يَكْتُبُهُ الله شَاكِراً وَلا صَابِراً: مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُو فَوْقَهُ، فَاقْتَدَى بِهِ، وَنَظَرَ فِي دُنْبَاهُ

إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ، فَحَمِدَ الله عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ، كَتَبَهُ الله شَاكِراً صَابِراً، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ، وَنَظَرَ فِي دَينِهِ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُو فَوْقَهُ، فَأَسِفَ عَلَى مَا فُونَهُ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُو فَوْقَهُ، فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكْتُبُهُ الله شَاكِراً وَلا صَابِراً». [إسناده ضعيف. ابن المبارك في «الزهد»: ١٨٠، وابن أبي الدنيا في «الشكر»: ٢٠٤، والطبراني في «مسند الشاميين»: ٥٠٥، وابن السني في «عمل اليوم والليلة»: ٣٠٩، والبغوي في «شرح السنة»: ٢٠٤].

[٢٦٨١] حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ حِزَامٍ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ الصَّبَّاحِ، إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى بنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّو، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ حَدُّو، عَنِ النَّبِيِّ يَحْوَهُ. [اسناده ضعبف، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٥)، وَلَمْ يَذْكُرْ سُوَيْدٌ (٦): عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثِهِ.

[۲۹۸۲] (۲۰۱۳) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكُمْ، وَلا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ». [أحمد: ٧٤٤٩، والبخاري بنحوه: ٦٤٩٠، ومسلم: ٧٤٤٠].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

## ٥٠ \_ بَابٌ

[٢٦٨٣] (٢٥١٤) حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ هِلالِ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ الجُرَيْرِيِّ. وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ عَبْدِ الله البَزَّازُ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) قوله: «قبلكم» سقط من المطبوع.

 <sup>(</sup>۲) كذا، والأصل في العبارة أن تكون: لا تدخلون، بالنون، والأول صحيح أيضاً، وهي لغة معروفة، وقد جاءت بها أحاديث كثيرة،
 منها قوله ﷺ: «هل أنتم تاركو لي أصحابي». ينظر «شرح النووي على مسلم»: (۱۲/ ۱۲ \_ 10).

 <sup>(</sup>٣) جاء في المطبوع بعد هذا: هَذَا حَدِيثٌ قَدِ الْحَتَلَفُوا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ يَحْيَى بَنِ أَبِي كَثِيرٍ، فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْضُهُمْ عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْضُهُمْ عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ الزَّبَيْرِ، عَنِ النَّبِي ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنِ الزُّبَيْرِ.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٦) في الرواية السالفة برقم: ٢٦٨٠.

جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ الجُرَيْرِيِّ - وَالمَعْنَى وَاحِدٌ \_ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيْدِيِّ \_ وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي بَكُرٍ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قَالَ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا أَبَا بَكْرٍ، نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْيُّ عَيْن، فَإِذَا رَجَعْنَا عَافَسْنَا(١) الأَزْوَاجَ وَالضَّيْعَةَ(٢)، وَنَسِينَا كَثِيراً. قَالَ: فَوَ الله إِنَّا كَذَٰلِكَ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ الله عِينَةِ. فَانْطَلَقْنَا، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله عَيْلَةِ، قَالَ: «مَا لَكَ يَا حَنْظَلَةُ؟». قَالَ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ الله، نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْيُّ عَيْن، فَإِذَا رَجَعْنَا عَافَسْنَا الأَّزْوَاجَ وَالضَّيْعَة، وَنَسِينَا كَثِيراً. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ تَدُومُونَ عَلَى الحَالِ الَّذِي تَقُومُونَ بِهَا مِنْ عِنْدِي، لَصَافَحَتْكُمُ المَلاثِكَةُ فِي مَجَالِسِكُمْ، وَفِي طُرُقِكُمْ، وَعَلَى فُرُشِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وساعةً (٣)، سَاعَةً وَسَاعَةً". [أحمد: ١٧٦٠٩، ومسلم: ٦٩٦٦].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ(١).

[٢٦٨٤] (٢٥١٥) حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ نَصْرِ: أَخْبَرَنَا عَنْ أَسْرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَثِيْدُ قَالَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». [أحمد: ١٣٨٠١، والبخاري: ٣٣، ومسلم: ١٧٠].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[۲٦٨٥] (۲٥١٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ وَابْنُ

لَهِيعَةَ، عَنْ قَيْسِ بِنِ الحَجَّاجِ (ح). وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ الحَجَّاجِ - المَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ سَعْدِ: حَدَّثِنِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ حَنْشِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْماً، فَقَالَ: «يَا غُلامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ الله يَحْفَظْكَ، احْفَظِ الله تَجِدْهُ لَيُحَامَكَ، اخْفَظِ الله تَجِدْهُ لَيُحَامَكَ، اخْفَظِ الله تَجِدْهُ لَيُحَامَكَ، إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَلَوِ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ وَدُ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَلَوِ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُتْ عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ وَلَا إِللهُ عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ الْأَقْلامُ، وَجَفَّتِ الصَّحُفُ». وَجَفَّتِ الصَّحُفُ. الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ، وَجَفَّتِ الصَّحُفُ. الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ، وَجَفَّتِ الصَّحُفُ. الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ، وَجَفَّتِ الصَّحَفُ. الله عَلَيْكَ، أَنْ يَصُرُوكَ بَتَهُ الله عَلَيْكَ، وَحِدِد. ١٤٦٤.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٥).

[٢٦٨٦] (٢٥١٧) حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ القَطَّانُ: أَنْبَأَنَا المُغِيرَةُ بِنُ أَبِي قُرَّةَ السَّدُوسِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ، أَوْ أَطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ، أَوْ أَطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟. [صحيح. ابن أبي الدنيا في وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ». [صحيح. ابن أبي الدنيا في «التوكل»: ١١، وابن عدي في «الكامل»: (٥/ ٢٠٦)، وأبو نعيم في «التوكل»: ١١، وابن عدي في «الكامل»: (١٢١٥)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٨/ ٢٩٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ١٢١٢، والضياء في «المختارة»: (١٢١٨، والمناء

قَالَ عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ: قَالَ يَحْيَى: وَهَذَا عِنْدِي حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ

أي: عالجنا معايشنا وحظوظنا.

<sup>(</sup>٢) الضيعة: هي معاش الرجال من مال أو حرقة أو صناعة.

 <sup>(</sup>٣) ساعة وساعة: أي: ساعة كذا وساعة كذا، يعني لا يكون الرجل منافقاً بأن يكون في وقتٍ على الحضور وفي وقتٍ على الفتور، ففي
 ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم، وفي ساعة الفتور تقضون حظوظ أنفسكم.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٥) بعد هذا في المطبوع: بَابٌ.

أَنَسٍ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرُو بِنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ وَالِيَّةِ نَحْوُ هَذَا.

[٢٦٨٧] (٢٠١٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ بِنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِيْحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلِيُّ؟ قَالَ: فَلْتَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلِيُّ؟ قَالَ: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلِيُّ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْهُ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ (١)، فَإِنَّ الصِّدْقَ إِطْمَأْنِينَةٌ (٢)، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ». وَفِي الحَدِيثِ الصَّدْقَ إِطْمَأْنِينَةٌ (٢)، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ». وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةً. [صحح. أحمد: ١٧٢٣ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ<sup>(٣)</sup>.

وَأَبُو الحَوْرَاءِ السَّعْدِيُّ اسْمُهُ رَبِيعَةُ بنُ شَيْبَانَ.

[٢٦٨٨] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدٍ نَحْوَهُ. [صحبح، وانظر ما فِله].

[٢٦٨٩] (٢٥١٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ أَخْرَمَ الطَّائِيُّ البَصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي الوَزِيرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ جَعْفَرِ المَخْرَمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدُ الله بنُ جَعْفَرِ المَخْرَمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ (1) نُبَيْهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَايِرٍ قَالَ: ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقَةً بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ آخَرُ بِرِعَةٍ (٥)، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقَةً: «لا بُعْدَلُ بالرِّعَةِ (٢٠)». [إسناده ضعف].

وَعَبْدُ الله بنُ جَعْفَرٍ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةً،

وَهُوَ مَدَنِيٌ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٧) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[ ٢٦٩٠] ( ٢٥٢٠) حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَأَبُو زُرْعَةً وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ هِلالِ بِنِ مِقْلاصِ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَكَلَ طَيِّباً، وَعَمِلَ فِي سُنَةٍ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَةُ، دَخَلَ طَيِّباً، وَعَمِلَ فِي سُنَةٍ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَةُ، دَخَلَ البَخَنَّةَ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ هَذَا البَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ، قَالَ: «فَسَيَكُونُ فِي قُرُونِ بَعْدِي». [اسناده النَّاسِ لَكَثِيرٌ، قَالَ: «فَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي». [اسناده النَّاسِ لَكَثِيرٌ، قَالَ: «فَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي». [اسناده والطبراني في «الأوسط»: ٢٥٢٠، والطبراني في «الأوسط»: ٢٥٥٠، والمزي والحاكم: (١١٧٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٢٥٧٥، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٢٥/٧٧ ـ ٢٥)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ.

[٢٦٩١] حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ هِلَالِ بنِ مِقْلَاصٍ نَحْوَ حَدِيثِ قَبِيصَةً عَنْ إِسْرَائِيلَ (٨). [إسناده ضعيف. ابن أبي الدنيا في «الصمت»: ٢٦، وانظر ما قبله].

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَلَمْ يَعْرِفِ اسْمَ يَعْرِفِ اسْمَ أَبِي بِشْرِ.

آ (۲۹۲۲] (۲۰۲۱) حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا عَبُّاسٌ الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) ما يريبك، بفتح الياء وضمها، والفتح أشهر، والريب الشك، وقيل: هو الشك مع التُّهَمَّة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: طُمَأُنينة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «عن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) برعة: أي: بورع، يقال: وَرع يَرِع رِعةً، كوثق يثق ثقة، والورع: الكف عن المحارم، وامتثال الواجبات، والتحرز عن الشبهات.

<sup>(</sup>٦) أي: لا تقابل خصلة بالورع، فإنه أفضل الخصال.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>A) من قوله: «عن هلال بن مقلاص» إلى هنا ليس في المطبوع.

أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بِنِ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ مُعَاذِ المُجَهَنِيِّ، عَنْ سَهْلِ بِنِ مُعَاذِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ، وَأَخَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ لِللهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ». [إسناد، حسن. أحمد: ١٥٦٣٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

### \* \* \*

## ينسبه ألق الزنمين الزيينية

# [٣٨] أَبْوَابُ صِفَةِ الجَبْنَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

## ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَجَرِ الجَنَّةِ

[٢٦٩٣] (٢٥٢٤) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فَرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ مَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةً شَجَرَةً يَسِيدُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِثَةً بَسِيدُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِثَةً عَام لا يَقْطَعُهَا » وَقَالَ: "وَذَلِكَ الظَّلُّ المَمْدُودُ» (٢). قالبَظُري: ٣٥٥٥، وسلم: ٢١٣٩ بنحوه مختصراً).

[٢٦٩٤] (٢٥٢٣) حَدَّثَنَا (٣) فَتَنْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِلْهَا مِثَةً سَنَةٍ». [أحمد: ٩٨٣٧، والبخاري بنحوه: ٣٢٥١، رسياتي مطولاً برقم: ٣٥٧٦].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

## هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[٢٦٩٥] (٢٥٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُرَاتٍ القَزَّازُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ جَدُّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا فِي الجَنَّةِ شَجَرَةً إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ». [حسن لغيره. أبو يعلى: ١١٩٥، وابن حبان: ٢٤١٠، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان»: (١٨/١)، والخطيب في «تاريخ بعليات»: (١٨/١)، والخطيب في «تاريخ أصبهان»: (١٨/١٤)، والخطيب في «تاريخ بعداد»: (١٨/١٤)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٢٥٣/٩)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ (٤).

## ٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا

[٢٦٩٦] (٢٥٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ زِيَادٍ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، مَا لَنَا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ رَقِّتْ قُلُوبُنَا، وَزَهِدْنَا، وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ لَنَا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ رَقِّتْ قُلُوبُنَا، وَزَهِدْنَا، وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ اللَّاخِرَةِ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ فَآنَسْنَا أَهَالِينَا، وَشَمَمْنَا أَوْلادَنَا، أَنْكُرْنَا أَنْفُسَنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ أَوْلادَنَا، أَنْكُونُونَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ أَنْكُمْ تَكُونُونَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ ذَلِكَ، لَزَارَتْكُمُ المَلائِكَةُ فِي بُيُونِكُمْ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، ذَلِكَ، لَزَارَتْكُمُ المَلائِكَةُ فِي بُيُونِكُمْ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، ذَلِكَ، لَزَارَتْكُمُ المَلائِكَةُ فِي بُيُونِكُمْ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، فَيَغْفِرَ لَهُمْ».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مِمَّ خُلِقَ الخَلْقُ؟ قَالَ: "مِنَ المَاءِ"، قُلْتُ: الجَنَّةُ مِنْ المَاءِ"، قُلْتُ: الجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: "لَبِنَةٌ مِنْ فَضَّةٍ، وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَب، وَمِلاطُهَا المِسْكُ الأَذْفَرُ(٥)،

 <sup>(</sup>١) وقع بعده في المطبوع هنا الحديث التالي: (٢٥٢١) حَدَّثَنَا العَبَّاسُ الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَر لَيْلَةَ البَدْرِ، وَالثَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ
 كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ في السَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانٍ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً، بَبْدُو مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا».
 هَذَا خُدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وهذا الحديث سيرد عندنا في أبواب صفة الجنة برقم: [٢٧١٠].

<sup>(</sup>٢) بعده في المطبوع: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد. ﴿ ٣) ﴿ وقع هذا الحديث في المطبوع أول أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد»، وهذا تخليط، فالحديث حديث أبي هريرة.

المِلَاط: الطين الذي يجعل بين لبنتي البناء. والمسك الأذفر: الشديد الربح.

وَحَصْبَاؤُهَا اللَّؤُلُوُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ يَدُخُلُهَا يَنْعَمُ وَلا يَبُوُسُ، وَيُخَلَّدُ وَلا يَمُوتُ، لا تَبْلَى يَنْعَمُ وَلا يَفْنَى شَبَابُهُمْ .

ثُمَّ قَالَ: "ثَلَاثُ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الضَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الغَمَامِ، وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ». [صحيح بطرته وشواهده. أحمد: ٨٠٤٣].

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ القَوِيِّ، وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِمُتَّصِلِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

## ٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ غُرَفِ الجَنَّةِ

[٢٦٩٧] (٢٥٢٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِ النُّعْمَانِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَّ إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَغُرَفاً تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِها، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا». فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: لِمَنْ وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا». فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: لِمَنْ فَهُورُهَا مِنْ ظُهُورِهَا». وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ الْكَلامَ، وَأَذَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ». [حسن لغبره. أحمد «زيادات عبدالله»: ١٣٣٨. وهو مكرر: إناما

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِسْحَاقَ هَذَا مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَهُوَ كُوفِيٍّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِسْحَاقَ القُرَشِيُّ مَدِينِيٍّ وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا.

[۲۲۹۸] (۲۰۲۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّيُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الله بنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الله بنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ جَنَّتَيْنِ مِنْ فَهِ البَخَنَّةِ جَنَّتَيْنِ مِنْ فَهَبِ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَيْنِ مِنْ ذَهَبِ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ». [احد: ردَاءُ الكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ». [احد: ردَاءُ البخاري: ۲۵۸۵، وصلم: ۲۶۱۵].

[٢٦٩٩] وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ فِي النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلاً، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهُلُّ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المَوْفُ عَلَيْهِمُ المَوْمِثُ». [أحمد: ١٩٦٨١، والبخاري: ٤٨٧٩، ومسلم: الممؤمِنُ». [أحمد: ١٩٦٨١، والبخاري: ٤٨٧٩].

# هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ (١).

وَأَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ المَلِكِ بنُ حَبِيبٍ. وَأَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي مُوسَى، قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ: لا يُعْرَفُ اسْمُهُ. وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الله بنُ قَيْسٍ. وَأَبُو مَالِكِ الأَشْعَرِيُّ اسْمُهُ سَعْدُ بنُ طَارِقِ بنِ أَشْيَمَ.

## ٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الجَنَّةِ

[۲۷۰۰] (۲۷۰۹) حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ (٢)، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدِ بنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "فِي الجَنَّةِ مِئَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ رَسُولُ الله ﷺ: "إحد: ٧٩٢٣، والبخاري مطولاً: ٢٧٩٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[۲۷۰۱] (۲۵۳۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «إسرائيل»، وهو خطأ.

أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ أَنَّ وَصَلَّى رَسُولَ الله عَلَى قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ، وَحَجَّ البَيْتَ لا أَدْرِي أَذْكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لا للَّهَ السَّلَوَاتِ، وَحَجَّ البَيْتَ لا أَدْرِي أَذْكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لا إلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ الله، أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ بِهَا». قَالَ مُعَاذُ: الله الله، أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ بِهَا». قَالَ مُعَاذُ: الله أَخْبِرُ بِهَا النَّاسَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله النَّاسَ عَمْلُونَ، فَإِنَّ فِي الجَنَّةِ مِثَةَ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالفِرْدَوْسُ أَعْلَى الجَنَّةِ وَلَا يَعْمَلُونَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالفِرْدَوْسُ أَعْلَى الجَنَّةِ وَلَا مَا اللهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهَا تَفَجَّرُ وَلَا مَا اللهَ الله الله المَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهَا تَفَجَّرُ وَاللهُ اللهُ ا

هَكَذَا رَوَى هَذَا الحَدِيثَ هِشَامُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ وَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَظَاءِ بِنِ يَسَادٍ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ، وَهَذَا عِنْدِي أَصْحُ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ وَهَذَا عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَظَاءِ بِنِ يَسَادٍ (١)، عَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ. وَعَظَاءٌ لَمْ يُدْرِكُ مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ، وَمُعَاذٌ قَدِيمُ المَوْتِ، مَاتَ فِي خِلافَةِ عُمَرَ.

[۲۷۰۲] (۲۷۰۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: "فِي الجَنَّةِ مِثَةُ دَرَجَةٍ، الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: "فِي الجَنَّةِ مِثَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، مَا بَيْنَ لَلسَّمَاءِ وَالأَرْضِ، مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالفِرْدَوْسُ أَعْلاهَا دَرَجَةً، وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ الأَرْبَعَةُ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ العَرْشُ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ الله، فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ». [صحح. أحمد: ٢٢٦٩٥].

[٢٧٠٣] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ نَحْوَهُ. [صحيح، وانظر ما قبله].

[٢٧٠٤] (٢٥٣٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْثَم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: "إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِثَةَ دَرَجَةٍ، لَوْ أَنَّ النَّبِيِّ عَنِيَّةٍ مِثَةَ دَرَجَةٍ، لَوْ أَنَّ العَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهُنَّ، لَوسِعَتْهُمْ". [صحبح العَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهُنَّ، لَوسِعَتْهُمْ". [صحبح العالَمِينَ دون قوله: "لو أن العالمين ...". أحمد: ١١٢٣٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

## ٥ ـ بَابٌ فِي صِفَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ

[٧٠٠٥] (٣٥٣٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بنُ أَبِي المَغْرَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بنُ أَبِي المَغْرَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بنُ حُمَيْدِ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْكُ قَالَ: "إِنَّ المَرْأَةُ مِنْ فَرْاءِ سَبْعِينَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ لَيْرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ لَيْرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ مَنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ لَيْرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ مُنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ لَيْرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ مُنْ الله يَقُولُ: ﴿كَأَثَنُ الله يَقُولُ: ﴿كَأَثَنُ الله يَقُولُ: ﴿كَأَثَنُ الله يَقُولُ: ﴿كَأَثَنُ لَلهُ مَنَى اللهَ مَنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ اللهَوْمُ وَالْمَعْنَ مُنَا الْيَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرُ الرحمن: ٨٥]، فَأَمَّا الْيَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرُ لَوْ أَذْخَلْتَ فِيهِ سِلْكَا ثُمَّ اسْتَصْفَقِيْتَهُ (٢)، لأُرِيتَهُ مِنْ لَوْ أَذْخَلْتَ فِيهِ سِلْكًا ثُمَّ اسْتَصْفَقِيْتَهُ (٢)، لأُرِيتَهُ مِنْ وَرَائِهِ الله عَلَى الله مَنْ عَلَى الله عَنْ المِعنِ عند أحمد: وَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله مَنْ عَد أَمِن مَا الله مَنْ عَد أَمِن مَا سِأَتِي عند المصنف برقم: ٢٠٥٩ من حديث أبي سعيد].

[٢٧٠٦] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلًا نَحْوَهُ. [إسناده ضعف. هناد في "الزهد": ١١، وأبو الشيخ في "العظمة": ٨٤٥، وانظر ما قبله].

[۲۷۰۷] (۲۵۳٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَّحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ. [إسناده ضعيف. ابن أبي شيبة: ٣٤٩٨٥، وهناد في «الزهد»: ١٠].

<sup>(</sup>١) من قوله: (عن معاذ بن جبل) إلى هنا سقط كله من المطبوع، فتغير المعنى.

<sup>(</sup>٢) المراد باستصفاء الياقوت هنا جعله صافياً ونقياً من الكدورة ونحوها مما يكدره.

وَهَذَا أَصَعُ مِنْ حَدِيثِ عَبِيدَةَ بِنِ حُمَيْدٍ، وَهَكَذَا رَوَى جَرِيرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ.

[٣٧٠٨] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ أَسِي الأَحْوَصِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ أَسِمَابُ عَطَاءٍ. [انظر ما قبله].

[۲۷۰۹] (۲۷۰۹) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ فُضِيْلِ بِنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْبَيْ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، الجَنَّةَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانٍ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ السَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانٍ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ خُلَّةً يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا». [صحيح لنيره. أحد: ١١١٢٦، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[ ٢٧١٠] (٢٧١٠) حَدَّثَنَا ( ٢ عَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّة ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّة عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ يَكِي صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ ، وَالنَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ ، البَدْرِ ، وَالنَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاء ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً لِيُلُو مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا » . [صحيح لنبره ، وانظر ما قبله] .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جِمَاعِ أَهْلِ الجَنَّةِ

[٢٧١١] (٢٥٣٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ

وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ القَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ وَ الْفَيِيِّ فَالَ: فَالَ: «يُعْطَى المُؤْمِنُ فِي الجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ اللّهِ الْجَنَّةِ قُوَّةً كَذَا وَكَذَا مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى قَلَاكَ؟ قَالَ: «يُعْطَى قُوَّةً مِنَةٍ». [حسن. الطبالسي: ٢٠١٢، وابن حبان: «يُعْطَى قُوَّةً مِنَةٍ». [حسن. الطبالسي: ٢٠١٧، وابن حبان: من الطبراني في «الأوسط»: ٢٥١٧، والضباء في «المختارة»: ٢٠٥٠، وعندهم: «مِن النساء»، بدل: «من الجماع»].

وَفِي البَابِ عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ القَطَّانِ.

## ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَهْلِ الجَنَّةِ

آخبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بنِ أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الْبَدْدِ، مُنْ أَبِي الْمَنْ صُورَةِ القَمْرِ لَيْلَةَ البَدْدِ، لَا يَبْصُقُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ، آنِيتُهُمْ فِيهَا لا يَبْصُقُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ، آنِيتُهُمْ فِيهَا الذَّهَب، وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمْ فِيهَا الذَّهَب، وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمْ فِيهَا مِنْ اللَّهُمِّ وَالْفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الأَلْوَةِ (٢)، وَرَشْحُهُمُ (٣) المِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمْ وَلَا يَبَعُونُ اللهُ بُكُرةً وَعَشِيًّا». وَاحْدِ مِنْهُمْ وَلا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ رَجُلٍ وَاجِدٍ، يُسَبِّحُونَ الله بُكْرَةً وَعَشِيًّا». [احمد: ١٩٥٨، ١٩٠٤].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَالأَلُوَّةُ: هُوَ العُودُ.

[٢٧١٣] (٢٥٣٨) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ورد في المطبوع آخر كتاب صفة القيامة، وأشرنا إلى ذلك ثَمَّ.

<sup>(</sup>٢) المجامر: جمع مِجْمَر ومُجْمَر، فالمِجْمَر بكسر الميم: هو الذي يوضع فيه النار للبَخُور، والمُجْمَر بالضم: الذي يتبخر به وأُعِدَّ له الجمر، وهو المراد في هذا الحديث، أي: إن بخورهم الألُوَّة: وهو العود الذي يتبخر به، وتفتح همزته وتضم.

<sup>(</sup>٣) الرشع: العرق.

عَبْدُ الله قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ عَامِرِ بِنِ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ عَامِرِ بِنِ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ (١) مِمَّا فِي الجَنَّةِ بَدَا، لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ (٢) السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ، لَطَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النَّهُمِ مِن أَهْدِيهِ اللَّهُ مَسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النَّهُ مِن أَهْدِيهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللْلَهُ مَا اللَّهُ مَا الللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابنِ لَهِيعَة.

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَيِّو بَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي وَقَالَ: عَنْ عُمَرَ بِنِ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ.

## ٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ ثِيَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ

[٢٧١٤] (٢٥٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ وَأَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُ قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَادِر الأَحْوَلِ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ مُرْدٌ مُرْدٌ مُرْدٌ مُرْدٌ بَعْلَى ثِيَابُهُمْ، وَلا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، [حسن بطرقه وشواهده. أحمد: ٧٩٣٢ بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (1).

[٢٧١٥] (٢٥٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَشِدِينُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ رَشْدِينُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَفُرُشِ مَرْفُرَعَةٍ﴾ [الواقعة: ٢٤] قَالَ:

«ارْتِفَاعُهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، مَسِيرَةَ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ». [إناده ضعيف. أحمد: ١١٧١٩. وسيكرر بوقم: ٣٥٧٨].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ بنِ سَعْدِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الحَدِيثِ: مَعْنَاهُ أَنَّ الفُرُشَ فِي الدَّرَجَاتِ، وَبَيْنَ الدَّرَجَاتِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.

## ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ ثِمَارِ الجَنَّةِ

المَنْهُ بِنُ بِكُيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ يُونُسُ بِنُ بِكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ عَبَّدِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَبَّادِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيُّ وَذَكَرَ سِدْرَةَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيُّ وَذَكَرَ سِدْرَةَ المُنْتَهَى، قَالَ: "يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ الفَنَنِ (٥) مِنْهَا مِثَةً رَاكِب، شَكَّ يَحْيَى - فِيهَا سَنَةٍ - أَوْ: يَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِثَةً رَاكِب، شَكَّ يَحْيَى - فِيهَا فَرَاشُ الذَّهِ بِنَ اللهِ الْقَلالُ (٦)». [إسناده ضعيف. فَرَاشُ الذَّهِ بِنَ الرَحِدِهِ: ١١٥، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثانية: مناد في "الزهدة: ١١٥، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثانية: وابن عساكر في "الربخ دمثق»: (١٥٠/١٥)، والحاكم: (١/١٥٠)، وابن عساكر في "الربخ دمثق»: (١٥/١٥)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ غَرِيبٌ (٧).

# • ١١- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَيْرِ الجَنَّةِ

[۲۷۱۷] (۲۰٤۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ مُسْلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ مُسْلَمة ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ مُسْلِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ مُسْلِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ

<sup>(</sup>١) أي: يحمله ظفر.

<sup>(</sup>٢) خوافق: جمع خافق، وهو الأفق.

 <sup>(</sup>٣) قوله: ٩جُردٌ جمع أجرد: وهو الذي لا شعر على جده، وضده الأشعر. والمُرد جمع أمرد. والكَحَلُ بفتحتين \_: سواد في أجفان العين خِلْقةً.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) الفَنَن: أي: الغصن، وجمعه أفنان.

<sup>(</sup>٦) القِلال: جمع قُلَّة، أي: قِلال هجر في الكبر.

رَسُولُ الله ﷺ: مَا الكَوْتُرُ؟ قَالَ: «ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ الله - يَعْنِي فِي الجَنَّةِ - أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَل، فِيهِ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الجُزُرِ (١١)». قَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذِهِ لَنَاعِمَةٌ (٢) ، فَقَالَ: رَسُولُ الله ﷺ: «أَكَلَتُهَا (٣) أَنْعُمُ مِنْهَا". [صحيح. أحمد: ١٣٤٧٥، وجاء عنده: «أبو بكر"، . بدل: "عمر"، والنسائي في "الكبرى": ١٩٦٣٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤).

وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُسْلِمٍ: هُوَ ابْنُ أَخِي ابنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، وَعَبْدُ الله بنُ مُسَلِمٍ هُوَ أَخُو الزُّهْرِيِّ مُحَمَّدِ بن مُسْلِم.

## ١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ خَيْلِ الجَنَّةِ

[۲۷۱۸] (۲۰٤٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا المَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَلْ فِي الجَنَّةِ مِنْ خَيْلِ؟ قَالَ: «إِنِ اللهُ أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ، فَلا تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي الجَنَّةِ حَيْثُ شِعْتَ». قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، هَلْ فِي الجَنَّةِ مِنْ إِبِل؟ قَالَ: فَلَمْ يَقُلْ لَهُ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ، قَالَ: «إِنْ يُدْخِلْكَ الله الجَنَّةَ يَكُنْ لَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ». [ضعف أحمد: ٢٢٩٨٢، وانظر ما بعده].

عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَدِ، | قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ النَّجَنَّةِ الجَنَّةَ جُرْداً مُرْداً مُكَحَّلِينَ (°)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَابِطٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ. [إسناده ضعيف. أبو نعيم في زوائده على ابن المبارك في «الزهد»: ٢٧١، وعبد الرزاق: ٢٧٠٠، والبغوي في اشرح السنة): ٤٣٨٥ ، وانظر ما قبله].

[۲۷۲۰] (۲۰٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بِن سَمُرَةَ الأَحْمَسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ وَاصِل بن السَّائِب، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ عَيْنَ أَعْرَابِي ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي أُحِبُّ الخَيْلَ ، أَفِي الجَنَّةِ خَيْلٌ؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنْ أُدْخِلْتَ الجَنَّةَ، أُتِيتَ بِفَرَسِ مِنْ يَاقُونَةٍ لَهُ جَنَاحَانِ، فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيثُ شِئْتَ ". [ضعيف جدًّا. الطبراني في «الكبير»: ٤٠٧٥، وُالمزي في «تهذيب الكمال»: (٣٠/ ٤٠٤. ٤٠٤)].

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ، وَلا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَأَبُو سَوْرَةَ هُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ، يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بنُ مَعِينِ جِدًّا.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: أَبُو سَوْرَةَ هَذَا مُنْكَرُ الحَدِيثِ، يَرْوِي مَنَاكِيرَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ لا يُتَابَعُ عَلَيْهَا.

## ١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي سِنِّ أَهْلِ الجَنَّةِ

[٢٧٢١] (٢٥٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بنُ فِرَاس البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو العَوَّام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَب، عَنْ [٢٧١٩] حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا \عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غَنْم، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ

الجُزُر: جمع جزور، وهو الإبل.

إن هذه لناعمة: قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: سِمان مُثْرُفة. قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٧/ ٢٥٠): ضبط في النسخة الأحمدية بفتح الهمزة والكاف واللام، وبمد الهمزة وكسر الكاف، فعلى الأول جمع آكل اسم فاعل كطلبة جمع طالب، والمعنى: من يأكلها، وعلى الثاني مؤنث آكل، وصيغة الواحد المؤنث قد تستعمل للجماعة.

في المطبوع: حسن غريب.

قوله: الجُرُداً» جمع أجرد: وهو الذي لا شعر على جسده، وضده الأشعر. والمُرْد جمع أمرد. وقوله: امكحلين، من الكَحَل ـ بفتحتين ــ: سواد في أجفان العين خِلْقة .

أَبْنَاءَ ثَلاثِينَ ـ أَوْ: ثَلاثٍ وَثَلاثِينَ ـ سَنَةً». [حسن لغيره. أحدد: ٢٢١٠٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ قَتَادَةَ رَوَوْا هَذَا عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلاً، وَلَمْ يُسْنِدُوهُ.

## ١٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ أَهْلِ الجَنَّةِ

الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فَضَيْلُ بنُ يَزِيدَ الطَّحَّانُ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ ضِرَارِ بنِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ ضِرَارِ بنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبِ بنِ دِثَارٍ، عَنِ ابنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَهْلُ الجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِثَةُ عَلْ الجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِثَةُ صَلَّ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ». [صحيح. أحمد: ٢٢٩٤٠، وابن ماجه: ٢٨٩٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ بَرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَنْ سُلَيْمَانَ بِن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ.

وَحَدِيثُ أَبِي سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بنِ دِثَارٍ حَسَنٌ.

وَأَبُو سِنَانِ اسْمُهُ ضِرَارُ بِنُ مُرَّةً، وَأَبُو سِنَانِ الشَّيْبَانِيُّ اسْمُهُ سَعِيدُ بِنُ سِنَانٍ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ، وَأَبُو سِنَانٍ الشَّامِيُّ اسْمُهُ عِيسَى بِنُ سِنَانٍ هُوَ القَسْمَلِيُّ.

آبر ۱۷۲۳] (۲۷۲۳) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بِنَ مَيْمُونِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ فِي قُبَّةٍ نَحْواً مِنْ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ: "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟"، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟"، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ إِنَّ الجَنَّةَ لا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةً، مَنَا أَنْتُمْ فِي الشَّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْدِ الأَصْوَرَ الأَحْمَرِ". الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ".

[أحمد: ٣٦٦١، والبخاري: ٢٥٢٨، ومــلم: ٥٣٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ.

## ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَبْوَابِ الجَنَّةِ

[۲۷۲٤] (۲۵۲۸) حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ الصَّبَاحِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بنُ عِيسَى القَزَّازُ، عَنْ خَالِدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ خَالِدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "بَابُ أُمَّتِي الَّذِي يَدْخُلُونَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ الرَّاكِبِ المُجَوِّدِ ثَلاثاً، ثُمَّ إِنَّهُمْ مِنْهُ الجَنَّةَ عَرْضُهُ مَسِيرَةُ الرَّاكِبِ المُجَوِّدِ ثَلاثاً، ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيُطُونَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادُ مَنَاكِبُهُمْ تَرُولُ». [إسناد، ليُضْغُطُونَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادُ مَنَاكِبُهُمْ تَرُولُ». [إسناد، ضعيف. أبو يعلى: ١٥٥٥، والمزي في "تهذيب الكمال»: (٨٤٤٨)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَقَالَ: لِخَالِدِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ مَنَاكِيرُ عَنْ سَالِمِ بِنِ عَبْدِ اللهِ.

## ١٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي سُوقِ الجَنَّةِ

[ ٢٧٢٥] (٢٥٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ حَيْثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْرَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّوْرَةِ بَنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ لَقِي حَدَّثَنَا حَسَّانُ بنُ عَطِيَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ لَقِي حَدَّثَنَا حَسَّانُ بنُ عَطِيَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ لَقِي اللَّهُ وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الجَنَّةِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَفِيهَا سُوقٌ؟ قَالَ: وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الجَنَّةِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَفِيهَا سُوقٌ؟ قَالَ: نَعَمْ مُ أَخْبَرَنِي رَسُولُ الله عَيْدٌ : "أَنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ إِذَا فَي مُ مُنَايِرُ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا ، فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ ، فَمَّ يُؤُونُ وَي رَوْضَةٍ مِنْ رَبَاضٍ مِقْدَادٍ يَوْمِ الجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا ، فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ ، وَمَنَايِرُ مِنْ رَبَاضٍ مِقْدَادٍ يَوْمٍ الجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا ، فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ ، وَمَنَايِرُ مِنْ رَبَاضٍ وَمَنَايِرُ مِنْ يَافُونٍ ، وَمَنَايِرُ مِنْ يُودٍ ، وَمَنَايِرُ مِنْ لَوَلُوهِ ، وَمَنَايِرُ مِنْ يَافُوتٍ ، وَمَنَايِرُ مِنْ يَافُوتٍ ، وَمَنَايِرُ مِنْ يُؤَوْء ، وَمَنَايِرُ مِنْ يُؤَوْء ، وَمَنَايِرُ مِنْ يُؤُونَ ، وَمَنَايِرُ مِنْ يُؤُونٍ ، وَمَنَايِرُ مِنْ يَافُوتٍ ، وَمَنَايِرُ مِنْ يَافُوتٍ ، وَمَنَايِرُ مِنْ يَافُوتٍ ، وَمَنَايِرُ مِنْ يَافُونٍ ، وَمَنَايِرُ مِنْ يَقَوْمٍ ، وَمَنَايِرُ مِنْ يَقَوْمُ مِنْ وَمُنَايِرُ مَنْ يَامُ مُنَا مِنْ يَعْهُ ، وَمَنَايِرُ مَنْ يَقُونُ مِنْ فَيْهُ مُ مِنْ الْمُعْ مِنْ وَلَا فَيَعْ مِنْ الْمُورَ ، وَمَنَايِرُ مَنْ يَعْوِمُ مُنَا مِنْ يَعْمُ مُ مَنَا مِنْ فَيْ مُنْ الْمُعْمُ مِنْ الْمُعْمُ وَلَا فَيَا مُنَا مُونُ مُنَا مِنْ فَيْهُ مُ مُنَا مِنْ فَيْ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْ مِنْ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ مُنَاع

دَنِيٍّ - عَلَى كُثْبَانِ المِسْكِ وَالكَافُورِ ، مَا يُرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِساً ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَهَلْ نَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟" قُلْنَا: لا، قَالَ: "كَذَلِكَ لا تَمَارُونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ، وَلا يَبْقَى فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ رَجُلِّ إِلَّا فَي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ، وَلا يَبْقَى فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا عَاضَرَهُ الله مُحَاضَرَةً (1)، حَتَّى يَقُولَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ: يَا فُلانُ ابْنَ فُلانٍ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيُذَكِّرُهُ فِلانُ ابْنَ فُلانٍ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيُذَكِّرُهُ لِبَعْضِ غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَفَلَمْ تَغْفِرْ بِيعِقْ مَغْفِرَتِي بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ. لِي فَيْقُولُ: يَا رَبِّ، أَفَلَمْ تَغْفِرْ لَي فَيْقُولُ: يَا رَبِّ، أَفَلَمْ تَغْفِرْ لَي فَيْقُولُ: يَا رَبِّ، أَفَلَمْ تَغْفِرْ لَي فَيْ لَكُهُ مَعْمَلُ لَكُ هَذِهِ. فَيْبَعْمُ مَلَى ذَلِكَ غَشِيتُهُمْ مَعَلَى ذَلِكَ غَشِيتُهُمْ مَا مَابَةً مِنْ فَوْقِهِمْ، فَلَانُ عَلَى ذَلِكَ غَشِيتُهُمْ مَا مَابَةً مِنْ فَوْقِهِمْ، فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْنًا قَطُّ.

وَيَهُولُ رَبُّنَا: قُومُوا إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ، فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ. فَنَأْتِي سُوقاً قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلائِكَةُ، فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ العُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعِ الْمَلائِكَةُ، فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ العُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعِ الْآذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى القُلُوبِ، فَيُحْمَلُ لَنَا مَا الشَّقَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلا يُشْتَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ بِلْقَى أَهْلُ الجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، قَالَ: فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو المَنْزِلَةِ المُرْتَفِعَةِ، فَيَلْقَى مَنْ هُو دُونَهُ ـ وَمَا فِيهِمْ دَنِيًّ للمَنْزِلَةِ المُرْتَفِعَةِ، فَيَلْقِي مَنْ هُو دُونَهُ ـ وَمَا فِيهِمْ دَنِيًّ عَلَيْهِ مِنَ اللّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ خَلِكَ أَنَّهُ لا خَلِيثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلُ عَلَيهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لا خَلِيثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلُ عَلَيهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لا

يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا، ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ لَكَ (٢) مِنَ الجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: إِنَّا لَكَ (٢) مِنْ مِنْ فَيَقُولُ: إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، وَيَحِقُّنَا (٣) أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِنْلِ مَا انْقَلَبْنَا». [إسناده ضعيف. ابن ماجه: ٤٣٣٦](٤).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رَوَى سُوَيْدُ بنُ عَمْرٍو عَنِ الأَوْزَاعِيِّ شَيْئاً مِنْ

[۲۷۲٦] (۲۵٥٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ وَهَنَادُ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِسْحَاقَ، حَدِّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الرَّجُلُ صُورَةً الشَّتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً وَلا بَيْعً إِلَّا مَدْخَلَ فِيهَا». [إسناده ضعيف. أحمد (زيادات عبدالله): ١٣٤٣].

هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ.

# ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

[۲۷۲۷] (۲۰۵۱) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بِنِ عَبْدِ الله البَجَلِيِّ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّيِيِّ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّيِيِّ قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ النَّيِيِّ وَالْكَانَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع ورواية ابن ماجه: «حاصره الله محاصرة» بالصاد.

قال علي القاري في «مرقاة المفاتيح»: (٣١٢/١٠): «حاضره الله محاضرة» بالضاد المعجمة من الحضور، وقد صحف بالمهملة. قال التوربشتي رحمه الله: الكلمتان بالحاء المهملة والضاد المعجمة، والمراد من ذلك كشف الحجاب والمقاولة مع العبد من غير حجاب ولا ترجمان، وبينه الحديث: «ما منكم من أحد إلا ويكلمه وبه ليس بينه وبينه ترجمان» الحديث. والمعنى: خاطبه الله مخاطبة، وحاوره محاورة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: بك.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: وبحقنا.

سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ، فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا تَعْلَبُوا عَلَى تَضَامُّونَ (1) فِي رُولِيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ عُرُوبِهَا، صَلاةٍ قَبْلَ عُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا». ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ فَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَافْعَلُوا». ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ فَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ الشَّمْسِ وَسَلِهُ اللَّهُ اللْفُولَ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُوالِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢).

[۲۷۲۸] (۲۰۵۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ شَايِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ البَّنِيِّ وَيَّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لِلَّذِينَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِ وَيَّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لِلَّذِينَ النَّبِي وَيَ فَوْلِهِ: ﴿ لِلَّذِينَ النَّبِي الْكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِداً الْحَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَة الله مَوْعِداً، قَالُوا: أَلَمْ يُبَيِّضُ وُجُوهَنَا، وَيُنجَنَا مِنَ النَّارِ، وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: بَلَى. فَيُحْشَفُ الحِجَابُ، قَالَ: فَوَ الله الجَنَّةَ؟ قَالُوا: بَلَى. فَيُحْشَفُ الحِجَابُ، قَالَ: فَوَ الله الجَنَّة؟ قَالُوا: بَلَى. فَيُحْشَفُ الحِجَابُ، قَالَ: فَوَ الله المَعْطَاهُمْ شَيْئاً أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظِرِ إِلَيْهِ". [أحمد: مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظِرِ إِلَيْهِ". [أحمد: ١٨٩٣].

هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا أَسْنَدَهُ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً وَرَفَعَهُ.

وَرَوَى سُلَيْمَانُ بنُ المُغِيرَةِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَي قَوْلَهُ (٣)(٤).

[۲۷۲۹] (۲۰۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ فَالَ: أَخْبَرَنِي شَبَابَةُ بِنُ سَوَّارٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرٍ قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً: لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى الله: مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً". ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ فَرُجُونٌ يَوْمَهِ نَاضِرَةً إِلَى رَبِّا نَاظِرَةً ﴾ [السامة: ٢٢-٢٣]. (إسناده ضعف جدًا. أحمد: ٥٣١٧. وسيكرر برقم: ٣٦١٩].

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بنُ أَبْجَرَ عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفاً.

وَرَوَاهُ عُبَيْدُ الله الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثُويْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَوْلَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

[۲۷۳۰] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثُويْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. [الطبري في «تفسيره»: (۲۲/۹۰۰)، وانظر ما قبله. وسيكرر برقم: (۲۲۲-۳۱).

[۲۷۳۱] (۲۰۵٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَرِيفِ الكُوفِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَايِرُ بنُ نُوحٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: البَيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: التَضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟ تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهُ مُنَا وَنَ رَبَّكُمْ كَمَا الشَّمْسِ؟»، قَالُوا: لا، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ، لا تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِهِ». الحد:

<sup>(</sup>۱) لا تَضَامُّون: أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض، ولا يقول: أرنيه، بل كلٌّ ينفرد برؤيته. ورُوي بضم التاء وتخفيف الميم: من الضيم، وهو الظلم، يعنى: لا ينالكم ظلم بأن يرى بعضكم دون بعض، بل تستوون كلكم في رؤيته تعالى.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) وكذلك رواه حماد بن زيد ومعمر، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله. يعني لم يذكروا فيه: عن صهيب، عن النبي ﷺ. كما وضَّح ذلك المصنف بإثر الرواية رقم: ٣٣٦٢.

ولا يضرُّ إرساله، لأن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البُناني، والقول قوله فيما خولف فيه، قال ابن معين: من خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد، قيل: فسليمان بن المغيرة، عن ثابت؟ قال: سليمان ثبت، وحماد أعلم الناس بثابت.

<sup>(</sup>٤) وقع في المطبوع بعد هذا: بَابٌ مِنْهُ.

٩٠٥٨، والبخاري مطولاً: ٨٠٦، ومسلم مطولاً: ٧٤٣٨. وسيأتي مطولاً برقم: ٢٧٣٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ(١).

وَهَكَذَا رَوَى يَحْيَى بِنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَثِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ رَبُّنِّكِيُّةٍ.

وَرَوَى عَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ، عَن الأَعْمَش، عَنْ أبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَحَدِيثُ ابنِ إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَحَدِيثُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

وَهَكَذَا رَوَاهُ سُهَيْلُ بنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرٍ هَذَا الوَجْهِ مِثْلُ هَذَا الحَدِيثِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

#### ۱۷ \_ بَابٌ

[۲۷۳۲] (۲۰۵۰) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بنُ أنس، عَنْ زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الله يَقُولُ لأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا لَنَا لا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلا إِبالله مِنْكَ، نَعُوذُ بِالله مِنْكَ، الله رَبُّنَا، وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى

ا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَمِداً». [أحمد: ١١٨٣٥، والبخاري: ٢٥٤٩، ومسلم: ٧١٤٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ١٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرَائِي أَهْلِ الجَنَّةِ فِي الغُرَفِ

[۲۷۳۳] (۲۰۰۲) حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا فُلَيْحُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلاكِ بن عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بن يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ فِي الغُرْفَةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الشَّرْقِيَّ أُو الكَوْكَبَ الغَرْبِيُّ الغَارِبَ فِي الْأُفْقِ أَوِ الطَّالِعَ، فِي تَفَاضُل الدَّرَجَاتِ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أُولَئِكَ النَّبيُّونَ؟ قَالَ: «بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، وَأَقْوَامٌ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ». [منن الحديث صحيح، لكن من حديث أبي سعيد الخدري. أحمد: ٨٤٢٣. وحديث أبي سعيد عند أحمد برقم: ١١٢٠٦ فانظره] ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢).

# ٢٠ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُودِ أَهْلِ الجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّار

[٢٧٣٤] (٢٥٥٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز بنُ مُحَمَّدٍ، عَن العَلاءِ بن عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِي قَالَ: «يَجْمَعُ الله النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ العَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلا يَتْبَعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. فَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ، وَلِصَاحِب التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى المُسْلِمُونَ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ العَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

نَرَى رَبَّنَا. وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ، ثُمَّ يَتَوَارَى، ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيَقُولُ: أَلَا تَشِّعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، الله رَبُّنَا، وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا. وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ».

قَالُوا: وَهَلْ نَرَاهُ بَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "وَهَلْ لَ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ القَمْرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟"، قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ بِلْكَ السَّاعَة، ثُمَّ يَتَوَارَى، ثُمَّ يَطَلِعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَيِعُونِي. فَيَقُومُ المُسْلِمُونَ، وَيُوضَعُ الصَّرَاطُ، فَيُمَرُّ عَلَيْهِ مِثْلُ جِبَادِ الخَيْلِ وَالرِّكَابِ، وَقَوْلُهُمْ فِيهَا فَوْجٌ، فَيُقُولُ المَّلْمِونَ، وَيُوضَعُ الصَّرَاطُ، فَيُمَرُّ عَلَيْهِ مِثْلُ جِبَادِ الخَيْلِ وَالرِّكَابِ، وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ: سَلِّمْ سَلِّمْ. وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ، فَيُطْرَحُ وَيْهَا فَوْجٌ، فَيُقَالُ: هَلِ المُتَلَاثِ؟ فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا (١ فِيهَا، وَضَعَ مَزِيدٍ؟ حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا (١ فِيهَا، وَضَعَ الرَّخَمَنُ قَدْمَهُ فِيهَا، وَأُرْوِيَ (٢ ) بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ قَلْ قَطْ، قَلْ وَقُلْ قَطْ، قَلْ قَطْ، قَلْ قَطْ.

فَإِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، أَنِي بِالمَوْتِ مُلَبَّبًا (٣)، فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الجَنَّةِ. أَهْلِ الجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ. فَيُطَّلِعُونَ خَائِفِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ. فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ، فَيُقَالُ لأَهْلِ الجَنَّةِ وَأَهْلِ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَة، فَيُقَالُ لأَهْلِ الجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ: قَدْ عَرُفْنَاهُ، هُو المَوْتَ الَّذِي وُكُلِّ بِنَا. فَيُضْجَعُ فَيُذْبَعُ عَرُفْنَاهُ، هُو المَوْتُ الَّذِي وُكُلِّ بِنَا. فَيُضْجَعُ فَيُذْبَعُ مَرُفْنَاهُ، هُو المَوْتُ الَّذِي وُكُلِّ بِنَا. فَيُضْجَعُ فَيُذْبَعُ مَوْنَاهُ، وَهَا السَّورِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ لا مَوْتَ». [احمد: ٨٨١٧.

والبخاري بنحوه: ٨٠٦، ومسلم بنحوه: ٤٥١. وسلف مختصراً برقم: ٢٧٣١].

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٧٣٥] (٢٥٥٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ فَضَيْلِ بِنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، أُتِيَ بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الأَمْلَحِ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُذْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، فَلَوْ أَنَّ أَحَداً مَاتَ فَرَحاً، لَمَاتَ فَيُذْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، فَلَوْ أَنَّ أَحَداً مَاتَ حُزْناً، لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ». [صحبح دون قوله: "فلو أن أحداً ...". أحمد: ١١٠٦٦ النَّارِ». [صحبح دون قوله: "فلو أن أحداً ...". أحمد: ٢٤٢١، والبخاري: ٢٤٢٤. ومسلم: ٧١٨١. وسيأتي برفم: ٣٤٢٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤).

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ مِثْلُ هَذَا مَا يُذْكَرُ فِيهِ أَمْرُ الرُّؤْيَةِ أَنَّ النَّاسَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ، وَذِكْرُ القَدَمِ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ.

وَالْمَذْهَبُ فِي هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْأَثِمَّةِ مِثْلِ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بنِ أَنْسٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَسُفْيَانَ الشَّيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ، وَوَكِيعِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ رَوَوْا هَذِهِ الأَصْيَاءَ، وَقَالُوا: تُرْوَى هَذِهِ الأَحَادِيثُ وَنُوْمِنُ بِهَا، وَلا يُقَالُ: كَيْفَ؟ وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الحَدِيثِ أَنْ يَرُووا هَذِهِ الأَصْيَاءَ كَمَا جَاءَتْ وَيُؤْمَنُ بِهَا، وَلا تُفَسَّرُ، وَلا تُتَوَهَّمُ، وَلا يُقَالُ: كَيْفَ، وَهَذَا أَمْرُ أَهْلِ العِلْمِ وَلا تُتَوَهَّمُ، وَلا يُقَالُ: كَيْفَ، وَهَذَا أَمْرُ أَهْلِ العِلْمِ الَّذِي اخْتَارُوهُ وَذَهَبُوا إلَيْهِ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ فِي الحَدِيثِ: «فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ»: يَعْنِي يَتَجَلَّى لَهُمْ.

<sup>(</sup>١) أوعبوا: أي: أدخلوا فيها جميعاً.

<sup>(</sup>٢) أُزوي: أي: جُمع وضمَّ بعضها إلى بعض.

<sup>(</sup>٣) مُلبّباً: أي: مجموعة قوائمه إلى لبّته، وهي المنحر.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح. وقد وقع هذا الحديث فيه إثر قوله: "فيعرفهم نفسه": يعني: يتجلى لهم، بعد أسطر.

# ٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»

[۲۷۳٦] (۲۰۰۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «حُفَّتِ النَّارُ قَالَ: «حُفَّتِ النَّارُ اللهَ اللَّهَوَاتِ». [أحمد: ١٣٦٧١، وملم: ٧١٣٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[۲۷۳۷] (۲۰۹۰) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِن عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله عَيْ قَالَ: المَّا خَلَقَ الله الجَنَّةَ وَالنَّارَ، أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الجَنَّةِ، فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَجَاءَهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ الله لأَهْلِهَا فِيهَا ، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَوَعِزَّتِكَ لا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُّ إِلَّا دَخَلَهَا. فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالمَكَارِهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالمَكَارِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. قَالَ: اذْهَبْ إِلَى النَّار فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا. فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضاً، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ فَيَدْخُلَهَا. فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا. فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا». [إسناده حسن. أحمد: ٨٣٩٨، ومختصراً بغير هذا الإسناد البخاري: ٦٤٨٧، ومسلم:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي احْتِجَاجِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ

[۲۷۳۸] (۲۰۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : "احْتَجَّتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "احْتَجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ الجَنَّةُ: يَدْخُلُنِي الضَّعَفَاءُ وَالمَسَاكِينُ، وَقَالَتِ البَّارُ: يَدْخُلُنِي الجَبَّارُونَ وَالمَسَاكِينُ، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أَنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنُ وَالمُنْكَبِّرُونَ، فَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أَنْتَقِمُ بِكِ مِمَّن وَالمُنْتُ، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مِمَّن شِيئُتُ، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِيئُتُ، وَقَالَ لِلنَّادِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِيئُتُ، وَقَالَ لِلنَّادِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِيئُتُ، وَقَالَ لِلنَّادِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِيئُتُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِيئُتُ، وَقَالَ لِلْبَادِي وَالبخاري مطولاً: ٤٨٥٠، ومسلم: (١٧٥٧).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ مَا لأَنْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الكَرَامَةِ

[٢٧٣٩] (٢٥٦٢) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا رِشْدِينُ بِنُ سَعْدٍ قَالَ: خَبَرَنَا رِشْدِينُ بِنُ سَعْدٍ قَالَ: خَدَّثَنِي عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ خَادِمٍ، وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً، وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةً مِنْ لُؤلُو وَزَبَرْجَدٍ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً، وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةً مِنْ لُؤلُو وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ كَمَا بَيْنَ الجَابِيةِ (١) إِلَى صَنْعَاءً». [إسناده ضعيف.

[ ٢٧٤٠] وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، يُرَدُّونَ بَنِي مَاتَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، لا يَزِيدُونَ عَلَيْهَا أَبَداً، وَكَذَلِكَ أَهْلُ لَلْإِينَ فِي الجَنَّةِ، لا يَزِيدُونَ عَلَيْهَا أَبَداً، وَكَذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ". [إسناده ضعيف. ابن المبارك في "الزهد": ١١٨، والبغوي في "شرح السنة" بإثر الحديث: ٢٣٨١].

[٢٧٤١] وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ عَلَيْهِمُ التِّيجَانَ، إِنَّ أَدْنَى لُؤْلُوٓةٍ مِنْهَا لَتُضِيءُ مَا بَيْنَ

<sup>(</sup>١) الجابية: من قرى حوران في الشام، تقع على بعد \$كم إلى الشمال الغربي من مدينة نوى.

المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ». [إساده ضعيف. أحمد: ١١٧١٥].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ بن سَعْدٍ.

آلاً (٢٧٤٢] (٢٥٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي سَعِيدٍ عَامِرِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنَّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنَّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا الْوَلَدَ فِي الْجَادِةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنَّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا الْوَلَدَ فِي الْجَادِةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنَّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا اللهَ يَشْتَهِي». [اسناده حسن. أحمد: ١١٠٦٣، وابن ماجه: ٢٣٢٨].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الجَنَّةِ جِمَاعٌ، وَلا يَكُونُ وَلَدٌ. هَكَذَا رُوِيَ عَنْ طَاوُوسٍ وَمُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ عَيْجُ: "إِذَا اشْتَهَى المُؤْمِنُ الوَلَدَ فِي الجَنَّةِ، كَانَ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي، وَلَكِنْ لا يَشْتَهِي». قَالَ مُحَمَّدٌ: فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي، وَلَكِنْ لا يَشْتَهِي». قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْجُ: "أَنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لا يَكُونُ لَهُمْ فِيهَا وَلَدٌ».

وَأَبُو الصِّدِّيقِ النَّاجِيُّ اسْمُهُ بَكْرُ بنُ عَمْرِو، وَيُقَالُ: بَكْرُ بنُ قَيْس.

## ٢٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلامِ الدُورِ العِينِ

[٢٧٤٣] (٢٥٦٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ فَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ فَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَمُجْتَمَعاً لِلْحُودِ العِينِ،

يَرْفَعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعِ الْخَلاثِقُ مِثْلَهَا، يَقُلْنَ: نَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلا نَبْأَسُ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلا نَبْأَسُ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلا نَبْأَسُ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلا نَبْأَسُ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلا نَسْخَطُ، طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ». الرَّاضِيَاتُ فَلا نَسْخَطُ، طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ». السَّادة ضعف. أحمد ازيادات عبد الله: ١٣٤٣ مطولاً].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ. حَدِيثُ عَلِيٌ حَدِيثٌ غَرِيبٌ(١).

## ٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَنْهَارِ الجَنَّةِ

[٢٧٤٤] (٢٧٥١) (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ مَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بِنِ مُعَاوِيَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ قَالَ: ﴿إِنَّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ قَالَ: ﴿إِنَّ فَي الْجَنَّةِ بَحْرَ المَاءِ، وَبَحْرَ العَسَلِ، وَبَحْرَ اللَّبَنِ، وَبَحْرَ الخَمْرِ، ثُمَّ تُشَقَّقُ الأَنْهَارُ بَعْدُ». [إسناد، حسن. أحد: ٢٠٠٥١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَحَكِيمُ بنُ مُعَاوِيَةً هُوَ وَالِدُ بَهْزٍ.

[٧٤٥] (٢٥٧٢) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنْ بُرَيْدِ بنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بنِ أَبِي مِرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الْجَنَّةُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الجَنَّةُ: اللهَ الْجَنَّةُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الجَنَّةُ: اللهَ الْجَنَّةُ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ النَّارِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ النَّارِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ". [إسناد، مَرَّاتٍ، قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ". [إسناد، محيح. أحمد: ١٣١٧، والنسائي: ٢٥٥٠، وابن ماجه: ٢٣٤٠].

هَكَذَا رَوَى يُونُسُ بنُ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُرَيْدِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بِنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ بُرَيْدِ بِنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَس بِن مَالِكٍ قَوْلَهُ.

<sup>(</sup>١) جاء بعد هذا في المطبوع: (٢٥٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةً، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿نَهُمْ فِي رَوْضَكُوْ يُحْبَرُكِنَ﴾ [الروم: ١٥] قَالَ: السَّمَّاعُ.

وَمَعْنَى السَّمَّاعِ مِثْلَ مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ الحُورَ العِينَ يَرْفَعْنَ بِأَصْوَاتِهِنَّ.

٢) وقع تقديم وتأخير في المطبوع بين هذا الحديث والذي يليه إلى آخر الباب، فليتنبه لذلك.

[۲۷٤٦] (۲۰۲۱) حَدَّنَنَا (۱) أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي اليَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبِي عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "ثَلاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ (۲) - أُرَاهُ قَالَ: يَوْمَ القِيَامَةِ - يَغْبِطُهُمُ الأُوَّلُونَ المِسْكِ (۲) - أُرَاهُ قَالَ: يَوْمَ القِيَامَةِ - يَغْبِطُهُمُ الأُوَّلُونَ وَالْإَخِرُونَ: رَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ فِي كُلِّ وَالْآخِرُونَ: رَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَلْلَةٍ، وَرَجُلٌ يُؤُمُّ قَوْماً وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَعَبْدُ أَدَّى يَوْمُ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ». [اسناده ضعيف. أحمد: ۲۷۹۹، وهو مكرر: ۲۱۰۱].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

وَأَبُو الْيَقْظَانِ اسْمُهُ عُثْمَانُ بِنُ عُمَيْرٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ يَسِ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بِنِ حِرَاشٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَأَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ كَثِيرُ الغَلَطِ.

[٢٧٤٨] (٢٥٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ، عَنْ حَدِّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ، عَنْ حَبِيبِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يُوشِكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يُوشِكُ الفُرَاتُ يَحْسِرُ (٣) عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلا الفُرَاتُ يَحْسِرُ (٣) عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْعًا ». [أحمد بنحوه: ٢٥٥٧، والبخاري: ٢١١٩، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۷٤٩] (۲۵۷۰) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثِيدُ الله بنُ عُمَر، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ أَبِي الزِّنَادِ، وَاللَّهُ قَالَ: «يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ». [البخاري: ۲۱۱۹، ومسلم: ۷۲۷، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۷۵۰] (۲۷۵۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورِ بِنِ المُعْتَمِرِ قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بِنَ شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورِ بِنِ المُعْتَمِرِ قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بِنَ جَرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بِنِ ظَبْيَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «ثَلاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ الله ، وَثَلاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ الله ، فَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ الله ، فَأَمَّا اللَّذِينَ يُحِبُّهُمُ الله : فَرَجُلُ أَنَى قَوْماً فَسَأَلَهُمْ بِالله ، فَأَمَّا اللَّذِينَ يُحِبُّهُمُ الله : فَرَجُلُ أَنَى قَوْماً فَسَأَلَهُمْ بِالله ، فَأَمَّا اللَّذِينَ يُحِبُّهُمُ الله : فَرَجُلُ أَنَى قَوْماً فَسَأَلَهُمْ بِالله ، فَأَمَّا اللَّذِينَ يُحِبُّهُمُ الله : فَرَجُلُ أَنَى قَوْماً فَسَأَلَهُمْ بِالله ، وَلَمْ يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا الله وَالَّذِي بِأَعْيَانِهِمْ ('' ) ، فَأَعْطَاهُ سِرًّا لا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا الله وَالَّذِي بِأَعْيَانِهِمْ أَنَ النَّوْمُ اللهُ وَالَّذِي أَنْ النَّوْمُ اللهُ وَالَّذِي إِلَا الله وَاللهِمُ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ ('' ) ، فَوضَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَقَامَ ('' ) إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ ('' ) ، فَوضَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَقَامَ (' ) إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ (' ) ، فَوضَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَقَامَ (' )

<sup>(</sup>١) في المطبوع قبل هذا: بَابٌ.

<sup>(</sup>٢) كثبان، جمع كثيب، وهو ما ارتفع من الرمل كالتُّل الصغير، والمقصود بيان ارتفاعهم، وحسن حالهم.

<sup>(</sup>٣) يحسر: أي: ينكشف لذهاب مائه.

<sup>(</sup>٤) بأعيانهم: أي: بأشخاصهم وتقدم فأعطاه سرًّا.

<sup>(</sup>٥) يُعدل به: أي: من كل شيء يقابل ويساوى بالنوم.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: فقام أحدهم يتملقني.

يَتَمَلَّقُنِي (١) وَيَتْلُو آيَانِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا، فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ. وَالثَّلاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ الله: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالفَقِيرُ المُخْتَالُ، وَالغَنِيُّ الظَّلُومُ». [صحبح. أحمد: ٢١٣٥٥، والنائي: ٢٥٧١].

[۲۷۵۱] حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بِنُ شَمْيْلٍ، عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ. [صحبح، وانظر ما قبله] النَّصْرُ بِنُ شُمَيْلٍ، عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ. [صحبح، وانظر ما قبله] هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَ هَذَا، وَهَذَا أَصَةً مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ.

## ينسب ألغ ألتَفنِ الرَّحَبُ يِ

# [٣٩] أَبْوَابُ صِفَةٍ جَهَنَّمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

# ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّارِ

[۲۷٥٢] (۲۷۷۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمْرُ بنُ حَفْصِ بنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْعَلاءِ بنِ خَالِدِ الْكَاهِلِيِّ، عَنْ شَقِيقِ بنِ أَبِي، عَنْ الْعَلاءِ بنِ خَالِدِ الْكَاهِلِيِّ، عَنْ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَيْ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَمَامٍ، مَعَ كُلِّ بَيْفُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا». [سلم: ٢١٦٤](٢). قَالَ عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن: وَالنَّوْرِيُّ لا يَرْفَعُهُ.

[٢٧٥٣] حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ عَمْرٍ و أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ العَلاءِ بِنِ خَالِدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. [ابن أبي شيبة: ٣٨٩/٢٤].

[١٧٥٤] (٢٥٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُعَاوِيةً الجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُسْلِم، عَنِ الجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُسْلِم، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَخْرُجُ عُنْقٌ مِنَ النَّارِ (٣) يَوْمَ القِيَامَةِ لَهُ وَسُولُ الله ﷺ: «يَخْرُجُ عُنْقٌ مِنَ النَّارِ (٣) يَوْمَ القِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأَذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُولُ: وَيُنَانِ تُسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُولُ: إِنِّي وُكُلِّ مَنْ دَعَا إِنِّي وُكُلِّ مَنْ دَعَا أَنِي وُكُلِّ مَنْ اللهُ إِلَهُ الْخَرَ، وَبِالمُصَوِّرِينَ ». [صحبح. أحمد: ١٤٥٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٤).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

## ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ قَعْرِ جَهَنَّمَ

والمثاني، والمومه عن الحيد، والمواني والمواني، والمواني، والمواني، والمواني، والمواني، والموني والمون

<sup>(</sup>١) يتملقني: من المَلَق، بفتحتين: الزيادة في الدعاء والتضرع.

<sup>(</sup>٢) قال الدارقطني في «الإلزامات والتتبع»: ٩٣؛ رفعه وهمٌ، رواه الثوري ومروان وغيرهما، عن العلاء بن خالد موقوفاً.

 <sup>(</sup>٣) قال ملا علي القاري في امرقاة المفاتيح؟: (٨/ ٣٣٥): الظاهر أن المراد بالعنق الجيد على ما هو المعروف في اللغة إذ لا صارف عن ظاهره، فهو مؤنث، والمعنى أنه تخرج قطعة من النار على هيئة الرقبة الطويلة. اهـ. قال المباركفوري في «التحفة»: (٧/ ٢٩٥): الأمر عندي كما قال القاري، والله تعالى أعلم.

جاء في المطبوع بعد هذا: وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَشْخُ نَحْوَ هَذَا.
 وَرَوَى أَشْعَتُ بنُ سَوَّارٍ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَن النَّبِيِّ يَشِيَّةٍ نَحْوَهُ.

لا نَعْرِفُ لِلْحَسَنِ سَمَاعاً مِنْ عُتْبَةَ بِنِ غَزْوَانَ، وَإِنَّمَا قَدِمَ عُتْبَةُ بِنِ غَزْوَانَ البَصْرَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ، وَوُلِدَ الحَسَنُ لِسَنَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ.

[۲۷۷٦] (۲۷۷٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسْنُ بنُ مُوسَى، عَنِ ابنِ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ الله عَنْ قَالَ: «الصَّعُودُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يُتَصَعَّدُ<sup>(۱)</sup> فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفاً، وَيَهْوِي فِيهِ كَذَلِكَ مِنْهُ أَبَداً». [إسناده ضعيف. أحمد: ١١٧١٢ مطولاً. وسيكرر برتم: ٣٦١٥]<sup>(۱)</sup>.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابن لَهِيعَةَ.

# ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِظَمِ أَهْلِ النَّارِ

[۲۷٥٧] (۲۷٥٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي مُحَمَّدُ بنُ عَمَّارٍ وَصَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ضِرْسُ الكَافِرِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَسُولُ الله ﷺ: «ضِرْسُ الكَافِرِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَفَخِدُهُ مِثْلُ البَيْضَاءِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةَ ثَلاثٍ مِثْلَ الرَّبَدَةِ (٤) . [اسناده حسن. أحمد: ٨٣٤٥، وانظر ما بعده، وما بننى برقم: ٢٧٦٠].

قَوْلُهُ: «مِثْلُ الرَّبَذَةِ» يَعْنِي بِهِ: كَمَا بَيْنَ المَدِينَةِ وَالرَّبَذَةِ.

وَالْبَيْضَاءُ: جَبَلٌ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

[۲۷۰۸] (۲۷۰۸) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بِنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ فُضَيْلِ بِنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: «ضِرْسُ الكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ». [سلم: ۷۱۸۰، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ الأَشْجَعِيُّ، وَاسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الأَشْجَعِيَّةِ.

[٢٧٥٩] (٢٥٨٠) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الفَضْلِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي المُخَارِقِ، عَنِ المُخَارِقِ، عَنِ المُخَارِقِ، عَنِ البنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الكَافِرَ لَيُسْحَبُ لِسَانُهُ الفَرْسَخَ وَالفَرْسَخَيْنِ يَتَوَطَّؤُهُ النَّاسُ". [إسناده ضيف. أحمد: ٢٧١].

هَذَا حَدِيثٌ (٥) إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَّجْهِ.

وَالْفَضْلُ بنُ يَزِيدَ كُوفِيِّ قَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَيْمَّةِ، وَأَبُو المُخَارِقِ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.

الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الدُّورِيُّ قَالَ: خَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ خِلَظَ جِلْدِ الكَافِرِ اثْنَتَانِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ خِلَظَ جِلْدِ الكَافِرِ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعاً، وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعاً، وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةً وَالمَدِينَةِ». [صحبح. احمد: ٨٣٤٥ بنحوه. وانظر ما سلف برنم: ٢٧٥٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: يَتصعَّد فيه الكافر.

<sup>(</sup>٣) سبأتي الحديث: (٢٥٧٧) بعد ثلاثة أحاديث، وهو عندنا برقم: [٢٧٦٠].

<sup>(</sup>٤) الرَّبَذَة: قرية من قرى المدينة، بينها وبين مكة، وبها دفن الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري.

٥) في المطبوع: حديث غريب. (٦) وقع هذا الحديث في المطبوع إثر الحديث: [٢٥٧٦] (٢٥٧٦).

# ٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابٍ أَهْلِ النَّارِ

[٢٧٦١] (٢٥٨١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ فَوْلِهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ فَوْلِهِ: ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ [الكهف: ٢٩] قَالَ: «كَعَكْرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبَهُ لِلَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبَهُ لِلْكَيْتِ، وَإِذَا قَرَّبَهُ لِلْكَيْتِ، وَإِذَا قَرَّبَهُ لِلْكَيْتِ، وَالكهف: ٢٩] قَالَ: «كَعَكْرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبَهُ لِلْكَيْتِ، وَإِذَا قَرَّبَهُ لِللَّهِ وَيَهِ». [إسناده ضعيف. الله ومكرراً برقم: ١١٦٧٢، ومكرراً برقم: ٢٦١٠].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ بنِ سَعْدٍ، وَرِشْدِينُ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

[۲۷٦٢] (۲٥٨٢) حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ ابِنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ السَّمْحِ، عَنِ ابِنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ السَّمْحِ، عَنِ ابِنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ السَّمْحِ، السَّمْحِ، اللَّهِ عَلَى رُوُوسِهِمْ، النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ الحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُوُوسِهِمْ، فَيَشْلِتَ مَا فِي فَيَنْفُذُ الحَمِيمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ، فَيَسْلِتَ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ، ثُمَّ يُعَادُ كَمَا جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ، ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ "(١). [إسناده ضعف. أحمد: ٨٨٦٤].

ابْنُ حُجَيْرَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ حُجَيْرَةَ المِصْرِيُّ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

[٣٧٦٣] (٣٥٨٣) حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بِنُ عَمْرٍو، عَنْ أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بِنُ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ بُسْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَبْدُدِ الله بِنِ بُسْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَرُسُقَىٰ مِن مَّاءٍ صَكِيلٍ ۞ بَتَجَرَّعُهُ ﴾ [إبراهبم: ١٦ ـ ١٧] قَالَ: «يُقَرَّبُ إِلَى فِيهِ فَيكُرَهُهُ، فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ، وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ شَوَى وَجْهَهُ، وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ، يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمُشَوّا مَا مَا عَمْدَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمُشُوا مَا مَا عَمْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمُشَوّا مَا مَا عَمِيهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِشْكَ ٱلْتُمَرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ (ضعبف. أحمد: ٢٢٢٨٥، والنساني في «الكبرى»: ١١١٩٩).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَهَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ شرِ.

وَلا نَعْرِفُ عُبَيْدَ الله بنَ بُسْرٍ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

وَقَدْ رَوَى صَفْوَانُ بنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ عَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ، وَعَبْدُ الله بنُ بُسْرٍ لَهُ أَخْ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ لَنَّبِيٍّ عَيْرٍ، وَأَخْتُهُ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ عَيْرٍ،

وَعُبَيْدُ الله بنُ بُسْرٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ صَفْوَانُ بنُ عَمْرٍو حَدِيثَ أَبِي أُمَامَةَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ أَخَا عَبْدِ الله بنِ بُسْرٍ.

قَالَ: أَخْبَرَنَا رِشْدِينُ بنُ سَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بنُ الحَارِثِ، عَنْ ذَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الحَارِثِ، عَنْ ذَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ [الكهف: ٢٩] للخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ [الكهف: ٢٩] كَعَكْرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ سَقَطَتْ فَرُوهُ وَجْهِهِ فِيهِ». [إسناده ضعيف، أحمد: ١١٦٧٢].

[٢٧٦٥] وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِسُرَادِقِ (٢) النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرٍ، كِثَفُ كُلِّ جِدَارٍ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً». [إسناده ضعيف. أحمد: ١١٢٣٤].

[٢٧٦٦] وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ دَلُواً مِنْ غَسَّاقٍ يُهَرَاقُ فِي الدُّنْيَا، لأَنْتَنَ أَهْلُ الدُّنْيَا». [حسن لغيره. أحمد: ٢/١١٣٣].

هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ بنِ سَعْدٍ،

<sup>(</sup>١) وقع بعد هذا في المطبوع: وَسَعِيدُ بنُ يَزِيدَ يُكُنَى أَبَا شُجَاعٍ، وَهُوَ مِصْرِيٌّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ.

<sup>(</sup>٢) السّرادق: الخيّمة، وفي "النهاية»: السرّادق: كل ما أحاطٌ بشيءٍ، منّ حائط، أو مضرب، أو خباء.

وَفِي رِشْدِينَ بِنِ سَعْدِ مَقَالٌ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ (۱). حِفْظِهِ (۱).

[٢٧٦٧] (٢٥٨٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَرَأَ هَذِهِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَرَأَ هَذِهِ الآيَ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَعَام أَهْلِ النَّارِ

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدِ اللَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بِنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بِنِ عَطِيَّةً، عَنْ شَهْرِ بِنِ عَطِيَّةً، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَيْ أَمِي الدَّرْدَاءِ فَيْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّالِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّالِ النَّالِ البُعوعُ، فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ العَذَابِ، فَيَسْتَغِيثُونَ، البُعْنِي مِنْ العَذَابِ، فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ مِنْ ضَرِيعٍ (٢ لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ فَبُوعٍ، فَيَشْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ، فَيُغَاثُونَ بِطَعَامِ ذِي غُصَّةٍ، فَيَذُكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ (٣) الغُصَصَ فِي الدُّنْيَا فَيَذُكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ إِللَّهَرَابِ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الحَمِيمُ فِي الدُّنْيَا بِكِلالِيبِ الحَدِيدِ، فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ بِكَلالِيبِ الحَدِيدِ، فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ بِكَلالِيبِ الحَدِيدِ، فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ بِكَالُونِ وَالْمَا مَا فِي بُطُونِهِمْ، فَيَقُولُونَ: ﴿ أَوْلَمْ مَلُكُ وَبُولُونَ: ﴿ أَوْلَمْ مَلُكُ وَبُولُونَ: ﴿ أَولَامَ مَلُكُ وَيُولُونَ: ﴿ أَولَكُمْ أَولَامَ مَلُكُ وَيُولُونَ: ﴿ أَولَكُمْ أَولَامُ مَا فِي بُطُونِهِمْ، فَيَقُولُونَ: ﴿ أَولَكُمْ أَولَامُ مَا فِي بُطُونِهِمْ، فَيَقُولُونَ: ﴿ أَولَكُمْ أَولَامُ مَا فِي بُطُونِهِمْ، فَيَقُولُونَ: ﴿ أَولَكُمْ أَولَامُ مَا فَي اللَّهُ مَا أَولَامُ مَا أَولَامُ مَا فَي اللَّهُ مَا أَولَامُ مَا أَولَامَ مَا فِي بُطُونِهِمْ، فَيَقُولُونَ: ﴿ أَولَكُمَ أَولَامُ مَا فَي اللَّهُ مِنْ مُنْ فَي فُولُونَ الْمُعْمَا وَالْمَامِونِهِمْ الْمُؤْمِلُونَ الْمَامُ وَالْمُونِهُمْ وَالْمُونِ الْمُونِ الْمُؤْمُ الْمُونِ الْمُعُونِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِيقُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُونِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

الْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ [خافر: ٥٠]، قَالَ: فَيَقُولُونَ: ادْعُوا مَالِكاً، فَيَقُولُونَ: ﴿يَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ قَالَ: فَيُجِيبُهُمْ: ﴿إِنَّكُمْ مَلِكِنُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]».

قَالَ الأَعْمَشُ: نُبُّئُتُ أَنَّ بَيْنَ دُعَايِهِمْ وَبَيْنَ إِجَابَةِ مَالِكِ إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَامٍ. قَالَ: «فَيَقُولُونَ: ادْعُوا رَبَّكُمْ، فَيَقُولُونَ: ﴿رَبَّنَا عَلَبَتَ عَلَيْنَا فَلا أَحَد خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ، فَيَقُولُونَ: ﴿رَبَّنَا عَلَبَتَ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنّا فَوْمًا ضَآلِينَ ۞ رَبَّنَا أَغْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٦] قَالَ: فَيُجِيبُهُمْ: ﴿إِنَّا لَمُؤْمِنُ وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨] قَالَ: فَعِنْدَ فَلِكَ يَئِشُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ».

قَالَ عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالنَّاسُ لا يَرْفَعُونَ هَذَا الْحَدِيثَ. [إسناده ضعيف. الطبري في "تفسيره": (١٢٣/١٧) عرفوعاً، وابن أبي شيبة: ٣٥١٢٨، والطبري في "تفسيره": (١٢٣/١٧) موقوقاً].

وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بنِ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَوْلَهُ، وَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ.

وَقُطْبَةُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

بُوع، فَيَشْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ، فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي غُصَّةٍ، فَيَذُكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحِيرُونَ "الغُصَصَ فِي الدُّنْيَا أَنْ المُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ أَبِي شُجَاعٍ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، فَيَدُكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحِيرُونَ "الغُصَصَ فِي الدُّنْيَ الْبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، بِالشَّرَابِ، فَيَدُونَ بِالشَّرَابِ، فَيُدُونَ إِلَيْهِمُ الحَمِيمُ إِللَّهُ وَالنَّرِي الْبَيِّ قَالَ: ﴿وَهُمْ فِيهَا كَلِمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٤] عَنِ النَّيِ الْهَيْمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، فَيُلْوَلِهِمْ الحَمِيمُ الحَمِيمُ الْحَدِيدِ، فَإِذَا دَنَتُ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وَالنَّبِي اللَّهُ فَلَقُلُولُ المُعَلِيدِ، فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ، فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ، وَسَطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرْخِي شَفَتُهُ المُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَلُونَ: ﴿ أَوْلَهُمْ نَامُ الْمُعَلِيدِ، فَإِلْكُمْ رُسُلُكُمْ وَالْمَامُ وَلَا بَلَيْ قَالُوا فَاذَعُوا وَمَا دُعَلُقُ اللَّهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ الْمُعُلِيدِ، فَإِلْقِينَةُ مَا الْمُعَلِيدِ، فَإِلْقِيقِمْ أَنْ وَالْمُ الْمُعَلِيدِهُ وَلَونَ: ﴿ وَالَولَهُمْ وَلَا اللَّهُمُ الْمُؤْلُونَ وَالْمُ الْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَالْمَالِي الْمُعَلِيدِ، وَتَسْتَرْخِي شَفَتُهُ السُّفُلُى حَتَّى تَشْلُعُ الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَمُ الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَالَا اللَّهُ الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَالِهُ اللْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَا اللْمُولُونَ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الللَّهُ الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلُونَ وَلَالِهُ الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَا الللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤُلُولُونَ وَلَالَالِهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤُلُولُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) جاء في المطبوع بعد هذا: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «كِنَفُ كُلِّ جِدَارٍ» يَعْنِي غِلَظَهُ.

<sup>(</sup>٢) الضويع: هو نبت بالحجاز له شوك لا تقربه دابة لخبثه، ولو أكلت منه لماتت، والمراد هنا شوك من نار، أمرُّ من الصَّبِر، وأنتن من الجيفة، وأحر من النار.

<sup>(</sup>٣) أي: يسيغون، والمعنى أنهم كانوا يعالجونها في الدنيا بالشراب.

<sup>(</sup>٤) فتقلص: قال السندي: أي: ترتفع، وهذا بيان لما يعرضه من قبح الصورة.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو الْهَيْثَمِ اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بنُ عَمْرِو بنِ عَبْدِ الْعُتُوَارِيُّ، وَكَانَ يَتِيماً فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ(١).

[۲۷۷۰] (۲۷۷۰] (۲۷۷۰) حَدَّثَنَا سُویْدُ بنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِیدُ بنُ یَزِیدَ، عَنْ أَخْبَرَنَا سَعِیدُ بنُ یَزِیدَ، عَنْ أَبِی السَّمْحِ، عَنْ عِیسَی بنِ هِلالِ الصَّدَفِیِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الله أَنْ رَصَاصَةً مِثْلَ هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى مِثْلِ الجُمْجُمَةِ - الله أَنْ رَصَاصَةً مِثْلَ هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى مِثْلِ الجُمْجُمَةِ - أَرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، وَهِي مَسِيرَةُ خَمْسِ مِثَةٍ سَنَةٍ، لَبَلَغَتِ الأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَلَوْ أَنَّهَا أُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السَّلْسِلَةِ، لَسَارَتْ (٢) أَرْبُعِينَ خَرِيفاً اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَبْلُ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا أَوْ قَعْرَهَا». [إسناد، ضعيف. والنَّهَارَ قَبْلُ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا أَوْ قَعْرَهَا». [إسناد، ضعيف. المَد: 1801].

هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ (٣).

# ٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ

آلالا الله الله الله المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بِنِ عَبْدُ اللهِ بِنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بِنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَكِيُّ قَالَ: «نَارُكُمْ هَذِهِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِ يَكِيُّ قَالَ: «نَارُكُمْ هَذِهِ النِّي يُكِيِّ قَالَ: «نَارُكُمْ هَذِهِ النِّي يُوقِدُ بَنُو آدَمَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزءً مِنْ حَرِّ مَنْ حَرِّ مَنْ مَنْ حَرِّ مَنْ مَنْ مَثْلُ جَهَنَّمَ ». قَالُوا: وَالله إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ بِتِسْعَةٍ وَسِتَينَ جُزْءًا، كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا». [أحمد: ٨١٢٦، والبخاري: ٣٢٦٥، ومسلم: ٢١٦١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَمَّامُ بِنُ مُنَبِّهِ هُوَ أَخُو وَهْبِ بِنِ مُنَبِّهٍ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ وَهْبٌ.

الدُّورِيُّ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، الدُّورِيُّ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَارُكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا حَرُّهَا». [صحيح لغيره، أبو بعلى: ١٣٣٤، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.

## ٧ ـ بَابٌ مِنْهُ

[۲۷۷۳] (۲۰۹۱) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ البَّغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أُوقِدَ عَلَى النَّارِ ٱلْفُ سَنَةٍ حَتَّى النَّارِ ٱلْفُ سَنَةٍ حَتَّى الْبَيْضَتْ، ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفُ سَنَةٍ حَتَّى البيضَّتْ، ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفُ سَنَةٍ حَتَّى السُودَاءُ فَهِيَ سَوْدَاءُ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفُ سَنَةٍ حَتَّى السُودَاءُ . وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ ». [إسناده ضعيف. ابن ماجه: ٤٣٢٠].

[٢٧٧٤] حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله، عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَوْ وَجُدُ الله، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَوْ رَجُلٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. [ابن أبي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. [ابن أبي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. [ابن أبي هُرَيْرَةً نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. [ابن

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا مَوْقُوفٌ أَصَحُّ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدا رَفَعَهُ غَيْرَ يَحْيَى بنِ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شَرِيكٍ.

٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ لِلنَّارِ نَفْسَيْنِ،
 وَمَا ثُكِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ

[۲۷۷۰] (۲۰۹۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ الوَلِيدِ الوَلِيدِ الكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بنُ صَالِحٍ، عَنِ

<sup>(</sup>١) وقع بعد هذا في المطبوع: بَابٌ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: لصارت.

٣) ﴿ فِي المطبوع: «حسن صحيح». ووقع بعده: وَسَعِيدُ بنُ يَزِيدَ هُوَ مِصْرِيٌّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ.

الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، وَقَالَتْ: أَكَلَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: «اشْتَكتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، وَقَالَتْ: أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً، فَجَعَلَ لَهَا نَفَسَيْنِ: نَفَساً فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَساً فِي الشِّتَاءِ فَرَمْهَرِيرٌ، وَنَفَساً فِي الشِّتَاءِ فَرَمْهَرِيرٌ، وَنَفَساً فِي الشِّتَاءِ فَرَمْهَرِيرٌ، وَنَفَساً فِي الشِّتَاءِ فَرَمْهَرِيرٌ، وَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الشِّتَاءِ فَرَمْهَرِيرٌ، وَأَمَّا نَفَسُهُا فِي الصَّيْفِ فَسَمُومٌ». [أحمد: ٧٢٤٧، والبخاري: ٥٣٧، وصلم: ١٤٠١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ(١).

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

وَالمُفَضَّلُ بنُ صَالِحٍ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ بِذَاكَ الحَافِظِ.

[۲۷۷٦] (۲۰۹۳) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ، قَالَ هِنَامٌ: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ»، وَقَالَ شُعْبَةُ: "أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَكَانَ فِي أَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَةً». لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً». لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً». وَقَالَ شَعْبَةُ: "مَا يَزِنُ ذُرَةً». مُخَفَّفَةً. [احمد: ١٢٧٧٢، والبخاري: ٤٤، ومسلم: ٢٧٧٤].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرِ<sup>(٢)</sup>، وَعِمْرَانَ بنِ خُصَيْنٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۷۷۷] (۲۰۹٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُبَارَكِ بِنِ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: الله عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: الله الله: أَخْرِجُوا مِنَ النَّادِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْماً، أَوْ

خُافَنِي فِي مَقَامٍ». [إسناده حسن. عبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد» ص٣٦، وابن أبي عاصم في «السنة»: ٨٣٣، وابن خزيمة في «التوحيد»: ٤٥٠ وقي «الشعب»: ٧٤٠، وفي «الاعتقاد» ص٢٠١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣).

آبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبِيدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبِدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبِدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَخْرُجُ السَّارِ خُرُوجاً، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفاً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، قَدْ أَخَذَ النَّاسُ المَنَازِلَ. قَالَ: قَلُهُ لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى الجَنَّةِ فَادْخُلِ الجَنَّةَ. قَالَ: فَيُقُولُ: يَا رَبِّ، قَدْ أَخَذَ النَّاسُ المَنَازِلَ. قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ الَّذِي غُمْ. فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ الَّذِي غُمْ. فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ الَّذِي غَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ الَّذِي غَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ الَّذِي فَيَقُولُ: أَنَسْخُرُ فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ اللَّذِي فِي وَأَنْتَ المَلِكُ؟». قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَنْ بَعْمُ وَاجِذُهُ. [احمد: ٢٥٥٥، والبخاري: بِي وَأَنْتَ المَلِكُ؟». قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَلِكُ؟ المَلْكُ المَا اللهُ المُلِكُ المَلْكُ اللهُ المُعْمُ المُعْلِقُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۷۷۹] (۲۰۹٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ المَعْرُورِ بِنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ المَعْرُورِ بِنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنِّي لأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً الجَنَّةَ، يُؤْتَى بِرَجُلٍ فَيَقُولُ: سَلُوا عَنْ صِغَادٍ ذُنُوبِهِ، الجَنَّةَ، يُؤْتَى بِرَجُلٍ فَيَقُولُ: سَلُوا عَنْ صِغَادٍ ذُنُوبِهِ، وَأَخْبِئُوا كِبَارَهَا، فَيُقَالُ لَهُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا . قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: وَكَذَا، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ:

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «صحيح» فقط.

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع بعد هذا: وأبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع بعد هذا: بَابٌ مِنْهُ.

فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّعَةٍ حَسَنَةً. قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، لَقَدْ مَكَانَ كُلِّ سَيِّعَةٍ حَسَنَةً. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ لَقَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ مَا أَرَاهَا هَا هُنَا». قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَشُولَ الله ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. [احمد: رَسُولَ الله ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. [احمد: ٢١٤٩٢، وسلم: ٢١٤٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۷۸۰] (۲۰۹۷) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ النَّوْحِيدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا حُمَماً، ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ النَّوْحِيدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا حُمَماً، ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ، فَيُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبُوابِ الجَنَّةِ. الرَّحْمَةُ، فَيُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبُوابِ الجَنَّةِ. قَالَ: فَيَرُشُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الجَنَّةِ المَاءَ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الغَنَاءُ(۱) فِي حِمَالَةِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ». الغُثَاءُ(۱) فِي حِمَالَةِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ». المَعْمَد: ١٥١٩٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرٍ .

الربيبِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بِنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَلْمَهُ بِنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْدِيِّ أَنَّ النَّبِي شَعِيدٍ الخُدْدِيِّ أَنَّ النَّبِي شَعِيدٍ قَالَ: "يُخْرَجُ مِنَ النَّادِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ النَّادِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ النَّادِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الإَيمَانِ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَنْ شَكَّ فَلْيَقْرَأُ: ﴿ إِلَّا النَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء: ١٤]. [احمد: ١١٨٩٨ والبخاري: ٧٤٣٩، ومسلم: ١٩٥٤ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۷۸۲] (۲۰۹۹) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ قَالَ: بِشَفَاعَتِي يُسَمَّ أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رِشْدِينُ قَالَ: حَدَّثَنِي والبخاري: ١٥٦٦].

ابْنُ أَنْعُم (٢)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلا (٣) النَّارَ الله عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلا (٣) النَّارَ وَتَعَالَى: أَخْرِجُوهُمَا . فَلَمَّا أُخْرِجَا قَالَ لَهُمَا: لأَيِّ شَيْءٍ اللهَّلَّ أَخْرِجُوهُمَا . فَلَمَّا أَنْ تَنْطَلِقًا أَخْرِجَا قَالَ لَهُمَا : لأَي شَيْءٍ اللهَّلَة وَسِيَاحُكُمَا؟ قَالًا: فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمَنَا، قَالَ: إِنَّ صِيَاحُكُمَا أَنْ تَنْطَلِقًا فَتُلْقِيَا أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ رَحْمَتِي لَكُمَا أَنْ تَنْطَلِقًا فَتُلْقِيَا أَنْفُسَكُمَا خَيْثُ كُنْتُما مِنَ النَّارِ . فَيَنْطَلِقًانِ فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ، فَيَجُعلُهَا عَلَيْهِ النَّارِ . فَيَنْطَلِقًانِ فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ، فَيَجُعلُهَا عَلَيْهِ النَّارِ . فَيَنْطَلِقًانِ فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ، فَيَقُولُ لَهُ النَّارِ . فَيَنْطَلِقًانِ فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَا مَنْعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَهُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَا مَنْعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَهُ وَلَى لَكُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَا مَنْعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لا اللَّي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ تَبَارَكَ لَعُلِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَكَ رَجَاؤُكَ . فَيَدُخُولُانِ الجَوْنِ فِي «الزهد» : ١١١، وإن البوزي في «الفل المتناهية»: ١٩٥، والبغوي في «شرح السنة»: ١١٥٤ ] .

إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ، لأَنَّهُ عَنْ رِشْدِينَ بنِ سَعْدٍ، وَرِشْدِينُ بنُ سَعْدٍ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَالإِفْرِيقِيُّ، وَالإِفْرِيقِيُّ، وَالإِفْرِيقِيُّ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

[۲۷۸۳] (۲۹۰۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، عَنِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّابِيِّ عَنْ قَالَ: "لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي بُسَمَّوْنَ الجَهَنَّمِيُّونَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي بُسَمَّوْنَ الجَهَنَّمِيُّونَ (٤٠)". [احمد: ١٩٨٩٧، والبخاري: ١٥٦٦].

<sup>(</sup>١) الغُنَّاء: هو في الأصل: كل ما حمله السيل من عيدان وورق وبزور وغيرها، والمراد به هنا ما حمله من البزور خاصة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «نُعْم»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٧/ ٣٢٦): قوله: «ممن دخلا»: كذا وقع في بعض النسخ بصيغة التثنية، ووقع في بعضها:
 دخل، بصيغة الإفراد، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) وقعت هذه اللفظة في «المسند» والبخاري: «الجهنميين». وهو الجادة، قال المباركفوري: (٧/ ٣٢٧): وفي بعض النسخ: «الجهنميُّون» بالواو، فقيل: إنه عَلَمٌ لهم فلم يُغيَّر.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو رَجَاءِ العُطَارِدِيُّ اسْمُهُ عِمْرَانُ بنُ تَيْمٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ مِلْحَانَ.

[۲۷۸٤] (۲۹۰۱) حَدَّثَنَا سُویْدُ بِنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَنْ الله عَنْ الله عَلْكَ مِثْلَ النّاده النّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلا مِثْلَ الجَنّةِ نَامَ طَالِبُهَا». [إسناده ضعبف. ابن المبارك في «الزهد»: ۲۷، وابن عدي في «الكامل»: (۷/۳/۷)، وأبو نعيم في «الحلية»: (۸/ ۱۷۸)، والقضاعي في «مسند الشهاب»: ۲۸۸ والبيهقي في «الشعب»: ۲۸۸، والبغوي في «مرح السنة» بإثر الحديث: ۱۷۶٤، وأبو طاهر في «معجم السفر»: هشرح السنة» بإثر الحديث: ۱۷۶٤، وأبو طاهر في «معجم السفر»:

هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بنِ عُبَيْدِ اللهِ ، وَيَحْيَى بنُ عُبَيْدِ الله ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ اللهِ ، تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ (١).

# ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النَّسَاءُ

[ ( ۲۷۸ ] ( ۲۲۰۲ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ العُطَارِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ فَلَا رَسُولُ الله ﷺ: «اطَّلَعْتُ فِي الجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ». [أحمد: ٣٣٨٦، وسلم: ٣٩٣٨].

[۲۷۸٦] (۲۹۰۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الوَهَّابِ فَالُوا: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ العُطَارِدِيِّ، عَنْ قَالُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اطَّلَعْتُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اطَّلَعْتُ

فِي النَّارِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي الخَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ». [أحمد: ١٩٨٥٢، والبخاري: ٦٤٤٩].

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَكَذَا يَقُولُ عَوْفٌ: عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، وَيَقُولُ أَيُّوبُ: عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَكِلا الإِسْنَادَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا مَقَالٌ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو رَجَاءٍ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعاً، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ عَوْفٍ أَيْضاً هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن.

#### ۱۰ \_ بَابٌ

[۲۷۸۷] (۲۲۰٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً رَجُلٌ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِينَ المَعْدِ: ١٨٣٩، والبخاري: ١٥٦٦، ومسلم: ٥١٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِب، وَأَبِي سَعِيدٍ.

#### ۱۱ ـ بَابٌ

[۲۷۸۸] (۲۹۰۸) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْبَدِ بِنِ خَالِدِ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بِنَ وَهْبٍ الخُزَاعِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَى يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ الجَنَّةِ: كُلُّ ضَعِيفٍ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ الْبَرَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ مِأَهْلِ الجَنَّةِ: كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَفٍ (٢)، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله الْأَبَرَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ مُتَضَعَفٍ (٢)، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله الْأَبَرَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع بعد هذا: وَيَحْيَى بنُ عُبَيْدِ الله هُوَ ابْنُ مَوْهَب وَهُوَ مَدَنِيٌّ.

 <sup>(</sup>٢) قال السندي: قوله: «كل ضعيف»: في نفسه لقلّة المال والحال، أو في البدن لكثرة الجوع والتعب والأمراض والعاهات.
 «متضعف»: في «المجمع» فتح العين هو المشهور، أي: من يستضعفه الناس ويحتقرونه، وبكسرها، أي: خامل متذلل، وقيل: رقيق القلب وليّنُه للإيمان. انتهى. قلت ـ القائل السندي ـ: أو المراد الذي يتكلف في إظهار الضعف تواضعاً.

بِأَهْلِ النَّارِ: كُلُّ عُتُلٌّ جَوَّاظِ<sup>(۱)</sup> مُتَكَبِّرٍ». [أحمد: ١٨٧٣٢، والبخاري: ٤٩١٨،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.



### بِنْهِ مِ أَلَّهُ النَّهُ إِلَيْهِ الرَّحِيهِ إِلَيْهِ الرَّحِيهِ إِ

# [٤٠] أَبُوَابُ الإِيمَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

١ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ
 حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا الله »

[۲۷۸۹] (۲۲۰۹) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا الله ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله ». [أحد: ۸۹۰٤، وسلم: ۱۲۷].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَسَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٧٩٠] (٢٦٠٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله بنِ عُبْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ الله عَيْقٍ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ: مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله عَيْقٍ: «أُمِرْتُ أَنْ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا الله ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ إِلَّا الله ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ

عَلَى الله ؟ ؟ . فَقَالَ أَبُو بَكُرِ: وَالله لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالدَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَالله لَوْ مَنعُونِي عِقَالاً (٢) كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: فَوَ الله مَا هُوَ إِلّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ . [أحمد: ١١٧ ، والبخاري: ٧٢٨٤ ـ ٧٢٨٥ . ومسلم: ١٢٤].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى شُعَيْبُ بنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

# ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ

[۲۷۹۱] (۲۲۰۸) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنْ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيْثَةً: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا، وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يُحَمَّداً وَأَنْ يُسَتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا، وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يُسَتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا، وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا، وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يَسَتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا، وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قَبْلُوا ذَلِكَ، حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَا وُهُمْ فَا فَلَى وَأَمْوا لُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَفِي البَابِ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

<sup>(</sup>١) العُتُلُّ: قال النووي: هو الجافي الشديد الخصومة بالباطل، وقيل: الجافي الفظ الغليظ. والجَوَّاظ، بفتح الجيم وتشديد الواو: الجَمُوع المَنُوع، أو كثير اللحم المختال في مشيته.

<sup>(</sup>٢) العقال: هو الحبل الذي يعقل به البعير، والمراد قدر قيمته، لا عينه.

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ نَحْوَ هَذَا.

## ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسِ»

[۲۷۹۲] (۲۲۰۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةً، عَنْ سُعَيْرِ بنِ الخِمْسِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ حَيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَلِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيْتِ». [أحمد: ٢٠١٥، وانظر ما بعده].

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَرِيرِ بن عَبْدِ اللهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا.

وَسُعَيْرُ بنُ الخِمْسِ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

[٢٧٩٣] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَنْ عِكْرِمَةً بنِ خَالِدٍ حَنْظَلَةً بنِ أَبِي سُفْيَانَ الجُمَحِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةً بنِ خَالِدٍ المَخْزُومِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيَّةٍ نَحْوَهُ. [أحمد: المَخْزُومِيِّ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيَّةٍ نَحْوَهُ. [أحمد: ١٦٥، والظرما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٤ ـ بَابُ مَا وَصَفَ جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ الإِيمَانَ وَالإِسْلامَ

[۲۷۹٤] (۲٦١٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثِ الخُورِ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثِ الخُزَاعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بنِ يَعْمَرَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي القَدَرِ مَعْبَدٌ الجُهَنِيُّ، قَالَ:

خَرَجْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيُّ حَتَّى أَتَيْنَا المَدِينَةَ، فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْق، فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا أَحْدَثَ هَؤُلاءِ القَوْمُ. قَالَ: فَلَقِينَاهُ - يَعْنِي عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ - وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ المَسْجِدِ، قَالَ: فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الكَلامَ إِلَى، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ قَوْماً يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ، وَيَتَقَفَّرُونَ العِلْمَ (١١)، وَيَزْعُمُونَ أَنْ لا قَدَرَ، وَأَنَّ الأَمْرَ أُنُفُّ (٢)، قَالَ: فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ، وَأَنَّهُمْ مِنِّي بُرَآءُ، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ الله: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَباً، مَا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله عِيد، فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَر، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى أَنِّي النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَأَلْزَقَ رُكْبَنَهُ بِرُكْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلاثِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالبَوْم الآخِرِ، وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشُرِّهِ».

قَالَ: فَمَا الإِسْلامُ؟ قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الرَّكَاةِ، وَحَجُّ البَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ».

قَالَ: فَمَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

قَالَ: فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَمَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ: فَمَا أَمَارَتُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ

<sup>(</sup>١) يتقفرون العلم: أي: يتطلبونه.

<sup>(</sup>٢) الأمر أنُّف: أي: مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه.

الْعَالَةُ أَصْحَابَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُّنْيَانِ». قَالَ عُمَرُ: فَلَقِينِي النَّبِيُّ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلاثٍ، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ، هَلْ تَدْرِي مَن السَّائِلُ؟ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَنَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ». [أحمد: ١٨٤، ومختصراً برقم: ١٩١، ومسلم: ٩٣].

[٢٧٩٥] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا كَهْمَسُ بنُ الحَسَن، بهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [صحيح، وانظر ما قبله].

[٢٧٩٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ مُعَاذٍ، عَنْ كَهْمَسٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [صحيح، وانظر سابقيه].

وَفِي البَابِ عَنْ طَلْحَةَ بِن عُبَيْدِ الله ، وَأَنَس بِن مَالِكِ، وَأَبِي هُرَيْرَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوُ هَذَا.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَن ابن عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ رَبِينَ، وَالصَّحِيحُ هُوَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

# ٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِضَافَةِ الفَرَائِضِ إِلَى الإِيمَانِ

[٢٧٩٧] (٢٦١١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ عَبَّادِ المُهَلِّبِيُّ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَن ابن عَبَّاسِ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الحَيِّ(١) مِنْ رَبِيعَةَ، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الحَرَام، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. فَقَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ: الإِيمَانِ بِالله»، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ: «شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَأَنْ تُؤَدُّوا

خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، [أحمد: ٢٠٢٠، والبخاري: ٥٢٣، ومسلم: ١١٥ مطولاً. وسلف مختصراً برقم: ١٦٨٩].

حديث: ٢٧٩٥

[۲۷۹۸] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو جَمْرَةَ الضَّبَعِيُّ اسْمُهُ نَصْرُ بِنُ عِمْرَانَ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَيْضاً، وَزَادَ فِيهِ: «أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ؟ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّى رَسُولُ الله»، وَذَكَرَ الحَدِيثَ.

سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بِنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَؤُلاءِ الفُقَهَاءِ الأَشْرَافِ الأَرْبَعَةِ: مَالِكِ بن أَنس، وَاللَّيْثِ بن سَعْدٍ، وَعَبَّادِ بنِ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيِّ، وَعَبْدِ الوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ.

قَالَ قُتَيْبَةً: وَكُنَّا نَرْضَى أَنْ نَرْجِعَ كُلَّ يَوْم مِنْ عِنْدِ عَبَّادِ بِنِ عَبَّادٍ بِحَدِيثَيْنِ، وَعَبَّادُ بِنُ عَبَّادٍ هُوَ مِنْ وَلَدٍ المُهَلَّبِ بنِ أَبِي صُفْرَةً.

# ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِكْمَالِ الإيمَانِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ

[٢٧٩٩] (٢٦١٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ المُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنَهُمْ خُلُقاً، وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ». [صحبح لنبره. أحمد: ٢٤٢٠٤، والنسائي في «الكبرى»: ٩١٠٩].

وَفِي البَّابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَأَنَسِ بنِ مَالِكٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢) \* وَلا نَعْرِفُ لأَبِي قِلَابَةَ سَمَاعاً مِنْ عَائِشَةً.

<sup>(</sup>١) الحيَّ، منصوب على الاختصاص، والمعنى: إنا هذا الحيَّ حيٌّ من ربيعة.

في المطبوع: صحيح.

وَقَدْ رَوَى أَبُو قِلابَةَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ ـ رَضِيعِ لِعَائِشَةَ ـ عَنْ عَائِشَةَ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ، وَأَبُو قِلابَةَ اسْمُهُ عَبْدُ الله بنُ زَيْدِ الجَرْمِيُّ.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: خَدَرَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ أَبَا قِلابَةَ، فَقَالَ: كَانَ وَاللهُ مِنَ الفُقَهَاءِ ذَوِي الأَلْبَابِ.

وَسُعُو اللَّرْدِيُ التّرْمِذِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله هُرَيْمُ بِنُ مِسْعُو الأَرْدِيُ التّرْمِذِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ، فُمَ قَالَ: «يَا مَعْثَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ فَالَ: «لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ - يَعْنِي - وَكُفْرِكُنَّ العَشِيرَ». قَالَ: الْمَارَأَةُ مِنْهُنَّ: وَمَا اللَّابِ، وَذُوي الرَّأَي مِنْكُنَّ ». قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا اللَّالِبِ، وَذُوي الرَّأَي مِنْكُنَّ ». قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا اللَّالِبِ، وَذُوي الرَّأَي مِنْكُنَّ ». قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا اللَّالِبِ، وَذُوي الرَّأَي مِنْكُنَّ ». قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : وَمَا اللَّالِبِ، وَذُوي الرَّأَي مِنْكُنَّ ». قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : وَمَا اللَّالِبِ، وَذُوي الرَّأَي مِنْكُنَّ ». قَالَتِ الْمَرَأَةُ مِنْهُنَّ : وَمَا اللَّالِبِ، وَذُوي الرَّأَي مِنْكُنَّ ». قَالَتِ الْمَرَأَةُ مِنْهُنَّ : وَمَا اللَّالِبِ، وَذُوي الرَّأَي مِنْكُنَّ ». قَالَتِ الْمَرَأَةُ مِنْهُنَ : وَمَا إِخْدَاكُنَّ الشَّلِكِ وَالأَرْبَعَ لا تُصَلِّي ». [أحمد: ٨٨١٢]. المُدَاكُنَ الشَّلُونُ وملم: ٢٤٤].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>(١)</sup>.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى سُهَيْلُ بنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

وَرَوَى عُمَارَةُ بِنُ غَزِيَّةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الإِيمَانُ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ بَاباً».

[۲۸۰۲] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بنُ مُضَرَ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [إسناده صحيح. أحمد: ٨٩٢٦، وانظر ما قبله].

## ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ»

[٢٨٠٣] (٢٦١٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ ـ المَعْنَى وَاحِدٌ ـ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْقَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقَ: «الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ».

قَالَ أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ وَ الْحَهَ سَمِعَ رَجُلاً يَعِظُ أَخَاهُ. [أحمد: ٤٥٥٤، والبخاري بنحوه: ٢٤، ومسلم: ١٥٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي بَكْرَةً، وَأَبِي بَكْرَةً، وَأَبِي بَكْرَةً،

## ٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ الصَّلاةِ

[۲۸۰٤] (۲٦١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُعَاذٍ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بنِ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ قَالَ: أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في المطبوع: هذا حديث صحيح غريب حسن من هذا الوجه.

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ بَيِنِ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْماً قَرِيباً مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّة، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ الله عَلَيْهِ: تَعْبُدُ الله لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعاً، وَتُقِيمُ الصَّلاة، وَتُؤْتِي الزَّكَاة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُ البَيْت».

ثُمَّ قَالَ: «أَلا أَدُلُّكَ عَلَى أَبُوابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ (١) ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ » . قَالَ: ثُمَّ تَلا: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَصَاحِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ فَيَحَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَصَاحِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ فَيَمَالُونَ ﴾ [السجدة: ١٦ - ١٧].

ثُمَّ قَالَ: «أَلا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُودِهِ، وَذَرْوَةِ سَنَامِهِ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ، وَذَرْوَهُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ».

ثُمَّ قَالَ: «أَلا أُخْبِرُكَ بِمَلاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ (٢) " قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، قَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، وَإِنَّا لَمُوَّاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ (٣)، وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ». [صحح بطرقه وشواهده، أحمد: ٢٢٠١٦، والنسائي في الكبرى»: ١١٣٣٠، وابن ماجه: ٣٩٧٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٨٠٠] (٢٦١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا [أحمد: ١٥١٨٣، ومسلم: ٢٤٧، وانظر سابقيه].

عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ، عَنْ ذَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ المَسْجِدَ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِسمَانِ، فَإِنَّ الله يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَلْوَةُ وَالنَّهُ وَالْيُورِ الْآخِدِ وَأَقَامَ الصَّلَوَةُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ عَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُورِ الْآخِدِ وَأَقَامَ الصَّلَوَةُ وَالنَّهِ مَنْ عَامَنَ إِللّهِ وَالْيُورِ الْآخِدِ وَأَقَامَ الصَّلَوَةُ وَالنَّهُ التَوبَة : ١٨]». [إساده ضعيف. أحمد: وَمَانَى الرَّكَةُ [التوبة: ١٨]». [إساده ضعيف. أحمد: ١٦٦٥١، وابن ماجه: ١٠٠٨. وسيكرد برنم: ٢٣٥٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

### ٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلاةِ

[٢٨٠٦] (٢٦١٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «بَيْنَ الكُفْرِ<sup>(١)</sup> وَالإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلاةِ». [إسناده صحيح. وانظر ما بعده].

[۲۸۰۷] (۲٦١٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، قَالَ: «بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ ـ أَوِ: الكُفْرِ ـ تَرْكُ الصَّلاةِ». [أحمد: العَبْدِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ ـ أَوِ: الكُفْرِ ـ تَرْكُ الصَّلاةِ». [أحمد: العمد].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو سُفْيَانَ اسْمُهُ طَلْحَةُ بِنُ نَافِعٍ.

[۲۸۰۸] (۲٦۲۰) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ».

<sup>(</sup>١) جُنَّة: أي: ستر من النار والمعاصى المؤدية إليها.

<sup>(</sup>٢) أي: بما يملك الإنسانُ ذلك كُلُّه بحيث يسهل عليه جميع ما ذُكر.

<sup>(</sup>٣) أي: فقدتك، وهو دعاء عليه بالموت ظاهراً، والمقصود التعجب من الغفلة عن مثل هذا الأمر، وهي من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدُّعاء، كقولهم: ترتب يداك، وقاتلك الله.

<sup>(3)</sup> لفظ الكفر الوارد في هذا الحديث وما بعده محمول على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار، لا على الحقيقة، أو بأنه كفر عملي لا يعدّ المتلبسُ به خارجاً عن الإسلام، كقوله ﷺ: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» وما شابه ذلك، وقد اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمداً. انظر «شرح السنة» للبغري: (٢/ ١٧٩ \_ ١٨٠).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو الزُّبَيْرِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمٍ بنِ تَدْرُسَ.

[٢٨٠٩] (٢٦٢١) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بنُ حُرِيْثٍ وَيُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالاً: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ. وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ. وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ وَمَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالاً: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٌّ بنِ الحَسَنِ الحَسَنِ الشَّقِيقِيُّ وَمَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالاً: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ الحَسَنِ الحَسَنِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ المَعْدُ اللَّذِي اللهُ اللهِ عَنْ الحَسْدُ اللهِ يَشِيْقٍ: «العَهْدُ الَّذِي الله وَيُشِيَّةٍ: «العَهْدُ الَّذِي الله وَيُشِيَّةٍ: «العَهْدُ اللَّذِي الله المَثِلاةُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلِيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلِلْهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِولُو اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَل

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[ ۲۸۱۰] (۲۲۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ المُفَضَّلِ، عَنِ الجُوَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ شَقِيقِ العُقَيْلِيِّ المُفَضَّلِ، عَنِ الجُورَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ شَقِيقِ العُقَيْلِيِّ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ بَيْكِ لا يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الأَعْمَالِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ بَيْكِ لا يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الأَعْمَالِ قَرْنَ الأَعْمَالِ تَوْدَنَ مَنْ المَاكمة (١٨٣/١) من طريق تَوْدُهُ كُفُرٌ غَيْرَ الصَّلا قِ<sup>(١)</sup>. [صحيح. الحاكم: (١٨٣/١) من طريق نتية به، إلا أنه زاد في آخره: عن أبي هريرة، فذكره].

### ١٠ ر باب

[ ٢٨١١] ( ٢٦٢٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ، عَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدِ، عَنِ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَامِرِ بنِ سَعْدِ، عَنِ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ وَمُولَ الله عَيْقِ يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِالله رَبُولَ الله عَيْقِ يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِالله رَبُّا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا». [أحمد: ١٧٧٩، رسلم: ١٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

آلاما] (٢٦٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبُوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: "ثَلاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ طَعْمَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَحُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ الله مِنْهُ كَمَا وَأَنْ يَحُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ الله مِنْهُ كَمَا وَأَنْ يَكُودَ فِي النَّارِ». [احمد: ١٢٠٠٢، والبخاري: ١٦، وسلم: ١٦٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

## ١١٠ ـ بَابُ: «لا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

[۲۸۱۳] (۲۲۲۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لا يَرْنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لا يَرْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (۲)، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (۲۸، المَّارِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ (۲۰، مَا مَوْلاً).

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ أَبِي أُوْفَى.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "إِذَا زَنَى العَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيمَانُ، فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ العَمَلِ، عَادَ إِلَيْهِ الإِيمَانُ».

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: فِي هَذَا خُرُوجٌ مِنَ الإِيمَانِ إِلَى الإِسْلامِ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي

<sup>(</sup>١) جاء في المطبوع بعد هذا: سَمِعْتُ أَبَا مُصْعَبِ المَدَنِيَّ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: الإِيمَانُ قَوْلٌ، يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنْقُهُ.

 <sup>(</sup>٢) قال النووي في «شرحه على صحيح مسلم»: (٢/ ٤١): هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله.

الزِّنَى وَالسَّرِقَةِ: «مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ السَحَدُّ، فَهُوَ كَفَّارَةُ ذَنْبِهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً، السَحَدُّ، فَهُوَ كَفَّارَةُ ذَنْبِهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً، فَسَتَرَهُ الله عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى الله، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ يَوْمَ الشِيامَةِ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ». رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بنُ الشِيامَةِ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ». رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بنُ أَلِيتٍ، عَنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ وَخُزَيْمَةُ بنُ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلٍا.

[۲۸۱٤] (۲۲۲٦) حَدَّنَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ أَبِي السَّفَرِ مَهُوَ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الله الهَمْدَانِيُّ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ هُو أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الله الهَمْدَانِيُّ ـ قَالَ: حَدَّنَا حَجَّاجُ بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ ، الهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى عَبْدِهِ المُقُوبَةُ فِي عَنِ النَّبِيِ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ المُقُوبَةَ فِي فِي الدُّنْيَا ، فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّي عَلَى عَبْدِهِ المُقُوبَةَ فِي اللَّذِينَا ، فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّي عَلَى عَبْدِهِ المُقُوبَة فِي اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ ، الساده فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ » [اسناده حسن. احمد: ۷۷٥، وابن ماجه: ۲۱۰٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (١).

وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ العِلْمِ، لا نَعْلَمُ أَحَداً كَفَّرَ أَحَداً بِالزُّنَى وَالسَّرِقَةِ أَوْ بِشُرْبِ الخَمْرِ.

# ١٢ - بَابُ مَا جَاءَ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»

[٢٨١٥] (٢٦٢٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَا يُهِمْ وَأَمْوَ الِهِمْ». [صحيح. أحمد: ٨٩٣١، والنساني: ١٤٩٨٨

وَيُرُوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ المُسْلِمِينَ النَّبِيِّ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (٢).

الجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدَّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِهِ سُيْلَ: أَيُّ المُسْلِمِينَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِهِ سُيْلَ: أَيُّ المُسْلِمِينَ أَنْ النَّبِيَ عَيْقِهِ سُيْلَ: أَيُّ المُسْلِمِينَ أَنْ النَّبِي عَيْقِهِ سُيْلَ: أَيُّ المُسْلِمِينَ أَنْ المُسْلِمِينَ أَنْ النَّبِي عَيْقِهِ سُيْلَ: أَيُّ المُسْلِمِينَ أَنْ المُسْلِمِينَ عَنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». أَنْ النَّبِي عَلَيْهِ وَيَدِهِ». البخاري: ١١، ومسلم: ١٦٤. وهو مكرر: ٢٦٧٠].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣).

# ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الإِسْلامَ بَدَأَ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ غَرِيباً

[۲۸۱۷] (۲۲۲۹) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الإِسْلامَ بَدَأَ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ». [صحيح. احمد: ۲۷۸٤، وابن ماجه: ۲۹۸۸].

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بنِ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَش.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب صحيح.

<sup>(</sup>٢) سيأتي بعده.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة سقطت من المطبوع.

وَأَبُو الأَحْوَصِ اسْمُهُ عَوْفُ بنُ مَالِكِ بنِ نَضْلَةَ الجُشَمِيُ، تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصٌ.

[۲۸۱۸] (۲۲۳۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُويْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بنُ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفِ بنِ زَيْدِ بنِ مِلْحَة ، كَثِيرُ بنُ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفِ بنِ زَيْدِ بنِ مِلْحَة ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ الدِّينَ لَيْ الدِّينَ لَيْ الدِّينَ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٣).

## ١٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلامَةِ المُنَافِقِ

[٢٨١٩] (٢٦٣١) حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بِنُ عَلِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ قَيْسٍ، عَنِ العَلاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، رَسُولُ الله عَلَيْ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ : إِذَا حَدَّثُ كَذَبَ، وانظر وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا الْمُتُعِنَ خَانَ». [مسلم: ٢١٣، وانظر ما بعده].

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ العَلاءِ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، فَالرِ.

[٢٨٢٠] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِثُ نَحْوَهُ. [احمد: ٨٦٨ه، والبخاري: ٣٣، ومسلم: ٢١١، وانظر ما قبله].

## هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو سُهَيْلٍ هُوَ عَمُّ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، وَاسْمُهُ نَافِعُ بنُ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، وَاسْمُهُ نَافِعُ بنُ مَالِكِ بنِ أَبِي عَامِرِ الخَوْلَانِيُّ الأَصْبَحِيُّ.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً، وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنْ النَّفَاقِ حَتَّى يَلَعَهَا: مَنْ إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَلَعَهَا: مَنْ إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ». [البخاري: البخاري: ٢٤، وسلم: ٢١٠، وانظر ما بعده].

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ نِفَاقُ العَمَلِ، وَإِنَّمَا كَانَ نِفَاقُ العَمَلِ، وَإِنَّمَا كَانَ نِفَاقُ التَّكْذِيبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، هَكَذَا رُويَ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا أَنَّهُ قَالَ: النَّفَاقُ نِفَاقًانِ: نِفَاقُ العَمَلِ، وَنِفَاقُ التَّكْذِيبِ(1).

[۲۸۲۲] حَدَّثَنَا الحَسنُ بنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُرَّةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [أحمد: ۱۷٦٨، ومسلم: ۲۱۰، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۸۲۳] (۲٦٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) لَيَأْزِرُ: أي: ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض.

 <sup>(</sup>٢) الأرويَّة: الشاة الواحدة من شياه الجبل، وجمعها أروى، وقيل: هي أنثى الوعول، وهي تيوس الجبل. قاله ابن الأثير في «النهاية».
 والمعنى: إن الدين ليتحصن وينضم . . .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيع.

عَلِيِّ بِنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَيِي النَّعْمَانِ، عَنْ أَيِي النَّعْمَانِ، عَنْ أَيِي النَّعْمَانِ، عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ : "إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَنْوِي أَنْ يَفِيَ بِهِ، فَلَمْ يَفِ بِهِ، فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ». [إسناده ضعيف. أبو داود: ٤٩٩٥].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ، عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثِقَةٌ، وَأَبُو النَّعْمَانِ مَجْهُولٌ، وأَبُو وَقَاصٍ مَجْهُولٌ.

## ١٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ: سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌ

[٢٨٢٤] (٢٦٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَكِيمِ بنُ مَنْصُورِ الوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ السَّحُورِ الوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ السَّحُورِ بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَبَيْهُ: «قِتَالُ المُسْلِمِ أَخَاهُ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ». [صحبح. أحمد: المُسْلِمِ أَخَاهُ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ». [صحبح. أحمد: ١٩٥٧، والنائي: ٢١٥٤ وانظر ما بعده].

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَعَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ. حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

[٢٨٢٥] (٢٦٣٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». [أحمد: ٢١٢٦، والبخاري: ٤٨، ومسلم: ٢٢١، وانظر ما قبله. وهو مكرر: ٢٠٩٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ(١).

# ١٦ - بَابٌ فِيمَنْ رَمَى أَخَاهُ بِكُفْرٍ

آلاما (٢٦٣٦) حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ هِ شَامِ الدَّسْتَوَاثِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي فِلابَةً، عَنْ ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «لَيْسَ عَلَى العَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلاعِنُ المُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، وَالبخاري: ١٩٠٨، ومسلم: ٣٠٣. وسلف مختصراً برقم: ١٦٠٧].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي ذَرٌ، وَابْنِ عُمَرَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۸۲۷] (۲٦٣٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ عَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٌ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (٢)». [أحد: ٩٣٣، والبخاري: ٦١٠٤، ومسلم: ٢١٦].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٣).

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: بَاءَ، يَعْنِي أَقَرَّ.

# ١٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمُوتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اشْ

[۲۸۲۸] (۲۹۳۸) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عَنِ

 <sup>(</sup>١) جاء في المطبوع بعد هذا: وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ «قِتَالُهُ كُفْر» لَيْسَ بِهِ كُفْراً مِثْلَ الاِرْتِدَادِ عَنِ الإِسْلام، وَالحُجَّةُ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ مُتَعَمَّداً فَأَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ بِالخِيَارِ، إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا». وَلَوْ كَانَ القَتْلُ كُفْراً لَوَجَبَ . . . ، وَقَدْ رُويَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَظَاوُوسٍ وَعَظَاءٍ وَغَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْم قَالُوا: كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَفُسُوقٌ دُونَ فُسُوقٍ.

 <sup>(</sup>٢) أيّ: رجّع بإثمها ولازم ذلك، وأصل البوء اللزوم، ومنه «أبوء بنعمتك» أي: ألزمها نفسي وأُقِرُ بها، والهاء في قوله «بها» راجع إلى
 التكفيرة الواحدة التي هي أقل ما يدل عليه لفظ كافر، ويحتمل أن يعود إلى الكلمة.

والحاصل: أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعيًا فقد صدق القائل، وذهب بها المقول له، وإن لم يكن، رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه. قاله ابن حجر في افتح الباري»: (١٠/٤٦٦ ـ ٤٦٧) نقلاً عن القرطبي المحدث.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

ابن مُحَيْرِيزِ، عَن الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةً بن الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ(١): دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي المَوْتِ، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: مَهْلاً ، لِمَ تَبْكِي؟ فَوَ الله لَئِن اسْتُشْهِدْتُ لأَشْهَدَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِن اسْتَطَعْتُ لأَنْفَعَنَّكَ، ثُمَّ قَالَ: وَالله مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثْتُكُمُوهُ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِداً، وَسَأَحَدُّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيظَ بِنَفْسِي، الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ النَّارَ». [أحمد: ٢٢٧١٢، ومسلم: ١٤٢].

> وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَطَلْحَةً، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بنِ خَالِدٍ.

> قَالَ أَبُو عِيْسَى: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: مُحَمَّدُ بِنُ عَجْلَانَ كَانَ ثِقَةً

> وَالصُّنَابِحِيُّ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عُسَيْلَةً أَبُو عَبْدِ اللهِ.

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا الله، دَخَلَ الجَنَّةَ». فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الإِسْلام قَبْلَ نُزُولِ الفَرَائِضِ وَالأَمْرِ

وَوَجْهُ هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ أَهْلَ التَّوْحِيدِ سَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، وَإِنْ عُذَّبُوا فِي النَّارِ بِذُنُوبِهِمْ، فَإِنَّهُمْ لا يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي ذَرٌّ، وَعِمْرَانَ بنِ خُصَيْنِ، وَجَابِرِ بنِ عَبْدِ الله، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ ﴿

الخُدْرِيِّ، وَأَنس، عَن النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: "سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ (٢).

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْر وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَغَيْر وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿رُّبُّمَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ [الحجر: ٢] قَالُوا: إِذَا أُخْرِجَ أَهْلُ التَّوْحِيدِ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُوا الجَنَّةَ، يَوَدُّ

[٢٨٢٩] (٢٦٣٩) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ لَيْثِ بن سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بِنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَعَافِرِيِّ، ثُمَّ الحُبُلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ عَمْرو بن العَاص يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الله سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوس الخَلائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ يَسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلٌّ مِثْلُ مَدِّ البَصَر، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئاً؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَقَالَ: لا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، وَإِنَّهُ لا ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهُ إِلَّا الله ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولُ: أَحْضِرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لا تُظْلَمُ. قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ، وَالبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ (٣) السِّجِلَّاتُ، وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ، وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْم الله شُمَيْءً». [حديث قوى. أحمد: ٦٩٩٤، وابن ماجه: ٤٣٠٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

[٢٨٣٠] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَامِرِ بِنِ يَحْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [إسناده حـن، وانظر ما قبله]

قال النووي في «شرحه على صحيح مسلم»: (١/ ٣٢٨): هذا كثير يقع مثله، وفيه صنعة حسنة، وتقديره: عن الصنابحي أنه حدث عن عبادة بحديث قال فيه: دخلت عليه.

انظر الأحاديث السالفة برقم: ٢٧٧٦ ـ ٢٧٨٣.

## ١٨ ـ بَابُ افْتِرَاقِ هَذِهِ الْأُمَّةِ

[۲۸۳۱] (۲٦٤٠) حَدَّثَنَا الخُسَيْنُ بِنُ حُرَيْثِ أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بِنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَمْرٍ وَ النَّعْ الْمَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، أَوِ النَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَفْتَرِقُ أَلَّيْ فَلْ فَلِكَ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً». [صحيح. أحمد مختصراً: ٢٩٩٦].

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَعَوْفِ بنِ مَالِكِ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مُفَسَّرٌ لا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[۲۸۳۳] (۲٦٤٢) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ

عَبْدَ الله بِنَ عَمْرٍ و يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ الْمُتَدَى، وَمَنْ أَحْطَأَهُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ القَلَمُ عَلَى عِلْم الله ». [صحيح. أحمد: ٢٦٤٤ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٢٨٣٤] (٢٦٤٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ غَيْلَانَ عَنْ مَعَاذِ بِنِ جَبَلٍ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مَيْمُونِ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «أَتَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى لَا اللهِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟». قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ مَا حَقُّهُمْ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟». قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ مَا حَقُّهُمْ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟». قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَنْ لا يُعَذِّبُهُمْ». [أحمد: ٢١٩٩٤، والبخاري: مَعْلَمُ، قَالَ: «أَنْ لا يُعَذِّبُهُمْ». [أحمد: ٢١٩٩٤، والبخاري:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَل.

[ ۲۸۳٥] (۲۹٤٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ رُفَيْعِ وَالأَعْمَشِ ، كُلُّهُمْ أَبِي ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ رُفَيْعِ وَالأَعْمَشِ ، كُلُّهُمْ سَمِعُوا زَيْدَ بِنَ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَرِنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِالله شَيْئاً ، دَخَلَ الْجَنَّةَ . قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ " . [أحمد مختصراً: ٢١٤٦٤ ، والبخاري معلفاً بإثر الحديث: نَعَمْ " . [أحمد مختصراً: ٢١٤٦٤ ، والبخاري معلفاً بإثر الحديث:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «أبو داود»، وهو خطأ، فهو محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري كما في «تهذيب الكمال»: (٢٥/٢٧٥).

#### بِسْمِ أَلْمَهِ النَّمْنِ الرَّحِيَةِ

## [٤١] أَبْوَابُ العِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

## ١ - بَابٌ: إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِ خَيْراً، فَقَّهَهُ فِي النِّينِ

[٢٨٣٦] (٢٦٤٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بنُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بنُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بنُ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله يَعِيدُ قَالَ: «مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً، يُفَقَّهُهُ فِي اللَّينِ». [صحيح. أحمد: ٢٧٩٠].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَمُعَاوِيَةً. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٢ ـ بَابُ فَضْلِ طَلَبِ العِلْمِ

[۲۸۳۷] (۲۲٤٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلِي الْجَنَّةِ". يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَّلَ الله لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ". الحد: ٧٤٧٧، ومسلم: ١٨٥٤ مطولاً. وسياتي مطولاً برقم: ٢١٧٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[۲۸۳۸] (۲۹٤۷) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الله خَالِدُ بِنُ يَزِيدَ<sup>(۱)</sup> الْعَتَكِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الرَّبِيعِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَلَيْ الله الله الله الله عَنْ «مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله حَتَّى يَرْجِعَ». [إسناده ضعيف. العقيلي في "الضعفاء»: (۱۰/۲۱)، والطبراني في "الصغير»: (۲۸، ۲۹۰)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: وفي "تاريخ دمشق»:

(٥/ ٢١٣) و(١٣/ ٣٩٥ و٣٩٦)، والضياء في «المختارة»: ٢١٢٠، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٢١٢/)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْهُ.

[٢٨٣٩] (٢٦٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ المُعَلَّى قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ المُعَلَّى قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَخْبَرَةَ، عَنْ سَخْبَرَةَ، عَنْ طَلَبَ العِلْمَ، كَانَ سَخْبَرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ طَلَبَ العِلْمَ، كَانَ صَخْبَرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ طَلَبَ العِلْمَ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى". [إسناده ضعيف. الدارمي: ٥٦١، وابن قانع في "معجم الصحابة": (١/ ٢٢١)، والطبراني في "الكبير" بنحوه مطولاً: في "معجم الصحابة": (١/ ٢٢١)، والطبراني في "الكبير" والمزي في «أسد الغابة»: (٢/ ٣٩١)، والمزي في «أسد الغابة»: (٢/ ٢٩١)، والمزي في

هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفُ الإِسْنَادِ، أَبُو دَاوُدَ اسْمُهُ: نُفَيْعٌ الأَعْمَى (٢)، يُضَعَفُ فِي الحَدِيثِ، وَلا نَعْرِفُ لِعَبْدِ الله بنِ سَخْبَرَةَ كَبِيرَ شَيْء، وَلا لأَبِيهِ.

## ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتْمَانِ العِلْمِ

[ ۲۸٤٠] (۲٦٤٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ بُدَيْلِ بِنِ قُرَيْشٍ الْيَامِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ الحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلْمٍ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلْمٍ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلْمٍ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلْمٍ مَكْمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ". اصحح. أحمد: ١٠٤٢٠، وأبو داود: ٣٦٥٨، وابن ماجه: ٢٦١].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

### ٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِسْتِيصَاءِ بِمَنْ يَطْلُبُ العِلْمَ

[٢٨٤١] (٢٦٥٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «خالد بن أبي يزيد»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) زاد في المطبوع هنا: تكلُّم فيه قتادة وغير واحد من أهل العلم.

العَبْدِيِّ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَبَا سَعِيدٍ فَيَقُولُ: مَرْحَباً بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ النَّاسَ لَكُمْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعُ، وَإِنَّ النَّاسَ لَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً». [إسناده ضعف جدًا. ابن ماجه: ٢٤٩].

قَالَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: كَانَ شُعْبَةُ يُضَعِّفُ أَبَا هَارُونَ العَبْدِيَّ. قَالَ يَحْيَى: مَا زَالَ النُن عَوْنِ يَرْوِي عَنْ أَبِي هَارُونَ العَبْدِيِّ حَتَّى مَاتَ. وَأَبُو هَارُونَ اسْمُهُ عُمَارَةُ بنُ جُوَيْن.

[۲۸٤٢] (۲٦٥١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ العَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «يَأْنِيكُمْ رِجَالٌ مِنْ قِبَلِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «يَأْنِيكُمْ رِجَالٌ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ يَتَعَلَّمُونَ، فَإِذَا جَاؤُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً». قَالَ: مَرْحَباً خَيْراً». قَالَ: مَرْحَباً بَوْصِيَّةِ رَسُولِ الله عَلىٰ . [إسناده ضعيف، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ.

#### ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَهَابِ العِلْم

الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بنِ الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُمْرِو بنِ العَاصِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْد: "إِنَّ الله لا يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتُرُكُ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً العُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتُرُكُ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْم، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا». المحد: ١٥٥١، والبخاري: ١٠٠، ومسلم: ١٧٩٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَزِيَادِ بنِ لَبِيدٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو. وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيُّ عَيْدٍ مِثْلَ هَذَا.

[٢٨٤٤] (٢٦٥٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ صَالِح قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِح، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جُبَيْدِ بنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ، فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ العِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ». فَقَالَ زِيَادُ بِنُ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيُّ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا القُرْآنَ؟! فَوَ الله لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ، هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ اليَّهُودِ وَالنَّصَارَى، فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟». قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةً بِنَ الصَّامِتِ فَقُلْتُ: أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، قَالَ: صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِنْ شِئْتَ لأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عِلْم يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ، الخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ الْجَامِع(١)، فَلا تَرَى فِيهِ رَجُلاً خَاشِعاً. [حسن لغيره. الدارمي: ٢٨٨، والطحاوي في الشرح مشكل الآثار»: ٣٠٤، والطبراني في المسند الشاميين»: ٢٠٢٢، والحاكم: (١/٩٧١)].

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَمُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَلا نَعْلَمُ أَحَداً تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرَ يَحْبَى بنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةً بنِ صَالِحٍ نَحْوُ هَذَا.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: جماعة.

جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ .

#### ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَطْلُبُ بِعِلْمِهِ النُّنْيَا

[٢٨٤٥] (٢٦٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بنُ المِقْدَامِ العِجْلِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَحْاقُ بنُ يَحْيَى بنِ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْنُ كَعْبِ بنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله النُن كَعْبِ بنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَعْبُ يَقُولُ: «مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيبُجَارِي بِهِ العُلْمَاءَ، أَوْ لِيبُمَارِي بِهِ العُلْمَاءَ، أَوْ لِيبُمَارِي بِهِ السُّفَهَاءَ، وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَذْخَلَهُ اللهُ النَّارَ». [صحبح لغيره. ابن الجوزي في «العلل أَذْخَلَهُ اللهُ النَّارَ». [صحبح لغيره. ابن الجوزي في «العلل المتاهبة»: ٨٦، والذهبي في «الدينار»: ٣٤].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَإِسْحَاقُ بِنُ يَحْيَى بِنِ طَلْحَةَ لَيْسَ بِذَاكَ القَوِيِّ عِنْدَهُمْ، تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَل حِفْظِهِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ

[۲۸٤٧] (۲٦٥٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: خَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بِنُ حُدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بِنُ سُلِيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَمُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، وَجُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَنَسٍ.

حَدِيثُ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[۲۸٤٨] (۲٦٥٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ عَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْدٌ يَقُولُ: "نَضَّرَ الله عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْدٌ يَقُولُ: "نَضَّرَ الله المُرَأُ سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع". [صحيح احمد: ١٥٥٤، وابن ماجه: ٢٣٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ عَبْدِ اللهِ.

[۲۸٤٩] (۲٦٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَضَّرَ الله امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلْغَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. ثَلاثٌ لا وَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. ثَلاثٌ لا

<sup>(</sup>١) نضَّرَ الله: معناه الدعاء بالنضارة، وهي: النعمة والبهجة، يقال بتخفيف الضاد وتثقيلها، وأجودُها التخفيف. قاله الخطابي.

يُغِلُ (١) عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِم: إِخْلاصُ العَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَةِ المُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ». [الشانعي ني "مسنده»: (١٦/١)، والمعيدي: ٨٨، والبيهتي ني "معوفة السنة»: (١٦/١)، والبغوي ني «شرح السنة»: (١/ ٦٢)، وانظر ما قبله].

#### ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

[ ۲۸۵۰] (۲۲۰۹) حَدَّثَنَا أَبُو هِ شَامِ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِ شَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ كَذَبَ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [صحيح، وهو حديث عَلَي مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [صحيح، وهو حديث متواتر. أحمد: ٣٨١٤، وابن ماجه: ٣٠. وسلف مطولاً برقم: ٣٨١٤].

الفَزَادِيُّ ابْنُ بِنْتِ السُّدِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى الفَزَادِيُّ ابْنُ بِنْتِ السُّدِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بِنُ الفَزَادِيُّ ابْنُ بِنْتِ السُّدِيِّ قَالَ: حَنْ مِنْعِيِّ بِنِ عَنْ مَنْصُورِ بِنِ المُعْتَمِرِ، عَنْ رِبْعِيِّ بِنِ عَبْدِ حَرَاشٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله الله عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْ يَلِعُ النَّارَ». الله عَنْ عَلَيْ يَلِعُ النَّارَ». المحدد ١٠٩، والبخاري: ١٠١، ومسلم في مقدمته: ٢. وسياتي ضمن حديث مطول برقم: ١٠٤١،

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَالزَّبَيْرِ، وَصُعْمَانَ، وَالزَّبَيْرِ، وَصَعِيدِ بنِ زَيْدٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَأَنَسٍ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَمْرِو بنِ عَبَسَةً، وَعُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، وَمُعَاوِيَةً، وَبُرَيْدَةً، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي أُمَامَةً، وَعَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، وَالمُنْقَع، وَأَفِسِ النَّقَفِيِّ.

حَدِيثُ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

به على أن الراوي يشارك البادي بهذا الكذب.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: مَنْصُورُ بنُ المُعْتَمِرِ أَنْبَتُ أَهْلِ الكُوفَةِ.

وَقَالَ وَكِيعٌ: لَمْ يَكْذِبْ رِبْعِيُّ بنُ حِرَاشٍ فِي الْإِسْلام كِذْبَةً

المُعْدِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مُتَعَمِّداً - فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ (٢) مِنَ النَّارِ». [أحد: ١٣٣٣، والبخاري: ٨، ومسلم في مقدمته: ٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ .

#### ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ رَوَى حَدِيثاً وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ

[۲۸۰۳] (۲۲۹۲) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنِ حَبِيبِ بِنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنُي المُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنُي حَدِيثاً وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينَ (٣)، ومسلم في مقدمته: ١].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، وَسَمُرَةً. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ هَذَا الحَدِيثَ.

وَرَوَى الأَعْمَشُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) لا يغل، بكسر الغين المعجمة، وتشديد اللام على المشهور، والياء تحتمل الضم والفتح، فعلى الأول من أغلَّ: إذا خان، وعلى الثاني من غلَّ: إذا صار ذا حقد وعداوة. والمعنى: أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدَّغَل والشر.

 <sup>(</sup>٣) عي السبور . بيت .
 (٣) قال القاضي عياض ـ فيما نقله المباركفوري عنه في «تحقة الأحوذي» : (٧/ ٤٢٧) ـ : الرواية فيه عندنا «الكاذبين» على الجمع، ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه «المستخرج على صحيح مسلم» في حديث سمرة : «الكاذبيّنِ» بفتح الياء وكسر النون على التثنية ، واحتج

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَأَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَمُرَةَ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ أَصَحُّ.

قَالَ (١): سَأَلْتُ عَبْدَ الله بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبَا مُحَمَّدِ (٢) عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: "مَنْ حَدَّثَ عَنِي حَدِيثًا وَهُو يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُو أَحَدُ الكَاذِبِينَ». قُلْتُ لَهُ: مَنْ رَوَى حَدِيثًا وَهُو يَعْلَمُ أَنَّ إِسْنَادَهُ خَطَأٌ، يُخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِ ﷺ؟ أَوْ إِذَا رَوَى النَّاسُ عَدِيثًا مُرْسَلاً، فَأَسْنَدَهُ بَعْضُهُمْ، أَوْ قَلَبَ إِسْنَادَهُ، يَكُونُ قَدْ دَخَلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: لا، إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: لا، فَحَدَّثَ بِهِ، فَأَخَافُ أَنْ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَصْلٌ، فَحَدَّثَ بِهِ، فَأَخَافُ أَنْ الْحَدِيثِ .

### • الدِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيثِ رَسُولِ اشِ ﷺ

[۲۸۰٤] (۲۹۹۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ وَسَالِمٍ الْمُنْكَدِرِ وَسَالِمٍ الْمُنْكَدِرِ وَسَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَغَيْرُهُ رَفَعَهُ ـ قَالَ: «لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِنًا عَلَى أُرِيكَتِهِ وَغَيْرُهُ رَفَعَهُ ـ قَالَ: «لا أُلْفِينَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِنًا عَلَى أُرِيكَتِهِ بَأْتِيهِ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لا يَأْتِيهِ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لا أُدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ الله اتَّبَعْنَاهُ». [اسناده صحبح. أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ الله اتَّبَعْنَاهُ». [اسناده صحبح. أحد: ٢٣٨٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٣).

وَرَوَى بَغْضُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابنِ المُنْكَدِرِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْدِ الله بنِ النَّبِيِّ عَلَيْدِ الله بنِ النَّبِيِّ عَلَيْدِ الله بنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عُيَيْدَ الله بنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْدَ. وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إِذَا رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَلَى الإنْفِرَادِ، بَيَّنَ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ مِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، وَإِذَا جَمَعَهُمَا رَوَى هَكَذَا.

وَأَبُو رَافِعِ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ اسْمُهُ أَسْلَمُ.

[ ٢٨٥٥] ( ٢٦٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً بِنُ صَالِحٍ، عَنِ الحَسْنِ بِنِ جَابِرِ اللَّحْمِيِّ، عَنِ المِقْدَامِ بِنِ صَالِحٍ، عَنِ الحَسْنِ بِنِ جَابِرِ اللَّحْمِيِّ، عَنِ المِقْدَامِ بِنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «أَلا هَلْ عَسَى مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «أَلا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الحَدِيثُ عَنِي وَهُوَ مُتَّكِئُ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَعُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ الله، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلالاً فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ الله، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلالاً الله عَمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمُ الله كَمَا حَرَّمُ الله كَمَا حَرَّمُ الله الله عَرَاماً حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّم رَاماً حَرَّمُ الله كَمَا حَرَّمُ الله الله عَمْد: ١٧١٩٤ ، وأبو داود: ٤٦٠٤ مطولاً، وابو داود: ٤٦٠٤ مطولاً، وابو ماجه: ٢١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ١١ ﴿ لِهِ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ كِتَابَةِ العِلْم

[۲۸۵٦] (۲٦٦٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارِ (٥)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ يَسَارِ (١٠٥٠)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ يَسَارِ (٥)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ يَسَارِ (٥)، ومسلم: عَلَيْ فِي الْكِتَابَةِ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا (٦). [أحمد: ١١٠٨٥، ومسلم: ٧٥١٠ بنحوه].

<sup>(</sup>١) أي الإمام الترمذي.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الدارمي.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) بالجر عطفاً على قوله: ابن المنكدر. قاله المباركفوري.

 <sup>(</sup>٥) في المطبوع: «عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار»، وهو خطأ، والمثبت هو الموافق لمصادر التخريج و «التحفة»:
 (٣/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) قال النووي في «شرح مسلم»: (١٢٩/١٨): قال القاضي: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم، وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف، واختلفوا في المراد بهذا الحديث \_

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، وَرَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ.

#### ١٢ ﴿ مَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِيهِ

[۲۸۰۷] (۲۲٦٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ الخَلِيلِ بِنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَجْلِسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنَى النَّبِيِّ عَنَى النَّبِيِ عَنَى المَّدِيثَ، فَيُعْجِبُهُ وَلا يَحْفَظُهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَ

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو.

هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ القَائِمِ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: الخَلِيلُ بنُ مُرَّةَ مُنْكَرُ الحَدِيثِ.

[۲۸۹۸] (۲۹۹۷) حَدَّثَنَا يَىحْيَى بِنُ مُوسَى وَمَحْمُودُ بِنُ مُسْلِم، عَنِ الْمَوْلِيدُ بِنُ مُسْلِم، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ خَطَبَ، فَذَكَرَ القِصَّةَ فِي الْحَدِيثِ.

فَقَالَ أَبُو شَاهٍ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «اكْتُبُوا لأبِي شَاهِ». وَفِي الحَدِيثِ

قِصَّةٌ. [أحمد: ٧٢٤٢، والبخاري: ٢٤٣٤، ومسلم: ٣٣٠٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ مِثْلَ هَذَا.

[٢٨٥٩] (٢٦٦٨) حَدَّلَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّلَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّلَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنْ وَهْبِ بِنِ مُنَبَّهٍ، عَنْ أَخِيهِ \_ وَهُوَ هَمَّامُ بِنُ مُنَبِّهٍ \_ قَالَ: سَمِعْتُ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ \_ وَهُوَ هَمَّامُ بِنُ مُنَبِّهٍ \_ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ وَلَيْ الله بَنَ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ مِنْي، إِلَّا عَبْدَ الله بِنَ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ مِنْي، إِلَّا عَبْدَ الله بِنَ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لا أَكْتُبُ. [أحد: ٢٢٨٩، وسبكرد برفم: ٢٧٦٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَوَهْبُ بِنُ مُنَبِّهِ، عَنْ أَخِيهِ: هُوَ هَمَّامُ بِنُ مُنَبِّهِ.

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

[۲۸٦٠] (۲٦٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُف، عَنِ ابِنِ ثَوْبَانَ العَابِدُ الشَّامِيُّ - عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ ثَابِتِ بِنِ ثَوْبَانَ العَابِدُ الشَّامِيُّ - عَنْ حَسَّانَ بِنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيَّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بَلِّغُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ، وَمَنْ عَنِي وَلَوْ آيَةً، وَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [صحبع، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٨٦١] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

الوارد في النهي، فقيل: هو في حقّ من يوثق بحفظه، ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب، وتُحملُ الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه، كحديث: «اكتبوا لأبي شاه» وحديث صحيفة علي ﷺ، وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات، وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر ﷺ أنساً ﷺ حين وجَهة إلى البحرين، وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب، وغير ذلك من الأحاديث، وقيل: إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، فلما أمِن ذلك، أذن في الكتابة، وقيل: إنما نُهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط، فيشتبه على القارئ.

<sup>(</sup>١) الخطّ : منصوب بنزع الخافض، أي: إلى الخط.

أَبُو عَاصِم، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بِنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبُو عَاصِم، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بِنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ أَبِي كَبْشَةً السَّلُولِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ نَحْوَهُ. [أحمد: ٦٤٨٦، والبخاري: ٣٤٦١، وانظر ما قبله].

وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

### ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الدَّالُّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

[۲۸۹۲] (۲۲۷۰) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ بَشِيرٍ، عَنْ شَبِيبِ بِنِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ بَشِيرٍ، عَنْ شَبِيبِ بِنِ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَلَى آخَرَ، يَشْرِهُ مَا يَحْمِلُهُ، فَلَلَّهُ عَلَى آخَرَ، يَسْتَحْمِلُهُ، فَلَلَّهُ عَلَى آخَرَ، فَحَملَهُ، فَلَلَّهُ عَلَى آخَرَ، فَحَملَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ». [صحبح لغيره. الضياء في «المختارة»: ٢١٩٣، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، وَبُرَيْدَةً.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، عَن النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ.

آبد الله المحمود بن غَيْلانَ قَالَ: مَدْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: مَدْنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سِمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَّنْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ يَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ البَّرِيِّ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ يَسِيْ يَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَبُدِعٌ البَّرِيِّ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ يَسِيْ يَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يَسِيْ : «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ فَحَمَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله يَسِيْ : «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ» أَوْ قَالَ: «عَامِلِهِ». [أحمد: ٢٢٣٥١، وسلم: ٤٩٠٠، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ اسْمُهُ سَعْدُ بنُ إِيَاسٍ،

وَأَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ اسْمُهُ عُقْبَةُ بنُ عَمْرِو.

[٢٨٦٤] حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَقَالَ: "مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ". وَلَمْ يَشُكُّ فِيهِ. [احمد: وقَالَ: "مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ". وَلَمْ يَشُكُّ فِيهِ. [احمد: ١٧٠٨٤، وسلم: ٤٨٩٩، وانظر ما قبله].

[٢٨٦٥] (٢٦٧٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ وَالْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «اشْفَعُوا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «اشْفَعُوا وَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ الله عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ». [أحمد: 1908]، والبخاري: ١٩٠٨، وصلم: ١٩٩٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَبُرَيْدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بُرْدَةَ بِنِ أَبِي مُوسَى قَدْ رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَسُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً.

وَبُرَيْدٌ يُكْنَى أَبَا بُرْدَةَ: هُوَ ابنُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ.

[٢٨٦٦] (٣٦٧٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا مِنْ نَفْسٍ نُقْتَلُ مُسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا مِنْ نَفْسٍ نُقْتَلُ فَلْما إِلَّا كَانَ عَلَى ابِنِ آدَمَ كِفْلٌ (٢) مِنْ دَمِهَا، ذَلِكَ لأَنَّهُ وَلَّلُما أَلِّلَا كَانَ عَلَى ابِنِ آدَمَ كِفْلٌ (٢) مِنْ دَمِهَا، ذَلِكَ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَسَنَّ القَتْلَ ". وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: "سَنَّ القَتْلَ". [أحد: ٢٩٢١، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٨٦٧] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ

<sup>(</sup>١) يقال: أَبْدَعَت النَّاقة: إذا انقطعت عن السَّيْر بكلالٍ أو ظَلْعٍ، كأنه جَعَل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السَّيْر إبداعاً، أي إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها. قاله في «النهاية».

<sup>(</sup>٢) الكِفل: الجزء والنصيب. وقال الخليل: هو الضّعف.

عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. وَقَالَ: «سَنَّ الْقَتْلَ». [مسلم: ٤٣٨٠، وانظر ما قبله].

## ١٥ - بَابٌ فِيمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتَّبِعَ

[۲۸٦٨] (۲۲۷٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ يَتْبَعُهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْنًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى صَلالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِنْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ يَتْبَعُهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنَ الإِنْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ وَمَا إِلَى صَلالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِنْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ يَتْبَعُهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». [احمد: ٩١٦٠،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ حُذَيْفَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا .

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ المُنْذِرِ بنِ جَرِيرِ بنِ

عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضاً.

## ١٦ - بَابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ البِدَعِ

المحددة المنافع المافع المنافع المناف

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى ثَوْرُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ عَمْرِو السُّلَمِيِّ، عَنِ العِرْبَاضِ بِنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ، عَنِ العِرْبَاضِ بِنِ سَارِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا.

[٢٨٧١] حَدَّثَنَا يِذَلِكَ الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ وَعَاصِم، عَنْ ثَوْدِ بنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ ثَوْدِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَمْرٍ السُّلَمِيِّ، عَنِ الغِرْبَاضِ بنِ سَارِيَة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ السُّلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ السُّلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَيْ السَّلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَيْ السَّلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ الْمَدِيْ الْمَدِيْ الْمَدِيْ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُلَالِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلِي الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿بُجَيرِ ۗ، وهو خطأ.

وَالعِرْبَاضُ بنُ سَارِيَةً يُكْنَى أَبَا نَجِيحٍ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حُجْرِ بنِ حُجْرٍ، عَنْ عِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

[۲۸۷۲] (۲۹۷۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ مَرْوَانَ بنِ مُعَاوِيَةً، عَنْ كَثِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَنْ كَثِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَلْ النَّبِي اللهِ عَنْ كَثِيرِ بنِ الحَادِثِ: «اعْلَمْ»، قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا قَالَ لِبِلالِ بنِ الحَادِثِ: «اعْلَمْ»، قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْدِي، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْ فَصِلَ بِهَا مِنْ عَمِلَ بِهَا، يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلالَةٍ لا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلالَةٍ لا يَرْضَاهَا الله وَرَسُولُهُ، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئاً». [اسناد، ضعبف. ابن ماجه: ٢٠٩ و٢٠٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَمُحَمَّدُ بِنُ عُيَيْنَةَ هَذَا هُوَ مِصِّيصِيٌّ شَامِيٌّ، وَكَثِيرُ بِنُ عَبْدِ الله هُوَ ابْنُ عَمْرِو بِنِ عَوْفٍ المُزَنِيُّ.

[۲۸۷۳] (۲۲۷۸) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ حَاتِمِ الأَنْصَارِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٌّ بنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٌّ بنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا بُنَيَّ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ بُنيَّ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لأَحَدٍ فَافْعَلْ». ثُمَّ قَالَ لِي: "يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَتِي، لأَحَدٍ فَافْعَلْ». ثُمَّ قَالَ لِي: "يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَتِي، وَمَنْ أَحْيَانِي، وَمَنْ أَحْيَانِي، وَمَنْ أَحْيَانِي، مَعْ فِي الجَنَّةِ». وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ. [إسناده مُعِي فِي الجَنَّةِ». وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ. [إسناده

ضعيف. أبو يعلى: ٣٦٢٤، والطبراني في «الأوسط»: ٥٩٩١، وفي «الصغير»: ٨٥٦. مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ .

وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الله الأَنْصَادِيُّ ثِفَةٌ، وَأَبُوهُ ثِفَةٌ، وَعَلِيُّ بِنُ زَيْدٍ صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا يَرْفَعُ الشَّيْءَ الَّذِي يُوقِفُهُ غَيْرُهُ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ بَشَّادٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الوَلِيدِ: قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ زَيْدٍ وَكَانَ رَفَّاعاً. وَلا نَعْرِفُ لِسَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَنَسٍ رِوَايَةً إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ بِطُولِهِ.

وَقَدْ رَوَى عَبَّادٌ المِنْقَرِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ.

وَذَاكَرْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَلَمْ يَعْرِفْ لِسَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَنْسٍ هَذَا الحَدِيثَ وَلا غَيْرَهُ، وَمَاتَ أَنْسُ بِنُ مَالِكِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَيَسْعِينَ، وَمَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ سَعِيدُ بِنُ المُسَيَّبِ بَعْدَهُ بِسَنَتَيْنِ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَيَسْعِينَ.

## ١٧ - بَابٌ فِي الإِنْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ

[۲۸۷۹] (۲۲۷۹) حَدَّنَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّنَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اثْرُكُونِي مَا تَرَكُتُكُمْ، فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَخُذُوا عَنِي، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَخُذُوا عَنِي، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ». كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ». [أحمد: ۱۰٤۲۹، والبخاري: ۲۱۸۸، وسلم: ۲۱۱۵].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) أي: أظهرها وأشاعها بالقول أو العمل.

<sup>(</sup>٢) قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": (٧/ ٤٤٥): كذا في النسخ الحاضرة من الإحياء في المواضع الثلاثة، وأورد صاحب «المشكاة» هذا الحديث نقلاً عن الترمذي بلفظ: "من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، من الإحباب في المواضع الثلاثة، فالظاهر أنه قد وقع في بعض نسخ الترمذي هكذا، والله تعالى أعلم. اهـ. ووقع في المطبوع: "من أحيا سنتي فقد أحبّني، ومن أحبّني كان معي في الجنة».

#### ١٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي عَالِم المَدِيثَةِ

[٢٨٧٥] (٢٦٨٠) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الصَّبَاحِ البَرَّارُ وَإِسْحَاقُ بنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينَىٰ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينَىٰ أَبِي الرَّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رِوَايَةً: "يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رِوَايَةً: "يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبِلِ يَطْلُبُونَ العِلْمَ، فَلا يَجِدُونَ أَحَداً النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبِلِ يَطْلُبُونَ العِلْمَ، فَلا يَجِدُونَ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ المَدِينَةِ». [اسناده ضعيف. أحمد: ٧٩٨٠، وانسائي في الكبرى": ٢٧٧٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيثُ ابن عُيَيْنَةً.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا: مَنْ عَالِمُ المَدِينَةِ؟ إِنَّهُ مَالِكُ بنُ أَنسِ .

وَقَالَ إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: هُوَ الْعُمَرِيُّ الزَّاهِدُ، وَاسْمُهُ: عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ عَبْدِ الله.

وَسَمِعْتُ يَحْيَى بِنَ مُوسَى يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: هُوَ مَالِكُ بِنُ أَنْسِ<sup>(۱)</sup>.

#### ١٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الفِقْهِ عَلَى العِبَادَةِ

[٢٨٧٦] (٢٦٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ عَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ جَنَاحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَقِيهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَقِيهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ قَالَ: أَلْفِ عَابِدٍ». [إسناده ضعيف جدًّا. ابن ماجه: ٢٢٢].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الوَلِيدِ بنِ مُسْلِم.

[۲۸۷۷] (۲۸۲۷) حَدَّثَنَا مَحْمُوهُ بِنُ جِدَاشِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَزِيدَ الوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بِنُ رَجَاءِ بِنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَيْسِ بِنِ كَثِيرٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ المَدِينَةِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُوَ بِدِمَشْقَ،

فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي؟ قَالَ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكُ لَمُحَدُّنُهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَى، قَالَ: أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: مَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ: لا، قَالَ: مَا جِئْتَ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الحَدِيثِ؟ قَالَ: فَإِنِّي سَمِغْتُ رَسُولَ الله عَلَى مَلْكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي فِيهِ عِلْماً، مَسَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي فِيهِ عِلْماً، مَسَلَكَ الله بِهِ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلائِكَة لَتَضَعُ الْجِنْحَتَهَا رِضَى لِطَالِبِ العِلْم، وَإِنَّ العَالِم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ، حَتَّى الحِيتَانُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ، حَتَّى الحِيتَانُ فِي المَاعِرِ كَفَصْلِ القَمَرِ عَلَى المَاعِدِ كَفَصْلِ القَمَرِ عَلَى المَاعِدِ كَفَصْلِ القَمَرِ عَلَى المَاءِ، وَفَضْلُ العَالِم عَلَى العَابِدِ كَفَصْلُ القَمَرِ عَلَى المَاءِ وَرَثُهُ الأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمُ الْعَلَمُ وَرَثُهُ الأَنْبِياءِ، إِنَّ الْعَلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِحَظِّ وَافِرٍ». [حسن بشواهده. أحمد: ١٧١٥٥، المَاء وابن ماجه: ٢١٧٦، وابن ماجه: ٢٣٦، وابن ماجه: ٢٣٤، وابن ماجه: ٢٦٢، وفي إسناد أبي داود وابن ماجه رباء بن حيوة، وهو الصواب كما سبذكر المصنَف].

وَلا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بنِ رَجَاءِ بنِ حَيْوةَ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ، هَكَذَا حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ خِدَاشِ هَذَا الحَدِيثَ.

وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَاصِمِ بِنِ رَجَاءِ بِنِ حَيْوَةً، عَنْ دَاوُدَ بِنِ جَمِيلٍ (٢)، عَنْ كَثِيرِ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ يَيَّالِيَّةً. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بِنِ خِدَاشٍ، وَرَأَى مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا أَمَ عَ

[۲۸۷۸] (۲۸۷۳) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثُنَا هُنُوعَ، عَنِ ابنِ أَشْوَعَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ سَلَمَةَ الجُعْفِيِّ قَالَ: قَالَ يَزِيدُ بنُ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثاً كَثِيراً أَخَافُ أَنْ يُنْسِينِي أَوَّلَهُ آخِرُهُ، فَحَدِّثْنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جَامِعاً، قَالَ: يُنْسِينِي أَوَّلَهُ آخِرُهُ، فَحَدِّثْنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جَامِعاً، قَالَ:

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع بعد هذا: وَالعُمَرِيُّ هُوَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ.

<sup>(</sup>٢) في المُطبوع: ﴿ الوليد بن جميلٍ ۗ وكلاهما قيل في اسمه، كمّا في التهذيب الكُمالِ ؛ (٨/ ٣٧٨) وفروعه.

«اتَّقِ الله فِيمَا تَعْلَمُ». [إسناده ضعيف. هناد في "الزهد": ٩٣٦، وعبد بن حميد: ٤٣٦، وابن قانع في "معجم الصحابة": (٢/ ٢٢٤)، والطبراني في "الكبير": (٢٢/ (٦٣٣))، والبيهقي في "الزهد الكبير": ٨٩٥، والمزي في "تهذيب الكمال": (٢٣/ ١٤٦ ـ ١٤٧)].

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، وَهُوَ عِنْدِي مُرْسَلٌ، وَلَمْ يُدْرِكُ عِنْدِي ابْنُ أَشْوَعَ يَزِيدَ بنَ سَلَمَةَ، وَابْنُ أَشْوَعَ اللهُ سُعِيدُ بنُ أَشْوَعَ.

[٢٨٧٩] (٢٦٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بِنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَصْلَتَانِ لا أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَصْلَتَانِ لا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ، وَلا فِقْهٌ فِي النَّيْنِ». [إسناده حسن. ابن المبارك في «الزهد»: ٤٥٩، والعقيلي في «النهعفاء»: (٢٤/٢)، والطبراني في «الأوسط»: ٨٠١٠، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٨/ ٢٧٥)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ مَنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّيْخِ: خَلَفِ بنِ أَيُّوبَ العَامِرِيِّ، وَلَمْ أَرَ أَحَداً يَرْوِي عَنْهُ غَيْرَ مُحَمَّدِ بنِ العَامِرِيِّ، وَلَمْ أَرَ أَحَداً يَرْوِي عَنْهُ غَيْرَ مُحَمَّدِ بنِ العَلاءِ، وَلا أَدْرِي كَيْفَ هُوَ؟

[۲۸۸۰] (۲۲۸۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى فَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ فَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَمِامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ الله عَلَى رَجُلانِ: أَمِامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ الله عَلَى رَجُلانِ: أَحَدُهُمَا عَابِدٌ، وَالآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى أَدْنَاكُمْ». ثُمَّ فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ». ثُمَّ فَالُ رَسُولُ الله عَلَى العَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى العَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى العَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى العَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى العَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرَضِينَ، حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ». [إسناده محنمل للتحسين. الطبراني في «الكبير»: ٧٩١١ و٧٩١٢، وتمام في «فوائده»: ١٢٤٣، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (١٦٦/٦٣)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ(١).

سَمِعْتُ أَبَا عَمَّارِ الحُسَيْنَ بِنَ حُرَيْثِ الخُزَاعِيَّ يَقُولُ: عَالِمٌ عَامِلٌ يَقُولُ: عَالِمٌ عَامِلٌ مُعَلِّمٌ يُدْعَى كَبِيراً فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ.

البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَنْ ذَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْشَم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْشَم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ دَسُولِ الله عَنْ قَالَ: «لَنْ يَشْبَعَ المُؤْمِنُ اللهُ عَنْ فَالَ: «لَنْ يَشْبَعَ المُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الجَنَّةُ». [إسناده ضعف ابن حبان: ٩٠٣ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[۲۸۸۲] (۲۲۸۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ الوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ (٢) ضَالَّةُ المُؤْمِنِ (٣)، وَسُولُ الله ﷺ: «الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ (٢) ضَالَّةُ المُؤْمِنِ (٣)، فَحَيْثُ وَجَدَهَا، فَهُو أَحَقُ بِهَا (٤)». [إسناده ضعف جدًا. ابن ماجه: ١٦٦٩].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَإِبْرَاهِيمُ بنُ الفَصْلِ المَحْزُومِيُّ ضَعِيفٌ.



ا في المطبوع: «غريب» فقط.

<sup>(</sup>٢) المراد بالكلمة: الحكمة المفيدة. والحكمة: هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم.

<sup>(</sup>٣) أي: مطلوب المؤمن، فلا يزال يطلبها، كما يتطلب الرجل ضالته.

<sup>(</sup>٤) أي: فهو أحق بالعمل بها واتباعها.

## بنب مِ اللَّهِ النَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ الرَّحِيبَ إِن

## [٤٢] أَبُوَابُ الاسْتِئْذَانِ وَالآدَابِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

## ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْشَاءِ السَّلام

[۲۸۸۳] (۲۸۸۸) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِو، لا تَدْخُلُوا (۱) الجَنَّة حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحْابُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحْابُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَخْابُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، وَلا تَوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، وَلا تَوْمِنُوا حَتَّى تَوْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، وَلا تَوْمِنُوا حَتَّى الْمَا إِذَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ؟ وَمَلْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُنْ الْحَد: ١٩٤، ومسلم: ١٩٤].

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ سَلَامٍ، وَشُرَيْحِ بنِ هَانِيْ عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَالبَرَاءِ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٢ ـ بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ السَّلام

[۲۸۸٤] (۲۸۸۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْحُمَيْنُ بنُ مُحَمَّدٍ الْجَرِيرِيُّ الْبَلْخِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيِّ، عَنْ عَوْفِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً عَوْفِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً عَوْفِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِي يَعِيْ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِي يَعِيْ : "عَشْرُ». وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، فَقَالَ النَّبِي يَعِيْدٍ : "عَشْرُونَ». فَقَالَ النَّبِي يَعِيدٍ : "فَلاثُونَ». عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ النَّبِي يَعِيدٍ : "فَلاثُونَ». عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ النَّبِي يَعِيدٍ : "فَلاثُونَ». وَمَدُه الله وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ النَّبِي يَعِيدٍ : "فَلاثُونَ». السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ النَّبِي يَعِيدٍ : "فَلاثُونَ». وَمَدَاءَ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ النَّبِي يَعِيدٍ : "فَلاثُونَ». وَمَدَاءَ المَد المَاهُ عَلَى النَّي يَعْلَى اللهُ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ النَّبِي يَعْلَى اللهُ وَبَرَكَاتُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَبَرَكَاتُهُ وَاللهُ وَبَرَكَاتُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْوَد الْهُ وَاللهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بنِ حُصَينٍ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَلِيٍّ، وَسَهْلِ بنِ حُنَاف.

#### ٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الإِسْتِئْذَانَ ثَلَاثُ

[٧٨٨٠] (٢٦٩٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَن الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةً. ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَذْخُلُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: ثِنْتَانِ. ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: ثَلاثٌ. ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ: مَا صَنَعَ؟ قَالَ: رَجَعَ، قَالَ: عَلَيَّ بهِ. فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟ قَالَ: السُّنَّةُ، قَالَ: السُّنَّةُ؟ وَالله لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبُرْهَانٍ وَبِبَيِّنَةٍ، أَوْ لأَفْعَلَنَّ بِكَ. قَالَ: فَأَتَانَا وَنَحْنُ رُفْقَةٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ الله عَيْدُ؟ أَلَمْ يَقُلُ رَسُولُ الله عَيْدُ: «الإِسْتِتْذَانُ ثَلاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ»؟ فَجَعَلَ القَوْمُ يُمَازِحُونَهُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَا أَصَابَكَ فِي هَذَا مِنَ العُقُوبَةِ فَأَنَا شَرِيكُكَ. قَالَ: فَأَتَّى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا كُنْتُ عَلِمْتُ بِهَذَا. [أحمد: ١١١٤٥، والبخاري: ٦٢٤٥، ومسلم:

> وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأُمِّ طَارِقٍ مَوْلاةِ سَعْدٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

وَالْجُرَيْرِيُّ اسْمُهُ سَعِيدُ بنُ إِيَاسٍ، يُكْنَى أَبَا مَسْعُودٍ،

<sup>(</sup>۱) كذا، والأصل في هذه العبارة أن تكون: لا تدخلون، بالنون، والأول صحيح أيضاً، وقد علقنا على هذه العبارة بشيء من التطويل فيما مضى عند الحديث: ٢٦٧٨، فانظره إن شئت.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «حسن» فقط.

وَقَدْ رَوَى هَذَا غَيْرُهُ أَيْضاً عَنْ أَبِي نَضْرَةً، وَأَبُو نَضْرَةً العَبْدِيُّ اسْمُهُ المُنْذِرُ بنُ مَالِكِ بنِ قِطَعَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو زُمَيْلِ اسْمُهُ سِمَاكٌ الحَنَفِيُّ.

وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عُمَرُ عِنْدَنَا عَلَى أَبِي مُوسَى حِينَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْهُ قَالَ: «الإسْتِغْذَانُ ثَلاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ»، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَاللَّهُ مُوسَى ثَلاثاً، فَأَذِنَ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِمَ هَذَا الَّذِي رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْهُ قَالَ: «فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ».

#### ٤ ـ بَابٌ: كَيْفَ رَدُّ السَّلام؟

[۲۸۸۷] (۲۹۹۲) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ مُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ مُمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدِ، المَسْجِدِ وَرَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَصَلًى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّم عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: فَصَلًى ثُمَّ مَصَلًى الله ﷺ: وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ. [أحمد: ٩٦٣٥، والبخاري: ٢٥٥١، ومسلم: ٨٨٦ مطولاً. وسلف مطولاً برقم: ٣٠٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ

عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١٠).

وَحَدِيثُ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أَصَحُّ.

## ٥ ـ بَابٌ فِي تَبْلِيغِ السَّلامِ

[۲۸۸۸] (۲۲۹۳) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ الكُوفِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ زَكَرِيًّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ لَهَا: "إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِثُكِ حَدَّثَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ لَهَا: "إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِثُكِ السَّلامَ». قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ. [احمد: ۲۲۲۸، والبخاري: ۲۲۵۳، ومسلم: ۲۳۰۱. وسبأتي بونم: ۲۲۱۹، والبخاري: ۲۲۵۳، ومسلم: ۲۲۰۱. وسبأتي

وَفِي البَابِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ لَهُ .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضاً عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةَ.

#### ٦ ـ بَابٌ فِي فَضْلِ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلام

[٢٨٨٩] (٢٦٩٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا قُرَّانُ بنُ تَمَّامِ الأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، عَنْ سُلَيْم بنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، الرَّجُلانِ يَلْتَقِيَانِ، أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلامِ؟ فَقَالَ: "أَوْلاهُمَا بِاللهِ (٢)». [صحيح. أحمد: بالسَّلامِ؟ وَأُو داود: ١٩٧٥ بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ مُقَارِبُ الحَدِيثِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بنَ يَزِيدَ يَرْوِي عَنْهُ مَنَاكِيرَ.

٧ ـ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ إِشَارَةِ اليَدِ فِي السَّلَامِ

[٢٨٩٠] (٢٦٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

 <sup>(</sup>١) بعد هذا في المطبوع: وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: "وَعَلَيْكَ".

<sup>(</sup>٢) أي: أقرب المتلاقيين إلى رحمة الله من بدأ بالسلام.

لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْمِ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّه بِغَيْرِنَا، لا رَسُولَ الله عَيْمُ وَلا بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ اليَهُودِ الإِسْارَةُ بِالأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِسَارَةُ بِالأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِسَارَةُ بِالأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِسَارَةُ بِالأَصَارِي فِي «الأوسط»: ٧٣٨٠ مطولاً، في «الأوسط»: ٧٣٨٠ مطولاً، والفضاعي في «مسند الشهاب»: ١١٩١، وابن الجوزي في «العلل المتناهية»: ١٢٠١].

هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

وَرَوَى ابْنُ المُبَارَكِ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابنِ لَهِيعَةً، فَلَمْ يَرْفَعْهُ.

#### ٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الصَّبْيَانِ

[۲۸۹۱] (۲۲۹۲) حَدَّثَنَا أَبُو الحَطَّابِ زِيَادُ بِنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ (١) سَهْلُ بِنُ حَمَّادِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ ثَابِتٌ: كُنْتُ مَعَ أَنس، فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ أَنسٌ: كُنْتُ مَعَ أَنس، فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ أَنسٌ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَالْخِارِي: ١٢٤٧، وسلم: ٥٦٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ثَابِتٍ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنْ أَنَسٍ.

[٢٨٩٢] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. [صحبع: وانظر ما فبله].

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ

[٢٨٩٣] (٢٦٩٧) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ بَهْرَامُ أَنَّهُ سَمِعَ شَهْرَ بنَ حَوْشَبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْماً، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَنْوَى بِيَدِهِ بِالتَسْلِيمِ. وَأَشَارَ عَبْدُ الحَمِيدِ بِيَدِهِ بِالتَسْلِيمِ. وَأَشَارَ عَبْدُ الحَمِيدِ بِيَدِهِ . [اسناده حسن. أحمد: ٢٧٥٦١ مطولاً، وأبو داود: ٢٧٥٦، وابن ماجه: ٣٧٠١ بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ: لا بَأْسَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: شَهْرٌ حَسَنُ الحَدِيثِ. وَقَوَّى أَمْرَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ عَوْنِ، ثُمَّ رَوَى عَنْ هِلالِ بنِ أَيْنَبَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبِ.

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بِنُ شُمَيْلٍ، عَنِ ابِنِ عَوْنٍ قَالَ: إِنَّ شَهْراً نَزَكُوهُ (٢). قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ البَّوْ مَالَ: إِنَّ شَهْراً نَزَكُوهُ (٢). قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ البَّوْضُرُ: نَزَكُوهُ (٢)، أَيْ: طَعَنُوا فِيهِ، لأَنَّهُ وَلِيَ أَمْرَ السَّلْطَان.

## ١٠ ـ بَابٌ فِي التَّسْلِيمِ إِذَا نَخَلَ بَيْتَهُ

[۲۸۹٤] (۲۲۹۸) حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمِ الأَنْصَارِيُّ البَصْرِيُّ مُسْلِمُ بنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله البَصْرِيُّ مُسْلِمُ بنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ بنِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٌّ بنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "يَا المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ بُنَيَّ ، إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ، يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ بَنَيْكَ ». [إسناده ضعيف. أبو يعلى: ٣٦٢٤، والطبراني في «الأوسط»: (٩٩١، وفي «الصغير»: (٩٩٠، وابن عساكر في «ناريخ دمشة»: (٩٤٩، ٢٤٢) مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

أي المطبوع: «أبو غياث»، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: «تركوه»، وقيده النووي في «شرح مسلم»: (٩٢/١) بالنون والزاي، وشرحه مسلم في مقدمة «صحيحه»: ٣٦: أي أخذته ألسنة الناس.

## ١١ ـ بَابُ السَّلامِ قَبْلَ الكَلامِ

[٢٨٩٥] (٢٦٩٩) حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَنْبَسَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْد: «السَّلامُ قَبْلَ الكَلامِ».

[٢٨٩٦] وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ وَيَهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ وَيَهَ فَالَ: «لا تَدُعُوا أَحَداً إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ». [إسناده ضعيف جدًّا. أبو يعلى: ٢٠٥٩، وابن عدي في الكامل»: (٢/٤/٦) مجموعاً مع الحديث الذي قبله].

هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: عَنْبَسَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ ذَاهِبٌ، وَمُحَمَّدُ بنُ زَاذَانَ مُنْكُرُ الحَدِيثِ.

## ١٢ - بَابٌ فِيمَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّسْلِيمِ عَلَى الذُّمِّيِّ

[۲۸۹۷] (۲۷۰۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ<sup>(۱)</sup> بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا تَبْدُؤُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فَيَقِهِ وَالنَّصَارَى بِالسَّلامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ اللَّهُ الصَد: ۲۵۹۷، ومسلم: وهو مكرد: ۱۹۹۶].

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۸۹۸] (۲۷۰۱) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَحْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِنَّ رَهْطاً مِنَ اليَهُودِ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِنَّ رَهْطاً مِنَ اليَهُودِ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِنَّ مَعْلَيْكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ السَّامُ عَلَيْكُمْ السَّامُ السَّامُ السَّامُ عَلَيْكُمْ السَّامُ عَلَيْكُمْ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ عَلَيْكُمْ السَّامُ السَّا

وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ النَّبِيُ يَلِيُّ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ الله يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «قَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ». [أحمد: ٢٤٠٩٠، والبخاري: ٢٩٢٧، ومسلم: ٥٦٥٦].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَصْرَةً (٢) الغِفَارِيِّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُهَنِيِّ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلامِ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ المُسْلِمُونَ وَغَيْرُهُمْ

[۲۸۹۹] (۲۷۰۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَسَامَةَ بنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ مَرَّ بِمَجْلِسٍ غُرْوَةَ أَنَّ أَسَامَةَ بنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. [احمد: فِيهِ أَخْلاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. [احمد: ٢١٧١٧، والبخاري: ٤٥٦٦، ومسلم: ٤٦٥٩ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ١٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى المَاشِي

[ ٢٩٠٠] ( ٢٧٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ قَالاً: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً، عَنْ حَبِيبِ بِنِ الشَّهِيدِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي النَّبِيِّ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى الفَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى الفَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى الفَاشِي الفَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ». وَزَادَ ابْنُ المُثَنَّى عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ». وَزَادَ ابْنُ المُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ: «وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ». [أحمد: في حَدِيثِهِ: «وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ». [أحمد: ١٩٢٥، والبخاري: ١٢٣٣، ومسلم: ١٩٤٥].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ شِبْلٍ، وَفَضَالَةً بنِ عُبَيْدٍ، وَجَابِرِ.

هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «سهل»، وهو محرف.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «نضرة»، وهو تصحيف.

وَقَالَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَيُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ وَعَلِيُّ بنُ زَيْدٍ: إِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

[۲۹۰۱] (۲۷۰٤) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بِنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ». [أحمد: ۸۱۱۲، والبخاري: ۱۳۳۱، وانظر ما قِله].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ(١).

[۲۹۰۲] (۲۷۰۰) حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْوَةُ بِنُ شُويْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئِ الْحَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ، عَنْ فَضَالَةً بِنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٍّ قَالَ: "يُسَلِّمُ الفَّارِسُ عَلَى عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْقَائِمِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى الْقَائِمِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ». وصحح أحمد: ٢٣٩٤١/م، والنساني في "الكبرى": ١٠٠٩٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو عَلِيِّ الجَنْبِيُّ اسْمُهُ عَمْرُو بنُ مَالِكٍ.

## ١٥ ـ بَابُ التَّسْلِيم عِنْدَ القِيَامِ وَالقُعُودِ

[ ٢٩٠٣] ( ٢٧٠٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ابنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ (٢)». [صحح فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ (٢)». [صحح أحد: ٧١٤٢، وأبو داود: ٧٠٤٥، والنسائي في «الكبرى» بنحوه:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ ابنِ عَجْلانَ أَيْضاً، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

#### ١٦ \_ بَابُ الإِسْتِئْذَانِ قُبَالَةَ البَيْتِ

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي أَمَامَةً.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابن لَهِيعَةً.

وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ.

## ١٧ - بَابُ مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْم بِغَيْرِ إِنْنِهِمُ

[ ۲۹۰٥] (۲۷۰۸) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أُنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أُنَسِ أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ فِي بَيْتِهِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ بِعِشْقَصِ (٥)، فَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ. [أحمد: ١٢٠٥٥، والبخاري: بعشقص (٥)، فَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ. [أحمد: ١٢٠٥٥، والبخاري: ١٢٤٥، وسلم: ١٢١٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أي: هما جميعاً سُنَّةٌ حقيقةٌ بالعمل بها، فلا وجه لترك الثاني مع إثبات الأول. قاله السندي.

<sup>(</sup>٣) أي: في الكشف والدخول.

<sup>(</sup>٤) أي: ما عِبت عليه صنيعه، أو لم أقم عليه الحد.

<sup>(</sup>a) المِثقص: نصل السهم، وهو رأسه.

[۲۹۰٦] (۲۷۰۹) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْنِانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ مِدْرَاةٌ يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ وَمَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ مِدْرَاةٌ يَحُكُ بِهَا رَأْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهَا فِي النَّبِيُ عَلَيْكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِسْتِثْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ». [أحمد: عَبْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِسْتِثْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ». [أحمد: ٢٢٨٠٧ ، والبخاري: ٢٢٤٠ ، ومسلم: ٥٦٤٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ١٨ ـ بَابُ التَّسْلِيمِ قَبْلَ الإِسْتِئْذَانِ

[۲۹۰۷] (۲۷۱۰) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بِنُ وَکِیعِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً، عَنِ ابنِ جُرَیْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنَ عَبْدِ الله بِنِ صَفْوَانَ عَمْرُو بِنَ عَبْدِ الله بِنِ صَفْوَانَ أَنَّ عَمْرُو بِنَ عَبْدِ الله بِنِ صَفْوَانَ بِنَ أُمَیّةً بَعَنَهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ صَفْوَانَ بِنَ أُمَیّةً بَعَنَهُ بِلَبَنٍ وَلِبَأٍ (۱) وَضَغَابِیسَ إِلَى النَّبِیِ ﷺ، وَالنَّبِی ﷺ، وَالنَّبِی ﷺ، وَالنَّبِی ﷺ، وَالنَّبِی اللَّبِی اللَّهِ الوَادِی، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَسْتَأُذِنْ، وَلَمْ أُسْتَأُذِنْ، وَلَمْ أُسْلَمْ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: "ارْجِعْ فَقُلِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَسْلَمْ، فَقَالَ النَّبِی ﷺ: "ارْجِعْ فَقُلِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَاللَّهُ مَنْوَانُ.

قَالَ عَمْرٌو(٢): وَأَخْبَرَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أُمَيَّةُ بِنُ صَفْوَانَ، وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَدَةَ. [صحبح. أحمد: ١٥٤٢٥، وأبو داود: ١٧٣٥، والنساني في «الكبرى»: ١٧٣٥ والنساني.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابنِ جُرَيْجٍ، وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ أَيْضاً عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ مِثْلَ هَذَا .

وَضَغَابِيسُ: هُوَ حَشِيشٌ يُؤْكَلُ، وَقِيلَ: شَبِيهٌ بِصَغِيرِ القِثَّاءِ.

[۲۹۰۸] (۲۷۱۱) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَقَالَ: اسْمَنْ هَذَا؟»، فَقَالَ: المَنْ هَذَا؟»، فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: «أَنَا أَنَا!». كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ. [احمد: ١٤١٨٥، والبخاري: ٢٢٥٠، ومسلم: ١٤٦٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ١٩ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ طُرُوقِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ لَيْلاً

[٢٩٠٩] (٢٧١٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُخْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُخْمَدُ بِنِ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْمَانُ بِنُ عُمَيْنَةً، عَنِ الأَسْوَدِ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ العَنْزِيِّ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَاهُمْ أَنْ يَطْرُقُوا النِّسَاءَ العَنزيِّ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَاهُمْ أَنْ يَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيُلاً . [أحمد: ١٤٣٠٤، وبنحوه البخاري: ٣٤٣، ومسلم: ٤٩٦٩].

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجُو عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَاهُمْ أَنْ
يَظْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلاً، قَالَ: فَطَرَقَ رَجُلانِ بَعْدَ نَهْيِ النَّبِيِّ
ﷺ، فَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً.

#### ٢٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَتْرِيبِ الكِتَابِ

[۲۹۱۰] (۲۷۱۳) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ جَايِرِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَاباً فَلْيُتَرِّبُهُ (۲)، وَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَاباً فَلْيُتَرِّبُهُ (۲)، فَإِنَّهُ أَنْجَعُ لِلْحَاجَةِ (٤)». [إسناده ضعيف بمرة. ابن ماجه: ۲۷۷٤ بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لا نَعْرِفُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

<sup>(</sup>١) اللَّبأ، كعنب: هو أول ما يحلب عند الولادة.

<sup>(</sup>٢) أي ابن أبي سفيان.

<sup>(</sup>٣) أتربه: جعل عليه التراب، أو ذرَّ عليه التراب لتجفيف بلة المداد؛ صيانة عن طمس الكتابة.

<sup>(</sup>٤) أي: أقرب لقضاء مطلوبه وتيسر مأربه.

وَحَمْزَةُ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو النَّصِيبِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الخَدِيثِ.

#### ۲۱ ـ بَابٌ

آلاً الله (۱) المحارِثِ، عَنْ عَنْبَسَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدُ الله (۱) الحَارِثِ، عَنْ عَنْبَسَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ وَاذَانَ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ قَالَ: دَخَلْتُ وَاذَانَ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَلَى رَسُولِ الله وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: والسَادِهُ عَلَى أَذُكُو لِلْمَالِي (۲)». [إسناده ضعيف جدًا. ابن حبان في "المجروحين": (۲/۹۷ ـ ۱۸۹)، وابن عدى على في "الكامل": (۲/۹۷ ـ ۱۹۹)، وابن الجوزي في "الموضوعات": ۵۰۳]. دمنو": (۲٫۷ من ۱۳۰ وابن الجوزي في "الموضوعات": ۵۰۳].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَهُوَ إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، مُحَمَّدُ بِنُ زَاذَانَ وَعَنْبَسَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ.

#### ٢٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ السُّرْيَانِيَّةِ

[۲۹۱۲] (۲۷۱۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَجِيةٍ وَيْلِا بِنِ ثَابِتٍ قَالَ: خَارِجَةَ بِنِ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ قَالَ: خَارِجَةَ بِنِ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله عَيْ أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ كَلِمَاتِ (٣) يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ». قَالَ: فَمَا وَقَالَ: "إِنِّي وَالله مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ». قَالَ: فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهُ مَرَّ بِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ لَهُ، قَالَ: فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهُ مَرَّ بِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ لَهُ، قَالَ: فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهُ كَانَ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ، كَانَ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ، فَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ، فَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ . [صحبح. أحمد: ٢١٦١٨، وعلقه البخاري بصبغة الجزم: ٢١٩٤، وأبو داود: ٣٦٤٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَقَدْ رَوَاهُ الأَعْمَشُ عَنْ ثَابِتِ بنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ يَقُولُ: أَمَرَنِيَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَتَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةً.

### ٢٣ ـ بَابٌ فِي مُكَاتَبَةِ المُشْرِكِينَ

[۲۹۱۳] (۲۷۱٦) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ حَمَّادٍ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْثَ كَتَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَى كُسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّادٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله ، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ. الحد: ١٢٣٥٩ بنحوه، ومسلم: ٤٦٠٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

#### ٢٤ ـ بَابٌ: كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الشَّرْكِ؟

آخبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْخُبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الله بنِ عُنْبَةً، الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُنْبَةً، الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُنْبَةً، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِبَا سُفْيَانَ بنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَارِأُ بِالشَّامِ، فَأَتَوْهُ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ الله عَلَى مَنْ أَنَوْهُ، فَقُرِئَ، فَإِذَا فِيهِ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهُ الرَّحِمِي اللهِ الرَّحْمَنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو سُفْيَانَ اسْمُهُ صَخْرُ بنُ حَرْب.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: العُبَيد الله، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: «للمُمْلي». قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٧/ ٤٩٦): «فإنه أذكر للمملي»، وفي بعض النسخ: للمالي. قال في «المجمع»: هو فاعل من ملى يملي، ولم يجئ في اللغة، وإنما فيها مُمْل ومملئ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: كتاب يهود.

## ٢٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي خَتْمِ الكِتَابِ

[ ٢٩١٥] ( ٢٧١٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ نَبِيُّ الله ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ إِلَى الْعَجَمِ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ إِلَى الْعَجَمِ، فَاصْطَنَعَ خَاتِماً. قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ. [أحمد: ١٢٧٧، والبخاري: ٣٦٥، ومسلم: ٥٤٨١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٢٦ \_ بَابٌ: كَيْفَ السَّلامُ؟

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّسْلِيمِ عَلَى مَنْ يَبُولُ لَا عَلَى مَنْ يَبُولُ إِلَّ عَلَى مَنْ يَبُولُ إِلَّ عَلَى مَنْ يَبُولُ إِلَّ عَلَى مَنْ عَلِي اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلِي اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيَانَ، عَنِ الضَّحَاكِ بِنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَيْقُ السَّلامَ. [مسلم: ٨٢٣. وهو مكرر: ٩٠].

[٢٩١٨] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُف، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عُثْمَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [صحح، وانظر ما قبله].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ الفَغْوَاءِ، وَجَابِرٍ، وَالبُرَاءِ، وَالمُهَاجِرِ بِن قُنْفُذٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولَ: عَلَيْكَ السَّلامُ، مُبْتَدِئاً

<sup>(</sup>١) قال السندي: لم يرد أنها تحية الموتى شرعاً، بل إما أن بعضهم كان يقول ذلك في تحية الموتى، أو أن ذلك لو قيل في تحية الموتى لم يكن خطاً، بناء على أن السلام مع الحي للتأنيس، وتقديم: «عليك» يؤدي به إلى خلافه أول الوهلة، لكون «على» يتبادر منها الضرر، بخلافه مع الميت، فإنه دعاء محضّ، فلا يختلف الأمر بالتقديم والتأخير.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَبُو غِفَارٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ قَالَ: الهُجَيْمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي جُرَيُّ جَابِرِ بنِ سُلَيْمٍ الهُجَيْمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلِيْ ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.

وَأَبُو تَمِيمَةَ اسْمُهُ طَرِيفُ بِنُ مُجَالِدٍ.

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ أَبِي غِفَادٍ المُثَنَّى بِنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ أَبِي غِفَادٍ المُثَنَّى بِنِ سَعِيدِ الطَّائِيِّ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سُلَيْمِ الطَّائِيِّ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سُلَيْمِ قَالَ: اللَّا الطَّائِيِّ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سُلَيْمِ قَالَ: اللَّا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ يَعَيِّدُ فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلامُ، قَالَ: اللَّا تَقُلُ: عَلَيْكَ السَّلامُ، قَالَ: اللَّهُ عَلَيْكَ السَّلامُ، وَلَكِنْ قُلِ: السَّلامُ عَلَيْكَ». وَذَكَرَ قَلْ: قَلْ: السَّلامُ عَلَيْكَ». وَذَكرَ قَلْ: قَلْ: السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ، والنساني قِصَّةً طَوِيلَةً. [صحبح. أبو داود: ٤٠٨٤ مطولاً و٢٠٢٩، والنساني في "الكبرى": ٢٠٩٧، وأصل الحديث عند أحمد دون قصة السلام برقم: ٢٠٦٢٠ و٢٠٦٢، وانظر ما قبله].

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۹۲۱] (۲۷۲۳) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: الْحَبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ، عَنْ عَبْدُ الله ، عَنْ عَبْدُ الله ، عَنْ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بِنُ عَبْدِ الله ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ شَلَّمَ شَلَّمَ فَلاثاً ، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثاً . [احمد: ١٣٢٢، والظرما ساني برقم: ٢٩٦٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

#### ۲۹ \_ بَابٌ

[۲۹۲۲] (۲۷۲٤) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْشِيِّ أَنَّ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْشِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَلْمَ بَالْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعُهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى المَالِمُ الله عَلَى الله عَلَى المَالِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى المُعْلِمُ المَالِمُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

سَلَّمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ، فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَدْبَرُ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَدْبَرُ فَيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَدْبَرُ فَاهِباً، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ: «أَلا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّهَرِ النَّلائَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأُوى إِلَى الله، فَآوَاهُ الله، وَأَمَّا الآخَرُ وَأَمَّا الآخَرُ وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْبَا، فَاسْتَحْبَا الله مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ». [أحمد: ٢١٩٠٧، والبخاري: فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ». [أحمد: ٢١٩٠٧، والبخاري: مسلم: ٢٥، ومسلم: ٥١٨١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو وَاقِدِ اللَّيْقِيُّ اسْمُهُ الحَارِثُ بنُ عَوْفِ، وَأَبُو مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيُ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَاسْمُهُ يَزِيدُ، وَيُقَالُ: مَوْلَى عَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ.

[۲۹۲۳] (۲۷۲۵) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ، جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. [حسن لغيره. أحمد: ٢٠٨٥٥، أبو داود: ٤٨٢٥، والنساني في «الكبرى»: ٨٦٨٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ(١).

وَقَدْ رَوَاهُ زُهَيْرُ بنُ مُعَاوِيَةً عَنْ سِمَاكٍ أَيْضاً.

#### ٣٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ مَا عَلَى الجَالِس فِي الطَّريق

[ ٢٩٢٤] (٢٧٢٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِنَاسٍ مِنَ البَرَاءِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: "إِنْ كُنْتُمْ لا بُدَّ فَاعِلِينَ، فَرُدُوا السَّلامَ، وَأَعِينُوا المَظْلُومَ، وَاهْدُوا السَّلامَ، وَأَعِينُوا المَظْلُومَ، وَاهْدُوا السَّبِيلَ». [صحيح لنيره، أحمد: ١٨٤٨٣].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

#### ٣١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُصَافَحَةِ

[۲۹۲۰] (۲۷۲۸) حَدَّثَنَا سُویْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَنْظَلَةُ بِنُ عُبَیْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بِنِ عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بِنُ عُبَیْدِ اللهِ، الرَّجُلُ مِنَّا یَلْقَی مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: یَا رَسُولَ الله، الرَّجُلُ مِنَّا یَلْقَی أَخَاهُ أَوْ صَدِیقَهُ، أَیَنْحَنِی لَهُ؟ قَالَ: «لا»، قَالَ: «لا»، قَالَ: فیانُخُذُ بِیدِهِ أَفَیلْتَزِمُهُ وَیُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «لا»، قَالَ: فیانُخُذُ بِیدِهِ وَیُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». [اسناده ضعیف. أحمد: ۱۳۰٤٤، وابن ماجه: ۳۷۰۲، ویعنی عنه الحدیث الآتی بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٢٩٢٦] (٢٧٢٩) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ بنِ قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ بنِ مَالِكِ: هَلْ كَانَتِ المُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: نَعَمْ. [البخاري: ٦٢٦٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۹۲۷] (۲۷۳۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الأَخْذُ بِاليَدِ» (۲). النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الأَخْذُ بِاليَدِ» (۲). [الناده ضعيف. ابن عدي في «الكامل»: (۲۱۹/۷)].

وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بنِ سُلَيْم، عَنْ سُفْيَانَ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَلَمْ يَعُدَّهُ مَحْفُوظاً، وَقَالَ: إِنَّمَا أَرَادَ (٢) عِنْدِي حَدِيثَ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «لا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلِّ أَوْ مُسَافِرٍ». قَالَ مُحَمَّدٌ: وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُسَافِرٍ». قَالَ مُحَمَّدٌ: وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ أَوْ غَيْرِو، قَالَ: مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الأَخْذُ بِالْيَدِ.

[۲۹۲۸] (۲۷۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ وَكِيعِ وَإِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرِ (٥)، عَنِ اللَّهِ عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ عَنِ اللَّهِ لَحَدَّ بَنَ عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ عَنِ اللَّهِ عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيبَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيبَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقًا». [صحيح لغيره. احمد: ١٨٥٤٧، وأبو داود: ٢٧١٣، وابن ماجه: ٣٧٠٣].

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ البَرَاءِ.

[۲۹۲۹] (۲۷۳۱) حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ زَحْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ المَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَنِهِ - أَوْ قَالَ: عَلَى المَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَنِهِ - أَوْ قَالَ: عَلَى يَدِهِ - فَيَسْأَلَهُ كَيْفَ هُو، وَتَمَامُ تَحِيَّتِكُمْ بَيْنَكُمُ المُصَافَحَةُ». [إسناده ضعف جدًا. أحمد: ٢٢٢٣٦].

هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِالقَوِيِّ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: عُبَيْدُ الله بنُ زَحْرِ ثِقَةٌ، وَعَلِيُّ بنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ، وَعَلِيُّ بنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ، وَالقَاسِمُ هَوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ خَالِدِ بنِ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةَ، وَالقَاسِمُ شَامِيٌّ.

#### ٣٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُعَاثَقَةِ وَالقُبْلَةِ

[۲۹۳۰] (۲۷۳۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ يَحْيَى بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادٍ المَدِينِيُّ

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث: (٢٧٢٧) بعد ثلاثة أحاديث، وهو عندنا برقم: [٢٩٢٨].

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في المطبوع: وفي الباب عن البراء، وابن عمر.

 <sup>(</sup>٣) أي: يحيى بن سليم الطائفي.
 (٤) وقع هذا الحديث في المطبوع أول أحاديث الباب.

 <sup>(</sup>٥) بعد هذا في المطبوع: "وحدثنا إسحاق بن منصور: أخبرنا عبد الله بن نمير"، ولا معنى لها.

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي يَحْيَى بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِ السَّحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ النَّابِيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِّمَ زَيْدُ بِنُ حَارِثَةَ المَدِينَةَ وَرَسُولُ الله ﷺ فِي بَيْتِي، فَأَتَاهُ فَقَرَعَ البَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ عُرْيَاناً يَجُرُّ ثَوْبَهُ (١)، وَالله مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَاناً يَجُرُّ ثَوْبَهُ (١)، وَالله مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَاناً يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَقَبَّلُهُ. [إسناده ضعف. العنبلي في قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ (٢٧)، والبخوي في السرح السنة العنبلي في النصح عماده (٢٣٢٧)، والبخوي في السرح السنة (٢٣٢٧، وابن عماكر في اتاريخ دمشق (١٩١/ ٣٦٥ - ٣٦٦)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ٣٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ النِّدِ وَالرِّجُلِ

[۲۹۳۱] (۲۷۳۳) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَلِمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَلِمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَلِمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَسَالٍ قَالَ: قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَقَالَ صَاحِبُهُ: لا تَقُلْ: نَبِيٍّ، إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَهُ أَعْيُنٍ (٢٠). فَأَتْيَا رَسُولَ الله ﷺ فَيَالاهُ عَنْ لَهُ أَرْبَعَهُ أَعْيُنٍ (٢٠). فَقَالَ لَهُمْ: «لا تُشْرِكُوا بِالله شَيْئاً، وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله وَلا يَشْرُولُوا، وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بِللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ إلى فِي شُلْطَانٍ لِيَقْتُلُهُ، وَلا تَقْتُلُوا الرِّبَا، وَلا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً، وَلا تَمْشُوا بِبَرِيء إِلَى فِي شُلْطَانٍ لِيَقْتُلُهُ، وَلا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً، وَلا تَمْشُوا بِبَرِيء إِلَى فِي شُلْطَانٍ لِيَقْتُلُهُ، وَلا تَشْعُرُوا، وَلا تَقُلُوا الرِّبَا، وَلا تَقْدُفُوا مُحْصَنَةً، وَلا تَمْشُوا بِبَرِيء إِلَى فِي شُلْطَانٍ لِيَقْتُلُهُ، وَلا تَشْرُوا، وَلا تَقْدُفُوا مُحْرَاءً، وَلا تَمْشُوا بِبَرِيء إِلَى فِي شُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، وَلا تَقْدُفُوا مُحْصَنَةً،

وَلا تُولُوا الفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَةً اليَهُودُ أَنْ لا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ». قَالَ: فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ وَقَالًا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيِّ. قَالَ: «فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَقْبِعُونِي؟». قَالُ: «فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَقْبِعُونِي؟». قَالُوا: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لا يَزَالَ مِنْ ذَرِيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَحَافُ إِنْ تَبِعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا اليَهُودُ. وَصِيني، وَإِنَّا نَحَافُ إِنْ تَبِعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا اليَهُودُ. احمد: ١٨٠٩، والنسائي: ٤٠٨٣، وابن ماجه مختصراً: وضيف رحمة وابن ماجه مختصراً:

وَفِي البَابِ عَنْ يَزِيدَ بنِ الأَسْوَدِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَكَعْبِ بنِ مَالِكٍ.

وَهَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٣٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَرْحَباً

الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ اللهُ الْخَبْرَةُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ الله أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ الله عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، قَالَتْ: أَنَا أُمُّ قَالَتْ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ، فَقَالَ: "مَرْحَبا بِأُمِّ هَانِئٍ». فَذَكَرَ قِصَّةً فِي هَانِئٍ، فَقَالَ: "مَرْحَبا بِأُمِّ هَانِئٍ». فَذَكَرَ قِصَّةً فِي الحَدِيثِ، فَقَالَ: "مَرْحَبا بِأُمِّ هَانِئٍ». فَذَكَرَ قِصَّةً فِي الحَدِيثِ، وَمسلم: ١٦٦٩].

وَهَلَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٤).

[٢٩٣٣] (٢٧٣٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ وَغَيْرُ وَاحِدِ

<sup>(</sup>١) أي: رداءه من كمال فرحه بقدومه ومأتاه، قال ملا علي القاري في «المرقاة»: (٨/ ٤٩٩): أي كان سائراً ما بين سرته وركبته، ولكن سقط رداؤه عن عاتقه، فكان ما فوق سرته عرياناً.

 <sup>(</sup>۲) قال في «المرقاة»: (٨/ ٤٩٩): إن قيل: كيف تحلف أم المؤمنين على أنها لم تره عرياناً قبله ولا بعده مع طول الصحبة وكثرة الاجتماع في لحاف واحد؟ قيل: لعلها أرادت عرياناً استقبل رجلاً واعتنقه، فاختصرت الكلام لدلالة الحال. أو عرياناً مثل ذلك العري. واختيار القاضى الأول.

<sup>(</sup>٣) قال السندي: كناية عن ازدياد الفرح، وفرط السرور، إذ الفرح يوجب قوة الأعضاء، وتضاعف القوى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لها، أي: يفرح غاية الفرح باعتقاد اليهود إياه نبيًّا. اهم.

وقوله: «أربعة أعين» قال المباركفوري: (٧/ ٥٢٥): هكذا وقع في النسخ الموجودة، ووقع في «المشكاة»: أربع أعين بغير التاء، وهو الظاهر. اهـ.

قلنا: وجاءت في رواية أحمد بغير التاء على الجادة. .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح.

قَالُوا: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ مَسْعُودٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ اللهِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً بنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً بنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً بنِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ يَوْمَ جِئْتُهُ: «مَرْحَبا إلله المُهَاجِرِ». [إسناده ضعيف. البخاري في «التاريخ الكبير»: (٧/ ٤٨)، وابن شبة في «أخبار المدينة»: (٧/ ٤٨)، وابن قانع في معجم الصحابة»: (٧/ ٢٨٠)، والطبراني في «الكبير»: ١٩٥٧ وفي «تاريخ «الدعاء»: (١٩٥٧، والحاكم: (٣/ ٢٧١)، وابن عساكر في «تاريخ دمثن»: (١٩٥٧) والمزي في «تهذيب الكمال»: (٢٤٨/٢٠)].

وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ. وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بنِ مَسْعُودٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَمُوسَى بنُ مَسْعُودٍ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ. وَهَذَا أَصَحُّ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ بَشَّادٍ يَقُولُ: مُوسَى بِنُ مَسْعُودٍ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: وَكَتَبْتُ كَثِيراً عَنْ مُوسَى بِن مَسْعُودٍ ثُمَّ تَرَكْتُهُ.

#### ٣٥ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْمِيتِ العَاطِسِ(١)

[۲۹۳٤] (۲۷۳٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِي المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمُ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمُ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ الْمُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمُ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمُ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمُ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمُ المُسْلِمِ المُسْلِمِ المُسْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمُ

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَالبَرَاءِ، وَالبَرَاءِ، وَالبَرَاءِ، وَالبَرَاءِ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَالبَرَاءِ،

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي الحَارِثِ الأَعْوَرِ.

[ ۲۹۳٥] (۲۷۳۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى المَخْزُومِيُّ المَدِينِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لِلْمُؤْمِنِ عَلَى المُؤْمِنِ سِتُ خِصَالٍ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ، وَيُشْمَّتُهُ إِذَا عَظسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا عَظسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ». واحمد: ۸۲۷۱، وملم: ۵۱۰۱ بنحوه آ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٣).

وَمُحَمَّدُ بنُ مُوسَى المَخْزُومِيُّ مَدِينِيٌّ ثِقَةٌ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ.

#### ٣٦ ـ بَابُ مَا يَقُولُ العَاطِسُ إِذَا عَطَسَ

[۲۹۳٦] (۲۷۳۸) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَضْرَمِيٌّ مَوْلَى اللهِ الجَارُودِ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابنِ عُمَرَ، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ، وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَمَرَ، فَقَالَ الْبِنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ: الحَمْدُ لِلَّهِ، وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ الله، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَى كُلُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ الله، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَى كُلِّ رَسُولُ الله عَلَى كُلِّ رَسُولُ الله عَلَى كُلِّ وَالمَزي في "نهذيب رَسُولُ الله عَلَى كُلِّ الحاحم: (١٤/ ٢٩٥)، والمزي في "نهذيب الكمال": [صحيح. الحاكم: (١٤/ ٢٩٥)، والمزي في "نهذيب

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بنِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْثِ زِيَادِ بنِ الرَّبِيعِ.

٣٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ: كَيْفَ يُشَمَّتُ العَاطِسِ؟ [٢٩٣٧] (٢٧٣٩) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في المطبوع قبل هذا: أبواب الأدب عن رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «وابن»، وهو خطأ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بنِ دَيْلَمَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: حَكِيمِ بنِ دَيْلَمَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَكُمْ: يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْجَمُكُمُ اللهُ، فَيَقُولُ: "يَهْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحُ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ الله وَيُصْلِحُ لَهُمْ الله وَيُصْلِحُ لَهُمْ الله وَيُصْلِحُ اللهَائِي اللهَائِي اللهُ وَيُصْلِحُ اللهَ عَلَيْكُمْ اللهُ وَيُصْلِحُ اللهَ وَيُصْلِحُ اللهَ وَيُصْلِحُ اللهَ وَيُصْلِحُ اللهَ وَيُصْلِحُ اللهَ وَلَا اللهَ وَيُصْلِحُ اللهَ وَيُصْلِحُ اللهُ وَيُصَلِحُ اللهَ وَيُصْلِحُ اللهُ وَيُصَلِّحُ اللهُ وَيُعْمَلُونَ اللهَ وَيُعْمَلُونَ اللهُ وَيُعْمِلُهُ وَلَا اللّهُ وَيُعْمِلُهُ اللهُ وَيُعْمَلُونَ اللّهُ وَيُعْمَلُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيُعْمِلُونَ اللّهُ وَيُعْمَلُونَ اللّهُ وَيُعْمَلُونَ اللّهُ وَمُعْمَلُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُو

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَسَالِمِ بنِ عُبَيْدٍ، وَعَبْدِ الله بنِ جَعْفَرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المه الكبرى و المه الله المعالم و المه الكبرى و المه الله و المه و الله و المه و المه

هَذَا حَدِيثٌ اخْتَلَفُوا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَنْصُورٍ، وَقَدْ أَدْخَلُوا بَيْنَ هِلالِ بِنِ يِسَافٍ وَبَيْنَ سَالِم رَجُلاً.

[٢٩٣٩] (٢٧٤١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَجِيهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَجِيهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلِ عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلِ عَلَى يَرُدُّ عَلَيْهِ: يَرْحَمُكَ الله، وَلْيَقُلْ هُوَ: يَهْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». [صحبح لنبره. أحمد: ٢٣٥٥٧، والنساني في الكبيء: ٢٣٥٥٠، والنساني في الكبيء: ١٩٤٠.

[۲۹٤٠] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

وَهَكَذَا رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى وَقَالَ: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَضْطَرِبُ فِي هَذَا الحَدِيثِ، يَقُولُ أَحْيَاناً: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَقُولُ أَحْيَاناً: عَنْ عَلِيٍّ، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

الثَّقَفِيُّ المَرْوَزِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، الثَّقَفِيُّ المَرْوَزِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيًّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْوَهُ. [صحبح لغره. أبي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ نَحْوَهُ. [صحبح لغره. أحمد: ٩٩٥، وابن ماجه: ٣٧١٥، والنساني في "الكبرى": ٩٩٦٩].

## ٣٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ التَّشْمِيتِ لِحَمْدِ العَاطِسِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٣٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ: كَمْ يُشَمَّتُ العَاطِسُ؟

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[ ٢٩٤٤] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مَثَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّادٍ ، عَنْ إِيَاسٍ بِنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ: «أَنْتَ مَرْكُومٌ» . [إسناده حسن أحمد: قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ: «أَنْتَ مَرْكُومٌ» . [إسناده حسن أحمد: 17079 ، وانظر ما قبله] .

هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابنِ المُبَارَكِ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ بِنِ عَمَّارٍ هَذَا الحَدِيثَ نَحْوَ رِوَايَةٍ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ.

[٢٩٤٥] حَدَّثَنَا بِلَاكَ أَحْمَدُ بِنُ الحَكَمِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بِنِ عَمَّارٍ بِهَذَا . [إسناده حسن، وانظر ما قبله].

وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِحْرِمَةَ بنِ عَمَّادٍ نَحْوَ وَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ: عَمَّادٍ نَحْوَ دِوَايَةِ ابنِ المُبَارَكِ، وَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ: «أَنْتَ مَرْكُومٌ».

[٢٩٤٦] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ. [إسناده حسن. وانظر: ٢٩٤٤].

[٢٩٤٧] (٢٧٤٤) حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ دِينَارِ الكُوفِيُّ عَنْ فَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ كُوفِيٌّ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي خَالِدِ الدَّالَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بنِ إِسْحَاقَ بنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ عُمَرَ بنِ إِسْحَاقَ بنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ عُمَرَ بنِ إِسْحَاقَ بنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «شَمِّتِ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «شَمِّتِ العَاطِسَ ثَلَاثًا، فَإِنْ زَادَ فَإِنْ شِئْتَ فَشَمِّتُهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَالًا. [إسناده ضعيف. أبو داود: ٥٠٣١].

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ.

٤٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي خَفْضِ الصَّوْتِ،
 وَتَخْمِيرِ الوَجْهِ عِنْدَ العُطَاسِ

[٢٩٤٨] (٢٧٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ وَزِيرٍ الوَاسِطِيُّ

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَى اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَجْلَانَ، عَنْ شُمَى النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرِةً أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي كَانَ إِذَا عَظَسَ، غَطّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ، أَوْ بِثَوْبِهِ، وَغَضَّ بِهَا صَوْنَهُ. [صحبح. أحمد: ٩٦٦٢، وأبو داود: ٥٠٢٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٤١ \_ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الله يُحِبُّ العُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاقُ بَ

المُعْيَانُ، عَنِ ابنِ عَجْلَانَ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هُمَرَ قَالَ: «العُطَاسُ مِنَ الله، وَالتَّفَاؤُبُ مِنَ الله، وَالتَّفَاؤُبُ مِنَ الله عَلَى فِيهِ، مِنَ الله عَلَى فِيهِ، مَنَ الله عَلَى فِيهِ، وَإِذَا قَالَ: آهُ آه، فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، وَإِذَا قَالَ: آه آه، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ، وَإِذَا قَالَ الشَّيْطَانُ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ، وَإِنَّ اللهَّيْطَانُ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ، الرَّجُلُ: آه آه إِذَا تَنَاءَبَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانُ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ، الرَّجُلُ: آه آه إِذَا تَنَاءَبَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانُ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ». [صحبح. أحمد: ٢٥٩٩، والنساني في «الكبري»: ١٩٩٧، وانظر ما بعده. وسلف بنحوه برقم: ٢٧٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

قَالَ: أَخْبَرِنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرِنَي الْبُنُ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٌ الْخَلَالُ قَالَ: أَخْبَرِنَي الْبُنُ الْبِي الْمِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَوْلُ الله عَلَيْ : "إِنَّ الله يُحِبُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : "إِنَّ الله يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكُرَهُ التَّنَاوُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَحَقُّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَأَمَّا التَّثَاوُبُ، فَإِذَا تَفَاءَبَ أَحَدُكُمْ، لِلَهِ، وَأَمَّا التَّثَاوُبُ، فَإِذَا تَفَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرُدُهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلا يَقُولَنَ : هَاهُ هَاهُ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ لَلْمُرُدُهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلا يَقُولَنَ : هَاهُ هَاهُ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ اللهَيْطُانِ يَضْحَكُ مِنْهُ». [أحمد: ٥٥٣، والبخاري: ٢٢٨٩، والبخاري: ٢٢٨٩].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ ابن

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

عَجْلَانَ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ أَحْفَظُ لِحَدِيثِ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، وَأَثْبَتُ مِنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلَانَ.

وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ العَطَّارَ البَصْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَلِيِّ بِنِ المَدِينِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ عَجْلَانَ: أَحَادِيثُ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ رَوَى بَعْضَهَا سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَى بَعْضَهَا سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَاحْتَلَظَتْ عَلَيَّ، فَجَعَلْتُهَا عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، فَاحْتَلَظَتْ عَلَيَّ، فَجَعَلْتُهَا عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً،

### ٤٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ العُطَاسَ فِي الصَّلاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ

[٢٩٥١] (٢٧٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ، قَالَ: «العُظاسُ وَالثَّعَاسُ وَالتَّفَاوُبُ فِي الصَّلاةِ، وَالحَيْضُ وَالقَيْءُ وَالنَّعَاسُ وَالقَيْءُ وَالنَّعَاسُ وَالقَيْءُ وَالنَّعَاسُ وَالقَيْءُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعْمَانُ قَالَ: السناد، ضعيف. ابن ماجه: ٩٦٩ بندوه].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَدِيٍّ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قُلْتُ لَهُ: مَا اسْمُ جَدِّ عَدِيٍّ؟ قَالَ: لا أَدْرِي، وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بِنِ مَعِينٍ قَالَ: اسْمُهُ دِينَارٌ.

# ٤٣ ـ باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلَسَ فِيهِ

[۲۹۵۲](۲۷٤۹) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُبنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ

قَالَ: «لا يُقِيمُ (١) أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ». [أحمد: ٦٠٨٥، والبخاري بنحوه: ٩١١، ومسلم: ٥٦٨٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٩٥٣] (٢٧٥٠) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَالُ قَالَ: خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ . «لا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ». [أحمد: ٥٦٢٥، ومسلم: ٥٦٨٧].

قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لاِبْنِ عُمَرَ، فَما يَجْلِسُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

# \$ - بَابُ مَا جَاءَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

[ ٢٩٥٤] (٢٧٥١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ عَبْدِ الله الوَاسِطِيُّ، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عَنْ وَهْبِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عَنْ وَهْبِ بنِ حُدَّيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ، وَالِنْ خُرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ، [إسناه وَإِنْ خُرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ». [إسناه صحبح. أحمد: ١٥٤٨٣].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً.

# ٤٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الجُلُوسِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِنْنِهِمَا

[۲۹۰۰] (۲۷۰۲) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بِنُ

<sup>(</sup>١) خبر معناه النهي، ولفظ مسلم: ﴿لا يقيمن اللفظ النهي المؤكد.

قال الإمام النووي في اشرح مسلم»: (١٤/ ١٦٠ ـ ١٦١): استثنى أصحابنا من عموم قوله: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيجلس فيه ما إذا أَلِفَ من المسجد موضعاً يفتي فيه، أو يقرئ فيه قرآناً أو غيره من العلوم الشرعية، فهو أحق به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه، وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة.

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ الله شَعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ الله عَنْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْنَيْنِ (١) إِلَّا بِإِذْنِهِمَا». [إسناده صحيح. أحمد: ٦٩٩٩، وأبو داود: ٤٨٤٤ روه٤٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

وَقَدْ رَوَاهُ عَامِرٌ الأَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ أَيْضاً .

## ٤٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ القُعُودِ وَسَطَ الحَلْقَةِ

[ ٢٩٥٦] ( ٢٧٥٣) حَدَّثَنَا سُويْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ رَجُلاً قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ قَعَدَ مُحَمَّدٍ اللهِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ قَعَدَ وَسَطَ الحَلْقَةِ، [رجاله ثقات، إلا أن أبا مجلز لم يدرك حذيفة. أحمد: ٢٣٢٦٣، وأبو داود: ٤٨٢٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو مِجْلَزٍ اسْمُهُ لاحِقُ بنُ حُمَيْدٍ.

## ٤٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ

[٢٩٥٧] (٢٧٥٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَّيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رُسُولِ الله ﷺ، قَالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ. [سناده صحبح. أحمد: ١٣٦٢٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ.

[۲۹۵۸] (۲۷۵۵) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَانُ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ حَدَّثَنَا شُفْبَانُ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ الشَّهِيدِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ، فَقَامَ عَبْدُ الله بِنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِينَ رَأَوْهُ. فَقَالَ: اجْلِسَا، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ اجْلِسَا، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلُ (٣) لَهُ الرِّجَالُ قِيَاماً، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (١٤). [اسناده صحبح. أحمد: ١٦٨٣٠، وأبو داود: ٢٢٢٩].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً.

وَهَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٢٩٥٩] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ الشَّهِيدِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَجْ يُثُمُّ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

## ٨٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

[ ٢٩٦٠] (٢٧٥٦) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الفَطْرَةِ: الإسْتِحْدَادُ، وَالْحِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْفِطْرَةِ: الإسْتِحْدَادُ، وَالْحِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَنَقْلُ بِهِ الْمُطْفَارِ». [أحمد: ٧٨١٣، والبخاري: ٥٨٨٩، وسلم: ٧٩٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۹۲۱] (۲۷۵۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُصْعَبِ بنِ

<sup>(</sup>١) أي أن يقعد في وسطهما إذا كان بينهما كلام.

١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) أي: ينتصب له الرجال، يقفون بين يديه قائمين لتعظيمه.

<sup>(</sup>٤) قال المناوي في "فيض القدير": (٦/ ٣٢): قال النووي: ومعنى الحديث زجر المكلف أن يحب قيام الناس له، ولا تعرض فيه للقيام بنهي ولا بغيره، والمنهي عنه محبة القيام له، فلو لم يخطر بباله، فقاموا له أو لم يقوموا فلا لوم عليه، وإن أحبه أثِمَ، قاموا أو لا، فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام، ولا يناقضه ندب القيام لأهل الكمال ونحوهم. وانظر لزاماً «شرح مشكل الآثار»: (٣/ ١٥٠ ـ ١٥٠).

شَيْبَة (١)، عَنْ طَلْقِ بِنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يَّكِيُّ قَالَ: «عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصَّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالإِسْتِنْشَاقُ، وَقَصُّ الأَظْفَادِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ (٢)، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الأَظْفَادِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ (٢)، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ». قَالَ زَكْرِيَّا: قَالَ مُضْعَبُ: وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ المَضْمَضَةَ. والصحيح وقف. أحمد: ٢٥٠٦٠، ومسلم: ٢٠٤].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَّارِ بِنِ يَاسِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ<sup>(٣)</sup>. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

قَالَ أَبُو عِيسَى (٤): وَانْتِقَاصُ المَاءِ: هُوَ الاِسْتِنْجَاءُ بِالمَاءِ.

# ٤٩ ـ باب مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَأَخْذِ الشَّارِبِ

[٢٩٦٢] (٢٧٥٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ مُوسَى أَبُو مُحَمَّدٍ صَاحِبُ الدَّقِيقِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ وَقَتَ الجَوْنِيُّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ وَقَتَ الجَوْنِيُّ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ وَقَتَ الجَوْنِيُّ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ وَقَتَ الجَوْنِيُ اللَّهُ مُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً تَقْلِيمَ الأَظْفَارِ، وَأَخِذَ الشَّارِبِ، وَحَلْقَ العَانَةِ. [صحبح. أحمد: ١٣٢٣٣، وأبو داود: ٤٢٠٠، وانظر ما بعده].

[٢٩٦٣] (٢٧٥٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنِسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: وَقَتَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي قَصِّ الشَّارِب، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَحَلْقِ العَانَةِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرَ الأَظْفَارِ، وَحَلْقِ العَانَةِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرَ

مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْماً. [مسلم: ٩٩٩، وانظر ما قبله].

هَذَا أَصَحُّ مِنْ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ. وَصَدَقَةُ بنُ مُوسَى لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالْحَافِظِ.

## • ٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ

[۲۹٦٤] (۲۷٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ الوَلِيدِ الكُوفِيُّ الكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَّكُ يَقُصُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ، قَالَ: وَكَانَ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمُ يَفْعَلُهُ. [الناده ضعيف. أحد: وكَانَ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمُ يَفْعَلُهُ. [الناده ضعيف. أحد: ٢٧٣٨، ويغني عنه الذي بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

[۲۹٦٥] (۲۷٦١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بنُ حَمَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا». [اسناده صحيع. النسائي: ۱۳ و ٥٠٥٠، وانظر ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٩٦٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ صُهَيْبٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٩٢٦٣، وانظر ما قبله].

#### ٥١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَخْذِ مِنَ اللَّحْيَةِ

[٢٩٦٧] (٢٧٦٢) حَدَّثُنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثُنَا عُمَرُ بنُ

<sup>(</sup>۱) مصعب بن شيبة ـ وإن كان من رجال مسلم ـ روى أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم: لا يحمدونه، وليس بقوي، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقد خالفه رجلان حافظان: سليمان التيمي وأبو بشر جعفر بن إياس، روياه عن طلق بن حبيب من قوله غير مرفوع. وأخرجه موقوفاً على طلق النسائي: ٥٠٤٥ و٥٠٤٥.

<sup>(</sup>٢) البراجم، جمع بُرْجُمة: وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.

<sup>(</sup>٣) زاد في المطبوع: وأبي هريرة.

 <sup>(</sup>٤) في المطبوع: ﴿قَالَ أَبُو عَبِيدٌ ، بدل: ﴿قَالَ أَبُو عَيْسَى ».

هَارُونَ، عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ أَنَّ النَّبِيِّ وَلَيْ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. [إساده ضعيف. العقيلي في الضعفاء»: مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. [إساده ضعيف. العقيلي في الضعفاء»: (٣١/٥).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: عُمَرُ بِنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ، لا أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ - أَوْ مُقَارِبُ الحَدِيثِ، لا أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ - أَوْ قَالَ: يَتَفَرَّدُ بِهِ - إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَأْخُذُ مِنْ النَّبِيُ ﷺ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بِنِ عَمْرَ بِنِ هَارُونَ. وَرَأَيْتُهُ حَسَنَ الرَّأْيِ فِي عُمَرَ بِنِ هَارُونَ.

وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةَ يَقُولُ: عُمَرُ بنُ هَارُونَ كَانَ صَاحِبَ خَدِيثٍ، وَكَانَ يَقُولُ: الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ.

قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بنُ الجَرَّاحِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّ نَصَبَ المَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ. قَالَ قُتَيْبَةُ: قُلْتُ لِوَكِيعٍ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: صَاحِبُكُمْ عُمَرُ بنُ هَارُونَ.

## ٥٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ

[٢٩٦٨] (٢٧٦٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الْحَدُد: ١٥٤٤، المُحْفُوا اللَّحَى». [احد: ١٥٤٤، والبخاري: ٥٩٩٩، وسلم: ٢٠٠].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[۲۹۲۹] (۲۷۲٤) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَنَا بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِب، وَإِعْفَاءِ اللَّحَى، [سلم: ۲۰۱، وانظر ما نبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو بَكْرِ بِنُ نَافِعٍ هُوَ مَوْلَى ابنِ عُمَرَ ثِقَةٌ، وَعُمَرُ بِنُ نَافِعِ مُوْلَى ابنِ عُمَرَ يُضَعَّفُ. نَافِعِ ثَوْلَى ابنِ عُمَرَ يُضَعَّفُ.

### ٥٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى مُسْتَلْقِياً

[۲۹۷۰] (۲۷۲۰) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَحْزُومِيُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ المَحْزُومِيُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عن عَبَّادِ بِنِ تَمِيم ، عَنْ عَمِّو أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ ﷺ مُسْتَلْقِياً فِي المَسْجِدِ وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى . [احد: ١٦٤٤٩، والبخاري: ٢٧٨٧، ومسلم: ٥٠٥٥] (١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَعَمُّ عَبَّادِ بِنِ تَمِيمٍ هُوَ عَبْدُ الله بِنُ زَيْدِ بِنِ عَاصِمٍ المَازِنِيُّ .

### ٥٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَرَاهِيَةِ فِي ثَلِكَ

[۲۹۷۱] (۲۷٦٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بنُ أَسْبَاطِ بنِ مُحَمَّدِ القُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ خِلْشٍ قَالَ: حَدَّاشٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله خِدَاشٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

<sup>(</sup>۱) ويعارض هذا الحديث حديث جابر الآتي بعده، ويجمع بينهما بما ذكره الخطابي ـ فيما نقله عنه ابن حجر في «الفتح»: (٥٦٣/١) من أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يُخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك . . . ثم قال ابن حجر: والظاهر أن فعله على كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مجتمع الناس، لِما عُرِف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام على . .

وقال النووي في «شرح مسلم»: (٧/ ١٩٨): قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعاً إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله ﷺ فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه المرفة

عَيْنَ : "إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ، فَلا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى». [أحمد: ١٤١٩٨، ومسلم: ٥٥٠٣].

هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَلا يُعْرَفُ خِدَاشٌ هَذَا مَنْ هُوَ، وَقَدْ رَوَى لَهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ غَيْرَ حَدِيثٍ.

[۲۹۷۷] (۲۷۹۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الشَّيْمَالِ الصَّمَّاءِ وَالاِحْتِبَاءِ (١) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ. [احمد: ١٤٧٧، ومسلم: ٥٥٠١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

#### ٥٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الإِضْطِجَاعِ عَلَى البَطْنِ

[۲۹۷۳] (۲۷۹۸) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍ و عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله ﷺ رَجُلاً مُضْطَجِعاً عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لا يُحِبُّهَا الله". [حدیث توی. أحمد: ۲۸۸۲] (۳).

وَفِي البَابِ عَنْ طِهْفَةً، وَابْن عُمَرَ.

وَرَوَى يَحْيَى بِنُ أَبِي كَثِيرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَيُقَالُ: أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَيُقَالُ: طِخْفَةُ، وَالصَّحِيحُ طِهْفَةُ، وَيُقَالُ: طِخْفَةُ. وَقَالَ بَعْضُ الْحُقَّاظِ: الصَّحِيحُ طِخْفَةُ.

#### ٥٦ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ العَوْرَةِ

[۲۹۷٤] (۲۷٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي

أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، عَوْرَاتُنَا مَا نَلْقِي مِنْهَا وَمَا نَلَاُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ نَلْتِي مِنْهَا وَمَا نَلَارُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ». فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: «فَالْهَ أَحَدٌ فَافْعَلْ». الرَّجُلِ؟ قَالَ: «فَالله أَحَدُ فَافْعَلْ». قُلْتُ: فَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِياً، قَالَ: «فَالله أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَا قُلْتُ: فَالله أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَا فَعُلْ». وَلَمْ داود: ٢٠١٧، وأبو داود: ٢٠١٧، والنساني: مِنْهُ». [إسناده حسن. أحمد: ٢٠٠٣٤، وأبو داود: ٢٠١٧، والنساني:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَجَدُّ بَهْزِ اسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ، وَقَدْ رَوَى الجُرَيْرِيُّ عَنْ حَكِيم بنِ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ وَالِدُ بَهْزِ.

#### ٥٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِتِّكَاءِ

[۲۹۷۹] (۲۷۷۰) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ البَّغْدَادِيُّ قَالَ: خَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ وَقِيدٌ مُتَّكِئاً عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ. [إسناده حسن. النَّبِيِّ وَقِيدٌ مُتَّكِئاً عَلَى وسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ. [إسناده حسن. الحدد: ۲۰۸۰۳ مطولاً، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ سَمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتَّكِئاً عَلَى وَسَادَةٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ: عَلَى يَسَارِهِ.

[٢٩٧٦] (٢٧٧١) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَيَلِيُّ مُتَّكِئاً عَلَى وِسَادَةٍ. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٠٩٧٥، وأبو داود: ٤١٤٣، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) تقدم تفسير اشتمال الصماء والاحتباء في التعليق على الحديث: ١٨٥٦.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: "صحيح" فقط.

<sup>(</sup>٣) ظاهر إسناد هذا الحديث أنه حسن، لكن أخطأ فيه محمد بن عمرو، فرواه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، والصواب: عن أبي سلمة، عن يعيش بن طِخْفَة، عن أبيه، كما في «المسند»: ١٥٥٤٣. بيَّن ذلك البخاري في «تاريخه»: (٣٦٦/٤)، وابن أبي حاتم في «العلل»: (٢٣٣/٢).

#### ٥٨ \_ بَابٌ

[۲۹۷۷] (۲۷۷۲) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَأَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَأَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بِنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَوْسِ بِنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَوْسِ بِنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: «لا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يُجْلَسُ عَلَى عَلَى مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

## ٥٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ

[۲۹۷۸] (۲۷۷۳) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثُ فَالَ: حُرَيْثُ فَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي - بُرَيْدَةَ ـ يَقُولُ: بَيْنَمَا النَّبِيُ عَيْقَ يَمْشِي إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ أَبِي - بُرَيْدَةَ ـ يَقُولُ: بَيْنَمَا النَّبِيُ عَيْقَ يَمْشِي إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ارْكَبْ. وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقَ: «الأَنْتَ أَحَقُ بِصَدْرِ دَابَيْكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقَ: «الأَنْتَ أَحَقُ بِصَدْرِ دَابِيكَ اللَّهُ لَكَ. قَالَ: إِلَّا أَنْ تَجْعَلْتُهُ لَكَ. قَالَ: قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ. قَالَ: فَرُكِبَ. [صحبح لغيره. أحمد: ۲۲۹۹۲، وأبو داود: ۲۷۷۲].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ . وَفِي البَابِ عَنْ قَيْسِ بنِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةً.

### ٦٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي اتَّخَاذِ الأَنْمَاطِ

[۲۹۷۹] (۲۷۷٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

عَنْ : "هَلْ لَكُمْ أَنْمَاطٌ؟ (أَ) . قُلْتُ : وَأَنَّى تَكُونُ لَنَا أَنْمَاطٌ ؟ قَالَ : فَأَنَا أَنْمَاطٌ ؟ قَالَ : فَأَنَا أَنْمَاطُ ؟ قَالَ : فَأَنَا أَقُولُ لِإِمْرَأَتِي : أَخْرِي عَنِي أَنْمَاطُك ، فَتَقُولُ : أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُ عَنِي أَنْمَاطُك ، فَتَقُولُ : فَأَدَعُهَا . النَّبِيُ عَنِي أَنْمَاطُ » . قَالَ : فَأَدَعُهَا . النَّبِيُ عَنِي المَّذَى المَّامُ وَالمَاط » . قَالَ : فَأَدَعُهَا . النَّبِي عَنِي المَامُ الله عَلَى المُعَامُونُ لَكُمْ أَنْمَاطُ » . قَالَ : فَأَدَعُهَا . المَّذِي المَامُ والمِخاري : ٢٦٢١ ، وسلم : ١٤٥٥ ] .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٦١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ ثَلاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

[۲۹۸۰] (۲۷۷۰) حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ بنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّادٍ، عَنْ إِيَاسِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ نَبِيَّ الله عَلَيْ وَالحَسَنَ وَالحُسَيْنَ عَلَى بَعْلَتِهِ اللهَ عَلَى بَعْلَتِهِ اللهَ عَنَى الله عَلَيْهُ وَالحَسَنَ وَالحُسَيْنَ عَلَى بَعْلَتِهِ اللهَ عَنَى أَذْ خَلْتُهُ حُجْرَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، هَذَا قُدَّامَهُ وَهَذَا اللهَ عَلْقَهُ. [مسلم: ٦٢٦٠].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ الله بنِ جَعْفَرٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٥).

#### ٦٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَظْرَةِ الفُجَاءَةِ

[۲۹۸۱] (۲۷۷٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَرِيرٍ بنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بنِ عَمْرِو بنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ بنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله وَ عَنْ نَظْرَةِ الفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله وَ عَنْ نَظْرَةِ الفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي. [احمد: ۱۹۱۹۷، وسلم: ٥٦٦٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو زُرْعَةَ اسْمُهُ: هَرِمٌ.

<sup>(</sup>١) التَّكْرِمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يُعَدُّ لإكرامه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٣) قال السندي في حاشيته على «المسند»: «إلا أن تجعله لي» أي: الصدر لي، ولعله قبل ذلك رأى النبئ ﷺ أحق بالصدر، فتأخر لذلك، فما قبله ﷺ لذلك، وبين له حقيقة الأمر.

<sup>(</sup>٤) أنماط، جمع نَمَط: وهو ضرب من البُسُط لطيف، له خَمْلٌ رقيق.

<sup>(</sup>٥) زاد في المطبوع: من هذا الوجه.

[۲۹۸۲] (۲۷۷۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِيهِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ، قَالَ: «يَا عَلِيُّ، لا تُثْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ». [حسن لغيره. أحمد: الأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ». [حسن لغيره. أحمد: ٢١٤٩، وأبو داود: ٢١٤٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَريكِ.

## ٦٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي احْتِجَابِ النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

[۲۹۸۳] (۲۷۷۸) حَدَّثَنَا سُويْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بِنُ يَزِيدَ، عَنِ ابِنِ شِهَابٍ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهَا نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهَا نَحْنُ كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ الله عَيْ وَمَيْمُونَةَ، قَالَتْ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم، فَذَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ : "احْتَجبًا مِنْهُ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لا يُبْصِرُنَا وَلا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ : "أَفَعَمْ لا يُبْصِرُنَا وَلا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ : "أَفَعَمْ يَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا فَلا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ : "أَفَعَمْ يَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا فَلا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ : "أَفَعَمْ يَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا وَلا يُعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ : "أَفَعَمْ يَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا وَلا يُبْصِرُ انِهِ؟ ". [ضعبف. أحمد: ٢٦٥٣، وأبو داود: ٢١١٤، وأبو داود: ٢١١٤، وأَنْهُ فَا الْكُرى" فِي الكَبْرِيّ الْكُولَةُ عَلَى الْكُولُولُ الله الْكَانُهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ الْكُولُولُ اللهُ الْكُولُولُ اللهُ الْكُولُ اللهُ الْكُولُ اللهُ الْكُولُ اللهُ اللهُ الْكُولُ اللهُ الْكُولُ اللهُ الْكُولُ اللهُ الْكُولُ اللهُ اللهُ الْكُولُ اللهُ الْكُولُ اللهُ الْكُولُ اللهُ اللهُ الْكُلْلُ اللهُ الْعُمْ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٦٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التُخُولِ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ

[ ٢٩٨٤] ( ٢٧٧٩) حَدَّثَنَا سُویْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ مَوْلَى عَمْرِو بِنِ العَاصِ أَنَّ عَنْ مَوْلَى عَمْرِو بِنِ العَاصِ أَنْ سَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَسْمَاءَ عَمْرَو بِنَ العَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَسْمَاءَ الْنَةِ عُمَيْسٍ، فَأَذِنَ لَهُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ اللهَ عُمْرُو بِنَ العَاصِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله المَوْلَى عَمْرُو بِنَ العَاصِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله إِنْ نَهَاءَ اللهَ عَنْ النَّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ

أَزْوَاجِهِنَّ . [صحيح بطرقه وشواهده. أحمد: ١٧٧٦٧].

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَجَابِرٍ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٦٥ ـ باب مَا جَاءَ فِي تَحْذِيرِ فِثْنَةِ النِّسَاءِ

[۲۹۸۰] (۲۷۸۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةً بنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بنِ زَيْدٍ بنِ عَنْ أَسَامَةً بنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بنِ زَيْدِ بنِ عَنْ أَسَامَةً بنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بنِ زَيْدِ بنِ عَنْ أَلَّ بنِ عَنْ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النِّبِي عَلَى النِّبِي عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ». [أحمد: ٢١٧٤٦، وهو عند أحمد والبخاري من والبخاري من أسامة فقط].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ النَّقَاتِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَسَامَةَ بِنِ زَيْدِ بِنِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَسَامَةَ بِنِ زَيْدِ بِنِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ نُفَيْلٍ، وَلا نَعْلَمُ أَحَداً قَالَ: عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بِنِ زَيْدٍ غَيْرَ المُعْتَمِرِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

[٢٩٨٦] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ يَحْوَهُ. [انظر ما فبه].

## ٦٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اتَّخَاذِ القُصَّةِ

[۲۹۸۷] (۲۷۸۱) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَامِيةً خَطَبَ بِالمَدِينَةِ يَقُولُ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَامِيةً خَطَبَ بِالمَدِينَةِ يَقُولُ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ المَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ المَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى عَنْ هَذِهِ القُصَّةِ (۱)، وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو

<sup>(</sup>١) القُصَّة ـ بضم القاف، وتشديد الصاد ـ: الخصلة من الشعر توصلها المرأة بشعرها .

إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ». [أحمد: ١٦٨٦٥، والبخاري: ٣٤٦٨، وسلم: ٥٥٧٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُعَاوِيَةً.

## ٦٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَاصِلَةِ وَالمُسْتَوْصِلَةِ، وَالوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ

[۲۹۸۸] (۲۷۸۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بِنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَعَنَ الوَاشِمَاتِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ لَعَنَ الوَاشِمَاتِ وَالمُتنَمِّصَاتِ (١) مُبْتَغِيَاتٍ لِلْحُسْنِ، وَالمُتنَمِّصَاتِ (١) مُبْتَغِيَاتٍ لِلْحُسْنِ، مُغَيِّرَاتٍ خَلْقَ اللهِ. [احمد: ١٢٩٤ مطولاً، والبخاري: ٥٩٣١ مُعَيِّرَاتٍ خَلْقَ اللهِ. [احمد: ١٢٩٤ مطولاً، والبخاري: ٥٩٣١ ومطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدِ مِنَ الأَئِمَّةِ عَنْ مَنْصُورٍ.
[۲۹۸۹] (۲۷۸۳) حَدَّثَنَا سُویْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَبْدُ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً قَالَ: «لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةً».

قَالَ نَافِعٌ: الْوَشْمُ فِي اللَّثَةِ. [أحمد: ٤٧٢٤، والبخاري: ٥٩٣٧، وسلم: ٧٧١، وهو مكرر: ١٨٥٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَمَعْقِلِ بِنِ يَسَارٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

[۲۹۹۰] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشًارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشًارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ يَثِيلُا نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ يَثِيلُا نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ

قَوْلَ نَافِعٍ. [إسناده صحيح، وانظر ما قبله]. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٦٨ ً ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

[۲۹۹۱] (۲۷۸٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ، عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ، عَنْ عَدْرَمَةَ، عَنْ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله وَتَادَةَ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله وَتَادَةَ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله وَتَادَةَ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله وَتَادَةَ، عَنْ المُتَشَبِّهِينَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ. [أحمد: ٣١٥١، والبخاري: ٥٨٨٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۹۹۲] (۲۷۸۰) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ. [إسناده صحيح. أحمد: ۱۹۸۲، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً.

٦٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ المَرْأَةِ مُتَعَطِّرَةً

[ ۲۹۹۳] (۲۷۸٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ ثَابِتِ بِنِ عُمَارَةَ الْحَنْفِيِّ، عَنْ غُنَيْمٍ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ (٢)، وَالمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالمَجْلِسِ، فَهِي كَذَا وَكَذَا » يَعْنِي زَانِيَةً. [إسناده قوي. أحمد: ١٩٥٧، القسم الأول منه، وأحمد: ١٩٥٧، وأبو داود: ١٩٥٧، والساني: ١٦٩٥، القسم الثاني].

<sup>(</sup>١) النَّمْص: هو إزالة شعر الوجه، والمتنمصة: هي التي تطلب فعل ذلك بها.

<sup>(</sup>٢) الواصلة: هي التي تصل الشعر، سواء كان لنفسها أو لغيرها. والمستوصلة: التي تطلب فعل ذلك.

 <sup>(</sup>٣) قال السندي: أي: كل عين ناظرة في الحرام زانية، أو المراد: كل عين يتأتى منها الزنى بالإمكان، والمراد أن فعل العين إذا كان
 على غير وجهه فهو نوع من الزنى.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً.

وَهَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٠٧٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي طِيبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

[ ٢٩٩٤] ( ٢٧٨٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُ ( ) عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهرَ رِيحُهُ وَخَفِي وَخَفِي لَوْنُهُ وَخَفِي لَوْنُهُ وَخَفِي لَوْنُهُ وَخَفِي لَوْنُهُ وَخَفِي كَوْنُهُ وَالسَاءِ مَا ظَهرَ لَوْنُهُ وَخَفِي رِيحُهُ ( ) . [حسن لغيره. أحمد: ١٠٩٧٧ ، وأبو داود: ٢١٧٤ كلاهم مطولاً ، والساني: ١٠٩٧٠ ] .

[٢٩٩٥] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ الظَّفَاوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَنَظِّ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [حين لغيره. النساني: ٥١٢١، وانظر ما قبله].

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِلَّا أَنَّ الطُّفَاوِيَّ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلا نَعْرِفُ اسْمَهُ، وَحَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ أَتَمُّ وَأَطْوَلُ.

وَفِي البَابِ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَينٍ.

[٢٩٩٦] (٢٧٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ

عَلَىٰ اللهِ النَّسَاءِ مَا ظَهَرَ رِبِحُهُ وَخَفِيَ لَوْنَهُ، وَخَفِي لَوْنَهُ، وَخَفِي لَوْنَهُ وَخَفِي رِبِحُهُ»، وَنَهَى عَنْ مِيثَرَةِ الأُرْجُوانِ (٣). [حسن لنبره. احمد: ١٩٩٧٥، وأبو داود: ٤٠٤٨ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ٧١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَدُّ الطِّيبِ

[۲۹۹۷] (۲۷۸۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بِنُ ثَالِبَتٍ، عَنْ ثُمَامَةً بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ أَنَسٌ لا يَرُدُّ الطِّيبَ، وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ. اللهِ تَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ. وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ. المَّلِيبَ. وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ. المَّلِيبَ. وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ لا يَرُدُّ الطَّيبَ. المَّذِي: ٢٥٨٢].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۲۹۹۸] (۲۷۹۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُسْلِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ثَلاثُ لا تُمرَدُّ: عُسَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ثَلاثُ لا تُمرَدُي في الوَسَائِدُ، وَالدَّهُنُ، وَاللَّبَنُ». [إسناده حسن الترمذي في «الشعب»: ۲۱۸، واليهقي في «الشعب»: ۲۰۷۹].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَعَبْدُ الله بنُ مُسْلِمٍ هُوَ ابْنُ جُنْدُبٍ، وَهُوَ مَدِينِيٌّ. اللهُ هُنُ إِنَّمَا يَعْنِي هَاهُنَا الطِّيبَ (٤).

[۲۹۹۹] (۲۷۹۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَلِيفَةَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «الجفري»، وهو تصحيف.

بي بري بري و رود (٢) عن سعيد الجريري قوله: أراه حملوا قوله: «وطيب النساء» إذا أرادت أن تخرج، فأما إذا كانت عند زوجها، فلتطيب بما شاءت.

<sup>(</sup>٣) الميثرة \_ بكسر ميم، وسكون ياء، وفتح مثلثة \_: وِطاء صغير محشو يُجعل على سرج الفرس أو رحل البعير. والأرجوان \_ بضم الهمزة \_: ورد أحمر معروف.

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة ليست في المطبوع.

البَصْرِيُ (١) وَعَمْرُو (٢) بنُ عَلِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ رُرَيْعٍ، عَنْ حَنَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ يَعْ خَنَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ وَيَعِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَ اللهِ وَيَقِيْ : ﴿إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمُ النَّهُ يَكُونَ مَنَ الْجَنَّةِ ﴾. [رجاله ثقات الرَّيْحَانَ، فَلا يَرُدُهُ، فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ ». [رجاله ثقات غير حنان، لم يوثقه غير ابن حبان، وأبو عثمان النهدي أدرك زمن النبي هير ولم يسمع منه، فهو مرسل. أبو داود في "المراسيل": ٥٠١، والترمذي في "الشمائل»: ٢٢١].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ<sup>(٣)</sup>، وَلا نَعْرِفُ لِحَنَانَ غَيَرَ هَذَا الحَدِيثِ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ.

وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُلِّ، وَقَدْ أَدْرَكَ زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

## ٧٢ ـ باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، وَالمَرْأَةِ المَرْأَةَ

[٣٠٠٠] (٢٧٩٢) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا». [أحد: المَرْأَة حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا». [أحد: ٣٦٠٩، والبخاري: ٢٤١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٠٠١] (٣٧٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: خَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ غُثْمَانَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَنْظُرُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَنْظُرُ

الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلا تَنْظُرُ المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ(3)، وَلا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ(3)، ولا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ». [أحد: ١١٦٠١، وسلم: ٧٦٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٥).

#### ٧٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ العَوْرَةِ

آلا: عَدَّنَنَا مُعَاذُ بِنُ مُعَاذٍ وَيَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ مُعَاذٍ وَيَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ مُعَاذٍ وَيَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالا: عُلْتُ: يَا بَهْزُ بِنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ». قَالَ: عُوْرَتَكَ إِلّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِذَا كَانَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: ﴿إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدُ، فَلا تُرِينَّهَا». قَالَ: قَالَ: قُلا تُرِينَّهَا». قَالَ: قَالَ: قُلا تُرِينَّهَا». قَالَ: قَالَا قَالَ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

#### ٧٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الفَخِذَ عَوْرَةٌ

[٣٠٠٣] (٢٧٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ رُرْعَةَ بنِ مُسْلِم بنِ جَرْهَدِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ

<sup>(</sup>۱) وقع في المطبوع والنسخة التي شرح عليها المباركفوري: «حدثنا عثمان بن مهدي: حدثنا محمد بن خليفة البصري»، والمثبت هو الصواب، فقد قال المباركفوري: (٨/ ٧٥): عثمان بن مهدي لم أجد ترجمته في «التقريب» و«تهذيب التهذيب» و«الخلاصة»، وليس في هذه الكتب راو اسمه عثمان بن مهدي.

وأخرجه الترمذي في «الشمائل»: ٢٢١ بهذا السند والمتن ولم يذكر فيه عثمان بن مهدي. وأخرجه البغوي في «شرح السنة»: ٣١٧٢ من طريق الترمذي، ولم يذكر فيه عثمان بن مهدي.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «عُمَر»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «غريب» فقط.

<sup>(</sup>٤) أي: لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: حسن غريب صحيع.

قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ وَ الْخَبِيُّ بِجَرْهَدٍ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدِ انْكَشَفَ فَخِذُهُ، قَالَ: "إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةً". [حسن بشواهده. أحمد: أحمد: 10971، وأبو داود: ٤٠١٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلِ.

(٣٠٠٤] (٣٧٩٨)(١) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُو كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «غَطٌ فَخِذَكَ، وَهُو كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «غَطٌ فَخِذَكَ، فَإِنَّهَا مِنَ العَوْرَةِ». [حسن، أحمد: ١٥٩٢٩، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٣٠٠٥] (٢٧٩٦) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ، عَنِ الحَسَنِ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ جَرْهَدِ عَبْدِ الله بِنِ جَرْهَدِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ جَرْهَدِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِن جَرْهَدِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ: «الفَخِذُ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ: «الفَخِذُ عَوْرَةٌ». [حسن، أحمد: ١٥٩٣٠، وانظر سابقه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٣٠٠٦] (٢٧٩٧) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَدَمَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسِن المِدِينِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «الفَخِذُ عَوْرَةً». [حسن احمد: ٢٤٩٣ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ جَحْشٍ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَلِعَبْدِ الله بن جَحْشِ صُحْبَةٌ، وَلا بْنِهِ مُحَمَّدٍ صُحْبَةٌ.

٧٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَافَةِ

[٣٠٠٧] (٢٧٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ إِلْيَاسَ، عَنْ صَالِحِ بِنِ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بِنَ المُسَيَّبِ مَالِحِ بِنِ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بِنَ المُسَيَّبِ يَعُولُ: إِنَّ الله طَيِّبُ يُحِبُ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُ النَّوْمَ، جَوَادٌ يُحِبُ الجُودَ، النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُ الكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُ الجُودَ، فَنَظُفُوا - أُرَاهُ قَالَ - أَخْبِيَتَكُمْ (٢)، وَلا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ. فَنَظُفُوا - أُرَاهُ قَالَ - أَخْبِيَتَكُمْ (٢)، وَلا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ. قَالَ: حَدَّثَنِيهِ قَالَ: خَدَّثَنِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَلِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَلِيهِ، عَنِ النَّبِيِ عَنْ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ عَامِرُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ مِثْلَهُ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: نَظْفُوا أَفْنِيَتَكُمْ (٣). [ضعف البزار: ١١١٤، وأبو يعلى: قَالَ: نَظْفُوا أَفْنِيَتَكُمْ (٣). [ضعف البزار: ١١١٤، وأبو يعلى: (٣/٥ - ٢)] (١٤).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَخَالِدُ بِنُ إِلْيَاسَ يُضَعَّفُ. وَيُقَالُ: ابنُ إِيَاسٍ.

### ٧٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِسْتِتَارِ عِنْدَ الجِمَاعِ

[٣٠٠٨] (٢٨٠٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ نَيْزَكَ البَعْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بِنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بِنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَعْدَادِيُّ قَالَ: حَدْثَنَا الأَسْوَدُ بِنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسُودُ بِنُ عَمِرَ أَنَّ أَبُو مُحَيَّاةً، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي، فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لا يُفارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ». [إسناده ضعف](٥).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَأَبُو مُحَيَّاةَ اسْمُهُ يَحْيَى بنُ يَعْلَى.

#### ٧٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي نُخُولِ الحَمَّام

[٣٠٠٩] (٢٨٠١) حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ دِينَارِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بنُ المِقْدَامِ، عَنِ الحَسَنِ بنِ صَالِح، عَنْ لَيْثِ بنِ أَبِي سُلَيْم، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث: (٢٧٩٧) بعد حديثين، وهو عندنا برقم: [٣٠٠٦].

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: أفنيتكم. والخِبَاء واحد الأخبية: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر. ويكون على عمودين أو ثلاثة.

<sup>(</sup>٣) الأفنية، جمع فناء: وهو الفضاء أمام الدار.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه الطبراني في «الأوسط»: ٦٩٠٤ مختصراً بلفظ: «طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا تطهر أفنيتها»، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) لكن في الباب عن يهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، سلف برقم: ٢٩٧٤ و٣٠٠٣، وإسناده حسن.

جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهُ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهُ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهُ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالخَمْرِ». [حسن لنبره. أحمد: ١٤٦٥١، والنساني مختصراً: ٤٠١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ طَاوُوسِ عَنْ جَابِرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: لَيْثُ بِنُ أَبِي سُلَيْمٍ صَدُوقٌ، وَرُبَّمَا يَهِمُ فِي الشَّيْءِ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: لَيْثٌ لا يُفْرَحُ بِحَدِيثِهِ.

[٣٠١٠] (٢٨٠٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدْثَا أَبِي عُذْرَةً سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ شَدَّادٍ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي عُذْرَةً وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَ عَيْدٍ \_ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَ عَيْدٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِي عَيْدٍ \_ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِي عَيْدٍ فَعَى الرَّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَصَ لِلرِّجَالِ فِي المَيَازِرِ. [إسناده ضعيف. احمد: ٢٥٠٠٦، وابن ماجه: ٣٧٤٩] (١).

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةً، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ القَائِم.

[٣٠١١] (٣٨٠٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بِنَ أَبِي الجَعْدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي المَلِيحِ الهُلَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ ـ أَوْ: مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ـ الهُلَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ ـ أَوْ: مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ـ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ

نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السَّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا»(٢). [إسناده صحيح. أحمد: ٢٥٤٠٧، وأبو داود: ٢٠٤٠، وابن ماجه: ٣٧٥٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

# ٧٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المَلائِكَةَ لا تَنْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ وَلا كَلْبٌ

ابنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ـ وَاللَّفْظُ ابنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ـ وَاللَّفْظُ ابنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ـ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ ـ قَالُوا: حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ اللهِ بنِ عَبْدِ الله بنِ عُبْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُبْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَة يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَة يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقَ لُ: «لا تَدْخُلُ المَلاثِكَةُ بَيْنَا فِيهِ كَلْبُ رَسُولَ الله عَيْقَ يَقُولُ: «لا تَدْخُلُ المَلاثِكَةُ بَيْنَا فِيهِ كَلْبُ وَلا صُورَةً تَمَاثِيلَ». [احمد: ٢/١٦٣٤١، والبخاري: ٣٢٢٥، ومسلم: ٢٥١٥].

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٠١٣] (٣٠١٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَافِعَ بِنَ إِسْحَاقَ أَخْبَرَهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الله بِنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَخْبَرَهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الله بِنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ «أَنَّ المَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ صُورَةٌ». شَكَ إِسْحَاقُ لا يَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ. [إسناده صحيح. أحد: ١١٨٥٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) وله شاهد يتقوى به من حديث أبي هريرة عند أحمد: ٨٢٧٥، وانظر أحاديث الباب في التعليق عليه في «المسند».

<sup>(</sup>٢) قال المُناوي في «فيض القدير»: (٣٠/ ١٣٦) في قوله: «وضعت ثيابها في غير بيت زوجها»: كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم «فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل» لأنه تعالى أنزل لباساً ليوارين به سوءاتهن، وهو لباس التقوى، وإذا لم يتقين الله وكشفن سوءاتهن، هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى، وكما هتكت نفسها ولم تصن وجهها وخانت زوجها، يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل، والهتك خرق الستر عما وراءه، والهتيكة الفضيحة.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ (٤).

# ٧٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ لُبْسِ المُعَصْفَرِ لِلرَّجَالِ

[٣٠١٥] (٣٠١٥) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدٍ البَعْدَادِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ،

فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ السَّلامَ. [إسناده ضعيف. أبو داود: ٤٠٦٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْمُعَصْفَرِ، وَرَأَوْا أَنَّ مَا صُبِغَ بِالْحُمْرَةِ بِالْمَدَرِ أَوْ غَيْرِ فَلِكَ، فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَصْفَراً.

[٣٠١٦] (٣٠٨٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بِنِ يَرِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ القَسِيِّ، وَعَنِ المِيثَرَةِ (٢)، وَعَنِ خَاتِمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ القَسِيِّ، وَعَنِ المِيثَرَةِ (٢)، وَعَنِ الجِعَةِ. قَالَ أَبُو الأَحْوَصِ: وَهُوَ شَرَابٌ يُتَخَذُ بِمِصْرَ مِنَ الشَّعِيرِ. [إسناده حسن. أحمد النادات عبد الله:: ١١٠٢، والنساني: ١٦٠٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٠١٧] (٣٠١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بِنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ صُدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بِنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ صُدَّنَا شُعْبَةُ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ صَاذِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا مِسُويْدِ بِنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَاذِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ رَسُولُ الله ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَطْلُومِ، وَإِبْرَادِ المُقْسِمِ (٧)، وَرَدُ السَّلامِ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ: عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ، أَوْ حَلْقَةِ السَّلامِ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ: عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ، أَوْ حَلْقَةِ السَّلامِ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ: عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ، أَوْ حَلْقَةِ

١) قِرام سِتر ـ بكسر القاف ـ: الثوب الملون الرقيق، أي: قِرام جُعل ستراً.

<sup>(</sup>٢) منتبذتين: أي: مطروحتين، أي: من شأنهما أن تطرحا، فتصير الصور فيهما ممتهنة.

<sup>(</sup>٣) النَّضَد ـ بالتحريك ـ: السرير الذي تُنضد عليه الثياب، أي: يجعل بعضها فوق بعض.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «وأبي طلحة»، بدل: «وأبيّ بن كعب».

<sup>(</sup>٥) هو القَتَّات، وفي المطبوع: «ابن أبي نجيح»، بدل: «أبي يحيى»، والمثبت هو الموافق لما في «سنن أبي داود» و«تحفة الأشراف»: (٦/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٦) تقدم تفسير القَسِّي والمثيرة في التعليق على الحديثين: ٢٦٣، ١٨٨٩.

<sup>(</sup>٧) المُقْسِم ـ بضم الميم، وسكون القاف ـ: هو الحالف، وإبراره: تصديقه، بمعنى أنه لو حلف أحدٌ على أمر، وأنت تقدر على جعله بارًا فيه، كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا، فافعل.

الذَّهَبِ، وَآنِيَةِ الفِضَّةِ، وَلُبْسِ الحَرِيرِ، وَالدَّيبَاجِ، وَالإَسْتَبْرَقِ<sup>(۱)</sup>، وَالفَّسِّيِّ<sup>(۲)</sup>. [أحمد: ١٨٥٠٥، والبخاري: ١٦٥٤، ومسلم: ٥٣٩٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَشْعَثُ بِنُ سُلَيْمٍ هُوَ: أَشْعَثُ بِنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اسْمُهُ: سُلَيْمُ بِنُ الأَسْوَدِ.

### ٨٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ البَيَاضِ

[٣٠١٨] (٢٨١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَمُرةَ بِنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرةَ بِنِ أَبِي ثَابِيبٍ، عَنْ سَمُرةَ بِنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «البَسُوا البَيَاضَ، فَإِنَّهَا جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «البَسُوا البَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَظْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». [صحبح. أحمد: أطهرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». [صحبح. أحمد: ٢٠٢١٨ وابن ماجه مختصراً: ٢٥٦٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

# ٨١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الحُمْرَةِ لِلرِّجَالِ

[٣٠١٩] (٢٨١١) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بنُ القَاسِم، عَنِ الأَشْعَثِ - وَهُو الْبنُ سَوَّارٍ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَنْ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانِ (٣)، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله عَنْ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانِ (٣)، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله عَنْ فَي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانِ (٣)، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله عَنْ فَي النَّهُ فَي اللهُ مَرِ - وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءً - فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ - وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاء الله النساني في الكبرى المُعنى عنه ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ.

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ حُلَّةً حَمْرَاءَ.

[٣٠٢٠] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (ح). وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهَذَا.

وَفِي الْحَدِيثِ كَلامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. [أحمد: ١٨٤٧٣. والبخاري: ٣٥٥١، ومسلم: ٢٠١٤].

سَأَلْتُ مُحَمَّداً، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ البَرَاءِ أَصَحُّ، أَوْ حَدِيثُ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً؟ فَرَأَى كِلا الحَدِيثَيْن صَحِيحاً.

وَفِي البَابِ عَنِ البَرَاءِ، وَأَبِي جُحَيْفَةً.

# ٨٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الأَخْضَرِ

[٣٠٢١] (٣٨١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ اللهِ عِنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ. [إسناده صحيح. رَسُولَ الله عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ. [إسناده صحيح. أحمد: ٧١١٧، وأبو داود: ٤٠٦٥، والنساني: ١٥٧٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله بن إِيَادٍ.

وَأَبُو رِمْثَةَ التَّيْمِيُّ اسْمُهُ: حَبِيبُ بنُ حَيَّانَ، وَيُقَالُ: اسْمُهُ رِفَاعَةُ بنُ يَثْرِبيُّ.

# ٨٣ - بَابٌ فِي الثَّوْبِ الأَسْوَدِ

[٣٠٢٢] (٢٨١٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ:

<sup>(</sup>١) الديباج والإستبرق: صنفان من ثياب الحرير. والإستبرق غليظ الديباج.

<sup>(</sup>٣) - القَسْيّ: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير، تُعمَل بالقَسّ، وهو موضع من بلاد مصر، وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس.

<sup>(</sup>٣) أي: مضيئة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ زَكَرِيَّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ مُصْعَبِ بِنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطُ (١) مِنْ شَعَرٍ أَسُودَ. [أحمد: ٢٥٢٩٥، ومسلم: ٥٤٤٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

# ٨٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الأَصْفَرِ

عَفَّانُ بنُ مُسْلِمِ الصَّفَّارُ أَبُو عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُسْلِمِ الصَّفَّارُ أَبُو عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ حَسَّانَ أَنَّهُ حَدَّثَنَهُ جَدَّتَاهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ عُلَيْبَةً وَدُحَيْبَةُ بِنْتُ عُلَيْبَةً مِنْ عَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةً وَكَانَتَا وَدُحَيْبَةُ بِنْتُ عُلَيْبَةً حَدَّثَنَاهُ عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةً وَكَانَتَا وَدُحَيْبَةُ بِنْتُ عُلَيْبَةً حَدَّثَنَاهُ عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةً وَكَانَتَا وَدُحَيْبَةً بِنْتُ عُلَيْبَةً مَدَّفَةً أَمِّهُ مِ أَمِّهِ مِ أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَلَكَرَتِ الحَدِيثَ بِطُولِهِ، حَتَّى عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَلَكَرَتِ الحَدِيثَ بِطُولِهِ، حَتَّى عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَلَا وَقَدِ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ بَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله ». وَعَلَيْهِ وَ تَعْنِي النَّبِيِّ عَلَيْهُ الله الله عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله ». وَعَلَيْهِ وَتَعْنِي النَّبِي عَلَيْهِ الله عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله ». وَعَلَيْهِ وَقَدْ نَفَضَتَا (٣)، وَمَعَ النَّبِي عَلَيْهِ عَسِيبُ (٢) كَانَتَا بِزَعْفَرَانٍ وَقَدْ نَفَضَتَا (٣)، وَمَعَ النَّبِي عَلَى عَسِيبُ (١٤) تَخْلَةٍ. [إساده ضعيف، وأصل الحديث عند أبي داود: ٢٠٧٠].

حَدِيثُ قَيْلَةَ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ حَسَّانَ.

# ٨٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّزَعْفُرِ وَالخَلُوقِ لِلرِّجَالِ

[٣٠٢٤] (٢٨١٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ (ح). وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ، عَنْ حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ. [أحمد: ١٢٩٤٢، والبخاري: ٥٨٤٦، ومسلم: ٥٥٠٦، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابنِ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن التَّزَعْفُر.

[٣٠٢٥] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ الله (٥) بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا آدَمُ، عَنْ شُعْبَةَ. [أحمد: ١١٩٧٨، ومسلم: ٧٥٥٥، وانظر ما قبله].

قَالَ: وَمَعْنَى كَرَاهِيَةِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ: أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجَالِ: أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ، يَعْنِي أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ.

[٣٠٢٦] (٣٨١٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بِنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بِنِ مُرَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلاً مُتَخَلِّقاً (١)، يَعْلَى بِنِ مُرَّةً أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلاً مُتَخَلِّقاً (١)، قَالَ: «اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ لا تَعُدْ». [حسن لغيره. أحمد: ١٧٥٥٧، والنساني: ١٢٤٥]

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا الإِسْنَادِ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ. فَقَالَ عَلِيُّ: قَالَ يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ: مَنْ سَمِعَ السَّائِبِ قَدِيماً، فَسَمَاعُهُ صَحِيحٌ، وَسَمَاعُ

<sup>(</sup>١) مِرْط ـ بكسر الميم، وإسكان الراء ـ: هو كساء يكون تارة من صوف، وتارة من شعر أو كتان أو خز، قال الخطابي: هو كساء يؤتزر به.

 <sup>(</sup>٢) أسمال، جمع سَمَٰل: وهو الثوب الخَلَق. ومُليَّتين: تصغير ملاءتين، وإنما جمعت الأسمال مع تثنية الملاءتين، أرادت أنهما كانتا قد تقطعتا حتى صارتا قطعاً.

<sup>(</sup>٣) نَفَضَتا: أي: ذهب لون الزعفران منهما إلا اليسير، لطول لبسهما واستعمالهما.

<sup>(</sup>٤) هو الجريد والغصن من النخل. ويقال له: العِثْكال.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (عُبيد الله)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) متخلقاً: أي: مضمَّخاً بالخَلوق، والخَلوق\_بفتح الخاء\_: طيب مركب من الزعفران وغيره، تغلب عليه الحُمرة والصفرة من طيب النساء.

<sup>(</sup>V) وقع عند أحمد والنسائي: أبو حفص بن عمرو. وقد اختلف في اسمه، فقيل: حفص بن عبد الله، وقيل: عبد الله بن حفص، قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (٤/ ٥١٢): أبو حفص بن عمرو، وقيل: ابن عمر، وقيل: أبو عمرو بن حفص، وقيل غير ذلك.

شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ مِنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ صَحِيحٌ، إِلَّا حَدِيثَيْنِ عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ شُعْبَةُ: سَمِعْتُهُمَا مِنْهُ بِأَخَرَةٍ.

يُقَالُ: إِنَّ عَطَاءَ بِنَ السَّائِبِ كَانَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ قَدْ سَاءَ حِفْظُهُ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَمَّارٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَنسٍ. وَأَبْسٍ. وَأَبْسٍ. وَأَبْسٍ مَوْسَى، وَأَنْسٍ. وَأَبُو حَفْصِ بنُ عُمَرَ.

### ٨٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الحَرِيرِ وَالنِّيبَاجِ

[٣٠٢٧] (٣٨١٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَبْدُ المَلِكِ بِنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ المَلِكِ بِنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الأَخْرَةِ». [أحمد: ١٨١، ومسلم: ٥٤٠٩ مطولاً].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَنَسٍ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ، قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ اللّبَاسِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ (١).

وَمَوْلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ الْكُنْى أَبَا عُمَرَ (٢)، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ وَعَمْرُو بنُ دِينَارٍ.

### ۸۷ ـ بَابٌ

[٣٠٢٨] (٢٨١٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، بَرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ يَا يُوْ خُفَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ يَا يُوْ خُفَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَيْنِ (٥)، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَنِ النِي مُكْيِكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بِنِ مَحْرَمَةَ أَنَّ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ (٥)، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ

رَسُولَ الله ﷺ قَسَمَ أَقْبِيَةً (٣) وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئاً، فَقَالَ مَخْرَمَةً شَيْئاً، فَقَالَ مَخْرَمَةً: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي، فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: «خَبَأْتُ لَكُ هَذَا». قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: رَضِيَ مَحْرَمَةُ (٤). لَكَ هَذَا». قَالَ: رَضِيَ مَحْرَمَةُ (٤). والبخاري: ٢٥٩٩، ومسلم: ٢٤٣١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ اسْمُهُ عَبْدُ الله بنُ أَبِي مُلَيْكَةَ.

٨٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «إِنَّ الله تَعَالَى
 يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ»

[٣٠٢٩] (٢٨١٩) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله يُجِبُّ أَنْ يُرَى جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله يُجِبُّ أَنْ يُرَى أَنْ يُرَى أَنْ يُرَى عَمْتِهِ عَلَى عَبْدِهِ». [صحيح. أحد: ٢٠٧٨ مطولاً، وأصله عند النائى: ٢٥٦٠].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ، وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

# ٨٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُفِّ الأَسْوَدِ

[٣٠٣٠] (٢٨٢٠) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَلْهَمِ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ حُجَيْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ خُفَيْنِ أَسْوَدَيْن سَاذَجَيْن (٥)، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ أَسْوَدَيْن سَاذَجَيْن (٥)، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ تَوَضَّأً وَمَسَحَ

<sup>(</sup>۱) في المطبوع: «عن عَمرو مولى أسماء»، وهو خطأ. (٢) في المطبوع: «أبا عَمرو»، وهو خطأ.

٣) قوله: «أقبية» هو واحد قباء: وهو ثوب يلبس فوق الثياب.

<sup>(</sup>٤) قوله: «رضي مخرمة» قال الداودي: هو من قول النبي ﷺ على جهة الاستفهام، أي: هل رضيت؟ وقال ابن التين: يحتمل أن يكون من قول مخرمة، قال ابن حجر: وهو المتبادر للذهن. «فتح الباري»: (٥/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) ساذجين: الساذج ـ بفتح الذال وكسرها ـ: الخالص غير المشوب وغير المنقوش، أي: غير منقوشين، أو على لون واحد لم يخالط سوادهما لون آخر، وهو مقابل لفظ: ساده بالفارسية.

عَلَيْهِ مَا . [حسن لغيره. أحمد: ٢٢٩٨١، وأبو داود: ١٥٥، وابن ماجه: ٥٤٩ و٣٦٢٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ دَلْهَمٍ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ رَبِيعَةَ عَنْ دَلْهَمٍ.

# ٩٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ

الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ فَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، وَقَالَ: «إِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ». نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ». [صحيح لغيره. أحمد: ١٩٢٤ مختصراً، وأبو داود مطولاً: ٢٠٢١، والناني مختصراً: ٥٠٧١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ الحَارِثِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ.

# ٩١ ـ باب مَا جَاءَ: إِنَّ المُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنَّ

[٣٠٣٢] (٣٨٢٣)<sup>(١)</sup> حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابِنِ جُدْعَانَ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: جَدَّتِهِ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ». [صحبح لغيره. أبو يعلى: ٦٩٠٦، والطبراني في «الكبير»: (٣٢/ (٨٩٠))، ويشهد له ما بعده].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ. هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ .

[٣٠٣٣] (٢٨٢٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بِنِ عَبْدِ المُسْتَشَارُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُسْتَشَارُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُسْتَشَارُ مُنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ: «المُسْتَشَارُ مُنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ: «المُسْتَشَارُ مَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَلَا الله الله عَلَا الله عَلْمُ الله عَلَا الل

هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شَيْبَانَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحُويِّ.

وَشَيْبَانُ هُوَ صَاحِبُ كِتَابٍ، وَهُوَ صَحِيحُ الحَدِيثِ، وَيُكْنَى أَبَا مُعَاوِيَةً.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ العَلاءِ العَطَّارُ، عَنْ سُفْيَانَ بنِ عُينَنَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ المَلِكِ بنُ عُمَيْرٍ: إِنِّي لأُحَدِّكُ بِالْحَدِيثِ فَمَا أَخْرِمُ مِنْهُ حَرْفاً.

# ٩٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّؤْمِ

[٣٠٣٤] (٢٨٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الشَّوْمُ فِي عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الشَّوْمُ فِي عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الشَّوْمُ فِي عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِمَا أَقَ، وَالمَسْكَنِ، وَالدَّابَّةِ» (٢). [احمد: ١٠٩٥، ومسلم: ١٠٩٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣). وَبَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ لا يَذْكُرُونَ فِيهِ: عَنْ حَمْزَةَ، وَإِنَّمَا يَقُولُونَ: عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلًا.

وَرَوَى مَالِكُ بِنُ أَنْسِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيُ، فَقَالَ: عَنْ سَالِم وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِمَا.

١) وقع الحديث: (٢٨٢٢) في المطبوع إثر هذا.

٢) قال العيني في «عمدة القاري»: (١٤/ ١٥٠): هذا الحديث متروك الظاهر، لأجل قوله ﷺ: «لا طيرة»، وهي نكرة في سياق النفي، فتعم الأشياء التي يتطير بها، ولو خلينا الكلام على ظاهره، لكانت هذه الأحاديث ينفي بعضها بعضاً، وهذا محال أن يظن بالنبي ﷺ مثل هذا الاختلاف من النفي والإثبات في شيء واحد ووقت واحد، والمعنى الصحيح في هذا الباب نفي الطيرة بأسرها بقوله: «لا طيرة»، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الشؤم في ثلاثة» بطريق الحكاية عن أهل الجاهلية؛ لأنهم كانوا يعتقدون الشؤم في هذه الثلاثة، لا أن معناه أن الشؤم حاصل في هذه الثلاثة في اعتقاد المسلمين، وكانت عائشة تنفي الطيرة، ولا تعتقد منها شيئاً.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: اصحيحا فقط.

وَهَكَذَا رَوَى لَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُالِم وَحَمْزَةَ ابْنَيْ سُفْيَانَ بِنِ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[٣٠٣٥] وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى النَّهِ وَمَدَاد اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ حَمْزَةَ.

وَرِوَايَةُ سَعِيدٍ أَصَعُّ، لأَنَّ عَلِيَّ بنَ المَدِينِيِّ وَالحُمَيْدِيَّ رَوَيَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: لَمْ يَرُو لَنَا الزُّهْرِيُّ هَذَا الحَدِيثَ إِلَّا عَنْ سَالِم، عَنِ ابنِ عُمَرَ.

وَرَوَى مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ: عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِمَا.

وَفِي البَابِ عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ. وَقَائِشَةَ، وَأَنَسٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ الشَّوْمُ فِي شَيْءٍ، فَفِي المَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ وَالمَسْكَنِ».

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حَكِيمٍ بِنِ مُعَاوِيَةً قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَنْ حَكِيمٍ بِنِ مُعَاوِيَةً قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَقُولُ: «لا شُؤْم، وَقَدْ يَكُونُ اليُمْنُ فِي الدَّارِ وَالمَرْأَةِ وَالفَرَسِ».

[٣٠٣٦] حَدَّثَنَا بِلَاكَ عَلِيٌّ بنُ خُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِلَىكَ عَلِيٌّ بنُ خُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَمِّهِ يَحْيَى بنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةً بنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ يَحْيَى بنِ مُعَاوِيَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ بِهَذَا. [إسناده ضعف. ابن مَعَاوِيَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ بِهَذَا. [إسناده ضعف. ابن ماجه: ١٩٩٣](١).

# ٩٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ: لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

[٣٠٣٧] (٢٨٢٥) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَعُمَرَ أَبِي عُمَرَ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَ الله وَ الله عَلْمُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَالل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَالله يَكُرَهُ أَذَى دُونَ وَالله يَكُرَهُ أَذَى المُؤْمِنَ، وَالله يَكْرَهُ أَذَى المُؤْمِن».

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسِ.

### ٩٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي العِدَةِ

[٣٠٣٨] (٢٨٢٦) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى الكُوفِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ الكُوفِيُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالل

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>۱) وقد وقع لهشام بن عمار في إسناد ابن ماجه غير ما وهم: منها: قلبه لاسم التابعي: معاوية بن حكيم، فقد جاء عنده: حكيم بن معاوية، وماوية، ومنها تسميته للصحابي: مِخْمَر بن معاوية، ومرة قال: مِخْمَر بن حيدة، والصحيح في اسمه: حكيم بن معاوية كما رواه الثقات عن إسماعيل بن عياش كما جاء عند المصنف.

<sup>(</sup>٢) التناجي: هو التحدث سِرًّا.

وَقَدْ رَوَى مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةَ هَذَا الحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ نَحْوَ هَذَا .

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَكَانَ الحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ، وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى هَذَا.

[٣٠٣٩] (٢٨٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيً يُشْبِهُهُ. [إسناده صحيح، وانظر ما قبله. وسيكرد برقم: ٤١١١].

وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ نَحْوَ هَذَا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ (1).

وَأَبُو جُحَيْفَةَ اسْمُهُ وَهْبٌ السُّوَائِيُّ.

# ٩٥ أـ بَابُ مَا جَاءَ فِي: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

[٣٠٤٠] (٢٨٢٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدِ الجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُعِيدِ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ مَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لاَّحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ. [احمد: ٧٠٩، والبخاري: ٢٩٠٥، ومسلم: ٣٢٣٣ بنحوه].

[٣٠٤١] (٢٨٢٩) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الصَّبَّاحِ البَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ جُدْعَانَ وَيَحْيَى بنِ سَعِيدٍ سَمِعَا سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ: مَا جَمَعَ رَسُولُ الله ﷺ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لاَ حَدِ إِلَّا لِسَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدِ: «ارْمِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي». وَقَالَ لَهُ:

«ارْمِ أَيُّهَا الغُلامُ الحَزَوَّرُ<sup>(۲)</sup>». [أحمد: ۷۰۹، والبخاري: ٤٠٥٩، ومسلم: ٦٢٣٢ بنحوه. وسيكور برقم: ٤٠٨٦].

وَفِي الْبَابِ عَنِ الزُّبَيْرِ، وَجَابِرٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَلِيٍّ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: جَمَعَ لِي رَسُولُ الله ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: «ارْم فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

[٣٠٤٢] (٣٠٤٢) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ وَعَبْدُ العَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بِنِ المُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بَنِ اللهِ عَنْ سَعْدِ بَعْ اللهِ عَنْ سَعْدِ بَعْ اللهِ عَنْ سَعْدِ بَنِ سَعِيدٍ بَنِ اللهِ عَنْ سَعْدِ بَعْ اللهِ عَنْ سَعْدِ بَنِ اللهِ عَلَيْهِ أَبُولُهِ يَوْمَ أَبِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَبُولُهِ يَوْمَ أُحُدٍ. [أحمد: ١٤٩٥، ١٤٩٥] والبخاري: ١٤٠٥، ومسلم: ١٢٣٦. وسيكر برقم: ١٤٠٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَكِلا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ(٣).

### ٩٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي: «يَا بُنَيَّ»

[٣٠٤٣] (٢٨٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ شَيْخٌ لَهُ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: "يَا بُنَيً". [أحد: ١٤٠٣٨، ومسلم: ٣٦٢٣].

وَفِي البَابِ عَنِ المُغِيرَةِ، وَعُمَرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةً.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٤) مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَنَسٍ.

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة ليست في المطبوع.

 <sup>(</sup>۲) الحَذَوَّر: هو الذي قارب البلوغ، والجمع الحذاورة. وقيل: هذا أصل معناه، ولكن المراد هنا للشاب، لأن سعداً جاوز البلوغ
يومثذ. وهذا القول رجحه المباركفوري في التحفة الأحوذي»: (۱۱۹/۸)، قال: لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أسلم قديماً،
وهو ابن سبع عشرة سنة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وكلا الحديثين صحيح) ليس في المطبوع.

في المطبوع: حسن صحيح غريب.

وَأَبُو عُثْمَانَ هَذَا شَيْخٌ ثِقَةٌ، وَهُوَ الجَعْدُ بِنُ عُثْمَانَ، وَيُقَالُ: ابْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يُونُسُ بِنُ عُبَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ.

# ٩٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ اسْمِ المَوْلُودِ

[٢٠٤٤] (٢٨٣٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ أَلَ: حَدَّثَنِي عَمِّي يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ بِتَسْمِيةِ المَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَوَضْعِ الأَذَى عَنْهُ، وَالعَقّ. المَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَوَضْعِ الأَذَى عَنْهُ، وَالعَقّ. المحبح لغيره. ابن أبي شية: ٢٤٦١٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

### ٩٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

[٣٠٤٥] (٣٨٣٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو الوَرَّاقُ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ صَالِحِ المَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَا عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَل

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ .

[٣٠٤٦] (٢٨٣٤) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بِنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ اللهِ بِنِ عُمَرَ الْعَمِّيُّ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللهُمَرِيِّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: اللهُمَاءِ إِلَى الله: عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ». [محبح. أحمد: ٤٧٧٤، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ٩٩ ـ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ

[٣٠٤٧] (٣٨٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لأَنْهَيَنَّ عَنْ جُابِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى رَافِعٌ وَبَرَكَةُ وَيَسَارُ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ. وَرَوَى غَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ غَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ رَبِيلِ عَمْرُ.

وَأَبُو أَحْمَدَ ثِقَةٌ حَافِظٌ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ النَّاسِ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ جَابِرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، لَيْسَ فِيهِ: عَنْ عُمَرَ.

[٣٠٤٨] (٣٨٣٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بنِ يَسَافٍ، عَنْ الرَّبِيعِ بنِ عُمَيْلَةَ الفَزَارِيِّ، عَنْ سَمُرَةً بنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: «لا تُسَمِّي غُلامَكَ رَبّاحاً وَلا أَفْلَحَ وَلا يَسَاراً وَلا نَجِيحاً. يُقَالُ: أَثَمَّ هُو؟ فَيُقَالُ: أَنْمَ هُو؟ وَلا يَسَاراً وَلا نَجِيحاً. يُقَالُ: أَثَمَّ هُو؟ فَيُقَالُ: لا». [أحمد: ٢٠٠٧٨، ومسلم: ٥٦٠٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٠٤٩] (٢٨٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَيْمُونِ المَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ يَتَكُمُّ قَالَ: «أَخْنَعُ اسْمِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ».

قَالَ سُفْيَانُ: شَاهَانْ شَاهْ. [أحمد: ٧٣٢٩، والبخاري: ٢٢٠٦، ومسلم: ٥٦١٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَخْنَعُ يَعْنِي أَقْبَحَ.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح من حديث جابر، وذِكْرُ عمر فيه من أفراد أبي أحمد ـ وهو محمد بن عبد الله الزبيري ـ عن سفيان الثوري، وقد بيَّن ذلك المصنف عقب الحديث.

وقال الحاكم: (٣٠٥/٤): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ولا أعلم أحداً رواه عن الثوري بذكر عمر في إسناده غير أبي أحمد. ووافقه الذهبي.

وأخرجُه من حديث جابر أحمد: ١٤٦٠٦، ومسلم: ٥٦٠٣ بنحوه مطولاً، وفيه: ثم رأيته سكت بعد عنها، فلم يقل شيئاً، ثم قبض رسول الله ﷺ ولم يَنْهَ عن ذلك. . .

# ١٠٠ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْيِيرِ الأَسْمَاءِ

[٣٠٥٠] (٣٨٣٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بُنْدَارٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْيَدُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ يَنِيُ غَيْرَ اسْمَ عَاصِيةَ، وَقَالُ: «أَنْتِ جَمِيلَةُ». [احمد: ٤٦٨٢، ومسلم: ٥٦٠٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع أَنَّ عُمَرَ، مُرْسَلاً.

وَفِي البَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، وَعَبْدِ الله بِنِ سَلَامٍ، وَعَبْدِ الله بِنِ مُطِيعٍ، وَعَائِشَةً، وَالحَكَمِ بِنِ سَعِيدٍ (١)، وَمُسْلِم، وَأُسَامَةً بِنِ أَخْدَرِيٍّ، وَشُرَيْحِ بِنِ هَانِئِ عَنْ أَبِيهِ، وَخَيْثَمَةً بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ.

[٣٠٥١] (٣٨٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ نَافِعِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عَلْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُغَيِّرُ عُلْاشِمَ القَبِيحَ. [إسناده ضعيف. ابن عدي في «الكامل»: (٥/٥)، ويغني عنه ما قبله] (٢).

قَالَ أَبُو بَكْرِ بنُ نَافِع: وَرُبَّمَا قَالَ عُمَرُ بنُ عَلِيٌّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ.

# ١٠١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

[٣٠٥٢] (٢٨٤٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

وَفِي البَابِ عَنْ حُذَيْفَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٠٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْيَتِهِ

[٣٠٥٣] (٢٨٤١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَنِ ابنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ، وَيُسَمِّي مُحَمَّداً أَبَا القَاسِم. [صحح. أحمد: ٩٥٩٨].

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٠٥٤] (٢٨٤٢) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا سَمَّيْتُمْ بِي فَلا تَكَنَّوا بِي». [صحيح لغيره. أحمد: ١٤٣٥٧، وأبو داود: ٤٩٦٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣).

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ وَكُنْيَتِهِ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ (1).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «سُغُد»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) الراجح في هذا الحديث أنه مرسل، كما ذكره المصنف عقب الحديث عن أبي بكر بن نافع، وقال ذلك أيضاً البخاري - كما في
 «العلل الكبير»: (٢/ ٨٧٠) للمصنف ـ والدارقطني في «علله».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد وقع هذا الحديث فيه إثر حديث أنس الآتي برقمنا: [٣٠٥٥].

<sup>(</sup>٤) اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة، والقول الراجح في ذلك \_ وهو قول جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء \_ أن هذا النهي منسوخ، فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ، قالوا: فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد، سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره. ينظر «شرح النووي على صحيح مسلم»: (١١٢/١٤).

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عِيْ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً فِي السُّوقِ يُنَادِي: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالتَفَتَ النَّبِيُّ عَيْ ، فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ، فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: «لا تَكَنَّوا بِكُنْيَتِي».

[٣٠٥٥] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْحَلَّالُ فَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ النَّبِيِّ يَثِيِّةٌ بِهَذَا. [أحمد: ١٢٢١٨، والبخاري: ٢١٢٠، وسلم: ٥٨٦].

وَفِي الحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يُكُنَى أَبَا القَاسِم.

[٣٠٥٦] (٣٨٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ بِنُ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ بِنُ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ - وَهُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ الثَّوْرِيُّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: وَهُوَ ابنُ الحَنفِيَّةِ - عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله ، أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ أُسَمِّيهِ مُحَمَّداً ، يَا رَسُولَ الله ، أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ أُسَمِّيهِ مُحَمَّداً ، وَأَكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ ». قَالَ: فَكَانَتْ رُحْصَةً لِي الله ، وَالر داود: ٤٩٦٧].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

١٠٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً»

[٣٠٥٧] (٢٨٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي غَنِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ أَبِي، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَعْلَى: «إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً». [صحيح. ابن أبي شببة: ٣١٤١٣ مطولاً، وأبو يعلى: ١٠١٥، وابن عدي في الكامل: (٧/ ٢٠٨ و ٢٠٠٩)، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، إِنَّمَا رَفَعَهُ وأبو داود: ٥٠١٥. وبنحوه مطولاً مسلم: ٦٣٩٥].

أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، عَنِ ابنِ أَبِي غَنِيَّةً.

وَرَوَى غَيْرُهُ عَنِ ابنِ أَبِي غَنِيَّةَ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْقُوفاً. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ

عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَفِي البَابِ عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعْيِابٍ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَبُرَيْدَةَ، وَكَثِيرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.

[٣٠٥٨] (٢٨٤٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْب، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: "إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حَكْماً (١)». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٧٦١، وأبو داود: ٥٠١١، وابن ماجه: ٣٧٥٦، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٠٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ

الفَزَارِيُّ وَعَلِيُّ بِنُ حُجْرِ - المَعْنَى وَاحِدٌ - قَالا : حَدَّثَنَا الفَزَارِيُّ وَعَلِيُّ بِنُ حُجْرِ - المَعْنَى وَاحِدٌ - قَالا : حَدَّثَنَا الْبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَراً فِي المَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِماً ، يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ - أَوْ قَالَتْ : يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ - وَيَقُولُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : "إِنَّ الله يُؤيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ القُدُسِ مَا يُفَاخِرُ - أَوْ : يُنَافِحُ \* - عَنْ رَسُولِ الله ﷺ . [صحبح لغبره، دون قوله: يُنَافِحُ \* الله عَلَيْهِ بَصْع لحسان منبراً في المسجد . أحمد: ٢٤٤٢٧ وأبو داود: ٥٠١٥. وبنحوه مطولاً مسلم: ١٣٩٥].

<sup>(</sup>۱) خُكُماً، بضم فسكون: قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: إن من الشعر كلاماً نافعاً يمنع من الجهل والسَّفه، وينهى عنهما، قيل: أراد بها المواعظ والأمثال التي ينتقع بها الناس، والحُكْم: العلم والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر: حكم يَحْكُم، ويروى: «إن من الشعر لَحِكْمة» وهي بمعنى الحكم.

<sup>(</sup>٢) ينافح: يدافع، والمنافحة: المدافعة والمضاربة، يقال: نفحتُ الرجل بالسيف: إذا تناولته من بُعد، ونفحته الدابة: إذا أصابته بحد حاة ها

[٣٠٦٠] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ وَعَلِيُّ بِنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ وَعَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. [انظر ما قبله].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَالْبَرَاءِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ حَدِيثُ ابنِ أَبِي الزِّنَادِ.

[٣٠٦١] (٢٨٤٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: خَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ اللهُ بَنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَمْشِي وَهُوَ يَقُولُ:

خَلُوا بَنِي الكُفَّادِ عَنْ سَبِيلِهِ

اليَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْباً يُزِيلُ الهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ(١)

وَيُلْهِلُ الْحَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ وَفِي حَرَمِ الله تَقُولُ الشَّعْرَ! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ». [إسناده صحيح. الناني: ٢٨٧٦ و٢٨٩٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذَا الحَدِيثَ أَيْضاً، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ نَحْوَ هَذَا.

وَرُوِيَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةً فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَكَعْبُ بنُ مَالِكٍ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، لأَنَّ عَبْدَ الله بنَ رَوَاحَةً قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةً، وَإِنَّمَا كَانَتْ عُمْرَةُ القَضَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ (٢).

[٣٠٦٢] (٢٨٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ المِقْدَامِ بِنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: قِيلَ لَهَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعْرِ ابنِ رَوَاحَة (٢) مِنَ الشِّعْرِ ابنِ رَوَاحَة (٢) وَيَقُولُ:

# «وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُرَوِّدِ»

[صحيح لغيره. أحمد: ٢٥٠٧١، والنسائي في الكبري: ١٠٧٦٩].

> وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٠٦٣] (٢٨٤٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا العَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلا كُللُ شَيْءٍ مَا خَلا اللهَ بَاطِللُ» [أحمد: ٩٠٨٣، والبخاري: ٣٨٤١، ومسلم: ٥٨٨٨]. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ النَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ.

<sup>(</sup>١) يزيل الهام عن مقيله: أي: يزيل الرأس عن موضعه.

<sup>(</sup>٢) وقد تعقّب الترمذيَّ الحافظُ ابن حجر، فقال في «فتح الباري»: (٧/ ٢٠٥): وهو ذهول شديد، وغلط مردود، وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته، ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصامَ جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة، وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد، وكيف يخفى عليه \_ أعني الترمذي \_ مثل هذا، ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة، فإن كان كذلك اتَّجه اعتراضه، لكن الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي ما تقدم، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) نسبة الشعر المذكور إلى ابن رواحة نسبة مجازية، فإنه ليس له، بل هو لطّرَفة بن العبد البكري في معلقته المشهورة، وقد جاءت نسبته على الصواب في حديث عائشة عند أحمد: ٣٤٠٢٣، والنسائي في «الكبرى»: ١٠٧٦٧ و١٠٧٦٨، وهو حديث حسن لغيره.

٧٨٧٤، والبخاري: ٦١٥٥، ومسلم: ٥٨٩٣].

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ، وَأَبِي سَعِيدٍ<sup>(٣)</sup>، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٠٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الفَصَاحَةِ وَالبَيَانِ

[٣٠٦٧] (٣٨٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَلِيٌ المُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بنُ عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عَنْ بِشْرِ بنِ عَاصِم صَحِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو أَنَّ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو أَنَّ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ الله يَجْدُ فَالَ: "إِنَّ الله يُبْغِضُ البَلِيغُ مِنَ رَسُولَ الله يَجْدُ فَالَ: "إِنَّ الله يُبْغِضُ البَلِيغُ مِنَ الرَّجَالِ (٤) اللَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ (٥) كَمَا تَتَخَلَّلُ البَقَرَةُ». [المناده حسن. أحمد: ١٥٤٣، وأبو داود: ٥٠٠٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ .

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدٍ.

### ۱۰۷ \_ بَابٌ(۲)

[٣٠٦٨] (٢٨٥٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «خَمِّرُوا الآنِيَةَ، وَأَوْكُوا (٧) الأَسْقِيَةَ، وَأَجِيفُوا (٨) الأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا المَصَابِيحَ، فَإِنَّ الفُوَيْسِقَةَ (٩) رُبَّمَا جَرَّتِ وَأَطْفِئُوا المَصَابِيحَ، فَإِنَّ الفُوَيْسِقَةَ (٩) رُبَّمَا جَرَّتِ

[٣٠٦٤] (٢٨٥٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً قَالَ: جَالَسْتُ شُرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةً قَالَ: جَالَسْتُ النَّبِيُّ يَتَنَاشَدُونَ النَّبِيُّ يَتَنَاشَدُونَ النَّبِيُّ يَتَنَاشَدُونَ النَّعْرَ، وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ، وَلَمُ يَتَبَسَّمُ مَعَهُمْ. [أحمد: ٢٠٨٤٤، وصلم: ١٥٢٥ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكِ أَيْضاً.

# ١٠٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ: «لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً»

[٣٠٦٥] (٢٨٥٢)<sup>(١)</sup> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَبْحاً خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً». [أحمد:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٠٦٦] (٢٨٥١) حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ عُثْمَانَ بنِ عِبسَى بنُ عُثْمَانَ بنِ عِبسَى بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي يَحْيَى بنُ عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لأَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً». اأحمد: أَحَدِكُمْ قَيْحاً يَرِيهِ (٢) خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً». اأحمد:

<sup>(</sup>١) وقع الحديث: (٢٨٥١) في المطبوع إثر هذا.

 <sup>(</sup>۲) قال أهل اللغة والغريب: يريه من الوَرْي، وهو داء يفسد الجوف. ومعناه: قيحاً يأكل جوفه ويفسده، والمراد أن يكون الشعر غالباً
عليه، مستولياً عليه، بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى، وهذا مذموم من أي شعر كان، فأما إذا كان
القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه، فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا، لأن جوفه ليس ممتائاً شعراً.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وأبي سعيد» سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) البليغ من الرجال: أي: المبالغ في الكلام وأداء الحروف، أو المتكلم بالكلام البليغ بالتكلف دون الطبع والسليقة.

<sup>(</sup>٥) يتخلُّل: أي: يتشدَّق في الكلام، ويفخم لسانه، ويلفُّه كما تلف البقرة الكلاُّ بلسانها، والمراد: يدير لسانه حول أسنانه مبالغةً في اظهار بلاغته.

<sup>(</sup>٦) وقع هذا الباب والذي يليه مع أحاديثهما في المطبوع إثر الباب: ١١٠. الآتي.

<sup>(</sup>٧) أوكوا: من الوكاء، وهو ما يسدُّ به فم القربة، أي: شدوا أفواهها واربطوها بالوكاء.

<sup>(</sup>٨) أجيفوا: أي: أغلقوا.

 <sup>(</sup>٩) الفويسقة: الفأرة؛ لخروجها من جحرها على الناس، وإفسادها.

الفَتِيلَةَ، فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيْتِ». [احمد: ١٥١٦٧، والبخاري: و٢٠٧٤٩ بنح

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

#### ۱۰۸ \_ بَابٌ

[٣٠٦٩] (٢٨٥٨) حَدَّنَنَا قُنَيْبَةُ قَالَ: حَدَّنَنَا عُبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: "إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الخِصْبِ، فَأَعْظُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ (١)، فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا اللَّرْضُ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ (١)، فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا اللَّرْفُ، وَإِذَا عَرَّسُتُمْ (٣)، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِ، وَمَأْوَى الهَوَامِ بِاللَّيْلِ». [أحمد: ٨٩١٨، رمسلم: ٤٩٦٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسٍ، وَجَابِرٍ.

#### ١٠٩ \_ بَابٌ

[٣٠٧٠] (٣٠٧٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلْيَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُورِ عَلَيْهِ (٤). [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٠٧٤٨

و٢٠٧٤٩ بنحوه من حديث رجل].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَعَبْدُ الجَبَّارِ بنُ عُمَرَ الأَيْلِيُّ يُضَعَّفُ.

[٣٠٧١] (٣٨٥٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَخَوَّلُنَا (٥) بِالمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا. [احمد: ٣٥٨١، والبخاري: ٣٨، وسلم: ٧١٢٨).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٠٧٢] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

#### ١١٠ ـ بَابٌ

[٣٠٧٣] (٢٨٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةً: أَيُّ العَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله عَنِيُهِ؟ قَالَتَا: مَا دِيمَ عَلَيْهِ (٢) وَإِنْ قَلَّ. [صحبع. أحمد: ٢٤٠٤٣، وانظر ما بعده] (٧).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ غَرِيبٌ (٨) مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

<sup>(</sup>١) أي: في القحط.

<sup>(</sup>٣) النَّهْي: هو المخ، ومعنى الحديث: الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، فإن سافروا في الخصب قلَّلوا السير وتَرَكُوها ترعى في بعض النهار، وفي أثناء السير، فتأخذ حظها من الأرض بما ترعاه منها، وإن سافروا في القحط عجلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتها، ولا تقللوا السير فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب نِقيها، وربما كلَّت ووقفت.

٣) التعريس: النزول في أواخر الليل للنوم والراحة. (٤) أي: ليس حوله جدار مانع من الوقوع عن السطح.

<sup>(</sup>٥) يتخوَّلنا ـ بالخاء المعجمة وتشديد الواو ـ: أي: يتعاهدنا، يقال: خال المال يخوله تخولاً: إذا تعهده وأصلحه، والمعنى: كان يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نَمَلَّ.

<sup>(</sup>٦) ما ديم عليه: أي: ما اعتاده صاحبه، ولا يتركه، وهو وإن قلَّ، خيرٌ من كثير لا يداوم عليه صاحبه.

 <sup>(</sup>٧) سيأتي في الحديث التالي من حديث عائشة وحدها، وأخرجه أحمد: ٢٦٧٢٦، وابن ماجه: ١٢٢٥ و٢٣٧٥، والنسائي: ١٦٥٥ من حديث أم سلمة وحدها.

<sup>(</sup>A) في المطبوع: «حسن» فقط.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُ العَمَلِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مَا دِيمَ عَلَيْهِ.

[٣٠٧٤] حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [أحمد: ٢٥٤٣٩، والبخاري: ٢٤٦٢، ومسلم بنحوه: ١٨٢٩ و١٨٣٠].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ(١).

# \* \* \*

# ينسب ألله الزُغنِ الرَّحَبُ يِ

# [٤٣] أَبْوَابُ الأَمْثَالِ عَنْ رَسُولِ الله يَّلِيُّةُ

### ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ الله لِعِبَادِهِ

[٣٠٧٥] (٣٠٧٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرِ السَّعْدِيُ فَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بِنُ الوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ (٢) بِنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، عَنِ النَّوَّاسِ بِنِ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، عَنِ النَّوَّاسِ بِنِ سَمْعَانَ الحَكلابِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله ضَرَبَ مَثَلاً صِرَاطاً مُسْتَقِيماً، عَلَى كَنَفَي الصِّراطِ ضَرَبَ مَثَلاً صِرَاطاً مُسْتَقِيماً، عَلَى كَنَفَي الصِّراطِ رُورَانِ (٣) لَهُمَا أَبُوابِ مُفَتَّحَةٌ، عَلَى الأَبُوابِ سُتُورٌ (١)، وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَهُ ﴿وَلَلهُ وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَهُ ﴿وَلَلهُ لِهُ عَلَى رَأْسِ الصِّراطِ، وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَهُ ﴿وَلَلهُ يَعْمُ اللَّهِ عَلَى رَأْسِ الصِّراطِ، وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَهُ ﴿وَلَلهُ لِنَّالَهُ إِلَى مَرَطٍ مُسْتَقِيمٍ لَهُ لَيْعُولُ مِنْ يَشَاهُ إِلَى مَرَطٍ مُسْتَقِيمٍ لَهُ لَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي حُدُودِ الله حَتَّى يَكُشِفَ الصَّراطِ حُدُودُ الله ، فَلا يَقَعُ أَحَدٌ فِي حُدُودِ الله حَتَّى يَكُشِفَ عَلَى يَكُشِفَ

السِّتْرَ، وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ». [صحبع. أحمد: ١٧٦٣٦، والنسائي في "الكبرى": ١١١٦٩، وعندمما: سُوران، بدل: زُوران]،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٥).

سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ زَكَرِيًّا بنَ عَدِيٍّ يَقُولُ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ: خُذُوا عَنْ عَنْ بَقِيَّةَ مَا حَدَّثَكُمْ عَنِ الثَّقَاتِ، وَلا تَأْخُذُوا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَيَّاشٍ مَا حَدَّثَكُمْ عَنِ الثَّقَاتِ، وَلا غَيْرِ الثَّقَاتِ، وَلا غَيْرِ الثَّقَاتِ، وَلا غَيْرِ الثَّقَاتِ،

عَنْ خَالِدِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي هِلالٍ أَنَّ جَابِرَ بِنَ عَنْ خَالِدِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي هِلالٍ أَنَّ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيَّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عَنْهَ يَوْمَا فَقَالَ: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ جِبْرِيلَ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ جِبْرِيلَ عِنْدَ رَأْسِي، وَقِيكَائِيلَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اصْرِبْ لَهُ مَثَلاً، فَقَالَ: اسْمَعْ سَمِعَتْ أُذُنُكَ، وَاعْقِلْ عَقَلَ لَهُ مَثَلاً، فَقَالَ: اسْمَعْ سَمِعَتْ أُذُنُكَ، وَاعْقِلْ عَقَلَ قَلْبُكَ، إِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمَّتِكَ كَمَثَلِ مَلِكِ اتَّخَذَ دَاراً، قَلْبُكَ، إِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمَّتِكَ كَمَثَلِ مَلِكِ اتَّخَذَ دَاراً، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولاً يَلِكُ النَّكَذَة وَلَا الرَّسُولاً يَلْكُ وَلَمْ اللَّهُ مُنَ أَجَابَ الرَّسُولَ مَلْكُ وَلَكُ اللَّهُ هُوَ المَلِكُ، وَالدَّارُ الإِسْلامُ، وَلَدُولَ، مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ، مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ، مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ، وَلَنْ تَكَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولٌ، مَنْ أَجَابَ الرَّسُولُ، وَلَلْ الْجَنَّةُ، وَمَنْ وَلَلْ الْجَنَّةُ، وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلامُ وَخَلَ الْإِسْلامُ وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّة ، وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَة ، وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّة ، وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّة ، وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّة ، وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَة أَكُلَ مَا فِيهَا». [البخاري بنحوه: ٢٦٥١].

هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، سَعِيدُ بنُ أَبِي هِلالٍ لَمْ يُدْرِكُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ.

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: البُجَيرا، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) قال المباركفوري: (٨/ ١٥٣): زُوران، بضم الزاي: تثنية زور، أي: جداران، وفي حديث ابن مسعود عند رزين: سُوران، بضم السين المهملة، تثنية سور، والظاهر أن السين قد أبدلت بالزاي، كما يقال في الأسدي: الأزدي. اهـ. ووقع في المطبوع: داران.

<sup>(</sup>٤) الستور، جمع سِتر بالكسر، وهو مثلٌ لكل حاجز عن الحرام، حاجب عن المحظور، من دين ومروءة وحياء وهمة وعار وعفة.

<sup>(</sup>a) في المطبوع: «غريب» فقط.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ (١) بِإِسْنَادٍ أَصَعَّ مِنْ هَذَا.

[٣٠٧٧] (٢٨٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشًارِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ جَعْفَر بِن مَيْمُونِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله عَلِينَ العِشَاءَ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ حَتَّى خَرَجَ بِهِ إِلَى بَطْحَاءِ مَكَّةً، فَأَجْلَسَهُ، ثُمَّ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: «لا تَبْرَحَنَّ خَطَّكَ، فَإِنَّهُ سَيَنْتَهِى إِلَيْكَ رِجَالٌ، فَلا تُكَلِّمْهُمْ، فَإِنَّهُمْ لا يُكَلِّمُونَكَ». ثُمَّ مَضَى رَسُولُ الله عَيْ حَيْثُ أَرَادَ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي خَطِّى إِذْ أَتَانِي رِجَالٌ كَأَنَّهُمُ الزُّطُّ (٢) أَشْعَارُهُمْ وَأَجْسَامُهُمْ، لا أَرَى عَوْرَةً وَلا أَرَى قِشْراً (٣)، وَيَنْتَهُونَ إِلَى لا يُجَاوِزُونَ الخَطّ، ثُمَّ يَصْدُرُونَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِر اللَّيْل، لَكِنْ رَسُولُ الله ﷺ جَاءَنِي (1) وَأَنَا جَالِسٌ فَقَالَ: «لَقَدْ أَرَانِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ (٥)». ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ فِي خَطِّي، فَتَوَسَّدَ فَخِذِي، فَرَقَدَ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِذَا رَقَدَ نَفَخَ. فَبَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ وَرَسُولُ الله ﷺ مُتَوَسِّدٌ فَخِذِي، إِذَا أَنَا برجَالٍ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بيضٌ، الله أَعْلَمُ مَا بهمْ مِنَ الجَمَالِ، فَانْتَهَوا إِلَيهِ، فَجَلَسَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَأْس رَسُولِ الله عَيْد، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالُوا بَيْنَهُمْ: مَا رَأَيْنَا عَبْداً قَطُّ أُوتِيَ مَا أُوتِيَ هَذَا النَّبِيُّ، إِنَّ عَيْنَيْهِ تَنَامَانِ، وَقَلْبُهُ يَقْظَانُ، اضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً مَثَلَ سَيِّدٍ بَنَى قَصْراً ثُمَّ جَعَلَ مَائِدَةً، فَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ | النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَرَجُلِ بَنَى دَاراً،

وَشَرَابِهِ، فَمَنْ أَجَابَهُ أَكُلَ مِنْ طَعَامِهِ، وَشَربَ مِنْ شَرَابِهِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقَبَهُ - أَوْ قَالَ: عَذَّبَهُ - ثُمُّ ارْتَفَعُوا، وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله عَيْ عِبْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «سَمِعْتَ مَا قَالَ هَؤُلاءِ؟ وَهَلْ تَدْرى مَنْ هُمْ؟». قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هُمُ المَلائِكَةُ، فَتَنْدِي مَا المَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوا؟». قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «المَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوا: الرَّحْمَنُ بَنَى الجَنَّةَ، وَدَعَا إِلَيْهَا عِبَادَهُ، فَمَنْ أَجَابَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقَبَهُ أَوْ عَذَّبَهُ". [إسناده ضعيف. أحمد بنحوه: ٣٧٨٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَأَبُو تَمِيمَةَ اسْمُهُ: طَريفُ بنُ مُجَالِدٍ، وَأَبُو عُثْمَانُ النَّهْدِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ مُلِّ.

وَرَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ هَذَا الحَدِيثَ، وَسُلَيمَانُ التَّيْمِيُّ هُوَ سُلَيْمَانُ بنُ طَرْخَانَ، وَإِنَّمَا كَانَ يَنْزِلُ بَنِي نَبْم فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ (٦).

قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: مَا رَأَيْتُ أَخْوَفَ لِلَّهِ مِنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ.

# ٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ: مَثَلُ النَّبِيِّ وَالْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

[٣٠٧٨] (٢٨٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ

في المطبوع: من غير وجهٍ.

الزُّطُّ: هم جنس من السودان والهنود. قال في «القاموس»: الزُّطُّ بالضم \_: جِيل من الهند، معرَّب جَتَّ، بالفتح، والقياس يقتضي فتح معربه أيضاً.

لا أرى عورة ولا أرى قِشراً: أي: لا أرى منهم عورة منكشفةً، ولا أرى عليهم ثياباً.

<sup>(</sup>٤) أي: حتى إذا كان من آخر الليل ما جاؤوا، ولكن رسول الله ﷺ قد جاءني.

<sup>(</sup>٥) أي: لم أنم.

في المطبوع: وسليمان التيمي قد روى هذا الحديث عنه مُعتمر، وهو سليمان بن طرخان، ولم يكن تيميًّا وإنما كان ينزل بني تُبِّم، فنُسب إليهم.

فَأَكُمْلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، وَيَقُولُونَ: لَوْلا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ». [أحمد: ١٤٨٨٨، والبخاري: ٣٥٣٤، وملم: ٥٩٦٣].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ مَثَلُ الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ

وَرَّنَا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بِنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بِنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ سَلَّامٍ أَنَّ أَبًا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ الحَارِثَ الأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "إِنَّ الله أَمَرَ يَحْيَى بِنَ زَكَرِيًا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُعْمَلُوا بِهَا، وَيَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُعْمَلُوا بِهَا، وَيَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَيَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا، وَيَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا، وَيَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَلِمَا أَنَا آمُرُهُمْ. فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى كَلِمَاتٍ لِنَا الْمُرْهُمْ، وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ. فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى فَإِمَّا أَنْ اللهُ أَمْرَكِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ شَعْمُلُوا بِهِنَ المَقْدِسِ، فَامْتَلَا المَسْجِدُ، وَقَعَدُوا لِنَاسَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَامْتَلاً المَسْجِدُ، وَقَعَدُوا لِهَا أَنْ اللهُ أَمْرَئِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ الله أَمْرَئِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ الله أَمْرَئِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ اللهُ أَمْرَئِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ الله أَمْرَئِي بِغَمْسُ كَلِمَاتٍ أَنْ الله أَمْرَائِي بَعْمَلُوا بِهِنَ :

أَوَّلُهُنَّ: أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعاً، وَإِنَّ مَثْلَ مَنْ أَشْرَكَ بِالله كَمَثُلِ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْداً مِنْ خَالِصِ مَثْلَ مَنْ أَشْرَكَ بِالله كَمَثُلِ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْداً مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبِ أَوْ وَرِقٍ، فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي، فَاعْمَلْ وَأَدُّ إِلَيَ عَيْرِ سَيِّدِهِ، فَاعْمَلْ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيْكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِك؟

وَإِنَّ اللهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلا تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللهُ يَنْصِبُ وَجْهَهُ (١٠ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتُ.

وَأَمَرَكُمْ بِالصِّبَامِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ، مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ المِسْائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ المِسْكِ.

وَأَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ العَدُوُّ، فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالقَلِيلِ وَالكَثِيرِ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ.

وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا الله ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعاً ، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ ، فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنْهُمْ ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنْ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ الله » .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: الحَارِثُ الأَشْعَرِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ، وَلَهُ غَيْرُ هَذَا الحَدِيثِ.

[٣٠٨٠] (٣٠٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي الْمُعْمَلِيِّ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِي النَّبِي اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) ينصب وجهه، أي: يتوجه إلى عبده.

<sup>(</sup>٢) جُثا جهنم، جمع جُثوة، بضم جيم، وقيل: مثلثة الجيم: ما جمع من نحو تراب، استعير للجماعة، قاله السندي.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ(١).

وَأَبُو سَلَّامٍ اسْمُهُ: مَمْطُورٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيٌّ بنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ.

# ٤ - بَابُ مَا جَاءَ: مَثَلُ المُؤْمِنِ القَارِئِ لِلْقُرْآنِ وَغَيْرِ القَارِئِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ أَيْضاً.

[٣٠٨٢] (٢٨٦٦) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَلْمُؤْمِنِ هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَثَلُ المُؤْمِنِ

كَمَثُلِ الزَّرْعِ، لا تَزَالُ الرِّيَاحُ تُفَيِّئُهُ (٤)، وَلا يَزَالُ المُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلاءً، وَمَثَلُ المُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأَرْزِ، لا تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ (٥)». [أحمد: ٧٨١٤، والبخاري بنحوه: ٥٦٤٤، وسلم: ٧٠٩٣].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

> هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

# ٥ ـ باب مَا جَاءَ: مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ

[٣٠٨٤] (٢٨٦٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) الأترجَّة، بضم الهمزة والرَّاء، وتشديد الجيم، وقد يخفف: شجر يعلو ناعم الأغصان والورق والثمر، وثمره كالليمون الكبار، وهو ذهبي اللون، ذكي الرائحة، حامض الماء.

<sup>(</sup>٣) قال السندي: والحاصل أن الإيمان مشبَّه بطيب الباطن، كطيب الطعم، لأن به طهارة الباطن، والقرآن مشبَّه بطيب الظاهر، كطيب الريح، فإنه مسموع للغير، تميل إليه الطباع.

<sup>(</sup>٤) تفيته: تحركه وتميله يميناً وشمالاً.

<sup>(</sup>٥) تَسْتحصِد: أي: تنقلع من أصلها، من الحصد، وهو الاستئصال، ورواه بعضهم بضم الناء وفتح الصاد، والأوجه به هنا بفتح الناء وكسر الصاد، وهو قول القاضي عياض في "مشارق الأنوار": (١ ٢٠٥). وقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": (٨/ ١٦٦): تستحصد: على بناء المفعول، وقال ابن الملك بصيغة الفاعل: أي: يدخل وقت حصادها. انتهى. فكذلك المنافق يقل بلاؤه في الدنيا لئلا يخف عذابه في العُقبى، قال الطيبي: شبه قلع شجرة الصنوبر والأرزن في سهولته بحصاد الزرع، فدل على سوء خاتمة الكاف.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهُما بَعْ أَنَّ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ مَرَّاتٍ، نَهْراً بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالُوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالُ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلُوَاتِ الخَمْسِ يَمْحُو الله بِهِنَّ قَالَ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلُوَاتِ الخَمْسِ يَمْحُو الله بِهِنَّ الخَطَايَا». [أحمد: ٩٩٢٤، والبخاري: ٥٢٨، ومسلم: ١٥٢٢].

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٠٨٥] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ مُضَرَ الفَرَشِيُ، عَنِ ابنِ الهَادِ نَحْوَهُ. [إسناده صحبح، وانظر ما بله].

#### ۲ \_ بَابُ

[٣٠٨٦] (٣٠٨٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ يَحْيَى الأَبَحُ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ يَحْيَى الأَبَحُ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ المَطَرِ، لا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ؟». [قوي بطرقه وشواهده، أحمد: ١٢٣٢٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عَمَّارٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمْرَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَهْدِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُثَبِّتُ حَمَّادَ بِنَ يَحْمَى الأَبَحَ، وَكَانَ يَقُولُ: هُوَ مِنْ شُيُوخِنَا.

# ٧ \_ بَابُ مَا جَاءَ: مَثَلُ ابنِ آدَمَ، وَأَجَلُهُ وَأَمَلُهُ

[٣٠٨٧] (٢٨٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بنُ المُهَاجِرِ عَدَّثَنَا بَشِيرُ بنُ المُهَاجِرِ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ

النَّبِيُّ عَلَيْ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذِهِ وَهَذِهِ؟» وَرَمَى بِحَصَاتَيْنِ. قَالَ: «هَذَاكَ بِحَصَاتَيْنِ. قَالَ: «هَذَاكَ الأَمَلُ، وَهَذَاكَ الأَجَلُ». [إسناده ضعيف. البيهقي في "شعب الإيمان»: ١٠٢٥٨ بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيً الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ النَّاسُ كَإِبِلٍ مِثَةٍ لا يَجِدُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللَّاسُ كَإِبِلٍ مِثَةٍ لا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً (٢)». [أحمد: ٥٦١٩، والبخاري: ٦٤٩٨، ومسلم: ٦٤٩٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٠٨٩] (٣٨٧٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِتَةٍ، لا تَجِدُ فِيهَا رَاجِلَةً» أَوْ: «لا تَجِدُ فِيهَا رَاجِلَةً» أَوْ: «لا تَجِدُ فِيهَا رَاجِلَةً». [إسناده صحيح، وانظر ما قبله].

[٣٠٩٠] (٢٨٧٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَالَ: "إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثْلُ أُمَّتِي كَمَثُلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَاراً، فَجَعَلَتِ الدَّوَاتُ وَالفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ (٣) وَالْخَرْبُ مَقَالًا الْحَدْ: ٧٣٢١، والبخاري: ٦٤٨٣. ومسلم: ٥٩٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٠٩١] (٢٨٧١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث: (٢٨٧١) بعد ثلاثة أحاديث، وهو عندنا برقم: [٣٠٩١].

<sup>(</sup>٢) أي: لا تجد في مثة إبل راحلة تصلح للركوب، ومعنى الحديث كما قال ابن بطال: أن الناس كثير، والمَرْضيُّ منهم قليل، وإلى هذا المعنى أوماً البخاري بإدخاله في باب رفع الأمانة، لأن من كانت هذه صفته، فالاختيارُ عدم معاشرته، وأن المراد بالناس في الحديث من يأتي بعد القرون الثلاثة: الصحابة والتابعين وتابعيهم. انظر «فتح الباري»: (١١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) الحُجَز، مفردها حُجزة: أي: مشدُّ الإزار.

الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارِ ، عَن ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ قَالَ : «إِنَّمَا أَجَلُّكُمْ فِيمًا خَلًا مِنَ الْأُمَم كَمَا بَيْنَ صَلاةِ العَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَّثَلُكُمْ وَمَثَلُ اليَّهُودِ وَالنَّصَارَى كُرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً، فَقَالٌ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ عَلَى قِيرَاطِ قِيرَاطِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاةٍ العَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَغَضِبَتِ البَّهُودُ وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثُرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً. فَقَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَيْئاً؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَإِنَّهُ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». [أحمد: ۵۹۰۲، والبخاري: ۲۲۲۹].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### بنسب ألله ألنفن الزيجبية

# [٤٤] أَبْوَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

### ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ

[٣٠٩٢] (٧٨٧٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَن العَلاءِ بن عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ عَلَى أُبَيِّ بن كَعْب، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أُبَيُّ» وَهُوَ يُصَلِّى، فَالتَفَتَ أُبَيٌّ فَلَمْ يُجِبُّهُ، وَصَلَّى أُبَيٌّ فَخَفَّفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ الله عَنِينَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «وَعَلَيْكَ السَّلامُ، مَا مَنْعَكَ يَا أُبَيُّ | سُورَةُ البَقَرَةِ، وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آي القُرْآنِ: هِيَ آبَةُ

أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُك؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كُنْتُ فِي الصَّلاةِ. قَالَ: «فَلَمْ تَجِدْ فِيمَا أَوْحَى الله إِلَى اللهُ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى الله أَن ﴿ ٱسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤]؟ ". قَالَ: بَلَى، وَلا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللهُ. قَالَ: «تُحِبُّ أَنْ أُعَلِّمَكَ سُورَةً لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ، وَلا فِي الإِنْجِيل، وَلا فِي الزَّبُورِ، وَلا فِي الفُرْقَانِ مِثْلُهَا؟». قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ : «كَيْفَ نَقْرَأُ فِي الصَّلاةِ؟». قَالَ: فَقَرَأَ أُمَّ القُرْآنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ، مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ، وَلا فِي الإِنْجِيل، وَلا فِي الزَّبُورِ، وَلا فِي الفُرْقَانِ مِثْلُهَا ، وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ المَثَانِي وَالقُرْآنِ العَظِيم الَّذِي أُعْطِيتُهُ». [إسناده صحبح. أحمد: ٩٣٤٥].

> هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي البّابِ عَنْ أَنَس بن مَالِكِ(١).

### ٢ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ البَقَرَةِ، وَآيَةِ الكُرْسِئ

[٣٠٩٣] (٢٨٧٧) حَدَّثَنَا قُتَنْتَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْل بنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْسُرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّ قَالَ: الا تَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ مَقَابِرَ، وَإِنَّ البَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ البَقَرَأُ لا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ». [أحمد: ٨٩١٥، ومسلم: ١٨٢٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٠٩٤] (٢٨٧٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حَكِيم بن جُبَيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ (٣)، وَإِنَّ سَنَامَ القُرْآنِ

وقع في المطبوع بعد هذا: وفيه عن أبي سعيد بن المعلى.

سيأتي الحديث: (٢٨٧٦) بعد أربعة أحاديث، وهو عندنا برقم: [٣٠٩٧].

لكل شيء سَنام ـ بفتح السين ـ: أي: رفعة وعلو، استُعير من سنام الجمل، ثم كثر استعماله فيها حتى صار مثلاً، ومنه سميت البقرة (4) سنام القرآن. قاله الطيبي كما ذكر ذلك المباركفوري: (٨/ ١٨١).

الكُرْسِيِّ». [إسناده ضعيف. عبد الرزاق: ٢٠١٩، والحميدي: ٩٩٤، وابن عدي في «الكامل»: (٢١٨/٢)، والحاكم: (٢٨٨١)

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بنِ جُبَيْرٍ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي حَكِيم بنِ جُبَيْرٍ وَضَعَّفَهُ.

[٣٠٩٥] (٢٨٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ المُغِيرَةِ أَبُو سَلَمَةً المَخْزُومِيُ المَدِينِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُلَيْكِيِّ، عَنْ زُرَارَةَ بنِ مُصْعَب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: المَنْ قَرَأَ حم الْمُؤْمِنَ إِلَى ﴿ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [غافر: ١-٣] وَلَيَةِ الْمُرْسِيِّ حِينَ يُصْبِحُ، حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِي، وَمَنْ قَرَأُهُمَا حِينَ يُصْبِحُ، حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِي، وَمَنْ قَرَأُهُمَا حِينَ يُمْسِي، حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِي، وَمَنْ فَرَأُهُمَا حِينَ يُمْسِي، وَفَظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ». [إسناده في الله المرمي: ٢٣٨١، والعقبلي في الضعفاء": (٢/٤٢٢)، المناد، والعقبلي في الضعفاء": (٢/٤٢٢)،

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي مُلَيْكَةَ المُلَيْكِيِّ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

وَزُرَارَةُ بِنُ مُصْعَبٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، وَهُوَ جَدُّ أَبِي مُصْعَبِ الْمَدَنِيِّ.

#### ٣ - بَابٌ

[٣٠٩٦] (٢٨٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَمُو أَجْمَدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَجِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهْوَةٌ (١) فِيهَا تَمْرٌ، فَكَانَتْ تَجِيءُ الغُولُ (٢) فَلَا النَّبِيِّ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهْوَةٌ (١) فِيهَا تَمْرٌ، فَكَانَتْ تَجِيءُ الغُولُ (٢) فَلَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ،

فَقَالَ: «اذْهَبْ، فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ: بِاسْمِ الله ، أَجِيبِي رَسُولَ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٌ الْخَلَالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ بَعْناً، وَهُمْ ذُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ بَعْناً، وَهُمْ ذُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ بَعْناً، فَقَالَ: هَا مَعَهُ عَدَدٍ، فَاسْتَقْرَا هُمْ، فَاسْتَقْرَا كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ - يَعْنِي مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ - فَاأَتَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًا، فَقَالَ: هَا مَعَهُ مَعْكَ يَا قُلانُ؟». فَقَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ. قَالَ: «اذْهَبْ مَعْكَ يَا قُلانُ؟». فَقَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ. قَالَ: «اذْهَبْ قَالَ: «أَمْعَكُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبْ قَالَ: «أَمْعَلُ الْمُورَةُ الْبَقَرَةُ إِلَّا خَشْيَةً أَلَّا أَقُومَ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله أَنْ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ أَشْرَافِهِمْ: وَالله مَا مَنَعَنِي قَالًا الْقُرْآنِ لِمَنْ الْمُؤْوَةُ، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ الْمُؤْرَةُ اللَّهُ وَاللهُ مُا الْقُرْآنِ لِمَنْ الْقُرْآنِ لِمَنْ الْقُومُ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله وَيَعْ فَيْ الْمُؤْرَةُ وَاللهُ وَالْ لَقُرْآنِ لِمَنْ الْمُؤْرَانِ لِمَنْ الْمُؤْرَةُ وَاللهُ مُا الْقُرْآنِ لِمَنْ الْقُرْآنِ لِمَنْ الْمُؤْرَةُ وَاللّهُ الْقُورُ وَلُولُ اللّهُ وَالْ الْقُرْآنِ لِمَنْ اللّهُ أَنْ الْمُؤْرَانُ وَاقْرَؤُوهُ، فَإِنْ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ

<sup>(</sup>۱) السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمُخْدَع والخزانة. وقيل: هو كالصُّفَّة تكون بين يدي البيت. وقيل: شبيه بالرَّفّ أو الطاق يوضع فيه الشيء.

 <sup>(</sup>٢) الغُول واحد الغيلان، وهي جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولاً، أي: تتلون تلوناً في صور شتى، وتَغُولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي على وأبطله.

<sup>(</sup>٣) وقع هذا الحديث في المطبوع إثر الحديث: [٢٠٩٣] (٢٨٧٥).

تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثُلِ جِرَابٍ مَحْشُقٌ مِسْكاً يَقُوحُ رِيحَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ رِيحُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثُلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلَى مِسْكِ». [إسناده ضعيف. ابن ماجه مختصراً: ٢١٧، والنسائي في «الكبرى»: ٨٦٩٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عَظاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً نَحْوَهُ.

[٣٠٩٨] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ النَّبِيِّ يَنِيْ مُرْسَلاً نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. [ضعف، وانظر ما فبله]

وَفِي البَابِ عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ.

### \$ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي آخِر سُورَةِ البَقَرَةِ

[٣٠٩٩] (٢٨٨١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بِنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورِ بِنِ المُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ : "مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ، كَفَتَاهُ (١٥). [أحمد: ١٧٠٩٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣١٠٠] (٣٨٨٢) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ أَشِي قِلابَةً، عَنْ أَشِي قِلابَةً، عَنْ أَشِي قِلابَةً، عَنْ أَشِي الأَشْعَثِ الجَرْمِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِ عَنِي قَالَ: "إِنَّ الله كَتَبَ كِتَاباً قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ البَعْرَةِ، وَلا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبَهَا شَيْطَانُ .
[النَقرَةِ، وَلا يُقْرَآنٍ فِي دَارٍ ثَلاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبَهَا شَيْطَانُ .

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٣).

### ٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي شُورَةِ آلِ عِمْرَانَ

حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الوَلِيدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الوَلِيدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، عَنْ الوَلِيدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ جُبيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يَأْتِي القُرْآنُ وَأَهْلُهُ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، تَقْدُمُهُ سُورَةُ البَقْرَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا رَسُولُ الله عَيْ وَاللَّهُ مَنْ اللهِ عَلَيْ عَمْرَانَ». قَالَ نَوَّاسٌ: وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ الله عَيْ فَلَاثَةُ أَمْنَ اللهُ عَلَيْ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ: «تَأْتِيَانِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ غَنَايَتَانِ (كَأَنَّهُمَا شَرْقٌ (°)، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا ». [أحمد: ١٧٦٣٧، وسلم: ١٨٥٤].

وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَأَبِي أُمَامَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٧) مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

(٣) في المطبوع: حسن غريب. (٤) غيايتان: أي: سحابتان فوق أهلهما لوقاية حرّ ذلك اليوم.

<sup>(</sup>١) كفتاه: قيل: معناه: كفتاه من قيام الليل، وقيل: أراد أنهما أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل، وقيل: كفتاه من الشيطان، وقيل: من الآفات، ويحتمل من الجميع.

<sup>(</sup>٢) قال المزي في "تهذيب الكمال": (٣٣/ ٤٥): ورواه النسائي في "اليوم والليلة" عن عمرو بن منصور، عن حجاج بن منهال. وعن أحمد بن سليمان، عن عفان بن مسلم، جميعاً عن حماد بن سلمة، بإسناده، وقال: عن أبي الأشعث الصنعاني، وهو الصواب. وما رأيت أحداً غير الترمذي ذكر أبا الأشعث الجَرْمي، لا في هذا الحديث ولا في غيره، ولا ذكروا أن الصنعاني جَرمي، والله أعلم. وقد جاء لقبه على الصواب عند المصنف في الأحاديث: ٥٠٢ و١٤٦٧ و٤٠٣٧، وقد قال الترمذي بإثر الحديثين الأوليين: وأبو الأشعث الصنعاني اسمه: شراحيل بن آده. وكذلك جاء لقبه على الصواب في مصادر التخريج.

 <sup>(</sup>٥) شَرْق ـ بفتح فسكون ـ: أي: ضوء، أي: بينهما فصل وانفراج، وقيل: يحتمل أن تكون هذه الفاصلة للفصل بينهما في المصحف.
 ووقع في المطبوع: شرف.

<sup>(</sup>٦) صواف جمع صافة، أي: باسطات أجنحتها في الطيران، وقوله: تجادلان، أي: تدفعان النار والزبانية.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: «غريب» فقط.

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فُوابُ قِرَاءَةِ وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنَ الأَحَادِيثِ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. وَفِي حَدِيثِ النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى مَا فَسَرُوا، إِذْ قَالَ النَّبِيُ عَلَى هَا فَسَرُوا، إِذْ قَالَ النَّبِيُ عَمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا». فَفِي هَذَا دِلالَةٌ أَنَّهُ يَجِيءُ فُوابُ الْعَمَلِ.

قَالَ: حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُييْنَةً فِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُييْنَةً فِي تَفْسِيرِ حَدِيثِ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا خَلَقَ الله مِنْ سَمَاءٍ وَلا أَرْضٍ أَعْظَمَ مِنْ آيَةِ الكُرْسِيِّ. قَالَ سُفْيَانُ: لأَنَّ آيَةَ الكُرْسِيِّ هُو كَلامُ الله، وكلامُ الله أَعْظَمُ مِنْ فَالسَمَاء وَالأَرْضِ. [سعيد بن منصور في اسننه»: خَلْقِ الله مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. [سعيد بن منصور في اسننه»: ٤٢٧، والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ١٩٤، والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ١٩٤، والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ١٩٤٠.

### ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الكَهْفِ

الحَسنِ بنِ صَالِحِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ قَالَ: الْحَسنِ بنِ صَالِحِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَقَاتِلِ بنِ حَبَّانَ، عَلْاَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَسُولُ الله عَيْجُ: «إِنَّ إَلَى اللهَ عَنْ الْبَرَاءَ يَقُولُ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ لَسُولُ الله عَيْجُ: «إِنَّ يَس، وَمَنْ قَرَأُ يس، الكَهْفِ إِذْ رَأَى دَابَّتَهُ تَرْكُضُ، فَنَظَرَ، فَإِذَا مِثْلُ الغَمَامَةِ يَس، وَمَنْ قَرَأُ يس، الكَهْفِ إِذْ رَأَى دَابَّةِ، فَقَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ». [إسناده رَسُولُ الله عَيْجُ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ مَعَ القُرْآنِ، أَوْ

نَزَلَتُ عَلَى القُرْآنِ». [أحمد: ١٨٤٧٤، والبخاري: ٣٦١٤، ومسلم: ١٨٥٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ.

[٣١٠٤] (٢٨٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَعْدَانَ بِنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ مَعْدَانَ بِنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ مَعْدَانَ بِنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بِنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ ثَلاثَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ ثَلاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الكَهْفِ، عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ»(١).

[٣١٠٥] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بنُ هِ مَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ هِ شَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [اسناده صحيح، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي يِس

قَالا: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ، عَنِ قَالا: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ، عَنِ السَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ، عَنْ السَحْسَنِ بنِ صَالِحٍ، عَنْ هَارُونَ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بنِ صَالِحٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ مُقَاتِلِ بنِ حَيَّانَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْباً، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس، كَتَبَ الله لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس، كَتَبَ الله لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَسْ مَرَّاتٍ». [إسناده ضعيف. الدارمي: ٣٤١٦، والقضاعي في مسند الشهاب: ١٠٣٥، والقضاعي في

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، إلا أن شعبة بن الحجاج قد اضطرب في إسناده ومتنه، فقد أخرجه أحمد: ٢٧٥١٦، ومسلم: ١٨٨٤، والنسائي في «الكبرى»: ١٠٧٢٠ من طريقين عن شعبة، عن قتادة به، إلا أنه قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف».

وأخرجه النسائي في «الكبرى»: ٨٠٢٥ و١٠٧١٩ من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة به إلا أنه قال: «من قرأ عشر آيات من سورة الكهف» فلم يقيد هذه العشر الآيات.

وأخرجه النسائي في «الكبرى»: ١٠٧١٨ من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان، فذكر ثوبان بدل أبي الدرداء، وقال في روايته: «العشر الأواخر من سورة الكهف».

وأُخرجه مسلم: ١٨٨٣، وأبو داود: ٤٣٢٣ من طريق همام، عن قتادة به، ولفظه: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من الدجال».

وانظر تتمة الكلام عليه في التعليق على «المسند»: ٢٧٥١٦.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، وَبِالبَصْرَةِ لا يَعْرِفُونَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَهَارُونُ أَبُو مُحَمَّدٍ شَيْخٌ مَجْهُولٌ.

[٣١٠٧] حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بِنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا. [سناده ضعيف كسابقه].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَلا يَصِحُّ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّينُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَنْظُورٌ فِيهِ (١).

# ٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي حم الدُّخَانِ

[٣١٠٨] (٢٨٨٨) حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ حُبَابٍ، عَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي خَثْعَمٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةٍ، أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ». [إسناده ضعيف ابن عدي في «الكامل»: (٩٥/١٤)، وابن الجوزي في «الكامل»: (٩٥/١٤)، وابن الجوزي في الموضوعات»: (٩٥٤].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَعُمَرُ بِنُ أَبِي خَثْعَمٍ يُضَعَّفُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: هُوَ مُنْكَرُ الحَدِيثِ. الحَدِيثِ.

[٣١٠٩] (٢٨٨٩) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ حُبَابٍ، عَنْ هِشَامٍ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ حُبَابٍ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي المِقْدَامِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ الجُمُعَةِ، وَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ الجُمُعَةِ، غُفِرَ لَهُ». [إسناده ضعيف. أبو يعلى: ١٢٢٤ و١٣٢٩، وابن السني

في «عمل اليوم والليلة»: ٦٧٩].

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَهِشَامٌ أَبُو المِقْدَامِ يُضَعَّفُ، وَلَمْ يَسْمَعِ الحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً، هَكَذَا قَالَ أَيُّوبُ، وَيُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ، وَعَلِيُّ بنُ زَيْدٍ.

### ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ المُلْكِ

أبي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عَمْرِو بنِ مَالِكٍ النَّكْرِيُّ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أبي الجَوْزَاءِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ النَّكْرِيُّ، عَنْ أبيه الجَوْزَاءِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ خَبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ، وَاللَّ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ، وَاللَّ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ، وَاللَّ فَلْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢) مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، حَنْ عَبَّاسٍ الجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَ: ﴿ وَالنَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَ: ﴿ إِنَّ سُورَةً مِنَ القُرْآنِ \_ فَلاثُونَ آيَةً \_ شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى خُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُورَةً تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ ». حَتَّى خُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُورَةً تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ ». [حسن لغيره. أحمد: ٧٩٧٥، وأبو داود: ١٤٠٠، والنساني في الكبري»: ١٠٤٧٨، وابن ماجه: ٣٧٨٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>١) هذه العبارة ليست في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

[٣١١٢] (٣٨٩٢) حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بنُ مِسْعَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بنُ مِسْعَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ كَانَ لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأً ﴿الْمَ لَ ثَنِيلُ﴾ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الْمُلْكُ ﴾ . [صحبح . احمد: ١٤٦٥٩، والنساني في «الكبرى»: ١٠٤٧٥، وسيأتي برقم: ٣٧٠٦].

هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ لَيْثِ بِنِ أَبِي سُلَيْمٍ مِثْلَ هَذَا.

وَرَوَاهُ مُغِيرَةُ بِنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ يَا اللَّبِيِّ نَحْوَ هَذَا.

وَرَوَى زُهَيْرٌ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي الزُّبَيْرِ: سَمِعْتَ مِنْ جَابِرٍ يَذْكُرُ هَذَا الحَدِيثَ؟ فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ صَفْوَانُ، أو الزُّبَيْرِ: إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ صَفْوَانُ، أو ابْنُ صَفْوَانَ، وَكَأَنَّ زُهَيْراً أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ.

[٣١١٣] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. [إسناده ضعيف كسابقه].

[٣١١٤] حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بِنُ مِسْعَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيلُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: تَفْضُلانِ عَلَى الفُضَيلُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: تَفْضُلانِ عَلَى كُلِّ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ بِسَبْعِينَ حَسَنَةً. [ابن أبي شببة: كُلِّ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ بِسَبْعِينَ حَسَنَةً. [ابن أبي شببة: 75°11، والبيهقي في اشعب الإيمانه: 75°11، والبيهقي في اشعب الإيمانه: 75°11، وعندهم البيمانه: 75°11،

# ١٠ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِذَا زُلْزلَتْ

[٣١١٥] (٣٨٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى الحَرَشِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سَلْم بنِ صَالِحِ العِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿إِذَا زُنْزِلَتِ ﴾ عُدِلَتْ لَهُ بِيضْفِ القُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأً: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَنِرُونَ ﴾ عُدِلَتْ بِيضْفِ القُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأً: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَنِرُونَ ﴾ عُدِلَتْ

لَهُ بِرُبُعِ القُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأً: ﴿ وَلَا هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ عُدِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ القُرْآنِ». [إسناده ضعيف. العقيلي في «الضعفاه»: (٢٤٣/١)، والعزي في «تهذيب الكمال»: (١٦٦/٦)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّيْخِ الحَسَنِ بنِ سَلْم.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي البَصْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي البَنُ أَبِي فُدَيْكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بِنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: "هَلْ تَزَوَّجْتَ بَا فُلانُ؟". قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: "هَلْ تَزَوَّجْتَ بَا فُلانُ؟". قَالَ: لا وَالله يَا رَسُولَ الله، وَلا عِنْدِي مَا أَتَزَوَّجُ. قَالَ: "أَلَيْسَ مَعَكَ: ﴿ قُلْ هُو الله أَحَدُهُ؟"، قَالَ: "أَلَيْسَ مَعَكَ: ﴿ قُلْ هُو الله أَحَدُهُ؟"، قَالَ: "أَلَيْسَ مَعَكَ: ﴿ إِذَا يَلَى، قَالَ: "لَكَى، قَالَ: "لَكَى، قَالَ: "رُبُعُ القُرْآنِ". قَالَ: "لَكَى، قَالَ: "لَكَى، قَالَ: "لَبُعُ القُرْآنِ". قَالَ: "لَكَى، قَالَ: "لَكُنْ مَعَكَ: ﴿ إِذَا لَيْرَنُكُ ؟ "، قَالَ: "لَكَى، قَالَ: "لَكُنْ مَعَكَ: ﴿ إِذَا لَيْرَانِ كَانَا اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

# ١١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي سُوْرَةِ الإِخْلَاصِ، وَفِي سُوْرَةِ إِذَا زُلْزِلَتْ

[٣١١٧] (٢٨٩٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَمَانُ بِنُ المُغِيرَةِ العَنزِيُّ قَالَ: قَالَ: عَظاءٌ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ تَعْدِلُ نِصْفُ القُرْآنِ، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّنَا وَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّنَا القُرْآنِ، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّنَا القُرْآنِ، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّنَا الْقُرْآنِ، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّنَا اللّٰهُ وَالْ مُو اللّٰهُ الْعَلَىٰ الْقُرْآنِ، وَ ﴿ قُلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهُ ال

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث: (٢٨٩٤) إثر هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) تزوج تزوج: أي: تزوج بما معك من السور المذكورة. وتزويج الرجل على ما معه من القرآن يشهد له حديث سهل بن سعد الساعدي الذي أخرجه أحمد: ٢٢٨٠، والبخاري: ٢٣١٠، ومسلم: ٣٤٨٧.

ٱلْكَنِرُونَ ﴾ تَعْدِلُ رُبُعَ القُرْآنِ». [إسناده ضعيف. ابن عدي في «الكامل»: (٧/ ١٨٠)، والحاكم: (١/ ٧٥٤)، والقزويني في اللندويون: (٣/ ٤١١)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَمَانِ بنِ المُغرَة.

## ١٢ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الإِخْلاصِ

[٣١١٨] (٢٨٩٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَارِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بنِ يِسَافٍ، عَنْ رَبِيع بنِ خُثَيْم، عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبِي لَيْلَى، عَنِ امْرَأَةِ أَبِي أَيُّوبَ(١)، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ القُرْآنِ، مَنْ قَرَأَ الله الوَاحِدُ الصَّمَدُ، فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٣٥٥٤، والنسائي: ٩٩٧].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَقَتَادَةَ بن النُّعْمَانِ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلا نَعْرِفُ أَحَداً رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَحْسَنَ مِنْ رِوَايَةِ زَائِدَةً، وَتَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ إِسْرَائِيلُ، وَالفُضَيْلُ بنُ عِيَاض.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ، وَاضْطَرَبُوا فِيهِ.

[٣١١٩] (٢٨٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنْسِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابنِ حُنَيْنِ (٢) مَوْلَى لآلِ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ ـ أَوْ: مَوْلَى زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الفُرْآنِ».

قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ عِينَ ، فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ١ اللهُ ٱلصَّعَدُ ﴾ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ : «وَجَبَتْ». قُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «الجَنَّةُ». [صعع. أحمد: ٨٠١١، والنسائي: ٩٩٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بنِ أَنس.

وَابْنُ حُنَيْنِ (٣) هُوَ عُبَيْدُ بنُ حُنَيْن.

[٣١٢٠] (٢٨٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَرْزُوقِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ مَيْمُونِ أَبُو سَهْل، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْم مِئَتَى مَرَّةٍ ﴿فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰذُ﴾، مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ». [إسناد، ضعيف. الواسطي في «تاريخ واسط» ص٥٩، وأبو يعلى: ٣٣٦٥، وابن عدي في «الكامل»: (٢/ ٤٣٩)].

[٣١٢١] وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ مِئَةَ مَرَّةٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، يَقُولُ لَهُ الرَّبِّ: يَا عَبْدِي ادْخُلْ، عَلَى يَمِينِكَ الجَنَّةُ». [إسناده ضعيف. ابن عدي في «الكامل»: (٢/ ٤٣٩)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنس. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ أَيْضاً عَنْ ثَابِتٍ.

[٣١٢٢] (٢٩٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ كَيْسَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

وقع في المطبوع: عن امرأة وهي امرأة أبي أيوب، وروى بعضهم: عن امرأة أبي أيوب، عن أبي أيوب.

في المطبوع: «أبي حنين»، وهو خطأ. **(Y)** 

في المطبوع: «وأبو حنين»، وهو خطأ.

قَالَ: فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُ الله ﷺ، فَقَرَأَ: ﴿ وَلَا هُو اللّهُ الْحَدُ ﴾، ثُمَّ دَخَلَ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: ﴿ وَلَا هُو اللّهُ الْحَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَأَبُو حَازِمِ الأَشْجَعِيُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ.

[٣١٢٣] (٢٨٩٩) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ بِلالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بِنُ أَبِي صَالِحٍ، سُلَيْمَانُ بِنُ إِبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِنْ اللهِ الله عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةً قَالَ: القُرْآنِ». [صحيح. ابن ماجه: ٣٣٨٧، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَيِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ أَيِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبُدُ الغَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عُمَر، عَنْ ثَابِتِ اللهُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ اللهُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ اللهُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ اللهُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَوْمُهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاء، فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ بِد: ﴿ وَقُلْ هُو اللهُ فَقَرَأَ لِهُمْ فِي الصَّلاةِ يَقْرَأُ بِهَا، افْتَتَحَ بِد: ﴿ وَقُلْ هُو اللهُ وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَقْرَأُ بِهَا مُورَةً أُخِرَى مَعَهَا، إِنْ تَوْرَا بِهُورَةٍ أُخِرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: وَكَانَ يَسْرَورَةٍ أُخْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقُورًا بِهُورَةٍ أُخْرَى، فَلَمَّا أَنْ يَتَارِكِهَا، إِنْ أَخْرَى الْمُثَلُهُ مُ وَكَرَاهُ الْ يَوْمُهُمْ غَيْرُهُ، فَلَمَا أَنَاهُمُ مُنْوانُهُ وَلَاهُ أَنْ مَوْرَاهُ مُ غَيْرُهُ، فَلَمَّا أَنَاهُمُ مُ وَكُوهُ الْ أَنْ يَوْمُنَاهُ مَا عَيْرُهُ وَلَا اللّهُ مَنْ وَكُوهُ الْ أَنْ يَوْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُلِقُ مُ عَيْرُهُ وَلَا الْمَالَ الْتَاهُمُ مُ مَنْ وَلَاهُ الْمُ الْمُعَلِقُولُ الْمُلْكُ مُ اللّهُ الْعُلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُ الْمُولِ اللّهُ الْمُلْكُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُلْكُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُلْكُمُ الْمُعْلِقُ الْمُلُوا اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُولُوا اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُعْل

النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرُوهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: «يَا فُلانُ مَا يَمْنَعُكَ مِمَّا يَلْمُنَعُكَ مِمَّا يَكْمِلُكَ أَنْ تَقْرَأَ هَذِهِ مِمَّا يَلْمُمُرُ بِهِ أَصْحَابُك؟ وَمَا يَحْمِلُكَ أَنْ تَقْرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي السُّورَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُحِبُّهَا أَدْخَلَكَ أُحِبُّهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ». [صحح. البخاري معلقاً: ٤٧٤/م، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثٍ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ.

وَرَوَى مُبَارَكُ بِنُ فَضَالَةً، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ أَبِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُحِبُ هَذِهِ السُّورَةَ: ﴿ وَلَلْ هُو اللّهُ أَكَدُ ﴾، قَالَ: "إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا يُدْخِلُكَ الجَنَّة».

[٣١٢٥] حَدَّثَنَا بِنَلِكَ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بِنُ الْأَشْعَثِ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بِنُ فَضَالَةَ الأَشْعَثِ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بِنُ فَضَالَةَ بِهَذَا. [صحبح. أحمد: ١٢٤٣٢، وانظر ما قبله].

### ١٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي المُعَوِّنَتَيْنِ

[٣١٢٦] (٢٩٠٢) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِعْنَدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِدٍ يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بِنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةً بِنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عِيْ قَالَ: "قَدْ أَنْزَلَ الله عَلَيَّ آيَاتٍ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِ عِيْ قَالَ: "قَدْ أَنْزَلَ الله عَلَيَّ آيَاتٍ لَلهُ عَلَي آيَاتٍ لَمْ يُر مِثُلُ لُهُنَ : ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ النَّاسِ ﴾ إلَى آخِرِ السُّورَةِ » السُّورَةِ ، وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ ﴾ إلَى آخِرِ السُّورَةِ » . السُّورَةِ » . المَّورة ، وسلم: ١٧٣٠٢ ، وسلم: ١٨٩٢ . وسكره بونم: ١٢٦٦٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

البنا البنائي عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُلَيِّ بنِ رَبَاحٍ، عَنْ عُلَيِّ بنِ رَبَاحٍ، عَنْ عُفْبَةَ بنِ عَامِرٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَقْرَأَ بِالمُعَوِّذَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ. [صحيح. أحمد: ١٧٤١٧، وأبو داود: ١٧٤١٧].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ(١).

# ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ قَارِئِ القُرْآنِ

[٣١٢٨] (٢٩٠٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بن أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بن هِشَام، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الَّذِي يَفْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ(٢)، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ - قَالَ هِشَامٌ: وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِ، قَالَ شُعْبَةُ: وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ - لَهُ أَجْرَان (٣)». [احمد: ٢٤٢١١ و٢٤٧٨٨، والبخاري: ٤٩٣٧، ومسلم: ١٨٦٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣١٢٩] (٢٩٠٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَفْصُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِير بن زَاذَانَ، عَنْ عَاصِم بن ضَمْرَةً، عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنَ: «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ، فَأَحَلَّ حَلالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، أَدْخَلَهُ الله بِهِ الجَنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ، كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ». [إسناده ضعيف. أحمد الزيادات عبد الله: ١٢٦٨، وابن ماجه: ٢١٦

وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادُ صَحِيحٌ (1). وَحَفْصُ بِنُ سُلَيْمَانَ أَبُو عُمَرَ، بَزَّازٌ كُوفِيٌّ (٥) يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ.

# ١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ القُرْآنِ

[٣١٣٠] (٢٩٠٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ عَلِيٌ الجُعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ أَبِي المُخْتَارِ الطَّائِيِّ، عَن ابن أَخِي الحَارِثِ الأَعْوَدِ، عَن الدَحادِثِ الأَعْوَدِ قَالَ: مَرَدْتُ فِي المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٌ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلا تَرَى النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ؟ قَالَ: أَوَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «أَلا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةً"، فَقُلْتُ: مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «كِتَابُ الله، فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، هُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ الله، وَمَن ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ الله، وَهُوَ حَبْلُ الله المَتِينُ، وَهُوَ الذُّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ"، وَلا تَنْقَضِى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنَّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا:

في المطبوع: حسن غريب.

السُّفرة: هم الملائكة، جمع سافر، مثل الكاتب، وزنه ومعناه، والسفرة: الرسل، لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله، والبررة، جمع بار: وهم المطيعون من البر، وهو الطاعة.

وقيل: المراد أن الحاذق بقراءة القرآن الذي لا يشقُّ عليه قراءته لجودة حفظه وإتقانه، له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقاً للملائكة السَّفرة.

أجران: أجر القراءة وأجرّ بتعتعته في تلاوته ومشقته، وليس معناه أن الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر، بل الماهر أفضل وأكثر أجراً؛ لأنه مع السفرة، وله أجور كثيرة.

في المطبوع: وليس إسناده بصحيح. (1)

قوله: «أبو عمر بزاز كوفي» سقط من المطبوع.

لا يَخْلَقُ عن كثرة الرد: من خَلُق الثوب: إذا بَلِيَ، والمعنى كما قال القاري في "المرقاة": (٧/ ٥٩٣): أي: لا تزول لذة قراءته، وطراوة تلاوته، واستماع أذكاره وأخباره من كثرة تكراره.

﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَبَا ۞ يَهْدِى إِلَى اَلرُّشْدِ فَنَامَنَا بِهِ أَجِرَ، وَمَنْ اللهِ اللهِ اللهِ أَجِرَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دُعِيَ إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ. [إسناده ضعيف. أحمد: مُسْتَقِيمٍ». خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٧٠٤ بنحره مختصراً](١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ، وَفِي حَدِيثِ الحَارِثِ مَقَالٌ.

# ١٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيم القُرْآنِ

[٣١٣١] (٢٩٠٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بِنُ مَرْثَدِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بِنَ عُبَيْدَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». [احمد: الله المَا الله المَا الله المَا المَا الله المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا الله المَا الله المَا المِنْ المَا ا

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا. وَعَلَّمَ القُرْآنَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ حَتَّى بَلَغَ الحَجَّاجَ بِنَ يُوسُفَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣١٣٢] (٢٩٠٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَدِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَدِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفْقَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُكُمْ - أَوْ: عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُكُمْ - أَوْ: أَنْ فَعَلَّمَهُ كُمْ - مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ». [أحمد: ٢٠٥، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدِ عَنْ سُفْيَانَ الشَّوْدِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَسُفْيَانُ لا يَذْكُرُ فِيهِ: عَنْ سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةَ.

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَدِ، عَنْ سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُنْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَظِيَّةٍ.

[٣١٣٣] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةً. [إسناده صحيح. أحمد: ٥٠٠، وابن ماجه: ٢١١، والنسائي في «الكبرى»: ٧٩٨٣، وانظر ما قبله].

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: هَكَذَا ذَكَرَهُ يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَلٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِيِّ عَنْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُولِي الللللْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: وَأَصْحَابُ سُفْيَانَ لا يَذْكُرُونَ فِيهِ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بن عُبَيْدَةَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: وَهُوَ أَصَحُّ.

وَقَدْ زَادَ شُعْبَةُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الحَدِيثِ سَعْدَ بنَ عُبَيْدَةَ، وَكَأَنَّ حَدِيثَ سُفْيَانَ أَصَحُ (٢). قَالَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: مَا أَحَدٌ يَعْدِلُ عِنْدِي شُعْبَةَ، وَإِذَا خَالَفَهُ سُفْيَانُ أَخَذْتُ بِقَوْلِ سُفْيَانَ.

سَمِعْتُ أَبَا عَمَّارٍ يَذْكُرُ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: سُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنِّي، وَمَا حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ أَحَدٍ بِشَيْءٍ فَسَأَلْتُهُ، إِلَّا وَجَدْتُهُ كَمَا حَدَّثَنِي.

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في مقدمة «تفسيره»: (۱/ ۲۱): بعد أن أورد رواية أحمد والترمذي: وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي ﷺ، وقد وَهِمَ بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ. اهـ. وحديث ابن مسعود أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»: ٥، والحاكم: (٧٤١/١)، وسيأتي عند المصنف مختصراً برقم: ٣١٣٥.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (٩/ ٧٥): أما البخاري فأخرج الطريقين [٥٠٢٨، ٥٠٢٧]، فكأنه ترجع عنده أنهما جميعاً محفوظان، فيحمل على أن علقمة سمعه أولاً من سعد، ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به، أو سمعه مع سعد من أبي عبد الرحمن، فثبته فيه سعد.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَعْدٍ.

[٣١٣٤] (٢٩٠٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». [حين لغيره: أحمد: ١٣١٨، ويشهد له ما قبله].

وَهَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٌ عَنِ النَّبِيِّ وَهَذَا حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِسْحَاقَ.

# ١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنَ القُرْآنِ مَا لَهُ مِنَ الأَجْر

[٣١٣٥] (٢٩١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بِنُ عُثْمَانَ، عَنُ أَيُّوبَ بِنِ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ عُثْمَانَ، عَنُ أَيُّوبَ بِنِ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ كَعْبِ القُرَظِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بِنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: كَعْبِ القُرَظِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بِنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ الله، فَلَهُ يَعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لا أَقُولُ: الم بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لا أَقُولُ: الم حَرْف، وَلامٌ حَرْف، وَلامٌ حَرْف، وَمِيمٌ حَرْف، وَمِيمٌ حَرْف، وَلامٌ حَرْف، وَمِيمٌ حَرْف، وَمِيمٌ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ كَعْبِ القُرَظِيَّ وُلِدَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَيُرْوَى هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، رَوَاهُ أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ،

وَرَفَعَهُ بَعْضُهُمْ، وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ.

وَمُحَمَّدُ بِنُ كَعْبِ القُرَظِيُّ يُكْنَى أَبَا حَمْزَةً.

الجهْضَمِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ الْجَهْضَمِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «يَجِيءُ القُرْآنُ بَوْمُ الْقِيامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ (٣)، فَيُلْبَسُ تَاجَ الكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا يَوْمُ وَلَا يَا رَبِّ حَلِّهِ (٣)، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِرْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيُقَالُ: اقْرَأُ وَارْقَ، وَيُرَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً». [صحبح. أحمد: ١٠٠٨٧ مختصراً، وبه: عن أبي هربرة أو عن أبي سعيد، وانظر ما بعده]

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤).

[٣١٣٧] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ، وَلَمْ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَهْدَلَةً، وَسَعِج، وانظر ما نبله]

وَهَذَا أَصَحُ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ عُديثِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ عُنْ عُنْ أَ

### ۱۸ د بَابٌ

[٣١٣٨] (٢٩١١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خُنَيْسٍ، عَنْ لَيْدِ بِنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً لَيْثِ بِنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا أَذِنَ الله لِعَبْدِ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا أَذِنَ الله لِعَبْدِ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. أخرجه مرفوعاً أبو عبيد في «فضائل القرآن»: ٥، والحاكم: (١/ ٧٤١)، والبيهقي في «الصغرى» ص٥٤١، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (١/ ٢٨٥ \_ ٢٨٦) مطولاً.

وأخرجه موقوفاً ابن المبارك في «الزهد»: ٨٠٨، وعبد الرزاق: ٩٩٣ و ٩٠١، وسعيد بن منصور في «سننه»: ٤ و٦، والدارمي: ٣٣٠٨ و٣٣١، والطبراني في «الكبير»: ٨٦٤٧ و٨٦٤٨ و٩٨٤٨ بنحوه مطولاً ومختصراً.

<sup>(</sup>٢) وقع هذا الحديث في المطبوع بعد الحديث: [٣١٤٢] برقمنا.

 <sup>(</sup>٣) أي: حلّ صاحب القرآن، وقوله (حَلّه) الظاهر أنه أمر من التحلية، يقال: حليته أحليه تحلية: إذا ألبسته الحلية، والمعنى: يا رب زينه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح.

مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّبِهِمَا ، وَإِنَّ البِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ العَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلاتِهِ ، وَمَا تَقَرَّبَ العِبَادُ إِلَى الله بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ ». [إساده ضعيف. احمد: ٢٢٣٠٦].

قَالَ أَبُو النَّصْرِ: يَعْنِي القُرْآنَ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَبَكُرُ بِنُ خُنَيْسٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ المُبَارَكِ، وَتَرَكَهُ فِي آخِر أَمْرِهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْر بن نُفَيْرِ، عَن النَّبِيِّ عَلِيْةٍ مُرْسَلٌ.

[٣١٣٩] (٢٩١٢) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ فَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيةَ، عَنِ الْعَلاءِ بِنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ الْعَلاءِ بِنِ الحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نَفُيْرٍ (١) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إِلَى الله نَفْرَلُ مَا تَرْجِعُوا إِلَى الله بِأَنْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ». يَعْنِي القُرْآنَ. [رجاله ثقات. أبو داود في "المراسيل»: ٥٣٨، والطبراني في "الكبير»: ١٦١٤](٢).

#### ١٩ \_ بَابٌ

[٣١٤٠] (٣٩١٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بِنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ البِي طَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ البِي عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ كَالبَيْتِ الخَرِبِ». [إسناد، في جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ كَالبَيْتِ الخَرِبِ». [إسناد، ضبف. أحمد: ١٩٤٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣١٤١] (٢٩١٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْمِ مَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْمِ الله بِنِ عَاصِمٍ بِنِ أَبِي النَّبِيِّ عَلْمُ وَدِ، عَنْ زِرَّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يُقَالُ - يَعْنِي لِصَاحِبِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يُقَالُ - يَعْنِي لِصَاحِبِ

القُرْآنِ \_: اقْرَأُ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا». [صحبح لغيره. أحمد: فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا». [صحبح لغيره. أحمد: ١٧٩٩، وأبو داود: ١٤٦٤، والنسائي في «الكبرى»: ١٨٠٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣١٤٢] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ. [إسناده حسن، وانظر ما قبله].

# ۲۰ \_ بَابٌ

الوَرَّاقُ البَعْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ الحَكَمِ الوَرَّاقُ البَعْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَحِيدِ بنُ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله الله عَبْدَ حَنْطَب، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: فَلَمْ اللهَ عَلَيْ دُنُوبُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ دُنُوبُ أَمِّنِي، فَلَمْ أَرَ ذَنْباً مِنَ المَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أَمَّنِي، فَلَمْ أَرَ ذَنْباً مِنْ سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ، أَوْ آيَةٍ أُوتِيهَا رَجُلٌ، ثُمَّ فَسِيهَا». [إسناده ضعف. أبوداود: ٤٦١].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَذَاكَرْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَاسْتَعْرَبَهُ. فَالَمْ مَحَمَّدٌ: وَلا أَعْرِفُ لِلْمُطَّلِبِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ حَنْطَبٍ سَمَاعاً مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقٌ إِلَّا قَوْلَهُ: حَدَّثَنِي مَنْ شَهدَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ عَيْقٌ.

وَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: لا نَعْرِفُ لِللَّمُطَّلِبِ سَمَاعاً مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ عَبْدُ الله: وَأَنْكَرَ عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ أَنْ يَكُونَ المُطَّلِبُ سَمِعَ مِنْ أَنْسٍ.

#### ۲۱ ـ بَابٌ

[٣١٤٤] (٢٩١٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) جبير بن نفير وإن أدرك زمان النبي ﷺ إلا أن روايته عنه مرسلة.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الحاكم: (١/ ٧٤١) مسنَّداً عن جبير بن نفير عن أبي ذر الغفاري ﴿ اللهُ عَلَيْكَ .

حَدَّنَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ مَرَّ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ مَرَّ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ مَرَّ عَنْ عَمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَارِئٍ يَقْرَأُ، ثُمَّ سَأَلَ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقِي يَقُولُ: «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ، فَلْيَسْأَلِ الله بِهِ، رَسُولَ الله يَقِي يَقُولُ: «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ، فَلْيَسْأَلِ الله بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ». [حسن لغيره. أحمد: ١٩٩٤٤].

وَقَالَ مَحْمُودٌ: هَذَا خَيْثَمَةُ البَصْرِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ جَابِرٌ الجُعْفِيُّ، وَلَيْسَ هُوَ خَيْثَمَةَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

وَخَيْثَمَةُ هَذَا شَيْخٌ بَصْرِيٌّ يُكُنَى أَبَا نَصْرٍ، قَدْ رَوَى عَنْ أَبَا نَصْرٍ، قَدْ رَوَى عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَحَادِيثَ، وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ الجُعْفِيُّ عَنْ خَيْثَمَةَ هَذَا أَيْضاً أَحَادِيثَ.

[٣١٤٥] (٣٩١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوةَ يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي المُبَارَكِ، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي المُبَارَكِ، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا آمَنَ بِالقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «٣٠٧٠» والطبراني في مَحَارِمَهُ». [إسناده ضعيف. ابن أبي شيبة: ٣٠٧٠٥، والطبراني في «الكامل»: (٣٠٧٠)].

وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بِنُ يَزِيدَ بِنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ هَذَا الْحِدِيثَ، فَزَادَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، عَنْ صُهَيْبٍ، وَلا يُتَابَعُ مُحَمَّدُ بِنُ يَزِيدَ عَلَى رِوَايَتِهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَأَبُو المُبَارَكِ رَجُلٌ يَزِيدَ عَلَى رِوَايَتِهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَأَبُو المُبَارَكِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ.

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ (٢)، وَقَدْ خُولِفَ وَكِيعٌ فِي رِوَايَتِهِ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ الرُّهَاوِيُّ لَيْسَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ فِي كِتَابِ «التَّارِيخ».

بِحَدِيثِهِ بَأْسٌ إِلَّا رِوَايَةَ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ، فَإِنَّهُ يَرْوِي عَنْهُ مَنَاكِيرَ.

[٣١٤٦] (٢٩١٩) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُثْبَةَ بِنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: هَفْبَةَ بِنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «الجَاهِرُ بِالقُرْآنِ كَالجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالجَاهِرِ بِالصَّدَةَةِ، وَالمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالجَاهِرِ بِالصَّدَةَةِ، وَالمُسِرُّ بِالْعَرْآنِ كَالجَاهِرِ بِالصَّدَةِ عَلَى الْمُسِرِّ بِالْمَسِرُّ بِالْعَرْآنِ كَالجَاهِرِ إِلْمُسِرِّ بِالصَّدَةِ بِالْمُسِرِّ بِالْمَسِرُ بِالْمُسِرِّ بِالصَّدَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ الَّذِي يُسِرُّ بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ الْفُرْآنِ الْفُرْآنِ مَلَاقَةَ السُّرُ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَجْهَرُ بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ، لأَنَّ صَدَقَةَ السُّرُ أَفْضَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ صَدَقَةِ العَلانِيَةِ، وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: لِكَيْ يَأْمَنَ الرَّجُلُ مِنَ العُجْبِ، هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: لِكَيْ يَأْمَنَ الرَّجُلُ مِنَ العُجْبِ، لأَنَّ الَّذِي يُسِرُّ بِالعَمَلِ لا يُخَافُ عَلَيْهِ العُجْبُ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ العُجْبُ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ العُجْبُ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ عَلانِيَتِهِ.

#### ۲۲ ـ بَابٌ

[٣١٤٧] (٢٩٢٠) حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ لَا يَنَامُ (٣) حَتَّى يَقُرْأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمْرَ. [رجاله ثقات غير أبي لُبابة العقبلي، وقد حَسَّنَ المصنف حديثه. أحمد: [رجاله ثقات غير أبي لُبابة العقبلي، وقد حَسَّنَ المصنف حديثه. أحمد: ٢٤٣٨٨، والنساني في «الكبرى»: ١٠٤٨٠ مطولاً. وسيتكرر برفم:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَأَبُو لُبَابَةَ هَذَا شَيْخٌ بَصْرِيٌّ قَدْ رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ غَيْرَ حَدِيثٍ، وَيُقَالُ: اسْمُهُ مَرْوَانُ. أَخْبَرَنِي بِلَلِكَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ فِي كِتَابِ «التَّارِيخ».

<sup>(</sup>١) زاد بعده في المطبوع: ليس إسناده بذاك.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ليس إسناده بالقوي.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: لا ينام على فراشه.

[٣١٤٨] (٢٩٢١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بِنُ الوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي بِلالٍ، عَنْ عِرْبَاضِ بِنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي بِلالٍ، عَنْ عِرْبَاضِ بِنِ سَارِيَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَّا فَي بِلالٍ، عَنْ عِرْبَاضِ بِنِ سَارِيَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَ يَّا فَي كَانَ يَقْرَأُ المُسَبِّحَاتِ (١) قَبْلُ أَنْ يَرْفُدَ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ لَمَنْ أَلْفِ أَنْ يَرْفُدَ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ الْمَانِي فِي الكبرى اللهِ داود: ١٧١٦٠، وابو داود: ٢٥٠٥، والنائي في الكبرى ؟: ٢٧٩٤ و ١٠٤٨١، وسيكرد برقم: ٢٧٠٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

#### ۲۳ \_ بَابٌ

[٣١٤٩] (٢٩٢٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ طَهْمَانَ أَبُو الْعَلاءِ الْخَفَّافُ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بِنُ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ مَعْقِلِ بِنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ مَعْقِلِ بِنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يُطْعِبُ فَلاثَ مَرَّاتٍ: أَعُودُ بِالله السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ لِمُسْبِحُ فَلاثَ مَرَّاتٍ: أَعُودُ بِالله السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأَ فَلاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأَ فَلاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْخَشْرِ، وَكَلَ الله بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ الْحَشْرِ، وَكَلَ الله بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ الْحَشْرِ، وَكَلَ الله بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ الْحَشْرِةِ لَهُ يَعِلْدًا المَنْزِلَةِ السَادِهِ مَاتَ شَهِيداً، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ السَادِه ضعبف. وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ السَادِه ضعبف. أحد: ٢٠٣٠٦}.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

٢٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ؟

[٣١٥٠] (٢٩٢٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ،

عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُبَيْدِ الله بِنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بِنِ مَمْلَكِ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ يَكِيْةٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ وَصَلاتِهِ؟ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا نَامَ، ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا نَامَ، ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا نَامَ، ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِي تَنْعَتُ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِي تَنْعَتُ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِي تَنْعَتُ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِي تَنْعَتُ وَرَاءَتَهُ وَالْعَالَى وَالْعَالَى وَالْمَالِي وَلَا عَرَاءَ وَالْعَالَى وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَرْفًا وَالْعَالَى وَالْعَلَى مَا مَا صَلّى مَا صَلّى مَا صَلّى مَا صَلّى عَرَاءَة وَلَا عَرْفًا . [صحيح لغيره. احمد: ٢٢٥٢٢، والناني: ١٠٢٥ و ١٦٣٠ وسِأْتِي بنعث قراءته يَعْ فَلَا مِنْ مِنْ وَالْمَالَى وَلَامَاتًا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا الْتُهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا الل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ لَيْثُ مَنْ يَعْلَى بِنِ حَدِيثِ لَيْثِ بِنِ سَعْدٍ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ يَعْلَى بِنِ مَمْلَكِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً.

وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجِ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتُهُ (٤).

وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَصَعُّ.

عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي قَيْسِ قَالَ: عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي قَيْسِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ الله وَ الله وَ الله عَلَيْ : كَيْفَ كَانَ يُوتِرُ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَمْ مِنْ آخِرِهِ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَصْنَعُ، رُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ. فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ فَقُلْتُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً، فَقُلْتُ: وَمُبَّمَا كَيْفَ كَانَ يُسِرُّ بِالقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ كَيْفَ كَانَ يُسِرُّ بِالقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ كَيْفَ كَانَ يُسِرُّ بِالقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، قَدْ كَانَ رُبَّمَا أَسَرَّ، وَرُبَّمَا قَالَتْ، وَرُبَّمَا أَسَرَّ، وَرُبَّمَا أَسَرً، وَلُكَ كَانَ يَفْعَلُ، قَدْ كَانَ رُبَّمَا أَسَرً، وَرُبَّمَا أَسَرً، وَرُبَّمَا أَسَرً، وَرُبَّمَا أَسَرً، وَرُبَّمَا أَسَرً، وَرُبَّمَا أَسَرً، وَرُبَّمَا أَسَرً، وَلُكَ كَانَ يَفْعَلُ، يَصْنَعُ فِي الجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَصْنَعُ فِي الجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَصْنَعُ فِي الجَنَابَةِ؟ أَكَانَ سَعَةً. قُلْتُ: فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الجَنَابَةِ؟ أَكَانَ

<sup>(</sup>١) يقرأ المسبحات: أي: السور التي في صدرها لفظ التسبيح: سبحان، أو سَبَّح، أو يُسبِّح . . . ، وهنَّ سبع سور: الإسراء، والحديد، والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن، والأعلى.

إلى العل هذه الآية هي: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوِّ ﴾ إلى ﴿وَهُوَ الْمَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٧ ـ ٢٤] والمراد بالآية هنا: القطعة،
 وكان يُبهمها ترغيباً لهم في قراءة الكل. قاله السندي في «حاشيته على «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «غريب» فقط.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم: ٣١٥٤.

يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، فَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قُلْتُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً. [تحمد: ٢٤٤٥٣، ومسلم: ٧٠٥. وسلف مختصراً برقم: ٢٥١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ۲۰ ـ بَابٌ

[٣١٥٢] (٣٩٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُشْمَانُ بِنُ المُغِيرَةِ، عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ النَّبِيُ وَيَعِيْ يَعْرِضُ نَفْسَهُ بِالْمَوْقِفِ، فَقَالَ: «أَلا رَجُلَّ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ؟ فَإِنَّ بِالْمَوْقِفِ، فَقَالَ: «أَلا رَجُلُّ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ؟ فَإِنَّ فِي المَوْقِفِ، فَقَالَ: «أَلا رَجُلُّ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ؟ فَإِنَّ فَلَامَ رَبِّي». [إسناد، صحبح. فَرَيْسُا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلامَ رَبِّي». [إسناد، صحبح. أحمد: ١٥١٩٢، وأبو داود: ٤٧٣٤، والنسائي في «الكبرى»: ١٥١٩٠.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ(١).

#### ۲٦ \_ بَاتِ

[٣١٥٣] (٢٩٢٦) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا شِهَابُ بِنُ عَبَّادٍ العَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الحَسَنِ بِنِ أَبِي يَزِيدَ الهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بِنِ قَيْسٍ، الحَسَنِ بِنِ أَبِي يَزِيدَ الهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بِنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِبَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ فَيْ اللهَ اللهُ عَلَى وَفَضْلُ وَمَسْأَلَتِي، أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ وَمَسْأَلَتِي، أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ وَمَسْلُ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ». كَلامِ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ». الحاديد، الدارمي: ٣٣٥٦، وأبو نعيم في «الحلية»: (١٠٦/٥)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

# ينسب ألله التُعَنِ الرَّحِيبُ

حدیث: ۳۱۵۲

# [٤٥] أَبُوَابُ القِرَاءَاتِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

# ١ ـ باب مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الكِتَابِ

[٣١٥٤] (٢٩٢٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ الأُمَوِيُّ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ، يَقْرَأُ: ﴿الْحَكْمَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ﴾، عَنْ يُقِفُ، وَكَانَ فُسمَّ يَقِفُ، وَكَانَ فُسمَّ يَقِفُ، وَكَانَ يَقْرَؤُهَا: ﴿وَلَا لَهُ مِنْ الرَّحِيمِ ﴾، ثُمَّ يَقِفُ، وَكَانَ يَقْرَؤُهَا: ﴿وَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾. [رجاله ثقات ٢٠٠]. أحمد: وأبو داود: ٢٠٥١، وسلف مطولاً برقم: ٢١٥٠].

هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ، وَبِهِ يَقُولُ أَبُو عُبَيْدٍ وَيَخْتَارُهُ، هَكَذَا رَوَى يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَلَيْسَ جُرَيْجٍ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، لأَنَّ اللَّيْثَ بنَ سَعْدٍ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بنِ مَمْلَكِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بنِ مَمْلَكِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بنِ مَمْلَكِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ اللَّيْثِ وَصَفَتْ قِرَاءَةَ النَّبِي ﷺ حَرْفاً حَرْفاً، وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَصَحُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ (٣): وَكَانَ يَقْرَأُ: اللَّيْثِ أَصَحُ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ (٣): وَكَانَ يَقْرَأُ: (مَلِكِ يَوْمِ الدِينِ ﴾.

[٣١٥٥] (٢٩٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، عَنْ يُونُسَ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «غريب صحيح» فقط.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات إلا أنه اختلف قيه على عبد الله بن أبي مليكة، فمرَّة يروى عن ابن أبي مليكة، عن بعض أزواج النبي ﷺ، ومرَّة يروى عنه عن أم سلمة، ومرَّة يروى عنه، عن يعلى بن مَمْلَك، عن أم سلمة. انظر تفصيل ذلك في التعليق على الحديث: ٢٦٤٥١ من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٣) المتقدم برقم: ٣١٥٠.

وَعُمَرَ \_ وَأَرَاهُ قَالَ: وَعُثْمَانَ \_ كَانُوا يَقْرَؤُونَ ﴿مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾. [إسناده ضعيف. «شرح مشكل الأثار»: ٥٤١٩].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّيْخِ أَيُّوبَ بنِ سُويْدِ الرَّمْلِيِّ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَقْرَؤُونَ: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ .

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ النُّهْرِيِّ، النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَقْرُؤُونَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾.

[٣١٥٦] (٢٩٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَأً: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ (١) بِالْعَيْنِ ﴾. [إسناده في احمد: ١٣٢٤، وأبو داود: ٣٩٧٦ و ٣٩٧٧].

[٣١٥٧] حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرٍ: أَخْبَرَنَا ابِنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بِنِ يَزِيدَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [إسناده ضعف، وانظر ما قبله].

وَأَبُو عَلِيٍّ بنُ يَزِيدَ هُوَ أَخُو يُونُسَ بنِ يَزِيدَ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: تَفَرَّدَ ابْنُ المُبَارَكِ بِهَذَا الحَدِيثِ عَنْ يُونُسَ بِنِ يَزِيدَ، وَهَكَذَا قَرَأً أَبُو عُبَيْدٍ: ﴿وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ﴾ اتباعاً لِهَذَا الحَدِيثِ.

[٣١٥٨] (٣٩٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَشُورِينَ بِنَ زِيَادِ بِنِ أَنْعُمَ، رِشْدِينُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ زِيَادِ بِنِ أَنْعُمَ، عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ نِسَعِيّ، عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنِ نُسَعِيّ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ الْكَبِرِ»: قَرْأً: ﴿هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ (٢) ﴿ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ، وَرِشْدِينُ بنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زِيَادِ بنِ أَنْعُمَ الإِفْرِيقِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ.

### ٢ ـ وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَؤُهَا: ﴿إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحِ (٣) ﴾. [محنمل للتحسين بشاهده. أحمد: ٢٦٥١٨، وأبو داود: ٣٩٨٣ و٣٩٨٣].

هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ نَحْوَ هَذَا ، وَهُوَ حَدِيثُ قَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ أَشْمَاء بِنْتِ يَزِيدَ. أَيْضاً عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ يَزِيدَ.

وَسَمِعْتُ عَبْدَ بِنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ: أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ هِيَ أُمُّ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيَّةُ.

كِلا الحَدِيثَيْنِ عِنْدِي وَاحِدٌ، وَقَدْ رَوَى شَهْرُ بنُ حَوْشَبٍ غَيْرَ حَدِيثٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيَّةِ، وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِي عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّبِي الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِي عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِي عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّانِي عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّانِي عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّهُ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّهِ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّانِي عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّانِي عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّانِي عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّانِي عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّانِي النَّهِ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّانِي النَّانِ الْعَلَيْدُ عَائِشَةً عَنْ النَّهُ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّانِ عَائِشَةً عَنْ النَّانِي عَلَيْنَانُ الْمُعَالَى النَّهِ عَلَيْنَانُ عَالِيْنَ الْعَلَيْنِ عَلَيْنَ الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَالَةُ عَلَيْنَانِ الْعَلَالَةُ عَلَيْنَانِ الْعَلَيْنَ عَلَيْنَانِ الْعَلَيْنَ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْنَانِ الْعَلَالَةُ عَلَيْنَانِ الْعَلَالَةُ عَلَيْنَانِ الْعَلْعَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْنَانِ الْعَلْمُ عِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالِي الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ الْعَلَالِي الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ الْعَلْمِ الْعَلَالَةُ عَلَيْنِ الْعَلَالِمُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالِي الْعَلَالِمُ الْعَلَالِي الْعَلَالِمُ الْعَلَالِي الْعَلْمُ عَلَيْكُونُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ

<sup>(</sup>١) العينُ، بضم النون، وهي قراءة الكِسائي.

<sup>(</sup>٢) ﴿ هل تستطيع ربَّكَ ﴾: هي قراءة الكِسائي، والمعنى: هل تقدر يا عيسى أن تَسَلَ ربَّك؟ وقال أهل البصرة: والمعنى: هل تستطيع سؤال ربك؟ فحذف السؤال وألقى إعرابه على ما بعده فنصبه، كما قال: ﴿ وَسَّئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ أي: أهل القرية. انظر «حجة القراءات» ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) روي أن ابن عباس قرأ بها، وهي قراءة الكِسائي ويعقوب.

[٣١٦٠] (٢٩٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَبَّانُ بنُ هِلالٍ قَالاً: حَدَّثَنَا هَارُونُ النَّحْوِيُّ، عَنْ قَالِبِتِ البُّنَانِيِّ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَرَأً هَذِهِ الآيَةَ: ﴿إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ ﴾. [محمل للتحسين بشاهده. أحمد: ٢٦٥١٨، وانظر ما قبله].

# ٣ ـ وَمِنْ سُورَةِ الكَهْفِ

قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بِنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ بِنُ نَافِعِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الجَارِيَةِ الْعَبْدِيُّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ الْعَبْدِيُّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبُيِّ بِنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبُيِّ بِنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبْسٍ، عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً ﴾ [الكهف: ٢٧] وأبو داود: مُنْقَلَةً (١). [صحبح. أحمد ازيادات عبد الله: ٢١١٢٤، وأبو داود: ٢٩٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَأُمَيَّةُ بِنُ خَالِدٍ ثِقَةٌ، وَأَبُو الجَارِيَةِ العَبْدِيُّ شَيْخٌ مَجْهُولٌ لا أَدْرِي مَنْ هُوَ، وَلا يُعْرَفُ اسْمُهُ.

[٣١٦٢] (٢٩٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعْدِ بنِ أَوْسٍ، عَنْ مِصْدَعِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابنِ عَبْسٍ، عَنْ أَبَيِّ بنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأً: ﴿فِي عَيْنٍ عَبْسٍ، عَنْ أَبَيِّ بنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَرَأً: ﴿فِي عَيْنٍ حَبَاسٍ، عَنْ أَبَيِّ بنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَرَأً: ﴿فِي عَيْنٍ مَاسٍ، أَبو حَمِنَةٍ (٢) ﴿ الكهف: ٨٦]. [صحبح من حديث ابن عباس. أبو داود: ٢٩٨٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قِرَاءَتُهُ .

### ٤ ـ وَمِنْ سُورَةِ الرُّومِ

[٣١٦٣] (٣٩٣٥) حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٌ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ المُؤْمِنِينَ، فَنَزَلَتْ: (الم عَلَبَتِ (٣) الرُّومُ) إِلَى قَوْلِهِ: المُؤْمِنِينَ، فَنَزَلَتْ: (الم عَلَبَتِ (٣) الرُّومُ) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿يَقُرَحُ المُؤْمِنُونَ﴾ [الروم: ٤] قَالَ: فَقَرِحَ المُؤْمِنُونَ بِغُمُ هُورٍ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ. [إسناده ضعيف. الطبري في يظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ. [إسناده ضعيف. الطبري في النصيره ( ١٨ / ٤٥٧). وسبكرر برقم: ٣٤٦٨. وهو مخالف لحديث ابن عباس الصحيح الآتي برقم: ٣٤٦٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَيُقْرَأُ: غَلَبَتْ وَغُلِبَتْ، يَقُولُ: كَانَتْ غُلِبَتْ ثُمَّ غَلَبَتْ، هَكَذَا قَرَأَ نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ: غَلَبَتْ.

[٣١٦٤] (٢٩٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بنُ مَيْسَرَةً (٤) النَّحْوِيُّ، عَنْ فُضَيْلِ بنِ

<sup>(</sup>۱) لدني: بفتح اللام، وضم الدال، وتثقيل النون: هي قراءة الجمهور، وقرأ نافع: بضم الدال، وتخفيف النون، وقرأ أبو بكر: بإسكان الدال وإشمامها الضم، وتخفيف النون، قال الطبري في «تفسيره»: (۲۸۷/۱۵): وهما لغتان فصيحتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء بالقرآن، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن أعجب القراءتين إليَّ في ذلك: قراءة من فتح اللام، وضم الدال، وشدَّد النون.

 <sup>(</sup>٢) قرأ ابن عامر وحمزة والكِسائي وأبو بكر: (في عين حامية) بالألف، أي: حارة، من حَمِيَت تحمى فهي حامية، قال تعالى: ﴿تَمْلُ نَانًا عَامِنَ عَامِنَ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى عَيْنِ عَمْنَةٍ ﴾ مهموزاً، فالحمأة: الطين المنتن المتغير اللون والطعم. انظر احجة القراءات صحيحة على صحيحة القراءات على على على الله على ال

<sup>(</sup>٣) ۚ غَلَبَتْ: قراءة نصر بن عليٌ، وهي قراءة شاذَّة لا تصح. قال الطبري في «تفسيره»: (١٨/ ٤٤٦ ـ ٤٤٧)، الصواب من القراءة في ذلك عندنا الذي لا يجوز غيره: ﴿الَّمَ ۞ غُلِمَتِ﴾ بضم الغين؛ لإجماع الحجة من القَرَأَةِ عليه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «محمد بن ميسر»، وهو خطأ.

مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى النَّبِيِّ عَنْ عَطِيَّة العَوْفِيِّ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى النَّبِيِّ عَيِّ : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفِ ﴾ [الروم: 80] فَقَالَ: ﴿ مِنْ ضُعْفِ (١) ﴾ . [إسناده ضعيف. أبو داود: ٣٩٧٨ و ٣٩٧٨ و انظر ما بعده].

[٣١٦٥] حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ فُضَيْلِ بنِ مَرْزُوقِ نَحْوَهُ. [إسناده ضعيف. أحد: ٧٢٧٥ مطولاً، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ فُضَيْل بنِ مَرْزُوقٍ.

## ٥ ـ وَمِنْ سُورَةِ القَمَرِ

[٣١٦٦] (٣٩٣٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ والمغودِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ٥١]. [أحمد: ٣٨٥٣، والبخاري: ٣٣٧٦، ومسلم:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٦ \_ وَمِنْ سُورَةِ الوَاقِعَةِ

[٣١٦٧] (٢٩٣٨) حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ

هَارُونَ الأَعْوَرِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَهَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿فَرُوحٌ (٢) وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾. [إسناد، صحيح. أحمد: ٢٤٣٥٢، وأبو داود: ٣٩٩١، والنسائي في الكبرى: ١١٥٠٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَارُونَ الأَعْوَرِ.

#### ٧ \_ وَمِنْ سُورَةِ اللَّيْلِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا قِرَاءَةُ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، وَالذَّكْرِ وَالأُنْثَى)(٣).

قال البغوي في «تفسيره»: (٣/ ٤٨٧): قُرئ بضم الضاد وفتحها، فالضم لغة قريش، والفتح لغة تميم.

وقال ابن الجزري في «النشر»: (٣/ ٣٣١): واختلف عن حفص، فروى عنه عبيد وعمرو أنه اختار الضم خلافاً لعاصم للحديث الذي رواه عن الفضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن ابن عمر مرفوعاً، وروينا عنه من طرق أنه قال: ما خالفت عاصماً في شيء من القرآن إلا في هذا الحرف.

 <sup>(</sup>۱) قرأ عاصم وحمزة: ﴿يَن ضَمَّفِ﴾ بفتح الضاد، وقرأ الباقون بالرفع، وهما لغتان مثل: القَرْح والقُرْح. "حجة القراءات" لابن زنجلة ص٢٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) الجمهور يفتحون الراء، وفي معناها ستة أقوال: أحدها: الفرح، والثاني: الراحة، والثالث: المغفرة، والرابع: الجنة، والخامس: روح من الغم الذي كانوا فيه، والسادس: روح في القبر أي: طيب نسيم، وقرأ أبو بكر الصديق وأبو رزين والحسن وعكرمة وابن يعمر وقتادة ورُويس عن يعقوب وابن أبي سريج عن الكِسائي: (فرُوح) برفع الراء، وفي معنى هذه القراءة قولان: أحدهما: أن معناها فرحمة، والثاني: فحياة وبقاء دائمة بلا موت. انظر «زاد المسير»: (٨/ ١٥٦ ـ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «فتح الباري»: (٨/٧٠٧) بعد أن ذكر من روى هذه القرءاة : ثم هذه القراءة لم تنقل إلا عمَّن ذكرنا هنا، وعداهم =

## ٨ ـ وَمِنْ سُورَةِ وَالذَّارِيَاتِ

[٣١٦٩] (٢٩٤٠) حَدَّنَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ الله وَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٩ \_ وَمِنْ سُورَةِ الحَجِّ

[ ٣١٧٠] ( ٢٩٤١) حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَالفَضْلُ بنُ بِشْرٍ، أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ بِشْرٍ، عَنِ طَالِبٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ بِشْرٍ، عَنِ الحَكَمِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ عَنِ الحَكَمِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيْنِ قَرَأً: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِي عَيْنِ قَرَأً: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ﴾ (٢) [الحج: ٢]. [اسناده ضعيف. الطبراني في الكبر»: (١٨/(٢٩٨))، والحاكم: (٢/ ٢٦٨ و ٤١٨). وسيأتي مطولاً برنم: ٣٤٤٠).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهَكَذَا رَوَى الحَكَمُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ قَتَادَةً (٣)، وَلا نَعْرِفُ لِقَتَادَةً سَمَاعاً مِنْ أَحْدِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِيْدُ إِلَّا مِنْ أَنْسٍ وَأَبِي الطُّلْفَيْلِ،

وَهَذَا عِنْدِي مُخْتَصَرٌ، إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ فَقَرَأً: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ [الحج: ١] الحَدِيثَ الحَكَمِ بِنِ عَبْدِ المَلِكِ الحَدِيثُ الحَكَمِ بِنِ عَبْدِ المَلِكِ عِنْدِي مُخْتَصَرٌ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ.

#### ۱۰ ـ ناٽ

[٣١٧١] (٣٩٤٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «بِعْسَمَا لأَحَدِهِمْ - أَوْ: لأَحَدِكُمْ - أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَة وَيْسَمَا لأَحَدِهِمْ - أَوْ: لأَحَدِكُمْ - أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَة كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ (٥)، فَاسْتَذْكِرُوا القُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّياً (٦) مِنْ صُدُودٍ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّياً (٦) مِنْ صُدُودٍ الرّبَانِي: الرّبَالِ مِنَ النّبَعَمِ مِنْ عُقُلِهِ». [أحمد: ٢٩٦٠، والبخاري: الرّبَالِ مِنَ النّبَعَمِ مِنْ عُقُلِهِ». [أحمد: ٢٩٦٠، والبخاري:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١١ - بَابُ مَا جَاءَ: أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

[٣١٧٢] (٢٩٤٤) (٧) حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَالَ: عَالَ عَنْ أُبِيِّ مِن كَعْبٍ قَالَ:

قرؤوا: ﴿وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْيَ ﴾ وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه، ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه، والعجب من نَقْل الحقَّاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة، وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة، ثم لم يقرأ بها أحد منهم، وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذا، فهذا مما يقوي أن التلاوة نُسِخت.

<sup>(</sup>١) وهمذه القراءة شاذة وإن صحَّ إسنادها؛ لمخالفتها القراءة المتواترة: ﴿إِنَّ اَلَقَ هُوَ ٱلْرَزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَـتِينَ﴾ [الذاريات: ٥٨].

 <sup>(</sup>۲) ذكر صاحب «حجة القراءات» ص٤٧٦ أن قراءة حمزة والكسائي: ﴿وترى الناس سَكْرَى وما هم بسَكْرَى﴾ وقرأ الباقون: ﴿شَكَرَىٰ﴾ بالألف فيهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: اوهكذا روى الحكم بن عبد الملك، عن قتادة اسقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) سيأتي من هذا الطريق برقم: ٣٤٤١.

 <sup>(</sup>٥) نُسْي: التثقيل معناه: أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره. ومعنى التخفيف: أن الرجل تركه غير ملتفت إليه،
 وهو كقوله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُم ﴾ أي: تركهم في العذاب، أو تركهم من الرحمة.

٦) تفصياً: أي: تخلصاً وخروجاً. (٧) سيأتي الحديث: (٢٩٤٣) بعد هذا.

لَقِيَ رَسُولُ الله ﷺ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: «يَا جِبْرِيلُ، إِنِّي بُعِيْنِ رَسُولُ الله ﷺ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: «يَا جِبْرِيلُ، إِنِّي بُعِيْنَ الْمَعْبُوزُ، وَالشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالغُلامُ، وَالجَارِيَةُ، وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأُ كِتَاباً قَطُّ، وَالغُلامُ، وَالجَارِيَةُ، وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأُ كِتَاباً قَطُّ، فَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ القُوْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ». اصحح. أحمد: ٢١٢٠٤ بنحوه].

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَحُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ، وَأَي فَي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَحُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ، وَأَمِّ أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، وَسَمُرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي جُهَيْمِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ الصَّمَّةِ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَعَمْرِو بِنِ الْعَاصِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بِنُ عَلِيَّ الخَلَالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبيْرِ، عَنِ المِسْورِ بِنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَبْدِ القَارِيِّ أَخْبَرَاهُ المِسْورِ بِنِ مَخْرَمَة وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَبْدِ القَارِيِّ أَخْبَرَاهُ المِسْورِ بِنِ مَخْرَمَة وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَبْدِ القَارِيِّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعًا عُمَرَ بِنَ المَخطَّابِ يَقُولُ: مَرَرْتُ بِهِشَامِ بِنِ حَرَامٍ وَهُو يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ الله عَيْقٍ، فَاسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هُو يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفِ كَثِيمِ بِنِ حِزَامٍ وَهُو يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ أَسُولُ الله عَيْقٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبُتُهُ حُرُوفِ كَثِيمِ الصَّلاةِ، فَنَظَرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَبْتُهُ أَسُاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ، فَنَظَرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَبْتُهُ أَسُاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ، فَنَظَرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَبْتُهُ أَسُولُ الله عَيْقِ، فَلَمَ اللهَ عَلَى سَمِعْتُكَ لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَالِقُتُ الْفُرُولُ الله عَلَى السُورَةَ الفُرْقَانِ عَلَى لَهُ وَلَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالِ

فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ». فَقَرَأَ عَلَيْهِ (١) القِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اقْرَأْ يَا عُمَرُ». فَقَرَأْتُ القِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأُ يِي النَّبِيُ ﷺ: «اقْرَأْ يَا عُمَرُ». فَقَرَأْتُ القَرْآنَ أُنْزِلَ القِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأُنِي النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّ هَذَا (٢) القُرْآنَ أُنْزِلَ أُنْزِلَ تُنَالًا مُنْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ». [أحمد: ١٩٦٠، والبخاري: ١٩٩٦، ومسلم: ١٩٠٠].

## هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٣).

وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْمِسْوَرَ بنَ مَخْرَمَةَ.

#### ۱۲ د بَابٌ

هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عِيْلًا مِثْلَ هَذَا الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>١) ليست في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ليست في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

وَرَوَى أَسْبَاطُ بِنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الحَدِيثِ.

#### ١٣ ـ بَابُ

[٣١٧٥] (٣٩٤٦) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بِنُ أَسْبَاطِ بِنِ مُحَمَّدٍ اللهُ رَشِيُ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ اللهُ بِنِ عَمْرٍ وَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍ وَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فِي كُمْ أَقْرَأُ القُرْآنَ؟ قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي شَهْرٍ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي عِشْرِينَ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي حَمْسٍ». أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي حَمْسٍ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «الْحَيْمُهُ فِي حَمْسٍ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «الْحَيْمُهُ فِي خَمْسٍ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «الْحَيْمُهُ فِي حَمْسٍ». وَلَاتَ إِنِي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَمَا رَخَّصَ لَيْ فَى الْهُ إِلَى الْهِ لَهُ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا: «الْحَيْمُ أُولِي مُنْ ذَلِكَ. قَالَ: «الْحَيْمُ أُولِي أُولِيكَ. وَالنَانِي: «الْحَيْمُ وَلِيكَ. وَالنَانِي: «الْحَدِيمُ وَلِيكَ. والنَانِي: «الْحَدِيمُ وَلِيكَ. والنِيلَانِي: «الْحَدِيمُ وَلِيكَ. والنَانِينَ ٢٤٠٢ مِطْرِلًا).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرُو.

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ»(١).

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «اقْرَأ القُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ».

وَقَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: وَلا نُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَلَمْ يَقْرَأُ القُوْآنَ لِهَذَا الْحَدِيث.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا يُقْرَأُ القُرْآنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ، لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ. وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ يُوتِرُ بِهَا. وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَرَأَ القُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ فِي الكَعْبَةِ، وَالتَّرْتِيلُ فِي القِرَاءَةِ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِ العِلْم.

البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ ـ هُوَ ابْنُ شَقِيقٍ ـ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ ـ هُوَ ابْنُ شَقِيقٍ ـ عَنْ عَبْدِ الله بنِ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بنِ الفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو أَنَّ الفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو أَنَّ الفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو أَنَّ الفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو أَنَّ الفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو أَنَّ الفَضْلِ، آنَ فِي أَرْبَعِينَ». [اسناه النّبي عَنْ الكبرى»: ١٣٩٤ مطولاً].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بنِ الْفَضْلِ، عَنْ سِمَاكِ بنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ.

[٣١٧٧] (٢٩٤٩) (٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ الشِّخْيرِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَ عَيْدٍ الله بِن الشَّخْيرِ، عَنْ عَبْدِ الله بِن عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَ عَيْدٍ قَالَ: «لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فِي عَمْرٍو أَنَّ النَّبِي عَيْدٍ قَالَ: «لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ». [إسناده صحيح، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣١٧٨] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [إسناده صحيح. أحمد: ٦٨٤١، وأبو داود: ١٣٩٠ مطولاً، والنساني في «الكبرى»: ٨٠١٣، وابن ماجه: ١٣٤٧، وانظر ما قبله].

[٣١٧٩] (٢٩٤٨) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بِنُ رَبِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بِنِ أَوْفَى، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ الْمُرِّيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بِنِ أَوْفَى، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ: وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُّ». قَالَ: وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ ». قَالَ: وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ ». قَالَ: وَمَا الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ ». السناده ضعيف. الطبراني في الْحَلِي بَضِرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى الْحَلِي بَضِرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى الْحَلِي بَضِرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى الْحَلِي بَعْدِهِ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ ». [اسناده ضعيف. الطبراني في الْحَلِية ، والدارمي: ٣٤٧٦، والدارعي: (٢١/٧٥٧)، وأبو نعيم في اللحلية ، (٢١/٧٥٧)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٣٢٨٠] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحٌ المُرِّيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بنِ أَوْفَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ. [ضعيف على إرساله، وانظر ما قبله].

وَهَذَا عِنْدِي أَصَعُّ مِنْ حَدِيثِ نَصْرِ بنِ عَلِيٍّ، عَنِ الهَّيْثَمِ بنِ الرَّبِيعِ. الهَيْثَمِ بنِ الرَّبِيعِ.

#### \* \* \*

## ينسب ألقو ألتغن الزيجسة

# [٤٦] أَبْوَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

# ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُفَسِّرُ القُرْآنَ بِرَأْيِهِ

[٣١٨١] (٢٩٥٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ قَالَ: الْهُلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ فَسَّرُوا القُرْآنَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَالُوا فِي القُرْآنِ، أَوْ فَسَّرُوهُ بِغَ عَنْهُمْ مَا يَدُلُ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْفُسِهِمْ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ مَا يَدُلُ عَنْ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ، يَقُولُوا مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٠٦٩، وأبو داود: (٣٠٣١ و ٨٠٣١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

[٣١٨٢] (٢٩٥١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُوعُوانَةً، حَدَّثَنَا شُويْدُ بِنُ عَمْرِو الكَلْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَلَ: «اتَّقُوا الحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، غَنِ النَّبِي وَقَلَ: «اتَّقُوا الحَدِيثَ عَنِي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [إسناده قالَ فِي القُرْآنِ بِرَاْيِهِ، فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [إسناده ضعف. أحمد: ٢٩٧٤، ولقوله: امن كذب على متعمداً فليتبوأ مفعده من الناره شواهد يصح بها].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٣١٨٣] (٢٩٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ أَخُو حَزْمٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ أَخُو حَزْمٍ الْفُطَعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ أَخُو حَزْمٍ الْفُطَعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدُبِ بنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيُّ: «مَنْ قَالَ فِي القُوْآنِ عِبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيُّ: «مَنْ قَالَ فِي القُوْآنِ مِرَأْيِهِ فَأَصَابَ، فَقَدْ أَخْطَأً». [اسناده ضعيف. أبو داود: برأيه فَأَصَابَ، فَقَدْ أَخْطَأً». [اسناده ضعيف. أبو داود: ٢١٥٧، والنيائي: ٢١٥٠].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢)، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي سُهَيْلِ بِنِ أَبِي حَزْمٍ.

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ اللهِ فَي هَذَا فِي أَنْ يُفَسَّرَ التَّرْآنُ بِغَيْرِ عِلْم.

وَأَمَّا الَّذِي رُوِي عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُمْ فَسَرُوا القُرْآنَ، فَلَيْسَ الظَّنُّ بِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي القُرْآنِ، أَوْ فَسَرُوهُ بِغَيْرِ عِلْم، أَوْ مِنْ قِبَلِ قَالُوا فِي القُرْآنِ، أَوْ فَسَرُوهُ بِغَيْرِ عِلْم، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ، وَقَدْ رُوِي عَنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى مَّا قُلْنَا أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ بِغَيْرِ عِلْم.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة ليست في المطبوع.

حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ مَهْدِيِّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا فِي القُرْآنِ آيَّةً إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئاً.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: لَوْ كُنْتُ قَرَأْتُ قِرَاءَةَ ابِنِ مَسْعُودٍ، لَمْ أَحْتَجْ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ القُرْآنِ مِمَّا سَأَلْتُ.

#### ٢ \_ وَمِنْ سُورَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ

[٣١٨٤] (٢٩٥٣) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثُنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَن العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ(١)، فَهِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَام». قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَحْيَاناً أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. قَالَ: يَا ابْنَ الفَارِسِيِّ، فَاقْرَأُهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن (٢)، فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُومُ العَبْدُ فَيَقُولُ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، فَيَقُولُ: ﴿ الرَّهَزِ الرَّحِيدِ ﴾ فَيَقُولُ الله : أَنْنَى عَلَىَّ عَبْدِي ، فَيَقُولُ: ﴿ مَا إِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ فَيَقُولُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي وَهَذَا لِي، وَبَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِّينَ﴾ ». [أحمد: ٧٢٩١، ومسلم: ٨٧٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَإِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ.

وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجِ وَمَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنِ العَلاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بِنِ زُهْرَةً، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بِنِ زُهْرَةً، عَنْ النَّبِيِّ يَنِيْكُ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي أُوَيْس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا.

[٣١٨٥] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى وَيَعْقُوبُ بنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي أُويْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بنِ زُهْرَةً - وَكَانَا جَلِيسَيْنِ لأَبِي هُرَيْرَةً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقُرأُ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ». [مسلم: ٨٨١، وانظر ما قبله].

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي أُوَيْسٍ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.

وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: كِلا الحَدِيثِ، فَقَالَ: كِلا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ العَلاءِ.

[٣١٨٦] حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَدِيٍّ بِنِ عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبَّادِ بِنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَدِيٍّ بِنِ

١) خِداج \_ بكسر الخاء \_ أي: ناقصة غير تامة.

 <sup>(</sup>۲) قال النووي في «شرح مسلم» (٤/٣/٤): قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة . . . والمراد قسمتها من جهة المعنى؛ لأن نصفها
 الأول تحميد لله تعالى، وتمجيد وثناء عليه، وتفويض إليه، والنصف الثانى سؤال وطلب وتضرع وافتقار.

حَاتِم قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ القَوْمُ: هَذَا عَدِيُّ بنُ حَاتِم. وَجِنْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلا كِتَابٍ، فَلَمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِي، وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ الله يَدَهُ فِي يَدِي» قَالَ: فَقَامَ بِي، فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ مَعَهَا، فَقَالا: إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَامَ مَعَهُمَا حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي حَتَّى أَتَى بِي دَارَهُ، فَأَلْقَتْ لَهُ الوَلِيدَةُ وِسَادَةً، فَجَلَسَ عَلَيْهَا، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يُفِرُّكَ أَنْ تَقُولَ: لا إِلَهَ إِلَّا الله ، فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ إِلَهِ سِوَى الله؟» ، قَالَ : قُلْتُ : لا. قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا تَفِرُّ أَنْ تَفُولَ: الله أَكْبَرُ، وَتَعْلَمُ أَنَّ شَيْتًا أَكْبَرُ مِنَ الله »، قَالَ: قُلْتُ: لا، قَالَ: «فَإِنَّ اليَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ النَّصَارَى صُلَّالٌ». قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي حَنِيفٌ مُسْلِمٌ. قَالَ: فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ تَبَسَّطَ فَرَحاً، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بي، فَأُنْزِلْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ جَعَلْتُ أَغْشَاهُ آتِيهِ طَرَفَي النَّهَارِ، قَالَ: فَبَينَمَا أَنَا عِنْدَهُ عَشِيَّةً إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ فِي ثِيَابِ مِنَ الصُّوفِ مِنْ هَذِهِ النِّمَارِ، قَالَ: فَصَلَّى وَقَامَ، فَحَثَّ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: «وَلَوْ صَاعٌ، وَلَوْ بِنِصْفِ صَاع، وَلَوْ قُبْضَةٌ ، وَلَوْ بِبَعْضِ قُبْضَةٍ يَقِي أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حُرَّ جَهَنَّمَ أَوِ النَّارِ، وَلَوْ بِتَمْرَةٍ، وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاقِي الله وَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعاً وَبَصَراً؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالاً وَوَلَداً؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟ فَينْظُرُ قُدَّامَهُ وَبَعْدَهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ لا يُجِدُ شَيْئاً يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ، لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيَّبَةٍ، فَإِنِّي لا

أَخَافُ عَلَيْكُمُ الفَاقَةَ، فَإِنَّ الله نَاصِرُكُمْ وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ فِيمَا بَيْنَ يَثْرِبَ وَالحِيرَةِ أَوْ أَكْثَرَ، مَا يُخَافُ عَلَى مَطِيَّتِهَا السَّرَقُ (١)». قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي: فَأَيْنَ لُصُوصُ طَيِّعٍ؟ [بعضه صحيح، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بنِ حَرْبِ.

وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبَّادِ بِنِ حُبِيْشٍ، عَنْ عَبَّادِ بِنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَدِيِّ الحَدِيثَ بِطُولِهِ.

[٣١٨٧] (٢٩٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بِنُ بِشَارٍ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبَادِ بِنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَدِيِّ بِنِ عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبَادِ بِنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَدِيِّ بِنِ حَالِمٍ بِنَ عَنْ عَلِي بِنِ حَالِمٍ مَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ ، حَالِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ ، وَالنَّصَارَى ضُلَّالًا » ، فَذَكرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ . [بعضه صحبع . وَالنَّصَارَى ضُلَّالًا » ، فَذَكرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ . [بعضه صحبع . المحد: ١٩٣٨) ، وانظر ما قبله ] .

#### ٣ ـ وَمِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ

[٣١٨٨] (٣٩٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيِّ، وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الوَهَّابِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَوْفُ بِنُ أَبِي جَعِيلَةَ الأَعْرَابِيُّ، عَنْ قَسَامَةَ بِنِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي جَعِيلَةَ الأَعْرَابِيُّ، عَنْ قَسَامَةَ بِنِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ: "إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ مِنْ قُبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَعِيعِ الأَرْضِ، فَجَاءَ بِنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ، فَجَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ، فَجَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالحَرْنُ (٢)، وَالخَبِيثُ وَالطَّيْبُ». [اسناده صحيح. أحمد ١٩٥٨، وأبر دارد: ١٩٣٤].

<sup>(</sup>١) السَّرَق ـ بالتحريك ـ: بمعنى السرقة، وهو في الأصل مصدر، يقال: سَرَق يسرق سرقاً.

<sup>(</sup>٢) الحَزْن: هو الذي فيه شدة في الخُلُق.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣١٨٩] (٣٩٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ هَمَّامِ بنِ مُنَبِّو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الْمَذْوَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣١٩١] (٢٩٥٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ السَّمَّانُ، عَنْ عَاصِم بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَيْ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ القِبْلَةُ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ، فَلَمَّا نَدْرِ أَيْنَ القِبْلَةُ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكُونَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَيِيْدٍ، فَنَزَلَتْ: ﴿ فَالَيْنَا اللهِ عَلَيْدٍ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى حِمْلُولُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ السَّمَّانِ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَشْعَثُ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِي هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿ وَلَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُوبُ وَالْمَعُ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]: هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا قَوْلُهُ: ﴿ وَفَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٥٠] أَيْ: تِلْقَاءَهُ.

[٣١٩٣] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً. [هذا النسخ أنكره الطبري وغيره، ويدل على عدم النسخ حديث ابن عمر السالف قبله].

وَيُرْوَى عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿ فَأَيَّنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَبُدُهُ اللَّهِ ﴿ فَأَيِّنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَبُدُهُ اللهِ.

[٣١٩٤] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ النَّضْرِ بنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا. [رجاله ثقات. ابن أبي شيبة: ٣٣٩٣].

[٣١٩٥] (٢٩٥٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ الحَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الحَطَّابِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَوْ صَلَّيْنَا خَلْفَ المَقَامِ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَأَغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّ ﴾ [البقرة: ١٢٥]. [إسناده صحبح، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الباب عَنِ ابنِ عُمَرَ.

[٣١٩٧] (٢٩٦١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ أُمَّةً أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ أُمَّةً وَي قَوْلِهِ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] قَالَ: «عَدْلاً». [إسناده صحيح. احمد: وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] قَالَ: «عَدْلاً». [إسناده صحيح. احمد:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣١٩٩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ عَوْنٍ، عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ. [إسناده صحيح، وانظر ما قبله].

[٣٢٠٠] (٢٩٦٢) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ المَدِينَةَ، صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ ـ أَوْ: سَبْعَةَ ـ عَشَرَ شَهْراً، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهُ إِلَى الكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى: فِحَبُ أَنْ يُوجَّهُ إِلَى الكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى: فَوَدُ زَيْنَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآةِ فَلَنُولِيَبَنَكَ فِبْلَةً زَصْنَهُمَّ أَنْ فَلَنُولِيَبَنَكَ فِبْلَةً زَصْنَهُمَّ أَوْدُ زَيْنَ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآةِ فَلَنُولِيَبَنَكَ فِبْلَةً زَصْنَهُمَّ

فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ البَسَرة: ١٤٤] فَوُجُهَ نَحُو الكَعْبَةِ، وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ، فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ العَصْرَ، قَالَ: ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَادِ، وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاةِ العَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ رَكُوعٌ فِي صَلاةِ العَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله عَلَى وَأَنَّهُ قَدْ وُجُهَ إِلَى يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ التَّوْدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

[٣٢٠١] (٣٩٦٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا رُكُوعاً فِي صَلاةِ الفَجْرِ. [أحمد: ٤٧٩٤، والبخاري: كَانُوا رُكُوعاً فِي صَلاةِ الفَجْرِ. [أحمد: ٤٧٩٤، والبخاري: كَانُوا رُكُوعاً فِي صَلاةِ الفَجْرِ. [أحمد: ٤٧٩٤، والبخاري: ٤٤٨٨، ومسلم: ١١٧٨ مطولاً. وهو مكرر: ٣٤١].

وَفِي البَابِ عَنْ عَمْرِو بنِ عَوْفِ النَّمْزَنِيِّ، وَابْنِ عُمْرَ، وَعُمَارَةَ بنِ أَوْسٍ، وَأَنسِ بنِ مَالِكٍ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٠٢] (٣٢٠٢) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُو عَمَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ عَيْقِةٌ إِلَى الكَعْبَةِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُ عَيْقِةٌ إِلَى الكَعْبَةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصِلُّونَ إِلَى البَيْتِ المُقَدَّسِ (٢)؟ فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ يُصَلِّونَ إِلَى البَيْتِ المُقَدَّسِ (٢)؟ فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴾ الآية [البقرة: وَتَعَالَى: صحيح لغيره. أحمد: ٣٢٤٩، وأبو داود: ٢٦٨٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٠٣] (٢٩٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: صَدَّثَنَا الْمُهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ:

١) قال ابن حجر في «فتح الباري»: (٨/ ١٧٢): قوله: «والوسط العدل» هو مرفوع من نفس الخبر، وليس بمدرج من قول بعض الرواة
 كما وهم فيه بعضهم.

<sup>(</sup>٢) «المقدس» فيه لغتان مشهورتان غاية الشهرة: إحداهما: بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال المخففة، والثانية: بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة. ينظر «شرح النووي على صحيح مسلم»: (٢١١/٢).

قُلْتُ لِعَائِشَةً رَبُّهُا: مَا أُرَى عَلَى أَحَدِ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ شَيْئاً، وَمَا أَبَالِي أَنْ لا أَطَّوَّف بَيْنَهُمَا. فَقَالَتْ: بِنْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، طَافَ رَسُولُ الله عَيْدُ، وَطَافَ المُسْلِمُونَ، وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيةِ الَّتِي بِالمُشَلِّلِ لا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَأَ ﴾ [البقرة: ١٥٨] وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بهمَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الحَارِثِ بنِ هِشَام، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ العِلْم يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لا يَطَّوَّفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مِنَ العَرَب يَقُولُونَ: إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطُّوافِ بِالبَيْتِ، وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَىي: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُّوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، قَالَ أَبُو بَكْرِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَأَرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ. [أحمد: ٢٥١١٢، والبخاري: ١٦٤٣، ومسلم: ٣٠٨١ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

آثِنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ يَزِيدُ بِنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ قَالَ: هَالْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكِ عَنِ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَقَالَ: كَانَا مِنْ شَعَائِرِ الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَايِرِ اللَّهِ قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ أَن اللهَ عَنْهُ فَالَ عَلَيْهِ أَن اللهَ فَعَلَى عَلَيْهِ أَن اللهَ يَطَوَّعُ ﴿ وَمَن تَطَوَّعُ خُولًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرُ عَلِيمً فَالَ: هُمَا تَطَوَّعٌ ﴿ وَمَن تَطَوَعُ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمً فَا إِلَهُ اللهَ مَا اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٠٥] (٢٩٦٧) حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَ ١١٤٠٠، وابن ماجه: ٣٨٦٨. وسيأتي برقم: ٣٥٦٨ و٣٦٦٨].

سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ عَبْدِ الله قَالَ: سَبِعاً، فَقَرأً: ﴿وَالْفَيْدُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ مَ مُصَلًى ﴾ بِالبَيْتِ سَبِعاً، فَقَرأً: ﴿وَالْفَيْدُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ مَ مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فَصَلًى خَلْفَ المَقَامِ، ثُمَّ أَتَى الحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ الله بِهِ». وَقَرَأً: ﴿إِنَّ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ الله بِهِ». وَقَرَأً: ﴿إِنَّ اللهَ فَا اللهَ عَلَى المَعْمَلِ اللهِ عَلَى المَعْمَامِ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

عَبْيلُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ بنِ جُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ بنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْلًا أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْلًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِماً، فَحَضَرَ الإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلُ لَيْلَتَهُ وَلا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنَّ قَيْسَ بنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِماً، فَلَمَّا حَضَرَهُ الإِفْطَارُ أَنِي صَرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِماً، فَلَمَّا حَضَرَهُ الإِفْطَارُ أَنِي مَهُ المَرَأَتَهُ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ؟ فَقَالَتْ: لا، وَلَكِنُ الْمُرَأَتَهُ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ؟ فَقَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ. فَلَمَّا وَجَاءَتُهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ. فَلَمَّا النَّهَارُ خُيْبَ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمَا كُونَ عَلْمَالُ وَلَكُ لِلنَّبِي عَيْقِهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَيْقِهُ، وَجَاءَتُهُ الْمَرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ. فَلَمَّا وَتَعْمَلُ النَّيْقِ وَجَاءَتُهُ الْمَرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ. فَلَمَا النَّهُ عَيْنَهُ، وَلَكَ لَلْكَ لَلْكَ لِلنَّبِي عَيْقِهُ وَجَاءَتُهُ الْمَرَاثُةُ وَالْمَالِي قَلْمُ اللَّهُ وَلَالَتْ عَنْهُ اللَّهُ الْمَعْمِ اللَّهُ الْمَعْرَادُولُ مَنْ مَنْ الْمُؤْمِ الْمَالَةِ فَيَ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُكُولُ الْمُعْرَادِ اللّهُ الْمَتَى اللّهُ الْمَالَةِ فَيْ يَتَبَيْنَ لَكُو الْحَدَادِي: ١٩٤٤ المَالَوقِ عَلَى الْمَعْرَادُ الْمَالَالُ الْمَعْرِهُ الْمَالَالُ الْمَالَالُ الْمَالَالِ اللّهُ الْمَلْمُ الْمَالِي اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمَالَالُ الْعَلْمُ الْمُعْرَادِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمَعْلِي اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المحتاوية ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ يُسَيْعِ الْمُعَاوِية ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ يُسَيْعِ الْمُعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي النَّبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ فِي النَّبِيِّ وَقَرْاً : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِ الْمَبَادَةُ » ، وَقَرَا : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمَعْنِ فَي الْمُبِي الْمُعْنِ الْمُعْنِينَ الْمُعْنِ الْمِعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمِعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمِعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمِعْلِي الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمِعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْنِ الْمُعْلِقِي الْمُعْنِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِ

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. رَوَاهُ مَنْصُورٌ.

[٣٢٠٨] (٢٩٧٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُضِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَدِيٌّ بِنُ حَاتِمٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ عَلِيٌّ بِنُ حَاتِمٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْصُ مِنَ الْفَيْجِرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] قَالَ لِي النَّيْقُ مِنَ الْفَيْجِرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] قَالَ لِي النَّبِيُ عَيْقٍ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ». [احمد: ١٩٣٧، والبخاري: ١٩١٦، ومسلم: ٢٥٣٣ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٠٩] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ. [صحبح، وانظر ما قبله].

[ ٣٢١٠] ( ٢٩٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بِنِ حَاتِم سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بِنِ حَاتِم قَالَ: ﴿حَقَّلُ اللَّهُ وَلَيْ الصَّوْمِ، فَقَالَ: ﴿حَقَّلُ يَسُولُ الله وَيَا لَكُو الصَّوْمِ الله وَالمَنْ الْأَيْعُنُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ ﴿ [البفرة: ١٨٧] فَالَ: فَأَخَذْتُ عِقَالَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَبْيَضُ، وَالآخَرُ أَلْخُرُ اللهُ وَلَا خَرُ أَلْفُولُ الله وَاللَّهُ اللهُ اللهُ الله وَاللَّهُ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢١١] (٢٩٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّحَاكُ بِنُ مَحْلَدٍ أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، عَنْ حَيْوَةَ بِنِ الضَّحَاكُ بِنُ مَحْلَدٍ أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، عَنْ حَيْوَةَ بِنِ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ قَلْرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: كُنَّا بِمَدِينَةِ الرُّومِ، فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صَفَّا عَظِيماً مِنَ الرُّومِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ المُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ، الرُّومِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ المُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ،

وَعَلَى أَهْل مِصْرَ عُقْبَةُ بِنُ عَامِرٍ، وَعَلَى الجَمَاعَةِ فَضَالَةُ بِنُ عُبَيْدٍ(١)، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّوم حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ، فَصَاحَ النَّاسُ وَقَالُوا: سُبْحَانَ اللهُ، يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فَقَامَ أَبُو أَيُوبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ لَتُؤَوِّلُونَ هَذِهِ الآيَةَ هَذَا التَّأُويلَ، وَإِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَار لَمَّا أَعَزَّ الله الإسلامَ، وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْض سِرًّا دُونَ رَسُولِ الله عَلَيْ : إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، وَإِنَّ الله قَدْ أَعَزَّ الإِسْلامَ، وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا، فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى عَلَى نَبيِّهِ عَلَى مَبدِّه عَلَيْنَا مَا قُلْنَا -: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱلتَّهُلُكَةً ﴾ [البقرة: ١٩٥] فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ الإِقَامَةَ عَلَى الأَمْوَالِ وَإِصْلاحَهَا، وَتَرْكَنَا الغَزْوَ، فَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصاً (٢) فِي سَبِيلِ الله حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّوم. [إسناده صحبح. أبو داود: ٢٥١٢، والنسائي في «الكبّري»: ٢٥٩٦].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

آخبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ كَعْبُ بِنُ عُجْرَةً: وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، لَفِيَ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، وَلَإِيَّايَ عَنَى بِهَا: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ هَذِهِ الآيَةُ، وَلَإِيَّايَ عَنَى بِهَا: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ هَذِهِ الآيَةُ، وَلَإِيَّايَ عَنَى بِهَا: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ هِذِهِ الآيَةُ، وَلَإِيَّا يَ عَنَى بِهَا: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ هِ أَذَى مِن زَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن مِيكِمٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكْفٍ [البقرة: 197] قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي يَظِيَّةٍ بِالحُدَيْبِيةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ (٣)، فَجَعَلَتِ وَقَدْ حَصَرَنَا المُشْرِكُونَ، وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ (٣)، فَجَعَلَتِ الْهَوَامُّ تَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِي، فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُ يَظِيَّةٌ فَقَالَ: الْهَوَامُ تَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِي، فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُ يَظِيَّةٌ فَقَالَ: «كَأَنَّ هَوَامٌ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ؟». قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) وقع عند أبي داود: وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وعند النسائي في «الكبرى»: ۱۰۹۲۲: وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام فَضَالة بن عبيد.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الأثير في «النهاية»: شخوص المسافر: خروجه عن منزله، ومنه حديث عثمان ﷺ: «إنما يقصر الصلاة من كان شاخصاً، أو
 بحضرة عدو» أي مسافراً، ومنه حديث أبى أيوب: فلم يزل شاخصاً في سبيل الله.

<sup>(</sup>٣) الوفرة: هي شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن.

«فَاحْلِقْ»، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ. قَالَ مُجَاهِدٌ: الصِّيَامُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، وَالطَّعَامُ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ، وَالنَّسُكُ شَاةٌ فَصَاعِداً. [إسناده صحبح. سعبد بن منصور ني اسننه: ۲۹۲، وانظر ما بعده وما سلف برقم: ۹۷٤].

[٣٢١٣] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لِيْلَى، عَنْ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةً، بِنَحْوِ ذَلِكَ. [أحمد: ١٨١٠١، والبخاري: ٤١٩١، ومسلم بنحوه: ٢٨٨٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢١٤] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ بنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَعْقِلٍ، عَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةً، بِنَحْوِ ذَلِكَ. [صحبح. أحمد: مَعْقِلٍ، وَنظر ما فبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الأَصْبَهَ انِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَعْقِلِ أَيْضاً.

[٣٢١٥] (٣٢١٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةً قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى جَبْهَتِي - أَوْ قَالَ: حَاجِبِي - فَقَالَ: ﴿ وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى جَبْهَتِي - أَوْ قَالَ: حَاجِبِي - فَقَالَ: ﴿ وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى جَبْهَتِي - أَوْ قَالَ: خَاجِبِي - فَقَالَ: ﴿ وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى جَبْهَتِي - أَوْ قَالَ: خَاجِبِي - فَقَالَ: ﴿ وَالقَمْلُ اللَّهُ مُوامِّكَ؟ ﴿ وَقَالَ: قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ: ﴿ فَاحْلِقُ رَأُسُكَ ، وَانْسُكُ نَسِيكَةً ، أَوْ صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطَعِمْ رَأْسُكَ ، وَانْسُكُ نَسِيكَةً ، أَوْ صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطَعِمْ وَالْسُكَ ، وَانْسُكَ نَسِيكَةً ، أَوْ صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطَعِمْ بَلَاثُةَ مَسَاكِينَ ﴾ . قَالَ أَيُّوبُ: لا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ . [المحاري: ١٩١٥، ومسلم: ٢٨٧٧. وانظر ما الله بونم: ١٩٧٤، والبخاري: ١٩٤، ومسلم: ٢٨٧٧. وانظر ما سلف بونم: ١٩٧٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢١٦] (٢٩٧٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِنَّا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ. قَالَ: فَجَاءَ عَبَّادُ بنُ بِشْرٍ وَأُسَيْدُ بنُ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ حُضَيْرٍ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ، وَقَالا:

عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَعْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَظَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَعْمَرَ قَالَ: الحَجُّ عَرَفَاتٌ، الحَجُّ عَرَفَاتٌ، الحَجُّ عَرَفَاتٌ، الحَجُّ عَرَفَاتٌ، الحَجُّ عَرَفَاتٌ، الحَجُّ عَرَفَاتٌ، أَيَّامُ مِنَّى ثَلاثُ ﴿ فَمَن تَمَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن أَدْرَكَ عَرَفَةً قَبْلُ تَأَخَّرُ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقره: ٢٠٣]، وَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةً قَبْلُ أَنْ يَظُلُعَ الفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ ». [إسناده صحيح. أحدا: أنْ يَظُلُعَ الفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ ». [إسناده صحيح. أحدا: ١٨٧٧٤ وأبو داود: ١٩٤٩، والنساني: ٢٠٤٦، وابن ماجه: ٢٠١٥ بنحوه. وسلف بوقم: ٩٠٤].

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ: وَهَذَا أَجْوَدُ حَدِيثٍ رَوَاهُ التَّوْرِيُّ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ عَطَاءٍ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ بُكَيْرِ بنِ عَطَاءٍ.

[٣٢١٧] (٣٩٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهُ الأَلَدُ (١) الخَصِمُ». [احمد: ٢٤٢٧٧، والبخاري: ٢٤٥٧، وسلم: ٢٤٥٧.]

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ قَالَ: كَانَتِ اليَهُودُ إِذَا حَاضَتِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتِ اليَهُودُ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمْ يُوَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُشَارِبُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي المَرْأَةُ لَمْ يُوَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُشَارِبُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي البُيُوتِ، فَشَيْلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى ﴾ [البقرة: وتَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى ﴾ [البقرة: وتَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى ﴾ [البقرة: وأنْ يُوَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ، وأنْ يَكُونُوا مَعَهُنَّ فِي البُيُوتِ، وأَنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ مَا وَأَنْ يَكُونُوا مَعَهُنَّ فِي البُيُوتِ، وأَنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ مَا يُرِيدُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ خَلا النِّكَاحَ، فَقَالَتِ اليَهُودُ: مَا يُرِيدُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ خَلا النِّكَاحَ، فَقَالَتِ اليَهُودُ: مَا يُرِيدُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ خَطْرُاهُ بِلَا لِكَا خَالَفَنَا فِيهِ. قَالَ: فَجَاءَ عَبَّادُ بِنُ بِشُو وَأُسَيْدُ بِنُ حَضَيْرٍ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ، وقَالا: حُضَيْر إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ، وقَالا: حُضَيْر إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ، وقَالا:

<sup>(</sup>١) الألدُّ: الشديد الخصومة.

يَا رَسُولَ الله، أَفَلا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيض، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِمَا، فَقَامَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ (١)، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله ﷺ فِي آثَارِهِمَا، فَسَقَاهُمَا، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا. [إسناده صحيح، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢١٩] (٢٩٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ حَمَّادِ بن سَلَمَةً، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [أحمد: ١٢٣٥٤، ومسلم: ٦٩٤].

[٣٢٢٠] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن ابن المُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا، كَانَ الوَلَدُ أَحْـوَلَ، فَــنَــزَلَــتْ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئُتُمْ ۗ [البقرة: ٢٢٣]. [البخاري: ٤٥٢٨، ومسلم: ٣٥٣٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٢١] (٢٩٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن ابن خُثيه، عَنِ ابنِ سَابِطٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ نِسَآ أَوُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِنْتُمْ ﴾ [البفرة: ٢٢٣] يَعْنِي صِمَاماً وَاحِداً (٢). [إسناده قوي. أحمد: ٢٦٧٠٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

سَابِطٍ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ الله بنِ سَابِطٍ الْجُمَحِيُّ | حَاجَتَهُ إِلَيْهَا، وَحَاجَتَهَا إِلَى بَعْلِهَا، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ

المَكِّيُّ، وَحَفْصَةُ: هِيَ ابْنَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَيُرْوَى: فِي سِمَام وَاحِدٍ.

[٣٢٢٢] (٢٩٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ عَبْدِ الله الأَشْعَرِيُّ، عَنْ جَعْفَر بن أبي المُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْر، عَن ابن عَبَّاس قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكُتُ، قَالَ: "وَمَا أَهْلَكَكَ؟»، قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ(")، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ شَيْناً، قَالَ: فَأُوْحِيَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ نِسَآؤَكُمْ حَرَّثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّنَكُمْ أَنَّ شِنْتُمُّ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ اللَّذِّبُرَ وَالْحِيضَةَ . [حسن. أحمد: ٢٧٠٣، والنسائي في «الكبرى»: ٨٩٢٨ و ۱۰۹۳۷].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَيَعْقُوبُ بنُ عَبْدِ الله الأَشْعَرِيُّ هُوَ يَعْقُوبُ القُمِّيُّ.

[٣٢٢٣] (٢٩٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بِنُ القَاسِمِ، عَنِ المُبَارَكِ بِنِ فَضَالَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بِنِ يَسَارٍ أَنَّهُ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا كَانَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتِ العِدَّةُ، فَهَويَهَا وَهَويَتُهُ، ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ الخُطَّاب، فَقَالَ لَهُ: يَا لُكُعُ، أَكْرَمْتُكَ بِهَا وَزَوَّجْتُكَهَا، فَطَلَّقْتَهَا، وَالله لا وَابْنُ خُنَيْم: هُوَ عَبْدُ الله بنُ عُثْمَانَ بنِ خُنَيم، وَابْنُ | تَرْجِعُ إِلَيْكَ أَبَداً، آخِرُ مَا عَلَيْكَ (٤). قَالَ: فَعَلِمَ الله

<sup>(</sup>١) أي: استقبل الرجلين شخص معه هدية يهديها إلى رسول الله ﷺ، والإسناد مجازي.

صماماً واحداً: أي: مسلكاً واحداً هو الفَرْج، والآية ليست لتحليل الإتيان في الدبر، وإنما لتحليل الإتيان في القُبل من الدبر.

حولت رحلي: قال ابن الأثير في «النهاية»: كنَّى برَّحْله عن زوجته، أراد به غشيانها في قُبلها من جهة ظهرها، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنَّى عنه بتحويل رحله، إما يريد به المنزل والمأوى، وإما أن يريد به الرَّحل الذي تُركب عليه الإبل، وهو الكُور.

<sup>(</sup>٤) قوله: «آخر ما عليك» بالرفع، أي: ذلك آخر ما عليك من نكاحك إياها.

وتَعَالَى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآةَ فَلَفْنَ أَجَلَهُنَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَأَنتُمْ لَا نَصْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، فَلَمَّا سَمِعَهَا مَعْقِلٌ قَالَ: أُزَوِّجُكَ قَالَ: أُزَوِّجُكَ وَأَكْرِمُكَ. [البخاري: ١٣٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ الْحَسَنِ، وَهُوَ عَنِ الحَسَن غَرِيبٌ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، لأَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بنِ يَسَادٍ كَانَتْ ثَيِّبًا، فَلَوْ كَانَ الأَمْرُ إِلَيْهَا دُونَ وَلِيِّهَا، لَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا، وَلَمْ تَحْتَجُ كَانَ الأَمْرُ إِلَيْهَا دُونَ وَلِيِّهَا، لَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا، وَلَمْ تَحْتَجُ إِلَى وَلِيِّهَا مَعْقِلِ بنِ يَسَادٍ، وَإِنَّمَا خَاطَبَ الله فِي الآيةِ اللهَ وليبَاء، فَقَالَ: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِخْنَ أَزَوَجَهُنّ ﴾ الأَوْلِيبَاء، فَفِي هَذِهِ الآيةِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ إِلَى الأَوْلِياءِ فِي التَّزْوِيجِ مَعَ رِضَاهُنّ.

[٣٢٢٤] (٣٩٨٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ (ح). وَحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدِّيم، عَنْ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنِ القَعْقَاعِ بِنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةً قَالَ: أَمَرَثْنِي عَائِشَةً أَنْ أَكْتُبَ لَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةً قَالَ: أَمَرَثْنِي عَائِشَةً أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفاً، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي فَالْمَالُوهِ الْوَسْطَى وَالْمَتَكُوةِ الْوُسْطَى وَالْمَتَكُوةِ الْوُسْطَى وَصَلاقِ العَصْرِ (٢٥) وَقُومُوا عَلَى الصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَصَلاقِ العَصْرِ (٢٥) وَقُومُوا عَلَى الصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَصَلاقِ العَصْرِ (٢٠) وَقُومُوا اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ الل

وَفِي الْبَابِ عَنْ حَفْصَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٢٥] (٣٩٨٣) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ رَبِّعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلِيْهِ قَالَ: اللهَ عَلِيْهِ قَالَ: (المَحْسَنُ، عَنْ سَمُّرَةً بِنِ جُنْدُبٍ أَنَّ نَبِيَ الله عَلِيْهِ قَالَ: (صَحِيحَ لَعْبِره. أحمد: (صَلاةُ المُصْرِ». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٠٠٨٢. وسلف برقم: ٢٧٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٢٦] (٢٩٨٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ يَوْمَ الأَحْزَابِ: «اللَّهُمَّ امْلاً قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ فَابُوتِهُمْ فَابُوتِهُمْ فَابَتِ عَالَمَ اللَّهُمَّ الْمُلْمَلُي حَتَّى غَابَتِ اللَّهُمْسُ». [احمد: ٥٩١، والبخاري: ٢٩٣١، ومسلم: ١٤٢٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجُو عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبُو حَسَّانَ الأَعْرَجُ اسْمُهُ مُسْلِمٌ.

[٣٢٢٧] (٣٩٨٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ طَلْحَةَ بِنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «صَلاةُ الوُسْطَى صَلاةُ العَصْرِ». قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «صَلاةُ الوُسْطَى صَلاةُ العَصْرِ». [احمد: ٣٨٢٩، وسلم: ١٤٢٦ مطولاً. وهو مكرد: ١٨٠].

وَفِي البابِ عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي هَاشِمِ بنِ ''' عُتْبَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٢٨] (٢٩٨٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةً وَيَزِيدُ بِنُ هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بِنُ

<sup>(</sup>۱) قال النووي في الشرح مسلم» (٥/ ١٣٠): هكذا هو في الروايات: وصلاة العصر. بالواو، واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر، لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله الحسر، لأن ناقلها لم ينقلها إلّا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآناً لا يثبت خبراً.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «عن»، وهو خطأ.

عُبَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِن أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الحَارِثِ بِن شُبَيْل، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فِي الصَّلاةِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَلْنِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ. [إسناده صحيح، وانظر ما بعده].

[٣٢٢٩] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: وَنُهِينَا عَنِ الكَلامِ. [أحمد: ١٩٢٧٨، والبخاري: ١٢٠٠، ومسلّم: ١٢٠٣. وهو مكرّر: ٤٠٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ اسْمُهُ سَعْدُ بنُ إِيَاسٍ.

[٣٢٣٠] (٢٩٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَن السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ البَرَاءِ ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البفرة: ٢٦٧] قَالَ: نَزَلَتْ فِينَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ، كُنَّا أَصْحَابَ نَخْل، فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْقِنْو (١) وَالْقِنْوَيْنِ، فَيُعَلِّقُهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ، أَتَى القِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ، فَيَسْقُطُ البُسْرُ (٢) وَالتَّمْرُ، فَيَأْكُلُ، وَكَانَ نَاسٌّ مِمَّنْ لا يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ يَأْتِي الرَّجُلُ بِالقِنْوِ فِيهِ الشِّيصُ - لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ.

وَالْحَشَفُ (٣)، وَبِالْقِنْوِ قَدِ انْكَسَرَ، فَيُعَلِّقُهُ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَنَتِ مَا كَسَبْتُمْر وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيدٍ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] قَالُوا: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ مِثْلُ مَا أَعْطَى، لَمْ يَأْخُذْهُ إِلَّا عَلَى إِغْمَاضٍ وَحَيَاءٍ. قَالَ: فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي أَحَدُنَا بِصَالِح مَا عِنْدَهُ. [صحيح لغيره. ابن ماجه: ١٨٢٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو مَالِكِ هُوَ الغِفَارِيُّ، وَيُقَالُ: اسْمُهُ غَزْوَانُ، وَقَدْ رَوَى النَّوْرِيُّ عَنِ السُّدِّيِّ شَيْنًا مِنْ هَذَا.

[٣٢٣١] (٢٩٨٨) حَدَّثُنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثُنَا أَبُو الأَحْوَسِ، عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ : «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً ( عَ) بابْنِ آدَمَ، وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ، وَنَكْذِيبٌ بِالحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ المَلَكِ، فَإِيعَادٌ بِالخَيْرِ، وَنَصْدِيقٌ بِالحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ الله، فَلْيَحْمَدِ الله، وَمَنْ وَجَدَ الأُخْرَى، فَلْيَتَعَوَّذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسُاءَ ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٨](٥).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ - وَهُوَ حَدِيثُ أَبِي الأَحْوَص

<sup>(</sup>١) القِنو ـ بكسر القاف وسكون النون ـ: العِذق بما فيه من الرطب، وجمعه أقناء.

<sup>(</sup>٢) البسر: التمر قبل أن يصير رطباً.

<sup>(</sup>٣) الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى، وقد لا يكون له نوى أصلاً. والحشف: اليابس الفاسد من التمر، وهو أردأ التمر، وقيل: الضعيف الذي لا نوى له.

<sup>(</sup>٤) اللمة: المسُّ.

روي مرفوعاً وموقوفاً، فعطاء بن السائب اختلط، وسماع أبي الأحوص ـ وهو سلامة بن سليم ـ منه بعد الاختلاط، وقد خالفه غير واحد من الثقات، فرواه عن عطاء به موقوفاً.

أخرجه مرفوعاً النسائي في «الكبري»: ١٠٩٨٥.

وأخرجه الطبري في «تفسيره»: (١/ ٨٨ و٨٩) من طريق عطاء بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري أيضاً موقوفاً: (٣/ ٨٨) بإسناد آخر صحيح عن ابن مسعود. وإعلاله بالوقف لا يضر؛ لأنه لا يعلم بالرأي، ولا يدخله القياس، فله حكم الرفع.

البعد المعلام عَدْ الله الله الله المعالم الله المعالم ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ فُضَيْل بن مَرْزُوقِ.

وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ الأَشْجَعِيُّ اسْمُهُ: سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ اللَّشْجَعِيَّةِ. الأَشْجَعِيَّةِ.

المَّبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السَّدِّيُ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السَّدِّيُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِبَّا يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِبًّا يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ وَلَهَ نَعْسِبُكُم بِهِ اللَّهُ وَلَهُ يَعْسِبُكُم بِهِ اللَّهُ وَلَهُ يَعْسِبُكُم بِهِ اللَّهُ وَلَهُ يَعْسِبُكُم بِهِ اللَّهُ الآيَةَ [البقرة: ١٨٤]، وَخَرْنَتْنَا، قَالَ: قُلْنَا: يُحَدِّثُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ، فَيُحَاسَبُ أَحْرَنَتْنَا، قَالَ: قُلْنَا: يُحَدِّثُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ، فَيُحَاسَبُ الْحَرْنَانَانَ فَسَهُ وَلا مَا لا يُغْفَرُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسَعَهَا اللّهُ وَسُعَهَا اللّهُ الله المنورة: ١٨٤]. [صحبح لهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْنَسَبَتْ وَالدِه المنورة: ١٢٨٦]. [صحبح لغيره. أورده السيوطي في اللدر المنثورة: (١٢٨/٢ ـ ١٢٩]. [صحبح الهنره في اللدر المنثورة: (١٢٨/٢ ـ ١٢٩)، والمتقي الهندي في اكتر العمالة: ٤٨٤)، ونسباه لعبد بن حميد والترمذي].

[٣٢٣٤] (٢٩٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةً.

[٣٢٣٥] (٢٩٩٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ آدَمَ بن سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرِ، عَن ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَــةُ: ﴿ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي آنشُوكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا". فَأَلْقَى الله الإيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ مَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَّ ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٥] ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَمَّا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينا أَوْ أَخْطَأُنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] قَالَ: "قَدْ فَعَلْتُ». ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ۚ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ». ﴿رَبُّنَا وَلَا تُحْكِيْلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِيٍّ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْناً ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٦]، قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ». [أحمد: ۲۰۷۰، ومسلم: ۳۳۰].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ. وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ.

وَآدَمُ بِنُ سُلَيْمَانَ يُقَالُ (١): هُوَ وَالِدُ يَحْيَى بِنِ آدَمَ.

## ٤ ـ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

[٣٢٣٦] (٢٩٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الوَلِيدِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبُو الوَلِيدِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: شُبِلَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ هُو الّذِينَ آنَزَلَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ [آل عسران: ٧]. الْكِنْبَ مِنْهُ مَانِثُ عُنَكَ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى آخِرِ الآيَةِ [آل عسران: ٧]. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ اللّهِ مَا لَيْنِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ اللّهِ مَا خُذَرُوهُمْ ﴿ . [أحمد: مِنْهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ الله ، فَاحْذَرُوهُمْ ﴿ . [أحمد: مِنْهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ الله ، فَاحْذَرُوهُمْ ﴿ . [أحمد: مِنْهُ، وَالْبَخَارِي: ٢٦١٩٧، وسلم: ٢٦١٩٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةً.

[٣٢٣٧] (٣٩٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو مَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ - وَهُوَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ - وَهُوَ الخَرَّارُ (٤) - وَيَزِيدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلاهُ مَا عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الفَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً - وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو عَامِرِ الفَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً - وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو عَامِرِ الفَاسِمَ - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ فَآمَا الفَاسِمَ - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ فَآمَا اللهَ اللهَ عَلَيْهُ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ فَآمَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ قَوْلِهِ اللهَ اللهَ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةً، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ يَزِيدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ القَاسِمِ فِي هَذَا الحَدِيثِ.

وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ هُوَ: عَبْدُ الله بنُ عُبَيْدِ الله بنِ الله بنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ أَيْضاً.

[٣٢٣٨] (٢٩٩٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ الله قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٌّ وُلاً مِنَ النَّبِيِينَ، وَإِنَّ وَلِيِّي رَسُولُ الله ﷺ: وَخَلِيلُ رَبِّي». ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي». ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي». ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي» [آل عمران: أنَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّيِّ وَالَّذِينَ عَامَنُواً وَاللهُ وَلِكُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: المَاءَ والمِنادِ في السنه الله المُعان (١٩٨١) والحاكم: (٢٢٠/٢)].

[٣٢٣٩] حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ: عَنْ مَسْرُوقٍ. [إسناده منقطع. وانظر ما بعده].

هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ. وَأَبُو الضُّحَى اسْمُهُ مُسْلِمُ بنُ صُبَيْح.

[٣٢٤٠] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الضُّحَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْهِ مَسْرُوقٌ. النَّبِيِّ عَلِيْهِ مَسْرُوقٌ. الساده منقطع. أحمد: ٣٨٠٠].

<sup>(</sup>١) ليست في المطبوع.

لا في المطبوع: «أبو داود الطيالسي»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث وقع في المطبوع أول أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «الحذاء»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٥) إلا أن وكيعاً، وأبا نعيم، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي خالفوا أبا أحمد الزبيري ـ واسمه محمد بن عبد الله ـ فرووه منقطعاً بإسقاط مسروق، وقد رجَّح الرواية المنقطعة المصنف ـ كما في الرواية التالية ـ وأبو زرعة، وأبو حاتم.

آبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبِينٍ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَغْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئُ مُسْلِمٍ، لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ». فَقَالَ الأَسْعَثُ بِنُ قَيْسٍ: فِيَّ وَالله وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ». فَقَالَ الأَسْعَثُ بِنُ قَيْسٍ: فِيَّ وَالله كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ، كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ، فَعَرَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ وَيَعِيَّةً، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ وَيَعِيَّةً، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله الله وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ مَالِكُ فَيَذَهُ بَعْ فَيَذُهَبُ عَلَيْهُ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِلَّ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ أَبِي أَوْفَى.

[٣٧٤٢] (٣٩٩٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا الْبِرَ حَتَى تُنفِقُوا أَنْسِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللّهِ حَتَى تُنفِقُوا مَمَّا يَعْبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢] أَوْ: ﴿ مَن ذَا اللّذِي يُقْرِضُ اللّه قَرْضًا حَسَنَا ﴾ [البقرة: ٩٤٥]، قَالَ أَبُو طَلْحَةً وَكَانَ لَهُ حَائِطُ .: يَا رَسُولَ الله ، حَائِطِي لِلّهِ ، وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ يَا رَسُولَ الله ، حَائِطِي لِلّهِ ، وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أَعْلِيلُهُ ، فَقَالَ: «اجْعَلْهُ فِي قَرَابَتِكَ ، أَوْ أَقْرَبِيكَ ». [أحمد: أَعْلِيلُهُ ، فَقَالَ: «اجْعَلْهُ فِي قَرَابَتِكَ ، أَوْ أَقْرَبِيكَ ». [أحمد: المَاء ، ١٣٧١٥ ، وبنحوه مطولاً البخاري: ١٤٦١ ، ومسلم: ١٣٧٥ ].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ الله بنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَس بن مَالِكٍ.

[٣٢٤٣] (٢٩٩٨) حَدَّثْنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ

مُحَمَّدَ بِنَ عَبَّادِ بِنِ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابَنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ، فَقَالَ: مَنِ الحَاجُ يَا رَسُولَ الله؟ وَالنَّعِثُ النَّفِلُ»(١). فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: أَيُّ الحَجِّ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «العَجُّ وَالثَّجُ»(١). فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: عَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «العَجُّ وَالثَّجُ»(١). فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: مَا السَّبِيلُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِ» فحسنة لها طواهد. ابن ماجه: ٢٨٩٦. وسلف مختصراً برفم: ٤٨٤].

حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ يَزِيدَ الخُوزِيِّ المَكِيِّ، وَقَدْ تَكَلَّمُ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي إِبْرَاهِيمَ بِنِ يَزِيدَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي إِبْرَاهِيمَ بِنِ يَزِيدَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، [٣٢٤٤] (٢٩٩٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ بُكِيْرِ بِنِ مِسْمَارٍ - هُوَ مَدَنِيُّ ثِقَةً - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ بُكِيْرِ بِنِ مِسْمَارٍ - هُوَ مَدَنِيُّ ثِقَةً - عَنْ عَامِرِ بِنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: عَلَي عَلِي اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: (آل عمران: عَنْ أَبِيهِ عَلِيًّا وَفَاطِمَةً وَحَسَناً وَحُسَبْناً وَحُسَبْناً وَحُسَبْناً وَحُسَناً وَخَسَناً وَحُسَناً وَحُسَناً وَحُسَناً وَحُسَناً وَحُسَناً وَحُسَناً وَاللهِ عَلَيْهِ وَالْمَةً وَحَسَناً وَحُسَناً وَعُرَادًا وَالْمَةً وَحَسَناً وَحُسَناً وَحُسَناً وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَيَعْ الْمَا وَالْمَا وَقَاطِمَةً وَحَسَناً وَحُسَناً وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَا اللهُ اللهِ إِلَيْهَا وَالْمَا اللهُ اللهُ إِلَيْهِ الْمَالِمَةِ الْمَالِيْ فَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ إِلَّا مِنْ

فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أَهْلِي». [أحمد: ١٦٠٨، ومسلم: ١٢٢٠ مطولاً. وسيأتي مطولاً برقم: ٤٠٥٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) الشَّعِث: المغبر الرأس من عدم الغسل، مُفَرَّق الشعر من عدم المشط، وحاصله: تارك الزينة. والتَّفِل: أي تارك الطيب، فيوجد منه رائحة كريهة.

<sup>(</sup>٢) العجُّ: هو رفع الصوت بالتلبية، والثجُّ: سيلان دماء الهدي.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَأَبُو غَالِبٍ يُقَالُ: اسْمُهُ حَزَوَّرُ، وَأَبُو أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ اسْمُهُ صُدَيُّ بِنُ عَجْلَانَ.

[٣٧٤٦] (٣٠٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بِنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبْهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَتَكُ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أَمْتَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عسران: ١١٠] قَالَ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أَمْتَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عسران: ١١٠] قَالَ: ﴿ أَنْتُمْ خَيْرُهُا وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله ». ﴿ أَنْتُمْ خَيْرُهُا وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله ». [إسناده حسن. أحمد: ٢٠٠٢٩، والنسائي مطولاً في "الكبرى": [اسناده حسن. أحمد: ٢٠٠٢٩ و ٢٠٠٢٩ كلّهم دون ذكر الآية].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَهْزِ بَنِ حَكِيمٍ نَحْوَ هَذَا، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

[٣٢٤٧] (٣٠٠٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ بَيِّةٍ كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ وَجُهُهُ شَجَّةً فِي جَبْهَتِهِ حَتَّى سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجُهِهِ، فَقَالَ: «كَيْفَ يُفْلِعُ تَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَيِيهِمْ وَهُو يَدْعُوهُمْ إِلَى الله؟». فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِبَهُمْ ﴾ إلَى الله؟». فَنَزَلَتْ: وَلِيسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِبَهُمْ ﴾ إلَى مدان: ١١٩٥، وأحمد: ١١٩٥، والبخاري معلقاً أخرِها [آل عمران: ١٢٨]. [أحمد: ١١٩٥١، والبخاري معلقاً بعبغة الجزم بإثر الحديث: ٤٦٤٨، ومسلم: ٤٦٤٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٤٨] (٣٠٠٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ وَعَبْدُ بِنُ حَمَيْدٍ فَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ شُجَّ فِي وَجْهِهِ، وَكُسِرَتْ رَبَّاعِيتُهُ، وَرُمِيَ رَمْيَةً عَلَى كَتِفِهِ، فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، وَهُو يَمْسَحُهُ وَيَقُولُ: «كَيْفَ تُفْلِحُ أُمَّةً فَعَلُوا هَذَا وَجْهِهِ، وَهُو يَمْسَحُهُ وَيَقُولُ: «كَيْفَ تُفْلِحُ أُمَّةً فَعَلُوا هَذَا

بِنَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله؟». فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لِيَسِيِّهِمْ وَهُوَ يَنُونَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَلِيْسُ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّءُ أَوْ يَتُونَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَلِيْمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. [أحمد: ١٣٠٨٣، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

سَمِعْتُ عَبْدَ بنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ: غَلِطَ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ فِي هَذَا.

[٣٢٤٩] (٣٠٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بِنُ جُنَادَةَ بِنِ سَلْمُ الكُوفِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بِنِ حَمْزَةً، عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بِنِ حَمْزَةً، عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَوْمَ أُحُدِ: «اللَّهُمَّ العَنْ أَبَا شَعْنَانَ، اللَّهُمَّ العَنْ الحَارِثَ بِنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ العَنْ صَفْوَانَ بِنَ أُمَيَّةً». قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿يَشُ لَكَ مِنَ ٱلأَمْرِ صَفْوَانَ بِنَ أُمَيَّةً». قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿يَشُ لَكَ مِنَ ٱلأَمْرِ صَفْوَانَ بِنَ أُمَيَّةً». قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿يَشُ لَكَ مِنَ ٱلأَمْرِ شَقْعُ أَوْ يَتُوبَ﴾ [آل عمران: ١٢٨]، فَتَابَ الله عَلَيْهِمْ فَأَسْلَمُوا، فَحَسُنَ إِسْلامُهُمْ (١). [احمد: ١٧٤، والبخاري بخوه: ٢٠٤٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بنِ حَمْزَةَ، عَنْ سَالِم.

وَكَذَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، لَمْ يَعْرِفْهُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بنِ حَمْزَةَ، وَعَرَفَهُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بنِ حَمْزَةَ، وَعَرَفَهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَرَبِيِّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَجْلَانَ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَجْلَانَ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَجْلَانَ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: 
عَلَيْ كَانَ يَدْعُو عَلَى أَرْبَعَةِ نَفْرٍ، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: 
عَلَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْمٍ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ الله لِلإِسْلامِ. [حسن. ١٢٨]، فَهَذَاهُمُ الله لِلإِسْلامِ. [حسن. أحد: ٥٨١٣]، وانظر ما قبله].

 <sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في "فتح الباري": (٨/ ٢٢٧): وطريق الجمع بينه \_ أي: حديث أنس السائف قبله \_ وبين حديث ابن عمر أنه ﷺ دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته، فنزلت الآية في الأمرين معاً فيما وقع له من الأمر المذكور، وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم، وذلك كله في أحد.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ يُسْتَغْرَبُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بنُ الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابنِ عَجْلاًنَ.

آبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ المُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ رَبِيعَةَ، أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ المُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنِ الحَكَم الفَزَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ عَثْوَلُ: إِنِّي كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ حَلِيثاً نَفَعَنِي، وَإِذَا حَلَّقَنِي حَلِيثاً نَفَعَنِي الله مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي، وَإِذَا حَلَّقَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي آبُو بَكُرٍ - وَصَدَقَ أَبُو بَكُرٍ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يُلْذِبُ ذَنْباً، ثُمَّ يَقُومُ وَاللهَ عَلَيْ فَعَلَى اللهَ عَلَوْ اللهَ عَلَوْ اللهَ عَلَى اللهَ يَشَعُونُ الله عَلَوْ اللهَ عَلَوْ اللهَ عَلَوْ اللهَ عَلَوْ اللهَ عَلَوْ اللهَ عَلَوْ اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ المُغِيرَةِ، فَرَفَعُوهُ، وَرَوَاهُ مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ المُغِيرَةِ، فَلَمْ يَرْفَعَاهُ(١)، فَوَقَفَاهُ، وَلا نَعْرِفُ لأَسْمَاءَ إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ.

[٣٢٥٢] (٣٠٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرُحُ بِنُ عُبَادَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً قَالَ: رَفَعْتُ رَأْسِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً قَالَ: رَفَعْتُ رَأْسِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ، وَمَا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا يَمِيدُ تَحْتَ حَجَفَتِهِ (٢) مِنَ النَّعَاسِ، فَذَلِكَ قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ حَجَفَتِهِ (٢) مِنَ النَّعَاسِ، فَذَلِكَ قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ

عَلَيْكُم مِّنْ بَعَٰدِ ٱلْفَرِم أَمَنَهُ نُعُاسَا ﴾ [آل عمران: ١٥٤]. [إسناده صحيح. النسائي في «الكبرى»: ١١١٣٤ مختصراً. وانظر ما سيأتي برقم: ٣٢٥٤].

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٥٣] حَدَّثَنَا عَبْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً، عَنْ جَمَّادِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةً، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ. [إسناده صحيح. أبو يعلى: ١٤٢٣، والبيهقي في ودلائل النوة»: (٣/٣٣)].

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٥٤] (٣٠٠٨) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ أَبَا طَلْحَةً قَالَ: غُشِينَا وَنَحْنُ فِي مَصَافِّنَا يَوْمَ أُحُدٍ، حَدَّثَ أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ غَشِيهُ النُّعَاسُ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَآخُذُهُ، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى المُنَافِقُونَ لَيْسَ لَهُمْ هَمَّ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى المُنَافِقُونَ لَيْسَ لَهُمْ هَمَّ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ، أَجْبَنُ قَوْمٍ وَأَرْعَبُهُ وَأَخْذَلُهُ لِلْحَقِ. [أحمد: ١٦٣٥٧، والبخارى: ٤٠٦٨،

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٥٥] (٣٠٠٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مِقْسَمُ عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِقْسَمُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَمَا كَانَ لِبَيْ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَمَا كَانَ لِبَيْ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَمَا كَانَ لِبَيْ الْعَلَيْ مَرَاءَ افْتُقِدَتْ يَوْمُ بَدْرٍ. فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَعَلَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَهَا، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكُ وتَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِنِي آنَ يَعُلُّ (٣) فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكُ وتَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِنِي آنَ يَعُلُّ (٣) فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكُ وتَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِنِي آنَ يَعُلُّ (٣) إِلَى آخِرِ الآيَةِ [آل عمران: ١٦١]. [صحبح. أبو داود: ٢٩٧١]. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

<sup>(</sup>١) جاء في المطبوع بعد هذا: وقد رواه بعضهم عن مسعر فأوقفه، ورفعه بعضهم، ورواه سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة فأوقفه.

<sup>(</sup>٢) يميد: يميل. والحَجَفة \_ بفتح الحاء والجيم \_: الترس من الجلد ليس فيه خشب، والجمع حَجَفٌ.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿أَن يَثُلُّ ﴾ هو بَفتح الياء وضُم الغين، أي: ما كان لنبيِّ أن يخون أصحابه فيما أفاء الله عليهم، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم، وقرأ الباقون: يُغَلَّ، بضم الياء وفتح الغين، أي: ما كان لنبي أن يغلَّه أصحابه، أي: يخونوه، ثم أسقط (الأصحاب) فبقي الفعل غير مسمى فاعله، وتأويله: ما كان لنبي أن يخان. وانظر «تفسير الطبري»: (٣٥٣ ـ ٣٥٣).

وَقَدْرَوَى عَبْدُ السَّلامِ بنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفِ نَحْوَ هَذَا. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَم، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بنِ إِبْرَاهِيمَ.

وَرَوَاهُ عَلِيٌّ بنُ عَبْدِ الله بنِ المَدِينيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الحَدِيثِ مَكَذَا عَنْ مُوسَى بنِ إِبْرَاهِيمَ:

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ شَيْئاً مِنْ هَذَا.

[٣٢٥٧] (٣٠١١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُرَّةً، عَنْ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَخَيَاهُ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، فَقَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبِرْنَا أَنَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي ذَلِكَ، فَأَخْبِرْنَا أَنَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي

الجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالعَرْشِ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ اطَّلاعَةً فَقَالَ: هَلْ تَسْتَزِيدُونَ شَيْئاً فَأَزِيدَكُمْ؟ قَالُوا: رَبَّنَا وَمَا نَسْتَزِيدُ وَنَحْنُ فِي الجَنَّةِ فَقَالَ: هَلْ نَسْرَحُ حَيْثُ شِئْنَا؟ ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَيْهِمُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: هَلْ نَسْرَحُ حَيْثُ شِئْنَا فَأَزِيدَكُمْ؟ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَهُمْ لَا يُنْرَكُونَ تَسْتَزِيدُونَ شَيْنًا فَأَزِيدَكُمْ؟ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَهُمْ لَا يُنْرَكُونَ قَالُوا: تُعِيدُ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى اللَّيْنَا، فَنُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. [مسلم: ٤٨٨٥].

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٥٨] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنِ ابِنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَظَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنِ ابِنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: وَتُقْرِئُ نَبِيَّنَا عَنَّا السَّلامَ، وَتُخْبِرُهُ أَنْ قَدْ رَضِينَا وَرُضِيَ عَنَّا. [رجاله ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبه ابن مسعود، وانظر ما قبله].

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

المعرفة المنافي عن حَامِع وهُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَابْلِ اللهِ يَبْلُغُ وَعَبْدِ اللهِ يَبْلُغُ وَعَبْدِ اللهِ يَبْلُغُ عَلْدِ اللهِ يَبْلُغُ عَلَيْ اللهِ يَقِيْ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلِ لا يُؤدِي زَكَاةً مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ فِي عُنْقِهِ شُجَاعاً». ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا جَعَلَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ فِي عُنْقِهِ شُجَاعاً». ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ الله: ﴿ وَلَا يَحْدَبُنَّ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ وَلَا يَحْدَبُنَّ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا عَلَيْهُ مِصْدَاقَهُ : ﴿ سَيُطَوّقُونَ مَا يَخِلُوا مَلَى اللهِ عَلَيْهِ مُصَدَاقَهُ : ﴿ سَيُطَوّقُونَ مَا يَخِلُوا مَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَلْكُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَل

<sup>(</sup>١) أي: مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: شُجَاعاً أَقْرَعَ: يَعْنِي حَيَّةُ(١).

[٣٢٦٠] (٣٠١٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ بِنِ عَمْرٍو، يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ وَسَعِيدُ بِنُ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي المَحَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا يَعْهَا، اقْرَوُوا إِنْ شِعْتُمْ: ﴿ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ فِيهَا، اقْرَوُوا إِنْ شِعْتُمْ: ﴿ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَنَاعُ ٱلْفُرُودِ ﴾ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُ وَمَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنِيَا إِلَّا مَنَاعُ ٱلْفُرُودِ ﴾ [ال عمران: ١٩٥٥] . [صحبح. احمد: ١٩٥١، والنسائي في الكبري، مطولاً بونم: ١٩٥٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٦١] (٣٠١٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ حُمَيْدَ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بنَ الحَكَم قَالَ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ - لِبَوَّابِهِ - إِلَى ابنِ عَبَّاسِ فَقُلْ لَهُ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئِ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّباً ، لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاس : مَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ الآيَةِ، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ فِي أَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ تَلا ابْنُ عَبَّاس: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَنُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عسران: ١٨٧]، وَتَلا ﴿ لَا تَحَسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْوَأُ وَيُجِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ [آل عمران: ١٨٨]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: سَأَلَهُمُ النَّبِيُّ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، فَخَرَجُوا وَقَدْ أَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إِلَيْهِ، وَفَرحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ وَمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ. [أحمد: ٢٧١٢، والبخاري: ٤٥٦٨م، ومسلم: ٧٠٣٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

## ٥ \_ وَمِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ.

[٣٢٦٣] حَدَّثَنَا الفَصْلُ بنُ صَبَّاحِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْهُ نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ الفَضْلِ بنِ صَبَّاحِ كَلامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. [إسناده صحيح، وانظر ما قبله].

حَبَّانُ بنُ هِلالِ قَالَ: حَدَّثنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثنَا حَبَّانُ بنُ هِلالٍ قَالَ: حَدَّثنَا هَمَّامُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثنَا قَادَةُ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الهَاشِعِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَوْطَاسَ، أَصَبْنَا نِسَاءً لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي المُشْرِكِينَ، فَكَرِهَهُنَّ رِجَالٌ مِنْهُمْ، نِسَاءً لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي المُشْرِكِينَ، فَكَرِهَهُنَّ رِجَالٌ مِنْهُمْ، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ مَنْكُ مِنَ النِسَآةِ إِلَّا مَا فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ مَنْكُ مِنَ النِسَآةِ إِلَّا مَا مَلَكَ أَيْنَاكُمُ مَنْكُ مِنَ النِسَآةِ إِلَّا مَا مَلُولاً: ١١٧٩٨، ومسلم مَلَكَتَ أَيْمَنُكُ مِنَ النِسَآةِ والنَّرِي وَهُو مَكُور: ١١٧٩٨، ومسلم مطولاً: ٢١٠٨، وانظر ما بعده، وهو مكور: ١١٢٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٣٢٦٥] (٣٠١٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ فَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ البَتِّيُّ، عَنْ

أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ، فَذَكَرُوا بِذَلِكَ لِرَسُولِ الله يَنْفُهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَاللَّهُ عَمَنَتُ مِنَ ٱللِّسَآهِ إِلَّا مَا لِرَسُولِ الله يَنْفُ مَ فَنَزَلَتْ: ﴿ وَالْنَحْمَنَتُ مِنَ ٱللِّسَآهِ إِلَّا مَا لَمِنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّا اللَّا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَهَكَذَا رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ البَتِّيِّ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ نَحْوَهُ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، وَلا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَداً ذَكَرَ أَبَا عَلْقَمَةَ فِي هَذَا الحَدِيثِ إِلَّا مَا ذَكَرَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً.

وَأَبُو الخَلِيلِ اسْمُهُ: صَالِحُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ.

الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ الحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ، قَالَ: «الشَّرْكُ بِالله، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الشَّرْكُ بِالله، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ، عَنِ النَّهُ بِالله، وَقَوْلُ النَّورِ المَّدِكُ بِالله، وَعُقُولُ الزُّورِ ». [أحمد: وعُولُ الزُّورِ ». [أحمد: ١٢٣٨، وهو مكرد: ١٢٤٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَاهُ رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي بَكْرِ (١)، وَلا يَصِحُ.

[٣٢٦٧] (٣٠١٩) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

الوَالِلَيْنِ». قَالَ: وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئاً، قَالَ: «وَشَهَادَةُ الوَّالِلَيْنِ». قَالَ: «وَشَهَادَةُ الرُّورِ». قَالَ: فَمَا زَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَظْمُ لَلزُّورِ». قَالَ: فَمَا زَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. [أحمد: ٢٠٣٨٥، والبخاري: ٢٠٥٤، ومسلم: ٢٠٩٨، وهو مكور: ٢٠١١ و٢٤٥٢].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

التَّنْ مَنْ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِ فَنْفُذَ هِشَامٍ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زَيْدِ بِنِ مُهَاجِرِ بِنِ قُنْفُذَ اللَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ اللَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ اللَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الله بِنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَمْوسُهُ إِلللهُ يَمِينَ صَبْرِ (٢)، فَأَدْخَلَ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو أُمَامَةَ الأَنْصَارِيُّ هُوَ ابْنُ ثَعْلَبَةَ، وَلا نَعْرِفُ اسْمَهُ، وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ يَعِيْجَ أَحَادِيثَ.

[٣٢٦٩] (٣٠٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» أَوْ قَالَ: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» أَوْ قَالَ: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» أَوْ قَالَ: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِالله، مَنْكُ شُعْبَةُ. [احمد: ١٨٨٤، والبخاري: ١٨٧٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٧٠] (٣٠٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلْمَةً سُلْمَةً أُمِّ سَلَمَةً أَمِّ سَلَمَةً أَنَّهَا قَالَتْ: يَغْزُو الرِّجَالُ وَلا تَغْزُو النِّسَاءُ، وَإِنَّمَا لَنَا

أ تحرف في المطبوع إلى: عبد الرحمن بن أبي بكر.

<sup>(</sup>٢) يمين صبر: يصبر لأجله، وهو ما يكون في محل القضاء عند الحاكم.

<sup>(</sup>٣) مثل جناح: أي: من الكذب.

نِصْفُ الْمِيرَاثِ، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ وَلَا تَذَمَنَوْا مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ ، بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [النساء: ٣٢]. قال مُحَاهِدٌ: وَأَنْزَلَ فِيهَا: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَةِ فَلِمَتِ الْاحزاب: ٣٥]، وَكَانَتُ أُمُّ سَلَمَةً أُوَّلَ ظَعِينَةٍ قَدِمَتِ المَدِينَةَ مُهَا جِرَةً. [رجاله ثقات (١). أحمد: ٢٦٧٣٦].

هَذَا حَدِيثٌ مُوْسَلٌ.

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلاً أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَذَا وكَذَا.

المعدد ا

[٣٢٧٢] (٣٠٢٤) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنْ أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ حَتَّى إِذَا وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَ عُنْ وَهُو عَلَى المِنْبَرِ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلْ عُنْ اللَّهُ الْمَتَمَ بِشَهِيلِ وَجِثْنَا مِن كُلِّ أُمَتَمَ بِشَهِيلِ وَجِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيلِ وَجِثْنَا

بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلَآءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]، غَمَزَنِي رَسُولُ الله عَلَىٰ هَنَوُلَآءِ شَهِيدًا﴾ والنساء: ٤١]، غَمَزَنِي رَسُولُ الله عَلَيْهُ بَيْدِهِ، فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ. [إسناده صحيح. ابن ماجه: ٤١٩٤، وانظر ما بعده].

هَكَذَا رَوَى أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ اللَّهُ، وَإِنَّمَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ الله، وَإِنَّمَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ الله، وَإِنَّمَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ.

الآعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ: "اقْرَأْ عَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: "إِنِّي يَا رَسُولَ الله، أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: "إِنِّي يَا رَسُولَ الله، أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: "إِنِّي يَا رَسُولَ الله، أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: "إِنِّي أَبِي كَانَ هَتَوْلاَ مِسَيدًا النساء: ١٤]، بَلَغْتُ: ﴿وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَ مِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٤]، بَلَغْتُ: ﴿وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَ مِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٤]، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنِي النَّبِيِّ يَعِيْ تَهْمُلانِ. [أحمد: ٢٠٠٦، وانظر ما قبله].

هَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ.

[٣٢٧٤] (٣٠٢٦) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بِنِ هِشَامٍ. [انظر ما نبله].

[٣٢٧٥] حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ النَّادِيِّ، عَنْ عَبْدُ الرَّادِيِّ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) المصنف رحمه الله جزم عقب الحديث بإرساله، ظنًا منه أن مجاهداً لم يدرك أم سلمة، وتعقبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "تفسير الطبري": ٩٢٤١، فقال: أما حكم الترمذي في روايته من طريق ابن عبينة أنه حديث مرسل، فإنه جَزْمٌ بلا دليل، ومجاهد أدرك أم سلمة يقيناً وعاصرها، فإنه ولد سنة (٣١هـ)، وأم سلمة ماتت بعد سنة (٣٠هـ) على اليقين، والمعاصرة من الراوي الثقة تحمل على الاتصال، إلا أن يكون الراوي مدلساً، ولم يزعم أحد أن مجاهداً مدلس، إلا كلمة قالها القطب الحلبي في «شرح البخاري» حكاها عنه الحافظ في «التهذيب»: (٢٦/٤)، ثم عقب عليها بقوله: ولم أز من نسبه إلى التدليس، وقال الحافظ أيضاً في «الفتح»: (٦/ ٢٧٠) ردًّا على من زعم أن مجاهداً لم يسمع من عبد الله بن عمرو: لكن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابتٌ، وليس بمدلس.

فثبت عندنا \_ والكلام للشيخ أحمد شاكر \_ اتصال الحديث وصحته، والحمد لله.

 <sup>(</sup>۲) هذا الرجل المبهم مسمّى عند غير المصنف، واسمه سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة، ونسبه بعضهم إلى جده، فقال: سلمة بن عمر بن أبي سلمة.

عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفِ طَعَاماً، فَدَعَانَا، وَسَقَانَا مِنَ الخَمْرِ، فَأَخَذَتِ عَوْفِ طَعَاماً، فَدَعَانَا، وَسَقَانَا مِنَ الخَمْرِ، فَأَخَذَتِ الخَمْرُ مِنَّا، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَدَّمُونِي، فَقَرَأْتُ: قُلْ الخَمْرُ مِنَّا، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَدَّمُونِي، فَقَرَأْتُ: قُلْ الخَمْدُ مِنَا الكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُونَ، وَنَحْنَ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُونَ، وَنَحْدَنُ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُونَ الله تَعَالَى: ﴿ يَعَلَيُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ يَعْبُدُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ يَقْرَبُونَ الله تَعَالَى: حَقَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ والناء: ٢٤٣]. [حسن. أبو داود: ٣٦٧١، والنائِي في "الكبرى، كما في "التحفة»: (٧/ ٤٠٢)].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

الرّبَابِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ عَبْدَ الله بِنَ الزّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ (١)، الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النّخْلَ، الزّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ (١)، الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: قَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بن الزُّبْرِ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ.

وَرَوَى شُعَيْبُ بِنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٣)، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّهْرِيِّ (٣)، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ. عُنْ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ.

النساء: ٨٥٠ مَنْ مَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِي بِنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ وَنَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ ﴾ ثَابِتٍ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ وَنَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ ﴾ [النساء: ٨٨]، قَالَ: رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله يَقُولُ: لا ، فَنزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: يَقُولُ: لا ، فَنزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: هِفَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ ﴾ [النساء: ٨٨]، فَقَالَ: "إِنَّهَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ طَيبَةُ » وَقَالَ: "إِنَّهَا تَنْفِي الخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ طَيبَةً » وَقَالَ: "إِنَّهَا تَنْفِي الخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ طَيبَةً » وَقَالَ: "إِنَّهَا تَنْفِي الخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ المَارِي: ٨٩٤]، والبخاري: ٨٩٤]، وملم: ٢٠٣٧].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ.

وَعَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ هُوَ الأَنْصَارِيُّ الخَطْمِيُّ، وَلَهُ مُحْبَةٌ.

الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَسِنُ الْمُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بِنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِ و بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَمَرَ، عَنْ عَمْرِ و بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "يَجِيءُ المَقْتُولُ بِالقَاتِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، نَاصِيتُهُ وَرَأْسُهُ بِيدِهِ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَماً، يَقُولُ: يَا رَبِّ قَتَلَنِي هَذَا ، حَتَّى يُدْنِيتُهُ مِنَ العَرْشِ». قَالَ: فَذَكَرُوا لاِبْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ، فَتَلا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمَوْمِ اللَّيَةُ وَلا عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ، فَتَلا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمَعْرُ الْمِنْ عَبَاسٍ التَّوْبَةُ وَلا عَنْ العَرْشِ اللَّهُ وَلا عَبْسُ التَّوْبَةُ وَلَا اللَّهُ التَّوْبَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللهُ وَاللهُ التَّوْبَةُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِا الللهُ وَلَا الللهُ وَلِهُ الللهُ وَلِهُ وَلِلللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللللهُ وَلِي اللللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ الللهُ وَلِي الللهُ وَلَا الللهُ وَلِي الللللهُ وَلِي اللهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) الشَّراج: جمع شَرْجة، وهي مسايل الماء بالحَرَّة، والحَرَّة: هي أرض ذات حجارة سود.

<sup>(</sup>٢) أي: يصير إليه، والمراد بالجَدْر أصل الحائط، وقيل: أصول الشجر، والصحيح الأول، وقدره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبتل كعب رجل الإنسان. فلصاحب الأرض الأولى التي تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض إلى هذا الحد، ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن الزهري»، سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) أنى له التوبة: أي لا تُقبل توبته. قال النووي في «شوح مسلم»: (١٨٩/١٥): هذا هو المشهور عن ابن عباس ﷺ، وروي عنه أن له =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

المعرب عَنْ عِكْرِمَة ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ أَبِي رِزْمَة ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ وَمَعَهُ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ وَمَعَهُ عَنَمٌ لَهُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيتَعَوَّذَ مَنْ أَلُوا : مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيتَعَوَّذَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيتَعَوَّذَ مَنْ مَلَى مَنْ مَلَى مَلَى نَفْرِ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ الله عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيتَعَوَّذَ مِنْ مَنْ مَلْ مَ عَلَيْكُمْ ، فَأَتُوا بِهَا مِنْكُمْ ، فَقَامُوا فَقَتَلُوهُ ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ ، فَأَتُوا بِهَا مِنْكُمْ ، فَقَامُوا فَقَتَلُوهُ ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ ، فَأَتُوا بِهَا رَسُولَ الله عَيْخَ ، فَقَامُوا فَقَتَلُوهُ ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ ، فَأَتُوا بِهَا رَسُولَ الله عَيْخَ ، فَقَامُوا فَقَتَلُوهُ ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ ، فَأَتُوا بِهَا مِنْكُمْ ، فَقَامُوا فَقَتَلُوهُ ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ ، فَأَتُوا إِنَا مَنْ أَلَقِي إِلَيْكُمْ وَلَوْ لِمَنَّ أَلَقِي إِلَيْكُمُ مَنْ اللهَ عَلَيْكُمْ أَلُوا لِمَنَ أَلْقِي إِلَيْكُمُ وَلَوْ لِمَنْ أَلْقِي إِلَيْكُمْ أَلُوا لِمَنَ أَلْقَى إِلَيْكُمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَلَوْ لَمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ أُسَامَةً بنِ زَيْدٍ.

[٣٢٨٠] (٣٠٣١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ وَلا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية [النساء: ٩٥]، جَاءَ عَمْرُو ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم إِلَى النَّبِيِّ وَعَيْثُ - وَكَانَ ضَرِيرَ البَصَرِ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَأْمُرُنِي؟ إِنِّي ضَرِيرُ البَصَرِ، فَأَنْزَلَ الله مَذِهِ الآيةَ : ﴿ فَلَا رَسُولُ الله مَا تَأْمُرُنِي؟ إِنِّي ضَرِيرُ البَصَرِ، فَأَنْزَلَ الله مَذِهِ الآيةَ : ﴿ فَقَالَ : النَّبِيُ وَقِيْدُ أُولِ الطَّرَرِ ﴾ الآيةَ [النساء: ٩٥]. فَقَالَ النَّبِي وَقِيدُ اللَّهُ وَاللَّوْاقِ، أُولِ الطَّرْرِ ﴾ الآيةَ [النساء: ٩٥]. فَقَالَ النَّبِي وَقِيدُ وَالدَّوَاقِ، أُو اللَّوْرِ وَالدَّوَاقِ، أَو اللَّوْرِ وَالدَّوَاقِ، أُو اللَّوْرِ وَالدَّوَاقِ، أُو اللَّوْرَةِ اللهُ وَالدَّوَاقِ، أُو اللَّوْرِ وَالدَّوَاقِ، أُو اللَّورِ وَالدَّوْرِ وَالدَّوْرِ اللهُ وَالْمَارِ وَالدَّوْرِ اللَّهُ وَالدَّوْرَةِ اللَّهُ وَالْقَالَ اللهُ وَالْمَاءِ وَالدَّوْرِ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمَاءِ وَالدَّوْرُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمَاءِ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهِ وَالْمَاءِ وَلَوْلُولُولُولُ اللّهُ وَالْمَاءِ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمَاءِ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَلَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَيُقَالُ: عَمْرُو ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَيُقَالُ: عَبْدُ الله ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَيُقَالُ: عَبْدُ الله ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَهُوَ عَبْدُ الله بنُ زَائِدَةً، وَأُمُّ مَكْتُومٍ أُمُّهُ.

الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابنِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ سَمِعَ مِقْسَماً مَوْلَى عَبْدِ الله بنِ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لا عَبْدِ الله بنِ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لا يَسْتَوِي القاعِدونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ - عَنْ بَدْرٍ ، وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ لَمَّا نَزَلَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ ، قَالَ بَدْرٍ ، وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ لَمَّا نَزَلَتْ غَرُوةُ بَدْرٍ ، قَالَ بَدْرٍ ، وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ لَمَّا نَزَلَتْ عَزُوقَةً بَدْرٍ ، قَالَ رَسُولَ الله ، فَهَلُ لَنَا رُحْصَةٌ ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَيدُونَ عَنْ اللهُ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدُونَ غَيْرُ أُولِي الضَّرِ فَي الْقَاعِدُونَ غَيْرُ أُولِي الضَّرِ فَي الْفَعْدِينَ اللهُ اللهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى الشَّورِ السَّاء : ٥٩] الفَاعِدِينَ عَلَى الفَاعِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَلَى الْفَاعِدِينَ عَلَى الْفَاعِدِينَ عَلَى الْفَاعِدِينَ عَلَى الْفَاعِدِينَ عَلَى الْفَاعِدِينَ عَلَى الْمُوْمِئِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ . وَفَضَّلَ اللهُ الْمُوعِنِينَ غَيْرُ أُولِي الفَّاعِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ غَيْرَ أُولِي الفَّاعِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ غَيْرُ أُولِي الفَّاعِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ غَيْرَ أُولِي الفَّاعِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ غَيْرَ أُولِي الفَّاعِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ غَيْرَ أُولِي الْمَاعِينَ عَلَى الْفَاعِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ غَيْرَ أُولِي الْمَاعِينَ عَلَى الْفَاعِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ غَيْرَ أُولِي الْمُحْدِينَ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ غَيْرَ أُولِي الْفَاعِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ غَيْرَا أُولِي الْمَاعِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ غَيْرَا أُولِي الْمَاعِينَ عَلَى الْمُؤْمِئِينَ عَلَى الْمُؤْمِئِينَ الْمُولِي الْمَاعِينَ الْمُؤْمِئِينَ الْمُؤْمِئِينَ عَلَى الْمُؤْمِئِينَ الْمُؤْمِئِينَ الْمُؤْمِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ.

وَمِقْسَمٌ يُقَالُ: مَوْلَى عَبْدِ الله بنِ الحَارِثِ، وَيُقَالُ: مَوْلَى عَبْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، وَمِقْسَمٌ يُكْنَى أَبَا القَاسِمِ.

[٣٢٨٧] (٣٠٣٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بن يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَهْلُ بنُ سَعْدٍ كَيْسَانَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَهْلُ بنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَهْلُ بنُ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ مَرْوَانَ بنَ الْحَكَم جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ،

<sup>=</sup> توبة، وجواز المغفرة له؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَن يَعْمَلَ سُومًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمُّ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِدِ الله عَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠]، وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم، وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل، والتورية في المنع منه، وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد، وإنما فيها أنه جزاؤه، ولا يلزم منه أنه يُجازى.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

فَأُوْبُلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بِنَ فَأُوبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (لَا يَسْتَوِي فَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (لَا يَسْتَوِي الله القَاعِدونَ والمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله [النساء: ٩٥] قَالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَالله لَوْ أَسْتَطِيعُ الجِهَادَ لَجَاهَدْتُ، وَكَانَ يَا رَسُولَ الله، وَالله لَوْ أَسْتَطِيعُ الجِهَادَ لَجَاهَدْتُ، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى، فَأَنْزَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْهُ، وَفَخِذُهُ عَلَى رَبُولِهِ عَلِيهٍ، وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَمُ شُرِي فَخِذِي، فَمُ سُرِي فَخِذِي، فَمُ سُرِي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ الله عَلَيْهِ: ﴿ غَيْرُ أُولِي الشَّرَدِ ﴾ [النساء: ٩٥]. عَنْهُ، فَأَنْزَلَ الله عَلَيْهِ: ﴿ غَيْرُ أُولِي الشَّرَدِ ﴾ [النساء: ٩٥]. [احمد: ٢١٦٠٢، والبخاري: ٢٨٣٢، ومسلم بعد الحديث: ٢٦١٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ نَحْوَ هَذَا.

وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ فَيِصَةَ بِنِ ذُوَيْكِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رِوَايَةُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رِوَايَةُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ التَّابِعِينَ، رَوَاهُ سَهْلُ بنُ سَعْدِ الأَنْصَادِيُّ، عَنْ مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ، وَمَرْوَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِي عَلَيْ ، وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ.

[٣٢٨٣] (٣٠٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: مَعِنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَمِيةً قَالَ: قُلْتُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَمَيَّةً قَالَ: قُلْتُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ بَابَاهُ، عَنْ يَعْلَى بنِ أُمَيَّةً قَالَ: قُلْتُ لِعُمْرَ: إِنَّمَا قَالَ الله: ﴿ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُم ﴾ لِعُمَرَ: إِنَّمَا قَالَ الله: ﴿ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا لَا يَعْمَدُ وَعَجِبْتُ مِمَّا لَا يَعْمَدُ وَالله عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ». [احد: هَدَاتُ مَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ». [احد: ١٥٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الطَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ شَقِيقٍ قَالَ: عَبْدُ الله بنُ شَقِيقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ نَزَلَ بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ (٢) ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّ لِهَوُلاءِ صَلاةً هِي وَعُسْفَانَ (٢) ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّ لِهَوُلاءِ صَلاةً هِي أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ ، وَهِي العَصْرُ ، وَعُعُوا أَمْرَكُمْ فَمِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ، وَأَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ ، فَتَمُونَ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ فَيُصَلِّي فَلَمَلِي وَمَاعُونَ وَيُصَلِّونَ مَعُهُ رَكُعَةً وَاحِدَةً ، وَأَنْ جَبْرِيلَ وَالْمَهُمْ ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، وَلَيَعْلُونَ مَعَهُ رَكُعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَأْخُذُ هَوُلاءِ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، وَلَيْعَلُونَ مَعَهُ رَكُعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَ يَأْخُذُ هَوُلاءِ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، فَتَكُونُ وَاحِدَةً ، ثُمَ يَأْخُذُ هَوُلاءِ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، فَتَكُونُ وَاحِدَةً ، ثُمَ يَأْخُذُ هَوُلاءِ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، فَتَكُونُ الله عَنْ وَرَعَمُ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، فَتَكُونُ الله مَنْ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ وَلَا الله عَنْ وَلَا الله عَلَى الله وَالْمَادِولَ الله الله عَلَى الله وَالله وَالله الله الله الله الله الله المُؤْلِونَ وَلَا الله الله الله الله المَادِهُ وَلَا الله الله الله الله المَادِهُ وَلَا الله المُؤْلِونَ وَلَوْلَوا الله الله المَالِكَةَ المَدَادِ السَادِهُ وَلِي الله الله الله الله الله الله المُعْمَلُونَ المَعْمُ وَالْعُولُونَ المَعْمُ وَالْعُولُونَ وَلِهُ اللهُ المُعْمُ وَلَا الله الله الله الله الله المُعْمَانِ الله المُعْمَانِ الله المَالِعَلَا الله المُعْمُ المُعْمُ المُعْمَانِ الله الله الله الله المُعْمَانِ الله المُعْمُ الله المُعْمَانِ المُعْمُ المُعُمُ المُعْمُ المُولِولُولُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٣) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً .

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدِ بنِ فَايِتٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ النُّرَقِيِّ، فَابِتٍ، وَأَبِي عَيَّاشٍ النُّرَقِيِّ، وَأَبِي عَيَّاشٍ النُّرَقِيِّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَحُذَيْفَةً، وَأَبِي بَكْرَةً، وَسَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةً.

وَأَبُو عَيَّاشِ الزُّرَقِيُّ اسْمُهُ: زَيْدُ بنُ الصَّامِتِ.

[٣٢٨٥] (٣٠٣٦) حَدَّثَنَا الحَسنُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَبِي شُعَيْبٍ أَبُو مُسْلِمِ الحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ السَحَاقَ، عَنْ سَلَمَةَ الحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْمَةَ الحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْمَةِ المَحَوَّةِ فَتَادَةَ بنِ عَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ فَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةَ بنِ عاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ فَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةَ بنِ النَّعْمَانِ قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَّا يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو أَبَيْرِقٍ: بِشُرٌ وَبُشَرٌ وَكَانَ بُشَيرٌ رَجُلاً مُنَافِقاً يَقُولُ الشَّعْرَ، يَهْجُو بِهِ أَصْحَابَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، ثُمَّ يَنْحَلُهُ الشَّعْرَ، يَهْجُو بِهِ أَصْحَابَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، ثُمَّ يَنْحَلُهُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿عَبْدٌ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ضَجْنان: جبل على الطريق من مكة إلى المدينة يبعد عن مكة (٥٠كم) تقريباً. وعُسفان: موضع يبعد عن مكة (٨٨كم) تقريباً.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن غريب من هذا الوجه.

بَعْضَ العَرَب، ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ فُلانٌ كَذَا وَكَذَا، قَالَ فُلانٌ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَيْد ذَلِكَ الشِّعْرَ، قَالُوا: وَالله مَا يَقُولُ هَذَا الشِّعْرَ إِلَّا هَذَا الخَبيثُ \_ أَوْ: كَمَا قَالَ الرَّجُلُ \_ وَقَالُوا: ابْنُ الأُبَيْرِقِ قَالَهَا. قَالَ: وكانوا أَهْلَ بَيْتِ حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلام، وَكَانَ النَّاسُ إِنَّمَا طَعَامُهُمْ بِالمَدِينَةِ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ، فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ (١) مِنَ الشَّام مِنَ الدَّرْمَكِ (٢)، ابْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا، فَخَصَّ بِهَا نَفْسُهُ، وَأَمَّا العِيَالُ، فَإِنَّمَا طَعَامُهُمُ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ، فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّام، فَابْتَاعَ عَمَّى رفَاعَةُ بنُ زَيْدٍ حِمْلاً مِنَ الدَّرْمَكِ، فَجَعَلَهُ فِي مَشْرُبَةٍ (٣) لَهُ، وَفِي المَشْرُبَةِ سِلاحٌ: دِرْعٌ (٤) وَسَيْفٌ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ البَيْتِ، فَنُقِبَتِ المَشْرُبَةُ، وَأُخِذَ الطَّعَامُ وَالسِّلاحُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَانِي عَمِّي رِفَاعَةُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّهُ قَدْ عُدِيَ عَلَيْنَا فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ، فَنُقِبَتْ مَشْرُبَتُنَا، فَذُهِبَ بِطَعَامِنَا وَسِلاحِنَا. قَالَ: فَتَحَسَّسْنَا فِي الدَّارِ وَسَأَلْنَا، فَقِيلَ لَنَا: قَدْ رَأَيْنَا بَنِي أُبَيْرِقِ اسْتَوْقَدُوا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَلا نُرَى فِيمَا نُرَى إِلَّا عَلَى بَعْض طَعَامِكُمْ. قَالَ: وَكَانَ بَنُو أُبَيْرِقِ قَالُوا: وَنَحْنُ نَسْأَلُ فِي الدَّارِ، وَالله مَا نُرَى صَاحِبَكُمْ إِلَّا لَبِيدَ بنَ سَهْلِ ـ رَجُلاً مِنَّا لَهُ صَلاحٌ وَإِسْلامٌ - فَلَمَّا سَمِعَ لَبِيدٌ اخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَقَالَ: أَنَا أَسْرِقُ؟ فَوَالله لَيُخَالِطَنَّكُمْ هَذَا السَّيْفُ، أَوْ لَتُبَيِّنُنَّ هَذِهِ السَّرِقَةَ. قَالُوا: إِلَيْكَ عَنَّا أَيُّهَا الرَّجُلُ، فَمَا أَنْتَ بِصَاحِبِهَا. فَسَأَلْنَا فِي الدَّارِ حَتَّى لَمْ نَشُكَّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهَا، فَقَالَ لِي عَمِّي: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ أَتَيْتَ لَوِ اسْتَغْفَرُوا الله لَغَفَرَ لَهُمْ ﴿وَمَن يَكْسِبُ إِنْمَا فَإِنَّمَا

رَسُولَ الله عِي فَذَكُرْتَ ذَلِكَ لَهُ. قَالَ قَتَادَةُ: فَأَتَبْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقُلْتُ: إِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلُ جَفَاءٍ عَمَدُوا إِلَى عَمِّى رِفَاعَةَ بِن زَيْدٍ، فَنَقَبُوا مَشْرُبَةً لَهُ، وَأَخَذُوا سِلاحَهُ وَطَعَامَهُ، فَلْيَرُدُوا عَلَيْنَا سِلاحَنَا، فَأَمَّا الطُّعَامُ فَلا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَآمُرُ فِي ذَلِكَ». فَلَمَّا سَمِعَ بَنُو أُبَيْرِقِ أَتَوْا رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أَسِيرُ بِنُ عُرْوَةً، فَكَلَّمُوهُ فِي ذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ فِي ذَلِكَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ قَتَادَةَ بِنَ النُّعْمَانِ وَعَمَّهُ عَمَدَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَّا أَهْل إِسْلامِ وَصَلاحٍ، يَرْمُونَهُمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلا ثَبَتٍ. قَالَ قَتَادَةُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله عِينَ فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ: «عَمَدْتَ إِلَى أَهْل بَيْتٍ ذُكِرَ مِنْهُمْ إِسْلامٌ وَصَلاحٌ تَرْمِيهِمْ بِالسَّرقَةِ عَلَى غَيْرِ ثَبَتٍ وَلا بَيِّنَةٍ». قَالَ: فَرَجَعْتُ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ بَعْض مَالِي وَلَمْ أُكَلُّمْ رَسُولَ الله ﷺ فِي ذَلِكَ، فَأَتَانِي عَمِّي رَفَاعَهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي مَا صَنَعْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَقَالَ: الله المُسْتَعَانُ ، فَلَمْ نَلْبَثُ أَنْ نَزَلَ القُرْآنُ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَتِّي لِتَحْكُمُ بَيْنُ النَّاسِ مِمَّا أَرَنكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [الناه: ١٠٥] بَنِي أُبَيْرِقِ ﴿ وَأَسْتَغَفِرِ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ١٠٦] أَيْ: مِمَّا قُلْتَ لِقَتَادَةَ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا زَحِيمًا إِنَّ وَلَا تَجْلِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ ٱنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿رَحِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٦\_١١٠] أَيْ:

الضافط والضَّفَّاط: الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن.

الدَّرْمك، كجعفر: هو الدقيق الحوَّاري الخالص البياض، والتراب الناعم، ويقال له: الدَّرمكة، وكأنها واحدته في المعني.

المَشْرُبة، بضم الراء وفتحها: الغرفة والعِلَية. **(T)** 

في المطبوع: ودرع.

يَكْسِبُهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّمَا مُّبِينًا ﴾ [النساء: ١١١ ـ ١١٢] قَوْلُهُ لِلَّبِيدِ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ أَلَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَسَوْفَ ثُوِّينِهِ أَجُّوا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣ ـ ١١٤] فَلَمَّا نَزَلَ القُرْآنُ أَتَى رَسُولَ الله ﷺ بِالسِّلاح، فَرَدَّهُ إِلَى رِفَاعَة، نْقَالَ قَنَادَةُ: لَمَّا أَتَبْتُ عَمِّي بِالسِّلَاحِ، وَكَانَ شَيْخاً قَدْ عَشَى - أو: عَسَى (١)، الشَّكُّ مِنْ أَبِي عِيْسَى - فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكُنْتُ أُرَى إِسْلامَهُ مَدْخُولاً، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ بِالسُّلاحِ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، هِيَ فِي سَبِيلِ الله، فَعَرَفُتُ أَنَّ إِسْلاَمَهُ كَانَ صَحِيحاً، فَلَمَّا نَزَلَ القُرْآنُ، لَحِقَ بُشَيرٌ بالمُشْرِكِينَ، فَنَزَلَ عَلَى سُلافَةَ بنْتِ سَعْدِ بن شُهَيدٍ (٢)، فَـــأَنْـــزَلَ الله: ﴿وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُولِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِـ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ۚ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا﴾ [الناء: ١١٥ ـ ١١٦]، فَلَمَّا نَزَلَ عَلَى سُلافَة، رَمَاهَا حَسَّانُ بنُ ثَابِتٍ بِأَبْيَاتٍ مِنْ شِعْرِ، فَأَخَذَتْ رَحْلَهُ فَوَضَعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ بِهِ، فَرَمَتْ بِهِ فِي الأَبْطَح، ثُمَّ قَالَتْ: أَهْدَيْتَ لِي شِعْرَ حَسَّانَ، مَا كُنْتَ تَأْتِينِي بِخُيْرٍ. [إسناده ضعيف. الطبراني في الكبيرا: (١٩/(١٥)) والحاكم: (٤٢٦/٤)، وابن عساكر في اتاريخ دمشقا: (٤٩/ ٢٧٠ ــ ٢٧٢)، والمزي في اتهذيب الكمال: (٢١/ ٤٨٣)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لا تَعْلَمُ أَحَداً أَسْنَدَهُ غَيْرَ مُحَمَّدِ بن سَلَمَةَ الحَرَّانِيِّ.

وَرَوَى يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتَادَةَ مُرْسَلاً، لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

وَقَتَادَةُ بِنُ النُّعْمَانِ هُوَ أَخُو أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ لَا مُدِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ لَا مُدُهُ: سَعْدُ بِنُ مَالِكِ بِن سِنَانٍ.

وَهَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَأَبُو فَاخِتَةَ اسْمُهُ سَعِيدُ بنُ عِلاقَةَ، وَثُوَيْرٌ يُكْنَى أَبَا جَهْم، وَهُوَ رَجُلٌ كُوفِيٌّ، وَقَدْ سَمِعَ مِنِ ابنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْر، وَابْنُ مَهْدِيٍّ كَانَ يَغْمِزُهُ قَلِيلاً.

[٣٢٨٧] (٣٠٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ المَعْنَى وَاحِدٌ - قَالا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بنُ عُيئِنَةً، عَنْ عَنِ ابنِ مُحَيْضِنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ قَيْسِ بنِ مَحْرَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿مَن يَعْمَلُ شُوّءًا يُجْزَ بِدِ ﴾ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿مَن يَعْمَلُ شُوءًا يُجْزَ بِدِ ﴾ [الناء: ١٢٣]، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَةً، فَقَالَ: ﴿قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَفِي كُلِّ مَا يُصِيبُ المُؤْمِنَ كَفَّارَةٌ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، أَوِ التَّكْبَةِ يُشَاكُهَا، أَو التَّكْبَةِ يَشَاكُهَا، أَو التَّكْبَةِ يُشَاكُهَا، أَو التَّكْبَةِ يُشَاكُها، أَو التَّكْبَةِ يُشَاكُهَا، أَو التَّكْبَةِ يُشَاكُهَا، أَو التَّكْبَةِ يُشَاكُها، أَو التَّكْبَةِ يُشَاكُها، أَو التَّكْبَةِ يُشَاكُها، أَو التَعْبَةِ يُشَاكُها، أَو التَّكْبَةِ يُشَاكُها، أَو التَعْبَةِ يَسُلُونَ عَلَى الْمُؤْمِنَ كَالَوْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ كَفَّالَ عَلَى الْمُؤْمِنَ كَالْمُ الْمُؤْمِنَ كَالَةً عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ كُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ كُولُونَ عَلَى الْمُؤْمِنَ كُولُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ كُولُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وابْنُ مُحَيْصِنِ اسْمُهُ: عُمَرُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مُحَيْصِنِ.

[٣٢٨٨] (٣٠٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مُوسَى وَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً، عَنْ مُوسَى بِنِ عُبَيْدَةً

<sup>(</sup>١) عشا أوعسا: بالسين المهملة، أي: كَبِرَ وأسنَّ، من عسا القضيبُ إذا يبس، وبالشين المعجمة: أي: قَلَّ بصرُه وضَعُفَ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «سُمَيّة» بدل: «شُهَيْد». والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) النكبة يُنكبها: النكبة: هي ما يصيب الإنسان من الحوادث، مثل العثرة يعثرها برجله، وربما جرحت إصبعه، وأصل النكب: الكب والقلب.

قَالَ: أَخْبَرَنِي مَوْلَى ابنِ سِبَاعِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَيْنَ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِ. وَلَا يَجِدْ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٢٣]، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا بَكُر، أَلا أُقْرِئُكَ آيَةً أُنْزِلَتْ عَلَىَّ؟». قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَأَقْرَأَنِيهَا، فَلا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّي وَجَدْتُ فِي ظَهْرِي انْقِصَاماً (١)، فَتَمَطَّأْتُ لَهَا (٢)، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا بَكُر؟ \* قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، بأبى أَنْتَ وَأُمِّي، وَأَيُّنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوءاً، وَإِنَّا لَمَجْزِيُّونَ بِمَا عَمِلْنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرِ وَالمُؤْمِنُونَ، فَتُجْزَوْنَ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى تَلْقَوُا الله وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوبٌ، وَأَمَّا الآخَرُونَ فَيُجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُجْزَوْا بِهِ يُوْمَ القِيّامَةِ». [صحيح لغيره، عبد بن حميد: ٧، والبزار في "مسنده": ٢٠، والمروزي في "مسند أبي بكر": ٢٠، وأبو يعلى: ٢١، وبنحوه مختصراً أحمد: ٢٣. وانظر ما سلف يرقم: ٩٨٧].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، مُوسَى بنُ عُبَيْدَةَ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بنُ حَنْبُلٍ، وَمَوْلَى ابنِ سِبَاعٍ مَجْهُولٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ أَيْضاً.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً.

[٣٢٨٩] (٣٠٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: الصَّيْفِ(٣)». [صحيح لغيره. أحمد: ١٨٥٨٩، وأبو داود: ٢٨٨٩].

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ مُعَاذِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَشِيَتْ سَوْدَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: لا خَشِيَتْ سَوْدَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: لا تُطلِّقْنِي وَأَمْسِحْنِي، وَأَجْعَلُ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ، فَطلَّقْنِي وَأَمْسِحْنِي، وَأَجْعَلُ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ، فَطلَّقْنِي وَأَمْسِحْنِي، وَأَجْعَلُ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ، فَطلَّقْنِي وَأَمْسِحْنِي، وَأَجْعَلُ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلُ، فَلَمَّا لَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْكًا وَلَيْهِ فَي وَأَلْصُلُحُ خَيْرً ﴾ [النساء: ١٢٨]. [صحيح لغيره. الطيالسي: وَالطيالسي: ١١٧٤٦]. واليهقي: (٧/ ٢٩٧)].

فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ، فَهُوَ جَائِزٌ، كَأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابنِ عَبَّاسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

[٣٢٩٠] (٣٠٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ مِغْوَلِ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، اللَّهَ أَنْوِلَتْ وَأَوْ: آخِرُ شَيْءٍ أُنْوِلَتْ وَأَوْ: آخِرُ شَيْءٍ أُنْوِلَ : خَوْ الْبَرَاءِ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ أُنْوِلَتْ وَأَوْ: آخِرُ شَيْءٍ أُنْوِلَ : عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ أُنْوِلَتْ وَلَاكَلَالًا ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةً ﴾ [النساء: ١٧٦]. [أحمد: ١٨٦٣٨، والبخاري: ٣٦٤٤، ومسلم: ١٥٦٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَأَبُو السَّفَرِ اسْمُهُ: سَعِيدُ بنُ أَحْمَدَ، وَيُقَالُ: ابْنُ يُحْمِدَ النَّوْرِيُّ.

العَمَدُ بنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبَّاشٍ، عَنْ أَجْرَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْبَرَنَا عَبْدُ بنُ يُحَمِّدُ بنَ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ اللهِ فَي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ عَنْ اللهُ يُقْتِيكُمْ فِي اللهُ فَي اللهُ يُقْتِيكُمْ فِي اللهُ عَلَى اللهُ يُقْتِيكُمْ فِي اللهُ يُقْتِيكُمْ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ يَعْقِيدٍ: «تُحْزِئُكَ آلِهُ النَّبِيُ عَلِيدٍ: «تُحْزِئُكَ آلِهُ الضَّيْفِ (٣)». [صحيح لغيره. أحمد: ١٨٥٨٩، وأبو داود: ٢٨٨٩].

<sup>(</sup>١) قال في «النهاية»: انقصاماً، ويروى انفصاماً بالفاء، أي: انصداعاً.

<sup>(</sup>٢) فتمطأتُ لها: أي: تمددتُ لها، وهذا كناية عن المشقة التي لحقته عند سماعه لهذه الآية، والخوف الذي بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ.

آية الصيف: هي الآية التي نزلت في الصيف، وهي قوله تعالى: ﴿يَسْتَقْتُونَكَ فُلِ اللّهُ يُنْتِبِكُمْ فِي ٱلْكُلْلَةِ﴾ إلى آخرها.
 وقد أنزل الله في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء، وهي الآية في سورة النساء [١٢]، وفيها: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلْلَةٌ أَوِ السّمَاءُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ أَتُ أَوْ أُخَتِّ﴾ وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين هذا المعنى من ظاهرها، ثم أنزل الله الآية الأخرى في الصيف، وهي التي في آخر سورة النساء: ﴿يَسْتَغْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُقْتِبِكُمْ ﴾ وفيها من زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء، فأحال النبي ﷺ السائل عليها ليستبين المراد بالكلالة المذكورة. انظر «معالم السنن» للخطابي: (٣٤٥).

#### ٦ ـ وَمِنْ سُورَةِ المَائِدَةِ

المَعْرَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ قَيْسِ بِنِ مُسْلِم، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ قَيْسِ بِنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ لِعُمَرَ بِنِ طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ لِعُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، لَوْ عَلَيْنَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، لَوْ عَلَيْنَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّهَ عَلَيْمُمْ وَأَثَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اللَّهِ مَا يَكُمُ الْإِنْسَائِمَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣]، الاتّحَذْنَا ذَلِكَ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِنْسَائِمَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣]، الاتّحَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيداً. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ: إِنِّي أَعْلَمُ أَيَ يَوْمٍ جُمُعَةٍ. الْمَائِدَة عَرَفَةً فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ. الْحَدِد: ١٨٨، والبخاري: ١٨٨، ومسلم: ١٩٧٧].

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٩٣] (٣٠٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ عَمَّارِ بنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ ٱلْيُوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمُ الْإِلسُّلَمَ دِينَا ﴾ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمَسْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِلسُّلَمَ دِينَا ﴾ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمَسْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِلسُّلَمَ دِينَا ﴾ المائدة: ٣] وَعِنْدَهُ يَهُودِيُّ، فَقَالَ: لَوْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَيْنَا، لاَتَّخَذْنَا يَوْمَهَا عِيداً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّهَا عَلَيْنَا، لاَتَّخَذُنَا يَوْمَهَا عِيداً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّهَا نَزْلَتْ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ، وَيَوْمٍ عَرَفَةً. إِسَاده صحيح. الطحادي في "شرح مشكل الآثار": ٢٠٥٠٢، [اسناده صحيح. الطحادي في "شرح مشكل الآثار": ٢٠٥٠٢،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ (١).

[٣٢٩٤] (٣٠٤٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَرِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «يَمِينُ الرَّحْمَنِ مَلْأَى سَحَّاءُ (٢)، لا رَسُولُ الله ﷺ: «يَمِينُ الرَّحْمَنِ مَلْأَى سَحَّاءُ (٢)، لا

يَغِيضُهَا (٣) اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، قَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ ، وَبِيَدِهِ الأُخْرَى المِيزَانُ ، يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ » . [أحمد: ٨١٤٠ ، والبخاري: ٧٤١٩ ، ومسلم: ٢٣٠٩].

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيةِ: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتَ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتَ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاهُ اللّا يَشَاهُ اللّا يَشَاهُ اللّا يَشَاهُ اللّا يَشَاهُ اللّا يَشَاهُ اللّا يَقُولِي تُنفُورِي قَالَ اللّا يُشَادُ الشّورِي قَالَ عَيْرُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

[٣٢٩٥] (٣٠٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بِنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بِنُ عُبَيْدٍ، عَنْ صَائِشَةَ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ شَقِيقٍ، عَنْ صَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَيْقَ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَيْقَ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَيْقَ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: (وَاللَّهُ يَعْمِمُ لَكَ مِنَ النَّاسِ فَي الله الله عَلَيْ رَأْسَهُ مِنَ القُبَّةِ، فَقَالَ لَهُمْ: (يَا أَيُّهَا رَسُولُ الله عَيْقَ رَأْسَهُ مِنَ القُبَّةِ، فَقَالَ لَهُمْ: (يَا أَيُّهَا لَهُمْ: (يَا أَيُّهَا لَنُهُمْ: (يَا أَيُّهَا لَلْهُمْ: الطبري في النَّاسُ، انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي الله». [حسن لغيره. الطبري في النَّاسُ، انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي الله». [حسن لغيره. الطبري في النَّاسُ، الْعَرْفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي الله». [حسن لغيره. الطبري في النَّاسُ، واليهقي: (٨/٩)].

[٣٢٩٦] حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ شَقِيقٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحْرَسُ، وَلَمْ يَنْ كُرُوا فِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع بعد هذا: وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) سحاء، صفة لليد، من السح: وهو الصبُّ الدائم.

<sup>(</sup>٣) لا يغيضها: لا ينقصها.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: وهذا حديث رونه الأثمة نؤمن به.

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَلِيٍّ بِنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ عَلِيٍّ بِنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الله عَالِيهِمْ، وَوَاكَلُوهُمْ، فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَجَالَسُوهُمْ فَلَا يَنْتَهُوا، فَجَالَسُوهُمْ فَي مَجَالِسِهِمْ، وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، فَضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ يِبَعْضِ ('')، وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ». وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ». وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُ مُتَكِئاً، فَقَالَ: «لا وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُ مُتَكِئاً، فَقَالَ: «لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ ('') عَلَى الحَقِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ ('') عَلَى الحَقِ أَطُراهُمُ وَالْدِ داود: ٢٣١٤ وَالِدَ وَالْمَرَا». [إسناد، ضعيف. أحمد: ٣٧١٣، وأبو داود: ٢٣٦٤ أَطُراهُمُ وَالْمِ وَالْوِ داود: ٢٣٤١ وَلَعْرَاهُمْ وَالْمِ وَالْمِ وَالِدِ دَاوِد: ٢٣٦٤ وَالْمَا وَالْمَ وَالِيهِ].

قَالَ عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ يَزِيدُ: وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لا يَقُولُ فِيهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ مُسْلِمِ بِنِ أَبِي الْوَضَّاحِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْوَ هَذَا، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُرْسَلٌ.

[٣٢٩٨] (٣٠٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بِنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً (٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيٍّ بِنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً (٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيٍّ بِنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا وَقَعَ فِيهِمُ النَّقْصُ، كَانَ الرَّجُلُ فِيهِمُ النَّقْصُ، كَانَ الرَّجُلُ فِيهِمْ يَرَى أَخَاهُ يَقَعُ عَلَى الذَّنْبِ، فَيَنْهَاهُ عَنْهُ، فَإِذَا كَانَ الغَدُ، لَمْ يَمْنَعُهُ مَا رَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُونَ آكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَخَلِيطَهُ، فَضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَشَرِيبَهُ وَخَلِيطَهُ، فَضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ،

وَنَزَلَ فِيهِمُ القُرْآنُ، فَقَالَ: ﴿ لُمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ الْمِنَ اللَّهِمُ القُرْآنُ، فَقَالَ: ﴿ لُمِنَ البّنِ مَرْبَعَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْمَدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٨]». فَقَرَأَ حَتَّى بَلَكَغَ: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيّ وَمَا أُنزِكَ بِللَّهِ مَا النَّمَ ذُوهُمْ أَوْلِيانَةً وَلَئِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ١٨] قَالَ: ﴿ لا الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَى يَدَى الظّالِم، فَتَأْطِرُوهُ عَلَى الحَقُ حَتَّى تَأْخُذُوا عَلَى يَدَى الظّالِم، فَتَأْطِرُوهُ عَلَى الحَقُ أَطُواً». [اسناده ضعيف. ابن ماجه: ٢٠٠٤].

[٣٢٩٩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ - وَأَمْلاهُ عَلَيَّ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِم بنِ أَبِي الوَضَّاحِ، عَنْ عَلِيِّ بنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مُسْلِم بنِ أَبِي الوَضَّاحِ، عَنْ عَلِيِّ بنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مُسْلِم بنِ بَذِيمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَيِّ بِمِثْلِهِ. [اسناه في عُبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ يَيِّ بمِثْلِهِ. [اسناه ضعيف. ابن ماجه: ٢٠٩١].

المعروب والمعروب المعروب المع

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بنِ سَعْدٍ مُرْسَلاً، لَيْسَ فِيهِ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً.

[٣٣٠١] (٣٠٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

أبو عبيدة هذا، هو ابن عبد الله بن مسعود، فالحديث مرسل.

أي: جعل قلوب الذين تركوا النهي والإنكار كقلوب من ارتكبوا المنكر.

<sup>(</sup>٢) أي: تصرفوهم عن ظلمهم إلى الحق.

<sup>(</sup>٤) جاء هذا الحديث في المطبوع بإثر الحديث: ٣٣٠٦ بترقيمنا.

قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو<sup>(۱)</sup> بِنِ شُرَحْبِيلَ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عُمَر بِنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ، فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي البَقْرَةِ: لَنَا فِي الخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمُ حَيِيرُ ﴾ لَنَا فِي الخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ، فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي البَقْرَةِ: اللَّهُمَّ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِنِّمُ حَيِيرُ ﴾ [البغرة: ٢١٩]، فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِقَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ فِي النَّسَاءِ: بَيْنُ لَنَا فِي الخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ، فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي النَّسَاءِ: اللَّهُمَّ وَيَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكُوةَ وَأَنتُم شُكَرَى ﴾ وَيَعَ النِّسَاءِ: اللَّهُمَّ النَّيْسِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿فَقَلْ أَنْمُ مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ١٩]، فَلُوبِ وَفَهَلُ أَنْمُ مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ١٩]، فَلُوبِ وَفَهَلُ أَنْمُ مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ١٩]، فَلُوبِ عَمْرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا الْتَهُونَ ﴾ [المائدة: ١٩]، فَلُوبِ عَمْرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا الْتَهَيْنَا الْتَهُونَ ﴾ [المائدة: ١٩]، فَلَود وود: ٣٧٥، والساني: ٢٥٥٥].

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِسْرَائِيلَ هَذَا الحَدِيثُ مُرْسَلاً.

[٣٣٠٢] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرو بِنِ شُرَحْبِيلَ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُف.

٩٣]. [صحيح لغيره، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَيْضاً.

[٣٠٠٤] (٣٠٥١) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ البَرَاءُ بِنُ عَازِبٍ: مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الخَمْرَ، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّ : فَكَيْفَ تَحْرِيمُهَا قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّ : فَكَيْفَ بَحْرِيمُهَا قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَيَّ : فَكَيْفَ بِأَصْحَابِ النَّبِي عَيَّ : فَكَيْفَ بِأَصْحَابِ النَّبِي عَيْلَا: فَنَزَلَتْ: بِأَصْحَابِ النَّبِي عَيْلَا: فَنَزَلَتْ: بِأَصْحَابِ النَّبِي عَيْلِا: فَنَزَلَتْ: فِكَيْفَ بِأَصْحَابِ النَّبِي عَيْلِا: فَنَزَلَتْ: فِكَيْفَ بِأَصْحَابِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ: فِكَيْفَ فِلَاسَحَابِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ: فِيكَا فَلِيسَ عَلَى الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا الْقَالِحَتِ بُنَاحٌ فِيمَا فَلَانَانِهُ وَعَمِلُوا اللَّالِحَتِ بُنَاحٌ فِيمَا فَلَالِكُونَ عَلَالَ الْمَالِدَةِ: ٣٤]. وصحيح لغيره. الطبالسي: ١٧١٥ و ١٧٢٠، وأبو يعلى: ١٧١٩ و ١٧٢٠، وابن حبان: ١٥٠٥ و ١٥٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٠٠٥] (٣٠٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي رِزْمَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، عَكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَ الخَمْرَ لَمَّا نَوْلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ مَامُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ الخَمْرِ، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ مَامُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ المَخْمُرِ، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱللَّذِينَ مَامُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ المَخمُوا إِذَا مَا ٱتَقَوا وَمَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ [المائدة: ٩٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٠٠٦] (٣٠٥٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ مَحْلَدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلْ اللَّهِ مَنْ عَلْمَوَا إِذَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنَ عَلْمُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَهِمُوا إِذَا مَا اللَّهُ وَالمَانَدة: ٣٦]، قَالَ لِي رَسُولُ الله وَالمَانَدة: ٣٦]، قَالَ لِي رَسُولُ الله وَالمَانَدة: ٣٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «عُمر»، وهو خطأ.

[٣٣٠٧] (٣٥٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بِنُ وَرْدَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِلَهِ الْبَيْدِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ السَّعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، قَلُ النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ السَّعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: عمران: ٩٠]، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: ﴿ لا ، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ الله، فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: ﴿ لا ، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ ﴾ . فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَيَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا كَنْ لَكُمْ تَسُولُ الله : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُوا كَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَيَعَدِلُهُ عَلَى الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٌ . وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اللهِ عَلَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بِنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بِنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فُلانٌ»، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَسْتَلُوا الله مَنْ أَبِي؟ وَالمائِدة: ١٠١]. [احمد: عَنْ أَشْيَاتَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤْكُم ﴿ (المائِدة: ١٠١]. [احمد: ١٣١٤٧، والمخاري: ٢١٢٥، وصلم: ٢١٢٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وأبو داود: ٤٣٣٨، وابن ماجه: ٤٠٠٥. وهو مكرر: ٣٣٠٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ مَرْفُوعاً.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ قَوْلَهُ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ.

[٣٣١٠] (٣٠٥٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بنُ أَبِي حَكِيم قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ جَارِيَةَ اللَّحْمِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ النَّشَعْبَانِيِّ قَالَ: أَنَيْتُ أَبَا نَعْلَبَةَ الخُشَنِيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ؟ قَالَ: أَيَّةُ آيَةٍ؟ قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمْ ﴾ [الماندة: ١٠٥]، قَالَ: أَمَا وَالله لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيراً، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ الله عَيْق، فَقَالَ: ﴿ بَل اتْتَمِرُوا بِالمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوا عَنِ المُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعاً، وَهَوًى مُتَّبَعاً، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَع العَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّاماً ، الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ القَبْضِ عَلَى الجَمْرِ ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ». قَالَ عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ: وَزَادَنِي غَيْرُ عُتْبَةً: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله ، أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلاً مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «لا، بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلاً مِنْكُمْ (١١)». [حن أبو داود: ٤٣٤١، وابن ماجه: ٤٠١٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[٣٣١١] (٣٠٥٩) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَلِي النَّصْرِ، عَنْ بَاذَانَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيْ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَبِي النَّصْرِ، عَنْ بَاذَانَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيْ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ،

<sup>(</sup>١) قال السندي في "فتح الودود» ـ فيما نقله عنه صاحب "عون المعبود» (٢١١/ ٣٣٣ ـ ٣٣٣) ـ: هذا في الأعمال التي يشق فعلها في تلك الأيام، لا مطلقاً، وقد جاء: "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»، ولأن الصحابي أفضل من غيره مطلقاً.

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ [الماندة: ١٠٦]، قَالَ: بَرِئَ النَّاسُ مِنْهَا غَيْرِي وَغَيْرَ عَدِيِّ بنِ بَدَّاءٍ، وَكَانَا نَصْرَانِيَّيْنِ يَخْتَلِفَانِ إِلَى الشَّامِ قَبْلَ الإِسْلامِ، فَأَتيا الشَّامَ لِتِجَارَتِهِمَا، وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مَوْلَى لِبَنِي سَهْم (١) يُقَالُ لَهُ: بُدَيْلُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ بِتِجَارَةٍ، وَمَعَهُ جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ يُرِيدُ بِهِ المَلِكَ، وَهُوَ عُظْمُ تِجَارَتِهِ، فَمَرضَ، فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا، وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُبَلِّغَا مَا تَرَكَ أَهْلَهُ، قَالَ تَمِيمٌ: فَلَمَّا مَاتَ أَخَذْنَا ذَلِكَ الجَامَ، فَبِعْنَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَم، ثُمَّ اقْتَسَمْنَاهُ أَنَا وَعَدِيُّ بِنُ بَدَّاءٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلَى أَهْلِهِ، دَفَعْنَا إِلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعَنَا، وَفَقَدُوا الجَامَ، فَسَأَلُونَا عَنْهُ، فَقُلْنَا: مَا تَرَكَ غَيْرَ هَذَا، وَمَا دَفَعَ إِلَيْنَا غَيْرَهُ، قَالَ تَمِيمٌ: فَلَمَّا أَسْلَمْتُ بَعْدَ قُلُوم رَسُولِ الله عَلَيْ المَدِينَةَ، تَأَثَّمْتُ مِنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَأَخْبَرْتُهُمُ الخَبَرَ، وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِمْ خَمْسَ مِئَةِ دِرْهَم، وَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ عِنْدَ صَاحِبِي مِثْلَهَا، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ الله عَيْدٍ، فَسَأَلَهُمُ البَيِّنَةَ، فَلَمْ يَجِدُوا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَحْلِفُوهُ بِمَا يُعَظَّمُ بِهِ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ، فَحَلَفَ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدُّ أَيَّنُ أَبِعَدُ أَيْكَنِيمٌ ﴾ [السائدة: ١٠٦ ـ ١٠٨] فَلَقَامَ عَمْرُو بِنُ العَاصِ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَحَلَفَا، فَنُزِعَتِ الخَمْسُ مِئَةِ دِرْهَم مِنْ عَلِيِّ بنِ بَدَّاءٍ . [إسناده ضعيف. الطبري في التفسيره»: (لّه/ ٨٨ \_ ٨٩)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص٩٠٩ \_ ٤١٠، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»: ١٢٢٣، وانظر ما بعده].

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ.

وَأَبُو النَّضْرِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ هُوَ عِنْدِي مُحَمَّدُ بنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ، يُكْنَى الْحَدِيثَ هُوَ عِنْدِي مُحَمَّدُ بنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ، يُكْنَى أَبَا النَّضْرِ، وَقَدْ تَرَكَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ (٢)، وَهُوَ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ، سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: مُحَمَّدُ بنُ السَمَاعِيلَ يَقُولُ: مُحَمَّدُ بنُ

السَّائِبِ الكَلْبِيُّ يُكْنَى أَبَا النَّضْرِ.

وَلا نَعْرِفُ لِسَالِم أَبِي النَّضْرِ المَدِينِيِّ رِوَايَةً عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ مِنْ هَذَا عَلَى الإِخْتِصَارِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ، عَنِ ابنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ، عَنِ ابنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي القَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ سَعِيدِ بِنِ جُبَيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْم مَعَ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْم مَعَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَعَدِيٍّ بِنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ، فَقَدُوا جَاماً مِنْ فَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ، فَقَدُوا جَاماً مِنْ فَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ، فَقَدُوا جَاماً مِنْ فَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا وَلِمَا بِتَرِكَتِهِ، فَقَدُوا جَاماً مِنْ فَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ، فَقَدُوا جَاماً مِنْ فَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ، فَقَدُوا جَاماً مِنْ فَيْسَا فِيهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا وَلِمَا بِلَهُ لَشَهَا فَيْسَ فَعَلَى اللّهِ وَعَلِيّ، فَعَدُوا الجَامَ بِمَكَّةً، فَقِيلَ: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وعَدِيًّ، فَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ، فَحَلَفَا بِالله لَشَهَادَتُنَا وَقِيلَ: السَّامِ اللهَ لَسُهَا وَتُهِمْ وَعَدِيً وَعَلَى السَّهُ اللّهِ اللهِ لَسُهَا وَلَيْ الْحَامِ لِصَاحِبِهِمْ. قَالَ: أَحْلَقُ مِنْ شَهَادَتُهِمَا ، وَإِنَّ الجَامَ لِصَاحِبِهِمْ. قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿ وَيَكَأَيُّهُا ٱللّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ [الماندة: وَلِيهِمْ نَزَلَتْ: (البَخاري: ۲۷۸۰]. [البخاري: ۲۷۸۰]

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَهُوَ حَدِيثُ ابنِ أَبِي زَائِدَةً.

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَالَ: قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمَّارِ بِنِ يَاسِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُنْزِلَتِ المَاثِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْزاً قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُنْزِلَتِ المَاثِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْزاً وَلَحْماً، وَأُمِرُوا أَنْ لا يَخُونُوا، وَلا يَدَّخِرُوا لِغَدِ، فَمُسِخُوا قِرَدَةً فَخَانُوا، وَادَّخَرُوا، وَرَفَعُوا لِغَدِ، فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ». [ضعيف. أبو يعلى: ١٦٥١، والطبري في "نفسيره": وَخَنَازِيرَ». [ضعيف. أبو يعلى: ١٦٥١، والطبري في "نفسيره": (١٢٨/٩)، وابن عساكر في "ناريخ دمشق»: (٧٤/٤)، وابن عساكر في "ناريخ

هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ

سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَمْ خِلَاسٍ، عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ مَوْقُوفاً، وَلا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ بنِ قَزَعَةً.

[٣٣١٤] حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ. [انظر ما قبله].

وَهَذَا أَصَعُ مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ بنِ قَزَعَةَ، وَلا نَعْلَمُ لِلْحَدِيثِ المَرْفُوعِ أَصْلاً.

[٣٣١٥] (٣٠٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينِنَةً، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: يُلَقَّى عِيسَى حُجَّتَهُ، وَلَقَّاهُ الله فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: يُلَقَّى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ قَسَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَنِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اللَّهَ يَعْيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اللَّهَ أَنْ وَلُهِ وَأُمِنَ إِلَيْهَ يَنِي مِن دُونِ اللَّهِ ﴿ [المائدة: ١١٦] قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْهِ: ﴿ فَلَقَّاهُ الله : ﴿ سُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِللَّهِ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ﴾ الآية كُلَها [المائدة: ١١٦]». إن أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ﴾ الآية كُلّها [المائدة: ١١٦]».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٣١٦] (٣٠٦٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبُدُ الله بنُ وَهْبٍ، عَنْ حُيَيٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ المَائِدَةُ وَالفَتْحُ (١٠). [صحبع لغيره. الحاكم: (٣٤٠/٢)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ: ﴿إِذَا جَآهُ نُصْـرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتُحُ﴾.

٧ \_ وَمِنْ سُورَةِ الأَنْعَامِ

[٣٣١٧] (٣٠٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أَبَا جَهْلِ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ:
إِنَّا لا نُكَذِّبُكَ، وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، فَأَنْزَلَ الله:
﴿ وَإِنَّامُ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الطَّلِمِينَ بِنَايَتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾
[الأنعام: ٣٣]. [إسناده ضعيف. الحاكم: (٢/ ٣٤٥)].

[٣٣١٨] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ، عَنْ شُهْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُهْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةً أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ وَعَلَيْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُ فَعُوهُ، وَلَمْ يَذْكُرُ فَعُوهُ، وَلَمْ يَذْكُرُ فَعِيةً، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُ فَعِيةً، وَهَذَا أَصَحُّ. [إسناده ضعيف. الطبري في الفيري في النظر ما قبله].

المستفيانُ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَادٍ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِاللهُ اللهُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَادٍ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِاللهُ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن بَهْتُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ [الانعام: ٦٥]، قَالَ النَّبِيُ عَيْلِيْ: ﴿ أَعُوذُ بِوَجُهِكَ اللهٰ فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ أَوْ مِن مَعْتِ أَنْجُلِكُمْ ﴾ قلمًا نَزَلَتْ: ﴿ أَوْ مَن مَعْتِ أَنْ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الانعام: ٦٥]، قَالَ النَّبِي عَيْلِيْ: ﴿ هَا تَانِ أَهْوَنُ ﴾ أَوْ: ﴿ هَا تَانِ أَيْسَرُ ﴾ [أحد: المَانَ أَيْسَرُ ﴾ [أحد: المَانَ أَيْسَرُ ﴾ [أحد: المَانَ اللهُ يَنْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٣٢٠] (٣٠٦٦) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيِّ، عَنْ رَاشِدِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي هَذِهِ الآيةِ: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَنَ أَن يَبْعَنَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي هَذِهِ الآيةِ: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَنَ أَن يَبْعَنَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي هَذِهِ الآيةِ: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَنَ أَن يَبْعَنَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي هَذِهِ الآيةِ: ﴿ قُلْ هُو المائدة: ٢٥] فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : ﴿ أَمَا إِنَّهَا كَائِنَةٌ ، وَلَمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ (٢)». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٤٦٦].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

<sup>(</sup>١) قوله: اوالفتح سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) للتوفيق بين هذا الحديث وحديث جابر السابق، فإنه يستفاد منه أن الرجم والخسف لا يقعان في هذه الأمة، لأن النبي على استعاذ منهما، يقول المباركفوري: إن الإعادة المذكورة في حديث جابر وغيره مقيدة بزمان مخصوص، وهو وجود الصحابة والقرون الفاضلة، وأما بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم، ويحتمل في طريق الجمع أن يكون المراد أن ذلك لا يقع لجميعهم، وإن وقع لأفراد منهم غير مقيدة بزمان . . . «تحفة الأحوذي»: (٨/ ٤٣٩).

[٣٣٢١] (٣٠٦٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ خَشْرَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِبْدِ اللهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ اللَّذِينَ ،َامَنُوا عَنْ عَبْدِ اللهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ اللَّذِينَ ،َامَنُوا وَلَا يَلْسُوا إِيمَنَهُم بِطُلْدٍ ﴾ [الانعام: ٢٨]، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَأَيُّنَا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ الشَّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لَقْمَانُ لا بُنِيهِ: ﴿ يَبْرَنَى لَا نُشْرِكِ بِاللَّهِ إِلَى الشَّرْكَ لَطُلْمٌ لَكُمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لَقُمَانُ لا بُنِيهِ: ﴿ يَبْرَنَى لَا نُشْرِكِ بِاللَّهِ إِلَى اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٣٢٢] (٣٠٦٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَّاوُدُ بِنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتُ مُتَّكِئاً عِنْدَ عَائِشَةً، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةً، ثَلاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَقَدْ أَعْظَمَ الفِرْيَةَ عَلَى الله: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّداً رَأَى رَبَّهُ، فَقَدْ أَعْظَمَ الفِرْيَةَ عَلَى الله، وَالله يَـــقُـــولُ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰئُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰزُّ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ أُللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِي حِجَابٍ ﴾ [الـشــورى: ٥١] وَكُــنْـتُ مُتَّكِناً فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أَنْظِرينِي وَلا تُعْجِلِينِي، أَلَيْسَ يَقُولُ الله: ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]، ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ إِلَّا فَنِي ٱلْمُبِينِ ﴾ [النكوير: ٣٣]؟: قَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَنْ هَذَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ، مَا رَأَيْتُهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي خُلِقَ فِيهَا غَيْرَ هَاتَيْن المَرَّنَيْن، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطاً مِنَ السَّمَاءِ سَادًا عُظْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّداً كَتَمَ شَيْئاً مِمَّا أَنْزَلَ الله عَلَيْهِ، فَقَدْ أَعْظَمَ الفِرْيَةَ عَلَى الله، يَقُولُ الله:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ﴾ [المائدة: ٢٧]. وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَذِ، فَقَدْ أَعْظَمَ الفِرْيَةَ عَلَى الله، وَالله يَسَقُونِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا وَالله يَسَقُونِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا الله عَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا الله يَسَقُونِ وَالله يَسَقُونُ وَلَا لَوْلِينِ الله يَسْفُونَ وَالله يَسْفُونُ وَالله يَسْفُونُ وَالله يَسْفُونُ وَالله يَسْفُونُ وَلَا لَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الله يَسْفُونُ وَالله يَسْفُونُ وَالله يَسْفُونُ وَالله يَسْفُونُ وَلَا لَهُ يَعْلَمُ مَا فِي عَلَى الله يَسْفُونُ وَالله يَسْفُونُ وَلَيْعُ مَا اللهُ يَسْفُونُ وَالله يَسْفُونُ وَالله يَسْفُونُ وَالله يَسْفُونُ وَالله يَسْفُونُ وَلَا لَهُ يُعْفَلُمُ اللهُ يَسْفُونُ وَلَا لَهُ يَسْفُونُ وَلَا لَمُنْ فِي السَّمَانُ وَلَالله يَسْفُونُ وَالله يَسْفُونُ وَالله يَسْفُونُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَالله يَسْفُونُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لَاللهُ يَسْفُونُ وَلَاللهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُعُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلِمُونُ لِللّهُ عَلَى اللهُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ وَالْفُونُ لِللهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ لَا عَلَالْمُونُ لَا عَلَاللهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لللهُ عَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَاللهُ اللّهُ عَلَاللهُ وَلَا لَاللهُ عَلَاللهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَا لَاللّهُ عَلَاللهُ وَلَا لَاللهُ الللهُ عَلَاللهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَا لَاللّهُ عَلَا لَاللّهُ عَلَا لَا لَاللّهُ عَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَسْرُوقُ بِنُ الأَجْدَعِ يُكْنَى أَبَا عَائِشَةَ، وَهُوَ مَسْرُوقُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَذَا كَانَ اسْمُهُ فِي الدِّيوَانِ (١).

الحَرَشِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ عَبْدِ الله البَكَّائِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَرَشِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ عَبْدِ الله البَكَّائِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بِنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَظَاءُ بِنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى نَاسٌ النَّبِيَ عَيْقِهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَلا نَأْكُلُ مَا يَقْتُلُ الله؟ فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَكُلُوا فَيَا ثُولُ مَا نَقْتُلُ، وَلا نَأْكُلُ مَا يَقْتُلُ الله؟ فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَكُلُوا مِنَا فَيُكُم لَللَّهُ كُلُوا الله عَنْهُ وَلِهِ : مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : هِ مَنْ مَنْ وَلِهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : هِ وَاللّه اللّه عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ إلَى قَوْلِهِ : هِ وَاللّه اللّهُ عَلَيْهِ إِن كُنتُم لَلْكُرُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٨ - ١٢١]. [صحيح. فو داود: ٢٨١٩]. والنسائي في «الكبري» بنحوه: ٢٨١٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسَ أَيْضاً .

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

[٣٣٢٤] (٣٠٧٠) حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الله الأَوْدِيِّ (٢)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الصَّحِيفَةِ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُ

<sup>(</sup>١) الديوان: الكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطاء، وأوَّل من وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ.

<sup>(</sup>٢) داود الأودي جاء مسمًّى في رواية الطبراني في «الأوسط»: داود بن يزيد الأودي، أما المزَّي فعدَّه في «تُهذيب الكمال»: (٨/ ٤١١) ابن عبد الله الأودي، وكلاهما يروي عن عامر الشعبي، ومحمد بن فضيل يروي عن كليهما، والأول ضعيف، والثاني ثقة، واستظهر الثاني المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٨/ ٤٤٦)، فالحديث حسن.

مُحَمَّدِ ﷺ، فَلْيَقْرَأُ هَوُلَاءِ الآيَاتِ: ﴿قُلُ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لَمَلَكُمْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لَمَلَكُمْ تَتَعُونَ﴾ [الأنعام: ١٠٠٦٠]. [حسن. الطبراني في الكبيرة: ١٠٠٦٠، وفي الأوسطة: ١١٨٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[٣٣٢٥] (٣٠٧١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ عَطِيَّةً، عَنْ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَجَيِّةٌ فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَوَّ يَأْتِى بَعْضُ مَايَتِ رَبِكً ﴾ [الأنصام: ١٥٨] قَالَ: طُلُوعُ الشَّمْس مِنْ مَغْرِبِهَا. [صحيح لغيره. أحمد: ١١٢٦٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ(١):

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

آ ٣٣٢٦] (٣٠٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ عُبَيْدٍ، عَنْ فُضَيْلٍ بنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَيَّةٍ قَالَ: "ثَلاثُ إِذَا خَرَجْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَيَّةٍ قَالَ: "ثَلاثُ إِذَا خَرَجْنَ، وَلَا يَنَفَعُ نَفْسًا إِيمَنَهُ لَا تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ ﴾ الآية [الانعام: ١٥٨]: الدَّجَالُ، وَالدَّابَةُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنَ المَعْرِبِ» أَوْ: "مِنْ مَعْرِبِهَا". [أحمد: ٩٥٧، ومسلم: ٣٩٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو حَازِم هُوَ الأَشْجَعِيُّ الكُوفِيُّ، وَاسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الأَشْجَعِيَّةِ.

[٣٣٢٧] (٣٠٧٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنَّ قَالَ: «قَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ - وَقَوْلُهُ الحَتُّ -: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّنَةٍ، فَلا عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا - ثَكْتُبُوهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا - فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا -

وَرُبَّمَا قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا مَ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً اللَّهُ وَ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَثْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الانعام: ١٦]. [أحمد: ٧٢٩، والبخاري: ٧٥٠١، ومسلم: ٣٣٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٨ ـ وَمِنْ سُورَةِ الأَعْرَافِ

قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ فَلَنَّا جَمَلَةُ دَكَّا ﴾ [الأعراف: الآية : ﴿ فَلَنَّا جَمَلَةُ رَجُعُكُمُ دَكَّا ﴾ [الأعراف: ١٤٣] قَالَ حَمَّادٌ: هَكَذَا، وَأَمْسَكَ سُلَيْمَانُ بِطَرَفِ إِبْهَامِهِ عَلَى أَنْمُلَةٍ إِصْبَعِهِ البُمْنَى، قَالَ: فَسَاخَ الجَبَلُ ﴿ وَحَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا ﴾ [الأعراف: ١٤٣]. [إسناده صحبح، وانظر ما مده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةً.

[٣٣٢٩] حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ، عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ، عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَالِتٍ، عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ (٢). [إسناد، صحبح. أحد: ١٢٢٦٠، وأنظر ما قبله].

مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَنِسٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَنِسٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَنِسَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ زَيْدِ بِنِ أَنِيسَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ زَيْدِ بِنِ السَحَطَّابِ، عَنْ مُسْلِم بِنِ يَسَادٍ الجُهَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ مَنْهِ الآيَةِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَيْ الخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَيْ الخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ عَلَى اَنفُسِمِ السَّتُ بِرَيِكُمْ وَالشَّهُمُ عَلَى اَنفُسِمِ السَّتُ بِرَيِكُمْ وَالْمَهُمُ عَلَى اَنفُسِمِ السَّتُ بِرَيِكُمْ وَالْمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ هَذَا عَنْ هَذَا عَنْ هَذَا لَا الخَطَّابِ : سَمِعْتُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهَا، فَقَالَ وَسُولُ الله عَنْهُ اللهِ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ اللهِ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِيَّةً، فَقَالَ: فَقَالَ: خَلَقْتُ مَوُلاءِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ وَلِعَمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِيَّةً، فَقَالَ: يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَوُلاءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، فَفِيمَ العَمَلُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، فَفِيمَ العَمَلُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الجَنَّةِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيُدْخِلَهُ الله الجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ العَبْدَ لِلنَّارِ، المَعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيُدْخِلَهُ الله النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، فَيُدْخِلَهُ الله النَّارِ، فَيُدْخِلَهُ الله النَّارَ». [صحبح لغبره. أعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، فَيُدْخِلَهُ الله النَّارَ». [صحبح لغبره. أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، فَيُدْخِلَهُ الله النَّارَ». [صحبح لغبره. أعمالِ أَهْلِ النَّارِ، فَيُدْخِلَهُ الله النَّارَ». [صحبح لغبره. أحد: ٣١١، وأبو داود: ٤٧٠٣) والنساني في الكبري»: ١١١١٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَمُسْلِمُ بِنُ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بَيْنَ مُسْلِمِ بِنِ يَسَارٍ وَبَيْنَ عُمَرَ رَجُلاً (١).

[٣٣٣١] (٣٠٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسُلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَمَّا خَلَقَ الله آدَمَ، مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ اللّهِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصاً مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ هَوُلاءِ؟ فَالَ: هَوُلاءِ؟ قَالَ: هَوُلاءِ؟ قَالَ: هَوُلاءِ؟ قَالَ: هَوُلاءِ؟ قَالَ: هَوُلاءِ فُولاءِ فُقَالَ: هَوْلاءِ؟ مَنْ هَوُلاءِ؟ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا وَدُهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا وَدُهُ فَقَالَ: هَذَا وَدُهُ فَقَالَ: هَذَا وَدُهُ فَقَالَ: هَذَا وَدُهُ وَقَالَ: هَذَا وَدُهُ وَقِيلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا وَدُهُ وَقِيلَ رَجُلُ مِنْ أَوْدٍ الْأُمَمِ مِنْ ذُرِيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ: دَاوُدُ، فَقَالَ: هَذَا لَعُمْ مَا فَقَالَ: هَذَا وَدُهُ وَلَا أَنْ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا وَدُهُ وَالَا وَالَا لَهُ وَالَا لَهُ وَلَا مَنْ هَذَا وَاللّهُ مَا مَنْ فَرَاقُوهُ وَلَا أَلْ وَالْ لَهُ وَالَا لَهُ وَالَا لَهُ وَلَا مُنْ الْمُ لَلَ وَالَا اللّهَ الْمَالَ وَالَا اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهَ الْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ لَهُ وَلَهُ مُ عَلَى الْمُ اللّهِ وَلَا اللّهُ مَنْ الْوَلَا اللّهُ الْمُولِ اللْهُولُ اللّهُ الْمُؤْلِلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ الللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الللللْمُ الللّهُ اللّ

رَبِّ، زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَلَمَّا انْقَضَى عُمْرُ وَبِّ وَكَمْ جَعَلْتَ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَلَمَّا انْقَضَى عُمْرُ وَآدَمَ، جَاءَهُ مَلَكُ المَوْتِ، فَقَالَ: أَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَوَلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ؟ قَالَ: فَجَحَدَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِيَّتُهُ، وَنَسِيَ آدَمُ فَنَسِيتَ دُرِيَّتُهُ، وَنَسِيَ آدَمُ فَنَسِيتَ دُرِيَّتُهُ وَاللَّهُ وَالْتَعْ دَمْتَوْنَ وَالْتَعْ دَمْتَوْنَ وَالْتَعْ دَمْتُونَ وَالْتَعْ وَالْتَعْ وَالْتَعْ وَلَمُ الْتَعْفُى وَلَمُ الْتَعْ وَلَاتُ وَلَا عَلَانَ وَالْتَعْ وَالْتَعْ وَلَاتُ وَلَعْ مُنْ فَلَانَا وَلَمْ الْتَعْفُونَ الْتَعْفُونَ اللَّهُ وَلَعْ مُنْتُلُونَ وَالْتَعْفُونَ وَلَاتُ وَلَاتُونَ وَلَاتُهُ وَلَعْلَانَا وَلَعْلَوْدَ وَلَاتُ وَلَعْلَانَ وَلَعْلَيْنَ فُولِيْتُهُ وَلَيْسِينَ وَلَاتُونِ وَلَاتُونَ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ وَلَيْنَا لَالِيْعُ وَلَاتُونِ وَلَالِهُ وَلَالِي الْتَعْفُونُ وَلَالِي الْتَعْفُونُ وَلَالِي الْتَعْفُونُ وَلَالَالِهُ وَلَالِهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَالَالِهُ وَلَالَالِهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللّهُ اللّه

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

المَثنَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثنَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدُب، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدُب، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ، طَافَ جُنْدُب، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ، طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ - وَكَانَ لا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ - فَقَالَ: سَمِّيهِ فِهَا إِبْلِيسُ - وَكَانَ لا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ - فَقَالَ: سَمِّيهِ عَبْدَ الحَارِثِ، فَعَاشَ، وَكَانَ عَبْدَ الحَارِثِ، فَعَاشَ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ». [إسناده ضعيف، ومننه ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ». [إسناده ضعيف، ومنه منكر، الروياني في فصنده: ١٦٥، وانحاكم: (١٤/١٥٥)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ.

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ (٢).

## ٩ \_ وَمِنْ سُورَةِ الأَنْفَالِ

[٣٣٣٣] (٣٠٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم بِنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، مُصْعَبِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: رجلاً مجهولاً.

بِي المطبوع بعد هذا: (٣٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَمَا خُلِقَ آدَمُ ﴾. الحديثَ. وهذا الإسناد سلف مع المتن بتمامه قريباً برقم: ٣٣٣١.

جِنْتُ بِسَيْفِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ الله قَدْ شَفَى صَدْرِي مِنَ المُشْرِكِينَ - أَوْ نَحْوَ هَذَا - هَبْ لِي هَذَا السَّيْف ، فَقَالَ: «هَذَا لَيْسَ لِي وَلا لَكَ» ، فَقُلْتُ: عَسَى السَّيْف ، فَقَالَ: «هَذَا مَنْ لا يُبْلِي بَلاثِي ، فَجَاءَنِي الرَّسُولُ أَنْ يُعْظَى هَذَا مَنْ لا يُبْلِي بَلاثِي ، فَجَاءَنِي الرَّسُولُ فَقَالَ: «إِنَّكَ سَأَلْتَنِي وَلَيْسَ لِي ، وَقَدْ صَارَ لِي وَهُوَ لَكَا » . قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ الآية لَكَ » ، قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ الآية [الأنفال: ١] . [أحد: ١٥٣٨ ، ومسلم مختصراً: ٤٥٥٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ سِمَاكٌ عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ أَيْضاً.

وَفِي البَابِ عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ.

[٣٣٣٤] (٣٠٨١)(١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشًارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ يُونُسَ اليَمَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ عَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ قَالَ: نَظَرَ نَبِيُّ الله رَيْ إِلَى المُشْرِكِينَ، وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلاثُ مِئَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ القِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: «اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ العِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلام لا تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ». فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ ردَاؤُهُ مِنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكُر فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ التَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، كَفَاكَ مُنَاشَدَتَكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ [الأنفال: ٩]، فَأَمَدُّهُمُ الله بالمَلائِكَةِ. [أحمد: ٢٠٨، ومسلم: 8084 مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَرْمَةَ بنِ عَمَّادٍ، عَنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بنِ عَمَّادٍ، عَنْ أَبِي زُمَيْل.

وَأَبُو زُمَيْلٍ اسْمُهُ: سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا يَوْمَ بَدْرٍ.

[٣٣٣٥] (٣٠٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ بَدْرٍ، قِيلَ لَهُ: عَلَيْكَ العِيرَ (٢) لَيْسَ دُونَهَا شَيْءً، مِنْ بَدْرٍ، قِيلَ لَهُ: عَلَيْكَ العِيرَ (٢) لَيْسَ دُونَهَا شَيْءً، قَالَ: فَنَادَاهُ العَبَّاسُ وَهُوَ فِي وَثَاقِهِ: لا يَصْلُحُ (٣)، وَقَالَ: لأَنَّ الله وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّاثِفَتَيْنِ، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ، قَالَ: (صَدَقْتَ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٨٧٣].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ﴿ ٤٠٠ .

[٣٣٣٦] (٣٠٨٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبَّادِ بِنِ يُوسُفَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَنْزَلَ الله عَلَيَّ أَمَانَيْنِ لَا يَعِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وأَنْزَلَ الله عَلَيَّ أَمَانَيْنِ لَأُمَّتِي ﴿وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ الإسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [صحيح لنبره. تَرَكْتُ فِيهِمُ الإسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [صحيح لنبره. أحمد: ١٩٥٠٦ بنحوه موفوفاً].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَإِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ.

[٣٣٣٧] (٣٠٨٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، عَنْ صَالِحٍ بنِ كَيْسَانَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث: (٣٠٨٠) في المطبوع بعد هذا.

 <sup>(</sup>٢) أي عير أبي سفيان التي كان رسول الله ﷺ خرج بالمسلمين من المدينة يُريدُها، وسبقت العير المسلمين، فلما فاتهم العير نزل النبي
 ﷺ بدراً فوقع القتال، وهذه العير يقال: كانت ألف بعير، وكان المال خمسين ألف دينار.

<sup>(</sup>٣) أي: لا ينبغي لله. (٤) في المطبوع: حسن صحيح.

رَجُلِ لَمْ يُسَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةً بِنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَرَأُ هَلِهِ الآيَةَ عَلَى المِنْبَرِ: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن فَنْ وَالْعَيْدُ مِن الْمَنْ عَلَى المِنْبَرِ: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن أَوْقَ الرَّمْيُ - ثَلاثَ ثُورَ ﴾ [الأنفال: ٦٠] قَالَ: «أَلا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ - أَلا إِنَّ الله سَيَفْتَحُ لَكُمُ الأَرْضَ، وَسَتُكْفَوْنَ مَرَّاتٍ - أَلا إِنَّ الله سَيَفْتَحُ لَكُمُ الأَرْضَ، وَسَتُكُفَوْنَ اللهُ وَنِا اللهُ وَنِا اللهُ هِمِهِ (١٠)». المُؤْنَةَ، فَلا يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُو بِأَسْهُمِهِ (١٠)». [صبح. أحمد: ١٧٤٣٢ و ١٧٤٣٣، ومسلم: ٤٩٤٦ و٤٩٤٩].

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ صَالِحِ بِنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ، وَحَدِيثُ وَكِيعٍ أَصَحُّ. وَصَالِحُ بِنُ كَيْسَانَ لَمْ يُدْرِكْ عُقْبَةَ بِنَ عَامِرٍ، وَقَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ.

البُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً، عَنْ الْمُعَاوِيةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً، عَنْ المُعُودِ قَالَ: أَبِي عُبَيْدَةً بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ وَجِيءَ بِالأُسَارَى، قَالَ رَسُولُ الله لِمَّا تَقُولُونُ فِي هَوُلاءِ الأَسَارَى، قَالَ رَسُولُ الله الحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ رَسُولُ الله اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَأَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ عَبْدِ اللهِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

[٣٣٣٩] (٣٠٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بِنُ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «لَمْ تَحِلَّ الغَنَائِمُ لأَحَدٍ سُودِ الرُّؤُوسِ مِنْ تَبْلِكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا». قَالَ سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ: فَمَنْ يَقُولُ هَذَا إِلَّا أَبُو هُرَيْرَةَ الآنَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، فَمَنْ يَقُولُ هَذَا إِلَّا أَبُو هُرَيْرَةَ الآنَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، وَقَعُوا فِي الغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَقَعُوا فِي الغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَقَعُوا فِي الغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَقَعُوا فِي الغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَقَعُوا فِي الغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَقَعُوا فِي الغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: وَقَعُوا فِي الغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ وَيَمَا أَغُذَيْمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ وَقَعُوا فِي الغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ وَيَمَا أَغُذَيْمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ وَلَوْلَا كِلَابُ عَلَى الْحَدِيهِ وَلَوْلَا لَاللَهُ تَعْلَى اللهُ لَاللَهُ لَلْ اللهُ لَكُولُ اللهِ لَكُولُكُمُ عَلَالًا وَلَالَانَانَ اللهُ لَكُولُ اللهُ لَهُ لَا لَذَالِكُ وَلَا اللّهُ لَكُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَيْكُولُ اللّهُ لَعُلُهُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَا لَاللّهُ لَكُولُ اللهُ لَيْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْهُمْ اللّهُ لَلْلَهُ لَا لَلْكَالِكُولُ اللّهُ لَا لَكُولُولُ اللّهُ لَا لَاللّهُ لَهُمْ لَاللّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ لَا لَاللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ لَا لَهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَلْكُولُ الللّهُ لَلْكُولُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَلْكُولُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَلْكُولُ لَا لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَلْكُولُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣).

### ١٠ ـ وَمِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ

[٣٣٤٠] (٣٠٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيً وَسَهْلُ بِنُ يُوسُفَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَوْفُ بِنُ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: فَلْتُ لِعُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى قَالَ: فَلْتُ لِعُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى فَلَا نَفُونَ فَقَالَ وَهِي مِنَ المِئِينَ، وَإِلَى بَرَاءَةَ وَهِي مِنَ المِئِينَ، فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَكُتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّخِمَنِ الرَّحِيمِ، وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ، مَا حَمَلَكُمْ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَكُتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ، مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ عُفْمَانُ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِمَّا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ عُفْمَانُ: كَانَ رَسُولُ الله يَعْتَهُ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ السُّورُ ذَوَاتُ العَدَدِ، فَكَانَ عَلَيْهِ السُّورُ ذَوَاتُ العَدِد، فَكَانَ عَلَيْهِ الشَّورُ ذَوَاتُ العَدَدِ، فَكَانَ

<sup>(</sup>١) أي: مع قسيها بنية الجهاد.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح غريب من حديث الأعمش.

إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيءُ، دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ، فَيَقُولُ: ضَعُوا هَوُلاءِ الآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا، وَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الآيَةُ فَيَقُولُ: ضَعُوا هَذِهِ لَاّيَةُ فَيَقُولُ: ضَعُوا هَذِهِ لَالْآيَةُ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا، وَكَانَتِ الْآيَةُ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا، وَكَانَتِ الْآيَةُ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ الْآنْفَالُ مِنْ أَوَائِلِ مَا نَزَلَتْ بِالمَدِينَةِ، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ الْآنِفِ اللَّورِ القُرْآنِ، وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا، وَلَمْ يُبَيِّنُ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا، وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ مِنْ الرَّحِيم، فَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ. فِمِنْ الرَّحِيم، فَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ. السَّانُ فِي السَّبْعِ الطُّولِ. السَّانَ فِي السَّبْعِ الطُّولِ. السَّانُ فِي السَّبْعِ الطُّولِ. السَّانُ فِي السَّبْعِ الطُّولِ. السَّانُ فِي السَّبْعِ الطُّولِ. النَّذَهُ فَي السَّبْعِ الطُّولِ. الْمَعْدَى فِي السَّبْعِ الطُّولِ. السَّانُ فِي السَّبْعِ الطُّولِ. الْمَدِينَةِ فِي السَّبْعِ الطُّولِ. السَّانُ فِي السَّبْعِ الطُّولِ. الْمَدِينَةِ فِي السَّانِ فِي السَّبْعِ الطُّولِ. السَّولُ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيم، أَوْصَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ. السَّانُ فِي السَّبْعِ السَّانِ فِي السَّانِ فِي السَّانِ فِي السَّانِ فِي السَّانِ فِي الْكَارِيّ الْكِارِيّ الْكَارِيّ الْكَارِيّ الْكَارِيّ الْكَارِيْلُ الْمُولِيْلِيْلِ الْمَالِيْلُولِ الْمَدِيّ الْكَانِيْلُ الْمَالِيْلُ الْمَالِيْلُ الْمَالِيْلِيْلُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِي فِي السَّيْمِ الْكَارِيْنَ الْمَدِيّ الْمُهَا الْمُولِ الْمُولِ الْمَالِيْلُ فِي الْمَالِيْلِيْلُ الْمُولِ الْمُعْلِيقِيْلُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلِقِيْلِيْلُ الْمَالِقُولُ الْمُولِ الْمُعْلِيقِيْلِيْلُهُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِيْلِيْلِيْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُولِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِيلُو

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ، عَنْ يَزِيدَ الفَارِسِيِّ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

وَيَزِيدُ الفَارِسِيُّ قَدْ رَوَى عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ حَدِيثٍ، وَيُقَالُ: هُوَ يَزِيدُ بنُ هُرْمُزَ. وَيَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ هُوَ يَزِيدُ بنُ هُرْمُزَ. وَيَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ هُوَ يَزِيدُ بنُ أَبَانٍ الرَّقَاشِيُّ، وَلَمْ يُدْرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ، إِنَّمَا يَزِيدُ بنُ أَبَانٍ الرَّقَاشِيُّ، وَكِلاهُمَا مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، رَوَى عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ، وَكِلاهُمَا مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، وَيَلاهُمَا مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، وَيَزِيدُ الوَّقَاشِيِّ.

آلاً عَلِيِّ الْخَلَّالُ الْخَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ عَلِيِّ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَيِيبِ بِنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ عَمْرِو بِنِ الْأَحْوَصِ شَبِيبِ بِنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ عَمْرِو بِنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ الله قَالَ: عَدَيْمَ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟ اللهُ عَلَى يَوْمٍ أَحْرَمُ؟ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟ أَيُ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟ أَيْ يُومٍ أَحْرَمُ؟ أَيْ يُومٍ أَحْرَمُ؟ أَيْ يُومٍ أَخْرَمُ؟ أَيْ يُومٍ أَحْرَمُ؟ أَيْ يُومٍ أَحْرَمُ؟ أَيْ يَوْمٍ أَخْرَمُ؟ أَيْ يُومٍ أَخْرَمُ؟ أَيْ يُومٍ أَخْرَمُ؟ أَيْ يُومٍ أَخْرَمُ؟ أَيْ يُومٍ أَخْرَمُ مَا لَاكَبَ عَمْ الْحَدِي فَا أَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ فَالْ النَّالُ النَّالُ الْسُولُ اللهِ اللَّهُ عَرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ وَالْمَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَامُ الْمُ الْمُعْ الْمُعْرَامُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْرَامُ عَلَى الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْرَامُ عَلَى الْمُعْرَامُ عَلَى الْمُعْرَامُ عَلَى الْمُعْرَامُ عَلَى الْمُعْرَامُ عِلَى الْمُعْرَامُ عَلَى الْمُ

يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلا لا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، أَلا إِنَّ المُسْلِمَ أَخُو المُسْلِمِ، فَلا وَلَدٌ عَلَى وَالدِهِ، أَلا إِنَّ المُسْلِمَ أَخُو المُسْلِمِ، فَلْسِهِ، فَلَيْءٌ إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ. أَلا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ. أَلا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ. أَلا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ.

أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِباً فِي الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، غَيْرَ رِبَا العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ(٢)، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ.

أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمِ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَمِ أَضَعُ مِنْ دِمِ الجَّاهِلِيَّةِ دَمُ الحَارِثِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي لَيْثٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ.

ألا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَبْراً، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانِ (") عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَا تَبِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَبِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي يَا تِبنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَبِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي يَا لِيَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً، أَلا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً، أَلا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ فِي نِسَائِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بِسَائِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بَسُونِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». [صحبح لغبره. أَحديد: ١٨٥٤، وابن ماجه: ١٨٥١ أَدمن مُختصراً برقم: ١١٩٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بنِ غَرْقَدَةَ.

[٣٣٤٢] (٣٠٨٨) حَدَّشَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>۲) قال المباركفوري: كذا وقع عند الترمذي في حديث عمرو بن الأحوص، ولم يظهر لي معنى الاستثناء. «تحفة الأحوذي»: (٨/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) شرحها المصنف بعد الحديث: ١١٩٧، قال: ومعنى قوله: "عوان عندكم": يعني أسرى في أيديكم اهـ. والعاني: الأسير، وكل من ذلَّ واستكان وخضم، فقد عنا يعنو، وهو عانٍ، والمرأة عانية، وجمعها عوانٍ.

الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، فَقَالَ: «يَوْمُ النَّحْرِ». [إسناده ضعيف. الطبري في "تفسيره": (١١/ ٢٢٥). وهو مكرر: ٩٧٨. ويشهد له حديث ابن عمر عند أبي داود: ١٩٤٥، وابن ماجه مطولاً: ٣٠٥٨ أن رسول الله قو وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر، قال: «يوم الحج الأكبر». وإسناده صحيح].

[٣٣٤٣] (٣٠٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يَوْمُ الخَّرِ. [صحيح لغيره. الطبري في «تفسيره»: (٢٢/١١)، وانظر ما قبله].

هَذَا الحَدِيثُ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، لأَنَّهُ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا، وَلا نَعْلَمُ أَحَداً رَفَعَهُ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُرَّقًى إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُرَّةً، هَذَا الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا.

[٣٣٤٤] (٣٠٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بِنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ وَلَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ عَلَيْ بِبَرَاءَةً مَعَ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: «لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: «لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا إلَّا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي»، فَدَعَا عَلِيًّا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. [إسناد، ضبف، ومنه منكر. أحمد: ١٣٢١٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنسِ بنِ مَالِكٍ.

[٣٣٤٥] (٣٠٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الحَكَمِ بِنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الحَكَمِ بِنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ الخَكَمِ بِنِ عُتَيْبَةً، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَيْلِا

أَبَا بَكْرٍ، وَأَمْرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِهَوُّلاءِ الكَلِمَاتِ، ثُمَّ أَتْبَعُهُ عَلِيًّا، فَبَيْنَا أَبُو بَكْرٍ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ إِذْ سَمِعَ رُغَاءَ نَاقَةِ رَسُولِ الله عَلَيُّ القَصْوَاءَ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَزِعاً، فَظَنَّ أَنَّهُ رَسُولِ الله عَلِيُّ، فَإِذَا عَلِيٌّ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ كِتَابَ رَسُولِ الله رَسُولِ الله عَلِيٌّ، فَإِذَا عَلِيٌّ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ كِتَابَ رَسُولِ الله عَلِيٌّ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُنَادِيَ بِهَوُّلاءِ الكَلِمَاتِ، فَانْطَلَقَا فَحَجًا، فَقَامَ عَلِيٌّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَنَادَى: ذِمَّةُ الله وَرَسُولِهِ بَرِيثَةٌ مِنْ كُلِّ مُشْرِكِ، فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةُ وَرَسُولِهِ بَرِيثَةٌ مِنْ كُلِّ مُشْرِكِ، فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَسُهُ وَرَسُولِهِ بَرِيثَةٌ مِنْ كُلِّ مُشْرِكِ، فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَلَّهُ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوفَنَ أَلْسُهُ مِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوفَنَ بِاللّهُ عَرْمَانٌ، وَلا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا مُؤْمِنٌ، وَكَانَ عَلِيًّ إِللهُ مُؤْمِنٌ، وَكَانَ عَلِيًّ بِاللّهُ وَلَا يَعْمَى قَامَ أَبُو بَكُرٍ، فَنَادَى بِهَا. [إسناده نوي. يُنَادِي، فَإِذَا عَيِيَ قَامَ أَبُو بَكُرٍ، فَنَادَى بِهَا. [إسناده نوي. الطحاوي في الشرح مشكل الآثارة: ١٨٥٥].

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسِ.

[٣٣٤٦] (٣٠٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بنِ يُثَبِّعِ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا: بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ فِي الحَجَّةِ؟ قَالَ: بُعِثْتُ بِأَرْبَعٍ: عَلِيًّا: بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ فِي الحَجَّةِ؟ قَالَ: بُعِثْتُ بِأَرْبَعٍ: أَنْ لا يَطُوفَنَّ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَهْدٌ، فَهُوَ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ، فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَلا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَلا يَجْتَمِعُ المُشْرِكُونَ وَالمُسْلِمُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. يَجْتَمِعُ المُشْرِكُونَ وَالمُسْلِمُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. [صحيح. أحمد: ٩٥٤. وسلف برقم: ٨٨٦. وهو مكرد: ٨٨٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١)، وَهُوَ حَدِيثُ سُفْيَانَ بنِ عُينْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

وَرَوَاهُ النَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَلِيٌّ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

[٣٣٤٧] حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بنِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «حسن» فقط.

يُثَيِّع، عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ. [صحيح: وانظر ما قبله. وهو مكور: ( ٨٨٧].

[٣٣٤٨] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أُنَيْعٍ، عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ. [صحبح. وانظر ما سلف برقم: ٣٣٤٦].

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عُيَيْنَةَ كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ، يُقَالُ عَنْهُ:
عَنِ ابنِ أُنْيْعٍ، وَعَنِ ابنِ يُثَيْعٍ، وَالصَّحِيحُ زَيْدُ بنُ أُنَيْعٍ.
وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدٍ غَيْرَ هَذَا
الحَدِيثِ، فَوَهِمَ فِيهِ، وَقَالَ: زَيْدُ بنُ أُثَيْلٍ، وَلا يُتَابَعُ
عَلَه.

[٣٣٤٩] (٣٠٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْ وِ بِنِ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، وَشُدِينُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَعَنْ ﴿ إِنَّا لَمُسْجِدَ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَسَمُرُ مَسَجِدَ اللهِ مَنْ مَالَمِدَ اللهِ مَنْ مَالَمِدَ اللهِ مَنْ مَالَمِدَ اللهِ مَنْ مَالَمِدَ اللهِ مَنْ مَالِكُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ مَالِكِ اللهِ مَنْ مَالِكُ وَلَا اللهِ اللهِ مَنْ مَالِهِ مَنْ مَالِكُ وَلِي اللهِ مَنْ مَالِهِ مَنْ مَالِهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[٣٣٥٠] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ ذَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي الْهَيْدَةِ مَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي الْهَيْدِ، وَالنَّهُ فَالَ: "يَتَعَاهَدُ المَسْجِدَ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١١٦٥١، وابن ماجه: ٢٨٠٥، وانظر ما قبله. وهو مكرد: ٢٨٠٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو الهَيْثَمِ اسْمُهُ: سُلَيْمَانُ بنُ عَمْرِو بنِ عَبْدٍ العُتْوَادِيُّ، وَكَانَ يَتِيماً فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ.

[٣٣٥١] (٣٠٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبِيْدُ الله بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: سَالِم بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: هَالِم بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَاللَّهِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ ﴾ [التوبة: ٣٤]، هَا النَّبِيِّ وَيَعِيْةً فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ بَعْضُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَيَعِيْةً فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ بَعْضُ

أَصْحَابِهِ: أُنْزِلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ المَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ». [حسن لغيره. أحمد: ٢٢٣٩٢، وابن ماجه بنحوه: ١٨٥٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سَالِمُ بِنُ أَبِي الجَعْدِ، سَمِعَ مِنْ ثَوْبَانَ؟ فَقَالَ: لا. فَقُلْتُ لَهُ: مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: سَمِعَ مِنْ مَلْكِ، وَذَكَرَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَذَكرَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ السَّلامِ بنِ حَرْبٍ، وَغُطَيْفُ بنُ أَعْيَنَ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ فِي الْحَدِيثِ.

[٣٣٥٣] (٣٠٩٦) حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: قُلْتُ أَجْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَيْثُةٌ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا ظَنْكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِئُهُمَا». [احمد: ١١، والبخاري: ٣٦٥٣، وصلم: ٢١٥٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا يُرُوَى مِنْ حَدِيثِ هَمَّام تَفَرَّدَ بِهِ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ حَبَّانُ بنُ هِلالٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ هَمَّام نَحْوَ هَذَا.

[٣٠٩٧] (٣٠٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِن سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِن إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ، عَن ابن عَبَّاس قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب يَقُولُ: لَمَّا تُؤفِّي عَبْدُ الله بنُ أُبَيِّ، دُعِيَ رَسُولُ الله ﷺ لِلصَّلاةِ عَلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُريدُ الصَّلاةَ، تَحَوَّلْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي صَدْرِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَعَلَى عَدُوِّ الله عَبْدِ الله بن أُبَىِّ القَائِل يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ \_ يَعُدُّ أَيَّامَهُ \_ قَالَ: وَرَسُولُ الله ﷺ يَتَبَسَّمُ، حَتَّى إِذَا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ، إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، قَدْ قِيلَ لِي: ﴿ آسْتَغْفِرُ لَمُمُّ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُمُّ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمُّ سَبِّعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُمَّ ﴾ [التوبة: ٨٠] لَقْ أَعْلَمُ أَنِّي لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ، لَزِدْتُ». قَالَ: ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَشَى مَعَهُ، فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فُرغَ مِنْهُ، قَالَ: فَعَجَبٌ لِي وَجُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَالله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَوَالله مَا كَانَ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى نَزَلَتْ هَاتَانِ الآيَـــــــَـــــانِ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴾ إِلَى آخِر الآيَةِ [التوبة: ٨٤] قَالَ: فَمَا صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِق، وَلا قَامَ عَلَى قَبْرهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. [أحمد: ٩٥، والبخاري: ١٣٦٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيعٌ.

وَسَنَفُ اللهِ عَلَى اللهِ ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٣٥٦] (٣٠٩٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ أَبِي أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: تَمَارَى أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: تَمَارَى رَجُلانِ فِي المَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ رَجُلانِ فِي المَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: هُو مَسْجِدُ رَسُولُ الله ﷺ: "هُو مَسْجِدِي هَذَا". [احمد: ١١٨٤٦، وسلم بنحوه: ٢٢٨٧. وسلف برقم: ٢٢٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابنِ أَبِي أَنَسٍ.

<sup>(</sup>١) آذنوني: أمر من الإيذان، أي: أعلموني به، أي: بالفراغ من تجهيزه وتكفينه.

<sup>(</sup>٢) كأنه زُعم أن قوله تعالى: ﴿اَسْتَغَفِرْ لَمُمُ أَوْ لَا نَسْتَغَفِرْ ﴾ نهي، وأنه نُسِّيه، فأراد أن يذكّره ذلك، فبيَّن له ﷺ أنه تخبير لا نهي، ثم جاء النهي بعد ذلك. وإنما فعل النبي ﷺ مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلَّق بطرف من الدين، والتألُّف لابنه عبد الله ولقومه وعشيرته من الخزرج، وكان رئيساً عليهم، ومعظماً فيهم، فلو ترك الصلاة عليه قبل ورود النهي عنها، لكان سُبَّة على ابنه، وعاراً على قومه، فاستعمل ﷺ أحسن الأمرين وأفضلهما في مبلغ الرأي وحق السياسة في الدعاء إلى الدين، والتألف عليه إلى أن نهي عنه، فانتهى ﷺ. قاله الخطابي في «أعلام الحديث»: (٣/ ١٨٤٨).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ، وَرَوَاهُ أُنَيْسُ بنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

[٣٣٥٧] (٣١٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ الحَارِثِ، عَنْ إِينَ مَيْمُونَةَ (٢) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً قَالَ: "نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ ثَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً قَالَ: "نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَن يَنَطَهُ رُواً وَاللّهُ يُحِبُ الْمُطَلِقِ رِينَ ﴾ قُبَاءَ ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ إِللّهَاءِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ [التوبة: ١٠٨]». قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالمَاءِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيهِمْ . [حسن لغيره. أبو داود: ٤٤ ، وابن ماجه: ٢٥٧].

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَأَنَسِ بنِ مَالِكِ، وَمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ سَلَام.

[٣٣٥٨] (٣١٠١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَحَاقَ، عَنْ أَبِي الحَلِيلِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْتَغْفِرُ لأَبَوَيْكَ لأَبُويْكِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَسْتَغْفِرُ لأَبُويْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ؟ فَقَالَ: أَوَلَيْسَ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ؟ فَقَالَ: أَولَيْسَ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ؟ فَقَالَ: أَولَيْسَ اسْتَغْفِرُوا إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَهُو مُشْرِكَانِ؟ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِ يَعْلِيمٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿مَا كَانَ لِلتَبْعِي وَلَالَتِهِ وَالْلِيمُ لَيْكِينَ﴾ [النوبة: كَانَ لِلتَبْقِيقِ وَالْذِينَ عَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [النوبة: كَانَ اللهُ اللهُو

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ.

عَنْ بَدْرٍ، إِنَّمَا خَرَجَ يُريدُ العِيرَ، فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مُغِيثِينَ لِعِيرهِمْ، فَالتَقَوْا عَنْ غَيْر مَوْعِدٍ كَمَا قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَلَعَمْرِي إِنَّ أَشْرَفَ مَشَاهِدِ رَسُولِ الله عَيْنَ فِي النَّاس لَبَدْرٌ، وَمَا أُحِبُ أَنِّي كُنْتُ شَهِدْتُهَا مَكَانَ بَيْعَتِي لَيْلَةَ العَقْبَةِ حَيْثُ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلام، ثُمَّ لَمْ أَتَخَلَّفْ بَعْدُ عَنِ النَّبِيِّ يَّا اللهِ حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكٍ، وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَآذَنَ النَّبِي عَلَيْ بِالرَّحِيلِ. فَذَكَرَ الحَدِيثَ بطُولِهِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ عِنْ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ، وَحَوْلَهُ المُسْلِمُونَ، وَهُوَ يَسْتَنِيرُ كَاسْتِنَارِ القَمَرِ، وَكَانَ إِذَا سُرَّ بِالْأَمْرِ اسْتَنَارَ، فَجِنْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «أَبْشِرْ يَا كَعْبُ بِنَ مَالِكٍ بِخَيْرِ يَوْم أَتَى عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ». فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، أَمِنُّ عِنْدِ الله أَمْ مِنْ عِنْدِك؟ قَالَ: «بَلْ مِنْ عِنْدِ الله». ثُمَّ تَلا هَؤُلاءِ الآيَاتِ: ﴿لَّقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِي وَالْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَصْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ رَحِيمٌ ﴾ [النوب: ١١٧] قَالَ: وَفِينَا أُنْزِلَتْ أَيْضاً: ﴿ النَّقُوا اللَّهَ وَكُونُواْ مَمَ السَّلِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقاً، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، قَالَ: فَمَا أَنْعَمَ الله عَلَىَّ نِعْمَةً بَعْدَ الإسلام أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ الله ﷺ حِينَ صَدَقَّتُهُ أَنَا وَصَاحِبَايَ، وَلا نَكُونُ كَذَبْنَا فَهَلَكْنَا كَمَا هَلَكُوا، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ لا يَكُونَ اللهَ أَبْلَى أَحَداً فِي الصَّدْقِ مِثْلَ الَّذِي أَبْلانِي، مَا تَعَمَّدْتُ لِكَذِبَةٍ بَعْدُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي الله فِيمَا بَقِيَ . [أحمد: ٢٧١٧٥، والبخاري: ٤٤١٨، ومسلم: ٧٠١٦ مطولاً].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو كريب: فأبو كريب. وهو خطأ هو كنية محمد بن العلاء، فهو نفسه، وليس رجلاً آخر.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «ميمون»، وهو خطأ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثُ بِخِلافِ هَذَا الْإِسْنَادِ، فَقَدْ قِيلَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ الله بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ (١)، عَنْ كَعْبٍ، وَقَدْ قِيلَ غَيْرُ كَعْبِ بنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ (١)، عَنْ كَعْبٍ، وَقَدْ قِيلَ غَيْرُ هَذَا، وَرَوَى يُونُسُ بنُ يَزِيدَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكِ أَنَّ أَبَاهُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ كَعْبِ بنِ مَالِكِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ كَعْبِ بنِ مَالِكِ أَنَّ أَبَاهُ

[٣٣٦٠] (٣١٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بِنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بِنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ قَالَ: بَعَثَ إِلَى َّ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ مَقْتَلَ أَهْل اليَمَامَةِ، فَإِذَا عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ عِنْدَهُ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ قَدْ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ القَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ القُرْآنِ يَوْمَ اليَمَامَةِ، وَإِنِّي لأَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ القَتْلُ بالقُرَّاءِ فِي المَوَاطِن كُلِّهَا، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ القُرْآنِ. قَالَ أَبُو بَكُرِ لِعُمَرَ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئاً لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله ﷺ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَالله خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ الله صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِيهِ الَّذِي رَأَى. قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ لا نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ الوَحْيَ، فَتَتَبَّع القُرْآنَ. قَالَ: فَوَاللهُ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَل مِنَ الحِبَالِ، مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْعًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله ﷺ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: هُوَ وَالله خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ حَتَّى شَرَحَ الله صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَهُمَا: صَدْرَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ، فَتَتَبَّعْتُ

القُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالعُسُبِ (٢) وَاللَّخَافِ ـ يَعْنِي الحِجَارَةَ ـ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، فَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ بَرَاءَةَ مَعَ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ (٣): ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِن مَا يَن مُعَ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ (٣): ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِن مَن اللَّهُ الْفُيرِكُمْ عَلَيْكُمْ مَا عَن مُن مُولِكُ عَلَيْكُم مَا عَن مُن مُؤلِّوا فَقُلُ حَسْمِ كَ اللّهُ فِلْمِي اللّهُ الْمُؤمِنِينَ رَءُوكُ لَكُم مَن مَا عَن مَولَقًا فَقُلُ حَسْمِ كَ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٣٦١] (٣١٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنُسِ أَنَّ حُذَيْفَةَ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ بن عَفَّانَ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّام فِي فَتْع أَرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ العِرَاقِ، فَرَأَى حُذَيْفَةً اخْتِلافَهُمْ فِي القُرْآنِ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بن عَفَّانَ: يَا أَمِيرَ المُوْمِنِينَ، أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الكِتَابِ كَمَا اخْتَلَفَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةً: أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي المَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ بِالصُّحُفِ، فَأُرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى زَيْدِ بن ثَابِتٍ وَسَعِيدِ بن العَاص وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الحَارِثِ بن هِشَام وَعَبْدِ الله بن الزُّبَيْر: أَنِ انْسَخُوا الصُّحُف فِي المَصَّاحِف، وَقَالَ لِلرَّهْطِ القُرَشِيِّينَ النَّلاثَةِ: مَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْش، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، حَتَّى نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ، بَعَثَ عُثْمَانُ إِلَى كُلِّ أَفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِنْ تِلْكَ المَصَاحِفِ الَّتِي نَسَخُوا. [البخاري: ٤٩٨٧، وانظر تخريج القطعة التالية].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: عن عمَّه عُبيد الله.

 <sup>(</sup>٣) العُسُب ـ بضم العين والسين ـ جمع عسيب، وهو جريد النخل، كانوا يكشطون الخُوص، ويكتبون في الطرف العريض، وقيل:
 العسيب طرف الجريد العريض الذي لم ينبت عليه الخوص، والذي ينبت عليه الخوص: هو السَّعَف.

 <sup>(</sup>٣) أي: لم يجدها مكتوبة عند أحد إلا عند خزيمة، فالذي انفرد به خزيمة هو كتابتها لا حفظها، وليست الكتابة شرطاً في المتواتر، بل
 المشروط فيه أن يرويه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، ولو لم يكتبه واحد منهم. انظر "فتح الباري": (١٣/٩ وما بعدها).

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي خَارِجَةُ بِنُ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بِنَ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَّحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْرَوُهَا: ﴿ مِنَ ٱلْتُوْمِنِينَ رِجَالُّ صَدَقُوا أَسْمَعُ رَسُولَ الله ﷺ فَيْنَهُم مَّن قَضَى خَبْهُم وَمِنْهُم مَّن مَا عَلَهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَينْهُم مَّن قَضَى خَبْهُم وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، فَالتَمَسْتُها فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُوزَيْمَةَ ، فَأَلْحَقْتُهَا فِي خُوزَيْمَةَ ، فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا. [أحمد: ٢١٦٤، والخاري: ٤٩٨٨].

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَاخْتَلَفُوا يَوْمَثِذِ فِي التَّابُوتِ وَالتَّابُوهِ، فَقَالَ القُرَشِيُّونَ: التَّابُوهُ، فَرُفِعَ فَقَالَ القُرَشِيُّونَ: التَّابُوهُ، فَرُفِعَ اخْتِلافُهُمْ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: اكْتُبُوهُ: التَّابُوتُ، فَإِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةً أَنَّ عَبْدَ الله بنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ لِزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ نَسْخَ المَصَاحِفِ، وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، أُعْزَلُ عَنْ نَسْخِ كِتَابَةِ المُصْحَفِ وَيَتَوَلَّاهَا رَجُلٌ وَالله لَقَدْ أَسْلَمْتُ نَسْخِ كِتَابَةِ المُصْحَفِ وَيَتَوَلَّاهَا رَجُلٌ وَالله لَقَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنَّهُ لَفِي صُلْبِ رَجُلٍ كَافِرٍ - يُرِيدُ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ - وَلِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الله بنُ مَسْعُودٍ: يَا أَهْلَ العِرَاقِ، اكْتُمُوا قَالَ عَبْدُ الله بنُ مَسْعُودٍ: يَا أَهْلَ العِرَاقِ، اكْتُمُوا المَصَاحِفَ الَّتِي عِنْدَكُمْ وَغُلُوهَا، فَإِنَّ الله يَقُولُ: ﴿وَمَن المَصَاحِف الَّتِي عِنْدَكُمْ وَغُلُوهَا، فَإِنَّ الله يَقُولُ: ﴿وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةَ ﴾ [آل عمران: ١٦١] فَالْقُوا الله يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةً ﴾ [آل عمران: ١٦١] فَالْقُوا الله بِالمَصَاحِفِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ كَرِهَهُ مِنْ يَعْلَلُ يَأْتِ اللهِ مَسْعُودٍ رِجَالٌ مِنْ أَفَاضِلِ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْ . الله السَابَة إلى السَابَة إلى السَابَة الله الله السَابَة الله السُلِية الله السَابَة السَابَة السَابَة السَابَة السَابَة الله السَابَة الله السَابَة الله السَابَة السَابَة السَابَة السُلَا السَابَة السَابَة الله السَابَة السَابَة السَابَة السَابَة السَابَة السُلَالِ السَابَة السَابَة السَابَة السَابَة السَابَق السَابَة السَابَلِي السَابَة ا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ.

## ١١ ـ وَمِنْ سُورَةِ يُونُسَ

[٣٣٦٢] (٣١٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ صَلْمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى،

عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي قَوْلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لِلَّذِينَ الْحَسَنُوا الْمُسُنَّى وَزِبَادَةً ﴾ [بونس: ٢٦] قَالَ: ﴿ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ ، نَادَى مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهُ مَوْعِداً يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ، قَالُوا: أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَيُنَجِّنَا مِنَ لُنَّجِرَكُمُوهُ، قَالُوا: أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّة؟ قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ. قَالَ: فَوَاللهُ مَا أَعْطَاهُمُ اللهُ شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظُرِ إِلَيْهِهُ. وَوَ مَكْرِد: ١٨٩٣٦].

حَدِيثُ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ مَرْفُوعاً.

وَرَوَى سُلَيْمَانُ بِنُ المُغِيرَةِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْ بَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى قَوْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

الآتِهُ عَنِ ابنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عَنْ مَلْ الْبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدُّنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: مَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ لَهُمُ ٱلْشُرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّيْكَ ﴿ ايونس: ١٤] قَالَ: مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنْهَا عَنْهَا أَحَدٌ مَنْدُ سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنْهَا فَقَالَ: "مَا سَأَلْنِي عَنْهَا أَحَدٌ مَنْدُ أَنْزِلَتْ، هِيَ فَقَالَ: "مَا سَأَلْنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْدُ أَنْزِلَتْ، هِيَ الرَّوْلَا المُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ ". [صحبح لنبره. الرَّوْلَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ ". [صحبح لنبره. أحد: ٢٤٢٠].

[٣٣٦٤] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ عَظَاءِ بِنِ يَسَادٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [صحبح لغيره. أحمد: ٢٧٥٢١، وانظر ما قبله].

[٣٣٦٥] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ بِنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ يَنَظِقُ نَحْوَهُ، وَلَيْسَ فِيهِ: عَنْ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ يَنَظِقُ نَحْوَهُ، وَلَيْسَ فِيهِ: عَنْ عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ. [إسناده حسن. الطبري في "تفسيره": (٢٢١/١٢)، وانظر ما قبله].

وَفِي البَابِ عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ.

[٣٣٦٦] (٣١٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيٌ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿ اللَّمَ الْغُرَقَ الله فِرْعَوْنَ قَالَ: ﴿ اللَّمَ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْم

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ الحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَائِبٍ، الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بِنُ ثَابِتٍ وَعَطَاءُ بِنُ السَّائِبِ، شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بِنُ ثَابِتٍ وَعَطَاءُ بِنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ، ذَكَرَ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّيِّ عَيْ اللهِ عَلَى يَدُسُّ فِي فِي قِرْعَوْنَ النَّيِ عَيْ أَنَّهُ ذَكَرَ: "أَنَّ جِبْرِيلَ جَعَلَ يَدُسُّ فِي فِي قِي فِرْعَوْنَ اللهِ الله الله، فَيَرْحَمَهُ الله، أَوْ الطّينَ، خَشْيَةً أَنْ يَقُولَ: لا إِلَهَ إِلَّا الله، فَيَرْحَمَهُ الله، أَوْ خَمَهُ الله، أَوْ خَمْهُ الله، أَوْ مَعْلَى ابن عباس. أحمد: خَشْيَةً أَنْ يَوْ حَمَهُ ». [صحبح موقوفاً على ابن عباس. أحمد: خَشْيَةً أَنْ يَوْ حَمَهُ ». [صحبح موقوفاً على ابن عباس. أحمد:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ١٢ ـ وَمِنْ سُورَةِ هُودٍ

[٣٣٦٨] (٣١٠٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بِنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بِنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: «كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءً، أَنْ يَخُلُقُ خَلْقَهُ؟ قَالَ: «كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءً، وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى المَاءِ». [إسناد، وما فَوْقَهُ هَوَاءً، وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى المَاءِ». [إسناد، ضيف. أحمد: ١٦١١٨٨) وإبن ماجه: ١٨٢].

قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ يَزِيدُ: العَمَاءُ، أَيْ: لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ (٢).

هَكَذَا رَوَى حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً: وَكِيعُ بِنُ حُدُسٍ، وَيَقُولُ شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَهُشَيْمٌ: وَكِيعُ بِنُ عُدُسٍ، وَهُوَ أَصَحُّ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَأَبُو رَزِينِ العُقَيْلِيُّ اسْمُهُ: لَقِيطُ بنُ عَامِرٍ.

[٣٣٦٩] (٣١١٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُمْلِي، وَرُبَّمَا قَالَ: يُمْهِلُ الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُمْلِي، وَرُبَّمَا قَالَ: يُمْهِلُ الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَ أَلَكَ وَتَعَالَى يُمْلِي، وَرُبَّمَا قَالَ: يُمْهِلُ الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَ أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُذُ رَبِكَ إِذَا آخَذَ أَخَذَ الْعَلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ الله

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ نَحْوَهُ، وَقَالَ: يُمْلِي. [٣٣٧٠] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، عَنْ أَسِي أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بنِ عَبْدِ الله، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَن النَّبِيِّ يَنِيْ نَحْوَهُ، وَقَالَ: يُمْلِي، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَن النَّبِيِّ يَنِيْ نَحْوَهُ، وَقَالَ: يُمْلِي،

وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ. [انظر مَا قبله].

[٣٣٧١] (٣١١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ـ هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بِنُ عَمْرٍو ـ قَالَ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بِنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَيَنْهُمْ شَغِيمٌ وَسَعِيدٌ ﴾ [مود: ١٠٥]، سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَعَلَى مَا نَعْمَلُ؟ عَلَى رَسُولَ الله ﷺ فَعَلَى مَا نَعْمَلُ؟ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُفْرَغُ مِنْهُ؟ قَالَ: شَيْءٍ قَدْ فُرغَ مِنْهُ، أَوْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُفْرَغُ مِنْهُ؟ قَالَ: الْمَانُ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فُرغَ مِنْهُ، وَجَرَتْ بِهِ الْأَقْلامُ يَا عُمَرُ، اللهُ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فُرغَ مِنْهُ، وَجَرَتْ بِهِ الْأَقْلامُ يَا عُمَرُ،

<sup>(</sup>١) حال البحر: طين البحر.

<sup>(</sup>٢) كذا فسر يزيد العماء، قال ابن الأثير: العَمَاء بالفتح والمد ..: السحاب، قال أبو عبيد: لا يدرى كيف كان ذلك العماء. وفي رواية: «كان في عماً» بالقصر، ومعناه: ليس معه شيء. اهد. وعلى القول الأول تكون «في» بمعنى «على»، و«على» بمعنى الاستيلاء، أي: كان مستولياً على هذا السحاب الذي خلق منه المخلوقات كلها، والضمير في «فوقه» يعود على السحاب، وكذلك «تحته»، أي كان مستولياً على هذا السحاب الذي فوقه الهواء وتحته الهواء.

وَلَكِنْ كُلِّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ». [صحبح لنبره. أحمد: ١٩٦ بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ المَلِكِ بن عَمْرِو<sup>(١)</sup>.

أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْمَ اللهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلْفَمَةَ وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ يَعْفَعُ فَقَالَ: إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى المَدِينَةِ، النّبِيِّ يَعْفَعُ فَقَالَ: إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى المَدِينَةِ، وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَهَا، وَأَنَا هَذَا، فَاقْضِ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَهَا، وَأَنَا هَذَا، فَاقْضِ فِي مَا شِئْتَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَكَ الله، لَوْ سَتَرْتَ الله عَلَيْ مَعْمَ وَمُولُ الله يَعْفَعُ مَمُونُ الله يَعْفَقُ مَعْمُ الله يَعْفَعُ مَمُونُ الله يَعْفَعُ مَمُونُ الله يَعْفَعُ مَعْمُ الله يَعْفَعُ مَعْمُ الله يَعْفَعُ مَعْمَ الله يَعْفَعُ مَعْمُ الله وَعَلَيْهِ مَعْمَلُ الله يَعْفَعُ مَعْمُ الله يَعْفَعُ مَعْمُ الله يَعْفَعُ مَعْمُ الله وَعَلَيْهِ مَعْمُ الله وَعَلَيْهِ مَعْمُ الله وَعَلَيْهُ مَعْمُ الله وَعَلَيْهِ مَعْمَ الله وَالله وَعُلَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللهَوْمِ اللهُ وَلَيْهُ الله وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيْقُ نَحْوَهُ.

وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

وَرَوَى سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ وَرِوَايَةُ هَوُلاءِ أَصَحُ مِنْ رِوَايَةِ النَّوْرِيِّ.

[٣٣٧٣] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ وَسِمَاكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ، عَنْ وَسِمَاكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [إسناده صحبح. النساني في «الكبرى»: ٧٢٧٦، وانظر ما قبله].

الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ الله يَقْ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَ اللهُ فَعْ الكبرى، وانظر ما قبله وما عَنِ الأَعْمَشِ. [النساني في "الكبرى، ٧٣٧٧، وانظر ما قبله وما سلف برقم: ٣٣٧٧، وانظر ما قبله وما سلف برقم: ٣٣٧٧).

وَقَدْ رَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّبِيِّ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[٣٣٧٥] (٣١١٤) (٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِن امْرَأَةٍ فَبُلَةَ حَرَامٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنْ كَفَّارِتِهَا، فَنَزَلَتْ: فَبُلَةَ حَرَامٍ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلِيْ فَسَأَلَهُ عَنْ كَفَّارِتِهَا، فَنَزَلَتْ: ﴿وَزُلِفَا مِنَ ٱلْكِلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ وَوَلَقِهِ السَّيِّكَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ يَا يُدَهِبَنَ ٱلسَّيِّكَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ يَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ: «لَكَ وَلِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي». وَالطَر ما سلف [أحمد: ٣٢٧، وانظر ما سلف برقم: ٣٢٧).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

السلام عَنْ عَبْدِ المَّعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ المَجْعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَمَلٍ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، جَبَلٍ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَقِيَ امْرَأَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَعْرِفَةٌ، فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّأَيْثِ لَا قَدْ أَتَى هُوَ إِلَيْهَا، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى امْرَأَتِهِ إِلَّا قَدْ أَتَى هُوَ إِلَيْهَا، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى امْرَأَتِهِ إِلَّا قَدْ أَتَى هُوَ إِلَيْهَا، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُخَامِعْهَا؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَأَقِيمِ السَّيِّعَاتِ وَلَكَ ذَلِكَ ذَلُوكَ لَا لَهُ وَرُلُقَا مِنَ السَّيِّعَاتِ وَلَكَ ذَلِكَ ذَلُكَ وَزُلُكًا مِنَ السَّيِّعَاتِ وَلِكَ ذَلِكَ ذَلُكَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ائحُمَرا، وهو خطأ.

لِلْأَكِرِينَ ﴾ [مود: ١١٤] فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّي. قَالَ مُعَاذُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَهِيَ لَهُ خَاصَّةً، أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً ». [صحيح لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً ». [صحيح لنبره. أحمد: ٢٢١١٧].

هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، وَمُعَاذُ بنُ جَبَلٍ مَاتَ فِي خِلافَةِ عُمَرَ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى غُلامٌ صَغِيرٌ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ، وَقَدْ رَوَى عَنْ عُمَرَ وَرَآهُ(١).

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ عُمْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ عُمْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بِنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بِنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بِنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بِنَ الرَّبِيعِ، عَنْ عُشْمَانَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بِنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْبَسْرِ قَالَ: أَتَنْنِي الْمُرَأَةُ تَبْتَاعُ مُوسَى بِنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْبَسْرِ قَالَ: أَتَنْنِي الْمُرَأَةُ تَبْتَاعُ مُوسَى بِنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي البَسْرِ قَالَ: أَتْنِي الْمُرَأَةُ تَبْتَاعُ مُوسَى بِنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي البَسْرِ قَالَ: أَطْلَبَ مِنْهُ. فَذَخَلَتْ مَمْرَ، فَلَا تَشْتُ أَبَا بَكُرِ، مَعِي فِي البَيْتِ، فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهَا فَقَبَلْتُهَا، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرِ، وَلا مُخْبِرُ أَحَداً. فَلَمْ فَقَالَ: السَّعُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ، وَلا تُحْبِرُ أَحَداً. فَلَمْ فَقَالَ: اللهُ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ، وَلا تُحْبِرُ أَحَداً. فَلَمْ فَقَالَ: اللهُ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ، وَلا تُحْبِرُ أَحَداً. فَلَمْ فَقَالَ: اللهُ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ، وَلا تُحْبِرُ أَحَداً. فَلَمْ فَقَالَ: اللهُ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ، وَلا تُحْبِرُ أَحَداً. فَلَمْ فَقَالَ: اللهَ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ، وَلا تُحْبِرُ أَحَداً. فَلَمْ فَقَالَ: اللهَ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ، وَلا تُحْبِرُ أَحَداً. فَلَمْ فَقَالَ: اللهَ فِي الْمَيْولِ الله فِي أَهْلِ لِلكَ لَلُهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ إِلّا تِلْكَ السَّاعَةَ، فَقَالَ: وَأَطْرَقَ رَسُولُ الله عَنْ ظُويلاً حَتَّى تَمَنَّى أَنْهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ إِلّا تِلْكَ السَّاعَةَ، وَتَعْ طُويلاً حَتَّى أَلْهُ لِمْ يَكُنْ أَسْلَمَ إِلّا تِلْكَ السَّاعَةَ مَنْ قَلْ وَلَا وَالْمَرَقَ رَسُولُ الله وَيَعْ طُويلاً حَتَّى أَوْحَى الله إِلَيْهِ: ﴿ وَأَقِمِ الْقَلَاذَةَ طُولِهِ المَّالِهُ إِلَى السَّاعَةَ السَّاعَةَ مَنْ أَلْورِكُ وَلَوْمِ الْقَالِهُ وَلَوْمَ لَا فَالَذَ وَأَقِمِ الْقَالِدُومَ كَوْلُ الْمُ لَولِهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

ٱلنّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ ٱلَّيْلِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ذِكْرَىٰ لِللَّهِ كِن ﴾ [لَم قَوْلِهِ: ﴿ ذِكْرَىٰ لِللَّهُ كِينَ ﴾ [هود: ١١٤]. قَالَ أَبُو الْمَسَرِ: فَأَتَيْتُهُ، فَقَرَأَهَا عَلَيّ رَسُولَ الله، أَلِهَذَا رَسُولَ الله، أَلِهَذَا خَاصَةً، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ: ﴿ بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ». [حسن. النساني في «الكبري»: ٧٢٨٦ و١١١٨٤ نحوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣).

وَقَيْسُ بِنُ الرَّبِيعِ ضَعَّفَهُ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ.

وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ هَذَا الحَدِيثَ مِثْلَ دِوَايَةِ قَيْسِ بِنِ الرَّبِيعِ.

وَأَبُو الْيَسَرِ: هُوَ كَعْبُ بنُ عَمْرٍو.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، وَوَاثِلَةَ بِنِ الأَسْقَعِ، وَأَنْسِ بِنِ مَالِكٍ.

### ١٣ ـ وَمِنْ سُورَةِ يُوسُفَ

الخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَصْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَصْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الكَرِيم بنِ الكَرِيم بن الكَريم بن الله بن الله بن الله بن الكَريم ب

<sup>(</sup>١) قوله: «ورآه ليس في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) من قوله: ﴿فأتيت عمرِ ﴾ إلى هنا سقط كله من المطبوع.

٣) في المطبوع: حسن صحيح.

[٣٣٧٩] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو نَحْوَ حَدِيثِ الفَضْلِ بنِ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «مَا بَعَثَ الله بَعْدَهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ». [انظر ما قبله].

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍو: وَالنَّرْوَةُ: الكَثْرَةُ وَالمَنَعَةُ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ الفَضْلِ بنِ مُوسَى. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

### ١٤ ـ وَمِنْ سُورَةِ الرَّعْدِ

آلاً المَّرْنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الوَلِيدِ وَكَانَ يَكُونُ فِي بَنِي عِجْلٍ - عَنْ بُكَيْرِ بنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلَتْ يَهُودُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا القَاسِمِ، أَخْبِرْنَا عَنِ الرَّعْدِ مَا هُو؟ قَالَ: هَلَكُ مِنَ المَلائِكَةِ مُوكًلُّ بِالسَّحَابِ، مَعَهُ مَخَارِيقُ مِنْ المَلائِكَةِ مُوكًلُّ بِالسَّحَابِ، مَعَهُ مَخَارِيقُ مِنْ نَارٍ يَسُوقُ بِهَا السَّحَابَ حَيْثُ شَاءَ الله». فَقَالُوا: فَمَا هُذَا الصَّوْتُ الَّذِي نَسْمَعُ؟ قَالَ: «زَجْرَهُ بِالسَّحَابِ إِذَا فَمَا السَّحَابِ إِذَا الصَّوْتُ الَّذِي نَسْمَعُ؟ قَالَ: «زَجْرَهُ بِالسَّحَابِ إِذَا كَمَا وَرَبُرَهُ بِالسَّحَابِ إِذَا لَيْ فَيْ اللهِ عَلَى نَشْمَعُ وَلَى اللهِ اللَّيْ مُنْ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مِنْ المَلائِكَةِ مُوكَى اللهِ وَأَلْبَانَهَا، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ هَا ». قَالُوا: صَدَقْتَ، السَلَ اللهِ وَأَلْبَانَهَا، فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا». قَالُوا: صَدَقْتَ. [حسن الإلم وَأَلْبَانَهَا، فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا». قَالُوا: صَدَقْتَ. [حسن المِيلِ وَأَلْبَانَهَا، فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا». قَالُوا: صَدَقْتَ. [حسن المِيلِ وَأَلْبَانَهَا، فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا». قَالُوا: صَدَقْتَ. [حسن المِيلِ وَأَلْبَانَهَا، فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا». قَالُوا: صَدَقْتَ. [حسن المُعرى المُعرى المُعرى المَد. أحمد: ٢٤٨٣، والنساني في الكبرى مطولاً:

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[٣٣٨١] (٣١١٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ خِدَاشِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بِنُ مُحَمَّدِ الثَّوْرِيُّ، عَنِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بِنُ مُحَمَّدِ الثَّوْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ فَي قَوْلِهِ: ﴿وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلأَكُلُ ﴾

[الرعد: ٤] قَالَ: «اللَّدَّقَلُ وَالْفَارِسِيُّ وَالْحُلُّوُ وَالْحَامِضُ».
[إسناده ضعيف جدًّا. أبو يعلى في المعجمه»: ٣٠١، والطبري في الفسيره»: (٣١/ ١٣١)، والعقيلي في «الضعفاء»: (٢/ ١٣١)، وابن عدي في «الكامل»: (٣/ ٤٣٤)، والخطيب في اتاريخ بغداده: (٢/ ٢٢٢)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية»: ١٠٩٢، والمزي في اتهذيب الكمال»: (٢/ ٣٣١)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ زَيْدُ بِنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَ هَذَا.

وَسَيْفُ بِنُ مُحَمَّدٍ هُوَ أَخُو عَمَّارِ بِنِ مُحَمَّدٍ، وَعَمَّارُ أَثْبَتُ مِنْهُ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

### ١٥ - وَمِنْ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

أَبُو الوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً ، عَنْ شُعَيْبِ بنِ السَحَبْحَابِ ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: أُتِي رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ بَعْنَاعٍ (١) عَلَيْهِ رُطَبٌ ، فَقَالَ: ﴿مَثَلًا كِلْمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ بِقِنَاعٍ (١) عَلَيْهِ رُطَبٌ ، فَقَالَ: ﴿مَثَلًا كِلْمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي السَكَمَاةِ ﴿ ثُوتَةِ أُصُلُهَا كُلُ عَلِيدٍ إِذِنِ رَيِهَا ﴾ [إبراهيم: ٢٤- ٢٥] قَالَ: ﴿هِي النَّخُلَةُ ، وَوَمَثُلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلأَرْضِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهَا مِن قَرَادٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٦] قَالَ: ﴿هِي الحَنْظُلُ » قَالَ: ﴿ فَالَ العَالِيةِ ، فَقَالَ: شَهِيَ الْحَنْظُلُ » قَالَ: وَمَدَقَ وَأَحْسَنَ . [رجاله فَاتَ إلا أن حماد بن سلمة تفرد برفعه . النساني في «الكبرى» : ١١١٩٨ منتقرد برفعه . النساني في «الكبرى» : ١١١٩٨ مختصراً ، ونامًا أبو يعلى في «مسنده» : ٤١٦٥ ، وابن حبان : ٢٥٤] .

[٣٣٨٣] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ شُعَيْبِ بِنِ الحَبْحَابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ شُعَيْبِ بِنِ الحَبْحَابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي العَالِيَةِ. [رجاله ثقات. الطبري في "تفسيره": (١٥٣/١٣)، وانظر ما قبله].

<sup>(</sup>١) القناع: الطبق الذي يؤكل عليه.

وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بن سَلَمَةً.

وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ هَذَا مَوْقُوفاً ، وَلا نَعْلَمُ أَحَداً رَفَعَهُ غَيْرَ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَحَمَّادُ بنُ زَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ.

[٣٣٨٤] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بِنِ الحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ نَحْوَ حَدِيثِ قُتَيْبَةً ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ . [انظر الحديثين قبله] .

[٣٣٨٥] (٣١٢٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بِنُ مَرْثَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بِنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَن الْمَرَاءِ، عَن النَّبِيِّ عِينَ قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْمُيَوْةِ الدُّنيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [براهيم: ٢٧] قَالَ: «فِي الْقَبْرِ إِذَا قِيلَ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ وَمَا دِينُك؟ وَمَنْ نَبِيُّك؟». [أحمد: ١٨٤٨٢ و١٨٥٥، والبخاري: ١٣٦٩، ومسلم: ٧٢١٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٣٨٦] (٣١٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: تَلَتْ عَائِشَةُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ﴾ [إبراهيم: ٤٨] قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ؟ قَالَ: «عَلَى الصِّرَاطِ». [أحمد: ٢٤٠٦٩، ومسلم: ٧٠٥٦. وسيكور برقم: ٣٥٢٣، لكن بذكر آية أخرى].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ عَائِشَةً.

### ١٦ ـ وَمِنْ سُورَةِ الحِجْرِ

[٣٣٨٧] (٣١٢٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بنُ قَيْسِ الحُدَّانِيُّ (١)، عَنْ عَمْرِو بنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي

خَلْفَ رَسُولِ الله عَلَيْ حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَكَانَ بَعْضُ القَوْمِ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لِنَلَّا يَرَاهَا، وَيَشْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ المُؤَخِّر، فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطَيْهِ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَتَخِرِينَ ﴾ [الحجر: ٢٤]، [إسناده ضعيف، ومتنه منكر. أحمد: ٢٧٨٣، والنسائي: ٨٧١، وابن ماجه: ١٠٤٦].

حدیث: ۳۳۹۰

وَرَوَى جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَصَحَّ مِنْ حَدِيثِ نُوحٍ.

[٣٣٨٨] (٣١٢٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكِ بِن مِغْوَلِ، عَنْ جُنَيْدٍ، عَن ابن عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى أُمَّتِي» أَوْ قَالَ: «عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٥٦٨٩].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بن مِغْوَلٍ.

[٣٣٨٩] (٣١٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الحَنَفِيُّ، عَن ابن أبي ذِئْب، عَن المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْ : «الحَمْدُ لِلَّهِ أُمُّ القُرْآنِ، وَأُمُّ الكِتَابِ، وَالسَّبْعُ المَثَانِي». [أحمد: ٩٧٨٨، والبخاري: ٤٧٠٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٢٩٠] (٣١٢٥) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثِ قَالَ: حَدَّثْنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بن جَعْفَرِ، عَن العَلاءِ بن عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَنْزَلَ الله فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمِّ القُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ المَثَانِي،

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: الجذامي.

وَهِيَ مَفْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». [إساده صحيح. أحمد: ٢١٠٩٤، والنسائي: ٩١٥].

[٣٣٩١] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ يَظِيَّةً خَرَجَ عَلَى أُبَيِّ وَهُوَ يُصَلِّي، فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [إناده صحح. احمد: ٩٣٤٥. وهو مكرر: فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [إناده صحح. احمد: ٩٣٤٥. وهو مكرر: ٣٠٩٢].

حَدِيثُ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ مُحَمَّدٍ أَطْوَلُ وَأَتَمُّ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ جَعْفَرٍ، هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

المعافيل المحمد المح

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَّجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥] قَالَ: لِلْمُتَفَرِّسِينَ.

[٣٣٩٣] (٣١٢٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثِ بِنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ بِشْرٍ، قَلْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَتَسَكَلَنَهُمْ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَتَسَكَلَنَهُمْ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَتَسَكَلَنَهُمْ عَنْ أَنْسُ بَنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَتَسَكَلَنَهُمْ اللّهِ عَنْ النَّبِي مَالُونَ ﴾ [الحجر: ٩٣ ـ ٩٣] قَالَ: «عَنْ قَوْلِ لا إِلَهَ إِلَّا الله». [اسناده ضعيف. ابن أبي شيبة: ٢٥٧٦٥

موقوفاً، وأبو يعلى في «مسنده»: ٤٠٥٨، وأبو نعيم في «الحلية»: (٣/ ٩٥) مرفوعاً].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بنِ أَبِي سُلَيْم.

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثِ بنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ لَيْثِ بنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ بِشْرِ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

# ١٧ \_ وَمِنْ سُورَةِ النَّحْلِ

[٣٩٩٤] (٣١٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ عَاصِم، عَنْ يَحْيَى البَكَّاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ عَمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظَّهْرِ بَعْدَ الرَّوَالِ قَالَ رَسُولُ الله تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَ فِي صَلاةِ السَّحَرِ». قَالَ رَسُولُ الله تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَ فِي صَلاةِ السَّحَرِ». قَالَ رَسُولُ الله تَحْسَبُ بِمِثْلِهِنَ فِي صَلاةِ السَّحَرِ». قَالَ رَسُولُ الله تَحْسَبُ بِمِثْلِهِنَ فِي صَلاةِ السَّحَرِ». قَالَ رَسُولُ الله السَّاعَةَ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَنَفَيَوُا ظِلَالُهُمْ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَمَآبِلِ السَّاعَةَ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَنَفَيَوُا ظِلَالُهُمْ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَمَآبِلِ سُبَعَدًا لِللهُ اللهُ عَنِ الْيَمِينِ وَٱلشَمَآبِلِ سُبَعَدًا لِللهَ اللهُ اللهُ عَنِ الْمَعْدِ. عدبن النحل: ٤٨]. [اسناده ضعيف. عدبن حيد: ٢٤].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بنِ عَاصِمٍ.

[٣٣٩٥] (٣١٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بِنُ مُوسَى، عَنْ عِيسَى بِنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ قَالَ: عُدَّنَنِي أُبِيُ بِنُ كَعْبٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، أُصِيبَ حَدَّثَنِي أُبِيُ بِنُ كَعْبٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، أُصِيبَ حَدَّثَنِي أُبِيُ بِنُ كَعْبٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، أُصِيبَ مِنَ الأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُونَ رَجُلاً، وَمِنَ المُهَاجِرِينَ مِنَ الأَنْصَارُ: لَيْنُ سِتَّةٌ، مِنْهُمْ يَوْماً مِثْلَ هَذَا، لَنُرْبِينَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَةً: فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ عَاتَبُتُمْ لَهُوَ خَيْرُ فَعَالِينَ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ فَعَاقِرُوا بِهِمْ بِيَّةً وَلَينِ صَبَرَتُمْ لَهُوَ خَيْرُ فَعَاقِرُوا بِهِمْ مَكَةً: فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ عَاتَبُتُمُ لَهُو خَيْرُ فَعَاقِرُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِيْتُم بِلِيَّ وَلَيِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث: (٣١٢٦) بعد هذا.

لِلْصَّنَامِينَ ﴾ [النحل: ١٢٦]، فَقَالَ رَجُلٌ: لا قُرَيْشَ بَعْدَ هَذَا حَدِي الْمَسَنِمِينَ ﴾ [النحل: ١٢٦]، فَقَالَ رَجُلٌ: لا قُرَيْشَ بَعْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. اللَّيْوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُفُّوا عَنِ الفَوْمِ إِلَّا عَبْدِ الرَّزَّاقِ. أَرْبَعَةً ». [حسن. أحمد «زيادات عبدالله»: ٢١٢٢٩، والنساني في النَّانَ مَهُ مَا الكبرى»: ١١٢١٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ.

## ١٨ - وَمِنْ سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ

الته الرَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: كَدُّنَا عَبْدُ الرَّوْقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بِنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بِنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "حِينَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى قَالَ: فَنَعَتَهُ - فَإِذَا رَجُلَّ - حَسِبْتُهُ قَالَ: "وَلَقِيتُ مِيسَى الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ "قَالَ: "وَلَقِيتُ عِيسَى الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَة "قَالَ: "وَلَقِيتُ عِيسَى الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَة "قَالَ: "وَلَقِيتُ عِيسَى الرَّأُسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَة "قَالَ: "وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَلَ: وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَكَ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ: - وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ " قَالَ: " وَأَنِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُمُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ وَلَدِهِ بِهِ " قَالَ: " وَأَنِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُمُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ وَلَدِهِ بِهِ " قَالَ: " وَأَنِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحْدُمُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ وَلَدِهِ بِهِ " قَالَ: " وَأَنِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحْدُمُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ وَلَدِهِ بِهِ " قَالَ: " وَأَنِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحْدُمُ كَالَةُ مُنَا الْمَنْ وَالْخَرُ لَا الْمُسْرَة وَلَا أَنْ أَنْ الْمُعْرَة وَ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ فَلَا إِنَّ كَا لَوْ أَخَدُتُ اللّهُ الْمَالِيَة وَلَا أَنْ الْمُؤْرَة - أَوْ: أَصَبْتَ الفِطْرَة - أَوْ: أَصَبْتَ الفِطْرَة - أَوْ: أَصَبْتَ الفِطْرَة - أَوْ: أَصَبْتَ الفِطْرَة - أَوْ الْمَالِكَ لُو أَخَذْتُ اللّهَ الْمَالِ اللّهَ الْمُعْرَة وَلَا أَلَا اللّهُ مُنْ أَمُ اللّهُ الْمَالَة اللّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَة اللّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَة اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَة اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٣٩٧] (٣١٣١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنُسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّةٍ أُتِيَ بِالبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مُلْجَماً مُسْرَجاً، فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟ فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى الله مِنْهُ، قَالَ: فَارْفَضَّ (١) عَرَقاً. [إسناده صحيح. أحمد: ١٢٦٧٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

[٣٩٩٨] (٣١٣٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو تُمَيْلَةً، عَنِ الزُّبَيْرِ بِنِ جُنَادَةً، عَنِ الزُّبَيْرِ بِنِ جُنَادَةً، عَنِ ابنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ، قَالَ جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ، فَخَرَقَ بِهِ الحَجَرَ، وَشَدَّ بِهِ البُرَاقَ». [إسناد، حسن، ابن حبان: ٤٧. والحاكم: (٣٩٢/٢)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢).

[٣٣٩٩] (٣١٣٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَنْ عُقَيْل، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ، قُمْتُ فِي الحِجْرِ، فَجَلَّى الله لِي بَيْتَ المَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آبَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ». [أحمد: ١٥٠٣٤، والبخاري: ٢٨٨٦، وصلم: ٤٢٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ مَالِكِ بنِ صَعْصَعَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي ذَرِّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (٣).

[ ٣٤٠٠] (٣١٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ عَمْرِهِ بِنِ دِينَادٍ، عَنْ عِمْرِمَةً، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَمَلْنَا ٱلرُّهْ يَا ٱلْيَيَ ٱرْيَنَكَ إِلَّا فَتَنَاتُ لِلْنَاسِ ﴾ [الإسراء: 1٠] قَالَ: هِيَ رُؤْيَا عَيْنِ أُرِيَهَا لِنَّابِي وَلَيْنَا عَيْنِ أُرِيَهَا النَّبِي وَلِيَا عَيْنِ أُرِيهَا النَّبِي وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْمِ اللْمُعَالِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي الللللْمُعِلَى اللْمُعْلِي الللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) فارفضٌ عرقاً: أي: جرى عرقه وسال.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وأبي ذر، وابن مسعود» ليس في المطبوع.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَاهُ عَلِي بَنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [٣٤٠٢] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِلَيْ بنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [صحبح. ابن عليهُ بنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [صحبح. ابن حربة: ١٤٧٤، والحاكم: (١/٣٠٠)].

[٣٤٠٣] (٣١٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَن السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِ الله: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَّاسٍ بِإِمَنِمِهِمْ ﴾ [الإسراء: ٧١] قَالَ: «يُدْعَى أَحَدُهُمْ فَيُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُّونَ ذِرَاعاً، وَيُبَيَّضُ وَجْهُهُ، وَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُّ مِنْ لُؤْلُوِ يَتَلَأُلُأُ، فَيَنْطَلِقُ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَيَرَوْنَهُ مِنْ بُعْدٍ فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ائْتِنَا بِهَذَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي هَذَا، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ فَيَقُولُ لَهُمْ: أَبْشِرُوا، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلُ هَذَا». قَالَ: «وَأَمَّا الكَافِرُ فَيُسَوَّدُ وَجْهُهُ، وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُونَ ذِرَاعاً عَلَى صُورَةِ آدَمَ، وَيُلْبَسُ تَاجاً، فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِالله مِنْ شَرِّ هَذَا، اللَّهُمَّ لا تَأْتِنَا بِهَذَا. قَالَ: فَيَأْتِيهِمْ فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ أَخْزِهِ. فَيَقُولُ: أَبْعَدَكُمُ الله ، فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَا». [إسناده ضعيف. أبو يعلى: ٦١٤٤، وابن حبّان: ٧٣٤٩، والحاكم: .[(Y70/Y)

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَالسُّدِّيُّ اسْمُهُ: إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

[٣٤٠٤] (٣١٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿عَسَىٰ أَن اللهِ عَلَيْهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿عَسَىٰ أَن اللهِ عَلَيْهُ أَن رَبُكُ مَقَامًا تَحَمُّودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩]، وسُئِلَ عَنْهَا، قَالَ: «هِيَ الشَّفَاعَةُ». [حسن لغيره. أحمد: ٩٧٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَدَاوُدُ الزَّعَافِرِيُّ: هُوَ دَاوُدُ الأَوْدِيُّ(١)، وَهُو عَمُّ عَبْدِ الله بنِ إِدْرِيسَ.

[٣٤٠٥] (٣١٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ، وَحَوْلَ الكَعْبَةِ ثَلاثُ مِثَةٍ وَسِتُّونَ نُصُباً، فَجَعَلَ النَّبِيُّ يَظْعُنُهَا بِمِخْصَرَةٍ فِي يَدِهِ - وَرُبَّمَا قَالَ: بِعُودٍ - النَّبِيُ ﷺ يَظْعُنُهَا بِمِخْصَرَةٍ فِي يَدِهِ - وَرُبَّمَا قَالَ: بِعُودٍ - وَيَسَتُّونَ نُصُباً ، فَجَعَلَ وَيَسَقُولُ: ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَطِلُ إِنَّ الْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ ويَسَقُولُ: ﴿ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سبا: [الإسراء: ٨١]، ﴿ جَاءَ ٱلْمُقَّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سبا: [الإسراء: ٨١]، ﴿ مَا يُعِيدُ ﴾ [سبا: مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سبا: [الإسراء: ٨١]، ﴿ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سبا: [الإسراء: ٨]، ﴿ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِيهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

آلاسراء: ٨٠] (٣١٣٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بِنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَابُوسَ بِنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ بِمَكَّةَ، ثُمَّ أُمِرَ بِالهِجْرَةِ، فَنَزَلَتُ عَلَيْهِ: ﴿ وَقُل رَّبِ آدْخِلِنِي مُدْخَلَ صِدْنِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَكنًا نَصِيرًا ﴾ وَالْمِراء: ٨٠]. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٩٤٨]

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع بعد هذا: ابن يزيد بن عبد الله.

[٣٤٠٧] (٣١٤٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بِنُ زْكُرِيًّا بِن أَبِي زَائِدَةً، عَنْ دَاوُدَ بِن أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابن عَبَّاسِ قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشٌ لِيَهُودَ: أَعْطُونَا شَيْئاً نَسْأَلُ هَذَا الرَّجُلَ، فَقَالَ: سَلُوهُ عَن ﴿ وَيَشْنَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمَّدٍ رَبِّي وَمَا أُونِيتُد مِّنَ الْهِلْدِ إِلَّا قَلِمُلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] قَالُوا: أُوتِينَا عِلْماً كَثِيراً، أُوتِينَا التَّوْرَاةَ، وَمَنْ أُوتِيَ التَّوْرَاةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً، فَأَنْزَلَتْ: ﴿ قُل لَّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنتِ رَبِّ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ [الكهف: ١٠٩]. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٣٠٩، والنسائي ني دالكبرى): ١١٢٥٢].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

[٣٤٠٨] (٣١٤١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيب، فَمَرَّ بِنَفَر مِنَ اليَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ سَأَلْتُمُوهُ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَسْأَلُوهُ، فَإِنَّهُ يُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ، فَقَالُوا: يَا أَبَا القَاسِمِ، حَدِّثْنَا عَنِ الرُّوحِ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ سَاعَةً، وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، حَتَّى صَعِدَ الوَحْيُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]. [أحمد: ٣٦٨٨، والبخاري: ١٢٥، ومسلم: ٧٠٦٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى وَسُلَيْمَانُ بنُ حَرْب قَالا: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ عَلِيٍّ بِن زَيْدٍ، عَنْ أَوْسِ بِن خَالِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْ : «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَلاثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفاً مُشَاةً، الرُّوح. فَسَأْلُوهُ عَنِ الرُّوح، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: | وَصِنْفاً رُكْبَاناً، وَصِنْفاً عَلَى وُجُوهِهِمْ . قِيلَ: يَا رَسُولَ الله ، وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهُمْ ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ، أَمَا إِنَّهُمْ يَتَّقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَب وَشُوْكِ». [حين لغيره. أحيد: ٨٦٤٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَى وُهَيْبٌ عَنِ ابنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَيْلِيَّةٍ شَيْئًا مِنْ هَذَا.

[٣٤١٠] (٣١٤٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَهْزُ بنُ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إَنَّكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالاً وَرُكْبَاناً ، وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ». [إسناده حسن. أحمد: ٢٠٠٣١. وهو مكور: ٢٥٩٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٣٤١١] (٣١٤٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بِنُ هَارُونَ وَأَبُو الوَلِيدِ ـ وَاللَّفْظُ لَفْظُ يَزِيدَ، وَالمَعْنَى وَاحِدٌ ـ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرو بن مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الله بن سَلِمَةً، عَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ المُرَادِيِّ أَنَّ يَهُودِيَّيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ نَسْأَلُهُ، قَالَ: لا تَقُلْ لَهُ: نَبِيٌّ، فَإِنَّهُ إِنْ [٣٤٠٩] (٣١٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعَهَا تَقُولُ: نَبِيٌّ، كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُن (١)، فَأَتَيَا النَّبِيّ

<sup>(</sup>١) قال السندي: كناية عن ازدياد الفرح، وفرط السرور، إذ الفرح يوجب قوة الأعضاء، وتضاعف القوى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لها، أي: يفرح غاية الفرح باعتقاد اليهود إياه نبيًّا. اهـ.

وقوله: «أربعة أعين» قال المباركفوري: (٧/ ٥٢٥): هكذا وقع في النسخ الموجودة، ووقع في «المشكاة»: أربع أعين بغير تاء، وهو الظاهر. اهـ.

قلناً : وجاءت على الجادة في رواية أحمد ١٨٠٩٢، بدون تاء.

يَجِيُّ فَسَأَلاهُ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ مَايَنِ بَيِّنَتِّ ﴾ [الإسراء: ١٠١]، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لا تُشْرِكُوا بِالله شَيْئاً، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالحَقِّ، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَسْحَرُوا، وَلا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى سُلْطَانِ فَيَقْتُلُهُ، وَلا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً، وَلا تَفِرُّوا مِنَ الزَّحْفِ ـ شَكَّ شُعْبَةُ - وَعَلَيْكُمُ البَهُودَ خَاصَّةً أَنْ لا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ». فَقَبَّلا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ. قَالَ: «فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تُسْلِمَا؟». قَالا: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا الله أَنْ لا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ أَسْلَمْنَا أَنْ تَقْتُلُنَا اليَهُودُ. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٨٠٩٢، والنسائي ٤٠٨٣، وابن ماجه مختصراً: ٣٧٠٥. وسلف برقم: ٢٩٣١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٤١٢] (٣١٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي بِشْر، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَن ابن عَبَّاس. وَهُشَيْم، عَنْ أَبِي بِشْرِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرِ (١)، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ ﴾ [الإسراء: ١١٠] قَالًا: نَزَلَتْ بِمَكَّةً، كَانَ رَسُولُ الله عِينَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بِالقُرْآنِ، سَبَّهُ المُشْرِكُونَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَلَا جَمَّهُ رَ صَلَانِكَ ﴾ فَيُسَبُّ القُرْآنُ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ ﴿ وَلَا غُنَافِتَ بِهَا ﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ بِأَنْ تُسْمِعَهُمْ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ القُوْآنَ. [أحمد: ١٥٥، والبخاري: ٤٧٢٢، ومسلم: ١٠٠١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

[٣٤١٣] (٣١٤٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَا بَدْئِهِمَا، قَالَ: وَيَتَحَدَّثُونَ أَنَّهُ رَبَطَهُ، لِمَ، لِيَفِرَّ مِنْهُ؟!(١٠)

هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَجَهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا ثُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ١١٠] قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ الله ﷺ مُخْتَفِ بِمَكَّةً، وَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالقُرْآنِ، فَكَانَ المُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوهُ، شَتَمُوا القُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ الله لِنَبِيِّهِ: ﴿ وَلَا تَجَهُرْ بِصَلَائِكَ ﴾ أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا القُرْآنَ ﴿ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ ﴿ وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ . [إسناده صحيح، وانظر ما قبله] .

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٤١٤] (٣١٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَر، عَنْ عَاصِم بن أبي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بنِ حُبَيْشِ قَالَ: قُلْتُ لِحُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ: أَصَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْ فِي بَيْتِ المَقْدِس؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَصْلَعُ، بِمَا تَقُولُ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: بِالقُرْآنِ، بَيْنِي وَبَيْنَكَ القُرْآنُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَن احْتَجَّ بِالقُرْآنِ، فَقَدْ فَلَجَ (٣) \_ قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ: فَقَدِ احْتَجً. وَرُبَّمَا قَالَ: قَدْ أَفْلَجَ (٤) \_ فَقَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١] قَالَ: أَفَتُرَاهُ صَلَّى فِيهِ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: لَوْ صَلَّى فِيهِ، لَكُتِبَ عَلَيْكُمْ فِيهِ الصَّلاةُ كَمَا كُتِبَتِ الصَّلاةُ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، قَالَ حُذَيْفَةُ: قَدْ أُتِي رَسُولُ الله ﷺ بِدَابَّةٍ طَوِيلِ الظَّهْرِ، مَمْدُودٍ هَكَذَا، خَطْوُهُ مَدَّ بَصَرهِ، فَمَا زَايَلا (٥) ظَهْرَ البُرَاقِ حَتَّى رَأَيَا الجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَوَعْدَ الآخِرَةِ أَجْمَعَ، ثُمَّ رَجَعَا عَوْدَهُمَا عَلَى

من قوله: (ولم يذكر عن ابن عباس) إلى هنا، سقط من المطبوع.

فَلَجَ، من باب نصر: انتصر وفاز، أو غلب بالحجة، وكذا أفلج. (٣)

في المطبوع: أفلح. (1)

الضمير للنبي ﷺ وجبريل، أي: ما فارقا.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «حسن» فقط.

أي: هل ربطه لخوف فراره منه؟

إِنَّمَا سَحَّرَهُ لَهُ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. [حسن. أحمد: ٢٣٢٨٥ بنحوه، والنسائي في «الكبرى» مختصراً: ١١٢١٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٤١٥] (٣١٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بن زَيْدِ بن جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلا فَخْرَ، وَبِيَدِي لِوَاءُ الحَمْدِ وَلا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيِّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَلا فَخْرَ» قَالَ: «فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلاثَ فَزَعَاتٍ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُونَا أَدُّمُ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْباً أُهْبِطْتُ مِنْهُ إِلَى الأَرْضِ، وَلَكِن اثْنُوا نُوحاً، فَيَأْنُونَ نُوحاً، فَيَقُولُ: إِنِّي دَعَوْتُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ دَعْوَةً، فَأُهْلِكُوا، وَلَكِنِ اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: إِنِّي كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذِبَاتٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عِيْ: «مَا مِنْهَا كَذِبَةٌ إِلَّا مَاحَلَ (١) بِهَا عَنْ دِينِ اللهُ، وَلَكِن ائْتُوا مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: إِنِّي قَدْ قْتَلْتُ نَفْساً، وَلَكِن الْتُوا عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُ: إِنِّي عُبِدْتُ مِنْ دُونِ الله، وَلَكِن اثْتُوا مُحَمَّداً» قَالَ: «فَيَأْتُونَنِي فَأَنْطَلِقُ مَعَهُمْ». قَالَ ابْنُ جُدْعَانَ: قَالَ أَنَسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «فَآخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الجَنَّةِ، فَأُقَعْقِعُهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: مُحَمَّدٌ، فَيَفْتَحُونَ لِي، وَيُرَحِّبُونَ، فَيَقُولُونَ: مَرْحَباً، فَأَخِرُّ سَاجِداً، فَيُلْهِمُنِي اللهِ مِنَ الثَّنَاءِ وَالحَمْدِ، فَيُقَالُ لِي: ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَقُلْ بُسْمَعْ لِقَوْلِكَ ، وَهُوَ المَقَامُ المَحْمُودُ الَّذِي قَالَ الله: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩] . قَالَ سُفْيَانُ: لَيْسَ عَنْ أَنسِ إِلَّا هَذِهِ الكَلِمَةُ: «فَآخُذُ بِحَلْقَةِ

بَابِ الجَنَّةِ، فَأُقَعْقِعُهَا». [صحيح لغيره. أحمد: ١٠٩٨٧، وابن ماجه: ٣٩٤٨ مختصراً. وسيأتي مختصراً برقم: ٣٩٤٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، الحَدِيثَ بِطُولِهِ.

### ١٩ أ ـ وَمِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ

[٣٤١٦] (٣١٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بن دِينَارِ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لابن عَبَّاس: إِنَّ نَوْفاً البِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَاثِيلَ لَيْسَ بِمُوسَى صَاحِب الخَضِرِ عَيْنَ، قَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ الله، سَمِعْتُ أُبَيَّ بِنَ كَعْب يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «قَامَ مُوسَى خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتِبَ الله عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ البَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ، فَكَيْفَ لِي بِهِ؟ فَقَالَ لَهُ: احْمِلْ حُوتاً فِي مِكْتَلِ، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الحُوتَ فَهُوَ ثُمَّ. فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ، وَهُوَ يُوشَعُ بِنُ نُونٍ، فَجَعَلَ مُوسَى حُوتاً فِي مِكْتَل، وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ، حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّحْرَةَ، فَرَقَدَ مُوسَى وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الحُوتُ فِي المِكْتَلِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ المِكْتَلِ، فَسَقَطَ فِي البَحْر، فَقَالَ: وَأَمْسَكَ الله عَنْهُ جِرْيَةَ المَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، وَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً، وَكَانَ لِمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَجَباً ، فَأَنْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا ، وَنَسِى صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى ﴿ قَالَ لِفَتَـٰلَهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا ﴾ [الحهف: ٦٢] قَالَ: وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ ﴿ قَالَ

<sup>(</sup>١) أي: جادل، وزنه ومعناه، من المِحَال ـ بالكسر ـ وهو الكيد.

أَرَهَ بِنَ إِذْ أُويَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْمُوتَ وَمَا أَسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَمُ وَأَتَّعَذَ سَبِيلَمُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا شَ قَالَ الشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَمُ وَأَتَّعَذَ سَبِيلَمُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا شَ قَالَ مُ مُسوسَى وَذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا اللّه مُسوسَى وَذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا اللّه الكهف: ١٣ ـ ١٤] قَالَ: فَكَانَا يَقُصَّانِ الشَّارَهُمَا». قَالَ سُفْيَانُ: يَزْعُمُ نَاسٌ أَنَّ تِلْكَ الصَّحْرَةَ عِنْدَهَا عَيْنُ الخَياةِ، لا يُصِيبُ مَا وُهَا مَيِّتَا إِلَّا عَاشَ. قَالَ: وَكَانَ الحُوتُ قَدْ أُكِلَ مِنْهُ، فَلَمَّا قُطِرَ عَلَيْهِ المَاءُ عَاشَ.

قَالَ: "فَقَصًّا آثَارَهُمَا حَتَّى أَتَبَا الصَّخُرة، فَرَأَى رَجُلاً مُسَجًّى عَلَيْهِ بِنَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: يَا مُوسَى، إِنَّكَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمٍ الله عَلَّمَكُهُ الله لا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ الله عَلَّمَنِيهِ لا تَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسَى: ﴿ هَلَ أَنْبَعُكُ مِنْ عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ الله عَلَّمَنِيهِ لا تَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسَى: ﴿ هَلَ أَنْبَعُكُ مَنِي عِلْمٍ مَنْ عِلْمٍ الله عَلَّمَنِيهِ لا تَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسَى: ﴿ هَلَ أَنْبَعُكُ مَنِي عَلْمُ مِنْ عِلْمٍ الله عَلَّمَنِيهِ لا تَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسَى: ﴿ هَلَ أَنْبَعُكُ مَنِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ، فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا مِنْ أَلُواحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَعَمَدَّتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ، فَخَرَقْتَهَا ﴿ لِنُونِ آهَلَهَا لَهُ مُوسَى اللَّهُ اللهُ اللهُ

لَهُ مُوسَى: ﴿ أَتَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ إِنْدِرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِنْتَ شَيْنًا لُكُوا ﴿ قَالَ أَلَرَ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٧٤ - ٧٥] قَالَ: وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الأُولَى ﴿قَالَ إِن سَأَلْكَ عَن شَيْمٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبُنِّي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْزًا ۞ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنِيَّا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ [الكهف: ٧٦ - ٧٧] يَقُولُ: مَاثِلُ، فَقَالَ الخَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا ﴿ فَأَقَامَهُ ﴾ فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا ﴿لَوْ شِئْتَ لَنَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَيْنِكُ سَأُنبَتْكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَرْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٧٧ - ٧٧]». قَالَ رَسُولُ الله عَيْلَةُ: «يَرْحَمُ الله مُوسَى، لَوَدِدْنَا أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَادِهِمَا". قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله عِينَا: «الأُولَى كَانَتْ مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً». قَالَ: «وَجَاءَ عُصْفُورً حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم الله إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا العُصْفُورُ مِنَ البَحْرِ». قَالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ. وَكَانَ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاس - يَقْرَأُ: (وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْباً) وَكَانَ يَقْرَأُ: (وَأَمَّا الغُلامُ فَكَانَ كَافِراً). [أحمد «زيادات عبدالله»: ٢١١١٤، والبخاري: ۱۲۲، ومسلم: ۲۱۲۳].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُنْبَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ. عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

قَالَ أَبُو مُزَاحِمِ السَّمَرْقَنْدِيُّ: قَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِينِيُّ: حَجَجْتُ حَجَّةٌ وَلَيْسَ لِي هِمَّةٌ إِلَّا أَنْ أَسْمَعَ مِنْ سُفْيَانَ لَي هِمَّةٌ إِلَّا أَنْ أَسْمَعَ مِنْ سُفْيَانَ لَي يَدْكُرُ فِي هَذَا الحَدِيثِ الخَبَرَ (١)، حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) أي: لفظ: حدثنا أو أخبرنا.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سُفْيَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ الخَبَرَ<sup>(١)</sup>.

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَتَيْبَةَ سَلْمُ بِنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَتَيْبَةَ سَلْمُ بِنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الجَبَّارِ بِنُ العَبَّاسِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلٍ بَعْ بَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلٍ فَالَ: «الغُلامُ الَّذِي قَتَلَهُ الخَضِرُ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِراً». قَالَ: «الغُلامُ الَّذِي قَتَلَهُ الخَضِرُ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِراً». [[حدد (زيادات عبد الله: ٢١١٢٢، ومسلم مطولاً: ٢١١٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[٣٤١٨] (٣١٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بِنِ مُنَّهُ، عَنْ هَمَّامِ بِنِ مُنَّهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا سُمِّيَ الخَضِرَ، لأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ، فَاهْتَزَّتُ مُعْمَدً خَضْرَاءً». [أحمد: ٨٢٢٨، والبخاري: ٣٤٠٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٢).

[٣٤١٩] (٣١٥٣) (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٌ، وَاللَّفْظُ لَا بْنِ بَشَّارٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا فَهُم بِنُ عَبْدِ المَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي السَّدِ، قَالَ: «يَحْفِرُونَهُ كُلَّ يَوْم حَتَّى إِذَا كَادُوا يَخْرِقُونَهُ الله قَالَ الَّذِي عَلَيْهِم: ارْجِعُوا فَسَتَّخْرِقُونَهُ عَداً، فَيُعِيدُهُ الله قَالَ اللهِ عَلَيْهِم: ارْجِعُوا فَسَتَّخْرِقُونَهُ عَداً، فَيُعِيدُهُ الله

كَأَشَدٌ مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُدَّتَهُمْ، وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْعَنَهُمْ عَلَى النَّاسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِم: ارْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ خَداً إِنْ شَاءَ الله، وَاسْتَثْنَى ". قَالَ: "فَيَرْجِعُونَ فَيَجِدُونَهُ كَهَيْتَهِ حِينَ تَرَكُوهُ، فَيَخْرِقُونَهُ، فَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ، فَيَسْتَقُونَ المِيَاه، وَيَفِرُ النَّاسُ مِنْهُمْ، فَيَرْمُونَ بِسِهامِهِمْ فَيَسْتَقُونَ المِيَاه، وَيَفِرُ النَّاسُ مِنْهُمْ، فَيَرْمُونَ بِسِهامِهِمْ فَيَسْتَقُونَ المِياه، وَيَفِرُ النَّاسُ مِنْهُمْ، فَيَرْمُونَ بِسِهامِهِمْ إِلَى السَّمَاء، فَيقُولُونَ: قَهَرْنَا مَنْ فِي السَّمَاء، فَيقُولُونَ: قَهَرْنَا مَنْ فِي السَّمَاء، قَسُوةً وَعُلُوا، فَيَبْعِمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ فَي السَّمَاء، فَيهُلِكُونَ " قَالَ: فَيَبْعِمُ اللهُ عَلَيْهِمْ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ دَوَابً الأَرْضِ تَسْمَنُ فَيَالًا مِنْ لُحُومِهِمْ ". [اسناده صحح (٢٠). وَبَنَ مَاجِهُ: ١٠٨٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِثْلَ هَذَا.

[٣٤٢٠] (٣١٥٢) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ فُضَيْلٍ الْجَزَرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بِنُ صَالِحٍ قَالُ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، عَنْ يَزِيدَ بِنِ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْقُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَكَانَ تَعْتَمُ كُنَرُّ السَادِهِ لَيْ اللَّذِرْدَاءِ، وَنِ النَّبِي عَيْقُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَكَانَ خَعْتَمُ كُنَرُ السَادِهِ فِي اللَّوسِطِهِ: ٢٩٩٦ وَفِي الطَامِرانِي فِي الأوسِطِهِ: ٢٩٩٦، وفي الكامل؛ (٧٧٧، وفي مسند الشاميين): ٢٦١ و ٢٥٠٨، وابن عدي في الكامل؛ (٢٦٨/٧)،

<sup>(</sup>۱) أي: لم يذكر سفيان لفظ: حدثنا أو أخبرنا، بل ذكر لفظ «عن» أو «قال» أو نحوهما، وإنما لم يقنع ابن المديني على ما سمع هذا الحديث من سفيان بغير لفظ الخبر، لأنه كان يدلس، وإن كان تدليسه عن الثقات، كما صرح به الحافظ في طبقات المدلسين. «تحفة الأحوذي»: (٩٦/٨).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «حسن صحيح» فقط.

<sup>(</sup>٣) سيأتي الحديث: (٣١٥٢) بعد هذا.

 <sup>(</sup>٤) نَغَفاً \_ بنون وغين معجمة مفتوحتين \_: هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم .
 (٥) تشكر \_ بشين معجمة \_: أي: تسمن وتمتلئ شحماً ، من شَكِرَتِ الشاة \_ بالكسر \_ شَكراً \_ بفتحتين \_ أي: سمنت وامتلاً ضرعها لبناً .

قال ابن كثير في «تفسيره» بعد أن أورد هذا الحديث: إسناده جيد قوي، ولكن متنه في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية ـ وهي قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقِبًا﴾ [الكهف: ٩٧] ـ يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه، لإحكام بنائه وصلابته وشدته، ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون: غداً نفتحه، فيأتون من الغد وقد عاد كما كان، فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون كذلك، ويصبحون وهو كما كان، فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحه، ويلهمون أن يقولوا: إن شاء الله، فيصبحون وهو كما فارقوه، فيفتحونه. وهذا يتجه، ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب، فإنه كثيراً ما كان يجالسه ويحدثه، فحدث به أبو هريرة، فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع، فرفعه، والله أعلم.

والحاكم: (٢/ ٤٠١)، وابن عساكر في التاريخ دمشق»: (٩٣/ ١٠٤) و(٢١٤/٦٣)، والمزي في التهذيب الكمال»: (٣٢/ ٢٨٦)].

[٣٤٢١] حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ يَرِيدَ بنِ عَنْ يَزِيدَ بنِ يَزِيدَ بنِ عَنْ يَزِيدَ بنِ يَزِيدَ بنِ جَايِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ(١). [اسناد، ضيف، وانظر ما قبه].

وَاحِدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرِ البُرْسَانِيُ، عَنْ وَاحِدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرِ البُرْسَانِيُ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بِنِ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ ابِنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بِنِ أَبِي فَضَالَةَ الأَنْصَارِيِّ - وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِذَا مِنَ الصَّحَابَةِ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِذَا جَمَعَ الله النَّاسَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فِيهِ، نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَةُ لِلَّهِ أَحَداً، فَلْيَظْلُبُ مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَةً لِلَّهِ أَحَداً، فَلْيَظْلُبُ مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَةً لِلَّهِ أَحَداً، فَلْيَطْلُبُ مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَةً لِلَّهِ أَحْداً، فَلْيَطْلُبُ مُولَا مَنْ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ الله، فَإِنَّ الله أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ الشَّرُكِ". [صحيح لغيره أحمد: ١٥٨٣٨، وإن ماجه: ٤٢٠٣].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ بَكْرِ.

#### ٢٠ ـ وَمِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ

وَأَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ وَائِلٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قَالَ: بَعَثْنِي رَسُولُ الله عَلِي إلَى عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قَالَ: بَعَثْنِي رَسُولُ الله عَلِي إلَى نَجْرَانَ، فَقَالُوا لِي: أَلَسْتُمْ تَقْرَؤُونَ: ﴿ يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ ﴾ نَجْرَانَ، فَقَالُوا لِي: أَلَسْتُمْ تَقْرَؤُونَ: ﴿ يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ ﴾ [مربم: ٢٨] وَقَدْ كَانَ بَيْنَ عِيسَى وَمُوسَى مَا كَانَ؟ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَجِيبُهُمْ . فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ، مَا أَلُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ فَقَالُ: ﴿ أَلَا أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ فَقَالَ: ﴿ وَالصَّالِحِينَ قَبْلُهُمْ ﴾ . [احمد: ١٨٢٠، ومسلم: ٩٥٥].

َ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٣)، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابنِ إِدْرِيسَ.

حَدَّثَنَا النَّصْرُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو المُغِيرَةِ، عَنِ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو المُغِيرَةِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ الله عَلَيْ ﴿ وَأَنذِرْهُرْ يَوْمَ الْمَسْرَةِ ﴾ [مريم: ٣٩] قَالَ: وَرَأَ اللهُوتِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ حَتَّى يُوقَفَ عَلَى السُّورِ اللهُوتِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ حَتَّى يُوقَفَ عَلَى السُّورِ اللهُوتِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ حَتَّى يُوقَفَ عَلَى السُّورِ اللهُوتِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيَشُرَيْبُونَ، فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ وَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ وَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ الْمَوْتُ، فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَلَا المَوْتُ، فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَلَا المَوْتُ، فَيُصَلَّحُعُ فَيُذْبُحُ، هَذَا المَوْتُ، فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ اللهُ قَضَى لأَهْلِ الجَنَّةِ الحَيَاةَ وَالبَقَاءَ، لَمَاتُوا تَرَحاً المَوْتُ، فَيُصْرَعِبُ فَيُلُولُ أَنَّ اللهُ قَضَى لأَهْلِ الجَنَّةِ الحَيَاةَ وَالبَقَاءَ، لَمَاتُوا تَرَحاً المَوْتُ، وَالبَقَاءَ، لَمَاتُوا تَرَحاً المَوْتُ اللهُ وَصَلَى اللهُولِ الْمَوْتُ اللهُ وَلَا أَنَّ اللهُ قَضَى لأَهْلِ البَّارِ الحَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ، لَمَاتُوا تَرَحاً اللهُ وَلَا أَنَّ اللهُ وَلَا اللهُولُ النَّارِ الحَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ، لَمَاتُوا تَرَحاً اللهُ برنم: ١١٠٦٤، والبخاري: ٢٧٥٤، والمِذار ما سلف برنم: ٢٧٣٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٤٢٥] (٣١٥٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَرَفَقَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ [مريم: ٥٧] قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بِنُ مَالِكِ أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَ: «لَمَّا عُرِجَ بِي، رَأَيْتُ إِدْرِيسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ». [أحمد: ١٣٧٣٩، وسلم مطولاً: ٤١١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٤).

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهَمَّامٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بِنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بِنِ صَعْصَعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدِيثَ المِعْرَاجِ بِطُولِهِ، وَهَذَا عِنْدَى مُخْتَصَرٌ مِنْ ذَلِكَ (٥).

<sup>(</sup>١) بعده في المطبوع: هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «صحيح غريب» فقط.

<sup>(</sup>۵) سیأتي برقم: ۳٦٤٠.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «حسن» فقط.

[٣٤٢٦] (٣١٥٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ خُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ ذَرِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله سَعِيدِ بنِ جُبَيْدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَبْدِ بنِ جُبَيْدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَبْدِ بنِ جُبَيْدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَبْدِ بنِ جُبَيْدٍ، هَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟». قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَمَا نَنَاذَنَ لُ إِلّا بِأَمْرِ رَبِكَ ﴾ إلَى قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَمَا نَنَاذَذُ لُ إِلّا بِأَمْرِ رَبِكَ ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ [مريم: 15]. [أحمد: ٢٠٤٣، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

[٣٤٢٧] حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بنِ ذَرِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [البخاري: ٣٢١٨، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ السُّدِّيِّ، فَلَمْ يَرْفَعْهُ.

[٣٤٢٩] (٣١٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله ﴿ وَإِن مِّنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١] عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الله ﴿ وَإِن مِنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١] قَالَ: يَرِدُونَهَا ثُمَّ يَصْدُرُونَ بِأَعْمَالِهِمْ . [إسناده حسن، وانظر ما بعده] .

[٣٤٣٠] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ السُّدِّيِّ بِمِثْلِهِ. [السَّاده حسن. أحمد: ٤١٢٨، وانظر ما قبله].

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قُلْتُ لِشُعْبَةَ: إِنَّ إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ السُّدِّيُّ مَرْفُوعاً، وَلَكِنِّي أَدْعُهُ عَمْداً.

عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْلَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا فَكُنَادِي فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ تُنْزَلُ لَهُ المَحَبَّةُ فِي فَأَحِبَهُ، قَالَ: فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ تُنْزَلُ لَهُ المَحَبَّةُ فِي فَأَحِبُهُ وَلَا الله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ اللهِ المَحَبَّةُ فِي الصَّمَاءِ، ثُمَّ تُنْزَلُ لَهُ الله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ اللهِ المَحْبَةُ فِي المَّعْفَى الله وَعَيْدُولُ الله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْداً ، نَادَى جِبْرِيلَ : إِنِّي قَدْ أَبْغَضْتُ فُلاناً ، وَعَيلُوا اللهَ عَبْداً ، نَادَى جِبْرِيلَ : إِنِّي قَدْ أَبْغَضْتُ فُلاناً ، فَاذَى جِبْرِيلَ : إِنِّي قَدْ أَبْغَضْتُ فُلاناً ، فَادَى جِبْرِيلَ : إِنِّي قَدْ أَبْغَضْتُ فُلاناً ، فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ ، ثُمَّ تُنْزَلُ لَهُ البَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ » . قَنْزَلُ لَهُ البَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ » . [احمد: ٧١٢٥ بنحوه]. ومسلم: ١٧٠١ بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا.

[٣٤٣٢] (٣١٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ شُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَثِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابَ بِنَ الأَرَتِّ يَقُولُ: جِئْتُ العَاصَ بِنَ وَائِلِ السَّهْمِيَّ أَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ، فَقَالَ: لا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: لا، حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ، حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) أي: جريه، والحُضْر \_ بضم الحاء وسكون الضاد\_: العَدُّو الشديد.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: رجله.

قَالَ: وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالاً وَوَلَداً فَأَقْضِيكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿ أَفَرَهَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِنَايَنْهَنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ الآيَةَ [مربم: ٧٧]. [أحمد: ٢١٠٦٨، والبخاري: ٤٧٣١، ومسلم: ٧٠٦٣].

[٣٤٣٣] حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَن الأَعْمَش نَحْوَهُ. [أحمد: ٢١٠٧٥، ومسلم: ٧٠٦٣، وانظر ما

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٢١ ـ وَمِنْ سُورَةِ طه

[٣٤٣٤] (٣١٦٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بنُ أبي الأَخْضَرِ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ خَيْبَرَ، أَسْرَى لَيْلَهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ الكَرَى، أَنَاخَ فَعَرَّسَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا بِلالُ، اكْلَأُ لَنَا اللَّيْلَةَ»، قَالَ: فَصَلَّى بِلالٌ، ثُمَّ تَسَانَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الفَجْرِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَكَانَ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظاً النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «أَيْ بِلالُ»، فَقَالَ بِلالٌ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله ، أَخَذَ بِنَفْسِى الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اقْتَادُوا»، ثُمَّ أَنَاخَ فَتَوَضَّأَ فَأَقَامَ الصَّلاةَ، ثُمَّ صَلَّى مِثْلَ صَلاتِهِ لِلْوَقْتِ فِي تَمَكُّثِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِى ٓ ﴾ [طه: ١٤]. [أحمد: ٩٥٣٤ بنحوه، ومسلم: ١٥٦٠].

هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدِ مِنَ الحُفَّاظِ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْنَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَالِحُ بِنُ أَبِي الْأَخْضَرِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ وَغَيْرُهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

# ٢٢ ً ـ وَمِنْ سُورَةِ الأَنْبِيَاءِ

الحَسَنُ بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ دَرَّاج، عَنْ أَبِي الهَيْثَم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَن النَّبِيِّ عَالَّ: «وَيْلٌ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَهْوِي فِيهِ الكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١١٧١٢ مطولاً. وانظر ما سلف برقم: ٢٧٥٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ ابن لَهِيعَةً.

[٣٤٣٦] (٣١٦٥) حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بِنُ مُوسَى البَغْدَادِيُّ وَالفَصْلُ بنُ سَهْلِ الأَعْرَجُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ غَزْوَانَ أَبُو نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَس، عَنَّ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَجُلاً قَعَدَ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ عَيْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي مَمْلُوكَيْن يَكْذِبُونَنِي، وَيَخُونُونَنِي، وَيَعْصُونَنِي، وَأَشْتِمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ كَفَافاً، لا لَكَ وَلا عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ فَضْلاً لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمُ، اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الفَضْلُ». قَالَ: فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ الله: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْفِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ الآبَة [الانبياء: ٤٧]. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالله بَا رَسُولَ الله، مَا أَجِدُ لِي وَلَهُمْ شَيْئاً خَيْراً مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، أُشْهِدُكَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلَّهُمْ». [ضعيف، وهذا إسناد ليس بمحفوظ. أحمد: ٢٦٤٠١].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن غَزْوَانَ، وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن غَزْوَانَ هَذَا الْحَدِيثَ.

[٣٤٣٧] (٣١٦٦) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ يَحْيَى الأُمَويُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ [٣٤٣٥] (٣١٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ فِي شَيْءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَهُ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا فِي ثَلاثٍ (١): قَوْلِهِ: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ [الصانات: ٨٩] وَلَمْ يَكُنْ سَقِيماً، وَقَوْلِهِ لِسَارَةَ: أُخْتِي، وَقَوْلِهِ: ﴿قَالَ بَلُهُ مَكْلُهُ صَلَالًا ﴾ [الأنبياء: ٣٢] . [أحمد: ٣٤١ مطولاً، والبخاري: ٢٢١٧، ومسلم: ١١٤٥ بنحوه مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ (٢).

[٣٤٣٨] (٣١٦٧) حَدَّنَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَوَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ وَأَبُو دَاوُدَ قَالُوا: حَدَّنَنَا شُعْبَةً، عَنِ المُغِيرَةِ بِنِ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ شُعْبَاسٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله ﷺ بِالْمَوْعِظَةِ، فَقَالَ: ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله ﷺ بِالْمَوْعِظَةِ، فَقَالَ: هَا تَعْبَاسٍ قَالَ: هَا مَحْشُورُونَ إِلَى الله عُرَاةً غُولًا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى الله عُرَاةً غُولًا عَلَيْنَا ﴾ إلى هُمَّ قَرَأً: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ حَمَانٍ نَعِيدُمُ وَعَدًا عَلَيْنَا ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ [الانبياء: ١٠٤]، قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ يُحْسَى يَوْمَ اللّهِ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّهُ سَيُؤْتَى بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشّمَالِ، فَأْقُولُ: رَبِّ أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لِهِمْ ذَاتَ الشّمَالِ، فَأَقُولُ: رَبِّ أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لِا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ لِا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَا مُنْتُ فِيهِمْ فَلَكَ وَيَتَنِي كُنتَ الضَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَا مُنْتُ فِيهِمْ فَلَكَ وَيَعْتَنِى كُنتَ السَّالِحُ: فَإِنْ تَعْفِرُ لَهُمْ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ [المائدة: ١١٠٨] فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَعْفِرُ لَهُمْ ﴾ إلَى آخِرِ الآيةِ [المائدة: ١١٧٠] فَأَولُكَ مَا مُؤْلَاءِ لَمْ يُوالُوا مُرْتَدُينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَاتُكُمْ مُنْكُولُ الْمَائِونَ مُؤْلَاءِ لَمْ يُوالُوا مُرْتَدُينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَاتُولُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ

وسلف برقم: ٢٥٩١]

[٣٤٣٩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ المُغِيرَةِ بِنِ النُّعْمَانِ نَحْوَهُ. [إسناده صحيح، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عَنِ المُغِيرَةِ بنِ النَّعْمَانِ نَحْوَهُ. كَأَنَّهُ تَأُوَّلَهُ عَلَى أَهْلِ الرِّدَّةِ (٥٠).

### ٢٣ \_ وَمِنْ سُورَةِ الحَجِّ

سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةً، عَنِ ابنِ جُدْعَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنِ ابنِ جُدْعَانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ اللَّهَ قَالَ: لَمَا نَزَلَتْ النَّاسُ اتَعُونُ رَبَّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءُ عَظِيمٌ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَذِكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدُ ﴾ [الحج: عَظِيمٌ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَذِكِنَ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدُ ﴾ [الحج: عَظِيمٌ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَذِكِنَ عَذَابَ اللّهِ وَمُو فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: ١ ٢ عَلَيْهُ مَلْهِ اللّهِ أَوْمُو فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، الْتَذُرُونَ أَيَّ يَوْمُ يَقُولُ الله لآدَمَ: ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: يَسْعُ مِتَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَلِسْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَوَاحِدٌ إِلَى الجَنَّةِ». قَالَ: فَأَنْشَأَ وَسُولُ الله عَلَيْ : قَالَ: فَأَنْشَأَ وَسُولُ الله عَلَيْ : قَالَ: فَأَنْشَأَ وَسُعُونَ إِلَى النَّارِ، وَوَاحِدٌ إِلَى الجَنَّةِ». قَالَ: فَأَنْشَأَ وَسُعُونَ إِلَى النَّارِ، وَوَاحِدٌ إِلَى الجَنَّةِ». قَالَ: فَأَنْشَأَ وَسُعُلُ اللهُ عَلَى الْجَنَةِ، قَالَ: فَأَنْشَأَ وَسُعُلُ اللهُ عَلَى الْمَالُهُ وَالأَمُ مُ وَالأُمْ وَالأَمْ إِلَا كَانَ بَيْنَ يَكَيْهُ المَانُ وَمُا مَنْكُنُ نُبُوةً قَطُّ إِلّا كَانَ بَيْنَ يَكَيْنَ يَكَيْهُ الْمَالِيَةِ، فَإِنْ تَمَّ وَالأَمْمِ إِلّا كَمَنَلِ وَمُا مَنْلُكُمْ وَالأُمْمِ إِلّا كَمَنَلِ كَمَنَلِ عَمْ المُنَافِقِينَ، وَمَا مَنْلُكُمْ وَالأُمْمِ إِلّا كَمَنَلِ كَمَنَلِ وَالْمَمْ إِلّا كَمَنَلِ وَيَا مَنْ الْمُنَافِقِينَ، وَمَا مَنْلُكُمْ وَالأُمْمِ إِلّا كَمَنَلِ عَمْ الْكَمَنَلِ وَمَا مَنْلُكُمْ وَالأُمْمِ إِلّا كَمَنَلِ عَمْ الْكُولُ وَمَا مَنْلُكُمْ وَالأُمْمِ إِلّا كَمَنَا الْمَالِقِينَ، وَمَا مَنْلُكُمْ وَالأُمْمِ إِلّا كَمَنَلِ عَمْ الْكُولُ وَالْمُ مَا الْمُنَافِقِينَ، وَمَا مَنْلُكُمْ وَالأُمْمِ إِلّا كَمَنَا لِمُنْ الْمُنَافِقِينَ، وَمَا مَنْلُكُمْ وَالأُمْمُ وَالْأُمْمِ الْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَا اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ ا

 <sup>(</sup>١) أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع، وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه، وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعاً لأعظمهما . . . . انظر تفصيل ذلك في "فتح الباري": (٦/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في المطبوع: ولم يذكر يُستغرب من حديث ابن إسحاق عن أبي الزناد.

<sup>(</sup>٣) غُرلاً: غير مختونين. (٤) قوله: «حدثنا محمد بن بشار» سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) قد ذكرنا فيما سبق في تعليقنا على الحديث: ٢٥٩١ نقلاً عن الخطابي أنه لم يرتد أحد من الصحابة، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين، ويدل قوله: «أصيحابي» بالتصغير على قلة عددهم. اهد. ورواية التصغير المشار إليها في كلام الخطابي أخرجها مسلم برقم: ٩٩٦٦ من حديث أنس بن مالك ﷺ.

الرَّقْمَةِ (١) فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ، أَوْ كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ البَعِيرِ» ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَكَبَّرُوا، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَكَبَّرُوا، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا لِلجَنَّةِ»، فَكَبَّرُوا، قَالَ: وَلا أَدْرِي قَالَ: لِيضَفَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَكَبَّرُوا، قَالَ: وَلا أَدْرِي قَالَ: اللهُ الْمُعَدَى، أَمْ لا. [صحح. أحمد: ١٩٨٨٤، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ بَيْلِيْمَ.

[٣٤٤١] (٣١٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشًارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الحَسَن، عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَظِيُّةً فِي سَفَرٍ، فَتَفَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي السَّيْرِ، فَرَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ صَوْتَهُ بِهَاتَيْن الآيَتَيْن: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زُلْزِلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَاكِكَنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (انحج: ١-٢]، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ، حَثُّوا المَطِيَّ، وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلِ يَقُولُهُ (٢)، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ أَيَّ يَوْم ذَلِكَ؟»، قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذَلِكَ يَوْمٌ يُنَادِي الله فِيهِ آدَمَ، فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا آدَمُ، ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ فَيَقُولُ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُ مِثَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِلَى النَّادِ، وَوَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ». فَيَثِسَ القَوْمُ حَتَّى مَا أَبْدَوْا بضَاحِكَةٍ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ الله ﷺ الَّذِي بأَصْحَابِهِ، قَالَ: «اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْن مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثَّرَتَاهُ، يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَمِنْ بَنِي إِبْلِيسَ».

قَالَ: فَسُرِّيَ عَنِ القَوْمِ بَعْضُ الَّذِي يَجِدُونَ، فَقَالَ: «اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ البَعِيرِ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَةِ». [صحبح. احمد: ١٩٩٠١، والنسائي: ١١٢٧٧، وانظر ما قبله. وسلف مختصراً برقم: ٣١٧٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاحِدِ قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي وَاحِدِ قَالُ: حَدَّثَنِي وَاحِدِ قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ خَالِدٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا سُمِّي البَيْتُ العَتِيقَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا سُمِّي البَيْتُ العَتِيقَ، لأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ». [إسناده ضعيف. البزار "كشف الأستار": ١١٦٥، والحاكم: (٢١/٢١)، وابن عساكر في اتاريخ دمشقا: (١٩/٥٤) و ٢٠١٠)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريبٌ (٣).

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

[٣٤٤٣] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُفْ عُقْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّالِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّالِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّالِي عَنْ النَّالِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّالِي عَنْ النَّالِي عَنْ النَّالِي عَنْ النَّالِي عَنْ النَّالِي عَنْ النَّالِي عَنْ النَّذِي عَنْ النَّذِي عَنْ النَّذِي عَنْ النَّذِي عَنْ النَّذِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّذِي عَنْ النِيْلُونِ عَنْ النَّذِي عَنْ النَّذِي عَنْ عَنْ الْعَلِيْلُونِ عَنْ النَّذِي عَنْ النَّذِي عَنْ عَنْ النَّذِي عَنْ النَّذِي عَنْ عَنْ الْعَلَالِ عَنْ عَلَى الْعَلَالِقِيْلُ الْعَلَالِي عَنْ عَلَى الْعَلَالِقِي عَلَى الْعَلَالِقِيلُ الْعَلَالِ عَنْ عَلَى الْعَلَالِقِيلُ عَلَى الْعَلَالِ عَلْمَ عَلَى الْعَلَالِقِيلُ الْعَلَالِقِيلُ عَلَى الْعَلَالِقِيلُ عَلَى الْعَلَالِقِيلُ عَلَى الْعَلَالِقِيلُ عَلَى الْعَلَالِقُلْلُ الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالِقُلْعَالِي عَلَى الْعَلَالِقِيلُ عَ

آلَدُهُ اللّهُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَإِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ وَيَ مَنْ مَعْدِ بِنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُ وَيَ مِنْ مَكْةٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ، لَيَهْلِكُنَّ، فَأَنْزَلَ الله: هَكَةً، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ فَالْ أَبُو بَكْرٍ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيَكُونُ قِتَالٌ. [الحج: ٣٩]. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ سَيْكُونُ قِتَالٌ. [صحبح. أحمد: ١٨٦٥، والنسائي: ٣٠٨٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>١) - الرَّقْمة: الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل، وهما رقمتان في ذراعيها.

<sup>(</sup>٣) أي: حضوا الدابة على أن تَجد وتسرع في سيرها، وعرفوا أنه ﷺ يريد أن يقول قولاً.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح.

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ، غَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلاً، وَلَيْسَ فِيهِ: عَنِ أَبنِ عَبَّاسٍ.

[٣٤٤٥] (٣١٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ عَنَّ مِنْ مَكَّةً، قَالَ رَجُلٌ: أَخْرَجُوا لَمَّا أُخْرِجُوا نَبِي عَنْ مَكَّةً، قَالَ رَجُلٌ: أَخْرَجُوا نَبِيهُمْ، فَنَزَلَتْ: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَتُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ نَبِيهُمْ، فَنَزَلَتْ: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنِتُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ لَلَّذِينَ يُقْنَتُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ لَلَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّذِينَ الْخَرِجُوا مِن دِينَرِهِم بِغَيْرِ مَنْ مَتَالُونَ وَأَصْحَابُهُ. [رجاله ثقات، عَنِي النَّبِيُ عَنْ وَأَصْحَابُهُ. [رجاله ثقات، لكنه مرسل. الطبري في "تفسيره": (١٦/ ٧٧٥)].

### ٤٢ أـ وَمِنْ سُورَةِ المُؤْمِنِينَ

وَعَبْدُ بِنُ مُوسَى وَعَبْدُ بِنُ مُوسَى وَعَبْدُ بِنُ مُوسَى وَعَبْدُ بِنَ مُوسَى وَعَبْدُ بِنَ حُمَيْدِ وَغَيْرُ وَاحِدِ - المَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ يُونُسَ بِنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَبْدِ القَارِيِّ قَالَ: عُرْوَةَ بِنِ الزُّبْيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَبْدِ القَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ، سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، أَنْزِلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ، سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْماً، فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَسُرِّي عَنْهُ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلا تَنْفُصْنَا، وَآثِرْنَا وَلا تُؤْيِرُ القَبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلا تَنْقُصْنَا، وَآثِرْنَا وَلا تُؤْيِرُ عَلَى عَنْهُ، وَأَوْرُنَا وَلا تُؤْيِرُ عَلَى اللَّهُمَّ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلا تَوْلِ تُؤْيِرُ عَلَى اللَّهُ مَا وَلا تُولِا تُولِلاً عَلَى اللَّهُ الْوَلِي اللَّهُ ا

[إسناده ضعيف. أحمد: ٢٢٣، والنسائي في «الكبري»: ١٤٤٣].

[٣٤٤٧] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يُونُسَ بِنِ سُلَيْم، عَنْ يُونُسَ بِنِ يَذِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [إسناده ضعف كابقه].

وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ، سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ: رَوَى أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بنُ المَدِينيِّ وَإِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ بُونُسَ بنِ سُلَيْم، عَنْ يُونُسَ بنِ سُلَيْم، عَنْ يُونُسَ بنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ.

وَمَنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَدِيماً، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَذْكُرُونَ فِيهِ: عَنْ يُونُسَ بنِ يَزِيدَ، وَبَعْضُهُمْ لا يَذْكُرُ فِيهِ: عَنْ يُونُسَ بنِ فِيهِ: عَنْ يُونُسَ بنِ يَزِيدَ، وَمَنْ ذَكَرَ فِيهِ: عَنْ يُونُسَ بنِ يَزِيدَ، وَمَنْ ذَكَرَ فِيهِ: عَنْ يُونُسَ بنِ يَزِيدَ، وَمَنْ ذَكَرَ فِيهِ هَذَا يَزِيدَ، فَهُوَ أَصَحُّ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ رُبَّمَا ذَكَرَ فِي هَذَا الحَدِيثِ يُونُسَ بنَ يَزِيدَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَذْكُرُهُ.

<sup>(</sup>١) وقع عند أحمد والبخاري: أم الربيع، بدل: الربيع، وهو وهمّ نبَّه عليه غير واحد من الحفاظ. انظر «فتح الباري»: (٢٦/٦).

<sup>(</sup>٢) أي: لا يُعرف راميه.

<sup>(</sup>٣) قولها: افني الدعاء "خطأ قديم، والصواب: في البكاء. كما جاء في مصادر التخريج، ونبَّه عليه ابن حجر في افتح الباري : (٦/ ٢٧) بقوله: ووقع في رواية سعيد بن أبي عروبة: اجتهدت عليه في الدعاء، بدل قوله: في البكاء، وهو خطأ، ووقع ذلك في بعض النسخ دون بعض.

٤) وقع عند أحمد: قال قتادة: والفردوس: ربوة الجنة، وأوسطها وأفضلُها.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَس<sup>(۱)</sup>.

[٣٤٤٩] (٣١٧٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ سُغْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ سَعِيدِ بِنِ وَهْبِ الْهَمْدَانِيُّ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: سَعَالُتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ هَذِهِ الآيةِ ﴿ وَٱلنَّيْنَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ هَذِهِ الآيةِ ﴿ وَٱلنَّيْنَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [المؤمنون: ٢٠] قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: «لا يَا بِنْتَ الصِّدِيقِ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ». وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي الخَيْرَاتِ». [السناده ضعف. أحمد: ٢٥٢٦٢، وابن ماجه: ١٩٥٤].

وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حَاذِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يََّا اللَّهِ تَحْوَ هَذَا.

[ ٣٤٥٠] (٣١٧٦) حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَنْ عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ يَزِيدَ أَبِي شُجَاعٍ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ وَهُمْ فِيهَ كَلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٤] عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ وَهُمْ فِيهَ كَلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ته الله قَالَ: التَّسْوِيهِ النَّارُ، فَتَقْلِصُ (٢) شَفَتُهُ العُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرْ خِي شَفَتُهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ وَسَطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرْ خِي شَفَتُهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ وَسَطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرْ خِي شَفَتُهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ وَسَطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرْ خِي شَفَتُهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

# ٢٥ ـ وَمِنْ سُورَةِ النُّورِ

[٣٤٥١] (٣١٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ الأَخْنَسِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ

يُقَالُ لَهُ: مَرْثَدُ بِنُ أَبِي مَرْثَدٍ، وَكَانَ رَجُلاً يَحْمِلُ الأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِي بِهِمُ المَدِينَةَ، قَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ، وَكَانَتْ صَدِيقَةً لَهُ، وَإِنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلاً مِنْ أُسَارَى مَكَّةَ يَحْمِلُهُ، قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى ظِلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ مَكَّةً فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ. قَالَ: فَجَاءَتْ عَنَاقُ، فَأَبْصَرَتْ سَوَادَ ظِلِّي بجَنْب الحَائِطِ، فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَىَّ عَرَفَتْ، فَقَالَتْ: مَرْثَدٌ؟ فَقُلْتُ: مَرْثَدٌ، قَالَتْ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، هَلُمَّ فَبتْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا عَنَاقُ، حَرَّمَ اللهَ الزُّنَى، قَالَتْ: يَا أَهْلَ الخِيَامِ، هَذَا الرَّجُلُ يَحْمِلُ أَسْرَاكُمْ، قَالَ: فَتَبعَنِي ثَمَانِيَةٌ، وَسَلَكْتُ الخَنْدَمَةَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى كَهْفِ أَوْ غَارِ، فَدَخَلْتُ، فَجَاؤُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي فَبَالُوا، فَظَلَّ بَوْلُهُمْ عَلَى رَأْسِي، وَعَمَّاهُم الله عَنِّي. قَالَ: ثُمَّ رَجَعُوا وَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ ـ وَكَانَ رَجُلاً ثَقِيلاً \_ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الإِذْخِرِ، فَفَكَكْتُ عَنْهُ أَكْبُلَهُ، فَجَعَلْتُ أَحْمِلُهُ وَيُعِينُنِي حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَنْكِحُ عَنَاقاً؟ \_ مَرَّتَيْن \_ فَأَمْسَكَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ شَيْئاً حَتَّى نَزَلَت: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُما إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ [النور: ٣] فَـقَـالَ رَسُولُ الله عِنْ : «يَا مَرْنُدُ، الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، فَلا تَنْكِحُهَا». [إسناده حسن. أبو داود: ٢٠٥١، والنسائي: ٣٢٣٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

" (٣١٧٨) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ بن سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بن

<sup>(</sup>١) قوله: قمن حديث أنس؛ ليس في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أي: ترتفع، وهذا بيان لما يعرضه من قبح الصورة. قاله السندي.

جُبَيْرِ قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ المُتَلاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَب بن الزُّبَيْرِ: أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ الله بن عُمَرَ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْدِ، فَقِيلَ لِي: إِنَّهُ قَائِلٌ، فَسَمِعَ كَلامِي، فَقَالَ: ابْنَ جُبَيْرِ؟ ادْخُلْ، مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا حَاجَةٌ؟ قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَة (١) رَحْل لَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن، المُتَلاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ الله، نَعَمْ. إِنَّ أُوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلانُ بِنُ فُلانِ، أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأْتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيم، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيم، قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ عِيْ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنَى النَّبِيِّ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَنْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ الله هَذِهِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوَجَهُمْ وَلَرّ يَكُن لَمُّمْ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُمُ ﴾ [النور: ٦] حَتَّى خَتَمَ الآياتِ. قَالَ: فَدَعَا الرَّجُلَ فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ، وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَ: لا، وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ ثُنَّى بالمَرْأَةِ، وَوَعَظَهَا، وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَتْ: لا، وَالَّذِي

بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا صَدَقَ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. [أحمد: ٤٦٩٣، ومسلم: ٣٧٤٦. وهو مكرد: ١٢٤١].

> وَفِي البَابِ عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) هو كساء يلقى تحت الرحل على ظهر البعير.

<sup>(</sup>٢) قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": (٢٨/٩): تنبيه: اعلم أن حديث ابن عباس هذا يدل على أن آية اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية، وحديث سهل بن سعد الذي أشار إليه الترمذي يدل على أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني، ولفظه: فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله على انزل الله فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله على الملاعنة.

قال الحافظ: قد اختلف الأئمة في هذا الموضع، فمنهم من رجَّع أنها نزلت في شأن عويمر، ومنهم من رجَّع أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويمر أيضاً، فنزلت في شأنهما معاً في وقت واحد، ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد وقد جنع النووي إلى هذا، وسبقه الخطيب فقال: لعلهما اتفق كونهما جاءا في وقت واحد، ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول، ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال، فلما جاء عويمر ولم يكن علم بما وقع لهلال، أعلمه النبي بي الحكم، ولهذا قال في قصة هلال: فنزل جبريل. وفي قصة عويمر: قد أنزل الله فيك، فيؤول قوله: قد أنزل الله فيك، أي: وفيمن كان مثلك، وبهذا أجاب ابن صباغ في «الشامل»، وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين، قال: وهذه الاحتمالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ.

غَضَبُ اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الْصَّندِفِينَ ﴾ [السنور: ٩] قَالَ : فَانْصَرَفَ النّبِيُ عَلَيْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءًا، فَقَامَ هِلالُ بنُ فَانْصَرَفَ النّبِيُ عَلَيْهُ مَنْ فَقُولُ: "إِنَّ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ». ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ». ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ». ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَا كَانِتْ عِنْدَ الخَامِسَةِ ﴿ أَنَّ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا أَنِ كَانَ مِن كَانَتْ عِنْدَ الخَامِسَةِ ﴿ أَنَّ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا أَنِ كَانَ مِن كَانَتُ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا مُوجِبَةً ، فَقَالَ النّبِ عَبْ اللّهُ عَلَى النّبُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَهَكَذَا رَوَى عَبَّادُ بنُ مَنْصُورٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ عَِكْرِمَةً مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ ابنِ عَبَّاسِ.

[٣٤٥٤] (٣١٨٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي

أَبِي، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ، قَامَ رَسُولُ الله ﷺ فِيَّ خَطِيباً، فَتَشَهَّدَ وَحَمِدَ الله ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَشِيرُوا عَلَىَّ فِي أُنَاسِ أَبَنُوا أَهْلِي (٥)، وَالله مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ، وَأَبَنُوا بِمَنْ وَاللهُ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ، وَلا دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ، وَلا غِبْتُ فِي سَفَر إِلَّا غَابَ مَعِي» فَقَامَ سَعْدُ بنُ مُعَاذِ (٦) فَقَالَ: النَّذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهُ أَنْ أَصْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، وَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الخَزْرَجِ \_ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذَلِكَ الرَّجُلِ \_ فَقَالَ: كَذَبْتَ، أَمَا وَالله أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الأَوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُم، حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الأَوْسِ وَالخَزْرَجِ شَرٌّ فِي المَسْجِدِ، وَمَا عَلِمْتُ بِهِ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ اليَوْم، خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي وَمَعِي أُمُّ مِسْطَح، فَعَثَرَتُ فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: أَيَّ أُمُّ تَسُبِّينَ ابْنَكِ؟! فَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: أَيَّ أُمِّ تَسُبِّينَ ابْنَكِ؟! فَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَرَتِ النَّالِثَةَ فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَانْتَهَرْتُهَا، فَقُلْتُ لَهَا: أَيَّ أُمِّ تَسُبِّينَ ابْنَكِ؟! فَقَالَتْ: وَالله مَا أَسُبُّهُ إِلَّا

<sup>(</sup>١) نَكُست: أي: خفضت رأسها.

<sup>(</sup>٢) أكحل العينين: أي: الذي يعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال.

<sup>(</sup>٣) الأليتين: تثنية الألية بفتح الهمزة وسكون اللام، وهي العجيزة، أو ما ركب العجز من شحم أو لحم، وسابغ: أي: تامهما وعظيمها، من سبوغ النعمة والثوب.

<sup>(</sup>٤) خدلَّج الساقين: أي: عظيم الساقين. (٥) أي: اتهموا أهلي ورموا بالقبيح.

٦) استُشكل ذِكْر سعد بن معاذ هنا؛ لأن حديث الإفك كان سنة ست في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق، ومعلوم أن سعد بن معاذ مات إثر غزوة الخندق، من الرمية التي أصابته، وذلك سنة أربع بإجماع أهل السير، إلا شيئاً ذكره الواقدي وحده. قال القاضي عياض: قال بعض شيوخنا: ذِكْر سعد بن معاذ في هذا وهمّ، والأشبه أنه غيره، ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في «السير»، وإنما قال: إن المتكلّم أولاً وآخراً أسيد بن حضير. قال القاضي: وقد ذكر موسى بن عقبة أن غزوة المريسيع كانت سنة أربع، وهي سنة الخندق. وقد ذكر البخاري اختلاف ابن إسحاق وابن عقبة، فيحتمل أن غزوة المريسيع وحديث الإفك كانا في سنة أربع قبل قصة الخندق، وقد ذكر الطبري عن الواقدي أن المريسيع كانت سنة خمس. قال: وكانت الخندق وقريظة بعدها.

وذكر القاضي إسماعيل الخلاف في ذلك، وقال: الأولى أن يكون المريسيع قبل الخندق وهذا لذكر سعد في قصة الإفك، وكانت في المريسيع.

فِيكِ، فَقُلْتُ: فِي أَيِّ شَيْءٍ شَأْنِي؟ قَالَتْ: فَبَقَرَتْ(١) لِيَ الحَدِيثَ، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ هَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. وَالله لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، وَكَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لَمْ أَخْرُجْ، لا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلاً وَلا كَثِيراً، وَوُعِكْتُ، فَقُلْتُ لِرَسُولِ الله عَيْ : أَرْسِلْنِي إِلَى بَيْتِ أَبِي، فَأَرْسَلَ مَعِي الغُلامَ، فَدَخَلْتُ الدَّارَ، فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومَانَ فِي السَّفْل، وَأَبُو بَكُر فَوْقَ البَيْتِ يَقْرَأُ، فَقَالَتْ أُمِّي: مَا جَاءَ بكِ يَا بُنَيَّةُ؟ قَالَتْ: فَأَخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الحَدِيثَ، فَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي، قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ، خَفِّفِي عَلَيْكِ الشَّأْنَ، فَإِنَّهُ وَالله لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا حَسَدْنَهَا، وَقِيلَ فِيهَا، فَإِذَا هِيَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي، قَالَتْ: قُلْتُ: وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَرَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. وَاسْتَعْبَرْتُ فَبَكَيتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ البَيْتِ يَقْرَأُ، فَنَزَلَ، فَقَالَ الْأُمِّى: مَا شَأْنُهَا؟ قَالَتْ: بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ يَا بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ، فَرَجَعْتُ، وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْتِي، فَسَأَلَ عَنِّي خَادِمِي، فَقَالَتْ: لا وَالله مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْباً إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيرَتَهَا أَوْ عَجِيْنَهَا، وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ الله ﷺ، حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ(٢)، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله، وَالله مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ، فَبَلَغَ الأَمْرُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ الله، وَالله مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنْثَى قَطَّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُتِلَ شَهِيداً فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبُوَايَ عِنْدِي، فَلَمْ يَزَالا حَتَّى دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ الله عَلَيْ وَقَدْ صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ اكْتَنَفَّنِي أَبُوَايَ عَنْ

يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَتَشَهَّدَ النَّبِيُ عَيِيْ اللهُ فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَهُ الْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَهُ الْنَى الله اللهُ عَنْ عِبَادِهِ». قَالَتْ: وَقَدْ جَاءَتِ فَلِنَّ الله يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ». قَالَتْ: وَقَدْ جَاءَتِ الْمَرَأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ وَهِي جَالِسَةٌ بِالبَابِ، فَقُلْتُ: أَلا المَّرَأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ وَهِي جَالِسَةٌ بِالبَابِ، فَقُلْتُ: أَلا تَسْتَحِي مِنْ هَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْئاً، فَوَعَظَ رَسُولُ الله تَسْتَحِي مِنْ هَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْئاً، فَوَعَظَ رَسُولُ الله يَسْتَحِي مِنْ هَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْئاً، فَوَعَظَ رَسُولُ الله يَسْتَحِي مِنْ هَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْئاً، فَوَعَظَ رَسُولُ الله يَسْتَحِي مِنْ هَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْئاً، فَوَعَظَ رَسُولُ اللهَ يَسِيّهِ، فَالتَفَتُ إِلَى أُمِي، فَقُلْتُ: أَجِيبِيهِ، قَالَت فَمَاذَا فَولُ اللهَ قَلْتُ اللهَ اللهُ الْمَالَةُ الْمَيْ مُعَلِيهِ وَالمَدْا؟ فَالتَفَتُ إِلَى أُمِّي، فَقُلْتُ: أَجِيبِيهِ، قَالَتَ اللهُ الْمَاتَفَتُ إِلَى أُمّي، فَقُلْتُ: أَجِيبِيهِ، قَالَتَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ المُؤَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قَالَتْ: فَلَمَّا لَمْ يُجِيبَا تَشَهَّدْتُ، فَحَمِدْتُ الله، وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا وَالله لَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ \_ وَالله يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ \_ مَا ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ لِي، لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ وَأُشْرِبَتْ قُلُوبُكُمْ، وَلَثِنْ قُلْتُ: إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ \_ وَالله يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ \_ لَتَقُولُنَّ: إِنَّهَا قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، وَإِنِّي وَالله مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً \_ قَالَتْ: وَالتَّمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ - إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ: ﴿ فَصَبِّرُ جَيِلٌّ وَأَلَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ٧٨]. قَالَتْ: وَأُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنْ سَاعَتِهِ، فَسَكَتْنَا، فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي لأَتْبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ، وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ: «البُشْرَى يَا عَائِشَةُ، فَقَدْ أَنْزَلَ الله بَرَاءَتَكِ». قَالَتْ: وَكُنْتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَباً، فَقَالَ لِي أَبَوَايَ: قُومِي إلَيْهِ، فَقُلْتُ: لا وَالله لا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلا أَحْمَدُهُ، وَلا أَحْمَدُكُمَا، وَلَكِنْ أَحْمَدُ الله الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي، لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكُرْتُمُوهُ وَلا غَيَّرْتُمُوهُ.

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: أَمَّا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَعَصَمَهَا الله بِدِينِهَا، فَلَمْ تَقُلْ إِلَّا خَيْراً، وَأَمَّا أُخْتُهَا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ:

<sup>(</sup>١) أي: فتحت وكشفت.

مِسْطَحٌ، وَحَسَّانُ بِنُ ثَابِتٍ، وَالمُنَافِقُ عَبْدُ الله بِنُ أُبَيِّ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ (۱ وَيَجْمَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَهُ. قَالَتْ: فَحَلَفَ أَبُو بَكُو أَنْ لا كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَهُ. قَالَتْ: فَحَلَفَ أَبُو بَكُو أَنْ لا يَنْفَعَ مِسْطَحاً بِنَافِعَةٍ أَبَداً، فَأَنْوَلَ الله تَعَالَى هَذِهِ الآيةَ: فَوَلَا يَنْفَعَ مِسْطَحاً بِنَافِعَةٍ أَبَداً، فَأَنْوَلَ الله تَعَالَى هَذِهِ الآيةَ: فَوَلَا يَنْفَعَ مِسْطَحاً بِنَافِعَةٍ أَبَداً، فَأَنْوَلَ الله تَعَالَى هَذِهِ الآية فَوَلَا يَوْفُوا أَوْلِى اللهَ يَعْفِر اللهَ يَعْفِي أَبَا بَكُو وَالله يَوْفُوا أَوْلِى اللهَ لَكُمْ وَالله يَكُو وَالله يَعْفِر الله لَكُمْ وَالله يَا رَبَّنَا إِنَّا مِسْطَحاً، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا يُجِبُونَ أَن يَعْفِرَ اللهَ لَكُمْ وَالله يَا رَبَّنَا إِنَّا عَفُورٌ رَحِيمُ فَى اللهِ يَا رَبَّنَا إِنَّا عَمْدِي اللهُ لَكُمْ وَالله يَا رَبَّنَا إِنَّا لَيْ فَوْرُ رَحِيمُ فَى الله يَا رَبَّنَا إِنَّا عَمْدِي اللهُ يَا رَبَّنَا إِنَّا عَمْدِي اللهُ يَا رَبَّنَا إِنَّا عَمْدِي اللهُ يَا رَبَّنَا إِنَا لَيْ مَنْ يَعْفِرَ اللهُ يَا رَبَّنَا إِنَّا اللهُ اللهُ يَا رَبَّنَا إِنَّا لَهُ مِنْ اللهُ يَا رَبَّنَا إِنَّا اللهُ عَلَى اللهُ يَا رَبَّنَا إِنَّا لَهُ مَا كَانَ يَصْنَعُ وَالله يَا رَبَنَا إِنَّا لَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَام بنِ عُرْوَةَ.

وَقَدْ رَوَى يُونُسُ بنُ يَزِيدَ وَمَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الرُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ وَعَلْقَمَةَ بنِ وَقَاصٍ اللَّيْثِيِّ وَعُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ مَنَ المَحَدِيثَ أَطُولَ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ وَأَتَمَ.

[٣٤٥٥] (٣١٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ (٢)، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: عَبْدِ الله بِنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ (٢)، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى المِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ، وَتَلا القُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ، فَلِكَ، وَتَلا القُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمْرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ، فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ (٤). [حسن. أحمد: ٢٤٠١٦، وأبو داود: فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ (٤). [حسن. أحمد: ٢٤٠١٦، وأبو داود: ٤٤٧٤)، والنبائي في «الكبري»: ٢٣١١، وابن ماجه: ٢٥١٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ.

## ٢٦ ـ وَمِنْ سُورَةِ الفُرْقَانِ

[٣٤٥٦] (٣١٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ حَمْرِو بِنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ وَاطِلٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ عَبْدِ الله قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: قُلْتُ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». مَاذَا؟ قَالَ: قُلْتُ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «أَنْ تَرْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ». قَالَ: قُلْتُ خَارِكَ». ومسلم نحوه: ٢٥٧١.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٥).

[٣٤٥٧] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايْلٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اللهِ، عَنْ عَمْدِ اللهِ، عَنْ عَمْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اللهِ، عَنْ عَمْدِ اللهِ، عَنْ اللهِ، ومسلم: ٢٥٨، وانظر من النّبِي ﷺ بِمِثْلِهِ. [البخاري: ٢٧٦١، ومسلم: ٢٥٨، وانظر ما قبله].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(٣) تحرف في المطبوع إلى: عروة.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «يَسُوسُهُ». ومعنى يستوشيه، أي: يستخرجه بالبحث والمسألة، ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ولا يدعه يخمد. ومعنى يسوسه، أي: يتولى أمره.

<sup>(</sup>٢) يأتل: أي: لا يحلفوا، والألية: اليمين.

<sup>(</sup>٤) فضُربوا على بناء المفعول، ونصب حدَّهم على أنه مفعول مطلق، فإن الحدُّ نوع من الضرب. قاله السندي.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: حسن غريب.

يُوْمُ ٱلْقِيَكُمَةِ وَيَحُلُّدُ فِيهِم مُهَكَانًا ﴾ [الفرقان: ٦٨ ـ ٦٩]. [إسناده صحيح. أحمد: ١٣٢]، وانظر سابقيه].

حَدِيثُ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَاصِل، لأَنَّهُ زَادَ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلاً.

[٣٤٥٩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. [إسناده صحبح. أحمد: ٤١٣٣، وانظر أحاديث الباب السالفة].

هَكَذَا رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَمْرَو بنَ شُرَحْبِيلَ.

# ٢٧ ًـ وَمِنْ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ

المِقْدَامِ العِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بِنُ المِقْدَامِ العِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالِشَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ عَالِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَيِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَا صَفِيّة بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا بَنِي بِنْتَ عَبْدِ المُطّلِبِ، إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْعًا، سَلُونِي عِنْ الله شَيْعًا، سَلُونِي مِنْ مَا لِي مَا شِئْتُمْ ﴾. [أحمد: ٢٥٠٤٤، ومسلم: ٥٠٣. ومو مكرد: ٢٤٦٣].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى وَكِيعٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيِّ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيِّ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً، وَلَمْ مِنْ عُرْفَةً، عَنْ عَائِشَةً.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

[٣٤٦١] (٣١٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بِنُ عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَمْرُو الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بن عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بن طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَيَكَ ٱلْأَقْرَبِيرَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، جَمَعَ رَسُولُ الله ﷺ قُرَيْشاً فَخَصَّ وَعَمَّ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله ضَرًّا وَلا نَفْعاً، يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله ضَرًّا وَلا نَفْعاً، يَا مَعْشَرَ بَنِي قُصَىٍّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً، يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِب، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً ، يَا فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمِّدٍ ، أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكِ ضَرًّا وَلَا نَفْعاً ، إِنَّ لَكِ رَحِماً وَسَأَبُلُّهَا بِبِلالِهَا(١)». [أحمد: ٨٧٢٦، والبخاري بنحوه: ۲۷۵۳، ومسلم: ٥٠١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجُهِ (٢).

[٣٤٦٢] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بِنُ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بِنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُوسَى بِنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُعْنَاهُ. [صحيح، وانظر ما فبله].

وَيَادٍ (٣) عَدُّ ثَنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ (٣) عَدُّ فَنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَةَ بنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْعَرِيُّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَيَكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَصْبُعَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِيَلْمُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سَأَبُلُهَا بِبَلَالِهَا: أي: سأصلها في الدنيا، يقال: بلَّ الرَّحمَ: إذا وصلها، شبَّه القطيعة بالحرارة تطفأ بالماء.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يُعرف من حديث موسى بن طلحة. (٣) في المطبوع: زيادة، وهو خطأ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَّجْهِ.

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَةَ بِنِ زُهَيْرٍ، عَنِ قَسَامَةَ بِنِ زُهَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ مُوسَى، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ أَبِي مُوسَى، وَهُوَ أَصَحُ.

## ٢٨ ـ وَمِنْ سُورَةِ النَّمْلِ

[٣٤٦٤] (٣١٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْحُ بِنُ عُبَادَةً، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةً، عَنْ عَلِيًّ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَدِسِ سَلَمَةً، عَنْ عَلِيًّ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَدِسٍ هَرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَدِسٍ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَدِسٍ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: «تَخْرُجُ الدَّابَةُ مَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ وَعَصَا مُوسَى، فَتَجْلُو وَجْهَ المُؤْمِنِ، وَتَخْتِمُ أَنْفَ الكَافِرِ بِالخَاتَم، حَتَّى فَتَجْلُو وَجْهَ المُؤْمِنِ، وَتَخْتِمُ أَنْفَ الكَافِرِ بِالخَاتَم، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الخِوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُ: هَاهَا يَا مُؤْمِنُ، وَيَقُولُ هَذَا: يَا كَافِرُ، وَهَذَا: يَا كَافِرُ، وَهَذَا: يَا مُؤْمِنُ، وَهَذَا: يَا مُؤْمِنُ، وَهَذَا: يَا كَافِرُ، وَهَذَا: يَا مُؤْمِنُ». [إسناده ضعبف. أحمد: ٧٩٣٧، وابن ماجه: ٤٠٦٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَشِيْ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ فِي دَابَّةِ الأَرْضِ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أَمَامَةً، وَحُذَيْفَةَ بِنِ أُسَيْدٍ.

### ٢٩ ـ وَمِنْ سُورَةِ القَصَص

[٣٤٦٥] (٣١٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ كَيْسَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَشِيُّ لِعَمِّهِ: "قُلْ: لا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ لَكَ رَسُولُ الله يَشِيُّ لِعَمِّهِ: "قُلْ: لا إِلهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ". قَالَ: لَوْلا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ \_ إِنَّمَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ الجَزَعُ \_ لأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَلَ الله يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ الجَزَعُ \_ لأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَحْبَلُكَ وَلَاكِنَ الله يَهْدِى مَن أَحْبَلُكَ وَلَكِنَ الله يَهْدِى مَن يَشَاهُ فَي الله يَهْدِى مَن أَحْبَلُكَ وَلَكِنَ الله يَهْدِى مَن أَحْبَلُك وَلَكِنَ الله يَهْدِى مَن أَحْبَلُك وَلَكِنَ الله يَهْدِى مَن أَحْبَلُك وَلِكُنَ الله يَهْدِى مَن أَحْبَلُك وَلَاكُونَ الله يَهْدِى مَن أَحْبَلُك وَلِكُنَ الله يَهْدِى مَن أَحْبَلُك وَلَكِنَ الله عَهْدِى مَن أَحْبَلُك وَلَا أَنْ أَنْ لُولُونُ أَلَاهُ يَهْدِى مَن أَحْبَلُك وَلِكُونَ الله يَهْدِى اللهِ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ الله لهُ اللهُ الله اللهُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بنِ كَيْسَانَ.

#### ٣٠ ـ وَمِنْ سُورَةِ العَنْكَبُوتِ

المُنَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ المُنَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: مَعْبِ بَنَ مُسْعَبُ مُصْعَبَ بِنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ: أُنْزِلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ. سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ: أُنْزِلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ. فَذَكَرَ قِصَّةً، فَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ الله بِالبِرِ ؟ وَالله لا أَطْعَمُ طَعَاماً، وَلا أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَمُوتَ أَوْ وَالله لا أَطْعَمُ طَعَاماً، وَلا أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَكُفُر، قَالَ: فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا، شَجَرُوا فَاهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٤٦٧] (٣١٩٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَعَبْدُ الله بنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ، عَنْ حَاتِمِ بنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِيْ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرِّ ﴾ [العنكبوت: ٢٩] تَعَالَى: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرِّ ﴾ [العنكبوت: ٢٩] قَالَ: ﴿ كَانُوا يَخْذِفُونَ (٢) أَهْلَ الأَرْضِ، وَيَسْخَرُونَ وَنُهُمْ ﴾. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٦٨٩١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ حَاتِمِ بنِ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكٍ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بنُ أَبِي صَغِيرَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

## ٣١ ـ وَمِنْ سُورَةِ الرُّوم

[٣٤٦٨] (٣١٩٢) (٢) حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) يخذفون ـ بالخاء والذال المعجمتين ـ: هو رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذ بين سبابتيك.

<sup>(</sup>٣) سيأتي الحديث: (٣١٩١) بعد حديثين، وهو عندنا برقم: [٣٤٧٠].

قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ | فَقَالَ: «أَلا جَعَلْتُهُ إِلَى دُونٍ ـ قَالَ: أَرَاهُ ـ العَشْر». قَالَ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ، ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ المُؤْمِنِينَ، فَنَزَلَتْ: (الَّمَ ﴿ غَلَبَتِ (١) الرُّومُ) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ ﴾ [السروم: ٤ ـ ٥] قَسَالَ: فَفَرِحَ المُؤْمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ. [إسناده ضعيف. الطبري في التفسيره : (١٨/ ٤٥٧). وهو مكرر: ٣١٦٣. وهو مخالف لحديث ابن عباس الصحيح الآتي بعده].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

هَكَذَا قَرَأَ نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ: (غَلَبَتْ).

[٣٤٦٩] (٣١٩٣) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَارِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ الَّمْ إِلَهُ عَلِينَ ٱلرُّومُ ﴿ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [الروم: ١-٣] قَالَ: غُلِبَتْ وَغَلَبَتْ، قَالَ: كَانَ المُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ فَارِسَ عَلَى الرُّوم، لأنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ أَوْثَانٍ، وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، لأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، فَذَكَرُوهُ لأبِي بَكْرِ، فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ لِرَسُولِ الله عَيْجُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ سَيَغْلِبُونَ»، فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ لَهُمْ، فَقَالُوا: اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلاً ، فَإِنْ ظَهَرْنَا كَانَ لَنَا كُذَا وَكَذَا، وَإِنْ ظَهَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَجَعَلَ أَجَلَ خَمْسِ سِنِينَ، فَلَمْ يَظْهَرُوا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ،

سَعِيدٌ: وَالبضْعُ مَا دُونَ العَشْرِ، قَالَ: ثُمَّ ظَهَرَتِ الرُّومُ بَعْدُ، قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الَّهَ ١ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَكَّأُهُ ﴾ [الروم: ١ ـ ٥] قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ أَنَّهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ. [إسناده صحيح. أحمد: ٢٤٩٥، والنسائي في «الكبرى»: ١١٣٢٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢) إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيب بن أَبِي عَمْرَةَ.

[٣٤٧٠] (٣١٩١) حَدَّثَنَا (٣) أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَالِدِ ابْنُ عَثْمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن (٤) الجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله (٥) بن عُتْبَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لأَبِي بَكُرِ فِي مُنَاحَبَةٍ (٦) ﴿ الْمَ اللَّهِ عَلِيَتِ ٱلرُّومُ ﴾: «أَلَّا احْتَطْتَ يَا أَبَا بَكْرِ؟ فَإِنَّ البِضْعَ مَا بَيْنَ ثَلَاثٍ إِلَى رِّسْعِ». [رجاله ثقات. الطحاوي في اشرح مشكل الأثارا: ٢٩٩٠. و أبو نعيم في «تاريخ أصبهان»: (٢٩٧/٢)، وابن عساكر في «تاريخ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ(٧) مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَن ابن عَبَّاس.

[٣٤٧١] (٣١٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي أُوَيْسِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ

غَلَبت، بفتح الغين: هي قراءة نصر بن عليٌّ، وهي قراءة شاذة لا تصح، قال الطبري في "تفسيره»: (٤٤٦/١٨) والصواب من القراءة في ذلك عندنا الذي لا يجوز غيره: ﴿الَّمَّ ۞ غُلِبَتِ﴾ بضم الغين، لإجماع الحجة من القَرَأَةِ عليه.

في المطبوع: حسن صحيح غريب. (1)

وقع هذا الحديث في المطبوع أول أحاديث الباب.

في المطبوع: «عبد الله»، وهو خطأ.

قوله: "بن عبد الله " سقط من المطبوع . (0)

المناحبة: المخاطرة والمراهنة.

في المطبوع: «غريب» فقط.

نِيَارِ بِنِ مُكْرَم الأُسْلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿الَّهَ ١ غُلِيَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِي أَدَىٰ ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ١ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾، فَكَانَتْ فَارِسُ يَـوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ قَاهِرِينَ لِلرُّوم، وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ ظُهُورَ الرُّومِ عَلَيْهِمْ، لأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ كِتَاب، وَفِي ذَلِكَ قَوْلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَسِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَنكَأَّهُ وَهُوَ ٱلْعَكَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ﴾ فَكَانَتْ قُرَيْتُ تُحِبُّ ظُهُورَ فَارسَ، لأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ، وَلا إِيمَانٍ بِبَعْثٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ الله تَعَالَى هَذِهِ الآيةَ، خَرَجَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ يَصِيحُ فِي نَوَاحِي مَـكَــةَ ﴿الَّمَرُ ۞ غُلِبَتِ الرُّومُ ۞ فِي آذَنَ ٱلأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ قَالَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ لأَبِي بَكْرِ: فَذَلِكَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، زَعَمَ صَاحِبُكُمْ أَنَّ الرُّومَ سَتَغْلِبُ فَارِساً فِي بِضْعِ سِنِينَ، أَفَلا نُرَاهِنُكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَى - وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيم الرِّهَانِ - فَارْنَهَنَ أَبُو بَكُر وَالمُشْرِكُونَ، وَتَوَاضَعُوا الرِّهَانَ، وَقَالُوا لأَبِي بَكُر: كُمْ تَجْعَلُ البِضْعَ ثَلاثَ سِنِينَ إِلَى تِسْع سِنِينَ، فَسَمّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَسَطاً تَنْتَهِي إِلَيْهِ. قَالَ: فَسَمَّوْا بَيْنَهُمْ سِتَّ سِنِينَ، قَالَ: فَمَضَتِ السِّتُّ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا، فَأَخَذَ المُشْرِكُونَ رَهْنَ أبي بَكْر، فَلَمَّا دَخَلَتِ السَّنَةُ السَّابِعَةُ، ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، فَعَابَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَبِي بَكْرِ تَسْمِيةَ سِتِّ سِنِينَ؛ لأَنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ قَالَ: وَأَسْلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ نَاسٌ كَثِيرٌ. [حسن. الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» بإثر الحديث: ٢٩٩١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ، لا نَعْرفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبِي الزِّنَادِ.

## ٣٢ ـ وَمِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ

مُضَرِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن زَحْر، عَنْ عَلِيِّ بن يَزِيدَ، عَن القَاسِم أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَنْ رَسُولِ أَنهُ عِينَ قَالَ: «لا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ، وَلا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ». فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيل اللَّهِ إِلَى آخِر الآيةِ القمان: ٦]. [إسناده ضعيف. أحمد: ۲۲۲۸۰، وابن ماجه: ۲۱۶۸. وهو مکرر: ۱۳۲۸].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ القَاسِم، عَنْ أَبِي أُمَامَةً.

وَالقَاسِمُ ثِقَةٌ، وَعَلِيُّ بنُ يَزِيدَ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ.

#### ٣٣ ـ وَمِنْ سُورَةِ السَّجْدَةِ

[٣٤٧٣] (٣١٩٦) حَدَّثْنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ هَذِهِ الآيةَ ﴿ نُتَجَافَى جُنُوبُهُمْ ﴾ [السجدة: ١٦] نَزَلَتْ فِي انْتِظَارِ الصَّلاةِ الَّتِي تُدْعَى العَتَمَةَ. [إسناده صحيح. الطبري في الفسيرها: (۱۱۸/۱۸)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٣٤٧٤] (٣١٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ يَيْكُمْ قَالَ: «قَالَ الله تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ». وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الله عَزَّ وَجَـلَّ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]». [أحمد: ٨١٤٣ بنحوه، [٣٤٧٢] (٣١٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بنُ أَ وَالبخاري: ٣٢٤٤، ومسلم: ٧١٣٢. وسيأتي مطولاً برقم: ٣٥٧٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

سُفْنَانُ، عَنْ مُطَرِّفِ بِنِ طَرِيفٍ وَعَبْدِ المَلِكِ ـ هُوَ ابْنُ الْبَعْ الْمَلِكِ ـ هُوَ ابْنُ الْبَخِرَ ـ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ المُغِيرَةَ بِنَ شُعْبَةَ مَلَى المَنْبَرِ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ مُوسَى عَلَى المِنْبَرِ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ مُوسَى عَلَى المِنْبَرِ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، أَيُّ أَهْلِ الجَنَّةِ اَدْنَى مَنْزِلَةً؟ مَنْ اللهَ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّة ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلُ وَقَدْ نَزَلُوا مَنَازِلَهُمْ ، وَاخَدُوا أَخْدُوا أَخْدُوا أَخْدُلُ وَقَدْ نَزَلُوا مَنَازِلَهُمْ ، وَأَخَدُوا أَخْدُوا أَخْدُولُ وَقَدْ نَزَلُوا مَنَازِلَهُمْ ، وَأَخُدُوا أَخْدُوا أَنْوا أَنْ أَنْهُمُ أَنْ أَنْهُوا أَخْدُوا أَخُوا أَخْدُوا أَخُوا أَوْدُوا أَخْدُوا أَخُوا أَوْدُوا أَخْدُوا أَوْدُوا أَنْ أَوْدُوا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ المُغِيرَةِ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ، وَالمَرْفُوعُ أَصَحُ.

# ٣٤ ـ وَمِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ

قَالَ: أَخْبَرَنَا صَاعِدٌ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا صَاعِدٌ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: خَدَّثَنَا قَابُوسُ بِنُ أَبِي ظَبْيَانَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْنَا لَابُنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَ: قُلْنَا لَابُنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قَالَ: قَامَ نَبِيُ الله عَنْ وَالْاحزاب: ١٤، مَا عَنَى بِذَلِكَ؟ قَالَ: قَامَ نَبِيُ الله ﷺ يَوْماً يُصَلِّي، فَحَطَرَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: قَامَ نَبِيُ الله ﷺ يَوْماً يُصَلِّينَ مُصَلِّينَ، فَخَطَرَ بَذَلِكَ؟ قَالَ المُنَافِقُونَ اللَّذِينَ يُصَلِّونَ مَعَهُ: أَلا خَطْرَةً (١)، فَقَالَ المُنَافِقُونَ اللَّذِينَ يُصَلِّونَ مَعَهُ: أَلا تَرَى أَنَّ لَهُ قَلْبَيْنِ: قَلْباً مَعَكُمْ، وَقَلْباً مَعَهُمْ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ فَقَالَ المُنَافِقُونَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِيْكَ . فَأَلْرَلُ الله: ﴿ فَقَالَ المُنَافِقُونَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِيْكَ . فَا الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى المِنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المُعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله المُعَلَى الله الله الله الله المُعَلَى الله المُعَلَى الله الله المُعِلَى الله المُعَلَى الله المُعَلَى الله المُعْلَى الله المُعَلَى الله المُعَلَى المُعَلَى الله المُعَلَى المُعَلَى الله المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المَلْعَلَى الله المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى

[٣٤٧٧] حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ نَحْوَهُ. [إسناده ضيف].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٣٤٧٨] (٣٢٠٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بنُ المُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ عَمِّي أَنْسُ بنُ النَّضْر، سُمِّيتُ بِهِ، لَمْ يَشْهَدْ بَدْراً مَعَ رَسُولِ الله عَيْقِ، فَكَبُرَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَوَّلُ مَشْهَدِ قَدْ شَهدَهُ رَسُولُ الله عَيْ اللهُ عَلَيْهُ غِبْتُ عَنْهُ! أَمَا وَالله لَئِنْ أَرَانِيَ الله مَشْهَداً مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ، لَيَرَينَ الله مَا أَصْنَعُ. قَالَ: فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا، فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ الله عَلِيَّةَ يَوْمَ أُحُدِ مِنَ العَام القَابِل، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بِنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرِو، أَيْنَ؟ قَالَ: وَاها لِرِيح الجَنَّةِ أَجِدُهَا دُونَ أُحُدٍ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ بَيْن ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ، فَقَالَتْ عَمَّتِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ: فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ بِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ فَيَنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَتُم وَمِنْهُم مَّن بَنْنَظِرُّ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٣]. [أحمد: ١٣٠١٥، ومسلم: ٤٩١٨، وانظر ما بعده].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٤٧٩] (٣٢٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: غِبْتُ عَنْ أَوْلِ قِتَالٍ فَقَالَ: غِبْتُ عَنْ أَوْلِ قِتَالٍ قَاتَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ المُشْرِكِينَ، لَيْنِ الله أَشْهَدَنِي قِتَالاً لِلْمُشْرِكِينَ، لَيَرَيَنَّ الله كَيْفَ أَصْنَعُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، انْكَشَفَ المُسْلِمُونَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، انْكَشَفَ المُسْلِمُونَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي

<sup>(</sup>١) خطر خطرة: قال السندي: قيل: يريد الوسوسة التي تحصل للإنسان في صلاته، ولعله ظهر لهم ذلك من جهته، فقالوا ذلك.

أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاؤُوا (١) بِهِ هَؤُلاءِ ـ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ـ وَأَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاءِ ـ يَعْنِي أَصْحَابَهُ ـ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَلَقِيهُ سَعْدٌ فَقَالَ: يَا أَخِي مَا فَعَلْتَ فَأَنَا مَعَكَ، فَلَمْ فَلَقِيهُ سَعْدٌ فَقَالَ: يَا أَخِي مَا فَعَلْتَ فَأَنَا مَعَكَ، فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَصْنَعَ مَا صَنَعَ، فَوُجِدَ فِيهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ بَيْنَ ضَرْبَةٍ بِسَهْم، فَكُنّا نَقُولُ: ضَرْبَةٍ بِسَهْم، فَكُنّا نَقُولُ: فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ نَزلَتْ: ﴿فَينَهُم مَّن قَضَىٰ غَبَهُ وَمِنْهُم فَن فَنَىٰ غَبَهُ وَمِنْهُم مَن يَنظُرُ ﴾ [الأحزاب: ٢٣]. قال يَزيدُ: يَعْنِي الآية. الحيد: ١٣٠٥، والبخاري: ٢٨٠٥، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاسْمُ عَمِّهِ أَنْسُ بِنُ النَّضْرِ.

العَطَّارُ (٢) البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بنُ مُحَمَّدِ العَطَّارُ (٢) البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَاصِم، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ يَحْيَى بنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُوسَى بنِ طَلْحَةً قَالَ: إِسْحَاقَ بنِ يَحْيَى بنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُوسَى بنِ طَلْحَةً قَالَ: مَنْ مُعَاوِيَةً، فَقَالَ: أَلا أُبَشِّرُكَ؟ قُلْتُ: بَلَى، فَالَ: شَعِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقُ يَقُولُ: «طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى فَالَ: أَلا أَبَشَرُكَ؟ أَلَا مُعَنْ قَضَى فَالَ: أَلا أَبَشَرُكَ؟ أَلْتُهُ مِمَّنْ قَضَى فَالَ: مُعنِي عنه ما فَحْبَهُ (٣) ». [إسناده ضعيف. أبن ماجه: ١٢٦ و ١٢٧ ، ويغني عنه ما بعده. وسبكره برقم: ٤٠٧٣ .

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثَ مُعَاوِيةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا عَنْ مُوسَى بنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِيهِ.

[٣٤٨١] (٣٢٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ بُكَيْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بِنِ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى وَعِيسَى ابْنَيْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِمَا طَلْحَةَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ قَالُوا لأَعْرَابِيِّ جَاهِلٍ: سَلْهُ عَمَّنْ قَضَى رَسُولِ الله ﷺ قَالُوا لأَعْرَابِيٍّ جَاهِلٍ: سَلْهُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ، مَنْ هُو؟ وَكَانُوا لا يَجْتَرِثُونَ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، يُوفَرُونَهُ وَيَهَابُونَهُ، فَسَأَلَهُ الأَعْرَابِيُّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ يُوفِّرُونَهُ وَيَهَابُونَهُ، فَسَأَلَهُ الأَعْرَابِيُّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ

سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ إِنِّي اطَّلَعْتُ مِنْ بَابِ المَسْجِدِ وَعَلَيَّ ثِيَابٌ خُضْرٌ، فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ الله يَظِيَّة ، قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ؟». وَسُولُ الله يَظِيَّة : قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ وَسُولُ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ وَسُولُ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ وَسُولُ الله وَسُولُ الله عَلَىٰ وَسُولُ الله وَسُولُ الله وَسُولُ الله عَلَىٰ وَسُولُ الله وَلَا وَسُولُ اللهُ وَسُولُ اللهُ وَسُولُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بِنِ بُكَيْرٍ.

تَخْمَانُ بِنُ عُمَر، عَنْ يُونُسَ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُفْمَانُ بِنُ عُمَر، عَنْ يُونُسَ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ الله ﷺ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا أَيْضاً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

[٣٤٨٣] (٣٢٠٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيبٍ

 <sup>(</sup>۱) كذا وقع في الأصل، وهو صحيح جارٍ على لغة أكلوني البراغيث، ومثله: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَوا ﴾ على أحد المذاهب فيها،
 ومثله: «يتعاقبون فيكم ملائكة».

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: القطان.

<sup>(</sup>٣) أي: وَفَّى بنذره وعزمه على أن يموت في سبيل الله تعالى، أو يحارب أعداء الله تعالى أشد المحاربة، فقد مات أو حارب كما ترى.

النّبِيِّ عَلَى النّبِيِ عَلَى النّبِي اللّهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ بن أَبِي سَلَمَةً.

[٣٤٨٤] (٣٢٠٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَيْ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَمُرُّ بِبَابٍ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِذَا خَرَجَ إِلَى صَلاةِ الفَجْرِ، يَمُرُّ بِبَابٍ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِذَا خَرَجَ إِلَى صَلاةِ الفَجْرِ، يَمُولُ: «الطَّلاة يَا أَهْلَ البَيْتِ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدْهِبَ يَقُولُ: قَطْهِ يَرُكُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلبَيْتِ وَيُطَهِّكُونُ تَطْهِ يَرُكُ الأَحزاب: عَنْكُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلبَيْتِ وَيُطَهِّكُونُ تَطْهِ يَرُكُ الأَحزاب: ١٤٠٤٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةً.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الحَمْرَاءِ، وَمَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ، وَأُمِّ سَلَمَةً.

[٣٤٨٥] (٣٢٠٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بِنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حَاثِشَةَ قَالَتْ: لَوْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ كَاتِماً شَيْئاً مِنَ الوَحْي، لَكَتَمَ هَذِهِ الآيةَ ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِللَّذِي آنَعُمَ

الله عَلَيهِ هِ يَعْنِي بِالإِسْلامِ ﴿ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ بِالعِتْقِ فَأَعْنَهُ وَأَسْكَ وَأَنْقِ اللهَ وَتُحْنِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَتَحْنَى النّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَن تَخْشَدُه ﴾ إلى قَوْلِهِ : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴾ الأحزاب: ٣٧] ، وَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ لَمَّا تَزَوَّجَهَا ، قَالُوا : تَزَوَّجَ حَلِيلَةَ ابْنِهِ ، فَأَنْزَلَ الله يَعِيدُ لَمَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النّبِيبُ فَ الأحزاب : ١٤٠ ، وَكَانَ رَسُولُ الله يَعْنِي وَخَاتَمَ النّبِيبُ فَ الأحزاب : ١٤٠ ، وَكَانَ رَسُولُ الله يَعْنَى مُحَمَّدٍ ، فَأَنْزَلَ الله : ﴿ آدَعُوهُمْ لِآبَ إِنِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ مَوْلَكُمْ وَلَكِن رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَمُؤلِيكُمْ ﴾ فسلان مُحمَّد ، فَأَنْزَلَ الله : ﴿ آدَعُوهُمْ لِآبَ إِنِهِمْ هُو اَقْسَطُ عِندَ اللّهِ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَمُؤلِيكُمْ ﴾ فسلان مُولَى فُلانِ ﴿ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ عَلَى الله عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

قَدْ رُوِيَ عَنْ هَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ حَائِشَةً قَالَتْ: لَوْ كَانَ النَّبِيُّ عَنْ كَاتِماً شَيْئاً مِنَ الوَحْيِ، لَكَتَمَ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَذِي أَنْعَمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] هَذَا الحَرْفُ لَمْ يُرُو بِطُولِهِ.

[٣٤٨٦] حَدَّثَنَا بِلَاكِ عَبْدُ الله بنُ وَضَّاحٍ<sup>(١)</sup> الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ. [مسلم: ٤٣٩ بنحو، مطولاً، وانظر ما قبله].

[٣٤٨٧] (٣٢٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ كَانَ النَّبِيُّ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ كَانَ النَّبِيُّ كَاتِماً شَيْئاً مِنَ الوَحْيِ، لَكَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِللَّذِي الْقَمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ الآيَةَ (الأحزاب: ٣٧). لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ الآيَةَ (الأحزاب: ٣٧). [اسناده صحيح، وانظر سابفه].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «واضح»، وهو خطأ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٤٨٨] (٣٢٠٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بنِ عُفْبَةَ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابنِ عُمْرَ قَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بَنَ مُحَمَّدٍ، عُمَرَ قَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بَنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ ٱقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ ٱقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥]. [أحمد: ٤٧٨٩، والبخاري: ٤٧٨٢، ومسلم: ١٢٦٢. وسيكور بوقم: ٤١٤٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٤٨٩] (٣٢١٠) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بِنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بِنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا كَانَ كُمَدَّدُ أَلَا أَكَدِ مِن رَجَالِكُمُ ﴾ [الأحزاب: ٤٠] قَالَ: مَا كَانَ لِيَعِيشَ لَهُ فِيكُمْ وَلَدٌ ذَكَرٌ. [إسناده حسن].

[٣٤٩٠] (٣٢١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، عَنْ حُصَينٍ (١) ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أُمِّ مُمَارَةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا حُصَينٍ (١) ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أُمِّ مُمَارَةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا خُصَينٍ النَّبِيِّ عَيِّةٍ فَقَالَتْ: مَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا لِلرِّجَالِ ، وَمَا أَرَى النَّبِيِّ عَيِّةٍ فَقَالَتْ: مَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا لِلرِّجَالِ ، وَمَا أَرَى النَّبِيِّ عَيِّةٍ فَقَالَتْ: مَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ اللَّيْدَ عَلَا لِلرِّجَالِ ، وَمَا أَرَى النَّبِي عَيِّةٍ فَقَالَتْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُرَانِي فِي اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَا لَا مُعْلِينَا وَالْمُونُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُوالِينَانِي فِي اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَالَ وَالْمُؤْمِنَا لِينَا لِي اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَا لَا مُعْلِيمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا لَا مُعْرَادِهِ وَالْمُؤْمِنِينَا لِللْعِيمِ الْمُؤْمِنَا لَا لَعْمِينَا لَا لَعْلَالِهُ وَالْمُؤْمِنَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنَا لَا عَلَيْمِ اللْمُؤْمِنَالِ اللْمُؤْمِنَا لِلْمُؤْمِنَالِقُومُ اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنَالِي اللْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِي الْمُؤْمِنِينَ لَالْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا عَلَيْمُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنَالِي الْمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنَا لِلْمُؤْمِنِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

(٣٤٩١] (٣٢١٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ (٢) عَلْدَةَ الضَّبِيُّ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

لَمَّا نَـزَلَتُ هَـذِهِ الآيَـةُ: ﴿ وَتُحْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، جَاءَ زَيْدٌ يَشْكُو، فَهَمَّ بِطَلاقِهَا، فَاسْتَأْمَرَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ وَالْحزاب: النَّبِي عَلَيْهُ وَالْحزاب: ٣٧]. [أحمد: ١٢٥١١ بنحوه مطولاً، والبخاري: ٤٧٨٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣).

[٣٤٩٢] (٣٢١٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، مُحَمَّدُ بِنُ الفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ ثَابِتٍ جَحْشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَوْلَكَا اللهِ قَالَ: بَهُ وَلَا عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِي عَلَى أَوْلَا مَا عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِي عَلَى أَوْلَا مَا عَلَى أَنْ وَرَوَّ جَنِي الله مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ. [أحد: أحد: 1871] والبخاري: ١٤٤٧ بنحو، مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١) تحرف في المطبوع إلى: خُسَين.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حدثنا عبد بن حميد: حدثنا محمد بن الفضل أحمد بن عبدة الضبي.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: اصحيحا فقط.

الطُّلَقاء جمع طليق: هم الذين أسلموا يوم الفتح، ومَنَّ عليهم وخلَّى عنهم.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ السُّدِّيِّ.

[٣٤٩٤] (٣٢١٥) حَدَّثَنَا عَبْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: نُهِيَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ المُوْمِنَاتِ المُهَاجِرَاتِ، قَالَ: ﴿ لَا يَجِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْفَجٍ وَلَوَ أَعْجَبُكَ حُسنَهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتَ يَمِينُكُّ ﴾ [الأحراب: ٥٧] فَا حَسلَ الله فَتَيَاتِكُمُ المُوْمِنَاتِ ﴿ وَأَمْرَأَةً ثُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينِ غَيْرَ الإِسْلام، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِينَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ النَّهُ اللَّهُ المائدة: ٥]، وَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَصَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَبِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٩٢٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الحَمِيدِ بن بَهْرَامَ.

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ الْحَسَنِ يَذْكُرُ عَنْ أَحْمَدَ بِن حَنْبَل، قَالَ: لا بَأْسَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبِ.

[٣٤٩٥] (٣٢١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ. [ضعيف. أحمد: ٢٤١٣٧، والنسائي: ٣٢٠٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

[٣٤٩٦] (٣٢١٩) حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بن مُجَالِدِ بن سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ أَنَس بِن مَالِكٍ قَالَ: بَنَى رَسُولُ الله ﷺ بِامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ قَوْماً إِلَى الطَّعَام، فَلَمَّا أَكَلُوا وَخَرَجُوا، قَامَ رَسُولُ الله ﷺ مُنْطَلِقاً قِبَلَ بَيْتِ عَائِشَةً، فَرَأَى رَجُلَيْن جَالِسَيْن، فَانْصَرَفَ رَاجِعاً، فَقَامَ الرَّجُلانِ فَخَرَجًا، فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْدَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرُ نَظِرِينَ إِنَنُهُ (٤) ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ . [صحيح لغيره. وانظر ما سيأتي برقم: ٣٤٩٨].

> هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ بَيَانٍ. وَرَوَى ثَابِتٌ عَنْ أَنَس هَذَا الحَدِيثَ بِطُولِهِ.

[٣٤٩٧] (٣٢١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْهَلُ بِنُ حَاتِم قَالَ: ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَاهُ عَنْ عَمْرِو بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِّ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْدُ، فَأَتَى بَابَ امْرَأَةٍ عَرَّسَ بِهَا، فَإِذَا عِنْدَهَا قَوْمٌ، فَانْظَلَقَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَاحْتُبِسَ، ثُمَّ رَجَعَ وَعِنْدَهَا قَوْمٌ، فَانْطَلَقَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَرَجَعَ وَقَدْ خَرَجُوا، قَالَ: فَدَخَلَ وَأَرْخَى بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْراً، قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لأَبِي طَلْحَةً، قَالَ: فَقَالَ: لَثِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَيَنْزِلَنَّ فِي هَذَا شَيْءٌ، قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ. [صحيح، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٥) مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَعَمْرُو بِنُ سَعَيدٍ يُقَالُ لَهُ: الأَصْلَعُ (٦).

[٣٤٩٨] (٣٢١٨) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنِ الجَعْدِ أَبِي (٧)

في المطبوع: حسن صحيح.

وقع هذا الحديث في المطبوع إثر الحديث: [٣٤٩٨] (٣٢١٨).

غير ناظرين إناه: أي: غير منتظرين إدراكه وبلوغَه، وهو مصدر من قولهم: قد أنَّى هذا الشيءُ يأني إنَّى وأنياً وأنَّى.

في المطبوع: «غريب» فقط.

قوله: «وعمرو بن سعيد يقال له: الأصلع» ليس في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: "حسن" فقط.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: «بن»، وهو خطأ.

عُثْمَانَ، عَنْ أَنُسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ﷺ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ، قَالَ: فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْم حَيْساً (١)، فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرِ<sup>(٢)</sup>، فَقَالَتْ: يَا أَنسُ، اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقُلْ: بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّى تُقْرِئُكَ السَّلامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا مِنَّا لَكَ قَلِيلٌ، فَقَالَ: «ضَعْهُ»، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلاناً وَفُلاناً وَفُلاناً وَمَنْ لَقِيتَ»، وَسَمَّى رَجَالاً، قَالَ: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُ، قَالَ: قُلْتُ لأنس: عَدَدَ كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثُلاثِ مِئَةٍ. قَالَ: وَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَيْ: «يَا أَنْسُ، هَاتِ بِالتَّوْرِ». قَالَ: فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلاَّتِ الصُّفَّةُ وَالحُجْرَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةً، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ". قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شبعُوا، قَالَ: فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ، قَالَ: فَقَالَ لِي: «يَا أَنْسُ ارْفَعْ». فَرَفَعْتُ، فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ؟ قَالَ: وَجَلَسَ مِنْهُمْ طَوَاثِفُ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ الله ﷺ، وَرَسُولُ الله عَلَيْ جَالِسٌ، وَزَوْجَتُهُ مُولِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الحَائِطِ، فَثَقُلُوا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَى نِسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ، فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ الله عَيْجٌ قَدْ رَجَعَ، ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَابْتَدَرُوا البَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ، وَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى أَرْخَى السِّتْرَ، وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الحُجْرَةِ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى خَرَجَ عَلَيَّ، وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَاتُ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ

غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْشِرُواْ وَلَا مُسْتَغِنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي فَالَاعْزَب: ٥٣]. قَالَ الجَعْدُ: قَالَ النَّعِيَ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ [الاحزاب: ٥٣]. قَالَ الجَعْدُ: قَالَ أَنْسُ: أَنَا أَحْدَثُ النَّاسِ عَهْداً بِهَذِهِ الآياتِ، وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَيِيدٍ. [أحمد: ١٢٦٦٩ مختصراً، والبخاري: ١٦٣ نعليفاً، ومسلم: ٢٥٠٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالجَعْدُ هُوَ ابْنُ عُثْمَانَ، وَيُقَالُ: ابْنُ دِينَارٍ، وَيُكُنَى أَبَا عُثْمَانَ، بَصْرِيٌّ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، رَوَى عَنْهُ يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ وَشُعْبَةُ وَحَمَّادُ بنُ زَيْدٍ.

الأنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ الْسَسِ، عَنْ نُعَيْمِ بِنِ عَبْدِ الله المُجْمِرِ أَنَّ مُحَمَّد بِنَ أَنسٍ، عَنْ نُعَيْمِ بِنِ عَبْدِ الله المُجْمِرِ أَنَّ مُحَمَّد بِنَ عَبْدِ الله بِنُ زَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ - وَعَبْدُ الله بِنُ زَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ - وَعَبْدُ الله بِنُ زَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ أَرِي النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُّ أَرِي النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ الله يَسِيُّ وَنَحْنُ فِي مَجْلِس سَعْدِ بِنَ مَعْدِ نَا الله أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلَى مُحَمَّدٍ حَمَّى تَلُ الله أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله مَعْمَدٍ كَمَا فَدُ عُلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَدَي العَالَمِينَ إِنَّكَ مَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ الْمَرْاهِيمَ فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عُلَمْتُمْ ". [أحمد: ٢٣٣٥٢، ومسلم: ٢٠٠٥].

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَكَعْبِ بِنِ عُجْرَةً، وَطَلْحَةً بِنِ عُبَيْدِ الله، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بِنِ خُجْرَةً، وَلَيْقَالُ: ابْنُ جَارِيَةً (٣) \_ وَبُرَيْدَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) الحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقِطِ والسَّمْن.

<sup>(</sup>٢) هو إناء من صُفر أو حجارة.

[٣٥٠٠] (٣٢٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْدٍ: «أَنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا سِتِّيراً مَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هَذَا التَّسَتُّرَ إِلَّا مِنْ عَيْبِ بِجِلْدِهِ، إِمَّا بَرَصٌّ، وَإِمَّا أُدْرَةٌ(١)، وَإِمَّا آفَةٌ، وَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا، وَإِنَّ مُوسَى خَلا يَوْماً وَحْدَهُ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى حَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ فَطَلَبَ الحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلاِّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَأَوْهُ عُرْيَاناً أَحْسَنَ النَّاسِ خَلْقاً، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا كَانُوا يَقُولُونَ، قَالَ: وَقَامَ الحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ، وَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَرْباً بِعَصَاهُ» فَوَالله إِنَّ بِالحَجَر لَنَدَباً مِنْ أَثَر عَصَاهُ، ثَلاثاً أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً (٢)، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَزَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴾ [الأحــزاب: ٦٩]. [أحمد: ١٠٦٧٨، والبخاري: ٣٤٠٤، ومسلم بنحوه: ٧٧٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٣٥ \_ وَمِنْ سُورَةِ سَبَأٍ

[٣٠٠١] (٣٢٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَضَى اللهَ فِي السَّمَاءِ أَمْراً، ضَرَبَتِ

قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَن الحَسَن بن الحَكَم النَّخعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَبْرَةَ النَّخَعِيُّ، عَنْ فَرْوَةَ بِن مُسَيْكٍ المُرَادِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَلا أُقَاتِلُ مَنْ أَدْبَرَ مِنْ قَوْمِي بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْهُمْ؟ فَأَذِنَ لِي فِي قِتَالِهِمْ وَأَمَّرَنِي، فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ سَأَلَ عَنِّي: مَا فَعَلَ الغُطَيْفِيُ ؟ فَأَخْبِرَ أَنِّي قَدْ سِرْتُ، قَالَ: فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَرَدَّنِي، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «ادْعُ القَوْمَ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ فَلا تَعْجَلْ حَتَّى أُحْدِثَ إِلَيْكَ». قَالَ: وَأُنْزِلَ فِي سَبَأٍ مَا أُنْزِلَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا سَبَأٌ، أَرْضٌ أَوِ امْرَأَةٌ؟ قَالَ: «لَيْسَ بِأَرْض وَلا امْرَأَةٍ، وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً مِنَ العَرَبِ(١)، فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ سِتَّةً، وَتَشَاءَمَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ تَشَاءَمُوا، فَلَحْمٌ، وَجُذَامُ، وَغَسَّانُ، وَعَامِلَةُ، وَأَمَّا الَّذِينَ تَبَامَنُوا، فَالأَزْدُ، وَالأَشْعَرُونَ (٥)، وَحِمْيَرُ، وَكِنْدَةُ، وَمَذْحِجُ، وَأَنْمَارُ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا أَنْمَارُ؟ قَالَ: «الَّذِينَ مِنْهُمْ خَثْعَمُ وَبَحِيلَةُ» . [صحبح لغبره. أحمد «زيادات عبد الله»: ٢٤٠٠٩/ ٨٩، وأبو داود: ٣٩٨٨، وليس عنده قوله: فقال رجل: يا رسول الله، وما أنمار...].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

[٣٠٠٢] (٣٢٢٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَيْلِي قَالَ: «إِذَا قَضَى الله فِي السَّمَاءِ أَمْراً، ضَرَبَتِ

 <sup>(</sup>١) أُدْرة \_ بضم الهمزة وسكون الدال \_: نفخة في الخصية .

 <sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «الفتح»: (٦/ ٤٣٧): قوله: «فوالله إن بالحجر لندباً...» ظاهره أنه بقية الحديث، وقد بين في رواية همام في
 الغسل أنه قول أبي هريرة.

٣) بعد هذا في المطبوع: وفيه عن أنس، عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أي: كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن، لا أنهم ولدوا من صلبه، بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر كما هو مقرر في كتب النسب. قاله ابن كثير في «تفسيره»: (٣/ ٧٧١) بعد أن ذكر المحديث. وسبأ يصرف على إرادة الحبيه، ويترك صرفه على إرادة القبيلة. انظر «اللسان»: (سبأ).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «الأشعريون»، وهو خطأ . (٦) بعد هذا في المطبوع: وَرُوِيَ هَذَا عَنِ ابنِ عَبَّاسِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

المَلاثِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهَا سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الحَقَّ وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ. قَالَ: وَالشَّيَاطِينُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ». [البخاري: ٤٧٠١ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٥٠٣] (٣٢٢٤) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٌّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ حُسَيْنِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ رُمِيَ بِنَجْم فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِمِثْلَ هَذَا فِي الجَاهِلِيَّةِ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ؟». قَالُوا: كُنَّا نَقُولُ: يَمُوتُ عَظِيمٌ، أَوْ يُولَدُ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْد: ﴿فَإِنَّهُ لَا يُرْمَى بِهِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قَضَى أَمْراً، سَبَّحَ لَهُ حَمَلَةُ العَرْش، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ، ثُمَّ سَأَلَ أَهْلُ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ أَهْلَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ: فَيُخْبِرُونَهُمْ، ثُمَّ يَسْتَخْبِرُ أَهْلُ كُلِّ سَمَاءٍ حَتَّى يَبْلُغَ الخَبَرُ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَتَخْتَطِفُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ، فَيُرْمَوْنَ، فَيَقْذِفُونَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، فَمَا جَاؤُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ، وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ وَيَزِيدُونَ». [إسناده صحيح. أحمد: ١٨٨٢، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلِيٌّ بِنِ حُسَينٍ، عَنْ عَلِيٌّ بِنِ حُسَينٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ.

[٣٥٠٥] حَدَّثَنَا بِلَاكَ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. [أحمد: ١٨٨٣، ومسلم: ٥٨٢٠، وانظر ما قبله].

### ٣٦ ـ وَمِنْ سُورَةِ المَلائِكَةِ

[٣٠٠٥] (٣٢٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الوَلِيدِ بِنِ عَيْزَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّةٌ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِ عَيْقٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ مُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِ عَيْقٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ٣٧ \_ وَمِنْ سُورَةِ يس

[٣٠٠٦] (٣٢٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ وَزِيرِ الوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (٣)، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في «تفسيره»: (٣/ ٨٠٢): ومعنى قوله: «بمنزلة واحدة»: أي: في أنهم من هذه الأمة، وأنهم من أهل الجنة، وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة. اهـ.

والظالم لنفسه: هو المفرط في فعل بعض الواجبات، المرتكب لبعض المحرمات.

والمقتصد: هو المؤدي للواجبات، التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات، ويفعل بعض المكروهات.

والسابق بالخيرات: هو الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات والمكروهات، وبعض المباحات. قاله ابن كثير في اتفسيرها: (٣/ ٨٠١).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ﴿غريب، فقط.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن أبي سفيان» سقط من المطبوع.

أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ بَنُو سَلِمَةَ فِي نَاحِيَةِ المَدِينَةِ، فَأَرَادُوا النُّقُلَةَ إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ، فَأَرَادُوا النُّقُلَةَ إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْاَيَةُ: ﴿إِنَّ الْمَسْجِدِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿إِنَّ آثَارَكُمْ تُكْتَبُ »، فَلَمْ السن به الله عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ آثَارَكُمْ تُكْتَبُ »، فَلَمْ يُنْتَقِلُوا. [صحح لغيره. الحاكم: (٢/ ٤٦٥)] (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ. وَأَبُو سُفْيَانَ هُوَ طَرِيفٌ السَّعْدِيُّ.

[٣٠٠٧] (٣٢٢٧) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالنَّبِيُ وَيَلِيُّ جَالِسٌ، فَقَالَ النَّبِيُ وَيَلِيُّ: "يَا أَبَا ذَرِّ، الشَّمْسُ وَالنَّبِيُ وَيَلِيُّ جَالِسٌ، فَقَالَ النَّبِيُ وَيَلِيُّ : "يَا أَبَا ذَرِّ، الشَّمْسُ وَالنَّبِيُ وَيَلِيُّ جَالِسٌ، فَقَالَ النَّبِيُ وَيَلِيُّ : الله وَرَسُولُهُ أَنَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟»، قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ جِعْتِ، لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ جِعْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا». قَالَ: ثُمَّ قَرَأً: "وَذَلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا» فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا». قَالَ: ثُمَّ قَرَأً: "وَذَلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا» فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا». قَالَ: ثُمَّ قَرَأً: "وَذَلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا» فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا». قَالَ: ثُمَّ قَرَأً: "وَذَلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا» فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا». قَالَ: (أَحمد: ٢١٣٥٢، والبخاري: قَالَ: وَذَلِكَ وَرَاءَةُ عَبْدِ اللهِ. [أحمد: ٢١٣٥٢، والبخاري: وسلم: ٢١٣٠، ومسلم: ٢٠٤٠. وهو مكره: ٢٣٣١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٣٨ ـ وَمِنْ سُورَةِ الصَّافَّاتِ

[٣٠٠٨] (٣٢٢٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ فَالَ: حَدَّثَنَا الضَّبِيُ فَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بنُ فَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ بِشْرٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ دَاعٍ دَعَا إِلَى شَيْءٍ إِلَّا كَانَ مَوْقُوفاً يَوْمَ القِيَامَةِ لازِماً لَهُ لا يُفَارِقُهُ، وَإِنْ دَعَا رَجُلٌ مَوْقُوفاً يَوْمَ القِيَامَةِ لازِماً لَهُ لا يُفَارِقُهُ، وَإِنْ دَعَا رَجُلٌ

رَجُلاً». ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَقِفُوكُمْ إِنَّهُم مَسْنُولُونَ هَا لَكُوْ لَا نَنَاصَرُونَ ﴾ [الـصافات: ٢٤ ـ ٢٥]. [إسناده ضعيف. الدارمي: ٥١٦] (٢).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

[٣٠٠٩] (٣٢٢٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسَلِم، عَنْ زُهَيْرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنْ أَبِيّ بِنِ كَعْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنْ أَبِيّ بِنِ كَعْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ رَسُولَ الله يَعَالَى: ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ اللهِ اللهِ عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

[ ٣٢٣٠] (٣٢٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ بَشِيرٍ، عَنْ قَدُولِ الله تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِيَتَهُ مُرُ الْبَافِينَ﴾ وَيَافِثُ». بِالثَّاءِ كَذَا. [الصافات: ٧٧] قَالَ: «حَامٌ وَسَامٌ وَيَافِثُ». بِالثَّاءِ كَذَا. [إسناده ضعيف. الطبري في "نفيره": (١٩٩/ ٥٠٠)].

وَيُقَالُ: يَافِتُ وَيَافِثُ بِالتَّاءِ وَالنَّاءِ، وَيُقَالُ: يَفِثُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بنِ بَشِيرٍ.

[٣٥١١] (٣٢٣١) حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْمَرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «سَامٌ أَبُو الْعَرَبِ، وَحَامٌ أَبُو الْحَبَشِ، وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ». [سنامٌ أَبُو الْعَرَبِ، وَحَامٌ أَبُو الْحَبَشِ، وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ». [سناده ضعيف. أحمد: ٢٠٠٩٩، وسيكرر برقم: ٤٢٧٣].

 <sup>(</sup>۱) وقد وهم أبو سفيان ـ وهو طريف بن شهاب ـ في إسناده، فرواه عن أبي نضرة عن أبي سعيد، والصواب ما رواه أحمد: ١٤٥٦٦،
 ومسلم: ١٥١٩ من طريق الجريري، عن أبي نضرة، عن جابر.

ورواه مسلم: ١٥٢٠ أيضاً من طريق كَهْمس، عن أبي نضرة، عن جابر.

<sup>(</sup>٢) ليث بن أبي سليم قد اضطرب في تسمية شيخه وصحابي الحديث، فرواه ابن ماجه: ٢٠٨ من طريق أبي معاوية، عن ليث، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة.

#### ٣٩ \_ وَمِنْ سُورَةِ ص

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ(٢).

[٣٥١٣] حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُغِيدٍ، عَنْ سُغِيدٍ، عَنْ سُغْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالَ: يَحْيَى بنُ عُمَارَةً. [إسناد، ضعيف. أحمد: ٢٠٠٨، والنسائي في الكبرى: ٢٧١٦، والنظر ما قبله].

[٣٥١٤] (٣٢٣٣) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ شَبِيبٍ وَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَتَانِي اللَّبْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي رَسُولُ الله ﷺ: «أَتَانِي اللَّبْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ - قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي الْمَنَام - فَقَالَ:

يَا مُحَمَّدُ، هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلُّ الْأَعْلَى؟ قَالَ: فَلْتُ: لا. قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيِي - أَوْ قَالَ: فِي نَحْرِي - فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلُّ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الكَفَّارَاتِ، وَالكَفَّارَاتُ: المُكْثُ فِي المَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَالكَفَّارَاتُ: المُكْثُ فِي المَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَالمَشْيُ عَلَى الأَفْدَامِ إِلَى الجَمَاعَاتِ، وَالمَشْيُ عَلَى الأَفْدَامِ إِلَى الجَمَاعَاتِ، وَإِبْلَاعُ الوُصُوءِ فِي المَكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ الصَّلَواتِ، وَالمَشْيُ عَلَى الأَفْدَامِ إِلَى الجَمَاعَاتِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا صَلَيْتَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا صَلَيْتَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا صَلَيْتَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَلْمَ مَفْتُونِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا صَلَيْتَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَلْمَ الطَّعَامُ الطَعَامُ الْ

وَقَدْ ذَكَرُوا بَيْنَ أَبِي قِلَابَةَ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ في هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلاً، وَقَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ خَالِدِ بنِ اللَّجْلَاجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[٣٥١٥] (٣٢٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ خَالِدِ بِنِ اللَّجْلَاجِ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: "أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ: النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: "أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقُلْتُ: لَبَيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلْأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: رَبِّي لا أَدْدِي، فَوَضَعَ يَدُهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَ، فَعَلِمْتُ مَا يَبْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؟ فَقُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلْأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلْأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي

<sup>(</sup>١) في المطبوع: يقولوا.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «حسن» فقط.

اللَّرَجَاتِ وَاللَّفَ ارَاتِ، وَفِي نَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى اللَّمْرَوَهَاتِ، وَانْتِظَارِ اللَّمْرُوهَاتِ، وَانْتِظَارِ اللَّمَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، عَاشَ بِخَيْرٍ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَنْهُ أُمُّهُ». [ضعف، وانظر ما فبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ عَائِشٍ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِةً بِطُولِهِ، وَقَالَ: «إِنِّي نَعَسْتُ فَاسْتَنْقَلْتُ نَوْماً، فَرَأَبْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الأَعْلَى؟».

[٣٥١٦] (٣٢٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هَانِئِ أَبُو هَانِئِ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَهْضَمُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ سَلَّام، عَنْ أَبِي سَلَّام، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَائِشٍ الحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بن يُخامِرَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ: احْتُبِسَ عَنَّا رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى كِدْنَا نَتَرَاءَى عَيْنَ الشَّمْسِ، فَخَرَجَ سَرِيعاً فَثَوَّبَ بِالصَّلاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ وَتُجَوَّزُ فِي صَلاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ، فَقَالَ لَنَا: «عَلَى مَصَافَّكُمْ كَمَا أَنْتُمْ»، ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمُ الغَدَاةَ: إِنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْل فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِي، فَنَعَسْتُ فِي صَلاتِي حَتَّى اسْتَثْقَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: لا أَدْرِي رَبِّ، قَالَهَا ثَلاثاً، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ

وَعَرَفْتُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ، قَالَ: فِي الْكَفَّارَاتِ، فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ قُلْتُ: مَشْيُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الْصَّلُواتِ، وَإِسْبَاغُ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الْصَّلُواتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْكَرِيهَاتِ، قَالَ: ثُمَّ فِيمَ؟ قُلْتُ: إِطْعَامُ الْوَضُوءِ عِنْدَ الْكَرِيهَاتِ، قَالَ: ثُمَّ فِيمَ؟ قُلْتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِينُ الكَلام، وَالصَّلاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْكُ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّفُونَ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُسَاكِينِ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قُومٍ فَتَوَقِيْ غِيرَ مَفْتُونِ، وَأَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُسَاكِينِ، وَخُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ لَكَ عُبَكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ اللَّهُ عَلَى الْمُسَاكِينِ الْمَلْوَالِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُسَاكِينِ الْمَلْوَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُسَاكِينِ الْمَلْكَ عُلِكَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللْمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُسَاكِيةِ الْمَلْمُومَا اللهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ الْمُكَرِالِ الْمُ اللهُ الْمُعَلَى الْمُنْ الْمُومَاءُ الْمُومَاءُ الْمُعْمَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُومَاءُ الْمُومُ اللهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُومَاءُ الْمُومُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَالِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَا الْمُومَاءُ اللْمُ اللْمُعَلَى الْمُعْمَالِي الْمُعْمَالُولُومُ اللْمُومُ اللهُه

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدُ بِنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ: هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بِنِ مُسْلِمٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَائِشٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ، وَرَوَى الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ هَذَا الحَدِيثَ يُدْرِكِ النَّبِي ﷺ، وَرَوَى الوَلِيدُ بِنَ مَسْلِمٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ عَائِشٍ اللَّهُ عَنْ الرَّحْمَنِ بِنُ عَائِشٍ اللَّهُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَائِشٍ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَائِشٍ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَائِشٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ مَنْ الوَلِيدُ فِي الحَدِيثَ، وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ. هَكَذَا ذَكَرَ الوَلِيدُ فِي الحَدِيثَ، وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ. هَكَذَا ذَكَرَ الوَلِيدُ فِي الحَدِيثَ، وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ. هَكَذَا ذَكَرَ الوَلِيدُ فِي الحَدِيثَ، وَهَذَا الرَّحْمَنِ بِنِ عَائِشٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ. وَرَوَى بِشْرُ بِنُ بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَائِشٍ مَنْ النَّيِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَائِشٍ، عَنِ النَّيِي عَنْ النَّي عَنْ اللَّ مَنْ النَّي عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّي عَنْ اللَّهُ الْمَحْمَنِ بِنَ عَائِشٍ لَمْ عَنِ النَّي عَنْ النَّي عَنْ النَّي عَنْ النَّي عَنْ النَّي عَنْ النَّي عَنْ النَّه عَنْ اللَّه عَنْ النَّه عَنْ النَّي عَنْ النَّي عَنْ النَّهُ عَنْ النَّي عَنْ النَّه عَنْ النَّهُ عَنْ النَّي عَنْ النَّي عَنْ النَّهُ الْمُ الْمُولِي الْمَالَا الْمَالِي الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالَ الْمَالِي اللْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُ اللْمَالِ الْمَالِسُولُ اللْمَالِ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمَا الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالُولِ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَا

# • ٤ ﴿ وَمِنْ سُورَةِ الزُّمَرِ

[٣٥١٧] (٣٢٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) أي: بغير لفظ: سمعت.

سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَلْقَمَةً، عَنْ يَحْيَى بِنِ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ فَيْسِمُونَ ﴾ [الزمر: ٣١]، قَالَ الزُّبَيْرُ: يَا رَسُولَ الله، أَتُكَرَّرُ عَلَيْنَا الخُصُومَةُ بَعْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا فِي الدُّنْيَا؟ وَالزمر: ١٤٠٥، وَقَالَ: إِنَّ الأَمْرَ إِذَا لَشَدِيدٌ. [إسناده حسن. أَتُكرَّرُ عَلَيْنًا مطولاً].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٥١٨] (٣٢٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بنُ مِرْبٍ وَحَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ حَبَّانُ بنُ مِرْبٍ وَحَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ شَهْرِ بنِ عَوْشَب، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقْرَأُ ﴿ يَعِبَادِى ٱلّذِينَ أَسْرَقُواْ عَلَى الْفُسِهِم لا لَقَنْ نَطُواْ مِن تَرْحَدَ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الـزمـر: تُمَا وَلا يُبَالِي. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٥٥٦٩ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ وَشَهْرُ بِنُ حَوْشَبٍ يَرْوِي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيَّةُ هِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيَّةُ هِيَ أَمْ سَلَمَةً الأَنْصَارِيَّةُ هِيَ أَمْ سَلَمَةً الأَنْصَارِيَّةُ هِيَ

[٣٥١٩] (٣٢٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةً، يَعُو فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهُ (١) قَالَ: جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى إِضْ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ، يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ،

وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَع، وَالجِبَالُ عَلَى إِصْبَع، وَالخَلائِقَ عَلَى إِصْبَع، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، قَالً: فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: ﴿ وَمَا فَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِوتِ ﴾ (٢) [الزمر: ٦٧]. [أحمد: ٤٠٨٧، والبخاري: ٧٤١٤، وانظر ما بعده].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٥٢٠] (٣٢٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بِنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بِنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: فَضَحِكَ النَّبِيُ عَيْقَةً تَعَجُّباً وَتَصْدِيقاً. [مسلم: ٧٠٤٦، وانظر ما قبله].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

<sup>(</sup>۱) قال ابن خزيمة في "كتاب التوحيد": (۱/ ۱۸۳): الجواد قد يعثر في بعض الأوقات، وهِمَ يحيى بن سعيد في إسناد خبر الأعمش مع حفظه وإنقانه وعلمه بالأخبار، فقال: عن عبيدة، عن عبدالله، وإنما هو عن علقمة، وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبدالله، والإسنادان ثابتان صحيحان: منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبدالله، والأعمش، عن إبراهيم، عن علمه وطول مجالسته أصحاب ابن مسعود أن يروي خبراً عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عنه. اهـ. وقد أخرجه من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله: البخاري: ٥٧٤١٥، ومسلم: ٧٠٤٨.

 <sup>(</sup>٢) لمعرفة معنى الحديث انظر «الأسماء والصفات» للبيهقي ص٣٣٠ ـ ٣٤٣.

وَأَبُو كُدَيْنَةَ اسْمُهُ يَحْيَى بنُ المُهَلَّبِ.

وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الحَسَنِ بنِ شُجَاعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الصَّلْتِ.

آخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرِي مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: أَجَلْ عَبَّاسٍ: أَتَدْرِي، حَدَّنَنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله وَالله مَا تَدْرِي، حَدَّنْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله وَالله مَا تَدْرِي، حَدَّنْنِي عَائِشَةُ إَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله وَالله مَا تَدْرِي، وَلَا لَا رَضُولَ الله؟ قَالَ: هَلَيْ جَسْرِ وَالله مَا يَنْ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: هَلَي جِسْرِ فَأَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: هَلَي جِسْرِ فَالْنَاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: هَلَي جِسْرِ وَلِيانَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: هَلَي جِسْرِ وَلَي الحَدِيثِ قِصَّةٌ. [صحبح. احمد: ٢٤٨٥٢، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ<sup>(١)</sup> غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٣٧٤٣] (٣٧٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: بَمَا رَسُولَ الله مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: بَمَا رَسُولَ الله وَالْأَرْضُ جَيِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَالسَّمَاوَتُ مَظُويِتَنَ يَبِيدِهِ عَلَى النَّرَدِ (٢٢] فَأَيْنَ المُؤْمِنُونَ يَوْمَثِذٍ؟ مَظُويِتَنَ بِيمِيدِهِ عَلَى الطَّرَاطِ يَا عَائِشَةُ ». [إسناده صحبح. وهو مكرد ونم: ٣٣٨١، ولكن بذكر آية أخرى. وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٥٢٤] (٣٢٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَيْفَ أَنْعَمُ وَقَدِ النَّقَمَ صَاحِبُ القَرْنِ القَرْنَ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ، وَأَصْغَى النَّقَمَ صَاحِبُ القَرْنِ القَرْنَ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ، وَأَصْغَى سَمْعَهُ يَنْفُخَ يَنْفُخَ ؟». قَالَ سَمْعَهُ يَنْفُخَ فَيَنْفُخَ ؟». قَالَ

المُسْلِمُونَ: فَكَيْفَ نَقُولُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "قُولُوا: حَسْبُنَا الله وَبِعْمَ الوَكِيلُ، تَوَكَّلْنَا عَلَى الله رَبِّنَا»، وَرُبَّمَا قَالَ: "عَلَى الله تَوَكَّلْنَا»، وصلف قَالَ: "عَلَى الله تَوَكَّلْنَا»، [صحيح، أحمد: ١١٠٣٩. وسلف برقم: ٢٦٠٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ أَيْضاً عَنْ عَطِيَّة ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

[٣٧٤] (٣٧٤٤) حَدَّنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَسْلَمَ العِجْلِيِّ، عَنْ عِبْدِ الله بنِ أَسْخَافٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَسْخَافٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٍّ: يَا رَسُولَ الله، مَا الصُّورُ؟ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٍّ: يَا رَسُولَ الله، مَا الصُّورُ؟ قَالَ: «قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ». [صحبح. أحمد: ٢٥٠٧، وأبو داود: ٤٧٤٧، والنسائي في «الكبري»: ١١٢٥٠. وسلف برقم: ٢٥٩٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ جَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ.

عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو قَالَ: عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو قَالَ: خَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ يَهُودِيِّ بِسُوقِ المَدِينَةِ: لا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشْرِ، بِسُوقِ المَدِينَةِ: لا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشْرِ، قَالَ: فَوَفَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَدَهُ، فَصَكَّ بِهَا وَجْهَهُ، قَالَ: تَقُولُ هَذَا وَفِينَا نَبِيُّ الله ﷺ؟! فَقَالَ رَسُولُ الله قَالَ: تَقُولُ هَذَا وَفِينَا نَبِيُّ الله ﷺ؟! فَقَالَ رَسُولُ الله اللهَّوْنِ إِلّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِحَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِيمَا اللهَرُونِ إِلّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِحَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِيمَا اللهُ وَمَن فِي السَّمُوتِ وَمَن فِي اللهَوْرِي أَرْفَع رَأْسَهُ، فَإِذَا هُمْ فِيمَامٌ مُوسَى آخِذُ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوائِمِ العَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَرَفَع رَأْسَهُ، فَإِذَا مُمْ وَمَن فَالَد أَنَا مُمْ فِيمَامٌ مُوسَى آخِذُ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوائِمِ العَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَرَفَع رَأْسَهُ، فَإِذَا مُمْ فِيمَامُ مُوسَى آخِذُ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوائِمِ العَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَرَفَع رَأْسَهُ، فَإِذَا مُمْ وَمَنْ قَالَ: أَنَا مُ مُوسَى آخِذُ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوائِمِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَرَفَع رَأْسَهُ، فَالْ : أَنَا مُمْ فِيمَ رَأْسَهُ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى الله، وَمَنْ قَالَ: أَنَا مُعَرْ مِنْ يُونُسَ بِنِ مَتَّى، فَقَدْ كَذَبَ». [أحمد: ١٩٨٦]. والبخاري بنحوه: ١٩٤٦ و١٩٩٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

[٣٥٢٧] (٣٧٤٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ الأَغَرَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلا أَنْ تَحْبَوْا فَلا تَمُوثُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلا تَسْقَمُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلا تَسْقَمُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلا لَكُمْ أَنْ تَشِيدُوا فَلا تَهْرَمُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبَدُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِيدُوا فَلا تَهْرَمُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِيدُوا فَلا تَهْرَمُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِيدُوا فَلا تَبْأَسُوا أَبَداً». فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (الزعرف: ٧٧). [أحمد: ١١٩٠٥، ومسلم: ٧١٥٧].

وَرَوَى ابْنُ المُبَارَكِ وَغَيْرُهُ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ التَّوْرِيِّ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ.

## ١ ٤ - وَمِنْ سُورَةِ المُؤْمِنِ

[٣٥٢٨] (٣٢٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ يُسَيْعِ الحَضْرَمِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ بَيِّ يَقُولُ: «الدُّعَاءُ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ بَيِّ يَقُولُ: «الدُّعَاءُ هُوَ المِبَادَةُ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ الْتَعُونِ السَيَحِبُ المُنْعَادُ إِنَّ اللَّذِينَ يَسَتَكُمُ وَنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَمَ لَكُورِينَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَمَ لَكُورِينَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَمَ وَابِو داود: ١٨٤٣٦، والنساني في «الكبري»: ١١٤٠٠، وابن ماجه: وأبو داود: ١١٤٧٩، والنساني في «الكبري»: ١١٤٠٠، وابن ماجه:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٤٢ \_ وَمِنْ سُورَةِ السَّجُدَةِ

[٣٥٢٩] (٣٢٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ البَيْتِ ثَلاثَةُ نَفَرٍ: قُرَشِيَّانِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: اخْتَصَمَ عِنْدَ البَيْتِ ثَلاثَةُ نَفَرٍ: قُرَشِيَّانِ وَقُرَشِيًّ - قَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، كَثِيرٌ وَقُرَشِيًّ - قَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، كَثِيرٌ

شَحْمُ بُطُونِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ أَنَّ الله يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ فَقَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا، وَلا يَسْمَعُ إِنَّ اللهَ يَسْمَعُ إِنَّا جَهَرْنَا، وَلا يَسْمَعُ إِنَّا الْحَفَيْنَا، وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا، فَهُو يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا، فَهُو يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَمَا كُنتُمْ قَدَتَيْرُونَ أَن يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَمَا كُنتُمْ قَدَتَيْرُونَ أَن يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَمَا كُنتُمْ قَدَتَيْرُونَ أَن يَسْمَعُ إِذَا الله عَلَيْكُمْ سَمِّعُكُمُ وَلَا أَنْفِلُهُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ﴾ [نصلت: ٢٦]. يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمِّعُكُمُ وَلاَ أَنْفِلَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ﴾ [نصلت: ٢٦]. [احمد: ٢٣٨، والبخاري: ٢٥١٧، وانظرما

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

آبُو مُعَاوِية، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَارَةً بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: كُنْتُ مُسْتَرَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: كُنْتُ مُسْتَرَا بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، فَجَاءَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، كَثِيرٌ شُحُومُ بُطُونِهِمْ، فَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، قُرَشِيٌّ وَحَتَنَاهُ ثَقَفِيًّانِ \_ أَوْ: ثَقَفِيُ وَحَتَنَاهُ ثَقَفِيًانِ \_ أَوْ: ثَقَفِي وَحَتَنَاهُ ثَقَفِينًانِ \_ أَوْ: ثَقَفِينًا وَحَدُمُ الله وَحَدُمُ الله الله وَحَدُمُ الله الله الله الله وَعَلَى الله الله وَعَلَى الله عَلَى الله الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله الله وَعَلَى الله الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَالله وَعَلَى الله وَعَلَى الله الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَالله وَلَا الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَيَعَلَى الله وَعَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلِه الله وَلَا الله وَلَا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١).

[٣٥٣١] حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمْدِ، عَنْ وَهْبِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الله نَحْوَهُ. [أحدد: ٤٢٢١]، ومسلم: ٧٠٣٠، وانظر سابقيه].

[٣٥٣٢] (٣٢٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بنُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

عَلِيُّ الفَلَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ (() بنُ قُتَيْبَةَ فَالَ: خَدَّثَنَا سُهَيْلُ (() بنُ أَبِي حَزْمِ القُطَعِيُ (() قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله حَدَّثَنَا ثَابِتُ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله عَدَّنَا ثَابِتُ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله عَدَّنَا ثَابِتُ اللهُ ثُمَّ اسْتَقَنَمُوا ﴾ وَاللهُ عَلَى اللهُ ثُمَّ اسْتَقَنَمُوا ﴾ المناف ثم كَفَرَ أَكْثَرُهُمْ، المناف ثم كَفَرَ أَكْثَرُهُمْ، فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ مِمَّنِ اسْتَقَامَ». [إسناد، ضعيف. النساني في "الكبرى": ١١٤٠٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٤) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.
سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: رَوَى عَفَّانُ عَنْ عَمْرِو بِنِ
عَلِيٍّ حَدِيثًا، وَيُرْوَى فِي هَذِهِ الآيَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَعْنَى اسْتَقَامُوا.

## ٤٣ ـ وَمِنْ سُورَةِ حم عسق

[٣٥٣٣] (٣٢٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوساً قَالَ: سُئِلَ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوساً قَالَ: سُئِلَ الْمُن عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿قُل لاَ الشَّلُكُو عَلَيهِ أَجُرًا إِلَّا الْمُن عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الآيةِ: ﴿قُل لاَ الشَّلُكُو عَلَيهِ أَجُرًا إِلَّا الْمُن عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الآيةِ: ﴿قُل لاَ الشَّلُكُو عَلَيهِ أَجُرًا إِلَّا الْمُنَ عَبَّاسٍ: أَعَلِمْتَ أَنَّ قُربي اللهِ مُحَمَّدٍ عَيْقٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَعَلِمْتَ أَنَّ وَسُولَ الله عَيْقُ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ وَرَابَةٌ، فَقَالَ: ﴿ إِلّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ قُرابَةٌ، فَقَالَ: ﴿ [المَد: ٢٥٩٩، والبخاري: ٤٨١٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

[٣٥٣٤] (٣٢٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ الوَازِعِ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي مُرَّةَ قَالَ: قَدِمْتُ الكُوفَةَ فَأُخْبِرْتُ عَنْ بِلالِ بِنِ أَبِي بُرْدَةَ، فَقُلْتُ: إِنَّ فِيهِ لَمُعْتَبَراً، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي دَارِهِ الَّتِي قَدْ كَانَ بَنَى، قَالَ: وَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَدْ تَغَيَّرَ مِنَ العَذَابِ وَالضَّرْب، وَإِذَا هُوَ فِي قُشَاش(٥)، فَقُلْتُ: الحَمْدُ لِلَّهِ يَا بِلالُ، لَقَدْ رَأَيْتُكَ وَأَنْتَ تَمُرُّ بِنَا تُمْسِكُ بِأَنْفِكَ مِنْ غَيْر غُبَارٍ، وَأَنْتَ فِي حَالِكَ هَذِهِ اليَوْمَ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ بَنِي مُرَّةَ بن عَبَّادٍ، فَقَالَ: أَلا أُحَدِّثُكَ حَدِيثاً عَسَى الله أَنْ يَنْفَعَكَ بهِ؟ قُلْتُ: هَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا تُصِيبُ عَبْداً نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلَّا بِذَنْبِ، وَمَا يَعْفُو اللهِ عَنْهُ أَكْثَرُ». قَالَ: وَقَــــرَأَ : ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَكَةِ فَبِـمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْرُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]. [إسناده ضعيف. وفي الباب عن علي عند أحمد: ٦٤٩ وسنده ضعيف أيضاً].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ٤٤ ـ وَمِنْ سُورَةِ الزُّخُرُفِ

[٣٥٣٥] (٣٢٥٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرِ العَبْدِيُّ وَيَعْلَى بِنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجِ بِنِ دِينَادٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ دِينَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا رَسُولُ الله عَنْ هَذِهِ الآية ﴿مَا أَوْتُوا الْجَدَلُ» (1)، ثُمَّ تَلا رَسُولُ الله عَنْ هَذِهِ الآيةَ ﴿مَا أَوْتُوا الْجَدَلُ» (1)، ثُمَّ تَلا رَسُولُ الله عَنْ هَذِهِ الآيةَ ﴿مَا

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: سُلْم.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: سَهْل.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: القَطِيعي.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) قال في «القاموس»: القشيش كأمير: اللَّقاطة كالقُشاش بالضم، وقال فيه: اللقاطة بالضم ما كان ساقطاً مما لا قيمة له.

<sup>(</sup>٦) المعنى: ما كان ضلالتهم ووقوعهم في الكفر إلا بسبب الجدال، وهو الخصومة بالباطل مع نبيهم، وطلب المعجزة منه عناداً أو جحوداً، وقيل: مقابلة الحجة، وقيل: المراد هنا العناد والمراء في القرآن ضرب بعضه ببعض لترويج مذاهبهم وآراء =

ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُر قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ [الـزخـرف: ٨٥]. [قوي بطرقه وشواهده. وأحمد: ٢٢١٦٤، وابن ماجه: ٤٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بنِ دِينَارٍ.

وَحَجَّاجٌ ثِقَةٌ مُقَارِبُ الحَدِيثِ، وَأَبُو غَالِبِ اسْمُهُ حَزَوَّرُ.

## ٥٤ ـ وَمِنْ سُورَةِ النُّخَانِ

[٣٥٣٦] (٣٢٥٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ إِبْرَاهِيمَ الجُدِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ سَمِعَا أَبَا الضَّحَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ الله فَقَالَ: إِنَّ قَاصًا يَقُصُّ يَقُولُ: إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ الدُّخَانُ، فَيَأْخُذُ بِمَسَامِعِ الكُفَّارِ، وَيَأْخُذُ المُؤْمِنَ كَهَيْتَةِ الزُّكَام، قَالَ: فَغَضِبَ \_ وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ \_ ثُمَّ قَالَ: إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ عَمَّا يَعْلَمُ فَلْيَقُلْ بِهِ \_ قَالَ مَنْصُورٌ: فَلْيُخْبِرْ بِهِ \_ وَإِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ فَلْيَقُل: الله أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنْ عِلْم الرَّجُل إِذَا سُئِلَ عَمَّا لا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: الله أَعْلَمُ، فَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ: ﴿ قُلُ مَاۤ أَسۡعَلُكُوۡ عَلَيْهِ مِنۡ أَجْرِ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦]، إِنَّ رَسُـولَ الله ﷺ لَـمَّـا رَأَى قُرَيْشاً اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْع يُوسُفَ"، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ فَحَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الجُلُودَ وَالمَيْتَةَ \_ وَقَالَ أَحَدُهُمَا: العِظَامَ \_ قَالَ: وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ الله لَهُم، قَالَ: فَهَذَا لِقَوْلِهِ: ﴿ بَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ١ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَلْذَا عَذَابُ أَلِيثُهُ [الدخان: ١٠ ـ ١١]. قَالَ مَنْصُورٌ: هَذَا لِقَوْلِهِ: ﴿ زَبَّنَا ٱكْثِفَ عَنَّا ٱلْعَذَابَ ﴾

[الدخان: ١٢] فَهَلْ يُكْشَفُ عَذَابُ الآخِرَةِ؟ قَالَ: قَدُ مَضَى البَطْشَةُ، وَاللِّزَامُ، وَالدُّخَانُ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: القَمَرُ، وَقَالَ الآخَرُ: الرُّومُ. [احمد: ٢٠٦٦، والبخاري: ٤٨٦٤، ومسلم: ٢٠٦٧ و ٢٠٦٧].

وَاللِّزَامُ: يَوْمُ بَدْرٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٥٣٧] (٣٢٥٥) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ حُرِيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبَانٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَهُ بَابَانٍ: بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ، وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ عَمَلُهُ، وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ مِنْهُ مَ فَلُكُ عَنَّ وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ، فَإِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا لَكُنُوا مُنْفَرِينَ ﴾ [الدخان: ﴿ وَمَا كَانُوا مُنْفِرِينَ ﴾ [الدخان: ﴿ وَمَا كَانُوا مُنْفِرِينَ ﴾ [الدخان: [۲۹]». [إسناده ضعف. أبو يعلى: ١٣٣٣، وأبو نعيم: (٣/٣٥)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَمُوسَى بِنُ عُبَيْدَةَ وَيَزِيدُ بِنُ أَبَانٍ الرَّقَاشِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ.

### ٤٦ ـ وَمِنْ سُورَةِ الأَحْقَافِ

[٣٥٣٨] (٣٢٥٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَعِيدِ الكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَيَّاةً، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنِ البنِ أَخِي عَبْدِ الله بنِ سَلَامٍ قَالَ: لَمَّا أُرِيدَ عُثْمَانُ، جَاءً عِبُدُ الله بنُ سَلَامٍ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا جَاءً بِكَ؟ قَالَ: حِثْتُ فِي نُصْرَتِكَ، قَالَ: اخْرُجْ إِلَى النَّاسِ فَاطْرُدُهُمْ حِثْتُ فِي نُصْرَتِكَ، قَالَ: اخْرُجْ إِلَى النَّاسِ فَاطْرُدُهُمْ عَنْي، فَإِنَّكَ خَارِجٌ خَيْرٌ لِي مِنْكَ دَاخِلٌ، قَالَ: فَخَرَجَ عَبْدُ الله بنُ سَلَامٍ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ كَانَ عَبْدُ الله بنُ سَلَامٍ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ كَانَ اسْمِي فِي الجَاهِلِيَّةِ فُلانٌ، فَسَمَّانِي رَسُولُ الله ﷺ عَبْدُ الله، وَنَزَلَتْ فِيَّ آيَاتٌ مِنْ كِتَابِ الله، نَزَلَتْ فِيَّ آيَاتٌ مِنْ كِتَابِ الله، نَزَلَتْ فِيً :

مشايخهم من غير أن يكون لهم نصرة على ما هو الحق، وذلك محرَّم، لا المناظرة لغرض صحيح كإظهار الحق، فإنه فرض كفاية،
 لقوله: ﴿ رَجَادِلْهُم بِاللِّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِ إِسْرَهِ بِلَ عَلَى مِنْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَكُبْرُ مُمُ إِنَ الْعَدِينَ ﴾ [الأحقاف: 10]، وَنَزَلَتْ فِيَ : اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِينَ ﴾ [الأحقاف: 10]، وَنَزَلَتْ فِي : ﴿ وَلَا صَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِنْبِ ﴾ [الرعد: 23] إِنَّ للهِ سَيْفًا مَعْمُوداً عَنْكُمْ، وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ قَدْ جَاوَرَتْكُمْ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا الَّذِي نَزَلَ فِيهِ الْمَلائِكَةَ قَدْ جَاوَرَتْكُمْ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا الَّذِي نَزَلَ فِيهِ نَبِيكُمْ، فَاللهُ الله فِي هَذَا الرَّجُلِ أَنْ تَقْتُلُوهُ، فَوَالله إِنْ نَبِيتُكُمْ، فَاللهُ الله فِي هَذَا الرَّجُلِ أَنْ تَقْتُلُوهُ، فَوَالله إِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَتَطُرُدُنَّ جِيرَانَكُمُ المَلائِكَةَ، وَلَتَسُلُّنَ سَيْفَ الله المَعْمُودَ عَنْكُمْ، فَلا يُعْمَدُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، قَالَ: فَقَالُوا: الْمَعْمُودَ عَنْكُمْ، فَلا يُعْمَدُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، قَالَ: فَقَالُوا: الْمَعْمُودَ عَنْكُمْ، فَلا يُعْمَدُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، قَالَ: فَقَالُوا: الْمَعْمُودَ عَنْكُمْ، فَلا يُعْمَدُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، قَالَ: فَقَالُوا: الْمَعْمُودَ عَنْكُمْ، فَلا يُعْمَدُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، قَالَ: فَقَالُوا: الْمَعْمُودَ عَنْكُمْ، وَالْمَا يُعْمَدُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، قَالَ: المَعْمُودَ عَنْكُمْ، وَالْمُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ<sup>(١)</sup>.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعَيْبُ بِنُ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ عُمْدٍ الْمَلِكِ بِنِ عُمْدٍ اللهِ بِنِ سَلَامٍ، عَنْ جَدِّهِ عُمْدٍ الله بِنِ سَلَامٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بِنِ سَلَامٍ. عَبْدِ الله بِنِ سَلَامٍ.

[٣٥٣٩] (٣٢٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنِ البنِ جُرَيْجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً (٢) أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّي عَنْهُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا عَنْهُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا عَنْهُ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا فَالُوا الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَدْدِينِهِمْ قَالُوا الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَدْدِينِهِمْ قَالُوا الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَدْدِينِهُمْ قَالُوا اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَدْدِينِهُمْ قَالُوا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَدُونِيهُمْ قَالُوا اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٣٥٤٠] (٣٢٥٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ مَسْعُودٍ: هَلْ صَحِبَ النّبِيَّ وَيُلْقَ لَيْلَةَ الجِنِّ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟ قَالَ: مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَلَكِنْ افْتَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَقُلْنَا: اغْتِيلَ، وَلَكِنْ افْتَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَقُلْنَا: اغْتِيلَ، اسْتُطِيرَ، مَا فُعِلَ بِهِ؟ فَبِثْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحْنَا - أَوْ: كَانَ فِي وَجْهِ الصَّبْحِ - إِذَا نَحْنُ بِهِ إِذَا أَصْبَحْنَا - أَوْ: كَانَ فِي وَجْهِ الصَّبْحِ - إِذَا نَحْنُ بِهِ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ، قَالَ: فَذَكَرُوا لَهُ اللّذِي كَانُوا فِيهِ، يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ، قَالَ: فَذَكَرُوا لَهُ الّذِي كَانُوا فِيهِ، فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الجِنِّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ» فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ» قَالَ: فَذَكُرُوا لَهُ اللّذِي كَانُوا فِيهِ، فَقَالَ: فَانْطَلَقَ فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ.

قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَسَأَلُوهُ الزَّادَ - وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ - فَقَالَ: "كُلُّ عَظْمٍ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهُ عَلَيْهِ (٣) يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَّ لَحْماً، وَكُلُّ بَعْرَةٍ أَوْ رَوْنَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ»، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "فَلا تَسْتَنْجُوا عِلَى اللهِ ﷺ: "فَلا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الحِنِّ». [احمد: ٤١٤٩، ومسلم: ١٠٠٨، وسلفت القطعة الأخيرة منه برقم: ١٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٤٧ ـ وَمِنْ سُورَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ

[٣٥٤١] (٣٢٥٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوَّ فَي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوَّ فَي الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَاسْتَغْفِرَ لِذَبُكَ وَلِلْمُوْمِئِينَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَاسْتَغْفِرَ لِذَبُكَ وَلِلْمُوْمِئِينَ وَالْمُوْمِئِينَ وَالْمُوْمِئِينَ وَالْمُومِئِينَ وَلِلْمُومِئِينَ وَلَا النَّبِيُّ وَالْمَعْفِرُ الله وَلِلْمُومِئِينَ مَرَّةً ﴾ [محد: ١٩]، فقالَ النَّبِيُ وَالْمِخارِي: ١٣٠٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَيُرْوَى أَيْضاً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ الله فِي اليَوْمِ مِثَةَ مَرَّةٍ». رَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب. (٢) المَخِيلةُ: السحابة التي يخال فيها المطر.

ر") كذا وقع في رواية الترمذي، ووقع في رواية مسلم: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه . . . » قال المباركفوري في «التحفة»: (٩) ١٤٣/٩): وفي هاتين الروايتين تخالف ظاهر، ويمكن أن يجمع بينهما بأن المراد بقوله: «ذكر اسم الله عليه» أي: عند الذبح، وبقوله: «لم يذكر اسم الله عليه» يعني عند الأكل، وإلا فما في الصحيح هو أصح.

وقال النووي في شرحه على مسلم: (٤/ ١٧٠): قوله: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه» قال بعض العلماء: هذا لمؤمنيهم، وأما غيرهم فجاء في حديث آخر أن طعامهم مالم يذكر اسم الله عليه.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ الله فِي اليَوْم مِئَةَ مَرَّةٍ».

[٣٥٤٢] (٣٢٦٠) حَدَّثْنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، عَن العَلاءِ بن عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَلا رَسُولُ الله ﷺ يَوْماً هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِّدِلْ فَوِّمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَنَلَكُم ﴾ [محمد: ٣٨] قَالُوا: وَمَنْ يُسْتَبْدَلُ بِنَا؟ قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى مَنْكِب سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وَقَوْمُهُ، هَذَا وَقَوْمُهُ». [صحيح. الطحاوي في الشرح مشكل الآثار": ٢١٣٤، وابن حبان مطولاً: ٧١٢٣، والطبراني في «الأوسط»: ٨٨٣٨، والحاكم: (٤٩٨/٢)، وأبو نعيم في التاريخ أصبهان»: (۱/۳)، وابن عساكر في التاريخ دمشق»: (۲۱/

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الله بنُ جَعْفَرِ أَيْضاً هَذَا الحَدِيثَ عَن العَلاءِ بن عَبْدِ الرَّحْمَن.

[٣٥٤٣] (٣٢٦١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْر قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ جَعْفَرِ بنِ نَجِيح، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ الله ﷺ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ هَـؤُلاءِ الَّذِينَ ذَكَرَ الله إِنْ تَوَلَّيْنَا اسْتُبْدِلُوا بِنَا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَنَا؟ قَالَ: وَكَانَ سَلْمَانُ بِجَنْبِ رَسُولِ الله عَلَيْ، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ فَخِذَ سَلْمَانَ، قَالَ: «هَذَا وَأَصْحَابُهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ الإِيمَانُ مَنُوطاً بِالثُّرَيَّا، لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ». [إسناده ضعيف، وانظر ما قبله وما سيأتي برقم: ٣٥٩٦].

وَعَبْدُ الله بنُ جَعْفَرِ بنِ نَجِيحٍ هُوَ وَالِدُ عَلِيِّ ابْنِ المَدِينِيِّ.

الكَثِيرَ. وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِهَذَا الحَدِيثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ جَعْفَرِ بنِ نَجِيح.

[٣٥٤٤] وَحَدَّثْنَا بِشُرُ بِنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاءِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مُعَلَّقاً بِالثُّرَيَّا. [إسناده ضعيف، وانظر ما قبله].

# ٤٨ \_ وَمِنْ سُورَةِ الفَتْح

[٣٥٤٥] (٣٢٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَالِدِ ابْنُ عَثْمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أنَس، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي بَعْض أَسْفَارِهِ، فَكَلَّمْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَسَكَتَ، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَسَكَتَ، فَحَرَّكُتُ رَاحِلَتِي فَتَنَحَّيْتُ وَقُلْتُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ، نَزَرْتَ رَسُولَ الله ﷺ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ لا يُكَلِّمُكَ، مَا أَخْلَقَكَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ قُرْآنٌ! قَالَ: فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحاً يَصْرُخُ بِي، قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ الخَطَّاب، لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَىَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَمَّا مُبِينًا ﴾ [الفتح: ١]. [أحمد: ٢٠٩، والبخاري: ٤١٧٧].

> هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ مُرْسَلاً.

[٣٥٤٦] (٣٢٦٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس قَالَ: أُنْزِلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمُ مِن ذَنْكِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ٢] مَوْجِعَهُ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَىَّ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا عَلَى الأرْض » ثُمَّ قَرَأَهَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: هَنِيئاً مَرِيئاً يَا نَبِيَّ الله، لَقَدْ بَيَّنَ الله لَكَ مَاذَا يُفْعَلُ بِكَ، وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ جَعْفَرِ ۚ فَمَاذَا يُفْعَلُ بِنَا؟ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ لِيُدِّخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةِ

جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَهَارُ﴾ حَـتَّـى بَـلَـغَ ﴿فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ٥]. [إسناده صحيح. أحمد: ١٣٠٣٥](١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِيهِ عَنْ مُجَمِّع بنِ جَارِيَةً.

[٣٥٤٧] (٣٧٦٤) حَدَّفَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ مَلْمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ ثَمَانِينَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلاةِ الصَّبْحِ، وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَأُخِذُوا أَخْذاً، الصَّبْحِ، وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَأُخِذُوا أَخْذاً، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَهُو اللَّذِي كُنَّ فَلَيْهُمْ عَنْهُم ﴾ الآية [الفتح: ١٤]. [احمد: أَيْدِيكُمْ عَنْهُم ﴾ الآية [الفتح: ٢٤]. [احمد: ١٢٢٧، ومسلم: ٢٧٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٥٤٨] (٣٢٦٥) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بِنُ قَزَعَةَ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ حَبِيبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثُويْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الطُّفَيْلِ بِنِ أَبِيِّ بِنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ إِلَيْهِ، وَالفَتِح: ٢٦] قَالَ: «لا يَقَالَ: «لا إِلَّا اللهُ». [إسناده ضعيف. أحمد «زيادات عبدالله»: ٢١٢٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ بن قَزَعَةً.

وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ٤٩ ـ وَمِنْ سُورَةِ الحُجُرَاتِ

[٣٥٤٩] (٣٢٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بنُ عُمَرَ بنِ

جَمِيلٍ الجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بِنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الأَفْرَعَ بِنَ حَابِسٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَبْدُ الله بِنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الأَفْرَعَ بِنَ حَابِسٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَبْدُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ الله، اسْتَعْمِلْهُ عَلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لا تَسْتَعْمِلْهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَتَكَلَّمَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَبِي حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِي عَبْدَ النَّبِي عَبْدَ اللَّهِ عَمْرُ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلافِي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ لِللهُ خِلافِي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ لِللهُ خِلافِي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلافَكَ، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ يَثَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا خِلافَكَ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا تَكَلَّمَ عِنْدَ النَّبِي فَكَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا تَكَلَّمَ عِنْدَ النَّبِي فَكَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا تَكَلَّمَ عِنْدَ النَّبِي فَكَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا تَكَلَّمَ عِنْدَ النَّبِي فَكَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا تَكَلَّمَ عِنْدَ النَّبِي فَكَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا تَكَلَّمَ عِنْدَ النَّبِي فَكَالَ الْمُوتِ الْذَيْرَ جَدَّهُ اللّه بَعْدَ النَّبِي عَلَى الْمُوتِ الْمَدَالَ الْمُعْلَى الْعَمْدُ عَلَى الْمُولَ الْمُ الْمَاهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْمَالِهُ الْمِعْلَى الْمُولَالَ الْمَدَالِ الْمَدَالِ الْمَدَالَ الْمَدَالَ الْمَدَالِ الْمَدَالِي الْمُولَالَةُ الْمَالِقُولَ الْمُولَالَةُ الْتُلْتُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ اللّهُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولَالَةُ اللّهُ الْمُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَبْدِ الله بن الزُّبَيْرِ.

[ ٣٥٥٠] (٣٢٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّادٍ الحُسَيْنُ بِنُ حُرِيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بِنُ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بِنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّذِي يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْمُحُرِّنِ أَصَّمُ لُا تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّذِي يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْمُحُرِّنِ أَصَّمُ لُا تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّذِي يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْمُحُرِّنِ أَصَّمُ مُلَا يَعَالَى اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى السَانِ فِي الكَبرِي المَعَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ ، وَإِنَّ ذَمِّي شَيْنٌ (٤) ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْ : "ذَاكَ الله ». [حس. النساني في الكبري": ١١٤٥١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[٣٥٥١] (٣٢٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِسْحَاقَ النَّهِ مِنْ إِسْحَاقَ النَّهِ وَمَاحِبُ النَّهُ وَيَيْدٍ صَاحِبُ

<sup>(</sup>۱) ولهذا الحديث إسنادان كما بينه شعبة في رواية أحمد: ١٣٧٧، ورواية البخاري: ٤١٧٣، فالشطر الأول منه إلى قوله: مرجعه من الحديبية، عن قتادة عن أنس، والشطر الثاني وهو قوله: فقالوا: هنيئاً مريئاً...، عن قتادة عن عكرمة من قوله.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «حدثنا عبد بن حميد: حدثني عبد الرزاق، عن معمر: حدثني سليمان بن حرب . . . ، ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) أي: لم يذكره كما ذكر عمر من أنه كان إذا تكلم عند النبي على الله لله للم حتى يستفهمه.

<sup>(</sup>٤) الشين: هو العيب.

الهَرَوِيِّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي جَبِيرَةً بِنِ الضَّحَّاكِ سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي جَبِيرَةً بِنِ الضَّحَاكِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ لَهُ الإسْمَانِ وَالثَّلاثَةُ، فَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ فَيُدُعَى بِبَعْضِهَا، فَعَسَى أَنْ يَكُرَهَ، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ فَيُدُعَى بِبَعْضِهَا، فَعَسَى أَنْ يَكُرهَ، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الأَيْهُ: ﴿وَلَا نَنَابَرُوا (١) بِالأَلْقَدِ ﴾ [الحجرات: ١١]. [إسناده صحبح إن صحبة أبي جبرة بن الضحاك وإلا فمرسل. أحمد: محدد المراسل وأبو داود: ٤٩٦٧، والنسائي في «الكبرى»: ١١٤٥٧، وابن ماجه: ١٧٤٨،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

أَبُو جَبِيرَةَ هُوَ أَخُو ثَابِتِ بنِ الضَّحَّاكِ بنِ خَلِيفَةَ أَنْصَادِيٌّ، وَأَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بنُ الرَّبِيعِ صَاحِبُ الهَرَوِيِّ بَصْريٌّ ثِقَةٌ.

[٣٥٥٢] حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً يَحْيَى بنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَنْ دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جَبِيرَةً بنِ الضَّحَّاكِ نَحْوَهُ (٣). [إسناده صحيح، وانظر ما قبله].

[٣٥٥٣] (٣٢٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدَانُ بِنُ عُمَرَ، عَنِ المُسْتَمِرِّ بِنِ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: قَرَأَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ النَّهِ لَوَ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلأَمْرِ لَعَيْتُم ﴾ [الحجرات: ٧] قَالَ: هَذَا نَبِيْكُمْ يَظِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلأَمْرِ لَعَيْتُوا، وَحِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ لَوْ أَطَاعَهُمْ هَذَا نَبِيْكُمْ يَظِيعُ يُوحَى إِلَيْهِ، وَحِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ اليَوْمَ ؟. [إسناده في كثيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَيْتُوا، فَكَيْفَ بِكُمُ اليَوْمَ ؟. [إسناده صحبح. ذكره السبوطي في الله المنثور \*: (٧/ ٥٥٩) وعزاه لعبد بن حميد والنرمذي وابن مردويه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ.

قَالَ عَلِيُّ ابنُ المَدِينِيِّ: سَأَلْتُ يَحْيَى بنَ سَعِيدٍ هَذَا الوَّجْهِ مِنْ حَدِيثِ سَلَّام بنِ أَبِي مُطِيع.

القَطَّانَ عَنِ المُسْتَمِرِّ بنِ الرَّيَّانِ، فَقَالَ: ثِقَةٌ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَعَبْدُ الله بنُ جَعْفَرٍ يُضَعَّفُ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بنُ مَعِينٍ وَعَيْدُهُ، وَهُوَ وَالِدُ عَلِيِّ ابْنِ المَدِينِيِّ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

[٣٥٥٥] (٣٢٧١) حَدَّثَنَا الفَصْلُ بنُ سَهْلِ الأَعْرَجُ البَعْدَادِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ، البَعْدَادِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَنْ سَلَّامٍ بنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «الحَسَبُ: المَالُ، سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «الحَسَبُ: المَالُ، وَابنَ وَالْكَرَمُ: التَّقْوَى (٥)». [حسن لغيره. أحمد: ٢٠١٠٢، وابن ماجه: ٢١٩٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ سَلَّام بنِ أَبِي مُطِيع.

<sup>(</sup>١) لا تنابزوا: أي: لا يَدْعُ بعضكم بعضاً بسوء الألقاب، والنبز مختص بالسوء عُرفاً.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) بعده في المطبوع: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) عُبيَّة، بضم العين المهملة وكسرها وكسر الموحدة وفتح التحتية المشددتين: أي: نخوتها وكبرها وفخرها.

<sup>(</sup>٥) المال: أي: مال الدنيا الحاصل به الجاه غالبًا. والكرم: أي: الكرم المعتبر في العُقبي المترتب عليه الإكرام بالدرجات العُلي.

#### ٥٠ \_ وَمِنْ سُورَةِ ق

[٣٥٥٦] (٣٢٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لا تَزَالُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَ: «لا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ العِزَّةِ عَلَنَمُهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى قَدْمَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ. (١٣٤٠٢، ومسلم: ٧١٧٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

# ١ ٥ \_ وَمِنْ سُورَةِ الذَّارِيَاتِ

[٣٥٥٧] (٣٢٧٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ سَلَّامٍ، عَنْ عَاصِمٍ بنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ رَبِيعَةً قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ عِنْدَهُ وَافِدَ عَادٍ، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ وَافِدِ عَادٍ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَمَا وَافِدُ عَادٍ؟». قَالَ: فَقُلْتُ: عَلَى الخبِيرِ سَقَطْتَ، إِنَّ عَاداً لَمَّا أُقْحِطَتْ بَعَثَتْ قَيْلاً، فَنَزَلَ عَلَى بَكْرِ بِن مُعَاوِيَةً، فَسَقَاهُ الخَمْرَ، وَغَنَّتْهُ الجَرَادَتَانِ (١)، ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ جِبَالَ مَهْرَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِمَريض فَأُدَاوِيهِ، وَلا لأَسِير فَأُفَادِيَهُ، فَاسْق عَبْدَكَ مَا كُنْتَ مُسْقِيَهُ، وَاسْقِ مَعَهُ بَكْرَ بِنَ مُعَاوِيَةً \_ يَشْكُرُ لَّهُ الخَمْرَ الَّذِي سَقَاهُ - فَرُفِعَ لَهُ سَحَابَاتٌ ، فَقِيلَ لَهُ: اخْتَرْ إِحْدَاهُنَّ، فَاخْتَارَ السَّوْدَاءَ مِنْهُنَّ، فَقِيلَ لَهُ: خُذْهَا رَمَاداً رِمْدِداً (٢)، لا تَذَرُ مِنْ عَادٍ أَحَداً، وَذُكِرَ أَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ عَلَيْهِمْ مِنَ الرِّيحِ إِلَّا قَدْرُ هَذِهِ الحَلْقَةِ - يَعْنِي حَلْقَةَ الخَاتَم - ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّبِحَ ٱلْعَقِيمَ ١ مَا فَذَرُ

مِن شَيْءٍ أَنَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَأَلرَّمِيمِ الآية [الذاربات: ٤١]. [إسناده حسن. أحمد: ١٥٩٥٣ بنحوه مطولاً، وقد سمَّى صحابيه: الحارث بن حسان، وانظر ما بعده].

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَّامٍ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ المَنْذِرِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الحَارِثُ بنُ يَزِيدَ.

[٣٥٥٨] (٣٢٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَلْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَلَّامُ بنُ سُلَيْمَانَ النَّحْوِيُ زَيْدُ بنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنِ الحَارِثِ بنِ يَزِيدَ البَكْرِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ أَبِي وَاثِلٍ، عَنِ الحَارِثِ بنِ يَزِيدَ البَكْرِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَدَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ غَاصٌّ بِالنَّاسِ، وَإِذَا المَدِينَةَ فَدَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا هُو غَاصٌّ بِالنَّاسِ، وَإِذَا رَايَاتٌ سُودٌ تَخْفُقُ، وَإِذَا بِلالٌ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَيْ رَايَاتٌ سُودٌ تَخْفُقُ، وَإِذَا بِلالٌ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ الله عَلَيْنَ العَاصِ وَجْها، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ يَبْعَثَ عَمْرَو بنَ العَاصِ وَجْها، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ يَبْعَثَ عَمْرَو بنَ العَاصِ وَجْها، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ يَبْعَثَ عَمْرَو بنَ العَاصِ وَجْها، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ نَعْدَا مُن حَدِيثِ سُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ بِمَعْنَاهُ. وَيُقَالُ لَهُ: لَكُولُ الْحَارِثُ بنُ حَسَانَ. [اسناده حسن احمد: ١٥٩٥، والنسائي في الكبريّ: ٢٨١٥، وانظر ما فبله].

## ٢٥ \_ وَمِنْ سُورَةِ الطُّورِ

[٣٥٥٩] (٣٢٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ رِشْدِينَ بنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: "إِذْبَارُ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِي عَنِي النَّبِي عَلَيْ قَالَ: "إِذْبَارُ السُّجُودِ: النَّجُومِ: الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ، وَإِذْبَارُ السُّجُودِ: الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ». [إسناده ضعيف. ابن عدى في الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ». [إسناده ضعيف. ابن عدى في الكامل»: (١٤٨/٣)، والحاكم: (١/٥٥٤)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ رِشْدِينَ بنِ كُرَيْبٍ.

سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَرِشْدِينَ ابْنَيْ

<sup>(</sup>١) الجرادتان: قينتان لمعاوية بن بكر.

<sup>(</sup>٢) رِمُدِداً: المتناهي في الاحتراق والدِّقة، كما يقال: ليلُّ أليلٌ، ويوم أيوم، إذا أرادوا المبالغة.

كُرَيْبٍ: أَيُّهُمَا أَوْثَقُ؟ قَالَ: مَا أَقْرَبَهُمَا، وَمُحَمَّدٌ عِنْدِي أَرْجَحُ.

وَسَأَلْتُ عَبْدَ الله بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هَذَا، فَقَالَ: مَا أَقْرَبَهُمَا، وَرِشْدِينُ بنُ كُرَيْبٍ أَرْجَحُهُمَا عِنْدِي.

وَالقَوْلُ عِنْدِي مَا قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ<sup>(١)</sup>، وَرِشْدِينُ أَرْجَحُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَقْدَمُ، وَقَدْ أَدْرَكَ رِشْدِينُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَرَآهُ.

# ٥٣ \_ وَمِنْ سُورَةِ النَّجْمِ

سُفْيَانُ، عَنْ مَالِكِ بِنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بِنِ مُصَرِّفٍ، سُفْيَانُ، عَنْ مَالِكِ بِنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بِنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُود قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ الله ﷺ سِدْرَةَ المُنْتَهَى، قَالَ: انْتَهَى إِلَيْهَا مَا يَعْرُجُ مِنَ الأَرْضِ (٢)، وَمَا يَنْزِلُ مِنْ فَوْقَ، قَالَ: يَعْرُجُ مِنَ الأَرْضِ (٢)، وَمَا يَنْزِلُ مِنْ فَوْقَ، قَالَ: يَعْرُجُ مِنَ الأَرْضِ (٢)، وَمَا يَنْزِلُ مِنْ فَوْقَ، قَالَ: يَعْرُجُ مِنَ الأَرْضِ (٢)، وَمَا يَنْزِلُ مِنْ فَوْقَ، قَالَ: يَعْرُجُ مِنَ الأَرْضِ (٢)، وَمَا يَنْزِلُ مِنْ فَوْقَ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ الله عِنْدَهَا ثَلاثاً لَمْ يُعْطِهِنَ نَبِيًّا كَانَ قَبْلَهُ : فَرَضَتْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ خَمْساً، وَأَعْطِي خَوَاتِمَ سُورَةِ فَرُضَتْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ خَمْساً، وَأَعْطِي خَوَاتِمَ سُورَةِ الْبَقْرَةِ، وَغُفِرَ لأُمَّتِهِ المُقْحِمَاتُ (٣) مَا لَمْ يُشْيَى الْسِنْدَةُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ (٤). قَالَ شَيْعَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ (٤). قَالَ السَّدْرَةُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ (٤). قَالَ السَّدْرَةُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ (٤). قَالَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ فَأَرْعَدَهَا، وَقَالَ غَيْرُ مَالِكِ بِنِ مِغُولٍ: إِلَيْهَا يَنْتَهِي عِلْمُ الْخَلْقِ، لا وَقَالَ غَيْرُ مَالِكِ بِنِ مِغُولٍ: إِلَيْهَا يَنْتَهِي عِلْمُ الْخَلْقِ، لا عِلْمَ لَهُمْ بِمَا فَوْقَ ذَلِكَ. [أحمد: ٢١٥٥، ومسلم: ٢١١٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [٣٥٦١] (٣٢٧٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ:

حَدَّفَنَا عَبَّادُ بِنُ الْعَوَّامِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بِنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَكَانَ فَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: ٩] فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَنِيْ رَأَى جِبْرِيلَ وَلَهُ سِتُّ مِنَّةِ جَنَاحٍ. [أحمد: ٣٧٨، والبخاري: ٣٢٣٢، ومسلم: ٣٣٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[٣٥٦٢] (٣٢٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَقِيَ ابْنُ عَبَّاس كَعْباً بِعَرَفَةَ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَكَبَّرَ حَتَّى جَاوَبَتْهُ الجِبَالُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّا بَنُو هَاشِم، فَقَالَ كَعْبٌ: إِنَّ الله قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى، فَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْن، وَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْن. قَالَ مَسْرُوقٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ تَكَلَّمْتَ بِشَيْءٍ قَفَّ لَهُ شَعْرِي، قُلْتُ: رُوَيْدًا ، ثُمَّ قَرَأْتُ: ﴿لَقَدْ زَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ﴾ [النجم: ١٨] فَقَالَتْ: أَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ؟ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّداً رَأَى رَبَّهُ، أَوْ كَتَمَ شَيْئاً مِمَّا أُمِرَ بهِ، أَوْ يَعْلَمُ الْخَمْسَ الَّتِي قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِلُ ٱلْغَيْثَ . . . ﴾ [لقمان: ٣٤]، فَقَدْ أَعْظَمَ الفِرْيَةَ، وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ، لَمْ يَرَهُ فِي صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَمَرَّةً فِي جِيَادٍ<sup>(٥)</sup> لَهُ سِتُّ مِئَةِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الْأَفْقَ. [أحمد: ٢٤٢٢٧، والبخاري: ٤٨٥٥، ومسلم: ٣٣٢٩ بنحوه، وانظر ما سلف برقم: ٣٣٢٢].

هو كنية عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي.
 (۲) هذا وما بعده من قول ابن مسعود، وضمير «قال» راجع إليه.

<sup>(</sup>٣) المُقْحِمات: هي الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها، وتوردهم النار، وتقحمهم إيَّاها. والتقحُّم: الوقوع في المهالك. والمراد بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد أنه لا يعذب أصلاً، فقد تقررت نصوص الشرع والإجماع على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين. انظر «شرح مسلم» للنووي: (٣/٣).

<sup>(</sup>٤) قال النووي في «شرحه على صحيح مسلم»: (٣/٣): كذا هو في جميع الأصول: «السادسة»، وقد تقدم في الروايات الأخر من حديث أنس أنها فوق السماء السابعة، قال القاضي: كونها في السابعة هو الأصح، وهو الذي يقتضيه المعنى وتسميتها بـ «المنتهى». قلت: ويمكن أن يجمع بينهما، فيكون أصلها في السادسة، ومعظمها في السابعة، فقد علم أنها في غاية العِظَم. اهـ.

<sup>(</sup>٥) • جياد " موضع بأسفل مكة ، ووقع في «المشكاة": في أجياد ، بفتح الهمزة وسكون الجيم . قال في «النهاية» : «أجياد " موضع بأسفل مكة ، معروف ، من شعابها . «تحفة الأحوذي»: (٩/ ١٦٨).

وَقَدْ رَوَى دَاوُدُ بِنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَلْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ، وَحَدِيثُ دَاوُدَ أَقْصَرُ مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ.

[٣٥٩٣] (٣٢٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ نَبُهَانَ بِنِ صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ كَثِيرِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الحَكَمِ بِنِ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ، قُلْتُ: أَلَيْسَ الله يَقُولُ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَدُرُ وَلَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَدُرُ وَلَا تُدْرِكُ أَلْأَبْصَدُرُ وَلَا تُدْرِكُ أَلْأَبْصَدُرُ وَقَدْ رَأًى رَبَّهُ مَرَّيْنِ. [إسناده تَبَالَى بِنُورِهِ الَّذِي هُو نُورُهُ، وَقَدْ رَأًى رَبَّهُ مَرَّيْنِ. [إسناده حس. النساني في «الكبرى»: ١١٤٧٣، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ .

[٣٥٩٤] (٣٢٨٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ يَحْيَى بنِ سَعِيدِ الأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو، الأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ الله: ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَلْهُ أُخُرَىٰ إِللهَ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ الله: ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَلْهُ أُخُرَىٰ إِللهِ عَنْ سِدْرَةِ ٱلمُنْفَىٰ الله النجم: ١٦ - ١٤] ﴿ فَأَوْجَىٰ إِلَىٰ عَبْلِهِ مِنَا أَوْجَىٰ ﴾ [النجم: ١٠] ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ إلى عَبْلِهِ مِنَا أَوْجَىٰ ﴾ [النجم: ١٠] ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ النجم: ١٩]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ رَآهُ النَّبِيُ يَظِيرُ. [إسناده حد، ابن حبان: ٥٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٣٥٦٥] (٣٢٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِي رِزْمَةَ وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَا كَنَ كَنْ مِنْ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَا كَنَ كَنَ اللّهِ مَا زَأَنَ ﴾ [النجم: ١١] قَالَ: رَآهُ بِقَلْبِهِ. [احمد: ١٩٥١، ومسلم: ٤٣٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٣٦٨٦] (٣٢٨٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدِيثِ زَكَرِيًّا بنِ إِسْحَاقَ.

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ التَّسْتَرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ شَقِيقٍ قَالَ: عَمَّا لأَبِي ذَرِّ: لَوْ أَدْرَكْتُ النَّبِي عَلَيْ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قُلْتُ: أَسْأَلُهُ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَ: قَدْ سَأَلُهُ؟ فَقَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ(١)». [احمد: ٢١٣١٣، ومسلم: ٤٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٣٥٦٧] (٣٢٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ مُوسَى وَابْنُ أَبِي رِزْمَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عُبْدِ الله بَنُ مُوسَى وَابْنُ أَبِي رِزْمَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الله أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله وَمَا كَذَبَ ٱلْفُوَادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم: ١١] قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله عَنْ جَبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَفْرَفٍ (٢) قَدْ مَلاً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. [إسناده صحيح. أحمد: ٣٧٤٠، والنسائي في "الكبرى":

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٥٦٨] (٣٧٨٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عُثْمَانَ أَبُو عُثْمَانَ أَبُو عُثْمَانَ أَبُو عُثْمَانَ البَّوِ البَّسِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ زَكَرِيَّا بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عَسْسَاسٍ ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِنْدِ وَٱلْفَوَحِسَ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ والنجم: ٣٢] قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ:

«إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمَّا

وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لا أَلَمَّا (٣)».

[إسناده صحيح. البزار كما في «كشف الأستار»: ٢٢٦٢، والحاكم: (١/ ١٢١ و ١٢٢) و(٢/ ٥١٠) و(٤/ ٤٧٤)، والبيهقي: (١٨ ١٨٥)، والذهبي في «معجم المحدثين»: (١/ ١٤٣)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَكَريًا بن إِسْحَاقَ.

<sup>(</sup>١) نور أنَّى أراه: أي: حال بيني وبين رؤيته النور.

وجاء في رواية مسلم: "رأيت نوراً": ومعناه: أنه لم يو ربَّه، ولكن رأى نوراً علويًّا من الأنوار المخلوقة.

<sup>(</sup>٢) من رفرف: نوعٌ من عالى الثياب وأفخرها.

<sup>(</sup>٣) لا ألما: أي: لم يُلِمَّ بمعصية، وهذا الرجز لأمية بن أبي الصلت، وقد تمثَّل به النبي ﷺ.

# ٤٥ ـ وَمِنْ سُورَةِ القَمَرِ

[٣٥٦٩] (٣٢٨٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله بِمِنَّى، فَانْشَقَ القَمَرُ فِلْقَتَيْنِ: فِلْقَةٌ مِنْ وَرَاءِ الجَبَلِ، وَفِلْقَةٌ فِنْ وَرَاءِ الجَبَلِ، وَفِلْقَةٌ فُونَهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: «اشْهَدُوا»، يَعْنِي: ﴿ افْمَالُهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ القَمْر: ١]. [احمد: ٢٦١٠]، وانظر ما سِأْتِي: ٢٥٧١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٥٧٠] (٣٢٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْ آيَةً، فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةً مَرَّتَيْنِ (١٠)، فَنَزَلَت: ﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴾ إِلَى مَرَّتَيْنِ (١٠)، فَنَزَلَت: ﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ إِلَى قُولِهِ: ﴿ يَعْرُدُ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ١-٢] يَقُولُ: ذَاهِبٌ (٢٠). [أحمد: ١٢٦٨٨، والبخاري بنحوه: ٢٦٣٧، ومسلم: ٢٠٧٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المعها (٣٧٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا النَّبِيُ عَلَيْدٍ: «الشَّهَدُوا». [أحمد: ٣٥٨٣، وانظر ما تقدم برقم: ٣٦٣٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٥٧٢] (٣٢٨٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: انْفَلَقَ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ: «اشْهَدُوا».

[مسلم: ٧٠٧٤. وهو مكرر: رقم: ٢٣٢٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٥٧٣] (٣٢٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حُصَيْنٍ، عَنْ مُحْمَّدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى صَارَ فِرْقَتَيْنِ: عَلَى هَذَا الجَبَلِ، فَقَالُوا: سَحَرَنَا عَلَى هَذَا الجَبَلِ، فَقَالُوا: سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا، مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ. [إسناده ضعف. أحمد: ١٦٧٥٠].

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ جُبَيْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم نَحْوَهُ.

[٣٥٧٤] (٣٢٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو بَكْرٍ بُنْدَارُ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بِنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عِبَّادِ بِنِ جَعْفَرٍ المَحْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبَّادِ بِنِ جَعْفَرٍ المَحْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ الله ﷺ فِي قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ الله ﷺ فِي القَدَرِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَوْمَ يُسْجَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَنَّ القَدَرِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَقَدَرُ ﴾ [القمر: ٤٨ - ٤٩]. [احمد: سَقَرَ اللهُ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٨ - ٤٩]. [احمد: ٩٧٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ٥٥ \_ وَمِنْ سُورَةِ الرَّحْمَنِ

[٣٥٧٥] (٣٢٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ وَاقِدٍ أَبُو مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بِنِ أَبُو مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بِنِ أَبُو مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بِنِ أَبُو مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في «فتح الباري»: (۷/ ۱۸۳): وتكلم ابن القيم على هذه الرواية فقال: المراتُ يراد بها الأفعال تارة والأعيان أخرى، والأول أكثر، ومن الثاني: انشق القمر مرتين، وقد خفي على بعض الناس فادَّعى انشقاق القمر وقع مرتين، وهذا مما يَعْلَمُ أهل الحديث، وقد قال العماد ابن كثير: في الرواية التي فيها «مرتين» نظر، ولعلَّ قائلها أراد: فرقتين. قلت ـ والكلام لابن حجر ـ: وهذا الذي لا يتَّجه غيره جمعاً بين الروايات.

<sup>(</sup>۲) ذاهب: أي: ذاهب مار لا يبقى.

مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، فَسَكَتُوا، فَقَالَ: «لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْحِنِّ لَيْلَةَ الْحِنِّ، فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُوداً مِنْكُمْ، كُنْتُ لَجِنِّ لَيْلَةَ الْحِنِّ، فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُوداً مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلِّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِنِّيَ ءَالْآءِ رَيَّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِنِّيَ ءَالَآءِ رَيَّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ قَالُوا: لا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ». [حسن لغيره. ابن عدي في "الكامل": (٣/ ٢١٩)، و(٥/ ٢١٥)، والمواحد ثين " (١/ ٢١٥)، وأبو نعيم في "طبقات المحدثين": (٣/ ٥٠)، وفي اتاريخ أصبهان ": (١/ ٢٢١ - ٢٢٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمثق": (٥/ ٣٥٠)، و(٢/ ٢٧ و ٣٦٨)، و(٢/ ١١٩)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الوَلِيدِ بنِ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بنِ مُحَمَّدٍ.

قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: كَأَنَّ زُهَيْرَ بِنَ مُحَمَّدِ الَّذِي وَقَعَ بِالشَّامِ لَيْسَ هُوَ الَّذِي يُرْوَى عَنْهُ بِالعِرَاقِ، كَأَنَّهُ رَجُلٌ آخَرُ قَلَبُوا اسْمَهُ، يَعْنِي لِمَا يَرْوُونَ عَنْهُ مِنَ المَنَاكِير.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيَّ يَقُولُ: أَهْلُ العِرَاقِ الشَّامِ يَرْوُونَ عَنْ زُهَيْرِ بِنِ مُحَمَّدٍ مَنَاكِيرَ، وَأَهْلُ العِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْهُ أَحَادِيثَ مُقَارِبَةً.

#### ٥٦ ـ وَمِنْ سُورَةِ الوَاقِعَةِ

[٣٥٧٦] (٣٢٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنُ رَأَتُ ، وَلا أَذُنَّ سَمِعَتْ ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ مَلَا لا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلا أَذُنَّ سَمِعَتْ ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ مَلَا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلا أَذُنَّ سَمِعَتْ ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ مَلَا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلا أَذُنَّ سَمِعَتْ ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ مَلَى مَلْ مَنَ أَخْفِى هَمْ مِن مَا لا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلا أَذُنَّ سَمِعَتْ ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ مَنْ مَا أَخْفِى هَمْ مِن مَا لا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلا يَعْمَلُونَ ﴾ (السجدة : ١٧] ، وَفِي الجَنَّةِ شَبَحَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلُها مِثَةً عَامٍ لا يَقْطَعُها ، وَفِي الجَنَّةِ وَا إِنْ شِعْتُمْ : ﴿ وَظِلْ مَدُودٍ ﴾ [الراقعة عَامٍ لا يَقْطَعُها ، وَمُوضِعُ وَا إِنْ شِعْتُمْ : ﴿ وَظِلْ مَدُودٍ ﴾ [الراقعة : ٢٠] ، وَمُوضِعُ وَا إِنْ شِعْتُمْ : ﴿ وَظِلْ مَدُودٍ ﴾ [الراقعة : ٢٠] ، وَمُوضِعُ

سَوْطِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ اللَّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَاقْرَوُوا إِنْ شِيفَاءُ وَاقْرَوُوا إِنْ شِيفَاءُ وَاقْرَوُوا إِنْ شِيفَةً مْ : ﴿ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ النَّادِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيْوَةُ اللَّهُ يَا لَمُنَاعُ الْفَرُودِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]». [صحيح. النسائي في «الكبرى»: ١١٠١٩. وسلفت القطعة الأولى برقم: ٢٤٧٤، والثالثة برقم: ٣٤٧٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٥٧٧] (٣٢٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَبْدُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا عَنْ أَنْ اللَّهُ الْكَبُ فِي ظِلِّهَا مِثْقَةً عَامٍ لا يَقْطَعُهَا، وَإِنْ شِئْتُمْ فَاقْرَؤُوا: ﴿ وَظِلِ مَّدُودٍ مِئَةً عَامٍ لا يَقْطَعُهَا، وَإِنْ شِئْتُمْ فَاقْرَؤُوا: ﴿ وَظِلِ مَدُودٍ هِ وَظِلٍ مَدُودٍ هِ وَمَا وَ مَسَكُوبٍ ﴾ [الواقعة: ٣٠-٣١]". [أحمد: ١٣٩٩ و ١٢٣٩٠ و البخاري: ٢٢٥١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

[٣٥٧٨] (٣٢٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَشِيدِ لِشَدِينُ بنُ سَعْدِ، عَنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَفَرُشُ مَرَّفُوعَهِ الواقعة: ٣٤] قَالَ: «ارْتِفَاعُهَا فَي قَوْلِهِ: ﴿وَفَرُشُ مَرَّفُوعَهِ الواقعة: ٣٤] قَالَ: «ارْتِفَاعُهَا كَمْسُ مِئَةِ كَمَا بَيْنَهُمَا خَمْسُ مِئَةِ كَمَا بَيْنَهُمَا خَمْسُ مِئَةِ عَامٍ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١١٧١٩. وهو مكور: ٢٨١٥].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: «وَارْتِفَاعُهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». قَالَ: ارْتِفَاعُ الفُرُشِ الْمَرْفُوعَةِ فِي الدَّرَجَاتِ، وَالدَّرَجَاتُ مَا بَيْنَ كُلِّ الْفُرُشِ الْمَرْفُوعَةِ فِي الدَّرَجَاتِ، وَالدَّرَجَاتُ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ (۱).

[٣٥٧٩] (٣٢٩٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) من قوله: (وقال بعض أهل العلم) إلى هنا سقط من المطبوع.

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْفَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الوانعة: ٨٦] قَالَ: شُكُرُكُمْ، تَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ (١) كَذَا وَكَذَا، وَبِنَجْم كَذَا وَكَذَا». [حسن لغيره. أحمد: ١٧٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ.

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

[٣٥٨٠] (٣٢٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثِ الخُرَاعِيُّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بنِ الخُرَاعِيُّ المَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبَانٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّا أَنْتَأَنَهُنَّ إِنْثَانَهُ اللهُ اللهُ عَجَائِزَ عُمْشاً رُمُصاً (٢) المُنْشَآتِ اللَّائِي كُنَّ فِي الدُّنْيَا عَجَائِزَ عُمْشاً رُمُصاً (٢)». [اسناده ضعف الطبري في الدُّنْيَا عَجَائِزَ عُمْشاً رُمُصاً (٢٠)».

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بِنُ عُبَيْدَةً وَيَزِيدُ بِنُ أَبَانُ مُوسَى بِنُ عُبَيْدَةً وَيَزِيدُ بِنُ أَبَانُ الرَّقَاشِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ.

[٣٩٩٧] (٣٢٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِ عَلَى مَنْ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَكْرٍ يَكُ رَبُولَ الله، قَدْ شِبْتَ، قَالَ: "شَيَبَتْنِي هُودٌ، يَا رَسُولَ الله، قَدْ شِبْتَ، قَالَ: "شَيَبَتْنِي هُودٌ، وَالوَاقِعَةُ، وَالمُرْسَلاتُ، وَ﴿عَمَ يَشَاءَلُونَ ﴾ وَ﴿إِذَا ٱلثَّمْثُ كُورَتَ ﴾ ، [حسن. ابن سعد في "الطبقات": (١/ ٤٣٥)، والمروزي

في «مسند أبي بكر»: ٣٠، والحاكم: (٣/ ٣٧٤)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٤/ ٣٥٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٤/ ١٧٠)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَرَوَى عَلِيٌ بنُ صَالِحٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ نَحْوَ هَذَا.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ شَيْءُ مِنْ هَذَا مُرْسَلاً.

وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

[٣٥٨٢] حَدَّثَنَا بِلَاكَ هَاشِمُ بِنُ الوَلِيدِ الهَرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ. [سعيد بن منصور في استنه": ١١١٠، وابن شبَّة في الخبار المدينة": ١٠١٥، وأبو يعلى: ١٠٧].

### ٥٧ \_ وَمِنْ سُورَةِ الحَيِيدِ

[٣٥٨٣] (٣٢٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ
- المَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَبِيُ الله حَدَّثَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: بَيْنَمَا نَبِيُ الله

(٢) عُمشاً: جمع عمشاء من العَمَش، وهو ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها. ورمصاً: جمع رمصاء من الرَّمَص: وسخ أبيض يجتمع في موق العينين.

(٣) في المطبوع: حدثنا.

<sup>(</sup>۱) قال أبو عمرو بن الصلاح ـ كما في "شرح مسلم" للنووي: (۲۱/۳) ـ: النوء في أصله ليس نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءاً، أي: سقط وغاب، وقيل: أي: نهض وطلع، وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة كلّها، وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين، يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته، وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما. وقال الأصمعي: إلى الطالع منهما. وقال أبو عبيد: ولم أسمع أحداً ينسب النوء للسقوط إلا في هذا الموضع. ثم إن النجم نفسه قد يسمّى نوءاً تسمية للفاعل بالمصدر. قال أبو إسحاق الزجاج في بعض أماليه: الساقط في المغرب هي الأنواء، والطالعة في المشرق هي البوارج. واختلف العلماء في كفر من قال: «مطرنا بنوء كذا». انظر تفصيل ذلك في «شرح مسلم» للنووي: (۲۰/۳).

عِيرٌ جَالِسٌ وَأَصْحَابُهُ، إِذْ أَتَى عَلَيْهِمْ سَحَابٌ، فَقَالَ نَبِيُّ الله عَلَيْ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟»، قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هَذَا العَنَانُ (١)، هَذِهِ رَوَايَا الأرْض(٢) يَـسُـوقُهُ الله إِلَى قَـوْم لا يَـشْـكُـرُونَـهُ وَلا يَدْعُونَهُ». ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَكُمْ؟»، قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهَا الرَّقِيعُ<sup>(٣)</sup>، سَقْفٌ مَحْفُوظٌ، وَمَوْجٌ مَكْفُوفٌ (٤)». ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا؟»، قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا خُمْسُ مِئَةِ سَنَةٍ». ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟»، قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ سَمَاءَيْن، وَمَا بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْس مِثْةِ سَنَةٍ»، حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْن كُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟»، قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ العَرْشَ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ بُعْدُ مِثْل مَا بَيْنَ السَّمَاءَيْن». ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي تَحْتَكُمْ؟»، قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهَا الأَرْضُ». ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي تَحْتَ ذَلِكَ؟». قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ تَحْتَهَا أَرْضَا أُخْرَى، بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْس مِعَةِ سَنَةٍ»، حَتَّى عَدَّ سَبْعَ أَرَضِينَ، بَيْنَ كُلِّ أَرْضَيْن مَسِيرَةُ خَمْس مِئَةِ سَنَةٍ. ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ بِحَبْلِ إِلَى الأَرْضِ السُّفْلَى، لَهَبَطَ عَلَى الله»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَيُرْوَى عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ بِنِ عُبَيْدٍ وَعَلِيِّ بِنِ زَيْدٍ قَالُوا: لَمْ يَسْمَعِ الحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالُوا: إِنَّمَا هَبَطَ عَلَى عِلْمِ الله وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانِهِ. وَعِلْمُ الله وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَهُوَ عَلَى العَرْشِ كَمَا وَصَفَ فِي كِتَابِهِ.

### ٥٨ \_ وَمِنْ سُورَةِ المُجَانَلَةِ

[٣٥٨٤] (٣٢٩٩) حَدَّثْنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ وَالحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الحُلْوَانِيُّ - المَعْنَى وَاحِدٌ - قَالًا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِن عَمْرو بن عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةً بنِ صَخْرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاع النِّسَاءِ(٥) مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ، تَظَاهَرْتُ مِن امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقاً (٦) مِنْ أَنْ أُصِيبَ مِنْهَا فِي لَيْلِي فَأَتَنَابَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزعَ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَثَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي، فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي، فَقُلْتُ: انْطَلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَأُخْبِرُهُ بِأَمْرِي، فَقَالُوا: لا وَالله لا نَفْعَلُ، نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ، أَوْ يَقُولَ فِينَا رَسُولُ الله ﷺ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا، وَلَكِن اذْهَبْ أَنْتَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ. قَالَ: فَخُرَجْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي،

أحمد: ٨٨٢٨].

وَالْبَاطِنُّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣]. [إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) العنان: السحاب.

<sup>(</sup>٢) روايا الأرض: الروايا من الإبل الحوامل للماء، واحدتها راوية، فشبهها بها.

٣) الرقيع: اسم لسماء الدنيا، وقيل: لكل سماء، والجمع أرقِعَةٌ.

<sup>(</sup>٤) مكفوف: أي: ممنوع من السقوط.

٥) من جماع النساء: أي: من قوة جماعهنَّ.

<sup>(</sup>٦) فَرَقاً: أي خوفاً.

فَقَالَ: «أَنْتَ بِذَاكَ؟(١)». قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، قَالَ: «أَنْتَ بِذَاكَ؟»، قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، قَالَ: «أَنْتَ بِذَاكَ؟»، قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، وَهَا أَنَا ذَا (٢) فَأَمْض فِيَّ حُكْمَ الله، فَإِنِّي صَابِرٌ لِذَلِكَ، قَالَ: «أَغْتِقْ رَقَبَةً»، قَالَ: فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ عُنُقِى بِيَدِي، فَقُلْتُ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصِّيَام؟ قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً»، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ، لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشَى مَا لَنَا عَشَاءٌ، قَالَ: «اذْهَبْ إِلَى صَاحِب صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقِ، فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إلَيْكَ، قَالَ: فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْقاً (٣) سِتِينَ مِسْكِيناً، ثُمَّ اسْتَعِنْ بسَائِرهِ عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ». قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضَّيقَ وَسُوءَ الرَّأْي، وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ السَّعَةَ وَالبَرَكَةَ، أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ، فَادْفَعُوهَا إِلَى، فَدَفَعُوهَا إِلَىَّ. [صحيح لغيره. أحمد: ١٦٤٢١، وسلف مختصراً برقم: ١٢٣٧ و١٢٣٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: سُلَيْمَانُ بنُ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ سَلَمَةً بنُ صَحْرٍ، سَلَمَةً بنُ صَحْرٍ، وَيُقَالُ: سَلَمَةُ بنُ صَحْرٍ، وَيُقَالُ: سَلَمَةُ بنُ صَحْرٍ، وَيُقَالُ: سَلْمَانُ (٤) بنُ صَحْرٍ.

وَفِي البَابِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ تَعْلَبَةً.

[٣٥٨٥] (٣٣٠١) (٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ،

فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ القَوْمُ، فَقَالَ نَبِيُ اللهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ: "هَلْ تَدْرُونَ مَا قَالَ هَذَا؟"، قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، سَلَّمَ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: "لا وَلَكِنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا، رُدُّوهُ عَلَيَّ"، فَرَدُّوهُ، قَالَ: "قُلْتَ: السَّامُ وَكَذَا، رُدُّوهُ عَلَيَّ"، فَرَدُّوهُ، قَالَ: "قُلْتَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ"، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ نَبِيُّ الله عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: عَلَيْكَ"، سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: عَلَيْكَ"، قَالَ: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَوْكَ بِمَا لَرُ عَلَى لَهُ عَلَيْكَ مَا قُلْتَ. قَالَ: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَوْكَ بِمَا لَرُ عَلَى لِهِ اللهُ عَلَيْكَ مَا قُلْتَ. قَالَ: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَوْكَ بِمَا لَرُ عَلَى لَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْكَ مِا قُلْتَ. قَالَ: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَوْكَ بِمَا لَهُ عَلَيْكَ مِا قُلْتَ. قَالَ: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَوْكَ بِمَا لَهُ عَلَيْكَ بِهِ اللّهُ هُ [المجادلة: ٨]. [أحمد: ١٢٤٢٧، والبخاري: عُلَيْكَ بِهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ مِا مَا قُلْتَ . قَالَ: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَوْكَ بِمَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا قُلْتَ . قَالَ: هَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا قُلْتَ . قَالَ: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَوْكَ بِمَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ مَا قُلْتُ . وَالمَحادِي: اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ مَا قُلْتَ مَا قُلْتَ . وَالمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ مَا قُلْتَ مَا قُلْتَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ مَا قُلْتَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ مَا قُلْتَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: شَعِيرَةٌ، يَعْنِي وَزْنَ شَعِيرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ.

<sup>(1)</sup> أنت بذاك: أي: أنت مقرون بذاك الذي ذكرت من الحال والفعل.

<sup>(</sup>٢) ها أنا ذا: أي: أنا ذاك الذي فعل ما فعل.

<sup>(</sup>٣) وَسُقاً: ستون صاعاً.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «سليمان»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) سيأتي الحديث: (٣٣٠٠) بعد هذا.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: «عبد الله»، وهو خطأ.

# ٥٩ ـ وَمِنْ سُورَةِ الحَشْرِ

[٣٥٨٧] (٣٣٠٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ الله ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَّعَ، وَهِيَ البُويْرَةُ (١)، فَأَنْزَلَ الله: ﴿مَا فَطُعْتُم مِن لِينَة (٢) أَوْ تَرَكَنُتُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَيَإِذْنِ اللهِ وَلِيحُزِي الفَيسِقِينَ [الحشر: ٥]. [أحمد: ٢٠٥٤، والبخاري: وَلِيُحْزِي الفَيسِقِينَ [الحشر: ١٦٥٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الزّعْفَرَانِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَقَانُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بِنُ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ خَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بِنُ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: هُولِهَا فَطَعْتُم قِن لِينَهِ أَوْ تَرَكَّنُوهَا قَآيِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَالَا فَطَعْتُم قِن لِينَهِ أَوْ تَرَكَّنُكُوهَا قَآيِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَالَا المُسْلِمُونَ قَلَ اللّهَ عَلَى الْفَسِقِينَ فَقَالَ: اللّهِ عَنْ أَصُولِهَا فَالَا المُسْلِمُونَ : قَدْ قَالَ: اللّهُ عَنْ أَصُولِهُا فَطَعْتُم قِنْ مَصُونِهِمْ، قَالَ المُسْلِمُونَ : قَدْ قَطَعْنَا بَعْضاً، وَتَرَكْنَا بَعْضاً، فَلَنَسْأَلَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْنَا فِيمَا قَطَعْنَا مِنْ أَجْرٍ؟ وَهَلْ عَلَيْنَا فِيمَا تَرَكْنَا مِنْ أَمْولِهَا فَاللّهَ تَعَالَى المُسْلِمُونَ : قَدْ وَزُرٍ؟ فَأَنْ فِيمَا قَطَعْنَا مِنْ أَجْرٍ؟ وَهَلْ عَلَيْنَا فِيمَا تَرَكْنَا مِنْ أَمُولِهَا فَالْكَ اللّهُ مَنْ عَلَى أَصُولِهَا فَالْعَتُم قِن لِينَةٍ أَوْ وَهُلْ عَلَيْنَا فِيمَا قَرَكُنَا مِنْ الْكَبِرِيّ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ وَمَلَا عَلَى الْكَبَوى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكَبَى الْكَبَوى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللهُ اللللللهُ الللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَفْصِ بنِ غِيَاثٍ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

[٣٥٨٩] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هَارُونَ (٣) بنِ مُعَاوِيَةً، عَنْ حَفْصِ بنِ غِيَاثٍ (٤).

سَمِعَ مِنِّي مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا الحَدِيثَ (٥).

[٣٥٩٠] (٣٣٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي حَاذِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ، فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ: يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ، فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ: نَوِّمِي الصَّبْيَةَ، وَأَطْفِيْ السِّرَاجَ، وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ مَا فَوْمِي الصَّبْيَةَ، وَأَطْفِيْ السِّرَاجَ، وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى الْفُيمِمِ وَلَوْ عَلَى النَّيْمِ مَا كُلُونَ عِلَى السَّرَاجَ، وَقَرِّبِي لِلضَّيْمِ وَلَوْ عَلَى النَّيْمِ مَا كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحشر: ٩]. [البخاري: ٢٧٩٨ بنحوه، ومسلم: ٣٦٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٦٠ أ- وَمِنْ سُورَةِ المُمْتَحَنَّةِ

سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بِنِ مُحَمَّدٍ مُو ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ - عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: هُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ - عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: هُو ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ - عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: هُو ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ بِنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالمِقْدَادَ بِنَ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالمِقْدَادَ بِنَ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: هُو الْمَقْدِادَ بَنَ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: هُو اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) البويرة: موضع نخل بني النضير.

<sup>(</sup>٢) هي أنواع التمرّ كلها إلَّا العجوة. وقيل: كِرام النخل. وقيل: كل النخل. وقيل: كل الأشجار للينها.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «مروان»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) بعده في المطبوع: عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن النبي ﷺ مرسلاً.

<sup>(</sup>٥) هذه الجملة ليست في المطبوع.

فَأْتَيْنَا بِهِ رَسُولَ الله عَيْقِي، فَإِذَا هُوَ مِنْ حَاطِب بن أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسِ مِنَ المُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْض أَمْرِ النَّبِيِّ عَيْنِيٍّ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟». قَالَ: لا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقاً فِي قُرَيْش، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنْ نَسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَداً يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفُراً وَارْتِدَاداً عَنْ دِينِي، وَلا رِضاً بِالكُفْر، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ»، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: دَعْنِي يَا رَسُولَ الله أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً، فَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْل بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ؟». قَالَ: وَفِيهِ أُنْزِلَتْ هَـذِهِ السُّورَةُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ﴾ [الممتحنة: ١] السُّورَةَ. قَالَ عَمْرُو: قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِع، وَكَانَ كَاتِباً لِعَلِيِّ. [أحمد: ٢٠٠، والبخاري: ٤٨٩٠، ومسلم: ٦٤٠١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِيهِ عَنْ عُمَرَ (١)، وَجَابِرٍ بنِ عَبْدِ اللهِ.

وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بِنِ عُيَيْنَةَ هَذَا الحَدِيثَ نَحْوَ هَذَا، وَذَكَرُوا هَذَا الحَرْفَ فَقَالُوا: لَتُحْرِجِنَّ الكِتَاب، أَوْ لَنُلْقِيَنَ الثَّيَاب.

وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُرَأَةٌ إِلَّا وَقَدْ نَاحَتْ غَيْرِي. [حس لنيره](٤).

السُّلَمِيِّ (٢)، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ نَحْوُ هَذَا الحَدِيثِ.

وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِيهِ: لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ، أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ.

[٣٥٩٢] (٣٣٠٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ فَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّهْرِيُ، عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّقْوِيُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ يَمْتَحِنُ إِلَّا بِالآيَةِ الَّتِي قَالَ الله: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْتُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ إِلَّا بِالآيَةِ الَّتِي قَالَ الله: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْتُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ الله : ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْتُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ الآية [الممتحنة: ١٢]. [أحمد: ٢٥١٩٨، والبخاري: ٢٢١٤، ومسلم مطولاً: ٤٨٣٤].

قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ الله ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٩٩٣] (٣٣٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنِيدُ بِنُ عَبْدِ الله الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: اللهُ نَعْيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنْنَا أُمُّ سَلَمَةُ سَمِعْتُ شَهْرَ بَنَ حَوْشَبٍ قَالَ: حَدَّثَنْنَا أُمُّ سَلَمَةُ الأَنْصَارِيَّةُ قَالَتْ: قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ: مَا هَذَا المَعْرُوفُ الَّذِي لا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْصِيَكَ فِيهِ؟ قَالَ: الا المَعْرُوفُ الَّذِي لا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْصِيَكَ فِيهِ؟ قَالَ: الا تَنْحُنَ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ بَنِي فُلانٍ قَدْ أَسْعَدُونِي عَلَى عَمِّي ، وَلا بُدَّ لِي مِنْ قَضَائِهِنَّ ، فَلَمْ أَنْحْ بَعْدُ فِي فَعَائِهِنَّ ، فَلَمْ أَنْحْ بَعْدُ فِي قَضَائِهِنَّ ، وَلا غَيْرِهِ حَتَّى السَّاعَةِ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنَ النِّسُوةِ قَضَائِهِنَّ وَلا غَيْرِهِ حَتَّى السَّاعَةِ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنَ النِّسُوةِ الْمَرَأَةٌ إِلَّا وَقَدْ نَاحَتْ غَيْرِي . [حسن لنبره] (1)

ا في المطبوع: «عَمرو»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: أبي عبد الرحمن بن يحيي.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: فأتيته.

<sup>(3)</sup> وأخرج أحمد: ٢٠٧٩٦، والبخاري: ٧٢١٥، ومسلم: ٢١٦٥ من حديث أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: ﴿يُمْايِفْنَكَ عُلَّ أَن لَا يُشْرِكِنَ بِاللهِ عَتِيَا. . . وَلَا يَسْمِينَكَ فِي مَعْمُوفِ ﴾ [الممتحنة: ١٦] قالت: كان منه النياحة، قالت: فقلت: يا رسول الله ، إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بدَّ لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله ﷺ: «إلا آل فلان». وهذا لفظ أحمد ومسلم. قال النووي في اشرح مسلم»: (٦/ ٢٣٨): وهذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان، كما هو صريح في الحديث، وللشارع أن يخصَّ من العموم ما شاء، فهذا صواب الحكم في هذا الحديث.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ(١).

وَفِيهِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ.

قَالَ عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ: أُمُّ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيَّةُ هِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بن السَّكَن.

[٣٥٩٤] (٣٣٠٨) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ الفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بنُ الرَّبِيع، عَنِ الْأَغَرِّ بنِ الصَّبَّاح، عَنْ خَلِيفَةَ بنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي نَصْرِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَلَّهُ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠] قَالَ: كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا جَاءَتِ النَّبِيِّ عَلَيْ لِتُسْلِمَ، حَلَّفَهَا بالله: مَا خَرَجْتُ مِنْ بُغْضِ زَوْجِي، مَا خَرَجْتُ إِلَّا حُبًّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ . [إسناده ضعيف. «مسند الحارث» \_ «زوائد الهيثمي» \_: ٧٢٢، والبزار ـ كما في «كشف الأستار» ـ: ٧٧٧٢، والطحاوي في (شرح مشكل الآثار»: ٤٧٦٢، والطبراني في «الكبير»: ١٢٦٦٨].

هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ.

### ٦١ \_ وَمِنْ سُورَةِ الصَّفِّ

[٣٥٩٥] (٣٣٠٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ سَلَام قَالَ: قَعَدْنَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ، فَتَذَاكُّرْنَا، فَقُلْنَا: لَوْ نَعْلَمُ أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى الله لَعَمِلْنَاهُ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَضْعَلُونَ﴾ [الصف: ١ ـ ٢] قَالَ عَبْدُ الله بنُ | وسيكرره برقم: ٤٢٧٥، وانظر ما سلف برقم: ٣٥٤٣].

سَلَام: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ. قَالَ أَبُو سَلَمَة: فَقَرَأُهُا عَلَيْنَا ابْنُ سَلام. قَالَ يَحْيَى: فَقَرَأُهَا عَلَيْنَا أَبُو سَلَمَةً. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الأَوْزَاعِيُّ. قَالَ عَبْدُ الله: فَقَرَأُهَا عَلَيْنَا ابْنُ كَثِيرٍ. [صحبح. أحمد: ٢٣٧٨٨ و٧٨٧٨٩ بنحوه].

وَقَدْ خُولِفَ مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ فِي إِسْنَادِ هَذَا الحَدِيثِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، فَرَوَى ابْنُ المُبَارَكِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلالِ بنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ سَلَام، أَوْ عَنْ أُبِي سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ الله بنِ سَلَامٍ. [انظر ما قبله].

وَرَوَى الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ نَحْوَ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بنِ كَثِيرٍ.

### ٦٢ \_ وَمِنْ سُورَةِ الجُمُعَةِ

[٣٥٩٦] (٣٣١٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْر قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثُوْرُ بنُ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله عَيْنَ خِينَ أُنْزِلَتْ سُورَةُ الجُمُعَةِ، فَتَلاهَا، فَلَمَّا بَلَغَ ﴿ وَءَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بَهُمَّ ﴾ [الجمعة: ٣]، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله ، مَنْ هَؤُلاءِ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِنَا؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ. قَالَ: وَسَلْمَانُ الفَارِسِيُّ فِينَا. قَالَ: فَوَضَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ الإِيمَانُ بِالثُّربَّا، لَنَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ هَوُ لاءِ». [أحمد: ٩٤٠٦، والبخاري: ٤٨٩٧، ومسلم: ٦٤٩٨.

وقال العيني في «عمدة القاري»: (١٩/ ٣٣٢): والصواب أن النياحة حرام مطلقاً، وهو مذهب العلماء، والجواب عن حديث أم عطية الذي هو أحسن الأجوبة وأقربها أن يقال: إن النهي ورد أولاً للتنزيه، ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم، فيكون الإذن الذي وقع لمن ذكر (أي: لأم عطية) في الحالة الأولى، ثم وقع التحريم، وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة، والله أعلم. وقال ابن حجر في «فتح الباري»: (٨/ ٦٣٩): قوله: «إلا آل فلان» ليس فيه نص على أنها تساعدهم بالنياحة، فيمكن أن تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحة معه.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «حسن» فقط.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَعَبْدُ الله بنُ جَعْفَرٍ هُوَ وَالِدُ عَلِيِّ بنِ الْمَدِينِيِّ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بنُ مَعِينٍ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الوَجْهِ<sup>(۱)</sup>.

وَأَبُو الغَيْثِ اسْمُهُ سَالِمٌ مَوْلَى عَبْدِ الله بنِ مُطِيعٍ مَدَنِيٌ، وَثَوْرُ بنُ زَيْدٍ مَدَنِيٌّ، وَثَوْرُ بنُ يَزِيدَ شَامِيٌّ.

[٣٥٩٧] (٣٣١١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هُصَيْنٌ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُ يَعَيِّ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَائِماً إِذْ قَلِمَتْ عِيرُ (٢) المَدِينَةِ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله قَدِمَتْ عِيرُ (٢) المَدِينَةِ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَدِمَتْ عِيرُ (٢) المَدِينَةِ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَدِمَتْ عِيرُ (رَجُلاً فِيهِمْ أَبُو بَكُرٍ وَعَدَمَرُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا بَحِكُمَ اللهِ بَكُمِ الْفَصَلُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَايِماً ﴾ [الجمعة: ١١]. [البخاري: ٤٨٩٩، ومسلم: ٢٠٠٠، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٥٩٨] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ " مَنْ سَالِم بنِ هُ شَيْمٌ " قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَالِم بنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَنَا فِي بِنَحْوِهِ. [أحمد: الجَعْدِ، والبخاري: ٤٨٩٩، وسلم: ٢٠٠٠، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٦٣ ـ وَمِنْ سُورَةِ المُنَافِقِينَ

[٣٥٩٩] (٣٣١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابِهِ - فَغَضِبَ عَبْدُ الله بنُ أَبِي ثُمَّ قَالَ: ﴿لَا لَنُفِقُواْ عَبْدُ الله بنُ أَبِي أَسْ قَالَ: ﴿لَا لَنُفِقُواْ وَالمَانِعُون: ١٧] مِنْ عَبْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَبُّدِ بنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي، فَسَمِعْتُ حَوْلِهِ - يَعْنِي الأَعْرَابَ - وَكَانُوا يَحْضُرُونَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي، فَسَمِعْتُ عَنْ زَيْدِ الطَّعَام، فَقَالَ عَبْدُ الله: إِذَا انْفَضُوا مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ، عَبْدَ الله بنَ أَبِي إِنْ سَلُولَ يَقُولُ لأَصْحَابِهِ: ﴿لَا لَنُفِقُواْ عِنْدَ الطَّعَام، فَقَالَ عَبْدُ الله: إِذَا انْفَضُوا مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ،

عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنفَشُواْ ﴿ [المنافقون: ٧]، وَ ﴿ لَكِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعَنُ مِنْهَا الْأَذَلُ ﴾ وَ ﴿ لَكِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعَنُ مِنْهَا الْأَذَلُ ﴾ وَ المنافقون: ٨] فَذَكَر ذَلِكَ عَمِّي لِلنَّبِي عَلَيْهِ فَحَدَّثْتُهُ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَحَدَّثْتُهُ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَصَدَّقَهُ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله عَلِيهِ وَصَدَّقَهُ، فَأَصَابِنِي شَيْءُ لَمْ فَكَذَبنِي رَسُولُ الله عَلِيهِ وَصَدَّقَهُ، فَأَصَابِنِي شَيْءُ لَمْ فَكَذَبنِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَصَدَّقَهُ، فَأَصَابِنِي شَيْءُ لَمْ فَكَذَبنِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَصَدَّقَهُ، فَأَصَابِنِي شَيْءُ لَمْ مَلَ الله عَلَيْ وَمَلَاقَهُ وَمَقَتَكَ، فَأَنْزَلَ الله مَا أَرَدْتَ إِلّا أَنْ كَذَّبكَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَمَقَتَكَ، فَأَنْزَلَ الله مَا أَرَدْتَ إِلّا أَنْ كَذَّبكَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَمَقَتَكَ، فَأَنْزَلَ الله تَعَلَى: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنفِقُونَ ﴾ [المنافقون: ١]، فَبَعَثَ إِلَيْ رَسُولُ الله عَلَى : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنفِقُونَ ﴾ [المنافقون: ١]، فَبَعَثَ إِلَيْ رَسُولُ الله عَلَى : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنفِقُونَ ﴾ [المنافقون: ١]، فَبَعَثَ إِلَيْ رَسُولُ الله عَلَى : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنفِقَونَ ﴾ [المنافقون: ١]، فَبَعَثَ إِلَى الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الفقرة من المطبوع.

 <sup>(</sup>٢) عير ـ بكسر المهملة ـ: هي الإبل التي تحمل النّجارة طعاماً كانت أو غيره.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «هشام»، وهو خطأ.

فَائْتُوا مُحَمَّداً بِالطَّعَامِ فَلْيَأْكُلْ هُوَ وَمَنْ عِنْدَهُ. ثُمَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ: لَئِنْ رَجَعْتُمْ إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. قَالَ زَيْدٌ: وَأَنَا رِدْفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ الله فَأَخْبَرْتُ عَمِّي، فَانْطَلَقَ فَأَخْبَرَ رَسُولَ الله عَيْد، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَحَلَفَ وَجَحَدَ، قَالَ: فَصَدَّقَهُ رَسُولُ الله ﷺ وَكَذَّبَنِي، قَالَ: فَجَاءَ عَمِّي إِلَيَّ، فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا أَنْ مَقَتَكَ رَسُولُ الله عَيْ وَكَذَّبَكَ وَالْمُسْلِمُونَ، قَالَ: فَوَقَعَ عَلَى مِنَ الهَمِّ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرِ قَدْ خَفَقْتُ بِرَأْسِي مِنَ الهَمِّ، إذْ أَتَانِي رَسُولُ الله عَلَيْ، فَعَرَكَ أُذُنِي، وَضَحِكَ فِي وَجْهِي، فَمَا كَانَ يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الْخُلْدَ فِي الدُّنْيَا. ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكُر لَحِقَنِي فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله ﷺ؟ قُلْتُ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، إِلَّا أَنَّهُ عَرَكَ أُذُنِي، وَضَحِكَ فِي وَجْهِي، فَقَالَ: أَبْشِرْ. ثُمَّ لَحِقَنِي عُمَرُ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِي لأَبِي بَكْر، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَرَأَ رَسُولُ الله ﷺ سُورَةَ المُنَافِقِينَ. [إسناده حسن. المسند ابن أبي شبية»: ٥٢١، والطبراني في «الكبير»: ٥٠٤١، والحاكم: (٢/ ٥٣١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (١٩/ ٢٧٠ ـ ٢٧١)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٦٠١] (٣٣١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ بِنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ كَعْبِ القُرَظِيَّ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ أَنَّ عَبْدَ الله بِنَ أَبِي قَالَ فِي غَرْوَةِ تَبُسُوكَ: ﴿ لَإِن رَّجَعَنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ ٱلأَغَرُّ غَرْوَةٍ تَبُسُوكَ: ﴿ لَإِن رَّجَعَنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ ٱلأَغَرُّ غَرْوَةٍ تَبُسُوكَ: ﴿ لَإِن رَّجَعَنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ ٱلأَغَرُّ غَلُولَ لَهُ، فَحَلَفَ مَا قَالَهُ، فَلامَنِي قَوْمِي وَقَالُوا: مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذِهِ؟ فَأَتَيْتُ البَيْتَ وَنِمْتُ كَثِيبًا حَزِيناً ،

فَأَتَانِي النَّبِيُ ﷺ - أَوْ: أَتَيْتُهُ - فَقَالَ: "إِنَّ اللهُ قَدْ صَدَّقَكَ". قَالَ: فَالرَّبُ عَلَوْلُونَ لَا صَدَّقَكَ". قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿هُمُ ٱلَذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُواً ﴾ لأنفِ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُواً ﴾ [المنافقون: ٧]. [أحمد: ١٩٢٨٥، والبخاري: ٤٩٠٢، وانظر ما سلف برقم: ٢٩٩٩].

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو<sup>(۱)</sup>: فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ عَبْدُ الله بنُ عَبْدُ الله بنُ عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الله: وَالله لا تَنْقَلِبُ حَتَّى تُقِرَّ أَنَّكَ الذَّلِيلُ وَرَسُولُ الله ﷺ العَزيزُ، فَفَعَلَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ﴾ [المنانفون: ٨] قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَيْلِةً فَذَكَرْتُ الْمَنْيِ وَقَالُوا: مَا جَعْفَرُ بنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ الكَلْبِيُّ، عَنِ ذَلِكَ لَهُ، فَحَلَفَ مَا قَالَهُ، فَلامَنِي قَوْمِي وَقَالُوا: مَا الضَّحَاكِ بنِ مُزَاحِمٍ (٢)، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ كَانَ أَرُدْتَ إِلَى هَذِهِ ؟ فَأَتَيْتُ البَيْتَ وَنِمْتُ كَثِيباً حَزِيناً، الضَّحَاكِ بنِ مُزَاحِمٍ (٢)، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿عُمرٍ﴾، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) الضحاك لم يسمع من ابن عباس، وقيل: لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة. انظر «تهذيب الكمال»: (١٣/ ٢٩١).

لَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ، أَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةً، فَلَمْ يَفْعَلْ، يَسْأَلِ الرَّجْعَةَ عِنْدَ المَوْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اتَّقِ الله، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ الرَّجْعَةَ الكُفَّارُ، قَالَ: هَا ابْنَ عَبَّاسٍ اتَّقِ الله، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ الرَّجْعَةَ الكُفَّارُ، قَالَ: سَأَتْلُو عَلَيْكَ بِذَلِكَ قُرْآناً: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا فَلَا: سَأَتْلُو عَلَيْكَ بِذَلِكَ قُرْآناً: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَلْهِمُ أَنْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِحْتِ اللهِ وَمَن يَفْعَلَ نَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَأَنْفِقُواْ مِن مَا رَزَفَنْكُمْ مِن نَلْكِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَأَنْفَقُواْ مِن مَا رَزَفْنَكُمْ مِن فَلِكَ فَلُولِهِ : ﴿ وَاللّهُ خَيِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ قَلْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله الله عَلَى الله المَالُ مِثَتَيْنِ فَصَاعِداً. قَالَ: فَمَا يُوجِبُ الزَّكَاةَ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الله المَالُ مِثَتَيْنِ فَصَاعِداً. قَالَ: فَمَا يُوجِبُ الزَّكَاةَ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الله المَالُ مِثَتَيْنِ فَصَاعِداً. قَالَ: فَمَا يُوجِبُ الزَّكَاةَ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الله وانظر ما بعده! . [المناده ضعف الطبري في "نفسيره": (١١٨/١٨٨)، وانظر ما بعده].

[٣٦٠٤] حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّرَزَّاقِ، عَنِ الشَّوْدِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي حَيَّةَ، عَنِ السَّرَّقَافِ، عَنِ الشَّيِّ بَيْعُوهِ. [إسناده الضَّحَاكِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ بَيْعُوهِ. [إسناده ضعيف. عبد بن حميد: ١٩٦، والطبراني في «الكبير»: ١٢٦٣٥(١) وابن عدي في «الكامل»: (٧١٣/٧)، وانظر ما قبله].

هَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةٍ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. وَأَبُو جَنَابِ القَصَّابُ اسْمُهُ يَحْيَى بنُ أَبِي حَيَّةً، وَأَبُو جَنَابِ القَصَّابُ اسْمُهُ يَحْيَى بنُ أَبِي حَيَّةً،

وَأَبُو جَنَابِ القَصَّابُ اسْمُهُ يَحْيَى بنُ أَبِي حَيَّةً، وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيِّ فِي الحَدِيثِ.

## ٦٤ ـ وَمِنْ سُورَةِ التَّغَابُنِ

[٣٦٠٥] (٣٣١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مِحْمَدُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِحَمَّدُ بِنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بِنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ وَسَأَلُهُ رَجُلٌ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَ

مِنْ أَزْوَعِكُمْ وَأَوْلَندِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ السنابِنِ اللهِ عَلَى السنابِنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٦٥ \_ وَمِنْ سُورَةِ التَّحْرِيم

آخبرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَوٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الْخَبْرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَوٍ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عُجْبَيْدِ الله بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي ثَوْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصاً أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصاً أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ المَوْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْ اللَّتَيْنِ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: المَمْ أَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْ اللَّتَيْنِ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: وَإِن نَنُوباً إِلَى اللهِ فَقَدْ صَعَتَ قُلُوبُكُما الله وَالمَدويم: ٤٤ حَتَّى الإِدَاوَةِ حَجَّجْتُ مَعَهُ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَتَوَضَّا، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَنِ المَوْأَتَانِ مِنْ فَتَوَضَّا، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَنِ المَوْأَتَانِ مِنْ أَزُواجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّتَانِ قَالَ الله : ﴿إِن نَنُوباً إِلَى اللهِ فَقَالَ مَنْ الْمَوْلَاتُهُ وَلَا الله عَنْ الْإِدَاوَةِ مَنَالُ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِي المُولِي المُولِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْش نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةُ

<sup>(</sup>١) سقط من مطبوع الطبراني: عن سفيان الثوري.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ﴿إِسحاق، وهو خطأ.

وَجَدْنَا قَوْماً تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَلَغِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ يَوْماً عَلَى امْرَأَتِي، فَإِذَا هِيَ نُرَاجِعُنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ مِنْ نُرَاجِعْنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ مِنْ فَلِكَ؟ فَوَ الله إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ اليَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ فِي نَفْسِي: قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَتْ.

قَالَ: وَكَانَ مَنْزِلِي بِالْعَوَالِي فِي بَنِي أُمَيَّةً، وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ الله عَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ، قَالَ: فَيَنْزِلُ يَوْماً فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَأَنْزِلُ يَوْماً فَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

قَالَ: فَكُنَّا نُحَدُّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الخَيْلَ لِتَغْزُونَا. قَالَ: فَجَاءَنِي يَوْماً عِشَاءً، فَضَرَبَ عَلَيَّ البَابَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قُلْتُ: أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، طَلَّقَ رَسُولُ الله ﷺ نِسَاءَهُ. قَالَ: قُلْتُ فِي نَفْسِي: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِناً.

قَالَ: فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصَّبْعَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ الْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِي تَبْكِي، الْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِي تَبْكِي، فَوَ فَقُلْتُ: أَطَلَقَتُ كَنَّ رَسُولُ الله ﷺ قَالَتْ: لا أَدْرِي، هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ المَشْرُبَةِ (١). قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْتُ غُلاماً أَسْوَدَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، قَالَ: فَدَحَلَ ثُمَّ غُلاماً أَسْوَدَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، قَالَ: فَدَحَلَ ثُمَّ غُلاماً أَسْوَدَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، قَالَ: فَدَحَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، قَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا حَوْلَ المِنْبَرِ نَفَرٌ يَبْكُونَ، فَرَبُّ لَكُ اللهُ فَلَمْ يَقُلُ شَيْئاً. قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا حَوْلَ المِنْبَرِ نَفَرٌ يَبْكُونَ، فَجَلَسْتُ إِلَى الْمُسْجِدِ، فَإِذَا حَوْلَ الْمِنْبَرِ نَفَرٌ يَبْكُونَ، فَخَلَسْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا حَوْلَ الْمِنْبَرِ نَفَرٌ يَبْكُونَ، فَجَلَسْتُ إِلَى الْمُسْعِدِ، فَأَنْفِي مَا أَجِدُ، فَأَتَيْتُ الغُلامَ

فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَر، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، قَالَ: قَدْ ذَكُرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى المَسْجِدِ أَيْضاً فَجَلَسْتُ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَأَتَيْتُ الغُلامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَر، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ: فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَر، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ: ذَكُرْتُكَ لَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً. قَالَ: فَوَلَّيْتُ مُنْطَلِقاً، فَإِذَا الغُلامُ يَدُعُونِي، فَقَالَ: ادْخُلْ فَقَدْ أُذِنَ لَكَ.

قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَإِذَا النَّبِيُّ عِي مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْل حَصِير (٢)، فَرَأَيْتُ أَثْرَهُ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَطَلَّقْتَ نِسَاءَك؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: الله أَكْبَرُ، لَقَدْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ الله وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْش نَعْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْماً تَعْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ يَوْماً عَلَى امْرَأْتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ، فَوَالله إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَيْ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ اليَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. قَالَ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ الله ﷺ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَانَا اليَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. قَالَ: فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَتْ، أَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ الله عَلَيْهَا لِغَضَب رَسُولِ الله ﷺ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ عَالَ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: لا تُرَاجِعِي رَسُولَ الله ﷺ وَلا تَسْأَلِيهِ شَيْئاً، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ صَاحِبَتُكِ أَوْسَمَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ. قَالَ: فَتَبَسَّمَ أُخْرَى.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَسْتَأْنِسُ (٣)؟ قَالَ: «نَعَمْ».

المشرُبة ـ بضم الراء وفتحها ـ: الغرفة والعِلّية.

 <sup>(</sup>۲) رَمُل حصير: المراد به النسج، تقول: رَمَلْت الحصير وأرملته إذا نسجته، وحصير مرمول، أي: منسوج، والمراد هنا أن سريره كان قد نُسِج وجهه بالسَّعَف، ولم يكن على السرير وطاءً سوى الحصير.

 <sup>(</sup>٣) أستأنس: أي: أزيد في الكلام لزيادة المؤانسة.
 مفيه أن الإنبالان إذا بأي صاحبه مهميماً عمليا أبادا.

وفيه أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموماً، وأراد إزالة همّه، ومؤانسته بما يشرح صدره ويزيل همَّه، ينبغي له أن يستأذنه في ذلك كما فعل عمر، ولأنه قد يأتي بالكلام بما لا يوافق صاحبه فيزيده همًّا. انظر «شرح صحبح مسلم» للنووي: (١٠/ ٩٣).

قَالَ: فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَمَا رَأَيْتُ فِي البَيْتِ إِلَّا أَهْبَةً ثَلاثَةً. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يُوسِّعَ عَلَى أُمْرِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لا عَلَى أُمَّتِكَ، فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لا يَعْبُدُونَهُ. فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ: «أَفِي شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ لِعُبُدُونَهُ. فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ: «أَفِي شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيْبَاتُهُمْ فِي الحَيَاةِ الدَّنْيَا».

قَالَ: وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْراً، فَعَاتَبَهُ الله فِي ذَلِكَ، وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ اليَمِين.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، بَدَأَ بِي، قَالَ: "يَا عَائِشَةُ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ شَيْئاً، فَلا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ». قَالَتْ: ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيةَ: حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ». قَالَتْ: ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ مَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ﴾ الآية [الأعراف: ٥٩]. قَالَتْ: عَلِمَ وَاللهَ أَنَّ أَبُورَي لَكَ ﴾ الآية [الأعراف: ٥٩]. قَالَتْ: عَلِمَ وَاللهَ أَنَّ أَبُورِي لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَاللَّارَ الآخِرَةَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ:

يَا رَسُولَ الله ، لا تُخْبِرْ أَزْوَاجَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ ، فَقَالَ

النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّمَا بَعَثْنِي الله مُبَلِّعاً ، وَلَمْ يَبْعَثْنِي مُتَعَنِّتاً».

[أحمد: ٢٢٢، والبخاري: ٢٤٦٨، ومسلم: ٣٦٩٥، وسلف مختصراً برفم: ٢٦٢٩ وهما .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (١)، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

# ٦٦ ـ وَمِنْ سُورَةِ ن وَالقَلَمِ

[٣٦٠٧] (٣٣١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَطْلافِهِنَّ وَرُكِبِهِنَّ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ إِلَى سُمَاءٍ إِلَى سُمَاءٍ إِلَى سُمَاءٍ أَلَى مَنْ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاهُ مَا سُلَيْمٍ قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَلَقِيتُ عَطَاءَ بنَ أَبِي رَبَاحٍ سَمَاءٍ، ثُمَّ فَوْقَ ظُهُورِهِنَّ العَرْشُ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاهُ مَا سُلَيْمٍ قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةً، فَلَقِيتُ عَطَاءَ بنَ أَبِي رَبَاحٍ

فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّ نَاساً عِنْدَنَا يَقُولُونَ فِي القَدَرِ. فَقَالَ عَطَاءٌ: لَقِيتُ الوَلِيدَ بنَ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، فَقَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ الله القَلَم، فَقَالَ لَهُ: اكْتُب، فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبْدِ». وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ. [حسن. أحد: ٢٢٧٠٥ بنحره مطولاً. وسياني مطولاً برقم: ٢٢٩٤]

> هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٢). وَفِيهِ عَن ابن عَبَّاس.

#### ٦٧ ـ وَمِنْ سُورَةِ الحَاقَّةِ

[٣٦٠٨] (٣٣٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ أَبِي قَيْس، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمِيرَةً، عَن الأَحْنَفِ بنِ قَيْسٍ، عَنِ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً فِي البَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ وَرَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ فِيهمْ، إِذْ مَرَّتْ عَلَيْهمْ سَحَابَةٌ، فَنَظَرُوا إِلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عِنْ : «هَلْ تَدْرُونَ مَا اسْمُ هَذِهِ؟». قَالُوا: نَعَمْ، هَذَا السَّحَابُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْجَ: «وَالمُزْنُ؟». قَالُوا: وَالمُزْنُ. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَالْعَنَانُ؟». قَالُوا: وَالْعَنَانُ. ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْ: «هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض؟». قَالُوا: لا وَالله مَا نَدْرى، قَالَ: «فَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ وَإِمَّا اثْنَتَانِ أَوْ ثَلاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً، وَالسَّمَاءُ الَّتِي فَوْقَهَا كَذَلِكَ»، حَتَّى عَدَّدَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ كَذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ، بَيْنَ أَعْلاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفَوْقَ ذَلِكَ ثُمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلافِهِنَّ وَرُكِبِهِنَّ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى

<sup>(</sup>١) في المطبوع: احسن صحيحا فقط.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: (حسن غريب) فقط.

بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ، وَالله فَوْقَ ذَلِكَ». [إسناده ضيف. أحمد: ١٩٧٠، وأبو داود: ٤٧٢٣، وابن ماجه: ١٩٣].

قَالَ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ مَعِينِ يَقُولُ: أَلَّا يُرِيدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَعْدٍ أَنْ يَحُجَّ حَتَّى يُسْمَعَ مِنْهُ هَذَا الحَدِيثُ؟

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَى الوَلِيدُ بنُ أَبِي ثَوْدٍ عَنْ سِمَاكٍ نَحْوَهُ وَرَفَعَهُ، وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ بَعْضَ هَذَا الحَدِيثِ، وَوَقَفَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بنِ سَعْدِ الرَّازِيُّ.

[٣٦٠٩] حَدَّثَنَا<sup>(١)</sup> يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّازِيُّ أَنَّ أَبَاهُ اللَّهِ بنِ سَعْدِ الرَّازِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً بِبُخَارَى أَخْبَرَهُ، يَعْنِي أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً بِبُخَارَى عَلَى بَعْلَةٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، يَقُولُ: كَسَانِيهَا وَسُولُ الله ﷺ. [إسناده ضعيف. أبو داود: ٤٠٣٨، والنساني في الكبرى: ٤٠٣٨، والنساني في

## ٦٨ ـ وَمِنْ سُورَةِ سَأَلَ سَائِلٌ

[ ٣٦١٠] (٣٣٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَشْدِينُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ فَي السَّعِيدِ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ [المعارج: ٨] قَالَ: «كَعَكُرِ الرَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبُهُ إِلَى وَجْهِهِ، سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيهِ». النَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبُهُ إِلَى وَجْهِهِ، سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيهِ». [الناده ضعف. أحمد: ١١٦٧٢].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ.

## ٦٩ ـ وَمِنْ سُورَةِ الجِنِّ

[٣٦١١] (٣٣٢٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ أَبِي بشر، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَلا رَآهُمُ، انْطَلَقَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، فَقَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْض وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ؟ قَالَ: فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَبْتَغُونَ مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ، فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ النَّفَرُ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِداً إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا القُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا وَالله الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ. قَالَ: فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهم، فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْمَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَامَنَّا بِهِ أَ وَلَن نُثُرِكَ بِرَبِّنَا آَحَا﴾ [الجن: ١-٢]، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىٰ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِيِّ ﴾ [الجن: ١] وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الجِنِّ (٢). [أحمد: ٢٢٧١، والبخاري: ٧٧٣، ومسلم: ١٠٠٦].

[٣٦١٣] وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

<sup>(</sup>١) جاء في المطبوع قبل هذا: (٣٣٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعْدٍ، وَعَنْ وَالِدِهِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى.

قَوْلُ الْجِنِّ لِقَوْمِهِمْ: ﴿ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِلدَّا﴾ [الجن: ١٩] قَالَ: لَمَّا رَأَوْهُ يُصَلِّي، وَأَصْحَابُهُ عَلَيْهِ لِلدَّا﴾ [الجن: ١٩] قَالَ: لَمَّا رَأَوْهُ يُصَلِّيهِ وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، قَالَ: تَعَجَّبُوا مِنْ طَوَاعِيَةِ أَصْحَابِهِ لَهُ، قَالُوا لِقَوْمِهِمْ: ﴿ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللّهِ لَمُ عَلَيْهِ لِلدَّا﴾ [الجن: ١٩]. [صحبح يَدْعُوهُ كَادُواْ بَكُونُونَ عَلَيْهِ لِلدَّا﴾ [الجن: ١٩]. [صحبح أحمد: ٢٤٣].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ عَلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُونَ قَالَ: كَانَ الجِنُّ يَضْعَدُونَ إِلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُونَ الوَحْيَ، فَإِذَا سَمِعُوا الكَلِمَةَ زَادُوا فِيهَا تِسْعاً، فَأَمَّا الكَلِمَةُ فَتَكُونُ بَاطِلاً، فَلَمَّا الكَلِمَةُ فَتَكُونُ بَاطِلاً، فَلَمَّا الكَلِمَةُ فَتَكُونُ بَاطِلاً، فَلَمَّا الكَلِمَةُ وَالْمُوا مَقَاعِدَهُمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ المَّهُ مِنْ مَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ اللهُ عَنْ أَمْرِ قَدْ حَدَثَ فِي الأَرْضِ، لَهُمْ إِبْلِيسَ، وَلَمْ تَكُنِ النَّهُ عَنْ أَمْرٍ قَدْ حَدَثَ فِي الأَرْضِ، لَهُمْ إِبْلِيسَ، وَلَمْ قَالَ: بِمَكَّةَ \_ فَلَقُوهُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: هَذَا لَكَ بَكُنِ النَّهُ عَنْ فَقَالَ: هَذَا اللهُ عَنْ قَالِما يُضِمَّ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ المَا الله عَنْ المُولَ الله عَنْ اللهُ عَنْ المَا يُصَلِّى بَيْنَ فَقَالَ: هَذَا اللهُ عَنْ أَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: هَذَا اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ المَالَى عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ المَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ المَا اللهُ عَلَى المَالِي اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَا اللهُ المَا اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى المَا اللهُ المَا اللهُ عَلَى المَا اللهُ المُعَلَى المُعَلَى المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٧٠ \_ وَمِنْ سُورَةِ المُتَّثِّ

[٣٦١٤] (٣٣٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: «بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجُعِثْتُ (\*) مِنْهُ وَمُعْتُ مَوْقِيلًا، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي. فَدَثَرُونِي، فَكُرْفِنِي، فَلَانْزَلَ الله عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ يَالَيُهُا اللَّهُ فَرُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ يَالَيُهُا اللَّهُ فَلْ أَنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيَأْتُهَا اللَّهُ فَرُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ يَاللَّهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ : ﴿ يَالَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ : ﴿ وَيَأَيُّهَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ : ﴿ وَيَأَيُّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ : ﴿ وَيَأَلَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بِنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيْضًا.

[٣٦١٥] (٣٣٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ المَحْسَنُ بِنُ مُوسَى، عَنِ ابنِ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «الصَّعُودُ جَبَلٌ مِنْ نَادٍ يُتَصَعَّدُ فِيهِ (٣) سَبْعِينَ خَرِيفاً، ثُمَّ الطَّيْقِي بِهِ كَذَلِكَ أَبَداً ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١١٧١٢ مطرلاً. وهو مكرر: ٢٧٥٦]

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً مِنْ حَدِيثِ ابن لَهِيعَةَ.

وَقَدْ رُوِيَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْقُوفاً.

[٣٦١٦] (٣٣٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا

خلك كما تقدم تقريره [انظر "فتح الباري": (٧/ ١٧١)]، وفي الحديث إثبات وجود الشياطين والجن، وأنهما لمسمَّى واحد، وإنما
 صارا صنفين باعتبار الكفر والإيمان.

<sup>(</sup>١) أي: لما قام رسول الله ﷺ بالدعوة، اجتمعت الإنس والجن، وتظاهروا عليه، ليبطلوا الحق الذي جاء به. وهذا القول اختاره الطبري، وقواه ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) فجُثثت، وفي المطبوع: «فجُثِثت» وهو الموافق لرواية «المسند»، و«لرواية مسلم» وكلتاهما بمعنى: فزعت وخفت.

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع: يتصعّد فيه الكافر.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث قطعة من حديث وأوله: «وَيْلٌ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَهْوِي فِيهِ الكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ» وقد سلف عند المصنف برقم: ٣٤٣٥.

سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِر بن عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنَ اليَهُودِ لأُنَاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِينَ : هَلْ يَعْلَمُ نَبِيُّكُمْ عَدَدَ خَزَنَةٍ جَهَنَّمَ؟ قَالُوا: لا نَدْرِي حَتَّى نَسْأَلَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، غُلِبَ أَصْحَابُكَ اليَوْمَ، قَالَ: «وَبِمَ غُلِبُوا؟». قَالَ: سَأَلَهُمْ يَهُودُ: هَلْ يَعْلَمُ نَبِيُّكُمْ كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ؟ قَالَ: «فَمَا قَالُوا؟» قَالَ: قَالُوا: لا نَدْرِي حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا، قَالَ: «أَفَغُلِبَ قَوْمٌ سُئِلُوا عَمَّا لا يَعْلَمُونَ، فَقَالُوا: لا نَعْلَمُ حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا! لَكِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا نَبِيَّهُمْ، فَقَالُوا: ﴿ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [الناء: ١٥٣] عَلَىَّ بِأَعْدَاءِ الله ، إِنِّي سَائِلُهُمْ عَنْ ثُرْبَةِ الجَنَّةِ وَهِيَ الدَّرْمَكُ(١)»، فَلَمَّا جَاؤُوا قَالُوا: يَا أَبَا القَاسِم، كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ؟ قَالَ: «هَكَذَا وَهَكَذَا» فِي مَرَّةٍ عَشْرٌ وَفِي مَرَّةٍ تِسْعٌ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا تُرْبَةُ الجَنَّةِ؟». قَالَ: فَسَكَتُوا هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالُوا: خُبْزَةٌ يَا أَبَا القَاسِم، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الخُبْزُ مِنَ الدَّرْمَكِ». [حسن لغيره. أحمد: ١٤٨٨٣ مختصراً].

هَذَا حَدِيثٌ (٢) إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ.

لَهُ». [إستاده ضعيف. أحمد: ١٢٤٤٢، والنسائي في «الكبرى»: ١١٥٦٦، وابن ماجه: ٤٢٩٩].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَسُهَيْلٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ سُهَيلٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ثَابِتٍ.

#### ٧١ ـ وَمِنْ سُورَةِ القِيَامَةِ

المَّرْنَا (المَّرْنَا البُنُ أَبِي عُمْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا البُنُ أَبِي عُمْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا البُنُ أَبِي عُمْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا البُنُ أَبِي عَائِشَةً، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ أَبِي عَائِشَةً، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ، يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لَا تَحْرِكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ [القبامة: ١٦] وتَعَالَى: فَكَانَ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ، وَحَرَّكَ سُفْيَانُ شَفَيَهُ. قَالَ: فَكَانَ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ، وَحَرَّكَ سُفْيَانُ شَفَيَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ عَلِيُّ ابْنُ المُدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُحْسِنُ الثَّنَاءَ عَلَى مُوسَى بنِ أَبى عَائِشَةَ خَيْراً.

حَدَّثَنِي شَبَابَةُ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ حُمَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْبَنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَحَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيرَةً أَلْفِ سَنَةٍ ، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى الله مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِهِ عُدُوةً وَعَشِيدًةً » ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله ﷺ : إِلَى وَجُهِهِ عُدُوةً وَعَشِيدًةً » ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله ﷺ : ٢٧ ـ ٢٢]. وَهُومُومٌ يُومَإِذٍ نَاضِرَةً إِلَى رَبَهَا نَاظِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٢ ـ ٢٢]. [استامة: ٢٧ ـ ٢٢].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ مِثْلَ هَذَا مَرْفُوعاً. وَرَوَى عَبْدُ المَلِكِ بنُ أَبْجَرَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَوْلَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

<sup>(</sup>١) الدَّرمك، كجعفر: دقيق الحُوَّاري الخالص البياض، والتراب الناعم.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: هذا حديث غريب.

وَرَوَى الأَشْجَعِيُّ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ثُويْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَلا نَعْلَمُ أَحَداً ذَكَرَ فِيهِ: عَنْ مُجَاهِدٍ، غَيْرَ الثَّوْرِيِّ.

[٣٦٢٠] حَدَّثَنَا بِلَاكَ أَبُو كُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُرَيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ. [الطبري في "تفسيره": (٩٠٩/٢٣)، وانظر ما قبله. وهو مكرر: ٢٧٣٠].

ثُوَيْرٌ يُكْنَى أَبَا جَهْمٍ، وَأَبُو فَاخِتَةَ اسْمُهُ سَعِيدُ بنُ عِلَاقَةَ.

#### ٧٢ ـ وَمِنْ سُورَةِ عَبَسَ

[٣٦٢١] (٣٣٣١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: هَذَا مَا عَرَضْنَا (١) عَلَى الأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِيهِ، عَنْ عَافِشَةً قَالَتْ: أُنْزِلَ: هِشَامٍ بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَافِشَةً قَالَتْ: أُنْزِلَ: هِشَامٍ بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَافِشَةً قَالَتْ: أُنْزِلَ: هِشَامٍ بنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَافِشَةً قَالَتْ: أُنْزِلَ الله عَنَى رَسُولَ الله وَعَنْ مَعْتُومِ الأَعْمَى، أَتَى رَسُولَ الله وَعِنْدَ وَعِنْدَ رَسُولُ الله عَنْ مَعْنَاءِ المُشْرِكِينَ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله عَنْ يَعْرِضُ عَنْهُ، وَيُقْبِلُ عَلَى الآخِرِ، رَسُولُ الله عَنْ يُعْرِضُ عَنْهُ، وَيُقْبِلُ عَلَى الآخِرِ، وَيَقُولُ: ﴿ أَنْرَى بِمَا أَقُولُ بَأُساً؟ ﴾ فَيَقُولُ: ﴿ الله عَنِي هَذَا وَيَقُولُ: ﴿ أَنْرَى بِمَا أَقُولُ بَأُساً؟ ﴾ فَيَقُولُ: ﴿ الله عَنِي هَذَا وَيَقُولُ: ﴿ الله عَنْهُ مَاءِ اللهُ عَلَى الآخِورُ، وَابن حبان: ٥٣٥، أَنْزِلَ. [إسناده صحبح. أبو يعلى: ٤٨٤٨، وابن حبان: ٥٣٥، والحاكم: (٢/٨٥٥)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢).

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُنْزِلَ: ﴿عَبَسَ وَتَوَكَّلُ فِي ابِنِ أُمِّ مَكْتُومٍ،

ُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَائِشَةً <sup>(٣)</sup>.

[٣٦٢٢] (٣٣٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَابِتُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ مِحَمَّدُ بنُ الفَصْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ هِلالِ بنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً»، فَقَالَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً»، فَقَالَتِ النَّبِيِّ قَالَ: النَّحِشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً»، فَقَالَتِ النَّبِيِ عَلَيْهُمْ وَمَ يَعْضُنَا عَوْرَةَ بَعْضٍ؟ قَالَ: المَرَأَةُ: أَيْبُوبِ مِنْهُمْ بَوْمَبِذِ شَأَنَّ يُثِيدِ إِلَيْكُ آمْرِي مِنْهُمْ بَوْمَبِذِ شَأَنَّ يُثِيدِ إِلَيْكُ المَرِي مِنْهُمْ بَوْمَبِذِ شَأَنَّ يُثِيدٍ إِلَيْكُ المَرِي مِنْهُمْ بَوْمَبِذِ شَأَنَّ يُثِيدٍ ﴿ اعبس: ١٩٣]». والمخاري: ١٩٦٤، ومسلم: ١٩٢٠٠ مختصراً بنحوه. وسلف بنحوه برقم: ١٩٥٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ<sup>(٤)</sup>.

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً.

# ٧٣ ـ وَمِنْ سُورَةِ ﴿إِذَا ٱلشَّنْسُ كُوِّرَتْ﴾

[٣٦٢٣] (٣٣٣٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ العَظِيمِ العَظِيمِ العَلْبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ العَلْبِي قَالَ: خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ بَحِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُ - قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ، فَلْيَقْرَأْ: سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ، فَلْيَقْرَأْ: فَإِذَا السَّمَاهُ انفَطَرَتْ ﴿ إِذَا السَّمَاةُ انفَطَرَتْ ﴾ ﴿إِذَا السَّمَاةُ انفَطَرَتْ ﴾ ﴿إِذَا السَّمَاةُ انفَطَرَتْ ﴾ ﴿إِذَا السَّمَاةُ السَّمَاةُ انفَطَرَتْ ﴾ ﴿إِذَا السَّمَاةُ السَّمَاءُ اللهَ السَّمَاءُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّمَاءُ اللهُ السَّمَاءُ السَمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السُّمَاءُ السَّمَاءُ السُّمَاءُ السَّمَاءُ السَامِعُ السَامِ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاء

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ<sup>(٥)</sup>.

وَرَوَى هِشَامُ بِنُ يُوسُفَ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا

<sup>(</sup>١) هذا ما عرضنا: أي: هذا ما قرأناه على هشام بن عروة وهو يسمع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «غريب» فقط.

<sup>(</sup>٣) أخرج هذه الرواية المرسلة مالك في «الموطأ»: ٤٨٧. وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٢/ ٣٢٤): هذا الحديث لم يختلف الرواة عن مالك في إرساله، وهو يستند من حديث عائشة من رواية يحيى بن سعيد الأموي، ويزيد بن سنان الزهاوي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ومالك أثبت من هؤلاء . . . اهـ. وصوّب الذهبي كونه مرسلاً. وانظر «الدر المنثور»: (٦/ ٣١٤).

 <sup>(</sup>٤) بعده في المطبوع: رواه سعيد بن جبير أيضاً.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: حسن غريب.

الإِسْنَادِ، وَقَالُوا: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ، فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا ٱلنَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآةُ ٱنفَطَرَتْ﴾ وَ﴿إِذَا ٱلشَّمَآةُ ٱنشَقَتْ﴾.

# ٧٤ ـ وَمِنْ سُورَةِ ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾

[٣٦٢٤] (٣٣٣٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ السَّعْفَاعِ بِنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ الله عَنْ قَالَ: فَإِنَّ قَالَ: فَإِنَّ مَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ الله عَنْ قَالَ: فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً، نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فَإِذَا هُو نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، وَهُو الرَّانُ (١٠ الَّذِي ذَكَرَ الله: فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، وَهُو الرَّانُ (١٠ الَّذِي ذَكَرَ الله: ﴿ كُلُّ بَلُ رَانَ عَلَى قُلُومِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]". (استاني في «الكبري»: ١٠١٧٩، وابن ماجه: ٤٢٤٤).

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٦٢٥] (٣٣٣٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ دُرُسْتَ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللَّهِ عَمْرَ ـ قَالَ حَمَّادٌ: هُوَ عِنْدَنَا مَرْفُوعٌ ـ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ اللَّهُ لِرَبِ ٱلْمَاكِينَ ﴾ [المطففين: ٦] قَالَ: «يَقُومُونَ فِي الرَّسِ ٱلْمَاكِينَ ﴾ [المطففين: ٦] قَالَ: «يَقُومُونَ فِي الرَّشِحِ إِلَى ٱنْصَافِ آذَانِهِمْ». [أحمد: ٣١٨٥، ومسلم: ٥٢١٤، وانظر ما بعده. وهو مكرر: ٢٥٨٩].

[٣٦٢٦] (٣٣٣٦) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ يُونُسَ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النِّعِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّعِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّالُ لِرَبِ ٱلْمَالَمِينَ [المطففين: ٦] قَالَ: النَّبِيِّ عَنِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ». [أحدد: يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ». [أحدد: ١٥٩٠].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

# ٧٥ \_ وَمِنْ سُورَةِ ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٦٢٨] حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ قِالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ الأَسْوَدِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [أحمد: ٢٤٢٠٠، والبخاري: ٤٩٣٩، ومسلم: ٧٢٢٨، وانظر ما قبله وما بعده. وهو مكرر: ٢٥٩٥].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ المَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: عُثْمَانُ الأَسْوَدِ ثِقَةٌ.

[٣٦٢٩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. [احمد: أبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. [احمد: ٢٤٢٠، ومسلم: ٧٢٢، وانظر سابقيه].

[٣٦٣٠] (٣٣٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ الهَمَذَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً قَالَ: «مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ»(٤).

<sup>(</sup>۱) الران كالرَّين: شيء يعلو على القلب كالغشاء الرقيق حتى يسوَدَّ ويظلم، وأصل الران والرين: الغشاوة، وهو كالصدأ على الشيء الصقيل، يقال: ران على قلبه الذنب يرين ريناً: إذا غشَّى على قلبه.

<sup>(</sup>٢) يقال: ناقش الحساب: إذا عاسره فيه واستقصى، فلم يترك قليلاً ولا كثيراً.

<sup>(</sup>٣) ذلك العرض: أي: عرض الناس على الميزان.

<sup>(</sup>٤) صحيح من حديث عائشة، وإسناده إلى أنس خطأً.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنسٍ، لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ٧٦ \_ وَمِنْ سُورَةِ البُرُوجِ

[٣٦٣١] (٣٣٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْحُ بِنُ عُبَادَةَ وَعُبَيْدُ الله بِنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بِنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بِنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ رَافِعٍ، عَنْ عُبْدِ الله بِنِ رَافِعٍ، عَنْ أَيْوبَ بِنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ رَافِعٍ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْمُشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةً مَا وَالْمَوْمُ عَرَفَةً مَا عَبْدُ مُؤْمِنُ يَدُعُو اللهُ إِنْ فَضَلَ مِنْهُ، فِيهِ سَاعَةً لا يُوَافِقُهَا عَبْدُ مُؤْمِنُ يَدُعُو اللهُ بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ الله لَهُ، وَلا يَسْتَعِيذُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الْمُعْمُ وَمُ الْمُعْمِدُ مَوْمَ الْمُومَ مِنْ مَا اللهُ لَهُ، وَلا يَسْتَعِيذُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَمُومُ الْمُومِونَ إِسَاده صحيحا. أَعَاذَهُ اللهُ مِنْهُ والنَامِونُ إِسَاده صحيحا.

هَذَا حَدِيثُ (1) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، وَمُوسَى بنَ عُبَيْدَةَ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِن الأَئِمَّةِ عَنْ مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ.

[٣٦٣٧] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّانُ بنُ تَمَّامِ الأَسَدِيُّ، عَنْ مُوسَى بنِ عُبَيْدَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [إسناده ضعيف، وانظر ما قبله].

وَمُوسَى بنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ يُكُنَى أَبَا عَبْدِ العَزِيزِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْمَى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ وَغَيْرُهُ مِنْ قِبَل حِفْظِهِ.

المعنى وَاحِدٌ ـ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُمُودُ بنُ غَيْلانَ وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ ـ المَعْنَى وَاحِدٌ ـ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا صَلَّى العَصْرَ هَمَسَ ـ وَالهَمْسُ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ: تَحَرُّكُ شَفَّتَيْهِ كَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ ـ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ يَا رَسُولَ الله إِذَا شَفَتَيْهِ كَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ ـ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ يَا رَسُولَ الله إِذَا صَلَّيْتَ العَصْرَ هَمَسَت؟ قَالَ. "إِنَّ نَبِينًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ كَانَ صَلَّيْتَ العَصْرَ هَمَسْت؟ قَالَ. "إِنَّ نَبِينًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ كَانَ أَعْجِبَ بِأُمَّتِهِ، فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَوُلاءِ؟ فَأَوْحَى اللهُ أَعْجِبَ بِأُمَّتِهِ، فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَوُلاءِ؟ فَأَوْحَى اللهُ أَعْجِبَ بِأُمَّتِهِ، فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَوُلاءِ؟ فَأَوْحَى اللهُ أَعْجِبَ بِأُمَّتِهِ، فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَولاءٍ؟ فَأَوْحَى اللهُ أَعْجِبَ بِأُمَّتِهِ، فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَولُمُ لَهُ وَيَقُومُ مَنْهُمْ، وَبَيْنَ أَنْ أُسُلُطُ عَلَيْهِمُ عَدُوهُمْ ، فَاخْتَارُوا النَّقْمَةَ، فَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ عَدُوهُمْ مَاتَ مِنْهُمْ فِي يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفاً». [اسناد، عَنْ الكبرى: الامه و ١٠٤٥٨ و ١٠٣٥٥ و ١٠٣٥٥.

قَالَ: وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الآخر.

[٣٦٣٤] قَالَ: "كَانَ مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، وَكَانَ لِلْلِكَ الْمَلُوكِ، وَكَانَ لِلْلِكَ الْمَلُوكِ، وَكَانَ لِلْلَاكِ كَاهِنُ يَكُهُنُ لَهُ، فَقَالَ الْكَاهِنُ: انْظُرُوا لِيَ غُلاماً فَهِماً - أَوْ قَالَ: فَطِناً - لَقِناً فَأُعَلِّمُهُ عِلْمِي هَذَا، فَلِاماً فَهِماً - أَوْ قَالَ: فَطِناً - لَقِناً فَأُعَلِّمُهُ عِلْمِي هَذَا العِلْمُ وَلا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَمُوتَ، فَيَنْقَطِعَ مِنْكُمْ هَذَا العِلْمُ وَلا يَكُونُ فِيكُمْ مَنْ يَعْلَمُهُ اللهُ الْكَاهِنَ، وَأَنْ يَعْفَرُ وَلِكَ الكَاهِنَ، وَأَنْ يَحْفَر وَلِكَ الكَاهِنَ، وَأَنْ يَحْفَر وَلِكَ الكَاهِنَ، وَأَنْ يَحْفَر وَلِكَ الكَاهِنَ، وَأَنْ يَحْفَر وَلِكَ الكَاهِنَ، وَأَنْ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ، وَكَانَ عَلَى طَرِيقِ الغُلامِ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ يَكُونُ عَلَى طَرِيقِ الغُلامِ وَاللّهَ وَهُمَا فَي صَوْمَعَةٍ - قَالَ مَعْمَرٌ: أَحْسِبُ أَنَّ أَصْحَابَ الغُلامُ الصَّوامِعِ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مُسْلِمِينَ - قَالَ: فَجَعَلَ الغُلامُ الطَّولَ فِي عَنْ وَالْ يَوْمَئِذٍ مُسْلِمِينَ - قَالَ: فَجَعَلَ الغُلامُ يَشَالُ ذَلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ، فَلَمْ يَزَلٌ بِهِ حَتَّى أَخْبَرَهُ يَسُلُمُ لِنَ لُكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ، فَلَمْ يَزَلٌ بِهِ حَتَّى أَخْبَرَهُ يَرُلُ فِي حَتَّى أَخْبَرَهُ وَلَا الْكُلُومُ اللّهُ وَلَا الْعُلامُ وَاللّهُ وَلَا الْعُلامُ وَاللّهُ وَلَاكَ الرَّاهِبَ كُلّمَا مَوْ يَهِ، فَلَمْ يَزَلٌ بِهِ حَتَّى أَخْبَرَهُ وَلَا الْعُلامُ وَالْ يَوْمَنْ فَيَالًا عَلَا يَعْمَلُ الْعُلامُ وَالْ يَوْمَنْ فِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْ الْمُعْلَى اللّهُ وَلِكَ الرَّاهُ وَالْمُ الْمُؤْلِلُكُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَا عَلَا الْعُلْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

وأخرجه من حديث أنس ابن عدي في «الكامل»: (٥/ ١٨٢)، والضياء في «المختارة»: ٢٤١٠.

قال ابن عدي \_ بعد أن ذكر الحديث \_: سمعت القاسم بن زكريا يقول: . . . وهذا الإسناد خطأ ، ولا أدري الخطأ من علي بن أبي بكر ، أو أخطأ محمد بن عبيد الهمذاني ، وإنما صوابه عن همام ، رواه عمرو بن عاصم ، عن همام ، عن أيوب السختياني ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «من حوسب عذب» . وانظر حديث عائشة السابق .

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حديث حسن غريب.

فَقَالَ: إِنَّمَا أَعْبُدُ الله ». قَالَ: «فَجَعَلَ الغُلامُ يَمْكُثُ عِنْدَ الرَّاهِبِ، وَيُبْطِئُ عَنِ الكَاهِنِ، فَأَرْسَلَ الكَاهِنُ إِلَى أَهْلِ الغُلامِ أَنَّهُ لا يَكَادُ يَحْضُرُنِي، فَأَخْبَرَ الغُلامُ الرَّاهِبَ الغُلامِ أَنَّهُ لا يَكَادُ يَحْضُرُنِي، فَأَخْبَرَ الغُلامُ الرَّاهِبَ لِللَّهُ اللَّهُ الرَّاهِبُ: إِذَا قَالَ لَكَ الكَاهِنُ: أَيْنَ بِنَلِكَ، فَقُلْ: عِنْدَ أَهْلِي، وَإِذَا قَالَ لَكَ الكَاهِنُ: أَيْنَ كُنْتَ عِنْدَ الكَاهِنِ».

قَالَ: «فَبَيْنَمَا الغُلامُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ كَثِيرٍ قَدْ حَبَسَتْهُمْ دَابَّةٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ تِلْكَ الدَّابَّةَ كَانَتُ أَسَداً». قَالَ: «فَأَخَذَ الغُلامُ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ الرَّاهِبُ حَقًّا، فَأَسْأَلُكَ أَنْ أَفْتُلَهُ. قَالَ: ثُمَّ رَمَى فَقَتَلَ الدَّابَّةَ. فَقَالَ النَّاسُ: مَنْ قَتَلَهَا؟ قَالُوا: الغُلامُ، فَفَرْعَ النَّاسُ، وَقَالُوا: قَدْ عَلِمَ هَذَا الغُلامُ عِلْماً لَمْ يَعْلَمْهُ أَحَدٌ». قَالَ: «فَسَمِعَ بِهِ أَعْمَى، فَقَالَ لَهُ: إِنْ أَنْتَ رَدَدْتَ بَصَرِي، فَلَكَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لا أُرِيدُ مِنْكَ هَذَا، وَلَكِنْ أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ بَصَرُكَ، أَتُؤْمِنُ بِالَّذِي رَدَّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَعَا الله ، فَرَدَّ عَلَيْهِ بَصَرَهُ ، فَآمَنَ الْأَعْمَى . فَبَلَغَ المَلِكَ أَمْرُهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَالَ: لأَقْتُلَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ قِتْلَةً لا أَقْتُلُ بِهَا صَاحِبَهُ. فَأَمَرَ بِالرَّاهِبِ وَالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ أَعْمَى، فَوَضَعَ المِنْشَارَ عَلَى مَفْرِقِ أَحَدِهِمَا فَقَتَلَهُ، وَقَتَلَ الآخَرَ بِقِتْلَةٍ أُخْرَى. ثُمَّ أَمَرَ بِالغُلام، فَقَالَ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَأَلْقُوهُ مِنْ رَأْسِهِ، فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَى ذَلِكَ الجَبَل، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى ذَلِكَ المَكَانِ الَّذِي أَرَادُوا أَنْ يُلْقُوهُ مِنْهُ، جَعَلُوا يَتَهَافَتُونَ مِنْ ذَلِكَ الجَبَلِ وَيَتَرَدَّوْنَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا الغُلامُ». قَالَ: «ثُمَّ رَجَعَ، فَأَمَرَ بِهِ المَلِكُ أَنْ يَنْطَلِقُوا بِهِ إِلَى البَحْرِ فَيُلْقُوهُ فِيهِ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى البَحْرِ، فَغَرَّقَ الله الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ وَأَنْجَاهُ، فَقَالَ الغُلامُ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لا

تَقْتُلُنِي حَتَّى تَصْلِبَنِي وَتَرْمِينِي، وَتَقُولَ إِذَا رَمَيْتَنِي: بِاسْم الله رَبِّ هَذَا الغُلام. قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ، ثُمَّ رَمَاهُ فَقَالَ: بِاسْمِ اللهُ رَبِّ هَذَا الغُلامِ. قَالَ: فَوَضَعَ الغُلامُ يَدَهُ عَلَى صُدْغِهِ حِينَ رُمِيَ، ثُمَّ مَاتَ. فَقَالَ النَّاسُ: لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الغُلامُ عِلْماً مَا عَلِمَهُ أَحَدُ، فَإِنَّا نُؤْمِنُ بِرَبِّ الغُلامِ. قَالَ: فَقِيلَ لِلْمَلِكِ: أَجَزِعْتَ أَنْ خَالَفَكَ ثَلاثَةٌ؟ فَهَذَا العَالَمُ كُلُّهُمْ قَدْ خَالَفُوكَ. قَالَ: فَخَدَّ أُخْدُوداً ثُمَّ أَلْقَى فِيهَا الحَطَبَ وَالنَّارَ، ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ تَرَكْنَاهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْجِعْ أَلْقَيْنَاهُ فِي هَذِهِ النَّارِ، فَجَعَلَ بُلْقِيهِمْ فِي تِلْكَ الْأَخْدُودِ. قَالَ: يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِ: ﴿ قُلِلَ أَضَحَتُ ٱلْأُخَدُودِ اللُّهُ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ البروج: ٤ ـ ٥] حَتَّى بَلَغَ ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ٨]». قَالَ: فَأَمَّا الغُلامُ فَإِنَّهُ دُفِنَ. قَالَ: فَيُذْكُرُ أَنَّهُ أُخْرِجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ وَإِصْبُعُهُ عَلَى صُدْغِهِ كَمَا وَضَعَهَا حِينَ قُتِلَ. [احمد: ٢٣٩٣١، ومسلم: ٧٥١١ بنحوه، وليس عندهما ما بعد الآية].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

#### ٧٧ \_ وَمِنْ سُورَةِ الغَاشِيَةِ

[٣٦٣٥] (٣٣٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّيَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «أُمِرْتُ أَنْ اللهُ الله عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ : «أُمِرْتُ أَنْ الله مَ فَإِذَا الله عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَسَابُهُمْ عَلَى الله »، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ شَ وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله »، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ شَ لَكَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرِ (١) ﴿ الغائبَةِ: ٢١ - ٢٢]. [احمد: المنتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرِ (١) ﴿ الغائبَةِ: ٢١ - ٢٢]. [احمد: الله عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرِ (١) ﴿ الغائبَةِ: ٢١ - ٢٢]. [احمد:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>۱) هي قراءة هشام بن عمار، وقُنْبُل، وابن ذكوان، وحفص في أحد الوجهين عنه، وقراءة الجمهور: ﴿يِمُصَيَّطِرٍ﴾ بالصاد. انظر «النشر في القراءات العشر»: (۲/ ۳۷۸).

## ٧٨ ـ وَمِنْ سُورَةِ الفَجْرِ

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٌّ وَأَبُو دَاوُدَ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٌّ وَأَبُو دَاوُدَ قَالا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ عِصَام، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سُئِلً عَنِ الشَّفْعِ وَالوَتْرِ، فَقَالَ: «هِيَ الصَّلاةُ، بَعْضُهَا شَفْعٌ، وَبَعْضُهَا وَتُرٌ». [إسناده ضعف. أحمد: ١٩٩١٩].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةً. وَقَدْ رَوَاهُ خَالِدُ بنُ قَيْسِ أَيْضاً عَنْ قَتَادَةً.

## ٧٩ ـ وَمِنْ سُورَةِ ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَالُهَا ﴾

الهَمْدَانِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بِنُ سُلَيمَانُ، عَنْ هِشَامِ بِنِ الهَمْدَانِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بِنُ سُلَيمَانُ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ زَمْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ زَمْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَرْمًا ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ النَّعَنَ النَّبِيَّ مَنِيعً أَشْقَنْهَا ﴾ [النسس: ١٢] النبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ (١) عَزِيزٌ مَنِيعً فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ». ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ النِّسَاءَ، فَقَالَ: سِإِلَامَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجُلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ؟! وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ». قَالَ: ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَا يَقْعَلُ؟! وَلَعَلَّهُ أَنْ مَنَ الضَّرْطَةِ، فَقَالَ: "إِلَامَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَقْعَلُ؟". مِنَ الضَّرْطَةِ، فَقَالَ: "إِلَامَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَقْعَلُ؟". وَالبَخارِي: ٢٩٤٤، ومسلم: ٢٩١٩).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٨٠ - وَمِنْ سُورَةِ ﴿ وَالْتَلِ إِذَا يَمْشَى ﴾
 [٣٦٣٨] (٣٣٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بنُ
 قُدَامَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بنِ المُعْتَمِرِ، عَنْ سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ

أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي البَقِيعِ، فَأَتَى النَّبِيُ عَلَيْ ، فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، وَمَعَهُ عُودٌ يَنْكُتُ (٢) بِهِ فِي الأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: "مَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَدْخَلُهَا"، فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلا نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّعَادَةِ، وَالله السَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يُبَسَّرُ لِعَمَلُ الشَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يُبَسَرُ لِعَمَلُ الشَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يُبَسَرُ لِعَمَلِ الشَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يُبَسَرُ لِعَمَلُ الشَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يُسَرِّرُ لِعَمَلُ الشَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يُبَسَرُ لِعَمَلُ الشَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يُبَرِّرُ لِعَمَلِ الشَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يُسَرِّرُ لِعَمَلِ الشَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يُسَرِّرُ لِعَمَلُ الشَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يُسَرِّرُ لِعَمَلِ الشَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يُسَرِّرُ لِعَمَلِ الشَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يُسَرِّرُ لِعَمَلِ الشَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسَرُّمُ لِلْعَمَلِ السَّعَادَةِ، فَإِنَّهُ يُسَمِّرُ لَكُونَ مِنْ أَعْلَى وَالْعَلَى وَالْمَدَى فَي وَمَدَنَى إِلَيْ فَاللَّهُ عَلَى وَالْعَلَى وَالْمَدَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَدَى فَلَ السَّعَلَى وَالْمَلَى السَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمَا مَنْ عَلَى اللَّهُ الْمُ السَّعَادِةِ وَالْمَا مَنْ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالَ السَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِي السَلَّا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٨١ ـ وَمِنْ سُورَةِ ﴿ وَٱلشُّحَى ﴾

[٣٦٣٩] (٣٣٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةً، عَنِ الأَسْوَدِ بنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُ بِ البَجَلِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي غَارٍ (٣)، فَدَمِيَتُ أَصْبُعُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ:

# «هَـلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ

## وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَسا لَسَفِيتِ،

قَالَ: وَأَبْطَأَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: قَدْ وُدُّعَ مُحَمَّدٌ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَانَ ﴾ مُحَمَّدٌ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَانَ ﴾ [الضحى: ٣]. [احمد: ١٨٨٠٧ و ١٨٨٠٧، والبخاري: ١١٢٥ و ١١٤٥، ومسلم: ٤٦٥٥ و ٤٦٥٦].

<sup>(</sup>١) العارم: هو الشرير المفسد الخبيث، وقيل: القوي الشرس. (٣) أي: يخط خطًّا يسيراً مرة بعد مرة. وهذا فعل المفكر المهموم.

٣) قال المباركفوري في «التحفة»: (٩/ ٢٧٢): «في غار» بالغين المعجمة وبالراء، وكذا هو في «صحيح مسلم»، قال النووي [في فسرحه على صحيح مسلم»: (١٥٦/١٢)]: كذا هو في الأصول: «في غار»، قال القاضي عياض: قال أبو الوليد الكناني: لعله عازياً» فتصحف، كما قال في الرواية الأخرى: في بعض المشاهد، وكما جاء في رواية البخاري: بينما النبي على يعشي إذ أصابه حجر، قال القاضي: وقد يراد بالغار هنا الجيش والجمع، لا الغار الذي هو الكهف، فيوافق رواية: بعض المشاهد، ومنه قول علي على على الفلات على الفلات على الفارين، أي: العسكرين والجمعين.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَسْوَدِ بنِ قَيْسٍ.

# ٨٢ \_ وَمِنْ سُورَةِ ﴿ أَلَزَ نَشَرَحُ ﴾

[ ٣٦٤٠] (٣٣٤٦) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدُّئَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَادَةً ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ ، عَنْ مَالِكِ بِنِ صَعْصَعَةً ـ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ـ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّامِمِ وَاليَقْظَانِ ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ: فِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّامِمِ وَاليَقْظَانِ ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ: أَحَدٌ بَيْنَ النَّامِمِ وَاليَقْظَانِ ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ: أَحَدُّ بَيْنَ النَّلانَةِ ، فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مَاءُ زَمْزَمَ ، فَصَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا » قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ: مَا فَشَرَحَ اللهُ صَدْدِي إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِي " قَالَ : «فَاسْتُحْرِجَ قَلْبِي ، فَشَى إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِي " قَالَ : «فَاسْتُحْرِجَ قَلْبِي ، فَالْ فَتَادَةُ : قُلْبِي ، فَلُسُ لَعْنِي إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِي " قَالَ : «فَاسْتُحْرِجَ قَلْبِي ، فَلْ أَنْ أَنْ مُنْ مُ مُثِي إِيمَاناً فَنْ اللّهُ مَدْرِي إِلْمَ أَسْفَلِ بَطْنِي قَطَّةً طَوِيلَةً ، ثُمَّ حُشِي إِيمَاناً وَحَدْمَةً » وَفِي الحَدِيثِ قِطَّةٌ طَوِيلَةٌ . [أحمد: ١٧٨٣١، وسلم: ٢١٥ عطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ. وَفِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ (١).

## ٨٣ ـ وَمِنْ سُورَةِ ﴿ رَالِينِ ﴾

هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا يُرْوَى بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ هَذَا الأَسْنَادِ عَنْ هَذَا الأَعْرَابِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَلا يُسَمَّى.

## ٨٤ - وَمِنْ سُورَةِ ﴿ أَفَرَأُ بِأَسْدِ رَبِّكَ ﴾

[٣٦٤٢] (٣٣٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ عِبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ عِبْدِ مِنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ عِبْدِ مِنْ مَنْ الرَّبَائِيَةَ وَالعلق: ١٨] قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّداً يُصَلِّي، لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ فَعَلَ لأَخَذَتْهُ المَلائِكَةُ عُلُو فَعَلَ لأَخَذَتْهُ المَلائِكَةُ عِبَاناً». [احمد: ٣٤٨٣، والبخاري: ٤٩٥٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[٣٦٤٣] (٣٣٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ سَعِيدِ الأَسَجُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدِ، عَنْ دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدِ، عَنْ عَرْمِمَةً، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَنْ هَذَا؟ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ النَّبِيُ يَلِيْهُ فَزَبَرَهُ، فَقَالَ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ الله أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ فَالله لَوْ حَهْلٍ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا بِهَا نَادٍ أَكْثَرُ مِنِي، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَلَيْلَاهُ نَادِيمُ ﴿ فَاللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

# ٨٥ ـ وَمِنْ سُورَةِ لَيْلَةِ القَدْرِ

[٣٦٤٤] (٣٣٥٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بِنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ سَعْدِ<sup>(٢)</sup> قَالَ: قَامَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ سَعْدِ<sup>(٢)</sup> قَالَ: قَامَ

<sup>(</sup>١) من قوله: «وقد رواه هشام» إلى هنا، ليس في المطبوع.

<sup>(</sup>۲) اختلف على القاسم بن الفضل الحُدَّاني في تعيين يوسف بن سعد هذا، فقيل: يوسف بن سعد، وقيل: يوسف بن مازن الراسبي، وقيل: عيسى بن مازن، ويوسف بن سعد هذا روى عنه جمع، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن معين وابن حبان، قال ابن معين: مشهور. \_

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ القَاسِمِ بنِ الفَصْٰلِ.

وَقَدْ قِيلَ: عَنِ القَاسِمِ بنِ الفَضْلِ، عَنْ يُوسُفَ بنِ مَاذِنٍ.

وَالْقَاسِمُ بنُ الْفَصْٰلِ الْحُدَّانِيُّ هُوَ ثِقَةٌ، وَثَقَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ مَهْدِيٍّ.

وَيُوسُفُ بنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، وَلا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٣٦٤٥] (٣٣٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدَةَ بِنِ أَبِي لُبَابَةَ وَعَاصِمٍ - هُوَ ابْنُ بَهْدَلَةً - سَمِعَا زِرَّ بِنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ: قُلْتُ لأَبِيِّ بِنِ كَعْبِ: إِنَّ أَخَاكَ عَبْدَ الله بِنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلُ يُصِبْ لَيْلَةَ القَدْرِ، فَقَالَ: يَغْفِرُ الله لأبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ عَلِمَ لَيْلَةَ القَدْرِ، فَقَالَ: يَغْفِرُ الله لأبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي الْعَشْرَةِ الأُواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ لا يَتَّكِلَ النَّاسُ. ثُمَّ لا يَسْتَثْنِي وَعِشْرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ وَعِشْرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ اللَّهُ مَنْ إِلَّا لَيْ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٨٦ ـ وَمِنْ سُورَةِ ﴿لَرُ يَكُنِ﴾

[٣٦٤٦] (٣٣٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغَبُدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ المُخْتَارِ بِنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ: يَا خَيْرَ البَرِيَّةِ، قَالَ: «ذَاكَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِ عَيْقٍ: يَا خَيْرَ البَرِيَّةِ، قَالَ: «ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ». [أحمد: ١٢٩٠٧، وسلم: ٦١٤٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٨٧ ـ وَمِنْ سُورَةِ ﴿إِنَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ﴾

[٣٦٤٧] (٣٣٥٣) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ

وكذا فرَّق بينهما البخاري وابن أبي حاتم، ومال إليه الحافظ ابن حجر، وعدَّهما الحافظ المزي واحداً.
 وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: (٨٠٦/٤) بعد أن ساق الاختلاف المذكور فيه: وهذا يقتضي اضطرباً في هذا الحديث والله أعلم، ثم هذا الحديث على كل تقدير منكرٌ جدًّا، قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر.

<sup>(1)</sup> قال أبن كثير (4/٧/٤): "وقول القاسم بن الفضل الحدَّاني: إنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص، ليس بصحيح...» ثم حسب مدة حكمهم ثم قال: "فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة، وذلك أزيد من ألف شهر، فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانية سنة وأربعة أشهر، وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير، وعلى هذا فيقارب ما قاله الصحة في الحساب، والله أعلم». اهـ. ومدة خلافة ابن الزبير كانت ثمان سنين وثمانية أشهر.

أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ الله ﷺ هَذِهِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ الله ﷺ هَذِهِ الآيَة: ﴿ وَوَمَيِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الـزلـزلـة: ٤] قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟»، قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ أَخْبَارُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا قَالَ: «فَإِنَّ أَخْبَارُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى طُهْرِهَا، تَقُولُ: عَمِلَ يَوْمَ كُذَا كَذَا وَكُذَا، فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا». [إسناده ضعيف. أحمد: ٨٨٦٧، والنسائي في الكبرى": ١١٦٣٩. وهو مكرر: ٢٥٩٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ(١).

# ٨٨ ـ وَمِنْ سُورَةِ ﴿ أَلَّهَ نَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾

[٣٦٤٨] (٣٣٥٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ أَلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ النَّبِيِّ وَهُو يَقْرَأُ: ﴿ أَلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ النَّبِيِّ وَهُو يَقْرَأُ: ﴿ أَلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ قَالَ: شَعُولُ ابْنُ النَّبِيِّ وَهُو يَقْرَأُ: ﴿ أَلْهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ النَّيِ وَهُلُ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ الْمَانِي ، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ الْمُنْفِئِتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَبْتَ؟ » . فأَمْضَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَبْتَ؟ » . الحمد: ١٦٣٠٦، ومسلم: ٧٤٢١ . وهو مكرد: ٢٤٩٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٦٤٩] (٣٣٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَعُرُو بِنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ حَكَّامُ بِنُ سَلْمٍ (٢) الرَّازِيُّ، عَنْ عَمْرِو بِنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ زِرِّ بِنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا زِلْنَا نَشُكُ فِي عَذَابِ القَبْرِ حَتَّى نَزَلَتْ فَلُكُ فِي عَذَابِ القَبْرِ حَتَّى نَزَلَتْ فَلُكُمُ التَّكُاثُرُ ﴾. [اسناده ضعيف. الطبري في «نفسيره»: ﴿ الْهَنْكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾. [اسناده ضعيف. الطبري في «نفسيره»: (٢٨٤/٣٠)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: ١٧٧٥].

قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ مَرَّةً: عَنْ عَمْرِو بِنِ أَبِي قَيْسٍ<sup>(٣)</sup>، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ المِنْهَالِ.

هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ.

[٣٦٥٠] (٣٣٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةً، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبْدِ الله بنِ الرَّجْمَنِ بنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الرَّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ثُمَّ لَلنَّابَئُنَ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ السَكائر: ٨] قَالَ الرَّبَيْرُ: لَلَّ رَسُولَ الله، وَأَيُّ النَّعِيمِ لُسْأَلُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا هُمَا لَا الرَّبَيْرُ: التَّمْرُ وَالمَاءُ؟ قَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ ﴾. الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ؟ قَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ ﴾. [اسناده حسن. أحمد: ١٤٠٥ مطولاً، وابن ماجه: ١٤١٥].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وابن مردوبه] (٣٣٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ ثُمَّ لَتُتَعَلَّنَ يَوْمَهِذٍ عَنِ النَّهِيمِ لَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ ثُمُ لَتُتَعَلَّنَ يَوْمَهِذٍ عَنِ النَّهِيمِ لَمَا الْأَسْوَدَانِ، وَالعَدُو حَاضِرٌ، وَسُيُوفُنَا نَسْأَلُ، وَإِنَّمَا هُمَا الأَسْوَدَانِ، وَالعَدُو حَاضِرٌ، وَسُيُوفُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا؟ قَالَ: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ ﴾. [حسن. ذكره السيوطي في الله المنثور»: (١٦٣/٨) وعزاه لعبد بن حميد والترمذي وابن مردوبه].

وَحَدِيثُ ابنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍ وعِنْدِي أَصَحُّ مِنْ هَذَا، سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ أَحْفَظُ وَأَصَحُّ حَدِيثاً مِنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ.

[٣٦٥٢] (٣٣٥٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ العَلاءِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَرْزَمِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «حسن صحيح» فقط.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: أسلم.

<sup>(</sup>٣) وقع في المطبوع بعد هذا: هُوَ رَازِيٌّ، وَعَمْرُو بنُ قَيْسِ المُلَاثِيُّ كُوفِيٍّ.

يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ - يَعْنِي العَبْدَ - مِنَ النَّعِيم أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِعَّ لَكَ جِسْمَكَ، وَنُرْوِيكَ(١) مِنَ المَاءِ البَاردِ؟». [حسن. ابن معين في اتاريخه ارواية الدوري: (٣/ ١٩)، وابن أبي عاصم في «الأوائل»: ٨٥ و١٥٥، وابن حبان: ٧٣٦٤، والطبراني في «الأوسط»: ٦٢، وفي «مستد الشاميين»: ٧٧٩، والحاكم: (١٥٣/٤)، وتمام في «فوائده»: ٢١٧ و٢١٨ والخطيب في اتاريخ بغدادا: (١١/ ٩٢) و(١٢/ ٣٣٩)، وابن عساكر في اتاريخ دمشق»: (۵/ ۸۱) و(۲۲۰ ۲۷۰)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَالضَّحَّاكُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَرْزَبٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ عَوْزَم، وَابْنُ عَوْزَم أَصَحُّ.

## ٨٩ ـ وَمِنْ سُورَةِ الكَوْثَر

[٣٦٥٣] (٣٣٥٩) حَدَّثْنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْس ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْنَرَ﴾ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هُوَ نَهْرٌ فِي الجَنَّةِ». قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رَأَيْتُ نَهْراً فِي الجَنَّةِ (٢) حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤلُو، قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي قَدْ أَعْطَاكَهُ الله». [إسناده صحبح. أحمد: ١٣٦٧٥، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٦٥٤] (٣٣٦٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بِنُ النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ إِذْ عَرَضَ لِي نَهْرٌ حَافَتَاهُ | آللَهِ وَٱلْفَـنَّحُ ﴾ فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ أَجَلُ رَسُولِ الله ﷺ

قِبَابُ اللَّؤْلُو، قُلْتُ لِلْمَلَكِ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الكَوْئُرُ الَّذِي أَعْطَاكَهُ الله. قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى طِينِهِ، فَاسْتَخْرَجَ مِسْكاً، ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهَى، فَرَأَيْتُ عِنْدَهَا نُوراً عَظِيماً». [أحمد: ١٣١٥٦، والبخاري: ٤٩٦٤ بنحوه، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنْ أُنَس .

[٣٦٥٥] (٣٣٦١) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْل، عَنْ عَظَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِب بن دِثَارِ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنَ: «الكَوْثُرُ نَهْرٌ فِي الجَنَّةِ، حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَب، وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَاليَاقُوتِ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ، [صحيح. أحمد: ٥٣٥٥، وابن ماجه: ٤٣٣٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٩٠ \_ وَمِنْ سُورَةِ الفَتْح

[٣٦٥٦] (٣٣٦٢) حَدَّثْنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْر، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَسْأَلُنِي مَعَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ: أَتَسْأَلُهُ وَلَنَا بَنُونَ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ. فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿إِذَا جَآءَ نَصُّرُ

<sup>(</sup>١) نرويك بإثبات الياء، فيحتمل أنه معطوف على المجزوم، وفيه إثبات حرف العلة مع الجازم، وهو لغة، ومنه قول قيس بن زهير: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد ويحتمل أنه منصوب بأن المضمرة بعد واو المعية، كما في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَرْ بَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَنَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ ﴾ وقول الحطيئة:

ألم ألُّ جاركم ويكونَ بيني وبينكمُ المودة والإخاء (٢) قوله: اقال: فقال النبي ﷺ: رأيت نهراً في الجنة) سقط من المطبوع.

أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ، وَقَرَأَ السُّورَةَ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَالله مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ. [احمد: ٣١٢٧ بنحوه، والبخاري: ٣٦٧٧، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٦٥٧] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَرْفٍ: أَتَسْأَلُهُ وَلَنَا ابْنُ (١) مِثْلُهُ؟ [إسناده صحيح، وانظر ما عَرْفٍ: أَتَسْأَلُهُ وَلَنَا ابْنُ (١) مِثْلُهُ؟ [إسناده صحيح، وانظر ما نبا].

#### ٩١ \_ وَمِنْ سُورَةِ تَبَّتْ

[۲۲۹۸] (۲۲۹۳) حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَأَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ فَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ فَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ فَالَ: فَالَا: صَعِدَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْم عَلَى الصَّفَا، فَالَا: فَادَى: "يَا صَبَاحَاهُ (٢)"، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرِيْشٌ، فَقَالَ: اللّهَ يَلِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ أَوْ مُصَبِّحُكُمْ، أَكُنْتُمْ أَوْ مُصَبِّحُكُمْ، أَكُنْتُمْ فَالَانَ الله وَلَهِبِ: أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ تَبًا لَكَ، فَطَلْ أَبُو لَهِبِ: أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ تَبًا لَكَ، فَطُلْزُلُ الله : ﴿ وَتَبَّ هُ . [أحمد: ٢٥٤٤، وسلم: ٢٥٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٩٢ ـ وَمِنْ سُورَةِ الإِخْلاصِ

[٣٦٥٩] (٣٣٦٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ:

حَدَّفَنَا أَبُو سَعْدِ - هُوَ الصَّغَانِيُّ (٣) - عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِرَسُولِ الله ﷺ: أَبُيِّ بِنِ كَعْبٍ أَنَّ المُشْرِكِينَ قَالُوا لِرَسُولِ الله ﷺ: انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ (٤) ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَلَلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ۞ اللّهُ الصَّكَدُ ﴾ فَالصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، لأَنَّهُ لَلْكُ الله الله الله عَنَّ وَجَلَّ لا يَمُوتُ وَلا يُورَثُ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ، وَلا يَرُدُثُ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ، وَلا يَحْدَلُهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ، وَلا يَحْدَلُهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ، وَلا يَحْدَلُهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ، وَلا يَحْدَلُهُ وَلَكُمْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

[٣٦٦٠] (٣٣٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنِ السَّبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنِ السَّبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنِ السَّبِي جَعْفَرِ الرَّائِيةِ أَنَّ النَّبِي جَعْفَرِ الرَّائِيةَ مُن السَّبِي جَعْفَرِ الرَّائِي جَعْفَرِ اللهَ تَهُمْ، فَقَالُوا: انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ. قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ فَقَالُوا: انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ. قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ السُّورَةِ: ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُهُ ﴾ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُ فَحُوهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أُبِيِّ بِنِ كَعْبِ. [إسناده ضعف الطبري في "تفسيره": فيه: عَنْ أُبِيِّ بِنِ كَعْبٍ. [إسناده ضعف الطبري في "تفسيره": (١٤١/٣٠)، وقال: وهذا أولى عني: هكذا مرسلاً عن الموصول الذي قبله].

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعْدٍ. وَأَبُو سَعْدِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بِنُ مُيَسَّرٍ، وَأَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ اسْمُهُ عِيسَى، وَأَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ اسْمُهُ عِيسَى، وَكَانَ عَبْداً أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةً سَائِلَةً (٥).

#### ٩٣ \_ وَمِنْ سُورَةِ المُعَوِّنَتَيْنِ

[٣٦٦١] (٣٣٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ:

<sup>(</sup>١) في المطبوع: أبناء.

 <sup>(</sup>٢) يا صباحاه: قال ابن الأثير في «النهاية»: هذه كلمة يقولها المستغيث، وأصلها إذا صاحوا للغارة، لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند
الصباح، ويسمُّون يوم الغارة: يوم الصباح، فكأن القائل: يا صباحاه، يقول: قد غَشِيَنا العدو، وقيل: إن المتقاتلين كانوا إذا جاء
الليل يرجعون عن القتال، فإذا عاد النهار عاودوه، فكأنه يريد بقوله: يا صباحاه، قد جاء وقت الصباح فتأهبوا للقتال.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: الصَّنْعاني.

<sup>(</sup>٤) انسب لنا ربك، بصيغة الأمر من باب نصر وضرب، أي: صفه لنا، يقال: نسب الرجل: إذا وصفه وذكر نسبه.

 <sup>(</sup>٥) سائبة : هو العبد يُعتقُ على أن لا وَلاء له.

حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ عَمْرِ والعَقَدِيُّ، عَنِ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الحَارِثِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةُ، عَنْ النَّبِيِّ يَنْ فَلَرَ إِلَى القَمَرِ فَقَالَ: «بَا عَائِشَةُ، اسْتَعِيذِي بِالله مِنْ شَرِّ هَذَا، فَإِنَّ هَذَا هُوَ الغَاسِقُ إِذَا اسْتَعِيذِي بِالله مِنْ شَرِّ هَذَا، فَإِنَّ هَذَا هُوَ الغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ (١)». [حسن. أحمد: ٢٥٨٠٢].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٩٤ \_ بَابٌ

[٣٦٦٣] (٣٣٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بِنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بِنُ عِيسِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي ذَبَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَّةٍ: الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَّةٍ: للّهَ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: لِلّهِ فَقَالَ: الْمَعْدُ لِلّهِ. فَحَمِدَ الله بِإِذْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ الله الْحَمْدُ لِلّهِ. فَحَمِدَ الله بِإِذْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ الله بَا آدَمُ، اذْهَبْ إِلَى أُولِئِكَ الْمَلائِكَةِ - إِلَى مَلاً مِنْهُمْ لِنَاهُمْ عَلَيْكُمْ. قَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ. قَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، قَالَ: إِنَّ هَبُوضَتَانِ: الْحَيْرُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: الْحَرْدُ وَيَوَا لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانٍ: الْحَرْدُ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ الله لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانٍ: الْحَرْدُ

أَيَّهُمَا شِئْتَ، قَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي، وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ . ثُمَّ بَسَطَهَا ، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ ، فَقَالَ: أَىْ رَبِّ، مَا هَؤُلاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلاءِ ذُرِّيَّتُكَ، فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانِ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلُ أَضْوَوْهُمْ - أَوْ: مِنْ أَضْوَيْهِمْ - قَالَ: يَا رَبِّ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ، قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: يَا رَبِّ، زِدْ فِي عُمْرِهِ، قَالَ: ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ، قَالَ: أَيْ رَبِّ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِنِّينَ سَنَةً، قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ، قَالَ: ثُمَّ أُسْكِنَ الجَنَّةَ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا، فَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ (٢). قَالَ: فَأَتَاهُ مَلَكُ المَوْتِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجِلْتَ، وَقَدْ كُتِبَ لِي أَلْثُ سَنَةٍ. قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لاِبْنِكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً. فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِىَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ. قَالَ: فَمِنْ يَوْمِئِذٍ أُمِرَ بِالكِتَابِ وَالشُّهُودِ». [إساه صحيح. النسائي في «الكبرى»: ٩٩٧٥ مختصراً، وابن حبان: ٦١٦٧. وسلف بنحوه برقم: ٣٣٣١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ دِوَايَةِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

#### ۹۰ ـ بَابٌ

[٣٦٦٤] (٣٣٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا العَوَّامُ بِنُ حَوْشَبٍ، عَنْ شَلَيْمَانَ بِنِ مَالِكٍ، عَنِ عَنْ شُلَيْمَانَ بِنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ الله الأَرْضَ، جَعَلَتْ تَمِيدُ، فَخَلَقَ الجِبَالَ، فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا (٣)، فَاسْتَقَرَّتْ، فَعَجِبَتِ

<sup>(</sup>١) الغاسق: المظلم. وإذا وقب: أي: غاب، وإنما سمَّى غاسقاً، لأنه إذا خسف أو أخذ في المغيب أظلم.

<sup>(</sup>٢) أي: يقدر له ويراعي أوقات أجله سنة فسنة.

 <sup>(</sup>٣) فقال بها عليها: أي: أمر وأشار بكونها واستقرارها عليها.

المَلائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الجِبَالِ، فَقَالُوا: يَا رَبِّ، هَلْ مِنْ خُلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الجِبَالِ، قَالَ: نَعَم، الحَدِيدُ. فَقَالُوا: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَم، النَّارُ. فَقَالُوا: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خُلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ، قَالَ: نَعَم، المَاءُ. فَقَالُوا: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خُلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ المَاءِ؟ قَالَ: نَعَم، المَاءُ. فَقَالُوا: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خُلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ المَاءِ؟ قَالَ: نَعَم، الرِّيحِ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خُلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: يَعَم، ابْنُ آدَمَ، تَصَدَّقَ بِصَدَقَةً بِيمِينِهِ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَم، ابْنُ آدَمَ، تَصَدَّقَ بِصَدَقَةً بِيمِينِهِ مِنْ شِمَالِهِ». [اسناده ضعيف. أحمد: ١٢٢٥٣].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ينسد أمّد التخل التحديد

# [٤٧] أَبْوَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

# ١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ

[٣٦٦٥] (٣٣٧٠) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بِنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبِرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ القَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ فَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ القَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِ عَيْ قَالَ: الْبِي الْمَرَمَ عَلَى الله تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ». [إسناده قابل النَّسِيُ عَلَى الله تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ». [إسناده قابل النحين. أحمد: ٨٧٤٨، وابن ماجه: ٣٨٢٩، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (١) لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ القَطَّانِ.

وَعِمْرَانُ الْقَطَّانُ هُوَ ابْنُ دَاوَرَ (٢)، وَيُكُنَى أَبَا الْعَوَّامِ.
[٣٦٦٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
نَحْوَهُ. [اسناده قابل للنحين. الحاكم: (١٦٦١)، وانظر ما
قبه].

#### ٢ ـ بَابٌ مِنْهُ

[٣٦٦٧] (٣٣٧١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ أَجْبَرَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبَانُ بنِ صَالِحٍ (٣)، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَالَّذِي مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَالَّذِي اللهُ عَاءُ مُخُ العِبَادَةِ». [اسناده ضعف. الطبراني في «الأوسط»: ٣١٩٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابنِ لَهِيعَةً.

[٣٦٦٨] (٣٣٧٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ يُسَيْعٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَلَا بَنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَلَا يَسَيْعٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَلَا بَنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَلَا رَبُحَكُمُ اَدْعُونِ اللَّمَاءُ هُوَ العِبَادَةُ »، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَوَقَالَ رَبُحَكُمُ اَدْعُونِ اللَّمَاءُ هُوَ العِبَادَةُ »، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَوَقَالَ رَبُحَكُمُ اَدْعُونِ السَيْحِبِ لَكُو العِبَادَةِ سَيَدْخُلُونَ السَيْحِبِ لَكُو إِنَّ الَّذِينَ يَسَتَكَمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠]. [إسناده صحيح احمد: جَهَنَّمَ دَافِد: ١١٤٠٠]. [إسناده صحيح احمد: مامد: ١٨٣٥٨، وأبو داود: ١٤٧٩، والنسائي في "الكبرى": ٢٨٢٨، وابن ماجه: ٢٨٢٨. وسلف برقم: ٢٠٢٧ و٢٥٢٨).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ (٤) عَنْ ذَرٌ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ذَرٌ (٥).

١) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: داود.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: صبح.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «منصور عن الأعمش»، وهو خطأ.

٥) وقَع في المطبوع بعد هذا: هُو ذَرُّ بنُ عَبْدِ الله الهَمْدَانِيُّ ثِقَةٌ، وَالِدُ عُمَرَ بن ذَرُّ.

#### ٣ ـ بَابٌ مِنْهُ

[٣٦٦٩] (٣٣٧٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ السَمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهِ، يَغْضَبْ عَلَيْهِ». [إسناده ضعيف. أحمد: ٩٧٠١، وابن ماجه: ٣٨٢٧].

وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي المَلِيحِ هَذَا الحَدِيثَ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَأَبُو المَلِيحِ اسْمُهُ صَبِيحٌ، سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُهُ، وَيُقَالُ لَهُ: الفَارِسِيُّ(١).

[٣٦٧٠] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ خُمَيْدٍ أَبِي المَلِيحِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ يَكِيَّةٌ نَحْوَهُ. [إسناده ضعيف، وانظر مَا قَلْه].

# ٤ ـ مَا جَاءَ فِي فَصْلِ الذِّكْرِ

[٣٦٧١] (٣٣٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ فَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بُسْرٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّتُ بِهِ، قَالَ: «لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ الله». [صحيح. أحمد: ١٧٦٩٨، وابن ماجه: ٣٧٩٣].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ .

#### ٥ ـ بَابٌ مِنْهُ

[٣٦٧٢] (٣٣٧٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْئَم، عَنْ أَبِي سَعِيلٍ الخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُثِلَ: أَيُّ العِبَادِ أَفْضَلُ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُثِلَ: أَيُّ العِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «الذَّاكِرُونَ الله كَثِيراً» وَمِنَ الغَاذِي فِي سَبِيلِ الله؟ قَالَ: «لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الكُفَّارِ وَالمُشْرِكِينَ حَنَّى فَالَ: «لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الكُفَّارِ وَالمُشْرِكِينَ حَنَّى فَالَ: «لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الكُفَّارِ وَالمُشْرِكِينَ حَنَّى فَالَ: «لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الكُفَّارِ وَالمُشْرِكِينَ حَنَّى بَنْكُسِرَ، وَيَخْتَضِبَ دَماً، لَكَانَ الذَّاكِرُونَ الله كَثِيراً لَنْكَانَ الذَّاكِرُونَ الله كَثِيراً لَنْكَانَ الذَّاكِرُونَ الله كَثِيراً لَنْ الذَّاكِرُونَ الله كَثِيراً الْفَضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً». [ابناده ضعيف. أحمد: ١١٧٢٠].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ دَرَّاجٍ.

#### ٦ \_ بَابٌ مِنْهُ

حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الله بنِ سَعِيدٍ - هُوَ الْبنُ أَبِي هِنْدٍ - عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى ابنِ عَيَّاشٍ، عَنْ الْبنُ أَبِي هِنْدٍ - عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى ابنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْقَاهَا عِنْدَ مَلْيَكُمْ، وَأَرْقَاقِ الذَّهَبِ وَالْعَرْقِ وَالْمَدَونُوا عَدُوكُمْ، فَتَصْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟»، قَالُوا: بَلَى. قَالَ: قَالَ: هَالَى قَالَ: بَلَى. قَالَ: هَالَيْ وَبَعْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟»، قَالُوا: بَلَى. قَالَ: هَالَذَ بُنُ جَبَلٍ: مَا شَيْءٌ أَنْجَى اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ. [صحبح. أحمد: ٢١٧٠٢، وابن مِنْ عَذَابِ الله مِنْ ذِكْرِ اللهِ. [صحبح. أحمد: ٢١٧٠١، وابن ماجه: ٢٧٩٠]

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوع بعد هذا: بَابٌ. (٣٣٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ العَطَّارُ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَيْ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاقٍ، فَلَمَّا فَقَلْنَا، أَشْرَفْنَا عَلَى المَدِينَةِ، فَكَبَّرَ النَّاسُ تَكْبِرَةً وَرَفَعُوا بِهَا أَصْوَاتَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَلَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمَّ وَلَا غَائِبٍ، هُوَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رُؤُوسٍ رِحَالِكُمْ ۗ قَالَ: "يَا عَبْدَ اللهِ بَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْمَانَ النَّهْدِيُّ السَّمُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ بنَ قَيْسٍ، أَلَا أَعَلَمُكَ كَنْزًا مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلَّا بِاللهِ . هَذَا حَديثُ حَسَنٌ. وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُلْ وَ نَعَامَةَ السَّمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُلْ

وسيأتي هذا الحديث برقم: ٣٧٦٦.

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث اختلف في رفعِه ووقفِه، وفي إرساله ووصله، ووقفه أصحُ كما هو مبيَّن في التعليق على «المسند» فراجعه.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ سَعِيدٍ مِثْلَ هَذَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ.

# ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي القَوْمِ يَجْلِسُونَ، فَيَنْكُرُونَ اشَّ، مَا لَهُمْ مِنَ الفَضْلِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٦٧٥] حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَفْصُ بِنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَالَ: أَشْهَدُ عَلَى قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَبّا مُسْلِمٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنّاهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ الله وَيَّيْ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ (١). [أحمد: ١١٨٧٥، ومسلم: ١٨٥٥، وانظر ما قبه].

[٣٦٧٦] (٣٣٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ العَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَبُو نَعَامَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ إِلَى المَسْجِدِ فَقَالَ: مَا الخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ إِلَى المَسْجِدِ فَقَالَ: مَا الخُدْرِيِّ قَالَ: آللهِ مَا يُجْلِسُكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَالله مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، أَلْهُ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ؟

قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ الله ﷺ أَقَلَّ حَدِيثاً عَنْهُ مِنِّي، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَقَلَ حَدِيثاً عَنْهُ مِنِّي، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَنْ رَسُولَ الله عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا يُجْلِسُكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله، وَنَحْمَدُهُ لِمَا هَدَانَا لِلإِسْلامِ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، فَقَالَ: «آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ هَدَانَا لِلإِسْلامِ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، فَقَالَ: «آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: «أَمَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: «أَمَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: «أَمَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ لِتُهْمَةٍ لَكُمْ، إِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ، وَأَلَى اللهَ يُبَاهِي بِكُمُ المَلائِكَة». [أحمد: ١٦٨٣٥. وسلم: ١٦٨٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَأَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ اسْمُهُ عَمْرُو بنُ عِيسَى، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَلِّ.

# ٨ - بَابٌ فِي القَوْمِ يَجْلِسُونَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ

[٣٦٧٧] (٣٣٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ نِرَةً، فَإِنْ شَاءَ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ نِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَر لَهُمْ». [صحح احمد: ١٠٢٧٧، وأبو داود بنحوه: ٢٠٢٧٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «تِرَةً»: يَعْنِي حَسْرَةً وَنَدَامَةً، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ المَعْرِفَةِ بِالعَرَبِيَّةِ: التِّرَةُ هُوَ الثَّأْرُ.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث لم يذكره الحافظ المزي في «تحقة الأشراف»: (٣/ ٣٢٩)، واستدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»، وقد وقع هذا الحديث في المطبوع من «الترمذي» بإثر الحديث: ٣٣٨٠، ولا مناسبة له هناك، والصواب إثباته في موضعه هنا.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

## ٩ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ المُسْلِم مُسْتَجَابَةٌ

[٣٦٧٨] (٣٣٨١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ، أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ، أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمٍ". [حس لنبره، أحد: ١٤٨٧٩].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ.

[٣٦٧٩] (٣٣٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَرْزُوقِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَطِيَّة حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَطِيَّة اللَّيْثِيُّ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اللَّيْثِيُّ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اللَّيْثِيُّ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ الله لَهُ لَهُ عِنْدَ الشَّكَاثِيدِ وَالكُرَبِ، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ». [إسناده الشَّمين»: الله كَاثِيدِ وَالكُرَبِ، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ». [إسناده ضعيف. أبو يعلى: ١٣٩٦ و ١٣٩٧، والطبراني في "مسند الشاميين»: ٤٠٠٤، وابن عدي في "الكامل»: (٥/ ٢٥٣)، والحاكم: (١/ ٢٩٧)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان»: (١/ ٢٥٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد»: (١/ ١٤٤٤ ـ ٤١٥) و(٨/ ٣٩٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (١١ /١٨) و(٣٥٩/ ٨٨)، والمزي في "تهذيب الكمال»:

هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ.

[٣٦٨٠] (٣٣٨٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَبِيبِ بنِ عَرَبِيً قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ كَثِيرٍ الأَنْصَادِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بنَ خِرَاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لا يَقُولُ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لا يَقُولُ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ لِلَّهِ». [إسناده حسن. النساني في الكبرى»: ١٠٥٩٩، وابن ماجه: ٣٨٠٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بن إِبْرَاهِيمَ.

وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بِنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُوسَى بِنِ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الْحَدِيثَ.

المحمد المُحَمَّدُ بَنُ عَبَيْدِ المُحَارِبِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ المُحَارِبِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ زَكَرِيًّا بِنِ عَبَيْدِ المُحَارِبِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ زَكَرِيًّا بِنِ البَهِيِّ، أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنِ البَهِيِّ، عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَلْكُدُ الله عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. [أحمد: ٢٤٤١٠، والبخاري تعليفاً قبل: ٣٤٤، ومسلم: ٢٢٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بن زَكَرِيًّا بنِ أَبِي زَائِدَةً.

وَالْبَهِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ.

# • ١ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الدَّاعِيَ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ

[٣٦٨٢] (٣٣٨٥) حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبُو فَطَنِ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَدَعَا أَبَيِّ بنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَداً، فَدَعَا لَهُ، بَدَأً بنَفْسِهِ. [أحمد: ٢١١٢٧، وسلم: ١١٦٥ بنحوه مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو قَطَنِ اسْمُهُ عَمْرُو بنُ الهَيْثَم.

# ١١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الأَيْدِي عِنْدَ الدُّعَاءِ

المُثنَّى وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا المُثنَّى وَإِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ عِيسَى الجُهَنِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ الجُمَحِيِّ، عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الجُمَحِيِّ، عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الجُمَعِيِّ، عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الجُمَّابِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ إِنْ المُثنَّى فِي حَدِيثِهِ: لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَعُ بِهِمَا وَجْهَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ المُثنَّى فِي حَدِيثِهِ: لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَعُ بِهِمَا وَجْهَهُ. وَالبزار: ١٢٩، مُحَمَّدُ بِنُ المُثنَّى فِي حَدِيثِهِ: لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَعُ بِهِمَا وَجْهَهُ. [اسناده ضعيف. عبد بن حميد: ٣٩، والبزار: ١٢٩، والبزار: ١٢٩، والحاكم: (١٩/١٥)، وابن عساكر: (٤٩/٢٠)، والذهبي في "تذكرة الحفاظ»: (٣/ ٨٥٥ ـ ٨٨٥)].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «عبيد الله»، وهو خطأ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (١) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بِنِ عِيسَى، تَفَرَّدَ بِهِ، وَهُوَ قَلِيلُ الحَدِيثِ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاسُ، وَحَنْظَلَةُ بِنُ أَبِي سُفْيَانَ الجُمَحِيُّ فِقَةٌ، وَثَقَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ.

## ١٢ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَعْجِلُ فِي دُعَاثِهِ

قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُسْتَجَابُ ابنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُسْتَجَابُ لِي». لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي». [احد: ١٠٣١٢، والبخاري: ١٣٤٠، ومسلم: ١٩٣٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو عُبَيْدِ اسْمُهُ سَعْدٌ، وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، أَزْهَرَ، وَيُعَالُ: مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ. وَفِي البَابِ عَنْ أُنسٍ.

## ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى

[٣٦٨٥] (٣٣٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ـ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانُ بنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانُ بنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبَانُ بنِ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ عُنْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُنْمَانَ بنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَسُولُ الله ﷺ: إاسْمِ اللهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءً فَي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، فَي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، فَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَضُرَّهُ شَيْءً».

وَكَانَ أَبَانٌ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفُ فَالَجِ (٢)، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبَانٌ: مَا تَنْظُرُ؟ أَمَا إِنَّ الحَدِيثَ كَمَا

حَدَّثُتُكَ، وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِيَ اللهُ عَلَيَّ قَدَرَهُ. [حسن، أحمد: ٤٤٦ مختصراً، وأبو داود: ٥٠٨٨، والنسائي في «الكبري»: ١٠١٠٦، وابن ماجه: ٣٨٦٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[٣٦٨٦] (٣٣٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ سَعِيدِ بنِ المَرْزُبَانِ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ سَعِيدِ بنِ المَرْزُبَانِ، عَنْ أَبِي سَعْدُ سَعِيدِ بنِ المَرْزُبَانِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي: رَضِيتُ بِالله رَبَّا، وَبِالإِسْلامِ دِيناً، قَالَ حِينَ يُمْسِي: رَضِيتُ بِالله رَبَّا، وَبِالإِسْلامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يُرْضِيَهُ». [صحبح ليره. الذهبي في «تذكره الحفاظ»: (٩٦٩/٢)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ .

آثنا جَرِيرٌ، عَنِ الحَسَنِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الحَسَنِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عِبْدِ اللهَ قَالَ: سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهَ قَالَ: سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهَ قَالَ: سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهَ قَالَ: سُوَيْدَ، عَنْ عَبْدِ اللهَ قَالَ: لَا أَمْسَى المُلْكُ كَانَ النّبِيُ وَقَلَى المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لِللّهِ، وَالحَمْدُ لِلّهِ اللهُ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ اللّهِ وَالْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَاللّهِ وَحُدُورُ مِنَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فَا اللّهُ اللهِ وَسُرِ مَا لَكْسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ لِكَ مِنْ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ»، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضاً: النّارِ وَعَذَابِ القَبْرِ»، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضاً: النّارِ وَعَذَابِ القَبْرِ»، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضاً: السَّبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلّهِ، وَالحَمْدُ لِلّهِ ...». المَالمَدُ لِلّهِ، وَالحَمْدُ لِلّهِ ...». [أحمد: ١٩٦٤ مختصرا، وسلم: ١٩٠٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

[٣٦٨٨] (٣٣٩١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بنُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) الفالج: شلل يصيب أحد شقي الجسم طولاً.

أبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

#### ١٤ \_ بَابٌ مِنْهُ

وَسَرْكِهِ اللّهِ مَالَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

### ١٥ \_ بَابٌ مِنْهُ

[٣٦٩٠] (٣٣٩٣) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ حُرَيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ كَثِيرِ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ لَهُ: «أَلَا أَدُلُكَ عَلَى سَيِّدِ الإِسْتِغْفَارِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ

وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وَأَعْتَرِثُ بِذُنُوبِي، فَاغْفِرْ لِي وَأَعْتَرِثُ بِذُنُوبِي، فَاغْفِرْ لِي وَأَعْتَرِثُ بِذُنُوبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. لا يَقُولُهَا أَحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي، فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَلا يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ، فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ اللهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ». [احمد: ١٧١١١] أَنْ يُمْسِيَ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ». [احمد: ١٧١١١]

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَابْنِ عُمَر، وَابْنِ عُمَر، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ أَبْزَى، وَبُرَيْدَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَعَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِمٍ: هُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ اللهِ اللهِ عَادِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجُهِ عَنْ شَدًادِ بنِ أَوْسٍ.

# ١٦﴿ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

البَرَاءِ بنِ عَيْنِنَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيّ، عَنِ الْبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيّ، عَنِ الْبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيّ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ لَهُ: «أَلا أُعَلِّمُكَ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ لَهُ: «أَلا أُعَلِّمُكَ مِنْ كَلِمَاتٍ تَقُولُهَا إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَإِنْ مُتَ مِنْ لِيُلِنِكَ، مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ وَقَلْ لَيْلَكِنَ، مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ وَقَلْ أَصَبْحْتَ وَقَلْ أَصْبَحْتَ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَوَجَهْتُ وَجَهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَلا مَنْجًا وَلَا البَرَاءُ: فَقُلْتُ : وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسُلْتَ». وَاللَّذِي أَرْسُلْتَ». وَاللَّذِي أَرْسُلْتَ اللَّذِي أَرْسُلْتَ اللَّذِي أَرْسُلْتَ اللَّذِي أَرْسُلْتَ الْمَالِكَ اللَّذِي أَرْسُلْتَ الْمَالِكَ الْعَلَى الْمَالِكَ اللَّذِي أَرْسُلْتَ الْمَالِكَ الْمِدَادِي:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (١)، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنِ البَرَاءِ.

وَرَوَاهُ مَنْصُورُ بنُ المُعْتَمِرِ، عَنْ سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةً، عَنِ البَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ» (٢).

وَفِي البَابِ عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ.

[٣٦٩٧] (٣٣٩٥) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: مَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ المُبَارَكِ، حَدْثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بِنِ إِسْحَاقَ ابْنِ (٣) عَنْ يَحْيَى بِنِ إِسْحَاقَ ابْنِ (٣) أَخِي رَافِعِ بِنِ خَلِيجٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ الْمُبَيِّ النَّيِّ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ فَالَ: ﴿إِذَا اصْطَجَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ فَالَ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجُهِي قَالَ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجُهِي قَالَ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجُهِي قَالَ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَالْبَكْمَ وَالْمَثِي إِلَيْكَ، وَالْمَثِي إِلَيْكَ، وَالْمَثِي إِلَيْكَ، وَالْمَثِي إِلَيْكَ، وَالْمَثِي إِلَيْكَ، وَالْمِنُ بِكِتَابِكَ وَبِرَسُولِكَ. فَإِنْ لِمُنْكَ إِلَا إِلَيْكَ، أُومِنُ بِكِتَابِكَ وَبِرَسُولِكَ. فَإِنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، دَخَلَ الجَنَّةَ». [صحبح. النساني في الكبريّ: الكبريّ: ١٠٥٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ رَافِع بنِ خَدِيج.

اَ ٣٦٩٣] (٣٣٩٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانًا، وَكَفَانَا وَآوَانًا، فَكُمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِيَ». [أحد: ١٣٦٥٣، وسلم: ١٨٩٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

#### ١٧ \_ بَابٌ مِنْهُ

[٣٦٩٤] (٣٣٩٧) حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الوَصَّافِيِّ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ «مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فَرَاشِهِ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لا إِلهَ إِلّا هُوَ الحَيُّ القَبُّومُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مَثْلَ زَبَدِ البَحْرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَبَّامِ الدُّنْيَا». كَانَتْ عَدَدَ أَبَّامِ الدُّنْيَا». [اسناده ضعيف جدًا. أحمد: ١١٠٧٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجِهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بن الوَلِيدِ الوَصَّافِيِّ.

#### ١٨ ـ بَابٌ مِنْهُ

[٣٦٩٥] (٣٣٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرْ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرْ، عَنْ رِبْعِيِّ بنِ سُفْيَانُ، عَنْ حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ قِينِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ ـ أَوْ: تَبْعَثُ ـ عِبَادَكَ ». [إسناده صحيح. أحمد: ٢٣٢٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٦٩٦] (٣٣٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ يَتُوسَّدُ يَمِينَهُ عِنْدَ الْمَنَامِ، ثُمَّ يَقُولُ: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ يَمِينَهُ عِنْدَ الْمَنَامِ، ثُمَّ يَقُولُ: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ». [صحبح. احدد: ١٨٤٧٢، والنسائي في الكبري (٥): ١٠٥٢٦].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «حسن» فقط. (٢) ستأتي هذه الرواية برقم: ٣٨٩١.

٣) في المطبوع: «عن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) العالج: موضع بالبادية فيه رمل كثير، فعلى هذا، «رمل» مضاف إليه، وفي «النهاية»: العالج: ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض. وعليه فلا يضاف «الرمل» إلى «عالج»، لأنه صفة له، أي: رمل يتراكم. ينظر «مرقاة المفاتيح»: (٥/ ٣١٤).

٥) ليس في إسناد النسائي: (عن أبيه)، لكنه قال عقب المحديث: يشبه أن يكون فيه: عن أبيه، عن أبي إسحاق.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ .

وَرَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ. لَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا أَحَداً.

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَرَجُلِ آخَرَ، عَن البَرَاءِ.

وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ<sup>(١)</sup> عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ، عَنِ البَرَاءِ. وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَثَيِّلُهُ مِثْلُهُ.

#### ١٩ ـ بَابٌ مِنْهُ

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ عَوْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بِنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بِنُ عَوْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُهِيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُهِيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَيْمٌ يَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذَ أَحَدُنَا مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ: "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِينَ، وَرَبَّنَا يَقُولَ: "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِينَ، وَرَبَّنَا يَقُولَ! وَرَبَّ الأَرْضِينَ، وَرَبَّنَا التَّوْرَاةِ وَرَبَّ الأَرْضِينَ، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَرَبَّ الْإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ أَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ قَبْلُكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ قَبْلُكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ قَوْقَكَ شَيْءً، وَالظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً، وَالظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً، وَالظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً، وَالظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الأَقْلِ مَنْ عَنْ اللَّائِنَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللللَّهُ مُن الللللَّهُ مِن اللللَّهُ مُن اللللَّهُ مُن اللَّهُ مُولَى الللَّهُ مُن الللللَّهُ مُن الللْهُ مُن الللللَّهُ مُن اللْهُ مُن اللْهُ مُن اللللْهُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُن اللْهُ مُن اللللْهُ الللللَّهُ مُن اللْهُ مُن اللْهُ اللَّهُ مُن اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ مُن اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٢٠ \_ بَابٌ مِنْهُ

[٣٦٩٨] (٣٤٠١) حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ المَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَلْيَنْفُضْهُ بِصِنفَةِ إِزَارِهِ (٢) عَنْ فِرَاشِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَلْيَنْفُضْهُ بِصِنفَةِ إِزَارِهِ (٢) ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ، فَإِذَا اصْطَجَعَ فَلْيَقُلْ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلَيْقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيً فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيً وَلِي بِذِكْرِهِ». اصحبح دون ثوله: "فإذا استيقظ رُوحِي، وأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ». اصحبح دون ثوله: "فإذا استيقظ فليقل ...»، فهو حسن، أحمد: ٧٣٦٠ بنحوه مختصراً، والبخاري: فليقل ...»، فهو حسن، أحمد: ٧٣٦٠ بنحوه مختصراً، والبخاري:

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَائِشَةً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ وَقَالَ: «فَلْيَنْفُضْهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ».

# ٢١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ عِنْدَ المَنَام

المُفَظَّلُ بنُ فَضَالَةً، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ يَعَيِّهُ كَانَ إِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ، جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿ فَلُ كُلَّ لَيْلَةٍ، جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿ وَلُو لُلُ كُلُّ لَيْلَةٍ، جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿ وَلُو لُلُ كُلُّ لَيْلَةٍ، جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا مَا الْفَلَقِ ﴾، وَ﴿ وَلُو لُو لَو لَا لَفَلَقِ ﴾، وَ﴿ وَلُو لُو لُو لُو لَو لَا لَهُ مَن اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَهْدَأُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَلَّ اللّهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ اللّهُ مَلْ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلْ ذَلِكَ ثَلاثَ مَلَّ اللّهِ . [أحمد: ٢٤٨٥٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

١) في المطبوع: ﴿شريك؛، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>۲) صَنِفَةُ الثوب كفَرِحة ـ وصِنْفُهُ وصِنْفَتُهُ، بكسرهما ـ والأولى هي الفصحى كما قال في «تاج العروس» ـ: حاشيته، أيَّ جانب كان، أو جانبه الذي لا هُذب له، أو الذي فيه الهُذب.

## ۲۲ ـ بَابٌ مِنْهُ

[ ٣٤٠٠] (٣٤٠٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ فَرْوَةَ بِنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، عَلْمُنِي شَيْئاً أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي، قَالَ: «اقْرَأْ: ﴿وَقُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَيْرُونَ ﴾، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ قَالَ: «اقْرَأْ: ﴿وَقُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَيْرُونَ ﴾، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرْكِ». قَالَ شُعْبَةُ: أَحْيَاناً يَقُولُ: مَرَّةً، وَأَحْيَاناً لا يَقُولُ: مَرَّةً، وَأَحْيَاناً لا يَقُولُهُ إِنَا مَا بعده. ٢٤٠٠٩، وانظر ما بعده].

آلاً المُحبَرِنَا عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بِنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بِنِ نَوْفَلِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَرْوَةَ بِنِ نَوْفَلٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَرُوّةَ بِنِ نَوْفَلٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِي عَلَيْكُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، وَهَذَا أَصَعُ . [حسن على اضطراب في إسناده. أحمد: ٢٣٨٠٧، وأبو داود: ٥٠٥٥، والنسائي في «الكبرى» بنحوه: ١٠٥٧٠، وانظر ما قبله].

وَرَوَى زُهَيْرٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرُوَةَ بِنِ نَوْفَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَهَذَا أَشْبَهُ وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَقَدِ اضْطَرَبَ أَصْحَابُ أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الحَدِيثِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ، قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ نَوْفَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ أَخُو فَرْوَةً بنِ نَوْفَلٍ.

[٣٧٠٢] (٣٤٠٤) حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ يُونُسَ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأُ بِتَنْزِيلِ

السَّجْدَةِ، وَبِتَبَارَكَ. [صحيح. أحمد: ١٤٦٥٩، والنسائي في «الكبرى»: ١٠٤٧٥. وسلف برقم: ٣١١٢].

وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَحْوَهُ.

وَرَوَى زُهَيْرٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَهُ مِنْ جَابِرٍ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ جَابِرٍ، إِنَّمَا سَمِعْتُهُ مِنْ صَفْوَانَ، أَوِ ابن صَفْوَانَ.

وَقَدْ رَوَى شَبَابَةُ عَنْ مُغِيرَةَ بِنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ نَحْوَ حَدِيثِ لَيْثٍ.

الله قَالَ: عَنْ أَبِي لُبَابَةً قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي لُبَابَةً قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ وَيَنِي إِسْرَاثِيلَ. كَانَ النَّبِيُّ وَيَنِي إِسْرَاثِيلَ. وَدَالَ الزُّمَرَ، وَبَنِي إِسْرَاثِيلَ. [رجاله ثقات غير أبي لبابة العقيلي، وقد حتَّنَ العصنف حديثه. أحمد: [رجاله ثقات غير أبي لبابة العقيلي، وقد حتَّنَ العصنف حديثه. أحمد: ٢٤٣٨٨، والنسائي في الكبرى»: ١٠٤٨٠ مطولاً. وهو مكرر: ٢١٤٧].

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَبُو لُبَابَةَ هَذَا: اسْمُهُ مَرْوَانُ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ زِيَادٍ، وَسَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ، سَمِعَ مِنْهُ حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ.

[٣٠٠٤] (٣٤٠٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي بِلالٍ، عَنِ العِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْثِ كَانَ لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ المُسَبِّحَاتِ (٢)، وَيَقُولُ: النَّبِيِّ عَيْثِ كَانَ لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ المُسَبِّحَاتِ (٢)، وَيَقُولُ: ﴿فِيهَا آيَةٌ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ (٣)». [إسناده ضعيف. أحمد: ﴿فِيهَا آيَةٌ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ (٣)». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٧١٦٠، وأبو داود: ٥٠٥٧، والنساني في "الكبري": ١٧٩٧، وهو مكرد: ٣١٤٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل الكلام على الاختلاف في إسناده في التعليق على الحديث رقم: ٣٣٨٠٧ في «مسند أحمد». وهذا الحديث مرسل فالصحبة ليست لفروة، وإنما هي لأبيه نوفل الأشجعي، كما جاء في الحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) يقرأ المسبحات: أي: السور التي في صدرها لفظ التسبيح: سبحان، أو سَبَّح، أو يُسبِّح. . . ، وهنَّ سبع سور: الإسراء، والحديد، والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن، والأعلى.

### ٢٣ ـ بَابٌ مِنْهُ

[٣٧٠٦] قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَا خُذُ مَضْجَعَهُ يَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ الله إِلَّا وَكَّلَ الله بِهِ مَلَكاً، فَلا يَقْرَبُهُ شَيْءٌ يُؤذِيهِ حَتَّى يَهُبَّ مَتَى هَبَّ». [إساد، ضعف. أحد: ١٧١٣٢، والنسائي في الكبرى»: ١٠٥٧٩].

هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَالجُرَيْرِيُّ: هُوَ سَعِيدُ بنُ إِيَاسٍ أَبُو مَسْعُودٍ الجُرَيْرِيُّ، وَأَبُو العَلاءِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ الشِّخْير.

# ٢٤ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ عِنْدَ المَنَامِ

[٣٧٠٧] (٣٤٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو الخَطَّابِ زِيَادُ بنُ يَحْيَى البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابنِ عَوْنٍ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

شَكَتْ إِلَيَّ فَاطِمَةُ مَجْلَ يَدَيْهَا (١) مِنَ الطَّحْنِ، فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِماً، فَقَالَ: «أَلا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الخَادِمِ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا، مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الخَادِمِ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا، تَقُولَانِ ثَلَاثِينَ، وَثَلاثِينَ، وَثَلَاثِينَ، وَثَلاثِينَ، وَأَرْبَعا وَثَلَاثِينَ، مِنْ تَحْمِيدٍ وَتَسْبِيحٍ وَتَكْبِيرٍ». وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ. [أحمد: ١٠٤ بنحوه، والبخاري: ٣١١٣، ومسلم: ١٩١٥ كلاهما مطولاً، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَوْنٍ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ.

[٣٧٠٨] (٣٤٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَجِيدَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ تَسْكُو مَجْلَ يَدَيْهَا، فَأَمَرَهَا بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. [إسناده قوي. أحمد "زيادات عبد الله": ٩٩٦، والنساني في "الكبرى": ٩٩٦، وانظر ما قبله].

#### ٢٥ ـ بَابٌ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) قال في النهاية): يقال: مَجَلت يده تَمْجُل مَجْلاً، ومَجِلَت تمْجَل مجلاً: إذا ثَخُن جلدها وتعجَّر وظهر فيها ما يشبه البَثْر من العمل بالأشياء الصلبة والخشنة.

وَحَمْسَ مِنْةِ سَيْنَةٍ؟». قَالُوا: فَكَيْفَ لا نُحْصِيهَا؟ قَالَ: الْأَنِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلاتِهِ، فَيَقُولُ: الْأَكُرْ كَذَا، الْكُرْ كَذَا، حَتَّى يَنْفَتِلَ، فَلَعَلَّهُ أَنْ لا يَفْعَلَ، وَيَأْتِيهِ كَذَا، الْكُرْ كَذَا، حَتَّى يَنْفَتِلَ، فَلَعَلَّهُ أَنْ لا يَفْعَلَ، وَيَأْتِيهِ وَهُوَ فِي مَضْجَعِهِ، فَلا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ». احسن. أحمد: ١٤٩٨، وأبو داود: ٥٠٦٥، والنسائي: ١٣٤٩، وابن ماجه: ٩٢٦، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالنَّوْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ هَذَا الحَدِيثَ.

وَرَوَى الأَعْمَثُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ مُخْتَصَراً.

وَفِي البَابِ عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَأَنَسِ، وَابْنِ عَبَّاسِ.

الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بِنُ عَلِيٍّ، عَنِ الأَعْمَشِ، الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بِنُ عَلِيٍّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ. [حسن. أحمد: قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ. [حسن. أحمد: ١٧٩٨ مطولاً، وأبو داود: ١٧٩٨، والنساني في "الكبرى": ١٢٨٠. وانظر ما قبله. وسيكرر برقم: ٢٧٩٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ.

[٣٧١١] (٣٤١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ سَمْرَةَ الأَحْمَسِيُّ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ قَيْسِ المُلائِيُّ، عَنِ الحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مُعَقِّبَاتُ (١) لا يَخِيبُ عُجْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مُعَقِّبَاتُ (١) لا يَخِيبُ قَالَ: «مُعَقِّبَاتُ (١) لا يَخِيبُ قَالِلُهُنَّ: يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعاً وَثَلاثِينَ، وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعاً وَثَلاثِينَ». وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعاً وَثَلاثِينَ». [١٣٤٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَعَمْرُو بِنُ قَيْسِ الْمُلائِئُ ثِقَةٌ حَافِظٌ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الحَكَمِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَرَوَاهُ مَنْصُورُ بنُ المُعْتَمِرِ عَنِ الحَكَم فَرَفَعَهُ (٢).

# ٢٦ َ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ

آبِي رِزْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الولِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بِنُ هَانِيْ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ، جُنَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ تَعَارَ "" مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلّهِ، وَلا إِلّهَ إِلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا وَالحَمْدُ لِلّهِ، وَلا إِلّهَ إِلّا الله، وَالله أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا أَنْ يَعَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي \_ أَوْ قَالَ: ثُمَّ دَعَا \_ اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ عَزَمَ فَتَوَضَّاً، ثُمَّ صَلَّى، قُبِلَتْ الله مَلائَهُ». [احد: ٢٢٦٧٣، والبخاري: ١١٥٤].

<sup>(</sup>١) معقبات: أي: كلمات معقبات، قال في «النهاية»: سميت مُعقبات لأنها عادت مرة بعد مرة، أو لأنها تقال عقيب الصلاة، والمُعقّب من كل شيء ما جاء عقيب ما قبله.

 <sup>(</sup>٢) وقع في المُطبوع بعد هذا: (٣٤١٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ بنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ كَثِيرِ بنِ أَفْلَحَ، عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ عَشِيدَ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَنَحْمَدُهُ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَنَحْمَدُوا الله ثَلاثاً قَالَ: فَرَأَى رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: أَمْرَكُمْ رَسُولُ الله يَشِيدُ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَتَحْمَدُوا الله ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَتَحْمَدُوا الله ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَتَحْمَدُوا الله ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَتَحْمَدُوا اللهَ يَشِيدُ فَعَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَهُ،
 وَثَلاثِينَ، وَتُحْمَدُوا التَّهْلِيلَ مَعَهُنَّ. فَعَذَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَهُ،
 فَقَالَ: «افْعَلُوا». هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ.

هذا الحديث لم يذكره المزي في التحفة الأشراف»: (٣/ ٢٢٥)، ولا استدركه عليه أحد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) تعارً: استيقظ من النوم، وأصلَّ التعارِّ: السهر والتقلُّب على الفراش، ويقال: إن التعار لا يكون إلا مع كلام أو صوت، مأخوذ من عِراء الظَّليم \_ وهو ذكر النعام \_ وهو صوته. «شرح السنة» للبغوي: (٢/٤٤).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[٣٧١٣] (٣٤١٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بِنُ عَمْرٍ وَقَالَ: كَانَ عُمَيْرُ بِنُ هَانِئٍ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ سَجْدَةٍ، وَيُسَبِّحُ مِئَةَ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ. [ذكره ابن حباد في الثقات ( ٤٨٩ )].

#### ٢٧ \_ بَابٌ مِنْهُ

[٣٧١٤] (٣٤١٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بِنُ شُمَيْلٍ وَوَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا الْعَقَدِيُّ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بِنُ كَعْبِ الأَسْلَمِيُّ قَالَ: أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بِنُ كَعْبِ الأَسْلَمِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ بَابِ النَّبِيِّ وَشَيْقٍ، فَأَعْطِيهِ وَضُوءَهُ، كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ بَابِ النَّبِيِّ وَشَيْقٍ، فَأَعْطِيهِ وَضُوءَهُ، فَأَسْمَعُهُ الهَوِيَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ: "سَمِعَ الله لِمَنْ فَأَسْمَعُهُ الهَوِيَّ مِنَ اللَّيْلِ لِيَقُولُ: "السَمِعَ الله لِمَنْ كَنْ اللَّيْلِ (١) يَقُولُ: "الحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ". [صحيح. أحمد: ١٦٥٥، والنساني: لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ". [صحيح. أحمد: ١٦٥٥، والنساني: لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ". [صحيح. أحمد: ١٦٥٥، والنساني:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۲۸ ـ بَاتٌ مِنْهُ

[٣٧١٥] (٣٤١٧) حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ مُخَالِدِ بِنِ سَعِيدِ الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثُنَا أَبِي، عَنْ عُبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ أَنَّ رَسُولَ الله رَبِيُّ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنَّ رَسُولَ الله رَبِيُّ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ النَّشُورُ». [أحمد: الَّذِي أَحْيَا نَفْسِي بَعْدَمَا أَمَاتَهَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ». [أحمد: ٢٣٢٧١)

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٢٩ \_ بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الصَّلاةِ

مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُوسٍ الْيَمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَا وَمِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَقُولُ: عَلَى الصَّلاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ وَيَعْلُهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقُّ، وَالجَنَّ وَالْجَنَّ وَالْجَنَّ وَالْخَنَّ ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَلِكَ آمَنْتُ، وَلَا الْكَالُمُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لا إِلَهَ إِلا فَي الْكَالُمُ الْكَالُكُ، وَلَا الْكَالُ الْمَالِيَةُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لا إِلَهَ إِلا لَهُ إِلَى الْكَالُمُ الْكَابُ الْمَالَاتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْاللَّهُ اللَّهُ الْكَالُكُ، وَلَا الْكَالُمُ الْكَالُكُ الْكَالُمُ الْكَالِكُونِ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لا إِلَهَ إِلَا اللْكَالُونِ وَمَا أَعْلَىٰتُ ، وَالْمَادِي : ١١٢٠، ومسلم: ١٨٠٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ<sup>(٢)</sup>، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

#### ٣٠ \_ بَابٌ مِنْهُ

قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عِمْرَانَ بِنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عِمْرَانَ بِنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بِنِ عَلَيِّ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بِنِ عَبَّاسٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدُّ وَيَى عَلِيٍّ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بِنِ عَبَّاسٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّ وَلَي عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ لَيْلَةً حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ نَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْفِي، وَتَرْفَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْفِي، وَتُوفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتَرُكِّي بِهَا وَتُعْمِمُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْفِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُرُكِّي بِهَا وَتُعْمِي بِهَا عَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أَلْفَيْنِي، وَتَرُقُ بِهَا أَلْفَيْنِي، وَتَرُدُّ بِهَا أَلْفَيْنِي، وَتَرُقُ بِهَا أَلْفَيْنِي، وَتَرُقُ بِهَا أَلْفَيْنِي، وَتَرْفَعُ بِهَا أَلْفَيْنِي، وَتَرُدُّ بِهَا أَلْفَيْنِي، وَتَرُقُ بِهَا أَلْفَيْنِي، وَتَرُقُ بِهَا أَلْفَيْنِي، وَتَرُقُ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ».

<sup>(</sup>١) الهَوِي من الليل: هو الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختصٌّ بالليل.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «ابن عمر»، وهو خطأ.

اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَاناً وَيَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ فِي القَضَاءِ، وَنُرُلَ الشُهَدَاءِ، وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الأَعْدَاءِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَنِي، وَإِنْ قَصْرَ رَأْيِي، وَضَعُفَ عَمَلِي، افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الأُمُورِ، وَيَا شَافِيَ الصَّدُورِ، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُّحُورِ، أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ النُّبُورِ، وَمِنْ فِنْنَةِ القُبُورِ.

اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي، وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي، وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي، مِنْ خَيْرٍ أَنْتَ مَسْأَلَتِي، مِنْ خَيْرٍ أَنْتَ مُسْأَلَتِي، مِنْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ، فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ، وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ العَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ ذَا الحَبْلِ الشَّدِيدِ، وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الوَعِيدِ، وَالجَنَّةَ يَوْمَ الخُلُودِ، مَعَ المُقَرَّبِينَ الثُّهُودِ، الرُّكَعِ السُّجُودِ، المُوفِينَ بِالعُهُودِ، إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ، غَيْرَ ضَالِّينَ وَلا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ، غَيْرَ ضَالِّينَ وَلا مُضِلِّينَ، سِلْماً لأوْلِيَائِكَ، وَعَدُوًا لأَعْدَائِكَ، نُحِبُّ يِحُبِّكَ مَنْ خَالَفَكَ، يِحُبِّكَ مَنْ خَالَفَكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ، وَعَلَيْكَ الإِجَابَةُ وَهَذَا الجُهْدُ، وَعَلَيْكَ الإِجَابَةُ وَهَذَا الجُهْدُ، وَعَلَيْكَ الإِجَابَةُ وَهَذَا الجُهْدُ،

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوراً فِي قَلْبِي، وَنُوراً فِي قَبْرِي، وَنُوراً فِي قَبْرِي، وَنُوراً مِنْ جَلْفِي، وَنُوراً عَنْ يَدَيَّ، وَنُوراً مِنْ خَلْفِي، وَنُوراً عَنْ يَمِينِي، وَنُوراً مِنْ فَوْقِي، وَنُوراً مِنْ تَحْتِي، وَنُوراً مِنْ تَحْتِي، وَنُوراً فِي بَصَرِي، وَنُوراً فِي تَحْتِي، وَنُوراً فِي

شَعَرِي، وَنُوراً فِي بَشَرِي، وَنُوراً فِي لَحْمِي، وَنُوراً فِي دَمِي، وَنُوراً فِي دَمِي، وَنُوراً فِي دَمِي، وَنُوراً، وَنُوراً، وَاجْعَلْ لِي نُوراً،

سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ العِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ لَبِسَ المَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الفَصْلِ وَالنَّعَم، سُبْحَانَ ذِي المَجْدِ وَالنَّعَم، سُبْحَانَ ذِي المَجْدِ وَالكَرَم، سُبْحَانَ ذِي المَجْلالِ وَالإِكْرَام». [منكر. ابن خزيمة: ۱۱۱۹، والطبراني في «الكبير»: ۱۰۹، وابن عدي في «الكامل»: (۹۰/۳)، والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ۱۰۸، والمزي في «المال»: (۹۰/۳)، والبيهقي أنه «الأسماء والصفات».

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ ابنِ أَبِي لَيْلَى إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَّكُ اللهِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَكُ اللهِ بَعْضَ هَذَا الحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ بِطُولِهِ (١).

# ٣١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ بِاللَّيْلِ

وَعَيْرُ مُوسَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بِنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ بِنُ عُونُسَ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ يَثِيَّةٍ يَفْتَتِحُ صَلاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، افْتَتَحَ صَلاتَهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَعْنَالَ عَلَيْ مِنَالِحَقِ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَعْرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» لَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ عَلَيْ مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». [أحمد: ٢٥٢٧٥، ومسلم: ١٨١١]. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

<sup>(</sup>۱) رواية شعبة وسفيان الثوري وغيرهما، عن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي على أخرجها أحمد: ٢٥٦٧ و٣١٩٤، والبخاري: ٦٣١٦، ومسلم: ١٧٨٨، وفيه قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة زوج النبي على، وقيامه مع النبي على، وأن النبي على كان يقول في دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي سمعي نوراً...».

#### ٣٢ ـ بَابٌ مِنْهُ

آبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ الْبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّنَنَا يُوسُفُ بِنُ المَاجِشُونَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبْدِ اللَّه بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبْدِ الله عَلَيْ اللهِ أَنِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ اللهِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، قَالَ: "وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، قَالَ: "وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَمُمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ لِا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ لَا اللهُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، فَلُوبِي ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِلَا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ اللهُ الْمُسْلِمِينَ اللهُ الْمُعْرِقِي اللهُ الْمُسْلِمِينَ اللهُ الْمُولِ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُسْلِمِينَ المُسْلِعِينَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ اللهُ الْمُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ اللهُ الْمُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمُ اللهُ الْمُسْلِمِينَ المُسْلِمُ الللهُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولِي اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ

فَإِذَا رَكَعَ فَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخَّي وعَظْمِي وَعَصَبِي».

فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ».

فَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلِكَ آمَنْتُ، وَلِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ».

ثُمَّ يَكُونُ آخِرَ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالسَّلامِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إِلَهَ وَمَا أَنْتَ المُؤخِّرُ، لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ المُؤخِّرُ، لا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ المُؤخِّرُ، ومسلم: ١٨١٢، وانظر ما بعده].

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٧٢٠] (٣٤٢٢) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز بنُ أبى سَلَمَةً وَيُوسُفُ بنُ المَاجِشُونِ، قَالَ عَبْدُ العَزيز: حَدَّثَنِي عَمِّي، وَقَالَ يُوسُفُ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي الأَعْرَجُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا قُامَ إِلَى الصَّلاةِ، قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي جَمِيعاً، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَن الأَخْلاقِ، لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّنَهَا، لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ (١)، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ (٢)، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».

فَإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعِظَامِي وَعَصَبِي».

فَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

فَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ».

ثُمَّ يَقُولُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا

<sup>(</sup>١) أي أن الشر لا يتقرب به إليك.

المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». [احمد: ٨٠٣، ومسلم: ١٨١٣، وانظر ما قبله وما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٧٢١] (٣٤٢٣) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ مِنُ دَاوُدَ الهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بِن عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الفَضْل، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَج، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْقَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتُهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع، وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا قَامَ مِنْ سَجْدَتَيْنِ، رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ فَكَبَّرَ، وَيَقُولُ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي جَمِيعاً ، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لأَحْسَن الأَخْلاقِ، لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرَفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، لا مَنْجَا مِنْكَ وَلا مَلْجَأَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، ثُمَّ يَقْرَأُ.

فَإِذَا رَكَعَ كَانَ كَلامُهُ فِي رُكُوعِهِ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي،

أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ».

فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ يُتْبِعُهَا: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

فَإِذَا سَجَدَ قَالَ فِي شُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ

وَيَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاةِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا فَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إلَهى لا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ». [إسناده حسن. أحمد: ٧١٧ مختصراً، وأبو داود: ٧٤٤ و٧٦١، وابن ماجه مختصراً: ٨٦٤، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَبَعْض أَصْحَابِنَا(١).

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ: يَقُولُ هَذَا فِي صَلاةِ التَّطَوُّعِ، وَلا يَقُولُهُ فِي المَكْتُوبَةِ (٢٠).

سَمِعْتُ أَبَا إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بِنَ دَاوُدَ الهَاشِمِيَّ يَقُولُ، وَذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ فَقَالَ: هَذَا عِنْدَنَا مِثْلُ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ

# ٣٣ - بَابُ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ القُرْآنِ

[٣٧٢٢] (٣٤٢٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَزِيدَ بِن خُنَيْسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ الله بنِ أبِي يَزِيدَ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ

<sup>(</sup>١) بعده في المطبوع: وَأَحْمَدُ لَا يَرَاهُ. (٢) من قوله: «وقال بعض أهل العلم» إلى هنا لم يرد في المطبوع.

يعني أن حديث علي هذا من أصح الأسانيد سنداً وأقواها، مثل حديث الزهري عن سالم عن أبيه.

جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَ الله فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، وَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ ، فَسَجَدْتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ فَسَجَدْتُ اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْراً، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْراً، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلُهَا مِنِي كَمَا وَزُراً، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلُهَا مِنِي كَمَا وَزْراً، وَاجْعَلْهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ لِي جَدُّكَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَمِعْتُهُ فَقَرَأَ النَّبِيُ عَبَّاسٍ: فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ. [حسن بطريفيه وشاهده. ابن ماجه: ١٠٥٣. وهو مكرر: ٥٨٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

[٣٧٢٣] (٣٤٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ الْمَالِيَةِ (١) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ بَيُّ يَقُولُ فِي شُجُودِ القُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجُهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سُجُودِ القُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجُهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوّتِهِ». [صحيح لنبره. أحمد: ٢٤٠٢٢، وأبو داود: ١٤٠٤، والنساني: ١٦٥٠، وهو مكرر: ٥٨٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣٤ \_ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

الأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يُحْيِي وَيُمِيثُ، وَهُوَ حَيُّ الأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يُحْيِي وَيُمِيثُ، وَهُوَ حَيُّ اللَّمُويُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يُحْيِي وَيُمِيثُ، وَهُوَ حَيُّ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، كَتَ وَسَحَاقَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَلْفَ أَلْفِ سَيْئَةٍ قَالَ ـ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ قَالَ ـ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله، لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ السَادِه ضعيف، وانظر ما بعده].

إِلَّا بِاللهِ، يُقَالُ لَهُ: كُفِيتَ وَوُقِيتَ، وَتَنَحَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ». [حسن بشواهده. أبو داود: ٥٠٩٥، والنسائي في «الكبرى»: ٩٨٣٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

## ٣٥ ـ بَابٌ مِنْهُ

[٣٢٧] (٣٤٢٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَ عَلَى الله، اللَّهُمَّ إِنَّا مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: «بِاسْمِ الله، تَوَكَّلْتُ عَلَى الله، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَظِيلًا مَ أَوْ نُظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَظْلَمَ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلِمَ أَوْ نُظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُطْلَمَ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُطْلَمَ، أَوْ نَظِيلَا أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا». [صحبح. الشعبي - واسمه عامر بن شراحيل - أدرك أم سلمة يقيناً. أحمد: ٢٦٦٦١٦، وأبو داود: ٢٩٨٥، وابن ماجه: ٢٨٨٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٣٦ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَخَلَ السُّوقَ

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بِنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ وَاسِعِ قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةً، فَلَقِيَنِي أَخِي صَالِمُ بِنُ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ سَالِمُ بِنُ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ الله بِنِ عُمَرَ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلْقُ قَالَ: لا أَنْ رَسُولَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، إِلّهَ إِلَّا الله وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْبِي وَيُعِيثُ، وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ، بِيدِهِ الخَيْرُ، وَهُو عَيْ لا يَمُوتُ، بِيدِهِ الخَيْرُ، وَهُو وَمَى عَنْ اللهَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ».

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: أبي العلاء.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ قَهْرَمَانُ (١) آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِم بنِ عَبْدِ الله هَذَا الحَدِيثَ نَحْوَهُ.

الضَّبِّيُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ وَالمُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ وَالمُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّرِ لَقَلا: حَدَّثَنَا عَمْرُ و بِنُ دِينَادٍ لَهُ وَهُوَ قَهْرَمَانُ آلِ الزَّبَيْرِ لَعَنْ سَالِمٍ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَنْ سَالِمٍ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْثِ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي السُّوقِ: لا إِلله إِلَّا الله وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، يُحيي وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، يُحيي وَبُمِيتُ ، وَهُو عَلَى وَبُمِيتُ ، وَهُو عَلَى وَبُمِيتُ ، وَهُو عَلَى فَيْ اللهِ إِللهِ إِللهَ إِللهَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَعَمْرُو بنُ دِينَارِ هَذَا هُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِ الحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَى عَنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ أَحَادِيثَ لا يُتَابَعُ عَلَيْهَا، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ عَيْرِ هَذَا الوَجْهِ، رَوَاهُ يَحْيَى بنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عَن ابن عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ يَعِيْدٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عُمَرَ.

# ٣٧ \_ بَابُ مَا يَقُولُ العَبْدُ إِذَا مَرِضَ

[٣٧٢٨] (٣٤٣٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ جُحَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِبُدُ الجَبَّارِ بِنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَغَرَّ أَبِي مُسْلِم قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِي عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّهِ عَلَى اللهِ الله إلَّه إلَّا الله

وَاللهَ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ. وَإِذَا قَالَ: يَقُولُ اللهُ: لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحُدَهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحُدَهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحُدِي لا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ الله: لا إِلَهَ إِلّا أَنَا وَحُدِي لا شَرِيكَ شَرِيكَ لَهُ، قَالَ الله: لا إِلَهَ إِلّا أَنَا وَحُدِي لا شَرِيكَ لِي . وَإِذَا قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله، لَهُ المُلْكُ وَلِهُ الحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله، لَهُ المُلْكُ وَلِيَ الحَمْدُ. وَإِذَا قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا أَنَا، لِيَ المُلْكُ وَلِيَ الحَمْدُ. وَإِذَا قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا اللهُ، ولا حَوْلَ وَلا قُوهَ إِلّا بِسِلهِ، قَالَ اللهُ، ولا حَوْلَ وَلا قُوهَ إِلّا بِسِ. قَالَ اللهُ: لا إِلَهَ إِلّا أَنَا، وَلا حَوْلَ وَلا قُوهَ إِلّا بِسِ. وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ، لَمْ تَطْعَمْهُ وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ، لَمْ تَطْعَمْهُ وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ، لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ». [صحيح. النساني في "الكبرى": ٤٧٧٤، وابن ماجه: النساني موفوفا بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَغَرِّ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَغَرَّ أَبِي مُسْلِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ، وَلَمَ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ.

[٣٧٢٩] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا. [النسائي في "الكبرى": مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا. [النسائي في "الكبرى": مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا. [النسائي في "الكبرى": مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا.

# ٣٨ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى مُبْتَلًى

[٣٧٣٠] (٣٤٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الله بِنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِه بِنِ دِينَارٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنْ مَالِمِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عُمْرَ، عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عُمْرَ، عَنْ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: "مَنْ رَأَى ابنِ عُمْرَ، عَنْ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: العَمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَلْى عَلْمَ مِمَّلُ عَلَى عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً، إلّا ابْتَلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً، إلّا عُوفِي مِنْ ذَلِكَ البَلاءِ، كَاثِناً مَا كَانَ مَا عَاشَ "(٣).

<sup>(</sup>١) قَهْرِمان: هو الخازن القائم بحوائج الناس، وهو بمعنى الوكيل، وهو بلسان الفرس.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، عمرو بن دينار مولى آل الزبير منكر الحديث، وقد اختلف فيه عليه. فقد أخرجه الطيالسي: ١٣، وعبد بن حميد:
 ١٨، والبزار: ١٢٤، والعقيلي في «الضعفاء»: (٣/ ٧٧٠)، والطبراني في «الدعاء»: ٧٩٧، وابن السني في «عمل اليوم والليلة»:
 ٣٠٨، وابن عدي في «الكامل»: (٥/ ١٣٥)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء»: (٢/ ٢٦٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٤٤٤٥ =

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً.

وَعَمْرُو بِنُ دِينَارٍ قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ شَيْخٌ بَصْرِيٌ، وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيِّ فِي الحَدِيثِ، وَقَدْ نَفَرَّدَ بِأَحَادِيثَ عَنْ سَالِم بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَى صَاحِبَ بَلاءٍ ، يَتَعَوَّذْ، يَقُولُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَلا يُسْمِعُ صَاحِبَ البَلاءِ.

[٣٧٣١] (٣٤٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ السَّمْنَانِيُ (١) وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بِنُ عَبْدِ الله المَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ العُمَرِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ العُمَرِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بِنِ قَالَ: حَدْثَا عَبْدُ الله بِنَ عُمْرَ العُمَرِيُّ، عَنْ شُهَيْلِ بِنِ أَبِي هُورَيْرَةً قَالَ: قَالَ وَالَّ وَالَّ وَاللهِ وَسُولُ الله بَيْنَ : "مَنْ رَأَى مُبْتَلِّى، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ اللّهِ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ لِلّهِ اللّهِ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ اللّهِ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ فَي اللّهِ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ اللّهُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ اللّهِ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ اللّهُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢) مِنْ هَذَا الوَجْهِ .

## ٣٩ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ مَجْلِسِهِ

الكُوفِيُّ - وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الله الهَمْدَانِيُّ - قَالَ: الكُوفِيُّ - وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الله الهَمْدَانِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بِنُ عُقْبَةً، عَنْ شُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، مُوسَى بِنُ عُقْبَةً، عَنْ شُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ مَجْلِسِ عَنْ أَبِي مَعْرَبُولُ الله عَنْ أَبِي مَعْرَبُولُ الله عَنْ بَعْلَمَ مِنْ مَجْلِيهِ فَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا فَيْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِيهِ فَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا فَيْلَ أَنْ يَقُومَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِيهِ فَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِيهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِيهِ ذَلِكَ. وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِيهِ ذَلِكَ». [محمد: ١٠٤١٥].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، وَعَائِشَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

(٣٤٣٤) (٣٤٣٤) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بِنِ مِغْوَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ تُعَدُّ لِرَسُولِ اللهُ ﷺ فِي المَجْلِسِ الوَاحِدِ مِنَةُ مَرَّةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ

و١١١٤٧، وفي «الدعوات الكبير»: ٤٩٩، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٢٣٦/٥) من طرق عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد.
 وأخرجه ابن ماجه: ٣٨٩٣، وابن الأعرابي في «معجمه»: ٢٣٦٤، من طريقين عن عمرو، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ، ولم
 يذكر فيه: (عن عمر).

وأخرجه ابن عدي في الكامل": (٢٠٦/٣)، وفيه: (عن نافع) بدل: (عن سالم)، ولم يذكر فيه: (عن عمر). وأخرجه ابن أبي شيبة: ٣٠٢٣٣ عن ابن عمر موقوفاً.

وله طرق أخرى.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": ١٩٦٥٥ عن معمر، عن أيوب، عن سالم بن عبد الله قال: كان يقال: إذا استقبل الرجل شيئاً من هذا البلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً، لم يصبه ذلك البلاء أبداً كائناً ما كان. قال معمر: وسمعت غير أيوب يذكر هذا الحديث، قال: لم يصبه ذلك البلاء إن شاء الله.

ورواية عبد الرزاق هذه هي أشبه بالصواب في رواية هذا الخبر، والله أعلم. وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: الشيباني.

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع: «غريب» فقط.

التَّوَّابُ الغَفُورُ» (١) . [صحبح. أحمد: ٤٧٢٦، وأبو داود: ١٥٢٦، والنسائي في «الكبرى»: ١٠٢١٩، وابن ماجه: ٣٨١٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

# ٤٠ ـ بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ

[٣٧٣٤] (٣٤٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ الله عَلِيُّ كَانَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ: «لا إِلَهَ إِلَّا الله الْعَلِيُّ الْحَلِيمُ، لا إِلَهَ إِلَّا الله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَلِيُّ الْحَلِيمُ، لا إِلَهَ إِلَّا الله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْحَرِيمُ». [أحمد: السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ». [أحمد: السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ». [أحمد: المَّارَ، والبخاري: ١٣٤٥، ومسلم: ١٩٢١].

[٣٧٣٥] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ العَالِيةِ، عَنِ النَّبِيِّ بَيْتُ بِمِثْلِهِ. [صحبح، وانظر ما نبه].

وَفِي البّابِ عَنْ عَلِيٍّ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المُغِيرَةِ المَخْزُومِيُّ المَدِينِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا المُغِيرَةِ المَخْزُومِيُّ المَدِينِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا المُغِيرَةِ المَخْزُومِيُّ المَدِينِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا اللهُ غَرِيرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْرٍ كَانَ إِذَا أَهَمَّهُ الأَمْرُ، رَفَعَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْرٍ كَانَ إِذَا أَهَمَّهُ الأَمْرُ، رَفَعَ وَلُسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: "سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ"، وَإِذَا أَجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ، فَقَالَ: "يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ". [إسناده ضعيف الجُتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ، قَالَ: "يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ". [إسناده ضعيف جَدًا. أبو بعلى: ٥٠٤٥ و ٢٥٤٦، وابن الني في "عمل اليوم والليلة": جَدًا. أبو بعلى: مناكامل»: (٢٣١/١) مختصراً.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢).

# ٤١ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً

[٣٧٣٧] (٣٤٣٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الحَادِثِ بِنِ يَعْقُوبَ، عَنْ يَعْقُوبَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ السَّلَمِيَّةِ، عَنْ رَسُولِ الله عَنْ قَالَ: «مَنْ نَوْلَ مَنْزِلاً، ثُمَّ قَالَ: همَنْ نَوْلَ مَنْزِلاً، ثُمَّ قَالَ: همَنْ نَوْلَ مَنْزِلاً، ثُمَّ قَالَ: همَنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ». [أحمد: ٢٧١٢٢، مَسْمَ: ٢٧١٢٢.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٣).

وَرَوَى مَالِكُ بِنُ أَنَسِ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ يَعْقُوبَ بِنِ الْأَشَجِّ، فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ.

وَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَجْلانَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ يَعْقُوبَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ ضَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ خَوْلَةً.

وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ ابنِ عَجْلَانَ.

## ٤٢ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خُرَجَ مُسَافِراً

[٣٧٣٨] (٣٤٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بِنِ عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بِشْرِ الحَثْعَمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا سَافَرَ، فَرَكِبَ رَاحِلَتُهُ، قَالَ بِإِصْبُعِهِ \_ وَمَدَّ شُعْبَةُ إِصْبُعَهُ \_ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَاحِلَتُهُ، قَالَ بِإِصْبُعِهِ \_ وَمَدَّ شُعْبَةُ إِصْبُعَهُ \_ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَاحِلَتُهُ، قَالَ بِإِصْبُعِهِ \_ وَمَدَّ شُعْبَةُ إِصْبُعَهُ \_ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَاحِلَتُهُ، قَالَ بِإِصْبُعِهِ \_ وَمَدَّ شُعْبَةُ إِصْبُعَهُ \_ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَاحِلَتُهُ، قَالَ بِإِصْبُعِهِ \_ وَمَدَّ شُعْبَةُ إِصْبُعَهُ \_ قَالَ: «اللَّهُمَّ الْفَلْمُ اللَّهُمَّ الْوَلَى اللَّهُمَ الْوَلَى اللَّهُمَّ الْوَلِي لَنَا اللَّهُمَّ الْوَلَى اللَّهُمَّ الْوَلَى اللَّهُمَّ الْوَلِي لَنَا اللَّهُمُ الْوَلِي لَيْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُمَ الْوَلِي لَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُمَ الْوَلِي لَنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُمَّ الْوَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْعُلَى الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُولِ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) - وقع في المطبوع بعد هذا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سُوقَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «حسن صحيح» فقط.

<sup>(</sup>٤) بذَّمة: أي: بأمان.

الأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ<sup>(۱)</sup>، وَكَابَةِ المُنْقَلَبِ<sup>(۲)</sup>»<sup>(۳)</sup>. [صحيح. احمد: ٩٢٠٥، وأبو داود بنحوه: ٢٥٩٨، والنسائي مختصراً: ٥٥٠٣].

[٣٧٣٩] حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ المُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [صحبح، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ.

[٣٧٤٠] (٣٤٣٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ بَصْرِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَرْجِسَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ وَالْخَلُفْنَا فِي أَهْلِنَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المُنْقَلَبِ، وَمِنَ الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ (١٤)، ومِنْ دُعْوَةِ المَنْظُرِ فِي الأَهْلِ وَمِنْ شُوءِ المَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ». [صحح أحد: ٢٠٧٨، وصلم: ٢٢٧٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَيُرْوَى: الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْنِ أَيْضاً. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ، وَكِلاهُمَا لَهُ وَجُهُ، الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ، وَكِلاهُمَا لَهُ وَجُهُ، وَيُقَالُ: إِنَّمَا هُوَ الرُّجُوعُ مِنَ الإِيمَانِ إِلَى الكُفْرِ، أَوْ مِنَ الطَّاعَةِ إِلَى المُعْصِيَةِ، إِنَّمَا يَعْنِي الرُّجُوعَ مِنْ شَيْءَ إِلَى الشَّرِّ.

## ٤٣ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَدِمَ مِنَ سَفَرِهِ

[٣٧٤١] (٣٤٤٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بِنَ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "آيِبُونَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، قَالَ: "آيِبُونَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، قَالَ: "آيِبُونَ، قَالَ: "آيِبُونَ، قَالِيبُونَ، لَرَبُّنَا حَامِدُونَ". [صحيح. أحمد: تَاثِيبُونَ، والنَسَاني في "الكبرى": ١٠٣٠٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ، وَرِوَابَةُ البَرَاءِ، وَرِوَابَةُ شُعْبَةَ أَصَحُ.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَجَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ.

## ٤٤ \_ بَابٌ مِنْهُ

[٣٧٤٢] (٣٤٤١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جُعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيْ كَمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيْ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى جُدْرَانِ المَدِينَةِ، أَوْضَعَ (٥) رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ، حَرَّكَهَا المَدِينَةِ، أَوْضَعَ (٦) رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ، حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا (٦) . [أحمد: ١٢٦١٩، والبخاري: ١٨٨٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

٤٥ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا وَدَّعَ إِنْسَاناً

[٣٧٤٣] (٣٤٤٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي عُبَيْدِ الله

<sup>(</sup>١) وعناء السفر: معناه: المشقة والشدة، وأصله من الوَعْث، وهو أرض فيها رمل تسوخ فيها الأرجل.

 <sup>(</sup>۲) كآبة المُنقلب: أن ينقلب من سفره إلى أهله كثيباً حزيناً غيرَ مقضي الحاجة، أو منكوباً ذهب ماله، أو أصابته آفة في سفره، أو أن يرد
 على أهله فيجدهم مرضى، أو يفقد بعضهم، وما أشبه ذلك من المكروه.

<sup>(</sup>٣) جاء في المطبوع بعد هذا: كُنْتُ لا أَعْرِفُ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابن أَبِي عَدِيٌّ حَتَّى حَدَّثَني بِهِ سُوَيْدٌ.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «الكون» بالنون، وهو كذلك في رواية مسلم، وكالاهما له وجه كما سيأتي في تعليق المصنّف.

<sup>(</sup>٥) أوضع: أي: أسرع.

<sup>(</sup>٦) حرَّكها من حُبّها: أي حرَّك دابته بسبب حُبّه المدينة.

السَّلِيمِيُّ (١) البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بِنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ مُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا وَدَّعَ رَجُلاً، أَخَذَ بِيَدِهِ، فَلا يَدَعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُو يَدَعُ يَكُونَ الرَّجُلُ هُو يَدَعُ يَدُ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَقُولُ: «أَسْتَوْدِعُ الله دِينَكَ هُو يَدَعُ يَدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَقُولُ: «أَسْتَوْدِعُ الله دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ». [صحبح. ابن ماجه: ٢٨٢٦، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

[888] (٣٤٤٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ خُثَيْمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً: أَنْ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً: أَنْ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً: أَنْ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً: أَنْ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً: أَنْ فَلُولُ: أَنْ مَنْ وَلَا اللهِ عَلَيْكَ يُودُعُنَا، اللهِ يَنْكَ وَأَمَانَتَكَ وَخُواتِيمَ عَمَلِكَ». فَيُقُولُ: ﴿ أَسْتَوْدِعُ الله يَنِكَ وَأَمَانَتَكَ وَخُواتِيمَ عَمَلِكَ». المحيح. أحمد: ٤٥٢٤، وأبو داود بنحوه مختصراً: ٢٦٠٠، والنسائي في «الكبري»: ٥٨٧٥ و ٢٦٠٠،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ مِنْ حَدِيثِ سَالِم بنِ عَبْدِ اللهِ.

### ٤٦ \_ بَابٌ مِنْهُ

[٣٧٤٥] (٣٤٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: عَنْ أَنسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُرِيدُ سَفَراً، فَزَوِّدْنِي، قَالَ: «وَغَفَرَ لَا رُوْدَكَ الله النَّقْوَى»، قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: «وَغَفَرَ لَا لَا اللّهُ عَنْ الله اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللللللللللّهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

#### ٤٧ \_ بَابٌ مِنْهُ

[٣٧٤٦] (٣٤٤٥) حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ قَالَ: الكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ، فَأَوْصِنِي، قَالَ: "عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ أُسَافِرَ، فَأَوْصِنِي، قَالَ: "عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ»، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ: "اللَّهُمَّ عَلَيْهِ السَّفَرَ». [إسناد، حسن. أحمد: المحد: ١٠٢١، والنمائي في "الكبرى": ١٠٢٦، وابن ماجه: ٢٧٧١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

# ٤٨ ـ بَابُ مَا ذُكِرَ فِي دَعْوَةِ المُسَافِرِ (٢)

[٣٧٤٧] (٣٤٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ثَلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتُ: دَعُوةُ المَطْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدُوهُ المَطْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدُوهُ . [حسن لغبره. أحمد: ١٠٧٠٨، وانظر ما بعده. وسلف بوقم: ٢٠١٧]

[٣٧٤٨] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَ ذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَزَادَ فِيهِ: «مُسْتَجَابَاتُ لا شَكَّ فِيهِنَّ». [حسن لغيره. أحمد: ٧٥١٠، وأبو داود: ١٥٣٦، وابن ماجه: فِيهِنَّ». [حسن لغيره. أحمد: ٧٥١٠، وأبو داود: ٢٠٣٦، وابن ماجه:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَأَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو جَعْفَرِ المُؤَذِّنُ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ غَيْرَ حَدِيثٍ، وَلا نَعْرِفُ اسْمَهُ.

# ٤٩ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةِ

[٣٧٤٩] (٣٤٤٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا قُبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيًّ بِنِ رَبِيعَةً (١) قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِي بِدَابَةٍ لِيرْكَبَهَا، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى فِي الرِّكَابِ، قَالَ: إِاسْمِ اللهِ، ثُلاثاً، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى فَي الرِّكَابِ، قَالَ: إلى بَاسْمِ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى فَلَهُ السَّحَنَ ٱلَّذِى طَهْرِهَا، قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا حَكُنًا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَالْمَالِثَ اللهِ مَثَلَالًا المَحْمُدُ لِلَّهِ وَلَا الْكَمْدُ لِلَّهِ وَلَا الْكَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَيْ فَلْ اللهُ وَاللهُ وَلَيْ صَحَىٰ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ و

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا مِنَ البِرِّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا الْمَسِيرَ، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَ الْأَرْضِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَاللَّهُمَّ الْخَلِيفَةُ فِي اللَّهُمِّ اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا، وَالْخَلُفْنَا فِي اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا، وَالْخُلُفْنَا فِي الأَهْلِ، وَكَانَ يَقُولُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ: (آبِبُونُ إِنْ شَاءَ الله، تَاثِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». [احمد: ١٣١١، ومسلم: ٣٢٧٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

# ٥٠ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ

[٣٧٥١] (٣٤٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنِ البَّ عَمْرِو البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابنِ جُرَيْجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا رَأَى الرِّيحَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا، وَخَيْرِ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُودُ بَيْكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ». [مسلم: ٢٠٨٥].

وَفِي البَابِ عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

# ١٥ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ

[٣٧٥٢] (٣٤٥٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ، عَنِ الحَجَّاجِ بنِ أَرْطَاةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبِي مَطَرٍ، عَنْ سَالِم بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله يَنْ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ، وَاللَّوَا الله يَنْ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لا تَقْتُلْنَا بِغَضَيِكَ، وَلا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لا تَقْتُلْنَا بِغَضِيكَ، وَلا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ». [إسناد، ضعبف. أحمد: ٣٧٥٠، والنائي في الكبرى»: ١٠٦٩٥، والنائي في

 <sup>(</sup>۱) سماع أبي إسحاق السبيعي ـ وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ـ من علي بن ربيعة محتمل جدًّا، وقد صرح بإخبار علي بن ربيعة له كما في رواية عبد بن حُميد: ٨٨، والبيهقي: (٩/ ٢٥٢)، والبغوي في «شرح السنة»: ١٣٤٢، والضياء في «المختارة»: ١٧٧. وانظر المسند أحمد»: ٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في المطبوع: غريب من هذا الوجه.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ٥٢ - بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الهِلالِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

# ٥٣ - بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الغَضَبِ

[١٧٥٤] (٣٤٥٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ غُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بِنِ غُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبُلٍ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيِّ حَتَّى عُرِفَ جَبَلٍ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيِّ حَتَّى عُرِفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِي وَجْهِ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِ : ﴿إِنِّي الْغَلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا، لَذَهَبَ غَضَبُهُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا، لَذَهَبَ غَضَبُهُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». [صحح لنبره. أحمد: ٢٢٠٨٦، وأبو داود: ٤٧٠٤، والنساني في «الكبرى»: ١٠١٤٩ و ١٠١٥٠].

[٣٧٥٥] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ. [صحح لغيره. أحمد: ٢٢١١١، وانظر ما قبله].

وَفِي البَابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ صُرَدٍ.

وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ، وَمَاتَ مُعَاذٌ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، وَقُتِلَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ الخَطَّابِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي لَيْلَى عُلامٌ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ، هَكَذَا رَوَى شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى.

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وَرَآهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى يُكْنَى أَبَا

عِيسَى، وَأَبُو لَيْلَى اسْمُهُ يَسَارٌ، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: أَذْرَكْتُ عِشْرِينَ وَمِئَةً مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

# ٥٤ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى رُؤْيَا يَكْرَهُهَا

[٣٥٥٦] (٣٤٥٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بنُ مُضَرَ، عَنِ ابنِ الهَادِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّمَا هِي مِنَ الله، فَلْيَحْمَدِ الله عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِمَا رَأَى، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلا يَذْكُرُهَا لأَحَدٍ، فَإِنَّهَا لا فَلْيَسْتَعِذْ بِالله مِنْ شَرِّهَا، وَلا يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ، فَإِنَّهَا لا قَطْرُهُهُ. [احمد: ١١٠٥٤، والبخاري: ١٩٨٥].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَابْنُ الهَادِ اسْمُهُ يَزِيدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ أُسَامَةَ بنِ الهَادِ اللهَ بنِ أُسَامَةَ بنِ الهَادِ المَدِينِيُ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَالنَّاسُ.

# ٥٥ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى البَاكُورَةَ مِنَ الثَّمَرِ

المعنى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح). وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح). وَحَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ شُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أُوَّلَ الثَّمْرِ، جَاوُّوا أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أُوَّلَ الثَّمْرِ، جَاوُّوا بِهِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثَمَارِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَنَبِيكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةً، وَمِثْلِهُ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ، وَمِثْلِهِ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ، وَمِثْلِهِ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ، وَمِثْلِهِ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةً، وَمِثْلِهِ مَعْشِهِ ذَلِكَ مَعْطِيهِ ذَلِكَ مَعْطِيهِ ذَلِكَ مَعْطِيهِ ذَلِكَ

النُّمَرَ. [أحمد بنحوه مطولاً: ٨٣٧٣، ومسلم: ٣٣٣٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٥٦ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عِلِيُّ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ - هُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةً - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّلْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَيْ أَنَا وَخَالِدُ بِنُ الوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةً، فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ، فَشَرِبَ رَسُولُ الله عَيْ مَيْمُونَةً، فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ، فَشَرِبَ رَسُولُ الله عَيْ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَخَالِدٌ عَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي: «الضَّرْبَةُ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَخَالِدٌ عَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي: «الضَّرْبَةُ لَكُ، فَإِنْ شِعْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِداً»، فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ أُوثِرُ لَكَ، فَإِنْ شِعْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِداً»، فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ أُوثِرُ الله عَلَى سُؤرِكَ أَحَداً. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَيْ : "لَمْنُ عَلَى سُؤرِكَ أَحَداً. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَيْ : "لَكُنْ أُوثِرُ وَمَنْ سَقَاهُ الله لَبَنَا ، فَلْيَقُل : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ ». وَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ : "لَيْسَ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ ». وَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ : "لَيْسَ فَرَاللّهُ عَيْ اللّهُ عَيْ اللّهُ مَا اللّه عَيْ : "لَيْسَ فَيْ اللّهُ عَيْ يَعْ اللّهُ عَيْ اللّهُ عَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: عَنْ عُمَرَ بنِ حَرْمَلَةً، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَمْرُو بنُ حَرْمَلَةً، وَلا يَصِحُّ.

# ٧٥ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ

[٣٧٥٩] (٣٤٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بِنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ خَالِدُ بِنُ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ

إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ مُوَدَّعِ (١)، وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُنَا (٢)». [أحمد: ٢٢٢٠٠، والبخاري: ٥٤٥٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٧٦٠] (٣٤٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجِ بنِ أَرْطَاةً، عَنْ رِيَاحِ بنِ عَبِيدَةً، قَالَ حَفْصُ: عَنِ ابنِ أَخِي أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ: عَنْ مَوْلَى عَنِ ابنِ أَخِي أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ: عَنْ مَوْلَى لاَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَكَلَ لأَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانًا، وَأَو داود: وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ ». [إسناده ضعف. أحمد: ١١٢٧٦، وأبو داود: وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ ». [إسناده ضعف. أحمد: ١١٢٧٦، وأبو داود: ٢٨٥٠، والن ماجه:

آلاسماعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ السَمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بِنِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ سَهْلِ بِنِ أَيْوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بِنِ مُعَاذِ بِنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : "مَنْ أَكِلَ طَعَاماً، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، أَكُلَ طَعَاماً، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبِهِ". [حسن. أحمد: ١٥٦٣، وأبو داود مطولاً (٣): ٢٢٨٥، وابن ماجه: ٢٢٨٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَأَبُو مَرْحُومِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ (٤) بنُ مَيْمُونٍ.

٥٨ \_ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ نَهِيقَ الحِمَارِ

[٣٧٦٢] (٣٤٥٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ

<sup>(</sup>١) غير مُودَّع: أي: غير متروك، أو من الطعام، يعني: لا يكون آخر طعامنا، أو من الله تعالى أي: غير متروك الطلب منه والرغبة إليه.

 <sup>(</sup>۲) قوله: «ربّنا» بالرفع، خبر مبتدأ محذوف، أي: أنت ربنا، أو مبتدأ خبره محذوف، أي: ربنا أنت. وروي بالنصب على المدح أو
 الاختصاص، وبالجر بدل من لفظ الجلالة، ومن جعله منادى فقد أبعد، ومن جعله بدلاً من الضمير في «عنه» فقد أفسد، إذ الضمير في «عنه» عائد للحمد.

<sup>.</sup> (٣) وفي رواية أبي داود زيادة: «وما تأخر»، وهي زيادة منكرة. (٤) في المطبوع: «عبد الرحمن»، وهو خطأ.

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ اللَّيكَةِ، فَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ، فَتَعَوَّدُوا بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَاناً». [أحمد: ٨٠٦٤، والبخاري: ٣٣٠٣، ومسلم: مَاكَا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ

[٣٧٦٣] (٣٤٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ بَكْرٍ (١) السَّهْمِيُّ، عَنْ حَاتِمِ بِنِ أَبِي صَغِيرَةً، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ: لا إِلَه إِلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ، وَلا كُوْلَ وَلا قُوّةً إِلّا بِاللهِ، إِلّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَلَوْ كُانَتْ مِثْلَ زَبّدِ البَحْرِ». [إسناد، حسن، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف اصح. أحمد: ١٤٧٩، والنساني: ١٠٥٨٩ مؤواً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَلْجِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وَأَبُو بَلْجِ اسْمُهُ يَحْيَى بِنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ سُلَيْمِ أَيْضاً.

[٣٧٦٤] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، عَنِ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيَّةٍ نَحْوَهُ. [النساني في "الكبرى": ٩٨٧٥ مرفوعاً، وانظر ما فله].

وَحَاتِمٌ يُكْنَى أَبَا يُونُسَ القُشَيْرِيَّ.

[٣٧٦٥] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ. [النسائي في «الكبرى»: ٩٨٧٤ موقوفاً، وانظر ما سلف برقم: ٣٧٦٣].

الله المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ: اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُلٌ، وَأَبُو نَعَامَةَ: اسْمُهُ عَمْرُو بنُ عِيسَى.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: هُوَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رُؤُوسِ رِحَالِكُمْ: إِنَّمَا يَعْنِي عِلْمَهُ وَقُدْرَتَهُ.

#### ٦٠ \_ بَابٌ

[٣٧٦٧] (٣٤٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنِ القَاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَقْرِئُ أُمَّتِكَ مِنِي السَّلامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُرْبَةِ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «عبد الله بن أبي بكر»، وهو خطأ.

عَذْبَةُ المَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانُ (١)، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ الله، وَالله أَكْبَرُ السَهَا سُبْحَانَ الله، وَالله أَكْبَرُ السَّبِ السَّامِ وَالله أَكْبَرُ السَّبِ السَّامِ المِيارِ السَّبِ البَرْار: ١٩٩٢، والطبراني في «الكبير»: ١٩٣٦، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٢٩٢/٢)، وابن عاكر في «تاريخ دمشق»: (٢٥١/٦).].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى الجُهَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِجُلَسَائِهِ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟» قَالَ لِجُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ خَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّعُ أَحَدُكُمْ مِنَةً تَسْبِيحَةٍ، تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّعُ أَحَدُكُمْ مِنَةً تَسْبِيحَةٍ، تُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ سَيِّئَةٍ». [احمد: ١٥٦٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۲۱ \_ نات

[٣٧٦٩] (٣٤٦٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةً، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي النُّبَيْ وَقَالَ: «مَنْ عَنْ النَّبِيِّ وَقَالَ: «مَنْ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَحْلَةٌ فِي قَالَ: سُبْحَانَ الله العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَحْلَةٌ فِي الجَنَّةِ». [حسن بشواهده. النساني في «الكبرى»: ١٠٥٩٤، وانظر مابعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ.

[٣٧٧٠] (٣٤٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ

جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَخُلَةٌ فِي الجَنَّةِ». [حسن بشواهده، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنسِ، الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنسِ، عَنْ شَمَيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَنْ شُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: سَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِثَةً مَرَّةٍ، خُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». وَمَانَى مَثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». وأحمد: ٨٠٠٩، والبخاري: ٦٤٠٥، ومسلم مطولاً: ٦٨٤٢. وسباني برتم: ٣٧٧٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٧٧٢] (٣٤٦٧) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفُضيْلِ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ الفَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي فُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله العَظِيمِ، سُبْحَانَ الله وَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله العَظِيمِ، سُبْحَانَ الله وَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله العَظِيمِ، سُبْحَانَ الله وَبِيبَتَانٍ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله العَظِيمِ، سُبْحَانَ الله وَبِيبَتَانٍ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله العَظِيمِ، سُبْحَانَ الله وَبِيبَتَانٍ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله العَظِيمِ، سُبْحَانَ الله وَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله العَظِيمِ، سُبْحَانَ الله وَبِيبَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: ١٨٤١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ اللهِ هُمَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، عَنْ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْبِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ، مِثَةً مَرَّةٍ، كَانَ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةً سَيِّنَةٍ، وَكَانَ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةً سَيِّنَةٍ، وَكَانَ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ نَهُ مِئَةً سَيِّنَةٍ، وَكَانَ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةً سَيِّنَةٍ، وَكَانَ لَهُ عِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْمِييَ، وَلَمْ يَأْتِ

<sup>(</sup>١) قِيعان، جمع قاع: وهي الأرض المستوية الخالية من الشجر.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ». [أحد: ٨٠٠٨، والبخاري: ٣٢٩٣، ومسلم مطولاً: ٦٨٤٢].

[٣٧٧٤] وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ قَالَ: "مَنْ قَالَ: "مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِعَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَابَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ البَحْرِ". [صحبح. وانظر ما سلف برنم: ٣٧٧١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٦٢ \_ بَاتُ

[٣٧٧٥] (٣٤٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ السُّوارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ المُخْتَارِ، عَنْ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ المُخْتَارِ، عَنْ شُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ شُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَجِينَ يُصْبِحُ وَجِينَ يُصْبِحُ الله وَبِحَمْدِهِ، مِثَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ وَجِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، مِثَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ وَجِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، مِثَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدُ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ». [أحمد: ٨٨٥٥٥].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[٣٧٧٦] (٣٤٧٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ مَطْرِ الوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ مَطْرِ الوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابِنِ عُسَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَـوْمِ لَأَصْحَابِهِ: "قُولُوا: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، مِثَةَ مَرَّةٍ، مَنْ قَالَ مَرَّةً كُتِبَتْ لَهُ مِثَةً، قَالَ مَرَّةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، وَمَنْ قَالَهَا عَشْراً كُتِبَتْ لَهُ مِثَةً، وَمَنْ قَالَهَا عَشْراً كُتِبَتْ لَهُ مِثَةً، وَمَنْ قَالَهَا عَشْراً كُتِبَتْ لَهُ مِثَةً، وَمَنْ ذَادَ زَادَهُ الله، وَمَنِ السَانِهِ فِي الكبرى»: السَانِ في «الكبرى»: السَانِ في «الكبرى»: السَانِ في «الكبرى»: السَادِه ضعيف. السَانِ في «الكبرى»:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

#### ٦٣ ـ بَابُ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ عَمْرَةَ (٢٠) عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ سَبَّحَ الله مِثَةً بِالغَدَاةِ وَمِثَةً بِالغَيْبِ، كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِثَةِ فَرَسٍ فِي بِالغَدَاةِ وَمِثَةً بِالغَيْبِ، كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِثَةِ فَرَسٍ فِي بِالغَدَاةِ وَمِثَةً بِالغَيْبِ، كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِثَةِ فَرَسٍ فِي بِالغَدَاةِ وَمِثَةً بِالغَيْبِ، كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِثَةِ فَرَسٍ فِي بِالغَدَاةِ وَمِثَةً بِالغَيْبِ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِثَةً رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ مِنْ وَلَدِ بِالغَدَاةِ وَمِثَةً بِالغَيْبِ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِثَةً رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ بِالغَيْبِ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِثَةً بِالغَيْبِ، لَمْ وَلَدِ بِالغَدَاةِ وَمِثَةً بِالغَيْبِ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِثَةً بِالغَيْبِ مَنْ وَلَدِ السَّاعِيلَ، وَمَنْ كَبُرَ الله مِثَةً بِالغَدَاةِ وَمِثَةً بِالغَشِيِّ، لَمْ فَلَلِ اللهَ مِثَةً بِالغَيْبِ مِنْ وَلَدِ اللهَ مِنْ وَلَكِ النَّهُ مِنْ وَلَدِ اللهُ مِثَةً بِالغَدِي فِي ذَلِكَ اليَوْمِ أَحَدٌ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَتَى إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ، [النساني بنحوه في "الكبرى": (١٠/ ١٥٠ مِثَلَ المَذِي في "الكبرى": (١٠ / ١١٠ مِثَلَ المَالِيّ في "الكبرى").

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[٣٧٧٨] (٣٤٧٢) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ الأَسْوِهِ العِجْلِيُّ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ آدَمَ، عَنِ الحَسَنِ بنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَسْبِيحَةٌ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ فِي غَيْرِهِ. [لا يصح عن الزهري، فإن أبا بشر راويه عنه مجهول. ابن أبي شببة: الا يصح عن الزهري، فإن أبا بشر راويه عنه مجهول. ابن أبي شببة: والمزي في "تهذيب الكمال»: (٣٣/ ٧٨ - ٧٩).

#### ٦٤ \_ يَاتُ

[٣٧٧٩] (٣٤٧٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الخَلِيلِ بِنِ مُرَّةَ، عَنْ أَزْهَرَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ تَعِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) جاء في إسناد أحمد: عن سهيل، عن أبي صالح . . . ولم يذكر سميًا بينه وبين أبيه، فلعله سمعه من الوجهين، فحدث به مرَّة هكذا، ومرَّة هكذا.

<sup>(</sup>٢) الضحاك بن حُمْرة \_ وإن كان ضعيفاً \_ متابع عند النسائي، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انتهى الأثمة إلى تحسينها إذا كان الراوي ثقة، ومع ذلك استنكروا له غير ما حديث، ولعل هذا الحديث منها. انظر «سير أعلام النبلاء»: (٥/ ١٦٥ \_ ١٨٠)، و«ميزان الاعتدال»: (١/ ٧١٢).

قَالَ: «مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، إِلَها وَاحِداً، أَحَداً صَمَداً، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَتَبَ الله لَهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ». [إسناده ضعيف.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَالحَلِيلُ بِنُ مُرَّةً لَيْسَ بِالقَوِيِّ عِنْدَ أَصْحَابٍ الحديث، قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: هُوَ مُنْكَرُ الحَدِيثِ.

[٣٧٨٠] (٣٤٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مَعْبَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ عَمْرِو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ غَنْمٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ قَالَ «مَنْ قَالَ فِي دُبُر صَلاةِ الفَجْرِ وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ، وَحُرسَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَمْ يَنْبَعْ لِذَنْبِ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ اليَوْم إِلَّا الشُّرْكَ بِالله». [حسن لغيره. أحمد مرسلاً: ١٧٩٩٠، والنسائي في والكرى : ٩٨٧٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

# ٦٥ ـ بَابُ جَامِع الدَّعَوَاتِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ

[٣٧٨١] (٣٤٧٥) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِن عِمْرَانَ النَّعْلَبِيُّ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ، عَنْ مَالِكِ بن مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ الجَنْبِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ

إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، قَالَ: فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ، لَقَدْ سَأَلَ الله بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى». قَالَ زَيْدٌ: فَذَكَرْتُهُ لِزُهَيْرِ بنِ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ ذَلِكَ بسِنِينَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مَالِكِ بن مِغْوَلٍ. قَالَ زَيْدٌ: ثُمَّ ذَكَرْتُهُ لِسُفْيَانَ، فَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ. [صحيح. أحمد: ٢٢٩٥٢ مطولاً و٢٢٩٦٥، وأبو داود: ١٤٩٣ و ١٤٩٤، والنسائي في «الكبري»: ٧٦١٩، وابن ماجه:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَرَوَى شَرِيكٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن ابن بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مَالِكِ بنِ مِغْوَلٍ.

[٣٧٨٣] (٣٤٧٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَم قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ أَبِّي زِيَادٍ القَدَّاحِ، عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «اسْمُ الله الأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ: ﴿ وَلِلْهَاكُمْ إِلَنَّهُ وَمِلَّا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّضَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وَفَاتِحَةِ آلِ عِمْرَانَ: ﴿ الْمَ ١ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَيُّ ٱلْقَيْمُ ﴾ [آل عمران: ١-٢]»(١). [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٧٦١١]، وأبو داود: ١٤٩٦، وابن ماجه: ٣٨٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٦٦ \_ بَابُ

[٣٧٨٣] (٣٤٧٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا َ رِشْدِينُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هَانِئِ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ

وقع هذا الحديث في المطبوع آخر حديث في الباب التالي.

جاء في رواية أحمد أن الآية الأولى هي: ﴿ اللَّهُ لَا ۚ إِلَّا هُوَ الْغَقُ الْقَيُّومُ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] بدل: ﴿ وَلِلنَّهُ كُرْ إِلَنَّهُ وَخِيْلُهُ ۗ [البقرة: ٦٦٣].

قَاعِداً إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، فَقَالَ وَسُولُ الله عَلَيْ: "عَجِلْتَ أَيُّهَا المُصَلِّي، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ، فَاحْمَدِ الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلَيَ، ثُمَّ ادْعُهُ». قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ وَصَلِّ عَلَى، فَحَمِدَ الله وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيُ اللهُ النَّبِيُ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ الْعَمَلَى عَلَى النَّبِيِّ الْعَلَى النَّبِيِّ الْعَلَى اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ اللَّهُ النَّبِي اللهُ اللهُ النَّبِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّبِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ حَدْوَةُ بِنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي هَانِئِ النَوْلَانِيُ.

وَأَبُو هَانِيْ: اسْمُهُ حُمَيْدُ بنُ هَانِيْ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْجَنْبِيُّ: اسْمُهُ عَمْرُو بنُ مَالِكٍ.

المَعْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا المُفْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بِنُ شُرَيْحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئُ أَنَّ عَمْرَو بِنَ مَالِكِ الجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْ رَجُلاً يَدْعُو سَمِعَ النَّبِي عَلَيْ رَجُلاً يَدْعُو سَمِعَ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاتِهِ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ مَعْدَلَهُ النَّبِي عَلَيْهِ، فَمَّ مَعْدَلَهُ النَّبَي عَلَيْهِ، ثُمَّ لَيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ». [إناده لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيكُمُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ». [إساده صحبح. أحمد: ٢٢٩٣٧، وأبو داود: ١٤٨١، والنساني: ١٢٨٥، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٣٧ \_ بَابُ

[٣٧٨٥] (٣٤٧٩) (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُعَاوِيةَ الجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحٌ المُرِّيُّ، عَنْ هِشَامِ بنِ

حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اَدْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِتُونَ فَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اَدْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِتُونَ فَلْ إِلاِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلِ لَاوِ». [إسناده ضعيف جدًّا. ابن حبان في «المجروحين»: غافِل لاوِ». [إسناده ضعيف جدًّا. ابن حبان في «المجروحين»: «١/٢٧١)، والطبراني في «الأوسط»: ١٠٩٥، وابن عدي في «الكامل»: (١/ ٢٧٢)، والحاكم: (١/ ٢٧٠)، والخطيب في «ناريخ بغداد»: (١/ ٢٥٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (١/ ٢٥٥)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. سَمِعْتُ عَبَّاساً العَنْبَرِيَّ يَقُولُ: اكْتُبُوا عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيِّ، فَإِنَّهُ ثِقَةٌ.

#### ۲۸ ۔ بَابُ

[٣٧٨٦] (٣٤٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَاشِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي جَسَدِي، وَعَافِنِي فِي بَصَرِي، وَعَافِنِي فِي بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنِّي (٢)، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الحَلِيمُ بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنِّي (٢)، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لِلَّهِ وَابِيهِ قَيْ وَابِيهِ قَيْ وَالْحَامَ (١/١١٧)، والبيهقي في «الكامل»: (٢٠/٢)، والخطيب في "تاريخ بغداد»: (٢٦/١٣)).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ<sup>(٣)</sup>.

سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: حَبِيبُ بِنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّيَئِرِ شَيْئاً.

#### ٦٩ ـ بَاتُ

[٣٧٨٧] (٣٤٨١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ

١) وقع الحديث: (٣٤٧٨) في المطبوع إثر الحديث: [٣٧٨١] (٣٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) أي: أبقهما سليمين إلى أن أموت، وقيل: أراد بقاءهما وقوتهما عند الكبر وانحلال القوى النفسانية، فيكون السمع والبصر وارثي سائر القوى، والباقيين بعدها.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن غريب.

أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ تَسْأَلُهُ الْمَا وَالِّ خَادِماً، فَقَالَ لَهَا: «قُولِي: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ الأَوْلُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ اللَّوْلُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ اللَّوْنَ البَاطِلُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ المَّافِي مِنَ اللَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ اللَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ اللَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ اللَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ اللَّيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ اللَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ اللَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ اللَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْفُولُ اللْمُعَالَى اللْمُولِ الْمُعَلِيْنَ الْمُلَالِيْنِ الْمُعَلَّا الْمُلْمَالَيْنَ الْمُلْمَ الْمُلْمَالَ الْم

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَهَكَذَا رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الأَعْمَشِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الأَعْمَشِ، نَحُو هَذَا.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

#### ۷۰ \_ بَابٌ

[٣٧٨٨] (٣٤٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْدِ الله بِنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْدِ الله بِنِ الْحَارِثِ، عَنْ وَمُدِ الله بِنِ الْحَارِثِ، عَنْ وَمُدِ الله بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَشِيُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا رَسُولُ الله يَشِيُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُرْبَعِ». [صحبح. عِلْم لَا يَنْفَعُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوُلَاءِ الأَرْبَعِ». [صحبح. علم لَا يَنْفَعُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوُلَاءِ الأَرْبَعِ». [صحبح. الله يَعْدُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ۷۱ \_ بَابُ

[٣٧٨٩] (٣٤٨٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ شَبِيب بن شَيْبَةً، عَن الحَسَن البَصْرِيّ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأبِي: «يَا حُصَيْنُ، كُمْ تَعْبُدُ البَوْمَ إِلَهاً؟». قَالَ أَبى: سَبْعَةً: سِتًّا فِي الأَرْض، وَوَاحِداً فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟»، قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «يَا حُصَيْنُ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ، عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ». قَالَ: فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ قَالَ: يَا رَسُولَ الله ، عَلِّمْنِي الكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِي، فَقَالَ: «قُل: اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرٍّ نَفْسِي». [صحيح، وهذا إسناد ضعيف بهذه السياقة. البخاري في «التاريخ الكبير»: (٣/ ١)، والترمذي في «العلل الكبير»: (١/ ٤٦٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: ٢٣٥٥، والروياني في «مسنده»: ٨٥، والخرائطي في «المنتقى»: ٦٠٤، والطبراني في «الكبير»: (١٨/ (٣٩٦))، والبزار في «مسنده»: ٣٥٧٩، والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ٩٩٣، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة»: ٦٤، والمزي في «تهذيب الكمال»: (١٢/ ٣٦٧ ـ ٣٦٨)](١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

#### ۷۲ \_ بَابٌ

[٣٧٩٠] (٣٤٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ المَدَنِيُّ، عَنْ عَمْرِو بِنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى المُطَّلِبِ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَثِيراً مَا كُنْتُ أَسْمَعُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَثِيراً مَا كُنْتُ أَسْمَعُ النَّبِيَ ﷺ يَلِمُ لَنْسُ المَّمُ النَّبِيَ اللهُمُ النَّبِيَ اللهُمُ النَّبِيَ اللهُمُ النَّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ الللللّهُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّ

<sup>(</sup>١) وأخرجه أحمد: ١٩٩٩٢ بنحوه مطولاً بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ﴿ عُريبٍ الْقط.

رَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُحْلِ، وَصَلَعِ النَّبِرِ وَالجَدِينِ وَصَلَعِ اللَّيْنِ (١) ، وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ (٢) ». [أحمد: ١٢٦١٦، والبخاري: ١٣٦٣ مطولاً، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٣) مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بنِ أَبِي عَمْرِو.

[٣٧٩١] (٣٤٨٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جُعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ كُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْ كَانَ يَدْعُو، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَيْ كَانَ يَدْعُو، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّبِي وَالبُحْلِ، وَفِتْنَةِ المَسِيحِ، الكَسلِ وَالهَرَمِ، وَالجُبْنِ وَالبُحْلِ، وَفِتْنَةِ المَسِيحِ، وَعَذَابِ القَبْرِ». [أحمد: ١٣٠٧٦، والبخاري: ٢٨٢٣، ومسلم: ١٣٠٧، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٤).

# ٧٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِاليَدِ

[٣٧٩٢] (٣٤٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى فَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ (٥) بِنُ عَلِيٍّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ فَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ (٥) بِنُ عَلِيٍّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو فَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَنْ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ. [حسن. أحمد: ١٤٩٨ فَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْدُ التَّسْبِيحَ. [حسن. أحمد: ١٢٩٨ فلولاً، وأبو داود: ١٢٨٠، والنسائي في «الكبرى»: ١٢٨٠. وهو مكرر: ٢٧١٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ.

وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّاتِبِ بِطُولِهِ.

وَفِي البَابِ عَنْ يُسَيْرَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ (٦).

حَدَّثَنَا سَهْلُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ أُنسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ عَادَ رَجُلاً قَدْ جُهِدَ حَتَّى صَارَ مِثْلَ الفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ: «أَمَا كُنْتَ تَدْعُو؟ جُهِدَ حَتَّى صَارَ مِثْلَ الفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ: «أَمَا كُنْتَ تَدْعُو؟ جُهِدَ حَتَّى صَارَ مِثْلَ الفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ: «أَمَا كُنْتَ تَدْعُو؟ أَمَا كُنْتَ تَسْأَلُ رَبَّكَ العَافِيَة؟» قَالَ: كُنْتُ أَقُولُ: اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآبِيَا، مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآجِرَةِ، فَعَجَلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا، مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآجِرَةِ، فَعَجَلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «سُبْحَانَ الله، إِنَّكَ لا تُطِيقُهُ \_ أَوْ: لا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «سُبْحَانَ الله، إِنَّكَ لا تُطِيقُهُ \_ أَوْ: لا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». [أحمد: ١٢٠٤٩، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ (٧). الوَجُهِ (٧).

[٣٧٩٤] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ الحَارِثِ، عَنْ خُمَیْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ نَحْوَهُ. [مسلم: ٦٨٣٦، وانظر ما قبله].

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (^).

۷٤ \_ بَابٌ

[٣٧٩٥] (٣٤٨٩) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ضلع الدين: ثقله وشدته، وذلك حين لا يجد من عليه الدين وفاءَه لا سيما مع المطالبة.

<sup>(</sup>٢) غلبة الرجال: قهرهم وشدة تسلطهم عليه، والمراد بالرجال: الظلمة، أو الداَّنون.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «غريب» فقط.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>۵) في المطبوع: «غنام»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) وقَع في المُطبوع بعد هذا: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ، اعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولاتٌ مُسْتَنْطَقَاتُ". وحديث يسيرة هذا سيأتي برقم: ٣٩٠٠.

<sup>(</sup>٧) وقع في المطبوع بعد هذا: (٣٤٨٨) حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ عَبْدِ الله البَزَّازُ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ، عَنْ هِشَامِ بنِ حَسَّانَ، عَنِ الحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿رَبَّنَآ ءَالِنَكَا فِي ٱلدُّنِيَكَا حَسَكَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَكَنَةً﴾ [البقرة: ٢٠١] قَالَ: فِي الدُّنْيَا: العِلْمَ وَالعِبَادَةَ، وَفِي الآخِرَةِ: الجَنَّةَ.

<sup>(</sup>A) هذه العبارة لم ترد في المطبوع.

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالعَفَافَ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالعَفَافَ وَالغِنَى». [أحمد: ٣٩٠٤، ومسلم: ٣٩٠٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۷۰ ۔ بَابٌ

المعارفة المنافقة ال

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

#### ٧٦ \_ بَابُ

[٣٧٩٧] (٣٤٩١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الخَطْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ، عَنْ أَجَمَّدِ بِنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ، عَنْ

عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَاتِهِ: "اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ، فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ، اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِي مِمَّا أُحِبُّ، فَاجْعَلْهُ فَرَاعًا لِي فِيمَا تُحِبُّ، اللَّهُمَّ وَمَا رَوَيْتَ عَنِي مِمَّا أُحِبُّ، فَاجْعَلْهُ فَرَاعًا لِي فِيمَا تُحِبُّ (٢). السَّالِ في الزهدة: ٤٣٠، وابن الأثبر في السَالِ النَّالِة في الزهدة: ٤٣٠، وابن الأثبر في السَّالِة النَّالِة في النَّهُ مَنْ شَية ٢٠٠٨٦، وقوفاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَأَبُو جَعْفَرِ الخَطْمِيُّ اسْمُهُ عُمَيْرُ بنُ يَزِيدَ بن خُمَاشَةَ.

#### ۷۷ \_ بَابٌ

[٣٧٩٨] (٣٤٩٢) حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بِنُ أَوْسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بِنُ أَوْسٍ، عَنْ يَلِالِ بِنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ شُتَيْرِ بِنِ شَكَلٍ، عَنْ أَبِيهِ شَكْلٍ بِنِ شَكْلٍ، عَنْ أَبِيهِ شَكْلٍ بِنِ حُمَيْدٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، عَلَّمْنِي تَعَوُّذاً أَتَعَوَّذُ بِهِ، قَالَ: فَأَخَذَ بِكَفِّي فَقَالَ: «قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، بِكَفِّي فَقَالَ: «قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِييً». يَعْنِي فَرْجَهُ. [صحبح. أحمد: ١٥٥٤٢، وأبو داود: ١٥٥١، والنساني: ٤٥٥ و ٤٥٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلالِ بنِ يَحْيَى.

#### ۷۸ ـ بَابٌ

[٣٧٩٩] (٣٤٩٣) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ

١) قوله: (كان أعبد البشر) يعني داودَ عليه السلام، له شاهد يتقوى به أخرجه مسلم: ٢٧٣٠ ضمن حديث طويل.

<sup>(</sup>٢) قوله: اللهم وما زويت عني . . . : يعني ما صرفت عني من محابّي، فنجّه عن قلبي، واجعله سبباً لفراغي لطاعتك، ولا تشغل به قلبي فيشغل عن عبادتك.

وقال الطيبي: أي: اجعل ما نحيته عني من محابي عوناً لي على شغلي بمحابك، وذلك الفراغ خلاف الشغل، فإذا زوى عنه الدنيا ليتفرغ بمحاب ربه، كان ذلك عوناً له على الاشتغال بطاعة الله. انظر «مرقاة المفاتيح»: (٥/ ٣٩٨)، و«فيض القدير»: (٦/ ١٠٩)، و«نيض القدير»: (١٠٩/٢)، و«نيض القدير»: (١٠٩/٢)،

مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَسْتُهُ، فَوَقَعْتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، لا بِرِضَاكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». الحمد: ٢٤٣١٢، ومسلم: ١٠٩٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١)، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَائِشَةَ.

[٣٨٠٠] حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «وَأَعُوذُ يَحْيَى بِنِ سَعِيدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ». [صحبح، وانظر ما قبله].

#### ۷۹ \_ بَابُ

المَّدُنَّ اللَّنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، عَنْ مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، عَنْ طَاوُوسِ اليَمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ اللهُ عَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ اللهُ عَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ اللهُ وَآنِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، المُعْرَانِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ المَحِيا وَالمَمَاتِ». [أحمد: ٢١٦٨، وسلم: ٢١٦٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٢).

الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُدْعُو بِهَوُلاءِ الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّبُرِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ، وَمِنْ النَّادِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ، وَمِنْ

شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَأَنْقِ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا أَنْقَبْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنْسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الدَّنْسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسلِ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسلِ وَالمَغْرَمِ، وَالمَغْرَمِ، وَالمَغْرَمِ». [أحمد: ٢٤٣٠١، والبخاري: ٢٢٣٨، ومسلم: ٢٨٧١].

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٨٠٣] (٣٤٩٦) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ عِنْدَ وَفَاتِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي عِنْدَ وَفَاتِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى». [أحمد: ٢٥٩٤٧، والبخاري: ٢٤٤٠، ومسلم: ١٢٩٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۸۰ \_ بَابٌ

[٣٨٠٤] (٣٤٩٧) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «لا يَقُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «لا يَقُولُ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِعْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ المَعْرَةِ لا مُكْرِهَ لَهُ». [أحمد: شِعْدَ، والبخاري: ١٣٦٩، ومسلم بنحوه: ١٨١٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۸۱ ـ بَابٌ

[٣٨٠٥] (٣٤٩٨) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَنْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «حسن» فقط.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «حسن صحيح» فقط.

أَبِي عَبْدِ الله الأَغَرِّ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْفِلُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْفِيهُ مِنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْفِي مَلِيهُ مَلْكُونُ مِنْ يَسْتَعْفِرُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَلُنِي فَأَعْفِيهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ اللَّهِ مِنْ يَسْتَعْفِرُ مَنْ يَسْتَعْفِرُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْفِي مَنْ يَسْتَعْفِرُ مَا لَهُ عَلَى السَامِ الْعَلَامُ مِنْ يَسْتَعْفُونُ لَكُونُ مِنْ يَسْتُونِ مَنْ يَسْتَعْفُونُ مِنْ يَسْتَعْفُونُ لَكُونُ مَا لَعْفِي مَا لَعْفُونُ مِنْ يَعْفُونُ لَعُنْ مِنْ يَعْفُونُ مِنْ يَعْفُونُ مِنْ يَعْفُونُ لِكُونُ مِنْ يَعْفُونُ مِنْ يَعْفُونُ لَعْفُونُ لَعْفُونُ لَعْفُونُ فَالْتُعْفُونُ مِنْ لَعْفُونُ لَعْلِيلُونُ مِنْ الْعُنْ لَعْلُونُ مِنْ لَعْفُونُ لَعْلَاهُ لَعْلَاهُ لَعْلَاهُ مُنْ لَعْلُونُ لَعْلُونُ لَعُلُونُ مُنْ لَعْلُونُ لَعْلَاهُ لَعْلُونُ لَعْلَاهُ مَالِعُونُ لَعْلَاهُ مُعْلِعُونُ لَعْلَاهُ لَعْلَاهُ مِنْ لَعْلَعُونُ لَعْلَاهُ مُعْلِعُونُ لَعْلَاهُ فَلَعْلَعُونُ مُنْ لِعُلِمُ لَعْلَعُ لَا لَعْلَاهُ لَعْلَاهُ لَعْلَاهُ لَعْلَاهُ لَعْلَالُهُ لَعْلُونُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الأَغَرُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجُبَيْرِ بنِ مُظْعِم، وَرِفَاعَةَ الجُهَنِيِّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعُثْمَانَ بنِ أَبِي العَاصِ.

المَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى النَّقَفِيُّ المَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: قِيلَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَّيْلِ يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرُ، وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ». [صحيح دون قوله: الآخِرُ، وَدُبُرُ الصَّلَواتِ المَكْتُوبَاتِ». [صحيح دون قوله: «ودبر الصلوات المكتوبات». النساني في «الكبري»: ١٩٨٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرِّ وَابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «جَوْفُ اللَّبْلِ الآخِرُ الدُّعَاءُ فِيهِ أَفْضَلُ وَأَرْجَى». وَنَحْوَ هَذَا.

#### ۸۲ \_ بَابٌ

[٣٨٠٧] (٣٥٠١) (١٥٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحِ الحِمْصِيُّ، عَنْ بَقِيَّةَ بنِ الوَلِيدِ، عَنْ مُسْلِم بنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْساً يَقُولُ: إِنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمُّ أَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ، وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلائِكَتَكَ، وَمُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، بِأَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، إِلَّا غَفَرَ الله لَهُ مَا لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، إِلَّا غَفَرَ الله لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، غَفَرَ الله لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، غَفَرَ الله لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، غَفَرَ الله لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، عَلَى اللَّهُ لَهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، عَفَرَ الله لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبٍ». [حسن. أبو داود: مَا أَصَابَ فِي الْكَبري»: [عمود (١٤٠٤] عَنْ قَالَهَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ذَنْبٍ».

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

#### ۸۳ ۔ بَابٌ

[٣٨٠٨] (٣٥٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بِنُ عُمْرَ الْهِلَالِيُّ (٢)، عَنْ سَعِيدِ بِنِ إِيَاسٍ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، سَمِعْتُ دُعَاءَكَ اللَّيْلَةَ، فَكَانَ الَّذِي وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ أَنَّكَ تَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، الَّذِي وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ أَنَّكَ تَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَالذِي وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ أَنَّكَ تَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَالذِي وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ أَنَّكَ تَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي فَيْمَا رَزَقْتَنِي»، قَالَ: «فَهَلْ تَرَاهُنَّ تَرَكُنَ شَيْئاً؟». [حسن لغيره. الطبراني ني «الأوسط»: ١٩٩٩، وني «الصغير»: ١٠١٩، والمنزي في «تهذيب الكمال»: (١٩٨٦، وني «الصغير»: ١٠١٩، والمنزي في «تهذيب

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو السَّلِيلِ: اسْمُهُ ضُرَيْبُ بِنُ نُقَيْرٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ نَيْرِ.

#### ٨٤ \_ بَابٌ

[٣٨٠٩] (٣٥٠٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ زَحْرٍ، عَنْ خَالِدِ بنِ أَبِي عِمْرَانَ (٣) أَنَّ ابْنَ

<sup>(</sup>١) وقع هذا الحديث في المطبوع بعد الحديث التالي.

 <sup>(</sup>٢) هكذا سمًّاه المصنف، وهو وهمٌ، وصوابه: عبد الحميد بن الحسن الهلالي أبو عمر، كما قال المزي في التحفة الأشراف؛ (١١٦/١٠)،
 واتهذيب الكمال؛ (٢١/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) خالد بن أبي عمران التجيبي لم يسمع من عبد الله بن عمر، لكن قد عُرفت الواسطة بينهما، وهي نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، كما ذكر المصنف بإثر الحديث.

عُمَرَ قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِ حَتَّى يَدْعُو بِهَوُلاءِ الكَلِمَاتِ لأَصْحَابِهِ: «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَنْنَا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ عَاذَانَا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ عَاذَانَا، وَلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فَل مَثِينَا، وَالْا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلا تَجْعَلْ مُنْ عَاذَانَا، وَلا تَجْعَلْ مُوسِبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلا تَجْعَلْ مُنْ لا يَرْحَمُنَا». [حسن. النساني عِلْمِنَا، وَلا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا». [حسن. النساني عِلْمِنَا، وَلا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا». [حسن. النساني في «الكبرى»: ١٠١٦٦، وبذكر الواسطة (نافع) برقم: ١٠١٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ بنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ.

[ ٣٨١٠] (٣٥٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ (١) الشَّحَّامُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بِنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا عُدُّنِي مُسْلِمُ بِنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالكَسَلِ، وَعَذَابِ أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالكَسَلِ، وَعَذَابِ القَبْرِ. قَالَ: يَا بُنَيَّ، مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟: قُلْتُ: القَبْرِ. قَالَ: يَا بُنَيَّ، مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟: قُلْتُ: سَمِعْتُ هَذَا؟: قُلْتُ: رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُهُنَّ، قَالَ: الزَمْهُنَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُهُنَّ، وَالنانِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُهُنَّ. [صحبح. أحمد: ٢٠٤٤٧، والناني في الكبرى»: ١٢٧١ و ٢٨٤٤٩ واحد: ١٤٧٤٠ والناني

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢).

#### ۸۵ \_ بَاتُ

[٣٨١١] (٣٥٠٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بِنُ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْنِ بِنِ وَاقِدٍ، عَنْ

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ، خَفَرَ اللهُ لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مَغْفُوراً لَكَ؟»، قَالَ: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَلِيُّ العَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الله رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ». [حسن لغبره. أحمد: ٧١٢، والنساني في "الكبرى»: ١٠٤٠١].

[٣٨١٢] قَالَ عَلِيُّ بنُ خَشْرَم: وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذُلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذُلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرهَا: «الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ». [انظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ.

#### ۸٦ ـ بَابُ

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ مَرَّةً: إِبْرَاهِيمُ<sup>(٣)</sup> بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ<sup>(3)</sup>.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بِنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «سفيان»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «قال محمد بن يوسف بن مرة بن إبراهيم»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع بعد هذا: «ولم يذكر فيه: عن عائشة»، وهي زيادة مقحمة لا تعلق لها بالحديث، والله أعلم.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ - وَهُوَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ (١ ) - عَنْ يُونُسَ فَقَالَ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَعْدٍ نَحْوَ رِوَايَةٍ مُحَمَّدِ بِنِ يُوسُفَ (٢).

وَكَانَ يُونُسُ بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ رُبَّمَا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ أَبِيهِ، وَرُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ.

#### ۸۷ \_ بَابٌ

[٣٨١٤] (٣٥٠٦) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ حَمَّادٍ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي وَالْغِي، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي وَالْغِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ يَسِمُعَةً وَيَسْعِينَ اسْماً مِئَةً غَيْرَ وَاحِدٍ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ» (٣). [أحمد: ٢٥٠٢، والبخاري: ٢٧٣٦، ومسلم: ٢٨٠٩. وسياني برفم: ٢٨١٧،

[٣٨١٥] قَالَ يُوسُفُ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَرَيْرَةَ، هِشَامِ بِنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيْرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وانظر ما عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَ

#### ۸۸ ـ بَابٌ

[٣٨١٦] (٣٥٠٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بِنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بِنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بِنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ

لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً مِثَةً غَيْرَ وَاحِدٍ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ، هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، المَلِكُ، القُدُّوسُ، السَّلامُ، المُؤْمِنُ، المُهَيْمِنُ، العَزِيزُ، الجَبَّارُ، المُتَكَّبِّرُ، الخَالِقُ، البَارِئُ، المُصَوِّرُ، الغَفَّارُ، القَهَّارُ، الوَهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الفَتَّاحُ، العَلِيمُ، القَابِضُ، البَاسِطُ، الخَافِضُ، الرَّافِعُ، المُعِزُّ، المُذِكُّ، السَّمِيعُ، البَصِيرُ، الحَكَمُ، العَدْلُ، اللَّطِيفُ، الخَبِيرُ، الحَلِيمُ، العَظِيمُ، الغَفُورُ، الشَّكُورُ، العَلِيُّ، الكبيرُ، الحَفِيظُ، المُقِيتُ، الحَسِيبُ، الجَلِيلُ، الكَريمُ، الرَّقِيبُ، المُجِيبُ، الوَاسِعُ، الحَكِيمُ، الوَدُودُ، المَحِيدُ، البَاعِثُ، الشَّهِيدُ، الحَقُّ، الوَكِيلُ، القَويُّ، المَتِينُ، الوَلِيُّ، الحَمِيدُ، المُحْصِى، المُبْدِئُ، المُعِيدُ، المُحْبِى، المُمِيتُ، الحَيُّ، القَيُّومُ، الوَاجِدُ، المَاجِدُ، الوَاحِدُ، الصَّمَدُ، القَادِرُ، المُقْتَدِرُ، المُقَدِّمُ، المُؤخِّرُ، الأُوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، البَّاطِنُ، الوَالِي، المُتَعَالِي، البّرُ، التَّوَّابُ، المُنْتَقِمُ، العَفُقُ، الرَّؤُوفُ، مَالِكُ المُلْكِ، ذُو الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، المُقْسِطُ، الجَامِعُ، الغَنِيُّ، المُغْنِي، المَانِعُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، النُّورُ، الهَادِي، البَدِيعُ، البَاقِي، الوَارِثُ، الرَّشِيدُ، الصَّبُورُ». [إساده ضعيف بذكر الأسماء. ابن ماجه: ٣٨٦١، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، حَدَّثَنَا بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ صَفْوَانَ بِنِ صَفْوَانَ بِنِ صَفْوَانَ بِنِ صَفْوَانَ بِنِ صَالِح، وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ بِنِ صَالِح، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً،

<sup>(</sup>١) قوله: «وهو أبو أحمد الزبيري»، ليس في المطبوع. (٢) قوله: «نحو رواية محمد بن يوسف» ليس في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) قوله: «من أحصاها» قال النووي في «شرحه على صحيح مسلم» (١٧/ ٥): اختلفوا في المراد بإحصائها، فقال البخاري وغيره من المحققين: معناه: حفظها، وهذا هو الأظهر، لأنه جاء مفسراً في الرواية الأخرى: «من حفظها»، وقيل: «أحصاها»: عدها في الدعاء. اهد. وقال السندي في «حاشيته على المسند»: قيل: حفظها، وهو المشهور، وقيل: أي عمل بمقتضياتها « فإن بعضها يقتضى الرجاء، وبعضها يقتضى التوكل عليه، ونحو ذلك، فيأتي بذلك.

<sup>(</sup>٤) هذه الفقرة سقطت من المطبوع.

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلا نَعْلَمُ فِي كَبِيرِ شَيْءٍ مِنَ الرَّوَايَاتِ ذِكْرَ الأَسْمَاءِ إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيثِ.

وَقَدْ رَوَى آدَمُ بنُ أَبِي إِيَاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَذَكَرَ فِيهِ الأَسْمَاءَ، وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

[٣٨١٧] (٣٥٠٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ الْبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ الْبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ السُما ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ». [احمد: ٢٥٠٧، والبخاري: ١٤٠٨، ومسلم: ٢٨١٤، وانظر ما فبله. وسلف برقم: ٢٨١٤].

وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ ذِكْرُ الأَسْمَاءِ.

وَهَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَاهُ أَبُو اليَمَانِ، عَنْ شُعَيْبِ بِنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الأَسْمَاءَ (١).

[٣٨١٨] (٣٥٠٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْفُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ حُبَابٍ أَنَّ حُمَيْداً المَكِّيَّ مَوْلَى ابنِ عَلْقَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَطَاءَ بِنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَهُ أَنَّ عَطَاءَ بِنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِذَا مُرَرْثُمُ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: فَالْ رَسُولُ الله ، وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: ﴿ اللّهَ سَاحِدُ» ، قُلْتُ: وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ﴿ اللّهَ سَاجِدُ» ، قُلْتُ: وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ﴿ اللّهَ سَاجِدُ» ، قُلْتُ: وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: اللّه مَا مَنْ الله وَالله أَنْ الله وَالله الله عَلَى الله الله وَالله وَالله الله وَلّه الله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢).

[٣٨١٩] (٣٥١٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ عَبْدِ الوَارِثِ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ مَوْ البُنَانِيُ \_ قَالَ: «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الجَنَّةِ، فَارْتَعُوا»، رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الجَنَّةِ، فَارْتَعُوا»، قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الجَنَّةِ؟ قَالَ: «حِلَقُ الذَّكْرِ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٢٥٢٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ.

#### ۸۹ ـ بَابٌ

[ ٣٨١] (٣٥١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّهِ أُمُّ سَلَمَةً ، عَنْ أَمِّهِ أُمُّ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا أَصَابَتْ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةً ، فَلْيُقُلْ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأْجُرْنِي (٢) فِيهَا ، وَأَبْدِلْنِي (٢) عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُرْنِي (٣) فِيهَا ، وَأَبْدِلْنِي (٢) مِنْهَا خَيْراً مِنِّي ، فَلَمَّا قُبِضَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : اخْلُفْ فِي أَهْلِي خَيْراً مِنِّي ، فَلَمَّا قُبِضَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، عِنْدَ الله أَحْتَسِب مُصِيبَتِي ، فَلَمَّا قَبِضَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، عِنْدَ الله أَحْتَسِب مُصِيبَتِي ، فَلَمَّا قَبِضَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، عِنْدَ الله أَحْتَسِب مُصِيبَتِي ، فَلُمَّا وَمُعْرَبِي فِيهَا . [صحح أُحد: ١٦٣٤١، والنساني في "الكبرى": فَأَجُرْنِي فِيهَا . [صحح أُحد: ١٦٣٤١، والنساني في "الكبرى":

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٦) مِنْ هَذَا الوَجْهِ . وَرُوِيَ هَذَا الوَجْهِ عَنْ وَرُوِيَ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَن النَّبِيِّ عَيْلَاً.

وَأَبُو سَلَمَةً: اسْمُهُ عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الْأَسَدِ.

<sup>(</sup>١) من قوله: «ورواه أبو اليمان» إلى هنا ليس في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) فأجُرني، بسكون همزة وضم جيم، ويجوز مدُّ الهمزة على أنه من باب الأفعال، يقال: أجره وآجره، بالقصر والمد: إذا أثابه وأعطاه الأحر.

<sup>(</sup>٤) أبدلني: من الإبدال، أي: اجعل لي بدلاً مما فات عني في هذه المصيبة خيراً من الفائت منها، ففي الكلام تجوز أو تقدير.

<sup>(</sup>٥) وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على حماد بن سلمة، انظر تفصيل ذلك في التعليق على الحديث: ١٦٣٤٣ في «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: «غريب» فقط.

#### ۹۰ \_ بَابٌ

تَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْقٍ، فَقَالَ: عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْقٍ، فَقَالَ: عَنْ رَسُولَ الله، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَلْ رَبَّكَ العَافِيَةُ وَالمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»، ثُمَّ أَنَاهُ فِي اليَوْمِ النَّالِثِ، ثُمَّ أَنَاهُ فِي اليَوْمِ النَّالِثِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ النَّالِثِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ لَهُ مِثْلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَنَاهُ فِي اليَوْمِ النَّالِثِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَنَاهُ فِي اليَوْمِ النَّالِثِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: «فَإِذَا أُعْطِيتَ العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا، وَأُعْطِيتَهَا فِي الآنِيَا، وَأَعْطِيتَهَا فِي الاَحْرَةِ، فَقَدْ أَفْلَحْتَ». [حسن لغيره. أحمد: ١٢٢٩١، وأبر ماجه: ١٢٢٩١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بن وَرْدَانَ.

[٣٨٢٢] (٣٥١٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ، عَنْ كَهْمَسِ بنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ بُرَيْدَة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةً لَيْلُهُ لَيْلَةً لَيْلَةً لَيْلَةً لَيْلَةً لَيْلِكُ عَلْمُ لَيْلَةً لَيْلَةً لَيْلِهُ لَيْلَةً لَيْلَةً لَيْلَةً لَيْلَةً لَيْلَةً لَيْلُهُ لَيْلَةً لَيْلَةً لَيْلِمُ لَيْلُولُهُ لَيْلُهُ لَكُولُولُ لَيْلُهُ لَكُولُ لَيْلُهُ لَيْلُهُ لَكُولُ لَيْلُهُ لَكُولُكُ لَكُولُولُ لَيْلِكُ لَكُولُكُ لَيْلُهُ لَكُولُ لَيْلُهُ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَيْلُهُ لَكُولُكُ لَكُولُكُولُكُ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَيْلِكُ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَلْكُولُكُ لَلْكُولُكُ لَلْكُولُكُ لَيْلُولُكُ لَكُولُكُ لَكُولُكُ لَلْكُولُكُ لَلْكُولُكُ لَلْكُولُكُ لَلْكُولُكُ لَكُولُكُ لَيْلُولُكُ لَيْلُولُكُولُكُ لَلْكُولُكُ لَلْكُولُكُولُكُ لَلْكُولُكُ لَلْكُولُكُ لَلْكُولُكُ لَلْكُولُكُ لَلْكُلُولُكُ لَلْكُولُكُ لَلْكُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٨٢٣] (٣٥١٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بِنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، عَلَمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَمَكَثْتُ أَيَّاماً، ثُمَّ عِنْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، عَلِّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ الله، عَلِمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ الله، فَقَالَ لِي: "يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّ رَسُولِ الله، سَلِ الله فَقَالَ لِي: "يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّ رَسُولِ الله، سَلِ الله العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ". [حسن لنيره. احمد: ١٧٨٣].

# هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَعَبْدُ الله: هُوَ ابْنُ الحَارِثِ بِنِ نَوْفَلٍ، وَقَدْ سَمِعَ مِنَ العَبَّاسِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ.

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ الكُوفِيُّ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ الكُوفِيُّ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ - هُوَ المُلَيْكِيُّ - عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْنِيَّ: «مَا سُئِلَ اللهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْولُ الله عَيْنَا العَافِيَةَ». [حسن لغيره. ابن أبي شيبة: ٢٩٦٧، والطبراني في «الكامل»: (٢٩٥٧، والطبراني في «الكامل»: (٢٩٥٧)، والحاكم مطولاً: (١/ ٢٥٠)، والبيهفي في «الدعوات الكبير»: ٢٥٤. وسبأني برقم: ٢٩٦٠.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرِ المُلَيْكِيِّ.

#### ۹۱ \_ بَابٌ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عُمَرَ بِنِ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عُمَرَ بِنِ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا زِنْفَلُ بِنُ عَبْدِ الله أَبُو عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابِنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَنَّ النَّبِيَ يَعَيِّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَنَّ النَّبِيَ يَعَيِّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَمْراً، قَالَ: «اللَّهُمَّ خِرْ لِي» وَاخْتَرْ لِي». [إسناده ضعيف. أَمْراً، قَالَ: «اللَّهُمَّ خِرْ لِي، وَاخْتَرْ لِي». [إسناده ضعيف. أبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر»: 33، والبزار في «مسنده»: ٥٩، وأبو يعلى: 33، والعقيلي في «الضعفاء»: (٢/ ٩٧)، وابن السني في وأبو يعلى: 33، والليلة»: ٧٩، وابن عدي في «الكامل»: (٣/ ٢٣٥)، والسهمي في «تاريخ والإسماعيلي في «معجم شيوخه»: (١/ ٤٥٩)، والسهمي في «تاريخ جرجان» ص333، والقضاعي في «مسند الشهاب»: ١٤٧١، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ١٤٧١، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٢/ ٢٩٥))

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَنْفَلِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَيُقَالُ لَهُ: زَنْفَلُ بنُ عَبْدِ اللهِ العَرَفِيُّ، وَكَانَ يَسْكُنُ عَرَفَاتٍ، وَتَفَرَّدَ بِهَذَا اللهِ العَرِيثِ، وَلا يُتَابَعُ عَلَيْهِ.

#### ۹۲ \_ بَابٌ

[٣٨٢٦] (٣٥١٧) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بِنُ هِلالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ \_ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ \_ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدَ بِنَ سَلَّامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ الْعَطَّارُ \_ قَالَ: قَالَ: قَالَ الْعَطَّارُ وَقَالَ: قَالَ الْمُسْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَدَّنَهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَدَّنَهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الوُضُوءُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاَنِ \_ أَوْ: تَمْلاً الهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاَنِ \_ أَوْ: تَمْلاً الهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاَنٍ \_ أَوْ: نَمْلاً لَهُ وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاَنٍ \_ أَوْ: نَمْلاً لَهُ وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّلاةُ نَوْلًا رَضٍ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةُ لَكَ أَوْ وَالصَّلاةُ نَوْرٌ، وَالصَّلاقُ اللهِ وَالْعَرْفِي نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا». [احمد: ٢٢٩٠٢، ومسلم: ٣٤٤] (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

#### ۹۳ \_ بَابٌ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ.

[٣٨٢٨] (٣٥١٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جُرَيِّ (٣) النَّهْدِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْم قَالَ: عَدَّهُنَّ رَسُولُ الله النَّهْدِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْم قَالَ: عَدَّهُنَّ رَسُولُ الله عَنْ يَدِي - أَوْ: فِي يَدِهِ -: «التَّسْبِيحُ نِصْفُ المِيزَانِ، وَالحَمْدُ يَمْلَوُهُ، وَالتَّكْبِيرُ يَمْلاً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالخُرْضِ، وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ، وَالطُّهُورُ نِصْفُ الإِيمَانِ». [صحح لغيره. أحمد: ١٨٢٨٧، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

#### ٩٤ \_ بَابُ

[٣٨٢٩] (٣٥٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِمِ المُؤَدِّبُ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بِنُ الرَّبِعِ وَكَانَ مِنْ بَنِي أَسَدِ عَنِ الأَغَرِّ بِنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ خَلِيفَةَ بِنِ وَكَانَ مِنْ بَنِي أَسَدِ عَنِ الأَغَرِّ بِنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ خَلِيفَةَ بِنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَكْثَرُ مَا دَعَا بِهِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَكْثَرُ مَا دَعَا بِهِ رَسُولُ الله ﷺ عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ، وَخَيْراً مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، وَإِلَيْكَ مَآبِي، وَلَكَ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، وَإِلَيْكَ مَآبِي، وَلَكَ مَنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَشَتَاتِ الأَمْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَلَكَ مِنْ مَذَابِ القَبْرِ، وَشَتَاتِ الأَمْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَذَابِ القَبْرِ، وَشَتَاتِ الأَمْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَذَابِ القَبْرِ، وَشَتَاتِ الأَمْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَذَابِ القَبْرِ، وَشَتَاتِ الأَمْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَنْ الرَبْ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَالِيهِ فَيَ الرَّيْحُ». [إسناده ضعيف. ابن خزيمة: ١٨٤١، وأبو نعيم في: "ناريخ أصبهان": (١/٢٦٦)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ.

<sup>(</sup>۱) إسناد هذا الحديث منقطع، قال النووي في "شرح مسلم": (٩٩/٣ ـ ١٠٠): هذا الإسناد مما تكلَّم فيه الدارقطني وغيره فقالوا: سقط فيه رجل بين أبي سلَّام وأبي مالك، والساقط عبد الرحمن بن غَنْم . . . ، ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلَّام لهذا الحديث من أبي مالك، فيكون أبو سلَّام سمعه من أبي مالك، وسمعه أيضاً من عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك، فرواه مرَّة عنه ومرَّة عن عبد الرحمن، وكيف كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه، والله أعلم. اهد. لكن المحققين من أهل الجرح والتعديل على أنَّ أبا سلَّام لم يدرك أبا مالك.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «بن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «جرير»، وهو خطأ.

#### ٩٥ ـ بَابُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

#### ٩٦ ـ بَابُ

قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي كَعْبِ صَاحِبِ الْحَرِيرِ قَالَ: حَدَّثَنِي شَهْرُ بِنُ حَوْشَبٍ قَالَ: قُلْتُ الْمَعْرِيرِ قَالَ: حَدَّثِنِي شَهْرُ بِنُ حَوْشَبٍ قَالَ: قُلْتُ الْمَعْرِيرِ قَالَ: حُدَّثِنِي شَهْرُ بِنُ حَوْشَبٍ قَالَ: قُلْتُ الْمُعْرِيرِ قَالَ: قُلْتُ اللهُ الله

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةً، وَالنَّوَّاسِ بِنِ سِمْعَانَ،

وَأَنْس، وَجَابِرٍ، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَنُعَيْمِ بنِ هَمَّارِ (٢).

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

#### ۹۷ ـ بَابٌ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بِنُ ظُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بِنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بِنُ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَكَا خَالِدُ بِنُ الوَلِيدِ الْمَحْرُومِيُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْنَةً، فَقَالَ: شَكَا رَسُولَ الله، مَا أَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الأَرَقِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْنَةً، فَقَالَ النَّبِي عَيْنَةً؛ وَقَالَ النَّبِي عَيْنَةً؛ وَرَبُ الْوَلِيدِ الْمَحْرُومِيُ إِلَى النَّبِي عَيْنَةً، فَقَالَ النَّبِي عَيْنَةً، فَقَالَ النَّبِي عَيْنَةً؛ وَرَبُ الأَرقِ، فَقَالَ النَّبِي عَيْنَةً؛ وَرَبَّ الأَرقِ، فَقَالَ النَّبِي عَيْنَةً وَمَا أَظَلَّتُ، وَرَبَّ الأَرْضِينَ وَمَا أَظَلَّتُ، وَرَبَّ الأَرْضِينَ وَمَا أَظَلَّتُ، وَرَبَّ الأَرضِينَ وَمَا أَظَلَّتُ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ أَقَلَّتُ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَظَلَّتُ، وَرَبَّ الأَرضِينَ وَمَا أَظَلَّتُ، وَرَبَّ الشَّياطِينِ وَمَا أَظَلَّتُ، وَرَبَّ الأَرضِينَ وَمَا أَضَلَّتُ، وَرَبَ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتُ، وَلا إِلَهُ غَيْرُكَ، لا مُنْ يَفُرُطُ عَلَيَّ أَحَدُ مِنْهُمْ، أَوْ اللهِ إِلَّهُ غَيْرُكَ، لا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ». [اسناده ضعيف جدًا. ابن أبي شيبة: ١٤٦١، وابن والطبراني في "الكامل»: (٢٠٩/٢)].

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ، وَالحَكَمُ بنُ ظُهَيْرٍ قَدْ تَرَكَ حَدِيثَهُ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ.

وَيُرْوَى هَذَا الحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

## ۹۸ \_ بَابٌ

المُكْتِبُ عَلَيْم المُكْتِبُ عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم المُكْتِبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بنُ الوَلِيدِ، عَنِ الرُّحَيْلِ بنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ (٣)،

<sup>(</sup>١) هو معاذ بن معاذ المذكور في إسناد المصنف.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «عمار»، وهو خطأ.

قَالَ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ». [إسناده ضعف. ابن السني في "عمل اليوم والليلة»: ٣٣٧].

[٣٨٣٤] وَبِ إِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: " اللهُ عَلَيْ: " اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَنْسِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

[٣٨٣٥] (٣٥٢٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا المُؤَمَّلُ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَلَى المُؤَمَّلُ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَالَ: «أَلِيظُّوا بِيمَا ذَا النجَلالِ وَالسَّرَانِي وَاللَّهِ وَشُواهِده. أبو يعلى: ٣٨٣٣، والطبراني في «الدعاء»: ٩٤، وانظر ما فبله (٢٠).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ حَمَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ هَذَا عَنْ حَمَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَاً، وَهَذَا أَصَحُ، وَالمُؤَمَّلُ غَلِطَ فِيهِ، فَقَالَ: عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ، وَلا يُتَابَعُ فِيهِ.

#### ۹۹ \_ بَابٌ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ<sup>(٣)</sup>.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا أَيْضاً عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ظَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ عَبَسَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

#### ۱۰۰ \_ بَابٌ

[٣٨٣٧] (٣٥٢٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الوَرْدِ، عَنِ اللَّجْلَاجِ، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ يَسِيُّ رَجُلاً يَدْعُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ سَمِعَ النَّبِيُ يَسِيُّ رَجُلاً يَدْعُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامُ النَّعْمَةِ، فَقَالَ: "أَيُّ شَيْءٍ تَمَامُ النَّعْمَةِ؟". قَالَ: دَعُوتُ بِهَا أَرْجُو بِهَا الخَيْرَ، قَالَ: "فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ النَّعْمَةِ دُخُولَ الجَنَّةِ، وَالفَوْزَ مِنَ النَّارِ".

وَسَمِعَ رَجُلاً وَهُوَ يَقُولُ: يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، فَقَالَ: "قَدِ اسْتُجِيبَ لَكَ، فَسَلْ».

وَسَمِعَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلاً وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُلُهُ الْبَلاء، فَسَلْهُ الْبَلاء، فَسَلْهُ الْعَافِيَةَ». [حسن، أحمد: ٢٢٠١٧].

[٣٨٣٨] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الجُرَيْرِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [حسن. أحمد: ٢٢٠٥٦، وانظر ما فبله]

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٣٨٣٩] (٣٥٢٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ، فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ قَالَ: "إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ، فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ

<sup>(</sup>١) ۚ النُّطوا: بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد الظاء المنقوطة، أي: الزموا ذلك، يقال: ألظ بالشيء يلظُّ إلظاظاً: إذا لزمه وثابر عليه.

<sup>(</sup>٢) ذكر الحديث الزيلعي في التخريج الأحاديث والآثار»: (٣٩٦\_٣٩٥): وقال: ورواه ابن مردويه في اتفسيره من حديث روح بن عبادة: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت وحميد، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ، فذكره. وقال أبو طاهر: وقد تابع المؤملَ فيه روحُ بن عبادة، وروحٌ حافظٌ ثقة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن غريب.

بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ عَمَرَاتِ اللهَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ". هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ". فَكَانَ عَبْدُ الله بنُ عَمْرٍو<sup>(1)</sup> يُلَقِّنُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ، كَتَبَهَا فِي صَكِّ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عَنْ وَلَدِهِ، عُنُقِهِ، [صحبح لغيره. أحمد: ٦٦٩٦، وأبو داود: ٣٨٩٣، والنسائي في الكبريّة: ١٠٥٣٣ و١٠٥٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

#### ۱۰۱ ـ بَابٌ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدِ الحُبْرَانِيُ (٢) قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ الله بِنَ عَمْرِو بِنِ أَبِي رَاشِدِ الحُبْرَانِيُ (٢) قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ الله بِنَ عَمْرِو بِنِ العَاصِ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنَا مِمَّا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله العَاصِ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنَا مِمَّا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله يَخْتُهُ، فَقَالَ: هَذَا مَا كَتَبَ لِي رَسُولُ الله يَخْتُهُ، فَقَالَ: هَذَا مَا كَتَبَ لِي رَسُولُ الله يَخْتُهُ، فَقَالَ: هَذَا مَا كَتَبَ لِي السَّولُ الله عَلَمْنِي مَا أَقُولُ رَسُولُ الله عَلَمْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكُرٍ قُل: إِذَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكُرٍ قُل: اللهَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ إِذَا أَمْسَيْتُ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، اللهَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ، وَمَنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ، وَمَنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ، وَمَلْ مَا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ». وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ، وَمَلْ مَا المَّامِ المَالِمَ المَالِكَةُ اللهَ اللهُ اللهُ المَالِكَةُ اللهُ اللهَ اللهُ المَالِكِةِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ۱۰۲ \_ بَابُ

آلادارى: ١٦٥٤] (٣٥٣٠) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بِنَ مُسْعُودٍ يَقُولُ: قُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ الله؟ قَالَ: مَسْعُودٍ يَقُولُ: قُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ الله؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ: «لا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ الله، وَلِلْلِكَ خَرَّمَ اللهُ وَلَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ الله، وَلِلْلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ الله، وَلِلْلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ». [احمد: ١٥٣] والبخاري: ١٦٤٤، ومسلم: ١٩٩٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣).

#### ۱۰۳ ناب

[٣٨٤٢] (٣٥٣١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّلِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّلِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، عَلَمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي، قَالَ: «قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلا قَالَ: «قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ». [أحمد: ٨، والبخاري: ٨٣٤، ومعلم: ١٨٦٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (١)، وَهُوَ حَدِيثُ لَيْثِ بن سَعْدٍ.

وَأَبُو الخَيْرِ: اسْمُهُ مَرْثَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ اليَزَنِيُّ (٥).

في المطبوع: «عُمر»، هو خطأ.

<sup>(</sup>٢) تصحف في المطبوع إلى: الحيراني.

٣) في المطبوع: حسن غريب صحيح من هذا الوجه. (٤) في المطبوع: «حسن غريب» فقط.

وقع بعد هذا في المطبوع: (٣٥٣٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا سُفَيَانَّ، عَنْ يَزيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ السَّيْ اللهِ عَلَى المِنْبَرِ فقال: "مَنْ أَنَا؟" الحَارِثِ، عَنِ المُطَّلِبِ بنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ: جَاءَ العَبَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ المَعْلَى في خيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فَعَالَمُ النَّاعُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ المُطَّلِبِ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ، فَجَعَلَني في خيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فَهُ ايْلُ فَجَعَلَني فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا، وَخَيْرِهِمْ نَسَلًا». فَال أَنْ عَبْدِ اللهِ عَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بَيُونًا فَجَعَلَني فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا، وَخَيْرِهِمْ نَسَلًا». فَال أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وهذا الحديث سيأتي برقم: ٣٩٣٥.

#### ۱۰۶ \_ بَابُ

[٣٨٤٣] (٣٥٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَابِسَةِ الوَرَقِ، فَقَالَ: "إِنَّ الوَرَقِ، فَقَالَ: "إِنَّ الوَرَقُ، فَقَالَ: "إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ الله، وَلا إِلَهَ إِلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ، لَتُسَاقِطُ وَرَقُ هَذِهِ للتَّسَاقِطُ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ». [محمل للتحسين، أحمد: ١٢٥٣٤ بنحوم](١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلا نَعْرِفُ لِلأَعْمَشِ سَمَاعاً مِنْ أَنْسُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رَآهُ وَنَظَرَ إِلَيْهِ (٢).

[٣٨٤٤] (٣٥٣٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الْجُلَاحِ أَبِي (٣) كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ شَبِيبِ السَّبَئِيِّ (٤) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُمَارَةَ بِنِ شَبِيبِ السَّبَئِيِّ (٤) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُمَارَةً بِنِ شَبِيبِ السَّبَئِيِّ (٤) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهَ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِنْرِ المَغْرِبِ، عَنْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِنْرِ المَغْرِبِ، بَعَثَ الله لَهُ (٥) مَسْلَحَةً يَحْفَظُونَهُ (٢) مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْفِعُ اللهِ يَعْدُ اللهُ يَعْدُ اللهَ يُعَلِّي مَشْرِ رِقَابٍ عُشْرُ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ، وَمُجِي عَشْرِ رِقَابٍ عَشْرِ رِقَابٍ عَشْرِ رِقَابٍ مُوبِقَاتٍ، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ». [صحيح لغيره. النساني في «الكبرى»: ١٠٣٨٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ

لَيْثِ بنِ سَعْدٍ، وَلا نَعْلَمُ لِعُمَارَةَ بنِ شَبِيبٍ سَمَاعاً مِنَ النَّبِيِّ يَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّبِيِّ يَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# ١٠٥ ـ بَابٌ فِي فَضْلِ التَّوْبَةِ وَالاِسْتِغْفَارِ، وَمَا نُكِرَ مِنْ رَحْمَةِ الله لِعِبَادِهِ

سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بِنِ حُبَيْشٍ سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بِنِ حُبَيْشٍ فَالَ: أَتَبْتُ صَفْوَانَ بِنَ عَسَّالٍ المُرَادِيَّ أَسْأَلُهُ عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟ فَقُلْتُ: الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ المَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا الْمِيْاءِ العِلْمِ رِضاً بِمَا يَطْلُبُ. فَقُلْتُ: إِنَّهُ حَكَّ (٧) فِي لِطَالِبِ العِلْمِ رِضاً بِمَا يَطْلُبُ. فَقُلْتُ: إِنَّهُ حَكَّ (٧) فِي لِطَالِبِ العِلْمِ رِضاً بِمَا يَطْلُبُ. فَقُلْتُ: إِنَّهُ حَكَّ (٧) فِي المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ بَعْدَ الغَائِطِ وَالبَوْلِ، وَكُنْتَ صَدْرِي المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ بَعْدَ الغَائِطِ وَالبَوْلِ، وَكُنْتَ الْمُرْزِي المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ بَعْدَ الغَائِطِ وَالبَوْلِ، وَكُنْتَ الْمُرَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَيْقٍ، فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ الْمُرَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَيْقٍ، فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ الْمُرَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَيْقٍ، فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذُكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئاً، قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَأُمُرُنَا (٨) إِذَا كُنَا مِنْ عَلْمُ وَبَوْلٍ وَنَوْمِ. سَفْراً - أَوْ: مُسَافِرِينَ - أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي الهَوَى شَيْئا؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ، إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيِّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٍّ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَجَابَهُ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى نَحْوٍ مِنْ صَوْتِهِ: «هَاؤُمُ» فَأَجَابَهُ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى نَحْوٍ مِنْ صَوْتِهِ: «هَاؤُمُ» وَقُلْنَا لَهُ: وَيْحَكَ، اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّيِيِّ عَنْ هَذَا، فَقَالَ: وَالله لا النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا، فَقَالَ: وَالله لا

<sup>(</sup>١) وإسناد هذا الحديث منقطع، الأعمش لم يسمع من أنس، لكنه متابع، وقد جاء الحديث من طريق آخر موصول عند أحمد.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «ولا نعرف» إلى هنا ليس في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «بن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «السَّائي»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) قوله: «له» ليس في المطبوع.

<sup>(</sup>٦) مَسْلَحة يحفظونه: قال في «النهاية»: هم القوم الذين يحفظون الثغور من العدوّ، وسمُّوا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح، أو لأنهم يسكنون المسلحة، وهي كالثغر والمرقب يكون فيه أقوامٌ يرقبون العدوَّ لثلا يطرقهم على غفلة، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له. قاله ابن الأثير في «النهاية».

<sup>(</sup>٧) حكُّ: وسوس.

أَغْضُضُ، قَالَ الأَعْرَابِيُّ: المَرْءُ يُحِبُّ القَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِعِبُّ القَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِعِبْم، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ القِيَامَةِ».

فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَاباً مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةُ عَرْضِهِ أَوْبَعِينَ ، أَوْ سَبْعِينَ عَرْضِهِ أَرْبَعِينَ ، أَوْ سَبْعِينَ عَرْضِهِ أَرْبَعِينَ ، أَوْ سَبْعِينَ عَاماً - قَالَ سُفْيَانُ : قِبَلَ الشَّامِ - خَلَقَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ الله يَوْمَ خَلَقَ الله مَا وَاتِ وَالأَرْضَ مَفْتُوحاً - يَعْنِي لِلتَّوْبَةِ - لا يُعْلَقُ حَتَّى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مَفْتُوحاً - يَعْنِي لِلتَّوْبَةِ - لا يُعْلَقُ حَتَّى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مَفْتُوحاً - يَعْنِي لِلتَّوْبَةِ - لا يُعْلَقُ حَتَّى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مَفْتُوحاً - يَعْنِي لِلتَّوْبَةِ - لا يُعْلَقُ حَتَّى بَعْدَه . [بعضه صحيح لغيره . أحمد : ١٨٠٩٥ ، وانظر ما بعده . وسلف مختصراً برفم : ٩٦ ، وقطعة منه برفم : ٢٥٤٥]

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بِنِ فَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بِنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بِنَ عَسَّالٍ المُرَادِيَّ، فَقَالَ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بِنَ عَسَّالٍ المُرَادِيَّ، فَقَالَ لِي: مَا جَاءَ يِكَ؟ قُلْتُ: ابْتِغَاءَ العِلْمِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ المَلاِئِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضاً بِمَا يَفْعَلُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ حَاكَ ـ أَوْ قَالَ: حَكَّ ـ فِي نَفْسِي قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ حَاكَ ـ أَوْ قَالَ: حَكَّ ـ فِي نَفْسِي قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ حَاكَ ـ أَوْ قَالَ: حَكَّ ـ فِي نَفْسِي مَنَ المَسْعِ عَلَى الخُفَيْنِ، فَهَلْ حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ الله يَتَيُخُ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنَّا إِذَا كُنَّا سَفْراً ـ رَسُولِ الله يَتَخْ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنَّا إِذَا كُنَّا سَفْراً ـ رَسُولِ الله يَتَخْ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنَّا إِذَا كُنَّا سَفْراً ـ أَوْ: مُسَافِرِينَ ـ أُمِرْنَا أَنْ لا نَحْلَعَ خِفَافَنَا ثَلاثاً إِلّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَاثِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْم.

يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ لَهُ القَوْمُ: مَهْ، إِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا، فَأَجَابَهُ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى نَحْو مِنْ صَوْتِهِ: «هَاوُمُ» فَقَالَ: الرَّجُلُ يُحِبُّ القَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».

قَالَ زِرٌ: فَمَا بَرِحَ يُحَدِّثُنِي حَتَّى حَدَّثَنِي أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالمَغْرِبِ بَاباً عَرْضُهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَاماً لِلتَّوْبَةِ، لا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ، وَذَلِكَ لَلتَّوْبَةِ، لا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ، وَذَلِكَ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَلِئَتِ رَبِّكَ لَا يَنَعَ نَفْلًا إِينَهُم اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَلِئَتِ رَبِّكَ لَا يَنَعَعُ نَفْلًا إِينَهُم اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ١٠٦ ـ بَابُ

[٣٨٤٧] (٣٥٣٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِلِيُّ بِنُ عَيَّاشِ الحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيُّ بِنُ عَيَّاشِ الحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ ثَابِتِ بِنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ: «إِنَّ الله يَقْبُلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ (١)». [إسناد، حسن. أحمد: ١٦١٠، وابن ماجه (٢): ٤٢٥٣، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[٣٨٤٨] حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ ثَابِتِ بنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيُّ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيُّ عَنْ مَكْحُولُ، مَعْنَاهُ. [إسناده حسن، وانظر ما قبله].

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا (٣).

<sup>(</sup>۱) مالم يغرغر: أي: مالم تبلغ روحه حلقومه، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض، يعني: مالم يتيقَّن بالموت، فإن التوبة بعد تيقُّن الموت لا يعتدُّ بها. والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم، ويُردَّدُ إلى أصل الحلق ولا يُبلع. انظر «النهاية»: (غرغر)، و«تحفة الأحوذي»: (٩٢١/٩).

 <sup>(</sup>٢) جاء عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو، وهو وهم نبّه عليه المزي في «تحفة الأشراف»: ٦٦٧٤، والذهبي في «السير»: (٥/ ١٦١)،
 والصواب عبد الله بن عمر، كما جاء عند أحمد والترمذي وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) وقعت هذه الجملة في المطبوع إثر حديث أبي هريرة التالي، والصواب إثباتها في موضعها هنا، والله أعلم.

#### ۱۰۷ از پاپ

[٣٨٤٩] (٣٥٣٨) حَدَّثَنَا قُنَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، المُغِيرَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ بِتَوْبَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَخَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا». [احمد: ١٩٥٢].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَالنَّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ، وَأَنْسٍ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ.

#### ۱۰۸ \_ بَابُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

[٣٨٥١] حَدَّنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الرِّجَالِ<sup>(١)</sup>، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ، عَنْ أَبِي أَبُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. [مسلم: القُرَظِيِّ، عَنْ أَبِي أَبُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. [مسلم: ٦٩٦٤، وانظر ما قبله].

وَغُفْرَةُ: هِيَ ابْنَةُ رَبَاحٍ، أُخْتُ بِلَالِ بِنِ رَبَاحٍ مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ (٢). النَّبِيِّ عَلَيْقِ (٢).

#### ١٠٩ \_ بَابٌ

الجَوْهَرِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بِنُ فَاثِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَكْرَ بِنَ عَبْدِ الله المُزَنِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكٍ بَكُرَ بِنَ عَبْدِ الله المُزَنِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَعْيُ يَقُولُ: "قَالَ الله تَبَارَكَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَعْيُ يَقُولُ: "قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ فَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ فَرْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ فَرْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ فَيْ اللهُ عَلْمَ لَكِ فَي شَيْئًا، لأَنَيْتُكَ بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايًا لا أَنْ الْمَا لَوْ أَنَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايًا أَنَّ ، ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَنَيْتُكَ بِقُرَابِهَا عَظُايًا أَنْ السَامِ اللهُ اللهُ عَلْمَ لَي فَي شَيْئًا اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ<sup>(٤)</sup> لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ١١٠ \_ بَابٌ

[٣٨٥٣] (٣٥٤١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «خَلَقَ الله مِثَةَ رَحْمَةٍ، فَوَضَعَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُونَ مِثَةً رَحْمَةً، وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا، وَعِنْدَ الله تِسْعَةً وَتِسْعُونَ رَحْمَةً». [احمد: ٨٤١٥ مطولاً، والبخاري: ٢٩٧٠:بنحوه مطولاً، ومسلم: ٢٩٧٣].

وَفِي البَابِ عَنْ سَلْمَانَ (٥)، وَجُنْدُبِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ سُفْيَانَ البَجَلِيُّ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «الزناد»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة لم ترد في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) بقراب الأرض خطايا، بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها: وهو ما يقارب مَلأها من الذنوب.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «غريب» فقط.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «عن ابن سلمان»، وهو خطأ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۱۱۱ ـ بَابٌ

[٣٨٥٤] (٣٥٤٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنَ العُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ فِي الجَنَّةِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مَنَ الجَنَّةِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنَ الجَنَّةِ أَحَدٌ». [أحمد: ٨٤١٥ مطولاً، والبخاري: ٢٤٦٩ بنحره مطولاً، والبخاري: ٢٤٦٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

#### ١١٢ ـ بَابُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

[٣٨٥٦] (٣٥٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي ثَلْجٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ أَبُو عَبْدِ الله صَاحِبُ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ زَرْبِيِّ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: وَثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ وَثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ وَثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ عَنْ الْمَسْجِدَ، وَرَجُلٌ قَدْ صَلَّى، وَهُو يَدْعُو وَهُو يَدْعُو وَهُو يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ المَنَّانُ، وَهُو يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ المَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، فَقَالَ النَّيْبِيُ عَيْقٍ: "أَنَدْرُونَ بِمَ دَعَا الله؟ دَعَا الله بِاسْمِهِ النَّهِ بِاسْمِهِ

الأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْظَى». [صحيح. أحمد: ١٢٢٠٥، وأبو داود: ١٤٩٥، والنسائي: ١٣٠١، وأبن ماجه: ٣٨٥٨].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَنس.

#### ١١٣ \_ بَابُ

الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدِ الرَّحْمَنِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذَكِرْتُ عِنْدَهُ أَبُواهُ الكِبَرَ، فَلَمْ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبُواهُ الكِبَرَ، فَلَمْ يُعْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبُواهُ الكِبَرَ، فَلَمْ يُعْفَر لَهُ الرَّحْمَنِ: وَأَظُنَّهُ قَالَ: أَوْ المَحْدَةُ الرَّحْمَنِ: وَأَظُنَّهُ قَالَ: أَوْ الْحَدِهُ الْحَدِهُ المَا مُعْتَصِراً على القطعة الأخيرة مَن المَامِهِ المُعْمَلِ المَامِ مُعْتَصِراً على القطعة الأخيرة مَن المُعْمَا المَامِهُ المُعْمَا المَامِهُ المُعْمَا المَامِهُ المُعْمَا المَامِهُ المُعْمَا المَامِهُ المَامِهُ المُعْمَالُ اللّهُ الْمَامِهُ الْمَامِ المُعْمَا المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ المُعْمَا المَامِهُ المَامِهُ المُعْمَا المَامِهُ المَامِهُ الْمَامِ المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ الْمَامِ الْمَامِ المَامِهُ المَامِهُ المَامِهُ الْمَامُ الْمَامِ الْمُعْمَا المَامِهُ الْمُولُ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمَامِ الْمُعْمَالُ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْمَا الْمَعْمَ الْفُلُومُ الْمُعْمَالُ الْمَامُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَامُ الْمَامِ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَا الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامُ الْمُعْمُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَامُ الْمُعْم

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَنَسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَرِبْعِيُّ بنُ إِبْرَاهِيمَ: هُوَ أَخُو إِسْمَاعِيلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ اِبْنُ عُلِيَّةً.

وَيُرْوَى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ قَالَ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلُ عَلَى النَّهُ مَا كَانَ فِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى المَجْلِسِ، أَجْزَأَ عَنْهُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ المَجْلِس.

[٣٨٥٨] (٣٥٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى وَزِيَادُ بنُ أَيُّوبَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ إِللهِ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ غَزِيَّةً، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَلِيٌّ بنِ بِللهِ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ غَزِيَّةً، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَلِيٌّ بنِ حُسَيْنِ بنِ حُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُسَيْنِ بنِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

#### ١١٤ \_ بَابُ

وَقَدْ رَوَى إِسْمَ الدَّوْرَقِيُّ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُ اللَّهُ وَقَدْ رَوَى إِسْمَ الدَّوْرَقِيُّ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي بَكْرٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ الغَافِيَةِ». عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّاثِبِ، عَنْ إِلَيْهِ مِنَ الغَافِيَةِ». عَبْدِ الله بنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقُولُ: إِلَيْهِ مِنَ الغَافِيَةِ». اللَّهُمَّ بَرِّدُ قَلْبِي بِالنَّلْجِ وَالبَرَدِ وَالمَاءِ البَارِدِ، اللَّهُمَّ نَقٌ الكَافِيةِ قَالَ: حَ اللَّهُمَّ بَرِّدُ قَلْبِي مِنَ الخَوفِيُّ قَالَ: حَ اللَّهُمَّ بَرِّدُ النَّهُمَ بَرِّدُ اللَّهُمَ بَرِّدُ اللَّهُمَ بَرِّدُ اللَّهُمَ بَرِّدُ اللَّهُمَ بَرِّدُ اللَّهُمَ بَرِّدُ اللَّهُمَ بَرَّدُ اللَّهُمَ بَوْلُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللَّهُمَّ بَوْلُ اللهُ عَلَيْكِ مِنَ الخَوفِيُ قَالَ: حَ اللَّهُمَ بَرِّدُ اللَّهُمَ بَرِّدُ اللَّهُمَ بَرَّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ بَرَّدُ الْمَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ اللللللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

#### ١١٥ \_ بَابٌ

[٣٨٦٠] (٣٥٤٨) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بِنُ عَرَفَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرِ القُرْشِيِّ، عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ عُمَرَ اللهُ وَاللهُ عَنْ نَافِع، عَنْ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَ اللهِ عَلَيْ: "مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ اللَّعَاءِ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَمَا سُئِلَ اللهُ شَيْئًا اللهَ عَنِي - أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ العَافِيَةَ». [حسن لغيره. ابن أبي شيئة : ٢٩٦٧، والطبراني في «الدعاء»: ٢٩٦١، وابن عدي في أبي شيبة: ٢٩٦٧، والطبراني في «الدعاء»: ٢٩٦١، وابن عدي في «الدعوات الكامل»: (٤/ ٢٩٥)، والحاكم: (١/ ٢٥٥)، والبيهقي في «الدعوات الكبير»: ٢٥٤، وجميعهم افتصروا على الشطر الثاني إلا الحاكم. وملف برقم: ٢٩٢٤.

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْفِعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ الله بِالدُّعَاءِ». [حسن لغيره. الحاكم: (١/ ١٧٠)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرِ القُرَشِيِّ، وَهُوَ المَكِيُّ المُلَيْكِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ، قَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

وَقَدْ رَوَى إِسْرَائِيلُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابِنِ عُمْرَ، عَنِ النَّهِ شَيْعًا أَحَبَّ عُمَرَ، عَنِ النَّهِ شَيْعًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ العَافِيَةِ».

[٣٨٦١] (٣٥٤٩) حَدَّثَنَا بِذَلِكَ القَاسِمُ بنُ دِينَارِ الكُوفِيُّ، عَنْ الكُوفِيُّ، عَنْ الكُوفِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بِهَذَا. [حسن لغيره، وانظر ما قبله. وهو مكرد: ٣٨٢٤].

[٣٨٦٢] حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَجُمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خُنَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ الفُرَشِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الفُرَشِيِّ، عَنْ بِلالٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «عَلَيْكُمْ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ بِلالٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِقِيامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ قِيامَ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ وَمُنْهَاةٌ عَنِ الإِضْم، وَتَكُفِيرٌ اللَّيْلِ فُرْبَةٌ إِلَى الله، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِضْم، وَتَكُفِيرٌ لِلسَّيِّتَاتِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الجَسَدِ». [إسناده تالف. الروياني في «مسنده»: ٧٤٥، والنهقي: الروياني في «مسنده»: ٧٤٥، والنهقي:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ بِلالٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدٌ القُرَشِيُّ: هُوَ مُحَمَّدٌ القُرَشِيُّ: هُوَ

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن علي بن أبي طالب» ليس في المطبوع، وهو في «تحفة الأشراف»: ٣٤١٢ و٣٤١٣، لكن قال ابن حجر في «النكت الظراف»: لم أره في الترمذي كذلك، بل الذي فيه: «عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي، عن أبيه، عن حسين بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله على هذا هو من مسند الحسين.

مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ الشَّامِيُّ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي قَيْسٍ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بنُ حَسَّانَ، وَقَدْ تُركَ حَدِيثُهُ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِح، عَنْ رَبِيعَةَ بنُ صَالِح، عَنْ رَبِيعَةَ بنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ.

[٣٨٦٣] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيةُ بنُ صَالحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَنْ رَبِيعَةَ بنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ ، فِلَا لَلْيُلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ ، اللّهِ وَمُعَقَلَةً لِلإِثْمِ». [إسناده ضعيف. ابن وَمَنْهَاةً لِلإِثْمِ». [إسناده ضعيف. ابن خزيمة: ١١٣٥، والطبراني في "الكبير»: ١٩٣١، وفي "الأوسط»: خزيمة: ١١٣٥، والطبراني في "الكبير»: ١٩٣١، وابن عدي في "الكامل»: ٢٧٣، وفي "الكامل»:

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ بِلالٍ.

#### ١١٦ ار باب

[٣٨٦٤] (٣٥٥٠) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى السَّتِينَ إِلَى السَّتِينَ إِلَى السَّبِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ». [إسناد، حسن. ابن ماجه: ٢٢٦٤]. وسلف برنم: ٢٤٨٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، لا نَعْرفهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

#### ١١٧ \_ بَابٌ

[٣٨٦٥] (٣٥٥١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلاَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ (٢)، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الْحَارِثِ، عَنْ طَلِيْقِ بِنِ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَّ يَعْ يَدُعُو يَقُولُ: قَيْسٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَّ يَعْ يَدُعُو يَقُولُ: وَرَبِّ أَعِنِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَيَسِّرِ اللهُدَى لِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّاراً، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ مُخْيِتاً (١٠)، لَكَ وَهُلِي وَيَسِّرِ اللهُدَى لِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ مُخْيِتاً (١٠)، لَكَ وَهُلِي اللهُ مَعْلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ مُخْيِتاً (١٠)، لَكَ وَهُلِي اللهُ مَعْلِي اللهُ وَلَا تَنْمُ مُعْمِيتاً (١٠)، وَاغْسِلْ لَكَ وَهُلِي وَالْمِدُ وَلَا يَعْمَ مَا وَالْمَالُ وَلَا تَعْمَعَ مَدُونِي، وَثَبِي، وَالْمُلُ مُخْيِتاً مَا وَالْوَدَ وَالْمَالُ مُعْرَبِي، وَالْمَالُ مُعْرِي (٢٠)، وَالْمَالُ فَيْ مِنْ مَا عَنْ مَا وَالْمُهُ وَلَا لَكَ مُحْمِيتًا وَلَا اللهُ وَلَا لَكُ مُحْمِيتًا وَالْمَالُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الْمُعْلِي وَلَا اللهُ وَلَيْسِ الْمُولِي (٢٠)، وَالْمَالُ وَالْمُولِي (١٥)، وَالْمَالُ وَلَاللهُ وَلَالِمُ الْمُعْرِي (١٥) وَالْمُ الْمُولِي (١٥) وَالْمَالِ الْمُولِي (١٥) وَالْمَالُ وَالْمَالُ الْمُعْرِي (١٥) وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمُولِي الْمُولِي (١٥) وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ الْمُعْرِي (١٥) وَالْمَالُ وَالْمُولِ وَلَا الْمَالُ وَالْمُ الْمُولِي الْمَالِي وَالْمُلُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُولِي اللهُ الْمُولِي اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ اللهُ الْمُلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

[٣٨٦٦] قَالَ مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشِرِ العَبْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [صحبح، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) من قوله: "حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل" إلى هنا ليس في المطبوع.

<sup>(</sup>۲) تحرف في المطبوع إلى: الحضري.

<sup>(</sup>٣) امكر لي: مكر الله: إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه، وقيل: هو استدراج العبد بالطاعات فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة، والمعنى: ألحق مكرك بأعدائي، لا بي.

<sup>(</sup>٤) مخبتاً: أي: خاضعاً خاشعاً متواضعاً.

<sup>(</sup>٥) أوَّاهاً: المتأوَّه: المتضرع.منيباً: أي: راجعاً بالتوبة.

<sup>(</sup>٦) واغسل حوبتي ـ بفتح الحاء، وتضم ـ: أي: امحُ ذنبي وإثمي، وغسلها كناية عن إزالتها بالكلية بحيث لا يبقى لها أثر.

<sup>(</sup>٧) سخيمة صدري: أي: غِشه وحِقْده وغِله.

#### ۱۱۸ \_ بَاتُ

[٣٨٦٧] (٣٥٥٢) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله وَ الله وَ عَلَيْهُ: «مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ، فَقَدِ انْتَصَرَ». [إسناده ضعيف. ابن أبي شيبة: ٣٠٠٧٠، وأبو يعلى: ٤٤٥٤، وابن عدي في «الكامل»: (٢/٤١٢)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان»: (٣٩٧/١)، والقضاعي في المسند الشهاب»: ٣٨٦، ٣٨٧، والذهبي في «تذكرة الحفاظ»: (٦١٣/٢).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةً، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي أَبِي حَمْزَةً مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَهُوَ مَيْمُونٌ الأَعْوَرُ.

[٣٨٦٨] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ. [إسناده ضعيف، وانظر ما قبله].

#### ١١٩ \_ بَابٌ

[٣٨٦٩] (٣٥٥٣) حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي اللَّهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَتْ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَتْ لَهُ عِدْلَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». [أحمد: ٢٣٥٨٣، والبخاري: ١٤٠٤، ومسلم: ١٤٥٥].

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَوْقُوفاً.

#### ١٢٠ \_ بَابُ

[٣٨٧٠] (٣٥٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: أَ الثَّوْرِيُّ هَذَا الحَدِيثَ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ مَوْلَى صَفِيَّةً هُوَ ابْنُ سَعِيدِ الكُوفِيُ \_ قَالَ: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ مَوْلَى صَفِيَّةً قَالَ: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ مَوْلَى صَفِيَّةً قَالَ: هَوَالَ: هَوَالَانِ فَي اللّهُ عَلَدُ كَلَى عَلَمْ مُنِي، فَقَالَ: هُولِي: سُبْحَانَ الله عَدَدَ فَعُلْتُ: بَلَى عَلَمْنِي، فَقَالَ: هُولِي: سُبْحَانَ الله عَدَدَ فَعُلْتُ: بَلَى عَلَمْنِي، فَقَالَ: هُولِي: سُبْحَانَ الله عَدَدَ فَعُلْتُ: بَلَى عَلَمْنِي، فَقَالَ: هُولِي: سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلُولِي: سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلُقِهِ». [حسن بطرقه وشواهده. أبو يعلى: ١١٨٥، والطبراني في الكبير»: (١٢٤/ (١٩٥٠))، وفي «الأوسط»: ١٨٥٤، وفي «الدعاء»: ١٧٣٨، والرافعي في «التدوين»: (١٨٥٤)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ صَفِيَّةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ هَاشِمِ بنِ سَعِيدِ الكُوفِيِّ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمَعْرُوفٍ.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

المحمد ا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، وَهُوَ شَيْخٌ مَدِيْنِيٌّ ثِقَةٌ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْمَسْعُودِيُّ وَسُفْيَانُ النَّهْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثِ

## ۱۲۱ \_ بَابٌ

[٣٨٧٢] (٣٥٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بِنُ مَيْمُونِ صَاحِبُ الأَنْمَاطِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ قَالَ: "إِنَّ الله حَبِيٌّ كَرِيمٌ الفَارِسِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ الله حَبِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدُهُمَا صِفْراً عَائِبَتَيْنِ ». [صحبح. أحمد: ٢٣٧١٥، وأبو داود: ١٤٨٨، وابن ماجه: ٣٨١٥.].

> هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

[٣٨٧٣] (٣٥٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بِنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجُلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَتَّذَلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَجُلا كَانَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَجُدُ أَجِّدُ أَجِّدُ (١)». [صحح. أحمد: ١٠٧٣٩، والنساني: ١٢٧٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ (٢).

وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِأَصْبُعَيْهِ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ، لا يُشِيرُ إِلَّا بِأَصْبُعِ وَاحِدَةٍ.

# ١٢٢ \_ أَحَادِيثُ شَتَّى مِنْ أَبْوَابِ الدَّعَوَاتِ (٦)

[٣٨٧٤] (٣٥٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ \_ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بِنِ عَقِيلٍ أَنَّ مُعَاذَ بِنَ مُحَمَّدٍ بِنِ عَقِيلٍ أَنَّ مُعَاذَ بِنَ مُحَمَّدٍ بِنِ عَقِيلٍ أَنَّ مُعَاذَ بِنَ رَفَاعَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَامَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ بَكَى، فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ الله عَلَى عَامَ الأَوَّلِ المِنْبَرِ، ثُمَّ بَكَى، فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ الله عَلَى المَّدِيثَ عَامَ الأَوَّلِ

عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ بَكَى، فَقَالَ: «اسْأَلُوا الله العَفْوُ وَالْعَافِيةَ، فَإِنَّ أَحَداً لَمْ يُعْظَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْراً مِنَ الْعَافِيَةِ». [صحبح. أحمد: ٥، والنساني في «الكبرى»: ١٠٦٤٩ للعَافِيَةِ». وبن ماجه: ٣٨٤٩ مطولاً].

وهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ<sup>(1)</sup> مِنْ هَذَا الوَجُهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

## ۱۲۳ \_ بَابٌ

[٣٨٧٥] (٣٥٥٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بنُ يَزِيدَ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ وَاقِدِ، عَنْ أَبِي نُصَيْرَةَ، عَنْ مَوْلَى لأَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مَنْ وَبِهالة السَّغْفَرَ، وَلَوْ فَعَلَهُ فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً ». [حسن، وجهالة مولى أبي بكر لا تضرُّ لانه تابعي كبير، ويكفيه نسبته لأبي بكر كما قال ابن كثير في "تفسيره": (١٩١٨). أبو داود: ١٥١٤].

وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نُصَيْرَةَ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَويِّ.

#### ۱۲٤ \_ بَابُ

[٣٨٧٦] (٣٥٦٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مُوسَى وَسُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ ـ المَعْنَى وَاحِدٌ ـ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَصْبَغُ بِنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَصْبَغُ بِنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَصْبَغُ بِنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَصْبَغُ بِنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَمَّلُ بِي أُمَامَةً قَالَ: لَبِسَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ أَبُو العَلاءِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: لَبِسَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيداً، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي ثَوْبًا جَدِيداً، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ اللَّذِي أَلَى الثَّوْبِ اللَّهِ اللَّذِي أَلَى الثَّوْبِ اللَّهِ اللَّذِي أَنْ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ اللَّهِ اللَّذِي أَنْ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ اللَّهُ اللَّذِي أَخْلَقَ، فَتَصَدَّقَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) الرجل الذي أمره النبي ﷺ بالإشارة بإصبع واحدة هو سعد بن أبي وقاص كما جاء في رواية عند أحمد: ٩٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان لم يرد في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «غريب» فقط.

<sup>(</sup>٥) تصحف في المطبوع إلى: «الجماني» بالجيم.

رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْلَقَ، فَتَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ، فَتَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيْظِ الله، وَفِي سَتْرِ الله بِهِ، كَانَ فِي كَنَفِ الله، وَفِي حِفْظِ الله، وَفِي سَتْرِ الله حَبًا وَمَيِّنَاً». [إسناده ضعف. أحمد: ٣٠٥، وابن ماجه: ٣٥٥٧].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِم، عَنْ أَبِي أُمَامَةً.

#### ١٢٥ \_ بَابٌ

المَحْسَنِ قَالَ: عَدْ الله بنُ نَافِعِ الصَّائِغُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ حَمَّادِ بنِ حَمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنَّ النَّبِي ﷺ بَعَثَ بَعْنا قِبَلَ نَجْدٍ، فَعَنِمُوا الخَطَّابِ أَنَّ النَّبِي ﷺ بَعْنَ بَعْنا قَبَلَ رَجُلٌ مِمَّنْ لَمْ غَنَائِمَ كَثِيرَةً، وَأَسْرَعُ وَجْعَةً، وَلا أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ مَنْ لَمْ هَذَا البَعْثِ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «أَلا أَذُلُكُمْ عَلَى قَوْمِ هَذَا البَعْثِ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «أَلا أَذُلُكُمْ عَلَى قَوْمِ هَذَا البَعْثِ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «أَلا أَذُلُكُمْ عَلَى قَوْمِ اللهَ عَنِيمَةً» وَأَسْرَعُ رَجْعَةً؟ قَوْمٌ شَهِدُوا صَلاةً الشَّمْسُ، الصَّبْحِ، ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ الله حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأُولَئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً، وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً». [حسن لنيره. ابن فَأُولَئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً، وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً». [حسن لنيره. ابن فَلَولِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً، وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً». [حسن لنيره. ابن في الكامل»: (١/١٥٥)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَحَمَّادُ بنُ أَبِي حُمَيْدٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيُّ الْمَدِيْنِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ. الْحَدِيثِ.

[٣٨٧٨] (٣٥٦٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي سَالِم، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي

العُمْرَةِ، فَقَالَ: «أَيْ أُخَيَّ، أَشْرِكْنَا فِي دُعَاثِكَ، وَلا تَنْسَنَا». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٩٥، وأبو داود: ١٤٩٨، وابن ماجه: ٢٨٩٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ١٢٦ ـ بَابٌ

[٣٨٧٩] (٣٥٦٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَيَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَيَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ مُكَاتَباً جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي، فَأَعِنِّي، قَالَ: أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ كِتَابَتِي، فَأَعِنِي، قَالَ: أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ الله عَنْهُ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ (١) دَيْناً، وَسُولُ الله عَنْكَ، قَالَ: "قُل: اللَّهُمَّ الْمُفِنِي بِحَلالِكَ عَنْ رَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَصْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ». [اسناده ضعيف. حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَصْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ». [اسناده ضعيف. أحمد «زيادات عبد الله»: ١٣١٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

#### ١٢٧ - بَابٌ فِي دُعَاءِ المَرِيضِ

آلاً المُثَنَّى قَالَ: عَدْ اللهُ اللهُ المُثَنَّى قَالَ: المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: خَدْرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدْرِ بِنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَلِمَةً، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَمْرِو بِنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَلِمَةً، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ شَاكِياً، فَمَرَّ بِي رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ كُنْتُ شَاكِياً، فَمَرَّ بِي رَسُولُ الله ﷺ وَإِنْ كَانَ مُتَأْخِراً إِنْ كَانَ مُتَأْخِراً فَارْفَعْنِي، وَإِنْ كَانَ مُتَأْخِراً فَارْفَعْنِي، وَإِنْ كَانَ مُتَأْخِراً فَارْفَعْنِي، وَإِنْ كَانَ مُتَأْخِراً فَارْفَعْنِي، وَإِنْ كَانَ بَلاءً فَصَبِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنْ الله ﷺ وَاللهُ الله الله الله عَلَيْهِ مَا قَالَ، قَالَ: فَضَرَبُهُ الشَّاكُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَافِهِ» ـ أو: «اشْفِهِ» شُعْبَةُ الشَّاكُ ـ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَافِهِ» ـ أو: «اشْفِهِ» شُعْبَةُ الشَّاكُ ـ وَالنَانَ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا قَالَ: فَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَافِهِ» ـ أو: «اشْفِهِ» شُعْبَةُ الشَّاكُ ـ وَالنَانَ فَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «ثبير» وهو خطأ. وجبل صِير: هو جبل بأجَأ في ديار طبِّئ، فيه كهوف شبه البيوت.

[٣٨٨١] (٣٥٦٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَادِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَثَيِّهُ إِذَا عَادَ مَرِيضاً قَالَ: «أَذْهِبِ البَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ مَرِيضاً قَالَ: «أَذْهِبِ البَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَماً». الشَّافِي، لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَماً». [صحبح لغيره. أحمد: ٥٦٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

## ١٢٨ ـ بَابٌ فِي دُعَاءِ الوِتْرِ

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةً .

# ١٢٩ - بَابٌ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَعَوُّذِهِ فِي نُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ

قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكْرِيًّا بِنُ عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ الله بِهُ مَبْدِ الرَّحْمَنِ مُوسَى بِنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكْرِيًّا بِنُ عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله \_ هُو الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمُلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بِنِ الْمُلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بِنِ المَلِكِ المَا اللهَ عَمْرِو بِنِ مَيْمُونِ قَالًا: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَوُلاءِ اللهَ المَعْدُ وَعَمْرِو بِنِ مَيْمُونٍ قَالًا: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَوُلاءِ اللهَ المَعْدُ وَعَمْرِو بِنِ مَيْمُونٍ قَالًا: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَوُلاءِ اللهَ اللهَ المَعْدُ عَمَا يُعَلِّمُ المُكْتِبُ الخِلْمَانَ ، وَيَقُولُ: إِنَّ المَلِكِ اللهَ اللهُ عَلَى مَا يُعَلِّمُ المُكْتِبُ الخِلْمَانَ ، وَيَقُولُ: إِنَّ وَابِو بِعلى : ١٨٥ لَلْكُ مِنَ المُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ المُخْلِ ، وَأَعُودُ إِنَّ مَنَ المُبْعَلِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ المُخْلِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ المُخْلُ ، وَأَعُودُ اللهُ وَنَا لَهُ اللهُ عَلَى مِنَ المُحْدِنِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ المُخْلُ ، وَأَعُودُ اللهُ اللهُ عَنْ المُحْدِنِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ المُخْلِ ، وَأَعُودُ اللهُ وَالْمَانَ اللهُ اللهُ عَلَى مِنَ المُحْدِلِ ، وَأَعُودُ اللهُ اللهُ

بِكَ مِنْ أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ». [أحمد: ١٥٨٥بنحوه، والبخاري: ٢٨٢٢].

قَالَ عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ يَضْطَرِبُ فِي هَذَا الحَدِيثِ، يَقُولُ: عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ، وَيَقُولُ عَنْ غَيْرِهِ، وَيَضْطَرِبُ فِيهِ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ.

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: ذباب.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

## ١٣٠ ـ بَابٌ فِي دُعَاءِ الحِفْظِ

[٣٨٨٦] (٣٥٧٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ جَاءَهُ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، تَفَلَّتَ هَذَا القُرْآنُ مِنْ صَدْرِي، فَمَا أَجِدُنِي أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْد: «يَا أَبَا الحَسَن، أَفَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهِ بِهِنَّ، وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَهُ، وَيُثَبِّتُ مَا تَعَلَّمْتَ فِي صَدْرِكَ؟». قَالَ: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله، فَعَلَّمْنِي، قَالَ: اإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الجُمُعَةِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَثْمُهُودَةً، وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ، وَقَدْ قَالَ أَخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ: ﴿ سَوْكَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٌّ ﴾ [بوسف: ٩٨] يَقُولُ: حَتَّى تَأْتِي لَيْلَةُ الجُمُعَةِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي وَسَطِهَا، فَإِنْ لَمْ نَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي أَوَّلِهَا، فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةِ بِس، وَفِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَحم الدُّخَانَ، وَفِي الرَّكْعَةِ النَّالِئَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَأَلَم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَتَبَارَكَ المُفَصَّلَ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ، فَاحْمَدِ الله، وَأَحْسِنِ النَّنَاءَ عَلَى الله، وْصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَلإِخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالإِيمَانِ، ثُمَّ قُلْ فِي آخِر ذَلِكَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ المَعَاصِي أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي، وَارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لا يَعْنِينِي، وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ الوَلِيدِ بنِ مُسْلِمٍ.

بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامُ، أَسْأَلُكَ يَا الله يَا رَحْمَنُ بِجَلالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي، وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَلِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ وَالعِرْوِقِ اللَّهِمَّ بَلِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ وَالعِزَّةِ النَّتِي لا تُرَامُ، أَسْأَلُكَ يَا الله يَا رَحْمَنُ بِجَلالِكَ وَالعِرْقِ وَلُحِهِكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِي، وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي، وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ مَدْرِي، وَالْ وَلا تُولَى وَلا تُولِي وَلا تُولَى وَلا تُولَى وَلا تُولَى وَلا تُولِي بَعَنْنِي بِاللهِ العَلِي المَعَلَى الحَقَ مَا الحَقَى الحَقَ مَا الحَقَى مَا الْحَقَ مَا الْحَقَلَ مُؤْمِناً قُطُّ مُؤْمِناً قُطُّ مُؤْمِناً قُطُ اللهِ وَاللَّذِي بَعَنْنِي بِالحَقَى مَا الحَقَى مَا الحَقَى مَا الحَقَى مَا الحَقَى مَا الحَقَلَ مَا الحَقَلَ مَا الحَقَى مَالحَقَى مَا الحَقَلَ مُؤْمِنا قُطُلُ مُؤْمِنا قُطُلُ مُؤْمِنا قُطُلُ مُؤْمِنا قُطُلُ الْمُؤْمِنا قُطُلُ الْمِنْ اللهِ الْمُؤْمِنا وَلا مُولِلِكُ مُلْكِ مُنْ اللهِ المُعْلَى الحَقَلَ مَا الْمَالِقُ مُنْ الْمُؤْمِنا أَنْ الْمَا الْمَعْلُ وَلِلْ الْمَالِقُ الْمَا الْمُومِنا الْمُعْلَ الْمَا الْمُعْلَ الْمُنْ الْمَالِقُولُ الْمَا الْمُعْلَ الْمُعْلُ الْمُومِنا اللهُ الْمَا الْمُعْلَ الْمُومِنا الْمُومِنَا الْمِلْمُ الْمُومِنا الْمَا الْمُعْلِقِ الْمُ

قَالَ عَبْدُ الله بنُ عَبّاسٍ: فَو الله مَا لَبِثَ عَلِيٌّ إِلَّا خَمْساً أَوْ سَبْعاً حَتَّى جَاءَ رَسُولَ الله عَلَيْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ المَجْلِسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كُنْتُ فِيمَا خَلاَ لَا اَخُذُ إِلَّا أَرْبَعَ آيَاتٍ وَنَحْوَهُنَّ، فَإِذَا قَرَأْتُهُنَّ عَلَى نَفْسِي لَخُدُ إِلَّا أَرْبَعَ آيَاتٍ وَنَحْوَهُنَ ، فَإِذَا قَرَأْتُهُنَّ عَلَى نَفْسِي نَفَلِينَ، وَأَنَا أَتَعَلَّمُ اليَوْمَ أَرْبَعِينَ آيَةً وَنَحْوَهَا، فَإِذَا قَرَأْتُهَا عَلَى نَفْسِي، فَكَأَنَّمَا كِتَابُ الله بَيْنَ عَيْنَيَ، وَلَقَدْ كُنْتُ عَلَى نَفْسِي، فَكَأَنَّمَا كِتَابُ الله بَيْنَ عَيْنَيَ، وَأَنَا اليَوْمَ أَسْمَعُ الْحَدِيثَ، فَإِذَا تَحَدَّثُهُ تَفَلَّتَ، وَأَنَا اليَوْمَ أَسْمَعُ الْخَادِيثَ، فَإِذَا تَحَدَّثُهُ بَهَا لَمْ أَخْرِمْ مِنْهَا حَرْفًا، فَقَالَ اللهُ وَسُولُ الله وَيَخْهُ عِنْدَ ذَلِكَ: المُؤمِنُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ لَكُ رَسُولُ الله وَيَخْهُ عِنْدَ ذَلِكَ: المُؤمِنُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ لَكُ رَسُولُ الله وَيَخْهُ عِنْدَ ذَلِكَ: المُؤمِنُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ لَكُ اللهُ وَسُولُ الله وَيَخْهُ عَنْدَ ذَلِكَ: المُؤمِنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ لَكُ مَنْ أَلْكَ وَلَوْ اللهُ وَيَعْفَى الله وَمِ الله وَمِ الله وَمُ الله وَمُ الله وَمُ الله وَمُ وَالله المَوْمُ وَالله المُونُ وَلِي المُوضُوعَاتِ»: ١٩٠٤، وابن الموضُوعات»: ١٣٣٥، وابن الموضُوعات»: ١٣٣٥، وابن السني في "عمل اليوم واللبلة»: ١٩٥، وابن الجوزي في علي الموضوعات»: ١٣٠٤، وابن الموضوعات»: ١٣٠٤، وابن الموضوعات»: ١٩٠٤، وابن الموضوعات»: ١٩٤٤، وابن الموضوعات»: ١٩٤٤، وابن الموضوعات، وابن الموضوعات، علي بن أبي طالب].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ وَلِيدِ بن مُسْلِم.

# ١٣١ ـ بَابٌ فِي انْتِظَارِ الفَرَجِ وَغَيْرِ نَلِكَ

[٣٨٨٧] (٣٥٧١) حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ مُعَاذِ العَقَدِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ وَاقِدٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أبي إِسْحَاقَ، عَنْ أبي الأَحْوَس، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَلُوا الله مِنْ فَصْلِهِ، فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ العِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفُرَجِ». [إسناده ضعيف. الطبراني في االكبير»: ١٠٠٨٨، وفي «الأوسط»: ٥١٦٩، وفي «الدعاء»: ٢٢، وابن عدي في «الكامل»: (٢٤٨/٢)، والبيهقي في اشعب الإيمان؛: ١١٢٤ و ١٠٠٠٧، والمزي في اتهذيب الكمال: (٧/ ٢٩٢)]،

هَكَذَا رَوَى حَمَّادُ بِنُ وَاقِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَدْ خُولِفَ فِي رِوَايَتِهِ، وَحَمَّادُ بِنُ وَاقِدٍ هَذَا هُوَ الصَّفَّارُ، لَيْسَ بالحَافِظِ.

وَرَوَى أَبُو نُعَيْم هَذَا الحَدِيثَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ حَكِيم بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُوْسَلاً، وَحَدِيثُ أَبِي نُعَيْمِ أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَصَحَّ.

[٣٨٨٨] (٣٥٧٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَهَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالعَجْزِ وَالْبُخُلِ». [أحمد: ١٩٣٠٨، ومسلم: ١٩٠٦ مطولاً].

[٣٨٨٩] وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الهَرَم، وَعَذَابِ القَبْرِ. [صحيح، وانظر ما قبله].

وَهَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٨٩٠] (٣٥٧٣) حَدَّثْنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ، عَنِ ابِنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرِ أَنَّ عُبَادَةً بِنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا عَلَى

الأَرْض مُسْلِمٌ يَدْعُو الله تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ الله إِيَّاهَا، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْم، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم: إِذاً نُكْثِرَ، قَالَ: «اللهُ أَكْثَرُ». [صحيح لغيره. أحمد «زيادات عبد الله»: ٢٢٧٨٥].

حديث: ٣٨٨٧

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَابْنُ ثَوْبَانَ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ ثَابِتِ بنِ ثَوْبَانُ العَابِدُ الشَّامِيُّ.

#### ۱۳۲ \_ بَاتُ

[٣٨٩١] (٣٥٧٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بن عُبَيْدَةً قَالَ: حَدَّثَنِي البَرَاءُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَخَذْتُ مَضْجَعَكَ، فَنَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةُ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيُّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُثَّ فِي لَيْلَتِكَ، مُِتَّ عَلَى الفِطْرَةِ». قَالَ: فَرَدَّتُهُنَّ لأَسْتَذْكِرَهُ، فَقُلْتُ: آمَنْتُ برَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَقَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». [أحمد: ١٨٥٨٧ و١٨٥٨٨، والبخاري: ٦٣١١، ومسلم: ٦٨٨٢. وسلف

وَهَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ البَرَاءِ، وَلا نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ ذِكْرَ الوُضُوءِ إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيثِ.

[٣٨٩٢] (٣٥٧٥) حَدَّثْنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ البَرَّادِ، عَنْ مُعَاذِ بنِ عَبْدِ اللهِ بن خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ الله ﷺ يُصلِّي بِنَا، قَالَ: فَأَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئاً، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ»، فَلَمْ أَقُلْ

شَيْئاً، قَالَ: «قُلْ»، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ: هُو الله أَحَدُ، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ». [إسناده حسن. أحمد ازيادات عبد الله: ٢٢٦٦٤، وأبو داود: ٥٠٨٢، والنسائي: ٥٤٣٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَأَبُو سَعِيدٍ البَرَّادُ هُوَ أَسِيدُ بنُ أَبِي أَسِيدٍ.

## ١٣٣ \_ بَابٌ فِي دُعَاءِ الضَّيْفِ

المُنَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، المُنَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُسْرِ قَالَ: نَزَلَ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ بُسْرِ قَالَ: نَزَلَ مَسُولُ الله عَلِي عَلَى أَبِي ، فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَاماً ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ أُتِي بِتَمْرٍ ، فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بِأُصْبُعَيْهِ جَمَعَ السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى - قَالَ شُعْبَةُ: وَهُو ظَنِّي فِيهِ إِنْ شَاءَ الله : وَأَلْقَى النَّوى بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ - ثُمَّ أُتِي بِشَرَابٍ فَلَا الله عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَ: فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَ: فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ وَلَا لِمُعْمَا مِنْ اللهُمُ بَارِكُ لَهُمْ فِيمَا رِزَقْتَهُمْ ، وَامْخَمْهُمْ » . [أحمد: ١٧٦٩٥] .

## هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

[٣٨٩٤] (٣٥٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ عُمَرَ الشَّنَيُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ عُمَرَ الشَّنِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بِنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّنِيُ قَالَ: سَمِعْتُ بِلالَ بِنَ يَسَارِ بِنِ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي سَمِعَ النَّبِيَ يَكِيْ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا اللهَ النَّبِي يَكُونُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ هُو اللهَ النَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا النَّي مَنْ جَدِي سَمِعَ النَّبِي يَكُونُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ اللهَ النَّذِي الإَلَهُ إِلَا اللهَ النَّذِي اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ الل

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

#### ۱۳۶ \_ بَابٌ

وسلام الكُون الكُون المَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمَارَةَ بِنِ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتِ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتِ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتِ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتِ، عَنْ عُمَانَ بِنِ خُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرَ البَصَرِ أَتَى النَّبِيَ عَيْقٍ، فَقَالَ: الْأَعُ الله أَنْ يُعَافِينِي، قَالَ: "إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، فَقُو خَيْرٌ لَكَ". قَالَ: فَادْعُهُ. قَالَ: فَادْعُهُ. قَالَ: فَادْعُهُ. قَالَ: فَادْعُهُ. قَالَ: فَادْعُهُ فَقَالَ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيكَ مُحَمَّدِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيكَ مُحَمَّدِ اللهُمَّ إِنِّي تَوَجَّهُمُ فِيَّ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِنَي الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَّهُمُ فِيَّ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِللهُمْ فَيْ اللهُمْ فَضَفَعُهُ فِيَّ ». [صحبح. احمد: ١٧٢٤٠]. لِتُقْضَى لِي، اللَّهُمَّ فَشَفَعْهُ فِيَّ ». [صحبح. احمد: ١٧٢٤٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَهُوَ غَيْرُ (١) الخَطْمِيِّ.

وَعُثْمَانُ بنُ خُنَيْفٍ: هُوَ أَخُو سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ (٢).

[٣٨٩٦] (٣٥٧٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعْاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بنِ حَبِيبٍ قَالَ: صَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بنُ عَبَسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ العَبْدِ سَمِعَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ العَبْدِ يَكُونُ السَّاعَةِ، فَكُنْ ». [صحبح. أحمد: يَذُكُرُ الله فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، فَكُنْ ». [صحبح. أحمد: يَذُكُرُ الله فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، فَكُنْ ». [صحبح. أحمد: وابن ماجه ١٧٠١، وأبو داود: ١٢٧٧ بنحوه مطولاً، والنسائي: ٢٧٥ مطولاً، وابن ماجه ١٢٥١ بنحوه مطولاً].

 <sup>(</sup>۱) هكذا وقع في الأصل وفي النسخة التي شرح عليها المباركفوري. ونقل المزي في «التحفة»: (۲۳٦/۷) أنه الخطمي. وأيًا يكن فأبو جعفر هذا هو الخطمي عُمَيْر بن يزيد المدنى كما جاء مصرحاً بنسبته في رواية غير المصنف من وجوه متعددة.

<sup>(</sup>۲) هذه الجملة لم ترد في المطبوع.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ.

وَلا نَعْرِفُ لِعُمَارَةَ بِنِ زَعْكَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ الوَاحِدَ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «وَهُوَ مُلَاقٍ قِرْنَهُ»: إِنَّمَا يَعْنِي عِنْدَ القِتَالِ، يَعْنِي أَنْ يَذْكُرَ الله فِي تِلْكَ السَّاعَةِ.

## ١٣٥ \_ بَابٌ فِي فَضْلِ لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاشِ

[٣٨٩٨] (٣٥٨١) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بِنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي المُثَنَّى قَالَ: صَمِعْتُ مَنْصُورَ بِنَ زَاذَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ بِنَ زَاذَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُونِ بِنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ سَعْدِ بِنِ عُبَادَةً أَنَّ مَيْمُونِ بِنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ سَعْدِ بِنِ عُبَادَةً أَنَّ أَبَاهُ دَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْ يَخْدُمُهُ، قَالَ: فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُ عَلَى أَبَاهُ دَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِ عَيْ يَخْدُمُهُ، قَالَ: «فَمَرَ بِيَ النَّبِي عَيْ وَقَالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى وَقَالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «لَا حَوْلَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله». [حسن لغيره. أحمد: ١٥٤٨٠، والنسائي في «الكبرى»: ١٠١١٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٣٨٩٩] (٣٥٨٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ سُلَيْمٍ قَالَ: مَا نَهَضَ مَلَكٌ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى صَفْوَانَ بِنِ سُلَيْمٍ قَالَ: مَا نَهَضَ مَلَكٌ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. [رجاله ثقات. أبو نعيم في علية الأولياء": (٣/ ١٦١)].

#### ۱۳٦ ـ بَاتُ

[٣٩٠٠] (٣٥٨٣) حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ حِزَامٍ وَعَبْدُ بنُ بِشْرٍ قَالَ: حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ هَانِئَ بنَ عُثْمَانَ، عَنْ أُمّهِ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ، عَنْ أُمّهِ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةً - وَكَانَتْ مِنَ المُهَاجِرَاتِ - قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: «عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: «عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّهْدِيسِ، وَاعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ(١)، فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولاتُ مُسْؤُولاتُ مُسْتَنْطَقَاتُ، وَلا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ». [اسناده محنمل للتحسين. أحمد: ٢٧٠٨٩) وأبو داود: ١٥٠١].

هَذَا حَدِيثٌ (٢) إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هَانِئِ بنِ عُثْمَانَ، وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنْ هَانِئِ بنِ عُثْمَانَ،

#### ۱۳۷ \_ بَابُ

المَّهُ وَالَ الْمُعْرِيُ الْمَهُ الْمُؤْمِنُ الْمُهُ الْمُهُ الْمَهُ الْمَهُ الْمَهُ الْمُهُ الْمُهُ الْمُؤْمِيُ الْمُهُ الْمُؤَمِّيُ الْمُهُ الْمُؤَمِّيُ الْمُهُ الْمُؤَمِّيُ الْمُهُمَّ عَنْ أَنْسِ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَنْ أَنْسِ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَنْ أَنْسِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ نَصِيرِي، وَبِكَ أُقَاتِلُ». [إساده أُنْتَ نَصِيرِي، وَبِكَ أُقَاتِلُ». [إساده محيح. أحمد: ٢/١٢٩٠٩، وأبو داود: ٢٦٣٢، والنسائي في الكبرى»: ٢٥٥٦ (١٠٣٦٥).

<sup>(</sup>١) واعقدن بالأنامل: أي: احفظن العدد بالأنامل.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حديث غريب.

<sup>(</sup>٣) أنت عضدي: أي: معتمدي وناصري ومعيني.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

#### ۱۳۸ ـ بَاتُ

[٣٩٠٧] (٣٥٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو مُسْلِمُ بِنُ عَمْرِو أَسْلِمُ بِنُ عَمْرِو أَسْلِمُ بِنُ عَمْرِو أَلَّ اللهِ بِنُ نَافِعٍ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمٍ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمٍ عَرَفَةً، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، [حسن لنبره. أحمد: ١٩٦١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢) غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَحَمَّادُ بِنُ أَبِي حُمَيْدٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيُّ المَدِيْنِيُّ، وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

#### ۱۳۹ \_ بَاكُ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ.

#### ١٤٠ \_ بَابٌ

البَهْ بنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سُفْيَانَ الجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سُفْيَانَ الجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ الله بنُ مَعْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بنُ كُلَيْبٍ عَبْدُ الله بنُ مَعْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بنُ كُلَيْبٍ الجَرْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُو يُصلِّ يَكَهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ البَعْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْنَى، اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْنَى، اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليَّمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْنَى، وَقَبْضَ أَصَابِعَهُ، وَبسَطَ السَّبَّابَةَ، وَهُو يَقُولُ: "يَا مُقَلِّب المُسْنَى عَلَى دِينِكَ». [إساده حسن ابن قانع القُلُوبِ، ثَبّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». [إساده حسن ابن قانع في "معجم الصحابة": (٢٧٧/١٢)، والطبراني في "الكبير": ٢٢٧٧، وابن عدي في "الكامل": (٢٤٧/١٢)، والطبراني في "نهذيب الكمال": (٢٤٧/١٠).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ۱٤۱ \_بَابٌ(۳)

[ ٣٩٠٥] (٣٩٠٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بِنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَالِمٍ قَالَ: خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَالِمٍ قَالَ: خَدْثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ قَالَ: قَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا الشّتَكَيْتَ فَضَعْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِي، ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ الله، الشّتَكَيْتَ فَضَعْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِي، ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ الله، أَعُوذُ بِعِزَّةِ الله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِي هَذَا، ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ، ثُمَّ أَعِدْ ذَلِكَ وِتْراً، فَإِنَّ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ خَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ الله يَعَلَيْ حَدَّثَهُ بِذَلِكَ. [صحيح لغيره. خَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ الله يَعَلَيْ حَدَّثَهُ بِذَلِكَ. [صحيح لغيره. الطبراني في «الصغير»: ٤٠٥، والحاكم: (٢٤٤/٤)، والضياء في «المختارة»: ١٧٦٧ و ١٧٦٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَمُحَمَّدُ بنُ سَالِم هَذَا شَيْخٌ بَصْرِيٍّ.

١) في المطبوع: ﴿عُمرٌ ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «غريب» فقط.

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع: بَابٌ فِي الرُّقْيَةِ إِذَا اشْتَكَى.

## ١٤٢ ـ بَابُ دُعَاءِ أُمِّ سَلَمَةَ

[٣٩٠٦] (٣٥٨٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بنُ عَلِيِّ بنِ الأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَلْمَدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله أَبِيهَا أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله يَعِيدٍ، قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ هَذَا اسْتِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، وَحُضُورُ صَلَوَاتِكَ، أَسْأَلُكَ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، وَحُضُورُ صَلَوَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي". [إسناده ضعيف. أبو داود: ٥٣٠].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَحَفْصَةُ بِنْتُ أَبِي كَثِيرِ لا نَعْرِفُهَا، وَلا أَبَاهَا.

الصُّدَائِيُّ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ عَلِيٌ بنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ القَاسِمِ بنِ الوَلِيدِ الهَمْدَائِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، الوَلِيدِ الهَمْدَائِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا قَالَ عَبْدُ: لا إِلّهَ إِلّا الله قَطُّ مُخْلِصاً، إِلّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لا إِلّه إِلّا الله قَطُّ مُخْلِصاً، إِلّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى العَرْشِ، مَا اجْتَنَبَ الكَبَايْرَ». [اسناد، حسن النساني في الكبرى": ١٠٦٠١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٣٩٠٨] (٣٩٩١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ بَشِيرٍ وَأَبُو أُسَامَةً، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَيَادِ بِنِ عِلَاقَةً، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقُولُ: (يَادِ بِنِ عِلَاقَةً، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ». [صحبح. ابن قانع في "معجم الصحابة»: (٣١٣/٢)، وفي وابن حبان: ٩٦٠، والطبراني في «االكبير»: (٩١/(٣٦))، وفي وابن حبان: ١٣٨٤، والحاكم: (١/٤١٤)، والرافعي في «التدوين في الدعاء»: (٣١٨/١)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٣٢٧/٧)، أخبار قزوين؛ (٣١٨/٢)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٣٢٧/٧)،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَعَمُّ زِيَادِ بنِ عِلَاقَةَ: هُوَ قُطْبَةُ بنُ مَالِكِ صَاحِبُ النَّبِيِّ عَلِيْةً.

الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّحَجَّاجُ بِنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بِنِ الحَجَّاجُ بِنُ أَبِي عَنْ مَوْنِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: الله أَكْبَرُ كَبِيراً، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: الله أَكْبَرُ كَبِيراً، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، فَقَالَ رَجُلُ رَسُولُ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ القَوْمِ: اللهِ يَعْبَلُ مَقَالَ رَجُلُ مِنَ القَوْمِ: اللهِ بَكْرَةً وَأَصِيلاً، فَقَالَ رَجُلُ وَلَكَذَا؟». فَقَالَ رَجُلُ مِنَ القَوْمِ: اللهَ يَعْبَثُ لَهَا لَهُ اللهَ عَنْ اللهِ بُكُرَةً وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا تَرَكُتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [أحمد: ٤٦٢٧، ومسلم: ١٣٥٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَحَجَّاجُ بِنُ أَبِي عُثْمَانَ: هُوَ حَجَّاجُ بِنُ مَيْسَرَةً الصَّوَّافُ، وَيُكْنَى أَبَا الصَّلْتِ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

## ١٤٣ - بَابٌ: أَيُّ الكَلامِ أَحَبُّ إِلَى اشِهِ؟

الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللهُ وَيُورِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ المُجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ اللهُ الجُمْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ اللهُ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ عَادَهُ - أَوْ: أَنَّ اللهَ عَنْ عَادَهُ - أَوْ: أَنَّ اللهَ عَنْ عَبْدِ الله بَيْ عَادَهُ - فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي اللهَ عَنْ وَجَلًّ؟ أَبَا ذَرِّ عَادَ رَسُولَ الله عَنَّ الكَلامِ أَحَبُ إِلَى الله عَزَّ وَجَلًّ؟ يَا رَسُولَ الله ، أَيُّ الكَلامِ أَحَبُ إِلَى الله عَزَّ وَجَلً؟ فَالَ: "مَا اصْطَفَاهُ اللهُ لِمَلائِكَتِهِ: شُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، قَالَ: "مَا اصْطَفَاهُ اللهُ لِمَلائِكَتِهِ: شُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، فَالَ: "مَا اصْطَفَاهُ اللهُ لِمَلائِكَتِهِ: شُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ١٤٤ - بَابٌ فِي العَفْوِ وَالعَافِيَةِ

[٣٩١١] (٣٥٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ اليَمَانِ

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةً بِنِ قُرَّةً، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مُعَاوِيَةً بِنِ قُرَّةً، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَالَمَةٍ»، قَالُوا: وَمَاذَا نَقُولُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «سَلُوا الله الْعَافِيَةَ فِي اللهُّنْيَا وَالآخِرَةِ». [صحيح دون قوله: "قالوا: فماذا نقول اللهُنْيَا وَالآخِرَةِ». [صحيح دون قوله: "قالوا: فماذا نقول ...إلخ، (۱) أحمد: ١٢٢٠٠، وأبو داود: ٢١٠، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ زَادَ يَحْيَى بنُ اليَمَانِ فِي هَذَا الحَدِيثِ هَذَا الحَرْيثِ هَذَا الحَرْفَ: قَالُوا: فَمَاذَا نَقُولُ؟ قَالَ: «سَلُوا اللهَ العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ».

[٣٩١٧] (٣٥٩٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو أَحْمَدَ وَأَبُو نُعَيْم، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ العَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ قُرَّةً، عَنْ أُسُفيَانَ، عَنْ زَيْدٍ العَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ قُرَّةً، عَنْ أُنس، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الدُّعَاءُ لا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَأَلاٍ قَامَةِ». [صحيح. أحمد: ١٢٢٠٠، وأبو داود: ٢١، وهو مكرد: ٢١، وانظر ما قبله].

وَهَكَذَا رَوَى أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ بُرَيْدِ (٢) بنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا، وَهَذَا أَصَحُ.

٥٤٥ \_ بِابُ

[٣٩١٣] (٣٥٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ

العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عُمَرَ (٣) بِنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَبَقَ المُفَرِّدُونَ» (٤)، قَالُوا: وَمَا المُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «المُسْتَهْتَرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ ذِكْرِ الله، يَضَعُ الذِّكُرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ، فَيَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ خِفَافاً». [احمد: ٨٢٩٠، ومسلم: ٨٨٠٨بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[٣٩١٤] (٣٥٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ الله، وَالله أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الله، وَالله أَكْبَرُ، أَبُو الشَّمْسُ». [ملم: ١٨٤٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٩١٥] (٣٩٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْ مَعْدَانَ القُبِّيِّ (٢)، عَنْ مَعْدَانَ القُبِّيِّ (٢)، عَنْ أَبِي مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "فَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُم: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ العَادِلُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا الله فَوْقَ للْعَمَامِ، وَيَفْعَلَ الله فَوْقَ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا الله فَوْقَ الغَمْامِ، وَيَفُولُ الرَّبُ: وَعِزَّتِي لأَنْصُرَتَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ". [صحبح بطرقه وشواهده. وعِزَّتِي لأَنْصُرَتَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ". [صحبح بطرقه وشواهده. أحد: ٩٧٤٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>۱) سؤال الله العافية في الدنيا والآخرة دون تقييد بين الأذان والإقامة ورد في أحاديث، منها ما سلف عند المصنف برقم: ٣٨٢١، وهو حسن لغيره، فانظره وانظر تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «بريدة»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: ﴿عَمْرو»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) الْمُفَرِّدون، بفتح الفاء وكسر الراء المشددة، وروي بتخفيفها وإسكان الفاء، يقال: فرد الرجل وفرَّد بالتخفيف والتشديد، وأفرد، قاله النووي. أي: المعتزلون عن الناس للتعبد. انظر «تحفة الأحوذي»: (١٠/٥٥).

<sup>(</sup>٥) المُسْتَهْتَرونَ في ذكر الله: قال في «النهاية»: يعني الذين أُولعوا به، يقال: أُهتِرَ فلان بكذا، واستُهتِرَ، فهو مُهتَر ومُستهتَر، أي: مولعٌ به، لا يتحدَّث بغيره، ولا يفعل غيره.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: «القُتِّي» بالقاف والميم. والمثبت هو الموافق لمصادر ترجمته و«تحفة الأشراف»: ١٥٤٥٧.

وَسَعْدَانُ القُبِّيُ (١) هُوَ سَعْدَانُ بِنُ بِشْرٍ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ عِيسَى بِنُ يُونُسَ وَأَبُو عَاصِمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَأَبُو مُجَاهِدٍ هُوَ سَعْدٌ الطَّائِيُّ، وَأَبُو مُدِلَّةَ هُوَ مَوْلَى أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ بِهَذَا هُوَ مَوْلَى أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَيُرُوى عَنْهُ هَذَا الحَدِيثُ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا وَأَتَمَّ.

[٣٩١٦] (٣٥٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عُبَيْدَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدُ الله بَنْ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عُبَيْدَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَيْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْماً، انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْماً، الْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْماً، المَحْمُدُ لِللّهِ عَلَى كُلُّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ حَالٍ أَهْلٍ السَحَمْدُ لِللّهِ عَلَى كُلُّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِالله مِنْ حَالٍ أَهْلٍ السَحَمْدُ لِللّهِ عَلَى كُلُّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِالله مِنْ حَالٍ أَهْلٍ السَعْد حسن من النّارِ». [إسناده ضعيف. ابن ماجه: ٢٥١، وله شاهد حسن من حديث أنس عند الطبراني في "الأوسط": ١٧٤٨، وفي "الدعاء": ١٤٠٥، والبيهقي في «الفوائد» ١٩٥٤، والبيهقي في «الفوائد» ١٩٥٤، والبيهقي في «اللوائد» ١٩٥٤، والبيهقي في اللعوائد» ١٤٠٥].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢) مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

١٤٦ ـ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةٌ سَيًّاحِينَ فِي الأَرْضِ

وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: فَهَلْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لا، قَالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا أَشَدَّ تَحْمِيداً، وَأَشَدُّ تَمْجِيداً، وَأَشَدَّ لَكَ ذِكْراً، قَالَ: فَيَقُولُ: وَأَيَّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَطْلُبُونَ الجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لا، قَالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا أَشَدَّ لَهَا طَلَباً، وَأَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً، قَالَ: فَيَقُولُ: فَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالُوا: يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لا، قَالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لُوَ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا مِنْهَا أَشَدَّ هَرَباً، وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفاً، وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعَوُّذاً، قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَيَقُولُونَ: إِنَّ فِيهِمْ فُلاناً الخَطَّاءَ لَمْ يُرِدْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُ: هُمُ القَوْمُ لا يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ». [أحمد: ٧٤٢٤، وعن أبي هريرة دون شك البخاري: ٦٤٠٨، ومسلم: ٦٨٣٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

[٣٩١٨] (٣٦٠١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ بِنِ الغَازِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، فَإِنَّهَا مِنْ كَنْز الجَنَّةِ».

قَالَ مَكْحُولٌ: فَمَنْ قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، وَلا مَنْجَى مِنَ الله إِلَّا إِلَيْهِ، كَشَفَ عَنْهُ سَبْعِينَ بَاباً مِنَ الضَّرِّ، أَدْنَاهُنَّ الفَقْرُ. [المرنوع منه صحبح. أحمد: ٢٩٦٦ بنحره ].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: القُمِّي.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) سياحين: أي: سيارين، من ساح في الأرض: إذا ذهب فيها.

 <sup>(</sup>٤) فضلاً، بضمتين ـ وهو الأرجح ـ أو بضم فسكون، أو بفتح فسكون: أي: ملائكة زائدين على الحفظة، ولا وظيفة لهم سوى حِلق الذكر.

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

[٣٩١٩] (٣٦٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي، وَهِي مُسْتَجَابَةً، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي، وَهِي نَائِلَةً (١) إِنْ شَاءَ الله مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لا يُشْرِكُ بِالله شَيْعاً». [احمد: ٩٥٠٤، والبخاري بنحوه مختصراً: ٦٣٠٤، ومسلم: ٩٩١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[ ٣٩٢٠] (٣٦٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَقُولُ الله عَنْ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ عَنْ فُسِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، فَإِنْ ذَكَرُنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ اقْتَرَبَ وَإِنْ اقْتَرَبَ فِي نَفْسِي، وَإِنْ اقْتَرَبَ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً، وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ وَرَاعاً، وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ وَرَاعاً، وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ وَرَاعاً، وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ وَرَاعاً، وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيْ وَرَاعاً، وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيْ وَرَاعاً، وَإِنْ اقْتَرَبُ إِلَيْ وَلَكَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَيُرْوَى عَنِ الأَعْمَشِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الحَدِيثِ: "مَنْ تَقْرَّبَ مِنْي شِبْراً، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً» يَعْنِي بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَهَكَذَا فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، وَالرَّحْمَةِ، وَهَكَذَا فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، وَالرَّحْمَةِ، وَهَكَذَا فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، وَالرَّمَةِ، وَهَكَذَا فَسَّر بَعْفُورَتِي وَرَحْمَتِي.

وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ فَأَذَّرُونِيَ إِنَّا عَتِي ، وَالبَعْرَةِ: ١٥٢] قَالَ: اذْكُرُونِي بِطَاعَتِي، أَذْكُرُكُمْ بِمَعْفِرَتِي.

[٣٩٢١] حَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى وَعَمْرُو بنُ هَاشِمِ الرَّمْلِيُّ، عَنِ ابنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى وَعَمْرُو بنُ هَاشِمِ الرَّمْلِيُّ، عَنِ ابنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَظَاءِ بنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ بِهَذَا. [إسناده ضعبف الطبري في «تفسيره»: (٢٧/٢)، وأبو نعبم في «الحلية»: (٤/ ٢٨٤)].

المُ المُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اسْتَعِيذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ القَبْرِ. مِنْ عَذَابِ القَبْرِ. مِنْ عَذَابِ القَبْرِ. اسْتَعِيدُوا بِالله مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَاسْتَعِيدُوا بِالله مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَاسْتَعِيدُوا بِالله مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، وَاسْتَعِيدُوا بِالله مِنْ فِتْنَةِ المَسْتِحِ الدَّجَالِ، وَالسَعَيدُوا بِالله مِنْ فِتْنَةِ المَمَاتِ». [أحمد: ٧٢٣٧، والبخاري: مِسْلَم: ١٣٧٤، والبخاري:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ۱٤۷ \_ بَابِّ

[٣٩٢٣] حَدَّثُنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثُنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثُنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثُنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُسْسِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُسْسِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ (٣) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّهُ عُمَةً (١) تِلْكَ اللَّيْلَةَ». [أحمد: ٧٨٩٨، ومسلم بنحوه: ٢٨٨٠].

قَالَ سُهَيْلٌ: وَكَانَ أَهْلُنَا تَعَلَّمُوهَا، فَكَانُوا يَقُولُونَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ، فَلُدِغَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ، فَلَمْ تَجِدْ لَهَا وَجَعاً.

<sup>(</sup>١) نائلة: أي: واصلة حاصلة.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر أبواب الدعوات سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) التامات: قال النووي: قيل: معناه الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب. وقيل: النافعة الشافية. وقيل: المراد بالكلمات هنا القرآن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) الحُمةُ، بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم كالثُبّة، وتشدّد: السمّ، والإبرة يضرب بها الزنبور والحية ونحو ذلك، أو يلدغ بها، جمعها حُمّاتٌ، وتطلق على إبرة العقرب للمجاورة، لأن السم منها يخرج.

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَرَوَى عُبَيْدُ الله بِنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ شُهَيْلٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

#### ١٤٨ - بَابُ

[٣٩٢٤] حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَضَالَةَ الفَرَجُ بنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحِمْصِيِّ قَالَ: دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لا أَدَعُهُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أُعْظِمُ شُكْرَكَ، وَأَكْثِرُ ذِكْرَكَ، وَأَتْبِعُ نَصِيحَتَكَ، وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ». الساده ضعف أحمد: ١٩١١].

هَذَا حَدِيث غَرِيبٌ.

#### 1٤٩ \_ بَاتُ

[٣٩٢٥] حَدَّثَنَا اللَّيْثُ - هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ - عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ - هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ - عَنْ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا مِنْ رَجُلٍ بَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ فِي الدُّنْيَا، وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ الدُّنْيَا، وَإِمَّا أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَوْ يَسْتَعْجِلٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولُ الله، وَكَيْفَ رَجِمٍ، أَوْ يَسْتَعْجِلٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولُ الله، وَكَيْفَ رَجِمٍ، أَوْ يَسْتَعْجِلٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولُ الله، وَكَيْفَ رَجِمٍ، أَوْ يَسْتَعْجِلٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولُ الله، وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟ قَالَ: "يَقُولُ: دَعَوْتُ رَبِّي، فَمَا اسْتَجَابَ لِيسِيّه. [أحمد: ١٩٤٨ و١٠٣١، والبخاري: ١٣٤٠، ومسلم: لِيهِ"، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٣٩٢٦] حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ عُبَيْدٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بِنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَنَّى فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَسْأَلَةً، إِلَّا آتَاهَا إِيَّاهُ مَا لَمْ يَبْدُو إِبْطُهُ، يَسْأَلُ الله مَسْأَلَةً، إِلَّا آتَاهَا إِيَّاهُ مَا لَمْ يَبْدُو إِبْطُهُ، يَسْأَلُ الله مَسْأَلَةً، وَكَيْفَ عَجَلَتُهُ؟ قَالَ: يَعْجَلْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ عَجَلَتُهُ؟ قَالَ: «يَقُولُ: قَدْ سَأَلْتُ وَسَأَلْتُ، فَلَمْ أُعْظَ شَيْئاً». [منن الحدبث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جدًا، وانظر ما قبله].

وَرَوَى هَذَا الحَدِيثَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي (1).

#### ١٥٠ \_ بَابٌ

[٣٩٢٧] حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ وَاسِعٍ، عَنْ سُمَيْرِ بِنِ نَهَارِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدُ بِنُ وَاسِعٍ، عَنْ سُمَيْرِ بِنِ نَهَارِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ حُسْنَ الظَّنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ حُسْنَ الظَّنَّ بِالله مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ الله». [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٩٥٦، وأب داود: ٤٩٩٣].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

#### ١٥١ \_ بَاتُ

[٣٩٢٨] حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُ بنِ عَمْرُ و بنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لِيَنْظُرُ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لِيَنْظُرُ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: والناده ضعيف. أحمد: ٨٦٨٩ من طريق أبي عوانة، عن أبي هريرة، موصولاً بذكر أبي هريرةا.

## ١٥٢ \_ بَابٌ

[٣٩٢٩] حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرُ بِنُ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْعُو فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، وَانْصُرهُ: وَخُذْ مِنْهُ بِقَأْرِي». [صحبح لغبره. البخاري في «الأدب المفرد»: وَخُذْ مِنْهُ بِقَأْرِي». [صحبح لغبره. البخاري في «الأدب المفرد»: ١٥٣، والحاكم: (١٠٤/) و(١٠٤/)، وبنحوه مطولاً الطبراني في «الأوسط»: ١٤٧٤).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ۲۰۲ - بَابٌ

السِّجْزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَطَنُ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَطَنُ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَطَنُ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَّكِيُّ: ﴿لِيَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، حَتَّى رَسُولُ الله يَّكِيُّ : ﴿لِيَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، حَتَّى يَسْأَلُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ». [إسناده ضعيف. أبو يعلى في يَسْأَلُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ». [إسناده ضعيف. أبو يعلى في مَسْأَلُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ». والبناده ضعيف. أبو يعلى في وابن حبان: ٦٦٨ و ٩٨ و ٩٨٥ و والطبراني في «الأوسط»: ٩٥٥، وابن وبي «الله وسط»: ٩٥٥، وابن وبي «الله على اليوم والليلة»: عَمَّ، وابن على في «الكامل»: (٢/ ٢٦٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٣٤/ ٣٥٠)، والضياء في «الأحاديث المختارة»: ١٦١٠ و ١٦١١، والمزي في «تهذيب الكمال»: (١/ ٢٦٠)، وانظر ما بعده].

## هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ أَنَسٍ.

[٣٩٣١] حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله يَكِيُّ قَالَ: «لِيَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ، حَتَّى يَسْأَلُهُ المِلْعَ، قَالَ: «لِيَسْأَلُهُ المِلْعَ، وَحَتَّى يَسْأَلُهُ المِلْعَ، وَحَتَّى يَسْأَلُهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ». [رجاله ثقات، لكنه مرسل. البزار ـ كما في «كشف الأستار» ـ: ٣١٣٥، وابن عدي في «الكامل»: (٥٢/١) كلاهما من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس موصولاً. والصواب إرساله، وانظر ما قبله]

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ قَطَنٍ عَنْ جَعْفَرِ بِنِ سُلَيْمَانَ.

### بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

## [٤٨] أَبْوَابُ المَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

## ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّبِيِّ ﷺ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١)

[٣٩٣٣] (٣٦٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بنُ الأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشاً مِنْ كِنَانَةً، وَاصْطَفَى هَاشِماً مِنْ قُرَيْشٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ». [أحمد: ١٦٩٨٦، ومسلم: ٩٩٣٨، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسَى القَطَّانُ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ مُوسَى، عَنْ البَعْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ المَطَّلِبِ عَبْدِ الله بِنِ الحَارِثِ، عَنِ العَبَّاسِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَبْدِ الله بِنِ الحَارِثِ، عَنِ العَبَّاسِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَبْدِ الله بِنِ الحَارِثِ، عَنِ العَبَّاسِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله، إِنَّ قُرَيْشاً جَلَسُوا، فَتَذَاكَرُوا قَالَ: قُلْتُ : ﴿إِنَّ اللهَ جَلَقُ الحَلْقَ، أَحْسَابَهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلُوا مَثَلَكَ كَمَثَلِ نَحْلَةٍ فِي كُبُوةٍ مِنَ الأَرْضِ (١) ، فَقَالَ النَّبِيُ يَعِيْدُ: ﴿إِنَّ الله حَلَقَ الحَلْقَ الخَلْقَ الْخَلْقَ الْخَلْقِ فِي خَيْرِ الْفَرِيقِيْنِ، ثُمَّ خَيَّرَ القَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ قَبِيلَةٍ ، ثُمَّ خَيْرَ الفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ خَيْرَ القَبِائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ قَبِيلَةٍ ، ثُمَّ خَيْرَ الْفُرِيقِيْنِ، ثُمَّ خَيْرَ القَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ قَبِيلَةٍ ، ثُمَّ خَيْرَ الْفُرِيقِيْنِ، مُثَمَّ خَيْرَ الفَيلِي مِنْ خَيْرِ قَبِيلَةٍ ، ثُمَّ خَيْرَ اللْبُوتَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ قَبِيلَةٍ ، ثُمَّ خَيْرَ اللهَ لِيلَةِ مَ المَعرفَة والناريخ» : (١/ ٢٦٩) ، والبزار في المسنده الله الفسوي في المعرفة والناريخ " : (١/ ٢٦٩) ، والبزار في المسنده الله المنور ما بعده ] .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَعَبْدُ الله بنُ الحَارِثِ: هُوَ ابْنُ نَوْفَلٍ.

[٣٩٣٠] (٣٦٠٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الحَارِثِ، عَنِ المُطَّلِبِ بِنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ: جَاءَ العَبَّاسُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَكَالَ: فَكَانَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: هَنَ أَنَا؟ قَالُوا: أَنْتَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ السَّلامُ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: اللَّهُ بِنِ عَبْدِ الله عَلَيْكَ السَّلامُ، قَالَ: قَالَ: اللَّهُ بِنِ عَبْدِ الله عَلَيْكَ السَّلامُ، إِنَّ الله قَالَ: قَالَ: اللَّهُ بِنِ عَبْدِ الله عَلَيْكِ المُطَّلِبِ، إِنَّ الله قَالَ: اللهُ اللهُ عَلَيْكَ السَّلامُ،

خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَبْنِ فَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَبْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِي خَيْرِهِمْ فِي خَيْرِهِمْ فِي خَيْرِهِمْ بَيُوناً فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْناً، وَخَيْرِهِمْ نَفْساً». [حسن لغيره. أحمد: ١٧٨٨، وانظر ما نبه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ نَحْوُ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الحَارِثِ، عَنِ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ الله بنِ الحَارِثِ، عَنِ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ(٢).

[٣٩٣٦] (٣٦٠٩) حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامُ الْوَلِيدُ بنُ شُجَاعِ بنِ الوَلِيدِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ شُجَاعِ بنِ الوَلِيدِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوّةُ؟ قَالَ: "وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوةُ؟ قَالَ: "وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ مَتَى وَاللَهُ النَّهُ وَاللَهُ النَّهُ وَاللَهُ النَّهُ وَاللَهُ النَّهُ وَاللَهُ النَّوْنَ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ النَّهُ وَاللَهُ النَّهُ وَاللَهُ النَّهُ وَاللَهُ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ النَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَلَا اللَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ.

۲ \_ بَابٌ

[٣٩٣٧] (٣٦١٠) حَدَّثْنَا الحُسَيْنُ بِنُ يَزِيدَ الكُوفِيُ

<sup>(</sup>١) كمثل نخلة في كبوة من الأرض: أي: كصفة نخلة نبتت في كناسة من الأرض، والمعنى: أنهم طعنوا في حسبك، قال في «النهاية»: قال شَمِر: لم نسمع الكبوة، ولكنا سمعنا الكِبَا والكُبَة، وهي الكناسة والتراب الذي يكنس من البيت. وقال غيره: الكُبَة من الأسماء الناقصة، أصلها: كبوة، مثل: قُلة وثبُة، أصلهما قُلُوة وثبُرة.

<sup>(</sup>Y) من قوله: «وقدر روي عن سفيان» إلى هنا ليس في المطبوع.

فَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلام بنُ حَرْبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الرَّبِيع بنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ﴿ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجاً إِذَا بُعِثُوا ، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا، لِوَاءُ الحَمْدِ يَوْمَفِذٍ بِيَدِي، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلا فَخْرَ». [صحبح لغيره. أحمد: ١٢٤٦٩ بنحوه مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

[٣٩٣٨] (٣٦١١) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلام بنُ حَرْبِ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ (١)، عَنِ المِنْهَالِ بنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ، فَأَكْسَى الحُلَّةَ مِنْ حُلَلِ الجَنَّةِ، ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ العَرْشِ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الخَلائِقِ يَقُومُ ذَلِكَ المَقَامَ غَيْرِي». [إسناده ضعيف. ويشهد لقوله: «أنا أول من تنشق عنه الأرض؛ ما أخرجه أحمد: ١٠٩٧٢، ومسلم: ٥٩٤٠ من حديث أبو هريرة أيضاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

[٣٩٣٩] (٣٦١٢) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ \_ وَهُوَ النَّوْرِيُّ \_ عَنْ لَيْثٍ ـ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْم ـ قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَلُوا الله لِيَ الوَسِيلَةَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الوَسِيلَةُ؟ قَالَ: «أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ، لا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلَّ وَاحِدٌ، أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ». [صحيع لغيره. أحمد: ٧٩٩٨].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالقَويُّ، وَكَعْبٌ

لَيْسَ هُوَ بِمَعْرُوفٍ، وَلا نَعْلَمُ أَحَداً رَوَى عَنْهُ غَيْرَ لَيْثِ بنِ أَبِي سُلَيْم .

حست: ۳۹۶۳

[٣٩٤٠] (٣٦١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن مُحَمَّدِ بن عَقِيل، عَنِ الطُّفَيْل بنِ أُبَيِّ بنِ كَعْبِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَثَلِي فِي النَّبِيِّينَ كَمَثُلِ رَجُلِ بَنَى دَاراً، فَأَحْسَنَهَا وَأَكْمَلَهَا وَأَجْمَلَهَا، وَتَرَكَ مِنْهَا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالبِنَاءِ، وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُونَ: لَوْ تَمَّ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، وَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبِنَةِ». [صحبح

[٣٩٤١] وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ، وَخَطِيبَهُمْ، وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ، غَيْرَ فَخْرِ». [صحبح لغيره. أحمد: ٢١٢٤٥، وابن ماجه: ٤٣١٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٢).

[٣٩٤٢] (٣٦١٥)(٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَن ابن جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلا فَخْرَ، وَبِيَدِي لِوَاءُ الحَمْدِ وَلا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيّ يَوْمَثِذٍ - آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ - إِلَّا تَحْتَ لِوَاثِي، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَتُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَلا فَخْرَ». وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ. [صحيح لغيره. أحمد: ١٠٩٨٧، وابن ماجه: ٤٣٠٨. وسلف مطولاً برقم: ٣٤١٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤).

[٣٩٤٣] (٣٦١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ:

في المطبوع: «يزيد بن أبي خالد»، وهو خطأ.

في المطبوع: «حسن» فقط.

<sup>(</sup>٣) وقع هذا الحديث في المطبوع إثر تاليه. في المطبوع: ٥حسن صحيح٦. ووقع بعده فيه: وَقَدْ رُوِيَ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

أَخْبَرَنَا كَعْبُ بِنُ عَلْقَمَةَ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا لِيَ الوَسِيلَة، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، وَمَنْ سَأَلَ لِيَ الوَسِيلَة، حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ». [احمد: ١٥٦٨، مسلم: ١٤٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ جُبَيْرٍ هَذَا قُرَشِيٍّ، وَهُوَ مِصْرِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرِ شَامِيٌّ.

الجَهْضَمِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ المَجِيدِ قَالَ: الجَهْضَمِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ المَجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بنُ صَالِحِ (١)، عَنْ سَلَمَةَ بنِ وَهْرَامَ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ يَنْتَظِرُونَهُ، قَالَ: فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ، سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ، فَسَمِعَ حَدِيثَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ، عَجَباً، إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَ مِنْ خَلْقِهِ بَعْضُهُمْ، عَجَباً، إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَ مِنْ خَلْقِهِ خَلِيلاً، وقَالَ آخَرُ: مَاذَا بِأَعْجَبَ عَلِيلاً، وقَالَ آخَرُ: مَاذَا بِأَعْجَب عَلْمَهُ الله وَقَالَ آخَرُ: مَاذَا بِأَعْجَب عَلْمَهُ الله وَرُوحُهُ، وقَالَ آخَرُ: آدَمُ اصْطَفَاهُ الله. فَحْرَجَ عَلَيْهُمْ فَسَلِّمَ عَلِيلاً الله، وَهُو كَذَلِكَ، وَمُوسَى نَجِيُّ الله، وَهُو كَذَلِكَ، وَلَا تَجِيبُ الله، وَهُو كَذَلِكَ، وَلَا وَأَنَا حَبِيبُ الله، وَهُو كَذَلِكَ، أَلا وَأَنَا حَبِيبُ الله، وَهُو كَذَلِكَ، وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا فَحْرَ، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا فَحْرَ، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا فَحْرَ،

وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الجَنَّةِ، فَيَفْتَحُ الله لِي، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الجَنَّةِ، فَيَفْتَحُ الله لِي، فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ المُؤْمِنِينَ، وَلا فَخْرَ، وَأَنَا أَكْرَمُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَلا فَخْرَ». [إسناده ضعيف. الدارمي: الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَلا فَخْرَ». [إسناده ضعيف. الدارمي: ٧٤، ويشهد لقسمه الأخير حديث أبي سعيد السالف برقم: ٣٤١٥].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

[٣٩٤٥] (٣٦١٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بِنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودِ المَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ الضَّحَاكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يُوسُفَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ سَلَامٍ، الضَّحَاكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يُوسُفَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ، وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ. قَالَ: فَقَالَ مُحَمَّدٍ، وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو مَوْدُودٍ: قَدْ بَقِيَ فِي البَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرٍ. [اسناده ضعف. البخاري في "المناريخ الكبير": (١٩ ٢٦٢/٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمثق": (٣٤/ ٣٩٥)، والمزي في "نهذيب الكمال": (١٩ / ٣٩٥)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

هَكَذَا قَالَ<sup>(٢)</sup>: عُثْمَانُ بنُ الضَّحَّاكِ، وَالمَعْرُوفُ الضَّحَّاكُ بنُ عُثْمَانَ المَدِينِيُّ.

[٣٩٤٦] (٣٦١٨) حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي دَحَلَ فِيهِ رَسُولُ الله عَنْ المَدِينَةَ، أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْء، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْء، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْء، وَمَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ الله عَنْ الأَيْدِي وَإِنَّا لَفِي شَيْء، وَمَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ الله عَنْ الأَيْدِي وَإِنَّا لَفِي مَاتَ فِيهِ، أَخْدَد المَالِد اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُولَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «زمعة بن أبي صالح»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) الضمير في «قال» راجع إلى شيخ الترمذي: زيد بن أخزم.

## ٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيلادِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ

[٣٩٤٧] (٣٦١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ العَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: صَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ المُطَّلِبِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ قَيْسِ بِنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ قَالَ: وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ عَامَ الفِيلِ.

قَالَ: وَسَأَلَ عُشْمَانُ بِنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بِنَ أَشْيَمَ أَخَا بَنِ أَشْيَمَ أَخَا بَنِي يَعْمُرَ بِنِ لَيْثٍ: أَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: رَسُولُ الله ﷺ أَكْبَرُ مِنِي، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي المِيلادِ (١٠) قَالَ: وَرَأَيْتُ خَذْقَ الطَّيرِ (٢) أَخْضَرَ مُحِيلاً (٣). [الشطر الأول منه حسن. أحمد: ١٧٨٩١ مقتصراً على شطره الأول، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني»: ٥٦٩ مقتصراً على شطره الثاني].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ.

## ٥ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

الْبُو الْعَبَّاسِ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّفَنَا الْفَضْلُ بِنُ سَهْلِ الْمَّالِمِ الْمُعْرَبُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّفَنَا الْمُعْرَبُ اللَّهُ الْحُنَّا الْمُنْ اللَّهُ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَزْوَانَ أَبُو نُوحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بِنُ قَرُوانَ أَبُو نُوحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بِنُ قَالُوا: لا قَالُوا عَلَى الشَّامِ، وَخَرَجَ مَعَهُ الرَّاهِبُ مَعَلُوا مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المِلْ اللهِ اللهِ اللهُ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المِلْ اللهِ اللهُ المِلْ اللهِ اللهُ المِلْ اللهُ المِلْ اللهُ المِلْ اللهِ اللهُ المِلْ اللهُ المِلْ اللهُ المِلْ اللهِ اللهُ المِلْ اللهُ المُلْ المَا اللهُ المُلْ المُلْ المَلْ اللهُ المِلْ اللهُ المِلْ اللهُ المِلْ اللهُ المِلْ اللهُ المِلْ اللهِ اللهُ المُلْ المُلْ

فَقَالَ: هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ يَبْعَثُهُ الله رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْش: مَا عِلْمُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ العَقَبَةِ، لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِداً، وَلا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيِّ، وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَم النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّقَّاحَةِ. ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَاماً، فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِي رِعْيَةِ الإِبل، قَالَ: أَرْسِلُوا إِلَيْهِ. فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ القَوْم، وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا جَلَسَ مَالُّ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهمْ، وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ أَنْ لا يَذْهَبُوا بهِ إِلَى الرُّوم، فَإِنَّ الرُّومَ إِنْ رَأَوْهُ، عَرَفُوهُ بِالصِّفَةِ، فَيَقْتُلُونَهُ ، فَالتَّفَتَ ، فَإِذَا بِسَبْعَةٍ قَدْ أَقْبَلُوا مِنَ الرُّوم فَاسْتَقْبَلَهُمْ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: جِئْنَا أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ، فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إِلَّا بُعِثَ إِلَيْهِ بِأُنَاسٍ، وَإِنَّا قَدْ أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ، فَبُعِثْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هَذَا، فَقَالَ: هَلْ خَلْفَكُمْ أَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: إِنَّمَا اخْتِرْنَا خِيْرَةً لِطَرِيقِكَ هَذَا، قَالَ: أَفَرَأَيْتُمْ أَمْراً أَرَادَ اللهَ أَنْ يَقْضِيَهُ، هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَبَايَعُوهُ، وَأَقَامُوا مَعَهُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ بِاللهِ أَيُّكُمْ وَلِيُّهُ؟ قَالُوا: أَبُو طَالِبٍ. فَلَمْ يَزَلْ يُنَاشِدُهُ حَتَّى رَدَّهُ أَبُو طَالِب، وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بَكْرِ بِلالاً، وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الكَعْكِ وَالزَّيْتِ. [منكر. ابن أبي شية: ٣٧٥٣٨، والبزار: ٣٠٩٦، والحاكم: (٢/ ٢٧٢)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة»: ١٩، والبيهقي في «دلائل النبوة»: (٢/ ٢٤ ـ ٢٦)، والخطيب في "تاريخ بغداد»: (۱۰/ ۲۵۲)، وابن عساكر في اتاريخ دمشق»: (۳/ ٤ و٥ - ٦

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوع بعد هذا: وُلِدَ رَسُولُ الله ﷺ عَامَ الفِيلِ، وَرَفَعَتْ بِي أُمِّي عَلَى الْمَوْضِع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: الفيل.

 <sup>(</sup>٣) خَذْق الطير، بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين، أي: روثها.
 ومحيلاً، بضم الميم وكسر الحاء من الإحالة، أي: متغيراً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

٣ - بَابٌ فِي مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ، وَابْنُ كُمْ كَانَ حِينَ بُعِثَ؟

[٣٩٤٩] (٣٦٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بِنِ حَسَّالَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هِشَامٍ بِنِ حَسَّالَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ الله عَنِي وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْراً، وَتُوفِّي وَهُوَ ابْنُ ثَلاثِ وَسِتِّينَ. [أحمد: ٢١١٠، والبخاري: ٣٩٠٢، ومسلم: ٢٠٩٧، وانظر ما سياتي برقم: ٢٩٨١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٩٥٠] (٣٦٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُبِضَ النَّبِيُّ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتَيْنَ (١).

قَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، وَرَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَ ذَلِكَ. [أحمد: ١٩٤٥، ومسلم: ٦١٠٢. وسياتي برنم: ٣٩٧٩ و ٣٩٨٠].

[٣٩٥١] (٣٦٢٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ (ح). وَحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ

أَنَسَ بِنَ مَالِكِ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ، وَلا بِالقَصِيرِ، وَلا بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ (٢)، وَلا بِالقَصِيرِ، وَلا بِالأَبْيضِ الأَمْهَقِ (٢)، وَلا بِالسَّبْطِ (٥)، بِالاَدْمِ (٣)، وَلَيْسَ بِالجَعْدِ القَطَطِ (٤)، وَلا بِالسَّبْطِ (٥)، بَعَثَهُ الله عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالمَدِينَةِ عَشْراً، وَتَوَقَّاهُ الله عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً (٢)، وَلِيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاء. وسلف منصراً برفم: ١٨٥١، والبخاري: ٣٥٤٧، ومسلم: ١٠٨٩. وسلف مختصراً برفم: ١٨٥٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٧ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي آيَاتِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَا قَدْ خَصَّهُ الله بِهِ

[٣٩٥٢] (٣٦٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْلَانَ قَالاً: حَدْثِ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ سَمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ بِمَكَّةَ حَبِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ بِمَكَّة حَجَراً كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ لَيَالِيَ بُعِثْتُ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ». وحَجراً كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ لَيَالِيَ بُعِثْتُ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ». [احمد: ٢١٠٠٥، وسلم: ٥٩٣٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

[٣٩٥٣] (٣٦٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي العَلاءِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ

<sup>(</sup>۱) قوله: «وهو ابن خمس وستين» غير محفوظ في حديث ابن عباس، ورواية الجماعة عن ابن عباس: «في ثلاث وستين» أصح، فهم أوثق وأكثر، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة، عن عائشة، وإحدى الروايتين عن أنس، والرواية الصحيحة عن معاوية، وهو قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وأبي جعفر محمد بن علي. انظر «دلائل النبوة» للبيهقي: (٧/ ٢٤١)، و«فتح الباري»: (٨/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) الأمهق: هو الكريه البياض كلون الجصّ.

<sup>(</sup>٣) الآدم: من الأدمة، والأدمة في الناس: السمرة الشديدة.

<sup>(</sup>٤) القطط: يقال: رجل قطط الشعر: أي: قصير الشعر شديد الجُعُودة.

<sup>(</sup>٥) السَّبط: المُنْبَسِط المُسترسِل الشعر. (٦) هذا محمول على إلغاء الكسر، وهو ما زاد على العقد.

 <sup>(</sup>٧) وقد روي في عُمر النبي ﷺ حين قبض من وجه آخر عن أنس، أخرجه مسلم: ٦٠٩١ من طريق الزبير بن عدي عن أنس قال: قُبضَ
 رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين . . . . وهو موافق لحديث عائشة، وبه قال الجمهور .

رَسُولِ الله ﷺ نَتَدَاوَلُ مِنْ قَصْعَةٍ مِنْ غَدْوَةٍ حَتَّى اللَّيْلِ تَقُومُ عَشَرَةٌ، وَتَقْعُدُ عَشَرَةٌ. قُلْنَا: فَمَا كَانَتْ تُمَدُّ؟ قَالَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَعْجَبُ؟ مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَا هُنَا، وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى السَّمَاءِ. [صحح. أحمد: ٢٠١٩٦، والنسائي في الكبرى: ٢٠١٩٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو العَلاءِ اسْمُهُ يَزِيدُ بنُ عَبْدِ الله بن الشِّخّيرِ.

#### ۸ ـ بَابٌ

[ ٣٩٥٤] (٣٦٢٦) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ يَعْقُوبَ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبَّادِ بِنِ أَبِي تَوْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبَادِ بِنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ أَبِي طَالِبِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ أَبِي طَالِبِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَلَا شَيَعْبَلَهُ جَبَلٌ وَهُو يَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . وَلا شَجَرٌ إِلَّا وَهُو يَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . [سناده ضعيف. الدارمي: ٢١، وابن أبي الدنيا في "الهوانف": ٢٠ والطبراني في "الأوسط": ٣١، وابن أبي الدنيا في "البيهقي في «الأوسط»: ٢١، والعاكم: (٢/٧٧٢)، والبيهقي في «شرح السنة»: «دلائل النبوة»: (٢/ ١٥٣ ـ ١٥٤ و ١٥٤)، والبغوي في "شرح السنة»: «اللهواني عساكر في "تاريخ دمشق»: (٤/ ٣٦٠)، والضباء في «المخارة»: (١٥٠ )،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ(١).

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بِنِ أَبِي ثَوْدٍ، وَقَالُوا: عَنْ عَبَّادِ بِنِ<sup>(۲)</sup> أَبِي يَزِيدَ، مِنْهُمْ فَرْوَةُ بِنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ<sup>(۳)</sup>.

#### ٩\_ بَابٌ

[٣٩٥٥] (٣٦٢٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ قَالَ:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ يُونُسَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بِنِ عَمَّادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ خَطَبَ إِلَى لِزْقِ جِذْعِ (3)، وَاتَّخَذُوا لَهُ مِنْبَراً، فَخَطَبَ عَلَيْهِ، فَحَنَّ الجِذْعُ حَنِينَ النَّاقَةِ، فَنَزَلَ النَّبِيُ يَنِيْقٍ، فَمَسَّهُ، فَسَكَتَ. [صحح. أحمد: ١٣٣٦٢ بنحوه، وابن ماجه بنحوه عن ابن عباس وعن أنس: ١٤١٥].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسِ، وَأُمِّ سَلَمَةً.

حَدِيثُ أَنسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا لَوَجُهِ (٥).

آ ٣٩٥٦] (٣٦٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، حَدَّثَنَا شُرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى مَسُولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ: بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌ؟ قَالَ: "إِنْ دَعُوتُ هَذَا الْعِذْقُ (٢) مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ، أَنَسْهَدُ أَنِّي دَعُوتُ هَذَا الْعِذْقُ (٢) مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ، أَنَسْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله عَلَيْ، فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ رَسُولُ الله عَلَيْ، فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ: "ارْجِعْ"، فَعَادَ، فَأَسْلَمَ الأَعْرَابِيُّ. [صحح. أحمد: ١٩٥٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

### ۱۰ \_ بَابٌ

[٣٩٥٧] (٣٦٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بِنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بِنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدِ بِنُ أَخْطَبَ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «غريب» فقط.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «ابن» سقطت من المطبوع.

۴) قوله: «منهم فروة بن أبي المغراء» سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) لِزْق جذع: اللزق بكسر اللام وسكون الزاي، يقال: داره لزق دار فلان، أي: لازقة ولاصقة، ويقال: فلان لزقي وبلزقي ولزيقي: أي: بجنبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: «غريب من هذا الوجه» ليس في المطبوع.

<sup>(</sup>٦) العِذَق، بكسر العين المهملة: هو العرجون بما فيه من الشماريخ، وهو للنخل كالعنقود للعنب.

قَالَ: مَسَحَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي، وَدَعَا لِي. قَالَ عَزْرَةُ: إِنَّهُ عَاشَ مِثَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ إِلَّا شُعَيرَاتٌ بِيضٌ. [صحح. أحمد: ٢٢٨٩٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو زَيْدٍ اسْمُهُ عَمْرُو بِنُ أَخْطَبَ.

#### ۱۱ \_ بَاكُ

[٣٩٥٨] (٣٦٣٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى مَالِكِ بِنِ أَنْسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي طَلْحَةَ أنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيْم: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ الله ﷺ ضَعِيفاً أَعْرفُ فِيهِ الجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرِ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَاراً لَهَا، فَلَفَّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ فِي يَدِي، وَرَدَّتْنِي ببَعْضِهِ (١)، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ الله عَيْ ، قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله عِلَيْ جَالِساً فِي المَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، قَالَ: فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بِطَعَام؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا». قَالَ: فَانْطَلَقُوا، فَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةً فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً: يَا أُمَّ سُلَيْم، قَدْ جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ، قَالَتْ أُمُّ سُلَيْم: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةً حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ الله ﷺ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله عَيْ وَأَبُو طَلْحَةً مَعَهُ حَتَّى دَخَلا، فَقَالَ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٤).

#### ۱۲ ـ بَابٌ

الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ الْمَاسِ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنْسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَلِي طَلْحَةً، عَنْ أَنْسٍ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَحَانَتُ صَلاهُ العَصْرِ، وَالتَمَسَ النَّاسُ الوَضُوءَ، فَلَمْ يَجِدُوا، فَأَتِي رَسُولُ الله ﷺ يَوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ فَأَتِي رَسُولُ الله ﷺ يَلَهُ فَوضَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَلَهُ فَلَا يَنْبُعُ مِنْ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ. قَالَ: فَرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّا النَّاسُ فَرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّا النَّاسُ خَتَى تَوَضَّوُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. [احمد: ١٢٣٤٨، والبخاري: حَتَى تَوَضَّوُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. [احمد: ١٢٣٤٨، والبخاري:

وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَزِيَادِ بِنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ.

حَدِيثُ أَنس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) ردَّتني ببعضه: أي جعلت بعضه رداءً لي.

<sup>(</sup>٢) عُكَّة: بضم العين المهملة وتشديد الكاف: وعاء صغير من جلد يُجعل فيه السمن غالباً والعسل.

<sup>(</sup>٣) فأدمته: أي: جعلت فيه إداماً، أو أصلحت إساغته بالإدام.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: اصحيح ا فقط.

#### ١٣ \_ بَابّ

الأنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا ابْتُدِئَ بِهِ رَسُولُ الله عَنْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا ابْتُدِئَ بِهِ رَسُولُ الله عَنْ مَنْ النُّبُوّةِ حِينَ أَرَادَ الله كَرَامَتَهُ وَرَحْمَةَ العِبَادِ بِهِ أَنْ لا يَرَى شَيْئًا إِلّا جَاءَتْ كَفَلَقِ الصَّبْحِ، فَمَكَثَ عَلَى ذَلِكَ مَرَى شَيْئًا إِلّا جَاءَتْ كَفَلَقِ الصَّبْحِ، فَمَكَثَ عَلَى ذَلِكَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَمْكُثَ، وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلْوَةُ، فَلَمْ يَكُنْ مَا شَاءَ الله أَنْ يَمْكُثَ، وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلْوَةُ، فَلَمْ يَكُنْ مَا شَاءَ الله أَنْ يَمْكُثَ، وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلُوةُ، فَلَمْ يَكُنْ مَلُكُثَ، وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلُوةُ، فَلَمْ يَكُنْ اللهُ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ، وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلُوةُ، وَلَا اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ<sup>(١)</sup>.

#### ۱٤ ﴿ بَابُ

المجاري والمجاري عَنْ السَّمَاء والمجاري والمباري والمجاري والمحاري والمجاري والمجا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ: كَيْفَ كَانَ يَنْزِلُ الوَحْيُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؟

الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ - هُوَ ابنُ عِيسَى - قَالَ: الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ - هُوَ ابنُ عِيسَى - قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الحَارِثَ بِنَ هِشَامِ سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ: كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَحْيَاناً يَأْتِينِي مِثْلَ اللهَ عَلَيَّ، وَأَحْيَاناً يَتَمَثَّلُ لِي صَلْصَلَةِ الجَرَسِ(٢)، وَهُو أَشَدُّ عَلَيَّ، وَأَحْيَاناً يَتَمَثَّلُ لِي المَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ». قَالَتْ عَائِشَةُ: المَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي اليَوْمِ الشَّدِيدِ البَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ (٣) وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَفاً. الشَّيدِيدِ البَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ (٣) وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَفاً. الشَّيدِيدِ البَرْدِ، وَلَيْخَارِي: ٢، ومسلم: ١٩٥٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ عَلِيَّ

[٣٩٦٣] (٣٦٣٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَّرَاءِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ (٤) فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدٌ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدٌ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ بِالقَصِيرِ وَلا بِالطَّوِيلِ. [أحمد: ١٨٥٥٨، والبخاري: ٢٥٥١، ومسلم: ٢٠٦٥. وهو مكرر: ١٨٢١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۱۷ ـ بَابٌ

[٣٩٦٤] (٣٦٣٦) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خُمَيْدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ البَرَاءَ: أَكَانَ وَجُهُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «حسن غريب» فقط.

 <sup>(</sup>٢) مثل صلصلة الجرس: أي: مع صوت كصوت الجرس في أنه متدارك غير منفهم أول الأول، والصلصلة في الأصل: صوت وقوع
 الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين.

<sup>(</sup>٣) فيفصم عنه: أي: يُقلع وينجلي ما يتغشاه منه.

<sup>(</sup>٤) اللُّمَّة من شعر الرأس دون الجُمَّة، سُمِّيت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين، فإذا زادت فهي الجُمَّة.

رَسُولِ الله ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: لا، مِثْلَ القَمَرِ<sup>(١)</sup>. [أحمد: ١٨٤٧٨، والبخاري: ٣٥٥٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۱۸\_ بَابٌ

[٣٩٦٥] (٣٩٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المَسْعُودِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بنِ مُسْلِمٍ بنِ هُرْمُزُ<sup>(٢)</sup>، عَنْ نَافِعٍ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ فَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله عَيِيَّةُ بِالطَّوِيلِ وَلا عَلِي قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله عَيِيَّةً بِالطَّويلِ وَلا بِالفَصِيرِ، شَثْنَ الكَفَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ<sup>(٣)</sup>، ضَحْمَ الرَّأْسِ، بِالفَصِيرِ، شَثْنَ الكَفَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ<sup>(٣)</sup>، ضَحْمَ الرَّأْسِ، ضَحْمَ الكَرَادِيسِ<sup>(3)</sup>، طَوِيلَ المَسْرُبَةِ (٥)، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفِّياً (١٠)، كَأَنَّمَا انْحَطَّ مِنْ صَبَبِ (٧)، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مَثْلَهُ وَلا مَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلا الْعَدْمُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مَثْلَةً اللهُ الْعَلَيْمِ وَانظِر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٩٦٦] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [صحيح بطرقه. أحمد: ٧٤٦، وانظر ما قبله].

#### ١٩ ـ بَابٌ

[٣٩٦٧] (٣٦٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ [١/٢٦٩)، والبغوي في «شرح السنة»: ٣٦٥٠].

الحُسَيْن بن أبي حَلِيمَةً \_ مِنْ قَصْرِ الأَحْنَفِ \_ وَأَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَعَلِيُّ بنُ حُجْرِ - المَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ عَبْدِ الله مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيٌّ بِن أَبِي طَالِبِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، قَالَ: لَيْسَ بالطُّويلِ المُمَّغِطِ، وَلا بالقَصِير المُتَرَدِّدِ، وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ بِالجَعْدِ القَطَطِ وَلا بِالسَّبْطِ، كَانَ جَعْداً رَجِلاً، وَلَمْ يَكُنُ بِالمُطَهَّم وَلا بِالمُكَلْثَم، وَكَانَ فِي الوَجْهِ تَدْوِيرٌ، أَبْيَضُ مُشْرَبٌ ، أَدْعَجُ العَيْنَيْن ، أَهْدَبُ الأَشْفَارِ ، جَلِيلُ المُشَاش وَالكَتِدِ، أَجْرَدُ ذُو مَسْرُبَةٍ (٨)، شَفْنُ الكَفَّيْن وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأُنَّمَا يَمْشِي فِي صَبَب، وَإِذَا التَّفَتَ التَّفَتَ مَعاً، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، وَهُو خَاتَّمُ النَّبِيِّينَ، أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْراً، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ . [إسناده ضعيف. ابن سعد في «الطبقات»: (١١/١١ ـ ٤١٢)، وابن أبي شيبة: ٣٢٣٤٠، وابن شبة في «أخبار المدينة»: ٩٦٨، والفسوي في «المعرفة والتاريخ»: (٣٠٢ ـ ٣٠٢)، والبيهقي:

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «فتح الباري»: (٦/ ٥٧٣): كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول، فرد عليه البراء فقال: بل مثل القمر، أي: في التدوير، ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقال، فقال: بل فوق ذلك، وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان.

<sup>(</sup>۲) ويقال: عثمان بن عبد الله بن هُرمز.

 <sup>(</sup>٣) شَثْن الكفين والقدمين، بفتح الشين المعجمة وسكون المثلثة: قال في «النهاية»: أي أنهما يميلان إلى الغلظ والقصر، وقيل: هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر، ويحمد ذلك في الرجال، لأنه أشد لقبضهم، ويذمُّ في النساء.

<sup>(</sup>٤) ضخم الكراديس: قال في «النهاية»: هي رؤوس العظام، واحدها: كُرْدُوس، وقيل: هي ملتقى كلِّ عظمين ضخمين، كالرُّكبتين والمرفقين والمنكبين، أراد أنه ضخم الأعضاء.

<sup>(</sup>٥) المَسْرُبة، بفتح الميم وسكون السين وضم الراء: الشعر المُستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السُّرة.

<sup>(</sup>٦) إذا مشى تكفّى تكفياً: أي: تمايل إلى قُدُّام، هكذا روي غير مهموز، والأصل الهمز، وبعضهم يرويه مهموزاً، لأن مصدر تفعّل من الصحيح تفعُّل، كتقدَّم تقدُّماً، وتكفأ تكفؤاً، والهمز حرف صحيح، فأما إذا اعتل انكسرت عين المستقبل منه، نحو تخفى تخفياً، وتسمَّى تسمياً، فإذا خُفِّف الهمزة التحقت بالمعتل، وصار تكفياً بالكسر.

<sup>(</sup>V) من صَبّب: أي: موضع منحدر من الأرض.

<sup>(</sup>A) من قوله: "أدعج العينين" إلى هنا سقط من المطبوع.

هَذَا حَدِيثٌ (١) لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلِ.

قَالَ أَبُو جَعْفَر: سَمِعْتُ الأَصْمَعِيَّ يَقُولُ فِي تَفْسِير صِفَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ : المُمَّغِطُ: الذَّاهِبُ طُولاً، وَسَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ فِي كَلَامِهِ: تَمَغَّظَ فِي نُشَّابَتِهِ، أَيْ: مَدَّهَا مَدًّا شَدِيداً. وَأَمَّا المُتَرَدِّدُ: فَالدَّاخِلُ بَعْضُهُ فِي بَعْض قِصَراً. وَأَمَّا القَطَطُ: فَالشَّدِيدُ الجُعُودَةِ. وَالرَّجِلُ: الَّذِي فِي شَعَرهِ حُجُونَةٌ، أَيْ: يَنْفَنِي قَلِيلاً. وَأَمَّا المُطَهَّمُ: فَالبَادِنُ الكَثِيرُ اللَّحْمِ. وَأَمَّا المُكَلْثَمُ: فَالمُدَوَّرُ الوَجْهِ. وَأَمَّا المُشْرَبُ: فَهُوَ الَّذِي فِي بَيَاضِهِ حُمْرَةٌ. وَالأَدْعَجُ: الشَّدِيدُ سَوَادِ العَيْنِ. وَالأَهْدَبُ: الطُّويلُ الأَشْفَارِ. وَالكَتِّدُ: مُجْتَمَعُ الكَتِفَيْن، وَهُوَ الكَاهِلُ. وَالمَسْرُبَةُ: هُوَ الشَّعْرُ الدَّقِيقُ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبٌ مِنَ الصَّدْرِ إِلَى السُّرَّةِ. وَالشَّدْنُ: الغَلِيظُ الأصابع مِنَ الكَفَّيْن وَالقَدَمَيْن. وَالتَّقَلُّعُ: أَنْ يَمْشِيَ بِقُوَّةٍ. وَالصَّبَبُ: الحُدُورُ، نَقُولُ: انْحَدَرْنَا مِنْ صَبُوب وَصَبَب. وَقَوْلُهُ: جَلِيلُ المُشَاش: يُريدُ رُؤُوسَ المَنَاكِب. وَالعِشْرَةُ: الصَّحْبَةُ، وَالعَشِيرُ: الصَّاحِبُ. وَالْبَدِيهَةُ: الْمُفَاجَأَةُ، يُقَالَ: بَدَهْتُهُ بِأَمْرٍ، أَيْ: فَجَأْتُهُ.

## ٢٠ ـ بَابٌ فِي كَلام النَّبِيِّ عَلِيَّةً

[٣٩٦٨] (٣٦٣٩) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةً (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدِّثَنَا حُمَيْدُ بن الأَسْوَدِ، عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ رَسُولُ الله ﷺ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلامٍ يُبَيِّنُهُ فَصْلٍ، يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ. [أحمد:

٢٤٨٦٥، والبخاري: ٣٥٦٧، ومسلم: ١٣٩٩ و٧٥٠٩ بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ. حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

#### ۲۱\_ بَابٌ

[٣٩٦٩] (٣٦٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بِنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ المُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ المُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنُسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنُسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلاثًا، لِتُعْقَلَ عَنْهُ. [أحمد: ١٣٢٢١، والبخاري: ٩٤. وانظر ما سلف برقم: ٢٩٢١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن المُثَنَّى.

## ٢٢ ـ بَابٌ فِي بَشَاشَةِ النَّبِيِّ ﷺ

[٣٩٧٠] (٣٦٤١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ المُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ المُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الحَارِثِ بنِ جَزْءٍ (٥) قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ تَبَسُّماً مِنْ رَسُولِ الله ﷺ. [حسن. أحمد: ١٧٧٠٤، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٦).

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ اللهَ بِنِ جَزْءٍ مِثْلُ هَذَا.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حديث حسن غريب.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: المسعود، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «حسن» فقط.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «عبد الله»، وهو خطأ.

٥) في المطبوع: «حزم»، وهو خطأ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بن سَعْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

## ٢٣ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ النُّبُوَّةِ

[٣٩٧٢] (٣٦٤٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الجَعْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بِنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ، السَّائِبَ بِنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ، فَمَسَحَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ بِرَأْسِي، وَدَعَا لِي بِالبَرَكَةِ، وَتَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوثِهِ، فِأْسِي، وَدَعَا لِي بِالبَرَكَةِ، وَتَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوثِهِ، فَإِذَا فَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنظَرْتُ إِلَى الخَاتَمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَإِذَا هُو مِثْلُ ذِرِّ الحَجَلَةِ (١٠ . [البخاري: ١٣٥٧، ومسلم: ١٠٨٧].

الزِّرُّ: يُقَالُ: بَيْضٌ لَهَا.

وَفِي البَابِ عَنْ سَلْمَانَ، وَقُرَّةَ بِنِ إِيَاسِ المُزَنِيِّ، وَجَابِرِ بِنِ سَمُرَةً، وَأَبِي رِمْثَةً، وَبُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، وَجَابِرِ بِنِ سَمُرَةً، وَأَبِي رِمْثَةً، وَبُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، وَعَبْدِ الله بِنِ سَرْجِسَ، وَعَمْرِو بِنِ أَخْطَبَ، وَأَبِي سَعِيدٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٣٩٧٣] (٣٦٤٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ يَعْفُوبَ الطَّالِْقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ جَابِرٍ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرٍ بِنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ الله عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ الله عَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ الله عَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ الله عَنْ مَا يَعْنِي اللَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ \_ غُدَّةً حَمْرًاءً مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ. [احمد: ٢٠٨٣٥، ومسلم: ٢٠٨٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٢٤ \_ بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

[٣٩٧٤] (٣٦٤٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ:

حَدَّنَنَا عَبَّادُ بِنُ الْعَوَّامِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ـ هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ ـ عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَرْطَاةَ ـ عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ فِي سَاقَيْ رَسُولِ الله ﷺ حُمُوشَةٌ (٢)، وَكَانَ لا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُماً، وَكُنْتَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ، قُلْتَ: يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُماً، وَكُنْتَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ، قُلْتَ: أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ، وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ. [إسناده ضعيف. أحمد: أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ، وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ. [إسناده ضعيف. أحمد: 110.8 ويشهد لقوله: ﴿وَكَانَ لا يَضْحَكُ إِلا تِبْسَماً عَدِيثَ عَبِدَ اللهُ بِنَ الْحَارِثِ بن جَزِء السالف برقم: ٣٩٧٠ و ٣٩٧١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ۲۰ بَابٌ

[٣٩٧٥] (٣٦٤٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَجُمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَلِيعَ الفَمِ، أَشْكَلَ العَيْنَيْنِ، مَنْهُوسَ العَقِبِ(٣). [صحبح. الفَمِ، أَشْكَلَ العَيْنَيْنِ، مَنْهُوسَ العَقِبِ(٣). [صحبح. احمد: ٢٠٨١٢ مختصراً، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٩٧٦] (٣٦٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَيْنَيْنِ، مَنْهُوسَ العَقِبِ.

قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِسِمَاكِ: مَا ضَلِيعُ الفَمِ؟ قَالَ: وَاسِعُ الفَمِ، قَلْتُ: مَا أَشْكَلُ العَيْنَيْنِ؟ قَالَ: طَوِيلُ شَقِّ العَيْنَيْنِ؟ قَالَ: طَوِيلُ شَقِّ العَيْنِ (٤). قُلْتُ: مَا مَنْهُوسُ العَقِبِ؟ قَالَ: قَلِيلُ العَيْنِ (٤). قُلْتُ: مَا مَنْهُوسُ العَقِبِ؟ قَالَ: قَلِيلُ العَيْنِ (٤). وانظر ما قبله].

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) زر الحجلة: الحجلة: بيت كالقبة يستر بالثياب، وتكون له أزرار كبار، هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور، وقال بعضهم: المراد بالحجلة: الطائر المعروف، وزرُّها: بيضتها، وأشار إليه الترمذي، وأنكره عليه العلماء. انظر «شرح مسلم» للنووي: (١٥/ ٩٨).

 <sup>(</sup>٢) حُمُوشة، بضمتين: أي: دِقّة.
 (٣) سيأتي شرح سماك للمفردات في الرواية التالية بعده.

<sup>(</sup>٤) قال النووي في أشرح مسلم»: (٩٣/١٥): وأما قوله يعني سماكاً في أشكل العين، فقال القاضي: هذا وهم من سماك باتفاق العلماء وغلظ ظاهر، وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب أن الشكلة: حمرة في بياض العينين، وهو محمود، والشهلة بالهاء: حمرة في سواد العين . . . .

[4۸] المناشب

## ۲۲ ـ بَابٌ

[٣٩٧٧] (٣٦٤٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئاً أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَداً أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنْ رَسُولِ الله عِينًا، كَأَنَّمَا الأَرْضُ تُطْوَى لَهُ، إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ. [صحيح. أحمد: ٨٩٤٣].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

#### ۲۷\_ بَابٌ

[٣٩٧٨] (٣٦٤٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ قَالَ: اعُرِضَ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ(١)، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها عُرْوَةُ بنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَاً صَاحِبُكُمْ \_ يَعْنِي نَفْسَهُ \_ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها دِحْيَةُ». [أحمد: ١٤٥٨٩، ومسلم: ٤٢٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

## ٢٨ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي سِنِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَابْنُ كُمْ كَانَ حِينَ مَاتَ؟

[٣٩٧٩] (٣٦٥٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ وَيَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابَّنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِم قَالَ:

خَمْس وَسِتِّينَ. [أحمد: ١٩٤٥، ومسلم: ٦١٠٣، وانظر ما بعده، وما سلُّف برقم: ٣٩٥٠].

[٣٩٨٠] (٣٦٥١) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ المُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِم قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُولُفِّي وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِنِّينَ. [مسلم: ً ٦١٠٣، وَانْظُر مَا قَبْلُه، ومَّا سَلْفُ بَرْقُم: ٣٩٥٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الإِسْنَادِ صَحِيحٌ (٣).

## ۲۹ \_ بَابٌ

[٣٩٨١] (٣٦٥٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بِنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ دِينَارِ، عَن ابِنِ عَبَّاسِ قَالَ: مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةً - يَعْنِي يُوحَى إِلَيْهِ -وَتُوفِّنَى وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ. [أحمد: ٣٥١٦، والبخاري: ٣٩٠٣، ومسلم: ٢٠٩٦، وانظر ما سلف برقم: ٣٩٤٩].

وَفِي البَّابِ عَنْ عَاثِشَةً، وَأَنَس بنِ مَالِكٍ، وَدَغْفَل بنِ حَنْظَلَةَ، وَلا يَصِحُ لِدَغْفَلِ سَمَاعٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

وَحَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ .

#### ٣٠ بَابٌ

[٣٩٨٢] (٣٦٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ جَرِيرِ بن عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: تُولِّفِي رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ ابْنُ لِيخُطُبُ يَقُولُ: مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ

الضرب من الرجال: هو الرجل الخفيف اللحم، أو: هو الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقِلَّته.

وقد تقدم الكلام على أن وفاته ﷺ وهو ابن خمس وستين غير محفوظ في حديث ابن عباس، وأن رواية الأكثرين عنه ـ وهي الأرجع والأوثق ـ أنه توفى ﷺ وهو ابن ثلاث وستين . . . . فانظره ثمَّة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «حسن» فقط.

وَسِتِّينَ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ، وَأَنَا ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ<sup>(١)</sup>. [أحمد: ١٦٩٢، وسلم: ٦٠٩٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٣١ بَاتُ

[٣٩٨٣] (٣٦٥٤) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ وَالْحُسَيْنُ بِنُ مَهْدِيِّ الْبَصْرِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَالْحُسَيْنُ بِنُ مَهْدِيِّ الْبَصْرِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً. وَقَالَ الْحُسَيْنُ بِنُ مَهْدِيٍّ فِي عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ حَدِيثِهِ: ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِي بَعِيْ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ. وَالْحَد: ٢٤٦١٨، والخاري: ٣٥٣٦، وسلم: ٢٠٩٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ هَذَا.

## ٣٢ ـ بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ الصِّئِيقِ رَبُّ اللهُ عَنِيقُ وَ اللهُ عَبْدُ اللهِ بِنُ عُثْمَانَ، وَلَقَبُهُ عَتِيقٌ

[٣٩٨٤] (٣٦٥٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُنَّخِذاً خَلِيلٍ مِنْ خِلِهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُنَّخِذاً خَلِيلًا، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ لَخَلِيلًا، لاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةً خَلِيلًا، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ لَخَلِيلً الله ». [أحمد: ٤١٣٦، وسلم: ١١٧٤].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ النُّرَبَيْرِ، وَابْنِ عَبَّاسِ.

[٣٩٨٥] (٣٦٥٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ

سُلَيْمَانَ بِنِ بِلالِ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ عُبِرِ سَيِّدُنَا، عَائِشَةَ، عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ. [البخاري: ٢٦٦٨ مطولاً من حديث عائشة].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ السَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ شَقِيقِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: الشَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ شَقِيقِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله؟ قَالَتْ: عُمَرُ، قُلْتُ: قُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ: عُمَرُ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ: عَمَرُ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: فَسَكَتَتْ. إِسناده صحيح احمد: ٢٥٨٢٩ مطولاً، والنائي في «الكبري»: ٨١٤٤، وإن ماجه: ٢٠١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٣٩٨٧] (٣٦٥٨) حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، عَنْ سَالِمِ بِنِ أَبِي حَفْصَةَ وَالأَعْمَشِ وَعَبْدِ الله بِنِ صُهْبَانَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَكَثِيرِ النَّوَّاءِ، كُلُّهُمْ عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: اللَّرَجَاتِ العُلَى لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوْنَ النَّجُمَ الطَّالِعَ فِي أُفْقِ السَّمَاءِ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَانْعَما، وَانْ أَبا بَكْرٍ وعمر منهم وانعما، وَأَنْعَمَا». [صحبح دون قوله: "وإن أبا بكر وعمر منهم وانعما، وأنْعَما، والبخاري بنحوه: ٢٢٥١، وصلم بنحوه: ٢٧٥٤،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

٣٣ \_ بَابٌ

[٣٩٨٨] (٣٦٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ

<sup>(</sup>١) أي: وأنا متوقع موافقتهم، وأنى أموت في سنتي هذه.

أِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ عُمْدٍ، عَنِ ابِنِ أَبِي الْمُعَلَّى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْمَ خَطَبَ يَوْماً، فَقَالَ: ﴿إِنَّ رَجُلاً خَيَّرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعِيشَ، وَيَأْكُلَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعِيشَ الْمُعْرِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْمَ الله اللهِ وَبَهْ وَلَوْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ كُنْ وَسُولُ الله عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ(١).

وَقَدْ رُوِيَ هَـذَا الحَـدِيثُ عَنْ أَبِي عَـوَانَـةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرِ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ هَذَا.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «أَمَنَّ إِلَيْنَا»: يَعْنِي أَمَنَّ عَلَيْنَا (٢).

[٣٩٨٩] (٣٦٦٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٣٤ \_ بَابُ

[٣٩٩٠] (٣٦٦١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ الحَسَنِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بِنُ مُحْرِزِ القَوَارِيرِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بِنِ يَزِيدَ الأَوْدِيِّ (٦)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا لأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدُ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>۲) هذه الفقرة سقطت من المطبوع.

 <sup>(</sup>٣) من أمن الناس: معناه: أكثرهم جوداً وسماحة بنفسه وماله، وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة؛ لأنه أذى مبطل للثواب؛
 ولأن المنّة لله ولرسوله في قبول ذلك وفي غيره.

<sup>(</sup>٤) قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": (١٠/ ١٤٥): كذا في بعض النسخ بالرفع، وفي بعضها: (أبا بكر) بالنصب، وهو الظاهر، ووجه الرفع بتقدير ضمير الشأن، أي: إنه، والجار والمجرور بعده خبر مقدَّم، وأبو بكر مبتدأ مؤخر، أو "إن" بمعنى نعم، أو أن "من" زائدة على رأي الكسائي. قال ابن بري: يجوز الرفع إذا جعلت "مِنْ" صفةً لشيء محذوف تقديره: إن رجلاً أو إنساناً من أمنّ الناس، فيكون اسم "إن" محذوفاً، والجار والمجرور في موضع الصفة، وقوله: أبو بكر، الخبر.

<sup>(</sup>٥) خوخة: الخوخة: هي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين، ونحوه.

<sup>(</sup>٦) تحرف في المطبوع إلى: الأزدي.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ٣٥ ـ بَابٌ

[٣٩٩١] (٣٦٦٢) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ الصَّبَّاحِ البَرَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ». [حسن بطرقه وشواهده، أحمد: ٢٣٢٤٥].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَرٌ.

وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ عُمْدٍ، عَنْ مُولِّى لِرِبْعِيُّ، عَنْ رِبْعِيٌّ، عَنْ خُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مُولِّى لِرِبْعِيُّ، عَنْ رِبْعِيٌّ، عَنْ خُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيُّ عَيْقٍ .

[٣٩٩٢] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ المَّلِكِ بنِ عُمَيْرٍ نَحْوَهُ. [حسن بطرقه وشواهده. أحمد: ٢٣٢٧٦، وابن ماجه: ٩٧].

وَكَانَ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ يُدَلِّسُ فِي هَذَا الحَدِيثِ، فَرُبَّمَا ذَكَرَهُ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ، وَرُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ زَائِدَةَ.

وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ هِلَالٍ مَوْلَى دِبْعِيِّ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنْ هِلَالٍ مَوْلَى دِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (1).

وَفَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ أَيْضاً عَنْ رِبْعِي، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[٣٩٩٣] (٣٦٦٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَالِم أَبِي العَلاهِ المُمرَادِيِّ، عَنْ عَمْرِو بنِ هَرِم، عَنْ رِبْعِيٌّ بنِ حِرَاش، المُمرَادِيِّ، عَنْ عَمْرِو بنِ هَرِم، عَنْ رِبْعِيٌّ بنِ حِرَاش، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنِّي لا أَدْرِي مَا بَقَائِي فِيكُمْ، فَاقْتَدُوا بِاللَّلَنَيْنِ مِنْ بَعْدِي». وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. [حسن بطرته وشواهده. احمد: ٢٣٣٨ مطولاً. وسيأتي بأتم مما هنا برفم: ٤١٣٣].

#### ٣٦ \_ بَابٌ

[٣٩٩٤] (٣٦٦٤) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الصَّبَاحِ البَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قَالَ: خَالَ رَسُولُ الله عَيَّةٍ لأَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ: «هَذَانِ سَيِّدًا كُهُولِ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الأُوَّلِينَ وَعُمَرَ: «هَذَانِ سَيِّدًا كُهُولِ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الأُوَّلِينَ وَالمُرْسَلِينَ، لَا تُخبِرْهُمَا يَا وَالأَخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ، لَا تُخبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ». [صحيح بشواهده. ابن أبي عاصم في "السنة»: ١٤٢٠ منتصراً على ذكر أبي بكر فقط، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: ١٩٦٣ على ذكر أبي بكر فقط، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: ١٩٦٣ والطباني في «الأوسط»: ٢٨٧٣، وفي «الصغير»: ٢٧٦، والخطب في والطبراني في «الأوسط»: ٢٨٧٣، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (١٨/١٠)، والضياء في «المختارة»: (٢٠٠٧)، والضياء في «المختارة»: ٢٥٠٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٣٩٩٥] (٣٦٦٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بِنُ حَمَدِ المُوقَّرِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ طَلَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هَذَانِ سَيِّدًا كُهُولِ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ رَسُولُ الله ﷺ: «هَذَانِ سَيِّدًا كُهُولِ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ، يَا عَلِيُ لا النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ، يَا عَلِيُ لا مَنْ مَا بِدَهُ. احمد «زيادات عبدالله»: ١٠٢، وانظر ما بعده].

<sup>(</sup>١) جاء بعد هذا في المطبوع: رَوَاهُ سَالِمُ الأَنْعُمِيُّ كُوفِيٌّ، عَنْ رِبْعِيٌّ بن حِرَاش، عَنْ حُذَيْفَةَ.

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

وَالوَلِيدُ بنُ مُحَمَّدِ المُوقَّرِيُّ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَلَمْ يَسْمَعْ عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ مِنْ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ غَيْرِ هَذَا

وقد روِي هذا الحديث عن عبي مِن عيرٍ ، الوَجْهِ .

وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

[٣٩٩٦] (٣٦٦٦) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: ذَكَرَهُ دَاوُدُ، الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: ذَكَرَهُ دَاوُدُ، الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: ذَكَرَهُ دَاوُدُ، عَنِ الشَّعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالأَجْرِينَ مَا خَلا النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ، لا تُخْبِرْهُمَا وَالأَجْرِينَ مَا خَلا النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ، لا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ». [صحيح بطرقه. ابن ماجه: ٩٥، وانظر ما قبله].

#### ٣٧ \_ بَابٌ

[٣٩٩٧] (٣٦٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكُو: أَلَسْتُ أَحَقَ النَّاسِ بِهَا؟ أَلَسْتُ أَوَّلَ مَنْ أَبُو بَكُو: أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا؟ أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا؟ . أَسُلُمَ؟ أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا؟ أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا؟ . [رجاله ثقات (١٠) . ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني»: ١٨، وفي الأوائل»: ٧٠٠ والبزار: ٣٥ ، وابن حبان: ٦٨٦٣ ، وابن عساكر في والضياء في "المختارة»: (١٩/ ٣٠٠)، وابن الأثير في "أسد الغابة»: (٣/ ٣٠٠)، والضياء في "المختارة»: (١٩ ، ١٩٥ ، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ. وَهَذَا أَصُحُ.

[٣٩٩٨] حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِنْدَهُمْ بِالقَوِيِّ.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَهَذَا أَصَحُّ. [رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وانظر ما قبله].

#### ٣٨ \_ بَابٌ

[٣٩٩٩] (٣٦٦٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بِنُ عَطِيَّةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَخْرُجُ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ المُهَّاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوسٌ، فِيهِمْ أَسُوبَ اللهُ عَلَيْ وَعُمْرُ، فَلا يَرْفَعُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَصَرَهُ إِلَّا أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، فَلا يَرْفَعُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَصَرَهُ إِلَّا أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، فَإِنَّ يَنْظُرَ انِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا، وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا، وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا، وَيَتَبَسَّمَانِ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الحَكَمِ بنِ الحَكَمِ بنِ عَطِيَّةَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي الحَكَمِ بنِ عَطَيَّةً.

#### ٣٩ \_ بَابُ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٣)، وَسَعِيدُ بنُ مَسْلَمَةً لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالقَوِيِّ.

<sup>(</sup>١) إلا أن عقبة بن خالد قد تفرد به كما ذكر ذلك البزار في «مسنده» بإثر الحديث ٣٥، وخالفه عبد الرحمن بن مهدي فأرسله كما في الحديث التالي عند المصنف، وقال أبو حاتم في «العلل»: ٢٦٧٥: الناس يرون هذا الحديث عن أبي نضرة عن أبي بكر مرسلاً، ولا يقولون فيه: عن أبي سعيد، وكذلك قال الدارقطني في «العلل»: (١/ ٢٣٤) وقال: وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) لفظة «غريب» سقطت من المطبوع. (٣) قوله: «هذا حديث غريب» سقط من المطبوع.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ أَيْضاً مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ.

البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسَى القَطَّانُ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَنْصُورِ بِنِ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرٌ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جُمَيْعِ بِنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ جُمَيْعِ بِنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ جُمَيْعِ بِنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ جُمَيْعِ بِنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ جُمْرٍ قَالَ لَأَبِي بَكْرٍ: «أَنْتَ صَاحِبِي عَلَى الحَوْضِ، وَصَاحِبِي فِي الغَارِ». [ضعبف. البغوي في "شرح السنة»: وصَاحِبِي فِي الغَارِ». [ضعبف. البغوي في "شرح السنة»: وصَاحِبِي فِي الغَارِ». [ضعبف. البغوي أَنْ مَالِكُونُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

## ٤٠ \_ بَابٌ

[٢٠٠٢] (٣٦٧١) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الْعَزِيزِ بِنِ المُطَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بِنِ حَنْظَبِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: «هَذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ». [إسناده ضعيف. ابن فَعَالَ: «هَذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ». [إسناده ضعيف. ابن فانع في "معجم الصحابة»: (٣/ ١٠٠١)، والحاكم: (٣/ ٣٧)، وابن الأثبر في "أسد وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (٤٤/ ١٠٠٦)، وابن الأثبر في "أسد المنابة:: (٨٠/ ٢)، و(٣/ ٢٥٠٢).

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو.

وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، وَعَبْدُ الله بنُ حَنْطَبٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيِّ ﷺ .

### ٤١ ـ بَابٌ

[٤٠٠٣] (٣٦٧٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ - هُوَ ابْنُ عِيسَى - قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ

بِالنَّاسِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا بَكُرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ، لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَأَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ فِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فِالنَّاسِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ إِلنَّاسِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ، لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَقَالَ فَأَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ وَمُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا رَسُولُ الله عَلَيْ : "إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا رَسُولُ الله عَلَيْ إِلنَّاسِ». فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْراً. [أحمد: ٢٥٦٣، والبخاري: كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْراً. [أحمد: ٢٥٦٣، والبخاري: ٢٠٩، وسلم مطولاً: ١٤١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَالِم بنِ عُبَيْدٍ (١).

#### ٤٢ \_ بَابٌ

الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ بَشِيرٍ، عَنْ عِيسَى بِنِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَائِشَةً مَيْمُونِ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِي القَوْمِ فِيهِمْ أَبُو بَكُم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِي الله عَنِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكُم أَنْ يَوُمَّهُمْ غَيْرُهُ». [إسناده ضعيف. ابن عدي في «الكامل»: أَنْ يَوُمَّهُمْ غَيْرُهُ». [إسناده ضعيف. ابن عدي في «الكامل»: (١٦١/ ١٦١) و(١٩/ ٢٦١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٣٠٠ ٢١١)، وابن المتناهية»: (٣٠٠ وفي «الموضوعات»: (٩٦ وبن الأثير في «أسد الغابة»: (٣٠ (٣٣٦)).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢).

#### ٤٣\_ بَابُ

[٤٠٠٥] (٣٦٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع: وَعَبْدِ اللهِ بن زَمْعَةً.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ (۱٬) فِي سَبِيلِ الله، نُودِي فِي الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ الله، هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ، دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ، دُعِي مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ، دُعِي مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِي مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ». فَقَالَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ، دُعِي مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ». فَقَالَ أَبُو بَكُودِ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ هَذِهِ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تَلُكُونَ مِنْهُمْ». الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». [احد: ٢٣٧١، والبخاري: ١٨٩٧، وصلم: ٢٣٧١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَصْلُ بنُ دُكَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَصْلُ بنُ مَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هِمَامُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَنْ أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَالاً، فَقُلْتُ: اليَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ، إِنْ (٢) سَبَقْتُهُ يَوْماً، قَالَ: فَجِنْتُ بِنِصْفِ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ، إِنْ (٢) سَبَقْتُهُ يَوْماً، قَالَ: فَجِنْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ، قَالَ: هَا أَبُقَيْتَ لَهُمْ؟»، فَقُلْتُ: مَالِيهِ، فَقَالَ: هَا أَبَا بَكْرٍ، مِنْلَهُ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: هَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَبْقَيْتَ لَهُمُ الله وَرَسُولُهُ، مَا أَبْقَيْتَ لَهُمُ الله وَرَسُولُهُ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: هَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَبْقَيْتَ لَهُمُ الله وَرَسُولُهُ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: هَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَبْقَيْتَ لَهُمُ الله وَرَسُولُهُ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: هَا أَبُا بَكُونَ مَا أَبْقَيْتَ لَهُمُ الله وَرَسُولُهُ، وَأَنَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: هَا أَبُو بَكُو بِكُلِ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: هَا لَا أَسْفِقُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبَداً . [حسن أبو داود: ١٦٧٨].

٤٤\_ بَابٌ

[٤٠٠٧] (٣٦٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ:

أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمِ أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بِنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ، فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ ، فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ الله إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِ يَا رَسُولَ الله إِنْ لَمْ أَجِدُك؟ قَالَ: «إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِ يَا رَسُولَ الله إِنْ لَمْ أَجِدُك؟ قَالَ: «إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكُولٍ». [احمد: ١٦٧٥، والبخاري: ٧٣٦٠، ومسلم:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٣)

## ٤٥ \_ بَابٌ

[٤٠٠٨] (٣٦٧٨) عَنْ أَمْحَمَّدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُخْتَارِ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ رَاشِدٍ، عَنِ اللَّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ أَمَرَ بِسَدِّ اللَّبُورِ فِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهُ بِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلَّةُ اللَّهُ الللللْمُلِلْمُ اللللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِمِلْمُلِي اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِمِ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللل

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ<sup>(٥)</sup>.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

#### ٤٦\_ بَابٌ

[٤٠٠٩] (٣٦٧٩) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ يَحْيَى بِنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ السُحَاقَ بِنُ يَحْيَى بِنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بِنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَنْتَ عَتِيقُ الله مِنَ النَّارِ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>۱) من أنفق زوجين: أي: درهمين، أو دينارين، أو مدين من طعام، وقيل: يحتمل أن يكون المراد تكرار الإنفاق مرة أخرى، أي: من تعود ذلك.

<sup>(</sup>٢) إن هنا نافية، أي: ما سبقته يوماً.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٤) سيأتي الحديث: (٣٦٧٧) بعد ثلاثة أحاديث، وهو عندنا برقم: [٤٠١١]. (٥) قوله: «من هذا الوجه» ليس في المطبوع.

فَيَوْمَثِلِ سُمِّيَ عَتِيقاً. [صحيح لغيره. أبو يعلى: ٤٨٩٩، والطبراني في الكبير»: ٩، والحاكم: (٢/ ٤٥٠) و(٣/ ٤٢٤)، وابن عساكر في الانبخ دمشق»: (٨٣/٢٥) و(٣٠/ ٢٠ ـ ٢١) و(٦٩/ ٢٥١)، وابن الأثير في اأسد الغابة»: (٣١٦/٣)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مَعْنٍ، وَقَالَ: عَنْ مُوسَى بن طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (۱).

#### ٤٧ \_ بَابٌ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو الجَحَّافِ اسْمُهُ دَاوُدُ بنُ أَبِي عَوْفٍ.

وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الشَّوْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الجَحَّافِ، وَكَانَ مَرْضِيًّا (٢).

[٤٠١١] (٣٦٧٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: شَعِبْتُ أَبُا شَعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بَيْنَا رَجُلٌ رَاكِبٌ بَقَرَةً ، إِذْ قَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا ، إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ » ، بَقَرَةً ، إِذْ قَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا ، إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ » ،

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "آمَنْتُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكُمٍ وَعُمَرُ». قَالَ أَبُو سَلَمَةً: وَمَا هُمَا فِي القَوْمِ يَوْمَثِذِ. [صحبح. وانظر ما بعده وما سباني برنم: ٤٠٢٧].

[٤٠١٢] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [أحمد: ٩٩٦٣، والبخاري: ٣٣٤٤، ومسلم: ١١٨٦ مطولاً، وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم: ٤٠٢٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## ٨٤ ـ بَابٌ فِي مَنَاقِبِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ رَاهُ

[٤٠١٣] (٣٦٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ وَمُحَمَّدُ بنُ بَثَارٍ وَمُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ خَارِجَةُ بنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ: بِأَبِي جَهْلٍ، أَوْ بِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ». الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ: بِأَبِي جَهْلٍ، أَوْ بِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ». قَالَ: وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ. [حسن. أحمد: 191٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابنِ مَرَ.

#### ٤٩\_ بَابٌ

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ـ هُوَ الْعَقَدِيُّ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بِنُ عَبْدِ الله ـ هُوَ الْعَقَدِيُّ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بِنُ عَبْدِ الله ـ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ ـ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ الله جَعَلَ الحَقَّ عَلَى لِسَانٍ عُمَرَ وَقَلْبِهِ". قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرُ فَعُمرَ وَقَلْبِهِ". قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ ـ أَوْ قَالَ ابْنُ الخَطَّابِ فَيْهِ، فَقَالُوا فِيهِ، وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ ـ أَوْ قَالَ ابْنُ الخَطَّابِ فِيهِ، شَكَّ خَارِجَةً ـ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ القُرْآنُ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ عُمَرُ. [صحبح. أحمد: ١٩٥٥].

<sup>(</sup>١) هذه العبارة كلُّها سقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع بعد هذا: وَتَلِيدُ بنُ سُلَيْمَانَ يُكْنَى أَبًا إِدْرِيسَ، وَهُوَ شِيعِيِّ.

وَفِي البَابِ عَنِ الفَضْلِ بِنِ العَبَّاسِ، وَأَبِي ذَرِّ، وَأَبِي ذَرِّ، وَأَبِي ذَرِّ، وَأَبِي ذَرِّ،

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ<sup>(۱)</sup> مِنْ هَذَا الوَجُهِ<sup>(۲)</sup>.

#### ٥٠ \_ بَابٌ

[1010] (٣٦٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ بُكَيْرٍ، عَنِ النَّصْرِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّصْرِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ البِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ بِأَبِي جَهْلِ بِنِ هِشَام، أَوْ بِعُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ». قَالَ: بِأَبِي جَهْلِ بِنِ هِشَام، أَوْ بِعُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ». قَالَ: فَأَصْبَحَ، فَعَذَا عُمَرُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَأَسْلَمَ. [إسناده ضعيف جدًّا. الطبراني في «الكبير»: ١١٦٥٧، وابن عدي في ضعيف جدًّا. الطبراني في «الكبير»: ١١٦٥٧، وابن عدى في والبنوي في "شرح السنة»: ٣٨٨٥، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: والبنوي في "شرح السنة»: ٣٨٨٥، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ، وَهُوَ يَرْوِي مَنَاكِيرَ.

#### ٥١ - بَابٌ

[11-3] (٣٦٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ دَاوُدَ الوَاسِطِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّ حْمَنِ ابْنُ أَخِي مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ: يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ ذَاكَ، فَلَقَدْ سَمِعْتُ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ، فَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ". [إسناده ضعيف جدًّا. البزار: ٨١، والدولابي ني «الكني والأسماء»: ١٦٨٤، والعقيلي في «الضعفاء الكبير»: (٣/٤)»

وابن عدي في «الكامل»: (٤/ ٢٤٣)، والحاكم: (٩٦/٣)، وابن عساكر في «العلل في «تاريخ دمشق»: (٤/ ١٩٦)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (١/ ١٩٥)، وابن الأثير في «أسد الغابة»: (٤/ ١٧١ ـ ١٧٢)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

#### ٥٢ \_ بَابٌ

[٤٠١٨] (٣٦٨٦) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُقْرِئُ، عَنْ حَيْوَةَ بِنِ شُرَيْحٍ، عَنْ بَكْرِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ مِشْرَحِ بِنِ هَاعَانَ<sup>(٣)</sup>، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ عَمْرٍو، عَنْ مِشْرَحِ بِنِ هَاعَانَ<sup>(٣)</sup>، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٍّ، لَكَانَ عَمْرَ بِنَ الخَطَّابِ». [إسناده حسن. أحمد: ١٧٤٠٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مِشْرَح بنِ هَاعَانَ (٣).

#### ٥٣ \_ ناٽ

[٤٠١٩] (٣٦٨٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُفْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ عُمْرَ، عَن ابنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَأَيْتُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «حسن غريب» فقط.

<sup>(</sup>٢) بعُد هذا في المطبوع: وَخَارِجَةُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ بنِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ ثِقَةً.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: عاهان.

كَأَنِّي أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ»، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «العِلْمَ». [أحمد: ٥٨٦٨، والبخاري: ٧٠٣٢، ومسلم: ٦١٩١ وهو مكرر: ٢٤٣٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[٤٠٢٠] (٣٦٨٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيْ قَالَ: «دَخَلْتُ الجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِشَابٌ مِنْ فُورَيْشٍ (١)، فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ، فَقُلْتُ: وَمَنْ هُو؟ فَقَالُوا: عُمَرُ بنُ الخَطّابِ». [صحيح. أحمد: ١٢٠٤١، وانساني في «الكبري»: ٢٠٠٤].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

#### ٥٤ ـ بَاتُ

أَبُو عَمَّارِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ الْحُسَيْنِ بِنِ الْحُسَيْنِ بِنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بِنُ بُرَيْدَةَ وَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بِنُ بُرَيْدَةَ فَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بِنُ بُرَيْدَةَ فَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَالَ: فَقَالَ: ﴿يَا بِلالُ ، بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ ؟ مَا فَدَعَا بِلالاً ، فَقَالَ: ﴿يَا بِلالُ ، بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ ؟ مَا فَدَعَا بِلالاً ، فَقَالَ: ﴿يَا بِلالُ ، بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ ؟ مَا فَدَعَا بِلالاً ، فَقَالَ: ﴿يَا بِلالُ ، بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ ؟ مَا فَدَعَا بِلالاً ، فَقَالَ: ﴿يَا بِلالُ ، بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ ؟ مَا مَنْ فَلَا الْجَنَّةُ وَقُلُ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي ، وَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ ، فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي ، فَقُلْتُ : فَأَنْ الْمَارِبِ ، فَقُلْتُ : فَأَنْ عَرَبِيٍّ ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ ، فَقُلْتُ : أَنَا قُرَشِيٍّ ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ ، فَقُلْتُ : أَنَا قُرَشِيٍّ ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قَرَيْشٍ ، فَقُلْتُ : أَنَا قُرَشِيٍّ ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قَلُوا : لِرَجُلٍ مِنْ قَلْوا: لِرَجُلٍ مِنْ قَلْوا: لِرَجُلٍ مِنْ قَلْلُ مِنْ الْمَارِ : لَوَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قَرَيْشٍ ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ،

أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ». فَقَالَ بِلالٌ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ فَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا، وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "بِهِمَا». [صحح. أحمد: ٢٢٩٩٦].

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَمُعَاذٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ جَابِرٍ، وَمُعَاذٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «رَأَيْتُ فِي الجَنَّةِ قَصْراً مِنْ ذَهَبٍ، فَقُيلَ: لِمُمَرّ بنِ الخَطَّابِ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٤).

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ «أَنِّي دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ» يَعْنِي: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ. وَيُرْوَى عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ.

#### ٥٥ \_ بَابُ

<sup>(</sup>١) قوله: امن قريش، سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) خشخشتك: هي حركة لها صوت كصوت السلاح.

<sup>(</sup>٣) مشرف: أي: له شرفة، والشرفة من القصر: ما أشرف من بنائه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: "صحيح غريب" فقط.

"إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، إِنِّى كُنْتُ جَالِساً وَهِيَ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ، أَلْقَتِ الدُّنَّ». [صحيح. احمد: ٢٢٩٨٩ بتحوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةً. وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَسَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ،

[٤٠٢٣] (٣٦٩١) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الصَبَّاحِ البَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ حُبَابٍ، عَنْ خَارِجَةَ بِن عَبْدِ الله بِن سُلَيْمَانَ بن زَيْدِ بن ثَابِتٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزيدُ بنُ رُومَانَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَيْ اللهُ عَيْدُ جَالِساً، فَسَمِعْنَا لَغَطاً وَصَوْتَ صِبْيَانٍ، فَقَامَ رَسُولُ الله وَيُعْ ، فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ (١) وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، تَعَالَىْ فَانْظُرى ». فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَى عَلَى مَنْكِب رَسُولِ الله ﷺ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا مَا بَيْنَ المَنْكِب إِلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ لِي: «أَمَا شَبِعْتِ؟ أَمَا شَبِعْتِ؟». قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ: لا، لأَنْظُرَ مَنْزلَتِي عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ عُمَرُ، قَالَتْ: فَارْفَضَّ النَّاسُ عَنْهَا، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينَ قَدْ فَرُوا مِنْ عُمَرَ». قَالَتْ: فَرَجَعْتُ. [إسناده حسن. النسائي في «الكبري»: ٨٩٠٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

٥٦ \_ بَاتُ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ نَافِعِ الصَّائِغُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ عُمَرَ العُمَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارِ، عَن ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ، ثُمَّ أَبُو بَكْرِ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ آتِي أَهْلَ البَقِيع فَيُحْشَرُونَ مَعِي، نُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةَ حَتَّى أَحْشَرَ بَيْنَ

الحَرَمَيْنَ». [إستاده ضعيف. الفاكهي في "أخبار مكة": ١٨١٤ و١٨١٥، وابن حبان: ٦٨٩٩، والطبراني في «الكبير»: ١٣١٩٠، وابن عدي في الكامل؛: (٥/ ٢٢٩)، والحاكم: (٦/ ٥٠٥) و(٣/ ٧٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (٣٠/ ٢١٤) و(١٨٨/٤٤ و١٨٨ و١٨٩ و١٩٠)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ (٢).

وَعَاصِمُ بِنُ عُمَرَ العُمَرِيُّ لَيْسَ بِالحَافِظِ عِنْدَ أَهْل الحَدِيثِ (٣).

#### ٥٧ \_ بَاتُ

[٤٠٢٥] (٣٦٩٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَن ابن عَجْلَانَ، عَنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَم مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّنِي أَحَدَّ فَعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ». [أحمد: ٢٤٢٨٥، ومسلم: ٦٢٠٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٤).

حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ ابْن عُيَيْنَةً، عَنْ شُفْيَانَ بن عُييْنَةً: مُحَدَّثُونَ، يَعْنِي: مُفَهَّمُونَ.

#### ۵۸ \_ بَابُ

[٤٠٢٦] (٣٦٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حُمَيْدٍ (٥) الرَّازِيُّ [٤٠٢٤] (٣٦٩٢) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ شَبِيبٍ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ عَبْدِ القُدُّوسِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا

تزفن ـ بسكون الزاي وكسر الفاء ويضم ـ أي: ترقص وتلعب.

في المطبوع: "غريب" فقط.

في المطبوع: وعاصم بن عمر ليس بالحافظ.

في المطبوع: «صحيح» فقط.

الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَلِمَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَلِمَةً، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَاطَّلَعَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَاطَّلَعَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَاطَّلَعَ عُمَرُ. [حسن لغيره. الطبراني في «الكبير»: ١٠٣٤٣ فَاطَّلَعَ عُمَرُ. [حسن لغيره. الطبراني في «الكبير»: ١٠٣٤٣ وإلى ١٠٣٤٤، والتعاليم: (١٩٧٧)، وابن عدي في «الكامل»: (١٩٧٤)، والتعاليم: (١٤١ - ١٤١)].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَجَابِرٍ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ.

[٤٠٢٧] (٣٦٩٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلُّ يَرْعَى غَنَماً لَهُ إِذْ جَاءَ الذِّنْبُ فَأَخَذَ فَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلُّ يَرْعَى غَنَماً لَهُ إِذْ جَاءَ الذِّنْبُ فَأَخَذَ فَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلُّ يَرْعَى غَنَماً لَهُ إِذْ جَاءَ الذِّنْبُ فَأَخَذَ فَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلُّ يَرْعَى غَنَماً لَهُ إِذْ جَاءَ الذِّنْبُ فَأَخَذَ فَالَ: الذِّنْبُ فَقَالَ الذِّنْبُ فَقَالَ الذِّنْبُ : كَيْفَ شَاةً، فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، فَقَالَ الذِّنْبُ : كَيْفَ شَاةً، فَعَالَ الذِّنْبُ : كَيْفَ تَطْنَعُ بِهَا يَوْمَ السَّبُعِ (١٠)، يَوْمَ لا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟». قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْمٍ : "آمَنْتُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ». قَالَ أَبُو سَلَمَةً : وَمَا هُمَا فِي القَوْمِ يَوْمَئِذٍ . [صحبح. وانظر ما بعده، وما سلف برقم: ٤٠١١].

[٤٠٢٨] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفُرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفُرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ. [أحمد: ٨٩٦٣، والبخاري: ٢٣٧٤، ومسلم: ٦١٨٦ مطولاً، وانظر ما قبله، وهو مكور: ٤٠١٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٩ - بَابٌ فِي مَنَاقِبٍ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ وَإِنْهِ ،
 وَلَهُ كُنْيَتَانِ، يُقَالُ: أَبُو عَمْرٍو، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ

[٤٠٢٩] (٣٦٩٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْبُهُ فَالَ: حَدَّثَنَا عَرْبُهُ فَالَ: حَدَّثَنَا عَرْ

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ عَلَى حِرَاءَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُشْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اهْدَأْ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٍّ أَوْ صِدِينٌ أَوْ شَهِيدٌ». [أحمد: ٩٤٣٠، ومسلم: ٦٢٤٧].

وَفِي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَسَعِيدِ بِنِ زَيْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَهْلِ بِنِ سَعْدٍ، وَأَنَسِ بِنِ مَالِكٍ، وَبُرَيْدَةُ الأَسْلَمِيِّ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[ ٤٠٣٠] (٣٦٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ صَعِدَ أُحُداً وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ نَبِيُّ الله عَلَيْكَ نَبِيْ فَعَلَمُ وَعُثْمَانُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيْ فَقَالَ نَبِيُّ الله عَلَيْكَ نَبِيْ وَعُمَدُ وَعُمْدُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيْ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٍ ». [أحمد: ١٢١٠٦، والبخاري: ٣٦٧٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۲۰ \_ بَابٌ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.

#### ۲۱ \_ بَابُ

[٤٠٣٢] (٣٦٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>١) يوم السبع، أي: أنها عند الفتن حين يتركها الناس هملاً لا راعي لها منهبةً للذئاب والسباع، فجعل السبع لها راعياً، إذ هو منفرد بها.

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُ قَالَ: حَدَّنَنَا عُبْدُ الله بنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ، أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ دَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَمَّا أُذَكِّرُكُمْ بِالله، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حِرَاءَ حِينَ انْتَفَضَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٍّ أَوْ رَسُولُ الله عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٍّ أَوْ صِدِينَ أَوْ شَهِيدٌ»؟ قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: أُذَكِّرُكُمْ بِالله ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِي جَيْشِ العُسْرَةِ: «مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً؟»، وَالنَّاسُ مُجْهِدُونَ مُعْسِرُونَ ، فَجَهَّرْتُ ذَلِكَ الجَيْشَ؟ قَالُوا: نَعَمْ.

ثُمَّ قَالَ: أَذَكُرُكُمْ بِالله، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رُومَةً لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا بِثَمَنِ، فَابْتَعْتُهَا، فَجَعَلْتُهَا يَكُنْ يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا بِثَمَنِ، فَابْتَعْتُهَا، فَجَعَلْتُهَا لِلْغَنِيِّ وَالفَقِيرِ وَابْنِ السَّبِيلِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. وَأَشْيَاءُ عَدَّدَهَا . [صحيح . أحمد: ٤٢٠ ، والبخاري تعليقاً: ٢٧٧٨ ، والسائى: ٣٦٤٠ ، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدَيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ.

[٤٠٣٣] (٣٧٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّكُنُ بِنُ المُغِيرَةِ - وَيُكْنَى أَبًا مُحَمَّدِ مَوْلَى لآلِ عُثْمَانَ - قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ أَبًا مُحَمَّدٍ مَوْلَى لآلِ عُثْمَانَ - قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ أَبِي هِشَامٍ (١٦)، عَنْ فَرْقَدِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي هِشَامٍ (٢٦) قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ يَحُثُ عَلَى جَيْشٍ خَبَّابٍ (٢٦) قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِي ﷺ وَهُوَ يَحُثُ عَلَى جَيْشٍ اللهُ سُرَةِ، فَقَامَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، ثُمَّ عَلَى مِنْ عَلَى اللهِ. ثُمَّ عَلَى مِنْ عَلَى اللهِ. ثُمَّ عَلَى عَلَى اللهِ. ثُمَّ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ. ثُمَّ عَلَى مَنْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الجَيْشِ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، حَضَّ عَلَى الجَيْشِ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ،

عَلَيَّ مِئْتَا بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. ثُمَّ حَضَّ عَلَى الجَيْشِ، فَقَامَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، عَلَيَّ ثَلاثُ مِئةِ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْزِلُ عَنِ المِنْبَرِ وَهُو يَقُولُ: «مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ، مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ، مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ، أَعمد «زيادات عُدالله»: ١٦٦٩٦، ويشهد له ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ السَّكَنِ بنِ المُغِيرَةِ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ سَمُرَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٤٠٣٥] (٣٧٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ الله عَيْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، كَانَ عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ رَسُولَ رَسُولِ الله عَيْ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ: فَبَايَعَ النَّاسَ، قَالَ: فَقَالَ فَعَثَانَ رَسُولَ مَكَّةً، فَالَ: فَبَايَعَ النَّاسَ، قَالَ: فَقَالَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «الوليد بن هشام»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) تصحف في المطبوع إلى: حُبَاب.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن عبد الرحمن بن سمرة» سقط من المطبوع.

رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ عُنْمَانَ فِي حَاجَةِ الله وَحَاجَةِ رَسُولِهِ». فَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ الله ﷺ لِعُثْمَانَ خَيْراً مِنْ أَيْدِيهِمْ لأَنْفُسِهِمْ. [صحيع لغيره. ابن عساكر في "تاريخ دمشق": (٢٩/٣٩)، والضياء في «المختارة»: ٢٤٠٧، وابن الأثير في "أسد الغابة»: (٢/ ٦١١)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[٤٠٣٦] (٣٧٠٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ - المَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ عَامِرٍ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بِنُ عَامِرٍ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بِنُ عَامِرٍ - عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي الحَجَّاجِ المِنْقَرِيِّ ، عَنْ ثُمَامَةَ بِنِ حَزْنِ القُشَيْرِيِّ ، عَنْ ثُمَامَةَ بِنِ حَزْنِ القُشَيْرِيِّ ، عَنْ ثُمَامَةَ بِنِ حَزْنِ القُشَيْرِيِّ ، قَالَ: فَعَالَ: فَقَالَ: شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ ، فَقَالَ: فَجِيءَ النُّونِي بِصَاحِبَيْكُمُ اللَّذَيْنِ أَلَّبَاكُمْ عَلَيَّ. قَالَ: فَجِيءَ النُّونِي بِصَاحِبَيْكُمُ اللَّذَيْنِ أَلْبَاكُمْ عَلَيَّ. قَالَ: فَجِيءَ النُّورِي بِصَاحِبَيْكُمُ اللَّذَيْنِ أَلْبَاكُمْ عَلَيَّ. قَالَ: فَجِيءَ فَقَالَ: فَجِيءَ فَقَالَ: فَعَمَارَانِ - قَالَ: فَجِيءَ فَقَالَ: الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرِ لَهُ وَلَهُ اللهِ عَلْمَ المَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا فَي مَا يُشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ ، فَقَالَ: الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي مَاءً يُشْرَفِ مَعْ دِلاءِ المُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي مَاءً مُنْ مُنْ مُنْهُ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا وَي مُنْ عَلْمُ وَنَ أَنْ أَشْرَبَ مِنْ مُنْ اللهِ مَا لِي ، فَاشْتَرِيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي ، فَأَنْتُمُ اليَوْمَ لَمُنْ مَاءِ البَحْرِ؟ المُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْمَنْعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ البَحْرِ؟ المُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْمُنْكِونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ البَحْرِ؟ المُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا وَلَاءَ اللَّهُمْ نَعُمْ الْمَدِي أَوْلُوا : اللَّهُمْ نَعُمْ الْمَدِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ البَحْرِ؟

فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِالله وَالإِسْلامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ المَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَنْ يَضْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فُلانٍ فَيَزِيدُهَا فِي المَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا مَنْ صُلْبِ مَالِي، فَأَنْتُمُ اليَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أُصَلِّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِالله وَبِالإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي جَهَّرْتُ جَيْشَ العُسْرَةِ مِنْ مَالِي؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِالله وَالإِسْلامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ عَلَى ثَبِيرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا، فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ حَتَّى تَسَاقَطَتْ حِجَارَتُهُ وَأَنَا، فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ حَتَّى تَسَاقَطَتْ حِجَارَتُهُ بِالْحَضِيضِ، قَالَ: فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: "اسْكُنْ بِالْحَضِيضِ، قَالَ: فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: "اسْكُنْ بَبِي وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٍ»؟. قَالُوا: فَبِيرُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٍ»؟. قَالُوا: الله أَكْبَرُ، شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الكَعْبَةِ الله مَنْ الله أَكْبَرُ، شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الكَعْبَةِ وَالسَانِي: ١٨٤٥. والسَانِي: ١٨٥٥،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عُثْمَانَ.

[٤٠٣٧] (٤٠٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ أَنَّ خُطَبَاء قَامَتْ بِالشَّامِ وَفِيهِمْ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ، فَقَالَ: لَوْلا فَقَامَ آخِرُهُمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مُرَّةُ بِنُ كَعْبٍ، فَقَالَ: لَوْلا فَقَامَ آخِرُهُمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مُرَّةُ بِنُ كَعْبٍ، فَقَالَ: لَوْلا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَيْ مَا قُمْتُ. وَذَكَرَ الفِتَنَ فَقَالَ: «هَذَا يَوْمَئِلٍ فَقَرَّبَهَا، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِي ثَوْبٍ، فَقَالَ: «هَذَا يَوْمَئِلٍ عَلَى الهُدَى» فَقُدَد أَيْهِ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ. عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، فَقُلْتُ: هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: «نَعَمْ». احمد: ١٨٠٦٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الله بنِ حَوَالَةً، وَكَعْبِ بنِ عُجْرَةً.

#### ٦٢ \_ بَابٌ

[٤٠٣٨] (٣٧٠٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ (١) يَزِيدَ، عَنْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ (١)

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (عن)، وهو خطأ.

عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «بَا عُنْمَانُ، إِنَّهُ لَعَلَّ اللهُ بُقَمُّصُكَ قَمِيصاً ، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ ، فَلا تَخْلَعْهُ لَهُمْ». وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ. (صحيح. أحمد: ٢٤٥٦٦، واين ماجه: ١١٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

#### ٦٣ \_ بَاتُ

[٤٠٣٩] (٣٧٠٦) حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ عَبْدِ اللهِ(٢) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بِن عَبْدِ الله بِن مَوْهَبِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجَّ البَيْتَ، فَرَأَى قَوْماً جُلُوساً، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالُوا: قُرَيْشٌ، قَالَ: فَمَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ \* فَحَدِّثْنِي ، أَنْشُدُكَ اللهَ بِحُرْمَةِ هَذَا البَيْتِ ، أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ يَوْمَ بَدْرِ ، فَلَمْ يَشْهَدْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ: أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَشْهَدُ أَنَّ الله قَدْ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ. وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ - أَوْ: تَحْتَهُ - ابْنَةُ رَسُولِ الله عِينَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «لَكَ أَجْرُ رَجُلِ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمُهُ»، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَلَيْهَا وَكَانَتْ عَلِيلَةً. وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ ابن عُمَرَ.

عَبْدِ اللهِ (١) بنِ عَامِرِ شَامِي، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرِ، عَنْ أَعُثْمَانَ، لَبَعَثَهُ رَسُولُ الله ﷺ مَكَانَ عُثْمَانَ، بَعَثَ رَسُولُ الله عِينَ عُثْمَانَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةً، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ بِيَدِهِ اليُمْنَى: «هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ». وَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ، فَقَالَ: «هَذِهِ لِعُثْمَانَ». قَالَ لَهُ: اذْهَبْ بِهَذَا الآنَ مَعَكَ (٣). [أحمد: ٧٧٧٢، والبخاري: ٣٦٩٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤٠٤٠] (٣٧٠٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا العَلاءُ بنُ عَبْدِ الجَبَّارِ العَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَيٌّ: أَبُّو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ. [البخاري بنحوه (١٤): ٣٦٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله بن عُمَرَ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ ابن عُمَرَ. [٤٠٤١] (٣٧٠٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدٍ (٥) الجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ الأَسْوَدُ بنُ عَامِر، عَنْ سِنَانِ بنِ هَارُونَ، عَنْ كُلَيْبِ بنِ وَاثِل، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ فِتْنَةً، فَقَالَ: "يُقْتَلُ هَذَا فِيهَا مَظْلُوماً». لِعُثْمَانَ. [صحيع لغيره. أحمد: ٩٥٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ

في المطبوع: «عبد الملك»، وهو خطأ.

في المطبوع: حدثنا عباس بن محمد الدوري، عن عبد الله بن صالح.

قوله: اذهب بهذا الآن معك. قال ابن حجر في "فتح الباري، : (٧/ ٥٩): أي: اقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقى لك فيما أجبتك حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان، وقال الطيبي: قاله له ابن عمر تهكماً به، أي: توجه بما تمسكت به، فإنه لا ينفعك بعد ما بينت لك.

ولفظه: عن ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي ﷺ، فنخيَّرُ أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان ﷺ.

في المطبوع: «سَعْد»، وهو خطأ.

#### ۲۰ ـ بَابٌ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَمُحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ هَذَا هُوَ صَاحِبُ مَيْمُونِ بِنِ مِهْرَانَ ، ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ جِدًّا ، وَمُحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ صَاحِبُ أَبِي هُرَيْرَةَ هُوَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ ، وَيُكْنَى أَبَا الحَارِثِ ، وَمُحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ صَاحِبُ أَبِي أُمَامَةَ ثِقَةٌ شَامِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ صَاحِبُ أَبِي أُمَامَةَ ثِقَةٌ شَامِيٍّ ، يُكْنَى أَبَا سُفْيَانَ .

#### ٢٦\_ بَابُ

[٤٠٤٣] (٣٧١٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَيِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَ النَّهِيِّ وَ اللَّهُ اللَّنْصَارِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، النَّبِيِّ وَ اللَّهُ اللَّانْصَارِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، النَّبِيِّ وَ اللَّهُ اللَّه

وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ»، فَذَخَلَ وَبَشَّرْتُهُ بِالجَنَّةِ، وَجَاءَ رَجُلِّ آخَرُ فَضَرَبَ البَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ، قَالَ: «افْتَعْ لَهُ، وَبَشَّرْتُهُ بِالجَنَّةِ، وَبَشَّرْهُ بِالجَنَّةِ، فَقَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَضَرَبَ البَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَضَرَبَ البَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: غُضْمَانُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا عُثْمَانُ يَسْتَأْذِنُ، قَالَ: «افْتَعْ لَهُ، وَبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ». قَالَ: «افْتَعْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ». [عمد: ١٩٥٠٩، والبخاري: ٣٦٩٥، ومسلم: ٣٢١٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ.

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

[٤٠٤٤] (٣٧١١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَيَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةً قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ يَوْمَ الدَّارِ: إِنَّ رَسُولَ الله أَبُو سَهْلَةً قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ يَوْمَ الدَّارِ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ مَا لَكَادٍ : [صحيح. احمد: ﷺ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْداً، فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ. [صحيح. احمد: 8٠٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ.

٦٧ - بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيً بِنِ أَبِي طَالِبٍ وَيُهِٰهُ،
 وَلَهُ كُنْيَتَانِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو تُرَابٍ، وَأَبُو الحَسَنِ

[٤٠٤٥] (٣٧١٢) حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُخْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ قَالَ: بَعَثَ مُطَرِّفِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ جَيْدٍ اللهِ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ جَيْشًا، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّ بنَ أَسُولُ الله ﷺ جَيْدٍ مَنْ السَّرِيَّةِ، فَأَصَابَ جَارِيَةً (٢)، أَبِي طَالِبٍ، فَمَضَى فِي السَّرِيَّةِ، فَأَصَابَ جَارِيَةً (٢)،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حَجر في (فتح البّاري): (٨/ ٦٧): وقد استُشكل وقوع على على الجارية بغير استبراء، وكذلك قسمته لنفسه، فأما الأول =

فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، وَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالُوا: إِذَا لَقِينَا رَسُولَ الله عَلَيْ ، أَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ عَلِيٌّ، وَكَانَ المُسْلِمُونَ إِذَا رَجَعُوا مِنَ سَفَرٍ، بَدَوُّوا بِرَسُولِ الله ﷺ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى رِحَالِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَتِ السَّرِيَّةُ، سَلَّمُوا عَلَى النَّبِي عَلَيْةٍ، فَقَامَ أَحَدُ الأَرْبَعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَلَمْ تَرَ إِلَى عَلِيِّ بن أَبِي طَالِب صَنَعَ كَذَا وَكَذَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ الله عَيُّةٍ، ثُمَّ قَامَ النَّانِي فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ الثَّالِثُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَامَ الرَّابِعُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَالغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٌّ؟ مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٌّ؟ مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٌّ؟ إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي». [إسناد، ضعيف. أحمد: ١٩٩٢٨، والنسائي في «الكبرى»: ٨٤٢٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بن سُلَيْمَانَ.

[٤٠٤٦] (٣٧١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بِن كُهَيْل قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيْحَةً ـ أَوْ: زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ، شَكَّ شُعْبَةُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ». [صحبح. أحمد: ١٩٣٠٢، والنسائي في «الكبرى»: ٨٠٩٢ مطولاً من حديث زيد بن أرقم].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ<sup>(١)</sup>.

أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. وَأَبُو سَرِيحَةَ هُوَ حُذَيْفَةُ بِنُ أَسِيدٍ الغِفَارِيُّ صَاحِبُ

[٤٠٤٧] (٣٧١٤) حَدَّثَنَا أَبُو الخَطَّابِ زِيَادُ بِنُ يَحْيَى البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابِ سَهْلُ بنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُخْتَارُ بِنُ نَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَبَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ الله أَبَا بَكْرِ، زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ، وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الهِجْرَةِ، وَأَعْتَقَ بِلالاً مِنْ مَالِهِ. رَحِمَ الله عُمَرَ، يَقُولُ الحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، تَرَكَهُ الحَقُّ وَمَالَهُ صَدِيقٌ (٢). رَحِمَ اللهُ عُثْمَانَ، نَسْتَحْيِيهِ المَلائِكَةُ، رَحِمَ الله عَلِيًّا، اللَّهُمَّ أَدِرِ الحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارًا . [إسناده ضعيف جدًا. البزار: ٨٠٦، وأبو يعلى: ٥٥٠، والعقيلي في «الضعفاء»: (٤/ ٢١٠)، والطبراني في «الأوسط»: ٥٩٠٦، وابن عدي في االكامل»: (٦/ ٤٤٥)، والحاكم مختصراً: (٣/ ١٣٤)، وابن عساكر في اتاريخ دمشق»: (٤٤٨/٤٧) و(١٣٩/٤٤)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (۱۰/ ٤٠٠)].

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

وَالمُخْتَارُ بنُ نَافِع بَصْرِيٌّ كَثِيرُ الغَرَائِبِ، وَأَبُو حَيَّانَ اسْمُهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدِ بنِ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ كُوفِيٌّ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

[٤٠٤٨] (٣٧١٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بِنُ أَبِي طَالِبِ بِالرَّحَبَةِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الحُدَيْبِيَةِ، خَرَجَ إِلَيْنَا نَاسٌ مِنَ المُشْرِكِينَ، فِيهِمْ شُهَيْلُ بنُ عَمْرِو، وَأُنَاسٌ مِنْ رُؤَسَاءِ المُشْرِكِينَ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مَيْمُونٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، خَرَجَ إِلَيْكَ نَاسٌ مِنْ أَبْنَائِنَا

فمحمول على أنها كانت بكراً غير بالغ، ورأى أن مثلها لا يستبرأ كما صار إليه غيره من الصحابة، ويجوز أنها حاضت عقب صيرورتها له، ثم طهرت بعد يوم وليلة، ثم وقع عليها، وليس ثُمَّ ما يدفعه، وأما القسمة فجائزة في مثل ذلك ممن هو شريك فيما يقسمه، كالإمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم، فكذلك من نصَّبه الإمام قام مقامه، وقد أجاب الخطابي بالثاني، وأجاب عن الأول باحتمال أن تكون عذراء، أو دون البلوغ، أو أداه اجتهاده أن لا استبراء فيها.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

أي: صيره قوله الحق والعمل به على حالة ليس له محب وخليل، لعدم انقياد أكثر الخلق للحق.

وَإِخْوَانِنَا وَأَرِقَّائِنَا وَلَيْسَ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا فِرَاراً مِنْ أَمْوَالِنَا وَضِيَاعِنَا، فَارْدُدْهُمْ إِلَيْنَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّينِ، سَنُفَقِّهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّينِ، سَنُفَقِّهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: "يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لَتَنْتَهُنَّ أَوْ لَيَبْعَثَنَّ الله عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ بِالسَّيْفِ عَلَى الدِّينِ، قَدِ امْتَحَنَ الله عَلَى الدِّينِ، قَدِ امْتَحَنَ الله عَلَى الدِينِ، قَدِ امْتَحَنَ الله عَلَى الدِينِ، قَدِ امْتَحَنَ الله عَلَى اللهِ الله عَلَى الدِيمَانِ". قَالُوا: مَنْ هُو يَا رَسُولَ الله؟ وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَعُو يَا رَسُولَ الله؟ وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ هُو يَا رَسُولَ الله؟ وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَعُو يَا رَسُولَ الله؟ وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ هُو يَا رَسُولَ الله؟ وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ هُو يَا رَسُولَ الله؟ وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ هُو يَا رَسُولَ الله؟ وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَعْلَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُهُا، قَالَ: ثُمَّ التَفَتَ إِلَيْنَا عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ الله عَلَى التَفْتَ إِلَيْنَا عَلِي الله وَالْ الله وَالْمُونَ النَّالِ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٣٣١، وأبو داود: ٢٠٠٠ كلاهما بنحوه مختصراً، والنساني في "الكبرى": والنساني في "الكبرى":

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ رِبْعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ.

وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: لَمْ يَكُذِبْ رِبْعِيُّ بنُ حِرَاشِ فِي الإِسْلام كِذْبَةً.

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: مَنْصُورُ بِنُ المُعْتَمِرِ أَثْبَتُ أَهْلِ الكُوفَةِ.

[٤٠٤٩] (٣٧١٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ عَدْ أَبِي، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَالَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقٍ قَالَ لِيعِلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ». وَفِي لِعَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ». وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ. [البخاري: ٢٥١١، وأصل الحديث عند أحمد: المحديث عند أحمد:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۲۸ \_ بَابٌ

[٤٠٥٠] (٣٧١٧) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثْنَا جَعْفَرُ بِنُ أَضْعِيف. أحمد: ٢٢٩٦٨، وَابْنَ مَاجِه: ١٤٩].

سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ. [إساده ضعف جدًا. الأنْصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ. [إساده ضعف جدًا. ابن عدي في «الكامل»: (٥/ ٧٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشقا: (٢٨ مهده)،

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي أَبِي هَارُونَ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

## ٦٩ \_ بَابٌ

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَعَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ أَبُو نَصْرِ الوَرَّاقُ، وَرَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ.

#### ۷۰ \_ بَابٌ

الفَزَارِيُّ ابْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الفَزَارِيُّ ابْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله أَبِي رَبِيعَةَ، عَنِ ابنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهُ أَمَرَنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، سَمِّهِمْ لَنَا، قَالَ: "عَلِيً مِنْهُمْ مَ يَعُولُ ذَلِكَ ثَلاثاً - وَأَبُو ذَرٌ، وَالمِقْدَادُ، وَسَلْمَانُ، أَمَرَنِي بِحُبِّهِمْ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ». [الناه ضعف. أحمد: ٢٢٩٦٨، وابن ماجه: ١٤٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ(١) لا نَعْرفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شريكِ.

#### ۷۱ \_ بَابٌ

[٤٠٥٣] (٣٧١٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُبْشِيِّ بن جُنَادَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِيٌّ، وَلا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ». [إسناده ضعيف، ومننه منكر. أحمد: ١٧٥٠٦، والنسائي في «الكبرى»: ٨٠٩١ و٠٠٨، وابن

هَٰذَا حَلِيكٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ (٢).

البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ قَادِم قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ صَالِح بنِ حَيِّ (٣)، عَنْ حَكِيم بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ جُمَيْع بنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: آخَى رَسُولُ اللهُ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ عَلِيٌّ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، آخَيْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ، وَلَمْ تُؤَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عِن النَّهِ : «أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». [إسناده ضعيف. ابن عدي في «الكامل»: (٢١٨/ و٢١٨)، والحاكم: (٣/ ١٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٤٢/ ٥٠ ـ ٥١)، وابن الأثير في «أسد الغابة»: (٤/ ١١٩)].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بنِ أَبِي أَوْفَى.

#### ۷۲ \_ کاٹ

[٤٠٥٥] (٣٧٢١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ عِيسَى بن عُمَرَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ عِنْهُ

طَيْرٌ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي هَذَا الطَّيْرَ». فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَكَلَ مَعَهُ. [إسناده ضعيف. النسائي في «الكبري»: ٨٣٤١ بزيادة: فجاء أبو بكر فردُّه، وجاء عمر فردَّه، وجاء على فأذن له. وله طرق عن أنس وكلها واهية].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرَفُهُ مِنْ حَدِيثِ السُّدِّيِّ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَنَسٍ.

وَعِيسَى بِنُ عُمَرَ هُوَ كُوفِيٌّ، وَالسُّدِّيُّ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَدْ أَدْرَكَ أَنسَ بنَ مَالِكِ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَرَأَى الحُسَيْنَ بنَ عَلِيٍّ، وَقَدْ لَقِيَهُ<sup>(٤)</sup> شُعْبَةُ [٤٠٥٤] (٣٧٢٠) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى القَطَّانُ | وَسُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ وَزَائِدَةُ، وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ.

[٤٠٥٦] (٣٧٢٢) حَدَّثَنَا خَلَّادُ بِنُ أَسْلَمَ البَغْدَادِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بِنُ شُمَيْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو بن هِنْدِ الجَمَلِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ الله عِي أَعْطَانِي، وَإِذَا سَكَتُ ابْتَدَأْنِي.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. [إسناده ضعيف، النسائي في «الكبري»: ٨٤٥٠]

#### ٧٣\_ بَابٌ

[٤٠٥٧] (٣٧٢٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ ابن الرُّومِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَريكٌ، عَنْ سَلَمَةً بِن كُهَيْل، عَنْ سُويْدِ بِن غَفَلَةً، عَن الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيُّ: «أَنَا دَارُ الحِكْمَةِ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا». [باطل. أبو نعيم في «الحلية»: (١/ ٦٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (٣٧٨/٤٢)، وابن الجوزي في «الموضوعات»: ١٥٤ و٢٥٥ و٢٥٦].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «حسن» فقط.

<sup>(</sup>۲) في المطبوع: «حسن غريب» فقط.

في المطبوع: «حُيي»، وهو خطأ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مُنْكَرٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ شَرِيكِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنِ الصَّنَابِحِيِّ، وَلا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الثُقَاتِ غَيْرِ شَرِيكِ(١).

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[٤٠٥٨] (٣٧٢٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرِ بِنِ سَعْدِ بِنِ إِسْمَاءٍ، عَنْ عَامِرِ بِنِ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَّرَ مُعَاوِيَةُ بِنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْداً، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا تُرَابٍ؟ قَالَ: أَمَّا مَعْداً، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا تُرَابٍ؟ قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلاثاً قَالَهُنَّ رَسُولُ الله ﷺ، فَلَنْ أَسُبَهُ، لأَنْ مَدُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَم.

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لِعَلِيٌ وَخَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ الله، تُخَلِّفُنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لا نُبُوَّةً بَعْدِي؟».

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ». قَالَ: فَتَطَاوَلْنَا لَهَا، فَقَالَ: «ادْعُوا لِي عَلِيًّا»، فَأَتَاهُ وَبِهِ رَمَدٌ، فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ، فَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ، فَفَتَحَ الله عَلَيْهِ.

وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَنَا وَنَسَولُ الله وَنِسَاءً وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَيْناً ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَوُلاءِ وَعَلَيْ عَلِيًّا وَفَاطِمَةً وَحَسَناً وَحُسَيْناً ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَوُلاءِ وَعَلَيْ عَلِيًا وَفَاطِمَةً وَحَسَناً وَحُسَيْناً ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَوُلاءِ أَهْلِي». [أحمد: ١٦٠٨، والبخاري مختصراً: ٢٧٠٦، ومسلم: ١٣٧٠. وسيأتي مختصراً برقم: ٤٠٦٣، وسلف مختصراً برقم: ٣٢٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ۷٤ ـ بَابٌ

حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بنُ جَوَّابٍ أَبُو الجَوَّابِ، عَنْ يُونُسَ بنِ حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بنُ جَوَّابٍ أَبُو الجَوَّابِ، عَنْ يُونُسَ بنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: بَعَنَ النَّبِيُ وَلَيْ جَيْشَيْنِ، وَأُمَّرَ عَلَى أَحَدِهِ مَا عَلِيَّ بنَ النَّبِيُ وَلَيْ جَيْشَيْنِ، وَأُمَّرَ عَلَى أَحَدِهِ مَا عَلِيَّ بنَ النَّبِيُ وَلَيْ جَيْشَانُ، فَأَخَذَ مِنْهُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلَى الآخِو خَالِدَ بنَ الوَلِيدِ، وَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ القِتَالُ فَعَلِيُّ ». قَالَ: فَافْتَتَعَ عَلِيٌّ حِصْناً، فَأَخَذَ مِنْهُ كَانَ القِتَالُ فَعَلِيُّ ». قَالَ: فَافْتَتَعَ عَلِيٌّ حِصْناً، فَأَخَذَ مِنْهُ كَانَ القِتَالُ فَعَلِيُّ ». قَالَ: فَافْتَتَعَ عَلِيٌّ حِصْناً، فَأَخَذَ مِنْهُ عَلِيٍّ عَصْناً، فَأَخَذَ مِنْهُ عَلَى النَّبِيِّ وَلَيْ يَكِيُّ فَقَرَأَ الكِتَابَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ قَالَ: «فَلَدُ عَلَى النَّبِيِّ وَيُعِبُّهُ اللهُ وَمِنْ فَضَبِ الله وَمِنْ فَضَبِ الله وَمِنْ فَضَبِ الله وَمِنْ فَضَبِ الله وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ، وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ. فَسَكَتَ. [اسناد، حسن. الله وَمِنْ النَّهُ شَيهَ: ١٩٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ٧٥\_ بَابٌ

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضَيْلٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضَيْلٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ أَلِي الزُّبَيْرِ (٢) ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَعَا رَسُولُ الله ﷺ عَلِيًّا يَوْمَ الطَّائِفِ، فَانْتَجَاهُ، فَقَالَ النَّاسُ: لَقَدْ طَالَ نَجُواهُ مَعَ ابْرِ عَمِّهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا انْتَجَيْتُهُ، وَلَكِنَّ الله انْتَجَيْتُهُ، وَلَكِنَّ الله انْتَجَاهُ». [إسناده ضعيف. أبو يعلى: ٣١٦٣، والطبراني في «الكبر»: انْتَجَاهُ». [إسناده ضعيف. أبو يعلى: ٣١٦٣، والطبراني في «الكبر»: أصبهان»: (١/٧٤٠)، وابن عدي في «الكامل»: (٢/٢٤٧)، وأبو نعيم في تتاريخ مناده: (٧/٢٠٤)، وابن الأثير في عساكر في «تاريخ دمشق»: (٢٤/ ٣١٥ و٣١٦ و٣١٣ و٣١٣)، وأبن الأثير في أسد الغابة»: (١/١١٧)).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: •ولا نعرف هذا الحديث عن شريك، ولم يذكروا فيه: عن الصنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن شريك، والمثبت هو الأصح.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «عن الزبير»، وهو خطأ.

الأَجْلَحِ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ ابنِ فُضَيْلٍ أَيْضاً عَنِ الأَجْلَحِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «وَلَكِنَّ الله انْتَجَاهُ»، يَقُولُ: الله أَمَرَنِي أَنْ أَنْتَجِيَ مَعَهُ.

#### ٧٦ بَابٌ

[٤٠٦١] (٣٧٢٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ قَالَ: حَدُّثَنَا مُلِي بنُ المُنْذِرِ قَالَ: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ سَالِمِ بنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَّ لِعَلِيٍّ لِعَلِيٍّ: لَعَلِيًّ لِعَلِيٍّ لِعَلِيٍ عَيْرِي اللهَ عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لا يَحِلُّ لا يَحِلُّ لا يَحِلُّ لا يَحِلُّ لا يَحِلُ لا يَحِلُ لا يَحِلُ لا يَحِلُ لا يَحِلُ اللهَ عَلَى اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

قَالَ عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ: قُلْتُ لِضِرَادِ بنِ صُرَدِ: مَا مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ؟ قَالَ: لا يَجِلُّ لأَحَدِ يَسْتَطْرِقُهُ جُنُباً غَيْرِي وَغَيْرُكَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ سَمِعَ مِنِّي مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا الحَدِيثَ وَاسْتَغْرَبَهُ.

#### ۷۷ ۔ بَابٌ

[٢٠٩٢] (٣٧٢٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَابِسٍ، عَنْ مُسْلِمِ المُلَائِيِّ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: بُعِثَ النَّبِيُّ يَوْمُ الإِثْنَيْنِ، وَصَلَّى عَلِيٌّ يَوْمُ الإِثْنَيْنِ، وَصَلَّى عَلِيٌّ يَوْمُ الأِثْنَيْنِ، وَصَلَّى عَلِيٌّ يَوْمُ الأَثْنِيْنِ، وَصَلَّى عَلِيٌّ يَوْمُ الأَثْنِانِ، وَصَلَّى عَلِيٌّ يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ. [إسناده ضعيف. أبو يعلى (١): ٨٠١٤، والحاكم: (٣/ ١٢١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٢٩/٤٢)، وابن الأثير في «أسد الغابة»: (٢٩/٤٢)، وابن الأثير في «أسد الغابة»: (٢٩/٤٢)،

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُسْلِم

الأَعْوَرِ، وَمُسْلِمٌ الأَعْوَرُ لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ القَويِّ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ حَبَّةَ، عَنْ عَلْ مُسْلِمٍ، عَنْ حَبَّة، عَنْ عَلْ عَلْ عَل

[ ٤٠٦٣] ( ٣٧٣١) (٣) حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ دِينَارِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ السَّلامِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بنِ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلٍ قَالَ لِعَلِيٍّ: "أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي ». [أحمد: ١٥٤٧، والبخاري: ٢٧٠٦، ومسلم: ٦٢٢١. وسلف مختصراً برقم: ٢٧٠٦].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ، عَنْ سَعْدِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَيُسْتَغْرَبُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بنِ سَعِيدِ الأَنْصَادِيِّ. الأَنْصَادِيِّ.

[٤٠٦٤] (٣٧٣٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّةً قَالَ لِعَلِيِّ: «أَنْتَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي». [صحح لغيره. أحمد: ١٤٦٣٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ .

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَزَيْدِ بنِ أَرْقَمَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ.

## ۷۸ \_ بَابٌ

[٤٠٦٥] (٣٧٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُمَيْدِ الرَّاذِيُّ

<sup>(</sup>١) وجاء في المطبوع من «مسند أبي يعلي»: استنبئ النبي ﷺ يوم الاثنين، وصلى عليه يوم الثلاثاء. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) جَاء بعد هذا في المطبوع: (٣٧٢٩) حَدَّثَنَا خَلَّادُ بنُ أَسْلَمَ أَبُو بَكُمِ الْبَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ: أَخْبَرَنَا عَوْفُ الأَغْرَابِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ هِنْدٍ الجَمَلِيُّ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَانِي، وَإِذَا سَكَتُ ابْتَدَأَنِي.

هَٰذَا خَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَزَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةً. وهذا الحديث سلف برقم: ٤٠٥٦.

 <sup>(</sup>٣) وقع هذا الحديث في المطبوع إثر تاليه.

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُخْتَارِ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَلِي بَلْجِ (١)، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي بَلْجِ (١)، عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُونِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِسَدِّ الأَبْوَابِ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ. [إسناده ضيف، ومنه منكر. أحمد: ٣٠٦١ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي مُوسَى بنُ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بنِ الحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ مَلِيٍّ بنِ الجُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ مَلِيٍّ بنِ الحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ مَلْيٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَ بيدٍ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبُّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ». [ضعف. أحمد «زيادات عبدالله»: ٧٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢) لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ۷۹ ۔ بَاتُ

[٤٠٦٧] (٣٧٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُخْتَارِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلِيٌّ. [إسناده ضعف. أحمد: ٣٥٤٢].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ حُمَيْدٍ. وَأَبُو بَلْجِ اسْمُهُ يَحْنَى بنُ أَبِي سُلَيْمٍ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ أَبُو بَكْرٍ، وَأَسْلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ غُلامٌ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّسَاءِ خَدِيجَةُ.

[٤٠٦٨] (٣٧٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ اللهُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً - رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَادِ - قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بِنَ أَرْقَمَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٍّ.

قَالَ عَمْرُو بِنُ مُرَّةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فَأَنْكَرَهُ (٣)، وَقَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ. [إساده ضعف. أحمد: ١٩٣٠٦، والنساني في "الكبرى": ٤٣٣٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ طَلْحَةُ بِنُ يَزِيدَ.

## ۸۰ ـ بَابٌ

[٤٠٦٩] (٣٧٣٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ عُثْمَانَ ابْنُ أَخِي يَحْيَى بنِ عِيسَى الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ مَنْ زِرِّ بنِ الرَّمْلِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيٍّ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَقَدْ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الأُمِّيُ عَيِيٍّ: النَّبِيُ الأُمِّيُ عَلِيٍّ قَالَ: لَقَدْ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُ الأُمِّيُ عَلَيْ اللَّمِيُّ الْمُنَافِقُ». وَلا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ». وَلا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ». [٢٤٠، ومسلم: ٢٤٠].

قَالَ عَدِيُّ بنُ ثَابِتٍ: أَنَا مِنَ القَرْفِ الَّذِينَ دَعَا لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤٠٧٠] (٣٧٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشًارٍ

<sup>(1)</sup> في المطبوع: «أبي يحيي»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فأنكره» سقط من المطبوع.

وَيَعْفُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم (١)، عَنْ أَبِي الجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بِنُ عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنْنِي أَمُّ شَرَاحِيلَ قَالَتْ: حَدَّثَنْنِي أَمُّ عَطِيَّةً قَالَتْ: حَدَّثَنْنِي أَمُّ شَرَاحِيلَ قَالَتْ: حَدَّثَنْنِي أَمُّ عَطِيَّةً قَالَتْ: بَعَثَ النَّبِيُ يَعَلِيًّ جَيْشاً فِيهِمْ عَلِيًّ، قَالَتْ: فَصَمِعْتُ النَّبِي يَعِلِيًّ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لا فَسَمِعْتُ النَّبِي يَعَلِيًّا». [إسناده ضعيف. البخاري في تُمِنْنِي حَلَيًّا». [إسناده ضعيف. البخاري في الكني»: (١/ ٢٠)، والطبراني في "الكبير»: (١٥٨/(١٦٨))، وفي «الكبير»: (١٩٥/(١٦٨))، وفي وإن الأثير في "أسد الغابة»: (٤/ ١١٥)، والمزي في "تهذيب الكمال»: وابن الأثير في "أسد الغابة»: (٤/ ١١٥)، والمزي في "تهذيب الكمال»:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

٨١ - بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي مُحَمَّدٍ طَلْحَةَ بِنِ عُبَيْدِ الله وَاللهِ

[٤٠٧١] (٣٧٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ بُكِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَدَّهِ يَخْيَى بِنِ عَبَّدِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ عَلَى رَسُولِ الله عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ عَلَى رَسُولِ الله عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ عَلَى رَسُولِ الله عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ عَلَى رَسُولِ الله فَأَقْعَدَ تَحْتَهُ طَلْحَةً، فَصَعِدَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ: «أَوْجَبَ الصَّحْرَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ: «أَوْجَبَ الشَّعَوى عَلَى الصَّحْرَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ: «أَوْجَبَ طَلْحَةُ (٢٧٨٠). وهو مكرد: ١٧٨٧).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[٤٠٧٢] (٣٧٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ مُوسَى، عَنِ الصَّلْتِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بنُ عَبْدِ الله: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بنُ عَبْدِ الله: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: هَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ

الأَرْضِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بِنِ عُبَيْدِ الله ». [إسناده ضعيف جدًا. ابن ماجه: ١٢٥ بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الصَّلْتِ بنِ دِينَارٍ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي الصَّلْتِ بنِ دِينَارٍ وَضَعَّفَهُ، وَتَكَلَّمُوا فِي صَالِحِ بنِ الصَّلْتِ بنِ دِينَارٍ وَضَعَّفَهُ، وَتَكَلَّمُوا فِي صَالِحِ بنِ مُوسَى (٣).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنُ مَنْصُورِ العَنَزِيُّ - اسْمُهُ النَّضْرُ - عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَلْقَمَةَ اليَشْكُرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرُ - عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَلْقَمَةَ اليَشْكُرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرُ - عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَلْقَمَةَ اليَشْكُرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّيْ مِنْ فِيِّ رَسُولِ الله عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنِي مِنْ فِيِّ رَسُولِ الله عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنِي مِنْ فِي رَسُولِ الله عَلِيًّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنِي مِنْ فِي رَسُولِ الله عَلَيَ وَاللّهِ وَالنَّهُ وَالزُّبَيْرُ جَارَايَ فِي الجَنَّةِ». وَهُو يَقُولُ: "طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَايَ فِي الجَنَّةِ». [إسناده ضعيف. عبد الله بن أحمد في "السنة»: ١٣٠٩ و١٣٠، والجنبي في "الكني والأسماء": والبزار: ٨٦٨، وأبو يعلى: ٥١٥، والدولابي في "الكني والأسماء": وابن عملكر في "تاريخ دمشق»: (٨١/ ٢٣/)، والحاكم: (٣٩ / ٨٤)، وابن علي في "أسد الغابة»: (٣/ ٨٤٨)، والمزي في "تهذيب الكمال»: وابن الأثير في "أسد الغابة»: (٣/ ٨٤٨)، والمزي في "تهذيب الكمال»:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «وغير واحد قالوا: حدثنا أبو عاصم» سقط كله من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أي: عمل عملاً أوجب له الجنة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى من قبل حفظهما.

٤) أي: وَفِّي بنذره وعزمه على أن يموت في سبيل الله تعالى، أو يحارب أعداء الله تعالى أشد المحاربة، فقد مات أو حارب كما ترى.

#### ۸۲ \_ بَابٌ

العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بِنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا طُلْحَةُ بِنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا طُلْحَةً بِنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا طُلْحَةً بِي يَحْيَى، عَنْ مُوسَى وَعِيسَى ابْنَيْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِمَا طَلْحَةَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله عَلَى قَالُوا لأَعْرَابِي طَلْحَة أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله عَلَى مَنْ هُو؟ وَكَانُوا لا جَاهِلٍ: سَلْهُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ: مَنْ هُو؟ وَكَانُوا لا يَجْتَرِئُونَ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، يُوقِّرُونَهُ وَيَهَابُونَهُ، فَسَأَلَهُ يَجْتَرِئُونَ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، يُوقِّرُونَهُ وَيَهَابُونَهُ، فَسَأَلَهُ الأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اللهُ عَرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَّنُ قَضَى نَحْبَهُ عَلَى الله عَمَّنُ قَضَى نَحْبَهُ عَلَى الله عَمَّنُ قَضَى نَحْبَهُ عَلَى الله المَسْجِلِ وَعَلَيَ السَّائِلُ عَمَّنُ قَضَى نَحْبَهُ عَلَى الأَعْرَابِيُّ : أَنَا يَا السَّائِلُ عَمَّنُ قَضَى نَحْبَهُ ». قَالَ الأَعْرَابِيُّ : أَنَا يَا السَّائِلُ عَمَّنُ قَضَى نَحْبَهُ ». [اسناده حسن. رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : «هَذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ ». [اسناده حسن. البزار في اسنده : ١٤٤٦ ، وأبو بعلى : ١٦٣ . وهو مكرد : ١٣٤٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبِ عَنْ يُونُسَ بن بُكَيْرٍ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الحَدِيثِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ هَذَا الحَدِيثَ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، وَوَضَعَهُ فِي كِتَابِ الفَوَائِدِ.

# ٨٣ ـ بَابُ مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّام ﷺ

[٤٠٧٦] (٣٧٤٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ: جَمَعَ لِي رَسُولُ الله يَنِيْقُ أَبَوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: «بِأَبِي وَأُمِّي». [أحمد: ١٤٠٩، والبخاري: قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: «بِأَبِي وَأُمِّي». [أحمد: ١٤٠٩، والبخاري: ٣٧٢٠، ومسلم: ١٢٤٥ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٨٤ \_ بَابٌ

[٤٠٧٧] (٣٧٤٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ عَمْرٍ وَقَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: خَالَ رَسُولُ الله ﷺ: عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا ، وَإِنَّ حَوَارِيًّ الزُّبَيْرُ بِنُ الْعَوَّامِ ». [صحيح لنبره. أحمد: ١٨١ مطولاً ، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَيُقَالُ: الحَوَارِيُّ هُوَ النَّاصِرُ. سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ: الحَوَارِيُّ هُوَ النَّاصِرُ.

#### ۸۰ ـ بَابٌ

[٤٠٧٨] (٣٧٤٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مُحَمَّدِ بِنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَعْ يَعُولُ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَإِنَّ حَوَارِيًّ الرُّبَيْرُ بِنُ المُنْيَعُ بِنَ المُنْيَعُ فِيهِ: يَوْمَ الأَحْزَابِ، قَالَ: العَوَّامِ». وَزَادَ أَبُو نُعَيْمٍ فِيهِ: يَوْمَ الأَحْزَابِ، قَالَ: "مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَوْمِ؟»، قَالَ الرُّبَيْرُ: أَنَا. قَالَهَا ثَلَاللَّهُمْ وَالبَعَارِي: ١٤٩٣، والبخاري: ١٤٩٣، والبخاري: ٢٨٤١.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۸٦ \_ بَابٌ

[٤٠٧٩] (٣٧٤٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ رَيْدٍ، عَنْ صَخْرِ بِنِ جُويْرِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرْوَةَ قَالَ: زَيْدٍ، عَنْ صَخْرِ بِنِ جُويْرِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَوْصَى الزُّبَيْرُ إِلَى ابْنِهِ عَبْدِ الله صَبِيحَةَ الجَمَلِ، فَقَالَ: مَا مِنِّي عُضْوٌ إِلَّا وَقَدْ جُرِحَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، حَتَّى مَا مِنِّي عُضْوٌ إِلَّا وَقَدْ جُرِحَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، حَتَّى انْتَهَى ذَلِكَ إِلَى فَرْجِهِ. [رجاله نقات إلا أن نبه انقطاعاً. الطبراني في الأوسطة: ٢٩٦/٢)].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «حدثنا محمد بن إسماعيل: حدثنا أبو كريب»، وهو خطأ، وسيأتي هذا في آخر كلام المصنف على الحديث.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ.

٨٧ ـ بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفِ بِنِ عَبْدِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ رَبِّ

[ ٤٠٨٠] (٣٧٤٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُرْ العَرِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَجِيْدٍ: «أَبُو بَكْرٍ فِي الجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الجَنَّةِ، وَعُنْمَانُ فِي الجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الجَنَّةِ، وَالرُّبَيْرُ فِي الجَنَّةِ، وَالرُّبَيْرُ فِي الجَنَّةِ، وَسَعِيدُ بنُ زَيْدٍ فِي الجَنَّةِ، وَسَعِيدُ بنُ وَبُعِي الجَنَّةِ، وَسَعِيدُ بنُ زَيْدٍ فِي الجَنَّةِ، وَسَعِيدُ بنُ زَيْدٍ فِي الجَنَّةِ، وَسَعِيدُ بنُ زَيْدٍ فِي الجَنَّةِ، وَالْكِرَى الجَنَةِ، وَالكَبْرَى الجَنَّةِ، وَالكَبْرَى الجَنَّةِ، وَالكَبْرَى الجَنَّةِ، وَالكَبْرَى اللهِ الكَبْرَاحِ فِي الجَنَّةِ، وَصِعِيدُ المَاكِنَةِ، وَصِعِيدُ المَاكِنَةِ، وَالكِبْرَاحِ فِي الجَنَّةِ، وَالكَبْرَى الجَنَّةِ، وَالكَبْرَى الجَنَّةِ، وَالكَبْرَى الجَنَّةِ، وَالكَبْرَى الجَنَّةِ، وَالكَبْرَى الجَنَّةِ، وَالكِبْرَاحِ فِي الجَنَّةِ، وَالْكِرَاحِ فِي الجَنَّةِ، وَالكَبْرَى الجَنَّةِ، وَالكَبْرَى الجَنَّةِ، وَالكَبْرَى الجَنَّةِ، وَالكَبْرَى الْكَرَاحِ فَي الجَنَّةِ، وَالكَبْرَى الْكَرَاحِ فِي الجَنَّةِ، وَالْكُرَى الْكَرَاحِ فِي الجَنَّةِ، وَالكَبْرَى الْكَرَاحِ فَي الْكِرَاحِ فَي الْكَرَاحِ فَي الْكِرَاحِ فَي الْكَرَاحِ فَي الْكَبْرِي الْكَرَاحِ فِي الْكَرَاحِ فِي الْكِيلِي الْكَرَاحِ فِي الْكِرَاحِ فِي الْكَرَاحِ فِي الْكِيلِي الْكَرَاحِ فِي الْكَرَاحِ فِي الْكَرَاحِ فِي الْكَرَاحِ فِي الْكِيلِي الْكِيلِي الْكَرَاحِ فِي الْكِيلُو الْكَرَاحِ فَي الْكِيلُولُ الْكِيلُولُ الْكَرَاحِ فِي الْكَرَاحِ فَي الْكَرَاحِ فَي الْكَرَاحِ فَي الْكَرَاحِ فَي الْكِيلُولُ الْكِرَاحِ فَي الْكَرَاحِ فَي الْكِرَاحِ فِي الْكَرَاحِ فَي الْكِيلُولُ الْكَرَاحِ فَي الْكَرَاحِ الْكَرَاحِ فَي الْكِرَاحِ فَي الْكِيلُولُولُ الْكُولُولُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ اللْكُولُ الْكُرْدُ الْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ الْ

آ \* \* \* \* \* مَ اَ خْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قِرَاءَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ غَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ غَبْدِ اللَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ. [دجاله ثقات على إرساله. الزار: ١٠٢١].

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا، وَهَذَا أَسِيهِ، عَنْ الحَدِيثِ الأَوَّلِ.

[٤٠٨١] (٣٧٤٨) حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ مِسْمَادٍ الْمَرْوَذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ مُوسَى بنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عُمْرَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عُمْدِ الرَّحْمَنِ بنِ خَمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ خُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَعِيدَ بنَ زَيْدٍ حَدَّثَهُ فِي نَفَرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "عَشَرَةٌ فِي الجَنَّةِ: أَبُو بَكُرٍ فِي رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "عَشَرَةٌ فِي الجَنَّةِ: أَبُو بَكُرٍ فِي الجَنَّةِ، وَعُمَرُ، وَعَلِيَّ، وَعُلْحَةُ، الجَنَّةِ، وَطُمَرُ، وَطَلْحَةُ،

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو عُبَيْدَةً، وَسَعْدُ بِنُ أَبِي وَقَاصٍ». قَالَ: فَعَدَّ هَوُلاءِ التِّسْعَةَ، وَسَكَتَ عَنِ العَاشِرِ، فَقَالَ القَوْمُ: نَنْشُدُكَ الله يَا أَبَا الأَعْوَرِ، مَنِ العَاشِرُ؟ قَالَ: نَشَدْتُمُونِي بِالله، أَبُو الأَعْوَرِ فِي الجَنَّةِ. [صحيح. النساني في "الكبرى": ٨١٣٩. وانظر ما قبله وما سيأتي برقم: ٤٠٩٠].

أَبُو الأَعْوَرِ هُوَ سَعِيدُ بنُ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: هُوَ أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ.

#### ۸۸ \_ بَابٌ

أَخُرُ بِنُ عَنْ صَخْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ مَضَرَ، عَنْ صَخْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ أَمْرَكُنَّ لَمِمَّا يُعِيْقِهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ أَمْرَكُنَّ لَمِمَّا يُعِيْقِهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ أَمْرَكُنَّ لَمِمَّا يُعَلِيهِ وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ». قَالَ: يُهِمُّنِي بَعْدِي، وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ». قَالَ: ثُمَّ تَقُولُ عَائِشَةُ: فَسَقَى الله أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الجَنَّةِ. ثُمَّ تَقُولُ عَائِشَةُ: فَسَقَى الله أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الجَنَّةِ. ثُرِيدُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ عَوْفٍ، وَقَدْ كَانَ وَصَلَ أَزْوَاجَ لَلْبَيِّ عَيْقَةً بِمَالٍ، يُقَالُ: بِيعَتْ (١) بِأَرْبَعِينَ أَلْفاً. [اسناده حسن. أحمد: ١٤٤٨٥ و ٢٤٤٧٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢).

[٤٠٨٣] (٣٧٥٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ حَبِيبِ بِنِ الشَّهِيدِ وَأَحْمَدُ بِنُ عُثْمَانَ البَصْرِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ (٣) بِنُ أَنسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ عَوْفٍ أَوْصَى بِحَدِيقَةٍ (٤) أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ عَوْفٍ أَوْصَى بِحَدِيقَةٍ (٤) لأُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِيعَتْ بِأَرْبَعِ مِئَةِ أَلْفٍ (٥). [حسن. الحاكم: (٣/ ٢٥٢)، وفيه: بيعت بأربعين ألف دينار].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «يبعث» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى قيس.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «بحذيفة»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) هذا مخالفً للرواية المتقدمة، فقيل: إن المراد في هذه الرواية الدرهم، وفي الرواية المتقدمة الدينار. «تحفة الأحوذي»: (١٠/ ٢٥٣).

# ٨٩ - بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ ٨٩ - بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي وَقَاصٍ: مَالِكُ بِنُ وُهَيبٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ عَوْنٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ
قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ عَوْنٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ
أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَعْدٍ أَنَّ
رَسُولَ الله عَيْنَ قَالَ: «اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ».

[صحبع. البزار: ١٢١٨، وابن حبان: ١٩٩٠، والحاكم: (٣٠/٧٠)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان": (١/١٥٦)، وابن عساكر في "تاريخ والضيا، في "أسد الغابة»: (٢/٣٣٤)، وابن الأثير في "أسد الغابة»: (٢/٤٣٤)، والضيا، في "المختارة»: (٢/٤٣٤).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَعِيْهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدِ إِذَا دَعَاكَ». وَهَذَا أَصَحُ.

#### ۹۰ ـ بَابٌ

[8.40] (٣٧٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْلِ الله قَالَ: أَقْبَلَ سَعْدٌ، فَقَالَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْلِ الله قَالَ: أَقْبَلَ سَعْدٌ، فَقَالَ الشَّيْبِيُ شَيَّةٍ: "هَذَا خَالِي، فَلْيُرِنِي امْرُوَّ خَالَهُ". [إسناده النبّييُ شَيَّةٍ: "هَذَا خَالِي، فَلْيُرِنِي امْرُوَّ خَالَهُ". [إسناده ضعف. ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني": ٢١١ و٢١٢، وأبو يعلى مختصراً: ٢٠٤٩ و٢٠١١، والطبراني في "الكبير": ٣٢٣، والحاكم: مختصراً: ٢٠٤٩)، وابن عاكر في "تاريخ دمشق": (٢٠/ ٣٣١- ٣٣٣)، والمائير في "أسد الغابة»: (٣٤/ ٤٣٤)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (١) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ. وَكَانَ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، لِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هَذَا خَالِي».

#### ۹۱ \_ بَابٌ

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيٌ بِنِ زَيْدٍ وَيَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ سَمِعَا سَعِيدَ بِنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا جَمَعَ رَسُولُ الله عَيْثُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لأَحَدِ إِلَّا يَسَعْدِ، قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدِ: «ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي»، وَقَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدِ: «ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي»، وَقَالَ لَهُ: «ارْمٍ أَبُهَا الغُلامُ الحَزَوَّرُ». [أحمد: ٢٠٩، والبخاري: لَهُ: «ارْمٍ أَبُهَا الغُلامُ الحَزَوَّرُ». [أحمد: ٢٠٩، والبخاري: ٢٠٥، ومسلم: ٢٢٣٣ بنحوه. وهو مكرر: ٢٠٤١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ (٣).

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدٍ.

[٤٠٨٧] (٢٧٥٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: جَمَعَ لِي رَسُولُ الله ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ. [أحدد: ١٤٩٥، والبخاري: ٤٠٤٧، ومسلم: ١٢٣٦. وهو مكرد: ٤٠٤٢].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٤).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ شَدَّادِ بنِ اللهِ الله بنِ شَدَّادِ بنِ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِب، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[٤٠٨٨] (٣٧٥٥) حَدَّثَنَا بِلَلِكَ مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يُفَدِّي أَحَداً بِأَبَوَيْهِ إِلَّا لِسَعْدٍ، فَالَ: «ارْمِ سَعْدُ فِدَاكَ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَـوْمَ أُحُدٍ يَـقُـولُ: «ارْمِ سَعْدُ فِدَاكَ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَـوْمَ أُحُدٍ يَـقُـولُ: «ارْمِ سَعْدُ فِدَاكَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: احسن، فقط.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة ليست في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح.

أَبِي وَأُمَّي». [إسناده صحيح. أحمد: ١٠١٧، والبخاري: ٢٩٠٥. وانظر ما سلف برقم: ٤٠٨٦].

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

#### ۹۲ \_ بَابٌ

[٤٠٨٩] (٣٧٥٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَنْ يَعْدِ الله بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ: سَهِرَ رَسُولُ الله ﷺ مَقْدَمَهُ المَدِينَةَ لَيْلَةً، عَائِشَةً قَالَتْ: «لَيْتَ رَجُلاً صَالِحاً يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ». قَالَتْ: فَقَالَ: فَقَالَ: هَنْ مَنْ مَذَلِكَ إِذْ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ السِّلاحِ، فَقَالَ: هَنْ هَذَا؟»، فَقَالَ: سَعْدُ بِنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا جَاءَ بِكَ؟» فَقَالَ سَعْدٌ: وَقَعَ فِي رَسُولُ الله ﷺ، فَحِنْتُ أَحْرُسُهُ، نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَحِنْتُ أَحْرُسُهُ، فَدَعَا لَهُ وَسَلَم: ٢٥٠٩٣، ومسلم: ٢٥٠٩٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ٩٣ - بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي الأَعْوَرِ، وَاسْمُهُ سَعِيدُ بِنُ زَيْدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ نُفَيْلٍ رَبِيْ

[4.9.0] (٣٧٥٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ هِلالِ بِنِ سِسَافٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ ظَالِمِ المَازِنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ نَبْدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُ قَالً: أَشْهَدُ عَلَى التَّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الجَنَّةِ، وَلَوْ شَهِدُتُ عَلَى العَاشِرِ لَمْ آثَمْ، قِيلَ: فِي الجَنَّةِ، وَلَوْ شَهِدُتُ عَلَى العَاشِرِ لَمْ آثَمْ، قِيلَ: وَكَيْفَ ذَكَ؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِحِرَاءً، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٍّ، أَوْ فَقَالَ: رَسُولُ الله عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٍّ، أَوْ صِلِيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ»، قِيلَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: رَسُولُ الله عَلِي وَطَلْحَةُ، وَطَلْحَةُ، وَطَلْحَةُ، وَطَلْحَةُ، وَطَلْحَةُ، وَطَلْحَةُ،

وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ. قِيلَ: فَمَنِ العَاشِرُ؟ قَالَ: أَنَا. [صحيح. أحمد: ١٦٣٠، وأبو داود: ٤٦٤٨، وابن ماجه بنحوه: ١٣٤، وانظر ما بعده وما سلف برقم: ٤٠٨١].

حدیث، ٤٠٩٤

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[ ٤٠٩١] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنِ الحُرِّ بِنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الأَخْنَسِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ زَيْدٍ (١)، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الأَخْنَسِ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ زَيْدٍ (١)، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [صحبح. احمد: ١٦٣١، وأبو داود: ٤٦٤٩، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

# ٩٤ ـ مَنَاقِبُ أَبِي الْفَضْلِ عَمِّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَهُوَ الْعَبَّاسُ بِنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَيْهُ،

أَبُوعَوانَةَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ السَحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي زِيادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ السَحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ المُطَّلِبِ بِنُ رَبِيعَةَ بِنِ السَحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ المُطَّلِبِ بِنُ رَبِيعَةَ بِنِ السَحَارِثِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَنَّ العَبَّاسَ بِنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ السَّعَلِيبِ أَنَّ العَبَّاسَ بِنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ السَّعَلِيبِ أَنَّ العَبَّاسَ بِنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَنَّ العَبَّاسَ بِنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ مَعَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ مُغْضَباً وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ، إِذَا أَغْضَبَكَ؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ الله ، مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ، إِذَا تَطُونَا بِغَيْرِ تَلْاقُوا بِوُجُوهِ مُبْشَرَةٍ، وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا لِغَيْرِ نَلْاقُوا بَيْهُمْ تَلاقُوا بِوُجُوهٍ مُبْشَرَةٍ، وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِغَيْرِ فَلَاقُوا بَعْبُولُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الْحَمَرَ وَجُهُهُ، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ، لا يَذْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الإِيمَانُ وَلَكَ . قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ، لا يَذْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الإِيمَانُ عَلَى اللّهِ مُنْ أَيْهَا النَّاسُ، مَنْ قَالَ: «أَيُهَا النَّاسُ، مَنْ أَنَا عِمْ فَقَدْ آذَانِي، فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ (٢)». وَانَانَى فَى «الكَبْرِي»: مَعْ فَقَدْ آذَانِي، فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ (٢)». [الناد، ضعيف. أحمد: ١٥٠١، والناني في «الكَبْرِي»: ١٤٠٤.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «يزيد»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) صنو أبيه: أي: مثله، قال في «النهاية»: وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد، يريد: أن أصل العباس وأصل أبي واحد، وهو مثل أبي أو مثلي، وجمعه: صنوان.

# هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ٩٥ \_ بَابٌ

[٤٠٩٣] (٣٧٥٩) حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ دِينَارِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: السناده ضعيف. احمد: عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عُلْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا ع

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (١) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ.

الدُّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ عُمْرٍ بنِ مُرَّةً، أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَلُ يُحَدِّثُ عَنْ عَلْمٍ قَالَ لِعُمَرَ فِي عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ فِي العَبَّاسِ: "إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ». وَكَانَ عُمَرُ كَلَّمَهُ العَبَّاسِ: في صَدَقَتِهِ. [العرفوع منه صحيح لغيره. أحمد: ٢٧٥ مطولاً، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

[٤٠٩٤] (٣٧٦١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يَالَّ عَمَّ الرَّجُلِ وَالله وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ عَنْ أَبِيهِ» وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْو أَبِيهِ». [أحمد: ٨٢٨٤، ومسلم: عِنْو أَبِيهِ». [أحمد: ٨٢٨٤، ومسلم: ٢٢٧٧ مطولاً، وأصله عند البخاري: ١٤٦٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

#### ٢٩ ـ بَابٌ

الجوهريُ قَالَ: حَدَّفَنَا عَبْدُ الوَهَابِ بِنُ عَطَاءٍ، عَنْ الجَوْهَرِيُ قَالَ: حَدَّفَنَا عَبْدُ الوَهَابِ بِنُ عَطَاءٍ، عَنْ ثَوْرِ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ (٣)، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِلْعَبَّاسِ: "إِذَا كَانَ غَدَاةُ الْاثْنَيْنِ، فَأْتِنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ حَتَّى أَدْعُو لَهُمْ بِدَعُوةٍ غَدَاةُ الْاثْنَيْنِ، فَأْتِنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ حَتَّى أَدْعُو لَهُمْ بِدَعُوةً يَنْفَعُكَ الله بِهَا وَوَلَدَكَ». فَعَدَا وَغَدَوْنَا مَعَهُ، فَأَلْبَسَنَا يَنْفَعُكَ الله بِهَا وَوَلَدَكَ». فَعَدَا وَغَدَوْنَا مَعَهُ، فَأَلْبَسَنَا يَنْفَعُكَ الله بِهَا وَوَلَدِهِ مَعْفِرةً لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَعْفِرةً كَسَاءً، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اعْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَعْفِرةً فَي وَلَدِهِ". كِسَاءً، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اعْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَعْفِرةً فَي وَلَدِهِ مَعْفِرةً وَبَاطِنَةً لا تُغَادِرُ ذَنْبًا، اللَّهُمَّ احْفَظُهُ فِي وَلَدِهِ اللهِ وَلَاهِ اللهُ وَلَا اللهُ المَناهِ اللهُ المَناهِ المَناهِ المَناهِ المَناهِ فَي "المِن عَماكُو في "المِل المناهية": ٢١٥، والمزي في "تهذيب بغداد": (٢١/ ٢٤)، وابن الجوزي في "العلل المناهية": ٢٦٥، والمزي في "تهذيب الكمال»: (٢١/ ٢٤)).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ٩٧ - مَنَاقِبُ جَعْفَرِ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَخِي عَلِيٌّ رَاقَتُهُ

[٤٠٩٦] (٣٧٦٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدِ السَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَبْدُ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «رَأَيْتُ جَعْفَراً يَطِيرُ فِي الجَنَّةِ مَعَ المَلائِكَةِ». [صحيح بطرقه وشواهده. ابن يَطِيرُ فِي الجَنَّةِ مَعَ المَلائِكَةِ». [صحيح بطرقه وشواهده. ابن حبان: ٧٠٤٧، وابن الأثير في «أسد الغابة»: (١/ ٤٢١)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لا نَعْرِفُهُ 
إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ جَعْفَرٍ، وَقَدْ ضَعَفَ يَحْيَى بنُ 
مَعِينٍ وَغَيْرُهُ عَبْدَ الله بنَ جَعْفَرٍ، وَهُوَ وَالِدُ عَلِيِّ بنِ 
المَدندِّ.

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «حذيفة»، وهو خطأ.

#### ۹۸ \_ بَابٌ

[٤٠٩٧] (٤٠٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَدَّاءُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: مَا احْتَذَى النَّعَالَ وَلا عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا احْتَذَى النَّعَالَ وَلا انْتَعَلَ، وَلا رَكِبَ الكُوْرَ<sup>(١)</sup> بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرٍ. [إسناد، صحيح. أحمد: رَسُولِ الله ﷺ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرٍ. [إسناد، صحيح. أحمد: ١٩٥٥، والنساني في «الكبرى»: ١٩٥١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[٤٠٩٨] (٣٧٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ قَالَ لَجَعْفَرِ بنِ أَبِي طَالِبٍ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي». وَفِي لِجَعْفَرِ بنِ أَبِي طَالِبٍ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي». وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةً. [البخاري مطولاً: ٢٦٩٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

تَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ المَحْزُومِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ المَحْزُومِيُّ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: إِنْ كُنْتُ لأَسْأَلُ الرَّجُلَ مِنْ الْقُرْآنِ أَنَا أَعْلَمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَلَيْ عَنِ الآيَاتِ مِنَ القُرْآنِ أَنَا أَعْلَمُ بِهَا مِنْهُ، مَا أَسْأَلُهُ إِلَّا لِيُطْعِمنِي شَيْنًا، فَكُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ بَعْفَرَ بِنَ أَبِي طَالِبٍ، لَمْ يُجِبْنِي حَتَّى يَذْهَبَ بِي إِلَى جَعْفَرُ بِنَ أَبِي طَالِبٍ، لَمْ يُجِبْنِي حَتَّى يَذْهَبَ بِي إِلَى مَنْزِلِهِ، فَيَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يَا أَسْمَاءُ أَطْعِمِينَا، فَإِذَا أَطْعَمَتْنَا مَنْزِلِهِ، فَيَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يَا أَسْمَاءُ أَطْعِمِينَا، فَإِذَا أَطْعَمَتْنَا مَنْزِلِهِ، وَكَانَ جَعْفَرٌ يُحِبُّ المَسَاكِينَ، وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ، وَيُحَدِّثُونَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهَ عَيْقَ يَكُنِيهِ وَيُحَدِّثُونَهُ، فَكَانَ رَسُولُ الله عَيْقَ يَكُنِيهِ وَيُحَدِّثُونَهُ، وَيُحَدِّثُونَهُ، فَكَانَ رَسُولُ الله عَيْقَ يَكُنِيهِ إِلَى المَسَاكِينِ. [صحيح بطرق، ابن ماجه: ١٢٥ مختصراً] (٢).

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو إِسْحَاقَ الْمَخْزُومِيُّ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بنُ الْفَضْلِ الْمَدِينِيُّ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَلَهُ غَرَائِبُ.

المَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، المَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابنِ عَجْلانَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا نَدْعُو جَعْفَرَ بنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا نَدْعُو جَعْفَرَ بنَ أَبِي طَالِبٍ فَيُّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَاهُ، قَرَّبَ أَبِي طَالِبٍ فَيْ أَبَا المَسَاكِينِ، فَكُنَّا إِذَا أَتَيْنَاهُ، قَرَّبَ إِلَيْنَا مَا حَضَرَ، فَأَتَيْنَاهُ يَوْماً، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئاً، إِلَيْنَا مَا حَضَرَ، فَأَتَيْنَاهُ يَوْماً، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئاً، فَأَخْرَجَ جَرَّةً مِنْ عَسَلٍ فَكَسَرَهَا، فَجَعَلْنَا نَلْعَقُ مِنْهَا. [محيح بطرقه. ابن عدي في «الكامل»: (١/ ٢٨١)، وانظر ما فبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

# ٩٩ ـ مَنَاقِبُ أَبِي مُحَمَّدِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ وَالحُسَيْنِ بنِ عَليٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَالِيًّا

[ ٤١٠١] (٣٧٩٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابِنِ أَبِي نُعْم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ». [صحبح. أحمد: ١١٥٩٤، والنساني في «الكبرى»: [ المجنَّةِ». [ صحبح. أحمد: ١١٥٩٤، والنساني في «الكبرى»:

[٤١٠٢] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ نَحْوَهُ. [صحيح، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَابْنُ أَبِي نُعْمِ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي نُعْمِ البَجَلِيُّ الكُوفِيُّ، وَيُكْنَى أَبَا الحَكَم.

<sup>(</sup>١) الكُور ـ بضم الكاف، ومن فتح الكاف أخطأ ـ: هو رحل الناقة بأداته، وهو كالسرج وآلته للفرس، والجمع الأكوار ـ

<sup>(</sup>٢) وأخرج البخاري نحوه برقم: ٣٧٠٨ من حديث أبي هريرة أيضاً وفيه: قال أبو هريرة: . . . وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء، فَنَشُقُها فنلعق ما فيها .

حُمَيْدِ قَالا: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ وَعَبْدُ بِنُ مُحْمَيْدِ قَالاً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ مَحْلَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي بَكْرِ بِنِ مُوسَى بِنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي سَهْلٍ مُوسَى بِنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي سَهْلٍ زَيْدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بِنُ أَسَامَةً بِنِ زَيْدٍ قَالَ: النَّبِيُّ وَهُو مُشْتَمِلٌ النَّبِيُ وَهُو مُشْتَمِلٌ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَهُو مُشْتَمِلٌ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ الحَاجَةِ، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَهُو مُشْتَمِلٌ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ الحَاجَةِ، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَهُو مُشْتَمِلٌ لَيْلِيةٍ فِي بَعْضِ الحَاجَةِ، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَهُو مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَكَشَفَهُ، عَلَى شَيْءٍ لا أَدْدِي مَا هُو، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي، فَلْكُ: مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟ قَالَ: هَذَانِ ابْنَايَ فَإِنَا ابْنَتِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُهُمَا، فَأَجِبُهُمَا، وَأَحِبُ مَنْ وَحُسَيْنُ عَلَى وَرِكَيْهِ، فَقَالَ: «هَذَانِ ابْنَايَ فَإِنْ ابْنَايَ وَابُنَا ابْنَتِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُهُمَا، فَأَجِبُهُمَا، وَأَحِبُ مَنْ وَابْنَا بُنْتِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُهُمَا، فَأَجِبُهُمَا، وَأَحِبُ مَنْ وَالْكِرِي، السَانِ فِي «الكبري»: ١٨٤١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

العَمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرِ بِنِ حَازِمٍ قَالَ: العَمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرِ بِنِ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي نُعْمٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ سَأَلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي نُعْمٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ سَأَلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ دَمِ البَعُوضِ يُصِيبُ النَّوْبَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُ عَنْ دَمِ البَعُوضِ، وَقَدْ عَمْرَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُ عَنْ دَمِ البَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ الله عَيْقِ! وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقِ اللهِ عَنْ دَمِ البَعُوضِ، وَقَدْ يَقُولُ: "إِنَّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ يَقُولُ: "إِنَّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ اللهُ يَعْفِلُ اللهِ عَنْ دَمِ البَعْدِقِ اللهِ عَيْقِ اللهِ عَنْ دَمِ البَعْوضِ، وَقَدْ يَقُولُ: "إِنَّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَهْدِيُّ بِنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي يَعْقُوبَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْوَهُ. [٤١٠٥] (٣٧٧١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الأَحْمَرُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَزِينٌ قَالَ: حَدَّثَنَا رَزِينٌ قَالَ: حَدَّثَنَيْ سَلْمَهُ وَهِيَ حَدَّثَنَيْ سَلْمَهُ وَهِيَ الْمُنْيِي سَلْمَهُ وَاللّهُ عَلَى أُم سَلَمَةً وَهِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ - تَعْنِي فِي الْمَنَامِ - وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «شَهِدْتُ قَتْلَ الحُسَيْنِ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «شَهِدْتُ قَتْلَ الحُسَيْنِ الْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «شَهِدْتُ قَتْلَ الحُسَيْنِ الْكَسِرِ»: (٣/٤/٢١)، والطبراني في «الكبير»: (٣/ (٢٨٨))، والحاكم: (٤/٠٢)، وابن والطبراني في «الكبير»: (٣٨/ (٢٨٨))، وابن الأثير في «أسد الغابة»: عساكر في «تاريخ دمشق»: (٢٨/ (٢٣))، وابن الأثير في «أسد الغابة»: عساكر في «تاريخ دمشق»: (٢٨/ (٢٣))، وابن الأثير في «أسد الغابة»:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

آبُ الْمَاسَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بِنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ: أَيُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ». وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ: «ادْعِي لِي ابْنَيَّ»، فَيَشَمُّهُمَا وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ: «ادْعِي لِي ابْنَيَّ»، فَيَشَمُّهُمَا وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةً: «ادْعِي لِي ابْنَيَّ»، فَيَشَمُّهُمَا وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةً: «ادْعِي لِي ابْنَيَّ»، فَيَشَمُّهُمَا إِلَيْهِ. [إسناده ضعيف. البخاري في «التاريخ الكبير»: وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ. [إسناده ضعيف. البخاري في «التاريخ الكبير»: (٣٧٧/١) مختصراً، وأبو يعلى: ٤٢٩٤، وابن عدي في «الكامل»: (١٦٢/٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (١٦٤/١٥)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ.

#### ١٠٠ \_ بَاتُ

[۱۰۷] (۳۷۷۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ \_ هُوَ ابْنُ عَبْدِ المَلِكِ \_ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ: هُوَ ابْنُ عَبْدِ المَلِكِ \_ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ: هُوَ ابْنُ عَبْدِ المَلِكِ \_ عَنِ الحَسَنِ، فَقَالَ: "إِنَّ أَبِي بَكُرَةً قَالَ: هُوَ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ فِتَتَيْنٍ عَظِيمَتَيْنِ". ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ الله عَلَى يَدَيْهِ فِتَتَيْنٍ عَظِيمَتَيْنٍ". [احد: ٢٠٣٩٢ مطولاً، والبخاري: ٢٦٢٩] (١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ: يَعْنِي الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ.

<sup>(</sup>١) ولفظه عندهما: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فتين من المسلمين».

#### ١٠١\_ بَابٌ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُسَيْنِ بِنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بِنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بِنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرُانِ، فَنَزَلَ رَسُولُ الله عَلَيْهِمَا قَمْرَانِ مَنْ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلَيْشِ مِنَ المِنْبَرِ، فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلَا مُسَلِّ فَي الله ﴿ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمُ وَأَوْلِلدُكُمُ وَأَوْلَلدُكُمُ وَتَنَدَّ ﴾ [التخابن: ١٥]، فَطُدْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانٍ، فَلَمْ أَصْبِرْ وَتَعْمُ مَا الله عَلَيْنِ الصَّبِيَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانٍ، فَلَمْ أَصْبِرْ وَلَوْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ الصَّبِيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْشُرَانٍ، فَلَمْ أَصْبِرْ وَلَوْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ الصَّبِيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْشُرَانٍ، فَلَمْ أَصْدِر وَلِهُ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الصَانِي عَمْرَانِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَنْ الْمَسْلِي وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى الْمَدَانِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِي اللهُ عَلَى الْمِنْ الْمَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْمُلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَدَانِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُلْكُونِ السَانِي الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُو

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ.

[ ٤١٠٩] (٣٧٧٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُثْمَانَ بِنِ خُشْمَانَ بِنِ خُشْمَانَ بِنِ خُشْمِ (١)، عَنْ سَعِيدِ بِنِ رَاشِدِ (٢)، عَنْ يَعْلَى بِنِ مُرَّةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ سَعِيدِ بِنِ رَاشِدِ (٢)، عَنْ يَعْلَى بِنِ مُرَّةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ حُسَيْنٌ مِنْي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، وَأَنَا مِنْ الأَسْبَاطِ». [حسن إن شاء الله تعالى. أحمد: ١٧٥٦١، وابن ماجه: ١٤٤ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ عُثْمَانَ بنِ خُثَيْم، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُثْمَانَ بنِ خُثَيْم.

[٤١١٠] (٣٧٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بنِ

مَالِكِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشْبَهَ بِرَسُولِ الله ﷺ مِنَ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ. [أحمد: ١٢٦٧٤، والبخاري: ٣٧٥٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤١١١] (٣٧٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جُالِدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَكَانَ الحَسَنُ بنُ عَلِي يُشْبِهُهُ. [إسناده صحيح. وهو مكرر: ٣٠٣٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ.

قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بِنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بِنُ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بِنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بِنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بِنُ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابِنِ زِيَادٍ، فَجِيءَ بِرَأْسِ الحُسَيْنِ، مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابِنِ زِيَادٍ، فَجِيءَ بِرَأْسِ الحُسَيْنِ، فَجَعَلَ يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا فَجَعَلَ يَقُولُ بِقَضِيبِ فِي أَنْفِهِ وَيَقُولُ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْناً، لِمَ يُذْكُرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْبَهِهِمْ بِرَسُولِ الله عَيْلِيْ . [أحمد: ١٣٧٤٨، والبخاري: ٣٧٤٨ بنحوه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله (٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله (٤) بنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِي بِنِ هَانِي ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الحَسَنُ أَشْبَهُ بِرَسُولِ الله عَلَيْ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ، وَالحُسَيْنُ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ. وَالحُسَيْنُ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ. [رجاله نقات رجال الشبخين غير هانئ بن هانئ (٥). أحمد: ٧٧٤].

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع: خيثم.

 <sup>(</sup>۲) في مصادر التخريج سعيد بن أبي راشد. قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (۱٦/۲): سعيد بن أبي راشد، ويقال: ابن راشد.

 <sup>(</sup>٣) قال الشيخ الأجل الشاه ولي الدين الدهلوي \_ فيما نقله عنه المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٢٨١/١٠) \_: وفي رواية البخاري:
 فجعل ينكت، وقال في حسنه شيئاً، وإذا حملت لفظ الترمذي على معنى تلك الرواية، فالوجه أن يقال: ما رأيت مثل هذا حسناً،
 يعني: ما رأيت حسناً مثل حسن هذا. يتهكم به، وقوله: «لِمَ يُذْكَرُ؟» معناه: لماذا يذكر في الناس بالحسن وليس له حسن. اهـ.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «عبد الله»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) هانئ بن هانئ لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، قال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن المديني: =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ(١).

[٤١١٤] (٣٧٨٠) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً بن عُمَيْرِ قَالَ: لَمَّا جِيءَ بِرَأْس عُبَيْدِ الله بن زِيَادٍ وَأَصْحَابِهِ، نُضِّدَتْ فِي المَسْجِدِ فِي الرَّحَبَةِ، فَانْتَهَيْتُ إلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ جَاءَتْ، فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تَخَلُّلُ الرُّؤُوسَ حَتَّى دَخَلَتْ فِي مَنْخِرَيْ عُبَيْدِ الله بن زِيَادٍ، فَمَكَثَتْ هُنَيْهَةً، ثُمَّ خَرَجَتْ فَلْهَبَتْ حَتَّى تَغَيَّبَتْ، ثُمَّ قَالُوا: قَدْ جَاءَتْ. فَفَعَلَتْ ذَلِكَ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاثاً. [رجاله ثقات. الطبراني في «الكبير»: ٢٨٣٢، وابن عساكر في «تاريخ دمشق؛ (٣٧/ ٤٦١ و٤٦٢)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ۱۰۲ \_ نات

[٤١١٥] (٣٧٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن وَإِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُف، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَيْسَرَةً بن حَبِيب، عَن المِنْهَالِ بن عَمْرِو، عَنْ زِرِّ بن حُبَيْش، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَأَلَتْنِي أُمِّى: مَتَى عَهْدُكَ \_ تَعْنِي بِالنَّبِيِّ ﷺ -؟ فَقُلْتُ: مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا. فَنَالَتْ مِنِّي، فَقُلْتُ لَهَا: دَعِينِي آتِي النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَمُّ المَغْرِبَ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ. فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ المَغْرِبَ، فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى العِشَاءَ، ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبغْتُهُ، فَسَمِعَ صَوْتِي، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا، حُذَيْفَةُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا حَاجَتُكَ؟ غَفَرَ الله لَكَ وَلأُمِّكَ»، قَالَ: «إِنَّ هَذَا مَلَكٌ

عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَأَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ الجَنَّةِ». [صحبع. أحمد: ٢٣٣٢٩، والنسائي في «الكبرى»: ٢٤٠٠ و ٨٣٠٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ.

[٤١١٦] (٣٧٨٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ فُضَيْلِ بِنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَدِيِّ بِنِ ثَابِتٍ، عَن البَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَبْصَرَ حَسَناً وَحُسَيْناً، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا، فَأَحِبَّهُمَا». [سنده حسن، وانظر ما بعده] .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤١١٧] (٣٧٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بِن ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بنَ عَازِب وَهُوَ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَى عَاتِقِهِ (٢)، وَهُوَ الحَسَنَ بنَ عَلِيٌّ عَلَى عَاتِقِهِ (٢)، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ». [احمد: ١٨٥٧٧، والبخاري: ٣٧٤٩، ومسلم: ٦٢٥٩].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٣)، وَهَذَا أَصَعُ مِنْ حَدِيثِ الفُضَيْل بن مَرْزُوقٍ.

[٤١١٨] (٣٧٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بنُ صَالِح، عَنْ سَلَمَةَ بن وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابن عَبَّاس قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ حَامِلاً الحَسَنَ (١) بنَ عَلِي عَلَى عَاتِقِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: نِعْمَ المَرْكَبُ رَكِبْتَ يَا غُلامُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ". [إسناده ضعيف. ابن عدي في «الكامل»: (٣/ ٢٢٩ ـ ٢٣٠)، والحاكم: (٣/ ١٨٦)، وابن عساكر في لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذُنَ رَبُّهُ أَنْ يُسَلِّمَ التاريخ دمشق»: (٢١٧/١٣)، وابن الأثير في السد الغابة»: (١٨/٢)].

مجهول، وقال حرملة عن الشافعي: هانئ بن هانئ لا يعرف، وأهل العلم بالحديث لا ينسبون حديثه لجهالة حاله، وقال الحافظ في «التقريب»: مستور.

في المطبوع: حسن صحيح غريب.

في المطبوع: حسن صحيح.

العاتق: ما بين المنكب والعنق.

في المطبوع: الحُسَين. (1)

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (١) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَزَمْعَةُ بنُ صَالِحٍ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ

#### ۱۰۳ \_ بَاتُ

[٤١١٩] (٣٧٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ كَثِيرِ النَّوَّاءِ (٢)، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَن المُسَيَّب بن نَجَبَةً (٣) قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ رُفَقًاءَ ۖ ' \_ أَوْ: رُقَبَاء (٥) - وَأُعْطِيتُ أَنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ». قُلْنَا: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَنَا وَابْنَايَ، وَجَعْفَرٌ، وَحَمْزَةُ، وَأَبُو بَكْر، وَعُمَرُ، وَمُصْعَبُ بِنُ عُمَيْرٍ، وَبِلالٌ، وَسَلْمَانُ، وَعَمَّارٌ، وَالمِقْدَادُ، وَحُذَيْفَةُ، وَعَبْدُ الله بنُ مَسْعُودٍ. [إسناده ضعيف، أحمد: ١٢٦٣ نحوه].

> هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفاً.

# ١٠٤ - بَابُ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ

[٤١٢٠] (٣٧٨٦) حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الحَسَنِ، عَنْ جَعْفَرِ بِن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي حَجِّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةً وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ القَصْوَاءِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ الله، وَعِتْرَتِي أَهْلَ بُيتي». [صحيح لغيره. الطبراني في «الكبير»: ٢٦٨٠].

أَرْقَمَ، وَحُذَيْفَةَ بن أَسِيدٍ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَزَيْدُ بِنُ الحَسَنِ قَدْ رَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بِنُ سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْم.

[٤١٢١] (٣٧٨٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بن عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةً رَبِيبِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى النَّبِي عَيْ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطْهِرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] فِي بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةً، فَدَعَا النَّبِيُّ عَلَيْ فَاطِمَةً وَحَسَناً وَحُسَيْناً، فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَوُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهيراً». قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَأَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ، وَأَنْتِ إِلَى خَيْرٍ». [إسناده حسن. الطحاوي في " «شرح مشكل الآثار»: ٧٧١، وابن الأثير في «أسد الغابة»: (١٨/٢). وهو مكور: ٣٤٨٣].

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، وَمَعْقِلِ بنِ يَسَادٍ، وَأَبِي الحَمْرَاءِ، وَأَنْسِ بنِ مَالِكٍ.

وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٤١٢٢] (٣٧٨٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنْذِرِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَالأَعْمَشُ، عَنْ حَبيب بن أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ، قَالا: قَالَ رَسُولُ الله وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بنِ عِنْ أَيِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُوا

في المطبوع: حسن غريب.

في المطبوع: «البواء»، وهو خطأ. **(T)** 

في المطبوع: «نُجيَّة»، وهو خطأ. (٣)

قوله: «رفقاء» سقط من المطبوع.

في المطبوع: «نقباء».

بَعْدِي، أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الآخَرِ: كِتَابُ الله، حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، وَعِنْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الحَوْضَ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا (١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

الأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مَعِينِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مَعِينِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُ الله عَنْ عَبْدِ الله بنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ، هِشَامُ بنُ يُوسُف، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَلِي بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ الله بنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَ الله وَا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَّجْهِ.

١٠٥ ـ بَابُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ،
 وَأُبِيَ بنِ كَعْبِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بنِ الجَرَّاحِ ﴿

[٤١٢٤] (٣٧٩٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ دَاوُدَ العَطَّارِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ وَسُولُ الله عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ، فِي أَمْرِ الله عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ،

وَأَعْلَمُهُمْ بِالحَلالِ وَالحَرَامِ مُعَاذُ بِنُ جَبَلِ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بِنُ جَبَلِ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بِنُ كَعْبٍ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَبِي بِنُ كَعْبٍ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بِنُ الجَرَّاحِ». [صحح من روابة أبي قلابة التالية فانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٢) لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو قِلابَةً عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

[8173] (٣٧٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بِنُ عَبْدِ المَجِيدِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنس بِنِ مَالِكٍ قَالَ: خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنس بِنِ مَالِكٍ قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكُرٍ، وَأَشْدَهُمْ حَبَاءً عُثْمَانُ، وَأَشْدُهُمْ فِي أَمْرِ الله عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَبَاءً عُثْمَانُ، وَأَشْدُهُمْ فِي أَمْرِ الله عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَبَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْرَقُهُمْ لِكِتَابِ الله أُبَيُّ بِنُ كَعْبٍ، وَأَقْرَصُهُمْ زَيْدُ بِنُ ثَالِبٍ الله أَبيُ بِنُ كَعْبٍ، وَأَقْرَصُهُمْ زَيْدُ بِنُ ثَالِبٍ الله أَبيُ بِنُ كَعْبٍ، وَأَقْرَصُهُمْ زَيْدُ بِنُ اللهِ وَالحَرَامِ مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ، أَلا قَالِبِ اللهَ أَبي أَلِي اللهَ عَبيدَةَ بِنُ اللهِ عَبيدَةً بِنُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَبيدَةً بِنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبيدًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبيدًا اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿ لَمُ يَعْبِ : "إِنَّ الله أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿ لَمُ يَعْبُ لَا أَبْعِي بِنِ كَعْبٍ : "إِنَّ الله أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿ لَمُ يَكُنِي أَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البينة: ١]». قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: وسَمَّانِي؟ وَالبيخاري: ٢٨٠٩، والبيخاري: ٢٨٠٩،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>۱) حديث أبي سعيد أخرجه أحمد: ١١١٠٤ بنحوه، وهو حديث صحيح بشواهده دون قوله: «فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض». وحديث زيد بن أرقم أخرجه أحمد: ١٩٢٦٥، ومسلم: ٦٣٢٥ بنحوه مطولاً.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ(١).

[٤١٢٧] (٣٧٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: جَمَعَ القُرْآنَ عَلَى عَهْدِ عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: جَمَعَ القُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَى أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أُبِيُّ بِنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ. كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ. قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي. قَالَ: قُلْتُ لأَنسٍ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي. [احمد: ١٣٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤١٢٨] (٣٧٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ، أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بنُ عَمْرِو بنِ فَعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بنُ عَمْرِو بنِ الحَبرى»: الجموع»: [صحبح. أحمد: ٩٤٣١، والنساني في «الكبرى»: الجموع». [صحبح. أحمد: ٩٤٣١، والنساني في «الكبرى»:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ. [٤١٢٩] (٣٧٩٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بِنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةً بِنِ الْيَمَانِ قَالَ: جَاءَ العَاقِبُ صِلَةَ بِنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةً بِنِ الْيَمَانِ قَالَ: جَاءَ العَاقِبُ وَالسَّيِّدُ<sup>(۲)</sup> إِلَى النَّبِيِّ عَيِّهِ، فَقَالا: ابْعَثْ مَعَنَا أَمِينَكَ، فَقَالا: ابْعَثْ مَعَنَا أَمِينَكَ، فَقَالا: ابْعَثْ مَعَنَا أَمِينَكَ، فَقَالا: ابْعَثْ مَعَكُمْ أَمِيناً حَقَّ أَمِينٍ». فَأَشْرَفَ فَقَالا: النَّاسُ، فَبَعَثُ أَبَا عُبَيْدَةً بِنَ الجَرَّاحِ. [أحمد: ٢٣٢٧٢، والبخاري: ٢٢٤٧٥، ومسلم: ١٢٥٥].

قَالَ: وَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ صِلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَأَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ الجَرَّاح».

## ١٠٦ ـ مَنَاقِبُ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ ضَيَّان

[ ٤١٣٠] (٣٧٩٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الحَسَنِ بِنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الإِيَادِيِّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَبِيعَةَ رَسُولُ الله عَنِيَّةَ: "إِنَّ الجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلاثَةٍ: عَلِيٍّ، وَسُولُ الله عَلَيْ: "إِنَّ الجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلاثَةٍ: عَلِيٍّ، وَسُولُ الله عَلَيْ: "إِنَّ الجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلاثَةٍ: عَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ، وَسَلْمَانَ». [إساده ضعيف. أبو يعلى: ٢٧٧٩ و ٢٧٨٠، وابن حبان في "المجروحين": (١/ ١٢١)، وابن عساكر في "تاريخ وابن حبان في "المجروحين": (١/ ١٢١)، وابن الأثير في "أسد دمشق": (١/ ٤٩١)، وابن الأثير في "أسد الغابة": (٢/ ٤٩١)).

رَوَاهُ عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ القُرْآنَ». وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ بَيِّ: ﴿إِنَّ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ القُرْآنَ».

وسيأتي عند المصنف بُرقم: ٤٢٣٦

 <sup>(</sup>١) جاء في المطبوع بعد هذا: (٣٧٩٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَاصِم قَالَ: سَمِعْتُ زِرَّ بنَ حُبَيْنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبْيِّ بنِ كَعْبِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ: "إِنَّ الله أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ». فَقَرَأَ عَلَيْهِ ﴿لَا يَكُو لَأُوا مِنْ آهَلِ ٱلْكِتَبِ ﴾ فَقَرَأُ فَيْ بَنِ كَعْبِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ: "إِنَّ الله أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْهُ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ». وَقَرَأَ عَلَيْهِ: "وَلَوْ أَنَّ لا إِنْهِنِ آدَمَ فِيهَا: "إِنَّ ذَاتَ الدَّيْنِ عَنْدَ الله المَحْنِيفِيَّةُ المُسْلِمَةُ، لا البَهُوويَّةُ وَلا النَّصْرَائِيَّةُ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ». وَقَرَأَ عَلَيْهِ: "وَلَوْ أَنَّ لا إِنْهِ آلَهُ أَنْ إِلَيْهُ وَلا النَّصْرَائِيَّةُ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ». وَقَرَأَ عَلَيْهِ: "وَلَوْ أَنَّ لا إِنْهِنِ آدَمَ إِلَيْهِ ثَالِيهٌ عَلَى مَنْ تَابَ».
 وَادِياً مِنْ مَالٍ لا بْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِياً، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِياً لا بْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِئاً، وَلا يَمْلا جَوْنَ ابنِ آدَمَ إِلَّا التُرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ».
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُويَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

ر٢) العاقب والسيد: هما صاحبا نجران كما في رواية البخاري: ٤٣٨٠، قال ابن حجر في «فتح الباري»: (٨/ ٩٤): أما السيد فكان اسمه الأيهم، بتحتانية ساكنة، ويقال: شرحبيل، وكان صاحب رحالهم ومجتمعهم ورئيسهم في ذلك، وأما العاقب فاسمه عبد المسيح، وكان صاحب مشورتهم.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ بنِ صَالِح.

# ۱۰۷ ـ مَنَاقِبُ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو اليَقْظَانِ ﴿ اللَّهِ

[۱۳۱] (۳۷۹۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بِنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: حَاءَ عَمَّارٌ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَ: «الْتَذَنُوا لَهُ، مَرْحَباً بِالطَّيِّ المُطَيَّبِ». [اسناده حسن. أحمد: ۷۷۹، وابن ماجه: ۱٤٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[۱۹۲۶] (۳۷۹۹) حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ دِينَارِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ سِيَاهِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ سِيَاهِ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، سِيَاهِ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ عَنْ اللهِ ﷺ: «مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا (۲)». [صحيح. احمد: بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا (۲)». [صحيح. احمد: بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا (۲۸)». وابن ماجه: ۱٤٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا (٣) مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ سِيَاهِ، وَهُوَ شَيْخٌ الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ سِيَاهِ، وَهُوَ شَيْخٌ كُوفِيٌّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ، وَلَهُ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ: يَزِيدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، ثِقَةٌ (٤)، رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بنُ آدَمَ.

[١٣٣] حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مَوْلَى لِرِبْعِيٌّ، عَنْ رِبْعِيٌّ بِنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةً

قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: "إِنِّي لا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ، فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي \_ وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ \_ وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، وَمَا حَدَّثَكُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ». [حسن بطرقه وشواهده. أحمد: ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ». [حسن بطرقه وشواهده. أحمد:

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْدِيِّ، عَنْ هِلالٍ مَوْلَى التَّوْدِيِّ، عَنْ هِلالٍ مَوْلَى رِبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَا لِيَ نَحْوَهُ.

وَقَدْ رَوَى سَالِمٌ المُرَادِيُّ الكُوفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بنِ هَرِمٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَ هَذَا.

[١٣٤] (٣٨٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَبْشِرْ عَمَّارُ، تَقْتُلُكَ الفِئَةُ البَاغِيَةُ». [صحبح. أبو يعلى: ٢٥٢٤، وابن عدي في «الكامل»: (١٧٨/٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٢٣/٤١ و٢٢٨) وابن الأثير في أسد الغابة»: (١٤٣/٤)].

وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرِو، وَأَبِي اليَسَرِ، وَحُذَيْفَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، سقط من المطبوع.

 <sup>(</sup>٢) أرشدهما: أي: أصلحهما وأصوبهما وأقربهما إلى الحق.
 قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (٩٩/١٠): وفي بعض النسخ: أشدهما، أي: أصعبهما، قال القاري: . . . والأظهر في الجمع بين الروايات أنه كان يختار أصلحهما وأصوبهما فيما تبين ترجيحه، وإلا فاختار أيسرهما.

 <sup>(</sup>٣) لفظة «إلَّا» سقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) قوله: الثقة؛ سقط من المطبوع.

# ١٠٨ ـ مَنَاقِبُ أَبِي ذَرُ الغِفَارِيِّ وَالْهِبَهُ

[81٣٥] (٣٨٠١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عُمَيْرٍ - هُوَ أَبُو اليَقْظَانِ - عَنْ أَبِي حَرْبِ بِنِ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْدٍ يَقُولُ: «مَا أَظُلَّتِ الخَيْرَاءُ" أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرِّ". [حسن لغيره. أحمد: ٢٥١٩، وابن ماجه: ٢٥٦].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي ذَرِّ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[١٣٦٦] (٣٨٠٢) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّادٍ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بِنُ عَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ (٢)، عَنْ مَالِكِ بِنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «مَا أَلِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «مَا أَظَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ أَظَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ وَلَا أَوْفَى مِنْ أَبِي ذَرِّ، شِبْهِ عِيسَى ابِنِ مَرْيَمَ». أَصْدَقَ وَلَا أَوْفَى مِنْ أَبِي ذَرِّ، شِبْهِ عِيسَى ابِنِ مَرْيَمَ». أَصْدَقُ وَلَا أَوْفَى مِنْ أَبِي ذَرِّ، شِبْهِ عِيسَى ابِنِ مَرْيَمَ». أَصْدَقُ لَهُ عُلَا الله عَمْرُ بِنُ الْخَطَّابِ كَالْحَاسِدِ: يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ كَالْحَاسِدِ: يَا رَسُولَ الله، أَنْتَعْرِفُ ذَلِكَ لَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَاعْرِفُوهُ». [حسن لغيره دون أَنَتَعْرِفُ ذَلِكَ لَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَاعْرِفُوهُ». [حسن لغيره دون الخطاب كالحاسد. ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: ٩٨٦، والبزار: ٩٧١٣، والداكم: والمثاني»: ٩٨٦، والبزار: ٩٧١٣، والرخ دمشة»: (١٩٠/١٥٠).

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: «أَبُو ذَرٌ يَمْشِي فِي الْأَرْضِ بِزُهْدِ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ».

١٠٩ ـ مَنَاقِبُ عَبْدِ الله بنِ سَلَامٍ وَ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ المِلْمُلْ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَيَّاةً يَحْيَى بِنُ يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابنِ أَخِي عَبْدِ الله بنِ سَلَام قَالَ: لَمَّا أُرِيدَ قَتْلُ عُنْمَانَ، جَاءَ عَبْدُ الله بنُ سَلَام، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِثْتُ فِي نَصْرِكُ، قَالَ: اخْرُجْ إِلَى النَّاسِ فَاطْرُدْهُمْ عَنِّي، فَإِنَّكَ خَارِجاً خَيْرٌ لِي مِنْكَ دَاخِلاً. فَخَرَجَ عَبْدُ الله إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ كَانَ اسْمِي فِي الجَاهِلِيَّةِ فُلانٌ، فَسَمَّانِي رَسُولُ الله ﷺ عَبْدَ الله، وَنَزَلَتْ فِيَّ آيَاتٌ مِنْ كِتَابِ الله ، نَزَلَتْ فِيَّ : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَ مِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، فَنَامَنَ وَأَسْنَكُبُرُتُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ [الأحقاف: ١٠]، وَنَزَلَتْ فِيَّ: ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِأَلَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ ﴾ [الرعد: ٤٣] إِنَّ لِلَّهِ سَيْفاً مَغْمُوداً عَنْكُمْ، وَإِنَّ المَلائِكَةَ قَدْ جَاوَرَتْكُمْ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا الَّذِي نَزَلَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ، فَاللهَ اللهَ فِي هَذَا الرَّجُلِ أَنْ تَقْتُلُوهُ، فَوَالله لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ، لَتَطْرُدُنَّ جِيرَانَكُمُ المَلائِكَةَ، وَلَتَسُلُّنَّ سَيْفَ الله المَغْمُودَ عَنْكُمْ، فَلا يُغْمَدُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، قَالُوا: اقْتُلُوا اليَهُودِيَّ، وَاقْتُلُوا عُثْمَانَ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٣٧٨٢، وابن ماجه: ٣٧٣٤ مختصراً. وهو مكرر رقم: ٣٥٣٨].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ المَلِكِ بن عُمَيْرِ.

وَقَدْ رَوَى شُعَيْبُ بِنُ صَفْوَانَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: عُمَرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ سَلَامٍ. عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بِنِ سَلَامٍ.

[ ٢٨٠٤] (٣٨٠٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي (٣) عَنْ أَبِي (٣)

<sup>(</sup>۱) الخضراء: السماء، والغبراء: الأرض، والمعنى: ما أظلت السماء ولا حملت الأرض أصدق من أبي ذر، أراد أنه مُتَناهٍ في الصدق إلى الغاية.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع بعد هذا: هو سماك بن الوليد الحنفي.

<sup>(</sup>٣) لفظة «أبي» سقطت من المطبوع.

إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ عَمِيرَةً قَالَ: لَمَّا حَضَرَ مُعَاذَ بِنَ جَبَلِ الْمَوْتُ، قِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَوْصِنَا، قَالَ: أَجْلِسُونِي، فَقَالَ: إِنَّ العِلْمَ وَالإِيمَانَ أَوْصِنَا، قَالَ: أَجْلِسُونِي، فَقَالَ: إِنَّ العِلْمَ وَالإِيمَانَ مَكَانَهُمَا، مَنِ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا \_ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ \_ وَالتَمِسُوا العِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ رَهْطٍ: عِنْدَ عُويْمِ مَرَّاتٍ \_ وَالتَمِسُوا العِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ رَهْطٍ: عِنْدَ عُويْمِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعِنْدَ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، وَعِنْدَ عَبْدِ الله بِنِ اللهِ بِنِ سَلَامِ اللهِ يَعْفِي كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسُلُمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَيَعْقَ يَقُولُ: "إِنَّهُ عَاشِرُ فَي الْجَنَّةِ". [صحبح. أحمد: ٢٢١٠٤، والنساني في المَجنَّةِ". [صحبح. أحمد: ٢٢١٠٤، والنساني في المَجنَّةِ". [صحبح. أحمد: ٢٢١٠٤، والنساني في الكبريّ»: [٨١٩٦].

وَفِي البّابِ عَنْ سَعْدٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (١).

## ١١٠ \_ مَنَاقِبُ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ فَيْ اللهِ

[١٣٩] (٣٨٠٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ يَحْيَى بِنِ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَسْعُودٍ عَنْ سَلَمَةَ بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ، مِنْ أَصْحَابِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ، مِنْ أَصْحَابِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ، وَنَمَّ مَنْ أَصْحَابِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ، وَتَمَا فِي الْعَبِينِ الْعَبِي الْعَبْرِ وَعُمَرَ، وَالْعَبْد اللهِ الْعَبْرِ وَعُمْرَ، وَالْعَبْد وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ<sup>(٢)</sup> مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بنِ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ.

وَيَحْيَى بنُ سَلَمَةً يُضَعِّفُ فِي الحَدِيثِ، وَأَبُو الزَّعْرَاءِ السَّمُهُ: عَبْدُ الله بنُ هَانِئٍ، وَأَبُو الزَّعْرَاءِ اللَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ اسْمُهُ: عَمْرُو بنُ عَمْرٍو، وَهُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي الأَّحْوَصِ صَاحِبِ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ.

[ ٤١٤٠] (٣٨٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بِنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ اليَمَنِ، وَمَا نُرَى حِيناً يَقُولُ: لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ اليَمَنِ، وَمَا نُرَى حِيناً إِلَّا أَنَّ عَبْدَ الله بِنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ الْعَلِي الْعَدِي وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي الْعَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي الْعَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣) مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عِبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَيْنَا حُذَيْفَةً فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا بِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ رَسُولِ الله عَيْ مَنْهُ، قَالَ: كَانَ أَقْرَبَ هَدْياً وَدَلًا، فَنَأْخُذَ عَنْهُ، وَنَسْمَعَ مِنْهُ، قَالَ: كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ هَدْياً وَدَلًا وَسَمْتاً بِرَسُولِ الله عَيْقِ ابْنُ مَسْعُودٍ النَّاسِ هَدْياً وَدَلًا وَسَمْتاً بِرَسُولِ الله عَيْقِ ابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى يَتَوَارَى مِنَا فِي بَيْتِهِ، وَلَقَدْ عَلِمَ المَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَيْدِ هُو مِنْ أَقْرَبِهِمْ أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ هُو مِنْ أَقْرَبِهِمْ إِلَى اللهِ زُلْفَى. [أحمد: ٢٣٣٠٨، والبخاري: ٢٧٦٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤١٤٢] (٣٨٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيُّ: «لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّراً أَحَداً مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْهُمْ، لأَمَّرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ». [اسناده ضعيف. أحمد: ٨٤١، والنساني في "الكبرى": ٨٢١٠، والنظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ (١) إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الحَارِثِ عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي الحَارِثِ عَنْ عَلْ عَلْ عَل

[١٤٣٤] (٣٨٠٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّوْرِيِّ، وَلَوْ كُنْتُ النَّوْرِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّراً أَحَداً مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ، لأَمَّرْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ». [إناده ضعيف. أحمد: ٧٣٩، وابن ماجه: ٧٣٧، وانظر ما قبله].

[ ٤١٤٤] (٣٨١٠) حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هُمَوْمِ مَعْ شَقِيقِ بِنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَ اللهُ الله اللهُ الله عَنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابِنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيِّ بِنِ وَعَلَى الله مَوْلَى أَبِي حُلَيْفَةَ». كُعْبٍ، وَمُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ، وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُلَيْفَةَ». [احد: ١٧٨٦، والبخاري بنحوه: ٣٧٦٠، ومسلم: ١٣٣٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، قَتَادَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ بنِ أَبِي سَبْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلْتُ الله أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيساً صَالِحاً، فَيَسَّرَ لِي أَبًا هُرَيْرَةَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُ الله أَنْ يُيسِّرَ لِي جَلِيساً صَالِحاً، فَوُفِقْتَ لِي، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ يُيسِّرَ لِي جَلِيساً صَالِحاً، فَوُفِقْتَ لِي، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ الله أَنْ يُسِرِ لِي جَلِيساً صَالِحاً، فَوُفِقْتَ لِي، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ اللهُ وَقَةِ، جِئْتُ أَلْتَمِسُ الخَيْرَ وَأَطْلُبُهُ، فَقَالَ: أَلْيُسَ فِيكُمْ سَعْدُ بنُ مَالِكٍ مُجَابُ وَأَطْلُبُهُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ سَعْدُ بنُ مَالِكٍ مُجَابُ اللّهُ عَنْ أَلْكُونَةٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ صَاحِبُ طَهُورٍ رَسُولِ الله عَيْمَ اللّهُ وَنَعْلَيْهِ، وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ الله عَيْمَ، وَعَمَارُ الله وَنَعْلَيْهِ، وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ الله عَيْمَ، وَعَمَّارُ اللهُ عَنْهُ، وَعَمَّارُ الله وَنَعْلَيْهِ، وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَحُذَيْفَةً صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ الله وَعَمَّارُ

الَّذِي أَجَارَهُ الله مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكِتَابَانِ: الإِنْجِيلُ صَاحِبُ الْكِتَابَانِ: الإِنْجِيلُ وَالْكِتَابَانِ: الإِنْجِيلُ وَالْفُرْقَانُ. [إسناده حسن. الحاكم: (٣/٤٤٣)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٤٤٣/٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (١٣٤/١٣)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَخَيْثَمَةُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي سَبْرَةَ، نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ.

# ١١١ - مَنَاقِبُ حُنَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ وَيَعْتَهُ

قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بِنُ عِيسَى، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بِنُ عِيسَى، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي اليَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، لَوِ اسْتَخْلَفْتَ. قَالَ: "إِنِ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ فَعَصَيْتُمُوهُ، عُذَبْتُمْ، وَلَكِنْ مَا حَدَّنَكُمْ حُذَيْفَةُ فَصَدِّتُوهُ، وَمَا أَقْرَأَكُمْ عَبْدُ الله فَاقْرَؤُوهُ».

قَالَ عَبْدُ الله: فَقُلْتُ لإِسْحَاقَ بِنِ عِيسَى: يَقُولُونَ هَذَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: عَنْ زَاذَانَ إِنْ شَاءَ الله. [إسناده ضعبف. الطيالسي: ٤٤١، وابن عدي في "الكامل»: (١٦/٤)، والناعدي في "الكامل»: (٢٧٢ و٢٧٢) والحاكم: (٣/٤٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (٢٢/ ٢٧١ و٢٧٢) بعضهم عن زاذان عن حذيفة، وبعضهم عن أبي وائل عن حذيفة].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيثُ شَرِيكٍ.

# ١١٢ - مَنَاقِبُ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ صَيَّ

[٤١٤٧] (٣٨١٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ فَرَضَ لأُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ فِي أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ فَرَضَ لأَسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ فِي ثَلاثَةِ آلافٍ وَخَمْسِ مِتَّةٍ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ فِي ثَلاثَةِ آلافٍ، فَقَالَ عَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ لأَبِيهِ: لِمَ فَضَّلْتَ ثَلاثَةِ آلافٍ، فَقَالَ عَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ لأَبِيهِ: لِمَ فَطَّلْتَ أَسَامَةَ عَلَيَّ؟ فَوَالله مَا سَبَقَنِي إِلَى مَشْهَدٍ، قَالَ: لِأَنَّ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حديث غريب.

زَيْداً كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله عَنَيْ مِنْ أَبِيكَ، وَكَانَ أَسَامَةُ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله مِنْكَ، فَآفَرْتُ حُبَّ رَسُولِ الله مِنْكَ، فَآفَرْتُ حُبَّ رَسُولِ الله مِنْكَ، فَآفَرْتُ حُبَّ رَسُولِ الله مِنْكَ، ابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (٨/ ٧١)، والمزي في "تهذيب الكمال»: (٣٤٤ ٣٤٥ - ٣٤٥)، وبنحوه مختصراً أبو يعلى: ١٦٢، والبزار: ١٥٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[ ٤١٤٨] (٣٨١٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةً، عَنْ سَالِمِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُو سَالِمِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُو رَيْدَ بِنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ اَدْعُوهُمْ زَيْدَ بِنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِلْاَبِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللَّوَ ﴾ [الأحزاب: ٥]. [أحدد: ٤٧٨]. وولم مكرد: ٤٧٨٩].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابنِ الرُّومِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ مُسْهِرٍ.

آداما المحسن قال: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بنُ الحَسنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنسٍ ، عَنْ عَلْدِ الله بنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ بَعَثَ بَعْثًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةً بنَ زَيْدٍ ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي بَعْثًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةً بنَ زَيْدٍ ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمْرَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : "إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمْرَتِهِ ، فَقَدْ كُثْتُمُ إِمْرَتِهِ ، فَقَدْ كُثْتُمُ تَطُعُنُونَ فِي إِمْرَةٍ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَايْمُ الله إِنْ كَانَ لَخَلِيفاً لَكُلْمِنَا وَايْمُ الله إِنْ كَانَ لَخَلِيفاً لِلإَمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحِبُ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنْ هَذَا مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنْ هَذَا مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنْ هَذَا مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَد اللَّاسِ إِلَيَّ مَا مِنْ الْمُولَ وَالْمُ مَا بِعِدهِ .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[4101] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ بِنِ أَنْسٍ. الْحَد: ٥٨٨٨، والبخاري: ٦٦٢٧، ومسلم: ٦٢٦٤، وانظر ما قبله].

# ١١٣ - مَنَاقِبُ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ وَإِلَيْهُ

[۱۹۲] (۳۸۱۷) حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّنَنَا فَيُونُسُ بِنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سُعِيدِ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سُعِيدِ بِنِ أَسَامَةً بِنِ سَعِيدِ بِنِ أَسَامَةً بِنِ السَّبَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أُسَامَةً بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ الله ﷺ، هَبَطْتُ (٣) وَهَبَطَ النَّاسُ المَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَقَدْ وَهَبَطَ النَّاسُ المَدِينَة، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولُ الله ﷺ يَضَعُ يَدَيْهِ أَصْمَتَ (٤) فَلَمْ يَتَكَلَّمْ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْ وَيَرْفَعُهُمَا، فَأَعْرِفُ أَنَّهُ يَدْعُو لِي. السناده حسن. عَلَيْ وَيَرْفَعُهُمَا، فَأَعْرِفُ أَنَّهُ يَدْعُو لِي. السناده حسن. احمد: ١٩٧٥].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «عن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «عن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) هبطت: أي: نزلت من الجُرْف إلى المدينة.

<sup>(</sup>٤) وقد أصمت: على بناء الفاعل أو المفعول، فقد جاء لازماً ومتعدياً، والمراد: وصار بحيث لا يتكلم.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[١٩٥٣] (٣٨١٨) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بِنُ حُرِيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بِنُ مُوسَى، عَنْ طَلْحَةَ بِنِ يَحْيَى، عَنْ عَلِيْحَةَ بِنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: أَرَادَ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُنَحِّي مُخَاطَ أُسَامَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ : دَعْنِي النَّبِي أَنْ الَّذِي أَفْعَلُ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أُحِبِّيهِ، فَإِنِّي حَلَّى أَنَا الَّذِي أَفْعَلُ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أُحِبِيهِ، فَإِنِّي أُحِبِّهُ». [إسناده قوي. ابن أبي الدنيا في «العبال»: ٢٣٢، وابن حيان عياكر في «تاريخ دمشق»: (٨/١٦)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[٤١٥٤] (٣٨١٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الحَسَنِ<sup>(١)</sup> قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ أَبِي سَلَمَةَ بِن عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً إِذْ جَاءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ، فَقَالا: يَا أُسَامَةُ، اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْنَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ، فَقَالَ: «أَتَدْرِي مَا جَاءَ بهمَا؟»، قُلْتُ: لا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ: «لَكِنِّي أَدْرِي، الْأَنْ لَهُمَا» فَدَخَلا، فَقَالا: يَا رَسُولَ الله، جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ: أَيُّ أَهْلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ»، قَالَا: مَا جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ أَهْلِكَ، قَالَ: «أَحَبُّ أَهْلِي إِلَيَّ مَنْ قَدْ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ، أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ»، قَالا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبِ»، فَقَالَ: العَبَّاسُ: يَا رَسُولَ الله، جَعَلْتَ عَمَّكَ آخِرَهُمْ؟ قَالَ: « لأنَّ عَلِيًّا سَبَقَكَ بِالهِجْرَةِ». [إسناده ضعيف. الطيالسي بإثر الحديث: ٦٣٣، والبزار: ٢٦٢٠، والطحاوي: ٢٩٨٥ و٢٩٩٥، والطبراني في «الكبير»: ٣٦٩، والحاكم: (٢/٤٥٢)، وابن عساكر في التاريخ دمشق»: (٨/ ٥٤ \_ ٥٥)، والضياء في «الأحاديث المختارة»: ١٣٧٩ و١٣٨٠، وعند بعضهم مختصراً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

وَكَانَ شُعْبَةُ يُضَعِّفُ عُمَرَ بِنَ أَبِي سَلَمَةً (٣).

# ١١٤ ـ مَنَاقِبُ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ الله البَجَلِيِّ عَيْهَ

[ ١٥٥٥] ( ٣٨٢٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَائِدَةً، عَنْ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بِنُ عَمْرِهِ الأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةً، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلا رَآنِي قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلا رَآنِي إِلّا ضَحِكَ. [أحمد: ١٩١٧٨، والبخاري: ٣٨٢٢، ومسلم: الله عنه].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٥٢٦] (٣٨٢١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ عَمْرٍ وَقَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ الله ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلا رَآنِي إِلَّا تَبَسَمَ. [احمد: ١٩١٧٩، والبخاري: ٣٠٣٥، ومسلم: ١٣٦٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

## ١١٥ - مَنَاقِبُ عَبْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّا

[۱۹۷۷] (۲۸۲۲) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ أَبِي جَهْضَم، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأًى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّتَيْنِ، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ بَيْتُ مَرَّتَيْنِ، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُ بَيْتُ مَرَّتَيْنِ، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُ بَيْتُ مَرَّتَيْنِ، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُ بَيْتُ مَرَّتَيْنِ، وَدَعَا لَهُ النَّبِي بَيْتُهِ مَرَّتَيْنِ وَالطبقات الله النَّبِي اللَّهِ الله والمعالم الله والمعالم الله والمعالم الله والطبوي في "الكبير": (٢٩٨٣)، وابن الأثير في "أسد عاس): ٢٥٩، والطبراني في "الكبير": (١٠٦١٥، وابن الأثير في "أسد النابة»: (٢٩٦/٣)].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حدثنا محمد بن الحسن.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة سقطت من المطبوع.

هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، وَأَبُو جَهْضَمٍ لَمْ يُدْرِكُ ابنَ عَبَّاسٍ، وَاسْمُهُ مُوسَى بنُ سَالِمِ(١).

[١٥٨] (٣٨٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمِ المُؤَدِّبُ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَّاسِمُ بنُ مَالِكِ المُزَنِيُّ، عَنْ عَالَ: حَدَّثَنَا الفَّاسِمُ بنُ مَالِكِ المُزَنِيُّ، عَنْ عَبْاسٍ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَعَا لِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُؤْتِينِي الله الحِكْمَةَ (٢) قَالَ: دَعَا لِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُؤْتِينِي الله الحِكْمَةَ (٢) مَرَّتَيْنِي الله الحِكْمَةَ (٢) مَرَّتَيْنِي. (صحح. النائي في الكبريه: ٨١٢٢، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ.

وَقَدْ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ.

[١٩٩٩] (٢٨٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي إِلَيْهِ رَسُولُ الله عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي إِلَيْهِ رَسُولُ الله عَنْ عِكْرِمَةَ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَّمُهُ الحِكْمَةَ (٣)». [أحمد: ١٨٤٠، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١١٦ - مَنَاقِبُ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَقِيْهَا

[٤١٦٠] (٣٨٢٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ

ابنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّمَا بِيَدِي قِطْعَةُ إِلَّا إِسْتَبْرَقِ ( ) ، وَلا أُشِيرُ بِهَا إِلَى مَوْضِع مِنَ الجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً ، فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ » ، أَوْ: عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ » ، أَوْ: ﴿إِنَّ عَبْدَ الله رَجُلٌ صَالِحٌ » . [أحمد: ٤٤٩٤ ، والبخاري: ﴿إِنَّ عَبْدَ الله رَجُلٌ صَالِحٌ » . [أحمد: ٤٤٩٤ ، والبخاري: مسلم: ١٣٦٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١١٧ \_ مَنَاقِبُ عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ رَفِّي

الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ الْمُوْهَلِ، عَنِ ابِنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَلَى فَي بَيْتِ الزُّبَيْرِ مِصْبَاحاً، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ، مَا رَأَى فِي بَيْتِ الزُّبَيْرِ مِصْبَاحاً، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ، مَا أُرَى أَسْمَاءَ إِلَّا قَدْ نُفِسَتْ (٥)، فَلا تُسَمُّوهُ حَتَّى أُسَمِّيهُ . أُرَى أَسْمَاءَ إِلَّا قَدْ نُفِسَتْ (٥)، فَلا تُسَمُّوهُ حَتَّى أُسَمِّيهُ . فَسَمَّاهُ عَبْدَ الله، وَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ. [ضعف بهذه السبانة](١). هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

١١٨ ـ مَنَاقِبُ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ طَالِبُهُ

[٢٦٢٧] (٣٨٢٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ، فَسَمِعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ صَوْتَهُ، فَقَالَتْ:

 <sup>(</sup>١) في المطبوع: هذا حديث مرسل، ولا نعرف لأبي جهضم سماعاً من ابن عباس، وقد رُوي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن
 ابن عباس، وأبو جهضم اسمه موسى بن سالم.

 <sup>(</sup>٣) جاء في النسخة التي شرحها المباركفوري (١٠/ ٣٢٧): "الحُكم» وشرحها بقوله: الحكم بضم الحاء وسكون الكاف: أي: العلم والفقه والقضاء بالعدل، والظاهر أن المراد به هنا الفهم في القرآن، وفي بعض النسخ: الحكمة، وهي بمعنى الحكم، ولها معان أخرى.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في "فتح الباري": (١/ ١٧٠): اختلف الشرَّاح في المراد بالحكمة هنا، فقيل: القرآن، وقيل: العمل به، وقيل: السنة، وقيل: الإصابة في القول، وقيل: الخشية، وقيل: الفهم عن الله، وقيل: العقل، وقيل: ما يشهد العقل بصحته، وقيل: نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، وقيل: سرعة الجواب مع الإصابة، وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى:
 ﴿ وَلَنَدْ عَالَيْنَا لُقْمَنَ لَلْكُمّة ﴾ [لقمان: ١٢]، والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس: الفهم في القرآن.

<sup>(</sup>٤) هو الغليظ من الديباج، وهو فارسي معرب.

<sup>(</sup>٥) نُفست: أي: ولدت وصارت ذات نِفاس.

<sup>(</sup>٦) وأخرجه البخاري: ٣٩١٠ من طريق عروة عن عائشة، ولفظه: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبيّ ﷺ، فأخذ النبي ﷺ تمرة فلاكها، ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي ﷺ.

وأخرج نحوه أحمد: ٢٦٩٣٨، والبخاري: ٣٩٠٩، ومسلم: ٥٦١٧ من حديث أسماء بنت أبي بكر.

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله ، أُنَيْسٌ. قَالَ: فَدَعَا لِي رَسُولُ الله عَلَيْ وَلَاثَ دَعَوَاتٍ ، قَدْرَأَيْتُ مِنْهُنَّ اثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أَرْجُو النَّالِثَةَ فِي الآخِرَةِ. [ملم: ١٣٧٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[١٦٦٣] (٣٨٢٩) (١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَنسٌ خَادِمُكَ ادْعُ الله لَهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْظَيْتَهُ». [أحمد: ٢٧٤٢٦، والبخاري: ٣٧٧٦ ـ ٢٣٧٩، ومسلم: ٢٣٧٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤١٦٤] (٣٨٢٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنُسٍ قَالَ: رُبَّمَا قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ: «يَا ذَا كُنْ نَبْنِ». [حسن. أحمد: ١٢١٦٤، وأبو داود: ٢٠٠٦. وهو مكرد: ٢٠٠٩].

قَالَ أَبُو أُسَامَةً: يَعْنِي يُمَازِحُهُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

[٤١٦٥] (٣٨٣٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَنُسٍ قَالَ: كَنَّانِي رَسُولُ الله ﷺ بِبَقْلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِيهَا (٢). [سناده ضعيف. أحمد: ١٢٢٨٦].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ الجُعْفِيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرِ<sup>(٣)</sup>.

وَأَبُو نَصْرٍ هُوَ خَيْثَمَةُ بِنُ أَبِي خَيْثَمَةَ البَصْرِيُّ، رَوَى عَنْ أَنَسِ أَحَادِيثَ.

آ ( ۲۸۳۱ ] ( ۲۸۳۱ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: قَالَ لِي أَنَسُ بِنُ مَالِكِ: يَا قَالَ: خُذْ عَنْ أَحَدٍ أَوْنُقَ مِنِي، إِنِّي ثَابِتُ خُذْ عَنْ أَحَدٍ أَوْنُقَ مِنِي، إِنِّي ثَابِتُ خُذْ عَنْ رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ أَخَذُهُ رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ أَخَذُهُ رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ أَخَذُهُ رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ الله تَعَالَى. [إسناده ضعيف. الحاكم: (٣ ( ٢٣١) )، وأبو نعيم في «الحلية»: (٢ / ٣٣١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٣ / ٣٣١)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٤) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بنِ حُبَابِ.

[١٦٧٧] (٣٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ، عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنسِ بنِ مالِكِ نَحْوَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بنِ يَعْقُوبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: وَأَخَذَهُ النَّبِيُ يَقِيْقُ عَنْ جِبْرِيلَ. [إسناده ضيف، وانظر ما قبله].

[١٦٦٨] (٣٨٣٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي العَالِيَةِ: صَدَّتَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي العَالِيَةِ: سَمِعَ أَنَسٌ مِنَ النَّبِيِّ عَيَلِيْهِ؟ قَالَ: خَدَمَهُ عَشْرَ سِنِينَ، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُ عَيَلِيْهُ، وَكَانَ لَهُ بُسْتَانٌ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الفَاكِهة مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ فِيهَا رَيْحَانٌ يَجِيءُ مِنْهُ رِيحُ المِسْكِ. مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ فِيهَا رَيْحَانٌ يَجِيءُ مِنْهُ رِيحُ المِسْكِ. [إسناده صحيح. ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٩/ ٣٥٥)، وابن الأثير في «أسد الغابة»: (١/ ١٩٣)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٥).

<sup>(</sup>١) وقع هذا الحديث في المطبوع إثر تاليه.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: كناه أبا حمزة. وقال الأزهري: البقلة التي جناها أنس كان في طعمها لَذْعٌ فسميت حمزة بفعلها،
 يقال: رُمَّانة حامزة، أي: فيها حموضة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جابر الجعفي .

 <sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: ٥-سن فقط.

وَأَبُو خَلْدَةَ اسْمُهُ خَالِدُ بنُ دِينَارٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَقَدْ أَدْرَكَ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ وَرَوَى عَنْهُ.

# ١١٩ ـ مَنَاقِبُ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالِبَهُ

[٤١٦٩] (٣٨٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بِنِ عَلِيًّ المُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ المُقَدَّمِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ سِمَاكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي عَنْدَهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَجَمَعَهُ عَلَى النَّبِي وَيَعْتُم، فَمَ انْسِيتُ بَعْدَهُ. [صحبح، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ .

المُنْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُنْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُنْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُنْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُنْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ فَلا أَحْفَظُهَا، قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ فَلا أَحْفَظُهَا، قَالَ: «ابْسُطْ رِدَاءَكَ»، فَبَسَطْتُ، فَحَدَّثَ حَدِيثاً كَثِيراً، قَالَ: «ابْسُطْ رِدَاءَكَ»، فَبَسَطْتُ، فَحَدَّثَ حَدِيثاً كَثِيراً، فَمَا نَسِيتُ شَيْئاً حَدَّثَنِي بِهِ. [أحمد: ٧٢٧٥ بنحوه مطولاً، والبخاري: ١١٩، وسلم بنحوه مطولاً: ٣٩٩٧، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

[ ٤١٧١] (٣٨٣٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُنَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بِنُ عَطَاءٍ، عَنِ الوَلِيدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: يَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: يَا أَبًا هُرَيْرَةَ، أَنْتَ كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ الله ﷺ، وَأَحْفَظَنَا لِحَدِيثِهِ. [صحح أحد: ٤٤٥٣ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

آلَد: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ أَبِي شُعَيبِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَلِي شُعَيبِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَبِي عَامِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى طَلْحَةَ بِن عُبَيْدِ الله فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَرَأَيْتَ هَذَا طَلْحَةَ بِن عُبَيْدِ الله فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَرَأَيْتَ هَذَا

اليَمَانِيَّ ـ يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ ـ أَهُوَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْكُمْ ، أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْكُمْ ، أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ مَا لَمْ يَقُلْ ؟ قَالَ : أَمَّا أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ مَا لَمْ نَسْمَعْ عَنْهُ ، وَذَاكَ أَنَّهُ كَانَ مِسْكِيناً لا شَيْءَ لَهُ ، ضَيْفاً لِرَسُولِ الله عَلَيْ ، يَدُهُ مَعَ يَدِ رَسُولِ الله عَلَيْ ، وَكُنّا نَحْنُ أَهْلَ بُيُوتَاتٍ وَغِنّى ، وَكُنّا نَأْتِي رَسُولِ الله عَلَيْ مَسُولِ الله عَلِي مَسُولِ الله عَلَيْ مَا لَمْ نَصْمَعْ مَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ مَا لَمْ يَقُلُ . [رجاله ثقات إلا محمد بن إسحاق فهو رَسُولِ الله عَلَي مَسُولِ الله عَلْمَ مَا لَمْ يَقُلْ . [رجاله ثقات إلا محمد بن إسحاق فهو رَسُولِ الله عَلَي مَلْمَ مَا لَمْ يَقُلْ . [رجاله ثقات إلا محمد بن إسحاق فهو مدلس ، وقد عنعن . البخاري في «الناريخ الكبير» : (٦/ ١٣٢) ، والبزار: مدلس ، وقد عنعن . البخاري في «الناريخ الكبير» : (٦/ ١٣٢) ، والبزار عساكر في «الناريخ دمشق» : (٣/ ٢٥٥) ، والضياء في «المختارة» : ١٩٤ م ١٩٥٥) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» : (٣/ ٢٥٥) ، والضياء في «المختارة» : ١٩٨ م١٥٥) .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ.

وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بِنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ.

السَّمَّانِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِبْدُ الصَّمَدِ بنُ آدَمَ ابْنُ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو العَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قُلْتُ: مِنْ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ: مِنْ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ: مِنْ دَوْسٍ، قَالَ: قُلْتُ أَرَى أَنَّ فِي دَوْسٍ أَحَداً فِيهِ دَوْسٍ، قَالَ: همّا كُنْتُ أُرَى أَنَّ فِي دَوْسٍ أَحَداً فِيهِ خَيْرٌ». [إسناده حسن. ابن عدي في «الكامل»: (٣/ ١٦٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٣/٤/٦٧)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو خَلْدَةَ اسْمُهُ خَالِدُ بنُ دِينَارٍ، وَأَبُو العَالِيَةِ اسْمُهُ نَتْعٌ.

[٤١٧٤] (٣٨٣٩) حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ مُوسَى القَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُهَاجِرُ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ يَتِهُ بِتَمَرَاتٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ الله فِيهِنَّ

بِالبَرَكَةِ، فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَا لِي فِيهِنَّ بِالبَرَكَةِ، فَقَالَ لِي: الْبَرَكَةِ، فَقَالَ لِي: الْجُذْهُنَّ وَاجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدِكَ (١) هَذَا - أَوْ: فِي هَذَا الْمِزْوَدِ - كُلَّمَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، فَأَدْخِلْ يَدَكَ لِيهِ فَخُذْهُ، وَلا تَنْثُرْهُ نَثْراً» فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ فِيهِ فَخُذْهُ، وَلا تَنْثُرُهُ نَثْراً» فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسْقٍ فِي سَبِيلِ الله، فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ، وَكَانَ لا يُفَارِقُ حَقْوِي (٢) حَتَّى كَانَ يَوْمُ قَتْلِ وَنُطْعِمُ، وَكَانَ لا يُفَارِقُ حَقْوِي (٢) حَتَّى كَانَ يَوْمُ قَتْلِ مُثْمَانَ، فَإِنَّهُ انْقَطَعَ. [حس. أحمد: ٨٦٢٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

[١٧٥] (٣٨٤٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سَعِيدِ المُرَابِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ رَافِعِ قَالَ: قُلْتُ لأبِي هُرَيْرَةَ: لِمَ كُنِّيتَ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ رَافِعِ قَالَ: قُلْتُ لأبِي هُرَيْرَةَ: لِمَ كُنِّيتَ أَبًا هُرَيْرَةً؟ قَالَ: أَمَّا تَفْرَقُ مِنِي عَنَمَ أَهْلِي، وَكَانَتْ لِي هُرَيْرَةٌ لأَمَا بُكَ، قَالَ: كُنْتُ أَرْعَى غَنَمَ أَهْلِي، وَكَانَتْ لِي هُرَيْرَةٌ لأَهَابُكَ، قَالَ: كُنْتُ أَرْعَى غَنَمَ أَهْلِي، وَكَانَتْ لِي هُرَيْرَةٌ لأَمَا النَّهَارُ صَغِيرَةً، فَكُنْتُ أَضَعُهَا بِاللَّيْلِ فِي شَجَرَةٍ، فَإِذَا كَانَ النَّهَارُ فَيْسَتُ بِهَا مَعِي، فَلَعِبْتُ بِهَا، فَكَنَّوْنِي أَبَا هُرَيْرَةً. [حسن. ابن سمد في «الطبقات»: (٢٧٩/٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق": ابن سمد في «الطبقات»: (٢٧٩/٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق":

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[٤١٧٦] (٣٨٤١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَادٍ، عَنْ وَهْبِ بِنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ مِنِّي، إِلَّا كَيْسَ أَحَدٌ أَكْثَرُ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ مِنْي، إلَّا عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، وَكُنْتُ لا أَكْتُبُ. وَلَيْتُ لا أَكْتُبُ. [احمد: ٧٨٨٩، والبخاري: ١٦٣، وهو مكرر: ٢٨٥٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# ١٢٠ ـ مَنَاقِبُ مُعَاوِيَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ رَبِيْ

[۱۷۷] (۳۸٤۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي عَمِيرَةً - وَكَانَ مِنْ أَضِحَابِ رَسُولِ الله ﷺ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيًّا، وَاهْدِ بِهِ». [رجاله ثقات إلا أن سعيد بن عبد العزيز الذي مدار الحديث عليه اختلط في آخر عمره. أحمد: ١٧٨٩٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

آلاد الله بنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ وَاقِدٍ، عَنْ يُونُسَ بنِ حَلْبَس، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيِّ قَالَ: لَمَّا عَزَلَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ عُمَيْرَ بنَ سَعْدِ عَنْ قَالَ: لَمَّا عَزَلَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ عُمَيْرَ بنَ سَعْدِ عَنْ حَمْص، وَلَّى مُعَاوِيَةً، فَقَالَ النَّاسُ: عَزَلَ عُمَيْراً وَوَلَّى مُعَاوِيَةً، فَقَالَ النَّاسُ: عَزَلَ عُمَيْراً وَوَلَّى مُعَاوِيَةً، فَقَالَ عُمَيْرً: لا تَذْكُرُوا مُعَاوِيَةَ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اهْدِ بِهِ». [إسناده ضعيف جدًا، وانظر ما قبله].

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَعَمْرُو بنُ وَاقِدٍ يُضَعَّفُ.

## ١٢١ ـ مَنَاقِبُ عَمْرِو بنِ العَاصِ وَ اللهَامِ

[٤١٧٩] (٣٨٤٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عِشْرَحِ بِنِ هَاعَانَ (٣)، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ لَهِيعَةَ، عَنْ مِشْرَحِ بِنِ هَاعَانَ (٣)، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَسْلَمَ النَّاسُ، وَآمَنَ عَمْرُو بِنُ العَاص». [إساده حسن. أحمد: ١٧٤١٣].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابنِ لَهُ عَنْ مِثْرَحٍ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ.

<sup>(</sup>١) المزود ـ بكسر الميم ـ: هو ما يجعل فيه الزاد من الجراب وغيره.

 <sup>(</sup>٣) لا يفارق حقوي: أي: وسطي، وقيل: الحقو: الإزار، والمراد هنا موضع شد الإزار، وقال الطيبي: الحقو: معقد الإزار، وسمي به
 الإزار للمجاورة.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: عاهان.

[ ٤١٨٠] (٣٨٤٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ نَافِع بِنِ عُمَرَ الجُمَحِيِّ، عَنِ ابِنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: قَالَ طَلْحَةُ بِنُ عُبَيْدِ الله: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ عَمْرَو بِنَ العَاصِ مِنْ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ عَمْرَو بِنَ العَاصِ مِنْ صَالِحِي قُرَيْشٍ (1) ". [إساده ضعيف. أحمد: ١٣٨٢ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعِ بِنِ عُمَرَ الجُمَحِيِّ، وَنَافِعٌ ثِقَةٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يُدُرِكُ طَلْحَةَ.

## ١٢٢ \_ مَنَاقِبُ خَالِدِ بِنِ الوَلِيدِ وَ الْحَالِدِ الْمَالِيدِ

آلاد] (٤١٨٦) حَدَّنَا قَتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ هِشَامِ بِنِ سَعْدِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ هِشَامِ بِنِ سَعْدِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ: «مَسْ هَنْ النَّاسُ يَسِيُّ النَّاسُ عَبْدُ الله عَنْ مَنْ هَذَا يَا أَبُا هُرَيْرَةً؟»، فَأَقُولُ: فُلانٌ، فَيَقُولُ: «نِعْمَ عَبْدُ الله هَذَا». وَيَقُولُ: «نَعْمَ عَبْدُ الله هَذَا». وَيَقُولُ: «مَنْ هَذَا»، حَتَّى مَرَّ خَالِدُ بِنُ الولِيدِ، فَقَالَ: «نِعْمَ هَبْدُ الله هَذَا»، حَتَّى مَرَّ خَالِدُ بِنُ الولِيدِ، فَقَالَ: «نِعْمَ عَبْدُ الله خَالِدُ بِنُ الولِيدِ، فَقَالَ: «وَعَمَ عَبْدُ الله خَالِدُ بِنُ الولِيدِ، فَقَالَ: «وَحبِع بَعْدُ الله خَالِدُ بِنُ الولِيدِ، فَقَالَ: «وصحبح عَبْدُ الله خَالِدُ بِنُ الولِيدِ، فَقَالَ: «وصحبح بنواهده. أحد: ٨٧٢٥ مختصراً).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ<sup>(٢)</sup>، وَلا نَعْرِفُ لِزَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ سَمَاعاً مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ مُرْسَلٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ.

## ١٢٣ \_ مَنَاقِبُ سَعْدِ بنِ مُعَادٍ رَفِي اللهُ

[١٨٨٢] (٣٨٤٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ عَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ الله ﷺ ثَوْبُ حَرِيرٍ، فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ يَعْجَبُونَ مِنْ الله ﷺ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا» لَمْنَادِيلُ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ فِي الجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا». والبخاري: ٣٢٤٩، ومسلم: ١٣٤٨].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[ ٤١٨٣] (٣٨٤٨) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ وَجَنَازَةُ سَعْدِ بنِ مُعَاذِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ: «اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ (٣)». [أحمد: ١٤١٥٣، ومسلم: ١٣٤٥].

وَفِي البَابِ عَنْ أُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَرُمَيْنَةً.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ(٤).

[٤١٨٤] (٣٨٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: لَمَّا حُمِلَتْ جَنَازَةُ سَعْدِ بِنِ مُعَافٍ، قَالَ المُنَافِقُونَ: مَا أَخَفَّ جَنَازَتَهُ. وَذَلِكَ لِحُكْمِهِ فِي بَنِي قُرَيْظَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَيْقٍ، فَقَالَ: "إِنَّ المَلاثِكَةَ قُرَيْظَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَيْقٍ، فَقَالَ: "إِنَّ المَلاثِكَة

<sup>(</sup>١) المراد بقريش: مسلمو الفتح، كما قال السندي في تعليقه على «المسند».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب.

 <sup>(</sup>٣) قال النووي في «شرح مسلم»: (٢٢/١٦): اختلف العلماء في تأويله، فقالت طائفة: هو على ظاهره، واهتزاز العرش تحركه فرحاً بقدوم روح سعد، وجعل الله تعالى في العرش تمييزاً حصل به هذا، ولا مانع منه، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْمِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ وهذا القول هو ظاهر الحديث، وهو المختار . . . .

وانظر «شرح السنة» للبغوي: (١٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح.

كَانَتْ تَحْمِلُهُ". [صحيح. عبد الرزاق: ٢٠٤١٤، وعبد بن حميد: ١٩٤، وأبو يعلى: ٣٠٣٤، وابن حبان: ٢٠٣٧، والحاكم: (٢٢٨/٣)، والبغوي في «شرح السنة»: ٣٩٨٧، وابن الأثير في «أسد الغابة»: (٢/ ٤٤٤)، والضياء في «المختارة»: ٢٤١٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

## ١٢٤ \_ مَنَاقِبُ قَيْسِ بِنِ سَعْدِ بِنِ عُبَادَةَ وَيُعِنهُ

[١٨٥٠] (٣٨٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَرْزُوقِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ قَيْسُ بنُ سَعْدِ مِنَ النَّبِيِّ عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ قَيْسُ بنُ سَعْدِ مِنَ النَّبِيِّ عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ قَيْسُ بنُ سَعْدِ مِنَ النَّبِيِّ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ. قَالَ النَّبِيِّ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ. قَالَ النَّييِ مِمَّا يَلِي مِنْ أُمُورِهِ. [البخاري: ٢١٥٥ دون قول الأنصاري].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الأَنْصَارِيِّ.

[٤١٨٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَوْلَ الأَنْصَارِيِّ. [صحبح، وانظر ما قبله].

## ١٢٥ \_ مَنَاقِبُ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله ﴿ إِنَّ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ

[٤١٨٧] (٣٨٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: جَاءَنِي مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بِنِ عَبْدِ الله قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ لَيْسَ بِرَاكِبِ بَعْلِ وَلا بِرْذَوْنِ (١٠). [أحمد: رَسُولُ الله عَلَيْ لَيْسَ بِرَاكِبِ بَعْلِ وَلا بِرْذَوْنِ (١٠). والبخاري: ١٦٤٥، ومسلم بنحوه مطولاً: ٤١٤٧، وانظر ما سلف برقم: ٢٢٢٨.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[ ٤١٨٨] (٣٨٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا فِيشُرُ بنُ السَّرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اسْتَغْفَرَ لِي رَسُولُ الله ﷺ لَيْلَةَ البَعِيرِ خَمْساً وَعِشْرِينَ مَرَّةً. [صحيح. النساني في "الكبرى": ١٩١٩، وبنحو، دون ذكر العدد أحمد: ١٥٠١٣، ومسلم: ٤١٠٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «لَيْلَةَ البَعِيرِ»: مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَىٰ فِي سَفَرٍ، فَبَاعَ بَعِيرَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ المَدِينَةِ، يَقُولُ جَابِرٌ: النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ المَدِينَةِ، يَقُولُ جَابِرٌ: لَيْلَةَ بِعْتُ مِنَ النَّبِيُ عَلَىٰ الْبَعِيرَ، اسْتَغْفَرَ لِي خَمْساً لَيْلَةَ بِعْتُ مِنَ النَّبِيُ عَلَىٰ البَعِيرَ، اسْتَغْفَرَ لِي خَمْساً وَعِشْرِينَ مَرَّةً. وَكَانَ جَابِرٌ قَدْ قُتِلَ أَبُوهُ عَبْدُ الله بنُ عَمْرِو بنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَكَانَ جَابِرٌ عَمْ فَيُولُ هُنَ وَكَانَ جَابِرٌ يَعْمُ لِللهِ بنُ يَعْوَمُ أُحُدٍ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَكَانَ جَابِرُ وَيَوْدُ بَنَاتٍ، فَكَانَ جَابِرُ وَيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ جَابِراً وَيَوْ فِي حَدِيثٍ عَنْ جَابِراً وَيَرْحَمُهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ. هَكَذَا رُويَ فِي حَدِيثٍ عَنْ جَابِر أَنْ وَيُ فَي حَدِيثٍ عَنْ جَابِر أَنْ فَيْ هَذَا .

## ١٢٦ \_ مَنَاقِبُ مُصْعَبِ بِنِ عُمَيْرِ رَبِي

[۱۸۹۹] (۳۸٥٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَنْ أَبْرِهِ الله، فَوَقَّعَ أَجْرُنَا عَلَى الله، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (٢)، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ مَاتَ لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (٢)، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ مَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا (٣)، وَإِنَّ مُصْعَبَ بِنَ عُمَيْرٍ مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ إِلَّا ثَوْبًا ، كَانُوا إِذَا غَطُوا بِهِ رَأْسُهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، يَتُرُكُ إِلَّا ثَوْبًا ، كَانُوا إِذَا غَطُوا بِهِ رَأْسُهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطُوا بِهِ رِجْلَاهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ الله عَنْ الله الله عَلَى وَجْلَيْهِ الإِذْخِرَ». [أحمد: «غَطُوا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى وِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ». [أحمد: «غَطُوا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى وِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ». [أحمد: ٢١٠٥٨، والبخاري: ٣٨٩٧، ومسلم: ٢١٧٨، وانظر ما بعده].

<sup>(</sup>۱) البردذون: قال القاضي عياض في امشارق الأنوار»: (۸۳/۱): البراذين: هي الخيل غير العراب والعتاق، وسميت بذلك لثقلها، وأصل البرذنة الثقل.

<sup>(</sup>٢) لم يأكل من أجره شيئاً: قال السندي: كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك الفتح.

٣) أينعت ثمرته فهو يهدبها: أي نضجت ثمرته فهو يجتنيها.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤١٩٠] حَدَّثْنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةً، عَنْ خَبَّابٍ بنِ الْأَرُتُّ نُحُوَهُ. [إسناده صحيح. أحمد: ٢١٠٧٧، وانظر ما قبله].

## ١٢٧ - مَنَاقِبُ البَرَاءِ بنِ مَالِكِ رَبِيُّهُ

[٤١٩١] (٣٨٥٤) حَدَّثْنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَعَلِيُّ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ<sup>(١)</sup> لا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبْرَّهُ، مِنْهُمُ البَرَاءُ بنُ مَالِكٍ». [صحيح لغيره دون قوله: «منهم البراء بن مالك. أحمد: ١٣٤٧٦ دون هـذه الزيادة. وأخرجه تامًّا: أبو يعلى: ٣٩٨٧، وابن عدي في #الكامل»: (٣١٤/٣)، وأبو نعيم في االحلية»: (٦/١ ـ ٧ و٣٥٠) وفي «تاريخ أصبهان»: (٢/ ١٩٥ ـ ١٩٦)، وابن الأثير في «أسد الغابة»: (١/ ٢٦٠)، والضياء في المختارة»: ١٥٩٥ و١٥٩٦ و٢٦٥٦].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

# ١٢٨ - مَنَاقِبُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَيَّاتِنهُ

[٤١٩٢] (٣٨٥٥) حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ، عَنْ بُرَيْدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَا أَبَا مُوسَى، لَقَدْ أُعْطِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ». [البخاري: ٥٠٤٨، ومسلم: ١٨٥٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>(٢)</sup>.

(١) أي: صاحب ثوبين خَلَقَيْن.

وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةً، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَنسِ (٣).

## ١٢٩ ـ مَنَاقِبُ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ وَلَيْهُ

[٤١٩٣] (٣٨٥٦) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ بَزِيع قَالَ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ يَحْفِرُ الخَنْدَقَ، وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ وَيَمُرُّ بِنَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ لا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَه

## فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَه».

[أحمد: ٢٢٨١٥، والبخاري: ٦٤١٤، ومسلم: ٢٧٨١]. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَأَبُو حَازِمِ اسْمُهُ سَلَمَةُ بنُ دِينَارٍ الأَعْرَجُ الزَّاهِدُ.

[٤١٩٤] (٣٨٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَه

# فَأَكْرِم الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَه».

[أحمد: ١٢٧٦٨، والبخاري: ٦٤١٣، ومسلم: ٤٦٧٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٤) قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أُنَسِ.

# ١٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَصَحِبَهُ

[٤١٩٥] (٣٨٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَبِيبِ بنِ عَرَبِيٍّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ كَثِيرِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بنَ خِرَاشِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «لا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِماً رَآنِي، أَوْ رَأَى مَنْ رَآنِي (٥)».

في المطبوع: «غريب» فقط.

في المطبوع: حسن صحيح غريب. **(£)** 

قوله: "وأنس" لم يرد في المطبوع. قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: (١٠/ ٣٦١): قال صاحب «الدين الخالص»: هذا ظاهر الحديث؛ تخصيص الصحابة والتابعين بهذه البشارة، وليس في لفظه ما يدل على شمول سائر المسلمين إلى يوم الدين، بل قصر تبع التابعين عن الدخول فيه، والحديث أفاد أن البشارة خاصة بمن رأي الصحابي، فمن لم يره وكان في زمنه فالحديث لا يشمله. انتهي. قلت ـ القائل المباركفوري \_: الأمر كما قال صاحب «الدين الخالص».

قَالَ طَلْحَةُ: فَقَدْ رَأَيْتُ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ. وَقَالَ مُوسَى: وَقَدْ رَأَيْتُ طَلْحَةَ. قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ لِي مُوسَى: وَقَدْ رَأَيْتُ طَلْحَةً . قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ لِي مُوسَى: وَقَدْ رَأَيْتَنِي وَنَحْنُ نَرْجُو اللهَ(١). [إسناده ضعيف. ذكره الفاري في «مرقاة المفاتيح»: (١٥٩/١١)، والمناوي في «فيض القدير»: (٦/ ٤٢١) وعزياه للترمذي وللضياء في «المختارة»].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بن إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيِّ.

وَرَوَى عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ عَنْ مُوسَى هَذَا الحَدِيثَ.

[١٩٦٦] (٣٨٥٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ ابُو مُعَاوِيةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ لَهُ وَ السَّلْمَانِيُّ لَ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي (٢)، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ بَعْدَ ذَلِكَ تَسْبِقُ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ بَعْدَ ذَلِكَ تَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ أَيْمَانُهُمْ أَيْمَانُهُمْ الْمَانُهُمْ الْمَانُهُمْ اللهَ المَانُهُمْ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ، وَبُرَيْدَةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٣١ \_ بَابٌ فِي فَضْلِ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

[٤١٩٧] (٣٨٦٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَابِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«لا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ». [إساده صحيح. أحمد: ١٤٧٧٨، وأبو داود: ٤٦٥٣، والنساني في «الكبرى»: ١١٤٤٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٣٢ - بَابٌ فِيمَنْ يَسُبُّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ (٣)

[١٩٨٨] (٣٨٦١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَبْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَكُوانَ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْدِيِّ سَمِعْتُ ذَكُوانَ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَذْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ». [أحد: ١١٥١٧، والبخاري: ٣١٧٣، وملم: ٦٤٨٨، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «نَصِيفَهُ» يَعْنِي نِصْفَ مُدَّهِ.

[٤١٩٩] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الْخَدَّلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَثِيِّ نَحْوَهُ. [أحمد: ١١٠٧٩، أبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَثِيِّ نَحْوَهُ. [أحمد: ١١٠٧٩، والخري معلقاً بإثر: ٣١٧٣، وسلم(٤٠): ١٤٨٧، وانظر ما قبله].

[٤٢٠٠] (٣٨٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بِنُ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بِنُ أَبِرُاهِيمَ بِنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بِنُ أَبِي رَائِطَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ

<sup>(</sup>۱) أي: أن يدخلنا في هذه البشارة، والظاهر أن موسى بن إبراهيم لا يخصص هذه البشارة بالصحابة والتابعين ﷺ. •تحفة الأحوذي٠: (١٠/ ٣٦١).

 <sup>(</sup>٢) خير الناس قرني: قال السندي: يعني الصحابة، ثم التابعين، وأصل القرن، قيل: أربعون سنة، وقيل: ثمانون، وقيل: مئة، وقيل: هو مطلق الزمان، ثم خيرية القرن لا ثدل على خيرية كل فرد من ذلك القرن على كل فرد من القرن المفضول، وإلا لكان كل تابعي خيراً من كل من كان بعده، وهو منتف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) العنوان ليس في المطبوع.

<sup>(3)</sup> وقع عند مسلم في هذه الرواية: "عن أبي هريرة" بدل: "عن أبي سعيد". وهو وهم وقع من مسلم حال كتابته لا في حفظه، فإنه بدأ بطريق أبي معاوية، ثم ثنى بحديث جرير فساقه بإسناده ومتنه، ثم ثلث بحديث وكيع، وربع بحديث شعبة، ولم يسق إسنادهما، بل قال: بإسناد جرير وأبي معاوية، فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما أحال عليهما معاً، فإن طريق وكيع وشعبة جميعاً تنتهي إلى أبي سعيد دون أبي هريرة اتفاقاً. وقد نبه على ذلك المزي في "تحفة الأشراف": (٣٤٣/٣ ـ ٣٤٣)، والحافظ ابن حجر في «الفتح»: (٧/ ٣٤٠ ـ ٣٤٣)، والحافظ ابن حجر في

مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الله الله فِي أَصْحَابِي، لا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضاً بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَى الله يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ». وَمَنْ آذَى الله يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ». [إسناده ضعيف. أحمد: ١٦٨٠٣].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[ ٤٢٠١] (٣٨٦٣) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ خِدَاشٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَايِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ خِدَاشٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَايِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ فَالَ: «لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةُ مَنْ بَابَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلَّا فَالَ: «لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةُ مَنْ بَابَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلَّا صَاحِبَ الجَمَلِ الأَحْمَرِ<sup>(۱)</sup>». [ضعبف بهذه السياقة البزار عما في اكتنف الأستارا عن ٢٧٦٢ من طريق خداش، عن أبي الزبير، عراب، عراب، عاس (٢)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ<sup>٣)</sup>.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

آذِنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وَنُوراً لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ». [إسناده ضعيف. ابن عساكر في اتاريخ دمشق»: (٢/ ١٤٤٤)].

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُسْلِم أَبِي طَلِبَةً، عَنِ ابنِ بُرَيْدَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهَ مُرْسَلاً، وَهَذَا أَصَّحُ.

#### ۱۳۳ \_ بَابٌ

[٤٢٠٤] (٣٨٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بِنُ حَمَّرٍ عَنْ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بِنُ حَمَّرٍ عَلْ اللهِ عَبْ عُمَرٍ عَلْ اللهِ عَبْ عُمَرٍ قَالَ: قَالَ عُبَيْدِ الله بِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، وَسُولُ الله ﷺ الله عَلَى شَرِّكُمْ ﴾. [إسناده ضعيف جدًا. الطبراني في «الأوسط»: ٨٣١٦، والقطيعي في «جزء الألف دينار»: ٢٦٧، والخطيب في «تهذيب الكمال»: (٢١/ ٢١٥)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (٢١/ ٢٦٠)].

هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَالنَّصْرُ مَجْهُولٌ، وَسَيْفٌ مَجْهُولٌ.

## ١٣٤ \_ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ فَاطِمَةَ رَبِيُّهَا

[ ٤٢٠٥] (٣٨٦٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ المِسْوَرِ بِنِ مَخْرَمَةً قَالَ: عَنِ البِسْوَرِ بِنِ مَخْرَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: "إِنَّ بَنِي هِمْنَامِ بِنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذُنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ هِشَامِ بِنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذُنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِب، فَلا آذَنُ، ثُمَّ لا آذَنُ، إلَّا أَنْ يُرِيدَ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِب، فَلا آذَنُ، ثُمَّ لا آذَنُ، إلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّهَا ابْنُ يُعِلِي مَا رَابَهَا، وَيَنْكِعَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّهَا بَضْعَةً مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا (٤٠)». المضعةُ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا (٤٠)».

<sup>(</sup>١) زاد ابن أبي حاتم: قال: فانطلقنا نبتدره، فإذا رجل قد أضل بعيره، فقلنا: تعال فبايع، قال: أصيب بعيري أحب إلي من أن أبايع. وتحفة الأحوذي»: (٣٦٦/١٠).

 <sup>(</sup>۲) قال البزار: لا نعلم أحداً رواه فقال: عن جابر عن ابن عباس إلا أزهر التيمي عن خداش، ولا نعلم أحداً تابعه عليه . . . اهـ .
 بل خالفه الثقات حيث رواه غير واحد عن أبي الزبير عن جابر دون قوله: «إلا صاحب الجمل الأحمر» كما سلف برقم: ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٤) قال النووي في اشرحه لصحيح مسلم": (١٦/ ٣): قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي على الله على على وجه،

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢٠٠٦] (٣٨٦٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعِيدٍ الْجَوْهِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بِنُ عَامِرٍ، عَنْ جَعْفَرِ النَّجُوْهِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بِنُ عَامِرٍ، عَنْ جَعْفَرِ الأَحْمَرِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اللَّحْمَرِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اللَّحْمَرِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابِنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَاطِمَةُ، وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيٍّ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدٍ: يَعْنِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. [إسناده ضعف. النسائي في «الكبرى»: ٨٤٤٤](١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَّجْهِ.

[٤٢٠٧] (٣٨٦٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابنِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ بِنْتَ أَبِي مُلَيْكَةً، فَقَالَ: «إِنَّمَا فَاطِمَةُ أَبِي جَهْلٍ (٢)، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَنِي مَا أَنْصَبَهَا». أَضْعَةً مِنِّي، يُؤْذِينِي مَا أَذَاهَا، وَيُنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا». [سناده صحح احمد: ١٦١٢٣].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَكَذَا قَالَ أَيُّوبُ: عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابنِ الزَّبَيْرِ. وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الزَّبَيْرِ. وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةً (٣)، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعاً.

وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ، عَنِ ابِنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بِنِ مَخْرَمَةَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ (٤).

[٢٠٨] (٣٨٧٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ عَبْدِ الجَبَّارِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ قَادِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ قَادِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بِنُ نَصْرِ الهَمْدَانِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلَى

أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ وَالْحَسَيْنِ: «أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ، وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: «أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ، وَفَاطِمَةً لِمَنْ سَالَمْتُمْ». [إساده ضعيف. ابن ماجه: 180].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَصُبَيْحٌ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.

[٤٢٠٩] (٣٨٧١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حَلَّلَ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةً كِسَاءً، ثُمَّ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةً كِسَاءً، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَوُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي، أَذْهِبْ عَنْهُمُ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَوُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي، أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، وَطَهِرْهُمْ تَطْهِيراً»، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: وَأَنَا الرِّجْسَ، وَطَهَرْهُمْ تَطْهِيراً»، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: وَأَنَا أَمُ عَيْرٍ». [صحبح. مَعَهُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ». [صحبح. أحمد: ٢١٥٩٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٥)، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُويَ فِي هَذَا الْبَابِ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ، وَعُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي الحَمْرَاءِ، وَمَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ، وَعَائِشَةَ.

[٤٢١٠] (٣٨٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بنِ حَبِيبٍ، عَنِ المِنْهَالِ بنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ مَيْسَرَةَ بنِ حَبِيبٍ، عَنِ المِنْهَالِ بنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ بَعْ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ بِنْتِ طَلْحَةً، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَشْبَهَ سَمْتاً وَدَلًا وَهَدْياً بِرَسُولِ الله فِي قِيَامِهَا وَدُلًا وَهَدْياً بِرَسُولِ الله فِي قِيَامِهَا وَدُلُا وَهَدْياً بِرَسُولِ الله فِي قِيَامِهَا وَتُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ الله عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَامَ إِلَيْهَا، فَقَبَّلَهَا وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَامَ إِلَيْهَا، فَقَبَّلَهَا

(٣) وهي الرواية السالفة برقم: ٤٢٠٥.

وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً، وهو في هذا بخلاف غيره. قالوا: وقد أعلم ﷺ بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله
 الني ﷺ، ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة، فيتأذى حينئذ النبي ﷺ، فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على على، وعلى فاطمة، والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة.

<sup>(</sup>١) وهذا الحديث محفوظ مشهور في حق عائشة من النساء وأبيها من الرجال. كما سيأتي برقم: ٤٢٢٣ وبرقم: ٤٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) ذكر بنت أبي جهل: أي: بالنكاح.

٤) هذه العبارة وردت في المطبوع بعد الحديث ٤٢٠٥.

 <sup>(</sup>٥) في المطبوع: «حسن» فقط.

وَأَجُلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ النّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا فَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا، فَقَبَّلَتُهُ وَأَجْلَسَتُهُ فِي مَجْلِسِهَا، فَلَمَّا مَرِضَ النّبِيُ عَلَيْهِ دَخَلَتْ فَاطِمَهُ، فَأَكَبَتْ عَلَيْهِ فَقَبَّلَتُهُ، ثُمَّ مَرِضَ النّبِيُ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتُ لأَظُنُ أَنَّ هَذِهِ مِنْ أَعْقَلِ نِسَائِنَا، فَإِذَا هِي مِنَ النّسَاءِ، فَلَمَّا تُوفِي النّبِي عَلَيْهِ، فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ حِيْنَ أَكْبَبْتِ عَلَى النّبِي عَلَيْهِ فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ حِيْنَ أَكْبَبْتِ عَلَى النّبِي عَلَيْهِ فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ حِيْنَ أَكْبَبْتِ عَلَى النّبِي عَلَيْهِ فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ حِيْنَ أَكْبَبْتِ عَلَى النّبِي الْمَاكِ عَلَى النّبِي الْمَاتِ عَلَى النّبِي الْمَاتِ النّبِي الْمَاتِ اللّهِ الْمَعْ الْمَالِعُ عَلَى الْبَالِ عَلَى النّبِي الْمَاتُ اللّهُ عَلَى الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَعْرَانِي أَنّهُ مَيْتُ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا، فَبَكَيْتُ، ثُمُ الْمَاعُ عَلَى الْمَدِ الْمَعْ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمَدِي الْمَدِي الْمَدْ الْمَدِي الْمَدْ الْمَدْ الْمَدْ الْمِعْ الْمَاعُ الْتَعْمِ الْمَاعُ الْمَدْ الْمَدْ الْمَدْ الْمَدْ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمَدِهِ الْمُولِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْتِى الْمَدْ الْمَدْ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٢) مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَائِشَةً.

[ ٤٢١١] (٣٨٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بِنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَالِدٍ ابْنُ عَثْمَةً قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بِنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ هَاشِمِ بِنِ هَاشِمِ أَنَّ عَبْدَ الله بِنَ فَعُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ هَاشِمِ بِنِ هَاشِمِ أَنَّ عَبْدَ الله بِنَ دَعَا وَهْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عِنِي دَعَا فَاطِمَةَ عَامَ الفَتْحِ، فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ حَدَّثَهَا فَاطِمَةَ عَامَ الفَتْحِ، فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ حَدَّثَهَا فَطَحِكَتْ. قَالَتْ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ الله عِنْ اللهَ عَنْ بُكَاثِهَا وَضَحِكَتْ. قَالَتْ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ الله عِنْ أَنَّهُ عَنْ بُكَاثِهَا وَضَحِكِهَا، قَالَتْ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ الله عَنْ أَنَّهُ عَنْ بُكَاثِهَا وَضَحِكِهَا، قَالَتْ: أَخْبَرَنِي أَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَعْمُ اللهُ عَنْ بَكَ عُمْرَانَ، فَضَحِكْتُ. [صحح لغيره. النساني في الكبريه: ٢٤٢١]. والكبريه: ٢٤٢١، وانظر ما فبله. وسيكرو بوقم: ٢٤٢١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الجَحَّافِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الجَحَّافِ، عَنْ جُمَيْعِ بنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَى عَنْ جُمَيْعِ بنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَى عَائِشَةً، فَسُئِلَتْ: أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَائِشَةً، فَشِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَتْ: وَاطِمَةُ، فَقِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَتْ: زَوْجُهَا، إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَّاماً قَوَّاماً. [إسناده ضعف. أبو يعلى: 800، والحاكم: (٣/ ١٧١)]

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو الجَحَّافِ اسْمُهُ دَاوُدُ بنُ أَبِي عَوْفٍ.

وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ النَّوْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الجَحَّافِ، وَكَانَ مَرْضِيًّا.

# ١٣٥ - بَابُ فَضْلِ خَسِيجَةَ عَقِيًا

[٤٢١٣] (٣٨٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرُوةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنْ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةً، وَمَا بِي أَنْ أَكُونَ أَدْرَكُتُهَا، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ الله عَنْ لَهَا، أَذْرَكُتُهَا، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ الله عَنْ لَهَا، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَعُ الشَّاةَ، فَيَتَتَبَعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيجَةً، وَمِلم: فَيُهْدِيهَا لَهُنَّ. [أحمد: ٢٤٣١، والبخاري: ٢٨١٨، ومسلم: فَيُهْدِيهَا لَهُنَّ. [أحمد: ٢٤٣١، والبخاري: ٢٨١٨، ومسلم:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[٤٢١٤] (٣٨٧٦) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا حَسَدْتُ أَحَداً مَا حَسَدْتُ خَدَدُتُ مَا حَسَدْتُ خَدَدُتُ مَا حَسَدْتُ خَدَدُتُ مَا حَسَدْتُ خَدَدًا مَا مَاتَتْ،

<sup>(</sup>١) لبذرة، مؤنث بذر ككتف: وهو الذي يفشى السر ويُظهر ما يسمعه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «حسن غريب» فقط.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلَّف برقم: ٢٠٦ والتعليق عليه.

وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ بَشَرَهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. [أحمد: ٢٤٣١٠، والبخاري: ٣٨١٦، ومسلم: ٣٢٧٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

«مِنْ قَصَبِ» قَالَ: إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ قَصَبَ اللَّؤْلُوِ.

[٤٢١٥] (٣٨٧٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: صَمِعْتُ عَلِيَّ بِنَ اللهِ بِنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بِنَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بِنَ اللهِ عَلْوَلُ: «خَيْرُ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: «خَيْرُ أَسُولَ الله رَالِيَّ يَقُولُ: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْبَمُ بِنْتُ نِسَائِهَا مَرْبَمُ بِنْتُ خُويْلِدٍ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْبَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ». [أحمد: ١٤٠، والبخاري: ٣٤٣٢، ومسلم: ١٧٧١].

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٢١٦٦] (٣٨٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ زَنْجُويَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَالَ: "حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ العَالَمِينَ: مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ». [صحح. أحد: ١٣٣٩].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

## ١٣٦ - بَابٌ مِنْ فَضْلِ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّا

[٢٢١٧] (٣٨٧٩) حَدَّثَنَا يَحْبَى بِنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبَاتِي (٢) إِلَى أُمُّ سَلَمَةَ، فَقُلْنَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ، إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُ عَائِشَةُ، فَقُولِي عَائِشَةً، وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُ عَائِشَةُ، فَقُولِي

لِرَسُولِ الله عَلَيْ يَأْمُرِ النَّاسَ يُهْدُونَ إِلَيْهِ أَيْنَمَا كَانَ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةً، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا فَأَعَادَتِ الْكَلامَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ صَوَاحِبَاتِي فَأَعُرُ وَنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةً، فَأْمُرِ قَدْ ذَكُرْنَ أَنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَمُرِ النَّاسَ يُهْدُونَ أَيْنَمَا كُنْتَ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ قَالَتْ ذَلِكَ، قَالَ: "يَا أُمَّ سَلَمَةً، لا تُؤذِينِي فِي عَائِشَةً، فَإِنَّهُ فَلِكَ، مَا أُنْزِلَ عَلَيَ الوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَ مَا أُنْزِلَ عَلَي الوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَ مَا كُنْتِ السَّادِي: ٣٧٧٥، ومسلم مختصرا: ٦٢٨٩].

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ، عَنْ هَشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَوْفِ بِنِ الْحَارِثِ، عَنْ رُمَيْئَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ عَلَى رَوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ.

وَقَدْ رَوَى سُلَيْمَانُ بنُ بِلالٍ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بن زَيْدٍ.

[٢١٨٨] (٣٨٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرِو بِنِ عَلْقَمَةَ المَكِّيِّ، عَنِ ابِنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَنِ ابِنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ جِبْرِيلَ جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ جِبْرِيلَ جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بن عَلْقَمَةً.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: احسن، فقط.

<sup>(</sup>٢) أرادت بهنَّ بقية أزواج النبي ﷺ.

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ.

وَقَدْ رَوَى أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئاً مِنْ هَذَا.

[٢١٩] (٣٨٨١) حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، هَذَا جِبْرِيلُ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، هَذَا جِبْرِيلُ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لا نَرَى. [أحمد: ٢٥١٧٣، والبخاري: وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لا نَرَى. [أحمد: ٢٥١٧٣، والبخاري: ١٣٤٩، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ(١).

[٤٢٢٠] (٣٨٨٢) حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلامَ»، فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله. [أحمد: ٢٤٢٨١، وانظر ما قبله. وسلف برقم: ٢٨٨٨].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢).

[٤٢٢١] (٣٨٨٣) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ سَلَمَةً اللهِ عَنْ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ سَلَمَةً المَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ المَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَدِيثٌ قَلًا، فَسَأَلُنَا عَائِشَةً، إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْماً. [إسناده صحيح. ابن عدي في "الكامل": (٣/ ١٩٥)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ<sup>(٣)</sup>.

قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ عَمْرِو، عَنْ ذَائِدَةً، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ عَمْرِو، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بِنِ طَلْحَةً قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةً. [إسناده صحيح. الطبراني في «الكبير»: (۱۲/(۲۹۲))، والحاكم: (۱۲/٤)].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٤).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ الجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ العَاصِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله: مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: هِعَائِشَةُ»، قَالَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: إِلَيْكَ؟ قَالَ: هِعَائِشَةُ»، قَالَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ»، قَالَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا». [صحح. ابن سعد في "الطبقات»: (١٧/٨)، وابن حبان: (١٣/٤)، وابن حبان: (١٢/٨)، والحاكم: (١٣/٤)، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْس.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: احسن فقط.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «حسن صحيح» فقط.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

[٤٢٢٥] (٣٨٨٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ مَالِكٍ عَبْدِ الله بنِ مَالِكٍ عَبْدِ الله عَيْقِ قَالَ: "فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ لَنَّ رَسُولَ الله عَيْقِ قَالَ: "فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ". [أحمد: ١٣٧٨، والبخاري: ٣٧٧، ومسلم: ١٣٠٠].

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي مُوسَى. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

وَعَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَعْمَرٍ هُوَ أَبُو طُوَالَةَ الأَنْصَادِيُّ المَدِينِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بنُ أَنْسِ.

[۲۲۲٦] (۳۸۸۸) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بِنِ غَالِبٍ أَنَّ رَجُلاً نَالَ مِنْ عَائِشَةً عِنْدَ عَمَّارٍ بِنِ يَاسِرٍ، فَقَالَ: اغْرُبُ (٢) مِنْ عَائِشَةً عِنْدَ عَمَّارٍ بِنِ يَاسِرٍ، فَقَالَ: اغْرُبُ (٢) مَقْبُوحاً مَنْبُوحاً، أَتُوْذِي حَبِيبَةً رَسُولِ الله ﷺ. [إسناده صحبح. الطيالسي: ١٥٦، والطبراني في "الكبير»: (٢٣/(١٠٢))، والحاكم: (٣٤/(٢٠٢))، وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (٣٤/(٤٥٨))، وابن الأثير في "أسد الغابة»: (٧/ ٢٠٧)، والمزي في "تهذيب الكمال»: (١٨٤/٢٢)].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣).

[٤٢٢٧] (٣٨٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَبْدُ الله بِنِ زِيَادٍ الأَسَدِيِّ قَالَ: هِيَ زَيَادٍ الأَسَدِيِّ قَالَ: هِيَ زَوْجَتُهُ فِي قَالَ: هِيَ زَوْجَتُهُ فِي قَالَ: هِيَ زَوْجَتُهُ فِي

الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. يَعْنِي عَائِشَةَ. [أحمد: ١٨٣٣١، والبخاري: ٣٧٧٧ بنحوه مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٤).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ.

[ ٤٢٢٨] (٣٨٩٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ الْفَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ»، قِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا». قَالَ: «أَبُوهَا». [اسناده صحيح. ابن ماجه: ١٠١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٥) مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنس.

# ١٣٧ ﴿ بَابٌ فِي فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ

آثنا يَحْيَى بنُ كَثِيرِ العَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْدَنَا يَحْيَى بنُ كَثِيرِ العَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ (٢) بنُ جَعْفَرٍ - وَكَانَ ثِقَةً - عَنِ الحَكَمِ بنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قِيلَ لا بننِ عَبَّاسٍ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ: مَاتَتْ فُلانَةُ، لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّيْ، فَسَجَدَ، فَقِيلَ لَهُ: فُلانَةُ، لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّيْ، فَسَجَدَ، فَقِيلَ لَهُ: أَنَسُجُدُ هَذِهِ السَّاعَة؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ الله عَيْنَ: النَّيْ اللهُ عَيْنَةً: (إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا)، فَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْنِهِ؟ [إسناده صحيح. أبو داود: ١١٩٧].

هَ ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٤٢٣٠] (٣٨٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بنُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بنُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «حسن» فقط.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «اعزب»، وهو تصحيف.

٣) في المطبوع: «حسن» فقط.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «حسن» فقط.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «حسن غريب» فقط.

<sup>(</sup>٦) تحرف في المطبوع إلى: مسلم.

سَعِيدِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كِنَانَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عَيْ وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ كَلامٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَلَا عَنْ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ كَلامٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَلَا قُلْتِ: كَيْفَ تَكُونَانِ خَيْراً مِنِّي وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ، وَلَا بِي هَارُونُ، وَعَمِّي مُوسَى؟». وَكَانَ الَّذِي بَلَغَهَا أَنَّهُمْ قَالُوا: فَحْنُ أَكْرَمُ عَلَى رَسُولِ الله عَيْ مِنْهَا، وَقَالُوا: فَحْنُ أَزْوَاجُ النَّبِي عَيْ وَبَنَاتُ عَمِّهِ. [صحيح لغيره. الطبراني في «الكبيرة: (١٩٤/ (١٩٦))، وفي «الأوسط»: ٥٠٥، والحاكم: في «الكبيرة: (١٩٤/ (١٩٦))، وفي «الأوسط»: ٥٠٥، والحاكم:

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ صَفِيَّةً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَفِيَّةً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَاشِمِ الكُوفِيِّ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ.

الا المحمَّدُ بنُ خَالِدِ ابْنُ عَثْمَةً قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بنُ عَثْمَةً قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بنُ عَثْمَةً قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ هَاشِم بنِ هَاشِم أَنَّ عَبْدَ الله بنَ وَهْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ دَعَا فَاطِمَةً عَامَ الفَتْحِ، فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ حَدَّثَهَا فَاطِمَةً عَامَ الفَتْحِ، فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ حَدَّثَهَا فَصَحِكَتْ، قَالَتْ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ الله عَيْ مَا لَتُهَا عَنْ بُكَاثِهَا وَضَحِكِهَا. قَالَتْ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ الله عَيْ مَا الْمُنَا عَنْ بُكَاثِهَا وَضَحِكِهَا. قَالَتْ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ الله عَيْ اللهُ اللهُ عَنْ بَمُوتُ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ اللهَ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، فَضَحِكْتُ. [صحح لنبره. النائي في الكبري": ١٤٤٠، وهو مكرد: ٤٢١١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٤٢٣٢] (٣٨٩٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ

قَالَتْ: بِنْتُ يَهُودِيٍّ، فَبَكَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَتْ: قَالَتْ لِي وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَتْ: قَالَتْ لِي حَفْصَةُ: إِنِّي بِنْتُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّكِ لاَئِنَهُ مَفْضَةُ: إِنِّي بِنْتُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّكِ لاَئِنَهُ نَبِيٍّ، فَفِيمَ تَفْخَرُ نَبِيٍّ، فَفِيمَ تَفْخَرُ نَبِيٍّ، فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ؟». ثُمَّ قَالَ: "اتَّقِي الله يَا حَفْصَةُ». [إسناده صحح. عَلَيْكِ؟». ثُمَّ قَالَ: "اتَّقِي الله يَا حَفْصَةُ». [إسناده صحح. أحمد: ١٢٣٩٢، والنائي في "الكبرى": ١٨٨٧٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

[٣٨٩٥] (٣٨٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَيَانُ، عَنْ (1) حَدَّثَنَا مُغَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ (1) هِ شَامِ بِنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ رُسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَإِنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَإِنَا حَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَإِنَا حَيْرُكُمْ لأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَلَعُوهُ (٢)». [إسناده صحبع. أبو داود: ٤٨٩٩ مقتصراً على الجزء الأخير، وابن حبان: ٢٠١٨ و٢٠١٥ مختصراً ونامًا].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣).

وَرُوِيَ هَذَا عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ مُرْسَلاً .

آذَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الوَلِيدِ، عَنْ زَيْدِ بنِ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْدُ: «لا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئاً، فَإِنِّي أُحِبُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْهِمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ». فَانَ عَبْدُ الله: فَأْتِي رَسُولُ الله عَيْهِ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَجُلَيْنِ جَالِسَيْنِ وَهُمَا يَقُولانِ: وَاللهُ مَا فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَجُلَيْنِ جَالِسَيْنِ وَهُمَا يَقُولانِ: وَاللهُ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِقِسْمَتِهِ الَّتِي قَسَمَهَا وَجْهَ الله، وَلا الدَّارَ الآخِرَة. فَتَثَبَّتُ حِينَ سَمِعْتُهُمَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله عَيْهِ الآثِي قَسَمَهَا وَجْهَ الله، وَلا الدَّارَ الآخِرَةَ. فَتَثَبَّتُ حِينَ سَمِعْتُهُمَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله عَيْهِ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «بن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) فدعوه: أي: لا تذكروه إلا بخير.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حسن غريب صحيح من حديث الثوري، ما أقل من رواه عن الثوري.

وَأَخْبَرْتُهُ، فَاحْمَرَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: «دَعْنِي عَنْكَ، فَقَدْ أُودِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا، فَصَبَرَ». [إسناده ضعيف بهذه السياقة ولبعضه شواهد. أحمد: ٣٧٥٩، وأبو داود مختصراً: [٤٨٦٠].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ زِيدَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ رَجُلٌ.

[٤٢٣٥] (٣٨٩٧) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ مُوسَى وَالحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ زَائِدَةً، الله بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يُبَلِّغُنِي عَنْ قَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً». [إسناده ضعف، وانظر ما قبله].

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ شَيْئاً مِنْ هَذَا مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

# ١٣٨ ـ بَابُ فَضْلِ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ وَإِلَيْهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ، رَوَى عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ: "إِنَّ اللهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ القُرْآنَ».

وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لأُبَيِّ بِنِ كَعْبِ: «إِنَّ اللهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ القُرْآنَ»(٣).

### ١٣٩ ـ بَابٌ فِي فَضْلِ الأَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ

[٤٣٣٧] (٣٨٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بنِ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بنِ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِي : «لَوْلا الهِجْرَةُ، لَكُنْتُ امْرَأُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «لَوْلا الهِجْرَةُ، لَكُنْتُ امْرَأُ مِنَ الأَنْصَارِ». [صحبح لغيره، أحمد: ٢١٢٤٦ مطولاً مع الحديث الذي بعده].

[٤٢٣٨] وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً ـ أَوْ: شِعْباً ـ لَكُنْتُ مَعَ الأَنْصَارِ» (٤). [صحبح لغيره. أحمد: ٢١٢٤٦ مطولاً مع الحديث الذي قبله].

هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[٤٢٣٩] (٣٩٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٌ بِنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٌ بِنِ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَاذِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ - أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي الأَنْصَارِ -: «لا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبُّهُمْ فَأَحَبُّهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبُّهُمْ فَأَحَبُّهُ الله، مُؤْمِنٌ، وَلا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبُّهُمْ فَأَحَبُهُ الله، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَأَبْغَضُهُ الله»، فَقُلْنَا لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنَ البَرَاءِ؟ فَقَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَ. [أحمد: ١٨٥٧٦، والبخاري: البَرَاء؟ فَقَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَ. [أحمد: ١٨٥٧٦، والبخاري: ٢٣٧٨، وسلم: ٢٣٧].

<sup>(</sup>١) والشطر الثاني منه من قوله: قال عبد الله: فأتى رسول الله . . . . أخرجه أحمد: ٣٦٠٨، والبخاري: ٣١٥٠، ومسلم: ٣٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «حسن» فقط.

<sup>(</sup>٣) سلف برقم: ٤١٢٦.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١).

العدد المعالم والبخاري المحدد المعالم والبحد المعالم والبحد المعالم والبحد المعالم والبحد المعالم والبحد والبعد والبحد والبعد و

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>(٣)</sup>.

وَقَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ.

البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بِنُ عَبْدِ الله الخُرَاعِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ ثَابِتِ البُنَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: مَالِكِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «أَقْرِئُ قَوْمَكَ السَّلامَ، فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ أَعِفَّةٌ صُبُرًّا. (إسناده ضعيف. أحمد: ١٢٥٢١ من حديث أنس أن النبي ﷺ قال الله طلحة ...].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

[٤٢٤٣] (٣٩٠٤) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَة، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَلا إِنَّ عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَلا إِنَّ عَيْبَتِي، وَإِنَّ كَرِشِي عَيْبَتِي، وَإِنَّ كَرِشِي عَيْبَتِي، وَإِنَّ كَرِشِي الْأَنْصَارُ، فَاعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ». وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ». [محبع لغيره، أحمد: ١١٨٤٢ مطولاً].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسٍ.

[٤٢٤٤] (٣٩٠٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الْحَسَنِ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ يُوسُفَ بِنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : مَا لَكُونُ اللهُ عَيْ : (حسن. أحمد: ١٤٧٣ وَمَنْ مُا بِعده].

هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ.

[٤٢٤٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٢) يوم الحرَّة يوم مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية لما انتهب المدينة عسكرُهُ من أهل الشام سنة (٦٣هـ)، والحرة هذه أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة، وكانت الوقعة بها. انظر «فتح الباري»: (٨/ ٦٥١).

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في المطبوع: حَدَّثنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع: حَدَّثنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ يَزِيدَ بنِ جُدْعَانَ: حَدَّثنَا النَّضْرُ بنُ أَنَسٍ.

<sup>(</sup>٤) أي: خاصتي. (٥) تحرف في المطبوع إلى: الحُسين.

إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بِنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابِنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [حسن، وانظر ما فبله].

[٢٤٢٦] (٣٩٠٦) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ السَّرِيِّ وَالمُؤَمَّلُ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ السَّرِيِّ وَالمُؤَمَّلُ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابِنِ عَنْ اللَّهِيَ وَلَيْ قَالَ لِي: «لا يُبْغِضُ الأَنْصَارَ أَحَدُّ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ وَلَيْ قَالَ لِي: «لا يُبْغِضُ الأَنْصَارَ أَحَدُ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَ وَالْمَوْمِ الآخِرِ". [إسناده صحيح. أحمد: ٢٨١٨، والنبائي في «الكبرى»: ٩٢٥٥].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤٢٤٧] (٣٩٠٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ فَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله الله الله عَنْ مُعْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ». وَيَقِلُونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ». [احمد: ١٢٨٠٠، والبخاري: ٢٤٠٠، وملم: ١٤٢٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤٢٤٨] (٣٩٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَارِقِ بنِ عَبْلسٍ عَبْلسٍ عَبْلسٍ عَبْلسٍ عَبْلسٍ عَبْلسٍ عَبْلسٍ فَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ أَذَفْتَ أَوَّلَ قُرَيْشٍ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ أَذَفْتَ أَوَّلَ قُرَيْشٍ نَكَالاً (٢٠)، فَأَذِقْ آخِرَهُمْ نَوَالاً (٣)». [حسن، وانظر ما بعده].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[٤٢٤٩] حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْمَى بَنُ سَعِيدِ الأُمَوِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ. [حسن. أحمد: ٢١٧٠، وانظر ما قبله].

[٤٢٥٠] (٣٩٠٩) حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ دِينَارِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ، عَنْ جَعْفَرِ الأَحْمَرِ، قَلْ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ، عَنْ جَعْفَرِ الأَحْمَرِ، عَنْ خَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ، وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ، وَلأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ، وَلأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ، وَلأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ، وَلاَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ». [أحمد: ١٢٤١٤ مطولاً، ومسلم: ٢٤١٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

## • ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ

آذرا اللّهُ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ أَيْضًا عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي أَسَيْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[۲۹۲۱] (۳۹۱۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ فَنَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ فَنَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ دُورُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنِي دُورُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنِي

<sup>(</sup>١) كُرشي وعببتي: أي: جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمد عليهم في أموري.

<sup>(</sup>٢) النكال: العذاب.

<sup>(</sup>٣) النوال: العطاء.

الحَارِثِ بِنِ الخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْخَوْرِ بِنِ الْخَوْرِ»، فَقَالَ سَعْدٌ: مَا أَرَى رَسُولَ الله ﷺ إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا، فَقِيلَ: قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ. [أحمد: ١٦٠٤٩، والبخاري: ٣٧٨٩، ومسلم: ٦٤٢١].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ اسْمُهُ مَالِكُ بنُ رَبِيعَةَ (١).

[٤٢٥٣] (٣٩١٢) حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بِنُ جُنَادَةً بِنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ بَشِيرٍ، عَنْ جُنَادَةً بِنِ سَلْمٍ قَالَ: قَالَ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ». وَسُولُ اللهُ عَنْ النَّجَارِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ». [صحبع لغيره].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

[٤٧٥٤] (٣٩١٣) حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بنُ جُنَادَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَبْدِ الأَشْهَلِ». [صحبح لغبره، وانظر ما قبله].

هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الوَجْهِ.

### ١٤١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ المَدِينَةِ

[٤٢٥٥] (٣٩١٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بنِ عَمْرٍو، عَنْ عَاصِمِ بنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ

حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ السُّقْيَا (٢) الَّتِي كَانَتْ لِسَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْتُتُونِي بِوَضُوءٍ. فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ، وَدَعَا لأَهْلِ مَكَّةَ بِالبَرَكَةِ، وَأَنَا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لأَهْلِ المَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لأَهْلِ المَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مَدُّكِ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لأَهْلِ المَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مَدُّكِ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لأَهْلِ المَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مَدُّكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لأَهْلِ المَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مَدُّكِ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لأَهْلِ المَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي البَرَكِةِ مَعَ البَرَكِةِ مَنَا اللهُ لَا اللهُ لَا المَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي الكَبرى اللهِ المَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَكُ اللهُ المَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي الكَبرى اللهِ المَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي الكَبرى اللهِ المَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فَي الكَبرى اللهُ المُدَالِقُ فَالَ المَدْلِينَةِ إِنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ مَلَكُونَ اللهُ المُدَالِقُولُ المُولِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي الكَبرى اللهُ المُدْعِقُ لَا أَوْلُ المَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكُ لَهُمْ فَي الكَبرى اللهُ المُدَالِقُولُ اللهُ المُدَالِقُ اللهُ المُدَالِقُ اللهُ المُعْلِقُولُ المُدَالِقُ اللهُ المُدَالِينَانَ اللهُ المُدَالِقُ اللهُ المُدَالِقُ اللهُ المُدَالِقُ الْعُلُولُ المُدَالِقُ اللْمُلِينَةِ اللهُ المُدَالِقُ المُدَالِقُولُولُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

[٢٥٦٦] (٣٩١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُبَاتَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُبَاتَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُبَاتَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُبَاتَةَ يُونُسُ بنُ يَحْيَى بنِ نُبَاتَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بنِ أَبِي (٣) المُعَلَّى، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ».

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٤) مِنْ هَذَا الوَجْهِ (٥).

[۲۷۷۷] (۳۹۱٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَامِلِ المَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِمِ الزَّاهِدُ، عَنْ كَثِيرِ بنِ زَيْدٍ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: "مَا بَيْنَ بَيْنِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ". [أحمد: ٩٦٤١، والبخاري: ١٨٨٨، ومسلم: ٣٣٧٠من طريق آخر بزيادة: "ومنبري على حوضي"].

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوع بعد هذا: وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) بحرة السقيا: الحرة ـ بُفتح الحاء ـ: أرض ذات حجارة سود، والسقيا ـ بضم السين المهملة وسكون القاف ـ: موضع بين المدينة ووادي الصفراء.

<sup>(</sup>٣) لفظة «أبي» سقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) بعد هذا في المطبوع: مِنْ حَدِيثِ عَليَّ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ.

[٤٢٥٨] وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «صَلاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ». [أحمد: ٣٢٥٣، والبخاري: ١١٩٠، ومسلم: ٣٣٧٤. وسلف برقم: ٣٢٥].

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ<sup>(١)</sup>.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ.

[٢٠٩٩] (٣٩١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ مَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: هَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: هَنْ نَافِعٍ، فَإِنِّي هَنْ يَمُوتَ بِالمَدِينَةِ، فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنِّي أَنْ يَمُوتُ بِهَا». [إسناده صحح. أحمد: ٥٤٣٧، وابن ماجه: ٢١١٣].

وَفِي الْبَابِ عَنْ سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٢) مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ.

أَوْ: شَفِيعاً \_ يَوْمَ القِيَامَةِ». [أحمد: ٩٣٥ و ٦٤٤٠، ومسلم: ٣٣٤٤ و ٣٣٤].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَسُفْيَانَ بِنِ أَبِي زُهَيْرٍ، وَسُفْيَانَ بِنِ أَبِي زُهَيْرٍ، وَسُنْيَعَة الأَسْلَمِيَّةِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عُيَيْدِ اللهِ.

[٤٢٦١] (٣٩١٩) حَدَّنَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بنُ جُنَادَةً بنُ سَلْمٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ جُنَادَةً بنُ سَلْمٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عُرْوة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَرْوة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَرْوة وَنْ يَهِ مِنْ قُرَى الإِسْلامِ خَرَاباً المَدِينَةُ». [إسناده ضعيف. ابن حان: ٢٧٧٦].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ جُنَادَةَ، عَنْ هِشَام بنِ عُرْوَةَ.

قَالَ: تَعَجَّبَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً.

آثنا الأنْصارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ أَنسٍ (ح). وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ مَالِكِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ أَن مُعَلَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ الله عَلَى الإِسْلام، فَأَصَابَهُ وَعَكَ بِالمَدِينَةِ، فَجَاءَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى الْأَعْرَابِيُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى الْأَعْرَابِيُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «حسن غريب» فقط.

<sup>(</sup>٣) لأوانها: أي: شدائد المقام بها.

<sup>(</sup>٤) أقلني بيعتي: استعارة من إقالة البيع، وهو إبطاله.

قال النووي في «شرح مسلم» (٩/ ١٥٥): قال العلماء: إنما لم يُقِله النبي ﷺ بيعته لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام، ولا لمن هاجر إلى النبي ﷺ على هاجر إلى النبي ﷺ على النبي ﷺ على المقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره، قالوا: وهذا الأعرابي كان ممن هاجر وبايع النبي ﷺ على المقام معه.

قال القاضي: ويحتمل أن بيعة هذا الأعرابي كانت بعد فتح مكة وسقوط الهجرة إليه ﷺ، وإنما بايع على الإسلام وطلب الإقالة منه فلم يقله. والصحيح الأول، والله أعلم.

فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى، فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْفِي خَبَثَهَا (٢)، رَسُولُ الله يَنْفِي خَبَثَهَا (٢)، وَسُولُ الله يَنْفِي خَبَثَهَا (٢)، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا (٣)». [أحمد: ١٤٢٨٤، والبخاري: ٢٢٠٩، ومسلم: ٣٣٥٥].

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

آلاً الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ، عَنِ مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا (٤٠) ، إِنَّ رَسُولَ الله عَيْقَ قَالَ: "مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا (٤٠) خَرَامٌ ". [احمد: ٧٢١٨، والبخاري: ١٨٧٣، ومسلم: ٣٣٣٢].

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ<sup>(1)</sup>، وَعَبْدِ الله بِنِ زَيْدٍ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَزَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ، وَرَافِعِ بِنِ خَدِيج، وَسَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ، وَجَابِرٍ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤٢٦٤] (٣٩٢٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ (ح). وَحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ طَلْعَ لَهُ أُحُدٌ، فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَسُولَ الله ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ، فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَسُولَ الله ﷺ مَا يَبْنَ وَيُعِبُّهُ ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا يَتِمْ مَا بَيْنَ الْحَرِّمُ مَا بَيْنَ الْحَدِ: ٢٢٢١، والبخاري: ٢٣١٧، ومسلم: ٢٣٢٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤٢٦٥] (٣٩٢٣) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ حُرِيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ عِيسَى بنِ عُبَيْدٍ، عَنْ غِيلَانَ بنِ عَبْدِ الله العَامِرِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بنِ عَمْرِو بنِ غَيْلَانَ بنِ عَبْدِ الله العَامِرِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بنِ عَمْرِو بنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ وَإِنَّ الله أَوْحَى إِلَيَّ: أَيَّ هَوُلاءِ الثَّلاثَةِ نَزَلْتَ، فَهِيَ دَارُ ﴿ إِنَّ الله أَوْحَى إِلَيَّ: أَيَّ هَوُلاءِ الثَّلاثَةِ نَزَلْتَ، فَهِيَ دَارُ هِجْرَتِكَ: المَدِينَة، أو البَحْرَيْنِ، أوْ قِنَسْرِينَ». [إسناده ضعيف. البخاري في «التاريخ الكبير»: (٧/ ١٠٥)، والطبراني في «الدلائل»: «الكبير»: (٢٤/ ١٤٣٠)].

هَـذَا حَـدِيثٌ غَـرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَـدِيثِ الفَضْلِ بنِ مُوسَى، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَامِرٍ.

[٤٢٦٦] (٣٩٢٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَصْلُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عُرْوَةَ، حَدَّثَنَا الفَصْلُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عُرْوَةَ أَنَّ عَنْ صَالِحِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى الأُواءِ المَدِينَةِ (٧) وَسُولَ الله عَلَى الأُواءِ المَدِينَةِ (٧) وَشِدَّتِهَا أَحَدُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً \_ أَوْ: شَهِيداً \_ يَوْمَ القِيَامَةِ». [احد: ٥٥١٦، وصلم: ٣٣٤٩].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَصَالِحُ بنُ أَبِي صَالِحٍ أَخُو شُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ. ١٤٢ ـ بَابٌ فِي فَضْلِ مَكَّة

[٤٢٦٧] (٣٩٢٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَدْيٌ بِنِ حَمْرًاءَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَاقِفاً عَلَى

<sup>(</sup>١) الكِير: جهاز يستعمله الحدَّاد وغيره للنفخ في النار لإشعالها.

<sup>(</sup>٢) الخبث: الوسخ الذي تخرجه النار عند النفخ عليها.

 <sup>(</sup>٣) وينصع: من النصوع، وهو الخلوص، والمعنى أنها إذا نفت الخبث تميّز الطّيب واستقر فيها.
 قال السندي: قيل: يحتمل أن يكون هذا في زمنه ﷺ، وفي آخر الزمان حين خروج الدجال . . . ويحتمل أن يكون في أزمنة متفرقة.

<sup>(</sup>٤) ما ذعرتها: أي: ما فزَّعتها ولا نقَّرتها.

 <sup>(</sup>٥) لابتا المدينة: هما حرَّتاها: حرة واقم، وهي الشرقية، وحرَّة الوبرة وهي الغربية.

<sup>(</sup>٦) تحرف في المطبوع إلى: سعيد.

<sup>(</sup>v) لأواء المدينة: أي: شدائد المقام بها.

الْحَزْوَرَةِ (١) ، فَقَالَ: «وَالله إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ الله ، وَأَحَبُّ أَرْضِ الله ، وَأَحَبُّ أَرْضِ الله ، وَلَـوْلا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ». [إسناده صحيح. أحمد: ١٨٧١٥ ، والنسائي في «الكبرى»: ٤٣٣٨ ، وابن ماجه: ٣١٠٨].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ.

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَدِيِّ بنِ حَمْرَاءَ عِنْدِي أَصَحُ.

[٢٦٦٨] (٣٩٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُوسَى البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُفْمَانَ بِنِ خُفَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ جُبَيْرٍ عُفْمَانَ بِنِ خُفَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو الطُّفَيْلِ، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لِمَكَّةَ: «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلا أَنَّ لِمَكَّةَ: «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلا أَنَّ لِمَكَّةَ: هَمَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلا أَنَّ فَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ اللهِ المحبح. ابن حبان: ٢٧٠٩، والطبراني في «الكبير»: ١٠٦٢٤ و٢٠٩٣، والحاكم: (١/ ٢٦١)، والضاء في «المختارة»: ٢١٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (٣) مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

### ١٤٣ ـ بَابٌ فِي فَضْلِ العَرَبِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَدْرٍ شُجَاعِ بنِ الوَلِيدِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: أَبُو ظَبْيَانَ لَمْ يُدْرِكُ سَلْمَانَ، مَاتَ سَلْمَانُ قَبْلَ عَلِيٍّ.

[٤٢٧٠] (٣٩٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ عَبْدِ الله بِنِ الأَسْوَدِ، عَنْ حُصَيْنِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ مُخَارِقِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ، عَنْ مُخَارِقِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ، عَنْ مُخَارِقِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ، عَنْ مُخْارِقِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ، عَنْ مُثَمَّانَ بِنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ خَشَّ عُشَّ الْعَرَبَ، لَمْ يَدْخُلْ فِي شَفَاعِتِي، وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِي». العَرَبَ، لَمْ يَدْخُلْ فِي شَفَاعِتِي، وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِي». [الساد، ضعف جدًا. أحمد: ١٩٥].

هَـذَا حَـدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِـنْ حَـدِيثِ حُصَيْنٌ حُصَيْنٌ مُحَادِقٍ، وَلَيْسَ حُصَيْنٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِذَاكَ القَوِيِّ.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْبِي رَزِينٍ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: كَانَتْ أُمُّ الحَرِيرِ إِذَا مَاتَ أُحَدٌ مِنَ العَرَبِ، اشْتَدَّ عَلَيْهَا، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّا نَرَاكِ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنَ العَرَبِ، اشْتَدَّ عَلَيْكِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، اشْتَدَّ عَلَيْكِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ مَوْلايَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَّيِّةِ: «مِن اقْتِرَابِ السَّاعَةِ مَوْلايَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَّتِيةٍ: همِن اقْتِرَابِ السَّاعَةِ مَوْلايَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَّةٍ: ومِن اقْتِرَابِ السَّاعَةِ مَلاكُ العَرَبِ». [إسناده ضعيف. ابن أبي شيبة: ٢٣٠١٧، والبخاري في «المعرفة والبخاري في «التاريخ الكبير»: (١٩٤٤)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ»: (١١٧/١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: ٩٣٧، وابن قانع في «معجم الصحابة»: (٢/ ٤٤)، والطبراني في «الكبير»: وابن قانع في «معجم الصحابة»: (٢/ ٤٤)، والطبراني في «الكبير»: الغابة»: (٣/ ٨٩)، وفي «الأوسط»: ٢٥٥٧ و٤٩٤٤، وابن الأثير في «أسد الغابة»: (٣/ ٨٩)].

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي رَزِينٍ: وَمَوْلاهَا طَلْحَةُ بنُ مَالِكٍ.

١) الحَزُورة، بوزن قَسُورة: موضع بمكة عند باب الحنَّاطين.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: حسن غريب صحيح.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: الحسن غريب، فقط.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بنِ حَرْبٍ.

قَالَ: حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ: حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ قَالَ: «لَيَفِرَّنَ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ حَتَّى يَلْحَقُوا بِالجِبَالِ». قَالَت أُمُّ شَرِيكِ: يَا رَسُولَ الله ، فَأَيْنَ العَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «هُمْ قَلِيلٌ». [احمد: ٢٧٦٢، ومسلم: ٢٧٣٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ(١).

[٤٢٧٣] (٣٩٣١) حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ أَنَّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: «سَامٌ أَبُو الْعَرَبِ، وَيَافِثُ أَبُو الْعَرَبِ، وَيَافِثُ أَبُو الْعَرَبِ، وَيَافِثُ أَبُو الْحَبَشِ». [إسناده ضعيف. أحمد: أَبُو الْحَبَشِ». [إسناده ضعيف. أحمد: 2019. وهو مكرر: 2011].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَيُقَالُ: يَافَتُ وَيَافِثُ وَيَقَثُ.

### ١٤٤ أ\_ بابٌ فِي فَضْلِ العَجَم

[٤٢٧٤] (٣٩٣٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عَمْرِو بِنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ صَالِحُ بِنُ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عَمْرِو بِنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَتِ الأَعَاجِمُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَيْقٍ: ﴿ لَأَنَا بِهِمْ أَوْ بِبَعْضِهِمْ أَوْثَقُ مِنِي بِكُمْ، أَوْ النَّبِيُ عَيْقٍ: ﴿ لَأَنَا بِهِمْ أَوْ بِبَعْضِهِمْ أَوْثَقُ مِنِي بِكُمْ، أَوْ بِبَعْضِهِمْ أَوْثَقُ مِنِي بِكُمْ، أَوْ بِبَعْضِهُمْ أَوْثَقُ مِنْي بِكُمْ، أَوْ بِبَعْضِهُمْ أَوْثَقُ مِنْي بِكُمْ، أَوْ بِبَعْضِهُمْ أَوْثَقُ مِنْي بِكُمْ، أَوْ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ، وَصَالِحٌ هَذَا يُقَالُ لَهُ: صَالِحُ بنُ مِهْرَانَ مَوْلَى عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَأَبُو الغَيْثِ اسْمُهُ سَالِمٌ مَوْلَى عَبْدِ الله بنِ مُطِيعٍ مَدِينِيٌّ.

### ١٤٥ ـ بَابٌ فِي فَصْلِ اليَمَنِ

[٢٧٦] (٣٩٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله (٢) بنُ أَبِي زِيَادٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (٣) الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ القَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ قَابِتٍ أَنَّ النَّبِيُّ يَثِيْرُ نَظَرَ قِبَلَ اليَمَنِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَقْبِلُ فَلْبِي مِنْ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَقْبِلُ فَلْبِي مِنْ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَقْبِلُ بِي فَلُوبِهِمْ، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا». [صحبح لغيره. أحد: ٢١٦١٠].

<sup>(1)</sup> في المطبوع: «حسن غريب» فقط.

 <sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: عُبيد الله.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: أبو الوليد.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (١) مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ القَطَّانِ.

[۲۲۷۷] (۳۹۳۵) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿أَنَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَضْعَفُ قُلُوباً، وَأَرَقُّ أَفْتِدَةً، الإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ». [احمد: ۲۰۵۷، والبخاري: ۴۸۸، وصلم: ۱۹۰].

وَفِي البَابِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤٢٧٨] (٣٩٣٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ حَبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المملكُ فِي قُريْشٍ، وَالأَمَانَةُ وَالقَضَاءُ فِي الأَنْصَارِ، وَالأَذَانُ فِي الحَبَشَةِ، وَالأَمَانَةُ فِي الأَنْصِارِ، وَالأَذَانُ فِي الحَبَشَةِ، وَالأَمَانَةُ فِي الأَرْدِ (٢٠)». يَعْنِي اليَمَنَ. [رجاله رجال الصحيح (٣). أحد: ١٨٧١١].

[٤٢٧٩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ. [انظر ما قبله].

وَهَذَا أَصَعُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بنِ حُبَابٍ.

[٤٢٨٠] (٣٩٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بنُ مُحَمَّدِ العَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي صَالِحُ بنُ عَبْدِ الكَبِيرِ بنِ الْعَطَّارُ قَالَ: خَالَ رَسُولُ الله ﷺ: شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«الأَزْدُ أَزْدُ الله (٤) فِي الأَرْضِ، يُسرِيدُ السنّاسُ أَنْ يَضَعُوهُمْ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى يَضَعُوهُمْ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى يَضَعُوهُمْ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى الله إِلّا أَنْ يَرْفَعَهُمْ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى الله إِلّا أَنْ يَرْفَعَهُمْ، وَلَيَأْتِينَّ عَلَى النّاسِ زَمَانٌ يَقُولُ الرَّجُلُ: يَا لَيْتَ أَبِي كَانَ أَزْدِيّا، يَا لَيْتَ أَبِي كَانَ أَزْدِيّا، يَا لَيْتَ أَمِي كَانَتُ أَزْدِيّاً، [إسناده ضعيف. الطبراني في يَا لَيْتَ أُمِّي كَانَتُ أَزْدِيّاً». [إسناده ضعيف. الطبراني في «الأوسط»: ٧٤٠٣، والصيداوي في «معجم الشيوخ» ص ١٨١، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٥/ ٢٢٩)، والضياء في «المختارة»: على المختارة»:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مَوْقُوفًا، وَهُوَ عِنْدَنَا أَصَحُ.

[٤٢٨١] (٣٩٣٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: عَلَّمُنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنِي عَيْلَانُ بنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَنِي مَهْدِيُّ بنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْلَانُ بنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْلَانُ بنُ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنْ لَمْ نَكُنْ مِنَ قَالَ: السَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنْ لَمْ نَكُنْ مِنَ النَّاسِ. [إسناده صحيح].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

آثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مِينَاءَ مَوْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مِينَاءَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ أَحْسِبُهُ مِنْ قَيْسٍ، كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ أَحْسِبُهُ مِنْ قَيْسٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، العَنْ حِمْيَراً، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِ الآخِرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِ الآخِرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثَمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِ الآخِرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِ الآخِرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: «رَحِمَ اللهُ لِشِقً الآخِرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: «رَحِمَ اللهُ حِمْيَراً، أَفْوَاهُهُمْ سَلامٌ، وَأَيْدِيهِمْ طَعَامٌ، وَهُمْ أَهْلُ أَمْنِ وَإِيمَانٍ». [إسناده ضعف جدًا. احمد: ٧٧٤٥].

<sup>(</sup>١) في المطبوع: حسن صحيح غريب.

 <sup>(</sup>۲) وقد اختلف في وقفه ورفعه، والموقوف أصح، وسيأتي الموقوف بعده.

<sup>(</sup>٣) الأزْد، بسكون الزاي: أي أزدُ شَنُوءَة، وهم حيٌّ من اليمن، أولاد أزد بن الغوث بن ليث بن مالك بن كهلان بن سبأ، ومن أولاده الأنصار كلُّهم.

<sup>(</sup>٤) الأزد: أي أزدُ شَنُوءَةَ، وهم حيٌّ من اليمن، أزد الله: أي: جنده وأنصار دينه.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

وَيُرْوَى عَنْ مِينَاءَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ.

## ١٤٦ - بَابٌ فِي غِفَارٍ وَأَسْلَمَ وَجُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ

[٣٩٤٠] (٣٩٤٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ مُوسَى بِنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَبُوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ مَوَالِيَّ، لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ الله، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلًى دُونَ الله، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلًى مُولًى . [احمد: ٢٣٥٤٣، ومسلم: ١٤٣٨](١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤٢٨٤] (٣٩٤١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْدُ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا الله، وَغُصَيَّةُ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ». وَغِفَارُ غَفَرَ الله لَهَا، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ». [أحمد: ٤٧٠٢، والبخاري: ٣٥١٣، ومسلم: ٦٤٣٥. وسبأتي برقم: ٤٢٩٢ و٢٩٢٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### ١٤٧ - بَابٌ فِي ثَقِيفٍ وَبَنِي حَنِيفَةَ

[٤٢٨٥] (٣٩٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُثْمَانَ بنِ خُثَيْم (٢)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولُ الله، أَخْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ، فَادْعُ الله قَالُوا: يَا رَسُولُ الله، أَخْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ، فَادْعُ الله

عَلَيْهِمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفاً». [صحيح. أحمد: ١٤٧٠٢ مختصراً]

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[٢٨٦٦] (٣٩٤٣) حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ القَاهِرِ بِنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَاتَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَهُوَ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَاتَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَهُوَ يَكُرَهُ ثَلاثَةَ أَحْيَاءِ: ثَقِيفاً، وَبَنِي حَنِيفَةَ، وَبَنِي أُمَيَّةً. [إساده ضعيف. البزار: ٣٥١٠، والطبراني في "الكبير»: (١٨/ (٥٧٥)].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَّجْهِ.

[٤٢٨٧] (٣٩٤٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بِنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُصْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "فِي عُصْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "فِي قَصْمٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ (٤)». [صحبح لغيره. أحمد: ٤٧٩٠. وهو مكرد: ٢٣٦٧].

[٤٢٨٨] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيِكٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله. وهو مكرر: ٢٣٦٨].

وَعَبْدُ الله بنُ عُصْمٍ (٣) يُكْنَى أَبَا عُلْوَانَ، وَهُوَ فِيٌّ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٥) لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ، وَشَرِيكٌ يَقُولُ: عَبْدُ الله بنُ عُصْمٍ (٣)، وَإِسْرَائِيلُ يَرُوي عَنْ هَذَا الشَّيْخ وَيَقُولُ: عَبْدُ الله بنُ عِصْمَةَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ.

[٤٢٨٩] (٣٩٤٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدٍ

<sup>(</sup>١) جاء عند أحمد: «أسلم»، بدل: «الأنصار».

وجاء عند مسلم: "بني عبد الله"، وعند أحمد: "بني كعب"، بدل: "بني عبد الدار".

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (خيثم»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع إلى: عاصم.

أي: مهلك يسرف في إهلاك الناس.

المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهُ يَكْرَاتٍ، فَتَسَخَّطَهَا، وَيَلَا بَكُرَاتٍ، فَتَسَخَّطَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ فُلاناً أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً، فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ، فَظَلَّ سَاخِطاً، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ فَظَلَّ سَاخِطاً، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ فَظَلَّ سَاخِطاً، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ فَظَلِّ سَاخِطاً، وانظر ما بعده. [صحبح.

وَفِي الحَدِيثِ كَلامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا .

هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُو وَيْرِيدُ بنُ هَارُونَ يَرْوِي عَنْ أَيُّوبَ أَبِي العَلاءِ، وَهُو وَيَزِيدُ بنُ هَارُونَ يَرْوِي عَنْ أَيُّوبَ أَبِي مِسْكِينٍ، وَلَعَلَّ هَذَا أَيُّوبُ بنُ مِسْكِينٍ، وَلَعَلَّ هَذَا الْحَدِيثَ النَّذِي رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، الْحَدِيثَ النَّهُ بُرِيَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، هُو أَيُّوبُ أَبُو العَلاءِ.

وَالْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمِمْحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمِيهِ عَنْ الْمِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ الْسَحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُورُيْرَةَ قَالَ: أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى عَنْ أَبِي هُورُيْرَةَ قَالَ: أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ نَاقَةً مِنْ إِبِلِهِ الَّتِي كَانُوا أَصَابُوا بِالغَابَةِ ، النَّبِيِّ عَلَى الْعِنْ الْعِوضِ، فَتَسَخَّطَ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ مَنْ العِرَبِ مَنْ الْعَرَبِ مَنْ الْعَرَبِ مَنْ الْعَرَبِ مَنْ الْعَرَبِ مَنْ الْعَرَبِ مَا عِنْدِي، ثُمَّ بُعْدِي أَحَدُهُمُ الْهَدِيَّةَ ، فَأُعَوِّضُهُ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا عِنْدِي، ثُمَّ بُعْدَ مَقَامِي هَذَا مِنْ رَجُلِ مِنَ الْعَرَبِ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ يَعُلُ مِنَ الْعَرَبِ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ فَرُسِيٍّ ، أَوْ دَوْسِيِّ ». [صحبح فَرَشِيِّ ، أَوْ دَوْسِيِّ ». [صحبح المَادِيّ ، أَوْ دَوْسِيِّ ». [صحبح المَدِيّ ، أَوْ دَوْسِيِّ ». أَوْ دَوْسِيِ ». [صحبح المَدِيدَ ، أَوْ دَوْسِيِّ ». [صحبح المَدَد ، ١٤٤] ، والمَ ما قِلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالِي ، أَوْ دَوْسِيِّ ». أَوْ دَوْدِ داود: ١٣٦٧ مختوراً ، وانظر ما قبلها .

وَهَذَا أَصَحُ (٢) مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بنِ هَارُونَ (٣).

وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدُّثُ عَنْ نُمَيْرِ بِنِ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بِنَ مَلاذٍ يُحَدِّثُ عَنْ نُمَيْرِ بِنِ أَوْسٍ، عَنْ مَالِكِ بِنِ مَسْرُوحٍ، عَنْ عَامِرِ بِنِ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "نِعْمَ الأَشْعَرُونَ، لا يَفِرُّونَ فِي القِتَالِ، وَلا لَكَيُّ الأَسْدُ وَالأَشْعَرُونَ، لا يَفِرُّونَ فِي القِتَالِ، وَلا يَعْرُونَ فِي القِتَالِ، وَلا يَعْمُونَ ، هُمْ مِنِي وَأَنَا مِنْهُمْ ». قَالَ: نَيْسَ هَكَذَا عَلَى رَسُولُ الله ، قَالَ: "هُمْ مِنِي مِنِي وَلَكِنَّهُ مِنْ يَقُولُ: "هُمْ مِنِي وَلَكِنَّهُ مِنْ يَعْرُونَ فِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "هُمْ مِنِي وَلَكِنَهُ وَأَنَا مِنْهُمْ ». قَالَ: فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيكَ. [إسناد، وَأَنَا مِنْهُمْ ». قَالَ: فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيكَ. [إسناد، وَأَنَا مِنْهُمْ ». قَالَ: فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيكَ. [إسناد، وَأَنَا مِنْهُمْ ». قَالَ: فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيكَ. [إسناد، وأَنَا مِنْهُمْ ». قَالَ: فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيكَ. [إسناد، ومَنْهُ. احمد: ١٩٧١].

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ<sup>(٤)</sup> لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ وَهْبِ بنِ جَرِيرٍ، وَيُقَالُ: الأَسْدُ هُمُ الأَزْدُ.

[٢٩٢٦] (٣٩٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ دِينَارٍ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ الله لَهَا». [أحمد: ٢٦٦٥، والبخاري: ٣٥١٣، ومسلم: ١٤٣٥ مطولاً، وانظر ما بعده. وسلف برقم: ٤٢٨٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٥).

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي ذَرِّ، وَأَبِي بَرْزَةَ (٦) الأَسْلَمِيِّ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>١) البُّكُو: الفتيُّ من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بَكُوة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: هذا حديث حسن، وهو أصح . . .

٣) في المطبوع: يزيد بن هارون عن يزيد.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: "صحيح" فقط.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: «أبي بردة»، وهو خطأ.

[٢٩٣٣] (٣٩٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ دِينَارٍ، نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَزَادَ فِيهِ: "وَعُصَيَّةُ عَصَبِ الله وَرَسُولَهُ". [أحمد: ٢٠٧٦، والبخاري: ٣٥١٣، ومسلم: ٦٤٣٥، وانظر ما قبله. وسلف برقم: ٤٢٨٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[٤٢٩٤] (٣٩٥٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخِفَارُ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةً ـ أَوْ قَالَ: جُهَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةً ـ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةً ـ خَيْرٌ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَطَيِّيْ وَغَطَفَانَ». [أحمد: ٢٨٤٢، والبخاري: ٣٥٧٣، وسلم: ٢٤٤٢].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[ ٢٩٥١] ( ٣٩٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَمْرَانَ بِنِ جَامِعِ بِنِ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ مُحْرِزٍ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيم إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: ﴿أَبْشِرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ ﴾، قَالُوا: بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا، فَقَالَ: ﴿أَبْشِرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ ﴾، قَالُوا: بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا، قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ الله ﷺ، وَجَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ النَّهُ بَنُو تَمِيمٍ ﴾، قَالُوا: فَدْ قَبْلُهَا بَنُو تَمِيمٍ »، قَالُوا: قَدْ قَبْلُنَا. [أحمد: ١٩٨٢، والبخاري: ٣١٩٠].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[ ٢٩٩٦] (٣٩٥٧) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ: رَسُولَ الله؟ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرَةَ، هَذَا حَدِيثٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ يَحْيَى بِنِ أَيُّوبَ.

خَيْرٌ مِنْ تَمِيمٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَبَنِي عَامِرِ بِنِ صَعْصَعَةً». يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، قَالَ: "فَهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ». [أحمد: ٢٠٣٨٤، والبخاري: ٣٥١٥، ومسلم: ٢٤٤٨].

هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ١٤٨ \_ بَابُ

[۲۹۷] (۳۹۰۳) حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ آدَمَ ابْنُ بِنْتِ أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابنِ السَّمَّانِ فَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا» ، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا ، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا ، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا ، قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا ، وَبَارِكُ لَنَا فِي يَمْنِنَا » . قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا ، قَالَ: هِلَا اللَّهُمُ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا ، وَبَهَا ـ أَوْ قَالَ: مِنْهَا ـ يَخُرُجُ وَلَا الشَّيْطَانِ » . [أحمد: ۹۸۷ ، والبخاري: ۲۰۹٤].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَوْنٍ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضاً عَنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[۲۹۸] (۳۹۰٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ (۱) قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَدْيَى بنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَحْيَى بنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ شِمَاسَةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ نُولِفُ القُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "طُوبَى لِلشَّامِ"، فَقُلْنَا: لأَيُّ ذَلِكَ بَا رَسُولُ الله عَلَيْ: "طُوبَى لِلشَّامِ"، فَقُلْنَا: لأَيُّ ذَلِكَ بَا رَسُولُ الله عَلَيْ: "طُوبَى لِلشَّامِ"، فَقُلْنَا: لأَيُّ ذَلِكَ بَا رَسُولُ الله ؟ قَالَ: "لأَنَّ مَلائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةً أَجْنِحَتَهَا وَسُولَ الله؟ قَالَ: "لأَنَّ مَلائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةً أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا"، [اسناده حسن. أحمد: ٢١٦٠٧].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بن أَيُّوبَ.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿يسارِهُ، وهو تصحيف.

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ قَالَ: «لَيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا، إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَبَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى الله مِنَ الجُعَل الَّذِي يُدَهْدِهُ الخِرَاءَ بِأَنْفِهِ (١)، إِنَّ الله أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةً الجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَفِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابِ». [صحيح لغيره. أحمد: ١٠٧٨١، وانظر ما بعده].

> وَفِي البَّابِ عَن ابن عُمَرَ، وَابْن عَبَّاس. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢).

[٤٣٠٠] (٣٩٥٦) حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ مُوسَى بِنِ أَبِي عَلْقَمَةَ الفَرْوِيُّ المَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ

[٤٢٩٩] (٣٩٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ قَالَ: | هِشَام بن سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «قَدْ أَذْهَبَ الله عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابِ». [صحيح لنبره. أحمد: ٨٧٣٦، وأبو داود: ٥١١٦، وانظر ما قبله].

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٣).

وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَنَا مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ، وَسَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَيَرْوِي عَنْ أَبِيهِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ هِشَام بن سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ سَعْدٍ (٤).

<sup>• :: = :</sup> DAC • = : : •

الجُعَل ـ بضم جيم وفتح عين ـ: وهو دويبة سوداء تدير الغائط يقال لها: الخنفَساء. وقوله: "يدهده" أي: يدحرج.

في المطبوع: حسن غريب. (1)

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة سقطت من المطبوع.

هذه الفقرة كلها سقطت من المطبوع.

### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيدِ



قَالَ أَبُو القَاسِمِ الكَرُوخِيُّ: أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَامِرٍ أَبُو المُظَفَّرِ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَلِيٍّ بنِ يَاسِينَ بنِ مُحَمَّدٍ الأَّذِدِيُّ، وَالشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الغُورَجِيُّ، وَالشَّيْخُ اللَّهَانُ رَحِمَهُمُ اللهُ قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الأَّذِدِيُّ، وَالشَّيْخُ

(١) اعلم أن الكتب التي صنفت في علم العلل، هي على نوعين:

الأول: الكتاب الذي يجمع فيه مؤلفه الأحاديث المعللة على ترتيب الأبواب الفقهية، ويبين فيه علة كل حديث، وقد يصنف المسند مع بيان علل الأحاديث، ويقال له: المسند المعلل، وهو أيضاً من كتب العلل. ومن الكتب التي صنفت في هذا النوع كتاب ابن المديني، والعلل الكبير للترمذي، وكتاب ابن أبي حاتم، والخلّال، والزهر المطلول في الخبر المعلول لابن حجر، وأجمعها كتاب الدارقطني.

الثاني: الكتاب الذي يجمع فيه مؤلفه ما يتعلق بالعلة من الأحكام والفوائد المهمة، وذلك إذا أريد بالعلة غير معناها المشهور، ككذب الراوي وغفلته، وسوء حفظه، ونحوها من أسباب الضعف، ومن الكتب في ذلك كتاب «العلل الصغير» للترمذي، وهو كتابنا هذا.

ثم إن العلة: هي سبب غامض خفي قادح، مع أن الظاهر السلامة منه، ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهراً.

وتُذرك بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره لهُ، مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال، أو وقف، أو دخول حديث في حديث، أو غير ذلك، بحيث يغلب على ظنه، فيحكم بعدم صحة الحديث، أو يتردد فيتوقف.

والطريق إلى معرفة العلة هو جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم.

وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي سبق بيانه، لذلك نرى الترمذي ـ مثلاً ـ سمى النسخ علة، قال العراقي: فإن أراد به أنه علة في العمل بالحديث فصحيح، أو في صحته فلا، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة.

وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح، كإرسال ما وصله الثقة الضابط، حتى قال: من الصحيح صحيح معلل، كما قيل: منه صحيح شاذ.

والحديث المعلل: هو الحديث الذي اطُّلِع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. ينظر «نزهة النظر» ص١٠١، و«تدريب الراوي» ص١٧٣ وما بعدها، و«تحفة الأحوذي»: (٤٥٨/١٠ وما بعدها).

هذا، وللإمام الترمذي كتابان في العلل ـ كما سبقت الإشارة إليهما ـ:

أحدهما: «العلل الكبير» ويُسمَّى أيضاً: «العلل المفرد»، جمع في هذا الكتاب الأحاديث المُعَلَّة، وبين علة كل حديث.

والثاني: هو «علل جامع الترمذي» ويُسمَّى أيضاً : «العلل الصغير»، وهو هذا الذي بين أيدينا .

فرأى بعض الشراح أنه كتاب مستقل كتب مع «الجامع»، حيث إن بعض رواة «الجامع» رواه عن الإمام الترمذي مفرداً عن «الجامع». ورأى بعض الشراح أنه بحث تابع للجامع كالخاتمة له للتعريف بمصطلحاته.

والرأي الراجح أن هذا الكتاب «العلل الصغير» تأليف تابع لكتاب «الجامع»، بدليل ما في أوله وأثنائه من عبارات تربطه بالجامع، مثل العبارات التي ستأتي في أول هذا الكتاب: «جميع ما في هذا الكتاب» وقوله: «ما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء . . . » و«ما كان فيه من قول مالك. . . » فهذه العبارات ونحوها مما في كتاب العلل واضحة في ربطه بالجامع.

ولما كان كتاب «العلل الصغير» هذا قد اختص بموضوع جديد، مضمناً فوائد في أصول علم الحديث، تلقاه بعض الرواة عن الترمذي مستقلًا عن كتاب «الجامع»، وعني الناس به عناية خاصة، فبدا كأنه كتاب مفرد. انظر مقدمة الدكتور نور الدين عتر لـ«شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي: (١٧/١ ـ ١٨).

الجَرَّاحِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عِيْسَى الْحَافِظُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ:

[ابتناء جامع الترمذي على عمل العلماء بالحديث](١)

جَمِيعُ مَا فِي هَذَا الكِتَابِ مِنَ الحَدِيثِ، فَهُوَ مَعْمُولٌ بِهِ (٢)، وَقَدْ أَخَذَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مَا خَلا حَدِيثَيْنِ (٣): حَدِيثَ ابن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ

حَدِيثَ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَشَاءِ مِنْ غَيْرِ وَالعَشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرِ وَلا مَطَرِ<sup>(3)</sup>.

وَحَدِيثَ النَّبِيِّ عَيَّةُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»(٥). وَقَدْ بَيَنَّا عِلَّهَ الحَدِيثَيْنِ جَمِيعاً فِي الكِتَابِ(٦).

[مصادر الترمذي بأقوال العلماء في الفقه وعلل الحديث]

قَالَ: وَمَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الكِتَابِ مِنِ اخْتِيَارِ الْفُقَهَاءِ، فَمَا كَانَ مِنْهُ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَأَكْثَرُهُ مَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ الله بِنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ.

وَمِنْهُ مَا حَدَّثَنِي بِهِ أَبُو الفَضْلِ مَكْتُومُ بنُ العَبَّاسِ التَّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ الفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْنَانَ.

وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ قَوْلِ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، فَأَكْثَرُهُ مَا حَدَّثَنَا بِهِ إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بِنُ عِيسَى القَزَّازُ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ.

وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ أَبْوَابِ الصَّوْمِ، فَأَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو مُصْعَبِ المَدِينِيُّ، عَنْ مَالِكِ بِن أَنَسٍ.

وَبَعْضُ كَلَامِ مَالِكِ مَا أَخْبَرَنَا بِهِ مُوسَى بنُ حِزَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنْسَ.

وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ قَوْلِ ابنِ المُبَارَكِ، فَهُوَ مَا حَدَّثَا بِهِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الآمُلِيُّ، عَنْ أَصْحَابِ ابنِ المُبَارَكِ، عَنْ أَصْحَابِ ابنِ المُبَارَكِ، عَنْ أَصْحَابِ ابنِ المُبَارَكِ، عَنْ أَصْحَابِ ابنِ المُبَارَكِ، عَنْهُ.

وَمِنْهُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي (٧) وَهْبٍ مُحَمَّدِ بنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابنِ المُبَارَكِ.

وَمِنْهُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ بنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الْمُبَارَكِ.

وَمِنْهُ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدَانَ، عَنْ سُفْيَانَ بنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنِ ابنِ المُبَارَكِ.

وَمِنْهُ مَا رُوِيَ عَنْ حِبَّانَ بِنِ مُوسَى، عَنِ ابنِ المُبَارَكِ.

<sup>(</sup>۱) هذا العنوان وما سيأتي من عناوين ضمن معقوفتين ليست من كلام الترمذي، وإنما هي إضافة مدرجة للدلالة على غرض الكلام، وأكثرها مستفاد من تحقيق الدكتور نور الدين عتر لشرح ابن رجب الحنبلي لكتاب العلل.

<sup>(</sup>٢) قال ابن رجب في الشرح العلل»: (١/٥): كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث الأحكام.

<sup>(</sup>٣) في كلام الترمذي هذا نَظر، فلئن كان أصاب في الحديث الثاني، حديث شارب الخمر، حيث إنه حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه، فقد جانب الصواب في الحديث الأول، حديث ابن عباس، فليس هناك إجماع من العلماء على ترك العمل به، بل لهم فيه أقوال، ذكرها النووي في شرحه على صحيح مسلم: (٣١٨/٥).

<sup>(</sup>٤) سلف برقم: ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) سلف برقم: ١٥١٠.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي: (٨/١): وقوله: «قد بينا علة الحديثين جميعاً في الكتاب» فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ،
 لا أنه بين ضعف إسنادهما.

وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء [٩٤٥]، ثم ذكر الإجماع أنه لا يُلبَّى عن النساء، فهذا ينبغي أن يكون حديثاً ثالثاً مما لم يؤخذ به عند الترمذي.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: «ابن»، وهو خطأ.

وَمِنْهُ مَا رُوِيَ عَنْ وَهْبِ بِنِ زَمْعَةَ، عَنْ فَضَالَةَ النَّسَوِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ النَّسَوِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ المُبَارَكِ. وَلَهُ رِجَالٌ مُسَمَّوْنَ (١) سِوَى مَنْ ذَكَرْنَا عَنِ ابنِ المُبَارَكِ.

وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، فَأَكْثَرُهُ مَا أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ<sup>(٢)</sup> الشَّافِعِيِّ.

وَمَا كَانَ فِيْهِ مِنَ الوُضُوءِ وَالصَّلاةِ، فَحَدَّثَنَا بِهِ أَبُو الوَّلِيدِ المَكِّيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ.

وَمِنْهُ مَا حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ يَحْيَى الْقُرَشِيُّ البُويْطِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ.

وَذَكَرَ فِيْهِ أَشْيَاءَ عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ أَجَازَ لَنَا الرَّبِيعُ ذَلِكَ، وَكَتَبَ بِهِ إِلَيْنَا.

وَمَا كَانَ فِيهِ<sup>(٣)</sup> مِنْ قَوْلِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، فَهُوَ مَا أَخْبَرَنَا بِهِ إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُودٍ، عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، إِلَّا مَا فِي أَبْوَابِ الحَجِّ وَالدِّيَاتِ وَالحُدُودِ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ إِسْحَاقَ بِنِ مَنْصُودٍ، وَأَخْبَرَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بِنُ مُوسَى الأَصَمُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ مَنْصُودٍ، مَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ بِنِ مَنْصُودٍ، عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَبَعْضُ كَلامِ إِسْحَاقَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بِنُ أَفْلَحَ، عَنْ إِسْحَاقَ، وَقَدْ بَيَّنَا هَذَا عَلَى وَجْهِهِ فِي الكِتَابِ الَّذِي فِيهِ المَوْقُوفُ (٤٠).

وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الْعِلَلِ فِي الْأَحَادِيثِ، وَالرِّجَالِ وَالتَّارِيخِ، فَهُوَ مَا اسْتَخْرَجْتُهُ مِنْ كِتَابِ(٥)

«التَّارِيخِ»، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ مَا نَاظَرْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ (٢)، وَمِنْهُ مَا نَاظَرْتُ بِهِ عَبْدَ الله بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٧)، وَأَبَا زُرْعَةَ، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَأَقَلُّ شَيْءٍ فِيهِ عَنْ عَبْدِ الله وَأَبِي زُرْعَةَ، وَلَمْ أَرَ أَحَداً بِالعِرَاقِ وَلا بِخُرَاسَانَ فِي مَعْنَى الْعِلَلِ وَالتَّارِيخِ وَمَعْرِفَةِ الأَسَانِيدِ كَبِيرَ أَحَدٍ أَعْلَمَ مِنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ.

[سبب بيان الترمذي مذاهب الفقهاء وعلل الأحاديث]

وَإِنَّمَا حَمَلَنَا عَلَى مَا بَيَّنَا فِي هَذَا الكِتَابِ مِنْ قَوْلِ الفُقَهَاءِ وَعِلَلِ الحَدِيثِ، لأَنَّا شُولْنَا عَنْ هَذَا، فَلَمْ نَفْعَلْهُ زَمَاناً، ثُمَّ فَعَلْنَاهُ لِمَا رَجَوْنَا فِيهِ مِنْ مَنْفَعَةِ النَّاسِ، لأَنَّا قَدْ وَجَدْنَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الأَيْمَّةِ تَكَلَّفُوا مِنَ التَّصْنِيفِ مَا لَمْ يُسْبَقُوا إِلَيْهِ، مِنْهُمْ: هِشَامُ بنُ حَسَّانَ، وَعَبْدُ المَلِكِ بنُ لَمْ يُسْبَقُوا إِلَيْهِ، مِنْهُمْ: هِشَامُ بنُ حَسَّانَ، وَعَبْدُ المَلِكِ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ جُرَيْجٍ، وَسَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَمَالِكُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ جُرَيْجٍ، وَسَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَمَالِكُ بنُ أَنْسٍ، وَحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، وَعَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، وَيَحْبَدُ الله بنُ المُبَارَكِ، وَعَبْدُ الله بنُ المَبَارَكِ، وَعَبْدُ الله بنُ المَبَارَكِ، وَعَبْدُ الله بنُ المَبَارِكِ، وَعَبْدُ الله بن المَبْرَامِ، وَعَبْدُ الله لِمَا نَفَعَ الله المُسْلِمِينَ وَالْفَضْلِ، صَنَّفُوا فَجَعَلَ الله فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةً كَثِيرَةً، وَلَهُمْ فِي الله المُسْلِمِينَ بِذَلِكَ الثَّوَابُ الجَزِيلُ عِنْدَ الله لِمَا نَفَعَ الله المُسْلِمِينَ بِهِ، فَهُمُ القُدُوةُ فِيمَا صَنَّفُوا.

[فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين]

وَقَدْ عَابَ بَعْضُ مَنْ لا يَفْهَمُ عَلَى أَهْلِ الحَدِيثِ الكَلامَ فِي الرِّجَالِ (^)، وَقَدْ وَجَدْنَا غَيْرَ وَاحِدِ مِنَ

<sup>(</sup>٣) لفظة «فيه» سقطت من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) هو كتاب للترمذي رحمه الله تعالى جمع فيه الأحاديث الموقوفة.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «كتب» وهو خطأ، والمقصود: «التاريخ الكبير» للبخاري.

<sup>(</sup>٦) هو البخاري.

<sup>(</sup>٧) هو الدارمي.

 <sup>(</sup>A) مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أنَّ الكلام في الجرح والتعديل جائز قد أجمع عليه سلف الأمة وأثمتها، لما فيه من تمييز ما يجب
 قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عبب الرجل إذا \_\_\_\_

الأَئِمَّةِ مِنَ التَّابِعِينَ قَدْ تَكَلَّمُوا فِي الرِّجَالِ، مِنْهُمُ: الحَسَنُ البَصْرِيُّ، وَطَاوُوسٌ، تَكَلَّمَا فِي مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ البَصْرِيُّ، وَطَاوُوسٌ، تَكَلَّمَا فِي مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ البَيْمِ الجُهنِيِّ فِي طَلْقِ بنِ حَبِيبٍ (١)، وَتَكَلَّمَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ فِي الحَارِثِ الأَعْورِ (١). الحَارِثِ الأَعْورِ (١).

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَعَبْدِ الله بنِ عَوْذٍ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَشُعْبَةَ بنِ الحَجَّاجِ، وَسُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، وَمَالِكِ بنِ أَنْس، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَعَبْدِ الله بنِ المُبَارَكِ، وَيَحْيَى بنِ سَعِيدِ القَطَّانِ، وَوَكِيعِ بنِ المُبَارَكِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الجَرَّاحِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ العِلْم، تَكَلِّمُوا فِي الرِّجَالِ وَضَعَّفُوا.

وَإِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - النَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ، لا يُظَنُّ بِهِمْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الطَّعْنَ عَلَى النَّاسِ أَوِ الغِيبَةَ، إِنَّمَا أَرَادُوا عِنْدَنَا أَنْ يُبَيِّنُوا ضَعْفَ هَوُلاءِ، لِكَيْ يُعْرَفُوا، لأَنَّ بَعْضَ الَّذِينَ ضُعِّفُوا كَانَ صَاحِبَ لِكَيْ يُعْرَفُوا، لأَنَّ بَعْضَ الَّذِينَ ضُعِّفُوا كَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ (٤)، وَبَعْضَهُمْ كَانَ مُتَّهَماً فِي الحَدِيثِ، وَبَعْضَهُمْ

كَانُوا أَصْحَابَ غَفْلَةٍ وَكَثْرَةِ خَطَاْ، فَأَرَادَ هَؤُلاءِ الأَيْمَةُ أَنْ يُبَيِّنُوا أَحْوَالَهُمْ شَفَقَةٌ عَلَى الدِّينِ وَتَثَبُّتاً، لأَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الدِّينِ أَحْقُ أَنْ يُتَثَبَّتَ فِيهَا مِنَ الشَّهَادَةِ فِي الحُقُوقِ وَالأَمْوَالِ.

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ القَطَّانُ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكَ بِنَ أَنْسٍ وَسُفْيَانَ بِنَ عُيْنَةَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ فِيهِ تُهْمَةٌ أَوْ ضَعْفٌ، أَسْكُتُ أَوْ عُيْنَةً عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ فِيهِ تُهْمَةٌ أَوْ ضَعْفٌ، أَسْكُتُ أَوْ أُبِينَ ؟ قَالُوا: بَيِّنْ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ اَدَمَ قَالَ: قِيلَ لأَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ: إِنَّ أُنَاساً يَجْلِسُونَ وَيَجْلِسُونَ قَالَ: فَقَالَ وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمُ النَّاسُ، وَلا يَسْتَأْهِلُونَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ: كُلُّ مَنْ جَلَسَ جَلَسَ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَصَاحِبُ السُّنَّةِ إِذَا مَاتَ أَحْيَا الله ذِكْرَهُ، وَالمُبْتَدِعُ لا وَصَاحِبُ السُّنَّةِ إِذَا مَاتَ أَحْيَا الله ذِكْرَهُ، وَالمُبْتَدِعُ لا فَذْكُ .

#### [التفتيش عن الأسانيد]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ الحَسَنِ بنِ شَقِيقٍ: أَخْبَرُنَا

- ت كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. «شرح علل الترمذي» لابن رجب: (٤٤/١).
- (۱) هو معبد الجهني البصري، يقال: إنه ابن عبد الله بن عُكَيم، ويقال: ابن عبد الله بن عويمر، ويقال: ابن خالد، والصحيح أنه لا ينسب، وهو أول من تكلَّم بالقَدَر في زمن الصحابة، حدَّث عن عمران بن حصين، ومعاوية، وابن عباس، وابن عمر، وحُمران بن أبان، وطائفة. وكان من علماء الوقت على بدعته، قال خليفة: مات قبل التسعين. وقال سعيد بن عُفير: في سنة ثمانين صلب عبد الملك معبداً الجهني بدمشق. «السير»: (٤/ ١٨٥)، و «تهذيب الكمال»: (٢٤/ ٢٨).
- (٢) هو طلق بن حبيب العَنزي البصري، العابد، من صلحاء التابعين، إلا أنه كان يرى الإرجاء، مات قبل المئة. «ميزان الاعتدال»: (١/ ٧٢٦).
- (٣) هو الحارث بن عبد الله الأعور، أبو زهير الهمداني الكوفي، كان فقيها كثير العلم، كذبه الشَّعْبي في رأيه، ورُمي بالرفض، مات في خلافة ابن الزبير سنة (٦٥هـ). «السير»: (١٥٢/٤)، و«تقريب التهذيب».
- (٤) البدعة: هي اعتقاد أمر محدث على خلاف ما عرف في الدين، وما جاء عن رسول الله ﷺ وأصحابه بنوع شبهة وتأويل، لا بطريق جحود وإنكار، فإن ذلك كفر.
  - ثم البدعة إما أن تكون بمكفّر وذلك بأن ينكر صاحبها أمراً متواتراً من الشرع، معلوماً من الدين بالضرورة، أو بمفسّق: فالأول: لا تقبل روايته بالاتفاق.
- والثاني: تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية، وهذا ـ كما قال النووي وغيره ـ مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء، وهو الأعدل الصحيح. ينظر «شرح النووي على صحيح مسلم»: (١/ ٦٠)، و«شرح علل الترمذي» لابن رجب: (١/ ٥٣ وما بعدها)، و«نزهة النظر» ص١١٧ ـ ١١٨، و«تدريب الراوي» ص٢٣٠ وما بعدها، و«تحفة الأحوذي»: (١٠/ ٤٧٥ وما بعدها).

النَّضْرُ بنُ عَبْدِ الله الأَصَمُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيًّا، عَنْ عَاصِم، عَنِ ابنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ فِي الزَّمَنِ الأَوَّلِ لا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الفِتْنَةُ، سَأَلُوا عَنِ الإِسْنَادِ، لِكَيْ يَأْخُذُوا حَدِيثَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَيَدَعُوا حَدِيثَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَيَدَعُوا حَدِيثَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَيَدَعُوا حَدِيثَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَيَدَعُوا حَدِيثَ أَهْلِ السُّنَةِ، وَيَدَعُوا حَدِيثَ أَهْلِ السُّنَةِ،

#### [الإسناد من الدين]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ الحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ: الإِسْنَادُ عِنْدِي مِنْ الدِّينِ، لَوْلا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، فَإِذَا فِيلَ لَهُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ بَقِيَ (٢).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بنُ مُوسَى قَالَ: ذُكِرَ لِعَبْدِ الله بنِ المُبَارَكِ حَدِيثٌ، فَقَالَ: يُحْتَاجُ لِهَذَا أَرْكَانٌ مِنْ آجُرٍّ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: يَعْنِي أَنَّهُ ضَعَّفَ إِسْنَادَهُ.

#### [كلام الأئمة في الرجال]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بِنُ زَمْعَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ تَرَكَ حَدِيثَ (٣) الحَسَنِ بِنِ عُمَارَةَ، وَالحَسَنِ بِنِ عُمَارَةَ، وَالحَسَنِ بِنِ دِينَادٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدٍ الأَسْلَمِيِّ، وَالحَسَنِ بِنِ مُسَافِرٍ، وَعُثْمَانَ البُرِّيِّ، وَرَوْح بِنِ مُسَافِرٍ، وَمُقَاتِلِ بِنِ سُلَيْمَانَ، وَعُثْمَانَ البُرِّيِّ، وَرَوْح بِنِ مُسَافِرٍ،

وَأَبِي شَيْبَةَ الوَاسِطِيِّ، وَعَمْرِو بِنِ ثَابِتٍ، وَأَيُّوبَ بِنِ خُوطٍ، وَأَيُّوبَ بِنِ خُوطٍ، وَأَيُّوبَ بِنِ سُويْدٍ، وَنَصْرِ بِنِ طَرِيفٍ أَبِي جَزْءٍ، وَالحَكَمُ رَوَى لَهُ حَدِيثاً فِي وَالحَكَمُ رَوَى لَهُ حَدِيثاً فِي كِتَابِ الرَّقَائِقِ، ثُمَّ تَرَكَهُ، وَحُبَيِّبٌ لا أَدْدِي.

قَالَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَانَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ قَرَأَ أَحَادِيثَ بَكْرِ بنِ خُنَيْس، فَكَانَ أَخِيرًا إِذَا أَتَى عَلَيْهَا، أَعْرَضَ عَنْهَا، وَكَانَ لا يَذْكُرُهُ.

قَالَ أَحْمَدُ (٤): وَحَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ قَالَ: سَمَّوْا لِعَبْدِ الله بنِ المُبَارَكِ رَجُلاً يُتَّهَمُ فِي الحَدِيثِ، فَقَالَ: لِأَنْ أَفْطَعَ الطَّرِيقَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْهُ.

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بنُ حِزَامِ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بنَ هَارُونَ يَقُولُ: لا يَجِلُّ لأَحَدِ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ الكُوفِيِّ (٢).

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الجُعْفِيِّ، وَلا أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ.

سَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: لَوْلا جَابِرٌ الجُعْفِيُ لَكَانَ أَهْلُ الكُوفَةِ بِغَيْرِ حَدِيثٍ، وَلَوْلا حَمَّادٌ لَكَانَ أَهْلُ الكُوفَةِ بِغَيْرِ فِقْهِ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه»: ٢٧.

قال ابن رجب في «شرح العلل»: (١/ ٥٣): وابن سيرين ﷺ هو أول من انتقد الرجال، وميز الثقات من غيرهم، وقدروي عنه من غير وجه أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وفي رواية عنه أنه قال: إن هذا الحديث دين، فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه.

<sup>(</sup>٢) بقي: أي: بقي ساكتاً أو حائراً.

<sup>(</sup>٣) أي: ترك الحديث عنهم.وهة لاء الذرن سماهم مشهورو

وهؤلاء الذين سماهم مشهورون بالضعف، وقد تكلم ابن المبارك في غير هؤلاء. انظر «شرح العلل» لابن رجب: (١/ ٦٤ وما بعدها).

 <sup>(</sup>٤) يعني ابن عبدة الضبي.
 (٥) في المطبوع: «محمد بن موسى بن حزام»، وهو خطأ.

ر١) سليمان هذا هو أبو داود النخعي، وهو مشهور بالكذب ووضع الحديث، ونسبه إلى الوضع أحمد وإسحاق ويحيى وغيرهم. قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث. «شرح العلل»: (١/ ١٨٦ ـ ٦٩)، وقول ابن عدي في «الكامل»: (٢٤٩/٣).

 <sup>(</sup>۷) قال ابن رجب في «شرح العلل»: (۲۹/۱ ـ ۷۰): ما ذكره وكيع غلوٌ غير مقبول، فأين أبو إسحاق، والأعمش، ومنصور وغيرهم من أهل الفقه والعلم؟!

### [رواية الضعفاء والرواية عنهم]

وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ، فَذَكَرُ وليهِ عَنْ حَنْبَلٍ، فَذَكَرُ وليهِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ، فَقُلْتُ: فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْرِهِمْ، فَقُلْتُ: فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْرٍهِمْ، فَقُلْتُ: نَعَمْ.

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ نُصَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعَارِكُ (') بِنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَلْ رَسُولُ الله ﷺ: «الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ». قَالَ: فَغَضِبَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ، وَقَالَ: فَغَضِبَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ، وَقَالَ: اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ، مَرَّتَيْنِ (۲).

قَالَ أَبُو عِيسَى: إِنَّمَا فَعَلَ هَذَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقُ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةً لِضَعْفِ إِسْنَادِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقُ مَنِ النَّبِيِّ عَيَّةً، وَالحَجَّاجُ بنُ نُصَيْرٍ يُصَعَّفُ فِي لَمْ يَعْرِفْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةً، وَالحَجَّاجُ بنُ نُصَيْرٍ يُصَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَعَبْدُ الله بنُ سَعِيدِ المَقْبُرِيُّ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بنُ الحَدِيثِ، وَعَبْدُ الله بنُ سَعِيدِ المَقْبُرِيُّ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الفَقَانُ جِدًّا فِي الحَدِيثِ.

فَكُلُّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ حَدِيثٌ مِمَّنْ يُتَّهَمُ، أَوْ يُضَعَّفُ لِغَفْلَتِهِ وَكَثْرَةِ خَطَيْهِ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ الحَدِيثُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ، فَلَا يُحْتَجُ بِهِ (٣).

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ، وَبَيَّنُوا أَحْوَالَهُمْ لِلنَّاسِ.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَبْدِ الله بِنِ المُنْذِرِ البَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بِنُ عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ لَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: اتَّقُوا

الكَلْبِيَّ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّكَ تَرْوِي عَنْهُ، قَالَ: أَنَا أَعْرِفُ صِدْقَهُ مِنْ كَذِبِهِ.

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بِنُ مَعِينٍ: حَدَّثَنِي عَفَّانُ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ، اشْتَهَيْتُ كَلامَهُ، فَتَتَبَّعْتُهُ عَنْ أَصْحَابِ الحَسَنِ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَبَانَ بِنَ أَبِي عَيَّاشٍ، فَقَرَأَهُ عَلَيَّ كَلَّهُ عَن الحَسَنِ، فَمَا أَسْتَحِلُّ أَنْ أَرْوِيَ عَنْهُ شَيْئًا.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبَانَ بِنِ أَبِي عَيَّاشٍ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مِنَ الضَّعْفِ وَالْعَفْلَةِ مَا وَصَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُ، فَلَا يُغْتَرُّ (٤) بِرِوَايَةِ النَّقَاتِ مَا وَصَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُ، فَلَا يُغْتَرُ (٤) بِرِوَايَةِ النَّقَاتِ عَنِ النَّاسِ، لِأَنَّهُ يُرُوى عَنِ النِن (٥) سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ عَنِ النَّاسِ، لِأَنَّهُ يُرُوى عَنِ النِن (٥) سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَدِّثُنِي فَمَا أَنَّهِمُهُ، وَلَكِنْ أَتَّهِمُ مَنْ فَوْقَهُ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ قَبْلَ الرُّكُوع.

وَرَوَى أَبَانُ بنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عِلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي وِتْرِه قَبْلَ الرُّكُوعِ (٦). هَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ أَبَانَ بنِ أَبِي عَيَّاشٍ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبَانَ بِنِ أَبِي عَيَّاشٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ هَذَا، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْعُودٍ: أَخْبَرَنْنِي أُمِّي مَنْ مَسْعُودٍ: أَخْبَرَنْنِي أُمِّي مَنْ مَسْعُودٍ: وَالنَّبِيِّ وَنَتَ أُمِّي: أَنَّهَا بَاتَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْنِيْ فَنَتَ

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: المبارك.

<sup>(</sup>۲) سلف برقم: ۵۰۸.

<sup>(</sup>٣) مراده أنه لا يحتجُّ به في الأحكام الشرعية، والأمور العلمية، وإن كان قد يُروَى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب، فقد رخَّص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقائق ونحوها عن الضعفاء، منهم ابن مهدي، وأحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، وابن المبارك، وابن معين، وابن عيينة. قال ابن رجب: وإنما يُروَى في الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديثُ أهل الغفلة الذين لا يُتَهمون بالكذب، فأما أهل التهمة فيُطرَح حديثهم، كذا قال ابن أبي حاتم وغيره. انظر «شرح العلل»: (١/ ٧٢ \_ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: تعتبر. (۵) في المطبوع: «أبي»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة: ٦٩٧٨.

فِي وِثْرِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ<sup>(١)</sup>.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَبَانُ بِنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ وُصِفَ بِالعِبَادَةِ والاجْتِهَادِ، فَهَذَا حَالُهُ فِي الحَدِيثِ، وَالقَوْمُ كَانُوا أَصْحَابَ حِفْظٍ، فَرُبَّ رَجُلٍ وَإِنْ كَانَ صَالِحاً لَا يُقِيمُ الشَّهَادَةَ، وَلَا يَحْفَظُها، فكُلُّ مَنْ كَانَ صَالِحاً لَا يُقِيمُ الشَّهَادَةَ، وَلَا يَحْفَظُها، فكُلُّ مَنْ كَانَ مُتَهَماً فِي الحَدِيثِ فِي الكَذِبِ، أَوْ كَانَ مُغَفَّلاً يُخْطِئُ الكَثِيرَ، فَالَّذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الحَدِيثِ مِنَ الأَثِمَّةِ أَنْ لا يُشْتَعَلَ بِالرِّوَايةِ عَنْهُ، أَلَا تَرَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ المُبَارَكِ لا يُشْتَعَلَ بِالرِّوَايةِ عَنْهُ، أَلَا تَرَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ المُبَارَكِ حَدَّثَ عَنْ قَومٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُمْ، خَدَّتُ عَنْ قَومٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُمْ، وَلَا الرِّوَايةَ عَنْهُمْ.

أَخْبَرَنِي مُوسَى بنُ حِزَامٍ: سَمِعْتُ صَالِحَ بنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُقَاتِلِ السَّمَرْ قَنْدِيَّ، فَجَعَلَ يَرْوِي عَنْ عَوْنِ بنِ أَبِي شَدَّادِ الأَحَادِيثَ الطِّوَالَ الَّتِي كَانَتْ عَنْ عَوْنِ بنِ أَبِي شَدَّادِ الأَحَادِيثَ الطِّوَالَ الَّتِي كَانَتْ تُرُوى فِي وَصِيَّةِ لُقْمَانَ، وَقَتْلِ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وَمَا أَشْبَهَ مَذِهِ الأَحَادِيثَ، فَقَالَ ابْنُ أَخِ لِأَبِي مُقَاتِلٍ: يَا عَمِّ، لا مَقُلْ: حَدَّثَنَا، فَإِنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ هَذِهِ الأَشْيَاءَ، قَالَ: يَا عَمِّ، لا بَانُ بَنَيْ، هُو كَلامٌ حَسَنٌ.

وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُعَاوِيَةَ، فَذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ أَبِي مُقَاتِلٍ، عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، عَنِ

الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٍّ عَنْ كُودِ النَّفَابِيرِ، قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، هُوَ بِمنْزِلَةِ صَيْدِ البَحْرِ. الزَّنَابِيرِ، قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، هُوَ بِمنْزِلَةِ صَيْدِ البَحْرِ. فَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: مَا أَقُولُ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ كَذَّابٌ، وَلكِنَّ هَذَا الحدِيثَ كَذِبٌ.

# [الاختلاف في قوم من أجِلَّة أهل الحديث]

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي قَوْمٍ مِنْ أَجِلَّةِ أَهْلِ العَدِيثِ فِي قَوْمٍ مِنْ أَجِلَّةٍ أَهْلِ العِلْمِ، وَضَعَّفُوهُمْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِمْ، وَوَنَّقَهُمْ أَهْلِ العِلْمِ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ آخَرُونَ مِنَ الأَيْمَةِ لِجَلَالَتِهِمْ وَصِدْقِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ وَهِمُوا فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا(٢)، قَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ فِي مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو، ثُمَّ رَوَى عَنْهُ (٣).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ القُدُّوسِ بِنُ مُحَمَّدِ العَطَّارُ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ المَدِينِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْمَى بِنَ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَلْقَمَةَ، فَقَالَ: تُرِيدُ العَفْوَ أَوْ تُشَدِّدُ؟ فَقَلَت: لا، بَلْ أُشَدِّدُ، فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ العَفْوَ أَوْ تُشَدِّدُ؟ فَقُلْتُ: لا، بَلْ أُشَدِّدُ، فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ مِمَّنْ تُرِيدُ، كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَشْبَاخُنَا أَبُو سَلَمَةَ مِمَّنْ تُرِيدُ، كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَشْبَاخُنَا أَبُو سَلَمَةَ وَيَحْبَى بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَاطِبِ.

قَالَ يَحْيَى: وَسَأَلْتُ مَالِكَ بِنَ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرٍو، فَقَالَ فِيهِ نَحْوَ مَا قُلْتُ. قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى: وَمُحَمَّدُ بِنُ عَمْرٍو أَعَلَى مِنْ سُهَيْلِ بِنِ أَبِي صَالِح (٤)،

ومحمد بن عمرو هذا هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو ـ كما قال ابن الصلاح ـ من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. «علوم الحديث» ص٢٦، وانظر «شرح العلل»: (١١٥/١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة: ٦٩٧٧، والطحاوي في الشرح مشكل الآثار»: ٤٥٠٠، والدارقطني: ١٦٦٧ و١٦٦٣، والبيهقي: (٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) هذه الطبقة التي ذكرها الترمذي هنا من أقسام الرواة، هم أهل صدق وحفظ، ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيراً، لكن ليس هو الغالب عليهم. وذكر الترمذي عن يحيى بن سعيد القطان أنه ترك حديث هذه الطبقة. وذكر عن ابن المبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم. وهو أيضاً رأي سفيان وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن والصحاح، كمسلم بن الحجاج وغيره. قال ابن رجب: وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري، وكان علي بن المديني ـ فيما نقله عنه يعقوب بن شيبة ـ لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحيى القطان، فإن حدث عنه أحدهما وتركه الآخر، حدث عنه. انظر «شرح العلل»: (١/ ١٠٥ ـ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) وكذلك روى عنه مالك في «الموطأ»، وخرَّج حديثه مسلم متابعة، والبخاري مقروناً.

 <sup>(</sup>٤) سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، قال عنه في «التقريب»: صدوق تغير حفظه بأخرة. روى له البخاري مقروناً وتعليقاً، ومسلم.

وَهُوَ عِنْدِي فَوْقَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَرْمَلَةَ (١). قَالَ عَلِيٍّ: فَقُلْتُ لِيَحْيَى: مَا رَأَيْتَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَرْمَلَةً؟ فَقُلْتُ لِيَحْيَى: مَا رَأَيْتَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَرْمَلَةً؟ فَقُالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أُلَقِّنَهُ لَفَعَلْتُ، قُلْتُ: كَانَ يُلَقِّنُ (٢)؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

قَالَ عَلِيٍّ: وَلَمْ يَرْوِ يَحْيَى عَنْ شَرِيكِ<sup>(٣)</sup>، وَلا عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ (٤)، وَلا عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ (٤)، وَلا عَنِ الرَّبِيعِ بنِ صَبِيحٍ (٥)، وَلا عَنِ المُبَارَكِ بنِ فَضَالَةً (٦).

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَإِنْ كَانَ يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ قَدْ تَرَكَ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ أَنَّهُ اتَّهَمَهُمْ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ أَنَّهُ اتَّهَمَهُمْ إِللَّوَايَةَ عَنْهُمْ أَنَّهُ اتَّهَمَهُمْ إِلكَذِب، وَلَكِنَّهُ تَرَكَهُمْ لِحَالِ حِفْظِهِمْ.

وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ يُحَدِّثُ عَنْ حِفْظِهِ مَرَّةً هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا، لا يَثْبُتُ عَلَى رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ، تَرَكهُ.

وَقَدْ حَدَّثَ عَنْ هَؤُلاءِ الَّذِينَ تَرَكَهُمْ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ: عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، وَوَكِيعُ بنُ الجَرَّاحِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الأَئِمَّةِ.

وَهَكَذَا تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي سُهَيْلِ بنِ

أَبِي صَالِحِ<sup>(٧)</sup>، وَمُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ<sup>(٨)</sup>، وَحَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ (٤)، وَحَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ (٤)، وَمُحَمَّدِ بنِ عَجْلانَ (٤)، وَأَشْبَاهِ هَوُلاءِ مِنَ الأَئِمَّةِ، إِنَّمَا تَكَلَّمُوا فِيهِمْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِمْ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُمُ الأَئِمَّةُ.

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الحُلْوَانِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ: كُنَّا نَعُدُّ سُهَيْلَ بنَ أَلِي صَالِح ثَبْتاً فِي الحَدِيثِ.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ: كَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عَجْلانَ ثِقَةً مَأْمُوناً فِي الحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ يَحْيَى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ عِنْ سَعِيدِ القَطَّانُ عِنْ سَعِيدِ عِنْدَنَا فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُريِّ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ عَبْدِ اللهَ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بِنِ عَبْدِ اللهَ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ عَجْلانَ: أَحَادِيثُ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ بَعْضُهَا: سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَاخْتَلَطَتْ وَبَعْضُهَا: سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَاخْتَلَطَتْ عَلَى مُورَيْرةً، فَاخْتَلَطَتْ عَلَى مُورَيْرةً، فَاخْتَلَطَتْ عَلَى مُوريْرةً، فَاخْتَلَطَتْ عَلَى مَعْيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً.

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن حرملة، قال عنه في «التقريب»: صدوق ربما أخطأ. أخرج له مسلم [حديثاً واحداً].

<sup>(</sup>٢) التلقين: أن يقول الطالب للشيخ: قل: حدثنا فلان بكذا، فيحدث به من غير أن يكون عارفاً به [أنه] حديثه ولا بعدالة الطالب، فلا يؤمن أن لا يكون ذلك الطالب ضابطاً لذلك القدر، فيدل على تساهل الشيخ، فلذلك عابوه على من فعله. «فتح الباري»: (٧/ ١٣٨).

٣) شريك، هو ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة، قال في «التقريب»: صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً فاضلاً عابداً، شديداً على أهل البدع. أخرج له مسلم [في المتابعات].

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بن عياش، هو المقرئ الكوفي، قال في «التقريب»: ثقة عابد، إلا أنه لما كَبِرَ ساء حفظه، وكتابه صحيح. روى له البخاري، ومسلم في المقدمة.

 <sup>(</sup>۵) الربيع بن صبيح السعدي البصري، قال في «التقريب»: صدوق سيئ الحفظ، وكان عابداً مجاهداً، قال الرامهرمزي: هو أول من
 صنف الكتب بالبصرة.

<sup>(</sup>٦) هو أبو فضالة البصري، قال في «التقريب»: صدوق يدلِّس ويُسَوِّي.

<sup>(</sup>٧) سلف ذكره قريباً.

<sup>(</sup>A) محمد بن إسحاق بن يسار إمام المغازي، قال في «التقريب»: صدوق يُدلِّس، ورُمي بالتشيع والقدر. روى له مسلم [متابعة].

 <sup>(</sup>٩) حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، تغير حفظه بأخرة. أخرج له مسلم، والبخاري متابعة.
 «التقريب».

<sup>(</sup>١٠) محمد بن عجلان المديني، صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. أخرج حديثه مسلم، والبخاري متابعة. «التقريب».

وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عِنْدَنَا فِي ابنِ عَجْلَانَ لِهَذَا، وَقَدْ رَوَى يَحْيَى عَن ابن عَجْلَانَ الكَثِيرَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَكَذَا مَنْ تَكَلَّمَ فِي ابنِ أَبِي لَيْلَى (١)، إِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيهِ ابنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، سُعِيدِ: رَوَى شُعْبَةُ عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ فِي العُطَاسِ. قَالَ يَحْيَى: ثُمَّ لَقِيتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَجِيهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَجِيهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَجِيهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّعْمِي أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ النَّبِيِ يَعْنِ النَّبِي عَنْ النَّي عَنْ النَّي عَنْ النَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمِي لَيْلَى، عَنْ النَّبِي يَعْنِ النَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَ

وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى نَحْوُ هَذَا غَيْرَ شَيْءٍ، كَانَ يَرُوي الشَّيْءَ مَرَّةً هَكَذَا، يُغَيِّرُ (٣) الإِسْنَادَ، يُغَيِّرُ (٣) الإِسْنَادَ، وَمَرَّةً هَكَذَا، يُغَيِّرُ (٣) الإِسْنَادَ، وَإِنَّمَا جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، لِأَنَّ (٤) أَكْثَرَ مَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِ العِلْمِ كَانُوا لَا يَكْتُبُونَ، وَمَنْ كَتَبَ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ يَكْتُبُونَ، وَمَنْ كَتَبَ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ يَكْتُبُونَ، وَمَنْ كَتَبَ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ يَكْتُبُ لَهُمْ بَعْدَ السَّمَاع.

وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ الحَسَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يُحْتَجُّ بِهِ (٥٠).

قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ تَكَلَّمَ مِنْ أَهُلِ العِلْمِ فِي مُجَالِدِ بنِ سَعِيدٍ (٢) وَعَبْدِ الله بنِ لَهِيعَة (٧) وَغَيْرِهِمَا، إِنَّمَا تَكَلَّمُوا فِيهِمْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِمْ وَكَثْرَةِ خَطَيْهِمْ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُمْ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَيْمَةِ، فَإِذَا تَفَرَّدَ أَحَدٌ مِنْ هَوُلاءِ بِحَدِيثٍ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَيْمَةِ، فَإِذَا تَفَرَّدَ أَحَدٌ مِنْ هَوُلاءِ بِحَدِيثٍ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، لَمْ يُحْتَجَّ بِهِ، كَمَا قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى لا يُحْتَجُ بِهِ، إِنَّمَا عَنى إِذَا تَفَرَّدَ عِنْبَلٍ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى لا يُحْتَجُ بِهِ، إِنَّمَا عَنى إِذَا تَفَرَّدَ بِالشَّيْءِ، وَأَشَدُ مَا يَكُونُ هَذَا إِذَا لَمْ يَحْفَظِ الإِسْنَادَ، أَوْ جَاءَ فَرَادَ فِي الإِسْنَادِ، أَوْ نَقَصَ، أَوْ غَيَّرَ الإِسْنَادَ، أَوْ جَاءَ فَرَادَ فِي الإِسْنَادَ، أَوْ نَقَصَ، أَوْ غَيَّرَ الإِسْنَادَ، أَوْ جَاءَ بِمَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْمَعْنَى.

#### [فصل في الرواية بالمعنى]

فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ الإِسْنَادَ وَحَفِظَهُ، وَغَيَّرَ اللَّفْظَ، فَإِنَّ هَذَا وَاسِعٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ فِيهِ المَعْنَى (٨).

- (۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قاضي الكوفة، وكان من جِلَّة الفقهاء المعتبرين، وله حديث كثير، وهو صدوق، لا يُتّهم بتعمُّد الكذب، ولكنه كان سيئ الحفظ جدًّا. «شرح العلل»: (١/ ١٣١).
- واعلم أن ابن أبي ليلى يطلق على أكثر من واحد: على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعلى أبيه، وعلى أخيه عيسى، وعلى ابن أبيه عبد الله بن عيسى، وكلهم ثقات غير محمد صاحب الترجمة، قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» في باب من نسب إلى أبيه أوجده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك: ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن، وابناه: محمد وعيسى، وعبد الله بن عيسى.
  - (٢) سلف برقم: ٢٩٣٩. (٣) في المطبوع: "يعني"، وهو تحريف.
    - قوله: «لأن» سقط من المطبوع.
- (٦) مجالد بن سعيد بن عُمير الهَمْداني، أبو عُمرو الكوفي، ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. روى له مسلم [مقروناً بغيره]. «التقريب».
- ٧) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي، صدوق خلّط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن
   وهب عنه أعدلُ من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون. «التقريب».
- (٨) مقصود الترمذي رحمه الله بهذا الفصل الذي ذكره هاهنا أن من أقام الأسانيد وحفظها، وغَيَّر المتون تغبيراً لا يغيِّر المعنى، أنه حافظ ثقة يعتبر بحديثه، وبنى على ذلك أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، وحكاه عن أهل العلم.
- قال ابن رجب: وكلامه يشعر بأنه إجماع، وليس كذلك، بل هو قول كثير من العلماء، ونص عليه أحمد، وقال: «ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى». وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب، بصير بالمعاني، عالم بما يحيل المعنى ومالا يحيله، نص على ذلك الشافعي.
  - وروي عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص القرون السالفة بغير لغاتها.
  - وروى قتادة عن زُرارة بن أوفى قال: «لقيت عدة من أصحاب النبي ﷺ، فاختلفوا عليَّ في اللفظ، واجتمعوا في المعنى».
- وروي معناه عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس أنهم كانوا يحدثون عن النبي على ثم يقولون: «أو نحو هذا أو شبهه»، وكان يقول أنس: «أو كما قال».
- وكان ابن عمر ﷺ يشدد في اتباع لفظ الحديث، وينهى عن تغيير شيء منه، وكذلك محمد بن سيرين، والقاسم بن محمد، ورجاء بن 👱

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاءِ بِنِ الْحَادِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بِنِ الأَسْقَعِ قَالَ: إِذَا حَدَّثُنَاكُمْ عَلَى الْمَعْنَى فَحَسْبُكُمْ.

حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ الحَدِيثَ مِنْ عَشَرَةٍ، اللَّفْظُ مُخْتَلِفٌ وَالمَعْنَى وَاحِدٌ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الأَنْصَادِيُّ، عَنِ ابنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالنَّسَادِيُّ، عَنِ ابنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَكَانَ وَالضَّغْبِيُ يَأْتُونَ بِالحَدِيثِ عَلَى المَعَانِي، وَكَانَ الفَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ وَرَجَاءُ بنُ حَيْوةَ الفَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ وَرَجَاءُ بنُ حَيْوة يُعِيدُونَ الحَدِيثَ عَلَى حُرُونِهِ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِم الأَحْوَلِ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ: إِنَّكَ تُحَدِّثُنَا بِهِ عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَتَنَا بِهِ عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَتَنَا بِهِ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالسَّمَاعِ الأَوَّلِ.

حَدَّثَنَا الجَارُودُ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بنِ صَبِيحٍ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَصَبْتَ المَعْنَى أَجْزَأَكَ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ، عَنْ سَيْفٍ ـ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ ـ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ: انْقُصْ مِنَ الحَدِيثِ إِنْ شِئْتَ، وَلا تَزِدْ فِيهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ: أَخْبَرَنَا زَيْدُ بنُ لَسَمِعَتْ أَذْنَايَ شَيْئاً قَطُّ إِلَّا وَعَاهُ قَلْبِي.

الحُبَابِ، عَنْ رَجُلِ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَقَالَ: إِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي أُحَدِّثُكُمْ كَمَا (١) سَمِعْتُ، فَلا تُصَدِّقُونِي، إِنَّمَا هُوَ المَعْنَى.

أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: إِنْ لَمْ يَكُن المَعْنَى وَاسِعاً، فَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ.

### [تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان]

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَإِنَّمَا تَفَاضَلَ أَهْلُ العِلْمِ بِالحِفْظِ وَالإِثْقَانِ وَالتَّنَبُّتِ عِنْدَ السَّمَاعِ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الخَطَأْ وَالغَلَطِ كَثِيرُ أَحَدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ مَعَ حِفْظِهِمْ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّاذِيُّ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ القَعْقَاعِ قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: إِنَا حَدَّثَتَنِي فَحَدِّثْنِي عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بنِ عَمْرِو بنِ جَرِيرٍ، فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي مَرَّةً بِحَدِيثٍ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ، فَمَا أَخْرَمَ مِنْهُ حَرْفاً.

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ (٢)، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لَإِبْرَاهِيمَ: مَا لِسَالِمِ بِنِ أَبِي الجَعْدِ أَتَمُّ حَدِيثًا مِنْكَ؟ قَالَ: لأَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الجَبَّارِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ المَلِكِ بنُ عُمَيْرٍ: إِنِّي لأُحَدُّثُ بِلْ عُمَيْرٍ: إِنِّي لأُحَدُّثُ بِالحَدِيثِ، فَمَا أَدَعُ مِنْهُ حَرْفاً.

حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ مَهْدِيِّ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: مَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: مَا سَمِعَتْ أُذُنَايَ شَيْئاً قَطُّ إِلَّا وَعَاهُ قَلْبِي.

<sup>=</sup> حيوة، وهو قول مالك في حديث النبي ﷺ خاصة دون حديث غيره. وروي عنه أنه قال: «أستحب ذلك». وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحدث على المعنى، وأن ابن مهدي كان يتبع الألفاظ ويتعاهدها.

ورخص طائفة في النقص في الحديث للشك فيه، دون الزيادة، منهم: مجاهد، وابن سيرين، وروي أيضاً عن مالك أنه كان يترك منه كل ما شك فيه. انظر «شرح العلل» لابن رجب: (١/ ١٤٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (كل ما).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: الموسى، وهو خطأ.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بن دِينَارِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَنَصً لِلْحَدِيثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُينَنَةَ قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ السَّحْتِيَانِيُّ: مَا عَلِمْتُ أَحَداً كَانَ أَعْلَمَ بِحَدِيثِ أَهْلِ المَدِينَةِ بَعْدَ الزُّهْرِيِّ مِنْ يَحْيَى بن

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْب: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَوْنِ يُحَدِّثُ، فَإِذَا حَدَّثْتُهُ عَنْ أَيُّوبَ بِخِلافِهِ، تَرَكَهُ، فَأَقُولُ: قَدْ سَمِعْتَهُ، فَيَقُولُ: إِنَّ أَيُّوبَ أَعْلَمُنَا بِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ: أَيُّهُمَا أَثْبَتُ، هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ أَوْ مِسْعَرٌ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مِسْعَرٍ، كَانَ مِسْعَرٌ مِنْ أَثْبَتِ النَّاس.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر عَبْدُ القُدُّوس بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الوَلِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بِنَ زَيْدٍ يَقُولُ: مَا خَالَفَنِي شُعْبَةُ فِي شَيْءٍ إِلَّا تَرَكْتُهُ.

قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الوَلِيدِ قَالَ: قَالَ لِي حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ: إِنْ أَرَدْتَ الحَدِيثَ، فَعَلَيْكَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: مَا رَوَيْتُ عَنْ رَجُل حَدِيثاً وَاحِداً إِلَّا أَنَيْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، وَالَّذِي رَوَيْتُ عَنْهُ عَشَرَةَ أَحَادِيثَ، أَتَيْتُهُ أَكْثَرَ | حَدِيثِ رَسُولِ الله ﷺ فِي اليَاءِ وَالتَّاءِ وَنَحْوِهِمَا.

مِنْ عَشْر مِرَارِ، وَالَّذِي رَوَيْتُ عَنْهُ خَمْسِينَ حَدِيثاً، أَنَيْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ مَرَّةً، وَالَّذِي رَوَيْتُ عَنْهُ مِنَّةً، أَنَيْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ مِتَةٍ مَرَّةٍ، إِلَّا حَيَّانَ البَارِقِيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ مَاتَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ<sup>(١)</sup> يَقُولُ: شُعْبَةُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ فِي الحَدِيثِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بن عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ شُعْبَةً، وَلا يَعْدِلُهُ أَحَدٌ عِنْدِي، وَإِذَا خَالَفَهُ سُفْيَانُ، أَخَذْتُ بِقُوْلِ سُفْيَانَ .

فَالَ عَلِيٌّ: قُلْتُ لِيَحْيَى: أَيُّهُمَا كَانَ أَحْفَظَ لِلاَّحَادِيثِ الطِّوَالِ، سُفْيَانُ أَوْ شُعْبَةُ؟ قَالَ: كَانَ شُعْبَةُ أَمَرَّ فِيهَا. قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ شُعْبَةُ أَعْلَمَ بِالرِّجَالِ، فُلانُّ عَنْ فُلانٍ، وَكَانَ سُفْيَانُ صَاحِبَ أَبْوَابٍ (٢).

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: قَالَ شُعْبَةُ: سُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنِّي، مَا حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ شَيْخِ بِشَيْءٍ، فَسَأَلْتُهُ، إِلَّا وَجَدْتُهُ كَمَا حَدَّثني.

﴿ [حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ مَهْدِيِّ يَقُولُ: الأَثِمَّةُ فِي الأَحَادِيثِ أَرْبَعَةٌ: سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَحَمَّادُ بِنُ

سَمِعْتُ إِسْجَاقَ بِنَ مُوسَى الأَنْصَارِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْنَ بِنَ عِيسَى يَقُولُ: كَانَ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ يُشَدُّدُ فِي

أي: صاحب الأبواب الفقهية، والمقصود أن شعبة كان أعلم بالرجال من سفيان، وسفيان كان أفقه من شعبة.

ما بين معقوفتين مثبت من النسخة التي اعتمدها الحافظ ابن رجب في شرحه لـ«العلل»: (١٥٦/١).

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى(١) قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بنُ عَبْدِ الله بنِ قُرَيْم الأَنْصَارِيُّ قَاضِي المَدِينَةِ، قَالَ: مَرَّ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ عَلَى أَبِي حَازِمٍ وَهُوَ جَالِسٌ، فَجَازَهُ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَجِذْ مَوْضِعاً أَجْلِسُ فِيهِ، فَكُرِهْتُ أَنْ آخُذَ حَدِيثَ رَسُولِ الله ﷺ وَأَنَا قَائِمٌ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر، عَنْ عَلِيِّ بن عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.

قَالَ يَحْيَى: مَا فِي القَوْمِ أَحَدٌ أَصَعُّ حَدِيثاً مِنْ مَالِكِ بنِ أَنَس، كَانَ مَالِكٌ إِمَاماً فِي الْحَدِيثِ.

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ الحَسَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ مِثْلَ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ القَطَّان.

قَالَ أَحْمَدُ: وَسُئِلَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ عَنْ وَكِيع وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ، فَقَالَ أَحْمَدُ: وَكِيعٌ أَكْبَرُ فِي القَلْب، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ إِمَامٌ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ عَمْرِو بنِ نَبْهَانَ بنِ صَفْوَانَ الثَّقَفِيَّ البَصْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بِنَ المَدِينِيِّ يَقُولُ: لَوْ حَلَفْتُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالمَقَامِ، لَحَلَفْتُ إِنِّي لَمْ أَرَ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالكَلامُ فِي هَذَا وَالرِّوَايَةُ عَنْ أَهْل إِبِهِ كَقِرَاءَتِي عَلَيْكُمْ (٦).

العِلْم تَكْثُرُ، وَإِنَّمَا بَيَّنَّا شَيْناً مِنْهُ عَلَى الإخْتِصَادِ، لِيُسْتَذَلَّ بِهِ عَلَى مَنَازِلِ أَهْلِ العِلْم، وَتَفَاضُلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ فِي الحِفْظِ وَالإِثْقَانِ، وَمَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ أَهْل العِلْم لأَيِّ شَيْءٍ تُكُلِّمَ فِيهِ.

#### [فصل في قوانين رواية الحديث]

[العرض والمناولة، وما يقول من عَرَضَ الحديث إذا حَدَّث به]

وَالقِرَاءَةُ عَلَى العَالِم إِذَا كَانَ يَحْفَظُ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ، أَوْ يُمْسِكُ أَصْلَهُ فِيمَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَحْفَظْ، هُوَ صَحِيحٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ مِثْلُ السَّمَاع (٢).

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ مَهْدِيِّ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفُ أَقُولُ؟ فَقَالَ: قُلُ: حَدَّثَنَا (٣).

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرِ: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بِنُ الحُسَيْنِ بِن وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي عِصْمَةَ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةُ أَنَّ نَفَراً قَدِمُوا عَلَى ابنِ عَبَّاسِ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ بِكُتُبٍ مِنْ كُتُبِهِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ، فَيُقَدِّمُ وَيُؤَخِّرُ، فَقَالَ: إِنِّي بَلِهْتُ (٤) بِهَذِهِ المُصِيبَةِ (٥)، فَاقْرَؤُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ إِقْرَادِي

قوله: احدثنا أبو موسى؛ سقط من المطبوع.

القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمُّل عند الجمهور، ويسمَّى «العَرْض»، وأبعد من أبي ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكارُ الإمام مالك وغيره من المدنيّين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضُهم فرجَّحها على السَّماع من لفظ الشيخ. «نزهة النظر» ص١٤٣ ـ ١٤٣. وقد اشترط الترمذي لصحة العرض على العالم أن يكون العالم حافظاً لما يُعرَض عليه، أو يمسك أصله بيده عند العرض عليه إذا لم

ومفهوم كلامه أنه إذا لم يكن المعروض عليه حافظاً ولا أمسك أصله أنه لا تجوز الرواية عنه بذلك العرض. «شرح العلل»: (١/ ٢٤٥\_٢٤٦).

قوله: «حدثنا» سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) أي: عجزت عن القراءة.

<sup>(</sup>٥) أي: بسبب ضعف بصره. قال ابن رجب: هذا الأثر عن ابن عباس لا يصح، وأبو عصمة ـ في إسناده ـ هو نوح بن أبي مريم، وهو مشهور بالكذب ووضع الحديث. اهـ. ثم ذكر روايات عن ابن عباس في هذا المعني، وحكم بضعفها جميعها. انظر «شرح العلل»: (١/ ٢٣٧ ـ ٢٣٩).

الحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورِ بنِ المُعْتَمِرِ ۚ قُلْتُ: أَخْبَرَنِي، فَهُوَ مَا قَرَأْتُ عَلَى العَالِم. يَعْنِي: أَنَا قَالَ: إِذَا نَاوَلَ الرَّجُلُ كِتَابَهُ آخَرَ، فَقَالَ: ارْوِ هَذَا عَنِّي، وَحْدِي (١٠). فَلَهُ أَنْ يَرُويَهُ<sup>(١)</sup>.

> وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا عَاصِم النَّبِيلَ عَنْ حَدِيثٍ، فَقَالَ: اقْرَأْ عَلَيَّ. فَأَحْبَبْتُ أَنَّ يَقْرَأَ هُوَ، فَقَالَ: أَنْتَ لا تُجِيزُ القِرَاءَةَ، وَقَدْ كَانَ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بنُ أَنَسٍ يُجِيزَانِ القِرَاءَةَ؟!

> حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الحَسَن (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سُلَيْمَانَ الجُعْفِيُّ المِصْرِيُّ (٣) قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ: مَا قُلْتُ: حَدَّثَنَا، فَهُوَ مَا سَمِعْتُ مَعَ النَّاسِ، وَمَا قُلْتُ: حَدَّثَنِي، فَهُوَ مَا سَمِعْتُ وَحْدِي، وَمَا قُلْتُ:

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بِنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ أَخْبَرَنَا، فَهُوَ مَا قُرِئَ عَلَى العَالِم وَأَنَا شَاهِدٌ، وَمَا

سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مُحَمَّدَ بِنَ المُثَنَّى يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ سَعِيدٍ القَطَّانَ يَقُولُ: حَدَّثْنَا وَأَخْبَرَنَا وَاحِدٌ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُصْعَبِ المَدِينِيِّ، فَقُرئَ عَلَيْهِ بَعْضُ حَدِيثِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ نَقُولُ؟ فَقَالَ: قُلْ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَب (٥).

#### [الإجازة]

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم الإِجَازَةَ، إِذَا أَجَازَ العَالِمُ لأَحَدِ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ شَيْئاً مِنْ حَدِيثِهِ، فَلَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ (٦).

- (١) قال ابن رجب في «شرح العلل»: (١/ ٢٦١): المناولة: نوع من أنواع الإجازة، إلا أنها أرفع أنواعها، وصورتها: أن يدفع العالم كتابه إلى رجل ويقول له: هذا حديثي أو كتابي فاروه عني، أو نحو ذلك، وممن رأى الرواية بها الزهري ومالك والأوزاعي ـ في المشهور عنه ـ والليث وأحمد.
- وقال القاضي عياض في «الإلماع» ص٧٩. ٨٠. وهي رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين، وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر، ونقل عن مالك وجماعة من العلماء أنها بمنزلة السماع.
  - (٢) في المطبوع: «الحسين»، وهو خطأ.
    - (٣) تحرف في المطبوع إلى: البصري.
  - (٤) قوله: «يعني أنا وحدي» سقط من المطبوع.
- قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر» ص١٤١ ـ ١٤٢: تخصيص التحديث بما شُمِع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحاً. ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما [أي: لغة] تكلُّف شديد، لكن لما تقرُّر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عُرفية، فتُقَدَّم على الحقيقة اللغوية، مع أنَّ هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم [وهو مذهب الأوزاعي، وابن جريج، والإمام الشافعي، ومسلم، بل قيل: إنه مذهب أكثر المحدثين، منهم ابن وهب المصري، والنسائي] وأما غالب المغاربة فلم يَستَعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد [وقيل: إن هذا مذهب الحجازيين والكوفيين، وقول الزهري، ومالك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد في آخرين من المتقدمين، وهو مذهب البخاري وجماعة أجلاء من المحدثين]. اهـ. وما بين معقوفتين زيادة منا، ليس من كلام الحافظ ابن حجر، وانظر «علوم الحديث» ص٨٤ ـ ٨٥، و"فتح المغيث؛ للعراقي ص١٩١.
- (٦) الإجازة: هي الإذن بالرواية لفظاً أو كتابة. وصورتها: أن يقول الشيخ للطالب\_مثلاً \_: أجزت لك أن تروى عني صحيح البخاري. وهي أنواع كثيرة، منها:
  - ١ ـ أن يجيز الشيخ معيناً لمعيَّن، كأن يقول: أجزتك صحيح البخاري. وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة.
    - ٢ ـ أن يجيز معيَّناً بغير معيَّن، كأن يقول: أجزتك رواية مسموعاتى.
    - ٣ ـ أن يجيز غير معيَّن بغير معيَّن، كأن يقول: أجزت أهل زماني رواية مسموعاتي.
- ٤ ـ أن يجيز بمجهول أو لمجهول، كأن يقول: أجزتك كتاب «السنن» وهو يروي عدداً من السنن، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقى، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم.

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ بَشِيرِ بِنِ نَهِيكٍ قَالَ: كَتَبْتُ كِتَاباً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: أَرْوِيهِ عَنْكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ: عِنْدِي بَعْضُ حَدِيثِكَ، أَرْوِيهِ عَنْكَ؟ قَالَ:

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمُحَمَّدُ بِنُ الحَسَنِ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِمَحْبُوبِ بِنِ الحَسَنِ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ.

عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَيْتُ الزُّهْرِيَّ بِكِتَابٍ، مِنْهُمْ (٢).

فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِكَ، أَرْوِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بن عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ ابْنُ جُرَيْجِ إِلَى هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ بِكِتَابٍ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُكَ، أَرْوِيهِ عَنْكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ يَحْبَى: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَعْجَبُ أَمْراً.

وَقَالَ عَلِيٌّ (١): سَأَلْتُ يَحْيَى بنَ سَعِيدٍ عَنْ حَدِيثِ ابنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ الخُرَاسَانِيّ، فَقَالَ: ضَعِيفٌ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي، فَقَالَ: لا شَيْءَ، إِنَّمَا هُوَ كِتَابٌ دَفَعَهُ إِلَيْهِ.

#### [فصل في الحديث المرسل]

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالحَدِيثُ إِذَا كَانَ مُرْسَلاً، فَإِنَّهُ لا حَدَّثَنَا الجَارُودُ بنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ، ۚ يَصِحُّ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الحَدِيثِ، قَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ

٥ ـ الإجازة للمعدوم، وهي إما أن تكون تبعاً لموجود، كأن يقول: أجزت لفلان ولمن يولد له، وإما أن تكون لمعدوم استقلالاً، كأن يقول: أجزت لمن يولد لفلان.

وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ـ مالم يتبين المراد منه ـ الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشايخه.

واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود، وأبو عبد الله بن منده، وقد ردها ابن الصلاح بقوله: فكما لا يصع الإخبار للمعدوم، لا تصح الإجازة للمعدوم، ولو قدُّرنا أن الإجازة إذْنُّ، فلا يصح أيضاً ذلك للمعدوم، كما لا يصح الإذن في

وكل ذلك \_ كما قال ابن الصلاح \_ توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصَّة المعيَّنة مختلف في صحتها اختلافاً قويًّا عند القدماء، وإن كان العمل استقرَّ على اعتبارها عند المتأخرين، فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور، فإنها تزداد ضعفاً، لكنَّها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلاً، والله تعالى أعلم. انظر اعلوم الحديث؛ لابن الصلاح ص٩٣ ـ ٩٠، وافتع المغيث؛ للعراقي ص٢٠٦ ـ ٢٠٧، والنزهة النظر؛ ص١٤٦ ـ ١٤٧.

(١) يعني ابنَ عبد الله المديني.

(٢) الحديث المرسل: هو ما سقط مِن آخِرهِ مَن بَعد التابعي.

وصورَتُه أن يقول التابعي ـ سواء كان كبيراً أو صغيراً ـ: قال رسول الله ﷺ كذا، أو: فَعَل كذا، أو: فُعِل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. وإنما ذُكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف؛ لأنه يُحتمل أن يكون صحابيًا، ويُحتمل أن يكون تابعيًا، وعلى الثاني يُحتمل أن يكون ضعيفاً، ويُحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق. «نزهة النظر» ص٨٩.

وهذا المعنى هو الذي اقتصر عليه المتأخرون، فلا يطلقون المرسل إلا بهذا المعنى. أما المتقدمون فأكثر ما يطلقون المرسل في هذا المعنى، ويطلقونه أيضاً بمعنى المنقطع، وعلى ذلك جرى الخطيب وابن الأثير، وهو مذهب الفقهاء والأصوليين، والترمذي استعمل المرسل في المعنيين جميعاً. وقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين: أخدهما: أنه لا يصح، ومراده أنه لا يكون حجة. وحكاه عن أكثر أهل الحديث. والثاني: أنه حجة عند بعض أهل العلم.

قال الحافظ ابن رجب: ولا يصح الطعن في المراسيل عموماً، ولكن في بعضها. انظر «شرح العلل»: (١/ ٢٨٠ وما بعدها)، وانظر «الكفاية» للخطيب ص٤١٣ وما بعدها، و«جامع الأصول» لابن الأثير: (١/ ١١٥ ـ ١١٩)، و«الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» للدكتور نور الدين عتر ص١٨٢ وما بعدها .

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ حُجْرِ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، عَنْ عُتْبَةً بنِ أَبِي حَكِيم قَالَ: سَمِعَ الزُّهْرِيُّ إِسْحَاقَ بنَ عَبْدِ الله بنِ أَبِي فَرْوَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: قَاتَلَكَ الله يَا ابْنَ أَبِي فَرْوَةَ، تَجِيتُنَا بِأَحَادِيثَ لَيْسَ لَهَا خُطُمٌ وَلا أَزِمَّةٌ (١).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ، عَنْ عَلِيِّ بن عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ يَخْيَى بِنُ سَعِيدٍ: مُرْسَلاتُ مُجَاهِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُوْسَلاتِ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ بِكَثِيرٍ، كَانَ عَطَاءٌ يَأْخُذُ عَنْ كُلِّ ضَرْب.

قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى: مُرْسَلاتُ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُرْسَلاتِ عَطَاءٍ.

قُلْتُ لِيَحْيَى: مُرْسَلاتُ مُجَاهِدٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مُرْسَلاتُ طَاوُوسِ؟ قَالَ: مَا أَقْرَبَهُمَا.

قَالَ عَلِيٌّ: وَسَمِعْتُ يَحْيَى بنَ سَعِيدٍ القَطَّانَ يَقُولُ: مُرْسَلاتُ أَبِي إِسْحَاقَ عِنْدِي شِبْهُ لا شَيْءَ، وَالأَعْمَشُ وَالتَّيْمِيُّ وَيَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَمُرْسَلاتُ ابنِ عُيَيْنَةَ شِبْهُ

قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ فِي القَوْمِ أَحَدٌ أَصَحَّ حَدِيثًا مِنْ مَالِكٍ. حَدِيثٍ، ثُمَّ هُوَ يُحَدُّثُ عَنْهُ (٦).

حَدَّثَنَا سَوَّارُ بِنُ عَبْدِ الله العَنْبَرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بِنَ سَعِيدِ القَطَّانَ يَقُولُ: مَا قَالَ الحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ: «قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَّا وَجَدْنَا لَهُ أَصْلاً، إِلَّا حَدِيثًا أَوْ حَدِيثَيْن.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمَنْ ضَعَّفَ المُرْسَلَ، فَإِنَّهُ ضَعَّفَهُ مِنْ فِبَلِ أَنَّ هَؤُلاءِ الأَئِمَّةَ قَدْ حَدَّثُوا عَنِ الثُّقَاتِ وَغَيْرٍ الثُّقَاتِ، فَإِذَا رَوَى أَحَدُهُمْ حَدِيثًا وَأَرْسَلَهُ، لَعَلَّهُ أَخَذَهُ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ. قَدْ تَكَلَّمَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ فِي مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ (٢)، ثُمَّ رَوَى عَنْهُ.

حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ مُعَاذِ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بِنُ عَبْدِ العَزيز العَطَّارُ: حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي قَالا: سَمِعْنَا الحَسَنَ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَمَعْبَداً الجُهَنِيَّ، فَإِنَّهُ ضَالٌ مُضِلٌّ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَيُرْوَى عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ الأَعْوَرُ (٣) وَكَانَ كَذَّاباً. وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ، وَأَكْثَرُ الفَرَائِضِ الَّتِي يَرْوِيهَا (٤) عَنْ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ هِيَ عَنْهُ، وَقَدْ قَالَ الشَّعْبِيُّ: الحَارِثُ الأَعْوَرُ عَلَّمَنِي الفَرَائِضَ، وَكَانَ مِنْ أَفْرَضِ النَّاسِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ بَشَّارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بِنَ ثُمَّ قَالَ: إِي وَالله، وَسُفْيَانُ بِنُ سَعِيدٍ. قُلْتُ مَهْدِيٌّ يَقُولُ: أَلا تَعْجَبُونَ مِنْ سُفْيَانَ بِنِ عُيَيْنَةَ، لَقَدْ تَرَكْتُ لِيَحْيَى: فَمُرْسَلاتُ مَالِكِ؟ قَالَ: هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ. ثُمَّ | لِجَابِرِ الجُعْفِيِّ (٥) ـ بِقَوْلِهِ لَمَّا حَكَى عَنْهُ ـ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ

<sup>(</sup>١) الخُطم: جمع خِطام، وهو الحبل الذي يقاد به البعير.

والأزِمَّة: جمع زِمام، وهو الحبل الذي يُجعل في البُرَة أو في الخِشاش، ثم يشد إلى طرف المقود. والبُرَة: حَلْقة من نحاس تجعل في أحد جانبي أنف البعير للتذليل، والخِشاش: هو العود الذي يُجعل في أنف البعير يُشد به الزمام.

قال ابن رجب: يريد لا أسانيد لها، وهذا ذم لمن يرسل الحديث ولا يُسنده. ٩شرح العللَّه: (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ص١٢٨٢.

<sup>(</sup>۳) سبقت ترجمته ص۱۲۸۲.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: ترونها.

هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله الكوفي، ضعيف رافضي، كذبه أبو حنيفة وابن معين، وأحمد بن حنبل، ووثقه سفيان وشعبة. ولعلُّ سبب تكذيبه غلوه في التشيع جدًّا. لكنه ضعيف على أي حال. انظر «الجرح والتعديل»: (٤٩٧/٢)، و«تهذيب الكمال»: (٤/ ٤٦٥ \_ ٤٦٩) و اميزان الاعتدال»: (١/ ٢٨٥)، و اتهذيب التهذيب»: (١/ ٢٨٣ \_ ٢٨٦)، و اتقريب التهذيب».

المعنى: ألا تعجبون من سفيان بن عيينة، لقد تركت أنا أكثر من ألف حديث لجابر الجعفي لأجل ما حكى سفيان عن جابر الجعفي من إيمانه بالرَّجعة، ثم سفيان بحدِّث عنه. انظر التحفة الأحوذي: (١٠/١٥).

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: وَتَرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ حَدِيثَ جَابِرِ الجُعْفِيِّ.

وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ بِالْمُرْسَلِ أَيْضاً.

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ أَبِي السَّفَرِ الكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا شَعِيدُ بِنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيِّ: أَسْنِدُ لِي عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَبْدِ الله، فَهُوَ الَّذِي سَمِعْتُ، وَإِذَا قُلْتُ: قَالَ عَبْدُ الله، فَهُوَ الَّذِي سَمِعْتُ، وَإِذَا قُلْتُ: قَالَ عَبْدُ الله، فَهُوَ الَّذِي سَمِعْتُ، وَإِذَا قُلْتُ: قَالَ عَبْدُ الله، فَهُوَ عَنْ عَبْدِ اللهِ.

# [فصل في أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم]

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدِ اخْتَلَفَ الأَثِمَّةُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَضْعِيفِ الرِّجَالِ كَمَا اخْتَلَفُوا فِيْمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ العِلْمِ (١). العِلْم (١).

ذُكِرَ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ ضَعَّفَ أَبَا الزُّبَيْرِ المَكِّيُّ (٢) وَعَبْدُ المَلِكِ بِنَ أَبِي سُلَيْمَانَ (٣) وَحَكِيمَ بِنَ جُبَيْرٍ (٤)،

وَتَرَكَ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ، ثُمَّ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَمَّنْ هُو دُونَ هَوُ دُونَ هَوُ لَاءِ فِي الجِفْظِ وَالعَدَالَةِ، حَدَّثَ عَنْ جَابِرِ الجُعْفِيُّ (٥) هَوُلاءِ فِي الجِفْظِ وَالعَدَالَةِ، حَدَّثَ عَنْ جَابِرِ الجُعْفِيُّ (٥) وَإِبْرَاهِيمَ بِنِ مُسْلِمِ الهَجَرِيِّ (٢) وَمُحَمَّدِ بِنِ عُبَيْدِ اللهَ العَرْزَمِيُّ (٧)، وَغَيْرِ وَاجِدٍ مِمَّنْ يُضَعَّفُونَ فِي الحَدِيثِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بنِ نَبْهَانَ بنِ صَفْوَانَ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بنُ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِشُعْبَةَ: تَدَعُ عَبْدَ المَلِكِ بنَ أَبِي سُلَيْمَانَ وَتُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُبُدِ الله العَرْزَمِيِّ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ كَانَ شُعْبَةُ حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، ثُمَّ تَرَكَهُ، وَيُقَالُ: إِنَّمَا تَرَكَهُ لَمَّا تَفَرَّدَ بِالحَدِيثِ الَّذِي رَوَى عَنْ عَطَاءِ بِنِ تَرَكَهُ لَمَّا تَفَرَّدَ بِالحَدِيثِ الَّذِي رَوَى عَنْ عَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الرَّجُلُ أَحَقُ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً» (٨).

وَقَدْ ثَبَّتَ غَيْرُ وَاحِدِ<sup>(٩)</sup> مِنَ الأَئِمَّةِ وَحَدَّثُوا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَحَكِيمِ بنِ جُبَيْرٍ.

١ ـ من هو متهم بالكذب.

٢ ـ ومن هو صادق، لكن يغلب على حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه.

وهذان القسمان متروكان.

٣ ـ ومن هو صادق ويخطئ أحياناً . وهذا القسم هو المحتج بحديثه .

٤ ـ ومن هو صادق ويخطئ كثيراً ويهم، لكن لا يغلب الخطأ عليه. وهؤلاء مختلف في الرواية عنهم والاحتجاج بهم.
 وقد سبق ذكر هذه الطبقات في كلام الترمذي. وبقي الكلام في أنَّ بمض الرواة يختلف الحُقَّاظ فيه من أي هذه الأقسام هو؟ فمنهم من يُختلف فيه هل هو مئن غلب على حديثه الغلط أم لا؟ ومنهم من يُختلف فيه هل هو

ممن كثر غلطه وفحش، أم ممن قل خطؤه وندر؟

وقد ذكر الترمذي هنا بعض من اختُلِف في ترك حديثه وفي الرواية عنه. انظر «شرِح العلل» لابن رجب: (١/ ٣٢٤).

(٢) هو محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق، إلا أنه يدلس. روى له الجماعة. [إلا أن البخاري روى له مقروناً بغيره]. «التقريب».

(٣) عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، صدوق له أوهام. أخرج له مسلم، والبخاري تعليقاً. «التقريب».
 (٤) حكيم بن جبير الأسدي الكوفي، ضعيف رُمي بالتشيع. «التقريب».

(٢) هو إبراهيم بن مسلم العبدي، أبو إسحاق الهجري، ليِّن الحديث، رفع موقوفات. «التقريب».

(٧) محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي الكوفي، متروك. «التقريب».

(۸) سلف برقم: ۱٤۲۱.

(٩) في المطبوع: «وقد ثبت عن غير واحد» والمثبت هو الأصوب، يعني: جعلوهم أثباتاً.

<sup>(</sup>١) رواة الحديث أربعة أقسام:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (١): حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَظَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله، تَلَّاكَرْنَا حَدِيثُهُ، وَكَانَ أَبُو الزُّبَيْرِ أَحْفَظَنَا لِلْحَدِيثِ.

حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: كَانَ عَطَاءٌ يُقَدِّمُنِي إِلَى جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله أَحْفَظُ لَهُمُ الحَدِيثَ.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ. قَالَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ يَقْبِضُهَا.

قَالَ أَبُو عِيسَى: إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ الإِنْقَانَ وَالحِفْظَ.

وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ الله بن المُبَارَكِ قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ المَلِكِ بنُ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَاناً فِي العِلْم.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، عَنْ عَلِيِّ بنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَأَلْتُ يَخْيَى بنَ سَعِيدٍ، عَنْ حَكِيم بنِ جُبَيْرٍ قَالَ: تَرَكَهُ شُعْبَةُ مِنْ أَجْلِ هَذَا الحَدِيثِ الَّذِي رَوَى فِي الصَّدَقَةِ. يَعْنِي حَدِيثَ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ: «مَنْ وَجْهِ نَحْوَ ذَلِكَ (٤)، فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٥).

سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، كَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ خُمُوشاً فِي وَجْهِهِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَماً ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»(٢).

قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ حَدَّثَ عَنْ حَكِيم بنِ جُبَيْرِ شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَزَائِدَةُ. قَالَ عَلِيٌّ: وَلَمْ يَرَ يَحْيَى بحَدِيثِهِ بَأْساً.

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَكِيم بنِ جُبَيْرٍ بِحَدِيثِ الصَّدَقَةِ. قَالَ يَحْيَى بِنُ آدَمَ: فَقَالَ عَبْدُ الله بِنُ عُثْمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةَ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: لَوْ غَيْرُ حَكِيمٍ حَدَّثَ بِهَذَا. فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: وَمَا لِحَكِيمِ؟ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِّيُّ: سَمِعْتُ زُبَيْداً يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ.

#### [فصل في تقسيم أحاديث الترمذي واصطلاحاتها]

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الكِتَاب: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»(٣) فَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ حُسْنَ إِسْنَادِهِ عِنْدَنَا، كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ إِللَّاذِبِ، وَلا يَكُونُ الحَدِيثُ شَاذًّا، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ

<sup>(</sup>۲) سلف برقم: ۲۵۲. (١) في المطبوع: هشام.

<sup>(</sup>٣) اعلم أن الترمذي قسم في كتابه هذا الحديث إلى: صحيح، وحسن، وغريب. وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد، وقد يجمع منها وصفين في الحديث، وقد يفرد أحدها في بعض الأحاديث. «شرح العلل»: (١/ ٣٤٢). واصطلاحات الترمذي التي استعملها في الحكم على الأحاديث التي أوردها في الجامع، شرحناها في مقدمة العمل ص٩٧ وما بعدها بشيء من التفصيل، مستشهدين بكلام أئمة هذا الشأن في ذلك، فليراجعها من شاء ذلك.

<sup>(</sup>٤) قال ابن رجب: الظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي ﷺ خلافه، وبشرط أن يُروى نحوه من غير وجه، يعني أن يُروى معنى ذلك الحديث من وُجوه أخر عن النبيِّ ﷺ بغير ذلك الإسناد. «شرح العلل»: (١/ ٣٨٤).

فعلى هذا: الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديثه الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهماً، كله حسن، بشرط أن لا يكون شاذًا مخالفاً للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قدروي من وجوه متعددة. «شرح العلل»: (١/ ٣٨٤ـ ٣٨٥). والترمذي هنا عرَّف أحد قسمي الحسن، وهو الحسن لغيره، والأصل في تعريفه أن يعرُّف الحسن لذاته، لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدُّد طرقه. فالترمذي يوافق المحدثين في تسمية الحسن، لكن يخالفهم في التمييز بين نوعيه، فإذا أطلق كلمة حسن من غير صفة أو قرينة أخرى، فمراده الحسن لغيره، أما المحدثون فيريدون الحسن لذاته، لذلك يطلقون هذا النوع ولا يقيدونه بشيء كما يفعل الترمذي. ولتفرد الترمذي باصطلاح الحسن أضافه في التعريف لنفسه فقال: «أردنا به حسن إسناده عندنا» ولم ينسبه لعلماء الحديث. انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» للدكتور نور الدين عتر ص١٥٨ ــ ١٥٩.

وَمَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الكِتَابِ: «حَدِيثٌ غَرِيبٌ» فَإِنَّ أَهْلَ الحَدِيثِ يَسْتَغْرِبُونَ الحَدِيثَ لِمَعَانٍ:

رُبَّ حَدِيثِ يَكُونُ غَرِيباً لا يُرْوَى إِلَّا مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ، مِثْلُ مَا حَدَّثَ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي العُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الحَلْقِ وَاللَّبَةِ؟ فَقَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ؟ فَقَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا، أَجْزَأً عَنْكَ»(١).

فَهَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي العُشَرَاءِ، وَلا يُعْرَفُ لِأَبِي العُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا هَذَا الحَدِيثُ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الحَدِيثُ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الحَدِيثُ مَشْهُوراً عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِنَّمَا اشْتَهَرَ كَانَ هَذَا الْحَدِيثِ مَشْهُوراً عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِنَّمَا اشْتَهَرَ مِنْ حَدِيثِ مَعْادِ بنِ سَلَمَةَ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ.

يَعْنِي: وَرُبَّ رَجُلٍ مِنَ الأَثِمَّةِ يُحَدِّثُ بِالحَدِيثِ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ (١)، فَيشْتَهِرُ الحَدِيثُ لِكَثْرَةِ مَنْ لِكَثْرَةِ مَنْ

رَوَى عَنْهُ، مِثْلُ مَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ هِبَتِهِ (٣). لَا أَنَّ النَّبِيَ عَنْ هِبَتِهِ (٣). لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، رَوَاهُ عَنْهُ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وشُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بنُ أَنْسِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَيْمَةِ.

وَرَوَى يَحْيَى بنُ سُلَيْم هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَوَهِمَ فِيهِ يَحْيَى بنُ سُلَيْم. وَالصَّحِيحُ هُوَ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، هَكَذَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَمْرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ (3).

وَرَوَى المُؤَمَّلُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةً، فَقَالَ شُعْبَةً، فَقَالَ شُعْبَةُ: لَودِدْتُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ دِينَارٍ أَذِنَ لِي حَتَّى كُنْتُ أَقُومُ إِلَيْهِ، فَأُقَبِّلَ رَأْسَهُ (٥).

<sup>(</sup>١) سلف برقم: ١٥٥١.

<sup>(</sup>٢) من قوله: « يعني ورُبِّ رجل» إلى هنا سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) سلف برقم: ١٢٨٠.

٤) ذكره الترمذي في «الجامع» بإثر حديث ابن عمر بنحوه: ١٢٨٠، وقال في آخره: وهذا أصح من حديث يحيى بن سُليم.

قال ابن رجب: ذكر الترمذي رحمه الله أن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعاني:

أحدها: أن يكون الحديث لا يُروَى إلا من وجه واحد [ويسميه علماء أصول الحديث: الغريب سنداً ومتناً، وسماه الحافظ ابن حجر: الفرد المطلق]، ثم مثله بمثالين، وهما في الحقيقة نوعان:

أحدهما: أن يكون ذلك الإسناد لا يُروَى به إلا ذلك الحديث أيضاً، وهذا مثل حديث حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه، عن النبي ﷺ في الذكاة. فهذا حديث غريب لا يُعرف إلا من حديث حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، ثم اشتهر عن حماد، ورواه عنه خَلْق، فهو في أصل إسناده غريب، ثم صار مشهوراً عن حماد.

قال الترمذي: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث.

وقد خرج الترمذي في كتاب الصيد والذبائح [١٥٥١] هذا الحديث وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا يُعرف لأبي العُشراء عن أبيه غيرُه.

ولم يقل: إنه حسن، لما ذكر هاهنا أن شرطه في الحسن أن يروى نحوه من غير وجه، وهذا ليس كذلك، فإنه لم يُروَ في الذكاة في غير الحلق واللَّبَّة إلا في حال الضرورة غيره.

النوع الثاني: أن يكون الإسناد مشهوراً يروى به أحاديث كثيرة، لكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد، ومثله الترمذي بحديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي على النهي عن بيع الولاء وهبته، فإنه لا يصح عن النبي على الا من هذا الوجه، ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط.

وقد خرجه الترمذي في كتاب البيوع [٢٢٥٩]، وهو معدود من غرائب الصحيح، فإن الشيخين خرجاه، ومع هذا فتكلم فيه الإمام أحمد وقال: لم يُتابَع عبد الله بن دينار عليه، وأشار إلى أنَّ الصحيح ما روى نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «الولاء لمن أعتق» لم يذكر النهى عن بيع الولاء وهبته.

#### [زيادة الثقات وتحقيق حكمها]

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرُبَّ حَدِيثٍ إِنَّمَا يُسْتَغُرَبُ لِزِيَادَةً تَكُونُ فِي الحَدِيثِ الزِّيَادَةُ الْكُونُ فِي الحَدِيثِ الزِّيَادَةُ مِثْلُ مَا رَوَى مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، مِثَنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ، مِثْلُ مَا رَوَى مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَكَو أَوْ أَنْفَى الفِظرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَى مِنَ المُسْلِمِينَ، صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ (٢). قَالَ: وَزَادَ مَالِكٌ فِي هَذَا الحَدِيثِ: مِنَ المُسْلِمِينَ.

وَرَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَيْمَةِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: مِنَ المُسْلِمِينَ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ نَافِع مِثْلَ رِوَايَةِ مَالِكٍ مِمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ.

وَقَدْ أَخَذَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَيْمَّةِ بِحَدِيثِ مَالكِ، وَاحْتَجُوا بِهِ، مِنْهُمُ الشَّافِعيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، قَالَا: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمينَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الفِطْرِ، واحْتَجًا بِحَدِيثِ مَالِكِ. فَإِذَا زَادَ (٣) حَافِظٌ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِه، قُبلَ ذلكَ مِنْهُ.

#### [الغريب إسناداً لا متناً عند الترمذي]

وَرُبَّ حَدِيثٍ يُرْوَى مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ لِحَالِ الإِسْنَادِ (٤).

قلت (القائل ابن رجب): وروى نافع عن ابن عمر من قوله النهي عن بيع الولاء وعن هبته، غير مرفوع، وهذا مما يُعلَّل به حديث عبد الله بن دينار، والله أعلم.

ومن غرائب الصحيح أيضاً حديث عمر، عن النبي ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات . . . " الحديث، وقد خرجه الترمذي في الجهاد [
١٧٤٢]، فإنه لم يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن عمر .

ومنها أيضاً حديث أنس: دخل النبي ﷺ مكة وعلى رأسه المغفر، فإنه لم يصح إلا من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن أنس . . . وأمثلة ذلك كثيرة. «شرح العلل»: (١٣/١ ـ ٤١٧).

ًا) قال ابن رجب في «شرح العلل»: (١/٤١٩): هذا أيضاً نوع من الغريب، وهو أن يكون الحديث في نفسه مشهوراً، لكن يزيد بعض الرواة في مثنه زيادة تُستَغرَب. اهـ.

وقد وضعنا في مقدمة العمل ص١٠٩ وما بعدها بحث زيادة الثقة ورأي الترمذي فيها، فليراجعه من شاء.

- (٢) سلف برقم: ٦٨٣.
- (٣) في المطبوع: «أراد»، وهو خطأ.
- (٤) قال ابن رجب: هذا نوع آخر من الغريب، وهو أن يكون الحديث يُروَى عن النبي ﷺ من طُرُق معروفة، ويروى عن بعض الصحابة من وجه يُستغرّب عنه، بحيث لا يُعرَف حديثه إلا من ذلك الوجه.

وقد ذكر الترمذي لهذا النوع مثالين:

أحدهما: حديث أبي موسى مرفوعاً: «الكافر يأكل في سبعة أمعاء . . . »، فهذا المتن معروف عن النبي في من وجوه متعددة، وقد خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة [البخاري: ٥٣٩٦، ومسلم: ٥٣٧٨]، ومن حديث ابن عمر، عن النبي في [البخاري: ٥٣٩٤، ومسلم: ٥٣٧٨].

وأما حديث أبي موسى فأخرجه مسلم [٥٣٧٧] عن أبي كريب، وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه، وذكروا أن أبا كريب تفرد به، منهم البخاري وأبو زرعة، . . . وظاهر كلام أحمد استنكار هذا الحديث أيضاً.

المثال الثاني: حديث عبد الرحمن بن يَعْمَر، عن النبي ﷺ أنه نهى عن الدُّبَّاء والمزفَّت. فإن نهي النبي ﷺ عن الانتباذ في الدباء والمزفت صحيح ثابت عنه، رواه عنه جماعة كثيرون من أصحابه.

وأما رواية عبد الرحمن بن يعمر عنه فغريبة جدًّا، ولا يُعرَف إلا بهذا الإسناد، تفرد به شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عنه.

وعند شعبة بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي رضي أنه قال: «الحج عرفة» في حديث ذكره، فهذا المتن هو الذي يُعرَف بهذا الإسناد.

وأما حديث النهي عن الدُّبَّاء والمزفَّت، فهو بهذا الإسناد غريب جدًّا، وقد أنكره على شبابة طوائف من الأثمة، منهم الإمام أحمد، والبخاري، وأبو حاتم، وابن عدي. «شرح العلل»: (١/ ٤٤٣ ـ ٤٤٣).

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ وَأَبُو السَّائِبِ وَالْحُسَيْنُ بِنُ الأَسْوَدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَرَيْدِ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبُو أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبُو أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبُو أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمُعاءٍ، وَالمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ»(١).

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ قِبَل إِسْنَادِهِ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى.

سَأَلْتُ مَحْمُودَ بِنَ غَيْلَانَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ أَبِي أُسَامَةً.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةً، لَمْ نَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةً بِهَذَا. فَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ، وَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَداً حَدَّثَ بِهَذَا غَيْرَ أَبِي كُرَيْبٍ.

قَالَ مَحْمُودٌ: كُنَّا نَرَى أَنَّ أَبَا كُرَيْبٍ أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ فِي المُذَاكَرةِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ أَبِي زِيَادٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ عَظَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ نَهَى عَنِ الدَّبَاءِ وَالْمُزَقِّبِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ نَهَى عَنِ الدَّبًاءِ وَالْمُزَقَّبِ (٢).

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ، لا نَعْلَمُ أَحَداً حَدَّثَ بهِ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ شَبَابَةَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ. وَحَدِيثُ شَبَابَةَ إِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ

لأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ شُعْبَةً.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ بُكِيْرِ بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَعْمَرَ، عَنِ النَّبِيُ بُكَيْرِ بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ يَعْمَرَ، عَنِ النَّبِيُ عَرَفَةُ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «الحَجَّ عَرَفَةُ "("). فَهَذَا الحَدِيثُ المَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو مُزَاحِم أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَبِعَ اللهُ عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطُ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطُ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى قَضَاؤُها، فَلَهُ قِيرَاطُانِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا لَقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ»(٤).

قَالَ (٥): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ سَلَّامٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُزَاحِم سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَلْلهُ قَيْرَاطًا»، فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. قَالَ: «مَنْ تَبعَ جَنَازَةً، فَلَهُ قِيْرَاطًا»، فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

قَالَ عَبْدُ الله: وَأَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، عَنْ مُعَاوِيَةً بِنِ سَلَّامٍ قَالَ: قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى المَهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بِنِ سَفِينَةَ، عَنِ السَّائِبِ سَمِعَ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَحْوَهُ. النَّبِيِّ يَعْقِهُ نَحْوَهُ.

قُلْتُ لِأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحمنِ: مَا الَّذِي اسْتَغْرَبُوا مِنْ حَدِيثِكَ بِالعِرَاقِ؟ فَقَالَ: حَدِيثُ السَّائِبِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ.

وَسَمِعْتُ مَحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ يُحدِّثُ بِهذَا الحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رُوِي مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ هَذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: ٥٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: ٣٤٠٤، وقال فيه: «الدباء والحنتم»، والنسائي: ٥٦٣١، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) سلف برقم: ٩٠٤.

<sup>(</sup>٤) سلف برقم: ١٠٦١.

الحَدِيثُ لِحَالِ إِسْنَادِهِ لِرِوَايَةِ السَّائِبِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ السَّائِبِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١).

#### [الحديث المنكر]

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بِنُ عَلِيٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ القَطَّانُ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بِنُ أَبِي قُرَّةَ السَّدُوسِيُّ فَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ، أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟

قَالَ: «اغْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» (٢٠). قَالَ عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ: قَالَ يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ: هَذَا عِنْدِي حَدِيثٌ مُنْكَرٌ (٣٠).

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، لا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُويَ عَنْ عَمْرِو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٌ نَحْوَ هَذَا.

وَقَدْ وَضَعْنَا هَذَا الكِتَابَ عَلَى الْإِخْتِصَارِ لِمَا رَجَوْنَا فِيهِ مِنَ المَنْفَعَةِ، نَسْأَلُ الله تَعَالَى النَّفْعَ بِمَا فِيهِ، وَأَنْ لا يَجْعَلَهُ عَلَيْنَا وَبَالاً برَحْمَتِهِ.

آخِرُ العِلَلِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ عَلَى أَفْضَالِهِ، وَصَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلَّم تَسْلِيماً كَثِيراً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ.

• :: **= (\$) (\$) (\$) (\$)** 

<sup>(</sup>۱) قال ابن رجب: هذا نوع آخر من الغريب، وهو أن يكون الحديث عن النبي ﷺ معروفاً من رواية صحابي عنه من طريق أو من طُرق، ثم يُروَى عن ذلك الصحابي من وجه آخر يُستغرَب من ذلك الوجه خاصة عنه.

مثل ما ذكر الترمذي ها هنا من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سعيد مولى المَهْري، عن حمزة بن سفينة، عن السائب، عن عائشة، عن النبي على وهذا الحديث إنما يُعرَف من رواية عبد الرحمن الدارمي الحافظ الذي خرجه الترمذي هنا عنه، وذكر أن البخاري كان يحدث به عنه، وذكر الترمذي أن أهل العراق كانوا يستغربون من حديثه هذا الحديث. وهذا الحديث مرويٌّ من وجوه متعددة عن عائشة أنها صدَّقت أبا هريرة بما حدَّث به عن النبي على من هذا الحديث، وأما من حديث السائب بن يزيد عنها فلا يُعرَف إلا من هذا الوجه. «شرح العلل»: (١/ ٤٤٥ ـ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) سلف برقم: ٢٦٨٦.

<sup>(</sup>٣) اختلفت عبارات علماء المصطلح في تعريف المنكر، حتى يكاد يشتبه أمره لدى الناظر، والتحقيق الذي يتبين بالبحث أن ذلك الاختلاف يرجع إلى اختلاف مقصد كل طائفه منهم من استعمال هذا الاصطلاح، وقد وقع للعلماء مسلكان في هذا الاصطلاح: المسلك الأول: إطلاق المنكر على نوع خاص من المخالفة، وهو: ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة.

وهذا القسم يقع في مقابلة المعروف.

والمعروف: هو حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف.

وعلى هذا كثير من المحدثين، وهو الذي استقر عليه هذا الاصطلاح عند المتأخرين، وعليه جرى الحافظ ابن حجر في «النخبة» و«شرحها».

المسلك الثاني: التوسع في إطلاق المنكر، وأنه: ما تفرد به راويه، خالف أو لم يخالف، ولو كان ثقة. وهذا يشمل صُوَراً متعددة، أطلق المحدثون على كلِّ منها «منكر»، وهو مسلك كثير من المتقدمين.

أما حكم المنكر: فهو بالنسبة للاصطلاح الأول ضعيف جدًّا، لأن راويه ضعيف، وازداد بالمخالفة ضعفاً.

وأما بالنسبة للاصطلاح الثاني الذي يطلقه على الفرد وكذا الشاذ إذا أريد به ذلك، فالحكم فيه حكم الغريب متناً وإسناداً والفرد المطلق، قد يكون صحيحاً، وقد يكون حسناً، وقد يكون ضعيفاً. «منهج النقد» ص٤٣٠ و٤٣٢.



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّهُنِ الرَّحِبِ يِ

قَالَ الحَافِظُ أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى بنِ سَوْرةَ التُرْمِذِيُّ:

## ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلْقِ (١) رَسُول اشِ ﷺ

١ – حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ، وَلَا بِالقَصِيرِ، وَلَا بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ، بِالطَّوِيلِ البَائِنِ، وَلَا بِالقَصِيرِ، وَلَا بِالأَبْيضِ الأَمْهَقِ، وَلَا بِالآَدَمِ، وَلَا بِالمَعْدِ القَطْطِ، وَلَا بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَقَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً وَبِالمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَقَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً وَلِلْسِ مِنْ وَلَوْقَاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً وَلِلْمَدِينَةِ عِشْرَ سِنِينَ، وَتَوَقَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً وَلِلْمَدِينَةِ عِشْرَ سِنِينَ، وَتَوَقَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً وَلِلْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَقَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً وَلِيلَةً عِلْمَ وَلَا بِالمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَقَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً وَسُرَ سِنِينَ، وَتَوَقَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءً. [صحب وسِنني برقم: ٣٨٦]. ومو عند المصنف في "الجامع" برقم: ٣٨٦].

٢ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَبْعَةً، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلا قِالَةَ صَيْرٍ، حَسَنَ الجِسْمِ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلا سَبْطٍ، أَسْمَرَ اللَّوْنِ، إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ. [صحبح. وهو عند المصنف في «الجامع» بوقم: ١٨٥٠].

٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً مَرْبُوعاً ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ ، عَظِيمَ الجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ ، عَلَيْهِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ ، عَظِيمَ الجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ، مَا رَأَيْتُ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ . [صحح وساني برقم: ٢٠١٠] .

٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْدِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ بِالقَصِيرِ، وَلا بِالطَّوِيلِ. [صحب المَنْكِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ بِالقَصِيرِ، وَلا بِالطَّوِيلِ. [صحب رسياتي برقم: ١٨٢١].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
 قَالَ: حَدَّثَنَا المَسْعُودِيُّ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ مُسْلِم بْنِ هُرْمُونَ،
 عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
 قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ يَكِيْ إِالطَّوِيلِ وَلا بِالقَصِيرِ، شَثْنُ الكَمَّادِيسِ، ضَخْمُ الكَمَّادِيسِ، الكَفَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ، ضَخْمُ الرَّأْسِ، ضَخْمُ الكَرَادِيسِ، طَوِيلُ المَسْرُبَةِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأً تَكَفُّواً، كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ طَوِيلُ المَسْرُبَةِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأً تَكَفُّواً، كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ

 <sup>(</sup>١) الخَلَق، بفتح فسكون: صورة الإنسان الظاهرة، وهو المراد بهذا الباب. وأما الخُلُق، بضمتين: فهو صورته الباطنة.
 وإنما قدَّم المصنف الكلام على الأوصاف الظاهرة على الكلام على الأوصاف الباطنة ـ مع أنها أشرف ـ لأن الصفات الظاهرة أول ما يُدرك من صفات الكمال.

صَبَبٍ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ، وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ. [صحيح بطرقه. وهو عند المصنف في الجامع برقم: ٣٩٦٥].

٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ المَسْعُودِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. [صحيح بطرقه. وسأتي برقم: ١٢٥، وهو عند المصف في "الجامع" برقم: ١٢٥].

٧ - حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ وَأَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَلِيمَةَ \_ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ \_ قَالُوا: حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْن عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ بِالطُّويلِ المُمَّخِطِ وَلا بِالقَصِيرِ المُتَرَدِّدِ، وَكَانَ رَبْعَةٌ مِنَ القَوْم، لَمْ يَكُنْ بِالجَعْدِ القَطَطِ وَلا بِالسَّبْطِ، كَانَ جَعْداً رَجِلاً ، وَلَمْ يَكُنْ بِالمُطَهِّم وَلا بِالمُكَلْثَم، وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ، أَبْيَضُ مُشْرَبٌ، أَدْعَجُ العَيْنَيْن، أَهْدَبُ الأَشْفَارِ، جَلِيلُ المُشَاش وَالكَتَدِ، أَجْرَدُ ذُو مَسْرُبَةٍ، شَنْنُ الكَفَّيْنِ وَالقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ فِي صَبَب، وَإِذَا التَّفَتَ التَّفَتَ مَعاً، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيْنِ، أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْراً، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَمْ أَرَ قَبْلَهُ، وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ يَكُلُّهُ . [إسناده ضعيف. وسيأتي مختصراً برقم: ١٧٤، وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٩٦٧].

قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بِنَ الحُسَيْنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الأَصْمَعِيَّ يَقُولُ فِي تَفْسِيرِ صِفَةِ النَّبِيِّ يَقُولُ فِي تَفْسِيرِ صِفَةِ النَّبِيِّ يَقُولُ فِي تَفْسِيرِ صِفَةِ النَّبِيِّ يَقِيَّةٍ: المُمَّغِطُ: الذَّاهِبُ طُولاً، وَقَالَ: سَمِعْتُ

أَعْرَابِيًّا يَقُولُ فِي كَلامِهِ: تَمَغَّطَ فِي نَشَّابَتِهِ، أَيْ: مَدَّهَا مَدُّا شَدِيداً. وَالمُتَرَدِّدُ: الدَّاخِلُ بَعْضُهُ فِي بَعْضِ فِصَراً. وَأَمَّا الْفَطَطُ: فَالشَّدِيدُ النَّعُودَةِ. وَالرَّجِلُ: الَّذِي فِي شَعْرِهِ حُجُونَةٌ، أَيْ: تَثَنَّ قَلِيل. وَأَمَّا المُطَهَّمُ: فَالبَادِنُ شَعْرِهِ حُجُونَةٌ، أَيْ: تَثَنَّ قَلِيل. وَأَمَّا المُطَهَّمُ: فَالبَادِنُ الكَثِيرُ اللَّحْمِ. وَالمُكَلْثُمُ: المُدَوَّرُ الوَجْهِ. وَالمُشْرَبُ: الكَثِيرُ اللَّحْمِ. وَالمُكْلِثُمُ : المُدَوِّرُ الوَجْهِ. وَالمُشْرَبُ: الطَّدِي فِي بَيَاضِهِ حُمْرَةٌ. وَالأَدْعَجُ: الشَّدِيدُ سَوَادِ العَيْنِ. وَالأَهْدَبُ: الطَّويلُ الأَشْفَارِ. وَالكَتَدُ: مُجْتَمَعُ التَّيْنِ وَالْقَدْمِيْنِ. وَالْكَثَدُ: مُجْتَمَعُ النَّيْنِ وَالْعَدْنِ. وَالْكَثَدُ: مُجْتَمَعُ اللَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبٌ مِنَ الصَّدْرِ إِلَى السُّرَّةِ. وَالشَّعْرُ الدَّقِيقُ النَّيْفِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ الْمُفَاحِلُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العِجْلِيُّ إِمْلاءً عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجٍ خَدِيجَةً يُكَنَى أَبَا عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ لأبِي هَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بنَ أَبِي هَالَةً وَكُانَ وَصَّافاً - عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ - وَأَنَا أَشْتَهِي النَّي وَصَّافاً - عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ - وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِف لِي مِنْهَا شَيْئاً أَتَعَلَّقُ بِهِ - فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَخْماً مُفَخَماً اللهُ مَنْ أَتَعَلَّقُ بِهِ - فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَخْماً مُفَخَماً اللهُ مَنْ أَتَعَلَّقُ بِهِ - فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَخْماً مُفَخَماً اللهَ مَنْ المَرْبُوعِ (١)، وَأَقْصَرَ مِنَ المُشَدِّبِ (٣)، وَأَقْصَرَ مِنَ المُشَدِّبِ (٣)، وَأَقْصَرَ مِنَ المُشَدِّبِ (٣)، عَظِيمَ الهَامَةِ (١٠)، رَجُلَ الشَّعْرِ (٥)، إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَّقَهَا (١٠)، وَإِلَّا فَلا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةً أَذُنَيْهِ إِذَا هُو فَرَّقَهَا أَنْ مُ وَإِلَّا فَلا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةً أَذُنَيْهِ إِذَا هُو فَرَّقَهَا أَنْ مُ وَلِلاً فَلا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةً أَذُنَيْهِ إِذَا هُو فَرَاهُ مَنْ الْمُ لَا إِلَا فَلا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةً أَذُنَيْهِ إِذَا هُو فَيَعْ وَلَا فَلا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةً أَذُنَيْهِ إِذَا هُو اللهِ فَرَاهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْمُسَادِقُولَ الْمُعْرَاهُ الْمُعْرَاهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَاهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُسْتَعْرِيهُ الْمُ الْمُ الْمُقَالِدُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَاهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمِ الللْمُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) فخماً : أي: عظيماً في نفسه ﷺ، مفخماً : أي: معظماً في الصدور والعيون، لا يستطيع مكابر أن لا يعظمه، وإن حرص على ترك تعظيمه.

<sup>(</sup>٢) لأن القرب من الطول في القامة أحسن وألطف، وهذا لا ينافي وصفه فيما مرَّ بالرَّبعة، فوصفه بالرَّبعة تقريبي، وكونه كذلك في بادئ النظر، فلا ينافى أنه أطول من المربوع في الواقع.

<sup>(</sup>٤) الهامة: الرأس.

<sup>(</sup>٣) المُشَذَّب: المفرِط في الطول.

 <sup>(</sup>٥) أي: في شعره تكـُر وتثنّ قليل، فهو بين السبوطة والجعودة.

<sup>(</sup>٦) عقبقته: أي: شعر رأسه الذي على ناصيته. فرقها: أي: جعلها فرقتين.

الحَوَاجِب (٢) ، سَوَابغ (٣) فِي غَيْر قَرَن (١٤) ، بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُّهُ الغَضَبُ<sup>(٥)</sup>، أَقْنَى العِرْنَيْن<sup>(٦)</sup>، لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ، يَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ (٧)، كَتَّ اللَّحْيَةِ، سَهْلَ الخدَّيْنِ (٨)، ضَلِيعُ الفَم، مُفْلَجُ الأَسْنَانِ، دَقِيقُ المَسْرُبَةِ (٩) ، كَأَنَّ عُنُقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ فِي صَفَاءِ الفِضّة (١٠)، مُعْتَدِلَ الخَلْق، بَادِنٌ مُتَمَاسِكٌ، سَوَاءُ البَطْنِ وَالصَّدْرِ، عَرِيضُ الصَّدْرِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ المَاءُ، إِذَا زَالَ قَلْعاً (٢٠)، يَخْطُو تَكَفِّياً (٢١)،

وَقَرَهُ، أَزْهَـرُ الـلَّـوْنِ(١)، وَاسِعَ الـجَـبِيـنِ، أَزَجَّ المَنْكِبَيْنِ، ضَخْمُ الكَرَادِيسِ(١١)، أَنْوَرُ المُتَجَرَّدِ (١٢)، مَوْصُولُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ (١٣) وَالسُّرَّةِ بِشَعْرِ يَجْرِي كَالخَطِّ، عَارِي الثَّدْيَيْن وَالبَطْن مِمَّا سِوَى ذَلِكَ، أَشْعَرُ الذِّرَاعَيْن وَالمَنْكِبَيْنِ وَأَعَالِي الصَّدْرِ، طَوِيلُ الزَّنْدَيْنِ، رَحْبُ الرَّاحَةِ (١٤)، شَنْنُ الكَفَّيْنِ وَالقَدَمَيْنِ (١٥)، سَائِلُ الأَطْرَافِ \_ أَوْ قَالَ: شَائِلُ الأَطْرَافِ(١٦) \_ خَمْصَانُ الأَخْمَصَيْن (١٧)، مَسِيحُ القَدَمَيْن (١٨)، يَنْبُو (١٩) عَنْهُمَا

(١) أي: أبيضه بياضاً نيِّراً.

سوابغ، أي: كاملات.

الزجج: طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين.

- أي: في غير اقتران الحاجبين، بحيث يلتقي طرفاهما، وضده البِّلَجُ. والقرن معدود من معايب الحواجب، والعرب تكرهه، خلاف ما عليه العجم.
- أي: بين الحاجبين عِرق يصيره الغضب ممتكاً دماً. وفي ذلك دليل على كمال قوته الغضبية، التي عليها مدار حماية الديار، وقمع الأشرار.
- أي: طويل الأنف مع دقة أرنبته، ومع حَدَب في وسطه، فلم يكن طوله مع استواء. بل كان في وسطه بعض ارتفاع، وهو وصف مدح. يقال: رجل أقنى، وامرأة قنواء. والعِرنين ـ بكسر العين ـ قيل: ما صَلُبَ من الأنف، وقيل: الأنف كلُّه، وهو المناسب هنا.
- الشُّمَم: هو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه، ومع إشراف الأرنبة. وهو في الحقيقة غير أشم، وحاصل المعنى أنَّ الرائي له ﷺ يظنه أشم، لحسن قناه، ولنور عَلاه، ولو أمعن النظر لحكم بأنه غير أشم.
  - (A) أي: غير مرتفع الخدين، وذلك أعلى وأحلى عند العرب.
  - المَسْرُبة: الشعر المُستدقُّ الذي يأخذ من الصدر إلى السُّرة. ووصف المَسْرُبة هنا بالدقة للمبالغة.
- (١٠) الجِيد: العنق، والدمية: الصورة المتخذة من عاج ونحوه. فشبَّه عنقه الشريف ﷺ بعنق الدمية في الاستواء، والاعتدال، وحُسن الهيئة، والكمال، والإشراق، والجمال، لا في لونَ البياض، بدليل قوله: «في صفاء الفضة».
- (١١) الكراديس: قال في «النهاية»: هي رؤوس العظام، واحدها: كُرْدُوس، وقيل: هي ملتقي كلُّ عظمين ضخمين، كالرُّكبتين والمرفقين والمنكبين، أراد أنه ضخم الأعضاء.
  - (١٢) أي: نيُّر العضو المتجرد عن الشعر، أو عن الثوب، فهو على غاية من الحسن ونصاعة اللون.
- (١٣) اللُّبَّة ـ بفتح اللام وتشديد الباء ـ: النقرة التي فوق الصدر، أو موضع القلادة منه. وقوله: «موصول ما بين اللُّبَّة والسُّرة بشعر يجري كالخطُّ هو بمعنى قوله قبل: «دقيق المُشْرُبة».
  - (١٤) أي: واسع الكف، وهو دليل الجود.
- (١٥) قال في «النهاية»: أي أنهما يميلان إلى الغلظ والقصر، وقيل: هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر، ويحمد ذلك في الرجال، لأنه أشد لقبضهم، ويذمُّ في النساء.
- (١٦) سائل الأطراف ـ بالسين ـ: أي: طويلها طولاً معتدلاً. أو قال: شائل الأطراف ـ بالشين ـ شك من الراوي: وهو قريب من معنى سائل ـ بالسين المهملة ـ من شالت الميزان: إذا ارتفعت إحدى كِفتيه. والمعنى: كان مرتفع الأطراف بلا احديداب ولا انقباض.
- (١٧) أخمص القدم: هو الموضع الذي لا يمس الأرض عند الوطء من وسط القدم، مأخوذ من الخَمَص، وهو ارتفاع وسط القدم عن الأرض. والخُمُصان كعُثمان: المبالغُ منه، وذلك ممدوح بخلاف القدم الرُّخَّاء: وهي التي لا أخمص لها، بحيث يمس جميعها الأرض، فإنه مذموم.
  - (١٩) أي: يتجافى ويتباعد، فهو يسيل سريعاً إذا صُبَّ عليهما. (١٨) أي: أملسهما ومستويهما بلا تكسر ولا تشقق.
    - (٢٠) أي: إذا مشي رفع رجليه بقوة، كأنه يقلع شيئاً من الأرض، لا كمشي المختال.
      - (٢١) أي: تمايل إلى قَدَّام.

وَيَمْشِي هَوْناً (۱) ، ذَرِيعُ الْمِشْيَةِ (۲) ، إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا لِيَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ (۳) ، وَإِذَا التَّفَتَ التَّفَتَ جَمِيعاً ، خَافِضُ الطَّرْفِ ، نَظُرُهُ إِلَى الاَّرْضِ أَطُولُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، الطَّرْفِ ، نَظُرُهِ إِلَى السَّمَاءِ ، الطَّرْفِ المُلاحَظَةُ ، يَسُوقُ أَصْحَابَهُ (٤) ، ويَبْدُرُ مَنْ لَظَرِهِ المُلاحَظَةُ ، يَسُوقُ أَصْحَابَهُ (٤) ، ويَبْدُرُ مَنْ لَقِي بِالسَّلامِ . [إسناده ضعيف جدًّا . ابن سعد في «الطبقات» : (٢٢٢/١٤) ، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» : (٣٨٥٦ ـ ٣٠٤) ، والمقيلي في «الفسوي في «المعرفة والتاريخ» : (٣٨٥ ـ ٣٠٤) ، وابن حبان في «النقات» : (٣١ / ١٤٥) ، والطبراني في «الكبير» : (٢٨ / (٤١٤)) ، وابن عدي في «الكامل» : (٧/ ١٣٤ ) ، وابن شاذان في «مشيخته» : ٢١ ، وابن عدي في «الكامل» : (١٣٤ ) ، وابن شاذان في «مشيخته» : ٢١ ، ٢٨٧ ) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» : (٣/ ٣٤٨ ـ ٣٤٠ و٣٤٣ ـ ٣٤٤ ) ، وابن الأثبر في «أسد الغابة» : (٥/ ٤٣٤ ـ ٤٣٥) ، وابن الأثبر في «أسد الغابة» : (٥/ ٤٣٤ ـ ٤٣٥) ، وابن الأثبر في «أسد الغابة» : (٥/ ٤٣٤ ـ ٤٣٥) ، وابن الأثبر في «أسد الغابة» : (٥/ ٤٣٤ ـ ٤٣٥) ،

٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى: حَرْبٍ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ضَلِيعَ الفَمِ، أَشْكُلَ العَيْنِ، مَنْهُوسَ العَقِبِ.

قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِسِمَاكِ: مَا ضَلِيعُ الفَمِ ؟ قَالَ: عَظِيمُ الفَمِ، قُلْتُ: مَا أَشْكُلُ العَيْنِ ؟ قَالَ: طَوِيلُ شِقَّ العَيْنِ، قُلْتُ: مَا مَنْهُوسُ العَقِبِ ؟ قَالَ: قَلِيلُ لَحْمِ العَقِبِ، وهو عند المصنف في الجامع، برقم: ٣٩٧٦].

١٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بِنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بِنُ السَّاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ - يَعْنِي: ابْنَ سَوَّارٍ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَعِيْ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى القَمَرِ، فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ القَمَرِ.

[إسناده ضعيف. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٠١٩].

11 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ البَرَاءَ بِنَ عَازِبٍ: أَكَانَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ قَالَ: لا، بَلُّ مِثْلَ القَمَرِ. [صحيح. هو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٩٦٤]

۱۲ – حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ المَصَاحِفِيُّ سُلَيْمَانُ بنُ سَلْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي الأَخْضَرِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبْيَضَ كَأَنَّمَا صِيغَ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبْيضَ كَأَنَّمَا صِيغَ مِنْ فِضَّةٍ (٥)، رَجِلَ الشَّعْرِ، [إناده ضعيف البيهتي في "دلانل مِنْ فِضَّةٍ (١/ ٢٤١)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق": (٣/ ٢٧١)، مطولاً].

١٣ - حَدَّثَنَا قُتَبْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ وَسَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْأُنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى عَلَيْ الْأُنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً، وَرَأَيْتُ عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها عُرْوَةُ بِنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها عُرْوَةً بِنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ وَبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها وَحْيَةُ». [صحبح. وهو عند المصنف في الجامع برقم: ٣٩٧٨].

١٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ،
 المعنى واحد - قالا: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ الجُريْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ: رَأَيْتُ

<sup>(</sup>١) هذا تتميم لكيفية مشيه رضيه وله: «إذا زال زال تقلعاً» إشارة إلى كيفية رفع رجليه عن الأرض، وقوله: «ويمشي هوناً» إشارة إلى كيفية وضعها على الأرض.

<sup>(</sup>٢) ذريع المشية: أي: واسع الخطوة خِلقةً لا تكلفاً، فمع كونه ﷺ يمشي بسكينة، كان يمد خطوه حتى كأن الأرض تُطوى له.

<sup>(</sup>٣) من صَبَب: أي: من موضع منحدر من الأرض.

<sup>(</sup>٤) يسوق أصحابه: أي: يقدمهم أمامه ويمشي خلفهم تواضعاً، ولا يدع أحداً يمشي خلفه.

<sup>(</sup>٥) لأنه كان يعلو بياضه النور الإشراق.

النَّبِيِّ ﷺ وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ رَآهُ غَيْرِي، قُلْتُ: صِفْهُ لِي. قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحاً مُقَصَّداً (١). [أحمد: ٢٣٧٩٧، ومسلم: ٢٠٧٢].

١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز بنُ أبي ثابتِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ أَخِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْن، إِذَا تَكَلَّمَ رُئِي كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْن تَنَايَاهُ. [إسناده ضعيف جدًّا . الدارمي في «السنن»: ٥٨، وابن شبة في «أخبار المدينة»: ٩٧٨، والفسوي في «المعرفة والتاريخ»: (٣٠٦/٣)، والطبراني في «الكبير»: ١٢١٨١، والبيهقي في «دلائل النبوة»: (٢١٥/١)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (٢١٥/١)].

#### ٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَم النُّبُوَّةِ

١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قال: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ. فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالبَرَكَةِ، وَتَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوثِهِ، وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى الخَاتَمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الحَجَلَةِ. [صحح وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٩٧٢].

١٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ يَعْقُوبَ الطَّالقَانِيُّ قَالَ: حدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ جَابِرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْن سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَىٰ رَسُولِ اللهِ وعند عَنْدُةً حَمْرًاءَ مِثْلَ بَيْضَةِ الحَمَامَةِ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٩٧٣].

١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ المَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ المَاجِشُونِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ رُمَيْئَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ \_ وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أُقَبِّلَ الخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ لَفَعَلْتُ (٢) \_ يَقُولُ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ يَوْمَ مَاتَ: «اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ». [صحيح لغيره. أحمد: ٢٦٧٩٣].

حدیث: ۲۱

١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَعَلِيُّ بنُ حُجْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثْنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْن عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. [إسناده ضعيف. وسلف عند المصنف في «الشماتل» برقم: ٧، وهو في «الجامع» برقم: ٣٩٦٧].

 ٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بِنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِلْبَاءُ بِنُ أَحْمَرَ اليَشْكُرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ عَمْرُو بِنُ أَخْطَبَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا زَيْدٍ، ادْنُ مِنِّي فَامْسَحْ ظَهْرِيِ». فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ، فَوَقَعَتْ أَصَابِعِي عَلَى الخَاتَم، قُلْتُ: وَمَا الخَاتَمُ؟ قَالَ: شَعَرَاتٌ مُجْتَمِعَاتٌ. [إساده صحيح. أحمد: ٢٢٨٨٩].

٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثِ الخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: جَاءَ سَلْمَانُ الفَارِسِيُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ

<sup>(</sup>١) أي: متوسطاً.

قال السندي في حاشيته على «المسند»: قولها: «ولو أشاء أن أقبل» تريد تحقيق سماعها منه على الوجه الأتم الأكمل، ولا يلزم من هذا أنه لو فعلت ذلك لمكَّنها النبي ﷺ من ذلك، وقد عُلم من حاله ﷺ أنه ما كان يُبايع الأجنبيات باليد، بل كان يبايعهنَّ بالكلام.

رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: "يَا سَلْمَانُ، مَا هَذَا ؟" فَقَالَ: اسَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ، فَقَالَ: "ارْفَعْهَا، فَإِنّا لا مَا كُلُ الصَّدَقَةَ" قَالَ: فَرَفَعَهَا، فَجَاءَ الغَدَ بِمِثْلِهِ، فَوضَعَهُ نَكُلُ الصَّدَقَةَ" قَالَ: فَرَفَعَهَا، فَجَاءَ الغَدَ بِمِثْلِهِ، فَوضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَفَالَ: "مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ ؟" بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: هَمَا مَذَا يَا سَلْمَانُ ؟" الْفَقَالَ: هَدِيَّةٌ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ اللهُ عَلَى فَقَالَ: هَمْ نَظُرَ إِلَى الخَاتَمِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

۲۲ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ اللَّوْرَقِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الوَضَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ العَوَقِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ عَنْ خَاتَمِ العَوْقِيِّ قَالَ: كَانَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ - يَعْنِي: خَاتَمَ النُّبُوَّةِ -، فَقَالَ: كَانَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ - يَعْنِي: خَاتَمَ النُّبُوَّةِ -، فَقَالَ: كَانَ فِي ظَهْرِهِ بَضْعَةٌ نَاشِزَةٌ (۱). [إسناده حسن. البخاري في «التاريخ ظهْرِهِ بَضْعَةٌ نَاشِزَةٌ (۱)، [إسناده حسن. البخاري في «التاريخ الكني والأسماء»: (١٩/١٦٠)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان»: (٢/ ٢٥٦)].

٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ المِقْدَامِ أَبُو الأَشْعَثِ العِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِم البَصْرِيُّ قَالَ: أَيْتُ رَسُولَ اللهِ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: أَيَّتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: أَيَّتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ حَلْفِهِ، وَهُوَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَدُرْتُ هَكَذَا مِنْ خَلْفِهِ،

فَعَرَفَ الَّذِي أُرِيدُ، فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَمْعِ (٢) حَوْلَهَا خِيلانٌ (٣) ، كَأَنَّهَا ثَالِيلُ (٤) ، فَرَجَعْتُ حَتَّى اسْتَقْبَلْتُهُ، خِيلانٌ (٣) ، كَأَنَّهَا ثَالِيلُ (٤) ، فَرَجَعْتُ حَتَّى اسْتَقْبَلْتُهُ، فَقُلْتُ : خَفَرَ اللهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : «وَلَكَ» فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، القَوْمُ : أَسْتَغْفَرَ لِلدَّيْكَ وَللهُ وَلَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، وَلَكُمْ ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَاسْتَغْفِرَ لِذَنْكِكَ وَلِلْمُوْمِينِ وَلَلْمُوْمِينِ وَللمُوْمِينَ وَلَلْمُوْمِينَ وَالْمُوْمِينَ وَالْمُوْمِينَ وَالْمُوْمِينَ وَالْمُولُ اللهِ عَلَيْهِ ( لِذَنْكِكَ وَلِلْمُوْمِينِ وَالْمُوْمِينَ وَلا اللهِ عَلْمَ اللهِ وَالْمَوْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَاللهِ وَالْمَوْمِينَ وَاللهِ وَالْمَوْمِينَاتِ اللهِ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَوْلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَا

## ٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي شُعَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى نِصْفِ أُذُنيهِ. [أحد: قَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى نِصْفِ أُذُنيهِ. [أحد: 1711، ومسلم: 1913. وسبأتي برقم: ٢٩].

٧٥ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الجُمَّةِ، وَدُونَ الوَفْرَةِ. [صحبح بطرت وضواهده. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ١٨٥١].

٢٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَرْبُوعاً ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ المِنْكَبَيْنِ ، وَكَانَتْ جُمَّتُهُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ . [صحح . وسلف عندالمصنف في «الشمائل» برقم: ٣٠ وهو في «الجامع» برقم: ٣٠٢٠] .

٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِم قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ جَرِيرِ بْنِ حَازِم قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ: كَيْف كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالجَعْدِ وَلا بِالسَّبْطِ (٥)، كَانَ يَبْلُغُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.
 إلجَعْدِ وَلا بِالسَّبْطِ (٥)، كَانَ يَبْلُغُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.
 [أحمد: ١٢٣٨٢، والبخاري: ٥٩٠٥، ومسلم: ١٠٦٧].

<sup>(</sup>١) أي: قطعة لحم مرتفعة. (٢) أي: مثل جمع الكف، وهو هيئته بعد جمع الأصابع وضمها.

<sup>(</sup>٣) خِيلان: جمع خال، وهو نقطة تضرب إلى السواد تسمى شامة.

<sup>(</sup>٤) ثَالَيل: جمع ثؤلول كعصفور، وهو خُراج صغير نحو الجمُّصة يظهر على الجسد، له نتوء واستدارة.

 <sup>(</sup>٥) من السبوطة ضد الجعودة، وهو الشعر المنبسط المسترسل. المراد أن شعره ﷺ ليس نهاية في الجعودة ولا في السبوطة، بل كان وسطاً بينهما.

الشمائل

٢٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ المَكَّيُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: قَدِمَ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ مَكَّةَ قَدْمَةً ، وَلَهُ أَرْبَعُ غَذَائِرَ . [إسناده ضعبف . وسأني برقم: ٣١، وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣١، وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٨٨٣].

٢٩ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ سُعَرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ. [سلف في «الشمانل» برنم: ٢٤].

٣٠ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ نَصْرٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رُسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُسْدِلُ شَعْرَهُ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَعْرُقُونَ رُوُوسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يُسْدِلُونَ يُغِرُقُونَ رُوُوسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يُسْدِلُونَ رُوُوسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَأْسَهُ. [احمد: يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْء، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَأْسَهُ. [احمد: يُؤمَرْ فِيهِ بِشَيْء، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَأْسَهُ. [احمد: يُؤمَرْ وليهِ بِشَيْء، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَأْسَهُ. [احمد: يَاللهُ عَلَيْ رَأْسَهُ.]

٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعِ الْمَكِّيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَافِعِ الْمَكِّيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمَّ هَانِيَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَا ضَفَائِرَ أَرْبَعِ. [إسناده ضعيف. وسلف في رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَا ضَفَائِرَ أَرْبَعِ. [إسناده ضعيف. وسلف في «الشمانل» برقم: ٢٨، وهو في «الجامع» برقم: ١٨٨٣].

#### ٤ - بَابُ مَا جَاءَ في تَرَجُّلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قال: حَدَّثَنَا مِالِكُ بِنُ أَنسِ، عَنْ حَدَّثَنَا مِالِكُ بِنُ أَنسِ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةُ وَأَنَا حَائِضٌ. [أحمد: أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةُ وَأَنَا حَائِضٌ. [أحمد: ٢٤٢٣٨، والبخاري: ٢٩٥، ومسلم: ٢٨٧].

٣٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ صَبِيعٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ هُوَ اللهِ عَلَيْ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُكِيرُ القِنَاعَ (١) حَتَّى يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ، وَيُكْثِرُ القِنَاعَ (١) حَتَّى كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبَهُ ثَوْبَ زَيَّاتٍ. [إسناده ضعيف. ابن سعد في كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبَهُ زَيَّاتٍ. [إسناده ضعيف. ابن سعد في الطبقات: (١/ ٤٦٠)، وأبو الشبخ الأصبهاني في الخلاق النبي وآدابه: (١٠١/٣)، والبيهقي في "شعب الإيمان»: ١٤٦٤، والبغوي في "شرح السنة»: ١٤٦٤، وسأتي مختصراً برقم: ١٢١].

٣٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا لَيْعَلَّ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ. [صحبح. وساتي برقم: ٨٥، وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ٦١٤].

٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَبْدَ عِنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا. [صحبح لنبره. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: إلا غِبًّا. [صحبح لنبره. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم:

٣٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بِنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ الأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي العَلاءِ الأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْدٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْدٍ كَانَ يَتَرَجَّلُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْدٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْدٍ كَانَ يَتَرَجَّلُ عَبْدًا. [إسناد، ضعيف. ويعني عنه الذي فبله]

## ٥ - بَابُ مَا جَاءَ في شَيْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكِ: هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْ

<sup>(</sup>١) الفناع: خِرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن، لتقي العمامة منه.

ذَلِكَ، إِنَّمَا كَانَ شَيْباً فِي صُدْغَيْهِ، وَلَكِنْ أَبُو بَكْرٍ خَضَبَ بِالحِنَّاءِ وَالكَتَمِ. [أحمد: ١٢٩٩٤، والبخاري: ٣٥٥٠، ومسلم بنحوه: ٢٠٧٧].

٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ وَيَحْيَى بنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بنِ مالكٍ قَالَ: مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَحْيَتِهِ، إلا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ. [إسناده صحبح. وَلِحْيَتِهِ، إلا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ. [إسناده صحبح. الحد: ١٢٦٩٠].

٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: خَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بِنَ سَمُرَةَ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ شَيْبٍ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، فَقَالَ: كَانَ إِذَا دَهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْبٌ، وَإِذَا لَمْ يَدْهُنْ رُئِيَ مِنْهُ. وَاللهِ عَيْقِ، وَقِذَا لَمْ يَدُهُنْ رُئِيعَ مِنْهُ. [أحمد: ٢٠٨٠٧، ومسلم: ٦٠٨٣. وسيأتي برقم: ٤٤].

٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بْنِ الوَلِيدِ الكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ فَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: غُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَحْواً مِنْ عِشْرِينَ شَعْرَةً إِنَّمَا كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَحْواً مِنْ عِشْرِينَ شَعْرَةً إِنَّمَا كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَحْواً مِنْ عِشْرِينَ شَعْرَةً بِيْضَاءَ. [حسن لغيره. أحمد: ٣٦٣٥، وابن ماجه: ٣٦٣٥].

٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بِنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ شِبْتَ، قَالَ: «شَيَبَتْنِي هُودٌ، وَالوَاقِعَةُ، يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ شِبْتَ، قَالَ: «شَيَبَتْنِي هُودٌ، وَالوَاقِعَةُ، وَالمُرْسَلاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ».
والمُرْسَلاتُ، وعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ».
[حسن. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢٥٨١].

٤٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَرَاكَ قَدْ شِبْتَ، قَالَ: «قَدْ شَيَبْتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا». [حسن لغيره. أبو بعلى في قَالَ: «قَدْ شَيَبْتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا». [حسن لغيره. أبو بعلى في «مسنده»: ٨٨٠، والطبراني في «الكبير»: (٣١٨/(٣١٨))، وأبو نعيم في «الحلية»: (٣١٨)].

27 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي رِمْفَةَ النَّيْمِيِّ - تَيْمِ الرِّبَابَ (١) - قَالَ: الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي رِمْفَةَ النَّيْمِيِّ - تَيْمِ الرِّبَابَ (١) - قَالَ: فَأُرِيتُهُ (١) ، فَقُلْتُ أَتَيْتُ النَّبِيُّ اللهِ عَلِيْهِ ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ، لَمَّا رَأَيْتُهُ : هَذَا نَبِيُّ اللهِ عَلِيْهِ ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ، وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلاهُ الشَّيْبُ، وَشَيْبُهُ أَحْمَرُ (٣). [صحح. أَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلاهُ الشَّيْبُ، وَشَيْبُهُ أَحْمَرُ (٣). [صحح. أحمد «زيادات عبد الله": ٢١٨ مطولاً. وهو عند المصنف في الجامع» مختصراً برقم: ٢١٥، وسيأني في «الشمائل» برقم: ٢٥].

٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بنُ النَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ: قِيلَ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ رَسُولِ اللهِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى ال

#### ٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

50 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ عُمَيْرٍ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ قَالَ: أَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَعَ ابْنِ لِي، فَقَالَ: أَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَعَ ابْنِ لِي، فَقَالَ: «ابْنُكَ هَذَا ؟». فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) الرَّباب: بكسر الراء وتخفيف الموحدتين، قال السمعاني في «الأنساب»: (۳۹/۳): والناس يقولون بفتح الراء، وهو غلط، وهو بالكسر . . . قال أبو عبيدة: تيم الرِّباب: نور، وعدي، وعكل، ومزينة بنو عبد مناة بن أد، وضبة بن أد، وإنما سموا الرِّباب لأنهم ترببوا، أي: تحالفوا على بني سعد بن زيد مناة، وقال ابن الكلبي في كتاب «الألقاب»: إنما سموا الرِّباب من بني عبد مناة بن أد بن طابخة بن إياس بن مضر وهم: تيم، وعدي، وعوف، والأشيب، وثور أطحل، وضبة بن أد؛ لأنهم غمسوا أيديهم في ربِّ (وهو ثُفُل السَّمْن) فتحالفوا على بني تميم، فسموا الرِّباب جميعاً، وخصت تيم بالرِّباب.

<sup>(</sup>٢) أي: إن بعض الحاضرين أرانيه وعرَّفنيه، ويجوز كونه بالبناء للمعلوم، أي: فأريتُه لابني، فالمفعول الثاني محذوف، أي: فأريته إياه.

 <sup>(</sup>٣) أي: والشعر الأبيض منه مصبوغ بالحمرة، ويحتمل أن المراد أن شعره الأبيض يخالطه حمرة في أطرافه، لأن عادة الشعر إذا قرب شيبه احمرً ثم ابيضً.

﴿ لا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلا تَجْنِي عَلَيْهِ (١) ». قَالَ: وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ. [صحيح. أحمد (زيادات عبد الله: ٢١١٣].

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَّابِ، وَأَفْسَرُ ؟ لأَنَّ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَبُلِغ الشَّيْبَ. وَأَبُو رِمْتَةَ اسْمُهُ: رِفَاعَةُ بنُ يَثْرِبِيِّ التَّيْمِيُّ.

٤٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عُرْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةً: هَلْ شَرِيكِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةً: هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. [إسناده ضعيف. الطبري خَضَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. [إسناده ضعيف. الطبري في «تهذيب الآثار» (الجزء المفقود): ٩١٣. ويغني عنه الذي قبله].

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ، فَقَالَ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.

٧٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، النَّضْرُ بْنُ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنِ الجَهْدَمَةِ امْرَأَةِ بَشِيرِ ابْنِ الخصاصِيةِ قَالَتْ: أَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ، وَبِرَأْسِهِ رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ. أَوْ قَالَ: رَدْعٌ (٢). شَكَّ اغْتَسَلَ، وَبِرَأْسِهِ رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ. أَوْ قَالَ: رَدْعٌ (٢). شَكَّ فِي هَذَا الشَّيْخُ (٣). [اسناده ضعيف. ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني \*: ١٦١٧ و ٣٤٢٥. ويغني عنه الحديث السالف برقم: ٤٥].

٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَاصِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَحْضُوباً. [إسناده ضعيف. ويعني عنه الحديث السالف برتم: ٤٥]
 تَالَ مَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَ

قَالَ حَمَّادٌ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مُخْضُوباً. [إسناده ضعيف كمابغه].

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كُحْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَتْ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ». وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ، ثَلاثَةً فِي هَذِهِ، وَثَلاثَةً فِي لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ، ثَلاثَةً فِي هَذِهِ، وَثَلاثَةً فِي هَذِهِ. (إسناده ضعيف. وهو عند المصنف في «الجامع» برنم: ١٨٥٤].

• ٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ الصَّبَاحِ الهَاشِمِيُ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبَادِ بْنِ مَنْصُورٍ (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَّ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ وَقَالَ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ بِالإِثْمِدِ، ثَلاثاً فِي كُلِّ عَيْنٍ. وَقَالَ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ بِالإِثْمِدِ، ثَلاثاً فِي كُلِّ عَيْنٍ. وَقَالَ يَرْبِدُ بنُ هَارُونَ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ يَرْبِدُ بنُ هَارُونَ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَ وَقَالَ مَيْنٍ. وَقَالَ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا عِنْدَ النَّوْمِ، ثَلاثاً فِي كُلِّ عَيْنٍ. السَادِه ضعف. وهو عند المصنف في الجامع الرقم: ١٨٥٥].

٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ، وَيُنْبِثُ الشَّعَرَ». [حسن ابن ماجه: ٣٤٩٦].

٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُشْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: "إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ، يَجْلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ». [إسناده قوي. أحمد: ٢٠٤٧، وأبو داود: ٢٠٤١، وابن ماجه: ٣٤٩٧. وهو بنحوه عند المصنف في "الجامع" برقم: ١٨٥٤].

٣٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُسْتَمِرِ البَصْرِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَنْ صَالِمٍ، عَنِ
 أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ

<sup>(</sup>١) أي: بل جنايته عليه، وجنايتك عليك، ولا تؤاخذ بذنبه، ولا يؤاخذ هو بذنبك، لأن الشرع أبطل ما كانت عليه العرب في الجاهلية من أخذهم الرجل بجريرة قريبة.

<sup>(</sup>٢) الردع أو الردع، المراد منهما واحد هنا، وهو أثر صبغ وطيب.

<sup>(</sup>٣) يعني: شيخه المذكور في أول السند، وهو إبراهيم بن هارون.

ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجُلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ». [حسن لغيره. ابن ماجه: ٣٤٩٥].

#### ٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي لِبَاسِ رَسُولِ اشِ ﷺ

٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى وَأَبُو تُمَيْلَةَ وَزَيْدُ بنُ حُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَلَّمَةً قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ القَيمِصُ. [حسن. وهو عند المصنف في الجامع، برقم: ١٨٦٠].

وه - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقُ القَمِيصُ. [حسن. وهو عند المصنف في رسُولِ اللهِ عَيْقُ القَمِيصُ. [حسن. وهو عند المصنف في الجامع، برقم: ١٨٦٦].

70 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: كَانَ أَحَبَ الثِيَّابِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: كَانَ أَحَبَ الثِيَّابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلَةُ يَلْبَسُهُ القَمِيصُ. [حسن. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: [١٨٦١].

قَالَ: هَكَذَا قَالَ زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي تُمَيْلَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ، وَأَبُو تُمَيْلَةَ يَزِيدُ فِي هَذَا الحَدِيثِ: عَنْ أَمِّهِ، وَهُوَ أَصَحُ.

٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ بُدَيْلٍ - يَعْنِي: ابْنَ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيَّ - عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: كَانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الرُّسْغِ. إِن مَعْ المَادِه ضعيف. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٨٦٤].

٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بِنُ حُرَيْثٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 قُشَيْرٍ، عَنْ مُعَّاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ
 قَشَيْرٍ، عَنْ مُعَّاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ
 قَطِيهِ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ لِنُبَايِعَهُ، وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ - أَوْ
 قَالَ: زِرُّ قَمِيصِهِ مُطْلَقٌ - قَالَ: فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبٍ
 قَمِيصِهِ، فَمَسَسْتُ الخَاتَمَ. [إسناده صحبح. احمد: ١٥٥٨١]
 وأبو داود: ٢٠٨٦، وابن ماجه: ٢٥٧٨].

99 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ وَهُو يَتَّكِئُ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَلَيْهِ ثَوْبٌ خَرَجَ وَهُو يَتَّكِئُ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌ (١)، قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ (٢)، فَصَلَّى بِهِمْ. [إسناده صحبح. قطريٌ (١)، قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ (١٥)، فَصَلَّى بِهِمْ. [إسناده صحبح. أحمد: ١٣٧٦٣. وساني برقم: ١٣٥].

وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ الْفَضْلِ: سَأَلَنِي يَحْيَى بِنُ مَعِينٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلَ مَا جَلَسَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ مِنْ كَتَابِي فَقَبَضَ عَلَى ثَوْبِي، ثُمَّ كَتَابِي فَقَبَضَ عَلَى ثَوْبِي، ثُمَّ قَالَ: فَأَمْلَيْتُهُ قَالَ: فَأَمْلَيْتُهُ عَلَى أَخْرِجَ كِتَابِي فَقَبَضَ عَلَى ثَوْبِي، ثُمَّ قَالَ: فَأَمْلَيْتُهُ قَالَ: فَأَمْلَيْتُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَخْرَجْتُ كِتَابِي فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ.

• ٢٠ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ إِيَاسٍ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْباً سَمَّاهُ بِاسْمِهِ ؛ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصاً أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ ثَمْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الجامع برقم: ١٨٦٥].

٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ يُونُسَ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّاسِمُ بنُ مَالِكِ المُزَنِيُّ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ

 <sup>(</sup>۱) هو نوع من البُرود اليمنية، يُتخذُ من قطن، وفيه حمرة وأعلام مع خشونة، أو نوع من حُلل جياد، تحمل من بلد بالبحرين اسمها قَطَر
 \_ بفتحتين \_ فكسرت القاف وسكنت الطاء على خلاف القياس.

<sup>(</sup>٢) أي: وضعه فوق عاتقيه.

أبي نَضْرَةَ، عَنْ أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَن النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله]

٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ النِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَلْبَسُهُ الحِبَرَةُ . [صحيح . وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٨٩٠]. -

٦٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ خَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلِّي بَرِيقِ سَاقَيْهِ. قَالَ سُفْيَانُ: أَرَاهَا حِبَرَةً. [صحبّح. وهو عند المُصنَف مطولاً في «الجامع» برقم: ١٩٥].

٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَم قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِنْ كَانَتْ جُمَّتُهُ لَتَضْرِبُ قَرِيباً مِنْ مَنْكِبَيْهِ. [صحيح. وسلف عند المصنف في الشمائل؛ برقم: ٤، وهو في «الجامع» برقم: ١٨٢١].

٥٠ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ مَهْدِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ إِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رِمْنَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْنَةً وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ. [إسناده صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٠٢١].

٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بِنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ حَسَّانَ العَنْبَرِيُّ، عَنْ جَدَّتَيْهِۗ دُحَيْبَةَ وَعُلَيْبَةَ، عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ رَبُّكُ وَعَلَيْهِ أَسْمَالُ مُلَيَّتَيْن ، كَانَتَا بِزَعْفَرَانٍ ، وَقَدْ نَفَضَتْهُ. وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ طُويلَةٌ. [إسناده ضعيف. وهو بطوله عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٠٢٣].

٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بشُرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ عَلِيْدُ: «عَلَيْكُمْ بِالبَيَاضِ مِنَ النِّيَابِ، لِيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفُّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ». [صحيع.

وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٠١٥].

٦٨ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ مَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْن أَبِي شَبِيب، عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدَبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «البَسُوا البَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٠١٨].

حدیث: ۷۲

٦٩ - حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً قَالَ: حَدَّثُنَّا أَبِي، عَنْ مُصْعَب بْن شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعَر أَسْودَ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٠٢٢].

٧٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ الكُمَّيْنِ. [صحبع. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٨٦٦].

#### ٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي عَيْشِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٧١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ، فَتَمَخَّطَ فِي أَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَالَ: بَخ بَخ، يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَر رَسُولِ اللهِ يَظِيُّ وَحُجْرَةِ عَائِشَةً ، مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي يُرَى أَنَّ بِيَ الجُنُونَ، وَمَا بِي جُنُونٌ، وَمَا هُوَ إِلاَّ الجُوعُ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢٥٢٤].

٧٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْن دِينَارِ قَالَ: مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ عِيْثِهُ مِنْ خُبْزِ قَطُّ، وَلا لَحْم، إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ. [مرسل. وسيأتي بإسناد صحيح برقم: ٣٧٦]ً.

قَالَ مَالِكٌ: سَأَلْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ: مَا الضَّفَفُ ؟ قَالَ: أَنْ يَتَنَاوَلَ مَعَ النَّاسِ.

## ١٠ - بَابُ مَا جَاءِ في خُفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٧٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَنْ دُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ خُفَيْنِ أَسُودَيْنِ سَاذَجَيْنِ، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. أَسُودَيْنِ سَاذَجَيْنِ، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ تَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [حسن لغبره. وهو عند المصنف في "الجامع ابرقم: ٣٠٣٠].

٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ
 زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ
 أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةً:
 أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةً:
 أَهْدَى دِحْيَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُفَيْنِ، فَلَبِسَهُمَا.

وَقَالَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ: وَجُبَّةً، فَلَيِسَهُمَا حَتَّى تَخَرَّقًا، لا يَدْرِي النَّبِيُ ﷺ، أَذَكِيٍّ هُمَا أَمْ لا. [صحبح. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ١٨٦٧].

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَبُو إِسْحَاقَ هَذَا هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، وَاسْمُهُ: سُلَيْمَانُ.

#### ١١ - بَابُ ما جَاءَ فِي نَعْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: خَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: قُلْتُ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: قُلْتُ لَأُنسِ بْنِ مَالِكِ: كَبْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: لَهُمَا قِبَالَانِ. [صحبح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: لَهُمَا قِبَالَانِ. [صحبح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٨٥٥].

٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِبعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ بَيْنَ قِبَالانِ، مَثْنِيٌّ شِرَاكَهُمَا (١). [إسناده صحح. ابن ماجه: ٣١١٤].

٧٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: خَدَّبَنَا عِيسَى بِنُ طَهْمَانَ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكٍ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ (٢)، لَهُمَا قِبَالانِ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي ثَالِثٍ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ أَنَس أَنَّهُمَا كَانَتَا نَعْلَيِ النَّبِيِّ فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ بَعْدُ، عَنْ أَنَس أَنَّهُمَا كَانَتَا نَعْلَيِ النَّبِيِّ فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ بَعْدُ، عَنْ أَنَس أَنَّهُمَا كَانَتَا نَعْلَيِ النَّبِيِّ قَالِيثٍ إلَيْنِي النَّبِيِّ (البخاري: ٣١٠٧].

٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْدُ بِنُ مَرَيْحِ أَنَّهُ قَالَ لاَبْنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْحِ أَنَّهُ قَالَ لاَبْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكُ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ مُمَرَ: رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّة، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّة، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَلْبَسُ النِّعَالَ النِّي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَلْبَسُ النِّعَالَ النِّي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا. [أحمد: ٢٣٥ه، والبخاري: ٢١٦، وسلم: ٢٨١٨ مطولاً].

٧٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ عَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ عَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ عَنْ الطبراني في الصغير،: ٣٦٠ مطولاً. وسبأتى مطولاً برقم: ٢٦٦].

٨٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بِنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ (٣). [صحيح لغيره دون قوله: "مخصوفتين". أصحيح لغيره دون قوله: "مخصوفتين". أحمد: ١٨٧٢٦، والنساني في "الكبرى": ٩٧١٩].

٨١ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَمْشِينَ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً». [صحبح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٨٧٦].

<sup>(</sup>١) قبال النعل: زمام بين الإصبع الوسطى والتي تليها، والشِّراك: أحد سيور النعل تكون على وجهها.

<sup>(</sup>٢) جرداوين: أي لا شعر عليهما.

<sup>(</sup>٣) مخصوفتين: أي: مخروزتين بحيث ضُمَّ فيهما طاق إلى طاق.

٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَوْ يَمْشِيَ قَالَ: نَهَى أَنْ يَأْكُلَ \_ يَعْنِي: الرَّجُلَ \_ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْل وَاحِدَةٍ، [أحمد: ١٤٧٠، ومسلم: ١٩٩٥ مطولاً].

٨٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ (ح). وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَلِي الزِّنَادِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشَمَالِ، فَلْتَكُنِ اليَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ». [المصنف في "الجامع" برقم: ١٨٨١].

٨٥ – حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْثُ \_ هُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ \_ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَشْعَثُ \_ هُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ \_ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَافِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَطُهُورِهِ. [صحح. وسلف في الشمائل ، برقم: ٣٤، وهو في "الجامع" برقم: ١١٤].

٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَرْزُوقٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَالانِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ مَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَالانِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْداً وَاحِداً عُثْمَانُ. [إسناده ضعيف جدًا، وسلف مختصرا عقداً واحداً عُثْمَانُ. [إسناده ضعيف جدًا، وسلف مختصرا برنم: ٧٩].

## ١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ خَاتَم رَسُولِ اللهِ ﷺ

۸۷ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا. [صحبح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٨٣٦].

٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَما مِنْ فِضَةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلا يَلْبَسُهُ. [إسناده صحيح. أحمد: ٣٦٦ مطولاً].

قَالَ أَبُو عِيسَى : أَبُو بِشْرِ اسْمُهُ: جَعْفَرُ بنُ أَبِي وَحْشِيَّةً.

٨٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ هُوَ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ابْنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ هُوَ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ جَاتَمُ رَسُولِ اللهِ عَيْنَةٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَصُّهُ مِنْهُ. [صحبح. وهو عند المصنف في الجامع» برقم: ١٨٣٧].

٩٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَجَمِ لا يَقْبَلُونَ إلا كِتَاباً عَلَيْهِ العَجَمِ قِيلَ لَهُ: إِنَّ العَجَمَ لا يَقْبَلُونَ إلا كِتَاباً عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَماً، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِهِ فِي كَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَماً، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِهِ فِي كَفّهِ. [صحبح. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ٢٩١٥].

91 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَم رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَم رَسُولِ اللهِ ﷺ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَاللهُ سَطْرٌ. [صحيح. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ١٨٤٢].

٩٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيُّ الجَهْضَمِيُّ أَبُو عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بِنُ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بِنُ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَالَدَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلًا كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لا يَقْبَلُونَ كِتَاباً إِلا وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لا يَقْبَلُونَ كِتَاباً إِلا بِخَاتَم، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ عَيْمٌ خَاتَماً حَلْقَتُهُ فِضَّةٌ، وَنُقِشَ بِخَاتَم، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ . [صحيح، وانظر ما سلف برتم: ٩٠].

٩٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنِ عَامِرٍ وَالحَجَّاجُ بِنُ مِنْهَالٍ، عَنْ هَمَّام، عَنِ ابْنِ

جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ يَّ الْخَلاَءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ. [إسناده ضعيف. وهو عند المصنف في اللجامع برفم: ١٨٤٤].

٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، وَيَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، وَيَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ فِي بِثْرِ أَرِيسٍ، عُمْرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ فِي بِثْرِ أَرِيسٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. [أحمد: ٤٧٣٤، والبخاري: نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. [أحمد: ٤٧٣٤، والبخاري:

## ١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَتَخَتُّمُ فِي يَمِينِهِ

90 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ البَغْدَادِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ بنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَبِي نَمِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِي يَنِي كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِي يَنِي كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَعِيدِهِ. [إسناده قوي. أبو داود: ٤٢٢٦، والناتي: ٢٠٦٥].

٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، نَحْوَهُ. [انظر اللهِ بنِ أَبِي نَمِرٍ، نَحْوَهُ. [انظر اللهِ بن اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ مَا مُنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِعِ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ

اَبْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ جَعْفَرٍ: كَانَ النَّبِي يَظِيَّةُ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٨٤١].

٩٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ اللهِ

99 - حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَيْمُونِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ شَيِّةٍ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي الْبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَ شَيِّةٍ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. [إسناده ضعيف جدًا. العقيلي في «الضعفاء»: (٢٠٢/٢)، وأبو الشيخ الأصبهاني في وابن عدي في «الكامل»: (١٨٧/٤)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين في أصبهان»: (٣/ ١٨٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (١٨٥/٤)، ويغني عنه سابقيه].

١٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَرْد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، وَلا إِخَالُهُ إِلا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. [حسن. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ١٨٣٩].

<sup>(</sup>۱) هو مولى سعيد بن العاص. وفي رواية لمسلم برقم: ٥٤٧٦ أنه سقط من يد عثمان. والجمع أنَّ معيقيباً كان قائماً على الخاتم، وأن عثمان طلبه من معيقيب، فختم به شيئاً، واستمرَّ في يده وهو مفكر في شيء يعبث به، فسقط في البئر، أو ردَّه إليه فسقط منه. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (٣١٩/١٠): وهذا يدل على أنَّ نسبة سقوطه إلى عثمان نسبة مجازية أو بالعكس. ثم قال: والأول هو الموافق لحديث أنس [أي عند البخاري: ٥٨٧٩، وفيه أن عثمان جلس على بئر أريس، فأخرج الخاتم، فجعل يعبث به، فسقط]، وقد أخرج النسائي [في «المجتبى»: ٥٢٢٠] من طريق المغيرة بن زياد، عن نافع هذا الحديث، وقال في آخره: وفي يد عثمان ست سنين من عمله، فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار، فكان يختم به، فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان، فسقط، فالنيس فلم يوجد.

١٠٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا. [رجاله ثقات، إلا أن محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جَلَيه. وهو عند المصنف في اللجامع برقم: ١٨٤٠].

10٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى - وَهُوَ ابْنُ الطَّبَّاعِ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى - وَهُوَ ابْنُ الطَّبَّاعِ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَلْعَوَّامٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. [إسناده ضعف. النائي: ٥٢٨٥. ويغني عنه ما صح في هذا الباب].

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ نَحْوَ هَذَا إِلا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَرَوَى بعضُ النَّبِيِّ عَيْقٍ نَحْوَ هَذَا إِلا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَرَوَى بعضُ أصحابِ قتادة، عنْ قتادة، عنْ أنسِ بنِ مالكِ، عنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ أَنَّه كَانَ يَتَخَتَّمُ في يساره، وهو حديثُ لا يصحُّ أيضاً (۱).

108 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ المُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِم، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِينِهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَطَرَحَهُ وَاللهِ وَقَالَ: «لا أَلْبَسُهُ أَبِداً» فَطَرَحَهُ وَاللهُ وَقَالَ: «لا أَلْبَسُهُ أَبِداً» فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. [صحيح. وهو عند المصنف في فَطرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. [صحيح. وهو عند المصنف في الماء، بونم: ١٨٣٨].

## ١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

١٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ. [صحح. وهو عند المصف في الجامع وفرة . [١٧٨٦].

البَصْرِيُّ البَصْرِيُّ البَصْرِيُّ البَصْرِيُّ البَصْرِيُّ البَصْرِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا طَالِبُ بنُ حُجَيْرٍ، عَنْ هُودٍ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بَنْ حُدِدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدِ اللهِ بَنْ صَعْدِ -، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَةٌ. [إسناده ضعيف. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٧٨٥].

١٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شُجَاعِ البَغْدَادِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شُجَاعِ البَغْدَادِي: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الحَدَّادُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: صَنَعْتُ سَيْفِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، وَزَعَمَ سَمُرَةُ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَزَعَمَ سَمُرَةُ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ حَنَفِيًّا. [إسناده ضعيف. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ١٧٧٨].

١٠٩ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بِنُ مُكْرَمِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

## ١٥ - بَابُ مَا جاء فِي صِفَةِ دِرْعِ رَسُولِ الله ﷺ

الله عَدْ سَعِيدِ الله بِنُ الله بِنُ الله بِنُ سَعِيدِ الأَشْجُ قَالَ: حَدَّنَنَا يُونُسُ بِنُ بُكيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ قَالَ: كَانَ عَلَى النَّبِيِّ عَبْدِ الله بْنِ الوَّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ قَالَ: كَانَ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ الرَّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ قَالَ: كَانَ عَلَى النَّبِيِّ يَنْ العَوَّامِ قَالَ: كَانَ عَلَى النَّبِيِّ يَنْ الله عَنْ النَّبِيِّ يَنْ الله عَنْ النَّبِي الله عَنْ النَّبِي الله عَنْ الله عَنْ النَّبِي الله عَنْ المَعْنَى الله عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ اله

<sup>(</sup>۱) وقد صعَّ من طريق ثابت، عن أنس قال: كان خاتم النبي ﷺ في هذه. وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. أخرجه مسلم: ٥٤٨٩، وبنحوه مطولاً أحمد: ١٣٨١٩.

المَا - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمَيْنَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِب بْنِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدِ دِرْعَانِ، قَدْ ظَاهَرَ بَينَهُمَا (١). [صحبح. أحمد: ١٥٧٢٢، والنسائي في والكبريه: ٢٥٠٩، وإن ماجه: ٢٨٠٦].

## ١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ مِغْفَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

الله عن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ الله بَنُ النَّبِيَ عَلَيْهُ النَّبِيَ عَلَيْهُ النَّبِيَ عَلَيْهُ النَّبِيَ عَلَيْهُ النَّبِيَ عَلَيْهُ النَّبِيَ عَلَيْهُ النَّهِ مِغْفَرٌ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ مَخَلًا مَكَعَلِقٌ المَعْبَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». [صحيح. وهو عند المصنف بأستار الكَعْبَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». [صحيح. وهو عند المصنف بأستار الكَعْبَةِ، فَقَالَ:

ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى دَخُلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ قَالَ: فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ: وَرَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ: الْفَتْلُوهُ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِماً [انظر ما قبله].

#### ١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي عِمَامَةِ رَسُولِ اشِ ﷺ

118 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً (ح). وحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ عَيْةٍ عَمَامَةٌ سَوْدًاءُ. [صحبح. النَّبِيُ عَيْةٍ مَكَّةً يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدًاءُ. [صحبح. وهر عند المصنف في الجامع؛ برقم: ١٨٣٢].

١١٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

عَنْ مُسَاوِرِ الوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. [أحمد: ١٨٧٣٤، وسلم: ٣٣١١].

١١٦ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ وَيُوسُفُ بنُ عِيسَى، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُسَاوِرِ الوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. [انظر ما نبله].

١١٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مُحَمَّدِ الْمَلَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ غَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيْنَةٍ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَرَأَيْتُ اللهَا يَفْعَلانِ ذَلِكَ. [حديث قوي. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٨٣٣].

11۸ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ - وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الغَسِيلِ - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلِي خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ (٢). [أحمد: ٢٠٧٤، والبخاري مطولاً: وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ (٢).

#### ١٨ - بَابُ مَا جَاء فِي صِفَةِ إِزَارِ رَسُولِ اشِ ﷺ

الله عَنْ أَبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّداً وَإِزَاراً غَلِيظاً، فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللهِ عَيْ مُلَبَّداً وَإِزَاراً غَلِيظاً، فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللهِ عَيْ فَي هَلَيْنِ. [صحيح. وهو عندالمصنف في «الجامع» برقم: ١٨٣٠]. في هَذَيْنِ. [صحيح. وهو عندالمصنف في «الجامع» برقم: ٢٨٣٠].

<sup>(</sup>١) أي: جمع بينهما، ولبس أحدهما فوق الأخرى.

<sup>(</sup>٢) دسماء: أي سوداء

ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عُقْمَانُ بنُ عَفَّانُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عُقْمَانُ بنُ عَفَّانُ يَأْتَزِرُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَقَالَ: هَكَذَا كَانَتْ إِزْرَةُ يَأْتَزِرُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَقَالَ: هَكَذَا كَانَتْ إِزْرَةُ مَا يَاتُ مِن اللّهِ عَنِي: النّبِيّ عَلَيْهُ. [الناده ضعيف. ابن سعد في صاحبيي. يَعْنِي: النّبِيّ عَلَيْهُ. [الناده ضعيف. ابن سعد في الطبقات: (١/ ٤٦١)، وابن أبي شبية: ٢٥٢١٢ وابن عساكر في الربخ دمشقه: (١/ ٢٦٤)،

177 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ نَذِيرٍ، عَنْ حُلَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الكَعْبَيْنِ». [صحبح فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الكَعْبَيْنِ». [صحبح لنبره. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: 1۸۸٦].

#### ١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

البيعة ، عَنْ أَبِي يُونُسَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ لَهِيعَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ شَيْنًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْة ، كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ ، وَلا رَأَيْتُ أَحَداً أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْق ، كَأَنَّمَا الأَرْضُ تُطْوَى لَهُ ، إِنَّا لَنُجْهِدُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْق ، كَأَنَّمَا الأَرْضُ تُطُوَى لَه ، إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا ، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ . [صحيح . وهو عند المصنف في الجامع ، برقم : ٢٩٧٧] .

الله على الله على الله الله على الله الله على الله عنى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيٌّ بْنِ غُفْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ وَاللهِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ وَاللهِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ النَّبِيِّ وَاللهِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ النَّبِيِّ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حدیث: ۱۲۷

المَسْعُودِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِم بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عُلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّ إِذَا مَشَى، تَكَفَّأَ تَكَفُّؤاً، كَأَنَّمَا يَنْحُطُّ مِنْ كَانَ النَّبِيُ وَيَلِيُّ إِذَا مَشَى، تَكَفَّأَ تَكَفُّؤاً، كَأَنَّمَا يَنْحُطُّ مِنْ كَانَ النَّبِيُ وَيَلِيُّ إِذَا مَشَى، تَكَفَّأَ تَكَفُّؤاً، كَأَنَّمَا يَنْحُطُّ مِنْ صَبِ. [صحيح بطرقه. وسلف في «النمانل» مطولاً برقم: ٦، وهو في «النمانل» مطولاً برقم: ٦، وهو في «الجامع» برقم: ٢٩٦٦].

## • ٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقَنُّعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

الله عَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ صَبِيعٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ القِنَاعَ، كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ. [إسناده ضعيف. وسلف في «الشمائل» مطولاً برتم: ٣٣].

#### ٢١- بَابُ مَا جَاءَ فِي جِلْسَةِ رَسُولِ اشِ ﷺ

<sup>(</sup>١) قعود القرفصاء: أن يجلس على أليبه، ويلصِق فخذيه ببطنه، ويضع يديه على ساقيه، وهي جِلسه المحتبي.

<sup>(</sup>٢) الفَرَق: الخوف.

1۲۸ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَحْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبِّدِ بَنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ يَنِيِّ مُسْتَلْقِياً فِي المَسْجِدِ وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُحْرَى. [صحبح. وهو عند المصنف في اللجامع، برقم: ٢٩٧٠].

۱۲۹ – حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مُحَمَّدٍ النَّ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتَبَى بِيَدَيْهِ. [اسناده واهِ بعرة. أبو داود: ٤٨٤٦](١).

#### ٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تُكَأَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ

۱۳۱ - حَدَّثنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثنَا الجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ المُفَضَّلِ قَالَ: حَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَلا أَجِدُنُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ ؟». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَلا قَالَ: «أَلا مَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ» قَالَ: وَجَلَسَ قَالَ: «وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ وَكُانَ مُتَّكِئاً \_ قَالَ: «وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ» قَالَ: «وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ» قَالَ: فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُهَا حَتَّى قُولُ الزُّورِ» قَالَ: فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُهَا حَتَّى بَرْمَهِ لَا المَصنف في «الجامع» وهو عند المصنف في «الجامع» برنم: ٢٠١١ و ٢٤٥٧ و ٢٢٦٧].

١٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ وَمَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَلا آكُلُ مُتَّكِئاً». [صحح. وساني برفم: ١٣٩، وهو عند المصنف في «الجامع» برفم: ١٣٩، وهو عند المصنف في «الجامع» برفم: ١٩٣٥].

١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ
 عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ
 الأَقْمَرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَيْلِيْ : «لا آكُلُ مُتَّكِئاً». [انظر ما قبله].

قَالَ أَبُو عِيسَى: لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ: عَلَى يَسَارِهِ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ، نَحْوَ رِوَايَةِ وَكِيعٍ، وَلا نَعْلَمُ أَحَداً رَوَى فِيهِ: عَلَى يَسَارِهِ، إِلا مَا رَوَّاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ.

#### ٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اتِّكَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

١٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ كَانَ شَاكِياً، فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ كَانَ شَاكِياً، فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ كَانَ شَاكِياً، فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِي عَلِيْ كَانَ شَاكِياً، فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ، فَصَلَى بِهِمْ. [إسناده صحبح. وسلف برقم: ٥٩].

١٣٦ - حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بنُ مُسْلِمِ الخَفَّافُ مُحَمَّدُ بنُ المُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَطَاءُ بنُ عَطَاء بْنِ الحَلَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ بُرْقَانَ، عَنْ عَطَاء بْنِ الحَلَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ بُرْقَانَ، عَنْ عَطَاء بْنِ

<sup>(</sup>۱) ويغني عنه حديث ابن عمر عند البخاري: ٦٢٧٢ بلفظ: رأيت رسول الله ﷺ بفناء الكعبة محتبياً بيده هكذا. وحديث ابن عباس عند مسلم: ١٧٩٢ في قصة مبيته عند خالته ميمونة، وفيه: فصلى إحدى عشرة ركعة، ثم احتبى، حتى إني لأسمع نَفَسَهُ راقداً . . . إلخ.

أبِي رَبَاحٍ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَأْسِهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ، وَعَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ صَفْراءُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «يَا فَضْلُ» قُلْتُ: لِبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «اشْدُدْ بِهَذِهِ العِصَابَةِ رَأْسِي لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «اشْدُدْ بِهَذِهِ العِصَابَةِ رَأْسِي قَالَ: فَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَعَدَ فَوضَعَ كَفَّهُ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَامَ فَلَا ذَيْ فَعَدَ فَوضَعَ كَفَّهُ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ فِي المَسْجِدِ. وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ. [إسناده ضعيف. فَدَخَلَ فِي المَسْجِدِ. وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ. [إسناده ضعيف. فَدَخَلَ فِي المَسْجِدِ. وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ. [إسناده ضعيف. أبو يعلى: ١٨٢٤، والعفيلي في "الضعفاء»: (٣/ ٤٨١)، والبيهتي في "الدلائل»: (٧/ والبيهتي في "الدلائل»: (٧/ ١٥٠)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (٤/ ٤).

#### ٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَكْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

١٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ ثَلاثاً. [أحمد: ١٥٧٦٧، ومسلم: وَاللهُ عَنُ أَصَابِعَهُ ثَلاثاً. [أحمد: ١٥٧٦٧، ومسلم: وأشار إليها المصنف في تعليقه الثلاث، وهي الرواية الأولى بالصواب، وأشار إليها المصنف في تعليقه الآتي عقب الحديث].

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ هَذَا الحَدِيثَ قَالَ: يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ.

١٣٨ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٌّ الخَلالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَيْ الخَلالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ عَلَيْ الخَلالُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنِسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً لَعِقَ أَصَابِعَهُ النَّلاثَ. [صحح. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ١٩٠٦].

١٣٩ - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ عَلِيًّ بْنِ يَزِيدَ الصَّدَائِيُّ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إِسْحَاقَ - يَعْنِي: البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إِسْحَاقَ - يَعْنِي: الحَضْرَمِيَّ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْيِ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً قَالَ: وَاللهُ برَتم: ١٣٢، وصحح. وسلف برقم: ١٣٢، وهو في «الجامع» برقم: ١٩٣٥].

١٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ
 عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ
 الأَقْمَرِ نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

١٤١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَكُعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاثِ وَيَلْعَقُهُنَّ. [انظر: ١٣٧].

١٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بِنُ دُكَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ دُكَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: أَتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِتَمْرٍ، فَرَأَيْتُهُ يَاكُلُ وَهُوَ مُقْعِ (١) مِنَ الْجُوعِ. [مسلم: ٥٣٣١].

#### ٧٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ خُبْزِ رَسُولِ اشِ ﷺ

المُعَنَّى وَمُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بِنُ بِشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ يَزِيدَ، عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَاثِشَة أَنَّهَا قَالَتْ: مَا يُحَدِّثُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَاثِشَة أَنَّهَا قَالَتْ وَتَعَى شَبَعَ الْ مُحَمَّدِ عَنْ عَالِشَة مَنْ عَاثِشَة أَنَّهَا قَالَتْ وَتَعَى فَعَنْ عَاشِقَ وَلَا اللهِ عَنْ عَالِمَة مَا سَنَاتِ بِرَقَمَا لَللهِ عَنْ عَالِمَ اللهِ عَنْ عَالِمَ اللهِ عَنْ عَالِمَ اللهِ عَنْ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ عَالِمُ اللهِ عَنْ عَالِمُ اللهِ عَنْ عَالِمُ اللهِ عَنْ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ عَالِمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ عَالِمُ اللهِ عَنْ عَالِمُ اللهِ عَنْ عَالِمُ اللهِ عَنْ عَالْمُ اللهِ عَنْ عَالِمُ اللهِ عَنْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

188 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزُ بِنُ عُثْمَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِلِيَّ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِلِيَّ عَنْ شُكُولُ: مَا كَانَ يَفْضُلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ عَنْ خُبْزُ لَيْتِ رَسُولِ اللهِ عَنْ خُبْزُ الشَّعِيرِ. [صحيح. وهو عند المصف في «الجامع» برقم: ٢٥١٦].

١٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ قَالَ:
 حَدَّثَنَا ثَابِتُ بنُ يَزِيدَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ
 عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبِيتُ

<sup>(</sup>١) أي: وهو مُتَساند إلى ما وراءه من الضعف الحاصل له بسبب الجوع.

اللَّيَالِيَ المُنتَابِعَةَ طَاوِياً هُوَ وَأَهْلُهُ، لا يَجِدُونُ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ. [إسناده صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢٥١٧].

١٤٦ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ المَجِيدِ الحَنفِيُّ: حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَكُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّقِيَّ ؟ ـ يَعْنِي: الحُوَّارَى \_ فَقَالَ سَهْلٌ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَيْ النَّقِيَّ حَتَّى لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: مَا كَانَتْ لَنَا مَنَاخِلُ. قِيلَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِالشَّعِيرِ ؟ قَالَ: كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ، ثُمَّ نَعْجِنُهُ. [صحيح. وهو عند المصنف في االجامع؛ برقم: ٢٥٢١].

١٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ بِّن مَالِكٍ قَالَ: مَا أَكَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَى خِوَانٍ، وَلا فِي سُكُرُّجَةٍ، وَلا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ. قَالَ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: فَعَلامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ ؟ قَالَ: عَلَى هَذِهِ السُّفَرِ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٨٩١].

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ: يُونُسُ هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْ قَتَادَةً هُوَ يُونُسُ الإِسْكَافُ

١٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ عَبَّادِ المُهَلَّبِيُّ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنَّ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً، فَدَعَتْ لِي بِطَعَام وَقَالَتْ: مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَام فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ إِلا بَكِيتُ قَالَ: قُلْتُ لِمَ؟ قَالَتْ: أَذْكُرُ الحَالَ الَّتِي فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ اللُّنْيَا، وَاللهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ. [إسناده ضعيف. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢٥١٣. وانظر ما بعده وما سلف في «الشمائل» برقم: ١٤٣].

أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ بن يَزِيدَ، عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ. [صحبح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢٥١٤].

حديث: ١٤٦

• ١٥٠ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَكُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى خِوَانٍ، وَلا أَكَلَ خُبْزاً مُرَقَّفاً حَتَّى مَاتَ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢٥٢٠].

### ٢٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ إِدَام رَسُولِ اللهِ ﷺ

١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ بِلالٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ». قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن فِي حَدِيثِهِ: «نِعْمَ الإِدَامُ» أُو: «الأُدْمُ الخَلُّ». [صحيح. وسيأتي برقم: ١٧٢، وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٩٤٦ و١٩٤٧].

١٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بِنَ بَشِيرِ يَقُولُ: أَلَسْتُمْ فِي طَعَام وَشَرَابٍ مَا شِنتُمْ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ كُمْ عَلِيِّ وَمَا يَجِدُ مِنَ اللَّاقَلِ مَا يَمْلاأُ بَطْنَهُ. [صحبح. وسبكرر برقم: ٣٦٩، وهو عند المصنفُ في «الجامع» برقم: ٢٥٢٩].

١٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ عَبْدِ اللهِ الخُزاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَام، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ». [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع»

١٥٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ١٤٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ زَهْدَمِ الجَرْمِيِّ

قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَأُتِيَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَقَالَ: مَا لَكَ ؟ فَقَالَ: إِنِّي فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَقَالَ: مَا لَكَ ؟ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا فَحَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَهَا، قَالَ: ادْنُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْمَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٩٣٦ بإسناده واختصر متنه، وانظر ما سباني برقم: ١٥٦].

100 - حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ سَهْلِ الأَعْرَجُ البَعْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو قَالَ: إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو قَالَ: أَكُلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَحْمَ حُبَارَى. [إسناده ضعيف. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٩٣٣].

10٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ القَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمِ الجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى قَالَ: فَقَدَّمَ ظَعَامَهُ وَقَدَّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمَ دَجَاجٍ، وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ، أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى، قَالَ: فَلَمْ يَدْنُ، مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ، أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى، قَالَ: فَلَمْ يَدُنُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: ادْنُ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: ادْنُ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَكُلُ مِنْهُ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئاً فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَكُلُ مِنْهُ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئاً فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَلُلُ مِنْهُ، وَلَا اللهِ عَمَهُ أَبَداً. [أحمد: ١٩٥٩، والبخاري: ١٧٢١، وسلم: ٤٢٦٧، والبخاري: ٤٦٧١،

١٥٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: عَظَاءٌ، عَنْ أَبِي أَسِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُوا الرَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ». [إسناده ضعيف. وهو عند المصنف في "الجامع» برقم: ١٩٥].

١٥٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ». [حسن لغيره. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ١٩٥٦].

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ يَضْطَرِبُ فِي هَذَا الحَدِيثِ، فَرُبَّمَا أَسْنَدَهُ وَرُبَّمَا أَرْسَلَهُ.

109 - حَدَّثَنَا السِّنْجِيُّ - وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بِنُ مَعْمَدٍ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْ يَكُونُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عُمَرَ . [هو عند المصنف في «الجامع» برنم: 190٧].

ابْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ(۱)، فَأْتِي بِطَعَامٍ - أَوْ: دُعِيَ لَهُ - فَجَعَلْتُ أَتَّبَعُهُ، فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. فَجَعَلْتُ أَتَبَعُهُ، فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. [اسناده صحبح. أحمد: ١٢٨١١، والنسائي في "الكبرى" مختصراً: [اسناده صحبح. أحمد: ٢٣٨١].

171 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِياثٍ، عَنْ إَسْمَاعِيلَ بنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: النُكَثِّرُ بِهِ عِنْدَهُ دُبَّاءً يُقَطِّعُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: النُكثِرُ بِهِ عِنْدَهُ دُبَّاءً يُقَطِّعُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: النُكثِرُ بِهِ طَعَامَنَا». [إسناده صحبح. أحمد: ١٩١٠، والنسائي في الكبرى المناده عليه المناد، وابن ماجه: ٢٣٠٤].

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَجَابِرٌ هُوَ جَابِرُ بنُ طَارِقٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ أَبِي طَارِقٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ أَبِي طَارِقٍ، وَهُو رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَلا نَعْرِفُ لَهُ إِلا هَذَا الحَدِيثَ الوَاحِدَ، وَأَبُو خَالِدٍ السُمُهُ: سَعْدٌ.

١٦٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ،
 عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بنَ

<sup>(</sup>١) الدُّبَّاء: هو القرع.

مَالِكِ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ خُبْزاً مِنْ شَعِيرٍ، الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ خُبْزاً مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقاً فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَلِيدٌ، قَالَ أَنسُ: فَرَأَيْتُ النَّبِي ﷺ مَنْ يَتَبَعُ الدُّبَاءَ وَقَلِيدٌ، قَالَ أَنسُ: فَرَأَيْتُ النَّبِي ﷺ مَنْ يَتَبَعُ الدُّبَاءَ مَنْ القَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٩٥٥].

17٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ وَمَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، شَبِيبٍ وَمَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النّبِي عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النّبِي عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النّبِي عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النّبِي عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النّبِي عَنْ عَائِشَةً وَالْعَسَلَ. [صحبح. وهو عند النّبِي عَنْ الجامع وقائم: ١٩٣٦].

178 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ الرَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ أَنَّ عَطَاءَ بنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَخْبَرَنُهُ أَنَّ عَطَاءَ بنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ جَنْباً أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ جَنْباً مَشُويًا، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَمَا تَوضَّا. الصعبع، وهو عند المصنف في «الجامع» برفم: 1978].

170 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: أَكَلْنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ بَيْ شِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ. [صحيح. أحمد: مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ شِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ. [صحيح. أحمد: ١٧٧٠٢، وابن ماجه: ٢٣١١].

الله عَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي صَحْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ضِفْتُ (۱) مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأْتِيَ بِجَنْبٍ ضِفْتُ أَنَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَتِي بِجَنْبٍ مَشْوِيٍّ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُرُّ، فَحَزَّ لِي بِهَا مِنْهُ، فَالَ: فَجَاءَ بِلالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ، فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ، فَقَالَ: هَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ ؟» قَالَ: وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَفَى، فَقَالَ: هَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ ؟» قَالَ: وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَفَى، فَقَالَ

لَهُ: «أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ» أَوْ: «قُصُّهُ عَلَى سِوَاكِ». [إسناده حسن. أحمد: ١٨٢١٢، وأبو داود: ١٨٨، والنسائي في «الكبرى»: ٦٦٢١].

١٦٧ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا. اصحبح. وهو عند المصنف في "الجامع، برقم: ١٩٤٢].

17۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زُهَيْرٍ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَسُمَّ فِي قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ، قَالَ: وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ اليَهُودَ سَمُّوهُ. [صحيح لغبره. أَلدِّرَاع، وَإِو داود: (٢٧٨١].

179 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بِنُ الْمِرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: طَبَحْتُ لِلنَّبِيِّ عَيَّ اللَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ: طَبَحْتُ لِلنَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ: طَبَحْتُ لِلنَّبِيِ عَيْدٍ قَالَ: طَبَحْتُ لِلنَّبِي عَيْدٍ قَالَ: هَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ، ثُمَّ قَالَ: هناوِلْنِي الذِّرَاعَ»، فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: هناوِلْنِي الذِّرَاعَ»، فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: هناوِلْنِي الذِّرَاعَ»، فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: هناوِلْنِي الذِّرَاعَ»؛ الذِّرَاعَ»؛ فَقَالَ: هوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِي الذِّرَاعِ؟! فَقَالَ: هوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِي الذِّرَاعَ اللهِ مَوْتُ لَنَاوَلْتَنِي الذِّرَاعَ اللهِ مَوْتُ لَنَاوَلْتَنِي الذِّرَاعَ اللهِ مَوْتُ لَنَاوَلْتَنِي الذِّرَاعَ مَا دَعَوْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ لَا اللَّهُ اللللْفَاقِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ اللْفِي الْمُلْكِالْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ الْمُعْلَى الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ الْمُثَالَّ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِلْ اللَّهُ ال

الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ:
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عَبَّادٍ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ:
 حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبَّادٍ يُقَالَ لَهُ: عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ
 يَحْيَى بنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً
 قَالَتْ: مَا كَانَتِ الذِّرَاعُ أَحَبُ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللهِ
 قَالَتْ: وَلَكِنَّهُ كَانَ لا يَجِدُ اللَّحْمَ إلا غِبًا، وَكَانَ يَعْجَلُ

<sup>(</sup>١) أي: نزلت ضيفاً.

إِلَيْهَا ، لأَنَّهَا أَعْجَلُهَا نُضْجاً . [إسناده ضعيف، وهو مخالف لحديث أبي هريرة السالف برقم: ١٦٧. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٩٤٣].

الا - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخاً مِنْ فَهُم أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخاً مِنْ فَهُم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ

۱۷۲ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ المُؤَمَّلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، الحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُؤَمَّلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ». [صحبح . وسلف برقم: ١٩٤٦ و١٩٤٧].

1۷۳ - حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ثَابِتٍ أَبِي حَمْزَةَ الثَّمَالِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ عَيَّةً عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: لا، إلَّا خُبْزٌ يَابِسٌ فَقَالَ: لا، إلَّا خُبْزٌ يَابِسٌ وَخَلٌ، فَقَالَ: لاهَ إِلَّا خُبْزٌ يَابِسٌ وَخَلٌ، فَقَالَ: هَانِي، مَا أَقْفَرَ (١) بَيْتٌ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ خَلُّ». [ضعف. وهو عند المصف في «الجامع» برقم: ١٩٤٨].

178 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «فَصْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الشَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». [صحبح. وهو عند المصنف في «الجامع» برفم: سَائِرِ الطَّعَامِ». [صحبح. وهو عند المصنف في «الجامع» برفم: 1979 بإسناده وبمتن أطول من هذا].

ابُنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْ نُبَيْحِ العَنَزِيِّ، عَ مَعْمَرِ الأَنْصَادِيُّ أَبُو طُوَالَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ عَلَى النِّسَاءِ فَقَى النِّسَاءِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّسَاءِ الطَّعَامِ». وهو عند أحمد: ١٥٢٨١ مطولاً].

المصنف في «الجامع» برقم: ٤٢٢٥].

۱۷٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْبنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُنْ أَكُلِ ثَوْدٍ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّا مِنْ أَكُلِ ثَوْدٍ أَبِي هُرَيْرَةً أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ أَقِطٍ (٢)، ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأً. [إسناده صحيح. أحمد: ٩٠٥٠، وابن ماجه بنحوه: ٤٩٣].

الله عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ - وَهُو بَكُرُ بنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُمِيْنَةَ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ - وَهُو بَكُرُ بنُ وَائِلٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى صَفِيَّةً بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ. [صحبح. وهو عند المصنف في "الجامع" برنم: ١١٢٠].

الناده ضعف الطبراني في وَكُرُونِ مَكَدُ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلَى حَبَيْدِ اللهِ بَنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى أَنَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى أَنَّ اللهَ عَلَيْ ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى أَنَّ اللهَ عَلَيْ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ جَعْفَرٍ أَتَوْهَا فَقَالُوا اللهِ عَلَيْ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ جَعْفَرٍ أَتَوْهَا فَقَالُوا اللهَ عَلَيْ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ جَعْفَرٍ أَتَوْهَا فَقَالُوا اللهِ عَلَيْ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ جَعْفَرٍ أَتَوْهَا فَقَالُوا لَهَا: السَّنَعِي لَنَا طَعَاماً مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْيَوْمَ ، قَالَ: فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ مِنْ شَعِيرٍ وَيُحْسِنُ أَكُلُهُ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ ، لا تَشْتَهِيهِ اليَوْمَ ، قَالَ: فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ مِنْ شَعِيرٍ فَيُحْسِنُ أَكُلُهُ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ ، لا تَشْتَهِيهِ اليَوْمَ ، قَالَ: فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ مِنْ شَعِيرٍ فَطَحَنَتُهُ ، ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي قِدْرٍ ، وَصَبَّتْ عَلَيْهِ شَيْنًا مِنْ فَقَالَتْ: زَيْتٍ ، وَدَقَّتِ الفُلْفُلَ وَالتَّوَائِلَ ، فَقَرَبَتُهُ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَتْ: وَلَا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، وَيُحْسِنُ أَكُلُهُ . وَمَنْ مَنْ مَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ الْكَبِهِ ، وَيُحْسِنُ أَكُلُهُ . وَمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۷۹ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْس، أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْس، عَنْ نَبَيْحِ اللهِ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «كَأَنَّهُمْ عَلِمُوا عَنْ نَبِي مَنْزِلِنَا، فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً، فَقَالَ: «كَأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّا نُحِبُ اللَّحْمَ». وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةً. [إسناده صحبح. أنّا نُحِبُ اللَّحْمَ». وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةً. [إسناده صحبح. أحد: ١٥٢٨١ مطولاً].

<sup>(</sup>١) أي: ما خلا بيت من الأدم فيه خل، يقال: أقْفَرت الدار: خَلَت، وأَقْفَر الرجل: لم يبق عنده أدم.

<sup>(</sup>٢) ثور: القطعة، والأقِط: لبن مجفف يابس متحجر، يُجمَّد بالنار.

الما - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَمِّ المُنْذِرِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ وَمَعَهُ عَلِيٍّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ الْعَلِيِّ مَعَهُ يَأْكُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ عَلَيٍّ مَعَهُ يَأْكُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ الْعَلِيِّ : "مَهْ يَا عَلِيٍّ مَعَهُ يَأْكُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ الْعَلِيِّ : "مَهْ يَا عَلِيٍّ مَعْهُ يَأْكُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ عَلَيٍّ الْعَلِيِّ : "مَهْ عَلَيْ الْعَلِيِّ : "مَهْ عَلَى اللهِ عَلَيْ الْعَلِيِّ : "مِنْ هَذَا فَأُصِبْ، فَإِنَّ عَلَيْ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ : "مَهْ عَلَالُ النَّبِيُ عَلَيْ إِلْعَلِيِّ : "مِنْ هَذَا فَأُصِبْ، فَإِنَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ : "مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الله السّرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عِلْهُ بُنُ السَّرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ النّبِيُّ يَكِيُّ يَأْتِينِي فَيَقُولُ: «أَعِنْدَكِ غَدَاءٌ ؟». فَأَقُولُ: لا، قَالَتْ: فَيَقُولُ: «إِنِّي صَائِمٌ». قَالَتْ: فَأَتَانِي يَوْماً، قَالَتْ: فَأَتَانِي يَوْماً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، قَالَ: «وَمَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، قَالَ: «وَمَا هِيَ ؟». قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِماً». قَالَ: «أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِماً». قَالَ: «أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ مَا أَكُلَ. [صحح. وهو عند المصنف في الجامع، برقم: ٧٤٣].

1۸۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبدُ اللهِ عَنْ عُبدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عُمرً بنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الأَسْلَمِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الأَعْوَرِ، عَنْ يُوسُف بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّعِورِ، عَنْ يُوسُف بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ وَلَيْهَا النَّبِيِ وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ وَقَالَ: «هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ» وَأَكَلَ. [إسناده ضعيف. أبو داود: ٢٢٦٠ و٣٢٦٠].

١٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُعْجِبُهُ الثُّفُلُ<sup>(١)</sup>. قَالَ عَبْدُ اللهِ: يَعْنِي: مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ. [صحبح. أحمد: ١٣٣٠].

# ٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ الطَّعَام

1۸٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ، فَقَالُوا: أَلا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ ؟ قَالَ: "إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ ؟ قَالَ: "إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ». [صحبح. وهو عند المصنف بالوضُوء إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ». [صحبح. وهو عند المصنف بي الجامع بي برقم: ١٩٥٣].

المَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُغِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحُويْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ سَعِيدِ بْنِ الحُويْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الغَائِطِ فَأْتِيَ بِطَعَامٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَلا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الغَائِطِ فَأَتِيَ بِطَعَامٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَلا تَتَوضَّأُ؟ اللهُ عَقَالَ: «أَأْصَلّي فَأَتُوضًا ؟ العَمد: ١٩٣٧، وسلم: ٨٢٨].

۱۸۷ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الكُويمِ الجُوْجَانِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الكُويمِ الجُوْجَانِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ

الرَّبِيع، عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: فَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الوُضُوءُ بَعْدَهُ، فَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الوُضُوءُ بَعْدَهُ التَّوْرَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَرَكَةُ الطَّعَامِ الوُضُوءُ التَّوْرَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَرَكَةُ الطَّعَامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ، وَالوُضُوءُ بَعْدَهُ». [اسناده ضعيف. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٩٥٦].

## ٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اشِ ﷺ قَبْلَ الطَّعَام وَبَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنْهُ

١٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ جَنْدَلِ اليَافِعِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقَةً يَوْماً، فَقَرَّبَ طَعَاماً، فَلَمْ أَرَ طَعَاماً كَانَ أَعْظَمَ النَّبِيِّ عَيْقَةً يَوْماً، فَقَرَّبَ طَعَاماً، فَلَمْ أَرَ طَعَاماً كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكَلُنَا، وَلا أَقَلَّ بَرَكَةً فِي آخِرِهِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ هَذَا ؟ قَالَ: «إِنَّا ذَكُرْنَا اسْمَ اللهِ حِينَ يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ هَذَا ؟ قَالَ: «إِنَّا ذَكُرْنَا اسْمَ اللهِ حِينَ الْكَلْنَا، ثُمَّ قَعَدَ مَنْ أَكُلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللهَ تَعَالَى، فَأَكُلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ». [إسناده ضعف. أحمد: ٢٣٥٢٢].

١٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلٍ العُقَيْلِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ كُلْنُوم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ يَاسُمِ اللهِ أَوَّلَهُ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى عَلَى طَعَامِهِ، فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ". [صحيح لغيره. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: وآخِرَهُ".

البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ الصَّبَّاحِ الهَاشِمِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ، فَقَالَ: «ادْنُ يَا بُنَيَّ فَسَمٌ اللهَ تَعَالَى، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». ومو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٩٦٣].

191 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ رِيَاحِ بْنِ أَبِي هَاشِم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاح، عَنْ أَبِيهِ رِيَاح بْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَبِيدَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَبِيدَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَبِيدَةَ، عَنْ طَعَامِهِ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ». [إسناده ضعبف. وهو عند المصنف في «الجامع» برنم: ٣٧٦٠].

المَائِدَةُ مِنْ بَشْ مَامَةً بَنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بِنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَمِي أُمَامَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا رُفِعَتِ المَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُولُ: «الحَمْدُ للهِ حَمْداً كَثِيراً طَيْباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ مُودَع، وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُّنَا». [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢٥٧٦].

197 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَكِيعٌ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ كُلْتُومٍ، عَنْ أُمِّ كُلْتُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْلٍ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فِي سِتَّةٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْلٍ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٍّ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٍّ، فَأَكْلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلٍ: «لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ» (١٠). [صحبح لغيره. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ١٩٦٦].

194 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ رَكِرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهُ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ﴾. [احد: ١٢١٦٨، وملم: ١٩٣٢].

#### ٢٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَدَحٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ

190 - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ الأَسْوَدِ البَغْدَادِيُّ قَالَ:
 حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ طَهْمَانَ،
 عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بنُ مَالِكٍ قَدَحَ خَشَبِ

<sup>(</sup>١) أي: لكفاكم وإياه. وفي نسخة: «كفانا». وفي أخرى: «لكفاهم».

غَلِيظاً مُضَبَّباً (١) بِحَدِيدٍ، فَقَالَ: يَا ثَابِتُ، هَذَا قَدَحُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [إحناده ضعيف. البغوي في "شرح السنة": ٣٠٠٣] (٢).

197 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرُو بِنُ عَاصِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حُمَّدُ وَثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي بِهَذَا القَدَحِ الشَّرَابَ كُلَّهُ، المَاء، والنَّبِيذَ، والعَسَلَ، واللَّبَنَ. [أحد: ١٣٥٨، والبخاري: ٥٢٣٧].

#### ٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَاكِهَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

19۷ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى الفَزَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَأْكُلُ القِثَّاءَ بِالرُّطَبِ. [صحيح. وهو عند المصنف في الجامع، برقم: 1900].

19۸ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ عَبْدِ اللهِ الخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَا كَانَ يَاكُلُ البِطِّيخَ بِالرُّطَبِ. [صحبح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: 1989].

199 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بِنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْداً، وَهُبُ بِنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْداً، أَوْ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ ـ قَالَ وَهْبٌ: وَكَانَ صَدِيقاً لَهُ ـ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الخِربِزِ (٣) وَالرُّطَبِ. السناده صحيح. أحمد: ١٢٤٤٩

و١٢٤٦٠، والنسائي في «الكبرى»: ٦٦٩٢].

۲۰۰ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بِنُ يَزِيدَ بْنِ ابْنُ عَبْدِ العَزِيزِ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يَزِيدَ بْنِ السَّالَ بَنْ اللهِ بِنُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، الصَّلْتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مُائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ يَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ يَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله برتم: ١٩٨].

7٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ (ح). وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمْرِ جَاوُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثِمَارِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَلِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَلِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَلِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَلِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَنَبِيكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَةً، وَمِثْلِهُ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَةً، وَمِثْلِهِ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَةً، وَمِثْلِهِ وَلَيْلِهُ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةً، وَمِثْلِهِ وَلِنَي أَدْعُولَ لِلْمَلِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةً، وَمِثْلِهِ وَلِنَي أَدْعُولَ لِلْمَلِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةً، وَمِثْلِهِ وَلِنَي أَدْعُولَ لِلْمَلِينَةِ بِمِثْلُ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَةً، وَمِثْلِهِ مَعْطِيهِ ذَلِكَ مَعْطِيهِ ذَلِكَ مَعْطِيهِ ذَلِكَ النَّمَرَ. [صحح. وهو عند المصنف نِي «الجامع» برنم: ٢٥٥٧].

١٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّاذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُخْتَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَفْرَاءَ قِالَتْ: بَعَثَنِي مُعَاذُ بنُ عَفْرَاءَ بِقِنَاعٍ (١٠) مِنْ قِثَاءٍ زُعْبٌ (٢٠)، وَكَانَ النَّبِيُّ مِنْ وَثَاءٍ زُعْبٌ (٢٠)، وَكَانَ النَّبِيُ

<sup>(</sup>١) أي: مشدوداً بحديدة تُسمَّى الضَّبَّة.

 <sup>(</sup>۲) وقع في مطبوع «شرح السنة» إسقاط ثابت من الإسناد، والصواب إثباته كما في «الشمائل» هنا، و«تحفة الأشراف»: ١١٢٥.
 وأخرجه البخاري: ٣١٠٩ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشَّعب سلسلة من فضة.

<sup>(</sup>٣) الخِربِز ـ بكسر الخاء والباء وسكون الراء: نوع من البطيخ الأصفر. (٤) القناع: الطبق الذي يؤكل عليه.

<sup>(</sup>٥) أَجْرٍ، بفتح الهمزة وسكون الجيم وكسر الراء منونة، وأصله أَجْرُوّ كأفلس، فقلبت الواوياء لوقوعها رابعة، وقلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء، ثم أُعِلَّ إعلال قاضٍ، وهو جمع جَرْوِ بتثليث أوله، وهو: الصغير من كل شيء، حيواناً كان أو غيره، والمراد هنا صغار القثاء.

<sup>(</sup>٦) زغب: بالرفع على أنه صفة أجر، أو بالجر على أنه صفة قثاء. والزُّغْب: جمع أزغب، وهو صغار الرِّيش أول طلوعه، شُبِّه به ما على القِثَّاء من الزَّغب.

عَلَيْهُ يُحِبُّ الْقِثَّاءَ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ وَعِنْدَهُ حِلْيَةٌ قَدْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَمَلاَ يَدَهُ مِنْهَا فَأَعْطَانِيهِ. [إسناده ضعيف. الطبراني في الكبير»: (٢٤/ (١٩٧))، والبغوي في السرح السنة ا: ٢٨٩٥. وانظر ما بعده].

٧٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَوِّذِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَقْمِ اللهِ عَنْ رُطَبٍ، وَأَجْرٍ عَفْرَاءَ قَالَتْ: ذَهَباً. أَوْ قَالَتْ: ذَهَباً. [اسناده زُعْبٍ، فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفِّهِ حُلِيًّا. أَوْ قَالَتْ: ذَهَباً. [اسناده ضعيف. أحمد بنحوه: ٢٧٠٢٠، وسيأني برنم: ٣٥٦].

#### ٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ رَسُولِ اشِ وَيُعْتَ

٢٠٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
 عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
 كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الحُلُو البَارِدُ.
 إحسن لغيره. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢٠٠٤].

إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ - هُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عُمَرَ - هُو ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ مُعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَيْمُونَةَ، مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَيْمُونَةَ، فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَيْمُونَة لَكَ، فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَيْمُونَة لَكَ، يَمِينِهِ، وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي: «الشَّرْبَةُ لَكَ، بَمِينِهِ، وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي: «الشَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شِغْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِداً»، فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ فَإِنْ شِغْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِداً»، فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ عَلَى شَمَالُهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى شَمَا أَنْ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا عَلْمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَبَناً، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَبَناً، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَوَذِنْنَا مِنْهُ». ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْراً مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَبَناً، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ». ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْراً مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَبَناً، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ». ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْرُ اللهَ عَلَا وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللهَ عَلَى وَالسَّرَابِ غَيْرُ الللَّهُ مِنْ الجَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ الللَّهُ عَنْ الطَعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ الللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى وَالمَامِ وَالشَّرَابِ عَيْرُ الللهُ اللهُ عَامِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ المِامِ اللهُ عَلَى المَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المَامِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المَامِع اللهُ اللهُ عَلَى المَامِ اللهُ اللهُ عَلَى المِنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المِعْمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَقَامُ اللهُ اللهُ عَلَى المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَكَذَا رَوَى شُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ

عَاثِشَةَ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَهَكَذَا رَوَى يُونُسُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ وَهَكَذَا رَوَى يُونُسُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ مُرْسَلاً.

قَالَ أَبُو عِيسَى: إِنَّمَا أَسْنَدَهُ ابْنُ عُيَيْنَةً مِنْ بَيْنِ النَّاس.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الحَارِثِ زَوْجُ النّبِيِّ، هِيَ خَالَةُ ابْنِ عَبّاسٍ، وَخَالَةُ ابْنِ عَبّاسٍ، وَخَالَةُ يُزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، وَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي رِوَايَةِ هَذَا لَحَدِيثِ عَنْ عَلِيٌ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَلِيٌ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَلِيٌ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٌ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمْرَ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَلْمِ وِ بْنِ حَرْمَلَةَ. وَالصَّحِيحُ: عُمَرُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةً.

## ٣٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شُرْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٢٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ
 قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ.
 [صحیح. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ١٩٩٠].

٢٠٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ابنُ جَعْفَرٍ، عَنْ جُدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَالِما اللهِ عَلَيْهِ مَا المصنف في الجامع المحافظ وقاعِداً. [صحيح لغيره. وهو عند المصنف في الجامع المرتم: ١٩٩١].

٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيْ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ
 قَاثِمٌ. [سلف برقم: ٢٠٦].

٢٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ

وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الكُوفِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ الفُضَيْلِ، عَنِ الأَّعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: أُتِي عَلِيٍّ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، وَهُو فِي سَبْرَةَ قَالَ: أُتِي عَلِيٍّ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، وَهُو فِي الرَّحْبَةِ (۱)، فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًا، فَعَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَضْمَضَ، الرَّحْبَةِ (۱)، فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًا، فَعَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ، ثُمَّ شَرِبَ وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ، هَكَذَا وَهُو قَائِمٌ، وَالبخاري بنحوه: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ. [أحمد: ۵۸۳، والبخاري بنحوه: ٥٢١٥ و ٢١٦٥].

١١٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَيُوسُفُ بنُ حَمَّادٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عصَامَ، عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً إِذَا شَرِب، وَيَقُولُ: «هُوَ أَمْرَأُ وَأَرْوَى». [صحبح. فَلاثاً إِذَا شَرِب، وَيَقُولُ: «هُوَ أَمْرَأُ وَأَرْوَى». [صحبح. وهو عند المصنف في «الجامع» برتم: ١٩٩٧].

٢١١ - حَدَّثْنَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقٍ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ. [إسناده ضعف. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ١٩٩٥].

٧١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ كَبْشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِماً، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ. [إسناد، صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برفم: ٢٠٠١].

٢١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْرَةُ بنُ ثَابِتٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْرَةُ بنُ ثَابِتٍ اللَّنْصَادِيُّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً، وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَالِكٍ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً، وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ

كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً. [صحيح. وهو عند المصنف في اللجامع؛ برقم: ١٩٩٣].

٢١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ ابْنَةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقَةً مُعَلَّقَةً، مَالِكٍ أَنَّ النَّبِي عَيْقَةً دَخَلَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، وَقِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْ فَمِ القِرْبَةِ وَهُو قَائِمٌ، فَقَامَتْ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى وَشَرِبَةٍ وَهُو قَائِمٌ، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إلَى رَأْسِ القِرْبَةِ فَقَطَعَتْهَا. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٢١٨٨].

٣١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ نَصْرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيدَهُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مُحَمَّدِ الفَرْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنْنَا عُبَيدَهُ بِنْتُ نَائِلٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنِ أَبِيهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَشْرَبُ قَائِماً. [إسناده ضعيف. البزار في "مسنده": ٦٢٠٥، والطحاوي في "شرح معاني الآثارة: البزار في "مسنده": ٣٣٥، والطبراني في "الكبيرة: ٣٣٢، وأبو الشيخ في "أخلاق الني وآدابه": ٧٧٣/٤).

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُبَيْدَةُ بِنْتُ نَابِلٍ.

## ٣٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعَطُّرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٢١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِع وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أُبيهِ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ شُكَّةٌ (٢) يَتَطَيَّبُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ شُكَّةٌ (٢) يَتَطَيَّبُ مِنْهَا. [إسناده صحيح. أبو داود: ٤١٦٢].

٣١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْرَةُ بنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْرَةُ بنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ لا يَرُدُّ لُطِّيبَ، وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ لا يَرُدُ الطِّيبَ. الطِّيبَ، وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ لا يَرُدُ الطِّيبَ. [صحيح. وهو عند المصنف في الجامع، برقم: ٢٩٩٧].

<sup>(</sup>١) الرحبة: هي رحبة الكوفة ـ كما في رواية البخاري ـ التي كان يقعد فيها للحكم والوعظ. والرحبة: هي المكان المتسع.

 <sup>(</sup>٢) السُّكُ: نوع من الطِّيب عزيز، وقيل: الظاهر أنَّ المراد بها ظرف فيها طيب، ويُشعر به قوله: "يتطيب منها، الأنه لو أراد بها نفس الطَّيب لقال: يتطبَّبُ بها. قاله في «عون المعبود».

٢١٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «فَلاثُ لا تُردُّ: الوَسَائِدُ، وَالدُّهْنُ، وَاللَّبَنُ». [إسناد، حـن. وهو عند تُردُّ: الوَسَائِدُ، وَالدُّهْنُ، وَاللَّبَنُ». [إسناد، حـن. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢٩٩٨].

719 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الجُريْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِي رَسُحُهُ وَخَفِي لَوْنُهُ وَخَفِي رِيحُهُ . [حسن لؤنه، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِي رِيحُهُ». [حسن لغيره. وهو عند المصنف في الجامع» برقم: ٢٩٩٤].

٢٢٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مَثْلَهُ بِمَعْنَاهُ.
 الطُّفَاوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مَثْلَهُ بِمَعْنَاهُ.
 إحسن لغيره. وهو عند المصنف في «الجامع» برفم: ٢٩٩٥].

قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَلِيفَةَ وَعَمْرُو بنُ عَلِيّ ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ السَّوَّافُ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ خَنَانٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ﴿ إِذَا أُعْظِيَ أَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلا يَرُدُّهُ ، وَلَمُ يَرُدُهُ ، فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الجَنَّةِ » . [رجاله ثقات غير حنان، لم يوثقه غير ابن جان، وأبو عثمان النهدي أدرك زمن النبي عنه ، ولم يره ولم يسمع منه ، فهو مرسل . وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢٩٩٩] .

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَلا نَعْرِفُ لِحَنَانٍ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثَ.

٢٢٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بِنَ مُجَالِدِ بِنِ
سَعِيدِ الهَمْدَانِيِّ، قال: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ
قَيْسٍ بِنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
عُرِضْتُ بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ، فَأَلْقَى جَرِيرٌ رِدَاءَهُ

وَمَشَى فِي إِزَارٍ، فَقَالَ لَهُ: خُذْ رِدَاءَكَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ: مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنُ صُورَةً مِنْ جَرِيرٍ، إِلاَّ مَا بَلَغَنَا مِنْ صُورَةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. [الناد، ضعف جدًا].

#### ٣٤ - بَابٌ: كَيْفَ كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟

٣٢٣ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ الأَسْوَدِ، عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ السَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ اللَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكُلامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ، يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إلَيْهِ. [صحيح. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ٣٩٦٨].

٢٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً سَلْمُ بنُ قُتَيْبَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُثَنَّى ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُعِيدُ الكَلِمَةَ ثَلاثاً لِتُعْقَلَ عَنْهُ. [صحيح. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ٣٩٦٩].

٣٧٥ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ ابْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العِجْلِيُّ قَالَ: حدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجٍ خَدِيجَةَ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْبِي الْبِي هَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْبِي هَالَةَ وَكَانَ وَصَّافاً - قَالَ: سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بِنَ أَبِي هَالَةً - وَكَانَ وَصَّافاً - قَالَ: كَانَ فَقُلْتُ: صِفْ لِي مَنْطِقَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُتَوَاصِلَ الأَحْزَانِ، دَائِمَ الفِكْرَةِ، لَيْسَتْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُتَواصِلَ الأَحْزَانِ، دَائِمَ الفِكْرَةِ، لَيْسَتْ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَتَواصِلَ الأَحْزَانِ، دَائِمَ الفِكْرَةِ، لَيْسَتْ لَكُ رَاحَةً، طَوِيلَ السَّكْتِ، لا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ، لَهُ مَنْ وَلِيلَ السَّكْتِ، لا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ، يَفْتَتِحُ الكَلامَ، وَيَخْتِمُهُ بِاسْمِ اللهِ تَعَالَى، وَيَتَكَلَّمُ بِاسْمِ اللهِ تَعَالَى، وَيَتَكلَّمُ فَعْلِ بَعُمْ اللهِ بَعَالَى، وَيَتَكلَّمُ لَهُ بَحُوامِعِ الكَلِمِ، كَلامُهُ فَصْلُ، لا فُضُولٌ وَلا تَقْصِيرٌ، يَمْ فَالْ المُهِينِ (١٠)، يُعَظِّمُ النَّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ، لا يَذَمُ مِنْهَا شَيْعًا، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُ ذَوَاقاً (٢) وَلا يَقْصِيرٌ، لا يَذَمُ مَنْهَا شَيْعًا، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُ ذَوَاقاً ٢٤ وَلا يَقْطِيرُ وَلا يَقْمَانُ يَلُمُ ذَوَاقاً ٢٤٠ وَلا يَقْعَلَى اللهُ عَيْمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُ ذَوَاقاً ٢٤ وَلا يَقْرَاقًا وَلا يَقْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَمْ مَنْهَا شَيْعًا مُ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُ ذَوَاقاً ٢٤ ولا اللهُ وَلا يَقْمُ مَا يَكُنْ يَذُمُ ذَوَاقاً ٢٤٠ وَلا اللهُ عَلَى الْمُعْمَةُ وَاقاً ٢٤٠ وَلا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْمَةُ وَاقاً ٢٤٠ وَلا المُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْمَةُ وَاقالَ ٢٠ وَلا اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْكُلُومُ الْمُعْمَةُ وَاقالَ ١٤٠ وَلا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) المهين، بضم الميم، على أنه اسم فاعل من أهان، فلا يُهين من يصحبه، وبفتحها على أنه اسم مفعول من المهانة والحقارة والابتذال، فلا يكون مهاناً ولا مبتذلاً، بل مهاباً وقاراً.

٢) الذَّوَاق: المأكول والمشروب، فعال بمعنى مفعول، من الذوق، يقع على المصدر والاسم، يقال: ذُقت الشيء أذوقه ذَوَاقاً وذَوْقاً .

يَمْدَحُهُ، وَلا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا، وَلا مَا كَانَ لَهَا، فَإِذَا تُعُدِّيَ الحَقُّ، لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ، حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ، وَلا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ، وَلا يَنْتَصِرُ لَهَا، إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بَكَفِّهِ كُلِّهَا، وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بِهَا، وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ اليُّمْنَى بَطْنَ إِنْهَامِهِ اليُّسْرَى، وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ (١)، وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ، جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمُ، يَفْتَرُّ (٢) عَنْ مِثْل حَبِّ الغَمَام (٣). [إسناده ضعيف جدًّا. وهو تتمة للحديث السالف برقم: ٨، ولهُ تتمة تأتي برقم: ٣٣٦

#### ٣٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَحِكِ رَسُولِ اشِ ﷺ

٢٢٦ - حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثْنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّام قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ - وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاةً - عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب، عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ فِي سَاقَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ حُمُوشَةٌ، وَكَانَ لا يَضْحَكُ إلا تَبَسُّماً ، فَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ: أَكْحَلُ العَيْنَيْن ، وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ. [إسناده ضعيف. وهو عند المصنف في «الجامع»

٢٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ تَبَسُّماً مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنَا . [حسن. وهو عند المصنف في االجامع» برقم: ۳۹۷۰].

٢٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ خَالِدِ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلا

تَبَسُّماً . [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٩٧١.

حدیث: ۲۲٦

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ.

٢٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بِنُ حُرَيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَن المَعْرُورِ بْن سُويْدٍ، عَنْ أَسِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنِّي لأَعْلَمُ أَوَّلَ رَجُلِ يَدْخُلُ الجَنَّةَ، وَآخِرَ رَجُلِ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، بُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعْرضُوا عَلَبْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، وَيُخَبَّأُ عَنْهُ كِبَارُهَا، فَيُقَالُ لَهُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا، وَهُوَ مُقِرٌّ لا يُنْكِرُ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِهَا، فَيُقَالُ: أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ عَمِلَهَا حَسَنةً، فَيَقُولُ: إِنَّ لِي ذُنُوباً مَا أَرَاهَا هَاهُنَا». قَالَ أَبُو ذَرٌّ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢٧٧٩].

٢٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلا رَآنِي إِلا ضَحِكَ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٤١٥٥].

٢٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلا رَآنِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلا تَبَسَّمَ. [صحبح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢٥٥٦].

٢٣٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَن الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَة

<sup>(</sup>١) أشاح: أي: بالغ في الإعراض.

<sup>(</sup>۲) يفتر: أي: بضحك.

حَبُّ الغمام: البّرَد الذي يشبه اللؤلؤ. فالمعنى: يضحك ضحكاً حسناً كاشفاً عن سِنٍّ مثلٍ حَبِّ الغمام في البياض والصفاء والبريق واللمعان.

السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفاً، فَيُقَالُ لَهُ: انْطَلِقْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ قَالَ: فَيُذْهَبُ لِيَدْخُلَ الجَنَّةَ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا المَنَازِلَ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، قَدْ أَخَذَ النَّاسُ المَنَازِلَ، فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ، فَيَقُولُ: نَعَمْ قَالَ: فَبُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ قَالَ: فَيَتَمَنَّى، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ الَّذِي نَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا قَالَ: فَيَقُولُ: تَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ». قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نُوَاجِذُهُ. [صحيح. وهو عند المصنف في الجامع

٢٣٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بْن رَبِيعَةً قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِي بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: الحَمْدُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَن الَّذِي سَخَر لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الـزحـرف: ١٣ ـ ١٤]، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ شِ-ثَلاثاً - وَاللهُ أَكْبَرُ - ثَلاثاً -سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ، إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ». [حسن. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٧٤٩].

عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن مُحَمَّدِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ سَعْدٌ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ ضَحِكَ يَوْمَ الخَنْدَقِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ ؟ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مَعَهُ تُرْسٌ، وَكَانَ سَعْدٌ رَامِياً، وَكَانَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا بِالتُّرْسِ يُغَطِّي جَبْهَتَهُ، فَنَزِعَ لَهُ سَعْدٌ بِسَهْم، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَمَاهُ فَلَمْ يُخْطِئ هَذِهِ مِنْهُ - يَعْنِي: جَبْهَتَهُ - وَانْقَلَبَ الرَّجُلُ، وَشَالَ برجُلِهِ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ: قُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكَ ؟ قَالَ: مِنْ فِعْلِهِ بِالرَّجُلِ. [إسناده ضعيف. أحمد: ١٦٢٠](١).

### ٣٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ مُزَاحِ رَسُولِ اشِ ﷺ

٢٣٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِم الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «يَا ذَا الأُذُنَيْنِ». [حسن. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢١٠٩ و٢١٦٤].

قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ أَبُو أُسَامَةً: يَعْنِي: يُمَازِحُهُ.

٢٣٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لأَخ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟». [صحبح وهو عند المصنف في االجامع؛ برقم: ٣٣٣ و٢١٠٧].

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِقْهُ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يُمَازِحُ، وَفِيهِ أَنَّهُ كَنَّى غُلاماً صَغِيراً، فَقَالَ لَهُ: «بَا أَبَا عُمَيْرِ». وَفِيهِ أَنَّهُ لا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الصَّبِيُّ الطَّيْرَ لِيَلْعَبَ بِهِ، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْ : «يَا أَبَا عُمَيْر، مَا ٢٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» لأَنَّهُ كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ، فَحَزِنَ

<sup>(</sup>١) وأخرج مسلم: ٦٢٣٧ عن عامر بن سعد، عن أبيه أنَّ النبيَّ ﷺ جمع له أبويه يوم أُحُد. قال: كان رجلٌ من المشركين قد أحرق فضحك رسول الله ﷺ، حتى نظرت َ إلى نواجذه.

الغُلامُ عَلَيْهِ فَمَازَحَهُ النَّبِيُّ ﷺ فقال: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟».

٧٣٧ – حَدَّنَنَا عَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ الحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ: أَنبأَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ المُبَارِكِ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَسِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: "إِنِّي لا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا». [إسناده حسن. وهو عند المصنف في "الجامع" برنم: ٢١٠٨].

٢٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ ؟ نَاقَةٍ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ ؟ فَقَالَ ﷺ: "وَهَلْ تَلِدُ الإِبلَ إِلَّا النَّوقُ». [إسناده صحبح. فَقَالَ ﷺ: "وَهَلْ تَلِدُ الإِبلَ إِلَّا النَّوقُ». [إسناده صحبح. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ٢١١٠].

٣٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِراً، وَكَانَ يُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَةً هَدِيَّةً مِنَ البَادِيَةِ، فَيُجَهِّزُهُ النَّبِيُ عَيْقَةً النَّبِيُ عَيْقَةً النَّبِيُ عَيْقَةً النَّبِيُ عَيْقَةً النَّبِيُ عَيْقَةً النَّبِيُ عَيْقَةً اللَّهِ عَلَيْهُ وَكَانَ رَجُلا دَمِيماً، وَهُو يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُو لَا يُبْعِي عَنِي يَوْماً وَهُو يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُو لَا يُبْعِي عَنْ يَعْمُ لَا يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرٍ وَهُو لا يُبْعِي عَنَى اللَّهِ عَلَى لا يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرٍ لَهُ فَعَرَفَ النَّبِي عَيْقَ بَعْمَ لَا لاَيْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرٍ لا يَسْتَعِ عَلَى النَّبِي عَيْقَ بَعْرَفَ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَيْقَ بَعْ لَا اللَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَكُنْ عِنْدَ اللهِ لَسُدَى مَعْدِي عَرَفَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

٢٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُضْعَبُ بْنُ
 المِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا المُبَارِكُ بنُ فَضَالَةً، عَنِ الحَسنِ

قَالَ: أَنَتْ عَجُوزٌ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهُ أَنْ يُدْخِلَنِي الجَنَّة ، فَقَالَ: "بَا أُمَّ فُلانٍ ، إِنَّ الجَنَّة لا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ » قَالَ: فَوَلَّتْ تَبْكِي ، فَقَالَ: "أَخْبِرُوهَا لَا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ » قَالَ: فَوَلَّتْ تَبْكِي ، فَقَالَ: "أَخْبِرُوهَا أَنَهَا لا تَدْخُلُهَا وَهِي عَجُوزٌ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّا اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّا اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّا اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّا اللهَ أَنْهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهِي عَجُوزٌ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّا اللهَ اللهُ اللهُو

## ٣٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ كَلَامِ رَسُولِ اشِ ﷺ في الشُّعْرِ

٧٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قِيلَ لَهَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعْرِ؟ قَيلَ لَهَا: كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةً، وَيَتَمَثَّلُ بِقَوْلِهِ:

## ويَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوَّدِ.

[صحيح لغيره. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ٢٤٧]. ٢٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّقْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

## أَلا كُللُ شَيْءٍ مَا خَلا اللهَ بَاطِلٌ

وَكَادَ أُمَيَّةُ بِنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ». [صحبح. وانظر ما سيأتي برقم: ٢٤٨].

٧٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ مُفْيَانَ البَجلِيِّ قَالَ: أَصَابَ حَجَرُ قَيْسٍ، عَنْ جُندُّ بِنْ سُفْيَانَ البَجلِيِّ قَالَ: أَصَابَ حَجَرُ أُصْبُعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَمِيَتْ، فَقَالَ:

## «هَـلْ أنْـتِ إِلا أُصْبُعُ دَمِـتِ

وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ».

[انظر ما بعده].

٧٤٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُبِدِ اللهِ عُينَنَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهَ عَنْ جُنْدُ بِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهَ عَنْ المصنف في الجامع برقم: البَجَلِيِّ، نَحْوَهُ. [صحبح. وهو عند المصنف في الجامع برقم: ٣٦٣٩].

7٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُغْيَانُ الثَّوْدِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلُ: أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلُ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَا أَبَا عُمَارَةَ ؟ فَقَالَ: لا وَاللهِ مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَلَكِنْ وَلَى سَرَعَانُ النَّاسِ، مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى بَعْلَتِهِ، وَلَكِنْ وَلَى سَرَعَانُ النَّاسِ، تَلَقَّتُهُمْ هَوَاذِنُ بِالنَّبْلِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى بَعْلَتِهِ، وَلَكِنْ وَلَى سَرَعَانُ النَّاسِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بِنُ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطّلِبِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَرَسُولُ اللهِ يَقُولُ:

### اأنَا النَّاسِيُّ لا كَذِبْ

#### أنَا ابْنُ عَبْدِ المُطّلِبْ».

[صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٧٨٣].

٧٤٦ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: عَمْرَةِ ثَابِتٌ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الفَضَاءِ، وَابْنُ رَوَّاحَةً يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:

خَلُوا بَنِي الكُفَّادِ عَنْ سَبِيلِهِ

اليَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْباً يُزِيلُ الهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ

وَيُذْهِلُ الخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ يَكِيْ رَسُولِ اللهِ يَكِيْ، وَفِي حَرَمِ اللهِ تَقُولُ الشِّعْرَ، فَقَالَ يَكِيْدُ: «خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ». [إسناده صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برفم: ٣٠٦١].

٧٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ،
 عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ:

جَالَسْتُ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ مِنَةِ مَرَّةٍ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشَّعْرَ، وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ سَاكِتٌ، وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٠٦٤].

٢٤٨ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّنَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ تَكَلَّمَتْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَيِّ قَالَ: «أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةً لَبِيدٍ:

أَلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلا اللهَ بَاطِلٌ».

[صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٠٦٣، وانظر ما سلف في «الشمائل» برقم: ٢٤٢].

7٤٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ عَيْدٌ، فَأَنْشَدْتُهُ مِثَةَ قَافِيَةٍ مِنْ قَوْلِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ الثَّقَفِيِّ، فَأَنْشَدْتُهُ مِثَةَ قَافِيَةٍ مِنْ قَوْلِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ الثَّقَفِيِّ، كُلَّمَا أَنْشَدْتُهُ بَيْتاً قَالَ لِيَ النَّبِيُ عَيْدٍ: «هِيهْ» (١٠ حَتَّى كُلَّمَا أَنْشَدْتُهُ مِئَةً - يَعْنِي: بَيْتاً - فَقَالَ النَّبِيُ عَيْدٍ: «إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ». [أحمد: ١٩٤٥، ومسلم: ١٨٥٥].

ابْنُ حُجْرٍ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ حُجْرٍ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَائِماً، يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَائِماً، يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَاثِماً، يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَاثِماً ، يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَاثِماً ، يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَاثِماً ، يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَلُسِ، مَا يُنَافِحُ وَيَقُولُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَدِينِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَدُ وَمَا اللهِ عَلَيْهُ وَمِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللهِ عَلَيْهُ وَمِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَدِي اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَدِي اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَدِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِي اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَ وَلَهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَالْمَدِي اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَدِي اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ المَدِينَ وَالْمَدِينَ وَلَهُ وَالْمَدِينَ وَمُولًا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَ وَلَهُ وَالْمَامِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ المَدِينَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٢٥١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى وَعَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ

<sup>(</sup>١) هي كلمة للاستزادة من الحديث المعهود.

عَاثِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ بَتَالِيْ مِثْلَهُ. [هو عند المصنف في الجامع، برقم: ٣٠٦٠].

### ٣٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلَام رَسُولِ اشِ ﷺ فِي السَّمَرِ

٢٥٢ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ صَبَّاحِ البَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الثَّقَفِيُ عَبْدُ اللهِ بنُ اللهِ النَّقَفِيُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَقِيلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ نِسَاءَهُ حَدِيثًا، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: كَأَنَّ الحَدِيثَ حَدِيثُ خَرَافَةً، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا خُرَافَةً ؟ إِنَّ خُرَافَةً كَانَ خُرَافَةً ؟ إِنَّ خُرَافَةً كَانَ رَجُلاً مِنْ عُذْرَةً، أَسَرَنْهُ الجِنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَمَكَثَ رَجُلاً مِنْ عُذْرَةً، أَسَرَنْهُ الجِنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَمَكَثَ نِيهِمْ دَهْراً، ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الإِنْسِ، فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ خِدِيثُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَكَثَ بِهِمْ دَهْراً، ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الإِنْسِ، فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسُ: حَدِيثُ فِي الْمَارَثُهُ الْخَاسُ النَّاسُ: حَدِيثُ فِي الْمَارَاقَةُ». [إسناده ضعيف أحمد: ١٩٢٤٤]

# ٣٨ م - حَدِيثُ أمَّ زَرْعٍ

٢٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ
 يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: جَلَسَتْ إِحْدَى

عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لا يَكُتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً.

فَقَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَنِّ (١)، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرِ (٢)، لا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى، وَلا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلُ (٣).

قَالَتِ النَّانِيَةُ: زَوْجِي لا أَبْثُ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لا أَذَرَهُ (٥)، إِنْ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ (٥). لا أَذَرَهُ (١٤)، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ (٥).

قَالَتِ التَّالِثَةُ: زَوْجِي العَشَنَّقُ<sup>(٦)</sup>، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ (٧).

قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لا حَرُّ وَلا قُرُّ، وَلا مُخَافَة وَلا سَآمَةَ (٨).

قَالَتِ الخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجُ أَسِدَ، وَلا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ (٩).

قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَلا يُولِجُ الكَفَّ، لِيَعْلَمَ البَثَ (١٠٠).

قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي عَيَايَاءُ - أَوْ: غَيَايَاءُ (١١) عَالَاءُ (١١)

(٣) أي: لا يأخذون من لحمه رغبة عنه لرداءته.

<sup>(</sup>١) المراد بالغث: المهزول.

<sup>(</sup>٣) أي: صعب الوصول إليه. وقال الخطابي: يرتفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها كثيراً.

 <sup>(</sup>٤) المعنى أنَّ خبره طويل، إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته.

<sup>(</sup>٥) المراد بهما: عيوبه. قال الخطابي وغيره: أرادت بهما عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة.

<sup>(</sup>٦) العَشَنَّق: هو الطويل. ومعناه: ليس فيه أكثر من طوله بلا نفع.

<sup>(</sup>٧) أي: إن ذكرت عيوبه طلقني، وإن سكت عنها علقني فتركني لا عزباء ولا مزوجة.

هذا مدح بليغ، ومعناه: ليس فيه أذى، بل هو راحة ولذاذة عيش كلينل تهامة، لذيذ معتدل، ليس فيه حر ولا برد مفرط، ولا أخاف له
 غائلة لكوم أخلاقه، ولا يسأمني ويمل صحبتي.

<sup>(</sup>٩) هذا أيضاً مدح بليغ، فقولها: "فَهِد" تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي، وشبهته بالفهد لكثرة نومه. وهو معنى قولها: ولا يسأل عما عهد، أي: لا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه. وإذا خرج أسِد: هو وصف له بالشجاعة، ومعناه: إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد.

<sup>(10)</sup> اللَّفُ في الطعام: الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيء. والاشتفاف في الشرب: أن يستوعب جميع ما في الإناء. مأخوذ من الشفافة، وهي ما بقي في الإناء من الشراب، فإذا شربها قيل: اشتغَها وتشافَها. وقولها: «لا يولج الكف ليعلم البث» قبل: هو ذم، أي: لا يتفقد أمورها. وقبل: مدح، أي: لا يستكشف عيبها. والبث: الحزن.

<sup>(</sup>١١) قالوا: الصواب بالمهملة، وهو الذي لا يلقح. وقيل: هو العِنِّين الذي تعيبه مباضعة النساء ويعجز عنها. وقال القاضي وغيره: غياياء بالمعجمة، صحيح، وهو مأخوذ من الغياية، وهي الظلمة وكل ما أظل الشخص، ومعناه: لا يهتدي إلى مسلك. أو أنها وصفته بثقل \_

طَبَاقَاءُ(١)، كُلُّ دَاءِ لَهُ دَاءٌ(٢)، شَجَّكِ (٣) أَوْ فَلَّكِ (١٤)، أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ (٥).

قَالَتِ النَّامِنَةُ: زَوْجِي المَسُّ مَسُّ أَرْنَبِ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ (٦).

قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ العِمَادِ(٢)، طَوِيلُ النِّجَادِ (٨)، عَظِيمُ الرَّمَادِ (٩)، قَرِيبُ البَيْتِ مِنَ

خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبلٌ كَثِيرَاتُ المَبَارِكِ، قَلِيلاتُ المَسَارِح(١١١)، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ المِزْهَرِ(١٢)، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ.

قَالَتِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْع، وَمَا أَبُو زَرْع؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ (١٣)، وَمَلاَ مِنْ شَحْم عَضُدَيَّ (١٤)، وَبَجَحَنِي، فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي (١٥)، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشَقِّ (١٦)، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلِ وَأُطِيطٍ (١٧)، وَدَائِسٍ وَمُنَقِّ (١٨)، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلا قَالَتِ العَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ ؟ مَالِكٌ أَقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ (١٩)، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحُ (٢٠)، أُمُّ

- الروح وأنه كالظِّلِّ المتكاثف المظلم الذي لا إشراق فيه. أو أنها أرادت أنه غُطيت عليه أموره. أو يكون غياياء من الغي الذي هو الخيبة، قال تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩].
  - أي: المطبقة عليه أموره حُمقاً. وقيل: الذي يعجز عن الكلام، فتنطبق شفتاه.
    - (٢) أي: جميع أدواء الناس مجتمعة فيه.
      - (٣) أي: جرحك في رأسك.
  - الفَلُّ: الكسر والضرب، ومعناه أنها معه بين شجّ رأس، وضرب، وكسر عضو. وقيل: المراد بالفَلِّ هنا الخصومة. (1)
    - أي: جمع بينهما، أي: بين الشُّجِّ والفَلِّ.
  - الزرنب: نوع من الطيب معروف. قيل: أرادت طيب ريح جسده. وقيل: طيب ثيابه في الناس. وقيل: لين خُلُقه وحسن عشرته. والمس مس أرنب: صريح في لين الجانب وكرم الخُلُق.
- (٧) أي: بيته في الحَسَب رفيع في قومه. وقيل: إن بيته الذي يسكنه رفيع العماد ـ وهي العيدان التي تُعمَد بها البيوت ـ ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه. وهكذا بيوت الأجواد.
  - تصفه بطول القامة. والنجاد حمائل السيف. فالطويل يحتاج إلى طول حماثل سيفه. والعرب تمدح بذلك.
  - تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز، فيكثر وقوده فيكثر رماده. وقيل: لأنَّ ناره لا تطفأ بالليل ليهتدي بها الضيفان.
- (١٠) النادي: مجلس القوم. وصفته بالكرم والسؤدد، لأنه لا يُقَرِّب البيت من النادي إلا من هذه صفته، لأن الضيفان يقصدون النادي، ولأن أصحاب النادي يأخذون ما يحتاجون إليه في مجلسهم من بيت قريب للنادي، واللئام يتباعدون من النادي.
- (١١) أي: لا يوجهها تسرح إلا قدر الضرورة، ومعظم أوقاتها تكون باركة بفنائه، فإذا نزل به الضيفان كانت الإبل حاضرة فيُقْريهم من ألبانها ولحومها.
  - (١٢) المزهر: هو العود الذي يضرب عند الغناء، أرادت أنَّ زوجها عوَّد إبله إذا نزل به الضيفان نحر لهم منها.
    - (١٣) معناه: حلَّاني قرطة وشنوقاً، فهي تنوس، أي: تتحرك لكثرتها.
      - (١٤) معناه: أسمنني وملأ بدني شحماً.
    - (١٥) معناه: قرَّحني فقرحت. وقال ابن الأنباري: وعظمني فعَظُمَتْ عندي نفسي.
- (١٦) أرادت أنَّ أهلها كانوا أصحاب غنم، لا أصحاب خيل وإبل، وقولها: «بشق» قيل: هو موضع. وقيل: الشق جبل، وذلك لقلتهم وقلة غنمهم. وقيل: بشظف من العيش وجهد. قال القاضي: هذا عندي أرجح.
  - (١٧) الصهيل: أصوات الخيل. والأطيط: أصوات الإبل.
- (١٨) الدائس: هو الذي يدوس الزرع في بيدره. ومُنَقِّ: مِن نقَّى الطعام ينقِّيه، أي: يخرجه من نبته وقشوره. والمقصود أنه صاحب زرع
  - (١٩) أي: أنام الصُّبحة، وهي بعد الصباح. أي أنها مكفية بمن يخدمها فتنام.
  - (٢٠) قيل: هو الشراب بعد الرَّيِّ. قال أبو عبيد: وما أراها قالت هذا إلا لعزة الماء عندهم.

أَبِي زَرْعِ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، عُكُومُهَا رَدَاحٌ ((()) وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ (()) ابْنُ أَبِي زَرْعِ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعِ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِ شَطْبَةٍ (()) وتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الجَفْرُةِ (()) بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمَنْ فَلَاعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، مَلْ عُكَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، مِلْ عُكِمَا بِهِ وَعَيْظُ جَارِيهَا ((()) جَارِيةُ أَبِي زَرْعٍ، لا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا ((()) ولا فَمَا جَارِيةُ أَبِي زَرْعٍ، لا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْشِيثًا ((()) ولا فَمَا جَارِيةُ أَبِي زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ ((()) تُمْخَضُ، فَلَقِي قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ ((()) تُمْخَضُ، فَلَقِي قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ ((()) تُمْخَضُ، فَلَقِي الْمَرَأَةُ مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ ((()) فَطَلَقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ الْمَرَأَةُ مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ ((()) فَطَلَقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا ((()) فَطَلَقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ وَطَلِي يَعْمَا ثَوِيتًا فَرَاثِ مَا فَلَكِ (()) وَأَعْطَانِي مِنْ كُلُّ رَائِحَةٍ زَوْجًا ((()) وَأَعْطَانِي مِنْ كُلُّ رَائِحَةٍ زَوْجًا ((()) وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ ((()) فَلَوْ جَمَعْتُ وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ ((()) فَلَوْ جَمَعْتُ

كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ». [البخاري: ١٨٥، ومسلم: ١٣٠٥].

### ٣٩ - بَابٌ مَا جَاءَ فِي نَوْم رَسُولِ اشِ ﷺ

٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ البُمْنَى تَحْتَ خَدُّهِ الأَيْمَنِ، وَقَالَ: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ البُمْنَى تَحْتَ خَدُّهِ الأَيْمَنِ، وَقَالَ: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ». [صحبح. احمد: ١٨٦٦٠، والنسائي ني الكبرى»: ١٨٥٦٣، والنسائي ني

٧٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثُنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد وغيره: العكوم: الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة، ورداح: أي: عِظامٌ كبيرةٌ.

 <sup>(</sup>٢) أي: واسع. قال القاضى: ويحتمل أنها أرادت الخيل والنعمة.

<sup>(</sup>٣) مرادها أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة. وهو مما يمدح به الرجل. والشطبة: ما شطب من جريد النخل، أي: شُقَ، وهي السعفة. والمَسَلُ: مصدر بمعنى المسلول، أي: ما سُلَّ من قشره. قال ابن الأعرابي وغيره: أي أنه كالسيف سُلَّ من غِمده.

<sup>(</sup>٤) الجفرة: الأنثى من أولاد المعز، وقيل: من الضأن، وهي ما بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها، والذكر جَفْرٌ، والمراد أنه قليل الأكل، والعرب تمدح به.

<sup>(</sup>٥) أي: ممتلئة الجسم سمينة.

<sup>(</sup>٢) - قالوا: المراد بجارتها ضرتها. يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها.

<sup>(</sup>٧) أي: لا تشيعه وتظهره، بل تكتم سرنا وحديثنا كله.

<sup>(</sup>٨) الميرة: الطعام المجلوب. ومعناه: لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به. معناه: وصفتها بالأمانة.

<sup>(</sup>٩) أي: لا تترك الكناسة والقمامة فيه مفرقة كعش الطائر، بل هي مصلحة للبيت معتنية بتنظيفه.

<sup>(</sup>١٠) الأوطاب: جمع وَطْب، وهي أسقية، اللَّبَن التي يمخض فيهاً. أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب وطيب الربيع.

<sup>(</sup>١١) قال أبو عبيد: معناه أنها ذات كفل عظيم، فإذا استلقت على قفاها نتأ الكفل بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان.

<sup>(</sup>١٣) سريًا: معناه سيداً شريفاً. وقيل: سخيًا. وشريًا: هو الفرس الذي يستشري في سيره، أي: يلخ ويمضي بلا فتور ولا انكسار.

<sup>(</sup>١٣) الخطي: الرمح، منسوب إلى الخط، قرية من سيف البحر، أي: ساحله. والساحل يقال له: الخط، لأنه فاصل بين الماء والتراب. وسميت الرماح خطية، لأنها تحمل إلى هذا الموضع وتثقف فيه.

<sup>(</sup>١٤) أي: أتى بي إلى مراحها، وهو موضع بيتها. والنُّعُم: الإبل والبقر والغنم. ويحتمل أن المراد هاهنا بعضها وهي الإبل. والثري: الكثير المال وغيره.

<sup>(</sup>١٥) أي: أعطاني مما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد زوجاً، أي: اثنين. ويحتمل أنها أرادت صنفاً. والزوج يقع على الصنف، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكُنتُمُ أَرْوَاهُمُ ثُلَاثَةُ﴾ [الواقعة: ٧].

<sup>(</sup>١٦) أي: أعطيهم وأفضلي عليهم وصِليهم.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: «يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ». [صحيح لغيره. أحمد: ٣٧٤٢، والنسائي في «الكبرى»: ١٠٥٢٤، وابن ماجه: ٣٨٧٧].

٢٥٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْن عُمَيْرِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِي إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ اللهِ الَّذِي أُحْيَانًا بَعْدَمًا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ». [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٧١٥].

٢٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةً، عَنْ عُقَيْل، أُرَاهُ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ فَنَفَتَ فِيهِمَا، وَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿ فُلُّ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾، وَ ﴿ فُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَالَقِ ﴾، وَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ ، ثُمَّ مَسَحَ بهمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٦٩٩].

٢٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيل، عَنْ كُرَيْب، عَن ابْن عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ \_ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ \_ فَأَتَاهُ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ، فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ. [أحمد: ٣١٩٤، والبخاري: ٦٣١٦، ومسلم:

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الحَمْدُ شِهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وَكَفَانَا وَآوَانَا ، فَكُمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤوِي». [صحيح. وهو عند المصنف ني «الجامع» برقم: ٣٦٩٣].

٢٦٠ - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ الجُرَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن رَبَاح، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا عَرَّسَ (١) بِلَيْلُ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْح نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. [أحمد: (۲۲۲۳۲)، ومسلم: ١٥٦٥].

#### ٤٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي عِبَادَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٢٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَبشْرُ بنُ مُعَادٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ زِيَادِ بْن عِلاقَةً، عَن المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةً قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ: «أَفَلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً». [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٤١٤].

٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ: إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً». [صحيح. وانظر ما بعده].

٢٦٣ - حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ ٢٥٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي يَحْيَى بنُ عِيسَى

<sup>(</sup>١) التعريس: هو نزول المسافر آخر الليل.

الرَّمْلِيُّ، عَن الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ يُصَلِّي حَتَّى تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ: «أَفَلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً». [صحيح. ابن ماجه: ١٤٢٠].

٢٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن الأَسْوَدِ بْن يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عَاقِشَةً عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أُوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ، فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ جُنُباً أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ المَاءِ، وَإِلا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلاقِ. [أحمد: ٢٤٧٠٦، والبخاري: ١١٤٦، ومسلم: ١٧٢٨].

٢٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَنْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسِ (ح). وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ يَجْ خَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلُهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ الآيَاتِ الخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّق فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى. قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَبَّاسِ: فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ اليُّمْنَي عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِي اليُمْنَى فَفَتَلَهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْن، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

رَكْعَتَيْن \_ قَالَ مَعْنٌ : سِتَّ مَرَّاتٍ \_ ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ المُؤذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. [أحمد: ٢١٦٤، والبخاري: ١٨٣، ومسلم: ١٧٨٩].

٢٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بِنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً. [صعيح. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ٤٤٤].

٢٦٧ - حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام، عَنْ عَاثِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدٌ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ - مَنَّعَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْمُ، أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ \_ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةً رَكْعَةً. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٤٤٧].

٢٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلاءِ قَالَ: حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَام - يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ». [أحمد: ٧١٧٦، ومسلم: ١٨٠٧].

٢٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس (ح). وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْر، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لأَرْمُقَنَّ صَلاةَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ \_ أَوْ: فُسْطَاطَهُ (١ ) \_ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْقُ رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن طَويلَتَيْن طَويلَتَيْن، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى

<sup>(</sup>١) أي: عتبة فسطاطه، فهو على تقدير مضاف، والمراد بعتبة الفسطاط: بابه.

وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ فَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَلَلِكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. [احمد: ٢١٦٨٠، ومسلم: ١٨٠٤].

قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، قَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْ فِي رَمَضَانَ ؟ عَائِفَة: كَيْف كَانَتْ صَلاة رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيَزِيدَ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة، يُصَلِّي أَرْبَعاً، لا تَسْأَلُ عَنْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، لا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً، قَالَتْ عَائِشَةُ: كَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً، قَالَتْ عَائِشَةُ: كُونِ رَعُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً، قَالَتْ عَائِشَةُ: كَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ: فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ: وَمِو عَد المصنف فِي "الجامع" برقم: ١٤٤١.

الله حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. [صحبح. وهو عند المصنف في «الجامع» عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. [صحبح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: 182].

٧٧٢ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، نَحْوَهُ (ح). وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

٧٧٣ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَائِشَةَ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ. [صحيح. وهو عند المصنف في "الجامع" برتم: ٤٤٥].

٢٧٤ - حَدَّثَنَا مَحْمودُ بنُ غَيْلَان قَالَ: حَدَّثَنَا يحْيَى ابْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يحْيَى ابْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٤٤٦].

٧٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَر قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً - رَجُل مِنَ الأَنْصَادِ - عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي عَبْس (١)، عَنْ حُذَيْفَةً بْنِ اليَمَانِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَيْكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ ذُو المَلَكُوتِ وَالجَبَرُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ» قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ البَقَرَةَ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعَهُ نَحُواً مِنْ قِيَامِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيم، سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيم» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْواً مِنْ رُكُوعِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: "لِرَبِّيَ الحَمْدُ، لِرَبِّيَ الحَمْدُ» ثُمَّ سَجَدَ، فَكَانَ سُجُودُهُ نَحُواً مِنْ قِيَامِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّى الأَعْلَى» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْن نَحْواً مِنَ السُّجُودِ، وَكَانَ يَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي». حَتَّى قَرَأَ البَقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ، وَالنِّسَاءَ، وَالْمَائِدَةَ، أَوِ: الأَنْعَامَ، شُعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِي المَائِدَةِ، وَالأَنْعَامِ. [صحيح. احمد: ٢٣٣٧، وأبو داود: ٨٧٤، والنسائي مختصراً: ١٠٧٠](٢).

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ: طَلْحَةُ بنُ زَيْدٍ، وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ: طَلْحَةُ بنُ زَيْدٍ، وَأَبُو حَمْزَةَ الضَّبَعِيُّ اسْمُهُ: نَصْرُ بنُ عِمْرَانَ.

٢٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ نَافِعِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ العَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ العَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِآيةٍ مِنَ القُرْآنِ لَيْلَةً. [صحيح. وهو عند المصنف في "الجامع، برنم: ٤٥٢].

<sup>(</sup>١) الرجل المبهم يشبه أن يكون صلة بن زفر كما قال النسائي في «الكبرى» بإثر الحديث: ١٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه مسلم: ١٨١٤ من طريق صلة بن زفر، عن حذيفة، بسياق آخر.

٧٧٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّيْتُ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّيْتُ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُو

٢٧٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،
 عَن الأَعْمَش، نَحْوَهُ. [صحيح بالذي قبله].

۲۷۹ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي جَالِساً، فَيَقُرأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ فَيَقُرأُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. [صحبع. وهو عند المصنف في «الجامع» برنم: ٣٧٥].

٣٨٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خُالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَنْ تَطَوَّعِهِ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَنْ تَطَوَّعِهِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِداً، فَإِذَا قَرأَ وَهُو قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِمٌ، وَإِذَا قَرأً وَهُو قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو جَالِسٌ. [صحيح. وهو قرأً وَهُو جَالِسٌ. [صحيح. وهو عند المصنف في "الجامع" برنم: ٣٧٦].

٢٨١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ رُوْجِ النَّبِيِّ عَيْلًا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِداً، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ وَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْ الجامع برقم: ٣٧٤].

٢٨٢ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بِنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةً بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَعْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي اللهِ لَهُ وَهُوَ جَالِسٌ. [احمد: يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْفَرُ صَلاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ. [احمد: ٢٥٣٦].

۲۸۳ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ يَنَظِيُّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَعْدِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَعنف في وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَعنف في اللهامع، رقو عند المصنف في اللهامع، رقو عند المصنف في اللهامع، رقم: ٤٢٧ و٤٣٤].

٢٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عُمْرَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ وَيُنَادِي المُنَادِي. قَالَ أَيُّوبُ: وَأُرَاهُ قَالَ: خَفِيفَتَيْنِ . [أحمد: ٢٦٤٢٣، والبخاري: ١١٨١، ومسلم: ١٦٥٧].

٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً يَحْيَى بنُ خَلَفٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلتُ عَافِشَةً عَنْ صَلاةِ النَّبِيُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلتُ عَافِشَةً عَنْ صَلاةِ النَّبِيُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلتُ عَافِشَةً عَنْ صَلاةِ النَّبِيُ وَبَعْدَهَا يَعْدَ العَلَيْنِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الفَحْرِ ثِنْتَيْنِ. [صحبح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٨٤].

٢٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بِنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لا تُطِيقُونَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْنَا: مِنْ أَطَاقَ ذَلِكَ مِنَّا صَلَّى، فَقَالَ: كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ العَصْر، صَلَّى رَكْعَتَيْن، وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا، كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ، صَلَّى أَرْبَعاً، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْن، وَقَبْلَ الْعَصْر أَرْبَعاً، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلائِكَةِ المُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٦٠٥].

### ١٤- بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

٢٨٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّلِيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةً قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةً: أَكَانَ النَّبِيُّ عِيْ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. [أحمد: ٢٥٣٨٨، ومسلم: ١٦٦٤].

٢٨٩ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي حَكِيمُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بْن الرَّبِيعِ الزِّيَادِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّويل، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّقَة كَانَ يُصَلِّى الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ. [إسناده صعيف. أبن حبان في «الثقات»، (٩٣/٩)، والطبراني في «الأوسط»: ١٢٧٦، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ»: ٢٠٥].

٧٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفُرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى إِلا أُمُّ هَانِيٍّ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ، نَحْوَهُ. (انظَّر ما قبله].

رَسُولَ اللهِ عِنْ قَاغَتَسَلَ، وَسُولَ اللهِ عَنْ مَكَّةً، فَاغْتَسَلَ، فَسَبَّحَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ عَلَيْ صَلَّى صَلاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. [صحيح. وهو عند المصنف في االجامع؛ برقم: ٢٧٨].

٢٩١ - حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بِنُ الحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن شَقِيقِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ نَعَالَى عَنْهُا: أَكَانَ النَّبِيُّ يَكُيُّ يُصَلِّى الضَّحَى؟ قَالَتْ: لا، إلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبهِ (١). [أحمد: ٢٥٦٩١، ومسلم: ١٦٦١].

٢٩٢ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَبِيعَةَ، عَنْ فُضَيْل بْن مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى الضَّحَى حَتَّى نَقُولَ: لا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لا يُصَلِّيهَا. [إسناده ضعيف. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٤٨١].

٢٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع، عَنْ هُشَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْم بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَرْثُع الضَّبِّي - أَوْ: عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ قَرْثُع - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقٌ كَانَ يُدْمِنُ أَرّْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْس، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُدْمِنُ هَذِهِ الأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: «إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَلا تُرْتَجُ حَتَّى تُصَلَّى الظُّهْرُ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ». قُلْتُ: أَفِي كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: هَلْ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ ؟ قَالَ: «لا». [حسن لغيره. أحمد: ٢٣٥٣٢، وأبو داود مختصراً: ١٢٧٠، وابن ماجه مختصراً: ١١٥٧].

٢٩٤ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهُم بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةً، عَنْ قَرْثَع، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

<sup>(</sup>١) أي: من سفره.

740 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الوَضَّاحِ، غَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعَيِّ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً بَعْدَ أَنْ تَرُولَ الشَّمْسُ قَبْلُ الظُّهْرِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا تَرُولَ الشَّمْسُ قَبْلُ الظُّهْرِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ أَبُوابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ». [صحبح. وهو عند المصنف في "الجامع" برنم: ٤٨٦].

حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً، وَذَكرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ كَانَ يُصَلِّيها عِنْدَ الزَّوَالِ وَيَمُدُّ فِيها. [إسناده حسن إذا سلم من يُصَلِّيها عِنْدَ الزَّوَالِ وَيَمُدُّ فِيها. [إسناده حسن إذا سلم من عنعنة عمر بن علي المقدمي، والمرفوع منه صحيح. وهو عند المصنف في الجامع بوقم: ٢٦٦].

### ٤٢ - بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّع في البَيْتِ

۲۹۷ – حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ، عَنِ العَلاءِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَمِّهِ العَلاءِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُعَاوِيَةً (١٠)، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ يَنِيُ عَنِ الصَّلاةِ فِي المَسْجِدِ، قَالَ: "قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ فِي بَيْتِي وَالصَّلاةِ فِي المَسْجِدِ، قَالَ: "قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ المَسْجِدِ، فَلاَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصَلِّي فِي بَيْتِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصَلِّي فِي المَسْجِدِ، إلا أَنْ تَكُونَ صَلاةً مَكْتُوبَةً». أَنْ أَصَلِّي فِي المَسْجِدِ، إلا أَنْ تَكُونَ صَلاةً مَكْتُوبَةً». [السناد، صحبح. أحمد مطولاً: ١٩٠٧، وابن ماجه: ١٣٧٨].

### ٤٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْم رَسُولِ اللهِ ﷺ

٢٩٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ
 زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: سَأَلْتُ

عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ. حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ. قَالَتْ: وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْراً كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ إِلا رَمَضَانَ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٧٧٨].

۲۹۹ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَهُ سُثِلَ، ابنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَهُ سُثِلَ، عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ، فَقَالَ: كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنْ نَرَى أَنْ لَا يُرِيدَ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ، وَيُفْطِرُ مِنْهُ حَتَّى نَرَى أَنْ لَا يُرِيدَ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئاً، وَكُنْتَ لا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّياً إلا رَأَيْتَهُ نَائِماً. اللَّيْلِ مُصَلِّياً إلا رَأَيْتَهُ نَائِماً . وَلا نَائِماً إلا رَأَيْتَهُ نَائِماً. [صحيح. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ٧٧٩].

٣٠٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بِنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَعَلَى مَعَلَى الْنَبِيُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

٣٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً سَلَمَةً سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً سَلَمَةً وَالْبِي سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَيْلَةً يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. [إسناده صحيح. وهو عند المصنف في الجامع» برقم: ٧٤٦].

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا إِسنَادٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا قَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً.

 <sup>(</sup>۱) كذا كان يسميه ابن مهدي في خالب الأحيان: حرام بن معاوية، وذكر المزي في «تهذيب الكمال»: (٥/ ٥١٧) أنه يُسمَّى حرام بن حكيم، ويقال: هو حرام بن معاوية، كان معاوية بن حكيم، ويقال: هو حرام بن معاوية، كان معاوية بن صائح يقوله على الوجهين، ووهم من جعلهما اثنين. ونبه على ذلك أيضاً الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق»: (١٠٩/١).

وَرَوَى هَذَا الحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى الحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ جَمِيعاً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

٣٠٧ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصُومُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ للهِ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلاً، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلّهُ. [صحبح. وهو عند المصنف في "الجامع" برنم: ٧٤٧].

٣٠٣ - حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ دِينَارِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْ عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى وَطَلْقُ بنُ غَنَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى وَطَلْقُ بنُ غَنَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ مَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرِ ثَلاثَةَ أَيَامٍ، وَشُولُ اللهِ عَلَيْ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَامٍ، وَقَلَمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ. [حسن. وهو عند المصنف في الجامع برقم: ٢٥٢].

٣٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ دَاوُدَ، عَنْ ثَوْدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ الجُرَشِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَتَحَرَّى صَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ. [صحبح. وهو عند المصنف في "الجامع" برتم: ٧٥٥].

٣٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». [صحح. وهو عند المصنف في «الجامع» برنم: ٧٥٧].

٣٠٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبُو أَحْمَدُ وَمُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ: السَّبْتَ وَالأَحَدَ وَالاَثْنَيْنَ، وَمِنَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ: السَّبْتَ وَالأَحَدَ وَالاَثْنَيْنَ، وَمِنَ

الشَّهْرِ الآخَرِ: الثُّلاثَاءَ وَالأَرْبَعَاءَ وَالخَمِيسَ. [إسناده ضعيف. وهر عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢٥٦].

٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ المَدِينِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ. [انظر ما سلف برقم: ٣٠٣].

٣٠٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ صَامَ. أَيِّهِ كَانَ يَصُومُ ؟ قَالَتْ: كَانَ لا يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ. [صحيح. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ٣٧٧].

قَالَ أَبُو عِيسَى: يَزِيدُ الرِّشْكُ هُوَ يَزِيدُ الضَّبَعِيُّ البَصْرِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، وَعَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ، وَحَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَةِ، وَهُوَ يَزِيدُ القَاسِمُ، وَيُقَالُ: القَسَّامُ، وَالرِّشْكُ بِلُغَةِ أَهْلِ البَصْرَةِ: هُوَ القَسَّامُ.

٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ، صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ، المَدِينَة، صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ رَمَضَانُ هُو الفَرِيضَةُ، وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ، فَمَنْ شَاءَ كَانَ رَمَضَانُ هُو الفَرِيضَةُ، وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. [صحبح. وهو عند المصنف في الجامع" برقم: ٢٦٣].

٣١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
 عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
 مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ:
 أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخُصُّ مِنَ الأَيَام شَيْئاً ؟ قَالَتْ:

كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً (١)، وَأَيْكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُطِيقُ؟ [أحمد: ٢٥٥٦، والبخاري: ٦٤٦٦، وسلم: ١٨٢٩].

٣١١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ هَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً عَبْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ، فَقَالَ: هَنْ هَذِهِ ؟». قُلْتُ: فُلانَةُ، لا تَنَامُ اللَّيْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَنْدِي الْمَوْلُ اللهِ اللَّيْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لا يَسَمَلُ الله عَلَيْهِ مَا حِبُهُ وَكَانَ أَحَبَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. [أحمد: ٢٤٢٤٥، ومسلم: ١٨٣٤].

٣١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: صَأَلْتُ عَائِشَةً وَأُمَّ سَلَمَةً: أَيُّ العَمَلِ كَانَ أَحَبَّ فَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً وَأُمَّ سَلَمَةً: أَيُّ العَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْثِهُ؟ قَالَتَا: مَا دِيمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّ. [صحيح. وهو عند المصنف في الجامع الرقم: ٣٠٧٣].

٣١٣ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بِنُ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بِنَ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بِنَ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةً فَاسْتَفْتَحَ البَقَرَةَ، فَلا يَمُرُّ بِآيةِ رَحْمَةٍ، إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، فَاسْتَفْتَحَ البَقَرَةَ، فَلا يَمُرُّ بِآيةِ رَحْمَةٍ، إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلا يَمُرُ بِآيةِ وَحْمَةٍ، إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلا يَمُرُ بِآيةٍ وَحْمَةٍ، إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَالْعَمَّرُ بِآيةٍ وَلَيْ فَي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ ذِي رَاكِعا بِقَدْرِ قِيَامِهِ، وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ» ثُمَّ سَجَدَ الجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ» ثُمَّ سَجَدَ المَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ» ثُمَّ سَجَدَ المَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ» ثُمَّ شَرَانَ ثُمَّ سُورَةً سُورَةً سُورَةً، يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ. اإسناد، قوي. المَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ» ثُمَّ قَرَأَ آلَ عَمْرَانَ ثُمَّ شُورَةً سُورَةً ، يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ. اإسناد، قوي. المَمْرَانَ ثُمَّ شُورَةً سُورَةً ، يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ. اإسناد، قوي. احمد: ١٣٨٠، وابو داود: ١٣٨، والسَانى: ١١٣١٤].

#### ٤٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٣١٤ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ يَعَلَى بْنِ مَمْلَكِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ يَعَلَى بْنِ مَمْلَكِ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَإِذَا هِي تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفاً حَرْفاً. [صحيح لغيره. وهو عند المصنف في الجامع برقم: ٣١٥٠ مطولاً].

٣١٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ابْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكِ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ قَلْتُ فَقَالَ: مَدًّا. [أحمد: ١٢١٩٨، والبخاري: ٥٠٤٥].

٣١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ الأُمُوِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَبْكَةً، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ، يَقُولُ: ﴿ الْحَلْمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ الْحَلْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ ثُمَّ يَقِفُ، وَكَانَ يَقْرَأُ: يَقُولُ: ﴿ وَكَانَ يَقْرَأُ: لِلَهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ ثُمَّ يَقِفُ، وَكَانَ يَقْرَأُ: يَقُولُ: ﴿ وَلَا لَيْنِ ﴾ [رجاله ثقات. وهو عند المصنف في الجامع " برقم: ١٩٥٤].

٣١٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ عَيْقَةٍ، أَكَانَ يُسِرُّ بِالقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ عَائِشَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ عَيْقَةٍ، أَكَانَ يُسِرُّ بِالقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، قَدْ كَانَ رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا عَلَى جَهَرَ. فَقُلْتُ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ١٤٥١].

٣١٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي العَلاءِ العَبْدِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ بَاللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي (٢). [إسناده صحيح. النَّبِيِّ بَاللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي (٢). [إسناده صحيح. احمد: ٢١٩٠٥، والنائي: ١٠١٤، وابن ماجه: ١٣٤٩].

<sup>(</sup>١) أي: يدوم عليه ولا يقطعه.

٣١٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ مُعَفَّل يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَى نَاقَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿إِنَّا فَتَخْنَا لَكَ فَتُمَّا شِّيبَنَا ۞ لِيُغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تُقَدِّمَ مِن ذَئِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الـفـــــع: ١ ـ ٢] قَالَ: فَقَرَأُ وَرَجَّعَ (١)، قَالَ: وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بِنُ قُرَّةَ: لَوْلا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَىَّ لأَخَذْتُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ الصَّوْتِ، أَوْ قَالَ: اللَّحْنِ. [أحمد: ١٦٧٨٩، والبخاري: ٤٢٨١)، ومسلم: ١٨٥٣].

٣٢٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بنُ قَيْسِ الحُدَّانِيُّ، عَنْ حُسَام بْنِ مِصَكِّ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلا حَسَنَ الوَجْهِ، حَسَنَ الصَّوْتِ، وَكَانَ نَبِيُّكُمْ ﷺ حَسَنَ الوَجْهِ، حَسَنَ الصَّوْتِ، وَكَانَ لا يُرَجِّعُ. [مرسل ضعيف جدًّا. ابن سعد في «الطبقات»: (١/٣٧٦) (Y)](EY)

٣٢١ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ رُبَّمَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الحُجْرَةِ وَهُوَ فِي البَيْتِ. [إسناده حسن. أحمد: ٢٤٤٦، وأبو داود: ١٣٢٧] .

٥٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بُكَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ

المُبَارِكِ، عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ ـ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ ـ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يُصَلِّى، وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيز المِرْجَل (٣) مِنَ البُكَاءِ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٦٣١٢، وأبو داود: ٩٠٤، والنسائي: ١٢٢٥].

٣٢٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَأْ عَلَىَّ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ: ﴿ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١١] قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَىْ رَسُولِ اللهِ تَهْمِلانِ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٢٧٣].

٣٢٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْن السَّائِب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: انْكسفَتِ الشَّمْسُ يَوْماً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى حَتَّى لَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ، ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمْ يَكُدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَلَمْ يَكُدْ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَلَمْ يَكُدْ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمْ يَكُدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِي، وَيَقُولُ: «رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا ٣٢٢ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْتُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ ؟ رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ

<sup>(</sup>١) الترجيع: ترديد القراءة، ومنه ترجيع الأذان. وقيل: هو تقارب ضروب الحركات في الصوت. وذلك يحصل غالباً عن نشاط وانبساط، كما حصل له ﷺ يوم الفتح. وقوله في الخبر الآتي: "ولا يرجّع" معناه أنه كان يتركه أحياناً لفقد مقتضيه أو لبيان أن الأمر واسع في فعله وتركه. وقال أبن أبي حمزة \_ كما في «المواهب اللذنية على الشمائل المحمدية» للباجوري \_: معنى الترجيع المطلوب هنا: تحسين التلاوة، ومعنى الترجيع المنفي فيما يأتي: ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود

وأخرجه ابن عدي في «الكامل»: (٢/ ٤٣٤)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان»: (١/ ١٩٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٤/ ٥و٦) جميعهم من طريق قتادة، عن أنس به.

المِرجل: القِدْر، وأزيزها: صوت غلبانها.

يَسْتَغْفِرُونَ ؟ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ » فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ الْمَّمْسُ ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ الشَّمْسُ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا انْكَسَفَا ، يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا انْكَسَفَا ، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ » . [إسناده حسن . أحمد مطولاً : ٦٤٨٣ ، والنساني مطولاً : ١٤٩٧].

٣٢٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ عِكْرِمَةَ مَا تَتْ ابْنَةً لَهُ تَقْضِي، فَاحْتَضَنَهَا فُوضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَاتَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَصَاحَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقَالَ - يَعْنِي عَيْقِ -: وَهِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَصَاحَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقَالَ - يَعْنِي عَيْقِ -: «أَنْبُكِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ؟». فَقَالَتْ: أَلَسْتُ أَرَاكَ تَبْكِي؟ وَاللّهُ عَنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ، وَصَاحَتْ أَمُّ أَيْمَا هِي رَحْمَةً، إِنَّ المُؤْمِنَ قَالَ: "إِنِّي لَسُتُ أَبْكِي، إِنَّمَا هِي رَحْمَةً، إِنَّ المُؤْمِنَ يَكُلِّ خَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِنَّ نَفْسَهُ تُنْزَعُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ، وَمُعَ يَحْمَدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ». [إساد، حسن. أحمد: ٢٤٧٥].

٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَائِشَةَ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَبَّلَ عُثْمَانَ بِنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي ، أَوْ قَالَ: عَيْنَاهُ تُهْرَقَانِ. [إسناده ضعيف. وهو عند المصنف في "الجامع" بونم: ١٠١٠].

٣٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ - وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ

هِلالِ بْنِ عَلِيٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: شَهِدْنَا ابْنَةُ (۱) لِرَسُولِ اللهِ عَلَى القَبْرِ، فَرَأَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: «أَفِيكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ (۱) عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: «أَفِيكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ (۱) اللَّيْلَة؟». قَالَ أَبُو طَلْحَةً: أَنَا، قَالَ: «انْزِلْ». فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا. [احمد: ١٢٢٥، والبخاري: ١٢٨٥].

### ٤٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فِرَاشِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٣٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ فَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَم، حَشُوهُ لِيفٌ. [صحيح. وهو عند المصنف في اللجامع، برنم: ١٨٥٩].

٣٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَيْمُونِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَ فِرَاشُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي بَيْتِكِ ؟ قَالَتْ: مِنْ أَدَمٍ، حَشْوُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي بَيْتِكِ ؟ قَالَتْ: مِنْ أَدَمٍ، حَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ. وَسُئِلَتْ حَفْصَةُ: مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي بَيْتِكِ ؟ قَالَتْ: مِسْحاً (٣) نَثْنِيهِ ثِنْيَتَيْنَ فَيَنَامُ عَلَيْهِ، قَلَمًا كَانَ فَرَاتُ لَيْلَةٍ ، قَلْمًا كَانَ فَرَاتُ لَيْلَةٍ ، قَلْتُ: لَوْ ثَنَيْتُهُ أَرْبَعَ ثَنْيَاتٍ لَكَانَ أَوْطَأَ لَهُ، فَنَيْاتٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «مَا فَرَشْتُمُوا لِيَ فَنَنَاهُ بِأَرْبَعِ ثَنْيَاتٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «مُ قَالَ: «مَا فَرَشْتُمُوا لِي اللَّيْلَة ». قَالَ: «مُ قَالَ: «رُدُّوهُ لِحَالَتِهِ الأُولَى، فَإِنَّهُ مَنْعَنْنِي وَطَاءَتُهُ صَلاتِي اللَّيْلَة ». [اسناد، ضعيف جدًا]. فَإِنَّهُ مَنَعَنْنِي وَطَاءَتُهُ صَلاتِي اللَّيْلَة ». [اسناد، ضعيف جدًا].

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في "الفتح": (۱/۸۸): هي أم كلثوم زوج عثمان، رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" في ترجمة أم كلثوم [(۲۸/۸)]، وكذا الدولابي في "الذرية الطاهرة" [۲۲]، وكذلك رواه الطبري، والطحاوي [في "شرح مشكل الآثار": ۲۰۱٤] من هذا الوجه، ورواه حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس، فسماها رقية، أخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط" [(۱/۸۱)]، والحاكم في "المستدرك" [(٤/٢٥)]، قال البخاري: ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي ﷺ ببدر لم يشهدها. قلت والكلام لابن حجر -: وَهِمَ حمادٌ في تسميتها فقط، ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضاً في ترجمة أم كلثوم [(٨/٢٨)]، من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: نزل في حفرتها أبو طلحة. وأغرب الخطابي فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله ﷺ فنسبت إليه. اهـ.

<sup>(</sup>٢) أي: لم يجامع أهله.

 <sup>(</sup>٣) هو كساء خشن يُعدُّ للفراش من صوف.

# ٤٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوَاضُع رَسُولِ اللهِ ﷺ

٣٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ وَسَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَحْزُومِيُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تُطُرُونِي (١) كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا تُطُرُونِي أَنْ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». [احد: ١٥٤، والبخاري: ٢٤٤٥].

٣٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُويْدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: «اجْلِسِي فِي أَيِّ طَرِيقِ المَدِينَةِ شِئْتِ، أَجْلِسْ فَقَالَ: «اجْلِسِي فِي أَيِّ طَرِيقِ المَدِينَةِ شِئْتِ، أَجْلِسْ إِلَيْكِ». [صحبح لغبره. أحمد: ١١٩٤١، والبخاري معلفاً: ٢٠٧٢ كلاهما بنحوه، وأبو داود: ٤٨١٨].

٣٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُسْلِمِ الأَعْوَرِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ مُسْهِرٍ، عَنْ مُسْلِمِ الأَعْوَرِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ يَعُودُ المَريضَ، وَيَشْهَدُ الجَنَائِزَ، وَيَرْكَبُ الحِمَارَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ العَبْدِ، وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بَحَبْلِ مِنْ لِيفٍ، وَعَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ. وَمَارِ مَخْطُومٍ بَحَبْلِ مِنْ لِيفٍ، وَعَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ. [اسناده ضعيف. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٠٣٨].

٣٣٣ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْقَةً يُدْعَى إِلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ، وَالإِهَالَةِ السَّنِحَةِ (٢) فَيُجِيبُ، وَلَقَدْ كَانَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُهَا حَتَّى مَاتَ. [صحبح. احمد: يَهُودِيٍّ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُهَا حَتَّى مَاتَ. [صحبح. احمد: 1199

٣٣٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيعٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَحْل رَثِّ، وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ لا تُسَاوِي رَسُولُ اللهِ عَلَى رَحْل رَثِّ، وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ لا تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا لا رِيَاءَ فِيهِ وَلا سُمْعَةً». [إبناده ضعف. ابن ماجه: ٢٨٩٠. وسياني برتم: ٣٤٠].

٣٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِذَلِكَ. [الناده صحبح. وهو عند المصنف يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِذَلِكَ. [الناده صحبح. وهو عند المصنف في "الجامع، برقم: ٢٩٥٧].

٣٣٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ ابْنُ عُمَر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العِجْلِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا رَجُلٌ مِنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العِجْلِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةً، يُكُنَى بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بِنَ أَبِي هَالَةَ، وَكَانَ وَصَّافاً، قَالَ: سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بِنَ أَبِي هَالَةَ، وَكَانَ وَصَّافاً، عَنْ جِلْيةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْنًا، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخْماً مُفَخَّماً مُفَخَماً، يَتَلأُلاً وَجُهُهُ تَلأُلُو القَمرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ، فَلَا الحَسَنُ : فَكَتَّمْتُهَا الحُسَيْنَ زَمَاناً، ثُمَّ حَدَّثُتُهُ قَالَ الحَسَنُ: فَكَتَّمْتُهَا الحُسَيْنَ زَمَاناً، ثُمَّ حَدَّثُتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَوَجَدْتُهُ فَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَالَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِهِ وَمَخْرَجِهِ وَشَكْلِهِ، فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَنَا.

قَالَ الحُسَيْنُ: فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ دُخُولِ رَسُولِ اللهِ عَنْ دُخُولِ رَسُولِ اللهِ عَنْ دُخُولَهُ ثَلاثَةً

<sup>(</sup>١) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه.

<sup>(</sup>٢) الإهالة: كل دهن يؤدم به، أو الدُّسم الجامد. والسنخة: هي الدهن المتغيرة الرائحة من طول المكث.

أَجْزَاءٍ: جُزْءاً للهِ، وَجُزْءاً لأَهْلِهِ، وَجُزْءاً لِنَفْسِهِ، ثُمَّ جَزَّا جُزْاً مُنِنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَيَرُدُّ ذَلِكَ بِالخَاصَّةِ عَلَى جَزْءِ الْعَامَّةِ، وَلا يَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئاً، وَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الْأُمَّةِ إِيثَارُ أَهْلِ الفَصْلِ بِإِذْنِهِ، وَقَسْمِهِ عَلَى قَدْرِ فَصْلِهِمْ فِي الدِّينِ، فَمِنْهُمْ ذُو الحَاجَةِ، وَمِنْهُمْ ذُو الحَاجَتَيْنِ، فِي الدِّينِ، فَمِنْهُمْ ذُو الحَاجَةِ، وَمِنْهُمْ ذُو الحَاجَتِيْنِ، وَمِنْهُمْ ذُو الحَاجَتَيْنِ، وَمِنْهُمْ ذُو الحَوائِجِ، فَيتَشَاعَلُ بِهِمْ وَيَشْعَلُهُمْ فِيمَا وَمِنْهُمْ ذُو الحَوائِجِ، فَيتَشَاعَلُ بِهِمْ وَيَشْعَلُهُمْ فِيمَا يُعْلِحُهُمْ وَالأُمَّةَ مِنْ مُسَاءَلَتِهِمْ عَنْهُ وَإِخْبَارِهِمْ بِالَّذِي يَعْلِحُهُمْ وَالأُمَّةَ مِنْ مُسَاءَلَتِهِمْ عَنْهُ وَإِخْبَارِهِمْ بِاللَّذِي يَعْلَى لَهُمْ، وَيَقُولُ: "لِيُبَلِغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِب، يَعْبَى لَهُمْ، وَيَقُولُ: "لِيبَلِغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِب، وَالْمُؤْمِنِي حَاجَةَ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ إِبْلاغَهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلطَاناً حَاجَةً مَنْ لا يَسْتَطِيعُ إِبْلاغَهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلطَاناً حَاجَة مَنْ لا يَسْتَطِيعُ إِبْلاغَهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ لَمُهُمْ الْفَائِب، مُنْ اللَّيَامَةِ»، لا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ، وَلا يُقْبَلُ مِنْ الْعَيَامَةِ»، لا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ، وَلا يَقْبَلُ مِنْ الْعَيَامَةِ»، ويَخْرُجُونَ أَذِلَّةُ (اللَّيْنِ عَلَى الخَيْرِ. ويَخْرُجُونَ أَذِلَةً (الْ يَعْنِي: عَلَى الخَيْرِ.

قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَخْرَجِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ فِيهِ ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْ يَخْزُنُ لِسَانُهُ (٣) إِلا فِيمَا يَعْنِيهِ، وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُولِّيهِ عَلَيْهِمْ، وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُولِّيهِ عَلَيْهِمْ، وَيُحَرِّرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشُرَهُ وَخُلُقَهُ، وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ، وَيَسْأَلُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشُرَهُ وَخُلُقَهُ، وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ، وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ، وَيُحَسِّنُ الحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ، وَيُقَبِّحُ النَّاسِ عَمَّا فِي النَّاسِ، وَيُحَسِّنُ الحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ، لا يَغْفُلُ القَبِيحَ وَيُوهِيهِ، مُعْتَدِلُ الأَمْرِ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ، لا يَغْفُلُ القَبِيحَ وَيُوهِيهِ، مُعْتَدِلُ الأَمْرِ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ، لا يَغْفُلُ مَنْ النَّاسِ مَخَافَةً أَنْ يَغْفُلُوا أَوْ يَمِيلُوا، لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٌ، لا يُقَلِّمُ مُواسَاةً وَمُؤَاذِرَةً، اللَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُواسَاةً وَمُؤَازَرَةً.

قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

وَيُوْ لا يَقُومُ وَلا يَجْلِسُ إِلا عَلَى ذِكْرٍ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْمٍ جَلَسَ حَبْثُ يَنْتَهِي بِهِ المَجْلِسُ، وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، يُعْظِي كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيبِهِ، لا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَداً يُعْظِي كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيبِهِ، لا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ، مَنْ جَالَسَهُ أَوْ فَاوَضَهُ فِي حَاجَةٍ، صَابَرَهُ خَتَّى يَكُونَ هُوَ المُنْصَرِفُ عَنْهُ، وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلا بِهَا، أَوْ بِمَيْسُودٍ مِنَ القَوْلِ، قَدْ وَسِعَ النَّاسَ يَرُدَّهُ إِلا بِهَا، أَوْ بِمَيْسُودٍ مِنَ القَوْلِ، قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسُطُهُ وَخُلُقُهُ، فَصَارَ لَهُمْ أَباً، وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً، مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ عِلْمٍ وَحِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَأَمَانَةٍ وَصَبْرٍ، لا تُرْفَعُ فِيهِ الحُرَمُ، وَلا تُؤْبَنُ اللَّيْ فِيهِ الحَرَمُ، وَلا تُؤْبَنُ وَيَعْفَظُونَ الْخَرِمُ، وَلا الطَّغِينَ وَيُوثِونَ فِيهِ الكَبِيرَ، وَيَرْحُمُونَ فِيهِ الطَّغِيرَ، وَيُوعِينَ يُوقِورُونَ فِيهِ الكَبِيرَ، وَيَرْحُمُونَ فِيهِ الطَّيْمِر، وَيَرْحُمُونَ فِيهِ الطَّغِيرَ، وَيُوعِينَ يُوقِرُونَ فِيهِ الكَبِيرَ، وَيَرْحُمُونَ فِيهِ الطَّغِيرَ، وَيُوعِينَ يُوقِورُونَ ذَا الحَاجَةِ، وَيَحْفَظُونَ الغَرِيبَ، والمَانَة مَامِعَة مِنْ المَالِهُ برقم: ٢٥١).

٣٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا سِعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، حَدَّثَنَا سِعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لوْ أُهْدِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لوْ أُهْدِي إِلَي كُرَاعٌ لَقَبِلتُ، وَلوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لأَجَبْتُ». [صحبح. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ١٣٨٧].

٣٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلا بِرْذُونٍ. اصحبح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٤١٨٧].

٣٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم العَطَّارُ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بنُ أَبِي الهَيْثُم العَطَّارُ قَالَ:

 <sup>(</sup>١) ذواق: بفتح أوله بمعنى مَذُوق من الطعام، كما هو الأصل في الذواق، لكن العلماء حملوه على العلم والأدب، فالمعنى: لا يتفرقون
 من عنده إلا بعد استفادة علم وخير.

<sup>(</sup>٢) أي: هداة للناس.

<sup>(</sup>٣) أي: يحبسه ويضبطه،

حديث: ٣٤٤

سَمِعْتُ يُوسُفَ بِنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ قَالَ: سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ يُوسُفَ، وَأَقْعَدَنِي فِي جَجْرِهِ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي. [إناده صحح. أحد: ١٦٤٠٤].

• ٣٤٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - وَهُوَ ابْنُ صَبِيعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَّقَ عَلَى رَحْلٍ رَثِّ وَقَطِيفَةٍ، كُنَّا نَرَى ثَمَنَهَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ: «لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ لا سُمْعَةً فِيهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ: «لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ لا سُمْعَةً فِيهَا وَلا رِيَاءً». [اسناده ضعيف. وسلف برفم: ٣٣٤].

٣٤١ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ وَعَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ، فَقَرَّبَ مِنْهُ ثَوِيداً عَلَيْهِ دُبَّاءٌ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ يَأْخُذُ الدُّبَّاءَ، وَكَانَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً يَأْخُذُ الدُّبَاءَ، وَكَانَ يُحِبُّ الدُّبَاءَ، قَالَ ثَابِتٌ: فَسَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ قَالَ ثَابِتٌ: فَسَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ أَقُدرُ عَلَى أَنْ يُصِنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ، إلا صُنِعَ. [احمد: ١٣٣٥٩، وسلم: ٣٢٧٠].

٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بِنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنُ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: قِيلَ لِعَائِشَةً: مَاذَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: قِيلَ لِعَائِشَةً: مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ: كَانَ بَشَراً كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ: كَانَ بَشَراً مِنَ البَشَرِ، يَفْلِي ثَوْبَهُ (١) ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخُدُمُ نَفْسَهُ. [اسناده صحيح. البخاري في «الأدب المفرده: ٤١٥، وأبو يعلى: [اسناده صحيح. البخاري في «الأدب المفرده: ٤١٥، وأبو يعلى: [٨/ ٢٣١)، والبنوي في "شرح السنة»: والبيهقي في "دلائل النبوة»: (١/ ٣٢٨)، والبغوي في "شرح السنة»: والبيهقي في "دلائل النبوة»: (١/ ٣٢٨)، والبغوي في "شرح السنة»:

# ٤٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٣٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يَزِيدَ المُقْرِئِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بِنُ عَيْدِ المُقْرِئِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بِنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ الوَلِيدُ بِنُ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: مَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: دَخَلَ نَفَرٌ عَلَى زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالُوا لَهُ: حَدِّثُنَا أَحَادِيثَ رَسُولِ اللهِ عَلَى زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالُوا لَهُ: حَدِّثُنَا أَحَادِيثَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الوَحْيُ بَعَثَ إِلَيَّ فَكَتَبْتُهُ لَهُ ، فَكُنّا إِذَا فَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرْنَا الوَحْيُ بَعَثَ إِلَيَّ فَكَتَبْتُهُ لَهُ ، فَكُنّا إِذَا فَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرُهَا مَعَنَا ، وَإِذَا ذَكَرْنَا الآخِرَةَ ذَكَرْنَا الآخِرَة ذَكَرْنَا اللّهُ عَنَا ، فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنَا ، وَإِذَا ذَكَرْنَا اللّهُ وَيَعْتَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٤٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ لِمُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْقُرَظِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْقُرْظِيِّ، فَكَانَ يُقْبِلُ بِوجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَى أَشَرِّ القَوْمِ، يَتَأَلَّفُهُمْ بِذَلِكَ، فَكَانَ يُقْبِلُ بِوجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَى أَشَرِّ القَوْمِ، فَقُلْتُ: وَحَدِيثِهِ عَلَى، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي خَيْرُ القَوْمِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا خَيْرٌ أَوْ عُمَرُ ؟ فَقَالَ: «أَبُو بَكْرٍ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا خَيْرٌ أَوْ عُمَرُ ؟ فَقَالَ: «فَقَالَ: «عُمْرُ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا خَيْرٌ أَوْ عُمْرُ ؟ فَقَالَ: «فَقَالَ: «عُمْرُ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا خَيْرٌ أَوْ عُمْرُ ؟ فَقَالَ: فَقَالَ: «فَقَالَ: «فَقَالَ: «فَقَالَ: هَالَهُ فَصَدَقَنِي فَقَالَ: «عُمْمَانُ»، فَلَمَّا سَأَلْتُهُ رَسُولَ اللهِ عَيْقٌ فَصَدَقَنِي فَقَالَ: «مُثْمَانُ»، فَلَمَّا سَأَلْتُهُ. السناده ضعيف. المزي في فَلَوْدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ. السناده ضعيف. المزي في فَلَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ. السناده ضعيف. المزي في أَنْ الْمُدْ الْكُولُ الْمُولُ اللهِ الْمُولُ اللهِ الْعَلَى الْمُولُ اللهِ الْمُولُ اللهِ الْمُولُ اللهُ الْمُولُ اللهِ الْمُولُ اللهِ الْمُولُ اللهِ الْمَولُ اللهِ الْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ المُنْ الْمَولُ اللهِ الْمُولُ اللهُ اللهُ المَولُ اللهِ اللهِ اللهُ المُولُ اللهُ المَالُهُ المُنْ المُولُ اللهُ اللهُ المُنْ المَالُهُ المَالِهُ المُنْ الْمُولُ اللهُ الْمُولُ اللهُ المُولُ اللهُ الْمُلْتُ المُنْ المُولُ اللهُ المُنْ المُنْ المُعْمِلُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُولُ اللهُ المُنْ المُولُ المُولُ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللّهُ ا

وهو عند أحمد: ٢٥٧١٠، والبخاري: ٦٧٦.

<sup>(</sup>١) أي: يُفتئنه ليلتقط ما علق فيه من نحو شوك، أو ليرقع ما فيه من نحو خرق.

 <sup>(</sup>٢) وأخرج المصنف في «الجامع»: ٢٦٥٧ من طريق الأسود قال: قلت لعائشة: أيُّ شيء كان النبي ﷺ يَصنعُ إذا دخل بيته؟ قالت: كان
 يكونُ في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة، قام فصلى.

٣٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أُفِّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَهُ؟ وَلا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ: لِمَ تَرَكْتَهُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاس خُلُقاً، وَلا مُسَسِّتُ خَزًّا وَلا حَرِيراً وَلا شَيْئاً كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلا شَمَمْتُ مِسْكاً قَطُّ وَلا عِطْراً كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ . [صحبع. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢١٣٤].

٣٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَأَحَمْدُ بنُ عَبْدَةَ هُوَ الضَّبِّيُّ - وَالمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ سَلْمِ العَلَويِّ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ يَجِينَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ (١١)، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يَكَادُ يُواجِهُ أَحَداً بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِلْقَوْم: «لَوْ قُلْتُمْ لَهُ يَدَعُ هَذِهِ الصَّفْرَةَ». [إسناده حسن في الشواهد. أحمد: ١٢٣٦٧، وأبو داود: ٤١٨٧ و٢٨٩٩، والنسائي في «الكبرى»: ٩٩٩٣ و ٩٩٩٤.

٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الجَدَلِيِّ ـ وَاسْمُهُ: عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَيْ فَاحِسًا وَلا مُتَفَحِّشاً ، وَلا صَحَّاباً فِي الأَسْوَاقِ ، وَلا يَجْزي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ . [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢١٣٥].

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلا ضَرَبَ خَادِماً أُوِ امْرَأُةً. [أحمد: ٢٤٠٣٤، ومُسلّم: ٢٠٥١ مطولاً].

٣٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بنُ عِيَاض، عَنْ مَنْصُورِ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ حَاثِشَةً قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ مُنْتَصِراً مِنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ، مَا لَمْ يُنْتَهَكُ مِنْ مَحَارِم اللهِ شَيْءٌ، فَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِم اللهِ شَيْءٌ كَانَ مِنْ أَشَدُهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَباً، وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْن، إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثُماً. [أحمد: ٢٤٨٤٦، والبخاري: ٣٥٦٠، ومسلم: ٢٠٤٦].

• ٣٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «بِنْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ» أَوْ: «أَخُو العَشِيرَةِ»، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ، فَأَلَانَ لَهُ القَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ القَوْلَ! فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ \_ أَوْ: وَدَعَهُ النَّاسُ \_ اتَّقَاءَ فُحْشِهِ». [صحيح، وهو عند المصنف في "الجامع" برقم:

٣٥١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العِجْلِيُّ قَالَ: أَنْبَأْنَا رَجُلٌ مِنْ ٣٤٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ قَالَ: | بَنِي تَمِيمِ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةَ وَيُكْنَى

<sup>(</sup>١) قوله: «أثر صفرة» أي: من زعفران، كما قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢/ ١٧٩) وغيره. وقد ثبت النهي عن التزعفر للرجال، أخرجه: أحمد: ١١٩٧٨، والبخاري: ٥٨٤٦، ومسلم: ٥٥٠٧، وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٠٢٤ و٣٠٢٥. والنهي عن التزعفر إنما يختص بالجسد دون الثوب كما يشير إليه كلام ابن عبد البر، فإنه قال ـ بعد أن ذكر حديث أنس عند أحمد: ١٢٩٧٦، والبخاري: ٢٠٤٩، ومسلم: ٣٤٩٠ أن عبد الرحمن بن عوف لما تزوج جاء إلى النبي ﷺ وبه أثر صُفرة، فلم يَعِبُ ذلك عليه رسول الله ﷺ ـ: يروى أن الصفرة كانت من الزعفران، وإذا كان ذلك كذلك، فلا يجوز أن تكون إلا في ثيابه، والله أعلم، لأن العلماء لم يختلفوا ـ فيما علمتُ ـ أنه مكروه للرجل أن يخلق جَسده بخلوق الزعفران. اهـ.

أَبًا عَبْدِ اللهِ، عَن ابْنِ لأَبِي هَالَةَ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ الحُسَيْنُ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سِيرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي جُلَسَائِهِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَائِمَ البِشْر، سَهْلَ الخُلُقِ، لَيِّنَ الجَانِبِ، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلا غَلِيظٍ، وَلا صَخَّابِ وَلا فَحَّاش، وَلا عَيَّابِ وَلا مُشَاحِّ<sup>(١)</sup>، يَتَغَافَلُ عَمَّا لا يَشْتَهي، وَلا يُؤْيِسُ مِنْهُ رَاجِيهِ وَلا يُخَيِّبُ فِيهِ، قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلاثٍ: المِرَاءِ، وَالإِكْثَارِ (٢)، وَمَا لا يَعْنِيهِ، وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلاثٍ: كَانَ لا يَذُمُّ أَحَداً، وَلا يَعِيبُهُ، وَلا يَطْلُبُ عَوْرتَهُ، وَلا يَتَكَلَّمُ إِلا فِيمَا رَجَا ثُوابَهُ، وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ، كَأَنَّمَا عَلَى رؤوسهم الطَّيْرُ، فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، لا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الحَدِيثَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أَنْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ، حَدِيثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيثُ أَوَّلِهِمْ (٣)، يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ، وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ، وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الجَفْوَةِ (٤) فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ ليَسْتَجْلِبُونَهُمْ (٥)، وَيَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يِطْلُبُهَا فَأَرْفِدُوهُ<sup>(٦)</sup>»، وَلا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلا مِنْ مُكَافِيِّ <sup>(٧)</sup>، وَلا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ<sup>(٨)</sup> فَيَقْطَعُهُ بِنَهْي أَوْ قِيَامٍ. [إسناده ضعيف جدًّا. وهو تنمة للحديث السالف برقم: ٨ ره۲۲ و۲۳۳].

٣٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ يَقِيِّ شَيْئاً قَطُّ فَقَالَ: لا. والحادي: ١٠٣٤، ومسلم: ١٠١٩].

٣٥٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عِمْرَانَ أَبُو القَاسِمِ القُرَشِيُّ المَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَأْتِيهِ جِبْرِيلُ يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَأْتِيهِ جِبْرِيلُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ القُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ القُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَالبَحْرِي مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ. [أحمد: ٢٤٢٥] والبخاري: ١٩٠٦، ومسلم: ٢٠٠٩].

٣٥٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بنُ سُعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَيَالِكُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَيَعْفِذَ وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢٥١٩]،

٣٥٥ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ المَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ المَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّ رَبُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيَّ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ وَكُونِ ابْتَعْ عَلَيَّ (٩)، فَإِذَا جَاءَنِي عَلَيْ (٩)، فَإِذَا جَاءَنِي

<sup>(</sup>١) مشاخ: بتشديد الحاء اسم فاعل من الشح، وهو شدة البخل.

<sup>(</sup>٢) أي: الإكثار من الكلام أو من المال.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يتحدث أولاً إلَّا من جاء أولاً، ثم من بعده، وهكذا على الترتيب.

<sup>(</sup>٤) الجفوة: الغلظة وسوء الأدب، كما كان يصدر من جفاة الأعراب.

<sup>(</sup>٥) أي: يستجلبون الغرباء إلى مجلسه ﷺ، ليستفيدوا من مسألتهم مالا يستفيدونه عند عدم وجودهم، لأنهم يهابون سؤاله، والغرباء لا يهابون فيسألونه عما بدا لهم، فيجيبهم ويصبر على مبالغتهم في السؤال.

<sup>(</sup>٦) أي: أعينوه على حاجته حتى يصل إليها.

<sup>(</sup>٧) معناه: إذا أنعم على رجل نعمة فكافأه بالثناء عليه قَبِل منه ثناءه، وإذا أثنى عليه قَبْل أن ينعم عليه لم يَقبل ثناءه.

<sup>(</sup>A) أي: حتى يتعدى الحق ويتجاوزه.

<sup>(</sup>٩) أي: اشتر ما تحتاجه بدين يكون علي أداؤه.

شَيْءٌ قَضَيْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَعْطَيْتَهُ (١) فَمَا كَلَّفِكَ اللهُ مَا لا تَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَكَرِهَ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَوْلَ عُمَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْفِقْ (٢) عُمَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْفِقْ (٢) وَلا تَخَفْ مِنْ فِي العَرْشِ إِقْلَالاً، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ وَلا تَخَفْ مِنْ فِي العَرْشِ إِقْلَالاً، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ وَلا تَخَفْ مِنْ فِي وَجُهِهِ البِشُرُ لِقَوْلِ الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ قَالَ: البِهَذَ فِي وَجُهِهِ البِشُرُ لِقَوْلِ الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ قَالَ: البِهَذَ أَمُوثُ أَمُوثُ اللهُ مَا اللهُ ال

٣٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرًاءَ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَأَجْرٍ زُغْبٍ، فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفِّهِ حُلِيًّا وَذَهَباً. [إسناده ضعف. وسلف برقم: ٢٠٣].

٣٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٌ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامٌ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. [صحيح. وهو عند المصنف في الجامع، برقم: ٢٠٦٨].

#### ٤٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَيَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٣٥٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ أَبِي عُتْبَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَبْدَ اللهِ بِنَ أَبِي عُتْبَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَتْبَةً أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَدْرَاءِ (٣) فِي قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَدْرَاءِ (٣) فِي خِدْرِهَا (٤)، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئاً عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

[أحمد: ١١٦٨٣، والبخاري: ٣٥٦٢، ومسلم: ٢٠٣٢].

٣٥٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِبعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِبعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ، عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا نَظَرْتُ إِلَى فَرْجِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَوْ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَوْ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَطُّ. [إسناده ضعيف. أحمد: ٢٤٣٤٤].

### • ٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حِجَامَةِ رَسُولِ اشْ ﷺ

٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بنُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ: "إِنَّ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، فَوضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: "إِنَّ مِنْ أَمْنُلٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، فَوضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: "إِنَّ مِنْ أَمْنُلٍ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتَمْ بِهِ الحِجَامَةُ». أَوْ: "إِنَّ مِنْ أَمْنُلٍ دَوَائِكُمُ الحِجَامَةَ». أو: "المصنف في "الجامع، دوم عند المصنف في "الجامع، برنم: ١٣٢٤].

٣٦١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بِنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَلِي عَنْ عَلِي أَنَّ النَّبِي ﷺ احْتَجَمَ، وَأَمَرَنِي أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِي أَنَّ النَّبِي ﷺ احْتَجَمَ، وَأَمَرَنِي فَأَعْظَيْتُ الْحَجَامَ أَجْرَهُ. [صحيح لغيره. أحمد: ١٩٢، وابن ماجه: ٢١٦٣].

٣٦٢ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْدِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ فِي الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ فِي اللَّحْدَعَيْنِ (٥)، وَبَيْنَ الكَتِفَيْنِ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ،

<sup>(</sup>۱) أي: قد أعطيتَ هذا السائل قبل هذا، فلا حاجة إلى أن تَعِدُه بالإعطاء بعد ذلك، أو: قد أعيطته الميسور من الفول، وهو قوله: «ما عندي شيء» فلا حاجة إلى أن تلتزم له شيئاً في ذمتك.

<sup>(</sup>٢) أي: أنفق ولو بالعِدة، فهي إنفاق لأنها التزام للنفقة.

<sup>(</sup>٣) العذراء: البكر.

<sup>(</sup>٤) الخِدر: ستر يُجعل للبكر في جنب البيت.

<sup>(</sup>٥) الأخدعان: عرقان في جانب العنق.

وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ. [أحمد: ٢٠٩١ و ٢٩٠٤، وأخرجه البخاري: ٢١٠٣، ومسلم: ٤٠٤٢ ولم يذكر فيه الأخدعين والكاهل].

٣٦٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ هُمَرَ أَنَّ الْنِي عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ هُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقَةً دَعَا حَجَّاماً فَحَجَمَهُ وَسَأَلَهُ: «كُمْ خَرَاجُكَ؟». فَقَالَ: ثَلاثَةُ آصُع، فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعاً، وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ. [سناده ضعيف. ابن أبي شيبة: ٢١٢٦٠].

٣٦٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بنُ مُحَمَّدِ العَطَّارُ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَمْرُو بنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَمْرُو بنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ هَمَّامٌ وَجَرِيرُ بنُ حَازِمٍ قَالًا: حَدَّثَنَا قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةً، وَتِسْعَ عَشْرَةً، وَلِسْعَ عَشْرَةً، وَلِسْعَ عَشْرَةً، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ. [صحيح. وهو عند المصنف في "الجامع" برتم: ٢١٧٦].

٣٦٥ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بَمَلَلٍ (١) عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. [إسناده صحيح. أحمد: ١٢١٨٢، وأبو داود: ١٨٣٧، والسائي: ٢٨٥٧].

### ٥١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٣٦٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَحْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُجَمَّدٍ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَجَمَّدٍ اللهِ إِنَّ لِي أَسْمَاءً: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي المُحْوِ اللهُ بِيَ الكُفْرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الكُفْرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي

يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا العَاقِبُ». والعاقبُ: النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا العَاقِبُ: النَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيِّ (٢). [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برنم: ٣٠٥٢].

٣٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَرِيفِ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَبَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَبَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُدُيْفَةً قَالَ: لَقِيتُ النَّبِيُّ يَا اللَّهِ فِي بَعْضِ طُرُقِ المَدِينَةِ، فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا نَبِيُ المَدِينَةِ، وَأَنَا المُقَفِّى، وَأَنَا الحَاشِرُ، الرَّحْمَةِ، وَأَنَا الحَاشِرُ، وَنَبِيُّ المَلاحِمِ». [صحح لنبره. أحمد: ٢٣٤٤٥].

٣٦٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضُرُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ عَالَمَ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ حُلَيْفَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. هَكَذَا قَالَ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً: عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ يَاكِمُ بَنُ مَنْ حُلَيْفَةً. [صجع لنبره. أحمد: ٢٣٤٤٣].

# ٥٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي عَيْشِ النَّبِيِّ ﷺ

٣٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئِتُمْ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بَطْنَهُ. [صحيح. وهو مكرر: ١٥٢، وهو في الجامع برقم: برقم:

٣٧٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَالِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَبْدَةُ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ نَمكُثُ شَهْراً مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَادٍ،

<sup>(</sup>١) ملل: محل بين مكة والمدينة على سبعة عشر ميلاً من المدينة.

 <sup>(</sup>٢) قوله: "والعاقب: الذي ليس بعده نبي» ظاهره من كلام الزهري كما جاء مصرحاً به في رواية أحمد: ١٦٧٧١، ومسلم: ١٦٠٧٠ ففيه: قال معمر \_ وفي رواية لمسلم: عقيل، بدل: معمر \_: قلتُ للزهري: ما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبيّ. لكن لفظ الترمذي في "الجامع»: ٣٠٥٧ من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به: "وأنا العاقب الذي ليس بعده نبيًّ". قال الحافظ في "الفتح»: (٦/ ٥٥٧): وهو محتمل للرفع والوقف.

إِنْ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالمَاءُ. [صحيح. وهو عند المصنف في الجامع برقم: ٢٦٣٨].

٣٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بِنُ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً قَالَ: شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً قَالَ: شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ الجُوعَ، وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ الجُوعَ، وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ يَنْ حَجَرٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ. [اسناده ضعف. وهو عند المصنف في "الجامع" برقم: ٢٥٢٨].

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: الوَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ» كَانَ أَحَدُهُمْ يَشُدُّ فِي بَطْنِهِ الحَجَرَ مِنَ الجُهْدِ وَالضَّعْفِ الَّذِي بِهِ مِنَ الجُهْدِ وَالضَّعْفِ اللَّذِي بِهِ مِنَ الجُهْدِ وَالضَّعْفِ اللَّذِي بِهِ مِنَ الجُهْدِ وَالضَّعْفِ اللَّهِ الْمَنْ الْمُهُ الْمُوعِ.

٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ ابْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ فِي سَاعَةٍ لا يَخْرُجُ فِيهَا وَلا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: "مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكُورٍ؟"، قَالَ: خَرَجُتُ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ عَيْدُ وَأَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ، وَالتَّسْلِيمَ خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ وَأَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ، وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ. فَلَانُ اللهِ عَلْمُ وَالْفَالُ: "مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبُو بَكُرٍ، فَقَالَ: "مَا جَاءَ بِكَ يَا وَسُولَ اللهِ، قَالَ عَلَيْهِ، وَالتَسْلِيمَ عَلَيْهِ. فَلَا يَعْفَى ذَلُولَ اللهِ عَلَى إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ الْأَنْصَادِيِّ \_ وَكَانَ رَجُلاً كَثِيرَ النَّحْلِ وَالشَّاءِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ \_ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَالُوا لامْرَأَتِهِ: أَيْنَ صَاحِبُكِ ؟ فَقَالَتِ: انْظَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا المَاءَ. فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الهَيْثَمِ انْظَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا المَاء. فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَرْعَبُهَا، فَوَضَعَهَا، ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَيُقَدِّهِ، فَبَسَطَ وَيُفَدِيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ، فَبَسَطَ وَيُفَدِّهِ بَسَاطاً، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَحْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْو فَوَضَعَهُ، لَهُمْ بِسَاطاً، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَحْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْو فَوَضَعَهُ،

فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَفَلا تَنَقَّبْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ؟»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَحْتَارُوا - أَوْ: تَحَيَّرُوا -مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ. فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ المَاءِ، فَقَالَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ظِلٌّ بَارِدٌ، وَرُطَبٌ طَيِّبٌ، وَمَاءٌ بَارِدٌ». عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ظِلٌّ بَارِدٌ، وَرُطَبٌ طَيِّبٌ، وَمَاءٌ بَارِدٌ».

فَانْطَلَقَ أَبُو الهَنْمَ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَاماً، فَقَالَ النّبِيُ عَنَاقاً أَوْ جَدْياً، فَأَتَاهُمْ بِهَا، فَأَكُوا، فَقَالَ عَنْ اللّهِ عَنَاقاً أَوْ جَدْياً، فَأَتَاهُمْ بِهَا، فَأَكُوا، فَقَالَ عَنْ اللّهِ الهَيْمَ، فَقَالَ النّبِيُ عَنَا اللّهِ الْهَيْمَ، فَقَالَ النّبِيُ عَنَا اللّهِ الْهَيْمَ، فَقَالَ النّبِي عَنَى اللّهِ الْهَيْمَ، فَقَالَ اللّهِ الْهَيْمَ، فَقَالَ اللّهِ اللهَيْمَ وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفاً». فَانْطَلَقَ أَبُو الهَيْمَ رَأَيْتُهُ يُصَلّى، وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفاً». فَانْطَلَقَ أَبُو الهَيْمَ رَأَيْتُهُ يُصَلّى، وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفاً». فَانْطَلَقَ أَبُو الهَيْمَ وَالْمَالَى اللهِ عَنَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٧٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بِنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: إِنِّي لأَوَّلُ رَجُلٍ أَهْرَاقَ دَمَّا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنِّي لأَوَّلُ رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْزُو فِي الْحِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا نَأْكُلُ إِلَّا وَرَقَ الشَّاهُ أَوِ البَعِيرُ، وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِ للشَّهُ كُمَا تَضَعُ الشَّاهُ أَوِ البَعِيرُ، وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِ ليَحْمَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاهُ أَوِ البَعِيرُ، وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِ يُعَرِّرُونِي فِي الدِّينِ، لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ يُعَرِّرُونِي فِي الدِّينِ، لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي. [صحبح. وهو عند المصنف في "الجامع» برنم: ٢٥٢٢].

٣٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قال: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ عِيسَى قال: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عِيسَى أَبُو نَعَامَةً العَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بِنَ عُمَيْرِ وشُوَيْساً أَبَا الرُّقَادِ، قَالًا: بَعَثَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ عُتْبَةَ بِنَ غَزْوَانَ وَقَالَ: انْطَلِقْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي أَقْصَى بِلَادِ العَرَبِ وَأَدْنَى بِلَادِ العَجَمِ. فَأَقْبَلُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالمِرْبَدِ(١)، وَجَدُوا هَذَا الكَذَّانَ (٢) فَقَالُوا: مَا هَذِهِ ؟ قَالُوا: هَذِهِ البَصْرَةُ (٣)، فَسَارُوا حَتَّى بَلَغُوا حِيَالَ الجِسْرِ الصَّغِيرِ، فَقَالُوا: هَاهُنَا أُمِرْتُمْ، فَنَزَلُوا، فَذَكَرُوا الحَدِيثَ بطُولِهِ، قَالَ: فَقَالَ عُتْبَةُ بنُ غَزْوَانَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَيْ، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى تَقَرَّحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً قَسَمْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعِيدٍ، فَمَا مِنَّا مِنْ أُولَئِكَ السَّبْعَةُ أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرِ مِنَ الأَمْصَارِ، وَسَتُجَرِّبُونَ الأُمَرَاءَ بَعْدَنَا (٤). [إسناده ضعيف. الطبري في «تاريخه»: (٢/ ٤٣٩) مطولاً] (٥).

٣٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ
 رَوْحُ بنُ أَسْلَمَ أَبُو حَاتِم البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ

سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدُ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدُ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدُ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاَبُونَ مِنْ بَيْنِ فِي اللهِ وَمَا يُؤذِي أَحَدُ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاَبُونَ مِنْ بَيْنِ لَي اللهِ وَلِيلالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا لَي وَلِيلالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا شَيْءٌ يُواريهِ إِبْطُ بِلالٍ». [صحبح. وهو عند المصنف ني النجامع برتم: ٢٦٤٠].

٣٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بنُ يَزِيدَ العَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بنُ يَزِيدَ العَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَجْتَمِعْ عَنْدَهُ غَدَاءٌ وَلا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزِ وَلَحْمٍ، إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ (٦). [إسناده صحيح. أحد: ١٣٨٥٩].

قَالَ عَبْدُ اللهِ: هُوَ كَثْرَةُ الأَيْدِي.

٣٧٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ السَمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ مُسْلِم بْنِ جُنْدُب، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ إِيَاسِ الهُذَلِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفِ لَنَا جَلِيساً، وَكَانَ نِعْمَ الجَلِيسُ، وَإِنَّهُ انْقَلَبَ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلْنَا بَيْتَهُ وَدَخَلَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ، وَأُتِينَا بِصَحْفَةٍ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَلَمَّا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ، وَأُتِينَا بِصَحْفَةٍ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) أي: مِربد البصرة، وهو المكان الذي تُحتبسُ فيه الإبل والغنم، ويُجمَع فيه الرُّطب حتى يَجِفّ.

<sup>(</sup>٢) الكذان: حجارة رخوة بيض.

 <sup>(</sup>٣) أي: هذه الحجارة تُسمَّى بالبصرة، لأن البصرة اسم للحجارة الرخوة المائلة للبياض، ولم تكن البصرة قد بنيت إذ ذاك، لأن عتبة إنما
 أخذ في بنائها بعد ذلك، فبناها في خلافة عمر سنة سبع عشرة، وسكنها الناس سنة ثمان عشرة.

<sup>(</sup>٤) أي: ستجدونهم ليسوا مثلنا في الديانة والإعراض عن الدنيا. وكان الأمر كذلك.

<sup>(</sup>٥) وصعَّ الحديث بلفظ آخر وسند مغاير، أخرجه أحمد: ١٧٥٧٥، ومسلم: ٧٤٣٥ من طريق حُميد بن هلال، عن خالد بن عُمير قال: خطبنا عتبة بن غزوان، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر النار والجنة، ثم قال: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله ﷺ، مالنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة بيني وبين سعد بن مالك، فاتَّزرت بنصفها واتَّزر سعد بنصفها، فما أصبح اليومَ منَّا أحدٌ إلَّا أصبح أميراً على مِصْرٍ مِنَ الأمصار، وإنَّي أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً، وإنما لم تكن نبوَّة قطٌ إلَّا تناسختُ، حتى يكون آخرُ عاقبتها مُلْكاً، فَسَتَخُبُرُونَ وتُجَرِّبُونَ الأُمراء بَعدَنا.

 <sup>(</sup>٦) الضَّفَف: الضِّيق والشِّدَّة، أي: لم يشبع منهما إلَّا عن ضيق وقلَّة.
 وقيل: إنَّ الضَّفَف اجتماع الناس، يقال: ضَفَّ القومُ على الماء يضُفُّون ضَفًا وضَفَفاً، أي: لم يأكل خبزاً ولحماً وحده، ولكن يأكل مع الناس.

وَقَيل: الضَّفَف أن تكون الأَكلَةُ أكثَرَ من مقدار الطعام، والخَفَف أن تكون بمقداره. قاله ابن الأثير في «النهاية».

وُضِعَتْ بَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدِ، مَا يُبْكِيكَ ؟ فَقَالَ: هَلكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَمْ يَشْبَعْ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ، فَلا أَرَانَا أُخِرْنَا لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَنَا. [إسناده ضعيف. ابن سعد في «الطبقات»: (٢٠٣/١)، وعبد بن حميد: ١٦٠، والبزار في «مسنده» مختصراً: ١٠٦١، والدولابي في «الكني والأسماء»: ٨٦، والطبري في «تهذيب الآثار» (الجزء المفقود): ١٦٤ وفي (مسند عمر): ١٠٢٤، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» مختصراً: ٢٨، وأبو نعيم في «الحلية»: (١٩٩٠ ـ١٠٠)، وابن عساكر مختصراً: ١٩٠٩، وأبو نعيم في «الحلية»: (١٩٩ ـ١٠٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٤/ ١٣٠ ـ ١٣١)، والضياء في «المختارة»:

### ٥٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي سِنِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٣٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَكَثَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عِشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ، وَتُولُقِي وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ. وَمُو ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ. [صعع. وهو عند المصنف في «الجامع» بوقم: [٣٩٨].

٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً أَنَّهُ سَمِعَهُ يَخْطُبُ قَالَ: مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ، وَأَبُو بَكُرٍ مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ، وَهو عند المصنف وَعُمَرُ، وَأَنَا ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ. [صحبح. وهو عند المصنف في الجامع برتم: ٣٩٨٦].

٣٨٠ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بنُ مَهْدِيِّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ يَجَيِّةٍ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برفم: ٣٩٨٣].

٣٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عُلَيَّةً، عَنْ خَالِدٍ

الْحَذَّاءِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: تُوفِّنَي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ. [صحيح. وهو عند المصنف في "الجامع" برفم: ٣٩٧٩].

٣٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبَانَ، قَالا: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَالا: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ دَغْفَلِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ قَعْدَدة بين الحَسَنِ، عَنْ دَغْفَلِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ قَعْدَدة بين الحَسِنِ، عَنْ دَغْفَلِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ قَبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ. [إسناده ضعيف لإرساله. في «التاريخه ص ٩٥، والبخاري في «التاريخ الكبير»: خليفة بن خياط في «تاريخه» ص ٩٥، والبخاري في «التاريخ الكبير»: (٣/ ٢٥٤)، وأبو يعلى في «مسنده»: (١٩٧٥)، والطحاوي في «شرح مشكل والطبراني في «الكبير»: ٢٠٠٤، والبيهقي في «الكبير»: (٥/ ٢١١)، والطبراني في «الكبير»: ٢٤٠٤، والبيهقي في «دلائل النبوة»: (٧/ ٢٤٠)، وابن الأثير في «أسد الغابة»: (١٩٣/)].

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَدَغْفَلُ لا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعاً مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ رَجُلاً.

٣٨٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، نَحْوَهُ. [انظر ما قبله].

<sup>(</sup>١) وقوله: •هلك رسول الله ﷺ ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير؛ يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري: ٥٤١٤.

#### ٥٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثِ وَقُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهُا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، كَشَفَ السِّتَارَةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فِأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ اثْبُتُوا، وَأَبُو بَكْرِ يَوُمُهُمْ، وَأَلْقَى فَأَسُارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ اثْبُتُوا، وَأَبُو بَكْرٍ يَوُمُهُمْ، وَأَلْقَى السَّحْفَ (١٠)، وَتُوفِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ اليَوْمِ. السَّحْفَ (١٠)، وَتُوفِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ اليَوْمِ. المَاسَ أَن اللهِ عَلَيْهُ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ اليَوْمِ. اللهُ عَلَيْهُ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ اليَوْمِ. المُحْدِد عَلَيْهُ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ اليَوْمِ. المُحَدِد وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ اليَوْمِ.

٣٨٦ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ مُسْنِدَةً النَّبِيَّ ﷺ إِلَى صَدْرِي - فَدَعَا بِطَسْتِ لِيَبُولَ صَدْرِي - فَدَعَا بِطَسْتِ لِيَبُولَ فِيهِ، ثُمَّ بَالَ فَمَاتَ. [أحمد: ٢٤٠٣، والبخاري: ٢٧٤١، وبس في روايتهم قولها: اليول فيه، ثم باله].

٣٨٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُوسَى بْنِ سَرْجِسَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو يَلْخِلُ يَدَهُ فِي بِالْمَوْتِ، وَهُو يُلْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعِنِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعِنِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ». عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ». [اساده ضعف. وهو عند المصنف في "الجامع، برفم: ١٠٠٠].

قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ العُلَاءِ هَذَا؟ فَقَالَ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ العَلَاءِ بنِ اللَّجْلَاج.

٣٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - وَهُوَ ابْنُ المُلَيْكِيِّ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ، اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ شَيْئاً مَا نَسِيتُهُ، أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ شَيْئاً مَا نَسِيتُهُ، قَالَ: «مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًا إِلَّا فِي المَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ قَالَ: هَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًا إِلَّا فِي المَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُدُفِقُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ. [صحبح بطرقه وشواهده. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٠٣٩].

• ٣٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ وَعَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ وَسَوَّارُ بِنُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بِنُ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ عَنْ عُبَسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ عَنْ عُبَدِ اللهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ عَنْ عُبَدِ اللهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُرَ قَبَّلَ النَّهِ بِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُرَ قَبَّلَ النَّهِ بِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُرَ قَبَّلَ النَّهِ بِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُرَ قَبَّلَ النَّهِ بِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةً أَنَّ النَّذِي عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ بَعْدَ مَا مَاتَ. [أحمد: ٢٠٢٦]

٣٩١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ بَابَنُوسَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ: وَانْبِيَّاهُ، وَاصَفِيَّاهُ، وَاصَفِيَّاهُ، وَاخْلِيلَاهُ، وَاصَفِيًّاهُ، وَاحْد: ٢٤٠٢٩].

٣٩٢ – حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ هِلالٍ الصَّوَّافُ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللَّهُ اللَّذِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

التُّرَابِ وَإِنَا لَفِي دَفْنِهِ بَيَّا خَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٣٩٤٦].

٣٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بنُ صَالِحٍ، عَنْ حَاثِشَةَ صَالِحٍ، عَنْ حَاثِشَةَ صَالِحٍ، عَنْ حَاثِشَةَ قَالَتْ: تُوفِّقِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الأَثْنَيْنِ. [أحمد: مَالَحُنْدُنِ. [أحمد: ٢٥٠٠٥، والبخاري: ١٣٨٧ مطولاً].

٣٩٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُفْيَانُ بِنُ عُينْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، فَمَكَثَ ذَلِكَ اليَوْمَ وَلَيْلَةَ الثُّلاثَاءِ، وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ عَيْرُهُ: يُسْمَعُ صَوْتُ المَسَاحِي (١) مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. فَمَلَانُ البَيهُ فِي «دلائل النبوة»: (٧/٢٥٦)](٢).

٣٩٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: تُوفِّيَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الأَنْنَيْنِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ. [إسناده ضبف لإرساله. ابن سعد في الطبقات؛ (٢/ ٣٠٥)].

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

٣٩٦ – حَدَّثْنَا نَصْرُ بنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا | قَضَى أَبُو بَكْرِ صَلاتَهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُبِضَ،

عَبْدُ اللهِ بِنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ نُبَيْطٍ، عَنْ نُعَيْم بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ فِي مَرَضِهِ، فَأَفَاقَ فَقَالَ: «حَضَرَتِ الصَّلاةُ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: «مُرُوا بِلالاً فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلِّى للنَّاسِ» أَوْ قَالَ: «بِالنَّاسِ» قَالَ: ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ فَقَالَ: «حَضَرَتِ الصَّلاةُ ؟». فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: «مُرُوا بِلالاً فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ (٣)، إِذَا قَامَ ذَلِكَ المَقَامَ بَكَى فَلا يَسْتَطِيعُ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ، قَالَ: ثُمَّ أُغْمِىَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ فَقَالَ: «مُرُوا بِلالاً فَلْبُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ، أَوْ: صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ (٤)» قَالَ: فَأُمِرَ بلالً فَأَذَّنَ، وَأُمِرَ أَبُو بَكُر فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَجَدَ خِفَّةً فَقَالَ: «انْظُرُوا لِي مَنْ أَتَّكِئ عَلَيْهِ»، فَجَاءَتْ بَرِيرَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ (٥)، فَاتَّكَأَ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْر ذَهَبَ لِينْكُصَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ مَكَانَهُ، حَتَّى

<sup>(</sup>١) المساحي: جمع مسحاة، وهي كالمِجْرَفة، إلا أنها من حديد.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أحمد: ٣٤٣٣٣ من طريق عمرة، عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله ﷺ حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. وسنده محتمل للتحسين.

<sup>(</sup>٣) أي: حزين.

<sup>(</sup>٤) المراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن، ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقط، كما أن صواحبات صيغة جمع والمراد زليخا فقط، ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يُسمِع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن لا يتشاءم الناس به.

<sup>(</sup>٥) اختلفت روايات الحديث في تسمية الاثنين اللذين خرج رسول الله على يُهادى بينهما إلى الصلاة، فوقع في رواية الترمذي هنا ورواية النسائي وابن ماجه أن النبي على حين خرج إلى الصلاة اتكا على بريرة ورجل آخر، وسُمِّي هذا الرجل فيما رواه ابن حبان: ٢١١٨ عن مسروق، عن عائشة وبنوبة، وهو مولى رسول الله على ووقع في رواية أحمد: ٢٤٠٦١، والبخاري: ٢٦٥، ومسلم: ٩٣٨ من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة أن هذين الرجلين هما العباس وعلي. ولاختلاف هذه الروايات اختلفت أنظار العلماء في تسميتهما، فذهب النووي إلى أنه على خرج من البيت إلى المسجد بين بريرة ونوبة، ومن ثَمَّ إلى مقام الصلاة بين العباس وعلى وبذلك يكون قد جمع بين الروايات. وأما ابن حبان، فقد حمل القصة على التعدد. انظر «صحيح ابن حبان»: (٥/ ٤٨٨).

فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ، لا أَسْمَعُ أَحَدا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قُبِضَ إِلا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا، قَالَ: وَكَانَ النَّاسُ أُمِّيِّنَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ نَبِيٌّ قَبْلَهُ، فَأَمْسَكَ النَّاسُ، فَقَالُوا: يَا سَالِمُ، انْطَلِقُ إِلَى صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَادْعُهُ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَأَتَيْتُهُ أَبْكِي دَهِشاً، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: أَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قُلْتُ: إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ: لا أَسْمَعُ أَحَداً يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قُبضَ إلا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا، فَقَالَ لِي: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَجَاءَ هُوَ وَالنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْرجُوا لِي، فَأَفْرَجُوا لَهُ، فَجَاءَ حَتَّى أَكَبُّ عَلَيْهِ وَمَسَّهُ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]، ثُمَّ قَالُوا: يَمَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عِينَ، أَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدَقَ، قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَيُصَلَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: وَكَيْفَ ؟ قَالَ: يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ، حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسُ، قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، أَيُدْفَنُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: أَينَ ؟ قَالَ: فِي المكَانِ الَّذِي قَبَضَ اللهُ فِيهِ رُوحَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَقْبضْ رُوحَهُ إِلَّا فِي مَكَانِ طَيِّب، فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدَقَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يُغَسِّلَهُ بَنُو أَبِيهِ، وَاجْتَمَعَ المُهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ، فَقَالُوا: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخُوانِنَا مِنَ الأَنْصَارِ نُدْخِلُهُمْ مَعَنَا فِي هَذَا الأَمْرِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: مَنْ لَهُ مِثْلُ هَذِهِ النَّالِاثِ: ﴿ ثَانِي آنَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْعَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَنْجِيهِ لَا تَحْدِزُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [النوبة: ٤٠] مَنْ

هُمَا ؟ قَالَ: ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ بَيْعَةً حَسَنَةً جَمِيلَةً. [إسناده صحيح. النساني في «الكبرى»: ٧٠٨١، وابن ماجه مختصراً: ١٢٣٨].

٣٩٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### ٥٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٣٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ مُنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ مُخَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ أَخِي جُويْرِيَةً - لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلا سِلاحَهُ وَبَعْلَتَهُ وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً. [أحمد: ١٨٤٥٨، والبخاري: ٢٨٧٣].

<sup>(</sup>١) أي: الملاقاة، والمراد بها الحضور يوم القيامة المستلزم للموت.

الشمائل

٤٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكُر فَقَالَتْ: مَنْ يَرثُكَ ؟ فَقَالَ: أَهْلِي وَوَلَدِي، فَقَالَتْ: مَا لِي لا أَرِثُ أَبِي ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُر: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لا نُورَثُ». وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُولُهُ، وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَيْهِ. [صحيح لغيره. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٧٠٠].

٤٠١ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنِّي قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَي ابنُ كَثِيرِ العَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ أَنَّ العَبَّاسَ وَعَلِيًّا جَاءَا إِلَى عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ، يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَنْتَ كَذَا، أَنْتَ كَذَا، فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْر وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدٍ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، أَسَمِعْتُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مَالِ نَبِيٌّ صَدَقَةٌ إِلا مَا أَطْعَمَهُ، إِنَّا لا نُورَثُ ؟ وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةً. [صحبح لغيره. أبو داود: ٢٩٧٥](١).

٤٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ عِيسَى، عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ». [أحمد: ٢٥١٢٥، والبخاري: ٠ ٦٧٣، ومسلم: ٩٧٥٤].

٤٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عِيْجُ قَالَ: «لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَاراً وَلا دِرْهَماً، مَا تَرَكْتُ أَبِي حُصَينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ

بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ». [أحمد: ٩٩٨١، والبخاري: ٢٧٧٦، ومسلم: ٤٥٨٤].

٤٠٤ - جَدَّثْنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثْنَا بشرُ بنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بنَ أَنس، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ وَسَعْدٌ، وَجَاءَ عَلِيٌّ وَالعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: أَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةُ»؟ فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ. [صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ١٧٠٢].

8.0 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ مَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَنْ دِينَاراً وَلا دِرْهَماً وَلا شَاةً وَلا بَعِيراً. قَالَ: وَأَشُكُّ فِي الْعَبْدِ وَالْأُمَةِ. [احمد: ٢٥٥٣٨، ومسلم: ٢٢٩٤].

### ٥٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي النَّوْم

٤٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بِنُ مَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ رَآنِي فِي المَنَام فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ بِي». [إسناده صحيح. وهو عند المصنف في «الجامع» برقم: ٢٤٢٩].

٧٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ

<sup>(</sup>١) وقع في رواية أبي داود عن أبي البختري قال: سمعتُ حديثًا من رجل فأعجبني، فقلت: اكْتُبه لي، فأتى به مكتوباً مذَبَّراً [أي: متقناً سهل القراءة]، وذكر الحديث. وهذا الرجل مجهول لا يُعرف، فالإسناد منقطع. لكن يشهد له الحديث الآتي بعده.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَصَوَّرُ - أَوْ قَالَ: - لا يَتَشَبَّهُ بِي». [أحمد: ٩٣١٦، والبخاري: ١١٠ مطولاً].

٤٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ خَلِيفَةَ،
 عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ أَبِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآئِنِي». [صحبح. أحمد: عَلَيْ المَنَامِ فَقَدْ رَآئِنِي». [صحبح. أحمد: مُنْ رَآئِني فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآئِنِي».

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَبُو مَالِكِ هَذَا هُوَ سَعْدُ بنُ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ، وَطَارِقُ بنُ أَشْيَمَ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَضْدَمَ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَحَادِيثَ.

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنِ حُجْرٍ يَقُولُ: قَالَ خَلَفُ بنُ خَلِيفَةَ: رَأَيْتُ عَمْرَو بنَ حُرَيْثٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنا غُلَامٌ صَغِيرٌ.

٤٠٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَبْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُنِي». وَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُنِي». قَالَ أَبِي: فَحَدَّثُتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: شَبَّهْتُهُ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ فَذَكَرْتُ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: شَبَهْتُهُ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ كَانَ يُشْبِهُهُ. [اسناده قوي. أحمد: ٨٥٠٨]

١٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَوْفُ بِنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَوْفُ بِنُ أَبِي جَمِيلَةً، عَنْ يَزِيدَ الفَارِسِيِّ - وَكَانَ يَكْتُبُ الْبِي جَمِيلَةً، عَنْ يَزِيدَ الفَارِسِيِّ - وَكَانَ يَكْتُبُ النَّبِي المَنَامِ زَمَنَ ابْنِ المَصَاحِفَ - قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي عَبَّاسٍ: إِنِّي المَنَامِ رَمُنَ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي، فَمَنْ رَآنِي يَقُولُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي، فَمَنْ رَآنِي

فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي»، هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّوْمِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنْعَتُ لَكَ رَجُلاً بَيْنَ اللَّبِيَاضِ، أَكْحَلُ الرَّجُلَيْنِ، جِسْمُهُ وَلَحْمُهُ أَسْمَرُ إِلَى البَيَاضِ، أَكْحَلُ العَيْنَيْنِ، حَسَنُ الضَّحِكِ، جَمِيلُ دَوَايْرِ الوَجْهِ، مَلأَتْ العَيْنَيْنِ، حَسَنُ الضَّحِكِ، جَمِيلُ دَوَايْرِ الوَجْهِ، مَلأَتْ لِحْيَتُهُ، مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، قَدْ مَلأَتْ نَحْرَهُ، قَالَ ابْنُ عَوْفٌ: وَلا أَدْرِي مَا كَانَ مَعَ هَذَا النَّعْتِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ رَأَيْتَهُ فِي اليَقَظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتَهُ فَوْقَ عَبَّاسٍ: لَوْ رَأَيْتَهُ فِي اليَقَظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتَهُ فَوْقَ هَذَا. [إسناده ضعيف. أحمد: ٣٤١٠].

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَيَزِيدُ الفَارِسِيُّ هُوَ: يَزِيدُ بنُ هُرْمُزَ، وَهُو أَقْدَمُ مِنْ يَزِيدُ الرَّفَاشِيِّ، وَرَوَى يَزِيدُ الفَارِسِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحَادِيثَ، وَيَزِيدُ الرَّفَاشِيُّ لَمْ الفَارِسِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُو يَزِيدُ بنُ أَبَانَ الرَّفَاشِيُّ، وَهُو يُدْرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُو يَزِيدُ بنُ أَبَانَ الرَّفَاشِيُّ، وَهُو يَدْرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُو يَزِيدُ بنُ أَبَانَ الرَّفَاشِيُّ، وَهُو يَزِيدُ بنُ أَبَانَ المَّارِسِيُّ وَيَزِيدُ يَدُ الفَارِسِيُّ وَيَزِيدُ النَّارِيدُ الفَارِسِيُّ وَيَزِيدُ النَّارِيدُ الفَارِسِيُّ وَيَزِيدُ الرَّفَاشِيُّ كَلاهُ مَا مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، وَعَوْفُ بنُ الرَّفَاشِيُّ عَرْابِيُّ.

٤١١ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بنُ سَلْمِ البَلْخِيُ:
 حَدَّثَنَا النَّصْرُ بنُ شُمَيْلٍ قَالَ: قَالَ عَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ: أَنَا
 أَكْبَرُ مِنْ قَتَادَةَ (١٠).

217 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِعْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِعْدُ قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةً: قَالَ شَهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةً: قَالَ أَبُو سَلَمَةً: قَالَ أَبُو شَلَمَةً: قَالَ أَبُو قَتَادَةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ رَآنِي - يَعْنِي: فِي النَّوْمِ - فَقَدْ رَأَى الحَقَّ». [أحمد بإثر: ٢٢٦٠٦، والبخاري: ١٩٩٦، ومسلم: ٢٩٩١].

١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ المُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَا لَا لَهِ عَيْنَا

<sup>(</sup>۱) مقصود المصنف من إيراد هذا الإسناد هو بيان كون عوف المشار إليه في إسناد الحديث الذي قبله هو عوف الأعرابي، بدليل تعبير النضر عنه في هذا الإسناد بعوف الأعرابي.

··· ===

قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَخَيَّلُ بِي» وَقَالَ: «وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنْ النَّبُوَّةِ». [أحمد: ١٣٨٤٩، والبخاري: ١٩٩٤، ومسلم مختصراً: ٩٩٠٠].

\$11 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ المَبَارَك: إَذَا ابْتُلِيتَ بِالْقَضَاءِ فَعَلَيْكَ بِالأَثْرِ. [إناده صحيح. الجوزجاني في الحوال

الرجال؛ ص٢١٠، وأبو نعيم في «الحلية»: (١٦٦/٨)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: ١٤١٢].

210 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بِنُ شَمِيْلِ : أَنْبَأَنَا البَّنُ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : هَذَا الحَدِيثُ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ (1). [إسناده صحيح. مسلم في مقدمة صحيحه : ٢٩، ولفظه فيه : "إن هذا العلم ... بدل: "هذا الحديث ..."].